

سَعيْد حَوَّى

# الرين المجال الماسية ا

و في الما

المجلد *الإول* القِ<u>ل</u>اثاني

العَقَائد الإسه لَاميّة

كَلِّرُ الْكَتَّيِّ الْمِحْتِ الطباعة والنشروالتوزيع والترجمّة

### بِسَــــُ لِللَّهِ ٱلدَّمْزِ ٱلرَّحِيمِ

الخَكَمُدُلِلهِ، وَٱلصَّلَاءُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ وَآلِهِ وَأَصْعَابِهِ مُ الْحَكُمُدُ لِللهِ، وَأَلْصَابِهُ مَ الْحَكَالِيمُ وَبَيْنَا نَقَبَّلُ مِنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَكِلِيمُ

راجع هذا القسم ودققه فضيلة أخينا الشبخ عبر الحمير لأحب حفظ الله كَافَةُ حُقُوقَ الطَّبْعِ وَالنَشِرُ وَالتَّرِيمَةُ عَفُوطَة لِلتَّاشِّرُ كَارِالسَّلَا لِلطَّبَاعَ نِوَالنَشِرُ وَالتَّرَ وَالتَّرَ مِنْ

لم احثيا

عَبِدِلفَا دِرْمُمُوْدِ البِكارِ

۱۲۰ شارع الأزهر ت ۹۳۲۸۲۰ ـ ۲٦٣١٥٧۸ ص.ب ۱۲۱ الغورية فاكس ۱۲۹

#### مقدمة

كان القسم الأول من هذا الكتاب في السيرة وقد حاولنا في ذلك القسم أن نعطي تصورًا عن السيرة النبوية ، وعما هو ألصق بها ، واعتبرنا ذلك هو المدخل لبقية أقسام هذا الكتاب ، وجعلنا الأقسام اللاحقة في : العقائد ، والعبادات ، والحياتيات ، وتحرير الرقيق ، والحكم .

فالقسم الثاني إذن في العقائد ، وهي أهم مضونات الرسالة النبوية .

لقد بعث الله محمدًا مِرْقِيمَةٍ بالتوحيد ، والقيام بحقوق الربوبية ، وبمسؤولية الإنسان أمام الله عز وجل .

فالإله واحد ؛ وعلى الإنسان أن يقوم بواجب التعبد له ، والعبودية له ، وذلك هو المظهر الأول لقبول التوحيد ، فن قَبِل التوحيد والعبادة والعبودية فإنه مجازى بالجنة ، ومن رفض ذلك فإنه مجازى بالنار .

ويدخل في التوحيد : توحيد الذات ، والصفات ، والأفعال ، وأن الرب واحد ، وأنه هو صاحب الحق في التشريع ، والأمر والحكم ؛ وهذا يقتضي عبادةً وتسليًا .

ويدخل في العبادات : ما اشتهو أنه عبادة من صلاة وزكاة ، ويدخل فيها التسليم لـه سبحانه في كل ماشرع ، وطاعته في كل ما افترض وأوجب ، سواء في ذلك ما كان علمًا على عبادته ، أو ما كان من أعلام شريعته ، وهذه هي العبودية .

وقد جعلنا ما هو أدخل في العقائد في هذا القسم ، وماهو أدخل في العبادة في القسم الثالث ، وما هو أدخل في العبودية في القسمين الرابع ، والخامس .

والأقسام كلها في النهاية توحيد وعبادة وعبودية ، وسوابق لذلك أو لواحق لـه ، ولكن تسهيل العرض جعلنا نضع ما هو أخص بقسم من الأقسام الخسة بجانب بعضه .

وبالله نستعين ونبدأ الكلام عن قسم العقائد .

لم تكن كلمة العقائد مستعملة زمن النبوة ، فهي اسم مستحدث للتعبير عما يعقد عليه القلب فيعتقده ويجزم به ، فإذا أخذنا هذا الاصطلاح ، وبنينا عليه ، فإننا نستطيع أن نقول : هناك العقائد الإسلامية في وضعها الفطري في زمن النبوة ، وهناك العقائد كا استقر عليها التأليف ، فالعقائد في وضعها الفطري زمن النبوة كانت الأساس الذي يكله العمل بالإسلام ، ويدخل فيها جانبان : الجانب الأول في الرسالة ، والجانب الثاني هو الذي له علاقة بالغيبيات التي أخبرنا عنها الوحي الصادق ، ويتداخل الجانبان أحيانًا ويتكاملان ، ورمز ذلك كله النطق بالشهادتين .

أما العقائد كا استقر عليها التأليف، فقد شملت هذه الأمور، وزادت عليها، بأن دخل فيها ما اضطرته علية الصراع بين أهل الإسلام وأهل الأديان، وبين أهل الحق والصواب من جهة، وأهل الباطل والخطأ من غير أهل السنة والجماعة من جهة أخرى، ومن ههنا أدخلوا في بحث العقائد ـ كا استقر التأليف فيها ـ وصف الإسلام والإيمان، وما يدخل في كلي، ومباحث الإلهيات، والنبويات، والسمعيات، وما يدخل في كلي، ويأخذ الكلام عن الحقائق الغيبية التي لا يدركها الإنسان إلا عن طريق الوحي حيرًا كبيرًا من هذا العلم، ويدخل في هذا العلم الحديث عن التصورات الكلية في الشريعة والتكليف.

والناس بالنسبة للإسلام والإيمان والشريعة: إما مسلم مؤمن ملتزم، وإما مسلم مؤمن مقصّر مذنب، فالأول تقي، والثاني عاص أو فاسق، وهناك متظاهر بالإسلام غير مؤمن به فذلك المنافق، وهناك الكافر، وهناك المسلم الخطئ في الفهم أو في العمل، فذلك المبتدع، وقد تصل البدعة إلى الكفر، وقد لا تصل، فالأول مرتد، والثاني ضال، وقد يرتد مسلم عن الإسلام أصلاً، أو قد يقول أو يفعل ما هو ردة، ومن ثم دخل في أبحاث العقائد نواقض الإسلام.

ومن وفاة رسول الله عَلَيْكُم إلى قيام الساعة ستحدث أحداث أخبر عنها رسول الله عَلَيْكُم ، والإيمان بها جزء من الإيمان بنبوته ، وبعض هذه الأمور وقع ، وبعضها لم يقع بعد ، وبعضها يكون قبيل الساعة بقليل ، وبعضها يسبقها بزمن ، ومن ثم تدخل هذه الأمور في باب العقائد .

وفي مسرى تاريخ الأمة الإسلامية وجدت فرق إسلامية انشقت عن جسمها ، وخرجت عن الفهم الفطري للنصوص ، وطرحت هذه الفرق آراء شاذةً أو كافرة ، وتبنت مواقف خاطئة ، وأصبح الحديث عن آرائها ومواقفها جزءًا من علم العقائد .

وهناك تصورات خاطئة ، وتصورات يترتب على السكوت عنها لوازم ضارة ، يتحدث عنها عادة في علم العقائد كذلك ، ومبنى الحديث في العقائد على النصوص ، ولكن للحكم العقلي والعادي محلاً في شريعتنا ، فاقتضى ذلك كلامًا عن الاثنين في أبحاث العقائد ؛ لمعرفة محل التجارب البشرية ، والأحكام العقلية في هذا الدين ، وهكذا دخل في أبحاث العقائد الكلام عن الحكم العقلي والشرعي ، والعادي ، وأنها لاتتناقض .

هذه كلها مباحث تجدها مع غيرها في كتب العقائد ، وقد أصبحت بطون هذه الكتب هي موطن البحث فيها .

\* \* \*

وفي العادة فإن البشر يصلون إلى كثير من المعاني عن طريق التأمل والتجربة والمارسة ، والله عز وجل وصف الكافرين بقوله : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (١) . وقال رسول الله عَلِي في الحديث الصحيح : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » (١) مثل هذه الأمور دور الشريعة فيها التوجيه والتسديد والترشيد ، لكن هناك أمورًا تعرف ، أولا تستقيم ، أو لا تتأكد إلا من خلال الوحي ، وتبيان مثل هذه الأمور هي الوظيفة الكبرى للرسل عليهم الصلاة والسلام ، ومن ذلك ماافترضه الله على عباده وكلفهم به .

ومن ذلك وضع الأمور في مواضعها على مقتض الحكم ؛ فلا تنحرف الحياة الإنسانية عن المسار الصحيح ؛ كترشيد الإنسان في استثمار الكون ، والحياة الاقتصادية ، والعلاقات الاجتاعية ، ومن ذلك الحقائق التي لا يمكن للإنسان أن يعرفها إلا عن طريق الوحى ؛ كالمغيبات ، وما أعده الله للمؤمنين والكافرين .

<sup>(</sup>١) الروم : ٧ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( ٤ / ١٨٣٦ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ٣٨ ـ باب وجوب امتثال ماقاله شرعاً عن عائشة وأنس .

تفصيل هذه المعاني وأمشالها هي الوظيفة الكبرى للرسل عليهم الصلاة والسلام ، نجد مصداق ذلك في قوله تعالى : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مَّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ﴾ : فعرفة آيات الله التي تدل على ذاته بما جاء به الوحي . ﴿ وَيُوزَكِّيكُمْ ﴾ : فتزكية الأنفس على ما تقتضيه معرفة الله والعبودية له بما جاء به الوحي . ـ ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ ﴾ : الذي أنزله ، ويتضن ما افترضه الله على خلقه ، وذلك مضون القرآن والكتب الساوية وألنوكُمنة ﴾ : وهي وضع الأمور في مواضعها على مقتضى الكتاب ، وهذا الجانب تكفّل به الكتاب والسنة . ـ ﴿ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) : أي بما لاتستطيعون معرفته إلا عن طريق الوحى .

ومن ههنا كان التعرف على الآيات ، وعلى ما تزكو به الأنفس ، وعلى الفرائض ولمكتوبات ، وعلى الخكة في الكون ، أو في التصرفات ، أو في التصورات ، أو في العلقات ، أو في السياسات ، وكان التعرف على ما لايعرفه الإنسان إلا من طريق الوحي ، كل ذلك يدخل في مباحث العقائد ، بل إنه لهو الأهم ، وهو الذي ينبغي أن يشتغل به الدعاة ؛ لأن أعظم ما في الدين هو هذا : آيات الله ، والواجبات ، والحكمة ، وما لايعرف إلا عن طريق الوحي .

ومن ههنا تعلم خطأ بعض من يـدعون إلى الإسلام فيغفلون التركيز على هـذه الأمور، ويتحدثون عن نواح أخرى لا تصبُّ في هذا البحر.

\* \* \*

وإذا كان كل ما في الإسلام مبناه على الاعتقاد الحق ، فالاعتقاد الحق مبناه على الإيمان الجازم بالله وبالرسول عَلِيْلِيَّةٍ ، ومبنى الإيمان بالله : يقوم على معرفة آثاره وآياته التي تدل عليه ، ومبنى الإيمان بالرسول عَلِيَّةٍ: يقوم على معرفة الدلائل التي تدل على أنه رسول حقًا ، وقد دخل ذلك في أبحاث العقائد ، وقد جرت عادة كتَّاب العقائد ـ كا ذكرنا من قبل ـ أن يركِّزوا على ماجرى فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة ، وبقية الفرق الإسلامية ، ومن

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٥١ .

ههنا فقد حكم التأليف في العقائد ذكر وجهات النظر المطروحة ؛ كأثر عن هوى ، أو الرد على هوى ، فقد وجدت آراء مبتدعة وأهواء متفرقة ، فاقتضى ذلكم ردودًا ومناقشات ، وغلب ذلك كله على التأليف ، تأمل صحيح البخاري مثلاً ، فإنك تجد الكثير من عناوين كتابه لها علاقة بقضية هي محل بحث في عصره ، والكتب التي خصّت العقائد في التأليف غلب عليها هذا الحال، ومع هذا التوسع في موضوعات كتب العقائد فقد أخرج الأقدمون من دائرة أبحاثهم قضايا اعتبروها ألصق بعلوم أخرى كبحث الحاكية ، وأنها لله وحده ، فقد ربطت بعلم أصول الفقه الذي لا يدرسه إلا الحاصة ، ومن ههنا وجد الكتاب الإسلاميون المعاصرون شيئًا من الفراغ حاولوا أن يملأوه ؛ فوجد ما يسمى - في جيلنا - بكتب التصورات الإسلامية .

وإذ كنت أعتبر أن دراسة العقائد كا استقر عليها التأليف لابد منه للمسلم ، فقد جعلني هذا أركّز في هذا القسم على ما كان محل تركيز في عصر النبوة ، وإن كان القسم مليئًا بما اعتاد عليه كتاب العقائد قديًا وحديثًا أن يدخلوه في كتبهم ، بل لا تكاد مسألة رئيسية من مسائل العقائد إلا وفي هذا القسم حديث عنها ، ومع ذلك فإنني أنصح إخواني المسلمين أن يدرسوا العقائد في كتبها ، فإنّ هذا الكتاب ركّز على المسائل الاعتقادية التي كانت محل التركيز الأقوى في الهدى النبوي .

كان التركيز الأقوى في عصره عليه الصلاة والسلام على تـوحيــد الله ، وعلى الإيمــان بالرسول عَلَيْكُ ، وعلى الإيمان باليوم الآخر ، وعلى الإيمان بالغيب ، وعلى التسليم لله ورسولـه عَلَيْكُ بالإسلام .

وكان عنوان الدخول في الإسلام بقبول الشهادتين ، والنطق بها ، والقيام بأعمال الإسلام ، والكينونة مع الجماعة ، وكان يقف في مقابل ذلك : كفر ، ونفاق ، وجاهلية ؛ ولذلك فإنني سأخص هذا وأمثاله مما هو محل تركيز في عصر النبوة بمزيد عناية ، وقد جعلت هذا القسم في ثلاثة أبواب :

الباب الأول: معالم عقدية .

الباب الثاني: الإيان بالغيب.

الباب الثالث: مباحث عقدية.

وأدخلت في الإيمان بالغيب: أركان الإيمان الستة؛ وما يعتبر من الغيوب، وأدخلت في الباب الأول: المعالم الكبرى التي تعتبر نقاط علام في موضوع العقائد، وأدخلت في الباب الثالث: بعض الأبحاث التي هي ألصق بالجانب الاعتقادي.

\* \* \*

البتاب الأولُ معالمعقدية وفيه: تمهيدوفصول



### تمهيد

الإنسان في هذا العالم الكبير لا ينقضي منه العجب ، وما خفي منه فذلك أعجب ، والعالم الذي يعيش فيه الإنسان أكثر عجبا ، ومع أنه أكثر عجبًا فإنه خلق من أجل هذا الإنسان : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مًّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (١) . ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مًّا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ (١) فكان الإنسان مًّا فِي النَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ (١) فكان الإنسان بهذا التسخير قطب دائرة الوجود .

اقرأ عن الكون تدخل في دائرة الدهشة ، مليارات السنين الضوئية ، أعداد هائلة من المجرّات ، مجموعات شمسية كبيرة ، أنواع من الإشعاعات ، وأغاط من توضعات الكهارب الصغيرة ، وإشارات فضائية متنوعة ، وخصائص عجيبة لكل نجم ، ولكل كوكب ، ولكل مذّنب ، وهذه الأرض في محلها لا ينقضي منها العجب ، ولا ينقضي مما فيها العجب وكل ذلك مسخّر للإنسان .

واقرأ عن هذا الإنسان تجد كتب علم النفس تبلغ الآلاف، وهي تشمل ملاحظات مجردة عن نفس الإنسان دون أن تعرف كنهها، واقرأ عن التشريح تجد آلاف الصفحات، وهي تسجل حقائق وملاحظات عن جسم الإنسان وأعضاء الإنسان وغدد الإنسان، واقرأ ثبت الأمراض المعروفة تجد الآلاف، حتى إنه شخص حتى الآن من أمراض الوراثة وحدها حوالي ألف وخسائة، واقرأ تأثير الأغذية والأدوية تجد مالا تستطيع له إحصاء، واقرأ عن أخلاق الإنسان، وعلاقات الإنسان، واجتاعيات الإنسان، وأديان الإنسان، والأنظمة التي اخترعها الإنسان، والحياة السياسية والاجتاعية والاقتصادية مما له علاقة بالإنسان تجد عجبًا، أما إذا وصلت إلى حياة الإنسان، وروح الإنسان، وقلب الإنسان، ومشاعر الإنسان، فتلك عوالم مجهولة مع كثرة آثارها.

فكما أن الذات الإلْهية تعرف بآثارها ، ولا يحاط بها علمًا ، فهذه النفخـة التي خلقهـا الله

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٩ . (٢) لقبان : ٢٠

سبحانه وبتُّها في الإنسان تعرف بآثارها ، ولا تـدرك ولا يحـاط بهـا : ﴿ وَنفخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ (١) .

أَبَعْدَ ذلك كله يعجب الإنسان أن يرسل الله لهداية الإنسان ؟!

﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ \* وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ (٢) .

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبِهِمْ ﴾ (٢) .

أفبعد هذا التركيب المدهش للإنسان يعجب الإنسان أن يكلّفه الله ، ويحمّله مسؤوليـة ، ويجعل له حياة أخرى ، وقد خلقه هذا الخلق ، وخلق له هذا الخلق :

﴿ أَيَحْسَبُ الإنسَانُ أَن يِتْرَكَ سُدَى ﴾ (١) .

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ \* فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ ﴾ (٥) .

إنّ من تأمل لم يعجب ، فإذا جاء الواقع يصدق التأمل لم يبق إلا التسليم ، فهذه قوافل الرسل تترى : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلّمًا جَاءَ أُمَّةٌ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ ﴾ (٦) .

ولقد كذب من لا عقل له ولا إنصاف ولاتدبر ، فإن أهل العقول آمنوا ، وحملوا رسالات الله عز وجل : ﴿ فَإِن يَكْفُر بِهَا هَؤُلاء فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ (٧) .

وعلى فترة من الرسل وبعد مرحلة من التيه والضياع ، وبعد تصيم على الضلال عند كل فرقة من فرق الضالين بعث الله محمدا ﷺ :﴿ يَاأَهُلُ الكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ

<sup>(</sup>١) الحجر : ٢٩ . (٢) النجم : ٥٩ ـ ٦١ .

<sup>(</sup>۲) يونس : ۲ . (٤) القيامة : ۲٦ .

<sup>(</sup>٥) المؤمنون : ١١٥ ، ١١٦ . (٦) المؤمنون : ٤٤ .

 <sup>(</sup>٧) الأنعام : ٨٩ .

عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَاجَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلانَنذِيرِ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَلانَنذِيرِ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَلَانَنذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَلَانَذِيرٌ ﴾ (١)

لقد بُعِثَ محد - عَلَيْ - في مرحلة لا أمل أن ينبثق من الضلال الذي وقعت فيه الأمم هدى : ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مَنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ \* رَسُولٌ مِنْ اللهِ يَتْلُو صَحُفًا مُطَهِّرَةً \* فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةً ﴾ (١) . فالجيع مسترون على الضلال ، فكان لا بد من رسول يوقف هذا الاسترار ، ويعطي للناس الهداية .

لقد أُمِرَ كل رسول لله بإقامة الدين وعدم التفرق فيه :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمِ وَ مُوسَى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (٣) .

وعند بعثة رسول الله عَلِيلَة له يكن دين قائم ؛ فالتوحيد رأس الدين تغير ، ولم تعد نتيجة لذلك عبادة في الأرض ، ولا عبودية ،والتفرق حاصل :

﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ (٤) .

ومن سنة الله عز وجل ألا يستأصل المختلفين في الدين :

﴿ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ (٥) .

وهكذا ضاع الدين ، وحدث التفرّق ، ولم يبق يقين :

﴿ وَإِنَّ الَّذِينِ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٌّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ (٦) .

لقد ضاع الدين واليقين ، وفي هذه الأجواء بعث الله محمدًا عِلِيْكُ وأمره :

﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ

<sup>.</sup> ۲ - ۱ ؛ البينة : ۱ - ۳ . (۱) المائدة : ۱ - ۳ .

<sup>(</sup>٣) الشورى : ١٣ . (٤) الشورى : ١٤ .

<sup>(</sup>٥) الشورى : ٢ . (٦) الشورى : ١٤ .

كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَنَا وَأَمِرْتُ لاَحُجَّةَ بَيْنَنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ (١) .

فمن حاج بعد ذلك فحجته مرفوضة ومهزومة :

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَـهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ (٢) .

وإذا جعل الله عز وجل كتاب هذا الدين محفوظًا فلا حجة لأحد ألا يقيم الدين ، ولا حجة لأحد ألا يقيم الدين ، ولا حجة لأحد يتفرق في الدين ، والأمر واضح ، وعلينا أن نفهم هذا الدين فلانتفرق ، فبدون علم نزيغ ، وبدون قلب سلم نتفرق .

وهذا الكتاب الذي بين يدينا فيه كل مايحتاجه فهم الـدين الـذي بعث بـه محمـد عليه علم السنة شارحة ومفصلة :

- فقد بعث الله محمدًا عَلِيهِ بالإسلام ، دينه الذي لا يقبل دينًا غيره ، وأنزل عليه القرآن كتابًا لهذا الدين ، مبينًا له ومفصلاً فيه ، وجعل الله رسوله عَلِيهِ مبينًا لهذا القرآن ، وشارحًا بالقدوة والحال ، والكلمة والفعال ، ومن ثم كان الكتاب والسنة هما أصلي هذا الدين .

-وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة لتصف هذا الدين وما يدخل فيه وما يخرج منه على الكال والتام ، وجاءت نصوص هي بمثابة المعالم الكبرى في الإسلام ؛ ليعلم من يريد الإسلام ما يعني انتاؤه للإسلام ؛ وما هي المطالب الكبرى فيه : من توحيد ، وصلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج ، وجهاد ، وأمر بمعروف ونهي عن منكر ، وما هي الحظورات الكبرى فيه : من شرك ، وزنى ، وشرب خر ، ...

- وجعل الله دينه منسجمًا مع العقل والقلب والروح ، واحتياجات الجسد في الأمر والنهي والتكليف ، فكان هذا الدين هو دين الفطرة ، الدين الذي ينسجم مع حكمة الخلق ، ومع تركيب الإنسان .

<sup>(</sup>١) الشورى : ١٥ .

- وقبل بعض الناس هذا الدين فكان من المسلمين ، وبتصديقه بهذا الدين وقبوله له أصبح من المؤمنين ، الذين دخلوا في دائرة الخطاب بوصف الإيان ؛ ومن ثم جاءت النصوص لتوضع ماذا يدخل في دائرة الإيان ، وماذا يطالب به أهل الإيان من عقائد ، وأعال ، وتكاليف ، ومقامات ، فكان هذا النوع من النصوص مكلاً للنصوص التي وصفت الإسلام ، وجاءت نصوص تصف الإيان مطابقة للنصوص التي وصفت الإسلام ؛ لأن الإيان والإسلام يتطابقان أحيانًا ، ويدل كل منها على مفهوم يكل الآخر أحيانًا .

- فالإسلام بمعناه الكامل: هو إسلام القلب، والجوارح، لله تعالى بهذا الدين، بنصوصه، وبعقائده وتكاليفه، والإيان بعناه الكامل: هو تصديق القلب بنصوص هذا الدين، وتصديق السلوك لهذا التصديق، فالإسلام والإيان من هذه الحيثيّة متطابقان.

- وأحيانًا يراد بالإسلام : عمل الجوارح بالطاعة ، وبالإيان : التصديق القلبي ، وانشراح الصدر بنور الإيان ؛ حتى يرى القلب الأشياء بنور هذا الدين ، فهمنا الإسلام والإيان يتكاملان ، فالإسلام بهذا المعنى أثر الإيان العقلي ، ويوصل إلى الإيان القلبي : ﴿ قَالَت الأَعْرَابُ آمَنًا قُلْ لَمْ تُؤمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمًا يَدْخُلِ الإيانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (١) .

- إنه بمجرد أن يقبل الإنسان الإسلام ويدخل في عداد المؤمنين به فإنه يطالب بأمر ونهي ، أو بفعل وترك ، ومجموع مايطالب به مباشرة كفرائض ونوافل حوالي سبعين شيئًا هي مايسمى بشعب الإيمان ، وكثير من الشعب تعني المطالبة بها : الكف عما يناقضها ، فالمطالبة بالتوحيد تعني الكف عن الشرك ، وليس كل مانهي عنه يقابل شيئًا مأمورًا به ، وهكذا تتوسع دائرة المنهيات حتى تشمل أمورًا كثيرة ، منها ما يسمى كبيرًا من الذنوب ، ومنها ما يسمى صغيرًا من الذنوب .

- ودوائر التكليف الرباني أوسع من هذا الذي ذكرناه ، فقد يقوم الإنسان بكل شعب الإيان وينتهي عن الكبائر والصغائر ، ومع ذلك يكون مقصّرًا في التكليف ، لأن دوائر التكليف أوسع من مجرد هذا وهذا .

<sup>(</sup>١) الحجرات : ١٤ .

- وكأثر عن القيام بالتكليف يتحقق الإنسان بالصفات العليا التي أثنى الله على أصحابها : التقوى ، والإحسان ، والإيمان ، والإسلام ، والشكر ، والتوكل ، والصر ...

- وبرفض الإسلام ، أو بالتقصير في تكاليفه ، أو بعدم التحقق بمقاماته ، أو بالانحراف الاعتقادي أو العملي عنه ، أو باعتقاد ما ليس منه على أنّه منه ، أو بعمل ما يتناقض معه على أنه منه : يستحق الإنسان وصفًا قبيحًا على حسب بشاعة الجرم : الكفر ، النفاق ، الضلال ، العصيان ، الفسوق ، الابتداع ، المروق من الدين ، الردة ، الزندقة ، وعلى حسب القيام بالتكليف يكون للمؤمن وزنه ودرجته ورتبته : من صِدِّيقية ، وشهادة ، وصلاح ، وربانية ، وربيّة ، وللمؤمن ما يستحقه بفضل الله وكرمه ، وما يتكرم به الله عز وجل أعظم ، وللآخرين ما يستحقونه من عقاب معنوي ومادي ودنيوي وأخروي .

- وشيء عادي - والرسول على يدعو إلى الإسلام فيصفه أو يربي على الإيمان فيفصله - وشيء عادي النصوص، فأحوال المدعوين متعددة، وأحوال المؤمنين ليست واحدة، فهذا عرف شيئًا فأتقنه، وغاب عنه شيء فجهله، فهذا يعرف على الجهول، ومجهول إنسان قد يختلف عن مجهول آخر، وما وصل إليه الصف الإسلامي اليوم غير ماوصل إليه بالأمس، والتكليف في زمن الرسول على كان متدرجًا، كل ذلك يجعلنا أمام نصوص كثيرة، تصب كلها في بحر واحد، وتنبثق عن نور واحد، ولكنها تلاحظ حالات شتى بعضها متشابه، وبعضها متداخل، وبعضها متكامل، والرسول على كان يواجه جاهلية متعددة الصور، ونات عقائد خاطئة، فصحح المسار، وقطع ذات عقائد خاطئة، فينبثق عنها عبادات وسلوكيات خاطئة، فصحح المسار، وقطع الطريق على العودة إلى الجاهلية. وفي الباب معالم عقدية تتحدث عن بعض ماذكرناه وغيره معه.

وقد جعلنا الفصل الأول في : العقل ، والجسد ، والقلب ، والروح ، والنفس ، وهي المعالم الكبرى في الإنسان ، وإثباتها هو الأساس في التكليف ؛ فلا تكليف إلا بعقل ، والجسد بما حوى هو المكلف ، وللقلب تكليفه ، وللنفس تكليفها ، وللروح أحوالها ، وقد اقتصرنا في هذا الفصل على ذكر النصوص التي تثبت هذه العوالم وتفصل في معاني إطلاقها .

#### فصول الباب الأول

الفصل الأول: في الجسد والروح والعقل والقلب والنفس.

الفصل الثاني: في التكليف ومسؤولية الإنسان أمام الله عز وجل.

الفصل الثالث: في مباحث في الإسلام والإيمان.

الفصل الرابع: في فضل الانتساب إلى الأمة الإسلامية .

الفصل الخامس: في فضل الإيمان وفي فضل المؤمن.

الفصل السادس: في أمثال مثّل بها لدعوة رسول الله عَلِيُّ وللمستجيبين له.

الفصل السابع: في الإسلام وأسهمه وأركانه ومقاماته وبعض أعماله.

الفصل الثامن: في بعض شعب الإعان.

الفصل التاسع : في بعض الموازين التي يزن بها المؤمن إيمانه وإسلامه .

الفصل العاشر: في فضل الشهادتين وكلمة التوحيد هي أصل الإيمان .

الفصل الحادي عشر: في الإيمان الذوقي وما يقابله .

الفصل الثاني عشر: في الجيل الأرقى تحققًا.

الفصل الثالث عشر: في الوساوس العارضة وفي خفوت نور الإيمان وزيادته وتجديده واقلاعه .

الفصل الرابع عشر: في الفطرة وحقيقة الإيمان والكفر والنفاق .

الفصل الخامس عشر: في الكفر والشرك والكبائر.

الفصل السادس عشر: في النفاق وعلاماته وشعبه .

الفصل السابع عشر: في نواقض الشهادتين .

الفصل الثامن عشر: في الاعتصام بالكتاب والسنة .

الفصل التاسع عشر: في التمسك بالسنة وفي التحذير من البدعة وأهلها .

الفصل العشرون : في البدعة .

الفصل الحادي والعشرون: في افتراق هذه الأمة افتراق اليهود والنصارى وزيادة ، وفي وجوب الكينونة مع الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة واعتزال فرق الضلال.

الفصل الثاني والعشرون : في التحذير من مواطأة الأمم في انحرافاتها .

الفصل الثالث والعشرون : في التحذير من الفتن .

## الفصيلالأول ا**لجسدّ وَالروح وَالعقل وَالقلبُ وَالنِف** وفيه: مقلصة وفسقراب

الفقرة الأولى : نصبُوص في الجسَسَادِ

الفقرةالثانية : " " السروح

الفقة الثالثة: ،، ،، العسقل الفقة الرابعة : ،، ،، القلب

الفقة الخامسة : " النفس

|  |  |  |   | , |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  | · |   |
|  |  |  |   |   |

#### مقدمة الفصل

في الإنسان جانب غيبي أخبرتنا عنه نصوص الكتاب والسنة ، وهذا الجانب الغيبي يعرفه الإنسان من آثاره ، وبعضه يحس به إحساسًا ، حتى إن إنكاره يكون إنكارًا للمحسوس ، فالإنسان يميز به بين العاقل وغير العاقل ، ويحس بمطالب النفس والجسد ، ويحس في قلبه الذي في صدره بكثير من المعاني ، وأهل الإيمان لهم إحساساتهم القلبية النامية ، وهناك فارق بين حياة الجنين قبل نفخ الروح ، وبعد نفخ الروح فيه ، فتى نفخت الروح فيه تبدأ الحركة ، هذه القضايا التي نرى آثارها جاءت نصوص كثيرة تتحدث عنها ، فأصبحت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، مما لايسع مسلمًا أومسلمة أن ينكرها ، وإن كان يسع المسلم أن يجهل تفصيلات فيها ، أو تحديدات لمعان دقيقة للنصوص في شأنها .

وإنها لإحدى معارك عصرنا الإيمانية: الصراع مع الذين يفسرون كل ما في الإنسان، وكل ما يجري للإنسان أو على الإنسان، بالمادة والماتية، فكل شيء عندهم في الإنسان مرتبط بآلية المادة، وإفرازاتها، وقد سرى ذلك إلى بعض أبناء المسلمين؛ فصاروا يفسرون القلب بأنه الدماغ، وهم بذلك ينكرون أن يكون للمسلم قلب مرتبط بالقلب الحسي، له وظائفه الإيمانية، وهو محل الإلهام، ومحل الإشراق، وهو محل الكفر والنفاق، وأصبح هؤلاء يميلون إلى تأويل ماورد عن الجانب الغيبي في الإنسان بأنواع من التأويلات.

والإسلام يعطي للتجربة البشرية مداها ، وللبحث العلمي مداه ، ولكن هل استطاع الإنسان أن يجيب جوابًا جازمًا على كل الأسئلة التي لها علاقة في الإنسان ، أو أن الإنسان لا زال مجهولاً .

وفي كل الأحوال فنصوص الإسلام القطعية الثبوت ، القطعية الدلالة ، لا يمكن أن تتناقض مع حقيقة علمية فالأصل الأصيل أن يسلم المسلم للنصوص كلها ، فكيف إذا كانت النصوص في أمور غيبية تشهد لها آثارها ؟!

إنه لمن فساد التصورات ، ومن المكفرات ، إنكار الروح ، أو القلب ، أو النفس ، أو العقل ، أو الجسد ، ثم إن هذا الإنكار يترتب عليه فساد عريض ، فالتربية التي لا تلحظ

القلب ، أو العقل ، أو الجسد ، أو النفس ، أو الروح ، تربية فاشلة ، ومن هٰهنا يكون لهذا البحث أهمية كبرى في العقائد والسلوك .

إن الإنسان جسد وروح قال تعالى : ﴿ وَنَفَخْتَ فَيِهُ مَنْ رُوحِي ﴾ (١) . نرى ذلك واضحًا عند الموت حيث تفارق الروح الجسد فيتوقف كل شيء ، هذه الروح إذا خالطت الجسد تسمى نفسًا فقد قال تعالى : ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ (١) . فالروح التي تقبض حين الوفاة سماها الله عز وجل نفسًا ، وتطلق كلمة النفس على أكثر من معنى كا سنرى .

وفي هذا الإنسان المؤلف من الروح والجسد ، أو من النفس والجسد ، شيئان لهما الأهمية الكبرى هما : العقل ، والقلب ، فالعقل : هو محل إدراك الخطاب فحيثا وجد كان التكليف ، والقلب : هو محل القبول للتكليف ، فهو صاحب القرار في القبول والرفض .

والظاهر من التجربة ، ومن النصوص ، ومن الإحساسات ، ومن الأذواق ، أن العقل الذي هو محل إدراك الخطاب مقره الدماغ ، وأن القلب الذي هو محل القرار في القبول والرفض مقره الصدر ، فله تعلق بالقلب الصنوبري الذي يضخ الدم : ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَىٰ الأبصارُ وَلَكِنْ تَعْمَىٰ القلوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ (٢) ، ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإسلام فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن رَّبِهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللهِ ﴾ (١) .

وللدماغ تكليفه : وهو أن يفكر فيربط الأسباب بمسبباتها ، ويربط الأدلة بمدلولاتها ؛ ليصل إلى الحقيقة ، وللقلب تكليفه : وهو أن يقبل الإسلام الذي أوصل إليه العقل ، وأن يستنير بنور الإسلام ، وللنفس تكاليفها في التزكية ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا \* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا \* قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَن دَسًّاهَا ﴾ (٥) .

والتكليف في النهاية للإنسان المؤلف من الروح والجسد ، فهو المكلف أن يجعل جسمه ونفسه وعقله وقلبه على مقتضى أمر الله عز وجل .

<sup>(</sup>۱) الحجر: ۲۹. (۲) الزمر: ۶۲.

 <sup>(</sup>۲) الخيج : ٤٦ .
 (٤) الزمر : ٢٢ .

<sup>(°)</sup> الشمس : ۷ ـ ۱۰ .

إن النصوص تتحدث عن جسد: « إنّ لجسدك عليك حقا » (١) . وعن روح: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ (١) وتتحدث عن نفس : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ (١) . وتتحدث عن قلب . « إن في الجسد مضغة إذا صلَحت صَلَحَ الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » (١) . وتتحدث عن عقل : ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ .

وأحيانا تتحدث النصوص عن النفس وتريد بها الذات كلها : الجسم والعقل والقلب والروح : ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ (٤) . وأحيانًا تتحدث عن القلب وأنه محل العقل : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يُعْقِلُونَ بِهَا ﴾ (٥) .

وأحيانًا تشعر النصوص بأن المراد بالنفس الذات متلبسة بحالة قلبية : ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ (١) ﴿ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنًا الْقُلُوبُ ﴾ (١) .

والإنسان يحس بأن محل التفكير الدماغ ، والدراسات المعاصرة وقفت بالنسبة للإنسان أمام مجهولات كثيرة ، فلقد تبين أنه لو فقد الإنسان قسمًا كبيرًا من مخه فإنه لا يفتقد ذاكرته ، ولم تزل أبحاث الذاكرة في دائرة الجهول ، والماديون ينكرون الروح أصلاً ، والكافرون لا يحسون بقلوبهم التي هي محل الكفر والإيمان ، فهم يتكلمون بعيدين عن الجانب الغيبي في الإنسان ، وكا ذكرنا من قبل فقد تأثر بعض المسلمين بأفكار غير إسلامية ، حتى زع بعضهم أن المراد بالقلب في الاصطلاح الشرعي هو الدماغ ، وهذا شيء له خطورته في العقيدة والتربية والسلوك ، فهو إنكار لشيء تتواطأ عليه النصوص ، محددة له أنه في الصدر : ﴿ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ (٧) ﴿ يَجْعَلُ صَدْرَهُ لِلإسلامِ ﴾ (١) . كل ذلك حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاء ﴾ (١) ، ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإسلامِ ﴾ (١) . كل ذلك يقتضي كلامًا ضمن الحدود التي لا بدّ منها ، فالمؤمن مكلّف بالإيمان بأن له عقلاً هو محل إدراك الخطاب ، وبهذا العقل تقوم عليه الحجة ، ومكلف أن يؤمن بأن له قلبًا عليه أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم . (٢) الإسراء : ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم . (٤) الكهف : ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) الحج: ٤٦ .

<sup>(</sup>V) الحبح : ٤٦ . (A) الأنعام : ٢٥ .

<sup>(</sup>٩) الزمر : ۲۲ .

يصدق به وأن ينوره ، وأن له نفسًا عليه أن يزكّيها ، وأن له روحًا ركّبها الله عز وجل بهذا الجسد : ﴿ وَنَفَخْتُ فِيه مِنْ رُوحِي ﴾ (١) ، ونصوص الكتاب والسنة متعاضدة متضافرة على تأكيد هذه المعاني ، ولكن التداخل في الوظائف والتكليف يجعل أحيانًا الكلام عن هذه المعاني متداخلاً في النصوص وفي كلام الناس ، والمسلم مكلف بالجملة بالإثبات ،ولا يكلف كل مسلم بمعرفة كل النصوص ، وحمل كل نص على المراد الدقيق منه .

إن الإيمان بالقلب والنفس لهما آثارهما في التربية والسلوك ، فبينها ينبغي أن يكون مركز اهتام المسلم قلبه ونفسه ، وإذا به في حالة الإنكار يتوجه إلى الفكر والدماغ ، وبينها يحس المؤمن إحساسًا ذوقيًا بقلبه ومقاماته فمن توكّل وخوف ورجاء ومحبة ، إذا بهذا المُنْكِر يفقد هذا كله .

\* \* \*

إن عصرنا جعل أكثر الناس علمًا هم أكثر الناس تواضعًا ؛ فمن عرف ضآلة بعض الإفرازات في الجسد ، وضخامة تأثيرها ، ومن عرف ضآلة حجم بعض الأشياء في الدماغ ، وضخامة تأثيرها . ومن عرف أنه لو جمعنا كل أجهزة العالم من ( التليفون والتلغراف والرادار والتلفزيون ) ثم صَغّرناها إلى مثل حجم الدماغ فإنها لاتبلغ بمجموعها أن تؤدي وظائف الدماغ ، ومن عرف فكرة التسجيلات والمسجّلات والطاقة الكهربائية والذرية ينبغي أن يزداد تواضعًا ؛ فيسلم لمن يعلم ومن أعلم من الله !!

﴿ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ ﴾ (٢) .

﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلاً ﴾ (٦)

وعَوالم القلب والروح والعقل والجسد والنفس ليس مثل المسلم على بصيرة فيها . ونحن سنستعرض في هذا الفصل بعض نصوص الكتاب والسنة ، وفيها العلم الذي يحكم على كل علم . وفيا بين يدي ذلك نقول :

(٢) الكهف : ٥١.

<sup>(</sup>١) الحجر : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء : ٨٥ .

تطلق كلمة القلب على معنيين: القلب الحسي الذي يشترك فيه الإنسان والحيوان، وعلى قلب آخر مقرَّه ذلك القلب، وهو مرتبط به نوع ارتباط، وهو محل الإيمان والكفر والنفاق، ومركز ظهور العواطف، وهو بالنسبة للإنسان محل القرار والإرادة، فهو محل التردد، والشك، والإقدام، والإحجام.

وللإنسان دماغ هو محل التفكر ، والحاكات ، وقديكون محل خزن المعلومات ، وهو محل إدراك الخطاب ، وهو مخزن الحواس ومركز الإحساس ، ومنظّم الجملة العصبية إلى غير ذلك من المهام ، وهناك الروح التي تعطي الجسد والقلب والدماغ الحياة .

\* \* \*

عندما يكون الإنسان جنينًا في بطن أمه في المرحلة الأولى فإن حياته تكون تبعًا لحياة أمه ، وإنما تكون له شخصيته المستقلة منذ نفخ الروح فيه ، فعندما تُنْفَخ الروح عندئذ تكون له حياته المستقلة نوع استقلال ، والروح في أصل خلقتها عارفة بالله ، منطبعة بها البدهيات ، والقلب الغيبي حين نفخ الروح في الجسد يكون على الفطرة ، فهو نور خالص ، والدماغ يكون جاهزًا للتلقي وتخزين المعلومات ، هكذا حال الطفل أول ولادته .

\* \* \*

عندما تحل الروح في الجسد تصبح أسيرة هذا الجسد ، وبالتالي تتحكم فيها مطالب الجسد ، وتفكير الدماغ وقرار القلب والبيئة ، كا أن القلب تتحكم فيه مطالب الجسد ، وتفكير الدماغ ، وتأثير النفس بمطالب الجسد ، والروح بعد التلبس بالجسد تسمى نفسًا ، وبقدر ماتسيطر عليها الشهوات يصبح القلب أسيرًا لها، وبقدر مايستنير القلب يمكن أن يؤثر في النفس ، فيستقيم أمر الجسد ، ومن ههنا فإن هناك صراعًا بين الخير والشر في ذات الإنسان ، إما أن يسيطر العقل أو القلب أو الروح أو النفس أو الجسد ، وبين ذلك صور فإذا تطهَّر القلب وتنور فعندئذ تكون الروح في وضعها الأول وضع العبودية ؛ فتظهر فيها الأخلاق العلما كلها ، وإلا فإنها تنتكس .

ومن العوامل المضلة المؤثرة:

أولاً: التلقبن .

ثانيًا: جواذب الدنيا.

ثالثًا: مطالب الجسد وغرائزه.

رابعاً: الشيطان ووساوسه .

ومن العوامل الهادية :

أولاً: الإيمان بالله ورسله والتلقي عنهما .

ثانيًا: الفكر الاستدلالي والبناء عليه.

ثالثًا: الذكر.

رابعًا: العلم والمعرفة الصحيحان.

خامسًا: بذل الجهد ومجاهدة النفس.

سادسًا: البيئة المساعدة .

والعقل هو مناط التكليف، وهو الجهة التي يدرك فيها الإنسان فحوى الخطاب، وهو وسيلة الإنسان للمعرفة وهو مفطور على معانٍ، فعنده بدهيات مستقرة، وله قوانين مغروسة، وهو يصل إلى المعرفة من خلال التعليم والاستقراء أو الاستنتاج، ومن ههنا وجد علم المنطق الاستقرائي والاستنتاجي، فأن يتعرف الإنسان على علم المنطق للتعرف على قوانين العقل، وعلى ماهو بدهي، وعلى ضوابط الاستنتاج الصحيح، والاستقراء الصحيح، فهذا القدر لاحرج فيه. وحَمْلة بعض العلماء على نوع من المنطق لا يدخل فيها ماذكرناه. وهذا النوع يوجد عند الجن من لحظة الولادة، فهم مكلفون من تلك اللحظة، أما عند الإنسان فإنه يتكامل شيئًا فشيئًا، ومن ههنا فلا تكليف يحاسب عليه الإنسان إلا بعد البلوغ، أما ماقبل ذلك فله أحكامه.

ويطلق العقل في الشريعة على شيئين :

أولاً : على ما هو مناط فهم الخطاب ، وإذا وجد فقد أصبح الإنسان مكلفًا ضمن شروط.

ثانيًا : على قبول خطاب الشارع والعمل به وذلك هو العقل الشرعي .

وعلى هذا يحمل قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِل مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (١) . ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ (١) ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾ (١) .

والقلب يطلق في الشريعة : على العقل الشرعي ، وعلى القلب الحسي ، وعلى القلب المرتبط بالقلب الحسي ، وهو محل الإيمان والكفر ، وعليه يحمل قوله تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مُرَضّ ﴾ (3) ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ (٥) ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ اللَّهِ فِي الضَّدُورِ ﴾ (٦) .

والنفس تطلق في الشريعة : على الذات كلها جسنة وروحًا ، وتطلق على الروح وحدها ، وتطلق على الدم ، وتطلق على مطالب الروح المتأثرة بمطالب الجسد المذمومة .

وتسمى الروح إذا خالطت الجسد نفسًا ، وها نحن نذكر لك بعد هذا البيان بعض النصوص التي تناسب عنوان هذا الفصل ، ومضونه الذي تحدثنا عنه في هذه المقدمة ، مبتدئين بذكر بعض النصرص التي تتحدث عن الجسد ، للإشعار ببعض الواجبات الجسدية ، وببعض حقوق الجسد ، ومن مثل ذلك يعرف وضع الجسد في الإسلام : حقوقه ، وواجباته ، وكالاته ، وضرورة رعايته ، لا كا تحاول مِلل أخرى أن تعذّبه أو تحرمه من ضرورات مباحة .

<sup>(</sup>١) الملك : ١٠ . (٢) الحشر : ١٤.

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٧٩ . (٤) البقرة : ١٠ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٧ . (٦) الحج : ٤٦ .

#### الفقرة الأولى: نصوص في الجسد

قَــال تعــالى : ﴿ إِنَّ الله اصْطَفَـاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَــةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ﴾ (١) ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لَقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَة ﴾ (١) .

١- \* روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها ، قال لي رسولُ الله عنها ، قال إلى رسولُ الله عبد الله ألم أخبر أنك تصومُ النهار ، وتقومُ الليل ؟ » فقلت : بلى يارسول الله ، قال : « فلا تَفْعلْ ، صُمْ وأَفطِرْ ، وقم ونم ، فإنَّ لِجسدك عليك حقًا ، وإنَّ لِبَدنكَ عليك حقًا ، وإنَّ لِبَدنكَ عليك حقًا ، وإنَّ لروجكَ عليك حقًا ، وإنَّ لروجكَ عليك حقًا ، وإنَّ لرَوركِ عليك حقًا ، وإنَّ بحسبُك أنَّ تصومَ كل شهر ثلاثةَ أيام ، فإنَّ لك بكل حسنةٍ عَشْرَ أَمثالها ، فإذَن ذلك صيامُ الدَّهَرِ » . فَشَدَّدْتُ فَشُددت فَشُدد عَلَيَّ ، قلت : يارسول الله : إنّي أجد قوق ، قال : « فصمْ صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزرْ عليه » . قلت : وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام ؟ قال : « نصفُ الدَّهر » ، فكان عبد الله يقول بعد ماكبر : ياليتنى قبلت رُخصة النبي عَلِيَةٍ .

٢ - \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : « إن أول ما يُسْأَلُ عنه يوم القيامة \_ يعني : العبد \_ من النعيم ، أنْ يُقَالَ : أَلُم نُصِحَّ لـك جسْمَكَ ؟ ونُروكَ مِن الماء البارد ؟ »

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٤٨ . (٢)

١ ـ البخاري ( ٤ / ١٧ ) ٢٠ ـ كتاب الصوم ٥٥ ـ باب حق الجسم في الصوم .

ومسلم ( ٢ / ٨١٢ ) ١٢ \_ كتاب الصيام ٢٥ \_ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .

إن لزَوْرك عليـك حقـاً . أي لزوارك وضيوفـك . والزَّوْر : الزائر وهو في الأصل مصـدرّ وُضِعَ موضعَ الاسم . وقـد يكون الزَّوْر جمع زائر .

٣ ـ الترمذي ( ٥ / ٤٤٨ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ٨٩ ـ باب ومن سورة التكاثر .

وقال : هذا حديث غريب . وإسناده قوي .

وابن حبان ـ الإحسان ( ٩ / ٢٢٨ ) .

٣ ـ \* روى الترمذي عن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه ، أن رسول الله على قال : « مَنْ أَصبَحَ منكم آمِنًا في سِربه ، مُعافى في جَسَدِهِ ، عندهُ قُوتُ يومِه ، فكأنَّا حِيزَتْ لهُ الدنيا بَحَذافِيرها » .

٤ - \* روى الترمذي عَنْ أبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ : « لا تَـزُولُ قَـدَمَـا عَبْـدٍ يَـوْمَ الْقِيَـامَـةِ حَتَّى يُسْئَـلَ عَنْ عُمرِهِ فِيما أَفْنَـاهُ ، وَعَنْ عِلْمِـهِ فِيمَ قَعَلَ ، وَعَنْ جَسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَه ».
 فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جَسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَه ».

٥ - \* روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ « نحنُ الآخرون السابقونَ يومَ القيامةِ ، أُوتوا الكتابَ من قَبلنا وَأُوتيناهُ مِن بعدهم ، فهذا اليومُ الذي اختلفوا فيه فهدانا اللهُ ، فغداً لليهودِ ، وبعد غد للنصارَى » فسكتَ ثم قال « حَقًّ على كلَّ مُسلمِ أن يَغتَسِلَ في كلَّ سَبعةِ أَيامٍ يومًا يَغسِلُ فيه رأْسَهُ وجَسَدَه » .

٦ - \* روى الترمذي عن بلال ، وأبي أمامة ، رضي الله عنها ، أن رسولَ الله عَلَيْتَةِ قال : « عليكم بقيام الليل ، فإنه دأب الصالحين قَبْلَكم ، وإنَّ قِيام الليل قُرْبَةٌ إلى الله ، ومَنهاةٌ عن الجسد » .

٣ ـ الترمذي ( ٤ / ٧٤ ) ٧ ـ كتاب الزهد باب ٣٤ . وقال . هذا حديث حسن غريب ، ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه . واختلف في تحسينه والراجح أنه حسن .

<sup>(</sup>آمناً في سربه) أي : في نفسه ، يقال : فلان واسع السرب أي : رَخِيُّ البال وروِي بفتح السين ، وهو المسلك والمذهب .

<sup>(</sup> الحذافير ) : عالي الشيء ونواحيه ، يقال : أعطاه الدنيا بحذافيرها ، أي : بأسرها ، الواحد حِذْفارٌ .

٤ ـ الترمذي (٤ / ٦١٢ ) ٣٨ ـ كتاب صفة القيامة ١ ـ باب في القيامة . وقال : هذا حديث حسن صحيح. وهو كا
 قال .

٥ ـ البخاري ( ٢ / ٣٨٢ ) ١١ ـ كتاب الجعة ١٢ ـ باب هل على من لم شهد الجعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ؟ .
 ٢ ـ الترمذي ( ٥ / ٥٥٢ ) ٤٤ ـ كتاب الدعوات ١٠٢ ـ باب في دعاء النبي عليه .

والمستدرك ( ١ / ٢٠٨ ) وصححه ووافقه الذهبي . وهو حديث ِحسن . ورواه أحمد والبيهقي .

٧- \* روى الترمذي عَن عَائشةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ يَقُولُ : « اللّهُمَّ عَـَافِنِي في جَسَدِي ، وعَـافِنِي في بَصَرِي ، واجْعَلْـهُ الْـوَارِثَ مَنِّي ، لا إلــهَ إلا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سَبْحَان اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » .
 الْكَرِيمُ ، سَبْحَان اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » .

٨- \* روى مسلم عن عثان بن أبي العاصِ الثقفي الطائفي رضي الله عنه أنه شكا إلى رسولِ الله ﷺ وجعاً يَجِدُهُ في جَسده مُنْدُ أَسْلَمَ ، فقال له : « ضَعْ يدَك على الذي يَالُمُ من جَسدك ، وقل : باسم الله ، ثلاث مرات ، وقلْ سَبْعَ مَراتٍ : أُعوذُ بالله وقُدْرَتِهِ من شَرِّ ماأجدُ وأُحاذِرُ » .

وعند الموطأ (١) « بعزة الله وقدرته من شرّ ماأجِدُ » قال : فقلتُ ذلك ، فأذهبَ اللهُ ماكان بي ، فلم أَزَلُ آمَرُ بها أهلي وغيرَهم .

٩ - \* روى البخاري عن عروة عن عائشة ، « أن النبي عَلِيلَةٍ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كَفيه ثم نفث فيها فقرأ فيها ﴿ قُل هو الله أَحَد ﴾ و﴿ قل أعوذ بربّ الفَلَق ﴾ و ﴿ قل أعوذ بربّ الناس ﴾ ثم يسح بها مااستطاع من جَسَدِه ، يَبدأ بها على رأسه ووجهه ومأقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات .

١٠ \* روى البخـــاري ومسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ، قَـــالَ : قــــال : رَسُــولُ اللهِ عَلَيْةِ
 « لاَ تَحاسَدُوا ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلا تَبَاغَضُوا ، وَلا تَــدَابَرُوا ، ولايبِع بَعْضُكُمْ عَلَى

٧ - الترمذي ( ٥ / ٥١٨ ) ٤٩ ـ كتاب الدعوات ٦٧ ـ باب منه .

وقال : هٰذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيب . قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يقُولُ : حَبِيبُ ابْنُ أَبِي ثَـابَتٍ لَمْ يَشْهَعْ مِنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ شَيْعًا، واللهُ أَعْلَم .

وقال محقق الجامع : لهذا الحديث شواهد بالمعني يقوي بها ، منها حديث أبي داود رقم ٥٠٩ بإسناد حسن .

<sup>(</sup> واجعله الوارث مني ) أي : أبقه صحيحاً سليماً .

٨ ـ ( ٤ / ١٧٢٨ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ٢٤ ـ باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢ / ٩٤٢ ) ٥٠ ـ كتاب العين ٤ ـ باب التعوذ والرقية في المرض .

٩ ـ البخاري ( ٩ / ٦٢ ) ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن ١٤ ـ باب فضل المعوذات .

<sup>10</sup> ـ البخاري طرفًا منه في ( ١٠ / ٤٨١ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ٥٧ ـ باب ماينهي عن التحاسد والتدابر .

ومسلم (٤ / ١٩٨٦ ) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة والآداب ١٠ ـ باب تحريم ظلم المسلم وخذلـه واحتقـاره ودمـه وعرضـه وماله .

بَيْعِ بَعْضٍ . وَكُونُوا ، عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ . لا يَظْلِمُهُ ، وَلا يَخْذُلُهُ ، وَلا يَخْقِرُهُ . التَّقْوَى هَا هُنَا » وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ « بِحَسْبِ امْرِئ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ . كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ . ذَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ » .

11 - \* روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي عَلَيْتُ كان إذا اغتسلَ من الجَنَابة : بَدَأَ فغسل يديه ، ثم يتوضأ كا يتوضأ للصلاة ثم يُدْخِل أصابعه في الماء ، فيُخلِّلُ بها أصولَ شَعْرِه ، ثم يَصُبُّ الماء على رأسه ثلاث غَرَفِ بيديه ، ثم يُفيضُ الماء على جلْدِهِ كلّه .

وفي رواية (١)ثم يُخلِّل بيديه شعره ، حتى إذا ظن أنه قد أروَى بَشَرتَه ، أفاضَ الماءَ عليه ثلاثَ مرات ، ثُمَّ غَسَل سَائر جسده .

وقالت : كنت أغتسلُ أنا ورسولُ الله عَلِيلَتُهِ من إناء واحد ، نغترف منه جميعًا (٢) .

۱۲ - \* روى مسلم عن عثمانَ بنِ عَفَانَ رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « من تحتِّ أَفُارِهُ مَن جَسدِهِ ثُمْ تَخُرُجُ من تحتِ أَظْفَاره » .

١٣ - \* روى أبو داود عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنها ، قال : خَرَجْنَا في سَفَرٍ ، فأصاب رجلاً منا حَجَر فَشَجَّه في رأسه ، فاحتلم ، فسأل أصحابَه : هل تجدون لي رُخصة في التيم ؟ فقالوا : مانَجِدُ لك رُخصة وأنت تَقْدِرُ على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قَدِمْنا على

١١ ـ البخاري ( ١ / ٣٦٠ ) ٥ ـ كتاب الفسل ١ ـ باب الوضوء قبل الغسل .

ومسلم (١/ ٢٥٣) ٣ ـ كتاب الحيض ٩ ـ باب صفة غسل الجنابة .

البخاري ( ١ / ٣٨٢ ) ٥ \_ كتاب الغسل ١٥ \_ باب تخليل الشعر .

<sup>(</sup>١) ، (٢) البخاري : الموضع االسابق .

١٢ ـ مسلم ( ١ / ٢١٦ ) ٢ ـ كتاب الطهارة ١١ ـ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء .

١٣ ـ أبو داود ( ١ / ٩٣ ) كتاب الطهارة باب في المجروح يتيم . وهو حديث حسن وله شواهد .
 فشجه : شبع رأسه : إذا ضربه بشيء فكسره وفتحه .

رسول الله عَلِيْتِ وَأُخْبِرَ بذلك ، قال : « قَتَلُوه قَتَلُهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شِفاء العِيِّ السؤالُ ، إنما كان يكفيه أن يتيم وَيعْصِرَ ــ أو يَعصِبَ ، شك موسى ــ على جُرْحِه خِرْقة ، ثم يَمسحَ عليها ، ويَغْسِلَ سَائرَ جسدِهِ » .

\* \* \*

(٣) السجدة : ٩ .

#### الفقرة الثانية: نصوص في الروح

قال تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلا قَلِيلاً ﴾ (١) ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ﴾ (٢) ﴿ فَإِذَا سَوِّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدينَ ﴾ (٢) والمراد : روح خلقها ونسبها إلى ذاتـه تشريفاً كما نقول : بيت الله .

ومن نصوص السنة في الروح :

١٤ ـ \* روى مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يُحَدَّثُ أن النبيُّ عَلِيْكُمْ قَـال : « إنما نَسَمَةُ المؤمِن طيرٌ يَعْلَق في شَجَرِ الجنة ، حتى يَرْجِعَهُ اللهُ في جَسَدِهِ يــوم ىَنْعَتْهُ ،

قال القرطبي وغيره : هي روح المؤمن الشهيد .

وقال بعضهم : المراد بالحديث أعم من أن يكون المراد بذلك أرواح الشهداء وحدهم فقد يعطى الله عز وجل هذه الخصوصية لغيرهم .

١٥ - \* روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنـه أن رسـولَ الله عَلَيْتُ قــال : « مامِن أُحَـدٍ يُسَلِّم عليَّ إلا رَدَّ الله تبـارك وتَعـالى عليَّ رُوحي حتى أرُدَّ عليــه السلام »

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٥. (٢) الحجر: ٢٩

<sup>16 -</sup> الموطأ ( ١ / ٢٤٠ ) ١٦ - كتاب الجنائز ١٦ - باب جامع الجنائز .

والنسائي (٤/ ١٠٨) ٢١ ـ كتاب الجنائز ١١٧ ـ باب أرواح المؤمنين .

وابن ماجة ( ٢ / ١٤٢٨ ) ٣٧ ـ كتاب الزهد ٣٢ ـ باب ذكر القبر والبلي . وإسناده صحيح .

النُّسَمة : الروح والنفس ، و « يعلق » : أي يأكل .

١٥ ـ أحمد في مسنده (٢/ ٢٧٥)

وأبو داود ( ۲ / ۲۱۸ ) كتاب المناسك باب زيارة القبور . وإسناده حسن .

١٦ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْتُة قال :
 « الأرواح جُنُود مُجَنَّدةٌ ، فما تَعَارفَ منها ائتلَفَ ، وماتَنَاكَر منها اختلفَ » .

وفي رواية (١) يَرفَعُهُ قال : « الناسُ مَعَادنُ كمعادن الذَّهب والفضَّة ، خِيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فَقُهُوا ، والأرواحُ جنودٌ مجنَّدةٌ .... الحديث » .

1٧ - \* روى البخاري ومسلم عن رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ؛ أَنَّ حُذَيفةَ حَدَّتَهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رُوح رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا : أَعَمِلْتَ مِنَ النَّهِ عَلَيْ : ﴿ تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رُوح رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا : أَعَمِلْتَ مِنَ النَّاسَ . فَآمَرُ فِتْيانِي الْخيرِ شَيْئًا ؟ قَالَ : لا . قَالُوا : تَذَكَّرُ . قَالَ : كُنْتُ أُدينُ النَّاسَ . فَآمَرُ فِتْيانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِر وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ . قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : تَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ . قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلً : تَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ . قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلً : تَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ . قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلً : تَجَوَّزُوا

١٨ ـ \* روى أحمد وأبو داود عن علي بن شمّاخ ـ وقيل: شاس، قال: شهدت مروان يسال أبا هريرة: « كيف سَمِعْت رسول الله علي يُصَلِّي على الجنازة ؟ قال أبو هريرة: سَمِعْتُه يقول: « اللهم أنت ربّها ، وأنت خَلَقْتَها ، وأنت هديتَها إلى الإسلام وأنت قبضمت روحَها ، وأنت أعلم بسِرها وعلانِيتِها ، جئنا شُفَعَاء ، فاغفر لها ».

١٩ ـ \* روى أحمـ د وأبـو داود عن أبي هريرةَ رضي الله عنـه ، قـال : سمعتُ رسـولَ الله

١٦ ـ البخاري ( ٦ / ٣٦٩ ) ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ٢ ـ باب الأرواح جنود مجندة .

ومسلم ( ٤ / ٢٠٣١ ) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة والآداب ٤٩ ـ باب الأرواح جنود مجندة .

<sup>(</sup>١) مسلم في نفس الموضع السابق .

١٧ ـ البخاري ( ٤ / ٢٠٧ ) ٣٤ ـ كتاب البيوع ١٧ ـ باب من أنظر موسراً .

ومسلم ( ٣ / ١١٩٤ ) ٢٢ ـ كتاب المساقاة ٦ ـ باب فضل إنظار المعسر .

<sup>(</sup> وأنظر ) : الإنظار : الإمهال والتأخير .

<sup>(</sup> الجواز ) : في الشيء : المساهلة والتجاوز فيه .

١٨ ـ أحمد في مسنده (٢ / ٢٥٦ ) .

وأبو داود ( ٣/ ٢١٠ ) كتاب الجنائز باب الدعاء للميت .

وذكره الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار وقال : هذا حديث حسن .

١٩ ـ أحمد في مسنده (٢ / ٣٢٣ )

وأبو داود ( ٤ / ٢٧٥ ) كتاب الأدب باب في النهي عن البغي . وإسناده حسن .

أوبقت : أوبقه يوبقه إذا أهلكه .

وَاللَّهِ مِقُول : « كَان في بني إسرائيلَ رجلان مُتواخيان ، أحدُها مُذْنِبٌ والآخَرُ في العِبادة مُجتهدٌ ، فكان المجتَهدُ لا يزالُ يرى الآخر على ذَنب ، فيقول : أقْصِر ، فوجده يوماً على ذنب ، فقال : أقْصِر ، فقال : خلّني وربي أبعثْتَ عليَّ رقيباً ؟ فقال له : والله لا يَغْفِرُ اللهُ لكَ \_ أو قال : لا يُدْخِلُكُ الجنة \_ فقبضَ الله أرواحَها ، فاجتمعا عند ربِّ العالمين ، فقال الربُّ تعالى للمُجْتَهد : أكنتَ على ما في يدي قادراً ؟ وقال للمَذنب : اذهبْ فادخُل الجنَّة برحمتي ، وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار » قال أبو هريرة : تكلم والله بكلمة أوبقت دُنْياهُ وآخِرَته » .

أقول: إن كينونة أرواحهم في أجواف الطيور من زيادة الإكرام، فالطيور بالنسبة لهم كالسيارة أو الطائرة لراكبها.

٢١ - \* روى مسلم عن أبي هَرَيْرَةَ . قَالَ : « إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ
 يُصْعِدَانِهَا قَالَ حَمَّادٌ : فَذَكَرَ مِنْ طيب ريحها ، وَذَكَرَ الْمِسْكَ .

٢٠ ـ مسلم ( ٣ / ١٥٠٢ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ٣٣ ـ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة .

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱٦٩ .

٢٦ - مسلم (٤/ ٢٢٠٢) ٥١ - كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ١٧ - باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ،
 وإثبات عذاب القبر ، والتعوذ منه .

<sup>(</sup>ريطة) : الريطة ثوب رقيق. وقيل: هي الملاءة. وكان سبب ردّها على الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر.

قَـالَ : وَيَقُـولُ أَهْـلُ السَّمَـاء : رُوحٌ طَيِّبَـةٌ جـاءتْ مِنْ قِبَـلِ الأَرْضِ . صَلَّـي اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَـدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَـهُ . فَيَنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ . ثُمَّ يقُولُ : انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَل .

قال : وإنَّ الكَافِرَ إذا خَرَجَتْ رُوحُهُ ـ قال حَمَّادٌ وذَكَرَ مِنْ نَتْنِهِا ، وذَكَرَ لَغْنَا ـ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاء : رُوحٌ خَبِيثَةٌ جاءت من قِبَلِ الأَرْضِ . قالَ فيُقالُ : انْطَلِقُوا بِهِ إلى آخِرِ الأَجْل .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمْ رَيْطَةً ، كَانتْ عَلَيْهِ ، عَلَى أَنْفِهِ ، هَكَذَا .

٢٢ - \* روى مسلم عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت : دَخُلَ رسولُ الله عَلَيْ على أبي سلمة َ ـ وقد شَقَ بصرهُ ـ فأَغْمضَهُ ، ثم قال : « إِنَّ الروحَ إِذا قُبِض تَبِعَه البصرُ » فَضَجً ناسٌ من أهله ، فقال : « لا تَدْعُوا على أنفسكم إلا بخير ، فإنَّ الملائكة يؤمِّنون على ماتقولون » ثم قال : « اللهم اغْفر لأبي سَلمة ، وارفع درجتَهُ في المهديين ، واخْلُفْهُ في عَقبِه في الغابرين ، واغفر لنا وله يارب العالمين ، وافْسَحُ له في قبره ، ونوِّر له في .

٢٣ - \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قالوا : يارسول الله متى وَجَبَتُ لك النبوة ؟ قال : « وآدمُ بين الروحِ والجسد » ، والمرادُ : أن آدم عليه السلام كان بَعدُ ترابًا لم يُصوَّر ولم يُخلَق .

٢٤ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه ، قال : حـدَّثنــا

٢٢ - مسلم (٢ / ٦٣٤) ١١ - كتاب الجنائز ٤ - باب في إغماض الميت والدعاء له ، إذا أحضر .
 وأبو داود (٣ / ١٩١) كتاب الجنائز - باب تغميض الميت .

٣٣ ـ الترمذي ( ٥ / ٥٨٥ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ١ ـ باب في فضل النبي ﷺ . وقال : حسن صحيح غريب .

**٢٤ ـ** البخاري ( ١١ / ٤٧٧ ) ٨٢ ـ كتاب القدر باب : ١ .

ومسلم (٤ / ٢٠٣٦ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ١ ـ باب كيفية الخلق الأدمي في بطن أمه .

وأبو داود (٤ / ٢٢٨ ) كتاب السنة ١٧ ـ باب في القدر .

والترمذي ( ٤ / ٤٤٦ ) ٢٣ \_ كتاب القدر ٤ \_ باب ماجاء أن الأعمال بالخواتيم . وقال : حسن صحيح .

رسولُ الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحَدِم يُجمعُ في بطنِ أُمّهِ أربعين يوماً ، ثم يكون عَلَقةً مثل ذلك ، ثم يكون مُضغة مثل ذلك ، ثم يَبْعَثُ الله إليه ملكاً بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعَمله ، وشقي الوسعيد ، ثم يَنْفُخُ فيه الروح ، فوالذي لا إله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيد خُلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الخار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الخنة فيدخلها ».

\* \* \*

## الفقرة الثالثة: نصوص في العقل

قال تعالى ﴿ أَفْتَطْمِعُونَ أَنْ يَوْمُنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانْ فَرِيقَ مِنْهُمْ يَسْمِعُونَ كَلَامُ اللهُ ثُم يُحْرَفُونَهُ مِنْ بِعِد مَاعْقُلُوهُ ﴾ (١) .

المراد بالعقل هنا العقل الذي هو محل إدراك الخطاب.

- $_{*}$  وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير  $_{*}$  .
  - $\phi$  وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون  $\phi$  (7) .
    - $\phi$  أفانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون  $\phi$  (3) .
  - $\phi$  أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها  $\phi$   $\phi$

المراد بالعقل بالنصوص الأربعة الأخيرة العقل الشرعي ومقره القلب .

ومن نصوص السنة في العقل :

70 - \* روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : خرج رسولُ الله عنه ، قال : خرج رسولُ الله عنه ، أو فطر - إلى المصلّى ، فرّ على النساء ، فقال : « يامَعشرَ النساء ، تَصدَّقْنَ ، فإني أُريتُكنَّ أكثرَ أهل النار » فقُلْنَ : لِمَ يارسولَ الله ؟ قال : « تُكثِرنَ اللّعنَ ، وتَكفُرُن العشيرَ ، مارأيتُ من ناقصات عقل ودين أذهبَ لِلُب الرجل اللّعنَ ، وتَكفُرُن العشيرَ ، مارأيتُ من ناقصات عقل ودين أذهبَ لِلُب الرجل الحازم من إحداكن » قُلْنَ : ومانقُصان عقلنا وديننا يارسول الله ؟ قال : « أليس شهادة الرجل ؟ » قُلْنَ : بلى ؟ قال : « فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تصمْ » ؟ قُلْنَ : بلى ، قال : « فذلك من نقصان دينها » .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٧٥ . (٢) الملك : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) العنكبوت : ٤٣ . (٤) يونس : ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) الحج : ٤٦ .

٢٥ ـ البخاري ( ١ / ٤٠٥ ) ٦ ـ كتاب الحيض ٦ ـ باب ترك الحائض الصوم .
 تكفرن العشير : تجحدن إحسان أزواجكن .

#### فائدة:

المرأة بالنسبة للعقل التكليفي الذي هو محل إدراك الخطاب كالرجل ، إلا أنها تختلف عن الرجل في مقدار التكليف وفي طبيعته نوع اختلاف بسبب تركيبها الذي يتناسب مع دورها الحياتي ، فهى من هذه الحيثية ينقص دينها وعقلها عن دين الرجل وعقله .

٢٦ ـ \* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْكُم يُعيدُ الكَامةَ ثلاثاً ، لتُعْقَلَ عنه .

\* \* \*

٢٦ ـ الترمذي ( ٥ / ٦٠٠ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ٩ ـ باب في كلام النبي ﷺ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب ، وهو كما قال .

### الفقرة الرابعة: نصوص في القلب

١ ـ في أن القلب الإيماني محله الصدر .

 $\phi(x) = \frac{1}{2}$ قال تعالى :  $\phi(x)$  الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور  $\phi(x)$ 

و أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله  $(\Upsilon)$ .

﴿ فَمَن يَرِدُ اللهِ أَن يَهِدِيه يَشْرَحَ صِدْرِهِ للإسلامِ وَمَن يَرِدُ أَن يَضِلُهُ يَجِعُلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنْمَا يَصِّعِدُ فِي السَّمَاءُ ﴾ (٢) .

- ﴿ وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ﴾ (٤) .
  - $\phi$  ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه  $\phi$  .
  - $\phi$  وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر  $\phi$

### ومن نصوص السنة النبوية:

٧٧ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله عَلَيْ قال : 
« إياكم والظَّنَّ ، فإنَّ الظَنَّ أكذب الحديثِ ، ولا تحَسَّسُوا ، ولا تَجسَّسُوا ، 
ولا تَنَافسُوا ، ولا تحاسدُوا ، ولا تَبَاغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عبادَ الله إخواناً 
كا أمركم ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلِمُه ، ولا يَخْذُلُهُ ، ولا يَحْقِرَهُ ، التقوى ها 
هنا ، التقوى ها هنا ، التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره - بحسب امرئ 
من الشَّرِّ : أن يَحقرَ أخاه المسلم ، كلُّ المسلم على المسلم حرام : دمه ، وعِرْضُه ،

<sup>(</sup>۱) الحج : ٤٦ . (٢) الزمر : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ١٢٥ . (٤) الأحزاب : ١٠ .

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٤. (٦) غافر: ١٨.

٢٧ ـ البخاري ( ١٠ / ٤٨١ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ٥٧ ـ باب ماينهي عن التحاسد والتدابر .

ومسلم ( ٤ / ١٩٨٦ ) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة ١٠ ـ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله .

ومالُهُ ، إن الله لا ينظر إلى أجسادِكم ، ولا إلى صُورِكم ، ولكن ينظر إلى قلوُبكم وأعالكم » .

#### ٢ - في بعض نصوص تتحدث عن القلب

من نصوص الكتاب في القلب:

قال تعالى : ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ (1) .

- ﴿ وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم ﴾ (٢) .
  - و من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب (7).
- $\phi$  إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد  $\phi$  (٤) .
  - $\phi$  ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم  $\phi$  ( $^{(\circ)}$ .
  - $\phi$  ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب  $\phi$  (٢)
  - $\phi$  هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً  $\phi$  ( $^{(v)}$ ) .
    - $\phi$  وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة  $\phi$  .
    - $\bullet$  ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم  $\bullet$  (1) .
    - ﴿ إِنَّا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكُرُ اللَّهِ وَجَلَّتَ قُلُوبَهُم ﴾ (١٠).

 $\phi$  وألف بين قلوبهم  $\phi$  (۱۱)  $\phi$  الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب  $\phi$  (۱۲) .

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٨٨ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الصافات : ٨٤ ، ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) ق : ٣٣ . (٦) الحجرات : ٧ .

<sup>(</sup>٧) ق : ٣٧ . (٨) الأنفال : ٣ .

<sup>(</sup>١) التغابن : ١١ . (١٠) الأنفال : ٦٣ .

<sup>(</sup>۱۱) الحج: ۳۲ . (۱۲) الرعد: ۸۲ .

- $\bullet$  فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم  $\bullet$  (۱) .
- $\phi$  والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون  $\phi$  .
  - $\star$  ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله  $\star$  ( $^{(7)}$  .
- $\phi$  ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من الحق  $\phi$  (1) .
  - $\phi$  أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وها أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم أولئك أ
  - وقال تعالى ﴿ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ﴾  $^{(1)}$  .
    - $\phi$  أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها  $\phi$  (۷)
      - ﴿ ختم الله على قلوبهم ﴾ <sup>(٨)</sup> .
        - ﴿ فِي قلوبهم مرض ﴾ (١) .
    - ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ﴾ (١٠)
  - وقال تعالى : ﴿ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزَّله على قلبك ﴾ (١١) .
    - $\phi$  نزَل به الروحُ الأمين على قلبك لتكون من المنذِرين  $\phi$  (۱۲) .

<sup>(</sup>١) الحبج : ٥٤ . عمد : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٦٠ .

<sup>(</sup>٥) الزمر : ٢٣ . (٦) البقرة : ١٠ .

<sup>(</sup>٩) الجادلة : ۲۲ .

<sup>(</sup>١١) آل عران : ١٥١ . (١٢) الشعراء : ١٩٣ ، ١٩٤ .

## ومن نصوص السنة في القلوب

٢٨ - \* روى مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله عَيْنِ يقول : « إنه لَيغَانُ على قلبي ، حتى استَغفر الله في اليوم مائة مرة » .

### قال ابن الأثير :

لَيُغَانُ على قلْبي : أَي : لَيُغَطَّى ويُغشى ، والمراد به : السَّهْوُ ، لأنه كان ﷺ لا يزال في مزيدٍ من الذَّكرِ والقُرْبة ودوام المراقبة ، فإذا سها عن شيء منها في بعض الأوقات ، أو نسي ، عَدَّهُ ذَنبًا على نفسه ففزعَ إلى الاستغفار .

### أقول:

٢٩ - \* روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليان رضي الله عنه قال : حدّثنا رسول الله عنه تال : حدّثنا رسول الله عنه تعد رأيت أحدَها ، وأنا أنْتَظِرُ الآخَرَ ، حَدَّثنا أنَّ الأمانة نزلت في جَذر قلوب الرّجال ، ثم نزل القرآن ، فعلِمُوا من القرآن ، وعلموا من السَّنَّةِ . ثمَّ حدّثنا عن رَفْعِ الأمانة ، فقال : ينامُ الرُّجُلُ النومَة ، فتُقْبَضُ الأمانة من قلبه ، فيظلُّ أثرُهَا مِثْلَ أثرِ المجْل ، كَجَمْر الوكْتِ ، ثمَّ ينامُ النَّومَة ، فَتَقْبَضُ الأمانة من قلبه ، فيظلُّ أثرُهَا مِثْلَ أثر المجْل ، كَجَمْر المُحْل ، كَجَمْر المُحْل ، كَجَمْر المَحْل ، كَجَمْر المَحْل ، كَجَمْر المَحْل ، كَجَمْر المَحْل ، كَحَمْر المَحْل ، كَمْر اللهَ عَلْمُ اللهَ اللهِ ال

٢٨ - مسلم (٤ / ٢٠٧٥) ٨٤ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ١٢ - باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه .

**۲۹ ـ** البخاري ( ۱۱ / ۳۳۳ ) ۸۱ ـ كتاب الرقاق ۲۵ ـ باب رفع الأمانة .

ومسلم ( ١ / ١٢٦ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٦٤ ـ باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب .

<sup>(</sup> جَنْر ) : الشيء ، بفتح الجيم وكسرها : أصله .

<sup>(</sup> الوَكت ) : النُّقطةُ في الشيء من غير لونه .

<sup>(</sup> الْمَجْلُ ) : غِلَظُ الجُلْدِ من أثر العمل ، وقيل : إنما هي النَّفاطات في الجلد .

دَحْرَجْتهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ ، فَتراه مُنْتبِرًا ، وليس فيه شيءً - ثم أَخَذَ حصى فدحْرجَهُ على رجْلهِ - فيصبحُ النَّاسُ يتبايعون ، فلا يكاد أحد يُؤدِّي الأمانَة ، حَتَّى يُقال : إنَّ في بني فلانِ رَجُلاً أمينًا ، حتى يُقالُ للرجلِ : ماأُجْلَدَه ، ماأُطْرفَهُ ، ماأُعْقَلَهُ ، وما في قلبه مِثْقَالُ حبَّةٍ من خردلِ من إيان ، ولقد أتى عليَّ زمان وما أبالي أيكم بايعْتُ لئِن كان مسلما ليرَدَّنَه عليَّ دينُهُ ، وإن كان نَصْرانِيًا أو يَهوديًا ليرَدَّنه عليَّ ساعيه ، وأما اليومَ فما كنتُ أبايع منكم إلا فلانًا وفلانًا .

قال ابن التين: الأمانة: كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف، وعن ابن عباس: هي الفرائض التي أمروا بها ونهوا عنها، وقال أبو بكر بن العربي: المراد بالأمانة في هذا الحديث الإيان، وتحقيق ذلك فيا ذكر من رفعها أن الأعال السيئة لاتزال تضعف الإيان حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيان وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر البدن، وكنى عن ضعف الإيان بالنوم، وضرب مثلاً لزهوق الإيان عن القلب حالاً بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض. (٩).

قال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئًا فشيئًا فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت ـ وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله ـ فإذا زال شيء آخر صار كالجل ـ وهو أثر محكم لايكاد يزول إلا بعد مدة ـ وهذه الظلمة فوق التي قبلها ، ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بحجر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الحجر ويبقى التنفط .

 <sup>(</sup> فنفط ) : يقال : نفطت يده نفطأ ، من باب تَعب ، ونفيطاً إذا صار بين الجلد واللحم ماء .

<sup>(</sup> مُنتبرًا ) الْمُنْتَبِرُ : المنتفخ وليس فيه شيء ، وكل شيء رفع شيئًا ، فقد نَبَرهُ ومنه اشتقَ المنبرُ .

<sup>(</sup>ساعيمه )السَّاعي : واحد السُّعاة ، وهم الولاة على القوم ، يعني أنَّ المسلمين كانوا مُهْتين بـالإسلام ، فيحتفظون بالصدق والأمانة ، والملوك ذَوُو عَدْل ، فما كنتُ أبالي مَنْ أُعامِل : إن كان مسلماً ردَّه إليَّ بـالخروج عن الحق عَمَلُـهُ بمقتضي الإسلام ، وإن كان غير مُسلمِ أنصفني منه عامله .

٣٦ ـ \* روى الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال : لما نزلت : ﴿ والذين يكنزون الله عَبَالَةُ فَي اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الدهب والفضة ، فلو علمنا : أيَّ المال خير فنتَخذه ، فقال رسول الله عَلَيْ : « أَفْضَلُهُ : لِسانٌ ذَاكرٌ ، وقلبٌ شاكرٌ ، وزوجةٌ صالحةٌ تُعينه علي إعانه » .

٣٣ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنها : عن النبي ﷺ قال : « كُتِبَ على ابن آدمَ نصيبُهُ من الزّنا ، مُدْرِكٌ ذلك لامتحالة ، فالعينان زِنَاهَا النَّظَرُ ، والأَذْنَانِ زِنَاهَمَا الاستاعُ ، واللّسانُ زِنَاه الْكلامُ ، واليَدُ زِناها الْبَطْشُ ، والرّجْلُ زِناها الْخُطَا ، والْقَلْبُ يَهوى ويتَمنَّى ، ويُصَدِّقُ ذلك الْفَرْجُ أو يُكَذِّبُهُ » .

٣٠ البخاري (٤ / ٢٧٨ ) ٣٣ ـ كتاب الاعتكاف ٨ ـ باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد .
 ومسلم (٤ / ١٧١٢ ) ٣٩ ـ كتاب السلام ٩ ـ باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خالياً بامرأة ... أن يقول هذه فلانة ...

٣١ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٧٧ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ١٠ ـ باب ومن سورة التوبة وقال : هذا حديث حسن .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٤ .

۳۳ ـ البخاري ( ۱۱ / ۵۰۲ ) ۸۲ ـ كتاب القدر ۹ ـ باب ﴿ وحرامٌ على قرية أهلكناها ﴾ . ومسلم ( ٤ / ۲۰۶٦ ) ۶۶ ـ كتاب القدر ٥ ـ باب قدر على ابن آدم حظه من الزني وغيره .

٣٣ - \* روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رَضي الله عنه ، أن رسول الله عنه ، أن رسول الله عنه ، أن أن رسول الله عنه : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً ، نُكِتَت في قلبه نُكْتَةً ، فإذا هو نَزَعَ واستَغْفَرَ وتابَ ، صُقِلَ قلبه ، وإِنْ عاد ، زيد فيها ، حتى تَعْلُوَ قَلْبَهُ ، وهو الرَّانُ الذي ذكره الله » ﴿ كُلا بِل رَانَ على قُلُوبِهم ماكانوا يكسبُون ﴾ (١) .

٣٤ - \* روى أبو داود والحاكم ، عن عبد الله ، قال : كنا لاندري مانقول إذا جلسنا في الصلاة ، وكان رسول الله عَلَيْ قد عُلِّم ، فذكر نحوه ، قال شريك : وحدثنا جامع - يعني ابن شداد - عن أبي وائل عن عبد الله ، بمثله ، قال : وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يُعَلِّمُناهَنَّ كا يعلمنا التشهد : اللهم ألَّفُ بين قلوبنا ، وأصلح ذات بيننا ، واهدنا سبل السلام ، ونَجِّنا من الظلمات إلى النور ، وجنبنا الفواحش ماظهر منها وما بطن ، وبارك لنا في أساعنا ، وأبصارنا ، وقلوبنا ، وأزواجنا ، وذرياتنا ، وتب علينا ؛ إنك أنت التواب الرحيم ، واجعلنا شاكرين لنعمتك ، مُثنينَ بها ، قابليها وأتمها علينا .

٣٥ ـ \* روى الترمذي عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ ، قال : قلتُ لأُمَّ سلمةَ رضي الله عنها : ياأَمَّ المؤمنين ، ماكان أكثرُ دُعاء رسولِ الله عَلَيْتُهِ إِذَا كان عندك ؟ قالت : كان أكثرُ دُعَائه : يامقلّبَ القُلوبِ ثَبّت قلبي على دينك ، قالت : فقلت له : يارسولَ الله ، ماأكثرَ دُعَاءَك يامُقلّبَ القُلوبِ ثَبّت قلبي على دينك ، قالت : فقلت له : يارسولَ الله ، ماأكثر دُعَاءَك بهذا ؟ قال : « ياأُمَّ سلمةَ ، إنه ليس آدَميُّ إلا وقلبُه بين إصْبَعيْنِ من أصابع الله ، فن شاء أقام ، ومن شاء أزاغَ » .

٣٣ ـ أحمد في مسنده (٢ / ٢٩٧).

والترمذي ( ٥ / ٤٣٤ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ٧٥ ـ باب « ومن سورة المطففين » وقال : حديث حسن صحيح . وابن ماجه ( ٢ / ١٤١٨ ) ٣٧ ـ كتاب الزهد ٢٩ ـ باب ذكر الذنوب .

<sup>(</sup> نكتَ ) النَّكْتُ : الأثر في الشيء .

<sup>(</sup>الرانُ ) رَان على قلبه ، أي : غَطَّى ، وقيل : غَلبَ .

<sup>(</sup>١) المطففين : ١٤ .

٣٤ أبو داود (١/ ٢٥٤) كتاب الصلاة باب التشهد .
 والمستدرك (١/ ٢٥٥) وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي ، وهو كا قالا .

٣٥ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٤٨ ) ٢٣ ـ كتاب القدر ٧ ـ باب ماجاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن وقال : حديث حسن صحيح .

أزاغ: الزيغ: الميل عن الاعتدال.

٣٦ ـ \* روى البخاري عن عبـدِ الله بنِ عَمرو رضي الله عنها ، قـال : أكثر مـاكان النبي علف : لا ، ومُقَلِّب القلوب .

٣٧ ـ \* روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصى رضي الله عنها ، قدال : سمعت رسول الله على يقول : « إن قُلُوبَ بني آدمَ كلَّها بين إصبعين من أصابع الرحمن ، كقلب واحد ، يُصَرِّفُ حيث يشاء » ثم قال رسولُ الله عَلِيلِيْ : « اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القلوب ثَبَّتُ قلوبَنَا على طاعتك » .

٣٨ - \* روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان رسولُ الله ﷺ يقول : « اللهم اغْسلُ خَطَايَاى بماء التَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، ونَقِّ قَلْبِي من الخطايا كَا نَقَيْتَ التَّوْبَ الأَبْيَضَ منْ الدَّنس » .

٣٩ ـ \* روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها ، قال : صَعِدَ رسولُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عنها ، فنادى بصوت رفيع ، فقال : « يَامَعشَرَ مَنْ أَسلم بلسانه ولم يُفْض الإيمانُ إلى قلبه ، لاتُؤذُوا المسلمين ، ولا تُعَيِّرُوهم ، ولا تَتَّبِعُوا عوراتِهم ، فإنه من تَتبَّع عورة أخيه المسلم تَتبَّع الله عورتَه يفْضَحْهُ ولو في جوف رَحْله » أخيه المسلم تَتبَّع الله عورتَه يفْضَحْهُ ولو في جوف رَحْله » قال نافع ، ونظر ابن عمر يومًا إلى الكعبة، فقال : ماأعظم حُرمة عندَ الله منك .

•٤٠ ـ \* روى الترمذي عن عبد الله بنِ عُمرَ رضي الله عنها ، أن رسولَ الله عَلَيْكَ قال : « إنَّ الله تعالى جعل الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِهِ » . قال : وقال ابن عمر : مانزل بالناس أمرَ قط ، فقالوا فيه ، وقال فيه عمر ـ أو قال : ابن الخِطاب شَكَّ خارجةً ـ إلا نزل

٣٦ ـ البخاري ( ١١ / ٥١٣ ) ٨٢ ـ كتاب القدر ١٤ ـ باب يحول بين المرء وقلبه .

٣٧ ـ مسلم ( ٤ / ٢٠٤٥ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ٣ ـ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء .

٣٨ ـ النسائي ( ١ / ٥١ ) ١ ـ كتاب الطهارة ٤١ ـ باب الوضوء بماء الثلج . وإسناده حسن .

<sup>(</sup> بماء الثُّلْجِ والبَرَدِ ) : تخصيص الثلج والبَرَد تأكيد للتطهير ومبالغة فيه ، لأن الثلج والبَرَد ماءان مفطوران على خلقتها ، لم يُستعمَلا ولم تَنْلَهَا الأيدي ، ولم تخضها الأرجل .

٣٩ ـ الترمذي ( ٤ / ٣٧٨ ) ٢٨ ـ كتاب البر والصلة ٨٥ ـ بـاب مـا جـاء في تعظيم المؤمن وقـال : حسن غريب . وإسنـاده حسن .
 وابن حبان : الإحسان ( ٧ / ٥٠٦ ) وأبو يعلى بإسناد حسن .

دع ـ التيمذي ( ٥ / ٦١٧ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ١٨ ـ باب في مناقب عمر بن الخطاب . وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه .

فيه القرآن على نحو ماقال عمر .

27 - \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قلت : يارسول الله مَنْ أَسْعَدُ الناس بشَفاعتِك يوم القيامة ؟ قال : « لقد ظننت أن لايسالني عن هذا أوَّلَ منك ، لما رأيت من حرْصِك على الحديث ، أسعدُ النَّاسِ بشفاعتي يومَ القيامة من قال : لا إله إلا الله ، خالصًا مُخْلِصًا من قلبه » .

27 ـ \* روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ ، قبال : « لا يجتمعُ غُبارٌ فِي سبيل الله ودُخَانُ جهنَّم في جوفِ عبدٍ أبداً ، ولا يجتمع الشَّح والإيمان في قلب عبدٍ أبداً » . وفي أخرى « في قلب مسلم » في الموضعين .

عَدْ عَرْ وَى مسلم عَنْ حُذَيْفَةً بِنِ اليَهان رضي الله عنه قال : كنا عند عمر فقال : أيكم سَمِعَ رسولَ الله عَلَيْ يَذْكُر الفِتَنَ ؟ فقال قوم : نحن سمعناه ، فقال : لَعَلَّكُم تَعْنُون فتنة الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا : أجل ، قال : تلك يُكفِّرها الصلاةُ والصيام والصدقة ، ولكن أيُّكُم سمع النبي عَلِيْ يَدْكُر التي تموج موج البحر ؟ قال حذيفة : فأَسْكَتَ القومُ ، فقلت : أنا ، قال : أنت لله أبوك ، قال حذيفة : سمعت رسولَ الله عَلِيْ : يقول : « تُعْرَض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا ، فأيُّ قلبٍ أَشْرَبَها نُكِتَ فيه نُكتةً « تُعْرَض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا ، فأيُّ قلبٍ أَشْرَبَها نُكِتَ فيه نُكتةً

٤١ ـ الترمذي ( ٤ / ٧١٤ ) ٤٠ ـ كتاب صفة جهم ١٠ ـ باب منه . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) النساء : ٤٠ .

٤٢ ـ البخاري ( ١ / ١٩٣ ) ٣ ـ كتاب العلم ٣٣ ـ باب الحرص على الحديث .

٤٣ ـ النسائي ( ٦ / ١٢ ) ٢٥ ـ كتاب الجهاد ٨ ـ فضل من عمل في سبيل الله على قدمه .

والترمذي (٤ / ١٧١) ٢٣ ـ كتاب فضائل الجهاد ٨ ـ باب ماجاء في فضل الفبار في سبيل الله . وقال : حديث حسن صحيح وهو كا قال .

عقم مسلم (١ / ١٢٨) ١ ـ كتاب الإيمان ٦٥ ـ باب بيان أن الإسلام بدأ غربياً وسيعود غربياً .
 أشربها : أشرب القلب هذا الأمر : إذا دخل فيه وقبلة وسكن إليه كأنه قد شربه .

سوداء ؟ وأيُّ قلب أنكرها نكِت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصيرَ على قلبين : أبيض مثل الصَّفا ، فلاتَضره فِتنة ، مادامتِ السبوات والأرض ، والآخر : أسود مرْبادًا ، كالكوزِ مُجَخِّبًا ، لا يعرف معروفًا ، ولا يُنكِرُ مُنكرًا ، إلا ماأشرب من هواه » قال : وحدَّثته : أن بينك وبينها بابًا مُغْلقًا ، يُوشِك أنْ يُكْسَرَ قال عر : أكسرًا ؟ لاأبالك ، فلو أنه فُتِحَ ؟ لعله كان يُعادُ ، قال : لا ، بل يُكْسَرُ ، وحدَّثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يوت ،حديثًا ليس بالأغاليط . قال ربْعي : فقلت : ياأبا مالك ـ هو سعد بن طارق ـ ماأسودُ مرباداً ؟ قال : شدة البياض في سواد ، قلت : فما الكوز مُجخِيًا ؟ قال : منكوسا .

( كالحصير عَودًا عودًا ) قال الحيدي : في بعض الروايات « عَرْضَ الحصير » والمعني فيها : أنها تحيط بالقلوب كالمحصور الحبوس ، يقال : حصره القوم : إذا أحاطوا به ، وضيقوا عليه ، قال : وقال الليث : حصير الجنب : عِرْق يمتد معترضًا على الجَنْب إلى ناحية البطن ، شَبّه إحاطتَها بالقلب بإحاطة هذا العِرق بالبطن ، وقوله « عَوْدًا عَوْدًا » :

أي مرَّة بعد مرة ، يقول : عاد يعودُ عودة وعَوداً .

### أقول :

هناك روايات تذكر بدل العَود العُودَ ويترتب على ذلك اختلاف في شرح الحصير وسير معنا الحديث مرة أخرى .

20 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي إدريسَ الخولانيِّ ، أنه سمعَ حذيفةَ بن اليان يقولُ : كان الناسُ يَسألونَ رسولَ الله عَلِيَّةٍ عن الخير ، وكنتُ أسألُه عنِ الشرّ مخافّة أن يُدركَني ، فقلتُ : يارسولَ الله ، إنا كنًا في جاهلية وشر ، فَجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعدَ

<sup>=</sup> نكِتَ فيه نكتة سوداء : أي أثر فيه أثرًا أسود ، وهو دليل السخط ولذلك قال في حالة الرضى : نكت فيه نكْتة بيضاء ، حتى تصير القلوب على قلبين . أي على قسمين .

مربادًا : المرْبادُ والمُربدُ : الذي في لونه رُبْدة ، وهي بين السواد والغُبرة .

كالكوز مجخياً : المُجَخّي : المائل عن الاستقامة والاعتدال هـاهنـا ، وجَحّي الرجل في جلوسـه : إذا جلس مستوفزاً ، وجَخّي في صلاته : إذا جافي عضديه عن جوفه ورفع جوفه عن الأرض وخَوى .

٤٥ ـ البخاري ( ١٣ / ٣٥ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ١١ ـ باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة .

هذا الخير من شر؟ قال: « نعم ». قلت : وهل بعد ذلك الشرِّ من خير؟ قال: « نعم وفيه دَخَن ». قلت وما دَخَنه ؟ قال: « قوم يهدون بغير هَدْيي ، تَعرف منهم وتُنكر » ، قلت : فهل بعد ذلك الخير من شرِّ ؟ قال: « نعم ، دُعاة على أبواب جهنم ، مَن أجابهم إليها قذَفوه فيها ». قلت : يارسول الله ، صفهم لنا ، قال: « هم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا ». قلت : فا تأمرني إنْ أدركني ذلك ؟ قال: « تَلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال: « فاعتزل تلك الفرق كلّها ، ولو أن تَعض بأصل شجرة حتى يُدركك الموت وأنت على ذلك » .

ولمسلم (١) نَحْوُه ، وفيه قلت : « ما دَخنَه ؟ قال : « قوم لايستنُّون بِسُنتي ، وسيقوم فيهم رِجَالٌ قُلوبُهم قلوب الشياطين في جُثان إنْس » ، قلت : كيف أصنع يارسولَ الله إن أدركت ذلك ؟ قال : « تَسْمَعُ وتُطيع ، وإن ضُربَ ظَهرُك ، وأُخذ مالك مالك ، فاسمع وأطع » .

27 - \* روى الترمدي عن أبي هريرة ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ، قال أبو هريرة : قال رسول الله عنهم ، قال أبو هريرة : قال رسول الله على : « يكون في آخر الزمان رجال يَخْتِلُونَ الدُّنيا بالدِّين ، يَلبسُون للنَّاس جلودَ الضَّان من اللَّين ، السِنتُهم أحلى من العسل وقلُوبهم قُلُوبُ الذِّئابِ ، يقول الله تعالى : أبي يَغْتَرُونَ ، أم عليَّ يَجْتَرِئُونَ ؟ فبي حَلَفْتُ ، لأبعَثَنَ على أُولئك منهم فِتنَةً تَدَعُ الحليمَ حَيران » .

وروايةُ ابن عمرَ أخصر من هذه ، قال : قال النبيُّ عَلَيْكُم : « إِن الله قال : لقد خلفتُ خلقًا أُلسِنتُهم أُحلى من العسلِ ، وقُلـوبُهم أُمرُّ من الصَّبر ، فبي حلفتُ : لأَتيحَنَّهُم فتنةً تدعُ الحليمَ منهم حيران ، فبي يغترون ، أم عليَّ يجترئون » ؟ .

ومسلم ( ۲ / ۱٤۷٥ ) ۲۳ \_ کتاب الإمارة ۱۲ \_ باب وجوب ملازمة جماعة السلمين .

مسلم ( ٣ / ١٤٧٦ ) في نفس الموضع السابق . ٤٠ ــ الترمذي ( ٤ / ٦٠٤ ) ٣٧ ــ كتاب الزهد ٥٩ ــ بار

٤٦ ـ الترمذي (٤ / ٦٠٤ ) ٢٧ ـ كتاب الزهد ٥٩ ـ باب حدثنا سويد ... وقال حسن غريب . وهو حديث حسن . ( يَخْتَلُونَ ) : الْخَتْلُ الله عند الله

<sup>(</sup> يَجْتَرِئُون ) : الاجتراء : الَجسَارَةُ على الشيء .

<sup>(</sup> لأتيحنُّهم ) : أَتَاحَ الله لفلان كذا ، أي : قَدَّرَهُ له .

٤٧ ـ \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها ، قال : قال رسولُ الله :
 « غلَظُ القلوب والجَفاءُ : في المشرق ، والإيمانُ في أهل الحجاز » .

٤٨ ـ \* روى مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ، قال : كان رسولُ الله عَلَيْكُ مُ مَناكِبنا في الصلاة ، ويقول : « اسْتَووا ، ولاتَختِلفوا فتختلفَ قلوبُكم ، لِيَلْنِي منكم أُولو الأحلام والنَّهي ، ثم الذين يلونهم » . قال أبو مسعود : فأنتم اليومَ أشدُّ اختلافًا .

٤٩ - \* روى أبو داود والنسائي عن أبي الجَعْد الضَّمْري رضي الله عنه ، وكانت لــه صُحْبَة : أن رسولَ الله عَلَيْظَة قال : « من تَرَكَ ثَلاثَ جُمَع تهاونًا بِها طَبَع الله على قلبه » .

وعند الترمذي (١) « من تركَ الجمعةَ ثلاثَ مرَّاتٍ تَهاوُنًا بها طَبَعَ اللهُ على قلبه » .

•٥- \* روى مسلم عن أبي إدريس الحَوْلاني رحمه الله ، عن أبي ذَرِّ ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قال : « ياعبادي إني حَرَّمتُ الظُّلَمَ على نفسي ، وجعلتُه بينكم محرَّمًا ، فلا تَظَالُوا ،ياعبادي ، كُلُّكُم ضالٌ إلا منْ هدَيتُه ، فاستَهدُوني أَهْدِكم ، ياعبادي ، كُلُّكم جائع إلا من أطعمتُه ، فاستطعموني أَطْعِمْكم ، فاستَعبروني أَهْدِكم ، ياعبادي ، كُلُّكم جائع إلا من أطعمتُه ، فاستطعموني أَطْعِمْكم ، ياعبادي ، إنكم ياعبادي ، وأنا أَغْفِرُ الذَّنوبَ جميعًا ، فاستغفروني أغفِرْ لكم ، ياعبادي ، إنّكم لن تبلغوا ضَري فَتضروني ، ولن تبلغوا نَفعي فَتنفعوني ، ولن تبلغوا نَفعي فَتنفعوني ،

٤٧ ـ مسلم (١/ ٧٣) ١ ـ كتاب الإيمان ٢١ ـ باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه .

٤٨ ـ مسلم (١/ ٢٢٣) ٤ ـ كتاب الصلاة ٢٨ ـ باب تسوية الصفوف وإقامتها .

٤٩ ـ أبو داود (١/ ٢٧٧) كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الجمعة .

<sup>.</sup> والنسائي ( ٣ / ٨٨ ) ١٤ ـ كتاب الجمعة ٢ ـ باب التشديد في التخلف عن الجمعة .

وإسناده حسن ، حسنه الترمذي وغيره ، وصححه جماعة ، وهو حديث صحيح بشواهده .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢ / ٣٧٣ ) كتاب الصلاة باب ماجاء في ترك الجمعة من غير عذر.

<sup>(</sup> طَبَحَ اللهُ على قلبهِ : الطَّبْعُ وَالحَدُّ ، والمراد : أنه بتركه الجمعةَ قد أُغْلِقَ قلبُهُ وخُتِمَ عليه ، فلا يَصِلُ إليه شيء من الخير .

٥٠ ـ مسلم ( ٤ / ١٩٩٤ ) ٤٥ ـ البر والصلة ١٥ ـ باب تحريم الظلم .

ياعبادي ، لو أنَّ أُوَّلَكُم وآخِرَكُم وإنْسَكُم وجِنَّكُم ، كانوا على أَتْقَي قلب رجل واحد منكم ، مازاد ذلك في مُلْكِي شيئًا ، ياعبادي ، لو أنَّ أُوَّلَكُم وآخِرَكُم وإنسَكُم وجنَّكُم ، [كانوا] على أفجر قلب رجل واحد منكم ، مانقص ذلك من مُلْكِي شيئًا ، ياعبادي ، لو أنَّ أُوَّلِكُم وآخِرَكُم ، وإنسَكُم وجِنَّكُم ، قاموا في صعيد واحد ، فسألوني ، فأعطيت كلَّ إنسان مسألتَه ، مانقص ذلك مماعندي إلا كما يَنْقُص المخيط إذا أُدِخَل البحر ، ياعبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أُوفِيكُم إيَّاها ، فن وَجَدَ خيرًا فَليَحْمَد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ » .

01 - \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : دخلنا مع رسول الله عَلَيْتُم على أبي سَيْف القَيْن ، وكان ظِئرًا لإبراهيم ، فأخذ رسول الله عَلَيْتُم ابنَ الله عَلَيْتُم الله عَنا رسول الله عَلَيْتُم فَقَبَّلَهُ وَشَمَّه ، ثم دخلنا عليه بعد ذلك ، وإبراهيم يجودُ بنفسه ، فَجَعَلت عينا رسول الله عَلَيْتُم تَذْرفان ، فقال ابن عوف ، إنَّها رحمة » ثم تذرفان ، فقال ابن عوف ، إنَّها رحمة » ثم أثبَعها بأخرى ، فقال : « إنَّ العينَ تدمع ، والقلب يَخشع ، ولا نقول إلا ما يُرضي ربَّنا ، وإنا بفراقِك ياإبراهيم محزونون » .

٥١ ـ البخاري (٣/ ١٧٢ ) ٢٣ ـ كتاب الجنائز ٤٣ ـ باب قول النبيُّ مُلِكِنُّةِ إنا بك لمحزونون .

ومسلم ( ٤ / ١٨٠٧ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ١٥ ـ باب رحمته عَلَيْهُ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك .

<sup>(</sup> الظُّنُر ) : المرأة التي ترضع ولد غيرها بالأجرة ، وزوج المرضعة يُسمَّى ظئراً .

<sup>(</sup> يجود بنفسه ) : جاد المريض بنفسه : إذا قارب الموت ، فكأنه سمح بخروج روحه .

٥٢ ـ البخاري ( ٣ / ١٧٥ ) ٢٣ ـ كتاب الجنائز ٤٤ ـ باب البكاء عند المريض .

ومسلم ( ٢ / ٦٣٦ ) ١١ ـ كتاب الجنائز ٦ ـ باب البكاء على الميت .

٥٣ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عائشةَ رضي الله عنها ، قـالت : جـاء أعرابي إلى رسول الله عَلَيْتُم ، فقال : إنكم تَقَبَّلُونَ الصَّبيان ، ولا تُقَبِّلُهم ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْتُم : « أَوَ أَمْلِكُ لَكُ أَن نَزَعَ اللهُ الرحمةَ من قلبك ؟ » .

26 ـ \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْمُ يومًا لأصحابه : « مَنْ يأخُذُ [عَنِّي ] هؤلاء الكلمات فَيعْمَلُ بِهِن ، أو يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَ ؟ » قال أبو هريرة ، قلت : أنا يارسولَ الله ، فأخذ بيدي وَعَدَّ خَمْسًا ، فقال « اتق الحارِمَ تكن أُعْبَدَ الناسِ ، وأرضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ، وأحسن إلى جَارِكَ تكن مُومنًا ، ولا تكثر الضحك ، تُكن مُومنًا ، ولا تكثر الضحك ، يُميت القلب » .

٥٥ - \* روى البخاري ومسلم عن النّعْانِ بن بشير رضي الله عنه ، قال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول - وأهوى النعانُ بإصبعيه إلى أذنيه - « إنْ الحلال بَيَّن ، وإن الحرامَ بيِّن ، وبينها أمور مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهاتِ ، استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى ، يُوشك أن يَرْتَعَ فيه ، ألا ولكلِّ مَلِك حمي ، ألا وإنَّ حمى الله عارمة ، ألا وإنَّ في الجسد مُضْغَةً ، إذا صَلَحَت مُلَع الجسد كله ، وإذا فسدت فسد كله ، ألا وهي القلب » .

07 - \* روى مسلم عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه ، قال طارق بنُ شِهاب : أولُ من بدأ بالخُطْبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ، فقام إليه رجُلَّ فقال : الصَّلاةُ قبل الخُطبة ، قال : قد تُرك ماهنالك ، فقال أبو سعيد ، أمَّا هذا فقد قضى ماعليه ، سمعتُ

٥٣ ـ البخاري ( ١٠ / ٤٢٦ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ١٨ ـ باب رحمة الولد وتقبيله .

ومسلم (٤ / ١٨٠٨ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ١٥ ـ باب رحمة النبي ﷺ الصبيان .

١٤٥ ـ الترمذي (٤/ ٥٥١) ٢٧ ـ كتاب الزهد ٢ ـ باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس .
 وقال : هذا حديث غريب . وهو حديث حسن .

**٥٥ ـ** البخاري ( ١ / ١٢٦ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ٣٩ ـ باب من استبرأ لدينه .

ومسلم ( ٣ / ١٢١٩ ) ٢٢ ـ كتاب المساقاة ٢٠ ـ باب أخذ الحلال وترك الشبهات .

٥٦ ـ مسلم ( ١ / ٦٦ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٢٠ ـ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان .

رسولَ الله عَلَيْ يقول : « من رأى منكم مُنكرًا فلْيُغيره بيده ، فإن لم يَستطِعُ فبلسانِه ، فإن لم يَستطِعُ فبقلبه ، وذلك أضعفُ الإيمان » .

٧٥ - \* روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَا الله

٥٨ - \* روى البخاري ومسلم عن جُنْدَب بن عبد الله رضي الله عنه قبال : قبال النبي عليه الله عنه قلوم عنه عليه عليه عَلَوْ بُكُم ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عنه » .

99 - \* روى مسلم والترمذي عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِيِّ قَالَ : وَكَانَ مَنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهُ عَلِيَّةٍ قَالَ : لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ يَاحَنْظَلَةُ ! قَالَ قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ . قَالَ قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ ! قَالَ قُلْتُ اللهِ عَلِيِّةٍ : يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ قَالَ : سَبْحَانَ اللهِ عَلِيِّةٍ : يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجِنَّةِ ، حَتَّىٰ كَأَنَّا رَأْى عَيْنٍ . فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ : عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْتٍ : عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلادَ وَالضَيْعَاتِ . فَنَسِينَا كَثِيرًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَوَاللهِ ! إِنَّا لَنَلْقَىٰ مِثْلَ هٰذَا . فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ ، حَتَّىٰ دَخُلْنَا عَلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْجُ . قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ . يارَسُولَ اللهِ !

٧٥ ـ مسلم في نفس الموضع السابق .

<sup>(</sup> الحواريون ) : جمع حواري وهم الخاصة والأصحاب والناصرون .

<sup>(</sup> الخُلوف ) : جمع خَلْف : وهو القرن من الناس .

وقد جرت العادة أن تطلق كلمة خَلْف على من يخلف غيره بسوءٍ .

وبعضهم يقول : خَلَف صدق بالتحريك ويسكن الآخر في السوء للتفريق .

وبعضهم جعلها سواء في التحريك والتسكين .

٨٥ ـ البخاري ( ٩ / ١٠١ ) ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن ، ٣٧ ـ باب اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم .

ومسلم : ( ( ٤ / ٢٠٥٣ ) ٤٧ \_ كتاب العلم ، ١ باب النهي عن متشابه القرآن .

والترمذي (٤/ ٦٦٦) ٣٨ ـ كتاب صفة القيامة ٥٩ ـ باب حدثنا بشر بن هلال ...

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةٍ « وَمَاذَاكَ ؟ » قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ! نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجُنَّةِ . حَتَّىٰ كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ . فَإِذَا خَرِجْنَا مِنْ عِنْدِكَ ، عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلادَ وَالضَّيْعَاتِ . نَسِينَا كَثِيرًا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةٍ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَىٰ مَا تَكُونُونَ عِنْدي ، وَفِي الذِّكْرِ ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلائِكَةُ عَلَىٰ فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ . وَلَكِنْ ، يَاحَنْظَلَهُ ! سَاعَةً وَسَاعَةً » ثَلاثَ مَرَّاتٍ .

71 ـ \* روى الترمذي عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال : « مـاقــال

<sup>= (</sup> المعافسة ) : المعالجة والمارسة والملاعبة .

<sup>(</sup> الصيعات ) : المعايش .

<sup>(</sup>١) مسلم في نفس الموضع السابق .

٦٠ أحمد في مسنده ( ١ / ٣٩١ ) وذكره رزين وصححه ابن حبان . وهو حديث صحيح .
 المستدرك ( ١ / ٥٠٩ ) وقال : صحيح . ووافقه الذهبي .

٦١ ـ الترمذي ( ٥ / ٥٧٥ ) ٤٩ ـ كتاب الدعوات ١٢٧ ـ باب ودعاء أم سلمة وقال حديث حسن .

عبد : لاإله إلا الله ، مخلصًا من قلبه ، إلا فتحت له أبواب الساء ، حتى يُفضي إلى العرش مااجتنب الكَبَائر » .

٦٢ - \* روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها ، أنَّ النبيَّ عَلِيْتُهُ قَال : « مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَاعْطاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمرَةَ قَلْبه ، فَليُطِعهُ مَالستطاعَ ، فَإِنْ جَاء آخرُ يُنازعُهُ فَاضْربوا رقَبَةَ الآخر » .

قُلتُ : أنت سَمِعْتَ هذا من رسولِ الله ﷺ ؟ قال : سَمِعَتْه أَذُنَـايَ ، وَوَعَـاهُ قَلْبِي ، قلت : هذا ابنُ عَمَّكَ مُعاوِيَةُ يَأْمُرنَا أَن نَفْعَل وَنَفْعَل ؟ قال : أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ الله ، واعْصِهِ في مَعصيَةِ الله .

أقول: (المراد بالبيعة هنا التي تعطي لأمير المؤمنين، ولأهل العدل من السلاطين، وليست المراد بذلك البيعات التي تعورف عليها عند الشيوخ وأمثالهم ممن ليس لهم سلطان نافذ على الرعية).

17 - \* روى البخاري ومسلم عن سَهْلِ بنِ سعدِ الساعديِّ رضي الله عنه ، قال : لما جاءَت امرأةً إلى رسول الله عَلَيْ ، فقالت : يارسول الله ، جئتُ أهبُ نفسي لك ، فنظر إليها رسولُ الله عَلَيْ ، فصعَّدَ النظر فيها وصَوَّبَه ، ثم طأْطأ رسولُ الله عَلِيْ رأسة ، فلما رأت المرأة أنه لم يَقْضِ فيها شيئًا جلست ، فقام رجل من أصحابِه ، فقال : يارسولَ الله ، إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجُنيها ، فقال : « فهل عندك من شيء ؟ » فقال : لا والله

٦٢ ـ مسلم ( ٣ / ١٣٧٢ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ١٠ ـ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول .

وأبو داود ( ٤ / ٩٦ ) كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها .

<sup>(</sup> صَفْقَةُ يده ) : كِنَايَةٌ عن البيعة والعهد ، وذلك : أنْ العادةَ في النّبايّع والبيعة : أنْ يطرح المشتري يده في يد البائع ، وكذلك عند البيعة ، ويَصفقَ أحدهًا يَده على الآخر ، هذا هو الأصل .

<sup>(</sup> لَمْرةَ قَلْبه ) : كنايةً عن الإخلاص فيما عاهده عليه والتزمه له .

٦٣ ـ البخاري ( ٩ / ١٣١ ) ٦٧ ـ كتاب النكاح ١٤ ـ باب تزويج المصر .

ومسلم ( ٢ / ١٠٤٠ ) ١٦ \_ كتاب النكاح ١٣ \_ باب الصداق .

والموطأ ( ٢ / ٥٢٦ ) ٢٨ ـ كتاب النكاح ٣ ـ باب ماجاء في الصداق والحياء .

وأبو داود ( ٢ / ٢٣٦ ) كتاب النكاح ـ باب التزويج على العمل يعمل .

والترمذي ( ٣ / ٤٢١ ) ٩ ـ كتاب النكاح ٢٢ ـ باب ماجاء في مهور النساء . وقال : حسن صحيح .

يارسول الله ، فقال : « اذهب إلى أهلك فانظر : هل تجد شيئًا ؟ » فذهب ، ثم رَجَعَ ، فقال : لا والله ، ماوجدت شيئًا ، فقال رسول الله عَلِيلَةٍ : « انظُرْ ولو خاتَمًا من حديد » فذهب ، ثم رجع فقال : لا ، والله يارسول الله ، ولا خاتَمًا من حديد ، ولكن هذا إزاري ـ قال سهل : ماله رداء ـ فلها نصفه ، فقال رسول الله عَلِيلَةٍ « ماتصنع بإزارك ؟ إنْ لبستَهُ لم يكن عليها منه شيء ، و إن لَبستُهُ لم يكن عليكَ منه شيء » فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام ، فرآه رسول الله عَلِيلَةٍ مُولِّيا ، فأمر به فدّعي ، فلما جاء قال : « ماذا معك من القرآن ؟ » قال : معي سورة كذا ، وسورة كذا ، وسورة كذا - عدّدها ـ قال : « اقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ » قال : نعم ، قال : « اذهب ، فقد ملّكُتْكَها بما معك من القرآن » قال : نعم ، قال : « اذهب ، فقد ملّك ثمّا بما معك من القرآن » .

15 - \* روى الترمذي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه : لما كان يومُ الحديبية خرج الينا ناس من المشركين ، منهم سهيل بن عمرو ، وأناس من رؤساء المشركين ، فقالوا : يارسول الله ، قد خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقًائنا ، وليس بهم فقه في الدين وإنما خرجوا فِرَارًا من أموالنا وضياعنا ، فارددَهم إلينا ، فإن لم يكن لهم فقه في الدين سنفققهم ، فقال رسول الله عليه : « يامعشر قريش ، لَتَنْتَهُنَّ أو لَيَبْعَثَنَّ الله عليكم من يَضْرِبُ رِقَابَكُم بالسيف على الدين ، قد امتحن الله قلوبهم على الإيمان » قال أبو بكر وعمر :من هو يارسول الله ؟ قال : « خاصف النّعل » وكان قد أعطى عليًا نعلَه يخصفها ، ثم التفت إلينا علي فقال : قال رسول الله عليه من كَذَبَ علي متعمّدًا فليتبوأُ مقعدة من النار » .

معت أسامة بن جَنْدُب قال : سمعت أسامة بن أبي ظَبْيانَ حُصَيْنِ بنِ جُنْدُب قال : سمعت أسامة بن زيد يقول : بعثنا رسولُ الله عَلِيهِ في سريَّة ، فَصبَّحنا الحُرَقَات من جُهينة ، فأدركتُ

٦٤ ـ الترمذي ( ٥ / ٦٣٤ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ٢٠ ـ باب مناقب على بن أبي طالب .

وقال : هذا حديث صحيح غريب .

<sup>(</sup> يخصفها ): خَصَفَ النعل يخصفِها : إذا خرزها .

٦٥ ـ البخاري ( ١٢ / ١٩١ ) ٨٧ ـ كتاب الديات ٢ ـ باب قول الله ومن أحياها .

مسلم ( ١ / ٩٦ ) ١ ـ كتابُ الإيمان ٤١ ـ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله .

رجلاً ، فقال : لاإله إلا الله ، فطعنتُه ، فوقع في نفسي من ذلك ، فذكرتُه للنبي يَلِيُّة ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : « أقال لا إله إلا الله وقتلتَهُ ؟ قال : قلت : يارسولَ الله ، إنما قالها خوفًا من السّلاح ، قال : « أفلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ ، حتى تعلم أقالها ، أم لا ؟ » فا زال يكرّرُها عليَّ ، حتى تمنيتُ أني أسلمتُ يومئذ ، قال : فقال سعد : وأنا والله لاأقتلُ مسلمًا حتى يَقْتُلَه ذُو البُطين ـ يعني : أسامة ـ قال : فقال رجل : ألم يقل الله : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تكونَ فِتْنَةً ويَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لله ﴾ (١) ؟ فقال سعد : قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة ، وأنتَ وأصحابُك تريدون أن تقاتلوا حتى تكونَ فتنة .

77 - \* روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : بَعَثَني رسولُ الله عنه ، قال : بَعَثَني رسولُ الله عنه ، قال : بَعْثَني رسولُ الله ، تُرْسِلُني وأنا حَدَثُ السِّن ، ولا عِلْمَ لي بالقضاء ؟ فقال : « إن الله سَيَهْدِي قلبكَ ، و يُثَبِّتُ لسانَكَ ، فإذا جلس بين يديك الحَصَان ، فلا تَقْضِيَنَّ حتى تَسْمَعَ من الآخرِ ، كا سمعت من الأولِ ، فإنه أحْرَى أن يتبين لك القضاء » قال : فما زلت قاضيًا ، أو ما شككت في قضاء بعد .

وأخرجه الترمذي (٢) ، قال : قال لي رسولُ الله ﷺ : « إذا تقاض إليك رجلان فلا تقض للأول ... » وذكر الحديث .

١٧ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، قال الله عز وجل : أعدَدْتُ لِعباديَ الصالحين مالا عَيْنٌ رأت ، ولا أُذُن سيعت ، ولا خَطَر على قلب بشر » واقرؤوا إن شئتم : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ هم

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٢٩ .

٦٦ ـ أبو داود ( ٣ / ٢٠١ ) كتاب الأقضية باب كيف القضاء .

<sup>..</sup> وأخرجه الترمذي . قال : قال لي رسول الله عليه عليه : « إذا تقاضي إليك رجلان ، فلا تقضي للأول ... » وذكر الحديث وقال : هذا حديث حسن وهو كا قال .

 <sup>(</sup>٢) الترمذي (٣/ ٦١٨) ١٢ ـ كتاب الأحكام ٥ ـ باب ماجاء في القاضي لا يقضي بين الخصين حتى يسمع كلامها
 وقال: حسن . وهو كا قال .

٧٧ ـ البخاري ( ١٣ / ٤٦٥ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ٢٥ ـ باب قول الله تعالى ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ .

ومسلم ( ٤ / ٢١٧٤ ) ٥١ ـ كتاب الجنة .

والتر.ذي ( ٥ / ٣٤٦ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ٣٣ ـ باب ومن سورة السجدة . وقال : حسن صحيح .

## منْ قُرّةِ أَعْيُن ﴾ (١) .

77 ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عنه ، أولُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الجنة صُورُهم على صورة القمر ليلة البدر ، لا يَبْصُقُون فيها ، ولا يُمْتَخِطُونَ ، ولا يَتَغَوَّطون ، آنيتهم فيها الذَّهبُ ، أمشاطهم من الذهب والفضة ، ومَجامِرُهم الألُوَّة ، ورَشْحُهُمُ المِسْكُ ، ولِكُلِّ واحد منهم زوجتان ، يُرَى مُخُّ سُوقِها من وراء اللحم من الحُسْن ، لا اختلافَ بينهم ، ولا تَباغُض ، قُلُوبُهم قلب واحد ، يَسبِّحُون الله بَكْرَةً وَعَشِيًا » .

#### تعليق:

أكثرنا من الأحاديث ، وأكثرنا من ذكر النصوص التي تتعلق بالقلب لأننا نرى أن علم إصلاح القلب على مقتضى الهدي النبوي قد طوى الكثيرون بساطه ، وقل العارفون به ، فكثرت أمراض القلوب وظهرت كثير من القلوب المريضة التي تتحدثت عنها النصوص من مثل قلوب الشياطين وقلوب الذئاب والقلوب التي هي أمر من الصبر ، كا أن قضية القلب في المنهوم الفطري للنصوص قد طرأ عليها ماطرأ ، وهذا كله يستدعي علاجًا وذكرًا وتذكيرًا وحسن تطبيب ولذلك أكثرنا النقل عن القلوب ثم إن أشياء كثيرة ستر معنا لها صلة بموضوع القلب فاقتضى ذلك التنويه بهذا الموضوع في أوائل قسم العقائد .

وكما أننا أكثرنا من النصوص في موضوع القلب فسنذكر الكثير منها في موضوع النفس لأن تزكية الأنفس على مقتضى الشريعة من أهم مابعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السجدة : ١٧ .

٦٠ ( ٦ / ٢٦٢ ) ١٠ - كتاب أحاديث الأنبياء ١ - باب خلق آدم وذريته .

مسلم ( ٤ / ٢١٨٠ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ٧ ـ باب في صفات الجنة وأهلها .

<sup>(</sup> مَجامِرُهم ) : جمع مُجْمَر وهو ما يُتَبَخَّرُ به .

<sup>(</sup> الأَلُوَّةُ ) : العود . أي يتبخرون بالعود الطيب الرائحة .

# الفقرة الخامسة: نصوص في النفس

تطلق كلمة النفس في اصطلاحات الشارع وفي خطابات الناس وفي كلام المؤلفين على معان متعددة ، ويَلتبس نتيجة لذلك على كثير من الناس المراد بالنفس حينا تستعمل .

ونحن يهمنا في هذا الكتاب أن نلفت النظر إلى المرادات الرئيسية لكلمة النفس في اصطلاحات النصوص .

ومن ها هنا فسنذكر النصوص التي وردت في النفس تحت العناوين التالية :

- ١ نصوص في النفس ويراد بها الذات .
- ٢ ـ نصوص في النفس ويراد بها الروح .
- ٣ ـ نصوص في النفس ويراد بها الروح بعد تلبسها بالجسد وطاعتها للأهواء .
  - ٤ ـ نصوص في النفس ويراد بها القلب .

## ١ - نصوص في النفس ويراد بها الذات

قال تعالى : ﴿ واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئًا ﴾ (١) .

- $\phi$  یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرًا  $\phi$  ( $^{(1)}$  .
- ullet یاأیها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة ullet .
- ﴿ أَنه من قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ﴾ (٤) .

ومن النصوص النبوية:

١٩ - \* روى ابن ماجه عن أنس بن مالـك رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله وَ إَلَيْتُمْ قَال :
 « إنَّ رُوح القُــدُسِ نَفَتَ في رُوعي أنــه لن تَمــوت نفسٌ حتى تستكــل رِزقَهـا و أَجَلَهَا .

٧٠ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، قال : قال : لا إله إلا الله ، فن قال : لا إله إلا الله ، فقد عَصَمَ مني نفسته ومالَهُ إلا بحقّهِ ، وحسابه على الله » .

وفي رواية : « حتَّى يشهَدوا أَن لا إله إلا الله ، ويؤمِنُوا بي ، وبما جئْتُ به ، فإذا فَعلوا ذلك عَصوا منِّي دماءَهم وأموالَهم إلا بحقَّها ، وحسابهم على الله » .

(٣) النساء: ١.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٣٠ .

<sup>(</sup>١) البقرة: ٤٨ ، ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٣٢ .

٦٩ ـ ابن ماجه ( ٢ / ٧٢٥ ) ١٢ ـ كتاب التجارات ٢ ـ باب الاقتصاد في طلب الميشة .

وقال في الزوائد: إسناده ضعيف ، لأن فيه الوليد بن مسلم وابن جريج وكل منها كان يدلس ، وكذلك أبو الزبير. وقد عنعنوه . لكن لم ينفرد المصنف من حديث أبي الزبير عن جابر . فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسنادين عن جابر ا.ه. .

ذكره رزين وأخرجه ابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup> روخ القدس ) : جبريل عليه السلام .

<sup>(</sup> الرُّوع ) : القلب والعقل . ( نَفَثَ في رُوعي ) : أي نفث في خَلَدي وبالي .

٧٠ ـ البخاري ( ١٣ / ٢٥٠ ) ٩٦ ـ كتاب الاعتصام باكتاب والسنة ٣ ـ باب الاقتداء بسنن الرسول والمؤلف مسلم ( ١ / ٥٢ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٨ ـ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .
 النسائي ( ٥ / ١٤ ) ٣٣ ـ كتاب الزكاة ٣ ـ باب مانع الزكاة .

٧١ - \* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : بَعَثَ رسولُ الله عَلَيْمُ إلى عَثْانَ بْنِ مَظْعُون : « أَرَغِبْتَ عن سُنَّتِي ؟ » فقال : لا ، والله يارسول الله ، ولكن سُنَّتَكَ أَطْلَبُ ، قال : « فإنِّي أَنَامُ ، وأُصلِّي ، وأصومُ ، وأُفطِرُ ، وأُنكِحُ النِّساءَ ، فاتَّقِ الله ياعُثانُ ، فإنَّ لأَهْلِكَ عليك حقًا ، وإنَّ لِنَفْسكَ عليك حقًا ، فَصُمْ وأَفْطِرُ ، وصلٍّ ونَمْ » .

٧٧ - \* روى مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء رحمه الله قال : سمَّيتُ ابنَتي بَرَّةَ ، فقالت لي زيْنَبُ بنتُ أبي سَلَمَةَ : إِنَّ رسول الله عَلَيْتُ نهى عن هذا الاسم ، وسُمَّيَتْ برَّة ، فقال رسول الله عَلَيْتُ : « لا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ الله أعلم بأهل البرِّ منكم » فقالوا : بمَ نُسَمِّها ؟ فقال : « سموها زينب » .

٧٧ - \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عَلَيْهِ « ما يَزَالُ البلاءُ بالمؤمِنِ والمؤمِنة ، في نَفْسه وولده وماله ، حتى يلقَى الله وما عليه من خطيئة » .

٧٤ \* روى البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه ، قال : كُنَّا مع النبيِّ عَلِيلَةٍ وهو آخذٌ بيد عمرَ بن الخطاب ، فقال له عمر : يارسول الله ، لأنت أحب اليام من كل شيء ، إلا تفسي ، فقال النبي عَلِيلَةٍ : « لا والذي تفسي بيده حتى أكون أحب اليك من تفسيك » فقال له عُمَر : فإنّه الآن ، [ والله ] لأنت أحب الي من تفسي ، فقال له النبي عليه : « الآن ياعمر » .

٧١ ـ أبو داود ( ٢ / ٤٨ ) كتاب الصلاة باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة .

ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق ، لكن يشهد له أحاديث صحاح .

٧٧ مسلم (٣ / ١٦٨٨) ٨٩ ـ كتاب الآداب ٣ ـ باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن .
 وأبو داود (٤ / ٢٨٨) كتاب الأدب ٧١ ـ باب في تغيير الاسم القبيح .

٧٣ ـ الترمذي (٤/ ٢٠٢) ٢٧ ـ كتاب الزهد ٥٦ ـ باب ماجاء في الصبر على البلاء .

وقال : هذا حديث حسن صحيح وهو كما قال .

٧٤ - البخاري ( ١١ / ٢٢٥ ) ٨٣ - كتاب الأعان والندور ٣ - باب كيف كان يمين النبي ﷺ .

٧٥ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قام رسولُ الله عَلَيْهِ حِين أنزل الله عز وجل : ﴿ وأَنذر عشيرتك الأَقْرِبِين ﴾ قال : « يامعْشرَ قُريشٍ - أُو كُلُمة نحوها - اشْتَرُوا أَنفسكم ، لاأَغْني عَنْكم مِنَ اللهِ شيئًا يابني عبد منافي ، لا أُغْني عَنْكم مِنَ اللهِ شيئًا يابني عبد منالله لا أُغْني عَنْكم مِنَ اللهِ شيئًا ، ياعباسُ بنَ عبد المطلب ، لا أُغني عناك من الله شيئًا . ويافاطمة بنتَ مين ماشِئت مِنْ مالي ، لا أُغني عنْكِ مِن اللهِ شيئًا . ويافاطمة بنتَ عمد سليني ماشِئت مِنْ مالي ، لا أُغني عنْكِ من اللهِ شيئًا » .

وفي رواية نحوه (1) ، ولم يذكر فيه « يا بني عبدِ مناف » وذكر بدله : « بني عبد المطلب » .

٧٦ - \* روي الترمذي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقد سئل : بأيّ شَيء بُعِثْتَ فِي الحَجَّةِ ؟ قال : بُعِثْتُ بِأَرْبَعِ : لا يطوفَنَّ بالبيت عُريانُ ، ومن كان بينه وبينَ النبي عَلِيْكَ عَهْدٌ ، فهو إلى مُدَّتِه ، ومَنْ لم يكن له عهد ، فأجَلَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، ولا يَدُخلُ الجنَّةَ إلا نفسٌ مُؤمَنةً ، ولا يجتع المشركون والمؤمنون بعد عامهم هذا » .

٧٧ - \* روي أبو داودَ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسولَ الله ﷺ قال : « إن الشَّيطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ ، فاحذَرُوهُ على أنفسكم ، من بَاتَ وفي يَدِه ريحُ غَمَرٍ فأصابه شيُّ فلا يَلومَنَّ إلا نَفْسَه » .

٧٥ ـ البخاري ( ٥ / ٣٨٢ ) ٥٥ ـ كتاب الوصايا ١١ ـ باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب .
 مسلم ( ١ / ١٩٢ ) ١ ـ كتاب الإيان ٨٩ ـ باب قوله تعالى ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ .

<sup>(</sup>١) مسلم في الموضع السابق .

٧٦ ـ الترمذي (٣/ ٢٢٢) ٧ ـ كتاب الحج ٤٤ ـ باب ماجاء في كراهية الطواف عريانا .
 وقال : حديث حسن صحيح . وإسناده قوي .

٧٧ ـ أبو داود (٣ / ٣٦٦ ) كتاب الأطعمة ٥٣ ـ باب في غسل اليد من الظعام .

والترمذي (٤ / ٢٨٩ ) ٢٦ ـ كتاب الأطعمة ٤٨ ـ باب ماجاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غر .

وابن ماجه ( ٤ / ١٠٩٦ ) ٢٩ ـ كتاب الأطعمة ٢٢ ـ باب من بات وفي يده ريح غمر .

ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري .

مجمع الزوائد ( ٥ / ٣٠ ) وهو حديث حسن بشواهده . وعزاه الهيثمي من رواية ابن عبـاس إلى البزار والطبراني في الأوسط بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح خلا الزبير بن بكار وهو ثقة وقد تفرد به كا قال الطبراني .

<sup>(</sup> حسَّاس ): كثير الحس والإدراك .

<sup>(</sup> لحَّاس ): كثير اللحس لما يَصل إليه .

<sup>(</sup>غَمَر) : الغَمَرُ : ريح اللحم وزُهُومَتُه . والزُّهُومة : دسم اللحم .

٧٨ - \* روى أبو داودَ عن ثوبانَ رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : « ثلاث لا يَحِلُّ لأحد أن يَفْعَلَهن : لا يَؤمَّنَّ رجلٌ قومًا فيخصَّ نفسَه بالدَّعاء دُونَهم ، فإن فعل فقد خَانَهم ، ولا يَنْظُرْ في قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يِسْتَأَذِنَ ، فإن فعل فقد خانهم ، ولا يصلي وهو حَقِنٌ ، حتى يتخفَّفَ » .

٧٩ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : صلّى النبيُ ﷺ يومّا ، ثم انصرف ، فقال : « يافُلانُ ، ألا تُحسنُ صلاتَـكَ ؟ ألا ينظرُ المصلّى إذا صلّى كيف يُصلّي ؟ فإنما يصلّي لنفسه ، إني لأبصِرُ مِن ورائي كا أبصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ » .

٨٠ ـ \* روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها ، قال : قال رسول الله عنها ، قال : قال رسول الله على أولاد م ، ولا تَدْعُوا على أفسيكم ، ولا تَدْعُوا على أولاد كم ، ولا تَدْعُوا على خَدَمِكم ، ولا تَدْعُوا على أموالِكم ، لاتُوافِقُوا من الله عَزَّ وجلً ساعة نَيْل ، فيها عطاء ، فيسْتَجيبَ لكم »

٨١ - \* روى مسلم عن أبي ذَرِّ الفِفَارِي رضي الله عنه ، قال : قلت : يارسول الله ، ألا تَسْتَعْملُني ؟ قال : فَضَرَبَ بيدِه على مَنْكبي ثم قال : « ياأبا ذَرِّ ، إنَّكَ ضَعيف ، وإنَّها أَمَانَة ، وإنها يومَ القيامة خِزي ونَدَامة إلا مَنْ أخذَها بِحَقَّها ، وأدَّى الَّذي عليه فيها ». وفي رواية قال له : « ياأبا ذَرِّ ، إني أرَاكَ ضَعيفًا ، وإني أُحِبُّ لَكَ مَاأُحِبُ لِنَفْسي ، لا تأمَّرَنَّ على اثنين ، ولا تَولَّينً مَالَ يَتيم » .

٧٨ ـ أبو داود ( ١ / ٢٢ ) كتاب الطهارة ٤٣ ـ باب أيصلي الرجل وهو حاقن .

ورواه بنحوه أحمد ( ٥ / ٢٨٠ ) ، والترمذي ( ٢ / ١٨٦ ) كتاب الصلاة ـ باب ماجاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء . وهو حديث حسن .

٧٩ ـ مسلم (١/ ٢١٩) ٤ ـ كتاب الصلاة ٢٤ ـ باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها .

والنسائي ( ١ / ١١٩ ) كتاب الإمامة ٦٣ ـ باب الركوع دون الصف .

٩٠ أبو داود ( ٢ / ٨٨ ) كتاب الصلاة ـ باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله .

وهو قطعة من حديث جابر الطويل عند مسلم ( ٤ / ٢٢٠١ ) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقاق ١٨ ـ باب حديث جابر الطويل ، وقصة أبي اليسر . ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه ـ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( ٤ / ١٦ ) .

٨١ ـ مسلم ( ٣ / ١٤٥٧ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ٤ ـ باب كراهة الإمام بغير ضرورة .

وروى أبو داود الرواية الثانية ( ٣ / ١١٤ ) كتاب الوصايا ـ باب ماجاء في الدخول في الوصايا .

٨٢ \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن رسولَ الله ﷺ قال : « ليسَ من نفس تُقْتَلُ ظُلمًا إلا كانَ على ابنِ آدمَ الأولِ كِفْلٌ من دَمِها ، لأَنه سَنَّ القتلَ أولاً » .

٨٣ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن رسول الله وَ الله عنه ، أن رسول الله و الله عنه الله ، إلا قال : « لا يَحِلُ دَمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : التَّيبُ الزَّاني ، والنفْسُ بالنَّفْسِ والتَّارِكُ لدينه ، المفارق للجاعة » .

٨٤ ـ \* روى مسلم عن جابرِ بن سَمُرَةَ رضي الله عنـه ، قـال : أَتِي النبيُّ مِهَالِيَّةِ بِرَجلٍ قَتَلَ نَفْسَه بمشاقصَ ، فلم يُصَلِّ عليه .

أقول: أجاز الفقهاء الصلاة على من قتل نفسه ، ولعل الرسول عَلَيْثَةٍ لم يصلُّ عليه زجرًا للناس أن يفعلوا مثل فعله .

٨٥ ـ \* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : كُنّا عند رسول الله ﷺ ، فَضَحِك ، فقال : « هِنْ قَضَحِك ، فقال : « هِنْ تدرون مِمَّ أضحـك ؟ » قلنا : الله ورسولـه أعلم ، قال : « مِنْ خاطبة العبدِ ربَّه ، فيقول : يـارب لله تُجرُني من الظلم ؟ [قال] : يقول بلَى :

٨٢ ـ البخاري ( ٦ / ٣٦٤ ) ١٠ ـ كتاب أحاديث الأنبياء ١ ـ باب خلق آدم وذريته .

ومسلم ( ٣ / ١٣٠٤ ) ٢٨ \_ كتاب القسامة ٧ \_ باب بيان إثم من سن القتل .

والترمذي ( ٥ / ٤٢ ) ٤٢ ـ كتاب العلم ١٤ ـ باب ماجاء الدال على الخير كفاعله .

والنسائي ( ٧ / ٨٢ ) ٢٧ ـ كتاب تحريم الدم ١ ـ باب تحريم الدم .

٨٣ ـ البخاري ( ١٢ / ٢٠١ ) ٨٧ ـ كتاب الديات ٦ ـ باب قول الله تعالى ﴿ أَن النفس بالنفس … ﴾ .

ومسلم ( ٣ / ١٣٠٢ ) ٢٨ \_ كتاب القسامة ٦ \_ باب ما يباح به دم المسلم .

وأبو داود ( ٣ / ١٢٦ ) كتاب الحدود ـ باب الحكم فين ارتد . والترمذي ( ٤ / ٤٩ ) ١٥ ـ كتاب الحدود ١٥ ـ باب ماجاء من شرب الخر فاجلدوه .... .

<sup>.</sup> والنسائي ( ٧ / ٩٠ ) ٣٧ \_ كتاب تحريم الدم ٥ \_ ذكر مايحل به دم المسلم .

٨٤ ـ مسلم ( ٢ / ١٧٢ ) ١١ ـ كتاب الجنائز ٢٧ ـ باب ترك الصلاة على القاتل نفسه .

والنسائي (٤/ ٦٦) ٢١ ـ كتاب الجنائز ٦٨ ـ باب ترك الصلاة على من قتل نفسه .

وأخرجه الترمذي (٣/ ٣٨٠) ٨ ـ كتاب الجنائز ٦٨ ـ باب ماجاء فين قتل نفسه . ولم يذكر المشاقص .

<sup>(</sup> بمشاقص ) : المشاقص ، جمع مشقص ، وهو من النصال ماطال وعرض ، وقيل : هو سهم له نصل عريض .

٨٥ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٨٠ ) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق .

فيقول: فإني لا أجيزُ اليوم على نفسي شاهدًا إلا مني ، فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا ، والكرام الكاتبين شهودًا ، قال: فيُختَم على فيه ، ويقال لأركانه: انطقي ، فَتَنْطِقُ بأعماله ، ثم يُخَلى بينه وبين الكلام ، فيقول: بُعدًا لَكُنَّ وسُحْقًا ، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ » .

٨٦ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « بينما رَجُلٌ يمشي في حُلَّةٍ تُعجبه نفسُه ، مُرَجِّل رأسة ، يختال في مِشْيَتِه إذ خَسَفَ الله به ، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » .

٧٨ - \* روى الترمذي عن حذيفة بن اليان رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : « لا يَكُنْ أَحَدُكُم إِمَّعَةً يقول : أنا مع الناس ، إن أحسنَ الناسُ أحسنتُ ، وإن أساءوا أسأتُ ، ولكنْ وَطِّنُوا أنفسَكُم إن أحسنَ الناسُ أن تُحْسِنُوا ، وإن أساءوا أن لا تَظهُوا » .

فيختم على فيه : أي على فه .

٨٦ ـ البخاري ( ١٠ / ٢٥٨ ) ٧٧ ـ كتاب اللباس ٥ ـ باب من جر ثوبه من الخيلاء .

<sup>(</sup> مُرَجِّل ) : شعر مرجَّل : أي مُسَرَّح .

٨٧ ـ الترمذي ( ٤ / ٣٦٤ ) ٢٨ ـ كتاب البر والصلة ٦٣ ـ باب ماجاء في الإحسان والعفو .

وقال : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup> الإمعة ) : هو الذي لا رأى له ، فيواتي الناس بالخير والشّر .

## ٢ - نصوص في النفس ويراد بها الروح

قال تعالى : ﴿ أَخْرِجُوا أَنْفُسُكُمُ الْيُومُ تَجْزُوْنُ عَذَابُ الْهُونُ ﴾  $^{(1)}$  .

و اِذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى (7).

﴿ الله يتوفّى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيسك التي قَضَى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى ﴾ (٢)

٨٨ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علية : « إذا أوَى أَحَدُكُم إلى فِراشه فَلْيَنفُض فِرَاشَه بِدَاخِلة إِزارِه ، فإنه لا يَـدْري ماخَلَفَهُ عليه ، ثم يقول : باسمك ربي وضعْتُ جنبي ، وبك أرفَعُه ، إنْ أمسكت نَفْسي فارْحَمُها ، وإنْ أرسلتَها فاحْفَظُها بما تَحفَظُ به عبادَك الصالحينَ » .

في رواية للترمذي (٤) : أن رسولَ الله ﷺ قال : « إذا قام أحدُكُم عن فِرَاشه ، ثم رَجَعَ [ إليه ] فَلْينفُضه بِصَنِفَة ثَوْبه ، ثلاثَ مرات ، ولْيَقل : باسمك ربي وضعت جَنبِي ، وبك أرفعُه .. » الحديث ـ وزاد في آخره : « فإذا اسْتَيقظ فلْيَقل : الحمد الله الذي عافاني في جسدي وَرَدَّ عَلَيَّ روحي ، وأذِن لي بذكره » .

٨٩ ـ \* روى الجماعة إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها ، أن رجلاً قال لرسول الله عنها ، أمّي افْتُلِتَت نفسها ، وأظنها لو تَكلّمت تصدّقَت ، فهل لها أُجْرٌ إن تصّدقْت عنها ؟

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ٩٣ . (٢) سورة الأعراف : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر : ٤٢ .

٨٨ - البخاري ( ١١ / ١٢٦ ) ٨٠ - كتاب الدعوات ١٢ - باب التعوذ والقراءة عند المنام .

ومسلم (٤ / ٢٠٨٤ ) ٤٨ ـ كتاب الذكر ١٧ ـ باب مايقول عند النوم وأخذ المضجع .

الترمذي ( ٥ / ٤٧٢ ) ٤٩ \_ كتاب الدعوات ٢٠ \_ باب منه .

<sup>(</sup> دَاخِلَةً ) : الإزار : طَرَفَهُ . وصنفِتُهُ : طرفه أيضاً من جانب هَدْبه وقيل : من جانب حاشيته .

<sup>(</sup> خَلَفَةٌ عليه ) : خلف فلانَ فلاناً : إذا قام مقامه. والمراد : مايكون قد دَبُّ على فراشه بعد مُفَارقته له .

٨٩ ـ البخاري ( ٣ / ٢٥٤ ) ٢٣ ـ كتاب الجنائز ٩٥ ـ باب موت الفجاءة ، البغتة .

<sup>(</sup>٤) ومسلم ( ٢ / ٦٩٦ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ١٥ ـ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه .

قال : « نعم » .

وفي رواية : افتُلِتَتْ نفسُها ولم تُوص ... وذكر نحوه .

• ٩ - \* روى النسائي عن عبد الرحمن بن أبي عُميرةَ رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْلَةِ قَال : « ما من نَفس مُسْلِمَة يَقْبِضُها ربَّها تُحِبُّ أن ترجِعَ إليكم وأنَّ لها الدنيا وما فيها ، غيرُ الشهيد » .

قال ابن أبي عميرة : قال رسولُ الله ﷺ : « لأَن أُقْتَلَ في سبيل الله أَحَبُّ إليَّ منْ أَن يكونَ لي أهل الوبَر والمَدر» .

91 - \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسولَ الله ﷺ قال : « قال الله تعالى : من عَادى لي وَلِيا ، فقد آذَنتُه بحرب ، وما تقرَّبَ إليَّ عبدي بشيء أحبً إليَّ مِنْ أداء ماافترضت عليه ، ولايزال عبدي يتقرَّبُ إليَّ بالنوافل حتى أُحبًة ، فإذا أحببتُه كُنتُ سمعَه الذي يَسمعُ به ، وبَصَرَه الذي يُبصِرُ به ، ويده التي يَبطِشُ بها ، ورجْلَه التي يَمشِي بها ، وإن سألني أعطَيتُه ، وإن استَعاذَ بي أعذْتُه ، وما تردَّدت عن شيء أنا فاعله ، تردّدي عن نفس المؤمن ، يكره الموت وأنا أكرَهُ مَساءَتَه ».

قال الحافظ في الفتح حول هذا الحديث: قال الخطابي: التردد في حق الله غير جائز والبداء عليه في الأمور غير سائغ. ولكن له تأويلان: أحدهما أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها، فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرًا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه ولابد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء

وأبو داود ( ۲ / ۱۱۸ ) كتاب الوصايا ـ باب ما چاء فين مات عن غير وصية يتصدق عنه .
 والنسائي ( ۲ / ۲۰۰ ) ۲۰ \_ كتاب الوصايا ٧ \_ باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه .

<sup>(</sup> افتُلِتَتْ نفسها ) : افتلتت نفس فلان : أي مات فجاة كأن نفسه أُخِذت فجأة .

٩٠ ـ النسائي ( ٦ / ٣٣ ) ٢٥ ـ كتاب الجهاد ٣٠ ـ باب تمني القتل في سبيل الله تعالى .
 وأحمد ( ٤ / ٢١٦ ) . وسنده حسن .

<sup>(</sup> أهل الوبر ) : أي أهل الخيام . أي البدو .

<sup>(</sup> أهل المدر ) : أي أهل الحجارة والطين . أي أهل المدن .

٩١ ـ البخاري ( ١١ / ٣٤٠ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ٢٨ ـ باب التواضع .

لنفسه . والثاني أن يكون معناه مارددت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إياهم في نفس المؤمن ، كا روي في قصة موسى وما كان من لطمه عين ملك الموت وتردده إليه مرة بعد أخرى ، قال : وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله على العبد ولطفه به وشفقته عليه . وقال الكلاباذي ماحاصله إنه عبر عن صفة الفعل بصفة الذات ، أي عن الترديد بالتردد ، وجعل متعلق الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعف ونصب إلى أن تنتقل محبته في الحياة إلى محبته للموت فيقبض على ذلك . قال : وقد يحدث الله في قلب عبده من الرغبة فيا عنده والشوق إليه والحبة للفائه ما يشتاق معه إلى الموت فضلا عن إزالة الكراهة عنه ، فأخبر أنه يكره الموت ويسوؤه ويكره الله مساءته فيزيل عنه كراهية الموت لما يورده عليه من الأحوال ، فيأتيه الموت وهو له مؤثر وإليه مشتاق . قال : وقد ورد تفعل بمعنى فعل مثل تفكر وفكر وتدبر ودبر وتهدد وهدد والله أعلم .

وعبر ابن الجوزي عن الثاني بأن التردد للملائكة الذين يقبضون الروح وأضاف الحق ذلك لنفسه لأن ترددهم عن أمره ، قال : وهذا التردد ينشأ عن إظهار الكراهة . فإن قيل : إذا أمر الملك بالقبض كيف يقع منه التردد ؟ فالجواب أنه يتردد فيا لم يحد له فيه الوقت : كأن يقال لاتقبض روحه إلا إذا رضي . ثم ذكر جوابًا ثالثًا وهو احتال أن يكون معنى التردد اللطف به كأن الملك يؤخر القبض ، فإنه إذا نظر إلى قدر المؤمن وعظم المنفعة به لأهل الدنيا احترمه فلم يبسط يده إليه ، فإذا ذكر أمر ربه لم يجد بدًا من امتثاله . وجوابًا رابعًا وهو أن يكون هذا خطابًا لنا بما نعقل والرب منزه عن حقيقته ، بل هو من جنس وله ومن أتاني يمثي أتيته هرولة » فكا أن أحدنا يريد أن يضرب ولده تأديبًا فتنعه المحبة وتبعثه الشفقة فيتردد بينها ولو كان غير الوالد كالمعلم لم يتردد بل كان يبادر إلى ضربه لتأديبه فأريد تفهينا تحقيق المحبة للولي بذكر التردد ، وجوز الكرماني احتالا آخر وهو أن المراد أنه يقبض روح المؤمن بالتأني والتدريج ، بخلاف سائر الأمور فإنها تحصل بمجرد قول كن سريعًا دفعة ا .ه .

٩٢ ـ \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله عَلَيْتُ قال : « نفس المؤمن مُعَلَّقَة بِدَينه حتى يُقْضَى عنه » .

\* \* \*

٩٢ ـ الترمذي ( ٣ / ٣٩٠ ) ٨ ـ كتاب الجنائز ٧٦ ـ باب ماجاء عن النبي ... ألخ .

وإسناده حسن . قال الترمذي : هذا حديث حسن .

# ٣ ـ نصوص في النفس و يراد بها الروح بعد تلبسها بالجسد

#### قال تعالى :

- $\bullet$ و لا أقسم بالنفس اللوامة  $\bullet$  (۱) .
- $_{\phi}$ و أما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى  $_{\phi}$  .
- $_{*}$  يا أيتها النفس المطمئنة  $_{*}$  ارجعي إلى ربك راضية مرضية  $_{*}$ 
  - $\phi$  و نفس و ما سواها  $\phi$  فألهمها فجورها وتقواها  $\phi$  (٤) .
    - - ﴿ و من يوق شح نفسه ﴾ (٦) .
    - $_{f \phi}$ و ما أبرئ نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء  $_{f \phi}$  .
    - ﴿ قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جميل ﴾ (^) .
  - $_{\phi}$  لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم  $_{\phi}$  .
- ﴿ كَلَّمَا جَاءَهُم رَسُولُ بَمَا لَا تَهُوى أَنْفُسُهُمْ فَرَيْقًا كُذَّبُوا وَ فَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾ (١٠).
  - $_{f \phi}$  لقد استكبروا في أنفسهم و عتوا عتوًا كبيرًا  $_{f \phi}$  (۱۱) .

ومن نصوص السنة:

<sup>(</sup>۱) القيامة : ۲ . (۲) النازعات : ۵۰ . (۲)

<sup>(</sup>٣) الفجر : ۲۷ ، ۲۸ .

<sup>(</sup>٥) ق : ١٦ .

<sup>·</sup> ۱۸ يوسف : ۱۸ . وسف : ۱۸ . (۷)

<sup>(</sup>٩) البقرة : ١٠٩ .

<sup>(</sup>۱۱) الفرقان : ۱۱ .

٩٣ - \* روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها ، قال : ما رأيتُ شيئًا أشبة باللَّمَمِ ما قال أبو هريرة إنَّ النبي عَلِيَّةٍ قال : « إنَّ الله كتبَ على ابن آدمَ حَظَّهُ من الزِّنا ، أَدْرَكَ ذلك لا مَحَالَة ، فَزِنَا العينين النظرُ ، وزنا اللسان النَّطْقُ ، والنفسُ تَمنَّى وَتَشْتهي ، والْفَرْجُ يُصدِّقُ ذلك أو يُكذبه ».

٩٤ - \* روى الجماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسولَ الله على قال : « يَعْقِدُ الشيطانُ على قَافِيةِ رأسِ أحدِكم إذا هو نام ثلاثَ عُقَد ، يَضْرِبُ على كل عُقْدةٍ مكانها ، عليك ليل طويل فارقُد ، فإن استيقظ فذكر الله انحلَّت عُقْدة ، فإن توضًا انحلَّت عقدة ، فإن صلى انحلَّت عُقَدُه كلَّها ، فأصبح نشيطًا طينبَ النَّفْس ، و إلا أصبح خبيث النفس كَسْلانَ » .

90 - \* روى مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ، قال : و قد سُئل عَا سَمِعَ رسولَ الله عَلَيْ يقول - : كان يقول : « اللَّهمَّ إني أعوذ بك من العجُّزِ والكَسَلِ ، و الجُبنِ والبُخُّلِ والهَرَمِ ، وعذاب القبر ، اللَّهمَّ آتِ نَفسي تَقُواها ، و زَكِّها أَنت خيرُ مَنْ زَكَّها ، أَنتَ وَلِيَّها و مولاها ، اللَّهمَّ إني أعوذ بك من علم لا ينفعُ ، و من قلب لا يخشَع ، ومن نَفس لا تشبع ، ومن دعوة لا تُستَجَاب » .

٩٦ - \* روى الترمذي عن فَضَالَةَ بنِ عَبيدِ رضي الله عنه ، قال : قـال رسول الله عَلِيَّةِ : « المجاهدُ مَن جَاهَدَ نفسه »

**٩٣ ـ البخاري ( ١١ / ٥٠٢ ) ٨٢ ـ كتاب القدر ٩ ـ باب ﴿ وحرام على قرية أهلكناها ... ﴾ .** ومسلم ( ٤ / ٢٠٤٦ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ٥ ـ باب قدر على ابن آدم حظه من الزني وغيره .

وأبو داود ( ٢ / ٢٤٦ ) كتاب النكاح ٤٣ ـ باب ما يؤمر به من غض البصر .

٩٤ ـ البخاري (٣ / ٢٤) ١٩ ـ كتاب التهجد ١٢ ـ باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل .
 ومسلم (١ / ٥٣٨) ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين ٢٨ ـ باب ماروي فين نام الليل أجمع حتى أصبح .
 وأبو داود (٢ / ٣٢) أبواب التطوع ١٨ ـ باب قيام الليل .

والنسائي ( ٢ / ٢٠٣ ) ٢٠ ـ كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، ٥ ـ باب الترغيب في قيام الليل . ومالك ( ١ / ٢٧٦ ) ٩ ـ كتاب قصر الصلاة في السفر ٢٥ ـ باب جامع الترغيب في الصلاة .

٩٥ مسلم (٤ / ٢٠٨٨) ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء ١٨ ـ باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر مالم يعمل .

٩٦ ـ الترمذي (٤ / ١٦٥ ) ٢٣ ـ كتاب فضائل الجهاد ٢ ـ باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا . وقال حديث حسن صحيح . وأحمد (٦ / ٢٠ / ٢٢ ) . وإسناده حسن .

٩٧ - \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ رأى المرأة ، فأتى امرأته زينب ، وهي تَمْعُس مَنيئة [له] ، فقض حاجته منها ، ثم خرج إلى أصحابه ، فقال : « إن المرأة تُقبل في صورة شيطان ، وتُدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله ، فإن ذلك يَرُدُّ ما في نفسه » .

٩٨ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال :
 « ليس الغنى عن كثرة العَرَض ، و لكنَّ الغنى غنى النفس » .

٩٩ - \* روى البخاري و مسلم عن سهلِ بن حنيف رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عنه ، ولكن ليقُل : لَقِسَتُ نفسي » .
 إليه : « لا يقولَنَّ أحدُكم : خَبُثَت نفسي ، ولكن ليقُل : لَقِسَت نفسي » .

٩٧ ـ مسلم ( ٢ / ١٠٢١ ) ١٦ ـ كتاب النكاح ٢ ـ باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه ... ألخ .
 ( تمعس منيئة ) : تَدْبُغُ إهاباً . ويقال : منيئة مادام في الدباغ ، وأصل المفس : المعكُ والدّلكُ .

١٩٠ ـ البخاري ( ١١ / ٢٧١ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ١٥ ـ باب الغنى غنى النفس .
 وملم ( ٢ / ٢٧٦ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ٤٠ ـ باب ليس الغنى عن كثرة العرض .

والترمذي (٤/ ٥٨٦) ٣٧ ـ كتاب الزهد ٤٠ ـ باب ماجاء أن الغني غني النفس.

**٩٩ ـ** البخاري ( ١٠ / ٥٦٣ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ١٠٠ ـ باب لا يقل خبثت نفسي .

ومسلم ( ٤ / ١٧٦٥ ) ٤٠ ـ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ٤ ـ باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي . ( لَقِستُ نفسي من الشيء تلقس ) : إذا غثت ، واللقس : الغثيان ، وإنما كره « خَبَثَتُ » هرباً من لفظ الخبث .

# ٤ - نصوص في النفس و يراد بها القلب

#### قال تعالى:

- ﴿ وتُخْفى في نفسك ما الله مُبديه ﴾ (١) .
- ﴿ فَأُسْرُّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسُهُ وَ لَمْ يُبُّدُهَا لَهُم ﴾ (٢) .
  - ﴿ يُخْفُون فِي أَنفسهم ما لا يُبْدُون لك ﴾ (٢) .
- ﴿ ثُم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضيت ويُسَلِّموا تسلمًا ﴾ (٤) .
  - ﴿ و جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا ﴾ (٥) .

#### من النصوص النبوية:

١٠٠ ـ \* روى البخـاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنـه ، قـال : قــال رسـولُ الله عَلِيْهِ : « إذا نُودي بالصلاة أَدْبَرَ الشيطانُ له ضُراطٌ حتى لا يَسمع التأذينَ ، حتى إذا قُضيَ التثويبُ ، أقبل حتى يَخْطرُ بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا ، واذكر كذا ، لِمَا لم يكن ْ يَذْكُرُ من قَبْلُ ، حتى يَظَلَّ الرَّجُل ما يدري كم صلى ».

١٠١ - \* روى أبو داود عن أبي رافع رضي الله عنه ، قـال : بَعَثَتْني قُرَيْشٌ إلى رسولَ الله عَيْنَ ، فلما رأيتُ رسولَ الله عَلِيْتُ أَلْقِي في قلبي الإسلامُ ، فقلتُ : يـا رســولَ اللهِ ، إني والله لا أرْجِعَ اليهم أبدًا ، فقــال رسـولُ الله عَلِيُّجُ : « إَني لا أُخيسُ بــالعهــدِ ، ولا أُحْبسُ البُرُدَ ، ولكن ارْجع ، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارْجع » ، قال : فذهبت ، ثم أتيت رسولَ الله عَلَيْةِ ، فأسلمت .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٧٧ .

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٣٧ . (٣) آل عمران : ١٥٤ . (٤) النساء: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) النل : ١٤ .

١٠٠ ـ البخاري ( ٢ / ٨٤ ) ١٠ ـ كتاب الأذان ٤ ـ باب فضل التأذين .

ومسلم (١/ ٢٩١) ٤ \_ كتاب الصلاة ٨ \_ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند ساعه .

١٠١ ـ أبو داود ( ٣ / ٨٢ ) كتاب الجهاد ١٥١ ـ باب في الإمام يستجن به في العهود . وإسناده صحيح .

قال أبو داودَ : و كان أبو رافع قَبْطِيًّا ، قال : وإنما كانوا يُرَدُّونَ أول الزمان ، و أما الآن فلا يصلح .

۱۰۲ - \* روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرةَ رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْتُ : « مَنْ مات ولم يَغْزُ ، و لم يُحدِّثْ به نَفْسَهُ ، مات على شُعْبَةٍ من النفاق » . قال ابنُ الْمَبَارِكِ فَنَرى أنَّ ذلك كان على عهدِ رسول اللهِ عَلِيْتُهُ .

107 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسولَ الله عَلَيْ قال : « يقول الله تعالى : أنا عندَ ظَنِّ عبدي بي ، وأنا معه إذا ذَكَرَني ، فإن ذكرني في نفسي ، وإن ذكرني في مَلاً ذكرتُه في مَلاً خير منه ، وإنْ تَقرَّبَ إلى شِبْراً تَقَرَّبتُ إليه بَاعًا ، وإنْ تَقرَب إلى قرراعًا اقْتَرَبتُ إليه بَاعًا ، وإن أتاني عشى أتيتُه هَرْوَلَةً » .

قال الحافظ في الفتح:

قوله: ( ذراعا تقربت منه باعا ، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة ) قال ابن بطال: وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده ووصف العبد بالتقرب إليه ووصفه بالإتيان والهرولة كل ذلك يحتل الحقيقة والحجاز فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام وذلك في حقه تعالى محال ، فلما استحالت الحقيقة تعين الحجاز لشهرته في كلام العرب ، فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرًا وذراعًا وإتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله ويكون تقربه سبحانه من عبده وإتيانه والمشي عبارة عن إثابته على طاعته وتقربه من رحمته ، ويكون قوله أتيته هرولة أي أتاه ثوابي مسرعا ، وثقل عن

١٠٢ - مسلم (٣ / ١٥١٧) ٣٣ - كتاب الإمارة ٤٧ - باب ذم من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالغزو .
 وأبو داود (٣ / ١٠) كتاب الجهاد ١٧ - باب كراهية ترك الغزو . وعنده : « شعبة نفاق » .
 والنسائي ( ٢ / ٨ ) ٢٥ - كتاب الجهاد ٢ - باب التشديد في ترك الجهاد .

١٠٣ ـ البخاري ( ١٢ / ٣٨٤ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ١٥ ـ باب قول الله تعالى ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ .
 ومسلم ( ٤ / ٢٠٦١ ) ٤٨ ـ كتاب الذكر ١ ـ باب الحث على ذكر الله تعالى .

والترمذي ( ٥ / ٨٨ ) ٤٩ ـ كتاب الدعوات ١٣٢ ـ باب في حسن الظن بالله عز وجل .

<sup>(</sup> الْمَلاُّ ) : أَشْرَافُ النَّاسِ ، ورؤساؤهم الذين يَرْجِعُونَ إلى أقوالهم .

الطبري أنه إنما مثل القليل من الطاعة بالشبر منه والضعف من الكرامة والثواب بالذراع فجعل ذلك دليلاً على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته أن ثواب عمله له على عمله الضعف وأن الكرامة مجاوزة حده إلى ما يثيبه الله تعالى ، وقال ابن التين : القرب هنا نظير ماتقدم في قوله تعالى ﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ فإن المراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة ، والهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الأجر ، قال : والهرولة ضرب من المشي السريع وهي دون العدو . وقال صاحب المشارق : المراد بما جاء في هذا الحديث سرعة قبول توبة الله للعبد أو تيسير طاعته وتقويته عليه وتمام هدايته وتوفيقه والله أعلم بمراده . ا.ه .

106 - \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : سمِعتُ النبيَّ عَلِيهُ يقول « والذي نفسي بيده ، لولا أنَّ رجالاً من المؤمنين لاتطيب أنفسهم بأن يتخلَفوا عني ، ولا أجد ماأحملهم عليه ، ما تخلَفْتُ عن سَرِيَّة . تَغْزُو في سبيل الله ، ولودِدْتُ أني أَقْتَلُ في سبيل الله . ثم أحيا ، ثم أحيا ، ثم أحيا ، ثم أحيا ، ثم أقتل ثم أحيا ، ثم أقتل ثم أقتل » .

100 - \* روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، أنه سَمِعَ رسولَ الله عَلَيْهُ يَقُول : « مَنْ قَاتَل في سبيل الله فُواقَ ناقة وَجَبَتْ له الجنة ، ومَنْ سأل الله القَتْلَ في سبيل الله صادقًا مِنْ تَفْسه ، ثم مات أو قُتل : كان له أجرُ شهيد ، ومَنْ جُرِحَ جُرْحًا في سبيل الله ، أو نُكِبَ نَكْبة ، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت ، لونها لون الزعفران ، وريحها ريح المِسْك ، وَمَنْ خَرَج به خُرَّاج في سبيل الله ، فإنها تجيء عليه طابَع الشهداء » .

١٠٤ ـ البخاري ( ٦ / ١٦ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ٧ ـ باب تمني الشهادة .

١٠٥ ـ أبو داود (٣/ ٢١ ) كتاب الجهاد ٤٠ ـ باب فين سأل الله تعالى الشهادة .

الترمذي (٤/ ١٨٣ ، ١٨٥ ) ٢٣ ـ كتاب فضائل الجهاد ١٩ ـ باب ماجاء فين سأل الشهادة ، و ٢١ ـ باب ماجاء فين يكلم في سبيل الله وقال : هذا حديث حسن صحيح .

النسائي (٦/ ٢٥) ٢٥ ـ كتاب الجهاد ٢٥ ـ باب ثواب من قاتلٍ في سبيل الله فواق ناقة .

ابن ماجه ( ٢ / ٩٣٣ ) ٢٤ ـ كتاب الجهاد ١٥ ـ باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى .

وأخرجه ابن حبان ـ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( ٧ / ١٦ ) . والحاكم في المستدرك ( ٢ / ٧٧ ) وصححه .

وبعد: فهذه نصوص في الجسد والعقل والقلب والروح والنفس بدأنا بها قسم العقائد لأن لها صلة بها ، ثمّ إن لها صلة بالتكليف الذي هو الفصل الثاني من هذا الباب: فهناك تكاليف للذات وهناك تكاليف جسدية ، والنية وأصل الإيان لابد منها لقبولها ، وهناك تكاليف للنفس ، ومن تكاليفها أن تزكّى من الأمراض كالحسد والعجب والكبر. وهناك تكاليف للقلب أن يؤمن وأن ينوّر ، وللروح ارتباط بهذا كلّه فهي المكلّفة بالعبودية لله ، وكلّ ما كلّف به الإنسان إنّا هو تحقيق لما كلفت به الروح من العبودية لله رب العالمين ، لهذه الأسباب وغيرها قدّمنا هذا الفصل ، فقد رأينا أنّ بعض الناس يغلطون في فهم هذه المصطلحات الشرعية ويتربّب على الغلط فيها شرّ كبير وانحراف خطير ، وها نحن ننتقل إلى المصل الثاني لنعرّف بالتكليف وماهيّته وشروطه ثمّ ننتقل إلى الحديث عن الإسلام والإيان اللذين كلّف الله بها عباده .

\* \* \*



الفصل الثانى في: التكليف ومسؤوليرا الإنسان امام الكرزيمن وفيس : مقدمة ونضوص ونقول ومسّائل



# المقدمة

جعل الله عزوجل الإنس والجن مسؤولين أمامه ، مكلّفين بالعبادة والعبودية لـه و محاسبين على ذلك ومجازين عليه في الدنيا وفي الآخرة . قال تعالى :

ulletوما خلقت الجنّ والإنس إلا ليعبدون ullet (۱) .

﴿ يا معشر الجنّ والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ، قالوا شهدنا ﴾ (٢) .

فالإنسان من المخلوقات المحسوسة هو المكلّف الوحيد ، والجن من المخلوقات المغيّبة هم المكلّفون الوحيدون .

و التكليف الشرعي في الاصطلاح هو طلب الله عز وجل من المكلّفين مافيه كلفة في الفعل أو الترك ، و يدخل في الفعل الفريضة و الواجب و المندوب ، ويدخل في الترك الحرمة والكراهة .

قال البغدادي : التكليف في اللغة مأخوذ من الكلفة وهي التعب و المشقة ثم أطلق التكليف في الشرع على الأمر و النهي .

والتكليف منوط بالعقل وببلوغ الدعوة ، وبالبلوغ وبوجود ما به يدرك الخطاب من الحواس ، فن ولد أعمى أصم أو أصابه العمى والصم قبل أن يعقل الخطاب لا يعتبر مكلفا لأنّ شرط التكليف فهم الخطاب ، أمّا إذا كان سميعًا أعمى أو أصمّ مبصرًا يستطيع الفهم فهو مكلف بقدر ما يفهم ، أمّا العقل فلاتكليف إلا به ، ألا ترى أنّ الله عز و جل خاطب الناس بقوله ﴿ أفلا تعقلون ﴾ (٣) فن لا عقل له لا حُجّة عليه ، وأما بلوغ الرسالة فهو شرط من شروط التكليف فن لم تبلغه الرسالة لا يكون مكلفًا . قال تعالى : ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حُجّة بعد الرسل ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٥٦ . (٢) الأنعام : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٤٤ . (٤) النساء : ١٦٥ .

 $\phi$ و ما كنّا معذَّبين حتّى نبعثَ رسولاً  $\phi$  (۱) .

﴿ لأَنذِرَكُم به و من بَلَغَ ﴾ <sup>(۲)</sup> .

ومن رحمة الله عز و جل أنه لم يجعل الإنسان مكلّفا قبل البلوغ وذلك لقصور عقله عن استيعاب التكليف و القيام بحقوقه قبل ذلك لكنّ الشّارع كلّف أهل الولاية عليه أن يؤدّبوه ليؤهّلوه للقيام بالتكليف بعد البلوغ .

و إذا أردنا أن نعرف التكليف باختصار فإنّنا نصفه بأنّه معرفة الله والرسول مِلَيْكُمْ والإسلام والقيام لله عز و جل محقوق العبادة والعبوديّة وبإقامة ما يطلب من المكلّف من الإسلام.

\* \* \*

إن مسئولية الإنسان أمام الله عز و جل من أخطر القضايا تأثيرًا على السلوك البشري و من أعظم القضايا التي يجب على الإنسان أن يعرفها ، فالإنسان الذي لا يستشعر مسئوليته أمام الله عز و جل يحب أن ينطلق بلا حدود ، و من ها هنا تأتي فكرة حيوانية الإنسان و ما يترتب عليها من فوضى شاملة ، و تأتي فكرة اتباع الأهواء و مايترتب عليها من خراب شامل ، قال تعالى : ﴿ و لو اتّبع الحق أهواءهم لفسدت المموات والأرض ومن فيهن ﴾ (٢).

أما إذا أقرَّ الإنسان بمسئوليت أمام الله عز وجل ، و اعترف بذلك واعتنق دينه الحق الإسلام ، و عرف أنه مجازَى على ذلك أمامه في حياة أخرى ، فإن ذلك ينبثق عنه كل خير . قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيفَ ضَرِبِ اللهُ مَثلاً كَلَمَةً طَيبةً أَصلُها ثابت وفرعُها في الساء ، تؤتي أكُلَها كل حين بإذن ربها ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٦٥ . (٢) الأنعام: ١٩ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٧١ . (٤) إبراهيم : ٢٥ ، ٢٥ .

و لقد جعل الله عز و جل مسئولية الإنسان في رسالته الخاتمة تنحصر بالتسليم لـه بالإسلام الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام .

وإن فهم الإسلام و التكاليف التي يطالب به كل إنسان و هو ما يسمى بالمطلوبات العينية و فهم ماتطالب به الأمة الإسلامية و مما يطلق عليه اسم المطلوبات الكفائية ، من أوجب الواجبات على كل مسلم ، وقد فصلنا ذلك في كتاب : « كي لا نمضي بعيدًا عن احتياجات العصر » . وذكرنا هناك تفصيلات للمطلوبات العينية و الكفائية ، و ذكرنا أن المسلم لو استهدى بتفصيلات هذه الشئون لكفاه ذلك للوصول إلى سيادة العالم بإذن الله ، و لنال بذلك الخلود الأبدي في نعيم الله وجنته ، و من رحمة الله أن جعل التكليف بالإسلام في دائرة اليسر ورفع الحرج ، و جعله منوطاً بالطاقة ، فكل مالايدخل في دائرة الوسع أو يدخل الإنسان في دائرة الحرج فقد خفف الله عز و جل فيه .

و تفصيلات هذا الأمر أكبر من أن يحاط بها ولذلك فإننا هاهنا سنقتصر على لُبابٍ من النقول وعلى أصول من النصوص ندرك فيها الكثير مماذكرناه في مقدمة هذا الفصل .

\* \* \*

### ١ - نصوص و نقول في التكليف

#### قال تعالى:

- ﴿ أَيْحُسَب الإنسان أَن يترك سُدى ﴾ (١) .
  - $_{\star}$  لا يكلف الله نفسًا إلا وُسْعَها  $_{\star}$  (۲) .
- $\phi$  يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  $\phi$  ( $^{(7)}$  .
- ﴿ وأُوحِيَ إِلَيَّ هٰذَا القرآنُ لأَنذِرَكُمْ بِهِ وَمِنْ بِلْغُ ﴾ (١٠) .
  - ullet وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولاً ullet (°) .
- ﴿ ولا تَقَفْ ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفسؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ﴾ (١) .

ومن نصوص السنة المتعلقة بالتكليف:

الله عنه ، أن رسول الله على الله عنه ، أن رسول الله على الله على

وَلَفْظُ أَبِي داود : « إِنَّ الله تَجاوَز لأُمِّتي ما لم تَكَلَّم به أو تعمَلَ به ، وما حَدَّثَتُ به أَنْفُسَها » .

<sup>(</sup>١) القيامة : ٢٦ . (٢) البقرة : ٢٨٦ .

 <sup>(</sup>٣) البقرة : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) الإسراء : ١٥ .

١٠٦ ـ البخاري ( ١١ / ٥٤٨ ) ٨٣ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ١٥ ـ باب إذا حنث ناسيا في الأيمان .

مسلم ( ١ / ١١٦ ، ١١٧ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٥٨ ـ باب تجاوز الله عن حديث النفس ... إلخ .

أبو داود ( ٢ / ٢٦٤ ) كتاب الطلاق ، ١٥ ـ باب في الوسوسة بالطلاق .

الترمذي ( ٣ / ٤٨٩ ) ١١ ـ كتاب الطلاق ، ٨ ـ باب ماجاء فين يحدث بطلاق امرأته .

النسائي ( ٦ / ١٥٦ ) ٢٧ ـ كتاب الطلاق ، ٢٢ ـ باب من طلق في نفسه .

١٠٧ - \* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها ، قال : أتي عَمَرُ بمجنونة قد زَنَتْ ، فاستشار فيها أناسًا ، فأمرَ بها أن تُرجَمَ ، فَمَرَّ بها عليُّ بن أبي طالب ، فقال : ما شَأْنُ هذه ؟ قالوا : مجنونة بني فُلانِ زَنَتْ ، فأمرَ بها [ عمر ] أنْ تُرْجمَ ، فقال : ارجعوا بها ، ثم أتاه ، فقال : ياأميرَ المؤمنين ، أمّا علمتَ أنَّ القَلَم قد رُفِعَ عن ثَلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ؟ - وفي رواية : يَفِيقَ - ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبيِّ حتى يعقِل ؟ فقال : بَلى ، قال : فما بال هذه ؟ قال : لا شيء ، [ فأرسِلها ] ، قال : فأرسلها عمرُ ، قال : فَجَمَلَ يُكَبِّرُ .

وفي أخرى : قال له أو مَا تَذْكُرُ أَنَّ رسولَ الله عَلِيَّةِ قَالَ : « رُفِعَ القَلَمُ عَن ثلاثةٍ : عن المجنونِ المغلوب على عَقْله ، وعن النَّائِم حتى يَستيقظ ، وعن الصَّبيِّ حتى يَحْتَلِمَ » ؟ قَال : صَدَقْتَ فَخلِّي عنها .

وفي أخرى قال : أَتِي عَرُ بامرأةٍ قد فَجَرَتُ ، فَأَمَر برجْمها ، فَمرَّ عليٌّ ، فَأَخَذَها ، فَخَلَّى سبيلَها ، فأخْبرَ عُمرُ ، فقال : يأمير المؤمنين ، لقد عليٌّ ، فقال : يأمير المؤمنين ، لقد علمت أنَّ رسول الله عَلِيَّةٍ قال : « رُفِعَ القَلُم عن ثلاثةٍ : عن الصبيِّ حتى يَبلُغَ ، وعن النائم حتى يستَيقظ أَ ، وعن المعتُوهِ حتَّى يَبْرَأ » .

وإنَّ هذهَ مَعتُوهَةُ بني فُلان ، لَعَل الذي أتاها أتَّاها في بلائها .

١٠٨ - \* روى مسلم عن أبي هريرة ، رفعه : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ».

( الأمّـة ) : هنـا : أمــة الـدعوة وهم المكلفون من الإنس والجن ، وإذا كان اليهـود

١٠٧ ـ أبو داود ( ٤ / ١٤٠ ) كتاب الحدود ، ١٦ ـ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا .

قال محقق الجامع : وأسناده حسن وهو حديث صحيح بطرقه .

<sup>(</sup> فَجَرَتُ ) : الفُجُورُ : الزِّنا .

<sup>(</sup> المعتوه ) : المجنونُ المصَابِ في عقله .

١٠٨ - مسلم ( ١ / ١٣٤ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٧٠ ـ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا ﷺ .

والنصارى يستحقون النار إذا لم يؤمنوا به وهم أهل دين ساوي في الأصل فمن باب أولى غيرهم .

وهل مجرد السماع بمحمد على الله يوجب على من سمع به أن يبحث ثم يؤمن أو أنه السماع الذي تقوم به الحجة كأن يسمع من مسلم مباشرة أو بالواسطة ؟

#### قولان للعلماء :

فالغزالي يرى أنّ بلوغ الدعوة الذي تقوم به الحجّة هو ماكان عن طريق مسلم بشكل مباشر كالكلام المباشر ، أو بشكل غير مباشر كالكتاب والخطاب ، وفي عصرنا تكاد الحجّة أن تكون قد قامت على كلّ إنسان ، فما من إنسان إلا وقد سمع عن الإسلام ورسوله بواسطة المذياع أو التلفاز أو الكتاب أو الحجلة أو الحاضرات أو الدعوة المباشرة أو الخلطة لمسلم .

وكان شيخنا الحامد ( رحمه الله ) يرى أنَّ الحجّة في عصرنا قد قـامت على كلّ إنسان بما شاع واستفاض عن بعثة محمد عَلِيْكُمْ مَمّا يوجب على الإنسان البحث والسؤال ، فإذا لم يفعل فهو المقصّر .

وهل هناك مخففًات في حقّ بعض النّاس ؟ وهل هذه المخففّات تعفي من العِقاب والحساب فتسقط التكليف أو أنها تقتضي تكليفًا آخر يوم القيامة ؟ إن الحديث اللاحق يجيب على هذا :

١٠٩ - \* روى أحمد عن الأسود بن سريع ، أن نبي الله ﷺ قال : « أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمعُ شيئًا ورجل أحمقُ ورجل هَرِم ورجل مات في فترةٍ : فأما الأصمُ فيقول لقد جاء الإسلام وما أسمعُ شيئًا ، وأما الأحمقُ : فيقول

٩٠٩ \_ أحمد ( ٤ / ٢٤ ) .

والطبراني (١/ ٢٨٧).

قال في مجمع الزوائد ( ٧ / ٢١٦ ) :

رواه أحمد والبزار إلا أنه قال يُعرضَ على الله الأَصمُ الذي لا يسبع شيئاً والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة . رواه الطبراني بنحوه وذكر بعده إسنادا إلى أبي هريرة قال مثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره فمن دخلها كانت عليـه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها يسحب إليها ـ هذا لفظ أحمـد ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال =

يارب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبَعْرِ ، وأما الهرم فيقول يارب لقد جاء الإسلامُ وما أعقلُ شيئًا . وأما الذي مات في فترة فيقول : ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم لَيطيعُنَّه فَيرسل إليهم أن ادخلوا النارَ . فو الذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا وسلامًا » .

وفي الحديث: إشارة إلى ثِقَل التكليف بالإيمان بالغيب ، فإنه لايعمال ذلك إلا أن عتحن الإنسان بعد أن ينكشف الغيب بأن يؤمر في دخول النار ، وما أشده من امتحان ؟ وما أثقل الإيمان بالغيب في الميزان ؟؟؟

قلنا إن شروط التكليف : العقل والبلوغ وبلوغ الدعوة ووجود الحواسّ التي يتـأتى بهـا فهم الخطاب ، ولفهم موضوع البلوغ نذكر ماقاله أبو زهرة في كتابه أصول الفقه :

« ولكن ماهو حد البلوغ الذي يخرج به الغلام من دور الصبا إلى دور الرجولة المكلفة المتحملة للتبعات ؟ قالوا إنه يكون ببلوغه النكاح ، فالجارية برؤيتها الحيض ، والغلام بالاحتلام ، وذلك لأن القرآن حدَّ البلوغ ببلوغ النكاح ، أي الصلاحية لاستيفاء حقوق ذلك العقد ، إذ يقول تعالى : ﴿ وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ وإن الأمارات الحسية هي التي تدل على بلوغ النكاح ، والشارع يعتبر الأمور مغيرة للأحكام بأمارات حسية .

وإذا لم تظهر هذه الأمارات الحسية في إبّان المراهقة ، اعتبر البلوغ بالسن ، وجمهور الفقهاء يعتبرون سن البلوغ خمسة عشر عاما » ا . هـ .

### أقول:

والحمل في حق المرأة ينوب مناب الحيض ، والإنزال بالنسبة للرجل ينوب مناب الاحتلام ، والمراد بالبلوغ في السن : السنون القمرية ، وهاتان روايتان حول البلوغ بغير السن :

الصحيح وكذلك رجال البزار فيها . ا . هـ .

<sup>(</sup>البَعْر): جمع بَعْرة: رجيع ذوات الخُفّ وذوات الظَّلْف إلا البقر الأهلي.

۱۱۰ - \* روى البخاري معلقًا عن الحسن بن صالح ، قال : أدركْتُ جارة لنا جَدّة ،
 بنتَ إحدى وعشرين سنة .

١١١ - \* أخرج البخاري تعليقا عن المُغِيْرةِ بنِ مِقْسَمِ الضَّبِّيِّ رحمه الله ، قال : احتامت وأنا ابنُ ثنتَى عَشَرةَ سَنةً .

وبعد إذ أخذنا تصورًا عن شروط التكليف وعرفنا أنّه بالعقل والبلوغ والتبليغ ووجود الحاسّة التي يفهم بها التبليغ تقوم الحجّة على الإنسان فيكون مكلفّا بالإسلام ، فإنّه من المناسب أن نذكر أنّ الإنسان في دار الإسلام يعتبر مكلفّا حكمًا ، وأمّا خارج دار الإسلام فلا يعتبر مبلغاً إلا إذا جاءه التبليغ من مسلم بشكل مباشر أو غير مباشر ( على رأى الغزالي كا ذكرنا ) سواء كان ذلك باللسان أو بالكتاب أو بوسيلة من وسائل الإعلام ، أمّا إذا بلغته الصورة مشوّشة عن كافر ولم يصل إليه الإسلام بواسطة صحيحة من الوسائط فقد ذهب الغزالي إلى أن التبليغ لم يحصل له وهذا في غير دار الإسلام .

وقال البغدادي في أصول الدين :

« وقال أصحابنا إن الواجبات كلها معلوم وجوبُها بالشرع . وقالوا فين كان وراء السد أو في قطر من الأرض ولم تبلغه دعوة الإسلام يُنظرُ فيه فإن اعتقد الحق في العدل والتوحيد وجَهِل شرائع الأحكام والرسل فحكه حكم المسلمين وهو معذور فيا جهله من الأحكام لأنه لم يقم به الحجة عليه . ومن اعتقد منهم الإلحاد والكفر والتعطيل فهو كافر بالاعتقاد وينظر فيه فإن كان قد انتهت إليه دعوة بعض الأنبياء عليهم السلام فلم يؤمن بها كان مستحقا للوعيد على التأبيد . وإن لم تبلغه دعوة شريعة بحال لم يكن مكلفا ولم يكن له في الآخرة ثواب ولا عقاب فإن عذبه الله في الآخرة كان ذلك عدلا منه ولم يكن عقابًا له كا أن إيلام

١١٠ ـ البخاري ( ٥ / ٢٧٦ ) ٥٢ ـ كتاب الشهادات ١٨ ـ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم .

قال الحافظ في « الفتح » : وقد رويناه موصولاً في « المجالسة » للدينوري من طريق يحيي بن آدم نحوه ، وأقل أوقات الحمل تسع سنين .

١١١ ـ البخاري ( ٥ / ٢٧٦ ) ٥٢ ـ كتاب الشهادات ١٨ ـ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم .

قال الحافظ في « الفتح » : جاء مثله عن عمرو بن العـاص ، فـإنهم ذكروا أنـه لم يكن بينـه وبين ابنـه عبـد الله بن عمرو في السن سوى اثنتي عشرة سنة .

الأطفال والبهائم في الدنيا عدل من الله تعالى وليس بعقاب لهم على شيء . وإن أنعم عليه في الآخرة فهو فضل منه وليس بثواب له على الطاعة ، كا أن إدخاله ذراري المسلمين الجنة فضل منه وليس بثواب على طاعة . وإن كان هذا الذي لم تبلغه دعوة الإسلام غير معتقد كفرًا ولا توحيدًا فليس بمؤمن ولا كافر فإن شاء الله عذبه في الآخرة عدلا وإن شاء أنعم عليه فضلا » ا .ه .

\* \* \*

# مباحث في العذر بالجهل

ولعلمائنا مباحث تصل إلى موضوعنا بسبب: يبحثونها عادة تحت عنوان الجهل بالأحكام متى يعتبر عذرًا ، وقد لخصّ الشيخ أبو زهرة في كتابه أصول الفقه: هذه الأبحاث وهذه مستخلصات من كلامه:

الأحكام الشرعية المقررة في الكتاب والسنة ، والأمور التى انعقد الإجماع عليها لا يسع أحدًا أن يخالفها بدعوى الجهل بها ، فلا يُعَدّ هذا الجهل عذرًا مسوّعًا ، وذلك لمن يقيم في الديار الإسلامية .

وهذا النوع من العلم هو الذي يسميه الشافعي رضي الله عنه [علم] عامة لا يسع أحدًا أن يجهله . وذلك لأن العلم قسمان ، تولى النص بيانها ، ولنترك الكلمة للإمام العظيم ، فهو يقول في رسالة الأصول :

« العلم علمان : علم عامة لا يسع أحدًا غير مغلوب على عقله جهله ، مثل الصلوات الخس ، وأن لله على الناس صوم رمضان وحج البيت إذا استطاع ، وزكاة أموالهم ، وأنه حرم عليهم القتل والزنى والسرقة والخر ، وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعلموه ويعملوا به ويعطوه من أنفسهم وأموالهم ، وأن يكفوا عما حرم عليهم منه ، وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله تعالى ، وموجود عامًا عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عن مضى من عوامهم ، يحكونه عن رسول الله عليهم ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه ، وهذا العلم هو الذي لا يكن الغلط فيه من الخبر ولا التأويل ولا يجوز التنازع فيه » .

وبهذا يتبين أن هذا العلم هو المأخوذ من صريح الكتاب والسنة المتواترة ، والمشهور من الأحاديث الذي انعقد على أحكامه إجماع المسلمين .

أما القسم الثاني فقد بينه الشافعي في الرسالة أيضاً ، وساه علم الخاصة ، وهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض ، ولم يرد فيه نص صريح من كتاب أو سنة ولم ينعقد عليه إجماع .

وإن هذا النوع من العلم يختص به الفقهاء الذين عكفوا على الدراسات الفقهية ، وهو درجة عالية يسع العامة أن يجهلوه ولا يسع الفقهاء أن يهملوه . وبهذا يتبين أن الأصول العامة للمحرمات والفرائض تعتبر كل مُقيم في الديار الإسلامية على علم بها ، ولا يعذر بالجهل به ، إلا في حال الاشتباه ولا يستثنى من ذلك الذميون الذين يقيون في الديار الإسلامية . فلا يعذرون في الجهل بالحد والقصاص والديات وموجباتها ، وغير ذلك مما يطبق عليهم من عقوبات تطبق على المسلمين ، وذلك لأنهم يقيمون في الديار الإسلامية فيفترض فيهم مثلاً العلم بما يعلمه عامتهم من أن :

الزنى يوجب الحد ، وغير ذلك من العقوبات مع موجباتها ، ولأنهم يقيون مع المسلمين على أساس أن لهم ماللمسلمين ، وعليهم ماعليهم .

وإن الأحكام التفصيلية التي تؤخذ بالاستنباط بالأقيسة وغيرها من طرق الرأي لا يعرفها كا ذكرنا إلا الخاصة من علماء الشرع المتخصصين .

... هذا وإن الجهل بأحكام النصوص منه ما يكون عذرًا ، ومنه ما لا عذر فيه ، ولقد ضبط علماء الأصول ذلك في أقسام أربعة :

القسم الأول - جهل لا يعذر فيه صاحبه ، ولا شبهة فيه كالردة بعد إيمان ، وارتكاب مانص القرآن نصًا قاطعًا على تحريمه معتقدًا حِلَّهُ ، وكذلك ماتواتر وثبت بالإجماع ، فإن الجهل بهذا إثم ، والإثمُ لا يبرر الإثمَ .

وقد ذكر علماء الأصول من ذلك جهل غير المسلم بالوحدانية ، وجهله بالرسالة المحمدية إذا بُلِّغَ الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح . وأقيمت الأدلة القاطعة بصدقها ، فإنهم قالوا إن ذلك جهل لا يعذر صاحبه .

... القسم الثاني ـ جهل يعذر فيه الشخص لأنه موضع اشتباه من حيث الدليل ، وذلك يكون في الجهل بالمسائل التي يحتاج فهمها إلى ضرب من التأويل والتفسير ، وتكون هي محتملة للتأويل ، والحق فيها لايتبين إلا بعد الفحص والتأمل ....

... القمم الثالث - الجهل في مواضع الاجتهاد ، والجهل الذي لا تتوافر فيه أسباب العلم

توافرًا تامًا ، أو يكون الجهل معه شبهة أسقطت العقاب .....

... القسم الرابع - الجهل بالأحكام الإسلامية في غير الديار الإسلامية وهو جهل قوي إلى درجة أن جهور الفقهاء قال إنه تسقط عنه التكليفات الشرعية ، حتى إنه لو أسلم رجل في دار الحرب ، ولم يهاجر إلى الديار الإسلامية ، ولم يعلم أنه عليه الصلاة والصوم والزكاة ، ولم يؤد فرضًا من هذه الفرائض . فإنه لا يؤديها قضاء إذا علم ، وقال زُفَر يجب عليه أن يؤديها إذا علم ، ووجهه أنه بقبوله الإسلام صار ملتزمًا أحكامه وعليه أداؤها ، ويعذر إذا لم يؤدها في وقتها ، ولكن إذا علم فحكم الالتزام ثابت ، ويجب عليه قضاء ما التزم .

ووجهة جمهور الفقهاء ، أن دار الحرب ليست موضع علم بالأحكام الشرعية ، فلم تستفض فيها مصادر الأحكام ، ولم تشتهر ، فكان الجهل جهلا بالدليل ، والجهل بالدليل يسقط التكليف ، إذ لم يتوجه الخطاب .

وعلى ذلك يتميز هذا القسم عن بقية الأقسام السابقة ، بأن الجهل هنا ليس عذرًا فقط ، بل إنه مسقط للخطاب .

ويجب أن نقرر هنا أنه إذا كان الجهل ليس موضوعه أمرًا من الأمور التي تعد من أصول الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة ، بل كان أمرًا هو موضوع اجتهاد واختلف فيه الفقهاء ، واختار ولي الأمر الأخذ بأقوال بعض الأئمة ، وأعلن ولي الأمر الأخذ به ، فإن ذلك يكون موضوع عذر ، حتى يشيع الإعلان بحيث لا يسع أحدًا أن يجهله » ا . ه . كلام أبي زهرة .

أقول: هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة ، فهذه لا يعذر أحد بالجهل بها في دار الإسلام ، فن أنكرها أو جهلها كفر وبالتالي: لا يعتبر مسلمًا بسبب الجهل أو الإنكار، وفقهاء الحنفية يحكمون بكفره قبل أن يقرّ بها ، فإذا أقرّ بها بعد البيان فكأنّه أسلم من جديد ويرتبّون على ذلك فساد نكاحه وبطلان حجه ، وأمّا الشافعية فيقولون: لا يكفر بالجهل إلا بعد البيان فإذا أصرّ بعد البيان حكم بكفره .

وأمّا الجهل بالأحكام التي تعتبر معرفتها فريضة عينيّة على كلّ مسلم ممّا ليس من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فهذه الجهل بها في دار الإسلام فسوق ، والفتوى هي التي تحكم

التقصير في العمل من وجوب التوبة وحدها أو وجوبها مع غيرها .

أمّا الجهل في غير دار الإسلام فإنّه يعتبر عذرًا مالم يكن تقصير ، فلو افترضنا أنّ إنسانًا جاهلاً حدّث إنسانًا كافرًا في غير دار الإسلام عن الشهادتين فنطق بها ذلك المبلّغ مؤمنًا بها ولم يُعلّف الآخر شيئًا آخر ولا يستطيع هو أن يتعلّم من مسلم آخر أو كان يجهل وسيلة تصل به إلى العلم فالعذر في حقّه قائم .

\* \* \*

ومن رحمة الله عز وجل بالمكلِّف أنَّه جعل التكليف ضمن الوسع والطباقة وجعل دينه الإسلام ميسّرًا فرفع فيه الحرج والتكاليف الشّاقة . قال تعالى :

- ﴿ لا يكلُّف الله نفسًا إلا وُسْعَها ﴾ (١) .
- $_{*}$  لا يكلّف الله نفسًا إلا ماآتاها  $_{*}$  (۲) .
- ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ (٤) .
- $\phi$  ويضع عنهم إِصْرَهم والأغلال التي كانت عليهم  $\phi$  (°) .

ومن مظاهر التخفيف في التكليف ماتحدّث عنه هذان النّصان :

١١٢ - \* عن ابن عباسٍ رضي الله عنها ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم : « تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .

١١٢ ـ الحاكم ( ٢ / ١٩٨ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

ورواه ابن ماجه ( ١ / ٦٥٩ ) ١٠ ـ كتاب الطلاق ١٦ ـ باب طلاق المكره والناسي عن أبي ذر .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٨٦ . (٢) الطلاق : ٧ .

<sup>(</sup>٢) الحج: ٧٨ . (٤) البقرة : ١٨٥ .

 <sup>(</sup>٥) الأعراف : ١٥٧ .

117 - \* روى الجماعة إلا الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « إِنَّ الله تعالى تَجاوزَ لأَمَّتي ماحدَّثَتُ به أَنْفُسَها ، مالم يَعْمَلُوا به أُو يتكلَّمُوا » . وفي رواية : « ماوسُوسَتْ به صُدُورُها » .

وَلَفْظُ أَبِي داود : « إِنَّ اللهَ تَجَاوَز لأُمَّتِي مالم تَكلَّم به أو تعمَلَ به ، وما حَدَّثَتُ به أَنْفُسَها » .

وبمناسبة الكلام عن اليسر ورفع الحرج والتكليف بقدر الوسع لابد من تصحيح مفهوم خاطئ يقع فيه بعض الناس وهو أن بعضهم يتصوّر أن التكليف موافق للهوى أو للراحة الجسميّة ، والأمر ليس كذلك فالإسلام جاء بمخالفة الهوى ، والتكليف هو طلب ما فيه كُلفة في الأصل ، فالمنفي هو التكليف المعنت المرهق الذي لا تستطيعه النفس باسترار ، وللشيخ أبي زهرة تحقيق لطيف بهذه المناسبة نستخلص منه بعضه .

قال رحمه الله :

### التكليف بما يشق:

إن المشقة قسمان : أولها - مشقة عكن احتالها والاسترار عليها ، وهذه عكن فيها التكليف وعكن المؤاخذة عليها ، كالصوم والحج ، فإنها مشقات عكن احتالها ، وعكن الاسترار على أدائها وما من تكليف إلا وفيه مشقة محتلة ، أدناها رياضة النفس على ترك الممنوع ، والأخذ بالمشروع ، إذ كل ممنوع متبوع ، ولذلك ورد في الحديث الشريف «حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات » فإن أسباب العصيان داغًا اتباع للهوى والشهوة ، والسير في سبيلها إلى أقصى الغاية من غير تحرج ولا تأثم ، وأسباب

١١٣ ـ البخاري ( ١١ / ٥٤٨ ) ٨٣ ـ كتاب الأيمان والنذور ١٥ ـ باب إذا حنث ناسياً في الأيمان .

ومسلم (١/ ١١٦ ، ١١٧ ) ١ \_ كتاب الإيمان ٥٨ \_ باب تجاوز الله عن حديث النفس ... إلخ .

<sup>.</sup> وأبو داود ( ٢ / ٢٦٤ ) كتاب الطلاق ١٥ ـ باب في الوسوسة بالطلاق .

والترمذي ( ٣ / ٤٨٩ ) ١١ ـ كتاب الطلاق ٨ ـ باب ماجاء فين يحدث نفسه بطلاق امرأته .

والنسائي ( ٦ / ١٥٦ ) ٢٧ ـ كتاب الطلاق ٢٢ ـ باب من طلق في نفسه .

<sup>(</sup>أنفسها): قال النووي رحمه الله: ضبطه العلماء بالنصب والرفع، وهما ظاهران، إلا أن النصب أشهر وأظهر، قال القاضي عياض: «أنفسها » بالنصب، ويدل عليه قوله «إن أحدنا يحدث نفسه» قال: قال الطحاوي: وأهل الله تعالى: ﴿ ونعلم ماتوسوس به نفسه ﴾.

الطاعات فطم للنفس عن كثير من الشهوات أو وقوف بها عند حد ، وهذا في ذاته فيه مشقة على النفس التي لم تتعود الضبط ، والوقوف بها عند حد محدود حده الشارع ، ولو كانت كل التكليفات يسرًا خالصًا لا يوجد خالفون ولاعصاة ، ولو كانت التكليفات تسير مع الأهواء جنبًا لجنب ماوجد اعتداء ولاظلم ، ولكن الله تعالى اختبر الإنسان فجعل فيه داعي الطاعة وداعي المعصية ينبعثان من جنبيه ، كا قال تعالى : ﴿ وهديناه النّجْدَين ﴾ وكا قال تعالى : ﴿ وهديناه النّجْدَين ﴾

القسم الثاني : المشقات التي يصعب الاستمرار على أدائها أو لا تحتمل إلا ببدل أقصى الطاقة .

[ من ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى ] ، وكذلك الصبر عند الإكراه على النطق بكلمة الكفر هو موضع ثواب عند الله مع أنه مشقة فوق الاحتال العادي ، ولكن النبي عَلِيلِهُم اعتبر منزلته يوم القيامة بجوار منزلته .

ومن ذلك الجهر بكلمة الحق في وقت يسود فيه الظلم ، ولذا قال عليه السلام : « سيد الشهداء حمزة « أفضل الجهاد كلمة حق لسلطان جائر » وقال عليه السلام : « سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب ، ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله » ولذا كان التكليف في المشقة التي لاتختل إلا بأقصى الطاقة جائزًا في تلك الدائرة المحدودة .

وننتهي من هذا إلى أن التكليفات التي تكون فيها مشقات غير معتادة ثابتة في إحدى أحوال ثلاثة :

- ( ا ) في الفروض الكفائية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يُعرِّضِ الآمر نفسه إلى التلف .
- ( ب ) في الصور التي لا يتحقق نفع عام كامل إلا ببذل أقصى البذل في النفس والنفيس . [ كالجهاد ] .
- (ج) في الأحوال التي يكون فيها اعتداء على حق من حقوق الله تعالى ، أو حقوق العباد ، فإن الصبر في هذه الحال مطلوب وإن كان شاقًا مشقة فوق المعتادة كمن يكره بالقتل لينفّذ الاعتداء بالعمل على قتل غيره ، فإنه يجب عليه أن يصبر ولا يقتل غيره .

[ بل إن فعل يكون آثما ولا يعتبر عذره بحال ] .

ففي هذه الصور وأشباهها يكون العمل الذي فيه مشقة غير معتادة مطلوبًا .

ويلاحظ في هذه الصور أن المشقة ليست مقصودة لذاتها ، فليست المشقة في ذاتها أمرًا يتعبد به ، لأن تعذيب الجسم ، لتطهير الروح ليس من مقاصد الإسلام ، إنما المشقة غير المعتادة تطلب ، لأنها تكون دفعاً لضرر أشد ، أو جلبًا لنفع أسمى . فهي تكون تحقيقًا لمقصد من المقاصد الإسلامية العليا ، على أنها وسيلة متعينة له ، وليست مقصودة لذاتها .

واليسر هو الأصل في الشريعة الإسلامية ، ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في وصف النبي ﷺ : ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثمًا .

لذا نهى الذي عَلَيْ مَن نذر أن يصوم قائمًا في الشمس أن يستر قائمًا في الشمس وأمره أن يتم صومه وقال عليه السلام « هؤلاء المتنطعون » وبذلك يكون أمره بما هو طاعة في ذاته وهو الصيام ، ونهاه عما ليس طاعة وهو القيام في الشمس ، وذلك النهي تقرر أن القيام في الشمس لغير مقصد شرعي مقصود معصية ، ولذا نهى عنها في النذر ، ولقد قال الذي في الشمس لغير مقصد شرعي الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » ولقد روي أن بعض الصحابة أخذ نفسه بقيام الليل وصوم النهار ، وبعضهم أخذ نفسه باعتزال النساء ، فبلغ الذي يَهِ أمرهم جميعًا ، فقال عليه السلام « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء . فن رَغِب عن سنتي فليس مني » .

وقد كان النبي ﷺ حريصًا على ألا يلتزم الشخص عبادات ليست فرضًا ، و لا يطيق الاستمرار عليه ، وكان يحب العبادة الدائمة التي لاصعوبة فيها على العبادة الشاقمة التي لا يمكن الاستمرار عليها ، ولذا كان يقول ﷺ « أحبُّ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قلّ » (١) .

وكان يقول : « إن الله يحبُ الديمةَ من الأعمال » وكان يقول والله « لن يُشادَّ أحد هذا الدين إلا غلبه ، ولكن سددوا وقاربوا » . ا. هـ . كلام أبي زهرة .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان .

وقال عبد القاهر البغدادي في بيان أنواع التكليف:

اختلف أصحابنا في أقسام التكليف: فنهم من قال إن التكليف مقصور على ثلاثة أوجه: أمر ونهي وخبر. فالتكليف بالأمر. كقوله: ﴿ أَقَيُوا الصَّلاة ﴾ ونحوه والتكليف بالنهى كقوله: ﴿ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾.

والتكليف بالخبر على ضربين : أحدهما في معنى الأمر كقول تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَـاتُ يَتَرَبَّصُنَ بَانْفُسْهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُومٍ ﴾ .

والثاني خبر في معنى النهي كقوله تعالى ﴿ لا يَمَسُهُ إلا الْمُطَهِّرُون ﴾ ومنهم من قصر التكليف على الأمر والنهي . فأما الخبر عن وجوب شيء أو عن تحريمه فإنما حُمِلَ على معناه : بأمر الله تعالى أن يحمل عليه . ومنهم من قصر التكليف على معنى الأمر وقال إن النهي إنما صار تكليفا لأنه أمر بترك المنهي عنه وترك ضد المأمور بفعله . فهذا بيان أقسام التكليف في الجملة . وتفصيله أن التكليف على خسة أقسام : أحدها موجب وثانيها محرم وثالثها دليل على أن ماورد به مكروه وخامسا دليل على إباحة ماورد به من غير وجوب ولا حظر ولا كراهية ولا استحباب . وحقيقة الواجب ما يستحق بتركه العقاب والحرام مايستحق بفعله العقاب ا. هـ من كتاب أصول الدين .

وبمناسبة الكلام عن التكليف يثير أصوليّو العقائد وأصوليّو الفقه عددًا من المسائل بعضها لا يتوقف عنده وهاك بعض مسائلهم المهمّة :

# ٢ ـ مسائل في التكليف

# المسألة الأولى في أهل الفترة :

أهل الفترة هم من كانوا في زمن رسل لم يبعثوا إليهم أو كانوا بقية أمة أرسل لأسلافهم رسول ثم اندثر هديه أو حُرِّفَ وذلك كذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام بعد اندثار هديه فهؤلاء في القول الراجح ناجون لأنه لم تبلغهم رسالة رسول بطريق صحيح عن أهل ذلك فلم تقم عليهم بسبب ذلك حجّة ، وواضح ممّا مرّ معنا أنّه مادامت رسالة الرسول باقية في إطارها الصحيح وَبُلغت عن طريق صحيح لمن هو مكلّف بها فقد قامت عليه الحجة .

وعلى هذا نقول: إنّه مادامت رسالة إبراهيم وإساعيل تصل بطريق صحيح إلى الذين بعثا إليهم فهم مكلفون ومؤاخذون على النكول والتقصير، أمّا بعد أن ضاعت ولم يبق أحد يبلغها على وجهها الصحيح فإن الناس وقتذاك يكونون أهل فترة، وهم على القول الراجح ناجون، وبناء عليه فإننا نحمل الأحاديث الواردة في عذاب بعض أهل الجاهليّة على أنّه وصلهم دين إبراهيم وإساعيل صحيحا ثمّ حرّفوا وبدلوا كا فعل عرو بن لحي الذي أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، وعلى ضوء هذه القواعد نقول: إنّ أبوي رسول الله م الحيان لأنّها لم تبلغها رسالة سابقة ولم يدركا رسول الله م الحيات وحيحة تعارض ذلك . مؤوّل، وإمّا أنّه محمول على توهم عند بعض الرواة فإن روايات صحيحة تعارض ذلك . فحديث مسلم الذي يقول «إنّ أبي وأباك في النار» قد ورد في صيغة أخرى بإسناد على شرط الشيخين: أنّ رسول الله علي النار» قد ورد في صيغة أخرى بإسناد على مررت بقبر كافر فبشره بالنار».

كَا أَنَّ الحديث يحتمل التأويل ، فالأب في اللغة يطلق على الأب المباشر والجد ومن قبله من الجُدد .

ومما يدل على وجود فترة :

الحديث الذي سبق معنا وفيه :

عن الأسود بن سريع ، أن رسول الله علية قال : « أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئًا ، ورجل أحمق ، ورجل هرم ، ورجل مات في

قبره .... ، .... وأما الذي مات في فترة فيقول ما أتاني لك رسول » (١) .

ومما يدل علي أنهم ناجون قوله تعالى : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ (١) .

وأما قوله تعالى : ﴿ وإنْ من أمةٍ إلا خلا فيها نذير ﴾  $^{(7)}$  :

لا يعني عـدم وجود أنـاس لم يصلهم دين صحيح ، فـأمـة العرب خـلا فيهم إبراهيم وإساعيل ، ولكن دينهم حُرِّفَ وبُدِّلَ فمن لم يصله منهم الدين الصحيح لايؤاخذ ويعتبر من أهل الفترة إلى أن بعث محمد مِنْ اللهِ .

#### المسألة الثانية:

الماتريدية يرون أن الإنسان مكلّف بمعرفة الله عز وجل ولو لم يرسل إليه رسول ، والمعتزلة يقولون بأن الإنسان مكلّف بفعل كلّ مايصل العقل إلى حسنه وبترك كل مايصل العقل إلى قبحه ولو لم يكن رسول ، والأشاعرة يرون أنّه لا تكليف بأصول أو فروع إلا إذا بعث رسول وتشهد لهم النصوص :

﴿ لأَنذَرَكُمْ بِهِ وَمِنْ بِلَّغِ ﴾ (١) .

 $\phi$  رسلا مبشِّرين ومنذرين لِثَلا يكون للناس على الله حُجَّة بعد الرسل  $\phi$  (°) .

 $\phi$  قالوا أو لم تَكُ تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى  $\phi$  (1) .

﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تُرحمون \* أن تقولوا إنّا أُنزِل الكتاب على طائفتين من قبلِنا وإن كنّا عن دراستِهم لغافلين \* أوتقولوا لو أنّا أُنزِل علينا الكتابُ لكنّا أهدَى منهم ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٥ . . . (٢) فاطر: ٢٤ .

 <sup>(</sup>٦) الإسراء: ١٥ .

<sup>(</sup>٥) النساء : ١٦٥ . (٦) غافر : ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦.

### المسألة الثالثة:

الجنون ليس مكلفا إنْ بَلَغَ مجنونا واسترّ على ذلك حتّى مات بخلاف مالو بَلَغَ عاقلا ثم جن وكان غير مؤمن ومات كذلك فهو غير ناج وهو محاسب بعد البلوغ على الفترة التي عقل فيها .

# المسألة الرابعة:

اتفق الأصوليّون على أن العبد لا يؤاخذ إلا بما هو في طاقته فلا يؤاخذ بما لا يمكنه فعله ولا يكلّف أصلا بأمر مستحيل الوقوع عقلا أو عادة كالجمع بين الضدّين .

المسألة الخامسة : هل الكفار مخاطَبون بالأصول والفروع ومكلَّفون بها ومحاسبون على الجميع ، أو أنهم مكلفون بالأصول فإذا آمنوا كلفوا بالفروع ؟

قولان للعلماء ، وجمهور العلماء : أنَّ الكفار غير مكلفين بالفروع إلا بعد الإيمان .

والمراد بالأصول: أصول العقائد من إيمان بالله وبالرسول وباليوم الآخر إلى غير ذلك، والمراد بالفروع ما ينبثق عن الأصول من أحكام الشريعة كأداء الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك.

# المسألة السادسة : في مسئوليّة الطفل والمجنون ماليًّا :

« ولكن يلاحظ أن المجنون وهو فاقد التمييز ، والصبي غير المميز مثله تتعلق بها تكليفات مالية ، فإذا أتلف أحدهما شيئًا وجب في ماله ، وإذا جنى أحدهما جناية وجبت الدية في مالها ، وقد قرر جمهور الفقهاء أن الزكاة تجب في مالها ، [ والحنفية لا يرون ذلك] .

وقرر الفقهاء بالإجماع أن زكاة الزرع والثار تجب من زرعها وثمارهما » ا. هـ . [أصول الفقه \_ أبو زهرة] .

# المسألة السابعة : في أولاد المسلمين والمشركين :

رأينا أن مما يناط به التكليف: البلوغ، وعلى هذا فما لم يبلغ الإنسان لايعتبر مكلفا، فإذا مات قبل البلوغ فالمرجو أن يكون ناجيًا عند الله، غير أن الشارع أذبنا أن نسكت

عن هذا الموضوع وأن نفوض الأمر فيه لله عز وجل لأنّ في السكوت عنه مدعاةً لبذل الجهد في الدعوة للصغار وتربيتهم .

وفي شأن الصغار ورد عدد من الآثار يلحظ في بعضها ماذكرناه . وهـذه بعض النصوص في ذلك :

١١٤ - \* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : تُوفِّيَ صبيًّ ، فقلتُ : طُوبَى
 لَهُ ، عُصْفُورٌ من عصافير الجنة ، فقال رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَوْلا تَـدْرينَ أَنَّ الله خَلَقَ الجُنَّة ، وخَلَقَ النارَ ، فخلق لهذه أَهْلاً ولهذه أهلاً ؟ » .

وفي رواية : قَـالت : دُعيَ رَسُولُ الله ﷺ إلى جَنَـازِةِ صَبِيٍّ مِن الأنصار ، فقلْتُ : يَـارَسُولَ اللهِ ، طُوبِي لَهِـذَا ، عُصفورٌ مِن عَصَـافيرِ الجنَّـة ، لم يعمـل السَّوءَ ، وَلَمْ يُـدْركُهُ ، فقالَ : « أَوَ غَيْرَ ذٰلِـك يـاعَـائِشَـةُ ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ للجَنَّـة أَهْلاً ، خَلَقَهُمْ لَهَـا وهُمْ في أَصْلاب آبائهم ، وخَلَقَ للنَّار أَهلاً ، خَلَقَهم لَهَا وهُم في أَصْلاب آبائهم » .

وأخرج أبو داود والنسائي الثانية ، وقالا فيه : طُوبَى لهذا ، لم يعلم سوءًا ولم يدر ١٠٠٠ .

هذا نموذج على ما أدّبنا بـ الشـارع في التفويض في أمر الـذين يموتون وهم صفـار للحكم التى ذكرناها مع أنّ القواعد تفيد أنّهم ناجون ويشهد لذلك الحديث اللاحق :

110 - \* روى البزار عن ابن عباس، أن النبي ﷺ سئل عمن في الجنة ؟ فقال :« النبيُّ في الجنة والشهيدُ في الجنة ، والمولُود في الجنة والمؤودة في الجنة ».

١١٤ ـ مسلم ( ٤ / ٢٠٥٠ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ٦ ـ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤/ ٢٢٩) كتاب السنة - باب في ذراري المشركين .

النسائي (٤/ ٥٧) ٢١ ـ كتاب الجنائز ٨٥ ـ باب الصلاة على الصبيان .

<sup>(</sup>طوبي): فَعلَى من الطيب، وقيل: هو اسم الجنة، وقيل: هو اسم شجرة فيها.

١١٥ - كشف الأستار (٢ / ٢١).

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢١٦ ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن معاوية بن مالج وهو ثقة . ورواه أحمد وأبو داود من طريق حسناء بنت معاوية عن عمها وحسنه الحافظ في الفتح ورمز السيوطي لصحته ، وضعفه بعضهم وفي كل الأحوال فإن معناه صحيح . المسند ( ٥ / ٥٨ ) .

117 - \* روى الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عبـاس ، سئل النبي بَرَلِيْنَ عن أولاد المشركين فقال : « الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين » .

وهذان النصّان يؤكّدان فكرة تأديب الشارع للمسلم أن يفوّض في أمر الصغار لما يترتّب على ذلك من حِكَم ، ومن أمثال هذا أخذ العلماء فكرة أدب الوعظ وأدب العلم ، فأدب الواعظ ألا يدخل في تفصيلات تخفف من قوّة التأثير والتأثّر أو تؤدي إلى إثارة أسئلة عند العامّة أو تؤدي إلى تشويش عقائد العامّة أوتستدرجهم لمواطن فتنة في الرأي أو في العمل ، وأدب العالم مع طلاب العلم أن يدرّجهم في التعليم حتّى يوصلهم إلى أن يفهموا دقائق العلوم وعويصات المسائل . فأدب الواعظ : ليس كلَّ ما يعلم يقال ، وأدب العالم مع طلاب العلم الذين يؤهلهم للإمامة في الدين أن يقول لهم كلَّ شيء مع ملاحظة التدرّج ، وتشهد لذلك كثير من نصوص السنة .

كا أخذ العلماء من الأحاديث فكرة الحكم العقلي والحكم الشرعي ، والواجب العقلي لله ، والواجب السرعي ، فثلاً : قالوا : إن قدرة الله صالحة أن تعذب الكافر والمؤمن ، فالواجب العقلي أن نعتقد أنه يجوز على الله أن يعذب الكافر والمؤمن ، ولكن إذ ورد الشرع أن الله لا يعذب مؤمنًا ، فقد أصبح الواجب الشرعي أن نؤمن بأن الله لا يعذب مؤمنًا ولا يترك كافرًا ، والأحاديث التي بين أيدينا تدل على هذا المذهب الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وخالفهم فيها المعتزلة ، وهذه من عويصات المسائل التي لا يدركها إلا العلماء المحققون . ويتفرع عنها مسائل كثيرة تذكر في كتب العقائد .

ولنعد إلى موضوعنا :

فن أقوال العلماء في أطفال المشركين ما يلي :

١١٦ ـ البخاري ( ٣ / ٢٤٥ ) ٢٣ ـ كتاب الجنائز ٩٢ ـ باب ماقيل في أولاد المشركين .

مسلم (٤/ ٢٠٤٩) ٤٦ ـ كتاب القدر ٦ ـ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة .

أبو داود (٤/ ٢٢٩) كتاب السنة ١٨ ـ باب في ذراري المشركين .

النسائي (٤/ ٩٥) ٢١ ـ كتاب الجنائز ٦٠ ـ باب أولاد المشركين .

شرح السنة (١ / ١٥٥ )

قال البغوي : « لا يحكم لهم بجنة ولا ونار بـل أمرهم مـوكـول إلى علم الله فيهم كا أفتى رسول الله ﷺ » .

وقال ابن القيم : « في الاستدلال هذا نظر ، فإن النبي عَلَيْ لم يُجِبُ فيهم بالوقف ولكن وكَلَ، علمَ ما كانوا يعملون إلى الله سبحانه ، والمعنى : الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا فيعلم القابل للهدى والعامل به والقابل منهم للكفر المؤثر له ..... وأنه يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم » .

وقال النووي : أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة » . ا. هـ .

وأخرج البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيْقِ : « ما من مسلم يموت لـ ه ثلاثـ ق من الولـد لم يبلغـوا الحِنْثَ (۱) إلا أدخلـه الله الجنـة بفضـل رحمته إياهم » .

# أقول:

أفلا يكون الأولاد في الجنة خاصة وقد وردت نصوص أنهم يشفعون لآبائهم وأمهاتهم .

وقال المحقق الأستاذ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة : إن المذهب الصحيح الذي ذهب إليه المحققون من العلماء وارتضاه جمع من المفسرين والمتكلمين هو أنهم في الجنة واحتجوا بما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب قال : كان رسول الله واحتجوا بما يكثر أن يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ . قال فيقص عليه ماشاء الله أن يقص ، وأنه قال لنا ذات غداة : « أتاني الليلة آتيان ».... فذكر الحديث ، وفيه ... « وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم والما الولدان الذين حوله : فكل مولود مات على الفطرة » . قال : فقال بعض المسلمين : يارسول الله وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله والإد المشركين » .

<sup>(</sup>١) الحِنْثُ : الإدراك والبلوغ .

ثم نقل آيات تؤكد أن الإنسان لايعذب إلا إذا كان بالغًا عاقلاً محتارًا مبلّغًا: ﴿ وَمَا كُنَا مَعَذَبِينَ حَتَى نَبِعِثُ رَسُولاً ﴾ . ﴿ وَمَا كُنَا مَهَلَي القرى إلا وأهلها ظالمون ﴾ . والأحاديث التي سبق ذكرها (١) .

المسألة الشامنة:

قرر علماء المسلمين أن الطلوبات على نوعين : مطلوبات عينية ، ومطلوبات كفائية .

فالكفائية تطالب بها الأمة بمجموعها ، والعينية يطالب بها كل فرد على حدة ، وتحديد المطلوبات الكفائية والمطلوبات العينية من أهم ما يجب أن يعرفه المسلم ، وقد كتبنا في ذلك رسالة ضمناها كتاب ( كي لاغضي بعيدًا عن احتياجات العصر ) وفي الحقيقة فإن المطلوبات العينية والكفائية هي الجانب العملي في التكليف .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح السنة (١/ ١٥٥).

الفصل الثالث ف: **مبَاحث في الإسِلَام وَالإِيَانِ** 



### الإيمان والإسلام

الإيمان في اللغة : هو التصديق . قال تعمالى : ﴿ ومماأنت بمؤمن لنا ولو كنّا صادقين ﴾ (١) أي وما أنت بصدق لنا .

والإسلام في اللغة معناه التسليم والاستسلام والإذعان . قال تعالى : ﴿ قالت الأعراب المناقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ (٢) والمطلوب من المكلّف أن يكون مؤمناً مسلماً في قلبه ابتداءً ، أي مصدّقاً بقلبه مذعناً بقلبه ليدخل في أصل الإيان وأصل الإسلام ، فلا إيان بلا إذعان ولا إذعان بلا تصديق لصحّة اسم الإيان والإسلام ، ثمّ الإيان الكامل يقتضي تطابقاً بين تصديق الجنان وإقرار اللسان وعمل الجوارح بالأركان ، والإسلام الكامل يقتضي إسلام القلب كلّه لله رب العالمين بالتصديق والتسليم ، وإسلام اللسان بالإقرار وعمل الجوارح بالأحكام ، ومن ههنا كان الإسلام والإيان في حدّهما الأدنى متطابقين وفي حدّهما الأعلى متطابقين .

ولذلك نجد نصوصًا تذكر هذا التطابق من مثل قوله تعالى :

 $\phi$  فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين  $\phi^{(7)}$ .

﴿ ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكُّلوا إن كنتم مسلمين ﴾ (٤)

فالمؤمن الحق هو المسلم الحق وهو من آمن بالكتاب والسنة وآمن بالأحكام والأوامر والنواهي المنبثقة عن الكتاب والسنة وأذعن لذلك وصدّقت أقواله وأفعاله تصديقه وإذعانه.

ولكن من الناحية العملية الناس يتفاوتون ، ومن هاهنا تتوضع مباحث شتى حول تعريف الإيمان والإسلام وحقيقة الإيمان والإسلام ، وماهو القدر المنجي عند الله من الإيمان والإسلام . ومتى يتطابق الإيمان والإسلام ؟ ومتى يتداخلان ؟ ومتى يتكاملان ؟ وماذا

(١) يوسف : ١٧ .

<sup>(</sup>۲) الحجرات : ۱٤ .

<sup>(</sup>٤) يونس : ٨٤ ،

<sup>(</sup>٣) الذاريات : ٣٥ ، ٣٦ .

يدخل في الإيمان والإسلام ؟ وماهي شروط قبول الإيمان والإسلام ؟ وإذا كان العمل في الإسلام يتفاوت ؟ وهمل النور القلبي يتفاوت ؟ وهمل النور القلبي يتفاوت ؟

وهكذا يتوضَّع حول موضوعي الإيمان والإسلام مسائل شتّى منها محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من فرق منشقَّة عن الجماعة ، ومنها ما هو محلّ اختلاف لفظي ، ومنها ما هو محلّ اختلاف بين أهل السنة والجماعة ونحن إذ نطالب كلّ مسلم أن يدرس عقائد أهل السنّة والجماعة في كتبها وعلى أهلها لا نرغب أن نتوسّع في هذه المسائل حتّى لا يخرج هذا الكتاب عن مقصوده ، ولذلك فإننا نكتفى في ذكر أمهات من المسائل :

- المعتزلة يقولون إن الإيان هو العمل والنطق والاعتقاد ، فمن ترك العمل فليس بؤمن لأنه فقد جزء الإيان وليس بكافر لوجود التصديق ، فهو عندهم بين الكافر والمؤمن ويخلد في النار ويعذب بأقل من عذاب الكافر ، والخوارج يكفّرون مرتكب الكبائر ، وأهل السنّة يقولون : من وجد منه التصديق المعهود شرعاً ، وهو تصديق النبي بكل ماجاء به ، وعلم من الدين بالضرورة مع الإذعان القلبي فقد ثبت له أصل الإيان ولو لم يرافقه عمل ومآله إلى الجنّة وهو في المشيئة إن شاء الله أن يعذبه على نقصان العمل عذبه وإن شاء عفا . قال تعالى :

(٤) النحل : ١٠٦ .

﴿ إِنَ اللَّهُ لَا يَغْفُر أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفُر مَادُونَ ذَلِكَ لَمْن يَشَاءَ ﴾ (١) .

وهناك بعض التفصيلات هي محل خلاف بين أهل السنّة والجماعة .

ومن أدلَّة محققى أهل السنَّة والجماعة لهذا المذهب قوله تعالى :

﴿ أُولئك كَتَبَ فِي قلوبهم الإيمان ﴾ (١)

﴿ ولمَّا يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ (٣)

﴿ إِلَّا مِن أُكرِهِ وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) النساء : ١١٦ . (٢) المجادلة : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الحجرات : ١٤ .

﴿ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ﴾ (١)

والشرط غير المشروط فدلّ ذلك على أن الإيمان غير العمل:

﴿ وإنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ (٢)

أثبت أصل الإيمان ولو حدثت مخالفة ، وقال تعالى :

﴿ إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ (٢)

عطف العمل الصالح على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة ، ثم إن الله خاطب أهمل الإيمان بالعمل :

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبِ عَلَيْكُم ﴾ (١)

فأثبت لهم أصل الإيمان ثمّ طالبهم بالعمل ، فدلّ ذلك على أن الإيمان غير العمل .

والخلاف بين أهل السنّة والجاعة وغيرهم أو بين الحققين من أهل السنّة مع غيرهم يرجع إلى الاستيعاب والاستشراف ، ووضع كلَّ نصَّ في محلّه في الهيكل العام لمضمون الإيان والإسلام ، فهناك الحقيقة والجاز والكال والنقص ، والحد الأدنى والحد الأعلى .

- إذا وجد التصديق القلبي دون الإذعان فإن ذلك لا ينفع صاحبه عند الله عز وجل ، فقد وصف بعض الكافرين بقوله :

﴿ وجَحَدوا بها واستيقنتها أنفُسهم ﴾ (٥)

﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبنساءهم \* وإنّ فريقًا منهم ليكتّمون الحق وهم يعلمون ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) طه : ۱۱۲ . (۲) الحجرات : ۹ .

<sup>(</sup>٣) مريم : ٩٦ . (٤) البقرة : ١٨٣ .

<sup>(</sup>٥) النبل : ١٤ . (٦) البقرة : ١٤٦ .

- وإذا وجد التصديق والإذعان والقبول ولم ينطق الإنسان بالشهادتين سواء باللغة العربيّة أو بغيرها من اللغات فإن كان ذلك لمانع كالخرس أو لوجود الموت المفاجئ بعد الإيمان فصاحبه ناج عند الله ، وإن اتفق له عدم النطق دون عناد أو إباء فهناك خلاف ، فبعضهم قال : لا ينجو عند الله . وبعضهم قال : هو عاص فقط وهو ناج ، وكلهم أجمعوا على أننا لا نعامله معاملة المسلمين في الدنيا فلا نزوّجه ولا ندفنه في مقابر المسلمين ، أمّا من نطق بالشهادتين نفاقاً دون تصديق وإذعان قلبي فذلك لا ينفعه عند الله لأنه منافق ، ولكنّا نعامله معاملة المسلمين في الأحكام الدنيوية وأما من أبي النطق بالشهادتين عناداً وإباءً ولو كان مصدقاً بقلبه فهو كافر إجماعاً .

ومن مباحث كتَّابِ العقائد:

زيادة الإيمان ونقصه ، وهو خلاف لفظي في النهاية وفي بعض دقائق الموضوع ، لأنهم متفقون بأن أعمال الإسلام يتفاوت الناس فيها ، فليست طاعات الأفراد واحدة ، والطاعة أثر من آثار الإيمان وكلهم يتفقون على أن مايرافق هذه الأعمال من معان قلبيّة متفاوت ، ولذلك علاقة بالإيمان والإسلام ، وكلهم متفقون بأن إيمان الصدّيقين أرقى من إيمان غيرهم ، وإيمان الأنبياء أرقى من إيمان غيرهم ، وكلهم متفقون على أن نور الإيمان في القلم القطري للنصوص يمل على أن الإيمان في يزيد . قال تعالى :

- ﴿ وإذا تُلِيَتُ عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴾ (١)
  - ﴿ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ (١)
  - $\phi$  ويزداد الذين آمنوا إيماناً  $\phi$
  - ﴿ فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ (٤)
    - ﴿ وَمَازَادُهُمُ إِلَّا إِيمَانًا وَتُسلِّمَا ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٢ . (٢) الفتح : ٤ .

<sup>(</sup>٣) المدثر : ٣١ . (٤) التوبة : ١٣٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٥)</sup> الأحزاب : ٢٢ .

﴿ قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ﴾ (١) ومن نصوص السنّة في هذا الشأن ما يلى :

١١٧ - \* روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ مَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ مَنْ الله تعالى « أُخرجوا من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان » .

11. \* روى الترمذي عن أنس قوله على الله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان ، و يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برّة من إيمان ، و يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرّة من إيمان ، و يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرّة من إيمان » .

وذلك يدل على تفاوت الإيمان في القلوب ، فالذرّة دون البّرة ،والبرّة دون الشعيرة .

- إذا أراد كافر أن يدخل في الإسلام ، فباب الدخول هو النطق بالشهادتين ، وهل يشترط التلفظ بكلمة ( أشهد ) في الشهادتين أو مرادفه ، قولان للعلماء ، والاحتياط النطق بها .

- قد يصل بعض الكفّار إلى الإيمان بأصل التوحيد وأصل الرسالة مع بقائها على معتَقَدٍ كفرِيٍّ كالقول بقَدَم العالم أو كالقول بخصوصيَّة الرسالة المحمديّة للعرب ، أو كالقول أنّ التكليف بالإسلام كلَّه للجيل الأول فقط ، فهذا وأمثاله لا يخُرِجُ الإنسان عن الكفر ولو نطق بالشهادتين .

- هناك من يدّعي الإسلام وعنده نواقض للشهادتين يتستّر عليها ، كطوائف الباطنية والزنادقة والوجوديين والماديين وأمثال هؤلاء ، فهؤلاء إذا تابوا وأرادوا الدخول في الإسلام

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٦٠ .

١١٧ ـ البخاري ( ١ / ٧٢ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ١٥ ـ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال .

مسلم ( ١ / ١٦٧ ) ١ \_ كتاب الإيمان ٨١ \_ باب معرفة طريق الرؤية .

النائي ( ٨ / ١١٢ ) ٤٧ \_ كتاب الإيان ١٨ \_ باب زيادة الإيان .

١١٨ ـ الترمذي ( ٤ / ٧١١ ) ٤٠ ـ كتاب صفة جهنم ٩ ـ باب ماجاء أن للنار نفسين ... إلخ .

وقال . هذا حديث حسن صحيح .

حقًا فلابد أن يتبرأوا من معتقداتهم هذه .

إذا عرفت مامر أدركت بعض جوانب ما يجب عليك من إيمان وإسلام ، ثمّ من تصديق اللسان والأعمال للإيمان والإسلام ، ثم التحقق لكمال الإسلام والإيمان القلبيين وهذا كلّه والعمليين ، وفي عصرنا المليء بالفتن لابد أن تحذر من الكفر ونواقض الشهادتين ، وهذا كلّه يقتضي علماً ليعرف المكلّف أن يضع كلّ شيء في علّه ، فبدون العلم الحيط بنصوص الكتاب والسنة والعلوم التي انبثقت عنها كعلوم أصول الفقه والعقائد والفقه والسلوك ، فإن الإنسان قد يهجم على المكفّرات وهو لا يدري ، وقد يهجم على تكفير الناس وهم مؤمنون ، وقد يشبّت لهم الإيمان وهم كافرون ، وقد يستحل دماء هم وهي معصومة ، وقد يرى عصة دمائهم وحكهم القتل ، فالعلم العلم على أصول أهل السنة والجاعة ومذاهبهم فإنّه باب النجاة .

\* \* \*

### تحقيقات للعلماء في الإسلام والإيمان:

وإليك ماقاله العلماء في تحقيق بعض ما مر معنا :

قال النووي: فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة، والإيمان العمل، واحتج بقوله تعالى: ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد واحتج بقوله تعالى ﴿ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين ﴾ قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم وصار كل واحد منها إلى قول من هذين، وردًّ الآخرُ منها على المتقدم وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المئين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيَّد الكلامُ في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها.

وأصل الإيمان التصديق وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد فقد يكون المرء مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن وقد يكون صادقاً في الباطن غير منقاد في الظاهر .

وقال الخطابي أيضاً في قول النبي عَلِيهِ « الإيمان بضع وسبعون شعبة »: في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى ، والاسم يتعلق ببعضها كا يتعلق بكلها ، والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفي جملة أجزائه كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها ، ويدل عليه قوله عليه وله عليه هذا أخر كلام الخطابي .

وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله في حديث سؤال جبريل عَلِيْتُهُ عن الإيمان والإسلام وجوابه قال: جعل النبي عَلِيْتُهُ الإسلام اسمًا لما ظهر من الأعمال وجعل الإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديق بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين ولذلك

وقال الهنووي أيضاً : وفي كتاب التحرير في شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله التهيمي :

الإيمان في اللغة هو التصديق فإن عنى به ذلك فلا يزيد ولا ينقص لأن التصديق ليس شيئاً يتجزأ حتى يتصور كالمه مرة ونقصه أخرى ، والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان . وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص وهو مذهب أهل السنة . قال : فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الإيمان هل يسمى مؤمناً مطلقاً أم لا ؟ والختار عندنا أنه لا يسمى به قال رسول الله على لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » لأنه لم يعمل بموجب الإيمان فيستحق هذا الإطلاق . هذا آخر كلام صاحب التحرير .

وقال الإمام أبو الحسن على بن خلف بن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ماأورده البخاري من الآيمات يعني قوله عز وجل ﴿ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ وقوله تعالى ﴿ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ﴾ وقوله تعالى ﴿ ويزداد الذين آمنوا هدى ﴾ وقوله تعالى ﴿ ويزداد الذين آمنوا إيمانا ﴾ وقوله تعالى ﴿ ويزداد الذين آمنوا إيمانا ﴾ وقوله تعالى ﴿ ومازادهم إلا إيمانا وتسليمًا ﴾ قال ابن بطال ﴿ فاخشوهم فزادهم إيمانا ﴾ وقوله تعالى ﴿ ومازادهم إلا إيمانا وتسليمًا ﴾ قال ابن بطال فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص . قال : فإن قيل الإيمان في اللغة التصديق فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلها فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل وبهذه الجملة يزيد الإيمان وبنقصانها ينقص ، فتى نقصت أعمال البر نقص كال الإيمان ومتى زادت زاد الإيمان كالاً . هذا توسط القول في الإيمان وأما التصديق بالله تعالى ورسوله على فلا ينقص

ولذلك توقف مالك رحمه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان ، إذ لا يجوز نقصان التصديق لأنه إذا نقص صار شكًا وخرج عن اسم الإيمان .

وقال بعضهم إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب وقد قال مالك بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل السنة.

قال عبد الرزاق: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومَعْمَر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينه يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وعبد الله بن المبارك.

فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن ، وكذلك إذا أقرَّ بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمّى مؤمناً بالإطلاق وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمناً بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وجل في إنما المؤمنون الذين إذا ذكرَ الله وَجلَت قلوبهم وإذا تُلِيّت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، أولئك هم المؤمنون وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، أولئك هم المؤمنون منازل الإيمان هو العمل : فإن قيل قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق قيل : التصديق هو أول منازل الإيمان ، ويوجب للمصدق الدخول فيه ، ولا يوجب له استكال منازله ، ولا يسمى مؤمناً مطلقاً . هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل . قال أبو عبيد : وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأغة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيره .

قال بن بطال : وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإيمان وعليه بوب

أبوابه كلها ، فقال : باب أمور الإيمان وباب الصلاة من الإيمان وباب الزكاة من الإيمان وباب الزكاة من الإيمان وباب الجهاد من الإيمان وسائر أبوابه وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتماب والسنة ومذاهب الأئمة . ثمّ قال ابن بطال في باب آخر : قال المهلب : الإسلام على الحقيقة هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره .

وقالت الكرامية وبعض المرجئة : الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب .

ومن أقوى مايرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين . قال الله تعالى : ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ وتَزْهَقَ أنفسهم وهم كافرون ﴾ هذا آخر كلام ابن بطال .

وقال الشيخ الإمام أبو عرو بن الصلاح رحمه الله: قول م الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرّه قال هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين وإنما أضاف إليها الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لهل يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله ثم إن اسم الإيمان يتناول مافسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها تمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتمات وحافظات له ولهذا فسر بي الإيمان في حديث وفد عبد القيس ومقويات ومتمات وحافظات له ولهذا فسر بي الله المؤمن والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخس من المغم ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله بي قوله وكم وهو التصديق الباطن ويتناول أيضا ماهو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام قال: فخرج مما

ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمان ويفترقان ، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً . قال : وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون وماحققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم . هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح .

فإذا تقرر ماذكرناه من مذاهب السلف وأغمة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص ، وهذا مذهب السلف والمحدثين وجماعة من المتكلمين وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه ، وقالوا: متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا . قال المحققون من المتكلمين : نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص ، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانها . قالوا : وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وماعليه المتكلمون . وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهراً حسناً فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة ، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض ، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال ، ولم يتركن أيكاره ، ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق أحاد الناس . وله ذا قال البخاري في صحيحه : قال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي بين كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل والله أعلم .

وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فتفق عليه عند أهل الحق ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر ، قال الله تعالى ﴿ وماكان الله ليُضِيع إيمانكم ﴾ أجمعوا على أن المراد صلاتكم .

واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلّد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك، ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداها لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا

عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التكن منه لمعاجلة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمناً ، أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معها أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا على إلى العرب فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأ . ومن أصحابنا ـ أصحاب الشافعي رحمه الله ـ مَنْ شَرَطَ أن يتبرأ مطلقاً ، وليس بشيء أما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلماً ومن أصحابنا من قال يكون مسلماً ويطالب بالشهادة الأخرى فإن أبي جعل مرتداً ويحتج لهذا القول بقوله على أمرت أن أقاتل بالنس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم » . وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطها وشهرتها والله أعلم .

أما إذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على خلاف ملته التي كان عليها فهل يجعل بذلك مسلماً ؟ فيه وجهان لأصحابنا ، فمن جعله مسلماً قال : كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلماً أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية ، وهو يحسن العربية فهل يجعل بذلك مسلماً فيه وجهان لأصحابنا : الصحيح منها أنه يصير مسلماً لوجود الإقرار . وهذا الوجه هو الحق ولا يظهر للآخر وجه وقد بينت ذلك مستقصى في شرح المهذب والله أعلم .

واختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله أنا مؤمن ؛ فقالت طائفة : لا يقول أنا مؤمن مقتصرًا عليه ، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله . وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق وأنه لا يقول إن شاء الله . وهذا هو المختار ، وقول أهل التحقيق . وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين والكل صحيح باعتبارات مختلفة ، فن أطلق نظر إلى الحال وأحكام الإيمان جارية عليه في الحال ، ومن قال إن شاء الله فقالوا فيه : هو إما للتبرك وإما لاعتبار العاقبة وماقدر الله تعالى ، فلا يدري أيثبت على الإيمان أم يصرف عنه ، والقول بالتخيير حسن صحيح نظراً إلى مأخذ القولين الأولين و رفعاً لحقيقة الخلاف .

واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع ، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك ، فإن استمر حكم بكفره ، وكذا حكم من استحل الزنا أو الخر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريها ضرورة . ا . هـ

\* \* \*



الفضل الرابع في، فضل الانتساب إلى الأمتر الإسلامية وفيه ، وفيه ، مقدمة وضوص

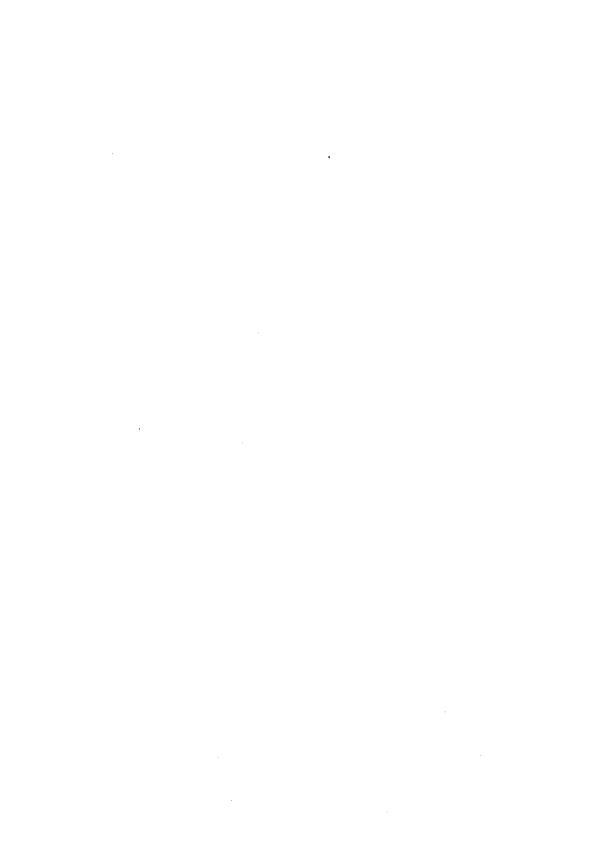

# المقدمة

ليس هناك من نسب أعلى وأعظم وأرفع وأشرف من الانتساب للأمّة الإسلاميّة ، لأنه الانتساب إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ، ثمّ هو الانتساب لسيّد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عمد رسول الله والله والله عليهم الصلاة والسلام عمد رسول الله والله على الله على الله عن وجل .

ولقد خالط الانتاء لأمة الإسلام في عصرنا أنواع من الانتاءات بعضها جائز مباح لولا مارافقها من غلو ، وبعضها فسوق ، وبعضها ضلال ، وبعضها ردّة فاقتضى ذلك أن ندخل بعض النصوص الحديثية في فضل الانتاء للأمة الإسلامية في قسم العقائد بعد أن أدخلناه في قسم السيرة النبويّة . فقد حدث غلو في فكرة الانتاء للإنسانية أو للقومية أو للوطنية أو لحزب من الأحزاب مما أضعف انتاء المسلم للأمة الإسلامية أو عكر عليه أو أماته أحياناً بأن أوقع المسلم في الردّة .

وكلُّ ماورد في شرف الأمة الإسلامية وكرامتها إنما يرد في حق من لا زال من أبناء هذه الأمة ، أما المرتدُّون وذرارِيهم الذين هم على طريقتهم فليس لهم شيء من هذا الشرف أو الفضل . وليس لأحد لم يؤمن بمحمد عَلِيَّ بعد بعثته وبلوغه دعوته فضل هذه النسبة ولو كان يدَّعي النسب لأحد من الرسل الذين بعثوا قبل محمد عَلِيَّ .

\* \* \*

#### النصوص

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ هَذَهُ أَمَّتُهُ وَاحْدَةً وَأَنَا رَبِّكُمْ فَاعْبِدُونَ ﴾ (١) .

 $\phi$  وإنّ هذه أمّتكم أمّة واحدة وأنا ربّكم فاتّقون  $\phi$  ( $^{(7)}$  .

lpha ومن أحسن قولاً مَن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين  $lpha^{(7)}$  .

و هو ممّاكُم المسلمين من قبلُ وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس (3).

وكذلك جعلناكم أمّة وسَطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً (0).

﴿ كَنَتُمْ خَيْرُ أُمَّةً أُخْرِجَتُ لَلنَّاسَ تَأْمَرُونَ بِالمَعْرُوفُ وَتَنْهَوُنُ عَنَ المُنكرِ وتؤمنونُ بالله ﴾ (١) .

وهذه بعض النصوص الحديثية في شرف هذه الأمة وشرف الانتساب إليها:

119 - \* روى البخاري عن أبي هريرةَ رضي الله عنه ، قال : ﴿ كُنتُم خَيْرَ أَمَّة أُخْرَجَتُ لَلْنَاسَ ﴾ قال : خيرُ الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يَدْخُلُوا في الإسلام .

<sup>(</sup>۱) الأنساء : ۹۲ . (۲) المؤمنون : ۹۲ .

<sup>(</sup>٢) فصلت : ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٤٣ . (٦) آل عمران : ١١٠ .

<sup>119 -</sup> البخاري ( ٨ / ٢٢٤ ) ٦٥ - كتاب التفسير ٧ - باب ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس ﴾ . موقوفاً . وقد أخرجه مرفوعاً بنحوه ( ٦ / ١٤٥ ) ٥٦ - كتاب الجهاد ١٤٤ - باب الأسارى في السلاسل .

قال ابن حجر : ( خير الناس للناس ) : أي خير بعض النـاس لبعضهم : أي أنفعهم لهم ، وإنمّا كان كـذلـك لكونهم كانوا سبباً في إسلامهم .

وقال الحافظ : رواه البخاري من غير هذا الوجه مرفوعاً .

وقال ابن كثير وغيره : والصحيح أن هذه عامَّة في جَمِيع الأمَّة كلُّ قرن بحسه .

۱۲۱ م ﴿ وَى الترمَــذي عَنَ عَبِـدِ اللهِ بَن بُسرِ رَضِي اللهِ عَنــه ، أَن النبيِّ ﷺ قَـــال : ﴿ أُمَّتِي يُوطِعُ مِن السِجود ، مُحَجَّلُون مِن الوضوء » .

١٢٢ - \* روى مسلم عن أبي مــوسى الأشعري رضي الله عنـــه ، عن النبي ﷺ قـــال :
 « لا يموتُ رجلٌ مسلم إلا أدخلَ الله مكانه النارَ يهودياً ، أو نصرانياً » .

قال : فاستحلف عمرُ بن عبدِ العزيزِ أبا بُردةً بالـذي لا إلـه إلا هو ثلاث مرات : أن أبـاه حدثَه عن رسولِ الله ﷺ ؟ قال : فحلف له ، فلم يحدَّثني سعيد \_ هو ابن أبي بُردةً \_ أنـه استحلفه ، ولم ينكر على عَوْن \_ هو ابن عتبةً \_ قولَه .

وفي رواية « إذا كان يـومُ القيـامـة دفـع الله إلى كل مسلم يهـوديــاً أو نصرانيــاً فيقول : هذا فَكَاكُكَ من النار » .

177 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عنه ، فالا خرون السابقون يوم القيامة ، أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه ، فهدانا الله [له] فغداً لليهود ، وبعد غد للنصارى » فسكت ، ثم قال : « حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ، يَغْسِلُ فيه رأسة وجسده » . ليس فيه عند مسلم ذكر الغسل .

١٣٠ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٢٦ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرأن ٤ ـ باب من سورة آل عمران .

وقال حديث حسن وحسنه الحاكم وغيرهما . قال الحافظ عنه : حديث حسن صحيح .

١٣١ ـ الترمذي ( ٢ / ٥٠٦ ) كتاب الصلاة ٤٢٧ ـ باب ذكر من سيا هذه الأمة ... إلخ .

وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وهو حديث صحيح .

١٣٢ ـ مسلم ( ٤ / ٢١١٦ ) ٤٩ ـ كتاب التوبة ٨ ـ باب قبول توبة القاتل ، وإن كثر قتله .

قال النووي : ( الفكاك ) : الخلاص والفداء .

وقال ومعناه : أنّ لكلّ أحد منزلاً في الجنّة ومنزلاً في النار كا في الحديث ، ضالمؤمن إذا دخل الجنّة خلفه الكافر في النار لاستعقاقه ذلك بكفره .

وفي رواية نحوه <sup>(۱)</sup> ، وفيه ذِكْرُ الغسل .

وفي رواية للبخاري (٢) « نحن الآخِرون السابقون ... » لم يزد .

وفي أخرى لمسلم (٢) « نحن الآخِرون الأوَّلون يوم القيامة ، ونحن أولُ من يدخل الجنة ... » وذكر نحوه .

وفي أخرى له (٤) قال : « أُضلَّ الله عز وجل عن الجمعة مَنْ كان قبلنا فكان لليهود يومُ السبت ، وكان للنصارى يومُ الأحدِ ، فجاء الله بنا ، فهدانا الله ليوم الجمعة ، فجعل الجمعة والسبت والأحد ، وكذلك هم تَبَعٌ لنا يومَ القيامة ، نحن الآخرون من أهل الدنيا ، والأولون يومَ القيامة ، المقضيُّ [ لهم ] قَبل الخَلائقِ » .

وفي رواية (٥) للبخاري ومسلم والنسائي قال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ : « نحن الآخِرون السابقون ، بَيدَ أَنهم أُوتوا الكتابَ مِنْ قَبْلنا ، ثم هذا يومُهم الـذي فَرضَ اللهُ عليهم ، فاختلفوا فيه فَهدانا اللهُ له » .

زاد النسائي : « يعني يوم الجمعة ، ثم اتفقوا ، فالناس لنا تَبَعّ ، اليهود غداً ، والنصاري بعد غدٍ » .

البخاري ( ٢ / ٣٨٢ ) ١١ ـ كتاب الجعة ١٢ ـ باب هل على من لم يشهد الجعة غسل ... إلخ .

ومسلم ( ٣ / ٥٨٥) ٧ ـ كتاب الجمعة ٦ ـ باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة .

والنسائي ( ٣ / ٨٥ ) ١٤ ـ كتاب الجمعة ١ ـ باب إيجاب الجمعة .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢ / ٥٨٢ ) ٧ ـ كتاب الجمعة ٢ ـ باب الطيب والسواك يوم الجمعة .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١ / ٣٤٥ ) ٤ \_ كتاب الوضوء ٦٨ \_ باب البول في الماء الدائم .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٣ / ٥٨٥ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣/ ٨٦) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٦ / ٥١٥ ) ٦٠ ـ كتاب أحاديث الأنبياء .

ومسلم ( الموضع السابق ) .

والنسائي ( الموضع السابق ) .

<sup>(</sup> بَيدُ أَنهم ) : بيد بمعنى غَير ، تقول : هو كثير المال ، بيْدَ أَنه بخيل أي : غير أنه بخيل .

١٧٤ ـ \* روى ابن ماجه عن ابن عباس ، أن النبي عَلِيْكُ قال « نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون » .

170 - \* روى البخاري عن سهلِ بن سعد رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عَنِيلَةِ : « لَيدخُلَنَّ الجنة من أمتي سبعون ألفاً \_ أو سبعائة ألف م ساطين آخذ بعضهم ببعض ، حتى يدخُل أوّلُهم وآخرُهم الجنة ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر » .

177 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةً رضي الله عنه ، قال : سِمعتُ رسولَ الله عنه ، قال : سِمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقول : « يدخُلُ الجنة من أمتي زُمْرَةٌ \_ هم سبعون ألفاً \_ تُضيء وجوهُهم إضاءة القَمَرِ لَيْلَةَ البَدرِ » قال أبو هريرة : فقام عُكّاشة بنُ مِحْصَنِ الأسدِيّ فرفع نَمِرة عليه ، فقال : يارسول الله ، ادْعُ الله أن يَجعلني منهم ، فقال رسولُ الله عَلَيْةِ : « اللهم اجعله منهم » ثم قام رجل من الأنصار ، فقال : يارسول الله ، ادع الله عز وجل أن يجعلني منهم ، فقال : « سبقك [ بها ] عُكَاشَةُ » .

ولمسلم (١) : أن النبيَّ عَلِيْكِ قال : « يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب » فقال رجل : يارسول الله ، ادْعُ الله أن يجعلني منهم ، فقال : « اللهم اجعله منهم » ثم قام آخر ، فقال : « سبقك بها عُكَاشةً » .

١٢٤ ـ ابن ماجه ( ٢ / ١٤٣٤ ) ٣٧ ـ كتاب الزهد ٣٤ ـ باب صفة أمة محمد عليه .

وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات .

١٢٥ ـ البخاري ( ١١ / ٤١٦ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ٥١ ـ باب صفة الجنة والنار .

<sup>(</sup>سعاطين): السَّماطان من النخل ومن الناس: الجانبان، يقال: مشى بين السَّماطين: إذا مشى بين صفين من الناس، قال محقق الجامع: بالنصب على الحال، ويجوز فيه: سماطان، وفي نسخ البخاري المطبوعة: متاسكين، وفي بعض الروايات: متاسكون.

١٣٦ ـ البخاري ( ١١ / ٤٠٦ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ٥٠ ـ باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب .

ومسلم ( ١ / ١٩٧ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٩٤ ـ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة ... إلخ .

<sup>(</sup>١) مسلم الموضع السابق .

وفي أخرى (١) قال : « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً ، زمرة واحدة منهم على صورة القمر » .

١٢٧ - \* روى الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، قال : سِمعتُ رسولَ الله عنه ، قال : سِمعتُ رسولَ الله عنه ، تالله يقول : « وَعَدَنِي ربي أَنْ يُدْخِلَ الجنّةَ من أمتي سبعين ألفاً لا حسابَ عليهم ولا عذابَ ، ومع كلّ ألف سبعون ألفاً ، وثلاثُ حَثَياتٍ من حَثَيات ربي » .

1۲۸ - \*روى أحمد ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله على « يجيء النبي ومعه الرجلان و يجيء النبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك وأقل فيقال له هل بلغت قومك فيقول : نعم فيدعى قومه فيقال : هل بلغكم فيقولون : لا ، فيقال : من شهد لك ؟ فيقول محمد وأمته ، فتدعي أمة محمد فيقال : هل بلغ هذا ، فيقولون نعم فيقول : وما علمكم بذلك ؟ فيقولون أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه ، قال : فذلكم قوله تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمّة وسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدًا ﴾ .

179 - \* روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله عز وجل ﴿ فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ قال : مع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته شَهدوا له بالبلاغ وشهدوا للرسل أنهم قد بَلَّغوا .

<sup>= (</sup>١) مسلم الموضع السابق .

<sup>(</sup> زمرة ) : الزمرة : الطائفة من الناس والجماعة منهم .

<sup>(</sup> فَعِرة ) : النهرة ، جمعها : أغار . وهي ثوب محطّط .

١٢٧ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٢٦ ) ٢٨ ـ كتاب صفة القيامة ١٢ ـ باب منه حدثنا الحسن بن عرفة ... إلخ .

وإسناده حسن ، ورواه ابن حبان في صحيحه والطبراني ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup> حَثَيات ) : الحثيات جمع حَثْية ، وهي الفَرْفة بالكفّ ، يقال : حثا يَحثو ويحَثي .

۱۲۸ ـ أحمد ( ۲ / ۵۸ ) . وهو حديث صحيح .

ابن ماجه ( ٢ / ١٤٣٢ ) ٢٧ ـ كتاب الرهد ٢٤ ـ باب صفة أمة محمد عليهم .

١٢٩ - المستدرك (٢/٢١٢).

وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

١٣٠ - \* روى أحمد والترمذي عن بريدة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال :
 « أهل الجنة عشرون ومائة صف ، ثمانون منها من هذه الأمة ، وأربعون من سائر الأمم » .

181 - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : كُنّا مع النبيّ عَلِيْكُ في قُبّة نحواً من أربعين ، فقال : « أترضوْنَ أن تكونوا رُبُعَ أهلِ الجنة ؟ » قلنا : نعم ، قال : « أترضوْنَ أن تكونوا ثُلثَ أهل الجنة ؟ » قلنا : نعم ، قال : « والذي نفس محمد بيده ، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ، وذلك : أن الجنة لا يدْخُلُها إلا نفس مُسْلِمة ، وماأنتم في أهل الشرك إلا كالشَّعْرة البيضاء في جلد الثور الأحر » .

وفي رواية الترمذي (١) مثله ، إلا أنه قال : « أَتَرْضَوْنَ أَن تكونوا شَطْرَ أهل الجنة ؟ إن الجنة لا يدْخُلُها إلا نفس مسلمة ... » وذكره .

1971 - \* روى الترمذي عن عُمران بن حُصَينِ رضي الله عنه ، أن النبيَّ عَلِيْ قَال لما نزلت ﴿ يَالَيُهَا الناسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ الساعَةِ شَيءً عَظِيمٌ ﴾ إلى الآية ﴿ عذاب الله شديد ﴾ وهو في سفر ، فقال : « أتدرون أي يوم ذاك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم قال : « ذلك يوم يقول الله لآدم : ابْعَثْ بَعْثَ النار ، قال : يارب ، وما بعث النار ؟ قال : تسعائة وتسعون إلى النار ، وواحد إلى الجنة » فأنشأ النار ؟ قال النبيُّ عَلِيْ : « قاربوا وسَدِّدوا ، فإنَّه لم تكن نُبُوَّةٌ قَطُّ إلا كان

١٣٠ ـ أحمد ( ٥ / ٣٤٧ ـ ٢٥٥ ) . وإسناد الحديث صحيح .

والترمذي ( ٤ / ٦٨٣ ) ٣٩ ـ كتاب صفة الجنة ١٣ ـ باب ما جاء في صفة أهل الجنة . وقال : هذا حديث حسن .

وقال : هذا حديث حسن . ١٣١ ـ البخاري( ١١ / ٣ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ٤٥ ـ باب الحشر .

ومسلم ( ١ / ٢٠٠ ) ١ \_ كتاب الإيان ٩٥ \_ باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٤ / ٦٨٤ ) ٣٩ ـ كتاب صفة الجنة ١٣ ـ باب ماجاء في صف أهل الجنة .

١٣٢ ـ الترمذي ( ٥ / ٣٢٢ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ٢٣ ـ باب ومن سورة الحج . وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup> قاربوا وسدّدوا ) : المقاربة في الفعل : القصد والعدل ، والسداد : الصواب من القول والفعل ، أي : اطلبوا القصد والصواب ، واتركوا الغُلُّو والإفراط .

بين يديها جاهليَّة ، فتؤخذ العِدَّة من الجاهلية ، فإن تمت وإلا كُمَّلَت من المنافقين ، ومامَثَلُكم ومثل الأمم إلا كَمَثلِ الرَّقْمَة في ذراع الدابة ، أو كالشّامة في جَنْب البعير » ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا رُبُع أهل الجنة » ، فكبَّروا ، ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا « إني لأرجو أن تكونوا يُلثُ أهل الجنة » فكبَّروا ، ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا يُصْفَ أهل الجنة » فكبروا ، قال : ولا أدري : أقال الثّلثين أم لا ؟

وفي رواية قال: كنا مع النبي عَلِيْتُهُ في سفر، فتفاوت أصحابه في السير، فرفع رسولُ الله عَلِيْهُ صوتَه بهاتين الآيتين ﴿ ياأيها النّاسُ اتّقُوا ربّكم إنّ زلزلة الساعة شيء عظيم ﴾ للى قوله . ﴿ عناب الله شديد ﴾ فلما سَمِع ذلك أصحابُه حثّوا المطيّ ، وعرفوا أنّه عند قول يقوله ، فقال : « أتدرون أيّ يوم ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : « ذلك يوم ينادي الله فيه آدم ، فيناديه ربه ، فيقول : ياآدم ، ابعث بعث النار ، فيقول : أيّ ربّ ومابعث النار ؟ فيقول : من كلّ ألف تسعّائة وتسعون فيقول : أيّ ربّ ومابعث النار ؟ فيقول : من كلّ ألف تسعّائة وتسعون إلى النار ، وواحد إلى الجنة » فيئس القوم حتى ماأبدوًا بضاحكة ، فلما رأى رسول الله على الني بأصحابه ، قال : « اعملوا وأبشروا ، فوالذي نفس محمد بيده ، إنكم لمَع خليقتين ، ماكانتا مع شيء إلا كثّرتاه : يأجوج وماجوج ، ومن مات من بني آدم ، ومن بني إبليس » .

فسُرِّي عن القوم بعضُ الذي يجدون ، قال : « اعمَلوا وأبشروا ، فو الذي نفسُ محمد بيده ، ماأنتم في الناس إلا كالشّامة في جنب البعير ، أو كالرَّقْمَةِ في ذراع الدابة » .

 <sup>(</sup>الرَّقْمة): الهنة التي تكون في باطن عَضُدي الحار، وهما رقتان في عَضُديه.

<sup>(</sup>حثُّوا ): حثُّ الدابة : الإسراع بها في السير ، وحمُّها عليه .

<sup>(</sup> المطي ) : جمع مطية ، وهي الإبل .

<sup>(</sup>أبدَوا بضاحكة): يقال: ماأبدى القوم بضاحكة، أي: ماتبسموا حتى تبدو منها السِّن الضاحكة، فإن من تبسَّم أدفى تبسُّم بَدَتْ أسنانه.

ويقال في المبالغة : ضَحك حتى بدت نواجذه ، وهي أواخر الأضراس .

<sup>(</sup> كثرتاه ) : تقول : كاثرتُهُ فكثَّرته : إذا غَلَبْته بالكثرة ، وكنتَ أكثرَ منه .

<sup>(</sup> فُسُرِّي ) : سُري عن الحزين والمغموم ونحوهما : إذا كشف عنه مابه وزَالَ .

١٣٣ ـ \* روى أحمدُ عن عليّ بنِ خالدٍ أن أبا أمامة الباهليّ مرَّ على خالـدِ بن يزيـدِ بن معاويةَ فسأله عن ألينِ كلمةٍ سمِعَها من رسول الله ﷺ فقال : سمِعْت رسول الله ﷺ يقول :
« كلُّكُم في الجنة ألا من شَرَدَ على الله شِرَادَ البَعيرِ على أهلِه » .

171 - \* روى الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : « والذي نفسي بيده لتدخّلُن الجنة كلّم إلا من أبي أوشَردَ على الله شِرادَ البعير » قيل يا رسول الله ومن أبي أن يدخُلَ الجنة ؟ فقال : « من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار » .

1۳٥ - \* روى أحمدُ وأبو داود عن زيد بنِ أَرقم ، رضي الله عنه ، قال : كُنَّا معَ رسول الله عَلَيْ ، فَنزَلْنَا مَنْزِلا ، فقال : « ما أنتم جزء من مائة ألف حزء مِمَّن يَرِدُ على الله عَلَيْ ، فَنزَلْنَا مَنْزِلا ، فقال : سبعًائة ، أو ثمانائة .

١٣٦ ـ \* روى أحمد عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ قال : « بَشَّرُ هَذَه الأُمَّـةَ ـ وروي : بشر الأُمَّـة ـ بـالسنـاء والنَّصر والتمكين ، ومَن عَمِـل منهم عَمَل الآخرة للدنيا ، لم يكن له في الآخرة نصيب » .

١٣٣ ـ أحد (٥/ ٢٥٨).

مجمع الزوائد ( ۱۰ / ۷۰ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير علي بن خالد وهو ثقة . والمستدرك ( ٤ / ۲٤٧ ) وسكت عنه .

١٣٤ ـ مجمع الزوائد (١٠ / ٧٠ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح .

**۱۳۵ ـ** أحمد (٤ / ١٢٧ ، ٢٦١ ، ٢٧١ ) .

أبو داود (٤/ ٢٣٧) كتاب السنة ٢٦ ـ باب في الحوض.

المستدرك ( ١ / ٧٦ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

١٣٦ ـ المسند ( ٥ / ١٣٤ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٢٠ ) وقال : رواه أحمد وابنه من طرق ورجال أحمد رجال الصحيح . والحاكم ( ٤ / ٣١١ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( ١ / ٣١١ ) . وهو حديث صحيح .

187 - \* أخرج الحاكم عن قتادة في قوله تعالى ﴿ فَإِمَّا نَـذَهَبَنَ بِـكَ فَإِنَّا منهم منتَقِمُون ﴾ فقال ، قال أنس : ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبَقيت النَّقْمة ولم يُر الله نبيَه صلى الله عليه وآله وسلم في أمته شيئا يكرهه حتى مضى ولم يكن نبي إلا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم .

۱۳۸ - \* روى البزار عن أبي الدرداء عن النبي عَلِيْتُ قال : « أَنَا حَظُّمُ من الأنبياء وأَنتم حظِّي من الأمم » .

۱۳۹ - \* روى أحمد عن أبي الدرداء قال : سمعت أبا القاسم رسول الله عَلِيَةِ يقول : « إن الله عز وجل يقول ياعيسى إني باعث بَعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حَمِدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حِلْمَ ولا عِلْمَ قال ياربً كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم قال أعطيهم من حلمي وعلمي » .

1٤٠ \* روى الحاكم عن عوف بن مالك الأشجعيّ قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزِلاً فاستيقظتُ من الليل فإذا لا أرى في العسكر شيئاً أطول من مُوخرة رحلي لقد لصق كل إنسانِ وبعيره بالأرض فقمت أتخللُ الناس حتى دفعت إلى مضجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا ليس فيه فوضعتُ يدي على الفراش فإذا هو بارد فخرجت أتخللُ الناس أقولُ إنا إليه راجعون ذَهِبَ برسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى خرجتُ من العسكر كله فنظرت سواداً فرميت بحجر فضيت إلى السواد فإذا معاذُ بن جبلٍ وأبو عبيدة بنُ الجراح وإذا بين أيدينا صوت كدويّ الرحا أو كصوت الْحَصْبَاء حين يُصيبها

١٣٧ ـ المستدرك ( ٢ / ٤٤٧ ) وصححه ووافقه الذهبي .

١٣٨ - مجمع الزوائد ( ١٠ / ١٨ ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أبي حبيهة الطائي وقد صحح له الترمدي حديثاً وذكره ابن حبان في الثقات .

وله شاهد عند أحمد ( ٣ / ٤٧١ ) وهي جزء من حديث طويل .

١٣٩ ـ المسند (٦/ ٤٥٠).

ومجمع الزوائد (١٠ / ٦٧ ) . وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط .

ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سَوَّار وأبي حَلْبَس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان .

المستدرك ( ١ / ١٤ ، ٦٧ ) .

١٤٠ ـ المستدرك ( ١ / ١٧ ) . وقـال : هـذا حـديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجـاه ورواتـه كلهم ثقـات على شرطهما =

الريحُ فقال بعضنا لبعض: ياقومُ اثبتُوا حتى تصبحوا أو يأتيكم رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلبثنا ما شاء الله ثم نادى « أثَمَّ معاذُ بن جبلٍ وأبو عبيدة بنُ الجراح وعوف ابن مالكٍ » فقلنا: أي نعم فأقبل إلينا فخرجنا غشي معه لا نسأله عن شيء ولا نخبره بشيء فقعد على فراشه فقال: « أتدرون ما خيرني به ربي الليلة » فقلنا: الله ورسوله أعلم قال: « فإنه خيرني بين أن يَدخُلَ نصف أمني الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة » قلنا: يا رسول الله ادْعُ الله أن يجعلنا من أهلها قال: « هي لكل مسلم » .

1٤١ - \* روى أحمدُ عن أبي جُمْعَة قالَ : تغدينا مع رسول الله عَلِيْتُم ومعنا أبو عبيدةً بنَ الجراح فقال : يا رسول الله : أحد أفضل منا أسلمنا معك وجاهدنا معك . قال : « نعم قوم يكونون من بعدي يؤمنون بي ولم يَرَوني » .

الأفضليّة هنا مِن حيثيّة أنّ هؤلاء آمنوا ولم يشاهدوه فلهم فضل على الصحابة من هذه الحيثيّة ، أما فضل أصحاب رسول الله ﷺ بحيثيّة الصحبة فلا يلحقهم أحد .

187 - \* روى البزارُ عن أنس رضي الله عنه قال : قال النبي مِلِيلِيْم : « أي الخلق أعجَبُ إياناً » قالوا الملائكة قال : « الملائكة كيف لا يؤمنون » قالوا النبيون قال : « الصحابة مع « النبيون يوحَى إليهم فكيف لا يؤمنون » قالوا : الصحابة قال : « الصحابة مع الأنبياء فكيف لا يؤمنون ولكن أعجب الناس إياناً قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابًا من الوحي فيؤمنون به ويتبعونه فهم أعجبُ الناس إياناً أو الخلق إياناً » .

جيماً وليس له علة وليس في سائر أخبار الشفاعة وهي لكل مسلم.

وقال الذهبي :

على شرط مسلم .

<sup>. (</sup>١٠٦ / ٤ ) . ١٤١

ومجمع الزوائد ( ١٠ / ٦٦ ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد وأحد أسانيد أحمد رجاله ثقات .

**١٤٣ ـ مجمع** الزوائد ( ١٠ / ٦٥ ) . وقال :

رواه البزار وقال غريب من حديث أنس . قال الهيثمي : فيه سعيـد بن بشير وقـد اختلف فيـه فوثقـه قوم وضعفـه آخرون ، وبقية رجاله ثقات . وأخرجه الدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

#### أقول:

الخصوصيّة لا تقتضي الأفضليّة المطلقة إلا إذا كانت كذلك ، فخصوصيّة هؤلاء بالفضل من هذه الحيثيّة التي ذكرها رسول الله مِن الفضل بإطلاق إغّا هو للنبيين ثمّ الصديقين ثمّ الشهداء ثم الصالحين والله أعلم ، وأصحاب رسول الله مَرَالِيَّة هم أفضل الخلق بعد النبيين لحيثيّة الصحبة .

167 - \* روى الطبراني عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي عَلِيلَةٍ يقول: « إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال من أصحابي رجالاً ونساءً يدخلون الجنة بغير حساب » ثم قرأ ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ﴾ .

<sup>127</sup> \_ المعجم الكبير ( ٦ / ٢٠١ ) .

ومجمع الزوائد ( ۱۰ / ٤٨ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده جيد .

<sup>126</sup> \_ المعجم الكبير ( ٥ / ٤٩ \_ ٥١ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤٨ ) وقال : رواه الطَّبْراني والبزار بأسانيد ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيح .

في هذا الحديث دليل على فضل الصحبة ، وأنّ الصحابة مقدّمون في دخول الجنّة على غيرهم . والسبعون ألفاً المذكورون في هذا الحديث ممن يأتون بعد الصحابة ، فهم غير السبعين ألفاً الذين سيكون منهم عكاشة بن محصن . والله أعلم .

١٤٦ ـ \* روى أحمد عن عمار بن ياسر قبال : قبال رسول الله ﷺ « مثلُ أمتي مثلُ الطر لا يُدرَى أولُه خيرً أم آخِره » .

١٤٧ - \* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه مَثَلُ أُمتي مثلُ المطر : لا يُدْرَى آخِرُه خيرٌ ، أم أُوّلُه ؟ » .

18۸ - \* روى أحمدُ عن أبي عبد الرحمنِ الجهني قال : بينا نحن عند رسول الله عَلَيْ طَلَعَ راكبان فلما رآهما قال « كِنديان مُدحِجيّان » حتى إذا أتياه قال : فدنا أحدهما إليه ليبايعَه قال : فلما أخذَ بيده قال : يارسول الله : أرأيتَ من رآكَ وآمنَ بك وصدّقك واتّبعك ماذا له قال : « طُوبَى له » فسح على يده وانصرف ثم أقبل الآخر حتى أخذَ بيده ليبايعه قال : أرأيتَ يارسولَ الله من آمن بك وصدّقك واتّبعك ولم يَرك قال : « طُوبَى له ثم طُوبَى له » قال فسح على يده وانصرف .

١٤٥ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٦٨ ) .

قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ، وفي إسناد البزار حسن ، وقـال : لا يروى عن النبي ﷺ بـإسنـاد أحسن من هذا .

١٤٦ ـ أحمد (٤/ ٢١٩).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٦٨ ) . قال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني ورجمال البزار رجمال الصحيح غير الحسن بن قزعة وعبيد بن سليمان الأغر وهما ثقتان وفي عبيد خلاف لا يضر .

١٤٧ ـ الترمذي ( ٥ / ١٥٢ ) . وقال : هذا حديث حسن .

١٤٨ ـ أحمد ( ٤ / ١٥٢ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٦٧ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع .

۱٤٩ - \* روى أحمد والطبراني عن أبي أمامَةَ ، قال : قال رسول الله ﷺ : « طُوبَى لمن رآني وآمن بي ، وطُوبَى لمن آمن بي ولم يَرنَي » سبع مرات .

10٠ - \* روى ابن خزية في صحيحه عن حذيفة بن اليّانِ ، قال : قال رسول الله عَلِيّة « فُضّلنا على الناس بثّلاث ، جُعِلَتْ لنا الأرضُ كُلُّها مَسجدًا ، وجُعِلَ تُرابهُا لنا طهوراً إذا لم نجد الماء ، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخِر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يُعْطَ منه أحد قبلي ولا أحد بعدي ».

\* \* \*

وبعد: فإنّ مافضلت به هذه الأمّة وفضّل به رسولها عَلَيْكُمْ أكثر ممّا يحصى ، وخاصة هذا القرآن العظيم المعجزة المتجدّدة الخالدة ، وإغّا ذكرنا بعضاً من الأحاديث في فضل هذه الأمّة سابقها ولاحقها هنا حتى لا يخلو قسم العقائد من مثل هذا الموضوع ، فالإيمان بفضل هذه الأمّة على غيرها من المعلومات من الدين بالضرورة ، وقد جرت عادة المؤلفين في العقائد أن يدخلوا في كتبهم موضوع الفاضل والأفضل من الرجال والأعمال والأمم ، واكتفينا هنا بذكر فضل هذه الأمّة ليحرص المسلم على الانتاء ويستشعر شرف ذلك ﴿ وقال إنني من المسلمين ﴾ .

\* \* \*

١٤٩ ـ أحمد (٥/ ٢٤٨).

المعجم الكبير ( ٨ / ٣١١ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٦٧ ) وقال : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالها رجال الصحيح غير أيمن بن مالك الأشعري وهو ثقة . كذا في الجمع ، والحديث بطرقه صحيح

١٥٠ ـ صحيح ابن خزيمة ( ١ / ١٣٢ ) .

وأحمد ( ٥ / ٣٨٣ ) .

ومسلم ( ١ / ٣٧١ ) ٥ ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . وهو عند أحمد ومسلم باختلاف يسير .

الفضل الخامِسُ في: فضلِ الإيمان وفي فضل المؤمنِ وفيه المقدمة ونصوص مقدمة ونصوص



# المقدمة

ليس هناك شيء أعظم ولا أفضل من الإيان ، وليس هناك أحد من الناس يكرم عند الله إلا بالإيان ، وإنّا يتفاوت الناس عند الله بقدار إيانهم : ﴿ إِن أكرمكم عند الله الله إلا بالإيان ، وإنّا يتفاوت الناس عند الله بقدار إيانهم الآخر وعرف ماأعده الله عز وجل أتقاكم ﴾ (١) ولا يعرف عظمة الإيان إلا من آمن باليوم الآخر وعرف ماأعده الله عز وجل للمؤمنين وللكافرين ، إن من عرف أن هناك جنة وناراً عرف فضل الإيان ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ﴾ (١) . فإذا كان الإنسان يخرج من النار بسبب ذرة إيان في قلبه عُرِف أهمية ذرة الإيان هذه ، وعُرِف فضل الإيان بذلك ، ومن عرف أن الحكة في كل ماخلق الله أن يوجد المؤمن ، عرف فضل المؤمن : ﴿ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ﴾ (١)

و قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيباتِ من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة (3).

ومن عرف فضل الإيمان وفضل المؤمن عرف مِنّة الله على عباده بإرساله محمدًا عَلَيْكُمْ وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (٥) ومن ههنا كان أهم مايحرص عليه المؤمن تحصيل أصل الإيمان ، وتحصيل المزيد منه بالعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر بالمذاكرة مع أهل القرآن ، وبتحمل ما ينتج عن حمل الحق :

وما اجتَمع قومٌ في بيتٍ من بيوتِ الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلَت عليهم السكينة .... (١) .

<sup>(</sup>۱) الحجرات : ۱۳ . (۲) الأنعام : ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) تبارك : ٢ . (٤) الأعراف : ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) الأنبياء : ١٠٧ .

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (٤/ ٢٠٧٤) ٤٨ ـ كتاب الذكر والسدعاء ١١ ـ باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن ... إلخ .

ومن آثار تَنزُل السكينة زيادة الإيان ﴿ هو الذي أنزلَ السكينةَ في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ (١)

وكان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله مَلِيلِيمٌ قال : (تعال نؤمن بربنا ساعة ) . أخرجه أحمد ، وأخرج البخاري تعليقاً قال : قال معاذ ( اجلس بنا نؤمن ساعة ) .

قال ابن حجر : وصله أحمد بسند صحيح ...

\* \* \*

الفتح : ٤ .

أحمد (٢ / ٢٦٥ ) .

البخاري (١/ ٤٥) ٢ ـ كتاب الإيمان ١ ـ باب قول النبي علي بني الإسلام على خس .

#### النصوص الحديثية

101 - \* روى البخاري عنْ أبي سَعيد الْخُدرِيِّ رضيَ اللهُ عنه ، عنِ النبيِّ عَلَيْ قال : « يَدْخُلُ أَهلُ الْجنَّةِ الجنَّةَ وَأَهلُ النَّارِ النَّارَ ، ثمَّ يقولُ اللهُ تعالى أخرجواً مَنْ كانَ في قَلبِهِ مثْقالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ إيان ، فَيُخرَجونَ منها قد اسْوَدوا فِيلَقوْنَ في نهر الحَيا - أو الحَياة ، شك مالك - فينبتُونَ كا تَنْبُتُ الْحبَّةُ في جانِبِ السَّيْلِ ، ألم ترَ أَنَّها تَخْرُجُ صَفْراءَ مُلْتَويَة » ؟ !

107 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : سُئِل رسولُ الله عنه ؛ قال : سُئِل رسولُ الله عَلَيْ : أيُّ العملِ أَفضَلُ ؟ قال : « إيمانٌ باللهِ ورسوله » ، قيل ثم ماذا ؟ قال : « الجهادُ في سبيلِ اللهِ » ، قيلَ : ثم ماذا ؟ قال : « حَجٌ مبرورٌ » .

وفي أخرى للنسائي (١) ؛ أيُّ الأعالِ أفضلُ ؟ قال : « الإيمانُ باللهِ ورسولِهِ » لم يَزِدُ .

وفي روايـة الترمـذي (٢) ، قـال : سُئِـلَ رَسـولُ الله ﷺ : أيُّ الأعــال خيرٌ ؟ .. وذكر الحديثُ وفيه قال : « الجهادُ سَنَامُ العَمَل » .

<sup>101</sup> ـ البخاري ( ١ / ٧٢ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ١٥ ـ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.

وأخرجه مسلم بنحوه ( ١ / ١٧٢ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٨٦ ـ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار .

<sup>(</sup> الحِبَّةُ ) : قال النووي : الحِبَّةُ هي بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول .

وجمعها : حِبَب . وقال ابن حجر : بكسر أوله ، وهي جمع بزور النبات ، واحـدتهـا ، حَبَّمة بـالفتح . وأمـا الحَبُّ : فهو الحنطة والشمير ، واحدتها : حَبَّة بالفتح أيضاً ، وإنما افترقا في الجمع ا . هـ .

وقيل : الحِبَّة بزور الصحراء مما ليس بقوت .

١٥٢ ـ البخاري ( ١ / ٧٧ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ١٨ ـ باب من قال إن الإيمان هو العمل .

ومسلم ( ١ / ٨٨ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٣٦ ـ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . والنسائي ( ٥ / ١١٣ ) ٢٤ ـ كتاب المناسك ٤ ـ فضل الحج .

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٨ / ٩٣ ) ٤٧ \_ كتاب الإيمان ١ \_ ذكر أفضل الأعمال .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٤/ ١٨٥) ٣٢ ـ كتاب فضائل الجهاد ٢٢ ـ باب ماجاء أي الأعمال أفضل ·

107 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي ذَرِّ الغِفَاري رضي الله عنه ؛ قال : سألْتُ رسولَ الله عَلَيُّ : أيَّ العملِ أفضلُ ؟ قال : « الإيمانُ بالله ، والجهادُ في سبيله » ، قلْتُ : فأيَّ الرقابِ أفضلُ ؟ قالَ : « أغلاها ثمناً ، وأنْفَسُها عند أهلِها » ، قلتُ : فإن لم أفعَلْ ؟ قالَ : « تُعينُ ضائعاً ، أو تَصْنَعُ لأُخْرَقَ » ، قلتُ : يارسول الله أرأيتَ إنَ ضَعَفْتُ عن قالَ : « تَكُفُّ شَرَّكَ عن الناسِ ، فإنها صَدقةٌ تتصدَّقُ بها على نفسكَ » .

وفي رواية النسائي (١) : أنه سأل النبيَّ ﷺ : « أيُّ العمل خيرٌ ؟ قـال : إيمـان بـالله ، وجهادٌ في سبيل الله » لم يزد .

١٥٤ - \* روى أحمد عن ماعزٍ ، عن النبي عَلَيْكَ أنه سئل : أيُّ الأعمال أفضلُ قال : « إيمان بالله وحدَه ثم الجهادُ ثم حَجَّةٌ بَرَّةٌ تفضل سائرَ الأعمالِ كما بين مَطْلِع الشمس إلى مَغْربها » .

100 - \* روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص ؛ قال رسول الله على : « عَجبتُ من قضاء الله عزَّ وجلَّ للمؤمنِ إن أصابته مصيبةً حَمِدَ ربَّهُ وشَكَر و إنَّ أصابته مصيبةً حَمِدَ ربَّه وصبَر ، المؤمن يؤجرُ في كل شيء » .

١٥٣ ـ البخاري ( ٥ / ١٤٨ ) ٤٩ ـ كتاب العتق ٢ ـ باب أي الرقاب أفضل .

مسلم ( ١ / ٨٩ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٢٦ ـ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال .

<sup>(</sup>١) النسائي (٦ / ١٩ ) ٢٥ ـ كتاب الجهاد ١٧ ـ باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله .

<sup>(</sup>أنفَسها ) : الشيء النفيس : الجيد من كل شيء ، المرغوب فيه ، وحقيقته : الشيء الذي يتنافس فيه .

<sup>(</sup> تعين ضائعاً ): أي : ذا ضياع من فَقْر أو عيال ، أو حال قَصَّرَ عن القيام بها .

<sup>(</sup> لأخرق ): الخرَق : ضد الرفق والكياسة والتعقل ، والرجلُ أُخرَقُ ، والمرأَة خَرْقَاءُ .

١٥٤ ـ أحمد (٤/ ٢٤٢).

المعجم الكبير ( ٢٠ / ٣٤٤ ) .

مجمع الزوائد ( ٣ / ٢٠٧ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح .

١٥٥ ـ أحمد (١/ ١٧٢).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٩٥ ) . وقال : رواه أحمد بأسانيدَ والطبراني في الأوسط وزاد في كل يؤجر المؤمن حتى في أكْلَتِه يَرفَعُها إلى فيه ، والبزار / قال : يؤجر في كل أمره حتى اللَّقْمَة يَرفَعُها إلى في امرأتِه ، وأسانيد أحمد رجالها رجال الصحيح وكذلـك بعض أسانيد البزار .

101 - \* روى مسلم عن صُهَيْبٍ ، رفعه : « عَجَباً لأمر المؤمن إنَّ أَمْرَه كُلَّهُ لـ ه خَيرٌ وليس ذلك لأحـد إلا للمـؤمنِ إن أصابتْهُ سَراءُ شَكَرَ فكان خيراً ، وإن أصابتْهُ ضَراءُ صَبرَ فكان خيراً » .

١٥٧ - \* روى الشيخان عن أبي سعيد مرفوعاً : « يَخْرُج من النار من كان في قلبه مِثقال مُثقال ذرةٍ من الإيمان » قال : أبو سعيد فن شَكَّ فليقرأ ﴿ إِنَّ الله لا يَظلِمُ مِثقال ذَرةٍ ﴾ .

10٨ ـ \* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود ؛ قال : إنَّ الله قَسَمَ بينكم أخلاقكم كا قسم بينكم أرزاقَكُم ، وإنَّ الله يؤتي المال مَنْ يُحبُّ ومن لا يُحِبُّ ولا يؤتي الإيمان إلا من أحبً ، فإذا أحبً الله عبداً أعطاه الإيمان فمن ضَنّ بالمال أن يُنْفِقَهُ وهابَ العدوَ أن يجاهدَهُ والليلَ أن يكابدَهُ فليكثر من قول لا إله إلا الله والله أكبرُ والحمدُ لله وسبحانَ الله .

109 - \* روى الحاكم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَلِيْ « إِنَّ الله قَسَمَ بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ، وإنَّ الله يُعْطي الدنيا من يحبُّ ومن لا يحبُّ ، ولا يُعطي الإيمانَ إلا من يحب » .

• ١٦٠ - \* روى الطبراني عن عبادة بن الصَّامِت قال : بينها أنا عند رسولِ الله عَلِيَّةِ إِذَ جَاءَهُ رجلٌ فقال : يارسول الله أيُّ الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمانٌ بالله وجهادٌ في سبيلِهِ

١٥٦ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٩٥ ) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ١٣ ـ باب المؤمن أمره كله خير .

<sup>10</sup>۷ ـ البخاري ( ۱۳ / ۶۲۰ : ۶۲۲ ) ۹۷ ـ كتاب التوحيد ۲۵ ـ باب قول الله تعالى ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ .

مسلم (١/ ١٦٧ : ١٧١ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٨١ ـ باب معرفة طريق الرؤيا .

الترمذي (٤/ ٧١٤) ٤٠ ـ كتاب صفة جهنم ١٠ ـ باب منه حدثنا هناد ... إلخ .

١٥٨ ـ المعجم الكبير ( ٩ / ٢٢٩ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٩٠ ) وقال : رواه الطبراني موقوفاً ورجاله رجال الصحيح المد. وقد ضعفه بعضهم ، ويشهد لبعضه الحديث التالي .

<sup>101</sup> ـ المستدرك : ( ٢ / ٤٤٧ ) قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

١٦٠ ـ مجمع الزوائد ( ٥ / ٢٧٨ ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما ابن لهيمة وحـديثـه حسن وفيـه ضعف ، وفي الآخر سويد بن إبراهيم ، وثقه ابن معين في روايتين ، وضعفه النسائي وبقية رجالها ثقات .

وحَجُّ مبرورٌ » فلما ولى الرجل قال : « وأهون عليك من ذلك إطعامُ الطعامِ ولِينُ الكلامِ وحُسْنُ الْخَلُقِ » ، فلما ولى قال : « وأهون عليك من ذلك لا تتهم الله على شيء قضاهُ عليك » وفي رواية إن الرجل هو الذي قال يارسولَ الله أريدُ أهونَ من ذلك ، قال : « السماحةُ والصَّبْرُ » .

171 - \* روى أحمد والطبراني عن عبد الله بن سَلام رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ : بيُنما نحْنُ نسيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ إِذْ سِمَعَ القَوْمَ وهُمْ يَقُولُونَ : أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ يَارِسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُمْ : « إِيْمَان بِاللهِ وَجهاد في سَبِيلِ اللهِ وَحجٌ مَبْرُورٌ » ثمَّ سَمِعَ نَداءً في الوَادِي يقول أَشْهِدُ أَنْ لا إله إلا الله وأَنْ محمداً رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رسول اللهِ عَلِيْتُمْ : « وَأَنا أَشْهَدُ وَأَشَهَدُ أَلا يَشْهَدَ بَها أَحَدٌ إلا بَرئَ من الشرُكِ » .

١٦٢ - \* روى أحمد عن عبد الله بن عَمرو أنه سَمِعَ رسولَ الله عَلَيْمَ يقول : « والذي نفسي بيده إنَّ مثلَ المؤمنِ كمثلِ النحلةِ أكلت طيباً ووضعت طيباً ووقعت فلم تكسِرُ ولم تُفْسِدُ » .

١٦٣ - \* روى أحمد عن أبي هريرة قال : سَعِثُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقول : « إنَّ اللهَ عَز وجلً يقول إنَّ عندي عندي عندلة كلِّ خيرٍ يَحمدُني وأنا أُنْزِعُ نَفْسَهُ من بين جَنبيه » .

\* \* \*

<sup>171</sup> ـ أحمد (٤/ ٤٥١).

مجمع الزوائـد (١/ ٥٩) وقـال : رواه أحمـد والطبراني في الكبير ورجـال أحمـد مـوثقــون . كـذا في المجمـع ولبعضـه شواهد .

**١٦٢ ـ** أحمد ( ٢ / ١٩٩ ).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٩٥ ) وقال : رواه أحمد في حـديث طويل تقـدم ورجـالـه رجـال الصحيح غير أبي سبرة وقـد وثقه ابن حبان .

<sup>177</sup> ـ أحمد (٢ / ٢٤١).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٩٦ ) وقال : رواء أحمد ورجاله رجال الصحيح .

الفصّل السادس في: أمشال مشل بها لدعوة الرسُول على وللِمستجيباين له



#### النصوص

قَال تعالى : ﴿ ويضرب الله الأمثال ﴾ (١)

 $\phi$  إنّ الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها  $\phi$ 

 $\phi$  وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون  $\phi$  ( $^{(7)}$ ).

فضرب الأمثال أسلوب جاء به القرآن ، وقد تأدّب به رسول الله على الله على يكثر من ضرب الأمثال ، والعالم وحده هو الذي يدرك حقيقة المثل ، قد يفهم الإنسان العادي المثل ، ولكنّ الفهم شيء وإدراك حقيقة المثل شيء آخر ، وقد مثّل رسول الله على للدعوته أمثلة كثيرة . وهذه غاذج من ذلك :

176 ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأَشْعَريُّ رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله عَيْثِ أَصَابَ أَرضًا ، الله عَيْثٍ أَصَابَ أَرضًا ، الله عَيْثٍ أَصَابَ أَرضًا ، وَكَانَتُ منها طَائفَةٌ طيِّبةٌ ، قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتْ الكلا والعُشْبَ الكثير ، وكان منها أجادِبُ أَمْسَكتِ المَاءَ ، فنفعَ الله بها النَّاسَ ، فشربوا منها ، وسَقَوْا ورَعَوْا ، وأَصَابَ طَائفَةً منها أُخْرى ، إِنَّها هي قِيعَانٌ لا تُمسكُ ماءً ولا تُنْبِتُ كَلا ، فذلك وأصابَ طائفة في دينِ الله عزَّ وجلً ، ونَفَعَهُ مابعثني الله به ، فعلمَ وعلم ، ومثلُ من لم يَرْفعُ بذلك رَأساً ، ولَمْ يَقبَلْ هُدى اللهِ الذي أَرْسلت به » . -

قال النووي في شرح مسلم ، أما الغيث : فهو المطر ، وأما العشب والكلأ والحشيش ، فكلها أساء للنبات ، لكن الحشيش مختص باليابس . والعشب والخلا ـ مقصوراً ـ مختصان بالرطب ، و « الكلأ » بالهمز يقع على اليابس والرطب . « والأجادب » بالجيم والدال المهملة ، وهي التي لا تنبت كلاً .

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٢٥ . (٢) البقرة : ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) العنكبوت : ٤٣ .

١٦٤ ـ البخاري ( ١ / ١٧٥ ) ٣ ـ كتاب العلم ٢٠ ـ باب فضل من علم وعلم .

مسلم (٤ / ١٧٨٧) ٤٢ ـ كتاب الفضائل ٥ ـ باب بيان مثل مابعث النبي عَلِيْهُم من الهدى والعلم .

وقد جاء في « الفتح » : قال القرطبي وغيره : ضرب النبي على الما الناس قبل مبعثه ، مثلاً بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه ، وكذا حال الناس قبل مبعثه ، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت ، فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت ، ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث ، فنهم العالم العامل المعلم ، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها ، ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه ، غير أنه لم يعمل بنوافله ، أو لم يتفقه فيا جمع لكنه أداه لغيره ، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به ، وهو المشار إليه بقوله « نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كا سمعها » ، ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ، ولا ينقله لغيره ، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها ، وإنما جمع في المثل بين الموايين المحودتين لاشتراكها في الانتفاع بها ، وأفراد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها ، والله أعلم .

أقول: الأرض الجدباء هنا هي الأرض التي لا تنبت لكنها تحفظ الماء على ظهرها ، والمراد بالقاع هنا الأرض التي لا تنبت ولا تحفظ الماء على ظهرها .

لقد جاء محمد على المحدى متثلاً بالكتاب والسنّة ، والكتاب والسنّة للقلوب بثابة المطر للأرض ، والمسلمون أقسام: فقسم لا يقرأ ولا يسمع كتابًا وسنّة ولو سمع وقرأها ماأفاد ولا استفاد فهؤلاء قلوبهم كالصحاري ، وناس يقرؤون فيستفيدون فيعملون ويفيدون فهؤلاء بساتين هذا العالم وناس يحفظون ويعلّمون فهؤلاء أحواض يشرب منها الناس ، إن الذين يسمعون فلا يحفظون ولا يعملون هم غرابيل الناس .

وعلى كلِّ فلا شيء يكشف طبيعة القلوب مثل عرض الكتاب والسنَّة عليها ، وهذه مهمّة الربّانييّن : اقرأ على الناس الكتاب والسنّة فتظهر جواهر قلوبهم ، وعلى من لم يكن قلبه بستاناً أن يجاهد نفسه . فالله تعالى يقول : ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٦٩ .

170 - \* روى الترمذي عن النّواسِ بنِ سَمْعَانَ ، رفعه : « إِنَّ اللّهَ ضَرِبَ مثلاً صِراطاً مُستقياً ، على كَنفي الصِراط دَارَان لهما أبواب مفتحة ، على الأبواب ستورّ ، وداع يدعو على رأسِ الصِراطِ وداع يدعو فوقّه ، ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ والأبواب التي على كَنفي الصّراطِ حدودُ اللهِ ، فلا يقعُ أحد في حدودِ الله ، حتى يكشف السِتر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه » .

في الحديث: إشارة إلى: إسلام وقرآن وفطرة: فالإسلام هو دين الله وهو الصراط المستقيم، ومما يثبت على الصراط القرآن وواعظ الله في القلب المؤمن، فن كان له تلاوة في القرآن، ومن كانت في قلبه بقية من حياة وفطرة، فحريّ به أن يستقيم، وعوامل الانحراف كثيرة وأبوابها كثيرة والشيطان ودعاة الضلال يدفعون نحو هذه الأبواب فالشهوات الحسية والمعنوية والضلالات والشبهات كل من أفرادها باب من دخله ضلّ إلا أن يرجع.

وأهل الصراط المستقيم هم المطيعون من أهل السنة والجماعة ، وإذن هم من اجتمع لهم اعتقاد صحيح وعمل صحيح ، أمّا مَنْ سِوى ذلك من المكلفين فهم بين داخل في طريق كفري أو في طريق ضلال أو معصية :

﴿ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ (١) .

 $\phi$  إنَّ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء  $\phi$ 

١٦٥ ـ الترمذي ( ٥ / ١٤٤ ) ٤٥ ـ كتاب الأمثال ١ ـ باب ماجاء في مثل الله لعباده . وقال : حسن غريب .

وأحمد (٤/ ١٨٢ ، ١٨٢ ) .

وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي .

<sup>(</sup> دَارَان ) : جدران . وفي بعض الروايات سُوران .

<sup>(</sup> **كنفي** ) : جانبي .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٥٩ . (٢) الأنعام : ١٥٦ .

177 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عنه ، كثل رجلٍ أبي قَوْمَهُ فقال : إنِّي رَأِيتُ الجيشَ بِعَيْنِيَّ ، و [ إني ] أنا النَّذيرُ العُرْيان . فالنَّجاءَ ، النَّجاءَ ، فأطاعهُ طائفةٌ من قومه ، فأدْلَجوا ، فانْطلَقُوا على مَهْلِهم فنجَوْا ، و كذَّبَتْ طَائفةٌ منهم ، فأصبتحهم الجيشُ فأهلكَهم ، واجْتَاحَهُم ، فسندلك مَثَلُ من أطاعني ، واتبَعَ ما جئتُ به ، ومَثلُ من عصاني ، وكنذبَ ما جئتُ به من الحق ».

17٧ - \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّه سَمِعَ رسولَ الله عَلَيْ يقولَ : « إِنمَا مَثْلِي ومثلُ النَّاسِ ، كمثلِ رجلٍ استوقَدَ نارًا ، فلمَّا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ، جعَلَ الفَرَاشُ وهذي الدوابِّ ، الَّتِي تقع في النَّارِ ، تَقَعُ فيها ، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَ ويَعْلِبْنَهُ ، فَيَتَقَحَّمُنَ فيها ، فأنا آخِذٌ بِحُجَزِكُم عن النَّارِ ، وأنتُم تَقَحَّمُونَ فيها » .

وأخرجه الترمذي بنحوه (١).

<sup>111</sup> ـ البخاري ( ١١ / ٢١٦ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ٢٦ ـ باب الانتهاء عن المعاصي .

مسلم ( ٤ / ١٧٨٨ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ٦ ـ باب شفقته على أمته .. إلخ .

<sup>(</sup> النَّجاءَ ) أي : اطلبوا الخلاص ، وأنجوا أنفسكم وخلصوها .

<sup>(</sup> فاجتاحهم ) استأصلهم ، وهو من الجائحة التي تهلك الأشياء .

<sup>(</sup> النذير العريان ) الذي لا ثوب عليه ، وخص العُريان ، لأنه أَبْينُ في العين ، وأصل هذا : أن الرجل منهم كان إذا أنذر قومَه ، وجاء من بلد بعيد انسلخ من ثيابه ، ليكون أَبْيَنَ للعين .

<sup>(</sup> أدلجوا ) إذا خُفَف ـ من أدلج يُمثلُج ـ كان بمعنى : سار الليـل كلـه ، وإذا ثقـل ـ من ادّلـج ـ كان إذا سـار آخر اللـا...

١٦٧ ـ البخاري ( ١١ / ٣١٦ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ٢٦ ـ باب الانتهاء عن المعاضي . وهذه رواية البخاري .

١٦٨ ـ مسلم ( ٤ / ١٧٨٩ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ٦ ـ باب شفقته ﷺ على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ١٥٤ ) ٤٥ ـ كتاب الأمثال ٧ ـ باب ماجاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله .

179 - \* روى مسلم عن جابر رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : « مَثْلَي و مثلُكُم كَثَلِ رجلِ أَوْقَدَ نارًا ، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ والفَرَاشِ يَقَعْنَ فيها ، وهُوَ يَذُبُّهُنَّ عنها ، وأنا آخِذٌ بُحُجَزِكُم عن النار ، وأنتم تَفَلَّتُونَ مِن يَدي » .

1۷۰ ـ \* روى البخاري ومسلم عن ابن عُمَرَ رضي الله عنها ، قبال : قبال رسولُ الله عنها ، قبال : قبال رسولُ الله عنها ، و لا يتحاتُ » . فقال عليه المؤمن كمثل شجرة كنا ، في شجرة كنا ، في شجرة كنا ، في شجرة كنا ، في النَّخْلة ، وأنا غلام شاب ، فاستحيّيت ، فقال : « هي النَّخْلة » .

1۷۱ ـ \* روى البخاري عن جابر بن عبد الله ؛ قال : جَاءَتْ مَلائِكَةٌ إلى الْنَبِيِّ عَلَيْهِ ، وَهُ وَ نَائِمٌ ، فقالَ بَعْضُهُمْ ، إِنَّ الْعَيْن نَائِمةً ، والْقلْبَ يَقْظَلُ ان فقالَ الله عَضْهُمْ : إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً ، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلا ، فقالَ المعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِم ، وقالَ المعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِم ، وقالَ المعْضُهُمْ : إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمةً ، والْقلْبَ يَقْظَانُ . فَقالُوا : مَثَلُه كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنى دَارًا ، وجَعَلَ فيها مَأْدُبَة ، والْقلْبَ يَقْظَانُ . فَقالُوا : مَثَلُه كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنى دَارًا ، وجَعَلَ فيها مَأْدُبَة ، واللهُ يَعْنُ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيّ ، دَخَلَ الدَّارَ ، وأَكُلَ مِنَ المَادَبَةِ ، ومَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيّ ، لَمْ يَدُخُلُ الدَّارَ ، ولَمْ يَأْكُلُ مِنَ المَأْدُبَةِ .

 <sup>(</sup> الحُجَز ) : جمع حُجُزة ، وهي مَقْعِد الإزار ، وحجزة السراويل معروفة .

<sup>(</sup> التُّقَحُّمُ ) : الإقدامُ والوقوعُ في الأمور الشاقة من غير تثبت .

<sup>179</sup> ـ مسلم (٤ / ١٧٠٠) ٤٢ ـ كتباب الفضائيل ٦ ـ بباب شفقت م الله على أمت ومبالغت في تحديرهم ... ( الجنادب ) : جمع جُنْدُب ، وهو طائر كالجراد ، يَصِرُّ في الحرِّ .

<sup>(</sup> تَفلّتون ) : التفلُّت والانفلات : التخلص من اليد .

وأما « تفلتون » فروي بوجهين : يقال : أفلت مني وتفلت : إذا نازعك الغلبة والهرب ، ثم غلب وهرب ، ومقصود الحديث : أنه بَطِيْج ، أرسله الله لينع بقدر طاقته تاقط الجاهلين والخالفين بشركهم وبمعاصيهم وشهواتهم في غضب الله وعذابه في الدنيا ، وفي نار الآخرة ، وهم حريصون بعمى بصائرهم وجاهليتهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم ، فهم يتساقطون في الفساد تساقط الفراش في النار ، لهواهم وضعف تمييزهم ، فكلاهما حريص على هلاك نفسه ، ساع في ذلك .

١٧٠ ـ البخاري ( ١٠ / ٥٢٣ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ـ ٧٩ ـ باب مالا يستحيا من الحق ، للتفقه في الدين .

مسلم ( ٤ / ٢١٦٢ : ٢١٦٦ ) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ١٥ ـ باب مثل المؤمن مثل النخلة ٠

<sup>(</sup> يَتَحات ) : تحاتَ ورقُ الشجر : إذا انتثر وتساقط بنفسه .

١٧١ ـ البخاري ( ١٣ / ٢٤٩ ) ٩٦ ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٢ ـ باب الاقتداء بسنن الرسول علي .

فَقَالُوا : أُولُوهَا لَهُ يَفْقَهِهَا ، قَـالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّـهُ نَـائِم ، وقـالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعَيْنَ نَـائِمَةً ، والْقَلْب يَقْظَانُ ، فَقَالُوا : فَالدَّارُ : الجَنَّـةُ ، والـدَّاعِي : مُحَمدٌ ، فَمَنْ أَطَـاع مُحِمَّدًا ، فَقَـدُ أَطَاعَ اللهُ ، ومُحمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ .

\* \* \*

## الفصل النتساج في: ا**باسكرم وأسهم وأركانه ومقاماته وبعض أعماله** وفي: مقدمة وفق لك

الفقرة الأولى: في أسهد والإسلام.

الفقرة النانية: في أركان الإسلام.

الغقة الثالثة: في مقامات الإسلام.

الفقرة الرابعة : في أمهاك من أعمال الإسلام .



## المقدمة

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الدينَ عند الله الإسلامُ ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ و من يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يُقبلَ منه ﴾  $(^{1})$  .

إنّ كلمة الإسلام تطلق على معنى أمّ و هو الدين الذي بعث به محمد عَلِيكُم والذي القرآن كتابه والسنّة شارحة لهذا القرآن ، و هو بهذا المعنى فيه كل شيء تحتاجه هداية الإنس والجن فو ونزّلنا عليك الكتاب تبيانًا لكلّ شيء و هدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ (٢) والمسلم مَنْ قَبِلَ الإسلام قبول تصديق ورضا وتسلم ، فأمن بالكتاب والسنّة واستسلم لهما وأسلم فيهما اعتقادًا وعملاً .

وتأتي كلمة الإسلام بمعنى خاص فهي تُطلق ويراد بها أسهم الإسلام أو أركان الإسلام أو أعال من الإسلام ، فالرسول ﷺ كان يطالب الداخلين في الإسلام بأعمال تطلب منهم مباشرة بسبب دخولهم الإسلام ، وكلّ ذلك يعتبر أجزاءً من الإسلام .

ومن أساليب العرب في الخطاب أنها تعرّف الكلّ بالجزء لإظهار أهميّة الجزء وهو أسلوب استعمله رسول الله على فن لم يعرف أساليب العرب في الخطاب ومن لم يعرف أسلوب رسول الله على في هذا الشأن فاتته المعرفة الكلّية للإسلام وفاته وضع كلّ جزء من الإسلام في علّه ضمن البناء العام الذي يصف أعمال الإسلام ، وقد كتبنا كتابنا الإسلام لتوضيح بناء الإسلام أركانًا ومناهج حياة ومؤيدات ، وكتبنا كتابنا تربيتنا الروحيّة لتعرف مقامات السير في دين الله عز وجل ، فالإسلام بعناه الأعمّ تصوّرات وأعمال وأحكام وعقائد وعبادات ومناهج حياة ومؤيدات ومقامات تنبثق عن الكتاب والسنّة وعمّا يستنبط بشكل صحيح من الكتاب والسنّة ، فالأمر واسع ونحن ههنا سنتحدث عن أسهم الإسلام ، وعن أركان الإسلام ، وعن مقامات الإسلام ، وعن أعمال أساسيّة في الإسلام كان يأمر بها رسول الله الإسلام ، وعن مقامات الإسلام ، أو يعلمها لمن يريد تفقهًا في الإسلام ، فأسهم الإسلام ، أو يعلمها لمن يريد تفقهًا في الإسلام ، فأسهم الإسلام ،

<sup>(</sup>١) آل عران : ١٩ . (٢) ال عران : ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) النحل : ٨٩ .

تمانية كا سنرى ، وهذه لها وضع خاص بالنسبة للإسلام .

وأركان الإسلام خسة وهي من أسهم الإسلام ، ولكن لها صفة الركنية بالنسبة لبناء الإسلام فلا يقوم الإسلام إلا بها جيعًا .

ومقامات الإسلام: تصديق ، فعمل فتحقّق ، فالتزام ، فشكر .

أو تقول : إيمان ، فبإسسلام بالمعنى الأخصّ وهو العمل بما تُطالَب بـ من الإسلام فإحسان ، فتقوى ، فشكر .

فالمطلوب الأوّل: الإيمان بالإسلام، وعلامة ذلك: إعلان الشهادتين، والإيمان بالكتاب والسنّة، وبما جاء فيها.

والمطلوب الثاني : العمل بما افترض الله عليك وتَرك ما نهاك عنه \_ وهو الإسلام بالمعنى الأخص فهو العمل \_ فإذا فعلت ذلك وداومت عليه أوصلك ذلك إلى حقيقة الإيمان .

﴿ قالت الأعراب آمنا قبل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ (١) أي هو على وشك الدخول بسبب القيام بأعمال الإسلام ، فإذا ما دخل نور الإيمان واستنار القلب وصل الإنسان إلى مقام الإحسان ، وذلك هو حقيقة الإيمان ، فإذا ما وصل إلى الإحسان كمل التزامه بالكتاب والسنة وذلك هو التقوى ﴿ يما أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ (٢) .

فإذا ما كثر التزامه فأدّى شكر ما أنعم الله به عليه فقد وصل إلى مقام الشكر وهو أرقى المقامات ، قال تعالى : ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ (٢) وإغا الطريق للشكر هو التقوى ، قال تعالى : ﴿ فاتقوا الله لعلكم تشكرون ﴾ (٤) وسيد الشاكرين رسول الله عليه ، أفلا أكون عبدًا شكورًا » .

وأمهات أعمال الإسلام : أداء الأركان الخسة ، وأخذ الحظ من الأسهم الثانية بما في ذلك

<sup>(</sup>۱) الجرات : ۱۲ . (۲) البقرة : ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سبأ : ١٣ .

الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعدم موادة المشركين ، وموالاة المسلمين ، وأداء السلام وإطعام الطعام ، والذكر ، وترك الخر ، وحفظ اللسان فلا يؤذي مسلما ، وترك الشرك والسرقة والزنى وقتل النفس ، ويجب السبع والطاعة لأمراء العدل ، وعدم منازعة الأمر أهله ، وطيب الكلام والصبر والساحة وحسن الخلق ، وترك ما نهى الله عنه ، وإعطاء الأمن للناس ، وترك الربا ، وإعطاء الزوجة حقها في المطعم ، والملبس ، وتولي الله تعالى ، والستر على المسلم حيث يجب الستر ، وترك الحرام ، وعدم إيذاء الجار ، وترك الكبائر السبع .

وهذه نصوص تتحدث عن أسهم الإسلام ، ثم عن أركانه ، ثم عن مقاماته ، ثم عن أمهات من الأعمال فيه ، وكل ذلك لتعرف الإسلام بالمعنى الأخص ، أما الإسلام بالمعنى الأع فإنك تعرفه من خلال استيعاب الكتاب والسنة وما يخدمها وما ينبثق عنها .

\* \* \*

# الفِقْرة الأولى : أسهم الإسلام

السهم في اللغة يأتي بمعنى النصيب ، فالأصل أنّ على المسلم أن يأخذ نصيبه من الإسلام بإقامة الأسهم الثانية المذكورة في حديث حذيفة رضي الله عنه ، وإذا فاته سهم من السهام الآتية فهو على شفا خيبة :

1۷۲ - \* روى البزار عن حُذَيْفَة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « الإسلامُ ثمانية أسهم : الإسلامُ سهم ، والصلاةُ سهم ، والصيامُ سهم ، والزكاةُ سهم ، وحَجُّ البيت سهم ، والأمرُ بالمعروفِ سهم ، والنهيُّ عن المُنْكرِ سهم ، والجهادُ في سبيلِ الله سهم ، وقد خَابَ من لا سَهْمَ له » .

أقول: مثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي ، فهو وإن كان الأصح أنه موقوف فإن له حكم الرفع .

وقد ورد عن رسول الله عَلِيُّلُم حديث آخر تذكر فيه الأسهم مما يقوي الحديث وهو:

1۷۳ - \* روى الحاكم عن أبي هريرة عن رسول الله على الله على الله الله على الله عن أبي هريرة عن رسول الله على الله ولا تشرك به شيئًا ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحَجُّ البيت ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم ، فن وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم ، فن ترك من ذلك شيئًا ، فقد ترك سهمًا من الإسلام ، ومن تركهن [ كلهن ] فقد ترك من ذلك شيئًا ، فقد ترك سهمًا من الإسلام ، ومن تركهن [ كلهن ] فقد

١٧١ ـ كشف الأستار ( ١ / ٤١٥ ) وقال : لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء ، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق فوقف على حذيفة . ١ . هـ .

ومجمع الزوائد ( ١ / ٣٨ ، ٣ / ٦٢ ) وقال : رواه البزار وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وضعفه جماعة وبقيـة رجـالـه ثقات . ١ . هـ فهو عند أحمد حسن .

<sup>«</sup> وخرّجه البزار مرفوعاً والموقوف أصح . ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ بن أبي طــالب رضي الله عنه عن النبي ﷺ خرجه أبو يعلى الموصلي وغيره ، والموقوف على حذيفة أصح ، قال الدارقطني وغيره » ا . هـ .

١٧٢ ـ المستدرك ( ١ / ٢١ ) ، مختصراً . وهو صحيح بطرقه وشواهده .

<sup>(</sup>الصُّوَّى): جمع صُوَّة وهي : أعلام من الحجارة تنصب في المنارة يستدل بها على الطريق .

وَلِّي الإسلامَ ظهرَه ».

المراد بالسهم الأول ـ في الحديث الأول : حديث حـذيفة ـ الـذي عَبِّر عنـه بـالإسلام : قبول الإسلام والإيمان به ، ورمز ذلك النطق بالشهادتين ، وهذا الحديث له أهميّة خـاصّـة ، فالله عز وجل أخبر عن اليهود بقوله :

﴿ فنسُوا حظّا ممّا ذكروا به ﴾ (١) أي \_ نصيبا \_ ﴿ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ﴾ (٢) والحديث الذي بين أيدينا يذكر أسهم الإسلام : أي أنصباءه أي حظوظه ، فإذا ترك أبناء الأمّة الاسلاميّة واحدا من هذه السهام فإنّهم يستحقّون إلقاء العداوة والبغضاء فيا بينهم ، وإن كانت الآية تشير إلى هذه السهام وغيرها ممّا أنزله الله عز وجل من وحي ، ولكنّ هذه السهام لها وضع هام في هذا الشأن ، ولمّا كان من أساليب العرب أن تذكر جزءا وتعبّر به عن الكلّ لتبيان أهميّة الجزء فالحديث اللاحق يخصّ ثلاثة من أسهم الإسلام الثانية بالذكر تبيانا لأهميتها ، وفي السياق يذكر الحديث أهميّة تولّي الله للعبد ليحرص المسلم على هذه المعاني مجتعة :

102 - \* روى أحد عن عائشة رفعه ، « ثلاث أحلف عليهن ، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له ، وأسهم الإسلام الثلاثة الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، ولا يتولى الله عبدًا في الدنيا فيوليه غَيْرَهُ يومَ القيامة ولا يُحبُّ رجل قوما إلا جعلَه معهم والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثمَ لا يستر الله عبدًا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة » .

(٢) المائدة : ١٤ .

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٣ .

١٧٤ ـ مسند أحمد (٦/ ١٤٥ / .

مجمع الزوائد ( ١ / ٣٧ ) ، وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه أبو يعلى أيضاً .

## الفقرة الثانية: أركان الإسلام

تطلق كلمة أركان الإسلام على الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج بنص الحديث النبوي ، لأن كلاً منها ركن في جانب من جوانب الإسلام ، فالشهادتان ركن العقائد ، والصلاة ركن العبادات المباشرة ، والصوم ركن الأعال التي تضبط النفس على أمر الله ، والزكاة ركن الحياة الاقتصادية ، والحج ركن الحياة السياسية وغيرها :

الله على الله على عبد الله بن عُمَرَ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْتُهِ : « بُنِيَ الإسلامُ على خَمْسِ : شهادةِ أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمدًا عبْدُهُ ورسولُهُ ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزَّكاةِ ، وحَجِّ البيتِ ، وصوم رمضانَ » .

وفي أخرى: « بُنِيَ الإسلام على خَمْسَة : على أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ؟ قال : لا ، صيام رمضان والحجّ » . هكذا سمعته من رسول الله ﷺ .

وفي أخرى : « بُنِيَ الإسلام على خَمْس : [ على ] أَن يُعْبَسدَ اللهُ ويُكُفَرَ بمسا دُونَهُ ، وإقامِ الصلاةِ ، وإيتاء الزكاة ، وحَجّ البيت ، وصوم رمضان » .

عندما يقال: بني هذا البيت على أساس متين فهذا يعني: أن هناك أساسًا فوقه بيت، وهكذا هنا: فالإسلام بني على خمس فهذا أساسه وفوق ذلك بناؤه، والبناء يشمل أحكام الله في كل شيء في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق وغير ذلك، والإسلام عقائد وعبادات ومناهج حياة وشرائع وشعائر وأخبار وأوامر ونوام وغيب وشهادة .... وأركان ذلك كله هذه الخسة.

<sup>1</sup>۷۵ مسلم ( ۱ / ٤٥ ) ١ ـ كتباب الإيمان ٥ ـ بناب بينان أركان الإسلام ودعائمه . مجميع طرقه ، وهنو عند البخناري والنسائي والترمذي ، ببعضها .

البخاري ( ١ / ٤٩ ) ٢ - كتاب الإيان ٢ - باب دعاؤكم إيمانكم .

النسائي ( ٥ / ١٠٨ ) ٤٧ ـ كتاب الإيمان ١٣ ـ باب على كم بني الإسلام .

الترمذي ( ٥ / ٥ ) ٤١ ـ كتاب الإيمان ٣ ـ باب ماجاء بني الإسلام على خس .

177 - \* روى أبو يعلَى عن ابن عباس ، قال حمادُ بنُ زيدٍ لا أعلمه إلا رفعه : « عُرَى الإسلام وقواعدُ الدين ثلاثةٌ عليهن أُسِّسَ الإسلام ، من ترك واحدةً منهن فهو بها كافرٌ حلالُ الدَمِ : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاةُ المكتوبةُ ، وصومُ رمضان » . ثم قال ابن عباس تجِدهُ كثيرَ المال لا يُزكي فلا يزالُ بذلك كافرًا ، ولا يَحِلُّ دَمَهُ وَجَده كثيرَ المال لم يَحَجَّ فلا يزالُ بذلك كافرًا ولا يَحِلُّ دَمَهُ .

هذا الحديث يبيّن أهيّة الأركان الثلاثة: الشهادتين والصلاة والصوم من بين الأركان الخسة والذي عليه الأكثرون أن عدّم قبول الشهادتين أو ارتكاب ناقض للشهادتين هو الذي يكون به صاحبه كافرًا حلال الدم بالكفر، واستحلال ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج على من كان مكلفًا هو الذي يكون به صاحبه كافرًا حلال الدم، والمعروف أنّ مذهب أحمد: تكفير تارك الصلاة ولو كسلا واستحقاقه بذلك القتل كفرًا، لكن عامّة الفقهاء على أن تارك الصلاة كسلا يستحق العقوبة التي قد تصل إلى حدّ القتل، لكن مذهب ابن عباس كا نفهمه من ظاهر الرواية أن تارك الصلاة وتارك الصوم كافران مباحا الدم.

والحديث يركز على أهميّة الشهادتين والصلاة والصوم، فإذا كان أهمّ ما في الإسلام أركانه الخسة فأهمّ هذه الأركان هي هذه الثلاثة .

\* \* \*

<sup>1</sup>۷٦ - مجمع الزوائد ( ١ / ٤٧ ، ٤٥ ) . وقال : رواه أبو يعلى بتمامه ورواه الطبراني في الكبير بلفظ بني الإسلام على خس شهادة أن لا إله إلا الله والصلاةو وصيام رمضان فمن ترك واحدة منهن كان كافرًا حلال الـدم . فاقتصر على ثلاثة منها ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوف وإسناده حسن . أ . هـ. والحديث صححه بعضهم وحسنه آخرون .

### الفقرة الثالثة: مقامات الإسلام

قال تعالى : ﴿ قالت الأعراب آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ (١) فالعمل بالإسلام يوصل إلى الإيمان القلبي وذلك يوصل إلى الإحسان الذي هو أحد مقامات الصديقين . قال تعالى : ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ﴾ (١) والإحسان هو المقام الأرقى في العبادة ، والعبادة توصل إلى التقوى . ﴿ يا أيّها الناس اعبدوا ربّكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلّكم تتقون ﴾ (١) والتقوى توصل إلى الشكر ﴿ فاتقوا الله لعلّكم تشكرون ﴾ (١) فهذه مقامات الإسلام .

### وهذه نصوص:

140 - \* روى مسلم عن يحيى بن يَعْمَر ، قال : كان أولَ من قال في القَدَرِ بالبَصْرةِ : مَعْبَدّ الجُهَنِيُ ، فَانْطِلَقْتُ أَنَا وحُمَيْدُ بنُ عبدِ الرحنِ الحِمَيْرِيِّ حَاجَيْنِ ، أَو مَعْتَمِرَيْنِ ، فقلنا : لو لَقِينا أحدًا من أصْحَابِ رسولِ الله عَلِيَّةٍ فسألناه عما يَقولُ هؤلاء في القَدَرِ ؟ فَوَقْقَ لنا عبدُ الله بنُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد ، فاكْتنفته أنا وصَاحِبِي ، أحدُنا عن يمينه ، والآخرُ عن شِماله ، فظننتُ أنَّ صاحِبِي سِيكِلُ الكلامَ إليَّ ، فقلتُ : أبا عبد الرحن ! إنه قد ظَهَرَ قِبَلَنَا أَنَاسٌ يَقرؤُون القرآنَ ، ويتَقَفَّرون العِلْمَ ، وذكرَ من شأنِهمْ ، وأنَّهُم يَزْعُمُون أَنْ لا قَدَرَ ، وأنَّ الأَمْرَ أَنْفَ ، فقال : إذا لَقِيتَ أُولئك فَأُخْبِرُهم : أنِّي بَرِيءً منهم ، وأنَّهم بُرَآءُ مِّني ، والذي يَحْلِفُ به عبْدُ اللهِ بنُ عمرَ : لَوْ أَن لأَحَدهِمْ مِثْلَ أَحُد ذَهَبا فأنفقَهُ ، ما قَبِلَ اللهُ منه حتَّى يُؤمِنَ بالقَدَرِ ، ثم قال : حدَّثني أبي عَمرُ بنُ الخطَّاب ، قال : فأنفقَهُ ، ما قَبِلَ اللهُ منه حتَّى يُؤمِنَ بالقَدَرِ ، ثم قال : حدَّثني أبي عَمرُ بنُ الخطَّاب ، قال : فأنفقَهُ ، ما قَبِلَ اللهُ منه حتَّى يُؤمِنَ بالقَدَرِ ، ثم قال : حدَّثني أبي عَمرُ بنُ الخطَّاب ، قال : شَيْنَا خنُ جلوسٌ عند رسول الله عَلِيَّةٍ ذَاتَ يوم ، إذ طَلعَ عليْنا رجلٌ شَديدُ بياضِ الثَّياب ، شديدُ سوادِ الشَّعْرِ ، لايُرى عليه أَثرُ السَّفَر ، ولا بعرفَه مِنَّا أحدٌ ، حتَّى جَلَسَ إلى النبيً شديدُ سوادِ الشَّعْرِ ، لايُرى عليه أَثرُ السَّفَر ، ولا بعرفَه مِنَّا أحدٌ ، حتَّى جَلَسَ إلى النبيً

<sup>(</sup>۱) الحجرات : ۱۶ . (۲) الحديد : ۱۹ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢١ . (٤) آل عران : ١٢٣ .

١٧٧ - مسلم ( ١ / ٣٦ : ٤٠ ) ١ - كتاب الإيمان ١ - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... إلخ.

وأبو داود . ( ٤ / ٢٢٣ / كتاب السنة ١٧ ، باب في القدر .

والترمذي ( ٥ / ٦ ) ٤١ ـ كتاب الإيمان ٤ ـ باب ماجاء في وصف جبريل للنبي يَؤْلِثُمُ الإيمان والإسلام .

وَاللّهُ ، فأسند رَكْبَتَيْهِ إِلَى رَكْبَتَيْهِ ، وَوَضِعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيهِ وقال : يامحمدُ ، أخبرني عن الإسلام ، فقال رسُولُ الله عَلَيْ « الإسلام أن تُشهدَ أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله ، وتُقيمَ الصَّلاة ، وتُوتِي الزكاة ، وتصومَ رمضان ، وتَحُجَّ البيْتَ إِن استطعت إليه سبيلا » . قال : صَدَقْتَ ، قال : فَعَجبنا لَهُ يَسْأَلُهُ ويُصدَّقُه ، قال : فأخبرني عن الإيان ؟ قال : « أَنْ تُؤمنَ باللهِ ، ومَلائِكَتهِ ، وكتبه ، ورسُلِه ، واليوم الآخِرِ ، وتؤمنَ بالقدر خَيْرِه وَشَرِّه » . قال : صدَقتَ ، قال : فأخبرني عن الإحسان ، قال : « أَن تعبدَ الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه ، فإنه يَراك » . قال : فأخبرني عن الساعة ؟ قال : « ما المسؤولُ عنها بأعْلَمَ من السَّائِلِ » . قال : فأخبرني عن أماراتِها ؟ قال : « أنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتها ، وأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ ، العالَة رِعاءَ الشاء يتطاولونَ في البُنْيانِ » ، قال : ثم انطلَقَ ، فلبِثَ مَليًا ثم قال لي : « يا عُمَرُ ، أتدري مَن السَّائل ؟ » قُلتُ الله ورسُولُه أعلمُ ، قال : « فإنَّه جبريلُ أتاكم يُعلِّمُكم دينَكُمْ » .

وأخرجَه أبو داود بنحوه  $^{(1)}$  ، وفيه « فَلَبِث ثلاثًا » .

وفي أخرى له (٢) : قال : فما الإسلام ؟ قال : « إقامُ الصلاة ، وإيتاء الزكاة وحجُّ البيت ، وصوم شهر رمضان ،. والاغتسال من الجنابة » .

1۷۸ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي ذَرِّ رضي الله عنها ، قالا : كان رسولُ الله عَلَيْ يومًا بارزًا للناس ، فأتاه رجلٌ فقال : يارسولَ الله ، ما الإيان ؟ قال : « أن تُؤمنَ بالله ، وملائكته ، وكتابه ، ولقائه ، ورُسُله ، وتؤمنَ بالبعْثِ الآخِرِ » قال : « الإسلام أن تعبُدَ الله ، لا تُشرِكَ به شيئًا ، وتُقيمَ الصلاة المكتوبة ، وتودي الزّكاة المفروضة ، وتصوم رمضان » . قال :

والنسائي ( ٨ / ٩٧ ) ٤٧ \_ كتاب الإيمان ٥ \_ باب نعت الإسلام .

وابن ماجه ( ١ / ٢٢ ) المقدمة ٩ ـ باب في الإيمان .

<sup>(</sup>١) أبو داود الموضع السابق . (٢) أبو داود الموضع السابق .

١٧٨ ـ البخاري ( ١ / ١١٤ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ٢٧٠ . باب سؤال جبريل النبي يَهِلَيْقُ عن الإيمان والإسلام ... إلخ .
 مسلم ( ١ / ٣٩ ) ١ ـ كتاب الإيمان ١ ـ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان .. إلخ .

كلاهما رواه عن أبي هريرة وحده .

يارسول الله ما الإحسان؟ قال: «أن تعبدَ الله كأنك تراه، فإنّك إن لم تره فإنّه يراك ». قال: يا رسول الله، متى السّاعة ؟ قال: « ما المسؤول عنها بأعلَم من السّائل ، ولكن سأحدّ ثك عَن أشراطها: إذا ولَدت الأمة ربّتها ، فذاك من أشراطها ، وإذا أشراطها ، وإذا كانت العُرَاة الحُفاة رؤوس الناس ، فذاك من أشراطها ، وإذا تطاول رعاء البَهْم في البُنيان ، فذاك من أشراطها ، في خَمْسٍ لا يعلَمهن إلا الله ، ثم تلا رسول الله علي ﴿ إنّ الله عنده عِلْمُ الساعة ويُنزل الغَيْث ويَعْلَمُ ما في الأرحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غذا و ما تدري نفس بأي أرض تموت إنّ الله عليم خبير ﴾ (١) . قال : ثم أدبر الرجل ، فقال رسول الله عليم النّا جبريل جاء ليعلّم النّاس فأخذوا ليرَدّه ، فلم يَروا شيئًا ، فقال رسول الله عليم الله عليم النّا جبريل جاء ليعلّم النّاس دينهم » .

وفي أخرى نَحْوُه ، وفي أوّلِه : أن رسولَ الله عَلَيْ قال : «سلوني فهابُوهُ أن يسألوهُ ، فجاء رجلٌ ، فجلس عند رُكْبَتَيْه ، فقال : يا رسولَ الله ، ما الإسلامُ ؟ وذكر نَحْوَهُ وزاد : أنّه قال له في آخِر كل سؤال منها : صدقت وقال في الإحسان : « أن تخشى الله كأنك تراه » وقال فيها : « وإذا رأيتَ الحُفاةَ العُراةَ الصَّمِ البُكُم ملوكَ الأرض ، فذاك من أشراطها » وفي آخِرها و «هذا جبريلُ أراد أن تَعَلَّموا ، إذ لم تَسألوا » .

١٧٩ - \* وعند الطبراني في الكبير من رواية ابن عمر : « ما جاءني [ أي جبريل ] في صورة قط إلا عَرَفْتُه إلا في هذه الصورة » .

ونحوه عند النسائي وأبي داود عنها .

النسائي ( ٨ / ١٠١ ) ٤٧ ـ كتاب الإيمان ٦ ـ باب صفة الإيمان والإسلام .

أبو داود ( ٤ / ٢٢٥ ) كتاب السنة ١٧ ـ باب في القدر .

<sup>(</sup>١) لقيان : ٣٤ .

١٧٩ ـ المعجم الكبير ( ١٢ / ٤٣٠ ) .

مجمع الزوائد. ( ١ / ٤٠ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون .

لفت رسول الله ﷺ النظر في هـذا الحـديث إلى أركان الإسـلام ، وإلى أركان الإيـان ، وإلى الدرجة العليا في العبادة وهي مقام الإحسان ، وهذا الحديث أصل من الأصول :

فهو يتحدّث عن ثلاثة مقامات من مقامات الدين الإسلامي ، فالإنسان يُسْلِمُ فيقيم المطلوب منه من أركان الإسلام ، وهذا يصل به إلى حقيقة الإيان ، وحقيقة الإيان تصل له إلى مقام الإحسان ، ومقام الإحسان يوصله إلى حقيقة التقوى ، وحقيقة التقوى توصله إلى حقيقة الشكر ، وهذه مقامات الإسلام والنصوص تشهد لذلك كا مرّ معنا . وهذا حديث في المقام الرابع وهو التقوى :

١٨٠ - \* روى أحمد وأبو يعلى عن أنس رضي الله عَنه قال : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ : « الإسْلامُ عَلانِيةٌ ، والإيمَانُ في القَلْب » ، قَالَ : ثم يُشِيرُ بِيدِهِ إلَى صدرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ : ثم يَشِيرُ بِيدِهِ إلَى صدرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ : ثم يَشِيرُ بِيدِهِ إلى صدرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ : ثم يَشِيرُ بِيدِهِ إلى صدرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ : ثم يَشِيرُ بِيدِهِ إلى صدرِهِ تَلاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ : ثم يَشِيرُ بِيدِهِ إلى صدرِهِ تَلاثَ مَرَّاتٍ .

لقد فصلنا في موضوع التقوى في كتابنا ( جنـد الله ثقـافـة وأخلاقًـا ) تفصيلاً واسعًـا . وهاهنا نكتفي بذكر بعض النصوص القرآنية ، ونشير إلى بعض ما تفيده :

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينِ اهْتَدُوا زَادُهُمْ هَدَى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ ﴾ (١) .

فالهداية أثر الإيمان والمجاهدة :

﴿ وَمَن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾ .

﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبُلنا ﴾ (٢) .

١٨٠ ـ مسند أحمد (٢/ ١٣٤) .

كشف الأستار ( ١ / ١٩ ) مختصراً وقال : تفرد به على بن مسعدة .

مجمع الزوائد ( ١ / ٥٧ ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى بتامه والبزار باختصار ورجاله رجـال الصحيح مـاخلا علي ابن مسمدة وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطـيالــي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون . أ . هـ .

وقال في التقريب ( ٤٠٥ ) بتحقيق محمد عوامة : صدوق له أوهام .

وقوله : ( التقوى هاهنا ) أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة بغير هذا السياق .

<sup>(</sup>١) محمّد : ١٧ . (٢) التغابن : ١١

<sup>(</sup>٣) العنكبوت : ٦٩ .

والهداية توصل إلى التقوى بفضل الله ، فالتقوى عطية من الله وهدية ، والتقوى توصل إلى الشكر . قال تعالى :

 $_{igoplus}$  فاتقوا الله لعلَّكم تشكرون  $_{igoplus}$  (۱) .

والشكر أرقى المقامات ، قال تعالى :

 $\phi$  وقليل من عبادي الشكور  $\phi$  (۲) .

لأنّ الشكر أن تستعمل كلّ ماأعطاك الله عز وجل في الأحبّ إلى الله . وهذا نصّ في الشكر :

۱۸۱ - \* روى البخاري ومسلم عن المُغِيْرَةِ بنِ شُعْبَة ، رضي الله عنه ، قال : قام النبيُّ على الله عنه ، قال : وما تأخَّر ؟ قال : وما تأخَّر ؟ قال : « أَفَلا أَكُونُ عبدًا شَكُورًا ؟ » .

وفي رواية (٦) ، إن كان النبيُّ يَرَقِيَّ لَيَقُومُ ـ أو ليُصلِّي ـ حتى تَرِمَ قَدَماه ـ أو ساقاه ـ فيقال له ، فيقول : « أفلا أكونُ عبدًا شكورًا ؟ » .

وفي أخرى : حتى تَرِمَ أو تَنْتَفخ (١) .

وفي أخرى (٥) ، أنه صلى حتى انتفختُ قدماه ، فقيل له : أَتَكِلَّفُ هذا ، وقد غُفِرَ لك ؟ فقال ... وذكره .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۲۳ . (۲) سبأ : ۱۳

١٨١ ـ البخاري ( ٨ / ٥٨٤ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ٢ ـ باب ﴿ ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ﴾ ...إلخ .

ومسلم (٤/ ٢١٧١) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ١٨ ـ باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣/ ١٤) ١٩ كتاب التهجد ـ ٦ ـ باب قيام النبي ﷺ الليل .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ١١ / ٢٠٣ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ٢٠ ـ باب الصبر عن محارم الله .

<sup>(</sup>٥) مسلم الموضع السابق .

## الفقرة الرابعة: في أمهات من أعمال الإسلام

إنه بمجرد أن يدخل الإنسان في الإسلام تترتب عليه تكاليف وأعمال منها ما مر معنا في هذا الفصل بمناسبة الكلام عن أسهم الإسلام وأركانه ومقاماته ، ولكي نأخذ صورة متكاملة عما كان يلقنه رسول الله مَرِيِّ للله يرخل في الإسلام أو لمن يريد أن يتفقه في أعمال الإسلام فإننا نذكر هذه الفقرة لنرى فيها طرائق الرسول مَرْالِي في التوجيه وفي تعامله مع المبتدئين أو مع المجتهدين ، فذلك كله من سياسات النبوة التي ينبغي أن يراعيها المربون ، عدا عن كون العرض لهذه الإشياء يذكرنا ببعض دقائق من أعمال الإسلام ينبغي أن يلتزم بها السالكون ، وهذه نصوص :

الذي والمنافي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بينها نحن جُلُوسٌ مع النبي والمنافي في المسجد ، إذ دخل رجل على جَملٍ ، ثم أناخه في المسجد ، ثم عَقلَهُ ، ثم قال المهم المنبي والنبي وال

وأخرجه مسلم (١) ، وهذا لفظه ، قـال أنس رضي الله عنـه : نُهينـا في القرآن أن نسـألَ رَسول الله عِنْهِيَّةِ عن شيء ، فكان يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرجلُ من أهل البادية العاقلُ ، فيسألَـهُ

١٨٢ - البخاري ( ١ / ١٤٨ ) ٣ ـ كتاب العلم ٦ ـ باب ماجاء في العلم .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١ / ٤١ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٣ ـ باب السؤال عن أركان الإسلام .

ونحن نسمع ، فجاء رجل من أهلِ البادية ، فقال : يامحد ، أتانا رسولك ، فَرَعَم لنا أنك ترعُمُ أنَّ الله أرسلك ، فقال : « صدق » . قال : فن خلق السماء ؟ قال : « الله » قال : « الله » قال . فن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جَعَل ؟ قال : « الله » قال : فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ، ونصب هذه الجبال ، الله أرسلك ؟ قال : « الله » قال : فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ، ونصب هذه الجبال ، الله أرسلك ؟ قال : « صدق » . قال : وزع رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ؟ قال : « صدق » . قال : فبالذي أرسلك ، آلله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » ، قال : وزع رسولك أن علينا زكاة في أموالنا ؟ قال : « صدق » . قال : فبالذي أرسلك ، آلله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » قال : وزع رسولك قال : « نعم » قال : وزع رسولك ، قال : وزع رسولك ، قال : « صدق » . قال : فبالذي أرسلك ، آلله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » ، قال : وزع رسولك أن علينا حَجَّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ؟ قال : « صدق » . قال : فبالذي أرسلك كالله أمرك بهذا ؟ قال : والذي بعثك بالحق لا أزيد الله أمرك بهذا ؟ وال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهنا ، ولا أنقص منهن ، فقال النبي مِنْ قال النبي عَلِيْ : « لكن صدق ليدْ خُلَنَّ الْجنة » .

وعند أحمد والطبراني (١) : وكان ضِامٌ رجلا أشعرَ ذا غديرتين قال : أنشُدك بالله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائنٌ بعدَك في السؤالات كلها وقال : الله أمرك أن تَأمُرَنا أن نَعْبُدَه ولا نُشرك به شيئًا وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يَعبُدون معه ؟ قال : « اللهم نعم » .. وقال : وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنبُ مانهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص . وقال عَيْلِي حين ولى « إنْ صدَق ذو العقيصتين يَدْخُل الجنة » ثم خَرَجَ حَتى قدمَ على قومِه فاجتموا إليه فكان أولَ ماتكلم به أن قال : بئست اللات والعزى قالوا : مه ياضِامُ : اتق الجنون قال ويلكم إنها والله مايضران ولاينفعان . إن الله تعالى قد بعث رسولا وأنزل كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه ، وإني أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله قد جئتكم من عنده بما أمرَكم به ونهاكم عنه . فوالله ماأمسى في ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا إمرأة إلا مسلما . يقول ابن عباس : فما سمعنا بوافِد قوم يقول أفضلَ من ضام .

أحمد ( ١ / ٢٥٠ ، ١٢٢ ، ١٦٥ ) .

الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ / ٢٨٩ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد موثقون .

الله رسول الله عَلَيْ ، من أهل نَجْد ، ثَائرَ الرأسِ ، نَسْمَعُ دَوِي صوتِه ، ولا نفْقهُ ما يقولُ ، وسول الله عَلَيْ ، من أهل نَجْد ، ثَائرَ الرأسِ ، نَسْمَعُ دَوِي صوتِه ، ولا نفْقهُ ما يقولُ ، حتى دَنا من رسول الله عَلَيْ ، فإذا هو يَسْأَلُ عن الإسلام ؟ فقال رسول الله عَلَيْ : « خَمْسُ صلوات في اليوم واللَّيلة » . فقال : هل عليَّ غَيْرُهن ؟ قال : « لا ، إلا أن تطوع » فقال رسولُ الله عَلِيْ : « وصيامُ رمضانَ » . فقال : هلْ عليَّ غيرُه ؟ قال : « لا ، إلا أنْ تطوع » . قال : وذكر له رسول الله عَلِيْ الزكاة ، فقال : هل علي غيرُها ! قال : « لا ، إلا أنْ تطوع » . قال : فأدبرَ الرجل ، وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقصُ منه . فقال رسولُ الله عَلَيْ : « أَفِلَحَ إِنْ صَدَق ، أَوْ دَخَلَ الجنَّة إِن صدق » .

١٨٤ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها ، أتنه امرأة تسأله عن نبيذ الجَرِّ ، فقال : إنَّ وَفْدَ عبد القيس أَتُوْا النبي عَلِيْكُم ، فقال رسول الله عَلِيَّة : « مَن الوفد ؟ ـ أو مَن القوم - ؟ » قالوا : ربيعة ، قال : « مَرْحبًا بالقوم ، أو بالوفد ، غير خزايا ، ولا ندامَى » ـ قال : فقالوا : يارسول الله ، إنا نأتيك من شُقّة بعيدة ، وإن بيننا وبينك هذا الحيَّ من كُفار مُضَر ، وإنا لا نستطيع أنْ نأتيك إلا في الشهر الحرام ،

۱۸۳ ـ البخاري ( ١ / ١٠٦ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ٣٤ ـ باب الزكاة من الإسلام .

ومسلم ( ١ / ٤١ ) ١ \_ كتاب الإيمان ٢ \_ باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام .

ورواه مالك في الموطأ ( ١ / ١٧٥ ) ٩ ـ كتاب قصر الصلاة في السفر ٢٥ ـ باب جامع الترغيب في الصلاة . وأبو داود ( ١ / ١٠٦ ) أول كتاب الصلاة .

والنسائي (١/ ٢٢٦) ٥ - كتاب الصلاة ٤ - باب كم فرضت في اليوم والليلة .

<sup>(</sup>الثَّائر الرأس): الشعث الشعر، البعيد العهد بالغسل والتسريح والدُّهن.

<sup>(</sup> الدويُّ ) : كصوت النحل وغيره .

<sup>(</sup> نفقه ) : الفقه : الفهم والعلم ، أي : لا يُفهم كلامه .

<sup>1 -</sup> البخاري ( ١ / ١٢٩ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٤٠ ـ باب أداء الخس من الإيمان .

ومسلم (١/ ٤٧) ١ ـ كتاب الإيمان ٦ ـ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى .. إلخ .

ورواه أيضاً أبو داود ( ٣ / ٣٠٠ ) كتاب الأشربة - باب في الأوعية .

والنسائي ( ٨ / ١٢٠ ) ٤٧ \_ كتاب الإيمان ٢٥ \_ باب أداء الخس .

<sup>(</sup> الجرّ ) : والجرارُ ، جمع جَرَّة ، وهو من الخَزف ، مَعروف ،وقيل : هو ماكان منه مَدُهوناً .

<sup>(</sup> خزايا ) : جمع خَزيان ، من الخزاية ، وهي الاستحياء ، وكذلك ندامي جمع ندمان ، وهو فَعلان من الندم ، وهذا البناء من أبنية المبالغة .

<sup>(</sup> شُعَّة ) : يقال : بيني وبينك شُقّة بعيدة ، أي : مسافة بعيدة ، والشقة : السفر البعيد .

فرنا بأمرٍ فَصْلِ ، نُخبِرُ به مَنْ وراءَنا ، ونَدخُلُ به الجنة . قال فأمرَهم بأربع ، ونهاهم عن أربع ،قال : أمرهم بالإيمان بالله وحدة ،قال : « هل تَدْرُون ماالإيمان ؟ » قالوا : الله ورسولة أعلم ، قال : « شهادة أن لا إله إلاالله ، وأنَّ مُحمدًا رسولُ الله ، وإقامُ الصلاة ، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ، وأن تؤدّوا خُمُسًا من المغنم » ، ونهاهم عن الدّبّاء والحنْتَم ، والمُزفّت ، والنقير - قال شُعبة : وربما قال : المقيّر - وقال : « احفظوة وأخبِروا به مَن وَرَاءَكم » .

وزاد في رواية (١) قال : وقال رسول الله عَلَيْ للأَشْجَ ـ أَشْجٌ عبدِ القيسِ ـ « إنَّ فيكُ خَصلتَيْن ِ يُحبُّها الله تعالى : الحلمُ والأَناةُ » .

منه ونحن نسير فقلْت يارسولَ الله أخبرني بعمل يُدْخُلني الجنة ويباعِدُني من النار . قال منه ونحن نسير فقلْت يارسولَ الله أخبرني بعمل يُدْخُلني الجنة ويباعِدُني من النار . قال « لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يَسَّره الله : تَعبُدُ الله ولا تُشْركُ به شيئًا ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ، وتَحَجُ البيت ، ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ » قلت : بَلَى يارسولَ الله : قال : « الصوم جُنَّة ، والصدقة تُطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء النار ، وصلاة الرجل من جَوفِ الليلِ شِعارُ الصالحين » ، ثم تلا قوله تعالى ﴿ تتجافى جنوبُهم عن المضاجع يَدعون ربَّهم خَوفًا وطمعا ﴾ الآية . ثم قال : « ألا أخْبِرُكَ برأسِ الأمر كله وعَمودِه وذِروةِ سَنَامَه ؟ »

<sup>= (</sup>فصل): أمر فَصلٌ ، أي فاصِلٌ قاطِعٌ ، لا رجعة فيه ، ولا مردُّ له .

<sup>(</sup> الدُّباء ) : القرْعُ ، واحدها : دُبَّاءة . ( الحُنتُم ) : جرارٌ خُضْرٌ كانوا يخزنون فيها الخرَ .

<sup>(</sup> النقير ) : أصلُ خشبة تُنْقَرُ ، وقيل : أصل نخلة .

<sup>(</sup> الْمَزَفَّتُ ) : الوعاءُ المطلِّيِّ بالزِّفت من داخل ، وكذلك الْمُقَيِّر .

أقول : وهذه أوعية حُرِّم ابتداءً الانتباذُ بها ، لأن الانتباذ بها يسرع إليـه الإسكار فيختلـط ثم استقر الأمر على تحريم المسكر دون النظر إلى الآنية .

<sup>(</sup>١) مسلم في الموضع السابق .

١٨٥ ـ الترمذي ( ٥ / ١١ ) ٤١ ـ كتاب الإيمان ٨ ـ باب ما جاء في حرمة الصلاة ( بمعنى : شرف الصلاة وكرامتها ) ،
 وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup> الجُنَّة ) : الوقاية والستر من النار .

<sup>(</sup> ذِرْوَة سَنَامهِ ) : أعلى موضع في الإسلام وأشرفه .

<sup>(</sup>شَعار الصالحين): علامتهم.

قَلتُ : بلى يارسولَ الله . قال : « رأسُ الأمرِ الإسلامُ ، وعَمودُهُ الصَلاةُ ، وذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ » ثم قال : « ألا أُخْبِرُكَ بِمَلاكِ ذلك كله ؟ » قلت : بلى يارسولَ الله : قال : « كُفَّ عليك هذا وأشار إلى لسانه » قلت : يانبي الله ، وإنا لمؤاخذون بما نتكلمُ به ؟ قال : « ثَكَلَتْكَ أَمُّكَ يامُعاذُ ، وهل يَكُبُّ الناسَ في النار على وجوههم - أو قال ( على مَناخِرهم ) \_ إلا حصائد ألسِنتِهم » .

المرائيلَ بخمس كلمات ، فلما بعث الله عيسى قال تعالى : ياعيسى قل ليحيى بن إسرائيلَ بخمس كلمات ، فلما بعث الله عيسى قال تعالى : ياعيسى قل ليحيى بن زكريا : إمّا أن يُبلّغ (ما أرسِل ) به إلى بني أسرائيلَ وإما أنْ تُبلّغهم . فخرج يحيى حتى صار إلى بني إسرائيلَ فقال : إن الله تعالى يامُرُكُم أن تَعبُدوه ولا تُشْركوا به شيئًا ، ومثلُ ذلك كَمثل رجلٍ أعتق رجلاً وأحسن إليه وأعطاه فانطلق وكفر نعمته ووالى إلى غيره . وإن الله يأمرُكُم أن تقيوا الصلاة ، ومثلُ ذلك كثل رجلٍ أسره العدو فأرادوا قتله فقال : لا تقتلوني فإنَّ لي كَنزًا وأنا أفدي نفسي فأعطاهم كَنزَه ونَجا بنفسه . وإن الله يأمرُكُم أن تصدَّقوا ، ومثلُ ذلك كثل رجلٍ مشى إلى عَدوّه وقد أُخذَ للقتال جُنْة فلا يبالي من حيثُ أي . وإن الله يأمرُكُم أن تقرءوا الكتابَ وَمَثلُ ذلك كثل قومٍ في حصنهم صار إليهم عدوهم وقد أعدوا في كل ناحية من نواحي الحصن قوما فليس يأتيهم عَدوهم من ناحية من نواحي الحصن قوما فليس يأتيهم عَدوهم من ناحية من نواحي الحصن قوما فليس يأتيهم عَدوهم من ناحية من نواحي الحصن قوما فليس يأتيهم عَدوهم من ناحية من نواحي الخون إلا وبين يَدَيْهِم مَنْ يَدْرَوُهم عن الحصن . فذلك مَثَلُ من يقرأ القرآن لا يزال في أحصن حصن » .

۱۸۷ ـ \* روى أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري ، رفعه : « من قـال رَضِيْتُ بِالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولاً وجبت له الجنة ».

 <sup>(</sup> ملاك ذلك ) : قوامه ومايتم به .

<sup>(</sup> ثَكِلَتُكَ أَمَكَ ) : فقدتك . وليس المراد ظاهره وإنما هو أسلوب من أساليب العرب في الخطاب .

١٨٦ ـ الترمذي ( ٥ / ١٤٨ ) ٤٥ ـ كتاب الأمثال ٢ ـ باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . وروى البزار نحوه .

<sup>100 -</sup> أبو داود ( ٢ / ٨٨ ) كتاب الصلاة - باب في الاستغفار .

والنسائي ( ٦ / ١٩ ) ٢٥ ـ كتاب الجهاد ـ ١٨ ـ باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل .

<sup>-</sup>ومسلم نحوه ( ٣ / ١٥٠١ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ـ ٣١ ـ باب بيان ماأعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات .

١٨٨ - \* روى النسائي عن بَهْزِ بن حكيم عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه :

قلتُ : يانبيَّ الله ، ما أتيتُك حتى حَلفتُ أكثَر من عَددِهنَّ ـ لأصابع يَديه ـ : أَنْ لا آتيك ، لا آتي دِينك ، وإني كنتُ امرَءًا لا أعْقِلُ شيئًا ، إلا ما عَلَّمني اللهُ ورسُولُـهُ وإني سألتُك بوجه الله ، بِمَ بَعثَـكَ الله إلينا ؟ قال: « بالإسلام » قال : وما آياتُ الإسلام ؟ قال : « أَنْ تقولَ : أسلمتُ وجهي لله ، وتَخلَّيتُ ، وتُقيم الصلاةَ ، وتُؤتيَ الزكاةَ » .

زادَ في أخرى (١) « كلَّ مسلم على مسلم مُحَرَّم . أُخَـوانِ نَصيرانِ ، لايُقبَـلُ عن مُشرِكِ بعدَ ما أُسلَم عَمَلٌ ؛ أو يُفارِقَ المشركين إلى المسلمين » .

۱۸۹ - \* روى مسلم عِن ( سُفْيانَ بنِ عبدِ الله الثقفي ) قلتَ يارسولَ الله قـل لي في الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحدًا بعدَك ؟ قال : « قل آمنتُ بالله ثم اسْتَقِمْ » .

١٩٠ - \* روى النسائي عن أنسٍ رفعه : « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل فبيحتنا فذلكم المسلم » .

191 - \* روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالَ رسول الله عنه من أمِنَهُ الناسُ على عَلَيْهُ « المسلمُ من سَلِمَ المسلمونَ من لِسانِه ويَدِه . والمؤمنُ : من أمِنَهُ الناسُ على دِمائِهم وأموالهم » .

19۲ - \* روى البخارى عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنها ، أن رسولَ الله عَلَيْةِ قال : « المسلم : مَن سَلِمَ المسلمونَ من لِسانِه ويده ، والمهاجر مَن هَجَرَ ما نَهاهُ اللهُ عنه » .

١٨٨ ـ النسائي ( ٥ / ٨٣ ) ٢٣ ـ كتاب الزكاة ـ ٧٣ ـ باب من سأل بوجه الله عز وجل . وسنده حسن .

**١٨٩ ـ مسلم ( ١ / ٦٥ ) ١ ـ كتاب الإيمان ١٣ ـ باب جامع أوصاف الإسلام .** 

١٩٠ ـ النسائي ( ٨ / ١٠٥ ) ٤٧ ـ كتاب الإيمان ٩ ـ باب صفة المسلم . والحديث سنده حسن .

<sup>191</sup> ـ الترمذي ( ٥ / ١٧ ) ٤١ ـ كتاب الإيمان ١٢ ـ باب ماجاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

والنسائي ( ٨ / ١٠٥ ) ٤٧ ـ كتاب الإيمان ٨ ـ باب صفة المؤمن . وسنده قوي ( م ) .

١٩٣ ـ البخاري ( ١ / ٥٣ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ٤ ـ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .

وأبو داود (٣/٤) كتاب الجهاد ـ باب في الهجرة هل انقطعت .

 $^{(1)}$  النسائي  $^{(1)}$  قال : « مَن هجر ما حرَّم الله عليه » .

وأخرجه مسلم (٢) فقال : إنَّ رجلاً سألَ النبيَّ عَلِيْتُهِ : أَيُّ المسلمِين خَيْرٌ ؟ قال : « من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويدِه » .

19٣ - \* روى البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أَنَّ رَجُلاً سأل النبي عَلِيْتُ ، قال : أيَّ الإسلام خيرٌ؟ قال : « تُطعِمُ الطعامَ وتَقْرأُ السلامَ على مَنْ عَرَفتَ ومَنْ لم تعرف » .

198 - \* روى ابن حبان عن أنسِ بن مالكِ رضي الله عنه ، أنّ رسولَ الله عَلَيْ قَال : « الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النّاسُ ، والمسلمُ مَنْ سَلِمَ المسلمون مِنْ لِسانه ويده ، والمهاجرُ مَنْ هَجَرَ السّوء ، والذي نفسُ محمدِ بيده ، لا يَدْخُلُ الجِنةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جارُه بوائَقَهُ » .

190 - \* روى الطبراني وأحمد بن عَمرو بن عَبَسَة قلت : يارسولَ الله من معك على هذا الأمر ؟ قال « حُرِّ وعَبْدٌ » قلت ماالإسلام ؟ قال : « طيب الكلام وإطعام الطعام » قلت ماالإيان ؟ قال « الصَبْرُ والسَّماحة » قلت أي الإسلام أفضل ؟ قال : « من سلم المسلمون من لسانه ويده » قلت أي الايانِ أفضل ؟ قال « خُلُق حَسَنٌ » قلت أي الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القُنُوتِ » قلت أي المجرة أفضل ؟ قال « أن تَهْجُرَ ماكرِه ، ويك

والنسائي ( ٨ / ١٠٥ ) ٤٧ ) \_ كتاب الإيمان ٩ \_ باب صفة المسلم .

<sup>(</sup>١) النسائي في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١ / ٦٥ ) ١ \_ كتاب الإيمان ١٤ \_ باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل .

١٩٣٠ ـ البخاري ( ١ / ٥٥ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ٦ ـ باب إطعام الطعام من الإسلام .

ومسلم ( ١ / ٦٥ ) ١ ـ كتاب الإيمان ١٤ ـ باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل .

والنسائي ( ٨ / ١٠٧ ) ٤٧ ـ كتاب الإيمان ١٢ ـ باب أي الإسلام خير .

<sup>198</sup> \_ الإحسان ( ١ / ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup> بوائقه ) : غوائله وشروره .

١٩٥ ـ أحمد ( ٤ / ٣٨٥ ) .

الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ / ٦٠ ) باب أي العمل أفضل وأي الدين أحب إلى الله . وقـال : فيـه شهر بن حوشب . 1 . هـ . قد حسن بعضهم إسناد الطبراني وأحمد .

197 - \* روى الطبراني عن أبي مُوسَى رَضِي الله عنه عن النبي ﷺ أنَّه سَئِلَ أي الإسلامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « مَنْ سَلِمَ الناسُ مِنْ لِسَانِه وَ يَدهِ » قيل فأي الجِهَادِ أَفْضَلَ ؟ قَالَ : « مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وأَهْرِيْقَ دَمُه » قِيْل : فَأَيُّ الصَّلاةِ أَفْضِلُ ؟ قَالَ : « طُولُ القنُوتِ » .

19۷ - \* روى النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنها قالا : خَطَبَنا رسولُ الله عَلَيْ فقال : « والذي نفسي بيده » - ثلاث مرات ، ثم أكَبَّ ، فأكبَّ كلُّ رجلِ منا يبكي ، لا يدري : على ماذا حَلَفَ ، ثم رفع رَأْسَهُ وفي وجهه البُشْرَى ، فكانت أحبً إلينا من حُمْر النَّعَم ، قال : « مامن عبد يُصَلِّي الصلوات الحُمْس ، ويصومُ رمضان ، ويخْرِجُ الزكاة ، ويجتنبُ الكبائرَ السبع ، إلا فُتِحَتُّ لَه أبوابُ الجنة ، وقيل له : ادخُلُ بسلام » .

194 - \* روى النسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : « مَنْ أَقَامَ الصلاةَ ، وآتَى الزكاةَ ، وماتَ لايشركُ بالله شيئًا ، كان حقًا على الله أن يَغْفِرَ له ، هَاجرَ أو مات في مولده » ، فقلنا : يارسولَ الله ، ألا نُخْبِرُ بها الناسَ في شتبشِروا بها ؟ قال : « إنَّ في الجنة مائةَ درجةٍ ، مابين كلِّ دَرَجَتين كا بين السماء والأرض ، أعَدَّها الله للمجاهدين في سبيله ، ولولا أن أشُقَّ على المؤمنين ، ولا أجدَ ما أحمِلهم عليه ، ولا تَطيبُ أنفسهُم أن يتخلَّفوا بعدي ، ما قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيةٍ ، ولوَدِدْتُ أني أَقْتَلُ ، ثم أُحْيا ثم أُقتَلُ » .

قوله: (هاجر أو مات في مولده) محمول على الحالة التي لاتكون فيها الهجرة فريضة عينيّة أو على من لايستطيعها وهي كذلك، والظاهر أنّ الحديث قد قيل بعد فتح مكّة حيث قال رسول الله ( عَلَيْهُ ): « لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة ،».

١٩٩ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ أعرَّابيًا جـاء إلى رسول

١٩٦٦ ـ الهيثمي في نفس الموضع والباب السابقين وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون .

١٩٧ ـ النسائي ( ٥ / ٨ ) ٢٣ ـ كتاب الزكاة ١ ـ باب وجوب الزكاة . وهو حديث حسن .

١٩٨ ـ النسائي ( ٦ / ٢٠ ) ٢٥ ـ كتاب الجهاد ١٨ ـ باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل وإسناده حسن .

١٩٩ ـ البخاري ( ٣ / ٢٦١ ) ٢٤ ـ كتاب الزكاة ١ ـ باب وجوب الزكاة .

الله عَلَيْ ، فقالَ : يارسولَ الله ، دُلِّني على عَمَلِ إذا عَمِلتُه دَخَلْتُ الجِنةَ ، قال : « تَعبُدُ الله عَلَيْ ، ولا تُشرِكُ به شيئًا ، وتقيمُ الصلاةَ المكتوبةَ ، وتُؤدِّي الزكاةَ المفروضةَ ، وتصومُ رمضانَ » ، قال : والذي نفسي بيده لا أزيدُ على هذا شيئًا ، ولا أتقصُ منه ، فلما ولي قال النبيُّ عَلَيْ : « مَنْ سَرَّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة ، فَلْيَنْطُرْ إلى هذا » .

٢٠٠ \* روى مسلم عن جابر رضي الله عنه ، قال : قال النعْمَانُ بن قَوْقَل : يارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْت إذَا صَلَيْتُ المُحْتُوبَةَ ، وحَرَّمْتُ الحَرَامَ ، وأَحْلَلْتُ الحَـلالَ ، وَلَمْ أُزِدْ عَلَى ذٰلِـك شَيْئًا ، أَدْخُلُ الجنَّةَ ؟ فَقَالَ النبيُّ عَلِيلَةٍ : « نَعَم » .

وفي رواية (١): أنَّ رجلاً سأل النبيَّ عَلَيْكِ فقال: أرأيتَ إذا صليتُ المكتوبة وصتُ رمضانَ ، وأَحْلَلْتُ الحلالَ ، وحرَّمْتُ الحرامَ ، ولم أزدْ على ذلك شَيئًا ، أَدْخَلُ الجنة ؟ قال « نعَمْ » ، قال: وإلله لا أزيدَ على ذلك شَيئًا .

\*\* ( ) الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، أن رسولَ الله عنه الله عنه ، أن رسولَ الله عنه الله « من صام رمضان ، وصلَّى الصلوات ، وحج البيت » ـ لا أدري أذكرَ الزكاة أم لا ـ « كان حَقًا على الله أن يَغْفَرَ له ، إن هاجر في سبيل الله ، أو مَكَثَ بأرضِهِ التي وُلد فيها » « قال معاذ : ألا أُخْبِرُ بها الناس ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْتُهُ : « ذَرِ الناسَ يعملون ، فإن في الجنة مائة درجة ، مابين كل درجتين كا بين الساء والأرض ، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها ، وفوق ذلك عرش الرحمن ، ومنها تفجّرُ أنهارُ الجنة ، فإذا سألم الله ، فاسألوه الفردوس » .

مسلم (١/ ٤٤) ١ - كتاب الإيمان - ٤ - باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة .

٢٠٠ ـ مسلم (١/ ٤٤) ١ ـ كتاب الإيمان ٤ ـ باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة .

<sup>(</sup>١) نفس الكتاب والباب السابقين .

٢٠١ و الترمذي (٤٠ / ٦٧٥ ) ٣٩ ـ كتاب صفة الجنة ٤ ـ باب ما جاء في صفة درجات الجنة وهو حديث حسن بشواهده .

٢٠٢ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي أيـوب الأنصاري رضي الله عنه ، أن رجلاً أتى النبيَّ عَلِيْكُ فقال : أخبرني بعمل يُدْخِلُني الجنَّة ، ويباعدُني من النارِ ، فقالَ القومُ : مالَـهُ ؟ مالَهُ ؟ فقال النبيُّ عَلِيْكُم : « أَرَبَّ مالَهُ ؟ تَعبُدُ الله لا تُشرِك به شيئًا ، وتقيمُ الصلاة ، وتُوتِي الزكاة ، وتَصِل الرَّحِمَ » .

زاد في رواية (١) . فلما أدبر قال رسولُ الله ﷺ : « إِنْ تَمَسَّكُ بما أَمرتُـهُ بـه دخل الجنة » .

وفي أخرى (١) أن أعرابيًا عَرَض للنبيِّ عَلِيْكُ وهو في سفر ، فأخذ بخطام ناقتِه - أو بزمامها - ثم قال : يارسولَ الله - أو يامحمدُ - أخبرني بما يُقرِّبني من الجنة ، ويُباعدُني من النار ، قال : « لقد وُفِّقَ - أو لقد النار ، قال : « كف النبيُّ عَلِيْكُ ، ثم نظر في أصحابه ، ثم قال : « لقد وُفِّقَ - أو لقد هُدي » - قال : « كيف قلت : ؟ » قال : فأعاد ، فقال النبيُّ عَلِيْكُ : « تَعبُدُ الله .. وذكر الحديث ، وقال في آخره : دَع الناقة » .

٣٠٣ - \* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال سألتُ رسول الله عليه فقلت يارسولُ الله أي الأعمالِ أفضلُ ؟ قال : « الصلاة على ميقاتها » قلت ثم ماذا يارسولَ الله ؟ قال : « أن يَسلَمَ الناسُ من لسانك » .

٢٠٤ - \* روى أحمد عن ابن مسعود رفعه : « إن الله عز وجل قَسَمَ بَينكم أُخَلاقَكم كَا قَسَمَ بينكم أُخُلاقكم كَا قَسَمَ بينكم أرزاقكم ، وإن الله يُعطي الدنيا من يُحبُّ ومن لا يحبُّ ولا يعُطي الدينَ إلا من أحبُّ فمن أعطاه الدينَ فقد أحبُّه . والذي نفسي بيده لا يُسلِمُ عَبدً

٢٠٢ ـ البخاري ( ٣ / ٢٦١ ) ٢٤ ـ كتاب الزكاة ١ ـ باب وجوب الزكاة .

مسلم ( ١ / ٤٣ ) ١ - كتاب الإيمان ٤ - باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك عما أمر بــه دخل الجنة .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) مسلم : الموضع السابق .

أَرَبُ مَالَهُ : أي حاجةً مالَهُ ، وفي أرب عدَّةُ رواياتِ .

٢٠٣ ـ الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٠١ ) .

وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد الله النخعي وهو ثقة .

٣٠٤ ـ أحمد (١/ ٢٨٧) .

حتى يُسْلِمَ قلبُه ولسانُه ، ولا يؤمنُ حتى يأمنَ جارهُ بَوائِقَه » قلت وما بَوائِقُه يارسولَ الله ! قال : « غَشْهُ وظُلْمُهُ ، ولا يَكْسِبُ مالا من حرام فينفق منه فيبارَكُ له فيه ولا يَتَصَدَّق به فَيُقبَلُ منه ولا يَتُركُه خَلْفَ ظهره إلا كان زَادَه إلى النار . إن الله لا يَمحُو السيءَ بالسيء ولكنه يَمحو السيءَ بالحَسَنِ ، إن الخبيثَ لا يحو الخبيث » .

من هذا الحديث وأمثاله أخذ فقهاء الحنفيّة أن من كان عنده مال حرام فلينفقه بنيّة التخلّص منه ، فإذا نوى أن يتصدق فيه فإنه بذلك يكفر لأنّ من المعلومات من الدين بالضرورة أنّ الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ، والحرام ليس بطيب ، انظر الهدية العلائية .

٢٠٥ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه ، قال : كُنّا مَعَ رسولِ الله عَلِيَّةِ في مجلس ، فقال : « تُبايعوني على أَلا تُشركُوا بالله شيئًا ، ولا تَشرقوا ، ولا تَقتُلوا النَّفْسَ الَّتي حرَّمَ الله إلا بالحقِّ » .

وفي رواية (١) « ولا تَقْتُلُوا أُولادكم ، ولا تأتوا بِبهتانِ تَفترونه بين أيديكم وأرجُلِكم ، ولا تَعصوني في معروف ، فمنْ وفّى منكم فأجرُه على الله ، ومنْ أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفّارة له وطُهْرٌ ، و مَن أصاب شيئًا من ذلك فَستَرَهُ الله عليه ، فأمْرهُ إلى الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عَذبَهُ » . قال : فبايعناه على ذلك .

٢٠٦ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عبادةَ بنِ الصامتِ رضي الله عنه قال : بايَعْنا رسولَ الله على السَمْع والطاعَةِ ، في العُسْر واليُسر ، والمَنْشَطِ ، والمَكْرَه وعلى أَثَرَةِ علينا ، وعلى

 <sup>(</sup> البوائق ) : جمع بائقة ، وهي الداهية . والبوائق : الظلم والفَشْمُ . وقال الكسائي : الغوائل والشرور .
 ( الفَقْمُ ) : الظُلْمُ .

٢٠٥ ـ البخاري ( ١٢ / ٢٠٢ ) ٩٢ ـ كتاب الأحكام ٤٥ ـ باب بيعة النساء .

مسلم ( ٣ / ١٣٣٣ ) ٢٩ ـ كتاب الحدود ١٠ ـ باب الحدود كفارات لأهلها .

<sup>(</sup>١) البخاري : الموضع السابق .

٢٠٦ ـ البخاري ( ١٣ / ١٩٢ ) ٩٣ ـ كتاب الأحكام ٤٣ ـ باب كيف يبايع الإمام الناس .

أَلا نُنازِعَ الأَمرَ أَهْلَهُ ، وعلى أن نقولَ بالحق أينما كُنّا ، لا نَخافُ في الله لَومُهَ لائم .

وفي رواية (١) بمعناه ، وفيه « ولا نُنازع الأمرَ أهلَه » .

قال : « إِلا أَنْ تَرَوا كُفرًا بَواحاً ، عندكم فيه من الله برهان » .

٢٠٧ - \* روى مالك والنسائي والترمذي عن أُمَيْمَة بنتِ رَقَيْقَة رضي الله عنها قالت : أُتيتُ رسولَ الله عَلَيْ في نِسْوةٍ من الأنصار ، نبايعه على الإسلام ، فقلنا : نبايعك على الا نشرك بالله شيئًا ، ولا نسرق ، ولا نَزْنِي ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي بِبهتان نفتريه بين أيدينا وأرْجُلِنَا ، ولا نَعصِيَكَ في معروف ، فقال رسول الله عَلِيْ : « فيما استطعتُنَ وأطِقْتُنَ » . فقلنا : الله ورسوله أرحَمُ بنا منًا بأنفُسِنا ؛ هلم نبايعك يارسول الله ، فقال : « إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة » .

٢٠٨ - \* روى مسلم عن عَوْفِ بنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُمْ تَسْعَةً أَوْ ثَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً . فَقَالَ : « أَلاتُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ » وَكُنَّا حَدِيثِي عَهْدِ بِبَيْعَةٍ . فَقُلْنَا : قَدْ فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ » فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ » فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ! ثُمَّ قَالَ : « أَلا تُبايعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ » قَالَ : فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا بَايعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ » قَالَ : فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا

ومسلم ( ٣ / ١٤٧٠ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ٨ ـ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية . حديث ٤١ . ومالك (٢ / ١٤٤٥ ) ٢٦ ـ كتاب الجهاد ١ ـ باب الترغيب في الجهاد .

والنسائي ( ٧ / ١٣٧ ) ٢٩ ـ كتاب البيعة ١ ـ باب البيعة على السمع والطاعة .

<sup>(</sup>١) النسائي الموضع السابق .

<sup>(</sup> الْمَنْشَط ) : الأمر الذي تَنشط له ، وتخف إليه ، وتُؤثِر فعلَهُ .

<sup>(</sup> المَكْره ) : الأمر الذي تكرهُه ، وتَتثاقل عنه .

<sup>(</sup> الأَقْرَةُ ) : الاستئثارُ بالشيء ، والانفرادُ به ، والمرادُ في الحديث : إنْ مُنِعْنَا حقّنا من الغنائم والفيء ، وأُعْطِي غيرنا ، نَصْبَرَ عَلى ذلك .

<sup>(</sup> كُفراً بَواحاً ) : الكُفْرُ البواح : الجهار .

<sup>(</sup> البرهان ) : الحجَّة والدليل .

٢٠٧ ـ مالك ( ٢ / ٩٨٢ ) ٥٥ ـ كتاب البيعة ١ ـ باب ما جاء في البيعة .

النسائي ( ٧ / ١٤٩ ) ٣٩ ـ كتاب البيعة ١٨ ـ باب بيعة النساء .

الترمذي (٤/ ١٥١) ٢٢ ـ كتاب السير عن رسول الله عَلَيْتُه ٢٧ ـ باب ماجاء في بيعة النساء وإسناده صحيح .

٢٠٨ - مسلم ( ٢ / ٧٢١ ) ١٢ \_ كتاب الزكاة ٢٥ \_ باب كراهة المسألة للناس .

وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ الله ! فَعَلامَ نُبَايعُكَ ؟ قَالَ : « عَلَىٰ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلا تَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا . وَالصَّلُواتِ الخَمْسِ . وَتُطِيعُوا » ( وَأَسَرَّ كَلِمَةٌ خَفِيَّةٌ ) « وَلا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا » فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولئكَ النَّفَر يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ . فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاولُهُ إِيَّاهُ .

١٠٩ ـ \* روى الترمذي عن سليانَ بنِ عَرو بنِ الأحوصِ رَحِمَه الله ، قال : حدّثني أبي : أنه شهدَ حَجَّة الوَداع مع رسول الله ﷺ ، فَحَمِدَ الله وَاتْنَى عليه ، وذَكَّرَ ووعظ ، ثم قال : « أَيُّ يوم أُحرَمُ ؟ أَيْ يوم أُحرَمُ ؟ أَي يوم أُحرَمُ ؟ " قال الناسُ : يوم قال : « أَيُّ يوم أُحرَمُ ؟ أَيْ يوم أُحرَمُ كَا وَأُموالَكُمْ وأُعراضَكُم عليكم حرامٌ كَحُرمةِ الحج الأكبر يارسولَ الله ، قال : « فإنَّ دماءَكُم وأموالَكُمْ وأعراضَكُم عليكم حرامٌ كَحُرمةِ يَومِكُم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ، ألا لا يَجني جان إلا على نفسه ، ولا يَجني والدّ على والده ، ألا إنَّ المُسلم أخو المسلم ، فليسَ يَحِلُ لمسلم من أُخيه شيءٌ إلا ما أُحلَّ من نفسه ، ألا وإنَّ كلَّ ربّا في فليسَ يَحِلُ لمسلم من أُخيه شيءٌ إلا ما أُحلً من نفسه ، ألا وإنَّ كلَّ ربّا في الجاهلية موضوعٌ ، لكم رُؤوسُ أموالكم لا تَظلمُون ولا تُظلمُون ، غيرَ ربا العبّاس ، فإنَّه موضوعٌ ، ألا وإن كلَّ دَم كان في الجاهلية موضوعٌ ، وأوّلُ دم أَضَعُ من دَم الجاهلية : دمُ الحارث بن عبد المطلب ، وكان مُسْتَرضَعًا في بني أَضَعُ من دَم الجاهلية : دمُ الحارث بن عبد المطلب ، وكان مُسْتَرضَعًا في بني ليث ، فقتلتْه هُذَيلٌ ، ألا واستَوصوا بالنساء خيرًا ، فإنَّهنَّ عَوَانٌ عندكم ، ليس تمكن منهن شيئًا غير ذلك ، إلا أنْ يأتين بفاحشَةٍ مُبيِّنةٍ ، فإن فَعَلنَ ذلك عَلكون منهن شيئًا غير ذلك ، إلا أنْ يأتين بفاحشَةٍ مُبيِّنةٍ ، فإن فَعَلنَ ذلك

أبو داود ( ۲ / ۱۲۱ ) كتاب الزكاة ـ باب كراهية المالة .

النسائي (١/ ٢٢٩) ٥ - كتاب الصلاة ٥ - باب البيعة على الصلوات الخس .

<sup>-</sup> ٢٠٩ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٧٣ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ١٠ ـ باب « ومن سورة التوبة » وقال : هـذا حـديث حسن صحيح .

<sup>.</sup> ( الحجّ الأكبر ) :هو يوم النحر ، وقيل : يوم عرفةَ ، وإنما سُمي الحجّ الأكبرَ ، لأنَّهم يُسمُّون العُمْرةَ : الحجّ الأصغرَ .

<sup>(</sup> وأعراضكم ) : الأعراض : جمع عرض ، وهو النفس ، وقيل : الحسب .

<sup>(</sup> لا يجني جانٍ ) : الجِنايَةُ : الذُّنْبُ ، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليـه الجزاءَ ، إمَّا في الدنيـا وإمـا في الآخرةِ ، فقوله ﷺ « لا يجنى جان إلا على نفسـه » يريد : أنه لا يُطالَبُ بجنايتهِ غيرُهُ ، من أقاربه وأباعدِه .

<sup>(</sup> عَوَانَ ) : جمع عانية وهي الأسيرة . والعاني : الأسير .

<sup>(</sup>الفاحشة المبيّنة ): النشوز وسوء العشرة . والمبيّنة : الواضحة الظاهرة .

فاهجروهن في المضَاجِعِ، واضْرِبوهن ضَرْبا غيرَ مُبَرِّحٍ، فإن أَطَعْنَكُم فلا تَبغوا عليهن سبيلاً ، ألا وإنَّ لَم على نسائِم حقًا ، ولنسائِم عليم حقًا ، فأمَّا جَقَّكُمْ عليه نسائِكم ، فللا يُلوطئُنَ فُرُشَكُم مَن تَكْرَهون ، ولا يلُذنَّ في بيوتِم لِمَنْ تكرَهون ، ولا يلُذنَّ في بيوتِم لِمَنْ تكرَهون ، ألا وإنَّ حَقَّهُنَّ عليكم : أن تُحسِنُوا إليهنَّ في كِسُوتهن وطَعامِهن ».

وفي رواية (١) قال : سمعتُ رسول الله عَلَيْتُ يقول في حَجِّة الوداع للناس « أيَّ يوم هذا ؟ » قالوا : يوم الحَجُ الأكبر ، قال : « فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا ، ألا لا يجني جان على ولده ، ولا مولود على والده ، ألا وإن الشيطان قد أيس أن يُعْبَد في بلدكم هذا أبداً ، ولكن سيكون له طاعة فيا تحتقرون مِنْ أعمالِكُم ، فسيرضى به » .

( فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ) .

المراد بذلك ماذكره صاحب دليل الفالحين:

لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيا أو امرأة أو أحد محارم الزوجة ، فالنهي يتناول جميع ذلك . قلت : ولذا عقب بقوله ( ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ) أي تكرهون دخوله لمنزلكم من أنثى وذكر وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنه لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا مَحْرَم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه ، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن منه في ذلك أو بمن أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه به باطراد العرف بذلك ونحوه ، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن » ا.ه.

• ٢١٠ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال : « إنَّ

<sup>(</sup> الضرب المبرَح ) : الشَّاقَ الشديد .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٤ / ٤٦١ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ٢ ـ باب ماجاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام وقال : هذا حديث حسن صحيح .

٢١٠ ـ البخاري ( ١٠ / ٧ ) ٧٣ ـ كتاب الأضاحي ٥ ـ باب من قال : الأضحى يوم النحر .

الزَّمانَ قد استدار كهيأتِه يومَ خلقَ اللهُ السبواتِ والأرضَ ، السَّنةُ اثنا عَشَرَ شهرًا منها : أربعةٌ حُرُمٌ ، ثلاثَةٌ متواليات : ذو القَعدة ، وذو الحِجَّةِ والحَرَّمُ ، ورجَبُ مُضَرَ الذي بين جُادى وشعبانَ ، أيَّ شهر هذا؟ » قُلنا : الله ورسوله أعلمُ ، فَسكت حتى ظنناً أنَّه سيُسبّيه بغير اسمه ، فقال : « أي بلد هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنَّه سيَسبيه بغير اسمه ، قال : « أي اليس البلدة الحرام » قلنا : بلى ، قال : « فأي يوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : « فأي يوم هذا ؟ » قلنا : بلى ، قال : « فإن دِماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حَرامٌ ، كحرمة يوم كم هذا ، في بَلدكم هذا ، في شهركم هذا ، وستلقون ربَّكم فيسألكم عن أعْمَالِكم ، ألا فلا ترجعوا بعدي كفّارًا ، يَضْرِب بعضكُم رقابَ بعض ، ألا ليُبَلِّغ الشاهدُ الغائِبَ ، فلعلَّ بعض من يبلغه أن يكون أوْعى من بعض من سَمِعة » ثم قال : « ألا هلْ بَلَّغتُ ؟ ألا هل بلغت ؟ » قلنا : نعم ! قال : « اللَّهُمُّ اشهد » .

ُوفِي رواية (١) « أنَّ النبيَّ عَلِيَاتِهِ قَعدَ على بَعيره ، وأمسك إنسانُ بخطامِه ، أو بزِمامِه ، فقال : « أيُّ شهر هذا ؟ » \_ وذكرَ نحوه مختصرًا \_.

وزاد مسلم في رواية (٢) « ثُمَّ انْكَفَأَ إلى كَبْشَيْن أَمْلَحَيْنِ ، فَـذبَحها ، وإلى جُـزَيعَةِ من الغَنَم فقتمَها بَيْنَنا » .

مسلم ( ٣ / ١٣٠٥ ) ٢٨ ـ كتاب القسامة ٩ ـ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢ / ١٣٠٦ ) \_ ٢٨ \_ كتاب القسامة ٩ \_ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال .

<sup>(</sup>٢) مسلم نفس الموضع السابق .

قوله : ( ثمَّ انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحها ) : انكفأ : رجع ومال .

<sup>(</sup>أملحين): الأملح من الغنم: النقي البياض، وقيل: هو المختلط سواده وبياضه، إلا أنّ البياض فيه أكثر.

<sup>(</sup> جزيعة من غنم ) : القطعة من الغنم .

٢١١ - \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « مِنْ
 حُسْنِ إسْلام المرء : تَرْكُهُ مالا يعنيه » .

٢١٢ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رَجُلٌ : يَارَسُولَ اللهِ ، أَنُواخَذُ بَا عَمِلْنَاهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ : « مَنْ أَحَسَنَ فِي الْإِسْلامِ لَم يُؤاخَذْ بَا عَمِل فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَن أَسَاءَ فِي الْإِسْلامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ والآخر » .

\* \* \*

٣١١ ـ الترمذي ( ٤ / ٥٥٨ ) ٣٧ ـ كتاب الزهد ١١ ـ باب حدثنا سليان بن عبد الجبار البَمْدَادِيَّ . وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه ، وأرسله عن علي بن الحسين .

ورواه أيضاً مالك ( ٢ / ٩٠٣ ) ٤٧ ـ كتاب حسن الخلق ١ ـ باب ماجاء في حسن الخلق .

وهو عنده مرسل عن علي بن الحسين أيضاً . وهو حديث حسن وأصل عظيم من أصول الأدب .

٢١٢ - البخاري ( ١٢ / ٢٦٥ ) ٨٨ ـ كتاب استتابة المرتدين ١ ـ باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة . مسلم ( ١ / ١١١ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٥٣ ـ باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية . أحمد ( ١ / ٢٧٩ ) .

الفضل الشامِن في: بعض شعب الإيمان وفيه: مقدمة وفقران

الفقة الأولى: نصبوص من الكناب في بعض شعب ألإسمان الفقة النائذ: نصبوص من السنة في بعض شعب ألإيمان



### مقدمة

قال تعالى : ﴿ أَمْ تَرَ كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلُها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها ﴾ (١) .

إِنّه كما أنّ الشجر المثمر يخرج ثمرهُ كلّ حين ، كذلك شجرة الإيمان تخرج ثمارها الطيبة بشكل مستمر ، ومن ههنا كان للإيمان شعب ، وقد حدّدها رسول الله عَلَيْكُ بأنّها بضعة وسبعون شعبة وفي رواية البخاري بضع وستون ورجحها بعضهم .

وانبثاق هذه الشعب عن الإيمان القلبي إغًا يكون إذا اكتمل الإيمان في القلب وأصبح نورًا خالصًا وكان مع ذلك علم بهذه الشعب ، وللوصول إلى هذا الكال لابد من بذل الجهد بالأوراد وقراءة القرآن والعلم والإقبال على الله ، وكثيرون من الناس يحاولون معالجة الفرع ويتركون الأصل ، أمّا أهل المعرفة في الله فإنهم يركّزون على الأصل ولا يغفلون الفرع .

إنّ دخول الإنسان في الإسلام يعني التزامه بالأوامر والنواهي التي وردت في الكتاب والسنة ، والأوامر منها : الفرائض والنوافل والآداب ، والنواهي منها : المحرّمات والمكروهات وخلاف الأولى .

وما مرّ معنا في فصل أعمال الإسلام أمّهات ممّا يطالب به من دخل في الإسلام فهي الشعب الأولى للإيان والإسلام ، ولكنّ الإيان له بضع وسبعون شعبة ، وإقامة بعض هذه الشعب يعني الكفّ عمّا يقابلها ، فكلة التوحيد شعبة من شعب الإيان يقابلها الشرك وهو منهي عنه وكثير من شعب الإيان يقابلها معاص ، والمعاصي منها ماهو مكفّر وكبيرة ، ومنها ماهو كبيرة وليست كفرًا ، ومنها ماهو من الصغائر ، والصغائر منها اللم ، ومنها ما معتبر الإصرار عليه والاسترار فيه كبيرة .

إنّه بمجرّد ما يدخل الإنسان في دائرة الإيمان عليه أن يعمل وأن يترك، ودائرة العمل تشمل ابتداء شعب الإيمان ، ودائرة الترك تشمل ابتداء المنهيات كلّها وأوّلها الكبائر .

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٢٤ ، ٢٥ .

وبعض شعب الإيمان يدخل فيها فروع كثيرة ، فحفظ اللسان يدخل فيه أكثر من عشرين فرعًا ، وحفظ الفروج يدخل فيه حفظها عن الزنا واللواط وهكذا يتوضع حول شعب الإيمان فكرة الطاعات والمعاصي ، فالطاعات والأعمال الصالحة أثر عن الإيمان وما يقابلها أثر عن كفر أو ضلال أو فسوق .

إنّ الأعمال الصالحة تغذي الإيمان ، وكلّما قوي الإيمان انبثق عنه ثمرات ، وهكذا نجد بين شعب الإيمان والأعمال الصالحة صلة .

قال النووي: قال ابن الصلاح: وقد صنفت في ذلك مصنفات ومن أغزرها فوائد كتاب المنهاج لأبي عبد الله ألحليي إمام الشافعيين ببخارى وكان من رفعاء أمَّة المسلمين وحذا حدوه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه الجليل الحفيل كتاب شعب الإيمان الهد.

وقال النووي: قال القاضي عياض رحمه الله: وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق القلب واللسان، وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كا وقع هذا أفضلها لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق وقد قدمنا أن كال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات، وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه، وأنها خلق أهل التصديق، فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي، وقد نبه وأنها على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم، وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه، وقد فعل ذلك بعض من تقدم وفي الحكم بأن ذلك مراد النبي والله صعوبة، ثم إنه لايلزم معرفة أعيانها ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة، والإيمان بأنها هذا العدد واجب في الجملة. هذا كلام القاضي رحمه الله.

وقال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حِبان ـ بكسر الحاء ـ تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئًا كثيرًا فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله مُولِيَّةٍ من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فرجعت إلى

كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فضمت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه على من الإيان تسع وسبعون شعبة لا تزيد عليها ولاتنقص ، فعلمت أن مراد النبي على أن هذا العدد في الكتاب والسنن . وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الإيان وشعبه ، وذكر أن رواية من روى بضع وستون شعبة أيضا صحيحة فإن العرب قد تذكر للشيء عددًا ولا تريد نفي ما سواه .

وله نظائر أوردها في كتابه منها في أحاديث الإيمان والإسلام والله تعالى أعلم ا.ه. . شرح صحيح مسلم / كتاب الإيمان .

وها، نحن سنعرض شعب الإيمان في الكتاب ثم في السنة :

# الفقرة الأولى : نصوص من الكتاب في بعض شعب الإيمان

ذكر الله عز وجل في القرآن شعبا كثيرة للإيمان في معارض شتى وبمناسبات كثيرة ، ففي معرض الحديث عن البر تذكر شعب وفي معرض الكلام عن التقوى تذكر شعب ، فكلمة التقوى هي : لا إله إلا الله ، وبمناسبة الكلام عن حزبه جلّ جلاله تذكر شعب ، وبعض الشعب تذكر وهي تفصيل لشعب جامعة ، ولكي نستكمل صورة شعب الإيمان فنحن نذكر بعض ما ورد في القرآن ونعطي لكلّ شعبة نذكرها رقما متسلسلاً ، وما يتكرّر ممّا لا يعطى تفصيلاً لا نعطيه رقماً .

### قال تعالى:

- ١ ـ ﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدّى للمتّقين ﴾ (١) .
  - ٢ ـ ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ﴾ .
    - ٣ ـ ﴿ ويقيمون الصلاة ﴾ .
  - ٤ ـ ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ <sup>(٢)</sup> .
- ٥ ﴿ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أُنزل من قبلك ﴾ .
  - $^{(7)}$   $_{\bullet}$  وبالآخرة هم يوقنون  $_{\bullet}$   $^{(7)}$  .

٧ - ﴿ ولكنّ البرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبّ ذوى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ﴾ .

- ٨ ﴿ والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس ﴾ (٤) .
  - ٩ وقالوا ممعنا وأطعنا ﴾ (°) .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲ . (۲) البقرة : ۳ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٤ . (٤) البقرة : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٨٥ .

- ١٠ ـ ﴿ الصابرين والصادقين ﴾ .
  - ١١ ـ ﴿ والقانتين والمنفقين ﴾ .
- ١٢ ﴿ والمستغفرين بالأسحار ﴾ (١) .
- ١٣ ـ ﴿ فالذين آمنوا به وعزّروه ﴾ .
  - ۱٤ ـ ﴿ ونصروه ﴾ .
- $_{10}$  النور الذي أنزل معه  $_{10}$  (۲) .
- ١٦ ـ ﴿ إِنَّهَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾ .
  - ١٧ ﴿ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ﴾ .
    - $^{(7)}$   $_{\bullet}$  وعلى ربّهم يتوكّلون  $^{(7)}$  .
- 19 ﴿ إِنَّا يَتَذَكَّر أُولُوا الألباب . الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق .
   والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ .
  - ۲۰ ـ ﴿ ويخشون ربّهم ﴾ .
  - (١) ٢١ ـ ﴿ ويخافون سوء الحساب ﴾ .
- ٢٢ ـ ﴿ والذين صبروا ابتفاء وجه ربّهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا بما رزقناهم سراً وعلانية ويدرأون بالحسنة السيئة ﴾ (٥) .
  - ٢٣ ـ ﴿ ويهدي إليه من أناب ﴾ .
  - \* 12 \* الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله \* (٦) .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٧ . (٢) الأعراف : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الأنقال : ٢ . (٤) الرعد : ١٨ - ٣١ .

<sup>(</sup>٥) الرعد : ۲۲ . (٦) الرعد : ۲۷ ، ۲۸ .

- $\bullet$  ٢٥  $\bullet$  ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب  $\bullet$  (١) .
  - $\star$  ( قد أفلح المؤمنون  $\star$  الذين هم في صلاتهم خاشعون  $\star$  (۲) .
    - $^{(7)}$  و الذين هم عن اللغو معرضون  $^{(7)}$  .
- \* \* والذين هم للزكاة فاعلون \* والذين هم لفروجهم حافظون \* \* .
- ۲۹ ـ ﴿ إِلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنّهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون  $(\circ)$  .
  - \* \* والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أنّهم إلى ربّهم راجعون \* \* .
- $= \frac{4}{3}$  كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا  $= \frac{4}{3}$
- + 17 + المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتّى يستأذنوه + (+)
  - ٣٣ ـ ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ﴾ .
    - \* \* وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا \* (1) .
    - ٣٥ ـ ﴿ والذين يبيتون لربّهم سجّدًا وقيامًا ﴾ (١٠) .
      - ٣٦ ـ ﴿ وَالذِّينِ لَا يُدْعُونُ مَعُ اللهِ إِلَهَا آخُرِ ﴾ .
  - \* ٣٧ \* ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق \* ( $^{(11)}$  .

(١) الحج : ٢٢ . (٢) المؤمنون : ١ .

- (٣) المؤمنون : ٢ . (٤) المؤمنون : ٤ ، ٥ .
  - (٥) المؤمنون : ٦ ، ٧ ، ٨ . (٦) المؤمنون : ٠٦٠
    - (٧) النور : ٥١ . (٨) النور : ٦٢ .
  - (٩) الفرقان : ٦٣ . (١٠) الفرقان : ٦٤ .
    - (١١) الفرقان : ٦٨ .

- $^{(1)}$  والذين لا يشهدون الزّور  $^{(1)}$  .
- . (۲)  $\phi$  والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين  $\phi$  ...
  - ٤٠ \_ ﴿ أُعدَت للمتقين \_ الذين ينفقون في السرّاء والضرّاء والكاظمين الغيظ ﴾ .
    - $\bullet$  والعافين عن الناس  $\bullet$  (۲).
- ٤٢ ـ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحَشَّةً أَوْ ظَلُّمُوا أَنْفُسُهُم ذَكَّرُوا الله فَاسْتَغَفَّرُوا الذُّنوبَهُم ﴾
  - د ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون  $\Rightarrow$  ٤٣ .
  - د في يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون (0) .
  - ٤٥ ـ ﴿ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ﴾ .
    - **٤٦ ـ ﴿ وينهون عن المنكر ﴾ (٦)** .
- ٤٧ ﴿ إِنَ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ﴾ .
  - ullet 4  $\psi$  فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن  $\psi$  .  $\psi$ 
    - ٤٩ \_ ﴿ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون ﴾ .
    - $^{(h)}$   $_{\odot}$  الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله  $_{\odot}$ 

      - ٥٢ ـ ﴿ يحبّهم ويحبّونه أذلَّة على المؤمنين ﴾ .
      - (١) الفرقان : ٧٢ . (٢) الفرقان : ٧٤ .
      - (۲) آل عران : ۱۳۲ ، ۱۳۵ .
      - (٥) آل عران : ١١٣ .
        - (٧) التوبة : ١١١ . (٨) التوبة : ١١٢ .
          - (٩) البقرة : ١٦٥ .

- ٥٣ ـ ﴿ أُعزَّةٍ على الكافرين ﴾ .
- ٥٤ ـ ﴿ يَجَاهُدُونَ فِي سَبِيلُ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لُومَةً لاَئُم ﴾ (١) .
  - ٥٥ \_ ﴿ .. إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمنُوا ﴾ (٢) .

- $^{(1)}$   $\phi$  وقولوا للناس حسنًا  $\phi$ 
  - ۵۸ ـ ﴿ ولا تبذّر تبذيرا ﴾ <sup>(٥)</sup> .
- $\bullet$  ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن  $\bullet$  (1) .
- ٠٠ ﴿ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ﴾ (٧) .
  - $^{(\Lambda)}$  ولا تقف ماليس لك به علم  $^{(\Lambda)}$  .
    - ٦٢ \_ ﴿ ولا تمش في الأرض مرحًا ﴾ (١) .
      - ٦٣ ـ ﴿ ولا تصعر خدّك للناس ﴾ (١٠) .
        - ٦٤ ـ ﴿ واغضض من صوتك ﴾ (١١) .

٦٥ ـ ﴿ إِنَمَا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّوا سجّداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون (17).

# $(17) \leftarrow (17) \leftarrow (17)$ عن المضاجع يدعون ربّهم خوفا وطمعا (17)

| (٢) المائدة : ٥٥ . | (١) المائدة : ٥٤ . |
|--------------------|--------------------|
| (٤) البقرة : ٨٣ .  | (۲) النساء : ۲۱ .  |
| (٦) الإسراء : ٣٤ . | (٥) الإسراء: ٢٦.   |
| (٨) الإسراء : ٣٦ . | (V) الإسراء: ٣٥.   |
| (۱۰) لقیان : ۱۸    | (٩) الإسراء: ٣٧.   |
| (١٢) السجدة : ١٥ . | (۱۱) لقيان : ۱۹ .  |
|                    | (١٣) السجدة : ١٦ . |

- $\sim$  والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات  $\sim$  (۱) .
- .  $^{(7)}$  ﴿ إِلَّا عبادك منهم المخلصين ﴾  $^{(7)}$  ﴿ إِنَّا أَخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ﴾  $^{(7)}$ .
  - ٦٩ ـ ﴿ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ﴾ (١) .
    - $\bullet$  وأمرهم شورى بينهم  $\bullet$  (٥) .
    - ٧١ ـ ﴿ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ﴾  $^{(7)}$  .
- $VY = \{ | j \}$  المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم (V).
  - ٧٣ \_ ﴿ إِنَّا كُنَّا قبل فِي أهلنا مشفقين ﴾ (^) .
  - $^{(1)}$   $_{\star}$  يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  $_{\star}$   $^{(1)}$  .
- ٧٥ ﴿ لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله ... (1).

٧٦ ـ ﴿ ولله العِزَّة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ (11) .

هذه غاذج من القرآن على شعب الإيمان ، والأمر واسع ، لأنّ بعض شعب الإيمان المأمور بها يقابلها ترك وكف ونهي ، فلو أدخلنا المأمورات وما يقابلها من المنهيّات لزادت شعب الإيمان عن البضعة والسبعين ، ومن تتبّع الأمر على ما ذكرناه تأكّد من ذلك ، وإغّا نحن هنا نعطي نماذج وإلا فقد خصّت الشعب بالتأليف وخص ما يقابلها من معاص بالتأليف ، ولنعرض بعض ماورد في السنّة من شعب :

| (۲) ص : ۸۳         | (١) الأحزاب : ٢٥ .  |
|--------------------|---------------------|
| (٤) الشورى : ٣٧ .  | (۲) ص : ٤٦ .        |
| (٦) الشورى : ٣٩ .  | (٥) الشورى : ٣٨ .   |
| (٨) الطور : ٢٦ .   | (Y) الحجرات : ١٥ .  |
| (۱۰) الحجادلة : ۲۲ | (٩) الحجادلة : ١١ . |
|                    | (۱۷) الدافقيات - ٨  |

## الفقرة الثانية : نصوص في بعض شعب الإيمان في السنة

٢١٣ - \* روى الجماعة إلا مالكا عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، ه الإيمان بضع وسبعون شعبة » .

وفي رواية : « بِضْعٌ وستون ، والحياءُ شُعْبةٌ من الإيمانِ » .

زاد في رواية : « وأفضلُها قول : لا إله إلا الله ، وأبدناها : إماطة الأذى عن الطريق » .

٢١٤ - \* روى الطبراني عن عَلْقَمَةَ ، قالَ : قال عبد الله : الصَّبرُ نصفُ الإيمان واليقينُ
 الإيمانُ كلَّه .

٣١٥ ـ \* روى أحمد عن أنس ، رفعه « لا إيمانَ لمن لا أممانـةَ لـه ولا دينَ لمن لا عهدَ له » .

٣١٣ ـ البخاري ( ١ / ٥١ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ٣ ـ باب أمور الإيمان .

ومسلم ( ١ / ٦٣ ) ١ ـ كتاب الإيمان ١٢ ـ باب بيان عدد وشعب الإيمان وأفضلها وأدناها ... إلخ .

وأبو داود (٤/ ٢١٩) كتاب السنة - باب في رد الإرجاء .

والترمذي ( ٥ / ١٠ ) ٤١ ـ كتاب الإيمان ٦ ـ باب ماجاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه .

والنسائي ( ٨ / ١١٠ ) ٤٧ ـ كتاب الإيمان ١٦ ـ باب ذكر شعب الإيمان .

وابن ماجه ( ١ / ٢٢ ) المقدمة ٩ ـ باب في الإيمان .

( بضع ) : البِضْعُ : القطعةُ من الشيء ، وهو في العدد مابين الثلاث إلى التسع ، لأنه قطعة من العدد .

( الحياء من الإيمان ) : جعل الحياء \_ وهو غريزة \_ من الإيمان ، وهو اكتساب ، لأن المستحيي ينقطع باستحيائه عن المعاصي ، وإن لم يكن له تَقيَة ، فصار كالإيمان الذي يقطع بينها وبينه ، وإنما جمله بغضاً من الإيمان ، لأنَّ الإيمان

بمجموعه ينقسم إلى ائتار بما أمر الله به ، وانتهاء عما نهى الله عنه ، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعضَه . ( الشُعبة ) : الطائفة من كل شيء ، والقطعة منه .

(إماطة الأذى ): أماطَ الشَّيءَ : إذا أَزاله عنه ، وأَذْهَبَهُ ، والأذى في هذا الحديث ، نحو الشُّوك والحجر وماأشبَهَهُ .

٢١٤ ـ المعجم الكبير ( ٩ / ١٠٧ ) .

مجمع الزوائد (١/ ٥٧) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .

. ( ۲۰ ، ۲۱۰ ، ۱۵۶ ، ۱۳۵ ، ۲۱۰ ، ۲۲۱ ) .

مجمع الزوائد ( ١ / ٩٦ ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائى وغيره ا . هـ .

قال البغوي في شرح السنة (١/ ٧٥) : هذا حديث حسن ١٠ هـ . وقال محققه شعيب الأرناؤوط : حديث جيد قوى .

٢١٦ ـ \* روى مسلم عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَإِلَيْهِ « الطَّهُورُ شَطْرُ الإيان . والْحَمْدُ للهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ . وسَبْحَانَ اللهِ والْحَمْدُ للهِ تَمْلاَن ( أَوْ تَمْلاً ) مَا بَيْنَ السَّاوَاتِ والأَرْضِ . والصَّلاةُ نُورٌ . والصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ . والصَّبْرُ ضياءٌ . والْقُرْآنَ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ . فَمَعْتَقُهَا أَوْ مُوبِقُها » .

٢١٧ ـ \* روى مسلم عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ « مَنْ أَحَبَّ لِقَاء اللهِ أَحَبَّ اللهِ أَحَبَّ اللهِ اللهِ لِقَاءه . وَمَنْ كَرِهَ لَقَاء الله كره الله لِقَاءَه » فَقُلْتُ : يَانَبِيَّ اللهِ ! أَكْرَاهِيَةُ الْمَوْت ؟ فَكُلُنَا نَكْرَهُ الْمَوْت . فَقَالَ : « لَيْسَ كَذَلِك . وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضُوانِهِ وَجَنته أُحبً لقاءَ اللهِ ، فأحبً الله لقاءَه ، وإن الكافر إذا بُشِّرَ بعذاب الله وسخطه ، كره لقاءَ اللهِ وكرة الله لقاءَه » .

٢١٦ - مسلم (١/ ٢٠٣) ٢ - كتاب الطهارة ١ - باب فضل الوضوء .

<sup>(</sup> الطهور ) : قال جمهور أهل اللغة : يقال : الوضوء . والطُهور ، بضم أولها ، إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ويقال : الوضوء والطَهور ، بفتح أولها ، إذا أريد به الماء الذي يتطهر به .

<sup>(</sup>شطر): أصل الشطر النصف.

<sup>(</sup>الصلاة نور): فعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب . كا أن النور يستضاء مه .

<sup>(</sup> والصدقة برهان ) : قال صاحب التحرير : معناه يفزع إليها كا يفزع إلى البراهين . كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال ، فيقول : تصدقت به .

<sup>(</sup> والصبر ضياء ) : فمناه الصبر الحبوب في الشرع ، وهو الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته ، والصبر أيضاً على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا . والمراد أن الصبر محود ، ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمراً على الصواب . ( والقرآن حجة لك أو عليك ) : ممناه ظاهر . أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك .

<sup>(</sup>كل الناس يغدو إلخ): فعناه كل إنسان يسعى بنفسه . فنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب . ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها ، أي يهلكها .

٣١٧ - مسلم (٤ / ٢٠٦٥ ، ٢٠٦٦ ، ٢٠٦٧ ) ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٥ ـ باب من أحب لقاء الله ... إلخ .

<sup>(</sup>كره الله لقاءه): هذا الحديث يفسر آخره أوله. ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة: من أحب لقاء الله ، ومن كره لقاء الله ، ومنى الحديث أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها . فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وماأعد له ويكشف له عن ذلك . فأهل السعادة يجبون الموت ولقباء الله لينتقلوا إلى ماأعد لهم ، ويحب الله لقاءهم ، أي فيجزل لهم العطاء والكرامة . وأهل الثقاوة يكرهون لقاءه ، لما علموا من سوء ماينتقلون إليه ، ويكره الله لقاءهم ، أي يبعدهم عن رحمته وكرامته ، ولا يريد ذلك بهم وهذا معنى كراهته سجانه لقاءهم .

٣١٨ - \* روى مسلم عَنِ الْمَبَّاسِ بْنِ عَبْــدِ الْمُطَّلِبِ ؛ أَنَّــهُ سَمِـعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُـولُ
 « ذاق طَعْمَ الإيمَانِ ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا وَبِالإسْلامِ دِينًا وبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً » .

٢١٩ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله عَلِيلَةٍ « المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بعضُه بعضًا » .

٠٣٠ ـ \* روى الترمذي عن على رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : « لا يـؤمنُ عبدٌ حتى يؤمنَ بـأربع حتى يشهـد أن لا إلـه إلا الله وأني رسولُ اللهِ بعثني بـالحقّ وحتى يؤمن بالبعث بعد الموتِ وحتى يؤمن بالقَدَر » .

الله عنه ، قال : سَمِعت رسول الله عنه ، قال : سَمِعت رسول الله عنه ، قال : سَمِعت رسول الله عَلِيلَةِ يقول : « لا يـؤمِنُ أحـدُكم ، حتّى أكـونَ أحبَّ إليه مِنْ والـده ووَلـدهِ والنَّاس أَجمعين » .

٣٢٢ - \*روى مسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه ، قال : قالَ رسولُ الله عَلَيْتُم : « مِن أَشَتَى لِي حُباً نَاسٌ يكونون بَعدي يَوَدُّ أَحدُهم لو رآني بأهله وماله » .

٣٢٣ ـ \* روى البخاري عن عمار ، قال : ثلاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فقَدْ جَمَعَ الإيمانَ :

٢١٨ - مسلم ( ١ / ٦٢ ) ١ ـ كتاب الإيمان ١١ ـ باب الدليل على أن من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً ... إلخ .

٣١٩ ـ البخاري ( ١ / ٥٦٥ ) ٨ ـ كتاب الصلاة ٨٨ ـ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره .

ومسلم ( ٤ / ١٩٩٩ ) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة والآداب ١٧ ـ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم . وأحمد ( ٤ / ١٩٩٤ ) . .

والترمذي (٤/ ٢٢٥) ٢٨ ـ كتاب البر والصلة ١٨ ـ باب ماجاء في شفقة المسلم على المسلم .

٢٢٠ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٥٢ ) . وإسناده صحيح .

وأخرجه ابن ماجه ( ١ / ٣٢ ) المقدمة ١٠ ـ باب في القدر .

والحاكم ( ١ / ٣٢ ، ٣٢ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي .

٣٢١ - البخاري ( ١ / ٥٨ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ٨ ـ باب حب الرسول ﷺ من الإيمان .

ومسلم ( ١ / ٦٧ ) ١ \_ كتاب الإيمان ١٦ ـ باب وجوب محبة رسول الله ﷺ ... إلخ .

والنسائي ( ٨ / ١١٤ ) ٤٧ ـ كتاب الإيمان ١٩ ـ باب علامة الإيمان .

٣٢٢ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٧٨ ) ٥١ ـ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ٤ ـ باب فين يود رؤية النبي ﷺ بأهله وماله .

٣٢٣ ـ البخاري ( ١ / ٨٢ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ٢٠ ـ باب إفشاء السلام من الإسلام .

وأخرجه البغوي في شرح السنة (١/ ٥٢).

الإنصافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَبَذْلُ السَّلامِ لِلْعَالَمِ ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإقْتَارِ .

أخرجه البخاري تعليقاً عن عمار بصيغة الجزم فهو صحيح النسبة له ، ومثله لا يقال من جهة السمع فإذا مااجتمع إلى ذلك رواية البزار التي ترفعه لرسول الله عليه فذلك يجعله حديثاً صحيحاً .

٢٢٤ - \* روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسولَ الله ﷺ قال : « إذا رأيتم الرجل يَعتادُ المسجدَ ، فاشْهَدُوا لَهُ بالإيمان ، فإنَّ الله عز وجل يقول : ﴿ إِنَّا يَعْمُر مساجد اللهِ مَنْ آمنَ بالله واليوم الآخر ... ﴾ الآية [ التوبة : ١٧ ].

٢٢٥ - \* روى البخاري ومسلم عن النعان بن بشير رضي الله عنها ، قال : قال رسول الله عَلَيْتِ : « مَثَـلُ المؤمنين في تَـوَادَّهم وتراحُمِهم وتعـاطُفِهم : مثــلُ الجســدِ ، إذا اشتكَى منه عَضْق : تُدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهر والحُمَّى » .

وفي رواية (١): « المؤمنون كرجل واحد ، إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمى » .

ولسلم (۱) : « المسلمون كرجل واحد ، إن اشتكى عينُه اشتكى كُلُّه وإن اشتَكَى رأسُه اشتكى كُلُّه » .

والبزار ـ كشف الأستار ( ١ / ٢٥ ) .

مجمع الزوائد ( ١ / ٥٦ ، ٥٧ ) . وقـال : رواه البزار ورجـالـه رجـال الصحيح إلا أن شيخ البزار لم أر من ذكره وهو الحسن بن عبد الله الكوفي . وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وهو ضعيف .

٣٢٤ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٧٧ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ١٠ ـ باب ومن سورة التوبة . وقال : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>۱) ورواه أحمد (۲/ ۲۸ ، ۷۲ ) .

<sup>(</sup>۲) وابن ماجه (۲/ ۲٦۳).

٣٢٥ ـ البخاري ( ١٠ / ٤٣٨ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ٢٧ ـ باب رحمة الناس والبهائم .

ومسلم ( ٤ / ١٩٩٩ ، ٢٠٠٠ ) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة والأداب ١٧ ـ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم .

<sup>(</sup>١) مسلم ( الموضع السابق ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( الموضع السابق ) .

<sup>(</sup> تُداعَى له ): تداعى البناء : إذا تَبعَ بعضة بعضاً في الانهدام ، كأن أجزاءه قد دَعَا بعضها بعضاً .

٣٢٦ - \* روى أبو داود عن أوس بن أوس رضي الله عنه : قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « إنّ من أفضل أيامكم يوم الجُمعة ، فيه خُلِق آدم ، وفيه قُبِض ، وفيه النَّفْخَة ، وفيه الصَّعقَة ، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم مَعْرُوضَة علي » فقالوا : يا رسول الله ، وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمْت ؟ - قال : يقولون : بليت - [قال] : « إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » .

٣٢٧ - \* روى الإمام أحمد عن أنسِ بنِ مالك ، قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « لا يَستقيمُ إيمانُ عَبْدٍ حتى يَستقيمَ قَلْبُهُ ولا يَستقيمُ قَلْبُهُ حتى يَستقيمَ لِسانَهُ ولا يَدْخُلُ رَجُلٌ الجنةَ لا يأْمَنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ » .

٣٣٨ ـ \* روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْنَةٍ قَالَ : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائَقَهُ » .

٣٢٩ - \* روى مسلم عن أبي هُرَيْرة ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ قَـالَ : « مَنْ كَـانَ يُـؤَمِنُ بِـاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْتُ . وَمَنْ كَـانَ يُؤَمِنُ بِـاللهِ وَالْيَـوْمِ الآخِرِ فَليُكرِمْ خَيْفَهُ » .

٢٣٠ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أنس بْنِ مَالِكِ ، عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ : « لاَ يَوْمِنُ أَحدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ » ( أَوْ قَالَ لِجَارِهِ ) « مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » .

٣٣٦ ـ أبو داود ( ١ / ٢٧٥ ) كتاب الصلاة ـ باب تفريع أبواب الجمعة .

والنسائي ( ٣ / ٩١ ) ١٤ ـ كتاب الجمعة ٥ ـ إكثار الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة .

والحديث إسناده صحيح .

<sup>(</sup> الصعقة ) : الغشى والموت .

<sup>(</sup> أرمَّ الميتُ ) : ورمَّ : إذا بلي ، والرمَّة : العظم البالي ، والفعل الماضي منـه للمتكلم ، أرمَمُت : ببإظهار التضعيف . ٣٣٧ ـ مسند أحمد ( ٣ / ١٩٨ ) .

۲۲۸ مسلم ( ۱ / ٦٨ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٨ ـ باب تحريم إيذاء الجار .

٣٢٩ ـ مسلم ( ١ / ٦٨ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٩ ـ باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصت ...إلخ .

<sup>.</sup> ٢٠٠ البخاري ( ١ / ٥٦ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ٧ ـ باب من الإيمان أن يجب لأخيه مايجب لنفسه .

ومسلم ( ١ / ٦٧ ) ١ \_ كتاب الإيمان ١٧ \_ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ... إلخ . والترمذي ( ٤ / ٦٦٧ ) ٨٨ \_ كتاب صفة القيامة ٥٩ \_ باب حدثنا بشر بن هلال ... إلخ .

والنسائي ( ٨ / ١١٤ ) ٤٧ ـ كتاب الإيمان ١٩ ـ باب علامة الإيمان .

٢٣١ - \* روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله عَلَيْتُم : « ليس المؤمِنُ بالطَّعَّان ولا باللَّعَان ولا الفاحِش البَذِيء » .

٢٣٢ - \* روى مسلم عن طارق بن شهاب ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ ، يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، مَرُّوَانَ . فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ . فَقَالَ : الصَّلاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ : قَدْ تُرِكَ مَا هَنالِك . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَاعَلَيْهِ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : « مَنْ وَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَغَيِّرُهُ بِيَدِهِ . فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ . فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ . فَأَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ . فَأَلِنُ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ . وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان » .

٣٣٠ - \* روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، عن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ « مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي ، إلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ . ثُمَّ إِنَّهَا تَخُلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ . يَقُولُونَ مَالا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَالا يَوْمَرُونَ . فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ . وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلاً فِهُوَ مُؤْمِنٌ . وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلاً فِهُوَ مُؤْمِنٌ . وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلكَ مِنَ الإيمانِ مَبَّةُ خَرْدَل » .

٣٣٤ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عديٌّ بن ثابت قـال : سمعت البراءَ بن عــازبِ قــال :

٣٣١ ـ الترمذي ( ٤ / ٣٥٠ ) ٢٨ ـ كتاب البر والصلة ٤٨ ـ باب ماجاء في اللعنة .

وقال : هذا حديث حسن غريب ، وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه .

<sup>(</sup> الطعان ) : الدي يطعن في أعراض الناس .

<sup>(</sup> اللعان ) : كثير الشُّتْمِ والسبُّ .

<sup>(</sup> الفاحش ) : ذو الفحش في كلامه وفِعَالِه .

<sup>(</sup> البذيء ) : الفاحش في القول .

٣٣٢ ـ مسلم ( ١ / ٦٩ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٢٠ ـ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ...إلخ .

**۲۳۳ ـ مسلم ( ۱ / ۷۰ ) الكتاب والباب السابقان .** 

<sup>(</sup> الحَوَادِيُّونَ ) : جمع حواري وهم الخاصة والأصحاب والناصرون .

<sup>(</sup> الْخُلُوف ) : جمع خَلْف : وهو القرن من الناس .

وقد جرت العادة أن تطلق كلمة خَلْف على من يخلف غيره بسوء .

وبعضهم يقول : خَلَف صدقٍ بالتحريك ويسكن الآخر في السوء للتفريق .

وبعضهم جعلها سواء في التحريك والتسكين .

٢٣٤ - البخاري ( ٧ / ١١٣ ) ٦٣ \_ كتاب مناقب الأنصار ٤ \_ باب حب الأنصار من الإيمان .

قال رسول الله مِن الله مِن لا يُحِبُ الأنصار إلا مؤمن ولا يُبْغِضُهم إلا مُنافق من أحبهم أحبَّه الله ومن أبغضه الله ».

٢٣٥ - \* روى مسلم عن أبي هُرَيْرَة ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتِهِ قال : « لا يَبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْم الآخِر » .

٢٣٦ - \* روى مسلم عن أبي هَرَيْرةَ ، قَالَ : قال رَسُولُ الله ﷺ : « لا تَدْخُلُونَ الجُنَّةَ حَتَّى تُجُونُوا ، وَلاَ تُدُمِنُوا ، وَلاَ تُدُمِنُوا حَتَّى تَحابُوا . أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيءٍ إِذا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ » .

٧٣٧ - \* روى مسلم عن أبي هَرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللهِ مِلْكِلِيْجٍ « إِذَا أَدَّى الْعَبْـدُ حَقَّ اللهِ وَخَقَّ مَوَاليه كَانَ لَـهُ أَجْرَانِ » قَالَ : فَحَدَّثْتُها كَعْبًا . فَقَالَ كَعْبً : لَيسَ عَلَيْهِ حِسابٌ . وَلاَ عَلَى مُؤمِن مُزْهِد .

٢٣٨ - \* روى البخاري عن أبي موسى ، عن النبي عَلَيْ قال : « المُؤْمِنُ الذي يَقرأُ القرآنَ ويَعْمَلُ به كالأُتْرُجَّةِ طُعمُهَا طَيِّبٌ وريحها طَيِّب . والمؤمنُ الذي لا يَقْرأُ القرآنَ وَيَعمَلُ به كالترةِ طَعْمُها طيِّب ولا ريحَ لها ، ومَثلُ المنافق الذي يقرأُ القرآن كالريحانة ريحُها طيب وطعمها مرَّ وَمثلُ المنافقِ الذي لا يقرأ القرآن كالريحانة ريحُها طيب وطعمها مرَّ وَمثلُ المنافقِ الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعْمُها مرَّ أو خبيث وريحها مرَّ » .

٢٣٩ - \*روى أحمد والبخاري ومسلم عن النعان بن بشير يخطب يقول : سمعت رسول

<sup>=</sup> مسلم (١/ ٨٥) ١ ـ كتاب الإيمان٣٣ ـ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان ... إلخ .

٢٣٥ ـ مسلم ( الموضع السابق ) .

٢٣٦ - مسلم (١/ ٧٤) ١ - كتاب الإيمان ٢٢ - باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ... إلخ .

٣٣٧ - مسلم (٣ / ١٢٨٥) ٢٧ ـ كتاب الأيمان ١١ ـ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه .

۳۲۸ - البخاري ( ۹ / ۱۰۰ ) ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن ٣٦ ـ باب إثم من راءي بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به .

٣٣٩ ـ مسند أحمد (٤/ ٢٧٠) بالسياق المذكور .

وهو عند البخاري ومسلم حديثان :

الأول أخرجه البخاري ( ١٠ / ٤٣٨ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ٢٧ ـ باب رحمة الناس والبهائم .

الله عَلِيْ يقول: « مَثلُ المؤمنينَ في تَوادّهِم وتَعاطُفِهم وتَراحُمِهِم مثلُ الجَسَدِ إذا الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ من الناسِ يقول: « إن الحلالَ بين والحرامَ بين وبينها مُشْتَبهات لا يَعلمها كثيرٌ من الناسِ فمن اتقى الشُبهات استبرأ فيه لدينه وعرضه ومن واقعَها واقع الحرامَ كالراعي يَرعى حَولَ الحِمى يُوشِكُ أن يَرتَعَ فيه ألا وإن لكل مَلِكٍ حمى وإن حمى الله ماحَرَّمَ ألا وإن في الإنسان مُضْغَةً إذا صَلَحَت صَلَح الْجسدُ كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلبُ ».

حين يَسرِقُ وهو مؤمن ولا يزني زان حين يَـزني وهـو مـؤمن ولا يَشْرَبُ الشَّـارِبُ حين يَسرِقُ وهو مؤمن ولا يَشْرَبُ الشَّـارِبُ حين يَسرِقُ وهو مؤمن ولا يَشْرَبُ الشَّـارِبُ حين يَشرَبُ وهو مؤمن يعني الخر \_ والذي نفس محمد بيده ولا ينتهب أحدكم نُهبَة ذات شَرَف ويرفَعُ إليـه المؤمنون أعيننهم فيهـا وهو حين ينتهبهـا مـؤمن ولا يَغُـلُ أحدُكم حَين يَعُلُ وهو مؤمن فإياكم إياكم ».

٢٤١ - \* روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول : تعال نؤمن بربنا ساعة فقال ذات يوم لرَجل فَغَضِبَ الرجل فجاء إلى النبي عَلِيْ فقال : يارسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة فقال النبي عَلِيْ « يَرحَمُ اللهُ أبن رواحة إنه يُحِبُ المجالس التي تباهي بها الملائكة عليهم السلام » .

ومسلم (٤ / ١٩٩١) ٥٥ ـ كتاب البر والصلة والآداب ١٧ ـ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم .
 والثاني أخرجه البخاري (١ / ١٢٦) ٢ ـ كتاب الإيمان ٢٩ ـ باب فضل من استبرأ لدينه .
 ومسلم (٣ / ١٢١١) ٢٢ ـ كتاب المساقاة ٢٠ ـ باب أخذ الحلال وترك الشبهات .

<sup>(</sup> مُضْغَة ) : قطعة لحم .

٣٤٠ ـ البخاري ( ٥ / ١١٩ ) ٤٦ ـ كتاب المظالم ٣٠ ـ باب النهبي بغير إذن صاحبه .

مسلم ( ١ / ٧٦ ) ١ \_ كتاب الإيمان ٢٤ \_ باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ... إلخ .

أحمد (٢/٣١٧).

**٢٤١ ـ مسند أحمد (٣ / ٢٦٥ )** . بإسناد حسن .

٢٤٢ - \* روى البزار عن أنس رَضِي الله عنه ، قال : قَالُوا : يَـارَسُولَ اللهِ إِنَا نَكُـونُ عِنْدكَ عَلَى حَالٍ ، حَتى إِذَا فَارقنَاكَ نَكُونَ عَلَى غَيرِهِ قال : « كَيفَ أَنتم وَنَبِيكُم » . قَـالُوا أَنْتَ نبينَا فِي السِّرِ والعَلانِيَةِ قال : « لَيْسَ ذَاكَ الْنَفَاقَ » .

٣٤٣ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عَلَيْتُم : « يقولون الكَرْمُ وإنما الكَرْمُ قلبُ المؤمن » .

أقول: المراد بالحديث أن الذي يستحق التسمية بالكرم هو قلب المؤمن وحده، ولا يستحق ذلك شجر العنب.

٣٤٤ - \* روى مسلم عن عبد اللهِ بن سفيانَ عن أبيه قال : يا رَسُولَ الله أخبرني أمرًا في الإسلام لا أسالُ عنه أحداً بعدك قال : « قلْ آمنت باللهِ ثم استقِم » قال يارسول الله : فأيُّ شيء أتقى ؟ قال : فأشار بيده إلى لسانه .

٢٤٥ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْدُ : « إِنَّ اللهَ يَغَارُ وَالْمؤمنُ يَغَارُ ،

« المؤمنُ يَغارُ ، المؤمن يَغارُ ، المؤمنُ يَغارُ والله أَشدٌ غَيْراً » .

**٢٤٢ ـ كشف الأستار ( ١ / ٣٤ )** .

مجمع الزوائد (١/ ٣٤) وقـال : رواه أبو يعلى والبزار إلا أن البزار قـال : كيف أنتم وربكم قـالوا الله ربنـا في السر والملانية . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح .

٣٤٣ ـ البخاري ( ١٠ / ٢٦٥ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ١٠٢ ـ باب قول النبي ﷺ «إنما الكرم قلب المؤمن » . ومسلم ( ٤ / ١٧٦٣ ) ٤٠ ـ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ٢ ـ باب كراهة تسمية العنب كرماً . ومسند أحمد ( ٢ / ٢٣٦ ) .

**٢٤٤ -** مسلم ( ١ / ٦٥ ) ١ ـ كتاب الإيمان ١٢ ـ باب جامع أوصاف الإسلام . مسند أحمد (٣ / ٤١٣ ) .

٣٤٥ ـ البخاري ( ٩ / ٢١٩ ) ١٧ ـ كتاب النكاح ١٠٧ ـ باب الغيرة .

ومسلم ( ٤ / ٢١١٤ ) ٤٩ ـ كتاب التوبة ٦ ـ باب غيرة الله تعالى ، وتحريم الفواحش .

والترمذي ( ٣ / ٤٧١ ) ١٠ ـ كتاب الرضاع ١٤ ـ باب ماجاء في الغيرة .

٢٤٦ ـ مسند أحمد ( ٢ / ٢٢٥ ) .

وعند مسلم بنحوه في الموضع السابق .

٣٤٧ ـ \* روى الإمام أحمد عن ابن أبي المُعلَى عن أبيه أن النبي عَلِيْقٍ خَطَبَ يوماً فقال : 
إن رجلاً خَيْرَه رَبُّهُ عزَّ وجَلَّ بين أن يعيشَ في الدنيا ماشاء أن يعيشَ فيها ويأكلَ في الدنيا ماشاء أن يعيشَ فيها ويأكلَ في الدنيا ماشاء أن يأكلَ فيها وبين لقاء ربه فاختارَ لقاء ربه » قال فبكى أبو بكر فقال أصحاب رسول الله عَلِيْقٍ ألا تعجبون من هذا الشيخ أنْ ذكرَ رسول الله عَلِيْقٍ الإسرار وبلا صالحاً خيره ربه عز وجل بين لقاء ربه وبين الدنيا فاختار لقاء ربه وكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله عَلَيْقٍ فقال أبو بكر بل نفديك يارسولَ الله بأموالنا وأبنائنا فقال رسول الله عَلِيَّةٍ : « مامن الناس أحد أمنَ عَلينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت ابن أبي قُحافة ولكن ودَّ وإخاء إيمان عليه عن وجل » .

٣٤٨ - \* روى البخاري ومسلم عن أنس ، عَنِ النَّبِيِّ مَالِيَّةٍ قَالَ : « ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِن حَلَاوَةَ الإِيمَانِ ؛ مَنْ كَانَ الله ورسُولُهُ أَحَبَّ إليه مِمَّا سِوَاهُمَا ، وأَنْ يُحِبَّ اللهِ يُحِبُّ اللهِ ، وأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ اللهُ منْهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ » .

٢٤٩ ـ \* روى البخاري ومسلم عن ابنِ عمرَ أنَّ رسُول الله عَلِيلَةِ مَرَّ برجُلٍ مِنَ الأنصارِ وهو يَعِظُ أُخَاه في الحَياء فقال له رسول الله عَلِيلَةِ « دَعْهُ فإنَّ الحَياءَ من الإيمانِ » .

٢٥٠ ـ \* روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ :

٧٤٧ ـ أحمد ( ٣ / ٤٧٨ ) . واللفظ له .

وأخرجه البخاري ( ٧ / ٢٢٧ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ٤٥ ـ باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة .

ومسلم (٤ / ١٨٥٤ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ١ ـ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه . كلاهما عن أبي سعيد مع مغايرة في اللفظ .

**٢٤٨ ـ** البخاري ( ١ / ٦٠ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ٩ ـ باب حلاوة الإيمان .

مسلم ( ١ / ٦٦ ) ١ ـ كتاب الإيمان ١٥ ـ باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .

**٢٤٩ ـ** البخاري ( ١ / ٧٤ ) ٢ ـ كتاب الإيمان١٦ ـ باب الحياء من الإيمان .

مسلم ( ١ / ١٢ ) ١ \_ كتاب الإيمان \_ ١٢ \_ باب بيان عدد شعب الإيمان ... إلخ .

۲۵۰ ـ أحمد( ۲ / ٤٧٢ ) .

أبو داود ( ٤ / ٢٢٠ ) كتاب السنة ـ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . مختصراً .

« أَكُلُ المومنين إيماناً أَحسَنُهُمْ خُلُقاً وخِيارُهم خِيارُهم لِنِسائهم » .

٢٥١ - \* روى أحمد والترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلَيْتُهُ « إنَّ مِن أَكمل المؤمنين إيماناً أحسننهُمْ خُلُقاً وأَلْطَفُهم بأهله » .

٢٥٢ - \* روى البزار عن أنس رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ أَكْمَلَ النَّهِ ﷺ . « إِنَّ أَكْمَلَ النَّاسِ إِيمَاناً أَحْسَنُهم خُلُقاً وإِنَّ حُسنَ الخُلُقِ لَيبْلُغ دَرَجَةَ الصَّوْمِ والصَّلاةِ » .

٢٥٣ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيلَةٍ أنه قال :
 « لا يُلْدَغُ المؤمن مِن جُحْرِ واحدٍ مرَّتين » .

٢٥٤ - \* روى أحمد ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أيها الناسُ إنّ الله طيب لا يقبَلُ إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : ﴿ ياأيها الرسلُ كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم ﴾ وقال : ﴿ ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم ﴾ .

٢٥٥ - \* روى أحمد ومسلم عن ابن عُمر رضي الله عنه ، عن النبي عَلِيلَةٍ قال : « المؤمن يأكلُ في معى واحدٍ والكافرُ يأكلُ في سبعة أمْعاءٍ » .

٢٥٦ ـ \* روى مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَـال ؛ « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بـالله وَالْيَوْمِ

۲۵۱ ـ أحمد ( ٦ / ٤٧ ) .

الترمذي ( ٥ / ٩ ) ٤١ ـ كتاب الإيمان ٦ ـ باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه . وقال هذا حديث صحيح . ٢٥٢ ـ كشف الأستار ( ١ / ٢٧ ) .

مجمع الزوائد ( ١ / ٥٨ ) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات .

۲۵۳ ـ البخاري ( ۱۰ / ۵۲۹ ) ۷۸ ـ كتاب الأدب ۸۳ ـ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . مسلم ( ٤ / ۲۲۹۵ ) ۵۳ ـ كتاب الزهد والرقائق ۱۲ ـ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .

٢٥٤ ـ أحمد ( ٢ / ٢٢٨ ) .

مسلم (٢ / ٧٠٢) ١٢ \_ كتاب الزكاة ١٩ \_ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .

٢٥٥ - أحمد (٢١/٢).

مسلم ( ٣ / ١٦٣١ ) ٣٦ ـ كتاب الأشربة ٣٤ ـ باب المؤمن يأكل في معى واحد ... إلخ .

٢٥٦ - مسلم ( ٢ / ١٠٩١ ) ١٧ - كتاب الرضاع ١٨ - باب الوصية بالنساء .

الآخِرِ ، فَإِذَا شِهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكُلِّم بَخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُت . وَاسْتَوْصُوا بِالنِّساء . فِإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَع وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيءٍ فِي الضَلعِ أَعلاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتهُ لَمْ يَزِلْ أَعْوَجَ ، اسْتَوصُوا بِالنِّسَاء خَيْرًا » .

٢٥٧ - \* روى أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : سمعت رسولَ الله عَلَيْتُهُ يَقُولُ : « من فارَقَ الجَمَاعةَ وخرجَ من الطاعة فماتَ فيتَتُه جاهليةٌ ومن خرج على أمتي بسيفه يَضرِبُ بَرَّها وفاجرَها لا يُحَاشِي مؤمناً لإيمانه ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مِنْ أُمتي » .

٢٥٨ - \* روى الإمام أحمد عن الحسن ؛ قال : جاء رجل إلى الزبير بن العوَّام فقال : أَقْتُل لكَ عليًا ؟ قال : لا وكيف تَقْتُله ومعه الجنودُ ؟ قال : ألحق به فأفْتِك به قال : لا إن رسول الله عَلِيْتُم قال : « إن الإيمان قَيدُ الفَتْكِ لا يفتِك مُؤمنً » .

709 ـ \* روى الإمام أحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن العرباض بن سارية ، قال : وعظنا رسول الله على موعظة ذَرَفَتْ منها العيونُ ووَجِلَتْ منها القلوبُ قلنا يارسول الله إن هذه لموعظة مودع فاذا تعهد إلينا قال : « قد تركْتُكُم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ، ومن يَعِش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليكم بما عَرفتم من سُنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين وعليكم بالطاعة وإن

٢٥٧ ـ أحمد ( ٢ / ٢٠٦ ) . واللفظ له .

مسلم ( ٣ / ١٤٧٦ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ١٣ ـ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ...إلخ .

النسائي ( ٧ / ١٢٢ ) ٢٧ ـ كتاب تحريم الدم ٢٨ ـ باب التعليظ فين قاتل تحت راية عمية .

۲۵۸ ـ أحمد (۱/ ۱۲۱) .

وأخرجه أبو داود ( ٣ / ٨٧ ) كتـاب الجهـاد ـ بـاب العــدو يـؤتي على غرة ويتشبــه بهم . عن أبي هريرة مقتصراً على لفظ الرسول ﷺ فقط . وهو حديث حسن بشواهده .

٢٥٩ ـ أحمد (١٢٦ / ١٢٦).

أبو داود( ٤ / ٢٠٠ ) كتاب السنة ـ باب في لزوم السنة .

الترمذي ( ٥ / ٤٤ ) ٤٢ \_ كتاب العلم ١٦ \_ باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع .

ابن ماجه ( ١ / ١٥ ، ١٦ ) المقدمة ٦ ـ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين .

وهو حديث حسن صحيح .

عبدًا حبشيًا عَضوا عليها بالنواجذ فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثًا انقيد انقاد».

٢٦٠ - \* روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْنُجُ : « إِنَّ المؤمنَ غِرٌّ كَريم ، وإنَّ الفاجرَ خِبٌّ لئيم » .

٢٦١ - \* روى الترمذي عن حُذَيْفَةَ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ عِن يُنْبَغِي لِلْمُؤْمِن أَنْ يَــذِلُّ نَفْسَــهُ » قَــالُـوا وَكَيْفَ يَــذِلُّ نَفْسَــهُ ؟ قَــالَ : « يَتَعَرِضُ مِنَ البَــلاء لِمَــا لا يطيق ».

وبعد : فهذه مختارات من شعب الإيمان عطّرنا بها الكتاب ، وسيرى القارئ كثيراً من الشعب في أمكنة كثيرة من هذا الكتاب .

<sup>(</sup> النواجذ ) : الضواحك . والمراد هنا : تمسكوا بالطاعة كما يتسلك العاض بجميع أسنانه .

<sup>(</sup> الجمل الأنِّف ) : الجمل الطائع لا يمتنع على قائده . وقيل : الأنف : الدلول .

٢٦٠ ـ أحمد ( ٢ / ٢٩٤ ) .

أبو داود ( ٤ / ٢٥١ ) كتاب الأدب ـ باب في حسن العشرة .

الترمذي ( ٤ / ٣٤٤ ) ٢٨ ـ كتاب البر والصلة ٤١ ـ باب ماجاء في البخيل . وقال : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup> غرّ ) : ليس بذي نكر ولا خداع .

<sup>(</sup> خب ) : خَدًاع .

<sup>(</sup> لئيم ) : الدني الأصل الشحيح النفس .

٣٦١ ـ الترمذي ( ٤ / ٣٢٥ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ٦٧ ـ باب حدثنا محمد بن بشار ... إلخ . وقال : هذا حديث حسن غريب .

الفصل الناسع في: بعض لموازين الني يزن بها المؤمن إيمان وإسلامة



### مقدمة

ليس هناك هم عند المسلم أعظم من همه أن يكون مؤمناً مسلماً مقبولاً عند الله . وتحقيق ذلك يقتضي من المسلم أن يكون دائم التفتيش عمّا إذا كان كذلك ، ولا شيء يساعده على معرفة ما إذا كان سائراً في الطريق الصحيح من أن يَعْرِض نفسه على الموازين التي وردت في الكتاب والسنّة والتي تُحدد صفات أهل الإيمان . من ذلك في القرآن الكريم :

﴿ إِنَّا الْمُومَنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللهُ وَجَلَتَ قَلُوبَهُمْ وَإِذَا تَلَيْتَ عَلَيْهُمْ آيَاتُ وَ زَادَتُهُمْ إِيَّانًا وَعَلَى رَبَّهُمْ يَنْفَقُونَ \* أُولَنُكُ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً ﴾ (١) .

و إنّا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثمّ لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون (7).

ومن ذلك في السنّة :

### نصوص

٢٦٢ - \* روى مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ، قال : قيل لرسول الله عَلَيْكَم : أَرَأَيْتَ الرجلَ يَعمَلُ من الخير ، ويَحْمَدُه الناسُ عليه ؟ قالَ : « تِلْكَ عاجِلُ بُشرى المؤمن » .

٣٦٣ ـ \* روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رجل للنبي عَلِيلَةٍ : يـارسول الله كيف لي أن أعلَم إذا أحْسَنتُ وإذا أسـأتُ فقـال النبي مِلِيلَةٍ : « إذا سَمِعْتَ جيرانَـك يقولون قد أحْسَنْتَ ، وإذا سمعتَهم يقولون قد أسأتَ فقد أسأتَ » .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٢ ، ٣ ، ٤ . (٢) الحجرات : ١٥ .

٣٦٢ - مسلم ( ٤ / ٢٠٣٤ ) ٤٥ - كتاب البر والصلة والآداب ٥١ - باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره .

٢٦٣ - ابن ماجه ( ٢ / ١٤١٢ ) ٢٧ ـ كتاب الزهد ٢٥ ـ باب الثناء الحسن .

ورواه الإمام أحمد (١/ ٤٠٢).

وابن حبان في صحيحه ـ موارد الظمآن ( ٥٠٣ ) باب شهادة الجيران .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٧١ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وهو في المعجم الكبير ( ١٠ / ٣٣٨ ) .

٢٦٤ ـ \* روى أحمدُ عن أبي أمامةَ ، قال رجلُ : يارسولَ الله ماالإيمانُ ؟ قال : « إذا سَرَّتُكَ حَسَنتُك وسَاءَتُك سَيِّئَتُكَ فأنتَ مؤمنٌ » .

٣٦٥ - \* روى الطبراني عن أبي أمامة قال : قال رجل : ماالإثم يارسول الله ؟ قال : « ماحاك في صدرك فدعه » قال : فما الإيان ؟ قال : « من سَاءتُهُ سيئتُه وسرته حسنتُه فهو مؤمن » .

٣٦٦ - \* روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمرَ قال : بعثَ رسولُ الله عَلَيْتُم معاذَ بَنَ جبلِ وأبا موسى إلى الين فقال : « تسانَدا وتطاوَعًا وبَشِّرًا ولا تُنَفِّرًا » فَخَطَبَ الناسَ معاذٌ فَحثهم على الإسلام والتفقه والقرآن وقال أُخبرُكم بأهل الجنة وأهل النار ، إذا ذُكِرَ الرجلُ بخير فهو من أهل النار .

٢٦٧ - \* روى ابن ماجه عن ابن عباس ، قال : قال رسولُ الله عَلِيْتُم : « أَهْلُ الجَنَّةِ مَنْ مَلاً اللهُ عُلِيْتُم : « أَهْلُ الجَنَّةِ مِنْ مَلاً اللهُ أَذْنَيْهِ مِنْ مَلاً النَّارِ مَنْ مَلاً أَذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلاً أَذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ » .

٣٦٨ - \* روى البزار عن أنسِ قال : قيل : يارسول الله مَنْ أهل الجنة ؟ قال : « من لا يموتُ حتى يملاً اللهُ مَسامِعَه مما يُحبُّ » قيل فن أهل النار ؟ قال : « من لا يموتُ حتى يملاً اللهُ مسامِعَه مما يكرهُ » .

٢٦٤ ـ مسند أحمد (٥/ ٢٥٢).

أخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم والبيهقي والضياء في المختارة . قال الحاكم : على شرطهها وأقره الذهبي ، قال العراقي في أماليه : حديث صحيح . وقال الهيثمي : رجال الطبراني رجال الصحيح إلا أن فيه يحيى بن أبي كثير مدلس وإن كان من رجاله . ورواه أحمد أيضاً عن أبي موسى بإسناد رجاله ثقات لكن فيه انقطاع بلشظ من عمِل حسنة فسر بها ومن عمِل سيئة فساءته فهو مؤمن .

**٢٦٥ ـ المعج**م الكبير ( ٨ / ١٣٧ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٩٤ ) . وقال : رواه الطبراني وأحمد باختصار عنه ورجال الطبراني رجال الصحيح . ٢٦٦ - مجمع الزوائد ( ١ / ١٦٥ ) . وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون .

٢٦٧ . ابن ماجه ( ٢ / ١٤١٢ ) . قال محققه : في الزوائد إسناده صحيح ، رجاله ثقات .

٣٦٨ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٧٢ ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير العباس بن جعفر وهو ثقة .

٢٦٩ - \* روى البزار عن سعد بن أبي وقاص ، قال سَمِعْتُ رسولَ الله عَلِيْ بالنباة أو بالنباة أو بالنباة أو بالنبأ يقول : « يُوشِكُ أن تَعْرفوا أهلَ الجنةِ من أهلِ النار » قالوا : بما يارسول الله ؟ قال : « بالثَّنَاء الحَسَنِ والثَّنَاء السَّيئ » .

٢٧٠ ـ \* روى أحمد والطبراني عن عقبةَ بنِ عامرٍ ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : « إن الله عز وجل لَيَعْجَبُ من الشاب ليستُ له صَبْوَةً » .

٢٧١ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي عَلِيْتُمْ قال : « إذا أُحبُّ اللهُ العبد نادى جبريل : إنَّ الله يحبُّ فلاناً فأحبُّوه ، فيُحبُّه أهلُ السماء ، ثم يُوضَعُ له القَبولُ في الأرض » .

وفي رواية مسلم قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : « إِنَّ اللهَ إِذَا أَحبَّ عبداً دعا جبريلَ ، فقال : إِنَي أَحبُّ فلاناً فأحبَّه ، قال : فيُحبُّه جبريل ، ثم ينادي في الساء ، فيقول : إِنَّ الله يحبُّ فلاناً فأحبُّوه ، فيُحبُّه أهلُ الساء ، ثم يوضَعُ له القبُولُ في الأرض ، وإذ أبغض عبداً دعا جبريلَ عليه السلام ، فيقول : إِني أَبْغِضُ فلاناً فأَبْغضُ ه ، قال : فَيَبْغضُ ه جبريل ، ثم ينادي في أهلِ الساء : إِنَّ الله يَبْغِضُ فلاناً فأبغضوه ، ثم تُوضَعُ له البغضاء في الأرض » .

وفي رواية له (١) عن سهيل بن أبي صالح ، قال : كُنَّا بِعَرَفَةَ ، فَرَّ عَرُ بِنُ عِبدِ العزيز وهو على المؤسِم ، فقام الناسُ ينظرون إليه ، فقلتُ لأبي : ياأبتِ ، إني أرى الله يُحِبُّ عَرَ ابنَ عبد العزيز ، قال : وماذاك ؟ قلت : لما لَه من الحبِّ في قلوب الناس ، قال :

٢٦٩ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٧١ ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير الحسن بن عرفة وهو ثقة .
 ( النّباؤة أو النّبأة ) : ماارتفع من الأرض ، والمراد بها هنا منطقة في الطائف .

۲۷۰ ـ مسند أحمد (٤/ ١٥١).

المعجم الكبير ( ١٧ / ٣٠٩ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٧٠ ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن .

٣٧١ ـ البخاري ( ٦ / ٣٠٣ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ٦ ـ باب ذكر الملائكة .

مسلم ( ٤ / ٢٠٢٠ ) ٤٥ \_ كتاب البر والصلة والآداب ٨ \_ باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده .

<sup>(</sup>١) مسلم في الموضع السابق .

فأُنبِّئُك ؟ إني سمعتُ أبا هريرة يحدِّث عن رسول الله عَلِيُّةٍ ... ثم ذكر الحديث .

وأخرجه الموطأ مثل الرواية الأولى (١) ، وقال : ولا أَحْسِبُهُ إلا قال في البغض مثل ذلك .

وأخرجه الترمذي (٢) مثل مسلم ، وزاد في حديثه في ذِكْر الحبة فذاك قول الله ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿ إِنَّا لَهُمْ الرَّحْمَنُ وَدًّا ﴾ [ مريم : ٩٦ ] .

٣٧٢ - \* روى أحمدُ والترمذي عن أبي هريرةَ رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ وقفَ على ناس جُلُوس ، فقال : « ألا أُخْبِرُكم بخيركم مِنْ شَرِّكم » ؟ قال :فسكتوا فقال ذلك ثلاثَ مرات ، فقال رجل : بَلَى يارسولَ الله ، أخبرنا بخيرنا من شرّنا ، فقال : « خيرُكم مَن يُرجَى خيرهُ ، ولا يُؤمَنُ شَرَّه ، وشرَّكم من لا يُرْجَى خيرهُ ، ولا يُؤمَنُ شرَّه » .

فائدة: لقد رأينا أن مما يُعرف به الخير في الإنسان ثناء أهل الصلاح عليه ومحبتهم له ، هذا لا يتنافى مع ما أدبنا به رسول الله ﷺ من الاحتياظ في الثناء على الإنسان وخاصة إذا خشيت عليه الفتنة من سماعه الثناء عليه . وقد ورد في ذلك :

٢٧٣ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله عَنْه ، أنَّ رسولَ الله عَنْه ، أَو قَطعتم - ظُهْرَ الرَّجُل » .

٢٧٤ ـ \* روى البخــاري ومسلم عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنــه ، قــال : أثنَى رَجُلِ على

<sup>(</sup>١) الموطأ ( ٢ / ٩٥٣ ) ٥١ ـ كتاب الشعر ٥ ـ باب ماجاء في المتحابين في الله .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٣١٧ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ٢٠ ـ باب ومن سورة مريم .

٧٧٢ ـ الترمذي (٤ / ٢٥٨ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ٧٦ ـ باب حدثنا قتيبة ... إلخ وقال : هذا حديث حسن صحيح . مسند أحمد (٢ / ٣٦٨ ) . ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان .

٣٧٣ - البخاري ( ١٠ / ٤٧٦ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ٥٤ ـ باب مايكره من التادح .

مسلم ( ٤ / ٢٢٩٧ ) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ١٤ ـ باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط ... إلخ .

<sup>.</sup> ٢٧٤ ـ البخاري في الموضع السابق .

مسلم ( ٤ / ٢٢٩٦ ) نفس الكتاب والباب .

أبو داود ( ٤ / ٢٥٤ ) كتاب الأدب ـ باب في كراهية التادح .

رَجُلِ عند النبيِّ ﷺ ، فقال : ﴿ وَيُلَـكَ ، قطعتَ عُنُقَ صَاحِبَـك ﴾ ـ ثلاثـاً ـ ثم قـال : ﴿ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخـاه لا مَحـالـةَ ، فلْيَقلْ : أَحْسِبُ فلانـاً ، واللهُ حسيبه ولا يُزَكِّي على الله أحداً ، أَحْسِبُ كذا وكذا إن كان يَعْلَم ذلك منه » .

وفي رواية لمسلم (١): أن النبيَّ مَلِكِيْ ذُكِر عنده رجل ، فقال رجل : يارسولَ الله ، مَامَنْ رَجُلِ بعد رسول الله أفضل منه في كذا ، فقال النبيِّ مَلِكِيْ : « ويحلُ قَطَعْتَ عُنَـقَ صاحبِكَ » ـ مراراً يقول ذلك ـ ثم ذكر الحديث نحوه .

من الله عز وجل - قال شَريكَ هي الحبَّةُ - والصيت من الله عَلِيْنِ : « إن المِقةَ من الله عز وجل - قال شَريكَ هي الحبَّةُ - والصيت من السماء فإذا أحبً الله عبداً قال لجبريلَ إني أحبُّ فلاناً فأحبوه قال فَتُنْزَلُ له الحبة في الأرض ، وإذا أبغض عبداً قال لجبريلَ إني أبغض فلاناً فأبغضوه قال فينادي جبريلُ إن ربَّم يُبغض فلاناً فأبغضوه قال فينادي جبريلُ إن ربَّم يُبغض فلاناً فأبغضوه قال فيجري له البغض في الأرض » .

٢٧٦ - \* روى الطبراني في الأوسط عن شوبان عن النبي ﷺ قال : « إن العَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرضَاة الله عزَّ وجَلَّ فلا يزالُ كَذلك فيقول ياجبريلُ إن عبدي فلاناً يلْمَسُ أن يُرضِيني برضَائي عليه . قال فيقول جبريلُ ﷺ رحمةُ الله على فلان وتقول حَمَلَةُ العرشِ ويقول الذين يَلونهم حتى يقول أهلُ السمواتِ السبعِ ثم يَهبطُ إلى الأرضِ ثم قال رسول الله ﷺ : وهي الآية التي أنزل الله عليكم في كِتَابِه : ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾ وإن العَبد ليلتس سَخَطَ اللهِ فيقولُ الله عز وجل ياجبريل إن فلاناً يَسْتَسْخِطُني ألا وإن ليلتس سَخَطَ اللهِ فيقولُ الله عز وجل ياجبريل إن فلاناً يَسْتَسْخِطُني ألا وإن

 <sup>(</sup>قطعت عنق صاحبك): أي: أهلكته بالإطراء والمدح الزائد، وتعظيك شأنه عند نفسه، فإنه يعجب بنفسه،
 فيهلك، كأنك قد قطعت عنقه.

<sup>(</sup>١) مسلم في الموضع السابق .

٧٧٥ ـ مسند أحمد (٥/ ٢٦٣ ) .

المعجم الكبير ( ٨ / ١٤١ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٧١ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله وثقوا .

أقول : العبرة بحب الصالحين وبفض الصالحين .

٣٧٦ - مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٧٢ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات .

غَضَبي عليه . فيقولُ جبريلُ غَضَبُ اللهِ على فلانِ وتقول حملة العرش ويقول من دونهم حتى يقوله أهلُ السمواتِ السبع ثم يهبطُ إلى الأرض» .

٢٧٧ - \* روى ابن ماجه عن أساء بنت يزيد ، أنها سمِعَت رسول الله عليه يقول : « أَلا أُنْبِئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ ؟ » قَالُوا : بلَى يَارِسُولَ الله ، قالَ : « خِيَارُكُم النَّدِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ الله عَزَّ وَجَلَّ » .

٢٧٨ - \* روى أبو داود عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه ، قال : إنَّ أمَّه أوصته أن يعتق عنها رقبَة مؤمنة ، فأتى رسولَ الله عَلَيْ ، فقال : يارسولَ الله ، إنَّ أمي أوصت أن أعتق عنها رَقبَة مؤمنة . وعندي جارية سوداء نُوبيَّة ، أَفاعتقها ؟ فقالَ رسولُ الله عَلَيْ : « أَدْعُ بها » . فَدَعوتُها ، فجاءت . فقال لها النبي عَلِيْ : « من ربُّك ؟ » الله عَلِيْ : « أَمْ مَنْ أَنَا ؟ » قالت : رسول الله ، قال : « أَعتِقُها ، فإنَّها مؤمنة » .

٢٧٩ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : « مَثْلُ المؤمنِ مثلُ الزَّرْعِ ، لا تزالُ الريحُ تُميلُه ، ولا يزالُ المؤمنُ يُصيبُهُ البلاءُ ، ومثَلُ المنَافِقِ . كَمَثْل شَجَرةِ الأرز لا تَهتز حتى تسْتَخْصدَ » .

٠٨٠ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه ، أن رسولَ الله ﷺ قال :

٢٧٧ ـ ابن ماجه ( ٢ / ١٣٧٩ ) ٣٧ ـ كتاب الزهد ٤ ـ باب من لا يؤبه له .

قال محققه : في الزوائد هذا إسناد حسن وشهر بن حوشب وسويند بن سفيند مختلف فيها وبناقي رجال الإسناد ثقات .

٣٧٨ ـ أبو داود ( ٣ / ٢٣٠ ) كتاب الأيمان والنذور ـ باب في الرقبة المؤمنة . وإسناده حسن .

والنسائي ( ٦ / ٢٥٢ ) ٣٠ ـ كتاب الوصايا ٨ ـ باب فضل الصدقة عن الميت .

وإسناد الحديث حسن .

٢٧٦ ـ البخاري ( ١٣ / ٤٤٦ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ٣١ ـ باب في المشيئة والإرادة .

ومسلم (٤/ ٢١٦٢) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ١٤ ـ باب مثل المؤمن كالمزرع ومثل الكافر كشجر الأرز.

والترمذي ( ٥ / ١٥٠ ) ٤٤ ـ كتاب الأمثال ٤ ـ ماجاء في مثل المؤمن ... إلخ وقال : هذا حديث حسن صحيح . ٢٨٠ ـ البخاري ( ١٠ / ٥٢٩ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ٨٣ ـ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .

« المؤمن لا يُلْسَعُ مِنْ جُحْرِ واحدٍ مرتين » .

وفي رواية « لا يُلْدَغُ المؤمِنُ مِنْ جُحْرٍ مرتين ».

( لا يلدغ المؤمن من جُحْرِ مَرَّتين ) قال الخطابيُّ : يُروى بضم الغين وكسرها ، فالضم على وجه الخبر ، ومعناه : أن المؤمن هو الكيِّس الحازم الذي لا يؤتّى من جهة الغفلة ، فيخدع مرة بعد أخرى وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به ، والمراد به : الخِداع في أمر الدّين ، لا في أمر الدنيا ، وأما [ الرواية ] بالكسر : فعلى وجه النهي ، يقول : لا يُخْدَعَنَّ المؤمن ، ولا يؤتّينً من ناحية الغفلة فَيقَع في مكروه أو شر وهو لا يَشْعُرُ به ، ولْيكن فطنا حَذراً ، وهذا التأويل يَصْلُح أن يكون لأمر الدّين والدنيا معاً .

۲۸۱ - \* روى الطبراني عن أبي أمامة عن النبي عَلَيْتُهِ قال : « اتقوا فَرَاسَةَ المؤمنِ فإنه يَنظرُ بنور اللهِ » .

٢٨٢ - \* روى البزار عن أنس قال : قال رسولُ الله ﷺ : « إِن الله عباداً يَعْرِفُونِ النَّاسَ بالتَّوَسُّمِ» .

ومسلم (٤/ ٢٢٩٥) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ١٢ ـ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين .
 وأبو داود (٤/ ٢٦٦) كتاب الأدب ـ باب في الحذر من الناس .

**۲۸۱ ـ المج**م الكبير ( ۸ / ۱۲۱ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٦٨ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن .

٣٨٣ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٦٨ ) وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن .



الفضل الماشِرَ في: فضل لشهَادَبِن وكلمة النوطير لتى هماصل لإيمان وفيه: مقدّمة ونصوص وتعليقاك ومسكائل



#### المقدمة

التوحيد هو البداية والنهاية والوسط فن لم يعرف التوحيد لم يعرف الإسلام ، وإنما حظ المسلم من إسلامه بقدر حظه من كلمة التوحيد .

ويدخل في التوحيد الاعتراف لله تعالى بالوحدانية فهو واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله ، ويدخل في التوحيد اعتقاد أن الله وحده هو أهل العبادة ، والتوجه له بذلك ، ويدخل في التوحيد اعتقاد أن الله عز وجل أهل الطاعة ، والتوجه إليه في ذلك فيا شرع وفي أحكامه كلها ، وعلى هذا ذكر أهل السلوك إلى الله فكرة الإيمان بالأفعال وفكرة الإيمان بالأحكام . فالأول شعور بأنه هو الفاعل الخالق ، والثاني استسلام ظاهري وباطني لشريعته .

ومن أثار التوحيد التوكل عليه والشكر له والاستسلام لقضائه وقدره ، فعلى هذا فالتوحيد يحكم ظاهر الإنسان وباطنه في تصرفاته كلها .

والتوحيد هو أن يشهد المؤمن أن لا إله إلا الله ولا تعرف معاني لا إله إلا الله ومستلزماتها إلا بالإقرار أن محدًا رسول الله عليه ومن ثم كانت الشهادتان هما باب الولوج في الإسلام ، لأن المسلم إذا نطق بالشهادتين فقد أقر بأركان الإيان ، الإيان بالله والإيان بالرسل والإيان بالواسطة بين الله والرسل ، والإيان بالوحي الذي أنزل على الرسل .

والإيمان باليوم الآخر وبالقدر إنما هما فرعان عن هذا كله ، ومن آمن بالوحي آمن بالكتاب والسنة ومن آمن بالكتاب والسنة آمن بالإسلام كله ، وما يستلزمه الإيمان بالإسلام ومن همنا كانت الشهادتان هما البداية وهما النهاية وهما الوسط ولذلك نجد التركيز على ذلك في الكتاب والسنة .

وكلمة التوحيد هي كلمة التقوى وهي الشجرة الطيبة فبقدر استقرارها وإشراق القلب بها ، والقرآن كلم تنوير القلب بها ، والقرآن كلم تنوير للقلب بكلمة التوحيد .

قال تعالى : ﴿ يَنزُّل المَلائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنّه لا إله إلا أنا فاتّقون ﴾ (١) . فالوحي كله من أجل توحيد الله وتقواه . ولا يعرف التوحيد والتقوى إلا بواسطة الرسل لذلك تجب طاعتهم :

قال تعالى : ﴿ أَن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ﴾ (٢) .

وهذه نصوص وردت في فضل كلمة التوحيد .

\* \* \*

and the second second

<sup>(</sup>١)النحل : ٢ .

<sup>(</sup>۲) نوح: ۲.

### النصوص

٢٨٣ - \* روى البخاري ومسلم عن عُبادَةً بن الصّامِتِ قالَ رسولُ الله ﷺ : « مَنْ شَهد أَن لا إِلٰه إِلا الله وحدَه لا شريك له وأن محمدًا عَبْدُه ورسولـ هُ وأن عيسى عبـ دُ الله ورسوله وكلمتُه ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنارُ حق أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنة على ما كان من العَمَل » .

وفي رواية (١) : « أدخلَه اللهُ من أبواب الجنة الثمانية أيُّها شاء » .

وللترمذي (٢) : « من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حَرَّمَ الله عليه النار » .

٢٨٤ ـ \* روى أحمد عن سهيل بن البيضاء رفعه : « مَنْ شهدَ أن لا إلْـ إلا الله حَرَّمَهُ الله على النار وأوجب له الجنة » .

وعمنا أبو بكر وعمر مسلم عن أبي هريرة كنا قعودًا حول رسول الله عَلَيْتُ ومعنا أبو بكر وعمر في نفر ، فقام رسول الله عَلَيْتُ من بين أظهرنا فأبطأ علينا ، وخشينا أن يُقتطع دوننا فَفَرعْنَا فقمنا ، فكنتُ أول من فَزع فخرجتُ أبتغي رسولَ الله عَلَيْتُ حتى أتيتُ حائطًا للأنصار لبني النجار ، فدرْتُ هل أجدُ له بابا فلم أجدُ ، فإذا رَبيعٌ يدخُلُ في جوف حائط

٣٨٣ ـ البخاري ( ٦ / ٤٧٤ ) ـ ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٤٧ ـ باب قوله تعالى : ﴿ يَاأَهُلُ الْكَتَابِ لا تَعْلُوا في دينكم ﴾ .

مـــلم ( ١ / ٥٧ ) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ١٠ ـ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا .

<sup>(</sup>١) مسلم ، الموضع السابق .

 <sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٢٣ ) \_ ٤١ \_ كتاب الإيمان \_ ١٧ \_ باب ماجاء فين يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله .
 أحمد ( ٥ / ٣١٨ ) .

مسلم (١/ ٥٨)، في الموضع السابق.

٧٨٤ ـ مسند أحمد ( ٣ / ٤٥١ ) .

مجمع الزوائد ( ١ / ١٥ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ومداره على سعيد بن الصلت . قال ابن أبي حاتم : قد روي عن سهيل بن بيضاء مرسلا ، وابن عباس متصلا .

٢٨٥ ـ مسلم ( ١ / ٥٩ ، ٦٠ ) ، في الموضع السابق .

ربيع : ساقية ماء .

حا**ئط: ست**ان .

من بئر خارجة فاختَفزْتُ فدخلتُ على رسول الله وَ الله والله فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا ، فكنتُ أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كا يحتفز الثعلبُ فدخلتُ وهؤلاء الناسُ ورائي فقال : « يا أبا هريرة » . وأعطاني نعليه فقال : « اذهب بنعلي هاتين فن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مُستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة » . فكانَ أول من لقيني عَمَرُ فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟ قلت : هاتان نعلا رسول الله وَ الله والله وَ الله والله وال

٣٨٦ ـ \* روى أحمد عن أبي موسى قال : أتيتُ النبي ﷺ ومَعي نَفَر من قَومي فقال : وَأَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وراءكم أنه من شَهدَ أن لا إله إلا الله صادقًا بها دَخَلَ الجنة » . فخرجنا من عند رسول الله ﷺ نَبَشْرُ الناسَ فاستقبلنا عُمرُ فرجَعَ بنا إلى رسول الله ﷺ ، فقال عمر : يا رسول الله إذًا يتكلُ الناسُ . فسكتَ رسولُ الله ﷺ .

فاحتفزت : استعجلت .

فخررت الستي : أي سقطت على مقعدتي .

٢٨٦ ـ مسند أحمد (٤/٢٠٢).

مجمع الزوائد ( ١ / ١٦ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات .

ورمز السيوطي لصحته : فيض القدير ( ١ / ٧٧ ) .

٣٨٧ - \* روى البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل : كنتُ ردُفَ رسول الله عَلَيْ على حمار يقال له عُقير فقال : « يا معاذُ هل تدري ما حَقُّ الله على عباده وما حقَّ الله ؟ » قلتُ : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن حقَّ الله على العباد أن يعبُدُوه ولا يشركوا به شيئًا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركُ به شيئًا » . فقلتُ : يا رسولَ الله أفلا أُبَشِّرُ الناسَ ؟ قال : « لا تبشرهم فيتَكلوا » . قال أنس : فأخبر بها مُعاذَ عند موته تأمًا .

ما الموجبتان ؟ قال : « من مات يُشركُ بالله شيئًا دَخَل النارَ ، ومن مات لا يشركُ بالله شيئًا دَخَل النارَ ، ومن مات لا يشركُ بالله شيئًا دَخَل النارَ ، ومن مات لا يشركُ بالله شيئًا دَخَلَ الجنة » .

رسولَ الله عَلَيْ وَعَقَلَ مَجَةً بجها في وجهه من بئر كانت في دارهم ، وزَعَم أنه سَمِعَ عِبْبانَ بنَ مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله عَلَيْ يقول : كنتُ أصلي لقومي بني سالم مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله عَلَيْ يقول : كنتُ أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار يَشُقُ عليَّ اجتيازهُ قِبلَ مَسجدهم ، فجئت رسولَ الله عَلَيْ فقلتُ له : إني أنكرتُ بَصَري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يَسيلُ إذا جاءت الأمطار فيشق عليَّ اجتيازه فَوَدِدْتُ أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانًا أتخذُه مصلى . والله عَلَيْ والله عَلَيْ في بيتي مكانًا أتخذُه مصلى . فقال رسولُ الله عَلِيْ : « سأفعل » فغدا عليَّ رسول الله عَلِيْ وأبو بكر بعد ما اشتد النهارُ فاستأذنَ رسولُ الله عَلِيْ فأذنْتُ له ، فلم يجلس حتى قال : « أين تحبُّ أن أصلي من فياستأذنَ رسولُ الله عَلِيْ فكبر فَصَفَفْنا وراءه فصلى ركعتين ثم سَلم وسلمنا حين سلم ، فَحَبَسته على خَزير يُصْنَعُ له ، فسَمِعَ أهلُ وراءه فصلى ركعتين ثم سَلم وسلمنا حين سلم ، فَحَبَسته على خَزير يُصْنَعُ له ، فسَمِعَ أهلُ

۲۸۷ ـ البخاري ( ۱۰ / ۲۹۷ ) ـ ۷۷ ـ كتاب اللباس ـ ۱۰۱ ـ باب إرداف الرجل خلف الرجل .

مسلم (١/ ٥٨) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ١٠ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا .

۲۸۸ ـ مسلم ( ۱ / ۹۶ ) ـ ۱ ـ كتاب الإيمان ـ ٤٠ ـ باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ...

۲۸۹ ـ البخاري ( ۲ / ۱۰ ، ۱۱ ) ـ ۱۹ ـ كتاب التهجد ـ ۲۱ ـ باب صلاة النوافل جماعة .

مسلم ( ١ / ٤٥٥ ، ٤٥٦ ) \_ ٥ \_ كتاب المساجد \_ ٤٧ \_ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر .

عَقَلَ : عرف وتَذَكَّر . مَجَّ مَجَّةً : دفعة من ماء صبُّها في وجهه من فيه .

خَزِير : طعام يصنع من قطع اللحم مع الماء الكثير ، فإذا نضج ذُرُّ عليه الدقيق .

الدار أن رسولَ الله عِلِيَّةِ في بيتي فشاب رجال منهم حتى كَثَرَ الرجال في البيت ، فقال رجل : ما فعل مالك لا أراه . فقال رجل منهم : ذلك مُنافِق لا يحُبُّ الله ورسوله . فقال رسول الله عِلِيَّةِ : « لا تَقَلْ ذلك ، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة الله » . فقال : الله أعلم ورسوله ، أما نحن فوالله ما نرى ودَّهُ ولا حديثة إلا إلى المنافقين . فقال رسول الله عَلِيَّةِ : « فإنَّ الله قد حَرَّمَ على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله » . قال محمود : فحدثتها قومًا فيهم أبوأيوب صاحب رسول الله عَلِيَّة في غزوته التي تُوفي فيها ، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم ، فأنكرَها علي أبو أيوب في غزوته التي تُوفي فيها ، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم ، فأنكرَها علي أبو أيوب سام في الله حتى أقفل عن غزوتي أنْ أسأل عنها عِتْبان بن مالك إن وجدتُهُ حيًا في مسجد سلمني الله حتى أقفلَ عن غزوتي أنْ أسأل عنها عِتْبان بن مالك إن وجدتُهُ حيًا في مسجد قومه . فقفلت فاهللت بحجة أو عمرة ثم سِرت حتى قَدِمْت المدينة ، فأتيت بني سالم فإذا عبان شيخ أعمى يُصلي لقومه ، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته من ذلك الحديث فحدثنيه كا حدثنيه أول مرة .

• ٢٩٠ - \* روى البخاري عن أبي هريرة ، قلت : يا رسولَ الله من أسعدُ الناسِ بِشَفاعَتِكَ يومَ القيامة ؟ قال : « لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أحد أول منك لما رأيت من حِرْصِكَ على الحديث . أسعدُ الناس بِشَفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصًا مُخْلصًا من قَلْبه » .

٢٩١ - \* روى البخاري عن وهْب بن منبّه ، قيل له : أليس لا إله إلا الله مِفْتاحَ الجنةِ ؟ قالَ : بلى ، ولكن ليس مِفْتاح إلا له أسنانَ فإن جئتَ بمفتاح له أسنانَ فتح لكَ وإلا لم يَفتح لكَ .

٢٩٢ ـ \* روى أحمد عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : « مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله » .

قفل : رجع .

٢٩٠ - البخاري ( ١ / ١٩٢ ) ـ ٣ - كتاب العلم ـ ٣٣ ـ باب الحرص على الحديث .

٣٩١ - البخاري ( ٣ / ١٠٩ ) ـ ٢٣ ـ كتاب الجنائز ـ ١ ـ باب في الجنائز ، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله .

۲۹۲ ـ أحمد ( ٥ / ٢٤٢ ) .

۲۹۳ - \* روى الطبراني عن جرير رفعه : « من مات لم يُشركُ بالله شيئًا ولم يَتَنَدَّ بدم حرام أُدْخِلَ مَنْ أي أبواب الجنة شاء » .

١٩٤٠ - \* روى أحمد عن رفاعة الجُهني : أقبلنا مع رسول الله عَلِيلَةٍ حتى إذا كنا بالكديد او قال بقديد - فجعل رجال يستأذنون إلى أهليهم فيؤذن لهم ، فقام رسول الله عَلِيلَةٍ فَحَمد الله وأثنى عليه ثم قال : « ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله عَلِيلَة أبغض إليه من الشق الآخر » . فلم يَرَ عند ذلك من القوم إلا باكيا ، فقال رجل : إن الذي يَستأذن بعد هذا لسفية فَحَمد الله وقال خيرًا وقال : « أشهد عند الله لا يموت عَبْد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صِدْقًا من قلبه ثم يُسدد إلا سلك في يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صِدْقًا من قلبه ثم يُسدد إلا سلك في الجنة » . قال : « وقد وعدني ربي عز وجل أن يُدخِلَ من أمتي الجنة سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا عَذاب وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تتبوؤا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة » .

790 ـ \* روى الترمذي عن ابن عمرو بن العاص رفعـ ه : « إن الله سَيُخلِّصُ رجلاً من أمتي على رؤوس الخَلائقِ يـوم القيـامـة فينشر لـ ه تسعـةً وتسعين سجِـلاً ، كلّ

<sup>=</sup> كشف الأستار (١/٩).

تجمع الزوائد ( ١ / ١٦ ) . وقال : رواه أحمد والبزار وفيه انقطاع بين شهر ومعاذ ، وإساعيل بن عيـاش روايتـه عن أهل الحجاز ضعيفة وهذا منها . ا هـ . ولكن يشهد للحديث ماسبق .

۲۹۳ ـ المِعجم الكبير ( ۲ / ۲۰۹ ) . ِ

مجمع الروائد ( ۱ / ۹ ) . وقال : رجاله موثقون .

<sup>(</sup> لم يتندُّ بدم حرام ) : لم يصب منه شيئاً ، ولم ينله منه شيء .

<sup>. (</sup> ١٦ / ٤ ) . ٢٩٤

ابن ماجه ( ٢ / ١٤٣٢ ) ـ ٣٧ ـ كتاب الزهد ـ ٣٤ ـ باب صفة أمة محمد عليه .

مجمع الزوائد ( ۱ / ۲۰ ) . وقال : رجاله موثقون .

٢٩٥ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٤ ) ـ ٤١ ـ كتاب الإيمان ـ ١٧ ـ باب ماجاء فين يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله .

وقال : هذا حديث حسن غريب . أحمد ( ٢ / ٢١٣ ) .

ابن ماجه ( ٢ / ١٤٣٧ ) ـ ٣٧ ـ كتأب الزهد ـ ٣٥ ـ باب مايرجي من رحمة الله يوم القيامة .

موارد الظيَّان ( ٦٢٥ ) ـ ٤٠ ـ كتاب الزهد ـ ٣٢ ـ باب في الخوف والرجاء

المستدرك (١/١). وقال : هو صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي .

السَّجل : الكتاب الكبير ، وجمعه سجلات .

سِجلٍ مثلُ مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا ؟ أظَلَمكَ كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يارب. فيقول تعالى: فيقول: لا يارب. فيقول تعالى: بلى ، إن لك عندنا حَسنة فإنه لا ظُلمَ عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: أخضر وَزْنَكَ. فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السِّجلات؟ قال: فإنك لا تُظلمُ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وتَقلت البطاقة ولا يَثْقُلُ مع الله تعالى شيءٌ ».

٢٩٦ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي أيوب يرفعه : « من قالَ لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمدُ ، وهو على كل شيءٍ قدير ، عشرًا ، كانت له عَـدُلَ أربع ِرقابِ من وَلَدِ إسماعيلَ » .

٢٩٧ - \* روى مسلم عن والد أبي مالك الأشجعي ، يرفعه « من قال لا إله إلا الله ،
 وكَفَرَ بما يُعْبَدُ من دون الله ، حَرُمَ مالَهُ ودَمَهُ ، وحِسَابُه على الله عَزَّ وجَلً » .

٢٩٨ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي ذَرِّ الغِفَاري رضي الله عنه قال : خرجتُ ليلةً من الليالي ، فإذا رسولُ الله ﷺ يشي وحدَه ، ليس معه إنسان . قال : فظنَنتُ أنه يكرَهُ أن يشي معه أحد . قال : فجعلتُ أمشي في ظِل القَمرِ ، فالتفتَ فرآني ، فقال : « مَن هذا؟ » فقلت : أبو ذَرّ ، جَعلني اللهُ فِداكَ . قالَ : « يا أبا ذر ، تَعَالَه » قال : فَمَشَيتُ معه ساعةً، فقال : « إن المُكثرِين هم المَقلَون يوم القيامَةِ إلا من أعطاه الله خيرًا ، فنفح فيه

**٢٩٦ ـ البخاري ( ٢١ / ٢٠١ ) ـ ٨٠ ـ كتاب ـ ٦٤ ـ باب فضل التهليل** .

ومـــلم ( ٤ / ٢٠٧١ ) ـ ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ـ ١٠ ـ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .

٣٩٧ ـ مسلم ( ١ / ٥٢ ) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٨ ـ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله .... أحمد ( ٢ / ٤٧٢ ) .

والد أبي مالك هو : طارق بن أشْيَم بن مسعود الأشجعي ، صحابي له أحاديث .

**٢٩٨ ـ** البخاري ( ١١ / ٢٦٠ ) ـ ٨١ ـ كتاب الرقاق ـ ١٣ ـ باب المكثرون هم المقلون .

ومسلم ( ٢ / ١٨٨ ) - ١٢ ـ كتاب الزكاة ـ ٩ باب الترغيب في الصدقة .

<sup>(</sup> تَعَالَهُ ) تَعَالَ ، أي : أَذْنُ ، والهاء لبيان حركة اللام ، وتسمى هاء السكت .

<sup>(</sup> فنفح ) نفح بيده : إذا أشار بها إلى جهة ، والمراد به هاهنا : أنه فرَّق المال بيديه يمينًا وشمالا .

عن يمينه ، وشاله ، وبين يديه ، ووراءه ، وعمل فيه خيرًا ». قال : فشيئتُ معه ساعة ، فقال لي : « الجُلِسُ هاهنا ، حتى أُرْجِع إلَيكَ » قال : فأجُلسَني في قاع حوله حجارة ، فقال لي : « الجُلِسُ هاهنا ، حتى أُرْجِع إليكَ » قال : فانطلق في الحَرَّة حتى لا أراه ، فَلَبثَ عني ، فأطال اللَّبثَ ثم إني سمعتُه يقول وهو مقبل : « وإن سَرَق ، وإن زَنى ؟ » قال : فلما جاء لم أَصْبِرُ ، فقلت : يا نبي الله جعلني الله فيداك ، مَنْ تكلِّمُ في جانب الحرَّة ، ما سمعتُ أحدًا يَرجعُ إليك شيئًا ؟ قال : « ذاك جبريل ، عَرَضَ لي في جانب الحرَّة ، فقال : بَشَر أُمَّتَك أَنَّه مَن مات لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجنة . جانب الحرَّة ، فقال : بَشَر أُمَّتَك أَنَّه مَن مات لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجنة . فقلت : يا جبريل ، وإن سَرَق ، وإن زَنى ؟ قال : « نعم » . قال : قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ قال : « نعم وإن شربَ الخَمرَ » .

799 - \* روى أحمد عن عثانَ بنِ عفًانَ رضي الله عنه قال : سمعتُ رَسولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُها عَبدٌ حَقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلا حُرّمَ عَلَى النّار». قالَ عَمُر بنَ الخطّاب : أَلا أُحَدِّتُكَ مَا هي ، هي كلمةُ الإخْلاص التي أَلزَمَها الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُحَمدًا وأَصْحَابَهُ ، وَهِي كَلِمةُ التّقوى التِي ألاص عَلَيها نبيُ اللهِ عَلِيَّةٍ عَمَّهُ أَبا طَالبِ عِنْد المَوت شهادة أن لا إله إلا الله .

<sup>(</sup> القاع ) : الأرض المستوية .

**۲۹۹ ـ مسند أحمد (۱/ ۱۳)** .

مجع الزوائد ( ١ /١٥ ) . وقال : لعُمَرَ حديثُ رواه ابن ماجه بغير هذا السياق ورجاله ثقات ، رواه أحمد . ( ألاس ) ألاصه على الثويم : أداره عليه وأراده منه .

### تعليقات

إذا عرفت أهمية كلمة التوحيد فإن عليك أن تعرف ماذا يدخل فيها :

إن أول ما يدخل في كلمة التوحيد أن نعتقد أن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله فلا ذاته تشبه الذوات ولا صفاته تشبه الصفات ولا أفعاله تشبه الأفعال وأن نعتقد أنه وحده المستحق للعبادة فلا يستحق العبادة غيره وبالتالي فلا يتوجه بأي نوع من أنواع العبادات إلا له .

فمن عرف الله عز وجل حق المعرفة بمعرفة ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ومن عرف له حقوقه جلّ جلاله بالعبادة والعبودية فقد اجتع له التوحيد .

أما من أعطى غيره حق العبادة فليس مُوحّدًا ، ومن لم يعطه العبودية كاملة بأن عرف له حق التشريع وحق الأمر فليس مُوحّدًا ، هذه القضايا هي أول ما يدخل في التوحيد بداهة ، وقد عبر بعضهم عن هذه القضايا تعبيرات كثيرة .

إن هناك أقوالاً وأفعالاً هي من باب العبادات فإذا توجه الإنسان بها لغير الله فقد أشرك : الصلاة والركوع والسجود والطواف والدعاء والنذر والذبح لغير الله بنية القربي .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعبدوا ربَّكُم ﴾ (١) ، ﴿ ولقد بعثنا في كلَّ أُمَّةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (٢) وهناك أفعال وأقوال هي مظنة نوع من الشرك مثل: ما شاء الله وشاء فلان .

وهناك اعتقادات تجعل الإنسان مشركًا من مثل إعطائه ما هو من خصائص الألوهية والربوبية لغير الله ، كاعتقاد أن أحدًا ما أو جهة ما لها حق التشريع المطلق ، أو اعتقاد أن شيئًا له تأثير في الأمور بغير إرادة الله .

وهناك معان عقلية إذا أخل الإنسان بها يُخشى عليه من الشرك ، أما الجانب العاطفي الجبليُّ منها فله أحكامه ، فالتوكل والحبة والخوف والرجاء والشكر والولاية والتقوى والطاعة

<sup>(</sup>٢) النحل: ٣٦ .

كل ذلك يجب أن يعتقد المسلم أنها من حق الله أما إذا غلب على قلبه شيء من الاعتاد على المخلوق مع الاعتقاد الصحيح فذلك يكون أحيانًا مباحًا وأحيانًا إثما ، ومن منافيات التوحيد الإخلال بمقام العبودية ، والعبودية تقتضي تسليًا واستسلامًا في الأمر والنهي والقضاء والقدر : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (١) .

 $\phi$  قل إن هُدَى الله هو الهدى وأُمرنا لنُسُلِمَ لربِّ العالمين  $\phi$  (1)  $\phi$  قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين  $\phi$  (0)  $\phi$  قل أغيرَ الله أتخذ وليًا  $\phi$  (1) ،  $\phi$  قل إني أمرت أن أكون أولَ من أسلم  $\phi$  (٧) .

ولا تَــدْعُ من دون الله مـالا ينفعـك ولا يضرُّك فــإن فعلت فــإنـك إذًا من الظالمين  $(^{(1)}$  ،  $(^{(1)}$  ،  $(^{(1)}$  وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين  $(^{(1)}$  ،  $(^{(1)}$  وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين  $(^{(1)}$  ،  $(^{(1)}$  وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين  $(^{(1)}$  ،  $(^{(1)}$  وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين  $(^{(1)}$  ،  $(^{(1)}$  وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين  $(^{(1)}$  ،  $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$   $(^{(1)}$ 

\* \* \*

إذا عرفت هذا أدركت محل الشهادتين في الإسلام، وأن الإسلام كلّه ينبثق منها، كا أنها تتضمّنان الإسلام كله والإعان كله. فشهادة الإسلام تتضمّن الإعان بالله وبالرسل صراحة، ومن أمن بالرسل آمن بالوحي فآمن بالملائكة وآمن بالكتب، والإعان بالقدر فرع الإعان بالله، ومن عرف الله وعرف عدله وعرف الرسل والكتب عرف التكليف وعرف مسؤولية الإنسان فعرف اليوم الآخر. ومن عرف كلمة الإله وما يدخل فيها من معاني العبادة والاستعاذة والتوكل والحبة والربوبية والمالكية وعرف أن هذه الحقوق لله عز وجل إنما تعرف بواسطة الرسول مَن الله والتسليم فيه والرسول مَن عرف ماذا ينبثق عن الشهادتين وعرف أن الالتزام بذلك والتسليم فيه

<sup>(</sup>۱) الأعراف : ٤٥ . (۲) الفاتحة : ٢ . (۶) الأنعام : ٢١ . (۶) الأنعام : ٢١ . (۶) الأنعام : ٢١ . (٥) الأنعام : ١٤ . (١) الأنعام : ١٤ . (٨) يونس : ١٠٦ . (٨) الأنعام : ٢٢ . (١) المائدة : ٢٣ . (١) المائدة : ٢٣ . (١) المائدة : ٢٣ .

وترك ما ينافيه كل ذلك أنه أثر عن الشهادتين .

ومن عرف أن كلمة أشهد: تأتي من الشهادة ومن المشاهدة وتأتي بمعنى أحلف وأن بين ذلك ترابطًا أدرك أن عليه أن يكون جازمًا بالشهادة ، وأن يحاول الارتقاء من الشهود العقلي إلى الشهود القلبي لـ « لا إله إلا الله » ، وأن الشهود القلبي متوقف على كثرة العمل الصالح وكثرة الذكر ، وعلى كثرة العلم ، ومن مثل هذا نعرف لماذا كانت الشهادتان لهما هذا الفضل ، ولماذا كانت المدخل إلى الإسلام .

# مسائل وفوائد حول الشهادتين وكلمة التوحيد

1 - مما يوصف به الإسلام أنه دين الوحدة والتوحيد والوحدانية ، وهذه الكلمات القليلة يدخل فيها ما لا يحص من المعاني : فنحن نثبت لله عز وجل الوحدة والوحدانية في ذاته وصفاته وأفعاله ونثبت أن الخلق كلهم عبيد لواحد هو الله عز وجل ، وأن الذات الإنسانية ينبغي أن تتوجه بالعبادة والعبودية والطاعة لواحد هو الله عز وجل ، ونثبت أن الذات البشرية ينبغي أن تكون موحدة في توجهاتها نحو الخالق ، وأن البشرية كلها ينبغي أن تكون واحدة في هذا التوجه وفي الخضوع وفي الطاعة وفي الاستسلام لله في دينه ، وإذا لم تتوجد البشرية على ذلك فالمستجيبون ينبغي أن يكونوا أمة واحدة وجسدًا واحدًا .

٢ ـ مما يخدش جناب التوحيد عند أهل السنة والجماعة : القول بالقوة المودّعة ولذلك قال صاحب الخريدة :

ومن يقل بالقوة المودَعَة فَداكَ بِدُعِيٌّ فلا تَلْتَفِتِ

فا بول بالقوة المودّعة تعطيل لنصوص كثيرة ، وهو يخدش الفهم الصحيح لأحدية الذات الإلهية وصديتها وقيّوميّتها ، فمن عرف أحدية الذات الإلهية وصديتها وقيّوميّتها كا ورد ذلك في نصوص الكتاب والسنة نفى القوة المودّعة ، ونفى القوة المودعة يقتضي منا أن نعتقد أنّ كلَّ شيء ابتداء وحالاً واستقبالاً بعلم الله وإرادته وقدرته وإمداده وأنه لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما إلا بالله ، ومن قال غير ذلك فقد نفى افتقار كل شيء إلى الله ، ويدخل في نفي القوة المودّعة اعتقاد أن شيئًا من الأشياء يؤثر بطبعه دون أن يكون للقدرة الإلهية دخل مباشر في ذلك فكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل مفتقر إلى إيجاده وإمداده ، وهذه المسألة من أهم المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة من جهة وبين المعتزلة من جهة أخرى وهي المسألة المشهورة بمسألة خلق الأفعال . فالنصوص متضافرة على أن كل شيء بفعل الله ابتداءً وانتهاءً . قال تعالى : ﴿ الله خالـق كل شيء في أن كل شيء بفعل الله ابتداءً وانتهاءً . قال تعالى : ﴿ الله خالـق كل شيء بفعل الله ابتداءً وانتهاءً . قال تعالى : ﴿ الله خالـق كل شيء بفعل الله ابتداءً وانتهاءً . قال تعالى : ﴿ الله خالـق كل شيء بفعل الله ابتداءً وانتهاءً . قال تعالى : ﴿ الله خالـق كل شيء بفعل الله ابتداءً وانتهاءً . قال تعالى : ﴿ الله خالـق كل شيء بفعل الله ابتداءً وانتهاءً . قال تعالى : ﴿ الله خالـق كل شيء بفعل الله ابتداءً وانتهاءً . قال تعالى : ﴿ الله خالـق كل شيء ناخالقون ﴾ (١٠) ، ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ (١٠) ، ﴿ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٢ . (٢)الرحن : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الصافات : ٩٦ . (٤) الواقعة : ٥٨ ـ ٥٩ .

نحن الزارعون ﴾ (١) ، ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ (٢) ، ﴿ ما شاء الله لا قسوة إلا بالله ﴾ (٢) ، ﴿ وإذا مرضت فهو يشفين ﴾ (٤) ، ﴿ الله يت وفى الأنفس حين موتها ﴾ (٥) ، ﴿ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ﴾ (١) ، ﴿ قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم ﴾ (٧) ، ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ (٨) . وهذا لا ينفي أن الله عز وجل جعل قوانين وأسبابا ، ولكن لو قلنا : إن هذه القوانين والأسباب تعمل بالقوة المودعة دون تدخل مباشر للذات الإلهية فكأننا نقول : إن الله لا دخل له بما يجري في هذا الكون وإنما هي أسباب توصل إلى أسباب ، وأين هذا من قوله تعالى : ﴿ هو الذي يُصوركم في الأرحام كيف يشاء ... ﴾ (١) ، ﴿ إن ينصركم الله فلا غالب لكم ﴾ (١٠) . وفي الحديث الذي رواه الحاكم (١١) " إن الله خالق كُلِّ صانع وصَنعته » ، فإذا قال قائل كيف نوفق بين التكليف والحاسبة وبين أن كلَّ شيء فعلُ الله ؟ قلنا : إن قدرة الله تَخْلُق على وفق الإرادة، والإرادة تُخَصَّصُ على وفق العلم، والعلم كاشف لا يخبر فالله لم يعمل منه بما سيختاره ، ويحاسبه المستقل وذلك مقتضى كاله ، ولكن أجرى أعال الإنسان على علم منه بما سيختاره ، ويحاسبه على اختياره الحسوس الذي يحس به كل مكلف فلا منافاة .

وهذا الموضوع مفصل في كتب العقائد والتفسير وشروح السنة ، ويغلط فيه الكثيرون لتأثرهم بالحس ونسيانهم النصوص وعدم دراستهم لعقيدة أهل السنة والجماعة في كتبها ، مع أن دراستها حفظ للمسلم من الوقوع في ما ذهبت إليه الفرق الضالة .

٣ - ومن أراد الدخول في الإسلام فإنه يفترض عليه النطق بالشهادتين بنية الدخول في الإسلام باللغة العربية أو بأي لغة ، أما من نشأ في الإسلام وكان يعتقد بالشهادتين فلا يفترض عليه النطق بها بنية الدخول في الإسلام لكنه يفترض عليه أن ينطق بها في كل

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٦٣ ـ ٦٤ . (٢) الأنفال : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) الكهف : ٣٩ . (٤) الشعراء : ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) الزمر : ٤٢ . (٦) الأعراف : ١٥٥ .

<sup>(</sup>V) التوبة : ١٤ . (A) الفاتحة : ٥ .

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۲ . (۱۰)

<sup>(</sup>١١) المستدرك ( ١ / ٣١ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

صلاة أو يسن على خلافٍ بين الفقهاء في فرضية قراءة (التحيات) أو وجوبها أو سنيتها في الصلاة .

ويدخل في شهادة لا إله إلا الله الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب أنه لا معبود إلا الله .

ويدخل في شهادة أنَّ محمدًا رسول الله عَلِيهِ الاعتراف باللسان والإذعان بالقلب أنَ محمدًا عَلِيهِ مرسل من عند الله إلى الإنس جميعًا والجن جميعًا وأنه صادق في كل ما بلّغه عن الله عز وجل ، ولا يعتبر مسلمًا إلا من جمع الشهادتين وأقرّ بها وكلّ من ليس مسلمًا فإنه كافر ، ومن شك في كفره أو توقف فهو كافر وقد رأينا فيا مضى حال من لم تبلغه الدعوة أو كان غير عاقل أو غير بالغ أو فقد منذ الصغر وقبل التبليغ من الحواس مالا يستطيع معه إدراك الخطاب .

إنّه لا إيمان ولا إسلام ولا قبول للأعمال الصالحة إلا بالشهادتين ، وليعلم أنّ ممّا يخدش جناب التوحيد التوجّه بشيء ممّا هو من حقوق الربوبيّة لغير الله ، وأنّ ممّا يخدش جوانب التوحيد عدم التأدّب مع الذات الإلهية بما ينقض الشهادتين . وهذا بحث سيأتي معنا .

\* \* \*

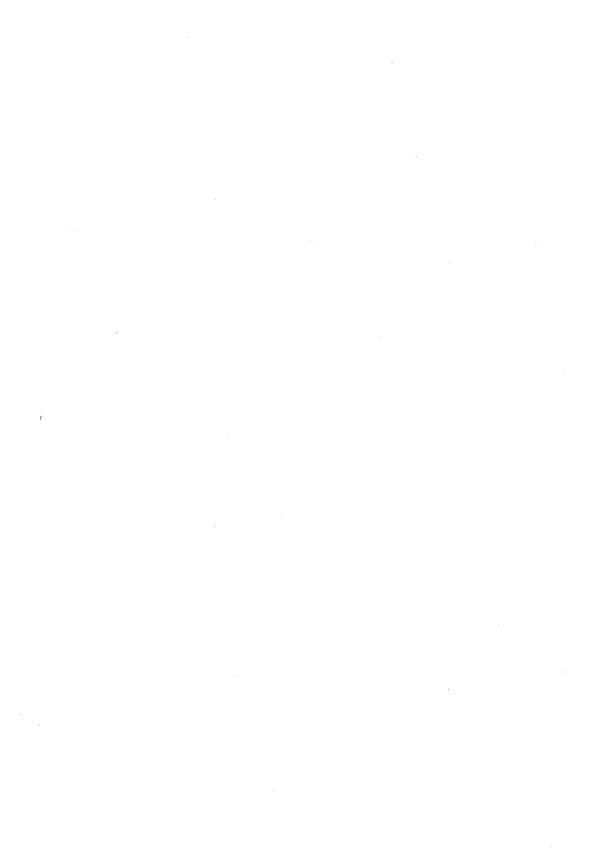

الفضل الحتادي عشر في المنطقة المرابطة المرابطة



#### المقدمة

قال تعالى : ﴿ قالتِ الأعرابُ آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناً ولما يدخلِ الإيمانُ في قلوبكم ﴾ (١) همهنا صورة هي : أن الإيمان لم يدخل بعد إلى القلوب ولكنه على وشك الدخول . وهناك صورة ستتكرر معنا فيا يأتي : صورة الإيمان الذي لا يجاوز الحناجر وسنرى هذه الصورة تفصيلاً أثناء الكلام عن الخوارج .

وهناك صورة أخرى وردت في السنة هي صورة أخذ القرآن بلا إيمان .

ولكل من هذه الصور علامات يعرف بها أصحابها :

فالإيمان الذي لا يجاوز الحناجر علامته: سفاهة العقول ، وعدم التكن في أخلاق الإيمان .

أخذ القرآن بلا إيمان علامته : عدم تدبر القرآن والتأثر به وانسجام السلوك معه .

ومن ههنا كان التركيز على الإيمان الذي يباشر القلوب مهماً ، ومن كلام هرقل كا في الصحيح : ( وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشتُه القلوبَ ) (٢) .

أما علامات الإيان القلبي فإنها:

الرضى بربوبية الله ورسالة الرسول عَلَيْكَة وبالإسلام دينًا والتوحيد والعبادة ودفع الزكاة وعبة الله ورسوله أكثر من أي شيء آخر والإخاء في الله وكراهية العودة إلى الكفر، وفي هذا كله وفيا سبق نقرأ النصوص التالية:

<sup>(</sup>١) الحجرات ( ١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١ / ٢١ ) ١ \_ كتاب بدء الوحى \_ الحديث ٧ .

# النصوص

٣٠٠ - \* روى مسلم عن العباس رفعه : « ذاق َ طَعْمَ الإيمانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبًا ،
 وبالإسلام دينًا ، وبمحمد رسولاً » .

٣٠١ - \* روى أبو داود عن عبد الله بنِ معاوية الغَاضِرِيِّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْجُ : « تُللْثُ مَنْ فَعَلَهُنَّ فقد طُعِمَ طَعْم الإيان : مَنْ عبد الله وحده ، وعلم أنه لا إله إلا الله ، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كلَّ عام ، ولم يُعطِ الهَرِمَة ، ولا الشَّرَط اللهُ في ولكنْ مِن وَسطِ ولم يُعطِ الهَرِمَة ، ولا الشَّرَط اللهُ م يسألكم خَيْرة ، ولم يأمُرْ كم بِشره » .

٣٠٢ - \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال رسول الله عنه تعلق من كُنَّ فيه وجد بهنَّ طَعْمَ الإيمان : مَن كان الله ورسولُهُ أُحبً إلىه مما سواهما ، ومَنْ أُحبً عبدا لا يحبُّهُ إلا لله ، ومَنْ يكْره أن يعود في الكُفر بعد أن أنقذه الله منه - كا يكره أن يُلقى في النَّار » .

٣٠٠ - مسلم ( ١ / ٦٢ ) ـ١ ـ كتاب الإيمان ـ ١١ ـ باب الدليل على أن من رضي بـالله ربـا وبـالإسلام دينــا وبمحمــد عليه الله رسولا فهو مؤمن ....

والترمذي ( ٥ / ١٤ ) - ٤١ - كتاب الإيمان - ١٠ - باب حدثنا قتيبة ...

وأحمد (١/ ٢٠٨).

٣٠١ ـ أبو داود ( ٢ / ١٠٣ ) ـ كتاب الزكاة ـ باب في زكاة السائمة .

قال الحافظ في التخليص : رواه الطبراني وجوّد إسناده .

<sup>(</sup> رافدة عليه ) الرافدة : الفاعلة من الرّفد ، وهي العطاء والإعانة ، أي : معينة لـه على أداء الزكاة ، غير مُحـدّثة ٍ نفسه بمنعها ، فهي تَرْفُدَهُ وتُعينَهُ .

<sup>(</sup> الهرمة ) : المسنَّة الكبيرة السنِّ من كلِّ حيوان .

<sup>(</sup> اللَّرِنة ): أراد بها الرَّديئة ، فجعل الرَّداءة درنًا ، والدَّرَن : الوسخ .

<sup>(</sup> الشَّرَطُ ) : الرِذيلة من المال كالصغيرة والمسنة والعجفاء ونحو ذلك .

<sup>(</sup> اللئيمة ) : أَرْدَأُ المال وأرذله .

٣٠٣ ـ البخاري ( ١ / ٧٢ ) ـ ٢ ـ كتاب الإيمان ـ ١٤ ـ باب من كره أن يعود في الكفر ...

مسلم (١/ ٦٦/ ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ١٠ ـ باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .

الترمذي ( ٥ / ١٥ ) - ٤١ - كتاب الإيمان - ١٠ - باب حدثنا قتيبة .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

وفي أخرى (١): « من كان أن يُلقى في النارِ أحبَّ إليهِ من أن يَرْجِعَ يهوديًّا أو نصرانيًا » .

قال البيضاوي: المراد بالحب هنا ، الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السلم رجعانَه إن كان على خلاف هوى النفس ، كالمريض يعاف الدواء بطبعه ، فينفر عنه ، وعيل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله ، فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه إصلاح عاجل ، أو خلاص آجل ، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك ، تمرن على الائتار بأمره بحيث يصير هواه تبعاً له ويلتذ بذلك التذاذا عقليًا ، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كال وخير من حيث هو كذلك .

ومن النصوص التي تتحدّث عمّا يقابل الإيمان الذّوقي هذه النصوص:

٣٠٣ - \* روى الطبراني عن ابنِ عرز: قال: لقد عِشْتُ بُرْهَةً من دَهْري وإنَّ أَحَدَنا يُؤْتَى الإيمانَ قبل القرآنِ وتنزلُ السورةُ على محمد عَلِي فَنتعلُم حلالها وحرامَها وما ينبغي أنْ نقف عنده مِنْها كا تَعَلَّمُون أَنتم القرآنَ ، ثم لقد رأيْتُ رجالاً يُؤْتَى أحدُم القرآنَ قبل الإيمانِ فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمِرُهُ ولا زاجِرُهُ وما ينبغي أنْ يَقفَ عندهُ ، وينثُره نَثْرَ الدَّقَل ( هو أردأ أنواع الترر) .

٣٠٤ \* روى مسلم عن زيد بن وَهْبِ الجُهَنِّ رضي الله عنه أنه كان في الجَيشِ الذينَ كانُوا مع عليٍّ ، الذينَ ساروا إلى الخَوارج ، فقال عليٍّ : أَيُّها الناسُ ، إني سمعتُ رسولَ الله كانُوا مع عليٍّ ، الذينَ ساروا إلى الخَوارج ، فقال عليٍّ : أَيُّها الناسُ ، إني سمعتُ رسولَ الله عليُّ يقول : « يَخرجُ قـومٌ من أُمَّتي ، يقرؤون القُرْآنَ ، ليس قِراءَتُهم إلى قِراءَتِهم

<sup>=</sup> النسائي ( ٨ / ٩٤ ) ـ ٤٧ ـ كتاب الإيمان وشرائعه ـ ٢ ـ باب طعم الإيمان .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١ / ٦٧ ) ، في الموضع السابق .

٣٠٣ ـ مجمع الزوائد ( ١ / ٦٥ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح .

المستدرك (١/ ٣٥). وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup> ينثره نثر الدُّقُل ) : يلفظه دون اهتمام .

<sup>(</sup> والدّقل ) : التمر الردىء .

٣٠٤ - مسلم ( ٢ / ٧٤٨ ) - ١٢ - كتاب الزكاة - ٤٨ - باب التحريض على قتل الخوارج .
 وأبو داود ( ٤ / ٢٤٤ ) - كتاب السنة - باب في قتال الخوارج .

بشيء ، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ، يقرؤون القرآنَ يحسبون أنه لهم وهو عليهم ، لا تُجاوِزُ صَلاتُهم تراقِيَهمُ ، يَمْرُقُون من الرَّمِيَّة .. » .

# مسائل وفوائد

أدنى درجات الإيمان إيمان المقلّدين وهم الـذين يـأخـذون بقول الغير دون دليل فن كان هذا شأنه في العقائد ووافق إيمانه التقليدي الجقّ فما هو حكمه ؟

بعض علماء العقائد لا يعتبر هذا الإيمان شيئًا ، وبعضهم يعتبره إذا كان جازماً وكان المُقلَّد معصومًا كالرسل أو كان جازمًا حتى لو رجع المُقلَّد عن العقيدة لم يرجع المقلَّد ، وهؤلاء أنفسهم يعتبرون المقلَّد الذي أخذ الاعتقاد الحق دون أن يعرف برهانه ولو إجماليًا يعتبرونه فاسقًا لأنّه مقصر فيا هو من فروض الأعيان .

والدرجة الثانية في مراتب الإيان هي الإيان العقلي القائم على الدليل فهذا إيان معتبر، ولكن إذا لم يصل إلى القلب فيتنور القلب بنور الإيان فإن صاحب هذا الإيان مقصر ويدخل في دائرة الفسوق لأن من تكليفات الإنسان أن يعمل على سلامة قلبه بتنويره بالإيان وتخليصه من أمراضه وتحقيقه بما كلّف به، ومن ههنا كانت الدرجة الثالثة في مراتب الإيان هي الإيان الذوقي القلبي، وهذا النوع من الإيان يتفاوت الناس فيه، فقلوب الصديقين ليست واحدة. ويدخل في هذا النوع من الإيان المراقبة وإيان المشاهدة وذلك كلّه أثر من آثار حياة القلب ويقظته : ﴿ إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ﴾ (١) والمرجو من فضل الله أنّ من توجّه لتنوير قلبه وإصلاحه أن يكرمه بذلك أو بالعفو إن مات قبل الوصول فالقلوب بيد الله.



الفضل الثاني عشر في المحالة المؤرق المحقق المؤرق المحقق المؤرق المحقق المؤرق المحقق المؤرق الموسلة المؤركة ال



#### المقدمة

إنه من المناسب بعد أن تحدثنا عن أعمال الإسلام وشعب الإيمان أن نُذكر بالجيل الأرقى تحققًا ، والأعلى مقاماً والأكثر أجرًا وهو : جيل الصحابة رضوان الله عنهم . مع أننا تحدثنا عن فضل الصحابة في القسم الأول بمناسبة الكلام عن دوائر شرف حول الرسول عَلِياتِية . وسير معنا الكثير عن فضل الصحابة إلا إنه من المناسب أن نشير إلى هذا الموضوع هنا بمناسبة ما مر وبمناسبة ما سير عن أن من أسباب الضلال وافتراق الأمة : الموقف من الصحابة رضوان الله عنهم .

لقد وصف الله عز وجل أصحاب رسوله عَلِيْتُهِ بخير الصفات ونعتهم بخير النعوت ، فقال تعالى في أوائل سورة الأنفال ﴿ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون \* الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون \* أولئك هم المؤمنون حقاً ﴾ (١).

وقد جاء في أواخر السورة قوله تعالى : ﴿ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً ﴾  $^{(7)}$  .

فدل ذلك على أن الصحابة قد تحققوا بالإيمان تحققاً كاملاً بشهادة الله لهم ، وقال تعالى ﴿ وَالزمهم كَلَّمَةَ التَّقُوى وكانوا أحق بها وأهلها ﴾ (٢) فهذه شهادة أخرى من الله للصحابة بكال التحقق .

وقال تعالى : ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً سياهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ﴾ (1).

<sup>(</sup>۱) الأنفال : ۲ ـ ٤ . (۲) الأنفال : ۷۷ .

<sup>.</sup> ۲۹ : ۲۱ الفتح : ۲۱ .

وقال تعالى : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ﴾ (٥) .

وقال تعالى : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾  $^{(7)}$  .

والآيات في فضل الصحابة كثيرة وكلها تدل عل أنهم الجيل الأرقى مقاماً لأنهم أخذوا عن رسول الله عِنْ مساشرة . وهم الجيل الأكثر أجراً لأن من بعدهم في صحائفهم ، وهم ومن بعدهم في صحيفة رسول الله عَنْ الله على الخير كفاعله . وهم الأكثر تحققاً ، فقد كانوا أكثر خلق الله قياماً بواجب ، ألا ترى قبورهم منتشرة في الأرض وهم يجاهدون لإعلاء كلمة الله ، ولذلك حكم علماء الجرح والتعديل للصحابة بأنهم عدول كلهم ولم يبالوا بالقلة النادرة المكشوفة المعروفة لدى بعض الصحابة بالنفاق ، ولا بالذين التحقوا بالإسلام أخيراً ، فارتد بعضهم فإما قتل أو تاب ، فهؤلاء لا عثلون خلاصة الصحابة رضوان الله عنهم .

ومع ذلك فإن من ارتد من الحواشي ثم عاد ، فإن أمره إلى خير ، ولقد اختلف الصحابة فيا بينهم واقتتلوا وأمرهم إلى خير لأنهم كانوا مجتهدين ، ولكنه قد هلك بهم أناس كثيرون ، فضلوا وأضلوا بسبب الموقف من الصحابة فنشأت فرق ضالة يكفر بعضها بعضاً ويكفر كل من هؤلاء بعض الصحابة ، بل استحل بعضهم دماء بعض الصحابة الكبار ، فياويلهم فيا فعلوا .

ونحن هنا لا نريد أن نستقصي الكلام عن الصحابة ، فالكلام عنهم مفرق في هذا الكتاب بمناسباته وإنما أردنا الإشارة كي لا يخلو هذا الباب من الحديث عنهم خاصة وسيأتي فصل نتحدث به عن فرق الضلالة التي ضل بعضها بسبب الموقف من الصحابة وتمشياً مع مبدئنا في هذا الفصل بأن نشير ولا نستوعب لأننا توسعنا في أمكنة أخرى في هذا الكتاب ، فههنا نذكر بعض الأحاديث النبوية التي تذكر للأجيال الأولى فضلها ، رغ كل ما حدث فيها وفيا بينها ، لأنها هي التي حملت الإسلام وأوصلته إلينا ، وقامت بحق الله فيه ، ولقلة الشاذين والمنحرفين بعد جيل الصحابة بالنسبة لمجموع الأمة .

<sup>(</sup>١) الفتح : ١٨ .

### النصوص

٣٠٥ \* روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيَّةِ : «يأتي على الناس زمانٌ فَيغْزُو فِئامٌ من الناس ، فيقولون : فيكم مَنْ صاحب رسولَ اللهِ عَلِيَّةٍ ؟ فيقولون لهم : نعم فيُفتَحُ لهم . ثمَّ يأتي على الناسِ زمانٌ فيَغزو فِئامٌ من الناسِ فيُقالُ : فيكم مَن صاحبَ أصحابَ رسولِ الله عَلِيَّةٍ فيقولون : نعم فيُفتَحُ لهم . ثمَّ يأتي على الناس زمان فيَغزو فِئامٌ من الناس فيقال : هل فيكم مَن صاحبَ من صاحبَ من صاحبَ من الناس فيقال : هل فيكم مَن صاحبَ مَن صاحبَ مَن صاحبَ أصحابَ رسول الله عَلَيْتِهُ ؟ فيقولون نعم فيُفتَحُ لهم » .

وفي رواية (١) عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : زَعَمَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبعْثُ فَيَقُولُونَ : انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيكَمَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيلِيَّةٍ ؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ . ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الْبَعْثُ النَّيْ عَيْلِيلَةٍ ؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثَمَّ يَبْعَثُ النَّعْثُ الثَّانِي فَيَقُولُونَ : هَلْ فِيهِمْ مَنْ رأَىٰ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيْلِيلَةٍ ؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ ثَمَّ يَبْعَثُ النَّابِيِّ النَّيْلِيَّةِ ؟ ثَمَّ مَنْ رأَىٰ مَنْ رأَىٰ أَصْحَابَ النَّبِيِّ اللهِ عَنْ النَّالِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّالِيمِ فَيُقَالُ : انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَنْ رَأَىٰ اللهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَداً رَأَىٰ مَنْ رَأَىٰ مَنْ رَأَىٰ مَنْ رَأَىٰ اللهُ عَنْ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

٣٠٦ - \* روى البخاري ومسلم عن عمرانَ بن حُصين رضيَ الله عنها قال : قال رسولُ الله عَلَيْكَةُ « خيرُ أُمَّتِي قَرنِي ، ثم الله يَالِيَّةُ « خيرُ أُمَّتِي قَرنِي ، ثم الله يَالُونهم ثم الله يَالِيَّةُ « خيرُ أُمَّتِي قَرنِين أوث لاقًا و يَا يَسْم لله عَلَيْ وَمَا يَشْه دون ولا يُسْتَشه دون ولا يُسْتَشه دون ولا يُسْتَشه دون ولا يَفُون ، ويَظهر فيهم السِّمَنُ » .

٣٠٥ ـ البخاري ( ٦ / ٨٨ ) ـ ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ٧٦ ـ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب .

مسلم ( ٤ / ١٩٦٢ ) - ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة - ٥٢ - باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم . ( فئام ) : أي جماعة .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ١٩٦٢ )، في الموضع السابق .

**٣٠٦ ـ البخاري ( ٥ / ٢٥٨ ) ـ ٥ ـ كتاب الشهادات ـ ٩ ـ باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد .** 

مسلم ( ٤ / ١٩٦٤ ) ، في الموضع السابق .

قال الحافظ في الفتح: قوله: « خير أمتي قرني » أي أهل قرني ، والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة ،ويقال إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة أو منه أو عمل ، ويطلق القرن على منه من الزمان ، واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين ... [ وهناك ] ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهود ...

والمراد بقرن النبي ﷺ في هذا الحديث الصحابة . ا. هـ .

قوله: « يخونون ولا يؤتمنون »؛ قال النووي: ومعناه يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة. بخلاف من خان بحقير مرة واحدة ، فإنه يصدق عليه أنه خان ، ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن. ا. ه. .

قوله: «يظهر فيهم السمن »؛ قال النووي: قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث؛ المراد بالسمن ، هنا ، كثرة اللحم . ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم . وليس معناه أن يتحضوا سمانا . قالوا : والمذموم منه من يستكسبه . وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا ، والمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائدا على المعتاد . ا . ه .

وفي رواية (۱) عن عبد الله رضي الله عنه أنَّ النبيَّ ﷺ قال : « خيرُ الناسِ قَرنِي ، ثُمُ الذين يَلونَهم ، ثمَّ يجيء قومٌ تَسبقُ شهادةُ أحدهم يَمينَه ، ويَمينُه شهادتَه » . قال إبراهيم : وكانوا يَضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار .

قوله (تسبق شهادة أحدِهم عينه وعينه شهادته ): قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا ذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته ،ومعنى الحديث أنه يجمع بين اليمين والشهادة فتارة تسبق هذه وتارة هذه . ا . ه .

قال الحافظ في الفتح : قوله ( قال إبراهيم ) ... وإبراهيم هو النخعي .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ٥ / ٢٥٩ ) ـ ٥٢ ـ كتاب الشهادات ـ ٩ ـ باب لا يُشهد على جور إذا أشهد . ومسلم ( ٤ / ٢٩٦٢ ) ـ ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٥٢ ـ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . \_\_

قوله (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد) ... قال أبو عمر بن عبد البر: معناه عندهم النهي عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله وعليَّ عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك. وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة فيحلفوا في كل ما يصلح وما لا يصلح.

وفي رواية (١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلَ رَجُلَّ النَّبِيَّ مِرِكِيَّةٍ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : « الْقَرْنُ الَّذي أَنَا فِيه ، ثُمَّ التَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ » .

٣٠٧ - \* روى مسلم عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْنَا ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : عَلَيْنَا ، فَقَالَ : مَا زِلْتُمْ هَهُنا ؟ » قلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ! صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قُلْنَا : نَجْلِسُ حَتَّىٰ نُصَلِّيَ مَعَكَ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قُلْنَا : نَجْلِسُ حَتَّىٰ نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاء . قَالَ « أَحْسَنْتُم » أو « أَصَبْتُمْ » . قَالَ : فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء ، فَقَال : « النَّجُومُ أَمَنَةٌ للسَّماء . فَإِذَا ذَهَبَتِ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرُفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّماء ، فَقَال : « النَّجُومُ أَمَنَةٌ للسَّماء . فَإِذَا ذَهَبَتِ اللَّهُومُ أَمَنَةٌ للسَّماء . فَإِذَا ذَهَبَتِ اللَّهُومُ أَمَنَةً للسَّماء . فَإِذَا ذَهَبَتِ اللَّهُومُ أَمَنَةً للسَّمَاء مَا تُوعَدُ . وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي . فَإِذَا ذَهَبَتُ أَتَى السَّمَاء مَا يُوعَدُون » . يُؤِعَدُونَ . وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأَمْتِي . فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُون » . يُؤَمَّدُونَ . وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأَمْتِي . فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُون » .

٣٠٨ - \* روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَيْدُ وَلَى السَّجَرَةِ ، وَيُ مَسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ ؛ أَنَّهَا الشَّجَرَةِ ، وَلِي يَدْخُلُ النَّارَ ، إِنْ شَاءَ الله ،مِنْ أَصْحَابَ الشَّجَرَةِ ، وَلِي اللهِ اللهِ

 <sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ١٩٦٥)، في الموضع السابق.

<sup>(</sup> أمنة للساء ) قال العلماء : الأمنة والأمن والأمان بمعنى . ومعنى الحديث أن النجوم مادامت بـاقيـة فـالساء بـأقيـة فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة ، وهنت الساء فانفطرت وانشقت وذهبت .

<sup>(</sup> وأنا أمنة لأصحابي ) أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب ، واختلاف القلوب ، ونحو ذلك مما أنذر به صريحاً . وقد وقع كل ذلك .

<sup>(</sup> فإذا ذَهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ) : معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه ، وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة ، وغير ذلك . وهذه كلها من معجزاته عَيِّلَةٍ .

٣٠٧ ـ مسلم ( ٤ / ١٩٦١ ) ـ ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٥١ ـ باب بيان أن بقاء النبي ﷺ أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة .

٣٠٨ ـ مسلم ( ٤ / ١٩٤٢ ) ـ ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٣٧ ـ باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم .

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَا وَارِدُهَا ﴾ (١) فَقَالَ النَّبِيُّ مِلِيِّتِي : « قَدْ قَـالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ ثُمَّ نُنجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًا ﴾ » (٢) .

٣٠٩ - \* روى البخاري عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال : قال النبيّ عَلِيَّة : « لا تَسُبُّوا أصحابِي ، فلو أنَّ أحدَم أنفقَ مثلَ أُحُد ذَهَباً ما بَلغَ مُدَّ أحدِهم ولا نصفه » .

• ٣١٠ - \* روى مسلم عن أبي هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﴿ إِلَيْهِ : « لا تَسَبُّوا أَصْحَابِي . فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ ، وَلا نَصِيفَهُ » .

# قال الحافظ في الفتح:

قوله ( فلو أن أحدكم ) فيه إشعار بأن المراد بقوله أولاً « أصحابي » أصحاب مخصوصون ، وإلا فالخطاب كان للصحابة ، وقد قال : « لو أن أحدكم أنفق » ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ﴾ (١) الآية ، ومع ذلك فَنَهْيُ بعض من أدرك النبي عَلِيلَةٍ وخاطبه بذلك عن سب من سبقه يقتضي زجر من لم يدرك النبي عَلِيلَةٍ ولم يخاطبه عن سب من سبقه من باب الأولى ، وغفل من قال إن الخطاب بذلك لغير الصحابة وإنما المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل تنزيلا لمن سيوجد منزلة للوجود للقطع بوقوعه ، ووجه التعقب عليه وقوع التصريح في نفس الخبر بأن الخاطب بذلك خالد بن الوليد وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق .

[ وقد ذكر الحافظ أنه في روايات أخرى ذُكِرَ سبب لهذا الحديث وهو ما وقع في أوله قال : كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء ، فسبه خالد ، فهذكر الحديث ] .

 $<sup>= (1) \</sup>text{ acg} : \dot{Y}. \tag{Y}$ 

٣٠٩ ـ البخاري ( ٧ / ٢١ ) ـ ١٦ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٥ ـ باب قوله النبي ﷺ : « لو كنت متخذًا خليلا » .

٣١٠ ـ مسلم ( ٤ / ١٩٦٧ ) ـ ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٥٤ ـ باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>۲) الحديد : ۱۰ .

قوله (مد أحدهم ولا نصيفه) أي المد من كل شيء ، والنصيف بوزن رغيف هو النصف ...

وقيل النصيف مكيال دون المد ، والمد بضم الميم مكيال معروف ... [ ويساوي ٦٧٥ غراماً ] .

قال: والمراد به الفضل والطول ... قال البيضاوي: معنى الحديث لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد الطعام أو نصيفه . وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية . قلت : [أي ابن حجر] وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه . ا . ه .

٣١١ ـ \*روى مسلم عن هشَام بن عُرُوة ، عَن أبيه عروة ، قال : قالت لي عائشة يـا ابن أختى ، أُمِروا أن يستغفِروا لأصحاب رسول الله ﷺ ، فَسَبُّوهم .

## ومن أقوال العلماء في الصحابة:

قال ابن الوزير في الروض الباسم : ( إن الأدلة دلت على ما ذهب إليه أهل الحديث وغيرهم من قبول الصحابة رضي الله عنهم ، المعروف منهم بالعدالة ، والمجهول الحال ، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ) . ا . هـ .

## وقال الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين:

فإن قال قائل : فكيف جرحت من بعد الصحابة ، وأبيت ذلك في الصحابة ، والسهو والخطأ موجود في أصحاب رسول الله ﷺ ، كما وجد فين بعدهم من المحدثين ؟

يقال له: إن الله ـ عز وجل ـ نزه أقدار أصحاب رسوله ، عن ثلب قادح ، وصان أقدارهم عن وقيمة متنقص ، وجعلهم كالنجوم يقتدى بهم ، وقد قال الله ـ جلّ وعلا ـ: ﴿ إِن أُولَى الناس بإبراهيم لَلذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ﴾ (١)

٣١١ - مسلم ( ٤ / ٢٢١٧ ) - ٥٤ - كتاب التفسير - حديث ( ١٥ ) .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٦٨ .

ثم قال: ﴿ يوم لا يخزي الله النبيّ والذين آمنوا معه ﴾ (١) فمن أخبر الله أنه لا يخزيه يوم القيامة ، وقد شهد له باتباع ملة إبراهيم حنيفاً ، لا يجوز أن يجرح بالكذب ، لأنه يستحيل أن يقول الله - جلّ وعلا - : ﴿ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ﴾ ثم يقول النبي (٢) عليية : « من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » . فيطلق النبي عليية إيجاب النار لمن أخبر الله - جل وعلا - أنه لا يخزيه في القيامة ، بل الخطاب وقع على من إيجاب النار لمن أخبر الله - جل وعلا - أنه لا يخزيه في القيامة ، بل الخطاب وقع على من بعد الصحابة ، وأما من شهد التنزيل ، وصحب الرسول عليه عن فالثلب لهم غير حلال ، والقدح فيهم ضد الإيمان ، والتنقيص لأحدهم نفس النفاق ، لأنهم خير الناس قرنا بعد رسول الله عليه وسلم .

وإن من تولى رسول الله عَلِي إيداعهم ما ولاه الله بيانه للناس ، لَبالحري من أن لا يجرح لأن رسول الله عَلَي لم يُودع أصحابه الرسالة ، وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب ، إلا وهم عنده صادقون جائزو الشهادة ، ولو لم يكونوا كذلك ، لم يأمرهم بتبليغ من بعدهم ما شهدوا منه لأنه لو كان كذلك ، لكان فيه قدح في الرسالة . وكفي بمن عدله رسول الله عَلِي شرفا ، وإن من بعد الصحابة ليسوا كذلك ، لأن الصحابي إذا أدى إلى من بعده ، يحتل أن يكون المبلغ إليه منافقا ، أو مبتدعاً ضالاً ينقص من الخبر أو يزيد فيه ، ليضل به العالم من الناس ، فن أجله فرقنا بينهم وبين الصحابة ، إذ صان الله ـ عز وجل ـ أقدار الصحابة عن البدع والضلال . جمعنا الله وإياهم في مستقر رحمته ا . ه .

# وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - في الكفاية :

كل حديث اتصل إسناده بَيْنَ مَنْ رواه ، وبين النبي عَلَيْتُهُ لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله عَلِيْتُهُ لأن عدالة الصحابة ثابتة ، معلومة بتعديل الله لهم ، وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم في نص القرآن .

<sup>(</sup>١) التحريم : ٨ .

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٠/١) ـ المقدمة ـ ٢ ـ باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ .

قال أبو زرعة : إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ ، فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن رسول الله عَلَيْتُهُ عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله عَلِيْتُهُ ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ، ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى ، وهم زنادقة . ا . ه .

## وقال ابن الصلاح في علوم الحديث:

ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتد بهم في الإجماع ، إحساناً للظن بهم ، ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة . ا . ه. .

# قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب:

قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول .

وقال الخطيب في الكفاية : هذا مذهب كافة العاماء ومن يُعتد بقوله من الفقهاء .

ونقل الإجماع محمد بن الوزير الياني عن أهل السنة وعن الزيدية والمعتزلة أيضاً وكذا الصنعاني في توضيح الأفكار . ا.هـ

\* \* \*

|  |   | • |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   | • |  |
|  | • |   | • |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

الفصّ الثالث عشرً في: الوساوس لعارض وفي خفوث نور لايمان وزياد نه وتجديره وإقداعه وفيه: مقدمة ونصهوض



### المقدمة

هناك وساوس تعرض للقلوب في مراحل حياتية ، هذا النوع من الوساوس لا قيمة له مادام القلب يكرهه ويرفضه لأنه شيء خارجي فهو أشبه بأن يأتيك إنسان ويدعوك إلى شر وأنت ترفض .

وهناك وساوس يتجاوب معها القلب وتؤثر فيه وتحدث تشكيكات وشبهات فهذه خطرة ، وعلى الإنسان أن يجاهدها بالذكر ومجالسة العلماء العاملين ومذاكرتهم : ﴿ أَلَا بَذَكُرُ اللهُ تَطْمِئُنُ القَلُوبِ ﴾ (١) .

« لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة » . أخرجه مسلم (۲) .

وهناك وساوس طارئة بسبب موقف ما كا في حادثة أبيّ بن كعب التي رواها مسلم (٢):

« فسقط في قلى من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية » .

وكا قال ربنا عز وجل: ﴿ وتظنون بالله الظنونا ﴾ (٤) فهذه علاجها الكينونة مع الصادقين .

وهناك حالات من ذبول نور الإيمان سببها الاستغراق بالعمل والانشغال عن الذكر، وكل هذه القضايا تحتاج إلى علاج، ومن ألزم نفسه بالأوراد اليومية وقراءة القرآن ومجالسة العلماء والصالحين وحضر مجالس الذكر والعلم فالمرجو أن يكون إيمانه في تجدد دائم.

<sup>(</sup>١)الرعد : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤ / ٢١٠٦ ) - ٤٦ ـ كتاب التوبة ـ ٣ ـ باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة ، وجواز ترك ذلك ...

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١ / ٥٦٢ ) ـ ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ ٤٨ ـ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب : ١٠ .

وهناك إيمان عقلي قائم على الأدلة القطعية فهذا الذي لا ينبغي أن ينقص لأن نقصانه شك والشك كفر ، وهناك الإيمان القلبي الذوقي فهذا يزيد بزيادة نور القلب ويزيد بزيادة الطاعة المخلصة وينقص بنقص الطاعة أو بالوقوع في المعصية ، هذا فهمنا لقضية زيادة الإيمان ونقصه ، فقد قال أبو حنيفة : الإيمان لا يزيد ولا ينقص . وحمل مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تَلْيَتُ عَلَيْهُم آياته زَادتُهُم إِيمَاناً ﴾ (١) على زيادة المؤمّن به . وفهمي : أنه يريد الإيمان العقلي لأنه ينبغي أن يكون جازماً ، وأن الذين قالوا بزيادة الإيمان أخذاً من النصوص أرادوا زيادة الإيمان القلبي وذلك شيء مُحَسًّ . وفي أجواء هذه المعاني ننقل النصوص التالية :

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٢ .

# النُّصُوصُ

٣١٣ ـ \* روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ اللهِ عَلِيْنَ قَال : « إنَّ أَحَدَكُم يَأْتِيهِ الشَّيطَانُ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَـكَ ؟ فَيَقُولُ : الله . فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ الله ؟ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُم ذَلِكَ فَلْيَقُل : آمَنْتُ باللهِ وَرَسُولِهِ . فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ » .

٣١٣ - \* روى البزار عن عمارة بن أبي الحَسنِ أوْ ابنِ حَسَن عَنْ عَمّهِ أَنَّ النَّاسَ سَالُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الوَسُوسَةِ التي يَجِدُها أَحَدُهُم لأَنْ يَسْقُطَ مِنْ عِنْدِ الثُريَّا أَحَبُّ إلَيهِ مِنْ أَنْ يَتَكُلُم بِهِ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ « ذَاكَ صَريح الإيْبانِ ؛ إِنَّ الشَّيْطانَ يَاتِي الْعَبْدَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ فَإِذَا عُصِمَ مِنْهُ وَقَعَ فِيما هنالِكَ » .

٣١٤ ـ \* روى مسلم عن عبـدِ الله بن مسعود رضي الله عنـه قـال : سَئِلَ رسول الله ﷺ عن الوسوسة ؟ فقال : « تِلكَ مَحْضُ الإيمان » .

وفي رواية (١) عن أبي هريرة ، قال : جاء ناسّ من أصحاب النبي ﷺ فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : « وقد وجدتموه ؟ » قالوا : نعم . قال : « ذاك صريح الإيمان » .

٣١٥ ـ \* روى أبو داود عن عبد الله بن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ : جَاء رجلً إلى رَسُول اللهِ عَلَيْنِ فَقَالَ : « يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَحَدَنَا يَجدُ فِي نفسِهِ ـ يُعَرِّضُ بالشَّيء ـ

٣١٣ ـ أحد ( ٦ / ٢٥٧ ) .

كشف الأستار (١/ ٣٤).

مجمع الزوائد (١/ ٣٢). وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات .

٣١٣ ـ كشف الأستار (١/ ٣٢).

مجمع الزوائد ( ١ / ٣٤ ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات أئمة .

٣١٤ ـ أخرجه مسلم ( ١ / ١١٩ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٦٠ ـ باب بيان الوسوسة في الإيمان ومايقوله من وجدها .

الوَسُوْمَة : حديث النفس . عص الإيان : خالصه .

يَخِرُ : خَرُّ يَخرُ : إذا وقع من موضع عال .

أقول: وإنما كانت هذه الحالة محض الإيمان لأنه قد صاحبتها قمة الكراهية للوسوسة ومضونها .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١ / ١١٩ ) ، في الموضع السابق .

٣١٥ ـ أبو داود ( ٤ / ٣٢٦ ) ـ كتاب الأدب ـ باب في رد الوسوسة .

لأَن يَكُونَ حُمَمةً أَحبُّ إلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ . فَقَـالَ : « اللهُ أَكْبُرُ ، اللهُ أَكبُرُ ، اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَكبُرُ ، اللهُ أَكبُرُ ، اللهُ أَكبُرُ ، اللهُ أَنْ اللهُ الل

وفي روَايَة (١) قَالَ أَبُو زُمَيْل : قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : مَا شَيءٌ أَجِدَهُ فِي صَدْرِي ؟ قَالَ : مَا هُو ؟ قُلْتُ : وَلَيْهِ لا أَتَكُلُمُ بهِ . فقال لئي : شَيءٌ مِنْ شك ؟ وَضحك ، ثَمَ قَالَ :مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ حَدَّى أَنْزِلَ الله : ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكَّ مِمّا أَنزَلْنَا إِلَيْك فَامِنَالِ الذِينَ يَقُرؤُونَ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ حَدَّى أَنْزِلَ الله : ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكَّ مِمّا أَنزَلْنَا إِلَيْك فَامِنَالِ الذِينَ يَقُرؤُونَ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ حَدَّى أَنْزِلَ الله : ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكَّ مِنْ ذَلِكَ فِي نفسك ، فَقُلْ : هُوَ الأَوْلُ الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (٢) ثمَّ قَالَ : إِذَا وَجَدْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي نفسك ، فَقُلْ : هُوَ الأَوْلُ وَالآخِرُ ، والظَّاهِرُ والباطِنُ ، وَهُوَ بكُلُّ شَيءٍ عليم .

٣١٦ - \* روى مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كنتُ في المسجد ، فدخل رجلٌ يُصَلِّي ، فقراً قراءة أنكرتها ، ثم دخل آخر ، فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه ، فلما قضينا الصلاة ، دَخَلْنا جميعاً على رسولِ الله عِلَيْلَةٍ ، فقلت : إنَّ هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ، فدخل آخر فقراً سوى قراءة صاحبه ، فأمرها رسولُ الله عَلِيلةٍ فَقَرا ، فحسَّنَ النّبي عَلِيلةٍ فَقَرا ، فحسَّنَ النّبي عَلِيلةٍ فَقَرا ، فحسَّنَ الله عَلَيلة من التَكْذيب ، ولا إذْ كُنْتُ في الجاهلية ، فلما رأى رسولُ الله عَلَيلة ما قد غَشِيني ، ضَرَبَ في صَدْرِي ، فَفَضْت عَرقا ، وكأنما أنظرُ إلى الله عز وجل فَرَقا ، فقال ما قد غَشِيني ، ضَرَبَ في صَدْرِي ، فَفَضْت عَرقا ، وكأنما أنظرُ إلى الله عز وجل فَرَقا ، فقال لي : « يا أبي ، أُرْسِلَ إلي الله على حرفين ، فردَدْتُ إليه : أنْ هونْ على أمتي ، وردّ إلي الله عن الله على مَرفي وأخرت النالية المنالة المنالية الله عنه والله الله عنه وأخرت الشالشة ليوم يرغبُ إلي الخلق كلّهم حتى إبراهيم » .

حُمَّمة : الفحمة وجمعها : حُمم . والمعنى لأن يصير فحها .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤ / ٣٢٩ ) ـ كتاب الأدب ـ باب في رد الوسوسة .

وإسناده حسن .

<sup>(</sup>۲) يونس : ۹۶ ،

٣١٦ ـ مسلم ( ١ / ٥٦٢ ) ـ ٦ ـ كتاب المسافرين وقصرها ـ ٤٨ ـ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه . والنسائي ( ٢ / ١٥٢ ) ـ ١١ ـ كتاب الافتتاح ـ ٣٧ ـ جامع ما جاء في القرآن .

والترمذي ( ٥ / ١٩٣ ) ـ ٤٧ ـ كتاب القراءات ـ ١١ ـ باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف . وقال : هذا حديث حسن صحيح . ولكن رواه عن عمر بلفظ قريب .

أقول: في الحديث نموذج على ما يعرض للقلب من وساوس عارضة بسبب شبهة كا أن فيه ما يدل على الحال الموروث عن رسول الله على الذي يكون عند أهل القلوب.

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل أبيًا بضربة على صدره من حال الوسوسة إلى أعلى درجات اليقين ، وأما الأحرف السبعة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي فيها لهجات العرب ثم أجمعت الأمة على الرسم العثاني للمصحف وعلى القراءات العشر ، فالقراءات العشر كلها متفقة على الرسم العثاني وهو على لغة قريش .

والاختلافات في الأداء فيها هي في فهمي بقية الأحرف السبعة وليست هذه القراءات هي الأحرف السبعة .

رسول الله عَلَيْ قال : لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال : كيف أنت ياحَنْظلة ؟ قلت : نافق حنظلة . قال سبحان الله ؟!! ما تقول ؟ قلت : نكون عند رسول الله عَلَيْ يذكّرنا بالجَنّة والنّارِ ، كأنا رأي عَيْنِ ، فإذا خرجُنا مِنْ عند رسول الله عَلَيْ عَافَسْنَا الأَزواجَ والأَوْلادَ والضيْعَاتِ نَسِينا كَثيراً . قال أبو بكر رضي الله عنه : فوالله إنّا لَنَلْقَى مِثْل هذا . والأَوْلادَ والضيْعَاتِ نَسِينا كَثيراً . قال أبو بكر رضي الله عنه : فوالله إنّا لَنَلْقَى مِثْل هذا . فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلْنا على رسول الله عَلَيْ فقلت : نافق حنظلة يارسول الله . فقال رسول الله عنه عندك تَذكّرنا بالنّار والجنّة كأنّا رأي الْعَيْن ، فإذا خَرجُنَا مِنْ عِنْدك عَافَسْنَا الأَزْوَاج والأُولاد والضّيعَاتِ نَسِينَا كثيراً . فقال رسول الله عَلَيْ : « وما ذاك ؟ « قلت : يارسول الله نكون عندك تَذكّرنا بالنّار والجنّة كأنّا رأي الْعَيْن ، فإذا خَرجُنَا مِنْ عِنْدك عَافَسْنَا الأَزْوَاج والأُولاد والضّيعَاتِ نَسِينَا كثيراً . فقال رسول الله عَلَيْ : « والذي نفسي بيده إن لَوْ تَدُومون على مَا تكونُونَ عندي وفي الذّكْرِ لصَافَحَتْكُم المَلائِكُ له على فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ ، ولكن ياحنْظَلة سَاعة وساعة » . ثلاث مَرَّات .

أقول: في الحديث إشارة إلى ترقي الإيمان بمجالسة الصالحين وبالذكر، وفيه إشارة إلى إمكانية الكشف لشيء من عالم الغيب كالملائكة، وفيه إشارة إلى تغير حال القلب من حال إلى حال، وفيه إشارة إلى الحال النبوي الذي كان يسري إلى الأصحاب بمجالسته والأخذ

٣١٧ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٠٦ ) ـ ٤٩ ـ كتاب التوبة ـ ٢ لِ باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة .....

عنه ، ولذلك كان للصحابة من الفضل ما لا يلحقهم بهم أحد .

٣١٨ ـ \* روى أحمد عن أبي هريرة رفعه : « جمددوا إيمانكم » . قيل : يما رسول الله كيف نجدّدُ إيماننا ؟ قال : « أكثروا من قول لا إله إلا الله » .

٣١٩ ـ \* روى الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ الإيمانَ ليَخْلُقُ في جَوْفِ أَحَدِكُم كَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ فاسألوا الله أَن يُجدَّدَ الإيمان في قلوبكم » .

أقول في الحديثين إشارة إلى خفوت نور الإيمان وضعفه وطروء أسباب الضعف عليه ، وأنّ علاج ذلك بالدعاء والإكثار من النطق بكلمة التوحيد التي ينبغي أن تكون جزءًا من أوراد المسلم اليومية كا سنرى في جزء الأذكار .

٣٢٠ - \* روى أبو دواد عن أبي هُرَيْرةَ رَضِي الله عنه ، قال : قال رَسُولُ الله عَلَيْةِ : « إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مْنه الإيمانُ ، وكَانَ عَلَيه كالظُّلةِ ، فإذا أَقْلَعَ رَجَعَ اليهِ الإيمانُ » .

٣١٨ ـ أحمد (٢/ ٢٥٩).

مجمع الزوائد ( ١ / ٥٣ ) . وقال : رواه أحمد وإسناده جيد ، وفيه سمير بن نهار وثقه ابن حبان . وقال ( ١٠ / ٨٢ ) : رجاله ثقات . وفي موضع آخر ( ٢ / ٢١١ ) : وقال البزار : لا يروى عن النبي بَهِلِيَّةٍ إلا بهذا الإسناد . قلت : ومداره على صدقة بن موسى الدقيقي ، ضعفه ابن معين وغيره ، وقال مسلم بن إبراهيم : حدثنا صدقة الدقيقي وكان صدوقا . ا هـ من مجمع الزوائد .

وقال صاحب فيض القدير ( ٣ / ٣٤٥ ) : قال الحاكم : صحيح . فاعِترضه الذهبي بأن فيه صدقة بن موسى ؛ ضعفوه . ا هـ .

وقال المنذري في الترغيب والترهيب ( ٢ / ٤١٥ ) : رواه أحمد والطبراني ، وإسناد أحمد حسن . ا هـ .

قلت : قال في التقريب ( ١ / ٣٦٦ ) : صدقة بن موسى صدوق له أوهام . وذكر في تعجيل المنفعة ( ١٦٩ ) : أن سمير بن نهار هو شُتَيْر . وقال عنه في التقريب ( ١ / ٣٣٣ ) : صدَّوق . فالحديث حسن إن شاء الله . ويشهد لمعناه الحديث الذي بعده .

٣١٩ ـ المستدرك ( ١ / ٤ ) . وقال : رواته ثقات . ووافقه الذهبي .

مجمع الزوائد ( ١ / ٥٢ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن .

٣٢٠ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٢٢ ) ـ كتاب السنة ـ بَابِ الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه .

المستدرك ( ١ / ٢٢ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي .

وفي رواية (١) « خَرَجَ مِنْهُ الإيمانُ ؛ وكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِن ذلك العَمَل عَادَ إليه الإيمانُ » .

قال محمد الباقر: تفسيره: يخرجُ من الإيمان إلى الإسلام.

٣٢١ ـ \* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن رسول الله على قال : « لا ينزْني النَّر اني حِيْن يَنزني وَهُوَ مُؤمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الحْر حِينِ يشْربُهُ وَهُوَ مُؤمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الحْر حِينِ يشْربُه ا وَهُوَ مُؤمِنٌ » .

قال ابن عبَّاس (٢): تَفْسيره: يُنْزَعُ مِنهُ الإيان ، لأنَّ الإيانَ نَزِهٌ ، فَإِذا أَذْنَب العَبْدُ فَارقَهُ، فَإِذَا نَزَعَ عَادَ إليه هكذا. وشبَّك بَيْن أصابعه، ثُم فَرَّقَها.

وفي رواية للنسائي  $^{(7)}$  : « ولا يَقْتُل وهو مؤمن » .

٣٢٢ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هُريْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةٍ قَال : « لا يَزنِي النَّانِي حِيْنَ يَنزنِي وَهُوَ مُؤمنٌ ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِين يسْرِقُ وَهُوَ مُؤمنٌ ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِين يسْرِقُ وَهُوَ مُؤمنٌ ، وَلا يشرَبُ الخَر حِيْنَ يَشْرَبُها وهُو مؤمِنٌ » . قَالَ ـ يَعْنِي أَبَا بَكْرِ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرة : وكان أبو هريرة يُلحق معهن ً « ولا ينتهب نُهبْةً ذات شَرفٍ يرفَعُ الناسُ إليه فيها أَبْصَارَهُم حِين يَنتَهبُها وهو مؤمِنٌ » .

وزاد مسلم (٤) « وَلا يَغُلُّ أحدُكم حِين يَغُلُّ وهو مُؤمِنٌ فإيَّاكم إيَّاكُم » .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ١٥ ) - ٤١ ـ كتاب الإيمان - ١١ ـ باب ماجاء لا يزني الزاني وهو مؤمن .

٣٢١ ـ البخاري ( ١٢ / ٨١ ) ـ ٨٦ ـ كتاب الحدود ـ ٦ ـ باب السارق حين يسرق .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٢ / ١١٤ ) ـ ٨٦ ـ كتاب الحدود ـ ٢٠ ـ باب إثم الزناة .

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٨ / ٦٢ ، ١٤ ) \_ 20 \_ كتاب القسامة \_ ٤٨ \_ باب تأويل قول الله عز وجل : \_ ﴿ وَمِن يَقْتُل مؤمناً متعمدًا فَجِزاؤه جَهُمْ خَالدًا فِيهَا ﴾ .

نزع عن الأمر : إذا أقلع عنه وفارقه .

٣٣٣ ـ البخاري ( ١٠ / ٢٠ ) ـ ٧٤ ـ كتاب الأشربة ـ ١ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الحُمْرِ والمُنصابِ والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ .

مسلم ( ١ / ٧٦ ) ـ ١ ـ كتاب الإيمان - ٢٤ ـ باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ...

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١ / ٧٧ ) ، في الموضع السابق .

وفي رواية للترمذي (١) قال : « لا يَسْرِني النَّاني وهو مُؤمن ، ولا يَسْرِق وهو مؤمن ، ولا يَسْرِق وهو مؤمن ، ولكنَّ التَّوبَةَ معروضَة ، .

وفي رواية للنسائي (٢) قسال : « لا يَسْرُني النَّرَاني وهو مؤمن ، ولا يَسرق وهو مؤمن ، ولا يَسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الحمر وهو مؤمن » ـ وذكر رابعة فنسيتُها ـ « فإذا فَعَلَ ذلك فقد خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام من عُنقِهِ ، فإنْ تابَ تابَ الله عَلَيْه » .

٣٢٣ - \* روى البخاري ومسلم عن حُذَيفة بن اليَانِ رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله عَلِيَّةُ حديثين ، قد رأيت أحدَها ، وأنا أنتظر الآخر ، حَدَّثنا أنَّ الأمانة نزلت في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجال . ثم نزل القرآن فَعلِموا من القرآن ، وعَلُوا من السُّنَّةِ . ثمَّ حَدَّثنا عن رفع الأمانة ، فقال : « ينامُ الرجلُ النومَة ، فَتُقْبض الأمانة من قلبه ، فيظلُّ أثَرُها مِثْلَ أَثَر ها مثلَ أَثَر الْوَكْت ، ثُمَّ ينامُ النومَة فتقْبض الأمانة من قلبه ، فيظلُّ أثَرُها مِثْلَ أَثَر الْمَجْل ، كَجَمْرٍ دَحْرَجتَهُ على رِجْلِكَ فَنَفِط ، فَتراهُ مُنْتَبِرًا ، وليس فيه شيءً » ـ ثم أخذ حص فَدَحْرَجَه على رِجْلِه ـ « فَيُصبحُ النَّاسُ يتَبايعون ، فلا يكادُ أحد يؤدي

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ١٥ ) ـ ٤١ ـ كتاب الإيمان ـ ١١ ـ باب ماجاء لا يزني الزاني وهو مؤمن .

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٨ / ٦٥ ) ـ ٤٦ ـ كتاب قطع السارق ـ ١ ـ باب تعظيم السرقة .

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن : قيل : معناه : لا يزني وهو كامل الإيمان ، وقيل معناه : إن الهوى يغطّي الإيمان ، فصاحب الهوى لا يرى إلا هواه ، ولا ينظر إلى إيمانه الناهي له عن ارتكاب الفاحشة ، فكأنَّ الإيمان في تلك الحالة قد عَدِمٍ . وقال ابن عباس : الإيمان نَزِهُ ، فإذا أذنب العبد فارقه ، فإذا نزع عاد إليه .

نُهِبُهُ ذات شَرفِ: أي : أذات قدر ، فيرفع الناس أبصارهم إليها ينظرونها لعظم قدرها .

رِبْقَةَ الإسلام: يريد بها عصته وحكمه ، وأصل الرِّبقةِ : المُروةُ تكون في الحبل ، يُشَدُّ فيها الجَـدْيُ إذا وُلـد ، فكأنُ المسلم الملتزم أحكام الدَّين قد جعل عروة الإسلام في عنقـه ، فإذا فعل فِمْلاً يخرج بـه عن الإسلام ، فكأنـه قـد خلع تلك العروة عن رقبته .

٣٢٣ ـ البخاري ( ١١ / ٣٣٣ ) ـ ٨١ ـ كتاب الرقاق ـ ٣٥ ـ باب رفع الأمانة .

مسلم ( ١ / ١٢٦ ) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٦٤ ـ باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب ...

الترمذي ( ٤ / ٤٧٤ ) ـ ٣٤ ـ كتاب الفتن ـ ١٧ ـ باب بماجاء في رفع الأمانة .

جَــذُر الشيء ، بفتح الجيم وكسرها : أصله .

الوَكْتُ : النُّقْطَةُ في الشيء من غير لونه .

الْمَجْلُ : غلظُ الجُلْدِ من أثر العمل ، وقيل : إنما هي النَّقاطات في الجلد .

مُنْتَمِرًا : الْمُنتَبّرُ : المنتفخ وليسَ فيه شيء ، وكل شيء رفع شَيْئًا فقد نَبَرهُ . ومنه اشتق المِنبر .

الأمانة ، حتَّى يقال : إنَّ في بني فلان رَجُلاً أُمينًا . حتى يقال للرجل : ما أَجْلَدَه ، ما أَظْرْفَهُ ، ما أَعْقَلهُ ، وما في قلبه مِثْقال حبة من خردل من إيمان » . ولقد أتى عليَّ زمانٌ وما أبالي أيُّكُم بايعت ، لئن كان مسلمًا ليَردَّنه عليَّ دينه ، وإنْ كان نصرانيّا أو يَهوديا ليَردنَّهُ عليَّ ساعيه ، وأما اليوم فما كنت أبايعُ منكم إلا فلاناً وفلانا .

\* \* \*

<sup>=</sup> ساعيه: السَّاعي، واحد السُّعاة، وهم الولاة على القوم، يعني أنَّ المسلمين كانوا مُهْتَمَّين بالإسلام، فيحتفظون بالصدق والأمانة، والملوك ذَوَو عَدْل، فما كنتُ أبالي مَنْ أعامِل: إن كان مسلّسًا ردَّه إليَّ بـالخروج عن الحق عَمَلُـهُ عِمْسُمُ أَنْصُفني منه عامله.



الفضل النابع عِشِرُ في الفطرة وَمقيقهٔ الإيمان وَالكفروَالنفاق وفيه: مقدمة ونصرُوصْ



#### المقدمة

قال تعالى : ﴿ فَأَمْ وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون \* منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين \* من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا ﴾ (١) ، فالفطرة هي أصل الخلقة ، وأصل خلقة الإنسان أنه مفطور على العبودية لله ، وبقدر بعد الإنسان عن العبودية يبتعد عن الفطرة :

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى (7) وما دام الإنسان على الفطرة فهو على هداية ، وإذا جانب الفطرة ضل ، والمداية نور في القلب ـ الله أعلم به ـ يدل على ذلك الحديث (7):

« خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل ».

فمن سلم له نوره كان هداية ، وما لم ينطفئ نور الفطرة فالأمل في هداية الإنسان لا يزال قائمًا ، ومتى انطفأ أصبح منافقًا خالصًا أو كافرًا لا أمل في هدايته .

وإنما يزداد نور الفطرة بالعمل بالشريعة فكلما ازداد العمل مع الإخلاص ازداد النور حتى يصبح الإنسان كلمه نورًا ، ولذلك ورد في الدعاء على لسان رسولنا عَلِيْكُم (١٠) : « واجعلني نورًا » . وكثيرون من الناس يظنون أن مثل هذه الأمور من باب الجاز وهذا غلط فهذه حقائق يتذوقها المؤمنون .

<sup>(</sup>١) الروم : ٣٠ ـ ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢/ ١٧٦).

الترمذي ( ٥ / ٢٦ ) ـ ٤١ ـ كتاب الإيمان ـ ١٨ ـ باب ماجاء في افتراق هذه الأمة .

وقال : هذا حديث حسن .

المستدرك (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١/ ٢٩٥) \_ ٦ كتاب صلاة المسافرين \_ ٢٦ \_ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .

إن هناك شيئًا مُغَيَّبًا عنا موجودًا في القلب هو نور الفطرة ، وإن هناك أنوارًا تـدخل القلب هي أثر الهبة الإلهية الخالصة أو أثر العمل الصالح ، وكأثر عن ذلك كله يبصر الإنسان الأشياء على حقيقتها ، فلا يرى الزني على أنه شيء مبهج بل يراه قذرًا مظلمًا ويرى الدنيا أنها فتنة ، وإذا ادلهمت الأمور على غيره فهو يرى طريقه بنور الله عز وجل .

المهم أن نعلم أن هذه حقائق لها وجودها الحقيقى :

انظر إلى قوله تعالى : ﴿ أَفَن كَانَ عَلَى بِينَةُ مِن رَبِهُ ويتلوه شاهد منه ﴾ (١) . قال القرطبي : وقيل البينة : معرفة الله التي أشرقت لها القلوب ، والشاهـ الـذي يتلوه : العقل الذي ركب في دماغه وأشرق صدره بنوره ، وانظر إلى قوله تعالى : ﴿ الله فور السموات والأرض مشل نوره كشكاة ﴾ (٢) قال القرطبي : وكان أبي وابن مسعود يفسرانها : مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة .

هذا النور في قلب المؤمن تمده شريعة الله:

﴿ يُوقِدُ مِن شَجِرة مباركة ﴾ قال القرطبي : والشجرة المباركة هي الوحي .

وإذن فهناك نور حقيقي في القلب المؤمن وهناك مدد نوراني يصل إلى القلب كأثر عن العمل الصالح وكأثر عن هذا يتحدد سلوك الإنسان : ﴿ أَفَهَن شَرَحِ اللهِ صِدْرِهُ للإسلامُ فَهُو على نور من ربه ﴾ <sup>(۲)</sup> .

- $\phi$  أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس  $\phi$ 
  - ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ (٥) .
    - ﴿ إِن تَتَقُوا الله يجعل لكم فرقانًا ﴾ (٦) .
      - ﴿ وَيَجِعُلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهُ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۷. (٢) النور : ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٢٢. (٤) الأنعام : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٥) العنكبوت : ٦٩ . (٦) الأنفال : ٢٩ .

<sup>(</sup>٧) الحديد : ٢٨ .

ومن ههنا استعمل أهل السلوك إلى الله فكرة الوارد الذي ينصب في القلب كأثر عن الأوراد والأعمال الصالحة : ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ﴾ (١) فإذا أصبح القلب نورًا خالصًا فصاحبه هو المؤمن الخالص ، وإذا كان في القلب ظامة ونور فصاحبه عنده إيمان ونفاق ، وإذا لم يبق في القلب نور مع تظاهر صاحبه في الإسلام فذلك المنافق الخالص ، وإذا لم يكن متظاهرًا في الإسلام بل معلنًا للكفر فهو الكافر الخالص ، والإيمان ينبثق عنه سلوك ، مظهره شعب الإيمان كا رأيناها ، والنفاق ينبثق عنه سلوك ، مظهره شعب النفاق كا سنراها ، والكفر له سلوكياته .

ومن سلوكيات الكفر التي فصِّلها القرآن عدم قبول الإنذار ، والانخراط في اللهو واللعب وإتيان الشهوات واستغراق في الدنيا .

وكفر اليهود والنصارى خص بمزيد تفصيل في القرآن لانبثاق أنواع من السلوكيات عن هذا وهذا ، وأما النفاق فشعبه كثيرة ، أهما الكذب والغدر والفجور في الخصومة ومخالفة الظاهر للباطن في شر والخداع وموالاة الكفر والسعي بالفساد فتى وجد النفاق فهذه الأشياء تنبثق بشكل تلقائي عنه فإذا ما وجدناها فعلينا أن نعالجها وأن نعالج الأصل .

وهذه الأمور من أهم ما وقعت فيه الغفلة في عصرنا ، وقد نقل القرطبي عند قوله تعالى : ﴿ أَفِن شَرِح اللهِ صدره للإسلام فهو على نور من ربه ﴾ ما يلي :

روى مُرةُ عن ابن مسعود (٢) قال : قلنا يارسول الله ، قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صدره وله تعالى : ﴿ إِذَا دَخُلُ النُورِ صِدْرَهُ لِلإسلامُ فَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِهٍ ﴾ كيف انشرح صدره ؟ قال : « إذا دَخُلُ النورِ الله وما علامة ذلك ؟ . قال : « الإنابة إلى القلب انشرح وانفتح » . قلنا : يا رسول الله وما علامة ذلك ؟ . قال : « الإنابة إلى

<sup>(</sup>۱) محمد : ۱۷ .

<sup>(</sup>٢) الحديث له طرق عديدة عن ابن مسعود وعن ابن عباس ، وأرسله الحسن البصري وأبو جعفر المدائني ، هذا وقد سكت عنه العراقي في تخريجه على الإحياء .

وقال السيوطي في الدر المنشور : أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير والحاكم والبيهقي في الشعب وغيرهم ...

وقال ابن كثير عنه : فهذه طرق للحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضًا ، ومثل هـذا قـال ابن القيم ووافق ابنَ كثير الشوكانيُّ وجزم به الألوسي .

فالحديث يرتقي للحسن والله أعلم ، وقد ضعفه آخرون .

دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله »، وأخرجه الترمذي الحكيم في « نوادر الأصول » من حديث ابن عمر (۱) : أن رجلا قال يا رسول الله أي المؤمنين أكيس ؟ قال : « أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادًا وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع » قالوا : فما آية ذلك يا نبي الله ؟ قال : « الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت ».

ومن هاهنا نفهم أن السلوك هو أثر ما في القلب وأن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه سلوكيًا ليستقيم قلبه ، فإذا استقام قلبه استقامت الأطراف :

« إن في الجسد مضغة إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدُ كُلُّهُ وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجسدُ كُلُّهُ أَلَا وهي القلبُ » (٢).

والنصوص التالية نفهم منها حقيقة الكفر والنفاق والإيمان والفطرة :

<sup>(</sup>١) روى ابن ماجه بعضه : ( ٢ / ١٤٢٣ ) ـ ٣٧ ـ كتاب الزهد ـ ٣١ ـ باب ذكر الموت والاستعداد له .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣/ ١٢١٩ ) ٢٢ ـ كتاب المساقاة ـ ٢٠ ـ باب أخذ الحلال وترك المتشابهات .

### النصوص

٣٢٤ ـ \* روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيَّةُ :

« القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج ينه ، وقلب أغلف مربوط على غلافه ، وقلب منكوس ، وقلب مصفّح ، فأما القلب الأجرد ، فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره ، وأما القلب الأغلف ، فقلب الكافر ، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عَرف ثم أنكر ، وأما القلب المصفّح فقلب فيه إيمان ونفاق ، ومثّل الإيمان فيه كَمثَل البقلة يَمدُها الماء الطيب ، وَمثَل النّفاق فيه كَمثَل القرحة يَمدُها القيح والدّم فأي المدّتين غَلَبَتْ على الأخرى غلبت عليه » .

وهذا الحديث الصحيح المعنى يشهد لصحة معناه العشرون آية الأولى في سورة البقرة كا ذكرنا ذلك في تفسيرنا وهو أصل عظيم في معرفة القلوب وطريق إصلاحها وكيفية فسادها ، وهو دليل لأهل السلوك على فكرة الواردات القلبية التي تنصب في القلب كأثر عن الأعمال الصالحات والمجاهدات . ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ (١) . قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن : « والمجاهد من جاهد في ذات الله » (٢) .

٣٢٥ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه عنه عنه من موْلود إلا يُولَدُ على الفِطرَة » . ثم يقول : اقرؤوا : ﴿ فِطرةَ الله التي فَطر النَّاسَ عَليها

٣٢٤ ـ مسند أحمد ( ٣ / ١٧ ) .

مجمع الروائد (١/ ٦٣). وقال: رواه أحمد والطبراني في الصغير وفي إسناده ليث بن أبي سليم ا هـ. وقال ابن كثير: رواه الإمام أحمد بإسناد جيد حسن.

القلب الأجرد : مفسر بالحديث ، ومعنى الأجرد ليس فيه غل ولاغش فهو على أصل الفطرة .

القلب الأغلف : مفسر بالحديث ، والمراد بالأغلف : الذي عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله .

القلب المنكوس: مفسر بالحديث ، والمراد بالمنكوس: المقلوب .

القلب المصفح : مفسر بالحديث ، ومن آثار القلب المصفح أنه : يلقى أهل الكفر بوجه وأهل الإيمان بوجه .

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٦٩ .

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲ / ۲۰ ) . ۲

الترمذي ( ٤ / ١٦٥ ) - ٢٣ ـ كتاب فضائل الجهاد - ٢ ـ باب ماجاء في فضل من مات مرابطا .

٣٢٥ ـ مسلم ( ٢٠٤٧ ، ٢٠٤٨ ) ـ ٤٦ ـ كتاب القدر ـ ٦ ـ باب معنى كل مولود يولـد على الفطرة ، وحكم موت أطفال الكفار ...

لا تَبديل لخَلق اللهِ ذلك الدِّينُ القيمُ ﴾ (١) .

وزاد البخاري (٢): « فأَبَواهُ يُهَوِّدانِهِ ، أو يُنَصِّرانِه ، أو يجسانِه ، كَا تُنْتَجُ البَهيَة بَهِية جَمْعاءَ ، هل تُحسُّون فيها من جَدعاءً » .

وفي رواية (٦) قال : « ما من مولود إلا يُولَدُ على الفطرةِ ، فأبواه يُهَوَّدانِه ويُنَصَّرانه ، كَا تُنْتِجُونَ الإبلَ ، فهل تَجدون فيها جَدْعاء ، حتى تكونوا أَنتم تجدَعونها » . قالوا : يا رسول الله ، أفرأيت من يوت صغيرًا ؟ قال : « الله أعْلَمُ بها كانوا عاملين » .

قوله ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ) :

قال ابن الأثير :

« من » زائدة ، « ومولود » : مبتدأ ، « ويولد » خبره ، وتقديره : ما مولود يولد على أمر إلا على الفطرة ، وهي لغة : الخِلْقة به والمراد بها في أشهر الأقوال : الإسلام ، قال ابن عبد البر : وهو المعروف عند عامة السلف ، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى : ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ (٤) الإسلام . ا. ه. .

أقول يولد الإنسان وقلبه نور خالص ، فإذا وجد في بيئة إيمانية خالصة وتجاوب معها فإن قلبه يبقى نورًا خالصًا وإلا فإنه يتأثّر ببيئته فيخرج إمّا كافرًا خالصًا أو منافقًا خالصًا أو يخرج وقلبه فيه إيمان ونفاق ، فإذا بلغ فأصبح مسؤولاً عن نفسه فعليه أن يصل إلى الإيمان الخالص وبذلك يكون قد أعاد قلبه إلى أصل الفطرة .

<sup>(</sup>١) الروم : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٣ / ٢١٩ ) - ٢٣ - كتاب الجنائز - ٧٩ - باب إذا أسلم الصبي هل يُصلى عليه . تنتج البهية : تلد .

الجمعاء : الجمعاء من البهائم وغيرها : التي لم يذهب من بدنها شيء .

الجدعاء : المقطوعة الأذن أو الأنف أو الشُّفة أو اليد وغير ذلك .

 <sup>(</sup>٣) البخاري ( ١١ / ٤٩٣ ) ـ ٨٢ ـ كتاب القدر ـ ٣ ـ باب الله أعلم بما كانوا عاملين .
 ومسلم ( ٤ / ٢٠٤٨ ) ، في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) الروم : ٣٠ .

وأمًا قوله عليه الصلاة والسلام عّن يموت من أبناء الكافرين :

« الله أعلم بما كانوا عاملين » : فقد مر معنا من قبل وأنّ الشارع في هذا المقام علّمنا التفويض في هذا الشأن وأدّبنا إليه وترك لنا نصوصًا أخرى تحدّد مستقبل هؤلاء الأخروي ، ومن القواعد العامّة في الشريعة تعرف أنّهم ناجون لأنّه لا تكليف قبل البلوغ .

\* \* \*



الفصل الخامس عشر في: الكفروالشرك والكبائر وفيه: مقدمة ونصوص وتحقيقاك



#### المقدمة

إذا كان الخير كله انبثاقًا عن كلمة التوحيد فإن الشركله أثر من آثار الشرك ﴿ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ﴾ (١) . فالشرك ليس له جـذور في أعمـاق النفس البشريـة ولا يخرج عنـه إلا الشر الخبيث، ويـدخل في الشرك أن يتوجه الإنسان لغير الله بمعنيّ من معاني العبادة ، ويدخل في الشرك أن يعطى لغير الله مـا هـو خـالص لله ، ويـدخـل في الشرك أن يعتقـد الإنسـان أن لغير الله تــأثيرًا في الخلـق ، وبالجلة : فكل ما يتنافي مع التوحيد فهو شرك ، وهو نوعان : شرك خفي وشرك جلي ، فالشرك الخفي هو أن يتحرك الإنسان حركة نما يُقصَد بـه وجـه الله لغير الله ، ولقـد جـاء الإسلام لينفي الشرك الخفي والجلي من روح الإنسان ومن قلبه ومن تصرفاته وأحواله ، والشرك أحد أنواع الكفر بل يكاد يدخل في كل نوع منها ، وللكفر وللشرك وللإلحاد سلوكيات وأخلاق فصلها القرآن الكريم ، وكثيرًا ما تذكر في النصوص الكبائر والفواحش بجانب الشرك لأن أجرأ الناس على الفواحش والكبائر هم الكافرون والمشركون ، وإنْ كان المسلم قد يتلبّس ببعض الكبائر من غير الشرك ، وللصلة بين الكفر والفواحش أدخلنا هذه المعاني في فصل واحد ، وأمهات الفواحش هي ما يطلق عليها الموبقات ، وتسمى أحيانًا بالكبائر ، ومع أن الكبائر كثيرة لكن خُصَّ بعضها بالذكر أفحشها أو من أفحشها ، فقد ذكر الكل وأريد به الجزء إشعارًا بأهمية هذا الجزء ، وكل ما سوى الكفر يمكن التجاوز عنه إذا تعلقت مشيئة الله عز وجل بذلك . قال تعالى : ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (٢) . ( فذهب أهل السنة عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله أو يكن من نواقض الشهادتين . بينما مذهب الخوارج تكفير المسلمين بكل ذنب تمسكًا بظواهر بعض النصوص ـ وقد رده علماؤنا ـ ووجدت المرجئة التي تقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كا لا ينفع مع الكفر طاعة . ووجد المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانــه كل بسالكبيرة ولكن قالوا بسالمنزلة بين المنزلتين : فرتكب الكبيرة يخرج من الإيان ولا يدخل في الكفر وحكموا لأهل الكبائر بالخلود بالنار. والخوارج قالوا يخرج من الإيمان

<sup>(</sup>۱) إبراهيم ۲٦ . (۲) النساء : ٤٨ .

ويدخل في الكفر ، أما أهل السنة فتفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين . وقد تواترت النصوص الدالة على أنه يخرج من النار مَنْ في قلبه مثقال ذرة من إيمان سبق ذكر بعضها ) (۱) ا . ه . .

وكذلك دلت النصوص على ثبوت الإيمان قبل الأوامر والنواهي وعلى أن الإيمان والعمل الصالح يتغايران لأنه قد عطف العمل الصالح على الإيمان ، والعطف يقتضي التغاير ، والأصل أن يجتما ، كقوله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ﴾ (") فإنه يفيد ثبوت الإيمان قبل الأمر بالصوم ، وقوله تعالى : ﴿ إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ (") فإن أصل العطف للمغايرة ، وكقوله تعالى ؛ ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ (أ) بناء على أن المراد من الظلم المعصية ، فقد اقتضى بمفهومه اجتاع الإيمان مع المعاصي ، وقيل : إن المراد بالظلم الشرك ، لما روي أن الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة ، وقالوا أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال على الشرك ، لما ين كا تظنون ، إنما هو كا قال لقان لابنه : ﴿ يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾ "(") . وعليه ففهوم الآية من باب ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ (") فيكون المراد بالإيمان مطلق التصديق . وكقوله ﴿ ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ﴾ (") فأثبت الإيمان والأخوة وهي أخوة الإيمان لا ريب . وقوله تعالى : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (") هي الآية الأم في هذا الباب وعلى ضوئها تحمل النصوص الخالفة في ظاهرها .

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية بتصرف يوضح المعنى . (٢) البقرة : ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٧٧ . (٤) الأنعام : ١٨٢ .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٦ / ٤٦٥ ) ـ ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٤١ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وِلقد آتينا لقان الحكة ... ﴾

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۱۰۱ . (۷) البقرة : ۱۷۸ .

## النصوص

٣٢٦ - \* روى أبو داود عن أمّ الدرداء رضي الله عنها قالت : سمعت أبا الدرداء يقول : سمعت النبيّ على الله » \_ أو قال : « عَسى الله الله على أن يَغْفِرَهُ الله » \_ أو قال : « عَسى الله أن يَغْفِرهُ \_ إلا من ماتَ مُشركاً ، أو مُؤمِنٌ قَتَلَ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا » .

٣٣٧ - \* روى البزار عن عبادة بن الصامت عن النبي على قال : « كُلُّ ذَنْب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً أو قتل مؤمناً متعمداً » .

هذا الحديث في ظاهره يدل على أنه لا يغفر للمؤمن الذي قتل مؤمناً متعمداً وعليه يدل ظاهر قوله تعالى : ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ﴾ (۱) . وهذا مذهب ابن عباس ، لكن جهور السلف وجميع أهل السنة حملوا ماورد من ذلك على من استحل القتل أو على الزجر والتغليظ والتنفير إذ ماعدا الشرك من الكبائر يجوز أن يغفر وإن مات صاحبه بلا توبة . وصحح أهل السنة قبول توبة القاتل كغيره وحملوا قوله ﴿ فجزاؤه جهنم ﴾ أي إن شاء أن يجازيه ، تمسكاً بقوله تعالى : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ (١) واستدلالاً بحديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين ثم أتم المائة بقتل الراهب ، فإذا ثبت ذلك لمن قبل هذه الأمة فمثله لهذه الأمة أولى لما خفف الله عليها من الأثقال هذا مع تضافر النصوص على ذلك (١) .

أقول: التحقيق أن في القتل ثلاثة حقوق: حق الله وحق القتيل، وحق أهل القتيل: فالتوبة والقصاص، أو التوبة والدية يسقطان حق الله إن شاء وحق أهل القتيل، ويبقى حق القتيل، فإن شاء الله أرضاه وإن شاء عذب قاتله إلى أجل.

٣٣٦ ـ أبو داود ( ٤ / ١٠٣ ) ـ كتاب الفتن والملاحم ـ باب في تعظيم قتل المؤمن . وإسناده حسن .

أحمد (۱۹/٤) .

المستدرك ( ٤ / ٣٥١ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

النسائي ( ٧ / ٨١ ) ـ ٣٧ ـ كتاب تحريم الدم ـ ١ ـ باب أخبرنا هــارون بن محمـد ...

وهو في الثلاثة الأخيرة عن معاوية بن أبي سفيان .

<sup>.</sup> ٣٢٧ ـ كشف الأستار ( ٤ / ١٣٤ ) . ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) النساء : ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٤٨ .

٣٢٨ - \* روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أنَّ النبيَّ عَلِيْكُمُ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ عَلِيْكُمُ اللهُ ، وعُقوقُ الوالدين ، وقَتْلُ النفس ، واليينُ الغَمُوسُ » .

وفي رواية (١) : أن أعرابياً جاء إلى النبيّ ﷺ فقال : يارسول الله ، ماالكبائر ؟ قال : « الإشراكُ بالله » . قلت : وما اليمينُ الغَمُوس » . قلت : وما اليمينُ الغَمُوس ؟ قال : « الذي يَقْتَطِعُ مالَ امرئ مسلم » \_ يعني : بيمين هو فيها كاذب .

٣٢٩ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : كُنَّا عند رسولِ الله عنه قال : كُنَّا عند رسولِ الله على عَلَيْتُهِ فقال : « أَلا أُنَبِّئُكُم بِأَكْبَرِ الكَبِائر » \_ ثلاثاً \_ قلنا : بلى يارسولَ الله . قال : « الإشراكُ بالله ، وعقوقُ الوالدين ، ألا وشهادةُ الزور ، وقولُ الزور » وكان متَّكئاً فجلس \_ فمازال يُكَرِّرها حتى قلنا : ليته سكتَ .

٣٣٠ - \* روى البخاري ومسلم عن أنسِ بن مالك من الله عنه قال : ذكر رسولُ الله عنه الله عنه قال : ذكر رسولُ الله عنه الكبائر ، فقال : « الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس - وقال : على الكبائر ؟ قول الزور - أوقال : شهادة الزور » .

وفي روايـة (٢) : أن النبيُّ عَلِيُّ قـال : « في الكبائر : الشَّركُ بـالله ، وعقـوق

٣٢٨ ـ البخاري ( ١١ / ٥٥٥ ) ـ ٨٣ ـ كتاب الإيمان والنذور ـ ١٦ ـ باب اليين الغموس .

الترمذي ( ٥ / ٣٣٦ ) ـ ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٥ ـ باب ( ومن سورة النساء ) .

النسائي ( ٧ / ٨٩ ) ـ ٣٧ ـ كتاب تحريم الدم ـ ٣ ـ باب ذكر الكبائر .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٢ / ٣٦٤ ) ـ ٨٨ ـ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ـ ١ ـ باب إثم من أشرك بالله ... . ( الغموس ) اليمين الغموس : هي اليمين الكاذبة التي تغمس حالفها في الإثم .

<sup>(</sup> يقتطع ) الاقتطاع : الأخذ والانفراد بالشيء .

٣٣٩ ـ البخاري ( ٥ / ٢٦١ ) ـ٥٣ ـ كتاب الشهادات ـ ١٠ ـ باب ما قيل في شهادة الزور .

مسلم ( ١ / ٩١ ) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٣٨ ـ باب بيان الكبائر وأكبرها .

الترمذي ( ٥ / ٢٢٥ ) ـ ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٥ ـ باب ( ومن سورة النساء ) .

<sup>(</sup> الكبائر ) جمع كبيرة ، وهي الذنوب العظام .

٣٣٠ - البخاري ( ١٠ / ٤٠٥ ) ـ ٧٨ ـ كتاب الأدب ٦ ـ باب عقوق الوالدين من الكبائر .
 مسلم ( ١ / ٦٢ ) الموضم السابق .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٢٣٥ ) الموضع السابق .

النسائي ( ٧ / ٨٩ ) - ٣٧ - كتاب تحريم الدم - ٣ - باب ذكر الكبائر .

الوالدين ، وقتلُ النفس ، وشهادةُ الزور » .

٣٣١ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله عَلَيَّ : أيُّ الذنب أعظمُ عند الله ؟ قال : « أن تجعلَ لله نِدًّا وهو خَلَقَكَ » . قلتُ : إن ذلك لعظمٌ ، ثم أيَّ ؟ قال : « أن تَقْتُلَ وَلدَكَ مَخافة أن يَطْعَمَ مَعكَ » . قلتُ : ثم أيًّ ؟ قال : « أن تُزانِي حَلِيلَة جَارِكَ » .

وفي رواية (۱): وتلا هذه الآية ﴿ والذين لا يَدْعُون مع اللهِ إِلَمْاً آخر ولا يَقْتُلُون النَّفْس التي حَرَّم اللهُ إلا بالحق ولا يَزْنُونَ ومَنْ يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أثاماً . يُضَاعَفُ له العذابُ يوم القيامة ويَخْلُدُ فيه مُهاناً ﴾ (٢)

\* \* \*

٣٣٧ - \* روى النسائي عن أبي أيوب الأنصاري أنَّ رسولَ الله وَ الله وَ عَلَيْ قَالَ : « مَنْ جاءَ يعبدُ الله ولا يشرِكُ به شيئاً ، ويقيمُ الصلاةَ ، ويؤتي الزكاة ، ويجتنبُ الكبائر : كان له الجنة » . فسألوه عن الكبائر ؟ فقال : « الإشراكُ بالله ، وقتلُ النفسِ المسلمة ، والفرارُ يوم الزحف » .

٣٣٣ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنـه أنَّ رسولَ الله ﷺ قـال :

٣٣١ ـ البخاري ( ٨ / ١٦٣ ) ـ ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٣ ـ باب قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لَنَّهُ أَنْدَادًا وأَنْتُم تَعْلُمُونَ ﴾ .

مسلم (١/ ١٠) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٣٧ ـ باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده .

الترمذي ( ٥ / ٣٢٦ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرأن ـ ٢٦ ـ باب ( ومن سورة الفرقان ) .

النسائي ( ٧ / ٨٩ ) ٣٧ ـ كتاب تحريم الدم ـ ٤ ـ باب ذكر أعظم الذنب .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ٣٣٧ ) في الموضع السابق .

النسائي ( ٧ / ٩٠ ) ، الموضع السابق .

نِنّا : النَّدُّ : المثل .

حليلة جارك : حليلةُ الرجل : زوجته ، والرجل حليل امرأته .

أَثَامًا : الآثام : الإثم ، وقيل : هو العذاب .

<sup>(</sup>۲) الفرقان : ۱۸ ، ۹۹ .

٣٣٧ - أخرجه النسائي ( ٧ / ٨٨ ) ـ ٢٧ ـ كتاب تحريم الدم ـ ٣ ـ ذكر الكبائر .

وإسناده حسن .

٣٣٣ ـ البخاري ( ٥ / ٣٩٣ ) ـ ٥٥ ـ كتاب الوصايا ـ ٢٣ ـ باب قول الله تعالى ﴿ إِن الذين يأكلون أموال اليتامى ظك... ﴾ .

« اجتنبوا السبع الموبقات » . قيل يارسول الله ، وما هَنَ ؟ قال : « الشركُ بالله ، والسَّحْرُ ، وقَتْلُ النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق ، وأكلُ مال اليتم ، وأكل الرَّبا ، والتولِّي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » .

٣٣٥ ـ \* روى البزار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْتُم : « الكبائر أولهن الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم وفرار يوم الخصنات والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته » .

٣٣٦ ـ \* روى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن أنيس الجُهني عن رسول الله عليه أنه قال : « من أكبر الكبائر الشرك بالله واليين الغموس » .

٣٣٧ ـ \* روى الطبراني عن سَلَمَـةً بن قيس قـال : قـال رسول الله عَيْنَةُ « إغـا هي

مسلم (١/ ١٢) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٢٨ ـ باب بيان الكبائر وأكبرها .

أبو دواد ( ٣ / ١١٥ ) ـ كتاب الوصايا ـ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم .

النسائي ( ٦ / ٢٥٧ ) \_ ٣٠ \_ كتاب الوصايا \_ ١٢ \_ اجتناب أكل مال اليتم .

الموبقات : جمع موبقة ، وهي : الخَصلة المهلكة .

قذف الهصنات : الحصنات : جمع محصنة ، وهَنَّ العفائف ذوات الأزواج ، وقَذْفُهنَّ : رَمْيَهُنَّ بالزنا . ولفظ المحصنات هنا عام في العفيفات متزوجات وغير متزوجات .

٣٣٤ ـ مجمع الزوائد ( ١ / ١٠٤ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون إلا أنه من روايـة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ا هـ من المجمع . وقد حسنها المحققون .

٣٢٥ ـ كشف الأستار (١/ ٧٢).

مجمع الزوائد (١٠٢/١). وقال: رواه البزار وفيه عمر بن أبي سلمة ضعفه شعبة وغيره ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما اهد من المجمع . وروى الطبراني نحوه عن سهل بن أبي حثمة عن أبيه ( المعجم الكبير: ٦/ ١٠٣) وفيه ابن لهيمة .

٣٣٦ ـ مجمع الزوائد ( ١ / ١٠٥ ). وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . ا هـ من المجمع .

وروى نحوه الترمذي ( ٥ / ٢٣٦ ) . والبخاري ( ١١ / ٥٥٥ ) ولكن عنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

٣٣٧ ـ المعجم الكبير ( ٧ / ٢٩ ) .

أربع » فما أنا بأشح مني عليهن يوم سَمِعْتُهَنَّ من رسول الله ﷺ « لا تُشْركوا بــالله شيئــاً ولا تَقتلوا النفس التي حرمَ اللهُ إلا بالحق ولا تَزْنوا ولا تَسرِقوا » .

٣٣٨ ـ \* روى البزار عن ابن عباس أن رجلاً قال : يمارسول الله مماالكبائر ؟ قال : « الشَّركُ بالله والإياسُ من رَوحِ الله والقُنوطُ من رحمة الله » .

٣٣٩ . روى الطبراني عن ابنِ مسعود قال : الكبائرُ الإشراكُ بــالله والأَمنُ من مَكْرِ الله والقُنوطُ من رحمة اللهِ واليأسُ من رَوْح الله . وفي رواية : أكبرُ الكبائر .

٣٤٠ ـ \* روى الطبراني عن عبد الله بن يزيد قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول : « يانعايا العرب يانعايا العرب إن أخوف ماأخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية » .

٣٤١ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن رسولَ الله عَلَيْتُ قَال : « إن من الكَبَائرِ : شَتْمَ الرَّجُل والديه » . قال : وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال ؛ « نعم ، يَسُبُّ الرجلُ أبا الرجل وأمَّه ، فَيَسُب أباه وأمَّه » .

وفي رواية : (۱)« إنَّ من أكبرِ الكبائر : أنْ يَلْعَنَ الرجلُ والديه .. » وذكر الحديث .

قال في المجمع ( ١ / ١٠٤ ) : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات .

٣٣٨ . كشف الأستار (١/ ٧١):

قال في المجمع ( ١ / ١٠٤ ) : رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون .

**٣٣٩ ـ المعج**م الكبير ( ٩ / ١٧١ ) .

كشف الأستار ( ١/ ٧١ ) .

قال في الجمع ( ١ / ١٠٤ ) : إسناده صحيح . وهو حديث حسن .

٣٤٠ ـ مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٥٥ ) وقال : رواه الطبراني بإسنادين ، رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبـد الله بن بـديل بن ورقاء وهو ثقة .

يانعايا العرب : نداء للتوبيخ وللتشهير ، ومنه ( نعى على قوم شهوتهم ) أي عاب عليهم .

الشهوة الخفية : شهوة النساء .

٣٤١ ـ البخاري ( ١٠ / ٤٠٣ ) ـ ٧٨ ـ كتاب الأدب ـ ٤ ـ باب لا يسب الرجل والديه .

مسلم ( ١ / ٩٢ ) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٢٨ ـ باب بيان الكبائر وأكبرها .

والترمذي ( ٤ / ٢١٢ ) ـ ٢٨ ـ كتاب البر والصلة ـ ٤ ـ باب ما جاء في عقوق الوالدين ولكن عنده عن عبـد الرحمن ابن عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤/ ٣٣٦) ـ كتاب الأدب ـ باب في بر الوالدين .

٣٤٢ - \* روى البزار عن أبي الـدرْداءِ قـال : قـال رسول الله ﷺ « إن الشيطـانَ قـد يَئِسُ أَن يُعْبَدَ فِي جزيرة العرب ولكن قد رضي بِمُحَقَّرَاتٍ » .

٣٤٣ - \* روى البزار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الشيطانَ قد أيس أن يعبد بأرضِكم هذه ولكن قد رضي منكم بالمحقَّراتِ » .

عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَقُول : « لا تزالُ أُمتِي بخير مالم يفشُ فيهم ولدُ الزنا فإذا فشا فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعُمَّهم الله بعذاب » .

ولفظ الطبراني : « لا تزال أمتي بخير مُتَهاسِكٌ أمرُها مالم يظهرُ فيهم ولـد الزنـا ، فإذا ظهروا خشيت أن يعمهم الله بعقاب » .

٣٤٥ - \* روى الطبراني في الصغير والأوسط عن أنسِ بنِ مالكِ قال : ذكر في زمن رسول الله ﷺ خَسْفٌ قِبَلَ المَشْرقِ ، فقال رجل : يارسول يُخْسَفُ بأرض فيها المسلمون ؟ فقال : « نعم إذا كان أَكْثَرُ أَهْلها الخَبَثَ » .

ماذكر في النصوص السابقة غاذج على الكبائر ، وعرّف بعضهم الكبائر بأنّها كلّ معصية رُتّب عليها حدّ أو تُوعّد عليها بالنار واللعنة والغضب وهذا مذهب ابن عباس والحسن البصري .

٣٤٢ ـ كشف الأستار (٣/ ٣٢٢).

قال في المجمع ( ١٠ / ٥٤ ) : رواه البزار وإسناده حسن .

٣٤٣ ـ كشف الأستار ، الموضع السابق .

قال في المجمع ( ١٠ / ٥٤ ) رواه البزار : ورجاله رجال الصحيح .

**٣٤٤ ـ** أحمد ( ٦ / ٣٣٣ ) .

المعجم الكبير ( ٢٤ / ٢٣ ) .

قال في المجمع (٦/ ٢٥٧): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ، وفيه محمد بن عبـد الرحمن بن لبيبـة وثقـه ابن حبـان وضعفه ابن معين ، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالساع فالحديث صحيح أو حسن .

٣٤٥ ـ الروض الداني ( ١ / ٨٢ ) .

قال الهيثمي في عجمع الزوائد ( ٧ / ٢٦٩ ) ؛ رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح .

### تحقيقات

وفيا يلى تحقيقات لبعض العلماء في موضوع الكبائر:

### قال النووي:

وقال أبو حامد الغزالي في البسيط: والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليه اعتيادا، فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه: الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير ووصف بكونه عظياً على الإطلاق. قال: فهذا حد الكبيرة ثم لها أمارات منها إيجاب الحد ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة ومنها وصف فاعلها بالفسق نصأ ومنها اللعن كلعن الله سبحانه من غير منار الأرض ...

قال العلماء رحم الله: والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة ، وروي عَن عَمرَ وابن عباس وغيرها رضي الله عنهم: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. معناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار ، والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حد الإصرار: هو أن تتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك . قال : وكذلك إذا اجتمعت صفائر مختلفة الأنواع بحيث يُشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر ا.هد(۱).

وقد حاول سلطان العلماء العز بن عبد السلام أن يعطيك ميزاناً تتعرف من خلاله على الصغائر والكبائر فقال :

إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها ، فإن نقصت عن أقبل مفاسد الكبائر ... أي المنصوص عليها فهي من

<sup>(</sup>١) النووي في شرحه على صحيح مسلم .

الصغائر ، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر ، أو أربت عليها ، فهي من الكبائر ، فن شتم الرب أو الرسول عِلِيَّتُم ، أو استهان بالرسل أو كذب واحداً منهم ... أو ألقى المصحف في القاذورات فهذا من أكبر الكبائر ، ولم يصرح الشرع بأنها كبيرة . وكذلك لو أمسك أمرأة محصنة لمن يزني بها ، أو مسلماً لمن يقتله ، فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر . وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته ، ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغتنمون أموالهم ويزنون بنسائهم ويخربون ديارهم ، فإنَّ تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر . وقد نص الشارع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتم من الكبائر ، فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهر ، وإن وقعا في مال حقير ، فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاما عن هذه المفاسد ، كا جعل شرب قطرة من الخر من جملة الكبائر ، وإن لم يتحقق المفسدة فيه ... والوقوف على تساوي المفاسد وتفاوتها عزة ولا يهتدي إليها إلا من وفقه الله تعالى ، والوقوف على التساوي أعزمن الوقوف على التفاوت ، ولا يكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب ثم قال : وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال : كل ذنب قُرنَ به وعيد أو حدٌّ أو لَعْنٌ فهو من الكبائر ... فقتل المؤمن كبيرة ، لأنه اقترن به الوعيد واللعن . والحاربة والزنا والسرقة والقذف كبائر ، لاقتران الحدود بها . وعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كفسدة ما قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد ، أو أكبر من مفسدته فهو كبيرة ا . هـ (١) .

وللغزالي اتجاه في أن بعض الصغائر تصبح كبائر بملابستها لمعان كالتهاون بها والاستمرار عليها دون مبالاة ، كل هذا جعل العلماء يحاولون بناءً على القياس والموازنات أن يكتبوا في الكبائر مضيفين إلى المنصوص عليه ماكان من أمثاله في الفحش من خلال استقراء واسع لنصوص الشريعة ، وممن كتب في الكبائر فخصها بالتأليف : الذهبي في كتابه : « الكبائر » وقد فذكر سبعين كبيرة ، وابن حجر الهيثي في كتابه : « الزواجر عن اقتراف الكبائر » وقد أوصلها إلى أربعائة وسبع وستين كبيرة ، منها ماهو محل إجماع بين العلماء ، ومنها ماهو متردد بين كونه صغيرة أو كبيرة ، ومنها ماأصبح ذنباً بحيثياته ، والمسلم إذا عرف الطاعات

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام جـ ١ ص ٢٣ ـ ٢٤ .

والمعاصي فاجتنب المعاصي وأتى بالفرائض وبما استطاع من النوافل فيإنه على أبواب الولاية بإذن الله .

والسبب في توسيع دائرة الكبائر أو تصغيرها يرجع إلى اعتبارات متعددة ، ففي الشريعة أوامر ونواه وطاعات ومعاص ، فترك الأوامر والطاعات معاص يصل بعضها إلى أن يكون كبيرة .

والمعاصي منها الظاهر ومنها الباطن ، فن قاس على ما ورد من كبائر من حيث الخطورة وفداحة الآثار أدخل كثيراً من النواهي والمعاصي في الكبائر ، وهذا الكتاب سيتعرض للطاعات وللمعاصي إذا جاءت مناسبتها فلا نتوسع في هذا الأمر .

وليبق على ذكرِ منا قولُه تعالى ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ (١) .

فأهل السنة والجماعة خالفهم المعتزلة الذين يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد ، وأن مرتكب المعصية كائن في النار لا محالة وهو بمنزلة بين المنزلتين فلا هو كافر ولا هو مؤمن . وأهل السنة والجماعة خالفهم الخوارج الذين يكفرون مرتكبي المعاصي .

إن أهل السنة والجماعة قالوا: إن لله أن يعفو عن لا يشرك به ، ولكن ليس هذا واجباً عليه بل هذا شأنه ، وقالوا إن وعيده لأهل المعاصي لابد واقع على بعضهم على حسب المشيئة وذلك شأنه في المعاملة بالعدل أو بالفضل وذلك شأنه أن يعفو عن بعض أهل المعاصي لقبوله حسناتهم أو لوجود خصوصيات لهم تخفف عنهم الحساب ، والأمر إليه .

## قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم $^{(7)}$ :

وأما حكمه على على من مات يشرك بدخول النار ، ومن مات غير مشرك بدخول الجنة فقد أجمع عليه المسلمون . فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه ، فيدخلها ويخلد فيها ، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني ، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة . ولا فرق

<sup>(</sup>١) النساء : ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ ٢ ص ٩٧ .

عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره ، ولا بين من خالف ملة الإسلام ، وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بججده وغير ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به ، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أوّلا . وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة ، فإن عُفي عنه دخل أولا ، وإلا عُذّب ثم اصحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة ، فإن عُفي عنه دخل أولا ، وإلا عُذّب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة وأما قوله عَلَيْ : « وإن زنى وإن سرق » فهو حجة لذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة . ا . ه

\* \* \*

الفضلالت دسعشر في التفاق وعمرا أنروشعم وفيه القارمة مقدِمة ونصهوص

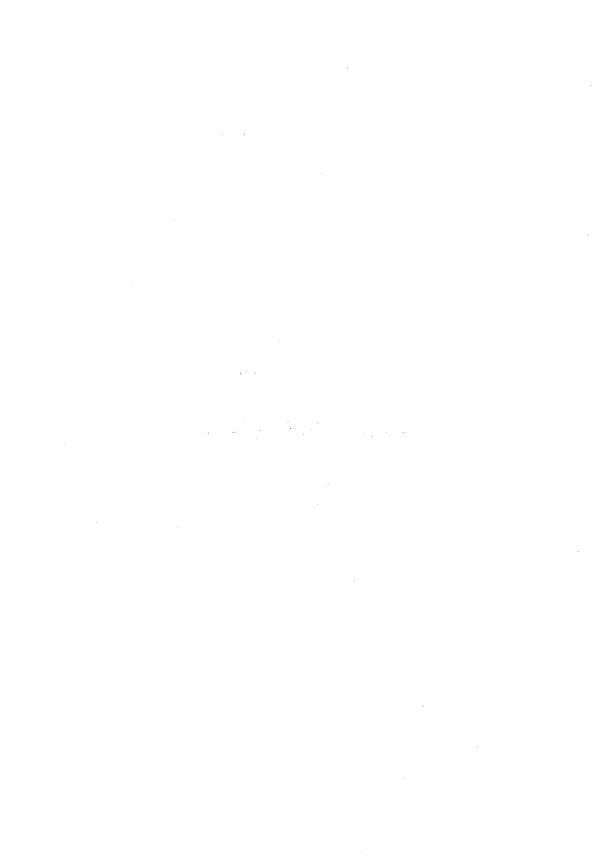

#### المقدمة

النفاق في الأصل: إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وقد يكون ابتداءً، وقد يحدث بعد إيمان، وقد يكون سببه الشك في الإسلام، وهناك النفاق الخالص، وهناك القلوب التي فيها إيمان ونفاق.

وللنفاق علاماته وآثاره في السلوك ، وقد أكثر الله عز وجل من ذكر علاماته وآثاره في القرآن لخطورة هذا المرض وجاءت السنة لتزيد الأمر تفصيلاً .

وقد ذكر بعض العلماء نوعين من النفاق ، نفاق الاعتقاد ونفاق العمل ، وعلى هذا التقسيم فإن هناك صوراً للنفاق ، فالصورة الأخبث هي نفاق الاعتقاد الذي تصحبه علاماته من كذب وخلف بالوعد ونقض للعهد ، وفجور بالخصومة وإفساد في الأرض ، ومودة للكافرين وولاء لهم إلى غير ذلك .

وهناك صورة أخرى وهي ألا يكون هناك شك في الإسلام ولكن تظهر أخلاقيات النفاق في سلوكيات بعض الناس كأثر عن فساد نية أو فساد بيئة أو جهل أو ظلمة جزئية في القلب . وهناك صورة أخرى وهي وجود الشك والنفاق في القلب ، ولكن يتكلف له صاحبه فلا تظهر على سلوكياته آثار النفاق إلا لماماً .

وأيا كان الأمر فإن علينا أن نطهر قلوبنا وأعمالنا من النفاق وآثاره ، وإذا رأينا النفاق عند أهلِهِ فلنحذر ولنعالج ، أما الحكم على إنسان بأنه منافق فهذا الذي ينبغي أن نتأنى فيه إلا إذا وضحت الأمور وقامت بينة .

وأكثر صور النفاق في عصرنا تتمثل بموالاة الكافرين الاختيارية ظاهراً وباطناً ، وأخطر مظهر لذلك الانتساب الطوعي المتفاعل لحزب من الأحزاب الكافرة التي لا تؤمن بالإسلام ولا تلتزم به أهدافاً وسلوكاً ، أمثال هؤلاء نستطيع أن نحكم عليهم بالنفاق أو بالردة على حسب مايظهر من أقوالهم وأفعالهم ، وبالتالي فلا نصلي عليه إذا مات ولا نتعامل معه كا نتعامل مع أهل الإيمان .

والأمور في عصرنا مختلطة فهناك اجتهادات تخطر لمسلمين عاديين فيرون أن مصلحة الإسلام أن يكونوا في حزب ما ، ويرون أن الوضع العالمي المعقد يحتاج إلى نوع من المواقف ، والعبرة للفتوى البصيرة من أهلها ، فن أفتاه إمام من أئمة الفتوى بعد أن يعرض عليه كل شيء ويستكتمه فله أن يفعل على ضوء الفتوى ، ولكن هذه فتوى استثنائية ، وإلا فالأصل أن يكون الإنسان قلباً وقالباً مع الصف المسلم ومع أهل الإيمان ، هذا مع صحة اعتقاد ، وسلامة عمل ، فذلك هو الإيمان الخالص .

ومن أراد استكمال صورة النفاق والمنافقين فلابد أن يتتبعها في نصوص القرآن وقد أبرزنا هذه الصورة في تفسيرنا وفي كتابنا (جند الله ثقافة وأخلاقاً) ولذلك نقتصر هنا على بعض ماورد في السنة:

## النصوص

٣٤٦ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : « أُربع مَنْ كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ، ومَنْ كانت فيه خَصلَةً منهنَّ كانت فيه خَصلَةً مِنَ النَّفاق ، حتى يَدعَها : إذا ائْتُمن خَانَ ، وإذا حدَّث كذَبَ ، وإذا عاهَدَ غَدَر ، وإذا خاصم فجر » .

وفي رواية (١)  $_{-}$  عِوَضُ  $_{+}$  إذا ائتُمِنَ خان  $_{+}$  :  $_{+}$  إذا وعَدَ أخلف  $_{+}$  .

أقول وقد ظهر نفاق التكذيب بعد رسول الله على مرات وكرات وبصور شي ، فمثلاً طهر بالزنادقة والباطنيين وفي كثير من العاملين في الحقل السياسي في عصرنا إلى غير ذلك .

٣٤٧ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْهُ : « آيةُ المنافِقِ ثَلاثٌ » \_ زاد مسلم : « وإن صام ، وصلى ، وزعم أنَّه مسلم » \_ ثم اتفقا \_ « إذا حَدَّث كذب ، وإذا وعَدَ أخلف ، وإذا عاهد غَدَر » وفي رواية ثالثة (٢) : « إذا ائتهن خان » .

٣٤٦ ـ البخاري ( ١ / ٨٩ ) ـ ٢ ـ كتاب الإيان ـ ٢٤ ـ باب علامة المنافق .

مسلم ( ١ / ٧٨ ) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٢٥ ـ باب بيان خصال المنافق .

أبو داود ( ٤ / ٢٢١ ) \_ كتاب السنة \_ باب الدليل على زيادة الإيان ونقصانه .

الترمذي ( ٥ / ١٩ ) ـ ٤١ ـ كتاب الإيمان ـ ١٤ ـ باب ما جاء في علامة المنافق .

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٨ / ١١٦ ) ـ ٤٧ ـ كتاب الإيمان ـ ٢٠ ـ باب علامة المنافق .

الفجور : الكذب والفسق ونحوهما ، والمراد به هاهنا : قول الفحش .

٣٤٧ ـ البخاري ، الموضع السابق .

مسلم ، الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) مسلم ، الموضع السابق .

الآية: العلامة.

٣٤٨ - \* روى الطبراني عن ابن مسعود قال : اعتبروا المنافقين بثلاث إذا حَدَّثَ كَذَبَ وإذا وَعَدَ أَخلَفَ وإذا عَاهَدَ غَدَرَ فأنزل الله عز وجل تصديقَ ذلك في كتابه ﴿ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ﴾ إلى آخر الآية .

والآيات المشار إليها في الأثر:

﴿ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولّوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ﴾ (١) .

٣٤٩ - \* روى البزار عن عبد الله بن مسعود عن النبي عَلَيْ قَال : « ثَـلاَثٌ مِن كُنَّ فيـه فهو مُنافِقٌ وإن كان فيه خَصْلَةً ففيه خصلة من النفاق إذا حدث كذب وإذا ائتُمنَ خان وإذا وعد أخلف » .

•٣٥٠ ـ \* روى النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ثلاثً من كُنَّ فيه ، فهو منافق : إذا حدَّث كذب ، وإذا ائتمن خان ، وإذا وعد أُخلف ، فمن كانت فيه واحدةً منهن ، لم تَزَل فيه خَصْلةً من النفاق حتى يَتْرُكَها .

٣٥١ ـ \* روى الترمـذي عن أبي هريرة رضي الله عنـه قــال : قــال رسـولُ الله ﷺ : ﴿ خَصْلَتَانَ لَا تَجْمَعَانَ فِي منافق : حُسْنَ سَمْتِ ، ولا فقْهٌ فِي الدِّينِ » .

**٣٤٨ - المعج**م الكبير ( ٩ / ٢٥٢ ) .

قال في المجمع ( ١ / ١٠٨ ) : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٧٥ ـ ٧٧ .

٣٤٩ - كشف الأستار (١/ ٦٢).

عجمع الزوائد (١/ ١٠٨) وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصعيح .

٣٥٠ - النسائي ( ٨ / ١١٧ ) - ٤٧ - كتاب الإيمان - ٢٠ - باب علامة المنافق . وإسناده صحيح .

٣٥١ ـ الترمذي ( ٥ / ٤٩ ، ٥٠ ) ـ ٤٢ ـ كتاب العلم ـ ١٩ ـ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة . وإسناده حسن .

السُّمْت : الطريقة والسُّجِيَّةُ التي تكون للإنسان من خير أو شرٌّ ، وهي الهدي والدُّل بمعنى .

٣٥٢ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ : « تَجِدُونَ مِن شَرِّ النّاس عند الله تعالى يومَ القيامة ذا الوجهين : الذي يأتي هؤلاء بوجه ، .

وفي رواية (١) قال : سمعتُه يقول : « إِن شِرَّ الناس ذُو الوجهين ٠٠ » الحديث .

٣٥٣ - \* روى مسلم عن عبد الله بن عَمَر رضي الله عنها قال: قال رسول الله عَلَيْتُهِ:
 « مثلُ المنافق كالشاة العَائِرَة بين الغَنين ، تُعِيرُ إلى هذه مرة ، وإلى هذه مرة ».

وزاد النسائي (<sup>٢)</sup> : « لا تدري : أيها تَتْبَعُ » .

٣٥٤ - \* روى البخاري عن زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال ناس لابن عمر : إنا لَنَدخلُ إلى سُلْطانِنا أو أمرائنا ، فنقول لهم بخلاف مانتكلَّم إذا خرجنا من عندهم . فقال : كنا نَعَدُّ هذا نفاقاً على عهد رسول الله عَلِيلَةِ .

٣٥٥ - \* روى البخاري عن حذيفة بنِ اليان رضي الله عنها قال : إنَّا كان النفاق على عهد رسولِ الله عَلَيْلَةٍ ، فأما اليوم ، فإنه هو الكُفرُ بعدَ الإيان وفي أخرى (٢) : [ فإنما هو ] الكفر أو الإيان .

وفي أخرى (٤) قال : إن المنافقين اليـومَ هم شر منهم على عهـدِ رسـول الله عَلَيْلَةُ ، كانـوا يؤمئذ يُسرُّون ، واليوم يَجهرون .

٣٥٧ ـ البخاري (١٠ / ٤٧٤ ) ـ ٧٨ ـ كتاب الأدب ـ ٥٢ ـ بأب ما قيل في ذي الوجهين .

مسلم ( ٤ / ٢٠١١ ) ـ ٤٥ ـ كتاب البر والصلة والأداب ـ ٢٦ ـ باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله .

الموطأ ( ٢ / ٩٩١ ) ـ ٥٦ ـ كتاب الكلام ـ ٨ ـ باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين .

<sup>(</sup>١) مسلم ، الموضع السابق .

٣٥٣ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٤٦ ) ـ ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ الحديث السابع عشر .

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٨ / ١٢٤ ) \_ ٤٧ \_ كتاب الإيمان \_ ٣١ \_ باب مثل المنافق .

العائرة : عارت الشاة تعير ، إذا ذهبت كذا وكذا متردِّدة .

٣٥٤ ـ البخاري ( ١٣ / ١٧٠ ) ـ ٩٣ ـ كتاب الأحكام ـ ٢٧ ـ باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك . ٣٥٥ ـ البخاري ( ١٣ / ٦٨ ) ـ ٩٢ ـ كتاب الفتن ـ ٢١ ـ باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه .

<sup>(</sup>٣) البخاري ، الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) البخاري ، الموضع السابق .

٣٥٦ - \* روى أحمد عن ابن عباس قال : كان رسول الله على جالسًا في ظِلِّ حُجْرَته قد كان يَقلِصُ منه الظل فقال لأصحابه : « يجيئكم رجل ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا رأيتموه فلا تُكلَّموه » . قال : فجاء رجل أزرق فلما رآه النبي على دعاه قال : « علام تشتمني أنت وأصحابك » ؟ قال : كا أنت حتى آتيك بهم . فذهب فجاء بهم يحلفون بالله ما قالوا ولا فعلوا ، وأنزل الله عز وجل ﴿ يومَ يَبعثهم اللهُ جميعًا فيحلفون له كا يحلفون لكم ﴾إلى آخر الآية .

وفي رواية الطبراني (١) قال : فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم .

وفي رواية (٢) « يدخل عليكم رجل ينظر بعيني شيطان » . قال : فدخل رجل أزرق فقال : يا محمد علام تَسُبُّني ؟ أو : تَشْتِمُني ؟ أو نحو هذا قال : وجعل يحلف . قال : ونزلت هذه الآية في المجادلة ﴿ ويَحْلِفُون على الكذب وهم يعلمون ﴾ والآية الأخرى .

٣٥٧ - \* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي عَلِيلَتُم : « ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا » .

قال الليث : كانا رَجُلَين من المنَافِقِين .

وفي رواية (٢) قالت : دخل النبيُّ عَلِيْتُ يومًا ، وقال : « يا عائشةُ ، ما أظنُّ فلانًا وفلانًا يعرفان ديننَا الذي نحن عليه » .

أقول : يبدو أن هذين ممن قال الله عز وجل فيهم :

٣٥٦ ـ أحمد (١/ ٢٥٠).

كشف الأستار ( ٢ / ٧٤ ) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ١٢ / ٧ ) .

وباقي رواية الطبراني بنحو ما عند أحمد .

قال في الجمع (٧/ ١٢٢): ورجال الجميع رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ، الموضع السابق .

٣٥٧ ـ البخاري ( ١٠ / ٤٨٥ ) ـ ٧٨ ـ كتاب الأدب ـ ٥٩ ـ باب ما يجوز من الظن .

<sup>(</sup>٢) البخاري الموضع السابق.

﴿ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفًا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ﴾ (١) .

٣٥٨ - \* روى مسلم عن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَع رضي الله عنه قال : عُدنا مع رسول الله عَلَيْكُ رَجُلاً مَوْعُوكاً . قال : فوضعتُ يدي عليه ، فقلت : والله ما رأيتُ كاليوم رَجُلاً أَشدَّ حرًّا . فقال رسولُ الله عَلِيْنِ : « أَلا أُخْبِرُكم بأشدَّ حَرًّا منه يومَ القيامة ؟ هَذَيْنِكَ الرجلين الراكبين المُقَفِّيْنِ » . لرجلين حينئذ من أصحابه .

٣٥٩ - \* روى البخاري عن الأسود بن يزيد النَّخَعِيِّ قال : كُنَّا في حَلْقَةِ عبد الله بن مسعود ، فجاء حُذَيْفَة ، حتى قام علينا ، فسلم ، ثم قال : لقد أنزل النفاق على قوم خِير منكم . فقلنا : سبحان الله فإن الله عز وجل يقول : ﴿ إِنَّ المنافقين في الدَّرُكِ الأسفل من النار ﴾ (٢) فتبسّم عبد الله ، وجلس حذيفة في ناحية المسجد ، فقام عبد الله وتفرّق أصحابه ، فرماني بالحصباء ، فأتيته ، فقال حذيفة : عَجِبْتُ من ضَحِكِه ، وقد عَلِم مَا قلت ، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرًا منكم ، ثم تابوا فتاب الله عليهم .

قال ابن الاثير:

( الدرك الأسفل ) : الطبق الأسفل من النار ، والنار دَرَكات ، لأنها مطبقة بعضها فوق بعض .

لقد أُنزِل النفاق على قوم خير منكم ، ثم تابوا ، فتاب الله عليهم : مقصوده أن جماعة من المنافقين صلحوا واستقاموا ، وكانوا خيرًا من أولئك التابعين الذين كان يخاطبهم ، لمكان

<sup>(</sup>۱) محمد : ۱٦ .

٣٥٨ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٤٦ ) ـ ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ الحديث السادس عشر .

الوعك : الحُمَّى ، وقيل : ألمها ، والمراد به المرضُ .

رجل مُقَفَّ : إذا ولاك ظهره وقفاه ذاهبًا .

قال النووي في « شرح مسلم » : ساهما « من أصحابه » لإظهارهما الإسلام والصحبة ، لا أنها عن نال فضيلة الصحبة .

٣٥٩ ـ البخاري ( ٨ / ٢٦٦ ) ـ ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٤ ـ سورة النساء ، ٢٥ ـ باب إن المنافقين في الدرك الأسفل كه .

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٤٥ .

الصحبة والصلاح ، فمن كان منافقًا وصلح أمره واستقام : مُجَمِّع ، ويزيد ، ابنا جارية بن عامر ، فكأنه أشار بالحديث إلى تقلّب القلوب .

• ٣٦٠ - \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنَّ رسول الله عَلَيْ قال لهم : « مَنْ يصعد الثنيَّة تَنيَّة المُرار ، فإنه يُحطُّ عنه ما حُط عن بني إسرائيل » . قال : فكان أول مَنْ صَعِدَها خيلُنا ، خيلُ بني الخزرج ، ثم تتامَّ الناسُ . فقال رسولُ الله عَلِيْ : « وكلكم مغفور له ، إلا صاحبَ الجمل الأحمر » . فأتيناه ، فقلنا : تَعالَ ، يستغفرُ لك رسولُ الله . فقال : والله ، لأن أجدَ ضالتي أحب إليَّ من أن يستغفرَ لي صاحبُكم . قال : وإذا هو ينشدُ ضَالَةً له .

٣٦١ - \* روى أبو داود عن بريدة بن الحُصَيب رضي الله عنه أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قَـال : « لا تقولوا للمنافق سَيِّد ، فإنه إن يَك سيِّدًا فقد أسخطتم اللهَ عَزَّ وجلَّ » .

٣٦٢ - \* روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال : مر رسول الله عنه عبد الله بن أُبَيّ بن سلول وهو في ظِلِّ فقال : قد غَبَّرَ علينا ابن أبي كَبشة . فقال ابنه عبد الله [ أي لرسول الله ] : والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب لئن شِئت لأتيتُك برأسِه . فقال النبي عَلِيْ : « لا ولكن برَّ أباك وأحسن صحبته » .

٣٦٠ ـ مسلم (٤ / ٢١٤٤ ) ـ ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ الحديث الثاني عشر .

تَتَامُ الناس : أي : تتابعوا واحدًا بعـد واحـدٍ ، وقيل : تتـامُوا ، أي : جـاءُوا كُلُّهم وتَمُوا ، وهو تَفـاعَلُوا من التام .

٣٦١ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٩٥ ) ـ كتاب الأدب ـ باب لا يقول المملوك : « ربي » و « ربتي » . وإسناده صحيح .

قوله : ( فإنه إن يك سيدًا فقد اسخطتم الله عز وجل ) أي : إن يكن سيدًا في قومه فقد أغضبتم الله لأنه يكون تعظيًا للمنافق ، وهو ممن لا يستحق التعظيم ، فكيف إن لم يكن سيدًا بأحد المعاني ؟ فإنه يكون مع ذلك كذبًا ونفاقًا .

وقيل : إن يكن سيدًا فتجب عليكم طاعته فإذا أطعتموه فقد أسخطتم ربكم ـ ( عون المعبود : ٤ / ٤٥٣ ) .

٣٦٢ - مجمع الزوائد (١/ ١٠٩) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وقال : تفرد به زيـد بن بشر الحضرمي . قلت : وثقـه ابن حبان وبقية رجاله ثقات . ا هـ من المجمع .

٣٦٣ ـ \* روى أحمد عن أبي هريرة : عن النبي عَلَيْ قال : « إن للمنافقين علامات يُعْرَفون بها : تحيتُهم لعنة وطعامُهم نُهبة وغنيتُهم غُلولٌ ، لا يقربون المساجد إلا هَجُرًا ولا يأتون الصلاة إلا دُبُرًا مستكبرين لا يَأْلَفون ولا يُؤلِّفون خُشُبٌ بالليل صُخُبٌ بالنهار » وقال يزيد مرة : « سخب بالنهار » .

٣٦٤ ـ \* روى البزار عن ابن عبـاس قـال : يقـول أحـدُهم : أبي صَحِبَ رسـولَ الله عَلَيْتُهُ وكان مع رسول الله عَلِيْتُهُ ، ولَنعُلٌ خَلِقٌ خيرٌ من أبيه .

قالوا: يا رسول الله هلكنا وربّ الكعبة . قال « وماذاك » قالوا: النفاق النفاق . قال : فقالوا: يا رسول الله هلكنا وربّ الكعبة . قال « وماذاك » قالوا: النفاق النفاق . قال : « ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له وأن محمدًا عَبْدُه ورسوله » . قالوا: بلى . قال : « ليس ذلك النفاق » قال : ثم عادوا الثانية فقالوا: يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة . قال : « وما ذاك » . قالوا: النفاق النفاق . قال : « ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله » . قالوا: بلى . قال ، « ليس ذاك النفاق » . قال : ثم عادوا الثالثة فقالوا: يا رسول الله هلكنا

٣٦٣ \_ أحمد (٢ / ٢٩٢ ) .

كثف الأستار (١/٦١).

قال في المجمع (١/ ١٠٢): رواه أحمد والبزار وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه يحيى بن معين وغيره ، وضعفه الدارقطني وغيره . ا هـ من المجمع . فالحديث حسن على مذهب يحيى .

صخب : أي صياحون فيه متجادلون .

٣٦٤ ـ كشف الأستار ، الموضع السابق .

قال في المجمع ( ١ / ١١٣ ) : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .

ورب الكعبة . قال « وما ذاك » . قالوا : النفاق . قالوا : إنّا إذا كنا عندك كنا على حال وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلونا . قال : « لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على ما أنتم عليه لصافحَتُكم الملائكة بطرق المدينة » .

٣٦٦ - \*روى البزار عن حُذيفة قال: قال رسول الله عَلِيْتُم : « إنَّمَا أَتَخُوف عليكم رجلاً قرأً القرآنَ حتى إذا رُئِيَ عليه بَهجَتُه وكان رديء الإسلام اعتزل إلى ما شاء الله وخرج على جاره بسيفه ورماه بالشرك » .

٣٦٧ - \* روى أحمد عن عبد الله بن عمرو قبال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أكثر منافقي أمتي قراؤها » .

أقول : هذا الحديث محمول على من اشترى بآيات الله ثمناً قليلاً وعلى من يلبس الجق بالباطل ويكتم الحق ، ويوالي الظالمين والكافرين فظاهره عالم وباطنه منافق .

٣٦٨ - \* روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله عَلِيْتُم يقول : « خَلْفً بعد الستينَ أضاعوا الصلواتِ واتبعوا الشهوات فسوف يَلْقون غيا ثم يكون خَلْفً يقرؤون القرآن لا يعدو تراقِيَهم ويقرأ القرآن ثَلاثة : مؤمن ومنافق وفاجر » . قال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة ؟ قال : المنافق كافر به والفاجر يتأكل به والمؤمن يؤمن به .

٣٦٩ - \* روى الطبراني عن عِمْران بن حُصَيْنِ قال : قال رسول الله عَلَيْنِ : « إن

**٣٦٦ -** كشف الأستار ( ١ / ٩٩ ) .

مجمع الزوائد ( ١ /١٨٧ ) . وقال : إسناده حسن .

٣٦٧ ـ أحمد ( ٢ / ١٧٥ ) .

مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٢٩ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات ، وكذلك رجال أحد إسنادَيُّ أحمد ثقات . ورواه أحمد عن عقبة بن عامر بإسناد رجاله ثقات أثبات .

٨٣٧ ـ أحمد (٢ / ٢٨).

مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٣١ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه الطبراني في الأوسط كذلك .

**٣٦٩ -** المعجم الكبير ( ١٨ / ٢٢٧ ) .

كشف الأستار (١/ ٩٧).

قال في المجمع ( ١ / ١٨٧ ) : رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح .

أخوفَ ما أخافُ عَليكم بعدي كلُّ منافقِ عليم اللسان » .

•٣٧٠ ـ \* روى أحمد عن عُمَرَ بنِ الخطابِ قال : حَذَّرَنا رسول الله ﷺ كُلُّ منافِقِ عليم اللسان .

أقول: في هذه النصوص الخسة الأخيرة تحذير أي تحذير لمن يحمل الإسلام ويقرأ القرآن ويكون من المنافقين وهو لا يشعر ﴿ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنّا نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ﴾ (١) . وقد أعطانا الحديث الثالث علامة هي : « يقرأون القرآن لا يعسدو تراقيهم » فهو لا يصل إلى قلوبم فيتسدبرون ويتأثرون : ﴿ أَفِلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾ (١) .

٣٧١ - \* روى مسلم عن قَيْس بِن عَبادِ رضي الله عنه قال : قلتُ لعمَّار : أَرأيتم صَنِيعَكم هذا الذي صَنَعْتم في أمر عليًّ ، أَرأيًا رأيتوه ، أم شيئًا عَهدَه إليكم رسولُ الله يَهِلِيَّةٍ ؟ فقال : مَا عَهِدَ إلينا رسول الله يَهِلِيَّةٍ شيئًا لم يَعْهَدُه إلى الناس كافَّة ، ولكن أخبرني حُذيفة أن رسولَ الله يَهِلِيَّةٍ مُنافِقًا ، منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلجَ الجملُ في سَمًّ الخياط . وأربعة لم أحفظ ما قال [شعبة] فيهم .

وفي رواية (٢): « ثمانية [ منهم ] تكفيكهم الدُبَيُلة - سِراج من النار يظهر في أكتافهم - حتى يَنْجُمَ في صُدُوره » .

٣٧٢ ـ \* روى مسلم عن أبي الطُّفَيل رضي الله عنه قال : كان بين رجل من أهل العَقَبـة

<sup>. (</sup>۲۲/۲) .

كشف الأستار (١/ ٩٧).

قال في المجمع (١/ ١٨٧) رواه البزار وأحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١١ ، ١٢ .

<sup>(</sup>۲) عمد : ۲۶ .

٣٧١ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٤٢ ) ـ ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ الحديث التاسع .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤ / ٢١٤٤ ) ، الموضع السابق : الحديث العاشر .

ينجُم : نجم الشيء ينجم بالضم ، نجومًا : ظهر وطلم .

٣٧٣ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٤٤ ) ـ ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ الحديث الحادي عشر .

الحَرَّة : الأرض التي يكون فيها حِجارة سودٌ .

وبين حُذيفة بعض ما يَكونُ بين الناسِ ، فقال : أَنشُدُكَ الله ، كَم كان أصحابُ العَقبة ؟ قال : فقال له القوم : أُخْبره إِذْ سَأَلَكَ . فقال : كُنّا نُخْبَرُ أَنّهم أربعة عَشَر ، فإن كنتَ منهم فقد كان القوم خسة عشر ، وأشهدُ بالله : أن اثني عشر منهم حَرْبٌ لله ولرسوله في الحياة الدنيا ، ويوم يَقومُ الأشهادُ ، وعذر ثلاثة ، قالوا : ما سَمِعْنا مُنادي رسول الله عَلِيّة ، ولا عَلِمْنا بما أراد القوم ، وقد كان في حَرَّة ، فشي ، فقال : « إن الماء قليلٌ ، فلا يَسْبِقْني إليه أحدٌ » فَوجَدَ قومًا قد سبقوه ، فلعنهم يومئذ .

قال ابن الأثير: قد يَظنُ بعضُ من لا علَم عنده ، أن أصحابَ العقبة المذكورين في هذا الحديث : هم أصحابُ العقبة الذين بايعوا النَّبي عَلِيَّةٍ في أول الإسلام ، وحاشاهم من ذلك ، إلا الحديث : هم أصحابُ العقبة الذين بايعوا النَّبي عَلِيَّةٍ في عقبة صَعِدَها لما قَفَلَ مِنْ غزوة تبوك ، وقد كان أمر مناديًا ، فنادى : لا يَطْلُع العقبة أحد . فلما أخذها النبيُّ عَلِيَّةٍ عَرَضوا له وهم مُتلَثِّمُونَ ، لِئلا يُعرَفوا ، أرادوا به سوءًا ، فلم يُقْدِرهم الله تعالى .

٣٧٣ - \* روى أحمد عن أبي الطُفَيْل ، قال : لما أقبل رسول الله عَلِيْ من غزوة تبوك أمر مناديًا فنادى أنَّ رسول الله عَلِيْ آخذ العقبة فلا يأخذها أحمد ، فبينا رسول الله عَلِيْ آخذ العقبة فلا يأخذها أحمد ، فبينا رسول الله عَلِيْ يقوده عَار ويسوقه حُذيفة إذ أقبل رهط متلثون على الرواحل ، حتى غَشُوا عَارًا وهو يسوق برسول الله عَلِيْ ، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل ، فقال رسول الله عَلِينِ نزل ، ورجع لحذيفة : «قَدْ قَدْ » . حتى هَبط رسول الله عَلِينِ فلما هبط رسول الله عَلِينِ نزل ، ورجع عَار ، فقال : « يا عمار هل عرفت القوم » . قال : قد عرفت عامة الرواحل ، والقوم متلثون . قال : « هل تدري ما أرادوا » . قال : الله ورسوله أعلم . قال : « أرادوا أن ينفروا برسول الله عَلَيْ ويطرحوه » . قال : فساب عمار رضي الله عنه رجلاً من أصحاب رسول الله عَلَيْ فقال : نَشَدتُك بالله ما كان أصحاب العقبة ؟ قال : أربعة عَشرَ . فقال : إن كنت فيهم فقد كانوا خسة عَشرَ فَعدً رسولُ الله عَلِيْ منهم ثلاثة قالوا : والله ما فقال : إن كنت فيهم فقد كانوا خسة عَشرَ فَعدً رسولُ الله عَلِيْ منهم ثلاثة قالوا : والله ما

<sup>=</sup> وقصة أهل العقبة هؤلاء ذكرها الهيثي بسياق أتم . ٣٧٣ ـ أحمد ( ٥ / ٤٥٣ ) .

قال في المجمع ( ٦ / ١٩٥ ) : رواه أحمد ورجالُه رجال الصحيح .

سمعنا منادي رسول الله على الله ا

٣٧٤ ـ \* روى أحمد عن أبي سعيـد رفعه : « لو أن أحـدَكم يَعمَلُ في صَخْرَةٍ صَماءً ، ليس لها باب ولا كُوَّة ، يَخْرجُ عَمَلُه للناس كائنًا ما كان » .

٣٧٥ \* روى البخاري تعليقًا : قال إبراهيمُ التَّيْميُ : مَا عَرَضْتُ قَولِي عَلَى عَلَى عَلَى الا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مَكَذَّبًا . وقال ابن أبي مُلَيكَة : أُدرَكْتُ ثَلاثينَ مِنْ أَصْحَابِ النبيَّ عُلِيلَةً كُلُّهُمْ يَخافُ النَّفاقَ على نَفْسِه [ ولا يأمن المكر على دينه ] ما مِنْهمْ أَحَدٌ يَقولُ إنَّهُ عَلَى إِيمان جِبْريلَ وَمِيكائيلَ ، وَيَذْكَرُ عَن الحَسنِ : ما خَافَهُ إلا مؤْمِنَ ، ولا أَمِنَهُ إلا مُنافِقٌ . وما يُحْذَرُ مِنَ الإصرارِ عَلَى النَّفَاق والعِصْيانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبةٍ ، لقول الله تعالى : ﴿ وَلَم يعلمون ﴾ (١) .

قوله: (وما يحذر من الإصرار): بعد أن بَيَّن الحسن أن النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا يحذره إلا مؤمن ، بيّن أن حال المؤمن الخوف والحذر من النفاق والخوف من الإصرار على العصيان من دون توبة .

٣٧٦ - \* روى البخاري عن شُعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جَبْر قال : سمعت أنسًا عن النبي عَلِي قال : « آية الإيمان حُبُّ الأنصار ، وآية النَّفاق بُغْضُ الأنصار » .

٣٧٤ ـ أحمد ( ٢ / ٢٨ ) .

المستدرك ( ٤ / ٣١٤ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي .

مجمع الزوائد ( ۱۰ / ۲۲0 ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن .

٣٧٥ ـ البخاري ( ١ / ١٠٩ ) ـ ٢ ـ كتاب الإيمان ـ ٣٦ ـ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٣٥ .

٣٧٦ ـ البخاري ( ١ / ٦٢ ) ـ ٢ ـ كتاب الإيمان ـ ١٠ ـ باب علامة الإيمان حب الأنصار .

٣٧٧ - \* روى البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قبال : قبال رسول الله عنه مثلُ المؤمن : كمثل الخيامة مِنَ الزَّرع ، تُفيئها الريح ، تصرعها مرة ، وتُعْدِلُها أُخرى ، حتى تَهيج » .

وفي أخرى (١) « حتّى يأتيـهُ أجلـهُ ، ومثلُ المنافق : مثلُ الأَرْزَةِ المُجْـذِيَـةِ على أَصْلُها ، لا يُفِيئُها شيءٌ ، حتّى يكونَ انجعافُها مرَّةً واحدةً » .

٣٧٨ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رفعه : « من مات ولم يَغْزُ ولم يُحدَّثُ به نفسَه مات على شعبة من النفاق » .

٣٧٧ ـ البخاري ( ١٠ / ١٠٣ ) ـ ٧٥ ـ كتاب المرضى ـ ١ ـ باب ما جاء في كفارة المرض .

مسلم ( ٤ / ٢١٦٣ ) ـ ٥٠ ـ كتــاب صفــات المنــافقين وأحكامهم ـ ١٤ ـ بــاب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤ / ٢١٦٤ ) ، الموضع السابق .

تَصْرَعُها : أي ترميها وتُلقيها ، من المصارعة .

تهيج : هاج النبات هيُجًا : إذا أُخذَ في الجفاف والاصفرار ، بعد الغضاضةِ والاخضرار .

المجذية : الثابتة ، يقال : جَذا يجذو ، وأُجْذَى يُجذي ، لغتان .

انجِعافها : الانْجِعافُ : الانقلاع ، وهو مطاوع : جَعَفْتُ الشيءَ : إذا قلمته .

٣٧٨ - مسلم ( ٣ / ١٥١٧ ) - ٣٣ كتاب الإمارة - ٤٧ - باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو .

أبو داود ( ٣ / ١٠ ) ـ كتاب الجهاد ـ باب كراهية ترك الغزو .

النسائي ( ٦ / ٨ ) - ٢٠ - كتاب الجهاد - ٢ - باب التشديد في ترك الجهاد .

٣٧٩ ـ المعجم الكبير ( ٤ / ٥ ) .

قال في المجمع ( ٩ / ٤١٠ ) ورجاله رجال الصحيح .

الفصل الستابع عشر في المنطقة والفض الشهادين المنطقة والفض الشهادين المنطقة والمنطقة والمنطقة



#### المقدمة

قال تعالى : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا ﴾ (١) ، فمن بلغه الإسلام من أهل الأديان وغيرهم فقد تحتم عليهم أن يدخلوا فيه ، ومن لم يدخل في الإسلام فهو الكافر الأصلي ، وأما من دخل في الإسلام في الظاهر ولم يسلم قلبه فهو المنافق وهو من شر أنواع الكفار : ﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا ﴾ (١) أما من دخل في الإسلام ثم أتى بناقض من نواقض الشهادتين فهو المرتد ، وحكمه أنَّ عليه أنْ يتوب مما أتاه ، وإلا فإنه يستحق القتل .

ونواقض الشهادتين منها القولي ، ومنها النظري ، ومنها الفعلي ؛ فالقولي كأن يتبرأ من الإسلام ، أو يذكر أنه كافر ، أو يسب الإسلام أو القرآن . والنظرى مثل أن يستحل محرمًا قطعيًا ، أو ينفي المعلوم من الدين بالضرورة . والفعلي كأن يسجد لصنم ، أو يصلي صلاة الكافرين ، أو يلقي القرآن في نجاسة .

وعلى كل الأحوال فقد رتب الشارع أحكامًا بالنسبة للكفار الأصليين ، وبالنسبة للمنافقين ، وبالنسبة للمرتدين ، فالمرتد يستحقى القتل إن لم يتب ، ويفرق بينه وبين زوجته ، ولا تحل ذبيحته ولا إنكاحه .

وهناك قضايًا محل إجماع بين أهل العلم ، وهناك قضايا محل اختلاف ، وقضية الردة من أعقد قضايا العصر ، فهناك الآن ذراري المرتدين الذين ارتد آباؤهم وهم على مذاهب هؤلاء الآباء ، فهؤلاء لهم أحكام خاصة ، وهناك المرتدون بسبب وجهات نظر سياسية ،

<sup>(</sup>١) سبأ : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٤٥ .

وهناك المرتدون بسبب وجهات نظر فلسفية ، والإسلام الآن ضعيف ، والعمل الإسلامي الدعوي البحت لا يشكل عليه أمر التعامل مع هؤلاء جيعًا ، ولكن إذا وصلنا إلى العمل السياسي من خلال السلطة أو من خارجها فالأمر يصبح في غاية التعقيد ، ولذلك فإن للفتوى من أهلها محلاً في بعض الصور .

ومن تتبع نصوص الكتاب والسنة وجد الكثير بما له علاقة بنواقض الشهادتين ، ومن تتبع كلام العلماء في أبحاث الردة أو في الكتب المؤلفة خاصة في هذا الموضوع وجد مئات المسائل ، لأن الجهلة في كل زمان ومكان يغلب على بعضهم تصورات أو تصرفات أو أقوال أو أفعال هي من قبيل الردة التي تنقض الشهادتين ولكل جيل في قطر مسائله ، فإذا جعت مسائل الأقطار والأجيال والأزمان وجدت الكثير من هذه النواقض ، ولعصرنا خصوصياته التي اختص بها لذلك كان الأمر في غاية الخطورة ، فعلى كل مسلم أن يحرر نفسه وأن يحاسبها على كلماته وتصرفاته وأفعاله ، وكان بعض شيوخنا كثيرًا ما يستشهدنا على تجديد نكاحه بعد أن يأخذ وكالة من زوجته خشية أن يكون قد خرج على لسانه أو تصرف تصرف تصرفًا وهو لم يشعر بخطورته ، ويكفي أن نتلى الحديث الشريف الصحيح لنزيد في مرآقبة أنفسنا ومحاسبتها : « إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها في مار جهنم سبعين خريفًا » (۱) .

فأول ما يدخل في هذا الحديث مثل هذه المعاني التي نتحدث عنها ، قال تعالى : ﴿ إِنَ النَّذِينَ كَفُرُوا بعد إِيمَانِهُم ثُم ازدادوا كَفُرًا لَن تقبل توبتهم ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ فَلَمَا زَاعُوا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبِهُم ﴾ (٦) وقال تعالى : ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخامرون ﴾ (٤) .

(٢) الصف : ٥ .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٣٠٨ ) ـ ٨١ ـ كتاب الرقاق ـ ٢٢ ـ باب حفظ اللسان . ومن كان يؤمن ببالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لنصت .

مسلم (٤ / ٢٢٩٠ ) ـ ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ـ ٦ ـ باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار .

الترمذي ( ٤ / ٥٥٧ ) ـ ٣٧ ـ كتاب الزهد ـ ١٠ ـ باب فين تكلم بكلمة يضحك بها الناس .

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۹۰ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٦ ، ٧٧ .

وسنذكر في هذا الفصل بعض نصوص السنة التي تذكر أصل هذا الموضوع وهو نواقض الشهادتين ، ثم نذكر بعض هذه النواقض بإيجاز .

### النصوص

• ٣٨٠ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه أتى المقبرة ، فقال : « السلامُ عليكم دارَ قوم مؤمنين ، وإنا إن شاءَ الله بكم لاحقُون ، وَدِدْتُ أَنَّا قد رأينا إخواننا » . قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : « أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بَعْدُ » . قالوا : كيف تَعْرِف مَنْ لَمْ يأت بَعْدُ من أمتك يا رسول الله ؟ قال : « أرأيت لو أن رَجُلاً له خَيْلٌ غُرِّ مُحَجَّلَةٌ بين ظَهْرَي خَيْلٍ دُهْمٍ بَهْمٍ ، الله ؟ قال : « فإنهم يأتون عُرًّا مُحجَّلين من ألا يعرف خيله » . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « فإنهم يأتون عُرًّا مُحجَّلين من الوضوء ، وأنا فَرَطُهم على الحوض ، فَلَيُذَادَنَّ رجالٌ عن حوضي ، كا يُذَادُ البَعير الضالُّ ، أناديهم : ألا هلم ً . فيقال : إنهم قد بَدَّلوا بعدَك ؟ فأقول : سُحقًا ، سُحقًا » .

أقول ( التبديل ) : تحمّل ههنا البدعة وتحمّل الفسوق العملي وتحمّل الردة ، والنص هٰهنا : في الأمة المحمدية عامة وفي هذه الأمة وُجد مبتدعة وفساق ومرتدون .

٣٨١ - \* روى البخاري ومسلم عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْ : « إني على الحوض أَنْظُر مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ منكم ، وسيــؤخــذُ نــاس دُوني ، فأقول : ياربِّ ، مني ومن أُمتي » .

وفي رواية (١) « فأقول : أصحابي . فيقال : هل شَعَرْتَ ما عَمِلوا بعدك ؟ والله ما بَرِحوا يَرْجعون على أعقابهم » .

أقول : هناك ناس ارتدوا بعد وفياة الرسول عَلِينَةٌ وقتلوا أو ماتوا على الردة ، فالمراد

٣٨٠ - مسلم ( ١ / ٢١٨ ) - ٢ - كتاب الطهارة - ١٢ - باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الضوء .

بهم : البُهم : جمع بهيم ، وهو اللون الواحدُ الذي لا يشاركه فيه لون آخر ، أسود كان أو غيره .

ليُدادنُ : ذدتُ فلانًا عن كذا : إذا دفعتُه عنه ، أذوده ذودًا .

سُخْقًا : تقول : سحقًا لفلان ، أي : بعدًا له ، والسحق : البعد .

٣٨١ - البخاري ( ١١ / ٤٦٦ ) ـ ٨١ ـ كتاب الرقاق ـ ٥٣ ـ باب في الحوض . وقول الله تعالى ﴿ إِنَّا أَعَطَيْنَاكَ الكوثر ﴾ . مسلم ( ٤ / ١٧٩٤ ) ـ ٤٣ ـ كتاب الفضائل ـ ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

<sup>(</sup>١) البخاري ومسلم ، الموضع السّابق .

بالنص هؤلاء ، والله أعلم . ولم يرتد من الصحابة الحقيقيين أحد ، وإنما ارتد بعض جفاة الأعراب ، ومع ذلك فقد رجع قسم كبير منهم إلى الإسلام فتابوا وحسنت توبتهم ، وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالرجوع : القهقرى ، أي إن البعض تأخر عما كان عليه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ، فواقع بعض الناس مالا يستأهلون معه الورود إلى الحوض .

٣٨٢ - \* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سَمِعتُ رسول الله عَلَيْ يقولُ وهو بين ظَهْرَانَيْ أصحابه : « إني على الحوض أنتظر مَنْ يَردُ عَلَيَّ مِنْكُمْ ، فوالله لَيَقْطَعنَّ دُونِي رجالٌ ، فلأَقُولَنَّ : أيْ ربِّ ، مِني ومن أُمَّتي . فيقول : إنك لا تدري ما عَمِلوا بعدَك ، مازالوا يرجعُون على أعقابهم » .

٣٨٣ - \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله عَلَيْ قال: « يَردُ عَلَيَّ يَوهُ اللهِ عَلَيَّ يَوهُ اللهِ عَلَيَّ يَوهُ اللهِ عَلَمَ القيامة رَهْ طُ من أصحابي » ـ أو قال: « من أُمَّتي - فَيُحَلَّوُون عِن الْحَوْضِ ، فأقول : ياربِّ ، أصحابي. فيقول : إنه لا عِلْمَ لك بما أحدثوا بَعدَك ، إنهم ارتدُّوا على أدبارهم القَهْقَرى » . وفي رواية (١) : « فَيُجْلَوْن » .

الظاهر من هذا النص أن بعض الروايات فين يرد عن الحوض رواها بعضهم بالمعنى ، فذكر أحيانًا الأمة ، وأحيانًا الصحابة ، ورجح بعضهم من خلال الاستقراء أن المراد بهذه النصوص كلها الأمة ولكن تشبث زائغو القلوب بكلمة الأصحاب والصحابة ليطعنوا بالصحابة رضوان الله عنهم ، ونحن نعتقد أن الصحابة كلهم عدول ، وعلى فرض أن المراد ببعض النصوص الصحابة فهؤلاء لا تتوافر فيهم شروط الصحبة في الاصطلاح ؛ لأن من شرط ثبوت الصحبة أن يجتع برسول الله على الله عنهم على ذلك ، ومن ارتد فمات كافرًا لا يعتبر من الصحابة ، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في الموقف يسميهم صحابة بالنسبة لمعرفته لذلك في الدنيا .

٣٨٢ ـ مسلم ، الموضع السابق .

ليقتطعن : الاقتطاع : أخذ طائفة من الشيء ، تقول : اقتطعت طائفة ، من أصحابه : إذا أخذتهم دونه .

٣٨٣ ـ البخاري ( ١١ / ٤٦٥ ) ، الموضع السابق

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٤٦٤ ) ، الموضع السابق .

وإنما أوردنا هذه النصوص في بحث نواقض الشهادتين للإشعار بأن هناك ناسًا يـدخلون الإسلام ثم يرتكبون ناقضًا من نواقض الشهادتين .

وللبخاري (۱): أنَّ رسولَ الله وَ اللهِ وَ الله واللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَا أَلْمُ اللهُ وَا أَلْمُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا ال

ولمسلم (١) : أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : « تَرِدُ عَلَيَّ أُمتِي الحوضَ ، وأنا أذُودُ الناس عنه ، كا يذودُ الرجلُ إبلَ الرجلِ عن إبله ﴿ قال الله عَلَمُ الله تَعْرَفُنا ؟ قال : « نعم ، لكم سيا ليست لأحد غيركم ، تَرِدُونَ غُرًّا مُحَجَّلِين مِن آثار الوضوء ولَيُصَدَّنَ عَني طائفة منكم ، فلا يَصِلون ، فأقول : ياربً ، هؤلاء من أصحابي ، فيجيبني مَلَكٌ ، فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » .

وفي أخرى (٢) قال : « إِن حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةً مِن عَدَنٍ ، لَهُوَ أَشد بياضًا مِنَ الثلج ، وأَحْلَى مِنَ العَسل باللبن ، ولآنيتُهُ أكثر مِنْ عدد النجوم ، وإني لأَصدُ الناس [عنه] كما يَصدُ الرَّجُلُ إِبِلَ الناس عن حَوضِه » . قالوا : يارسولَ الله ، أَتَعرِفُنا يومئذ ؟ قال : « نعم ، لكم سِيا ليست لأحدٍ من الأُمَم ، تردُون عَليَّ غُرًّا محَجَّلين يومئذ ؟ قال : « نعم ، لكم سِيا ليست لأحدٍ من الأُمَم ، تردُون عَليَّ غُرًّا محَجَّلين

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٤٦٥ ) ، الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١ / ٢١٧ ) ـ ٢ ـ كتاب الطهارة ـ ١٢ ـ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء .

<sup>(</sup>٣) مسلم ، الموضع السابق .

مَـــم و يَـــم و يَـــم و يَـــم و يَــم و يَــم و يَــم و و يــم و و يــم و و يـــم و يــــم و يـــم و يـــ

زمرة الزمرة : الجماعة من الناس.

هَمَل النعم النَّعَم الهمَل : الإبل الضالة ، والمعنى : أن الناجي منها قليل كهمَل النَّعم .

لأصدُّ الصَّدُّ : المنع .

سيا السّيا : العلامة .

# مِنْ أثر الوضوء » .

٣٨٤ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي قِلابَة أن ثابتَ بنَ الضحاك رضي الله عنه أُخبَره أنه بايَعَ رسول الله عَلَيْتِ قال : « مَنْ حَلَف على يمِنِ عله على الله عَلَيْتِ قال : « مَنْ حَلَف على يمِنِ علم على الله علم على الله علم على الرجل معمدا ، فهو كا قال ، وَمَنْ قتل نفسه بشيء عُذَّب به يوم القيامة ، ولَيْس على الرجل نَذْرٌ فيا لا يَملك » .

زاد في رواية (١): « ولَعْنُ المؤمنِ كَقَتْلُهِ ، ومَنْ رَمَى مُؤمنًا بكُفْرٍ فهو كَقَتْلُه ، ومَنْ ذَبَحَ نفْسَهُ بشيء ذُبحَ به يومَ القيامة » .

وزاد في أخرى (٢): « ومن ادَّعى دَعـوى كاذبــةً لِيتكثَّر بهــا ، لم يَــزدْه اللهُ إلا قلَّة » .

وفي رواية الترمذي (٢): أن النبي علي قال: « ليس على المرء نذر فيا لا يَمْلك ، ولا عِن المؤمن كقاتله ، ومن قَذَفَ مؤمنًا بكفر فهو كقاتله ، ومَنْ قَتَل نَفسَه بشيء عذَّبه الله بما قتل [به] نفسَه يومَ القيامة ».

٣٨٥ ـ \* روى البزار عن عمرانَ بن حصين قال : قال رسول الله عَلِيْتُم : « إذا قال الرجل لأخيه يا كافرُ فهو كقتله » .

٣٨٦ - \* روى البخاري عن أبي ذر الغِفاري رضي الله عنــه أنــه سمع رسول الله ﷺ يَقْلُلُمُ عند أنــه سمع رسول الله ﷺ يقول : ﴿ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ أَو بِالكُفْرِ ، إِلَا ارتـدَّتْ عليــه إِن لَم يكنْ

٣٨٤ ـ البخاري ( ١٠ / ٤٦٤ ) ـ ٧٨ ـ كتاب الأدب ـ ٤٤ ـ باب ما ينهي عن السباب واللعن .

مسلم (١/ ١٠٤) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٤٧ ـ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ...

<sup>(</sup>١) البخَّاري (١٠ / ١٤٥) ـ ٧٨ ـ كتاب الأدب ـ ٧٣ ـ باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال .

<sup>(</sup>٢) مسلم ، الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٥ / ٢٢ ) ٤١ ـ كتاب الإيمان ١٦ ـ باب ما جاء فين رمى أخاه بكفر .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

٣٨٥ ـ كشف الأستار (٢ / ٤٣١ ) .

قال في المجمع ( ٨ / ٧٣ ) : رواه البزار ورجاله ثقات .

٣٨٦ ـ البخاري (١٠ / ٤٦٤ ) ـ ٧٨ ـ كتاب الأدب \_ ٤٤ ـ باب ما ينهى عن السباب واللعن .

صاحبُه كذلك ».

٣٨٧ ـ \* روى أحمد عن أبي ذر أنه سَمِع رسولَ اللهِ ﷺ يقول : « لا يرمى رجل رجلً بالفُسوق ولا يَرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبُه كذلك ».

٣٨٨ ـ \* روى البخاري عن ابن عباسٍ ، قال : قال رسول الله عَلِيْلَةٍ : « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » .

٣٨٩ ـ \* روى أبو داود عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ ، عن أبيه قال : قال رسول الله عَلَيْةِ : « مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيء مِنَ الإسلام فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قالَ ، وَإِنْ كَانَ صَادَقًا لَمْ يَعُدُ إِلَيْهِ الإسلامُ سَالِمًا » .

• ٣٩٠ \* روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله عَلِيْكَم : « مَنْ حَمَلَ علينا السلاحَ فليس مِنا » .

وسير معنا في حد الردة في القسم الخامس نصوص تتعلق بالردة وأحكامها .

٣٨٧ ـ أحمد (٥/ ١٨١) . كشف الأستار (٢/ ٢٦١) .

قال في المجمع ( ٨ / ٧٢ ) : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح .

٣٨٨ ـ البخاري ( ٦ / ١٤٩ ) ـ ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ١٤٩ ـ باب لا يُعذَّب بعذاب الله .

أحمد ( ۱ / ۲۱۷ ) .

ابن ماجه ( ٢ / ٨٤٨ ) \_ ٢٠ \_ كتاب الحدود \_ ٢ \_ باب المرتد عن دينه .

٣٨٩ ـ أبو داود ( ٢ / ٢٢٤ ، ٢٢٥ ) ـ كتاب الأيمان والنذور ـ باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام .

ابن ماجه ( ١ / ٦٧٩ ) ـ ١١ ـ كتاب الكفارات ـ ٣ ـ باب من حلف بملة غير الإسلام .

المستدرك (٤/ ٢٩٨). وإسناده لا بأس به .

٣٩٠ ـ البخاري ( ١٢ / ٢٢ ) ـ ٩٢ ـ كتاب الفتن ـ ٧ ـ باب قول النبي ﷺ : « من حمل علينا السلاح فليس منا » . مسلم ( ١ / ٩٨ ) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٤٢ ـ باب قول النبي ﷺ : « من حمل علينا السلاح فليس منا » .

الترمذي ( ٤ / ٥٩ ، ٦٠ ) ـ ١٥ ـ كتاب الحدود ـ ٢٦ ـ باب ما جاء فين شهر السلاح .

ابن ماجه ( ٢ / ٨٦٠ ) ـ ٢٠ ـ كتاب الحدود ـ ١٩ ـ باب من شهر السلاح .

وهو عند ابن ماجه بلفظ : « من شَهَرَ » .

# مسائل وفوائد في نواقض الشهادتين وتعداد بعضها

١ - لقد كُتبتُ الكتب الكثيرة في المكفرات وفي موجبات الردة ، وندر أن يوجد كتاب فقهي جامع إلا وفيه كلام طويل عن الردة وأحكامها وما يؤدي إلى الردة ، وذكرنا في كتابنا : « الإسلام » حوالي عشرين ناقضًا من نواقض الشهادتين ، وقد اشتطً ناس في موضوع التكفير حتى تجاوزوا الحدود العلمية والفقهية في هذا الشأن ، فاقتضى ذلك تنبيهًا ؛ لأن المسارعة إلى التكفير ليست خلق أهل السنة والجماعة ، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا بما يوجب التكفير قطعًا ، فالهجوم على التكفير خطر ، إلا فيا كان واضحًا وضوح الشمس لا يحتل تأويلاً أو ما حكم فيه أهل الفتوى أنه ردة .

ولما كان الإيمان التصديق بجميع ما جاء به الرسول عَلِيْكُ بدليل قاطع ، كان الكفر نقيض الإيمان ، فالكفر إذن هو عدم التصديق ولو بشيء مما جاء عن النبي عَلِيْكُ ووصل إلينا بطريق يقيني .

قال الرازي في تفسيره : ( الكفر عدم تصديق الرسول عَلِيْلُةٍ بشيء مما علم بالضرورة محمئه ) .

٢ ـ نواقض الشهادتين على أنواع ، فمنها الاعتقادي ومنها الفعلى ومنها القولي .

فن النواقض الاعتقادية بما يدخل في باب الألوهيات: إنكار الخالق سبحانه وتعالى ، وإنكار صفة من صفات الكال ، أو وصفه بما هو منزه عنه ؛ كوصفه بأنه ثالث ثلاثة ، أو أنه جسد ، أو أنه غير محيط علمًا بكل شيء ، أو وصفه بأن له ولدًا أو صاحبة ، وشريكًا أو معاونًا ، أو وصفه بصفة من صفات النقص كالجهل والعجز والتعب ، تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا .

ومن النواقض الاعتقادية فيا يتصل بالنبؤات : إنكار الأنبياء الـذين ورد الخبر القـاطع بالإعلام بهم أو إنكار أحدهم ، أو إنكار عموم رسالة محمد علياته وأنه خاتم النبيين . وبما يدخل في النواقض الاعتقادية بما يتصل بالسمعيات : إنكار البعث والقيامة بالروح والجسد ، أو اعتقاد أن النعيم والعذاب روحاني لا صلة للجسم بذلك ، وأيضًا إنكار الملائكة والجن والكتب السباوية إجمالاً ، أو إنكار القرآن ولو آية من آياته .

ومما يتصل بالنواقض الاعتقادية إنكار الأركان الخسة من الصلاة والزكاة .

٣ - ومن صور نواقض الشهادتين جحود أمر معلوم من ديننا بالضرورة وهو ما يعرفه عوام المسلمين وخواصّهم ، وهو ما يثبت بالقرآن الكريم وكان قطعي الدلالة ، أو بالسنة المتواترة القطعية الدلالة وليس فيه شبهة ، أو بإجماع جميع الصحابة المتواتر إجماعًا قطعيًا قوليا غير سكوتي ، وكذلك إذا استباح محرمًا مجمًّا على تحريمه معلومًا من الدين بالضرورة .

يقول الإمام النووي: وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئًا مما أجعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخس، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وتحريم الرنا والخر، ونكاح ذوات الحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئًا منها جهلاً به لم يكفر .. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة، كتحريم نكاح المرأة وعمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علها في العامة.

٤ - ومن المكفرات القولية أن يقول ما لا يجوز مما يستحيل على الله عز وجل ، كالوصف بالجهل وغير ذلك ، أو الاستهزاء بشيء من أركان الإيمان أو الإسلام أو أن يقول إنه غير مقتنع بجدوى الزكاة أو يقول إنه غير مقتنع بأن الإسلام فيه السعادة للإنسان وأنه يكفي لإقامة الحياة ، وكذلك الاعتراف بالعقائد الكافرة ، وكذلك الاعتراض على عدل الله وقضائه وقدره واتهامه بالجور سبحانه وتعالى .

٥ ـ ومن المكفرات الفعلية: تعليق شعار الكفر على نفسه من غير اضطرار مع
 الاستحباب ، أو تمزيق المصحف للإهانة أو رميه في القاذورات أو السجود لصنم .

٦ ـ ومما ينقض دعوى الشهادتين :

ا ـ التوكل والاعتاد على غير الله إذا أخذ طابع الاعتقاد : ﴿ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾ (١) .

ب ـ عدم اعتراف الإنسان بأن كل نعمة هو فيها ظاهرة وباطنة حسية ومعنوية هي من فضل الله ، وأن ما يصيبنا هو من الله وأنه المانع والمعطي .

جـ - إعطاء غير الله حـق الأمر والنهي المطلقين والتحليل والتحريم وحـق التشريع المطلق : ﴿ أَلَا لَهُ الْحُلُقُ وَالْأَمْرِ ﴾ (٢) ، ﴿ إِنْ الحَكُمُ إِلَّا لللهِ ﴾ (٢) .

د ـ ومما ينقضها : استحباب الحياة الدنيا على الآخرة وجعل الدنيا هدفه الوحيد إن كان ذلك عن كفر بالآخرة : ﴿ وويل للكافرين من عذاب شديد \* الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ﴾ (٤) .

هـ ومما ينقض دعوى الشهادتين تحليل ما حرم الله أو استحلاله ، وتحريم ما أحل الله ما لا خلاف بين أمّة الاجتهاد في حله : ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرأم لتفتروا على الله الكذب ... ﴾ (٥) .

و ـ ومما ينقض دعوى الشهادتين موالاة الكفار وأهل النفاق وكراهية أهل الإيمان والتوحيد ﴿ يَا أَيُّهَا الدَّيْنَ آمنُوا لا تَتَخَذُوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ... ﴾ (١)

٧ - ومن صور نقض الشهادتين الحكم بغير ما أنزل الله على تفصيلات للفقهاء في ذلك ، قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية : وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله

<sup>(</sup>١) المائدة : ٢٣ . (٢) الأعراف : ٥٤ .

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۲۷ . (٤) إبراهيم : ۲ ، ۳

<sup>(</sup>٥) النحل : ١١٦ . (٦) المائدة : ٥١ .

فهذا كفر أكبر وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ﴾ (١): ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله الحكم المشتل على كل خير ، الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال ، بلا مستند من شريعة الله ، كا كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ، بما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكا يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم ( الياسق ) ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه في فليل ولا كثير ا.ه. .

وموضوع نواقض الشهادتين واسع لو أردنا أن نتوسع فيه لاقتضى ذلك منا مجلدًا ضخمًا ، ولذلك نكتفي بهذه الإشارات ، وطالب العلم عليه أن يتتبع هذا الشأن ويتوسع فيه ليستطيع تصحيح عبارات الناس وأفعالهم واعتقاداتهم ، وما أقل من يمتلك الدقمة العلمية في الاعتقادات والتصرفات والأقوال في عصرنا ، حتى إنك لتجد خطباء ومحاضرين ومدرسين ودعاة يغلب عليهم الخطأ ، وأحيانًا يكون الخطأ اعتقاديًا ، نسأل الله الحفظ والسلامة ، وكذلك لابد من دراسة كتب العقائد كا استقر عليه التأليف عند أهل السنة والجاعة .

الفضل الثامن عشر في المنطق المستقط المستقل المستقط المستقط المستقط المستقل ال



#### المقدمة

الكتاب والسنة أصلا الإسلام والإعان ، فها ركن من أركان الإعان ، فمن كفر بالكتاب أو بالسنة فقد كفر بالإسلام كله ، فعلى كل مسلم أن يؤمن بالكتاب والسنة وأن يعظمها ويجدمها ، قال تعالى : ﴿ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ﴾ (١) فإذا كان هذا شأن تعظيم الشعائر فكيف بكلام الله ؟ فكيف بوحي الله ؟

كا أنه يفترض على كل مسلم أن يعتقد وجوب التزام الكتاب والسنة ، ومن لم ير ذلك فهو كافر ، ولكن السنة منها المتواتر ومنها ما سوى ذلك ، ومنها ما هو قطعي الثبوت وما هو ظني الثبوت ، ومنها ما هو قطعي الدلالة ظني الثبوت ، وظني الدلالة قطعي الثبوت ، وظني الدلالة قطعي الدلالة ، والقرآن كله قطعي الثبوت ، ولكن منه ما هو قطعي الدلالة ، وطني الدلالة ، فالحكم بالكفر إنما هو على من أنكر وجوب الالتزام بالكتاب أو السنة أصلا ، ومن أنكر ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة ، ثم بعد ذلك توجد تفصيلات ولذلك نقول : إن تفصيل مدلول الالتزام بالكتاب والسنة بالنسبة لكل نص على حدة منوط بتفسير أهل الحق من أئمة الاجتهاد وأئمة العقائد وأئمة التفسير والسنة ، فهم الذين أعطوا هذا المعنى مضونه التفصيلي ، ومن تكلم في هذا الشأن من غيرهم أو مخالفاً لاجتهاداتهم فإنه يسف أو يَضْطئ على حسب نوع الكلام الذي يقوله وحكهم عليه .

وقد توزعت أقوال الأئمة المرتبطة بموضوع الالتزام بالكتاب والسنة في كتب العقائد والفقه وأصول الفقه وأصول علم التفسير وأصول علم الحديث ، والعالم المحيط بهذه العلوم هو الذي يدرك تفصيلات المراد بالتزام بالكتاب والسنة ، فالالتزام بالكتاب والسنة يعني الالتزام بالإجماع والقياس والعرف الصالح والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب ، وهناك قواعد تضبط الفهم وتضبط كيفية استنباط الحكم ، وهناك قواعد للترجيح بين الأدلة ، وهذا وغيره من كلام الأئمة كله تفصيل دقيق للمراد بالتزام الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>١) الحج : ٢٢ .

ولقد رفع الخوارج شعار « لا حكم إلا لله » ، وهو شعار صحيح ، ثم وصلوا منه إلى ضلال ، وهناك ناس يرفعون شعار العودة إلى الكتاب والسنة ، ولكن رافق دعوة غلاتهم من الخطأ ما يلغي التراث الفقهي والعلمي ، ويشكك بالأمة والأئمة ، فاقتضى ذلك التنبيه .

وقد حضت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة على الالتزام بها ، فمن آيات القرآن في ذلك :

﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ (١) ، ﴿ قبل أطيعوا الله والرسول ﴾ (١) ، ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ (١) ، ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ﴾ (٤) ﴿ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ﴾ (٥) ، ﴿ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ﴾ (١) ، ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ﴾ (٧) . قال الحسن : تدبّر آياته : اتباعه والعمل بعلمه . وقال مجاهد في قوله تعالى : ﴿ يتلونه حتى تلاوته ﴾ (٨) يعملون به حق عمل به . ومن قوله تعالى : ﴿ ومن يَعشُ عن ذكر الرحمن نُقيّض له شيطانًا فهو له قرين ﴾ (١) ، قيل معناه : من يعرض عن ذكر القرآن وما فيه من الحكم إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم نعاقبه بشيطان نقيضه له حتى يضله ويلازمه قرينًا له وقوله ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة ... ﴾ (١٠) . (شرح السنة ) .

فالإسلام في البداية والنهاية هو التسليم للكتاب والسنة ، والكتاب والسنة فيها بيان كل شيء مما يحتاجه المكلف ، قال تعالى عن القرآن : ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ (١١) ، ﴿ وتفصيل كل شيء ﴾ (١١) . فالكتاب والسنة وما انبثق عنها من فهوم

(٢) آل عمران : ٣٢ .

<sup>(</sup>١) النساء : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الحشر : ٧ . (٤) آل عمران : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٥) المائدة : ١٥ ، ١٦ .

<sup>(</sup>٧) ص : ۲۹ .

<sup>(</sup>۱) الزخرف : ۳۱ .

<sup>(</sup>۱۱) النحل : ۸۹ . (۱۲) يوسف : ۱۱۱ .

صحيحة ، وما استنبط منها بطريق صحيح كل ذلك إسلام ، فالإسلام واسع لأنه ما من قضية من قضايا الحياة إلا ولله فيها حكم ، فالإسلام هو الحياة بكل ما فيها : ﴿ ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ (١) ، وكان ولا يزال رمز الدخول في الإسلام هو الشهادتين ، وكان رسول الله علي يدل الداخلين في الإسلام على معالم كبرى من هذا ليبدأوا عهدهم بالإسلام فيها ، ثم لتكون هي البداية في السير على ضوء الكتاب والسنة ، وقد غلط من فهم أن مثل هذه النصوص هي الدين كله ، فَذِكْرُ الحاصِّ وإرادة العامِّ أو فركرُ الحاصِّ ، وذِكرُ الجزء وإرادة الكلِّ وذِكرُ الكلِّ وإرادة الجزء هي بعض أساليب الخطاب التي تعرفها العرب بفطرتها ، والراسخون في العلم يضعون الأمور في مواضعها ، وهذه بعض النصوص التي تحض على التزام الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٢٤ .

#### النصوص

٣٩١ - \* روى البخاري عن ابن مسعود قال : أحسن الحديث كتاب الله ، وأحسنُ الهَدْي هديُ محمد مِرْقِيْةٍ وشرُّ الأمور مُحْدَثَاتُها وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين .

٣٩٢ - \* روى الترمذي عن القدام بن مَعْد يكرب رفعه : « ألا هل عسى رَجُل يَبْلُغُه الحديثُ عني وهو متكئ على أريكَتِه فيقول : بيننا وبينكم كتابُ الله ، فما وجدنا فيه حَلالاً استَحْلَلناه ، وما وجدنا فيه حرامًا حرّمناه . وإن ما حَرَّمَ رسولُ الله كا حرم الله » .

ولأبي داود (1): « ألا وإني أوتيت الكتاب ومثلَه معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته » .

٣٩٣ - \* روى ابن ماجه عن أبي الدرداء رفعه : « وايْمُ اللهِ لقد تَرَكْتُكُم على مثلِ البيضاء ليلُها ونهارُها سواءً » .

٣٩٤ ـ \* روى مالك بن أنس رحمه الله أنه بَلَغَـهُ ، أَنَّ رسِول الله عَلِيلَةِ قـال : « تَرَكْتُ فيكم أُمرَيْن لنْ تَضلُّوا ما تَمَسَّكْتُمْ بها : كتابَ الله ، وسنةَ رسوله » .

٣٩١ - البخاري ( ١٣ / ٢٤٩ ) ـ ٩٦ ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ـ ٢ ـ باب الاقتداء بسنن الرسول ﷺ ، وقول الله تعالى : ﴿ واجعلنا للمتقين إماما ﴾ .

٣٩٢ ـ الترمذي ( ٥ / ٣٨ ) ـ ٤٢ ـ كتاب العلم ـ ١٠ ـ باب ما نُهِي عنه أن يقال عند حديث النبي عَلِيَّكُ . وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤ / ٢٠٠.) ـ كتاب السنة ـ باب في لزوم السنة .

بنحو ما عند الترمذي .

ابن ماجه ( ١ / ٦ ) المقدمة ـ ٢ ـ باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ والتغليظ على من عارضه . ورواية أبي دواد أتم من رواية الترمذي وابن ماجه .

٣٩٣ ـ ابن ماجه ( ١ / ٤ ) ـ المقدمة ـ ١ ـ باب اتباع سنة رسول الله عَلَيْكُم . ورجاله ثقات .

<sup>798</sup> ـ الموطأ ( ٢ / ٨٩٩ ) ـ ٤٦ ـ كتاب القدر ـ ١ ـ باب النهي عن القول بالقدر . ويشهد له حديث ابن عباس عند الحاكم ( ١ / ٩٣ ) بسند حسن فيتقوى به .

٣٩٥ - \* روى الترمذي عن زيد بن أَرْقَم رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْ الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْ وَالله عَلَم من الآخر ، والله عَلَم من الآخر ، وهو كتاب الله ، حبل ممدود من السَّماء إلى الأرض ، وعِتْرتي أهل بيتي ، لنْ يَفترقا حتى يردًا عَلَيَّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ؟ » .

٣٩٦ - \* روى أبو داود عن عبد الرّحن بن عمرو السُّلَمِي وحُجْر بن حُجْر ؛ أتينا العرباض بن سَارِيَة رضي الله عنه ، وهو مَّن نَزَل فيه ﴿ ولا عَلَى الذين إذا ما أتبوك لِتحملهُم قلت لا أَجدُ ما أَحْمِلكُم عليه ﴾ (١) فَسلمنا ، وقلنا : أتيناك زائرين ، وعائدين ، وعائدين ، ومُقْتَبسَيْن ، فقال العِرباض : صلى بنا رسول الله عَلَيْ ذات يوم ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فوعَظَنا موعظة بليغة ، ذرَفت منها العيون ، وَوجِلت منها القلوب ، فقال رجل : يا رسول الله ، كأن هذه موعظة مودّع ، فاذا تَعْهدُ إلينا ؟ قال : « أُوصيكُم بِتَقْوَى الله . والسَّمْع والطَّاعة ، وإنْ عَبْدًا حبشيًا ، فإنه من يعش منكم فسيري اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بسنّى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها ، وعَضُوا عليها بالنَّواجذ ،

٣٩٥ ـ الترمذي ( ٥ / ٦٦٢ ) ـ ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ٢٦ ـ باب مناقب أهل بيت النبي عَلِيْ .

وقال : هذا حديث حسن غريب .

٣٩٦ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٠١ ) ـ كتاب السنة ـ باب في لزوم السنة .

الترمذي ( ٥ / ٤٤ ) ـ ٤٢ كتاب العلم ـ ١٦ ـ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع .

وفي آخره تقديم وتأخير .

ورواه أيضًا أحمد ( ٤ / ١٢٦ ، ١٢٧ ) .

و إسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٩٣ .

مقتبسَين : الاقتباس في الأصل : أُخَذُ القبس من النار ، وأراد به : الأخذ من العلم والأدب .

ذرفت : العينُ تذرفُ : إذا دَمعت .

وَجِلتُ : وَجِل القلبُ يَوجَلُ : إذا خاف وفَزع ، والوجَلُ : الفزع .

تعهد : عهد إليه بكذا يعهد : إذا أوصى إليه .

وإنْ عَبْدًا حَبَشَيًّا : أي : أَطِعُ صاحبَ الأَمْرِ ، واسمع له ، وإن كان عبدًا حَبَشَيًّا ، فحذف « كان » وهي مرادة . الدافتون بالداف بالمنظمان من قدر مُؤمِّرُ من مُؤمِّرُ في من في المنظم الذَّرِين أَثْرُ أَنَا الذَّامِينِ مِنْ

الواشدين : الراشد : اسم فاعل من رَشِدَ يَرْشَدُ ، ورَشَد يرْشُد رشدًا ، وهو خلاف الغَيِّ ، وأرشدتُه أنا : إذا هديته . المهديين : المهدى : الذى قد هداه الله إلى الحق ، هداه يَهديه فهو مَهديَّ ، والله هاديه .

وعَضُوا عليها بالنواجد : النَّواجدُ : الأضراس التي بعد الناب ، جمع ناجذ ، وهذا مَثَلٌ في شـدُّةِ الاستمـــاك بـالأمر ، لأن العَضُّ بالنَّواجدَ عَضُّ بمعظم الأسنان التي قبلهاوالتي بعدها .

وإياكم ومُحْدَثاتِ الأُمورِ ، فإنَّ كلَّ مُحْدَثَة بدْعةٌ ، وكلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ » .

٣٩٧ ـ \* روى البزار عن ابن مسعود قال : عليكم بهذا القرآن فإنه مَأْدَبَةُ الله فمن استطاع منكم أن يأخذ مأدبة الله فليفعلْ فإنما العلم بالتعلم .

٣٩٨ - \* روى الطبراني عن مَعْقِل بن يسار رفعه : « اعملوا بالقرآن ، وأُحِلُوا حَلاله وحَرِّموا حَرَامَه ، واقتدوا به ولا تكفروا بشيء منه ، وما تشابَه عليكم فردوه إلى الله وإلى ولي الأمر من بعدي كيا يُخْبرَكم ، وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم ، وليشفيكم القرآن وما فيه من البيان فإنه شَافع مُشَفَّع ومَاحِل مُصَدَّق ولكل آية منه نور إلى يوم القيامة ، أما إني أعطيت سورة البقرة من الذكر ، وأعطيت طه والطور من ألواح موسى ، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كَنْز تحت العَرش ، وأعطيت المُفَصَّل نافلة » .

وفي رواية (١) : « فما اشتبه عليكم منه فأسألوا عنه أهل العلم يخبروكم » .

محدثات الأمور : ما لم يكن معروفًا في كتاب ولا سنة ولا إجماع .

**٣٩٧ ـ كشف الأستار ( ١ / ٩٢ )** .

قال في المجمع ( ١ / ١٢٨ ) : رجاله موثقون .

**۲۹۸** - المعجم الكبير ( ۲۰ / ۲۲0 ) .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (١/ ١٧٠). وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبيـد الله بن أبي حميـد أجمعوا على ضعف. ١ هـ من المجمع. وهو حسن لتمدد رواياته.

٣٩٩ - البخاري ( ١٣ / ٢٥٠ ) \_ ٩٦ \_ ٢٦ ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة \_ ٢ ـ بـاب الاقتـداء بسنن الرسول ﷺ ، وقول الله تعالى : ﴿ واجعلنا للمتقين إماما ﴾ .

مسلم ( ٤ / ١٧٨٨ ) ـ ٤٣ ـ كتاب الفضائل ـ ٦ ـ باب شفقته ﷺ على أمته ، ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم .

عامر الجهني يحدث على المنبر عن رسول الله على أن أبا موسى الغافقي سمع عقبة بن عامر الجهني يحدث على المنبر عن رسول الله على أحاديث ، فقال أبو موسى : إن صاحبكم هذا لحافظ أو هالك إن رسول الله على كان آخر ما عهد إلينا أن قال : « عليكم بكتاب الله ، وسَتَرْجِعون إلى قوم يُحبون الحديث عني ، فمن قال على ما لم أقل فليتبوأ مَقْعَدَه من النار ومن حفظ شيئًا فليحدّث به » .

201 - \* روى البزار عن أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله مِرْالِيَّةِ : « ما أحلَّ الله في كتابه فهو حَلالٌ ، وما حَرَّمَ فهو حرامٌ ، وما سكتَ عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسى شيئًا » . ثم تلا ﴿ وما كان ربك نسيًا ﴾ (١) .

٤٠٢ ـ \* روى مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويسخط لكم ثلاثًا ، يرضى لكم : أن تَعْبُدوه ولا تُشركوا به شيئًا ، وأن تعتصوا بحبل الله جميعًا ، وأن تُناصِحُوا من ولَّى الله أمرَكم . ويَسخطُ لكم : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال » .

عن أبي أيوب الأنصاري ، قال خرج علينا رسول الله عليه وهو مرعوب فقال : « أطيعوني ما كنت بين أظهركم وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه ».

٤٠٠ ـ أحمد ( ٤ / ٣٣٤ ) .

كشف الأستار (١/١١٧).

قال في المجمع ( ١ / ١٤٢ ، ١٤٤ ) : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات .

٤٠١ - كشف الأستار ( ٢ / ٥٨ ) .

قال في المجمع ( ١ / ١٧١ ) : رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>۱) مريم : ٦٤ .

٤٠٢ ـ الموطأ ( ٢ / ٩٩٠ ) ـ ٥٦ ـ كتاب الكلام ـ ٨ ـ باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين .

وروى مسلم نحوه ( ٣ / ١٣٤٠ ) ـ ٣٠ ـ كتاب الأقضية ـ ٥ ـ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة .

**٤٠٣ ـ مجمع الزوائد ( ١ / ١٧٠ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون .** 

عُنه - \* روى الطبراني عن ابن شَرِيح الخَبزاعي قال : خرج علينا رسول الله عَلِيْتُهُ فقال : « أن الله وأني رسول الله » قالوا : بلى . قال : « أن هذا القرآن طَرفُهُ بيدِ الله وطَرفُهُ بأيديكم فَتمسكوا به فإنكم لن تَضلوا ولن تهلِكوا بعده أبدًا » .

\* \* \*

٤٠٤ ـ مجمع الزوائد ( ١ / ١٦٩ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصعيح .

الفصل الناسِع عشرُ في التحسيط التحسيط التحسيط التحسيط النحذير من البدعة وأهامها



#### النصوص

• ٤٠٥ - \* روى البخاري ومسلم عن عائشة ، رفعته : « مَنْ أَحدثَ في أَمرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ » .

٤٠٦ ـ \* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : اتبعوا ولا تَبتدعوا فقد كُفيتم .

٤٠٧ - \* روى الطبراني عن ابن عباس قال : ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سُنَّةً ، حتى تحيا البدّعُ وتموتَ السُّننُ .

د د وى الطبراني في الأوسط عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسول الله عَلَيْتُم : « إِن الله حَجَبَ التوبَة عن كل صَاحِب بدعَة » .

أقول: أي إن صاحب البدعة لا تقبل توبته حتى يتوب من بدعته .

109 - \* روى أحمد عن ابن مسعود قال : خط لنا رسول الله عَلَيْ يومًا خطًا ، ثم قال : « هذه سبّل الله » . ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شاله ثم قال : « هذه سبّل على كلّ سبيل منها شيطان يدعو إليه » . ثم تلا : ﴿ وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ .

<sup>4.0</sup> ـ البخاري ( ٥ / ٣٠١ ) ـ ٥٣ ـ كتاب الصلح ـ ٥ ـ باب إذا اصطلحوا على صلح جَور فالصلح مردود . مـــلم ( ٣ / ٣٠٢ ) ـ ٣٠ ـ كتاب الأقضية ـ ٨ ـ باب نقض الأحكام الباطلة ، ورد محدثات الأمور .

أنو داود (٤ / ٢٠٠) ـ كتاب السنة ـ باب في لزوم السنة .

رد : أي مردود من قبلنا وعلى صاحبه ، وكل ما أجازَه الأئمة المجتهدون أو أحدهم لايُعتَبَرُ بِدُعَة ، وما عليه الراسخون في العلم مِنْ فَهْم لنصوص الكتاب والسنة لا يُعتَبَرُ بدعة .

**٤٠٦ ـ المعج**م الكبير ( ٩ / ١٦٨ ) .

قال في المجمع ( ١ / ١٨١ ) : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .

٤٠٧ ـ المعجم الكبير (١٠ / ٣١٩ ) .

قال في المجمع ( ١ / ١٨٨ ) : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون .

ه. عجم الزوائد ( ١٠ / ١٨٩ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هـارون بن موسى الفروي وهو ثقة .

٤٠٩ ـ أحد (١/ ٢٥٥).

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٢ ) . وقال : رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف .

المستدرك ( ٢ / ٣١٨ ) . وصححه . ووافقه الذهبي .

٤١٠ ـ \* روى أحمد عن مجاهد قال : كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل : لم فعلت ؟ قال : رأيت رسول الله ﷺ فَعَلَ هذا فَفَعَلْتُهُ .

111 - \* روى البزار عن مجاهد أن ابن عمر رضي الله عنـه كان يـأتي شجرة بين مكـة والمدينة فَيَقِيل تحتها ، ويُخْبِرُ أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك .

217 - \* روى أبو داود عن معاذ : إنَّ وراء كم فِتنَا يَكْثُرُ فيها المال ، ويُفتح فيها القرآن حتى يَأْخُذَه المؤمنُ والمُنافقُ ، والرجلُ والمرأةُ ، والعبدُ والحرُّ ، والصغير والكبيرُ ، فَيُوشِكُ قائلٌ أَن يقولَ : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأتُ القرآن ؟ وما هم بِمُتبعيُّ حتى أبتدعَ لهم غيره ، فإيا كم وما ابْتَدع ، فإنا ابتَدع ضلالةً ، وأحذر كم زَيْفَةَ الحكيم ، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسانِ الحكيم ، وقد يقول المنافقُ كلمةَ الحق ، قال : قلت لمعاذ : وما تدري رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة ، وأنَّ المنافق يقول كلمة الحق ؟ ولا يَثنينَك ذلك قال : بلى : اجتنب من كلام الحكيم المشتهراتِ التي يقال : ما هذه ؟ ولا يَثنينَك ذلك عنه ، فإنه لعله يُراجع ، وتَلَقَّ الحقً إذا صَعْتَهُ ، فإنَّ على الحق نورًا .

٤١٣ ـ \* روى أحمد عن ثوبان قال : قال رسول الله يَهِي : « إنما أخاف على أمتي الأُغَّةَ المضلين » .

٤١٠ ـ أحمد ( ٢ / ٣٢ ) .

كشف الأستار ( ١ / ٨١ ) . وإسناده جيد .

قال في الجمع ( ١ / ١٧٤ ) . رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون .

٤١١ ـ كشف الأستار ، الموضع السابق . وإسناده لا بأس به .

قال في المجمع ( ١ / ١٧٥ ) : رواه البزار ورجاله موثقون .

٤١٣ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٠٢ ) ـ كتاب السنة ـ باب لزوم السنة .

وإسناده صحيح .

<sup>.</sup> زيفة الحكيم : الزَّيغُ ، وأراد به : الميل عن الحق . والحكيم : العالم العارف ، أراد به : الزلل والخطأ الذي يعرض للعالم العارف ، أو يَتَممَّدُه لقلة دينه .

٤١٣ ـ أحمد ( ٥ / ٢٧٨ ) .

قال في المجمع ( ٥ / ٢٣٩ ) : رواه أحمد ورجاله ثقات .

الترمذي (٤ / ٥٠٤ ) ـ ٣٤ ـ كتاب الفتن ـ ٥١ ـ باب ما جاء في الأمَّة المضلين .

روقال : هذا حديث حسن صحيح . وقال عنه السيوطي : حسن .

٤١٤ - \* روى الطبراني في الصغير عن عمر بن الخطاب أن رسول الله عَلَيْتُ قال لعائشة : « يا عائشة ﴿ إِن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا ﴾ (١) هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة أنا منهم بريء وهم مني برآء » .

٤١٥ ـ \* روى الدارمي عن الحسن وابن سيرين أنها قالا : لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم .

٤١٦ ـ \* روى الدارمي عن عُمَر بن عبد العزيز قال : سأله رجل عن شيء من الأهواء ، فقال : عليك بدين الأعرابي والغلام في الكُتَّاب والهُ عما سوى ذلك . قال أبو عمد : كَثُر تَنَقُّلُه أي ينتقل من رأي إلى رأي .

21۷ - \* روى الدارمي عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجذ قال : قال علي : كونوا في الناس كالنحلة في طيرانها ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها . خَالطوا الناسَ بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب .

\* \* \*

**٤١٤ ـ** الروض الداني ( ١ / ٣٣٨ ) . وإسناده جيد .

قال في المجمع ( ١ / ١٨٨ ) : رواه الطبراني في الصغير و فيه بقية ، ومجالد بن سعيد ، وكلاهما ضعيف .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٥٩ .

<sup>140</sup> ـ الدارمي ( ١ / ١١٠ ) ـ المقدمة ـ باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة .

وإسناده حسن .

٤٦٦ ـ الدارمي ( ١ / ٦١ ) ـ المقدمة ـ باب من قال العلم الخشية وتقوى الله .

وإسناده صحيح .

قوله: كَثَرَ تَنَقُلُهُ: أي من استم إلى أهل الأهواء فإنه لا يسلم من أن ينتقل من مذهب باطل إلى مذهب باطل آخر .

٤١٧ ـ الدارمي ( ١ / ٩٢ ) ـ المقدمة ـ باب في اجتناب الأهواء .

ولا بأس بإسناده .



الفصل العشرون في ، **البرعة** 

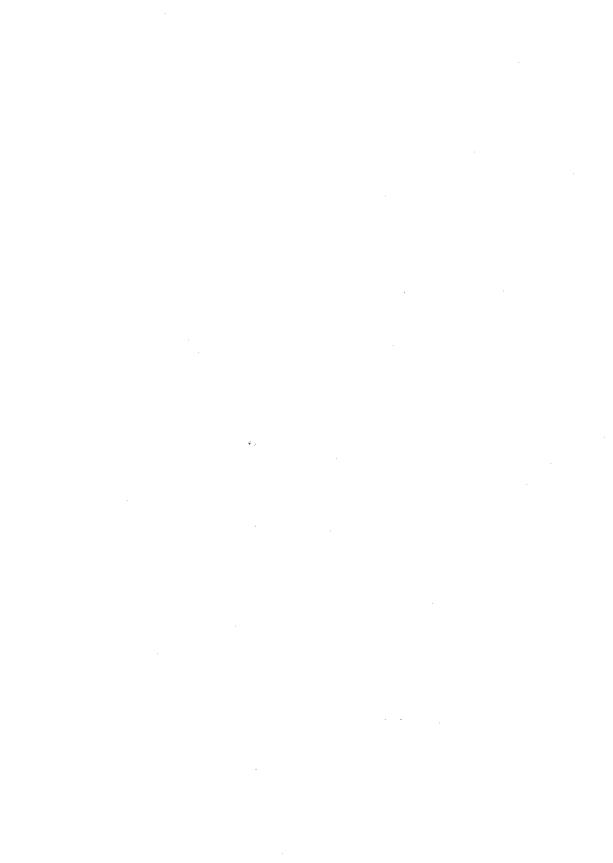

من بدهيات الإسلام التمسك بسنة رسول الله ﷺ ، كيف لا والله عز وجل يقول : ﴿ لَقَد كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللهُ أُسُوةَ حَسَنَةً لَمْنَ كَانَ يُرَجُو اللهُ واليوم الآخر وذكر اللهَ كثيرًا ﴾ (١) .

ومن بدهيات الإسلام الحذر من البدعة وكراهيتها ، ولكن هذين الموضوعين يلبس بها أهل الجهل على المسلمين فاقتضى ذلك تبيينها .

فيا يدخل في التسك بالسنة: الاقتداء برسول الله على بالكليات والجزئبات، وذلك يقتضي فهم سيرته ومعرفة سننه، ولكن درجات الإلزام في ذلك يحددها ألمة الاجتهاد والفتوى الصحيحة من أهلها، فهناك سنة عادة وسنة عبادة وسنة دائمة وتشريع مؤقت، وما دام المسلم على فتوى إمام مجتهد أو عالم معتمد فهو على إسلام وعلى سنة وعلى اقتداء برسول الله على في في في ضريح الكتاب حده الأدنى أو حده الأعلى، وما دام المسلم على العقائد الإسلامية كا هي في صريح الكتاب والسنة وما دام على فهم الراسخين في العلم من الأئمة في المتشابهات فهو على سنة، وبالتالي لا يعتبر مبتدعًا من كان في الحكات على الكتاب والسنة وفي المتشابهات والمشتبهات على مذاهب الراسخين في العلم من أئمة أهل السنة والجماعة، ومن ضلل من تابع الأئمة في مثل هذين الأخيرين فقد ضل لأنه يريد أن يلقي بالأمة في أحضان الجاهلية وأن يتهم الأئمة وحاشام.

وأخطر أنواع البدع بدع الاعتقاد التي تخرج الإنسان عن كونه من الفرقة الناجية إلى أن يدخل في الفرق الثنتين والسبعين التي نص رسول الله على الله على استحقاقها النار، ويدخل في الابتداع ابتداع العمل، ولكن لا نحكم على إنسان في العقائد أنه مبتدع ما دام على فهم الراسخين في العلم للمتشابهات، قال تعالى ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾ تفيد إفادة صريحة العلم ﴾ تفالة التي تقف على قوله تعالى: ﴿ والراسخون في العلم ﴾ تفيد إفادة صريحة كا ذكرناه، ولا نحكم على على أنه بدعه محرمة إلا إذا أجمع أئمة الاجتهاد أو أئمة الفتوى على أنه بدعيته وتحريمه فالأمر واسع بالنسبة للعامي، وهو أضيق في

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٧ .

حق من يعرف مسالك الدليل ، فن ترجّح لديه أن الدليل الأقوى يوصل إلى البدعية فعليه أن يجتنب ، ولكنه لا يحق له أن يشتد في الإنكار على من يتابع أمّة الاجتهاد أو أمّة الفتوى في مثل هذه الحالة ، فالسير على اجتهاد إمام من أمّة الاجتهاد ، أو على فتوى إمام من الأمّة المعتبرين في الفتوى يخرج صاحبه من إثم الابتداع الحرم أو المكروه ، إلا إذا كان من أهل العلم الذين يعرفون مسالك الأدلة فالأمر في حق مثل هؤلاء أشد ، ولا يصح لواحد منهم أن يشتد على من خالفه مادام على رأي إمام معتد .

11 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي عَبْدِ اللهِ النَّعْمَان بن بشير رضي الله عنها قال : سَمَعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول : « إنَّ الحَلل بَيِّن ، وإنَّ الحرام بَين ، وَبَيْنَهَا أُمُورً مُشْتَبِهاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثيرٌ مِنَ النَّاس ، فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبراً لدينِه وعِرْضِه ، ومَنْ وَقَعَ في الشَّبُهَات وَقَعَ في الحرام ، كالرَّاعي يرْعى حَول الحِمى يُوشِكُ أَنْ يَرتَعَ فِيه . ألا وإنَّ لكل ملك حمى ، ألا وإنَّ حمى اللهِ مَحَارمُه . وإذا فسَدت فسد الجسد لله وإن في الجسد مضغة إذا صلَحَت صلَحَ الجسد كله ، وإذا فسَدت فسد الجسد كله : ألا وهي القلْب » .

دل هذا الحديث على أن بعض مسائل الحرام والحلال مشتبهة لا يعلمها الكثير، وإذن فالقليل يعلمها وهم الأئمة المجتهدون المستشرفون لنصوص الكتاب والسنة والقادرون على

<sup>118 -</sup> البخاري ( ١ / ١٢٦ ) - ٢ كتاب الإيمان - ٣٩ - باب فضل من استبرأ لدينه .

مسلم ( ٣ / ١٢١٩ ) - ٢٢ ـ كتاب المساقاة ـ ٢٠ ـ أخذ الحلال وترك الشبهات .

بين : ظاهر ، وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه . وكذلك بالنسبة للحرام .

مشتبهات : مشكلات ، لما فيها من عدم الوضوح في الحل والحرمة بسبب تنازع الأدلة فتشبه مرة الحلال ومرة الحرام .

اتقى الشبهات : أي ابتعد عن المشكلات واجتنبها .

فقد استبرأ لدينه وعرضه : أي طلب البراءة ، أو حصل عليها ، لحفظ دينه من الذم الشرعي ، وعرضه يصونه عن كلام الناس بما يعيبه .

وقع في الشبهات : أي تجرأ عليها وفعلها . وهـذا ربما يؤدي بـه إلى تسـاهل وجُزَّاةٍ يحملانـه عـادةً على فعل الحرام الظاهر .

الحمى : أي المحمي . وهو المحظور على غير مالكه . وقيل : هو الكلأ الذي يمنعه الحاكم ويتوعد من يرعى فيه . محارمه : معاصيه التي حَرّمها الله تعالى ، وهي الجناية على النفس والعرض والمال وغيرهما . كالقتــل والسرقــة والزنا ... إلخ .

الاستنباط منها ، وعلى هذا فإذا كان أحد العلماء مظنة الاجتهاد وقال قولاً لا يخالف صريح كتاب أو سنة قطعية الثبوت قطعية الدلالة ليس لها معارض ، فللمسلم أن يتابعه ولا حرج ، ولا يكون بذلك مبتدعًا ، فالمبتدع هو من سار في أمر العقائد على غير أقوال الراسخين في العلم ، وفي الفروع على غير أقوال الأئمة المجتهدين ، نفهم ذلك من هذا الحديث في قضايا الحلال والحرام ، ومن قوله تعالى : ﴿ هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾ (١)

وقد قال الإمام أحمد (٢) عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قرأ رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ هُو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ إلى قوله : ﴿ أُولُو الألباب ﴾ فقال : « إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عَنَى الله فاحذروهم » .

وفي البخاري (٢) ومسلم وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله عَلَيْتُهُ هذه الآية : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ﴾ إلى قوله : ﴿ وما يذكر إلا أولو الألباب ﴾ قالت : قال رسول الله عَلَيْتُم : « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله فاحذروهم » .

ويدخل في ذلك كل من اتبع المتشابه وترك المحكم .

ويدخل في ذلك فرق الضلال كلُّها ، كما سنرى في مباحث لاحقة .

أمّا من تابع الراسخين في العلم من أهل السنّة والجماعة الـذين يحملون المتشابه على الحكم فحاشاهم من الابتداع .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٧ .

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢/ ٨٤).

 <sup>(</sup>۲) البخاري ( ۸ / ۲۰۹ ) \_ ٦٥ \_ كتاب التفسير \_ ١ باب ﴿ منه آيات محكات ﴾ .

مسلم ( ٤ / ٢٠٥٣ ) \_ ٤٧ كتاب العلم \_ ١ \_ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه ... أبو داود ( ٤ / ١٩٨ ) \_ كتاب السنة \_ باب مجانبة أهل الأهواء .

وقد تشدّد قوم في موضوع البدعة نتيجة لسوء الفهم ، فحكموا على أشياء أجازها أئمنة الاجتهاد أو بعضهم على أنّها بـدع ضالّـة وضللـوا أهلهـا ، وليس لهم ذلــك وفهمهم للحديث (١): « كلّ ما ليس عليه أمرنا فهو رَدّ » فهم مغلوط في هذه الحالة ، فأمر رسول الله عَرِيلِيم على الله على الكتاب والسنّة ، وما أحال عليه الكتاب والسنّة من مسالك الاجتهاد كالقياس والإجماع والاستحسان ـ عند القائلين به ـ وتحكيم العرف حيث سكت النصّ ـ عنـ د القـائلين بـ هـ وكل ذلك داخـل في أمر رسـ ول الله عَلِيلَةٍ ، ولكن لا يحسن كلّ أحد أن يستنبط ما يوافق أمر رسول الله عَيِّللَّم إلا من وصل إلى رتبة الاجتهاد أو وصل إلى الإمامة في الفتوى ، أمثال هؤلاء يستطيعون أن يميّزوا بين ماوافق أمر رسول الله عَلَيْكُمْ وأصحابه من اعتقادات وأعمال وما لا يوافق ، وبالتالي ففتوى هؤلاء أو أحدِهم بالموافقة يُخْرج مَنْ أخذ بفتواه من أن يكون من أهل الابتداع ، وهذا الذي قلناه تشهد لـ أعمال الصحابة ، فكثيرًا ما حدث أنّ الصحابي كان يقول أو يفعل الفعل بناء على فهمـ الشريعـة الله ، دون أن يكون هناك نص خاص في عمله أو في قوله ، وكان رسول الله عليه يعجبه ذلك إن وافق فعلا أمره ، وإلا صحّح وسدّد ، وهذا الذي كان يفعله الصحابة فهمًا من النصوص ، وكان رسول الله عليه يقرّه ويعجب هو الله يجعلنا نقول : إن كثيرًا من الاجتهادات التي حدثت بعده عليه الصلاة والسلام قد توافق أمره وقد تخالفه ، فمن الذي يحكم عليها ؟ لا شكّ أن أئمة الاجتهاد وأئمة الفتوى المؤهّلين للتمييز بين ما يوافق الأمر وما يخالفه ، فإذا أجمعوا فـذلـك الـذي لايسـع مسلّما أن يخـالفـه ، وإذا افترقوا فـالأمر واسع ، وأحيانًا يحدث فيا بينهم نقاش ثم يستقر الأمر عند الأمّة على شيءٍ متّفق عليه ، فبعد الاتَّفاق واستقرار أمر الأمَّة على شيء فههنا كذاك لا ينبغي أن يخالف ، ومن خالف كان مىتدغا .

وقد تتبع بعضهم ما فعله الصحابة ابتداءً دون أمر خاص وأقرَّهم الرسول - عَلَيْكُم - عليه ،

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥ / ٢٠١ ) ـ ٥٣ ـ تتاب الصلح ـ ٥ ـ باب إذا أصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود . مسلم ( ٣ / ١٣٤٢ ) ـ ٣٠ كتاب الأقضية ـ ٨ ـ بأب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور .

أبو داود ( ٤ / ٢٠٠ ) ـ كتاب السنة ـ باب في لزوم السنة .

ابن ماجه ( ١ / ٧ ) ـ المقدمة ـ ٢ ـ باب تعظيم حديث رسول الله علي والتغليظ على من عارضه .

وذلك كله يشهد لما ذكرناه ، فذكر من ذلك المسائل التالية :

113 - \* الحديث الأول : ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبيً الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر : « يا بلال حَدَّثني بأرجى عَمَل عَمِلْتَهُ في الإسلام فإني سمعت دَفَّ نَعْليك في الجنة » . قال : ما عَمِلتُ عَمَلاً أرجى عندي أني لم أتطهر طَهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليتُ بذلك الطهور ما كُتِبَ لي .

وفي حديث الترمذي (١) قاله لبلال : « بَمَ سبقتني إلى الجنة » ؟ قال : ما أُذَّنْتُ قطُّ الا صليت رَكْعتين ، وما أصابني حدث قط إلا توضأت ورأيت أن لله علي ركعتين . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « بها نِلْت » . أي تلك المَنْزلة .

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: يستفاد منه جَوازُ الاجتهاد في توقيتِ العبادة؛ لأن بلالاً توصل إلى ذكره بالاستنباطِ فصوبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (٢) ومثلُ هذا حديثُ خبيب في البخاري وفيه: وهو أول من سنَّ الصلاة لكلَّ مقتول صبرًا رَكَّعتين (٢). فهذه الأحاديث صريحة في أن بلالاً وخبيبًا اجتهدا في توقيت العبادة، ولم يَسْبِقُ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرّ ولا فعل إلا الطلبُ العام. وإن الصلاة خير موضوعً فأقلل منها أو استكثر كا في الحديث، فلو أن أحدًا أراد إيقاعها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لكانت بِدْعَة عند مَنْ يرى عموم النهي ، وغير بدعة عند مَنْ يرى تخصيص النهي بالنفل المطلق، ومع أن الشافعية رَحِمَهم الله يرون تخصيص النهي بغير المؤقت بذي السبب، فإنهم اختلفوا في سنة الوضوء فالإمام الغزالي يمنع فعلها فيه، ويقول: يتوضأ

<sup>\$19</sup> ـ البخاري ( ٣ / ٣٣ ، ٣٤ ) ـ ١٩ ـ كتاب التهجد ـ ١٧ ـ باب فضل الطهور بالليل والنهار ، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار .

مسلم (٤ / ١٩١٠) \_ 22 \_ كتاب فضائل الصحابة \_ ٢١ \_ باب من فضائل بلال رضي الله عنه . أحمد (٢ / ٣٣٣) .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٥/ ٦٢٠) ـ ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ١٨ ـ باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقال : هذا حديث صحيح غريب .

المستدرك ( ٣ / ٢٨٥ ) . وقال : صحيح على شرطها . وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٢) فتع الباري جـ ٣ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري : جـ ٧ ص ٢٧٩ .

ليصلي وليس يصلي لأنه توضأ . فليست بذات سبب ، ولكل نَهْجُهُ وفَهْمُهُ واستدراكه ، رضوان الله عليهم أجمعين .

وراء النبي عن رفاعة بن رافع قال : كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال : « سَمِعَ الله كمن حمده » . قال رجل وراءه ربنا ولك الحَمْدُ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه . فلما انصرف قال : « من المتكلم ؟ » قال : أنا . قال : « رأيت بضْعةً وثلاثين مَلكًا يبتدرونها أيهم يَكْتُبُهَا » .

قال الحافظ في الفتح : يُستَدَلُّ به على جَواز إحداث ذِكْرٍ في الصلاة مـأثور إذا كان غير خالفٍ للمأثور ، وعلى جَواز رفع الصوتِ بالذَّكر ما لم يشوشُ .

ومثله ما رواه الصّنْعاني عبدُ الرزاق في المصنف (١) عن ابن عمر قال إنَّ رجلاً والناسُ في الصلاة فقال حين وصل إلى الصف : الله أكبر كبيرًا والحمدُ لله كثيرًا وسبحانَ الله بَكْرَةً وأصيلاً . فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال : « مَنْ صاحبُ الكلمات ؟ » قال الرجل : أنا يا رسول الله ، والله ما أردتُ بهن إلا الخيرَ . قال : « لقد رأيت أبواب السماء فتحت لهن » . قال ابن عمر . فا تَرَكْتُهن منذ سَعْتُهن .

ورواه النسائي (٢) إلا أنه قال : « لقد ابتدرها اثنا عشر ملكًا » . وفي رواية أخرى فيه (٢) قال : « عجبت لها » . وذكر كلمة معناها : « فتحت لها أبواب السماء » . وفيه قال ابن عمر : ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله .

٤٣٠ ـ البخاري ( ٢ / ٢٨٤ ) ـ ١٠ ـ كتاب الأذان ـ ١٢٦ ـ باب حدثنا معاذ بن فضالة .

<sup>(</sup>١) المصنف (٢/٧١).

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٢ / ١٢٥ ) - ١١ - كتاب الافتتاح - ٨ - باب القول الذي يفتتح به الصلاة .

<sup>(</sup>٢) النسائي ، الموضع السابق .

والحديث في مسلم والنسائي وأبي داود عن أنس ، وحديث رفاعة بن رافع الزرقي عند أبي داود أيضًا . وفي أبي داود عن عند عند عامر عن أبيه قبل : عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فقال : المحد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه حتى يرضى ربنا من أمر الدنيا والآخرة فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من القائل الكلمة » . وفيه : فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « فما تناهت دون عرش الرحن تبارك وتعالى » .

فانظر ـ وفقنا الله وإياك إلى الحق ـ كيف أقرَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زيادة ذكر لم يؤثر عنه في افتتاح الصلاة ، وأقرَّ فاعليها بأعلى درجات الإقرار والرضاء ، وذلك لأنّ الموضعين من مواضع الثناء على الله في الصلاة .

والمقصود أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابيين على إحداث أذكار في الصلاة لم تكن مأثورة عنه ، وهذا موضع الاستدلال كا سبق ، وأنه كان اجتهادًا واستنباطًا منها .

171 ـ \* الحديث الثالث ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قُبَاء كلما قرأ افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة بما يقرأ به ثم افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ، ثم يقرأ سورة أخرى معها ، وكان يصنع ذلك في كل ركعة ، فكلمه أصحابُه فقالوا : إنك تَفْتَتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تُجزِئُكَ حتى تقرأ بأخرى ، فإمًا أن تقرأ بها ، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها ، وإن أحببتم أن أؤمّكم فعلت ، وإن كَرهْتُم تَركَتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم ، وكرهوا أن يؤمّهم غَيْرُه ، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه فقال : « يا فلان ما يمعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابُك ، وما يَحمِلُكَ على لزوم هذه السورة في كل رُحْعة » ؟ فقال : إني أحبُها . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « حبك إياها أدخلَكَ الجنة » .

قال الحافظ في الفتح: (قوله: ما يَمْنَعُكَ وما يحملك. سأله عن أمرين فأجابه بقوله: إني أحبها. وهو جواب عن السؤال الثاني مستلزم للأول بانضام شيء آخر إليه وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة. فالمانع مركب في الحبة والأمر المعهود والحامل له على الفعل الحبة وحدتها، ويوحي إلى أن في فعله زيادة على فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل تبشيره بالجنة على الرضاء بفعله. قال ناصر الدين ابن المنير في هذا الحديث: «إن المقاصد تغيّر أحكام الفعل لأن الرجل لوقال: إن الحامل له على إعادتها أنه لم يحفظ غيرها. مثلاً، لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها لكنه اعتل بجبها فظهرت صحة قصده فصوبه».

٤٧١ ـ البخاري ( ٢ / ٢٥٥ ) ـ ١٠ ـ كتاب الأذان ـ ١٠٦ ـ باب الجمع بين السورتين في الركمة .

قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يُعَدُّ ذلك هِجرانًا لغيره، ومع هذا التقرير من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتبشير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له بالجنة لم نجد من العلماء ولا من الصحابة قبلهم من يقول بأن فعله هذا سنة ثابتة، ذلك لأن ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي تنبغي المحافظة عليه، ولكنه يُعطينا الدليل على أن مثل هذا وإن كان في صورته مُخالفة لفعل الرسول على الله عليه ما دام الفعل في إطار المشروع والمطلوب، [ ويدخل في عومات الشريعة ]).

277 ـ \* الحديث الرابع روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم بعثَ رجلاً على سَريةٍ ، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فَيَخْتُمُ بقل هو الله أحد ، فلما رَجَعوا ذَكَروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : « سلوه لأي شيء يَصْنعُ ذلك » . فسألوه ، فقال : لأنها صِفةُ الرحمن وأنا أحبُّ أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أخبروه أن الله يحبه » .

قال الحافظ في الفتح: قال ابن دقيق العيد: هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم يقرأها في كل ركعة وهذا هو الظاهر. ويحتمل أن يكون المرادُ أنهُ يختم بها آخِرَ قراءته فيختص بالركعة الأخيرة ا. هـ (١). أي وكلا الأمرين لم يُعْهَد فعلَهُ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك أقره بأعلى درجات الإقرار وهو التبشير بمحبة الله له.

ومع كل هذا فلم نعلم أن أحدًا من العلماء قال باستحباب ذلك افتتاحًا كالحديث السابق ، ولا اختتاحًا كا هنا ، لأن ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الأفضل ، ولكن إقراره لمثل هذا يُوضح سُنتَة صلى الله عليه وآله وسلم في قبول ما كان مثل ذلك من أوجه الطاعات والعبادات ، ولا يُعتبرُ مثلة حدثًا مذمومًا كا يتسابق المتشددون إلى

۴۲۷ ـ البخاري ( ۱۲ / ۲٤۷ ) ـ ۹۷ ـ کتاب التوحید ـ ۱ ـ باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحید الله تبـارك وتعالى .

مسلم (١/ ٥٥٧) ـ ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ ٤٥ ـ باب فضل قراءة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ . (١) فتح الباري (١٢/ ٢٥٦) .

التبديع والتضليل في أفعاله . هذا وظاهر من سياق الحديثين (هذا والذي قبله ) أنها قضيتان ، فحديث أنس الأول فيه أن الفاعل لتخصيص هذه السورة إمام قومه في مسجد قباء ، وفي حديث عائشة كان أمير سَرية . وأن هذا كان يختم بقل هو الله أحد ، وذاك كان يفتتح بها . وهذا بشره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحب الله له ، وذاك بشره بالجنة . فالتمدد فيها واضح لا يحتل الجع ولا التأويل . والأحاديث التي مرت كلها في الصلاة كا ترى ، وهي أهم أعمال العبادات البدنية وفيها قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (۱) : « صلوا كا رأيتموني أصلي » . ومع ذلك قبل هذه الاجتهادات لأنها لا تخرج عن الهيئة التي خدّة ها الشارع . [ ولأنها داخلة في العمومات التي ندب إلى أصلها الشارع ] . فكل حدّ لابد من الالتزام به ، وما عدا ذلك فالأمر متسع ما دام داخلا في الأصل المطلوب . هذه هي عمل يشهد له الشرع من الطلب ولم يصادم نصًا ولا تترتب عليه مَفْسَدة فليسَ داخلاً في عمل يشهد له المفول وفيها الفاضل ، ولا يعاب ولا يُبَدَّعُ من استروح شيئًا منها مادام الأصل عبادة . والآن نأتي على شيء من الاجتهادات التي أقرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة ، لترى كيف أقرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة ، لترى كيف أقرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة ، لترى كيف أقرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة ، لترى كيف أقرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة ، لترى كيف

277 ـ وقد رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري الرُقْيَة . وقد رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رَهْطًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلقوا في سَفْرَة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوه ، فأبوا أن يضيفوه ، فلَدغَ سيدُ ذلك الحي فسعوا له بكلِّ شيء ، لا يَنْفَعهُ شيءً . فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذي نزل بكل لعله أن يكون عند بعضهم شيءً فأتوهم فقالوا : ياأيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢ / ١١١ ) ـ ١٠ ـ كتاب الأذان ـ ١٨ ـ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ... أحد ( ٥ / ٥٠ ) .

الدارمي (١/ ٢٨٦) ـ كتاب الصلاة ـ باب مِن أحق بالإقامة .

<sup>.</sup> ٤٣٣ ـ البخاري (١٠ / ٢٠٩ ) ـ ٧٦ ـ كتاب الطب ـ ٢٩ ـ باب النفث في الرقية .

بكل شيء فهل عند أحد منكم شيء ؟ فقال بعضهم : نَعم والله إني لراق ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلاً فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يَتْفُلُ ويقرأ : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ . حتى لكأنما نَشِطَ من عقال فانطلق عشي ما به قَلَبَة . فَأُوفَوْهُم جُعْلَهم الذي صَالَحوهم عليه ، فقال بعضهم : اقْسِموا . وقال الذي يقي ما به قَلَبَة . فأوفَوْهُم جُعْلَهم الذي صَالَحوهم عليه ، فقال بعضهم : الشيموا . وقال الذي رق : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنذكروا له فقال : « وما يُدْريك أنها رُقْيَة . أصبتم اقْسموا واضربوا لي معكم بسَهْم » .

قال الحافظ في الفتح في كتاب الإجارة (١): قوله « وما يدريك » إلخ هي كلمة تقال عند التعجب من الشيء ، وتستعمَلُ في تعظيم الشيء أيضًا ، وهو لائق هنا . زاد شعبة في روايته : ولم يذكر نهيًا . أي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وزاد سليان بن قتة في روايته بعد قوله : « وما يدريك أنها رُقية » ؟ قلت ألقي في روعي ا هـ .

وهذا صريح في أن الصحابي لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرُّقية بالفاتحة ، ولكنه شيء فعله باجتهاده ، ولما لم يكن فيه مخالفة للمشروع أقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأن هذه سنته وطريقته في إقرار ما كان من الخير ولا تترتب عليه مفسدة ، وإنْ لم يكن من عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصا . وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : « قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم » . كأنه أراد المبالغة في تأنيسهم كا قال الحافظ .

٤٢٤ ـ \* الحديث السادس : وقد وقعت للصحابه قصة أخرى في رجل مُصاب في عقله فقرأ عليه بعضُهم فاتحة الكتاب فبرأ .

روى أبو داود من طريق خارجة بن الصلت عن عمه : أنه مر بقوم وعندهم رجل مجنون

الجعل : هو ما جعل للإنسان من أجر في مقابل شيء .
 مابه قلبَة : أي مابه أثر من مرض .

د ختر الله مرد من مرض مرض مرض مرض مرض مرض

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٤ / ٤٥٧ ) .

٤٣٤ - أبو داود ( ٤ / ١٤ ) ـ كتاب الطب ـ باب كيف الرقى ؟ وانظر فتح الباري ( ٤ / ٤٥٥ ) .

مُوثَقَ فِي الحديد ، فقالوا : إنكَ جئتَ من عنه هذا بخير ، فارق لنا هذا الرجل . فرقاه بها .

470 ـ \* الحديث السابع: روى أبو يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على مبتلى في أذنه فأفاق ، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: « ما قرأت » ؟ قال: ﴿ أَفْحَسَبُمْ أَمُا خَلَقْنَاكُمُ عَبْتًا ﴾ إلى آخر السورة . فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: « لو أن رجلاً موفقًا قرأ بها على جبل لزال » .

وفي الحديث تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود في قراءته الآيات من آخر سورة المؤمنون على المبتلى ، ولم يكن قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنا هو شيء استنبطه باجتهاده . ولما كان من الخير الذي لا يعارض المشروع أقره كصاحب الرُقية عند البخاري ، والتي عند أصحاب السنن ، وهما قضيتان إحداهما لأبي سعيد الحدري ، والثانية لعم خارجة بن الصلت ، رهذه الثالثة لابن مسعود ، وهناك رابعة عند ابن حبان لعلاقة بن صُحَار وهي الحديث النامن .

173 - \* الحديث الثامن: روى ابن حبان عن عِلاقة بن صُحَار السليطي التهبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أقبل راحقًا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مُوثق بالحديد، فقال أهله: إنه قد حُدَّثنًا أن صاحبكم قد جاء بخير. فهل عندك شيء ترقيه ؟ فَرَقَيْتُه بفاتحة الكتاب فبراً فأعطوني مائة شاة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: « خذها فلعمرى لَمَن أكل بُرقيَة باطل فقد أكلتَه برقية حق ».

177 ـ \* الحديث التاسع: روى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ بقل هو الله أحد يُرَدَّدُها ، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له

<sup>3</sup>٣٥ - مجمع الزوائد ( ٥ / ١١٥ ) . وقال : رواه أبو يعلى وفيه ابن لهيمة وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح ، ا هـ من المجمع . ومثله في المطالب العالية للحافظ ابن حجر .

<sup>\$77 -</sup> الإحسان بترتيب ابن حبان ( ٧ / ٦٣٦ ) ـ كتاب الرقاء والقائم ـ باب ذكر بإباحة أخذ الراقي الأجرة على رقيته التي وصفناها .

٤٣٧ ـ البخاري ( ٩ / ٥٨ ، ٥٩ ). ـ ١٦ ـ كتاب فضائل القرآن ـ ١٣ ـ باب فضل ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَد ﴾ .

ذلك وكأن الرجلَ يتقالُها ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « واللذي نفسي بيده إنها لَتَعْدلُ ثُلُثَ القرآن » .

قال الحافظ في الفتح: القارئ هو قتادة بن النعان. أخرجه أحمد بن طريف بن الهيثم عن أبي سعيد، قال: بات قتادة بن النعان يقرأ من الليل كله: ﴿ قل هو الله أحد ﴾ لا يزيد عليها. والذي سمعه لعله أخوه لأمه أبو سعيد، وكانا متجاورين، وبذلك جزم ابن عبد البر. وقد خرج الدارقطني من طريق إسحاق بن الطباع عن مالك في هذا الحديث بلفظ إن لي جارًا يقوم بالليل فما يقرأ إلا بقل هو الله أحد. اهد (١).

وفي الحديث إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على هذا التخصيص والاقتصار على هذه السورة في قيام الليل ، مع ما فيه من التخصيص الذي لم يكن من عمله صلى الله عليه وآله وسلم . وفيه ما في سابقيه برقم ٣ ، ٤ من الدلالة على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره . ومع كل هذا فلم نجد من العلماء من قال بأفضلية قيام الليل بها وحدها ، لأن ما كان عليه عمل الرسول عليه من القراءة بالقرآن كله أفضل من ذلك ، ولكن عمله وما يشبهه داخل في نطاق السنة ، وليس فيه ما يُذَم ، بل هو محود على كل حال . وفيه رد على المبترعين [بالباطل] كالأحاديث السابقة والتي ستأتي .

حدد الحديث العاشر: روى ابن حبان عن ابن بُريْدة عن أبيه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٩ / ٥٩ ، ٦٠ ) .

٤٢٨ - ابن حبان ( ٢ / ١٢٥ ) - كتاب الرقائق - باب ذكر البيان بأن دعاء بما وصفنا إنما هو دعاؤه باسم الله الأعظم الـذي لا يخيب من سأل ربه به .

أحمد (٥/ ٢٤٩).

أبو داود ( ۲ / ۷۹ ) ـ كتاب الصلاة ـ باب الدعاء .

الترمذي ( ٥ / ٥١٥ ) - ٤٩ ـ كتاب الدعوات ـ ٦٤ ـ باب جامع الدعوات عن النبي عليه .

ابن ماجه ( ٢ / ١٢٦٧ ) - ٣٤ - كتاب الدعاء - ٩ - باب اسم الله الأعظم .

ورواه أيضًا النسائي في الكبرى في كتاب التفسير .

أحد . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سُئِلَ به أعطى وإذا دُعِيَ به أجاب » اه وهذا دعاء أنشأه الصحابي فيا يظهر ، ولما كان مطابقاً للمطلوب أقره صلى الله عليه وآله وسلم بأعلى درجات الإقرار والرضاء ، ولم يُعْلَمُ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عَلَمَهُ إياه ، فنصوص الشريعة فيها العام المخصوص ، والعام الذي أريد به الخصوص ، وفيها الحقيقة والجاز وما يجب أن يُصار إليه عند التعارض ، إلى غير ذلك من القواعد الأصولية حتى قالوا : (ما من عام إلا وخصص) ، ولا ينع وجود (كل) من التخصيص كا هو في آيات الكتاب الكريم .

فدل هذا كله على أن إنشاء أمر ما يدخل ضمن عومات الشرع ، أو يعتبر تفريعًا لأصل من أصوله ، أو يعتبر انبثاقًا عنه ، أو استنباطًا من الكتاب والسنة لا يعتبر بدعة ، ولكن يخثى أن يكون هذا الإنشاء غير مستند استنادًا صحيحًا إلى عام يدخل فيه هذا الخاص إلى هذا النوع ولا يعتبر انبثاقًا صحيحًا من الأصول أو أن هذا الاستنباط خاطئ ولذلك قلنا لابد من موافقة أهل الاجتهاد أو بعضهم لهذا الإنشاء حتى يخرج من البدعة السيئة ليدخل في السئة الحسنة .

لقد غلط أناس كثيرون في أمر البدعة ، وإذا صحت نية بعضهم فهم مأجورون ونخشى على بعضهم أن يدخلوا في دائرة الهالكين ، ونخشى على بعضهم أن يدخلوا في دائرة الهالكين ، ونخشى على بعضهم أن يدخلوا في دائرة الهالكين .

فهناك من هو على بدعة في الاعتقاد أجمع على بدعيتها الراسخون في العلم ولا يُتردد في بدعيتها .

وهناك من هو على بدعة في العمل أجمع على بدعيتها الراسخون في العلم ولا يتردد في بدعيتها .

وهناك من يعتبر بعض القضايا بدعة ضالة ، وهي مما أجمع على جوازه الراسخون في العلم .

وهناك من يعتبر بعض القضايا بدعة ضالة ، ويشتد على أهلها مع إجازة بعض أئمة الاجتهاد أو الفتوى لها ، وكل ذلك غلط كبير إلا في الأخيرة فلا حرج في الإنكار ولكن

دون شدة وغلظة بل بالبيان الرفيق وذكر الدليل وذكر من أفتى بذلك من أئمة الفتوى .

إن ما ذكرناه هو الأمر الجامع وهو الذي ينسجم مع النصوص ومع فعل الصحابة وإجماع أهل الفتوى المعتبرين: ألا ترى إلى إجماع الصحابة على جمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحد وجعلها عشرين، وقول عمر ( نعمت البدعة هذه ) وكل ذلك قد صح عن عمر وعن الصحابة (۱). ألا ترى أن الذين يضللون عمر والصحابة بسبب ذلك قد دخلوا في دائرة الضلال، فعمر من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالاقتداء بهم والاقتداء بهديهم، وأصحاب رسول الله عليهم عدول وهم أعمق الناس فهما لكتاب الله، ولم تزل الأمة تفعل ما فعله دون نكير إلا من دخل في دائرة الغلو ولم يستطع الخروج منها.

وهذه نقول عن العلماء توضّح ما ذكرناه وتؤكّده :

قال الإمام الشافعي : البدعة بدعتان محمودة ومـذمومـة ، فما وافقَ السُّنـةَ فهو محمودٌ ومـا خالفها فهو مذموم .

ويشهد لهذا المعنى حديث جرير عند مسلم (٢) « من سَنَ في الإسلام سنةً حَسَنةً فَلهُ أَجْرُها وأَجْرُ من عَمِلَ بها بعده من غير أن ينقصَ من أجورهم شيء ، ومن سنَ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزْرُها ووزرُ من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » ومثلُ هذه الأحاديث أحاديث أخرى تدور حولها منها : ينقص من أوزارهم شيء » ومثلُ هذه الأحاديث أحاديث أخرى تدور حولها منها : حديث ابن مسعود عند مسلم (٣) : « من دل على خير فله مثلُ أجرِ فاعله » . وحديث أبي هريرة عند مسلم (٤) : « من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثلُ أجور من تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذلك من أجورهم شيئًا ومن دعا إلى ضَلالة كان عليه من الإثم ... » .

إن ما يُحدَثُ يجبُ أن يُعْرَض على قواعد الشريعة ونصوصِها فما شَهِدَتْ له الشريعةُ بالحُسن فهو حَسن مقبولٌ وما شهدت له الشريعة بالخالفة والقبح فهو المردود وهو البدعة

<sup>(</sup>١) راجع شرح السنة ( ٤ / ١١٦ ـ ١٢٥ ) بتحقيق الأستاذ شعيب الأرناؤوط .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤ / ٢٠٥٩ ) ٤٧ ـ كتاب العلم . ٦ ـ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٣ / ١٥٠٦ ) ٢٣ ـ كتاب الإمارة . ٣٨ ـ بـاب فضل إعـانـة الغـازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافتـه في أهله بخير .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤/ ٢٠٥٩ ) ٤٧ ـ كتاب العلم . ٦ ـ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة .

المذمومة . وقد يسمون الأول ( بِدُعَة حسنة) من حيث اللغة باعتباره مُحْدَثاً وإلا فهو في الواقع ليس ببدعة شَرعية بل هو ( سُنَّة مُسْتنبطة ) ما دامت شواهد الشريعة تشهد لها بالقبول . وعلى هذه البدعة اللغوية يُحْمَل قولُ سيدنا عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح ( نعْمت البدعة ) .

إن ما شهد له شاهد من الشرع بالطلب خاصا أو عاما ليس من البدعة وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله بخصوصه أو أمر به أمرًا خاصًا .

قال النووي: (١) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم (٢): « وكل بِدْعَة ضَلالة » هذا عام خصوص المراد به المُحْدَثاتُ التي ليس في الشريعة ما يشهدُ لها بالصحة فهي المرادة بالبدع . وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في شرحه على سنن الترمذي : . ( السابعة ) (٢) : « وإياكم ومُحْدَثَات الأمور » اعلموا عَلمَ الله أن المُحْدَثَ على قسمين : مُحْدَثُ ليس له أصل إلا الشهوة والعمل بمقتض الإرادة فهذا باطل قطعًا (أي) وهو البدعة الضلالة . ومحدث يَحمل النظير على النظير فهذه سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء . قال وليس الحدث والبدعة النظير على النظر إليها ] ( محدث وَبدعة ) ولا لمعناهما فقد قال الله تعالى : ﴿ ما يأتيهم من ذكر من ربهم مُحْدَث ﴾ (٤) وقال عر (٥) ( نعمت البدعة ) وإنما يذم من المحدث ما دعا إلى ضَلالة ا.ه .

وهكذا نجد الأئمة الذين جاءوا بعد الشافعي مثل سلطان العلماء العز بن عبد السلام من الشافعية وابن العربي والقرافي من المالكية

<sup>(</sup>١) راجع حاشية السيوطي على سنن النسائي ص ٢٣٤ جـ ٢ .

<sup>(</sup>۲) أحمد (٤/ ٢٢١).

مسلم ( ٢ / ٥٩٢ ) ٧ \_ كتاب الجمعة . ١٣ \_ باب تخفيف الصلاة والخطبة .

أبو داود ( ٤ / ٢٠١ ) كتاب السنة ـ باب في لزوم السنة .

الترمذي ( ٥ / ٤٤ ) ٤٢ ـ كتاب العلم . ١٦ ـ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) المواضع السابقة .

<sup>(</sup>٤) الأنبياء : ٢ .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤/ ٢٥٠) ٢١ ـ كتاب صلاة التراويخ . ١ ـ باب فضل من قام رمضان .

وغيرهم كثير آخرهم الحافظ ابن حجر العسقلاني كلهم أقروا تقسيم المحدث إلى محمود ومذموم وأنه قد تعتريه الأحكام الخسة بحسب الأصل الذي يبنى عليه والشواهد التي تشهد له أو عليه أو لما يترتب عليه من المصالح أو المفاسد أو مصادمة الشرع أو موافقته .

وَمِع كُل هذا فإن لهم تقسيًا آخرَ : البدعة الْمُكَفِّرَةُ والبِدعة الْمُحَرَّمَةُ والبِدعةُ المُحْروهةُ تنزيهًا .

وهناك جمهور من العلماء قرروا هـذا التقسيم منهم النووي وابن العربي وخـاتمـة الحفـاظ ابن حجر .

\* \* \*

إن البدعة المضلة الواردة في الحديث الشريف هي المنافية لأمر الشرع والتي ليست هي مما طلبه الشرع بدليل خاص أو عام . وإن كل ما كان من الشرع وشهد له بالطلب دليل خاص أو عام فليس هو بالبدعة الشرعية المرادة في الحديث وإن سمي بدعة باعتباره اللغوي الشامل للحسن والقبيح .

عن عبد الله بن مسعود (١) قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد على خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فيا رأى المسلمون حسنا فهو عند الله سيئ .

ولابن تيية كلمة جاءت في سياق كلام في كتابه: (جواب أهل العلم) تدلّ على أنّ ابن تيية يرى أنّ كلام السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين إذا قالوا قولاً فذلك يكون حجّة يخرج أصحابه من الابتداع. قال رحمه الله: والمقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل واحدا منها عن أحد من السلف أعني الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين المشهورين بالعلم والورع في الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق لا في زمن أحمد بن حنبل

<sup>(</sup>١) أحد (١/ ٢٧٩).

قال في المجمع ( ١ / ١٧٧ ) : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون .

ولا زمن الشافعي ولا زمن أبي حنيفة ولا قبلهم . ا . هـ <sup>(٢)</sup> .

وقد تحدث الإمام العز بن عبد السلام في مقدمة ردّه على ابن الصلاح بخصوص صلاة الرغائب \_ عن البدعة وأقسامها فقال : إن البدعة ثلاثة أضرب :

١ ـ ما كان مباحًا كالتوسع في المأكل والمشارب والملابس والمناكح فلا بأس بشيء من ذلك .

٧ - ما كان حسنًا ، وهو كل مُبْتَدَع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها كصلاة التراويح ، وبناء الرُبُط والخانات والمدارس ، وغير ذلك من أنواع البر التي لم تُعْهَدُ في الصدر الأول ، فإنَّه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى ، وكذلك الاشتغال بالعربية فإنه مبتدع ، ولكن لا يتأتى تدبر القرآن ، وفهم معانيه إلا بعرفة ذلك فكان ابتداعه موافقًا لما أمرنا به من تدبر آيات القرآن وفهم معانيه ، وكذلك الأحاديث وتدوينها وتقسيها إلى الحسن والصحيح والموضوع والضعيف ، مبتدع حسن ، لما فيه من حفظ كلام رسول الله مخطئة أن يدخله ما ليس فيه ، أو يخرج منه ما هو فيه ، وكذلك تأسيس قواعد الفقه وأصوله وكل ذلك مبتدع حسن ، موافق لأصول الشرع غير عالف لشيء منها .

٣ ـ ما كان مخالفًا للشرع ، أو ملتزمًا لمخالفة الشرع. اهـ(٢) .

وقد كان الإمام حسن البنا رحمه الله يحذر أتباعه من الانشغال بمحاربة البدع الإضافية لأن في محاربة البدع الحقيقية شغلاً ويريد بالبدع الحقيقية ما خالف الدين من المنكرات التي لاخلاف بين العلماء في واحد منها وضررها على الدين وما أكثرها وأخطرها بين المسلمين ومراده بالبدع الإضافية ما اندرج تحت أصل عام في الطلب ولكن صورته غير مأثورة كسائر المسائل المستنبطة ، والختلف فيها بين الفقهاء وهذا منه إدراك لخطورة البدع الحقيقية وخطورة السكوت عنها والانشغال بغيرها . أما الخلافات المذهبية فهي أمر ضروري

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٣ في كتاب جواب أهل العلم .

<sup>(</sup>٢) من كتاب « العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي » للدكتور على الفقير .

والإجماع على أمر فرعي متعذر. فعلينا أن نعتقد الحق فيا بلغنا ونلتس العذر كل العذر لمن يخالفوننا في بعض الفرعيات ولا يكون حائلاً بين ترابط القلوب وتبادل الحب والتعاون على الخير (١).

وإليك نقولاً عن أهل العلم تزيد ما قلناه تأكيدًا وتُعطيك تصورًا أكمل عما يعتبرونه بِدْعَة: البِدْعَةُ في اللغة : كلُّ شيءٍ أُحْدِثَ على غير مثال سابق كان محمودًا أو مذمومًا .

والبِدْعُ : الأمر الذي يكون أولاً ومنه قوله تعالى ﴿ قل ما كنت بِدْعًا من الرسل ﴾ (٢) أي لست أول من جاء بالوحي ... أو ما كنت مبتدعًا فيا أقوله .

ومن أسمائه تعالى البديع : لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها فيكون بمعنى مُبْدِع أو من بَدَعَ الخَلْقَ أي بَدَأَهُ .

وغالبًا ما تدور مادة بَدَعَ على الإحداث والاختراع .

البدعة في الاصطلاح:

اختلفت أنظار العلماء فيها فمنهم من توسع في تحديدها ومنهم من ضيقها :

#### ١ ـ الإمام الشافعي ـ رحمه الله :

يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة ، أو محمودة ومـذمومـة . وهي على هـذا تشمل كل حـادث بعد عصر الرسول وللله وعصر الخلفاء الراشدين :

عن حَرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: البِدْعَةُ بدعتان: بدعة محودة، وبدعة مذمومة. في وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم (٢).

<sup>(</sup>١) من مراجع هذا البحث ، كتاب للسيد عبد الله بن محفوظ باعلوي الحسيني الحضرمي رئيس القضاء الشرعي في حضرموت سابقاً .

<sup>(</sup>٢) الأحقاف : ٩ .

<sup>(</sup>٣) الباعث لأبي شامة ص ١٢ ، وفتح الباري جـ ١٧ ص ١٠ ، وقال أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عنه .

وقال الربيع : قال الشافعي رحمه الله تعالى : المُحْدَثاتُ من الأمور ضربان :

أحدهما ما أُحدثَ يخالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو أثرًا ، فهذه البدعة الضلالة .

والثاني : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا ، فهي مُحْدَثَةٌ غير منمومة (١) . وقد استند في كلا التعبيرين إلى قول عمر رضي الله عنه ، في صلاة التراويح : نعمت البدعة هذه (٢) .

### ٢ ـ وابن حزم رحمه الله يقول:

البدعة في الدين: كل ما لم يأت في القرآن، ولا عن رسول الله عَلِيهِ ، إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون يؤجر عليه صاحبه ويكون حسنًا، وهو ما كان أصله الإباحة، كا روي عن عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه (٢)، وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم استحبابه وإن لم يقرر عمله في النص. ومنها ما يكون مذمومًا ولا يعذر صاحبه، وهو ما قامت الحجة على فساده، فتادى القائل به.

# ٣ ـ والإمام الغزالي رحمه الله يقول في إحيائه عن الأكل على السفرة :

وما يقال إنه أَبْدعَ بعد رسول الله عَلِي ، فليس كل ما أبدع مَنهيًا عنه بل المنهي - عنه ـ بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرًا من الشرع مع بقاء علته ، بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب (٤) .

## ٤ ـ وابن الأثير رحمه الله ، يقول :

<sup>(</sup>١) المصدران السابقان ، وذكره السيوطي في الحاوي جـ ١ ص ٥٣٩ .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤/ ٢٥٠) ٢١ ـ كتاب صلاة التراويح ١٠ ـ باب فضل من قام رمضان .

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) الإحياء جـ ٢ ص ٣ ط . عيسى الحلبي .

رسوله على الشعال المحمودة ، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من السخاء والجود وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد في الشرع به ، لأن النبي على قد جعل له في ذلك ثوابا فقال « من سَنَّ سُنَّةً حَسنةً كان له أجرة وأجرُ من عَمل بها » (۱) وقال في ضده « من سنَّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها » (۱) .. وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله على الحقيقة سنة لقوله الحسنة يقول عمر في صلاة التراويح : نعمت البدعة . ثم قال : وهي على الحقيقة سنة لقوله على المحتور باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » .

وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر « كل محدثة بدعة » (٥) على ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة (١) .

### ٥ ـ وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح المشكَّاةِ:

اعلم أن كل ما ظهر بعد رسول الله عليه بدعة ، وكل ما وافق أصول سنته وقواعدها أو قيس عليها فهو بدعة حسنة ، وكل ما خالفها فهو بدعة سيئة وضلالة ، وإلى هذا الاتجاه مال الشيخ عز الدين بن عبد السلام والنووي وأبو شامة (٧) .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢٠٥٩ ) ٤٧ ـ كتاب العلم . ٦ ـ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة .

<sup>(</sup>٢) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٤ / ٢٠١ ) كتاب السنة ـ باب في لزوم السنة .

<sup>(</sup>٤) أحمد (٥/ ٥٨٥).

الترمذي ( ٥ / ٦٠٩ ) ٥٠ ـ كتباب المنباقب . ١٦ ـ بباب في منباقب أبي بكر وعمر رضي الله عنها كليها . وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) أحد (٤ / ١٢٦ ) .

مسلم ( ٢ / ٥٩٢ ) ٧ ـ كتاب الجمعة . ١٣ ـ باب تخفيف الصلاة والخطبة .

أبو داود (٤ / ٢٠١ ) كتاب السنة ـ باب في لزوم السنة .

الترمذي ( ٥ / ٤٤ ) ٤٢ ـ كتاب العلم . ١٦ ـ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٦) النهاية جـ ١ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>۷) کشاف اصطلاحات الفنون جـ ۱ .

### ٦ ـ ابن رجب الحنبلي يقول:

والمراد بالبدعة : ما أُحْدِث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا ، وإن كان بدعة لغة (١)

## ٧ ـ ويقول ابن حجر العسقلاني :

والبدعة : أصلها ما أحدث على غير مثال سابق . وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة ..

ويقول في موضع آخر: والمُحْدَثَاتُ جمع محدثة ـ والمراد بها ـ أي في حديث « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ » (٢) ما أحدث وليس له أصل في الشرع ـ ويسمى في عرف الشرع بدعة ، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة .

## ٨ ـ ويقول ابن حجر الهيثمي:

وهي ـ أي البدعة ـ لغة : ما كان مخترعًا ... .

وشرعًا: ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص والعام (٢).

#### ٩ ـ وقال الزركشى:

البدعة في الشرع موضوعة للحادث المذموم (١٠) .

### ١٠ ـ وقال الشيخ محمد بخيت في رسالته عن البدعة :

إن البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة ومذمومة ، وأما البدعة التي قسمها العلماء إلى واجب وحرام ··· إلخ فهي البدعة اللغوية ، وهي أع من الشرعية لأن الشرعية قسم منها .

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم .

 <sup>(</sup>٢) البخاري ( ٥ / ٣٠١ ) ٥٢ ـ كتاب الصلح . ٥ ـ باب إذ مضلحوا على صلح جَورٍ فالصلح مردود .
 مسلم ( ٢ / ٣٠١٣ ) ٢٠ ـ كتاب الأقضية ٨ ـ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور .

أبو داود ( ٤ / ٢٠٠ ) كتاب السنة ـ بابّ في لزوم السنة .

<sup>(</sup>٣) التبيين بشرح الأربعين ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) الإبداع ص ٢٢ .

## ١١ ـ وقال الدكتور دراز ما مضمونه :

صارت كلمة البدعة في الاستعال الشرعي إلى معنى أخص من معناها في الاستعال اللغوي ، فلا تتناول على حقيقتها الشرعية في الصدر الأول إلا ما هو باطل ، وهو تلك الطرائق الخترعة التي ليس لها مستند من كتاب أو سنة أو ما استنبط منها (١).

<sup>(</sup>١) الميزان بين السنة والبدعة ص٥.

#### تقسيات البدعة

للبدعة تقسيات متعددة باعتبارات متنوعة:

أولاً: تقسيم البدعة إلى عادية وتعبدية:

الأمر العادي شرعًا ما يجري بين الناس من التصرفات والحاولات التي هي وسيلة لاستغلال الدنيا وتحقيق المصلحة فيها: كتنظيم أمور الزراعة والصناعة وشتى أنواع العلاقات الدنيوية بين الناس، وإن كانت النية الخالصة تحوّل مثل هذه الأمور إلى عبادات لها ثواب.

الأمر التعبدي : ما وضع بالأصل للتقرب إلى الله تعالى بصرف النظر عما يعرض لـ م من عوارض قد تخرج به عما وضع له بالأصل كالذكر والصلاة والحج .

ولا خلاف بين العلماء أن الابتداع يدخل في الأمور التعبدية سواء أكانت من أمور الاعتقاد أو أعمال القلب أو أعمال الجوارح ، واختلف في وقوع الابتداع في الأمور العادية .

## ثانيًا: تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية

قسم الشاطبي البدعة إلى قسمين : حقيقية وإضافية .

وعرف الحقيقية بأنها ما لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة ولا من الجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل ، وإن ادعى مبتدعها ومن تابعه أنها داخلة فيا استنبط من الأدلة ، لأن ما استند إليه شُبه واهية لا قيمة لها . فكأنها هي البدعة حقيقة وما عداها على الجاز ومن أمثلتها :

تحريم الحلال أو تحليل الحرام استنادًا إلى شبه واهية وبدون عذر شرعي أو قصد صحيح واختراع عبادات وإنكار حجية السنة ...

وعرّف البدعة الإضافية بأنها ما لها شائبتان :

إحداهما : لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة .

والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية ، أي أنها بالنسبة لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل ، وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة ، لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل ، أو لأنها غير مستندة إلى شيء .

وسميت إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين « المخالفة الصريحة » أو « الموافقة الصريحة » .

وقسم الشاطبي - البدعة الإضافية - إلى قسمين :

أحدهما : ما يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد بدعة حقيقية .

والآخر : ما يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة (١) .

ثالثًا: تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة

للبدعة كما قدمنا مفهومان : لغوي وشرعى .

أما على مفهومها اللغوي فتشمل كل حادث محمودًا كان أو مـذمومًا ، حـدث قبل عصر النبوة الكريم أو بعدها ..

وأما على مفهومها الشرعي فقد اختلف العلماء كما قدمنا :

فعلى رأي الشافعي ومن وافقه ، تشمل البدعة كل ما حدث بعد عصر الرسول مَلِيَّةٍ حسنًا كان أو سيمًا ..

وقيدها بعضهم بما حدث بعد الرسول عَلِيلَةٍ وخالف سنته .

وقيدها الشاطبي بقصد مضاهاة الشارع فضلاً عن كونها محدثة بل ومخالفة للشارع .

وبالنظر إلى هذه المفاهم والآراء نتبين أن تقسم البدعة إلى حسنة وسيئة إنما يتمشى مع المعنى اللغوي للفظ البدعة ، ومع ما رآه الشافعي ومن وافقه في معنى البدعة في نظر الشرع .

<sup>(</sup>١) الاعتصام للشاطبي جـ ١ ص ١٧٩ .

وعلى أساس هذا المعنى اللغوي تنقسم البدعة إلى خسة أقسام :

(١) واجبة : وهي ما تناولتها قواعد الوجوب وأدلته من الشريعة ، وتشمل كل ما يرجع لحفظ الدين أو بيان أحكامه ونحو ذلك ، ومن أمثلتها :

جمع المصحف وقصر الناس عليه ، ومواجهة كل محاولات أعداء الدين لتحريف القرآن والقضاء عليها أولاً بأول .

( ٢ ) عرمة : وهي ما تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة ، وأمثلتها كثيرة ، وهي البدعة الحقيقية التي اتفق العلماء على أنها مرادة بأدلة التنفير من البدع ، ومن أمثلتها :

- المذاهب والأهواء الفاسدة الخالفة للقرآن والسنة كمنذهب الخوارج ، وبعض آراء المعتزلة ، والقول بالتجسيم والتشبيه ، ونحو ذلك .

(٣) مندوبة : وهي ما تناولتها قواعد الندب وأدلته من الشريعة ، ومن أمثلتها :

ا ـ صلاة التراويح جماعة بالمسجد في رمضان .

ب ـ كل إحسان لم يعهد في العصر الأول وليس مخالفًا للمشروع كتخطيط الطرق ، وتيسير الحياة ببناء المباني المتينة الواسعة ومدها بالمياه والكهرباء وغيره من مرافق الحياة .

جـ - تنظيم التعليم الديني ، واستخدام الوسائل الملائمة لاختيار الأصلح ، كنظام الامتحانات وغير ذلك .

(٤) مكروهة : وهي ما تناولتها قواعد الكراهة وأدلتها من الشريعة ، ومن أمثلتها:

الزيادة في المندوبات المحددة شرعاً: كزيادة التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة عن ثلاث وثلاثين لكل واحدة بدون قصد الاستظهار على الشارع والرغبة عن السنة ، لأن في ذك خروجًا عما حدده الرسول عَلِيْكُم ، ولو بقصد حسن وهو أمر مكروه ، لأن شأن العظهاء إذا حددوا شيئًا أن يتوقف عنده ولا ينبغى تجاوزه .

( ٥ ) البدعة المباحة : وهي ما تناولتها قواعد الإباحة وأدلتها من الشريعة ، ومن أمثلتها :

- التوسع في الطيبات بما لا يخرج بها إلى حدود المكروه أو الحرام ، كأكل ما تستلذه النفس وتستطيبه من المطاع ، واستعال ما يروق لها من الملابس والمساكن ونحو ذلك . والقاعدة في ذلك كا قال القرافي : أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة وأدلتها ، فأي شيء تناولها من القواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما (١) .

# رابعًا: تقسيم البدعة إلى فعلية وتَرْكية

والبدعة كا تشمل الفعل المخالف للسنة تشمل الترك الخالف للسنة كذلك ؛ فإذا ما عزم المسلم على ترك مباح من الطيبات لغير سبب مقبول كمرض يزيد بتناوله أو ضرر ينتج عنه ، أو شبهة عرضت له في اكتسابه ، فإن كان تركه لذلك على غير وجه التحريم بحيث لو رغب فيه لتناوله فلا شيء فيه لأن المباح يستوي فيه الفعل والترك .

وإن حرّمه على نفسه ، أو نذر ترك تناوله مطلقاً أو لمدة محدودة ، فهو مبتدع بهذا التحريم ، وبهذا النذر ، وهو داخل فين رغب عن السنة ، كا قال الرسول عَلَيْ لمن هم أن يصوم فلا يفطر ، ومن هم أن يقوم فلا يفتر ، ومن هم أن يتنع عن النساء : « فمن رغب عن سنتي فليس مني » (٢) . وموقفه في ذلك التحريم ، أو نذر الترك ، هو موقف أبي إسرائيل ، الذي أمره الرسول عَلَيْ بترك ما هو عليه من معصية بنذره ترك المباح ، ووفائه بهذا النذر ، والبقاء على ما هو عليه من طاعة بالصوم وفاء للنذر .

ومن أظهر مظاهر البدع التركية في عصرنا هذا ترك العمل بأحكام الدين والحكم تبعا لنصوصه ، وترك المسلمين لستر العورة ، وتركهم إخراج الزكاة وترك الحكام جبايتها وتعيين العاملين عليها .

<sup>(</sup>١) الفروق للقرافي جـ ٤ ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١ / ١٠٤ ) ٦٧ ـ كتاب النكاح . ١ ـ باب الترغيب في النكاح .

مسلم ( ٢ / ١٠٢٠ ) ١٦ \_ كتاب النكاح . ١ \_ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم .

هذا فضلاً عن تركهم لكثير من السنن واستبدالهم بها غيرها من البدع . أما عن البدعة الفعلية فهي كثيرة ، ومنها اختراع أحاديث مكذوبة على رسول الله عليه ، والزيادة في شرع الله ما ليس منه ، كن يزيد في الصلاة ركعة ، أو يزيد في وقت الصيام المحدد من اليوم ، أو يصلي في أوقات النهي عن الصيام ، أو يدخل في الدين ما ليس منه من الآراء أو الأفعال .

## خامساً - تقسيم البدعة إلى اعتقادية وقولية وعملية

تنقسم البدعة إلى بدعة في الاعتقاد : إذا كانت اعتقادًا للشيء على خلاف ما جاء به الرسول على المسلم المسلم على المسلم المسل

وإلى بدعة في القول: إذا كانت تغييرًا لما ورد عن الرسول عَلِيْكُم من الأقوال، أو كانت قولا خالفًا للسنة، كقول المبتدعة في أكثر الفرق المشهورة، مما هو ظاهر الفساد والقبح.

وإلى بدعة في العمل: العمل الظاهر كصلاة تخالف ما ورد عن الرسول عَلَيْكُ ونحو ذلك ، أو العمل الباطن: كمعاملة المؤمنين بالنفاق أو بما ينافي أخوة الإيمان من الحب والإخلاص ونحو ذلك .

وبما تجدر الإشارة إليه أن بدعة الاعتقاد هي أخطر أنواع البدع ، وغالب إطلاقات الشرع في ذم البدعة منصب عليها ، وهي المتبادرة في السبق إلى الذهن من إطلاق اسم البدعة شرعًا ، والمبتدع ، وأهل الأهواء .

## سادسًا: تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية

تتفاوت البدع فيا بينها من ناحية آثارها ، ومن ناحية الخلل الواقع بسببها في الشريعة .

إذا كانت البدعة لا يقتصر أثرها على المبتدع بل يتعداه إلى غيره ، كانت كلية لسريانها في كثير من الأمور أو بين الكثيرين من الأفراد ، كبدعة التحسين والتقبيح بالعقل بدلاً من الشرع وبدعة إنكار حجية خبر الآحاد أو إنكار وجوب العمل بما يقتضيه ، ونحو ذلك .

أما إذا كانت البدعة قاصرة على المبتدع لا تتعداه إلى غيره فهي بدعة جزئية كرجل التزم مخالفة للسنة على أنها من الأمور الحسنة في نظر الشرع ، ولا يمتد أثر هذه الخالفة لغيره لكونه لا يؤبه له ، وليس عن يقتدى بهم فيا يرون من آراء أو يؤدون من أعال .

## سابعًا: تقسيم البدعة إلى بسيطة ومركبة

وتكون البدعة بسيطة إذا كانت مجرد مخالفة بسيطة لا تستتبع مخالفات أخرى .

وتكون مركبة إذا اشتملت على عدة بدع تداخلت وصارت كأنها وحدة واحدة .

ونحن إذ توسعنا في بحث البدعة (١) لإخماد حدة بعض المتنطعين فإننا ندعو دائمًا إلى التحقيق على ضوء الكتاب والسنة وسيرة رسول الله عليه وأصحابه

ونختم الفصل ـ تأكيدًا لما ذكرناه ههنا ـ بهذه النصوص :

كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر وكان في القرآن ، أُخبَرَ به ، فإن لم يكن وكان عن رسول الله عليه ما أخبر به ، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر ، فإن لم يكن قال فيه برأيه (١) .

وقـال أبيَّ بن كعب : إن اقتصادًا في سَبيـلٍ وسُنَّـةٍ خيرٌ من اجتهـادٍ في خـلاف سبيـلٍ وسُنَّةٍ . ومثله عن ابن مسعود .

وقـال ابن عون : ثلاثٌ أحبُّ لنفسي ولإخواني : هـذه السنّـة أن يتعلمـوهـا ، ويَسـألـوا عنها ، والقرآنَ أن يتفهموه ، ويسألوا عنه ، ويَدَعُوا الناس إلا مِنْ خير .

وقال الأوزاعيُّ : خمس كان عليه أصحاب النبي ﷺ : لزومُ الجماعة ، واتّباعُ السنّـة ، وعمارةُ المسجد ، وتلاوة القرآن ، وجهادٌ في سبيل الله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من مراجع تعريف البدعة وتقسيها كتاب : البـدعـة تحديدها وموقف الإسلام منها . للدكتور عزت على عطية .

<sup>(</sup>٢) الدارمي ( ١ / ٥٩ ) المقدمة ـ ١٩ ـ باب الفتيا وما فيه من الشدة .

الفصل أنحادي والعشرون في: افئراق هذه الأمنه افئراق اليهود والنصارى وزماية في: دجوب لكينونة مع الفقة الناجية المم اهلال المناط واعنزال فرنا لضارا وفي المناط والمعاط واعنزال فرنا لعنوص ووصول



#### النصوص

271 - \* روى أبو داود عن معاوية بنِ أبي سفيانَ رضي الله عنه قال : قام فينا رسولُ الله عنه قال : « ألا إنَّ مَنْ كَانَ قبلَكُم من أهلِ الكتاب افترقُوا على ثنتيْنِ وسَبعينَ مِلَّةً ، وإن هذه الأُمَّةَ ستفترق على ثلاثٍ وسبعينَ ، ثِنْتانِ وسبعونَ في النارِ ، وواحدة في الجنَّة ، وهي الجماعة » .

زاد في رواية : « وإنه سيخرجُ في أمَّتي أقْوَامٌ تتجارَى بهم الأهواءُ ، كا يتجارى الكَلَبُ بصاحبه ، لا يبقَى منه عِرْقٌ ولا مفْصَل إلا دَخَلَه ».

• ٢٠٠ - \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنده أنَّ رسول الله عَلَيْ قسال : « تَفرَّقَتِ اليهودُ على إحدى وسبعين فرقَةً ، أو اثنتين وسبعين ، والنصارى مثل ذلك ، وستفترق أُمَّى على ثلاث وسبعين فرقة » .

وفي رواية أبي داود (١) قال : « وتفرقتِ النصارى على إحدى وسبعين ، أو اثنتين وسبعين فرقة » .. وذكر الحديث .

٤٣١ - \* روى الطبراني في الأوسط والكبير عن أبي أمامة قال : سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُمُ يَعْلَمُ اللهِ عَلَيْكُمُ يَقُولُ : « تفرقت بنو إسرائيلَ على إحدى وسبعينَ فرقةً ، وتفرقتِ النصارى على

<sup>174</sup> ـ أبو داود ( ٤ / ١٩٨ ) . كتاب السنة ، باب شرح السنة .

وأحمد في مسنده (٤/ ١٠٢). وإسناده صحيح.

<sup>(</sup> يتجارى الكَلَب ) التجاري ، تفاعل من الجَري ، وهو الوقوع في الأهواء الفاسدة ، والتداعي فيها ، تشبيها بجري الفرس . والكَلَب داءً معروف يعرِض للكُلُب ، إذا عضّ حيوانًا عَرَض له أعراض رديئة فاسدة قاتلة ، فإذا تجارى بالإنسان وتمادى هلك .

**٣٠ ـ** الترمذي ( ٥ / ٢٥ ) ٤١ ـ كتاب الإيمان ، ١٨ ـ باب : ما جاء في افتراق هذه الأمة .

قال الترمذي : حديث أبي هريرة حسن صحيح . قال محقق الجامع : وهو كما قال ، وفي الباب عن سعد ، وعبد الله ابن عمرو ، وعوف بن مالك .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤ / ١٩٨ ) . كتاب السنة ، باب شرح السنة .

**٤٣١ ـ** المعجم الكبير ( ٨ / ٣٢١ ) .

أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٥٨ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره ، وبقية رجال الأوسط ثقات وكذلك أحد إسنادي الكبير .

اثنتينَ وسبعين فرقةً ، وأُمَّتِي تـزيـدُ عليهم فرقـة كلُّهم في النـارِ إلا السـوادَ الأعظم».

أقول: بناءً على هذه النصوص فسنعقد الوصول التالية:

الوصل الأول : في أشهر فرق اليهود .

الوصل الثاني : في أشهر فرق النصارى .

الوْصَل الثالث : في افتراق الأمة الإسلامية .

\* \* \*

الوصل الأول في: أشهر فرق اليهود



### أشهر فرق اليهود

باتفاق المؤرخين ويشهد لذلك كتب اليهود أنفسهم أن التوراة قد ضاعت ثم كتبت أسفار موسى الخسة بعد الأسر البابلي ، ولذلك نجد الآن عند يهود السامرة ما يسمونه توراة تختلف عن أسفـار موسى الخســة التي يعتبرهـا يهود اليوم والنصـاري توراتهم ، وتــذكر أسفــار العهد القديم أنه من قبل ضاع سفر التثنية أهم الأسفار ، بل هو مظنة أن يكون بعضه هو التوراة المنزلة على موسى ، وعثر عليه بعد مئات السنين ، وتـذكر أسفـار العهـد القـديم كثرة وجود الأنبياء الكذبة وتذكر تسلل عبادات البلدان الجاورة إلى الشعب اليهودي ، وهذا يستتبع كثرة الفرق ، ثم كان التشتت العالمي لليهود وتأثرهم في البيئات التي عاشوا فيها ، وقد أثر هذا على كثرة فرقهم ، ويظهر ذلك في عصرنا إذ نجد كثيرًا من الجاليات اليهودية المهاجرة إلى فلسطين تختلف مع الأخرى نوع اختلاف ، وكنوذج على تأثر اليهود بالشعوب وجود فرقة « الدونمة » في البلاد العثانية وفرقة « الفلاشا » في الحبشة ، والعرض التاريخي للفرق اليهودية والفوارق فيا بينها ليس من غرض هذا الكتاب ، لأن الروايات في هذه الشؤون تحتاج إلى تمحيص وتحقيق ، إن كتب العهد الجديد تذكر مثلاً كيف أن اليهود الذين واجهوا عيسى عليه السلام كانوا منقسمين إلى « صدوقيين » و « فريسيين » ، والمدققون في أسفار العهد القديم يذكرون أنها كتبت على مراحل وبأقلام مختلفة ، ومن خلال الروايات الشفهية ، وكل ذلك يستتبع خلافات وتمزقات ، ويذكر مالك بن نبي في كتاب ( الظاهرة القرآنية ) عن بعض المؤرخين أنه لا يوجد سوى سفر « أرميا » يكن أن يقبل اعتاده ، وأرميا نفسه يلعن أقلام النساخ الكذبة .

ومن الأسباب التي أدت إلى كثرة فرق اليهود الموقف من التلمود ومحله بالنسبة للتوراة ، فبعضهم يعتبره أفضل ، وبعضهم يعتبره دون التوراة ، وهكذا نجد عوامل كثيرة أثرت في تفرق اليهود ، وهذه نقول من كتاب الدكتور شلبي عن اليهودية تعرض لبعض الفرق أو تذكر بعض أسباب التفرق :

يقول : وبسبب كثرة الكتَّاب الذين اشتركوا في تدوين العهد القديم ، كثرت الأخطاء فيه ، ويمكننا أن نعطي منها بعض غاذج :

- لم يكن للعدد مدلول دقيق في أسفار العهد القديم ، فقد ورد في سفر الخروج أن إقامة بني إسرائيل في مصر كانت ٤٣٠ سنة ، وهي في الحقيقة ٢١٥ سنة ، وقد اعترف مفسرو العهد القديم بوقوع الخطأ في هذا الرقم ، وعدد الرجال الذين بلغوا سن العشرين قبيل خروج موسى من مصر كا ورد في سفر العدد لا يمكن عقلا أن يكون صحيحًا ، فقد كان عدد بني إسرائيل عند دخولهم مصر سبعين ، ومحال أن يصيروا في مدى قرنين آلافًا كثيرة أو ملايين .
- ورد في أسفار التوراة ما يقرر أن الأبناء يؤخذون بذنب الآباء حتى الجيل الثالث والرابع ، وهاك نص العبارة : « مُفْتَقَدّ إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء حتى الجيل الثالث والرابع » ، وفي سفر حزقيال ما يعارض هذا الاتجاه ، فقد جاء يه : « النفس التي تخطئ هي تموت ، الابن لا يحمل من إثم الأب ، والأب لا يحمل من إثم الابن ، بِرُ البار عليه يكون » وهذا تناقض واضح .
- تختلف الأحكام اختلافًا واضحًا وصريحًا من سفر إلى آخر ، ويبدو ذلك بمقارنة الإصحاح الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد ، بالإصحاح الخامس والأربعين من سفر حزقيال .
- في سفر أخبار الأيام الثاني وردت الفقرة التالية « ... لأن الرب ذلل يهوذا بسبب آحاذ ملك إسرائيل » ، ولفظ إسرائيل غلط يقينًا لأن آحاذ كان ملكًا ليهوذا لا لإسرائيل ، ومثل هذا الخطأ وقع في الإصحاح الأخير من هذا السفر ، فقد ورد به أن نبوخذ نصر عزل يهوياكين وَملّكَ بَدله صِدْقيًا أخاه ، والحقيقة أن صِدْقيًا كان عم يهوياكين لا أخاه ، ولذلك صحح مترجمو العهد القديم هاتين الكامتين لتتفق الفكرتان مع الحق والتاريخ .
- تنص الفقرات السابقة على أن نبوخذ نصر أسر يهوياكين إلى بابل ، ولكن الحقيقة التاريخية أنه قتله في أورشليم ، وأمر أن تلقى جثته خارج السور ومنع من دفنها كا ذكر المؤلف اليهودي « يوسيفس » .
- وقع في الفقرة الثامنة والعشرين من الزبور الخامس بعد المائة في النسخة العبرانية

العبارة التالية « لم يعصوا كلامه » . وفي النسخة اليونانية جاءت هذه العبارة هكذا : « قد عصوا كلامه » . وأحدهما خطأ يقينًا وقد اعترف بذلك مفسرو العهد القديم من الغربيين .

هذه غاذج قليلة مما في العهد القديم من ... [تناقض] لم نقصد بها الحصر وإنما قصدنا مجرد التثيل.

... فإن العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هو سفر التكوين ، وقد كُتِب بعضه في يهوذا وبعضه في إسرائيل ثم تم التوافق بين ما كتب هنا وهناك بعد سقوط دولتي اليهود ، والرأي الغالب أن سفر التثنية من كتابة عزرا ، ويبدو أن أسفار التوراة الخسة قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالي عام ٣٠٠ ق . م ...

يقرر Wells أن أسفار العهد القديم جُمعت لأول مرة في بابل وظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد ...

ذلك موجز القول عن ظروف تدوين الأسفار، أما كتّابها فكثيرون، ويبرز من بين الكتّاب اسم الكاهن عزرا، مرتبطًا بتدوين التوراة، ويدكر Hosmer أن عزرا هو الذي \_ في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد \_ قاد جماعة من اليهود إلى فلسطين، حيث استعاد بها الحياة اليهودية، وهو الذي أبرز أجزاء كثيرة مما سمي فيا بعد بالعهد القديم، وقد أكل الكهنة الذين جاءوا بعد عزرا ما بدأه هذا الكاهن، وفي عهد المكابين كانت أجزاء العهد القديم قد وجدت تقريبًا، ولكنها لم تكن وضعت في نظامها المعروف الآن ...

تكثر الفِرَق في اليهودية كثرة بالغة ، وتختلف هذه الفرق في مبادئها وأسس حياتها ونظرتها إلى الكون ، وإلى ما وراء الكون ، وسنتكم هنا عن أهم الفرق في اليهودية ، شارحين أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف بينها :

### ( الفريسيون ) :

أعلن الفريسيون أن للخامات سلطة عُليا ، وأنهم معصومون ، وأن أقوالهم صادرة عن الله ، وأن مخافتهم هي مخافة الله ، ومن قولهم في ذلك : « ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال

الحاخامات كالشريعة لأن أقوالهم هي قول الله الحيّ ، فإذا قال الحاخام إن يدك البني هي اليسرى وبالعكس ، فصدّق قوله ولا تُجادله ... » وتبعّا لذلك ليس هناك اجتهاد عند الفريسيين ، وما الحاجة للاجتهاد إذا كان الحاخام مقدسًا ومعصومًا ؟ وعنده لكل سؤال جواب ...

ويقول القس « بوكس »: لقد أسس الفريسيون نظام الفردية في الدين ، ووضعوا طقوسًا روحية بحتة ، وتعمقوا في الاعتقاد في الآخرة ، ودافعوا عن قضية العلمانية أمام الكهنوت المتطرف ...

## ( الصَّدُّقيون ) :

يرى بعض الباحثين أن هذه التسمية نسبة إلى صادوق الكاهن الأعظم في عهـد سليــان ، أو إلى كاهن آخر بهذا الاسم وجد في القرن الثالث قبل الميلاد ...

وهم ينكرون البعث والحياة الأخرى والحساب والجنة والنار، ويرون أن جزاء الإنسان يتم في الدنيا، فالعمل الصالح ينتج الخير والبركة لصاحبه، والعمل السيئ يسبب لصاحبه الأزمات والمتاعب.

وينكر الصدوقيون كذلك التعاليم الشفوية « التلمود » ، وحتى التوراة لا يرون أنها مقدسة قدسية مطلقة ، وينكرون الخلود الفردي ، كا ينكرون وجود الملائكة والشياطين ، ولا يقولون بالقضاء والقدر ويؤمنون بحرية الاختيار ، ويرون أن الأفعال مخلوقة للإنسان لا لله ، وينكرون كذلك المسيح المنتظر ولا يترقبونه ...

#### (القراءون):

كان القرَّاءون يمثلون القِلَّة بين اليهود ، فلما تدهور شأن الفرِّيسيين ، نما فريق القرائين ووَرِث أُتباع الفريسيين ونفوذهم .

والقرَّاءون لا يعترفون إلا بالعهد القديم كتابًا مقدسًا ، وليست عندهم روايات شفوية كالتي قيل إن الحاخامات توارثوها الواحد بعد الآخر ، وبالتالي لا يعترف القراءون بالتلمود .

ويقول القراءون بالاجتهاد ، فإذا تبين الخلف خطأ السلف كالخطأ الذي لاحظوه في الحرمات في الزواج ، فإن للخلف تصحيح هذا الخطأ ، ومن هذه الأخطاء التي لاحظها المتأخرون وصححوها ، خطأ تحليل بنت امرأة الأب مع وضوح تحريها بنص الآية الخامسة من آيات المحارم .

#### ( الكتبة ) :

تطلق هذه التسمية على مجموعة من اليهود كانت معتمدة كتابة الشريعة لمن يطلبها ، فهم أشبه شيء بالنساخ ...

وكانوا يسمَّوْن أحيانًا بالحكماء ، وأحيانًا السادة «Rabbis » كما كان الواحد منهم يُنادى بلقب « أب » عند المخاطبة ، وقد برز الكتبة كحملة للواء الشريعة عندما جذب النفوذ السياسي غيرهم من رجال الدين إلى مجاله ، فأصبح هؤلاء حلفاء للحكام الأجانب من فرس وإغريق ورومان ، وأخلوا المجال الديني للكتبة ، فاحتلوه .

وجاءت خطوة ثانية رفعت من شأن الكتبة وأُعْلَت من قدرهم ، هي أن كل واحد منهم عُنِيَ بإنشاء مدرسة أصبح هو راعيًا لها ومعلمًا بها ، وكان له مريدون يسمعون تعلياته ويذيعونها ...

#### (المتعصبون):

فرقة أخرى من الفرق اليهودية خصص لها ( Guignebert ) حديثًا ، نورد فيا يلي ترجمة أبرز فقراته :

كان في فلسطين بين الفرق الأخرى فريق وثيق الصلة بالفرِّيسِيين ، يتفق معهم في أكثر عقائدهم ، كالقول بالمسيح المنتظر ، وكالحماسة الوطنية والميل للعبادة ، ولكن هذا الفريق امتاز بعدم التسامح ، بل بالعدوانية ضد المواطنين الذين اتَّهموا باللادينية ، أو بقبول الخضوع لغير اليهود ....

ففي بلدة « شيرين » ظهر رجل من اليهود في القرن الثامن الميلادي ، وادعى أنه المسيح المنتظر ، ووعد بأنه سيحقق معجزة استعادة فلسطين ، وفي نفس القرن ظهر فارسي

آخر في بلدة «أصفهان » اسمه أبو عيسى وادعى أنه المسيح ، وقال إن عودة فلسطين لن تتم إلا على أسنة الرماح ، وأعد جيشًا قوامه عشرة آلاف جندي من اليهود ، وواتته فترة الاضطرابات التي كان يعانيها العالم الإسلامي عند سقوط الدولة الأموية وقيام دولة بني العباس ، فعاشت حركة أبي عيسى فترة لأن أبا العباس السفاح انشغل عنها بما صادفه من مشكلات في مطلع الدولة العباسية ، فلما آل السلطان للخليفة المنصور اتجه بضربة قاصمة إلى جيش اليهود فهزمه ، وفر أبو عيسى تجاه الشمال ، ذاكرًا أنه سيتقابل هناك مع أحد قادة اليهود المختفين ليتعاون معه على استعادة فلسطين .

وفي القرن السابع عشر ظهر في « سالونيك » يهودي اسمه سبتاي زيفي ، كان واسع الاطلاع على الثقافة اليهودية بما جعله على صلة بأقوال اليهود حول المسيح المنتظر ، ورأى زيفي ما عاناه اليهود في حرب الثلاثين بأوربا ، فقد أمضى طفولته وشبابه وهذه الحرب مشتعلة ، حيث كان اليهود وقودًا لها ، وساورته نفسه أن يعلن أنه المسيح المنتظر ، فعكف على الصلاة والصوم ، وأخذ يطوف البلاد هنا وهناك ، ويدعو لنفسه ويعلن قرب ظهور المسيح المبارك ، ولما حلّت سنة ١٦٦٦ أعلن زيفي أول رسالة لليهود ، واختار لإعلانها يومًا عضيه اليهود في صوم وحزن لأنه يرتبط بذكريات ألية عنده ، وفي هذه الرسالة يقول :

« من أول ابن لله سبتاي زيفي ، المسيح ، مُخلِّص شعب إسرائيل ، إلى جميع أبناء إسرائيل .... السلام .... لما كان قد قدّر لكم أن تكونوا جديرين برؤية اليوم العظيم وإنجاز وعد الله إلى أبنائه ، فلابُد أن تغيروا أحزانكم فرحًا وصومكم مرحًا ، لأنكم لن تبكوا بعد الآن ، فاستمتعوا وغنُّوا واستبدلوا باليوم الذي كان من قبل يُقضى في حزن وآلام ، يوم عيد ، لأنَّى ظهرت ... » .

وراح سبتاي في حماسة ظاهرة ينتقل هنا وهناك ويواصل دعوته ، ولم يستطع الربانيون أن يوقفوا حركته التي أخذت تنتشر في كل مكان بين اليهود ، حتى أصبح له أتباع في أمستردام وهامبورج ولندن بالإضافة إلى أتباعه بالشرق . وقد بلغ تصديقه مبلغًا عظيمًا حتى إن أتباعه راحوا يبيعون ممتلكاتهم ، ويجمعون ثروتهم ، ويعدون أنفسهم للعودة من المهجر إلى فلسطين خلف « سبتاي » ، وفي فارس توقف العال اليهود عن طاعة ساداتهم ، ورفضوا أن

يستمروا في فلاحة الأرض ، وبدأ اليهود في كل مكان وكأنما مسهم طائف من الجنون وأصبحوا عبيدًا للأمل الذي جددته دعوة « زيفي » .

وانتشى « زيفي » بالنصر الذي حققه ، فراح يُدخل تعديلات جريئة في التقاليد والنظم اليهودية ، فغير وقت الصوم ومواعيد الأعياد كا جاء في رسالته التي ذكرناها آنفًا ، ووصلت به النشوة إلى أن تخيل نفسه صاحب سلطان شامل ، فأخذ يوزع التيجان على إخوته وأصدقائه المقربين ؛ بعد أن عين كلا منهم ملكًا على منطقة من المناطق التي رأى أن سيزحف عليها ، واحتفظ لنفسه بلقب « ملك الملوك » .

ووصل « زيفي » في تجواله إلى القسطنطينية حيث عاصة الخلافة العثانية ، ويلاحظ أن الخليفة المسلم لم يتعرض له في المدة السابقة ؛ لأنه فيا يبدو لم يُرد أن يواجه الحماس والصخب الذي أحاط باسم « سبتاي » في أول أمره ، وهذا التصرف من الخليفة المسلم شجع سبتاي إلى أن يدخل عاصة الخلافة ؛ وهناك ألقى الخليفة القبض عليه ، وأحكم قيده ، وألقى به في قلعة الدردنيل ، واكتفى الخليفة المسلم بذلك فترة نَعِم خلالها « سبتاي » بالكرم والحفاوة ، وزحف كثير من اليهود إلى القسطنطينية ليروا مصير قائدهم ، ولكن أحد اليهود الربانيين البولنديين أعلن أن « سبتاي » كاذب ، وأن حركته تهدد الأمن والسلام ، وانتهز السلطان محد الرابع هذا الخلاف ، فأحضر « سبتاي » أمامه في جمع حافل ؛ وأعد بعض الجند المهرة لقتله ، ثم أعلن هذا السلطان استعداده ليتحول إلى اليهودية إذا استطاع «سبتاي » ابن الله ، والمسيح المنقذ كا يدعي ، أن يمنع الرصاص من الانطلاق ، وفي نفس الوقت منح الخليفة فرصة « لسبتاي » ليُعلن أنه كاذب مَدَّع ، وأن يدخل الإسلام إن كان يعرف أنه لن يستطيع إيقاف الرصاص من الانطلاق ، وسرعان ما اختار « سبتاي » يعرف أنه لن يستطيع إيقاف الرصاص من الانطلاق ، وسرعان ما اختار « سبتاي » السلامة ، وأعلن أنه كاذب ، واعتنق الإسلام أو لم يجد مناصًا من ذلك ، وسَمِّي محد أفندي ؛ وانتهت بذلك هذه الزوبعة التي أثارها هذا المدعي ، ولا يزال اليهود حتى الآن ينتظرون المسيح . اه شلي .

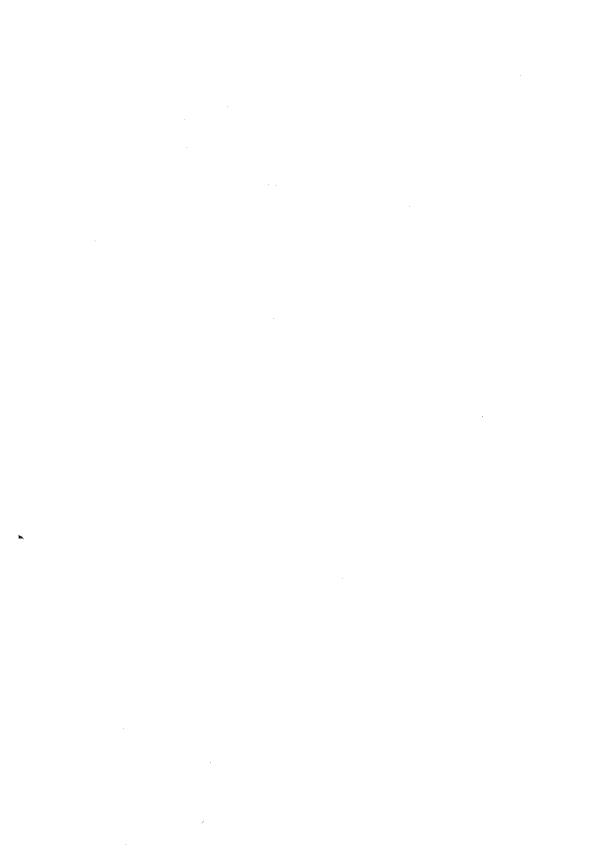

Çs.

الوصل الشاني في: أشهر فرق النصارى



## أشهر فرق النصارى

أشهر فرق النصارى في عصرنا الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت ، وكلها تتبنى الأناجيل الأربعة ، فهي من آثار مدرسة بولس الذي حرف دين المسيح ، وتعتبر البروتستانتية احتجاجًا على الكنيستين الأخريين ، وكل من الكاثوليك أو الأرثوذكس أو البروتستانت توجد بين كل واحدة من هده الفرق فرق كثيرة ، ومن قبل أن تستقر المسيحية على أربعة أناجيل كانت هناك أناجيل كثيرة كا سنرى ، وكل فرقة تتبع إنجيلاً ، ولكثرة الخلافات بين فرق ولكثرة الخلافات بين فرق المسيحية الأولى عقد مجمع « نيقية » ، ولكثرة الخلافات بين فرق المسيحية الأولى عقد مجمع « نيقية » ، ولكثرة الخلافات بين فرق المسيحية الثانية عقدت مجامع أخرى ، وها نحن ننقل لك من كتاب الدكتور شلبي عن المسيحية الثانية ومجامعها لتعرف من خلالها كيف كثرت الخلافات بين المسيحيين ، وكيف كان الاضطهاد والقهر ومن قبل أعداء المسيحية ابتداء وبين المسيحيين أنفسهم انتهاء عوامل أوجدت فرقاً كثيرة ثم وقفت على فرق كثيرة :

### « المجامع »:

والجامع قسان: مجامع مسكونية (أي عالمية وكلمة مسكونية نسبة إلى الأرض المسكونة). ومجامع محلية أو مكانية، وقد عقدت الجامع المسكونية عدة مرات في القرون الأولى، وشهدها ممثلو الكنائس من جميع الأقطار وكان السبب الرئيسي لعقدها ظهور مذاهب دينية غريبة ينبغي فحصها وإصدار قرارات بشأنها وشأن مبتدعيها، وقد عقد من المجامع المسكونية ثمانية، من أهمها:

مجمع نيقية ومجمع القسطنطينية الأول ، وفيها تقررت العقائد الرئيسية للمسيحية التي نلتقي حولها جميع الفرق والمذاهب المسيحية ، ( ألوهية المسيح وألوهية روح القدس واستكال عقيدة التثليث بذلك ) .

وأما المجامع المكانية فكثيرة . وكانت الكنائس ولا تزال تعقدها في حيزها الخاص لإقرار عقائد معينة ، أو رفض بعض العقائد ، أو للنظر في بعض الشئون الحلية .

ولعل من الخير ونحن على ذكر بكثير من المجامع أن نلم إلمامة قصيرة شاملة بأهم المجامع

المسيحية ، مسكونية أو محلية ، وأن نبين ما اتخذته من قرارات ، وفيا يلي هذا الحديث :

١ - جمع نيقية Nicaea سنة ٢٥٥ وكان عَقْدُه ردًا على الوحدانية التي تزم «أريوس» القول بها ، ويُعَدُّ مؤتمر نيقية أهم المجامع المسيحية ، إذ اتَّخِذَت فيه أخطر القرارات ، وكان عقده بأمر الإمبراطور قسطنطين الكبير وقد حضره من الآباء الروحانيين ٢٠٤٨ وإن الخلاف اشتد بينهم حول القول بألوهية المسيح ، ووصل الخلاف إلى المعارك ، وتبنت الأغلبية الساحقة رأي «أريوس » ، فأصدر الإمبراطور قراره بفض الاجتماع ، ثم أعيد عقد الاجتماع عقب ذلك ولم يحضره إلا الأعضاء القائلون بالتثليث وبألوهية المسيح وعددهم ٢٦٨ وحضر الإمبراطور تفسه الاجتماع ، واتَّخِذَت فيه قرارات خطيرة وضعت الأساس المسيحية التي لا تزال تتبعها الكنائس ، وأهم هذه القرارات ما يلي :

- (أ) القول بألوهية المسيح ونزوله ليصلب تكفيرًا عن خطيئة البشر.
- (ب) عدم التصريح لمنَ يترمل من الكهنة بأن يتزوج مرة أخرى . كي يكون كل منهم كا قال بولس الرسول : ( بعل امرأة واحدة ) .
- ( ج ) اختار المجمع الكتب المقدسة التي لا تتعارض مع القرارات السابقة وقرر تـدمير ما عداها من الرسائل والأناجيل .

أقول: وهكذا انتصرت البوليسية على هَدْي حواريّ المسيح، وحكمت بالإعدام على الهَدْي الصحيح للمسيح، ومع قوة التوحيد وقتذاك فإنه آل أمر أتباعه إلى العكوف على الذات أو تحمل الاضطهاد بعد أن تبنت الدولة الرومانية رسميًّا ضلالات بولس.

- ٢ ـ جمع صور الإقليمي الذي عُقِدَ بعد ذلك ببضع سنوات وقرر وحدانية الله وأن
   المسيح رسوله ، فكان بذلك تجديدًا لرأي أريوس القائل بالوحدانية ، وهذا الجمع لم يُعْترف به.
  - ٣ ـ مجمع القسطنطينية الأول سنة ٣٨١ م وقد قرر هذا المجمع أن روح القدس إله .
- 2 مجمع إفسس الأول Ephesus سنة ٤٣١ الذي تقرر فيه أن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة ، وأن العنذراء ولدت إلها وتدعى لذلك أم الإله ، وكان ذلك ردًا على نسطور.

أن على إفسس الثاني سنة ٤٤٩ ، وقد دعا لعقده بطريرك الإسكندرية « ديسقورس » للرد على إحياء آراء « نسطور » التي نادى بها « ثاذوريشوس » أسقف كورش وإيرينا وأسقف صور ، واتخذت فيه قرارات بحرمان هذين الأسقفين . ولم تعترف كنيسة روما بهذا الجمع .

7 - مجمع خلقيدونية Chalecodon سنة (٥٥ م، وقد أيّد هذا المجمع قرار مجمع إفسس الثاني ، ولعن نسطور وديسقورس وأتباعها ، وكان هذا المجمع قد عقد أولاً في القسطنطينية ثم انتقل إلى خلقيدونية ، وقد حضره أساقفة روما ، كا حضره البابا ديسقورس بطريرك الإسكندرية ومعه أساقفته . وقد اشتد الخلاف بين الفريقين في اليوم الأول ، حتى إذا كان اليوم الثاني مُنع البابا ديسقورس وأساقفته بالقوة من حضور الجلسة ، واتخذ المجتمعون قرارًا يقول بالطبيعتين والمشيئتين ، ورفض ديسقورس طلب الإمبراطور الموافقة على هذا القرار ، فنفاه الإمبراطور بعيدًا عن مصر حيث مات في منفاه ، وقد ظل أقباط مصر حتى الآن يرفضون قرارات هذا المجمع ويدينون بالولاء لبطريرك الإسكندرية .

٧ - مجمع القسطنطينية الثاني سنة ٥٥٣ م، وقد أيد قرارات مجمع نيقية ومجمع القسطنطينية الأول ومجمع خلقيدونية ، ولعن وطرد أصحاب الفكرة التي شاعت حينئذ عن تناسخ الأرواح ، وأن شخص المسيح لم يكن حقيقة بل خيالا .

٨ - مجمع القسطنطينية الثالث سنة ٦٨٠ وقد قرر هذا المجمع أن للسيح طبيعتين ومشيئتين ، وكان ذلك ردًا على المذهب الماروني الذي كان يقول بطبيعتين ومشيئة واحدة .

- ٩ ـ مجمع رومة سنة ٨٦٩ وفي هذا المجمع تقرر:
- (1) اعتبار الروح القدس منبثقًا من الأب والابن.
- ( ب ) مَنْ يريد المحاكمة في أمر يتعلق بالمسيحية يرفع دعوى إلى كنيسة روما .
  - ( ج ) المسيحيون في جميع بلاد العالم يخضعون لقرارات رئيس كنيسة روما .

10 - جمع القسطنطينية الذي عقد سنة ٨٧٩ برياسة فوسيوس بطريرك كنيسة القسطنطينية ، وفيه تقرر أن انبثاق الروح القدس من الأب فقط ، وبهذا المجمع وسابقه تم انقسام الكنيسة إلى غربية وشرقية ، وأصبحت الجامع خاصة بإحداها وتُبْطِل قرارات الأخرى ولا تعترف بها .

11 - جمع رومة الذي عقد سنة ١٢٢٥ ، وفيه تقرر أن الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء .

١٢ ـ مجمع رومة سنة ١٨٦٩ وفيه أن البابا معصوم . ا هـ شلبي .

\* \* \*

ولكي ندرك كثرة الفرق المسيحيّة يكفي أن ننقل لك ما ذكره فريد وجدي في دائرة معارف عن المقدّمات التي أوصلت إلى حركة لوثر الذي تعتبر فرقته أكبر فرق البروتستانت :

## البروتستانتية :

هو المذهب المسيحي الذي ظهر في القرن الخامس عشر إصلاحًا للكاثوليكية . فكلمة البروتستانتية تعني عند أهلها مجموع العقائد والفرق الدينية التي نجمت من حركة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر ، سواء تكونت هذه الفرق من الكاثوليك الذين احتجوا (علوا بروتستو) في ذلك العصر على الكنيسة الرومانية باسم الإنجيل والعقل ، أو التي تألفت بعد ذلك في قلب الجماعات البروتستانتية ذاتها .

كانت أوروبا تنهيأ لحركة إصلاح ديني عام ضد إفراط الكنيسة الرومانية منذ القرن الثاني عشر . فكانت الكنيسة كلما أمعنت في الحجر على حرية العقول ، تكون رأي جديد مؤداه أن المسيحية ليست إلا مجموع رسوم صورية تقليدية مجردة عن معانيها الروحية والأخلاقية ، وكانت كلما أغرقت في حفظ سلطانها الدنيوي على الأشباح ، وقهرت الشعوب ودوختهم لصيانة سطوتها الحسية نجمت نواجم الترد عليها تنازعها الحرية ، وتجاذبها الغلبة ، وهي لا تدري أنها تنحط أمام نظر الأمم من أوج سلطتها الروحسانية ، إلى حضيض

المنازعات المادية .

هذه الحركة الفكرية ضد الكنيسة الرومانية لم تكن بنت عالم من العلماء أو جماعة منهم ، بل نشأت في البيئات الختلفة في وقت واحد مما يدل على أن الروح السائقة إليها كانت روحًا عامة ، فنبغ العالم ( امالريك دوبين ) وتلميذه ( داود دو دينان ) وحاولا نشر مذهب وحدة الوجود في مدارس باريس . وظهرت في الوقت عينه بين العامة جماعات دينية ، ذات وجهات مختلفة كلها متأثرة بروح الانشقاق على الكنيسة الرومانية نَعُدُ منها جماعة « الكانار » التي ظهرت في إيطاليا في القرن الثاني عشر واتخذت لها كنيسة مستقلة وامتدت إلى جنوب فرنسا أيضًا .

وجماعة « تاتشيلم » الذي ادعى أنه إله مساو لعيسى في الدرجة ، فاتبعه خلق كثير فتألبت عليه الحكومة والكنيسة وأمسك في مدينة أنفير وقتل سنة ١١٢٤ .

وجماعة « أودون » الذي ادعى أنه هو عيسى نفسه قد ظهر يرد الناس عن غوايتهم ، ويُبصّرهم من عمايتهم ، فقبض عليه سنة ١١٤٨ م ، وأودع السجن حتى مات فيه .

وجماعة « بييرو دو برويس » الذي قبض عليه وأحرق بالنار حيًّا في مدينة تولوز من فرنسا سنة ١١٢٤ ، لأنه كان لايقر على التعميد ولا يقول بعقيدة حضور الله بذاته في الكنيسة ، ويرفض الرهبنة والصلاة على الموتى ، وعبادة الصليب ، وأمورًا أخرى لا محل لذكرها هنا .

وجماعة « الهنريسيان » الذين كانوا يضرون لرجال الكنيسة حقدا يصل لحد الجنون ، وتلتحق بهم جماعة الباتاران .

ودون هذه الجماعات فرق البوبليكان والرجال الأطهار إلخ إلخ ١٠ هـ فريد وجدي .



الوصل الشالث في: افتراص الأمز الإسلامية وفي: أشهر الفرق الفنالة التي نشاك في بيناك إشلامية وفي: الغرقة الناجية وفيه: مقدمة وفقال ونقول

المقدمة

فى :

## أسباب انشقاق الفرق الضالة

(1)

مرت معنا بعض النصوص التي تتحدث عن افتراق اليهود والنصارى إلى فرق تزيد على السبعين ، وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ، ولا يهمنا كثيرًا أن نعرف فرق اليهود والنصارى فهذه تلزم المتبعين ، أما من ناحية الجانب العلمي في ذلك فقد ذكر القرآن الكريم ما فيه الكفاية عن ضلال من ضل من اليهود والنصارى ليجنب ما وقعوا فيه ، وهذا هو الجانب العملي والمهم في الموضوع ، أن المسلم غير مكلف بأن يتتبع ماهية فرق النصارى وآراء كل فرقة منهم من مثل اليعاقبة والديصانية والأريوسية والكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية والإنكليكانية وغيرها ، وما تشعبت عن كل واحدة منها ، وكذلك بالنسبة لليهود ، وإنما هو مكلف أن يتجنب ما وقع فيه هؤلاء من ضلال ، وقد بين القرآن ذلك أوضح بيان .

ولكن المهم بالنسبة للمسلم أن يعرف فرق الضلالة من هذه الأمة كي لا يواطئ واحدة منها على ضلالة ، وإن كان ذلك لا يلزم كفريضة عينية إلا بقدر ، لكنه مكلف أن يعرف من عقائد أهل السنة والجماعة ومن الكتاب والسنة ما يحفظه بإذن الله عن أن يقع في أسر فرقة ضالة ، وإنما تدخل المعرفة التفصيلية لهذه الفرق وأسباب ضلالها في باب فروض الكفايات ، وعلى العالمين بمسارات الفرق الضالة أن يحصنوا المسلمين حيثًا كانوا بكل ما يحفظهم من أن يقعوا في أسر دعوة ضالة يخالطون أهلها أو يسمعون من أهلها بشكل مباشر أو غير مباشر ، ويدخل هذا في فروض العين ويختلف من بيئة لبيئة ، ومن زمان لزمان ، ولعل مهمة العلماء في عصرنا أكثر صعوبة من أي عصر سابق . والمسلمون يواجهون بقايا فرق ضالة أو يواجهون دعوات ضالة في عالم يوج بالمذاهب والفلسفات والأديان مع تقدم وسائل الإعلام والقدرة على الإيهام والتضليل ، وعلى هذا فواجب علماء المسلمين أن يحصنوا المسلم

بالعقيدة الصحيحة ، وأن يحصنوه من الوقوع في أسر منذهب أو فلسفة أو دين أو فرقة ضالة ، هذا عدا عن واجبات أخرى تلزم العلماء .

ومن ههنا نقول: إن فروض الكفاية تختلف سعة وعددًا وكمية وقائمين بها من زمن لزمن ، ومن مكان لمكان كا أن فروض العين العلمية والعملية في حق المسلم تختلف من زمن لزمن ، ومن مكان لمكان ، بل من شخص لشخص .

والموضوع الذي نحن فيه من أهم الموضوعات التي ينبغي أن تكون محل اهتام : وذلك هو افتراق الأمة الإسلامية إلى فرق ، فرقة واحدة منها ناجية والباقية هالكة أخرويًا ، على تفاوت في الهلاك الأخروي على حسب بعد أو قرب هذه الفرق من الاعتقاد الحق .

ما هي أسباب الضلال ؟ ما هي الفرق التي ذكرتها النصوص بأعيانها ؟ ما هي أهم هذه الفرق التي كثرت فيها النصوص ؟ ما هي الفرق التي أجمع أهل السنة والجماعة على تضليلها أو تكفيرها ؟ وما هي أهم مقولاتها ؟ وبعض هذه الفرق قد انقرض ولكنه قابل للظهور وبعضها لا زال موجودًا ، والأمة تعاني منه ، وبعضها قديم الظهور وبعضها حديث الظهور ، وبعضها يتجدد ظهوره في كل جيل وليس مثل العلم بعد هداية الله عاصمًا للإنسان ، والكتب في هذا كله كثيرة منها القديم ومنها الحديث ومنها ما يخص فرقًا ولا يخلو كتاب بعد القرآن ولا يخلو كلام بعد كلام الله وسنة رسوله على أن يؤخذ عليه ، ومن أشهر الكتب القديمة في هذة الشؤون : مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ، والفرق بين الفررق لعبد القاهر البغدادي ، والملل والنَّحَلُ للشهرستاني ، ومثله لابن حزم ، وقد كتب المحدثون عن فرق ظهرت حديثًا كالقرَّتِيَّة نسبة إلى قرَّة العين الإيرانية الإباحية ، والبهائية ، والقاديانية ، وهذا الوصل يضعك على لباب من الأمر .

\* \* \*

( 7 )

في تأملات شاملة لما وقعت به الأمم من قبل وخاصة اليهود والنصارى الذين قص الله علينا من أخبارهم نجد أن من أبواب الضلال الكبيرة :

أولاً: أمراض القلب وما يتفرع عنها من بغي وحسد واتباع هوى يجر إلى مواقف ظالمة ﴿ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم ﴾ (١) .

ثاتيًا: الغلو في الأشخاص والأعال والمواقف: ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم ﴾ (٢) . ﴿ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا ﴾ (٢) .

ثالثًا : التأويل الجاهل ونسيان بعض الحق : ﴿ يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظًا ما ذكروا به ﴾ (1) .

رابعًا : جعل ما ليس من الوحي وحيًا : ﴿ وإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ﴾ (٥) .

خامسًا: ترك الجمع عليه والدخول فيا يناقضه: ﴿ وما تفرق الذين أتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا المسلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ (3) .

سادسًا : الجهل بالله ووصفه بما لا يليق بذاته : ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾ (٧) . ﴿ الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ (٨) .

وقد وقعت أمتنا فيا وقعت به الأمم السابقة وقد ذكر ذلك رسول الله عليه وذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام ، فوجد عندنا من يغلو بغير الأنبياء فيثبت لهم العصة حتى

<sup>(</sup>١) الشوري : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ١٣ .

<sup>(</sup>ه) آل عمران : ۲۸ .

<sup>(</sup>٦) البينة : ٤ ، ٥ .

<sup>(</sup>٧) المائدة : ٦٤ .

<sup>(</sup>٨) آل عمران : ١٨١ .

فيا خالفوا به النص كا فعلت طوائف من الشيعة ، ووجد من يُوَلِّهُ البشر كا فعل النصيرية والدروز والإساعيليون ، ووجد من يدعي النبوة ويُتَابَع كغلام أحمد القادياني ومسيامة الكذاب ، ووجد التأويل الجاهل كا فعل المعتزلة ، ووجد التشبيه كا فعل المشبهة ، ووجدت المواقف الغالية كا فعل الخوارج ، ووجد تعطيل العمل كا فعل المرجئة ، ووجد الإباحيون الذين يستحلون الحرمات ، ووجد المعطلون للشريعة كا يفعل العلمانيون .

وسر الأسرار في الزيغ والضلال اتباع المتشابه وترك الحكم .

والمتشابه في هذا المقام نسبي ، فكثير من المتشابهات التي ضل بها أقوام إنما هي متشابهات بالنسبة لمُحْكَم معيّن ، وهذه القضيّة من أخطر القضايا ولابد أن تفهم :

فالقرآن الكريم في حيثيّة من حيثيّاته كلّه محكم . قال تعالى : ﴿ كتاب أَحكَمَتْ آياتُه ثُمَّ فَصِّلْتُ من لدن حكيم خبير ﴾ (١) .

فالإحْكَامُ قدر مشترك في القرآن .

والقرآن من حیثیّة أخرى كلَّه متشابه : ﴿ الله نزّل أحسن الحدیث كتابا متشابها ﴾ (٢) .

فالقرآن يشبه بعضه بعضًا من حيث كونه حقًّا ومعجزًا إلى غير ذلك ، ولكن نصوص القرآن منها ما هو قطعي الدلالة ، فهذا محكم بالنسبة لغيره ومنه ما يحتمل أكثر من معنى ، ومن ههنا ذكر الأصوليّون أنّ النصوص أقسام فمنها :

المؤوّل وهو ما يَحْتَمِلُ أكثر من وجه أحدهما صحيح ، والبـاقي غير صحيح ، ومن المؤوّل المتشابة .

ومنها: النص وهو اللفظ الذي ظهرت دلالته على العنى الذي سيق له مع احتمال التخصيص إن كان عامًا ، والتأويل إن كان خاصًا .

<sup>(</sup>۱) هود: ۱.

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٢٣ .

ومنها : الظباهر وهو اللفظ الـذي ظهرت دلالتـه على المعنى الـذي لم يسق لـه واحْتُمِلَ غيره احتمالاً مرجوحًا .

ومنها: المُفَسَّرُ وهو اللفظ الذي ظهرت دلالته على معناه الوضعي مع احتمال النسخ

ومنها : المُحْكَمُ وهو اللفظ الذي ظهرت دلالته على معناه الوضعي بدون احتمال شيء . ومن ههنا وجد ما يسمى متشابهًا عند العلماء .

ولكن هناك نصوصًا هي متشابهة في حق الجهلة وبسبب من ذلك ضل من ضل ، فمثلاً يوجد من يأخذ من قوله تعالى : ﴿ والأرض وضعها للأنام ... ﴾(١) أن الأرض لا تُملَكُ لأنها لجميع بني البشر وبالتالي فلا ملكيّة في الأرض لأحد ، فهؤلاء تركوا الحكم في الشريعة الذي يجيز تملّك الأرض وبنوا على متشابه ، ولكن هذا المتشابه متشابه في حقّهم وليس هو في الأصل متشابة عند العلماء ومن ههنا نقول :

إن أكثر من ضل عن الحق من هذه الأمة إغا ضل بسبب متابعته المتشابِة وحَمْلِ المُعْكَمِ عليه ، سواء كان متشابها في الأصل في اصطلاح الفقهاء أو متشابها بسبب من الجهل أو الهوى ، والأصل أن يتابع المسلم الحكم ويحمل المتشابه عليه سواء كان متشابها في الأصل لا يدركه إلا الراسخون في العلم أو متشابها في توهم بعض الناس ، ومن ههنا نفرق بين فرقة ضلت في فهم المتشابه في اصطلاح العلماء كالمعتزلة ، وبين فرقة ضلت لمتابعة الجهل في قضية لبست عليهم كالخوارج والمرجئة وبعض فرق الباطنية .

وهناك ناس كفروا أصلاً ، وحاولوا أن يُكَفِّروا المسلمين ولكن من خلال التلبيس عليهم ببعض النصوص المتشابهة فهؤلاء كفار يتعمدون الكفر والتكفير .

١٠ : الرحمن١٠ : ١٠ .

والعاصم من الوقوع في الضلال: الاعتصام بالكتاب والسنة وما عليه سلفنا الصالح والعلم الصحيح وما عليه السواد الأعظم من علماء الأمة الإسلامية خلال العصور، ومتابعة الراسخين في العلم من هذا السواد الأعظم، ولم تخل الأمة في كل عصر من أهل رسوخ في العلم: كالأئمة الأربعة والنووي وابن حجر العسقلاني والسيوطي والعز بن عبد السلام وأمثال هؤلاء.

\* \* \*

(٤)

وهناك إجماع عند الراسخين في العلم على أن هناك فرقًا دخلت في دائرة الضلال وفرقًا دخلت في دائرة الكفر ، ومن أمهات القضايا التي ضلت بسببها بعض الفرق :

- ١ ادِّعاء أن للقرآن باطنًا يخالف الظاهر .
- ٣ ـ الموقف من نصوص السنة أصلاً ثم من إلزاميّتها .
  - ٣ التشبيه .
  - ٤ ـ التأويل الجاهل .
  - ٥ التكفير بالمعصية .
  - ٦ الموقف من الإمامة والخلافة .
- ٧ التشكيك في الصحابة ، أو سب بعضهم أو تكفيره .
  - ٨ نفى القدر .
    - ٩ ـ الجبر .
    - . ١٠ الغلو

ونحب أن نقف وقفة عند الغلو :

فلم يـزل الغلـو بـابّـا من أبـواب الضـلال والانحراف عن هــدي الأنبيـاء عليهم الصـلاة والسلام ، قال تعـالى : ﴿ قل يـاأهل الكتـاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل ﴾ (١) ، ﴿ يا أهل الكتـاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ... ﴾ (٢) .

وللغلو مظاهر منها: الغلو في الأشخاص: ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم ﴾ (٣). ومنها الغلو في تطبيق الدين: وذلك بالتشديد فيه بتحريم الحلال واعتقاد فرضية ما ليس فرضًا. ومنها: التسرع في التكفير، ومنها الغلو في العمل حتى تحمل النفس فوق طاقتها كالترهب وقد عالج الكتاب والسنة الغلو كله.

٤٣٣ ـ \* روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « ... وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو بالدين » .

٤٣٣ ـ \* روى الطبراني عن أبي أمامة رفعه : « صنفان من أمتي لن تَنالَها شفاعتي : إمام ظَلُوم غَشُومٌ وكل غال مارق » .

<sup>(</sup>١) المائدة : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٣١ ٠

٤٣٢ ـ مسند أحمد ( ١ / ٢١٥ ، ٣٤٧ ) .

والنسائي ( ٥ / ٢٦٨ ) ٢٤ \_ كتاب المناسك ، ٢١٧ \_ باب التقاط الحصى .

وابن ماجه ( ۲ / ۱۰۰۸ ) ۲۵ ـ كتاب المناسك ، ٦٣ ـ باب قدر حصى الرمي . وإسناده صحيح .

٤٣٣ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٥ / ٢٣٥ ) . وهو حسن .

غال : من الفلو وهو مجاوزة الحد ببدعة أو كفر .

ومع وضوح النصوص التي تبين الهدى من الضلال ، بحيث لا تغيب عن عالم منصف ماهية الهدى من الضلال ، فقد ذكر الرسول عليه ما يحدث في أمته من بعده ، ومن جملة ذلك الاختلاف والتفرق والقتال ، كا ذكر أن الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة منها ناجية والباقيات في النار ، وقد أعطانا القرآن الميزان الذي نعرف به فرق الضلالة وذلك هو اتباعهم المتشابه وحمل الحكم عليه بدلاً من اتباع الحكم وحمل المتشابه عليه ، وهذه هي ميزة الفرقة الناجية أنها تعمل بالحكم وتؤمن بالمتشابه وتحمله على الحكم ، وبهذا الميزان يعرف الإنسان أن أهل السنة والجماعة على حق .

\* \* \*

( Y )

وقد حدث قتال بين الصحابة بين علي من جهة وبين معاوية من جهة أخرى ، وبين علي من جهة وبين عائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى ، والجميع من أهل السنة والجماعة بشهادة النصوص ، لكن عليا كان على حق وصواب ، والآخرون كانوا على خطأ ، ولضيق هذا المقام وللخوف على العامة أن يسبق إلى قلوبهم ما تزيغ به فقد نهى العلماء عن الخوض في ذلك إذ إن في كل من الفريقين مبشرين بالجنة وإنهم كانوا متأولين ، وكلهم يعتقد أنه على الحق ، وحدث قتال بين على والخوارج ، والنصوص واضحة أن عليًا على الحق والصواب ، والخوارج كانوا على خطأ وضلال بسبب ما اعتقدوه من تكفير على وعثان .

واعتقد ناس أن الحق في الخلافة لآل بيت الرسول عَلِيْ ونشأ بسبب من ذلك التشيّع ، لكن شيعة آل البيت افترقوا فمنهم غال ومنهم مقتصد ، والنصوص الحكمة حكم على الجميع ، وقد ورد عن علي بن أبي طالب قال : دعاني رسول الله عَلِيَّةٍ فقال : « إن فيك مثلاً من عيسى أبغضته اليهود حتى بَهَتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به » ، ألا وإنه يَهُلِكُ فِي اثنان محب مفرط يقرّظني بما ليس فِي ومبغض يحمله شناني على أن يَبُهَتنِي ، ألا وإني لست بنبي ، ولا يوحى إلى ، ولكني أعمل بكتاب الله

وسنة نبيه ما استطعت فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم فيما أحببتم وكرهتم  $^{(1)}$  .

وهكذا وجدت فرقتان رئيسيتان منذ الصدر الأول تفرعت عنها فرق كثيرة ، وبسبب من التباس الأمر على بعض الناس في الخلاف بين علي وخصومه فقد وجد الإرجاء ، وكان بسيطًا ثم تفلسف وانحرف ، وبسبب من الجنوح في التأويل وجد الاعتزال ، وهكذا وجدت أربع فرق رئيسية ضالة منذ الصدر الأول : الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة . وتَفَرَّعَ عن كلًّ فِرَقَ ، ثم ظهرت فرق أخرى كالمذين يعتمدون القرآن دون السنسة ... أو السذين يرون سقوط التكليف كبعض الصوفية ، ولم تزل الأيام تلد فرقًا جديدة فهذا القرن الماضي ولمدت فيه القاديانية والبهائية ، ولا يخفى على العالم البصير ولا على الذين يخالطون أهل الحق ويقرؤون القرآن أن يدركوا الضلال بسرعة ويعرفوا أهله ، والملاحظ أن النصوص في شأن الخوارج كانت أكثر من النصوص التي ذكرت فرقًا أخرى وذلك لحِكم :

أولاً: لأنهم أول الفرق ظهورًا والناس لا زالوا على ذكر بأحاديث الرسول عَلِيُّكُم .

ثانيًا : لأنهم يغرون العامة بسبب تشددهم وغلوهم .

ثالثًا: لأنهم يجتذبون أعدادًا كبيرة من الناس بسبب استعداد العامة للخروج على السلطان.

والخروج على السلطان أنواع ، والبغاة هم الحارجون على الإمام الحق بغير الحق ، أما سواهم فقد يكونون أهل حق وقد يكونون ظالمين بخروجهم .

\* \* \*

( A.)

وأخيرًا نقول : هناك فرق ضالة أو كافرة مشهورة معروفة عند العامة والخاصة من أهل السنة والجماعة ، وهناك أئمة ضلال معروفون عند أهل العلم خاصة ، وبالتمالي فقد لا يعرف

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٩ / ١٣٢) وقال : رواه عبد الله والبزار باختصار وأبو يعلى أتم منه ، وفي إسناد عبد الله وأبي يعلى الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف . وفي إسناد البزار محمد بن كثير القرشي الكسوفي وهو ضعيف . ا.هـ. قلمت : ومع أن في الحديث ما رأيناه من ضعف فإن الحديث صحيح معناه وقد وقع .

غير المختص من المقصود بهؤلاء ، وهناك فرق تُذْكُرُ وهي تندرج في فرقة تعتبر أمًّا لهم :

فالشيخ عبد القاهر البغدادي أوصل الخوارج إلى عشرين فرقة وكلهم فرقة واحدة ، وأوصل المعتزلة إلى عشرين فرقة وكلهم فرقة واحدة ، ونتيجة لذلك فإن بعضهم ذكر في كتب الفرق المؤلفة قديًا أكثر من سبعين فرقة مع أنه قد وجدت بعد ذلك فرق أخرى ونحن نرى أن الفرق الاثنتين والسبعين الضالة التي ستوجد في هذه الأمة ليس شرطًا أن تكون قد وجدت كلها ، فقد تأتي العصور اللاحقة بجديد ، فالرسول عَلَيْتُ تحدث عن ثلاثين مدعيًا للنبوة سيكونون في هذه الأمة وذكر دجالين كثرًا وقد يكون بعض هؤلاء لم يظهروا بعد ، ولذلك فنحن سنعرًف في هذا الفصل على بعض الفرق مما أجمع أهل السنة والجماعة على تضليل أهلها أو تكفيرهم .

وبعض هذه الفرق لازالت موجودة وبعضها قد انقرض ، والموجودون في عصرنا على أنواع فنهم من تستطيع تكفيره دون تردد ما دام يؤمن بما هو المعروف عن فرقته ، وبعضهم يمكن أن تتوقف في الحكم عليه حتى تعرف حدود أخذه عن فرقته .

وسنذكر في هذا الوصل الفقرات التالية:

الفقرة الأولى : في ضرورة التعرف على فرق الضلال وفي بعض الملاحظات حول ذلك .

الفقرة الثانية : في نصوص تتحدث عن أعلام في الضلال .

الفقرة الثالثة : في أشهر الفرق التي نشأت في بيئات إسلامية وهي ليست من أهل السنة والجماعة .

الفقرة الرابعة : في الخوارج خاصة .

الفقرة الخامسة : في ضرورة لزوم الجماعة وفي التعرف على الفرقة الناجية .

# الفقرة الأولى في : ضرورة التعرف على فرق الضلال و بعض الملاحظات حول ذلك

لقد حَدَّثَ رسول الله عَلِيْتُم أصحابه عن قائد كل فتنة يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعدًا كا ورد عن حذيفة بن اليان رضي الله عنها قال: والله ما أَدْري أُنسِي أَصْحابي أَمْ تَناسَوُا ؟والله ما ترك رسول الله عَلِيْتُم من قائد فتنة إلى انقضاء الدنيا ، يبلغ مَن معه ثلاثمائة فصاعدًا ، إلا قد سَمًّاه لنا باسمِه واسم أبيه واسم قبيلتِه (١).

فدل ذلك على أن التعرف على أمَّة الضلال مما ينبغي أن يعرف المسلم ، وأن التعريف على أمَّة الضلالة من سنن رسول الله على الشأن .

\* \* \*

الفرق التي خرجت عن الاعتقاد الحق على أنواع ، فمنها : ما خرج من الإسلام بالكلية وإن كانت أصوله إسلامية وادعى أنه يبني على فهم لنصوص ، وهل مثل هذه الفرق داخلة في الفرق الثنتين والسبعين أو لا ؟ الراجح أنها داخلة بها قياسًا على فرق اليهود والنصارى ، وبعض الفرق لم يصل إلى حد الكفر المطلق ، وإنما هم ضُلَّالٌ مُبْتَدِعون ، وبعضهم أكثر ضلالاً من بعضهم الآخر ، وبعضهم تعتبر بدعته شديدة ، وأفظع أنواع من بعضهم الآخر ، وبعضهم تعتبر بدعته خفيفة وبعضهم تعتبر بدعته شديدة ، وأفظع أنواع الابتداع الاعتقاد ، أما بِدَعُ الأعمال فهذه على أنواع ، فمنها : ما يكره ، ومنها : ما يحرم، ومنها : ما يجوز . والعبرة فيها للفتوى من أهلها .

\* \* \*

وهناك فرق بدأ ضلالها من عُلُوِّ في فكرة صحيحة في الأصل ثم تشعبت من هذه الفرق

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤ / ٩٥ ) . كتاب الفتن والملاحم ، باب ذكر الفتن ودلائلها . وإسناده صحيح .

فرق أشد غُلُوًا، وهكذا من غلو أخفً إلى غلو أشدً وصلت بعض التوجهات إلى مداها المكفر، فحب آل البيت ابتداء شيء مطلوب شرعًا، واعتقاد أن عليًّا هو خليفة راشد وأن الحق والصواب كانا معه مدة خلافته، كل هذه أفكار صحيحة، فإذا قال قائل بعد ذلك: إنه الأحق بالخلافة من الأئمة الثلاثة الذين كانوا قبله مع التسليم بخلافتهم فهذه بدعة خفيفة مع أنها تخالف ما التقى عليه الصحابة، فإذا ما رفض آخرون أن يسلموا بإمامة الشيوخ الثلاثة فقد دخلوا في بدعة ضلالة، فإذا كفروا الأئمة الثلاثة فقد وصلوا إلى الكفر كا ذكر الشيخ عبد القاهر البغدادي: « فإذا ما غلوا بعلي وآل بيته حتى أعطوهم صفة الألوهية فذلك إيغال في الكفر، فإذا ما اجتمع إلى هذا آراء كفرية أخرى كالقول بالتناسخ وأن للقرآن باطنًا يخالف الظاهر، وأن الباطن يستقل بفهمه الإمام، فإذا بلغهم عن يدعي الإمامة ما ينقض الشريعة تابعوه فذلك كفر على كفر وظلمات بعضها فوق بعض».

وكثيرًا ما حدث في تاريخ الفرق أن غلوًا خفيفًا أوصل إلى غلو غليظ، وأحيانًا يحدث العكس غلو شديد يعدًل إلى غلو أخف، فالمعتزلة مثلا عدلوا القول بنفي القدر بالجلة، وعلى كلًّ فإنه تتولد عن فرقة أم فِرَق مختلفة، ومن الفرق التي لها وجود فعلي في الأمة: الشيعة الإثنا عشرية، والإسماعيليون، والدروز، والنصيرية، والجارودية، واليزيدية عباد الشيطان، فلهم بقية في سورية والعراق، والمعتزلة فلم تزل بعض عقائدهم تتسلل إلى كثير من الناس، والقاديانية، والبهائية، والقائلون بإسقاط التكليف، والمشبهة، والقائلون بوحدة الوجود، والعلمانيون القائلون بفصل الدين عن الدولة وهم من المرتدين والذين يشكلون تيارًا عريضًا.

\* \* \*

أما أحكام الفرق الثنتين والسبعين فتختلف من فرقة إلى فرقة ، فبعض الفرق الثنتين والسبعين لهم أحكام المسلمين الدنيوية كاملة ، وبعض أهل هذه الفرق لهم بعض أحكام المسلمين ألله الموية لا كلها ، وبعض هذه الفرق ليس لها أحكام المسلمين أصلاً بل ولا أحكام أهل الكتاب لأنهم مرتدون أو استمرار للمرتدين ، فلهم بذلك أحكام خاصة لأنهم ورثوا الردة ، فهؤلاء المرتدون ومن تابعهم على ردتهم لا يجوز ترويجهم ولا التزوج منهم ولا أكل

ذبائحهم ولا دفنهم في مقابر المسلمين ولا الصلاة عليهم .

قال عبد القاهر البغدادي:

[ فإن كان على بدعة الباطنية ، أو البَيَانية ، أو المَغيرية ، أو الحَطَّابية الذين يعتقدون المية الأغة أو إلهية بعض الأغة ، أو كان على مذاهب الحلول ، أو على بعض مذاهب أهل التناسخ ، أو على مذهب الميونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات البنين ، أو على مذهب اليزيدية من الإباضية في قولها بأن شريعة الإسلام تُنْسَخ في آخر النومان ، أو أباح ما نص القرآن على تحريمه ، أو حَرَّم ما أباحه القرآن نصًا لا يحتمل التأويل : فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة له . وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة ، أو الخوارج ، أو الرافضة الإمامية ، أو الزيدية ، أو من بدع النجًارية ، أو الجَهْمية ، أو الطفرارية ، أو الجَهِمة فهو من الأمة في بعض الأحكام ، وهو جواز دفنه في مقابر المسلمين ، وفي أن لا يُمنْع حَظَّه من الفيء والغنية إن غزا مع المسلمين ، وفي أن لا يُمنْع من الصلاة في المساجد ، وليس من الأمة في أحكام سواها ، وذلك أن لا تجوز الصلاة عليه ولا خَلَفْه ، ولا تحلّ ذبيحته ولا نكاحه لامرأة سُنِية ، ولا يحل للسني أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم . وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج : علينا ثلاث : لا نَبْدَوَكم بقتال ، ولا غنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا غنعكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ] . ا . ه ( الفَرْق بين الفِرة ) .

والمسألة لها تفصيلات كثيرة ، وللفقهاء اجتهادات متعددة ، وبعض من انتسب في الفرقة قد لا يؤمن بكل ما عليه فرقته فله حكم خاص ، والعبرة في حق كل شخص بما هو عليه ،والفتوى البصيرة من أهلها هي محل العمل .

\* \* \*

وإذ لم يكن هذا الكتاب ملتزمًا بالتفصيل إلا فيا تمس إليه الحاجة ، وإذ كان الكلام عن الفرق يحتاج إلى كتب خاصة بذلك ، فإننا نكتفي بإشارات مع ملاحظة أننا اعتمدنا في التعريف على بعض الفرق على كلام عبد القاهر البغدادي ، وقد كتب كتابه (الفرق بين

الفِرَق ) في القرن الخامس الهجري وبعض من كتب عنهم واستمروا بعده ، قد يكونون بقوا على ما كانوا عليه وقد يكونون ازدادوا غلوًا وقد يكونون قد خف غلوهم .

# الفقرة الثانية في:

# نصوص تتحدث عن أعلام في الضلال

منذ الصدر الأول ظهرت أربع فرق رئيسية في الأمة الإسلامية هي :

الخوارج والتشيّع الغالي والإرجاء والاعتزال.

فالخارجية غلت في التكفير ، والتشيّع الغالي قام على الغلو بعلي وبآل بيته رضي الله عنهم ، وعلى بغض الكثيرين من الصحابة ، والإرجاء أنواع والصالون من أهله هم الذين يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية . والاعتزال يقوم على عدم إعطاء موضوع الإيمان بالقدر مداه الذي ذكرته النصوص .

ولأن هذه الفرق الأربع ظهورها متجدد في الأمة الإسلامية ، ولأنها ستظهر قريبًا من عهد النبوة فقد خصّت بالذكر في نصوص

وسنذكر في هذه الفقرة بعض النصوص التي ذكرت هذه الفرق ، ولأنّ أعظم ضلال في عصرنا هو الانطلاق من فكرة العلمانية بعنى اللادينيّة وإقامة ذلك على فكرة الموضوعيّة بعنى البحث العقلي الجرّد فسنذكر نصًا في ذلك ، ولأنّ بعض أنواع من الضلال ينتشر بسبب تبنّي مَنْ له السلطانُ فسنذكر نصًّا يحدد موقف أهل الهدى من ذلك ، وللتفريق بين ما هو فتنة قائمة على اجتهاد خاطئ وبين ما هو اجتهاد ضالّ فسنذكر نصينن . وهذه هي النصوص :

عالم و يَعْم وسبعين فرقة . أعظمها فتنة على أمتي قوم يَقْيسون الأمور برأيهم فيُحلون الحرام و يُحرمون الحلال ».

لم تزل الأمّة الإسلاميّة تتأثّر بمثل هذا النوع من الناس السذين ذكرهم الحديث

**٤٣٤ ـ المعج**م الكبير ( ١٨ / ٥٠ ) .

أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٧٩). وقال: ورجاله رجال الصحيح.

الشريف، ولكن قد تمرّ على الأمّة الإسلاميّة موجات عاتية بسبب من هؤلاء، وأعتى موجتين هما: الموجة التي أنهاها الغزالي في كتابه: تهافت الفلاسفة، والموجة التي شاهدها عصرنا في القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، إذ ظهرت في هذه الموجة أفكار التقدّميّة والرجعيّة واليين واليسار والعلمانيّة والعقلانيّة والموضوعيّة والعاطفيّة، والتفريق بين الدين والدولة، ومحاولة إظهار العلم والعقل كمتعارضين مع الدين، وتأثّرت الأمّة الإسلاميّة بهذه الأفكار كثيرًا ولكن أخذت هذه الأفكار تنحسر شيئًا فشيئًا، وها نحن نشهد في بداية القرن الخامس عشر الهجري بداية النهاية لهذه الأفكار.

وليس المراد من هذا الحديث ما يفهمه منه بعض الجهلة من نفي القياس الشرعي المتعارف عليه في أصول الفقه ، فذلك من الدين ، وهو مما تبنى عليه الأحكام الشرعية .

معود » وقلت : لبيك يارسولَ الله . قالها ثلاثاً . قال : « تدري أيُّ الناسِ أفضل ؟ » مسعود » فقلت : لبيك يارسولَ الله . قالها ثلاثاً . قال : « تدري أيُّ الناسِ أفضل ؟ » قلت : اللهُ ورسولَه أعلم . قال : « فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهُوا في دينهم » . ثم قال : « يا ابن مسعود » . قلت : لبيك يارسول الله . قال : « تدري أيُّ الناسِ أعلم ؟ » قلت : اللهُ ورسولَه أعلم . قال : « إن أعلم الناسِ أبصرُهم بالحق إذا الختلف الناسُ ، وإن كان مقصرًا في العمل وإن كان يزحف على استه زحفاً . واختلف من كان قبلي على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاثة وهلك سائرُهن ، وأحتلف من كان قبلي على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاثة وهلك سائرُهن ، فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دينهم ودين عيسى بنِ مريم ، وأخذوهم [أي : فرقة وازت الملوك هؤلاء] وقتلوهم وقطعوهم بالمناشير . وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يُقيوا بين ظهرانيهم فيدعوهم إلى الله ودين عيسى بن مريم فساحوا في البلاد وتَرهبوا » قال : « وهم الذين قال الله عز وجل ﴿ رهبانية ابتنعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ﴾ » الآية . فقال الني يَقلِي : « من آمن بي كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ﴾ » الآية . فقال الني عَلَيْ : « من آمن بي كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ﴾ » الآية . فقال الني عَلَيْ : « من آمن بي كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ﴾ » الآية . فقال الني عَلَيْ : « من آمن بي

٤٣٥ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٦٠ ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف وثقه أحمد وفيه ضعف . ١ . هـ .

وأخرج نحوه ابن أبي حاتم وابن جرير .

قال ابن حجر : بكير بن معروف صدوق فيه لين . ا . هـ .

وصَدَّقَني واتبعني فقد رعاها حقَّ رعايتها ، ومن لم يتبعني فأولئكَ هم الهالكون » . وفي رواية « فِرقةٌ أقامت في الملوك والجبابِرة فدعت إلى دين عيسى فأخذت وقتلت بالمناشير ، وحُرِّقَت بالنيران فصَبَرَتْ حتى لَحِقَتْ باللهِ » . والباقي بنحوه .

الملاحظ أن الرسول عَلِيهِ ذكر ثلاث فرق تنجو ، ثم فصل فلم يذكر إلا فرقتين ، فرقة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر للملوك والجبابرة ، وفرقة الرهبان . والظاهر أن الفرقة الثالثة هم الذين تمسكوا بالحق ولم يكن لهم طاقة على هذا وهذا ، وهم المغيرون للمنكر بقلوبهم . وبالنسبة لأمتنا جعل الناس على ثلاثة أنحاء كلهم ناجون ؛ المغيرون للمنكر بأيديهم إن استطاعوا ، والمغيرون بألسنتهم إن لم يستطيعوا إلا ذلك ، والمغيرون بقلوبهم إن لم يستطيعوا إلا ذلك ، والمغيرون بقلوبهم إن لم يستطيعوا إلا ذلك .

٤٣٦ ـ \* روى الطبراني في الأوسط عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسول الله ﷺ : « القَدَريَّةُ والْمُرْجِئَةُ مَجوسٌ هذه الأمةِ ، فإن مَرِضُوا فلا تَعُودوهم ، وإن مَاتُوا فلا تَشْهَدُوهم » .

المراد بالمجوس في الحديث عبّاد النار من الفرس ومن تابعهم ، وهؤلاء يقولون بوجود إله النور وإله الظلمة فيثبتون فاعلين ، والقدريّة يثبتون فاعلاً مع الله ولذلك شابهوهم ، والمجوس يعطون للشيطان نوع طاعة ، والمرجئة يطيعون الشيطان بترك التكليف فشابهوهم .

٤٣٧ ـ \* روى الترمذي عن ابن عباس وجابر بن عبد اللهِ قالا : قال رسول الله ﷺ : « صِنْفَان مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الإسْلامِ نَصِيبٌ أَهْلُ الإِرْجَاءِ وَأَهْلُ القَدَرِ » .

٤٣٦ ـ الهيثمي ( ٧ / ٢٠٥ ) وقال : رواًه في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروى ، وهو ثقـة. اهـ. ورواه عن ابن عمر دون ذكر المرجئة أبو داود ( ٤ / ٢٢٢ ) كتاب السنة ، ـ باب في القدر .

المستدرك ( ١ / ٨٥ ) . وهو حسن .

**٤٣٧ ـ** الترمذي ( ٤ / ٤٥٤ ) ٢٣ ـ كتاب القدر ، ١٣ ـ باب من جاء في القدرية . ابن ماجه ( ١ / ٢٨ ) المقدمة ، ٩ ـ باب في الإيمان .

٤٣٨ - \* روى الترمذي عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسول الله ﷺ : « صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ الله ﷺ : « صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ اللهُ عَلَيْكِ : « صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ اللهُ عَلَيْكِ : « صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ اللهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَاكِمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَاكِمُ عَلَيْكَاكِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكَا عَلِي عَلَيْكَاكِمُ عَلَيْكَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكَاكِمُ عَلَيْك

٤٣٩ - \* روى الطبراني عن ابن عباس قال : كنتُ عند النبي بَهِ وعندَه علي فقال النبي بَهِ : « ياعلي سيكونُ في أمتي قوم ينتجلون حبَّ أهلِ البيتِ لهم نَبَزَّ يُسَمَّوْنَ الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون » .

• 12 - \* روى الحاكم عن عِكْرِمَة عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال له ولابنه على : انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا منه حديثه في شأن الخوارج . فانطلقا فإذا هو في حائط له يصلح ، فلما رآنا أخذ رداءه ثم احتبى ، ثم أنشأ يحدثنا حتى علا ذكره في المسجد ، فقال : كنا نحمل لبنة لبنة ، وعمار يحمل لبنتين لبنتين ، فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فجعل ينفض التراب عن رأسه ، ويقول : « يا عمار ألا تحمل لبنة لبنة كا يحمل أصحابك » . قال : إني أريد الأجر عند الله . قال : فجعل ينفض ويقول : « ويح عمار تقتله الفئة الباغية » . قال : ويقول عمار : أعوذ بالله من الفتن .

فلقد قتلت عَارًا فئة معاوية ، فدلّ ذلك على أنّ فئة معاوية كانت باغيةً على عليٌّ رضي الله عنه ، وكان عمار مع عليًّ ، فدل ذَلك على أن عَليًّا هو أهل الحقّ والصواب ، ومع هذا فإنّنا نحكم لمعاوية وجنده ولعائشة ومن معها على أنّهم من أهل السنّة والجماعة ، فههنا اجتهاد

**٤٣٨ ـ** الترمذي ( ٤ / ٤٥٤ ) ٣٣ ـ كتاب القدر ، ١٣ ـ باب ما جاء في القدرية .

ابن ماجه (١/ ٢٤) المقدمة ، ٩ ـ باب في الإيمان .

وقال الترمذي : غريب حسن صحيح . وضعفه والذي قبله بعض العلماء .

**٤٣٩ ـ** المعجم الكبير ( ١٢ / ٢٤٢ ) .

أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٢ ) وقال : إسناده حسن .

نَبَزُ : النَّبَرُ اللَّقبُ .

٤٤٠ المستدرك ( ٢ / ١٤٩ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة . وأخرج نحوه البخاري في الجهاد ٦ / ٢٠ .

<sup>(</sup> في حائط له ) : أي في بستان .

<sup>(</sup> يحدّثنا حتّى علا ذكره في المسجد ) : يظهر أنّ ( في ) ههنـا بمعنى : ( عن ) لأنّ الحـديث كان في البستــان ، وكأنّ المراد أنه حدّثها عن بناء المسجد النبوي وما كان يفعله عمّار وماذا قال له رسول الله ﷺ .

خاطئ لا يجعلُ أهلَهُ من الفرق الضالّة ، ومن ههنا نقول : إنه إذا وجد الاعتقاد الصحيح فقد وجد أهل السنّة والجماعة ،وإن حدث اجتهاد خاطئ ترتّب عليه عمل خاطئ بل حتّى لو وجدت معاصٍ لا تُكَفِّرُ ولا تُضَلِّلُ .

سنرى في فقرة لاحقة من هم الخوارج وَأَنهم فرقة ضالة ، والملاحظ أنّ ابن عباس أرسل عكرمة وابنه للسؤال عن الخوارج فكان حديث أبي سعيد عن عمّار وقتله من قبل الفئة الباغية ، وقد قتلته فئة معاوية ، والبغاة هم الخارجون على الإمام الحقّ بغير الحقّ وهم نوعان : خارجون كأثر عن اعتقاد خاطئ ، وخارجون عن اجتهاد خاطئ ، فالأولون هم الخوارج والآخرون بغاة ، وقد يكونون آثمين ،وقد يكونون مأجورين على حسب نوع اجتهادهم ومبررات خروجهم .

251 - \* روى مسلم عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر ؛ قَالَ : كَانَ أَوْلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدَ الْجُهَنِي . فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَو مَعْتَمِريْنِ فَقُلنا : لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هؤلاء في الْقَدَرِ . فَوَفَّقَ لنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلاً الْمَسْجِدَ . فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي . أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلاً الْمَسْجِدَ . فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي . أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ

**٤٤١ ـ مسلم** ( ١ / ٣٦) ـ كتاب الإيمان ١ ـ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... إلخ .

قال النووي :

<sup>(</sup> أول من قال بالقدر ) : معناه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق . ويقال ا القدر والقدر ، لغتان مشهورتان .

واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر . ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم ، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة . فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup> فوفق لنا ): معناه جمل وفقا لنا . وهو من الموافقة التي هي كالالتحام . يقال أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه ، أي حين أهلً ، لا قبله ولا بعده . وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتئام .

<sup>(</sup> فاكتنفته أنا وصاحبي ) : يعني صرنا في ناحيتيه . وكنفا الطائر : جناحاه .

<sup>(</sup> ويتقفرون العلم ) : ومعناه يطلبونه ويتتبعونه . وقيل معناه يجمعونه .

<sup>(</sup> وذكر من شأنهم ) : هذا الكلام من كلام بعض الرواة الـذين دون يحيى بن يعمر . يعني وذكر ابن يعمر من حـال هؤلاء ، ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به .

<sup>(</sup> وإن الأمر أنف ) : أي مستأنف ، لم يسبحق بـ قـ قـ در ولا علم من الله تعـ الى . وإنما يعلمـ هـ بعـ د وقـ وعــ ه النووي .

وَالآخَرُ عَنْ شَمَالِهِ . فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلامَ إِلَيَّ . فقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ ! إِنَّهُ قَدَ ظَهَرَ قِبَلَنا نَاسٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ ( وذَكرَ مِنْ شأَنهم ) وأَنهم يَزْعُمُونَ أَنْ لا قَدَرَ . وَأَنَّ الأَمْرَ أَنْفَ . قَالَ : فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبرْهُمْ أَنِي بَرِيءُ مِنْهُمْ ، وأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي . وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ! لَوْ أَنَّ لأَحَدِهِمْ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهِبًا فَأَنْفَقَهُ ، مَا قَبِلَ اللهُ مِنه حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ .

#### تعليق:

تطلق كلمة القدرية على نفاة القدر، والقدرية قدريتان:

فالأولى : هي ما ذكرته هذه الرواية ، فهؤلاء ينفون القدر جملة وتفصيلاً ، والظاهر أنهم اندثروا بعد ملاحقة حكام المسلمين لأئتهم .

وأما القدرية الثانية: فيطلقها أهل السنة والجماعة على المعتزلة القائلين بإثبات القوة المودعة، والقائلين بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه مما يلزم من قولهم أن ما يجرى في هذا العالم: أسبابًا ومسببات لا دخل مباشرة للإرادة الإلهية أو القدرة الإلهية فيها، وذلك نوع نفى للقدر.

فالقدر هو الإيمان بأن كل شيء بعلم الله وإرادته وقدرته ، وأن ما حدث وما يحدث مسجل في اللوح المحفوظ .

وسنرى تفصيلات ذلك في الباب الثاني من هذا القسم .

### الفقرة الثالثة

# في أشهر الفرق التي نشأت في بيئات إسلامية وليست من أهل السنة والجماعة

لقد رأينا أنّ رسول الله عَلَيْتُ ذكر أنّ هناك ثنتين وسبعين فرقة من فرق الضلال ستظهر في أمته وهناك فرقة واحدة هي الفرقة الناجية وهي ما يطلق عليه اسم: أهل السنّة والجماعة.

وقد ظهر في تاريخ المسلمين فرق كثيرة لم يحكم عليها أهل السنّة والجماعة بالكفر، وهناك فرق أجمع على كفرها أهل السنّة والجماعة ، وهناك أناس أصولهم إسلاميّة تابعوا مدَّعي نبوَّة كَذَبَةً وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن ظهور من سيدَّعي النبوة في أمته ، وهناك ناس تابعوا مدعى ألوهية فكل الفرق الكَافرة هذه تدخل في الثنتين والسبعين فرقة ، أو أنّ المراد بالاثنتين والسبعين فرقة فرق لا زال لها من الإسلام نصيب على ضلال بقرب أو ببعد عن الحقّ ، وبعض الفرق الرئيسية التي أجمع أهل السنّة والجماعة على ضلالها افترقت على فرق كثيرة كالخوارج والمعتزلة ، فهل تعتبر كل شعبة من هذه الفرق فرقة برأسها ، أو أنّ الجميع يعتبرون فرقة واحدة . لهذه النقاط تجد كتّاب الفرق القدماء يوصلون الفرق التي ظهرت حتّى عصرهم إلى حوالي السبعين ، على أنَّه قد ظهرت فرق أخرى بعد ذلك ، ولو أردنا تتبّع من ادّعى الألوهيّة أو ادّعى النبوة وأسماء أمَّة الضلالة وبماذا ضلّوا لوجدنا الكثير، ولطال بنا المقام، ولخرج البحث عن الحدود التي يحتملها هذا الكتاب، ومن أراد التتبع فالكتب المؤلفة قديًا وحديثًا في هذا الشأن كثيرة ، وذكر بعض الأساء من نافلة القول كن ادعى النبوّة في الصدر الأوّل كسيلمة الكذاب وسَجَاح والأسود العَنْسي . وتعداد الفِرق التي توالدت عن أصل واحد محلّ الكتب المطوّلة ، وبعض الفرق قد اندثرت وبعضها لازال موجودًا ، ونحن ههنا ذاكرون ما يعتبر نموذجًا أو ما يمكن أن تتسلل أفكاره الضالة من جديد أو ما يقتضيه تحصين المسلم من ضلال قديم أو جديد يأخذ طابعًا دينيًا ، أمًا ما يعطِّل الأديان أصلا أو يلغيها كالشيوعيَّة أو العلمانيَّة فأمره معروف ولن نتعرض

له .

ومن تتبع أصول الضلال أو الكفر وجدها إمّا في ادّعاء ألوهينة أو نبوة ، أو في متابعة أهل الأديان الكافرة على تلق من نحلهم ، أو في غلو إلى بيت رسول الله عليه ، أو تأويل غير عليم ، أو في تشبيه الله عز وجل بخلقه ، أو في غلو في اعتقاد أو عمل يبعد عن مذاهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد أو في الفقه أو في السلوك ، والذي يعرض للفرق مضطر أحيانًا لأن يعرضها من خلال أفكارها أو من خلال أساء بعض أئمة الضلال ، وأحيانًا يتكرر العرض بمناسبة ذكر إمام ضلالة ، ثم بمناسبة عرض لأفكار فرقة أخذت بعضًا أو كلا منه ، نقول هذا اعتذارًا بين يدى ما سنعرضه عن أهم الفرق التي نشأت في بيئات إسلامية .

وهناك ملاحظة أننا قد نذكر بمناسبة تولد فرقة ضلالة عن فرقة هدى اسم الفرقتين ، فليلاحظ ذلك ، كحديثنا عن زيد بن علي وأتباعه مع أنه مع أئمة الهدى ، فإنه قد تفرعت بعض الفرق الغالية عن شيعته .

والفرقة التي لازال لها وجود واسع من فرق الخوارج هي الإباضية ومؤسس مـذهبهم عبـد الله ابن إباض التبيي المتوفى عام ٨٠ هـ .

« ومن آرائهم أنهم لا يرون مخالفيهم من المسلمين مشركين وإنما كفار نعمة ، ويحرمون دماء مخالفيهم في السر يسكتون عنه ] لا في العلانية ، ودارهم [ دار مخالفيهم ] دار توحيد إلا معسكر السلطان ، ولا يحل من غنائم مخالفيهم إلا الخيل والسلاح وكل ما فيه قوة في الحروب ، وتجوز شهادة المخالفين ومناكحتهم والتوارث معهم ، وما تزال هذه الفرقة قائمة في بلاد طرابلس الغرب ، وفي زنجبار وعُمّان . وعمدة كتبهم في الفقه : « شرح النيل وشفاء الغليل » للشيخ محمد بن يوسف بن أطفيش ، في عشرة الفقه : « شرح النيل وشفاء الغليل » للشيخ محمد بن يوسف بن أطفيش ، في عشرة والإجماع والقياس ، إلا أن المراد بالإجماع عندهم هو إجماع طائفتهم ،ومن مخالفاتهم [ لأهل السنة والجماعة ] : إنكارهم حد الرجم للزاني المحصن وقولهم بجواز الوصية للوارث ، وقولهم بجواز والجماع هو الأم والأخت والجماع من الرضاع هو الأم والأخت فقط . ويقولون بتخليد العصاة في النار : لأن الإيمان عندهم قول وعمل ، وهم الآن يرفضون تسميتهم بالخوارج » من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي .

# ١ - فرق الخوارج

قال عبد القاهر البغدادي في كتابه: ( الفَرْقُ بينَ الفِرَق ):

وأما الخوارج فإنها لما اختلفت صارت عشرين فِرقة ، وهـذه أسماؤها : المُحكَّمة الأولى ، والأَزارَقَة ، ثم النَّجَدَات ، ثم الصَّفْرية ؛ ثم العَجَاردة .

وقد افترقت العجاردة فيا بينها فرقا كثيرة ، منها الخازمية ، والشعبية ، والمعلومية ، والجهولية ، والمعبدية ، والرشيدية ، والمكرمية ، والجزية ، والإبراهيية ، والواقفة .

وافترقت الإباضية منها فِرَقًا : حفصية ، وحارثية ، ويزيدية ، وأصحاب طاعة لا يُرَاد الله بها .

واليزيدية منهم : أتباع يزيد بن أبي أنيسة ، ليست من فِرق الإسلام لقولها بأن شريعة الإسلام تُنْسَخُ في آخر الزمان بنبيِّ يبعث من العجم .

وكذلك في جملة العَجَاردة فِرقة يقال لها « الميونية » ليست من فرق الإسلام ، لأنها أباحت نكاح بنات البنات وبنات البنين كا أباحته المجوسُ ...

وقد اختلفوا فيا يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها ، فذكر الكعبي في مقالاته أنّ الذي يجمع الخوارج ـ على افتراق مذاهبها ـ إكفار عليّ ، وعثان ، والحكمين ، وأصحاب الجل ، وكل من رضي بتحكيم الحكين ، والإكفار بارتكاب الهذنوب ، ووجوب الخروج على الإمام الجائر .

وقال شيخنا أبو الحسن: الذي يجمعها إكفار عليًّ، وعثان، وأصحاب الجل، والحكين، ومن رضي بالتحكيم وصَوَّب الحكين أو أحدها، والخروج على السلطان الجائر، ولم يرضَ ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب، والصوابُ ما حكاة شيخنا أبو الحسن عنهم، وقد أخطأ الكعبيُّ في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم، وذلك أن النَّجَدَات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم.

وقد قال قوم من الخوارج: إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد

مخصوص ، فأما الذي فيه حدّ أو وعيد في القرآن فلا يُزَاد صاحبه على الاسم البذي ورد فيه ، مثل تسميته زانيًا ، وسارقًا ، ونحو ذلك .

وقد قالت النجدات : إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافرُ نعمةٍ ، وليس فيه كُفْرُ دِينِ .

وفي هذا بيان خطأ الكعبي في حكايته عن جميع الخوارج تكفيرَ أصحاب الذنوب كلهم منهم ومن غيرهم .

وإنما الصوابُ فيما نجمع الخوارجَ كلها ما حكاه شيخُنا أبو الحسن رحمه الله من تكفيرهم عليا ، وعثمان ، وأصحاب الجمل ، والحكمين ، ومَنْ صوبها أو صَوَّب أحدها ، أو رضي بالتحكيم . ا . هـ .

### ٢ ـ المعتزلة

# قال عبد القاهر البغدادي:

وأما القدرية المعتزلة عن الحق فقد افترقت عشرين فرقة كل فرقة منها تكفّر سائرها ، وهذه أساء فرقها : الواصلية ، والعَمْروية ، والهُذَلية ، والنّظامية ، والمردارية ، والمعمرية ، والتّامية ، والجاحظية ، والخابطية ، والحارية ، والخياطية ، والسحامية ، وأصحاب صالح قبة ، والمَريسيّة ، والكَعْبية ، والجُبّائية ، والبَهْشَيّة المنسوبة إلى أبي هاشم بن الجُبّائي ، فهي ثنتان وعشرون فرقة ، ثنتان منها ليستا من فرق الإسلام ، وهما : الخابطية ، والحمارية ...

يجمعها كلها في بدعتها أمور ؛ منها : نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية ، وقولها بأنه ليس لله عز وجل علم ، ولا قدرة ، ولا حياة ، ولا سمع ، ولا بصر ، ولا صفة أزلية ، وزادوا على هذا بقولهم : إن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم ولاصفة .

ومنها : قولَهم باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار ، وزعموا أنه لا يَرَى نفسَه ، ولا يراه غيرُه ، واختلفوا فيه : هل هو رَاءٍ لغيره أم لا؟ فأجازه قوم منهم، وأباه قوم آخرون منهم.

ومنها: اتفاقُهم على القول بحدوث كلام الله عز وجل ، وحدوث أمره ونهيـه وخبره ، وكلهم يزعمون أن كلام الله عز وجل حادث ،وأكثرهم اليومَ يسمون كلامه مخلوقًا .

ومنها: قولهم جميعًا بأن الله تعالى غيرُ خالقٍ لأكْسَاب الناس ولا لشيء من أعمال الحيوانات، وقد زعوا أن الناس هم الذين يقدرون على أكسابهم، وأنه ليس لله عز وجل في أكسابهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صُنْعً وتقدير ولأجل هذا القول ساهم المسلمون قدرية.

ومنها: اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين ، وهي أنه فاسق ، لا مؤمن ولا كافر ، ولأجل هذا سماهم المسلمون « معتزلة » لاعتزالهم قول الأمة بأسرها.

ومنها: قولَهم إن كل ما لم يأمر الله تعالى بـه أو نهى عنـه من أعمـال العبـاد لم يشـأ الله شيئًا منها . ا . هـ

## ٣ ـ المرجئة

### قال عبد القاهر البغدادي:

وأما المُرْجِئة فثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرْجَاء في الإيمان، وبالقَدَر على مذاهب القدرية، فهم معدودون في القدرية والمُرْجِئة، كأبي شِمْرِ المُرْجِئ، ومحمد بن شبيب البصري، والخالدي.

وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان ، ومالوا إلى قول جَهْم في الأعمال والأكْسَاب ، فهم من جملة الجهمية والمرجئة .

وصنف منهم خالصة في الإرجاء من غير قدر ، وهم خمس فرق : يونسية ، وغسانية ، وثوبانية ، وتومنية ، ومريسية .

- وأما النجارية فإنها اليوم بالـري [ في عصر البغـدادي ] أكثر من عشر فرق ، ومرجِعُهَـا في الأصل إلى ثلاث فرق : برغوثية ، وزعفرانية ، ومستدركة .

- وأما البكرية والضرارية فكل واحدة منها فرقة واحدة ليس لها تبع كثير ، والجَهْمية أيضًا فرقة واحدة .

- والكرامية بخُرَاسان ثلاثُ فرق : حقائقية ، وطرائقية ، وإسحاقية ، لكن هذه الفرق الثلاث منها لا يُكَفِّر بعضُها بعضًا ، فعددناها كلها فرقة وإحدة .

والمرجئة ثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة ، كغيلان ، وأبي شمر ، ومحمد بن شبيب البصري ، وهؤلاء داخلون في مضون الخبر الوارد في لعن القدرية ، والمرجئة يستحقون اللعنة من وجهين ، وصنف منهم قالوا بالإرجاء بالإيمان ، وبالجبر في الأعمال ، على مذهب جهم بن صفوان ، فهم إذا من جملة الجهمية ، والصنف الثالث منهم خارجون عن الجبرية والقدرية ،وهم فيا بينهم خس فرق : اليونسية ، والغسّانية ، والثوبانية ، والتومنية ، والمريسية ، وإنا سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان ، والإرجاء بمعنى التأخير ، يقال : أرْجَيْتُه ، وأرْجَأته ، إذا أخرته . وروي

عن النبي عَلِي الله على الله

أقول: هناك مرجئة أرجأت الحكم فين اقتتل من الصحابة فهذا إرجاء سي ، ولم يتعرض له الشيخ عبد القاهر رحمه الله لأنه لا يدخل في المذموم ، والمشهور عن المرجئة المذمومة أنهم يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ترك العمل ولا فعل المعصية ، بل ذهب بعضهم إلى أن الإيمان قول فقط ولو لم يرافقه تصديق قلبي ، فهؤلاء والذين قبلهم كفروا بهذين المذهبين .

# ٤ - بعض الفرق الشاذة من الزيدية

وقد ذكر عبد القاهر البغدادي من فرقهم الغالية : الجارودية والسليانية أو الجريرية والبتريّة .

قال عبد القاهر: هؤلاء: البترية ، والسليانية ، من الزيدية كلَّهم يكفرون الجارودية من الزيدية لإقرار الجارودية على تكفير أبي بكر وعمر ، والجارودية يكفرون السليانية والبترية ؛ لتركها تكفير أبي بكر وعمر .

وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعرى في مقالته عن قوم من الزيدية يقال لهم اليعقوبية أتباع رجل اسمه يعقوب أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعر ، ولكنهم لا يتبرءون ممن تبرأ منها .

إنما قيل لهذه الفرق الثلاث وأتباعها « زَيْدِية » لقولهم بإمامة زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب في وقته وإمامة ابنه يَحْيَى بن زيد بعد زيد . وكان زيد بن علي قد بايعه على إمامته خستة عَشَر ألف رجلٍ من أهل الكوفة ، وخرج بهم على والي العراق وهو يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن عبد الملك على العراقين ، فلما استر القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفي قالوا له : إنا نَنْصُرُكَ على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلَما جدّك علي بن أبي طالب ، فقال زيد : إني لا أقول فيها إلا خيرًا ، وما سمعت أبي يقول فيها إلا خيرًا وإنما خرجْت على بني أمية الذين قتلوا جدّي الحسين ، وأغاروا على المدينة يوم الحَرَّة ، ثم رَموًا بيت الله بحجر المنجنيق والنار . ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم « رفضتوني » ومن يومئذ سموا رافضة ، وثَبَتَ معه نضر بن خزية العنسي ، ومعاوية بن إسحاق بن يزيد بن حارثة في مقدار مائتي رجل ، وقاتلوا جند يوسف بن عرومعاوية بن إسحاق عن آخرهم ، وقتل زيد ، ثم نبش من قبره وصلب ، ثم أحرق بعد ذلك .

وهرب آبنُه يحيى بن زيد إلى خراسان ، وخرج بناحية الجوزجان على نصر بن سيار والي خراسان ، فبعث نصر بن سيار إليه سَلْمَ بن أحوز المازني في ثلاثة آلاف رجل ، فقتلوا يحى بن زيد ، ومشهدُه بجوزجان معروف . ٢ . هـ .

# ه ـ فرق الكيسانية

### قال عبد القاهر:

هؤلاء أتباع المختار بن أبي عُبَيْد الثقفي الذي قام بشأر الحسين بن علي بن أبي طالب ، وقَتَل أكثرَ الذين قتلوا حسينا بكَرْبَلاء ، وكان المختار يقال له كَيْسَان . وقيل : إنه أخذ مقالته عن مولى لعلي رضي الله عنه كان اسمه كيسان وافترقت الكيسانية .

وافترقت الكيسانية فرقًا يجمعها شيئان :

أحدهما : قولُهم بإمامة محمد بن الحنفية وإليه كان يدعو المختارُ بن أبي عُبَيد .

والثاني : قولهم بجَوَاز البَدَاء على الله عز وجل ا . هـ .

#### أقول:

المراد بالبِّدَاء على الله عز وجل:

أن الله عز وجل يبدو له الشيء فيكون ، وهذا ينقص العلم القديم ، وفيه تشبيه الله بخلقه ، إذ يظهر لهم الشيء بعد الشيء فيتبعون ما بدا لهم .

# ٦ ـ فرق النَّجّاريّة

#### قال عبد القاهر:

هؤلاء أتباع الحسين بن محمد النجار وقد وافقوا أصحابَنَا في أصولٍ ووافقوا القدرية في أصول ، وانفردوا بأصول لهم .

وأما الذي وافقوا فيه القَدَرية فنفي علم الله تعالى ، وقدرته ، وحياته ، وسائر صفاته الأزلية وإحالة رؤيته بالأبصار ، والقول بحدوث كلام الله تعالى .

وأكفرتهم القدرية فيا وافقوا فيه أصحابنا ، وأكفرهم أصحابنا فيا وافقوا فيه القدرية .

وزع النجار أن الجسم أعراض مجتمعة ، وهي الأعراض التي لا ينفك الجسم عنها ، كاللون ، والطعم والرائحة ، وسائر ما لا يخلو الجسم منه ومن ضده ، فأما الذي يَخْلُو الجسم منه ومن ضده كالعلم والجهل ونحوهما فليس شيء منها بعضًا للجسم .

وزع أيضًا أن كلام الله تعالى عَرَضٌ إذا قُرئ ، وجسم إذا كُتب ، وأنه لو كتب بالـدم صار ذلك الدم المقطع تقطيع حروف الكلام كلامًا لله تعالى بعد أن لم يكن كلاما حين كان دما مَسْفُوحًا ؛ فهذه أصول النَّجَارية .

وافترقوا بعد هذا فيا بينهم في العبارة عن خَلْق القرآن وفي حكم أقوال مخالفيهم فرقًا كثيرة كلُّ فرقة منها تكفر سائرها ، والمشهورون منها ثلاث فرق ، وهي : البرغوثية ، والزعفرانية ، والمستدركة من الزعفرانية . ا . ه .

# ٧ - فرق الكَرّامِيّة

#### قال عبد القاهر:

الكَرَّامية بخرسان ثلاثة أصناف: حقائقية ، وطرائقية وإسحاقية .

وهذه الفرق الثلاث لا يكفر بعضُها بعضًا وإن أَكُفْرَهـا سـائر الفرق ؛ فلهـذا عـددنـاهـا فرقة واحدة .

وزعيها المعروف محمد بن كَرَّام كان مطرودًا من سجستان إلى غرجستان ، وضلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعًا لا نعدُها أرباعًا ولا أسباعًا :

فمنها : أن ابن كَرَّام دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده

وزع ابن كَرَّام وأتباعه أن معبودهم محل للحوادث .

ومن جهالاتهم في باب النبوة والرسالة قولهم بأن النبوة والرسالة صفتان حالَّتانِ في النبي والرسول ، سوى الوحي إليه ، وسوى معجزاته ، وسوى عصته عن المعصية . وزعوا أن من فعل فيه تلك الصفة وجب على الله تعالى إرساله ، وفرقوا بين الرسول والمرسَلِ بأن الرسول من قامت به تلك الصفة ، والمرسَل هو المأمور بأداء الرسالة .

ثم إنهم خاضوا في باب عصة الأنبياء عليهم السلام ، فقالوا : كلُّ ذنب أسقط العدالـة أو أوجب حدًا فهم معصومون منـه ، وغير معصومين مما دون ذلـك .

ثم إن ابن كرَّام أبدع في الفقه حماقات لم يُسْبق إليها .

منها : قوله في صلاة المسافر : إنه يكفيه تكبيرتان ، من غير ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود ولا تشهد ولا سلام ا . هـ .

# ٨ ـ الإمامية

### قال عبد القاهر:

هؤلاء الإمامية الخالفة للزيدية والكَيْسانية والغُلاة: خس عَشْرة فرقة : الكاملية ، والمحمدية ، والباقرية ، والناووسية ، والشّمينطية ، والعمّارية ، والإساعيلية ، والمباركية ، والموسوية ، والقَطْعية ، والاثنا عشرية ، والمشامية ، والزَّرَارية ، واليونسية ، والشيطانية اهد.

أقول: وقد غلب اسم الإمامية في النهاية على الاثنا عشرية ، وأكثر شيعة العالم في عصرنا منهم ، وهم يعتقدون أن الإمام الثاني عشر قد دخل في سرداب في سامراء وهم ينتظرون خروجه ليملأ العالم عدلاً وقسطًا بعد أن ملئ ظلمًا وجورًا ، ويسميهم عبد القاهر: القطعية .

# يقول عنهم:

هؤلاء سَاقُوا الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه موسى ، وقطعوا بموت موسى ، وزعوا أن الإمام بعده سبط محمد بن الحسن الذي هو سبط علي بن موسى الرضا . ويقال لهم « الاثنا عَشْرِية » أيضًا ؛ لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، واختلفوا في سن هذا الثاني عشر عند موته ، فمنهم من قال : كان ابن أربع سنين ، ومنهم من قال : كان ابن ثماني سنين ، واختلفوا في حكمه في ذلك الوقت ؛ فنهم من زع أنه في ذلك الوقت كان إمامًا عالمًا بجميع ما يجب أن يعلمه الإمام ، وكان مفروض الطاعة على الناس ، ومنهم من قال : كان في ذلك الوقت إمامًا على معنى أن الإمام لا يكون غيره ، وكانت الأحكام يومئذ إلى العلماء من أهل مذهبه إلى أوان بلوغه ، فلما بلغ تَحَقَّقَتُ إمامتُه ، وَوَجبت طاعته ، وهو الآن الإمام الواجبُ طاعتُه وإن كان غائبًا . ا . ه .

ومن مبادئهم الرئيسية ما ذكره الشيخ حسن أيوب في : رسالة عن ( رسل الله وكتبه واليوم الآخر ) قال :

#### مبادئ الشيعة:

- (١) إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ، ولا يجوز لنبي إغفالها ؛ بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر .
- (٣) عين رسول الله ﷺ عليًا للخلافة بنصوص ينقلونها ويؤولونها ، لا يعرفها نقلة الشريعة وأهل الحديث .

ومن هنا نشأت فكرة الوصية ولقب على بالوصي ، فهو إمام بالنص لا بالانتخاب ، وقد أوصى على لمن بعده وهكذا كل إمام وصى مَنْ قبله .

(٣) علي الفضل الخلق في الدنيا والآخرة بعد رسول الله علي في عاداه أو حاربه فهو عدو الله إلا إن ثبتت توبته ومات على حبه . ا . هـ

ومن عقائدهم القول بعصة الأئمة والتقية .

#### أقول:

وقد نبش المحدثون كتبهم المعتدة لديهم فوجدوا فيها مكفرات كثيرة مما دعاهم إلى أن يقولوا : من علم هذه المكفرات واعتقدها منهم فهو كافر ، ومن كان على مذهبهم ولم يعلمها ولم يعتقدها وإنما ألحقه بهم حب آل البيت فأمره إلى الله .

# ٩ - فرق الباطنية

#### قال عبد القاهر:

اعلموا - أسعدكم الله - أن ضرر الباطنية على فِرَقِ المسلمين أعْظَمُ مِن ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم ، بل أعظم من مَضَرَّة الدهرية وسائر أصناف الكَفَرَةِ عليهم ، بل أعظم من ضرر الدَّجال الذي يظهر في آخر الزمان ؛ لأن الذين ضَلوا عن المدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثرُ من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره ؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين يوما ، وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقَطْرِ . ا . ه .

والأصل الأصيل عند جميع فرق الباطنيّة قولهم إنّ للقرآن باطنًا يخالف الظـاهر وينقضه ، ومن أشهر فرقهم التي لازال لها في عصرنا وجود :

- ١ ـ النصيرية .
- ٢ الإسماعيلية .
  - ٣ ـ الدروز .

## من عقائد النصيرية:

ذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه ( مذاهب الإسلاميين ) عقائد النصيرية ، وهي :

1 - على بن أبي طالب إله ، أو حلت فيه الألوهية ، وهو يسكن السحاب ، والرعد صوته والبرق ضحكه ، وهم لهذا يعظمون السحاب ، وهو أساس الدور السابع ، ويوصف بأنه « المعنى » غير أننا نعرف أن النصيرية ينقسمون إلى قسمين : الشمالية ، وهم الذين يسكنون الجبال . والشمالية يسكنون السواحل في لواء اللاذقية . والكلازية ، وهم الذين يسكنون الجبال . والشمالية يقولون إن عليا حَالً في القمر . والكلازية يذهبون إلى أنه حَالً في الشمس .

٢ - سلمان الفارسي هو رسول علي . وكلمة السر عندهم ثلاثة أحرف وهي : ع ( =

- علي ) . م ( = محمد ) . س ( = سلمان الفارسي ) .
- ٣ ـ وهم يخفون مقالتهم ، ومن أذاعها فقد أخطأ عندهم . ويرون أنهم على الحق . وأن مقالتهم مقالة أهل التحقيق . ومن أنكر ذلك فقد أخطأ .
- ٤ « ولهم ( اعتقاد ) في تعظيم الخر . ويرون أنها من النور ولـزمهم من ذلـك أن
   عظموا شجرة العنب التي هي أصل الخرحتى استعظموا قلعها » .
- ٥ ـ ويحبون ابن ملجم . قاتل علي رضي الله عنه . ويقولون إنه خلص الله هوت من الناسوت ويخطئون من يلعنه .
- 7 وقسَمُهُمْ يُبينُ عن معتقداتهم : وقد أورد نصه ابن فضل الله العمري في « التعريف بالمصطلح الشريف » ونقله عنه القلقشندي في « صبح الأعشى » ( جـ ١٣ ص ٢٥٠ ٢٥١ ) وهذا نصه : « إنّني وحق العلي الأعلى ، وما أعتقده في المظهر الأسنى . وحق النور وما نشأ منه . والسحاب وساكنه وإلا بَرِئتُ من مولاى « علي » العلي العظيم . وولائي له . ومظاهر الحق . وكشفت حجاب سلمان بغير إذن ، وبَرِئتُ من دعوة الحجة « نُصَير » وخضت مع الخائضين في لعنة ابن ملجم ، وكفرت بالخطاب ، وأذعت السر المصون ، وأنكرت دعوى أهل التحقيق . وإلا قلعت أصل شجرة العنب من الأرض بيدي حتى أجتث أصولها وأمنع سبيلها . وكنت مع قابيل على هابيل ، ومع النرود على إبراهيم . وهكذا مع أصولها وأمنع سبيلها . وكنت مع قابيل على العظيم وهو عليًّ ساخط وأبراً من قول قنبر وأقول إنه بالنار ما تطهر » .

وهذا القسم إذا حللناه وجدنا:

- ا ـ أن عليَّ بن أبي طالب يلقب بلقب « العلي العظيم . وهما من أسماء الله . وإن كان لا يتحدث عن « عبادة » بل عن « ولاء » لعلي . وعلى هذا تكون العلاقة هي علاقة المولى بمن يتولاه . أو بالعبد .
- ب أن سلمان الفارسي هو صاحب الحجاب . أي الباب الذي يفضي إلى العلم والحكمة وأسرار الباطن وباطن الأسرار .

- ج ـ أن الخطاب هو الديانة والدعوة والبلاغ .
- د أن مبادئ النصيرية سر مصون لا يجوز إذاعته .
- هـ أن شجرة العنب مقدسة عندهم بحيث لا يجوز اقتلاعها . لأن من ثمرها تصنع الخروهم يعظمون الخركا رأينا .

و - وقوله : أبرأ من قول « قنبر » يشير إلى ما قاله على بن أبي طالب :

لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا أججت ناري ودعوت قنبرًا

۱. هـ .

ومن كلام ابن تيمية في وصف مذهبهم :

فن حقيقة الخطاب عندهم والدين : أن يعلم أن عليًا هو الرب ، ومحمد هو الحجاب . وسلمان هو الباب ـ وذلك على الترتيب . لم يَزَلُ ولا يزال . ومن شعر بعض ضلالهم \_ وكلهم ضلال ـ المشهور عنه قوله الملعون :

أشهــــد أن لا إلــــه إلا علــي الأنــــزع البطيــن ولا حجـــاب عليـــه إلا محـــد الصـــادق الأميــن ولا حجـــاب عليـــه إلا سلمـــان ذو القـــوة المتيــن ولا طريـــق إليـــه إلا سلمـــان ذو القـــوة المتيــن

ا . هـ .

### من عقائد الدروز:

- ١ ـ قولهم : بألوهيّة الحاكم بأمر الله الفاطمى .
- ٢ قولهم: بالتناسخ والتقمص والحلول ، وهذه العقيدة تسلّلت إلى بعض الفرق الباطنية عن الديانة البرهية .

### من عقائد الإسماعيلية:

والإسماعيليّون على أنواع ، ومن أشدّ فرقهم غلوّا الفرقة القائلة بـألـوهيّــة الإنســان وبالتناسخ .

وقد عقد الدكتور محمد أحمد الخطيب مقارنة بين عقائد الدروز النصيرية والإساعيلية في كتابه الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ذكر فيها :

« من خلال الاستعراض السابق الذي استكلنا فيه دراسة عقائد وأفكار الحركات الباطنية المتواجدة في العالم الإسلامي ، يكننا أن نرى كثيرًا من أوجه الشبه أو الاختلافات بين عقائد هذه الحركات .

إلا أنه في الوقت نفسه ، يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن الحركة الإساعيلية كانت المغذي الرئيسي لكثير من هذه الحركات ، ولن نتعدى الصواب إذا قلنا : إن الأفكار الرئيسية الموجودة في عقائد الإساعيلية ، لا تختلف إلا في بعض التفاصيل عن عقائد الفرق الأخرى .

فكافة هذه الفرق اتخذت من الفلسفات الوثنية من إغريقية وإسكندرانية أداة لها في إثبات صحة مزاعمها ، وبالتالي في تشكيك الناس بدينهم وعقيدتهم .

وينبغي أن نلاحظ أن أتباع كل فرقة من هذه الفرق يعتبرون أنفسهم هم ( الموحدون ) ، أما غيرهم ـ على حسب زعهم ـ فالمسافة شاسعة بينهم وبين التوحيد ، لذلك فالدروز يطلقون على مذهبهم ( مسلك التوحيد ) باعتبار أنهم وحدهم سلكوا هذا السلك ؟ !

ومن الأمثلة الواضحة على أن الإساعيلية كانت الرائدة في فلسفة كافة الفرق ، نظرية الفيض الأفلاطونية ، فقد كانت الإساعيلية أول من حاول فرض هذه النظرية على العقائد الإسلامية ، لذا أصبحت علما في هذا الاتجاه .

وإذا تتبعنا أوجه الاتفاق بين الفرق الباطنية ، فإننا نرى أن نظرتهم للألوهية والتوحيد متشابهة رغم بعض الاختلافات في الأساء والمسيات ، وذلك لانبثاقها عن نظرية الفيض ، فالإساعيلية - حسب زعها - ترى أن الخالق الحقيقي للكون هما (العقل الكلي والنفس الكلية) ، وأنها من جملة الحدود في العنائم العلوي ، وهذان الحدان يقابلها - على حسب قاعدة المثل والممثول - في العالم السفلي حد النبي وحد الإمام أو الوصي ، لذا فإن كل

الألقـاب التي تطلق على الله تطلـق أيضًـا على الـوصي والإمام بصفتها مُمَثَّلَي العقل الكلي . وهذه القاعدة تقول بها جميع الفرق الإسماعيلية الأخرى على اختلاف أسمائها .

ولكن الدروز رغ انشقاقهم عن الإساعيلية ، وأخذهم الكثير من عقائدها ، إلا أنهم رفضوا نظرية المثل والممثول التي تقول بها الإساعيلية ، وقرروا أن الحدود العلوية الموجودة في العالم السفلي ولا اختلاف بينها . وبما أن الدروز في العالم العلوي هي ذاتها الموجودة في العالم السفلي ولا اختلاف بينها . وبما أن الدروز انشقوا عن الإساعيلية لإظهارهم - الزع - بألوهية الإمام الإساعيلي ( وهي العقيدة التي حاولت الإساعيلية إخفاءها خوفًا وتقية ) ، فقد أعلنوا جوهر هذه العقيدة وهي : أن الله يتخذ على مر العصور والأزمان حجابًا أو صورة ناسوتية يتجلى فيها لخلقه - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا - ، وأن الحجاب الأخير اللذي ظهر فيه كان بصورة الحاكم بأمر الله العبيدي ، وبذلك أظهروا عقيدة كانت الإساعيلية تخفيها ولا تعلنها .

وفي الوقت نفسه أخذوا عن الإسماعيلية نظرية العقول السبعة وطبقوها على ظهورات الله بالصورة الناسوتية ، وزعموا أن عدد هذه الظهورات كانت سبعًا ، آخرها الحاكم .

أما النصيرية ، فتعتبر أن الذات الإلهية متشخصة بالمعنى وهو (علي بن أبي طالب) - تعالى الله عن ذلك - ، ولكنها في الوقت نفسه لم تتجاهل نظرية الفيض التي قالت بها الإسماعيلية والدروز ، فزعت أن العقل الكلي هو (الميم) أي محمد عليه أي وأن النفس الكلية هي (السين) أي سلمان الفارسي ، وهو حسب زعهم الذي خلق السموات والأرض والأيتام الخسة كذلك .

وجميع الصفات الإلهية التي وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم لا تعترف بها كافة الفرق الباطنية ، فهم ينفون نفيًا مطلقًا هذه الصفات ، إيجابية كانت أم سلبية ، لأنه تعالى ـ على حسب زعهم ـ فوق متناول العقل ، والعقل عاجز عن إدراك كنهه ، فإثبات هذه الصفات ـ حسب زعهم ـ يعني عدم التوحيد . ولذلك فهم يزعون أن هذه الصفات تليق فقط بحدوده وخاصة العقل والنفس ، باعتبارهما من فيضه ومبدعاته .

وثمة وجه آخر من أوجه الشبه بين هذه الفرق ، وهي عقيدة التناسخ ، ورغم أن

الإسماعيلية لا تجاهر أو تصارح بالقول بها ، إلا أن المثتبع لآراء الإسماعيلية يجزم أنها تؤمن بها شأنها شأن الفرق الأخرى ، ولكن هناك بعض الاختلافات بين هذه الفرق ، فالإسماعيلية والنصيرية تؤمنان بوجود عالم روحاني تسكنه الملائكة ، وعالم سفلي هو عالم الكون والفساد . وهم إضافة إلى ذلك يعتقدون بأن الأجساد مصدر الشقاء والآلام ، وأن المؤمن حين موته تذهب نفسه إلى العالم العلوي ، وأما الكافر فيتقلب في الأجساد البشرية وغير البشرية عقابًا له على ما قدم ، وعلى هذا فالإسماعيلية والنصيرية تؤمنان بالمسخ ، أي أن تأتي نفس الكافر عقابًا على حسب زعهم - بقمصان رديئة كالحيونات ، أو أن تأتي بصورة جامدة من معدن أو حجر فتذوق بذلك عذاب جهنم ؟!

وهذا الاعتقاد بالنسخ والمسخ ، يخالف اعتقاد الدروز ، الذين ينحصر التناسخ عندهم في الصور البشرية فقط ، ولا يكون في البهائم أو الجمادات ، ولذلك فقد عبروا عن التناسخ بكلمة التقمص ، لأن في انتقال النفس إلى جسم حيوان ظلم لها ، فالثواب والعقاب بني حسب زعمهم على قاعدة العدل الإلهي في محاسبة الأرواح بعد مرورها في القمصان البشرية .

وهناك عقيدة أخرى لا يختلفون فيها أبدًا ، وهي عقيدة التَّقيَّة ، فالتستر والكتمان عند جميع هذه الفرق فرض لا يجوز التهاون فيه ، لأن البوح بأسرار اعتقاداتها إلى غير أهلها تدنيس لها ، لذا فقد طالبت الإساعيلية والدرزية والنصيرية أتباعها بالاستتار وعدم التظاهر بما يبطنون ، وهكذا فقد أصبحت هذه العقيدة عادة مستحكمة عند جميع أتباع هذه الفرق ، لأنها تعني التظاهر بشيء والإيمان بشيء آخر ، وبالتالي فقد جعلت هذه العقيدة من أتباعها بؤرة للنفاق والخداع يتصفون به جميعهم ، وهذا واضح في تاريخهم .

ويكن أن يضاف إلى عقيدة التقية أمر آخر مرتبط بها ، وهـو أن جميع هـذه الحركات طلب من المستجيبين لها عهودًا وأيمانًا غليظة يجب أن يؤديها حتى يوثق به ، ومع ذلك وإنهم لا يسلمونه كل الأسرار دفعة واحدة ، بل على التدريج وكا هو واضح عند الدروز والنصيرية .

وهناك أيضًا عقائد متشابهة بين الدروز والنصيرية أهمها :

« قضية العاقل والجاهل ، فالعقال يسترون دينهم عن الجهال منهم ، وإذا أراد أحد الجهال أن يدخل في أمور دينهم ، فلا يسلمون الديانة له إلا بالتدريج بعد أن يتتلمذ على أحد مشايخ دينهم ويتخذه والدا دينيا ، ويتفقون معهم أيضًا بقدمية العالم ، وأن العالم قد خلق على ما هو عليه الآن ، وأن عدد البشر كان كا هو الآن لا يزيد ولا ينقص » . وهم يتفقون كذلك بالإضافة إلى الإسماعيلية في تأويل آيات القرآن حسب معتقداتهم ، وأن له ظاهرًا وباطنًا حتى يثبتوا صحة معتقداتهم المناقضة للقرآن الكريم .

ونستنتج مما سبق ، أن نقطة الخلاف والالتقاء الرئيسية بين الإسماعيلية والدروز والنصيرية هي عقيدة الألوهية ، فجميعهم يقرون بإمكانية تجسد الألوهية في صورة إنسان ، ولكن الإسماعيلية تراها في الأعمة الإسماعيليين جيعًا ، بينما الدروز والنصيرية جعلتا لتجسد الألوهية ظهورًا أخيرًا ، فكان عند الدروز بشخص الحاكم ، وعند النصيرية بشخص علي بن أبي طالب ـ تعالى الله عن ذلك ـ أما بقية العقائد فقد يلتقون في شيء منها ، ويختلفون في شيء أخر ، ولكنهم متفقون في جوهرها . ا . ه .

# أقول:

إن من درس واقع الفرق الثلاث في عصرنا يجد زيادات كثيرة على ما ذكر فيا مضى ، فالألوهية عند النصيرية والإسماعيلية لا تزال تتجسد برجال ، ولا يزال يظهر عند النصيرية أنبياء ، والمرأة عند النصيرية لا دين لها ، وقد أسقط أمّة الإسماعيلية في هذا القرن تكاليف الاستتار عن المرأة ، وحاول بعض فلاسفة الدروز الحدثون أن يدخلوا الجديد على العقيدة الدرزية ، والملاحظ أن أبناء هذه الفرق هم أشد الناس غلوًا في فصل الدين عن الدولة ، وكثيرون من رجالهم يقومون بأدوار سياسية خطرة على الإسلام والمسلمين .

# ١٠ ـ في بعض فرق المشبهة

# قال عبد القاهر في كتابه الفرق بين الفرق:

[ اعلموا \_ أسعدكم الله \_ أن المُشَبِّهة صنفان : صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره ، وصنف أخرون شبهوا صفاته بصفات غيره ، وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى ] .

والمشبهة الذين ضلوا في تشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة . وأوَّلُ ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغُلاة .

فمنهم: السَّبَئِية الذين سموا عليا إلمّا ، وشَبَّهوه بذات الإله . ولما أَحْرَق قومًا منهم قالوا له : الآن علمنا أنك إله ؛ لأن النار لا يعذب بها إلا الله .

ومنهم: البيانية أتباع بَيَان بن سمعان الذي زعم أن معبوده إنسان من نور على صورة الإنسان في أعضائه ، وأنه يفني كله إلا وجهه .

ومنهم: المُغِيرية: أتباع المغيرة بن سعيد العِجْلي الـذي زعم أن معبوده ذو أعضاء، وأن أعضاءه على صور حروف الهجاء.

ومنهم المنصورية : أتباع أبي منصور العجلي الذي شبه نفسه بربه ، وزع أنه صعد إلى الساء ، وزع أيضًا أن الله مسح يده على رأسه ، وقال له : يا بُنَيَّ بلغ عني .

ومنهم : الخطابية الذي قالوا بإلهية الأئمة وبإلهية أبي الخطاب الأسدي .

ومنهم : الذين قالوا بإلهية عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر .

ومنهم : الحُلولية الذين قالوا بحلول الله في أشخاص الأئمة وعبدوا الأئمة لأجل ذلك .

ومنهم: الحلولية الحلمانية المنسوبة إلى أبي حلمان الدمشقي الذي زعم أن الإله يحل في كل صورة حسنة ، وكان يسجد لكل صورة حسنة .

ومنهم : المقنعية المبيضة بما وراء نهر جَيْحُون في دعواهم أن المُقنَّع كان إلهًا ، وأنه مصور

في كل زمان بصورة مخصوصة .

ومنهم : العدافرة الذين قالوا بإلهيَّة ابن أبي العدافر المقتول ببغداد .

وهؤلاء الذين ذكرناهم في هذا الفصل كلهم خارجون عن دين الإسلام وإن انتسبوا في الظاهر إليه .

وبعد هذا فرق من المشبهة عَدَّم المتكلمون في فرق الملة لإقرارهم بلزوم أحكام القرآن ، وإقرارهم بوجوب أركان شريعة الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج عليهم ، وإقرارهم بتحريم الحرمات عليهم ، وإن ضلوا وكفروا في بعض الأصول العقلية .

ومن هذا الصنف هشامية منتسبة إلى هشام بن الحكم الرافضي الذي شَبّه معبوده بالإنسان ، وزع لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه ، وأنه جسم ذو حد ونهاية ، وأنه طويل ، عريض ، عميق ، وذو لَوْنِ ، وطعم ، ورائحة ، وقد روي عنه أن معبوده كسبيكة الفضة ، وكاللؤلؤة المستديرة ، وروي عنه أنه أشار إلى أن جبل أبي قُبَيْس أعْظَمُ منه ، وروي عنه أنه زع أن الشعاع من معبوده متصل بما يراه ، ومقالته في هذا التشبيه على التفصيل الذي ذكرناه في تفصيل أقوال الإمامية قبل هذا .

ومنهم: الهشامية المنسوبة إلى هشام بن سالم الجواليقي الذي زع أن معبوده على صورة الإنسان ، وأن نصفه الأعلى مُجوَّف ونصفه الأسفل مُصْبَت ، وأن له شعرة سوداء وقلبًا تنبع منه الحكمة .

ومنهم: اليونسية المنسوبة إلى يُونس بن عبد الرحمن القُمِّي الذي زع أن الله تعالى يحمله حَمَلَةُ عرشه ، وإن كان هو أقوى منهم ، كا أن الكركي تحمله رجلاه ، وهو أقوى من رجليه .

ومنهم : المشبهه المنسوبة إلى داود الجواربي الذي وصف معبوده بأن له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية .

ومنهم: الإبراهيمية المنسوبة إلى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وكان من جملة رواة الأخبار

غير أنه ضل في التشبيه ونسب إلى الكذب في كثير من رواياته .

ومنهم: الخابطية من القَدَرية ، وهم منسوبون إلى أحمد بن خابط وكان من المعتزلة المنتسبة إلى النَّظَّام ، ثم إنه شبه عيسى بن مريم بربه ، وزع أنه الإله الثاني ، وأنه هو الذي يحاسب الخلق في القيامة .

ومنهم: الكرامية في دعواها أن الله تعالى جسم له حد ونهاية وأنه محل الحوادث ، وأنه مماس لعرشه ، وقد بينا تفصيل مقالاتهم قبل هذا بما فيه كفاية . فهؤلاء مشبهة لله تعالى بخلقه في ذاته .

# - فأما المشبهة لصفاته بصفات الخلوقين فأصناف:

منهم: الذين شبهوا إرادة الله تعالى بإرادة خُلْقه ، وهذا قولُ المعتزلة البصرية الذين رعوا أن الله عز وجل يريد مُرَاده بإرادة حادثة ، وزعوا أن إرادته من جنس إرادتنا ، ثم ناقضوا هذه الدعوى بأن قالوا : يجوز حدوث إرادة الله عز وجل لا في محل ، ولا يصح حدوث إرادتنا إلا في محل ، وهذا ينقض قولهم : إن إرادته من جنس إرادتنا ؛ لأن الشيئين إذا كانا متاثلين ومن جنس واحد جاز على كل واحد منها ما يجوز على الآخر ، واستحال من كل واحد منها ما يستحيل على الآخر .

وزادت الكرامية على المعتزلة البصرية في تشبيه إرادة الله تعالى بإرادات عباده ، وزعوا أن إرادته من جنس إرادتنا ، وأنها حادثة فيه كا تحدث إرادتنا فينا ، وزعوا - لأجل ذلك - أن الله تعالى محل للحوادث ، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا .

ومنهم: الذين شبهوا كلام الله عز وجل بكلام خلقه ، فزعموا أن كلام الله تعالى أصوات وحروف من جنس الأصوات والحروف المنسوبة إلى العباد ، وقالوا بحدوث كلامه ، وأحال جمهورهم ـ سوى الجُبَّائي ـ بقاء كلام الله تعالى ، وقال النظام منهم: ليس في نظم كلام الله سبحانه إعجاز ، كا ليس في نظم كلام العباد إعجاز ، وزع أكثر المعتزلة أن الزنج ، والترك ، والخزر قادرون على الإتيان بمثل نَظم القرآن وبما هو أفصح منه ، وإنما عدموا العلم بتأليف نظمه ، وذلك العلم مما يصح أن يكون مقدورًا لهم .

وشاركت الكرامية المعتزلة في دعواها حدوث قول الله عز وجل. مع فَرْقِهَا بين القول والكلام في دعواها أن قول الله سبحانه من جنس أصوات العباد وحروفهم ، وأن كلامه قدرته على إحداث القول. وزادت على المعتزلة قولها بحدوث قول الله عز وجل في ذاته ، بناء على أصلهم في جواز كون الإله محلا للحوادث.

ومنهم: الزُرَارية أتباع زُرَارة بن أعين الرافضي في دعواها حدوث جميع صفات الله عز وجل ،وأنها من جنس صفاتنا ، وزعوا أن الله تعالى لم يكن في الأزل حيًا ، ولا عالمًا ، ولا قادرًا ، ولا مريدًا ، ولا سميعًا ، ولا بصيرًا ، وإنما استحق هذه الأوصاف حين أحدث لنفسه حياة ، وقدرة ، وعلمًا ، وإرادة ، وسمعًا ، وبصرًا ، كا أن الواحد منا يصير حيًا ، قادرًا ، سميعًا ، بصيرًا ، مريدًا عند حدوث الحياة ، والقدرة ، والإرادة ، والعلم ، والسمع ، والبصر فيه .

ومنهم : الذين قـالوا من الروافض بـأن الله تعـالى لا يعلم الشيء حتى يكون ، فـأوجبوا حدوث علمه كما يجب حدوث علم العالم منا . ا . هـ .

# ١١ ـ في الجهميّة وهم من الجبريّة

### قال عبد القاهر عنهم:

أتباع جَهْم بن صَفْوَان ، الدي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال ، وأنكر الاستطاعات كلها ، وزع أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان . وزع أيضًا أن الإيان هو المعرفة بالله تعالى فقط ، وأن الكفر هو الجهل به فقط ، وقال : لا فِعْلَ ولا عمل لأحد غير الله تعالى ، وإنما تنسب الأعمال إلى الخلوقين على الجاز ، كا يقال : زالت الشَّمْسُ ، وذارت الرَّحَى ، من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به . وزع أيضًا أن علم الله تعالى حادث ، وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حَيُّ أو عالم أو مريد ، وقال : لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره كثيء ، وموجود ، وحي ، وعالم ، ومريد ، ونحو ذلك . ووصفه بأنه قادر ، ومُوجِد ، وفاعل ، وخالق ، وعي ، وميت ، لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده ، وقال بحدوث كلام الله تعالى كا قالته القدرية ، ولم يسمَّ الله تعالى متكلمًا به .

وأكفره أصحابنا في جميع ضلاته ، وأكفرته القدرية في قوله بأن الله تعالى خالق أعمال العباد ، فاتفق أصناف الأمة على تكفيره .

وكان جَهْم ـ مع ضلالاته التي ذكرناها ـ يحمل السلاح ويقاتلُ السلطان ، وخرج مع سريج بن الحارث على نصر بن سِيار ، وقتله سلم بن أحوز المازني في آخر زمان بني مروان الله . .

## ١٢ ـ الحلوليّون والإباحيّون

الحلوليّون هم الذين يقولون بحلول ذات الله عز وجل في الإنسان ـ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا ـ والإباحيّون هم الذين يقولون بأنّه لا تكليف على الإنسان فكل شيء مباحّ له ، ومنهم من يقول : إنّ الإنسان يصل إلى حالة يسقط عنه التكليف وتباح له الحرّمات .

## قال عبد القاهر عن الحلولية:

الحلولية في الجملة عَشْرُ فرق كلُّها كانت في دولة الإسلام ، وغرض جميعها القصد إلى إنساد القول بتوحيد الصانع . وتفصيلُ فرقها في الأكثر يرجع إلى غلاة الروافض . ا . هـ .

## وقال عن الإباحيين:

فهؤلاء صنفان: صنف منهم كانوا قبل دولة الإسلام كالمَزْدَكية الذين استباحوا الحرمات، وزعوا أن الناس شُرَكاء في الأموال والنساء، ودامت فتنة هؤلاء إلى أن قتلهم أنو شروان في زمانه.

والصنف الشاني : الخرمدينية ، ظهروا في دولة الإسلام ، وهم فريقان بَابَكِيَّة ، ومازيًّاريَّة ، وكلتاهما معروفة بالمُحَمَّرة . ا . هـ .

أقول: وبعض غلاة الصوفية يقولون بسقوط التكليف إذا وصل الإنسان إلى الله ،وقد ظهروا في عصر الجنيد وقال عنهم: ( وصلوا إلى سقر ) ولا زالت لهم بقايا حتّى اليوم ، وما أعظم فريتهم ، فهذا رسول الله على أصحابه كانوا أعظم العارفين بالله وبقوا محافظين على القيام بحق الله ، قال تعالى : ﴿ واعبد ربّك حتّى يأتيك اليقين ﴾(١) واليقين هنا : الموت.

<sup>(</sup>١) الحجر : ٩٩ .

## ١٣ ـ القائلون بوحدة الوجود

بعنى أن الكون جزء من الذات الإلهية ، وهذا كفر صريح ، وقال تعالى ﴿ وجعلوا له من عباده جزءًا إن الإنسان لكفور مبين ﴾ (١) وقد كان بعض شيوخنا يفرق بين هؤلاء وبين آخرين يذكرون كلمة وحدة الوجود ويريدون بها أن هذا الكون قائم بأمر الله غير مستغن عنه ، فهؤلاء لا يدخلون في الأولين .

أقول: إن على علماء المسلمين أن يصفوا العقائد وأن ينقوها وأن يبتعدوا بأنفسهم عن كل ملتبس، وأن يقدموا العقائد للناس واضحة جلية ، وذلك أدب الإسلام في كل شيء ، فقد نهينا عن التعمق والتفيهق وقد كان شيخنا الحامد رحمه الله لا يترك عبارة أو بيت شعر يمكن أن تلتبس على العامة إلا وعدلها وأصلحها أو فسرها التفسير الصحيح ، والمغرمون يمكن أن تلتبس على العامة الناس إذا أصبح هذا دأبهم وعادتهم ، فالناس يحتاجون بالمعميات والألغاز لا يصلحون لإمامة الناس إذا أصبح هذا دأبهم وعادتهم ، فالناس يحتاجون إلى البيان الواضح الجلي قال تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الزخرف :١٥.

<sup>(</sup>٢) النحل : ٤٤ .

#### ١٤ ـ البانية

ظهرت في القرن الثالث عشر الهجري ، وهي في الحقيقة دين كفري لا صلة له بالإسلام .

وقد تحدث عنها فريد وجدي في دائرة معارفه . فقال :

« البابية » هي الديانة التي أسسها الباب ، والباب هو الميرزا على محمد الشيرازي المولود حوالي سنة ١٨٢٤ مؤسس الفرقة المعروفة في بلاد الفرس وغيرها ، بدأ يدعو لمذهبه سنة ١٨٤٣ وهو ابن تسع عشرة سنة متلقبًا بالسيد إشارة إلى أنه من الأسرة النبوية الكريمة .

قال المسيو « جوبينو » في كتابه المسمى ( الديانات والفلاسفة في آسيا الوسطى ) المطبوع بباريس سنة ١٨٦٦ ما يأتي :

« كان الميرزا علي محمد مقصورًا على حاله ، مشتغلاً بالعبادة بسيطًا للغاية في أخلاقه ، حلو الشائل جذابًا ، وكان بحداثة سنة ووسامة وجهه مكسبًا هذه المواهب رونقًا فيه . ولقد كان يؤكد الذين عرفوه أنه لم يحرك شفته حتى يحرك أقصى جهة من فؤاده وكان إذا تكلم عن النبيّ والأئمة تكلم باحترام عظيم يسر أشد المتعلقين بالأمور القديمة ، في حين أنه في عاضراته الخاصة كان يبهج العقول الحادة القلقة إذ لم تصادف فيه أقل خشونة في بث آرائه ، فكانت أحاديثه تفتح لهم كل هذه الآفاق المتنوعة السرية التي لا نهاية لها المبعثرة هنا وهناك تطير بها التصورات ثملا في تلك البلاد » .

قصد الميرزا علي محمد الحج ثم زار مسجد الكوفة وبدا له بعد ذلك تأسيس دين جديد يخلف الإسلام في بلاده ، وهناك وضع كتابين أحدها في تفسير سورة يوسف والآخر في وصف رحلته . فذهب في تفسيره مذهبًا جديدًا في النظر واستنتج من آيات تلك السورة أصولاً لم يستنتجها أحد قبله فطار ذكره بين الناس واحتاط به الخلق يسمعون منه ، فكان يخطب الناس في المساجد ويوجه أشد الملام والتأنيب إلى قادة الدين ، فأحدث كلامه تأثيرًا سيئًا فيهم وتألبوا عليه لإحباط مساعيه ، فلم ينجحوا لأنه كان يقرعهم بحجة القرآن ، فزاد ذلك في شهرته وانضم إليه رجال من أنصاره فأفضي إليهم بمذهبه الجديد ، فكانوا أشد الناس

نصرة له . وإذ ذاك سمى نفسه بالباب مشيرًا بذلك إلى أنه الباب الوحيد الذي يدخل منه الطالب ليصل إلى حضرة الخالق عز وجل ، فأطلق عليه أشياعه لقبًا جديدًا وهو (حضرة العَلِي) فلم يسع رجال الدين إلا رفع أمره إلى حكومة طهران لكفه عن نشر مذهب بالقوة . وفي هذا الوقت أعلن الباب أنه (النقطة) أي منبثق الحق وروح الله ومظهر قدرته وجلاله ، وتنازل عن لقب الباب لأحد أشياعه المدعو حسين بسرويه من أهل خراسان وهو الذي طبع البابية بطابع عملي قلبه إلى حزب سياسي شديد الخطورة .

نهض حسين بَسرويه هذا لنشر البابية في أرجاء فارس فأوجد لها أشياعًا في أصفهان وكاشان ثم نزل إلى طهران ولكن الحكومة أعلنته بعدم البقاء فيها .

وفي الوقت نفسه كان رجلان من البابية يطوفان البلاد لنشر الدعوة أحدهما الحاج محمد على بلفروسي اختص بمقاطعة مازنداران والأخرى امرأة تدعى ( زرين تاج ) ثم تلقبت ( بقرة العين ) وكانت هذه من مدهشات العصر في علمها وحماستها الدينية وفصاحتها المتدفقة وجمالها البارع .

فلما طرد حسين بسرويه من طهران قصد خراسان وكانت الدعوة قد أثرت فيها بعض التأثير.

وبعد حوادث يطول ذكرها قصد حسين المذكور مازنداران ومعه جم غفير من أنصاره المسلحين حتى انتهوا إلى قرية (بدخت) وهنالك اجتع جميع قادة البابية على هيئة مؤتمر وكان من الحاضرين الميرزا يحيى الذي سيخلف (حضرة العلي) في رئاسة المنهب ، وقرة العين فخطبت هذه خطبة بديعة في ذلك المؤتمر كانت سببًا في تقاطر الناس على هذا المذهب الجديد ، فلم يسع حسين بسرويه إلا أن ابتني له حصنا منيعًا في جبال مازنداران وغاباتها واجتع حوله خلق كثير ليس فيهم واحد يضن بآخر قطرة من حياته في نصرة الدين الجديد فهال هذا الحال حكومة الفرس فأرسلت بعثة عسكرية فحدث بينها وبين أنصار المذهب الجديد قتال أفضي إلى هزيتها وفقدها كثيرًا من رجالها فعادت بخفي حنين لم تنل منهم منالا فزاد هذا الأمر الحكومة قلقًا فأرسلت إليهم حملة تحت قيادة البرنس مهدي

كولي ميرزا من بيت الملك في فارس ، فلقيت هذه الحملة ما لقيته سابقتها بعد قتال عنيف فعززتها الحكومة بحملة ثالثة فلم تكن أسعد حظا من سابقتيها ولكن أصاب حسين بسرويه جرح مميت في هذه الموقعة مات منه ، فلم يثن ذلك من همة البابية بل استروا يقاتلون بجلد وصبر عظيمين فلم يسع الحكومة إلا إرسال حملة رابعة معها مدافع ومدمرات من كل نوع فقاومها البابيون مقاومة عنيفة مدة أربعة أشهر حتى فني رجالهم ونفدت ذخائرهم ، فدخلت جنود الشاه إلى معقلهم فأسروا ٢١٤ نفسا من البابيين بين رجال وأطفال ونساء ورغما عن تأمينهم على حياتهم أوغل الجنود فيهم فتكا فبقروا بطونهم وسلوا ألسنتهم ومثلوا بهم أقبح تثميل .

ولكن كل هذا لم يصد تيـار البـابيـة بل زاد في حمـاستهم وجعلهم يقـاومون الحكومـة في جهات أخرى مقاومات عِنيفة .

فثارت ( زندان ) عاصمة مقاطعة كامسيه وكان قائد هذه الحركة مشرع مشهور اسمه محمد على زنجاني فأرسلت الحكومة إليه جنودًا فدحرها وقاوم كل ما أرسل إليه من القوى الحربية أكبر مقاومة ثم انتهى الأمر بعد جهد جهيد بإطفاء هذه الثائرة . ولكن ذلك كله لم يعطل من حركة البابية بل زادها قوة وزاد أشياعها على المناضلة شدة فلم تدر الحكومة ماذا تصنع فعزمت على قتل زعيم البابية الأكبر ( حضرة العلي ) رغما عن تظاهره بالسكون وعدم التداخل في حركات عدائية ضد الحكومة ، ولكن أنى للحكومة أن تجد مسوعًا لقتله ؟

تذرعت الحكومة لنيل غرضها منه باستدعائه وسؤاله عن أمر دينه الجديد وبنت حكمها بإعدامه على خروجه عن مذهب الجماعة فأمرت بقتله فصلبوه هو وتلميذ له على حائط طويل فسمع الناس تلميذه يقول له على مسمع منهم :

« ألست ممتنا مني أيها الأستاذ » فلم يكد يتمها حتى صوب إليه جندي من الجنود الموكلين بقتلها رصاصة فقتله ، فانقطع الحبل وسقط الباب على الأرض فنهض مهرولا واندس في فصيلة من الجنود ففتكوا به .

قتل ( حضرة العلي ) فلم يؤثر ذلك بشيء في حركة مـذهبـه بل زاده أشيـاعًـا وأنصـارًا ،

وولى القوم خليفة له الميرزا يحيى ولقبوه (حضرة الأزل) فرأى الرئيس الجديد أن يترك عاصة البلاد هربًا من الاضطهاد ويتجول في الجهات ليثبت أشياعه في الإيمان .

ولكن البابيين لم ينسوا ثار رئيسهم الأكبر فأرادوا أن يغتالوا به الملك نفسه . فلما كان سنة ١٨٥٢ هجم ثلاثة منهم على الشاه بقصد اغتياله فلم يتكنوا إلا من جرحه فقبض عليهم الجنود وأذاقوهم ألوان العذاب فاحتملوا كل ذلك بصبر حَيَّر الألباب ، ثم أوغلت الحكومة في القبض على البابية فأمسكت قرة العين وأمرت بإحراقها حية . ثم أمرت الحكومة بتعذيب من قبض عليهم من الرجال والنساء والولدان . وحملت الحماسة بعض رجال البلاط الملوكي على قتل بعض المقبوض عليه بأيديهم بطرق فظيعة يقشعر منها جلد الإنسان .

ورأى الناس في سوق طهران منظرا يفتت الأكباد ، ويذيب الأفئدة ، رأوا أسرابا من الرجال والنساء والأطفال مقودين بالحبال أجسادهم مجروحة وقد وضع الجلادون في كل جرح فتيلة ملتهبة ، وهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يتلون جميعًا بصوت مرتفع قوله تعالى : ﴿ إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ والجنود خلفهم يضربون من يتأخر أو من يقع منهم بالسياط فإذا مات طفل في الطريق ألقوه تحت أرجل أبويه فكانا يمران عليه غير ملتفتين إليه .

ثم لاح لأحد الجلادين أن يأتي بطَفلين لأحدهم فيذبحها على صدره ففعل ولم يزدد الأب إلا صبرًا وثباتًا ، وقد أظهر الطفلان من آيات البطولة ما خلد ذكرهما في التاريخ إذ كانا يتسابقان إلى ورد الموت ، ويتزاحمان على حوضه المرير ليقتل أحدهما قبل الآخر .

ثم رميت الجثث بالأرض تسيل دماؤها وتجرى مهجاتها ، والكلاب تنوشها وترتع في أشلائها .

هذه الحركة أثرت على البابية تأثيرًا ما فأضعفت صوتها العلني ، ولكنها لم تبطل حركتها السرية ، فانقلبت إلى مذهب سِرّي سَرَى في كثير من الناس واعتنقه من كان لا يظن فيه أن يصبأ إليه .

( ما هي عقائد البابيين ) : عقائد البابيين موجودة في كتبهم وأخصها كتاب البيان الذي وضعه باللغة العربية الباب نفسه ، ولم نعثر نحن عليه لننقل منه للقراء فنستدرك هذا

النقص بترجمة عقائدهم عن الفرنسية كما وردت في دائرة معارف القرن التاسع عشر ٠

في مذهب البابية الخلق مظهر الله ذاته ، فالخالق في الإسلام يخلق لأنه أراد أن يخلق . وعند البابية هو يخلق لأنه لا يُدرَك حيا مؤثرًا إلا بالخلق . وقد صرح البيان بأن مجموع الكائنات هو الله نفسه فإن فيه ما ترجمته :

« الحق ، يامخلوقاتي أنكِ أنا » فإذا قامت القيامة رجع الخلق إلى الله وفنوا في وحـدتـه التي صدروا عنها ،فيتلاشي إذ ذاك كل شيء إلا الطبيعة الإلهية .

فيرى الرائى من هذا أن أساس البابية مذهب وحدة الوجود بعينه .

أما نظرية البابية في خلق الكون فهي : لله سبعة أحرف مقدسة تمثل صفاته الإلهية وهي القوة والقدرة والإرادة والتأثير والكبرياء والوحي ، ولله خصائص أخرى لا تتناهى ولكن هذه الخصائص السبع هي التي استخدمها في خلق الكون المرئي لنا . فالتمثيل المزدوج لهذه الخصائص السبعة القول والكتابة وهي التي منحتنا الخلقة المزدوجة من روح ومادة فباعتبارها قولا هي منبع الأشياء العقلية ، وباعتبارها أحرفا هي مصدر كل الأشياء المادية التي لولاها لم توجد المادة . فالعدد سبعة هو العدد المقدس عند البابية . ولكن يوجد عدد آخر أكبر شأنا عند البابية وهو ١٩ . وذلك أنه فوق العبارات الخالقة يجب وضع كلمة (حي ) لأن الحياة هي مصدر وثمرة السبع خصائص المتقدمة في آن واحد . فإذا حسبنا كلمة حي بحساب الجمل وجدنا الحاء بثانية والياء بعشرة فيكون الجموع ١٨ فيضم إليها ١ لتكون الكلمة (أخي) فيكون الجموع ١٩ هذا العدد قال عنه الباب نفسه إنه المظهر العددي لله ذاته . قال ولا يجوز الشك في ذلك ، فإن كلمة (واحد) التي يعبر بها الله عن نفسه في القرآن لتدل على وحدانيته هي بحساب الجمل (١٩) أيضًا فالواو ستة والألف واحد والحاء ثمانية والدال أربعة فيكون الجموع ١٩ وعليه فالعدد ١٩ معناه (الواحد الذي يمنح الحياة) أي الله الواحد الخالق ثم إن هذا العدد يحصر العدد سبعة الذي هو جملة الخصائص الإلهية التي خلقت هذا الكون من العدم .

أما الصلاة عند البابية فيكتفى منها بمرة واحدة في كل شهر كا ورد في البيان كتابها المقدس. ولم تعترف بالنجاسة المعنوية التي يرفعها الوضوء فلم تعطه إلا جهة الفائدة العائدة

منه على النظافة والتجمل وأبطلت وجوب القبلة متسكة بقوله تعالى ﴿ أَيُّمَا تُولُوا فَثُمُ وجه الله ﴾ .

أما من الوجهة الأخلاقية فالبابية تهتم قبل كل شيء بتهذيب العواطف النفسية الجميلة كالسخاء ولطف المعاشرة والأدب، ولا يوجد في عقوبتها المقررة عقوبة الإعدام ولا التعذيب بالضرب ونحوه، فقد قال البيان في هذا ما ترجمته:

« إن الله قد حرم استخدام الشدة حتى ولو ضربك ضارب بيده على الكتف » .

أما العقوبات المستعملة عند البابيين للتأديب فهي نوعان (أولا) التغريم على حسب شدة الجريمة (ثانيًا) الابتعاد عن مقاربة النساء مدة مناسبة للذنب المقترف ا. هـ .

أقدل: إن العرض الذي عرضه فريد وجدي ناقلاً إياه من المصادر الأوروبية كان فيه كثير من الحرارة التي تحوي في طياتها الدفاع عن فكرة المريض المنتن يصل إلى الإباحية في بعض صوره حتى إن قُرَّة العين لم تقتل حتى أباحت الحرمات إلا أن العاطفة الأوروبية تكون دائمًا مع حرية الاعتقاد فتيل للدفاع الحار عن المضطهدين إلا إذا كانوا مسلمين ، لاحظ العبارات الحارة التي مرت معنا في وصف ما حدث للبابية ثم ابحث عن مثلها إذا أضطهد المسلمون فإنك لا تجد إلا صمتًا .

#### ١٥ - البهائية

البهائية هي البابية بعد تطويرها . وقد لخص حسن أيوب مذهبهم في رسالة عن ( رسل الله وكتبه واليوم الآخر ) فقال :

## البهائية:

هم أتباع الميرزا حسين على الذي لقب نفسه بالبهاء المولود في بلدة نور من ضواحي مازندران سنة ١٢٢٣ هـ قام في أول مرة بخلافة الباب ثم تدرج إلى المهدوية ثم النبوية والرسالة ثم الربوبية والألوهية . وقد عهد بالخلافة من بعده إلى ابنه عباس المسمى عبد البهاء وقد دان البهائيون لكل خليفة بعد البهاء وقدسوه وعبدوه مثل عبادتهم للبهاء .

وقد نزل خليفتهم بحصر سنة ١٨٩٢ م وأسس فيها الدعوة للبهائيين وهلك البهاء في مدينة عكا سنة ١٣٠٩ هـ ١٨٩٢ م

## دين البابية والبهائية

- (١) إن للوحي تأويلات سامية ومفاهيم خفية لا يجليها إلا ربهـا ( البـاب ) أو البهـاء ( وما يعلم تأويله إلا الله أي الباب أو البهاء ) .
- ( ٢ ) ادعى البهاء المهدوية ثم الرسالة وأنه نزل عليه كتاب الأقدس الذي نسخ جميع ما تقدمه من الكتب الساوية ثم ادعى الألوهية وأمر بعبادة البشر.
- (٣) القول بموت عيسى صلبًا وعدم عودته بنفسه وإنما تحل روحه في غيره . والغير هنا رئيس المذهب الباب ثم البهاء .
- (٤) إنكار معجزات الأنبياء والبعث والحشر والوعد والوعيد والجنة والنار ولهذا ارتكبوا تأويل النصوص الدالة عليها بما يتنافى مع اللغة والدين .
- ( ٥ ) نسخ جميع الأديان ورسوم عبادتها والحدود الواردة فيها لعدم صلاحيتها للعالم في عصر التقدم ولهذا جاء البهاء بدينه الجديد للأحمر والأسود وقد ورد في أحكامه:

إن الصلاة تسع ركعات في البكور والزوال والأصال . وقد بطلت صلاة الجماعة ، والقبلة عكا والحج إليها للرجال دون النساء ، وتحريم الحجاب وإباحة السفور والاختلاط وجعل الحدود عقوبات مادية وغير ذلك من مفترياتهم وكذبهم ا . هـ .

وكل عقيدة من العقائد السابقة مكفرة بنفسها فكيف وهي مجتمعة .

## ١٦ ـ القاديانيّة

وقد لخَص مذهبهم الشيخ حسن أيّوب في رسالة عن ( رسل الله وكتبه واليوم الآخر ) فقال :

هم أتباع غلام أحمد المولود في (قاديان) مركز بنجاب مديرية كورداسور بالهند سنة ١٢٥٢ هـ . وقد ظلوا فرقة واحدة مدة حياته وأيام خليفته نور الدين . وفي آخر حياة نور الدين ابتدأ الخلاف وكان من أثره انقسامهم بعد وفاته إلى شعبتين :

- ( ۱ ) شعبة قاديان : ورئيسهم محمود بن غلام أحمد .
- (٢) شعبة لاهور: وزعيهم محمد علي الذي ترجم القرآن إلى اللغة الإنجليزية .

والشعبة الأولى تدين بنبوة أحمد ، والثانية تعتقد أنه مصلح وهذا خلاف ما ورد في كتاب مبتدع النحلة من أنه مهدي ثم نبي مرسل ثم عيسى الموعود به ، وتوفي أحمد بعد حياة حافلة بنبوة تحرم الجهاد وتدعو إلى مساعدة الإنجليز لأنهم أرباب نعمته وأصحاب الفضل عليه في حمايته ونشر دعوته .

### مبادئ القاديانية:

- ( ١ ) القول بعدم ختم النبوة وتأويل ما يدل على ختمها .
- (٢) غلام أحمد هو المهدي والنبي المؤيد لشريعة محمد عَلِيكِ وهو المسيح الموعود به .
  - (٣) باب الوحي مفتوح للناس وقد نزل عليه ويسمعه بعض أتباعه .
    - (٤) تحريم الجهاد والدعوة لطاعة ولاة الأمر والإنجليز .
- ( o ) قاديان ومسجدها تماثل مكة ومسجدها ، والحج إليها مثل الحج إلى مكة فهي ثالث الأماكن المقدسة .
- (٦) تكفير من لا يصدق به من المسلمين وتمثيلهم باليهود الذين كذبوا المسيح ( يعني نفسه ) في السلسلة المحمدية .

- (٧) تفضيله وتفضيل أتباعه على جميع الأنبياء وأتباعهم
- ( A ) ادعاؤهم أن المعنى المقصود من الآيات لا يدركها إلا المسيح القادياني ، وإنكارهم أن سنّة الرسول عَلِيْكِمُ أصل في التشريع وهم يدعون الناس عن طريق أنهم مسلمون مصلحون.

والقاديانية والبهائية أخطر أصحاب المذاهب على الأمم الإسلامية وأشد كفرًا من اليهود والنصارى والمجوس، ويبطل دعوتهم ما قدمناه من ثبوت عموم رسالة النبي ما الله وختها للرسالات، وهم منتشرون في البلاد الإسلامية ويعاونهم الاستعار بسلطانه الحفي وماله ؛ لأنهم أعوانه وأداته في إشاعة الفساد بين المسلمين .ا.هـ.

الفقرة الرابعة في : الخوارج خاصة وفيها : مقدمة ونصوص المقدمة

الخارجية اعتقاد وخلق وسلوك ، والخارجية أخطر ما يفرزه المجتم الإسلامي بشكل مستر وأقوالها وأفعالها تلتبس لأنها في ظاهرها التطبيق الأرقى للإسلام بسبب من تشددها في المواقف وغلوها في العمل ، لذلك كان من أهم واجبات دعاة الإسلام أن ينبهوا على الخارجية.

والسلوك الخارجي يقوم على المسارعة في التكفير، والخلق الخارجي يتمثل بكثرة العبادة دون أن يصل أثرها إلى القلوب ويتمثل بسفاهة العقول وتصرفات أحداث الأسنان ولو كبر أهله. أما العقيدة الخارجية كا استقرت عليه فلها مبادئ:

من مثل تكفير على وعثان رضي الله عنها ، ومن مثل اعتقاد وجوب الخروج على الولاة الدين يخالفونهم في وجهات النظر بصرف النظر عن الموازنات ، ومن مثل تكفير مرتكب الذنب سواء كان صغيرة أو كبيرة ، ومن مثل استحلال دماء وأموال وأعراض من خالفهم .

قد تكون العقيدة الخارجية الآن ليست موجودة إلا في دوائر ضيقة ولكن الخلق والسلوك الخارجي يظهران في كثيرين .

لقد ذكرنا من قبل أن للنفاق صورًا شقى : فهناك صورة النفاق الاعتقادي الذي ينبثق عنه سلوكه ، وهناك النفاق العملي . وكذلك الخارجية : فهناك خارجية الاعتقاد ، وهناك خارجية السلوك وعلى العلماء والمربين أن يحرروا المسلم من كلًّ .

ولذلك فإن النصوص الآتية ينبغي أن ينظر إليها لا على أنها تصف قضية تاريخية ، بل على أنها تتحدث عن ظاهرة متجددة .

والملاحظ : أن النصوص في الخوارج كثيرة ، وقد عللنا لـذلـك في بـدايـات الفصل فليراجع.

### النصوص

٤٤٢ ـ \* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، تَمْرُقُ مارقَةً عند فُرقة من المسلمين يقتلها أُوْلَى الطائفتين بالحق » .

عنه : إذا حدثتكم عن رسولِ الله على الله عنه عن سويد بن غفلة ، قال : قال على رضي الله عنه : إذا حدثتكم عن رسولِ الله على حدثتكم عن رسولِ الله على من أنْ أَكْذِبَ على عليه .

وفي رواية (١) : منْ أَنْ أقول عليه ما لَم يقُل ، وإِذَا حَدَّنْتُكُم فيا بيني وبينكُم ، فإِن الحَرْب خُدعَة ، وإِني سمعتُ النبيَّ عَلِيْكُم يقول : « سيخرُجُ قوم في آخرِ الزَّمان حدَثَاء الأَسنان ، سفهاءُ الأحلام ، يقولون من قول خَير البَرِيَّة ، يقرؤون القَران ، لا يجاوِزُ إيانُهم حَنَاجِرَهُم ، يرقُون من الدِّينِ كا يمرق السَّهم من الرَّمية ، فأينا لقيتموهم فاقتلُوهُم ، فإنَّ في قَتْلِهم أَجْرًا لمن قَتَلَهُم عندَ الله يومَ القيامة » .

111 - \* روى مسلم عن عَبيدةً بن عمرو السُّلْماني ، عن علي رضي الله عنه ، أنه ذكر الخوارجَ فقال : فيهم رجلٌ مُخْدَجُ اليّدِ ، أو مَثْدُونُ اليد ، أو مُودَنُ اليّد ، لولا أن تَبْطَرُوا

<sup>££\$</sup> ـ مسلم ( ٢ / ٧٤٥ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ٤٧ ـ باب ذكر الخوارج وصفاتهم .

وأبو داود (٤ / ٢١٧) كتاب السنة ١٣ ـ باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة .

<sup>(</sup>تمرق مارقة): مَرَق السهم في الهدَف : إذا نَفذَ منه وخرج، والمراد: أنه تخرج طائفة من النباس على المسلمين فتحاربهم، والمارق : الخارج عن الطاعة المفارق للجماعة وهم الخوارج، وفي الحديث شهادة لعليّ رضي الله عنه أنه على الحق. وذلك من معجزاته ﷺ .

<sup>\$27</sup> ـ البخاري ( ١٢ / ٢٨٣ ) ٨٨ ـ كتاب استنابة المرتدين ٦ ـ باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم . مسلم ( ٢ / ٧٤٦ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ٤٨ ـ باب التحريض على قتل الخوارج .

مسم ( ، (٤٤ / ٢٤٤ ) كتاب السنة - باب في قتال الخوارج .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>أخر): خرّ من السطح يَخير: إذا وقع ، وكلُّ من سَقَطَ من موضع عال فقد خرّ .

<sup>(</sup> حدثاء الأسنان ) : أي شباب لم يكبروا حتى يعرفوا الحق ، وقد يكبرون سنًا ، ويبقون وكأنهم أحداث في تصرفاتهم. ( سفهاء الأحلام ) : الأحلام : العقول . السفه : الخفة في العقل والجهل .

**٤٤٤ ـ مسلم ( ٢ / ٧٤٧ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ٤٨ ـ باب التحريض على قتل الخوارج .** 

<sup>(</sup> مثدون اليد ) : روي « مثدون اليد » و « مُثْدَن اليد » ومعناهما : صغير اليد مجتمها ، بمنزلة تُندُوة الثدي ، وأصله : مثند ، فقدّمت الدال على النون . ﴿ أو مودَن اليد ) : رجل مُودَن ومودون اليد ، أي صغيرها وناقصها .

لَحَدَّثُتُكُم بَمَا وَعَدَ الله الذين يقتلونَهُم على لسان محمد عَلَيْكُ . قال : فقلتُ : أنتَ سمعتَ هذا من محمد عِلَيْكُ ؟ قال : إي ، وربّ الكعبة ـ قالها ثلاثًا ـ.

260 ـ \* روى مسلم عن عبيد الله بن رافع ـ مولى رسول الله علي أن الحَرُوريَّةَ لها خرجت على علي بن أبي طالب ، فقالوا : لاحكم إلا الله ، قال علي " : كلمة حق أريد بها باطل ، إن رسول الله علي وصف لنا ناسًا ، إني لأغرف صفتهم في هؤلاء ، يقولون الحق بألسنتهم ، لا يجاوز هذا منهم ـ وأشار إلى حَلْقِه ـ مِن أَبْغَضِ خلق الله إليه ، منهم أسود ، في إحدى يديه طُبْيُ شاة، أو حَلَمة ثدي . فلما قتلهم علي بن أبي طالب ، قال : انظروا . فنظروا ، فلم يجدوا شيئًا ، فقال : ارجعوا ، فوالله ما كذبت ولا كُذبت ـ مرتين أو ثلاثاً ـ ثم وجدوه في خَرِبةٍ فأتوا به ، حتى وضَعُوه بين يَديْه ، قال عبيد الله : وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم . زاد في رواية (۱) : قال ابن حُنين : رأيت ذلك الأسود .

الذين كانوا مع علي ، الذين سارُوا إلى الخوارج ، فقال علي الله عنه ، أنه كان في الجَيْشِ الذين كانوا مع علي ، الذين سارُوا إلى الخوارج ، فقال علي اليه الناس ، إني سمعت رسول الله والله وا

**٤٤٥ ـ مسلم ( ٢ / ٧٤٩ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ٤٨ ـ باب التحريض على قتل الخوارج .** 

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup> الطُّبْيُ ) : لذوات الحافر والسباع كالضرع لغيرها ، وقد يكون لذوات الخف .

**٤٤٦ ـ مسلم ( ٢ / ٧٤٨ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ٤٨ ـ باب التحريض على قتل الخوارج .** 

وأبو داود ( ٤ / ٢٤٤ ) كتاب السنة ـ باب قتال الخوارج .

<sup>(</sup> تواقيهم ) : التراقي : جمع تُرْقُوة ، وهي العظم الذي بين ثفرة النحر والعاتق .

<sup>(</sup> الرميَّة ) : ما يرمى من صيد أو نحوه .

<sup>(</sup> نكلت ) : عن العَمَل أنكل : إذا فترت عنه وجبُّنتَ عن فعله .

<sup>(</sup> وآية ذلك ) : الآية : العلامة التي يستدل بها .

وأهلِ الشام ، وتتركون هؤلاء يَخُلفونكم في ذراريكم وأموالكم ؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم ، فإنهم قد سفكوا الدَّم الحرام ، وأغاروا في سَرْح الناس ، فَسِيروا . قال سلمة بن كهيل : فَنَزَّلني زيد بن وهب منزلا ، حتى قال : مَرَرُنا على قنطرة ، فلما التقينا ـ وعلى الخوارج يومئذ : عبد الله بن وهب الراسبي ـ فقال لهم : ألقُوا الرِّماح ، وسُلُوا سيوفكم من جُفُونِها ، فإني أخاف أن يُناشِدوكم ، كا ناشَدُوكم يوم حَروراء ، فرجعوا فوحشُوا برماحِهم وسلُوا السيُّوف ، وشَجَرهم الناس برماحهم ، قال : وقتل بعضهم على بعض ، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان ، فقال علي التمسوا فيهم المُخدَج . ، فالتسوا ، فلم يجدوه ، فقام علي بنفسه ، حتى أتى ناسًا ، قد قتل بعضهم على بعض ، قال : أخروهم ، فوجدوه بما يلي الأرض ، فكبر ثم قال : صدق الله ، وبلغ رسوله ، قال : فقام إليه عَبيدة السَّلْماني ، فقال : ياأمير المؤمنين ، آللهِ الذي لا إله إلا هو ، لسمعت هذا الحديث من رسول الله عَلَيْ ؟ قال : والله الذي لا إله إلا هو ، حتى استَحْلفَه ثلاثًا وهو يحلف له .

وفي أخرى لأبي داود (١) عن أبي الوَضِيء قال : قال علي الطبوا المُخْدَج ... فذكر الحديث ، واستَخْرَجوه من تحت قتلَى في الطين ، قال أبو الوضيء : فكأني أنظر إليه ، حَبَشِي عليه قُريطقِ له ، إحدى يديه مثلُ ثَدْي المرأة ، عليها شُعَيْرات مثلُ الشَّعَيْراتِ التي تكون على ذنّب اليَرْبوع . قال أبو مريم : إنْ كان ذلك الخدّج لمعنّا يومئذ في المسجد ، نجالسه بالليل والنهار ، وكان فقيرًا ، ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي مع الناس ، وقد كسَوتُه بُرنُسا لي . قال أبو مريم : وكان الخدّج يسمّى نافِعًا ، ذا الثَّدَيَّة ، وكان في يده مثل تدي المرأة ، على رأسه حَلَمة مثل حَلَمة الثدي ، عليه شُعيرات مثلُ سُبالة السَّنُور .

<sup>(</sup> جفون السيوف ) : أغمادها .

<sup>(</sup> وَحُشْتُ بِسِلاحي ) : وبثوبي : إذا رميتَ بِه وألقيته من يدك .

<sup>(</sup>التشاجر بالرماح): التطاعن بها ، وشجره برمحه: إذا طعنه .

<sup>(</sup> الخدَج ) : الناقص ، والخداج : النقص .

<sup>(</sup> قُريطِق ) : تصغير قَرْطَق ، وهو شبيه بالقباء ، فارسي معرب .

<sup>(</sup> ذو الثُّدَيَّة ) : تصغير الثنُّدُوَّة .

<sup>(</sup> السَّبَالَةُ ) : الشَّارِب والجمع السِّبال ، والهاء في « سبالة » لتأنيث اللفظة .

<sup>(</sup>١) أبو داود في الموضع السابق .

قال الخطابي: قد أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين ، ورأوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم ، وأجازوا شهادتهم ، وسئل عنهم على بن أبي طالب ، فقيل : أكفار هم ؟ قال : مِن الكُفْرِ فرُّوا ، فقيل : فنافقون هم ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ، وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيلا ، قيل : مَنْ هم ؟ قال : قوم أصابتهم فتنة فعموا وصوا . قال الخطابي : فعني قوله عَلِيلِة : « عَرُقون من الدِّين » أراد بالدِّين : أنهم يخرجون من طاعة الإمام المفترض الطاعة ، وينسلخون منها ، والله أعلم .

## أقول:

هؤلاء قوم دخلوا في الإسلام وخرجوا منه سريعًا ، ومظهر ذلـك أن يقبلوه ثم لا يلتزموا بأحكامه .

## أقول:

يلاحظ أنّه ورد في هذه الرواية ( لا تجاوز صلاتهم تراقيهم ) وفي رواية سويد بن غفلة ( لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ) وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع: ( يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه ) فهذه كلّها علامات عليهم ، ومن ثم فإن على المربين في الأمّة الإسلاميّة أن يلحظوا هذا فيركّزوا على الإيمان القلبي وعلى الخشوع القلبي في الصلاة وعلى أن يوافق القول العمل ، وفي الرواية اللاحقة سنرى رواية أبي سعيد الخدري: ( يقرأون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم ) . فقراءة القرآن وتأثّر القلب بها علامة على أن الإنسان ليس من هؤلاء وإلا فالخطر كبير .

علا - \* روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، من رواية أبي سلمة وعطاء بن يسار ، أنها أتيًا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحَرُوريَّة ، هل سمعتَ رسولَ الله عَلِيَّةِ يقول : ولكني سمعتُ رسول الله عَلِيَّةِ يقول :

٤٤٧ ـ البخاري ( ١٠ / ٥٥١ ) ـ ٧٨ ـ كتاب الأدب ٩٥ ـ باب ما جاء في قول الرجل « ويلك » .

مسلم ( ۲ / ۷٤٣ ) ۱۲ ـ كتاب الزكاة ٤٧ ـ باب ذكر الخوارج وصفاتهم .

« يخرج في هذه الأمَّةِ - ولم يقل: منها - قومٌ ، تَحْقِرُونَ صَلاتَكُم مع صلاتِهِم ، يَعْرَون القرآنَ ، لا يجاوزُ حُلُوقَهم - أو حَناجِرَهُم - يمرُقُونَ من الدِّينِ مُرُوق السَّهْمِ من الرَّمِيَّةِ ، فينظر الرامي إلى سهمِه ، إلى نَصْله ، إلى رِصَافِهِ ، فيتارى في الفُوقَة : هل عَلِق بها من الدم شيء؟ » .

وفي رواية أبي سَلَمة والضَّحَاك المَمْداني (۱): أن أبا سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول الله عَلَيْ وهو يَقْسِم قَسْمًا، أتاه ذو الخُويصِرة - وهو رجل من بني تَمم - فقال: يارسولَ الله ، اغدِلْ ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : « ويلَكَ ، ومن يَعْدِلُ إذا لم أَعْدِلْ » ؛ - زاد في رواية: « قد خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنَّ لم أَعْدِلْ » فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي فيه فأَضْرِبَ عَنُقَة ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : « دَعْهُ ، فإن له أَصْحَابًا يَحقِرُ أَحَدُكُم صلاتَه مع صلاتِهم ، وصيامه مع صيامهم » زاد في رواية: « يقرؤون القرآن لا يُجاوِزُ تراقِيهم ، يرقون القرآن لا يُجاوِزُ الراقِيهم ، يرقون من الإسلام » . وفي رواية: « من السدّين - كا يمرق السهم من الرّعية ، ينظر أحدهم إلى نصلِه فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ، وهو القدّح - ثم ينظر إلى قَدَدُه فلا يوجد فيه شيء ، وهو القدّح - ثم ينظر إلى قَدَدُه فلا يوجد فيه شيء ، وهو القدّح - ثم ينظر عضديه - وفي رواية ؛ إحدى يديه - مثلُ البَضْعة تَدَرْدَرُ ، يخرجون على حين فَرقْة من النّاس » قال أبو سعيد ؛ فأشهد أني سمعت هذا من رسولِ الله عَلِي ، وأشهد أن على بن من الله عاتلهم وأنا معه ، فأمرَ بذلك الرجلِ ، فالتّمِس فوُجِدَ ، فأتِيَ به حتى نظرت إليه أبي طالب قاتلهم وأنا معه ، فأمرَ بذلك الرجلِ ، فالتّمِس فوُجِدَ ، فأتِيَ به حتى نظرتُ إليه الله عليه الله عاله المناس قال المع ، فأمرَ بذلك الرجلِ ، فالتّمِس فوُجِدَ ، فأتِيَ به حتى نظرتُ إليه الله على المناس قال المعه ، فأمرَ بذلك الرجلِ ، فالتّمِس فوُجِدَ ، فأتِيَ به حتى نظرتُ إليه المناس قال المه عن فرقون المناس المناس على المناس المناس

 <sup>= (</sup>الرَّصاف): العَقِبُ الذي يكون فوق مدخل النصل في السهم، واحدها: رَصَفَة ، بالتحريك .

<sup>(</sup> التمارى ) : تفاعل من المرية : الشك ، والمراد : الجدال .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢ / ٧٤٤ ) الكتاب والباب السابقان .

<sup>(</sup>النَّفِيُّ) : بالضاد المعجمة .. بوزن النقيِّ : القِيدْحُ أول ما يكون قبل أن يعمل ، ونَفِي السهم : ما بين الريش والنصل ، ونِفُو السهم : قِيدْحه ، وهو ما جاوز الريش إلى النصل ، وقبل : النفي : نَصْل السهم ، والمراد به في الحديث : ما بين الريش والنصل .

ر قِيْح ) : القِدْح : السهم قبل أن يُعمل فيه الريش والنصل ، وقبل أن يُبْرَى ·

<sup>(</sup> الفَرْثُ ) : السَّرجين وما يكون في الكَرِش .

<sup>(</sup> البَضَّعة ) : القطعة من اللحم .

<sup>(</sup> تَدَرْدَرُ ) : الندردر : النجرك والترجرج مارًا وجائيًا

على نَعتِ رسول الله عَلِيْنِ الذي نعتَ .

وفي أخرى (١) ، قال أبو سعيد : بَعَثَ عليًّ رضي الله عنه وهو بالبن إلى النبيًّ عَلِيلًة بند مُجاشِع ، بذَهيْبَة في تُربُتها ، فَقَسَمها بين أربعة : الأقرع بن حابس الحنظلي : ثم أحد بني مُجاشِع ، وبين عُيننَة بن بدر الفزاري ، وبين عَلقمة بن عُلاثَة العامري ، ثم أحد بني كلاب ، وبين زيد الخيل الطائي ، ثم أحد بني نَبْهان ، فتغضّبت قريش والأنصار ، فقالوا : يعطيه صناديد أهل نجد ويَدَعَنا ؟ قال [رسول الله عَليلًة] : « إنحا أتالَّفُهم » فأقبَلَ رجل غائر العينين ، ناتئ الجبين كَثُ اللحية ، مشرف الوَجْنتين ، محلوق الرأس ، فقال : يا محمد ، اتق الله ، فقال : يا محمد ، اتق الله ، فقال : « فمن يُطيع الله ، إذا عَصَيْتُه ؟ أفيامَني على أهل الأرض ، ولا تأمنوني ؟ » فسأل رجل من القوم قَتْلَة ـ أراه خالد بن الوليد ـ فنعه ، فلما ولَى ، قال : « إن من ضِئضِئ هذا قومًا يقرؤون القرآن ، لا يجاوز حَناجِرَهم ، يمرقون من الإسلام مُروق السهم من الرَّمِية ، يقتلون أهل الإسلام ، ويَدَعُون أهل الأوثان ، لئن أدركتُهم لأقتلنَهم قتل عاد » .

ولمسلم نحوّه بزيادة ألفاظ (٢) ، وفيها : بِنهُ هَيْبَة في أديم مَقْروظ ، لم تُحَصَّل من ترابها - وفيها - والرابع : إما علقمة بن علاثة ، وإما عامر بن الطفيل - وفيها - « ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء ، يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً » - وفيها - فقال : يارسول الله ، اتق الله ، فقال : « ويلك ! أولست أحقَّ أهل الأرض أن يتقي الله ؟ » قال : ثم ولّى الرجل ، فقال خالد بن الوليد : يارسول الله : ألا أضرب عنقه ؟ فقال : « لا ، لعلّه أن يكون يصلي » قال خالد : وكم من مصلً يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال لعلّه أن يكون يصلي » قال خالد : وكم من مصلً يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢ / ٧٤٢ ) الكتاب والباب السابقان .

<sup>(</sup> الصناديد ) : جمع صنديد ، وهو السيد الشريف .

<sup>(</sup> التألُّف ) : الإيناس والتحبب ، والمراد : لأحبِّب إليهم الإسلامَ وأزيل نفورَهم منه .

<sup>(</sup>٢) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>النَّفَيْبَة): تصغير الذهب، وهو في الأصل مؤنث، والقطعة منه ذهبة، فلما صُغر أضيف إليه الهاء، كا يقال في تصغير قوس: قويسة، وفي تصغير قدرة.

<sup>(</sup> الأديم ) : المقروظ المدبوغ بالقَرْظِ .

رسول الله عَلَيْهِ : « إني لم أُومَرْ أَن أُنقّبَ عن قلوب الناس ، ولا أَشُقَّ بطونهم »، قال : ثم نظر إليه وهو مُقَفَّ ، فقال : « إنَّه يخرج من ضِئْضِي هؤلاء قوم يتلون كتاب الله رَطْبًا ، لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السَّهم من الرمية » قال : أظنه قال : « لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قتل ثمود » .

وفي رواية (١): فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ، ألا أضرب عنقه ؟ قال: « لا » فقام إليه خالد سيف الله ، فقال: يارسول الله ، ألا أضرب عنقه ؟ قال: « لا » .

وفي رواية البخاري (٢) أنه قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: « يخرج فيكم قوم تَحْقِرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مع صيامهم ، وعملكم مع عملهم ، ويقرؤون القرآن ، لا يجاوز حَناجرهم ، يرقُون من الدِّين كا يرق السهم من الرمية ، ينظر في النَّصْل فلا يرى شيئًا ، وينظر في القِدْح فلا يرى شيئًا ، وينظر في الريش فلا يرى شيئًا ، ويتارى في الفُوق » .

وللبخاري (٢) طرف منه أن النبي عَلَيْ قال: « يخرج ناس من قبيل المشرق يقرؤون القرآن ، لا يجساوز تراقيهم ، يرقُون من السدِّين كا يرُق السهم من الرمية ، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فُوقه » قيل: ما سِياهم ؟ قال: « سياهم التحليق - أو قال: التَّسْبيدُ - » .

ولمسلم في أخرى (٤) : أن النبيُّ عَبُّكِيُّ ذكر قومًا يكونون في أمته ، يخرجون في فُرقة من

<sup>(</sup> أَنَقُبُ ) : التنقيب : التفتيش .

<sup>(</sup> مُعَفُّ ) : قَفَى الرجلُ الرجلُ يُقَفِّى ، فهو مقفُّ : إذا أعطاك قفاه وولى .

<sup>(</sup> الضَّنْضِينُي ) : بالهمزة : الأصل ، والمراد : يخرح من صلبه ونَسله .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢ / ٧٤٣ ) الكتاب والباب السابقان .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٩ / ٩٩ ) ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن ٣٦ ـ باب إثم من راءى بقراءة القرآن ... إلخ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٣ / ٥٣٥ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ٥٧ ـ باب قراءة الفاجر والمنافق ... إلخ .

<sup>(</sup> التحليق ) والتحالق : حلق الشعر ، وهو تفاعل منه ، كأن بعضهم يحلق بعضًا .

<sup>(</sup> التمبيد ) : حلق الشعر واستئصاله . (٤) مسلم ( ٢ / ٧٤٥ ) الكتاب والباب السابقان .

الناس ، سياهم التحالق ، قال : « هم شرُّ الخلق - أو من أشرٌ الخلق - يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق » . قال فَضَرب النبيُّ عَلِيَةٍ لهم مثلاً - أو قال قولاً - « الرجل يرمي الرمية - أو قال : الغرض - فينظر في النصل فلا يرى بصيرة ، وينظر في الفُوق فلا يرى بصيرة » . قال أبو سعيد : وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق .

أقول: الرمية الصيد ومروق السهم منها دون أثر عليه يشير إلى الدخول فيها والخروج منها بسرعة دون أن يظهر أثر ضئيل عليه فهؤلاء دخلوا في الإسلام ولم يلبثوا أن خرجوا منه باعتقاداتهم الفاسدة يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم ، وأخشى أن ينطبق هذا على بعض مسلمي عصرنا فليحاسب الإنسان نفسه .

٤٤٨ - \* روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها ، أنه ذكر الحروريّة؛
 فقال : قال رسولُ الله عُرِيَّةِ : « يَمرُقون من الإسلام مُروقَ السَّهْمِ من الرَّميّة » .

219 ـ \* روى البخاري ومسلم عن يسير بن عمرو رضي الله عنه ، قال : قلتُ لسهل بن حُنيْف : هل سمعتُ النبيَّ عَلِيلَةٍ يقول في الخوارج شيئًا ؟ قال : سمعتُهُ يقول : وأَهْوَى بيده قِبَل العراق ـ « يخرج منه قومٌ يقرؤون القرآن ، لا يُجاوِزُ تَرَاقِيهم ، يمرُقون من الإسلام مُرُوقَ السَّهم من الرَّمِيَّة » .

وفي رواية (١) قال : « يَتيه قَومٌ قِبل المشرق ، محلَّقَةٌ رؤوسهم » .

٤٥٠ - \* روى النسائي عن شَريكِ بنِ شِهابٍ ، قال : كنتُ أَتمنى أن ألقَى رجُلاً من

<sup>= (</sup>الغرض):الهدف.

<sup>(</sup>البَصِيرة): الدليل والحجة الذي يستدل به لأن الدليل يوضح المعنى ويُحقّقه، فكأن صاحبه يبصر به، والبصيرة: هو شيء من الدم يستدل به على الرمية.

**٤٤٨ ـ** البخاري ( ١٢ / ٢٨٢ ) ٨٨ ـ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ٦ ـ باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقـامـة الحجة عليهم .

<sup>££9</sup> ـ البخاري ( ١٢ / ٢٩٠ ) ٨٨ ـ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ٧ ـ بـاب ترك قتـال الخوارج للتـألف ... إلخ .

<sup>&</sup>quot;مسلم ( ۲ / ۷۵۰ ) ۱۲ ـ كتاب الزكاة ٤٩ ـ باب الخوارج شر الخلق والخليقة .

<sup>(</sup>١) مسُّلم في الموضع السابق .

**٤٥٠ ـ ا**لنسائي ( ٧ / ١٠١٩ ) ٣٧ ـ كتاب تحريم الدم ٢٦ ـ باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس .

أصحاب النبيّ عَلِيْكُم ، أسألَه عن الخوارج ، فلقيت أبا بَرْبَرَة في يوم عيد في نفر من أصحابه ، فقلت له : هل سمعت رسول الله عَلِيْ يذكر الخوارج ؟ قال : نعم ، سمعت رسول الله عَلِيْنَ بأتِي رسول الله عال ، فقسمَه ، فأعطى مَنْ عن عينه ، ومَنْ عن بأذني ، ورأيته بِعَيني ، أتِي رسول الله عال ، فقسمَه ، فأعطى مَنْ عن عينه ، ومَنْ عن شاله ، ولم يُعط مَنْ وراء شيئًا ، فقام رجل مِن ورائه ، فقال : ياعمد ، ما عَدَلْت في القيمة - رجل أسود مطموم الشَّعر ، عليه تَوْبانِ أبيضان - فغضب رسول الله غضبًا شديدًا وقال : « والله لا تَجِدُون بعدي رجلاً هو أَعْدَلُ مني » ثم قال : « يخرج في آخر الزمان قوم ، كأن هذا منهم ، يقرؤون القرآن ، لا يُجاوز تراقيهم ، عرقون من الزمان قوم ، كأن هذا منهم من الرمية ، سياهم التحليق ، لا يزالون يخرجون حتى الإسلام كا يَمرُقُ السَّهم من الرمية ، سياهم التحليق ، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرُهم مع المسيح الدجال ، فإذا لَقيتُمُوهم هم شَرُّ الخَلْق والخَلِيقة »

قال ابن الأثير: ( مطموم الشعر ): كثيره ، قد طَمَّ رأسه ، أي : غطاه ، والطمُّ : الشيء الكثير .

أقول: ويحتمل أن يكون مطموم شعر اللحية حليق الرأس كا في رواية ستأتي معنا عن عامر بن واثلة .

وعلى فهم ابن الأثير أقول تعليقاً: هذا خارجي لم يحلق شعر رأسه فالظاهر أنّ حلق الشعر بعد ذلك كان شعارًا لجميع الخوارج وهو وحده ليس علامة فارقة فلقد حلق رسول الله علي الله علي وكان بعض الصحابة يحلقون رؤوسهم ، ولم يزل بعض صالحي الأمّة يحلقون رؤوسهم وليس فيه نهي أمّا النهي فقد ورد في حلق اللحى ولذلك احتملت أن تشير كلمة (التسبيد) الواردة في بعض النصوص أنّها إشارة إلى خارجية تأتي بعد الخارجية الأولى سياهم حلق اللحى وهو احتمال لم أر من نص عليه ، لكنه احتمال قوي خاصة مع ورود النهي عن حلق اللحي فما لم يكن هناك عذر من خوف أو نحوه فإن المرجو من حملة الإسلام ألا يتساهلوا في حلق اللحى .

قال محقق الجامع : وهو حديث حسن .

ده د بروى مسلم عن أبي ذَرَّ الغِفَارِيِّ رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إنْ بَعْدي من أُمِّي ـ قوم ، يقرؤون القرآن لايُجاوزُ حَلاقِيَهم ، يَخرُجون من الدِّين كا يخرُجُ السهم من الرَّميَّةِ ، ثم لا يعودون فيه ، هم شرَّ الخَلْق والخَلِيقَةِ » .

قال ابن الصامت : فلقيتُ رافع بنَ عمرو الغفاري [ أخا الحكم الغِفاري قلتُ : ما حديثُ سمعتُهُ من أبي ذر كذا وكذا ؟] فذكرت له هذا الحديث ، فقال : وأنا سمعتُهُ من رسولِ الله

207 \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها : قال : أتَى رجلً بالجِعْرَانة - مُنْصَرَفَنا من حُنَيْنِ - وفي ثوب بلال فضة ، ورسول الله عَلَيْ يَقْبِضُ منها ويعطي الناس ، فقال : « ويلَكَ ومَنْ يَعْدِلُ إذا لَم أَعْدِلْ ؟ ! لقد خِبْتُ وخَسِرتُ إن لَم أكنْ أعدِل » فقال عر بن الخطاب : دَعْني يارسول الله فأقتل هذا المنافق ، فقال : « مَعاذَ الله أن يتحدّث الناس أنَّ محمدًا يقْتُلُ أصحابه ، إنَّ هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يُجاوِزُ حَناجِرَهم ، عُرُقُون من الدين كا يَمْرُق السهم من الرَّمِيَّة » .

وأخرجه البخاري (١) قال : بينما رسول الله عَلَيْكَم يَقْسِم غَنيةً بالجغرَانَةِ إذ قال لـ ه رجل : اعدل ، فقال : « لقد شَقِيتُ إن لم أعدل ش .

٤٥٣ ـ \* روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله

٤٥١ ـ مسلم ( ٢ / ٧٥٠ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ٤١ ـ باب الخوارج شر الخلق والخليقة .

<sup>(</sup> الخلق والخليقة ) : اسمان بمعنى : وهم الخلائق كلَّهم . وقيل : الخلق : الناس . والحليقة : الدواب والبهائم . أقول : المراد بالخلق : المسلمون ، فهم شرّ المسلمين ، لأن المرجو أن يكون مآلهم الجنـة على مـا هم عليـه . إلا من كفر منهم .

وقد رأينا في كلام عبد القاهر أن بعض الخوارج قد حكم عليهم بالكفر.

٤٥٢ ـ مسلم ( ٢ / ٧٤٠ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ٤٧ ـ باب ذكر الخوارج وصفاتهم .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦ / ٢٣٨ ) ٥٧ - كتاب فرض الحس ١٥ - باب ومن الدليل على أن الحس لنوائب المسلمين ... إلخ .

٤٥٣ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٨١ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ـ ٢٤ ـ باب في صفة المارقة . وقال : حسن صحيح . وهو كما قال .

عَلَيْهُ: « يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان ، سُفهاء الأحلام ، يقرؤون القرآن ، لا يجاوز تراقيهم ، يقولون من خير قول البرية ، يرقُون من الدين كا يرق السهم من الرمية » .

وفي رواية عن أنس (١) نحوه قال: « سياهم التحليق والتسبيد ، فإذا رأيتموهم فأنيوهم » .

أقول: إن القاعدة عند علماء التفسير أنه ما من وعيد في الكفار إلا وينبغي أن يأخذ المسلم منه عبرة ، وأن ينظر ما إذا كان فيه شيء من أخلاق الكافرين ليتجنبه ، فإذا كان هذا في الكفار فمن باب أولى أن يتخوف المسلم أن يكون على شيء من أخلاق فرقة ضالة ، ومن ههنا ننبه مسلمي عصرنا وكل عصر على أن يتأملوا في أخلاق الخوارج ويتجنبوها ، لأن الخارجية كا تفيد النصوص متجددة في الأمة الإسلامية .

ومن الأمثلة على ما ينبغي أن يحذره المسلم من أخلاقية الخوارج ما ورد في هذا النص:

١ ـ إحسان القول وإساءة الفعل .

٢ ـ عدم التأثر القلبي بالقرآن .

<sup>£ 20 -</sup> أبو داود ( ٤ / ٢٤٣ ) كتاب السنة - باب في قتال الخوارج . وهو حديث صحيح .

 <sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤ / ٢٤٤ ) الكتاب والباب السابقان .

<sup>(</sup> القيل ) : هو القول .

<sup>(</sup> التسبيد ) : هو حلق الرأس واستئصال الشمر ، وقيل : ترك التَّدَهُن وغسلِ الرأس .

<sup>(</sup> الإنامة ) : القتل ، يقال : ضربه فأنامه : إذا قتله .

٤ - يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء وذلك أنهم من حيث المبدأ يؤمنون بكتاب الله ويدعون إليه ولكن حظهم من التلاوة والفهم والتدبر والتأثر والحفظ شبه معدوم .

٥ - التحليق والتسبيد: لا يبعد أن يكون بعض الخوارج في بعض العصور بمن يحلقون لحاهم ويسبدون شعور رؤوسهم ، لأن حلق الرأس وحده وإكرام اللحية ليس مأخذًا شرعيًا ، ولذلك احتملنا أن يكون هذا الحديث في نوع من الخوارج يرتكبون منكر حلق اللحية وذلك هو المأخذ الشرعي . فالمسلم وهو يقرأ مثل هذا الحديث عليه أن يحاسب نفسه فيا إذا كان عنده شيء من مثل هذه الأخلاق .

دوى أحمد عن على قال: قال رسول الله ﷺ « يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن يرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلم ».

أقول: إن راوي الحديث وهو الإمام على رضي الله عنه قد ابتلي بقتال الخوارج الأول ، وقد سَنَّ لنا في ذلك سننًا ، والعلماء بنوا أحكامهم في الخوارج على ما سَنَّ ، لأنه خليفة راشد ، ونحن مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين ، وبما سَنَّ ه الإمام عليَّ رضي الله عنه ، أنه لم يبدأ الخوارج بالقتال إلا بعد ما قرروا القتال وبدأوه فعلاً . فالحديث محول على مثل هذا ، وعلماء المسلمين قرروا أنه يجب القتال مع الإمام الحق إذا خرجت عليه طائفة بغير الحق ، فإذًا : لا يصح لأفراد الأمة الإسلامية أن يقتلوا من هو مظنة الخارجية إلا بقضاء إسلامي عادل وبعد تصرفات من الخارجي أو أقوال تبيح قتله ، ثم لابد من ملاحظة أنه : « لا تزر وازرة وزر أخرى » .

<sup>100 -</sup> مسند أحمد ( ١٠/ ١٥٢ ) .

مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٣١ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

٤٥٦ ـ \* روى الحاكم عن عبد الله بن عباس قال : لما اعتزلت [ الحرورية في ] حروراء وكانوا في دار على حِدتِهم قلت لعليٌّ : يا أمير المؤمنين أبرد [ في ] الصلاة لعلى آتي هؤلاء القومَ فأكلمهم . قال : فإني أتخوفُهم عليك ، قال : قلتُ كلا إن شاء الله . قال : فلبستُ أحسن ما أقدر عليه من هذه اليانية ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة قد خلت على قوم لم أر قومًا قط أشدً اجتهادًا منهم ، أيديهم كأنها ثَفنُ الإبل ووجوهم مُعْلَبَة من آثـار السجود [أي فيها أثر بسبب السجود]، قال: فدخلت، فقالوا: مرحبًا بك يا ابنَ عباس ما جاء بـك ، قـال : جئتُ أحـدُّثُكُم عن أصحـاب رسـول الله عَلِيُّكُمْ نـزل الـوحي وهم أعلم بتأويله ، فقال بعضهم : لا تحدثوه . وقال بعضهم : لنُحدَّثَنُّه ، قال : قلتُ : أخبروني ما تنقمون على ابن ع رسول الله ﷺ وختنه وأول من آمن به وأصحابٌ رسول الله ﷺ معه ؟ قالوا : نَنْقَمَ عليه ثلاثًا ، قلت : ما هن ؟ قالوا : أولهن أنه حَكِّم الرجال في دين الله وقد قال الله ﴿ إِن الحِكُم إِلا لله ﴾ (١) قال : قلت وماذا ؟ قالوا : وقاتل ولم يَسْب ولم يَغْنَمُ ، لئن كانوا كفارًا لقد حَلَّت له أموالُهم ولئن كانوا مؤمنين لقد حَرُمَت عليه دماؤُهم . قال : قلت وماذا ؟ قـالوا : ومحـا نفسَـه من أمير المؤمنين فـإن لم يكن أميرَ المؤمنين فهو أميرُ الكافرين . قال : قلت أرأيتم إن قَرأتُ عليكم من كتاب الله المُحْكَم وحدثتكم من سُنـة نبيكم ﷺ ما لا تُنكرون أترجعون ؟ قالوا نعم ، قال : قلت أما قولكم إنه حكَّم الرجال في دين الله فإنه يقول ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ إلى قوله ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ (٢) وقال في المرأة وزوجها ﴿ وإن خفتم شِقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها ﴾ (٢) أنشد كم الله ، أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم ؟ قالوا : اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم . قال :

<sup>507</sup> ـ المستدرك ( ٢ / ١٥٠ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي وقال الهيثى : رواه الطبراني وأحمد ورجالها رجال الصحيح . مجمع الزوائد ( ١/ ٢٢٢ ) .

ثفن : جمع تُفنة وهي ما وَلِيَ الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهما ، ويحصل فيها غلـظ من أثر الدوك .

<sup>(</sup>۱) يوسف : ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ٢٥ .

خرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم . أتسبون أمكم [أي عائشة رضي الله عنها] أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها ؟ فقد كفرتم ، وإن زعتم أنها ليست بأمّكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام ، إن الله عز وجل يقول ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ﴾ فأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أيها شئتم ؟ أخرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . [قال] : وأما قولكم إنه محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله يَجَالِجُ دعا قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابًا فقال : « اكتب [أي لعلي] هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله ، فقال : « والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب يا علي محمد بن عبد الله » فرسول الله على منهم عشرون ألفًا

أقول: يلاحظ من خلال النقاش الدائر بين ابن عباس رضي الله عنها والخوارج أنه قد رجع القسم الأكبر منهم إلى جادة الصواب، وهذا يفيد أنه بالعلم الصحيح وبالحجة القوية يكن أن تعالج ظاهرة الخارجية في الأمة الإسلامية، ومن ههنا أكثرنا من الحض على التعرف على كل أصول الثقافة الإسلامية وفروعها، لأنه بذلك وحده يوجد العاصم عن الخطأ الاعتقادي، وتوجد الحصانة ضد الفكر الشاذ، وشرطنا لهذه الثقافة أن تكون على ضوء فهوم الراسخين في العلم من هذه الأمة ممن شهدت لهم الأمة بالعدالة، ولم يعرف عنهم شذوذ اعتقادي أو فتوى تخالف إجاعًا.

10۷ - \* روى الطبراني في الصغير والأوسط عن علي قال : لقد عَلِمَ أُولُو العلمِ من آل محد وعائشةُ بنتُ أبي بكر فاسألوها أن أصحابَ ذي الثَّدَيَّة ملعونون على لسان النبي الأمي عَلِيْ . وفي رواية أن أصحاب النهروان .

٤٥٧ ـ مجمع الزوائد (٦ / ٢٣٩). وقيال رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسنادين ورجال أحدهما ثقمات. ا هـ وللحديث شواهد.

٤٥٨ ـ \* روى أبو يعلى عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القارى أنه جاء عبدُ الله بنَ شَداد بن الهاد فدخل على عائشةَ ونحن عندها جلوسٌ مَرْجِعَـهُ من العراق ليـاليَ قتلَ عليُ بنُ أبي طالب رضى الله عنه ، فقالت له : يا ابن شداد بن الهاد ، هل أنت صادقي عما أسألك عنه ؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلَهُم على قالَ : ومالي لا أصدقُك ؟ قالت : فحدثني عن قصتهم . قال : فإنَّ على بن أبي طالب لما كاتبَ معاويةَ وحُكِّمَ الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف من قُراء النعاس فنزلوا بأرض يُقال لها حَرورا من جانب الكوفة وإنه عابوا عليه فقالوا : انسلخت من قميص كساكَةُ الله واسم سَماك اللهُ بـه ثم انطلقت فحكَّتَ في دين اللهُ . فلا حُكُم إلا لله . فلما بلغ عليًا ما عابوا عليه وفارقوه عليه فأمرَ مُؤذَّنَا فـأَذَّنَ أن لا يَـدْخُلَ على أمير المؤمنين إلا من قد حمل القرآن ، فلما امتلأت الدار من قُراء الناس دعا بمصحف إمام عَظيم فوضَعَه بين يديه فجل يَصكُّهُ بيده ويقول : أيها المصحف حَدُّثُ الناسَ ، فناداه الناسُ : ياأمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق يتكلِّم بما رأينا منه ، فما يزيد ، قال : أصحابُكم أولئك الـذين خرجوا بيني وبينهم كتـابُ الله . يقول الله في كتـابـه في امرأة ورجل ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينها ﴾ (١) فأمة محمد وَاللهِ أعظم حُرمَةً أو ذمَّةً من رجل وامرأة : ونقموا عليَّ أني كاتبتُ معاويةً ، وكتبتُ على بن أبي طالب ، وقد جاء سهيل بن عمرو فكتب رسول الله عَلِيلَةٍ بسم الله الرحمن الرحيم قسال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم . قسال: « وكيف نكتب » ؟ قال سهيل : اكتب باسمك اللهم ، فقال رسول الله مِلْيَاثُو : « فاكتب محمدٌ رسولَ الله » فقال : لو أعلمُ أنك رسولُ الله لم أخالفُك . فكتب : هذا ما صالح عليه محمدُ بنُ عبد الله قريشًا . يقول الله في كتابه ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كانَ يرجو الله واليوم الآخر ﴾ (٢) فبعث إليهم عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطنا عَسكَرهم قامَ ابنُ الكَوَّا فخطبَ الناس فقال: يا حَمَلةَ القرآن هذا عبدُ الله بنُ عباس فمن لم يكنُّ يَعرفُه فليعُرفُه فأنسا أعرف من كتاب الله هذا بمن نزل فيه وفي قومه ﴿ قُومً

**٤٥٨ ـ مجم**ع الزوائد ( ٦ / ٢٣٥ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) النساء : ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب : ٢١ .

خَممون ﴾ (١) فَرُدوهُ إلى صاحبه ولا تُواضِعوه كتابَ الله . قال : فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضعته الكتاب فإن جاء بالحق تعرفه لَنتَبعَنه وإن جاء بباطل لَنبكَتنه بباطل ولنردنه إلى صاحبه . فواضعوا عبد الله بن عباس ثلاثة أيام فَرَجع منهم أربعة آلاف كلهم ولنردنه إلى صاحبه . فواضعوا عبد الله بن عباس ثلاثة أيام فَرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب فيهم ابن الكواحق أدخلهم على على الكوفة فبعث على إلى بقيتهم قال : قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئم ، بيننا وبينكم أن لا تشفيكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلاً أو تظلموا ذمة فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله لا يحب الحائنين قال فقالت له عائشة : ياابن شداد فقد قتلهم ، قال : فوالله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا الذمة . فقالت : والله ؟ قال الله الذي لا إله إلا هو لقد كان . قالت : فيا شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثونه يقولون ذا الثدية مرتين . قال : قد رأيته في مسجد بني فلان يُصلي ولم يأتوا فيه بِثَبْتِ يُعرَفُ إلا ذاك . قالت : فيا تول على حين قام عليه كا يَرْعُمُ أهل العراق ؟ قال : سمعته يقول : صدق الله ورسوله . من حاء يقول رأيته قال غير ذلك ؟ قال : اللهم لا . قالت : أجل صدق الله ورسوله . بالله عليا إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله . فيذهب أهل العراق فيكذبون عليه ويزيدون في الحديث .

## أقول :

الظاهر من الرواية أن عائشة لم تر نسبة قضية ذي الشدية إلى رسول الله عليه ولم تكذب عليًا ، والروايات الصحيحة لم تدع مجالاً للشك أن عليًا سمع ذلك من رسول الله عليه ، ولا تناقض بين هذه الرواية والتي قبلها ، فقد ذكر الراوي هناك روايتين في الكلمة المنقولة عن علي وأصحاب الثدية أو أصحاب النهروان ، والظاهر أن عائشة لم تنكر قتل أهل حروراء بل ورد على لسانها ما يدل على معرفتها بغلوهم كا في سؤالها للمرأة (أحرورية أنت).

<sup>(</sup>١) الزخرفَ : ٥٨ .

109 - \* روى الطبراني عن أبي أمامةً عن النبي عَلِيْكُ في قوله تعالى ﴿ ياأيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ﴾ (١) قال : « هم الخوارج » .

• 17 - \* روى الطبراني في الكبير والأوسط عن حُميد بن هلال قال : غَزَا عُمَارَةُ بنُ قرض الليثي غَزَاةً لَهُ فَمَكثَ فِيها مَا شَاء اللهُ ثُمَّ رَجَعَ حَتَّى إذا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الأَهُوازِ سَمِعَ صَوْتَ الأَذَانِ فَقَالَ : وَاللهِ مَالِي عَهْدٌ بِصَلاةٍ بِجَمَاعَةٍ مِنَ المسْلِمينَ منذ ثلاث . وقصد خُو الأَذَانِ يُرِيدُ الصّلاة ، فإذا هو بالأزارقة فقالوا له : ما جَاءَ بِكَ ياعَدُو اللهِ فَقَالَ : مَا أَنْمَ الْأَذَانِ يُرِيدُ الصّلاة ، فإذا هو بالأزارقة فقالوا له : ما جَاءَ بِكَ ياعَدُو اللهِ فَقَالَ : مَا أَنْمُ إِخْوَانِي ؟ قَالُوا : أَنْتَ أَخُو الشَّيْطَانِ لَنَقْتُلنَكَ . قال : أَمَا تَرْضُونَ مِنِّي بِمَا رَضِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنَى فَاخَذُوهُ فَقَتُلُوهُ .

فقال: يا رسولَ الله إني بواد كذا وكذا فإذا رجل مُتَخَشَّعُ حَسَنُ الهيئةِ يُصلي فقال له النبي عَلِيهِ : « اذهب فاقْتُله » . قال: فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الحال كره أن يَقْتُلَهُ فَرَجَعَ إلى رسول الله عَلِيهِ . فقال النبي عَلِيهٍ لعمر: « اذهب فاقتله » فذهب عمر فرآه على الحال الذي رآه أبو بكر فيه ، قال فرجع . فقال: يارسول الله إني رأيته يصلي فرآه على الحال الذي رآه أبو بكر فيه ، قال فرجع . فقال: يارسول الله إني رأيته يصلي متخشعًا فكرهت أن أقتلَه . قال: ياعلي « اذهب فاقتله » . فذهب علي فلم يَرَه فرجَعَ على فقال: يارسول الله لم أره . قال: فقال النبي عَلِيهِ : « إن هذا وأصحابَه يقرؤون على القرآن لا يجاوزُ تَراقِيهم يَمرقُون من الدين كا يَمرقُ السَّهُمُ من الرمية ثم لا القرآن لا يجاوزُ تَراقِيهم يَمرقُون من الدين كا يَمرقُ السَّهُمُ من الرمية ثم لا

**٤٥٩ ـ** المعجم الكبير ( ٨ / ٣٢٥ ) .

مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٣٣ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . و ( ٦ / ٣٢٧ ) وقال : إسنــاده جيد .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١١٨ .

٤٦٠ - مجمع الزوائد ( ١ / ٢٦ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح .
 ( الأزارقة ) : من الخوارج نسبوا إلى نافع بن الأزرق . .

٤٦١ ـ مسند أحمد (٢/ ١٥).

مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٢٥ ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

فوق السهم : موضع الوتر منه .

يعودون فيه حتى يعودَ السهم في فُوقِهِ فاقتُلوهم هم شرُّ البرية » .

أقول: أمر رسول الله ﷺ بقتل هذا الشخص وحيًا، أمّا نحن فلا يحل لنا أن نقتل إلا على بينة ، وقد رأينا أن عليا لم يقتل الخوارج ولم يقاتلهم إلا بعد أن بدأوا بسفك الدماء المعصومة واستحلال الأموال المعصومة وحيازاتها ، والفقهاء يعتبرون فعل علي في شأن البغاة هو الأصل الذي يرجع إليه لأنه القدوة فيه فهو الخليفة الراشد .

275 - \* روى أحمد عن شَريك بنِ شِهَابِ قال : كنتُ أَتِى أن أَلقَى رجلاً من أصحاب رسول الله عَلَيْ يَحَدَّثني عن الخوارج فلَقيت أبا بَرْزَة في يوم عَرفة في نفر من أصحابه فقلت : يا أبا بَرْزَة حَدَّثنا بشيء سَبِعته من رسول الله عَلَيْ يقوله في الخوارج قال : أحدَّثك بما سمعتُ أذناي ورأت عيناي ، أي رسول الله عَلَيْ بدنانير فكان يقسمها وعنده رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود فَتَعَرَّضَ لرسولِ الله عَلَيْ فأتاه من قبل بينه فلم يعطه شيئًا ، ثم أتاه من خلفه فأته من قبل وجهه فلم يُعطِه شيئًا ، فأتاه من قبل بينه فلم يعطه شيئًا ، ثم أتاه من خلفه فلم يعطه شيئًا ، فقال : والله يا محد ما عَدَلْتَ في القِسمة منذ اليوم. فَقَضِبَ رسول الله عَلَيْ فلم يعطه شيئًا ، ثم قال : « والله لا تجدون بعدي أحدًا أعْدَلَ عليكم مني » قالها ثلاثًا ، ثم قال : « والله لا تجدون بعدي أحدًا أعْدَلَ عليكم مني » قالها ثلاثًا ، ثم القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يرقبون من الحدين كا يرق السهم من الرمية لا يرجعون إليه » . ووضع يدة على صدره « سياهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يرجعون إليه » . ووضع يدة على صدره « سياهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخِرُهم مع الدجال فإذا رأيتموهم فاقتلُوهم » ، قالها ثلاثًا « شر الخلق والخليقة » يخرج آخِرُهم مع الدجال فإذا رأيتموهم فاقتلُوهم » ، قالها ثلاثًا « شر الخلق والخليقة » قالها ثلاثًا ، وقال حاد : لا يرجعون فيه .

أقول: هذا الحديث يدل على أن الخارجية متجددة الظهور في الأمة الإسلامية. وقوله على ما الله على الله السلام: « فإذا رأيتموهم فاقتلوهم »: يفيد أن القتل متوقف على رؤية هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات يقينًا ، لأن القتل لا يجوز بالظن ، والمعرفة اليقينية متوقفة على

٤٦٢ ـ مسند أحمد (٤ / ٤٢١).

مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٢٨ ) . وقال : رواه أحمد . والأزرق بن قيس وثقه ابن حبان ، وبقية رجاله رجال الصحيح . المستدرك ( ٢ / ١٤٦ ) . وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وسكت عنه الذهبي .

الحقيقة والآثار، وحقيقة ما في القلوب مغيبة عنا فلم يبق إلا الآثار التي تبيح القتل، والأصل: أن نحسن الظن بالمسلم. ولا يخالف هذا الأصل إلا بأدلة تبيح ذلك، فكيف بالقتل وقد غلب في العصور المتأخرة التسرع في القتل بحجة الخارجية، والذي نراه لقارئ النصوص الواردة في الخوارج أن يتهم نفسه وأن يحترس في اتهام الآخرين إلا إذا وصل عن طريق العلم الصحيح إلى يقين، ومع ذلك فإن هذا اليقين لا يكفي للقتل إلا إذا تصرف هؤلاء التصرفات التي تبيح قتلهم وقتالهم، وقد رأينا تفصيلات ذلك.

278 ـ \* روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو ، قال : سمعت رسولَ الله عَلَيْتُم يقولُ « يخرجُ ناسٌ من قِبَل المشرق يقرؤون القرآن لا يُجاوزُ تَراقِيَهم كلما قُطِعَ قَرنٌ نشأ قرْنٌ حتى يكونَ مع بقيتهم الدجالٌ » .

27٤ ـ \* روى الطبراني عن عامر بن واثلة قال : لما كان يوم حُنين أتى رسولَ الله عَلَيْتُهُ رَجِلٌ مَجْزُوزُ الرأس أو محلوقُ الرأسِ قال : ما عَدَلْتَ . فقال له رسول الله عَلَيْتُهُ : « فَن يعدِلُ إذا لم أعْدِلْ أنسا ؟ » قال : فغفل عن الرجل فذهب . فقال : « أينَ الرجل » ؟ فطُلِبَ فلم يُدْرَكُ . فقال : « إنه سيخرج في أمتي قوم سياهم سيا هذا يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية ينظر في قِدْحه فلم يَر شيئًا ، ينظر في فوقه فلم ير شيئًا » .

( القدُّح ) : السهم قبل أن يراش ويركب نصله .

أقول: من مظاهر الخارجية: الورع الجاهل والتشدد المنبعث عن قوة نفس لا عن قوة إيان ، ومن مظاهرها: سوء الأدب مع من يجب لهم التوقير والاحترام كا في فعل هذا: إذ يأمر رسول الله عليه العدل ، ولقد فشا سوء الأدب ، وهذا بما ينبغي أن يفطن له المربون ولا يعالج هذا الأمر إلا بأن يكون الكبير جديرًا بالاحترام ، وتصرفاته حكية وأقواله مستقية وأن يربي الصغير على توقير الكبير .

٤٦٣ ـ مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٣٠ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . ا هـ وللحديث شواهد . ٤٦٤ ـ ( ٦ / ٢٣٠ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . ا . هـ . وسبق له شاهد نحوه .

أقول: نفهم من كلام ابن عمرو: أن الطعن في الأمراء والحكام من أخلاق الخوارج، وهذه القضية لها تفصيلاتها. فأمراء العدل تجب علينا طاعتهم، وتحرم علينا غيبتهم لأن هذا يؤدي إلى خلخلة الثقة، وفي ذلك ما فيه من إفساد العباد والبلاد، أما أمراء الجور والكذب والضلال فهؤلاء ننصحهم إن استطعنا أو نجفوهم، ويصح الكلام فيهم إذا صحت النية وتحققت المصلحة كإبعاد مسلم عن تصديقهم في كذب أو طاعتهم في باطل أو ظلم إلى غير ذلك، ولا يعرف حدود ذلك إلا عليم حكيم زكي النفس، ولذلك كان من مهات الرسل عليهم الصلاة والسلام: تلقين العلم والحكة وتزكية الأنفس، والمسلمون بحاجة مسترة إلى البيئات التي يجتع لهم فيها تلقن العلم والحكة وتزكية الأنفس.

273 - \* روى الحاكم عن شداد بن عبد الله أبي عمار قال شهدت أبا أمّامة الباهِلي رضي الله عنه وهو واقف على رأسِ الحرورية عند باب دمشق وهو يقول: كلاب أهل النار قالها ثلاثًا - خير قتلى من قتلوه. ودَمَعَتْ عيناه. فقال له رجل يا أبا أمامة أرأيت قولك هؤلاء كلاب النارِ أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من رأيك ؟ قال إني إذًا لجريء، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثًا

**٤٦٥ ـ كشف الأستار ( ٢ / ٢٥٩ ) .** 

مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٢٨ ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .

**٤٦٦ ـ** المستدرك ( ٢ / ١٤٩ ) . وصححه الذهبي .

وعد سَبع مرا ما حدثتكوه . قال له رجل : إني رأيتُك قد دَمعتُ عيناك قال : إنهم لما كانوا مؤمني وكفروا بعد إيمانهم ، ثم قرأ ﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات ﴾ (١) الآية فهي لهم مرتين .

أقول: ليس المراد بالكفر هنا الكفر الحقيقي ، فالإمام على نفسه لم يكفر الخوارج، وإغا هو كفر نعمة الوحدة والائتلاف، وقد رأينا أن أهل السنة لم يكفروا من الخوارج إلا بعض فرقهم الذين استحلوا الحرام القطعي .

والملاحظ: أن أبا أمامة حدث على خوارج خرجوا في العهد الأموي ، ومن موقف أبي أمامة هذا ندرك أن الخروج المسلح على الحكام هو على شفتا خطر إلا إذا وجد الكفر البواح أو وجدت الفتوى البصيرة من أهلها ، والفتوى في هذه الحالة محكومة بموازنات متعددة ، وحتى في حالة الكفر البواح فإن القتال لا تجب مباشرته إلا إذا توافرت شروط ولا يبعد أن تكون مباشرته من فروض الكفاية في بعض الأحوال ، ولكن ذلك كله يخضع للفتوى البصيرة من أهلها ، وما أقل الذين يعرفون الفتوى ، والذين يعرفون أن يفتوا في مثل هذه الشؤون على ضوء فهوم الراسخين في العلم وأئمة الاجتهاد ، وقد ذكر ابن عابدين ـ من فقهاء الحنفية ـ في كتاب الجهاد من حاشيته : « أن الجهاد قد يكون فريضة عينية ولا يأثم من لم يباشره » ، وضرب أمثلة على ذلك .

٤٦٧ ـ \* روى ابن ماجه عن أبي أمامة يقول شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أديم السَّاء وَخَيْرُ قَتيلٍ مَنْ قَتَلُوا ، كِلابُ أَهْلِ النَّارِ ، قَدْ كَانَ هَؤُلاء مُسْلِمينَ فَصَاروا كُفَّارًا قُلْتُ يَاأَبَا أَمَامَةَ هَذَا شَيء تَقُولُهُ ؟ قَال : بَلْ سَمْتُه مِنْ رَسُول الله وَ اللهِ مَا لِللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ .

٤٦٨ - \* روى الإمام أحمد عن أنس قال : ذكر لي أن رسول الله عليه قال ولم أسمعه منه:

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۰۵ .

**<sup>17</sup>۷ ـ ابن ماجه ( ۱ / ٦٢ ) المقدمة ١٢ ـ باب ذكر الخوارج .** 

وإسناده حسن .

<sup>278</sup> ـ مسند أحمد ( ٣ / ١٨٢ ) .

مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٢٩ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

« إن فيكم قوما يَتعبَدون فَيدأبون حتى يَعجَبَ بهم الناسُ وتُعْجبُهم أنفسُهم عرقون من الدين مروق السهم من الرمية » .

279 ـ \* روى الإمام أحمد عن عبد الملك بن مُلَيْلِ السَلِيحي قال : كنتُ جالسًا قريبًا من المنبر يوم الجمعة فخرج محمد بن أبي حذيفة فاستوى على المنبر فخطب ثم قرأ عليهم سورة من القرآن وكان من أقرأ الناس فقال عقبة بن عامر : صدق الله ورسوله ، سمعت رسول الله ويقول : « ليقرأن القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم عرقون من الدين كم عرق السهم من الرمية » .

أقول : محمد بن أبي حذيفة ممن خرج على عثمان رضي الله عنه ، ولذلك وصف عقبة بن عامر بما وصف به الخوارج .

٤٧٠ ـ \* روى الإمام أحمد عن سعيد بن جُمهّان قال لقيت عبد الله بن أبي أوفى وهو عجوب البصر فسلمت عليه فقال: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة قال: لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله عَلَيْتُ أنهم كلاب النار. قال: قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال: بل الخوارج كلها، قال: قلت: فإنَّ السلطانَ يظلم الناسَ ويفعل بهم ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها غزة شديدة ثم قال: ويحك ياابن جمهان عليك بالسواد الأعظم مرتين ـ إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه.

أقول: هذا في سلطان يقيم الصلاة ولا يعلن الكفر البواح، ويقيم في الناس كتاب الله على خلل في العمل أو في التطبيق، لكن الفقهاء قالوا: إذا فسق السلطان استحق العزل ما لم يكن في عزله فتنة أكبر من إبقائه، وبعضهم قال: ينعزل الإمام بمجرّد فسوقه، فلا تجب

٤٦٩ ـ مسند أحد ( ٤ / ١٤٥ ) .

المعجم الكبير باختصار ( ١٧ / ٣٢٥ ) .

مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٣١ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني باختصار ورجالهما ثقات .

<sup>. (</sup> ۲۸۲ / ٤ ) . مسند أحمد ( ٤ / ۲۸۲ ) .

مجمع الزوائد ( ٥ / ٢٣٠ ) وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات .

بذلك طاعته شرعًا ، وإن لم يستطع المسلمون عزله فلا عليهم .

خرجت أنا وتَلِيد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت مُعلّقا نعليه بيده ، فقلنا له : هل حضرت رسول الله عليه حين كلمه التميي يوم حنين قال : نعم ، أقبل رجل من بني تمم يقال له ذو الخويصرة فوقف على رسول الله عليه وهو يعطى الناس فقال : يا محمد قد رأيت ما صنعت منذ اليوم فقال رسول الله عليه : واجل فكيف رأيت ؟ » قال : لم أرك عَدَلْت قال : فغضب رسول الله عليه قال : ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون ؟ » فقال عمر بن الخطاب رحمه الله : ألا نقتله . قال : « لا ، دعوه فإن له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كا يخرج السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يجد شيئا ثم في القدح فلا يوجد شيء شوى الفرق فلا يوجد شيء شوى الفرق فلا يوجد شيء شوى الفرق فلا يوجد شيء سوى الفرث والدم » .

207 - \* روى الحاكم عن أبي بُرْدة قال كنت جالسًا عند عَبَيْد الله بن زياد فأتي برؤوس الخوارج كلما جاء رأس قلت : إلى النار . فقال عبد الله بن يزيد الأنصاري أو لا تعلم يا ابن أخي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إنَّ عذابَ هذه الأمة جعل في دنياها » .

أقول: من المعروف أن عُبَيْد الله بن زياد من عتاة الأمراء، وهو الذي كان أميرًا على العراق يوم قتل الحسين رضي الله عنه، فهو الذي أرسل الجيش لقتاله، وكلام أبي بردة في خوارج خرجوا عليه تتحقق فيهم صفات الخوارج لكن ردَّ عبد الله بن يزيد الأنصاري بما يفيد « أن القتل كفارة تمنع من النار » يشير إلى ما ذكره الفقهاء فيا بعد أن البغاة هم

<sup>. (</sup>۲۱۹ ـ مسند أحمد (۲/۲۱۹)

مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٢٧ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني باختصار ، ورجال أحمد ثقات .

قوله: ( سوى الفَرث والدم ): : إشارة إلى أنّه لا يُرى منهم إلا ما قبح ، فأعمالهم سيئة ودعاواهم فارغة وعباداتهم معلولة وإيمانهم لا يصل إلى قلوبهم .

<sup>847</sup> ـ المستدرك ( ١ / ٤٦ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه وله شآهد صحيح . ووافقه الذهبي .

الخارجون على الإمام الحق بغير الحق ، فإذا ما خرج ناس بالحق على الإمام الحق فليسوا ببغاة . ولمثل ويجب على الإمام أن يتراجع ، وإذا ما خرج ناس على الإمام غير الحق فليسوا ببغاة ، ولمثل هذه المعاني أراد عبد الله بن يزيد الأنصاري أن يُشْعِرَ أبا بردة بأن هؤلاء ليسوا من كلاب النار ، بل قد يكونون من الناجين عند الله .

\* \* \*

الفقرة الخامسة في : ضرورة لزوم الجماعة وفي : التعرف على الفرقة الناجية وفيها : مقدمة ونصوص ونقول

النصوص كثيرة في المنع عن مفارقة الجماعة وفي الحض على لزومها ، وتأتي الجماعة في اصطلاح الشارع والمراد بها ما كان عليه رسول الله عليه وأصحابه ، ومن ههنا وجد اصطلاح : (أهل السنة والجماعة) . ولأهل السنة والجماعة عقائدهم ومذاهبهم الأصولية والفقهية ويجمعهم إيمان بالكتاب والسنة وما ينبثق عنها ، وضوابط في فهم الكتاب والسنة ، وما لم يكن الإنسان هذا شأنه في الاعتقاد فليس من أهل السنة والجماعة ، وإذا لم يوجد أمثال هؤلاء فلا جماعة على أي نوع من الاصطلاح .

وتأتي كلمة الجماعة ، يراد بها أهل الحق والعدل الذين التقوا على إمام راشد قد نفذت أحكامه ، فن دخل في هؤلاء وكانت عقيدته سلية فهو في جماعة ، وتأتي كلمة الجماعة ويراد بها التجمع الإسلامي فهي تقابل الانفراد في البادية لأنه من خلال اللصوق بمراكز التجمع تقوم الجعة والجماعة .

وتأتي الجماعة بمعنى التمسك بالحق ولو كان صاحب ذلك فردًا ، قال تعالى : ﴿ إِن إِبرَاهِيمِ كَانَ أُمَّةً ﴾ (١) وكما قال ابن مسعود في أثر صحيح عنه : ( الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك ) أخرجه ابن عساكر .

وقال الترمذي : وَتَفْسِيرِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ العلْمِ هُمْ أَهْلُ الفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَديثِ ، قَالَ وَسَعْتُ الْجَارُودَ بْنَ مُعَاذِ يَقُولُ : سَمَعْتُ عَلَى بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ : سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ الْمَبَارَك وَسَعْتُ اللهِ بْنَ الْمَبَارَك

<sup>(</sup>١) النحل : ١٢٠ .

مَنِ الجَهَاعَةُ ؟ فَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قِيلَ لَهُ : قَدْ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، قَالَ : فُلانٌ وَفُلانٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَبَارَكِ : أَبُو حَمْزَةَ السَّكَرِيُّ جَمَاعَةٌ .

قَالَ الترمذي : وَأَبُو حَمْزَةَ هُوَ مُحَّمدُ بْنُ مَيْمُونِ ، وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا ، وَإِنما قَالَ هذَا في حَيَاته عنْدنَا .

وإذا فقدت الخلافة الراشدة أو دولة العدل فههنا قد يختار المسلم ، وعندئذ ماذا يفعل ؟ أن يكون مع أهل الضلال فذلك لا يجوز ، وعليه إذن إما العزلة وإما البحث عن أهل الحق مها قلّوا ليضع يده بيدهم فيكون بذلك من الطائفة التي أخبرت عنها النصوص المتضافرة ، فلكي لا تضيع المعالم بالمرة فقد جعل الله في هذه الأمة طائفة على الحق مسترة ، هذه الطائفة تحمل الحق وتجاهد من أجله ، وأنواع الجهاد متعددة : فمنه جهاد اللسان ، ومنه جهاد اليد . ومن ههنا فإن هذه الطائفة يدخل فيها المقاتلون في سبيل الله والدعاة والفقهاء والأولياء والمحدثون ، والذين يمدون هؤلاء وهؤلاء بالمال ، وقد يلتبس الحال فقد يقاتل ويدعو من ليس على بصيرة ، ولذلك فإن معرفة الحق هي التي تدلنا على هذه الطائفة كا قال على : ( اعْرِفِ الحقّ تَعْرِفُ أهلَه ) ومن ههنا كان لابد من موازين نعرف بها هؤلاء ، وأول هذه الموازين هي سلامة الاعتقاد ، وتوافر شروط الفهم موازين نعرف بها هؤلاء ، وأول هذه الموازين هي سلامة الاعتقاد ، وتوافر شروط الفهم الصحيح ، ومظنة ذلك الربانيون من أهل العلم والولاية .

وقد حاول بعضهم أن يقصر هذه الطائفة على أن المراد بها أهل الحديث فضيقوا واسعًا ، وهذا منقوض بشيئين :

الأول: أن هذه الطائفة مقرها الشام ، ولا يشك أحد بأن نور الدين وصلاح الدين يدخلان في مثل هذه الطائفة .

الثاني: أن بعض النصوص الواردة في هذه الطائفة تذكر القتال والجهاد ، بل إن كثيرين من المحدثين ذكروا حديث الطائفة هذا تحت عنوان الجهاد والقتال .

وإن كان بالإمكان أن نحمل قول ابن المديني أن أهل الطائفة هم أهل الحديث بمعنى أنهم الذين يسلمون بالسنة النبوية أصلاً من أصول التشريع ويعتبرونها حَكَمًا في كل ما اختُلف

فيه ، فيكون المراد بالطائفة هنا هم أهل السنة والجماعة ، وعندئذ فقصر اسم الطائفة على المشتغلين بالحديث من أهل السنة والجماعة هم من الطائفة وليسوا كلها .

ولذلك بَوب الحدثون لأحاديث الطَّائفة تحت أكثر من عنوان والبخاري نفسه بَوب لحديث الطائفة تحت عنوان : « أهل العلم » والمطلوب من المسلم :

١ ـ أن يكون مذاهبه الاعتقادية والأخلاقية والفقهية مذاهب أهل السنة والجماعة .

٢ ـ أن يلازم الجمعة والجماعات فلا يعتزل جمع المسلمين وجماعاتهم في مساجدهم إلا لعـ ذر قاهر .

٣ - أن يلزم الإمام الراشد ومن معه إذا كان للمسلمين خليفة راشد أو سلطان عادل وإلا فليحاول أن يكون من الطائفة حاملاً للحق ، عارفًا به ، عالمًا بالشريعة مجاهدًا من أجل ذلك بأنواع الجهاد المتاحة .

٤ - أن يحاول المسلم في نفسه في كل الظروف والأحوال أن يكون مظهرًا لحمل الحق
 اعتقادًا وسلوكًا فيكون بذلك حجة على خلق الله .

وفي كل الأحوال ينبغي أن يكون للمسلم إخوان في الله يجمعه وإياهم الحب في الله والاجتاع عليه والتزاور فيه والتباذل فيه .

وها نحن نجول بك ُجولةً فنذكر نصوصًا ، وننقل نقولاً تضعك على لبـاب في بعض هـذه الأمور ، لأن بعضها يـذكر في مواطن أخرى من هـذا الكتـاب ، وسنركز على تعريفك بما يجمع أهل السنة والجماعة وهو عَلَمٌ عليهم .

وابتداء نذكر لك نصوصًا ثلاثة من القرآن الكريم تعرف من خلالها أهل الحق من غيرهم وتعرف بالتالي ما إذا كان عليك أن تعتزل أو أن تصحب .

النص الأول : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدُ مِنكُم عَن دِينِهِ فَسَوفَ يَأْتِي اللهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي يَأْتِي اللهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِك فَضْلُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٍ \* إِنْمَا

وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ والَّذِينَ ءامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُون \* وَمَن يَتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الفَالِبُونَ ﴾ ( المائدة ) الآيات : ٥٤ ـ ٥٦.

النص الثاني : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ . مَا كَانَ لأَهْلِ المَدِينَةِ وَمَنْ حَولَهُم مِّنَ الأَعرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ اللهِ وَلا يَرغَبُوا بِأَنفُسِهِم عَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ لا يُصِيبُهُم طَبَأٌ وَلا نَصَبَ وَلا مَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطنُونَ مَن نَفْسِهِ مَوطِئا يَغيظُ الكُفّارَ وَلا يَنالُونَ مِن عَدُو نِيلاً إلا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَل صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أُجرَ المُحسِنِينَ \* وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقطَعُونَ وَادِيًا إلا كُتِبَ لَهُم لِيعَ عُمَل مَا كُنُوا يَعمَلُونَ \* وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كُافَةً فَلُولا نَفَر مِن كُلَ لِيَجزيَهُم اللهُ أحسن مَا كَانُوا يَعمَلُونَ \* وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كُافَةً فَلُولا نَفَر مِن كُلَ لِيعرَبُهُم اللهُ أحسن مَا كَانُوا يَعمَلُونَ \* وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِينفِرُوا كُافَةً فَلُولا نَفَر مِن كُلَ فِرقَةً مِنهُم طَائِفَةً لِيَتَفَقَهُ وا فِي الدّينِ وَلِينُ لِينُوا قَومَهُم إِذَا رَجَعُوا إلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرُونَ ﴾ (التوبة ) الآيات : ١١٩ ١ : ١٢٢ .

لقد جاء بعد الأمر كلام عن المجاهدين والعلماء العاملين ، فدل السياق على أن مظنة الصدق الذي ينبغى أن نكون مع أهله هم أهل الجهاد والعلم .

النص الثالث : قوله تعالى :

﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيء فَمَتاعُ العَيَاةِ الدُّنيَا وَمَا عِندَ اللهِ خَيرٌ وَأَبقَىٰ لِلَّذِينَ ءامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِم يَتَوَكِّلُونَ \* وَالَّذِينَ يَجتَنِبُونَ كَبائِر الإثم وَالفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُم يَغفِرُونَ \* وَالذِينَ استَجَابُوا لِرَبِّهِم وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمرُهُم شُورَىٰ بَينَهُم وَمِمًّا رَزَقنَاهُم يُغفِرُونَ \* وَجَزَاءُ سَيئَة سَيئَة مَثلُهَا فَمَن عَفَا يُنفِقُونَ \* وَالذِين إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغيُ هُم يَنتَصِرُونَ \* وَجَزَاءُ سَيئَة سَيئَة مَثلُهَا فَمَن عَفَا وَأَصلَحَ فَأَجرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُ الظَّالِمِينَ \* وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعدَ ظُلِمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيهِم مَن سَبِيلٍ \* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظلِمُونَ النَّاسَ وَيَبغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيرِ الحَقُّ أُولَئِكَ لَمْ عَذِم الأُمُسودِ ﴾ ( الشورى ) أُولئِكَ لَمْ عَذِم الأُمُسودِ ﴾ ( الشورى ) الآيات : ٣٦ ـ ٣٤ .

إن مجيء قوله تعالى : ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ في سياق هذه الآيات يدل على أن النص يصف الأخلاقية العامة للأمة الإسلامية ، فمن تحقق بها فهو الذي تتثل به هذه الأمة.

ولننتقل إلى النصوص الحديثية:

## النصوص الحديثية

ومسلم عن بُسْرِ بن عبدِ الله قال : قال أبو إدريسَ الخَوْلانِيّ ، وكنتُ أنه سمع حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قال : كان الناسُ يَسألون رسولَ الله يَلِيّ عن الخير ، وكنتُ أسألَه عن الشر مخافة أن يُدْرِكَني ، فقلت : يا رسولَ الله ، إنّا كنا في جاهلية وشرّ ، فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شرّ ؟ قال : « نعم » قلت : وهل بعد ذلك الشرّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قال : « نعم ، وفيه دَخَن » . قلت : وما دَخن ه ؟ قال : « قوم يَسْتَنُون بغير سنّتي ، ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتُنكر سنقت : فهل بعد ذلك الخير من شرّ ؟ قال : « نعم ، دُعاة على أبواب جهنم ، مَنْ أَجَابَهم إليها قَذَفوه فيها » فقلت : يا رسول الله ، [ صِفْهم لنا ، قال : « نعم من جِلْدتنا ، ويتكلّمون بألسِنَتنا ] » فقلت : يا رسول الله فا ترى ـ وفي رواية : فا تأمرُني ـ إن أدركني ذلك ؟ قال : « تازم جماعة يا رسول الله فا ترى ـ وفي رواية : فإن لم يكنْ لهم جماعة ولا إمام قال : « فاعتزل تلك الفيرق كُلّها ، ولو أن تَعَضَّ بأصل شجرة ، حتى يُدْرِكَكَ الموت وأنت على ذلك » .

ولمسلم نحوه (۱) ، وفيه قلت : ما دَخنه ؟ قال : « قوم لا يستنون بِسُنتي ، وسيقوم فيهم رِجَالٌ قُلُوبُهم قلوب الشياطين في جُثان إنْسٍ » قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : « تَسْمَع وتُطيع ، وإن ضُرِبَ ظهرُك ، وأُخذ مالك ، فاسْمَعْ وأَطع » .

قال حذيفةُ : تعلُّم أصحابي الخيرَ وتعلُّمِت الشرُّ .

وفي رواية أبي داود (٢) قال سُبيع بنُ خالد : أتيتُ الكوفة في زَمَنِ فُتِحَت تُسْتَرُ ،

**٤٧٣ ـ** البخاري ( ٦ / ٦١٥ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ٢٥ ـ باب علامات النبوة في الإسلام .

ومسلم (٣/ ١٤٧٥) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ١٣ ـ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... إلخ . ـ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٣ / ١٤٧٦ ) نفس الكتاب والباب .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤ / ٩٥ ) كتاب الفتن ـ باب ذكر الفتن ودلائلها .

أَجْلِبُ منها بِغَالاً ، فدخلتُ المسجدَ ، فإذا صَدْع من الرجال ، وإذا رجلٌ جالسٌ ، تعرِفُ إذا رأيتَه أنّه من رجال الحجاز ، قلتُ : مَنْ هذا ؟ فَتَجَهّمني القوم ، وقالوا : ما تَعْرِفُهُ ؟ هذا حُذيفة صاحِبُ رسولِ الله عَلَيْ ، فَسَمِعتُه يقول : إن الناس كانوا يسألون رسولَ الله عَلَيْ عن الخيرِ ، وكنتُ أَسألُه عن الشر ، فأحدقه القوم بأبصارهم ، فقال : إني قد أرى الذي تُنكرون إني قلتُ : يا رسولَ الله ، أرأيتَ هذا الخيرَ الذي أعطاناه الله ، أيكون بعده شرّ ، كان قبلَ ؟ قال : « نعم » قلت : فما العِصْة من ذلك ؟ قال : « السيف » قلت : فها للسيّف من تقيّة ؟ قال « نعم » .

وفي رواية (۱): بعد السيف: « تَقيَّة على أقذاء ، وهُدْنَة على دَخَنِ ». قال: قلت : يارسولَ الله ، ثم ماذا ؟ قال: « إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك ، وأخذ مالك ، فأطعه ، وإلا فَمَتْ وأنتَ عاضٌ بجِذَل شجرة »: قلت : ثم ماذا ؟ قال: « ثم يخرج الدجال ، معه نهر ونار ، فن وقع في ناره ، وجب أجره وحُطً وزْرُه ، ومن وقع في نهره وجب وزْرُه ، وحُط أَجْرُه » قال: قلت: ثم ماذا ؟ قال: « ثم هي قيامُ الساعة » .

<sup>= (</sup>الصَّدْعُ): [بسكون الدال ، وربما حُرِّك ]: الخفيف من الرجال الدقيق . وقال الخطابي : هو من الرجال : الشاب المعتدل القناة .

<sup>(</sup> تَجهَّمت فلانًا ) : أي : كَلَحتُ في وجهه ، وتقبّضتُ عند لقائه .

<sup>(</sup> فاحدقوه ): يقال : أحدق به الناس ، أي : أطافوا به ، وأحدقوه بأبصارهم ، أي : حقّقوا النظر إليه ، وجعلوا أبصارهم محيطة به .

<sup>(</sup>العممة ) ما يعتصم به ، أي يستسك .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤ / ٩٦ ) نفس الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup> تَقِيَّةً ): التَّقية والتقاة بمعنى ، تقول : اتقى يتقي تُقاةً وتَقية .

<sup>(</sup>أقذاء) جمع القذى ، والقذاء جمع القذاة ، وهو ما يقع في العين من الأذى ، وفي الشراب والطعام من تراب أو تين . أو غير ذلك ، والمراد به في الحديث : الفَسَاد الذي يكون في القلوب ، أي : إنهم يتقون بعضهم بعضًا ويظهرون الصلح والاتفاق ، ولكن في باطنهم خلاف ذلك .

<sup>(</sup> هدنة على دخن ): الهدنة والدخن ، قد ذكرا ، وقد جاء في الحديث تفسير الدخن ، قال : « لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه » وأصل الدّخن : أن يكون في لون الدابة كُدورة إلى سواد ، ووجه الحديث : أن تكون القلوب كهذا اللون ، لا يصفو بعضها لبعض .

<sup>(</sup>جذل الشجرة ): أصلها ، وجذل كل شيء أصله .

وفي رواية بهذا الحديث (۱) ، وقال : « فإن لم تجد يومئذ خليفةً ، فاهْرُبُ حتى تموت وأنتَ عاضً » ـ وقال في آخره : قلتُ : فما يكون بعد ذلك ؟ قال : « لو أن رَجُلاً نَتَجَ فرسًا لم تُنْتَجُ له حتى تقومَ القيامةُ » .

وفي أخرى له : (٦) قال نصر بن عاصم الليثي : أتينا اليَشْكُريُّ في رَهْطٍ من بني ليث ، فقال : مَن القومُ ؟ فقلنا : بنو الليث ، أتيناك نَسأَلُكَ عن حديث حُذيفة ، قال : أقبلنا مع أبي موسى قافلين ، وغَلَت الدوابُّ بالكوفة ، فسألتُ أبا موسى أنا وصاحبٌ لي ، فأذنَ لنا ، فَقَدِمْنَا الكوفَةَ ، فقلتُ لصاحى : أنا ذاخلٌ المَسْجِدَ ، فإذا قامت السُّوقُ خرجتُ إليك ، قال : فدخلتُ المسجدَ ، فإذا فيه حَلْقَةً ، كأنما قُطعَتْ رُؤوسُهم ، يستمون إلى حديث رجل ، قال : فقمت عليهم ، فجاء رجل ، فقام إلى جنبي ، فقلت : من هذا ؟ قال : أَبَصْري أَنتَ ؟ قلت نعم . قال : قد عرفتُ ، ولو كنتَ كوفيًا ، لم تسألُ عن هذا ، قال : فدنوتُ منه ، فسمعتُ حذَيفَة يقول : كان الناسُ يسألونَ رسولَ الله عِليَّ عن الخير ، وكنتُ أَسأَله عن الشر، وعرفتُ أن الخيرَ لن يَسْبقَني، قلتُ : يا رسولَ الله، هل بعد هذا الشرخير؟ قال: « يا حذيفة تعلَّم كتابَ الله ، واتَّبعْ ما فيه » \_ ثلاث مرات \_ قلتُ : يارسول الله [ هل ] بعد هذا الخير شرُّ ؟ قال : « فتنةً وشَر » قال : قلتُ : يا رسول الله [هل] بعدَ هذا الشَّر خيرُ ؟ قال : « يا حذيفةُ ، تعلُّمْ كتابَ الله ، واتَّبع ما فيه » ـ ثلاث مرات ـ قلتُ : يا رسولَ الله ، [ هل ] بعد هذا الشِّر خبر ؟ قال : « هُــدْنَـةً على دَخَن ، وجماعةٌ على أقداء فيها ، أو فيهم » قلتُ : يا رسولَ الله ، الهدنة على الدَخن ما هي ؟ قال : « لا تَرْجعُ قلوبُ أقوام على الذي كانت عليه » قلت : بارسولَ الله هل بعد هذا الخير شر ؟ قال : « يا حذيفة ، تعَلَّمْ كتاب الله ، واتَّبعْ ما فيـه »\_ ثلاث مرات ـ قلتُ : يا رسول الله ، بعد هذا الخبر شر ؟ قال : « نعم فتنْــةً عَمْيــاءً صَمَّاءُ ، عليها دُعَاةٌ على أبواب النار ، فإن مُتَّ يا حذيفةُ وأنتَ عاضٌ على جنال شَجرة خير لك من أن تَتَّبعَ أحدًا منهم ».

<sup>(</sup>١) أبو داود : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) أبو داود : الموضع السابق .

أقول: للعلماء في تفسير الطائفة التي ورد ذكرها في أحاديث كثيرة كلام كثير، ويكاد الجميع يتفقون على: أن أهل العلم من أهل السنة والجماعة يدخلون في هذه الطائفة وبعضهم لم يدخل معهم غيرهم فيها وبعضهم أدخل معهم غيرها، وبما يدل على أن أهل العلم هم هذه الطائفة أو منها: استعال كلمة الطائفة في قوله تعالى: ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم ﴾ (١) ومن كلام العلماء في هذه الطائفة ما ذكره النووي في شرح مسلم فقال: ( إن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم محدثون ومنهم زهاد، آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض) ا. ه.

ومن كلام العلماء في هذه الطائفة ما ذكره البخاري وعلق عليه ابن حجر وهذا كلامها :

قال البخاري : ( باب وكذلك جعلناكم أمة وسطًا ، وما أمر النبي ـ عَلِيْتُهُ ـ من لزوم الجاعة وهم أهل العلم ) ا . هـ .

قال ابن حجر: ( فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة ، وهم أهل العلم الشرعي ، ومن سواهم ولو نسب إلى العلم ، فهي نسبة صورة لا حقيقية ) ا . هـ .

274 - \* روى الطبراني في الأوسط عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « رَحِمَ اللهُ من سَمُع مَقالتي حتى يُبَلِّغَها غيرَه ، ثلاث لا يُغِلُّ عليهن قلبُ أمرى مسلم ؛ إخلاص العمل لله ، والنصْحُ لأئمة المسلمين ، واللزوم لجماعتهم ، فإنَّ دُعاءَهم عليه من ورائهم إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقرَه بين عينيه ، ويُشَتَّت عليه ضَيعْتَهُ ولا يأتيه منها إلا ما كتب له ، ومن تكن الآخرة نيتَه يجعلِ الله غناه في قلبه ، ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة » .

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٢٢ .

٤٧٤ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٤٧ ) . وقال : روى ابن ماجه بعضه ـ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا .

وروى القسم الأول منه البزار عن أبي سعيد الخدري (١) والدارمي عن أبي الدرداء (١) وعن جبير بن مطعم (٦) وأخرجه بنصه عن زيد بن ثابت (3) .

٤٧٥ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْتُهُ
 قال : « مَنْ كَرِهَ مِنْ أُميرِهِ شَيْئًا فَلْيَصِبِرْ ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ من السَّلطانِ شبرًا مَاتَ ميتَةً جَاهليَّةً » .

وفي رواية (٥): « فَليَصبِرْ عليه ، فِإِنَّه مَنْ فَارِقَ الجَاعَةَ شِبِرًا فَاتَ فَمَيْتَتُهُ جَاهليَّةً ».

الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عنه ، قال ناس من أُمتي ظاهرين حتى يأتِيَهم أُمْرُ الله وهم ظاهرون » .

وفي رواية  $(^{(7)}$   $_{\rm w}$  لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين  $^{(7)}$  وذكره قال أبو عبد الله : هم أهل العلم .

وفي أخرى (٢) « لن يزالَ قوم من أُمتي ظاهرين على الناس ... » وذكره .

<sup>(</sup>١) كشف الأستار ( ١ / ٨٥ ) . وهو في مجمع الزوائد ( ١ / ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الدارمي (١/ ٧٦) المقدمة ٢٢ ـ باب الاقتداء بالعلماء .

<sup>(</sup>٣) الدارمي ( ١ / ٧٤ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) الدارمي ( ١/ ٧٥ ) المقدمة الموضع السابق .

<sup>8</sup>۷۵ ـ البخاري ( ۱۳ / ٥ ) ۹۲ ـ كتاب الفتن ۲ ـ باب قول النبي ﷺ « سترون بعدي أمورا تنكرونها » . مسلم ( ۲ / ۱۶۷۸ ) ۲۳ ـ كتاب الإمارة ۱۳ ـ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ... إلخ .

<sup>(</sup>٥) البخاري ومسلم: نفس الموضعين السابقين .

قال ابن الأثير : ومعنى قوله : « فَميتَتُهُ جَاهِلِيَّةً »، أي : على ما مات عليه أهلُ الجاهليـة قبل مبعث النبي ﷺ ، من الجهالة والضلالة .

٤٧٦ ـ البخاري ( ٦ / ٦٢٢ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ٢٨ ـ باب حدثنا محمد بن المثنى ... إلخ .

مسلم ( ٣ / ١٥٢٣ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ٥٣ ـ باب قوله ﷺ « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ... إلخ .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ١٢ / ٢٩٣ ) ٩٦ ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والشعة ١٠٠ مباب قول النبي عليه « لا تزال طائفة من أمتى ...إلخ .

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ١٣ / ٤٤٢ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ٢٩ ـ باب قول الله تُعالَى : ﴿ إِمَا قُولُنَا لَشِيءَ إِذَا أُردناه ﴾ .

دوى البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيانَ رضي الله عنه ، قال : ـ وهو يَخطُب ـ سمعتُ رسولَ الله عَلَيْتُم يقول : « لا تـزالُ من أمتي أمَّـةٌ قـائمـةٌ بـأمر اللهِ لا يَضُرُّهم مَنْ خَذَلهم ولا مَن خالَفهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك » .

قال ابنُ يُخامِر : سعمت معاذاً يقول : هم أهل الشام ـ أو بالشام ـ فقال معاوية : هذا مالكُ بنُ يُخامِرَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ معاذاً يقول : وهم بالشام .

وفي رواية (١) قال : قال لي رسولُ الله عَلَيْةِ : « مَن يُردِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدَّينِ ، ولا تزالُ عِصَابَةٌ من المسلمين يقاتلون على الحق : ظاهرين على من ناوَأَهُمُ إلى يوم القيامة » .

199 ـ \* روى الطبراني عن عُمَر قَال : قال رسول الله عَلِيلَةُ : « لا تـزال طـائفـة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعةُ » .

• ٤٨٠ - \* روى الإمام أحمد عن جابر بن سَمْرَةَ قال : نَبَنْتُ أن النبي عَلِيْ قال : « لا يزالُ هذا الدينُ قائماً تقاتلُ عليه عصابةٌ من المسلمين حتى تقوم الساعةُ » . وفي رواية عن جابر بن سمرة عن مَنْ حدثه عن رسول الله عَلِيْنَ فذكره .

٤٧٧ ـ أبو داود ( ٣ / ٤ ) كتاب الجهاد ـ باب في دوام الجهاد .

وهو حديث صحيح.

٤٧٨ ـ البخاري ( ٦ / ٦٣٢ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ٢٨ ـ باب حدثنا محمد بن المثني ... إلخ .

مسلم ( ٣ / ١٥٢٤ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ٥٣ ـ باب قوله مَلِكِنْجُ « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين » ...إلخ .

<sup>(</sup>١) مسلم في الموضع السابق

<sup>(</sup> ناوأهم ) : المناوأة : المعاداة .

٤٧٩ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٨٨ ) وقال : رواه الطبراني في الصغير والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح .

<sup>. (</sup> ۹۸ ، ۹٤ ، ۹۲ / ۵ ) . **٤٨٠** ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٨٨ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

٤٨١ ـ \* روى البزار عن أبي هريرةَ عن النبي ﷺ قال : « لا يزالُ هذا الأمر أو على هذا الأمر عصابةٌ من أمتي لا يضرهم خلافٌ منْ خالفَهم حتى يأتِيَهم أمر الله » .

الخيلَ، وألقيتُ السلاحَ، ووضعتِ الحربُ أوزارَها، قلت: لا قتالَ، فقال له النبي عَلِيلَةِ : الخيلَ، وألقيتُ السلاحَ، ووضعتِ الحربُ أوزارَها، قلت: لا قتالَ، فقال له النبي عَلِيلَةِ: « الآن جاء القتالُ، لا تـزالُ طائفةٌ من أمّتي ظاهرينَ على الناس يرفَعُ اللهُ قلوبَ أقوام يقاتلونهم، ويرزقُهم الله منهم حتى يأتي أمرُ الله عز وجل وهم على ذلك ألا إنَّ عَقْرَ دار المؤمنين الشامُ، والخيلُ معقودٌ في نَواصِيها الخيرُ إلى يوم القيامة ».

٤٨٣ - \* روى ابن ماجه عن أبي هريرة : أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قال : « لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةً على أمْر اللهِ لاَ يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا » .

٤٨٤ ـ \* روى ابن ماجه عن معاوية بن قُرَّةَ عَنْ أَبِيه ، قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لا يَضُرهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

فَقَالَ : أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَعِيبِ عن أبيه ، قال : قام معاوية خطيبًا فَقَالَ : أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ لَلْهِ مِنْ يَقُولُ : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إلا وَطَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهرونَ عَلَى النَّاسِ لا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهمْ وَلا مَنْ نَصَرَهُمْ » .

دمع ـ \* روى ابن ماجه عن أبي عِنبَةَ الخَوْلانِيّ ـ وَكَانَ قَدْ صَلَّى القِبلَتِينِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَةِ يَقُولُ : « لاَ يَـزَالُ اللهُ يَغْرِسُ في هَـذَا الدِّينِ

**٤٨١ ـ كشف الأستار ( ٤ / ١١١ ) .** 

عمع الزوائد ( ٧ / ٢٨٨ ) وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير زهير بن محمد بن قمير وهو ثقة .

**١٨٢ ـ مسند أحمد ( ٤ / ١٠٤ ) . وهو حديث صحيح .** 

٤٨٢ ـ ابن ماجه ( ١ / ٥ ) المقدمة ١ ـ باب اتباع سنة رسول الله مُلِكُمُ .

وهو صحيح .

٤٨٤ ـ السابق . وهو صحيح . وفي رواية : خذلان من خذلهم .

٨٥٥ ـ السابق . وهو حديث حسن .

٤٨٦ ـ السابق . وهو حديث حسن .

غَرْسا يَسْتَعملهم في طَاعَته ».

١٨٧ - \* روى البزار عن فَضَالَة بنِ عُبَيْدِ عن رسولِ اللهِ وَلِيْ قَال " تَـلاثة لا يُسألُ عنهم رجلٌ فَارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا وأمنة أو عبد أبق من سيده فات ، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها أمر الدنيا فتزوجت [ وفي رواية : فتبرجت ] بعده . وثلاثة لا يُسألُ عنهم رجل نازع الله رداءه ، فإن رداءه الكِبْرياء وإزاره العِنْ ، ورجل كان في شك من أمر الله والقنوط من رحمة الله » .

٤٨٨ - \* روى النسائي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، أيًّا رَجُل [خَرَجَ ] يُفَرِّقُ أُمَّتي فاضْرِبُوا عُنُقَهُ » .

14.9 - \* روى الإمام أحمد عن ربعي بن حراش قال : انطلقتُ إلى حديفة بالمدائن اليالي سارَ الناسُ إلى عثانَ فقال : ياربعي ما فعل قومُك ؟ قال : قلت عن أيهم تسألُ ؟ قال : من خرج منهم إلى هذا الرجل ؟ قال : فسميت رجالا ممن خرج إليه . فقال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : « من فارقَ الجماعةَ واستذلَّ الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده » .

٤٩٠ ـ \* روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه ( رفعه ) : « من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عُنقه » .

**٤٨٧ ـ كشف الأستار ( ١ / ٦١ ) وقال : رجاله ثقات .** 

المعجم الكبير ( ١٨ / ٢٠٦ ) .

مجمع الزوائد ( ١ / ١٠٥ ) وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير فجعلهها حديثين ورجاله ثقات .

**٤٨٨ ـ النسائي ( ٧ / ٦٣ ) ٣٧ ـ كتاب تحريم الدم ٦ ـ باب قتل من فارق الجماعة .** 

وفي سنمده زيد بن عطاء بن السائب لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات وللحديث شاهد .

٤٨٩ ـ مسند أحمد (٥/ ٣٨٧).

مجمع الزوائد ( ٥ / ٢٢٢ ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

٤٩٠ ـ مسند أحمد (٥/ ١٨٠).

أبو داود (٤ / ٢٤١) كتاب السنة - باب في قتل الخوارج . المستدرك (١ / ٢١٧) . وهو حديث صحيح .

٤٩١ - \* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال :
 « يَدُ الله مع الجماعة » .

٤٩٢ - \* روى الطبراني عن ابنِ عمرَ رضي الله عنها عن النبي عَلِيلِيْم : « لن تَجمّع أمتي على ضلالة فعليكم بالجماعة فإنَّ يد الله على الجماعة » .

197 - \* روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها ، قال : خَطَبَنَا عُمرُ بِالجَابِية ، فقال : يا أَيُّهَا الناسُ ، إِني قمتُ فيكم كقام رسول الله عَلَيْتُ فينا قال : « أُوصِيكُم بأصحابي ، ثم الذين يلُونهم ، [ ثم الذين يلُونهم ] ، ثم يفُشو الكذب حتى يَحْلِف الرَّجُلُ ولا يُسْتَحْلَفَ ، وَيشهدَ الشاهدُ ولا يُسْتَشهدُ ، ألا لا يَخْلُونَ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالِثَها الشيطانُ ، عليكم بالجاعة ، وإيَّاكم والفُرْقَة ، فإن الشيطانَ مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعدُ ، مَنْ أراد بُحْبُوحَة الجنة فَلْيَلْزَمِ الجماعة ، مَنْ سَرَّتُهُ حسنتُه ، وسَاءَتْهُ سيِّمَتُه : فذلكم المؤمن » .

٤٩٤ - \* روى الحاكم عن ابن عباس يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبال : « لا يَجْمَعُ الله أُمّتى » أو قال : « هذه الأمةَ على الضّلالَة أبدًا و يد الله على الجماعة » .

قال السخاوي في المقاصد تحت حديث : ( لا تجتمع أمتى على ضلالة ) متنه مشهور ولـه أسانيدُ كثيرة ، وشواهدُ عديدةً في المرفوع وغيره ، وأورد روايات عديدة نحوه .

٤٩١ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٦٦ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ٧ ـ باب ما جاء في لزوم الجماعة . وقال : هذا حديث حسن غريب .

**٤٩٢ ـ** المعجم الكبير ( ١٢ / ٤٤٧ ) .

مجمع الزوائد ( ٥ / ٢١٨ ) وقال : رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقمات رجمال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة .

<sup>47</sup> \_ الترمذي ( ٤ / 10 ) 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_

مسند أحمد ( ۱ / ۱۸ ) .

المستدرك ( ١ / ١١٤ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . والحديث صحيح .

<sup>(</sup> يَغْشُو ) : فشا الشيء : إذا ظهر وانتشر .

<sup>(</sup> بُعْبُوحَةِ ) : بُعبوجة الجنة : وسطها ، وبُعبوحة كل شيء : وَسَطُه وخِيارهُ .

**٤٩٤ ـ** المستدرك ( ١ / ١١٦ ) ·

دروى الطبراني عن الحارثِ بن قيس ، قال : قال لي عبد الله بن مسعود يا حارثُ بنَ قيسٍ أليسَ يَسرُّكُ أن تسكن وسط الجنة ؟ قال : نعم . قال : فالْزَم جَاعةَ الناس .

293 ـ \* روى الحاكم عن يسير بن عمرو ، أن أبا مسعود لما قتل عثان احتجب في بيته ، فأتيته فسألته عن أمر الناس ، فقال : عليك بالجماعة فإن الله لم يجمع أمة محمد عليه على ضَلالة ، واصبر حتى يستريح بَرَّ ويُستراح من فاجر . وفي رواية عن يسير قال : لقيت أبا مسعود حين قتل علي فتبعته فقلت له : أنشدك الله ما سمعت من النبي عليه في الفتن ؟ فقال : إنا لا نَكْتُمُ شيئًا ، عليك بتقوى الله والجماعة ، وإياك والفرقة فسإنها هي الضلالة ، وإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة .

\* \* \*

**٤٩٥ ـ مجمع** الزوائد ( ٥ / ٢٢٢ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات .

٤٩٦ ـ المستدرك ( ٤ / ٥٠٦ ) وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي .

المعجم الكبير ( ١٧ / ٢٣٩ ) .

مجمع الزوائد ( ٥ / ٢١٨ ) وقال : رواه كله الطبراني ورجال هذه الطريقة الثانية ثقات .

## النقول

لقد ذكرنا في بدايات هذا الفصل النصوص التي تتحدث عن افتراق الأمة الإسلامية إلى ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة ، وسار بنا الحديث من نقطة إلى نقطة والهدف كله هو : الفرز والتعرف ، نفرز الفرقة الناجية عن غيرها ، وأن نتعرف على الفرقة الناجية وعلاماتها وصور وجود أهلها ، وبعد هذه السياقات كلها فقد آن الآوان لنتعرف على الإطار النظري للفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة ، واخترنا أن يكون هذا التعرف من خلال كلام عبد القاهر البغدادي في كتابه ( الفَرْق بين الفِرَق ) لأنه أحد أعلام عصره في هذا العلم .

فقد حاول الشيخ عبد القاهر البغدادي رحمه الله في كتابه المذكور أن يبين أركان التصورات التي تجعل الإنسان من أهل السنة والجماعة ، وذكر أصناف الخلق الذين يدخلون في أهل السنة والجماعة .

ا ـ أركان التصورات التي تجعل الإنسان من أهل السنة والجماعة :

## قال الشيخ عبد القاهر البغدادي رحمه الله:

- (قد اتفقَ جمهورُ أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين ، كلُّ ركنِ منها يجب عَلَى كل عاقلٍ بالغ معرفةُ حقيقته ، ولكل ركن منها شُعَب ، وفي شُعَبِها مَسَائل اتفق أهل السنة فيها على قول واحد ، وضَلَلُوا مَنْ خالفهم فيها .
- (١) وأول الأركان التي رأوها من أصول الدين : إثباتُ الحقائق والعلوم ، على الخصوص والعموم .
  - (٢) الركن الثاني: هو العلم بحدوث العالم في أقسامه ، من أعراضه وأجسامه .
    - (٣) والركن الثالث: في معرفة صانع العالم وصفات ذاته.
      - (٤) والركن الرابع: في معرفة صفاته الأزلية.
      - ( ٥ ) والركن الخامس : في معرفة أسمائه وأوصافه .

- (٦) والركن السادس: في معرفة عَدْله وحكمته.
- (٧) والركن السابع: في معرفة رسله وأنبيائه .
- ( ٨ ) والركن الثامن : في معرفة معجزات الأنبياء ، وكرامات الأولياء .
- (٩) والركن التاسع: في معرفة ما أجْمَعَت الأمة عليه ، من أركان شريعة الإسلام .
  - (١٠) والركن العاشر: في معرفة أحكام الأمر والنهي ، والتكليف .
  - (١١) والركن الحادي عشر: في معرفة فناء العباد وأحكامهم في المَعَاد .
    - (١٢) والركن الثاني عشر: الخلافة والإمامة ،وشروطه الزعامة .
    - ( ١٣ ) والركن الثالث عشر : في أحكام الإيمان والإسلام في الجملة .
  - (١٤) والركن الرابع عشر: في معرفة أحكام الأولياء، ومراتب الأئمة الأتقياء.
- ( ١٥ ) والركن الخامس عشر: في معرفة أحكام الأعداء من الكَفَرة وأهل الأهواء فهذه أصول اتفق أهل السنة على قواعدها ، وضللوا من خالفهم فيها ، وفي كل ركن منها مسائل أصول ومسائل فروع ، وهم مجمعون على أصولها وربما اختلفوا في بعض فروعها اختلافًا لا يوجب تضليلاً ولا تفسيقًا ) . ا . ه .

وقد تكلم الشيخ عبد القاهر في مضونات هذه الأركان ، وكتابه كله تفصيل لمذاهب أهل السنة ومن خالفهم ، وقد ترك هذا الكتاب بصاته على كل كتاب ألّف بعده في العقائد ، رغم أن بعض كلامه متأثر بثقافة عصره الكونية ، ولذلك حذفنا ما كان من هذا القبيل لأن الحقائق العلمية في عصرنا اتجهت اتجاها آخر ، ولكن هذا الكتاب يبقى من أمهات الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يمن النظر فيها بعد أن يكون قد درس بعض كتب عقائد أهل السنة والجاعة كسلم يرتقي بها إلى هذا الكتاب .

وقد شرح في أواخر هذا الكتاب الأركان التي تعتبر قاسمًا مشتركًا بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم ، والتي ذكرناها منذ قليل . وهذه مقتطفات من شروحه ، قال في شرحه للركن الأول :

( وقالوا : إن الأخبار التي يلزمنا العمل بها ثلاثة أنواع : تواتر ، وأحاد ومتوسط بينها مستفيض .

فالخبر المتواتر الذي يستحيل التواطؤ على وَضْعِه يوجبُ العلم الضروريَّ بصحة مخبرِه ، وبهذا النوع من الأخبار علمنا البُلْدَانَ التي لم ندخلها ، وبها عرفنا الملوك والأنبياء والقُرُون الذين من قبلنا ، وبه يعرف الإنسانُ والديه اللذين هو منسوبٌ إليها ) .

أقسول: وقد أكفر أهمل السنة كل من أنكر متواترًا أو أوّله على غير الفهم الضروري، ومن ههنا وغيره أكفروا القاديانية التي نفت نزول المسيح عليه السلام مع التواتر الصريح في نزوله وأولوا ما ورد في ذلك على غير الفهم الضروري وهذه إحدى كفرياتهم.

وقال: (وأما أحبار الآحاد فتى صح إسنادُها وكانت مُتُونُها غير مستحيلة في العقل كانت موجِبَةً للعمل بها ، دون العلم [ القطعي الذي يكفر منكره ] ، وكانت بمنزلة شهادة العُدُول عند الحاكم في أنه يلزم الحكم بها في الظاهر ) .

- ( وبهذا النوع من الخبر أُثْبَتَ الفقهاء أَكْثَرَ فروع الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الحلال والحرام ، وضللوا مَنْ أسقط وجوبَ العمل بأخبار الآحاد في الجملة ، من الرافضة والخوارج وسائر أهل الأهواء ) .
- ( وأما الخبر المستفيض المتوسط بين التواتر والآحاد فإنه يُشارك التواتر في إيجابه للعلم والعمل ، ويُفارقه من حيث إن العلم الواقع عنه يكون علمًا مكتسبًا نظريًا ، والعلم الواقع عن التواتر يكون ضروريًّا غير مكتسب ) .
- ( وضللوا مَنْ خالف فيها من أهل الأهواء ، كتضليل الخوارج في إنكارها الرجْمَ ، وتخليل مَنْ أنكر من النَّجَدَات حد الخر ، وتضليل من أنكر المسحَ على الجفين ، وتكفير من أنكر الرؤية ، والحوض ، والشفاعة ، وعذاب القبر .

وكذلك ضللوا الخوارج الذين قطعوا يَدَ السارق في القليل والكثير من الحِرْزِ وغير الحرز ؛ لِرَدِّهم الأخبارَ الصحاحَ في اعتبار النصاب والحِرْز في القطع .

وكما ضللوا من رَدَّ الخبر المستفيض ، ضللوا من ثبت على حكم خبر اتفق الفقهاء من فريقي الرأي والحديث على نَسْخِه ، كتضليل الرافضة في المُتْعَة التي قد نُسخت إباحتُها .

واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة : القرآن ،والسنة ، وإجماع السلف ) .

( وأما الركن الثاني ـ وهو الكلام في حدوث العالم ـ فقد أجمعوا على أن العالم كل شيء هو غير الله عز وجل ، وعلى أن كلَّ ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية مخلوق مصنوع ،وعلى أن صانعه ليس بمخلوق ولا مصنوع ، ولا هو من جنس العالم ولا من جنس شيء من أجزاء العالم ) .

( وقالوا بإثبات الملائكة والجن والشياطين ) .

( وقالوا في الركن الرابع ـ وهو الكلام في الصفات القائمة بالله عز وجل ـ إن علم الله تعالى وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه صفاتً له أزلية ونعوت له أبدية ) .

( وقالوا في الفرق بين الرسول والنبي : إن كلَّ من نزل عليه الوحْي من الله تعالى على لسان مَلَك من الملائكة وكان مؤيّدًا بنوع من الكرامات الناقضة للعادات فهو نبي ، ومَنْ حصلت له هذه الصفة وخُصَّ أيضًا بشرع جديد أو بنسخ بعض أحكام شريعة كانت قبله فهو رسول ) .

( وقالوا : يجوز ظهور الكرامات على الأولياء ، وجعلوها دلالة على الصدق في أحوالهم كا كانت معجزات الأنبياء دلالة على صدقهم في دعاويهم .

وقالوا : على صاحب المعجزة إظهارها والتحدّي بها ، وصاحب الكرامات لا يتحدّى بها غيره ، وربما كتَمَها ، وصاحب المعجزة مأمون العاقبة ، وصاحب الكرامة لا يأمن تغير عاقبته كا تغيرت عاقبة بَلْعَم بن باعورا بعد ظهور كراماته )

( وقالوا : أصولُ أحكام الشريعة ، الكتابُ ، والسنة ، وإجماع السلف ، وأكفروا منْ لم ير إجماع الصحابة حجة ، وأكفروا الخوارجَ في ردهم حجج الإجماع والسنن ، وأكفروا من قال من الروافض لا حُجَّة في شيء من ذلك ، وإنما الحجة في قول الإمام الذي ينتظرونه ) .

( وقالوا في الركن العاشر ـ المضاف إلى الأمر والنهي ـ إن أفعال المكلفين خمسة أقسام : واجب ، ومحظور ، ومسنون ، ومكروه ، ومُبَاح .

فالواجب : ما أَمَرَ الله تعالى به على وجه اللزوم ، وتاركه مستحق للعقاب على تركه . والحظور : ما نَهَى الله عنه ،وفاعله يستحقُّ العقاب على فعله .

والمسنون : ما يُثَاب فاعله ، ولا يعاقب تاركه . والمكروه : ما يُثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ) .

أقول: الكراهة التحريبة عند الحنفية كالحرام، فصاحبها يستحق العقاب.

( والمُباح : ما ليس في فعله ثواب ولا عقاب ، ولا في تركه ثواب ولا عقاب ) .

أقول: إلا إذا وجدت في المباح نية صالحة فإنها تنقله إلى أن يكون عبادة يؤجر عليها . ( وهذا كله في أفعال المكلفين ، فأما أفعال البهائم والمجانين والأطفال فإنها لا تُوصَفُ بالإباحة والوجوب والحظر بحال ) .

( وقالوا في الركن الثاني عشر ـ المضاف إلى الخلافة والإمامة ـ إن الإمامة فرض واجب على الأمة لأجل إقامة الإمام ، ينصب لهم القُضَاة والأمناء ويضبط ثغورهم ، ويُغْزِي جيوشهم ، ويَقْسِم الفَيءَ بينهم ، وينتصف لمظلومهم من ظالمهم .

وقالوا : إن طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد ) .

( وقالوا في الركن الثالث عشر - المضاف إلى الإيمان والإسلام - إن أصل الإيمان المعرفة والتصديقُ بالقلب ، وإنما اختلفوا في تسمية الإقسرار وطاعات الأعضاء الظاهرة إيمانًا ، مع اتفاقهم على وجوب جميع الطاعات المفروضة ، وعلى استحباب النوافل المشروعة ) .

( وقالوا : إن اسم الإيمان لا يزول بذنب دون الكفر ، ومن كان ذنبه دون الكفر فهو مؤمن وإن فَسَقَ بمعصية .

وقالوا : لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : من ردَّة ، أو زِنَّا بعد إحصان ، أو

قِصاص بمقتول هو كفؤه ، وهذا خلاف قول الخوارج في إباحة قتل كل عاص لله تعالى ) .

أقول: قضية كفاءة المقتول للقاتل فيها تفصيل وخلاف بين أهل السنة والجماعة .

( وقالوا في الركن الرابع عشر ـ المضاف إلى الأولياء والأئمة ـ إن الملائكة معصومون عن الذنوب ، لقول الله تعالى فيهم : ﴿ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أُمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [ الآية ٦ سورة التحريم ] .

( وقالوا بفضل الأنبياء على الأولياء من الأمم ) .

أقول: وقد كَفِّروا من فضل الأولياء على الأنبياء كبعض الشيعة وبعض الصوفية .

( وقالوا أيضًا بموالاة كل مَنْ مات على دين الإسلام ، ولم يكن قبل مَوْته على بِدْعَة من ضلالات أهل الأهواء الضالة ) .

( وقالوا في الركن الخامس عشر المضاف إلى أحكام أعدا، الدين ـ إن أعدا، دين الإسلام صنفان : صنف كانوا قبل ظهور دولة الإسلام ، وصنف ظهروا في دولة الإسلام وتستروا بالإسلام في الظاهر ، وكادوا المسلمين ، وابتغوا غوائلهم ) .

( وأجمع فقهاء الإسلام على استباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى ، وعلى جواز نكاح نسائهم ،وعلى جواز قبول الجزية منهم ) .

( وأما الكفرة الذين ظهروا في دولة الإسلام ، واستتروا بظاهر الإسلام ، واغتالوا المسلمين في السر - كالفُلاة من الرافضة السببية ، والبيانية ، والمغيرية ، والمنصورية والجناحية ، والخطَّابية ، وسائر الْحُلُولية ، والباطنية ، والمقنعية المبيضة بما وراء نهر جيْحُون ، والحمرة بأذربيجان ، ومحرة طبرستان ، والذين قالوا بتناسخ الأرواح من أتباع ابن أبي العَوْجَاء ، ومن قال بقول أحمد بن خابط من المعتزلة ، ومن قال بقول اليزيدية من الخوارج الذين زعموا أن شريعة الإسلام تنسخ بشرع نبي من العجم ، ومن قال بقول الميونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنين وبنات البنات ، ومن قال بقول البابكية أو الرزامية أهل بغداد ، أو قال بقول الجلاجية الفُلاة في مذهب الحلولية ، أو قال بقول البابكية أو الرزامية

المفرطة في أبي مسلم صاحب دولة بني العباس ، أو قال بقول الكاملية الذين أكفروا الصحابة بتركها بيعة علي ، وأكفروا عليًّا بتركه قتالهم - فإن حكم هذه الطوائف التي ذكرناها حكم المرتدين عن الدين ، ولا تحل ذبائحهم ،ولا يحل نكاح المرأة منهم ،ولا يجوز تقريرهم في دار الإسلام بالجزية ، بل يجب استتابتهم فإن تابوا وإلا وجب قتلهم واستغنام أموالهم .

واختلفوا في استرقاق نسائهم وذَرَاريهم ، فأباح ذلك أبو حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي ، ومنهم أبو إسحاق المروزي صاحب ابن سريج ، ومن أباح ذلك استدل بأن خالد ابن الوليد لما قاتل بني حنيفة وفَرَغَ من قتل مُستيئلة الكذاب صالح بني حنيفة على الصفراء والبيضاء ، وعلى ربع السبي من النساء والذرية ، وأنفذهم إلى المدينة ، وكان منهم خَوْلة أم عمد بن الحنفية ) .

\* \* \*

( أهْلُ السنة لا يكفِّر بعضهم بعضًا ، وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير . فهم إذَنْ أهلُ الجماعة القائمون بالحق ، والله تعالى يحفظ الحق وأهله ، فلا يَقَعُونَ في تَنَابُذ وتناقض ، وليس فريق من فرق الخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض ، وتبري بعضهم من بعض ) .

( وقالوا بموالاة أقوام وردت الأخبار بأنهم من أهل الجنـة ، وأن لهم الشفـاعـة في جـاعـة من الأمة ، ومنهم أويْس القَرَني ، والخبر فيهم مشهور .

وقالوا بتكفير كل من أَكْفَرَ واحدًا من العشرة الذين شهد لهم النبيُّ ﷺ بالجنة .

وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله ﷺ ، وأكفروا من أكفرهن أو أكفر بعضهن ) .

أقول: ومن أصول عقائد أهل السنة والجماعة: محبة الصحابة وتعديلهم والاعتـذار لما . وقع بينهم، وحمله على أحسن تأويل.

( وقالوا بموالاة الحسن والحسين والمشهورين من أسباط رسول الله عليه الصلاة والسلام ، كالحسن بن الحسن ، وعبد الله بن الحسن ، وعلي بن الحسين زين العابدين ، ومحمد بن علي ابن الحسين المعروف بالباقر ، وهو الذي بَلَّغه جابر بن عبد الله الأنصاري سَلامَ رسول الله

مَنِيْكُ ، وجعفر بن محمد المعروف بالصادق ، وموسى بن جعفر ، وعلي بن موسى الرضا ، وكذلك قولهم في سائر أولاد علي من صُلْبه ، كالعباس ، وعمر ، ومحمد بن الحنفية ، وسائر من دَرَج على سَنَن آبائه الطاهرين ، دون من مال منهم إلى الاعتزال أو الرَّفْض ، ودون من انتسب إليهم وأَسْرَف في عدوانه وظلمه كالبرقعي الذي عَدا على أهل البصرة ظلمًا وعدوانًا ، وأكثر النسابين على أنه كان دَعِيًا فيهم ولم يكن منهم .

قالوا بموالاة أعلام التابعين للصحابة بإحسان ، وهم الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ﴾ .

وقالوا ذلك في كل مَنْ أظهر أصول أهل السنة .

وإنما تبرءوا من أهل الملل الخارجة عن الإسلام ، ومن أهل الأهواء الضالة مع انتسابها إلى الإسلام كالقَدَرية ، والمرجئة ، والرافضة ، والخوارج ، والجَهْمِيّة ، والنجَّارية ، والمجتّمة ) .

ومن كلام الشيخ عبد القاهر في من يدخل في أهل السنة والجماعة ويعتبر منهم : ( اعلموا \_ أسعد كم الله \_ أن أهل السنة والجماعة ثمانية أصناف من الناس :

- (1) صِنْف منهم: أحاطوا علمًا بأبواب التوحيد والنبوة ، وأحكام الوعد والوعيد ، والثواب والعقاب ، وشروط الاجتهاد ، والإمامة ، والزعامة ، وسلكوا في هذا النوع من العلم طُرُق الصفاتية من المتكلمين الدين تبرءوا من التشبيه والتعطيل ، ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية والنَّجَّارية ، وسائر أهل الأهواء الضالة .
- (٢) والصنف الثاني منهم: أعمّة الفقه من فَريقَي الرأي والحديث، من الذين اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وفي صفاته الأزلية، وتبرءوا من القدر والاعتزال، وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل، وأثبتوا الْحَشر من القبور، مع إثبات الحَوْض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب التي دون الشرك.

( وقالوا : بدَوَامِ نعيم الجنة على أهلها ، ودوام عذاب النار على الكَفَرَة ، وقالوا : بإمامة أبي بكر ، وعمر ، وعثان ، وعلي ، وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من الأمة ، ورأوا وجوب الجمعة خلف الأئمة الذين تبرءوا من أهل الأهواء الضالة ، ورأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجماع الصحابة ، ورأوا جواز المسمع على الخفين ، ووقوع الطلاق الثلاث ، ورأوا تحريم المتعقة ، ورأوا وجوب طاعة السلطان فيا ليس بمعصية .

ويدخل في هذه الجماعة أصحاب مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب أبي تُؤر ، وأصحاب أحمد بن حنبل ، وأهل الظاهر ، وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب العقلية أصول الصفاتية ، ولم يخلطوا فقهه بشيء من بدّع أهل الأهواء الضالة .

- (٣) والصنف الثالث منهم: هم الذين أحاطُوا علمًا بِطُرقِ الأخبار والسُّنَن المأثورة عن النبي عليه السلام، وميزوا بين الصحيح والسقيم منها، وعرفوا أسباب الجَرْحِ والتَّعْدِيل، ولم يخلِطوا علمهم ذلك بشيء من بدّع أهل الأهواء الضالة.
- (٤) والصنف الرابع منهم: قوم أحاطوا علمًا بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف، وجَرَوًا على سَمْت أمَّة اللغة ، كالخليل ، وأبي عَمْرو بن العلاء وسِيبَوَيْهِ ، والفَرَّاء ، والأخفش ، والأصعي ، والمازني ، وأبي عُبَيد ، وسائر أمَّة النحو من الكوفيين والبصريين ، الذين لم يَخلِطوا علمَهم ذلك بشيء من بدّع القدرية أو الرافضة أو الخوارج ، وَمَنْ مال منهم إلى شيء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السنة ، ولا كان قوله حُجَّة في اللغة والنحو .
- ( ٥ ) والصنف الخامس منهم: هُم الذين أحاطُوا علمًا بوجوه قراءات القرآن ، وبوجوه تفسير آيات القرآن ، وتأويلها على وَفق مذاهب أهل السنة ، دون تأويلات أهل الأهواء الضالة .
- (٦) والصنف السادس منهم: الـزهـاد الصوفيـة الـذين أَبْصَرُوا فـأَقْصَرُوا واختبروا فاعتبروا ، ورضُوا بالمقدر، وقنعوا بالميشور، وعلموا أن السبع والبصر والفؤاد كل أولئـك

مسئول عن الخير والشر، ومجاسَب على مثاقيل الذر، فأعدُّوا خير الإعداد، ليوم المَعَاد، وجَرَى كَلامُهم في طريقي العبارة والإشارة على سَبْت أهل الحديث، دون من يشتري لهو الحديث، لا يعملون الخير ريّاء، ولا يتركونه حَيّاء، دينهم التوحيد ونَفْي التشبيه، ومذهبهم التفويضُ إلى الله تعالى، والتوكُّلُ عليه، والتسليم لأمره، والقناعة بما رُزِقوا، والإعراض عن الاعتراض عليه: ﴿ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يَؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ اللهِ يَؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ اللهِ يَؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ اللهِ عَلَيْهِ ﴾.

(٧) والصنف السابع منهم: قدوم مُرَابطون في تُغُور المسلمين في وجوه الكَفرَة ، يجاهدون أعداء المسلمين ، ويَحمُون حمى المسلمين ويذبُّونَ عن حريهم وديارهم ، ويُظْهِرُون في تُغُورهم مذاهبَ أهل السنة والجماعة ، وهم الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله : ﴿ وَالذينَ جَاهَدُوا فَينَا لَنَهُ يَنَهُمْ سُبُلُنا وإنَّ الله لَمَعَ الْمُحسنِينَ ﴾ زادهم الله توفيقًا بفضله ومنه .

( ^ ) والصنف الثامن منهم : عامة البلدان التي غَلَبَ فيها شعار أهل السنة دون عامة البقاع التي ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة . ١ . هـ .

\* \* \*

وإنما أردنا بهذا الصنف من العامة الذين اعتقدوا تصويب علماء السنة والجماعة في أبواب العدل والتوحيد ، والوعد والوعيد ، ورجعوا إليهم في مَعَالم دينهم ، وقلًدوهم في فروع الحلال والحرام ، ولم يعتقدوا شيئًا من بِدَع أهل الأهواء الضالة ، وهؤلاء هم الذين سمتهم الصوفية « حَشُو الجنة » .

فهؤلاء أصناف أهل السنة والجماعة ومجموعهم ، أصحاب الدين القويم ، والصراط المستقيم ، تُبتهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، إنه بالإجابة جدير ، وعليها قدير ) ا . هـ الشيخ عبد القاهر .

إن الأصل الأصيل أن يُحصِّل الإنسان الاعتقاد الحق والعمل المنسجم مع هذا الاعتقاد ، فإذا حَصَّل ذلك كان من أهل السنة والجاعة ، فإذا كان مظهرًا حقيقيًا لمذاهب أهل الحق واعتقادهم كان عَلَمًا على الجاعة فبهداه يُهتدى ، ومن ههنا كان في هذه الأمة أعلام أجمعت الأمة على اعتبارهم أمَّة هدى ، فليحاول المسلم أن يكون كذلك فيكون حجة الله على الخلق وذلك يكون بعلم وعمل وحال وسمت حسن ، ثم إن كان لأهل السنة والجماعة إمام عدل نافذ السلطان يقودهم بكتاب الله وسنة رسول عليه فليبايع وليلزم وليستقم على ذلك ، فإن لم يوجد خليفة راشد فسلطان راشد ، فإن لم يكونا فليكن مع أهل العلم والجهاد ليكون مع الطائفة الظاهرة على الحق وإنما كانت كذلك لحملها الحق والدعوة له والعمل من أجله على بصيرة ولذلك فسر البخاري المراد بالطائفة بأنهم أهل العلم، وبعضهم فسر المراد بها بأنهم أهل الحديث ، وبعض النصوص تصف هذه الطائفة بالجهاد ، فمن وجد أحدًا من مظنته أن يكون من هذه الطائفة فليلزم غرزه ولا يتسرع حتى يجتمع له طمأنينة العلم والاستخارة والاستشارة وانشراح الصدر ببرد اليقين ، وإلا فليحب الخير وأهله دون التزام ، وليحذر من جهل الصالحين ، وفسوق العالمين فضلاً عن حذره من جهل الجاهلين وغلط العاملين ، والتسك بكتاب الله هو العاص ، فليعمل على بصيرة وليدع على بصيرة ، فإذا لم يكن أمامه إلا عزلة أو متابعة على غير هدى فليعتزل ، والمتابعة على غير هدى تكون إذا تابع دعاة كفر أو ضلال أو بدعة أو أهل جهل وهوي :

« إذا رأيت شحّا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام » (١) .

وفي حديث حذيفة قال : فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها » (٢) .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤ / ١٢٣ ) كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي .

الترمذي ( ٥ / ٢٥٧ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ٦ ـ باب ومن سورة المائدة .

وقال : حسن غريب . وهو حديث حسن بشواهده وطرقه .

<sup>(</sup>٢) هو جزء من حديث حذيفة أخرجه البخاري ( ١٣ / ٣٥ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ١١ ـ باب الأمر إذا لم تكن جماعة . =

ولكن قد تتجسد الجماعة بفرد فليلازمه وليعملا معًا في نصرة الإسلام .

ومع حبنا لدعاة الإسلام كلهم ، ومع حبنا لكل مسلم ، ومع إعطائنا الولاء والإخاء للمسلمين جميعًا ، فإننا نستشعر أن المحاولات الجادة لاستئناف الحياة الإسلامية الراشدة يتوضع حولها وفي بنائها كثير من الأغاليط التي تحتاج إلى بصيرة نافذة كي لا يكون الإنسان شريكًا فيها أو داخلاً في دوامتها ، ومن ههنا نقول : ( اعرف ثم التزم ) فلقد قال أحد العارفين لتليذه : ( يابني كن محدثًا صوفيًا ولا تكن صوفيًا محدثًا ) فمن تصوف قبل العلم تعصب وتحزب وحمل النصوص على ما يوافق الموى ولم يحمل الهوى على ما يوافق النصوص وكذلك من التزم بثيء قبل العلم ولم يكن التزامه على ضوء العلم خيف عليه ، وخيف منه على الصف الإسلامي ، ثم إنه في موضوع الالتزام نفسه تغلب أغاليط ، فهناك فارق بين الالتزام بخليفة راشد أو سلطان راشد وبين التزام بإخاء للتعاون على خير ، فهذا له أحكامه وهذا له أحكامه ، وكثيرًا ما رأينا أفرادًا يلتبس عليهم هذا الأمر فيفهمون الالتزام الثاني على أنه الالتزام الأول ، ولا يعطون الالتزام الأول حقوقه فتلتبس الأمور وتختلط المفاهم وتحدث المشقة التي تستتبع الخلاف والاختلاف والعصيان .

\* \* \*

ومسلم ( ۲ / ۱٤۷٥ ) ۲۲ - كتاب الإمارة ۱۲ - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... النع .

الفضل الثانى والعشرون في: الاضلاف لجائر والاضلاف للمنوع وفيه: النقليد انجائز والنفليد الممنوع مقدمة ونصوص



## المقدمة

هذا الفصل فرضه علينا السياق وإلا فمحله مواطن في فنون التأليف ، وسنحاول تفصيله إن شاء الله تعالى في كتاب ( الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم ) ، وههنا نشير إليه إشارة فنقول :

لقد اختلف أمّة أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل ومن قبلهم اختلف أصحاب رسول الله علي بعد وفاته في كثير من الاجتهادات ، بل إن بعضهم كان يجتهد في القضية الواحدة ثم يغير رأيه ، وهذا كله لا خطر فيه ، لأنه اجتهاد حيث يحتمل الاجتهاد ، واختلاف حيث تحتمل النصوص اختلافا في الفهم ، أو أنه اختلاف حيث تسكت النصوص ، فهذا النوع من الاختلاف في الفروع إذا كان من أهله فالعذر فيه واضح ولا يؤثر على أصل العقيدة ، فالاختلاف في الأصول هو الذي يدخل صاحبه في دائرة المذموم ، أما الاختلاف في الفروع من أهله فذلك موجود في هذه الأمة .

وعلى هذا نحمل الكلمة المشهورة: (نجتع على ما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضًا فيا اختلفنا فيه ) ، وإنما اشترطنا في الاختلاف ليكون مجودًا أن يكون من أهله أي مجتهدي أهل السنة والجماعة لأنهم هم الذين يعرفون الأصول التي لا تجوز مخالفتها ويعرفون الإجماع الذي لا تجوز مخالفته ، ويعرفون أن يحملوا النصوص على محاملها الصحيحة ويعرفون روح الشريعة وأسرارها ، فيضعون كل شيء في محله ، فهؤلاء لهم حق الاجتهاد إذا توافرت شروطه فيهم ، وهم في اختلافهم معذورون ، ومن أخذ بفتوى واحد منهم أو بفتوى من يحسن استنباط الفتوى على مذاهبهم فلا عليه من حرج ، أما من اجتهد ولم تتوافر فيه شروط الاجتهاد فهو إمام ضلالة ولا تجوز متابعته فيا شذّ فيه عن أقوال المجتهدين وأعمة الفتوى ، فليس هو معذورًا في خلافه واختلافه ، وليس من تابعه معذورًا في الخلاف والاختلاف .

وههنا تأتي مسألة التقليد المباح أو الواجب أو الحرم: فالأصل الأصيل أن التقليد في الحياة البشرية له محله ، فهذا الذي يأخذ الدواء ولا يعرف عنه إلا أنه وصفة طبيب ، فإنه

مقلد ، والطبيب نفسه مقلّد لشركات الدواء ،والمزارع مقلد في كثير من الأمور ، وهكذا قُلْ في أشياء كثيرة . فإذا أتينا إلى الشريعة ، فالشريعة مبناها على النصوص ، والنصوص مبناها على النقل ، والنقل مبناه على الرجال ، وكثيرون من الذين يشتغلون في الحديث يقلدون في الحكم على الرجال غيرهم من أعمة الجرح والتعديل ، فمن ههنا نعرف أن ما يحاربه بعض المتشددين من أهل الحديث من تقليد الرجال هم أول الواقعين فيه ، ولا ننكر عليهم ذلك ، بل نُنكر عليهم أن يُنْكروا على من قلد أعمة الاجتهاد .

فتقليد أمّة الاجتهاد في المسائل الفقهية شيء عادي ، فما كل إنسان يحسن استخراج الحكم الشرعي في كثير من الأحوال ، ولذلك فإن علماءنا اعتبروا التقليد في الأصول مذموما واعتبروه في المسائل المشتبهة التي أشار إليها الحديث الصحيح : « وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس » واعتبروا التقليد في مثل هذا واجبًا ، فهذا تقليد محود ، ولقد كتبنا كتابنا ( جولات في الفقهين الكبير والأكبر ) مناقشين فيه أهل التشدد في هذه الشؤون لأنهم يخالفون البدهيات ، فليس كل مسلم مجتهدًا ، وللاجتهاد شروطه ، وهم يتصدون للاجتهاد وليسوا مؤهلين له ، فلو قلدهم مقلد لم ينكروا عليه ، وإذا قلد أممة الاجتهاد المعتبرين خطّأوه أو ضللوه ، مع أن أمّة الاجتهاد لم يحرموا حلالاً ولم يحللوا حرامًا ، وإنما بحثوا في المشتبهات ليعطوا حصيلة اجتهادهم على ضوء النصوص ، ولترصيع هذا الفصل ببعض الآثار والنصوص التي لها علاقة فيه نذكر الروايات التالية :

## النصوص

29٧ ـ \* روى أبو داود عَنْ أبي الدُّرْدَاء ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَعْتُ رَسُولَ اللهِ ، ﷺ يَقُولُ : « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهًل اللهُ لَـهُ طَرِيقًا إلى الجنَّة ، وَإِنَّ الْمَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْم رِضًا بِها يَصْنَعُ ، وَإِنَّ الْعَالِم لَيَسْتَغْفِر لَـهُ مَنْ فِي السَّمَاوَات وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الجِيتَانُ فِي المَاء ، وَفَضْلُ الْعَالِم عَلى الْعَابِد كَفَضْل الْقَمَرِ عَلى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياء ، وَإِنَّ الاَنْبِياء لَمْ يُورِّتُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَإِنَّا وَرَثُوا الْعِلْم . فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظً وَافْرٍ » .

أقول: إن اتباع أمّة الهدى من العلماء هو اتباع لرسول الله عَلِيِّةٍ في المآل ، إلا أن العلماء غير معصومين ، ولكن أمّة الاجتهاد هم أعرف الخلق بالهدي الإسلامي ولذلك فإن اتباعهم هداية .

« مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ، أَلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نارٍ » .

هذا يدل على أنه لا تخلو الحياة الإسلامية من سؤال وجواب ، وهذا يقتضي أن يوجد العالم الذي يُسأل والجاهل الذي يَسأل .

299 ـ \* روى البخاري ومسلم عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْه ، أَنَّ النَّبِي ﷺ ، قَـالَ لِعَلِيٍّ ، قَـالَ لِعَليٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « فواللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِـكَ رَجُلاً وَاحِـدًا خَيْرٌ لـكَ مِن حُمْرِ النَّعَم » .

<sup>290</sup> ـ أبو داود ( ٣ / ٢١٧ ) كتاب العلم - باب الحث على طلب العلم .

الترمذي ( ٥ / ٤٨ ) ٤٢ ـ كتاب العلم ١٩ ـ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة .

وابن حبان ـ الإحسان ( ١ / ١٥١ ) .

٤٩٨ \_ أبو داود ( ٣ / ٣٢١ ) كتاب العلم \_ باب كراهية منع العلم .

الترمذي ( ٥ / ٢٩ ) ٤٢ ـ كتاب العلم ٣ ـ باب مـا جـاء في كتان العلم . وقــال : حــديث حـــن .

والحديث إسناده صحيح . **٤٩٩ ـ** البخاري ( ٦ / ١٤٤ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ١٤٣ ـ باب فضل من أسلم على يديه رجل . مسلم ( ٤ / ١٨٧٢ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ٤ ـ باب من فضائل على بن أبي طالب ، رضي الله عنه .

وهذا يدل على أن هناك دعاة ومدعوين ، وأن لدعاة الحق هداية لمن اهتدى بهم فهو على صراط مستقيم ، ولا شك أن الأئمة المجتهدين من هؤلاء الدعاة المهتدين الذين يهدون إلى ما هداهم الله إليه بثاقب فهمهم وقوة ورعهم .

٥٠٠ - \* روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَــالَ : « مَنْ دَعَــا إِلَىٰ هُدًى ، كَانَ لَـهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُص ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا . وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلالَةٍ ،كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثامِهِم شَيْئًا » .
 ذَلِكَ مِنْ آثامِهِم شَيْئًا » .

أقول : ههنا تابع للحق ومتبوع بالحق ، وللتابع أجره وللمتبوع أجور من اتبعوه على هدى ، وأئمة الاجتهاد يدخلون في هذا المقام .

٥٠١ - \* روى الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، قبال : قبال رسولُ الله عنه ، ما ضَلَ قوْمٌ بَعْدَ هُدًى كانوا عليه إلا أُوتُوا الجَدَلَ » . ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَـكَ إلا جَدَلاً بِلْ هُم قومٌ خَصِمُون ﴾ (١) .

( الجدال والمراء ) : المخاصمة والمحاجة ، وطلب المغالبة . والمراد ههنا الجدال بالباطل أو الجدال بأكثر مما تقتضيه إقامة الحجة ، أو الجدال لإقامة الحجة بنية غير صالحة ، أما أصل الجدال لإقامة الحجة بالحق لله فهذا دأب الدعاة . ومن الآية التي وردت في النص ندرك أن الجدال ههنا جدل المشركين الذين يدفعون الحق بالباطل .

٥٠٠ ـ مسلم ( ٤ / ٢٠٦٠ ) ٤٧ ـ كتاب العلم ٦ ـ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ... إلخ .

٥٠١ ـ مسند أحمد (٥/ ٢٥٢).

الترمذي ( ٥ / ٣٧٨ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ٤٥ ـ باب ومن سورة الزخرف .

وقال : حسن صحيح .

ابن ماجه ( ١ / ١٩ ) المقدمة ٧ ـ باب اجتناب البدع والجدل .

وإسناده صحيح .

ورواه الحاكم في المستدرك ( ٢ / ٤٤٨ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۱) الزخرف : ۵۸

٥٠٢ - \* روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال :
 « المراء في القرآن كُفْرٌ » ..

قال الخطابي : قال بعضهم : معنى المراء هاهنا : الشك فيه والارتياب به .

وقال بعضهم : أراد الشك في القراءة التي لم يسمعها الإنسان ، وتكون صحيحة ، فإذا أنكرها جاحدًا لها ، كان متوعًدًا بالكفر لينتهى عن مثل ذلك .

وقال بعضهم : إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذِكرُ القَدر ونحوه من المعاني ، على مذهب أهل الكلام ، دون ما تضَّنته من الأحكام وأبواب التحليل والتحريم ، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم من العلماء ، وليس ذلك محظورًا . والله تعالى أعلم .

أقول: ويمكن أن يراد بالمراء مراء أصحاب الأهواء الذين كفروا بأهوائهم ويجادلون بفهمهم الكافر أهل الحق .

« اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قُلُوبكم ، فإذا اختلفتم فيه فقوموا » .

أقول: إذا كان هناك اختلاف في فهم ، ولم يكن هناك مرجع يرجع إليه الختلفون فيحسم الخلاف في الحق فيجب عليهم أن يسكتوا حتى لا يقولوا بغير علم فيقعوا بسبب ذلك في كفر أو ضلال أو فسوق .

٥٠٢ مسند أحمد (٢/ ٢٨٦).

أبو داود ( ٤ / ١٩٩ ) كتاب السنة - باب النهي عن الجدال في القرآن .

وإسناده حسن .

<sup>(</sup> المراءُ في القرآن كفر ) : هو أن يكون في لفظ الآية روايتان مشتهرتان من السبع ، أو في معناها ، وكالاهما صحيح مستقيم ، وحق ظاهر ، فَمُنَاكَرَةُ الرَّجُل صاحبه ومُجاهَدتُهُ إياه في هذا مما يَزِلُ به إلى الكفر .

٥٠٣ ـ البخاري ( ٩ / ١٠١ ) ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن ٣٧ ـ باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم .
 مسلم ( ٤ / ٢٠٥٣ ) ٤٧ ـ كتاب العلم ١ ـ باب النهى عن اتباع متشايه القرآن ... إلخ .

٠٠٤ \* روى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ : « أنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَضِ الجنة لمن ترك في رَبَضِ الجنة لمن ترك المرّاء وإن كان مُحِقًا ، وببيت في وَسَطِ الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا ، وببيت في أعلى الجنة لمن حَسُنَ خُلُقه » .

أقول: إنما يترك صاحب الحق الجدال بعد أن يقيم الحجة ، فإذا قامت الحجة وسعه أن يسكت وهو مأجور ، لأن ضبط نفسه عن متابعة الجدال يؤجر به فهو نوع مجاهدة للنفس ، لأن النفس قد تبدأ كلامها لله ويستجرها الجدال إلى الرغبة في الغلبة فتجادل لحظ النفس لا لنصرة الدين .

٥٠٥ - \* روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسولُ الله عنها ، قالت : قال رسولُ الله عَلَيْنَ : « إِنَّ أَبغض الرجالِ إلى الله تَعالى : الأَلدُّ الخَصِمُ » .

٥٠٦ \* روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها ، قال : هَجَّرْتُ إلى رسول الله عَلَيْتَةٍ يَعْرَفُ في رسول الله عَلَيْتَةٍ يَعْرَفُ في رسول الله عَلَيْتَةٍ يَعْرَفُ في وجهه الغَضَبُ ، فقال : « إِنَّا هَلَكَ مَنْ كَانَ قبلكم باختلافهم في الكتاب » .

٥٠٧ - \* روى الترمذي عن أبي هريرةَ رضي الله عنه ، قال : خرج رسولُ الله عَلَيْكُمْ وَعَلِيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَن نتنازعُ في القدر ، فغضب ، حتى كأنَّا فُقِع في وجهه حبُّ الرُّمَّانِ حُمْرَةً من الغضب ، فقال : « أَجَذَا أُمرتُم ؟ أَم بَهذا أُرسلتُ إليكم ؟ إنَّا أَهْلَـك من كان قبلكم

٥٠٤ أبو داود (٤/ ٢٥٣) كتاب الأدب - باب في حسن الخلق .

وإسناده حسن .

ومن رواية أنس عند الترمذي ( ٤ / ٣٥٨ ) ٢٨ \_ كتاب البر والصلة ٥٨ \_ باب ما جاء في المراء . وقال : حديث حسن .

<sup>• • •</sup> البخاري ( ١٣ / ١٨٠ ) ٩٣ ـ كتاب الأحكام ٣٤ ـ باب الألد الخصم .

مسلم (٤ / ٢٠٥٤ ) ٤٧ \_ كتاب العلم ٢ \_ باب في الألد الخصم .

<sup>(</sup> الألد الخصم ) : الألَّدُّ : الشديدُ الخصومة ، والخَصَمُ : الذي يخْصَم أقرانه ويحاجهم بالباطل .

٥٠٦ مسلم (٤/ ٢٠٥٣) ٤٧ ـ كتاب العلم ١ ـ باب النهى عن اتباع متشابه القرآن ... إلخ .

<sup>(</sup> هَجُرْتُ ) : هَجُرْتُ إليه : بَكُرْتُ وَقَصَدْتُ ، ويجوزُ أن يكون من الهاجرة ، أي : قصدتُه وقتَ الهاجرة ، وهو شـدة الحر.

٥٠٧ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٤٣ ) ٢٣ ـ كتاب القدر ١ ـ باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر .

وقال : حديث غريب . ا . هـ . وللحديث شواهد يرتقي بها إلى رتبة الحسن .

كثرة التَّنازع في أمر دينهم ، واخْتِلافهم على أنبيائهم » .

وفي رواية : « إِنَّا هلكَ مَنْ كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرِ عزمْتُ عليكم ، عَزَمْتُ عليكم : أن لا تَنازَعُوا فيه » .

٥٠٨ ـ \* روى الدارمي عن مروان بن الحكم ، قال : قال لي عثان بن عفان : إن عمر قال لي : إني قد رأيت في الجَدِّ رأيًا فإن رأيتم أن تَتَّبعوه فاتبعوه . قال عثان : إن نَتَّبعُ وأيك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ قبلَك فنعم ذو الرأي كان ، قال : وكان أبو بكر يجعله أبا .

أقول: هذا دليل على أنه منذ عصر الصحابة كان يوجد أكثر من اجتهاد في بعض المسائل، ولا يرون في ذلك حرجًا ولا يرون في الأخذ بأحد الرأيين بأسًا، ومن ههنا استقرت الأمة في النهاية على أن يتبع الإنسان أي إمام مجتهد بلا حرج.

٥٠٩ ـ \* روى الدارمي عن حُميدٍ ، قال : قيل لعمرَ بنِ عبد العزيز : لو جمعتَ النّاس على شيء فقال : ما يَسُرُّني أنهم لم يختلفوا . قال : ثم كتب إلى الآفاق أو إلى الأمصار : ليَقُض كلُّ قوْمٍ عا اجتع عليه فقهاؤهم .

٥١٠ ـ \* روى الدارمي عن عون بن عبد الله قال : ما أُحِبُ أن أصحاب النبي عَلَيْكُمْ لم يُختلفوا فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل تَـركَ السنـةَ ولو اختلفوا فأخـذ رجل بقول أحد أخذ السنة .

<sup>= (</sup>عزمتُ ) : عزمتُ عليكم ، بعني : أقسمتُ عليكم .

٥٠٨ ـ الدارمي ( ٢ / ٣٥٤ ) كتاب الفرائض ـ باب في قول عمر في الجد . وإسناده صحيح .

٥٠٩ ـ الدارمي ( ١ / ١٥١ ) كتاب العلم ـ باب اختلاف الفقهاء . وإسناده صحيح .

٥١٠ ـ الدارمي في الموضع السابق . وفي أحد رواته تفصيل ، والمعنى صحيح فمتابعة أئمة الهدى لا حرج فيها .



الفصّل الشالث والعشرون في: **التخديرمه مواطأة الأمم في انحرافائها /** وفسيه: مقدمة ونصوص وتعقيب



#### المقدمة

قال تعالى : ﴿ ويهديكم سنن الذين من قبلكم ﴾ (١) .

﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ﴾ (٢).

﴿ اهدنا الصراط المستقيم \* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين ﴾ (٢) .

- ﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ﴾ (١) .
- $\phi$  ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون  $\phi$  (°).
- ﴿ ونزَّلنا عليك الكتاب تبيانًا لكلُّ شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ (٦) .
  - lpha أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ightarrow .

إن كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام قد جمعا الخير كله وبينا لنا الشرّ كلّه ، وكا طالبنا ربنا عز وجل في اتباع الخير وأهله فقد نهانا أن نتابع الشرّ وأهله ، وكا أمرنا بالاقتداء بالرسل والأنبياء والصدّيقين والشهداء فقد نهانا عن متابعة أهل الأهواء ، وقد بين لنا انحرافات أمم أنزل عليها وحي فانحرفت عنه ، وبين لنا رفض بعض الأمم لما أنزل عليهم من وحي أصلاً ، ولكنّ الطبيعة البشرية هي الطبيعة البشريّة تتشابه على مدار الأزمنة والأمكنة والأجيال ﴿ تشابهت قلوبهم ﴾ (^) ومن ثمّ فإنّ هذه الأمّة على ما أكرمها الله عز وجل من كتاب معصوم معجز ومن سنة محفوظة باقية سيظهر فيها ما ظهر في الأمم من الخرافات ، فلا عجب والأمر كذلك أن نرى أفرادا أو جماعات من هذه الأمّة تواطئ

<sup>(</sup>١) النساء : ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) النساء : ۱۹ . (۲) النحل : ۸۹ .

۲) الأنعام : ۹۰ .
 ۲) الأنعام : ۹۰ .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٨٨ . (٨) البقرة : ١١٨ .

انحرافات الأمم وتتخذ من هذه الأمم في انحرافاتها قدوة ، فالنصوص النبوية ذكرت أن هذا واقع ، وذكرها له تحذير منه ، وعلى الربانيين والمصلحين أن يعملوا ليجددوا حياة الإسلام وحيويته ، ولينقذوا المتأثرين بالفكر الغريب والسلوك المنحرف أو المريب .

إن هناك انحرافات بشرية فردية ، وهناك انحرافات جماعية ، وهناك انحرافات محلية ، وانحرافات علية ، وانحرافات علية ، وانحرافات علية ، وهناك مسرى للانحراف قد يكون فرديًا أو محليًا أو عالميًا ، وقد تتمدد مسريات الانحراف عند الأمم وهناك مسرى منحرف لأهل الأديان الباطلة في الجملة ، وهناك مسرى منحرف خاص بأهل كل دين ، وهناك مسريات منحرف لمن لا دين له .

والأمّة الإسلاميّة معرّضة لأن يسري إليها ذلك كلّه ، ومن ههنا كان الإسلام بحاجة إلى تجديد في كل جيل من أجيال هذه الأمّة ، وكان من رحمة الله بهذه الأمّة ألا تنقطع سلسلة المجدّدين .

إنّ المسرى السياسي العام للعالم هو السير نحو العلمانية بألا يكون للدين علاقة في الحياة السياسية ، تجد ذلك قاسمًا مشتركًا عند أتباع الأديان الباطلة من بوذية أو كونفوشيوسية أو برهمية أو زرادشتية أو يهودية أو نصرانية أو وثنية ، وتجد أن هذا المسرى قد اختطف الكثيرين من أبناء الأمة الإسلامية حتى غلب ولا زال يغلب على الكثير من أقطارها ، وتجد أن بعض أهل الأديان وصلوا إلى إعطاء أحبارهم ورهبانهم صفة العصة ، فتجد أن ذلك سرى إلى كثير من أبناء الأمة الإسلامية ، وأكثر ما ظهر ذلك عند طوائف الشيعة وبعض المتصوفة .

وتجد أن اتباع الأهواء وكسب الملذّات والدعوة إلى حرية الإنسان في ذلك قد غلبت على العالم وسرى ذلك للكثيرين من أبناء الإسلام .

وهذا وأمثاله قد أخبرنا رسول الله والله والله والله والله الله أن ندعوه في كل صلاة أن يجنبنا ذلك ﴿ اهدنا الصراط المستقيم \* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ (١) والمغضوب عليهم هم اليهود والضّالون هم النصارى ،

<sup>(</sup>١) الفاتحة : ٦ ، ٧ .

فإذا حذّرنا من متابعة انحرافات هؤلاء وهما الأشهر في الديانة والتدين فمن باب أولى غيرهم ، ولذلك وجب على المسلم أن يفتش في ذاته وفي سلوكه وفي ولاءاته وفي انتاءاته وفي أعاله وأقواله وفي بيته وفي مواقفه عمّا إذا كان يواطئ غير المسلمين في شيء من انحراف عن الإسلام .

لقد كان من سنّة رسول الله عَلِيَّةِ أن يخالف سنّة اليهود والنصاري والمجوس ليعلّمنا الحذر من المواطأة إلا فيا أجازته شريعتنا .

لقد أخبرنا الله عز وجل أنه لم يترك أمة إلا أرسل لها رسولا : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةَ إِلَّا خَلا فَيُهَا نَذَيْرَ ﴾ (1) .

وقال عليه السلام: « أنتم تتمون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله » (٢) .

والنصوص لم تصف كل الأمم التي أرسل لها رسل إلا ما ذكر عن بني إسرائيل وعن النصارى وبعض الأقوام ، والديانات المعروفة قديًا وحديثًا كثيرة :

فهناك النصرانية واليهودية والبوذية والكونفوشيوسية والجوسية .....

وهناك أديان بادت وانقرضت كالديانات المصرية القديمة والديانات اليونانية ، والمعروف عنها أنّها ديانات شِركيّة ، وهناك الديانات الوثنية والشّركيّة ، وبعضها لا زال موجودًا ، ولئن لم يحدّثنا القرآن عن كل الأديان فقد ذكر لنا ما نعرف به من خلال المذكور ما غاب عنّا ، فلا يغيب عنّ قرأ القرآن وفهمه أن يعرف الهدى من الضلال ، ليس في باب الديانات فحسب بل في باب المذاهب الفلسفية والفكرية والاجتاعية والاقتصادية وغيرها سواء في ذلك ما انتهى ودرس أو ما زال موجودًا .

<sup>(</sup>١) فاطر : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٢٢٦ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ٣ ـ باب ومن سورة أل عمران .

وقال : هذا حديث حسن .

والمستدرك ( ٤ / ٨٤ ) . وقال : صحيح الإسناد .

وقال الحافظ عنه : حسن صحيح .

فهناك ديانات اندرست ، فإذا ما قرأ المسلم عنها لا يفوته مواطن الكفر والانحراف فيها كالديانات اليونانية والمصرية والرومانية ، وهناك ديانات لا زالت موجودة لا يغيب عن المسلم أن يعرف مواطن الكفر والضلال فيها كالبوذية والكونفوشيوسية والبرهمية واليهودية والنصرانية والصابئية والمانوية والزرادشتية ، وهناك مذاهب فلسفية واجتاعية ظهرت قديًا كالفلسفة اليونانية والإباحية المزدكية ، وهناك فلسفات معاصرة أو وسيطة ومذاهب اجتاعية واقتصادية وسياسية ، وكل ذلك لا يغيب عن المسلم العارف بدينه أن يعرف مواطن الكفر والانحراف فيها .

قال تعالى : ﴿ وَنزُّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ (١) .

وقد كلّف الله عز وجل الإنسان أن يؤمن بالله وأن يكفر بالطاغوت : ﴿ فَمَن يَكْفُرُ بِالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴾ (7).

ومن ههنا كان من معالم الإسلام الكبرى ألا يتابع المسلم أحدًا فيا يدخل في باب الديانات. وقد أعطانا الله عز وجل غوذجين تفصيليين على انحرافات أمتين أنزل عليها وحي وهما اليهود والنصارى ، ولقد استرَّت الانحرافات عند اليهود والنصارى بعد نزول القرآن الكريم حتى وصلوا إلى الإلحاد وإلى اللادينية والإباحية في الفكر الرأسمالي والفكر الشيوعي ، فانحراف يوصل إلى انحراف وهكذا .

ولما كانت هذه الانحرافات أثرًا عن أهواء أو جهل ، ولما كان الإنسان مَظِنَّةَ الجهل والهوى : ﴿ وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا ﴾ (٢) فإن احتال أن تسري على أمتنا انحرافات الأمم قائم ، ومن ههنا أخبرنا عنه رسول الله عَلِيلَةٍ ونبَّهَنا على ذلك وحذرنا منه وفيا يلي نصوص في ذلك .

<sup>(</sup>١) النحل : ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٥٦

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٧٢.

## النصوص

٥١١ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله عَلَيْهُمُ قَال : « لتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كان قبلكم شِبْرًا بِشِبْر ، وذراعًا بِذِراعٍ حتى لو دَخَلُوا جُحْرَ ضبًّ لَتَبعْتُموهم » . قلنا : يا رسول الله اليهودُ والنصارى ؟ » قال : « فَمَنْ ؟ » .

٥١٢ ـ \* روى البزار عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلَيْتُم : « لتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كان قَبلكم شِيرًا بشِير وذراعًا بذراع وباعًا ببياع ، حتى لو أنَّ أحدَهم دخلَ جُحْرَ ضَبً لدخلتم ، وحتى لو أن أحدهم جامَعَ أمَّه لفعلتم » .

٥١٣ ـ \* روى الطبراني في الأوسط عن المستورد بن شداد ، أن رسول الله ﷺ قال :
 « لا تَتْرُكُ هذه الأمةُ شيئًا من سَنَن الأولين حتى تأتِيَهُ » .

318 \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله ﷺ قال : « لا تقومُ الساعةُ ، حتى تَأْخذَ أُمَّتي مأْخَذَ القُرونِ قَبْلَها شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِراعٍ » قيل له : يا رسولَ الله ، كفارسَ والروم ؟ قال : « مَنِ الناسُ إلا أُولئك ؟ » .

٥١٥ ـ \* روى الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه ، أنّ رسول الله ﷺ لما خرج

من كان على البخاري ( ١٣ / ٢٠٠ ) ٩٦ ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ١٤ ـ باب قول النبي الم « لتتبعن سنن من كان قبلكم » .

ومسلم ( ٤ / ٢٠٥٤ ) ٤٧ \_. كتاب العلم ٣ \_ باب اتباع سنن اليهود والنصارى .

<sup>(</sup> جُعْرَ ضبٌّ ) : الضَّب : هذا الحيوان المعروف .

<sup>(</sup> وجُحْرُهُ ) : ثُقْبُه الذي يأوى إليه ، يعني لو دخلوا إلى ثقب الضبّ مبالغةُ لدخلتموه .

**۱۲ه ـ** كشف الأستار ( ٤ / ٩٨ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٦١ ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . ٥١٣ - مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٦١ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات .

و له على الرواند ( ١٠٢٠ ) . وقال . رواه الطبراي في الموسط وراجات فعال . قوله ( من سنن الأوّلين ) : أي من طرائقهم المنحرفة وسننهم السيئة في الاعتقادات والأقوال والأفعال .

ماني مرابع المناري ( ١٢ / ٢٠٠ ) ٩٦ ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ١٤ ـ بناب قول النبي مرابع « لتتبعن سنن من كان قلك » .

٥١٥ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٧٥ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ١٨ ـ باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم .

وقال : هذا حديث حسن صحيح . وإسناده صحيح .

إلى غزوة حُنيْنِ مَرَّ بِشَجَرَةِ للمشركين كانوا يُعَلِّقُونَ عليها أسلحتَهُمْ ، يقال لها : ذاتُ أَنُواطِ ، فقالوا : يا رسول الله ، اجعلْ لنا ذاتَ أنواطِ ، كا لهم ذَاتُ أنواط . فقال رسولُ الله عَلِيَّةُ : « سبحانَ الله ! هذا كما قال قومُ موسى : اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة ، والذي نفسي بيده : لتَركَبُنَّ سَنَنَ مَن كَان قَبْلَكم » .

٥١٦ - \* روى الطبراني عن أبي موسى : قال : قال رسول الله ﷺ : « إنّ بني إسرائيل كَتَبُوا كِتَابًا فَاتَّبِعُوه وتَرَكُوا التَّوْراة » .

أقول: إن بني إسرائيل يعتمدون التلمود أكثر ممّا يعتمدون أسفار موسى الخسة التي هي الأسفار الأولى في كتب العهد القديم والتي يطلق عليها بعضهم اسم التوراة، ويبدو أن التوراة جزء منها، وقد داخل هذه الأسفار كلها من التحريف والتبديل الكثير، ومحل التلمود عندهم في العمل أقوى وإن كانت التوراة أقوى في الاعتبار.

٥١٧ - \* روى الطبراني عن أبي الزّعْراء الأزدي قال : قال عبد الله بن مسعود : لا تَسَالُوا أهلَ الكتابِ عن شيء فإنهم لن يَهْدُوكم ، وقد أَضَلُوا أَنفسَهم ، إما أَن يُحَدِّثُوكم بصِدْق فتكذّبوهم أو بباطل فتُصَدّقُوهم .

\* \* \*

## التعقيب:

إن أدب المسلم وهو يقرأ كتاب الله أو سنّة رسوله عَلَيْ أن يقيم الأمر ويجتنب النهي ، كا أن من آدابه إذا مرّ بآية أو حديث يتحدّث عن كفر أو ضلال أو بدعة أو فسوق أن يتجنب ذلك كي لايواطئ أهل ذلك في شيء ومن ههنا نهينا عن التشبه ، وسن لنا رسول الله عَلَيْ ما عالمة المشركين والكافرين في كل ما يدخل في باب الديانات ، وقد ضلت الأمم السابقة ابتداءً عن التوحيد والشرائع كا ضلّوا بالتفرق بسبب البغي والابتداع ، ومع الضلال

 <sup>= (</sup>أنواط): جمع نَوْط، وهو مصدر نُطْتُ به كذا وكذا أُنُوطُ نَوْطًا : إذا علقتَه به ، ويسمَّى المَنْوط بالنَّوْط.
 ٥١٦ - مجمع الزوائد ( ١ / ١٩٢ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات .

١٧٥ - المعجم الكبير ( ٩ / ٤١٣ ) .

مجمع الزوائد ( ١ / ١٩٢ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون .

عن أصل الدين والتفرق فيه والفسوق والغلو والابتداع فقد أضاعوا الوحي أو حرّفوه أو ألغوه ، وكل ذلك ممّا ينبغي أن يحذره المسلم .

\* \* \*



الفضل الرابع والعشرون في المستحديم الفضل الرابع والعشرون المستحد المستحد المستحد المستحد ونصوص وتعقيب



#### المقدمة

رأينا أن الأمة الإسلامية ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، ومن ههنا فإن أهل الإيمان عليهم أن يحذروا من متابعة فرقة من فرق الضلال ، أو أن يواطؤوها في فكرة من أفكارها الخاطئة ، ومن ههنا اشتد كثير من الأئمة على بعض أهل السنة والجماعة بسبب تخوفهم من فكرة خاطئة سرت إليه أو يمكن أن تسري إليه .

ومع وجوب الحذر من متابعة أهل الأهواء من الفرق الضالة فهناك الفتن التي تعصف في الأمة مما لا يستبان وجه الحق فيها فهذه كذلك يجب على المسلم أن يحذرها .

ومن ههنا فإن على المسلم أن يحذر :

من متابعة أهل الهوى ، ومن المشاركة في فتنة يستعمل فيها السلاح أو اللسان دون أن يكون مُتَبَيِّنًا وجه الحكم الشرعي ، أما إذا استبان له وجه الحكم الشرعي فعندئذ يقدم ولو كان ذلك قتالاً ، وعلى مثل هذا يحمل إقدام الصحابة على القتال في الفتنة : بين علي من جهة ، وبين عائشة وطلحة والزبير ثم معاوية من جهتين أخريين .

والفتنة في اصطلاح الشارع أوسع مدى مما ذكرناه ، فهي على أنواع ، وكل واحدة منها ينبغي أن يكون للمسلم موقف منها . فكلمة الفتنة في اصطلاح الشارع تطلق على الصراعات الداخلية غير المبصرة بين المسلمين ، كا تطلق على نشر الآراء الشاذة ، وتطلق على الاضطهاد الذي يسلطه الكافرون أو الظالمون على المؤمنين ، كا تطلق على الفوضي وعلى الخوض بلا تبين في المعارك السياسية والعصبيات والهجوم والتهجم بسببها ، وتطلق الفتنة على ما يفتن الإنسان في دينه من مال أو جاه أو خواطر باطنة أو اتجاهات باطلة ، ويدخل في اسم الفتنة التحريش بين الناس ، والتفريق بين المتحابين .

وكل أنواع الفتن ينبغي أن يحذرها المسلم ، وأن يكون له موقفه من كل واحدة منها .

فالمسلم مطالب في الصراعات الداخلية بين المسلمين أن يتبين ، وفي الآراء الشاذة أن يرفضها وأن يتمسك بقول أهل الحق ، والأصل أن يدعو المسلم إلى الله ولا يطالب أن يعرض

نفسه إلى اضطهاد لا يتحمله إلا إذا تعين عليه موقف شرعًا ، فإذا أمر بمعروف أو بهى عن منكر أو دعا إلى خير فاضطهد أو أوذي ابتداءً بسبب عقيدته فهو بين خيارين : أن يصبر حتى يستشهد أو يأخذ بالرخصة إذا كان الإكراه ملجئًا ، والأصل في المسلم أن يجاهد الكفار وأن يقاتل أهل البغي مع الإمام الحق ، أما إذا وقعت الفوضي فأدبه أن يعتزل حتى يجد مسلكًا صحيحًا فيضي فيه ، وأما الأهواء السياسية والعصبيات والقبليات فالمسلم منها حَذِر ، وأما ما يعرض على القلوب من فتنة فالمسلم يأباها وبذلك يسلم له قلبه .

وإذ كِانِت هذه الأمور من الأهمية بمكان ، فقد عقدنا لها هذا الفصل لنذكر فيه بعض النصوص في بعض هذه الشؤون :

# النصوص

١٥٥ - \* روى الإمام أحمد عن أبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ ، لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ قال :
 إنما أخشى عليكم شهوات الغيِّ في بطونكم وفروجكم ومُضلاَّت الفِتَنِ » .

وفي روايّة : « ومضلاَّت الهوى » .

١٩٥٠ \* روى الإمام أحمد عن كُرْز بن عَلْقَمَةَ الخُزاعي ، قال : قال رجل : يا رسول الله هل للإسلام من منتهى ؟ قال : « نعم أيًّا أهلُ بيتٍ من العربِ أو العجمِ أرادَ الله بهم خيراً أدخلَ عليهم الإسلام ، ثم تقع الفتن كأنها الظُّلَلُ » قال : كلا والله إنْ شاء الله. قال : « بلى والذي نفسي بيده ، ثم تعودون فيها أساود صبًّى يَضرب بعضكم رقابَ بعض ».

وفي رواية (١) « فأولُ الناس مُؤمن مُعتزلٌ في شِعْبٍ من الشَّعابِ يتقي ربه تبارك وتعالى ويَدَعُ الناسَ من شَرَّه » .

٥٢٠ ـ \* روى البخاري عن خَلَفِ بن حَوْشَبِ رحمه الله ، قال : كانوا يَسْتَحِبُّونَ أن يَتَمَثَّلُوا بهذه الأبيات عند الفتن :

تَسْعَى بِزِينتهِ الكُلِّ جَهُولِ وَلَّتُ عَجِوزًا غِيرَ ذات حَليل

الحربُ أولُ مسا تكونُ فَتيَّـةً حتى إذا اشتعلتُ وشَبُّ ضرامُها

٥١٨ ـ مسند أحمد (٤/٠٤).

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٠٥ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>شهوات الغي ): شهوات الصلال والانهاك في الباطل .

٥١٩ ـ مسند أحمد ( ٣ / ٤٧٧ ) .

كشف الأستار (٤ / ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : الموضع السابق .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٠٥ ) . وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد وأحدها رجاله رجال الصحيح . ( الأساود الصب ) : الحيات السوداء إذا اقتتلت مع بعضها .

٥٢٠ ـ البخاري ( ١٣ / ٤٧ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ١٧ ـ باب الفتنة التي تموج كموج البحر . معلقًا .

قال الحافظ في الفتح : وصله البخاري في « التاريخ الصغير » عن عبد الله بن عمد المسندي عن سفيان بن عيينـة عن خلف بن حوشب .

# شَمطاء يُنكَرُ لونُها وتغيّرت مكروهة للشّم والتّقبيل

٥٢١ - \* روى البخاري ومسلم عن أسّامَةَ بنِ زيدِ رضي الله عنها ، قبال : أشرفَ النبيُّ على أَطُم من آطَامِ المدينَةِ ، فَقَالَ : « هل تَرَوْنَ ما أَرَى ؟ » قَالُوا : لا . قَالَ : « فَإِنِي لأَرَى مَوَاقِعَ الفَتَن خِلالَ بيوتكم كَمَوَاقِعِ القَطْر » .

٥٢٢ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، ه ستَكُونُ فِتَنّ ، القاعِدُ فيها خيرٌ من القائم ، والقائم فيها خيرٌ من الماشي ، والماشي فيها خيرٌ من السَّاعي ، مَنْ تَشَرَّف لَها تَسْتَشْرِفُهُ ، ومَنْ وَجدَ مَلْجاً أو مَعاذًا فَلْيَعُذْ به ».

وفي أخرى لمسلم (١): « تكون فتنة ، النائم فيها خَيْرٌ من اليَقْظانِ ، واليقظانُ فيها خَيْرٌ من القائم ، والقائم فيها خير من الساعِي ، فمن وَجَدَ مَلْجاً أومَعاذًا فليَسْتَعِذْ » .

٥٢٣ - \* روى مسلم عن عثمانَ الشَّحَّام : قَالَ انطلَقْتُ أَنَا وَفَرْقَدَ السَّبَخي إلى مسلم بن أبي بَكْرة وهو في أرضه ، فدخَلْنا عليه ، فقلت : هل سَمِعتَ أَباك يُحدِّث في الفِتن حديثًا ؟ فقال : نعم ، سمعت أبا بَكْرَة يحدِّث قال : قال رسول الله عَلِيْتِ : « إِنها ستكون فِتَنّ ، أَلا

٥٣١ ـ البخاري ( ١٣ / ١١ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ٤ ـ باب قول النبي عَلِينَةٍ : « ويل للعرب من شر قد اقترب » .

ومسلم (٤/ ٢٢١١) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ٣ ـ باب نزول الفتن كمواقع القطر .

<sup>(</sup> أشرف على أطم ) : أشرف : علا وارتفع ، والأطم : هو القصر والحصن والجمع أطام .

<sup>(</sup> كواقع القطر ) : التشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم . أي : أنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة ، وهـذا إشـارة إلى الحروب الجـاريـة بينهم ، كوقعـة الجـل وصفين ، والحرة ومقتـل عثان ومقتـل الحسين رضي الله عنها وغير ذلك ، وفيه معجزة ظاهرة للنبي عَلِيْتُةٍ / النووي على مسلم ( ١٨ / ٧ ) .

٥٣٢ ـ البخاري ( ١٣ / ٣٠ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ٩ ـ باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم .

ومسلم ( ٤ / ٢٢١٢ ) ٥٣ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ٣ ـ باب نزول الفتن كمواقع المطر .

<sup>(</sup>١) مسلم في الموضع السابق .

<sup>(</sup> من تشرُّف لها تستشرفه ) : أي : من تطلع إليها وتعرض لها أتنه ، ووقع فيها .

<sup>(</sup> الملجأ والمعاذ ) : أخوان ، وهما الشيء الذي يُحتمى به ويُركَن إليه .

٥٢٣ - مسلم في الموضع السابق .

ثُمَّ تكونُ فِتنةٌ ، القاعدُ خيرٌ من الماشي فيها ، والماشي فيها خيرٌ من السَّاعي اليها ، ألا فإذا نَزَلَتْ ، أوْ وَقَعَتْ ، فن كان له إبل فلْيَلْحَقْ بإبله ، ومن كان له غَمّ فَلْيَلْحَقْ بإبله ، ومن كان له غَمّ فلْيَلْحَق بأرضه » قال : فقال رجل : يا رسولَ الله ، أرأيتَ من لم تكن له إبلّ ولا غَمْ ولا أرض ؟ قال : « يَعْمِد إلى سيفهِ فَيَددُق على حَدّه بِحَجَر ثم لْيَنْجُ إن استطاع النَّجَاءَ ، اللهم هل بَلَّغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بنافت تى فضربني رجل بسيفه ، أو يجيء سَهْم فيقتُلُني ؟ قال : « يبوء بإثمه وإثمك ، ويكون من أصحاب النار » .

ولفظ أبي داود (۱) قال : « إنها ستكون فِتْنَة يكون المضطجعُ فيها خيرًا من الجالس ، والجالس خيرًا من القائم ، والقائم خيرًا من الماشي ، والماشي خيرًا من الساعي » قالوا : يا رسولَ الله ، ما تأمّرنا ؟ قال : « من كانت له إبِلّ فليلحق بإبله ، ومن كانت له غنم فليلحق بغنه ، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه » قال : فن لم يكن له شيء من ذلك ؟ قال : « يَعْمِدُ إلى سيفه ، فيضرب بحدّه على حَرَّة ، ثم لُينْجُ ما استطاع النجاء » .

# أقول:

هذا الحديث وأمثاله محمول على ما إذا لم يكن للمسلمين إمام راشد قائم بالحق ، أما إذا وجد الإمام الراشد القائم بالحق فالأصل أن يجاهد الإنسان معه وأن يقاتل أهل البغي الخارجين عليه ، ومع أن الإمام عليًا كان خليفة راشدًا قائًا بالحق فإن بعض الصحابة وقفوا ضده لعدم تبينهم أنّه هو الإمام الحق القائم بالحق ، وبعضهم استباح الاعتزال فلم يقاتل أخذًا بظواهر مثل هذه النصوص ، لكن بعضهم ندم على عدم قتاله معه بعد أن تبين له أنه على الحق والصواب بعد مقتل عمار من قبل فئة معاوية كا حدث لابن عمر رضى الله عنها .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤ / ٩٩ ) كتاب الفتن والملاحم - باب في النهي عن السعي في الغتنة .

<sup>(</sup> الحرة ) : الأرض ذات الحجارة السود ، والمراد به هاهنا : نفس الحَجَر ، أي : ضرب حَدّ سيفه بحجر يَقُلُ غَرْبه لئلا مقاتل .

٥٢٤ - \* روى الترمذي عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه ، قال : عند فتنة عثان ابن عفان - أشهد أن رسول الله ﷺ قال : « إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ، والماشي خير من الساعي » . قال : أفرأيت إن دَخَلَ عَلَي بَيْتي ، وَبَسَط يَدَهُ إِليَّ ليَقْتُلَني . قال : « كَنْ كَابِنِ آدمَ » .

ولفظ أبي داود (١) عن حُسيْنِ بن عبدِ الرحمٰنِ الأَشْجَعي : أَنه سَبِع سعدَ بن أبي وقـاصِ عن النبي عَلِيَّةٍ ، في هـذا الحـديث ، قـال : فقلت : يــا رسـول الله ، أرأيتَ إن دَخَلَ عليًّ بيتي ، وبسـط يَـدَه إليَّ ليقتَلَني ؟ قـال : فقــال رسول الله عَلِيَّةٍ : « كن كابْنَيْ آدم » وتلا يزيدُ ـ يعني ابنَ خالدِ الرملي ـ : ﴿ لئن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ﴾ الآية (١) .

٥٢٥ - \* روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسول الله عليه قال : « يُوشِكُ أن يكونَ خيرَ مال المسلم غَنَمٌ يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبال ومَواقِعَ القَطْرِ ، يَفرُّ بدِينه من الفتن » .

وللبخاري (٣) قال عبدُ الرحمٰنِ بنُ أبي صعصعة : قال لي أبو سعيد : إني أراكَ تُحِبُّ الغنم وتتخِذُها ، فأصْلِحُها وأصلحُ رُعَامَهَا ، فإني سمعت النبي ﷺ يقول : « يَأْتِي عَلَى

٥٧٤ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٨٦ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ٢٩ ـ باب ما جاء تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم . وقال : هذا حديث حسن . وهو كما قال .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤ / ٩٩ ) كتاب الفتن والملاحم ـ باب في النهي عن السعي في الفتنة .

وهو حديث صحيح . (٢) المائدة : ٢٨ .

٥٣٥ ـ البخاري ( ١ / ٦٩ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ١٢ ـ باب من الدين الفرار من الفتن .
 والموطأ ( ٢ / ٩٧٠ ) ٥٤ ـ كتاب الاستئذان ٦ ـ باب ما جاء في أمر الغنم .

وأبو داود ( ٤ / ١٠٣ ) كتاب الفتن ـ باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة . والنسائي ( ٨ / ١٢٣ ) ٤٧ ـ كتاب الإيمان ٣٠ ـ باب الفرار بالدين من الفتن .

وابن ماجه ( ٢ / ١٣١٧ ) ٢٦ ـ كتاب الفتن ١٣ ـ باب العزلة .

 <sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦ / ٦١١ ) ٦١ ـ كتاب المتاقب ٢٥ ـ باب علامات النبوة في ٧١ للام .
 ( مواقع القَطْر ) : المواضع التي ينزل بها المطر .

<sup>(</sup> رُعامها ) : الرعام : الخاط الذي يسيل من أنف الشاة من داء أصابها والشاة رعوم .

الناس زمان تكونُ الغنمُ فيه خيرَ مالِ المسلمِ ، يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبال ، ومواقع القَطْر ، يَفِرُّ بدينه من الفتن » .

٥٢٦ ـ \* روى أبو داود عن أبي هريرةَ رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قسال : « وَيُـلَّ للعرب من شَرِّ قَد اقْتَرَبَ ، أُفلحَ من كفَّ يدَه » .

٥٢٧ ـ \* روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، أن رسولَ الله ﷺ قال في الفتنة : « كَسِّرُوا فيها قِسيَّكُمْ ، وقَطِّعُوا فيها أُوتَّارَكُم ، والزموا فيها أُجُوافَ بيُوتكم ، وكُونُوا كابنِ آدمَ » .

ورواه أبو داود بزيادة في أوله (١) ، قال : قال رسولُ الله عَلِيْ : « إن بينَ يَدَي الساعة فِتَنَا كقطع الليل المظلم ، يُصبحُ الرجلُ فيها مؤمنًا ، ويُمسي كافرًا ، ويسي مؤمنًا ويُصبح كَافرا ، القاعدُ فيها خيرٌ من القائم ، والماشي فيها خيرٌ من الساعي ، فَكَسِّرُوا قِسيَّكُم ، وقطعوا أوتارَكم ، واضربوا سيُوفَكم بالحجارة ، فإن دُخلَ على أحدٍ منكم فليكن كخير ابْنَيْ آدم » .

ورواه أبو داود (٢) أيضًا إلى قوله : « خَيرٌ من السَّاعي » قالوا : فما تأمرُنا ؟ قال : « كونوا أحلاسَ بُيُوتكم » .

وقال : حسن غريب صحيح .

٥٢٦ ـ أبو داود ( ٤ / ٩٧ ) كتاب الفتن - باب ذكر الفتن ودلالتها .

وإسناده صحيح .

٥٣٧ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٩١ ) ٢٤ ـ كتاب الفتن ٣٣ ـ باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤ / ١٠٠ ) كتاب الفتن - باب في النهي عن السعي في الفتنة .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤ / ١٠١ ) الكتاب والباب السابقان . وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup> قِطْع الليل ) : طائفة منه ، أراد : فتنة مظلمة سوداء . تعظيمًا لشأنها .

<sup>(</sup> أخلاسَ بيوتكم ) : فلان جِلْسُ بيته : إذا لَزِمَه لا يُفارِقُه ، مأخوذ من الحِلس ، وهو الكساء الذي يكون على ظهر البمير . أي الزموا بيوتكم .

٥٢٨ - \* روى ابن ماجه عن حذيفة بن اليان قال : قال رسول الله على : « تَكُونُ فِتَنَ عَلَى أَبُوابِها دُعَاةً إِلَى النَّارِ فَأَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذْلُ شَجَرَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَبِعَ أَحَدًا مِنْهُم » .
 لَكَ مِنْ أَنْ تَتَبِعَ أَحَدًا مِنْهُم » .

٥٢٩ - \* روى الترمذي عن أمّ مالكِ البهزية رضي الله عنها ، قالت : ذكر رسول الله عنها ، فقرّ بها ، قالت : قلت : يا رسولَ الله ، مَنْ خَيْرُ الناس فيها ؟ قال : « رجل في ماشية يؤدّي حَقّها ، ويَعْبُدُ رَبَّه ، وَرَجُلٌ آخِذٌ برأْس فَرَسِهِ يُخيفُ العَدُوّ ويُخَوِّفُونَه » .

أقول : هكذا شأن المسلم أنه على بصيرة ، فإذا وقعت فتنة بين المسلمين ولم يتبين له وجه الحق والصواب فيها فهو إمّا معتزل وإمّا متوجّه لجهاد لا خلاف فيه وهو قتال الكفار .

• ٣٠ - \* روى البخاري عن ابن عَمرِو قال : شَبَّكَ النبيُّ عَلِيْتُمُ أَصَابِعِه ، وقال : « كيفَ أَنتَ يا عبدَ الله بنَ عمرٍو ، إذا بَقِيتَ في حُثالةٍ قد مَرِجَتْ عُهودُهم وأماناتُهم ، واختَلَفُوا فصاروا هكذا » قال : فكيف [أصنع] يارسول الله ؟ قال : « تأخذُ ما تعرفُ ، وتَدَعُهم وعوامَّهم » .

۵۲۸ - ابن ماجه ( ۲ / ۱۳۱۸ ) ۳۱ ـ کتاب الفتن ۱۳ ـ باب العزلة . وله متابعات عند البخاري ومسلم وأبي داود يتقوى بها .

<sup>(</sup> جذل الشجرة ) : أصلها .

٥٢٩ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٧٣ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ١٥ ـ باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة .

وقال : حسن غريب من هذا الوجه .

قال محقق الجامع :

وفي سنده جهالة ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقال أيضًا : وفي الباب عن أم مبشر ، وأي سعيد الخدري وأي سعيد الخدري ، وابن عباس . وقال : وللفقرة الأولى منه شاهد عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، فالحديث حسن بثواهده . ا.ه. .

٥٣٠ ـ البخاري ( ١ / ٥٦٥ ) ٨ ـ كتاب الصلاة ٨٨ ـ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره مختصرًا ..

وقد عزاه في الفتح للحميدي في الجمع بين الصحيحين .

أبو داود ( ٤ / ١٣٢ ، ١٣٤ ) كتاب الملاحم ـ باب الأمر والنهي .

<sup>(</sup> المرج ) : الاختلاط والاختلاف ، مرجت عهودهم : إذا اختلفت .

٣٦٥ ـ \* روى أبو داود عن أبي ذرّ الغِفاري رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : 
« يَا أَبِا ذَرِّ » . قَلْت : لَبِيْكَ يَارَسُولَ الله وَسَعَدَيْكَ . قَال : « كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ 
أَحجار الزيت قد غَرِقَتُ بالدَّم ؟ » قلت : ما خارَ الله لي ورسولُه . قال : « عليك 
عن أنتَ منه » . قلت : يارسول الله ، أفلا آخُذُ سيفي فأضَعُه على عاتقي ؟ قال : 
« شاركتَ القومَ إِذًا » . قلت: فما تأمَرُني ؟ قال : « تَلْزَمُ بَيْتَكَ » قلت : فإن دُخِلَ علي 
بيقي ؟ قال : « إِن خَشِيتَ أَن يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيف ، فألْقِ ثُوبَك على وجهك ، 
يَبُوءُ بِإِثْكَ وَإِثْهِ » .

٥٣٧ - \* روى أبو داودَ عن سعيدِ بن زيدِ رضي الله عنه ، قال : كنَّا عندَ رسول الله عنه ، قال : كنَّا عندَ رسول الله عنه ، فذكر فتنة عَظَمَ أَمْرَها ، فقلنا ـ أو قالوا ـ يـارسولَ الله لئن أَدْرَكتنـا هـذه لَنَهِلكَنَّ ، فقال رسول الله مِمَالِيِّة : « كلا إنَّ بحَسْبِكُم القتلَ » .

قال سعيد : فرأيت إخواني قُتلوا .

قولهم: لئن أدركتنا هذه لنهلكن: هكذا في الجامع وفي الأصل: لَتُهْلِكُنا. قال صاحب عون المعبود: (أي تهلك تلك الفتنة دنيانا وعاقبتنا)، ومعنى الحديث أن هذه الفتنة لو أدركتكم يكفيكم فيها أنكم مقتولون، والضرر الذي يحصل لكم منها ليس إلا القتل، وأما هلاك عاقبتكم فكلا بل يرحمكم الله ويغفر لكم.

٥٣٣ ـ \* روى مسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنــه ، قـــال : قــــال رســول الله ﷺ :

٥٣١ ـ أبو داود (٤ / ١٠١ ) كتاب الفتن ـ باب في النهي عن السعي في الفتنة .

وابن ماجه ( ٢ / ١٣٠٨ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ١٠ ـ باب التثبت في الفتنة .

وهو حديث حسن .

<sup>(</sup> أحجار الزيت ) : موضع بالمدينة .

<sup>(</sup> عليك بمن أنت منه ) : أي أهلك وعشيرتك . وقيل : الإمام الحق الذي بايعته .

<sup>(</sup> يَبْهَرك ) : ضوء باهر : يغلب عينك ويغشي بصرها .

<sup>(</sup> يبوء ) : باء بالإثم يبوء : إذا رَجَعَ به حاملاً له .

٥٣٢ ـ أبو داود ( ٤ / ١٠٥ ) كتاب الفتن ـ باب ما يرجى في القتل .

وإسناده صحيح .

٣٣٠ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٢١ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ١٨ ـ باب لا تقوم الساعـة حتى بمر الرجل بقبر الرجل... إلخ

« لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الناس زمانُ ، لا يَدري القَاتِلُ فِي أَيِّ شِيء [ قَتَلَ ] ، ولا يدري المقتولُ فِي أي شيء وقَتِل ، ولا يدري المقتولُ فِي النار».

أقول: فهذا هو قتال الفتنة ، قتال على غير تبيّن أو اجتهاد صحيح من أهله .

وضي الله عنه قال: قلت : يا أبا ثعلبة ، كيف تقول في هذه الآية : ﴿ عَلَيْكُم أَنفسكُم ﴾ ؟ الله عنه قال : قلت : يا أبا ثعلبة ، كيف تقول في هذه الآية : ﴿ عَلَيْكُم أَنفسكُم ﴾ ؟ [ المائدة : ١٠٥ ] قال : أمّا والله لقد سألت عنها خبيرًا سألت عنها رسول الله عَلَيْكُم ، فقال : « ائتَمِروا بالمعروف ، وانْتَهُوا عن المُنْكَرِ ، حتى إذا رأيتم شُحًّا مُطاعًا ، وهوى مُتَّبَعًا ودُنيا مُؤْثَرَة ، وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه ، فعليك بنفسيك ، ودَعْ عَنْكَ العَوَامَ ، فإنَّ مِنْ ورائِكم أيامَ الصَّبْرِ ، الصَّبْرُ فيهنَّ مثلُ القَبْضِ على الجَمْر، للعاملِ فيهنَّ مثلُ أجرِ خمسينَ رَجُلاً يعملونَ مِثْلَ عَمَلِكُم » .

وفي زيادة لأبي داود : قيل : يارسول الله ، أجرُ خسينَ رجلاً منَّا ، أو منهم ؟ قال : « بل أُجرُ خَمسينَ رجلاً منكم » .

قوله : ( للعامل فيها أجر خسين يعملون مثل عملكم ) : قال صاحب عون المعبود :

قال في فتح الودود : هذا في الأعمال التي يشق فعلها في تلك الأيام لا مطلقًا وقد جاءً « لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » ولأن الصحابي أفضل من غيره مطلقًا انتهى وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ليس هذا على إطلاقه بل هو مبني على قاعدتين أحدهما أن الأعمال تَشْرف بثراتها ، والثانية أن الغريب في آخر الإسلام كالغريب في أوله وبالعكس لقوله عليه السلام : « بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كا

٥٣٤ ـ أبو داود ( ٤ / ١٢٣ ) كتاب الملاحم ـ باب الأمر والنهي .

والترمذي ( ٥ / ٢٥٧ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ٦ ـ باب ومن سورة المائدة . وقال : حسن غريب .

وابن ماجه ( ٢ / ١٣٣٠ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ٢١ ـ باب قوله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الذِّينَ آمنوا عليكُم أنفسكم ﴾ .

وإسناده ضعیف ، ولکن له شواهد یتقوی بها .

<sup>(</sup> الشحَ ) : البخل الشديد ، وطاعَتُهُ : أن يتبع الإنسان هوى نفسه لبخله ، وينقاد له .

<sup>(</sup> دنيا مؤثرة ) : أي : محبوبة مشتهاة مقدمة عند أصحابها على ما هو واجب شرعًا .

بدأ فطوبي للغرباء من أمتي » ، يريد المنفردين عن أهل زمانهم . إذا تقرر ذلك فنقول : الإنفاق في أول الإسلام أفضل لقوله عليه السلام لخالد بن الوليد رضي الله عنه : « لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه » أي مُدَّ الحنطة والسبب فيه أن تلك النفقة أثرت في فتح الإسلام وإعلاء كلمة الله ما لا يثمر غيرها وكذلك الجهاد بالنفوس لا يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين لقلة عدد المتقدمين وقلة أنصارهم فكان جهادهم أفضل ولأن بذل النفس مع النصرة ورجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمها ، ولذلك قال عليه السلام . « أفضل الجهاد كلمة حقً عند سلطان جائر » جعله أفضل الجهاد ليأسه من حياته وأما النهي عن المنكر بين ظهور المسلمين وإظهار شعائر الإسلام فإن ذلك شاق على المتأخرين لعدم المعين وكثرة المنكر فيهم كالمنكر على السلطان الجائر ولذلك قال عليه السلام : « يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر » لا يستطيع دوام ذلك لمزيد المشقة فكذلك المتأخر في حفظ دينه ، وأما المتقدمون فليسوا كذلك لكثرة المعين وعدم المنكر فعلى هذا يُنزَّل الحديث انتهى كذا في مرقاة الصعود . ا . ه .

أقول: قد يؤجر غير الصحابي على عمل ما أكثر من أجر الصحابي في هذا العمل، ولكن الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، فالصحابة هم الأفضل لكال الأداء عندهم، ثم إن كل من جاء بعدهم في صحائفهم والجميع في صحيفة رسول الله مَرِيَّاتٍ ، وإذا كان هذا شأن الصحابة فمن يلحق بهم ؟!

٥٣٥ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه : « سِبابُ المسلمِ فُسُوقٌ ، وقِتالُه كُفرٌ » .

٥٣٦ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنها ، قال : سمعت

<sup>070</sup> ـ البخاري ( ١ / ١١٠ ) ٢ ـ كتاب الإيمان ٣٥ ـ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر .

ومسلم ( ١ / ١٨) ١ ـ كتاب الإيمان ٢٨ ـ باب بيان قول النبي ﷺ : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » .

والترمذي ( ٥ / ٢١ ) ٤١ ـ كتاب الإيمان ١٥ ـ باب ما جاء سباب المسلم فسوق . وقال : حسن صحيح .
والنسائي ( ٧ / ٢١ ) ٣٧ ـ كتاب تحريم الدم ٢٧ ـ باب قتال المسلم .

٥٣٦ ـ البخاري ( ٦ / ٥٤٠ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ٥ ـ باب حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث ... إلخ ... ومسلم ( ٤ / ٢٢٢٨ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ١٦ ـ باب الفتنة من المشرق ... إلخ .

رسولَ الله ﷺ يقول وهو على المنبر: « ألا إن الفِتنةَ هاهنا » ويشيرُ إلى المشْرِق « مِن حيث يَطْلُعُ قَرْنُ الشيطان »

وللبخاري (١) بزيادة في أوله: أن النبي بَرِّكِيَّةٍ قال: « اللهم باركُ لنا في شامنا اللهم باركُ لنا في شامنا ، اللهم باركُ لنا في شامنا ، اللهم باركُ لنا في عننا » قالوا: وفي نجدنا ؟ قال: « اللهم بارك لنا في عننا » قالوا: وفي نجدنا ؟ قال: « اللهم بارك لنا في عننا » قالوا: يارسول الله ، وفي نجدنا ؟ فأظنه قال في الثالثة: « هنالك بارك لنا في عننا » ومنها يَطْلُعُ قَرْنُ الشيطان » .

وفي أخرى (٢) عن سالم : أنه قال : يا أهلَ العراقِ ، ما أَسأَلَكُمْ عن الصغيرة ، وأركَبَكم للكبيرة ! ! سمعتُ أبي ، عبدَ الله بنَ عمرَ يقول : سمعتُ رسول الله عَلِيَّةِ يقول : « إن الفتنةَ تجيء من هاهنا » وأوْماً بيده نحو المشرق \_ « من حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْن الشيطان » وأنتم يَضْربُ بعضكم رقابَ بعض ، وإنما قَتَلِ موسى الذي قَتَلَ من آل فرعون خطأ ، فقال الله له : ﴿ وقتلتَ نفسًا فنجّيناك من الغم وفَتنّاك فُتونا ﴾ [طه : ٤٠] .

٥٣٧ - \* روى مسلم عن جُنْدُبِ بن عبدِ الله رضي الله عنه ، قال : قال النبي عَلَيْلَةٍ :
 « من قُتِلَ تحت رايةٍ عِمِّيَةٍ يَدعُو عَصَبيَّةً ، أو يَنْصُر عَصَبيَّةً ، فقِتْلَةٌ جاهِليَّةٌ » .

٥٣٨ - \* روى النسائي عن عبدِ الله بن الزبير ، رضي الله عنه ، أن النبي عَلِيْكُم قال :

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٢ / ٤٥ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ١٦ ـ باب قول النبي ﷺ : « الفتنة من قبل المشرف ... » إلخ .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤ / ٢٢٢٩ ) الكتاب والباب السابقان .

٥٣٧ ـ مسلم ( ٢ / ١٤٧٨ ) ٢٣ ـ كتاب الإمارة ١٣ ـ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... إلخ .

والنسائي ( ٧ / ١٢٣ ) ٢٧ ـ كتاب تحريم الدم ٢٨ ـ باب التغليظ فين قاتل تحت راية عمية .

<sup>(</sup> العِمَّيَّة ): بتشديدتين : الجهالة والضلالة ،وهي فعيلة من العمى .

<sup>(</sup>فَقِتُلَة ): بكسر القاف : حالة القتيل ، أي فقتلُه قتلُ جاهليٌّ .

<sup>(</sup>عصبية): العصبية: المحاماة والمدافعة عن الإنسان الـذي يلزمـك أمره، أو تلتزمـه لغَرضٍ بصرف النظر عن الحق والصواب.

٥٣٨ ـ النسائي ( ٧ / ١١٧ ) ٣٧ ـ كتاب تحريم الدم ٢٦ ـ باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس .

والمستدرك (٢/ ١٥٩). وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأقره الذهبي.

وأخرجه النسائي موقوفًا أيضًا . قال ابن حجر : والذي وصله ثقة ١ . هـ . وهو حديث صحيح .

« مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثم وَضَعَهُ فدَمُهُ هَدْرٌ » .

٥٣٩ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، أن النبي عَلَيْكُ قال : « من حَمَل علينا السلاحَ فليس منَّا » .

٥٤١ - \* روى البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله قال : خَرَجَ علينا عبدُ الله بنُ عرَ رضي الله عنه ، فرجَوْنا أن يُحَدثَنا حديثًا حسنًا ، فبادَرنَا إليه رجل يقال له : حكيم ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ، حَدَّثْنَا عن القتال في الفتنة وعن قوله تعالى : ﴿ وقاتِلُوهُم حتَّى لا تكونَ فِتْنة ﴾ [ البقرة : ١٩٣ ] قال : وهل تدري ما الفتنة ؟ ثَكِلتك أُ مُّكَ ، إنّا كان محمد مَنِي يقاتلُ المشركينَ ، وكان الدخولُ في دينهم فِتَنْةً ، وليس كقتالكم على المُلك .

 <sup>(</sup>ثم وضعه): أي من قاتل به ، ويقال: وضع الشيء من يده: إذا ألقاه فكأنّه ألقاه في الضّريبة .
 (فدمه هدر): باطل ليس فيه قود ولا عَقْلٌ . أي لم يُدْرك بثأره .

٥٣٩ ـ البخاري ( ١٣ / ٢٣ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ٧ ـ باب قول النبي مَلِيَّةُ : « من حمل علينا السلاح فليس منا » . ومسلم ( ١ / ٩٨ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٤٢ ـ باب قول النبي مَلِيَّةٌ « من حمل علينا السلاح فليس منا » .

<sup>050</sup> مسلم ( ٣ / ١٤٧٢ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ١٠ ـ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . والنسائي ( ٧ / ١٥٢ ) ٣٩ ـ كتاب البيعة ٢٤ ـ باب البيعة فيا يستطيع الإنسان .

<sup>(</sup> فيزلق ) : أزلقتُ بعضها بعضًا : دَفَع بعضها بعضًا ، كأن الثانية تزحم الأولى ، لسرعة ورودها عليها ، ويزلق بعضها بعضًا : يعجّلها ، والإزلاق : الإعجال ، في هذا الحديث إخبار من النبي ﷺ بما لم يكن ، وهو في علم الله أمر كائن .

٥٤١ ـ البخاري ( ١٣ / ٤٥ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ١٦ ـ باب قول النبي عَلِيَّةٍ « الفتنة من قبل المشرق » .

أقول: يفهم من الأثر أن المشاركة في القتال على الملك المجرّد دون ملحظ ديني أخروي هو من الفتن كا بيّن لنا الحديث معنى الفتنة في الآية: وهي أن يَفْتِن الكافرون المؤمنين عن دينهم ليجعلوهم يرتدّون.

٥٤٢ - \* روى البخاري ومسلم عن جريرِ بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه ، قال : قال لي رسولُ الله عَلِيْقِ في حَجّةِ الوَداع : « استَنْصِتْ لِيَ النّاسَ » ثم قال : « لا تَرجِعُوا بعدي كُفّارًا ، يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ » .

وه الترمذي عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنها ، قال : قال رسولُ الله عنها ، قال : قال رسولُ الله عنها ، قال : قال رسولُ الله عنها ، قال : « لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعض » .

316 - \* روى النسائي عن عبد الله بن مَسْعود رَضِيَ اللهُ عَنهُ ، أَنْ رسولَ الله ﷺ قَالَ : « لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْضٍ ، وَلاَ يُؤخَذُ الرَّجلُ بِجَرِيرَةٍ أَبِيهِ ، وَلاَ جرِيرةٍ أُخيهِ » .وفي أُخْرَى : « لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالاً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْضٍ » .

٥٤٥ ـ \* روى الترمـذي عن عبــد الله بن عبــاس رضي الله عنهما ، أنَّ رســول الله عَلِيُّكُمْ

٥٤٣ ـ البخاري ( ١٣ / ٢٦ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ٨ ـ باب قول النبي ﷺ : « لا ترجعوا بعدي كفارًا ... » إلخ .

ومسلم ( ١ / ٨١ ) ١ ـ كتاب الإيمان ٢٩ ـ باب بيان معنى قول النبي ﷺ « لا ترجعوا بعدي كفارًا ... » إلخ . والنسائي ( ٧ / ٨٢٧ ) ٣٧ ـ كتاب تحريم الدم ٢٩ ـ باب تحريم القتل .

<sup>(</sup>استنصتُ القوم): إذا قلت لهم: أنصتوا، أي: اسكتوا لتستعوا.

۵٤٣ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٨٦ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ٢٨ ـ باب ما جاء لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض .
 وقال : حسن صحيح .

لا ترجعوا بعدي كُفَّارًا : قال الخطابي : لـه تـأويلان ، أحـدهـا : أنـه أراد بـالكفر : المتكفّرين في السلاح ، أي : المستترين فيه ، وأصل الكفر : الستر . وقيل : معناه : لا ترجعوا بعدي فِرقًا مختلفة يقتل بعضكم بعضًا ، فتشبهون الكفار ، يريد أن الكفار يقتل بعضهم بعضًا لعداوتهم ، مخلاف المسلمين فيأنهم مـأمورون مجقن دمـائهم ،وأن لا يقتل بعضهم بعضًا .

٥٤٤ ـ النسائي ( ٧ / ١٢٦ ) ٣٧ ـ كتاب تحريم الدم ٢٩. باب تحريم القتل .وهو عديث صحيح .

<sup>(</sup> بجريرة ) الجريرة : الجنايـة والذنب الذي يفعله الإنسان فيطالب به .

هده ـ الترمذي ( ٤ / ٥٢٣ ) ٢٤ ـ كتاب الفتن ٦٩ ـ باب حدثنا عمد بن بشار ... إلخ . وقال : حسن صحيح غريب . والنسائي ( ٧ / ١٩٥ ) ٤٢ ـ كتاب الصيد ٢٤ ـ باب اتباع الصيد .

قَال : « مَنْ سَكَنَ الباديةَ جَفَا ، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيدَ غَفَلَ ، ومن أتى أبوابَ السلطان افْتُتنَ » .

وعندأبي داود <sup>(١)</sup> : « ومن أتى السلطان افتُتِنَ » .

وفي أخرى [ من حديث أبي هريرة ] (٢) : « ومن لَزِمَ السلطانَ افْتُتِنَ ، وما ازداد عبد من السلطان دُنُوًّا إلا ازداد من الله بُعْدًا » .

٥٤٦ \* روى مسلم عن مَعْقِل بنِ يَسارِ رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « العِبَـادَةُ
 في الهَرْجِ كهجرةٍ إليَّ » .

٥٤٧ - \* روى ابن ماجه عن أبي أمامة ، أن رسول الله عليه قال : « مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ وَاللهِ عَنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ عَبْدً أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بدُنْيَا غَيْرهِ » .

٥٤٨ - \* روى مسلم وابن ماجه واللفظ له عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُول اللهِ مَثْلِيَّةِ ؛ أن رسولَ الله عَلِيَّةِ قال : « زُويَتْ ليَ الأرْضُ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا ومَغَارِبَهَا . وَأَعْطِيتُ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ١١١ ) كتاب الصيد \_ باب في اتباع الصيد .

<sup>(</sup>٢) أبو داود في نفس الموضع .

قال محقق الجامع: وإسناده ضعيف ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقال المناوي « في فيض القدير » له عند البزار سند حسن .

٥٤٦ ـ مسلم ( ٤ /٢٦٦٨ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ٢٦ ـ باب فضل العبادة في الهرج .

والترمذي ( ٤ / ٤٨٩ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ٣١ ـ باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه . وقال : حسن صحيح .

٥٤٧ ـ ابن ماجه ( ٢ / ١٣١٢ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ١١ ـ باب إذا التقى المسلمان بسيفيها .

قال في الزوائد : هذا إسناد حسن .

٥٤٨ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢١٥ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة. ٥ ـ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض .

وأبو داود (٤ / ٩٧) كتاب الفتن ـ باب ذكر الفتن ودلائلها .

والترمذي (٤/ ٤٧٢) ٢٤ ـ كتاب الفتن ١٤ ـ باب ما جاء في سؤال النبي عَلِيْتُم ثلاثًا في أمته . وقال : حسن صحيح .

وابن ماجه ( ٢ / ١٣٠٤ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ٩ ـ باب ما يكون من الفتن .

ومسند أحمد (٥/ ٢٧٨).

<sup>(</sup> زويت ) : أي جمعت وضم بعضها إلى بعض .

<sup>(</sup> مشارقها ) : أي البلاد المشرقة منها ، وكذا مغاربها .

<sup>(</sup> وأعطيت ) : على بناء المفعول . وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح الخزائن المفتوحة على الأمة .

الكَنْزَيْنِ: الأَصْفَرَ ( أَو الأَحْمَرَ ) وَالأَبْيِضَ ( يَعْنِي الذَّهَب وَالْفِضَّةَ ) وَقِيلَ لِي : إِنَّ مَلْكَ كَ إِلَى حَيْثُ زُوِيَ لَكَ . وإنِّي سألْتُ الله عَزَّ وَجَلَّ ثَلاَثًا : أَنْ لاَ يُسلَّطَ عَلَى أُمِّتِي جُوعًا فِيهُلِكَهُمْ بِهِ عَامَّةً . وأَنْ لاَ يَلْسِهُمْ شَيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضِ . وَإِنَّهُ قِيلَ لِي : إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً ، فَلاَ مَرَدَّ لَهُ . وَإِنِّي لَنْ أُسلَّطَ عَلَى أُمِّتِكَ جُوعًا فَيهُلِكَهُمْ فِيه . وَلَنْ أَجْمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا ، حَتَّى يُفْنِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَإِذَا وَضِعَ السَّيْفُ فِي أُمِّتِي ، فَلَنْ يُرْفَعَ عَنْهُم إِلَى يَوْمِ وَيَقْتُلُ بَعْضًا ، وَإِذَا وَضِعَ السَّيْفُ فِي أُمِّتِي ، فَلَنْ يُرْفَعَ عَنْهُم إِلَى يَوْمِ القَيْامَةِ . وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي بَالمُشْرِكِينَ . وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بَعْضُهُمْ مَنْ خَالِينَ الْقَيَامَةِ . وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي بِالمُشْرِكِينَ . وَإِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ دَجَّالِينَ الْقَيَامَةِ . وَإِنَّ مِنْ أَلُولُ مِنْ أُمَّتِي بِعُلْهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَائِلُ طَائِفَةً مِنْ أَمْرَاللهِ ، عَزَّ وَجَالِينَ كَذَالِينَ . قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ . كُلُهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَاتِي أَمْرُ اللهِ ، عَزَّ وَجَالِينَ الْحَقِّ مَنْصُورِينَ ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَاتِي أَمْرُ اللهِ ، عَزَّ وَجَالًى ».

قَالَ أَبُو الْحَسَن : لَمَّا فَرَغَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : مَا أَهْوَلَهُ !!

٥٤٩ ـ \* روى الإمام أحمد عن أم حَبيبَةَ عَن النبي ﷺ أنه قال : « رأيتُ ما تُلْقَى أُمَّتي بعدي وَسفْكَ بَعْضِهِم [ دِماءَ بَعض ] وَسَبَقَ ذلك من الله عز وجل كا سَبَقَ في الأمم قَبلَهم فسألتُه أن يُولِّيني شفاعةً يومَ القيامة فيهم ففعل » .

<sup>(</sup> الأصفر ) : وفي بعض النسخ الأحمر ، والمراد الذهب .

<sup>(</sup> والأبيض ) : أي الفضة .

<sup>(</sup> به ) : أي بالجوع . ( عامة ) أي حال كون الجوع سنة عامة ، أي شاملة لكل الأمة .

<sup>(</sup> وأن لا يلبسهم ): لا يخلطهم .

<sup>(</sup> ويذيق بعضهم بأس بعض ) : بالمحاربة : أي لا يجمعهم متحاربين .

<sup>(</sup> وإذا وضع السيف في أمتي ) : أي إذا ظهرت الحرب بينهم تبقى إلى يوم القيامة .

<sup>019 -</sup> مسند أحمد ( ٦ / ٢٢٨ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٢٤ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح .

٥٥٠ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٢٢ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات .

ورواه البزار (٤ / ١٠٠ ). إلا أنه قال : سألت ربي ثلاثًا .

وللحديث شواهد أخرى بألفاظ مختلفة .

لأمتي أربع خلال فمنعني واحدة وأعطاني ثلاثًا ؛ سألته أن لا تَكْفُرَ أمتي صفقة واحدة فأعطانيها ، وسَألتُه أن لا يُسَلَّطَ عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها ، وسألته أن لا يُعَذَّبهم بما عَذَّبَ به الأمم قبلهم فأعطانيها ، وسألته أن لا يَجعلَ بأسهم بينهم فمنعنيها » .

السَّعْبَي قال : لما قاتلَ مروانُ الضَّعَاكَ بنَ قيسٍ أرسلَ إلى أين بن خُرَمِ الأسدي فقال : إنا نحبُ أن تُقاتلَ معنا فقال : إن أبي وعمي شهدا بدرًا فعهدا إليّ أن لا أقاتلَ أحدًا يشهد أن لا إله إلا الله فإن جئتني ببزاءة من النار قاتلت معك . فقال : اذهب . ووقع فيه وسبه فأنشأ أين يقول :

على سُلطانِ آخَرَ مِن قُريشِ فليسنَ عيشي فليسنَ عيشي ما عشتُ عيشي معاذَ اللهِ من جَهالٍ وَطَيشٍ

ولست مُقساتِسلا رجسلاً يُصلسي أقساتــلُ مسلمَـــا فــي غيـرِ شــيءِ لــــه سُلطــــانُـــــهُ وعلــيٌّ إثمـي

وفي روايـة الطبراني أنـه قـال : لستُ أقـاتلُ رجلا يصلي . وقـال : معـاذَ الله من فَشَـلِ وطَيْش ، وقال : أأقتلُ مسلمًا في غير جُرْم .

٥٥٢ - \* روى الطبراني عن عِصْمةً بنِ قيسِ السُّلَمي صاحب رسول الله ﷺ أنه كان يتعوذُ من فِتنةِ المشرق ، قيل له : فكيف فتنة المغرب ؟ قال : « تلك أعظم وأعظم » .

وفي رواية عنده أيضًا (١) أنه كان يتعوذ في صلاته من فتنة المغرب.

لقد كان بدء دعوة العبيديين من الباطنية في المغرب العربي ثم اكتسحوا مصر فالشام فغيرهما من البلدان فترة من الزمان ونشروا ضلالاتهم .

فهل المراد بهذه الفتنة فتنة المغرب ؟ أو المراد ما هو أوسع من ذلك مما نراه في عصرنا

٥٥١ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٩٦ ) . وقال : رجال أبي يعلى رجال الصحيح غير زكريا بـن يحيي رحمويه وهو ثقة .

**٥٥٢ ـ المعج**م الكبير ( ١٧ / ١٨٧ ) ,

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٢٠ ) . وقال : رجالُه ثقات .

<sup>(</sup>١) المصدران السابقان : نفس الموضع .

من تأثر بالفكر الغربي حتى ارتد بذلك خلق كثيرون ؟

٥٥٣ ـ \* رَوى الطبراني في الأوسط عن محد بن مَسْلمة قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا رأيت الناسَ يَقْتَتِلُون على الدنيا فاعْمِدْ بسيفك على أعظم صَخْرَة في الحَرَّة فاضربه بها حتى يَنْكَسِرَ ثَم اجلِسْ في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية » ففعلت ما أمرني به رسول الله ﷺ .

معد بن مسلمة سيفًا ، وي الطبراني عن ابن عباس أن النبي على أعطَى محمد بن مسلمة سيفًا ، فقال : « قاتل المشركين ما قُوتِلُوا فإذا رأيتَ سَيْفَيْنِ اخْتَلَفا بين المسلمين فاضرب حتى يَنْثَلِمَ واقْعُدْ في بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة » ثم أتيت ابن عمر فحذا لي على مثاله عن النبي على ثاني على مثاله عن النبي على مثل المثل ال

مه - \* روى الإمام أحمد عن أبي عِمْرانَ قال ؛ قلت لِجَنْدُب : إني قد بايعت هؤلاء - يعني ابنَ الزبير - وإنهم يريدونَ أن أخرجَ معهم إلى الشام . فقال : أمسكُ . فقلت : إنهم يأبَون . قال : اقْتَدِ بمالك . فقلت : إنهم يأبَون إلا أن أضْرِبَ معهم بالسيف . فقال جُنْدُب : علي فلان أن رسول الله عَلِي قال : « يجيء المقتولُ بقاتله يومَ القيامةِ فيقول يارب سَلُ هذا فيم قَتَلَني » قال شُعبة وأحسبه قال : « على ما قَتلتَه ؟ فيقول قتلتُه على مثلكِ فلان » قال ؛ فقال جندب : فاتَّقها .

# أقول:

ابن الزبير هو الخليفة الراشد ، والقتال معه كان هدى وصوابًا إلا أن الأمر كان ملتبسًا ، ولذلك اعتبره جندب قتالاً على المُلك وهو قتال ينأى المسلم عن المشاركة فيه إلا لَمُلْحَظِ

٥٥٣ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٠٠ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات .

<sup>00</sup>٤ ـ المعجم الكبير ( ١٢ / ٢٣٠ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٠١ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات .

٥٥٥ ـ مسند أحمد (٥/ ٢٦٧).

المعجم الكبير ( ٢ / ١٦٤ ) .

مجمع الزوائد (٧/ ٢٩٤). وقال : رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح .

ديني أخروي .

٥٥٦ - \* روى مسلم عن عَرْفَجَــة رضي الله عنـــه ؛ سمعتُ رســولَ الله ﷺ يقــول : « ستكونُ هَناتٌ وَهَناتٌ ، فمن أراد أن يُفَرِّقَ أمر هذه الأُمَّة وهي جميعٌ ، فاضْرِبُوهُ بالسيف كائنًا من كان » .

وفي رواية (١) : « فَاقْتُلُوه » .

وفي رواية أبي داود  $(^{(7)}: {}_{*}$  وَهَنَاتً $_{*}$  مَرَّةً أخرى .

ورواه النسائي (٦) ، ولسه في أخرى قسال : رأيت النبي على المنبر يَخْطُبُ النّاس ، فقال : « إنّها ستكونُ بعدي هَناتٌ وَهَناتٌ ، فمن رأيتموه فَارَقَ الجماعة ـ او يريد أن يُفَرِّقُ أُمَّةَ محمد \_ كائنًا من كان فاقتُلوه ، فإن بَهدَ الله على الجماعة ، والشيطانُ مع مَنْ فَارِق الجماعة يركُضُ » .

٥٥٧ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « لو أن « يَهْلِكُ أُمَّتِي هذا الْحَيُّ مِنْ قُرَيشٍ » . قالوا : فما تأمُرنا يا رسول الله ؟ قال : « لو أن الناسَ اعْتَزَلُوهم ؟ » .

أقول: وذلك إذا تنافسوا على المُلْك للمُلْك.

٥٥٨ ـ \* روى ابن ماجه عن عبـدِ اللهِ بنِ عمرَ قـال : أَقْبَـلَ عَلَينــا رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ ،

٥٥٦ ـ مسلم (٣ / ١٤٧٩ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ١٤ ـ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع .

<sup>(</sup>١) مسلم :نفس الموضع .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٣ / ٢٤٢ ) كتاب السنة - باب في قتل الخوارج .

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٧ / ٩٢ ) ٣٧ \_ كتاب تحريم الدم ٦ \_ باب قتل من فارق الجماعة .

<sup>(</sup> هَنَاتُ ) : جمع هَنة ، وهي الخصلة من الشُّرِّ ، ولا تقال في الخير .

قال ابن الأثير : ( يد الله على الجماعة ) : أي سكينته ورحمته مع القوم التفقين الجمعين .

<sup>(</sup> فإذا تفرقوا واختلفوا ) : أزال السكينة عنهم وأوقَعَ بأسهم بينهم .

٥٥٧ ـ البخاري ( ٦ / ٦١٢ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ٢٥ ـ باب علامات النبوة في الإسلام .

ومسلم ( ٤ / ٢٢٣٦ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ١٧ ـ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة . - ابن ماجه ( ٢ / ١٣٣٢ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ٢٢ ـ باب العقوبات .

فَقَالَ: « يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ! خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُم بِهِنَّ ، وَأَعُودُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطَّ ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا ، إلا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهمُ الَّذِينَ مَضَوْا .

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ ؛ إِلا أُخِـنُوا بِالسِّنِينَ وَشِـدَّةِ الْمَئُـونَـةِ وَجَـوْرِ السَّلْطَانِ عَلَيْهِمْ .

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ، إلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَـوْلاَ الْبَهَـائِمُ لَمُ يُمْطَرُوا .

وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ رَسُولِهِ ، إلا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ .

وَمَا لَمْ تَحْكُم أَمُمَّهُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ ، إلا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ » .

٥٥٩ - \* روى أبو داود عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه ، قال : وايْمُ الله لقد سمعت رسول الله على الله على

قال في الزوائد : هذا حديث صالح للعمل به .

والمستدرك (٤/ ٤٠٥) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup> إذا ابتليتم ) : على بنــاء المفعول : والجزاء محــذوف . أي فــلا خير . أو : حــل بكم من أنــواع العــذاب الــذي يــذكـر

بعده .

<sup>(</sup> وأعوذ بالله أن تدركوهن ) : جملة معترضة .

<sup>(</sup> لم تظهر الفاحشة ) : أي الزنا .

<sup>(</sup> بالسنين ) : أي بالقحط .

<sup>(</sup> منعوا القطر ) : أي المطر .

<sup>(</sup>عهد الله ): هو ما جرى بينهم وبين أهل الحرب .

٥٥٩ ـ أبو داود (٤ / ١٠٢ ) كتاب الفتــن ـ باب في النهي عن السعي في الفتنة . وإسناده صحيح . ( فواها ) : واها كلمة يقولها المتأسف على الشيء والمتعجب منه

030 - \* روى أحمد عن أبي سنان الدُّوَلِي أنه دَخَلَ على عُمَرَ بنِ الخطاب وعنده نفر من المهاجرين الأولين ، فأرسل عمر إلى سَفَطٍ أَتِيَ به من قَلعة ، من العراقِ فكان فيه خَاتَم فأخذَه بعض بنيه فأدخله في فيه ، فانتزعه عمر منه ثم بكي عمر رضي الله عنه ، فقال له من عنده : لِمَ تبكِ وقد فتحَ الله عليكَ وأظهركَ على عَدُوِّك وأقرَّ عينك ؟ فقال عمرُ : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : « لا تُفتَحُ الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » . وأنا أشفق من ذلك .

270 - \* روى مسلم عن حُذيفة بن اليان رضي الله عنه ، قال : كنا عند عمر فقال : أيكم سمع رسول الله عَلِيلَة يذكر الفِتَن ؟ فقال قوم : نحن سمعناه . فقال : لَعَلَّم تَعْنُون فتنة الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا : أجل . قال : تلك يُكفِّرها الصلاة والصيام والصدقة ، ولكن أيُّم سمع النبي عَلِيلَة يذكر التي تَموج مَوج البَحْر ؟ قال حذيفة : فأسْكَت القوم ، فقلت : أنا . قال : أنت ، لله أبوك . قال حذيفة : سمعت رسول الله عَلِيلَة يقول : « تَعْرَضُ الفتنُ على القلوب كالحصير عَودًا عَوْدًا ، فأيُّ قلب أشْربَها نُكِت فيه نكتة سوداء ؟ وأيُّ قلب أنكرها نُكِت فيه نُكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين : أبيض مثل الصَّفا ، فلا تَضُرُّه فِتنة ، ما دامت السموات والأرض ، والآخر : أسود مُرْبادًا ، كالكوز مُجَخِّبًا ، لا يعرف معروفًا ، ولا يُنْكِرُ مُنْكَرًا ، إلا ما أشْرِب من هواه » قال : وحدَّته : أن بينك وبينها بابًا مُغْلَقًا ، يُوشِك أن يُكْسَرَ قال عمر :

٠٦٠ - مسند أحمد (١١/١١).

كشف الأستار (٤/ ٢٣٥).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٣٦ ) وقال : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في الكبير وإسناده حسن .

٥٦١ - مسلم ( ١ / ١٢٨ ) ١ - كتاب الإيمان ٦٥ - باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا ... إلخ .

<sup>(</sup> كالحصير عَودًا عودًا ): قال الحميدي: في بعض الروايات « عَرْضَ الحصير » والمعنى فيها: أنه تحميط بالقلوب كالمحصور المحبوس ، يقال: حصره القوم: إذا أحاطوا به ، وضيّقوا عليه . قال: وقال الليث: حصير الجنب: عِرْق عتد معترضًا على الجنب إلى ناحية البطن ، شَبّه إحاطتَها بالقلب بإحاطة هذا العرق بالبطن ، وقوله « عَوْدًا عَودًا » أى مرّة بعد مرة ، تقول: عاد يعودُ عودةً وعَوْدًا .

<sup>(</sup> أَشْرِبَهَا ) : أَشْرِب القلب هذا الأمر : إذا دخل فيه وقبِلَهُ وسَكَنَ إليه ، كأنه قد شَرِبه .

<sup>(</sup> نُكِتَ فيه نكتة سوداء ) : أي أثر فيه أثر أسود ، وهو دليل السخط ولذلك قال في حالـة الرضـا : نكت فيــه نكتــة بيضاء ، حتى تصير القلوب على قلبين ، أي على قــمين .

أَكُسْرًا ؟ لا أبالك ، فلو أنه فَتِح ؟ لعله كان يُعاد . قال : لا ، بل يُكْسَرُ . وحدّثته أن ذلك الباب رجل يُقْتَلُ أو يموت ، حديثًا ليس بالأغاليط . قال ربعي : فقلت : يا أبا مالك \_ هو سعد بن طارق \_ ما أسودَ مِربادًا ؟ قال : شِدةُ البياضِ في سواد . قلت : فا الكوزُ مُجَخِّيًا ؟ قال : منكوسًا .

قال النووي: قوله « فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة » قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة ، وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير كا قال تعالى: ﴿ إِنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليهم فإنه راع لهم ومسئول عن رعيته ، وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا . فهذه كلها فتن تقتضي الحاسبة ، ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات كا قال تعالى: ﴿ إِن الحسنات ينهن السيئات ﴾ . وقوله ( التي تموج كا يوج البحر ) أي تضطرب ويدفع بعضها بعضًا ، وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها . وقوله ( فأسكت القوم ) هو بقطع الهمزة المفتوحة ، قال جمهور أهل اللغة : سكت وأسكت القوم ) هو بقطع الهمزة سكت صت وأسكت أطرق . وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة وإنما حفظوا النوع الأول . وقوله : ( لله أبوك ) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها فإن الإضافة إلى العظيم تشريف ، ولهذا يقال : بيت الله وناقة الله . قال صاحب فإن الإضافة إلى العظيم تشريف ، ولهذا يقال : بيت الله وناقة الله . قال صاحب التحرير : فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له لله أبوك حيث أتى بثلك . ا . ه النووي .

قال النووي : أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبينًا في الصحيح أنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وقوله : « يقتل أو يموت » : يحتمل أن يكون حذيفة رضي الله عنه سمعه

وَجَخَّى فِي صَلاتَه : إذا جَافَى عَصْدَيه عَن جَوْفَه وَرَفَع جَوْفَه عَنْ الأَرْضُ وَخُوى -

 <sup>(</sup> صربادًا ) : المربادُ والمُرْبَدُ : الذي في لونه رُبْدة ، وهي بين السواد والغُبرة .
 ( كالكوز مجمعيًا ) : المُجَخِّي المائل عن الاستقامة والاعتدال ها هنا ، وجَخْى الرجل في جلوسه : إذا جلس مستوفزًا ،

من الذي على الشك والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره ، ويحتل أن يكون حذيفة علم أنه يقتل ولكنه كره أن يخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل ، فإن عمر رضي الله عنم كان يعلم أنه هو الباب كا جاء مبينًا في الصحيح أن عمر كان يعلم من الباب كا يعلم أن قبل غد الليلة ، فأتى حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغرض ، مع أنه ليس إخبارًا لعمر بأنه يقتل . وأما قوله (حديثًا ليس بالأغاليط) فهي جمع أغلوطة وهي التي يغالط بها ، فمعناه حدثته حديثًا صدقًا محققًا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ذي رأي بل من حديث النبي علي الله عنه ، وهو الباب فما دام حيا لا تدخل الفتن فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان والله أعلم. اها النووي .

٥٦٢ - \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُم يَقُول : « إن عَرْشَ إبليسَ على البحر ، فَيَبعثُ سَرَاياه : فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ ، فأعظمهم عندة أعظمهم فتنة ، يَجِيءُ أحدُهم ، فيقول : فعلت كذا وكذا . فيقول : ما صَنَعتَ شيئًا ، ثم يجيءُ أحدُهم ، فيقول : ما تركت حتى فَرَّقتُ بينَ ه وبين امرأته . فيدُنيهِ منه ، ويلتزمُه ، يقول : نِعْمَ أنتَ » .

٥٦٣ - \* روى الترمذيُ عن أبي هريرة : قال رسولُ الله مَلِيَّة : « يكونُ في آخرِ الزمان رجالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنيا بالدِّينِ ، يَلبِسُون للناس جُلُودَ الضَّأْنِ من اللّين ، السِنتُهمْ أَحْلَى من العسل وقلُوبُهم قلُوبُ الذِّئابِ ، يقول الله تعالى : أبي يَغْتَرُونَ ، أم عليَّ يَجْتَرِئُونَ ؟ فبي حَلَفْتُ ، لأَبعَثَنَّ على أُولئك منهم فِتْنَةً تَدَعُ الحليمَ حَيْرانَ » .

**٥٦ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٦٧ ) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ١٦ ـ باب تحر**ب ش الشيطان ... إلخ . قال النووى :

<sup>(</sup> العرش ) : هو سرير الملك ، ومعناه أن مركزه البحر ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض ؛

<sup>(</sup> يلتزمه ) : يضه إلى نفسه ويعانقه .

<sup>(</sup> نعم أنت ) : هي الموضوعة للمدح ، فيدحه لإعجابه بصنعه وبلوغه الغاية التي أرادها .

٥٦٣ ـ الترمذي (٤ / ٦٠٤ ) ٣٧ ـ كتاب الزهد ٥٩ ـ باب حدثنا سويد ... إلخ .

ورواية ابن عمرَ أَخْصَرُ من هبذه (۱) ، قال : قال النبيُ ﷺ : « إِن الله قال : لقد خلقتُ خلقَاتُ ، السنتُهم أَخْلَى من العسل ، وقُلوبهم أُمَرُّ من الصَّبْرِ ، فبي حَلَفْتُ ، لأَتِيحَنَّهم فتنةً تَدَعُ الحليمَ منهم حيرانَ ، فبي يَغْتَرونَ ، أَم عليَّ يَجترِئون ؟ » .

070 - \* روى الطبراني عن أبي تَوْرِ الحُدّاني ، قال : دفعتُ إلى حذيفةَ وأبي مسعود في المسجد ، وأبو مسعود يقولُ : واللهِ ما كنتُ أرَى أن تزيد على عَقبَيْها ولم يُهْرَقُ فيها مَحْجَمَةً من دم . فقال حِذيفةُ : لكن قد علمتُ أنها لتزيدُ على عَقبَيْها وأنه يُهْراق فيها محجمةً من دم ، إن الرجلَ ليصبحُ مؤمنًا ويسي كافرًا ، ويسي مؤمنًا ويصبحُ كافرًا فَيَنْكَسُ قلبه فتعلُوه اسْتُه ، يقاتلُ في الفتنة اليومَ ويقتُلُه اللهُ غدًا فقال أبو مسعود : صَدَقْتَ ، هكذا حدثنا رسول الله عَمَالَةُ في الفتنة .

## أقول:

من هذا الحوار الذي جرى بين صحابيين ندرك أن الشيء الذي يتصور أنه لن يكون لـه عاقبة سيئة قد تكون له عواقب وخيـة . فما حـدث بسبب مقتل عثان رضي الله عنـه ترك آثاره في الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة ، وهذا يدعونا للتبصر في كل خطوة عـامـة وفي كل

<sup>(</sup>١) الترمذي في الموضع السابق . وقال : حسن غريب . وهو حديث حسن .

٥٦٤ ـ البخاري ( ٦ / ٦١٢ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ٢٥ ـ باب علامات النبوة في الإسلام .

ومسلم ( ٣ / ١٤٧٢ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ١٠ ـ باب وجوب الوفاء ببيعة الحلفاء الأول فالأول .

والترمذي ( ٤ / ٤٨٢ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ٢٥ ـ باب في الأثرة وما جاء فيه . وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup> أَثْمَرَة ) : الأَثَرَةُ : الْمُ ، من آثرَ به يَؤْثِرُ إيثارًا : إذا سَبَحَ به لغيره وفضَّله على نفسه ، والمراد : إنكم ستجدون بعـدي قومًا يَفَضَّلُونَ أُنفسهم عليكم في الفيء ونحوه .

٥٦٥ - مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٣٣ ) . وقال : رواه الطبراني ورجالـه رجـال الصحيح غير أبي ثور وهو ثقـة . ا.هـ . وقـال في التقريب : مقبول .

موقف عام .

ولذلك وحتى يبقى راسخًا في الأذهان أنه لا عجب فيا نراه ولنتأنَّى في مواقفنا العامة ختمنا الحديث عن الفتن بهذا الحديث والذي بعده .

٥٦٦ ـ \* روى ابن ماجه عن معاويةَ قال : سمعت النبي ﴿ يَالِكُ يُعُولُ : « لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا بَلاءٌ وَفِتْنَةٌ » .

\* \* \*

### التعقيب

إن النصوص التي تتحدث عن الفتن كثيرة ، وهي تتحدث عن أنواع من الفتن ، وترسم المسلم الطريق الأرقى لمواجهة كل نوع من الفتن ، وكثيرون من الناس لا يعرفون أن يضعوا النصوص في مواضعها ولا أن يحددوا الطريق فيا يواجههم من فتن ، وذلك أن بعض النصوص في الفتن تكاد تكون فتوى تنطبق على حالة فردية أو على مرحلة ، أو على توافر شروط قد لا يحسن الإنسان تقدير وجودها ، ثم إن النصوص الواردة في الفتن لابد أن تفهم على ضوء النصوص الأخرى التي تتحدث عن واجبات عينية أو كفائية لا يسع المسلم ولا المسلمين إلا أن يقيوها أو يعملوها بالقدر المتاح المكن المناسب ، وعلى هذا فإنه لابد من تحديد الفتن وموقف المسلم منها : فهناك فتنة الكافرين للمسلمين في دينهم بالتعذيب فهذه يستشهد ، وهناك فتنة الكافرين للمسلمين من خلال الكينونة مع الكافرين بأن تسرى يستشهد ، وهناك فتنة الكافرين للمسلمين من خلال الكينونة مع الكافرين بأن تسرى على دين من يرعاهم فقد وجبت عليه المجرة ، وفقهاء الحنفية يوجبون المجرة من دار الحرب والبغي أو البدعة أو الردة في كل حال ، وفقهاء الشافعية يستحبون للمسلم أن يقيم في مثل هذه البلدان إذا كان بإمكانه أن يحافظ على دينه ودين أهله ، ويعتبرون إقامتهم عندئذ مثل هذه البلدان إذا كان بإمكانه أن يحافظ على دينه ودين أهله ، ويعتبرون إقامتهم عندئذ نوع جهاد ، لأنه حيث أقام توجد دار صغيرة للإسلام .

وهناك فتنة القلوب التي هي أثر عن وساوس الشيطان وهواجس النفس وساع ما يفتن ومواجهة مواقف تفتن القلب ، فهذه حكم الإسلام فيها أن يجاهد الإنسان هذه الفتن وأن يردها قلبه .

وهناك الفتن التي يثيرها البغاة ضد الخليفة الراشد بغير حق ، فهذه ينبغي أن يكون المسلم فيها مع الخليفة الراشد ، وإذا استنفره لقتال استنفر ، وأما إذا خرج على الإمام الحق ، بالحق ، فإن على الإمام أن يرجع إلى الحق ، وعلى المسلمين واجب نصحه واعتزال القتال ،

٥٦٦ ـ ابن ماجه ( ٢ / ١٣٣٩ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ٢٤ ـ باب شدة الزمان .

قال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات .

وههنا تكون موازنات تحتاج إلى فتوى بصيرة من أهلها ، كأن يكون للإمام اجتهاد يعذر به ، أو يكون البغاة يرفعون كلمة حق يراد بها باطل ، أو كان الخارجون لو نجحوا تردّت إلى ما هو أسوأ إلى غير ذلك من احتالات تحتاج إلى ترجيح في الموقف من خلال فتوى صحيحة من أهلها .

وهناك الفتنة التي يتعرض لها المسلم من إمام مسلم ظالم أو من سلطان مسلم ظالم ، فهذه يجوز للمسلم فيها أن يصبر ويجوز أن ينصح ، وفي حالة ظلم الحاكين وفسوقهم ، فإن كان بالإمكان عزلهم دون أن يترتب على ذلك شر أكبر من وجودهم فللمسلمين عزلهم ، وإلا جاز لهم الصبر وندبوا إلى الأمر بالمعروف والنصيحة . وهناك الفتنة التي يسيطر فيها أهل الكفر على المسلمين ، فهذه يفترض فرضًا عينيًا على المسلمين أن يواجهوها إذا توافرت شروط ذلك فإن لم تتوافر الشروط لا يأثم من لم يباشر القتال ، وعلى المسلمين أن يعملوا بالوسائل الصحيحة للخلاص من الكفر ، فإذا لم يجد المسلم إمكانية ولم يجد وسائل صحيحة توصل إلى المطلوب ولم يكن بإمكانه أن يفعل شيئًا ، صح له أن يعتزل ، أما إذا وجد المسلم من يتعاون معه على خير دون أن يترتب وقوع في إثم بسبب آخر غير التعاون على الخير ، فإن المطلوب منه أن يضع يده بيد المسلمين الذين يساعدون على إقامة الخير ، ويفهم بعضهم من الأمر الوارد في حديث حذيفة « فاعتزل تلك الفرق كلها » على أن المراد به أن يعتزل العاملين بالحق من تنطبق عليهم أوصاف الطائفة المذكورة بالنصوص ، وهذا خطأ كبير ، فالمراد اعتزال فرق الضلالة لا اعتزال أهل الحق فيد الله مع الجماعة .

وهناك الفتن التي هي أثر عن صراع بين مسلمين على حكم ، فهذه يتجنب المسلم خوضها إلا إذا أكره ، فنيته تشفع له عند الله .

وههنا قد توجد موازنات فقهية من أهلها ترجح شيئًا ، وعندئذ يسع المسلم أن تكون لـه مشاركة أو لا .

وهناك فتنة العصبيات التي لا يتبين فيها وجه الحق فهذه يعتزلها المسلم .

وهنـاك الفتنـة التي هي أثر عن فـوضى شـاملـة ، فهـذه يفر منهـا المسلم إذا استطــاع ، ويعتزلها ما أمكن ، ويهاجر إن تيسر له . وهناك الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عبده في الموقع الذي هو فيه ، مِن تعامل مع جار أو زوجة أو ولد أو زميل مهنة ، فهذه أدبه فيها إقامة حكم الله .

وهناك الفتنة التي هي أثر عن أمراض نفسية يكثر فيها القيل والقال ، وقد يصل فيها الأمر إلى قتال ، فهذه يعتزلها المسلم ويقبل على إخوانه الذين تجمعهم وإياه أخوة خالصة في الله ، وإن كان عالمًا أقبل على العلم والتعليم وتلقين الحكمة وتزكية الأنفس .

وهناك فتنة الدنيا التي تصرف المسلم عن الآخرة وأعمالها ، فواجب المسلم في هذا الشأن أن لا تصرفه الدنيا عن إقامة واجب ، وعليه أن يحدد عين بصيرته نحو الآخرة .

وعلى المسلم أن يلاحظ أن الفتن والموقف منها لا يصح أن يعطل به كتاب الله ، بل كتاب الله عجم في الفتن وغيرها ، لذلك فقد مرت معنا رواية حذيفة عند أبي داود عن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله أو التعالى : ﴿ وَنَزُّلْنَا عَلَى قَضِيةَ أَو استثنائية إلا عرف المسلم على الحكم فيها ، قال تعالى : ﴿ وَنَزُّلْنَا على الكتاب لا يعطل في أي حال من الأحوال ، عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء ﴾ (١) فالعمل بالكتاب لا يعطل في أي حال من الأحوال ، وإنما يكلف المسلم بالعمل قدر الاستطاعة : ﴿ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ﴾ (١) فلا يصح مججة الفتنة أو العزلة مثلا أن يعطل الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع ذلك ، ولا يصح مججة الفتن أن يهمل المسلم تربية نفسه وتربية أهله وعياله ، ولا يصح مججة الفتن أن يترك المسلم المطلوبات العينية منه ، ومن ذلك فروض العصر وفروض الوقت ما دام يستطيع شيئًا من ذلك .

والأمر منوط بالاستطاعة ، والاستطاعة تحددها الفتوى المبصرة من أهلها ، فما من حالة للإنسان إلا ولله فيها حكم يعرفه الراسخون في العلم .

وبهذا ننهي الباب الأول من هذا القسم ، قسم العقائد الإسلامية .

فإلى الباب الثاني وهو في الإيمان بالغيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النحل : ٨٩ . (٢) البقرة : ٢٨٦ .

### الفهرس

| بمحا | <del>موصوع</del> الص                                        |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ٥.   | قىمة                                                        |
| ١١.  | لباب الأول: معالم عقائدية                                   |
| ۱۳.  | تهيد                                                        |
| ۱۹.  | نصول الباب الأول                                            |
| ۲١.  | الفصل الأول: في الجسد والروح والعقل والقلب والنفس           |
| ۲۲ . | مقدمة الفصل                                                 |
| ٣٠.  | الفقرة الأولى : نصوص في الجسد                               |
|      | الفقرة الثانية : نصوص في الروح                              |
|      | الفقرة الثالثة : نصوص في العقل                              |
|      | الفقرة الرابعة : نصوص في القلب                              |
| ٤٣ . | أ - نصوص الكتاب                                             |
| ٤٥.  | ٠٠ ـ نصوص السنة                                             |
| ٦٢ . | الفقرة الخامسة : نصوص في النفس                              |
| ٦٣ . | ١ ـ نصوص في النفس ويراد بها الذات                           |
| ٦٩.  | ٢ ـ نصوص في النفس ويراد بها الروح                           |
| ٧٢   | ٣ ـ نصوص في النفس ويراد بها الروح بعد تلبسها بالجسد         |
| ٧٦.  | ٤ ـ نصوص في النفس ويراد بها القلب                           |
| ٨١   | الفصل الثاني : في التكليف ومسؤولية الإنسان أمام الله عز وجل |
| ۸۳   | المقدمة                                                     |
| ۲λ   | ١ ـ نصوص ونقول في التكليف                                   |
|      | مباحث في العذر بالجهل                                       |
| 97   | التكليف بما يشق                                             |

| ١     | ٢ ـ مسائل في التكليف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱.۷   | الفصل الثالث: في مباحث الإسلام والإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 • 9 | الإيمان والإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110   | تحقيقات للعلماء في الإسلام والإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۲۲   | الغصل الرابع: في فضل الانتساب إلى الأمة الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170   | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۲۱   | النصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 129   | الفصل الخامس: في فضل الإيمان وفي فضل المؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱٤۱   | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | النصوص الحديثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٤٧   | الفصل السادس: في أمثال مُثّل بها لدعوة الرسول عَلِيْكُ وللمستجيبين له النصوص النصوص النصوص المستجيبين له النصوص النص النصوص النصوص النصوص النصوص النصوص النصوص النصوص النص النصوص النصوص النصوص |
| 1 E 9 | النصوص ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100   | الفصل السابع: في الإسلام وأسهمه وأركانه ومقاماته وبعض أعماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 104   | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٦.   | الفقرة الأولى : أسهم الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 771   | الفقرة الثانية : أركان الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱٦٤   | الفقرة الثالثة : مقامات الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 179   | الفقرة الرابعة : في أمهات من أعمال الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸٥   | الفصل الثامن : في بعض شعب الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸۷   | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۹.   | الفقرة الأولى : نصوص من الكتاب في بعض شعب الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197   | الفقرة الثانية : نصوص في بعض شعب الإيمان في السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 • 9 | الفصل التاسع: في بعض الموازين التي يزن بها المؤمن إيمانه وإسلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 719   | الفصل العاشر: في فضل الشهادتين وكلمة التوحيد التي هي أصل الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | القدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                 | النصوص                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 77                              | تعليقات                                       |
| بد                              | مسائل وفوائد حول الشهادتين وكلمة التوحي       |
| له                              | الفصل الحادي عشر : في الإيمان الذوقي وما يقاب |
| Y <b>r</b> 9                    | القدمة                                        |
| 72                              | النصوص                                        |
| 727                             | مسائل وفوائد                                  |
| YEO                             | الفصل الثاني عشر: في الجيل الأرقى تحققًا      |
|                                 | المقدمة                                       |
| Y89                             | النصوص                                        |
| وفي خفوت نور الإيمان وزيبادتــه | الفصل الشالث عشر : في الوساوس العارضة ،       |
| YOV                             | وتجديده وإقلاعه                               |
|                                 | المقدمة                                       |
| 177                             | النصوص                                        |
| والكفر والنفاق                  | الفصل الرابع عشر : في الفطرة وحقيقة الإيمان   |
| YY1                             | المقدمة                                       |
| YY0                             | النصوص                                        |
| ئرب۲۷۹                          | الفصل الخامس عشر : في الكفر والشرك والكبا؛    |
| YA1                             | المقدمة                                       |
| YAY                             | النصوص ً                                      |
| YA9                             | تحقيقات                                       |
| 797                             | الفصل السادس عشر : في النفاق وعلاماته وشعبه   |
| 790                             | القدمة                                        |
| Y9V                             | النصوص                                        |
| ٣.٩                             | الفصل السابع عشر: في نواقض الشهادتين          |

| القدمة                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
| النصوص                                                                       |
| مسائل وفوائد في نواقض الشهادتين وتعداد بعضها                                 |
| لفصل الثامن عشر: في الاعتصام بالكتاب والسنة                                  |
| القدمة                                                                       |
| النصوصالنصوص                                                                 |
| لفصل التاسع عشر: في التمسك بالسنة                                            |
| النصوص                                                                       |
| لفصل العشرون: في البدعة                                                      |
| تقسيات البدعة                                                                |
| الفصل الحادي والعشرون: في افتراق هذه الأمة افتراق اليهود والنصارى وزيادة ٣٦٩ |
| النصوصا                                                                      |
| الوصل الأول : في أشهر فرق اليهود                                             |
| أشهر فرق اليهود                                                              |
| الوصل الثاني : في أشهر فرق النصارى                                           |
| أشهر فرق النصارى                                                             |
| الوصل الثالث : في افتراق الأمة الإسلامية                                     |
| المقدمة: في أسباب انشقاق الفرق الضالة                                        |
| الفقرة الأولى : في ضرورة التعرف على فرق الضلال                               |
| الفقرة الثانية : في نصوص تتحدث عن أعلام الضلال                               |
| الفقرة الثالثة : في أشهر الفرق التي نشأت في بيئات إسلامية                    |
| ١ ـ فرق الخوارج                                                              |
| ٧ ـ المعتزلة                                                                 |
| ٣ ـ المرجئة                                                                  |
| ٤٠ - بعض الفرق الشاذة من الزيدية                                             |

| ٥ ـ فرق الكيسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦ ـ فرق النجارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧ ـ فرق الكرامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨ ـ الإمامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩ ـ فرق الباطنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠ ـ في بعض فرق المشبهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١١ ـ في الجهمية وهم من الجبرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٢ ـ الحلوليون والإباحيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . ١٣ ـ القائلون بوحدة الوجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٤ - البابية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٥ ـ البهائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٦ ـ القاديانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفقرة الرابعة : في الخوارج خاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| القدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| النصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفقرة الخامسة : في ضرورة لزوم الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| القدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| النصوص الحديثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| النقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نفصل الثاني والعشرون : في الاختلاف الجائز والاختلاف الممنوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| القدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| النصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لفصل الثالث والعشرون : في التحذير من مواطأة الأمم في انحرافاتها ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| القدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١ - ١١٠ - ١١٠ - ١١٠ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - ١١ - |

| 071 | والعشرون: في التحذير من الفتن والأهواء وأهلها | الفصل الرابع |
|-----|-----------------------------------------------|--------------|
| ٥٢٢ |                                               | المقدمة      |
| ٥٢٥ |                                               | النصوص       |
| ٥٤٨ |                                               | التعقيب      |
| 001 |                                               | لفهرسلفهرس   |

\* \* \*

سَعيْدحوّى

# الريب الحال الماسية ال

وع في الما

المجلدالثانيُ القِسلِالثاني

العقائد الإسكامية

كَلِّمُ السَّيْخِ الْحِرْمِ الطباعة والشروَالتوزيع والترجمة

# بِشْ لِيَّالِكُمْ الْرَّحْلِ الْرَّحْلِ الْرَّحْدِيدِ

الحَدَهُ لَيْهِ، وَٱلصَّلَا أَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ وَالهِ وَاصْحَابِهِ مُ

رامع هذا القسم ودقته فضيلة أخينا الشيخ عبر الحمد والأحب حفظ الله الباب الثاني في: الإيمان بالغيب وفيه: مقدمة وفصول



### المقدمة

جعل اللهُ الإعانَ بالغيب أولَ صفات المتقين ﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يُؤمنُون بالغيب ﴾ (١) ، وأول ما يدخل في الإعان بالغيب أركان الإعان الستة التي وردت في حديث جبريل عليه السلام : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر » (١) .

ولكن الإيان بالغيب أوسع من ذلك ، فالغيب يطلق ويراد به ما يقابل الشهادة ، أي ما يقابل الحسوس فيدخل في ذلك : الملائكة والجن والجنة والنار ، وغير ذلك مما هو مغيب عنا وجاءت النصوص تحدثنا عنه ، والغيب يطلق أحيانًا ويراد به ما غاب عنا من أخبار الماضين وأخبرنا الوحي عنه ودليل ذلك قوله تمالى : ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاء الغَيبِ نُوحِيهَا إليك ما كُنْتَ تَعْلَمُها أنتَ ولا قومك مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾ (٢) ، فقد جاءت هذه الآية في سياق قصة نوح عليه السلام ، وتطلق كلمة الغيب ويراد بها المستقبل ﴿ عَالِمُ الغَيْبِ فلا يُظْهِرُ على غيبِه أحدًا \* إلا مَن ارتضى مِن رَسُولٍ ﴾ (٤) ، فههنا يدخل في كلمة الغيب ما غاب عن العباد من الحاضر والمستقبل وأخبر عنه الله عز وجل رسله عليهم الصلاة والسلام ، قال العباد من الحاضر والمستقبل وأخبر عنه الله عز وجل رسله عليهم الصلاة والسلام ، قال قي العذاب المُهِينِ ﴾ (٥) ، وعلى هذا فالإيمان بالغيب يدخل فيه ما أخبرنا عنه الوحي من أمور موجودة الآن وهي في العذاب المُهِينِ ﴾ (٥) ، وعلى هذا فالإيمان بالغيب يدخل فيه ما أخبرنا عنه الوحي من أمور موجودة الآن وهي مغيبة عنا ، والإيمان بالغيب هو الفارق الأول والرئيسي بين أهل الإيمان وأهل الكفر ، وهذا هو المقتضى الأول للشهادتين ، بل إن الشهادتين هما رمز الاعتراف بالغيب ، ولذلك كانت الشهادتان والإيمان بالغيب إجالاً أوَّلَ ما يطالب به المسلم ، على أنه إذا نظر في هذا المطلوب الأول فإن أول ما يدخل في الطلب هو معرفة الله ، وما تتطلبه ، لأن كل ما يأتي المطلوب الأول فإن أول ما يدخل في الطلب هو معرفة الله ، وما تتطلبه ، لأن كل ما يأتي

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢ ، ٣ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١ / ١١٤ ) ٢ ـ كتاب الإيان ٣٧ ـ باب سؤال النبي ﷺ ... إلخ عن أبي هريرة بلفظ مفاير . ومسلم في أول صحيحه ، من حديث عمر بلفظه .

<sup>(</sup>٢) هود : ٤٩ . (٤)

<sup>(</sup>٥) سبأ : ١٤ .

بعد ذلك من إيمان بغيب إلى غيره مبنى على معرفة الله .

\* \* \*

إن الإيان بالغيب هو ركن التقوى ، وأركان هذا الركن أركان الإيان الستة التي وردت في حديث جبريل الصحيح ، وقد نصت على خسة منها أكثر من آية ، من ذلك ﴿ ليس البر ... ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ﴾ (١) ، ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ﴾ (٢) ، ﴿ يا أيها الذين آمَنُوا آمِنُوا بالله ورسوله والكتاب الذي نَزّلَ على رسوله والكتاب الذي أنزلَ من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدًا ﴾ (٦) ، وإنما لم يُذْكَر الإيمان بالقدر معها لأنه فرع الإيمان بالله عز وجل كا سنرى ، لكنه ذكر في القرآن في أكثر من مكان وفي نصوص السنة متواترًا .

والفصول التي سنذكرها همنا تشمل أركان الإيمان الستة وتشمل بعض ما غاب عن العباد ، وتشمل بعض ما أخبرنا الله عز وجل عنه من أمور سابقة أو لاحقة أو بعض ما أخبرنا عنه رسول الله عليه من أمور سابقة أو لاحقة ، كا سنذكر فصلاً عن القصص التي قصها علينا رسول الله عليه لأنها من الغيب ، والإيمان بها جزء من الإيمان بالغيب .

ولقد فصّل القرآن في أمر الغيب تفصيلاً كثيرًا ، ولذلك فإن قارئ القرآن يجد أمر الغيب واضحًا ، فالحديث عن الله والرسل واليوم الآخر والقدر والجن والموت والخلق كل ذلك نجده مفصلاً في القرّان الكريم ، ومن ثم فإن عرضنا لأبحاث الغيب ههنا سيكون مختصرًا ؛ لأن غايتنا في هذا الكتاب عرض السّنة مع ملاحظة أن روايات السنة المتعلقة بهذه الأمور تأتي في سياقات أبحاث أخرى كالذكر والدعاء ؛ ولذلك فسنذكر في كل فصل من فصول هذا الباب الروايات التي هي ألصق بموضوعه تاركين كثيرًا من الروايات لحلها في سياقاتها .

ويشمل هذا الباب الفصول التالية :

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٧٧ . (٢) البقرة : ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٣٦ .

# فصول الباب الثاني

الفصل الأول: في بَدء الخلق.

الفصل الثاني: في معرفة الله والإيمان به .

الفصل الثالث: في الإيان بالقدر.

الفصل الرابع: في الإيان بالملائكة .

الفصل الخامس: في الجن والشياطين.

الفصل السادس: في الإيان بالكتب.

الفصل السابع: في الإيان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

الفصل الثامن: في القصص النبوي.

الفصل التاسع: في الإيان باليوم الآخر.



الفصّل الأول في: بَدُوِ **الخالِق** وفسيه: مقدمة ونصوص وتلخيصً



### المقدمة

في بَدُء الخلق جانب غيبي سواء في ذلك أصل نشأة الكون ، أو نشأة الحياة على الأرض ، أو نشأة الإنسان عليها ، أو نشأة بعض الخلوقات الأخرى ؛ لأن ذلك لم يشهده الإنسان ، ولأن الله عز وجل أخبرنا عن بعض ذلك أو حدثنا عنه رسول الله عَلَيْكُم ، وهو شيء لم نشهده فدخل في حيز الكلام عن الغيب ، هذا مع ملاحظة أن الفكر المجرد يستطيع الوصول إلى أن هذا الكون مخلوق وأن الحياة مخلوقة .

\* \* \*

ولعل أهم جانب من جوانب الصراع الفكري بين الملحدين والمؤمنين هو إثبات الخلق ، فأزلية الكون وإمكانية نشأة الحياة مصادفة هما المرتكزان الرئيسيان للفكر الإلحادي ، مع أنه حتى في حالة أن المسالة كذلك ـ وذلك مستحيل عقلي ـ فإن الأدلة على وجود الله لا تنحصر في هذا وهذا .

\* \* \*

وقد لفت القرآن نظر العقل البشري كثيرًا إلى بَدْء الخلق وأصل النشأة للوصول إلى الإيان لاستقرار العلاقة بينها في الفطرة :

- ﴿ أُولَمْ يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ﴾ (١) .
- ﴿ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ﴾ (٢) .
- $\phi$  أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء  $\phi$  .
  - ♦ خلق الإنسان ♦ (٤) .
- $\phi$  خلق الإنسان من صلصال كالفخار . وخلق الجان من مارج من نار  $\phi$  (°) .

<sup>(</sup>۱) العنكبوت : ۱۹ . (۲) العنكبوت : ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٨٥ . (٤) الرحمن : ٣ .

<sup>(</sup>٥) الرحمن : ١٤ ، ١٥ .

و أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رثقًا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي (1).

 $\phi$  الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور  $\phi$  (۲) .

ولوجود ناس يمارون بالبدهيات ويناقشون بالمحسوسات فضلاً عن المغيبات ، وللنزعة الإلحادية في إنكار خلق الله المخلوقات ، وهو شيء أخذ أكثر أبعاده في النظرية الماركسية ، ولمغير ذلك من الحكم ، قال الله عز وجل وهو أعلم بما كان ويكون :

وما كنت متخذ المضلين  $\phi$  ما أشهدتُهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدًا  $\phi$  .

﴿ أَم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا المموات والأرض بل لا يوقنون ﴾(1).

\* \* \*

إن من أهم قوانين العقل السببية ، ومن أهم قوانين المادة عدم انفصالها عن الحركة والطاقة والتغير ، والملحدون ينقضون هذا وهذا وهم يزعمون أنهم عقلانيون ، وقد فَصَّلنا في هذه الأبحاث في كتابنا « الله جلّ جلاله » .

والنصوص قطعية في أن كل ما سوى الله عز وجل مخلوق ، فليس أزليًا إلا الله عز وجل ، فهو الأول . وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري (°) : « كان الله ولم يكن قبله شيء » ، وفي حديث آخر (۱) : « أنت الأول فليس قبلك شيء » ، ويكفي قوله تعالى : ﴿ هو الأول ﴾ (٧) ومحض العقل يوصل إلى ذلك بشكل قطعي ، ومما قاله تعالى في شأن الخلق : ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ﴾ (٨)

<sup>(</sup>۱) الأنبياء : ۳۰ . (۲) الأنعام : ۱ .

<sup>(</sup>٣) الكيف : ٥١ . ٢٦ . (٤) الطور : ٣٥ ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ١٣ / ٤٠٣ ) ١٧ ـ كتاب التوحيد ٢٢ ـ باب : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤ / ٢٠٨٤ ) ٤٨ ـ كتاب الذكر ١٧ ـ باب ما يقول عند النوم وعند المضجع .

<sup>(</sup>٧) الحديد : ٣ . هود : ٧ .

وليس عندنا نصوص تُفصّل كيف كان عرشه على الماء ، لكن من المعروف أن ذرة الهيدروجين التي تشكل أحد عنصري الماء (الأوكسجين والهيدروجين) هي أصل الذرات جيمًا فبروتونها واحد وإلكترونها واحد والعناصر ما هي إلا توضعات الإلكترونات والبروتونات في كل عنصر بشكل يختلف عنه في العنصر الآخر.

والظاهر من النصوص أنه قد تم خلق العرش - وهو مخلوق غيبي - وتم خلق أصل المادة وهو الماء ثم انفصلت المادةُ عن بعضها : ﴿ أُولَمْ يَرِ النَّذِينَ كَفُرُوا أَنَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ كانتنا رتقًا ففتقناهما ﴾ (١) فهذه الجرات والأجرام كلُّها وجدت في هذه المرحلة ، ثم بعد ذلك في مرحلة لاحقة وجدت الأرض الحسوسة والسبوات السبع المغيبة : ﴿ قبل أَنْنَكُم لَتَكَفُّرُونَ بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالمين \* وجعل فيها روامي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين \* ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرهًا قالتا أتينا طائعين ﴾ (٢) فالأرض خلقت قبل السموات السبع المغيبة عنا وهي والسموات السبع وجدتا بعد أن انفصلت المادة عن بعضها وعلى هـذا نفهم قولـه تعـالى : ﴿ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلَقًا أَمْ السَّاءُ بِنَّاهَا \* رفع سمكها فسواها \* وأغطش ليلها وأخرج ضحاها \* والأرض بعد ذلك دحاها \*أخرج منها ماءها ومرعاها , والجبال أرساها , متاعًا لكم ولأنعامكم ﴾ (٣) . فالأرض خلقت بعد الساء ، والسبوات السبع خلقت بعد الأرض ، ويوم القيامة يعاد الكون كتلة واحدة كا كان : ﴿ يوم نطوي الساء كطي السجل للكتب كا بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين ﴾ (٤) . وهذا الفهم للنصوص فهم غير متكلِّف وما سواه فهم متكلِّف ، وهو الذي ينسجم مع استقراءات علماء الكون فالظاهر أن تكون الأرض على ما هي عليه مسبوق بأشياء أخرى وقد بسطنا هذا الموضوع في التفسير.

وأما نشأة الحياة على الأرض فيبدو أنها متقدمة كثيرًا على نزول أبينا آدم عليه السلام فلقد قالت الملائكة لله عز وجل بعد أن أعلمهم بأنه سيجعل في الأرض خليفة : ﴿ أَتَّجِعَلَ

<sup>(</sup>۱) الأنبياء : ۳۰ ، ۲۰ ، ۱۱ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰

<sup>(</sup>٤) الأنبياء : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) النازعات : ٢٧ ـ ٣٣ .

فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾ (١) مما يوحي أنهم شاهدوا إفسادًا في الأرض وسفك دماء من قبل ، وقد يكون هذا هو التفسير لرؤية نماذج قديمة لأنواع من الإنسان غير إنساننا الحالي ، وذكر الغراب في قصة ابني آدم هابيل وقابيل تحتل أن يكون وجود الغراب سابقًا على وجود آدم عليه السلام وفي حديث عند مسلم وأحمد (١) « ... وبث فيها الدواب يوم الخيس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة ... » ، وهذا يدل على أن خلق الدواب سبق خلق آدم عليه السلام وإنما اضطررنا للتعرض لهذه المعاني ملاحظين معارف عصرنا لتكون هذه المعارف نقاط علّم للباحث وحججًا بيد الدارس المختص ، وردًا على أنواع من المختصين قد يثيرون تساؤلات . ولننتقل إلى عرض بعض نصوص السنة التي لها علاقة بالخلق:

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) مسلم (٤ / ۲۱٤٩) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ١٠ ـ باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام .
 ومسند أحمد (٢ / ۲۲۷) .

### النصوص

٥٦٧ - \* روى البخاري عن طارق بن شهاب قال : سمعت عمرَ بنَ الخطاب يقول : قَام فينا رسولُ الله عَلَيْ مَقاماً ، فَأَخبَرَنَا عَنْ بَدْء الخلق ، حتى دَخَلَ أهلُ الجنةِ مَنازِلَهم ، وأهلُ النَّار منازلَهم ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حفظَة وَنسيَة من نَسية .

قال الحافظ في الفتح: قوله: حتى دخل أهل الجنة ... هي غاية قوله: أخبرنا ، أي: أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئاً بعد شيء إلى أن انتهى الإخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنار، ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدئت إلى أن تغنى ، إلى أن تبعث ، فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد ، وفي تيسير إيراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم .

07٨ - \* روى البخاري عن عمران بن حصين أن ناساً من أهل الين قالوا : يارسول الله : جئنا لنَتَفَقَّه في الدِّينِ ، ولِنسألَك عن أوَّلِ هذَا الأمرِ : ماكان ؟ قال : « كان الله ولم يكن شيء قَبلَه وكان عَرْشُه على الماء . ثم خَلَقَ السمواتِ والأرضَ ، وكتَب في الذِّكْر كُلَّ شيء » .

أقول: من مباحث العلماء: هل العرش خلق قبل الماء؟ أو الماء خلق قبل العرش؟ وماتفسير بعض النصوص التي تذكر أن شيئاً ما خلق أولاً سوى العرش والماء؟ وقد ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث فقال:

قوله: (كان الله ولم يكن شيء غيره) في الرواية الآتية في التوحيد « ولم يكن شيء قبله » وفي رواية غير البخاري « ولم يكن شيء معه » والقصة متحدة فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى ، ولعل راويها أخذها من قوله على في دعائه في صلاة الليل « أنت الأول فليس قبلك شيء » لكن رواية الباب أصرح في العدم ، وفيه دلالة على أنه لم يكن

٥٦٧ ـ البخاري ( ٦ / ٢٨٦ ) ٥٩ ـ كتباب بدء الخلق ، ١ ـ باب ما جباء في قول الله تعبالى : ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ .

٥٦٨ ـ البخاري ( ١٣ / ٤٠٣ ) ١٧ ـ كتاب التوحيد ٢٢ ـ باب : ﴿ وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى الْمَاءُ ﴾ .

شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما ، لأن كل ذلك غير الله تصالى ، ويكون قول ه « وكان عرشه على الماء » معناه أنه خلق الماء سابقاً ثم خلق العرش على الماء ، وقد وقع في قصة نافع بن زيد الحميري بلفظ « كان عرشه على الماء ثم خلق القلم » فقال : اكتب ماهو كَائَن ، ثم خلق السموات والأرض ومافيهن » فصرح بترتيب المخلوقـات بعـد المـاء والعرش . قوله ( وكان عرشه على الماء ، وكتب في الـذكر كل شيء ، وخلق السموات والأرض ) هكذا جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواو، ووقع في الرواية التي في التوحيد «ثم خلق السموات والأرض » ، ولم يقع بلفظ « ثم » إلا في ذكر خلق السموات والأرض. وقد روى مسلم من حمديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً « إن الله قمدر مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء » وهذا الحديث يؤيد رواية من روى « ثم خلق السموات والأرض » باللفظ الدال على الترتيب . ( تنبيه ) : وقع في بعض الكتب في هذا الحديث « كان الله ولا شيء معه ، وهو الآن على ماعليه كان » ، وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث ، نبه على ذلك العلامة تقى الدين بن تيمية ، وهو مُسلَّم في قوله « وهو الآن » إلى آخره ، وأما لفظ « ولا شيء معه » فراوية الباب بلفظ « وَلا شيء غيره » بمعناها . ووقع في ترجمة نافع بن زيـد الحميري المـذكور « كان الله لا شيء ّ غيره » بغير واو . قوله ( وكان عرشه على الماء ) قال الطيبي : هو فصل مستقل لأن القديم من لم يسبقه شيء ، ولم يعارضه في الأولية ، لكن أشار بقوله « وكان عرشه على الماء » إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم لكونها خلقًا قبل خلق السموات والأرض، ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء . ومحصل الحديث أن مطلق قوله « وكان عرشه على الماء » مقيد بقوله « ولم يكن شيء غيره » والمراد بكان في الأول الأزلية وفي الثاني الحدوث بعد العدم . وقد روى أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً « إن الماء خُلِقَ قبل العرش » وروى السدى في تفسيره بأسانيد متعددة « إن الله لم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء » وأما مارواه أحمد والترمذي وصححه من حمديث عبادة بن الصامت مرفوعاً « أولُّ ماخلق الله القلم ، ثم قال اكتب ، فجرى بما هو كائن إلى يـوم القيامة » فيجمع بينه وبين ماقبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ماعدا الماء والعرش أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة ، أي أنه قيل له اكتب أول ماخلق ، وأما حديث « أول ماخلق الله العقل » فليس له طريق ثبت ، وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الأخير هو تأويله والله أعلم . وحكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أيها خلق أولا : العرش أو القلم ؟ قال : والأكثر على سبق خلق العرش ، واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني ، وروى ابن أبي حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة خسمائة عام ، فقال للقلم قبل أن يَخْلُقَ الخَلْقَ وهو على العرش : اكتب ، فقال وماأكتب ؟ قال علمي في خلقي إلى يوم القيامة . ذكره في تفسير سورة سبحان ، وليس فيه سبق خلق القلم على العرش ، بل فيه سبق العرش ... قبوله ( وكتب ) أي قدر ( في الذكر ) أي في على المذكر أي في اللوح المحفوظ ( كل شيء ) أي من الكائنات ، وفي الحديث جواز السؤال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك وجواز جواب العالم بما يستحضره من ذلك ، وعليه وأن خشي على السائل مايدخل على معتقده . وفيه أن جنس الزمان ونوعه حادث ، وان الله أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن ، لا عن عجز عن ذلك بل مع القدرة . واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة أن الكلام في أصول الدين وحدوث العالم مستمران في ذريتهم حتى ظهر ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري ، أشار إلى ذلك ابن عساكر » ا . هد قول ابن حجر .

أقول: دل هذا الحديث على أن الكلام عن أصل النشأة من الفقه في الدين ، فلقد كان الحديث إجابة على كلامهم: جئنا لنتفقه في الدين ، ولنسألك عن أول هذا الأمر ماكان ؟

وقد رأينا من خلال تحقيق ابن حجر أن العلماء مختلفون على قولين : في أيها كان أولاً ، الماء أو العرش ؟ ولا يترتب على هذا الاختلاف عمل .

079 مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله عَلَيْ بيدي ، فقال : « خَلقَ الله التربة يوم السبت ، وخَلقَ فيها الجبّالَ يومَ الأحدِ ، وخَلقَ الشَّجَرَ يومَ الإثنين ، وخلق المَكرُوهَ يومَ الثَّلاثاء ، وخلق النَّورَ يوم الأربعاء ، وبث فيها الدَّواب يوم الخيس ، وخلق آدَمَ بعد العصر يومَ الجُمعَة في آخِرِ الخلق

٥٩٥ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٤٩ ) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . ١ ـ باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام . وأحمد ( ٢ / ٣٢٧ ) . والنسائى في التفسير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه .

وآخرِ ساعةٍ من النَّهارِ ، فيما بين العصر إلى اللَّيل » .

# قال محقق الجامع:

« قال الحافظ ابن كثير بعد إيراده : ٦ / ٦٩ وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم ، وقد تكلم فيه ابن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ ، وجعلوه من كلام كعب الأحبار ، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب ، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعاً ، وقد حرر ذلك البيهقي ، وقال ابن كثير أيضاً : ٣ / ٤٨٨ وفيه استيماب الأيام السبعة ، والله تعالى قد قال : ﴿ فِي سَتَّةَ أَيَّامَ ﴾ ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعاً . وقـال أيضـاً ٧ / ٣٢٦ : وهو من غرائب الصحيح ، وقد علله البخاري في « التاريخ » فقال : رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن كعب الأحبار ، وهو الأصح . وقال المناوي في « فيض القدير » : وقال بعضهم : هذا الحديث في متنه غرابة شديدة ، فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السموات ، وفيه ذكر خلق الأرض ومافيها في سبعة أيام ، وهذا خلاف القرآن ، لأن الأربعة خلقت في أربعة أيام ، ثم خلقت السموات في يومين ، وقد سكت عن الحديث النووي في شرح مسلم ، وبمن صحح الحديث ، الشوكاني في « فتح القدير » وقد تكلم عليه العلماء من جهة متنه ، ورأوا أنه معارض للقرآن ، ومن صححـه كالشوكاني وغيره ، رأوا أنه لا تعارض بينه وبين نص القرآن ، فإن القرآن ذكر أن الله تعـالي خلق السموات والأرض جميعاً في ستة أيام ، وخلق الأرض وحدها في يومين ، والحديث إنما بين أن الله تعالى خلق مافي الأرض في سبعة أيام ، ويحتمل عند بعض من صححه أن تكون هذه الأيام السبعـة غير الأيام الستة التي ذكرها الله تعالى في خلق السموات والأرض، وحينئذ لا تكون معارضة، وإنما الحديث فصل كيفية الخلق على الأرض وحدها ، والله تعالى أعلم » ا . هـ .

أقول: من المتعارف عليه عند علماء الطبيعة في عصرنا أن الأرض في ابتداء أمرها كانت كتلة نارية ثم أخذت تبرد فظهرت قشرتها شيئاً فشيئاً، وعلى هذا فأول شيء وُجد التربة وبدأت التفاعلات الداخلية والجوية تفعل فعلها فكانت التضاريس والبحار، فتسلسل الأحوال على الأرض بعد خلقها يصدق مافي الرواية سواء كانت هدياً نبوياً أو من روايات

كعب الأحبار . ولكن هل المراد في الرواية أيام كأيامنا متتابعة متعاقبة ، أو كأيامنا وبأسائها غير متتابعة ولكن متعاقبة ؟ معارف العصر تؤكد الثاني .

وعلى هذا التأويل للحديث ، وعلى فرض صحتُه فإن قوله تعالى في سورة فصلت [١٠] : ﴿ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها ﴾ يكون محمولاً على أن الله تعالى قد جعل فيها ذلك حكاً وقد أظهر ذلك فيا بعد .

••• روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَهِلِيَّةٍ قال: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عليه السلام، وطُولُهُ ستَّونَ ذَراعاً، ثم قال : اذْهَبُ فَسلّم على أُولَئِكَ \_ نَفَرٍ منَ الملائكة \_ فاسْتَمِعُ ما يحيُّونَكَ ، فَإِنَّها تَحيَّتُكَ وتَحيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ . فقال : السلامُ عليكم ، فقالوا : السلامُ عليكَ ورحمةُ الله ، فَزَادُوهُ : وَرَحمةُ الله ، فَزَادُوهُ : وَرَحمةُ الله ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجنَّة على صُورَةِ آدَمَ » . قال : « فَلَم يَزَل الخَلْقُ يَنقُصُ حتى الآن » .

وفي رواية <sup>(١)</sup> « خلق أَدَمَ على صورَتِهِ » .

# قال محقق الجامع

الضير في « صورته » : يعود إلى آدم ، كما بينته الرواية الأخرى قبل هذه .

أقول: هل كان طول آدم عندما أهبط إلى الأرض ستين ذراعاً ، أو أن ذلك كان طوله وهو في الساء فلما أهبط إلى الأرض نقص طوله ثم تناقص الخلق بعد ذلك ، أو أنه هبط إلى الأرض بهذا الطول ثم تناقص طول ذريته شيئاً فشيئا ؟ الظاهر: الثاني . والحفريات تثبت أن الإنسان كان أكبر حجاً منه الآن وكان يعيش في العادة فترة أطول . والقياس العقلي يقتضى ذلك :

٧٠٠ ـ البخاري ( ٦ / ٣٦٢ ) ٦٠ ـ كتــاب أحاديث الأنبياء ، ١ ـ باب خلق آدم وذريته .

مسلم (٤/ ٢١٨٣) ٥١ - كتباب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، ١١ - بـاب يـدخل الجنــة أقوام ، أفئــدتهم مثل أفئــدة الطبر.

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

فالأمراض الحالية والمؤثرات على الأحياء والأعصاب بعد تعقيد الحياة البشرية أصبحت أكثر مما كانت عليه ، وليس مع النصوص كلام لأحد عند أهل الإيمان واليقين ، فأهل اليقين يكفيهم هذا الحديث ويكفيهم قوله تعالى عن نوح : ﴿ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ﴾ (١) .

ولقد جاءت الحفريات لتزيل الغشاوة عن أبصار الشاكّين . فقد ذكر الدكتور حسن زينو وهو اختصاصي جيولوچي في كتابه « التطور والإنسان » مايلي :

# إنسان هايدلبرغ

تقع قرية ماور Mauer على بعد ١٠ كلم جنوب غرب هايدلبرغ ، وتتألف المنطقة من الترياسي المغطى أحياناً بدثار من البليستوسين وبالرمال النهرية القديمة لنهر نكار . وقد عثر في مقلع في هذه الرمال عام ١٩٠٧ م على الفك السفلي على عق ٣٤ م تحت سطح الأرض . وتحوي هذه الرمال على كثير من قواقع الرخويات البرية والنهرية وتشير إلى مناخ أكثر قارية من الآن . وتشمل الثدييات الفيل القديم Rhinoceros ctruscus والحكركدن والحصان البليوسيني Eqws Stenosis وحصاناً انتقالياً بين الحصان البليوسيني Eqws cuballus والحوانات والحصان الحالي ويعموراً ونوعاً من الوعل وبيزوناً ودبين مشابهين للدب البليوسيني وكلباً وأسداً وهرة وحشية وقندساً . وتعود هذه الحيوانات ودبين مشابهين السفلي ويعتقد أنه يرتبط بالزمن الدافئ الأول بين تجلد فونتس وميندل . فكه كبير وتاجه عريض وليس له بروز ذقني وقمه إنساني وأسنانه أكبر من الإنسان الحالي ، ويوجد اليوم في جامعة هايدلبرغ وقد أطلق عليه شوتنساك C . Schoetensack .

- عثر كونيفسفالد Von Koenigswald من صيدليات الصين في هونغ كونغ بين المعتمل ال

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ١٤ .

أكبر بمرتين من فك الأورانج الحالي ، حجم هـذا السن ضعف أسنــان الغوريلا وست أمثــال الإنسان الحالى .

ـ قرر فايدنرايش Wiedenreich أنه سن بشري....

... وقد تخيل فايدنرايش شجرة السلالة فافترض أن الإنسان العملاق هذا قد هاجر إلى جاوة ونشأ منه الإنسان الكبير Meganthropus .

... فالإنسان تسلسل إذاً من أشكال عملاقة ذات جمجمة شديدة وبذا تميز تطورنا بالنقص التدريجي في الطول .

## الإنسان الكبير

أعلن كونيفسفالد عام ١٩٤١ م عن اكتشافه لقطعة من الفك السفلي في طبقات جتيس : في جاوة وهي بشرية وفيها سنان ماقبل الرحويان والرحى الأول وقد درسه بعد ذلك : F. Weidenreich - Giant early Man from Java and South China (Anthrop. Papers of the American Museum of Natural History,xl, n.1, . 1945).

وتختلف القطعة عن ما عداها بقياساتها الكبيرة إذ يبلغ محيطها في مستوى الحفرة الذقنية ١٢١ مم ، في حين لا يتجاوز ذلك في الغوريلا ١١٥ مم وفي الإنسان الصيني وإنسان النياندرتال ٨٠ مم . وكذلك فإن أبعاد الأسنان كبيرة وشكلها بشرية ولا تشابه أي سنجاب بالإضافة إلى غياب الذقن والشكل المتراجع للوراء للقسم المتقدم من الفك ، ومما صدم كونيفسفالد انحفاظ الزائدة الصغيرة المساة عقدة العبقرة tuberculum geniale في الجانب الداخلي للذقن فكان لدى الإنسان ما يلزم لتحرك اللسان كا في إنسان موجو كرتو وفك هايدلبرغ . وقد أطلق عليها كونيفسفالد اسم الإنسان الكبير الجاوي القديم-pus palaeojavanicus .

ووجد لارسن K. larsen عام ١٩٣٩ م في أفريقيا الشرقية بقايا فىك ذي أسنان كبيرة

جداً لكنها إنسانية وقد وصفها فاينرت Weinert عام ١٩٥٠ م ووازنها مع الإنسان الكبير من جاوة حسب كونيفسفالد .

ووجد في سوارتكرانس Swartkrans عام ١٩٥٠ ــ ١٩٥٠ م شبه الإنسان الكبير الأسنان Paranthropus crassidens وقد عثر أولا على فكوك ذات أسنان عملاقة ومقاييسها مثل عملاق جاوة حسب كونيفسفالد . ثم عثر على بقايا جمجمة تدل على عضلات مضغ كبيرة . ا . ه . .

وقد ذكر عباس محود العقاد في كتابه : « إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام » ما يلي :

« وفي متحف أشمول بانجلترا أساء الأسر التي حكمت بابل من بعد الطوفان إلى أيام سراجون ، وقد جاء في الألواح التي حفظت أساءها أن الأسرة الأولى تولى منها الملك ثلاثة وعشرون ملكاً وكانت مدة حكهم جميعًا أربعة وعشرين ألف سنة وخسائة وعشر سنوات» ا.هـ.

أقول: دلت كلمة الدكتور زينو على أن الإنسان كان في مرحلة أضخم منه الآن، ودلت كلمة العقاد على أن الناس كانوا يعمرون في الماضي كثيراً، وفي الحديث الشريف الذي مر معنا رد لمزاع التطوريين: إن الإنسان تطور عن مخلوقات أخرى.

وقد شرح هذا الحديث ابن حجر في الفتح وكان من كلامه :

... « خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً » كذا وقع من هذا الوجه ، وعبد الله الراوي عن معمر هو ابن المبارك ، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فقال « خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعاً » ... والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالاً ولا تردد في الأرحام أطواراً كذريته بل خلقه الله رجلاً كاملاً سويًا من أول ما نفخ فيه الروح ، ثم عقب ذلك بقوله « وطوله ستون ذراعًا » فعاد الضير أيضًا على آدم ، وقيل معنى قوله « على صورته » أي لم يشاركه في خلقه أحد ، إبطالاً لقول أهل الطبائع . وخص بالذكر تنبيها بالأعلى على الأدنى ، والله أعلم ...

... وروى ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعاً « إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق » . قوله ( فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن ) أي

إن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله ، فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك . وقال ابن التين : قوله « فلم يزل الخلق ينقص » أي كا يزيد الشخص شيئاً فشيئاً ، ولا يتبين ذلك فيا بين الساعتين ولا اليومين حتى إذا كثرت الأيام تبين ، فكذلك هذا الحكم في النقص ... ا . ه .

# أقول :

إن كثيرين من الناس يأخذون عن أسفار اليهود تاريخ وجود الإنسان على هذه الأرض ، وهي كتب محرفة فيها أغاليط كثيرة ، والحفريات الحديثة أثبتت أن النوع الإنساني أقدم بكثير مما ذكرته هذه الأسفار ، ونصوص الإسلام ساكتة في هذا الشأن .

فالتحقيق العلمي في هذه الحالة معتبر، ومع اعتراضنا على أسفار اليهود في ذكر عمر الإنسان فإننا نعترض على التطوريين الذين يجعلون إنساننا الحالي وليد تطور عن أنواع من الإنسان أخرى، ونحن إذ ننكر هذا لا نعترض على وجود مخلوقات شبه إنسانية سبقت أبانا آدم، فليس، في نصوص الإسلام ما يمنع، بل في كلام بعض الإسلاميين ما يؤيده، فلقد نقل صاحب السيرة الحلبية شيئاً من ذلك عن بعض المتصوفة: إن آدمنا سبق بآباء كُثر لأنواع من الإنسان. والمنقول عن بعض أئمة الشيعة أنهم يقولون بمثل ذلك، ولكن المسلمين مجمعون ـ إلا من لا يُعتَد بقوله \_ على أن أبانا آدم خلق خلقاً مباشراً من الله عز وجل.

٥٧١ - \* روى مسلم عن أنسِ بنِ مالكِ رضي الله عنه عن رسول الله عَلَيْ قال : « لما صَوَّرَ اللهُ عزَّ وجل آدَمَ في الجنة تَرَكهُ مَاشَاءَ أَنْ يَتْركَهُ ، فَجَعَلَ إِبليسُ يُطيِفُ به ، ويَنظُرُ إليه ، فلما رآه أَجوَفَ عَرَفِ أَنَّه خَلْقٌ لا يِتَالِك » .

٥٧٢ ـ \* روى أحمد عن أبي مـوسى الأشعري رضي الله عنـه ، قـال : سمعتُ رسـولَ الله

٧١٥ - مسلم ( ٤ / ٢٠١٦ ) ٤٥ - كتاب البر والصلة والآداب ، ٣١ - باب خلق الإنسان خلقًا لايتالك .

وأحد: (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup> يُطيفُ بِهِ ) أطافَ بالشيء : إذا دارَ به وأَحَاطَ بجوانِبه .

<sup>(</sup> أَجَوَفُ لا يَتَهَالكُ ) شيء أُجَوَف : خَالٍ ، وإذا وُصِفَ الإنسانَ بالحُفة والطَّيش قيل : لا يتالك ولا: يتاسك .

٥٧٢ ـ أحمد (٤/٦٠٤).

والترمذي ( ٥ / ٢٠٤ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ٣ ـ باب « ومن سورةُ البقرة » .

وَ يَعْلَمُ يَقُول : « إِنَّ الله تباركَ وتعالى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قبضَةٍ قَبضها مِنْ جميع الأرضِ ، فَجَاءَ بنو آدَمَ على قدر الأرض ، منهم الأحْمَرُ ، والأبيَضُ والأسوَدُ ، وبين ذلك ، والسَّهلُ والحَزْنُ ، والخَبيث والطَّيِّبُ » .

# أقول مؤكدًا ما مرَّ سابقًا:

إن نصوص الكتاب والسنة واضحة وقطعية في أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق ابتداء بقدرة الله ، فما يقال عن نشأة الإنسان التطورية وأنه نتاج قفزات تطورية حدثت في الأحياء غير صحيح . فآدم خلق على صورته التي فطره الله عليها ابتداء دون واسطة ودون تسلسل ، أما التعليل لوجود سلم ارتقاء للمخلوقات واحتالات أن تكون بعض الخلوقات تولدت عن بعض ، ووجود مخلوقات شبيهة بإنساننا الحالي وتعتبر أسبق منه بالوجود فذلك كله له تعليلاته والبحث فيه مفتوح . قال تعالى :

- ﴿ قُلُ سَيْرُوا فِي الأَرْضُ فَانْظُرُوا كَيْفُ بِدَأُ الْخُلُقُ ﴾ (١) .
- $\phi$  أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ...  $\phi$  (۲) .
  - $\phi$ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكّرون  $\phi$  ( $^{(7)}$  .

إن وجود سلم ارتقاء ليس غريباً على قدرة الله عز وجل وذلك من مظاهر حكمته جل جلاله ، سواء كان ذلك من خلال الخلق المباشر أو من خلال توالد وقفزات قديمة ، إلا أن أبانا آدم خلق ابتداءً على صورته ، وكان ذلك بالخلق المباشر من الله عز وجل ، ولكن أن تكون هناك مخلوقات تشبه إنساننا الحالي فذلك يتفق مع اتجاهات مذكورة في كتب الإسلاميين قديماً تقول : إن آدمنا عليه السلام ليس هو أول آدم وجد على الأرض ، ولكن هذا لا يعني أن آدمنا هو ولادة من إنسان آخر . فالنصوص قطعية في ذلك ، ومن عرف أن

وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهو كما قال .

وأبو داود ( ٤ / ٢٢٢ ) كتاب السنة ـ باب في القدر .

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٢٠ . (٢) العنكبوت : ١٩ .

<sup>(</sup>٣) الواقعة : ٦٢ .

هذا الكون كله مخلوق بقدرة الله لا يستنكر على قدرة الله أن تخلق آدم ابتداء ، والذين يشكون في ذلك عليهم أن يراجعوا أصل إيمانهم .

٥٧٣ ـ \* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسولُ الله عَلَيْمَ : « خُلِقَتِ المَلائِكَةُ مِن نُورٍ ، وخُلِقَ الجَانُّ من مارج من نَارٍ ، وخُلِقَ آدَمُ مما وُصِفَ لَكُم » .

٥٧٤ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، وفي رواية « لم يَخْبُثِ اللحمُ » ـ « ولولا عَوَّاءُ : لم تَخُنُ أُنثى زوجَها الدهرَ » .

## أقول:

الظاهر من الحديث أنه قبل أن يخزن بنو إسرائيل اللحم عندما كانوا في التيه لم يكن اللحم يخنز ، بعنى أن الجراثيم والبكتيريات المؤثرة في ذلك لم تكن موجودة أو لم تكن مسلطة على اللحم ، فلما فعل بنو إسرائيل ذلك عوقبوا كا تعاقب الأقوام المبتعدة عن الفطرة بزيد من الأمراض كلما زاد البعد عن الفطرة . ولعل عدم تأثر جثث الفراعنة القدماء التى وصَلتنا محنطة أنها وضعت في توابيتها وحنطت قبل هذا التسليط على اللحم .

٥٧٥ ـ \* روى البزار عن أبي موسى رفعه ، قال : « لما أخرجَ اللهُ آدمَ من الجنة زُوَّدَه من ثمار الجنة وعلمه صنعةَ كلِّ شيء فثاركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه

٥٧٣ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٩٤ ) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ، ١٠ ـ باب في أحاديث متفرقة . أحمد ( ٦ / ١٥٣ ) .

وأحمد (٦، ١٥٣).

<sup>(</sup> مَارِج ) المَارِجُ : لَهَبُ النَّارِ المُخْتَلِطُ بسوادها .

۵۷۵ ـ البخاري ( ٦ / ٣٦٣ ) ٦٠ ـ كتاب أحاديث الأنبياء ١ ـ باب خلق أدم وذريته .

مسلم ( ۲ / ۱۰۹۲ ) ۱۷ ـ كتاب الرضاع ، ۱۹ ـ باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر .

<sup>(</sup>خَنْوزَ) اللحم يخنَز : إذا أنتن وتغيّرت ريحه .

<sup>(</sup> لم تخن أنثى ) خيانة حواء آدم : هي ترك النصيحة له في أمر الشجرة ، لا في غيرها .

٥٧٥ ـ كشف الأستار (٣/١٠٢)

الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٨ / ١٩٧ ) . وقال : رواه البزار والطبراني ورجاله ثقات .

تَغَيَّرُ وتلك لا تَغَيَّرُ » .

٥٧٦ - \* روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : قيل لرسول الله عليه : « إنَّ الله لم يُهْلِكُ قومًا عَلَيْهِ : « إنَّ الله لم يُهْلِكُ قومًا [ أو يعذَب قومًا ] فيجعل لهم نسلاً ، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك » .

\* \* \*

**٥٧ ـ م**سلم ( ٤ / ٢٠٥١ ) ٤٦ ـ كتاب القدر . ٧ ـ باب بيان أن الأجال والأوزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق <sup>مهه</sup> القدر .

<sup>=</sup> والحاكم في المستدرك ( ٢ / ٥٤٢ ) . وقال : صحيح . ووافقه الذهبي . ٥٦٠ - مسلم ( ٤ / ٢٠٥١ ) ٤٦ - كتاب القدر . ٧ - باب بيان أن الآجال والأوزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق بمه

### التلخيص

- كان الله ولا شيء قبله ولا شيء معه ، ثم خلق الماء والله أعلم على أي هيئة كان بخارية أو سائلة ثم خلق العرش ، ثم خلق القلم وكتب مقادير كل شيء وأقدارها ، ثم خلق من الماء هذه الساء بما فيها من مجرات ونجوم وسَدَم ، ثم خلق الأرض والمجموعة الشمسية من سديم من هذه السَّدَم فيا يبدو ، ثم خلق السبوات السبع بعد خلقه الأرض وجعل في كل ساء أمرها ، ثم هيأ الأرض لسكنى الإنسان وخلق فيها ماخلق ، وقبل أن يخلق الإنسان كان قد خلق الملائكة والجن وأنواع الحياة على الأرض ، وخلق الجنة والنار ثم خلق آبانا آدم عليه السلام ، ثم أمننا حواء وكانا في الجنة ثم أهبطها وإبليس إلى الأرض ، وبدأت بذلك الحياة البشرية على الأرض .
- ـ لا شيء يمنع أن تكون هناك مخلوقات كإنساننا الحالي قبل أبينا آدم ثم انقرضت ، ولكن لم تكن أصلاً لجنسنا البشري الحالي .
- البحث في نشأة الحياة على الأرض وأنواعها وسلم تدرجها كل ذلك مفتوح للبحث ، بل مطلوب بنص القرآن فلا حرج فيه ولكن حيثما كان هناك تعليل رباني أو إخبار عن طريق الوحى فهو الفيصل .
- واكتشافات عصرنا ونظرياته التي قامت عليها أدلة جاءت مؤكدة لنصوص الكتاب والسنة ، والكتب في هذا كثيرة ، والعلماء غير المفرضين في كل مكان يقدمون بأمجاثهم الأدلة على ذلك .

\* \* \*



الفضل الشاني في، مَعرفة اللّروالإيمان به وفيه: مقدمة ونصوص وتلخيص وأربعة وصول



#### المقدمة

الملحدون بالله تعالى في هذا العالم قلة حتى في البلدان التي تسيطر عليها سلطة ملحدة كالاتحاد السوفياتي، لأن الإلحاد يتنافى مع قوانين العقل وأعماق الفطرة، ولذلك كان أكثر الناس مؤمنين بالله عز وجل نوع إيمان. وإنما الاختلاف بين أهل الحق وغيرهم في الصفات أو فيا ينسب لله عز وجل أو فيا يليق به أو لا يليق أو في حقوق الألوهية، ولقد جاء الإسلام ليصحح تصورات البشر وعقائدهم وسلوكهم وكان أكثر ما ركزت عليه الرسالة الإسلامية التعريف على الله عز وجل فأعطتنا هذه الرسالة أصفى وصف وأسمى اعتقاد، اجتم فيه الحق الحالص الذي يؤيده العقل الراشد والفطرة المستقبة والعلم الصحيح.

\* \* \*

لقد وصف بعضُ الناس الله عز وجل بما لا يليق بذاته ، فزعوا أن له صاحبه وولداً ، أو أن له شركاء أو أنه لا تَدَخُّلَ له في شؤون الخلق ، أو أن الخلق وُجِدَ بدون إرادة منه جل جلاله أو أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات أو أن هذا الكون جزؤه ، أو أنه لا حق له في التشريع ، وأشياء كثيرة نسبها الخلق لله عز وجل وهو منزه عنها ، وجاء الكتاب والسنة فوضعا الأمور في نصابها فلا أرقى ولا أروع :

﴿ سبحان الله عما يصفون ، إلا عباد الله الخلصين ﴾ (١) .

و سبحان ربك رب العزة عما يصفون و وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين (7) .

﴿ ولله المثل الأعلى ﴾ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الصافات : ١٥٩ ، ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الصافات : ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) النحل : ٦٠ .

#### وخلاصة ما جاء به الكتاب والسنة:

أن الله عز وجل موجود يدل على ذلك كلُّ شيء ؛ فظواهر الكون آياته التي تُدل عليه ، والقرآن آياته تدل عليه ، ومعجزات الرسل صلى الله عليهم وسلم وكرامات الأولياء آياته التي تدل عليه . وأن الله عز وجل متصف بالحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام :

- ﴿ هو الحي ﴾ <sup>(١)</sup> .
- ﴿ إِمَا أَمِرِهِ إِذَا أَرَادِ شَيئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ﴾ (٢) .
  - $\phi$  وهو القاهر فوق عباده  $\phi$  (۲) .
  - ﴿ إِن الله على كل شيء قدير ﴾ (١) .
  - ﴿ وَكَانَ اللهِ بِكُلِّ شَيء علما ﴾ (٥) .
    - ﴿ أَنْزِلُهُ بِعِلْمُهُ ﴾ <sup>(١)</sup> .
    - ﴿ وَكَانَ اللهِ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٧) .
- ﴿ وَإِن أَحَدُ مِن المُشْرِكِينِ اسْتَجَارِكَ فَأَجَرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامُ اللَّهُ ﴾ (^) .

وأن الله عز وجل متصف بالصفات العليا ومسمى بالأسماء الحسني :

﴿ ولله الأسماء الحسني فادعوه بها وذروا الذين يُلحدون في أسمائه ﴾ (١) .

وأن هذا الكون خلقه وما يجري فيه أثر مشيئته وقدرته :

﴿ الله خالق كل شيء ﴾ (١٠) . ﴿ كُلُّ يوم هو في شأن ﴾ (١١) .

(١) غافر : ٦٥ .

(٢) الأنعام : ٦١ .

(٥) الأحزاب : ٤٠ .

· ١٣٤ : النساء : ١٣٤ .

(٩) الأعراف : ١٨٠ .

(١١) الرحمن : ٢٩ .

(۲) یس: ۸۲ ،

(٤) البقرة : ٢٠ .

(٦) النساء: ١٦٦.

(٨) التوبة : ٦ .

(١٠) الزمر : ٦٢ .

وأن هذا الكون بما فيه خلقه ابتداء وهو \_ أي الكون \_ محتاج إليه لاستمراره :

- ﴿ وخَلقَ كُل شيء فقدره تقديراً ﴾ (١).
- - $\phi$  إياك نعبد وإياك نستعين  $\phi$  (7).

وأن الله عز وجل له صفات الجلال والكمال والجمال :

- ﴿ ولله المثل الأعلى ﴾ (١) .
- $\phi$ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام  $\phi$  (°).

وأن الله عز وجل متصف بالوحدانية وبالقدم وبالبقاء وبالقيام بالنفس وبالخالفة للحوادث وذلك مقتضى قوله تعالى : ﴿ قل هو الله أحد .. الله الصمد .. لم يلد ولم يولد .. ولم يكن له كفواً أحد ﴾ (١) فهو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله .

وهو الصد الذي يحتاجه الخلق وهو غير محتاج إليهم:

﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ (٧) فهو قائم بنفسه ، وغيره قائم به ، وهو الأول الذي ليس قبله شيء ﴿ ولم يولد ﴾ (١) وهو الباقي ﴿ لم يلد ﴾ (١) ﴿ الآخر ﴾ (١٠) .

وهو الذي لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء : ﴿ وَلَمْ يَكُنَ لَهُ كَفُواً أَحَد ﴾ (١١) ، ﴿ لَيْسَ كَثَلَهُ شيء وهو النميع البصير ﴾ (١٢) وهو جل جلاله كا وصف ذاته فهو وحده الذي يعلم ذاته وصفاته حق العلم :

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٢ .

<sup>(</sup>٢) فاطر : ٤١ . (٣) الفاتحة : ٥ .

<sup>(</sup>٤) النحل : ٦٠ . (٥) الرحن : ٢٧ .

<sup>(</sup>١١) الإخلاص : ٤ . (١٢) الشورى : ١١ .

 $\phi$  ولا يحيطون به علماً  $\phi$  (۱) ،  $\phi$  لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار  $\phi$  (۲) .

وهو جل جلاله له الألوهية والمالكية والربوبية: ﴿ قُل أَعُودُ بَرِبِ النَّاسِ ، ملك النَّاسِ ، النَّاسِ ، النَّاسِ ، إله النَّاسِ ﴾ (٢) ومقتضى ربوبيته ومالكيته وألوهيته أن يقدم له الخلق العبادة والعبودية ﴿ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (١) ، ﴿ لن يستنكف المسيحُ أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ﴾ (٥) ، ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ﴾ (١) .

والعبادة تقتضي القيام بالشعائر ، والعبودية تقتضي مع العبادة القيام بالشرائع ، ومن ههنا كان لله عز وجل المالكية المطلقة ﴿ أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالْأَمْرِ ﴾ (٧) ﴿ إِن الحَكُمُ إِلَّا لَهُ ﴾ (٨) .

فواجب الخلق الاستسلام لله عز وجل فيا أخبر ونهى وأمر ، وذلك هو الإسلام الذي بعث به رسلة عليهم الصلاة والسلام وقد حاول المصنفون في العقائد خلال العصور أن يصطلحوا لبعض ماذكرناه :

فسموا صفة الوجود للذات الإلهية صفة نفسية .

وسموا الصفات القائمة بالذات الإلهية الصفات الوجودية أو صفات المعاني وهي الصفات السبع : العلم والإرادة والقدرة والحياة والسبع والبصر والكلام .

وسموا الصفات التي وردت في سورة الإخلاص وهي التي تميز العقيدة الإسلامية تمييزاً جوهرياً بالصفات السلبية وهي : الوحدانية والقِدَمُ والبقاء والقيام بالنفس والخالفة للحوادث .

وسموا الأسماء التي هي أثر قدرة الله عز وجبل بصفات الفعل كالمعز والمذل والحميي والمميت .

<sup>(</sup>۱) طه : ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣) الناس : ٢،٢،١ . (٤) الفاريات : ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) الناء: ١٧٢.

وسموا الأساء التي تعبر عن الكمال بصفات الجلال والكمال والجمال :

﴿ ذو الجلال والإكرام ﴾ (١) وقوله عليه « إن الله جميل » أخرجه مسلم والترمذي .

وأثبتوا لله عز وجل الأساء الحسني التي سمى بها ذاته ، وعرفنا عليها الكتاب والسنة .

وسموا الصفات التي وردت بها نصوص الكتاب والسنة مما سوى ذلك بالصفات السمعية .

ولا حرج بالاصطلاح إلا إذا أُدخل عليه مايفسده كأن أدى إلى مفسدة أو اقتضى مفسدة .

\* \* \*

وليس هناك شيء أهم بالنسبة للإنسان من معرفة الله عز وجل حق المعرفة والإيمان به والتسليم له ، لما يترتب على ذلك من آثار دنيوية وأخروية على القلب والعقل والسلوك ، لذلك كانت أعظم المعارك الفكرية والعملية وحتى السياسية والعسكرية مرتبطة بموضوع الإيمان بالله ، ونقطة البداية في الهداية المعرفة والإيمان ، قال جل جلاله : ﴿ ومن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾ (٢) .

لذلك ينصبُّ جهد المضلَّين والشياطين والكفرة والفاسقين والمنافقين على خلخلة هذا الأصل بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادًا (7).

ومن ثم كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو المعتَصَم :

و فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام (3)

(۲) سبأ : ۲۲ . (۱) البقرة : ۲۵۱ .

وهناك معارك كبرى بين أهل الإسلام وبين أهل الأديان والفلسفات حول موضوعات تتعلق بالذات الإلهية ، وهناك معارك كبرى بين أهل السنة والجماعة من جهة وبين الفرق المنشقة من جهة أخرى ، وهناك معارك بين من يتنازعون على اسم أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع .

\* \* \*

ومن أهم معارك الإسلام مع أهل الأديان والفلسفات: معركته مع النصرانية ومن واطأها في نسبة الصاحبة والولد للذات الإلهية ونفي الأحدية عنه جل جلاله، ومن أهم معارك الإسلام مع أهل الأديان: معركته مع المشركين الذين يشركون مع الله في الألوهية والعبادة حجرًا أو شجرًا أو بشرًا أو مظهرًا، ومن أهم معارك الإسلام مع أهل الفلسفة: معركته مع القائلين إن الله عز وجل لا يتدخل في شؤون خلقه أو لم يخلق الخلق باختياره أو إنه لا يعلم إلا الكليات، ومن أهم معارك الإسلام مع أهل الفلسفات: معركته مع القائلين بحرية الإنسان في اتباع أهوائه كالوجوديين أو القائلين إن الله ليست له المالكية على البشر في التكليف والتشريع وهم الذين يُسمّؤن بالعلمانيين.

ومن أهم المعارك بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق المنشقة في باب الألوهية : معركة أهل السنة والجماعة مع المعتزلة من جهة والمشبّهة من جهة أخرى ، ومع القائلين بوحدة الوجود كغلاة الصوفية ، ومع القائلين بتجسد الإله في البشر كالدروز والإسماعيليين والنصيرية

\* \* \*

ونحن هنا سنقتص على ذكر بعض الأحاديث الشريفة المتعلقة بموضوع الفصل مع ملاحظة أنه يندر أن يمر باب في السنة إلا وبعض أحاديثه تتعلق بالذات الإلهية ، ثم إن القرآن كله حديث عن الذات الإلهية في المآل لذلك وصفه الله عز وجل بأنه ذكر: ﴿ وَالقرآن ذِي الذكر ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) ص : ۱ .

### النصوص

٥٧٧ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه اله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله على الله عليه عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه

وفي أخرى (١): « للهِ تِسعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا ، مِائةً إلا واحِدًا ، لا يَحفَظُها أَحَدٌ إلا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وهو وِتْرٌ يُحبُّ الوِتْرَ». قال البخاري: « أَحصَاهَا: حَفِظَهَا » ، وفي رواية لمسلم نحوه ، وليس فيه ذِكرُ الْوَتْر .

وفي رواية الترمذي (٢) قال : قـال رسول الله ﷺ : « إنَّ اللهِ تِسعَةً وتِسْعين اسْمًا ،

وقال الترمذي: وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي بيلا ، وذكر فيه الأساء ، وليس له إسناد صحيح ، أقول: رواه الترمذي رقم ( ٢٥٠٣) من حديث صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا شعيب بن أبي هزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، وقال: حديث غريب . ورواه ابن حبان في صحيحه رقم ( ٢٢٨٦) موارد الظام من طريق صفوان به ، وأخرجه ابن ماجه رقم ( ٢٨٦١) في الدعاء ، باب أساء الله عز وجل ، من طريق أخرى عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بنحو عما تقدم بزيادة ونقصان ، قال البوصيري في الزوائد: لم يخرج أحد من الأغة الستة عدد أساء الله الحسنى من هذا الوجه ولا غيره ، غير ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخير ، وطريق الترمذي أصح شيء في الباب ، وفي إسناد طريق ابن ماجه ضعف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني ، وقال الحافظ في تخريج الأذكار: وهذان الطريقان يرجمان إلى رواية الأعرج ، وفيها اختلاف شديد في سرد الأساء ، وزيادة ونقص ، ووقع سرد الأساء في رواية ثالثة أخرجها الحاكم في المستدرك وجعفر الفريابي في الذكر من طريق عبد العزيز بن الحصين ( يعني ابن الترجمان ) عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن أيوب عن محمد أن الوليد بن مسلم الطريق التي أخرجه الترمذي بلفظه سواء : أخرجاه في الصحيح بأسانيد صحيحة دون ذكر الأساء فيه ، ولم يذكره غيره لملم ، نعم أكثرها =

٥٧٧ ـ مسلم ( ٤ / ٢٠٦٣ ) ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء ، ٢ ـ باب في أسهاء الله تعالى وفضل من أحصّاها .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٢١٤ ) ٨٠ ـ كتاب الدعوات ، ٦٨ ـ باب لله مائة اسم غير واحدة .

مسلم (٤ / ٢٠٦٢ ) ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء ، ٢ ـ باب في أسهاء الله تعالى وفضل من أحصاها .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٥٣٠ ) ٤٩ ـ كتاب الدعوات ، ٨٣ ـ باب حدثنا يوسف بن حماد البصري .

هذه الرواية الترمذي بتفصيل الأمهاء ولم يُفَصَّلُهَا غيره ، وقال : حَدَّثَنَا به غير واحدٍ عن صَفوان بن صالح ، ولا نَعرِفُهُ إلا من حديث صفوان بن صالح ، وهو ثقة عند أهل الحديث . قال : وقد رُوِيَ هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبيِّ عَلِيَّتُم ، لا نَعلَمُ في كثير شيء من الروايات ذِكْرَ الأساء إلا في هذا الحديث .

قال محقق الجامع :

مَنْ أَحْصَاهَا دَخَل الْجَنَّة ، هُو الله الَّذِي لا إِلَه هو: الرَّحْن ، الرَّحِمُ ، المَلك ، الْقَدُّوس ، السَّلام ، الْمؤمِن ، المَهيْمِن ، العَزِير ، الْجَبَّار ، الْتَكَبَّر ، الْخَالْق ، اللَّارِئ ، المُصَوِّر ، الْعَقْ ار ، الوَهَاب ، الرَّاق ، المَتَلع ، العَلم ، التَاسط ، الخَافِض ، الرَّافِع ، المُعز ، المُذِل ، السَّمِيع ، البَصِير ، الْحَكم ، القابِض ، النَّطِيف ، الْخَبِير ، الحليم ، العَظيم ، الغَفُور ، الشَّكُور ، العَلي ، الكبير ، الحَفي ، الطَّي ، المَعيث ، السَّعيع ، الرَّقيب ، المَوسِع ، الحَفي ، السَّعيد ، الحَويب ، المواسِع ، الحَكم ، الرَّقيب ، المَوي ، المَوسِع ، المَعيد ، المَعيد ، المَعيد ، المَوي ، المَوي ، المَوسِع ، الوَكيل ، القوي ، المَعيد ، المَوتي ، المُوتي ، المَوتي ، المَوارث ، المَوارث ، المَاتي ، النَّافِع ، النَّور ، المادي ، البَوي ، البَاقي ، الوَارث ، الرَّشِيد ، الصَبُور » . الصَّبُور » . الصَبُور » . الصَّبُور » . المَوارث ، ال

# قال ابن الأثير :

( مَنْ أحصاها ) الإحصاء : العَدَدُ والحِفْظُ ، والمراد : مَنْ حَفِظَها على قلبه ، وقيل : المراد : من استخرجها من كتاب الله تعالى ، وأحاديث رسوله عَلَيْ ، لأَنَّ النبيَّ لم يعدّها لهم ، ولهذا لم تَرد مسرودة معدودة من هذه الكتب السّنة إلا في كتاب الترمذي ، وقيل : المراد : من أخطر بباله عند ذكر معناها ، وتفكّر في مدلوها : مُعتبرًا ، مُتدبّرًا ، ذَاكِرًا ، وأغبًا ، رَاهبًا ، مُعظمًا لمَسَاها ، مُقدسًا لذات الله تعالى ، وبالجملة : ففي كل اسم يخطر

في القرآن ، ومنها ما ورد فيه الفعل أو المصدر دون الاسم ، ومنها ما ليس في القرآن لا بنفسه ولا بورود فعله

كالقديم والجميل ونحوهما . ا ه . وقال ابن كثير في التفسير : والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في

هذا الحديث مدرج فيه ، وإنما ذلك كا رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه
عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك ، أي أنهم جمعوها من القرآن كا روى جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة
وأبو زيد اللغوي ، والله أعلم .

يقول الحقق : ومع ذلك كله فقد ذكر ألحديثَ ابنُ حبانَ في صحيحه ، وحسُّنَهُ النووي في أذكاره . ا . هـ .

- بباله الوصفُ الدَّالُ عليه .
- ( القُدُّوسُ ) : الطاهر من العيوب المنزَّهُ عنها .
- ( السَّلامُ ) : ذو السَّلام ، أي : الذي سَلِمَ مِنْ كُلِّ عيب وبَرئ مِنْ كُلِّ آفة .
- ( المُؤْمِنُ ) الذي يصدق عبادَه [ وعدَه ] ، فهو من الإيمان : النصديق ، أو يُؤمنهم في القيامة من عذابه ، فهو من الأمّان ، ضدُّ الخوف .
- ( الْمَيْمِنُ ) الشَّهِيدُ ، وقيل : الأمِين ، فأصله مُؤتَمن ، فقُلِبتُ الهمزةُ هاءً ، وقيل : الرَّقيب والْحَافظُ .
  - ( العَزيزُ ) : الغَالَبُ القَاهِرُ ، والعِزَّةُ : الغَلَبَةُ .
  - ( الجبَّارُ ) : هو الذي أَجْبَرَ الْخَلْقَ وَقَهَرِهم على ما أَرادَ مِنْ أَمْرِهِ أَو نَهْيٍ .
- ( الْمَتَكَبِّرُ ) : الْمَتَعَالَي عن صفات الخلق ، وقيل : الذي يتكبَّرُ على عُتاة خلقه إذا نَازَعُوهُ العَظَمَة فَيَقْصِمُهم ، وقيل : إن المتكبِّرَ من الكبرياء الذي هو عظمة الله تعالى ، لا من الكبر الذي هو مذموم .
- ( البَارئ ) : هو الذي خَلَقَ الخَلقَ لا عن مِثَالِ ، إلا أَن لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات ، وقلما تُشْتَعْمَلُ في غير الحيوان ، فيقال : بَرأَ اللهُ النَّسَمَةَ ، وخلق السموات والأرض .
- ( المُصَوِّرُ ) هو الذي أنشأ خَلْقَهُ على صُوَر مُخْتَلفة ، ومعنى التَّصوير : التَّخْطِيطُ والتَّشكيلُ .
- ( الغَفَّارُ ) : هو الذي يَفْفِرُ ذُنُوبَ عِبَاده مَرَّةً بعدَ مرّة ، وأصل الغَفْرِ : السَّتْرُ والتَّغْطِيَةُ ، فالله غَافرَ لذنُوبِ عباده سَاترَ لها بترك العُقُوبة عليها .
- ( الفَتَّاحُ ) : هو الحَاكِمُ بين عباده ، يقال : فَتَح الحاكُمُ بين الخَصْمَيْن : إذا فصل بينها ، ويقال للحاكم : الفاتح ، وقيل : هو الـذي يَفْتَحُ أبوابَ الرِّزق والرَّحمة لعباده ، والمُنْعَلِقَ

عليهم من أرزاقه .

- ( البَاسِطُ ) : الذي يَبْسُط الرِّزق لعباده ويُوسِّعهُ عليهم مجوده ورحمته .
- و ( القَابِضُ ) : الذي يُمْسِكُهُ عنهم بلُطُفه ، فهو الجامعُ بين العطاء والمنع .
- و ( الْحَافِض ) : الذي يَخْفِضُ الْجَبَّارِين والفراعِنَةَ ، أي : يَضَعُهُم ويُهينُهم .
- و ( الرَّافع ) : هو الذي يَرفع أولياءَه ويُعزُّهم ، فهو الجامع بين الإعزاز والإذلال .
  - ( الْحَكَمُ ) : الحاكم ، وحقيقته : الذي سُلَّمَ له الحكْم ورُدَّ إليه .
- ( العدْلُ ) : هو الذي لا يميلُ به الهوى فيجور في الحُكم ، وهو من المصادر التي يُسمى بها .
- ( اللَّطيفُ ) : الذي يُوصِل إليك أَرَبَكَ في رِفْقٍ ، وقيل : هو الذي لَطُفَ عن أَنْ يُدْرَكَ بِالكَيْفيَّة .
  - ( أَلْخَبِيرُ ) : العالِمُ العارف بما كان وما يكون .
    - ( الغَفُور ) : من أَبْنِيَةِ المبالغة في الغفران .
- ( الشُّكُورُ ) : الذي يُجازي عباده ويُثِيبُهم على أفعالهم الصالحة ، فشكر الله لعباده إنما هو مغفرته لهم وقبوله لعبادتهم .
  - ( الكَبيرُ ) : هو الموصوف بالجلال وكبَر الشَّأن .
  - ( الْمَقِيتُ ) : هو الْمُقْتَدِرُ ، وقيل : هو الذي يُعطى أقْواتَ الخلائق .
- ُ الحَسيبُ ) : الكافي ، هـو فَعيــلَّ بمعنى : مَفْعِــل ، كَاليم بمعنى : مُــؤلم ، وقيــل : هــو المحاسب .
  - ( الرَّقيبُ ) : هو الحافظ الذي لا يَغيبُ عنه شيء .
  - ( المُجيبُ ) : الذي يقبل دعاء عباده ويستجيبُ لهم .
  - ( الوَاسِعُ ) : هو الذي وَسِعَ غِناهُ كلَّ فَقْرٍ ، و [ وَسِعَتْ ] رحمتُهُ كلُّ شيء .

- ( الْوَدود ) : فَعولٌ بمعنى : مَفْعُول من الْوُدِّ ، فَالله تعالى مَودود ، أي : محبوب في قلوب أوليائه ، أو هو فَعولٌ بمعنى : فاعل ، أي : أن الله تعالى يَوَدُّ عباده الصالحين ، بمعنى : يرضى عنهم .
  - ( المَجيدُ ) : هو الواسِعُ الكَرَم ، وقيل : هو الشُّريف .
  - ( البَّاعثُ ) : هو الذي يَبْعَثُ الخلقَ بعد الموت يوم القيامة .
- ( الشَّهِيدُ ) : هو الذي لا يغيبُ عنه شيء ، يقال : شاهدٌ وشَهِيدٌ ، كعالم وعَلم ، أي أنه حاضرٌ يشاهد الأشياء ويراها .
  - ( الحَقُّ ) : هو الْمُتَحَقِّقُ كَوْنُهُ ووجُوده .
- ( الْوَكِيلُ ) : هو الكفيلُ بـأرزاق العبـاد ، وحقيقتُـهُ : أنـه الـذي يَسْتَقِلُّ بـأمر الموكـول إليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا الله ونِعمَ الوَكيلُ ﴾[ آل عمران : ١٧٣ ]
  - ( القَويُّ ) : القادر ، وقيل : التَّامُّ القُدرة والقوَّة ، الذي لا يُعْجِزُهُ شيء .
    - ( الْمَتينُ ) : هو الشديد القويُّ الذي لا تَلْحَقُهُ في أفعاله مَشْقَةٌ .
    - ( الْوَلِيُّ ) : النَّاصرُ ، وقيل : المُتولِّي للأمور القائم بها كَولي اليتم .
  - ( الحَميدُ ) : المحمود الذي استَحَقُّ الحمد بفعله ، وهو فعيلٌ بمعنى مفعول .
- ( المُعْصِي ) : هو الذي أحصى كلَّ شيء بعلمه ، فلا يفوته شيء من الأشياء ، دَقَّ أو جلَّ .
  - ( المبدئ ) : الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء .
  - و ( المُعيدُ ) : هو الذي يُعيدُ الخلقَ بعد الحياة إلى المات ، وبعد المات إلى الحياة .
    - ( الْوَاجِدُ ) : هو الغني الذي لا يفتقر ، وهو من الجِدَة : الغِنَى .
- ( الْوَاحِـدُ ) : هو الفَرد الـذي لم يزل وحـده ، ولم يكن معـه آخرُ ، وقيل : هو منقطِـعُ القرين والشَّريك .

- ( الأَحَدُ ) : الفَردُ ، والفرق بينه وبين الواحد : أن « أحدًا » بُنِيَ لِنَفي ما يُذْكَرُ معه من العدد ، فهو يقع على المذكر والمؤنث ، يقال : ما جاءني أحد ، أي : ذكر ولا أنثى ، وأما « الواحد » فإنه وُضِعَ لمُفتَتِحِ العدد ، تقول : جاءني واحدٌ من الناس ، ولا تقول فيه : جاءني أحدٌ من الناس ، والواحد : بني على انقطاع النظير والمثل ، والأحد : بني على الانفراد والوحدة عن الأصحاب ، فالواحدُ مُنْفَردُ بالذات ، والأحد منفرد بالمعنى .
  - ( الصَّمَدُ ) : هو السيد الذي يَصِدُ إليه الخلقُ في حَوائجهم ، أي : يَقُصدُونه .
    - ( الْمُقْتَدِرُ ) : مُفتَعِلُّ من القدرة ، وهو أبلغ من قادر .
    - ( الْمُقَدِّمُ ) : الذي يُقدِّمُ الأشياء فيضعها في مواضعها .
- ( الْمُؤَخَّرُ ) الذي يؤخِّرُها إلى أماكنها ، فمن اسْتَحَقَّ التقديم قَدَّمَهُ ، ومن استحق التأخير أُخَّرهُ .
  - ( الأوَّل ) : هو السَّابقُ للأشياء كلُّها . و( الآخر ) : الباقي .
    - ( الظَّاهرُ ) : هو الذي ظهر فوق كل شيء وَعَلاهُ .
    - و ( البَاطِنُ ) : هو المُحْتَجِب عن أبصار الخلائق .
      - ( الوالي ) : مالك الأشياء ، المتصرّف فيها .
  - ( الْمَتَعَالَي ) : هو المتنزَّم عن صفات المخلوقين ، تعالى أن يوصف بها وجَلُّ .
    - ( البَرُّ ) : هو العَطوف على عباده ببرِّه ولُطُفِهِ .
      - ( الْمُنْتَقِمُ ) : هو المبالغُ في العقوبة لمن يشاء .
    - ( العَفُوُّ ) : فعول من العفو ، بناء مبالغة ، وهو الصَّفُوح عن الذنوب .
      - ( الرَّؤُوفُ ) : هو الرحيمُ العاطيفُ برأفته على عباده .
  - ( ذُو الْجَلَالُ ) : الجَلالُ : مصدر الجليل ، تقول : جليلَ بيِّن الجلالة والجلال .

( الْمُقْسِطُ ) : العَادِلُ في حكمه ، أقسط الرجلُ : إذا عَدَلَ ، فهو مُقْسِطٌ ، وقَسطَ : إذا جار ، فهو قاسطٌ .

- ( الجَامِعُ ) : هو الذي يَجْمَعُ الخلائق ليوم الحساب .
- ( المانِعُ ) : هو الناصرُ الذي يمنع أولياءَه أن يؤذيَهم أحدٌ .
- ( النُّور ) : هو الذي يُبصر بنوره ذو العَهاية ، ويَرشُدُ بِهُدَاه ذو الغواية .
  - ( الوارِثُ ) : هو الباقي بعد فناء الخَلائق .
  - ( الرُّشيدُ ) : هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم ، فَعِيل بمعنى مُفْعِل .

( الصَّبُور ) : هو الذي لا يُعاجِل العُصاةَ بالانتقام منهم ، بل يُؤخِّرُ ذلك إلى أُجِل مُسمَّى ، فعنى الصَّبور في صفة الله تعالى قريب من معنى الحليم ، إلا أن الفرق بين الأمرين : أنه لاَ يأْمَنُون العُقُوبةَ في صفة الصَّبور ، كا يأمنون منها في صفة الحليم .

وفي رواية أبي داود (١): « بَاسْمِه الـذي إذا سُئِلَ بـه أعطى ، وإذا دُعِيَ بـه أجاب ».

٥٧٩ ـ \* روى أبو داود عن أنسِ بن مالك رضي الله عنـه ، أنَّـهُ كان مَعَ رسولِ الله عَلَيْكُمْ

۵۷۸ ـ الترمذي ( ٥ / ٥١٥ ) ٤٦ ـ كتباب الدعوات ، ٦٤ ـ باب حدثنا جعفر بن محمد بن عمران ، وقال : حسن غريب ، أبو داود ( ٢ / ٧٧ ) كتباب الصلاة ـ باب الدعاء ، وإسناده صحيح ،

والحديث رواه أيضًا : أحمد ( ٥ / ٣٤٩ ) ، وابن حبان ( موارد الظبأن : ٥٩٢ ) .

٧٩٠ ـ أبو داود ( ٢ / ٧٩ ) كتاب الصلاة ـ باب الدعاء .

والترمذي ( ٥ / ٥٥٠ ) ٤٩ ـ كتاب الدعوات ، ١٠٠ ـ باب خلق الله مائة رحمة .

والنسائي ( ٢ / ٥٢ ) ١٢ \_ كتاب السهو ، ٥٨ \_ باب الدعاء بعد الذكر .

جَالِسًا ، ورجْلٌ يُصَلِّي ، ثُمَّ دَعَا الرَّجِلُ فقال : اللَّهمَّ إِنِي أَسَأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمد ، لا إِلَهَ إِلا أَنتَ ، المنَّانُ ، بَديعُ السَّمُواتِ والأَرضِ ، ذو الْجَلالِ والإكْرام ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ . فقال رسولُ الله مِنْ لِللهِ ورسولُهُ أعلم . قال : رسولُ الله مِنْ لِللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهُ اللهِ الل

٥٨٠ - \* روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْتُ قال : « ينادِي منادٍ في النار يا حَنَّانُ يا مَنَّانُ » .

٥٨١ - \* روى أبو داود عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُمْ قال : « اشمُ اللهِ الأَعظَم في هَــاتَينِ الآيتين ﴿ وَإِلٰهُكُمُ إِلْـةٌ وَاحــدٌ لا إِلْـهُ إِلْـهُ اللّهُ عَلَى الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحْمَ ﴾ (١) .
 الرَّحيمُ ﴾ (١) وفَاتِحةُ سُورَة آل عِمْرَان ﴿ اللّه لا إِلٰه إِلا هُو الْحِي القَيْومُ ﴾ (١) .

٥٨٧ ـ \* روى أبو داود عن مِحْجن بن الأَدْرَعِ الثَّقفي رضي الله عنه قـال : دَخَلَ رسولُ

#### قال محقق الجامع:

وابن حبان ( موارد الظيآن : ٥٩٢ ) .

<sup>(</sup> المَنَّان ) فعَّال من المنَّة ، وهو المبالغ فيها .

<sup>(</sup> بَديعُ ) البديع : المُبدعُ ، وهو الخالق الخترع لا عَن مِثالِ سابق .

<sup>(</sup> قَيُومٌ ) القَيُوم : القائم بذاته ولا يقوم غيره إلا به . فهو مستغنِ عن خلقه ، وخلقه محتاجون إليه في وجودهم واسترارهم .

٥٨٠ ـ الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١٠ / ١٥٩ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن .

٨٨١ ـ أبو داود ( ٢ / ٨٠ ) كتاب الصلاة ـ باب الدعاء .

والترمذي ( ٥ / ١٧٥ ) ٤٩ ـ كتاب الدعوات . ٦٥ ـ باب حدثنا قتيبة .

وابن ماجه ( ٢ / ١٢٦٧ ) ٣٤ ـ كتاب الدعاء . ٩ ـ باب اسم الله الأعظم .

والدارمي ( ٢ / ٤٥٠ ) كتاب فضائل القرآن ـ باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي .

وفي سنده عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي أبو الحصين ، وهو ليس بالقوي ، كا قال الحافظ في التقريب . وفيمه أيضًا شهر بن حوشب ، وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام ، ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن ، ولذلك حسنه الترمذي . ١ . هـ .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١ ، ٢ .

٥٨٢ ـ أبو داود ( ١ / ٢٥٩ ) كتاب الصلاة ـ باب ما يقول بعد التشهد .

الله ﷺ المسجد ، فإذا هو برجل قَد قَضى صَلاَتَهُ وهو يَتَشَهَّدُ ، ويقولُ : اللهُم إني أَســَالَـكَ بِاسْمِكَ الأَحَدِ الصَّمَدِ ، الذي لم يَلِدُ ولم يُولَـدُ ، ولم يَكُنُ لـه كُفُوّا أَحـدٌ : أَن تَغْفِرَ لي ذُنُوبِي ، إِنَّكَ أَنت الغَفُورُ الرَّحِمُ ، قال : فقال : « قَدْ غُفِرَ له ، قَد غُفِرَ له ، قد غُفِرَ له » .

٥٨٣ ـ \* روى البزار عن نُعَيْم بن هَمَّـار : أَن رســول الله عَلِيَّةٍ قــال : « الميزانُ بيـــدِ الرَّحن يَرفَعُ أقوامًا ويَضعُ آخَرِينَ » .

عمد عبد روى الطبراني عن نَعَيْم بن هَمّار الغَطَفاني ، قال : سمعتُ رسول الله عَلَيْتُهُ يقول : « ما من آدمي إلا وقلبُه بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يُزيغُه أزاغه وإن شاء أن يُقيه أقامَهُ وكلُّ يوم الميزانُ بيد الله يرفعُ أقوامًا ويضعُ آخرين إلى يوم القيامة » .

٥٨٥ - \* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسولُ الله عَلَيْكُمُ لَن يقولَ : « يامُقَلِّبَ القلوب ثبَّتُ قلبي على دِينِكَ » . فقلتُ : يـا رسولَ الله ، قد آمنًا بكَ ، وبما جئتَ به ، فهل تخاف علينا ؟ قـال : « نعم ، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ، يُقلِّبها كيف يشاء » .

٥٨٦ ـ ي روى مسلم عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنها قال : سمعتُ رسولَ الله عنها قال : سمعتُ رسولَ الله عليه يقول : « إن قُلُـوبَ بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن ، كقلب واحد، يُصَرِّف مُصَرِّف القلوب ثَبِّت قلوبَنَا على طاعتك » . ثم قال رسولُ الله عَلِيْنَة : « اللَّهُمَّ مُصَرِّف القلوب ثَبِّت قلوبَنَا على طاعتك » .

والنسائي ( ٣ / ٥٥ ) ١٢ \_ كتاب السهو . ٥٥ \_ باب الدعاء بعد الذكر .
 وأحد ( ٤ / ٣٣٥ ) . والحديث إسناده حسن .

٨٥٠ ـ الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ / ٨٢ ) وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .

والحاكم في المستدرك ( ٢ / ٢٨٩ ) كتاب التفسير ـ تفسير سورة آل عمران . وهو صحيح .

٨٤٥ ـ الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٧ / ٢١١ ) وقــال : رواه الطبراني ورجاله ثقات .

٥٨٥ ـ الترمذي (٤/ ٤٤٨) ٣٣ ـ كتاب القدر ، ٧ ـ باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن . وقال : هذا حديث

قال : وفي الباب عن النواس بن سمعان ، وأم سلمة وعائشة وأبي ذرًا . هـ والحديث إسناده حسن . ٥٨٦ ـ مسلم ( ٤ / ٢٠٤٥ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ، ٣ ـ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء .

٥٨٧ - \* روى مالك عن عمرو بن دينار رحمه الله ، قال : سمعتُ ابنَ الزبير يقول في خطبته : إن الله هو الهادي والفاتن .

٥٨٨ - \* روى البزار عن حــذيفـة عن النبي عَلَيْكُ قــال : « خلـق الله كُـلَّ صــانـع وصَنْعَتَهُ » .

٥٨٩ - \* روى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي على قال: « يَمِينُ اللهِ مَلأَى لا يَغِيضُها شَيء سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهار ، وَبِيَدهِ الأَخْرَى الْمِيزَانُ ، يرفع القسْطَ وَيَخْفِضُ » . قال : « أَرَأَيْتَ مَا أَنفَقَ مُنذُ خَلَقَ اللهُ السَّمواتِ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يُنقُص مِمَّا فِي يَدَيهِ شَيْئًا » .

وقال الهيثمي (٧/ ١٩٧): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد الله أبو الحسين ابن الكردي وهو

والمستدرك ( ١ / ٣١ ) ، وقال : على شرط مسلم . ووافقه الذهبي .

٥٨٩ ـ ابن ماجه ( ١ // ٧١ ) المقدمة ١٣ ـ باب فيا أنكرت الجهمية .

وأخرج البخـاري نحـوه ( ٨ / ٣٥٢ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ٢ ـ باب : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءَ ﴾ .

وكذا مسلم ( ٢ / ٦٩١ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ، ١١ ـ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف .

• ٥٩ - مسلم (١/ ١٦١) ١ - كتاب الإيمان ، ٧٩ - باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام . وفي قوله : حجابه النور ... إلخ .

#### قال محقق الجامع:

أي : يخفض الله الميزان ويرفعه بمايوزن من أعمال العباد المرتفعة ، ويوزن من أرزاقهم النازلة . معنى سبحات وجهه : نوره وجلاله وبهاؤه .

٥٨٧ ـ الموطأ ( ٢ / ٩٠٠ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ، ١ ـ باب النهي عن القول بالقدر .

و إسناده صحيح .

٨٨٥ ـ كشف الأستار (٣ / ٢٨).

الليل ، حِجَابُه النُّور ـ وفي رواية : النارُ ـ « لو كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصرُهُ من خلقه » .

٥٩١ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُمُ قَال : « لا أحد أَغَيْرَ من الله ، من أجل ذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بَطَن ، ولا أحد أحب اليه المدَّح من الله تعالى ، من أجل ذلك مَدَحَ نَفْسَهُ » .

وفي رواية (١) نحوه ، ولم يذكر « ما ظهر وما بطن » وزاد : « وليس أحد أحبً إليه العُذْرُ من الله ، من أجل ذلك أنزلَ الكتابَ وأرسلَ الرُّسُلَ » .

٩٩٣ - \* روى أحمد عن أبي هريرة قال : قيل للنبي مَثْلِيَّةٍ : أمَّا تَغَار ؟ قيال : « والله إني لأَغَارُ والله أُغَيْرُ منى ، ومن غَيْرَته نهى عن الفواحش » .

م ٥٩٣ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله يَغَارُ ، وإن المؤمن يغار ، وإن غَيرَةَ الله أن يأتي المؤمنُ ما حرم الله عليه » .

وفي رواية مسلم (٢) قال : « المؤمن يَغَارُ ، والله أشدُّ غَيْرًا » .

٥٩٤ ـ \* روى مسلم عن أبي ذرِّ الغفاري رضي الله عنه قال : سألتُ رسول الله عَلِيُّةِ :

٥٩١ ـ البخاري ( ٨ / ٣٠١ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ١٠ ـ باب : ﴿ إنَّا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ﴾ .

مسلم (٤/ ٢١١٣ ) ٤٩ ـ كتاب التوبة ، ٦ ـ باب غيرة الله تعالىٰ وتحريم الفواحش .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢ / ١١٣٦ ) ١٩ \_ كتباب اللعبان ، الحديث السابع عشر .

٥٩٢ ـ أحمد (٢ / ٢٢٦ ) .

ومجمع الزوائد ( ٦ / ٢٥٤ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

**٩٩٠ ـ البخاري ( ١ / ٢١٩ ) ٦٧ ـ كتاب التوبة ، ١٠٧ ـ باب الغيرة .** 

مسلم ( ٤ / ٢١١٤ ) ٤٩ ـ كتاب التوبة . ٦ ـ باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ( ٤ / ٢١١٥ ) الموضع السابق .

٥٩٤ ـ مسلم : ( ١ / ١٦١ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٧٨ ـ باب في قولـه عليـه السلام : نور أثَّى أراه . وفي قولـه : رأيت نورًا.

هل رأيتَ ربَّك ؟ قال : « نُورٌ ، أنَّى أَرَاه ؟ » .

وفي رواية الترمذي (١) عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر : لو رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ [ لسألتُه ، فقال : عَمَّ كنتَ تسألُه ؟ قلت ] : كنتُ أسألُه : هل رأيت ربَّك ؟ فقال أبو ذر : قد سألتُه ، فقال : « نورٌ ، أنَّى أراه ؟ » .

٥٩٥ - \* روى مسلم عَنْ عَبْد اللهِ بِنِ شَقِيق ، قَال : قُلْتُ لأبي ذَرِّ : لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَنْ أَيْ تَعْد اللهِ بِنِ شَقِيق ، قَال : كُنت أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ ؟ قَالَ أَيْ لَسَأَلُتُهُ . فَقَالَ : « رَأَيْتُ نُورًا » .
 أبو ذر : قد سألت فقال : « رَأَيْتُ نُورًا » .

٥٩٦ - \* روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها أنَّ رسول الله ﷺ قال : « قال الله تعالى : كَذَّبني ابنُ آدمَ ، ولم يكن له ذلك ، وشَتَمني ، ولم يكن له ذلك ، وشَتَمني ، ولم يكن له ذلك ، فأمَّا تكذيبه وأمَّا شَتْمُه إياي ، فأمَّا تكذيبه إيَّاي ، فَرَعَمَ أنِّي لا أقدرُ أنْ أُعيده كا كان ، وأمَّا شَتْمُه إياي ، فقوله : لي وَلَدٌ ، فَسَبْحاني أَنْ أَتَّخذَ صاحبةً أو وَلَدًا » .

٥٩٧ ـ \* روى البخاري ومسلم عن مَسْروق بن الأجدع رحمه الله قبال : قلتُ لعائشةَ :

#### قال النووي:

( نور أنى أراه ) هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايبات . ومعناه : حجابه النور فكيف أراه ؟ قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله : الضير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى . ومعناه : أن النور منعني من الرؤية كا جرت العادة بإغثاء الأنوار الأبصار ، ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائى وبينه .

٥٩٥ ـ مسلم ( ١ / ١٦١ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٧٨ ـ باب في قوله عليه السلام : نور أنى أراه ، وفي قوله : رأيت نورًا .

قال النووي : ( رأيت نورًا ) معناه : رأيت النور فحسب ، ولم أر غيره .

٥٩٦ ـ البخاري ( ٨/ ١٦٨ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ٨ ـ باب ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذُ اللَّهُ وَلِدًا سبحانه ﴾ .

قال الكرماني: التكذيب نسبة المتكلم إلى أن خبره خلاف الواقع ، والشتم : توصيف الشخص بما هو إزراء ونقص فيه ، وإثبات الولد له كذلك ، لأنه قول بما يستلزم الإمكان والحدوث ، فسبحانه ما أحلَمَه وما أرحَمه : ﴿ وربك الففور ذو الرحمة ﴾ . وهذا من الأحاديث القدسية .

٥٩٧ ـ البخاري ( ٨ / ١٠٦ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ١ ـ باب حدثنا يحيي .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ٣٩٦ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ، ٥٤ ـ باب « ومن سورة والنجم » .

يا أُمّتاه ، هل رأى عمد ربّه ؟ فقالت : لقد قَفَ شَعرِي مما قُلْتَ ، أَيْنَ أنت من ثلاثِ مَنْ حدَّثَكَهَنَّ فقد كَذَب ، ثم قرأت : ﴿ لا تُعْدِكُ حدَّثَكَهَنَّ فقد كَذَب ، ثم قرأت : ﴿ لا تُعْدِكُ الأبصار وهو يُعْرِكُ الأبصار وهو اللطيف الخبير ﴾ (١) ، ﴿ ومَا كان لبَشَرِ أن يُكلِّمهُ اللهُ إلا وحيّا أو مِنْ وراء حجاب أو يرسل رسولا ﴾ (١) . ومن حدَّثك أنه يعلم ما في غد ، فقد كذَب ، ثم قرأت : ﴿ وما تدري نَفْسٌ ماذا تكسبُ غدًا ﴾ (١) . ومن حدَّثك أنه كم فقد كذب ، ثم قرأت : ﴿ يا أيها الرسول بلّغ ما أُنزِلَ إليك من ربك ... ﴾ (١) الآية ، ولكنَّه رأى جبريلَ عليه السلام في صورته مرتين .

وفي رواية (٥) قال : قلتُ لعائشةَ : فأين قوله : ﴿ ثُم دنا فتدلَّى \* فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ (٦) ؟ قالت : ذاك جبريلُ عليه السلام ، كان يأتيه في صورة الرجلِ ، وإنه أتاه هذه المرة في صورته ، التي هي صورته ، فسَدُّ الأفق .

وفي أخرى (٧) : ومن حدَّث ك أنَّه يعلم الغيب فقد كذَب ، وهو يقول : لا يعلم الغيبَ إلا الله .

وفي أخرى (^) : أن مسروقًا قال : كنتُ متَّكنًا عند عائشة ، فقالت : يـاأبـا عـائشـةَ ثلاثً من تكلَّم بواحدةٍ منهنَّ فقد أعْظَمَ على الله الفرْيَةَ ... وذكرت نحو الرواية الأولى .

وزاد في رواية (١٠) : ولو كان محمد مِنْكِيَّةٍ كاتمًا شيئًا مما أُنْزِلَ عليه لكتم هذه الآية : ﴿ وَإِذ

مسلم ( ١ / ١٦٠ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٧٧ ـ باب معنى قول الله عز وجل : ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾، وهل رأى
 النبي ﴿ الله الإسراء ﴾

<sup>(</sup>٣) لقيان : ٣٤ . (٤) المائدة : ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) مسلم : الموضع السابق . (٦) النجم : ٨ - ١ -

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ١٣ / ٣٦١ ) ١٧ ـ كتاب التوحيد ، ٤ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) مسلم (١/ ١٥٩ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٧٧ ـ باب معنى قول الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدَ رَآهُ نَزَلَةَ أَخْرَى هُ .

<sup>(</sup> قَفَّ شعري ) قفَّ الشعرُ : إذا قام في منابته ، وأكثر ما يعرض عند ساع ما يخافه الإنسان أو يهابه ويعاينه .

<sup>(</sup> الفرية ) : اختلاق الكذب .

<sup>(</sup>١) مسلم (١/ ١٦٠) الكتاب والباب السابقان.

تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زَوجَك واتَّق الله وتُخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ﴾ (١)

وللبخاري (٢) طَرف منه عن القاسم عن عائشة قالت : من زعم أن محمدًا رأى ربّه فقد أعظم ، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخَلْقهِ سادًا ما بين الأفق .

٥٩٨ - \* روى مسلم عَنِ ابنِ عباسٍ ؛ قَالَ : ﴿ مَا كَذَب الفَقَادُ مَا رأَى ﴾ (٣) ﴿ وَلَقَدْ رآهُ نَزْلَةٌ أُخْرى ﴾ (٤) قَالَ : رآهُ بفؤادِه مرَّتَيْن .

أقول: مذهب ابن عباس أن رسول الله على قد رأى ربّه يوم المعراج ورجّع ذلك النووي، لأن عائشة تنفي وابن عباس يثبت. وكلام المُثبت مقدم لأن فيه زيادة علم، وذلك من الخصوصية لرسول الله على أنه رأى الله يقظة في الدنيا ببصره فقد كفر.

وها نحن ننقل لك جزءًا من تحقيق النووي في إثبات الرؤيا لرسول الله ﷺ .

قال النووي: وأما صاحب التحرير فإنه اختار إثبات الرؤية قال والحجج في هذه المسئلة وإن كانت كثيرة ولكنا لا نتسك إلا بالأقوى منها وهو حديث ابن عباس رضي الله عنها أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد والله وعن عكرمة: سئل ابن عباس رضي الله عنها ؛ هل رأى محمد والله عنها ، قال : نعم . وقد روي بإسناد لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : رأى محمد والله وكان الحسن يحلف : لقد رأى محمد والأصل في الباب حديث ابن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه في المعضلات ، وقد راجعه ابن عمر رضي الله عنهم في هذه المسألة وراسله : هل رأى محمد والله عنها ؛ هل رأى محمد والله عنها ؛ هل رأى محمد والله عنها ؛ هل رأى محمد والله عنها ؛

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦ / ٣١٣ ) ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق ، ٧ \_ باب إذا قال أحدكم آمين ... إلخ .

٥٩٨ ـ مسلم ( ١ / ١٥٨ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٧٧ ـ باب معنى قول الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدَ رَآهُ نَزَلَةَ أَخْرَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) النجم : ١١ .

لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي عَلِيهِ يقول لم أر ربي ، وإنما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى : ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ﴾ ولقول الله تعالى : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ ، والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره منهم لم يكن قولُه حجة ، وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب المصير إلى إثباتها ، فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن وإنما يُتلَقّى بالسماع، ولا يستجيز أحد أن يَظُنَّ بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس : ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس . ثم إن ابن عباس أثبت شيئًا نفاه غيره والمثبت مقدم على النافي . هذا كلام صاحب التحرير . فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله عَلَيْ رأى ربَّه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله عَلِيْ . هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه ، ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تنف الرؤية بحديث عن رسول على النووي . هذا كلام النووي . من الآيات » ا . ه كلام النووي .

وأجاب النووي عن استنباطات عأئشة رضي الله عنها .

معم عن أبي هريرة (رفعه): « يَضْحَكُ الله إلى رجلين ، يَضْحَكُ الله إلى رجلين ، يَقْتَلُ الله فيُقتل ، ثم يتوب يقتلُ أحدهما الآخر ، يدخلان الجنة ، يقاتلُ هذا في سبيل الله فيُسْتَشهدُ » .

أقول: الضحك في حقه تعالى (ليس كمثله شيء) ككل صفاته جل جلاله.

معيد الخدري قال : هال رسول الله عَلَيْهِ : « لو تعلمون قدر رحمة الله لاتَّكَلْتُم » أَحْسَبُهُ قال : « عليها » .

٩٩٥ ـ البخاري : ( ٦ / ٣٦ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ، ٢٨ ـ باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيُسَدَّدُ بعد ويقتل .

مسلم ( ٣ / ١٥٠٤ ) ٢٣ ـ كتاب الإمارة ، ٣٥ ـ باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ، يدخلان الجنة . وابن ماجه ( ١ / ٦٨ ) المقدمة ، ١٣ ـ باب فيما أنكرت الجهمية .

۹۰۰ ـ كشف الأستار ( ٤ / ٨٥ ) .

7٠١ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْ قَال : « إِنَّ اللهِ مِائَـةَ رَحْمةٍ قسم مِنْها رحمة بَيْن جميع الخلائِق فَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبَها يَتَعَاطَفُونَ وَبَها تَعْطَفُ الوحشُ عَلَى أَوْلادِهَا وَأُخَّر تِسْعَةً وَتَسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بَها عِبَادَهُ يَـومَ القيامة ».

مَعْ حَلَقَ اللهُ عَلَيْتُمْ : « خَلَقَ اللهُ عَلَيْتُمْ : « خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوَمْ خَلَق اللهُ عَلَيْتُمْ : « خَلَق اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَومْ خَلَق السَّموات وَالارْضَ مِأْنَةَ رَحَمةٍ فَجَعَلَ فِي الأَرضَ مِنْهَا رَحَمة فَبِها تَعْطَفُ الْو الدَة عَلَى وَلَدها والبهائم بَعْضُهَا عَلَى بَعْض وَالطيرُ وَأُخَّر تِسْعَةً وَتِسْعينَ إلى يَوم القيامةِ فَإذَا كَانَ يَومَ القيامةِ أَكْمَلَها الله بهذهِ الرَّحْمة » .

٦٠٣ - \* روى الطبراني عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله مَهُلِيَّةٍ : « إن الله عز وجل خلق مائة رحمة ، رحمة منها قسمها بين الخلائق وتسعية وتسعين إلى يوم القيامة ».

عَلَىٰ اللهِ عَن أَنس قَال : مَرَّ النبي عَلَيْ اللهِ وَنفرٌ مِن أَصِحَابِه وصبي في الطريق فلما رأت أمَّ الصَّبِيِّ القومَ خَشِيَتُ على ولدها أنْ يُوطأ فأقبلَتْ تسعى وتقول : ابني ابني . وسَعَتْ فأخذته ، فقال القومُ : يا رسول الله ما كانت هذه لِتُلْقِيَ ابنها في النار . قال : فَخَفَّضَهم النبي عَلَيْ ، وقال : « ولا الله لا يُلقى حبيبَه في النار » .

قال الهیثی ( ۱۰ / ۲۱۳ ) : رواه البزار و إسناده حسن .

٦٠١ ـ البخاري (١٠ / ٤٣١ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ، ١٩ ـ باب جعل الله الرحمة في مائة جزء .

مسلم ( ٤ / ٢١٠٨ ) ٤٩ ـ كتاب التوبة ، ٤ ـ باب في سعة رحمة الله تعالى ، وأنها سبقت غضبه .

وابن ماجه ( ٢ / ١٤٣٥ ) ٣٧ ـ كتاب الزهد ، ٣٥ ـ باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة .

٦٠٢ - مسلم ( ٤ / ٢١٠٩ ) الكتاب والباب السابقان .

وابن ماجه : الموضع السابق .

٦٠٣ ـ الطبراني ( ١١ / ٣٧٤ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢١٤ ) كتاب التوبة ـ باب منه في رحمة الله تعالى .

وقال : رواه الطبراني والبزار وإسناده حسن .

٦٠٤ ـ أحد ( ٢ / ١٠٤ ) .

وكشف الأستار ( ٤ / ١٧٤ ) .`

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٨٣ ) . وقال : رواه أحمد والبزار بنحوه وأبو يعلى ورجالهم رجال الصحيح . ( فَخَفَضَهُم ) : أي سَكُّنهم وهَوُن عليهم .

معود عن النبي مَا قَال : « كَان رجلٌ يُصلَي فَاللهِ عَن عبد الله بن مسعود عن النبي مَا قَال : « كَان رجلٌ يُصلَي فَأَتَاه رجلُ فَوطِئ على رَقَبَتِه فقال الذي تحته : والله لا يغفر الله لله لك أبدًا . فقال الله عز وجل : تألى عليَّ عبدي أن لا أغفر لعبدي فإني قَد غفرت له ».

أقول: هذا الحديث أصل من الأصول التي اعتمدها الأصوليون لاعتاد فكرة ما هو الواجب العقلي لله ، والمستحيل العقلي لله ، والجائز العقلي في حقمه تعالى ، وما هي الواجبات والمستحيلات والجائزات الشرعية . وهو موضوع دقيق جرت على ذكره كتب العقائد خلال العصور ، وجدير بكل مسلم أن يفهمه بأن يقرأه في كتب عقائد أهل السنة والجاعة على عالم رباني متقن .

١٠٦ - \* روى أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها رفعته « لا تقولوا ما شاء الله وشاء عمد ، وقولوا ما شاء الله وحده » .

١٠٧ - \* روى أبو داود عن حـذيفـة رضي الله عنـه عن النبي ﷺ : « لا تقولوا : مـا شاء الله ، ثم شاء فلان » .
 شاء الله ، ثم شاء فلان ، ولكن قولوا : ما شاء الله ، ثم شاء فلان » .

10.٨ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة لارضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله عنه تعالى : سمعتُ رسولَ الله الرحمة مائةَ جُزءٍ ، فأمسَكَ عنده تسعَةً وتسعين ، وأنزل في الأرض جُزءًا واحدًا ، فمن ذلك الجنزء تَتَراحَمُ الخَلائِق ، حتى تَرفعَ الدابةُ حافرها عن ولدها خشيةً أن تُصيبَه »

وللبخاري (١) : أن رسول الله علية ، قال : « إن الله خلق الرحمة يومَ خَلقها مائة

<sup>. 108</sup> ـ الطبراني ( ١٠ / ١٣٤ ) .

مجمع الزوائد ( ٤ / ٨٦ ) وقال : رجاله رجال الصحيح .

٦٠٦ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٠٨ ) وقال : رواه أبو يعلى ، ورجاله ثقات .

٦٠٧ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٩٥ ) كتاب الأدب ـ باب لا يقال خبثت نفسي .

أحمد (٥/ ٣٨٤).

٦٠٨ ـ البخاري ( ١٠ / ٤٣١ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ، ١٩ ـ باب جعل الله الرحمة في مائة جزء .

مسلم (٤ / ٢١٠٨ ) ٤٦ ـ كتاب التوبة ، ٤ ـ باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٣٠١ ) ٨١ كتاب الرقاق . ١٦ ـ باب الرجاء مع الحوف .

رحمة ، فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة ، وأرسل في خلقه كلّهم رحمة واحدة ، فلو يعلم الكافر بكلّ الذي عند الله من الرحمة لم يَيْأُسْ من الجنة ، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار » .

ولمسلم (١) قال : « إن لله مائة رحمة ، أنزل منها رحمة واحدة بين الجنّ والإنس والمهائم والهوام ، فبها يتعاطفون ، وبها يتراحمون ، وبها تعطف الوَحْشُ على ولدها ، وأخّر الله تسعًا وتسعين رحمة ، يرحم بها عباده يوم القيامة » .

1.9 - \* روى الطبراني في الأوسط عن ثوبانَ مولى رسول الله عَلَيْكُم قال : قال رسول الله عَلِيْكُم قال : قال رسول الله عَلِيْكُم : « ما أُحِبُّ أن ليَ الدنيا وما فيها بهذه الآية ﴿ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تَقْنطوا من رحمة الله ﴾ » الآية .

• ٦١٠ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عنه ، قال : « لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كَتَبَهُ ، فهو عنده فوقَ العرش : إنَّ رَحْمتي تَغْلَبُ غَضي » .

وعند البخاري : « غلبت عصبي » .

وللبخاري أيضًا (٢): « إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضى » .

وله في أخرى (٢) ، قال : « لما خلق الله الخلق كتب في كتابه على نفسه ، فهو موضوع عنده على العرش : إن رحمتي تَغْلِبُ غضبي » .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢١٠٨) ٤٩ ـ كتاب التوبة ، ٤ ـ باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه .

<sup>1.</sup>٩ - الهيثمي في مجمع الزوائـد ( ٧ / ١٠٠ ) وقـال : رواه الطبراني في الأوسـط وأحمـد بنحوه وقـال « إلا من أشرك » ثلاث مرات ، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن .

١١٠ ـ البخاري ( ١٣ / ٥٢٢ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ٥٥ ـ باب قوله تعالى : ﴿ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ﴾ .
 مسلم ( ٤ / ٢١٠٧ ) ٤٩ ـ كتاب التوبة ، ٤ ـ باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه .

<sup>(</sup>٢)البخاري ( ١٣ / ٤٠٤ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ٢٢ ـ باب وكان عرشه على الماء ، وهو رب العرش العظيم .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٢ / ٢٨٤ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ١٥ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وَيَعَدَّرُكُمُ الله نفسه ﴾ .

وفي أخرى (١): « إن الله كتب كتابًا ، قبل أن يخلق الخلق: إنَّ رحمتي سبقت غضبي . فهو مكتوب عنده فوق العرش » .

ولمسلم أيضًا (٢) : أن النبيِّ مَا اللهِ قَالَ : « قَالَ الله عَز وجَالَ : سبقت رحمتي غضبي » .

وله في أخرى (٢): « لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه ، فهو موضوع عنده : إنَّ رحمتي تغلب غضبي » .

وأخرجه ابن ماجه قال (٤): « إِنَّ الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إِنْ رحمتي تغلب غضبي ».

## قال الحافظ في الفتح:

قوله: (لما قضى الله الخلق) أي خلق الخلق كقوله تعالى: ﴿ فقضاهن سبع سموات ﴾ أو المراد أوجد جنسه ، وقضى يطلق بمعنى حكم وأتقن وفرغ وأمضى . قدوله (كتب في كتابه) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ ، وقد تقدم في حديث عبادة بن الصامت قريبًا: « فقال للقلم اكتب ، فجرى بما هو كائن » ويحتل أن يكون المراد بالكتاب اللفظ الذي قضاه ، وهو كقوله تعالى: ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ﴾ ... قوله (غلبت) في رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد «سبقت » بدل غلبت ، والمراد من الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب ، لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق ، أي تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب . لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث ، بهذا التقرير يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن ، كن يدخل النار من الموحدين ثم يخرج بالشفاعة وغيرها . وقيل معنى الغلبة الكثرة والشمول ، وتقول: غلب على فلان الكرم ، أي أكثر بالشفاعة وغيرها . وقيل معنى الغلبة الكثرة والشمول ، وتقول: غلب على فلان الكرم ، أي أكثر

 <sup>(</sup>١) البخاري ( ١٣ / ٢٢ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ٥٥ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ بل هو قرآن مجيد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤ / ٢١٠٨ ) ٤٩ ـ كتاب التوبة ، ٤ ـ باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه .

<sup>(</sup>٣) فسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (٢/ ١٤٣٥ ) ٣٧ ـ كتاب الزهد ، ٣٥ ـ باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة .

أفعاله ، وهذا كله بناء على أن الرحمة والغضب من صفات الذات ، وقال بعض العلماء : الرحمة والغضب من صفات الفعل لا من صفات الذات . ولا مانع من تقديم بعض الأفعال على بعض فتكون الإشارة بالرحمة إسكان آدم الجنة أول ما خلق مثلاً ، ومقابلها ما وقع من إخراجه منها . وعلى ذلك استرت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في خلقهم بالتوسيع عليهم من الرزق وغيره ، ثم يقع بهم العذاب على كفرهم . وأما ما أشكل مِنْ أمْرِ مَنْ يعذب من الموحدين فالرحمة سابقة في حقهم أيضًا ، ولولا وجودها لخلدوا أبدًا . وقال الطيبي : في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب وأنها تنالهم من غير استحقاق وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق ، فالرحمة تشمل الشخص جنينا ورضيعًا وفطيًا وناشئا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة ، ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك » ا . ه كلام ابن حجر .

711 - \* روى الطبراني في الصغير والأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله مِنْ : « قلت : يا جبريل أيصلي ربُّك جل ذكره ؟ قال : نعم . قلت : ما صلاته ؟ قال : سبوح قدوس سبقت رحمتي غضي » .

٦١٢ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : « لو يَعلمُ الْمُؤمنُ ما عِنْدَ الله من العُقوبةَ مَا طَمِعَ بجنّتهِ ، ولو يَعْلمُ الكافِرُ ما عند الله من الرَّحة مَا قَنِطَ من جَنَّتِه » .

وللترمذي في رواية أخرى (١) ، قال : قال رسولُ الله ﷺ : « لو يعلمُ المؤمن ما عند الله من العُقُوبة ما طمع في الجنة أحد ، ولو يعلم الكَّافر ما عند الله من الرحمة ما قَنطَ من الجنة أحد » .

٦١٦ ـ الروض الداني ( ١ / ٤٩ ) . .

الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢١٣ ) وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله وثقوا .

٦١٣ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٠٦ ) ٤١ ـ كتابة التوبة ، ٤ ـ باب في سمة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه .

وأحمد (۲/۲۱۷).

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ٥٤٩ ) ٤٩ ـ كتاب الدعوات ، ١٠٠ ـ بآب خلق الله مائة رحمة . وقال : هذا حديث حسن لا نعرف ه إلا من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة .

717 - \* روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : قُدِمَ على رسول الله عَلَيْ بِسَبْي ، فإذا امرأة من السَّبي تَسعى ، قد تَحَلَّبَ ثَديُها ، إذا وجدت صَبيًا في السَّبي أَخَذَتْه ، فأَلْزَقَتْه ببطنها فأرضعتْه ، فقال رسولُ الله عَلَيْنَ : « أَتَرَون هذه المرأة طارحة ولدَها في النار » ؟ قلنا : لا والله . فقال رسولُ الله عَلَيْنَ : « الله أرْحَمُ بعباده من هذه المرأة بولدها » .

\* \* \*

٦١٣ ـ البخاري ( ١٠ / ٤٢٧ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ، ١٨ ـ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته .
مسلم : ( ٤ / ٢٠٠٩ ) ٤٩ ـ كتاب التوبة ، ٤ ـ باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه .

#### التلخيص

يدخل في الإيمان بالله الإيمان بوجوده وصفاته العليا وأسمائه الحسنى وأفعاله ، وأنه لا فاعل إلا هو ولا خالق إلا هو ، وأنه له المالكية والربوبية والألوهية والحاكية ، ولذلك فإن المكلفين من الإنس والجن مطالبون بالعبادة والعبودية على مقتضى الوحي الذي جاءنا به رسل الله عن الله ، وكان خاتمة ذلك رسالة نبينا محمد عليه التي نُسخت بها الشرائع السابقة إلا ما أقرته منها ، وقد جاءتنا مبينة واضحة في الكتاب والسنة ، فعرفتنا رسالة نبينا عليه على الله وصفاته وأسمائه وحقوقه ، وعلى واجباتنا تجاهه ففصلت لنا العبادة والعبودية .

- هناك معارك كبرى بين أهل الإسلام وبين أهل الفلسفات والأديان المعاصرة حول المعرفة الحق لله عز وجل ، وبتأمل بسيط يدرك من عرف العقيدة الإسلامية في باب الألوهية أنها قدمت الحق مصفى وأن ما سواها مما خالفها لا يقوم عليه دليل من عقل أو نقل .

- هناك معارك كبرى بين أهل السنة والجماعة وبين الفِرق المنشقة عن جسم الأمة الإسلامية حول الذات الإلهية وصفاتها وما ينسب إليها وحول حقوقها ومالا يصح إلا لها وما يليق وما لا يليق ، وقد فَصَّل في ذلك كله الحجم من كتاب الله ، وقامت الحجة على هذه الفِرق بفهم الراسخين في العلم من جماهير من ينتسب إلى الإسلام ، وكان من فضل الله على هذه الأمة أنه لم يزل أكثريتها وأكثرية علمائها على الفهم الحق ، ولم تتشكل فرقة ضالة في يوم من الأيام إن في عامتها أو في علمائها كثرة كاثرة ، وكانت أعظم معاركنا الفكرية مع المعتزلة .

- هناك اختلافات بين بَعض أهل الرواية وبين أهل الدراية بمن ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة ، وتتلخص هذه الاختلافات في الموقف من الصفات السمعية مع اتفاق الجميع على نفي التشبيه ، وفي بعض ما يخدش التوحيد ، وفي الموقف من تقليد الأئمة في الفروع ، وفي ما يدخل في دائرة البدعة المكفرة أو المضللة أو الحرمة . وفهوم الراسخين في العلم بمن تواطأت أكثرية علماء الأمة على التسليم لهم كالبيهقي والنووي وابن حجر العسقلاني والعز

ابن عبد السلام والسيوطي يشهد لأهل الدراية .

- كل ما مضى يجعلنا نذكر المسلم بضرورة قراءة كُتب أهـل السنـة والجمـاعـة من أهـل الدراية في العقائد ، فلكلام المختصين من الراسخين في العلم وزن ليس لكلام غيرهم .

فائدة: إن المعرفة الإلهية لا تتعمق بشيء كقراءة القرآن والإكثار من الأذكار المأثورة والدعوات التي وردت في الصلوات وغيرها ، وسنخصص جزءًا في القسم الثالث للتلاوة كا سنخصص جزءًا للدعوات والأذكار في القسم نفسه ، وستر معنا من الدعوات والأذكار في مناسبات متعددة ، فمثل هذا يعمق الاعتقاد الحق وهو في الوقت نفسه من أرقى أنواع العبادة في الإسلام ، والصلاة وأذكارها ودعواتها هي الأرقى في هذا المرتقى .

وكثيرون من الناس بدلاً من أن يفطنوا إلى الجانب العملي في بعض النصوص ، يدخلون في أنواع الجدل ، فبدلاً من أن يفطنوا إلى الخشوع الذي يجب أن يفطن له من حديث « نصب الله وجهه لعبده في الصلاة » ، وبدلاً من أن يفطنوا لرقابة الله إياهم في قوله تعالى : ﴿ وهو معكم أين ما كنتم ﴾ (١) وبدلاً من أن يفطنوا لضرورة الدعوات في الثلث الآخر من الليل أخذاً من حديث النزول ، يدخلون في جدل عقيم لا يتابعون فيه الراسخين في العلم ولا يلحظون ما يترتب على كلامهم من تشبيه وإيجاد تعارض بين النصوص ، ولو أنهم سلموا للنصوص مع التنزيه أو تابعوا الراسخين في العلم على تأويلهم لكان أسلم لهم : ﴿ سبحان الله عما يصفون \* إلا عباد الله المخلصين ﴾ (١) . ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ﴾ (١) .

- وإن من أقبل على الله بالعمل والإخلاص فتح الله على قلبه من ميادين المعرفة الإلهية ما لا يذوقه أهل الجدل الذي جعل الله عز وجل أهله مظنة ضلال ، « ما ضلَّ قوم بعد هُدى كانوا عليه الا أُوتوا الحَدَلَ » (٤)

<sup>(</sup>٢) الصافات : ١٥٩ ، ١٦٠ .

<sup>(</sup>۱) الحديد : ٤ . (٣) آل عمران : ٧ .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٥ / ٣٧٨ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ١٥ . . . من سورة الزخرف . وقال : حسن صحيح . وأحمد ( ٥ / ٣٧٨ ) . والحديث إسناده ح... .



الوضل الأول في: الوكنية في النارنخ وفيه: مقدمة وتعهف عن الوثنية



#### المقدمة

قال تعالى عن الأصنام على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿ رَبِ إِنْهَنَ أَصْلَلُنَ كُثْيِراً مِن الناس ﴾ (١) .

جاء هذا النص في سياق كلام إبراهيم عليه السلام في القرآن عن الأصنام : ﴿ واجنبني وبنيَّ أَن نعبد الأصنام . رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ﴾ (٢) .

فن المعروف أن نوحاً وإبراهيم عليها السلام بعثا في بلاد مابين الرافدين دجلة والفرات ، وأنها بعثا وعبادة الأصنام منتشرة ، وقول إبراهيم عليه السلام الذي صدرنا به هذا الوصل يشير إلى كثرة من ضل بسبب الأصنام ، وذلك أن الإنسان إذا جانب ماتوصل إليه العقول والنقول انحصر في خيالاته ، وكلما ابتعد عن قضايا العقول والنقول أوصلته خيالاته إلى التثيل فالتجسيد الرمزي فالوثنية والشرك ، لذلك نجد أن الوثنية تسربت إلى كثير من أهل الأديان الساوية فضلاً عن غيرهم ، ولذلك نلاحظ أن الإسلام حض المسلم في كثير من النصوص على التسبيح في الصلاة وغيرها لاحتياج القلب البشرى إلى التغذية بالتنزيه بشكل دائم ، ولذلك كان للإسلام موقف من التصوير نعرف تفصيلاته في غير هذا المكان .

ولقد حدثتنا نصوص العهد القديم عند اليهود في أكثر من مكان عن تسرب عبادة البعل إلى اليهود ، وذَكَرَ ذلك القرآنُ على لسانِ إلياس عليه السلام : ﴿ أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين ﴾ (٦) ، وكان البعل هو الصنم الذي تنسب إليه مدينة بعلبك في بلاد الشام ، ومن بلاد الشام أخذ عمرو بن لحي عبادة الأصنام وأدخلها إلى مكة ، ومنها انتشرت في جزيرة العرب .

والديانة البرهمية انقلبت إلى ديانة وثنية ، والديانة البوذية انقلبت إلى ديانة وثنية ، وغلبت الوثنية في أكثر أدوار التاريخ على بلاد مابين الرافدين ، وغلبت الوثنية وتأليه الإنسان على الديانات المصرية القديمة ، وكانت ديانة الرومان الذين سيطروا على أكثر العالم

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم : ٣٥ ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الصافات : ١٢٥ .

القديم وثنية ، وكذلك اليونان الذين سيطروا بقيادة الإسكندر المكدوني على كثير من مناطق العالم القديم كانوا وثنيين ، والوثنية هي الأصل في إفريقيا لولا دخول الأديان الساوية إليها ، ولقد دخلت الوثنية زائدة على تأليه المسيح ـ عليه السلام ـ على الديانة النصرانية في صور كثيرة : في صور الأيقونات ، وتقديم شيء من العبادات لتأثيل من أنواع شق ، وفي صورة عبادة الصليب ، ولذلك فإن على المسلم أن يحدر طروء شيء من الوثنية إليه بأن يحدر ابتدءا من تخيلاته في شأن الذات الإلهية ، فكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك : ﴿ليس كمثله شيء وهو المميع البصير ﴾(١)، وليحدر انتهاء من التأثيل وأن يدخلها بيته .

إن في العالم ديانات تواجه الإسلام ، وبعض هذه الديانات أصولها ساوية قطعاً كاليهودية والنصرانية ، وبعضها ليست ساوية جزماً كالسيخية ، وبعضها لا نستطيع الجزم بشيء عن أصولها لكنا نؤمن أن الله عز وجل لم يترك أمة بلا رسالة ، قال تعالى :

 $\phi$  ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت  $\phi$  (۲) .

 $\phi$  وإن من أمة إلا خلا فيها نذير  $\phi$  (۲) .

 $\phi$ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم  $\phi$  (٤) .

قال عليه الصلاة والسلام :«ألا إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله »(٠).

فنحن نجزم أنه قد أرسل إلى كل أمة رسولٌ ثم ختت الرسالات بمحمد عَلَيْكُم ، وكانت رسالة عامة للعالمين : ﴿ وَلَكُن رَسُولُ الله وَخَاتُم النَّبِيينَ ﴾ (١) ، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَة للعالمينَ ﴾ (٧) .

ولكنا لا نستطيع الجزم بشيء عن أصول بعض الديانات إلا إذا جاءنا شيء في كتاب ربنا أو سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام في شأنه ، وهاك تعريفاً مختصراً عن الوثنية في بعض الأديان :

<sup>(</sup>١) الشورى : ١١ . (٢) النحل : ٢٦

<sup>(</sup>٣) فاطر : ٢٤ . (٤) إبراهيم : ٤ .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٤ / ٤٤٧) . (٦)

<sup>(</sup>٧) الأنبياء : ١٠٧ .

# تعريف عن الوثنية في بعض الأديان ١ ـ الوثنية في الديانات المصرية القديمة

قال أبو زهرة في كتابه ( مقارنات الأديان ) :

« فكل مدينة كانت لها آلهتها . فكان موطن أوزيريس في أبيدوس ، وفتاح في ممفيس ، وآمون في طيبة ، وهوروس في إدفو ، وهاتور في دندرة ، إلخ ... » ا .هـ .

ثم تحدث أبو زهرة عن أسطورة أوزيريس وإيزيس وتوت وهنوروس وسيت ، ثم تحدث عن مينا الأول الذي وَحَد مصر تحت سلطانه وأعلن تأليه نفسه بحلول هوروس وسيت فيه .

### ٢ - وثنية الرومان

قال أبو زهرة في كتابه ( مقارنات الأديان ) عن وثنية الرومان :

«عددوا أربابهم بتعدد مظاهر الطبيعة التي تتجلى فيها أوامر آلهتهم ونواهيها ، فهناك رب ينبت البذر ، وآخر يحمي الحقل ، وثالث يحرس الثار وهكذا ، ولكل رب اسمه وجنسه وعمله ، فعندهم للسماء إله وللحرب إله وللشجاعة إله كا عند اليونان وسموا إله السماء جوبتر وإله الحرب مارس وإله الشجاعة هوكوليس ، وهو مايسمى عند اليونان هركليس ؛ وقد قبسوا أيضاً بعض أساء آلهتهم وخواصها من المصريين القدماء ، فعندهم إيزيس إله القسر وأوزيريس إله الزراعة ومراميس إله الشفاء ، وكلها أسماء مصرية لآلهة مصرية ، وإن الأرباب قد تعددت عند الرومان جدًا ، فلكل مظهر من مظاهر الحياة رب ، ولكل قوة في الإنسان رب ، فعندما يولد الطفل يأتيه رب يعلمه النطق ، وربة تعلمه الشرب ، وأخرى تقوي عظامه ، وربان يرافقانه إلى المدرسة ، وآخران يرجعان به . ويعتقدون أن هناك أرباباً للمدينة ، وللكتابة وللجبل ، ولكل نهر ، ولكل نبع ، ولكل شجرة رب خاص ، ولقد قال الكاتب اللاتيني بترون في إحدى قصصه على لسان امرأة صالحة : « إن بلادنا غاصة بالأرباب ، بحيث يسهل عليك أن تلقى فيها ربًا من أن تصادف رجلاً » .

ولقد أتى عهد على الرومان كانوا يعبدون فيه تلك الآلهة المتعددة من غير أن يتخذوا لها تماثيل ، بل كانوا يعبدونها من غير تماثيل خاصة لكل إله ، فلم يكن في رومية في ذلك العهد صنم ، ثم اتخذوا بعد ذلك الأصنام من الخشب أولا ، ثم اتخذوها من الرخام على مثال أصنام اليونان » ا . هـ .

#### ٣ - وثنية اليونان

قال أبو زهرة في كتابه ( مقارنات الأديان ) عن اليونان :

« ألّهوا الساء والأرض والبحر ، والشهس ، والزمن ، ولكنهم لم يقفوا عند هذا الحد ، بل لحظوا بعد ذلك الصفات الأدبية في الأحياء ، وفنونهم ، ومايؤثر فيهم فجعلوا لكل واحد منها إلها أو آلهة ، ومن هذه الآلهة هيرا ربة القوة المنتجة في الطبيعة وآريس أو المريخ إله الحرب ، وأبولون إله الموسيقى والنور ، وهراميس رسول الآلهة ورب الفصاحة والبيان ، وأينا ربة الحكمة وأفروديت ربعة الحب الجميل ، ودياونيسوس رب الخر والتثيل و « لتيراجيني » أو الحزن .

وكان لكل مدينة أربابها الخاصة بها ، ومعبودات لها كثيرة ؛ وإن اتحدت في الاسم مع أرباب المدينة الأخرى فالمسمى يختلف ، فأبولون في مدينة ليس هو أبولون في مدينة أخرى ، وإن اتحد الاسمين ، ولكن مع هذا الاختلاف كانت هناك أرباب كثيرة أجمع اليونان في الجملة على عبادتها وتقديسها كالساء والأرض والبحر ، ولها في كل مكان معبد خاص بها ، أو مزار يتقرب فيه إليها ؛ وإن الأرباب التي يشترك اليونان في تقديسها كثيرة جدا ، وكلها عثل أعظم القوى الطبيعية تأثيراً في الكون ، ومن هذه زيوس المشترى ، وهيرا وأثينا وأرتيس وهرميس ( عطارد ) وأريس ( المريخ ) وأفروديت ( الزهرة ) وكرنوس ( زحل ) وهكذا .

ولقد صوروا لكل رب من هذه الأرباب تمثالاً يعبد ، ولقد كان للتماثيل الكبيرة مَحَالًا خاصة بها يزعمون أن الآلهة توحي إليهم فيها على لسان الكهنة ، ويتقربون في تلك الحال للآلهة بالقرابين والنذور ، وأشهرها معبد ( دلفي ) لأبولون بمدينة ( فوكيس ) » . ا . هـ

#### ٤ ـ وثنية الهندوس

يقول محمد فريد وجدي في ( دائرة معارفه ) عن البرهمية :

« للبراهمة صنم اسمه برهما له أربعة أوجه وأربعة أيد ، في يده الأولى كتابهم المقدس ( الفيدا ) وفي يده الثانية ملعقة ، وفي يده الثالثة سبحة ، وفي يده الرابعة إناء فيه ماء .

ولديهم صنم ثان للإله فيشنو ابن برهما ، وله أربعة أيد ، في الأولى بوق من الصدف ، وفي الثانية حلقة عند إدارتها تخرج منها نار لا يستطيع أحد مقاومتها فيا يقولون، وفي الثالثة هراوة ، وفي الرابعة غصن من الزهر .

ولديهم صنم ثالث للإله سيفا ، وله أربع أيد ، في الأولى صولجان ، وفي الثانية حبل يشد به المذنبين ، أما يداه الأخريان فلا شيء فيها ، وله عين ثالثة في جبهته وقلادة في عنقه من رءوس البشر .

والبراهمة يقدسون البقر ويحرمون ذبحها معتقدين أن الأرواح الطاهرة تحل أجسادها ، وكثيراً ما نشأ من هذه العقيدة معارك بينهم وبين مسلمي الهند في عيد الأضحى .

وهم يقدسون الثعابين والتاسيح وغيرها ، ويعتبرون نهر الغانج مقدساً وأن الانغماس فيه يطهر الذِنوب ، ولذا يحج إليه في كل عام ملايين منهم » ا . هـ .

ويقول أبو الحسن الندوي في كتابه : ( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) عن وثنية الديانة البرهمية :

«قد بلغت الوثنية أَوْجَها في القرن السادس ، فقد كان عدد الآلهة في «ويد» ثلاثة وثلاثين ، وقد أصبحت في هذا القرن ٣٣٠ مليون . وقد أصبح كلَّ شيء رائع وكلَّ شيء جذّاب وكلَّ مرفق مِن مرافق الحياة إلهّا يُعْبَدُ . وهكذا جاوزت الأصنام والتاثيل والآلهة والإلاهات الحصر ، وأربت على العد ، فنها أشخاص تاريخية ، وأبطال تمثل فيهم الله - كا زعوا \_ في عهود وحوادث معروفة ، ومنها جبال تجلى عليها بعض آلهتهم ، ومنها معادن كالذهب والفضة تجلى فيها إله ، ومنها نهر الكنج الذي خرج من رأس «مهاديو» الإله ،

ومنها آلات الحرب وآلات الكتابة وآلات التناسل ، وحيوانات أعظمها البقرة ، والأجرام الفلكية ، وغير ذلك » . ا . ه . .

### ٥ - وثنية الصين

تسود الصين ثلاث ديانات: الديانة الطاوية ، ومؤسسها لوتس فقد انقلبت إلى ديانة وثنية في عهد قريب من عهد مؤسسها ، والديانة الكونفوشوسية وقد مرت عهود على أتباعها كانوا لا يعتقدون بإله معين بل كانوا يعبدون ما شاءوا من الأشجار والأنهار ، والبوذية انقلبت إلى وثنية كا سنرى ( راجع: ماذا خسر العالم ) .

### ٦ - الوثنية في الديانة البوذية

لقد ذابت البوذية في البرهمية ما عدا خروجها عليها في نظام الطبقات وأشياء أخرى واعتقد البوذيون ألوهية بوذا فنصبوا له التاثيل في كل مكان حلت فيه دياناتهم وتقدموا له بالعبادة .

يقول الدكتور أحمد شلبي في كتابه (أديان الهند الكبرى):

« ولكن البوذية بدأت تنكش بعد بوذا ، وقد سبق أن ذكرنا أن من أهم أسباب إنكاشها أنها لم تعن بالكلام عن الإله ، وبعبارة أخرى تركت فراغًا كبيرًا في نفوس أتباعها ، وبمرور الزمن ملا أتباعها هذا الفراغ بآلهة الهندوس أو بعبادة بوذا نفسه واتخاذه إلها ، ويتصل بهذا أيضًا أن بوذا لم يبن معابد ، ولم يأمر أتباعه بمارسة أي لون من ألوان العبادة ، وبسبب هذا لجأ أتباع بوذا إلى معابد الهندوس فوضعوا فيها تمثال بوذا ، وأصبح كل ما زاد هو إله جديد أضيف إلى آلهة الهندوس المتعددة ، والعقل الهندي يرحب بمزيد من الآلهة . وهكذا أخذت البوذية تتلاشي في الهندوسية ، وأخذت الهندوسية تمتصها أو تمتص أتباعها يومًا بعد يوم » ا . ه .

#### ٧ ـ وثنية العرب

أما وثنية العرب فقد وصفها الأستاذ الندوي في كتابه (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) وكان من كلامه :

« وهكذا انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكالها ، فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم خاص ، بل كان لكل بيت صنم خصوصي . قال الكلبي : كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه ، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به ، وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضًا . واستهترت العرب في عبادة الأصنام ، فمنهم من اتخذ بيتًا ، ومنهم من اتخذ صنًا ، ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرًا أمام الحرم ، وأمام غيره ، مما استحسن ، ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب . وكان في جوف الكعبة ـ البيت الذي بني لعبادة الله وحده ـ وفي فنائها ثلثائة وستون صنًا ، وتندرجوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة جنس الحجارة .

روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرًا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرًا، جمعنا حثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به.

وقال الكلبي : كان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخـذ أربعـة أحجـار ، فنظر إلى أحسنهـا فاتخذه ربًا ، وجعل ثلاث أثافي لِقِدَرهِ ، وإذا ارتحل تركه .

وكان للعرب ـ شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومكان .. آلهـة شتى من الملائكة والجن والكواكب ، فكانوا يعتقدون أن الميلائكة بنات الله ، فيتخذونهم شفعاء لهم عند الله ويعبدونهم ، ويتوسلون بهم عند الله ، واتخذوا كذلك من الجن شركاء لله وآمنوا بقدرتهم وتأثيرهم وعبدوهم .

قال الكلبي : كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن ، وقال صاعد : كانت حِمْير تعبد الشمس ، وكنانة القمر ، وتم الدَّبران ، ولخم وجذام المشترى ، وطيئ سهيلاً ، وقيس

الشُّعرى العَبور ، وأسد عطاردًا » ا . ه. .

هذه بعض مظاهر الوثنية في تاريخ العالم وكثير منها لازال مسترًا ، والإلحاد في عصرنا لا يخرج عن كونه نوعًا من أنواع الوثنية ، إذ يخلع الملحدون على الكون كله صفات الألوهية من خلق وإبداع وإحياء وإماتة فتأمل حال الإنسان في وثنيته لتدرك مِنَّة الله على الإنسان في إرساله عمدًا مِنْ التوحيد الذي يجعل الإنسان سيد الأكوان ويقيه عبدًا لله وحده ، بينا الوثنية تجعل الإنسان عبدًا لشجرٍ أو حجرٍ أو قرٍ أو شمسٍ أو كوكبٍ أو إنسان أو الكون كلّه .

قال تعالى: ﴿ ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سَلَمًا لرجل هل يستويان مثلاً ﴾ (١) ، إنه شتان بين أن يتوجه الإنسان إلى خالقه الأوحد وإلى المنعم عليه بالعبادة مشاركًا هذا الوجود كله في التوجه إلى الله: ﴿ وإنْ مِنْ شيءٍ إلا يُسَبِّح بحمدِه ﴾ (٢) ، وبين ذلك الإنسان الذي يتوجه إلى أنواع من الخلوقات بالعبادة محتارًا في أيها يقدم ولأيها يتقرب ، فَيَالاِنْتِكَاسَةِ العقل ويالسفاهة الأحلام ، إنه من خلال هذا وحده يدرك سر قوله تعالى : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (٢) . وإننا نلفت نظر بعض المتهوسين الذين لا هم هم إلا أن يرموا أهل الإسلام بالشرك دون مستند قطعي من كتاب أو سنة ، فنراهم يفهمون النصوص على غير فهم الراسخين في العلم فيقذفون هذا بنوع من الشرك ، ويقذفون هذا بنوع آخر .

<sup>(</sup>١) الزمر : ٢٩ -

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ١٠٧ .

الوصّلالثاني في:

النشليث ونسبر الولد إلى اللم تعالى الله عَنُ ذلكَ علوًا كبيرًا



قال تعالى : ﴿ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ﴾ (١) .

ورد هذا النص في سياق قوله تعالى : ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ﴾ (١)

فالآية تشير إلى أن نسبة الولد إلى الله كانت موجودة في ديانات سابقة ، ومن تأمل هذه النّحلة وما يلزم عليها من لوازم النقص على الله من تشبيهه بالحوادث وما يحيط بها من نقص الاحتياج إلى الزوجة والولد ، ومن اتصافه بصفات الحوادث من تجزئة وتبعيض وشوق وشهوة أدرك مقدار الزلل في العقل البشري ، إذ يصف الله عز وجل بهذا الوصف ، فيعرف المكلّف نعمة الله على البشرية ببعثة محمد مُن الله على التنزيه والتوحيد :

﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا \* لقد جئتم شيئًا إدًّا \* تكاد السموات يَتَفَطَّرُنَ منه وتنشق الأرض وَتَخِرُّ الجبال هـدًّا \* أن دعـوا للرحمن ولـدًا \* ومـا ينبغي للرحمن أن يتخـذ ولدًا ﴾ (٢) .

 $\oint$  وجعلوا له من عباده جزءًا إن الإنسان لكفور مبين  $otage^{(7)}$ .

ومن أشهر الأديان القديمة التي قالت بالبنوة لله ـ تعالى عن ذلك ـ البرهمية والبوذية والديانات المصرية القديمة ، فَأَنْ يَذْكُرَ اللهُ عزّ وجلّ قولَ اليهودِ في عزيرِ وقولَ النصارى في المسيح مُضَاهَاةً لقول الذين كفروا مِن قَبْلُ ، فتلك من معجزاتِ القرآن الكبرى .

إن البراهمة يقولون بالتثليث مع قولهم بالتعدد الكثير ، فأكبر آلهتهم في زعمهم « براهما » ، ثم « سيفا » أو « سيو » ثم « ويشنو » ويعتقدون أن « ويشنو » الابن حل في أحد رجالاتهم المسمى « كرشنة » ، ويعتقدون فيه ما يعتقده المسيحيون في المسيحيون في المسيحيون في المسيحيون في المسيحيون في المسيح

يقول فريد وجدي في دائرة معارفه: «حدثت في الهنرد عقيدة التثليث فتغلبت على توحيدهم السابق فرأيناهم يعبدون إلمًا واحدًا ذا ثلاثة أصول (برهما وفيشنو وسيفا)، وقد

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٠ . (٢) مريم : ٨٨ ـ ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الزخرف : ١٥ .

خلف فيشنو أباه برهما في نظر الهنود فصاروا لايوجهون عبادتهم إلا إليه ، أما برهما فتركوه في راحة زاعمين أنه أدى وظيفته وانتهى دوره »ا . هـ .

وينقل أبو زهرة في مقارناته بين الأديان عن كتاب تاريخ الهند المجلد الثاني ما يلي : ( كرشنة : « هو المخلص والفادي والمعزي والراعي الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس ، وهو الآب والابن وروح القدس » .

قد مجد الملائكة ديفاكي والدة كرشنة ابن الله . وقالوا يحق للكون أن يفاخر بابن هذه الطاهرة ) ا . هـ .

وينقل أبو زهرة في مقارناته بين الأديان عن كتاب دوّان وكتاب الملاك المسيح عن بوذا :( كان تجسد بوذا بواسطة حلول روح القدس على العذراء مايا ) .

( لما نزل بوذا من مقعد الأرواح ودخل في جسد العكراء مايا صار رحمها كالبلور الشفاف النقى وظهر بوذا فيه كزهرة جيلة ) .

( وقد عمد بوذا المخلص حين عمادته بالماء وكان روح الله حاضرًا وهو لم يكن الإله العظيم فقط بل وروح القدس الذي فيه صار تجسد كوتاما لما حل على العذراء مايا ) ا . هـ .

ولقد قال المصريون القدامى بالتثليث : « أوزيريس » ـ « إيزيس » زوجته ومنها جاء « هوروس » ، ومن اعتقاداتهم ـ كا في كتاب ( مقارنات بين الأديان ) ـ :

(إن روح الإله هوروس ذات ثلاث شعب أولاها: الروح الدنيا، وهي التي تحل في فرعون الزمان، ثم تنتقل إلى من يليه، وتفيض عليه بقدسيتها، والثانية: الروح العليا الحاكمة في السموات والأرضين، والثالثة: روح تبقى في جسد فرعون الميت، وتقوم بالنصح لفرعون الحي . ولا تبقى هذه الروح إلا إذا بقي الجسم متاسكًا، ولذا أعلوا الحيلة لذلك، وبنوا الأهرام وشيدوها لتكون حفاظًا للجسم) ا. ه.

 من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة , رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة , فيها كتب قيمة , وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة , وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ (١) .

لقد تأقلم أهل الكتاب على الكفر ، وتأقلم المشركون على الشرك واستروا عليه ودأبوا فيه ولم يكونوا لينفكوا عنه ، فأرسل الله محمدًا عَلِيلَةٍ ليكسر هذا الاسترار على الباطل ويرجع الناس إلى الدين الحق بكتاب آياتُه ظاهرات بينات واضحات . فالحمد لله رب العالمين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البينة : ١ ـ ٥ .



الوصل الشالث في: « إِنَّ الدِّينَ عِنْداللَّهِ الْإِسْكُومُ »



إن من عرف الله عز وجل وعرف أنه متصف بالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك من الصفات الوجودية ، وعرف أنه متصف بالقيومية والوحدانية وغير ذلك من الصفات السلبية ، وعرف أنه الرب والمالك والإله ، وأن من مقتضيات ذلك أن تكون له المالكية والحاكية ، ومن عرف أنه متصف بالرحمة والعدل والهداية ، إن من عرف هذا كله لم يستغرب أن يبعث الله رسلاً يبينون لمن يدركون الخطاب من المخلوقات وهم الإنس والجن الدين الحق والعبادة الحق والشريعة الحق .

وقد جرت سنته جل جلاله أن يرسل الرسل إلى الأمم ، وختم رسالاته برسالة محمد عَلَيْكُمُ وَجعلها عامة للإنس والجن وباقية خالدة ، فالإنس والجن مكلفون بها إلى يوم القيامة .

وقد بعث الله رسله جميعًا مطالبين الخلق بالإسلام لله رب العالمين ، فذلك هو دينه الذي لا يقبل سواه . وبعد أن طرأ على الرسالات الساوية القديمة ما طرأ ، بعث الله محمدًا ويتم بالقرآن المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكان القرآن بياناً لدينه الإسلام الحق مصدقًا لما بين يديه من الحق وناسخًا للباطل ، كا أنه ناسخ لكل ما خالفه وحاكم على كل ما عداه ، وبين جل جلاله فيه أنه قد أكد هذا الدين وأنه لن يقبل من أحد دينًا سواه :

﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا ﴾ (١) .

 $\phi$  ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يُقْبَلَ منه  $\phi$  ( $^{(7)}$ ) ،  $\phi$  قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا  $\phi$  ( $^{(7)}$ ) ،  $\phi$  تبارك الـذي نـزل الفرقـان على عبـده ليكـون للعالميـن نذيرًا  $\phi$  ( $^{(2)}$ ) .

وكتاب هذا الدين هو القرآن ، والشارح المعصوم له هو السنة ، فنصوص الكتاب والسنة هي نصوص هذا الدين ، وقد جعل الله كتابه : ﴿ تبياناً لكل شيء ﴾ (٥) ، وفصل

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣ . (٢) أل عران : ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٥٨ . (٤) الفرقان : ١٠

<sup>(</sup>٥) النحل : ٨٩ .

رسول الله عَلَيْهُ بقوله وعمله وحاله وتقريره كل ما يحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان ، قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكَرُ لَتَبَيْنُ لَلْنَاسُ مَا نُزِّلُ إِلَيْهِمُ وَلَعْلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١) .

\* \* \*

وقد جاء الإسلام وهناك أديان قائمة ، منها ما أصوله ساوية ثم حُرِّفَت ، ومنها ما هو غير ذلك ، وأهل كل دين متسكون بما هم عليه ، وأهل الأديان هؤلاء أنفسهم متفرقون وكل فرقة متسكة بما هي عليه من الهوى ، وبعث الله محمدًا على بالقرآن المعجزة الكبرى التي تضنت معجزات كثيرة ليقيم الحجة على الخلق جميعًا وليكسر هذا الاسترار على الباطل .

ومن قبل بعثته على كانت توجد بجانب الأديان فلسفات وشرائع ومذاهب وضعية ، فهناك فلسفة اليونان وشرائع الرومان ومذاهب الدهريين والملحدين ، وقد جاء الإسلام بالحق في كل شيء وكان الحاكم على كل شيء ، فأبطل ما كان باطلاً وأقر ما كان حقًا .

\* \* \*

وبعد مسيرة طويلة للإسلام صارع فيها الإسلام كل الأباطيل ، وتوسع فيها على حساب كل الديانات والمذاهب والفلسفات والشرائع ولازال ينتشر ويتوسع ، ومع وضوح حججه وأنه دين الفطرة فإنه مازال كثير من الناس مستمرين على ديانات باطلة ورثوها وتعتبر استمرازا لأديان كانت موجودة قبل الإسلام : كالكونفوشوسية والبوذية والبرهمية والجينية والجوسية واليهودية والنصرانية وبقايا الوثنية ، وهناك شرائع غير دينية أثرت في التشريعات العالمية كالتشريعات الرومانية ، ونشأت بعد الإسلام ديانات باطلة كالسيخية ، وبعض هذه الديانات الباطلة أنشأها أناس أصولهم مسلمون لكن ارتدوا كالقاديانية والبهائية كارأينا ، وقد نشأت قديًا وحديثًا مذاهب وفلسفات أصبحت عند أهلها تشكل بديلاً عن الأديان ، أو تحجمها كالشيوعية والعلمانية ، وكل ذلك يدخل في صراع مباشر مع الإسلام .

ولقد تأثر بعض المسلمين بفكر أديان أخرى ، ووجدت عند بعضهم اجتهادات خاطئة أو فهوم باطلة ، فنشأت بسبب ذلك فِرَق : بعضها قريب من الإسلام الصافي ، وبعضها ابتعد

<sup>(</sup>١) النحل : ٤٤ .

حتى ضل ضلالاً بعيدًا ، وبعضها كفر ولم يبق له في الإسلام نصيب . وقد مر معنا شيء من ذلك .

وكل ذلك أثرً عن الجهل بالله الذي يستتبع الجهل بأن الدين عند الله هو الإسلام، فن عرف الله أسلم له بدينه الذي ارتضاه وكلف به الإنس والجن وأقام الحجة على الخلق به وهو الإسلام كا جاءت به نصوص القرآن وبينته السنة المطهرة. فعلى الفرق التي انشقت عن جسم الأمة الإسلامية أن تعيد النظر في مواقفها على ضوء الكتاب والسنة ، وعلى أهل الأديان أن يدخلوا في الإسلام الحق ، وعلى أهل المذاهب الفكرية والفلسفية والسياسية أن يدخلوا في الإسلام وينبذوا ما عداه ، وعلى الدين تأثروا بالفكر الغريب عن الإسلام من أبناء المسلمين حكامًا ومحكومين أن يتوبوا إلى الله وأن يثوبوا إلى الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة وصراطًا مستقيًا . وبدون ذلك فإن أحدًا لا يعرف الله حق المعرفة ولا يعطي هذه المعرفة مقتضياتها وحقوقها .

وأهم الأديان التي يواجهها الإسلام في عصرنا: اليهودية والنصرانية وبقايا الأديان الفارسية والديانات ذات المنشأ الهندي كالبرهية والجينية والبوذية والسيخية، وهناك بقايا الوثنية الحضة وهناك الديانة الكونفوشوسية. وأهم المذاهب الفلسفية السياسية التي يواجهها الإسلام: الفلسفة الشيوعية والفلسفة العلمانية التي فصلت الدين عن الدولة في كثير من بلدان العالم، ونجحت في أن تعطل شريعة الإسلام في كثير من أفكار المسلمين، وتتبناها أحزاب قومية وأحزاب وطنية، وبعض هذه الجهات تحاول أن تظهر وكأنها مسالمة للإسلام ولكنها في واقع الأمر تعطله، ومن المذاهب المعاصرة التي يواجهها الإسلام المذاهب الفلسفية والحياتية المتعددة الصور في الفقه والتاريخ والاجتاع.

ومما يواجهه الإسلام الفكر الوجودي ومذاهبه العملية التي تقوم على فكرة الانطلاق كا تشاء الأهواء :

ullet ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ullet (۱) .

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٧١ .

وبما يواجهه الإسلام في عصرنا جهات متعددة كل منها أخذ على عاتقه أن يهدم جزءًا من الثقافة الإسلامية أو يوجه الدراسات توجيهًا خربًا ، ودائرتا اللغة العربية والتاريخ والحاولات الكثيرة للتهديم وللتوجيه فيها غوذجان . وإن البشر ليسيئون إلى أنفسهم في الدنيا والآخرة إذ يرفضون الدخول في الإسلام أو ينحرفون عنه ، قال تعالى : ﴿ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ (١) .

الوصل الرابع في: "ومَنَ بِبِنْغ غيرا لِإسلَامِ دِينًا فَلَى قِبِلِمِ،" وفيه: مقدمة ونقول



#### المقدمة

إنه مع قوله تعالى: ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام ﴾ (١) ، فقد وُجِدَ من يزع أنه من أسلم لله من خلال الفلسفة أو من خلال دين من الأديان القديمة ، فإنه يكون قد أدى حق الله عليه، وقد قطع الله عز وجل الطريق على أمثال هذه الأوهام فقال : ﴿ وَمِن يَبِتَغُ غَيْرِ الله لله دينًا فَلْنَ يَقْبِلُ منه ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ فَن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعُروة الوثقى ﴾ (٢) . وإنه من يعرف الأديان التي عليها الناس اليوم ويقارنها بالإسلام يعرف نعمة الله عز وجل إذ طالبنا بالإسلام وحده ولم يقبل منا غيره ، فقد آل أمر الأديان إلى ما لا يطاق عقلاً أو علاً .

ولُعل دراسة بسيطة لبعض الأديان التي كانت زمن إرسال رسول الله عَلَيْ ترينا عمليًا أنها لا تستحق أن يستمر عليها الإنسان وترينا نعمة الله على البشرية إذ أرسل لها محمدًا عليه ، قال تعالى : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (٤) ، لقد بُعث محمد عَلِيهِ ليقطع استمرارية الناس على ما هم فيه من كفر وشرك ، وها نحن نجول بك جولة تأخذ بها تصورًا سريعًا عن بعض هذه الشؤون :

إن الرحمة العظمى ببعثة محمد عليه تظهر في صور كثيرة ؛ من ذلك هدى الله عز وجل الى معرفته الحق وإلى عبادته الحق وإلى صراطه الحق وجعل كتابه معجزة تحوي معجزات وذلك من مظاهر الرحمة ، قال تعالى : ﴿ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الغلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾(٥). ومن تأمل ضلال الخلق إلى جهلهم بالله وعدم قيامهم بحقوق عبادته وعبوديته وما يترتب على ذلك من انحراف وظلم ومظالم وأمراض وحروب عرف بعض مظاهر الرحمة الإلهية ببعثة محمد عليه .

ومن تأمل حال أهل الأديان المعروفة الآن في العالم وقاربها بالإسلام عرف رحمة الله بعثته محمدًا على مقال على الله على الله يتقون بعثته محمدًا على الله على الله على الله على المحمد المعلى المحمد المعلى المحمد المعلى المحمد المعلى الذي يتبعون الرسول النبي الأمي الذي ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي

(١) آل عمران : ١٩ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٥٦ . (٤) الأنبياء : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥) المائدة : ١٦ .

يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أُنْزِل معه أولئك هم المفلحون ﴾ (١) ، إن هذه الآية فصلت في مظاهر رحمة الله ببعثة عجد عَلِيلَةٍ :

إذ دلَّهم به على تقوى الله وعلى التكافل بين البشر بالـزكاة وعلى الإيمان بآيات الله ، ودلهم على القدوة الحق وهو رسول الله عَلِيلَةٍ ، ودلهم على ما هو خير وعلى ما هو منكر ووضع عنهم الأثقال والأغلال التي تحملها أصحاب الديانات ، ودلهم على الجهة التي يجب أن ينصروها وينـاصروها ، ودلهم على ما يجب عليهم أن يفعلوه وما يصلحهم في أمر دنياهم وأخراهم ، فهذا كله من مظاهر رحمة الله ببعثته عمدًا عَلِيلَةٌ للعالمين .

ومن تأمل الأديان التي عليها الناس اليوم عرف عظمة هذه الرحمة وقيتها :

فالديانة الكونفوشيوسية في الصين آلت إلى الوثنية والشرك فأتباع كونفوشيوس يعبدون الساء والملائكة وأرواح الآباء ويعتقدون أن الساء عالم حي متحرك ، والبقية الباقية عندهم شيء من حكم سياسية أو اجتاعية فليس فيها هداية لله ولا لتعاليه ولا لعبادته الحق .

والديانة الطاوية في الصين آلت إلى وثنية وسلبية ، والسلبية فيها كافية للقضاء على متبعيها ؛ فالزهد المطلق والتسامح المطلق وعدم رد العدوان كائنًا ما كان كل ذلك كاف لخراب العالم .

والديانة البرهية في الهند تقوم على الوثنية وتأليه كل شيء ، كا تقوم على مبدأ الطبقات ونظامه القاسي ؛ فهناك منبوذون وهناك حرفيون وهناك المحاربون وهناك البراهمة المقدسون ، وتقوم على فكرة التناسخ الخرافية التي تدعي أن الروح تنتقل من الإنسان إلى مخلوق أحط منه إن أساء إلا إذا دخل في رياضات تعذيبية لجسده ، لو أن كل إنسان طبقها لكانت كافية لحراب هذا العالم . ومن عاداتهم القديمة التي أبطلها الإنجليز أن المرأة تحرق نفسها إذا مات زوجها ، ومن عبادات البرهمي أن يمسح جبينه ببول البقر صباحًا ومساءً ، والفأر عندهم لا يجوز قتله والبقرة مقدسة .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٥٦ ، ١٥٧ .

والديانة البوذية آلت إلى الوثنية وتعذيب الجسد . ولو أن البوذيين طبقوا ما آلت إليه البوذية تطبيقًا حرفيًا لانتهوا وفنوا ، فدين هذا شأنه مآل العالم على يديه إلى الهلاك .

والديانة الجينية في الهند تقوم على تعذيب الجسد واحتقار الرأي العام .

والديانة السيخية وهي ديانة حديثة النشوء لا تؤمن بالأنبياء أصلاً فن أين يعرف الإنسان هداية الله أصلاً.

والديانة اليهودية استقرت على الحقد والكبرياء وعلى أحكام لا تقبل التطبيق ، ولذلك فإنه مع قيام دولة لليهود فإنها تقوم في أكثر قوانينها على العلمانية رغم شدة حرصهم على إبراز الهوية الدينية .

والديانة النصرانية استقرت على التثليث وعبادة الرسوم والأشكال والتأثيل ، وعلى صور من التعذيب للجسد وعلى محاربة الفطرة مما يكفي ـ لو أن طبق ما يعتبر الأفضل عندهم ـ إلى خراب العالم ، لذلك آلت دول العالم النصراني إلى العلمانية .

والديانة المجوسية آلت إلى عبادة إلهين : أحدهما الشيطان ، وإلى عبادة النيران ونكاح الأخت وتقديس الأكاسرة .

من هذا الاستعراض السريع ندرك حكمة الله عز وجل ورحمته بالخلق إذ بعث محمدًا على الله عن الله دينًا بالهدى ودين الحق ليظهرُه على الدين كله ، وندرك حكمة من الحكم : لماذا لا يقبل الله دينًا غير دين الإسلام .

تعرّف على الإسلام وانظر ماذا يكون لو استجاب لـه كل إنسان ، وتعرف على الأديان وانظر كيف يؤول إليه أمر العالم لو استجاب العالم لأي دين منها ، فإنك تجد رحمة الله ببعثته عمدًا على الله عن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ، رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة ، فيها كتب قيمة ﴾ (١)

وهاك نقولاً تصف لك صورًا عما في بعض الأديان المعاصرة لتعرف رحمة الله على العالمين ببعثته محمدًا وَلِيْكُ وَتعرف حكمة من حكم قوله تعالى :

﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) البينة : ۱ ـ ۳ . (۲) آل عران : ۸٥ .

# النقول ١ ـ نُقولٌ عن البرَّهمية

بعد أن ذكر أبو الحسن الندوي كثرة آلهة البراهمة قال:

زد إلى ذلك عبادتهم لآلة التناسل لإلههم الأكبر « مهاديو » ، وتصويرها في صورة بشعة ، واجتاع أهل البلاد عليها من رجال ونساء وأطفال وبنات ، زد إليه كذلك ما يحدث به بعض المؤرخين أن رجال بعض الفرق الدينية كانوا يعبدون النساء العاريات والنساء يعبدن الرجال العراة ، وكان كهنة ألمعابد من كبار الخونة والفساق الذين كانوا يرزءون الراهبات والزائرات في أعز ما عندهن .

وقال أبو الحسن عن نظام الطبقات: يقسم هذا القانون أهلَ البلاد إلى أربع طبقات متازة وهي: البراهمة، طبقة الكهنة ورجال الدين، شتري رجال الحرب، ويش رجال الزراعة والتجارة، شودر رجال الخدمة.

( وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقًا ألحقتهم بالآلهة فقد قال : إن البراهمة هم صفوة الله وهم ملوك الخلق ، وإن ما في العالم هو ملك لهم فإنهم أفضل الخلائق وسادة الأرض ، ولهم أن يأخذوا من مال عبيدهم شودر ـ من غير جريرة ـ ما شاءوا ؛ لأن العبد لا يملك شيئًا وكل مالِه لسيده .

وإن البرهمي الذي يحفظ رك ويد « الكتاب المقدس » هو رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله ، ولا يجوز للملك حتى في أشد ساعات الاضطرار والفاقة أن يجبي من البراهمة جباية أو يأخذ منهم إتاوة ، ولا يصح لبرهمي في بلاده أن يموت جوعًا ، وإن استحق برهمي القتل لم يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه ، أما غيره فيقتل .

أما الشتري فإنهم وإن كانوا فوق الطبقتين ، « ويش وشودر » ولكنهم دون البراهمة بكثير فيقول « منو » : إن البرهمي الذي هو في العاشرة من عمره يفوق الشتري الذي ناهز مائة كا يفوق الوالد ولده .

المنبوذون الأشقياء: أما شودر « المنبوذون » فكانوا في الجتم الهندي ـ بنص هذا القانون الله المنبوذون الكلاب ، فيصرح القانون بأن « من سعادة شودر

أن يقوموا بخدمة البراهمة وليس لهم أجر وثواب بغير ذلك ، وليس لهم أن يقتنوا مالاً أو يدخروا كنزًا فإن ذلك يؤذي البراهمة ، وإذا مد أحد من المنبوذين إلى برهمي يدًا أو عصا ليبطش به قطعت يده ، وإذا رفسه في غضب فدعت رجله ، وإذا هم أحد من المنبوذين أن يجالس برهميًا فعلى الملك أن يكوي اسْتَهُ وينفيه من البلاد . وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقتلع لسانه ، وإذا ادعى أنه يعلمه سقي زيتًا فائرًا ، وكفارة قتل الكلب والقطمة والضفدعة والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء » أ.ه (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) .

## ٢ - نُقولٌ عن الجينية وهي إحدى الديانات الهندية

قال الدكتور شلبي في كتابه : « أديان الهند » :

( وللوصول للنجاة يتحتم على الناسك ألا يوقع أذى بإنسان أو حيوان ، وعليه أن يدرك أن احترام الحياة -أقدس ما عني به مهاويرا ، وعلى هذا يحرم عليه قتل الحيوان وبالتالي أكل اللحوم ) .

( ولا بد للنجاة كذلك من قهر جميع المشاعر والعواطف والحاجات ، ومؤدى هذا ألا يحس الراهب بحب أو كره ، ولا بسرور أو حزن ، ولا بحرِّ أو برد ، ولا بخوف أو حياء ، ولا بجوع أو عطش ، ولا بخير أو شر . والجيني بذلك يصل إلى حالة من الجود والخود والخود والنهول فلا يشعر بما حوله ، ودليل ذلك أن يتعرى فلا يحس بحياء ويُنْتَف شعره فلا يتألم ، لأنه لو أحس بما في الحياة من خير وشر أو نَظُم متَّفَق عليها ، فعنى هذا أنه لا يزال متعلقاً بها خاضعًا لمقاييسها ، وهذا يبعده عن النجاة . ولما كان أبرز ما في هذا التنظيم هو العري ، والجوع حتى الموت ، سميت الجينية دين العري ودين الانتحار .

#### العري والانتحار في الجينية:

وعن فكرة العري يقول أحد علماء الجينية في محاضرة له عنها :

يعيش الرهبان الجينيون عراة ، لأن الجينية تقول : مادام المرء يرى في العري ما نراه نحن ، فإنه لا ينال النجاة ، فليس لأحد أن ينال نجاة مادام يتذكر العار ، فعلى المرء أن ينسى ذلك بتاتًا ليتكن من اجتياز بحر الحياة الزاخر ، فطالما تذكر الإنسان أنه يُوجد خيرً

أو شر ، حُسْنَ أو قبح فمعناه أنه لا يزال متعلقًا بالدنيا وبما فيها فلا يفوز بـ « موشكا » أي النجاة .

( ويرى الجينيون أن الشعور بالحياء يتضن تصور الإثم ، وعلى العكس من ذلك فعدم الشعور بالحياء معناه عدم تصور الإثم وذلك زيادة في النقاء ، فعلى كل ناسك يريد أن يحيا حياة بريئة من الإثم أن يعيش عاريًا ، ويتخذ من الهواء والساء لباسًا له .

أما الانتحار فقد كان نتيجة للتخلي عن كل عمل ، وترك كل ما يغذي الجسم لعدم الإحساس بالجوع ، ولقطع الروابط بالحياة ، وللتدليل على أن الراهب أو الراهبة لم يبق له اهتام بهذا الجسد الفاني ، فهو يجيعه ، وينتف شعره ، ويعرضه لظواهر الطبيعة القاسية حتى الموت . وقد انتشر الانتحار بالجوع بين رهبان الجينيين قديًا ) ا . ه شلبي .

ومن المعروف عند علماء الأديان :

أن مهاڤيرا مؤسس الجينية عاش قبل أن يبدأ دعوته في وسط الرخاء وطيب العيش حيث انحدر من طبقة الكاشتريا طبقة الملوك والقواد والحكاء في الهندوسية .

وكان وهو صغير يحب الجلوس إلى الرهبان والنساك ، فتأثر بفلسفتهم وعزف عن المتع ومال إلى الرهبنة والزهد ونذر أن لا يتكلم اثني عشر عامًا ، قضاها بالتأمل والتفكير وخرج بعدها ليعلن مذهبه للناس .

وعندهم ما يعرف بالأصول السبعة لتطهير الروح: مثل أخذ العهود والمواثيق بوجوب التسك بالخلق الحميد والتقليل من الحركات البدنية ، والتحلي بالفضائل ، والتفكير بالحقائق الأساسية ، والسيطرة على متاعب الحياة التي تنشأ من الأعراض الجسمانية التي تنشأ من الجوع والبرد ، والقناعة الكاملة ، والطمأنينة .

ولم يعترفوا بالله وذلك حتى لا ينشأ طبقة جديدة من البراهمة ، ولكن خوفًا من الهندوسية اعترفوا بآلهة الهندوس .

ويقول مهاڤيرا بالتناسخ لأن تخليص الروح من جسمها المادي لا يتم إلا بالتقشف والحرمان من الملذات فإذا انتهت روحه من ماديتها يرجع روحًا خالدًا .

## ٣ ـ نُقولٌ عن البوذية

قال أبو زهرة في كتابه « مقارنات الأديان » بعد أن ذكر الوصايا العشر عند البوذيين :

(هذه هي الوصايا العشر التي يأخذ بها البرذي ليروض إرادته على ترك الملاذ، والعكوف على المجاهدة وتهذيب الذات، وتخفيف ويلات الحياة، ومنها ترى أنهم يحثون على عدم أخذ الذهب والفضة، كأنها الأمر الذي تنفل عنده الأفهام، وتستيقظ حوله المطامع وكأنها مدخر اللذة، لاستعانة الناس بها في اجتراع اللذات، واجترار الشهوات، ولهذا النهي عن اقتناء الذهب والفضة قال العلماء: إن البوذية تحث على عدم الملك، وتطالب البوذي أن لا يملك شيئًا ولا يقتني شيئًا. فهو يطلب طعامه يومًا بعد يوم، ولا يدخر من يومه إلى غده.

ولقد كان هذا سببًا في أن ينقسم البوذيون إلى قسمين :

أحدهما: البوذيون الدينيون الذين أخذوا أنفسهم بالتعاليم السابقة لا يحيدون عنها قيد أغلة ، وقيدوا أنفسهم بأنواع من الأطعمة لا يعدونها ، ويحرمون كل شيء غيرها ، ولا يلبسون إلا خشن الثياب ولا يرضون إلا جَشْبَ (١) العيش ، لما راضوا أنفسهم عليه ، من ترك كل لذات الحياة وراءهم ظهريًا ، ليستولوا عليها و يمتنعوا عن آلامها .

أما الفرقة الثانية : فهي الفرقة التي تركت هذه التعاليم ولكن رأت أن عليها واجب كفالة الفرقة التي ذكرناها .

والمهم أنْ نعرف أنّ التعاليم التي آلت إليها البوذية لو أنها طبقت حرفيًا لفنت البشرية ) . اهـ ( مقارنات الأديان ) .

ويعرف بعض علماء مقارنة الأديان البوذية بأنها :

ديانة التأمل في الباطن والرحمة وإنكار الذات ، ويبدو مما ألف عن بوذا أنه كان وديع المعاملة رقيق الكلام رحيًا شفوقًا مما حببه إلى الناس وسبب لدعوته النجاح .

وخلاصة الوصايا التي أوصى بها بوذا :

<sup>(</sup>١) جَشَبَ : جَشْبًا ؛ غَلُظ وخَشُنَ فهو جَشْبٌ ومجشابٌ . كذا في الوسيط .

۱- لا تزهق روحًا ، ۲ ـ لا تأخذ ما لا تستحق ، ۳ ـ لا تزن ، ٤ ـ لا تكذب ولا تغش ، ٥ ـ لا تسكر ، ٦ ـ كُلُ باعتدال ، ٧ ـ لا تشهد رقصًا ولا تسبع غناءً أو تمثيلاً ، ٨ ـ لا تلبس حليًا ولا تتعطر ولا تتخذ زينة ، ٩ ـ لا تنم في فراش باذخ ، ١٠ ـ لا تقبل ذهبًا ولا فضة .

وهذه الوصايا قريبة إلى وصايا الأنبياء ، ومن هنا قيل إنه كان نبيًا أوحي إليه ، وقد حرفت ديانته بعده كا حدث لبقية الأديان ، ولا نستطيع الجزم بذلك ؛ لأن الجزم بذلك يحتاج إلى نص من كتاب أو سنة ، وليس هناك من نص إلا أن الله عز وجل أخبرنا أنه ما من أمة إلا وقد أرسل لها رسول ، قال تعالى : ﴿ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ﴾ (١) .

وأهم كتب بوذا هي التي تحفظ أحاديثه وأقواله وأمثاله وينسبونها إلى بوذا ولا يدعون نزولها من الساء.

والمشهور أنه لم تكن على زمن بوذا طقوس معينة ولكن بعد وفاته أضيفت بعض الطقوس فيصلون أمام تمثال بوذا ويصومون بأوقات معينة بالامتناع عن الطعام والشراب عدا الحليل من نصف النهار حتى فجر اليوم التالي .

ويحجون بالذهاب إلى الهند ونيبال لزيارة الأماكن الأربعة المقدسة عندهم وهي : مكان ولادة بوذا ، والمكان الذي أشرقت فيه الحقيقة تحت الشجرة ، والمكان الذي بدأ دعوته منه ، ومكان وفاته ، ولا موسم للحج عندهم .

## ٤ - نُقول عن ديانات الفرس

قال أبو الحسن الندوي في كتابه : « ماذا خسر العالم » :

( ولم تزل المحرمات النسبية التي تواضعت على حرمتها ومقتها طبائع أهل الأقاليم المعتدلة موضع خلاف ونقاش ، حتى إن يزدجرد الثاني الذي حكم في أواسط القرن الخامس الميلادي تزوج بنته ثم قتلها ، وإن بهرام جوبين الذي تملك في القرن السادس كان متزوجًا بأخته .

يقول البروفسور « أرتهر كرستن سين » أستاذ الألسنة الشرقية في جامعة كوبنهاجن

<sup>(</sup>١) فاطر : ٢٤ .

بالدغارك المتخصص في تاريخ إيران في كتابه ( إيران في عهد الساسانيين ) :

« إن المؤرخين المعاصرين للعهد الساساني مثل ( جاتهياس ) وغيره يصدقون بوجود عادة زواج الإيرانيين بالمحرمات ، ويوجد في تاريخ العهد الساساني أمثلة لهذا الزواج ، فقد تزوج بهرام جوبين وتزوج جشتسب قبل أن يتنصر بالمحرمات ولم يكن يعد هذا الزواج معصية عند الإيرانيين ، بل كان عملاً صالحًا يتقربون به إلى الله ، ولعل الرحالة الصيني ( هوئن سوئنج ) أشار إلى هذا الزواج بقوله : إن الإيرانيين يتزوجون من غير استثناء » .

ظهر « ماني » في القرن الثالث المسيحي ، وكان ظهوره رد فعل عنيف غير طبعي ضد النزعة الشهوية السائدة في البلاد ، ونتيجة منافسة النور والظلمة الوهية ، فدعا إلى حياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من العالم ، وأعلن أن امتزاج النور بالظلمة شر يجب الخلاص منه ، فحرَّم النكاح استعجالاً للفناء وانتصارًا للنور على الظلمة بقطع النسل ، وقتله بهرام سنة ٢٧٦ م قائلاً : إن هذا خرج داعيًا إلى تخريب العالم ، فالواجب أن يبدأ بتخريب نفسه قبل أن يتهيأ له شيء من مراده . ولكن تعاليمه لم تمت بموتمه بل عاشت إلى ما بعد الفتح الإسلامي .

ثم ثارت روح الطبيعة الفارسية على تعاليم ماني المجحفة ، وتقمصت دعوة مزدك الذي ولد ٤٨٧ م، فأعلن أن الناس ولدوا سواء لا فرق بينهم ، فينبغي أن يعيشوا سواء لا فرق بينهم ، ولما كان المال والنساء مما حرصت النفوس على حفظه وحراسته كان ذلك عند مزدك أهم ما تجب فيه المساواة والاشتراك ، قال الشهرستاني : « أحل النساء وأباح الأموال وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلا » . وحظيت هذه الدعوة بموافقة الشبان والأغنياء والمترفين وصادفت من قلوبهم هوى ، وسعدت كذلك بحاية البلاط ، فأخذ قباذ يناصرها ونشط في نشرها وتأييدها ، حتى انغمست إيران بتأثيرها في الفوض الخلقية وطغيان الشهوات ، قال الطبري : « افترص السقلة ذلك واغتنوا وكاتفوا مزدك وأصحابه وشايعوهم ، فابتلي الناس بهم ، وقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع منهم ، وحملوا قباذ على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه ، فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى صاروا لا يعرف الرجل ولده ولا المولود أباه ، ولا يملك شيئًا مما يتسع به » إلى أن قال : « ولم يزل قباذ من خيار ملوكهم ، حتى حمله مزدك على ما حمله عليه ، فانتشرت الأطراف وفسدت الثغور ) ا.ه .

# ه ـ نُقولٌ عن اليهودية

قال الدكتور شلى في كتابه عن اليهودية :

( تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله ، كا أن الابن جزء من أبيه [ زعموا ] . ويقول التلمود بالتناسخ ، وهو فكر تسرب لبابل من الهند وأخذه حاحامات بابل من المجتمع البابلي ) .

( ويُلْزِمُ التلمود بني إسرائيل أن يغشوا سواهم فقد جاء فيه : يلزم أن تكون طاهرًا مع الطاهرين ودنساً مع الدنسين ....

ويجيز التاسود استعمال النفاق مع غير اليهود ، ولا يجيز أن يقدم اليهود صدقة لغير اليهود ) .

(ليست لأرواح غير اليهود حرمة لدى اليهود، فقد جاء في التلمود: محرم على اليهودي أن ينجي أحدًا من الأعميين من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها، بل إذا رأى أحد الأعميين يقع في حفرة لزمه أن يسدها بحجر، وقال « ميانود »: الشفقة عمنوعة بالنسبة لغير اليهودي، فإذا رأيته واقعًا في نهر أو مهددًا بخطر فيحرم عليك أيها اليهودي أن تنقذه ؛ لأن السكان الذين كانوا في أرض كنعان وقضت التوراة بقتلهم جميعًا لم يُقتلوا عن آخرهم، بل هرب بعضهم واختلط بباقي أمم الأرض، ولذلك يلزم قتل غير اليهودي لاحتمال أن يكون من هؤلاء الهاربين.

وينص التلمود على أن من العدل أن يقتل اليهودي كل أممي لأنه بذلك يقرّب قربانًا إلى الله ) .

## المرأة في التامود:

قال موسى : لا تشته امرأة قريبك ، فَنْ يزن بامرأة قريبه يستحق الموت . ولا يعتبر التلمود القريب إلا اليهودي فقط ، فإتيان زوجات الأجانب جائز ، واستنتج من ذلك الحاخام ( رشي ) أن اليهودي لا يخطئ إذا تعدى على عرض الأجنبي ، لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد ، لأن المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل هي كبهية ، والعقد لا يوجد

مع البهائم وما شاكلها ، وقد أجمع على هذا الرأي الحاخامات (بشاي وليفي وجرسون) فلا يرتكب اليهودي محرّما إذ أتى امرأة مسيحية ، وقال (ميانود) إن لليهود الحق في اغتصاب النساء الغير مؤمنات أي الغير يهوديات) ا.ه. .

ومن هذه النقول ندرك الفارق بين الإسلام وغيره ، ونعرف نعمة الله عز وجل بإرساله عمدًا على المعالمين ونذيرًا ومعلمًا ومربيًا ومزكيًا . ونعرف سرًا من أسرار قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتُغُ غَيْرِ الْإسلام دينًا فَلْن يقبل منه ﴾ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٥٥ .



الفضل الشالث في: الإيمان بالفر وفيه: مقدمة ومسائل ونصوص وتلخيص



#### المقدمة

ذكرنا الإيمان بالقدر ، وهو الركن السادس من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله لأنه في الحقيقة فرع الإيمان بالله وفرع معرفته ، فن عرف الله حق المعرفة وعرف صفاته من إرادة وقدرة وعلم آمن بالقدر ضرورة ، ولذلك قدمناه ههنا .

والنصوص كثيرة وواضحة في إثبات القدر ، لكن القرآن ذكر أركان الإيمان الخسة مجتمة مع بعضها ، وذكر القدر منفرذا لأنه كا قلنا فرع الإيمان بالله ، أما السنة ذكرت الأركان الستة مع بعضها كا ورد في حديث جبريل عليه السلام : «قال [أي جبريل] : فأخبرني عن الإيمان . قال [أي رسول الله عليه الله عليه الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالله عربيل] : صدقت . قال الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى . قال [أي جبريل] : صدقت . قال [الراوي] : فعجبنا له يسأله ويصدقه » .

لقد ذُكِرتُ أركان خمسةً من أركان الإيمان في القرآن بجانب بعضها ، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلائكتِهُ وَكُتْبِهُ وَرَسِلُهُ وَالْيُومُ الْآخِرُ فَقَدْ ضَلَ ضَلالاً بعيدًا ﴾ (١) .

وجاء ذكر القدر في أكثر من مكان : ﴿ إِنَا كُلُ شيء خلقناه بقدر ﴾ (٢) ، ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير يا لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ (٢) ، ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب ﴾ (٤) ، ﴿ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ﴾ (٥) .

\* \* \*

إن عقيدة القضاء والقدر هي التحقيق لمعان متعددة تشمل:

معرفة الله والعبودية له والاستسلام والتسليم والتوكل ، وهي تأكيـد.لعقيـدة أهل السنـة والجماعة بأن كل شيء بإرادة الله وعلمه وقدرته ، وهي لا تنفي الاختيار ولا تعني الجبر .

إن هناك مشيئة نافذة وقدرًا تمضى عليه أمور هذا العالم ، وهذا لابد منه ؛ لأن هذا

<sup>(</sup>١) النساء : ١٣٦ . (٢) القمر : ٤٩ .

<sup>(</sup>۲) الحديد : ۲۲ ، ۲۲ .

<sup>(</sup>٥) الزخرف : ٤ .

العالم مظهر لأساء الله ومظهر للتعرف على الله .

فاقتضت حكمة الله أن يكون الجزء الاختياري الذي تقوم به الحجة على الخلق موجودًا ومحسوسًا ، ولكن بدلاً من أن يكون ذلك على طريقة القوة المودعة كا تقول المعتزلة كان ذلك بالإمداد المباشر ، ومن سوء الفهم لهذه الحقيقة وقع الخلط والخبط ، فالمعتزلة لم يتصوروا الاختيار إلا من خلال القوة المودعة ، والجبرية رأوا واقع الحال أن كل شيء بعلم الله وإرادته وقدرته ، فقالوا بالجبر المحض ، وأهل السنة والجماعة رأو أن الاختيار أصل ، فقدرة الله تعمل على وفق علمه ، والعلم كاشف لا مجبر ، ولكن أبى الله أن يكون معه فاعل يستقل بخلق شيء ، ومن ههنا كان الإيمان بالقدر هو فرع الإيمان بالله أن يكون معه فاعل يستقل بخلق شيء ، ومن ههنا كان الإيمان بالقدر هو أزلاً وخصص أزلاً ما أراد وجوده منها بالوجود ، وأبرزت قدرته ما أراد ، وسجل ذلك كله في اللوح المحفوظ وذلك هو القدر . فالقضاء والقدر يتضنان الإيمان بعلم الله وإرادته وقدرته ، كا يتضنان الإيمان باللوح المحفوظ لأن الله أخبرنا عن ذلك :

فالقدر : هو علم الله تعالى بالأزل بما تكون عليه المخلوقات كلها في المستقبل .

والقضاء : هو إيجاد الله الأشياء حسب علمه الأزلى وإرادته .

وبعضهم عكس التعريف .

هذا وقد تطلق كلمة القدر على النظام الحكم الذي أقام الله عليه أمر الوجود وذلك داخل في القدر بمعناه الأشمل : ﴿ إِنَا كُلْ شَيْءَ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرُ ﴾ (١) ، على أحد وجهين في التفسير : ﴿ وَإِنْ مِنْ شِيءَ إِلَّا عَنْدُنَا خُزَائِنَهُ وَمَا نَثَرُلُهُ إِلَّا بِقَدْرُ مَعْلُومٌ ﴾ (٢) ، ﴿ وَكُلُ شَيْءَ عَنْدُهُ بِقَدْرُ مَعْلُومٌ ﴾ (٢) .

إن الناس بالنسبة للخلق والخالق أقسام:

١ ـ الماديون الذين يؤمنون بالمادة ويلحدون بالله عز وجل .

٢ ـ القائلون بقدم المادة مع الإيمان بالله عز وجل .

<sup>(</sup>١) القمر: ٤١. (٢) الحجر: ٢١.

<sup>(</sup>٣) الرعد : ٨ .

٣ - القائلون بالخلق مع الإيمان بعدم التدخل وإنما هي أسباب وقوانين ولا دخل للإرادة الإلهية أو القدرة الإلهية .

وهذه الفرق الثلاثة كافرة بإجماع أهل السنة والجماعة .

٤ ـ القائلون بالخلق مع الإيمان بالقوة المودعة والتدخل الجزئي .

وقد اختلف أهل السنة والجاعة في هؤلاء فمِنْ مُكَفِّر ومِن مُضَلِّل .

٥ ـ القائلون بالخلق واحتياج هذا الخلق إلى إمداد مستمر ، وأن كل شيء ابتداء إنما كان بعلم الله وإرادته وقدرته ، وأن الإمداد الإلهي مستمر ، فكل شيء بعلم الله وإرادته وقدرته بدءًا واستمرارًا .

هؤلاء القائلون بمسألة خلق العبد وأفعاله وكل شيء ابتداءً وانتهاءً واسترارًا هم أهل السنة والجماعة . ولهذه العقيدة تشهد النصوص . وبعض العلماء الذين لم يتلقوا عقائد أهل السنة والجماعة يغلطون في هذا الأمر ويغلّطون ، وهم على مذهب المعتزلة ولا يشعرون ، وما ذلك إلا لغلبة الحس عليهم ؛ لأن المسألة تدور بين صور :

١ - علم الله أزلاً فأراد فأبرز بقدرته .

٢ ـ أو علم الله ولم يرد وحدث شيء غصبًا عنه .

٣ ـ أو علم ولم يرد وأعطى الخلق قدرة .

٤ ـ أو علم ولم يرد وأبرز بقدرته .

٥ ـ أو علم ولم يرد ولم يبرز بقدرته .

الصورة الأولى هي التي تتفق وجلال الربوبية ، والإيمان بها هو الذي يتحقق معه التكليف بالعبودية ، وتنسجم مع فكرتَيُ التوكل والدعاء ، وهي مظهر كال الله الأرقى والأعلى ، وذلك يتفق مع قوله تعالى : ﴿ لا يُسْأَلُ عما يفعل وهم يسألون ﴾ (١) ، والصورة الأولى هي التي تحقق الإيمان بالقدر .

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٢٢ .

#### المسائل

أولاً: يجب على العبد أن يصدق بالقدر ، وأن يستسلم لله عز وجل فيها قدره له .

ثانيًا : أن التسليم فيا يقع يجب أن يرافقه شكر على الطاعة وتوبة عن المعصية .

ثالثًا: أن يعتقد المسلم أنه مختار في الستقبل من الزمن في الأمور التكليفية ، ويتصرف على أنه مختار .

رابعًا: أن يسلم لله حكمه في شأن القدر وألا تدخل عليه الوسوسة في كيفية الجمع بين الاختيار والكسب وبين أن كل شيء بإرادة الله وقدرته ، فالله علم ما كان وما يكون فأراده فأبرزه بقدرته وهمنا حد لا يسأل عنه : ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ (١) .

خامسًا: هناك فارق بين المشيئة الإلهية من جهة وبين الأمر والرضا من جهة أخرى ، فكل شيء كان ويكون بإرادت ولكن ليس كل شيء كان ويكون بأمره التشريعي أو رضاه ، فكفر الكافر ومعصية العاصي ليست بأمره التشريعي ولا برضاه لكنها بإرادته: في الله لا يأمر بالفحشاء ﴾ (٢) ، ﴿ يضل من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ (٢) .

سادسًا: لا يصح احتجاج الكافر والضال والفاسق بالمشيئة على الكفر والمعصية والضلال .

سابعًا: الخوض بالقدر من علامة اضطراب القلب وعدم طأنينته ، ولذلك فقد كُرِه البحث في القدر؛ لأن الكلام غير الدقيق فيه قد يؤدي إلى التشويش.

ثامنًا: نفت بعض الفرق الإسلامية القدر خشية أن تنسب إلى الله الظلم في فهمها فوقعت في ظلم أشد لأنها نفت عن الله عز وجل شمول الإرادة وشمول القدرة وشمول العلم .

#### والخلاصة :

إن الإيمان بالقدر هو المظهر الأعلى لمعرفة الله ولمعرفة صفاته وأفعاله . وهو الذي

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٢٣ .

۲۸ : الأعراف : ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) فاطر : ٨ .

يناسب مقام الإنسان في العبودية .وهو الذي يتفق وافتقار الإنسان . وهو الذي يسبغ على الإنسان رضًا وسعادة . وهو الذي يعطي الإنسان شجاعة وإقدامًا . والإيمان بالقدر هو مفتاح التوكل على الله . وهذه وغيرها إيجابيات عقيدة القدر . فنحن مكلفون بآن واحد بأشياء : نحن مكلفون بالإيمان بالقدر ، ومكلفون في الوقت نفسه بالتوكل ، ومكلفون بالعمل والأخذ بالأسباب . فالمعرفة والإيمان والتسليم والعمل هي آداب المسلم في هذا المقام :

\* \* \*

لقد اختلف أهل السنة والجاعة مع المعتزلة في مسائل:

منها خلق أفعال العباد ، ومنها شمول تعلق صِفَتَيُّ الإرادة والقدرة بكل ما يجري في هـذا العالم .

قال المعتزلة بأن العبد يخلق أفعال نفسه ، وقالوا بالقوة المودّعة ؛ فالله عز وجل جعل الأسباب تعمل على وفق ما أودعها فيه دون أن تكون لإرادته وقدرته تدخل مباشر فيا يجري ، وهذا وهذا من عقائد المعتزلة يتنافى مع النصوص ، فالله عز وجل قال : ﴿ الله خالق كُلَّ شيء ﴾ (٢) ، ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ﴾ (٦) ، ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ (٤) ، ﴿ وإذا مرضت فهو يشفين ﴾ (٥) ، ﴿ أفرأيتم ما تحرفون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزّارعون ﴾ (٦) ، ﴿ إن هي إلا فتنتك ﴾ (٧) . ومن أذكار الإسلام : « لا حول ولا قوة إلا بالله » . ومن أساء الله : القيوم ، وذلك يقتضي أن كل شيء لا يقوم إلا به ، ومن أساء الله : الصد ، وهذا يقتضي أن الخلق داعُو الاحتياج إلى الله ، ومن أسائه : المعز والمذل والقابض والباسط والمقدم والمؤخر والحيي والميت ، وذلك يدل على أنْ كُلُّ ما يجرى فعلَهُ قد خَلَقَه الله جل جلاله ، قال تعالى : ﴿ كل يوم هو في شأن ﴾ (٨) ، وهذا

<sup>(</sup>۱) الكيف : ۲۹ . (۲) الزمر : ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) التوبة : ١٤ . (٤) الأنفال : ١٧ .

<sup>(</sup>٥) الشعراء : ٦٠ . ١٠ (٦) الواقعة : ٦٣ ، ٦٤ .

۲۹ : الأعراف : ۱۵۵ . (۸) الرحن : ۲۹ .

يتنافى مع القول بخلق الإنسان أفعالَ نَفْسه ومع القول بالقوة المودّعة ، لأن القول بهاتين الفكرتين يؤدى إلى القول بأن الله عز وجل خلق الأسباب والمسببات وتركها تجري بما أودعه فيها دون أن يكون له تدخل مباشر فها يجرى ، وأين هذا من فكرة الدعاء وفكرة التوكل ؟ وأين هذا من النصوص وما أكثرها ؟ لو أنك تأملت فاتحة الكتاب وحدها لرأيت فيها أكثر من دليل على مذهب أهل السنة والجماعة ، فقوله تعالى : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ (١) يفيد أن كل أنواع الحد لله لأنه هو الفاعل على الحقيقة فهو المستحق للحمد، وأي حمد إنما ينبغي أن يكون له ، فإذا حمدت إنسانًا على شيء فإن هذا الشيء بالله ومن الله ، فالله هو المستحق للحمد وحده ، وهذا يشهد لعقيدة أهل السنة والجماعة ، وقوله تعالى : ﴿ إِياكُ نعبد وإياك نستعين ﴾ (٢) فيه دليل لأهل السنة والجاعة ، فكيف نستعين به على العبادة إذا لم يكن له تدخل فيا يجري ، وقوله تعالى : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ (٢) دليل الأهل السنة والجاعة فيا ذهبوا إليه ، فلو لم تكن الهداية بيده فكيف تطلبها منه في اليوم كذا مرة ، إن نصوص الكتاب والسنة تشهدان لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة : أن كل شيء مفتقر إلى الله وأن كل ما يجري بإمداد الله وبفعله . ولكون القول بأن الإنسان يخلق أفعالَ نفسه ، ولكون القول بالقوة المودعة يخدش الإيمان بالقَدَر فقـد سَمَّى ا أهلُ السنة والجاعة المعتزلة « بالقدرية » أي نفاة القدر واعتبروهم امتدادًا لنفاة القدر بالكامل.

فالإيمان بالقدر يدخل فيه الإيمان بأن الله عز وجل علم أزلاً فأراد أزلاً فأبرز بقدرته وسجل ذلك في اللوح المحفوظ ، وما يجري الآن وما سيجري كل ذلك أثر علمه وإرادته وعلى مقتضى ما سجله في اللوح المحفوظ .

وإذ كان موضوع القدر تتفرع عنه مسائل كثيرة ، وينبثق عن أصول كبيرة ، والدخول في تفصيلاته يدخلنا في هذه المسائل والأصول ، وليس كل إنسان مؤهلاً للخوض في ذلك والوصول إلى شاطئ السلامة في هذا الشأن ؛ فقد كُرة الخوض في القَدر إلا بالقَدر الذي

<sup>(</sup>٣) الفاتحة : ٦ .

يقرره وينفي الشبهة عنه ، لقد سئل الإمام أحمد عن القدر فقال : « القدر قدرة الرحمن » . وقال الطحاوي : « وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء الله ، فما شاء لهم كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لا راد لقضائه ولا معقب لحكه ولا غالب لأمره » .

تأمل قول هذين العالمين ، وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل :

١١٤ ـ \* روى الترمذي عن أبي خُزَامَةَ عن أبيه قال : قلتُ : يـا رسول الله أَرأيتَ رُقَاةً نُسَتَرِقِي بها ، ودَوَاءً نَتَداوَى به ، وتُقاَةً نَتَّقيها ، هل ترُدُّ من قَدَرِ الله شيئًا '؟ قال : « هو مِن قَدَرِ الله شيئًا '؟ قال : « هو مِن قَدَرِ الله » .

وتأمل قوله عليه السلام لمن سأله : أيترك ناقته بلا عقل ويتوكل ؟ فقال : « اعْقِلْها وتوكل » .

لتعلم أن القدر ترتبط فيه مسائل كثيرة ، فهو مجمع أسرار العقيدة الإسلامية في باب الألوهية ، ولذلك كان الإيان بالقدر والقيام بالتكليف مع الأخذ بالأسباب هي من علامات التوفيق الرباني .

وهذه نصوص في القدر:

٢١٤ ـ الترمذي ( ٤ / ٣٩٩ ) ٢٩ ـ كتاب الطب ٢١ ـ باب ما جاء في الرقى والأدوية .

وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهو كا قال .

<sup>(</sup> تُقَاةً ) : التُّقاةُ : ما يُتَّقَى ويُحُذَر .

#### النصوص

710 - \* روى أحمد عن أبي الدرداء عن النبي الله عن وجل آدم حين خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَه اليه فأخرج ذُرِّيَّةً بيضا كأنهم الذَّرُ ، وضرب كتف اليسرى فأخرج ذُرِّيَّةً سودا كأنهم الحُمَمُ ، فقال للذي في عينه : إلى الجنة ولا أبالي . وقال للذي في كفه اليسرى : إلى النار ولا أبالي » .

717 - \* روى أحمد عن عبد الرحمن بن قتادة السُّلَمِيّ أنه قال : سمعت رسول الله مَلِيَّةِ يقول : « إن الله عز وجل خلق آدمَ ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي » فقال قائل : يا رسول الله فعلام ذا نعمل ؟ قال : « على مواقع القدر » .

وهؤلاء لهذه ». قال: فتفرق الناس وهم لا يختلفون في القبضتين: « هؤلاء لهـ ده وهؤلاء لهذه ». قال: فتفرق الناس وهم لا يختلفون في القدر.

71۸ - \* روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ الله خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلُمةٍ ، فَأَلَقَى عليهم من نُورِه ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضَلَّ ، فلذلك أقول : جَفَّ القَلَمُ على علم الله » .

٦١٥ ـ أحمد (٦ / ٤٤١).

وكشف الأستار (٢١/٢).

مجمع الزوائد ( ٧ / ١٨٥ ) . وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup> الحُمَم ) : الفحم .

٦١٦ ـ أحمد (٤/ ١٨٦).

والحاكم ( ١ / ٣١ ) . وقال : هذا حديث صحيح . وهو صحيح .

٦١٧ ـ كشف الأستار (٣ / ٢٠ ) ٠

والروض الداني ( ١ / ٢٢٥ ) .

قال الهيثمي ( ٧ / ١٨٦ ) : رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح .

١٦٦ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٦ ) ٤١ ـ كتاب الإيمان ١٨ ـ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة . وقال : هذا حديث حسن .
 وأحمد ( ٢ / ١٧٦ ) .

119 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ عَلَيْ قَال: «حاجَّ آدمَ مُوسى ، فقال [ موسى ] : أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم » ؟ قال : « فقال آدمُ لموسى : أنت الذي اصطفاك اللهُ برسالاته وبكلامه أتلُومُني على أمْرٍ كَتَبَهُ الله عليَّ قَبْلُ أن يَخْلُقَني ؟ أو قدرَّهُ عَلَيَّ قبل أن يَخْلُقَني ؟ » قال رسولُ الله عليَّ قبد أدمُ مُوسى » .

وفي رواية (١) قال : « احْتَجَّ آدم وموسى ، فقال موسى : ياآدمُ ، أنتَ أبونا خَيَّبْتَنَا وأخرجتنا من الجنة . فقال له آدمُ : أنتَ موسى اصطفاكَ الله بكلامه ، وَخَطَّ لك بيده ، أتلومُني على أمرٍ قَدَّرَهُ الله عَليَّ قبل أن يَخلُقني بأربعين عامًا ؟ » قال النبي عَلِيَّ : « فَحَجَّ آدمُ موسى ، [فَحجَّ آدمُ موسى ] » .

وفي أخرى (٢) قال : قال رسول الله مَوْلِيَّةِ : « احتَجَّ آدمُ وموسى ، فقال له موسى : أنت آدمُ الذي أخْرَجَتْكَ خطيئتُكَ من الجنة ؟ » .

وفي أخرى (٤) قال النبيُّ عَلَيْهُ : « التقى آدمُ وموسى ، قال موسى : أنت الدي أشقيت الناس ، وأخرجْتَهم من الجنّة ؟ قال آدمُ : أنت الدي اصطفاك الله برسالاته واصطنَعك لنفسه ، وأنزل عليك التوراة ؟ قال : نعم ، قال : فوجدْتَها ، كتب عَلَيَّ قبل أن يخلقني ؟ قال : نعم ، فحجَّ آدم موسى » .

والإحسان بترتیب ابن حبان ( ۸ / ۱٦ ) کتاب التاریخ ـ باب بدء الخلق . والحدیث إسناده حسن .
 ۱۹۹ ـ البخاري ( ۸ / ۲۶۶ ) ۲۵ ـ کتاب التفسیر ، ۳ ـ باب : و فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی » .

مسلم (٤/ ٢٠٤٢ ـ ٢٠٤٤ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ، ٢ ـ باب حجاج أدم وموسى عليهما السلام .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦ / ٤٤١ ) ٦٠ ـ كتاب أحاديث الأنبياء ، ٣٠ ـ باب وفاة موسى .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٣ / ٤٧٧ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ٣٧ ـ باب ما جاء في قوله عز وجل : ﴿ وَكُمْ اللَّهُ مُوسَى تكليما ﴾ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٨ / ٤٣٤ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ١ ـ باب : ﴿ وَاصطنعتك لنفسي ﴾ .

وفي أخرى (٢) له قال : « احتج آدم وموسى عند ربها ، فحج آدم موسى ؛ قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسْجَد ملائكتَه وأسكنكَ في جَنَّتِه ، ثم أهْبَطْت الناس بخطيئتِك إلى الأرض ؟ قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ، وأعطاك الألواح فيها تبنيان كلّ شيء ، وقرَّبَك نَجيًا ؟ فَبِكَمْ وَجدْت الله كتب التوراة قبل أن أخلَق ؟ قال موسى : بأربعين عامًا . قال آدم : فهل وجَدْت فيها : ﴿ وعصى آدم ربّه فغوى ﴾ (٣) ؟ قال : نعم . قال : أفتلُومُني على أن عَمِلتُ عملاً كتبَه الله عَليَّ أن أعله قبل أن يَخْلُقني بأربعين سنة ؟ » قال رسولُ الله عَليًّ : « فحبج آدم موسى عليها السلام » .

وفي رواية الترمذي (٤) قال: « احتج ادم وموسى ، فقال موسى: ياآدم ، أنت الذي خَلقك الله بيده ، ونَفَخ فيك مِن رُوحِه ، وأغْوَيت الناسَ وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه أتلومني على عمل عملتُه

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) طه : ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٤/ ٤٤٤) ٣٣ ـ كتاب القدر ، ٢ ـ باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عليهما السلام .

<sup>(</sup> الحاجة ) : المجادلة والخاصة ، حاججت فلانًا فحججته ، أي : جادلتُه فغلبتُه .

<sup>(</sup> غيبًا ) النجيّ : المناجي ، وهو المشاور والحادث ، وقوله : « اصطنعك لنفسه » تمثيل لما أعطاه الله من منزلة التقريب والتكريم ، مثلً حاله بحال من يراه بعض الملوك ـ بجوامع خصال فيـه وخصائص ـ أهلاً لئلا يكون أحـد أقربَ مَنزلة منه إليه ، ولا ألطف محلاً ، فيوليه من الكرامة ويستخلصه لنفسه ، والاصطناع : افتصال من الصنيعة، وهي العطية والكرامة والإحسان .

<sup>(</sup> الإغواء ) : الإضلال ، غَوَى الرجل يغوي وأغوى غيره .

<sup>(</sup> تبيان ) : التبيان : الإيضاح ، وكشفُ الشيء ليظهر ويتبين .

كتبه الله عَليَّ قبل أن يخلق السموات والأرض ؟ » قال : « فحجَّ آدم موسى » .

" به روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله على المنه الله الله أن موسى عليه السلام قال : يارب ، أرنا آدم الذي أخرجَنا ونَفْسَهُ من الجنة . فأراه الله آدم ، فقال له : أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم : نعم ، قال : أنت الذي نفخ الله فيك من روحه ، وعلّمك الأسماء ، وأمرَ الملائكة فسجدوا لك ؟ قال : ففا حَملَك على أن أخرجتنا ونَفْسَك من الجنة ؟ قال له آدم : وَمَنْ أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : أنت الذي » ـ وذكر نحو حديث أبي هريرة وأتم منه ـ قال فيه : « أنت نبي إسرائيل الذي كلّمك الله من وراء الحجاب ، ولم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه ؟ قال : نعم . قال : فما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلَق ؟ قال رسول الله يَها عنه القضاء قبلي ؟ » قال رسول الله يَها عند ذلك : « فحج آدم موسى » .

أقول: الملاحظ أن آدم عليه السلام عندما وقع في الذنب تاب واستغفر ولم يحتج على الله بالقدر، وذلك منه قيام بحق التكليف فقال: ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخامرين ﴾ (١) ، ولكن عندما انتقل من دائرة التكليف بوفاته وانتقاله احتج بقدره على موسى عليه السلام ، ومن ههنا نعرف أدب المسلم أنه في هذه الدار يؤمن بالقدر ويقوم بالتكليف ، وإذا واقع المعصية تاب إلى الله وأناب ، وفي كل الأحوال في الدنيا والآخرة لا يفعل مما يفعله المشركون بأن يحتجوا على صحة ما هم فيه من الكفر والشرك والمعاصي بمشيئة الله فذلك فعل الكافرين : ﴿ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حَرَّمُنَا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ﴾ (٢) .

٦٢١ ـ \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قــال : خرجَ رسولُ الله عَلَيْكُ وَنَحْنَ

٦٢٠ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٢٦ ) كتاب السنة ـ باب في القدر . وإسناده حسن .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٢٣ . (٢) النحل : ٣٥ .

٦٢١ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٤٣ ) ٣٣ ـ كتاب القدر ١ ـ باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر .

نَتَنَازَعُ فِي القَدرِ، فَغَضِبَ، حتى كأَنَّها فَقِئ فِي وجهِهِ حَبُّ الرُّمُّانِ حُمْرَةً من الغَضَب، فقال : « أَبَهَٰذَا أُمِرْتُم ؟ أَم بَهِذَا أُرسَلتُ إليكم ؟ إِنَّها أهلك مَن كان قبلكم كَثْرَةُ التَّنازُعِ فِي أَمْرِ دينهمْ ، واخْتِلافُهمْ على أنبيائهم » .

وفي روايـة (۱): « إنَّما هَلَـكَ مَنْ كان قبلَكُم حين تنـازعـوا في الأمرِ ، عَزَمْتُ عليكم ، عَزَمْتُ عليكم : أن لا تَنازعُوا فيه » .

٦٢٢ - \* روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسولُ الله عنها قال : قال رسولُ الله عنها قال : قال رسولُ الله عنها قال : « لا يؤمنُ عبدٌ ، حتى يؤمنَ بالقدر خيره وشَرَّه من الله ، وحتى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليُصِيبَهُ » .

مروى الطبراني عن عمرو بن العاصي قال : خرج رسول الله مَوَّلَةِ فوقف عليهم فقال : « إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم أنبياءهم واختلافهم عليهم ولن يؤمِن أحد حتى يؤمِن بالقدر خيره وشرَّه » .

( القدر والقضاء ) قال الخطابي رحمه الله : قد يحسبُ كثيرٌ من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء : معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وما قدّره ، وليس كذلك .

وإنما معناه: الإخبار عن تقدَّم علم الله بما يكون من أفعال العباد واكتسابهم ، وصدورها عن تقدير منه ، وخَلْقي لها خيرها وشرَّها . والقدر: اسم لما صدر مُقَدَّرًا عن فعل القادر ، كالهدم ، والنشر ، والقبض ؛ أساء لما صدر من فعل الهادم ، والناشر ، والقابض ، يقال : قدرت الشيء ، وقدَّرت م خفيفة وثقيلة معنى واحد . والقضاء في هذا معناه الخلق ، كقوله تعالى : ﴿ فقضاهنَّ سبع مموات في يومين ﴾ (٢) ، أي : خلقهن . وإذا كان

وقال : هذا حديث غريب . وهو حسن بشواهده .

<sup>(</sup> فَقِق ) : فُقِصَ وبُخِصَ ، ومنه .: فَقَأْتُ عَينَهُ ، أي : بَخَصْتُها .

<sup>(</sup> عزمتُ ) : عزمتُ عليكم ، بعني : أقسمتُ عليكم .

<sup>(</sup>١) الترمذي : الموضع السابق .

٦٣٢ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٥١ ) ٣٣ ـ كتاب القدر ، ١٠ ـ باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره . وقال : هذا حديث غريب . وهو حديث حسن

٦٣٣ - الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٧ / ١٩٩ ) . وقال : رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) فصلت : ١٢ .

الأمركذلك ، فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم : أفعالهم واكتسابهم ، ومباشرتهم تلك الأمور ، وملابستهم إياها عن قصد وتعمّد ، وتقدّم إرادة واختيار . فالحجة إنما تلزمهم بها ، واللائمة تلحقهم عليها . وجماع القول في هذا : أنها أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس ، والآخر : بمنزلة البناء ، فمن رام الفصل بينها ، فقد رام هدم البناء ونقضه .

معد عن أبي الدرداء عن النبي وَلَيْكُ قال : « لكل شيء حقيقة ، وما بلغ عبد حقيقة الإيمانِ حتى يَعْلَم أن ما أصابَهُ لم يكن لِيُخطِئَهُ وما أخطأهُ لم يكن لينخطئِهُ وما أخطأهُ لم يكن لينحطئِهُ » .

770 - \* روى أبو داود عن ابن الدَّيْلَمِي رحمه الله ، قال : أتيت أبي بن كعب ، فقلت له : قد وقع في نفسي شيء من القَدَر ، فَحَدِّثْنِي ، لَعَلَّ الله أَنْ يُذْهِبَه من قلبي . فقال : لو أن الله عَذَّب أهل سَمَاواتِه وأهل أرضِه عَذَّبَهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رَحِمَهم كانت رحْمَتُه أن الله عَذَّب أهل سَمَاواتِه وأهل أرضِه عَذَّبَهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رَحِمَهم كانت رحْمَتُه خيرًا لَهم مِنْ أعْالِهم ، ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا في سبيل الله ما قبلَه الله منك حتى تؤمن بالقَدَر ، وتعلم أن ما أصابَك لم يكن لِيُخطئك ، وأن ما أخطأك لم يكن لِيُصيبك ، ولو مُت على غير هذا لدخلت النار . قال : ثم أتيت عبد الله بن مسعود ، فقال مثل ذلك . قال : ثم أتيت ريد بن ثابت ، فحدثني عن قال ي عَلَيْ الله عن مَلْ ذلك . النبي عَلَيْهُ مثل ذلك .

٦٢٦ - \* روى التزمذي عن نافع - مولى ابن عمر - أن رَجلاً جاء ابنَ عمرَ ، فقال : إن فلانا يقرأ عليك السلام . فقال ابنُ عُمَرَ : إنه بلغني أنه قد أحدَثَ التكذيبَ بالقدرِ ، فإن

**٦٢٤ ـ** أحمد (٦/ ٤٤١).

الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٧ / ١٩٧ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات .

٦٢٥ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٢٥ ) كتاب السنة ـ باب في القدر .

وابن ماجـه ( ١ / ٢٩ ) المقدمة ١٠ ـ باب في القدر . وإسناده حسن .

٦٧٦ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٥٦ ) ٢٣ ـ كتاب القدر ، ١٦ ـ باب حدثنا محمد بن بشار .

وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب .

ورواه أحمد ( ۲ / ۱۳۲ ) .

والحاكم( ١ / ٨٤ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي .

كان قد أحدثَ فلا تُقْرِثُهُ مني السلام ، فإني سمعتُ رسول الله بَهِ يَقْبُلُ يقول : « يكون في هذه الأمَّة ، أو في أُمَّتي » ـ الشك منه ـ « خسف وَمَسْخُ ، وذلك في المكذبين بالقَدَر » .

وفي رواية أبي داود (١) قال : كان لابن عمر صديق من أهل الشام يُكاتِبُهُ ، فكتب إليه عبد الله بنُ عمر : إنه بلغني أنَّك تكلَّمْتَ في شيء من القدر ، فإيناك أن تكْتُبَ إليَّ ، فإني سمعتُ رسولَ الله بَهِ لِللهِ يَقِلِهُ يقول : « سيكون في أمتي أقْوَامٌ يُكَذِّبون بالقدر » .

وفي رواية الترمذي (٢) نحو الأولى ، وفيها قال : بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث ... وذكر الحديث ، وقال في آخره : « خَسُفٌ ومَسُخٌ ، أو قَذف في أهل القدر ».

القدر فنزلت هذه الآية : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ . إنَّا القدر فنزلت هذه الآية : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ . إنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٢) .

٦٣٨ - \* روى الطبراني عن سعيد بن جُبَيْرِ قــال : كنتَ في حَلْقَـةٍ فيهـا ابن عبـاس فذكرنا القَدَر فَغَضِب ابن عبـاس غضبًا شديدًا وقـال : لـو أعلم أن في القـوم أحـدًا منهم لأخذتُه ، إني سمعتُ رسولُ الله عَلِيَّةٍ يقول : « ما بعثَ الله نبيًّا قـط ثم قَبَضَه إلا جعل

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤/ ٢٠٤) كتاب السنة \_ باب لزوم السنة .

<sup>(</sup>٢) الترمذي : الموضع السابق .

٦٢٧ - مسلم ( ٤ / ٢٠٤٦ ) ٤٦ - كتاب القدر ، ٤ - باب كل شيء بقدر .

وأحمد ( ۲ / ٤٤٤ ) .

والترمذي (٤/ ٤٥٩) ٣٣ ـ كتاب القدر . ١٩ ـ باب أبو كريب محمد بن العلاء .

وقال : هذا حديث صحيح .

وابن ماجه ( ۱ / ۳۲ ) المقدمة ۱۰ ـ باب في القدر .

<sup>(</sup>٣) القمر : ٤٩ ، ٤٩ .

**٦٢٨ -** المعجم الكبير ( ١٢ / ٧٢ ) .

وكشف الأستار ( ٣ / ٣٧ ) . وزاد : « وهم القدرية » .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٠٥ ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير صدقة بن سابق وهو ثقة ، ورواه البزار وزاد : « هم القدرية » .

بعده فترةً وملأ من تلك الفترة جهنم » .

٦٢٩ - \* روى الطبراني عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله وَاللهُ عَلَيْهُ : « لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربًا » ـ أو كلة تشبهها ـ « ما لم يتكلموا في الولدان والقدر » .

• ٢٠٠ - \* روى البزار عن أبي هريرة أن رسول الله عَلِيْتُهِ قال : « أُخَرَ الكلامُ في القدر لشرار هذه الأمة » .

١٣١ - \* روى أحمد عن ابن عون قال : أنا رأيت عَيْلان يعني القَدَرِيَّ مَصلوبًا على باب دمشق . (أي الذي قال بنفى القدر) .

٦٣٢ - \* روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسولَ الله عَلِيَّةِ : « عَجِبْتُ من قضاء الله سبحانه للمؤمن ؛ إنْ أصابه خيرٌ حَمِدَ رَبَّه وشكرَ ، وإن أصابَتْهُ مُصيبةً حمدَ ربه وصبرَ . المؤمن يؤجر في كل شيء » .

٦٣٣ - \* روى أحمد عن أبي العلاء بنِ الشَّخَير قال : حدثني أَحَدُ بَنِي سليم ـ ولا أَحْسِبُه إلا قد رأى النبي ﷺ ـ أن الله عز وجل يبتلي عبدَه بما أعطاه ، فمن رضي بما قسم الله لـه بارك الله فيه ووسَّعَهُ ، ومن لم يرضَ لم يباركُ له .

<sup>779</sup> ـ المعجم الكبير ( ١٢ / ١٦٢ ) .

وكشف الأستار (٣/ ٣٦).

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٠٣ ) . وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح . ١٩٠ - كشف الأستار ( ٣ / ٣٥ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٠٢ ) . وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد : « لشرار أمتي في آخر الزمان » . ورجال البزار في أحد الإسنادين رجال الصحيح غير عمر بن أبي خليفة وهو ثقة .

٦٣١ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٠٧ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

٦٣٢ - مسند أحمد (١/١٧٣).

وروى مسلم نحوه عن صهيب ( ٤ / ٢٢٩٥ ) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ١٣ ـ باب المؤمن أمره كله خير .

٦٣٣ ـ مسند أحمد (٥ / ٢٤ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٥٧ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

على على قال : قال رَسُولُ الله عَلَيْ : « لا يُومِنُ عَبُدَ حَتَّى يُومِنَ عَبُدَ حَتَّى يُومِنَ بأَرْبَعٍ : « لا يُومِنُ عَبُدَ حَتَّى يُؤْمِنَ بأَرْبَعٍ : باللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، وَبالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، والْقَدَرِ » .

700 - \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : جاء سُراقة بنُ مالِكِ بنِ جُعْشُم، فقال : يا رسولَ الله ، بَيِّن لنا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقنا الآن ، فيم العملُ اليوم ، فيما جَفَّتُ به الأقلامُ وَجَرتُ به المقاديرُ ، أم فيما نستقبلُ ؟ قال : « لا ، بل فيما جَفَّتُ به الأقلام ، وجرت به المقادير » . قال : ففيم العَمَلُ ؟ قال : « اعْمَلُوا ، فكلُّ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له ، وكلُّ عامِلٌ بعَمَلِه » .

٦٣٦ - \* روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها ، قال : قال عمر : يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه ، أمر مُبتدع - أو مبتداً - أو فيا قد فُرغ منه ؟ فقال : « فيا قد فُرغ منه يا ابن الخطاب ، ، وكل مُيَسَّر ، أمًّا مَنْ كان من أهل السعادة ، فإنه يعمل للشقاء » .

وفي رواية (١) ، قال : لما نزلت : ﴿ فَمِنْهُم شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [ هود : ١٠٥ ] سألتُ رسولَ الله ﷺ ، فقلتُ : يا نَبِيُّ الله ، فعلامَ نعمل ، على شيء قد فُرغَ منه ، أو على شيء لم يُفْرَغُ منه ؟ قال : « بل على شيء قد فُرغَ منه وَجَرَت به الأقلامُ يا عمرُ ، ولكنْ كلّ مَيَسَّرٌ لما خُلق له » .

٦٣٧ ـ \* روى أبو يعلى عن ابن عمر قــال : قـــال رســول الله ﷺ : « أراد الله أن

٦٣٤ ـ مسند أحمد ( ١ / ٩٧ ) .

والترمذي ( ٤ / ٤٥٢ ) ٣٣ ـ كتاب القدر ١٠ ـ باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره .

وابن ماجه ( ۱ / ۳۲ ) المقدمة ۱۰ ـ باب في القدر .

والمستدرك (١/ ٢٢). وقال: صحيح على شرط الشيخين.

**١٣٥ ـ مسلم ( ٤ / ٢٠٤٠ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ١ ـ باب كيفية الخلق الآدمي ... إلخ .** 

١٣٦ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٤٥ ) ٣٣ ـ كتاب القدر ٣ ـ باب ما جاء في الشقاء والسعادة . وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ٢٨٩ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ١٢ ـ باب ومن سورة هود . وقال : حسن غريب . وهو حديث

**٦٣٧ ـ** كشف الأستار ( ٣ / ٢٢ ) .

يَخْلُقَ نَسَمَةً قال مَلَكُ الأرحامِ مُعْرِضًا: أي رب أَذَكَرٌ أم أَنثى ؟ فيقضي الله ، فيقول: أي رب أَشَقَيُّ أم سعيدٌ فيقضي الله أمره. ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النَّكْبة يُنْكَبُها ».

من شقِي في بطن النبي ﷺ قال : « الشقي من شقِي في بطن أمه والسعيد من سَعدَ في بطنها » .

179 - \* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عَيِّلِيَّةُ : « خلق الله جل ذكرُه يحيى بنَ زكريا في بطن أمه مؤمنًا وخلق فرعونَ في بطن أمه كافرًا » .

• ٦٤٠ \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَ : « وَكَّلَ اللهُ بالرَّحِم مَلَكًا ، فيقول : أي ربِّ نطفة ؟ أي ربِّ عَلَقَة ؟ أي ربِّ مُضْغَة ؟ فإذا أراد أن يقضيَ خَلْقَها ، قال : ياربِّ ، أَذَكَرٌ أَم أَنثى ؟ أشقيّ ، أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيُكتب ذلك في بطن أمّه » .

7٤١ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدَّثنا رسولُ الله عَلَيْتِ وهو الصادق المصدوق : « إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُم يُجْمَعُ فِي بطنِ أُمِّهِ أَربعين يومًا ، ثُم يكون عَلَقةً مثل ذلك ، ثم يَبْعَثُ الله إليه مَلَكًا

مجمع الزوائد ( ٧ / ١٩٢ ) . وقال : رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح .

**۱۲۸ ـ** كشف الأستار ( ۲ / ۲۲ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ١٩٣ ) وقال : رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح .

**٦٣٩ ـ** المعجم الكبير ( ١٠ / ٢٧٦ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ١٩٣ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده جيد .

<sup>- 14.</sup> البخاري ( ۱۱ / ٤٧٧ ) ۸۲ ـ كتاب القدر ، ۱ ـ باب حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك . مسلم ( ٤ / ٢٠٣٨ ) ٤١ ـ كتاب القدر ١٠ ـ باب كيفية الخلق الآدمي .

**٦٤١ ـ** البخاري ( ١١ / ٤٧٧ ) الكتاب والباب السابقان .

مسلم (٤/ ٢٠٣٦) الكتاب والباب السابقان.

وأبو داود ( ٤ / ٢٢٨ ) كتاب السنة باب في القدر .

والترمذي (٤/ ٤٤٦) ٣٣ ـ كتاب القدر ، ٤ ـ باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم . وقال : حسن صحيح .

بأربع كلمات: بِكَتْب رزقه وأجله وعمله ، وشَقي أو سعيد ، ثم يَنْفُخُ فيه الروح ، فوالذي لا إله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيَعْمَل بعمل أهل النار في دُخُلُها ، وإن أحدكم لَيَعْمَل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخُلُها ».

٦٤٢ - \* روى مسلم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهُ يَهِلِيَّةٍ قَال : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَمَا يَبْدُو للنَّاسِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . وَإِنَّ الرَّجُل لَيَعْمَل عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَا يَبْدُو للنَّاسِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » .

أقول: قوله على الله مطلقة فإننا نؤمن بأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه ، وأن من فع إيماننا بأن مشيئة الله مطلقة فإننا نؤمن بأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه ، وأن من سنة الله أن من تقرب إليه شبرًا تقرب إليه ذراعًا ، وحسن الظن بالله يقتضي أنْ نؤمن أنَّ من أقبل على الله بصدق بعمل أهل الجنة واعتقادهم فإن الله عز وجل يزيد من بركاته ويختم له بالخير ، وإنّا نتصور المسألة بأنْ يوجد إنسان يعمل في الظاهر بعمل أهل الجنة ، وعنده عقائد فاسدة أو رياء أو أمراض قلبية ، أو يفعل ذنوبًا خفية ، فهو في الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة وبالباطن يعمل بعمل أهل النار ، فمثل هذا عاقبته سيئة إلا إذا تجاوز الله عنه فيا سوى الشرك الأكبر .

**٦٤٣ ـ مسلم** (٤ / ٢٠٤٢ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ، ١ ـ باب كيفية الخلق الآدمي ... إلخ **٦٤٣ ـ مسلم** (٤ / ٢٠٣٧ ) الكتاب والباب السابقان .

فصوَّرها ، وخلَقَ سَمعَها ، وبصرَها ، وجلدَها ، ولحمها ، وعظامها ، ثم قال : يا رب ، أذكر ، أم أنثى ؟ فيقضي ربُّك ما شاء ، ويكتبُ المَلك ، ثم يقول : يارب رِزْقُهُ ؟ يارب ، أجلُه ؟ فيقول ربُّك ما شاء ، ويكتبُ الملك ، ثم يقول : يارب رِزْقُهُ ؟ فيقضي ربك ما شاء ، ويكتب الملك ، ثم يخرج المَلك بالصحيفة في يده ، فلا يزيد على [ ما ] أمر ولا يَنْقُصُ » .

وفي رواية (۱) قال : دخَلْتُ على أبي سَرِيحَة ، حُذَيفة بن أسيد الغفاري فقال : سمعت رسولَ الله عَلَيْ بأذني هاتين يقول : «إِنَّ النطفة تقع في الرَّحِم أربعين ليلة ، ثم يتصوَّرُ عليها الملَك » \_ قال زهير أبو خيثة : حَسِبْتُهُ قال : « الذي يخلقها \_ فيقول : يارب ، أذكر ، أو أنثى ؟ فيجعله الله ذكرًا أو أنثى ، ثم يقول : يارب ، أسوي ، أو غيرُ سَوي ً ؟ ثم يقول : [ يارب ] ما رِزقَه ، ما أجله ، ما خُلُقه ؟ ثم يجعله الله شقيًا أو سعيدًا » .

وفي أخرى (٢) رفع الحديث إلى النبي عَلِيلَةٍ : « أَن ملكًا مُوكَّلاً بالرحم ، إذا أراد الله عز وجل أن يَخلُقَ شيئًا ، بإذن الله لِبضْع وأربعين ليلةً ... » ثم ذكر نحوه .

قال النووي حول هذه الأحاديث: (ثم يرسل الملك) ظاهره أن إرساله يكون بعد مائة وعشرين يومًا، وفي الرواية التي بعد هذه: يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يارب أشقي أم سعيد ؟ وفي الرواية الثالثة: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكًا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. وفي رواية حذيفة بن أسيد: إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك. وفي رواية: أن ملكًا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئًا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة ، وذكر الحديث. وفي رواية أنس: أن الله قد وكل بالرحم ملكًا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة. قال العلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة ، وأنه يقول: (يارب هذه علقة هذه مضغة) في

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢٠٣٨) الكتاب والباب السابقان .

<sup>(</sup>٢) مسلم : في الموضع السابق .

أوقاتها ، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم سبحانه ، ولكلام اللك وتصرفه أوقات ؛ أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول علم الملك بأنه ولد ...

... وأما قوله في إحدى الروايات : فإذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكًا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ، ثم قال : يارب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاء ، ويكتب الملك ثم يقول : يارب أجله ؟ فيقول ربك ما شاء ، ويكتب الملك ، وذكر رزقه ...

واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلّا بعد أربعة أشهر، ووقع في رواية للبخاري: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين، ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات: فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه. فقوله: ثم يبعث «بحرف ثم » يقتضي تأخير كتب الملك هذه الأمور إلى ما بعد الأربعين الثالثة، والأحاديث الباقية تقتضي الكتب بعد الأربعين الأولى. وجوابه أن قوله: (ثم يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب) معطوف على قوله: (ثم يكون علقة ومتعلق به لا بما قبله وهو قوله: (ثم يكون مضغة مثله)، ويكون قوله: (ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله) معترضًا بين المعطوف والمعطوف عليه، وذلك جائز موجود في مثله ثم يكون مضغة مثله) معترضًا بين المعطوف والمعطوف عليه، وذلك جائز موجود في في هذه الأشياء أمره بها وبالتصرف فيها بهذه الأفعال، وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم، وأنه يقول: يارب نطفة يارب علقة. قال القاضي: وقوله في حديث أنس: (وإذا أراد الله أن يقضي خلقًا قال يارب أذكر أم أنثي شقي أم سعيد؟) لا يخالف ما قدمناه، ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة، بل ابتداء للكلام وإخبار عن حالة أخرى، فأخبر أولاً بحال الملك مع النطفة، ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد إظهار خلق النطفة علقة كان كذا وكذا ». ا. هد النووي.

وهناك اتجاهات أخرى لم يذكرها النووي .

أقول: مما مر معنا من كلام النووي ندرك أن هناك خلافًا في فهم النصوص حول الزمن

الذي يكون فيه التصوير الكامل لخلق الإنسان في رحم أمه ، وهي قضية أصبح بإمكان علم الأجنة الحالي أن يبت فيها ، فما بت فيه علم الأجنة في هذا الشأن ـ وهو لا يخرج عما ذكرته النصوص وفهمه العلماء من قبل ـ فإنه هو الذي يُرمَّج على غيره .

112 - \* روى البزار عن عائشة عن النبي الله تبارك وتعالى حين يريد أن يَخْلُقَ الخَلْقَ يبعثُ مَلَكًا ، فيدخُلُ الرَّحِم فيقول : يارب ماذا ؟ فيقول : غلام أو جارية أو ما أرادَ أن يَخلُقَ في الرَّحِم . فيقول : يارب شقي أم سعيد ؟ فيقول يارب ما أجله ؟ ما خلائقُه ؟ فيقول : كذا وكذا . فيقول : يارب ما رزقُه ؟ فيقول : كذا وكذا . فيقول : يارب ما خلُقُه ؟ مما خلائقه ؟ فما من شيء إلا وهو يُخلَقُ معه في الرَّحِم » .

**٦٤٥ ـ \*** روى البزار عن ابن عبـاس أن رسـولَ الله ﷺ قـال : « إن أول شيء خَلَقَـهُ اللهُ القلمُ وأَمْرَهُ أَنْ يَكتُبَ كُلَّ شيءٍ » .

أقول: الأولية هنا أولية نسبية ، وإلا فقد مرّ معنا أن العرش والماء خلقا قبل ذلك .,

٦٤٦ ـ \* روى الطبراني عن ابن عباس عن النبي ﷺ : قال : « لما خلق الله القلم قال له : اكْتُبُ . فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة » .

الرجل لَيَعْمَلُ الزمنَ الطويلَ بعمل أهل الجنة ، ثم يُخْتَمُ له عَلَه بعملِ أهلِ النار ، وإنَّ الرجلَ ليعملُ الزمنَ الطويلَ بعملِ أهلِ النار ، وإنَّ الرجلَ ليعملُ الزمنَ الطويلَ بعملِ أهلِ النارِثم يُختمُ له عَمَلُه بعملِ أهلِ النارِثم يُختمُ له عَمَلُه بعملَ أهل الجنة ».

**٦٤٤ ـ** كشف الأستار ( ٣ / ٢٤ ) ·

مجمع الـزوائــد ( ٧ / ١٩٢ ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات .

٦٤٥ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ١٩٠ ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات .

**٦٤٦ ـ** المعجم الكبير ( ١٢ / ٦٩ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ١٩٠ ) . وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات .

٦٤٧ - مسلم ( ٤ / ٢٠٤٢ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ، ١ ـ باب كيفية الخلق الآدمي ... إلخ .

عند الموت: عند الموت: يا بُني إنك لن تجد طَعْمَ حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وأن ما أخطأك لم يكن ليخطئك ، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، فإني سمعت رسول الله علي يقول: « إن أول ما خلق الله القلم ، قال له : اكتب . قال : يارب ، وماذا أكتب ؟ قال : أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » . يا بني "، إني سمعت رسول الله علي يقول : « من مات على غير هذا فليس منى » .

وفي رواية للترمذي (۱): قال عبد الواحد بن سُلَم : قَدِمْتُ مَكَّةَ فلقيتُ عطاء بنَ أبي رباح ، فقلتُ له : يا أبا محمدِ ، إنَّ بالبصرة قومًا يقولون : لا قدر . فقال : يا بُنيُّ ، أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم . فقال : فاقرأ (الزخرف) فقرأت : ﴿ حم والكتاب المبين \* إنا جعلناه قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون \* وإنّه في أم الكتاب لدينا لَعَليَّ حكيم ﴾ ثم قال : أتدري ما أمُّ الكتاب ؟ قلت : لا . قال : فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يَخُلُقَ السهواتِ والأرضَ ، فيه : إن فرعون من أهل النار ، فيه : ﴿ تَبْتُ يَدَا أبي لهب وتب ﴾ . قال عطاء : ولقد لقيتُ الوليدَ بنَ عَبَادةَ بنِ الصامت ، صاحبَ رسول الله عليه فسألته : ما كانت وصيةُ أبيك لك عندَ الموت ؟ فقال لي : دعاني فقال لي : يا بني ، اتقِ الله ، واعلم أنك لن تَتَّقيَ الله حتى تَوْمن بالله ، وتؤمن بالقدر كلّه خيرهِ وشَرّه ، وإن متُ على غير هذا دخلتَ النار ، إني سمعت رسولَ الله عَلَيْ يقول : « إن أولَ ما خلق الله القلمُ ، فقال دخلتَ النار ، إني سمعت رسولَ الله عَلَيْ يقول : « إن أولَ ما خلق الله القلمُ ، فقال له : أكتب . قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب القدر . فكتب ما كان وما هو كائن اله الأبد » .

٦٤٩ ـ \* روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها ، قال : خرج علينا رسول الله علين وفي يديه كتابان ، فقال : « أتدرون ما هذان الكتابان ؟ » قلنا :

٦٤٨ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٢٥ ) كتاب السنة ، باب في القدر .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٤ / ٤٥٧ ) ٣٣ ـ كتاب القدر ١٧ ـ باب حدثنا قتيبة ... إلخ . وقال : غريب من هذا الوجه . وأخرجه الإمام أحمد في مسلمه ( ٥ / ٣١٧ ) . وهو حديث صحيح .

<sup>789</sup> ـ الترمذي ( ٤ / ٤٤٩ ) ٢٣ ـ كتاب القدر ، ٨ ـ باب ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الجنة وأهل النار . وقال : حسن غريب صحيح .

مسند أحمد ( ٢ / ١٦٧ ) . والحديث إسناده حسن .

لا يارسول الله ، إلا أن تُخْبِرنَا . فقال للذي في يده البنى : « هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة ، وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم أجملَ على آخرهم ، فلا يُزاد فيهم ولا يُنقص منهم أبدًا » . ثم قال للذي في ثماله : « هذا كتاب من رب العالمين ، فيه أسماء أهل النار ، وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم أجملَ على آخرهم ، فلا يُزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا » قال أصحابه : ففيم العمل يا رسولَ الله إن كان أمر قد يُزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا » قال أصحابه : ففيم العمل يا رسولَ الله إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال : « سَدِّدُوا وقاربوا ، فإن صاحبَ الجنة يُخْتَم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي العباد ، فريق في الجنة ، وفريق في السعير » . ثم قال : « فَرَغَ ربكم من العباد ، فريق في الجنة ، وفريق في السعير » .

• ٦٥٠ ـ \* روى مسلم عن عِمْرانَ بن حُصَيْنِ رضي الله عنه قال : قال رجل : يارسول الله ، أُعُلِمَ أَهل الجنة من أَهل النار ؟ قال : « نعم » . قال : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : « كُلُّ مُيَسَّرٌ لما خُلق له » .

وفي رواية للبخاري (١) ، أيُعرَف أهلُ الجنة من النار ؟ قال : « نعم » . قال : فَلِمَ يعمل العاملون ؟ قال : « كلِّ يعمل لما خُلِق له » أو « لما يُسِّر له » .

ولمسلم (٢) من رواية أبي الأسود الدّيلي ، قال : قال لي عِمْرانُ بنُ حُصَيْن : أرأيتَ ما يعمل الناسُ اليوم ويكدحون فيه ، أشيء قُضِيَ عليهم ومضى عليهم مِنْ قَدَرٍ قد سبق ، أو فيا يستقبلون به مما أتاهم به نَبِيّهُمْ وَتَبَتَّتِ الحجَّةُ عليهم ؟ فقلت : بل شيءٌ قُضِيَ عليهم ومضى عليهم . قال : أفلا يكون ظُلْمًا ؟ قال : فَفَرْعتُ من ذلك فزعًا شديدًا ، وقلت : كلَّ شيء خَلْقُ الله ومِلْكُ يده ، فلا يُسأل عَمًّا يفعل وهم يُسألون . فقال لي : يَرْحَمُكَ الله ، إني

<sup>(</sup> سددوا وقاربوا ) السداد : الصواب في القول والعمل ، والمقاربة : القصد فيهما .

<sup>(</sup> أجمل على آخرهم ) أجملتُ الحسابَ : إذا جمعتُـه وكملتُ أفراده ، أي : جمعوا ، يعني أهـل الجنـة وأهـل النــار عن آخرهم ، وعُقدت جملتهم ، فلا يتطرق إليها زيادة ولا نقصان .

 <sup>•</sup> ١٠٠٠ - مسلم ( ٤ / ٢٠٤١ ) ٤٦ - كتاب القدر ، ١ - باب كيفية الخلق الآدمي ... إلخ .
 وأبو داود ( ٤ / ٢٢٨ ) كتاب السنة ، باب في القدر .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٤٩١ ) ٨٢ ـ كتاب القدر ، ٢ ـ باب جف القلم على علم الله .

<sup>(</sup>٢) مسلم : في الموضع السابق .

لم أُرِدْ بما سألتُكَ إلا لأحْزُرَ عَقْلَكَ ، وإن رجلين من مُزَينَة أتيا رسولَ الله عَلَيْ فقالا : يا رسولَ الله ، أَرأيتَ ما يَعمَلُ الناسُ اليوم ، ويَكُدَحون فيه ، أشيء قُضِيَ عليهم ومض فيهم من قَدَر [قد] سَبقَ ، أو فيا يستقبلون به مما أتاهم [به] نبيّهم ، وثبتت الحُجّة عليهم ؟ فقال : « لا ، بل شيء قضِيَ عليهم ، ومضى فيهم ، وتصديق ذلك في كتاب الله : ﴿ وَنَفْس وَمَا سَوَّاها ، فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ » [الشهس : ٧ ، ٨].

101 - \* روى الترمذي عن ابن عباس: كنتُ خَلْفَ النبيِّ مَلِكِمْ فقال لي: «يا غلام إني أعلمك كلمات، احْفَظِ الله يَحْفَظْك، احفظ الله تَجدُه تُجَاهَك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفِعَتِ الأقلام وجفت الصحف».

107 - \* روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنا في جَنَازَة في نَقيع الغَرْقَدِ ، فأتانا رسولُ الله وَلِيلَةٍ ، فَقَعَدَ ، وَقَعَدنا حَولَهُ ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةً ، فَنَكَسَ ، وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ، ثم قال : « ما منكم من أحد إلا وقد كُتِبَ مقعده من النار ، ومقعده من الجنة » . فقالوا : يا رسول الله أفلا نَتَكِلُ على كتابنا ؟ فقال : « اعْمَلوا ، فَكلَّ مُيَسَّرٌ لما خُلقَ له ، أمَّا مَنْ كان مِن أهلِ السعادة ، فسيصيرُ لعمل أهل السعادة ، وأمَّا مَنْ كان من أهل الشقاء » ثم أهل الشقاء » ثم

 <sup>= (</sup> لأحزر عقلك ) : قال النووى : لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك .

**٦٥١ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٦٧ ) ٣٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ٥٩ ـ باب حدثنا بشر .... إلخ وقال : حسن صحيح . وهو كا** قال .

<sup>(</sup> خلف النبي ) : خلف النبي على دابته .

<sup>(</sup> احفظ الله ) : بملازمة تقواه واجتناب نواهيه .

<sup>(</sup> تجده تجاهك ) : تجده معك بالحفظ والإحاطة والتأييد والإعانة .

<sup>(</sup> رفعت الأقلام ) : تُركّت الكتابة بها .

<sup>(</sup> جفت الصحف ) : كناية عن تقدم كتابة المقادير والفراغ منها من أمد بعيد .

٦٥٣ ـ البخاري ( ١١ / ٤٩٤ ) ٨٢ ـ كتابُ القدر ، ٤ ـ باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا .

مسلم (٤ / ٢٠٣٩ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ، ١ ـ باب كيفية الخلق الآدمي .... إلخ .

قرأ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى \* وَصَدَّق بِالْحَسَى \* فَسَنْيَسَّرُه للْيُسْرَى ﴾ . [الليل : ٥ ـ ٧] .

وفي رواية الترمذي (۱) قال : كُنّا في جنازة في بقيع الغرقد ، فأتى ول الله عَلَيْم ، فقَعَدَ ، وقعدنا حَوْلَه ومعه مِخْصَرَة ، فَجَعَلَ ينْكُتُ بها ثم قال : « ما منكم من أحد » و و « [ ما ] من نَفْسِ مَنْفُوسة ، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار ، و إلا قد كتبت شقيّة أو سعيدة » . فقال رجل : يا رسول الله أفلا نَمكُثُ على كتابنا وَنَدَعُ العمل ؟ فن كان مِنّا من أهل السعادة ، لَيكونَن إلى أهل السعادة ، ومن كان مِنّا من أهل الشقاوة ، فكن مينسر ، فأمّا ليكونَن إلى أهل السعادة ، ومن كان مِنّا من أهل الشقاوة ، فأمّا ليكونَن إلى أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فَييَسَرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل الشقاوة فَييَسَرون لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : ﴿ فأما من أعطى واتقى \* وَصدَق بالحسنى \* فَسَنُيَسِّره لِلْيُسْرَى \* وأما من بَخِلَ واستغنى \* وكذّب بالحسنى \* وسدّق بالعسرى \* [ الليل : ٥ - ١٠ ] .

وفي أخرى للترمذي (٢) قبال : بينها نحن مع رسول الله ﷺ وهو يَنْكُتُ [ في ] الأرض، إذ رفع رأسه إلى السهاء ، ثم قال : « ما منكم من أحد إلا قد عُلم » ـ وفي رواية : « إلا قد كُتِبَ ـ مقعدُهُ من النار ، ومقعده من الجنة » . قالوا : أفلا نتَّكلُ يها رسولَ الله ؟ قال : « لا ، اعملوا ، فَكلُّ مُيَسَّرٌ لما خُلقَ له » .

70٣ - \* روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العباص رضي الله عنهما ، قبال : سمعتُ رسولَ الله عَلِيْتُ مِيقُول : « كتبَ الله مقاديرَ الخلائقِ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ السمواتِ والأرضَ بخمسين أَلفُ سنة » . قال : « وعرشه على الماء » .

<sup>(</sup>١) الترمـذي : ( ٥ / ٤٤١ ) ٤٨ ـ كتـاب تفسير القرآن ، ٨١ ـ بـاب ومن سـورة : ﴿والليل إذا يغثى﴾ . وقــال : حسن صحيح .

 <sup>(</sup>٢) الترمذي (٤ / ٤٤٥) ٣٣ ـ كتاب القدر ، ٣ ـ باب ما جاء في الشقاء والسعادة . وقال : حسن صحيح .
 ( مِخْصَرة ) كالسوط ونحوه مما يحسكه الإنسان بيده من غصى ونحوها .

<sup>(</sup> فَنَكَسَ ) : أي خفض رأسه وطأطأه إلى الأرض على هيئة المهموم .

٦٥٣ ـ مسلم ( ٤ / ٢٠٤٤) ٤٦ ـ كتاب القدر ، ٢ ـ باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام .

وفي رواية الترمذي (١): « قدَّر الله المقاديرَ قبل أن يخلقَ السمواتِ والأرضينَ بخمسينَ ألفَ سنةٍ » .

قال النووي : (كتب الله مقادير الخلائق ) قال العلماء : المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح الحفوظ أو غيره ، لا أصل التقدير ، فإن ذلك أزليّ لا أول له .

( وعرشه على الماء ) أي قبل خلق السموات والأرض .

أقول: وقبل أن يخلق من الماء مجرات هذا الكون .

ُ عَمَا ﴿ وَى الطَّبَرَانِي عَنْ أَسَامَةً بَنْ زَيْدٌ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ : « مَا جُعِلَتُ مُنِيَّةٌ عَبْدٍ بأَرضِ إلا جُعِلَ له فيها حاجةٌ » .

مَوْلَةُ عَلَيْهُ مَوْلَةً مَوْلَةً مَوْلَةً عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ

١٥٦ - \* روى أحمد عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله عَلِيْكُمْ يقول : « فَرَغَ الله الله عَلِيْكُمْ يقول : « فَرَغَ الله إلى كل عبد من خمس : من أجله ورزقه وأثره ومَضْجَعِهِ » وفي رواية : « وعمله » .

۱۵۷ - \* روى الترمذي عن سعد رفعه : « من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ، ومن شقاوة ابن آدم سَخَطُهُ بما قضى الله له » .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٤ / ٤٥٨ ) ٣٣ ـ كتاب القدر ، ١٨ ـ باب حدثنا إبراهيم ... وقال : حسن صحيح غريب .

٦٥٤ - المعجم الكبيسر ( ١ / ١٧٨ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ١٩٦ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

٦٥٥ - مسلم ( ٤ / ٢٠٤٥ ) ٤٦ - كتاب القدر ، ٤ - باب كل شيء بقدر .

والموطأ ( ٢ / ٨٩٩ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ، ١ ـ باب النهى عن القول بالقدر .

<sup>(</sup> الكيس ) : العقل .

١٩٧ - مسند أحمد (٥/ ١٩٧).

وكشف الأستار ( ٣ / ٢٤ ) .

مجمع الزوائد (٧ / ١٩٥) . وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ، وأحد إسنادي أحمد رجال ثقات. ٦٥٧ ـ الترمذي ( ٤ / ٢٥٥ ) ٢٣ ـ كتاب القدر ، ١٥ ـ باب ما جاء في الرضا بالقضاء .

70۸ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عَلَيْمَ : « المؤمن القوي تُحيْرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كلِّ خيرٌ ، احْرِصْ على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تَعْجزْ ، وإن أصابك شيء فلا تَقُلْ : لو أَنِّي فعلتُ لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قَدَّر اللهُ وما شاء فَعَلَ ، فإنَّ [ لو ] تفتحُ عَمَلَ الشيطان » .

\* \* \*

<sup>=</sup> قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حميد وليس بالقوي . وقـال في الميزان : ضعفوه . قـال ابن حجر : وأورده أحمد باللفظ المذكور عن سعد وسنده حسن .

٦٥٨ ـ مسلم (٤ / ٢٠٥٢ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ، ٨ ـ باب في الأمر بالقوة وترك العجز ...

### التلخيص

- القدر هو سرُّ الأسرار في العقيدة الإسلامية ، ولذلك فإن من المستحسن عرضه من خلال النصوص فذلك أقرب إلى الإيمان والفهم والتسليم ، وإنما كان سر الأسرار لارتباطه بصفات الذات الإلهية وارتباطه بمقام العبودية وارتباطه بتقرير فكرتي الكسب والاختيار مع التسليم أنَّ كل شيء فعْلُ الله وارتباطه بمعان كبيرة أخرى .

- القدرية المذمومون عند أهل السنة والجماعة قدريتان: أولى ؛ انقرضت قبل انتهاء القرن الثاني الهجري وهي التي تنفي القدر وتقول: (إن الله لم يقدر الأمور أزلاً وإن الله يستأنف الأمر علمًا حال وقوعه) وهؤلاء كفار قطعًا، والقدرية الثانية ؛ هم المعتزلة الذين ينسبون أفعال العباد إلى قدراتهم وهؤلاء مبتدعة إذا لم يجتع لهم مع البدعة مُكفّر، قال صاحب الخريدة:

### ومن يقل بالقوة المودّعة فلا تلتفت

هناك إيمان بالقضاء والقدر وتسليم لله فيها وأن كل ما قضاه وقدره ففيه الحكمة جل جلاله ، وهناك المقضي والمقدر على الإنسان ، ومن هذا المعصية ، والواجب فيها : التوبة على أصحابها والإنكار من غيرهم . ومنه الطاعة ، والواجب فيها من أهلها : الشكر عليها . ومنه الابتلاءات فالواجب فيها : الصبر والرضا عن الله والتسليم له . ومنه الإنعام بصنوف النعم ، فواجب العبد فيها : الشكر .

الإيمان بالقضاء والقدر لا ينفي الاختيار ؛ ولذلك لا يجوز للعبد أن يحتج بالقدر قبل الوقوع توصلا إليه ، كأن يقول : (قدَّر الله عليَّ الزنا) وغرضه الوقوع فيه أو الاحتجاج به بعد الوقوع تخلصًا من الحد .

والإيمان بالقضاء والقدر جزء من التكليف ، والعبد مطالب بالإيمان بالقضاء والقدر ، ومطالب بالعمل ، وحال رسول الله عَلِيلَةٍ وأصحابه حجة في ذلك ، ومن ربط بين الإيمان والقدر والخول وترك العمل فقد ضَلَّ وأضلً .

آثار الإيمان بالقضاء والقدر محمودة كلها ، فمن آثاره الشجاعة والجرأة والإقدام والصبر والتسليم والرضا من الله والتوكل وإنما يُؤْتَى الجاهلُ مِن قِبَل جَهْلِهِ .

الفصل السرابع في: **الإيمَامِ بالمَلَامُكَةِ** وفسيه: مقدمة ونصق



#### المقدمة

الإيمان بالملائكة يأتي في ترتيب الأركان الستة كا وردت في الحديث الصحيح الركن الثاني ، وهذا يشعر بأهميته بالنسبة لأركان الإيمان عند الذين يرون أن الواو لا تقتضي مطلق الجع ، وعند الذين يعتبرون التقديم مُشْعرًا بالأهمية أو بالفضل .

\* \* \*

وأركان الإيمان كلُّها فصَّلها القرآن تفصيلاً كاملاً حتى لا يبقى لبس في شأنها ، ومن ههنا كان للتفصيل القرآني حول الملائكة ما يكفي ويشفي ، ومع ذلك فقد جاء في السُّنة كثير من التفصيلات عن الملائكة وبعض وظائفهم .

\* \* \*

وإذا عرفنا أن كل ما خلقه الله عز وجل إنما خلقه ليتعرف المكلفون به على الله عز وجل ، فإنه من المناسب أن نعرف بعض الحِكَم في خَلْقِهِ جل جلاله الملائكةَ .

وأول هذه الحكم : أن يعرف الخلق مظاهر قدرته جلّ جلاله ، فالله قادر على أن يخلق : ما هو خير ولا يفعل إلا خيرًا كالملائكة . وقادر على أن يخلق : ما هو شرّ ولا يفعل إلا شرًّا كالشياطين . وقادر على أن يخلق : ما هو قابل لفعل الخير والشر كالإنسان، وفي ذلك كله أنت تتعرف على الله عز وجل .

وثاني هذه الحكم : أن يعرف المكلفون عظمة مُلْكِه ومَمْلكَتِه ، وكثرة جنوده ، الذين من أعظمهم وأكثرهم الملائكة : ﴿ وما يعلم جنود ربّعك إلا هو ﴾ (١) ، ﴿ ولله جنود السموات والأرض ﴾ (١) .

وثالث هذه الحكم : أن يعرف المكلفون لله تعالى الترتيب والطاعة والنظام فيتطلعون للارتقاء والاقتداء .

ورابع هذه الحكم : أن يعرف المكلفون استغناء الخالق عن طاعتهم فإنَّه مها عصى من

<sup>(</sup>١) المدثر : ٣١ ِ.

عصى فإن هناك من يطيع .

وخامس هذه الحكم : أن يعرف المكلفون رعاية الله عز وجل لأهل الإيمان ولأهل الأرض من خلال معرفتهم لوظائف بعض الملائكة .

وسادس هذه الحكم : أن يعرف المكلفون جلال الربوبية وعظمة الإلهية .

هذا بالإضافة إلى حِكَم كثيرة في السموات والأرض والدنيا والآخرة والتكليف والمكلفين تعرفها من خلال النصوص .

ونصوص القرآن التي تحدثت عن الملائكة أو عن بعضهم كثيرة ، ونصوص السنة كذلك كثيرة تجدها في أبواب متعددة ؛ ففي سياق الطهارة والذكر والصلاة والدعاء وقراءة القرآن والجهاد والإنفاق والسفر والصور والبيوت والليل والنهار والفلك والملكوت والموت والجنائز ، وغير ذلك تجد كلامًا عن الملائكة ، ولذلك خص بعض المؤلفين هذا الركن من أركان الإيمان بالتأليف ، ولو أراد الإنسان أن يجمع نصوص الكتاب والسنة مع تعليقات وتحقيقات العُلماء في شأن الملائكة بمع الكثير الذي يحتاج إلى أكثر من عجلد ، وقد اعتمدنا في هذا الكتاب أن نضع في كل فصل من فصوله ما هو ألصق بمضون الفصل دون استقصاء ، الكتاب أن نضع في كل فصل من فصوله ما هو ألصق بمضون الفصل دون استقصاء ، تاركين كثيرًا من الأمور لسياقها في مواطن أخرى ومن قرأ هذه السلسلة كلها لا يفوته التكامل في الموضوعات وإن فاته الجع تحت العنوان الواحد .

وفي هذا الفصل سننقل بعض النصوص القرآنية في شأن الملائكة ثم نتبع ذلك بذكر بعض النصوص من السنة .

# بعض النصوص القرآنية في شأن الملائكة

ا ـ ذكر القرآن أنه بما ينبغى أن يؤمن به المؤمن الملائكة فقال تعالى :

 $\phi$  ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقىد ضلّ ضلالا بعيدًا  $\phi^{(1)}$ .

ب - وقد نص القرآن على أنواع من الضلال وقعت به بعض الأمم أو بعض الناس في شأن الملائكة كوصف بعضهم الملائكة بأنهم بنات الله ، وتوجه بعضهم إلى الملائكة بالعبادة ، وكلها مكفرات وضلالات :

﴿ إِنَ الذَينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِالآخِرَةَ لَيُسَمُّونَ المَلائكة تسمية الأَنثَى \* وما لهم بذلك من علم ﴾ (٢) .

﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا أَشَهِدُوا خلقهم ستُكتب شهادتهم ويُسألون ﴾ (٢) .

﴿ وجعلوا بينه وبين الجنَّةِ نسبًا ﴾ (1) .

بأن زع بعض المشركين بأن بعض الجن تزوج ببعض الملائكةَ وزعموا أن الملائكة بنــاتُ الله.

﴿ ويوم يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعبدون ، قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم ﴾ (٥) .

فهذه كلها كفريات وقع فيها أفراد أو أمم في شأن الملائكة وهناك من يقول أقوالاً أو يتصرف تصرفات تشي بهذه العقيدة . قال الشيخ وهبي سليان في كتابه « أركان الإيمان » :

( لذا قرر علماء التوحيد أن مَنْ نَسَبَ الملائكة إلى الأنوثة كَفَر ؛ لأنه كَذَّبَ صريحَ القرآن ، ومن نسبهم إلى الذكورة فَسَقَ ؛ لأنه نسب إليهم ما لم يأت به عن الله تعالى

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۳۱ . (۲) النجم : ۲۷ ، ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) الزخرف : ١٩ . (٤) الصافات : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) سِباً : ٤٠ ، ٤١ .

## ورسوا ﷺ شيء .

وعلى هذا يقال : مَنْ اعْتَقَدَ في صور البنات والنساء الجيلات على أطرافها أجنحة ـ والتي تباع في الأسواق ويتبادل بها بعض المسلمين التهاني في الأفراح والعيدين ـ أنها تُشْبِهَ صَوَرَ الملائكة كَفَرَ لظاهر نسبة الملائكة إلى الأنوثة .

ومن اعتقد في صوت المرأة أنه ملائكي ، أو في صورة الممرضة أنها صورة ملاك الرحمة كفر كذلك ؛ لما ذكرنا ) ا . هـ .

جـ ـ وقـد نص القرآن على معرفة الملائكة بالله عز وجل وطاعتهم وعبادتهم وخوفهم منه جل جلاله وأدبهم الرفيع معه فقال الله تعالى :

- ullet شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط ullet .
- $\phi$  بل عباد مكرمون  $\phi$  لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون  $\phi$  .
  - $\oint$  یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون  $ilde{\phi}$  .
  - ullet ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ullet .
- ﴿ فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ﴾ (٥).
  - ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمْرُهُمْ ﴾ (١) .
- $\phi$  وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون عسبحون الليل والنهار لا يفترُون  $\phi$  .

ومن هذه النصوص ندرك أن القصة التي سرت إلى بعضهم في شأن هاروت وماروت وأنها ملكان عصيا الله تعالىٰ بعد أن ركَّب فيها الشهوة قصة لا أصل لها ، وقد عرضنا لذلك

| . ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۷ . | ۱۸: | عمران | أل | (١ | 1) |
|------------------|-----|-------|----|----|----|
|------------------|-----|-------|----|----|----|

<sup>(</sup>٣) النحل : ٥٠ . (٤) الأنبياء : ٢٨ .

(v) الأنبياء : ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۷۲ . (۸)

<sup>(</sup>٥) فصلت : ٣٨ .

في التفسير ، فإن كان لابد من فهم الآية على أنها في ملكين أنزلا من الساء إلى الأرض ، فإنها ملكان مكلفان مطيعان يعلّمان الناس السحر ليفرقوا بينه وبين المعجزة ، كا نَعْلَمُ خطأً مَنْ يظن أن السؤال الذي ذكره الله على لسانهم سؤال اعتراض في قوله تعالى :

﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون ﴾ (١) ؛ فسؤالهم كان سؤالاً عن الحكمة وليس اعتراضًا ، وحاشاه .

د - وكا أن البشر متفاضلون عند الله ، وأكرمهم عنده الرسل وهم عنده متفاضلون ، فكذلك الملائكة ؛ قال تعالى :

ومظاهر هذه الرسالة كثيرة ؛ أولها الرسالة بالوحي : ﴿ نزل به الروح الأمين ﴾ (1) ، والرسالة بالبُشرى أو بالإنذار : ﴿ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب أن الله يبشرك بيحيى ﴾ (٥) ، ﴿ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ﴾ (١) ، ﴿ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ﴾ (٧) . ﴿ ولما جاءت رسلنا لوطًا مِيءَ بهم وضاق بهم ذرعًا ﴾ (٨) . وهناك الرسالة بالمهات ومن ذلك قبض الأرواح : ﴿ توفته رسلنا ﴾ (١) ، فأي ملك كلف بهمة في حق غيره فإنه رسول من الله إلى ذلك الغير .

هـ وأهل الإيمان يحبون الملائكة جميعًا : ﴿ قُلْ مَنْ كَانْ عَدُوًّا لَجُبُرِيلٌ فَإِنَّهُ نُولُهُ عَلَى

| (٢) الحج : ٧٥ . | (١) البقرة : ٣٠ . |
|-----------------|-------------------|
|                 |                   |

<sup>(</sup>٣) فاطر : ١ . (٤) الشعراء : ١٩٣ .

<sup>(</sup>٥) آل عران : ۲۹ . (٦) آل عران : ٤٢ .

<sup>(</sup>۷) آل عران : ۵۵ . (۸) هود : ۷۷ .

<sup>(</sup>٩) الانفام : ٦١ .

قلبك بإذن الله مصدقًا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ﴾ (١) . ﴿ من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ﴾ (٢) . الملائكة مخلوقات نورانية خلقت من نور لكن عندهم قابلية للتشكل بالصور الشريفة وقد ورد في القرآن قوله تعالى : ﴿ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ . فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ فأرسلنا إليها ﴾ [أي إلى مريم ] ﴿ روحنا ﴾ [أي جبريل ] ﴿ فتمثل لها بشرًا سويًا ﴾ (١) . ونصوص السنة كثيرة في موضوع تشكل الملائكة بصورة البشر.

ز ـ وقد حدثنا القرآن عن بعض الملائكة وعن بعض وظائفهم :

١ ـ من ذلك حملة العرش ومن حوله :

فقال تعالى : ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين أمنوا ربنا وَسِعْتَ كل شيء رحمة وعلمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عناب الجحيم ﴾ (٥) .

٢ ـ ومن ذلك جبريل وميكال:

lpha من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين lpha

 $\phi$  نزل به الروح الأمين , على قلبك  $\phi$  ( $^{(V)}$  .  $\phi$  وأيبدناه  $\phi$  [ أي عيسى ]  $\phi$  بروح القدوس  $\phi$  ( $^{(A)}$  [ أي جبريل ] .

﴿ تنزل الملائكة والروح فيها ﴾ (١) . والمراد بالروح جبريل عليه السلام .

﴿ وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك

| (٢) البقرة : ٩٨ | ١٠) القرة : ٩٧ . |
|-----------------|------------------|

<sup>(</sup>٣) هود : ٦٩ ، ٧٠ .

<sup>(</sup>۵) غافر : ۷ . البقرة : ۹۸ .

<sup>(</sup>٧) الشعراء : ١٩٢ ، ١٩٤ (٨) البقرة : ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٩) القدر : ٤ .

ظهير ﴾ (١) .

 $\phi$  إنه لقول رسول كريم  $\phi$  ذي قوة عند ذي العرش مكين  $\phi$  مطاع ثمّ أمين  $\phi$  (۲) .

و علمه شدید القوی ی ذو مرة فاستوی ی وهو بالأفق الأعلی ی ثم دنا فتدلی ی فکان قاب قوسین أو أدنی (7) .

٣ ـ ومن ذلك إسرافيل الذي ينفخ في الصور:

﴿ وَنُفخَ فِي الصور فصعِقَ من فِي السموات ومن فِي الأرض إلا من شاء اللهُ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾ (٤) فالنافخ إسرافيل عليه السلام .

٤ - ومن ذلك ملك الموت وأعوانه :

٥ ـ ومن ذلك زبانية جهنم وعلى رأسهم مالك :

﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنِ آمنُوا قُوا أَنفُسُكُم وأَهليكُم نَارًا وقودها النَّاسُ والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ﴾ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) التحريم : ٤ . (٢) التكوير : ١٩ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٣) النجم : ٥ ـ ٩ . (٤) الزمر : ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) السجدة : ١١ . (٦) الأنعام : ٦١ .

<sup>(</sup>v) الأنفال : ٥٠ . (A) النحل : ٢٨ .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٩٣ . (١٠) التحريم : ٦ .

- $\phi$  عليها تسعة عشر  $\phi$  وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة  $\phi$  (۱) .
  - $\phi$  ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون  $\phi$  ( $^{(7)}$ ).
- وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل (7).
  - ﴿ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ﴾ (١) .
- ٦ ـ ومن ذلك خزنة الجنة والقائمون على تدبير شؤونها والمُطَمِّئِنُون لأهل الإيمان في الآخرة :
  - $\phi$  لا يَحْزُنُهُم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون  $\phi$  (°) .
- - ٧ ـ حملة العرش والحافون له يوم القيامة :
- $\phi$  و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية  $\phi$  (^) ،  $\phi$  وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون محمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين  $\phi$  (^) .

#### ٨ ـ ومن ذلك حفظة الإنسان:

(١١) الأنعام : ٦١ .

﴿ لَهُ مُعَقِّباتٌ مِن بِين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾ (١٠٠) .

 $\phi$  وهو القاهر فوق عباده ویرسل علیکم حفظة  $\phi$  (۱۱) ،  $\phi$  إن کل نفس لما علیها حافظ  $\phi$  (۱۲) .

(١٢) الطارق: ٤.

| (٢) الزخرف : ٧٧ . | (١) المدثر : ٣٠ ، ٣١ . |
|-------------------|------------------------|
| (٤) غافر : ٤٩ .   | (٣) الزمر : ٧١ .       |
| (٦) الزمر : ٧٣ .  | (٥) الأنبياء : ١٠٣ .   |
| (A) الحاقة : ۱۷ . | (٧) الرعد : ٢٣ ، ٢٤ .  |
| (۱۰) الرعد : ۱۱ . | (٩) الزمر : ٧٥ .       |
|                   |                        |

٩ ـ ومن ذلك رقيب وعتيد ، وهما وصفان للملكين اللذين يكتبان أعمال الناس :

﴿ إِذْ يَتَلَقَّى المُتَلَقِّيانَ عَنِ النِّمِينِ وَعَنِ الشَّمَالُ قَعِيدٍ \* مَا يَلْفُظُ مِنْ قُولُ إِلَّا لديه رقيب عتید ﴾ <sup>(۱)</sup> .

﴿ وإن عليكم لحافظين \* كرامًا كاتبين \* يعلمون ما تفعلون ﴾ (٢) ، ﴿ أم يحسبون أنَّا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ﴾ (٢) .

1٠ ـ ومن ذلك المبشرون للمؤمنين عند الاحتضار:

﴿ إِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ (٤) .

١١ ـ ومن ذلك تثست المؤمنين :

﴿ إِذْ يُوحِي رِبِكُ إِلَى المُلائكة أَنَّى معكم فَثَبَّتُوا الذين آمنوا سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ﴾ (٥) .

﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينِ أَلِن يَكْفِيكُم أَن يُمِدَكُم رِبِكُم بِثلاثة آلاف مِن الملائكة مُنزَلين \* بلي إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوِّمين ﴾ <sup>(٦)</sup> .

 $\phi$  إذ تِستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مُرْدفين  $\phi$   $\phi$  .

١٢ ـ ومن ذلك الذين يشفعون لبعض المؤمنين يوم القيامة :

 $\phi$  ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون  $\phi$  (^).

١٣ ـ ومن ذلك الدعاء والاستغفار للرسول وأهل الإيمان :

<sup>(</sup>٢) الانفطار: ١٠ ـ ١٢ .

<sup>(</sup>١) ق : ١٧ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٤) فصلت : ۳۰ ، ۳۱ . (٣) الزخرف : ٨٠ .

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ١٢٥ ، ١٢٥ . (٥) الأنفال : ١٢ . (٨) الأنبياء : ٢٨ .

<sup>(</sup>٧) الأنفال : ٩ .

- و إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها النين آمنوا صلوا عليه وسلوا تسليًا (1).
  - $\phi$  هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور  $\phi$  (۲) .
- و الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا (7).
- $\phi$  تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم  $\phi$  (3).

ولننتقل إلى ذكر بعض النصوص النبوية في شأن الملائكة وأعمالها وصفاتها وما إلى ذلك :

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٥٦ .

<sup>(</sup>۲) الأحزاب : ٤٣ .(٤) الشورى : ٥ .

<sup>(</sup>٣) غافر : ٧ .

## بعض النصوص النبوية

709 - \* روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنه سمع النبي عَلِيْ يَقِل الله مَمَّ فَتَرَ عنِي الوَحي فترة ، فبينا أنا أمشي سمعت صوتًا من الساء ، فرفعت بصري قبل الساء فإذا الملك الذي قد جاءني بجراء قاعد على كُرسي بين الساء والأرض ، فجئت أهلي فقلت : زمّلوني والأرض ، فجئت أهلي فقلت : زمّلوني زمّلوني ، فأنزل الله تعالى : ﴿ ياأيها المدّثرة فأنذر ﴾ (١) إلى قول ﴿ والرُّجنَ فاهجر ﴾ » (١) . قال أبو سلمة : والرجز الأوثان .

• ٦٦٠ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عائشةَ رضيَ الله عنها أنَّ الحارثَ بن هِشام سأل النبيَّ عَلَيْ : كيفَ يأتيكَ الوَحي ؟ قال : « كلُّ ذلك ؛ يأتينى المَلَكُ أحيانًا في مثلُ صَلْصَلة الجَرَس ، فَيَفْصِمُ عنى وقد وَعَيْتُ ما قالَ ، وهوَ أشَدُّه عليَّ ، ويَتَثَّلُ لي المَلَكُ أحيانًا رجُلاً فَيُكَلِّمُني ، فأعي ما يقول » .

771 - \* روى البخاري ومسلم عن أنسِ بن مالكِ عن مالكِ بن صَعْصَعَةَ رضيَ الله عنها قال : قال النبيُّ عَلِيَّةُ : « بَينا أنا عندَ البيت بين النائم واليَقْظان ـ وذكرَ يعني رجلاً بينَ الرَّجُلَين ـ فأتيتُ بطِسْتِ من ذَهَبِ مَلان حِكْمةً وإيمانًا ، فشقَّ منَ النَّحْرِ إلى مَراقً البطن ، ثم غُسِل البطن بماء زَمْزَم ، ثمَّ مُلِئَ حكمةً وإيمانًا . وأتيتُ بدابَّةٍ مَراقً البطن ، ثم غُسِل البطن بماء زَمْزَم ، ثمَّ مُلِئَ حكمةً وإيمانًا . وأتيتُ بدابَّة

**٦٥٩ ـ** البخاري ( ٨ / ٦٧٦ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ١ ـ باب حدثني يحيى ... إلخ

<sup>(</sup>١) المدثر : ١ .

<sup>(</sup>٢) المدثر : ٥ .

<sup>(</sup> جُئِثْتُ منه ) : فَزِعْتُ وخِفْتُ .

وقال الحربي : أراد : جئئت ، فجعل مكان الهمزة ثاء .

**٦٦٠ ـ** البخاري ( ١ / ١٨ ) ، ١ ـ كتاب بدء الوحي ، ٢ ـ باب حدثنا عبد الله بـن يوسف .

مسلم (٤ / ١٨١٦ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ٢٣ ـ باب عرق النبي ﷺ في البرد ، وحين يأتيه الوحي .

٦٦١ ـ البخاري ( ٦ / ٢٠٢ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ٦ ـ باب ذكر الملائكة .

مسلم ( ١ / ١٤٩ ) ١ - كتاب الإيمان . ٧٤ باب الإسراء برسول مَلْكُنَّمُ إلى الساوات ، وفرض الصلوات . وأحمد ( ٤ / ٢٠٧ ) .

أبيضَ دُونَ البغل وفَوقَ الحمـار البُراقُ ، فـانطَلَقْتُ معَ جبريـلَ ، حتى أتينــا السماء الدُّنيا ، قيلَ : من هذا ؟ قال : جبريلُ . قيل : من معك ؟ قال : محمدٌ . قبل : وقد أرسِلَ إليه ؟ قال : نعم . قيل : مَرحبًا بهِ ؛ ولنِعمَ الجيء جاء . فأتيتُ على آدمَ فسلمتُ عليه فقال : مَرَحبًا بك مِن ابنِ ونبيٍّ . فأتينا السماء الثانية ، قيلَ : مَن هذا ؟ قال : جبريلُ . قيل : مَن معكَ ؟ قال : محمدٌ عَلِيلَةٍ . قيل : أُرسِلَ إليه ؟ قال : نعم . قيل : مَرحبًا به ولنعمَ المجيء جاء . فأتيتُ على عيسي ويحييٰ ، فقالا : مَرحبًا بك مِن أخ ونبيٍّ . فأتينا السماء الثالثة . قيل : من هذا ؟ قَيلَ : جبريلُ . قيلَ : مَن معكَ ؟ قال : محمد . قيلَ وقد أرسلَ إليه ؟ قال : نعم . قيلَ : مرحبًا به ، ولنِعمَ الجيء جاء . فأتيتُ على يوسفَ فسلمتُ ، فقال : مرحبًا بك من أخ ونبي . فأتينا الساءالرابعة ، قيل من هذا ؟ قال : جبريل . قيلَ : من معك؟ قيل : محمد عليه . قيل : وقد أرسلَ إليه؟ قبال : نعم . قيل : مَرحبا به ، وَلنِعم الجيءُ جاء . فأتيتُ على إدريس فسلَّمتُ عليه فقال : مَرحبًا بك من أخ ونبيٍّ . فأتينا الساء الخامسة ، قيلَ : من هذا؟ قيل : جبريلُ . قيلَ : ومن معكَ؟ قيل : محمد . قيل : وقد أُرسلَ إليه؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا به وَلَنِعْمَ الْجِيءُ جاء . فأتينا على هارون ، فسملت عليه ، فقال : مرحبًا بك من أخ ونبيٍّ . فأتينا على الساء السادسة ، قيل : من هذا ؟ قيل : جبريلُ . قيل : من معك ؟ قيل : محمد علي . قيل : وقد أُرْسِلَ إليه ؟ مَرحَبًا به ، نعمَ الجميءُ جاء. فأتيتُ على موسى فسلمت عليه فقال : مَرحبًا بكَ من أَخٍ ونبيٍّ . فلما جاوَزتُ بكي ، فقيل : ما أبكاك ؟ قال : يارب ، هذا الغلامُ الذي بُعِثَ بعدي يَدخلُ الجنةَ من أُمَّتهِ أفضلُ مما يدخلُ من أمَّتي . فأتينا السماءَ السابعة ، قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : من معك ؟ قيل : محمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ مَرحبًا بِهِ وَلَنعمَ الجيء جاء . فأتيتُ على إبراهيمَ فسلَّمتُ عليه فقال : مَرحبًا بكَ من ابنِ ونبيٍّ . فرُفِعَ لي البيتُ المعمور ، فسألت جبريل فقال : هذا البيتُ المعمور ، يُصلي فيه كلُّ يوم سبعونَ ألفَ مَلك ، إذا خَرَجوا لم يعودوا إليه آخرَ ما عليهم . ورُفعتْ لي سِدْرَةُ المنتهي ، فإذا نَبقُهـا كأنـهُ قِلالُ هَجر ، ووَرقُهـا كأنه آذانُ الفيول، في أصلها أربعة أنهار: نَهْرَانِ باطنانِ ونهرانِ ظاهران . فسألتُ جبريل فقال: أما الباطنانِ ففي الجنّة ، وأما الظاهرانِ النيلُ والفرات . ثمَّ فُرِضَتْ عليَّ خمسونَ صلاة ، فأقبلتُ حتى جئتُ موسىٰ فقال : ما صَنعتَ ؟ قلتُ : فُرضت عليَّ خمسون صلاة . قال : أنا أعلمُ بالناسِ منكَ ، عالجتُ بني إسرائيل أشدَّ المعالجة ، وإنَّ أمَّتكَ لا تُطيق ، فارْجعِ إلى ربّكَ فسله . فرجعتُ فسألته ، فجعلها أربعين ، ثم مثله ثمَّ ثلاثين ، ثمَّ مثله فجعلَ عشرين ، ثمَّ مثله معتمرين ، ثمَّ مثله ألله مناه مناه عشرين ، ثمَّ مثله ألله عشرين ، فنودي : إني قد صنعتَ ؟ قلتُ : جعلَها خسًا . فقال مثله ، قلتُ فسلّمت . فنودي : إني قد أمضيتُ فريضتي . وخففتُ عن عبادي ، وأجْزي الحسنَةَ عَشْرًا » .

أقول: حاول بعض العلماء أن يؤولوا هذا الحديث فأولوه تأويلات شقى ، والظاهر أن من أنهار الجنة الفرات والنيل ، فأهل الجنة يختار لهم من مُسَمّيات ما عرفوا في الدنيا ما يزدادون به أنسًا . وهناك اتجاة إلى أن سيحان وجيحان والفرات والنيل التي ورد ذكرها مجمعة في بعض النصوص قد شرفت بأن نسبت إلى الجنة في الدنيا إشارة إلى أنها ستكون من أنهار المسلمين في الدنيا فلها فضلها ، ويكن أن يكون في المسألة جانب غيبي يقتضي منا التسليم ، فقد ذهب القاضي عياض إلى أن أصول سدرة المنتهى في الأرض بدليل أننا نشهد أن النيل والفرات ينبعان من الأرض ، وقد ذكرنا أن السموات السبع والجنة والنار مغيبة عنا . هذا ولم نذكر قول عياض مؤيدين له إنما ذكرناه كنوذج لاحمال أن يكون في المسألة على جانب غيبي يجب التسليم فيه دون البحث عنه . وقال القرطبي : ( ... وقيل إنما أطلق على هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيهًا لها بأنهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة . وعلى هذا فالنيل والفرات المذكوران في الحديث نهران موجودان في الجنة وهما غير الفرات والنيل الموجودين على الأرض ، وفي ذلك إيناس لأهل الجنة وتشريف للنيل والفرات الأرضين ) .

عنها ـ عن النبي عَلَيْهِ قَال : عن النبي عَلَيْهِ قَال : عن النبي عَلَيْهِ قَال : عن النبي عَلَيْهِ قَال :

« رأيتُ ليلةَ أُسرِي بي موسى رجُلاً آدمَ طوالاً جَعْدًا كأنه من رجالِ شَنوءة - ورأيتُ عيسى رجُلاً مَربوعًا ، مربوعَ الخَلْقِ إلى الحُمرةِ والبياضِ ، سَبْطَ الرأس . ورأيتُ عيسى حازنَ النار ، والدَّجَالَ في آيات أراهُنَّ الله إياه ، فلا تَكُنْ في مرْية من لقائه » . قال أنس وأبو بكرة عن النبي عَلَيْلِيْ : « تحزسُ الملائكةُ المدينةَ مِن الدَّجال » .

أقول : ويبدو أنهم كانوا متميزين بشيء ما في الجسد أو الملبس حتى أصبح يشبه بهم بعض الناس .

7٦٣ - \* روى مسلم عن أبي هُرَيْرة ، قَالَ : قال أبُو جَهْلٍ : هَلْ يُعَفِّرُ مُحمَّدٌ وَجُهَهُ بَيْنَ أَظُهُرِكُم ؟ قَالَ : فَقِيلَ : نَعَمْ . فَقَالَ : وَاللَّآتِ والعُزَّىٰ ! لَئِن رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لأَطَأَنَّ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ ، أَوْ لأَعَفِّرنَّ وَجُهَهُ فِي التَّرابِ . قَالَ : فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ وَهُو يُصَلِّي . زَعَمَ لِيطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ ، أَوْ لأَعَفِّرنَّ وَجُهَهُ فِي التَّرابِ . قَالَ : فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ وَهُو يُصَلِّي . زَعَمَ لِيطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ . قَالَ : فَقِيلَ عَلَى رَقَبَتِهِ . قَالَ : فَقِيلَ عَلَى رَقَبَتِهِ . قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : مَالكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نار وَهُولًا وَأَجْنِحَةً .

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْكِيْمِ : « لَوْ دَنَا مِنِّي لاخْتَطَفَتْهُ الْمُلائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا » .

١٦٤ - \* روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قبال : قبال أبو جهل : لئن رأيتُ محمدًا يُصلي عند الكعبة لأطأن على عُنُقِه . فبَلغ النبي عَلَيْتُه فقبال : « لو فعله لأَخذَتْهُ الملائكة » . تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم .

٦٦٥ ـ \* روى البخاري عن عروةَ أنَّ عائشةَ رضيَ الله عنها زَوْجَ النبي عَلِيْقِ حدَّثَتْهُ أنها.

<sup>=</sup> مسلم (١/١٥١) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٧٤ ـ باب الإسراء برسول الله ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

<sup>(</sup>شَنوءة ): قبيلة معروفة ويقال : أزْد شنؤة : وهم حي من الين . وسميت بذلك من قولـك : رجل فيـه شنوءة : شنؤة أي : تقزز ، وقال الجوهري التقزز : التباعد من الأدناس .

<sup>777</sup> ـ مسلم (٤ / ٢١٥٤ ) ٥٠ ـ كتباب صفيات المنسافقين وأحكامهم ، ٦ ـ بساب قبولسه : ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ ليطفي أَن رآهُ استغفى كم ر

<sup>.</sup> ١٦٤ ـ البخاري ( ٨ / ٧٢٤ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ٤ ـ باب : ﴿ كلا لنسفعنُ بالناصية ... ﴾ .

**٦٦٥ ـ** البخاري ( ٦ / ٣١٢ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ٧ ـ باب إذا قال أحدكم أمين والملائكة ... إلخ .

717 - \* روى البخاري عن معاذ بنِ رِفاعة بن رافع الزُّرَقي عن أبيه ـ وكان أبوه من أهل بدر ـ قال : « مِن أهل بدر ـ قال : « مِن أفضل المسلمين » . أو كلمة نحوها . قال : وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة .

77٧ - \* روى مسلم عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله عَلِيلِيَّةٍ كان جالسًا كاشفًا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابَة ، فلما قاموا قلت : يا رسول الله ، استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذِنتَ لها وأنت على حالك ، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك . فقال : « يا عائِشة ، ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة تستحي منه » .

قال النووي : هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم ممن يقول : (ليست الفخذ عورة) . ولا حجة فيه ؛ لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان ، فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ ، وفي هذا الحديث جواز تدلل العالم والفاضل بحضرة من يُدلِلُ

 <sup>(</sup> الأخشبين ) : جبلا مكة : أبو قُبَيْسِ والأحمرُ وجبلا مِنى . ومنه الأخشب : الجبل العظيم الخشن .
 ١٦٦٠ - البخارى ( ٧ / ١١٢ ) ١٤ - كتاب المغازى ، ١١ - باب شهود الملائكة بدرًا .

١٦٧٠ ـ مسلم ( ٤ / ١٨٦٦ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ، ٣ ـ باب من فضائل عثمان رضي الله عنه . وأحمد ( ٦ / ٦٢ ) .

عليه من فضلاء أصحابه ، واستحباب ترك ذلك إذا حضر غريب أو صاحب يستحى منه . ا.هـ.

71۸ - \* روى أحمد عن حُذَيفَة قال: سألتني أمي: منذ متى عهدك بالنبي عَلَيْكُ ؟ قال: فقلت لها: منذ كذا وكذا. قال: فنالت مني وسبّتْني. قال: فقلت لها: دعيني فإني آتي النبي عَلَيْكُ فأصلي معه المغرب ثم لا أدعَه حتى يستغفر لي ولك. قال: فأتيت النبي عَلَيْكُ فصليت معه المغرب، فصلى النبي عَلِيْكُ العشاء ثم انفتل، فتبعتُه فعرض له عارض فناجاه ثم ذهب فاتبعتُه فسمع صوتي فقال: « من هذا » ؟ فقلت: حذيفة. قال: « مالك » ؟ فحدثته بالأمر، فقال: « غفر الله لك ولأمك ». ثم قال: « أما رأيت العارض الذي عرض لي قُبَيْلُ ». قال: قلت: بلى. قال: « ملك من الملائكة لم يَهبط الأرض قَبْلَ هذه الليلة فاستأذن ربه أن يسلم عليّ ويبشرني أن الحسن والحسين الأرض قَبْلَ هذه الليلة فاستأذن ربه أن يسلم عليّ ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » رضي الله عنهم.

179 - \* روى أحمد عن وَكيع أنه قال : حدثني عبدُ الله بن سعيد عن أبيه ، عن عائشة أو أم سلمة ، قال وكيع : شك هو - يعني عبد الله بن سعيد - أنّ النبي على قال لإحداها : « لقد دخل علي البيت مَلَك لم يدخل علي قبلها فقال لي : إن ابنك هذا جسين مقتول ، وإن شئت أريْتُكَ مِن تربةِ الأرض التي يُقتل بها » قال : « فأخرج تربة حمراء » .

• ١٧٠ - \* روى أحمدُ عن عائشة ، قالت : خرجْتُ يومَ الخَنْدَقِ أقفو آثار الناس . قالت : فسمعتُ وئيدَ الأرض ورائي . [يعني مَسَّ الأرض] . قالت : فالتفتُّ فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابنُ أخيه الحارث بن أوس يحمل مِجنَّة . قالت : فجلست إلى الأرض فرّ سعد وعليه دِرْعَ من حديد ، قد خَرَجَتْ منها أطرافَه ، فأنا أتخوّفُ على أطرافِ سعد . قالت : وكان سعدٌ من أعظم الناس وأطولهم . قالت : فر وهو يرتجز ويقول :

**٦٦٨ ـ أحمد ( ٥ / ٢٩١ ) وإسناده حسن .** 

١١٦ ـ أحد (٢/١١).

مجمع الزوائد ( ٩ / ١٨٧ ) . وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

١٧٠ ـ أحمد (٦ / ١٤١ ) .

مجمع الزوائد ( ٦ / ١٣٦ ) . وقال : في الصحيح بعض هذا الحديث عن عائشة متصل الإسناد .

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه سَبغة له [يعني مِغْفَرًا] فقال عمر: ما جاء بك ؟ لعمري والله إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوّز. قالت: فما زال يَلومُني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعتئذ فدخلت فيها. قالت: فرفع الرجل السبغة عن وجهه فإذا ظلحة بن عبيد الله، فقال: ياعر ! ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوّز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل. قالت: ويرمي سعدًا رجل من المشركين يقال له ابن المَرَقة بسهم له، فقال له، (خُذُهًا وأنا ابن العَرَقة) فأصاب أكْحَلَه فقطعه، فدعا الله عز وجل سعد فقال: اللهم لا تُمتني حتى تَقَرَّ عيني من قُريظة . قالت: وكانوا حلفاءه وموّاليّه في الجاهلية. قالت: فَرُقِئ كَلْمُه وبعث الله عز وجل الرّيح على المشركين، فكفى الله عز وجل المؤمنين القتال وكان الله قويًا عزيزًا، فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولَحِق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورَجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم، ورَجَعَ رسول الله عليه الى المدينة، فوضَعَ السلاح وأمر بُقبّة من أدم فَضُربَت على سَعد في المسجد. قالت: فجاءه جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقعَ الغُبار، فقال: أقد وضعت السلاح، والله ما وضعت السلاح، والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، الخرَّج إلى بني قُريظة فقاتِلهم.

7٧١ - \* روى مسلم عن عبد الله بن عَبْاسِ قَال : حدَّثني عُمَرُ بنُ الخَطّابِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ إِلَى المُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفَ ، وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثُمِاتَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً ، فَاسْتَقْبَلَ نَبِي اللهِ عَلِيْتُ الْقِبْلَةَ . ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفَ برَبّهِ : « اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي رَجُلاً ، فَاسْتَقْبَلَ نَبِي الله مَ اللهُمَّ أَنْ اللهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هذهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهلِ الإسلامِ مَا وَعَدْتَنِي . اللّهم أَن اللهم إِنْ تَهْلِكُ هذهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهلِ الإسلامِ لاَ تَعْبَدُ فِي الأَرْضِ » . فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبّهِ ، مادًا يَدَيْهِ مُسْتَقَبِلَ القِبْلَةِ ، حَتَّىٰ سَقَطَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَىٰ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ الْتَزْمَةُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَدَائِهِ ، وَائِهِ ، وَائِهِ ،

<sup>(</sup> سَبِغَة ) : السّابغَة الدرع الواسعة .

<sup>(</sup> فَرُقَهُ ) : رقأ الدم من باب قطع ، أي : انقطع سيلان الدم من الجرح .

٦٧١ ـ مسلم ( ٣ / ١٣٨٢ ) ٣٧ ـ كتاب الجهاد والسير ، ١٨ ـ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر .

وَقَالَ : يَا نَبِيَّ الله [ كَفَاكَ ] مُناشَدَتُكَ رَبُّكَ ، فَإِنهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَـلً : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيشُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَـابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِـدُّكُم بِـأَلفِ مِنَ الْمَـلائِكَـة مُرْدِفِين ﴾ (١) . فأمَدُهُ اللهُ بالمُلائِكةِ .

7٧٢ - \* روى البخاري عن جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي عليه وهو نائم فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العينَ نائمة والقلبَ يقظانُ. فقالوا: إن لصاحبِكم هذا مثلاً. قال: فاضربوا له مثلاً. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العينَ نائمة والقلبَ يقظان. فقالوا: مثلَله كثل رجل بَنى دارًا وجَعَلَ فيها مَأْدَبة وبَعثَ داعينَ نائمة والقلبَ يقظان. فقالوا: مَثَلُهُ كثل من المادَبة ، ومن لم يُجِب الداعيَ لم يَدخُلِ داعينُ ؛ فمن أجاب الداعيَ دخل الدار وأكل من المادَبة ، ومن لم يُجِب الداعيَ لم يَدخُلِ الدار ولم يأكل من المادَبة . فقالوا: أوّلُوها له يَفْقَهُهَا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العينَ نائمة والقلبَ يقظانُ. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد على الله ، وممد قرق بينَ الناس ».

7۷۳ - \* روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : ذكر رسول الله عَلَيْتُم الشفاعة فقال : « إِن النَّاسَ يُعْرَضُون على جِسْرِ جَهنَّمَ وعليه حَسَكٌ وكلاليبُ يُخطَفُ النَّاسُ, وبِجَنْبَتَيْهِ الملائكة يقولون : اللهم سَلِّمْ سَلِّمْ » .

عَلَا عَ مَ رَوَى مَسَلَمُ عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَمَالَ : قَمَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يُـؤُتَى ٰ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكُ يَجُرُّونَهَا » .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٩ .

٦٧٢ ـ البخاري ( ١٣ / ٢٤٩ ) ٩٦ ـ كتــاب الاعتصــام بالكتـاب والسنة ، ٢ ـ باب الاقتداء بسنن الرسول ﷺ .

<sup>(</sup> محمد فَرْقُ بين الناس) : يَفْرَق بين المؤمنين والكافرين بتصديق المؤمنين وتكذيب الكافرين له ، أو يَفْرُق بين الحق والباطل.

٧٧٣ ـ أحد (٢١/٢).

وهو في البخاري مطولاً عن أبي هريرة ( ١١ / ٤٤٤ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥٢ ـ باب الصراط جسر جهنم . وفي مسلم مطولاً عن أبي سميد ( ١ / ١٦٧ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨١ ـ معرفة طريق الرؤية .

٦٧٤ - مسلم ( ٤ / ٢١٨٤ ) ٥١ - كتاب الجنة وصفة نعيها ، ١٢ - باب في شدة حر جهنم .
 والترمذي ( ٤ / ٧٠١ / ٤٠ - كتاب صفة جهنم ، ١ - باب ما جاء في صفة النار .

معتُ أبا بَكْرَةَ عن النبي عَلَيْ قال : سمعتُ أبا بَكْرَةَ عن النبي عَلَيْ قال : « يُحْمَلُ الناسُ على الصراطِ يومَ القيامة فتقادع بهم جَنَبَةُ الصِّراطِ تَقادُعَ الفَراشِ في النارِ » قال : « فينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء » . قال : « ثم يُؤذَن للملائكة والنبيين والشهداء أن يَشْفعوا فَيَشْفعون وَيُخْرِجون ويَشْفعون ويُخْرَجُون ويشفعون ويُخْرِجون مَن كان في قلبه ما يزن ذرةً من إيمان » .

7٧٦ - \* ووى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زَوْجِ النبيِّ ﷺ أنها سمعت رسولَ اللهِ عَلَيْتُ مَا اللهُ عَنها وَوْجِ النبيِّ ﷺ أنها سمعت رسولَ اللهِ عَلَيْتُ يقول : « إنَّ الملائكة تنزلُ في العَنان » ـ وهو السحابُ ـ « فتذكر الأمرَ قُضِيَ في السماء ، فَتَسْتَرقُ الشياطينُ السَّمْعَ فتسمَعُهُ فتوحِيهِ إلى الكُهَّانِ ، فَيَكُذْبُونَ منها مائة كِذْبَةٍ مِن عِنْدِ أَنفُسهم » .

٧٧٠ - \* روى البخاري عن أبي هُريرةَ يَبْلُغُ به النبيُّ عَلَيْتُ قال : « إذا قَضَى اللهُ الأَمرَ في السماء ضَرَبَتِ الملائكةُ بأَجْنِحتها خُضْعانًا لقوله ، كأنه سلسلَةٌ على صَفوان » ، قال على وقال غيره : « صَفوانِ يَنْفُذُهم ذلك . فإذا فُزَّعَ عن قلوبهم ، قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العليُّ الكبير ... » .

١٧٨ - \* روى أبو داود عن ابنِ مسعودِ رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا تكلّم الله بالْوَحْي سَمِعَ أَهلُ السّماءِ صَلْصَلَـةً كجرّ السّلْسِلَـةِ على الصّفَا ، فَيُصْعَقُونَ ،

١٧٥ ـ أحمد (٥/ ٤٣).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٥٩ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، ورواه الطبراني في الصغير والكبير بنحوه ، ورواه البزار أيضًا ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup> تقادع بهم ) : تميل .

١٧٦ ـ البخاري ( ٦ / ٢٣٨ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

٧٧٧ ـ البخاري ( ٨ / ٣٨٠ ) ٢٥ ـ كتاب التفسير ، ١ ـ باب : ﴿ إِلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ﴾ .

<sup>(</sup> فُزَّعَ عن قلوبهم ) : كُشف عنها الفزع .

٦٧٨ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٣٥ ) كتاب السنة باب في القرآن .

والبخاري ( ١٣ / ٤٥٢ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ٣٢ ـ باب قول الله : ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ . وهو عنده موقوف على ابن عباس .

<sup>(</sup> صَلْصَلَة ) الصلصلة : صوت الأجرام الصلبة بعضها على بعض .

فلا يَزَالُونَ كذلك ، حتَّى يأتِيهُمْ جبريلُ ، فإذا جاء فُزع عن قُلُوبهم ، فيقولُون : يا جبريلُ ماذا قال ربك ؟ فيقول : الحقَّ . فيقولُونَ : الحقَّ الحقَّ » .

149 ـ \* روى الترمذي عن ابن عباس ، أنه قال : لمانزلت آية الدين قال رسول على الله عز وجل إن أولَ مَن حَجَدَ آدم عليه السلام » أو « أولُ من حجد آدم ، إن الله عز وجل لما خَلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذَراريً إلى يوم القيامة فجعل [أي : الله] يَعْرِضُ ذُريتَه عليه فرأى فيهم رجلاً يَزْهَرُ فقال : أي ربب ! من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود . قال : أي رب لم عَمْرُهُ ؟ قال : ستون عامًا . قال : رب زد في عمره . قال : لا ، إلا أن أزيدَه من عمرك . وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعين عامًا . فكتب الله عزوجل عليه بذلك كتابًا وأشهدَ عليه الملائكة فلما احْتُضِرَ آدم وأتته الملائكة ، لِتَقْبِضَهُ قال : إنه قد بقي من عمري أربعون عامًا . فقيل : إنك قد وهبتها لابنك داود . قال : ما فعلت . وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب وشهدَت عليه الملائكة » .

١٨٠ - \* روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال : « أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عن مَلَكٍ من ملائكةِ اللهِ من حَمَلَة العرشِ : أنَّ ما بينَ شَحْمَةِ أَذُنِهِ إلى عَاتِقِهِ ، مَسيرةُ سَبْعِائة عَام » .

١٨١ - \* روى الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُم قَال : « أَذِنَ لِي أَنْ أُحدث عن مَلَك من حملة العرش ، رجلاهُ في الأرضِ السفلى ، وعلى «

٦٧٩ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٦٧ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٨ ـ باب ومن سورة الأعراف .

وأحمد ( ۱ / ۲۵۱ ) .

والمستدرك ( ٢ / ٨٦) . وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup> يزهر ) الأزهر : النير ، ورجِلٌ أَزْهَرُ : أبيضُ مشرقٌ .

<sup>-</sup> ٦٨٠ ـ أبو داود (٤/ ٢٣٢) كتاب السنة ، باب في الجهمية . وإسناده صحيح .

ومجمع الزوائد (١ / ٨٠). وقال : رواه أبو داود خلا قوله « سبعين عامًا » ، ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجـال الصحيح . ورواه الضياء في الختارة .

٦٨١ - مجمع الزوائد ( ١ / ٨٠ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وقال : ( تفرد به عبـد الله بن المنكـدر ) . قلت : هو وأبوه ضعيفان .

قرنه العرشُ ، وبينَ شحمة أُذنيه وعاتقِهِ خفقانُ الطير شَبْعَائَةِ عامٍ ، يقولُ ذلكَ اللكُ : سبحانكَ حيثُ كنتَ » .

ممه - \* روى أحمد عن صفوان بن عسال رضي الله عنيه ( رفعه ) : « إنَّ الملائكةَ لَتَضَعُ أُجْنِحتَهَا لِطَالِب العِلْم رضًا بمَا يَطْلُب » .

مه - \* روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال : قال رسول الله : « عَلَيْكُ لا تَقْرَبُ الله كُهُ عِيدًا فيها جَرَسٌ ولا بيتًا فيه جرس » .

معدد الله عنها قالت : وَاعَدَ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ جِبْرِيلُ فِي الله عنها قالت : وَاعَدَ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ جِبْرِيلُ فِي سَاعةِ أَن يَأْتِيهُ ، فَجَاءَتُ تِلْكَ السَّاعَةُ ، وَلَمْ يَأْتِهِ . قَالَتُ : وَكَانَ بِيَدِهِ عَصّا ، فَطرَحَهَا مِنْ يَدِهِ ، وَهُو يَقُول : « مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعده ، وَلا رُسُلُه » . ثُمَّ التفت ، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبِ يَدِه ، وَهُو يَقُول : « مَتَى دَخَلَ هَذَا الكَلْبُ ؟ » فَقُلتُ : وَالله مَا دَرَيْتُ بِهِ . فَأَمر بِهِ فَحُتَ مَرِيْرٍ ، فَقَالَ : « مَتَى دَخَلَ هَذَا الكَلْبُ ؟ » فَقُلتُ : وَالله مَا دَرَيْتُ بِهِ . فَأَمر بِهِ فَأَخْرِجَ ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْجٍ : « وَعَدْتَني فَجَلَسْتُ لَكَ ، وَلَمْ فَأَنْ يَ بَيْتِكَ ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورة .

۲۸۲ ـ أحمد (٤/ ٢٣٩).

وأبو داود ( ٣ / ٣١٧ ) كتاب العلم ، باب الحث على طلب العلم .

٦٨٣ - مجمع الزوائد (٥/ ١٧٥) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات .
 وأحمد (٤/ ٢٣١) .

وأبو داود ( ٣ / ٣١٧ ) كتاب العلم ، باب الحث على طلب العلم .

٦٨٤ - مسلم ( ٣ / ١٦٦٤ ) ٢٧ ـ كتاب اللباس والزينة ، ٢٦ ـ باب محريم تصوير صورة الحيوان .

مه. - البخاري ( ۱۰ / ۳۹۱ ) W \_ كتاب اللباس ، ١٤ \_ باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة .

<sup>(</sup> فَرَأَثَ ) رَاثَ عليه : إذا أَبْطَأُ .

٦٨٦ ـ \* روى مسلم عن ميمونــةَ ـ زَوْج النِّيُّ عَلِيُّكُمْ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَـا أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيُّكُم أَصْبَحَ عنْدَهَا يَوْمًا وَاحِمًا ، فَقَالَتْ لَهُ : لَقَد اسْتَنْكُرْتُ هيئتَك مُنْذُ الدوم . فقالَ : « إِنَّ جبريلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي ، فَلَمْ يَلْقَنِي ، أَمَا وِاللهِ مَا أَخْلَفَنِي » . فَظَلَّ رسولُ اللهِ ﷺ يَوْمَه ذلك عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ وَقَعَ فِيْ نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبِ تحت فُسْطَاطٍ لَنَا ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجٍ ، ثُمَّ أُخَذَ [ بيَـدِهِ ] مَاءً ، فَنَضَحَ مَكَانَهُ ، فَلَمَّا أَمْسِي لَقيَهُ جبريلُ ، فقال رَسُولَ الله ﷺ [ له ] : « كنت وعَدْتَني البّارِحَةُ ؟ » قَالَ : أَجَلْ ، وَلكنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْه كَلْبٌ ولا صُورَةً . فأَصْبَحَ فأمرَ بقَتْل الكلاب يَـومَئـذ ، حَتَّى إِنَّه يـأمُرُ بقَتْـل كَلْب الحَائِطِ الصَّغِيرِ ، وَيَتركُ كَلْبَ الحَائِطِ الكبيرِ .

وللنسائي (١) أيضًا في أُخْرَى قَالَتْ : إنَّ رَسُولَ الله ﴿ وَلِيْكِيْ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : إنَّا لا نَـدْخُلُ بَيْتًا فيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةً ، فأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ بَيْكِيْةٍ يَوْمَئذٍ ، فـأَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاب ، حَتَّى إِنَّـهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الكَلْبِ الصَّغِيْرِ .

٦٨٧ - \* روى البخاري ومسلم ، عن ابن عباس رضيَ اللهُ عنها قال : سمعتُ أبا طلحة يقول : سمعتُ رسولَ اللهِ عَلِيُّتُم يقول : « لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيـهِ كلبِّ ولا صورةٌ تماثيل » .

٨٨٨ ـ \* روى أبوداود عن عمار رضي الله عنه قال : قـدمت على أهلى ليلاً وقـد تَشَقَّقَتُ يـداي ، فضَّخوني بـالزعفران ، فغـدوتُ على رسول الله عَلِيَّةِ ، فسلمتُ عليـه فلم يَرُدَّ عليَّ ولم يُرَحِّبُ بِي فقال : « اغسل هذا » . قال : فذهبتُ فغسلتُه ، ثم جئت وقد بَقيَ عليَّ منه

**٦٨٦ ـ مسلم ( ٣ / ١٦٦٤ ) ٢٧ ـ كتاب اللباس والزينة ، ٢٦ ـ باب تحريم تصوير صورة الحيوان .** 

والنسائي ( ٧ / ١٨٦ ) ٤٢ ـ كتاب الصيد والذبائح ، ١١ ـ باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب .

<sup>(</sup>١) النسائي (٧/ ١٨٤) ٤٢ ـ كتاب الصيد والذبائع ، ٩ ـ باب الأمر بقتل الكلاب .

<sup>(</sup> واجمًا ) الواجمُ : الْمطرقُ الْمَكَّرُ مِنْ شِدَّةِ الْحُزن . ﴿ فَسَطَاطَ ﴾ الفُسطاطُ : بيتُ من شَعر .

<sup>1</sup>AV - البخاري ( ٦ / ٢١٢ ) ٥٩ - كتاب بدء الخلق ، ٧ - باب إذ قال أحدكم « أمين » والملائكة ... إلخ .

مسلم ( ٢ / ١٦٦٥ ) ٢٧ ـ كتاب اللباس والزينة ، ٢٦ ـ باب تحريم تصوير صورة الحيوان .

وأحمد (٤/ ٢٨).

والترمذي ( ٥ / ١١٤ ) ٤٤ ـ كتاب الأدب ، ٤٤ ـ باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة ولا كلب .

٦٨٨ ـ أبو داود ( ٤ / ٧٩ ) كتاب الترجل ، باب في الحَلُوق للرجال .

وأحمد (٢٢/٤).

شيء فسلمت عليه ، فلم يرد علي ولم يرحب بي ، وقال : « اغسل هذا عنك » . فذهبت فغسلته ، ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورَحَّبَ بي وقال : « إن الملائكة لا تَحْضَرُ جِنازَةَ الكافرِ ولا المُتَضَمِّخَ بِزعفرانِ ولا الجُنَّبَ » ورخَّص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ .

1۸۹ - \* روى أبو داود عن تميم الداري عن النبي ﷺ قال : « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاتُه ، فإنَّ كان أتمَّ ، كُتِبتُ لَهُ تَامَّةً ، وإنْ لم يكنْ أتمَّ ، قال الله للائكتِه : انظروا هل تجدون لعَبدي مِنْ تطوَّع فتُكَمِّلُونَ بها فريضتَهُ ؟ ثمَّ الزكاة كذلك ، ثم تُؤخذ الأعمال على حسب ذلك ».

19. \* روى أحمد عن عبد الله بن عامر الألْهَاني ، قال : دخل المسجد حابس بن سعد الطَّائي من السَّحرِ وقد أدرك النبي عَلِي الله ورأى الناس يصلون في مُقَدَّم المسجد فقال : مُراؤون ورب الكعبة ، أرْعِبُوهم فن أرعبهم فقد أطاع الله ورَسُوله . فأتاهم الناس فأخرجوهم . قال : فقال : إن الملائكة يصلون من السحر في مقدم المسجد .

191 - \* روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قبال : صلى بنيا أو صلّى لنيا رَسُولُ الله عَلَيْ صَلاَةً الغَدَاةِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَشَاهِدٌ فلانٌ ؟ » مرّتَيْنِ . قُلْنَا : نَعَمْ ، وَلَمْ يَشْهَدِ الْصَلاَةَ . قَالَ : « إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاَةَ . ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاَةَ . ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّافِقِيْنَ صَلاَةُ العِشَاءِ وَصلاةُ الفَجْرِ ، ولَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيها مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّافِقِيْنَ صَلاَةُ العِشَاءِ وَصلاةُ الفَجْرِ ، ولَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيها مِنَ

۱۸۹ ـ أبو داود (١/ ٢٢٩) كتاب الصلاة ـ باب قول النبي ﷺ : « كل صلاة لا يتمها صاحبها ... » .

وأحمد (٤/ ٣٢٠).

وابن ماجه ( ١ / ٤٥٨ ) ٥ ـ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ٢٠٢ ـ باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد . والمستدرك ( ١ / ٢٦٢ ) .

٦٩٠ ـ أحمد (٤/ ١٠٥).

مجمع الروائد ( ٢ / ١٦ ). وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير ، وفيه عبد الله بن عامر الألهاني ولم أجد من ذكره .

<sup>191 -</sup> أبو داود ( ١ / ١٥١ ) كتاب الصلاة ، باب في فضل صلاة الجماعة .

والنسائي (٢/ ١٠٤) ١٠ ـ كتاب الإمامة ، ٤٥ ـ باب الجماعة إذا كانوا اثنين .

وأحمد ( ٥ / ١٤٠ ) .

والمستدرك ( ١ / ٢٤٦ ) .

الرَّغَائبِ لأَتَيْتُموهُما ، ولَوْ حَبْوًا ، وإنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ المَلائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُموه ، وإنَّ صَلاتَكَ مع رَجُلٍ أَزْكَى مِنْ صَلاتِكَ وَحُدَكَ ، وإنَّ صَلاتَك مع رجُلٍ ،وما أكثرت فهو أحب إلى الله » .

797 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْهُ : « الملائكة يَتعاقَبون : ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ، ثمَّ يَعرُجُ إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم - فيقول : كيف تركتم عبادي ؟ فقالوا : تركناهم يُصَلُّون ، وأتيناهم يُصَلُّون » .

79٣ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله مَلِيَّةِ قال : « إذا قال الإمامُ : سمعَ الله لمن حَمِدَه . فقالوا : اللهمَّ ربَّنا ليكَ الحمدُ . فيإنه من وافق قولَهُ قولَ الملائكة غُفرَ لهُ ما تقدمَ من ذَنبه » .

194 - \* روى أحمد عن أبي عبد الرحمن قال سمعت عليًا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله مَلِيَّةِ: « إن العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة ، وصلاتُهم عليه: اللهم أغْفِرْ له ، اللهم ارحمه . وإن جلس ينتظرُ الصلاة صلت عليه الملائكة ، وصلاتُهم عليه : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه » .

٦٩٥ ـ \* روى ابن ماجه عن مُطَرِّفِ بن عبدِ الله بنِ الشُّخّيرِ أن نوفًا وعبـدَ الله بنَ غمرِو

٦٩٢ - البخاري ( ٢ / ٣٢ ) ٩ - كتاب مواقيت الصلاة ، ١٦ - باب فضل صلاة العصر .

مسلم (١/ ٤٢٩) ٥ - كتاب المساجد ، ٣٧ - باب فضل صلاتي الصبح والعصر .

والنسائي (١/ ٢٤٠) ٥ ـ كتاب الصلاة ، ٢١ ـ باب فضل صلاة الجماعة .

والموطأ ( ١ / ١٧٠ ) ٩ ـ كتاب قصر الصلاة في السفر ، ٢٤ ـ باب جامع الصلاة .

٦٩٣ ـ البخاري ( ٢ / ٢٨٢ ) ١٠ ـ كتاب الأذان ، ١٢٥ ـ باب فضل « اللهم ربنا لك الحد » .

مسلم ( ١ / ٢٠٦ ) ٤ ـ كتاب الصلاة ، ١٨ ـ باب التسميع والتحميد والتأمين .

والموطأ ( ١ / ٨٨ ) ٢ ـ كتاب الصلاة ، ١١ ـ باب ما جاء في التأمين خلف الإمام .

<sup>&</sup>lt;del>٦٩٤ ـ</del> أحد ( ١ / ١٤٤ ) .

مجمع الزوائد ( ٢ / ٢٦ ) . وقال : رواه أحمد ، وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ، لكنه اختلط آخر عمره .

وروى البخاري نحوه عن أبي هريرة ( ١ / ٥٦٤ ) ٨ ـ كتاب الصلاة ، ٨٧ ـ باب الصلاة في مسجد السوق .

**١٩٥ ـ ابن ماجه ( ١ / ٢٦٢ ) ٤ ـ كتاب المساجد والجماعات ، ١٩ ـ باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة . وهو صحيح .** 

اجتما ، فقال نوف : فذكر الحديث ، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص : وأنا أُحَدُّتُكَ عَن النبي مُرِيِّة ؛ قال : صلينا مع النبي مُرِيِّة ذات ليلة فعقب من عَقب ، وَرَجَع من رَجَع ، فجاء رسول الله مُرِيِّة قبل أن يثورَ الناسُ لصلاة العشاء ، فجاء وقد حَفَزَهُ النَّفَسُ رافعًا أصبعه هكذا ، وعقد تسعًا وعشرين وأشار بأصبعه السبابة إلى الساء وهو يقول : « أبشروا معشرَ المسلمين ، هذا ربُّكُم عز وجلَّ قد فتح بابًا من أبواب الساء يُبَاهِي بكم الملائكة ، يقول : ملائكتي ، انظروا إلى عبادي أدوا فريضة وهم ينتظرون أخرى » .

197 - \* روى البخاري عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه قال : قال النبيُّ ﷺ : « إذا كان يوم الجمعةِ كان على كلِّ بابٍ من أبوابِ المسجد الملائكةُ يَكْتُبون الأُوَّلَ فَالأُول ، فإذا جلسَ الإمامُ طَوَوُا الصَّحَفَ وجَاءُوا يستمعون الذِّكْرَ » .

79٧ - \* روى البخاري ومسلم عن سَالِم ، عَنْ ابْنِ عُمَر ، قَـالَ : كَـانَ الرَّجُلُ فِي حَيَـاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَرَىٰ رُوْيَـا أَقصُها عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَىٰ رُوْيَـا أَقصُها عَلَىٰ عَهْـدِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ عَهْـدِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَهْـدِ مَلَى اللهِ عَلِيْ عَهْـدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَهْـدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَهْـدِ مَلَى اللهِ عَلَيْ عَهْـدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَهْـدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى النَّارِ . فَإِذَا هِي مَطُويَةٌ كَطَي اللهِ مِن النَّارِ . فَإِذَا فِيها نَـاسٌ قَـدْ عَرَفْتُهُم . فَجَعَلْتُ مَطُويَةٌ كَطَي اللهِ مِن النَّارِ ، أَعُوذُ بِاللهِ مِن النَّارِ ، أَعُوذُ بِاللهِ مِن النَّارِ ، قَالَ : فَلَقِيهُمَا مَلَكُ أَقُولُ ! أَعُوذُ بِاللهِ مِن النَّارِ ، أَعُوذُ بِاللهِ مِن النَّارِ ، فَقَصَعْتُها عَلَىٰ حَفْصَةً ، فَقَصَّتُهَا حَفْصَةً عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُمْ ، فَقَالَ لِي : لَمْ تُرَعْ . فَقَصَصْتُها عَلَىٰ حَفْصَةً ، فَقَصَّتُها حَفْصَةً عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَن النَّارِ ، فَقَلَا لَي عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَن النَّارِ ، فَقَالَ لِي : لَمْ تُرَعْ . فَقَصَصْتُها عَلَىٰ حَفْصَةً ، فَقَصَّتُها حَفْصَةً عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ لِي : لَمْ تُرَعْ . فَقَصَصْتُها عَلَىٰ حَفْصَةً ، فَقَصَّتُها حَفْصَةً عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ مَنَ اللَّيْل » .

وأحمـد ( ۲ / ۱۸۸ ) .

<sup>(</sup> عَقَّبَ ) أي : بقي في المسجد حنى صلى الصلاة اللاحقة .

<sup>(</sup> حَفَزَه ) : أَعْجَلَهُ .

٦٩٦ ـ البخاري ( ٦ / ٢٠٤ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ٦ ـ باب ذكر الملائكة .

٦٩٧ ـ البخاري ( ١٢ / ٤١٩ ) ٩١ ـ كتاب التعبير ، ٣٦ ـ باب الأخذ على اليين في النوم .

مسلم ( ٤ / ١٩٢٧ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ، ٣١ ـ باب فضائل عبد الله بن عمر .

وأحمد ( ۲ / ۱٤٦ ) .

قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ عَبْدُ اللهِ ، بَعْدَ ذَلِكَ ، لاَ يَنَامُ مِن اللَّيْلِ إلاَّ قَلِيلاً .

71۸ - \* روى البخاري عن أُسَيْد بنِ حُضَير ، قال : بينا هو يقرأ من الليل سورة البَقرَة وفَرَسه مَرْبوطٌ عنده إذ جالَت الفَرس ، فسَكتَ فسَكنَ ، فقرأ فجالت الفرس ، فسكت وسكت الفرس ، ثم قرأ فجالت الفرس ، فانصرف . وكان ابنه يحيى قريبًا منها فأشفق أن تُصيبة ، فلما اجْتَرَه رفع رأْسه إلى الساء حتَّى ما يراها ، فلما أصبح حدَّث النبي فأشفق أن تُصيبة ، فلما اجْتَرَه رفع رأْسه إلى الساء حتى ما يراها ، فلما أصبح حدَّث النبي تقال له : « اقرأ يا إبن حضير » قال : فأشفقت يارسول الله أن يقل عبى ، وكان منها قريبًا ، فرفعت رأسي فانصرَفْت إليه ، فرفعت رأسي إلى الساء فإذا مثل الظلّة فيها أمثال المصابيح ، فخرَجْت حتى لا أراها . قال : « وتَدري ما ذاك ؟ » قال : لا . قال : « تتوارى منهم » .

191 - \* روى أحمد عن أنس أو غيره أن رسول الله عليه استأذن على سعد بن عبادة ، فقال : « السلام عليكم ورحمة الله » فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله ، ولم يُسْمِع النبي عليه ورحمة الله ، ولم يُسْمِع النبي عليه ورحمة الله ، ولم يُسْمِع النبي عليه واتبعه سعد فقال : يارسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسلية إلا هي بأذني ، ولقد رددت عليك ولم أشْمِعْك ، أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة ، ثم أدخله البيت فقرَّب له زبيبًا ، فأكل نبي الله عليه فلما فَرَغَ قال : « أكل طعامكم الأبرار وصَلَّت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون » .

وفي رواية لأحمد وأبي داود (١) عن أنس بن مالك ، قال : كان النبي وَلِيْكُ إذا أفطر عند أهل بيت قال : « أفطر عند كم الصائمون وأكل طعامكم الأبرارُ وَتَنَزَّلَتُ عليكم الملائكة ».

**٦٩٨ ـ البخاري ( ١ / ٦٢ ) ٩٦ ـ كتاب فضائل القرآن ، ١٥ ـ باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن . ٦٩٩ ـ أحمد ( ٢ / ١٢٨ ) .** 

مجمع الزوائد ( ٨ / ٣٤ ) .

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۰۱ /۳ ) .

أبو داود (٣/ ٣٦٧) كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام .

على أبي الدرداء فلم أجِدْه ووجدتُ أمَّ الدرداء فقالتْ : تريد الحجَّ العام . قال : قلت : على أبي الدرداء فلم أجِدْه ووجدتُ أمَّ الدرداء فقالتْ : تريد الحجَّ العام . قال : قلت : نعم . فقالت : فادعُ لنا بخيرِ فإن النبيَّ مِلِيَّةٍ كان يقول : « إن دعوةَ المسلم مُستَجابةٌ لأخيه بظهرِ الغيبِ عند رأسه مَلَكُ مُوكَلَّ كلما دعا لأخيه بخيرِ قال : آمين ، ولك بمثل » .

٧٠١ - \* روى هسلم عن طَلْحَة بْنِ عُبَيدِ اللهِ بْنِ كَرِيـز ، قَـالَ : حَـنــُتْـثْنِي أُمُّ الــدَّرْدَاء ،
 قَالَتْ : حَدَّثَنِي سَيِّدِي ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَإِللَّهِ يَقُولُ : « مَنْ دَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ،
 قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَكَّلُ بهِ : آمِينَ ، ولَكَ بَمِثْلُ » .

٧٠٢ - \* روى مسلم عن أبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْتُ : « أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَـ هُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ . فَأَرْصَدَ اللهُ لَـ هُ عَلَىٰ مَـ دُرَجَتِهِ مَلْكًا . فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تريدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَـذِهِ الْقَرْيةِ . قَالَ : هَلْ لَـكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَريبُهُ ؟ قَالَ : لَا . غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيه » .

٧٠٣ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنـه أن النبي ﷺ قال : « مـا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُ الْعِبادُ فيه إلا مَلكَانِ يَنْزلانِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمُّ أَعْطِ مُنفِقًا خَلَفًا . ويَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمُّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا » .

٧٠٤ ـ \* روى مسلم عن أبي هُرَيْرةَ ، قَــالَ : قَــالَ رَسُـولُ اللهِ عَلِيْلَةٍ : « مَنْ نَفَّسَ عَنْ

٠٠٠ ـ مسلم ( ٤ / ٢٠٩٤ ) ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء ، ٢٣ ـ باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب . وأحمد ( ٥ / ١٩٥ ) .

٧٠١ ـ مسلم ، الموضع السابق .

٧٠٧ ـ مسلم ( ٤ / ١٩٨٨ ) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة ، ١٢ ـ بابْ في فضل الحب في الله .

<sup>(</sup> تربها ) : أي تقوم بإصلاحها ، وتنهض إليه بسبب ذلك .

٧٠٣ ـ البخاري ( ٣ / ٣٠٤ ) ٢٤ ـ كتاب الزكاة ، ٢٧ ـ باب قول الله تمالى : ﴿ فأما من أعطى واتقى ﴾ . مسلم ( ٢ / ٣٠٠ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ، ١٧ ـ باب في المنفق والمسك .

٧٠٤ - مسلم ( ٤ / ٢٠٧٤ ) ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء ، ١١ ـ فضل الاجتماع على تلاوة القرآن .

مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيا ، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ الْقِيَامةِ . وَمَنْ يَسَّرَهُ اللهُ يَسَّرَهُ اللهُ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ . ومنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرهُ اللهُ في الدُّنْيا والآخِرَةِ . ومنْ سَلَكَ في الدُّنْيا والآخِرَةِ . وَالله في عَوْنِ العَبْدِ ما كان العبد في عونِ أخيه . ومَنْ سَلَكَ طريقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا ، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ . وَمَا اجْتَمَعَ قومٌ في طريقًا إِلَى الْجَنَّةِ . وَمَا اجْتَمَعَ قومٌ في بَيْتُهُم الله ، يَتْلُونَ كِتَابَ الله ، وَيَتَدَارِسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إلا نَزلَتْ عَلَيْهم السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَة وحَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيَن عِنْدهُ . وَمَنْ بطًا بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْعِ بِهِ نَسَبُهُ » .

٧٠٥ \* روى أحمد عن أبي المُدِلَّة مولى أم المؤمنين ، سمع أبا هريرة يقول : قلنا ; يا رسول الله إنا إذا رأيناكِ رَقَّتْ قلُوبُنا وكنّا أهل الآخرة ، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَمَمنا النِّساء والأولاد قال : « لو تكونون » أو قال : « لو أنكم تكونون على كل حالٍ على الحالِ التي أنتم عليها عندي لصافحتْكم الملائكة بأكفهم ، ولزارتكم في بيوتكم . ولو لم تُذْنِبوا لجاءَ الله بقَوْم يُذنِبون كي يَغْفِرَ لهم » .

٧٠٦ - \* روى الترمذي عنْ أنس عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَم ، قَالَ : « مَن ابْتَغَى القَضَاءَ ، وَسَأَلَ فيهِ شُفَعَاءَ ، وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ . وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ ، أُنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ » .

٧٠٧ - \* روى مالك عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ اختصم إلَيْهِ مُسْلِمً وَيَهُوديُّ ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ للْيَهُوديُّ . فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : وَاللهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ . فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخطّابِ بِالدَّرَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : إِنَّا بِالْحَقِّ . إِللَّهُ وَمَا يَدُرِيكَ ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ ، إلا كَانَ عَنْ يَمِينِه مَلَكَ وَعَن شِمَالِهِ مَلَكً ، يُسَدِّدَانِهِ وَيُوفِقَانِهِ لِلْحَقِّ - مادامَ مَعَ الْحَقِّ - فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرِجَا وَتَرَكَاهُ .

٧٠٥ ـ أحمد ( ٢ / ٣٠٤ ) . وإسناده لا بأس به .

٧٠٦ ـ الترمذي ( ٣ / ٦١٤ ) ١٣ ـ كتاب الأحكام ، ١ ـ باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في القاضي .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبـد الأعلى .

قال الحافظ في فتح الباري : وله طرق وقد ضعفه بعضهم .

٧٠٧ ـ الموطأ ( ٢ / ٧١٩ ) ٣٦ ـ كتاب الأقضية ، ١ ـ باب الترغيب في القضاء بالحق .

٧٠٨ \* روى مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنها أن رسول الله على قال : « ما جلس قوم يـذكرون الله ، إلا حفَّتْهُمُ الملائكَةُ ، وَغَشِيَتهُم الرَّحمة ، ونَـزَلَتْ عَليهمُ السَّكِينة ، وذكرهُم اللهُ فين عِنْدَهُ » .

٧٠٩ - \* روى البخاري عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ يَهِلِيَّةِ قال : « إذا سَمعتم صِياحَ الدِّيكَةِ فاسألوا اللهَ من فضلهِ ؛ فإنها رأتْ مَلَكًا ، وإذا سمعتم نهيقَ الحِيار فتعوَّذوا باللهِ مِنَ الشيطان ، فإنه رأى شيطانًا » .

٧١٠ ـ \* رَوَى مَسَلِمٌ عَنَ أَي ذَرِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقٍ سَئِلَ : أَيَّ الْكَلَامِ أَفْضَلَ ؟ قَالَ : « مَا اصْطَفَى اللهُ لَملائكَته أَوْ لَعبَاده : سَبحَانَ الله وَبحَمْده » .

٧١١ ـ \* روى مسلم عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله وَ اللهِ عَلَيْمُ : « تُفتَحُ أبوابُ الجنة في كل اثنين وخميس » ـ قال مَعْمَر وقال غيرُ سهيل ـ « وتعوضُ الأعمالُ في كل اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يُشْرِكُ به شيئًا إلا المتشاحِنَيْنِ ، يقول اللهُ للمُلائكة : ذَروهما حتى يَصْطَلحا » .

٧١٧ - \* روى مسلم عن ابن سيرينَ : سَمِعْتُ أَبَا هَرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : « مَنْ أَشَارَ إِلَىٰ أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، فَإِنَّ الْملائِكَةَ تَلْعَنُهُ ، حَتَىٰ وإِنْ كَانَ أَخَاهُ لَأَبِيهِ وَأُمَّه » .

٧٠٨ مسلم ( ٤ / ٢٠٧٤ ) ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء ، ١١ ـ باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن . وأحد ( ٣ / ٤٩ ) .

والإحسان بترتيب ابن حبان (٢ / ١٠٨ ) .

٧٠٩ ـ البخاري ( ٦ / ٢٥٠ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١٥ ـ باب خير مال المسلم غمّ ... إلخ .

٧١٠ ـ مسلم ( ٤ / ٢٠٩٣ ) ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء ، ٢٢ ـ باب فضل سبحان الله وبحمده .

٧١١ ـ مسلم ( ٤ / ١٩٨٧ ) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة ، ١١ ـ باب النهي عن الشحناء .

وأحمد (٢/ ٤٠٠).

والموطأ ( ٢ / ٩٠٨ ) ٤٧ ـ كتاب حسن الخلق ، ٤ ـ باب ما جاء في المهاجرة .

<sup>(</sup> المتشاحِنَين ) المتماديين . والمشاحن : المادي .

٧١٧ - مسلم ( ٤ / ٢٠٢٠ ) ٤٥ - كتاب البر والصلة ، ٣٥ - باب النهي عن الإشارة بالسلاح . والترمذي ( ٤ / ٣٦٤ ) ٢٤ - كتاب الفتن ، ٤ - باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح .

٧١٣ - \* روى أبو داود عن أبي هريرة ؛ أنَّ رجلاً شَتمَ أبا بكر والنبيُّ عَلِيَةٍ جالسٌ ، فجعل النبي عَلِيَّةٍ يَعْجَبُ وَيَتَبَسَّمُ ، فلما أَكْثَرَ رَدَّ عليه بعض قوله ، فَغَضِبَ النبيُّ عَلِيَّةٍ وَقَام ، فلَحِقَه أبو بكر فقال : يا رسولَ الله كان يشتَمُني وأنت جالسٌ ، فلما رددتُ عليه بعض قولِه غضبتَ وقُمتَ . قال : « إنه كان معك مَلَكٌ يَرُدُّ عنك ، فلما ردَدْتَ عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقُعُدَ مع الشيطان » .

٧١٤ - \* رُوى أبو داود عن عبد الله بنِ نافع ، قال : عاد أبو موسى الأشعرى الحَسنَ بنَ على بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال له عليّ رضي الله عنه : أعائدًا جئتَ أم زائرًا ؟ قال : لا ، بل جئتُ عائدًا . قال عليّ رضي الله عنه : أما إنه ما من مسلم يَعُودُ مريضًا إلا خرجَ معه سبعونَ ألفَ مَلَكِ ، كلّهم يَسْتَغِفْرُ له إن كان مصبحًا حتى يمسي ، وكان له خريف في الجنة ، وإن كان ممسيًا خرج معه سبعون ألف ملك ، كلهم يستغفر له حتى يصبح ، وكان له خريف في الجنة .

٧١٥ ـ \* روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْتُم : « إني أرى مالًا ترونَ ، وأسمعُ مالا تسمعونَ ، أَطَّت السَّماءُ ، وحُقَّ لها أن تَعُطَّ ، ما فيها

٧١٣ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٧٤ ) كتاب الأدب ، باب في الانتصار .

وفيه محمد بن عجلان صدوق لكن اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة . ورواه أبو داود مرسلاً أيضًا . وذكرهما البخاري في تاريخه وقال : المرسل أصح .

وأحمد ( ۲ / ٤٣٦ ) .

٧١٤ ـ أبو داود (٣/ ٨٥) كتاب الجنائز ، باب في فضل العبادة على وضوء .

وأحمد ( ۱/ ۸۱ ) .

والمستدرك ( ١ / ٢٥٠ ) . وهو صحيح .

قوله ( وكان له خريف في الجنة ): قال في النهاية : " الخارف جمْع مَخْرف بالفتح وهو الحائـط من النخل : أي أنَّ العائد فيا يَجوز من النَّواب كأنه على نخل الجنة يخترف ثمازها . وقيل : الخارف جمع مَخْرَفة ، وهي سكَّة بين صَفَّيْن من نخل يَخْرَف من أيِّها شاء : أي يَجْرَني . وقيل : الخرفة الطريق . أي أنه على طريق تؤدّيه إلى طريق الحنة " ا . ه .

٧١٥ ـ الترمذي ( ٤ / ٥٥٦ ) ٣٧ ـ كتاب الزهد ، ٩ ـ باب في قول النبي ﷺ : « لو تعلمون ما أعلم ... » . .

وابن ماجه ( ۲ / ۱٤٠٢ ) ۳۷ ـ كتاب الزهد ، ۱۹ ـ باب الحزن والبكاء .

وأحمد ( ٥ / ١٧٢ ) .

والمستدرك ( ٢ / ٥١٠ ) . وهو حديث حسن .

موضعُ أربع أصابعَ ، إلا وَمَلكٌ واضِعٌ جَبهتَهُ للهِ تعالى ساجدًا ، واللهِ لو تعلمون ما أَعلمُ لَضَحِكْتُم قليلاً ، ولَبَكَيْتُم كثيرًا ، وما تَلَذَّذْتُمْ بالنساء على الفرُشِ ، ولَخرَجْتُمُ إلى الصُّعُداتِ تَجأرون إلى الله »

٧١٦ - \* روى الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : بَيْنَا نحن عند رسولِ الله عَلَيْ نُوْلُفُ القرآن من الرقاع إذ قال : « طُوبَى للشام » . قيل : ولم ذلك يا رسولَ الله ؟ قال : « إن ملائكة الرحمن باسطة أجْنحَتَها عليه » .

٧١٧ - \* روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قبال موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قبضتم ولد عبدي ؟ عبدي : نعم ، فيقول : قَبَضْتُم غَرةَ فؤادهِ ؟ فيقولونَ : نعم ، فيقول : ماذا قال عبدي ؟ فيقولونَ : حَمِدَكَ واسْتَرْجَع ، فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة ، وسَمُّوه بيتَ الحمد » .

٧١٨ - \* روى أحمد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « لا تصلي الملائكة على نائحة ولا على مُرنَّةٍ » .

٧١٩ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ :

٧١٦ ـ الترمذي ( ٥ / ٧٣٤ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ، ٧٥ ـ باب في فضل الشأم والين .

وأحمد ( ٥ / ١٨٥ ) .

والمستدرك ( ٢ / ٢٢٩ ) . وهو صحيح .

٧١٧ ـ الترمذي ( ٣ / ٣٤١ ) ٨ ـ كتاب الجنائز ، ٣٦ ـ باب فضل المصيبة إذا احتسب .

وهو حديث حسن .

وأحمد (٤/ ٤١٥).

٧١٨ ـ أحمد (٢/ ٢٢٢).

مجمع الزوائد (٣ / ١٢) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ، وفيه أبو مرانة ولم أجد من وثقه ولا جرحه ، وبقية رجالـه ثقات .

<sup>(</sup> المرئة ) المصوتة .

٧١٩ ـ البخاري ( ٦ / ٢١٤ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ٧ ـ باب إذا قال أحدكم « آمين » .

مسلم ( ۲ / ۱۰۲۰ ) ۱۱ ـ كتاب النكاح . ۲۰ ـ باب تحريم امتناعها من فراش زوجها .

« إذا دعا الرجل امرأتَهُ إلى فراشهِ فأبَتْ ، فباتَ غضبانَ عليها ، لعنَتْها الملائكةُ حتى تُصبحَ » .

٧٢٠ - \* روى أحمد عن عُقبة بنِ عامر يحدث عن النبي ﷺ أنه قال : « ليس من عمل يوم إلا وهو يُخْتَمُ عليه ، فإذا مَرضَ المؤمن قالت الملائكة : يارَبَّنَا ، عبدك فلان قد حَبَسْتَه . فيقول الرب عز وجل : اخْتِمُوا له على مِثْل عمله حتى يبرأ أو يوت » .

٧٢١ - \* روى البخاري ومسلم عَنْ أَي سَعِيدِ الْحَدَرِيِّ ؛ أَنَّ نَبِيَ اللهِ مَلِكُمْ قَالَ : « كَانَ فَيَنْ كَانِ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلُّ عَلَىٰ رَاهِبٍ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ : لا . فَقَتَلَهُ ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً . ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ فَسَدلً عَلَىٰ وَمَنْ رَجُلٍ عَالِمٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ مَائَةً نَفْسٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلِقُ إلى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلِقُ إلى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلِقُ إلى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلِق عَلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلِق عَلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ اللّه ، فَاعْبُدِ الله مَعَهُمْ ، وَلا تَرْجِع إلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا أَنْ اللهَ مَعْهُمْ ، وَلا تَرْجِع إلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ . فَانْطَلَقَ حَتَى إِذَا فَقَالَتُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ إلَى أَلْهُ مَعْهُمْ ، فَقَالُوهُ مَعْمُلُ خَيْرًا قَطُ . فَقَالُوهُ مَوْمَلُكَ عَلَا اللّهُ مِنْ فَقَالُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى الأَرْضِ اللّهِ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُ مَلَكَ عَلَى الْأَرضِ اللّهِ يَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذْنَى الْ وَقَالَتُ مَلَاكِكَ أَلُولَ الْأَرضِ اللّهِ وَاللّهُ مَالَكَ عَلَى الْأَرضِ اللّهَ وَاللّهُ مَالِكُ فَاللّهُ وَلَهُ لَلْ الْمُولُ لَهُ مَلْكُ أَلُولُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْأَرْضِ اللّهِ الْمُولُ اللّهُ وَلَهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُلْكَ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمُ

<sup>=</sup> وأحمد (۲۱/۳).

٧٢٠ ـ أحمد (٤/ ١٤٦) .

والمجم الكبير ( ١٧ / ٢٨٤ ) .

مجمع الزوائد ( ٢ / ٣٠٣ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام . والمستدرك ( ٤ / ٣٠٨ ) .

٧٧١ ـ البخاري (٦/ ٥١٢) ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ، ٥٤ ـ باب حدثنا أبو اليان .

مسلم ( ٤ / ٢١١٨ ) ٤٩ ـ كتاب التوبة ، ٨ ـ باب قبول توبة القاتل .

٧٢٧ - \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّه حدَّثهم أن رسولَ الله عنه أنه عنه أنه حدَّثهم أن رسولَ الله عنه أصحابه - وإنّه ليسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهم - أتاهُ مَلَكانِ فيقعِدانِهِ فيقولان : ما كنت تقولُ في هذا الرجُل ؟ لحمد عنه أما المؤمِنُ فيقولُ : أشهدُ أنهُ عبدُ اللهِ ورسولُهُ . فيقال له : انظر إلى مَقْعَدكَ مِنَ النّار ، قد أبدَلَكَ الله به مقعدًا من الجنةِ ، فيراهُما جميعًا .

قال قتادة : وذُكِرَ لنا أَنَّه يُفْسَحَ لَه في قَبرهِ . ثم رَجَعَ إلى حديثِ أنس قال : « وأمّا المنافِقُ والكافرُ فيقالُ له : ما كنت تقولُ في هذا الرجُل ؟ فيقول : لا أدري ، كنت أقولُ ما يقولُ الناسُ . فيُقال : لا دَرَيْتَ ولا تَلْيتَ . ويُضرَبُ مَطَارِق مِن حَديد ضَرْبةً ، فَيصيحُ صيحةً يَسْمعُها مَن يَليهِ غيرَ الثَّقَلَيْن » .

٧٢٣ - \* روى مسلم عن أبي هريرة قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ عَلِيلَةٍ : « قَـالَ اللهُ عَـزَ وَجَلَّ : إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَة فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَـهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يعْملْ . فَإِذَا عَمِلَها فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا . وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَل سَيَّئَةً فَأَن أَغْفِرُهَا لَهُ مَالَم يعْمَلُهَا . فَإِذَا تَحَدَّثُ بِأَنْ يَعْمَل سَيَّئَةً فَأَن أَغْفِرُهَا لَهُ مَالَم يعْمَلُهَا . فَإِذَا عَمِلَها فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بَمِثْلِهَا » .

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : رَبِّ ، ذَاكَ عَبْدُكَ يَرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً ( وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ ) فَقَالَ : ارْقُبُوهُ . فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا له بمِثْلِهَا . وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً . إِنَّا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاي » .

٧٧٤ - \* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : « المدينة يأتيها الدجَّالُ ولا الطَّاعون إن شاء الله » .

٧٢٢ ـ البخاري ( ٢ / ٢٢٢ ) ٢٢ ـ كتاب الجنائز ، ٨٦ ـ باب ما جاء في عذاب القبر .

مسلسم (٤ / ٢٢٠٠) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٧ ـ باب عرض مقعد الميت من الجنة . وأحمد (٢ / ٢٢٦) .

٧٢٣ - مسلم ( ١ / ١١٧ ) ١ - كتاب الإيمان ، ٥٩ - باب إذا هم العبد بحسنة .

٧٢٤ ـ البخاري ( ١٣ / ١٠١ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٧ ـ باب لا يدخل الدجال المدينة .

٧٢٥ ـ \* روى البخاري عن أبي بَكْرَةَ عن النبي عَلِيْ قال : « لا يَدخلُ المدينـةَ رُعبُ المسيحِ الدجالِ ، ولها يومئذٍ سبعة أبوابِ على كُلُّ بابٍ مَلَكان » .

وبعد فإن ما مر معنا من النصوص كافي ليعرفنا على أن الملائكة خلوقات نورانية متيزة ، فلا هم ذكور ولا هم إناث ولا هم خناثى . وهم مستغرقون في العبادة والطاعة ، ولهم وظائفهم المتعددة . ومن معرفة ماوصف به الملائكة ومن معرفة وظائفهم نعرف دقة الترتيب في المملكة الإلهية ، فزيادة على هذا الترتيب الكوني المدهش وعلى هذا النظام الكوني البديع ، فهناك عالم الملائكة ، وهو جزء قائم بشؤون كثيرة من أمر مملكة الله في الدنيا والآخرة ، ولعل ما مر معنا وسير تفصيل لأشياء كثيرة نتعرف بها على الله ومملكته ومالكيته ، فلننتقل إلى فصل آخر من فصول الغيب لنرى عالمًا آخر مغيبًا عنا وهو عالم الجن والشياطين .

\* \* \*

٧٢٥ ـ البخاري ( ١٣ / ٩٠ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٦ ـ باب ذكر الدجَّال .

الفضل أيخامِسٌ في : **الجِرِّ والسِّياطلي** وفسيه : مقدمة ونصوص وَيلخيص ونُقوُلٌ وُوصِلان



#### المقدمة

نعقد هذا الفصل ههنا لأن الجن والشياطين من أمر الغيب ، واخترنا أن نذكر هذا الفصل هنا ؛ لأن الشياطين وهم جزء من الجن على القول الراجح هم الجهة المقابلة للملائكة من بعض الحيثيات ؛ فالملائكة تفعل الخير وتأمر به وتثبّت عليه ، والشياطين تفعل الشر وتأمر به وتثبّت عليه .

ومن ملاحظات السيد عبد الرزاق نوفل: ( فإن لفظ الملائكة قد تكرر في القرآن الكريم ١٨ مرة وهو نفس العدد تمامًا الذي تكرر فيه لفظ الشيطان، وأن عدد ما ورد في الآيات الشريفة من مختلف صور لفظ الملائكة كملك وملكا وملكني وملائكة هو ٨٨ مرة، وهو نفس العدد تمامًا أيضًا الذي تكرر فيه مختلف صور لفظ الشيطان كالشياطين وشيطانًا وشياطينهم) ا.هـ ( الجن والملائكة لعبد الرزاق نوفل ) .

والجن مكلفون كالإنسان ، وبالتالي فعندهم قدرة على إدراك الخطاب ، قال تعالى : (1) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (1) ، (1) ، (2) منكم (3) .

وقد ذكرت بعض كتب العقائد أن الجن يكلفون من لحظة الولادة ؛ لأنهم مؤهلون لإدراك الخطاب منذ اللحظة الأولى .

ومن آثارهم التي يستأنس بها على وجودهم الصرع الـذي لم يزل موجودًا ، وَتَكَلَّمُ الجان على لسان شخص يتلبس به ، وظهورهم لبعض الناس ومخاطبتهم إياهم بالوساوس التي يحسها الإنسان في قلبه كأثر منهم .

\* \* \*

وعالم الجن فيه الكافر والمؤمن والفاسق ، قال تعالى على لسان الجن : ﴿ وَأَنَّا مَنَا الصَّالِحُونَ وَمَنَا دُونَ ذَلِكَ كَنَا طَرَائَقَ قَدَدًا ﴾ (٢) : أي أديانًا مختلفة .

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٥٦ . (٢) الأنعام : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الجن : ١١ .

﴿ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ﴾ (١) : أي الجائرون .

وهل الكافرون منهم هم الشياطين ، أو الشياطين جنس آخر ؟ فالجن مخلوقات هوائية والشياطين مخلوقات نارية : قولان للعلماء ، والراجح أن الشياطين هم كفرة الجن .

ولا خلاف أن رسول الله محمدًا عَلِيْكُم أُرسل إلى الإنس والجن ، وأنه بلغ الرسالة للإنس والجن ، وقد ذكر القرآن ذلك في أكثر من سورة ، ولكن هل كان الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام يُرسَلون إلى الإنس والجن حيث أرسلوا ، أو أنه قبل محمد عليه الصلاة والسلام كانت تُرسَل رسل من الجن ؟

قولان للعلماء في ذلك ؛ فابن عباس وآخرون يرون أنه لم يبعث الله رسولاً من الجن ، وقال الضحاك وابن حزم وآخرون : إنه قد ابتعث الله من الجن أنبياء ورسلاً ، ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى : ﴿ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا ﴾ (١) .

\* \* \*

وقد ألف أكثر من كتاب في الجن وأحكامها ، منها القديم ومنها الحديث ، عدا ما قاله المفسرون وشراح السنة بمناسبة ورود شيء من ذلك في سياقه ، عدا ما تذكره كتب العقائد في الحديث عنهم على اعتبار أن الجن جزء من عالم الغيب ، والإيان بوجودهم من الأمور المعلومة من الدين بالضرووة التي يكفر منكرها ، وبمن أفرد التآليف عن الجن قديًا : ابن القيم في كتابه : « لقط المرجان في أحكام الجان » . والقاضي بدر الدين الشبلي الحنفي في كتابه : « آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان » . وقد حاول عبد الرزاق نوفل في كتابه عن « الجن والملائكة » أن يستأنس في بحثه ببعض معطيات عصرنا التي تشير إلى عالم الجن والشياطين ، فاستأنس بكلام بعض علماء النفس الذين تحدثوا عن الدوافع الخفية التي تدفع الإنسان إلى اتجاهات معينة ، وبكلام بعض علماء الطب بمناسبة العلاج الروحي والنفسي لبعض الأمراض ، وتكلم عن معطيات أخرى ، وربط الشيخ حسن أيوب بين ما

(٢) الأنعام : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الجن : ١٥

يجرى في عمليات تحضير الأرواح وعالم الجن .

وعلماء الإسلام سلفًا وخلفًا يذكرون حوادث يقينية كان للجن حضورهم فيها ، وهناك أعلام من العلماء تتلمذ عليهم أفراد من الجن ، ولابن عابدين ـ من فقهاء الحنفية ـ رسالة في تلمذة الجن على شيخه مولانا الشيخ خالد النقشبندي رحمه الله . وإنه لموضوع حَرِي أن يُتتَبَع وتُتَتَبَع أخباره في الشرق والغرب ، وفي الكتب القديمة والحديثة ، فذلك يدحض فرية افتراءات الماديين ويلقم الحجر للمشركين ، ويكفي المسلم أن يعرف النصوص الواردة في ذلك وأن يفهمها حق الفهم وأن يؤمن بها ، وهذا الكتاب مقصور على مثل هذا .

ونحن سندكر بعض نصوص القرآن في الجن ، ثم نعقّب ذلك بذكر بعض النصوص النبوية في هذا الشأن ، مع شرح ما لابد من شرحه وبعض التعليقات المختصرة ، ثم نعقب ذلك بتلخيص إجمالي لهذا الموضوع ، ثم بنقل بعض أقوال العلماء .

\* \* \*

# بعض نصوص القرآن في الجن والشياطين

يقرر القرآن أن الجن خُلِقوا من نار ، قال تعالى :

﴿ وخلق الجان من مارج من نار ﴾(١)، والمارج : هو اللهب الأزرق الخالي من الدخان.

﴿ والجان خلقناه من قبل من نار السَّموم ﴾ (١) ، ونار السَّموم : هي المرتفعة الحرارة التي ثنفذ حرارتها إلى الأجسام .

ويقرر القرآن أن إبليس من الجن ، فالجن خلقت قبل أبينا آدم عليه السلام :

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه (7).

ويذكر القرآن قصة إبليس مع أبينا آدم وما ترتب على ذلك من إهباط كلَّ من إبليس وآدم ، وحواء إلى الأرض ، والبواعث التي بعثت إبليس على هذا الموقف ، ومن ذلك : الكِبْرُ والحسد ، ويحذرنا الله عز وجل أن نستجيب لوسوسة إبليس وجنوده أو لاتباع خطواته ، ويعرفنا القرآن على مآتي الشيطان للإنسان وعلى أنواع إضلاله ، وذلك يستغرق حيزًا كبيرًا من القرآن الكريم ومن ذلك :

وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم ومن خلفهم وعن أيسانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شمائلهم من بين أيسديهم ومن خلفهم وعن أيسانهم وعن أيسديهم ومن خلفهم وعن أيسانهم من بين أيسديهم ومن خلفهم وعن أيسانهم وعن أيسانهم من بين أيسديهم ومن خلفهم وعن أيسانهم وعن أيسانهم

﴿ يَا بَنِي آدم لا يَفْتِنَنَّكُم الشيطان كَا أَخْرِج أَبُويكُم مِن الجِنة يَنْزِع عنها لباسها لِيُرِيَهُا سُوءاتها إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ﴾ (٥) .

﴿ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأَجْلِب عليهم بخيلك ورَجلِك وشاركهم في

- (١) الرحمن : ١٥ . الحجر : ٢٧ .
- (٣) الأعراف : ١٧ .
  - (٥ٍ)<sub>.</sub> الأعراف : ٢٧ .

الأموال والأولاد وعِدْهُمْ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ﴾ (١) .

﴿ ولأضلنهم ولأَمنَيّنَهم ولآمرنهم فَلَيْبَتّكُنّ آذان الأنعام ولآمرنهم فَلَيُغَيِّرُنَّ خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليًّا من دون الله فقد خسر خسراتًا مبينا ، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ﴾ (٢) .

وتقرر السنة النبوية أنه ما من إنسان إلا وله قرين من الشياطين ، ويذكر القرآن موضوع القرين في أكثر من مكان :

(7) عند وننا ما أطفيته ولكن كان في ضلال بعيد (7)

﴿ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ﴾ (١).

﴿ وَمَن يَغْشُ عَن ذَكَرَ الرَّحْمَن نَقَيْضَ لَهُ شَيْطًانًا فَهُو لَهُ قَرِينَ ﴾ (٥).

 $\phi$  وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته  $\phi^{(1)}$ ، أي مَحَلّ أمنيته وهم أفراد أمته .

- $\phi$  كثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك  $\phi$  .
- $\phi$  ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد  $\phi$  .
  - ulletوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ullet .

﴿ يَاأَيْهِا الَّذِينَ آمنُوا إِنَّا الْحَرِ وَالْمَيْسِ وَالْأَنْصِابِ وَالْأَزْلَامِ رَجْسُ مِنْ عَسَلَ الشيطان ﴾ (١٠) .

 <sup>(</sup>۱) الإسراء : ٦٤ .
 (۲) النساء : ١٩٠ .
 (٣) ق : ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) الزخرف : ٢٦ .

<sup>(</sup>٧) الحشر: ١٦. (٨) الحبح: ٣.

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٢١ . (١٠) المائدة : ٩٠ .

﴿ إِنَّا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخبر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ﴾ (١) .

- ﴿ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان يَنْزَغُ بينهم ﴾ (٢) .
  - $\phi$  من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي  $\phi$  .
- ﴿ إِمَّا ذَلَكُمُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أُولِياءُه ﴾ أي يخوفكم أولياءه ﴿ فَلَا تَخَافُوهُم وَخَافُونَ ﴾(٤).

  - $\phi$  ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر  $\phi$  (٦) .

    - - ﴿ وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ﴾ (١) .
  - ﴿ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ﴾ (١٠) .

﴿ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهِم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخامرون ﴾ (١١).

ويقرر القرآن أن الشيطان يمكن أن يمس الإنسان فيصيبه بالصرع:

﴿ النَّذِينَ يَاكُلُونَ الرَّبِ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَا يَقَـُومُ النَّذِي يَتَخْبَطُهُ الشَّيْطَانُ مَنَ المن ﴾ (١٢) .

(١٢) البقرة : ٢٧٥ .

| (٢) الإسراء: ٥٣.     | (١) المائدة : ٩١ .  |
|----------------------|---------------------|
| (٤) أل عمران : ١٧٥ . | (۲) يوسف : ۱۰۰ .    |
| (٦) النور : ٢١ .     | (٥) الناس : ٥ ، ٦ . |
| (٨) العنكبوت : ٣٨ .  | (٧) البقرة : ٢٦٨ .  |
| (۱۰) الأنعام : ٦٨ .  | (٩) الأنعام : ٤٣ .  |

(١١) المحادلة : ١٩

ويقرر القرآن أن للشيطان ذرية ، وهذا يقتضي أن عالم الشياطين فيه تزاوج وتناسل ؛ ففيه الذكر والأنثى :

- $\phi$  افتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو  $\phi$  (۱) .
- $\phi$ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان  $\phi$

وعالم الشياطين جزء من عالم الجن على القول الراجع ، والجن كلهم مكلفون ومحالم ومجزيون بالجنة أو بالنار:

- $\phi$  قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار  $\phi$  (٢) .
- ﴿ قُل أُوحِيَ إِليَّ أَنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا \* يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ﴾ (٤) .
  - $\phi$  وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قِدَدًا  $\phi$  .
- ﴿ وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قُضِيَ وَلُوا إلى قومهم منذرين ﴾ (٧) .
  - ﴿ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ﴾ (^) ، أي الجائرون .
    - ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (١) .

فالجن مكلفون ، ومحمد عليه قد أرسل إلى الإنس والجن بإجماع ، وهل أرسل قبل محمد إلى الجن رسل منهم ، أو أن رسل الإنس رسل للجن في الوقت نفسه ؟ قولان للعلماء : والراجح أنه لم يكن في الجن نبوة ولا رسالة وعلى كل الأحوال فالحجة قائمة عليهم :

| (٢) الرحمن : ٥٦ | (١) الكهف : ٥٠ . |
|-----------------|------------------|
| U J \ /         | (1) (بالمهجب: :  |

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) الجن : ١١ .

<sup>(</sup>٧) الأحقاف : ٢٩ . (٨) الجن : ١٤ .

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٥٦ .

﴿ يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا ﴾ (١) .

وللجن عامة قدرات:

و يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان (7).

وقال تعالى على لسان الجن :

﴿ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدًا وشهبًا ، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا ﴾ (٤) .

ومن قدراتهم ما ذكره القرآن الكريم بقوله :

﴿ قَالَ يَاأَيَهَا المَلاُ أَيْكُم يَأْتِينِي بَعْرَشُهَا قَبْلُ أَنْ يَأْتُونِي مَسْلَمِينَ \* قَالَ عَفْرِيت من الجَن أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ تَقُومُ مِن مَقَامِكُ ﴾ (٥) .

﴿ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ﴾ (١) .

 $\phi$ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك  $\phi$  (۷) .

وينفى القرآن عن الجن معرفة الغيب :

﴿ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ﴾ (^) .

\* \* \*

(۱) الأنعام : ۱۳۰ . (۲) الرحن : ۲۳ . (۵) البل : ۲۸ ، ۹ . (۱) البل : ۲۸ ، ۲۹ .

(y) الأنبياء : ۸۲ . (A) سبأ : ۱۶ .

# (٢) النصوص النبوية

٧٢٦ ـ \* روى الترمـذي عن عبـدِ اللهِ بن مَسْعُـودٍ قــال اسْتَتْبَعَني رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم . قــال : فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيِنَا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَخَطَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ خُطَّةً فَقَـالَ: « كُنْ بَينَ ظَهْرَي هِذِهِ لا تَخْرُجُ مِنْهَا ، فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْهَا هَلَكْتَ » . قَالَ : فَكُنت فَيْهَا . قَالَ : فَمَضَى رَسُولُ الله عَلِيِّ فَدَقَّ أَوْ أَبْعَدَ شَيئًا . أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ هِنِينًا كَأَنَّهُم الزُّطُّ - قَالَ : أو كَمَا قَالَ عَفَّانُ إِن شَاءَ اللهُ - عَلَيْهم ثِيَابٌ وَلا أَرَى سوءاتهم ، طِوَالٌ ، قليـلٌ لَحْمُهُم . قَـالَ : فَـأْتَـوا فَجَعَلُـوا يَرْكَبُـونَ رَسُـولَ اللهِ عَلِيْنَهِ . قَـالَ : وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ يَقْرَأُ عَلَيْهِم . قَالَ : وَجَعَلُوا يَـأْتُـونَ فَيَحْتَلِـونَ حَـوْلي ويعرضُـونَ . قَالَ عَبِدُ اللهِ : فَأَرْعِبْتُ مِنْهُم رُعْبًا شَدِيدًا . قَالَ : فَجَلَستُ - أَوْ كَمَا قَالَ - فَلَمَّا انْشَقّ عَمُودُ الصُّبْحِ جَعَلُوا يَـذْهَبُون ـ أَوْ كَمَـا قَـالَ ـ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةٍ جَـاءَ ثَقيـلا وَجعًـا أَوْ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ وَجِعًا مَمًّا رَكِبُوهُ ، قَالَ : « إِنيِّ أُجِدُنِي ثَقِيلًا » أَوْ كَمَا قَالَ . قَالَ : ثمَّ إِنَّ هنينا أَتَوْا عَلَيْهِم ثيابٌ بيض طِوَالٌ - أَوْ كَمَا قَالَ - وَقَدْ أَغْفِي رسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ . قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَرْعِبْتُ أَشَدٌ مِمَّا أَرْعِبْتُ فِي المرَّةِ الأَوْلَى . قَالَ عَارِمٌ فِي حَدِيثِه : فَقَالَ بَعْضُهُم لبَعض : هَلُمَّ فَلنَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً ، أَوْ كَمَا قَالُوا . قَالَ بَعْضُهُم لِبَعْض : اضْربُوا لَهُمْ مَثَلاً ونُوَلِّي نَحْنُ أَو نَضْرِبُ نَحْنُ ، وتُوَلُّونَ أَنْتُم . فَقَالَ بَعْضُهُم : مَثَلُهُ كَمَثَل سَيِّدٍ بَنَى بنيــانــا حَصِينــا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّاسِ بطعَامِ - أَوْ كَمَا قَالَ - فَمَنْ لَمْ يَأْتِ طَعَامَهُ ( أَوْ قَالَ لَمْ يَتْبَعْهُ ) عُذَّبَ عَذَاتِها شديْدًا ( أَوْ كَمَا قَالَ الآخَرُونَ ) أَمَّا السَّيِّـدُ فَهُو رَبُّ العَالَمِينَ ، وَأَمَّا البُنْيَـانُ فَهُو الإسْلام ، وَالطَّعَامُ الجَّنَّةُ وهُوَ الدَّاعِي ، فمن اتبَعَهُ كَانَ في الجَنَّةِ ـ قَالَ عَـارَمٌ في حـديثـهِ : أَوْ كَمَا قَالُوا - وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعُه عُندِّبَ أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ : « مَا رَأْيِتَ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ ؟ » . قَالَ عَبْدُ الله : رَأَيْتُ كَذَا وكَذا . فَقَـالَ نِيُّ اللهِ عَلَيْكَ : « مَـا

٧٢٦ ـ الترمذي ( ٥ / ١٤٥ ) ٤٥ ـ كتاب الأمثال ، ١ ـ باب ما جاء في مثل الله لعباده .

وروايته له مختصرة . وقال : حسن صحيح غريب .

ومسند أحمد ( ۱ / ۳۹۹ ) .

مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٦٠ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عمرو البكالي وذكره العجلي في ثقات التابعين وابن حبان وغيره في الصحابة .

خَفِيَ عَلَيَّ شِيءٌ مِمّا قَالُوا » . قَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ : « هُمْ نَفَرٌ مِنَ الملائِكَة » . أَوْ قَالَ : « هُمْ مِنَ الملائِكَةِ » . أو كا شَاءَ الله .

٧٧٧- \* رؤى مسلم عن علقمة رَحِمَة الله ، قال : قلت لابنِ مسعود : هل صَحِب النبي على الله الجي من الحدة ، ولكنّا كنّا مع رسول الله عنه النبي على الله الجين منكم أحد ؟ قال : ما صحبه منّا أحد ، ولكنّا كنّا مع رسول الله عليه فقدناه ، فالتسناه في الأودية والشّعاب ، فقلْنا : استُطير ، أو اغْتيل . فبننا بشرّ ليلة بات بها قوم ، فلما أصبحنا إذا هو جاء مِن قبل حِراء . قال : فقلنا : يا رسول الله ، فقدناك ، فطلبناك ، فلم فَجِدْك ، فبننا بشرّ ليلة بات بها قوم . قال : ها أنّاني داعي الجن ، فطلبناك ، فلم فَجِدْك ، فبننا بشرّ ليلة بات بها قوم . قال : « أنّاني داعي الجن ، فسلنت معه ، فقرأت عليهم القرآن » . قال : فانطلق بنا ، فأرانا آثارَهم ، وآثار نيرانهم وسألوه الزّاد ، فقال : « لكم كل عَظْم ذكر اسمُ الله عليه يَقَعُ في أيديكم أوفَر ما يكون لها ، وكل بعْرة علَف لدوابّكم » . فقال رسول الله عليه يَقَعُ في أيديكم أوفَر ما يكون لها ، وكل بعْرة علَف لدوابّكم » .

وفي روايـة (١) بعـد قولـه : « وآثـار نِيرانهم » ، قـال الشعبيُّ : وسألُوهُ الـزَّادَ ؟ وكانُـوا من جِنِّ الجزيرةِ ـ إلى آخر الحديث ،من قول الشَّعْبي مفصَّلاً من حديث عبد الله .

ورواه الترمــذي <sup>(۲)</sup> ، وذكر فيــه قــول الشعبي ، كا سبــق في هـــذه الروايـــة الآخرة ، وزاد فيه : « أو رَوْثةٍ » .

٧٧٧ ـ مسلم ( ١ / ٣٣٢ ) ٤ ـ كتاب الصلاة ، ٣٣ ـ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٣٨٢ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٤٧ ـ باب ومن سورة الأحقاف . وقال : حسن صحيح .

قال النووي : قال الدارقطني : انتهى حديث ابن مهعود عند قوله : « فأرانا أثـارهم ، وأثـار نيرانهم » ومـا بعـده قول الشعبي ، كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي ، وابن علية ، وابن زريع ، وابن أبي زائدة ، وابن إدريس وغيرهم . هكذا قاله الدارقطني وغيره . ومعنى قولـه : إنـه من كلام الشعبي ، أنـه ليس مرويّـا عن ابن مسعود بهـذا الإسناد ، وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي عَلِيَّةٍ .

<sup>(</sup> استطير ) أي : طارت به الجن .

<sup>(</sup> اغتيل ) : قتل سرًّا ، والغِيلة : بكسر الغين ، هي القتل خفية .

قوله : ( لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ) : قال بعض العلماء : هـذا لمؤمنيهم ، وأما غيرهم : فجاء في حـديث أخر « أن طجامهم : ما لم يذكر اسم الله عليه » .

وفي رواية لمسلم <sup>(۱)</sup> أنَّ ابنَ مسعود قال : لم أكن ليلـةَ الجِنِّ مع رسول الله عَلِيَّكَمْ ، وَوَدِدْتُ أَنَّى كنتُ معَهُ . لم يزد على هذا .

وروى أبو داود <sup>(۲)</sup> منـه طرفًا ، قـال : قلتُ لعبـد الله بن مسعودٍ : مَنْ كان منكم ليْلَـةَ الجن مع النبيِّ عَلِيْكِيَّمُ ؟ فقال : ما كان معه منًا أُحَدٌ . لم يَزدُ على هذا .

الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قال: « أيكم يَتَبَعُني إلى وَفُد الجِنَ الليلة ؟ » فأسكت القوم فلم يتكلم منهم أحد ، قال ذلك ثلاثا ، فر بي يشي فأخذ بيدي ، فجعلت أمشي معه حتى خَنَسَتْ عنا جبال المدينة كلّها ، وأفضينا إلى أرض بَزار في إذا رجال طوال كأنهم الرماح مُسْتذفري ثيابهم من بين أرْجَلهم ، فلما رأيتهم غَشيَتني رعدة شديدة حتى ما تُمسكني رجلي من الفرق ، فلما دنونا منهم خَطً لي رسول الله علي المهام رجله في الأرض خطً ، فقال لي : « اقعد في وسطه » . فلما جلست ذهب عني بإبهام رجله في الأرض خطً ، فقال لي : « اقعد في وسطه » . فلما جلست ذهب عني طلع الفجر ، ثم أقبل حتى مر بي فقال لي : « الحق » . فجعلت أمشي معه فضينا غير بعيد فقال لي : « الحق » . فجعلت أمشي معه فضينا غير بعيد فقال لي : « الحق » . فجعلت أمشي معه فضينا غير بعيد فقال أرى سوادًا كثيرًا . فَخَفَض رسول الله بَالِيُ رأْسَه إلى الأرض فَنَظَم عظمَا بروثة ثم رمى به إليهم ، ثم قال : « رَشَد . أولئك مني ، وفد قوم هم وفد نصيبين رمى به إليهم ، ثم قال : « رَشَد . أولئك مني ، وفد قوم هم وفد نصيبين سألوني الزاد فجعلت لهم كل عَظْم وروشة » . قال الزبير : فلا يحل لأحد أن يستنجي بعظم ولا روثة أبدًا .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١ / ٣٣٣ ) نفس الكتاب والباب السابقين .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١/ ٢٢) كتاب الطهارة ، باب الوضوء بالنبيذ .

٧٢٨ ـ المعجم الكبير ( ١ / ١٢٥ ) .

مجمع الزوائد ( ١ / ٢٠٩ ) . وقال : إسناده حسن ، ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث .

<sup>(</sup> خنست ) خنس عنه : تأخر ، وبابه دخل ونصر .

<sup>(</sup> بَراز ) البَرَاز : الفضاء الواسع .

٧٢٩ - \* روى مسلم عَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِلَيْكُمْ « خُلِقَتِ الْمَالائِكَةُ مِنْ نُورٍ . وَخُلِقَ آدَمُ مَّا وُصِفَ لَكُمْ » .
 مِنْ نُورٍ . وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ . وَخُلِقَ آدَمُ مَّا وُصِفَ لَكُمْ » .

٧٣٠ - \* روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُم : « إِذَا قَرَأُ ابْنُ آَدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي ، يَقُولُ : يَاوَيْلَهُ ( وفِي رِوَايةٍ أَبِي كُرَيْبِ : يَاوَيْلِي ) أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسَّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَابَيْتُ فَلِي النَّارُ » .

٧٣١ - \* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زَوْج النبي عَلَيْ أَنها سمعت رسولَ الله عنها زَوْج النبي عَلَيْ أنها سمعت رسولَ الله عَلَيْ يقول: « إنَّ الملائكة تنزلُ في العَنان » وهو السحاب . « فتدكر الأمرَ قُضِيَ في السماء ، فتَسْتَرِقُ الشياطينُ السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان ، فيكذبون منها مائة كذبة من عند أنفسهم » .

٧٣٧ - \* روى البخاري : قال ابن عبّاس رضي الله عنها : صارتِ الأوثان التي كانت في قوم نُوح في العرب بعد ، أما وَدُّ فكانت لكلْب بدُوْمَةِ الجندل . وأمّا سُواع فكانت لهذيل . وأمّا يَعونُ فكانت لمراد ، ثم لبني غُطيف بالجرف عند سَبأ . وأمّا يَعوقُ فكانت لهمُدان . وأمّا نَسْرٌ فكانت لحيرٍ ، لآل ذِي الكلاع . أساء رجالِ صالحين من قوم نوح . فلمّا هلكوا أوْحَى الشّيطان إلى قومهم أن انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهم التي كانوا يَجُلِسونَ أنصابًا وسَمُّوها بسامائهم فَفَعَلوا ، فلم تُعْبَد ، حتى إذا هلَسك أولئك وتَنسَّخ العلم عَبِدت.

٧٢٩ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٩٤ ) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ، ١٠ ـ باب في أحاديث متفرقة .

وأحمد (٦/ ١٥٣).

٧٣٠ - مسلم ( ١ / ٨٧ ) ١ - كتاب الإيمان ، ٣٥ - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة .
 وأحمد ( ٢ / ٤٤٢ ) بلفظ مقارب .

وابن ماجه ( ١ / ٣٣٤ ) ٥ ـ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، ٧٠ ـ باب سجود القرآن .

٧٣١ ـ البخاري ( ٦ / ٣٠٤ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ٦ ـ باب ذكر الملائكة .

٧٣٧ ـ البخاري ( ٨ / ٦٦٧ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ١ ـ باب : ( وذا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ) . ( دُومَة ) : بضم الدال ، اسم موضع .

ر دود ) العلم الدان ، العم موضع .

قال في لسان العرب : ويسميه أهل الحديث دّومة بالفتح وهو خطأ .

وقِال ابن الأثير : وقد وردت في الحديث ، وتضم دالها وتفتح .

٧٣٣ - \* روى مسلم عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلِيْهُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمانِ . فَأَخَذَه فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ . فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْب . فَاسْتَخْرَجَ الْعَلْمَانَ يَسْعَوْنَ إِلَى طَسْتِ مِنْ ذَهَب بِمَاء زَمْزَمَ . ثُمَّ لأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ . وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُسِّهِ ( يَعْنِي ظُئْرَهُ ) فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِل . فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقَعُ اللَّوْنِ . قَالَ أَنسٌ : وَقَد كُنْتُ أَرَى أَثْرَ ذَلِكَ الْخِيْطِ فِي صَدْرِهِ » .

٧٣٤ - \* روى البخاري عن عبد الله بنِ عمرَ قال : ما سمعتُ عمرَ لشيء قط يقول : إلى لأَظنَّهُ كذا إلا كان كا يَظنَ . بينا عمرَ جالس إذ مرَّ به رَجلٌ جميلٌ فقال عمرُ : لقد أخطاً ظني ، أو إنَّ هذا على دِينِه في الجاهلية ، أو لقد كان كاهِنَهم ، عليً الرَّجُلَ . فدّعي له ، فقال له ذلك . فقال : ما رأيتُ كاليوم استَقبِلَ به رجلٌ مسلم . قال : فَإِني أعزِمُ عليكَ إلا ما أخبرتني . قال : كنتُ كاهنهم في الجاهلية . قال : فا أعجبُ ما جاءتك به جِنِّيتُك ؟ قال : بَينما أنا يومًا في السوقِ ، جاءتني أعرِفُ فيها الفَزَعَ فقالت : أَمْ تَرَ الجنَّ وإبُلاسَها ، وَيأسَها من بعد إنكاسِها ، ولحوقها بالقيلاصِ وأحلاسها . قال عمر : صدق ، بينما أنا نائمٌ عند آلهتِهم ، إذ جاء رجلٌ بعجلِ فذبحَه ، فصرَخَ به صارحٌ لم أسمع صارحًا قط أشدَّ صوتًا منه يقول : ياجَليح ، أمرٌ نَجيح ، رجل فصيح ، يقول : لا إله إلا أنت . فَوَثبَ القومُ . قلتُ : لا أبرَحُ حتى أعلَم ما وراءَ هذا . ثم نادَى : ياجَليح ، أمرٌ نَجيح ، رجُل فصيح ، يقول : لا إله إلا الله . فقمتُ هذا . ثم نادَى : ياجَليح ، أمرٌ نَجيح ، رجُل فصيح ، يقول : لا إله إلا الله . فقمتُ هذا . ثم نادَى : ياجَليح ، أمرٌ نَجيح ، رجُل فصيح ، يقول : لا إله إلا الله . فقمتُ هذا . ثم نادَى : ياجَليح ، أمرٌ نَجيح ، رجُل فصيح ، يقول : لا إله إلا الله . فقمتُ هذا . ثم نادَى : ياجَليح ، أمرٌ نَجيح ، رجُل فصيح ، يقول : لا إله إلا الله . فقمتُ

٧٣٧ ـ مسلم ( ١ / ١٤٧ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٧٤ ـ باب الإسراء برسول الله علي .

وأحمد ( ۲ / ۱٤۹ ) .

۷۲۱ ـ البخاري (  $^{'}$  / ۱۷۷ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ، ٣٥ ـ باب إسلام عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup> إبلاسها ) : الإبلاس : التحير والدهش .

<sup>(</sup> يأسها ) : كأن الجن يأست مما كانت تدركه من بعثة النبي ﷺ .

<sup>(</sup> إنكاسها ) : انقلابها عن أمرها .

<sup>(</sup> القلاص ) : جمع القلوص وهي الناقة الشابة .

<sup>(</sup>أحلاسها): الحلس: الكساء الذي يكون على ظهر البعير.

<sup>(</sup> جَليح ) : اسم رجل .

<sup>(</sup> نَجيح ) : النجيح : السريع ، أو هو الظفر بالمطلوب من النجاح .

فَا نَشِبْنا أَن قيلَ : هذا نبيٌّ .

٧٣٥ ـ \* روى مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَـالَ : قَـالَ رَسُولَ اللهِ مِ اللهِ مَ اللهِ مَ مَا مَنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَـدْ وكِّلَ بِهِ قَرِينُـهُ مِنَ الجِنِّ » . قَالُوا : وَإِيَّاكَ ؟ يَـارَسُولُ اللهِ ! قَالَ : « وَإِيَّاكِ . إلا أَنَّ اللهَ أَعَانَني عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلا يَأْمُرُنِي إلا بِخَيْرٍ » .

غَيْرَ أَنْ فِي حَديثِ سُفْيَانَ « وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الجِنِّ ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلائكَة ».

٧٣٦ - \* روى مسلم: قال عروة : إنَّ عَائِشة ، زَوْجَ النَّبِي عَلِيلَةٍ حَدَّتُ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلا . قَالَتْ : فَغِرْتُ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ . وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مثلِكَ فَقَالَ : « مَالَكِ ؟ يا عَائِشَةُ ! أَغِرْتِ ؟ » فقلت : ومالي لا يَغارُ مِثْلِي عَلَى مثلِكَ فَقَالَ فَقَالَ : « أَقَد جَاءَك شَيْطانك ؟ » قَالَتْ : يارَسُولَ اللهِ أَو مَعِيَ شَيْطان ؟ قَالَ : « نَعَم » قُلْتُ : وَمَعَكَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « نَعَم » قُلْتُ : وَمَعَكَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : « نَعَم » قُلْتُ . وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانَني عليه حَتَّى أَسْلَمَ » .

٧٣٧ - \* روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ مَلِيْ قَالَ: « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِهِ » .

٧٣٨ - \* روى مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَـةً حَتَّى أَصْبَحَ . قَالَ : « ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذُنيْه » . أَوْ قَالَ : « فِي أَذُنِهِ » .

<sup>= (</sup>نشبنا):أي لبثنا.

٧٣٥ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٦٧ ) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، ١٦ ـ باب تحريش الشيطان .... إلخ وأحمد ( ١ / ٢٨٥ ) .

٧٣٦ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٦٨ ) الموضع السابق .

٧٣٧ ـ البخاري ( ٦ / ٣٣٩ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

مسلم (١/ ٢١٣) ٢ ـ كتاب الطهارة ، ٨ ـ باب الإيتار في الاستنثار والاستجار.

والنسائي : ( ١ / ٦٧ ) ١ ـ كتاب الطهارة ، ٢٣ ـ باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم .

٧٣٨ ـ مسلم ( ١ / ٥٣٧ ) ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ٢٨ ـ باب ما روي فين نام الليل أجمع حتى أصبح .

## قال النووي:

(بال الشَّيطان في أذنيه) اختلفوا في معناه . فقال ابن قتيبة : معناه أفسده . وقال المهلب والطحاوي وآخرون : هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكه فيه ، وعقده على قافية رأسه : عليك ليل طويل . وإذلاله له ، وقيل : معناه استخف به واحتقره واستعلى عليه . يقال : لمن استخف بإنسان وخدعه : بال في أذنه . وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد ، إذلالا له . وقال الحربي : معناه ظهر عليه وسخر منه . قال القاضي عياض : ولا يبعد أن يكون على ظاهره قال : وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه . ا . ه .

٧٣٩ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عن النبي عَلِيَة قال : « التثاؤب من الشيطان ، فإذا تَثاءب أحد كم فلْيردَّه ما استطاع ، فإن أحدكم إذا قال : ها ضحك الشيطان » .

٧٤٠ \* روى مسلم عن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعتُ ابْنَا لأَبِي سَعِيدِ الخَدْري يُحَدّثُ أَبِي عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُم : « إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُمْسِكُ بِيَدهِ عَلَىٰ فِيهِ . فإنَّ الشَيْطَانَ يَدْخُلُ » .

٧٤١ ـ \* روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْتِ قَـالَ : « لاَ تَجْعَلُـوا بَيُــوتَكُم مَقَابِرَ . إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ » .

٧٤٢ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنـ ه قــال : قَــالَ النبيُّ ﷺ :

٧٣٩ ـ البخاري ( ٦ / ٣٢٨ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

مسلم ( ٤ / ٢٢٩٣ ) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ، ٩ ـ باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب .

٧٤٠ ـ مسلم : الموضع السابق .

٧٤١ ـ مسلم ( ١ / ٥٣٩ ) ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ٢٩ ـ باب استحباب صلاة النافلة ....

والترمذي ( ٥ / ١٥٧ ) ٤٦ ـ كتاب فضائل القرآن ، ٢ ـ باب ما جاء في فضل سورة البقرة وأية الكرسي .

وقال : حديث حسن صحيح .

وأحمد ( ۲ / ۲۸٤ ) .

٧٤٧ ـ البخاري ( ٢ / ٨٤ ) ١٠ ـ كتاب الآذان ، ٤ ـ باب فضل التأذين .

« إذا نُودِيَ بالصلاة أَدْبَر الشيطانُ وله ضُراط ، فَإذا قُضِيَ أَقبلَ ، فإذا ثُوِّبَ بها أَدْبر ، فإذا قُضِيَ أقبل حتَّى يَخْطِر بين الإنسانِ وقلبهِ فيقولُ : اذكُرْ كذا وكذا . حتى لا يَدري أثلاثًا صلَّى أو أربعًا ، فإذا لم يَدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا سَجَدَ سَجدتَى السَّهُو » .

٧٤٣ - \* روى البخارى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ الأنصاريِّ عن أبيهِ أنه أخبرَهُ أنَّ أبا سعيد الخَدْرِيُّ رضي اللهُ عنه قال له: « إنِّي أراكَ تُحِبُّ الغَنَم والبادية ، فإذا كنتَ في غَنَمِكَ وباديتكَ فأذَّنت بالصلاةِ فارفعْ صَوتَكَ بالنداء ، فإذا كنتَ في غَنَمِكَ وباديتكَ فأذَّنت بالصلاةِ فارفعْ صَوتَكَ بالنداء ، فإنه لاَ يَسمعُ مَدَى صَوتِ المؤذِّن جِنَّ ولا إنس ولا شيءٌ إلا شَهدَ له يومَ القيامة » . قال أبو سعيد : سمعتُه من رسول الله عَلَيْ .

٧٤٤ \* روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَلِيَّةِ : « رُصُّوا صفوفَكُم وقارِبُوا بينها وحاذُوا بالأعناقِ ، فوَالذي نفسي بيده إنِّي لأَرَّى الشيِّاطينَ تدخُلُ مِنْ خَلَل الصَّفُوفِ كَأَنَّها الحذَفُ » .

٧٤٥ ـ \* روى البخـاري عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنــه عن النبيِّ ﷺ أنــهُ صلَّى صلاةً فقال : « إن الشيطانَ عَرَضَ لي فشدَّ عليَّ يَقْطَعُ الصلاةَ عليَّ ، فَأَمْكَنَني اللهُ منه » .

٧٤٦ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ عن النبيِّ عَلِيْتُم : « إنَّ عِفريتًا منَ الجنَّ تَفلَّتَ البارحةَ ليَقطعَ عليَّ صلاتي ، فأَمْكنَنى اللهُ منه ، فأَخَذْتُهُ ، فأردتُ أن

مسلم ( ۱ / ۲۹۱ ) ٤ - كتاب الصلاة ، ٨ - باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه .
 ومالك ( ۱ / ۲۹ ) ٢ - كتاب الصلاة ، ١ - باب ما جاء في النداء للصلاة .

٧٤٣ ـ البخاري ( ٢ / ٨٧ ) ١٠ ـ كتاب الأذان ، ٥ ـ باب رفع الصوت بالنداء .

٧٤٤ ـ أبو داود ( ١ / ١٧٩ ) كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف .

والنَّــائي ( ٢ / ٩٢ ) ١٠ ـ كتاب الإمامة ، ٢٨ ـ باب حث الإمام على رصّ الصفوفِ والمقاربة بينها . وأحد ( ٣ / ٨٣٢ ) .

وابن حبان ( ٣ / ٢٩٨ ) كتاب الصلاة ـ باب فرض متابعة الإمام . وهو حديث صحيح . ( الحَدَف ) : بفتحتين ، غنم سود صفار من غنم الحجاز .

٧٤٥ ـ البخاري ( ٣ / ٨٠ ) ٢١ ـ كتاب العمل في الصلاة ، ١٠ ـ ما يجوز من العمل في الصلاة .

٧٤٦ ـ البخاري ( ١ / ٥٥٤ ) ٨ ـ كتاب الصلاة ، ٧٥ ـ باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد .

أربطَهُ على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلُّكم ، فذكرتُ دَعوةَ أخي سليانَ : ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا ينبغي لأحد مِن بعدي ﴾ فردَدْته خاستًا » .

٧٤٧ - \* روى البزار عن جابر بن سَمُرَةَ أن النبيِّ عَلِيْتِ قال : « إن الشيطانَ عَرَضَ لي فجعل يُلْقي عَلَيَّ شَرَرَ النار فلولاً دعوةً أخي سليانَ لأخذتُه » .

( دعوة سليان ) : قوله تعالى على لسانه : ﴿ قال رَبِّ اغْفَر لِي وَهُب لِي مَلَكًا لا يَنْبَغِي لاَحُد مِن بعدي إنك أنت الوهاب ﴾ (١) .

٧٤٨ - \* روى الطبراني عن جابر عن النبي علي قال : « دخلتُ البيتَ فإذا شيطانٌ خلفَ البابِ فَخَنَقْتُهُ حتى وجدت بَرْدَ لِسانِه على يدي ، فلولا دعوة العبدِ الصالح لأصبحَ مربوطًا يراه الناسُ » .

٧٤٩ \* روى أحمد عن عياض قال : قلت لأبي سعيد الخدري : أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى . فقال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس ، وإذا جاء أحدكم الشيطان فقال : إنك قد أحدثت فَلْيَقُل : كذبت . إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوتَهُ بأذُنه » .

مسلم ( ۱ / ۲۸٤ ) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، ٨ - باب جواز لعن الشيطان .

وأحد (۲ / ۲۹۸ ) ٠

<sup>(</sup> عفريتٌ ) : مُتَمَرِّدٌ من إنس أو جانِّ .

٧٤٧ ـ كشف الأستار : ( ٣ / ١٣١ ) .

مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٢٩ ) . وقال : ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) ص : ٣٥ .

٧٤٨ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٢٩ ) ٠

٧٤٩ - أحد (٢/١٥،٥٥).

وأبو داود (١/ ٢٧٠) كتاب الصلاة ، ـ باب من قال يتم على أكبر ظنه .

والترمذي (٢/ ٢٤٣) أبواب الصلاة ، ٢٩١ ـ باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك ... إلخ .

وقال : حديث حسن .

٧٥٠ ـ \* روى البخاري عن أبي سعيـد الخُـدري قـال : قـال النبيُّ عَلِيْتُم : « إذا مرَّ بينَ أَحَدِكُم شيء وهو يُصلي فَلْيَمنعُهُ ، فـإنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ فـإن أبي فَلْيُقَاتِلْهُ ، فـإنْ أبى فَلْيَمْنَعْهُ فـإن أبي فَلْيُقَاتِلْهُ ، فـإنْ أبي شيطانٌ » .

٧٥١ ـ \* روى البخاري عن عائشةَ رضيَ الله عنها : سألتُ النبيُّ ﷺ عنِ التفاتِ الرجلِ في الصلاةِ فقال : « هو اختِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشيطانُ من صلاة أحدكم » .

٧٥٧ - \* روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرِيرةَ ، يَبْلغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ : « يَعْقِدُ الشيطانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُم ثَلاثَ عُقَد إِذَه نَامَ . بكُلِّ عُقْدَةً يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلاً طويلاً . فَإِذَا اسْتَيْقَظَ ، فَذَكَر الله . انْحَلَّتْ عُقْدة ، وَإِذَا تَوَضَّأَ ، انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدتَانِ . فَإِذَا صلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ . فَأَصْبَحَ نشيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ . وإلا أَصْبَحَ خَبيثَ النَّفْسِ كَسُلانَ » .

٧٥٣ - \* روى مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ للشَّيْطَان مِنْ نَفْسِهِ جزءًا ،

٧٥٠ ـ البخاري ( ٦ / ٣٣٥ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

٧٥١ ـ البخاري ( ٢ / ٢٣٤ ) ١٠ ـ كتاب الأذان ، ٩٣ ـ باب الالتفات في الصلاة .

وأبو داود (١/ ٢٣٩) كتاب الصلاة ، باب الالتفات في الصلاة .

والنسائي ( ٢ / ٨ ) ١٣ ـ كتاب السهو ، ١٠ ـ باب التشديد في الالتفات في الصلاة .

وأحمد (٦/٦٠).

٧٥٢ ـ البخاري (٣ / ٢٤ ) ١٩ ـ كتاب التهجد ، ١٢ ـ باب عقد الشيطان على قافية الرأس ...

مسلم ( ١ / ٥٣٨ ) ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ٢٨ ـ باب ما روي فين نام الليل أجمع حتى أصبع . وأحمد ( ٢ / ٢٢٣ ) .

قال النووي:

<sup>(</sup> قافية رأس أحدكم ) : القافية آخر الرأس . وقافية كل شيء آخره . ومنه قافية الشُّعر .

<sup>(</sup>عليك ليلا طويلا): هكذا هو في معظم نسخ بلادنا ، بصحيح مسلم . وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: عليك ليلا طويلاً ، بالنصب على الإغراء . ورواه بعضهم : عليك ليل طويل ، بالرفع . أي بقي عليك ليل طويل . واختلف العلماء في هذه العقد . فقيل : هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام . قال الله تعالى : ﴿ ومن شر النفائات في العقد ﴾ . فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر . وقيل : يحتل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفائات في العقد . وقيل : هو من عقد القلب وتصبه . فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلاً ، فتأخر عن القيام . وقيل : هو مجاز كنى به عن تنبيط الشيطان عن قيام الليل .

٧٥٣ ـ مسلم ( ١ / ٤٩٢ ) ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ٧ ـ باب جواز الانصراف من الصلاة ....

لا يرى إلا أنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لا يَنْصَرفَ إلا عَنْ يَمِينِه . أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْكُمْ يَالِكُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْصَرفَ عَنْ شِمَاله .

٧٥٤ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْتُم : « إذا دخَل شهرُ رَمضانَ فُتِحَتْ أبوابُ السماء ، وغُلِقتْ أبوابُ جهنَّم ، وسُلسِلَتِ الشَّياطينُ » .

٧٥٥ - \* روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ وَاللّهِ عَلَيْتُمْ : « إِذَا كَانَ أُوّلَ لَيْلَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَغُلِّقَتُ أَبُوابِ النَّارِ فَلَمْ يُفْلَقُ مِنْهَا بَابٌ ، وَغُلِّقَتُ أَبُوابِ النَّادِ فَلَمْ يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ ، وَيُنَادِي مُنَادٍ : يُفتَح مِنْها بَابٌ ، وَيُنَادِي مُنَادٍ : يَاباغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ، وَللهِ عُتَقَاءُ مِن النَّارِ . وَذَلَكِ كُلَّ يَبْلَةٍ » .

٧٥٦ ـ \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وَكُلّني رسولُ اللهِ عَلَيْ بَعْظِ اللهِ عَلَيْ بَعْظِ رَكَاة رمضَانَ ؛ فأتاني آت فجعلَ يَحْثُو مِنَ الطعام ، فأخذتُهُ فقلت : لأرفعنك إلى رسولِ الله عَلَيْكُ من عَذَكَرَ الحديث ـ فقال : إذا أويت إلى فِراشِكَ فاقرأُ آيةَ الكرسيِّ ، لن يَزال عليْكُ من الله حافظ ، ولا يَقْربُكَ شيطان حتى تُصْبح . فقال النبيُّ عَلِيْتُ : « صَدَقَكَ وهو كَذوب ، ذلك شيطان » .

٧٥٧ ـ \* روى البخاري عن ابن عباس رضيَ اللهُ عنهما قال : كان النبيُّ عَلِيُّكُمْ يُعوِّذُ الحسنَ

قوله : ( ينصرف عن شماله ) أي : من الصلاة .

**٧٥٤ ـ البخاري ( ٤ / ١١٢ ) ٣٠ ـ كتاب الصوم ، ٥ ـ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ...** مسلم ( ٢ / ٧٥٨ ) ١٣ ـ كتاب الصيام ، ١ ـ باب فضل شهر رمضان . وأحمد ( ٢ / ٢٨١ ) .

٧٥٥ ـ الترمذي ( ٣ / ٦٦ ) ٦ ـ كتاب الصوم ، ١ ـ باب ما جاء في فضل شهر رمضان .

وابن ماجه ( ١ / ٢٦٥ ) ٧ \_ كتاب الصيام ، ٢ \_ باب ما جاء في فضل شهر رمضان .

وابن حبان ( ٥ / ١٨٣ ) كتاب الصوم ـ باب فضل رمضان .

والمستدرك (١/ ٤٢١) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وهو حديث حسن.

٧٥٦ ـ البخاري ( ٦ / ٣٣٥ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

٧٥٧ ـ البخاري ( ٦ / ٤٠٨ ) ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ، ١٠ ـ باب حدثنا موسى ... .

والحسينَ ويقول: « إن أباكما كان يُعوِّذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّة ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّة ، ومن كل عينٍ لامَّة ».

٧٥٨ - \* روى البخاري ومسلم عن ابن عبّاس رضي الله عنها عن النبي علي قال : « أما إنّ أحدَكم إذا أتى أهْلَهُ وقال : بسم الله ، اللّهم جَنّبْنا الشيطان وجنّب الشيطان مارزَقتنا ، فرزقا ولدًا ، لم يَضُرّهُ الشيطان » .

٧٥٩ - \* روى البخاري ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رَسولُ اللهِ عَلَيْتُم :
 « يأتي الشيطانُ أحدَكم فيقول : من خَلَقَ كذا ؟ مَن خَلَقَ كذا ؟ حتى يقول :
 مَن خَلَقَ ربَّك ؟ فإذا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ باللهِ ولْيَنْتَهِ » .

٧٦٠ \* روى مالك في الموطأ عن خَالدِ بنِ الْوليدِ ؛ قَـالَ لِرَسُولِ الله ﷺ : إِنِّي أُرَوَّعُ فِي مَنَامي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « قُلْ : أَعُوذُ بِكِلْمَاتِ اللهِ التَّـامَّـةِ . مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبادِهِ . ومِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ . وَأَنْ يَحْضُرُونِ » .

٧٦١ - \* روى مالك عن يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيد ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَسْرِيَ بِرسُولِ الله عَلِيْنَةٍ فَرَأَى عِفْريتَا مِنَ الْجِنِّ ، يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ ، كُلَّمَا الْتَفَتَ رَسُول اللهِ عَلِيْنَةٍ رَآهُ . فقالَ لَـهُ جِبْريلُ : أَفَلا أُعلَمُكَ كَلماتِ تَقُولُهنَّ . إذا قُلتَهنَّ طَفِئَتُ شُعَلَتُهُ ، وَحَرَّ لِفِيه ؟ فَقَالَ جَبْريلُ : فَقُلْ : أَعُوذُ بوجْهِ اللهِ الْكريم ، وَبكلِمَات الله رَبِينَةٍ : « بَلَى » . فَقَالَ جَبْريلُ : فَقُلْ : أَعُوذُ بوجْهِ اللهِ الْكريم ، وَبكلِمَات الله

۷۵۸ ـ البخاري ( ٦ / ٣٣٥ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

مسلم ( ٢ / ١٠٥٨ ) ١٦ \_ كتاب النكاح ، ١٨ \_ باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع .

وأحمد ( ۱ / ۲۱۷ ) .

٧٥٩ ـ البخاري ( ٦ / ٣٣٦ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

٧٦٠ ـ الموطأ ( ٢ / ٩٥٠ ) ٥١ ـ كتاب الشعر ، ٤ ـ باب ما يؤمر به من التعوذ . وهو مرسل إلا أنه حسن بشواهده .

<sup>(</sup>أَرَوْع ): أي يحصل لي روع ، أي فزع .

<sup>(</sup> التامة ) : أي الفاضلة التي لا يدخلها نقص .

<sup>(</sup> همزات الشياطين ) : نزغاتهم بما يوسوسون به .

<sup>(</sup> وأن يحضرون ) : أي أن يصيبوني بسوء ويكونوا معي في مكان ؛ لأنهم إنما يحضرون بالسوء .

٧٦١ ـ الموطأ ( ٢ / ١٥٠ ) ٥١ ـ كتاب الشعر ، ٤ ـ باب ما يؤمر به من التعوذ . مرسلاً .

وأحد ( ٣ / ٤١٩ ) بعناه . موصولاً بسند حسن .

التَّامَّاتِ اللاَّتِي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيها ، وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ ، إلا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ .

٧٦٢ - \* روى البخاري عن عبد الله بن أبي قَتَادةَ عن أبيه قال : قال النبيُّ عَلِيهِ : « الرؤيا الصالحة من الله ، والْحُلمُ من الشيطان ، فإذا حَلِمَ أحدُكم حُلمًا يَخَافُهُ فُليَبصُق عن يَساره ولْيتعوَّذْ بالله من شرِّها ، فإنها لاتَضُرُه » .

٧٦٧ - \* روى مسلم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : « الرُّؤيَا الصَّالَحَةُ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَأَى رُؤيَا فَكَرَهَ مِنْهَا شَيئًا فَلْينْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ، وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، لاَ تَضُرُّهُ . وَلا يُخْبِرُ بِها أحدًا . فَإِن رَأَى رُؤيًا حَسَنَةً فَلْيُبشر . وَلا يُخْبرُ إِلا مَنْ يُحبُّ » .

٧٦٤ - \* روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيرةَ ، عن النّبي عَلِيْةٍ ، قَـالَ « إِذَا اقْتربَ الزّمانُ لَمْ تَكَدْ رُؤيَا الْمُسْلَم تَكْذبُ ، وَأَصْدَقكُم رؤيا أَصْدَقكُمْ حَدِيثًا . وَرُؤيَا الْمُسْلَم جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النّبُوَّةِ . وَالرَّوْيَا ثَلاَثَةٌ : [ فالرؤيا ] الصّالِحة بُشْرَى مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِن النّبؤةِ . وَالرَّوْيَا عَمَا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ . فَإِنْ رأَى أَعَلَمُ مَا يَكْرَهُ ، فَلَيَقُمْ فَلْيُصَلِّ ، وَلاَ يُحدِّث بِهَا النَّاسَ » .

٧٦٥ - \* روى مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : إِنْ كُنتُ لأَرَى الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي . قال : فلَقِيتُ أَبًا قَتَادَةَ ، فَقَالَ : وأَنَا كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا فَتَمْرِضُنِي حَتَّىٰ سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ : « الرُّوْيَا الصَّالِحةُ مِنَ اللهِ . فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يُحبُّ فَلا يُحَدِّثْ بِهَا إِلا مَنْ يَحبُّ . وَإِنْ رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثِسا ، وَلْيَتعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ كَبُّ الشَيْطَان وشَرِّهَا . وَلا يُحدِّثْ بِهَا أَحَدًا ، فَإِنَّها لَنْ تَضُرَّهُ » .

٧٦٢ ـ البخاري ( ١٢ / ٣٩٣ ) ٩١ ـ كتاب التعبير ، ١٤ ـ باب الحلم من الشيطان .... .

٧٦٣ ـ مسلم ( ٤ / ١٧٧٢ ) ٤٢ ـ كتاب الرؤيا ، ٣ ـ وحدثني أبو الطاهر ... .

٧٦٤ ـ مسلم ( ٤ / ١٧٧٣ ) ٤٢ ـ كتاب الرؤيا ، ٦ ـ وحدثني محمد ... .

٧٦٥ ـ مسلم ( ٤ / ١٧٧٢ ) ٤٢ ـ كتاب الرؤيا ، ٤ ـ حدثنا أبو بكر ... .

٧٦٦ - \* روى البخاري في تفسير قوله تمالى : ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنْ وَعُدَ اللهِ حَقَّ فَلا تَعْرَنَّكُم بِاللهِ الفَرور \* إِنْ الشَّيطانَ لَكُم عَدُوَّ فَاتَخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّا يَعُرَنَّكُم بِاللهِ الفَرور \* إِنْ الشَّيطانَ لَكُم عَدُوَّ فَاتَخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّا يَدَعُو حِزْبَهُ لَيكُونُوا مِن أصحابِ السَّعير ﴾ [ فاطر : ٥ ، ٦ ] . جمعه : سُعُر . قال مجاهد : الفَرورُ الشيطان .

٧٦٧ - \* روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجَ : « الْمُؤْمِنُ الْقَويُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِن المؤمنِ الضَّعِيفِ . وَفِي كُلُّ خَيْرٌ . احْرَصْ عَلَىٰ مَا ينفَعُك وَاسْتِعنْ بِاللهِ . وَلا تَعْجِزْ . وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلا تَقُلْ : لَوْ أَنِي فَعَلتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرُ اللهِ ، وَمَا شَاء فَعَلَ . فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطان » .

٧٦٨ - \* روى البخاري ومسلم عن صفية بنتِ حُيَى "، قالت : « كان رسولُ اللهِ عَلَيْهُ مُعتكفًا ، فأتيتُهُ أزورُه ليلاً فَحَدَّثَتُهُ ثُمَّ قَتُ فانقلَبْتُ ، فقامَ معي لِيَقْلِبَنِي - وكان سكنُها في دار أُسَامَةَ بن زيد - فرَّ رجُلان مِنَ الأنصار ، فلما رأيا النبي عَلَيْهُ أسرعا فقال النبي عَلَيْهُ : « عَلَى رِسْلِكُما ، إنها صفية بنت حُيي » . فقالا : سبحانَ اللهِ يارسول اللهِ . قال : « إن الشيطان يجري من الإنسان مَجرَى البدم ، وإني خَشِيتُ أَن يَقَذِفَ في

٧٦٦ ـ البخاري ( ١١ / ٢٤٦ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٨ ـ باب قول الله تمالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ إِن وعد الله حق ﴾ . ٧٦٧ ـ مسلم ( ٤ / ٢٠٥٢ ) ٤٦ ـ كتاب القدر ، ٨ ـ باب الأمر بالقوة وترك العجز ...

وأحمد (٢/ ٢٦٦).

قال النووي:

<sup>(</sup>المؤمن القوي خير): المرادُ بالقوة ، هنا ، عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة . فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجماد وأسرع خروجًا إليه وذهابًا في طلبه . وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والصبر على الأذى في كل ذلك . واحتمال المشاق في ذات الله تعالى ، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات ، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup> وفي كل خير ) : معناه في كل من القوي والضعيف خير ، لاشتراكها في الإيمان ، مع ما يأتي ب الضعيف من العمادات .

<sup>(</sup> احرس على ما ينفعك ): معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيا عنده ، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن الإعانة . ا . هـ النووي .

قوله (قَدَرُ الله ): يحفظها بعضهم بتشديد الدال : قَدَّرَ الله .

٧٦٨ ـ البخاري ( ١٢ / ١٥٨ ) ٩٢ ـ كتاب الأحكام ، ٢١ ـ الشهادة تكون عند الحاكم ...

مسلم (٤ / ١٧١٢ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٩ ـ باب بيان أنه يستحب لمن رُئي خاليا ... .

قلوبكما سوءًا » \_ أو قال \_ : « شيئًا » .

٧٦٩ \* روى مسلم عَنْ جَابِرِ ؛ أَنَّ رَسول اللهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً . فَأَتَى امْرَأَتَ وَيْنَبَ ، وَهِي تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا . فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : « إِنَّ المَرْأَةَ تُقبِلُ فِي صُورَة شَيْطَانٍ ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ صُورَة شَيْطَانٍ ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهَلَهُ . فَإِنَّ ذَلكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ » .

٧٧٠ - \* روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : رأيت رسول الله عَلَيْتُهُ يُشكِرُ إلى المشرقِ فقال : « ها إنَّ الفتنة هاهنا ، إنَّ الفتنة هاهنا ، مِن حيثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشيطان » .

٧٧١ ـ \* روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسولُ الله يَؤْلِيَّةٍ : « إِذَا طَلَعَ حاجبُ الشّمس فَدَعوا الصلاةَ حتَّى تبرُزَ ، وإذا غابَ حاجبُ الشّمس فَدَعوا الصلاةَ حتَّى تغيب ولا تَحَيَّنوا بصلاتِكمُ طلوعَ الشّمسِ ولا غُروبَها ، فإنها تطلُعُ بينَ قَرنَيْ شيطان » . أو « الشيطان » . لا أدري أيَّ ذلكَ قال هشام [ أحد الرواة ] .

٧٧٢ - \* روى البخاري عن عُقبةً بنِ عمرو أبي مَسعود قال : أشارَ رسولُ اللهِ ﷺ بيده نحو الين فقال : « الإيمانُ يَهانٍ هاهُنا ، ألا إنَّ القَسْوَة وغِلَظَ القلوبِ في الفَدَّادِينَ عندَ أصولِ أذنابِ الإبلِ حيثُ يَطلُعُ قَرنا الشيطان في ربيعةَ ومُضَر » .

٧٧٣ - \* روى البخـاري عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنـه قـال : أُتِيَ النبيُّ يَهِلِيَّةِ برجل قـد شربَ ، قال : « أُضْرِبُوه » . قال أبو هريرة رضي الله عنه : فمنّـا الضـاربُ بيـدهِ والضـاربُ

٧٦٩ ـ مسلم ( ٢ / ١٠٢١ ) ١٦ ـ كتاب النكاح ، ٢ ـ باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه .... ـ ( تعمس منيئة ) : تَدْبغ إهابًا ، والإهاب : الجلد . وأصل المفس : المَمْكُ والدُّلْكُ .

وأحمد ( ۲ / ۲۲۰ ) .

٧٧٠ ـ البخاري ( ٩ / ٤٣٦ ) ٦٨ ـ كتاب الطلاق ، ٢٤ ـ باب الإشارة في الطلاق والأمور .

٧٧١ ـ البخاري ( ٦ / ٣٣٥ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

۲۷۷ - البخاري ( أ / ۲۰۰ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١٥ ـ باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعَفَ الجبال .
 ( الفدادين ) : أهل الوبر .

٧٧٣ ـ البخاري ( ١٢ / ٦٦ ) ٨٦ ـ كتاب الحدود ، ٤ ـ باب الضرب بالجريد والنعال .

بنعله والضارب بثوبه . فلما انصرف قال : بعض القوم : أخزاك الله . قال : « لا تقولوا هكذا ، لا تعينوا عليه الشيطان » .

ع٧٧ - \* روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص قال : « استأذنَ عمرُ على رسول الله على إلى وعندهُ نساءً من قريش يُكَلِّمْنَهُ وَيَستكثرنَهُ عالية أصواتُهنَّ ، فلما استأذنَ عمرُ قَن يبتدرُنَ الحجابَ ، فأذنَ له رسولُ الله عَجبتُ مِنْ هؤلاء اللائبي كنَّ عندي ، فقال عمرُ : أضحَكُ اللهُ سنَّك يا رسولَ الله . قال : « عَجبتُ مِنْ هؤلاء اللائبي كنَّ عندي ، فلما سمعنَ صَوتَكَ ابتدرنَ الحجابَ » . قال عمرُ : فأنتَ يا رسولَ الله كنتَ أحق أن يَهبْنَ . ثم قال : أي عدواتِ أَنفُسهِن ، أَتَهبْنَنِي ولا تَهبُنَ رسولَ الله عَلَيْ ؟ قلنَ : نعم ، أنتَ أفظ وأغلظ من رسولِ الله عَلَيْ : « والذي نفسي بيده ، ما لقيك وأغلظ من رسولِ الله عَلَيْ : « والذي نفسي بيده ، ما لقيكَ الشيطانُ قطُّ سَالكًا فَجًّا إلا سَلكَ فَجًا غيرَ فجك » .

٧٧٥ - \* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما كان يوم أحد هُنِمَ المشركون ، فصاح إبليس : أي عباد الله ، أخراكم ، فرَجعَت أولاهم فاجتلَدت هي وأخراهم ، فنظرَ حُذَيفة فإذا هو بأبيه اليان ، فقال : أي عباد الله ، أبي أبي . فوالله ما احتجزوا حتى فتلوه ، فقال حديفة : غَفَر الله لكم . قال عروة : فمازالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله » .

٧٧٦ ـ \* روى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال : خط لنا رسول الله ﷺ خطًا ثم قال : « هذه سبّلً » قال : « هذه سبّلً » قال : « هذه سبّلً » قال يزيد : « متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » . ثم قرأ :﴿ وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتّبعوه ولا تتبعوا السّبُلَ فَتَفَرّق بكم عن سبيله ﴾ .

٧٧٤ ـ البخاري ( ٦ / ٣٣٦ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

٧٧٥ ـ البخاري ( ٦ / ٣٣٨ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

٧٧٦ ـ أحمد ( ١ / ١٦٥ ) .

والمستدرك ( ٢ / ٣١٨ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٢ ) . وقال : رواه أحمد والبزار ، وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف .

٧٧٧ ـ \* روى النسائي عن محمد بن حمزة أنه سمع أباه يقول : سمعت رسول الله على يقول : « على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا الله عن وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم » .

٧٧٨ ـ \* روى أبو داود عن قَطن بن قُبِيصَة عن أبيــه قــال : سمعت رسـولَ الله ﷺ يَقْطَعُ : « العِيافَةُ والطَّيْرَةُ والطَّرْقُ من الجِبْت » .

٧٧٩ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هُرِيْرَة عَنْ رَسُولِ الله وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ و

٧٨٠ ـ \* روى أحمد عن عياض بن حِمَار ، قال : قلتُ : يا رسول الله رجل من قومي يَشْتُمني وهو دوني ، عليَّ بأس أن أنتصر منه ؟ قال : « المسْتَبَّانِ شيطَانان يتَهاذيان ويتكاذَبان » .

١٨٧ - \* روى البخاري ومسلم عن هشام بن عامر أنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَم :
 لا يحل لمسلم أن يهجر مُسلما فوق ثلاث ليال ، فإنها نناكبان عن الحق ما داما

٧٨٠ أحد (٤/ ١٦٢).

٧٧٧ ـ النسائي في اليوم والليلة . وهو صحيح .

وأحمد ( ۲ / ٤٩٤ ) .

٧٧٨ ـ أبو داود ( ٤ / ١٦ ) كتاب الطب ، باب في الحظ وزجر الطير . وهو حديث حسن .

وأحمد (۲/ ٤٧٧).

قال عوف : العيافة زجر الطير ، والطرق : الخط يخط في الأرض ، والجبت : قال الحسن : إنه الشيطان .

<sup>(</sup> العيافة ) : زجرُ الطبر والتفاؤل بها ، كما كانت العرب تفعله ، عَافَ الطبرَ يَعِيفُه : إذا زَجَرَه .

<sup>(</sup> العُمرة ) : الضرب بالعصا ، وقيل : هو الحنطُ في الرمل ، كا يفعله المنجم لاستخراج الضير ونحوه ، وقد جاء في كتاب أبي داود : « أن الطُرق : الزُّجر ، والعيافة : الخط » .

<sup>(</sup> الجبُّتُ ) : كل ما عُبدَ من دون الله ، وقيل : هو الكاهن والشيطان .

٧٧٩ ـ البغاري ( ١٢ / ٢٢ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ٧ ـ باب قول النبي ﷺ : « من حمل ... » .

مسلم (٤ / ٢٠٢٠ ) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة والآداب ، ٣٥ ـ باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ...

وأحمد (۲/۲۱۷).

۷۸۱ ـ البخاري ( ۱۰ / ٤٩٢ ) ۷۸ ـ كتاب الأدب ، ٦٣ ـ باب الهجرة وقول رسول الله ﷺ : « لا يحل لرجل .... » . مسلم ( ٤ / ١٩٨٤ ) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة والآداب ، ٨ ـ باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عدر شرعي .

على صِرامِها ، وأولها فيئًا يكون سبقُه بالفيء كفارةً له ، وإنْ سلَّم فلم يقبل وردّ عليه سلامه ردَّتْ عليه الملائكة ، وَرَدَّ عَلَى الآخرِ الشيطان ، وإن ماتا على صِرامِها لم يدخلا الجنة جميعًا أبدًا ».

٧٨٢ - \* روى البخاري عن سليان بنَ صُرَدٍ قال : « كنتُ جالسًا معَ النبيُّ عَلِيْتُهُ ورجُلان يَسْتَبَّانِ ، فأحدُهما احمرَ وَجههُ وانتفخت أوداجُه ، فقال النبيُّ عَلِيْتُهُ : « إني لأعلم كلمةً لو قالها ذَهب عنه ما يجدُ ، لو قال : أعوذُ باللهِ مِنَ الشيطانُ ذَهب عنه ما يجدُ » . فقالوا له : إنَّ النبيُّ عَلِيْتُهُ قال : « تَعَوَّذُ باللهِ مِنَ الشيطان » . فقال : وهل بي جُنُون » ؟

أقول: إن الغضب يجر الإنسان من وضع سيئ إلى وضع أسوأ ، فهذا إنسان أحدث فيه الغضب ما أحدث ، ثم استجره الغضب لأن يرد كلام رسول الله ﷺ جهلاً منه ، لأنه ربط بين الاستعادة والجنون ، والأمر ليس كذلك ، فالاستعادة من الشيطان مطلوبة في أحوال منها : حالات الغضب ؛ لأن للشيطان دوره في الغضب من ناحية ، ولأنه بالغضب يستجر الشيطان الإنسان إلى مواقف لا تحمد عقباها دينًا ودُنيا .

٧٨٣ - \* روى مسلم عَنْ عُبَيْد بْن عُمير ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُدْ تَهَيَّأْتُ للْبُكاء عَلَيْه قُلْتُ : غَريبٌ وَفِي أَرضِ غُرْبةٍ ، لأَبكِينَّهُ بُكَاءً يُتَحدَّثُ عَنْهُ ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ للْبُكاء عَلَيْه إِذْ أَقْبَلت امْرأةٌ مِنَ الصَّعيد تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي فَاسْتَقْبَلها رَسُولُ الله عَلِيْتُ وَقَالَ : « أُتريدينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيطَانَ بيتًا أُخرَجَهُ الله مَرتين ، فَكَفَفْتُ عَن الْبكاء فَلَمْ أَبْك .

٧٨٤ ـ \* روى مسلم عن جَـــابر ، قـــالَ : قـــالَ رَســُولُ الله ﷺ : « إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَـــةُ

وأحمد (٢٠/٤).

٧٨٢ ـ البخاري ( ١٠ / ٤٦٥ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب . ٤٤ ـ باب ما ينهى عن السباب واللعن .

٧٨٣ - مسلم ( ٢ / ٦٣٥ ) ١١ - كتاب الجنائز ، ٦ - باب البكاء على الميت .

<sup>(</sup> إن تسعدني ) : أي تساعدها على النياحة .

٧٨٤ - مسلم (٤ / ١٦٠٦ ) كتاب الأشربة ، ١٨ ـ باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ...

قال اللووي :

<sup>(</sup> لا تدرون في أيه البركة ) : معناه ، والله أعلم ، أن الطعام الـذي يحضره الإنسان فيـه بركـة . ولا يـدري أن تلـك

أَحَدكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيُمِطْ ما كَانَ بها مِنْ أَذًى وَلِيَأْكُلْهَا ، وَلا يَدَعْهَا للشَّيْطَانِ . وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمِنْدِيلِ حَتَّىٰ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ » .

٧٨٥ - \* روى مسلم عن أبي عثان ، عن سلمان ، قال : لا تكونَنَّ إن استطَعْت ، أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السَّوق وَلا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا . فَإِنّها مَعْركَةُ الشَّيْطَان ، وَبها يَنْصِبُ رَايَتَهُ .

٧٨٦ - \* روى مسلم عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : قَالَ رَسولُ الله ﴿ إِنَّ إِبليس يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاء . ثُم يَبْعَثُ سَرَايَاهُ . فَأَدْنَاهُمْ مُنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً . يَجِيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا . فَيقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيئًا » . قَالَ : « ثُمَّ يَجِيء أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا . فَيقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيئًا » . قَالَ : « فُيدْنِيه مِنْهُ ويقول : فَيقُولُ : مُا تَركْتهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرأَتِه » قَالَ : « فُيدْنِيه مِنْهُ ويقول : نعْم أَنْت » .

٧٨٧ - \* روى مسلم عن حُذَيْفَة بْنِ الْيَهَانِ ، قُلْتُ : يَهَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّهَا كُنَّا بِشِرٌّ فَجَاء اللهُ بِخَيرِ ، فَنَحْنُ فِيهِ . قَلْمَ مَنْ وَرَاء هٰذَا الْخَيرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : « نَعْم » . قلْتُ : هَلْ وَراء ذلكَ الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ : فَهَلَ ورَاءَ ذلكَ الخيرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ : فَهَلَ ورَاءَ ذلكَ الخيرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قَلْتُ : كيف ؟ قال : « يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ ، وَلا يسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي . وَسَيَقُومُ فيهم رِجَالٌ قُلُوبُهمْ قُلُوبُ الشَّيَاطينِ فِي جُثْانِ إنسٍ » . قَالَ : قُلْتُ : كَيف وَسَيَقُومُ فيهم رِجَالٌ قُلُوبُهمْ قُلُوبُ الشَّيَاطينِ فِي جُثْانِ إنسٍ » . قَالَ : قُلْتُ : كَيف

البركة فيا أكله أو فيا بقي على أصابعه ، أو فيا بقي في أسفل القصعة ، أو في اللقمة الساقطـة . فينبغي أن يحـافـظ على هذا كله لتحصل البركة . وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع بـه . والمراد هنـا ، والله أعلم ، مـا يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ، ويقوي على طاعة الله تعالى ، وغير ذلك .

<sup>(</sup> فليمط ) : معناه يُزيل ويُمحي . قال الجوهريّ : حكى أبو عبيد : ماطـه وأمـاطـه نحـاه ، وقـــال الأصمعيّ : أماطه ، لا غير . ومنه : إماطة الأذى . ومطت أنا عنه ، أي تنحيت .

<sup>(</sup>أذى ): المراد بالأذى ، هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك .

<sup>(</sup> بالمنديل ) : معروف . قـال ابن فـارس في الجمل : لعله مـأخوذ من النــدل وهو النقل . قـال أهـل اللغــة : يقـال : تندلت بالمنديل . قال الجوهريّ : ويقال أيضًا : تمندلت . قال : وأنكر الكسائي تمندلت ا . هــ .

٧٨٥ - مسلم ( ٤ / ١٩٠٦ ) ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة ، ١٦ - باب من فضائل أم سلمة ...

٧٨٦ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٦٧ ) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، ١٦ ـ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه .... .

٧٨٧ ـ مسلم ( ٣ / ١٤٧٦ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ، ١٣ ـ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين .... .

أَصْنِعُ يَا رَسُولِ الله ! إِنْ أَدْرِكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : « تَسْمِعُ وتُطِيعُ لِلأَمِيرِ . وَإِنْ ضُرِب ظَهْرُكَ . وأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمِعْ وَأَطِعْ » .

٧٨٨ - \* روى البخاري عن المغيرة عن إبراهيم عن عَلقمة ، قال قدمتُ الشامَ ، قالوا : أبو الدرداء ، قال : أفيكم الذي أجارهُ اللهُ من الشيطانِ على لسانِ نبيه عَلَيْتُ وقال : الذي أجارهُ اللهُ على لسان نبيه عَلَيْتُ ، يعني عَارًا .

٧٨٩ - \* روى مسلم عَنِ المِقْدَاد . قَالَ : أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَان لِي ، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنا وَأَبْصَارُنا مِنَ الْجَهَد . فَجَعَلنا نَعْرِضُ أَنْهُسْنَا عَلَىٰ أَصْحَاب رَسول اللهِ عَلَيْ ، فَلَيْس أَحَد مِنْهُمْ يَقْبُلُنا ، فَأَتِينَا النَّبِي عَلِيْ فَا النَّبِي عَلَيْ اللَّي اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٧٨٨ ـ البخاري ( ٧ / ٩٠ ) ٦٢ ـ فضائل الصحابة ، ٢٠ ـ مناقب عمار وحديفة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>قالوا: أبو الدرداء) أي أنه سأل من هذا ، فقالوا: فلان . كا وضحت روايـة أخرى ، وسأل أبو الـدرداء علقمـة من أين ؟ فقال : من الكوفة . فقال له : أفيكم .... .

٧٨٩ ـ مسلم ( ٣ / ١٦٢٥ ) ٣٦ ـ كتاب الأشربة ، ٣٢ ـ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره .

<sup>(</sup> الجهد ) : بفتح الجيم ، هو الجوع والمشقة .

<sup>(</sup> فليس أحد منهم يقبلنا ) : هذا محول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس عندهم شيء يواسون به .

<sup>(</sup> ما به حاجة إلى هذه الجرعة ) : هي بضم الجيم وفتحها ، حكاهما ابن السكيت وغيره . والفعل منه جَرعتُ .

<sup>(</sup> وغلت في بطني ) : أي دخلت وتمكنت منه .

السَّمَاء . فَقُلْتُ : الآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ . فَقَالَ : « اللَّهُمُّ ! أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمْ مَنْ أَطْعَمْ مَنْ أَسْفَانِي » . قَالَ : فَعَمَدتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُها عَلَيَّ . وَأَخَذْتُ الشَّفْرةَ فَانْطَلَقتُ إِلَى الْعُنْزِ أَيُها أَسْمَنُ فَأَذْبَعُهَا لِرسُولِ اللهِ عَلِيْكُم ، فَإِذَا هِي حَافِلةً ، وَإِذَا هَنَّ حُفَّلٌ كُلُهُنَّ . الأَعْنُزِ أَيُها أَسْمَنُ فَأَذْبَعُهَا لِرسُولِ اللهِ عَلِيْكُم ، فَإِذَا هِي حَافِلةً ، وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُهُنَّ فَعَمَدْتُ إِلَى مُحمَّد عَلَيْكُم مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَجْتلِبوا فِيهِ . قَالَ : فَجَلَبْتُ فِيه فَعَمَدْتُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْكُم فَقَالَ : « أَشَرَبْتُم شَرَابَكُمُ اللَّيَلَة ؟ » قَالَ : قَمَّلَ : يَا رَسُولَ الله ! اشْرَب . فَشَرب ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! اشْرَب . فَشَرب ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! اشْرَب . فَشَرب ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! اشْرَب . فَشَرب ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! اشْرَب . فَشَرب ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَقُلْتُ : يَا مَوْكَمْتُ حَتَّى أَلْقِيتُ الله يَعْمَلُتُ مَوْكِمْتُ مَتَى الله الله إلا رَحْمَةٌ إِلَيْ إِنَا أَنَ النَّي عَلِيْكِ : « مَا هٰذِهِ إِلا رَحْمَةٌ الله ! كَانَ مِنْ أَمِري كَذَا وَكَذَا ، وَفَعَلْتُ كَذَا . فَقَالَ النَّي عَلِيْكِ : « مَا هٰذِهِ إِلا رَحْمَةٌ مِنَ الله . أَفَلا كُنْتَ آذَنُونَ مَنْ أَمَالِه إِذَا أُصِبَها وأَصَبْتُها مَعَكَ ، مَنْ أَصَابَها مِنَ النَّاس . قَالَ : فقلت يَعْتَك بَعَتَك بَالْحَقِ ! مَا أَبَالِي إذا أَصِبتَها وأَصَبْتُهَا مِعَك ، مَنْ أَصَابَها مِنَ النَّاس .

٧٩٠ \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسولُ الله ﷺ :
 « إنَّ الشيَّطانَ قد أيسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المصلُّونَ ، ولكن في التحريش بينهم » .

٧٩١ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مَجْرَى الدم » .

٧٩٢ - \* روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : إنَّ الشيطان لَيَتَمَثَّلُ في صورة الرجل ، فيأتي القوم فَيُحَدِّثُهم بالحديث من الكذب ، فَيَتَفَرَّقُون ، فيقول الرجل ،

٧٩٠ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٦٦ ) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، ١٦ ـ باب تحريش الشيطان ....

وأحمد ( ٣ / ٣٥٤ ) .

وزاد مسلم : « في جزيرة العرب » .

<sup>(</sup> ولكن في التحريش بينهم ) : التحريش : الإغراء بين الناس بعضهم ببعض ، أي : ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها .

٧٩١ ـ البخاري ( ١٣ / ١٥٨ ) ٩٣ ـ كتاب الأحكام ، ٢١ ـ باب الشهادة تكون عند الحاكم ...

مسلم (٤ / ١٧١٢ ) ٣٩ ـ كتاب السلام ، ٩ ـ باب بيان أنه يستحب لمن رُئِيَ خاليا بامرأة ....

وأبو داود ( ٢ / ٣٣٣ ) كتاب الصوم ، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته . وإسناده صحيح .

٧٩٢ ـ مسلم ( ١ / ١٢ ) المقدمة ، ٤ ـ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها .

منهم : سمعتُ رجلاً أعرف وجهَهُ ، ولا أعرفُ اسمَهُ ، يحدُّث كذا وكذا .

٧٩٣ - \* روى الطبراني عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « قال الشيطان لعنه الله لن يسلم مني صاحبُ المال من إحدى ثلاث ، أغدو عليه بهن وأروحُ بهن : أخذُهُ من غير حلّه ، وإنفاقَهُ في غير حقّهِ ، وأُحَبّبُهُ إليه فينعُهُ مِن حَقّهِ » .

٧٩٤ - \* روى ابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص ، قال : لَمّا أَسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللهُ عَلَيْ عَلَى الطَّائفِ جَعَلَ يَعْرِض لِي شَي اللهِ عَلَيْ حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أَصَلِي ، فَلَمًا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : « ابْنَ أَبِي العاص » ؟ قُلْتُ : نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ فَلَكَ : « مَا جاء بك » ؟ قُلْتُ : يَا رَسُول اللهِ عَرَضَ لِي شَي اللهِ عَرَضَ لِي شَي اللهِ عَرَضَ عَلَى صَدُورِ قَدَمَيَّ قَالَ : مَا أَصَلِي . قال : « ذَاكَ الشَّيْطَانُ ، ادْنُ » فَدَنَوتُ مِنْهُ فَجَلسْتُ عَلَى صَدُورِ قَدَمَيَّ قَالَ : هَا أَصَلِي بيدِهِ وَتَفَلَ فِي فَمي وَقَالَ : « اخْرُجُ عَدُوَّ الله » . فَفَعَلَ ذَلكَ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : « الْحَقْ بَعَمَلِكَ » . قَالَ : فَقَالَ عَثْمَانُ : فَلَعَمْ رِي مَا أَحْسَبُهُ خَالَطنِي مَا أَحْسَبُهُ خَالَمْ عَنْمَانُ : فَقَالَ عَثْمَانُ : فَلَا يَعْمُلِكُ » . قَالَ : فَقَالَ عَثْمَانُ : فَلَعَمْ رِي مَا أَحْسَبُهُ خَالَطنِي اللهِ عَرَضَ لِي شَيْهِ فَلَا عَنْمَانُ اللهُ هَا لَا اللهُ عَلَيْهُ فَالَعْهُ فَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٧٩٥ - \* روى مسلم عن أبي هريرة : أن النبي ﷺ قـــال « الْجَرَسُ مِــزْمـــارُ الشيطان » .

٧٩٦ \* روى البخاري عن جابر رضي الله عنه عن النبي علي قال : « إذا اسْتَجْنَحَ الليلُ » ـ أو « كان جُنحُ الليل ـ فكفُوا صبيانكم فإنَّ الشياطينَ تَنْتَشِرُ حِينَئذِ ، فإذا ذَهبَ ساعة من العشاء فَخَلُوهم ، وأغلِق بابَكَ واذْكُرِ اسْم الله ، وأطفئ مصباحَك واذكر اسْمَ الله ، وخَمَّرْ إناءك واذكر اسم الله » .

٧٩٣ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٤٥ ) . وقال : رواه الطبراني ، وإسناده حسن.

٧٩٤ - ابن ماجه ( ٢ / ١١٧٤ ) ٢١ ـ كتاب الطب ، ٤٦ ـ باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه .

وفي الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات . ورواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ٧٩٥ ـ مسلم ( ٢ / ١٦٧٢ ) ٢٧ ـ كتاب اللباس والزينة ، ٢٧ ـ باب كراهة الكلب والجرس في السفر .

وأحمد (۲ / ۲۱۱ ) .

٧٩٦ ـ البخاري ( ٦ / ٣٣٦ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

٧٩٧ - \* روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها - رَفَعَهُ - قال : « خَمّروا الآنية ، وأوكوا الأسْقية ، وأجيفُوا الأبواب ، وأكفئوا صبيانكم عند المساء ، فإن للجنّ انتشارًا وخَطْفَة ، وأطفئوا المصابيح عند الرُّقادِ فإنَّ الفُويسِقَة ربَّا اجترّت الفتيلة فأحرَقت أهلَ البيت » .

٧٩٨ ـ \* روى أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا سمعتم نباحَ الكلب ونَهيقَ الحمار بالليل فتَعَوذُوا بالله فإنهم يرون ما لا ترون » .

\* \* \*

٧٩٧ ـ البخاري ( ٦ / ٢٥٥ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١٦ ـ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ... .

<sup>(</sup> خروا ) : أي غطوا .

<sup>(</sup> الفويسقة ) : أي الفأرة .

**۷۹۸ ـ أح**د ( ۲ / ۲۵۵ ) .

وأخرجه البخاري في الأدب. وهو صعيع.

## التلخيص

الجن مخلوقات غيبية ، ودليل ثبوت وجودهم : الكتاب والسنة وإجماع العلماء ، وهم مكلفون كالإنس ومُجازَوْنَ مِثْلُهم ، وهم مكلفون منـذ النشـأة لـوجـود الإدراك عنـدهم منـذ النشأة ، وقد ذكر ابن عبد البرأن الجن عند أهل اللغة على مراتب : فإن ذكروا الجن خالصًا قالوا جني ، فإن كان ممَّن يسكن مع الناس سمى عامرًا والجمع عُمَّار ، فإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا أرواح ، فإن خبث وتمرد قالوا شيطان ، فإن زاد على ذلك قالوا مارد ، فإن زاد على ذلك وقوي قالوا عفريت والجمع عفاريت ، وهناك من ذهب إلى أن الشياطين والجن جنس واحد . فالشياطين منهم مَنْ خبث وتمرد وهذا هو الرأى الراجح ، ومن العلماء من ذهب إلى أن الجن مخلوقات هوائية ، والشياطين مخلوقات نارية ، وقد استنبط العلماء من مجموع النصوص أن الجن يتشكلونَ على خلاف بين العلماء ؛ هل يتشكلون بالصور الشريفة كاملة كصورة الإنسان ، أو لا يستطبعون التشكل إلا يصورة إنسان فيه نوع نقص أو بصورة مخلوقات أخرى ؟ والراجح الأول ؛ فهم يتشكلون بـالأشكال الحسنـة والقبيحة ، ويأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتناسلون ، والشياطين منهم يوسوسون لبني آدم ويحاولون إغواءهم ، فما من أحد من الإنس ذكرًا أو أنثى إلا ولـ قرين من الشياطين ، وقد يصاب الإنسان بسببهم بنوع من الأمراض كالصرع والجنون والتشنج ، وقد يصلون إلى بعض النباس بنبوع من الأذي ، ومن الظبواهر المشهبورة أنهم قند يتلبسون أجسام بعض النياس وينطقون على ألسنتهم ، ولعل بعض مظاهر تحضير الأرواح تكون من ذلك ، وقد سَخْر الله عز وجل عالم الجن لسليمان عليه السلام فكان ذلك خصوصية له ، وهم لا يعلمون شيئًا عن المستقبل ، لكن قد يعرفون بواسطة بعضهم بعضًا ما جرى وما يجرى ، فلا عجب أن يستطيع بعض من لهم صلة بالجن أن يكتشفوا سرقة أو يعرفوا ما جرى في أمكنة بعيدة ، فليس ذلك من علم الغيب .

والتوقي من الجن والشياطين يكون بالذكر والاستعادة وتلاوة القرآن والصلاة ، ومن أصيب بسبب من الجن فبالإمكان معالجت بتلاوة المعوِّذَات وآية الكرسي وقراءة سورة البقرة ، ويصح التداوي بكل شيء تجيزه الفتوى ، والجن في الجلة وإن كانوا مكلفين فهم في

الكرامة أدنى من بني الإنسان؛ لقول عبدالى: ﴿ ولقد كَرَّمْنا بني آدم ﴾ (١) ، والجن يستطيعون الصعود إلى طبقات الجو العليا ويرصدون خبر الساء، قال تعالى على لسان الجن : ﴿ وَأَنَا لمَسنَا الساء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهبا ﴾ (١) ومعنى لمسنا : قصدنا كا فسرها العلماء ، وللجن قدرات خارقة نتعرف عليها بما ورد في قصة سليان عليه السلام في القرآن ، ولو أن المتتبعين لبعض الظواهر الأرضية نظروا بعين الإنصاف لوجدوا أن كثيرا من هذه الظواهر لا تُعلَّلُ إلا إذا أعطينا للجن دورًا في صنعها ، فقد قرأت مرة عن منطقة عبدت وصيغت صياغة لا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت هنالك جهة تشرف عليها إشرافًا علويًا ، وَتُوجّة العاملين على الأرض ، ومثل هذا لا تفسير له في الماضي إلا أن يكون للجن صلة بهذا الموضوع ، وقصة سليان عليه السلام في القرآن تعطينا دليلاً قطعيًا على أن للجن دخلاً في بعض الأوابد التي أنشأها سليان عليه السلام ، وبالجلة فإنني أميل إلى أن بعض الأوابد الحاضرة التي لا تعلل بطاقة الإنسان قديًا ، ولا بإمكاناته العلمية ، يمكن أن يكون للجن دخل فيها .

ولم تزل البشرية ولا تزال تحدثنا عن ظواهر ليس لها تعليل إلا بوجود عالم من الجن ، ولم يزل أفراد يـوجـدون في كل مكان لهم صلة بـالجن ، ولم يـزل هنـاك أفراد يَشُكُـونَ من حالات لا تعلل إلا بوجود الجن .

## فائدة:

حاول بعض العلماء المربين في هذه الأمة أن يوجدوا قواعد وضوابط لتخريج الوارث الكامل أو الولي المرشد، وقد كتب كثير من العلماء في شروط المرشد الكامل، وما يجب أن يتوافر فيه من كالات وصفات ومعارف، ولقد كان من رأي أحد شيوخنا أنه لا يكل المرشد ـ حتى يكون صالحًا للإرشاد ـ إلا بمعرفته لآلية عمل الشيطان؛ فإن الذي يعرف أخلاق الشيطان وخطواته ومداخله على النفس البشرية هو الذي يستطيع أن يجنب نفسه وإخوانه مداخل الشيطان، ومثل هذا المرشد هو الذي يعرف الكالات الإنسانية التي إذا تحقق بها

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٧٠ .

الإنسان خرج من أثر الشيطان وكيف يوصل إليها ﴿ إِن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ (١).

إن فقه مداخل الشيطان على الأنفس من أعظم أنواع الفقه ، فإنما يصرف الإنسان عن الله واليوم الآخر الشيطان والنفس والهوى والدنيا .

والشيطان حادي ركب أهل النار .

ولقد حاول شيخنا الذي أشرت إلى فكرته أن يضع سلمًا لمسيرة الإنسان من الحضيض إلى الكال ، ومما ذكره أن الإنسان غير المعصوم إن استوفى كالاته لم يبق للشيطان عليه مدخل إلا من قبل شهواته الحسية أو المعنوية .

ومن الشهوات المعنوية حب الجاه الدنيوي والتصدر الدنيوي والرئاسة التي لا يقصد بها وجه الله واليوم الآخر .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٢٠١ .

# نُقولٌ في ما قاله بعض العلماء في الجن

لم تزل أخبار الجن وقصصهم والحديث عنهم ومباشرتهم لخطاب بعض الناس تملأ الكثير من الكتب ؛ ففي كتب العهد القديم والجديد وفي كتب الطب القديمة والحديثة وفي كتب العلماء والمحققين وعند أهل الأديان عامة كلام كثير عن هذا الموضوع ، وقد جاءتنا نصوص الكتاب والسنة بالخبر اليقين .

لقد كتب عباس محود العقاد كتابًا أساه «إبليس»، والعقاد بشكل عام متأثر في بعض كتبه ومنها هذا الكتاب ـ بالدراسات المقارنة، وهي دراسات تخبط في تيه وضياع وتتراوح وجهات النظر فيها كثيرًا بين طرفي الزاوية . وأهم جوانب الكتاب أنه يعطينا تصورًا عن تصورات الأمم عن الشيطان كا وصلت إلينا ؛ فهو يحدثنا عن الشيطان في الحضارة المصرية والحضارة المندية ، وحضارات ما بين النهرين ، وحضارة اليونان ، وعن الشيطان في الديانة اليهودية والديانة النصرانية .

ـ ومن كلامه عن الشيطان في الحضارة المصرية .

( وقد شغل « سيت » وظيفة ضرورية في عهود الأزمات التي تنهزم فيها الدولة وتنضب الثروة ويختل نظام الحكم وتضطرب مرافق الميشة . فقد كان « سيت » يبوء وحده بجريرة ذلك كله ، وكانت عليه وحده تبعة كل آفة لا يستطاع دفعها ، ومن هذه الآفات ريح السموم وعوارض الجفاف والقحط وأوبئة المرض ، وسائر الأمراض التي كانت تنسب من قديم الزمن إلى الجان والعفاريت ، وقد كانت عليه التبعة أيضًا في بقاء السحر الخبيث ؛ لأنه كان على علم واسع بفنونه ، ولم يكن في وسع الكهان والسحرة أن يعالجوا شروره ويبرئوا المرضى من آفاته بغير وسائله وأسراره ، ولهذا كثرت عندهم التائم والتعاويذ ، ومنها ما بقي إلى اليوم في صور الجعل والحشرات والأساور والقلائد التي لا تصنع للزينة ولكنها تقرن بالأدوية والعقاقير طلبا للشفاء ، ويقول الأطباء الذين كانوا يشتغلون بالطب والسحر : إن الدواء هو الذي يشفي ويبرئ من المرض ، ولكن التائم والتعاويذ هي التي ها العكوس » من فعل أرواح الشر وأطياف الظلام .

وقد كان الفراعنة أنفسهم يلجأون إلى السحر لمفالبة الأرواح الخفية ، فاستعان رمسيس الثاني بأصحاب التائم والتعاويذ على مداواة أهل بيته ، ولم يفعل ذلك جهلاً منه بالطب ولا تعظيما منه لقدر السحر ، ولكنه فعله إيمانًا بضرورة اختيار الترياق من جنس المرض ، ولكل شيء آفة من جنسه كا قيل من قبل ، ويقال في كل زمان ) .

ـ ومن كلام العقاد عن الشيطان في الحضارة الهندية :

( ومن ذلك في هذا الباب عقيدتهم في العفاريت الخبيشة أو العابشة التي يسمونها بالد « راكشا » وينسبون إليها أعمالاً كأعمال الشياطين في الديانات الأخرى ... فالشياطين في صورة « الراكشا » هم « الشر » الذي أبغضه الآريون وصوروه لأبنائهم في الصورة التي تنفرهم من كيده ...

وليس في الديانة الهندية وفروعها المتشعبة شخصية واحدة تشبه شخصية الشيطان غير الرب الذي يسمونه « المارا » من الموت ...

وهذا اله « المارا » هو الذي قيل في قصة « بوذا » إنه وسوس له وألح في وسواسه ليشغله عن النسك ويصرفه عن مسلكه من الحكمة وهو مسلك الزهد والاعتدال ) . اهد .

- ومن كلام العقاد عن الشيطان في حضارة ما بين النهرين دجلة والفرات وما جاورهما: تحدث عن « الثنوية » التي تفر من باهرمان وهو الروح الخبيث ، وتحدث عن « الزرادشتية » التي تؤمن به (يامة ) الذي امتلأت نفسه بالخيلاء فسولت له نفسه أن يناظر الإله ... وأن يكاذب نفسه بخيلائه .

- إن قضية الشيطان تعتبر قاسمًا مشتركًا في الثقافة الإنسانية وهي من بقايما الحق الذي تحدث عنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولما حرفت ديانات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بفعل الجهل والهوى والغلو فلقد كان من جملة ما دخل عليه التحريف قضية الشيطان ، ونحن لا يهمنا من الدراسات المقارنة إلا إثبات أن هناك قضايا لها أصولها ، وأن القرآن جاءنا بالحق اليقين في الأصول والفروع وأعطانا الحق واليقين والصواب مفصلاً في كل شيء .

- وقد كتب عبد الرزاق نوفل عن الجن والشياطين ، وكان من كلامه :

وتروي النسخ المتداولة من الأناجيل أن سيدنا عيسى قد أخرج الشيطان من كثير من المرضى الذين كان المس قد أصابهم بحالات مرضية وبجنون أيضًا ففي ، إنجيل متى نجد النص :

( وفيا هما خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه . فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس فتعجب الجموع قائلين : لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل . أما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين ) .

وفي إنجيل ممرقس نجد النص:

( وكان في مجمعهم رجل به روح نجس: فصرخ قائلاً آه ما لنا لك يا يسوع الناصري: أتيت لتهلكنا أنا أعرفك من أنت قدوس الله فانتهره يسوع قائلاً: اخرس واخرج منه. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه).

وفي إنجيل لوقا نجد نصًا يشير إلى أن الإنسان قد يسه أكثر من شيطان إذ يقول :

( وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الاثنا عشر وبعض النساء كن قد شفين من أرواح شريرة وأمراض . مريم التي تُدْعَى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين ) .

ويمكن أن يستمر مس الشيطان للإنسان سنوات عديدة ففي إنجيل لوقا أن امرأة كان بها روح أضعفها وكانت منحنية بسببها ولم تقدر أن تنتصب ألبتة ثمانية عشرة عاما فوضع سيدنا عيسى يده عليها فاستقامت وقال: (هذه هي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثماني عشرة سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت ...

فنجد أبوقراط الذي عرف بأبي الطب يهتم بوسائل العرافة والسحر وعاربة الشياطين وهو الذي قال عن الصرع الذي وصفوه بأنه المرض المقدس: إنه خال من القداسة .. ثم جالين أمير الأطباء حيث يهتم باتخاذ الجديد من طرق طرد الشياطين ، ثم كرامر واسبرنجر وقد ذاع في زمانها أنها قُاتَلا أكثر من سبعين أميرًا من الشياطين وسبعة ملايين وأربعائة

وخسة آلاف وأكثر من الشياطين الأقبل درجة منهم .. ولقد كانت الفكرة السائدة والتي ظلت فترة طويلة تبلغ مئات السنين هي المسيطرة على كل وسائل العلاج .. تلك التي كانت تقول بضرب الشيطان لإخراجه من جسد المريض بل وحتى إلى عهد قريب كان الجراح العظيم توماس ويليز من أكبر أطباء التشريح يقرر أن خير علاج لمرضى العقول هو الركل والقيد . ولذلك كان البروفسور كالين ينادي بأن معظم حالات الاضطرابات والتي لا سبب عضوي لها لا تشفى إلا بشدة الوثاق والضرب ، وقد نادى الدكتور ريل الألماني والأخصائي في الأمراض العقلية عا يسميه العلاج التعذيبي الذي لا يضر .

ويقول العالم كارنجتون عضو جمعية البحوث النفسية الأمريكية في كتابه «الظواهر الروحية الحديثة » عن حالة المس : ( واضح أن حالة المس هي على الأقل حالة واقعية لا يستطيع العلم بعد أن يهمل أمرها ما دامت توجد حقائق كثيرة مدهشة تؤيدها . وما دام الأمر كذلك فإن دراستها أصبحت لازمة وواجبة لا من الوجهة الأكاديية فقط بل لأن مئات من الناس وألوفًا يعانون كثيرًا في الوقت الحاضر من هذه الحالة ولأن شفاءهم منها يستلزم الفحص السريع والعلاج الفوري . وإذا ما نحن قررنا مكنة المس من الوجهة النظرية انفتح أمامنا مجال فسيح للبحث والتقصي ويتطلب كل ما يتطلبه العلم الحديث والتفكير السيكولوجي من العناية والحذق والجلد ) .

وفي كتاب «تحليل الحالات غير العادية في علاج العقول المريضة » يقول الدكتور بل: (لدينا الكثير الذي يصح أن غيط عنه اللشام ، وعلى الأخص ما كان متعلقًا بحالة المس الروحي باعتباره عاملاً مسببًا للأمراض النفسية والعصبية ولقد ظهر لنا أن المس الروحي أكثر تعقيدًا بما كان يظن أولاً . ولا تتألف الشخصية الماسة من نفس مخلوق غير مجسد ولا من عقله وإرادته فقط بل هما في الواقع شخصية مؤلفة من أشياء كثيرة . والشخصية الماسة المركزية وهي الشخصية التي اصطدمت أولاً بمجمع حواس الشخص المسوس وهي على وجه العموم قليلة المقاومة لإيحاءات الغير ، ومن ثم تصبح هذه الشخصية مطية سهلة لأولئك الذين يرغبون في الاقتراب من أي إنسان بهذه الطريقة التي تبدو كأنها لا شأن لها إلا في الحصول على الترضية الخاصة لمجموع الأرواح الماسة كلها أو بعضها، و بعضي الزمن يزداد التضام في هذه العملية حتى يتم في النهاية تلاثي الشخص المسوس الذي يعمل إلى مثل هذه الحال

تلاشيًا تامًا .. ويظهر أن للأرواح الماسة ثلاث نقط اصطدام رئيسية هي : قاعدة المخ ومنطقة الضفيرة الشمسية والمركز المهين على أعضاء التناسل ، وأما الضجة التي لابد أن تحدث بهذا المس وتفاعلات الشخص المسوس فيكن دراستها في مستشفيات الأمراض العقلية .. ومع ذلك فحينا يأتي ممارسو القوة الروحية الحديثون بالعجب العجاب في طرد الشياطين أو الأرواح الماسة ومداواة المرضى والحزونين فلا يكون نصيبهم من بعض الأطباء إلا نظرة الزراية والاستخفاف ) .

ويقول الدكتور جيس هايسلوب في كتابه عن المس: (إنه تأثير خارق للعادة تؤثر به شخصية واعية خارجية في عقل شخص وجسه ولا يمكن إنكار مكنة حدوث المس) ويرى بعض الأطباء كالدكتور كارل ويكلاند أن الجنون قد ينشأ من استحواذ روح خبيث على الشخص المريض فيحدث اضطرابًا واختلالا في اهتزازاته وأنه بالكهربائية الاستاتيكية تنظم الاهتزازات وتطرد الشخصية المستحوذة ويعود العقل إلى حالته الطبيعية دون تأثير شخصية ماسة له.

ولذلك فقد اهتم العلمُ الحديثُ بوسائل علاج مثل هذه الحالات وإن اختلفت الألفاظ واللغات التي وردت فيها طرق العلاج من المس فإنها كلها تتفق في الجوهر والأصل ، فالدكتور باورز أستاذ الأمراض العصبية في جامعة مينابوليس بأمريكا يقول في بيان هذا العلاج: كنت في أيام شبابي أضحك ساخرًا مستهزئًا بذلك الرأي القائل بأن الأرواح الخبيثة الشريرة المؤذية غير المتجسدة قد تحدث في ظروف خاصة اضطرابات جسية أو عقلية خطيرة لبعض الناس ، وكنت أحمل في إحدى يدي كتاب بوخنر المسمى: القوة والمادة ، وفي اليد الأخرى كتاب هكل المسمى: لغز الكون ، وأسخر من الرأي القائل بأن أي روح ابتداء من يسوع المسيح إلى العمة ماريا تستطيع أن تساعد على إزالة بقايا الثوب الطيني الرث البالي الذي نرتديه الآن أو أن تزيل من العقل ذلك السم الروحي الذي يحول التفاعلات العقلية إلى هذيان الأبله المعتوه أو إلى خبل الجنون القاتل أو إلى يأس المالنخوليا المفجع . ولا يستطيع شخص ذكي أن ينكر أن هناك سببًا لمعظم الأمراض التي تصيب الإنسان وآه لو يعرف هذا السبب » ا.ه. من كتاب الجن والملائكة .

- ولابن عابدين الفقيه الحنفي المشهور - صاحب حاشية ابن عابدين المساة : « رد المحتار على الدر الختار » وهي أعظم مرجع في فقه الحنفية كتبه المتأخرون - رسالة مطبوعة مع رسائل أخرى طبعت تحت اسم « رسائل ابن عابدين » تحدث فيها عن تلمذة بعض الجن على شيخه خالد الحضرة رحمه الله واسم الرسالة « سل الحسام الهندي لنصرة ملانا خالد النقشبندي » ، ومن كلامه في هذه الرسالة :

(في الطبقات الكبرى عن حرملة أنه قال: سمعت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن أبطلنا شهادته لقوله تعالى: ﴿ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ﴾ (١) إلا أن يكون الزاع نبيًا انتهى .. لكن هذا ينافي مامر عن شرح المقاصد من حكاية مشاهدتهم عن كثير من العقلاء وأرباب المكاشفات ، فإن المتبادر أن المراد المشاهدة بدون تشكل إلا أن يكون ذلك من باب الكرامة ، فإن ما صح أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي على مامر فيه من الكلام مبسوطا وكلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في غير أصحاب الكرامات عند عدم التشكل ، وإلا فلا وجه لمنع رؤيتهم لكل أحد عند التشكل .

وصح عن الأعمش أنه قال: تروّح إلينا جنيّ فقلت له: ما أحب الطعام إليكم ؟ قال: الأرز. قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا... وفي آثار وأخبار أخرى أن مؤمنيهم يصلون ويصومون ويحجون ويطوفون ويقرؤن القرآن ويتعلمون العلوم ويأخذونها عن الإنس وإن لم يشعروا بهم وكذا رواية الحديث.

تنبيه: قد تَحصُّل مما ذكرنا سابقًا ولاحقا جواز رؤية الجن بعد التشكل لكل أحد، وكذا بدون تشكل لمن شاء الله تعالى من عباده فضلا عن حضورهم في مجالس الذكر وساع أصواتهم » اهد.

وقال الشيخ حسن أيوب:

( وذكر صاحب كتاب « أكام المرجان » حكاية عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه :

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٢٧ .

هي أن المتوكل أنفذ إليه صاحبًا له يعلمه أن جارية بها صرع وسأله أن يدعو الله لها بالعافية . فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك ـ أي رباط ـ من خوص للوضوء فدفعه إلى صاحب له وقال له : تمضي إلى دار أمير المؤمنين ، وتجلس عند رأس هذه الجارية وتقول له ( يعني الجني ) قال لك أحمد : أيًّا أحبُّ إليك ، تخرج من هذه الجارية ، أو تصفع بهذه النعل سبعين ؟ فمضى إليه وقال له مِثْلَ ما قال له الإمام أحمد . فقال المارد على لسان الجارية : السمع والطاعة . لو أمرنا أحمد ألا نقيم بالعراق ما أقنا به . إنه أطاع الله ، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء . وخرج من الجارية . وهدأت ورزقت أولادًا ) ا.ه. . « الإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر » .

- وذكر الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في كتابه : « عقيدة المؤمن » حادثة وقعت في بيت أهله ، قال :

إنه كان لي أخت أكبر مني تدعى «سعدية » وكنا يوما ونحن صغار نطلع عراجين التر من أسفل البيت إلى سطحه بواسطة حبل يربط به القنو (العرجون) ونسحبه إلى السطح ونحن فوقه ، فحصل أن أختي سعدية جرت الحبل ، فضعفت عنه ، فغلبها فوقعت على الأرض على أحد الجنون (۱) ، فكأنها بوقوعها عليه آذته أذئ شديدًا ، فانتقم منها فكان يأتيها عند نومها في كل أسبوع مرتين أو ثلاثًا ، أو أكثر فيخنقها ، فترفس المسكينة برجليها ، وتضطرب كالشاة المذبوحة ولا يتركها إلا بعد أن تصبح أشبه بميتة ، ونطق مرة على لسانها مصرحًا بأنه يفعل بها هذا لأنها آذته يوم كذا في مكان كذا .. ومازال يأتيها ويعذبها بصرعة تأتيها عند النوم فقط حتى قتلها بعد نحو عشر سنوات من العذاب الذي لا يطاق ، فصرعها ليلة على عادته فما زالت ترفس برجليها وتضطرب حتى ماتت ، غفر الله لها ، ورحمها .. آمين .

هذه الحادثة عشتها ، وبعيني رأيتها ، وما راء كمن سمع !!! » ا.هـ .

<sup>(</sup>١) يعني واحدًا من الحِنَ .

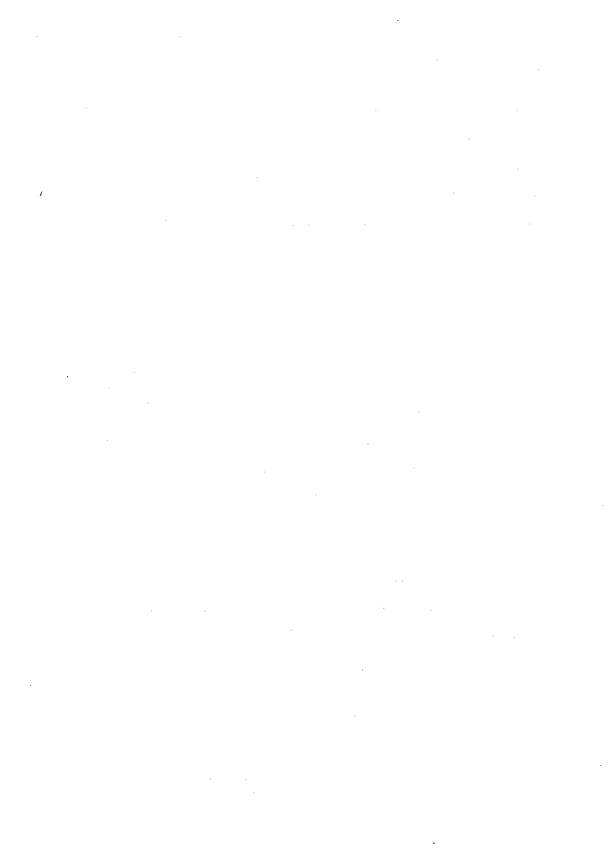

الوصل الأول في: ظاهرة ابن صَبياد وفيه: مقدمة ونقول ونصوص



#### المقدمة

إغا ذكرنا هذا الفصل هنا لارتباطه بصلة الشيطان بالإنسان ، فابنُ صياد رجل يهودي الأصل ثم أسلم بعد ذلك في الظاهر ، وكان تجري على لسانه كلمات كُفْرِيَّة ، وكانت له صلة بعالم الجن ، فهو يمثل ظاهرة الوحي الشيطاني للإنسان ، وقد اشتبه أمره على بعض الصحابة حتى ظنوه المسيح الدجال وليس هو يقينًا لكنه يشبهه وكان أمره ملتبسًا ، ولأن هذا اللبس لا يترتب عليه عمل ولا خطر ولا خطماً ، فإن رسول الله يَهَا أَبقي هذا الاحتال مفتوحًا لحكمة يعلمها هو عليه الصلاة والسلام ، ونتوقع أن رسول الله يَها أراد بذلك أن يفتح لأمته باب الاجتهاد في فهم الأخبار المستقبلية التي أخبر عنها أنها كائنة بعده إذا وجد المجتهد ما يدعوه لذلك الاجتهاد ، وكان النص أو الأمر يحتمل ذلك .

قال تعالى : ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴾ (١) . وإيحاء الشياطين يظهر بمظاهر شتى منها الوسوسة التي يوسوس القرين ـ إلا من عصم الله ـ وهذه يحس نها أهل القلوب وأكثر الخلق عنها غافلون ، وإن كان الإنسان لا يخلو عن شعور باطني بدوافع داخلية شريرة ، ولذلك تكلم بعض علماء النفس عن أنواع من الدوافع الغريبة التي تلح عليها هذه الدوافع ، وقد يأخذ إيحاء الشياطين مظهرًا أكثر انكشافًا لدي صاحبه ، وظاهرة ابن صياد تمثل هذا الوضع .

وقد رأينا في البحث السابق أن الجن يمكن أن يتلبسوا جسم الإنسان فيتكلموا على لسانه وهي ظاهرة مرئية مشاهدة ، كا رأينا كيف أن بعض الإنس يكون لهم اتصال بعالم الجن ، وظاهرة ابن صياد تدخل في هذا الموضوع فهو على اتصال بعالم الشياطين من عالم الجن .

يظهر اضطراب بعض أهل التحقيق في تفسير هذه الظاهرة ، وهل ابن صياد هو الدجال الذي يظهر في آخر الزمان أو هو دجال من الدجاجلة ؟ والذي نجزم به قطعًا أنه دجال من الدجاجلة أبقى الرسول عليه الباب مفتوحًا للتعليل والتحليل في شأنه ، فهو ظاهرة مهمة تظهر في الحياة البشرية بأجزاء من هذه الظاهرة أو بها كلها .

وهاك تحقيقًا للإمام النووي حول ابن صياد ننقله من شرحه على صحيح مسلم :

<sup>(</sup>١) أَلاَّتُعام : ١٢١ .

### النقول

# قال الإمام النووي رحمه الله:

يقال له ابن صياد وابن صائد وسمى بها في هذه الأحاديث واسمه صاف ، قال العلماء : وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه : هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ؟ ولاشك في أنه دجال من الدجاجلة . قال العلماء : وظاهر الأحاديث أن النبي عَلِينَ لم يُؤْحَ إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره وإنما أوحى إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قرائن محتملة فلذلك كان النبي عَلِيْتُم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره ولهذا قال لعمر رضي الله عنه : « إن يكن هو فلن تستطيع قتله » وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر ، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له هو ، وأن لا يدخل مكة والمدينة وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة فلا دلالة له فيه ؛ لأن النبي مُنْلِثُةٍ إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض. ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين : قول علني عليه : ( أتشهد أني رسول الله ) ، ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب ، وأنه يرى عرشًا فوق الماء ، وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال ، وأنه يعرف موضعه ، وقوله : إني لأعرف وأعرف مولده وأين هو الآن وانتفاخه حتى ملأ السكة ، وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال . قال الخطابي : واختلف السلف في أمره بعد كبره فروي عنه أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل لهم اشهدوا قال : وكان ابن عمر وجابر فيا روي عنها يحلفان أن ابن صياد هو الدجال لا يشكان فيه فقيل لجابر: إنه أسلم فقال: وإن أسلم. فقيل: إنه دخل مكة وكان في المدينة ، فقال : وإن دخل . وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن جابر قال : فقدنا ابن صياد يوم الحرة . وهذا يعطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلى عليه . وقد روى مسلم أن جابر بن عبد الله حلف بالله تعالى أن ابن صياد هو الـدجـال وأنـه سمع عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي عَلِيَّةٍ فلم ينكره النبي عَلِيَّةٍ . وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: والله ، ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدجال. قال البيهقي في كتابه « البعث والنشور » : اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافًا كثيرًا هل هو

الدجال ؟ قال : ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الداري في قصة الجساسة قال : ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال كا ثبت في الصحيح أن أشبه الناس بالدجال عبد العزى بن قطن . وليس كما قال وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلي الله تعالى بها عباده فعصم الله تعالى منها المسلمين ووقاهم شرها . قـال : وليس في حـديث جـابر أكثر من سكوت النبي عَلَيْكُمْ لقول عمر فيحتمل أنه عليه كان كالمتوقف في أمره ثم جاءه البيان أنه غيره كا صرح به في حديث تم . هذا كلام البيهقي ، وقد اختار أنه غيره وقد قدمنا أنه صح عن عمر وعن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم أنه الدجال والله أعلم . فإن قيل : كيف لم يقتلـه النبي عَلِيْكُم مع أنه ادُّعي بحضرته النبوة ؟ فالجواب من وجهين ذكرهما البيهقي وغيره ، أحــدهمــا : أنــه كان غير بالغ ، واختار القاضي عياض هذا الجواب ، والثاني : أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم، وجزم الخطابي في معالم السنن بهذا الجواب الثاني ، قال : لأن النبي عليه بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب صلح على أن لا يهاجوا ويتركوا على أمرهم وكان ابن صياد منهم أو دخيلاً فيهم . قال الخطابي : وأما امتحان النبي عَلَيْتُم بما خبأه له من آية الدخان فلأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب فامتحنه ليعلم حقيقة حالـه ويظهر إبطال حاله للصحابة وأنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقى على لسانه ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة فامتحنه بإضار قول الله تعالى : ﴿ فَارْتَقْبُ يُومُ تُأْتِي السَّمَاءُ بِدَحَّانَ مبين ﴾ (١) وقال : « خبأت لك خبيئًا » فقال : هو الدخ أي الدخان وهي لغة فيه فقال له النبي عَلِيْهُ : « اخسأ فلن تعدو قدرك » أي لا تجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء الشيطان كلمة واحدة من جملة كثيرة بخلاف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، فإنهم يوحي الله تعالى إليهم من علم الغيب ما يوحي فيكون واضحًا كاملاً.، وبخلاف ما يلهمه الله الأولياء من الكرامات والله أعلم . ا.هـ .

(١) الدخان : ١٠ .

# النصوص النبوية في ابن صياد

٧٩٩ - \* روى البخاري ومسلم ، عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنها ، قال : إنَّ عَرَ البن الخطاب انطلق مع رسول الله عليه في رَهْطِ من أصحابه قِبَلَ ابن صياد ، حتى وجده يَلْعَبُ مع الصّبيان عند أَطْم بني مَغالة ، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحُلُم ، فلم يَشْعُر حتى ضرب رسولُ الله عليه ظَهْرة بيده ، ثم قال رسولُ الله عَلَيْ لابن صياد : « أتشهد أنّى رسولُ الله عَلَيْ نفطر إليه ابن صياد ، فقال ابن صياد الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وقال : « آمنت بالله وبرسله » . ثم قال له رسولُ الله عليه : « ماذا ترى » ؟ قال ابن صياد : ياتيني صادق وبرسله » . ثم قال له رسولُ الله عليه : « خُلطَ عليك الأمر » . ثم قال له رسولُ الله عَلَيْ : « خُلطَ عليك الأمر » . ثم قال له رسولُ الله عَلَيْ : « وَلَفْ ابن صياد : هو الدُخُ . فقال له رسولُ الله عَلَيْ : « الخطاب : ذرني يارسول الله أضرب عَنقَه ، « اخْساً ، فَلَنْ تَسلط عليه ، وإن لم يَكُنْهُ ، فلا خَيْرَ لك في قَتْلِه » . فقال له رسول الله عَلَيْ : « فَقَال له رسولُ الله عَلَيْ : « فقال له رسول الله عَلَيْ : « الخسأ ، فَلَنْ تَسلط عليه ، وإن لم يَكُنْهُ ، فلا خَيْرَ لك في قَتْلِه » . في قَتْلِه » .

وقال سالم : سمعتُ ابنَ عمر يقول : انطلق بعد ذلك رسولُ الله عَلِيْتُ وأَبِيَّ بنُ كعبِ الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد ، حتى إذا دخَل رسولُ الله عَلِيْتُ النخلَ طَفِقَ يتَّقي بجذوع النخل ، وهو يَخْتِلُ أن يَسمعَ من ابن صياد شيئًا قبل أن يراه ابن صياد ، فرآه رسولُ الله عَلِيْتُ وهو مُضْطَجِعٌ على فراشٍ في قطيفة له فيها رَمْرمَة أو زَمْزَمة ، فرأت أمَّ ابن صياد رسولَ الله عَلِيْتُ وهو يتَّقي بجذوع النخل ، فقالت لابن صياد : يا صاف وهو اسمُ ابن صياد - هذا محمد ، فثار ابن صياد ، فقال رسولُ الله عَلِيْتُ : « لو تَرَكَتُهُ بَيْنَ » .

قال سالم : قال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ : فقام رسولُ الله ﷺ في الناس ، فأثنى على الله بما هو له أهلً ، ثم ذكر الدجالَ ، فقال : « إني لأُنذِرْكُموه ، ما من نبيٍّ إلا قد أَنْذَرَهُ قومـه ،

٧٩٩ ـ البخاري ( ١٠ / ٥٦٠ ، ٥٦١ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ، ٩٧ ـ باب قول الرجل للرجل : اخسأ .

مسلم ( ٤ / ٢٢٤٤ ، ٢٢٤٥ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ١٩ ـ باب ذكر ابن صياد .

<sup>(</sup> يختل ) : الختل : الأخذ عن طريق خفي .

لقد أَنَذَرُه نوحٌ قومَه ، ولكن أقولُ لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : تعلَّموا أنَّـه أعور ، وإنَّ الله تبارك وتعالى ليس بأعورَ » .

وزاد مسلم (۱): قال ابن شهاب: وأخبرني عمرُ بن ثابت الأنصاريُّ: أنَّه أخبَره بعضُ أصحاب رسول الله عليه قال \_ يوم حَذَّرَ الناس الدَّجال \_ : « إنه مكتوب بين عينيه كافرٌ ، يقرؤه كلُّ من كره عَمَلَة أو \_ يقرؤه كلُّ مؤمن » \_ وقال : « تعلَّموا أنّه لَن يَرَى أحدٌ منكم ربَّه حتى يموت » .

وفي رواية الترمذي (٢) ، أن رسول الله عليه مرّ بابن صيّاد في نَفَرِ من أصحابه - منهم : عرر بن الخطاب - وهو يلعب مع الفلمان ، عند أَطُم بني مَغَالَة - وهو غلام - فلم يشعر حتى ضرب رسول الله عليه ظَهره بيده .. وذكر الحديث إلى قوله : « خُلَّطَ عليك الأمر » . وقال : ثم قال رسول الله عليه : « إني قَدْ خَبَأَت خبيئًا » . وخبأ له ﴿ يوم تأتي السماء بدخان مبين ﴾ [الدخان : ١٠] فقال ابن صياد : هو الدُّخ . فقال رسول الله عليه : قال عرر : يا رسول الله الدن لي فأضرب عُنقه . فقال رسول الله عليه ، وإن لا يَك ، فلا خير لك في رسول الله عليه ، وإن لا يَك ، فلا خير لك في قتله » .

وفي رواية لأبي داود (٢) : زاد بعد قوله : « فَلَنْ تُسلِّط عليه » . قال : يعني الدَّجالَ .

ما د ما دوى أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَلِيْ قال لابن صياد: « ما ترى » ؟ قال : أرى عرشًا على البحر وحوله الحيتان . قال رسول الله عَلِيْنَةٍ : « ترى عرش إبليس » .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤ / ٢٢٤٥ ) ، في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٤ / ٥١٩ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٦٣ ـ باب ما جاء في ذكر ابن صائد .

<sup>(</sup>٣) أبو دواد ( ٤ / ١٢٠ ) كتاب الملاحم ، باب في خبر ابن صائد .

<sup>(</sup> الأطم ) : البناء المرتفع .

<sup>(</sup> اخسأ ) : خسأتَ الكلُّبَ : إذا طردته .

٨٠٠ مستد أحمد (٢/ ٦٦ ، ٧٧ ، ٨٨٨ ) .

مجمع الزوائد ( ٨ / ٤ ) . وقال : رواه أحمد ، وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث ، وبقية رجاله ثقات .

٨٠١ \* روى البخاري ومسلم عن محمد بن المنكَدر ، قال : رأيتُ جابرَ بنَ عبد الله رضي الله عنها يحلف بالله : أنَّ ابنَ صيَّادِ الدجالُ ، قال : قلتُ أتَحْلف بالله ؟ قال : فإني سمعتُ عمر يحلف بالله على ذلك عند رسول الله على يُنْكِرُهُ .

وفي رواية لأبي داود بسند حسن (١) : أنه قيل لجابر رضي الله عنه :

إنه أسلم . فقال : وإن أسلم . فقيل : إنه دخل مكة وكان بـالمـدينة . فقال : وإن دخل مكة .

٨٠٢ - \* روى مسلم عن أبي سعيد الحَدْرِي رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ لَا الله عَلَيْكُ لَا الله عَلَيْكُ لَا الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُونُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ اللّهُ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّ عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّهُ عَل

وفي رواية (١) : أن ابن صياد سأل النبِّي عَلِيُّ عن تُربة الجنة ؟ فقال : « دَرْمَكَةً بيضاء مِسْكٌ خالص » .

والجمع بين الروايتين بأن رسول الله عَلِيَّةِ أخبره ابتـداءً ثم امتحــه بـالسؤال ليعرف مــدى حافظته .

ونقل القاضي عياض : إن بعض أهل النظر قالوا : الرواية الثانية أظهر .

٨٠٣ - \* روى مسلم عن نافع - مولى عبد الله بن عُمر - رضي الله عنها ، قال : لَقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة ، فقال له قولاً أغضَبَهُ ، فانتفخ حتى ملاً السّكّة ،

٨٠١ ـ البخاري ( ١٣ / ٣٢٣ ) ٩٦ ـ كتاب الاعتصام ، ٢٣ ـ باب من رأى ترك النكير من النبي عليم حجة ...

مسلم ( ٤ / ٣٢٤٣ ) ٥٦ ـ كتاب الفتن ، ١٩ ـ باب ذكر ابن صياد .

وأبو داود ( ٤ / ١٢١ ) كتاب الملاحم ، باب في خبر الجساسة .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤ / ١١٩ ، ١٢٠ ) كتاب الملاحم ، باب في خبر الجساسة .

٨٠٢ - مسلم (٤ / ٢٢٤٣ ) ٥٢ - كتاب الفتن ، ١٩ - باب ذكر ابن صياد .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤ / ٢٢٤٣ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ١٩ ـ باب ذكر ابن صياد .

<sup>(</sup> درمكة بيضاء مسك ) : معناه أنها في البياض درمكة وفي الطيب مسك ، والدرمك هو الدقيق الحواري الخالص البياض .

٨٠٣ ـ مسلم : ( ٤ / ٢٢٤٦ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ١٩ ـ باب ذكر ابن صياد :

فدخل ابنُ عمر على حَفْصةَ ـ وقد بلغها ـ فقالت له : رَحِمَك الله ، ما أردتَ من ابن صياد ؟ أما علمت أن رسولَ الله عَلِيْتُم قال : « إنما يخرج [أي الدجال] من غَضْبَةٍ يَغْضَبُها ؟ » .

وفي رواية (۱): كان نافع يقول : ابن صياد قال : قال ابن عر : لقيته مرتين ، فلقيته مع قومه ، فقلت لبعضهم : هل تُحدَّثون أنه هو ؟ قالوا : لا والله . قال : قلت : كَذَبْتُمُوني ، والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالاً وولدا ، وكذلك هو زعوا اليوم ، قال : فتحدَّثنا ، ثم فارقتُه . قال : فلقيتُهُ لَقْيَة أخرى ، وقد نفرت عينه . قال : فقلت : دمتى فَعَلت عَيْنك ما أرى ؟ قال : لا أدري . قلت : لا تدري وهي في رأسك ؟ قال : إن شاء الله خلقها في عصاك هذه . قال : فنخر كأشد نخير حمار سمعت . قال : فزع بعض أصحابي أني ضربتُهُ بعصًا كانت معي حتى تكسّرت ، وأما أنا : فوالله ما شعرت . قالوا : وجاء حتى دخل على أم المؤمنين ، فحدَّثها ، فقالت : ما تريد إليه ؟ ألم تعلم أنه قد قال : « إن قُل ما يبعثه على الناس غَضْبة يغضبها ؟ » .

عها ، قال : فقدنا ابن صَيَّاد يوم الله عنها ، قال : فقدنا ابن صَيَّاد يوم الحرَّة .

٨٠٥ - \* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : صَحِبْتُ ابنَ صياد إلى مكة ، فقال لي : أما قد لقيتُ من الناس ، يَزعُمُون أبي الدجال ؟ ألستَ سمعتَ رسول الله عَلِيَّةٍ يقول : « إنه لا يولد له » ؟ قال : قلت : بلي . قال : فقد وُلِدَ لي ، أوليس سمعتَ رسول الله عَلِيَّةٍ يقول : « لا يدخُلُ المدينةَ ولا مكةَ » ؟ قال : قلت : بلي . قال : فقد وُلِدْتُ بالمدينة ، وها أنا ذا أريدُ مكة . ثم قال في آخر قوله : أما والله إني لأعْلَمُ مَولدَهُ ومكانَه ، وأين هو . قال : فلَبَسني .

مسلم ( ٤ / ٢٢٤٦ ، ٢٢٤٧ ) في الموضع السابق .

٨٠٤ ـ أبو داود (٤/ ١٢١) كتاب الملاحم ، بابّ في خبر ابن صياد .

وإسناده صحيح . وصحح الحافظ في الفتح إسناده وقال : وهذا يضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة ، وأنهم صَلَوا عليه وكشفوا ع وجهه .

٨٠٥ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٤١ ، ٢٢٤٢ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ١٩ ـ باب ذكر ابن صياد .

وفي رواية (۱): قال: قال لي ابن صائد ـ وأخذتني منه ذَمامة ـ هذا عَذَرتُ الناسَ ، مالي ولكم يا أصحابَ محمد ؟ ألم يقل نَبِيُّ الله: « إنه يهودي » . وقد أسلمتُ . وقال: « لا يولد له » . وقد وُلد لي . وقال: « إنَّ الله حَرَّم عليه مكة » . وقد حَجَجْتُ ؟ قال: فازال حتى كاد أن يأخذ في قولُهُ . قال: فقال له: أما والله إني لأعْلمُ الآن حيث هو ، وأعرف أباه وأمه . قال: وقيل له: أيسُرُّك أنك ذاك الرجلُ ؟ قال: فقال: لو عُرضَ عليٌ ما كَرُهِتُ .

وفي رواية (١) قال: خرجنا حُجَّاجًا ـ أو عُمَّارًا ـ ومعنا ابن صائد، قال: فنزلنا منزلاً ، فتفرَّق الناس ، وبقيت أنا وهو ، فاستوحشت منه وحشة شديدة بما يقال عليه ، منزلاً ، فتفرَّق الناس ، وبقيت أنا وهو ، فقلت : إنَّ الحرَّ شديد ، فلو وضعت تحت تلك الشُّجرة ؟ قال : ففعل . قال : فَرَفِعت ْلنا غنم فانطلق فجاء بِعُس ، فقال : اشْرَب أبا الشَّجرة : ققلت : إنَّ الحرِّ شديد ، واللبن حارً ، ما بي إلا أني أكْرة أن أشرب عن يده ـ أو قال : أبا سعيد ، لقد همت أن آخذ حَبْلاً فأعلقه بشجرة ثم أخْتَنق عال : آخذ عن يده ـ فقال : أبا سعيد ، من خفي عليه حديث رسول الله عَلِيَة ما خفي عليك ما يقول لي الناس ، يا أبا سعيد ، من خفي عليه حديث رسول الله عَلِيَة ؟ أليس قد قال رسول الله عَلِيَة : « هو عقيم لا يولَد مَعْشَر الأنصار ، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله عَلِيَة : « هو عقيم لا يولَد له ولد » . وقد تركت ولدي بالمدينة ؟ أو ليس قد قال رسول الله عَلِيَة : « لا يدخل المدينة ولا مكة » . وقد أقبلت من المدينة ، وأنا أريد مكة ؟ قال أبو سعيد : حتى المدينة أن أغذره ، ثم قال : أما والله إني لأعرفه ، وأعرف مولده ، وأين هو الآن ؟ قال : قلت أن أغذره ، ثم قال : أما والله إن لأعرفه ، وأعرف مولده ، وأين هو الآن ؟ قال : قلت ألك سائر اليوم .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢٢٤٢) في الموضع السابق .

<sup>(</sup> ذَمامة ) : الذَّمامة ، بالذال المعجمة : الحياء والإشفاق من الذم ، والمذمّة : العار ، وبالدال المهملة : قبح الوجه ، والمراد الأول .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤/ ٢٢٤٢ ، ٢٢٤٢ ) في الموضع السابق .

<sup>(</sup> الفُسّ ) : قدح ضخم يشرب فيه .

<sup>(</sup> التب ) : الخسار والهلاك .

حمه \* وروى الترمذي الرواية الآخرة إلى قوله : وقد تركتُ ولدي بالمدينة . وقال : ألم يقل رسول الله عَلِيْتُم : « إنَّه لا تحلّ له مكة » ؟ ألستُ من أهل المدينة ، وهو ذا أنطلق معك إلى مكة ؟ قال : فوالله ما زال يَجِيءُ بهذا ، حتى قلت : فلعله مكذوب عليه . ثم قال : يا أبا سعيد ، والله لأُخْبِرنَّك خَبرًا حقًا ، والله إني لأعرفه ، وأعرف والدة ، وأين هو الساعة (أي : الآن) من الأرض ؟ فقلت له : تبًا لك سائر اليوم .

٨٠٧ - \* روى أبو داود عن نافع - مولى عبـد الله بن عمر - أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنها
 كان يقول : والله ما أشكُ أن المسيحَ الدَّجالَ ابنُ صَيَّاد .

٨٠٨ - \* وروى أحمدُ عن أبي ذرِّ ، أنه كان يقول ـ في ابن صياد ـ هو الدَّجال . وقال : قالت أمه : حملتُه اثنى عشر شهرًا ، فلما وقع ، صاح صياح ابن شهرين ، وكان يَشِبُّ في اليوم الواحد شبابَ الصبي لشهر .

روى الطبراني (١) عن أبي ذر ؛ لأن أحلف عَشْرَ مراتِ أن ابنَ صائد هو الدجال أحب إلى من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به .

أقول: وعلى الفرض أن ابن صياد هو الدجال، فهذه الفترة التي قضاها تمثل ظاهرة لها صلة بالجن والشياطين، لأنها فترة ما قبل خروجه. وإنما جزمت بأن ابن صياد غير الدجال لحديث تميم الداري الذي سير معنا والذي فيه أنه رأى الدجال في جزيزة من الجزر، فكيف يجتمع ذلك مع أن ابن صياد الدجال، خاصة وقد أقر الرسول على الداري على رؤيته ؟ •

٨٠٦ ـ الترمذي ( ٤ / ٥١٦ ، ٥١٧ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٦٣ ـ باب ما جاء في ذكر ابن صائد .

٨٠٧ ـ أبو داود ( ٤ / ١٢٠ ) كتاب الملاحم ، باب في خبر ابن صائد .

وإسناده صحيح .

**۸۰۸ ـ م**سند أحمد ( ٥ / ١٤٨ ) . وسنده حسن .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٠ / ١٣٤ ) .

مجمع الـزوائـد ( ٨ / ٤ ) وقال : إسناده حسن .

وصححه الحافظ في الفتح . وقال : ومن حديث ابن مسعود نحوه لكن قال : سبعًا . بدل : عشر مرات .

## قال ابن كثير في النهاية:

(قال بعض العلماء: إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال وهو ليس به إنما كان رجلا صغيرًا).

( وقد كان ابن صياد من يهود المدينة ولقبه عبد الله ويقال صاف وقد جاء هذا وهذا وقد يكون أصل اسمه صاف ثم تسمّى لما أسلم بابن عبد الله وقد كان ابنه عمارة بن عبد الله من سادات التابعين وروى عنه مالك وغيره وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجال غير ابن صياد وأن ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة ثم تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام والله أعلم بضيره وسيرته ) .

( والأحاديث الواردة في ابن صياد كثيرة ، وفي بعضها التوقف في أمره هل هو الدجال أو لا ؟ فالله أعلم ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يُوحَى إلى رسول الله عَلَيْكُمْ في شأن الدجال وتعيينه ، وقد تقدم حديث تميم الداري في ذلك وهو فاصل في هذا المقام ) .

[ وقال : ] ( وسنورد من الأحاديث ما يدل على أنه ليس بابن صياد والله تعالى أعلم وأحكم ) .

( والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعًا وذلـك لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية فإنه فيصل في هذا المقام والله أعلم ) ا . هـ من النهاية .

\* \* \*

الوصّلالثاني في، تجصنيّرِالأرواج

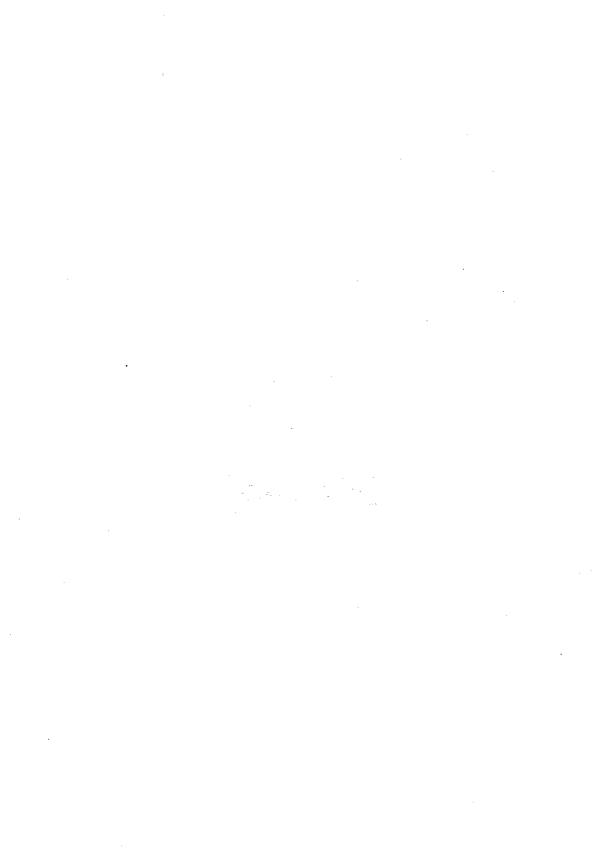

أخذت ظاهرة تحضير الأرواح حيزًا كبيرًا من تفكير الناس في عصرنا وفي القرن الماضي وذلك أن الناس أرادوا أن يتعلقوا بشيء غيبي بعد أن وصلت موجة الدعوة المادية إلى ذروتها وموجة التشكيك إلى غايتها ، ولو أن الناس عرفوا حقيقة النبوة والرسالة وعرفوا القرآن والسنة وما فيها من معجزات وعرفوا الولاية لأهل الولاية لما احتاجوا إلى التسك بالظنيات والوهيات ولكن وضع العصر وما جرى فيه جعل الكثيرين يهتمون بالظواهر التي تدحض فرية المادية ومن ههنا أقبلوا على تتبع ظاهرة التلبّاثي وظاهرة التنويم المغناطيسي وظاهرة الأحلام وظاهرة تحضير الأرواح ، وكلها ظواهر تثبت أن في الإنسان وفي الكون خفايا غيبية وإن اختلفت في الناس منازع التحليل والتعليل . والذين تحدثوا عن ظاهرة وأحذ يتلقى عنها وكأنها وحي معصوم ، وهؤلاء وهؤلاء أفرطوا فن أعطى العصمة في أمر وأحذ يتلقى عنها وكأنها وحي معصوم ، وهؤلاء والسلام فقد كفر ، ومن اعتبر أن هناك جهة يتلقى عنها تشريعًا غير الوحي وما بني عليه باجتهاد من أهله فقد كفر . والظاهر أن مجوع ما يجري في حوادث تحضير الأرواح يثبت أن هناك شيئًا غير عادي يحدث فما هو التعليل ما يجري في حوادث تحضير الأرواح يثبت أن هناك شيئًا غير عادي يحدث فما هو التعليل ما يجري في حوادث تحضير الأرواح يثبت أن هناك شيئًا غير عادي يحدث فما هو التعليل الصحيح ؟ .

يذهب الشيخ حسن أيوب في رسالته : « مع رسل الله وكتبه واليوم الآخر » أن كل ما يظهر من ظواهر في عمليات تحضير الأرواح يمكن أن تُعلل بأنها من آثار عمل الجن والشياطين وينفي إمكانية أن تكون روح من أرواح الإنس يمكن أن يكون لها علاقة بهذا الشأن ، والذي ذهب إليه هو الذي ترتاح له النفس ويطمئن القلب ، ومن كلامه :

( يمكن للجني أن يقلد أية شخصية حية أو ميتة بعد موتها ، لأن أعمار الجن تصل أحيانًا إلى مئات السنين ، كما ثبت ذلك في بعض الأحاديث والآثار ، كا أن تكليم الجني للإنسان على لسان إنسان آخر أمر ثابت وتحريك الجني لقلم يكتب ، أو سلسلة ترسم بوساطة قلم ، أو لأثاث حجرة ليكسر أو لغير ذلك مما نسمع عنه أمر ممكن وواقع فيا مضى ويقع الآن كثيرًا ، والمتتبع لهذا الأمر يجد الغرائب التي لا شك فيها ) ا . ه .

ومن كلام الشيخ سعيد رمضان البوطي في كبرى اليقينيات عن تحضير الأرواح:

( و كا أن في النّاس أشرارًا دأبهم الكذب والتلاعب بعقول الناس ، فإن في الجن أيضًا كذلك ، فن أين لك أن الذي يناجيك أو يكتب لك جواب أسئلتك من قاع السلة ، ليس شيطانًا مريدًا جاء ليلبس عليك دينك ويلهو بمخادعتك ويلتذ بالكذب عليك ؟ أو لم تقرأ أن أكثر أسباب الحاقة في المنحرفين أو المجانين الذين ادعوا أنهم أنبياء أو عظهاء إنما هواجس من هؤلاء الشياطين ، إذ هتفوا في أعماق أفئدتهم أو على طبلة آذانهم أنهم أحباء الله وعظهاؤه .. وأن الله قد أكرمهم بإسقاط تكاليفه عنهم ، فَربَا الغرور في أوداجهم وثقلت رؤوسهم الفارعة بالخديعة وراحت تهز منهم الأعطاف ) .اه.

\* \* \*

الفضل المتّادسُ في: الإيكان بالكنب

وفيه: مقدمة ووصل



#### المقدمة

- الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل هو الركن الثالث من أركان الإيمان ، والكتب التي أنزلها الله عز وجل غير محصورة بعدد معروف ، لكن القرآن الكريم نص على أربعة منها ، ونص على صحف إبراهيم وموسى ، فكا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام غير محصورين بعدد على القول الراجح ، لكنه له أي القرآن له حدثنا عن خسة وعشرين منهم تفصيلاً فكذلك الكتب ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ كان النَّاسُ أمةً واحدةً فبعث الله النّبيينَ مبشرين ومنذرينَ وأنزل معهمُ الكتابَ بالحق ليحكم بين النَّاسِ فيها اختلفُوا فيه ﴾ (١) .

قال الفخر الرازي عند هذه الآية نقلاً عن القاضي : ( ظاهر الآية يدل على أنه لا نبي إلا معه كتاب منزل فيه بيان الحق طال ذلك الكتاب أم قصر ، ودُوِّنَ ذلك الكتاب أم لم يُدوَّنُ ، وكان ذلك الكتاب مُعْجِزاً أم لم يكن ، كذلك لأن كون الكتاب منزلاً معهم لا يقتضي شيئاً من ذلك ) . ا.هـ.

وقال تعالى : ﴿ لقد أرسلنَدرُسُلنَا بالبيناتِ ﴾ - أي بالمعجزات على القول الراجح - ﴿ وَأَنزلنا معهم الكتابَ والميزانَ ليقومَ النّاسُ بالقسط ﴾ (٢) . وأخبرنا جل جلاله عن السيح عليه السلام : ﴿ وإِذْ عَلّمْتُكَ الكتابَ والحكمةَ والتوراةَ والإنجيلَ ﴾ (٢) ، فسر بعض العلماء الكتاب في الآية الأخيرة بالكتابة والخط واحتمل لها تفسيراً آخر أنه المفروض ؛ أخذاً من قوله تعالى : ﴿ إِنّ الصلاةَ كانتُ على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ (٤) : أي فريضة مؤقتة بوقت ، فالكتاب يأتي بعني المكتوب وهو المفروض ، والحكمة معناها وضع الأمور في مواضعها ، فقد آتي الله عز وجل المسيح علم المفروضات على العباد ، وأوتي الحكمة في الأقوال والأفعال ، وأوتي التوراة حفظاً وفها ، وأنزل عليه الإنجيل كتاباً متيزاً .

والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يعرفون فرائض الله بتعريف الله إياهم ،

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٣ . (٢) الحديد : ٢٥ .

<sup>(</sup>۲) المائدة : ۱۱۰ . النساء : ۱۰۳ .

وكذلك كتابهم سواء دُوِّنْ أو لم يُدَوِّنْ ، كبيرًا كان أو صغيرًا ، نقل إلى النَّاس باللفظ والمعنى أو بالمعنى دون اللفظ .

لكن القرآن خص بالذكر التوارة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى ؛ فهذه لفظها ومعناها من الله عز وجل ، وخص القرآن من بينها بأنه معجز ، كا خُصً بخصائص أخرى ، منها أن الله تولى حفظه : ﴿ إِنَّا نحنُ نزَّلنا الذكر وإنّا له خافِظُونَ ﴾ (١) . وقامت هذه الأمة بتوفيق الله لها بحفظ كتابها ، بينا كلف أهل الكتب الأخرى بأن يتولوا حفظها فلم يقوموا بحق الله عز وجل : ﴿ بِهَا استَحْفِظُوا من كتابِ الله وكانوا عليه شهداء ﴾ (١)

- والظاهر أن الأسفار الخسة الأولى من أسفار العهد القديم - وهي تعتبر عند اليهود التوراة - قد اختلطت فيها صحف موسى مع التوراة مع السيرة الذاتية لموسى عليه السلام مع قومه ومع فرعون ، وهذا واضح من أدنى قراءة لهذه الأسفار ، هذا مع التبديل والتحريف والزيادة والنقص بما تدل عليه أدلة كثيرة ، وفي كتابنا الرسول عليه أدل من خلال نصوص هذه الأسفار ، ويكفينا ماشهد به القرآن عنهم : ﴿ يُحرّفون على ذلك من خلال نصوص هذه الأسفار ، ويكفينا ماشهد به القرآن عنهم : ﴿ يُحرّفون الكليم عن مواضعه ﴾ (١) ، ﴿ يُحرفون الكليم عن مواضعه ﴾ (١) ، ﴿ فويبل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ﴾ (٥) وهناك شيء آخر غير التوراة أنزل بمناسبات أخرى .

- والظاهر أن الأناجيل الحالية قد اختلط فيها كذلك ماهو من الإنجيل وماهو سيرة ذاتية للمسيح عليه الصلاة والسلام مع التحريف والتبديل ، فالأناجيل المعتدة عند نصارى اليوم مكتوبة بأقلام مدرسة بولس الذي حرف دين المسيح ، وهناك أناجيل أخرى لم تُعتمد واندرست ، وكل ماوصلنا مما يسمى إنجيلاً نجده وكأنه سيرة ذاتية للمسيح عليه الصلاة والسلام فيه مقاطع ؛ نُحسُ بأنه بالإمكان أن تكون من الإنجيل ، ولكنا لا نستطيع الجزم .

<sup>(</sup>١) الحجر: ١٠.

<sup>(</sup>٣) النساء : ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٧٩ .

- والظاهر أن الزبور الحالي قد اختلط فيه ما هو وحي رباني بما هو إنشاد لداود بما هو قصائد أخرى قالها غير داود ، يظهر ذلك بأدنى تأمل ، فهنا مزامير لا تُذكر نسبتها وهناك مزامير تذكر أن داود قالها بمناسبات ، وهناك مزامير أخرى تُنسب لقائليها .

ـ والراجح أن هناك بقية من صحف موسى في الأسفار الخسة مخلوطة بغيرها .

ومن همنا نعرف رحمة الله عز وجل إذ خص محمداً مَلِيَّةٍ بكتابه الحاكم والمهين والمعجز والمحفوظ لتفيء البشرية إليه ، ويكون حجة على المكلفين ، وجعل فيه من الخصائص مالا يحاط به .

وتوجد عند أمّم كثيرة غير اليهود والنصارى أسفار دينية قد تكون بعض أصولها مروية عن الأنبياء ، ولكن ذلك لا نستطيع الجزم به ، وإن كنا نجزم أنه ما من أمة إلا وقد أرسل لها من يبلغها دعوة الله : ﴿ وإنْ من أُمّة إلا خَلا فيها نذير ﴾ (١) . وهؤلاء الرسل جيمًا بعثوا بتبيان المفروض على الناس ، وتعليم الحكمة في التمامل مع الخالق والمخلوق ، وبعثوا بتزكية الأنفس : ﴿ قل لك إلى أنْ تَزَكِّى \* وأهديتك إلى ربّك فتخشى ﴾ (١) ، ﴿ وابْعَثْ فيهم رسّولاً منهم يتلو عليهم آياتيك ويُعلّمهم الكتاب والحجكمة ويزكّيهم ﴾ (١) .

وهذا كله يتم عبر تبليغ الوحي ؛ سواء أشبه هذا الوحي الأحاديث القدسية في شريعتنا ، أو أشبه السّنة النبوية ثم سجله الناس عن أنبيائهم وحرفوه فيا بعد ، ويحتمل أن يكون الله عز وجل قد أنزل كتبًا أخرى غير الذي ذكره لنا ؛ فقد قال الله عز وجل : ﴿ فبعث الله النبيينَ مُبَشِّرِينَ ومُنذِرِينَ وأُنْزَلَ مَعَهُمُ الكتابَ ﴾ (ئ) ، قال الفخر الرازي : ( وللوحي خصائص وللكتب الساوية خصائص وسات وخُصَّ القرآن بمزيد من هذه الخصائص والسات ) ، وقد ذكرت في القرآن الكريم خصائصه وصفاته فهو : محكم ، مثاني ، حق ، عدل ، مفصل ، يفرق بين الحق والباطل ، يبين كلَّ شيء يحتاجه المكلف في أمر دنياه وأخراه وفيه الهداية والرحمة ، وآياته على نوعين : محكمة ومتشابه ، وفيه عرض لآيات الله في الكون والنفس ، وفيه علم الساعة ، وهو أعلى كتاب ، وأحكم كتاب ، وفيه الإنذار

<sup>(</sup>١) فاطر : ٢٤ .

۲) النازعات : ۱۸ ، ۱۹ ، ۱۹ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٢٩ .

والتبشير ، وهو الحكم الفصل لكل ما اختلف فيه الناس ، وهو شفاء لما في الصدور من أمراض وشكوك وأسئلة وحَيْرةٍ ، وهذا وغيره تجده في القرآن الكريم مما وصف الله عز وجل كتابه ، كا سنرى ذلك .

وكلمة الإنجيل تعني البشارة ، والنصوص القرآنية تذكر أن عيدى عليه السلام جاء مبشراً برسول اسمه أحمد ، وقد وصف الله عز وجل رسالة عيسى بصفات تنطبق ضرورةً على الإنجيل ، كا وصف الإنجيل بصفات ، ومن خلال ذلك تتحدد معالم الإنجيل : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسى ابنُ مريمَ يابني إِسْرَائيلَ إِنِّي رسولُ اللهِ إليكُم مصدّقا لما بينَ يَدَيَّ من التوراةِ ومُبشرًا بِرسُولِ يأتي من بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ (١) ، ﴿ وَآتيناهُ الإنجِيلَ فِيه هُدًى ونورً مُصدّقا لما بَيْنَ يديهِ من التوراة وهُدًى ومَوعِظةً للمُتَّقِينَ ﴾ (١) ، ﴿ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ من رَبّكُمْ ﴾ (١) .

وأما الزبور فلم يأت له وصف قرآني ولكن اسمه يوحي بأنه أقرب إلى الأنشودة والتذكير، قال والله والله أوتي مزماراً من مزامير آل داود» (٤). والمراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن.

﴿ ولقدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ من بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (٥) .

والمزامير الموجودة الآن في العهد القديم منها ما هو منسوب لداود ومنها ماهو منسوب لغيره ، ويظهر من قراءتها وكأن بعضها عليه طايع الوحي ، وبعضها نشيد لداود ، نفسه وبعضها نشيد لغيره ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٩ / ٢٢ ) ـ ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن ـ ٣١ ـ باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن .
ومسلم ( ١ / ٤٥٦ ) ـ ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ ٣٤ ـ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن .
والترمذي ( ٥ / ٦٩٣ ) ـ ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ٥٦ ـ باب في مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .
وقال : هذا حديث غريب .

والنسائي : ( ٢ / ١٨٠ ) ـ ١١ ـ كتاب الافتتاح ـ ٨٣ ـ باب تزيين القرآن بالصوت .

<sup>(</sup>٥) الأنبياء : ١٠٥ .

وأما التوراة فقد وصفت في القرآن بأوصاف جامعة :

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التوراةَ فِيهَا هَدَى ونورٌ يحكُم بِهَا النَّبِيُّونَ الذينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا والربّانِيُّونَ والأحبارُ ﴾ (١) ، ﴿ وكَتَبْنَا لهُ فِي الأَلُواحِ مِن كُلِّ شيءٍ مَوعِظةً وتَقْصِيلاً لكلِّ شيءٍ فَخُذْهَا بقُوَّةٍ وأُمُر قَومكَ يَأْخُذُوا بأَحْسَنِهَا ﴾ (٢) .

وأما صحف إبراهيم وموسى فقد ذكرَ بعضُ ما فيها بقوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى \* وَذَكَر اسْمَ رَبِّه فَصَلَّى \* بل تُدُثرونَ الحياةَ الدُّنْيَا \* والآخرةُ خيرٌ وأَبْقَى \* إنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى \* صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسَى ﴾ (٢) .

وقد وردت إشارة إلى بعض ما في صحف إبراهيم بقوله تعالى : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى \* وَقَدْ وَرْرَأُخْرَى ... ﴾ (٤) .

ولم تصلنا كل أخبار الرسل السابقين وما أنزل عليهم وما بلغوه أقوامهم إلا ما جاء في القرآن والسنة ، أما ماسوى ذلك فالأدلة الواضحات والتحقيقات القاطعات تشهد على التحريف والتبديل ، ومن ههنا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم ليبقى الحجة القطعية على الخلق في كل مابعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام ، فقد تضن ذلك كله الآيات والمفروض والحكمة وتزكية النفس وزاد على ذلك ، وقد جعله الله معجزاً لتقوم به الحجة على الخلق جيعاً : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالحق مُصَدّقًا لِمَا بِينَ يَدَيْه من الكِتَابِ ومُهَيْمِنَا عَلَيه ﴾ (٥).

وقد جاء بالأحكام التي تسع الزمان والمكان وخفف فيه عن المكلفين ماشدد على أمم سابقة عقوبة لهم : ﴿ الذينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الذي يَجِدُونَه مَكْتُوبًا عِنْدَهُم في التَّوراة والإنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ ويَنْهَاهُم عَن المُنْكَر ويُحِلُّ لهم الطَّيِّبَاتِ ويُحَرِّمُ عليهمُ الخَبَائِثَ ويَضِعُ عَنْهُم إِصْرَهُم والأَغْلالَ التي كَانَتْ عَلَيْهم ﴾ (1) .

<sup>(</sup>١) المائدة : ٤٤ . (٢)

<sup>(</sup>٢) الأعلى : ١٤ ـ ١٩ . (٤)

<sup>(</sup>٥) المائدة : ١٨٠ . (٦) الأعراف : ١٥٧

والإيمان بالقرآن يدخل فيه الإيمان بحروفه وقراءاته ومضونه ، ويدخل فيه الإيمان بالسنة شارحة الكتاب : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لَتَبِينَ لَلنَّاسِ مَانُزُّلَ إِلَيْهِم وَلَعْلَهُم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١) .

- وأسهل طريقة لنتعرف على خصائص القرآن أن نعرف ما وصف الله عز وجل به كتابه ، أو ماساه به ، أو ما وصف به رسول على الله كتاب الله وساه به ، وقد أحص الإمام الزركشي في كتابه (البرهان) ثمانية وأربعين اسما ؛ من ذلك أنه روح : ﴿ وكذلك أو عَيْنَا إليك رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ (٢) ، ومن ذلك النور : ﴿ قَدْ جَاءَكُم من اللهِ نُورٌ وكتاب مُبِينٌ ﴾ (٢) ، ومن ذلك الذكر : ﴿ إِنَّا نحن نَزلنا الذكر وإنّا له لحمافظون ﴾ (١) ، ﴿ ومن أمرينا كه أن الذكر وإنّا له لحمافظون ﴾ (١) ، ﴿ ومن أمرينا كه أفري فإنّ له معيشة صَنكًا ﴾ (٥) ، ومن ذلك الهدى : ﴿ إِنَّ هذا القُرْآنَ يَهْدِي اللهي هِي أَقُومُ ﴾ (١) ، ومن ذلك حبل الله : ﴿ واعْتَمِهُ وا بحبل الله جميعا الله جميعا ولا يقرقوا ﴾ (٢) ، ومن ذلك الحق : ﴿ والنبي أنزل إليك من ربّك الحق ﴾ (١) ، ومن ذلك الحق : ﴿ قلْ هو للذين ﴿ لا يَأْتِيه البَاطِلُ من بَينِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِه ﴾ (١) ومن ذلك الشفاء : ﴿ قَلْ هو للذين وشِفَاءً ﴾ (١٠) ، ومن ذلك الموعظة والرحمة : ﴿ قد جَاءَتُكُم مَوعِظَةٌ من ربّك الله نُورٌ وكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ (١٠) ، ﴿ ونَزّلنَا عَليكَ الكِتابَ تِبيتانًا لِكُلُّ شيء ﴾ (١٠) ومن ذلك الموعظة والرحمة : ﴿ قد جَاءَتُكُم مَوعِظَةٌ من ربّك الله نَورٌ وكِتَابٌ مُبينٌ ﴾ (١٠) ، ﴿ ونَزّلنَا عَليكَ الكِتابَ تِبيتانًا لِكُلُّ شيء ﴾ (١٠) ومن ذلك أحسن الحديث : ﴿ الله نَزلَ أحسنَ الحديثِ كِتَابًا مُتَشَابِها مَثَانِي تَقُشَعُ منه جُلودُ الذين يَخْصُونَ رَبّهُم مُمّ تلينُ جُلودُهُم وقلوبُهم إلى ذِكْرِ الله ذلكَ هَدَى الله يَهْدِي بِهِ من أَلكُ مَنْ الله يَهْدِي بِه من الله يَهْدِي بِه من لَكُنُ حَكِيمُ الله المَاتُ مُنْ قَصَلَتُ من لَكُ مَنْ حَكِيمُ الله عَلَكُ الله من لَكُ مُنْ حَكِيمُ الله يَهُ وَسَلَتُ مُن لَكُ مَنْ مُن لَكُ حَكِيمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ ولكُ حَكِيمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ مَنْ وَلَلْ حَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ وَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ال

| (۲) الشورى : ٥٢ . | (١) النحل : ٤٤ . |
|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|

<sup>(</sup>٣) المائدة : ١٥ .

<sup>(</sup>٥) طه : ١٢٤ . (٦) الإسراء : ٩ .

<sup>(</sup>۷) آل عمران : ۱۰۳ . (۸) الرعد : ۱ .

<sup>(</sup>١) فصلت : ٤٤ .

<sup>(</sup>۱) قصلت : ٤٤ .

<sup>(</sup>١١) يونس : ٥٧ . المائدة : ١٥ .

<sup>(</sup>۱۳) النحل : ۸۹ . (۱۳) الزمر : ۲۳ .

خَبِيرٍ ﴾ (١) . فكتاب اجتمعت فيه هذه الخصائص وغيرها مع عجز البشر أن يأتوا بأقصر سورة من سوره أو ثلاث آيات من آياته ففيه دليل أنه من الله عزوجل .

- إنك عندما تنظر إلى القرآن ككل تجده مدهشًا بما اجتمع فيه من تناسق وتوافق وتكامل وبما فيه من كال في الأسلوب والفصاحة والمعاني : ﴿ أَفَلَا يَتَدبَّرُونَ القرآنَ وَلُو كَانَ مِن عَندٍ غيرِ اللهِ لُوجَدُوا فيه اخْتِلَاقًا كَثيرًا ﴾ (٢) .

- والقرآن فيه إعجاز ومعجزات ، فإعجازه قدر مشترك فيه ، وذلك وحده معجزة محسة قامت بها الحجة على العالمين ، إذ عجز الخاطبون وهم عاجزون إلى الأبد أن يأتوا بسورة من مثله : ﴿ وَإِنْ كُنتم فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وادْعُوا مثله : ﴿ وَإِنْ كُنتم صَادِقِينَ \* فَإِنْ لَم تَفْعَلُوا ولَنْ تَفْعَلُوا فَاتّقُوا النّارَ التِي شُهّناءكُم مِن دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُم صَادِقِينَ \* فَإِنْ لَم تَفْعَلُوا ولَنْ تَفْعَلُوا فَاتّقُوا النّارَ التِي وَقُودُها النّاسُ والحِجَارة أُعِدّت للكَافِرين ﴾ (٢) . فالعجز عن الإتيان بأدنى سورة من سوره هو مظهر إعجازه ، وهناك زيادة على الإعجاز معجزات تظهر حيثا وجدت شيئًا يستحيل أن يكون مصدره بشريًا كالآيات التي تتحدث عن كونيات لم يكتشفها الإنسان إلا مؤخرًا ، وكإخباره عن الغيوب السابقة واللاحقة ، وأسرار وحدته إلى غير ذلك من أمور أطنب الكثير منها في التفسير .

- والحديث عن أسباب الإعجاز يطول وقد لا يدرك كل إنسان هذه الأسباب ولكن الحجة قائمة على البشر بالعجز وفي ذلك الكفاية ، والأسهل على الخلق أن يتعرفوا على معجزاته ، فقيام الحجة بها على العرب والعجم وكل مكلف لا يتارى فيه ، فن معجزاته أنه قدم للمكلفين هداية كاملة في العقائد والعبادات والتشريع والأخلاق والآداب ومن معجزاته أنه قدم تصوراً عجيبًا عن الكون والحياة وعن الزمان والمكان بما لم تعرف أبعاده إلا في عصرنا : ﴿ وَإِنَّ يُومًا عند ربِّك كَأَلْفِ سَنَةٍ ممَّا تَعَدُّون ﴾ (٤) ، ﴿ والسماءَ بنيناها بأيدٍ وإنّا

<sup>(</sup>۱) هود : ۱ . (۲) النساء : ۸۲ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٢ ، ٢٢ .

لمُوسِعُون ﴾ (١) ، ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ، وإنه لَقَسَمٌ لو تعلمون عظيم ﴾ (١) ، ﴿ أولم يَر الذينَ كَفَرُوا أَنَّ السماواتِ والأَرضَ كانتا رَتُقًا فَفَتَقُنَاهُمَا ﴾ (١) ومن معجزاته ما حدثنا به عن كونيات لم تعرف إلا في عصرنا ، ومن معجزاته ما أخبر به عن مستقبل ووقع ، ومن معجزاته ما أخبر به عن أمم سالفة ولم يكن العرب يعرفونها ، ومن معجزاته تَضَمُّنُه لكل ما في كتب أهل الكتاب من معان مع أن محدًا عَلَيْتُ كان أُميًا ، ومن معجزاته التناسب في جيع ما تضنه ظاهرًا وباطنًا من غير اختلاف فيه ، ومن معجزاته وفاؤه بحاجات البشر في الهداية في كل شيء ، ومن معجزاته التصرف في الأمثال والتصوير مما لا يخطر على قلب بشر: ﴿ قُلُ لُو كَانَ البَحْرُ مِدَادًا لكلماتِ ربّي لَنَفِدَ البحرُ قبل أن تَنْفَدَ كلماتُ ربّي ولو جئنًا بعِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (١)

- ولا شك أن لمعاني القرآن دخلاً في إعجازه ، ومع المعاني اجتمعت فصاحة لا مثيل لها ، وبلاغة لا مثيل لها ، وأسلوب لا مثيل له ، ونظم لا مثيل له ، وجزالة لا تصح من مخلوق بحال ، وحسن بيان بالغ ذروة الكال ، وتصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي حتى يقع منهم الاتفاق على إصابته في وضع كل كلمة وكل حرف في موضعه ، هذا مع ما اجتمع فيه من خصائص وصفات مع ما وجد فيه من روح وحياة كل ذلك عوامل في الإعجاز ، والأمر أوسع من ذلك .

## وبعد ، فالإيمان بالكتب يشمل:

- الإيمان الإجمالي بكل كتاب أنزله الله عز وجل على كل نبي ورسول ، والإيمان التفصيلي بما ساه الله عز وجل لنا وذكره ، وهي : القرآن وهو أفضلها ثم التوراة وهي تالية له بالفضل ثم الإنجيل ثم الزبور ثم صحف إبراهيم وموسى .

- ومقتضى الإيمان بالكتب الاعتقاد بأنها وحي من الله عز وجل للرسل الذين أنزلت عليهم هذه الكتب .

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٤٧ . (٢) الواقمة : ٧٥ ، ٧١ .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ٣٠ . (٤) الكهف : ١٠٩ .

\_ وأن الكتب السابقة على القرآن ضاعت أو حُرِّفَت أو بُـدِّلَتْ أو غُيِّرَتْ أو اختلطت بغيرها وجاء القرآن مؤكدًا لثوابتها وذاكرًا التكليفات المستمرة وناسخًا للأحكام الخاصة .

- ﴿ وأَنزِلْنا إليكَ الكِتابَ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِن الكِتابِ ومُهَيِّنًا عَلَيْه ﴾ (١) .
  - ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الذينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُم وإيَّاكُم أَنِ اتَّقُوا الله ﴾ (٢) .

﴿ الذين يَتَبِعُون الرَّسُولَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الذِي يجِدُونَه مَكْتُوبًا عِندَهُم في التوراةِ والإنجِيلِ يأمُرُهُم بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُم عن المُنْكَرِ ويُحِلُّ لهم الطَّيْباتِ ويُحَرَّمُ عليهمُ الخَبَائِثَ ويَضَعُ عنهُم إِصْرَهُم والأَغلالَ التي كَانَتْ عَلَيْهم ﴾ (٢) .

- الإيمان بالقرآن يقتضي الإيمان بعموم الخطاب فيه للمكلفين من الإنس والجن جميعًا ويقتضي الإيمان بخلود هذا الخطاب وأن المكلفين من الإنس والجن مخاطبون به حتى يرث الله الأرض ومن عليها وأنه شامل كامل ، وأنه الكتاب الوحيد الذي لم يداخله تغيير ولا تبديل ، وأنه حاكم وناسخ لكل كتاب سابق .

هذا وقد مرت معنا نصوص في القسم الأول من هذا الكتاب عن القرآن وستأتي نصوص في أقسام لاحقة في سياقاتها فلنكتف بما ذكرناه هنا كي لا يخلو هذا القسم من تذكير بكل ما يلزم في باب العقائد .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المائدة : ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٥٧ .



الوصّ ل في: النعيف على كنب بعض كُ هل الأديان وفيه: مقدمة وتعربهاك ونصوص



#### المقدمة

لقد رأينا فيا مر اتجاهًا نقله الفخر الرازي رحمه الله يفيد أنه ما من رسول إلا وأنزل معه كتاب ، وذلك قول ه تعالى في سورة البقرة : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً واحدةً فبعثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ وأُنْزلَ معهُم الكِتابَ بِالحقّ ليحكُم بينَ النَّاسِ فيها اخْتَلْفُوا فيه ﴾ (١) .

كا أن ظاهر قوله تعالى : ﴿ لقد أرسلنا رُسُلنا بالبيناتِ وأنزلنا معهمُ الكتابَ والميزانَ ليقومَ النَّاسُ بالقسطِ ﴾ (٢) ؛ فإذا أخذنا بظاهر هذا القول وعرفنا أنه مامن أمة إلا وقد أرسل لها رسول أو أكثر ، فالمفروض أن تكون هناك كتب كثيرة ذات أصل ساوي ، وقد خص القرآن بالذكر التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى ، فكان القول الذي ذكره الفخر الرازي ،إن تخصيص هؤلاء بالذكر لا ينفي أن تكون هناك كتب أخرى ، هذا مع أن الآيتين اللتين صدَّرنا بها هذا الوصل يمكن أن يحملا على محامل أخرى ، كأن يراد بالكتاب المكتوب بمعنى المفروض ، فيكون المعنى : وأنزل معهم المفروضات أخرى ، ألا أن المتبع للدراسات المقارنة الحديثة يرجح أن تكون هناك كتب أخرى ذات أصول ساوية ، ولكن هل هي كتب أنزلت من الساء ككتب ، أو أنها الوحي الذي أنزل على رسل جمعه أقوامُهم في كتب ، فيكون المعنى الثاني هو المراد ؟ الأمر يحتل .

وأيا كان الأمر فليس هناك كتاب ديني في العالم يستطيع أصحابه أن يدّعوا أنه منقول تواتراً من هذا العصر إلى صاحب رسالة إلا القرآن الكريم ، ومن همنا كان القرآن هو الحجة على كل التراث المنسوب إلى الله ورسله عليهم الصلاة والسلام .

ولا شك أن كل كتاب قام عليه دين بعد القرآن الكريم فإنه مكذوب على الله عز وجل لأن محمدًا على الله عز الله عن القرآن مفصلاً لكل شيء ، ومصدقًا للوحي الحق الذي سبقه ، ومهينًا عليه ، فإنّه يغني عن كل كتاب سابق ، ويشهد ببطلان كل ماخالفه من أخبار ، وينسخ

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٣ . (٢) الحديد : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب : ٤٠ .

كل تشريع لم يقره ، أما الأخبار التي لا تعارضه فليس على المسلم أن يصدقها أو يكذبها إذا كان مما يدخل في دائرة إمكانية القبول ، أما التشريعات السّابقة على تشريعنا حتى ولو صحت نسبتها إلى نبي - وأنّى يكون ذلك - فلا تدخل ضمن دائرة -التكليف ولو سكت عنها شرعنا ، إلا إذا نص عليها ، وحتى في ذلك فإن الأصوليين مختلفون فيا لو قص الله علينا شرع غيرنا دون أن ينسخه ، هل يعتبر شرعًا لنا أو لا ؟ والقول المشهور أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخه شرعنا ولكن بشرط أن يأتينا عن طريق الوحي المنزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام .

ولكي يكون عند المسلم تصور عن الكتب الدينية القديمة فإننا نذكر شيئًا عنها :

## ا ــ التعريف بكتب الهند الدينية

1 - كتب « القيدا » وهي أقدم الكتب الدينية عند اليهود ، وهي أربعة كتب : ( الريج فيدا ) و ( الياجور ڤيدا ) و ( الساما فيدا ) و ( أنار فيدا ) وهذه الكتب هي أصول الديانة الهندوسية ، ولا يعرف من وضعها ، وهذا غوذج مترجم عن السنسكريتية من الكتاب الأول يتحدث عن إلإله الأعلى :

(هو الأعلى من كل شيء وهو الأسنى إله الآلهة ذو القوة العليا الذي أمام قدرته الغالبة ترتعد الأرض والساوات العالية أيها الناس استعوا لشعري إنا هو إندرا إله الكون . هو الذي قهر الشياطين في السحاب ، وأجرى الأقار السبعة الصافية الكبار ، واقتحم كهوف الكآبة والأكدار ، وأخرج البقرات الجيلة من الأرحام ، وأضاء النار القديمة من البرق في الغام . ذلك هو إندرا البطل الجسور الجيش المتقدم للهيجاء يناديه للنصرة يوم الحرب الأعزاء بصيته الذائع يهتفون ، والأذلاء يذكرون اسمه بشفاههم ويهمسون . وقائد الجيش على العجلة الحربية يدعو ويستنصر إندرا إله الحرب . الأرض والساء تعترفان بسلطانه وكاله ، والجبال المرتعدة تَخرُ له وتسجد لجلاله . هو الذي يرسل صواعق الساء على أعدائه فلتُهْدَ إليه السكائب المقدسة فإنه يقبل هذه الخر : خر سوما ويستع للشعر وأغاني الولاء له . البقرات وأفراس الوغي له القرّى والمساكن وعجلات الحرب هو يرفع الشمس بيده

اليني ويفتح الأبواب الحمر من شفق الفجر فيزق السحاب الأحمر تمزيقاً ويرسل شآبيب المطر لنصدق به تصديقاً ) (١) ١ . هـ .

ويعتقد الباحثون أن « القيدا » جاءت مع الشعوب الآرية التي غزت الهند ، وهناك خلاف بين الباحثين حول منشأ الآريين الغزاة للهند ، هل هو تركستان أو أوربا، وفي كلا الحالتين فإن الاحتمال الأكبر أن تكون الأصول السماوية الصحيحة للقيدا قد نزلت على هذه الشعوب ثم حملتها إلى الهند ثم تتابع إرسال الرسل إلى الهند ، وإن كنا لا نستطيع التحديد الجازم فين هو رسول وفيا هو وحي سماوي .

٢ - (قوانين مانو) وهي التي سجل فيها أقسى نظام طبقي في العالم ، وهذا نَسَفَهُ
 « بوذا » بعد ذلك في ديانته .

٣ ـ ( المهابهارتا ) وهي قصيدة طويلة ، ومؤلفها شخص اسمه « وياس » ، وهي أشبه بالإلياذة والأوديسة عند اليونان .

٤ - (كينا) وهو منسوب إلى رجل اسمه «كرشنة » وكرشنة عند الهنود كالمسيح عند المسيحيين بعد تحريف ديانتهم ، حتى إن كثيراً مما وصف به المسيح عليه السلام موصوف به كرشنة مما يعتقد معه أن أحد الجانبين أخذ من الآخر ، ومن كلام كرشنة في هذا الكتاب :

« لقد أَضَلَت كلمات ويدا عقلك ، فصرت لا تفهم قية الفرض وما يتبعه من الواجبات، والذين يتسكون بألفاظ ويدا وحدها ، ويرونها كل شيء ، يركبون شططا ، إنهم إنما يجرون وراء أهوائهم النفسية . يمنون أنفسهم بالجنة ، لأنهم حريصون على لذائذ الحياة ، فيقومون بطقوس يرونها تضن لهم الجنة ، ولذلك تبلبلت عقولهم ، وتشعبت سبكهم ، وضلت أعمالهم ، فهم في حيرة وارتباك ، يجرون وراء شهواتهم ، ولا يستطيعون حصر أفكارهم في نقطة واحدة » .

« أما أنت ، فكن فوق القشور الويدية . لا تقلقك أفكار الراحة أو التعب ، النجاح أو الخيبة ، بل كن مطمئناً منشرحاً في روحك ، والعاقل الذي وصل إلى الحقيقة ، ليست

<sup>(</sup>۱) « أديان الهند الكبرى » للدكتور / أحمد شلبي .

الكتب الويدية له إلا كبئر في مكان ذي أنهار ، فعليك أن تقوم بواجبك ، لأنه واجب عليك ، واجع عقلك على هذه النقطة وحدها .. » .

« اعلم أن أشد أعداء الإنسان اثنتان : الشهوة والغضب. وهما اللذان يدفعانه إلى الذنوب ، وكا يغطي الدخان النار ، ويكدر الغبار صفاء المرآة ؛ كذلك الشهوة والغضب يغطيان عقل الإنسان ، فعلى الإنسان أن يقتل هذين العدوين » .

« والذي يقوم بواجبه كا قلت ، يبزغ نور العرفان في داخلـه كا تبزغ الشمس في السماء ، فيرى ربه بعين قلبه ، ويسعد بالنجاة بعد أن تذهب ذنوبه وتحل محلها الحسنات » ا. هـ (١)

٥ ـ ( بوجاواسفسها ) ولا يعرف مؤلف هذا الكتاب ، وهو منظومة شعرية تحتوي على أربعة وسبعين ألفًا من الأبيات .

٦ ـ ( رامابانا ) ولا يعرف مؤلفه ولا تاريخ تأليفه ، وهو أقرب إلى أن يكون كتابا في أنظمة الحكم . هذه هي أهم كتب الديانة الهندوسية (٢) .

أما الديانة البوذية ، فالمعروف أنها لم تسجل في حياة بوذا ، وقد ظهر الاختلاف الكبير بين أتباعه فعقدوا مجلسًا كبيرًا بعد زمن من وفاته عام ( ٤٨٣ قم ) ، وطلبوا من ثلاثة من أكبر تلامذته أن يتحدثوا عن موضوع رئيسي من تعاليم بوذا ، فتحدث أحدهم عن العقائد وآخر عن الشريعة وآخر عن الحكايات ،وهي مع ذلك بقيت تتناقل شفهيًا حتى عهد الإمبراطور آسوكا عام ( ٢٤٢ قم ) ومن ههنا فإننا لا نستطيع الثقة بما سجل بعد هذه السنين الطويلة ، وكان التحريف والتبديل والجهل عوامل انتقلت بالبوذيين من اعتبار بوذا حكيًا ابتداءً إلى تأليهه في النهاية ، فحدث عندهم ما حدث عند النصارى بينما يروي أتباعه عنه هذه الحكاية : ( أن أحد تلاميذه قال له مرة : إنني أيها السيد أؤمِنُ بكل قلبي أنه لم يوجد قط ، ولا يوجد الآن ، ولن يوجد إلى آخر الدهر مرشد أعظم قدرًا وأكثر عقلا من مرشدنا المبارك .

<sup>(</sup>۱) « أديان الهند الكبرى » للدكتور / أحمد شلبي .

<sup>(</sup>٢) راجع « أديان الهند الكبرى » لأحمد شلبي .

فأجاب بوذا : .هـل أنت قـد عرفت كل العـارفين الـذين سبقـوني ؟ وهـل عرفت كل العارفين الذين يأتون بعدي ؟

فأجاب التلميذ: لا ياسيدي فلم يتيسر لي ذلك ٠

قال بوذا : هل عرفتني كل المعرفة ؟ وتوغلت في نفسي كل اليُّوغل ؟

فقال التلميذ: لا ياسيدي وكيف لي ذلك ؟

فقال بوذا : فَلِمَ إِذًا أُسرفت في قـولـك وجعلتني خير النـاس وأنت لا تعرفني ولا تعرف الناس ؟ ) (١) ١ .هـ .

#### ب ـ التعريف ببعض كتب الصن الدينية

لانعرف شيئًا عن أديان الصين القديمة إلا عن دينين لازالا موجودين حتى الآن : الطاوية المنسوبة له ( لوتس ) والكونفوشيوسية المنسوبة « لكونفوشيوس » ، وقد جُمِعَت آراء لوتس وأحاديثه في كتاب اسمه « كتاب الأخلاق » وهو يدعو إلى القناعة والزهد والتسامح المطلق ومقابلة السيئة بالحسنة ، وقد اجتم به كونفوشيوس في أخريات حياته ، ويدعي أنه لم يوافقه على بعض آرائه ، والكونفوشيوسية أكثر انتشارًا وقد جمع تلاميذ كونفوشيوس آراءه في كتاب « الحوار » وهو مترجم إلى اللغة العربية .

والمعروف عنه أنه لخص كثيرًا من الكتب الصينية القديمة ، ولا نعرف أنه تُرْجِمَ منها شيءً إلى اللغة العربية ، فلربما استطاع الدارس أن يلمح فيها شيئًا يوصل إلى استئناس في شأن أديان الصين القديمة .

#### جـ ـ التعريف ببعض كتب الفرس الدينية

المشهور من كتب الفرس الدينية كتاب « الزندافستا » المتسوب إلى « زرادشت » ، ويذكر أبو الكلام أزاد في رسالته عن ذي القرنين أن الرواية الفارسية تذكر أن صحيفة زرادشت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

الدينية دونت في جلود اثني عشر ألف تور بحبر من النهب، واحترقت أيام حرب الإسكندر، فيقول أبو الكلام:

( ولما تأسست الإمبراطورية الساسانية بعد خسائة سنة من الإسكندر ، حاول الفرس لم شعث الدين الزرادشتى من جديد ، فكما جمع عزرا التوراة بعد أسر بابل ، كذلك يقال إن أردشيربايكان أمر بجمع كتاب أوستا من جديد إلا أن خصوصيات الدين الحقيقية كانت قد تحرفت بتغيرات وإضافات كثيرة ، ومسخت حقيقتها ، فالدين الزرادشتى في شكله الجديد ، لم يكن دينا خالصا ، بل أصبح خليطا من المجوسية القديمة ، واليونانية ، والزردشتية . وقد زاد الطين بلة الموبذون والمفسرون بحواشيهم وشروحهم وتفاسيرهم التي ذهبت بالدين بعيدًا عن أصله ) (۱) . ا ه .

ويقول البستاني في دائرة معارفه: «ولزرادشت كتاب آخر في الرؤيا صنعته علماء القرن الثاني والأول قبل الميلاد » . ا هـ .

أقول: وفيا تبقى من « الزندافستا » الحالية بشارة واضحة برسولنا عليه الصلاة والسلام ذكرها العقاد في كتابه مطلع النور ونقلناها في كتابنا ( الرسول مَنْ الله على وهذا يشهد لرسالة زرادشت والله أعلم .

#### د ـ التعريف ببعض الكتب اليهودية الدينية

الكتب الدينية لليهود قبل المسيح عليه السلام تتألف من قسمين رئيسيين :

أولاً : أسفار العهد القديم .

ثانيًا: التلمود، وتختلط في أسفار العهد القديم السير الذاتية للأنبياء بنصوص الوحي بالتاريخ اليهودي. ويكاد المؤرخون والمحققون يجمعون أن أكثر أسفار العهد القديم كتبت بعد مئات السنين من تاريخ أحداثها أو وجودها يقول ( ويل ديورانت ): « ويبدو أن أسفار التوراة الخسة قد أخذت صورتها الحاضرة حوالي عام ٣٠٠ ق ـ م »، ويقرر ( ويلز )

<sup>(</sup>١) رسالة ﴿ ويسألونك عن ذِي القرنين ﴾ .

« أن أسفار العهد القديم جمعت لأول مرة في بابل وظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد » .

وقد جمعت هذه الأسفار من الروايات الشفهية المتوارثة ولذلك داخلها الخلط والخبط وأكبر مثال على ذلك أنك تجد زبور داود مختلطًا بما هو وحي ليس منسوبًا لأحد وبما هو قصائد منسوبة لعير داود .

وأما التلمود فهو الروايات الشفهية التي تناقلها الحاخامات جيلاً بعد جيل وقد ابتدأ تدوين التلمود بعد مائة وخمسين سنة من عهد المسيح ثم تكامل تدوينه من بعد ويعتبره بعض اليهود أقوى إلزامًا من التوراة ومن هذا كله ندرك صعوبة معرفة ما هو وحي صحيح من مجموع هذا التراث (١).

### ه ـ التعريف ببعض كتب النصارى الدينية

أنزل الله على المسيح عليه السلام إنجيلاً واحدًا ، وكان للمسيح عليه السلام سيرة ذاتية ، والأناجيل الحالية المعتمدة عند النصارى يختلط فيها ما هو سيرة ذاتية للمسيح بعظاته بما يكن أن يعتبر من الإنجيل بما زاده الحرفون وكل ذلك من خلال رواية مدرسة بولس الذي حرف دين المسيح واختلف مع الحواريين وخالفهم ولم يكن هو من تلاميذ المسيح عليه السلام . وهذه الأناجيل الأربعة كتبت بعد سنة ٦٣ ميلادية ، وكانت هناك أناجيل أخرى ورسائل للحواريين وكل ذلك ألغاه مجمع نيقية عام ٣٢٥ ميلادية حيث تغلب فكر بولس ومدرسته القائلين بألوهية المسيح ، جاء في كتاب المسيحية لأحمد شلبي عن أسفار العهد الجديد بما في ذلك الأناجيل الأربعة :

(إن هذه السبعة والعشرين سفرا أو الرسالة الموضوعة من قبل ثمانية كتَّاب لم تدخل في عداد الكتب المقدسة باعتبار مجموعة هيئتها بصورة رسمية إلا في القرن الرابع بإقرار مجمع نيقية العام وحكمه (سنة ٣٢٥ م) لذلك لم تكن أيَّ من هذه الرسائل مقبولة ومصدقة لدى الكنيسة وجميع العالم العيسوي قبل التاريخ المذكور، ثم جاء من الجاعات العيسوية في الأقسام الختلفة من كرة الأرض ما يزيد على ألفي مبعوث روحانيًّ ومعهم عشرات الأناجيل

<sup>(</sup>١) راجع « اليهودية » لأحمد شلبي .

ومئات الرسائل إلى نيقية لأجل التدقيق ، وهناك تم انتخاب الأناجيل الأربعة من أكثر من أربعين أو خمين إنجيلاً وتم انتخاب الرسائل الإحدى والعشرين من رسائل لا تعد ولا تحصى وصودق عليها ، وكانت الهيئة التي اختارت العهد الجديد هي تلك الهيئة التي قالت بألوهية المسيح . وكان اختيار كتب العهد الجديد على أساس رفض الكتب المسيحية المشتلة على تعاليم غيرموافقة لعقيدة نيقية وإحراقها كلها ، حتى عمل بهذه الأناجيل الأربعة ، مع أنه لوصح نسبة الأناجيل إلى أصحابها لكانت أسبق من الرسائل ، ويؤكد هذا الكاتب : أن الأناجيل الأربعة لم تكن موجودة في زمن الحواريين الخسة أو الستة الذين كتبوا تلك الرسائل لأن الرسائل لا تبحث عن محتويات هذه الأناجيل قطعًا ولا تشير إليها » (١)

#### و ـ التعريف ببعض كتب الصابئة الدينية

وعند صابئة العراق الحاليين كتاب يتكتبون عليه ويدعون نسبته إلى شيث بن آدم وإدريس عليهم السلام .

هذا العرض السريع لبعض الكتب الدينية المعروفة في العالم ترينا أنه لا يوجد غير القرآن كتابًا إلهيًا قطعي النسبة إلى الله ومنقول لنا نقلاً قطعيًا ، قال تعالى عن القرآن : ﴿ إِنّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ (٢) فقد تعهد جل جلاله بحفظ القرآن وكلف بحفظه المسلمين ، أما غير القرآن فقد كلف أصحابه بحفظه ولم يتعهد بحفظه فقصر أصحاب ذلك بالحفظ بل بدلوا وغيروا .

#### فائدة:

ذكر القرآن الكريم صحف إبراهيم عليه السلام وقد تعرض لذلك الشيخ عبد الرحمن حبنكة في كتابه العقيدة الإسلامية فذكر ما يلي :

( لقد أخبرنا القرآن بأخباره الصريحة عن الصحف الأولى وذكر منها صحف إبراهيم عليه

<sup>(</sup>١) « المسيحية » للدكتور أحمد شلى .

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٩.

السلام ولكن هذه الصحف مفقودة فلا يعرف منها شيء إلا بعض حقائق في الـدين ، أشـار القرآن إلى أنها مما تضنته هذه الصحف .

### ا ـ فمن ذلك قوله تعالى في سورة ( النجم ) :

﴿ أَم لَم يُنَبِّنَا بِمَسَا فِي صَحْفِ مُسوسَى \* وَإِبرَاهِيمَ السَّذِي وَفَى \* أَلا تَسْرِرُ وَازِرَةً وِزرَ أَخْرى \* وَأَن لَيْسَ للإنسْنِ إِلا مَا سَعَى \* وأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى \* ثُمَّ يُجزاه الجَزَاءَ الأُوفَى \* وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المُنتَهَىٰ \* وأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى \* وأَنَّهُ هُوَ أَصاتَ وأَحْيَا \* وأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والأُنثَىٰ \* من نُطفَةٍ إِذَا تُمنَىٰ \* وأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الأُخرىٰ \* وأَنَّهُ هُوَ أَعْنىٰ وأَقْنَىٰ \* وأَنَّهُ هُو أَعْنىٰ وأَقْنَىٰ \* وأَنَّهُ هُو رَبُّ الشَّعرىٰ \* وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأُولى \* وَتَمُود فِي أَبْقى \* وقوم نُوحٍ مِن قبل إنهم كانوا هُم أظلم وأطغىٰ \* والمؤتفى \* فهماها ما غَدَّىٰ ﴾ (١) .

أقنى: أعطى من الرزق والأموال ما يُقتنى ويدخر . الشَّعرى : نجم وضَّاء يقال له : مِرْزَم الجوزاء ، ويسمى الشعرى العَبُور ، وقد عبدته طائفة من العرب . المؤتفكة : هي قرى قوم لوط ، وسميت هذه القرى مؤتفكة لأنها ائتفكت بأهلها ، أي انقلبت . أهوى : أي أوقعها وأسقطها ـ بعد رفعها عن أماكنها ـ من الأرض إلى الفضاء .

فهذه الحقائق الدينية التي أعلنتها هذه الآيات مما أنزله الله في صحف إبراهيم وموسى ؛ كما هو ظاهر في مدلول الآيات .

ب ـ ومن ذلك قوله تعالى في سورة ( الأعلى ) :

﴿ قد أَفلَحَ مَن تَزَكَّىٰ \* وَذَكَرَ اسمَ رَبِّه فَصَلَّىٰ \* بَل تُؤثرونَ الْعَياة الدُّنْيَا \* والآخِرَةُ خَيرٌ وأَبْقَىٰ \* إِنَّ هٰذَا لَفي الصُّحُف الأُولى \* صُحُف إبراهيمَ وَمُوسى ﴾ (٢) .

وننهي هذا الوصل بذكر نصوص تحدد الموقف من روايات اليهود والنصارى ومن باب أولى غيرهم ونذكر فيها بأدب المسلم في التمسك بالقرآن الكريم وإهمال ما عداه إلا لضرورة الخدمة الإسلامية :

<sup>(</sup>١) النجم : ٣٦ ـ ٥٤ . (٢) الأعلى : ١٤ ـ ١٩ . (١

### (النصوص)

\* ١٠٠٠ \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال : « لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب بما يُحَدِّثونكم عن الكتاب ، ولا تُكَذَّبوهم ، وقولوا : آمَنَّا بالله وما أُنزل إلينا ، لأن الله تعالى أخبر أنَّهُمْ كَتَبوا بأيديهم ، وقالوا : هذا من عند الله » .

وفي رواية (١) قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعِبْرانية ، ويفسَّرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال النبيُّ عَلِيَّةٍ : « لا تُصدَّقوا أهل الكتاب .. » وذكر الحديث .

• ١٩٠ \* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : يا مَعْشَرَ المسلمين ، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ؟ وكتابُكم الذي أنزل الله على نَبِيّكم أَحْدَثُ الكُتُب بالله ، تقرؤونه مَحْضًا لم يُشَب ، وقد حَدَثكم الله أن أهل الكتاب بَدّلُوا كتاب الله ، وغَيّرُوه ، وكتبوا بأيديهم الكتاب ، وقالوا : هذا من عند الله ، ليشتروا به ثمنًا قليلاً ؟ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مَسألتهم ؟ ولا والله ، ما رأينا مِنْهُمْ رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم .

A11 \* روى البخاري عن حُمَيْدِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ رحمه الله ، قال : سمعتُ معاوية رضي الله عنه يحدَّثُ رَهُطًا من قريش بالمدينة - وذكر كَعْبَ الأحبار - فقال : إن كان لمِنْ أصدق هؤلاء الحديثين الذين يُحدِّثُونَ عن الكتاب ، وإنْ كُنَّا مع ذلكَ لَنَبْلُو عليهِ الكَذِبَ .

أقول: إن كعبًا من الثقات إلا أن الكذب يطرأ على رواياته عن أهل الكتاب بسبب كذبهم ه . لا أنه كان يتعمد الكذب عليهم أو على غيرهم .

٨٠٩ - البخاري ( ١٢ / ٢٢٢ ) - ٩٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ٢٥ - باب قول النبي علي : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ».

 <sup>(</sup>١) البخاري ( ٨ / ١٧٠ ) ـ ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ١١ ـ باب ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ﴾ .

<sup>- 14 -</sup> البخاري ( ١٢ / ٢٣٣ ) - ٦٦ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ٢٥ - باب قول النبي : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » .

٨١١ ـ البخاري ، الموضع السابق .

مَا مَا اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ جَاءَه رجلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، ومُرَّ بِجِنَازةِ ، فَقَالَ : يا مُحمَّدُ مَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ جَاءَه رجلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، ومُرَّ بِجِنَازةِ ، فَقَالَ : يا مُحمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الجِنَازةُ ؟ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ : « الله أَعْلَمُ » . فَقَالَ اليَهُودِيُّ : إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ ، فَلا تُصَدِّقُوهُمْ ، وَقُولُوا : أَمَنَّا بِالله و كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، فَإِنْ كَانَ بِالطِلاَ لَمْ تُصَدِّقُوه ، وإنْ كانَ جَقًا لَمْ تُكَذَّبُوهُ » .

قال البغوي : وهذا أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم . فلا يُقضى فيه بجواز ولا بُطلان ، وعلى هذا كان السلف . اهـ.

٨١٣ ـ \* روى أحمد عن جابر بن عبد الله عَنْ النَّبِيِّ ﴿ وَلِيَّاثُمْ حِينَ أَتَاهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّا نَمْمَ أُحَادِيثَ مَنْ يَهُودَ تُعْجِبُنَا ، أَفَتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا . فَقَالَ : « أَمُتَهَوِّ كُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكُتِ الْيَهُودُ والنَّصَارَى ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِها بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ، ولَوْ كانَ مُوسى حَيًّا مَا وَسَعَهُ إِلاَ اتِّبَاعِي » .

قال البغوي : قوله : « أُمُتَهَوِّكُونَ » أي : متحيِّرون أنتم في الإسلام ، لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى !!

وقوله : « بيضاء نَقِيَّة » أراد الملَّة ، لذلك جاء بالتأنيث ، كقوله سبحانه وتعالى :

٨١٢ أحمد (٤ / ١٣٦ ) .

وأبو داود ( ٣ / ٣١٨ ) ـ كتاب العلم ـ باب رواية حديث أهل الكتاب .

وشرح السنة ( ١ / ٢٦٨ ) .

قال الشيخ شعيب محقق شرح السنة :

<sup>(</sup> وابن أبي غلة ، وثَّقه ابن حبان ، وأخرج حديثه في « صحيحه : رقم ( ١١٠ ) موارد ، ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري [ الذي سبق ] فيتقوى به . ا .هـ .

٨١٣ ـ أحمد (٣/ ٢٨٧).

وشرح السنة (١/ ٢٧٠).

قال الشيخ شعيب محقق شرح السنة : حديث حسن ... [ وفيه ] مجالد ضعيف ، وله شاهد بنحوه من حديث عبد الله بن شداد عند أحمد ٣ / ٤٧٠ ، ٤٧١ وفي سنده جابر الجعفي ، وآخر من حديث عمر عند أبي يعلى ، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى ، وهو ضعيف ، وانظر « مجمع الزوائد » ١ / ١٧٢ ، ١٧٤ . ا .ه. .

﴿ وذلك دِينُ القَيِّمة ﴾ (١) أي : تفسير اللَّه القَيِّمة الحنيفية .

ورُوِيَ (٢) أنّ كعب الأحبار جاء إلى عُمَر بُصْحَف ، فقال : ياأمير المؤمنين في هذا التّوراة ، أفأقرؤها ؟ فقال : إن كنت تعلم أنها التّوراة التي أنزلت على موسى يوم طُور سيناء فاقرأها ، وإلا فلا .

#### أقول:

لم ننقل هاهنا كثيرًا من النصوص الحديثية المتعلقة بالقرآن لأنها ستأتي معنا في القسم اللاحق: قسم العبادات الرئيسية أثناء الكلام عن تلاوة القرآن وتفسيره فلتراجع هناك.

\* \* \*

الفضل الستابع في: الإيكان ما لأنوكياروالسل عبوالطري وفيه: وفيه: مقدّمة ونصوص ومسائل وفواند ووصلكن



#### المقدمة

معرفة الرسل هي التي تتحقق بها معرفة الله عز وجل فمالم يعرف الإنسان الرسل عليهم الصلاة والسلام ويؤمن بهم ويسلم لهم ويطيعهم فإنه لا يعرف الله عز وجل ، ولا يقوم بحقوقه ، ولذلك نجد آية في كتاب الله أقامت بيعة الرسول مقام بيعة الله ، كا نجد آية آخرى أقامت طاعة الرسول عليه على على الله على المسول فقد أطاع الله ؛ ﴿ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ﴾ (١) . ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (١) .

لقد ذكرنا أن الله عز وجل له الصفات العليا والأساء الحسنى وله الربوبية والألوهية والمالكية ولا نعرف مقتضيات وتفصيلات حقوق هذه المعاني إلا من خلال الرسل عليهم الصلاة والسلام:

فالعبادة والعبودية ، والتشريع ، والطريق إلى رضوان الله تعالى لا سبيل إلى معرفتها إلا بالرسل عليهم الصلاة والسلام :

و ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا (T) فاتقون (T).

 $\phi$  وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون  $\phi^{(1)}$ .

ومن ههنا وغيره فإن الذين لا يؤمنون برسل الله ليسوا مؤمنين ، بل الكفر بواحد من الرسل كفر بالله وكفر بالرسل بآن واحد :

﴿ إِن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أولئك هم الكافرون حقًا ﴾(٥) .

ولذلك كان الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان وكان الدخول في الإسلام بالنطق بمجموع الشهادتين ، وإنما يعرف الرسول ﷺ بصفاته وبالمعجزات التي يظهرها الله

<sup>(</sup>۱) الفتح : ۱۰ . (۲) النساء : ۸۰ .

<sup>(</sup>٢) النحل: ٢ . (1) الأنبياء: ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) النساء : ١٥٠ ، ١٥١ .

على يديه والتي قد يكون منها النبوءات التي تتحقق ، وبالثرات الطيبة الخيرة ، ورسولنا على يديه والتي قد يكون منها النبوءات أكثرها وأخلدها وأظهرها ومن النبوءات ما يتحقق في الجيل بعد الجيل ومن الثرات أحلاها وأطيبها وأعذبها ، وقد بشرت به الرسل السابقون وقد تعرضنا لذلك تفصيلا في كتابنا «الرسول » صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

وقد أعطانا القرآن الكريم تصوراً كاملاً عن موضوع الرسل عليهم الصلاة والسلام .

ما ذكره أن النبوة والرسالة قائمة على الاصطفاء فليس للكسب فيها مدخل ، وإنْ كان الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصفى الناس قلبًا وأعلاهم استعداداً قال تعالى : ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾(١) ، ﴿ الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس ﴾(١) ، ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته وإلى من أمره على من يشاء من عباده أنْ أنندروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ﴾ (١) . وقال في حق إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام : ﴿ ولقد اصطفيناه في الدنيا المُصْطَفَيْنَ الأخيار ﴾ (١) وقال في حق إبراهيم عليه السلام : ﴿ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ (٥) ، وقال في حق موسى عليه السلام : ﴿ إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ﴾ (١) ﴿ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ﴾ (٧) .

وما ذكره القرآن أنه ما من أمة إلا وقد أرسل لها رسول ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (^) ﴿ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ﴾ (^) ، ﴿ وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وماكنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ﴾ (^) ، ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ﴾ ((١) .

(١) الأنعام : ١٢٤ . (٢) الحج : ٧٥ .

(۲) النحل : ۲ . (٤) ص : ۲۷ .

(٥) البقرة : ١٣٠ . (٦) الأعراف : ١٤٤ .

(v) طه : ۱۳ . النحل : ۲۹ .

(١) فاطر : ٢٤ . (١٠) القصص : ٥٩ .

(١١) إبراهيم : ٤ .

وقد ختم الله النبوة والرسالة بمحمد على وجعله رسولاً للعالمين من الإنس والجن في ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾ (١) ، ﴿ وما أرسلناك إلا كافـة للناس بشيرًا ونسذيرًا ﴾ (٢) ، وكما أنسه رسول الله إلى كافـة الإنس فهـو رسول إلى الجن : ﴿ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ﴾ (٢) ﴿ إن هـو إلا ذكرً للعالمين ﴾ (١) ﴿ ومن يبتغ غير ذكرً للعالمين ﴾ (١) ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ﴾ (١) .

- ومما ذكره القرآن أنه لم يقصص علينا نبأ المرسلين فقال : ﴿ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ (٧) .

ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى  $(^{(\wedge)}$  .

والقول الراجح عند العلماء أن عدد الرسل الـذين ذكروا في القرآن خمــة وعشرون على خلاف في ذي الكفل والراجح أنه رسول .

والرسل الذين ذكرهم القرآن هم:

آدم - إدريس - نوح - هود - صالح - إبراهيم - لوط - إساعيل - إسحاق - يعقوب - يوسف - أيوب - شعيب - موسى - هارون - يونس - داود - سليان - إلياس - اليسع - ذو الكفل - زكريا - يحيى - عيسى - محمد - عليهم الصلاة والسلام جميعًا .

- وصف القرآن بعض الرسل بأنهم أولوا عزم لكثرة ماصبروا وتحملوا وماقاموا به قال تعالى : ﴿ فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ﴾ (١) وهم الخصوصون بالذكر في سورة الأحزاب : ﴿ ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٠ . (٢) سبأ : ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الأحقاف : ٢٩ . (٤) التكوير : ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ١٥٨ . (٦) آل عراني : ٥٥ .

<sup>(</sup>۷) غافر : ۷۸ ب (۸) النساء : ۱۹۶ .

<sup>(</sup>٩) الأحقاف : ٢٥ .

ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقًا غليظًا ﴾ (١) .

وهم في الفضل عند أهل العلم على الترتيب التالي :

محمد \_ إبراهيم \_ موسى \_ عيسى \_ نوح عليهم الصلاة والسلام .

وبما ميز الله به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الوحي :

 $\phi$ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي  $\phi$  (۲) .

 $\phi$  إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده  $\phi$  (٢) .

 $\phi$  وماأرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم  $\phi$  (1) .

- والوحي الذي خص به النبيون والمرسلون هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه عاطبًا به ذلك النبي بأنه نبي ، وطرائق ذلك ماذكره القرآن : ﴿ وماكان لبشر أن يكلمه الله الا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء ﴾ (٥) ، فهناك الإلقاء المباشر في قلب الرسول عَلَيْ وهناك الكلام المباشر من الله عز وجل من وراء حجاب وهناك الوحي بواسطة الملك ، وصور الملك بالوحي كثيرة والرسول الرئيسي المكلف بالوحي هو جبريل عليه السلام : ﴿ نزل به الروح الأمين \* على قلبه لتكون من المنذرين ﴾ (١) .

- والعقل والنقل متضافران على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لابد أن يتصفوا بأربع صفات رئيسية : الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة .

والصدق هو مطابقة الخبر للواقع ، قال تعالى : ﴿ وصدق الله ورسوله ﴾  $^{(v)}$  .

وقال : ﴿ ولو تقول علينا بعض الأقاويل \* لأخذنا منه باليمين \* ثم لقطعنا منه الوتين \* فا منكم من أحد عنه حاجزين  $(^{(\wedge)}$  .

| (۲) الكيف : ۱۱۰     | (١) الأحزاب : ٧ .  |
|---------------------|--------------------|
| (٤) الأنبياء : ٧ .  | (٢) النساء : ١٦٢ . |
| (٦) الشعراء : ١٩٢ ، | (٥) الشورى : ٥١ .  |

(٧) الأحزاب : ٢٢ .

﴿ فَإِنَّهُمُ لَا يَكَذَّبُونَكَ وَلَكُنَ الظَّالَمِينَ بَآيَاتَ اللَّهُ يَجِحُدُونَ ﴾ (١) .

وأما الأمانة فهي العصة ومعناها حفظ ظواهرهم وبواطنهم عن التلبس بمعصية فهي في اصطلاح العلماء القيام بالتكليف وهو الأمانة بمعناها العام: ﴿ إِنَا عَرَضَنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَمَاواتُ وَالأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَأَبِينَ أَنْ يَحْمَلُنُهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلُهَا الْإِنْسَانَ ﴾ (٢).

واتصافهم بالأمانة هو مقتضى التكليف الإلهي باتباعهم والاقتداء بهم :

- ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمْ تَحْبُونَ اللهِ فَاتْبَعُونِي يَحْبِيكُمُ اللهِ ﴾ (٣) .
  - - ullet لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ullet .
- $\phi$ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه  $\phi$   $\phi$  .
  - $_{igoplus}$ وماأريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه  $_{igoplus}$  .
    - . ﴿ إِنَّهُم كَانُوا يُسَارَعُونَ فِي الْخَيْرَاتُ ﴾ (^) .

ومعنى الفطانة القدرة على إقامة الحجة ومايستتبع ذلك من وفور عقل وقوة فهم وسرعة بديمة لأن مهمتهم إقامة الحجة بدين الله على المكلفين من خلق الله :

- ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ (١) .
  - ﴿ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ﴾ (١٠) .
    - ﴿ يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ﴾ (١١) .

| (٢) الأحزاب : ٧٢ .  | (١) الأنعام : ٣٣ .  |
|---------------------|---------------------|
| (٤) النساء : ٦٤ .   | (٣) آل عمران : ٣١ . |
| (٦) المتحنة : ٤ .   | (٥) الأحزاب : ٢١ .  |
| (٨) الأنبياء : ٩٠ . | (٧) هود : ۸۸ .      |
| (۱۰) الأنعام : ۸۳ . | (١) النساء : ١٦٥ .  |
|                     | (۱۱) هود : ۳۲ .     |

- ومعنى التبليغ إيصال رسالات الله إلى من أمروا بتبليغهم إياها :
- ﴿ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله ﴾ (١) .
- ullet ياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ullet .
- $\phi$  ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن  $\phi$
- ومن قوله تعالى : ﴿ وماأرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ﴾ (أ) أخذ العلماء أنه لم تكن نبوة ولا رسالة في جنس الإناث ، أما خطاب الملائكة لمريم عليها السلام فلم يكن بوصف النبوة بل كان كرامة لها من الله بوصف الصديقية ، قال تعالى : ﴿ وأصّه صِدِّيقة ﴾ (٥) ، وأما قوله تعالى : ﴿ وأوحينا إلى أم موسى ﴾ (١) ؛ فيحتمل أنه إلهام أو خطاب بواسطة مَلَك ولكن ليس بوصف النبوة بل هو كرامة وولاية .
- وقد جعل الله عز وجل العلامة على صدق الرسول هي المعجزة الخارقة للعادة التي يعجز الخاطبون عن الإتيان بمثلها قال تعالى : ﴿ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ﴾ (٧) فما من رسول إلا وقد أوتي معجزة تقوم بها الحجة على الخاطبين برسالته وقد يكون للرسول معجزة واحدة وقد تكون له معجزات كثيرة ، والمعجزة الرئيسية لرسولنا عَلَيْتُ هي القرآن ، وهي معجزة فيها معجزات ، ولكنه مع القرآن أوتي معجزات أخرى كثيرة عليه الصلاة والسلام .

#### ومن وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام:

الناس بالقسط  $(\Lambda)$  .

 $\Upsilon$  - الــدعـوة إلى الله : ﴿ قــل هـــذه سبيلي أدعـو إلى الله على بصيرة أنــا ومن اتبعنى ﴾ (١) .

| (٢) المائدة : ١٧ .                   | (١) الأحزاب : ٣٩ . |
|--------------------------------------|--------------------|
| <ul><li>(٤) الأنبياء : ٧ .</li></ul> | (٣) النحل : ١٢٥ .  |
| (٦) القصص : ٧ .                      | (٥) المائدة : ٧٥   |
| (۸) الحديد : ۲۰                      | (Y) الحديد : ۲۵ .  |
|                                      | (٩) يوسف : ١٠٨ .   |

- ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ﴾ (١) .
- ٣ تعليم الكتاب والحكمة وتزكية الأنفس وتعليم الناس مالا يعلمونه إلا بواسطة الوحى مما يحتاجون إليه :
- ﴿ وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ﴾(١).
- ﴿ كَا أُرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴾ (٢) .
  - ـ شرح الكتاب للناس:
  - ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ (1) .
    - ٥ التبشير والإنذار:
  - ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ (٥) .
    - والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون عند الله ، قال تعالى :
      - ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴾ (١) .
      - ﴿ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ﴾ (٧) .
    - كما أن أمم المرسلين تتفاضل : فقد فضل الله بني إسرائيل على عالم زمانهم :
      - $\phi$ ولقد اخترناهم على علم على العالمين  $\phi$  (^^) .
      - ـ وقد جعل الله عز وجل أمة محمد خير الأمم :

<sup>(</sup>١) النحل : ١٢٥ . (٢) البقرة : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٥١ . (٤) النحل : ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٦٥ . (٦) البقرة : ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٧) الإسراء : ٥٥ . (٨) الدخان : ٣٢ .

و كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون (1) .

- وببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام تقوم الحجة على المكلفين فيطالبون بالأصول والفروع ويستحقون العذاب في الدنيا والآخرة إذا عاندوا:

- $\phi$  رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل  $\phi$ 
  - $\phi$  وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً  $\phi$  (۲) .
- $\phi$  ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً  $\phi$  (٤) .
  - ـ ومن قوله تعالى :

 $\phi$  وماأرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون  $\phi$  وماجعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين  $\phi$  (°).

وأمثال ذلك بحث العلماء موضوع ما يجوز على الرسل عليهم الصلاة والسلام من أحكام البشرية :

- $\phi$  وماأرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق  $\phi$  ( $^{(7)}$  .
  - $_{ullet}$  ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذرية  $_{ullet}$  .

- ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة هي الدعوة إلى التوحيد والعبادة والعبودية والاستسلام لله عز وجل فيا أوحاه إلى أنبيائه .

 $\phi$  شرع لکم من الدین ماوصی به نوحاً والذی أوحینا إلیك وماوصینا به إبراهیم وموسی وعیسی أن أقیوا الدین ولا تتفرقوا فیه  $\phi$  ( $^{(h)}$  .

| (۲) النساء : ١٦٥ | (۱) آل عمران : ۱۱۰ . |
|------------------|----------------------|
|------------------|----------------------|

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٥ . (٤) طه : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) الأنبياء : ٢ ، ٨ . (٦) الفرقان : ٢٠ .

<sup>(</sup>۷) الرعد : ۲۸ . (۸) الشورى : ۱۳ .

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة (1).

 $_{*}$  ومأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون  $_{*}$  ( $^{(1)}$  .

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك بالله من  $\phi^{(7)}$  .

 $\phi$  إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم  $\phi$  أن .

ولكن تفصيلات العبودية لله قد تختلف من شريعة إلى شريعة والشريعة الخاتمة والناسخة لما خالفها هي شريعة محمد عليه :

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ...  $\Rightarrow$  (°).

وأعظم مظاهر الرحمة الإلهية إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأعظم ماتمثلت به هذه الرحمة بعثته لمحمد صليه :

 $\phi$  وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  $\phi$  (٢) .

ومن مظاهر هذه الرحمة تخليص الإنسان من عبودية غير الله وتعريفه للناس كيف يتعاملون وتعريفه للناس على الحق والعدل ومكارم الأخلاق وتعريفه للناس على مايصلحهم ويذرون ما يضرهم وتعريفه للإنسان على مكانته وعلى ظواهر الوجود وبواطنه وعلى ما غاب عنه وتحقيقه بما يستأهل به الجنة ويقيه عذاب النار وبمحمد عليه وجدت القدوة الكاملة للإنسان.

- ونصوص الكتاب والسنة التي تتحدث عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرة

(١) البينة : ٥ . (٢) الأنبياء : ٥٠

(٣) يوسف : ٣٨ .

(٥) المائدة : ٤٨ . (٦) الأنبياء : ١٠٧ .

وهي تأتي في سياقات متعددة وقد ذكرنا لك أمهات من معاني القرآن وهانحن نعرض عليك بعض نصوص السنة الواردة في الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وهناك نصوص أخرى تأتي في سياقاتها من هذا الكتاب .

\* \* \*

# النصوص النبوية في ذكر الأنبياء

٨١٥ ـ \* روى الطبراني عن أبي أمامة أن رجلا قال : يـا رسـول الله أنبيًّا كان آدم ؟

٨١٤ - أحمد (٥ / ١٧٨ ) .

وروى النسائي صَدْرَهُ ( ٨ / ٢٧٥ ) ـ ٥٠ ـ كتاب الاستعاذة ـ ٤٨ ـ باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس .

وموارد الظمآن ( ٥٠٨ ) , ٣٤ ـ كتاب علامات النبوة ـ ١ ـ باب في عدد الأنبياء والمرسلين وما نزل من الكتب .

وذكره مطولاً الحاكم في المستدرك ( ٢ / ٥٩٧ ) . وسكت عنه . قال الذهبي : فيه السعدي وليس بِثقة .

أقول: وإخراج الحاكم وابن حبان للحديث يفيد تصحيحها للحديث ، لكن الذهبي تعقب الحاكم وذكر أن أحد رواة الحديث ليس بثقة ، ومن العلماء من حكم بضعف الحديث وبعضهم حكم بوضعه . والقول الراجح عند العلماء أن تؤمن بالأنبياء والمرسلين دون تقييد ذلك بعدد حتى لا تخرج أحدًا منهم أو تدخل أحدًا فيهم بسبب التقييد مادام ثبوت النصوص الواردة في ذلك محل خلاف .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٥٥٥ .

٨١٥ ـ المعجم الكبير ( ٨ / ١٣٩ ) .

مجمع الزوائد ( ٨ / ٢١٠ ) . وقال : رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة . قلت : ورواه ابن حبان ( ٢٠٨٠ ) ، وفال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( ١ / ١٠١ ) : وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه . وقال في الجمع ( ١ / ٢٠٨٠ ) : ورجاله رجال الصحيح . بعد أن نسبه إلى الأوسط . ١ .ه. .

قال : « نعم » . قال : كم كان بينه وبين نوح ؟ قال : « عشرةُ قرونٍ » . قال : كم كان بين نوح وإبراهيمَ ؟ قال : « عشرة قرون » . قال : يا رسولَ الله كم كانت الرسلُ ؟ قال : « ثلاثائةً وثلاثةً عَشَرَ » .

أقول: هذا حديث آحاد، لا يكفي لتحديد ما أطلقه المتواتر أو سكت عنه ، سواء في ذلك عدد الرسل ، أو الزمن بين الرسل عليهم الصلاة والسلام ، والقرن قد يراد به الجيل وقد يراد به مئة سنة ، والظاهر أن المراد بالقرن هنا هو الجيل ، لأن الناس كانوا يعمرون كثيرًا في أول حياة البشرية كا رأينا من قبل ، لذلك \_ وعلى كل حال \_ فالذي رجّعه أمّة علماء العقائد وهم أمّة هذا الشأن أنه لا يحد الرسل ولا الأنبياء بعدد ، كي لا نرتكب خطيئة إدخال أحد من الرسل ليس منهم ، أو إخراج أحد وهو منهم بحديث آحاد قد يكون وهم راويه أو نسى إلى غير ذلك ممّا يحتل في حديث الآحاد .

٨١٦ ـ \* روى البزار عن أبي موسى رفعه : « لما أخرج الله آدمَ من الجنة زوّدَه من ثمار الجنة ، وعلّمه صنعة كلّ شيء ، فثاركم هذه من ثمارِ الجنة غير أن هذه تَغَيّرُ ، وتلك لا تغير » .

٨١٧ - \* روى الطبراني عن عمرانَ بن حُصَيْن وسَمْرَةَ بن جُنْدُب أن النبي عَلِيْتُم قال :
 « وَلَدُ نوحٍ ثلاثةٌ ؛ فسامٌ أبو العربِ ، وحامٌ أبو الحبشةِ ، ويافِثُ أبو الرومِ » .

٨١٨ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ : قالَ رسولُ الله عَلَيْتُهُ : « اختَتَنَ إبراهيمُ بالقَدُّومِ » . وقال بعضهم : مُخَفَّفًا ، وقال أبو الزِّناد : « القدُّوم » مشددة : موضع .

٨٦٦ - كشف الأستار (٣ / ١٠٢ ). قال في المجمع ( ٨ / ١٩٧ ) : رواه البزار والطبراني ورجاله ثقات .
 ٨١٧ - الطبراني ( ٨١ / ١٤٥ ) . قال في المجمع ( ١ / ١٩٣ ) : زجاله موثقون .

والمستدرك (٢/ ٥٤٦ ) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي ، وضعفه بعضهم .

٨١٨ ـ البخاري ( ١١ / ٨٨ ) ـ ٧٩ ـ كتاب الاستئذان ـ ٥١ ـ باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط .

مسلم (٤/ ١٨٣٩ ) - ٤٢ ـ كتاب الفضائل - ٤١ ـ باب من فضائل إبراهيم الخليل علي .

<sup>(</sup> بالغَدُوم ) : القَدُومُ ـ بالتخفيف ـ: آلة النُّجار معروفة ، وبالتشديد : اسمُ موضِع ، وقيل : هو بالتخفيف أيضًا .

وزاد في رواية (١) ، قال : « اختتن إبراهيمُ وهو ابنُ ثمانين سنةً » .

٨١٩ \* روى البزار عن أبي هريرة رفعه : « إن في الجنة قصرًا من دُرَّةٍ ، لاصدعَ فيه ولا وهن ، أعده الله لخليله إبراهيم نزلاً » .

٠٨٠ ـ \* روى البخاري عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ مِنْ قَال : « إن إبراهيمَ عليه السلام يرى أباه يومَ القيامةِ ، عليه الغَبَرَةُ والقَتَرَةُ » .

وفي رواية (٢): قال: « يَلْقى إبراهيمُ أباه آزرَ يومَ القيامة وعلى وجهِ آزرَ قَتَرَةً وَغَبَرَةً ، فيقولُ له إبراهيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لك: لا تَعْصِنِي ؟ فيقولُ له أبوه: فاليومَ لا أعْصِيكَ ، فيقولُ إبراهيمُ: ياربِّ ، إنك وعدتني أن لا تُخْزِيني يوم يُبْعَثُون ، فأيُّ خِزْي أُخْزَى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله: إني حَرَّمتُ الجنةَ على الكافرين ، فأيُّ خِزْي أُخْزَى ما تحت رجْلَيْكَ ؟ فنظر ، فإذا هو بِذِيخٍ مُتلطِّخ ، فيؤخذُ بقوائِمهِ ، فيلُقى في النار » .

٨٢١ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْمَ : « رَحِمَ اللهُ لُوطًا ، لَقُد كان يأوي إلى رُكنِ شديدٍ ، ولو لَبَثْتُ في السجنِ ما لَبِثَ يوسف ، ثم أتاني الداعي ، لأجَبْتُ » .

وللبخاري(٢) أيضًا أنه عَلِي قال : « يغفِرُ الله للُوطِ ، إنْ كان ليَأْوِي إلى رُكنِ شديد».

<sup>(</sup>١) البخاري : الموضع السابق .

٨١٩ عشف الأستار (٣/ ١٠٢).

مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٠١ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه ، ورجالها رجال الصحيح .

A۲۰ ـ البخاري ( A / ٤٩٩ ) ـ ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ١ ـ باب ﴿ ولا تخزني يوم يبعثون ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦ / ٢٨٧ ) ـ ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٨ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ واتخذ الله إبراهيم خليلاً ﴾ .
 ( القَتَرة ) : غبرة معها سواد .

<sup>(</sup> بديخ ) الدَّيخ : ذَكَر الضباع ، والأنثى : ذِيخة .

٨٧١ ـ البخاري ( ٦ / ٤١٨ ) ـ ٦٠ ـ كتاب أحاديث الأنبياء ـ ١٩ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ لقد كان في يوسف وإخوته آياتٌ للسائلين ﴾ .

مسلم ( ١ / ١٣٢ ) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٦٩ ـ باب زيادة طهأنينة القلب بتظاهر الأدلة .

ر. (٢) البخاري ( ٦ / ٤١٥ ) ـ ٦٠ ـ كتاب أحاديث الأنبياء ـ ١٥ ـ باب ﴿ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ﴾ .

٨٣٢ ـ \* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود ، قال أعطي يوسف وأمه ثُلثَي حسنِ الناسِ في الوجه والبياض وغيرِ ذلك . فكانت المرأة إذا أتته غطى وجهه مخافة أنْ تَفْتَدِنَ .

مروى أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل أخبر موسى عليه السلام بما صنع قومه في العِجْل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صَنَعوا ألقى الألواح فانكسرت » .

الله على البخاري عن أبي بن كعب أنه سمع رسولَ الله على يقول: « إن موسى عليه السلام قال لفتاهُ: آتِنا غَداءنا. قال : أرأيت إذ أُوَينا إلى الصخرة فإني نسيتُ الحُوتَ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكرَه. ولم يجَد موسى النَّصَب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به ».

مه مع من البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : « أُرْسِلَ مَلَكُ الموت إلى موسى ، فلما جاءه صَكّة فَفَقَا عينَه ، فرجع إلى ربه ، فقال : أرْسَلْتَني إلى عبد لا يريد الموت ، فردَّ الله إليه عينَه ، فقال : ارْجِعْ إليه ، فقل له : يضعْ يده على مَتْنِ ثَوْرِ فله بكل ما غطَّتْ يدُه من شعرةٍ سَنَةً ، قال :

<sup>:</sup> والترمذي نحوه ( ٥ / ٢٩٣ ) ـ ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ١٣ ـ باب « ومن سورة يوسف ».

٨٢٢ ـ المعجم الكبير ( ٩ / ١١١ ) .

قال في المجمع ( ٨ / ٢٠٣ ) : رواه الطبراني موقوفاً ورجاله رجال الصحيح .

٨٢٣ أحد ( ١ / ٢٧١ ) .

وكشف الأستار ( ١ / ١١١ ) .

مجمع الزوائد ( ١ / ١٥٣ ) . وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان .

٨٢٤ ـ البخاري ( ٦ / ٣٣٦ ) ـ ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ـ ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

<sup>(</sup> النصب ) : التعب .

٨٢٥ ـ البخاري ( ٣ / ٢٠٦ ) ـ ٢٣ ـ كتاب الجنائز ـ ٦٨ ـ باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها .

مسلم ( ٤ / ١٨٤٢ ) ـ ٤٣ ـ كتاب الفضائل ـ ٤٢ ـ باب من فضائل موسى ﷺ .

والنسائي (٤ / ١١٨) ـ ٢١ ـ كتاب الجنائز ـ ١٢١ ـ باب نوع آخر .

<sup>(</sup> المثل ) : الضرب باليد ، كاللَّطْم ونحوه .

<sup>(</sup> فَقَأَ ) : عَيْنَة : إِذَا بَخَصَهَا وَقَلَعها .

أَيْ رَبِّ ، ثَم ماذا ؟ قال : ثم الموت ، قال : فالآن ، فسأل الله أَنْ يُدُنِيَه من الأَرضِ المقدسة رَمْية بَحَجرٍ » . قال رسولُ الله ﷺ : « فلو كنتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُم قبَره إلى جانب الطريق عند الكَثِيب الأحر » .

ولمسلم (۱) قال : « جاء مَلَكُ الموتِ إلى موسى ، فقال لـه : أُجِبُ ربَّك ، قـال : فلطم عينَ مَلَكِ الموت ، ففقأها .... » ثم ذكر معناه .

قال الحافظ في الفتح: قال ابن خزية: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، وقالوا: إن كان موسى عرفه فقد استخف به، وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء عينه، والجواب أن الله تعالى لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما بعثه إليه اختبارًا، وإنما لطم موسى ملك الموت، لأنه رأى آدميًا دخل داره بغير إذنه، ولم يعلم أنه ملك الموت، وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذن ا. هـ وانظر بقية كلام الحافظ في « الفتح ».

٨٢٦ ـ \* روى البخاري عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ : « إنما سُمي الخَضِر ، لأنه جلس على فَرْوَةٍ بَيْضاءَ ، فإذا هي تَهْتَزُّ من خَلْفِه خضراءَ » .

## أقول:

ذكرنا هذه الرواية هنا لأن هناك من يذهب إلى أن الخضر عليه السلام كان نبيًا ، والخلاف في شأنه معروف ، فهناك من رجّع ولايته وهناك من رجح نبوته وهناك من يرى أنه لا زال حيًّا وهناك من يرى أنه لا تصح هذه الدعوة والبخاري من هؤلاء وبنى ذلك على بعض النصوص العامة التي تنفى بقاء أحد ممن على وجه الأرض بعد فترة حددها

<sup>(</sup> الكثيب ) : المجتمع من الرَّمْل .

<sup>(</sup>١) مسلم ، الموضع السَّابق .

A۲۹ - البخاري ( ٦ / ٤٣٣ ) ـ ٦٠ ـ كتاب أحاديث الأنبياء ـ ٢٧ ـ باب حديث الخضر مع موسى عليها السلام . والترمذي ( ٥ / ٣١٣ ) ـ ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ١٩ ـ باب « ومن سورة الكهف » .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup> فروة ) : الفروة : قِطْعة نبات مجتمة يابسة .

رسول الله عَلِيْكُمْ .

« كان أعبدَ البشر».

مه - \* روى البخاري عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ الله عَلَيْهِ قال : « خُفَّفَ على داودَ القرآنُ ، فكان يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ أَن تُسرَجَ ، فيقرؤه قبل أَن تُسرجَ دوابُه ، ولا يأكل إلا من عَمَل يديه » .

وفي رواية (١) مختصرًا قال : « إنَّ داودَ عليه السلام كان لا يأكلُ إلا من عمل يديه » .

قوله ( خفف على داود القرآن ) : قال ابن حجر :

قيل المراد بالقرآن القراءة ، والأصل في هذه اللفظة الجمع وكل شيء جمعته فقد قرأته ، وقيل المراد الزبور وقيل التوراة ، وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحي إليه ،... وإنما ترددوا بين الزبور والتوراة لأن الزبور كله مواعظ ، وكانوا يتلقون الأحكام من التوراة . قال قتادة : كنا نتحدث أن الزبور مائة وخمسون سورة كلها مواعظ وثناء ، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود ، بل كان اعتاده على التوراة ، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره . وفي الحديث أن البركسة قد تقع في الوزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير ا.هـ « الفتح » .

( لا يأكل إلا من عمل يده ): دليل على أنه أفضل المكاسب ، فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك مع كونه كان من كبار الملوك .

٨٢٩ ـ \* روى الطبراني عن أبي الدَّرْدَاء أن رسول الله صليَّةِ قال لأصحابه : « لقد قبض

٨٢٧ ـ مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٠٦ ) وقال : رواه البزار في حديث طويل ، وإسناده حسن .

٨٧٨ ـ البخاري (٦ / ٤٥٣ ) ـ ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٧٧ ـ باب قوله تعالى ﴿ وآتينا داود زبورًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) البخاري (٤/ ٣٠٣) ـ ٣٤ ـ كتاب البيوع ـ ١٥ ـ باب كسب الرجل وعمله بيده .

٨٢٩ ـ مجمع الزوائد ( ١ / ١٩١ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله موثقون .

الله روح داود عليه السلام من بين أصحابه فما فُتِنوا ولا بَدَّلُوا ولقد مَكَثَ أصحابُ المسيح على سننِه وهديه مائتي سنةٍ ».

### أقول:

قوله: (من بين أصحابه) لا يشترط فيها أنه أثناء القبض كان أصحابه حوله بل يفيد أن أصحابه لم يغيروا بعد أن قبض من بينهم.

وقوله (مكث أصحاب المسيح على سننه وهديه مائتي سنة ): هذا يفيد أن الغلبة بقيت للدين الصحيح للمسيح عليه السلام عند المنتسبين إليه مائتي سنة بعد رفعه إلى الساء ثم بعد ذلك تغلبت مدرسة بولس الذي حرف دين المسيح ومن يومها حتى الآن فإن الغلبة لمدرسة بولس ، وقد فرضت ديانة بولس من خلال أباطرة الرومان على النصارى فرضًا ..

ولاحقوا مخالفيها حتى لم يبق منهم إلا القليل وقد لقي سلمان الفارسي آخرهم قبل أن يأتى إلى المدينة المنورة .

معها ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت يقول : « كانت امرأتان معها ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك . فتحاكمتا إلى داود ، فقض به للكبرى ، فخرجتا على سلمان بن داود ، فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسِّكِّين أشُقُّه بينهما . فقالت الصغرى : لا تفعل رَحِمَك الله ، هو ابنها . فقضى به للصغرى » .

قال أبو هريرة : والله إنْ سمعتُ بالسِّكين إلا يومئذ ، وما كنا نقول إلا المُدْيَةَ .

٨٣١ ـ \* روى البخـاري ومُسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنـه أن رسولَ الله عَلَيْكُ قـال :

٨٣٠ ـ البخاري (٦/ ٤٥٨) ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٤٠ ـ باب قوله تعالى : ﴿ ووهبنا لداود سليمان ﴾ .

مسلم ( ٣ / ١٣٤٤ ) \_ ٣٠ \_ كتاب الأقضية \_ ١٠ \_ باب بيان اختلاف المجتهدين .

والنسائي ( ٨ / ٢٣٤ ) ٤٩ \_ كتاب القضاة \_ ١٤ \_ باب حكم الحاكم بعلمه .

٨٣١ ـ البخاري ( ٦ / ٤٥١ ) ـ ٦٠ ـ كتاب أحاديث الأنبياء ـ ٣٥ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ يُونُس لمن المرسلين ﴾ .

« قال الله تعالى : لا ينبغي لعبدٍ لي » \_ وفي رواية : « لعبدي أن يقول : أنا خيرً من يونُسَ بن متَّى » .

وللبخاري (١) : أنَّ رسولَ الله عَلِيَّةِ قَـال : « من قـال : أنـا خيرٌ من يـونس بن متَّى . فقد كَذَبَ » .

قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ... ﴾ يخبر تعالى أنه فَضُّل بعضَ الرسل على بعض ، كا قال تعالى : ﴿ ولقد فضَّلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ﴾ وقال ههنا : ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ﴾ يعني موسى ومحمدًا صلى الله عليها وسلم وكذلك آدم كما ورد بــه الحــديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه ﴿ ورفع بعضهم درجات ﴾ كا ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي عَلِيَّةٍ الأنبياء في الساوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل ( فإن قيل ) فما الجمع بين هذه الآيـة وبين الحـديث الشابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : استبُّ رجل من المسلمين ورجل من اليهود ، فقال اليهودي في قسم يقسمه : لا والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال : أي خبيث ؟ وعلى محمد عَلِيَّةٍ ؟ فجاء اليهودي إلى النبي عَلِيَّةٍ فـاشتكى على المسلم فقـال رسول الله مَا إِنَّهُ : « لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور ؟ فلا تفضلوني على الأنبياء » . وفي رواية : « لا تفضلوا بين الأنبياء » . فالجواب من وجوه ( أحدها ) : أن هذا كان قبـل أن يعلم بـالتفضيـل وفي هــذا نظر . ( الثاني ) : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . ( الثالث ) : أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عنـد التخـاصم والتشـاجر . ( الرابع ) : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية . ( الخامس ) : ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به ) . ا . هـ ( تفسير القرآن العظيم ) .

 <sup>=</sup> مسلم (٤ / ١٨٤٦) ٤٠ ـ كتاب الفضائل ـ ٤٠ ـ باب في ذكر يونس عليه السلام .
 (١) البخاري ( ٨ / ٢١٧) ـ ٥٠ ـ كتاب التفسير ـ ٢١ ـ باب ﴿ إِنَّا أُوحِينًا إليك ... ﴾ .

٨٣٧ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة : بينا يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئًا كَرِهَة ، فقال : لا والذي اصطفى موسى على البشر . فسعقة رجل من الأنصار فقام فلطم وجهة ، وقال : تقول والذي اصطفى موسى على البشر ، والنبي عَلِيلًا بين أظهرنا ؟ فذهب إليه فقال : يا أبا القاسم : إن لي ذِمة وعهدًا ، فما بال فلان لَطَمني ؟ فقال : « لم لطَمْتَ وجهه » ؟ فذكره ، فغضب عَلِيلًا حتى رُئي في وجهه ، ثم قال : « لا تُفضّلوا بين أنبياء الله ، فإنه ينفَخُ في الصور فَيُصْعَقُ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ثم يُنفَخُ فيه أخرى ، فأكون أول من يُبعَثُ ، فإذا موسى آخذً بالعرش ، فلا أدري أحوسِبَ بصعقة الطور أم بُعِث قبلي ؟ ولا أقول إن أحدًا أفضل من يونسَ بن متى » .

قال ابن كثير في النهاية: ( فقوله أم جوزي [ وفي رواية: أحوسب وهي عندنا ] بصعقة الطور يدل على أن هذا الصعق الذي يحصل للناس يوم القيامة ، سببه تجلي الرب تعالى لعباده لفصل القضاء ؛ فيصعق الناس من العظمة والجلال ، كا صعق موسى يوم الطور . حين سأل الرؤية . ﴿ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًا وخر موسى صعقا ﴾ ؛ فوسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا صعق الناس ، إما أن يكون جُوزي بتلك الصعقة الأولى فما صعق عند هذا التجلي ، وإما أن يكون صعق أخف من غيره ، فأفاق قبل الناس كلهم . والله أعلم . ) ا .ه .

« بينما أيوبُ يغتسِلُ عُرْيانًا خَرَّ عليه رجْلُ جَرادٍ من ذهب ، فجعل يَحْثِي في

٨٣٢ ـ البخاري ( ١١ / ٣٦٧ ) ـ ٨١ ـ كتاب الرقاق ـ ٤٣ ـ باب نفخ الصور .

مسلم ( ٤ / ١٨٤٤ ) \_ ٤٣ \_ كتاب الفضائل \_ ٤٢ \_ باب من فضائل موسى عَلَيْنَ .

وأبو داود ( ٤ / ٢١٧ ) ـ كتاب السنة ـ باب في التخيير بين الأنبياء . ٠

والترمذي ( ٥ /٣٧٣ ) ـ ٤٨ ـ كتاب التفسير ـ ٤١ ـ باب « ومن سورة الزمر » .

٨٣٣ ـ البخاري ( ٦ / ٤٢٠ ) ـ ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٢٠ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وأيوب إذ نادى ربه ﴾ .

والنسائي ( ١ / ٢٠١ ) . ٤ . كتاب الغسل . ٧ . باب الاستتار عند الاغتسال .

<sup>(</sup> خَرُّ ) : إذا سقط من فوق .

<sup>(</sup> رِجُل جَرَادٍ ) : الرَّجْل : القطيع من الجراد .

<sup>(</sup> يعثي ): : يجمع .

ثوبه ، فناداه ربُّه : يا أيوب ، ألم أكن أغْنَيْتُك عما ترى ؟ قمال : بلى يمارب ، ولكن لا غِنى لي عن بَرَكَتِك ، .

الله علائه على النبار ، عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال : " إن نبي الله أيوب كان في بلائه غاني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد الا رجلان من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان إليه . فقال أحدهما لصاحبه : تعلم والله لقد أذنب ذنبًا ما أذنبه أحد . قال صاحبه وما ذاك ؟ قال : منذ ثماني عشرة سنة لم يَرَحَمُهُ الله فيكشف الله عنه . فلما راحا إليه لم يَصْبِر الرجل حتى ذكر ذلك له . قال أيوب : ما أدري ما تقول إلا أن الله يعلم كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفّر عنها كراهية أن يُذكر الله إلا في حق ". قال : « وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امراته بيده حتى يَبلغ . مغتمل بارد وشراب كي فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عليها قد أذهب الله ما به مغتمل بارد وشراب كي فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان ، فلما رأته قالت : أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلي ، والله على ذلك ما رأيت أحدًا أشبه به من كان صحيحًا منك . قال : فإني أنا هو . وكان له أبدر القمح وأبدر القمح وأبدر الشعير ، فهم وأفرغت الأخرى على أبدر الشعير الورق حتى فاض » .

مه - \* روى أبو داود عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله وَ اللهُ عَلَيْمُ قَالَ : « لا أدري : تُبَّعٌ أَلَعِينٌ هو ؟ » ـ وفي نسخة : « اللعين هو ـ أم لا ؟ ولا أدري عُزيرٌ نيًّ هو ، أم لا ؟ » .

٨٣٤ ـ كشف الأستار (٣/١٠٧).

مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٠٨ ) ـ وقال : رواه أبو يعلى والبزار ، ورجال البزار رجال الصحيح .

<sup>(</sup> الأَبْدَرُ ): : البَّيْدَرُ . وهو المكان الذي يفصل فيه الحب عن قشه بواسطة الدياس قديًّا .

<sup>(</sup> الورق ) : الفضة .

ATO - أبو داود ( £ / ٢١٨ ) - كتاب السنة \_ باب في التخيير بين الأنبياء وسنده صحيح .

وبما نسبه ابن الأثير في جامعه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا القول ـ الـذي يدخل تحت قوله جل جلاله : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةً إِلَّا خَلَا فَيُهَا نَذَيْرٍ ﴾ ـ :

( إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ لِمَا مَاتَ نَبِيُّهُم : كتبَ لهم إبليسُ المجوسيةَ ) .

وقد نسب ابن الأثير في جامعه هذا النص لأبي داود والظاهر أنه موجود في نسخة من نسخ كتاب أبي داود ولا يوجد في كل نسخه .

٨٣٦ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْمُ : « ما من بني آدمَ من مولودٍ إلا نَخَسَهُ الشيطان حين يولَـدُ ، فَيَسْتَهِلُّ صارخًا من نَخْسِه إيَّاه ، إلا مريمَ وابنَها » .

وفي رواية (۱): « إلا والشيطان يمسه حين يولد ، فيستهل صارخًا من مس الشيطان إياه ، إلا مريم وابنها ». ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم ﴿ وَإِنِي أُعينُها بِكَ وذُرِّيتها مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ﴾ (٢) .

وللبخاري (٢) قال : « كلُّ ابن آدم يَطْعُنُ الشيطانُ في جَنْبَيهِ بِإصْبِعَيْه حين يولَد ، غيرَ عيسى ابنِ مريم ، ذهب يَطْعُنُ فطعن في الحجاب » .

ولمسلم(٤) قال : « كل بني آدم يسُّه الشيطان يوم ولدته أمه ، إلا مريمَ وابنَها ».

٨٣٧ ـ \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : يُلَقَّى عيسى حُجَّتَـه ، لَقَّـاه

ATT ـ البخاري ( ٦ / ٤٦٩ ) ـ ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٤٤ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ واذكر في الكتاب مريم ﴾ . مسلم ( ٤ / ١٨٢٨ ) ـ ٤٣ ـ كتاب الفضائل ـ ٤٠ ـ باب فضائل عيسى عليه السلام .

 <sup>(</sup>١) البخاري ( ٨ / ٢١٢ ) \_ - ٦٥ \_ كتاب التفسير \_ سورة آل عمران ؛ ٢ \_ باب ﴿ وإني أعيدها بك وذريتها ... ﴾ .
 مسلم ، الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) آل عمرآن : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٦ / ٣٣٧ ) ـ ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ـ ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

<sup>(</sup>٤) مسلم ، الموضع السابق .

<sup>(</sup> فيستهِلُّ صارحًا ) : : الاستهلال : صياح المولود عند الولادة ، والصّراخ : الصّياح والبّكاء . وقوله: « فطعن في الحجاب » أي : في المشية ، وهي التي يكون فيها المولود .

۸۳۷ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٦٠ ) ـ ٤٨ ـ كتاب التفسير ـ ٦ ـ باب « ومن سورة المائدة » وهو حديث حسن صحيح .

الله في قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرِيمُ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ قال أبو هريرة عن النبي ﷺ : « فَلَقَّاهُ الله ﴿ سُبْحَانَكَ مَا يكون لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ﴾» الآية كُلُها (١) .

٨٣٨ - \* روى مسلم عن أبي هُرِيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ النّبِيُّ عَلِيْكُ : « حِينَ أَسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسِىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ » فَنَعَتَهُ النّبِيُّ عَلِيْهِ « فَإِذَا رَجُلَّ » حَسَبْتُه قَالَ : « مُضْطَرِبٌ رَجِلُ مُوسِىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ » فَنَعَتَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ الرّأْسِ . كَأَنَّهُ مَنْ رِجَالُ شَنُوءَةَ » . قَالَ : « وَلَقِيتُ عِيسى » فَنَعَتَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ « فَإِذَا رَبُعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيَاسٍ » ( يَعْنِي حَمَّامًا ) قَالَ : « وَرَأَيْت إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ . وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ » . قَالَ : « فَأْتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنَ وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ . فَقِيلَ لِي : خُذْ أَيَّهُمَا شَئْتَ . فَأَتِيتُ اللّبَنَ فَشَرِبْتُهُ . فَقَالَ : هَوَا الْخَرْ خَمْرٌ . فَقِيلَ لِي : خُذْ أَيَّهُمَا شَئْتَ . فَأَخِذْتُ اللّبَنَ فَشَرِبْتُهُ . فَقَالَ : هَذِيتَ الْفِطْرَةَ » أَوْ « أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْحَمْرَ غَوَتُ أُمَّتُكَ » .

٨٣٩ \* روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنها قال : لا والله ، ماقال النبي ماقال النبي المين أحر ، ولكن قال : « بينا أنا نائم أطوف بالكعبة ، فإذا رجل آدَمُ سَبطُ الشعر يُهادَى بينَ رجُلَين يَنطف رأسه ماء » أو « يُهراق رأسه ماء - فقلت : مَن هذا ؟ قالوا : ابن مريم . فذَهبت فإذا رجُل أحر جسيم جَعد الرأس أعور عَينه اليني كأن عينة عنبة طافية ، قلت : مَن هذا ؟ قالوا : هذا الدجال . وأقرب الناس به شَبَها ابن قطن » . قال الزهري : رجُل من خُزاعة هلك في الجاهلية .

<sup>(</sup>۱) المائدة : ۱۱٦ .

ATA ـ مسلم ( ١ / ١٥٤ ) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧٤ ـ باب الإسراء برسول الله ﷺ .

<sup>(</sup> مضطرب ) : هومفتعل من الضرب . صرّح به ابن الأثير في النهاية .

<sup>(</sup> رجل الرأس ) : أي رجل الشعر أي قد سرحه ودهنه .

قوله : ( فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس ) :

قال النووي : أما الربعة فيقال : رجل ربعة ومربوع أي بين الطويل والقصير . وأما الديماس فقال الجوهري في صحاحه في هذا الحديث : قوله خرج من كنَّ . لأنه قال في وصفه : كأن رأسه يقطر ماء . ا .هـ .

AT9 ـ البخاري ( ١٢ / ٤١٧ ) ـ ٩١ ـ كتاب التمبير ـ ٣٣ ـ باب الطواف بالكعبة في المنام .

مسلم ( ١ / ١٥٦ ) - ١ - كتاب الإيمان - ٧٥ - باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال .

قال ابن حجر: قوله (رجل الشعر) بكسر الجيم أي قد سرحه ودهنه ، وفي رواية مالك «له لمة قد رَجّلَها فهي تقطر ماء » وقد تقدم أنه يحتل أن يريد أنها تقطر من الماء الذي سرحها به أو المراد الاستنارة وكنى بذلك عن مزيد النظافة والنضارة ، ووقع في رواية سالم الآتية في نعت عيسى «أنه آدم سبط الشعر » وفي الحديث الذي قبله في نعت عيسى «أنه جعد » والجعد ضد السبط فيكن أن يجمع بينها بأنه سبط الشعر ووصفه لجعودة في جسمه لا شعره والمراد بذلك اجتاعه واكتنازه ، وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم أو أحمر ، والأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحرة ، والآدم الأسمر ، ويكن الجمع بين الوصفين بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب وهو في الأصل أسمر ، وقد وافق أبو هريرة على أن الوصفين بأنه أدري من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي هريرة وابن عباس على خالفة «آدم » أثبت فلا أدري من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي هريرة وابن عباس على خالفة ابن عمر . وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة في نعت عيسى «أنه مربوع الى الحمرة والبياض » . والله أعلم ... .

قوله: ( لا والله ماقال رسول الله على له الله الله الله الله على الله في قوله « لعيسى » بعنى عن وهي كقوله تعالى: ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًا ماسبقونا إليه ﴾ وقد تقدم بيان الجمع بين ماأنكره ابن عمر وأثبته غيره ، وفيه جواز اليين على غلبة الظن لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي وأن الموصوف بكونه أحر إنما هو الدجال لا عيسى ، وقد ذلك أن كلا منها يقال له المسيح وهي صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال كا نقدم ، وكأن ابن عمر قد سمع سماعاً جزماً في وصف عيسى أنه آدم فساغ له الحلف على ذلك لما غلب على ظنه أن من وصفه بأنه أحمر واه . ا . ه .

٨٤٠ \* روى البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رَسُولُ الله عنه قَال : قال رَسُولُ الله عنه لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْر ، وَقُرَيْشٌ تَسأَلُني عَنْ مَسْرَايَ ، فَسَأَلَتْني عَنْ أَشْيَاءَ

٨٤٠ ـ البخاري ( ٨ / ٣٩١ ) ـ ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٣ ـ باب ﴿ أسرى بعبده ليلاً ﴾ .

ولفظه مختصر عن جابر .

مسلم (١/ ١٥٦) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧٥ ـ باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال . واللفظ له .

مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أَثْبِتْهَا ، فَكُرُبْتُ كُرْبَةً مَا كَرُبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ ». قال : « فَرَفَعَهُ اللّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ . مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيءٍ إِلا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ . وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَة مِنَ الأَنْبِياءِ . فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي . فَإِذَا رَجُلِّ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَائمٌ يُصَلِّي . أَقْرَبُ النَّاسِ بِه شَبَهًا عُرُوة بُنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ . وَإِذَا إِبْراهِمُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَائمٌ يُصَلِّي . أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ » مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ . وَإِذَا إِبْراهِمُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَائمٌ يُصَلِّي . أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ » ( يَعْنِي نَفْسَهُ ) « فَحَانَتِ الصَّلاة فَالمَنْهُمْ . فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاةِ قَال قَائلًا : يَامُحَمَّدُ ! هَذَا مَالكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . فَالتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلامِ ».

٨٤١ - \* روى البخاري ومسلم ، عن ابنِ عبّاسِ رضي الله عنها قال : قال النبي عَلَيْكِم : « رأيت عيسى وموسى وإبراهيم ، فأما عيسى فأحمر جَعْدٌ عَريضُ الصدرِ ، وأما موسى فآدَمُ جَسيمٌ سبطٌ كأنه مِن رجال الزَّطِّ » .

ALY \* روى البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال : « والندي نفسي بيده ليوشِكَنَّ أَنْ يَنزلَ فيكم ابن مريمَ حَكَاً مُقسِطًا ، وإمامًا عدلاً ، فيكسرَ الصليبَ ، ويقتُلَ الخِنزيرَ ، ويضعَ الجنزيةَ ، ويَفيضَ المالُ حتى لا يقبلَهُ أحدٌ ، وحتى تكونَ السجدةُ الواحدةُ خيرًا منَ الدنيا وما فيها » .

٨٤٣ - \* روى الطبراني ، عن أبي هُرَيْرةَ أن رسول الله ﷺ قال : « ينزل عيسى ابن مريم فيكثُ في الناس أربعين سنة » .

٨٤٤ ـ \* روى أحمد ، عن أبي هريرةَ عن النبي ﷺ قال « إني لأرجو إن طـــال بِيَ

٨٤١ ـ البخاري ( ٦ ـ ٤٧٧ ) ـ ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٤٨ ـ باب قول الله : ﴿ وَاذْكُر فِي الكتاب مريم ﴾ .

مسلم (١/ ١٥٣ ) ـ ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧٤ ـ باب الإسراء برسول الله ﷺ .

والرواية في مسلم مختلفة ، وليس فيها ذكر عيسى عليه السلام .

<sup>(</sup> الزُّطُّ ) : جيل أسمَر من السند ، له خصائص مميزة عن البشر .

٨٤٢ ـ البخاري ( ٤ / ١١٤ ) ـ ٣٤ ـ كتاب البيوع ـ ١٠٢ ـ باب قتل الخنزير .

مسلم ( ١ / ١٣٥ ) ـ كتاب الإيمان ـ ٧١ ـ باب نزول عيسى ابن مريم .

٨٤٣ ـ مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٠٥ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات .

ععه ـ أحمد ( ۲ / ۲۹۸ ) .

عُمُرًا أن ألقى عيسى ابن مريم عَلِيلَةٍ فإن عجل بي موت فن لقيه منكم فلْيُقْرِئْهُ مني السلام».

٨٤٥ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله عنه وبينه وبينه وبينه وبينه والأنبياءُ إخْوَةً ، أبناءُ عَلاتٍ ، أُمّهاتُهم شَتَّى ودينُهم واحدٌ » .

٨٤٦ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رفعه : « لا تُخَيِّروا بين الأنبياء » . أقول :

الإجماع منعقد على أن محمداً والمسلم النبيين والمرسلين ، والنصوص في ذلك كثيرة والقرآن نص على تفضيل بعض المرسلين على بعض : ﴿ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورًا ﴾ (١) . وماورد في المنع من ذلك فهو محمول على التواضع وهضم النفس أو على ما يفهم من انتقاص المفضل عليه أو على ما يفهم من عصبية للمفضل على المفضل عليه ، أو عندما لا يكون هناك نص يذكر التفضيل أو ما يوهم نقص مرتبة المفضل عليه .

الأنبياءُ أحياءً هي البزار عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْنَ : « الأنبياءُ أحياءً في قبورهم يصلون » .

مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٠٥ ) . وقال : رواه أحمد مرفوعًا وموقوفًا ، ورجالهما رجال الصحيح .

٨٤٥ ـ البخاري ( ٦ / ٤٧٨ ) ـ ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٤٨ ـ باب قول الله : ﴿ واذكر في الكتاب مريم ﴾ .

مسلم ( ٤ / ١٨٣٧ ) \_ ٤٣ \_ كتاب الفضائل \_ ٤٠ \_ ياب فضائل عيسى عليه السلام .

وأبو داود (٤ / ٢١٩ ) ـ كتاب السنة ـ باب في التخيير بين الأنبياء .

<sup>.</sup> وهو عنده مختصر .

<sup>(</sup> أبناء غلات ) : إذا كان الإخوة لأب واحدٍ ، وأمَّهاتٍ شتى ، كانوا أبناءً غلاتٍ ، وإذا كانوا لأم واحدة وآباءٍ شتَّى ، فهم أبناءً أخياف . وإذا كانوا لأب واحد ، وأم واحدة ، فهم أعيان .

٨٤٦ ـ البخاري ( ١٢ / ٢٦٣ ) ـ ٨٧ ـ كتاب الدّيات ـ ٣٢ ـ باب إذا لطم المسلم يهوديًّا .

مسلم ( ٤ / ١٨٤٥ ) - ٤٣ - كتاب الفضائل - ٤٢ - باب من فضائل موسى

وأبو داود (٤ / ٢١٧ ) ، الموضع السابق .

وهو عنده مختصر .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٥٥ .

٨٤٧ ـ كشف الأستار (٣/ ١٠٠).

مجمع الزوائد ( ٨ / ٢١١ ) وقال : رواه أبو يعلى والبزار ، ورجال أبي يعلى ثقات .

# المسائل والفوائد

- بعض العلماء يعتبر مقام الرسالة والنبوة واحداً ، فكل نبي رسول وكل رسول نبي ، وبعضهم جعل وصف الرسالة فيه معنى زائد على معنى النبوة فالنبوة تحصل بمجرد الوحي على إنسان اصطفاه الله عز وجل للنبوة وأعلمه أنه نبي أما الرسالة فتكون بعد الأمر بالإنذار والتبليغ وهل هناك أنبياء يقتصر تكليفهم على أنفسهم ؟ هناك من جوز ذلك . وهناك تعريفات أخرى تحدد صفات من ينطبق عليه وصف النبوة والرسالة بآن واحد فيتصف بالنبوة من كان تابعًا لرسول ولم يأت بإنذار جديد أو تبليغ جديد ولو نزل عليه وحي ، فالنبى مهمته العمل والفتوى بشريعة رسول سابق له .

- الوحي الذي تثبت به النبوة هو ماكان خطابًا مباشرًا من الملك أو من الله عز وجل في حالة اليقظة أما ماكان من رؤى أو إلهامات قبل ذلك فلا تثبت به النبوة وأما بعد النبوة فالرؤى والإلهامات من جملة الوحى .

ـ من مباحث علماء التوحيد : ما يجب للرسل وما يستحيل في حقهم وما يجوز عليهم .

ويخصون بالذكر مما يجب عليهم: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة ، ويخصون بالذكر مما يستحيل عليهم أضداد الصفات الكذب والمعصية والكتمان والغفلة والبلادة ، ويذكرون من الجائزات في حقهم الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية ، مما لا يخالف شرعاً ولا مروءة معتبرة شرعاً ولا مما يتناقض مع مقامهم ، فيجوز في حقهم الأكل والشرب وإتيان النساء الحلال والنوم بعيونهم لا بقلوبهم والأمراض غير المنفرة ، ومما مر ندرك أن المراد بالأمانة العصة عن التلبس بمنهيً عنه ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى فأفعالهم وأقوالهم وأحوالهم دائرة بين الواجب والمندوب وهم قبل النبوة معصومون عن كل ماينفر عنهم ، فهم معصومون عن الكبائر وعن المنفرات .

- من شروط النبوة والرسالة: الحرية فلم يعرف أن الله ابتعث نبيًا غير حر والذكورة والبشرية: فلم يبعث الله عز وجل رسلاً من الجن لا للبشر ولا للجن ولم يبعث رسولاً من الملائكة إلى البشر ليعيش معهم كا يشترط أن يكون النبي أو الرسول خاليًا من

الأمراض المنفرة لأن وجود هذه أو هذه يمنع من الإفادة منه ويمنع من القربى منه وذلك يتناقض مع الحكمة من إرسال الرسل وبعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يصح أن تتلبس امرأة نبي أو رسول بالزنى ، وما ورد من اسرائليات في حق أيوب تصفه بالمرض المنفر فذلك غير صحيح ، ومن شروط الرسالة أن يكون الرسول أعلم من جميع من بعث إليهم بأحكام الشريعة المبعوث بها أصلية أو فرعية :

﴿ یایحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیًا ﴾ (۱) ، ﴿ ویعلمه الکتاب والحکمة والتوراة والإنجیل ﴾ (۲) .

- وإرسال الرسل ليس واجبا على الله كما زعم قوم ولا مستحيلاً كما زعم قــوم ، بــل هــو جائز في حقه وقد أختار أن يرسل فأرسل فوجب الإيمان .

- وماورد في الكتاب والسنة من كلام حول مؤاخذة الله الرسل عليهم الصلاة والسلام على بعض أعمال عملوها أو تصرفات فعلوها ، فبعضها محمول على أنه كان قبل النبوة ، وبعضها محمول على أنه كان قبل النبوة كان وبعضها محمول على أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين ، وبعضها محمول على أنه كان اجتهادًا منهم حيث جاز لهم الاجتهاد ولم يوافقوا الصواب عند الله عز وجل ، فأخبرهم الله عز وجل با هو الصواب عنده ، وعلى هذا فالمسلم مكلف أن ينفي المعصية عن الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمعنى الذي تحمل عليه في بقية الخلق ، وأن يفهم النصوص على ضوء ذلك .

- قد يخص بعض الأنبياء بخصوصية لا تقتضي أفضلية ، وقد يخصون بخصوصية مع الأفضلية ، وبما خص به رسولنا عليه الصلاة والسلام أفضليته على جميع الخلق ، وعموم رسالته إلى الإنس والجن ، وأنه خاتم النبيين والمرسلين ، وأن شريعته مهينة وحاكمة على الشرائع قبلها وناسخة لكل ما ناقضها ، وبما خصه الله به نصره بالرعب مسيرة شهر بسير الإبل ، وجعله الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً ، وحل الغنائم له ولأمته وإعطاؤه الشفاعة العظمى يوم القيامة .

ـ نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان لا يتناقض مع ختم النبوة بمحمد عَلِيْلُم ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) مريم : ١٢ . (٢) آل عمران : ٤٨ .

عليه الصلاة والسلام يأتي تابعاً لشريعة محمد عليه السلام آخر الزمان كتاب « التصريح بما ومن أهم الكتب التي ألفت في نزول المسيح عليه السلام آخر الزمان كتاب « التصريح بما تواتر في نزول المسيح » للشيخ أنور الكشميري جمع فيه الشيخ « ٧٥ » حديثًا في رفع عيسى ونزوله ، وأضاف محققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عشرة أحاديث سكت عنها المؤلف وخمسة وعشرين أثراً عن الصحابة ، فمن أنكر نزوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر لأن نزوله متواتر .

ـ التحقيق أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة بإطلاق بمن في ذلك رؤساء الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان ...

ـ المعجزة هي التي تثبت صدق الرسول ومن تعريفات العلماء للمعجزة :

أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي الذي هو دعوى الرسالة أو النبوة مع عدم المعارضة وقال السعد: هي أمر يظهر بخلاف العادة على يند مندعي النبوة عن تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله فحقيقة الإعجاز إثبات العجز.

وقال الشيخ أبو الحسن : هي فعل من الله أو قائمة مقام الفعل يقصد بمثله التصديق .

فخرج بذلك السحر والكهانة والشعوذة والعاديات العجيبة لأنها من عالم الأسباب وخرج بذلك الكرامة للأولياء ، والمعونة للعوام والاستدارج للفساق ، والإهانة وهي ما يظهر على يد الفاسق أو الكافر تكذيبًا له ، ويخرج بذلك الخارقة التي لا توافق دعوى النبوة بل ترافقها دعوى واضحة البطلان كا يحدث للدجال ، ومن أخطاء أهل العصر وصف ما يجري على يد غير الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات .

- المعجزة الرئيسية لرسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن وله معجزات أخرى كثيرة منها: نبع الماء من بين أصابعه ، وانشقاق القمر ، وحنين الجذع ، وتكثير الطعام القليل ، وشفاء المرضى والمصابين واستجابة الدعاء والإخبار عن مغيبات كثيرة وقعت ومنها إسراؤه ومعراجه ، ومعجزات أخرى كثيرة ذكرنا بعضها في قسم السيرة من هذا الكتاب وكثير منها مثبوت في هذا الكتاب أثناء سياقات أبحاثه فقد كانت أدلة رسالته وأعلام نبوته ظاهرة في أموره كلها عليه الصلاة والسلام .

الوض لا الأول في: وفي: رفع خطأ النوهم بأن الرسل لم ببعثوا إلا فى بقعة مدا لأرصد وإلى بعصاد لأمم وفيه: مقدمة و ينقول



#### المقدمة

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِن أُمَّةً إِلَّا خَلَا فَيُهَا نَذَيْرٍ ﴾ (١) .

لقد ذكرت الآية التي صدرنا بها هذا البحث أنه ما من أمة إلا بعث الله لها رسولاً ، وقال تعالى : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ﴾ (7) .

فدل هذا على أن الأمة ذات اللسان الواحد أرسل لها رسول بلسانها ثم ختم الله الرسالات بمحمد عليه الله الذي أرسله إلى الناس كافة بهذا القرآن المعجز ليكون حجة الله على العالمين في ولكن رسول الله وخاتم النبيين في (٤) ، ﴿ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور في (٥) ، بعض هؤلاء الرسل قص الله علينا من أخبارهم وبعضهم لم يقصص علينا من أخبارهم ، قال تعالى : ﴿ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك في (١).

والأمم التي أرسل لها رسول كثيرة ، قال عليه الصلاة والسلام : « إنكم تُتِمُّون سَبعينَ أمةً أنتم خيرُها وأكرَمُها على الله » (٢) وعلم الآثار والحفريات الحديثة ودراسة التاريخ القديم والتعرف على الأديان البائدة والباقية كشف لنا عن بقايا من أديان حق اختلط بها باطل كثير وضلال كثير .

وليس عندنا ميزان نتعرف به على الحق في الأديان البائدة أو الباقية إلا هذا القرآن وإلا السنة الثابتة عن رسول الله على الله على القرآن منقول عن رسولنا تواتراً ينقله جيل عن جيل ، وقد تولى الله حفظه ، والسنة النبوية الثابتة منقولة لنا بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى رسول على دون انقطاع مع دقة في التحقيق تشمل السند والمتن ، لذلك عرفوا

<sup>(</sup>١) فاطر : ٢٤ . (٢) النحل : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم : ٤ . (٤) الأحزاب : ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) إبراهيم : ١ . (٦) غافر : ٧٨ .

<sup>(</sup>Y) أحمد ( ٥ / ٣ ) .

والترمدي ( ٥ / ٢٢٦ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ٤ ـ باب : ومن سورة أل عمران .

ابن ماجه ( ۲ / ۱۶۳۳ ) ۲۷ ـ کتاب الزهد ۳۲ ـ باب صفة محمد ﷺ . وهو حدیث حسن .

الحديث الصحيح بأنه : مااتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى رسول الله عليه الشهر ، وسَلِمَ من الشذوذ والعلمة . والشذوذ : هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أن يخالف الثقة الثقات ، والعلمة هي عيب خفي يدركه الحذاق في الرواية وذلك شيء انفرد به دين محمد عليه الن نصوصه محفوظة منقوله بأسانيد متصلمة ، بينما لا يستطيع أهل أي دين أن يثبتوا أن لهم أسانيد متصلة إلى المصدر الأول لدياناتهم . فمن المعروف تاريخيًّا أن اليهود أعادوا كتابة كتبهم من مروياتهم الشفهية بعد السبي إلى بابل ، وأن الأناجيل المعتمدة عند النصارى لا يوجد منه واحد متصل السند إلى المسيح عليه السلام ، وأن آثار بوذا سجلت حوالي سنة « ٣٥٠ » قبل الميلاد ، بينما كان ميلاد بوذا على القول الراجح حوالي سنة « ٥٦٠ » قبل الميلاد (أبو زهرة ـ مقارنات الأديان ) .

والمعروف أن آثار زرادشت أحرقها الإسكندر المقدوني: (دائرة معارف البستاني)، وليس عند البراهمة أسانيد متصلة إلى رسول، وهكذا قل في كل دين من الأديان، ومن ههنا نقول: إن الميزان الذي نعرف به ماإذا كان هناك بقية من حق في دين من الأديان إغا هو القرآن والسنة النبوية، ووجود شيء من ذلك في دين لا يعني بالضرورة أن هذا الدين أصوله ساوية بل قد يكون تسلل إليه من دين ساوي، والملاحظ أن الدراسة استعمقة لكثير من نصوص الديانات المندثرة أو الباقية تثبت وجود بعض الموافقات لبعض معاني القرآن والسنة وهذا يؤكد شيئين:

الشيء الأول: أن أصول هذه الديانات كانت ساوية .

والشيء الثاني: أن كل أمة قد أرسل لها رسول ، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم برسالة أحد ونبوته إلا إذا جاءنا ذلك عن طريق الكتاب والسنة ، وذلك لاحتالات أن يكون بعض من نسب إليهم بقايا الحق هذه من المجددين أو من المتأثرين بآثار الأنبياء أو من أهل الباطل الذين حاولوا إنشاء ديانات هي مزيج من أفكار ومن بقايا أديان متوارثة قديمة .

ومن أجل أن يكون عندك تصور ماعن بقايا حق توافق بعض نصوص الكتاب والسنة في بعض الديانات المندثرة أو الباقية ، فإننا ننقل لك بعض النقول عن الديانات المصرية والهندية والفارسية والصينية ، أما النصرانية واليهودية فقد أكثرنا من أمثال هذه النقول عن كتبها في التفسير :

### النقول

### ١ ـ الديانات المصرية القدعة

نجد في الديانات المصرية القديمة فكرة الروح وخلودها وعودتها إلى الجسد مرة أخرى وفكرة اليوم الآخر والحساب.

ومن كلام أحد المتتبعين لتاريخ الديانات المصرية القديمة وهو « ماسيبرو » :

« وكان إله المصريين واحداً فرداً ، كاملاً ، عالماً ، بصيراً ، لا يدرك بالحس ، قائما بنفسه ، حيًا ، له الملك في السموات والأرض ، لا يحتويه شيء ، فهو أب الآباء ، وأم الأمهات ، لا يفنى ، ولا يغيب علاً الدنيا ، ليس كمثله شيء ، ويوجد في كل مكان » اهد ( مقارنات الأديات للإمام أبي زهرة ) .

ومما ورد في كتاب الموتى وهو كتاب مقدس عند المصريين القدماء ، « ... إنني حامل الحقيقة ، إنني لم أخن أحداً ، ولم أغدر بأحد ، ولم أجعل أحداً من ذوي قرابتي في ضنك ، ولم أقم بدنية في موئل الحقيقة ، ولم أمازج علي بشر قط ، وجافيت الضر والأذى ، ولم أعجل باعتباري رئيس أسرة ماليس من عمل ربها ، ولم أكن سببًا في خوف خائف ، ولا إعواز معوز ، ولا ألم متألم ، ولا بؤس بائس ، لم أقدم على مالا يليق بالآلهة فلم أجع أحداً ، ولم أبك أحداً ، ولم أحداً ، ولم أحداً على قتل أو خيانة ، ولم أكذب ، ولم أسلب المعابد ذخائرها ، ولا المومياء طعامها . ولم أرتكب أمراً لا يليق مع كاهن في كهنوته ، ولم أغل في الأسعار ولم أطفف الكيل والميزان ، ولم أسرق الماشية من مرعاها ، ولم أصد طير الآلهة ، ولم أدفع الماء في عهد الفيضانات ، ولم أحول مجرى ترعة ، ولم أطفئ الشعلة في ساعتها ، ولم أخدع الآلهة في قرابينها الختارة ، فأنا نقي ، أنا نقي ، أنا نقي ، أنا نقي » اهد مقارنات الأديان لأبي زهرة ) .

أقول: لاشك أن بعض الكلام الذي مر معنا عن الديانة المصرية القديمة لا يتفق مع الكتاب والسنة ، ولكن قسمًا منه يتفق مع نصوص الكتاب والسنة من حيث المعنى ، وهذا كاف للتدليل على ماذكرناه ولقد حدثنا القرآن عن رسالتين في مصر: رسالة يوسف ورسالة

موسى عليها السلام ، وبما قال في يوسف عليه السلام على لسان مؤمن آل فرعون : .

ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فازلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً (1) راجع (مقارنات الأديان لأبي زهرة).

وواضح من نصوص القرآن أن الوثنية والشرك وادعاء الألوهية من قبل بعض حكام مصر كان موجوداً وواضح من الدراسات التاريخية والآثار وجود الشرك والوثنية في الديانات المصرية القديمة كا مرّ معنا من قبل ، ولكن ماذكرناه من موافقات مع نصوص الكتاب والسنة في الآثار المصرية ومانسب إلى « أخناتون » من كلمات توحيدية يُشير إلى ماذكرناه من وجود رسالات ساوية خوطبت بها مصر .

# ٢ ـ بعض الديانات الهندية

### ا - الديانة البرهمية.:

أقدم الديانات الهندية المعروفة ذات النصوص هي : « الديانة البرهمية » التي ترجع إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، وفي أحد كتبها وهو « الساماڤيدا » بشارة برسولنا ، محمد في الأسفار الدينية العالمية » ونقله « العقاد » في كتابه : « محمد في الأسفار الدينية العالمية » .

ومن أشهر من تتبع الديانة البرهمية بحق وفهم ودراسة لنصوصها : « أبو الريحان البيروني » من المؤرخين المسلمين وهو حجة بإجماع فيها ، ومن تحقيقاته عن أصول الديانة البرهمية قبل أن يطرأ عليها ماطرأ ماذكره بقوله :

« واعتقاد الهند في الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلي ، من غير ابتداء ولا انتهاء ، المختار في فعله القادر الحكيم الحي الحيي المدبر . المنفرد في ملكوته عن الأضداد والأنداد ، لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيء ، ولنورد لك شيئًا من كتبهم لئلا تكون حكايتنا كالشيء المسموع فقط ، قال السائل في كتاب باتنجل من هذا المعبود الذي ينال التوفيق بعبادته ؟ .

<sup>(</sup>١) غافر : ٣٤ .

قال الجيب: هو المستغني بأزليته ووحدانيته عن فعل ، لمكافأة عليه براحة تؤمل وترتجى ، أو شدة تخاف وتتقى ، والبريء عن الأفكار ، لتعاليه عن الأضداد المكروهة والأنداد المحبوبة ، والعالم بذاته سرمداً ، إذ العلم الطارئ يكون ما لم يكن بمعلوم ، وليس الجهل بمتجه عليه في وقت ما أو حال ، ثم يقول السائل بعد ذلك : فهل له من الصفات غير ماذكرت ؟ فيقول الجيب : العلو التام في القدر لا المكان ، فإنه يجل عن التكن ، وهو الخير المحض التام الذي يشتاقه كل موجود ، وهو العلم الخالص عن دنس الهوى والجهل . قال السائل : أفتصفه بالكلام ، أم لا ؟ قال الجيب : إذا كان عالماً فهو لا محالة متكلم .

قال السائل: فإن كان متكلمًا لأجل علمه ، فما الفرق بينه وبين العلماء الحكماء الذين تكلموا من أجل علومهم ؟ قال المجيب: الفرق بينهم هو الزمان فإنهم تعلموا فيه وتكلموا بعد أن لم يكونوا عالمين ولا متكلمين ، ونقلوا بالكلام علومهم إلى غيرهم ، فكلامهم وإفادتهم في زمان ، إذ ليس للأمور الإلهية بالزمان اتصال ، فالله سبحانه وتعالى عالم متكلم في الأزل ، وهو الذي كلم براهم وغيره من الأوائل على أنحاء شتى ، فمنهم من ألقى إليه كتابًا ، ومنهم من فتح له بواسطة بابًا ، ومنهم من أوحى إليه فنال بالفكر ماأفاض عليه . قال السائل : فن أين له هذا العلم ؟ قال الجيب : علمه على حاله في الأزل ، وإذ لم يجهل قبط فذاته عالمة ، لم تكتسب علمًا لم يكن له ، كا قال في «بينة » الذي أنزل على براهم : احمدوا وامدحوا من تكلم ببيذ ، وكان قبل بيذ .

قال السائل: كيف تعبد من لم يلحقه الإحساس؟ قال الجيب: تسميته تثبت أنيته فالخبر لا يكون إلا عن شيء، والاسم لا يكون إلا لمسمى، وهو إن غاب عن الحواس فلم تدركه، فقد عقلته النفس، وأحاطت بصفاته الفكرة.

وهذه هي عبادته الخالصة ، وبالمواظبة عليها تنال السعادة . » . ا . هـ ( مقارنات الأديان لأبي زهرة ) .

# أقول:

إن الكلام الذي مرّ معنا فيه ما يُعتَرض عليه ، ولكن فيه الكثير مما يوافق الكتاب

والسنة ، وفيه ما يدل على أن براهما قد أنزل عليه كتاب ، فإذا صحّ النقل فإن براهما يكون رسولاً قد غلا فيه قومه ، ألهوه كا فعل النصارى بالمسيح ابن مريم عليه السلام .

ويؤكد « فريد وجدي » في دائرة معارفه ماذكره « البيروني » مستدلا بـذلـك على أن فكرة التثليث الموجودة حاليًا عند البراهمة ليس لها وجود في الكتب البرهمية القديمة .

## ب ـ الديانة البوذية:

ومن الديانات الهندية القديمة: « الديانة البوذية » التي جاءت كا يبدو لتصحيح ماحدث من انحراف في الديانة البرهمية ، والمتكامون عن بوذا يصفونه بصفات الأنبياء ابتداء بنزول الوحي عليه ، ثم يغلون فيه غلو النصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام حتى إن أبا زهرة في كتابه ( مقارنات الأديان ) أثبت التوافق بين كثير من عبارات البوذيين في بوذا وعبارات النصارى في المسيح ابن مريم ولا نستطيع أن نعتد على الروايات المأثورة عن بوذا لأنها كا قلنا سجلت بعد وفاته بفترة طويلة ولا نستطيع أن نجزم بشيء في أمره لكن بعض مانسب إليه يتفق مع الوحى الذي أنزله الله عز وجل على رسولنا ومن ذلك مثلاً:

أن من تعاليم بوذا : أن على الإنسان أن يكون مقيداً نفسه بثانية أمور : .

- (1) الاتجاه الصحيح المستقيم : بأن يتجه إلى أي أمر يريده اتجاهًا صحيحًا مستقيمًا خاليًا من كل سلطان للشهوة واللذة وماتبعثه من أماني وأحلام فاسدة ، فيجتهد عند الاتجاه إلى أي أمر في أن يخلص إرادته من شائبة اللذات أو الشهوات ، وما يتصل بها من آمال تبعثها وأحلام تثيرها ، وفي الجملة ينقى نفسه من كل ما يتصل باللذة عند الاتجاه .
- (ب) الإشراق الصحيح المستقيم: وذلك أن الإنسان عند الاتجاه إلى أمر من الأمور اتجاها مستقيًا خاليًا من شوائب اللذات، تعتريه نورانية تجعله يستطيع الوصول إلى حقائق الأشياء من غير أن يرنق نظره أي درن من أدران اللذة، ولا يرين على عقله ماتثيره من أهواء.
- (ج) التفكير الصحيح المستقيم : وذلك أن العقل إن خلا من شوائب اللذة ، ونال الإشراق الصحيح كان تفكيره مستقيًا ، وكانت العمليات العقلية التي يقوم بها في التفكير في

هذا الأمر مستقيمة لا تؤثر فيها نزعة هوى ، ولا جموح شهوة ، ولا اضطراب الأماني والأحلام في قلبه .

- (د) ولا شك أن هذه المستقيات الثلاثة السابقة: الاتجاه المستقيم والإشراق المستقيم، والتفكير المستقيم يترتب عليها أمر رابع مستقيم، وهو اطمئنان العقل والقلب إلى فكرة خاصة من بين مايعرض لها من الأفكار والآراء والأنظار. وذلك هو الإيان المستقيم، أو الاعتقاد المستقيم الذي يصحبه ارتياح واطمئنان، وبه يصير القلب في روح وريحان من النعيم المعنوي.
- ( هـ ) والذي يتم الأمور الأربعة السابقة لفظ مستقيم ، وذلك بأن يكون نطق الإنسان بما انتهى إليه من فكره مطابقاً تمام المطابقة لاعتقاده ، ولما ارتاح إليه ، وعمر قلبه بالسرور به .
- ( و ) السلوك المستقم : وذلك هو الأمر السادس الذي لابد منه لسلوك المر الوسط ، والسلوك المستقم ما يكون مطابقاً لكل ماقام بالقلب من اعتقاد فيكون العمل على وفق العلم ، فلا مجافاة بينها ، ولا مناقضة ، بل يكون كل منها مؤكداً للآخر أو متهاً له .
- (ز) الحياة الصحيحة: بأن يكون قوامها هجر اللذات هجراً تاماً وأن يكون كل ما يجري فيها متطابقاً مع السلوك القويم، والعلم الصحيح، ولا يشذ فيها شيء عن مقتضى هذا السلوك وأحكامه.
- (ح) الجهد الصحيح: وذلك بأن تكون كل الجهود التي يبذلها الإنسان في سبيل أن تكون الحياة مستقيمة سائرة على مقتض السلوك، والعلم والحق، ومنع كل ماله صلة باللذات، أو من شأنه أن يثير دواعيها. ويحفز إليها.

هذه هي الأمور التي لو تمت على وجمه مستقيم سار الشخص على الجادة ، وسلك الممر الوسط الذي يوصل إلى حياة سعيدة خالية من الآلام خلوها من دواعيها ، وهي الشهوات واللذات . اهـ ( مقارنات الأديان لأبي زهرة ) .

# ومن وصايا بوذا:

- ( 1 ) لا تقتل أحدا ؛ ولا تقض على حياة حي .
- (ب) لا تأخذ مالاً لا يقدم إليك ، فلا تسرق ولا تغضب .
  - ( ج ) لا تكذب ، ولا تقل قولاً غير صحيح .
  - (د) لا تشرب خراً ، ولا تتناول مسكراً ما .
- ( هـ ) لا تزن ، ولا تأت أي أمر يتصل بالحياة التناسلية إذا كان محرماً .
- ( و ) لا ترقص ، ولا تحضر مرقصًا ولا حفل غناء . ا . هـ ( مقارنـات الأديـان ـ لأبي زهرة ) .

# ومن الروايات عنه كما نقل ذلك فريد وجدي في دائرة معارفه:

- « كا أنه لا فرق بين جسم الأمير وجسم المتسول الفقير كذلك لا فرق بين روحيها كل منها أهل لإدراك الحقيقة والانتفاع بها في تخليص نفسه ... » .
- « ومما يريك مذهب البوذية في صورته الحقيقية ما حدث من المحاورة بينه وبين أحد تلامذته ، وكان ذلك التلميذ أراد التحول إلى قبيلة « سرونا بارنتا » للمكث بين ظهرانيهم ودعوتهم للبوذية ، فعلم البوذة أن تلك القبيلة المشهورة بالشراسة وسوء الجوار لا يلينها إلا الثابت الضليع فأراد أن يحول تلميذه عن عزمه ، فقال له :

إن رجال قبيلة «سرونا بارانتا » الذين تود أن تسكن بين ظهرانيهم متحمسون قساة سريعو الغضب ، وأهل حمية وجحود ، فإذا اتفق يابورنا ووجه إليك أولئك الناس ألفاظًا بذيئة خشنة وقحة ثم غضبوا عليك وسبوك فماذا كنت قائلاً ؟

فأجابه : أقول لا شك أن هؤلاء قوم طيبون لينو العريكة لأنهم لم يضربوني بأيديهم ولم يرجوني بالأحجار .

فقال البوذة : وإن ضربوك بأيديهم ورجموك بالأحجار فماذا كنت قائلاً ؟

قال التليذ: أقول إنهم طيبون لينون إذ لم يضربوني بالعصي ولا بالسيوف.

فقال البوذة : وإن ضربوك بالعصى والسيوف فماذا كنت قائلاً ؟

قال التلميذ : أقول إنهم طيبون لينون إذ لم يحرموني الحياة نهائيًا .

فقال البوذة : وإن حرموك الحياة فاذا كنت قائلاً ؟

قال التلميذ : أقول إنهم طيبون لينون إذ خلصوا روحي من سجن هذا الجسد السيئ بلا كبير ألم .

فقال له البوذة عند ذلك : أحسنت يابورنا إنك تستطيع بما أوتيته من الصبر والثبات أن تسكن في بلاد قبيلة سرونا بارانتا فاذهب إليهم يابورنا ! وكا تخلصت فخلصهم وكا وصلت إلى الساحل فأوصلهم معك . وكا تعزيت فعزهم معك وكا وصلت إلى مقام النيرفانا الكاملة فأوصلهم إليها مثلك .

فذهب بورنا إليهم وكانت النتيجة أن آمنوا كلهم بالبوذة واتبعوا مذهبه » . اهـ وجدي .

أقول: وقد خالط الديانة البوذية ماخالطها ولكن الشذرات التي نقلناها توحي بأن لهذه التعاليم صلة برسالة ساوية .

# ٣ - الديانة الزرادشتية

يرجح «أبو الكلام أزاد » في كتابه عن « ذي القرنين » أن زرادشت قد عاصر ذا القرنين الذي يرجح أنه (قورش) الفاتح الفارسي المشهور ، وأن قورش كان على ديانة زرادشت ، وعلى هذا فإن ظهور زرادشت يكون في القرن السادس قبل الميلاد ، ويفرق أبو الكلام أزاد بين الزرادشتية والمجوسية أقدم من الزرادشتية ، وقد جاء زرادشت ليخرج الناس من ضلالها ، ولكنها في النهاية امتزجت مع الديانة الزرادشتية وأفسدتها ، ويذكر أبو الكلام أزاد أن أساس الدين الزرادشتي :

« صدق النية وصدق القول وصدق العمل » وذلك يتنق مع الوحي الذي أنزل الله على

رسولنا عليه الصلاة والسلام ومما يذكره أبو الكلام أزاد عن الدين الزرادشتي : الإيمان باليوم الآخر ، ويذكر أبو الكلام شهادة المؤرخين على بعد الزرادشتية عن الوثنية ، ويؤكد أبو الكلام أن الزرادشتية لا تقول بألوهية اثنين بل تقول بألوهية الله وتحارب الشيطان أما الثنوية فطرأت طروءًا بعد ذلك على الديانة الفارسية .

وقد نقل أبو الكلام بعض الكتابات المنحوتة في الصخر والتي لا زالت موجودة حتى الآن والتي سجلها دارايوش خليفة قورش وابن عمه والذي يعتقد أنه كان على دين زرادشت الصحيح مانصه:

« إن الإله العلي ، أهورامزدا ، هو الذي خلق الأرض ، ورفع الساء ، وفتح سبل السعادة على البشر ، وهو الذي أقام دارايوش وحده حاكمًا على الكثيرين ، وجعله واضع الشرائع لهم » .

ويقول في كتابة أخرى: «يعلن دارايوش للناس قاطبة بأن أهورا مزدا، قد وهبني الملك بفضله ورحمته، وقد نجحت بتوفيقه تعالى في تدعيم الأمن والسلام في الأرض، وإني أبتهل إلى أهورامزدا إلهي، أن يرعاني أنا، وأسرتي، وجميع البلاد التي جعلني حاكماً عليها. يارب، أهورامزدا، اسمع دعائى واستجبه!».

# الدعوة إلى الصراط المستقيم:

وكذلك يقول الملك:

« يـأيهـا الإنسـان ، أمرك أهــورامـزدا ألا تخـوض قـط في الشر ، ولا تحيــد عن الصراط المستقيم أبداً ، واحذر الإثم. في جميع الأحوال » . ا . هـ ( ويسألونك عن ذي القرنين ) .

ويدلل أبو الكلام على أن أصول الزرادشتية ساوية : أن المسلمين عاملوا المجوس معاملة أهل الكتاب باستثناء الزواج منهم وأكل ذبائحهم .

# ٤- الديانات الصينية

لا تزال في الصين ديانتان رئيسيتان هما الكونفوشيوسية والطاوية والكونفوشوسية نسبة إلى كونفوشيوس ، والطاوية ؛ نسبة إلى لوتس الذي أدركه كونفوشيوس في أخريات حياته ولا نستطيع الجزم بشيء حول الرجلين هل هما تابعان لرسالة سابقة أو لهما دور آخر ، ولكن الثابت أن كثيراً مما روي عن كونفوشيوس يتفق مع معان إسلامية فهل كان ذلك أثراً عن دين ساوي استفاد منه كونفوشيوس أو كان هو له وضع ما ؟ لا نستطيع الجزم بشيء ، والمعروف من سيرته تجواله لنشر دعوته والتزامه بالعبادة وتمسكه بالعدل والفضيلة ... وقد دون تلاميذه آراءه ولا ندري هل السند متصل أو لا ، أو كانت هذه كل آرائه ، وهل كان النقل دقيقاً وقد ترجم أم الكتب التي تدون آراءه تحت اسم الحوار إلى اللغة العربية ، ترجمه عمارف الصين ، ولما نسب إلى كونفوشيوس لخص كثيراً من الكتب السابقة عليه التي تمثل معارف الصين ، ومما نسب إلى كونفوشيوس :

« انصرفت إلى طلب العلم ، وأنا في الخامسة عشرة من سني ، وفي الثلاثين التزمت جادة الفضيلة ، وفي الأربعين لم يكن في نفسي أي ريب في حقائق الأشياء وعلمت القضاء والقدر وأنا في الخسين ، وأصغت أذني إلى كل الحق عارفاً فاهما له وأنا في الستين ، ولم أتجاوز حدود السلوك القويم وأنا في السبعين » .

« السياسة هي الإصلاح فإن جعلت صلاح نفسك أسوة حسنة لرعيتك ، فن الذي يجترئ على الفساد » ؟ .

« إن أخلاق الرؤساء كالريح ، وأخلاق المرءوسين كالعشب ، وإلى أية جهة هبت الريح مال العشب » .

« من يعلم الحق دون من يولع بطلبه ؛ ومن يولع بطلبه دون من يطمئن إليه دائماً » فالمراتب عنده ثلاث :

(١) معرفة للحق مجردة (٢) وشوق إلى الحق ومحبة له (٣) وعمل به وارتياح النفس إلى العمل به ، مها يكتنفها في العمل به من صعاب وشدائد ثم يقسم الناس بالنسبة للمعرفة

إلى أربع درجات: الدرجة الأولى درجة رجل وهبته الساء المعرفة، وأوتي الإلهام، وهي أعلى الدرجات، والثانية درجة رجل لم يؤت إلهاما ولكن فيه ذكاء؛ فتعلم ووصل إلى أقصى ما يتعلمه من لم يؤت إلهامًا، والدرجة الثالثة درجة الرجل الذي لم يؤت ذكاء، بل فيه غباء، يطلب المعرفة، وينال منها بمقدار طاقته، والدرجة الدنيا وهي الدرك الأسفل. رجل حائر بائر فيه غباء وبلادة فلم يعرف ولم يحاول معرفة».

« الرجل الكامل الخلق يطلب الفضيلة ؛ والرجل الناقص الخلق يطلب اللذة ، والرجل الكامل الخلق يفكر في كسب الكامل الخلق يفكر في اجتناب الرذيلة وأداء الواجب ، والرجل الناقص يفكر في كسب المنافع ... والرجل الكامل الخلق واقف على البر ، والرجل الناقص الخلق واقف على الربح ».

« الرجل غير الفاضل لا يستطيع أن يبقى في الفاقة أو الثروة طويلاً ، أما ذو الفضيلة فهو مستريح في فضيلته ، حريص عليها » .

« ذو الفضيلة يستبشر بالماء الجاري ؛ وذو الفضيلة يستبشر بالجبل الراسي ؛ وذو الفضيلة نشيط ، ورزين ، ومعمر . فالفضيلة عنده روضة فيها الراح والريحان ، والسر والاطمئنان ، أما ذو الرذيلة فهو في شقاء وبلبال مستر ؛ وينزل عليه غضب الساء جزاء ماقدمت يداه واقترفت نفسه ؛ ولذا يقول : « يولد الإنسان مستقيا فن فقد الاستقامة واسترحيا ؛ فنجاته من الموت من حسن حظه » .

« انظر إلى أعمال الناس ، ولاحظ بواعثها ، وراقب ما إليه يستريحون فأين يخفي الناس سرائرهم!! أين يخفي الناس سرائرهم!! .. » .

ولقد قال أحد تلاميذه: «أراقب نفسي وأسائلها كل يوم هل خانت عندما تولت شئون الناس ؟ هل كذبت عندما عاملت ؟ هل كانت غافلة عن العمل بما تلقته من العلوم ؟ ».

« إذا عزم المتعلم على طلب الطريقة الموافقة للفطرة السليمة وهو يـأبى الملبس الخَلِق ، والمطعم الجَشِب فهو غير خليق بأن يُحاضرَ » .

« ... ثمرة الآداب حسن العشرة ، وإنما تستحسن سنة السلف الصالح لاشتالها على هـذه

الصفة التي تراعى في جميع الشئون صغيرها وكبيرها ، ولكن لو روعي حسن المعاشرة من غير أن يضبط بالفضيلة ما استقامت الأمور » .

« الرجل الفاضل لا يتحيز ، والرجل الفاضل لا يتعصب » .

« واجبُ الولد البُرُ بأبويه إذا كان داخلَ المنزل ، والاحترامُ لذوي الأسنان إذا كان خارجه ، والصدق في أقواله ، والرحمة بالناس في كل أفعاله ، وأن يتقرب إلى الفضلاء وإذا كان لديه فراغ من الوقت زجاه في كتب الأخلاق » .

« من الناس من نستطيع محادثته في العلم ، ولا يمكن أن نحمله على السير معنا بمقتض الفطرة ، ومنهم من نستطيع أن نسير بهم على الفطرة من غير أن يكونوا ذوي قدم ثابتة فيها ، منهم من يكون ذا خلق قويم شديد التسك بالفطرة والكال الإنساني ، ولكن لا يكننا مشاورته في تقدير الشئون » .

« ... يقول في وصف آراء أستاذه وأثرها في نفسه : « إذا رفعتُ إلى آراء الأستاذ النظرَ رأيتها أعلى مما كنت أعتقد ، وهي ملء نفسي ، وتحيط بي ، وتستغرق كل حسي ، والأستاذ يرشد الناس بالتدريج إرشادًا حسنًا ، وقد وسع بالعلوم مجال فكري . وضبط بالآداب سلوكي ، حتى أني لو رغبت في ترك آرائه ماطاوعتني نفسي » .

« أتظنون أني أخفي عليكم شيئًا ، مامن أمر أعمله إلا فيه إرشادكم ، وهذه هي طريقتي في التربية » .

« لا يمكن أن أعاشر الطيور والوحوش ، فلو لم أعاشر هذه الأمة ، فمن الـذي أعـاشره ؟ لو كانت البلاد تحت سيادة عادلة ماكنت في حاجة إلى محاولة لإعادة نظامها » .

« إذا كان واجب كل شخص من آحاد الأمة أن يعتزل في كهف من الكهوف ، فن الذي يبقى في المدن يعمرها ، وفي الأرض يفلحها ويزرعها ، وفي الصنائع يمهر فيها ، ومن الذي ينسل ويعمل ليبقى الكون عامراً ببني الإنسان ؟ وإذا كان الاعتزال مقصوراً على الحكماء والفضلاء فن الذي يربي الإنسان ويؤدبه ؟ أم يترك الناس حائرين لا هادي ولا مرشد » .

« إن في الفصل بين المتخاصمين كغيري من الناس ، ولكن السياسة الحكيمة أن تهذب الرعية ، حتى لا تكون مخاصمة » .

« إن الحاكم إذا شغف بالآداب الفاضلة لا يجترئ أحد من رعيته على إهانة غيره ، وإذا شغف بالصدق لا يجترئ أحد على الكذب ، ومن هذه حاله أقبل عليه الناس حاملين أولادهم على ظهورهم ».

« إن كان سلوك الرئيس مستقيّا أطاعه المرءوسون من غير أن يأمرهم ، وإن كان غير مستقيم لم يطيعوه ولو أمرهم ... » .

« الرعية إذا قدتها بالأحكام الصارمة والعقوبات الزاجرة فستحاول التخلص منها وهي غير مستحية من مخالفتها ، وإذا قدتها بالفضائل وأصلحتها بالآداب تستحيي من ارتكاب الجرائم وهي صالحة » .

سأله أحد تلاميذه عن ضروريات السياسة فقال : « من ضروريات السياسة الأقوات الكافية وذخائر الحرب الواقية ، وثقة الرعية » .

فقال التلميذ « لو اضطررنا إلى حذف واحد من هذه الثلاثة فبأيها نبتدئ بالحذف ؟ قال : « احذفوا ذخائر الحرب » قال : « لو اضطررنا إلى حذف أحد هذين الأمرين فأيها تحذف ؟ وأيها تبقي ؟ » .

قال : « احذفوا الأقوات ، فإن الموت حظ الإنسان منذ الغابر من الأزمان ؛ ولكن السياسة لا تقوم إلا بثقة الرعية » .

سأله أحد تلاميذه قائلاً: كيف يجعل الحاكم رعيته يجلونه ويثقون به مخلصين ويتواصون بالخير فيا بينهم ؟ .

فقال عجيبًا : « إذا قابلهم بالسبت والوقار أجلوه . وإذا كان بارا بوالديه شفيقًا على قومه أخلصوا له ، وإذا رفع الصالحين وأعان العاجزين تواصوا بالخير » .

ولقد سأله أمير مقاطعته قائلاً : « كيف تكتسب طاعة الرعية ؟ » فأجابه بقوله : « إذا أُعلى الصالحون وأبعد الطالحون أطاعت الرعية ، وإذا أُقصي الصالحون ، وأدني الطالحون

عصت الرعية ... ».

« ... لو تداولت أيدي الصالحين شئون الدولة لمدة قرن واحد لتهذب الظالمون جميعًا ، ولاستغنى الحاكم عن عقوبة الإعدام ... » .

« آمن بالحق ، وأحب العلم ، واتبع الفطرة ، ولا تقم في مملكة سادتها الفوض واطلب المنصب إذا كانت البلاد محكومة بسياسة حكية ، واعتزل إذا كانت تحت سياسة غاشمة ، فن العار أن تفتى وتعتز والبلاد تحت سياسة غاشمة » .

« لا يكن همك أن تتولى المنصب ، بل ليكن همك مايؤهلك لهذا المنصب ، ولا تهتم بجهل الناس قدرك ، بل اهتم بالفضل الذي تريد أن يعرفوك به » .

« من يخدم الأمراء فليجعل العناية بأداء الواجب في المحل الأول ، وأمر الراتب في المحل الثانى » .

ذكر أحد تلاميذه أن وزيراً من الوزراء تولَّى رياسة الوزارة ثلاث مرات ، فلم يظهر على وجهه أمارة الابتهاج في واحدة منها ، واستقال ثلاث مرات ، فلم يبد في واحدة منها على وجهه الاكتئاب بل كان يخبر الوزير الجديد بجميع ماحصل في شئون الدولة في عهده ، فقال كونفوشيوس : « قد كان مخلصاً » .

ناقشته تلاميذه في اعتزاله مناصب الدولة قال لهم: «لماذا يهمكم أن يفقد أستاذكم منصبه!! إن البلاد قد خلت من العدل والاستقامة من زمن بعيد، وستتخذ الساء أستاذكم ناقوساً لها ... ».

قال فيه أحد تلاميذه: «إن رتبة الأستاذ «كونفوشيوس» لا يمكن أن يصل إليها أحدكا ، إن الساء لا يمكن أن يصعد إليها أحد: لو كان للأستاذ حظ من الإمارة أو الرياسة لصدق عليه قول القائل: إن أقام الرعية قاموا سراعا وإن هداهم سارعوا وإن أراحهم آووا منه إلى ظل وارف وإن عاش عاش جليلاً وإن مات لقيت بموته النفوس حسرات فكيف يمكن أن يصل إلى رتبته غيره!! » اه. (مقارنات الأديان لأبي زهرة).

# ه ـ ديانات مابين الرافدين

لقد بعث نوح عليه السلام في بلاد مابين الرافدين ، وبعث إبراهيم عليه السلام في مدينة أور من بلاد الرافدين ثم هاجر إلى بلاد الشام ، وقد بعث يونس عليه السلام في الموصل من بلاد مابين الرافدين ، ولا زال في بلاد مابين الرافدين أصحاب دين يسمون الصابئة ، وهم يزعمون أنهم ينتسبون إلى إدريس عليه السلام ، وإدريس كان قبل نوح عليه السلام ولذلك فإنه من المستبعد أن تسلم لهم هذه النسبة ، على أن القرآن ذكر الصابئة القدماء في جملة أهل الأديان السماوية ابتداء ، قال تعالى :

و إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (1).

على أن علماء التفسير مختلفون هل المراد بالصابئة هنا قدماء صابئة أهل العراق ممن كانوا على دين صحيح ، أو المراد بهم كل من ترك الدين الباطل إلى الدين الحق ، ولعله من المفيد استكالاً لأخذ تصور عام أن نذكر شيئًا عما قدمته الحفريات الأثرية عن رسالة نوح عليه السلام وعن بعض ماقيل في الصابئة كأهل دين :

# ١ ـ بعض ماتذكره الحفريات عن نوح عليه السلام وقصة الطوفان :

إن كثيرًا من الكتب الدينية السابقة قد تحدثت عن قصة نوح عليه السلام وقصة الطوفان ، كا أن قصة الطوفان ذكرت في كثير من الألواح التي عثر عليها أثناء التنقيب عن الآثار ولا زالت المحاولات حتى يومنا هذا جادة في محاولة العثور على بقايا سفينة نوح على جبل أرارات .

ولكن الألواح التي تحدثت عن الطوفان كتبت بعد آلاف السنين من حادثة الطوفان . وقد رأينا أن الحفريات تثبت أن بين ساراجون الملك ونوح عليه السلام قد حكمت بعض الأسر في بلاد الرافدين خمسة وعشرين ألفًا من السنين ، ومع عدم الثقة في دقة ماتقدمه لنا ألواح الحفريات ، فإن هناك قاسمًا مشتركًا بينها وهو إثبات حادثة الطوفان ، وكنوذج على ذلك ننقل ماكتبه العقاد في كتابه إبراهيم عليه السلام قال :

<sup>(</sup>١) البقرة : ٦٢ .

( وتؤلف قصة الطوفان البابلية من اثني عشر فصلا على حسب البروج : وراوي القصة يسمى ( اسدبار ) وقد عبر بحر الموت ليصعد إلى السماء ويلقى زستور الذي ارتفع إليها بعد نجاته من الطوفان ، والباقي من ألواح هذه القصة في المتحف البريطاني يحكيها على هذا المثال :

« ابنِ بيتاً واصنع سفينة تحفظ النبات والحيوان ، واخزن البذور واخزن معها بذور الحياة من كل نوع تحمله السفينة ، وليكن طولها ستائة قدم في ستين عرضا .. وتدخل السفينة وتحكم إغلاقها ، وتضع في وسطها الحبوب والمتاع والأزواد والخدم والجند ، وتضع فيها كذلك أجناس الوحش لتحفظ ذريتها .. .

... وقال الله ليلا: إني سأرسل الساء مدرارا ، فادخل إلى جوف السفينة ، وأغلق عليك بابها . وتغطى وجه الأرض وهلك كل ماعليه من الأحياء ، وفار الماء حتى بلغ الساء ، ولم ينتظر أخ أخاه ولم يعرف جار جاره . ستة أيام وست ليال ، والريح تعصف والأنواء تطغى ، ثم كان اليوم السابع فانقطع المطر وسكنت العاصفة التي ماجت كموج الزلزال . سكنت العاصفة وانحسر البحر وانتهى الطوفان ، وعج البحر بعد ذلك عجيجة ، واستحال الناس طينا وطفت أجسادهم على وجه الماء .

ثم استوت السفينة على جبل نيزار .. وأرسلت أنا الحمامة فذهبت وعادت ولم تجد من مقر تهبط عليه ، فأرسلت عصفور السمانة فعاد وماهبط على مكان ، وأرسلت الغراب فراح ينهش الجثث الطافية ولم يرجع ، ثم أطلقت الحيوانات في الجهات الأربع وبنيت على رأس الجبل مذبحا فقربت لديه قربانا وفرقته في آنية سبعة وفرشت حوله الريحان .. » .

وقد علم المنقبون أن هذه القصة منسوخة من مصدر قديم أقدم منها ، فهذه الألواح لا يقل تاريخها عن ألفين وخمسائة سنة ، والمصدر الذي نقلت منه يرجع إلى أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد .

وعلم المنقبون في جميع آثار الأرض التي كشفت في العالم القديم أو العالم الجديد أن قصة الطوفان عامة لا تنفرد بها الآثار البابلية ، ولا يقل تاريخها في القدم عن تاريخه ) اهر . العقاد (إبراهيم أبو الأنبياء).

# ب - الصابئة :

حاول الأستاذ عبد الرحمن حبنكة أن يعطينا تصورًا عن صائبة العراق في كتابه: « العقيدة الإسلامية » فقال ·

( يقول المؤرخون : إن أمة السريان أقدم الأمم ، وملتهم هي ملة الصابئين ـ نسبة لصابي أحد أولاد شيث ـ ، ويذكر الصابئون أنهم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس ، وأن لهم كتابًا يعزونه إلى شيث ويسمونه : « صحف شيث » ، ويتضن هذا الكتاب على مايذكرون الأمر بمحاسن الأخلاق ، والنهى عن الرذائل .

وأصل دينهم التوحيد وعبادة الخالق جل وعلا . وتخليص النفوس من العذاب في الآخرة بالعمل الصالح في الدنيا ، والحض على الزهد في الدنيا ، والعمل بالعدل .

قالوا: وللصابئين عبادات منها: سبع صلوات في اليوم والليلة: خمس صلوات منهن توافق صلوات المسلمين، والسادسة صلاة الضحى، والسابعة صلاة يكون وقتها في الساعة السادسة من الليل. وصلاتهم تشبه صلاة المسلمين من حيث النية وعدم خلطها بشيء من غيرها.

ولهم صلاة على الميت بلا ركوع ولا سجود .

وعندهم صيام شهر قمري من السنة ، ويصومون من ربع الليل الأخير حتى غروب قرص الشمس .

ويعظمون بيت مكة .

قال ابن حزم: والدين الذي انتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر، وقد كان الغالبَ على الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث) ا . هـ ( العقيدة الإسلامية ) .

وقد تحدث العقاد في كتابه : « إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام » عن الصابئة ، وكان من كلامه :

تدين بعقائد الصابئة ملة يبلغ عدد أبنائها سنة آلاف بين رجل وامرأة وطفل ، ولا يجاوز بها المبالغ في عددها عشرة آلاف .

وهي على قلة عددها تستقل بلغة « مقدسة » خاصة ، [ عندهم ] ولها كتابة أبجدية خاصة ، وأحكام دينية في معيشتها لا تشبه في جلتها دينًا واحداً ولكنها تشبه في بعض

أجزائها كل دين .

ومن ثم كان لها شأنها في الدراسات الدينية .

ففيها ولا شك عقائد سابقة لجميع الأديان الكتابية ، وعقائد سابقة لدين الخليل . بل فيها \_ على رأي بعض الباحثين \_ بقية من الديانتين الختلفتين في عصر الخليل ، لأن الصابئة يدينون بمنذاهب مختلفة يرد بعضها على بعض ، ولا سيا منذاهب الكواكب والأصنام ، مما تواترت الأخبار بالاختلاف عليه بين قوم إبراهيم ومن حاربوهم واضطروهم إلى الهجرة من بلادهم ... .

ويقول رايت Wright صاحب كتاب المطالعة العربية إن حروفهم الأبجدية تشبه الحروف النبطية ، وإن لغتهم تشبه لغة التلمود الذي كتب في بابل ، ويقولون هم إن لغتهم الأولى سريانية وإنهم كانوا بمصر على عهد الفراعنة الأول وتلقوا ديانتهم الأولى عن أحبارهم ثم هجروها حين تحول أهلها عن الدين القويم .

والحقق من أمرهم أنهم يرجعون إلى أصل قديم ، لأن استقلالهم باللغة الدينية والكتابة الأبجدية ، لم ينشأ في عصر حديث ولهذا يفهم الدارسون للأديان أن تحقيق لغتهم وكتابتهم يؤدي إلى جلاء الغوامض عن كثير من تاريخ الكلدان في الزمن الذي قام فيه الخليل بدعوته ، ويؤكد هذا الفهم أن هؤلاء الصابئة يقيون في الأقاليم الجنوبية من العراق حيث أقام الخليل في رواية العهد القديم ، ومنهم فئة تحج إلى حاران التي هاجر إليها ، وينسب إليها الصابئة الحرانيون . .

ومع استقلال الصابئة باللغة الدينية والكتابة الأبجدية ، يشتركون مع أصحاب الأديان في شعائر كثيرة ، ولا يعرف دين من الأديان تخلو عقيدة الصابئة من مشابهة له في إحدى الشعائر .. فهم يشبهون البراهمة والجوس والأورفيين أصحاب النحل السرية ، كا يشبهون اليهود والنصارى والمسلمين ، أو كا يشبهون الفلاسفة وأصحاب المذاهب العقلية في تفسير الوجود والموجودات .

وهم كما يشبهون الجميع يخالفون الجميع .

فمن مشابهتهم للبراهمة أنهم يتحرجون من ملامسة غيرهم ، ويتطهرون إذا لمسوا غريبًا في

حالة من حالات العبادة .

ومن مشابهتهم لأصحاب العقائد الأورفية \_ أو السرية \_ أنهم يكتمون كتبهم أشد الكتمان ، ولا يباشرون شعائرهم مع الغرباء ، ويتقاسمون الخبز المقدس علامة على الأخوة الروحية ، ويعتقدون أن الكون كونان وأن الخلق خلقان . فالكون الظاهر غير الكون الباطن ، ولكل مخلوق في العلانية صورة محجوبة في عالم الغيب .. حتى آدم وبنوه منهم أهل ظاهر وأهل باطن لا يراهم من يعيشون في العلانية .

ومن مشابهتهم للمجوس أنهم يتوجهون إلى قطب الشال وإلى الكواكب عـامـة ، ولكنهم لا يعبدونها ، بل يحسبونها من مظاهر الروحانيات التي لا تبرز للعيان . .

ومن مشابهتهم للمسيحيين أنهم يدينون بالعاد ، ويبجلون يبوحنا المعمدان أو يحيى المغتسل . ولكن التعميد أع عندهم من التعميد في المسيحية ، ويندر منهم من يسكن بعيدا من الأنهار لحاجتهم كل يوم إلى العاد ، وإلى التطهر بالماء .

ومن مشابهتهم للمسلمين أنهم يقيون الصلاة مرات في اليوم ، ويقولون إنها فرضت عليهم سبعًا ثم أسقطها يوحنا عنهم وأدخل بعضها في بعض واكتفى منها بثلاث ، ولكنهم لا يسجدون في صلاتهم بل يكتفون بالقيام والركوع ، وهم يتوضأون قبل الصلاة ويغتسلون من الجنابة ويعرفون نواقض الوضوء ولكنهم يغالون فيها .

وعندهم ذبائح كذبائح اليهود ، ويوم في ختام السنة كيوم اليهود . ولكنهم يحرمون الختان ولا يبنون لهم هُيكلاً قائمًا ، بل يبنون الهيكل من القصب كا تبنى الخيام ، موقوتاً عند الحاجة إليه في الأعياد . فكأنها بقية أو أصل لعيد الظلال وللهيكل المنقول .

ومنهم من يحرم الطعام الذي حرمه أتباع فيثاغورس كالبصل ، ويضيفون إليه أنواعًا من الخضر كالكرنب ولحوم الحيوان ذي الذنب ، لأنهم يستوحون الغيب في الرؤيا ، وهذه الأطعمة تمنع الرؤيا الصادقة .

والمشهور عن الصابئة أنهم يوقرون الكعبة في مكة ، ويعتقدون أنها من بناء هرمس أو إدريس عليه السلام ، وأنها بيت زحل أعلى الكواكب السيارة ، وينقل عنهم عارفوهم أنهم قرأوا صفة محمد عليه السلام في كتبهم ، ويسمونه عندهم ملك العرب ، لأن الشائع فيهم أنهم

لا يؤمنون بالأنبياء إلا فرقة واحدة تمذكر شيثًا وإدريس وإبراهيم ويحيى المغتسل، ويحسبونهم تارة من الأنبياء وتارة من عباد الله الخلص الذين وصلوا بالرياضة والعبادة إلى مقام الزلفى والإلهام.

وقد كان الباحثون يعجبون لتنويه القرآن الكريم بهذه الملة مع قلة عددها وخفاء أمرها ، ولكن الدراسات الحديثة بينت للباحثين العصريين شأن هذه الملة في دراسات الأديان كافة ، فعادوا يبحثون عن عقائدها الآن وعقائدها في عصر الدعوة الإسلامية ، وثبت لهم أنها تؤمن بالله واليوم الآخر ، وتؤمن بالحساب والعقاب ، وأن الأبرار يذهبون بعد الموت إلى عالم النور « آلمي دنهورو » وأن المذنبين يذهبون إلى عالم الظلام « آلمي دهشوخا » ويلبثون فيه زمنًا على حسب ذنوبهم ، ثم ينقلون منه إلى عالم النور ..

ولهم كتاب يسمونه (كنزة) ولعله من مادة الكنز التي تفيد معنى النفاسة والكتمان، لأنهم يقدسونه ويخفونه فلا يطلعون أحدا على أسراره.

إلا أن المتفق عليه أن اللغة التي كتب بها كتاب الكنزة وغيره من الكتب المقدسة عنـدهم عيدهم المينة الأصل قريبـة من السريـانيـة ، وتكفي نظرة في مصطلحـاتهم للجزم بهـذه الصلة الوثيقة بين لغتهم واللغة العربية الحديثة فضلاً عن القديمة المهجورة .

ولم يتيسر حتى اليوم كشف الستار عن بواطن معتقداتهم وشعائرهم ، لأنهم يصطنعون التقية ويوجبونها ، ومن ذاك أنهم يحرمون الصيام باطنًا كا اشتهر عنهم ، ولكنهم يصومون جهراً ، ويروي ابن النديم في الفهرست أنهم يصومون ثلاثين يوماً مفرقة على أشهر السنة ، وقد يتنفلون بصيام أيام النسيء الخسة ، ويروي عنهم أيضا أنهم يصومون خسة أسابيع يأكلون فيها الطعام نهارا وليلا ويجتنبون أكل اللحوم المباحة لهم وهي غير ذات الذنب ، ويقال إن الصيام بنوعيه قديم عندهم يرجع إلى أيام البابلييسن . اه. . (إبراهيم أبو الأنبياء).

### وبعد:

لقد ذكرنا هذا الوصل ليكون القارئ على بصيرة في فهم موضوع الرسالة ، فلقد غلب على بعض الناس فهم أن الرسالات لم تكن إلا في منطقتنا من هذا العالم ، وهذا غلط ، كا أن هناك ناسًا قد يسارعون في نسبة النبوة والرسالة إلى أحد دون تحقيق ودون عرض على

النصوص ، كما أن هناك ناسًا يغالطون ويغلطون في ذكرون أن عقيدة التوحيد كانت نتيجة تطور ، وهم بذلك ينفون رسالات الله إلى الأمم ، وينسون أن أول رسول هو آدم عليه الصلاة والسلام ، فالتوحيد هو الأصل دامًا ثم يحدث الانحراف .

ويما يذكر في هذا الوصل وغيره ، ندرك رحمة الله ونعمته على البشرية إذ أرسل محمداً على البثرية إذ أرسل محمداً على الكتاب ، وبهذا الدين الكامل الذي أخرج الناس جميعًا بما في ذلك بقايا أهل الأديان من الظلمات إلى النور .

قال تعالى : ﴿ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد \* الله الذي له مافي السموات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد \* الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا أولئك في ضلال بعيد ﴾ (١) .

لقد قلنا من قبل: إن الله عز وجل قد بعث محمداً على المحمد استرارية أهل الأديان وغيرهم على الكفر، كا جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ، رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة ، فيها كتب قيمة ﴾ (١) .

ومع هذا الإرسال وقيام الحجة به بهذا القرآن الخالد المعجز فإن الكثيرين لازالوا مسترين على ماورثوه من كفر وضلال ، ولذلك حكمته .

ومن حكمته : أن الله عز وجل خلق النــار وخلق لهــا أهلهـا ، وقــال تعــالى : ﴿ لأَملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ (٢) .

ومن حكمته : أن يزداد أهل الإيمان يقينًا عندما يقارنون ويدرسون ويكتشفون أن حقائق القرآن هي التي ترجع الناس إلى فطرهم وحقائق أديانهم قبل التحريف والتبديل .

ولكن إذا كان في استرارية أهل الكفر على كفرهم حِكَم فهذا شيء ، وأن نقوم بحق الله في الدعوة إلى دينه الحق شيء آخر ، فقد أوجب الله عز وجل علينا أن ندعو وأن نبلغ ،

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ١ ـ ٣ .

<sup>(</sup>٢) البينة : ١ - ٣ .

<sup>(</sup>٢) السجدة : ١٣ .

وأعلمنا أن أهل الكتاب في شك من أمرهم ولذلك فإن علينا أن ندعوهم ونقيم الحجة عليهم ، والشأن شأنهم أن يختاروا الجنة على النار ، أو النار على الجنة . قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ اللَّينِ مَاوَحًىٰ بِه نُوحًا وَالذي أُوحَيْنَا إلَيكَ وَمَاوَحَيْنا بِه إبراهيم وَمُوسَىٰ وَعِيتَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى المشركِينَ مَاتَدعُوهُم إلَيهِ اللهُ يَجتَبي إلَيهِ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِي إليهِ مَن يُنيبُ \* وَمَا تَفَرقُوا إلا مِن بَعدِ مَاجَاءُهُمُ العِلمُ بَغيا بَينهُم وَلُولا كَلِمَة سَبَقَتْ مِن رَبِّك إلى أُجَلِ مُتَمى لَقُضِي بَينَهُم وَإِنَ الذينَ أُورِثُوا الكِتابَ مِن بَعدِهِم لَفِي سَبَقَتْ مِن رَبِّك إلى أُجَلِ مُتَمى لَقُضِي بَينَهُم وَإِنَ الذينَ أُورِثُوا الكِتابَ مِن بَعدِهِم لَفِي شَكًا مُن مَريب \* فَلِذَلِكَ فَادعُ واستَقِم كَمَا أُمِرتَ وَلا تَتَبِع أَهْوَاءَهُم وَقُل آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرتُ لاَ عَدِلاً بَينَكُمُ اللهُ رَبُنَا وَرَبُكُم لَنَا أَعَالُنَا وَلَكُم أَعَالُكُم لا حُجَة بَيْنَنَا وإلَيه المَسِرُ ﴾ (أُن اللهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرتُ لاَّعدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُنَا وَرَبُكُم لَنَا أَعَالُنَا وَلَكُم أَعَالُكُم لا حُجَة بَيْنَنَا وإلَيه المَسِرُ ﴾ (أُن أُن وبَينَكُمُ الله يَجمَعُ بَيْنَنَا وإلَيه المَسِرُ ﴾ (أُن أَن أَعَالُنَا وَلَكُم أَعَالُكُم لا حُجَةً بَيْنَنَا وإلَيه المُسِرُ ﴾ (أُن أُن وَبَينُكُم اللهُ يَجمَعُ بَيْنَنَا وإلَيه المُسِرُ ﴾ (أُن أَن اللهُ وَبَينُكُم اللهُ يَجمَعُ بَيْنَنَا وإلَيه المُسِرُ ﴾ (أُن أُن وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَولَا اللهُ اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا الْكِتَابُ واللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَالْمَالِقُواءَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ الله

(١) الشورى : ١٣ ـ ١٥ .



الوصل الشاني في: ورائة الأنبياء وكرامائ الأولياء وفيه: مقدمة ونصوص



#### المقدمة

إن قلب المؤمن يحتاج إلى تثبيت مستر ، ولقد قال الله عَزّ وجل : ﴿ وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ﴾ (١) ، قال الله تعالى : ﴿ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك ﴾ (١) . وتثبيت فؤاد المؤمن إنما يكون علازمة الذكر والطاعات ، وبالاجتاع على القرآن والذكر ، والكينونة مع أهل العلم والصدق ، وتلقي الهداية على الأولياء المرشدين ، ورؤية كرامات الأولياء وسيا الصالحين والانتساب لأهل الحق والعدل ، إلى غير ذلك من وسائل جعلها الله أسباباً لتثبيت أفئدة المتقين .

ومن أهم ما يصلح به حال الإنسان ويقوم به دين الله أن يوجد الورّات الكاملون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، الذين اجتمع لهم علم وولاية وإرشاد ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَكُن كُونُوا رَبَانِينَ بَمَا كُنتُم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ وَلَكُن كُونُوا رَبَانِينِ بَمَا كُنتُم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَمِن يَضِلُلُ فَلَن تَجِد له وليًا مرشداً ﴾ (١) ، فهذه الآية تدل على أن الغاية في الهداية هو الولي المرشد ، فإذا ماوجد الوارث الكامل أصبح بالإمكان أن يتخرج على يديه الغاذج العليا من البشر وهم الصديقون والشهداء والصالحون ، وفي هذا الجو توجد الكرامات والمعونات وتوجد الأجواء الإسلامية الصافية ، ومن ههنا كان من أهم ما يحرص عليه المسلم أن يكون وارثًا نبويًا كامّلا ، بأن يكون عالمًا وليًّا مرشدًا ، ومن أهم ما يحرص عليه المسلم أن يتَتَلَمن على أمثال هؤلاء ، وأن يعيش في أجوائهم وأن يجبهم هم وإخوانهم في الله ، وقد حسن الهيثمي الحديث الذي يقول : «كن عالمًا أو متعلمًا أو مستمعًا أو محبًّا ولا تكن الخامسة فتهلك : أن تبغض العلم وأهله » (٥)

إن النبوة قد انقطعت وإنما يصلح حال البشر بوجود ورّاث الأنبياء وكرامات الأولياء ، فبذلك تستر أحوال الأنبياء ظاهرة في الأمة ، وعن ذلك ينبثق كل خير ، وبقدر مايتولى ورّاث الأنبياء قيادة الأمة وريادتها وتلقين الناس آيات الله وتفهيهم إياها ، وتلقينهم

<sup>(</sup>۱) الفرقان : ۳۲ . (۲) هود : ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٣) آل عران : ٧٩ . (٤) الكهب : ١٧ .

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد ( ١ / ١٢٢ ) .

الحكة ، لأنفس الناس وتعليم الناس الفقهين الكبير والأكبر فإن الآمر يكون مستقيًا .

أما إذا آل أمر الدعوة والتعليم والإرشاد إلى من ليس له في الوراثة الكاملة قَدَم فإنّ أمر الإسلام ينقص بقدر نقصان مقام الوراثة ، والوراثة الكاملة كا قلنا علم وولاية وإرشاد .

إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى أن تجدد أمر الإسلام في حياتها وفي أنفسها وعلى كل مستوى ، ومن تجديد أمر الإسلام أن نجدد حياة وحيوية كثير من المعاني التي ذكرها القرآن ، ومفتاح ذلك كله هو وجود الوارث الكامل . فكا حدثنا القرآن الكريم عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعن معجزاتهم فقد حدثنا عن الصفوة الختارة من أتباعهم ، فحدثنا عن الربين وعن الحواريين والسابقين ، وعن أهل اليين وعن الصديقين والشهداء والصالحين ، وعن الأولياء المرشدين وعن الأولياء عامة ، وعن المؤمنين والمتقين والشاكرين ، كا حدثنا عن كرامات تجري لهؤلاء أو على أيديهم ، وبالكلام عن هؤلاء تستكل الصورة المضيئة الوضيئة للحياة البشرية محلياة القدوة والصفوة .

﴿ وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير في وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وماضعفوا ومااستكانوا والله يحب الصابرين ، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ﴾ (١) .

﴿ ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تُعلِّمون الكتاب وبما كنتم تدرُسُون ﴾ (٢).

و يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من (7) كتاب الله وكانوا عليه شهداء (7) .

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (3).

<sup>(</sup>١) آل عران : ١٤٦ ـ ١٤٨ . (٢) آل عران : ٧٠.

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٤٤ . (٤) النساء : ٦٩

- $\phi$  والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم  $\phi$  (۱) .
  - ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ﴾ (٢) .
    - $\phi$  ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا  $\phi$  (۲) .
- $\phi$  ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون  $\star$  الذين آمنوا وكانوا يتقون  $\phi$  (3).
- ﴿ إِن المتقين في جنات وعيون \* آخذين ماآتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين \* كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون \* وبالأسحار هم يستغفرون \* وفي أموالهم حق للسائل والحروم ﴾ (٥) .
  - ﴿ والسابقون السابقون \* أولئك المقربون \* في جنات النعيم ﴾ (١) .
    - ﴿ فأما إن كان من المقربين \* فروح وريحان وجنة نعيم ﴾ (٧) .
- ﴿ إِنَ الذَينَ هُم مَن خَشَيَة رَبِهُم مَشْفَقُونَ \* والذَينَ هُم بآيات رَبِهُم يؤمنونَ \* والذَينَ هُم بربهم لا يشركون \* والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون \* أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ﴾ (^) .
- ﴿ يَاأَيتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمِئْنَةُ \* ارجعي إلى ربك راضية مرضية \* فَادْخُلِي فِي عَبَادِي \* وَادْخُلِي أَن وادْخُلِي جَنْتِي ﴾ (١) .

إن من علامات الإسلام وحيويته أن يوجد أمثال هؤلاء الذين ذكرتهم هذه الآيات ، وكما قلنا من قبل فإن مفتاح وجودهم هو الوارث الكامل الذي اجتمع له علم وولاية وإرشاد ، فعلم بلا ولاية ولا إرشاد لا يفترق فيه صاحبه كثيراً عن علماء القانون وهواة الدارسين إلا إذا صحت نيته فإنه مأجور ، وعلم وإرشاد بلا ولاية مفيد ولكن لا تحيا به القلوب ، وإرشاد بلا علم وولاية ضلال وتضليل ، وولاية وعلم بلا إرشاد ولاية قاصرة إن كان

<sup>(</sup>۱) الحديد : ۱۹ .

<sup>(</sup>٣) الكهف : ١٧ .

 <sup>(</sup>٥) الذاريات : ١٥ ـ ١٩ .

 <sup>(</sup>۷) الواقعة : ۸۸ ، ۸۸ .

<sup>(</sup>٩) الفجر : ٢٧ ـ ٣٠ .

لصاحبها عذر في ترك الإرشاد ، وإلا فلا ولاية في هذه الحالة .

ومقامُ الولاية مقامٌ ذكره القرآن وذكرته السنة ولعله من المناسب أن نقف وقفة نتحدث فيها عن الأولياء \_ نفعنا الله بهم \_ وكراماتهم ، والأولياء هم الذين تحققوا بسلامة اعتقاد وحسن عمل على ضوء علم صحيح واتباع صحيح .

وفي الحديث الذي رواه البجاري (١): « مَنْ عادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ ، وماتَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدي بِشَيء أُحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عليه ، ولا يَزالُ عَبْدي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتى أُحِبَّهُ ، فإذا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِه وبَصَرَهُ الذي يَبْصِرُ به ويَدَهُ التي يَبْطِشُ بها ورِجْلَهُ التي يَمْشِي بها ، ولَئِنْ سَأَلَني لأعْطينَهُ ولَئِن اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَهُ » . فالذي يقوم بالفرائض الظاهرة والباطنة ويكثر من النوافل هو مظنة استجابة الدعاء وتلبية الحاجات ومَظِنَّة أن يعاقب مؤذيه في الدنيا والآخرة ، وهو مظنة تنزل الرحمات عليه وعلى من يحيط به قال تعالى : ﴿ إِن رحمة الله قريب من الحسنين ﴾ (١) ، ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين المحسنين بها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ﴾ (١) ، وهم مكرمون بالبشارات ﴿ ألا إِن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون \* الذين ومؤيدون \* الذين يتقون \* المشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ (١) .

روى الطبراني ، عن حذيفة بنِ أُسِيد قال : قال رسول الله عليه : « ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات : الرؤيا الصالحة يراها الرَّجُل أو ترى له » (٥) .

وفي رواية لابن ماجه (1): « ذهبت النبوة وبقيت المبشرات » .

وليس كل من ظهرت على يده خوارق العادة أو استجيب دعاؤه وليًّا ، فقد يستجيب

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٣٤٠ ) - ٨١ - كتاب الرقاق - ٣٨ - باب التواضع .

 <sup>(</sup>۲) الأعراف: ٥٦ . ١٥٠ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) يونس : ٦٢ ـ ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ٣ / ١٧٩ ) . وهو حديث حسن .

مجمع الزوائد ( ٧ / ١٧٣ ) . وقال : رواه الطبراني والبزار ، ورجال الطبراني ثقات .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ٢ / ١٢٨٢ ) ـ ٣٥ ـ كتاب تعبير الرؤيا ـ ١ ـ باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له . وهو عنده عن أم كُرُز .

الله لكافر أو فاسق : ﴿ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ﴾ (١) ، ﴿ وإذا مسكم الضرفي البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً ﴾ (١) ، وإغا نصف بالكرامة من اجتمع له صلاح واستقامة ، فعندئذ إذا ظهرت على يده خارقة أو حدث توفيق خاص أو استجيب دعاؤه فذلك في حقه كرامة ، فوصف الكرامة يتحقق إذا اجتمع بصاحبها صفات معينة ولذلك قالوا في تعريفها : (الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح يلتزم بمتابعة النبي عليه مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح ) .

والمعونة عندهم صفة لتوفيق إلهي أو تفريج كرب أو خرق لعادة إذا ظهرت على يد عبد مستور الحال ، فإذا ما ظهرت الخارقة على يد فاسق أو كافر فهي استدراج ، فالعبرة للموصوف في إعطاء الصفة للخارقة . وقد حدث لبس في موضوع الولاية ، فإذا ظهرت خارقة على يد إنسان فهناك من يعطيه صفة الولاية ، ويرتب عليها عصة وطاعة ومتابعة بصرف النظر عن الالتزام الشرعي أو العلم بالشريعة ، ولذلك نجد كثيراً من الناس طمحت أبصارهم ليَعْرَفوا بالولاية فيكون لهم احترام وتصدر جاه واتباع ، فالتبس الأمر على العامة ، مع أنه في الأصل قد يكون الإنسان وليًا وليس كاملاً من كل الجهات ، وقد يكون وليًا ولكن لا يُتجاوز به مقامه في العلم والمتابعة ، ألا ترى إلى مالك رحمه الله يقول : « إن من شيوخي من أستسقي الله به ولا أقبل حديثه » .

وقال ابن عطاء : ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه .

فالولاية ثابتة بنصوص الكتاب والسنة ولكن من هو الولى ؟ .

إنه الذي يتولى الله في العبادة والطاعة من غير تخلل معصية ، مع جوازها عليه ، ويتولاه الله بالرعاية والعناية ، فهو عارف بالله وصفاته ، مواظب على الطاعات مجتنب للمعاصي ، غير منهمك باللذات والشهوات المباحة ، وإذا ارتكب معصية أو حدثت له غفلة أحدث توبة .

والكرامة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة ، فهذا القرآن يذكر لنا عن مريم عليها السلام :

<sup>(</sup>١) الغل : ١٢ . (٢) الإسراء : ١٧ .

 $\phi$  كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقًا قال يامريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله  $\phi$  (۱).

ويذكر قصة صاحب سليان إذ أتى بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليان إليه ، ويذكر قصة أصحاب الكهف ونومتهم الطويلة وبقاء حياتهم بلا طعام ولا شراب ، وهذه السنة الثابتة تذكر حادثة عمر مع سارية ، وإضاءة العصا لأسيد بن حضير وعباد بن بشر ، ومارزق الله خبيباً من الرزق وهو أسير بمكة ، ولكن لا نصف أحدًا بالكرامة إلا إذا كان مظهرًا للاستقامة .

ومع وجود الكرامة والولاية فلا يُتَجَاوَزُ بالولي مقامه ومؤهلاته ، فإن كان أهلاً للإمامة قدم ، وإن كان أهلاً للعلم أُخِذَ منه ، وما يظهر منه أو له يوزن بميزان الشريعة . فالشريعة معصومة ، ومَنْ سوى الأنبياء فليس بمعصوم : ﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ﴾ (٢) .

لقد كان للخَضِر مقامه العظيم في الولاية على رأي من يقول بولايته ، ولكن الإمامة والرسالة كانت لموسى عليه الصلاة والسلام ، فهو الذي طولب تومُه باتباعه والتلقي عنه والأخذ منه ، وهذا شيء ، وأن نُقدَم لمن عرفناه بالولاية أو من هو مظنتها الإحترام والأدب والتوقير شيء آخر ، فأدبنا مع أمثال هؤلاء مؤكد واحترامنا لهم مطلوب ، والمسلم الحكيم يضع كل شيء في محله .

وإذا فما نعرف به الولي : استقامته وظهور الكرامة على يده ، وشيء آخر هو حب أهل الصلاح له وثناؤهم عليه .

ولنعد إلى مابدأنا به هذا الوصل: فالمطلوب هو الوارث الكامل، الذي من صفاته الولاية، ومن صفاته الأخرى العلم والإرشاد، والقيام بمهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبذلك تستقيم الحياة البشرية.

## النصوص

٨٤٨ - \* روى البخـاري ومسلم عن عبـد الرحمٰن بن أبي بَكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قـال : إنَّ أصحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَراءَ ، وإنَّ النبيِّ يَؤْلِيَّةٍ قال مرَّة : « مَنْ كَانْ عنده طعامً اثنين فليَذْهَب بشَالِتٍ ، وَمَنْ كَان عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ ، فَلْيه ذَهَب بخامِس ، بسَادِسِ » ـ أَوْ كَمَا قَالَ ـ وإنَّ أَبَا بَكْر جَاءَ بثَلاثَةٍ ، وانطلَق النبيُّ ﷺ بِعَشْرَةٍ ، قَـال : فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي ـ وَلا أُدرِي هَلْ قَالَ : وامْرَأَتِي ـ وخـادم [ بين ] بيتنـا وَبيتِ أَبي بَكْر ، وَإِنّ أَبَا بَكْرِ تَعَشِّي عنْدَ النبيِّ عَلِيِّلُو ، ثمَّ لَبثَ حتى صَلَّى العشَاءَ ، ثمَّ رجَعَ فَلَبثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ رَوَايِةٍ: حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ لَهُ مَا مَضَى من الليل ماشَاءَ اللهُ ، قَالَت لَهُ امْرأَتُهُ : ماحَبَسَكَ عَنْ أُضْيَافك ـ أو قَالت : ضَيفك ـ ؟ فَقَال أَو مَاعَشَّيْتيهم ؟ قَالَتْ : أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ ، وقَدْ عَرَضُوا عَلَيهم [ فَعَلَبُوهُم ] . قَالَ : فَذَهَبْتُ أَنا فَاخْتَبَأْتُ ، فَقَالَ : يَاغُنُثُر . فَجَدَّعَ وسَبَّ ، وَقَسَالَ : كُلُوا ، لا هَنيئًا . وَقَسَال : والله لا أطعمُهُ أَبَدًا . قَالَ : وايمُ الله ، ماكُنَّا نأخُذُ منْ لُقْمَة إلا رَبًا منْ أَسْفَلَهَا أَكْثَرَ منْهَا ، حَتَّى شَبعُوا ، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلك ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْر ، فَإِذَا هِي كَمَا هِي ، أَوْ أَكْثُرُ ، فَقَال لامْرَأْتِهِ : يـاأْخْتَ بني فِراس ، مَـاهَـذا ؟ قَـالتُ : لا ، وقُرَّةِ عَيْنِي ، لهِي الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْل ذَلِك بشَلاثِ مَرّاتٍ . فأكل منهَا أبو بَكْر وَقَال : إنَّا كَانَ ذَلكَ منْ الشَّيطَان - يعْني يَمينَهُ - . ثُم أَكُل منْهَا لَقْمَةً ، ثمَّ حَمَلَهَا إلى النيِّ عَلِيَّةٍ ، فأصبَحَتْ عنْدَهُ . قَالَ : وَكَانَ بَيْنَنَا وَبِيْنَ قَوْم عَهْدٌ ، فَمَضَى الأَجَل فَتَفَرَّقْنَا اثْنَى عَشَر رَجُلاً ، مَعَ كُلِّ رجل منْهُم أَنَاسٌ ـ واللهُ أعلم كم مع كلِّ رَجُل ؟ ـ فَأَكَلُوا منْهَا أَجْمَعُونَ . أَوْ كَمَا قَالَ .

٨٤٨ - البخاري ( ٢ / ٧٥ ) - ٩ - كتاب مواقيت الصلاة - ٤١ - باب السمر مع الضيف .

مسلم ( ٢ / ١٦٢٧ ، ١٦٢٨ ) ـ ٢٦ ـ كتاب الأشربة ـ ٣٢ ـ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره .

<sup>(</sup> غُنْثَر ) : روي بضم الغين وفتحها ، وهو من الغثارة ، وهي الجهل .

وقيل : هو من الغَنْثَرة ، وهي شرب الماء من غير عطش ، وذلك من الحمق ، وقيل : « غنثر » كلمة يقولها الغَضِبُ إذا ضاق صدره من شيء جرى على غير ما أراده ، قال بعض أهل اللغة : أحسبه الثقيل الوخم .

وقد ذكر الزمخشري : إنها رويت بالمين المهملة مفتوحة والتاء المعجمة بنقطتين ؛ وهو الـذبـاب الأزرق ، شبُّهـه بــه تحقيرًا له ، ويجوز أن يكون شبُّهـ به لكثرة أذه » .

<sup>(</sup> فجدّع ) : المجادعة : المخاصمة .

<sup>(</sup> ربا ) : الشيء يربو : إذا زاد وارتفع .

وفي رواية (۱) قال : جَاء أَبُو بَكْرِ بِضَيْف لَهُ ـ أَو أَضَياف لِهِ ـ فَأَمْسَى عِنْدَ النبِيِّ عَلِيلِيَّ ، فَلَمَّا جَاءَ ، قَالَت ْ لَهُ أُمِّي : احتبِسْتَ عَنْ ضَيفك ـ أَوْ أَضْيَافِكَ ـ الليْلَة . فَقَالَ : أَمَا عَشَيْتِهِمْ ؟ فَقَالَت ْ : عَرَضْنَا عَلَيْه ـ أَوْ عليهم ـ فَأَبُوْا . ( أَو أَبَى ) . فغضِ أَبُو بَكُر ، فَسَبَّ وَجَدَّع ، وحَلَفَ لا يَطْعَمُه ، فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَال : يَاعُنْثَر ، فَحَلفت ْ المُرْأَةُ لا تَطعَمُهُ ، فَحَلَف وَجَدَّع ، وحَلَف لا يَطْعَمُه ، فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَال : يَاعُنْثَر ، فَحَلفت ْ المُرْأَةُ لا تَطعَمُه ، فَحَلَف الضَّيف ـ أَو الأَضْيَاف ـ أَنْ لا يَطْعَمَه ـ أَوْ لا يَطْعَمُوه حَتَّى يَطْعَمَه ، فقَالَ أَبُو بَكْرِ : هذه مِن الشَّيْطَانِ . فَدعا بَالطَّعَام فَأَكلَ وَأَكلُوا ، فَجَعلُوا لا يَرْفَعُونَ لَقْمَة إلا رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكثَرَ مِنْها ، فَقَالَ : يَاأُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ، مَاهَذا ؟ فَقَالَت ْ : وقُرَّة عيني إنَّها الآن لأكثر أَمْنها ] قَبُلَ أَنْ نأْكُلَ . فأكلُوا ، وبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّيِّ عَلِيْتِهِ ، فذكر أَنَّه أَكَلَ مِنْها .

وَفِي أُخرَى (٢): أَنَّ أَبَا بَكْرِ تَضَيَّفَ رَهْطًا ، فَقَال لَعَبْدِ الرَّمْن : دُونك أَضْيافَك ، فَإِنِي منظلِق إِلَى النبي عَلِيْنَ ، فَالُوا : أَين ربُ منزلِنَا ؟ قَال : اطْعَمُوا . قَالُوا : مَانَحْن بِآكِلِينَ عَنْده ، فَقَال : اطْعَمُوا . قَالُوا : مَانَحْن بِآكِلِينَ عَنْده ، فَقَال : اطْعَمُوا لَنُلْقَيَنَّ مِنْه . عَنْد يَجيءَ رَبُ مَنْزِلِنَا . قَالَ : اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُم ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لِنَلْقَيَنَّ مِنْه . فَأَبُوا عَنَّا قِرَاكُم ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لِنَلْقَيَنَّ مِنْه . فَأَبُوا عَنَّا قِرَاكُم ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لِنَلْقَيَنَّ مِنْه . فَقَالَ : يَاعَنْشَ ، فَلَمَّا جَاء تَنَحَيْتُ عَنْه ، قَالَ : مَاصَنَعْتم ؟ فَأَخْبَرُوه ، فَقَالَ : يَاعَنْشَ ، فَقَالَ : يَاعَنْشَ ، أَقْسَلْت عَلْيَكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوِي لما جئتَ . فَقَال الرَّحْنِ فَسَكْتُ ، فَقَالَ ! يَاعَنْشَ ، أَقْسَلْت عَلَيك إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوِي لما جئتَ . فَخَرَجْتُ فَقُلْت : سِلْ أَضْيَافَكَ . فَقَالُوا : صَدَق ، أَتَانَا بِه . فَقَالَ : إِنَّا انْتَظَرَتُمُونِي ، واللهِ لا أَطْعَمُهُ اللَيْلَة ، وَيُلَكُم ، مَالكُم لا تَقْبَلُون عنَّا قِراكُم ؟ هَاتِ طَعَامَكَ . فَجَاءَ بِه فَوضَعَ يَدَه ، كَاللَيْلَة ، وَيُلَكُم ، مَالكُم لا تَقْبَلُون عنَّا قِراكُم ؟ هَاتِ طَعَامَكَ . فَجَاءَ بِه فَوضَعَ يَدَه ، كَاللَيْلَة ، وَيُلَكُم ، مَالكُم لا تَقْبَلُون عنَّا قِراكُم ؟ هَاتِ طَعَامَكَ . فَجَاءَ بِه فَوضَعَ يَدَه ، فَقَالَ : بِهم الله ، الأُولِي للشَّيْطَان . فَأَكَلَ وَأَكُلُوا .

زادَ فِي رَوَايَـة : (٢) فَلَمَّـا أَصْبَحَ غَـدا عَلَى النبيِّ ﷺ ، فَقَــالَ : يَــارَسُولَ اللهِ ، بَرُّوا وحَنثْتُ . قَال : وأَخْبرهُ ، فَقَالَ : « بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُم وَأُخْيَرُهُم » قَالَ : وَلَمْ تَبلغني كَفَّارَةٌ .

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠ / ٥٣٥ ) ـ ٧٨ ـ كتاب الأدب ـ ٨٨ ـ باب قول الضيف لصاحبه : والله لا آكل حتى تأكل .

 <sup>(</sup>۲) البخاري ( ۱۰ / ۳۵ ) ـ ۷۸ ـ كتاب الأدب ـ ۸۷ ـ باب ما يكره من "غضب والجزع عند الضيف .
 ومسلم ( ۲ / ۱۹۲۹ ) ـ ۲۳ ـ كتاب الأشرية ـ ۲۲ ـ باب إكرام الضيف .

<sup>(</sup>٣) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup> بَرُّ ) : الرُّجُلُ فهو بارُّ : إذا صَدَق .

<sup>(</sup> حَنِثَ ) : في اليبين : إذا نقض ما حلف عليه وخالفه .

وفي رِوايَة أَبِي دَاوَدَ<sup>(۱)</sup> قَالَ : نَزَلَ بِنَا أَضْيَافٌ لَنَا ، وكَانَ أَبُو بَكْرِ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولَ الله عَنْهُمْ ، فقال : لا أَرْجِعنَّ إليْك حتى تَفْرُغَ من ضِيَافَةٍ هُؤلاء ، وَمِنْ قِراهُم . فأتاهُم بِقَراهُم ، فقالوا : لا نَطْعَمُه حتى يأتي أَبُو بكْرِ . فَجَاءَ فَقَالَ: مَافَعَلَ أَضْيَافكُم ؟ أَفرغْتُم مِنْ قَرَاهُم ؟ قَالُوا : لا نَطْعَمُهُ حتَّى يجِيء . فَقَالُوا : وَرَاهُم ؟ قَالُوا : لا نَطْعَمُهُ حتَّى يجِيء . فقَالُوا : وَمَا مَنَعَكُم ؟ قَالُوا : مَكَانَكَ . قَالَ : فَمَا مَنَعَكُم ؟ قَالُوا : مَكَانَكَ . قَالَ : فَوَاللهِ لا أَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ . قَالَ : فَمَا مَنَعَكُم ؟ قَالُوا : مِكَانَكَ . قَالَ : فَوَاللهِ لا أَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ . قَالَ : بُسمِ مَارَأَيْتُ فِي الشَّرِ كَالليْلة قَطَّ . قَالَ : قَرْبُوا طَعَامَكُم . قَالَ : فَقَرَّبَ طَعَامَهُم ، ثُمَّ قَالَ : بُسمِ مَارَأَيْتُ فِي الشَّرِ كَالليْلة قَطُّ . قَالَ : قَرْبُوا طَعَامَكُم . قَالَ : فَقَرَّبَ طَعَامَهُم ، ثُمَّ قَالَ : بُسمِ مَارَأَيْتُ فِي الشَّرِ كَالليْلة قَطُّ . قَالَ : قَالَ : فَعَدا عَلَى النبيِّ عَنِيْكَ ، فأَخْبَرَهُ بالذِي صَنَعَ اللّهِ فَقَالَ : « بل أَنْتَ أَبَرُّهُم وَأَصْدَقُهُم » . .

زاد في رواية (٢) قال : ولم يَبْلغني كفَّارة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ٢٢٧ ) ـ كتاب الأيمان والنذور ـ باب فين حلف على طعام .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٣ / ١٦٣٠ ) : الموضع السابق .



الفصل الثامن في: الفصص المنبوي وفيه: مقدمة وفقهان



#### المقدمة

مناسبة هذا الفصل للذي قبله واضحة ، وأما مناسبته لباب الإيمان بالغيب فلأن القصص النبوي يشبه القصص القرآني والله عز وجل قال عن قصة بوح في القرآن : ﴿ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ﴾ (۱) ، وقال تعالى عن قصة الاقتراع على كفالة مريم : ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ﴾ (۱) فيا قصه الله عز وجل من أنباء الأولين هو من فصول الإيمان بالغيب ، وكذلك ما قصة علينا رسول الله عليه أن القصص القرآني تجتمع فيه الحقيقة والتربية والتثبيت والقدوة : ﴿ وكُلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ﴾ (۱) ، فإن القصص النبوي تجتمع فيه هذه المعاني كلها .

وسنذكر في هذا الفصل فقرتين :

الفقرة الأولى : في الموقف من القصص بإطلاق وما يراد به .

الفقرة الثانية : في القصص النبوي .

<sup>(</sup>۱) هود : ۲۹ . (۲) آل عران : ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) هود : ۱۲۰ .

الفِقْرة الأولى في :

الموقف من القصص بإطلاق و مايراد به

وفيه:

مقدمة ونصوص

### المقدمة

تطلق كلمة القصص ويراد بها قص القصة أي التحديث بها ، وهذا لا حرج فيه ، قال تعالى : ﴿ نحن نَقُص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ﴾ (١) وهناك خلاف بين الفقهاء حول جواز قراءة القصص الخترع ، فقد أجاز فقهاء الحنفية قراءة قصة عنترة وأشباهها ، وتطلق كلمة القصص في الاصطلاح الشرعي ويراد بها الوعظ ، وتطلق ويراد بها التوجيه مطلقًا ، وتطلق ويراد بها خطبة الجمعة ، وتطلق ويراد بها التصدر للفتوى لأنها تستتبع محادثة وقصة .

ولا شك أن ضبط القصص بالمعاني الأربعة الأخيرة مطلوب شرعًا لما يترتب عليه من آثار حسنة أو سيئة ، فقد يعظ الناس من هو مبتدع ، وقد يوجه إنسان الناس إلى ما هو فتنة ، وخطبة الجمعة قد يقوم بها مبتدع أو خطيب فتنة ، وإذا لم يتعين الخطيب ، فقد يؤدي ذلك إلى الفوضى ، والتصدر لإفتاء الناس من غير أهله قد يؤدي إلى إضلالهم ، وكل ذلك يجب أن يُحتاط له ومن ههنا أوجب الشارع ألا يقص بهذه المعاني الأربعة إلا صاحب الحق في ذلك ، وهو الأمير بحق أو من أمّره الأمير بحق .

والأصل في الإمرة في الإسلام أن تكون عن فقه ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تفقهوا قبل أن تسودوا .

فإذا انفصلت الإمرة عن الفقــه فَمَن الأمير حكّــا ؟ هـل هــو الفقيــه ؟ أم ولي الأمر الجاهل ؟

<sup>(</sup>١) يوسف : ٣ .

مذهب ابن عباس: أن أولي الأمر في الأمة الإسلامية حكمًا هم الفقهاء .

ولذلك نقول بمناسبة موضوعنا: إنه إذا وُلِّيَ الأمرَ العالمُ الفقيه العادل ، فإنه هو الذي يضبط أمر الوعظ والتوجيه وخطب الجمعة ، والتصدر للإفتاء ، يضبط ذلك : بأن يقوم هو بنفسه في هذه الشؤون أو يعين لها من يقوم بها ، فإذا لم يوجد مثل هذا الأمير ، فالأصل أن يقوم العلماء المجازون عن أشياخهم بهذا الشأن ، ومن ثم فقد وجدت الإجازة عند العلماء وهي بمثابة الأمر لمن يأخذها بالقيام بالوعظ والتوجيه ، والخطبة والإفتاء ، ومنذ فقدت الخلافة الراشدة تنازع هذا الحق أولياء الأمور والعلماء ، فولي الأمر يعتبر أن من حقه التدخل في هذه الشؤون بسيف السلطة ، والعلماء يعتبرون أن هذا الحق لهم بسيف الحق .

والذي نراه من وجهةِ النظر الشرعية أنه حيثًا كان تدخل ولي الأمر في هذه الشؤون بالعدل والحق فهو نافذ الأمر ، ولمن عيَّنه أن يقوم بهذه الشؤون مبرورًا مأجورًا .

ولمن أجيز من أشياخ الحق والعدل والعلم والعمل أن يقوم بهذه الشؤون إذا فتح لهم طريق بذلك ، وإجازتهم له تكون من باب الأمر له من أهله .

وبذلك يدخل في الحديث: « لا يَقُصُّ على الناس إلا أمير أو مأمور » (١) ، فهو بعد الإجازة من شيوخه أمير ومأمور معًا .

وأما فيا سوى هذه الشؤون الأربعة فكل مسلم مجاز من الشارع نفسه ، بل مأمور أن يعلم ما تعلمه من الحق ، وأن يبلغ عن الشارع ولو آية ، وأن يدعو إلى الله على بصيرة ، وأن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير ، فهذا كلمه مطلوب من المسلم لا يحتاج فيه إلى إذن ولا استئذان .

وحصر حق القصص بمعانيه الأربعة بالأمير والمأمور في كل من المعاني التي ذكرناها نوع من التأديب للمجتمع الإسلامي ، فلا يَتَطاول إنسان لغير مقامه فيسيء الأدب ، ويعرف كل إنسان حدوده ، وتُضْبط الأنفس فلا تدفعها نوازع الهوى إلى الكلام وما يجره ذلك من رغبة في التصدر والرياء ، ويحال بذلك بين الغلط وتسربه إلى الناس .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ٣٢٣ ) ـ كتاب العلم ـ باب في القصص .

وابن ماجه ( ٢ / ١٢٣٥ ) ٢٣ ـ كتاب الأدب ـ ٤٤ ـ باب القصص ،

### النصوص

٨٤٩ ـ \* روى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قـال : سمعتُ رسولَ الله عَلِيلَةٍ يقول : « لا يَقُصُّ إِلا أُمِيرٌ ، أو مأمور ، أو مختال » .

قال ابن الأثير: (لايقص إلا أمير أو مأمور إلخ) أراد بهذا الخَطَب، وذلك: أن الأمراء كانوا يتولّونها بأنفسهم، فيقصُّون فيها على الناس ويعظونهم، فأما المأمور: فهو من يقيه الأمير ويختاره الأئمة، فينصبونه لذلك، ولا يكادون يختارون إلا رضيًا من الناس، فاضلاً، وما سوى ذلك فلا يكاد ينتدب له من الناس إلا مُراء مختال، فإن المختال ينصب نفسه لذلك من غير أن يأمره أحد من أولي الأمر، طلبًا للرياسة، فهو يرائي بذلك ويختال وقيل: أراد به الفتوى في الأحكام. اه.

أقول: لقد قال الله عز وجل: ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ﴾ (١) فهذا يدل على أنّ مَنْ فَقَة عليه أنْ يُفَقّة ، ولا يحتاج ذلك إلى إذن ، ويدل عليه حديث الأشعريين الذي ياتي في جزء العلم: «ما بال أقوام لا يُفقّهون جيرانهم ... » (١) كا يدل عليه قوله تعالى : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ﴾ (١) . فقد أخذ الله العهد على العالم أن يعلم ، وعلى الجاهل أن يتعلم وهذا لا يحتاج إلى إذن أحد ، وقد يحتاج إلى إجازة من العلماء من أجل أن يُعْرَفَ أن القائم بذلك ثقة مأمون ، وكا أن العلم والتعليم من أهلها لا يحتاجان إلى إذن فإن الدعوة إلى الله لا تحتاج إلى إذن من أحد ، قال تعالى : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ (١) ، وقال رسول الله عني ولو آية » (٥) ، ولذلك فإن الكثير من شراح الحديث خصصوا هذا

**٨٤٩ ـ أبو داود ( ٣ / ٣٢٣ ) ـ كتاب العلم ـ باب في القصص .** 

وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٢٢ .

 <sup>(</sup>۲) مجمع الـزوائـد ( ۱ / ۱٦٤ ) . وقـال : رواه الطهراني في الكبير ، وفيـه بكير بن معروف ؛ قـال البخـاري : ارم بـه .
 ووثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى ، وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٨٧ . (٤) آل عمران : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦ / ٤٩٦) ـ ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٥٠ ـ باب ما ذكر عن بني إسرائيل والترمذي (٥ / ٤٠) ـ ٢٢ ـ كتاب العلم ـ ١٣ ـ باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل .

الحديث بأن المراد به خطبة الجمعة أو التصدر للفتوى . أقول : وهذا التخصيص يحتاج إلى تخصيص ؛ لأن ذلك إنما يكون عندما تكون حكومة إسلامية راشدة وعدل وقسط ورغبة في تعميم الإسلام صافيًا نقيًا ، أما إذا اختلط الأمر فحتى هذا التخصيص يجب أن يُنْقَلَ إلى ورثة الأنبياء من العلماء فعنهم تؤخذ الإجازة وعنهم يتلقى الأمر ، لكن هذا قد يحدث فوض ، فما جاء من قبل السلطة الرسمية بما يدخل في باب المعروف الأصل أن نقبله ، وما كان فيه شذوذ أو باطل أو دعوة إلى ضلالة وأمكن لعلماء الإسلام أن يقولوا كلمة الحق فهم أصحاب الأمر والإجازة في كل شيء ، ومع أننا نرى أن العلم والدعوة لا يحتاجان إلى إذن بشر فإننا نفضل إحياء سنة العلماء في الإجازة فلا يتصدر أحد لعلم أو تربية أو دعوة أو إليومية العابرة وحالات الضرورة وحالات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحالات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحالات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحالات وجوب التبليغ ، فالواجب لا يحتاج إلى إذن أو إجازة من أحد .

٠٥٠ ـ \* روى الطبراني : عن عبادة بن الصامتِ عن النبي ﷺ قال : « لا يقصُّ إلا أميرٌ أو مأمورٌ أو مُتكلفٌ » .

٨٥١ \* روى أحمد عن عبد الجبار الخولاني ، قال : دخلَ رجلٌ من أصحاب النبي عَلِيَّةُ السَّمِد فإذا كعب يقص ، قال : سمعت رسول الله على السَّمَد فإذا كعب يقص ، قال : سمعت رسول الله على يقول : « لا يقص إلا أميرٌ أو مأمورٌ أو مُختالٌ » . قال : فبلغ ذلك كعبًا فما رُئِيَ بعد يقص .

أقول: كعب عالم ومن حقه أن يقص ولكن ترك اجتهاده خوف اللبس.

٨٥٢ - \* روى ابن ماجه عن ابن عمر قبال : لم يَكُنِ القَصَصُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَلا زَمَن عُمَرَ .
 وَلا زَمَن أَبِي بَكْرٍ وَلا زَمَن عُمَرَ .

٨٥٠ ـ مجمع الزوائد ( ١ / ١٩٠ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ، وإسناده حسن .

٨٥١ أحد (٤/ ٢٢٢).

مجمع الزوائد ( ١ / ١٩٠ ) . وقال : رواه أحمد ، وإسناده حسن .

٨٥٢ ـ ابن ماجه ( ٢ / ١٢٣٥ ) ـ ٣٣ ـ كتاب الأدب ـ ٤٠ ـ باب القصص .

وإسناده حسن .

( القصص ) المراد بالقصص هنا : الوعظ ، فكأن مجالس الوعظ لم تكن في تلك العهود إلا ما كان يقوم به رسول الله عليه والخليفتان من بعده من توجيه .

مه - \* روى البخاري عن ابن عمرو أن النبي علي قال : « بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي معتمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النار » .

٨٥٤ ـ \* روى الطبراني عن ابن مسعود قال : لا تُمِلُّوا الناسَ فيَمَلُّوا الذَّكْرَ .

مده - به روى أحمد ، عن الشّعبي قال ؛ قالت عائشة لابن أبي السائب قاص أهل المدينة :ثلاثًا لَتُتابِعَنِّي عليهن أو لأَنَاجِزَنَكَ . قال : وما هن ، بل أتابِعَك أنا يا أمَّ المؤمنين . قالت : اجْتَنِب السَّجْعَ في الدعاء ، فإن رسولَ الله عَلَيْتِ وأصحابَه كانوا لا يفعلون ذلك . وقُص على الناس في كل جُمُعة مرة ، فإن أبيت فثنتين ، فإن أبيت فثلاث ولا تُمِلِّن الناس هذا الكتاب ولا أَلْفِينَكَ تأتي القوم وهم في حديثهم فتقطع حديثهم ، ولكن اتركهم فإذا حَدَوْكَ عليه وأمرُوك به فَحَدَّثهم .

٨٥٣ ـ البخاري ( ٦ / ٤٩٦ ) ـ ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٥٠ ـ باب ما ذكر عن بني إسرائيل .

٨٥٤ ـ المعجم الكبير ( ٩ / ١٣٥ ) .

مجع الزوائد( ١ / ١٩١ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ، وإسناده صحيح .

٨٥٥ ـ أحمد (٦/٢١٧).

مجمع الزوائد ( ١ / ١٩١ ). وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه أبو يعلى بنحوه . (قاص أهل المدينة ) : المراد بقاص المدينة هنا : واعظها .

الفِقْرة الثانية في : القصص النبوي

وفيها:

نصوص

٨٥٦ ـ \* روى أبو داود عن عبـدِ الله بن عمرو بن العـاص رضي الله عنهما قـال : كان نبي الله
 عَلَيْتٍ بحدّثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ، ما يقوم إلا إلى عُظْم صلاة .

٨٥٧ ـ \* روى أحمد عن عِمرانَ بنِ حصينِ قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ يُحَدَّثُنَا عامَّة ليلِهِ عَن بَني إِسْرائِيل لا يَقُومُ إلا إلى عُظْمِ صَلاَة .

ورواه ابن خزية وقال: « فالنبي على قد كان يحدثهم بعد العشاء عن بني إسرائيل ليتعظوا مما قد نالهم من العقوبة في الدنيا مع ما أعد الله لهم من العقاب في الآخرة لما عصوا رسلهم ولم يؤمنوا، فجائز للمرء أن يحدث بكل ما يعلم أن السامع ينتفع به من أمر دينه بعد العشاء، إذ النبي على قد كان يَسْمَرُ بعد العشاء في الأمر من أمور المسلمين مما يرجع إلى منفعتهم عاجلاً وآجلاً، دينا ودنيا، وكان يحدث أصحابه عن بني إسرائيل لينتفعوا بحديثه، فدل فعله على أن كراهة الحديث بعد العشاء بما لا منفعة فيه دينا ولا دنيا، ويخطر ببالي أن كراهته على الشتغال بالسمر لأن ذلك يُشبط عن قيام الليل، لأنه إذا اشتغل أول الليل بالسمر ثقل عليه النوم آخر الليل فلم يستيقظ، وإن استيقظ لم ينشط للقيام» اهد.

٨٥٨ - \* روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « قال سليمانُ بنُ داودَ عليها السلام : لأَطُوفنَ الليلةَ بمائية امرأةٍ ، تَلِيدُ كُلُّ امرأةٍ غلامًا يُقاتلُ في سبيلِ الله . فقال له المَلَكُ : قُل إن شاءَالله . فلم يَقُلُ ونَسِيَ ، فأطافَ بهنَّ ، ولم تَلدُ

٨٥٦ ـ أبو داود ( ٣ / ٣٢٢ ) ـ كتاب العلم ـ باب الحديث عن بني إسرائيل .

٨٥٧ ـ أحد (٤/ ٤٣٧).

مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٦٤ ) . قال : وفي رواية يعني الفريضة المكتوبة . رواه أحمد وإسناده حسن . ٨٥٨ ـ البخاري ( ٩ / ٣٣٩ ) ـ ١٧ ـ كتاب النكاح ١١٩ ـ باب قول الرجل : لأطوفن ً.

منهُن إلا امرأةً نصف إنسان » .

قال النبيُّ ﷺ : « لو قال إن شاءَاللهُ لم يَحْنَثْ ، وكان أَرْجَى لحاجَتِهِ » .

٨٥٩ ـ \* روى مسلم عن صهيب رضي الله عنـه أنَّ رسول الله عَلِيَّةٍ قــال : « كان مَلِـكً فين كان قبلكم ، وكان له ساحرٌ ، فلما كَبرَ قال للملك : إنى قـد كَبرْتُ ، فـابعثْ إلىَّ غلامًا أعلُّمه السحر . فبعث إليه غلامًا يُعلِّمه ، وكان في طريقه إذا سَلَك راهب ، فقعد إليه وسمع كلامه ، فكان إذا أتى السَّاحر مرَّ بالرّاهب وقعد إليه ، فإذا أتى الساحر ضربه ، فشكا ذلك إلى الراهب ، فقال : إذا خشيت الساحر فقل : حبسني أهلى . وإذا خشيتَ أهلك ، فقل : حبسني الساحر ، فبينما هـو كذلك إذْ أَتَى على دابَّة عظيمة قد حبست الناسَ ، فقال : اليومَ أعلمُ : السَّاحرُ أفضل ، أم الراهبُ أفضل ؟ فأخذ حجرًا ، فقال : اللَّهمَّ إنْ كان أمرُ الراهب أحبَّ إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدَّابة ، حتى يضي الناس . فرماها ، فقتَلها ، ومضى الناسُ ، فأتى الراهبَ فأخبره ، فقال لـه الرآهب : أيْ بُنَيَّ ، أنتَ اليومَ أفضلُ مني ، وقد بلغ من أمرك ما أرى ، وإنَّك ستُبْتَلي ، فإنَّ ابتُليتَ فلا تــدلُّ علي . وكان الغلامُ يُبرئ الأَكْمَــة والأبرصَ ، ويــداوي النــاسَ من ســائر الأدواء ، فسمع جليس للملك - كان قد عمى - فأتاه بهدايا كثيرة ، فقال : ما هاهنا لك أجمعُ إنْ أنت شَفَيتني . قال : إنِّي لا أشفي أحدًا ، إنما يشفي الله عز وجل ، فإن آمَنْتَ بالله دعوتُ الله فشفاك . فآمَنَ به ، فشفاه الله ، فأتى الملك ، فجلسَ إليه كما كان يجلس ، فقال له الملك : مَن رَدَّ عليك بَصرَك ؟ قال : ربي . قال : ولك رَبٌّ غيري ؟ قال : ربي وربُّك الله . فأخذه ، فلم يزل يعذُّبُهُ ، حتى دلَّ على الغلام ، فجيء بالغلام ، فقال له الملك : أي بُنِّيَّ ، قد بلغ من سحرك ما تُبْرئ الأكْمة والأبرص ، وتفعلُ وتفعلُ ؟ قال : فقال : إني لا أشفى أحدًا ، إغما يشفي الله . فأخذه ، فلم يزل يعذَّبه ، حتى دَلَّ على الراهب ، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك . فأبي ، فدعا بالمنشار ، فوضَع المنشار على مَفْرق رأسه ، فشقّه به حتى وقع شِقّاهُ ، ثم جيء بجليس الملك ، فقيل لـه : ارجع

٨٥٩ مسلم ( ٤ / ٢٢٩٦ ) - ٥٣ - كتاب الزهد والرقاق - ١٧ - باب قصة أصحاب الأخدود .

<sup>(</sup> بالمنشار ) أشرَّتُ الخشبة بالمنشار : إذا شققتُها ، ووشرتُها بالميشار ـ غير مهموز ـ لغة فيـه ـ والميشار والمنشار سواء. 😀

عن دينك . فأبي ، فَوضَع المنشار في مَفرق رأسه ، فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام ، فقيل له : ارجع عن دينكَ ، فأبى ، فدفعه إلى نَفَر من أصحابه ، فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا ، فاصعَدوا به الجبل ، فإذا بلغتم ذرُوتَه ، فإن رجع عن دينه ، وإلا فاطرحوه . فذهبوا به ، فصَعدوا به الجبل ، فقال : اللهم اكفنيهم بما شئتَ ، فرجف بهم الجبلُ فسقطوا ، وجاء يمشى إلى الملك ، فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال : كفانيهم الله . فدفعه إلى نفر من أصحابه ، فَقال : اذهبوا به فاحملوه في قُرْقُور ، وتوسّطوا به البحر ، فإن رَجعَ عن دينه ، وإلا فاقذفوه . فذهبوا به ، فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت . فانكفأت بهم السفينةُ ، فغَرِقُوا ، وجاء يمشي إلى الملك ، فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ قال : كفانيهم الله . فقال للملك : إنكَ لستَ بقاتلي حتى تفعلَ ما أمركَ بـ ه . قال : ما هو ؟ قال : تجمع الناس في صعيدٍ واحدٍ ، وتصلُبُني على جذْع ، ثم خـذُ سَهْمًا من كِنانتي ، ثم ضع السهم في كَبد القوس ، ثم قل : بسم الله ربِّ الغلام ، ثم ارم ، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ، فجمع الناسَ في صعيد واحد ، وصلبه على جذع ، وأخذ سهمًا من كنانته ، ثم وضع السهم في كُبد القوس ، ثم قال : بسم الله ربِّ الغلام . ثم رماه ، فوقع السهم في صدغه ، فوضع يده في صدغه ، في موضِع السهم ، فمات فقال الناسُ : آمنًا بربِّ الغلام . آمنًا بربِّ الغلام ، آمنًا بربِّ الغلام ، فأتِي الملك ، فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر ؟ قَدْ والله نزل بك حَذَرُك ، قد آمن الناسُ . فأمر بالأخدود بأفواه السكك ، فخُدَّتْ ، وأضرَم فيها النيرانَ ، وقال : من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها ـ أو قيل له : اقْتَحِم .

<sup>(</sup> قُرقُور ) القرقُور : سَفينة صغيرة .

<sup>(</sup> فانكفأت ) السفينة ، أي: انقلبت ، ومنه : كفأتُ القدر : إذا كببتُها .

<sup>(</sup> الصعيد ) : وجه الأرض ، وأراد : أنه جمهم في أرض واحدة منبسطة ليشاهدوه .

<sup>(</sup> من كنانتي ) الكنانة : الجعبة التي يكون فيها النشاب .

<sup>(</sup>كبد القوس): : وسطها ، والمراد به : موضع السهم من الوَتَر والقوس.

<sup>(</sup> بالأخدود ) الأُخدود : الشق في الأرض ، وجمعه الأخاديد .

<sup>(</sup> السكك ) : جمع سِكة ،وهي الطريق .

<sup>(</sup> أَضْرَمتُ ) : النار : إذا أوقدتها وأثرتها .

<sup>(</sup> اقتحم ) : الاقتحام : الوقوع في الشيء من غير روية ولا تَنَبُّتٍ .

ففعلوا ، حتى جاءت امرأةً ، ومعها صبيٌّ لها ، فتقاعَسَت أن تقع فيها ، فقـال لهـا الغلام : يا أمّه ، اصبري ، فإنكِ على الحق »

وفي رواية الترمذي (١) قال : كان رسولُ الله عَلَيْتِ : إذا صلى العصر هَمَسَ ـ والهمس في بعض قولهم : تَحرُّك شفتيه ، كأنه يتكلم ـ فقيل له : يا رسول الله ، إنك إذا صَلَّيتَ العصر هستَ ؟ قال : « إن نَبيًّا من الأنبياء كان أعجبَ بأُمَّته ، قال : مَنْ يقوم لهؤلاء ؟ فأوحى الله إليه : أن خَيِّرُهُم بين أن أنتقم منهم ، وبين أن أسلَّطَ عليهم عَدُوَّهم . فاختاروا النَّقمة ، فسلَّطَ الله عليهم الموت ، فمات في يوم سبعون ألفًا » .

وكان إذا حدّث بهذا الحديث حدّث بهذا الحديث الآخر، قال : «كان ملك من الملوك ، وكان لذلك الملك كاهن يكمّن له ، فقال الكاهن : انظروا لي غلامًا فهمًا - أو قال : فَطِنًا - لَقِنًا فأعلَمه علْمي هذا ، فإني أخاف أن أموت ، فَينْقَطعَ منكم هذا العلم ، ولا يكون فيكم مَنْ يَعْلَمُهُ » . قال : « فنظروا له على ما وَصف ، فأمروه أن يَحْضُر ذلك الكاهن ، وأن يختلف إليه ، فجعل يختلف إليه ، وكان على طريق الغلام راهب في صوْمَعة » قال معمر [أحد رواة الحديث] : أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين - قال : « فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به ، فلم يزل حتى أخبره ، فقال : إنما أعبد الله » . قال : « فجعل الغلام يكث عند الراهب ، ويبطئ عن الكاهن ، فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام : أنه لا يكاذ يحضرني . فأخبر الغلام الراهب بذلك ، فقال لك أهلك : أين كنت ؟ فأخبرهم أنّك كنت عند الكاهن » . قال : « فبينما الغلام على ذلك ، إذ مَرّ بجاعة من الناس كثير ، قد حَبَستُهُمْ دابةً - فقال بعضهم : إن تلك الدابة كانت أسدًا - فأخذ الغلام حَجًرًا ، فقال : اللهم إن كان ما يقول الراهب حقًا فأسألك أن أقْتلَه . ثم رَمَى حَجَرًا ، فقال الدابة ، فقال الناس : مَنْ قتلها ؟ فقالوا : الغلام . ففزع الناس ،

<sup>(</sup> فتقاعست ) التقاعس : التأخُّر والمشي إلى وراء .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ٤٣٧ ) \_ ٤٨ \_ كتاب التفسير \_ ٧٧ \_ باب « ومن سورة البروج» .

<sup>(</sup> الهمس ) : الكلام الخفيُّ الذي لا يكاد يسمع .

<sup>(</sup> اللقين ) : الرجل الفَهم الذكي .

وقالوا: قد عَلمَ هذا الغلامُ علماً لم يعلمُ احدت ». قال: « فسمع به أعمى ، فقال له : إن أنتَ رددتَ بصري ، فلك كذا وكذا . قال : لا أريد منك هذا ، ولكن أرأيتَ إن رَجَعَ إليك بصرُك أتومن بالذي ردَّه عليك ؟ قال : نعم » . قال : « فدعا الله ، فردَّ عليه بَصَرَهُ ، فآمَنَ الأَعْمى ، فبلغ الملكَ أمْرُهم ، فدعاهم ، فأتي بهم ، فقال : لأَقتُلُنَّ كُلُّ واحد منكم قتْلةً لا أقتل بها صاحبه . فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى ، فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله ، وقتل الآخر بقِتْلَةِ أخرى ، ثم أمرَ بالغلام ، فقال : انطلِقوا به إلى جبل كذا وكذا ، فألقوهُ من رأسه . فانطلقوا به إلى ذلك الجبل ، فلما انتَهوا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يُلقُوهُ منه ، جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ، ويَتَرَدُّونَ ، حتى لم يبق منهم إلا الغلام ، ثم رجع ، فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه ، فانطلقوا به إلى البحر ، فغرَّق الله الذين كانوا معه ، وأنجاه ، فقال الغلام للملك : إنَّكَ لا تقتلني حتى تصلُّبَني وترميّني ، وتقـول إذا رميتني : بسم الله ربِّ هــذا الغـلام . قال : فأمر به فصلب ، ثم رماه فقال : بسم الله ربِّ هذا الغلام » . قال : « فوضع الغلام يده على صُدغِه حين رُمِي ، ثم مات ، فقال الناس ، لقد عَلِمَ هذا الغلامُ علمًا ما علمه أحدً ، فإنا نؤمن برب هذا الغلام » . قال : « فقيل للملك : أَجَزعْتَ أَن خَالَفَكَ ثَلاثةً ؟ فهذا العالَمُ كلُّهم قد خَالَفُوكَ » . قال : « فَخَدَّ أَحْدُودًا ثم أَلقى فيها الحطب والنار ، ثم جمع الناس ، فقال : مَنْ رَجعَ عن دينه تركناه ومن لم يرجع ألقيناه في النار . فجعل يُلقيهم في تلك الأخدود » قال : « يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ قُتِلَ أَصِحَابُ الأَخْدُودِ ، النَّارِ ذَاتِ الوَقُودِ ﴾ » حتى بلغ - ﴿ العزين الحميد كه(١) . قال « فأما الغلام : فإنه دُفن » . قال : فَيَذْكَر أنه أُخْرِجَ في زَمن عمر بن الخطاب وإصبَعَهُ على صُدْغه ، كما وضعها حين قُتل .

أقول: قوله: « إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي ، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر»؛ يفيد أنه في حالة قسوة الظروف وفي الأحوال الصعبة

<sup>(</sup> التهافت ) : الوقوعُ في الشيء مثل التساقط .

<sup>(</sup>١) البروج : ٤ ـ ٨ .

الاستثنائية يُتَوسِّع في الكلام ليحمي الإنسان نفسه . وقوله : « فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلّ على الراهب » ، مع أن الراهب أوصاه ألا يدل عليه ، يفيد : أنه تحت العذاب يكن أن يفشي أصدق الصديقين الأسرار المؤتمن عليها بما يؤدي إلى قتل الأولياء ، وهو في ذلك معذور ، بدليل أن الغلام لم ينقص مقامه عند الله فبقيت الكرامات تجري على يده بعد ذلك .

وفي الحديث عبر كثيرة مهمة في فقه الدعوة خاصة في مثل الظروف والأوضاع الموجودة في كثير من البلدان . اهـ .

المهد إلا ثلاثة : عيسى بن مريم ، وصاحب جُريج ، وكان جريج رَجُلاً عابدًا ، اللهد إلا ثلاثة : عيسى بن مريم ، وصاحب جُريج ، وكان جريج رَجُلاً عابدًا ، فاتخذ صومعة ، فكان فيها ، فأتته أمّه وهو يصلي ، فقالت : يا جريج . فقال : يارب ، أمّي وصلاتي . فأقبل على صَلاتِه ، فأنصرفَت ، فلما كان من الغَد ، أتته وهو يُصَلِّي ، فقالت : يا جريج . فقال : يارب ، أمي وصلاتي . فأقبل على صلاته ، فانصرفَت ، فلما كان من الغَد أتته وهو يصلّي ، فقالت : ياجريج . فقال : يارب ، أمي وصلاتي . فأقبل على فقال : يارب ، أمي وصلاتي . فأقبل على صلاته ، فقالت : اللّهم لا تُمته حتى فقال : يارب ، أمي وصلاتي . فأقبل على صلاته ، فقالت : اللّهم لا تُمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات . فتذاكر بنو إسرائيل جريجًا وعبادته ، وكانت امرأة بغي يُمتئل بحسنها ، فقالت : إن شئتم لأفْتِننَهُ [ لكم ] » . قال : « فتعرَّضَت له ، فلم يَلْتَفِت اليها ، فأتت رَاعيًا كان يأوي إلى صومعته ، فأمكنتُه من نفسها ، فوقع عليها ، فحمَلَت ، فلما ولَدت قالت : هُوَ مِنْ جُرَيج . فأتوْه ، فاستنزلوه ، فوقع عليها ، فحمَلَت ، فلما ولَدت قالت : هُوَ مِنْ جُرَيج . فأتوْه ، فاستنزلوه ، فوقع عليها ، فعَل : « فعاءوا يضربونه ، فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : زنيت بهذه وهميً ، فَوَلَدَتْ منك . فقال : أين الصبي " فجاءوا به ، فقال : دعُوني أصلّي . فصلًى ، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه ، وقال : ياغُلام ، مَنْ أبوك ؟ فسل : فلان الراعي » . قال : « فأقبلوا على جريج يُقبَّلُونه ، ويتَسَحُون به ، فقال : فلان الراعي » . قال : « فأقبلوا على جريج يُقبَّلُونه ، ويتَسَحُون به ،

٨٦٠ ـ مسلم (٤/ ١٩٧٦) ـ ٤٥ ـ كتاب البر والصلة ـ ٢ ـ باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها .

<sup>(</sup> المومسات ) : الزواني : جمع مومسة ، وهي الفاجرة ، والمياميس كذلك .

<sup>(</sup> والبغيُّ ) : الزانية أيضًا .

<sup>(</sup> يُتَمثُّل بحسنها ) : أي يعجب به ، ويقال : لكل من يستحسن : هذا مثل فلانة في الحسن .

وقالوا: نبني صومعتَكَ من ذَهَب. قال: لا ، أعيدوها من لَبنِ كا كانت. ففعلوا وبينا صَبيًّ يَرضَعُ من أُمَّهِ ، فمرَّ رَجُلَّ راكب على دابَّةٍ فَارِهَةٍ وشارةٍ حَسنَةٍ ، فقالت أُمَّه : اللهم اجعل ابني مثل هذا . فترك الثدي وأقبل اليه ، فنظر إليه ، فقال : اللهم لا تجعلني مثله . ثم أقبل على ثديه ، فجعل يرتضع » ـ قال : فكأني أنظر إلى رسول الله علي وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه ، فجعل يَمصها قال : « ومَرُّوا بجارية وهم يضربونها ، ويقولون : زنيت ، سَرَقْت . وهي تقول : قلل : « ومَرُّوا بجارية وهم يضربونها أُمَّه : اللهم لا تجعل ابني مثلها . فترك الرضاع ونظر إليها ، فقال : اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجعا الحديث ، فقلت : اللهم المعلى الذي مثله . ومَرُّوا بهذه الأمة وهم يضربونها ، ويقولون : ونيت ، سرقت ، فقلت : اللهم اجعلني مثله . وأن زنيت ، سرقت ، فقلت : اللهم اجعلني مثله . وإنَّ مثله ! فقال : إن ذلك الرجل كان جبارًا ، فقلت : اللهم لا تجعلني مثله . وإنَّ مثله ! فقلون نها : زنيت ، ولم تزن . وسرقت ، ولم تسرق . فقلت : اللهم اجعلني مثله المعاني مثله . وإنَّ مثلها . فقلت : اللهم اجعلني مثله . وإنَّ مثله . وأم ترن . وسرقت ، ولم تسرق . فقلت : اللهم اجعلني مثله » .

٨٦١ - \* روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قبال : « كان ببني إسرائيـلَ تباجر وكانَ يَنْقُصُ مرة وينزيـدُ أخرَى ، فقال : مما في هـذه التجارة خير ، لأَلْتَمِسَنَّ تجارة هي خيرٌ من هذه . فبنى صومعة وترهب فيها » .

٨٦٢ - \* روى الترمذي عن أبي وائل رحمه الله عن رجل من ربيعة \_ وهو الحارث بن يزيد البكري \_ قال : قدمتُ المدينة ، فدخلتُ على رسول الله وَ الله على والله على الله على ال

وهو حديث حسن .

<sup>(</sup> والشارة الحسنة ) : جمال الظاهر في الهيئة والملبَس والمركب ونحو ذلك .

قول ، : ( فقالت : حَلْقَى ) : أي أنها خطبت نفسها داعية أن يصيبها بوجع في حلقها : أي هي حلقى ، وليس المراد الدعاء وإنما هو التقديم لمساءلة ابنها .

<sup>(</sup> الجبّار ) : العاتي المتكبّر القاهر للناس .

**٨٦١ ـ أحمد ( ٢ / ٤٣٤ ) . مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٨٦ ) .** 

**٨٦٢ ـ الترمذي ( ٥ / ٣٩١ ) ـ ٤٨ ـ كتاب التفسير ـ ٥٢ ـ باب « ومن سورة الذاريات » .** 

وإذا رايات سُود تَخْفِق ، وإذا بلال مُتَقلّد السيف بين يَدي رسول الله عليه ، فقلت : ما شأن الناس ؟ قالوا : رسول الله عليه يريد أن يبعث عَمْرو بن العاص نحو ربيعة ، فقلت : أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد . فقال رسول الله عليه : « وما وافد عاد ؟ » فقلت : على الخبير سقطت ، إن عادًا لما أقْحِطَت بَعثت قَيْلاً يستسقي لها ، فنزل على بَكْرِ ابن معاوية ، فسقاه الخر ، وغَنْتُه الجرادتان ، ثم خرج يريد جبال مَهْرة ، فقال : اللهم إني لم آتك لمرض فأداوية ، ولا لأسير فأفادية فاسق عبدك ما كنت مسقية ، واسق معه بكر ابن معاوية ـ يشكر له الخر الذي سقاه ـ . فرُفِع له ثلاث سحائب : حراء وبيضاء ، وسوداء ، فقيل له : خذها رَمَادًا رِمُدِدًا لا تَذَرَ من عاد أحدًا . فقال رسول الله عَلَيْ : « إنه لم يُرسَلُ [ من الريح ] إلا مقدار هذه الحلقة يه يعني حلقة الخاتم . ثم قرأ : ﴿ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم . ما تذر من شيء أتت عليه كه الآية (۱) .

بني إسرائيلَ ، سأل بعضَ بني إسرائيل أن يُسلِفَه ألفَ دينارِ ، فقال : ائتني بالشهداء أَشْهِدُهم . بني إسرائيلَ ، سأل بعضَ بني إسرائيل أن يُسلِفَه ألفَ دينارِ ، فقال : ائتني بالشهداء أَشْهِدُهم . فقال : كفى بالله كفيلاً . قال : فائتني بالكفيل . قال : كفى بالله كفيلاً . قال : صدقت . فدفعها إليه إلى أجل مسمّى ، فخرج في البحر ، فقضى حاجَتَهُ ، ثم التس مركبّا يركبُه يقدُم عليه للأجلِ الذي أجلّهُ ، فلم يجد مَرْكبّا ، فاتخذ خشبَة فنقرها ، فأدخلَ فيها ألفَ دينار ، وصحيفة منه إلى صاحبه ، ثم زجّج موضِعَها ، ثم أتى بها البحر ، فقال : اللهم إنك تعلم أنّى تَسلَّهُ ولانًا ألفَ دينار ، فسألنى كفيلاً . فقلت : كفى بالله كفيلاً ، فرضي إنك تعلم أنّى تَسلَّهُ كفيلاً ، فرض

<sup>(</sup> خفقت ) الرايات : إذا حركها الهواء وجاء صوتها .

<sup>(</sup>قحطت ) القحط: الغلاء ، وأصله من انقطاع المطر ، وهو سبب الغلاء .

<sup>(</sup> رمادًا ) : الرماد معروف ، ( والرَّمْدِدُ ) : أدق مايكون منه ، ويقال : رمـاد رِمْـدِدٌ ، أي : هـالـك ، جعلوه صفـةً له .

<sup>(</sup> الربيح العقيم ) هي التي لا تلقح الشجر ، ولا تأتي بالمطر .

<sup>🏾 (</sup>١) الذاريات : ٤١ ، ٤٢ .

AAT \_ البخاري ( ٤ / ٤٦٩ ) \_ ٣٩ \_ كتاب الكفالة \_ ١ \_ باب الكفالة في القرض .

<sup>(</sup> رَجِّج ) : موضعها : أي ، سوَّى موضع النَّقر وأصلحه ، من تزجيج الحواجب ، وهو حـذف زوائـد الشعر ، ويحمّل أن يكون مأخوذًا من الزج بأن يكون النقر في طِرف الحشبة ، فيشد عليه رجًّا ليسكه ويحفظ ما في جوفه .

بك ، وسألني شهيدًا . فقلت : كفنى بالله شهيدًا ، فرضي بك ، وإني جَهِدت أن أجِدَ مركبًا أبعث إليه الذي له ، فلم أقْدِرْ ، وإني استودعتكها . فرمى بها في البحر حتى وَلَجت فيه ، ثم انصرف ، وهو في ذلك يلتس مركبًا يخرج إلى بلده ، فخرج الرجل الذي كان أسلفَة ينظرُ لَعَلَّ مركبًا قد جاء بماله ، فإذا بالخشبة التي فيها المال ، فأخذها لأهله حطبًا ، فلما نشرها وجد المال والصحيفة ، ثم قدم الذي كان أسلفَهُ ، وأتى بألف دينار ، فقال : والله مازلت جاهدًا في طلب مَركب لآتيك بماليك ، فما وجدت مركبًا قبل الذي جئت به . قال : فإن الله قد أدًى عنك الذي بعثتَه في الخشبة ، فانصرف بالألف دينار راشدًا .

٨٦٤ ـ البخاري ( ٤ / ٤٤٦ ) ـ ٢٧ ـ كتاب الإجارة ١٢ ـ باب من استأجر أجيرًا ... إلخ .

مسلم (٤ / ٢٠٩٦ ) ـ ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء ـ ٢٧ ـ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة .

<sup>(</sup> الفُّبُوق ) : شراب آخر النهار ، والمراد : إنني ما كنت أقدِّم عليها في شراب حظَّها من اللبن أحدًا .

<sup>(</sup> يتضاغون ) : أي : يضجون ويصيحون من الجوع .

<sup>(</sup> السُّنة ) : الجدب والقَحْطُ .

<sup>(</sup>ألمت بها): بها: إذا قرب منها ودنا الجدب.

<sup>(</sup> فاردتها ) : أي راودتها وطلبت منها أن تمكّنني من نفسها .

ففعلت حتى إذا قَدَرْتُ عليها ، قالت : لا أُحِلُّ لَكَ أَن تَفُضُّ الحَاتَمَ إلا بحقه . فتحرَّجْتُ من الوقوع عليها ، فانصرفتُ عنها وهي أحبُّ الناس إليَّ وتركتُ الذهب الذي أعطيتها ، اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتفاءَ وجهك فافْرُج عنا ما نحن فيه . فانفرَجت الصخرة ، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها » . قال النبي عَلِيَّةُ : « وقال الثالث : اللهم استأجرْتُ أُجَرَاءَ ، وأعطيتُهم أجرَهم ، غير رجُلِ واحد ، تَركَ الذي له وذهب ، فَثَمَّرتُ أجرَهُ حتى كَثُرَتْ منه الأموال ، فجاءني بعد حين فقال : يا عبد الله ، أذ إليَّ أجري . فقلت : كلَّ ما ترى من أُجْرِكَ ، فقلت ؛ إلى استهزئ بي . فقلت : إني لا أستهزئ بك . فأخذه كلَّه ، فاستاقه ، فلم يتركُ منه شيئًا ، اللهم فإن كنتُ فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فافرُج عنا ما نحن فيه . فانفرجتِ الصخرة ، فخرجوا يشون » .

وفي رواية (١): أن رسولَ الله ﷺ قال: «بينا ثلاثة نَفَر ممن قبلكم يمشون، إذ أصابهم مَطَرّ، فأووا إلى غار، فأنطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليَدْعُ كلُّ رجل منكم بما يعلم أنه قد صدّق فيه. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أُجيرٌ عَمِل لي على فَرَق من أُرزً، فقال أحده، وإني عَمَدْتُ إلى ذلك الفَرَق فزرعته، فصار من أمره إلى أن اشتريتُ منه بقرًا، وإنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعْمِدْ إلى تلك البقر، فسَلت له: اعْمِد إلى تلك البقر، فسُتُها. فقال لي: إنما لي عندك فَرَق من أرزً. فقلت له: اعْمد إلى تلك البقر، فإنها من ذلك الفَرَق. فساقها، فإن كنت تَعلم أني فعلتُ ذلك من خشيتك ففرّج عنا. فانساحت عنهم الصخرة ...».

وذكر باقي الحديث بقريب من معنى ما سبق .

<sup>(</sup> تفض الخاتم ) : كناية عن الجماع والوطء .

<sup>(</sup> التحرّج ) : الهرب من الحرج ، وهو الإثم والضيق .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦ / ٥٠٥ ) - ٦٠ - كتاب الأنبياء - ٥٣ - باب حديث الغار .

<sup>(</sup> فَرَقَ ) : الفَرَقَ : مكيال يسع ستة عَشَرَ رطُلاً . أي حوالي خسة كيلو غرامات ونيفًا .

<sup>(</sup> فانساحت ) بالحاء المهملة ، أي : انفسحت وتنحّت .

ولهما روايات بنحو ذلك .

ورواه أبو داود (۱) محملاً ، وهذا لفظه ؛ قال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « مَن استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرزّ فليكن مثله » . قالوا : ومَن صاحب فرق الأرزّ يا رسولِ الله ؟ ... فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل ، « فقال كلّ واحد منهم : اذكروا أحْسَنَ عملكم » . قال : « فقال الثالث : اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرًا بِفَرَقِ أُرزّ ، فلما أمْسَيْتُ عرضتُ عليه حقه ، فأبى أن يأخذه ، وذَهَبَ فثمرتُه له ، حتى جمعتُ له بَقرًا ورعاءها ، فلقيني ، فقال : أعطني حقي . فقلت : اذهب إلى تلك البقر ورعائها ، فخذها . فذهب فاستاقها » .

معم رسول الله عنه الله عنه الله عنه أنه هم رسول الله عنه أنه سمع رسول الله على الله على الله على الله الله أن يقول: « إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص ، وأقرع ، وأعمى ، فأراد الله أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكًا ، فأى الأبرص ، فقال : أي شيء أحب إليك ؟ عال : لون حَسَن ، وجلد حسن ، ويَذهب عنى الذي قد قَدْرني الناس » . قال : « فسحه فذهب عنه قَذْره ، وأعطي لونًا حسنًا ، وجلدًا حسنًا . قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : الإبل » ـ أو قال : « البقر » شك إسحاق ؛ إلا أن الأبرص والأقرع قال أحدها : الإبل . وقال الآخر : البقر ـ قال : « فأعطي ناقة عُشَراء ، فقال : بارك الله لك فيها » . قال : « فأى الأقرع ، فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حَسَن ، ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس » . قال : « فسحه فذهب عنه » . قال : « وأعطي شعرًا حسنًا ، قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : البقر . فأعطي بقرة حاملاً ، قال : بارك الله لك فيها » . قال : « فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : البقر . فأعطي بقرة حاملاً ، قال : بارك الله لك فيها » . قال : « فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : أن يَرُدُ الله إلي بصري فأبصر وفأبصر فأتى الأعلى فقال : أن يَرُدُ الله إلي بصري فأبصر فأبي الماك وأبي المري فأبي المرك الله الله إلى بصري فأبي المري فأبي المي فقال : أن يَرُدُ الله إلى بمري فأبي والمي فأبي المري المري المري فأبي المري المري فأبي المري المري فأبي المري المري فأبي المري المري المري المري فأبي المري المري المري المري المري فأبي المري المري

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ٢٥٦ ) \_ كتاب البيوع \_ باب في الرجل يتجر في مال الرجل . والحديث في روايته مختصر .

٨٦٥ ـ البخاري ( ٦ / ٥٠٠ ) ـ ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٥١ ـ باب حديث أبرص وأعمى وأقرع .
 مسلم ( ٤ / ٢٢٧٥ ) ـ ٥٣ ـ كتاب الزهد ـ ١٠ ـ باب حدثنا شيبان بن فَرُوخ ... إلخ .
 ( ناقة عقراء ) إذا كانت حاملا ، وقيل : إذا أتى عليها لحلها عشرة أشهر .

به الناس ». قال : « فسحه فرد الله اليه بصره ، قال : فأي المال أحب اليك ؟ قال : الغنم . فأعطي شاة والدا ، فأنتج هذان، وَوَلَد هذا ، فكان لهذا وَادٍ من الإبل ، ولهذا وادٍ من البقر ، ولهذا وادٍ من الغنم ». قال : « ثم إنه أتى الأبرَص في الإبل ، ولهذا وادٍ من البقر ، ولهذا وادٍ من الغنم ». قال : « ثم إنه أتى الأبرَص في صورته وهَيئته ، فقال : رجل مسكين ، قد انقطعت بي الجبال ، في سفري ، فلا بلاغ في اليوم إلا بالله ثم بك ، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن ، والجلد الحسن ، والمال ، بَعيرًا أَتبَلَغ به في سفري . فقال : الحقوق كثيرة . فقال له : كأني أعرفك ، ألم تكن أبرص يَقْذَرك الناس ، فقيرًا فأعطاك الله ؟ فقال : إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر . فقال : إن كنت كاذبًا فصيَّرك الله إلى ما كنت ». قال : « وأتى الأقرع في صورته ، فقال له مثلما قال لهذا ، فَرَدَّ عليه مثل ماردً في صورته وهيئته ، فقال : رجل مسكين ، وابن سبيل ، انقطعت بي الحبال في في صورته وهيئته ، فقال : رجل مسكين ، وابن سبيل ، انقطعت بي الحبال في أتبلغ بها في سفري ، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ، ثم بك ، أسألك بالذي ردَّ عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري . فقال : قد كنت أعمى فردَّ الله إلى بصري ، فخذ ما شئت ، ورع ماشئت ، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله . فقال : أمسيك مالك ، أبا ابتكيتم ، فقد رضي عنك ، وسخط على صاحبيك » .

« اشْتَرى رجلٌ من رجل عَقارًا له ، فوَجدَ الرجلُ الذي اشتَرى العَقَارِ في عَقاره « اشْتَرى العَقَارِ في عَقاره

<sup>(</sup> شاة والدا ) الشاة إلوالد : هي التي قد عُرف منها كثرة الولد والنتاج .

<sup>(</sup> فانتج ) أنتجها ، أي : افتقدها عند الولادة ـ هكذا جاء لفـظ الحـديث « أنتج » ـ وإنما يقـالَ : نَتَجْتُ النـاقـة أنتجها ، والناتج للنوق كالقابلة للنساء وقوله : « ووَلَد هذا » أي فعل في شاته كا فعل ذلك في إبله وبقره .

<sup>(</sup> الحبال ) : جمع حَبْل ، وهو العهد والذَّمام والأمان والوسيلة ، وكلُّ ما يرجو منه خيرًا أو فرَجًا ، أو يستدفع به ضررًا ، والحبل : السبب ، فكأنه قال : انقطعت بي الأسباب .

<sup>(</sup> فلا بلاغ ) : أي ليس لي ما أبلغ به غرضي .

<sup>(</sup> كابرًا عن كَابر ) : أي : ورثته عن آبائي وأجدادي .

<sup>(</sup> لا أجهدك ) : أي : لا أشق عليك في الأخذ والامتنان .

A77 ـ البخاري (٦٠ / ١٦٥ ) ـ ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٥٤ ـ باب حدثنا أبو اليان .

مسلم ( ٣ / ١٣٤٥ ) - ٣٠ ـ كتاب الأقضية - ١١ ـ باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصين .

وابن ماجه ( ٢ / ٨٣٩ ) ١٨ ـ كتاب اللقطة ، ٤ ـ باب من أصاب ركازًا . . .

جَرَّةً فيها ذهب ؛ فقال له الذي اشترى العَقَار : خُد ذَهبَك منَّي ، إغا اشتريت منك الأرضَ ولم أَبْتَعُ منك الذهب . وقال الذي له الأرض : إغا بعتُك الأرض وما فيها . فتحاكا إلى رجل ، فقال الذي تَحاكا إليه : ألكما وَلد ؟ قال أحدهما : لي غُلام . وقال الآخَر : لي جارية . قال : أنكِحوا الغُلام الجارية ، وأنفقوا على أنفسها منه ، وتصدَّقا » .

# قال ابن حجر:

« قوله : ( وإني لا أراها إلا الفأر ) بإسكان الهمزة ، وعند مسلم من طريق أخرى عن ابن سيرين بلفظ « الفأرة مسخ ، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ، ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تشربه » .

قوله: ( فحدثت كعبًا ) قائل ذلك هو أبو هريرة ، ووقع في رواية مسلم: فقال له كعب أنت سمعت هذا .

قوله: ( فقلت: أفأقرأ التوراة ) هو استفهام إنكار ، وفي رواية مسلم: أفأنزلت علي التوراة . وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب ، وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع ، وفي سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دلالة على تورعه ، وكأنها جميقا لم يبلغها حديث ابن مسعود ، قال : وذكر عند النبي علي القردة والخنازير فقال : « إن الله لم يجعل للمسخ نسلاً ولا عقبًا ، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك » . وعلى هذا يحمل قوله علي الله الأراها إلا الفار » . وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هى » اه .

ARV ـ البخاري ( ٦ / ٣٥٠ ) ـ ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ـ ١٥ ـ باب خير مال المسلم غنم . مسلم ( ٤ / ٢٢٩٤ ) ـ ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ـ ١١ ـ باب في الفأر وأنه مسخ .

أقول: وحديث ابن مسعود صحيح ، فإن الله لم يسخ أمة إلا أماتها بعد ذلك ، فأنواع الحيوانات كلها أمم بعينها ليس منها شيء ممسوخ ؛ وبعد أن تبين هذا عن رسول الله على الله على أنه جاءه اليقين بأن الفأرة وغيرها ليست ممسوخة ، لأن كلامه في الأصل مبنى على قياس واجتهاد منه عليه الصلاة والسلام .

٨٦٨ - \* روى أحمد عن مُعَاذِ بنِ جَبَلِ عن النبي عَلِيْ قال : « انتسب رجلان من بني إسرائيل على عهد موسى عَلِيْ أحدُهما مسلمٌ والآخَرُ مشركٌ ، فانتسبَ المشركُ فقال : أنا فلانُ بنُ فلانٍ . حتى عَدَّ تسعةَ آباءٍ ، ثم قال لصاحبه : انتسبُ لا أمَّ لكَ . فقال : أنا فلانُ بنُ فلانِ وأنا بريء مما وراء ذلك . فنادى موسى في الناس فجمعهم ثم قال : قد قُضي بينكا ، أما أنت الذي انتسبت إلى تسعة آباءٍ فإنك تُوفِيهم العاشرَ في النار ، وأما أنت الذي انتسبَ إلى أبويه فأنت امرؤ من أهل الإسلام » .

٨٧٠ \* روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «كَانَ رَجُلانِ في بني إسرائيــلَ مُتَـواخِيــانِ ، وكَانَ أَحَــدُهُما مُــذَنبًا ، والآخَرُ مجتهــدًا في

٨٦٨ ـ أحمد ( ٥ / ٢٤١ ) .

والمعجم الكبير ( ٢٠ / ١٣٩ ) .

مجمع الزوائد ( ٨ / ٨٥ ) . وقال : رواه الطبراني ، وأحمد موقوفًا على معاذ ، وأحمد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح ، وكذلك رجال أحمد .

٨٦٩ ـ أحد (٥/ ١٢٨).

مجمع الزوائد ( ٨ / ٨٥ ) . وقال : رواه عبد الله بن أحمد . ورجاله الصحيح ، غير يزيد بن زيــاد بن أبي الجمــد وهو ثقــة. ٨٧٠ ــ أحمــ ( ٢ / ٣٢٣ ) .

العبادة ، وكانَ لا يزالُ المجتهدُ يَرَى الآخَرَ على الذَّنْب ، فيقولُ : أَقْصِرْ . فوَجَدهُ يَومَا على ذَنْب ، فقالَ له : أَقْصِرْ . فقالَ : خلّني وربِّي ، أَبُعِثْتَ عليَّ رقيبًا ؟! فقالَ : والله لا يَعفرُ الله لك ، أوْ لا يُدخلُكَ الله الجنة . فقبض رُوحُهُا ، فاجتمعا عند ربِّ العالَمينَ ، فقالَ لهذا المجتهد : أكنت بي عالما ، أوْ كنتَ على ما في يدي قادرًا ؟! وقالَ للهُ ذُنِب : اذهبُ فادْخُلِ الجَنَّة برحتي ، وقالَ للاخر : اذهبوا به إلى النار » .

أقول : إنما عُذّب المجتهد لأنه تألَّى على الله وليس لأنه أنكر على المذنب ، فالإنكار عليه واجب ، ومن هنا نأخذ أدبًا أن ننكر على المذنب ولا نفتات على الله بما سيفعله .

٨٧١ \* روى البخاري عن خبّاب رضي الله عنه أن رسول الله المسلّط قال : « كَانَ الرَّجُلُ قَبْلَكُم يُؤْخَذُ فَيُحفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ ، فَيُجعَلُ فيه ، فيُجاء بالمنسار فيوضع على رأسه ، فيُشَقُ باثنتين ، ما يَصدُّهُ ذلكَ عن دينه ، ويُمْشَطُ بأمشاط الحديد ما دُونَ لَحَمه مِنْ عَظْم أو عصب ، ما يَصدُّه ذلكَ عن دينه ، والله ليُتمَّنَ الله هذا الأمر ، حتى يسير الرَّاكب مِنْ صَنْعاء إلى حَضْرَمَوْتَ ، لا يَخافُ إلا الله ، والله ليتعجلون » .

٨٧٢ - \* روى أحمد عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً لم يَعْمَلُ من الخير شيئًا قط إلا التوحيد فلما حَضَرَتُه الوفاة قال لأهله : إذا أنا مت فخذوني فاحرقوني حتى تدعوني حُمَمَة ثم اطحنوني ثم ذُرُّوني في البحر في يوم راح . قال : ففعلوا به ذلك ، فإذا هو في قبضة الله عز وجل . فقال الله عز وجل : ما حَمَلَكَ على ما صَنَعْتَ . قال : مَخافتُكَ . قال : فغفر الله عز وجل له .

وأبو داود ( ٤ / ٢٧٥ ) \_ كتاب الأدب \_ باب في النهي عن البغي .

وهو صحيح .

**٨٧١ ـ** البخاري ( ٦ / ٦١٩ ) ـ ٦١ ـ كتاب المناقب ـ ٢٥ ـ باب علامات النبوة .

وأحمد (٥/١٠٩).

۸۷۲ ـ أحمد ( ۱ / ۲۹۸ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ١٩٤ ) . وقال : رواه أحمد ، وإسناد ابن مسعود حسن .

<sup>(</sup>حُبَيَّة ): فعبة .

<sup>(</sup> يوم راح ) : أي ذي ريح .

أقول: وقد روي هذا الحديث روايات متعددة ، وبعض رواياته عند مسلم ، وللعلماء كلام كثير في هذا الحديث ؛ والظاهر أن هذا الرجل لم يبلغه من هدي الأنبياء على الكال والتام ما تقوم به حجة كاملة عليه ، بل بلغه من بقايا هدي الأنبياء ما جعله يتوهم في حق الله عز وجل ما لايصح ، مع وجود أصل الإيمان بالله ، فغفر الله عز وجل له توهمه بسبب من أنه لم يبلغه شرع الله عز وجل كاملاً عن طريق صحيح ، والله أعلم . وبعض روايات الحديث لا تدل على التوهم ، فليس فيها إشكال.

٨٧٣ - \* روى أبو يعلى عن عبد اللهِ قال : كان رجل كثيرَ المال لما حضره الموتُ قال لأهله : إن فعلتم ما أمَرْتكُم به أورثُتكُم مالاً كثيرًا . قالوا : نعم . قال : إذا مِتُ فاحرقوني ثم اطْحَنوني ، فإذا كان يومُ ريح فارتقوا فوق قُلَّة جَبلِ فاذْروني ، فإن اللهَ إن قَدَرَ علي لم يَغْفِر لي . فَفُعِل ذلكَ به ، فاجتمع في يدي الله فقال : ما حملك على ما صنعت . قال : يارب مَخافَتُك . قال : فاذهب فقد غَفَرتُ لك . وفي رواية : كان الرجلُ نبَّاشًا فَعُفِرَ له لخوفه .

أقول: إن قول الرجل وفعله يدلان على جهل بِالله ، فلعله كان من أهل فترة عنده بقايا من دين صحيح ، فعامله الله عز وجل برحمته على ما عنده من بقايا خيرٍ ، وهو خوفه من الله عز وجل .

AVE \* روى البزار عن عبد الله بن مسعود عن النبي عَلَيْلَةِ : « إن بني إسرائيل استخْلَفُوا خليفة عليهم بعد موسى عَلِيْلَةٍ فقامَ يصلي ذات ليلة فوق بيت المقدس في القمر ، فذكر أمورًا كان صَنَعَها ، فخرج فتدلَّى بسبب ، فأصبح السبب معلقًا في المسجد وقد ذهب » . قال : « فانطلق حتى أتى قومًا على شط البحر ، فوجدهم يَضْرِبونَ لَبِنًا ، فسألهم : كيف تأخذون على هذا اللَّبن ؟ » قال : « فأخبروه فَلبَّن يَضْرِبونَ لَبِنًا ، فسألهم : كيف تأخذون على هذا اللَّبن ؟ » قال : « فأخبروه فَلبَّن

٨٧٣ ـ مجمع الزوائد (١٠ / ١٩٤ ) . وقال : رواه أبو يعلى بسندين ، ورجالها رجال الصحيح .

أحمد ( ٥ / ٣٨٣ ) وهو عنده عن معاوية بن حَيْدَة . ورجاله ثقات .

<sup>(</sup> قُلَةُ جبل ) : أعلاه .

٨٧٤ ـ كشف الأستار ( ٤ / ٢٦٧ ) .

والمعجم الكبير ( ١٠ / ٢١٦ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢١٨ ) . وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup> تدلی ہسبب ) : تدلی بحبل .

معهم ، فكانَ يأكُل من عَمَلِ يده ، فإذا كان حينَ الصلاةِ قامَ يُصَلِي ، فرفَعَ ذلك العمالُ إلى دُهْقَانِهم ، أن فينا رجلاً يفعلُ كذا وكذا ، فأرسلَ إليه ، فأبى أن يأتية ثلاث مرات ، ثم إنه جَاء » [أي : الدُهْقان ] « يَسيرُ على دابَّتِه ، فلما رآه فَرَّ » ثلاث مرات ، ثم إنه جَاء » [أي : الدُهْقان ] « يَسيرُ على دابَّتِه ، فلما رآه فَرَّ » [أي : اللك ] « فاتَبَعَهُ فَسَبَقَهُ ، فقال : أنظرْنِي أُكَلِّمْكَ » . قال : « فقام حتى كلَّمة . فأخْبَره خَبَرَه ، فلما أخبره أنه كان مَلكًا وأنه فَرَّ من رَهْبَة ربِّه قال : إني لأظنَّني لاحقًا بكِ » . قال : « فاتَبعَهُ ، فَعَبَدا الله ، حتى ماتا برُميلة مِصرَ » . قال عبدُ الله : لو أني كنتُ ثَمَّ لاهنديتُ إلى قبريها بصفة رسول الله بَهِ التي وصف لنا .

٨٧٥ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال رسول الله عنه يني إسرائيل رجُلٌ قتَلَ تِسعةً وتسْعينَ إنسانًا ، ثمَّ خرَجَ يَسأَلُ ، فَأَتَى راهبًا فسألهُ ، فقالَ لَهُ : ألي تَوْبةٌ ؟ قالَ : لا . فَقَتَلَهُ ، فجعَلَ يَسأَلُ ، فقالَ لهُ رجلٌ : ائتِ قَرْيَةَ كذَا وكذا ، فأدرَكَهُ المؤتُ فنأى بصدره نحوها ، فاختصت فيه ملائكة الرَّحة ، وملائكة العذاب ، فأوْحى الله إلى هذه : أنْ تقريبي ، وقال : قيسُوا ما بَيْنَها ، فوجداه إلى هذه أقرب بشبر ، فغُفَرَ له » .

٨٧٦ - \* روى الطبراني عن أبي عبد ربّ أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر يُحَدِّثُ أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول : « إن رجلاً أسرف على نفسه فلقي رجلاً فقال : إن الآخر قتل تسعًا وتسعين نفسًا كلَّهم ظلًا فهل لي من توبة ؟ قال : لا . فقتله وأتى آخر فقال : إن الآخر قتل مائة نفس كلَّها ظلًا فهل تَجَدُّ لي من توبة ؟ فقال : إنْ حَدَّثُتُك على أن الله لا يتوب على من تاب كَذَبْتُك . همنا قوم يَتَعَبِّدون فائتهم تعبُدُ الله معهم . فتوجّه إليهم هات على ذلك . فاجتعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فبعَث الله إليهم مَلكًا فقال : قيسوا ما بين

<sup>(</sup> دهقانهم ) : الدُّهقان رئيس القرية .

٨٧٥ ـ البخاري ( ٦ / ٥١٢ ) ـ ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٥٤ ـ باب حدثنا أبو اليان .

مسلم ( ٤ )٢١١٩ ـ ٤٩ ـ كتاب التوبة ـ ٨ ـ باب قبول توبة القاتل .

٨٧٦ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢١١ ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين ، ورجال أحـدهــا رجـال الصحيح ، غير أبي عبــد رب وهو ثقة ، ورواه أبو يعلي بنحوه كذلك .

المكَانين فأيُّهم كان أقربَ فهو منهم . فوجدوه أقربَ إلى دَيْرِ التَّوابين بـأَنْمُلَـةٍ فَغُفِرَ له . له ..

أقول: ينبغي في كل حال أن يكون للمسلم إخوانه في الله ، وأن يكون له انتساب للعلماء الأولياء الصادقين لتتم له فضيلة الأخوة الخالصة في الله والكينونة مع أهل الله ، ويتأكد هذا المعنى حين غلبة الشر ، وكثرة الفتن ، فعلى المسلم في هذه الحالة أن يلجأ إلى البيئات الفاضلة العابدة ، فذلك هو معتصه بعد الله ، وليحذر أن يختلط عليه الأمر ، فيلجأ إلى بيئة يظنها عابدة صالحة وهي على شذوذ في الاعتقاد أو على بدعة في العمل أو على فتور في العبادة أو على دعوى عريضة في اللسان ويكذب ذلك أفعالها .

\* \* \*

الفصة لمالناسع في، الإيمان باليوم الآخر وفيه: مقدمة ووصول



#### المقدمة

في الإسلام تنبثق الفروع عن أصول ، والأصول نفسها ترجع إلى أصول أجمع وأكثر كلية ، وهكذا فرجع الإسلام كله إلى الشهادتين ، فالشهادتان تنطوي فيها أركان الإيان وعنها ينبثق الإسلام ، ويكن أن نرجع الإسلام والإيان إلى الإيان بالله واليوم الآخر ، فمن عرف الله عرف أنه عادل ، ومن تمام عدله أن يكون هناك يوم آخر ، ومن تمام عدله ألا يحاسب ويعاقب إلا على شيء قد تقدم به إلى الناس ، ومن ههنا يأتي الوحي والرسالة ، والوحى والرسالة تتنزل بها الملائكة .

وهكذا نجد أن فروع الإسلام ترجع في النهاية إلى أصول قليلة ، ولكن ينبثق عن هـذه الأصول ما لا يعد من فروع وشعب للفروع

والتركيز على الإيمان بالله واليوم الآخر هو باب الإيمان والتقوى والإحسان والشكر والعمل ، فهذان الركنان هما محل التركيز المستمر في هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولذلك كان الحديث عنها في الكتاب والسنة كثيرًا ، بينا قل الحديث عنها في كلام الناس في عصرنا مما ينبغي أن يتلافى .

إنه عن الإيمان بالله واليوم الآخر ينبثق الإخلاص والتوكل والزهد والمحبة والصدق ، كا أن الإيمان باليوم الآخر يستدعي المحاسبة والتأمل والتفكر والاعتبار والخوف والرجاء .

وعن الغفلة عن الله واليوم الآخر يتفرع الخبث كلمه من كفر ونفاق ومعصية وخيانة وحسد وعجب وكبر ورياء .

إنك إذا تأملت القرآن الحكيم فإنك لا تجد صفحات إلا وفيها حديث عن الله عز وجل أو عن اليوم الآخر أو عن الله واليوم الآخر ، وعندما ندرس نصوص السنة نجد كثرة النصوص المرتبطة بهذا أو بهذا ؛ لأن ذلك هو محور الرسالة ، قال تعالى : ﴿ وَإِلَى مدين أَخَامُ شَعِيبًا فَقَالَ يَا قُومُ اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعشوا في الأرض مفسدين ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٣٦ .

و لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا  $\phi$  (1) . والطريقة الأساسية للرسل في البلاغ هي التبشير والإنذار : ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل  $\phi$  (1) .

والتبشير والإنذار إما هما تبشير برضوان الله الذي ينال أهله الجنة ، وإنذار بسخط الله الذي يستأهل أهله النار ، ولو أنك تأملت النصوص ثم تأملت الواقع لرأيت أنه لا صلاح للنفس البشرية ولا للحياة البشرية ولا لهذا العالم إلا بالإيمان بالله واليوم الآخر وأن تظهر ثمرة ذلك على السلوك . وتأمل هذه النصوص :

 $\phi$  لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله  $\phi$   $^{(3)}$  .

و إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش  $(^{\circ})$  إلا الله  $(^{\circ})$ 

و لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم (7).

وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون (V).

﴿ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار \* إنا أخلصناهم بخالضة ذكرى الدار ﴾ (^) .

وتتوضع حول الإيمان باليوم الآخر موضوعات كثيرة تتصل به بشكل مباشر أو غير مباشر ، منها :

| (٢) النساء: ١٦٥     | (١) الأحزاب ٢١ .      |
|---------------------|-----------------------|
| (٤) المجادلة : ٢٢ . | (٣) الماعون : ١ ـ ٣ . |
| e e ellen           |                       |

<sup>(</sup>٥) التوبة : ١٨ . (٦) التوبة: ٤٤.

۲۱ من : ۲۹ من : ۲۹

الإيمان بالموت وبالحياة البرزخية ، والساعة وأشراطها ، وما يكون بعد الساعة من حشر ونشر وحساب وجنة ونار إلى غير ذلك ، ويرتبط بهذا كله موضوعات متعددة كثيرة وكلها مرتبطة بالإيمان بالغيب .

\* \* \*

وقد تولى القرآن الكريم مناقشة الكافرين باليوم الآخر والشاكين فيه بما لا مزيد عليه ، ولا ينبغي للمؤمن أن يمر عليه يوم دون أن يطالع كتاب الله عز وجل لكي يتزكى قلبه فيتلئ يقينًا ويتأمل ، ويتذكر حين يمر على هذه المعاني وقد كررها القرآن كثيرًا لتثبت وتستقر كدأب القرآن في عرضه للقضايا الأكثر أهمية فهو يكرر القصية بحسب احتياج القلب البشري إليها .

وموضوع اليوم الآخر يحتاجه القلب كثيرًا ولـذلـك فـإن القرآن يكاد يكون كلـه وصفًـا لليـوم الآخر حتى إن بعضهم فسر ( الضير ) في قـولـه تعـالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَعْلَمُ لَلْسَاعَـةُ ﴾ (١) بالقرآن ، أي : وإن القرآن علم للساعة .

- إن أدلة وجود الله أكثر من أن تحصى ، ومن عرف الله عز وجل وعرف صفاته العليا وأساءه الحسنى آمن باليوم الآخر وعرف حقيقة وجوده واستغرب إنكاره ، فمن عرف قدرة الله عز وجل لم يستغرب أن يقيم الله عز وجل القيامة وأن يعيد خلق الإنسان وغيره مما شاء ، ومن عرف علم الله لا يستغرب الإعادة مع تفرق الأجزاء ، ومن عرف عدل الله آمن عا أخبر عن وجود يوم ودار يكون فيها الحساب والجزاء .

- ومن عرف الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وعرف صدقهم وكالاتهم ومعجزاتهم ، وعرف أنهم أخبروا وبشروا وأنذروا باليوم الآخر أعطاه ذلك بقينًا .

- ومن عرف ما في القرآن من إعجاز ومعجزات ، وعرف أن هذا القرآن أخبر عن الساعة وما يكون بعدها من حشر وتشر ، أيقن باليوم الآخر .

<sup>(</sup>١) الزخرف : ٦١ .

- ومن عرف أن رسول الله عَلِيَةٍ أخبر عن مئات الأحداث التي ستقع بعده ، وأن قسمًا كبيرًا مما أخبر عنه قد وقع ، عرف أن ما لم يقع واقع لا محالة ، ومن ذلك ما يكون بين يدي الساعة وما يكون بعدها .

- ومن عرف قصة أهل الكهف وأن الحكمة في فعل الله بأصحابها إثبات البعث زاده ذلك يقينًا .

- ومن تأمل كثرة البشارات والإنذارات في بقايا الوحي الإلهي الذي نقل لنا عن الرسل السابقين ـ على ما خالطه من تغيير وتبديل ـ أدرك أن التبشير باليوم الآخر ، والإنذار مما يكون فيه كان قاسمًا مشتركًا في هداية الرسل عليهم الصلاة والسلام .

- ولو أنك تأملت أسورة الروم في القرآن لوجدت أن الله عز وجل يدلل على صدق موعوده بغلبة الروم على الفرس بصدق موعوده بأن اليوم الآخر كائن ، وهذا يجعلنا نفطن لأهمية ما أخبرنا به رسول الله على عن واقعات ستقع بعده وقد وقعت لنتحقق بذلك أن ما أخبرنا عنه واقع ، سواء في ذلك ما يكون من أحداث قبل قيام الساعة أو ما يكون بعدها ، ومن ههنا سيكون الوصل الأول في هذا الفصل في الحديث عن بعض ما أخبرنا عنه رسول الله على من أحداث بين يدي الساعة ، قد وقع بعضها ، وبعضها لم يقع وهو واقع لإخبار الله في كتابه أو لإخبار الرسول على الموت والحياة البرزخية ، وسيكون الوصل معا ، وسيكون الوصل الثاني في هذا الفصل عن الموت والحياة البرزخية ، وسيكون الوصل الثالث عن الساعة وعما سيكون بعدها .

\* \* \*

### الوصول

الوصلالاول: ببن يدي الساعة

العصلالثاني: الموث والحياة البرخيخ

الوصلالنات : السَّاعِزُومِايِاً تَى بِعِيْمِا

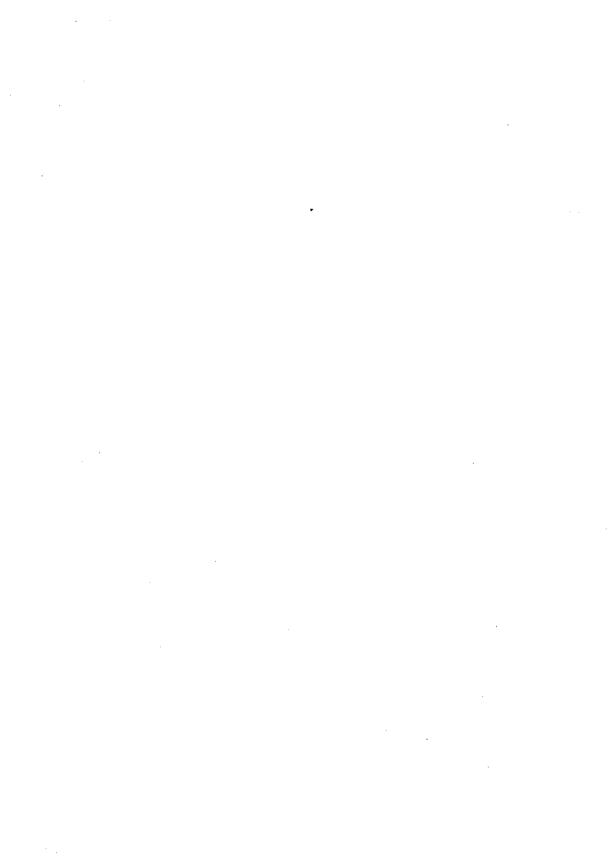

الوصّل الأول بين يدي السّاعة وفيه: مقدمة وفقاك



#### المقدمة

تحدث رسول الله على عما يكون بين يدي الساعة من أحداث كبرى وأحيانًا عن أحداث صغيرة لكنها مهمة ، وذلك من معجزاته المتجددة على مدى القرون ، فما من عصر تقريبًا إلا ولرسول الله على أخبار عن غيب تراه هذه الأمة فيه ، فيكون معجزة له وعاملاً من عوامل تجديد الإيمان وتعميق اليقين وتثبيت الأفئدة .

إن بعض الأحداث التي مرت أو ستمر في تـاريخ العـالم أو على الأمـة الإسلاميـة تزلـزل القلوب من هولها وفظاعتها ، فعندما يكون عند المسلم علم عنها فإنه يتلقـاهـا بـاليقين بـدلاً من أن تكون سببًا لزعزعة هذا اليقين .

وفي ذكر بعض الأحداث إيجاد نوع من الجاهزية عند المسلم للتعامل مع هذه الأحداث إذا وقعت ، ثم إن بعض هذه الأحداث لها أحكام شرعية فاقتضى ذلك بيانًا ، وبعض هذه الأحكام يقاس عليه أشباهه ، وفي ذلك إغناء للشريعة وتنوير للمسلم .

وهناك الدعوات الكافرة أو الضالة التي يدعو إليها مرتدون أو كافرون أو ضالون ، وبعض هذه الدعوات تستند إلى شُبَه في زعمم ، فأنْ تَجيء في أهلها نصوص فذلك قطع لدابر التردد في شأنها عند أهل الإنصاف والهدى .

وفي كثير من الأحيان تأتي حوادث ظالمة مظلمة يظن الناس أنها أبدية ، فتأتي النصوص لتوضح جليتها أو توقيتها فيكون ذلك باعثًا على الأمل والعمل .

وهناك حالات ينبغي أن تقطع الدعاوى في شأنها فأن يدعي معمّر من المعمّرين أنه رأى رسول الله عليه ، ذلك يترتب عليه ما يترتب ، فجاءت النصوص لتحدد عمر الجيل الذي عايش رسول الله عليه ورآه .

ثم إن قيام القيامة الذي يعني نهاية نظام هذا العالم هو أعظم الأحداث بعد خلق العالم ، فا هي مقدماته الكبرى أو الصغرى ليعرف ذلك المسلمون ويبنوا عليه ما ينبغني البناء .

هذه بعض الحكم في ذكر ما يحدث بين يدي الساعة بواسطة الوحي .

إن النصوص التي تتحدث عما يكون بين يدي الساعة على أنواع: فمنها ما يتحدث عن دعوات الكفر أو الضلال والفرق التي ستنشق عن جسم الأمة الإسلامية بكفر أو ابتداع.

ومنها ما يتحدث عن بشارات وانتصارات لهذه الأمة . ومنها ما يتحدث عن أحوال ضعف تعتري هذه الأمة . ومنها مايتحدث عن حالات مرضية تصيب بعض أجيال هذه الأمة . ومنها ما يتحدث عن صراعات كبرى تخوضها هذه الأمة تُغْلَبُ فيها أو تَغْلِبُ . ومنها نصوص تتحدث عن أشخاص بأعيانهم أو أحداث بأعيانها . ومنها النصوص التي تتحدث عن أشراط الساعة الكبرى التي تكون بين يدي الساعة مباشرة .

\* \* \*

وقسم من هذه الشؤون قد مرّ معنا من قبل أو سير معنا في سياقات موضوعات هذا الكتاب ، فقد ذكرنا بابا في قسم السيرة عن بعض ماأخبرنا عنه رسول الله عَلَيْتُ من غيوب وقعت . ومرّ معنا أثناء الكلام عن الفرق الإسلامية بعض مما له علاقة بهذا الموضوع . ومرّ معنا أثناء الكلام عن الصحابة كثير مما أخبر به عَلَيْتُ ووقع . وسترّ معنا بعض النصوص عنا أثناء الكلام عن مكة والمدينة ، أو أثناء الكلام عن الخلافة . وقد نضطر في هذه الشئون لشيء من التكرار ، وفي كتابنا الرسول عَلَيْتُ تحدثنا عن عدد من الحوادث المستقبلية التي ستقع بعده وقد وقعت ومنها الذي وقع في عصرنا فليراجع .

\* \* \*

لقد ركز رسول الله على بوحي من الله على معان كثيرة فيا يأتي بعده ، فتحدث عن الشقاق والخلاف والنزاع والقتال والفتن التي تكون بين أبناء الأمة الإسلامية ، وذلك ليعرفها المسلمون فلا يشاركوا في الخطأ ، وليتوبوا إذا شاركوا وليعتبروا فلا يكرروا .

وبشر رسول الله عَلِيْكُم بالفتوحات التي ستكون بعده ليندفع المسلمون في عملية الفتح، وليعرفوا أن ذلك من الله فيشكروا، وإذا حدثت انتكاسة فلا ييأسون ولا يستسلمون.

وركز رسول الله على على الدعوات الباطلة بعده ، سواء جاءت من مدعي نبوة كاذبين أو دعاة ضلالة ليحذر المسلمون وليجتنبوا . وركز على ضعف الالتزام وأنواع من الانحرافات

سيقع فيها بعض المسلمين ؛ ليعرفها الصالحون فيعالجوها ويتجنبوها ، وليتخذوا الموقف الصحيح من أهلها إذا وقعت . وركز على علامات الساعة الصغرى ليستأنس المسلمون بذلك فيعرفوا المرحلة التي هم فيها ، فعلى ضوء الأحداث التي لم تقع بعد مما أخبر عنه رسول الله علي يستطيع المسلمون أن يعملوا ويخططوا ، وفي الأصل فقد ربّانا رسول الله علي على العمل حتى لو علمنا أن الساعة مصبحة أو عمية .

وركز على أشراط الساعة الكبرى كأهم شيء يتقدم تغيير نظام هذا العالم .

وركز على أن الساعة تقوم على شرار الخلق ليُعْرَفَ للمسلم فضله وفضيلة وجوده ، فما دام في الأرض مسلم صالح فلا تقوم الساعة ، فوجود المسلم أمانً لأهل الأرض جميعًا .

\* \* \*



#### الفقرات

الفقرة الأولى في : أنّ رسول الله ﷺ أخبر عما سيكون بين يدى الساعة .

الفقرة الثانية في: قرب الساعة نسبيًا .

الفقرة الثالثة في : مدة قرن النبوة .

الفقرة الخامسة في : حديث جامع .

الفقرة السادسة في : فتح القسطنطينية الأولى .

الفقرة السابعة في : قتال التتار والمعول والأتراك قبل إسلامهم .

الفقرة الثامنة في : تمزقات الأمة الإسلامية وصراعاتها .

الفقرة التاسعة في : التجديد والجددين .

الفقرة العاشرة في : نار الحجاز .

الفقرة الحادية عشرة في : استقلال أقطار الأمة الإسلامية عن بعضها وانفراط عقد الوحدة الإسلامية .

الفقرة الثانية عشرة في : غربة الإسلام .

الفقرة الثالثة عشرة في : مبدَّعي النبوة والدجالين .

الفقرة الرابعة عشرة في : أعلام وأشراط متفرقة تكون بين يدي الساعة وقد وقعت .

الفقرة الخامسة عشرة في : أشراط صغرى لم تقع بعد .

الفقرة السادسة عشرة في : انحسار الفرات عن جبل من ذهب .

الفقرة السابعة عشرة في : أشراط الساعة الكبرى .

الفقرة الثامنة عشرة في : المهدي عليه السلام .

الفقرة التاسعة عشرة في : الدجال .

الفقرة العشرون في : صفة المسيح بن مريم عليه السلام ونزوله .

الفقرة الحادية والعشرون في : يأجوج ومأجوج .

الفقرة الثانية والعشرون في : لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق .

الفقرة الثالثة والعشرون في : نار عدن .

### الفقرة الأولى

#### في :

### أن رسول الله على أخبر عما سيكون بين يدي الساعة

مُعْدُو بن أخطب الأنصارِي رضي الله عنه ، قال : صَلَّى رسول الله عنه ، قال : صَلَّى رسول الله عنه ، وي مسلم عن عَمْرو بن أخطب الأنصارِي رضي الله عنه ، قال : صَعِدَ عَلَى المُنْبَرِ ، فَخَطَبَنَا حتى حَضَرَتِ الظهرُ ، فنزلَ فصلى ، ثم صَعِيب المنبر حتى غَرَبَتِ المنبر ، فخطبنيا حتى حضرتِ العصرُ ، ثم فيرل فصلى ، ثم صَعِيب المنبر حتى غَرَبَتِ الشهسُ ، فأخبرَنا بما [كان ، وبما ] هو كائن إلى يوم القيامة ، قال : فأعلمنا أحفظنا .

٨٧٨ - \* روى أبو داود عن حُذيفَة بنِ اليانِ رضي الله عنها ، قال : والله ما أَدْرِي أَنسَي أَصحابي ، أُم تناسَوًا ؟ والله ما ترك رسول الله ﷺ من قائد فتنة إلى انقضاء الدنيا ، يَبلغُ مَن معه ثلاثَائة فصاعدًا ، إلا قد سمَّاه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته .

٨٧٩ - \* روى مسلم عن أبي إدريس الخولاني قال : قال حذيفة رضي الله عنه : والله إني لأغَلَمُ الناسِ بكلِّ فِتْنَةٍ هي كائنة فيا بيني وبين الساعة ، وما بي أن يكون رسول الله عَلَيْتُهُ أَسَرٌ إليَّ في ذلك شيئًا لم يُحَدِّثُهُ غيري ، ولكنْ رسول الله عَلَيْتُهِ قال يومًا ـ وهو في مجلسِ يَتَحَدَّثُ فيه عَنِ الفتن ويَعُدُّهُنَّ ـ : « منها ثلاث لا يَكَدُن يَذَرُن شيئًا ، ومنها فِتَن يَتَحدَّثُ فيه عَنِ الفتن ويَعُدُّهُنَّ ـ : « منها ثلاث لا يَكَدُن يَذَرُن شيئًا ، ومنها فِتَن كرياح الصيفِ ، منها صغار ، ومنها كِبار » فذهب أولئك الرَّهْ طُ الذين سَمِعُوه معي كلهم غيري .

\* \* \*

٨٧٧ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢١٧ ) ٥٧ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ٦ ـ باب إخبار النبي ﷺ فيما يكون إلى قيام الساعة . ٨٧٨ ـ أبو داود ( ٤ / ٩٥ ) كتاب الفتن ، باب ذكر الفتن ودلائلها . وإسناده حسن .

AV۹ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢١٦ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ٦ ـ باب إخبار النبي ﷺ فها يكون إلى قيام الساعة . ( كرياح الصيف ) : يريد أن فيها بعض الشدة ، وإنما خص الصيف لأن رياح الشتاء أقوى .

#### الفقرة الثانية

#### فى :

#### قرب الساعة نسبيًا

٨٨٠ \* روى الطبراني في الثلاثة عن ابن عران أن رسولَ الله عَلَيْتُ قال : « إغا أَجَلُكُم فيا خَلا من الأمم كا بين صلاة العصر إلى مَغْرب الشمس » .

٨٨١ - \* روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قال :
 « إني لأرجو أن لا يُعجزَ اللهُ أُمَّتي عند ربِّها : أن يُؤخِّرَهم نِصفَ يوم » .

قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ قال : خمسُمائة سنةٍ .

٨٨٢ - \* روى الطبراني عن عبد الله بنِ مسعود قال : قال رسول الله مَلِيلَةِ : « اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ولا تَزْدادُ منهم إلا بعدًا » .

٠٨٠ - المعجم الكبير ( ١٢ / ٣٣٨ ) .

والروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني (١/ ٥٤).

جمع الزوائد ( ١٠ / ٣١١ ) . وقال : رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه قال في الكبير : كنا جلوسا عند النبي على الثمار من من الله التهار فها من منه » . والثمس على قَعَيْقِمَانَ بعد العصر فقال : « ما أعاركم في أعار من منى إلا كا بقي من هذا النهار فها منى منه » . ورجال الصغير والأوسط رجال الصحيح ، وفي أحد إسنادي الكبير شريك وقد وثق ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup> قَمَيْقِعَان ) : جبل بمكة ، سُمِّي بذلك لأن جَرْهُمًا لما تحاربوا كثرت قعقعة السلاح هناك .

٨٨١ ـ أبو داود ( ٤ / ١٢٥ ) كتاب الملاحم ، باب قيام الساعة . وإسناده صحيح .

**۸۸۲ -** المعجم الكبير ( ۱۰ / ۱۰) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣١١ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني وهو ثقة ثبت .

#### أقول:

قوله: (ولا تزداد منهم إلا بعدًا): إشارة إلى غفلة الناس عن الساعة كلما تقارب وقوعها.

مه - \* روى أحمد عن بريدة قال : سمعت النبي عَلِيْتُم يقوف : « بعثتُ أنا والساعة جميعًا إن كادت لتسبقُني » .

مده من البخاري عن عبد الله بن عُمْر رضي الله عنها ، قال : سمعت رسولَ الله عنها ، وي البخاري عن عبد الله بن عُمْر رضي الله عنها ، قال : سمعت رسولَ الله وهو قائم على المنبر يقول : « إنما بقاؤكم فين سَلَفَ قَبلَكم من الأُمم ، كا بين صلاة العصر إلى غُروب الشمس ، أُوتِيَ أهلُ التوراةِ التوراةِ فعمِلوا بها حتى انتصف النهارُ ، ثم عَجَزوا ، فأعطوا قيراطًا قيراطًا . ثم أُوتِيَ أهلُ الإنجيل الإنجيل ، فعمِلوا

٨٨٣ ـ مستد أحمد (٥/ ٣٤٨).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣١١ ) . وقال : رواه أحمد والبزار إلا أنه قال : « بعثت أنا والساعة كهاتين » وضَم أصبُعَيه السبابة والوسطى ، ورجال أحمد رجال الصحيح

٨٨٤ ـ البخاري ( ٤ / ٤٤٧ ) ٢٧ ـ كتاب الإجارة ١١ ـ باب الإجارة من العصر إلى الليل .

٨٨٥ ـ البخاري ( ١٣ / ٤٤٦ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد أر ٣١ ـ باب في المشيئة والإرادة .

إلى صلاة العصر فعَجَزوا ، فأعْطُوا قِيراطًا قيراطًا . ثم أُوتينا القرآن ، فَعمِلْنا إلى غُروبِ الشهسِ ، فأعطينا قِيراطين قيراطين . فقال أهلُ الكتابين : أيُّ ربَّنا ، أعطيتَ هؤلاء قيراطين قيراطين ، وأعطيتنا قيراطًا قيراطًا ، ونحن كُنَّا أكثرَ عملاً ؟ ! قال الله عز وجلًّ : هل ظَلَمْتُكم من أُجْرِكم من شيءٍ ؟ قالوا : لا . قال : فهو فَضلي أُوتِيه مَن أشاء » .

وفي رواية (۱) قال : قال رسولُ الله علي : « مَثَلُم وَمَثَلُ أَهلِ الكِتابَين كُثلِ رجل استأَجَر أُجَرَاء ، فقال : مَنْ يَعْمَلُ لِي من غَدْوَة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود . ثم قال : مَنْ يَعْمَلُ لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى . ثم قال : مَنْ يَعْمَلُ لي من العصر إلى أن تغيب قيراط ؟ فعملت النصارى . ثم قال : مَنْ يَعْمَلُ لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين ؟ فأنتم هم ، فَغَضِبَت اليهود والنصارى ، فقالوا : مالنا أكثر عَمَلا ، وأقل عطاء ؟ قال : هل نقصتكم من حَقّكم ؟ قالوا : لا . قال : فذلك فضلي أوتيه مَنْ أشاء » .

وفي أخرى (٢) قدال : « إنما أجلكم في أجَلِ مَن خلا من الأمم ، كا بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس ، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى ، كرجل استعمل عُمَّالا ، فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط ... » فذكر نحوه ، وفي آخره : « ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس ، ألا لكم الأجُر مرتين ، فغضِبَتِ اليهود والنصارى » ... وذكر نحو ما قبله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤ / ٤٤٥ ) ٣٧ \_ كتاب الإجارة ٨ \_ باب الإجارة إلى نصف النهار .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦ / ٤٩٥ ) ٦٠ \_ كتاب أحاديث الأنبياء ٥٠ \_ باب ما ذكر عن بني إسرائيل .

#### الفقرة الثالثة

#### في :

#### مدة قرن النبوة

مَا الله عنه يقول : سمِعتُ رسولَ الله عنه يقول : سمِعتُ رسولَ الله عنه يقول : سمِعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول ـ قبل أن يموتَ بشهر ـ : « تسألوني عن الساعة ؟ وإنّا علمُها عند الله ، وأُقْدِمُ باللهِ ماعلى الأرضِ من نَفْسٍ منفوسةِ اليومَ يأتي عليها مائةُ سنةٍ وهي حَيَّةً يومئذ » . قال : فَسَرها عبدُ الرحمن صاحبُ السّقايةِ ، قال بعضُهم : هو نَقْصُ العُمُرِ .

وفي رواية للترمذي (١) قال : قال رسولُ الله عَلِيلَةِ : « ما مِنْ نفسِ منفوسة تبلّغُ مائةَ سنة » ـ قال سَالُم بنُ أبي الجَعْدِ وتذاكرنا ذلك عنده ـ : إنما هي نفس مخلوقة يومئذ .

ولها وللبخاري وأبي داود عن ابن عمر بنحوه (٢) ، وفيه : يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن .

٨٨٧ ـ \* روى البخارى ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان الأعرابُ إذا قَدِموا على رسولِ الله عَلِيَةِ سألوه عن الساعة ، متى الساعة ؟ فينظرُ إلى أَحْدَثِ إنسانِ

AAT ـ مسلم ( ٤ / ١٩٦٦ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ٥٣ ـ باب قوله بهائي « لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤ / ٥٢٠ ) ٣٤ \_ كتاب الفتن ٦٤ \_ باب حدثنا هناد . وقال : حسن .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤ / ١٩٦٥ ) نفس الكتاب والباب السابقين .

الترمذي: في الموضع السابق

والبخاري ( ٢ / ٧٤ ) ٩ ـ كتاب مواقيت الصلاة ٤٠ ـ باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء .

وأبو داود ( ٤ / ١٢٥ ) كتاب الملاحم ، باب قيام الساعة .

ر نفس منفوسة ) النفس المنفوسه : هي المولودة ، نفست المرأة ـ بفتح النون وضها ـ إذا ولــدت ، والمعنى في الحديث : أن كل من هو موجود الآن ، يعني ذلك الوقت إلى انقضاء ذلك الأمد المعين : يكونون قد ماتوا ؛ ولا بقى منهم على الأرض أحد ، فتكون قيامة أهل ذلك العصر قد قامت .

أقول: وعلى هذا الحديث استدلُّ البخاري وغيره ، أنَّ الخَضِرَ ليس حيًّا بعد تلك المئة .

٨٨٧ ـ البخاري ( ١١ / ٣٦١ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٢ ـ باب سكرات الموت ،

مسلم ( ٤ / ٢٢٦٧ ) ٥٢ \_ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ٢٧ \_ باب قرب الساعة .

منهم ، فيقولُ : « إن يَعَشْ هذا : لَم يُدرِكُه الهَرَمُ ، حتى قِـامَتْ عليكم السـاعـةُ » . قالَ هشامٌ : يعني موتَهم .

مه - \* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أنَّ رجلاً سأل رسولَ الله ﷺ : متى الساعة ؟ فَسَكتَ رسولُ الله ﷺ هَنَيْهَة ، ثم نظر إلى غُلام بين يديه من أَزْدِ شَنُوءة ، فقال : « إِنْ عُمَّرَ هذا الغلامُ : لم يُدْرِكُهُ الهَرَمُ حتى تقومَ الساعة » . قال أنس : وذلك الغلامُ من أترابي يومئذ .

وفي رواية(١) : وعنده غلام من الأنصار ، يقال له : محمد ... وذكر الحديث .

#### أقول:

قوله : لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة : أي ساعة الخاطَبِين : أي موتهم . وذلك من التذكير للمُخاطَب بالأهم في حقه .

#### قال ابن كثير في النهاية:

وذلك أن من مات فقد دخل في حكم القيامة ؛ فعالم البرزخ قريب من عالم يوم القيامة . وفيه من الدنيا أيضًا ، ولكن هو أشبه بالآخرة ، ثم إذا تناهت المدة المضروبة للدنيا ، أمر الله بقيام الساعة . فيُجمع الأولون والآخرون لميقات يوم معلوم . ا .ه. .

\* \* \*

AAA مسلم (٤ / ٢٢٧٠) ٥٠ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة،، ٢٧ ـ باب قرب الساعة . رام مسلم (٤ / ٢٢٦٩) نفس الكتاب والباب السابقين

## الفقرة الرابعة في :

# بعض أحداث المرحلتين : الراشدة والأموية ما أخبر عنه رسول الله عليه أنه كائن بين يدي الساعة

مر ، فقال : أيّكم يَحفظُ حديثَ رسولِ الله عَلَيْ في الفتنة ؟ فقلت : أنا أَحْفَظُهُ كا قال . عمر ، فقال : أيّكم يَحفظُ حديثَ رسولِ الله عَلَيْ في الفتنة ؟ فقلت : أنا أَحْفَظُهُ كا قال . قال : هاتِ ، إنكَ لَجَرِيءٌ ، وكيف قال ؟ قلت : سمعتُ رسولَ الله عَلِيْ يقول : « فَتْنَهُ الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره ، يكفِّرها الصيامُ والصلاةُ والصدقة ، والأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ » . فقال عمر : ليسَ هذا أريدُ ، إنما أريدُ التي تموج كوج البحرِ .قال : قلت : مالكَ ولها يا أميرَ المؤمنين ؟ إن بينك وبينها بابًا مُعْلَقًا . قال : فيكُسَرُ الباب أو يفتح ؟ قال : قلت : لا ، بل يُكْسَرُ ، قال : ذاك أَحْرَى أن لا يُغْلَق أبدًا . قال : فتلنا لحذيفة : هل كان عمر يَعْلَمُ مَنِ البابُ ؟ قال : نعم ، كا يعلم أن دُون غَدِ الليلة ، إني حَدَّتُهُ حديثًا ليس بالأغاليطِ . قال : فَهِبْنا أن نسألَ حذيفة : مَنِ البابُ ؟ قال السروقِ : سَلْهُ . فسألهُ ، فقال : عَرُ .

ورواه الترمذي<sup>(۱)</sup> إلى قوله : بل يُكْسَرُ . قال : إذًا لا يُغْلَق إلى يوم القيامة . قال أبو وائل : فقلت لمسروق ، سَلُ حذيفَة عن البابِ . فسألَه فقالَ : عُمرُ .

أقول : هذا الحديث من معجزاته عليه الصلاة والسلام ، إذ فيه تصريح باستشهاد عمر وما سيحدث بعد ذلك من فتن .

٨٨٩ ـ البخاري ( ٢ / ٨ ) ٩ ـ كتاب مواقيت الصلاة ، ٤ ـ باب الصلاة كفارة .

مسلم (١ / ١٢٨) ١ - كتاب الإيمان ، ٦٥ - باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا ...

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٤ / ٢٤٥ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٧١ ـ باب حدثنا محمود بن غيلان ...

وقال : هذا حديث صحيح .

<sup>(</sup> لَجريء ) الجرأة : الإقدام على الأمر العظيم .

<sup>(</sup> بالأغاليط ) جمع أغلوطة ، وهي المسائل التي يغلُّط بها ، والأحاديث التي تذكر للتكذيب .

٨٩٠ - \* روى الحاكم عن كعب بن مالكِ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا افْتَتَحْتُمُ مِصْرَ فاستؤصُوا بالقِبْطِ » . وفي رواية : « فَاستَوصُوا بِأَهلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَمْ إِذَا اللهَ عَلَيْكِ إِنَّا اللهُ عَلَيْكُ إِنَّا اللهُ عَلَيْكِ إِنَّا اللهُ عَلَيْكِ : « فَاستَوصُوا بِأَهلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ اللهُ عَلَيْكِ : « فَاستَوصُوا بِأَهلِهما خَيْرًا فَإِنَّ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ : « فَاستَوصُوا بِأَهلِها خَيْرًا فَإِنَّ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ إِنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

۸۹۱ ـ \* روى مسلم عن أبي ذر عن رسول الله ﷺ : « إنكم سَتَفْتَحُـونَ أَرضًا يُسذكَرُ فيها القِيراطُ فاسْتَوصوا بأهلها جيرًا فإن لهم ذمةً ورحمًا » .

وقال ﷺ فيا ثبت عنه في الصحيحين (١): « إذا هَلَكَ قَيْصَرُ فلا قَيْـصَرَ بعـده وإذا هلك كِسْرَى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتُنْفِقُنَّ كنوزَهما في سبيل الله ».

أقول: استؤصلت دولة الأكاسرة سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ولم تعد ولن تعود بإذن الله تعالى ، واستؤصلت دولة القياصرة بفتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح رحمه الله ، فبعد أن سقط كسرى لم يظهر كسرى بعده ، وبعد أن سقط قيصر لم يظهر قيصر بعده .

٨٩٠ المستدرك ( ٢ / ٥٥٣ ) . وقال : صحيح على شرط الشيخين .

ومجمع الزوائد (١٠ / ٦٣ ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح .

<sup>(</sup> ذمة ) : الحق والحرمة ، وهي هنا بمعنى الذمام .

<sup>(</sup> رَحِما ) الرَّحِم : لكون هاجر أم إساعيل منهم .

وقد افتتحها عمرو بن العاص في سنة عشرين أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنها .

A11 - مسلم ( £ / ١٩٧٠ ) £2 ـ كتاب فضائل الصحابة ، ٥٦ ـ باب وصية النبي عَلَيْثُةٍ بأهل مصر .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( 1 / ٦٢٥ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ، ٢٥ ـ باب علامات النبوة في الإسلام .

مسلم ( ٤ / ٢٢٣٦ ) ٥٠ - كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١٧ - باب لا تقوم الساعة ...

A97 - مسلم ( ٣ / ١٤٥٣ ) ٣٣ - كتاب الإمارة ، ١ - باب الناس تبع لقريش ...

أحدَكم خَيْرًا فليبدأ بنفسِه وأهلِ بيته » . وسمعته يقول : « أنا الفَرَطُ على الحوضِ » .

وفي رواية سِماكِ بنِ حرب (١) عن جابرِ بنِ سَمُرةَ : أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « لَتَفْتَحَنَّ عِصابةً من المسلمين أو المؤمنين كَنَزَ آل كِسرَى الذي في الأبيض » .

وفي رواية أخرى (٢) قال : « لَنْ يَبْرَحَ هذا الدِّين قائمًا يَمَاتِل عليه عِصابةً من المسلمين حتى تقومَ الساعةُ » .

أقول: قد وجد من خلفاء أمته القرهيين الكثير، فالخلفاء الراشدون والخلفاء الأمويون والخلفاء الأمويون والخلفاء العباسيون كلهم قرشيون، وتخصيص الاثنى عشر خليفة بالذكر إشارة إلى خلفاء يكون لقيام الدين في عصرهم شأن خاص، فإذا كان المراد بالحديث الاثنى عشر خليفة الأول في تاريخ الأمة الإسلامية، والذين يستكلون بعمر بن عبد العزيز رحمة الله، فالمراد بذلك قيام الدين بسبب من قوة اليقين عند الصحابة وكبار التابعين، وفي الرواية أكثر من مُعجِزة وقعت كفتح المدائن وبعضها قام ، وهو أن هذا الدين لا تزال طائفة تحمله.

٨٩٣ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ الله عنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :
 « لاَ تَقُومُ السَّاعةُ حَتَّى تَقْتَتِل فِئَتَانِ مِنَ المُسْلِمينَ ، فَيَكُونَ بَيْنَهُما مَقتلةٌ عَظِيمةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحدةٌ » .

أقول: الظاهر أن في الحديث إشارة إلى ما وقع بين علي رضي الله عنه من جهة وبين عائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى ، فكل من الجهتين كانت دعواه نصرة الحق ، فالجهتان مجتهدتان والصواب مع علي رضي الله عنه ، أو ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنها ؛

 <sup>(</sup> الفَرَط ) : الذي يتقدم الورّاد ، فيهيئ لهم الحبال والدّلاء والحياض ويستقي لهم ، وهو فَعَل بعنى فاعل ، يقال :
 رجل فَرَط ، وقوم فرط .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤ / ٢٣٣٧ ) ٥٣ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل ... إلخ .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٣ / ١٥٢٤ ) ٣٣ \_ كتاب الإمارة ، ٥٣ \_ باب قوله علي : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق .. ، إلخ.

AAT - البخاري ( ١٣ / ٨١ ) ٩٢ - كتاب الفتن ، ٢٥ - باب حدثنا مسدد حدثنا يحيي ... إلخ .

مسلم ( ٤ / ٢٢١٤ ) ٥٧ - كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ٤ - باب إذا تواجه المسلمان بسيفيها .

فكلاهما كان يدعي نصرة الحق ، والصواب كان مع علي ، وما جرى بين علي والآخرين وردت فيه نصوص كثيرة وكلها من معجزاته عليه الصلاة والسلام ، وقد ذكرناها في القسم الأول من هذا الكتاب .

٠٩٤ ـ \* روى الترمذي عن حذيفة بن اليان رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُم : « والذي نفسي بيده لا تقومُ الساعةُ حتى تَقْتُلُوا إِمَامكم ، وتَجتَلِدُوا بِأَسْيَافُكم ، ويَرِثَ دُنياكم شِرارُكم » .

أقول: في الحديث إشارة إلى قتل عثمان رضي الله عنه ، وقد وردت في ذلك نصوص صريحة ذكرناها في القسم الأول ، وكلها من معجزاته عليه الصلاة والسلام .

م٩٥ ـ \* روى أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ، قال : كنَّا عند رسول الله عنه ، من الله ، لئن أَدْرَكَتْنا هـذه وَ الله ، لئن أَدْرَكَتْنا هـذه لَنْ لَيْ الله ، لئن أَدْرَكَتْنا هـذه لَنْ لَيْ الله عنه الله عنه الله عَلَيْ إِنَّ بحَسْبِكُم القتل » .

قال سعيد : فرأيت إخواني قُتلوا .

من أبو يعلى عن معاوية قال : قال رسول الله ﷺ « تَـزْعُـون أَني من آخِرِكُم وفاةً ألا وإني من أولكم وفاة وَلَتَتَّبِعُني أفنادًا يَضِربُ بعضُكُم رقابَ بعض » .

وفي لفظ الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان ، قال : كنا جلوسا في المسجد إذ خرج علين رسولُ الله ﷺ فقال : « إنكم تتحدثون أني من آخركم وفاة ألا وإني من أولكم وفاة ولَتَتَّبِعُني أفنادا يفني بعضكم بعضًا » . ثم نزَعَ بهذه الآية ﴿ قُل هو القادرُ على أن

٨٩٤ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٦٨ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٩ ـ بـاب مـا جـاء في الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر .

وقال : هذا حديث حسن .

وابن ماجه ( ۲ / ۱۳٤۲ ) ۳۹ ـ كتاب الفتن ، ۲٥ ـ باب أشراط الساعة .

٨٩٥ أبو داود (٤/ ١٠٥) ـ كتاب الفتن والملاحم ، باب ما يرجى في القتل . م إسناده صحيح .
 ( بحسبكم القتل ) أي : إن القتل كافيكم ومقنفكم .

A97 - مجمع الزوائد : ( ٧ / ٣٠٦ ) . وقال : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط والكبير ولفظه فيه عن معاوية ...، ورجالها ثقات .

<sup>(</sup>أفنادًا ) : جماعات متفرقين قومًا بعد قوم .

يَبعثَ عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجُلكم أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون و (۱) . ثم قال : « لا تبرح عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يبالون خُذلان من خَذلهم ولا من خَالفهم حتى يأتي أمرُ الله على ذلك » . ثم نَزَعَ بهذه الآية : ﴿ يا عيسى إني مُتوقيك ورافِعُكَ إلي ومُطهرك من الذين كفروا وجاعلُ الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة كه (۲) .

٨٩٧ - \* روى مسلم عن نافع بن عتبة أن رسول الله على قال : « تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله » .

أقول: في الحديث أكثر من معجزة ، منها الإشارة إلى فتح قبرص ، وقد كان ذلك ، وافتتحها المسلمون زمن عثان رضي الله عنه .

٨٩٨ - \* روى البخاري عن سعيد بن المسيَّب رحمه الله قال : وَقَعَتِ الفِتْنَـةُ الأولى - يعنى مقتلَ عثمانَ ـ فلم يبقَ من أصحابِ بدرٍ أحد ، ثم وقعت الفتنة الثالثة الثانية - يعنى الحرة - فلم يبق من أصحاب الحديبية أحد ، ثم وقعت الفتنة الثالثة ، فلم ترتفع وبالناس طبَاخ .

٨٩٩ ـ \* روى أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبيَّ عَلِيَّةٍ قال : « تَـدُوْرُ رَحَى الإسلام لخس وثلاثين ـ أو سِتًّ وثلاثين ، أو سبع وثـلاثين ـ فـإن يَهْلِكُـوا

<sup>(</sup>۱) الأنعام : ١٥ ، ٦٦ ، ٦٧ . (٢) آل عران : ٥٥ .

٨٩٧ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٢٥ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١٢ ـ باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال .

٨٩٨ ـ البخاري ( ٧ / ٣٢٣ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ، ١٢ ـ باب حدثني خليفةً حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري .... إلخ . ( طَبَاخ ) أصل الطّبَاخ : القوّة والسّمَنُ ، ثم استعمل في غيره ، فقيل : فلان لا طَبـاخ لـه ، أي : لا عقل لـه ولا خير

عنده ، المراد : أنها لم تبق في الناس من الصحابة أحدًا .

٨٩٩ ـ أحد (١/ ٢٩٠).

وأبو داود (٤ / ٩٨ ) ـ أول كتاب الفتن والملاحم ، باب ذكر الفتن ودلائلها . وإسناده صحيح .

وابن حبان (۸ / ۲۲۱ ) .

وصحعه في المستدرك ( ٤ / ٢١٥ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي .

فسبيلُ مَنْ هَلَكَ ، وإن يَقُم لهم دينُهم : يَقُمْ لهم سَبعين عامًا » . قال : قلت : أمِمًا بقى ، أو مما مضى ؟ قال : « مما مضى ».

#### قال ابن الأثير :

تدور رَحى الإسلام ، يقال : دارت رَحى الحرب : إذا قامت على ساقها ، والمعنى فيا قيل : إن الإسلام عند قيام أمره على سنن الاستقامة ، والبعد من أحداث الظّلَمة إلى أن تنقضي هذه المدة التي ذكرها وهى خس وثلاثون سنة ، ووجهه : أن يكون قاله وقد بقي من عمره عَلَيْ خس سنين أو ست سنين ، فإذا انضت إلى مدة خلافة الخلفاء الراشدين - وهي ثلاثون سنة - كانت بالغة ذلك المبلغ ، وإن كان أراد :سنة خس وثلاثين من الهجرة ، ففيها خرج أهل مصر وحصروا عثان ، وإن كانت سنة ست وثلاثين ، ففيها كانت وَقْعَة الجل ، وإن كانت سنة سبع وثلاثين ، ففيها كانت وَقْعة صِفّين . ا .هـ

#### أقول:

وأما قوله: (يقم لهم سبعين عامًا): فقد يكون المراد به قيام الدين على سنن الاستقامة، وغلبة أهل الحق على أهل الأهواء والبدع، حتى تقوم الحجة وتوجد الأسس التي يستربها الدين الحق على كثرة أهل الضلال والمنحرفين.

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يستعيذ من أن تدركه سنة ستين وإمرة الصبيان ، وسنة ستين هي السنة التي تأمَّر فيها يزيد بن معاوية ، وبعد وفاته أمّر ابنه معاوية وكان صغيرًا

٩٠٠ ـ أحمد ( ٢ / ٣٢٦ ) . ورجاله رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة وقال في التقريب : صدوق يخطئ . وكشف الأستار ( ٤ / ١٢٦ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٢٠ ) . وقال : رواه أحمد والبزار ورجـال أحمـد رجـال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقـة . وقال في التقريب : صدوق يخطئ .

<sup>(</sup> اللَّكَعُ ) : العبد ، واستعمل في الحق والذم .

لكنه استقال واعتزل ، ثم كانت الفتنة والقتال بين ابن الزبير وبني أمية ، فسنة سبعين كانت سنة سبقتها إمرة الصبيان .

١٠١ - \* روى ابن ماجه عن أبي مُوسى ؛ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ لَهَرْجًا » . قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله ، مَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : « الْقَتْلُ » . فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَقْتُلُ الآنَ فِي الْعامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُسْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ: « لِيسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ وَلْكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ » . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَعَنَا عَقُولُنَا ، الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ » . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَعَنَا عَقُولُنَا ، ولِكَ الْيَوْمَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ « لاَ . تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ . وَ يَخْلُفُ لَـهُ هَبَاءً مِنَ النَّاسِ لاَ عَقُولَ لَهُمْ » .

ثُمَّ قَـالَ الأَشْعَرِيُّ : وَايْمُ اللهِ ، إِنِّي لأَظْنَهَـا مُـدْرِكَتِي وَإِيَّاكُمْ . وَايْمُ اللهِ ، مَـا لِي وَلَكُمُ مِنْهَا مَخْرَجٌ ، إِنْ أَدْرَكَتْنَا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُنَا ﷺ ، إِلاَّ أَنْ نَخْرُجَ كَمَا دَخَلْنَا فِيها .

أقول : في الحديث إشارة إلى وقعة الحرة ، وما بعدها من قتال على الملك والعصبية دون تعقل . والله أعلم .

١٠٢ - \* روى ابن ماجه عَنْ أَبِي ذَرِّ ؛ قَــالَ : قَــالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلُمُ : « كَيْفَ أَنتُ يَا أَبَا ذَرِّ ، وَمَوْتًا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى يُقَوَّمَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيفِ ؟ » . ( يَعْنَى الْقَبْرَ ) .

٩٠١ ـ ابن ماجه ( ٢ / ١٣٠٩ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ، ١٠ ـ باب التثبت في الفتنة . والحديث صحيح .

ونحوه أحسد (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup> لا ) أي لا عقل معكم ذلك اليوم ، ثم بين ذلك بقوله : تنزع : أي لا يكون ذلك مع عقولكم بل تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ، لشدة الحرص والجهل .

<sup>(</sup> هباء ) المباء الذرات التي تظهر في الكوة بشعاع الشمس . والمراد : الحثالة من الناس .

<sup>(</sup>إني الأظنها) أي تلك الحالة.

٩٠٢ ـ ابن ماجه ( ٢ / ١٣٠٨ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ، ١٠ ـ باب التثبت في الفتنة .

وأبو داود (٤/ ١٠١) كتاب الفتن والملاحم ، باب في النهي عن السمي في الفتنة . وهو حسن .

<sup>(</sup> حتى يِقَوِّم ) : من التقويم ، أي يقوم البيت بالوصيف .

<sup>(</sup> بالوسيف) : المراد بالبيت القبر ، وبالوصيف الخادم والعبد . أي يكون العبد قية القبر بسبب كثرة الأموات .

وقيل: المراد بالبيت المتعارف. والمعنى أن البيوت تصير رخيصة لكثرة الموت وقلة من يسكنها ، فيباع البيت بعبد.

قُلْتُ: مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ ، (أَوْ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ). قَالَ: « تَصَبَّرُ ». قَالَ « كَيْفَ أَنْتَ وَجُوعًا يُصِيبُ النَّاسَ حتى تَأْتِيَ مَسْجِدَكَ فَلاَ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِك ؟ » قَالَ : قُلْتُ : اللهُ فِرَاشِكَ ، وَلاَ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِك ؟ » قَالَ : قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ ). قَالَ : « عَلَيْكَ بِالْعِفَّةِ ». ثُمْ قَالَ : « كَيْفَ أَنْتَ وَقَتْلا يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تُغْرَقَ حِجَارَةُ الوَّيْتِ بِالْدَّمِ ؟ » قُلْتُ : مَا رَسُولُهُ الله ، أَفَلا مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُه . قَالَ : « أَنْتَ مِنْهُ ». قَالَ ؛ قَلْتُ : يَارَسُولَ الله ، أَفَلا مَا خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُه . قَالَ : « شَارَكُتَ الْقَوْمَ إِذَا . وَلَكِن ادْخَلُ اللهُ يَعْلَ نَعْلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : « شَارَكُتَ الْقَوْمَ إِذَا . وَلَكِن ادْخَلُ اللهُ عَلَى وَمُ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : « شَارَكُتَ الْقَوْمَ إِذَا . وَلَكِن ادْخَلُ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى وَجُهِلَكَ عَلَى وَجُهِلَكَ فَيَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ ، فَيَكُونَ مِنْ أَلْتَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَجُهِلَكَ فَيَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ ، فَيَكُونَ مِنْ أَلْتُ اللّهُ مِعْلَى اللهُ ال

أقول: في الحديث إشارة إلى الطاعون الذي أصاب جيش الصحابة في الشام، وفيه إشارة إلى الجاعة التي حدثت في زمن عمر وسمي عامها عام الرمادة، وفيه إشارة إلى وقعة الحرة. وكل ذلك قد وقع ، ففي الحديث معجزات متعددة وفي الحديث التالي ذكر لبعض ما مر في هذا الحديث.

٩٠٣ - \* روى أبو داود عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « يا أبا ذرِّ » . قلت : لَبَيْكَ يا رسول الله وسعديك ... فذكر الحديث . كذا قال أبو داود ، ولم يذكر لفظه ، وقال فيه : « كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ » قلت : الله ورسوله أعلم - أو قال : ما خارَ الله لي ورسوله عالم : « عليك بالصبر » - أو قال : « تَصْبِرُ » - ثم قال لي : « يا أبا ذرِّ » . قلت : لبيك قال : « عليك بالصبر » - أو قال : « تَصْبِرُ » - ثم قال لي : « يا أبا ذرِّ » . قلت : لبيك

 <sup>(</sup>حجارة الزيت) موضع بالمدينة في الحرة سمي بها لسواد الحجارة . كأنها طليت بالزيت ، أي الـدم يعلو حجارة الزيت ويسترها لكثرة القتلى وهذا إشارة إلى وقعة الحرة التي كانت زمن يزيد .

<sup>(</sup> بمن أنت منه ) أي بأهلك وعشيرتك .

<sup>(</sup> إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف ) أي إن غلبك ضوء السيف وبريقه ، فغط وجهك حتى يقتلك .

<sup>(</sup> يبوء ) باءِ بالإثم يبوء : إذا رجع به حاملاً له .

٩٠٣ ـ أبو داود (٤/ ١٠١ ) كتاب الفتن ، باب في النهي عن السمي في الفتنة . وهو حديث حسن .

وسعديك . قال : «كيفَ أنتَ إذا رأيتَ أحجارَ الزيتَ قد غَرِقَتُ بالدَّم؟ » قلت : ما خار الله لي ورسوله . قال : « عليك بمن أنتَ منه » . قلت : يا رسول الله ، أفلا آخذُ سيفي فأضَعُهُ على عاتقي ؟ قال : « شاركتَ القوم إِذًا » . قلت : فما تأمَرُني ؟ قال : « تَلْزَمُ بَيْتَك » . قلت : فمإن دُخل عليَّ بيتي ؟ قال : « إن خشيت أن يَبْهَرَكَ شعاعُ السيف ، فألق ثوبك على وجهك ، يبوء بإثمِكَ وإثمِهِ » .

٩٠٤ ـ \* روى البخاري عن سعيد بن عَمْرو بنِ سعيدِ بنِ العاص، قال : كنتُ مع مَرْوَانَ وأبي هريرة في مسجد النبي عَلِيلَةٍ ، فسمعتُ أبا هريرة يقول : سمعتُ الصادقَ المصدوقَ يقول : « هَلاكُ أُمَّتِي على يَدَيْ أُغَيْلِمةٍ من قريش » . فقال مروان : غِلْمَةً . قلل أبو هريرة : إن شئتَ أن أُسمِّيهم بني فلان وبني فلان .

وفي رواية (١): قال عَمرو بن يَحيى بن سعيد : أخبرني جَدِّي قال : كنت جالسًا مع أبي هريرة في مسجد رسول الله عَلَيْ بالمدينة ومَعنا مروان ، فقال أبو هريرة : سمعت الصادق المصدوق يقول : « هَلَكَةُ أُمَّتي على يَدَيْ غِلْمة من قُرَيْشٍ » . قال مروان : لعنة الله عليهم غِلْمة ؟ فقال أبو هريرة : لو شئت أن أقول : بنو فلان لَفَعَلْت . قال : فكنت أخرُج مع جدي سعيد إلى الشام ، حين مَلكة بنو مروان ، فإذا رآهم غِلْهانًا أحداثًا ، قال لنا : عسى هؤلاء الذين عَنى أبو هريرة ، فقلت : أنت أعلم .

٩٠٥ ـ \* روى الطبراني عن عُمَيرِ بنِ سعيدٍ ، قال : كنا جلوسًا مع ابنِ مسعودٍ ، وأبو موسى عنده ، وأخذ الوالي رجلا فضَرَبَهُ وحَملَهُ على جَمَلٍ . فجعل الناسُ يقولون الجللُ الجلُ . فقال رجلٌ : يا أبا عبدِ الرحمن هذا الجلُ الذي كنا نسمعُ . قال : فأينَ البَارِقةُ .

٩٠٤ ـ البخاري ( ٦ / ٦١٢ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ، ٢٥ ـ باب علامات النبوة في الإ-لام .

<sup>(</sup> الصادق المصدوق ) : هو النبي ﷺ ، صَدَقَ في قوله وما أخبر به ، وَصُدَّق فيا جيء به إليه من الوحي .

<sup>(</sup> أُغَيْلِمة ) تصغير : أغلمة في التقدير .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٢ / ٩ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ٣ ـ باب قول النبي ﷺ : « هلاك أمتي على يدي أغيامة سفهاء » . ٩٠٥ ـ مجم الزوائد ( ٧ / ٢٣٧ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

#### أقول:

تشير الرواية إلى أن الصحابة كان عندهم علم عن رسولهم عليه الصلاة والسلام بأن أمراء سيستعملون أنواعًا من العقوبات ؛ منها عقوبة التشهير بإركاب المعاقب على جمل والتشهير به . والبارقة : السيوف .

٩٠٦ - \* روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها ، قال : قال رسول الله
 إلية : « في ثَقِيفٍ كذَّابٌ ومُبيرٌ » .

قال الترمذي : ويقال : الكذاب : الختارُ بنُ أبي عبيد ، والمبير : الحجاجُ بنُ يوسف .

٩٠٧ - \* روى البخاري عن الزبير بن عدي ، قال : دَخَلْنا على أنس بن مالك فَشكَوْنا إليه ما نَلْقى من الحَجّاج ، فقال : « اصْبرُوا ، لا يأتي عليكم زمان إلا الـذي بعـدَه شَرَّ منه ، حتى تَلقَوْا ربَّكم » . سمعتُ هذا من نبيكم .

#### أقول:

قوله: «حتى تلقوا ربكم»: هل المراد جيل الصحابة أو المراد الأمة الإسلامية بإطلاق ؟ أرجع الأول للحديث الحسن: « أُمَّتي كالمطر لا يُسدرى أوله خير أم آخره».

وقد حمله بعضهم على العموم ، واعتبر ما يحدث من تجديد في القرون ، وما يحدث من انتعاشات وانتصارات للإسملام لا يتنافى مع إطلاق الحديث ، فالحديث لا ينفي أنه لا يوجد خير بعد الزمن الأول ، ولكن الخيرية نسبية فهي تتضاءل بمجموعها في الزمن اللاحق بالنسبة للزمن السابق . وأرجح أن الحديث خاص بجيل الصحابة .

٩٠٦ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٩٩ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٤٤ ـ باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير . وهو حديث صحيح . ( المبير ) : المهلك ، من البوار : الهلاك .

٩٠٧ - البخاري ( ۲ / ۱۹ ) ٩٢ - كتاب الفتن ، ٦ - باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه .
 والترمذي ( ٤ / ٤٩٢ ) ٣٤ - كتاب الفتن ، ٣٥ - باب « منه » . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

٩٠٨ - \* روى أحمد عن الشعبي قسال : سمعت عبد الله بن الـزبير وهــو مستنــد إلى
 الكعبة ، وهو يقول : ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله ﷺ فلانًا وما ولد من صلبه .

#### أقول:

اللعنة تنصب على الكافرين من أبناء الحكم ، وهذا التخصيص لابد منه ؛ لأن من أسلم من ذرية الحكم لا تنصب عليه اللعنة إلا إذا كان في قلبه نفاق أو عمل أعمالاً يستحق بها اللعنة .

٩٠٩ - \* روى البزار عن عبد الله البَهيّ مولى الـزبير قـال : كنتُ في المسجـد ومروانَ يَخطُبُ فقالَ عبدُ الرحمٰنِ بنُ أبي بكر : والله ما استخلف [ أي رسول الله ﷺ ] أحدًا من أهله . فقال مروان : أنت الذي نزلتُ فيك : ﴿ والذي قال لوالديـه أف لكما ﴾(١) . فقـال عبدُ الرحمٰن : كَذَبُتَ ولكنَّ رسولَ الله ﷺ لَعَنَ أباك .

٩١٠ ـ \* روى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : كنا جلوسا عنمد النبي ﷺ وقمد ذهب عمرو بن العاصي يلبس ثيابه ليلحقني فقال ونحن عنده : « ليدخلن عليكم رجل لعين » . فوالله مازلت وجلا أتشوف خارجًا وداخلا حتى دخل فلان ( يعنى الحكم ) .

وعن أبي هريرة (٢) أنّ النبيّ عِلَيْ رأى في منامِهِ كأنَّ بني الحكم يَنْزُونَ على مِنْبَرِهِ

٩٠٨ ـ أحد (٤/٥).

وكشف الأستار (٢ / ٩٤٧ ).

والمعجم الكبير ( ٤ / ٤٨١ ) .

مجمع الزوائد ( ٥ / ٢٤١ ) وقال : رواه أحمد والبزار إلا أنه قال : لقد لمن الله الحكم وما ولد على لسان نبيه على ، والطبراني بنحوه وعنده رواية كرواية أحمد ، ورجال أحمد رحال الصحيح .

٩٠٩ - كشف الأستار (٢/ ٢٤٧).

مجمع الزوائد ( ٥ / ٢٤١ ) وقال : رواه البزار وإسناده حسن .

<sup>(</sup>١) الأحقاف : ١٧ .

٩١٠ ـ أحد (٢ / ١٦٣ ) .

وكشف الأستار (٢/ ٢٤٧).

مجمع الزوائد ( ٥ / ٢٤١ ) وقال : رواه أحمد والبرّار إلا أنه قال : دخل الحكم بن آبي العاصي ، والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ( ٥ / ٢٤٣ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجـال الصحيح غير مصعب بن عبـد الله بن الزبير وهو ثقـة.

ويَنزِلُون ، فَأُصِبِحَ كَالْمَتَفَيِّظِ ، وقال : « مالي رأيتُ بني الحَكَم يَنْزُونَ على منبري نُزُوًّ القِرَدَةِ » . فما رأيته ﷺ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا بعدَ ذلك حتى ماتَ .

٩١١ ـ \* روى الترمذي عن هشام بن حسان ، قال : أُخْصِيَ ما قَتلَ الحجاجُ صَبْرًا ،
 فَوُجدَ مائةَ أَلفٍ وعشرين أَلفًا .

٩١٢ - \* روى أحمد عن عمرَ بنِ الخَطَّابِ قال : وُلِـدَ لأخي أم سِلمَةَ زوج النبي ﷺ غلامٌ فسَمُّوه الوليدَ فقال النبي ﷺ : « سميتُوه بِاسم فَراعِنَتِكم لَيَكُونَنَّ في هذه الأُمة رجل يقال له الوليدُ لهو أشرُّ على هذه الأُمةِ من فرعونَ لقومِهِ » .

أقول : لعل المراد بالحديث هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وكان من شأنه أن استغرق باللهو وظهرت عليه أمارات الجبروت ، وقد قتله بنو أمية أخيرًا .

وكان الأوزاعي يحمل هذا الحديث على ما ذكرناه كا أورده ابن حجر في الفتح . وذكر له ابن حجر شاهدًا عن أم سلمة أخرجه إبراهيم الحربي في « غريب الحديث » من رواية محمد ابن إسحق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت : دخل علي النبي عليه وعندي غلام من آل المغيرة اسمه الوليد ، فقال : « من هذا ؟ » قلت : الوليد ، قال : « قد اتخذتم الوليد حنانا ، غيروا اسمه فإنه سيكون في هذه الأمة فرعون يقال له الوليد » (۱) .

 <sup>(</sup> يَنزَونَ ) : يُقال نَزَوْتَ عَلَى الشيء أَنزُو نَزُوا ، إذا وَثَبْتُ عليه .
 ويقال : نَزَا يَنزُو نَزُوا ونَزَا ونَزَوُا وَنَزُواْ وَنَزُواْ وَنَزُواْ وَنَزُواْ .

ر.٦ ـ الترمذي (٤ / ٤٩٦) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٤٤ ـ إب ما جاء في ثقيف .. إلغ . وإسناد الترمذي إلى هشام بن حسان صميى ( صبرًا ) قتلته صَبَرًا : إذا حبسته على القتـل ، فكل من قتـل في غير حرب ولا اختـلاس ـ كمن يضرب عنقـه ، أو يُحبَس إلى أن يموت ، أو يصلب ، أو نحو ذلك من هيئات القتل ـ فهو مقتول صبرًا .

۹۱۲ ـ أحمد (۱۸/۱) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣١٣ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ( ١٠ / ٨٠٥ ، ٨١٥ ) .

٩١٣ - \* روى أحمد عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ؛ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيْ قَالَ : « إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةً وَفُرْقَةً وَاختِلافً . فَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ ، فَأْتِ بِسَيْفِكَ أَحُدا ، فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ . ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ يَـدّ خَاطئةً ، أَوْ مَنيَّةً قَاضيَةً » .

فَقَدُ وَقَعَتُ . وَفَعَلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

أقول: ما أخبر عنه رسول الله على قد وقع وشارك بعض الصحابة في القتال مجتهدين وبعضهم اعتزل، وكان بمن اعتزل محد بن مسلمة، والسؤال كيف لم يعتزل بقية الصحابة مع وجود مثل هذه الروايات؟ والجواب أنه بالإمكان حمل مثل هذه الرواية على أنها فتوى خاصة لأناس مخصوصين.

116 عبر روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله عليه يقول وهو على المنبر : « ألا إن الفتنة هاهنا » يُشيرُ إلى المشرق . « من حيث يطلّع قَرْنُ الشيطانِ » وفي رواية قال ـ وهو مستقبل المشرق ـ « هَا ، إن الفتنة هاهنا » ثلاثا ـ وذكره . وفي أخرى (١) أنه سمع النبي عليه ـ وهو مستقبل المشرق ـ يقول : « ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان » .

وللبخاري (٢) قال : قام النَّبي عَلِيلًا خطيبًا ، فأشار نحو مَسْكَنِ عائشةَ ، فقال : « هنا الفتنة ـ ثلاثًا ـ من حيث يطلع قرن الشيطان » .

وللبخاري (٢) بزيادة في أوله : أن النّبي مِنْ قال . « اللهم بارك لنا في شَامِنا ، اللهم بارك لنا في شَامِنا ، اللهم بارك لنا في يَمننا » . قالوا : وفي نَجْدُنا ، قال : « اللهم بارك لنا في شامنا ،

٩١٣ ـ أحمد (٢ / ٤٩٣ ) .

وابن ماجه ( ٢ / ١٣١٠ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ، ١٠ ـ باب التثبت في الفسه . وهو حديث صحيح .

٩١٤ - البخاري ( ١٣ / ٤٥ ) ٩٢ - كتاب الفتن ، ١٦ - باب قول النبي على : « الفتنة من قبل المشرق » . مسلم ( ٤ / ٢٢٧ ) ، ٥٢ - كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١٦ - باب الفتنة من المشرق ...

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٣ / ٤٥ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ١٦ ـ باب قول النبي عللي : « الفتنة من قبل المشرق » .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦ / ٢١٠ ) ٥٧ ـ كتاب فرض الخمس ، ٤ ـ باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ...

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١٣ / ٤٥ ) ١٢ ـ كتاب الفتن ، ١٦ . باب قول النبي ﷺ : « الفتنة من قبل المشرق » .

اللهم بارك لنا في عننا ». قالوا: وفي نجدنا ؟ قال: « اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في عننا ». قالوا: يا رسول الله ، وفي نجدنا ؟ فأظنه قال في الثالثة: « هنالك الزَّلازِلُ والفِتَنُ ، ومنها يطلعُ قَرنُ الشَّيطانِ ». وقد اختُلف على ابن عَوْنِ فيه ، فروي عنه موقوفًا على ابن عمر من قوله .

وله في أخرى (١) قال : رأيتُ النبي ﷺ يشير إلى المشرق ، ويقول : « ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان » .

ولمسلم (٢) قبال : خرج رسول الله ﷺ من بيت عائشة ، فقبال : « رأسُ الكُفْرِ من هاهنا ، من حيث يطلع قرن الشيطان »

وفي أخرى له (٣) عن سالم : أنه قال : يا أهل العراق ، ما أَسْأَلَكُمْ عن الصغيرةِ ، وأَرْكَبَكُمُ للكبيرةِ !! سمعتُ أبي عبدَ الله بنَ عمرَ يقول : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : « إن الفتنة تجيء من هاهنا » \_ وأوما بيده نحو المشرق \_ « من حيث يطلع قرْنُ الشيطان » . وأنتم يَضْربُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ ، وإنما قَتل موسى الذي قَتَلَ من آلِ فرعون خطأ ، فقال الله له : ﴿ وقتلتَ نفسًا فنجيناك من الغَمِّ وفَتَنَّاك فُتونا ﴾ طه : ٤٠ .

وفي أخرى (٤) له أن رسول الله عليه قام عند باب حفصة ـ وقال بعض الرواة : عند باب عائشة ـ فقال بيده ، نحو المشرق : « الفتنة هاهنا ، من حيث يطلع قرن الشيطان » ـ قالها مرتبن أو ثلاثًا .

٩١٥ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
 « رأس الكُفْر نَحْو المَشرق ، والفخر والْخُيــلاء في أهــل الخَيــل والإبــل : الفَــدَّادينَ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦ / ٣٣٦ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١١ ـ باب صفة إبليس ، وجنوده .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤ / ٢٢٢٩ ) ٥٢ ـ كتــاب الفتن وأشراط الســاعــة ، ١٦ ـ بــاب الفتنــة من المشرق من حيث يطلــع قرن الشيطان .

<sup>(</sup>٣) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) مسلم : الموضع السابق .

٩١٥ - البخاري ( ٦ / ٣٥٠ ) ٥٩ - كتاب بدء الخلق ، ١٥ - باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال .
 مسلم ( ١ / ٧٧ ) ١ - كتاب الإيمان ، ٢٦- باب تفاضل أهل الإيمان .

أَهْلِ الوبَرِ ، والسكينةُ في أهل الغَمْ » .

ولمسلم (١) أنه قال : « الإيمان يمان ، والكفر قببَلُ المشرق ، والسكينة في أهل الخنم ، والفخر والرياء في الفدّادين أهل الخيل والوبر » .

٩١٦ - \* روى البخاري عن أبي مسعود البَدْرِي رضي الله عنه ، يبلَغُ به النبي ﷺ قال : « من هاهنا جاءتِ الفِتَنُ نحو المَشرقِ ، والجَفاءُ والقَسْوَةُ وغِلَظُ القلوبِ في الفَدَّادينَ ، أهلِ الوبَر عند أصولِ أذناب الإبل والبقر ، في ربيعةَ ومُضَرَ » .

أقول: في النصوص التي مرت آنفًا ذكر المشرق بإطلاق، وذكرت نجد والعراق: إن كان المراد بنجد نجدًا المعروفة ففي النص إشارة إلى مسياسة الكذاب وفتنة القرامطة وأمثال ذلك، وأما العراق فقد ظهرت فيها الخارجية وفتنة الحجاج، وعلى كل الأحوال ففي النصوص معجزة وقعت.

تعقيب: لقد كثرت الأحاديث التي تتحدث عما سيكون بعده عليه الصلاة والسلام في جيل الصحابة ، وعن مرحلة الخلافة الراشدة والأموية ، فإنك تجد مثات المعجزات أخبر رسول الله عليه أنها كائنة ووقعت .

ولقد مَرَّ معنا في هذا القسم الكثير منها أثناء الكلام عن الفرق والفتن خاصة فتنة الخوارج ، أما القسم الأكبر منها فقد مرَّ معنا في قسم السيرة النبوية أثناء الكلام عن النبوءات وعن تراجم الأزواج والآل والخلفاء الراشدين وبعض الصحابة مما يعتبر كله جزءًا من هذه الفقرة ، فليراجع . ولو أن ذلك كله جُمع في رسالة مفردة لكان ما فيها كافيتا للتدليل على رسالته عليه الصلاة والسلام ، فكيف وأعلام رسالته أكثر من أن يحاط بها .

\* \* \*

<sup>=</sup> والموطأ (٢ / ٩٧٠ ) ٥٤ ـ كتاب الاستئذان ، ٦ ـ باب ما جاء في أمر الغنم .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١ / ٧٢ ) ١ - كتاب الإيمان ، ٢١ - باب تفاضل أهل الإيمان .

٩١٦ - البخاري ( ٦ / ٥٢٦ ) ٦١ - كتاب المناقب ، ١ - باب قول الله تمالى : ﴿ ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾. ( الجفاء ) : الغلظة والقسوة والصلابة .

## الفقرة الخامسة حديث جامع

" الله عنه أن رسول الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله علية قال: « لا تقوم الساعة حتى يَقْتَلَ فِئتانِ عَظيتانِ ، يكون بينها مَقْتَلة عظية دعواهما واحدة ، وحتى يُبغَث دجًالُون كذَّابون ، قريب من ثلاثين ، كلّهم يزعم أنَّه رسول الله ، وحتى يُقْبَضَ العلم ، وتَكثر الزلازل ، ويتقارب الزمان ، وتظهر الفيّن ، ويَكثر المربع النها فيفيض حتى الفيّن ، ويكثر المربع المال فيفيض حتى الفيّن ، ويكثر المربع المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته ، وحتى يعرضه ، فيقول الذي عرضه عليه : لا أرب لي فيه ، وحتى يتطاول الناس في البُنيان ، وحتى يَمر الرجل بقبرالرجل ، فيقول : يا ليتني مَكانه . وحتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلَعت ورآها الناس آمنوا أجمعون ، فذلك حين لا ينفع نفسًا إيانها لم تكن آمنت من قبل ، أوكسبت في إيمانها خيرًا ، ولَتقومَن الساعة وقد نَشَر الرجلان ثَوبَها مينها ، فلا يَتبايعانه ، ولا يَطويانه ، ولَتقومَن الساعة وقد انصرف الرجل بَلَبن بينها ، فلا يَطعَمُه ، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضة فلا يسقي فيه ، ولتقومَن الساعة وقد رَفَع أَكْلَتَه إلى فيه ، فلا يَطعَمُها » .

ولمسلم (١) في رواية : أن رسولَ الله عَلِيْ قال : « لا تقوم الساعة حتى يَخُرجَ قريبً من ثلاثين كذَّابين دجَّالين ، كلّهم يقول : إنه نبيًّ . ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، ويؤمن الناس أجمعون ، فيومئذ لا ينفع نفْسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كَسَبت في إيمانها خيرًا ، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود ، فيفرُّ اليهوديُّ وراء الحجرِ ، فيقول : يا عبد الله ، يا مسلم ، هذا يهوديُّ ورائي .

٩١٧ - البخاري ( ٦ / ٦١٦ ) ٦١ - كتاب المناقب . ٢٥ - باب علامات النبوة .

مسلم ( ٤ / ٢٢١٤ ) ٥٣ \_ كتاب الفتن ، ٤ \_ باب إذا تواجه المسلمان بسيفيها .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤ / ٢٢٤٠) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ١٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ... ( يليطه ) : لاط حوضه يليطه ويلوطه لَيْطًا ولؤطًا : إذا لطخه بالطين وأصلحه به . ( أكلته) : الأكلة بضر الهمزة : اللقمة .

ولا تقومُ الساعةُ حتى تقاتلوا قومًا نِعَالهم الشَّعَرُ».

وله (١) في أخرى قال : قال رسولُ الله ﷺ : « لا تقوم الساعةُ حتى يكثُرَ فيكم المالُ ويَفيضَ ، وحتى يَخْرُجَ الرجل بزكاةً ماله ، فلا يجدُ أحدًا يَقْبَلُها منه ، وحتى تعودَ أرضُ العرب مُرُوجًا وأنهارًا » .

وفي أخرى (١) قال : قال رسولُ الله ﷺ : « لا تقومُ الساعةُ حتى يَكْثُرَ فيكم المالُ ويَفيضَ ، حتى يُكِثُرَ فيكم المالُ ويَفيضَ ، حتى يُهِمَّ ربَّ المال مَنْ يَقْبَلُهُ منه صدقةً ، ويدعو إليه الرجلَ ، فيقول : لا أَرَبَ لِي فيه » .

أقول: في الحديث معجزات كثيرة ففيه شيء رأته الأمة وفيه شيء نراه الآن. ومما نرى بداياته الآن: قوله عليه الصلاة والسلام: « وحتى تعود بلاد العرب مروجًا وأنهارًا ».

فنحن الآن نشهد بدايات ذلك .

وقوله عليه الصلاة والسلام: «حتى تعود» إشارة إلى أنها كانت كذلك، وهذا الذي تدل عليه الدراسات الحديثة كا يدل عليه وجود البترول. ففي هذه العبارة وحدها معجزتان من معجزاته، وعصرنا يشهد كثرة الزلازل، وشهد الحربين العالميتين، ولا زال يشهد كثرة القتل، كا يشهد عصرنا تطاول الناس في البنيان بأكثر مما شهده أي عصر سابق.

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢ / ٧٠١ ) ١٢ \_ كتاب الزكاة ، ١٨ \_ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها .

<sup>(</sup>٢) مسلم : الموضع السابق .

#### الفقرة السادسة

### في :

## فتح القسطنطينية الأول

٩١٨ - \* روى الدارمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : بينا نحن عند النبي ﷺ نكتب ، إذْ سُئِلُ : أي المدينتين تُفْتَحُ أولاً : قسطنطينية أو رومية ؟ فقال : « لا بل مدينة هرَقْلَ أولاً » .

أقول: في هذا الحديث بشارتان: بشارة بفتح القسطنطينية وبشارة بفتح روما، وقد فتحنا القسطنطينية ولم نفتح روما. وفي ذلك ما يعطينا أنه لا زال بيننا وبين الساعة أمد نسبيًا. فهناك أمور أخبرنا رسول الله عليه عن حدوثها قبل قيام الساعة لم تقع بعد، من جلتها: ظهور الإسلام على العالم كله تحقيقًا لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث:

919 - \* روى أحمد عن المقداد بن الأسود يقول سمعت رسول الله علي يقول : « لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يُعزَّهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يُذلِّهم فَيَدِينون لها ».

وفي روايسة لأحسد أيضًا (١) : عن تمم السداري قسال سمعت رسول الله عَلَيْتُم يقول : « ليبلغن هذا الأمر مابلغ الليسل والنهار ولا يترك الله بيت مسدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعِز عزيز أو بذك ذليل عِزًا يُعِزُ الله به الإسلام وَذُلا يُذِك الله به الكُفْر » . وكان تمم الداري يقول : قد عرفت ذلك في أهل بيتي ؛ لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعِز ، ولقد أصاب من كان منهم كافرًا الذُّلُ والصغار والجزية .

فهذا الحديث يشير إلى أنّ هذا الظهور يكون قبل نزول المسيح عليه السلام ؛ لأن

٩١٨ ـ الدارمي ( ١ / ١٢٦ ) المقدمة ، ٤٢ ـ باب من رخص في كتابة العلم . وهو حديث صحيح .

٩١٩ ـ أحمد ( ٦ / ٤ ) . وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>۱) أحد (١/٤).

المسيح لا يقبل الجزية ، وفي الحديث إشارة إلى الجزية ، وسنرى أن هناك نصوصًا تتحدث عن فتح آخر للقسطنطينية يكون بين يدي ظهور الدجال مباشرة ، وأنّ القائمين بذلك من غير العرب ، وسنرى نصوصًا تتحدث عن أنّ العرب يوم ظهور الدجال يكونون قليلين ، وأن الخلافة الإسلامية حين ظهور المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم تكون بالقدس ، والقول المشهور عند العلماء إن المهدي عليه السلام يكون في زمن عيسى عليه السلام ، وكل ذلك يشير إلى أن بيننا وبين علامات الساعة الكبرى أمدًا نسبيًا . والله أعلم .

كا أن هذه النصوص فيها إشارات ضِمنية من جملة إشارات كثيرة نجدها متفرقة في النصوص ، تدل على أن اليهود الذين وفدوا إلى فلسطين وقامت لهم دولة في عصرنا ليسوا هم اليهود الذين يقاتلهم المسلمون عند نزول المسيح عليه السلام ، إنما هم الذين يفدون مع المسيح الدجال . فعاصمة الخلافة وقت ذاك تكون القدس ، وقبل ذلك ستكون دولة إسلامية عالمية ، وكل ذلك يتنافى مع بقاء السلطان الحالي لليهود في فلسطين .

#### الفقرة السابعة

## في :

# قتال التتار والمغول والأتراك قبل إسلامهم

٩٢٠ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ النبيُّ عَلَيْهُ قَالَ :
 « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا قَوْمًا نِعالُهم الشَّعَرُ ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُم المجَانُّ المُطْرَقةُ » .

قَالَ سُفْيَانُ : زَادَ فِيْهِ فِي رِوَايَةٍ (١) : « صِغارَ الأَعْينِ ، ذُلْفَ الأُنُوفِ ، كَأَنَّ وجوهَهُم المَجَانُ المُطْرَقةُ » .

وفي رواية قال : (٢) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « تُقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ قَوْمًا نعَالَهُمُ الشَّعَرُ ، كَأَنَّ وَجُوهَهُم الحَجَانُ المطْرَقَةُ ، حَمْرُ الوجُوهِ ، صِغَارُ الأَعْيُنِ » .

وللبخاري أيضاً (1): وزاد في آخره « وتجدون خير الناس أشدّهم كراهية لهذا الأمر ، حتى يقع فيه ، والناس معادن ، خِيارُهم في الجاهلية خِيارُهم في الإسلام ،

٩٢٠ البخاري ( ٦ / ١٠٤ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ، ٩٦ ـ باب قتال الذين ينتعلون الشعر .

مسلم (٤ / ٢٢٣٣ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ١٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى بمر الرجل بقبر الرجل .. إلخ .

<sup>(</sup>١) البخاري : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤ / ٢٢٣٤ ) : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٦ / ٢٠٤ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ، ٢٥ ـ باب علامات النبوة في الإسلام .

<sup>(</sup> والبازر سوق الفسوق الذي لهم ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري : الموضع السابق . .

إذا فَقُهُوا ، ولَيأتِيَنَّ على أحدِكم زمان لأن يراني أحبُّ إليه من أن يكون لـه مثلُ أهله وماله ».

وله أيضًا (١): قال: قال رسولُ الله ﷺ: « لا تقومُ الساعَةُ حتى تقاتلوا خُوزاً وكِرُمانَ من الأعاجم ، حُمْرَ الوجوه ، فُطْسَ الأنوفِ ، صِغارَ الأعين ، وجوهُهم المَجَانُ المطرقة ، نعالهم الشعر » .

ولمسلم (٢) : أنَّ رسول الله ﷺ قال : « لا تقوم الساعـة حتى يقــاتـلَ المسلمـون التُوكَ ، قومًا وجوههم كَالْجَانُ المطرَقة ، يَلْبَسون الشعر ، ويمشون في الشعر » .

أقول: المراد من الترك هنا: ماهو أع من الشعب التركي بدليل الأوصاف، فكأن المراد: الترك ومن وراءهم من المغول والتتار الذين تنطبق عليهم الأوصاف التي وردت في الحديث.

١٢١ - \* روى البخاري عن عَمْرو بن تَغلِبَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال : قَـالَ رسول الله ﷺ :
 « إنَّ مِنْ أَشْراطِ السَّاعَةِ : أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُون نِعَـالَ الشَّعْرِ ، وَإِنَّ من أَشْرَاطِ السَّاعِة : أَن تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الوجُوهِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُم الجَانُ المطرَقةُ » .

قال في الفتح : قوله ( ينتعلون نعال الشعر ) ... [ الظاهر من الحديث ] :

أن المذين ينتعلون الشعر غير الترك . وقد وقع لملإسماعيلي من طريق محمد بن عباد

<sup>(</sup>١)البخاري : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢)مسلم ( ٤ / ٢٢٣٣ ) : الموضع السابق .

<sup>(</sup> الجان المطرقة ): المجانّ جمع عجنّ ، وهو الترس . والمطرقة ، ببإسكان الطباء وتخفيف الراء ، من أطرق . هذا هو الفصيح المشهور في الروايـة وفي كتب اللغة والغريب . وحكي فتح الطباء وتشديـد الراء ، من طرّق ، والمعروف الأول .

قال العلماء : هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة . قـالوا : ومعنـاه تشبيـه وجوه الترك في عرضهـا وتلوّن وجناتها بالترسة المطرقة .

<sup>(</sup> ذلف الأنوف ) : جم أذلف ، كأحر . ومعناه فطس الأنوف ، قصارها مع انبطاح . وقيل : هو غلظ في أرنبة الأنف . وقيل : تطامن فيها . وكله متقارب .

<sup>(</sup> يلبسون الشعر ويمشون في الشعر ) : معناه ينتعلون الشعر . كا صرح به في الرواية الأخرى : نعالهم الشعر . ٩٣١ - البخاري ( ٦ / ١٠٣ ، ١٠٢ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ، ٩٥ ـ باب قتال الترك .

قال: بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر. قلت [أي ابن حجر]: بابك بموحدتين مفتوحتين وآخره كاف يقال له الخُرَّمِي بضم المعجمة وتشديد الراء المفتوحة ، وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا الحرمات ، وقامت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون ، وغلبوا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والري ، إلى أن قتل بابك المذكور في أيام المعتصم ، وكان خروجه في سنة إحدى ومائتين أو قبلها ، وقتله في سنة اثنتين وعشرين » .ا . ه ابن حجر .

أقول: لقد قاتل المسلمون زنادقة انطلقوا من بلاد فارس ، وقاتلوا قبائل انطلقوا من أرض الترك ، وقاتلوا الأتراك قبل دخولهم في الإسلام ، وقاتلوا قبائل انطلقوا مما وراء بلاد الترك كالمغول والتتار ، وفي أحاديث هذه الفقرة مايشير إلى ذلك كلّه ، وذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام .

عبول: « إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الأعين كأن وجوههم الجحف يقول: « إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الأعين كأن وجوههم الجحف ثلاث مرات حتى يُلْحِقوكم بجزيرة العرب؛ أما السائقة الأولى فينجو مَنْ هَرَبَ منهم ، وأما الثانية فينجو بعض ويَهُلِكُ بعض ، وأما الثالثة فيصطلمون من بقي منهم » . قالوا: يارسول الله من هم ؟ قال: « الترك ، أما والذي نفسي بيده لَيربُطُنَ خيولَهم إلى سَوادِي مساجد المسلمين » . قال: وكان بريدة لا يُفارقُه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية ، يُعِدّ ذلك للهرب مما سمع من النبي عَلِي من البلاء من الترك .

أقول: هذا الحديث أشبه بأن يكون محولاً على قتال التتار والمغول، والظاهر أن كلمة الترك تطلق في النصوص بأوسع ممّا هو متعارف عليه الآن في تعريف الأتراك، ولذلك حمل

٩٣٢ ـ أحمد ( ٥ / ٣٤٨ ) .

وكشف الأستار ( ٤ / ١٢٨ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣١١ ) وقال : رواه أحمد والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup> الجُحَفُ ) : بمعنى الترس .

<sup>(</sup> يَصْطُلِمُونَ ) : يَقْطَعُون .

شرّاح السنّة بعض الروايات المذكورة في هذه الفقرة على المأساة التي وقعت للمسلمين على يدي المغول والتتار .

قال في عون المعبود شبرح سنن أبي داود ( الحجلد الرابع ) :

قال النووي : معناه ينتعلون الشعر كا صرح به في الرواية الأخرى نعالهم الشعر ، وقد وجدوا في زماننا هكذا ـ انتهى . قلت : رواية مسلم بلفظ يلبسون الشعر و يمشون في الشعر تدل دلالة واضحة على أنه يكون لباسهم أيضًا من الشعر ، كا أن نعالهم تكون من الشعر ، وهو الظاهر لما في بلادهم من ثلج عظيم لا يكون في غيرها على ماقال ابن دحية وغيره .

فقد قال القرطبي في التذكرة : والحديث الأول ، أي حديث أحمد على خروجهم وقتالهم المسلمين وقتلهم ، وقد وقع ذلك على نحو ماأخبر عَلِيُّلُةٍ ، فخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يُحصيهم إلا الله ولا يردهم عن المسلمين إلا الله حتى كأنهم يـأجوج ومـأجوج ، فخرج منهم في جمادى الأولى سنة سبع عشرة وست مائة جيش من الترك يقال لـ الططر [أي التتر] عظم في قتله الخطب والخطر ، وقُضى له في قتل النفوس المؤمنة الوّطَر ، فقتلوا ماوراء النهر وما دونه من جميع بلاد خراسان ومحوا رسوم ملك بني ساسان ، وخربوا مدينـة نشـاور [أي بشاور ] وأطلقوا فيها النيران ، وحاد عنهم من أهل خوارزم كل إنسان ولم يبق منهم إلا من اختى في المغارات والكهفان ، حتى وصلوا إليها وقتلوا وسبوا وخربوا البنيان وأطلقوا الماء على المدينة من نهر جيحان ، فغرق منها مباني الدار والأركان ثم وصلوا إلى بلاد نهشان ، فخربوا مدينة الري وقزوين ومدينة أردبيل ومدينة مراغة كرسي بلاد أذربيجان وغير ذلك ، واستأصلوا ساقة من هذه البلاد من العلماء والأعيان واستباحوا قتل النساء وذبح الولدان ، ثم وصلوا إلى العراق الثاني وأعظم مدنه مدينة أصبهـان وَدُورٌ سورهـا أربعون ألف ذراع في غاية الارتفاع والإتقان ، وأهلها مشتغلون بعلم الحديث فحفظهم الله بهذا الشأن وأنزل عليهم موادّ التأييد والإحسان فتلقوهم بصدور هي في الحقيقة صدور الشجعان ، وحققوا الخبر بأنها بلد الفرسان واجتم فيها مائة ألف إنسان وأبرز الططر [أي التتار] القتل في مضاجعهم وساقهم القدر المحتوم إلى مصارعهم ، فمرقوا عن أصبهان مروق السهم من الرمى ففروا منهم فرار الشيطان في يوم بـدر ولـه حصـاص ورأوا أنهم إن وقفوا لم يكن لهم

من الهلاك خلاص ، ووصلوا السير بالسير إلى أنَّ صعدوا جبل أربد فقتلوا جميع من فيه من صلحاء المسلمين وخربوا ما فيه من الجنات والبساتين ، وكانت استطالتهم على ثلثي بلاد المشرق الأعلى وقتلوا من الخلائق ما لا يحصى وقتلوا في العراق الثاني عدةً يبعد أن تحصى ، وربطوا خيولهم إلى سواري المساجد والجوامع كا جاء في الحديث المنذر بخروجهم - إلى أن قال ـ : وقطعوا السبيل وأخافوها وجاسوا خلال الديار وطافوها ، وملأوا قلوب المسلمين رعبا وسحبوا ذيل الغلبة على تلك البلاد سحبا ، ولا شك أنهم هم المنذر بهم في الحديث وأن لهم ثلاث خرجات يصطلمون في الأخيرة منها . قال القرطبي : فقد كملت مجمد الله خرجاتهم ولم يبق قتلتهم وقتالهم فخرجوا عن العراق الثاني والأول كا ذكرنا ، وخرجوا من هذا الوقت على العراق الثالث بغداد وما اتصل بها من البلاد وقتلوا جميع من فيها من الملوك والعلماء والفضلاء والعباد ، واستباحوا جيع من فيها من السلمين وعبروا الفلاة إلى حلب وقتلوا جميع من فيها وخربوا إلى أن تركوها خالية ، ثم أوغلوا إلى أن ملكوا جميع الشام في مدة يسيرة من الأيام وفلقوا بسيوفهم السرؤس والهام ، ودخل رعبهم الديار المصرية ولم يبق إلا اللحوق بالديار الأخروية فخرج إليهم من مصر الملك المظفر الملقب بظفر رضي الله عنــه بجميع من معمه من العساكر وقد بلغت القلوب الحناجر ، إلى أن التقى بهم بعين جالوت فكأن له عليهم من النصر والظفر كا كان لطالوت ، فقتل منهم جمع كثير وعدد غزير وارتحلوا عن الشام من ساعتهم ورجع جميعه كا كان للإسلام وعدوا الفرات منهزمين ورأوا ما لم يشاهدوه منذ زمان ولا حِيْنِ ، وراحوا خائبين وخاسئين مدحورين أذلاء صاغرين .. انتهى كلام القرطبي باختصار . وقال الإمام ابن الأثير في الكامل : حادثة التتار من الخوادث العظمى والمصائب الكبرى التي عقمت الدهور عن مثلها ، عمَّت الخلائق وخصت المسلمين فلو قال قائل: ( إن العالم منذ خلقه الله تعالى إلى الآن لم يبتلوا بمثلها ) لكان صادقا فإن التواريخ لم تتضن ما يقاربها .. انتهى . وقال الذهبي : وكانت بلية لم يصب الإسلام عثلها .. انتهى .

قال النووي في شرح مسلم: وهذه كلها معجزات لرسول الله عَلَيْتُم ، فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها عَلِيَّةٍ ، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا وقاتلهم المسلمون مرات ، وقتالهم الآن ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين انتهى مختصرًا . اهـ.

نقلاً عن ( عون المعبود ) .

فائدة: يلاحظ أن النصوص التي تتحدث عن خوز وكرمان وعن الترك ، تتحدث عن أقدوام لهم صفيات واحسدة وهي الصفيات التي تنطبق على المفول والتتار وذلك أنه جرت العادة أن يطلق اسم الترك على الشعوب التي تقطن وراء جبال القفقاس ، وقد قاتل المسلمون بعض هذه الشعوب على أرضها ، وأسلمت بعض هذه الشعوب ، وبعض هذه الشعوب هربت أمام موجات التتار والمغول وهي مسلمة ، فجاءت إلى الشرق كبني عثان ، والظاهر أن النصوص التي تصف الأقوام الغازية بأنهم من خوز وكرمان وترك إغا تريد التتار والمغول ، بل إن ابن كثير يذهب في كتابه « النهاية » إلى أن يأجوج ومأجوج هم من الترك كا سنرى ، وذلك كا قلنا أخذ من الاصطلاح الذي أشرنا إليه ، وينقل ابن كثير في مقطع من كتابه « النهاية » ثلاثة نصوص ، نصا يتحدث عن قتال وينقل ابن كثير في مقطع من كتابه « النهاية » ثلاثة نصوص ، نصا يتحدث عن قتال الترك ويصفهم ، ونصًا مطلقًا يذكر بعض الترك ويصفهم ، ونصًا مطلقًا يذكر بعض الأوصاف ، ثم يعلق على ذلك بما يفيد أن هؤلاء جيعًا هم الترك .

وأقول: إن المراد بالترك هذا عندهم هم أهل منطقة ماوراء جبال القفقاس مع أن وراء هذه المنطقة شعوبًا متعددة ، والذين تنطبق عليهم الأوصاف التي وردت في الأحاديث هم المغول والتتار وهم الذين فعلوا بالمسلمين الأفاعيل ، بينا نجد شعوبًا أخرى بمن يطلق عليهم اسم الترك دخلوا في الإسلام وحملوه . صحيح أن المسلمين قاتلوا ابتداء هذه الشعوب ، لكن لم يدم ذلك طويلاً ، وعلى ضوء ماقلناه ، فلنفهم هذه الصفحة من كلام ابن كثير في « النهاية » ومرادنا من نقلها لنثبت ماذكرنا آنفاً .

قال ابن كثير في النهاية : عن أبي هريرة أن النبي بَيْكُ قال : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزًا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر » أخرجه الجاعة سوى النسائي .

عن أبي هريرة فذكر نحوه . قال سفيان بن عيينة : وهم أهل البارز ـ كذا يقول سفيان ـ ولعل البارز هو سوق الفسوق الذي لهم . وقال أحمد : حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن حدثنا عمرو بن ثعلب سمعت رسول الله عليه يقول :

« إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا عراض الوجوه كأن وجوههم الجان المطرقة » . ورواه البخاري من حديث جرير بن حازم ، والمقصود أن الترك قاتلهم الصحابة فهزموهم وغنوهم وسبوا نساءهم وأبناءهم ، وظاهر هذا الحديث يقتضي أن يكون هذا من أشراط الساعة ، فإن كانت أشراط الساعة لا تكون إلا بين يديها قريبا ، فقد يكون هذا أيضا واقعا مرة أخرى عظية بين المسلمين وبين الترك حتى يكون آخر ذلك خروج يأجوج ومأجوج كاسيأتي ذكر أمرهم ، وإن كانت أشراط الساعة أع من أن تكون بين يديها قريبًا منها ، فإنها تكون مما يقع في الجلة ولو تقدم تخبلها بدهر طويل إلا أنه مما وقع بعد زمن النبي عليهم ، وهذا هو الذي يظهر بعد تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب ) . ا . هـ ( النهاية في الفتن والملاحم ) . ا . هـ ( النهاية في الفتن والملاحم ) .

#### الفقرة الثامنة

## في :

## تمزقات الأمة الإسلامية وصراعاتها

وفي رواية النسائي (١) ؛ أن خبابًا رَقَب رسول الله يَهِلِيَّةٍ في ليلة صلاَّها ، فلما فَرَغَ من صلاتِه جاءه خباب ، فقال : يارسول الله ، بأبي أنت وأمي ، لقد صلَّيت الليلة صلاة مارأيتُك صلَّيت نحوها ؟ قال رسول الله يَهِلِيَّةٍ : « أجل ؛ إنها صلاة رَغَب ورَهَب ، سألت ربي عز وجل ثلاث خِصال ، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ، سألت ربي : أن لا يُهلِكنا بما أهلك به الأمنم ، فأعطانيها ، وسألت ربي : أن لا يظهر علينا عدوًا من غيرنا ، فأعطانيها ، وسألت ربي أن لا يُلبسنا شِيَعًا. ، فمنعنيها » .

آقول : لقد بدأ الصراع بين المسلمين منذ الفتنة الكبرى التي وقعت زمن عثمان رضي الله عنه وأدّت إلى قتله ، ومن يومها حتّى يومنا لم تهدأ الصراعات بين المسلمين ، وفي عصرنا نجد

٩٧٣ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٧١ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ١٤ ـ باب ما جاء في سؤال النهي ﷺ ثلاثًا في أمته . وقال : حديث حسن صحيح ، قال محقق الجامع : وهو كما قال .

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٣ / ٢١٦ ) ٢٠ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، ١٦ - باب إحياء الليل .

<sup>(</sup> رغبة ) : الرُّغَب : الرغْبَة ، وهو حبُّ الشيء وإيثاره .

<sup>(</sup> والرَّهَب ) : الرهبة ، وهو الحوف .

<sup>(</sup> يلبسنا ): أي يختلط أمرنا خلط اضطراب واختلاف أهواء .

<sup>(</sup> شِيَعًا ) : الشيع : الفِرق جمع شيعة .

ذلك على أشدّه ، فما ذكرته نصوص هذه الفقرة من أعلام نبوّته عليه الصلاة والسلام .

97٤ - \* روى الطبراني عن نافع بن خالد الخُزَاعِيّ عن أبيه قال : كان رسولُ الله عَلَيْهُ إِذَا صلى والناسُ حوله صلى صلاةً خفيفةً تأمة الركوع والسجود ، فجلسَ يومًا فأطالَ السجود حتى أوماً بعضا إلى بعض أن اسكتوا فإن رَسول الله عَلَيْهُ يوحى إليه . فلما فَرَغَ قال بعض القوم : يارسولَ الله أطلتَ الجلوسَ حتى أوماً بعضنا إلى بعض أنّه يُنزَلُ عليك . قال : « لا ، ولكنها صلاة رغبة ورَهْبة سألتُ الله فيها ثلاثًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ؛ سألته أن لا يُعَدِّبُكم بعذاب عَذَّبَ به من كان قبلكُم ، وسألته أن لا يُسلط على عامتِكم عدوا يستبيحها فأعطانيها ، وسألته أن لا يَلْبِسَكُم شيعًا ويُذيقَ بعضكم بأسَ بعض فنعنيها » . قلتُ له : أبوك سَمِعها من رسولِ الله عَلَيْهُ . ويُديقَ بعضكم بأسَ بعض فنعنيها » . قلتُ له : أبوك سَمِعها من رسولِ الله عَلَيْهُ . قال : نعم ، سمعته يقول إنه سمعها من رسول الله عَلَيْهُ عدد أصابعي هذه العشر الأصابع .

٩٢٥ - \* روى مسلم عن عامر بن سعد أبي وقاص رحمه الله عن أبيه ، أنه أقبلَ مع النبيّ المّنيّة ذات يوم من العالية ، حتى إذا مرّ بسجد بني معاوية دَخَلَ فركعَ فيه رَكْعتين ، وصليّنا معه ، ودعا ربّه طويلاً ، ثم انصرف إلينا ، فقال : « سألتُ ربي ثلاثًا ، فأعطاني اثنتين ، ومنعني واحدة ، سألتُ ربي أن لا يُهلكَ أمتى بالسّنة فأعْطانيها ، وسألته أن لا يُهلك أمتى بالسّنة بأسّهم بينهم ، وسألت أن لا يُجعل بَالسّهم بينهم ، فمَنعنيها » .

أقول: الغرق الجزئي لأجزاء في الأرض الإسلامية لا يدخل في الحديث، وكذلك المجاعة الجزئية فالمنفي هو استئصال الأمة الإسلامية كلها بغرق أو مجاعة أو غير ذلك، وكذلك التسليط على الأمة الإسلامية من غيرها لا يكون شاملاً، أمّا التسليط الجزئي فغير منفي في النصوص، ولو أنّك تأمّلت أشد مراحل الضعف التي مرّت بها الأمة الإسلامية

٩٢٤ ـ المجم ( ٤ / ١٩٣ ) .

وكشف الأستار ( ٤ / ٩٩ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٢٢ ، ٢٢٢ ) . وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجـال الصحيح غير نـافع بن خـالــد وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد ورواه البزار .

٩٢٥ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢١٦ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ٦ ـ باب إخبار النبي ﷺ فيما يكون إلى قيام الساعة .

فإنك لا تجد مرحلة تسلط بها الكافرون على كل شبر من الأرض الإسلامية ، فغي موجة التتار بقيت أقطار إسلامية كمصر وماوراءها والجزيرة العربية بعيدة عن سيطرتهم ، وفي الحروب الصليبية لم تستعمر إلا أقطار محدودة ، وفي مرحلة الاستعار الحديث بقيت أقطار إسلامية لم يستعمرها الكافرون كالين والحجاز ونجد . ففي النصوص بشارة وهي من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام .

177 - \* روى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : « إن الله رَوَى لي الأرضَ ، فرأيتُ مشَارقَها ومَغَاربَها ، وإن أُمَّتي سيبلُغُ مُلْكُها مازويَ لي منها ، وأُعْطِيتُ الكَنْزين الأحمرَ والأبيضَ ، وإني سالت ربي لأمتي ؛ أن لا يُهلِكَها بِسَنَةٍ عامَّةٍ ، وأن لا يسلِّطَ عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم ، فيستبيحَ بيْضَتَهم ، وإن ربي قال : يا محمد ، إذا قضيتُ قضاءً فإنه لا يرَدُّ ، وإني أعطيتك لأمتك : أن لا أَهْلِكَهم بِسَنَةٍ عامَّةٍ ، ولا أسلِّطَ عليهم عدوًّا [ من ] سوى أنفسهم يستبيحُ بيضتَهم ، ولو اجمع عليهم مَنْ بأقطارها - أو قال : مَن بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يُهلك بعضًا ، ويَسبي بعضهم بعضًا » .

وفي روايــــة (١) : أنَّ النبيَّ ﷺ قــــال : « إن الله زَوَى لي الأرض حتى رأيتُ مشارقَها ومغاربَها ، وأعطاني الكنزين : الأحمرَ والأبيض » ثم ذكر نحوه .

٩٣٦ - مسلم ( ٤ / ٢٢١٥ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ٥ ـ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . قال ابن الآثير :

<sup>(</sup> بسَنَةِ عامَّةِ ) السُّنَةَ : الجَدْبُ والشَّدَّة . والعامَّةُ : التي تَعَمُّ الكُلُّ .

<sup>(</sup> زُوِيَ لِي ) : زَويت الشيء لفلانِ ، أي : جمعته لـه وضمته إليـه ، وقولـه : « وإن ملـك أُمَتي سببلغ مـازُوِيَ لي منها » من معجزاته ﷺ ، لأن ملك أمته بلغ من المشارق والمغارب كثيرًا واسعًا .

وأما جهة الجنوب وجهة الشال : فلم يبلغ ملك الأمة الإسلامية فيهما كثيرًا مبلَّفَه في جِهَتِي الشرق والغرب ، فكان هذا منه ﷺ إخبارًا عما يقع في المستقبل .

<sup>(</sup> بَيْضَةُ الناس ) : مجتمهم ومعظمهم ، وبيضَةُ البلد ، وسطّه ومعظمه ، و « استباحهم » : جعلهم مُبَاحًا ، يأخذهم أسرًا وقتلاً ، ويتصرّف فيهم كيف شاء . اه. . ابن الأثير ( جامع الأصول ) :

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

وزاد أبو داود: (۱) « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ، وإذا وُضِعَ السيفُ في أُمَّتي لم يُرْفَعْ عنها إلى يوم القيامة ، ولا تقوم الساعة حتى تَلْتَحِقَ قبائِلُ من أُمَّتي بالمشركين ، وحتى تَعْبُدَ قبائلُ من أُمَّتي الأوْثانَ ، وإنه سيكون في أُمَّتي كَذَّابون ثلاثون ، كُلُّهم يزعُمُ أنه نبي ، وأنا خاتم النبيين ، لا نبي بعدي ولا تزالُ طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يَضُرُّهم من خالفهم حتى يأيي أمرُ الله » .

وقد روى مسلم (٢) بعض هذه الزيادة عن ثوبانَ ، وهي قوله : « لا تزال طائفة من أُمتي ظاهرين .. » إلى آخرها .

وروى الترمـذي <sup>(٣)</sup> الزيادة كلها مفردة .

أقول: إنّ أعظم منابع الثروة في العالم موجود في العالم الإسلامي ، وفي الحديث إشارة إلى ذلك ، وذلك من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام ، وفي الحديث بشارة باسترار وجود من يحمل الإسلام كا وقع وذلك من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام ، وفي الحديث بشارة بالتوسع المطرد للإسلام وهو حاصل ، ونحن الآن نشهد بداية مدّ إسلامي جديد نرجو أن يكون مآله سيطرة الإسلام على العالم تحقيقًا لقوله تعالى :

﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ﴾ ، وتحقيقاً لبشاراته عليه الصلاة والسلام بذلك .

٩٢٧ - \* روى أحمد عن شهداد بن أوس أن النبي وَ اللهِ قَال : « إن الله زَوَى لي الأرض فرأيت مَشارقَها وَمَغَاربَها وإني أعطيتُ الكَنزين : الأبيض والأحمر ،

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤ / ٩٧ ) كتاب الفتن والملاحم ، باب ذكر الفتن ودلائلها .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٣ / ١٥٢٢ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ، ٥٣ ـ باب قوله علي : « لا تزال طائفة من أمتي ...» .

 <sup>(</sup>٣) الترمذي (٤ / ٥٠٤ ) ٣٤ - كتاب الفتن ، ٥١ - باب ما جاء في الأئمة المضلين . وقال : حديث صحيح .
 ٩٧٧ - أحمد (٥ / ٨٤٤ ) .

وكشف الأستار ( ٤ / ١٠٠ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٢١ ) . وقال : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح .

<sup>(</sup> زوى ) : جمع .

وإني سألت ربي عز وجل: أن لا يهلِك أمتي بِسَنة بعامة ، وأن لا يُسلَّطَ عليهم عدوًّا فَيُهلِكَهم بعامة ، وأن لا يلْبِسَهم شِيَعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض . فقال: يامحمد إني إذا قضيت قضاء لا يُرَدُّ ، وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلِكَهم بسنة بعامة ، وأن لا أسلَّطَ عليهم عدوًّا بعامة فيهلِكوهم بِعَامة ، حتى يكون بعضهم يُهلِكُ بعضًا وبعضهم يَقتلُ بعضًا وبعضهم يَسبِي بعضًا » . قال: يكون بعضهم يهلِّك بعضًا وبعضهم يَقتلُ بعضًا وبعضهم يَالا الأَمَّة المُضِلِين . وإذا وُضِعَ السيف في أمتى لا يُؤفعُ عنهم إلى يوم القيامة » .

٩٢٨ - \* روى الطبراني عن أبي هريرة عن النبي والله قال : « سألت ربي لأمتي أربع خلال فنعني واحدة وأعطاني ثلاثًا : سألته أن لا تَكْفُرَ أمتي صَفقة واحدة فأعطانيها ، وسألته أن لا يُسلَّط عليهم عدوًّا من غيرهم فأعطانيها ، وسألته أن لا يُعذّبهم عا عَذَّبَ به الأُمَمَ قَبْلَهم فأعطانيها ، وسألتُه أن لا يجعل بأسهم بينهم فنعنيها » .

٩٢٩ - \* روى الطبراني عن أبي بُرْدَةَ قال : خرجت من عند عَبَيْدِ الله بن زياد فرأيتهُ يعاقِبُ عقوبةً شديدةً ، فجلست إلى رجل من أصحاب النبي عَلِيْتُهُ فقال : قال رسولُ الله عليهُ : « عقوبةُ هذه الأمةِ بالسيفِ » .

• ٩٣٠ ـ \* روى أبو داود عن عوفِ بنِ مالـك رضي الله عنـه ، أن رسولَ الله ﷺ قـال : « لَنْ يَجْمَعَ اللهُ على هذه الأُمَّة سيفين : سَيْفًا منها ، وسَيْفًا من عدُوِّها » .

أقول: في الحديث إشارة وبشارة ، فعندما يكون المسلمون قائمين بالجهاد يقاتلون عدوًا أو يقاتلهم عدو فيتَّحِدون وتتوجّه قلوبهم لجهاد غيرهم ، فإذا ركد سوق الجهاد لأعداء الله

<sup>(</sup> بسنة ) : السنة : القحط والمجاعة .

<sup>(</sup> بعامة ) : العامة : التي تعم الكل .

٩٣٨ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٢٢ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . ورواه البزار إلا أنـه قـال : سـألت ربي ثلاثــا. وكشف الأستار ( ٤ / ٢٩ ) .

٩٢٩ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٢٥ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

٩٣٠ ـ أبو داود (٤ / ١١٢ ) كتاب الملاحم ، باب ارتفاع الفتنة في الملاحم . وإسناده حسن .

قاتلوا بعضهم .

ومن فقه أبي بكر رضي الله عنه أنّه بعد أن أنهى الردّة حرّك المسلمين بـاتّجـاه فـارس والروم ، وكذلك فعل عمر ، فلمّا خفّت المشاركة بالجهـاد زمن عثمان على كثرة الفتوح وقعت الفتنة .

#### الفقرة التاسعة

## في :

#### التجديد والمجددين

٩٣١ ـ \* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قــال : « إن الله يَبَيِّلُ قــال : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كلِّ مائةِ سَنةٍ من يُجَدَّد لها دينَها » .

قال ابن الأثير : ( من يجدُّدُ لها دينَها ) قد تكلُّم العلماءُ في تـأويل هـذا الحـديث ، كُلُّ واحد في زمانه ، وأشاروا إلى القائم الذي يجدُّد للناس دينَهم على رأس كلُّ مائة سنة ، وكأنَّ كل قائل قد مال إلى مذهبه ، وحمل تأويل الحديث عليه ، والأولى أن يحمل الحديث على العموم ، فإن قوله عَلِيْكُم : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كُلِّ مائة سنة مَنْ يجدِّد لها دينَها » ولا يلزم منه أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلاً واحدًا ، وإنما قد يكون واحدًا ، وقد يكون أكثر منه ؛ فإن لفظة « من » تقع على الواحد والجمع ، وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث : الفقهاء خاصة ، كا ذهب إليه بعض العلماء ، فإن انتفاع الأمة بالفقهاء ، وإن كان نفعًا عاما في أمور الدين ، فإن انتفاعهم بغيرهم أيضًا كثير مثل أولي الأمر ، وأصحاب الحديث والقرَّاء والوعاظ ، وأصحاب الطبقات من الزَّهاد ، فإن كل قوم ينفعون بفنٌ لا ينفع به الآخر ، إذ الأصل في حِفْظِ الـدِّين حفظُ قــانون السيــاســـة ، وبثُّ العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء ويتكَّن من إقامة قوانين الشرع ، وهـذا وظيفـة أولي الأمر ، وكذلك أصحاب الحديث ينفعون بضبط الأحاديث التي هي أدلة الشرع ، والقراء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات ، والزهّاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم التقوى والزهد في الدنيا ، فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخر ، لكن الـذي ينبغي أن يكون المبعوث على رأس المائة : رجلاً مشهوراً معروفاً ، مشاراً إليه في كل فن من هذه الفنون ، فإذا حُمِلَ تَأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى ، وأبعدَ من التهمة ، وأشبه بالحكة ، فإن اختلاف الأئمة رحمة ، وتقرير أقوال الجتهدين متعيّن ، فإذا ذهبنا إلى تخصيص

٩٣١ ـ أبو داود (٤/ ١٠٩) كتاب الملاحم ، باب ما يذكر في قرن المائة . وإسناده صحيح . والمستدرك (٤/ ٢٠٢) . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

القول على أحد المذاهب ، وأوّلنا الحديث عليه ، بقيت المذاهب الأخرى خارجة عن احتال الحديث لها ، وكان ذلك طعنًا فيها .

فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر المشهورين على رأس كل مائة سَنَة ، يجدّدون للناس دينهم ، ويحفظون مذاهبهم التي قلّدوا فيها مجتهديهم وأعتهم . اهم . ( جامع الأصول ) .

أقول: رأس القرن أوله ، والظاهر المتبادر من الحديث أنَّ القائم بالتجديد في كل قرن واحد ، وهو الذي يغلب على كلام العلماء ، ولكن كلام ابن الأثير وجيه ، والموضوع يحتاج إلى تحقيق من خلال الواقع ، وهذا بحث يستأهل أن يتفرغ له ، فتحديد الذين أثَّروا في تاريخ الإسلام مجددين للهدى وعلى الهدى يضع بيد الأمة ثروة هائلة من القدوة والسوابق ، وإذا كان التحديد لا يحتل المقام هاهنا لكثرة الاختلاف في أهل التجديد ، فإننا نكتفي بالقول ؛ إن تجديد الاسلام قائم وحاصل يدل على ذلك : وصول هذا الدين إلينا نقيًا صافيًا ، وانتشاره في الأرض طولاً وعرضًا على كثرة الكوارث والأعداء ، ونحب أن نلفت نظر الراغبين في التجديد في هذا القرن إلى بعض الملاحظات :

إن على القائمين بالدعوة إلى الله أن يلحظوا مايحتاجه كل قرن من تجديد ، فتجديد كل قرن على حسبه ، ولكل قرن جديده الذي يحتاج إلى عمل مكافئ ومناسب ، فهناك تجديد علوم الإسلام وهناك التجديد في أساليب العمل لإحياء أسهم الإسلام ومقاماته ومفاهيه وقيه ، وهناك التجديد إلذي تحتاجه المستجدّات ، فإقامة الجهاد في عصرنا تحتاج من الوسائل والأساليب مافرضته مستجدّات العصر ، وإقامة فروض العين وفروض الكفاية تحتاج من الجهد والأساليب والإحاطة والتعبئة ماتقتضيه مستجدّات كلّ عصر ، وكثيرون من الناس يسيرون على معالم تجديد المجدّدين في قرون سابقة دون أن يلحظوا المتغيّرات والمستجدّات والزمان والمكان والبيئة والمعطيات والمتغيّرات ونفسيّات الناس .

وبعد هذه الملاحظات لابد من الإشارة إلى أن في الحديث معجزة ظاهرة ، فلم يزل على رأس كل قرن يظهر من نوابغ الإسلام ومن الحركات الإسلامية والتحركات الجادة لنصرة الإسلام بتأييد الحق والرد على أهل الباطل وإضعافهم ماهو ظاهر واضح ، ولكثرة ظهور

هذا الأمر في كثيرين ، تجد العلماء يختلفون من هو الجدّد الأول أو الأقوى أو الأوحد في كل قرن وماكان الاختلاف إلا بسبب الوجود ، ومذهب ابن الأثير يقلّلُ من الخلاف حتى يجعله في حده الأدنى .

#### الفقرة العاشرة

## في :

#### نار الحجاز

٩٣٢ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
 « لا تَقُومُ السَّاعــةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَــارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَــاز ، تُضِيءُ أَعْنَــاقَ الإبـلِ ببُصْرى » .

قال الحافظ ابن حجر: « قوله (حتى تخرج نار من أرض الحجاز) قال القرطبي في « التذكرة »: قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة ، وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلمة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستائة واسترت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت ، وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن ، وترى رجالاً يقودونها ، لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته ، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محيط الركب العراقي ، واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم ، فانتهت النار إلى قرب المدينة ، ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد ، وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر ، وقال لي بعض أصحابنا : رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام ، وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى . وقال النووي : تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام . وقال أبو شامة في « ذيل الروضتين » : وردت في أوائل شعبان سنة أربع وخمسين كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين ، فذكر هذا الحديث ، قال : فأخبرني بعض من أثق به ممن شعده شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتياء على ضوئها الكتب ، فن الكتب .. فذكر نحو ماتقدم ، ومن ذلك أن في بعض الكتب : ظهر في أول جمة من جمادى الآخرة في شرقي المدينة نار ومن ذلك أن في بعض الكتب : ظهر في أول جمة من جمادى الآخرة في شرقي المدينة نار

٩٣٣ ـ البخاري ( ١٣ / ٧٨ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٤ ـ باب خروج النار .

مسلم (٤/ ٢٢٢٧) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١٤ ـ باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز.

عظية بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نارحتي حاذى جبل أحد . وفي كتاب آخر : انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد المدينة وهي برأى العين من المدينة ، وسال منها واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه أربع أميال يجرى على وجه الأرض ويخرج منه مهاد وجبال صغار . وفي كتاب آخر: ظهر ضوؤها إلى أن رأوها من مكة ، قال ولا أقدر أصف عظمها ، ولها دوى . قال أبو شامة : ونظم الناس في هذا أشعاراً ، ودام أمرها أشهرا ، ثم خمدت . والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كا فهمه القرطبي وغيره ، وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى . وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية نحو هذه النار التي ظهرت بنواحي المدينة في زمن خالد بن سنان العبسي ، فقام في أمرها حتى أخدها ومات بعد ذلك في قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثني في « كتاب الجماجم » وأوردها الحاكم في « المستدرك » من طريق يعلى بن مهدي عن أبي عوانة عن أبي يونس عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلاً من بني عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه إني أطفى عنكم نار الحدثان فذكر القصة وفيها فانطلق وهى تخرج من شق جبل من حرة يقـال لهـا حرة أشجع فـذكر القصـة في دخولـه الشق والنـار كأنهـا جبـل سقر فضربهـا بعصـاه حتى أدخلها وخرج . وقد أوردت لهذه القصة طرفًا من ترجمته في كتابي في الصحابة . قوله (تضيء أعناق الإبل ببصرى) قال ابن التين: يعني من آخرها يبلغ ضوؤها إلى الإبل التي تكون ببصرى وهي من أرض الشام .

وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة مقصور بلد بالشام وهي حوران . وقال أبو البقاء: أعناق بالنصب على أن تضيء متعد ، والفاعل النار أي تجعل على أعناق الإبل ضوءاً ، قال : ولو روي بالرفع لكان متجها أي تضيء أعناق الإبل به كا جاء في حديث آخر « أضاءت له قصور الشام » وقد وردت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق عر بن سعيد التنوخي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن محمد بن عرو بن حزم عن أبيه عن عر بن الخطاب يرفعه : « لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار تضيء له أعناق الإبل ببصرى » وعر ذكره ابن حبان في الثقات ولينه

ابن عدي والدارقطني ، وهذا ينطبق على النار المذكورة التي ظهرت في المائة السابعة . وأخرج أيضًا الطبراني في آخر حديث حذيفة بن أسيد الذي مضى التنبيه عليه : وسمعت رسول الله عليه يقول : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان أو ركوبة تضيء منها أعناق الإبل ببصرى » قلت : وركوبة ثنية صعبة المرتقى في طريق المدينة إلى الشام مر بها النبي عليه في غزوة تبوك ذكره البكري ، ورومان لم يذكره البكري ولعل المراد رومة البئر المعروفة بالمدينة ، فجمع في هذا الحديث بين النارين وأن إحداها تقع قبل قيام الساعة مع جملة الأمور التي أخبر بها الصادق على الأولى في الذكر لا يضر والله أعلم » اهد . ( فتح بغير تخلل شيء آخر ، وتقدم الثانية على الأولى في الذكر لا يضر والله أعلم » اهد . ( فتح الباري : ١٣ / ٢٧ ) .

أقمول : المراد بـالنــار الثــانيــة التي أخبر عنهــا رســول الله ﷺ هي النـــار التي تخرج من حضرموت ، وسيأتي الكلام عنها في فقرة لاحقةً .

#### الفقرة الحادية عشر

### في :

## استقلالية أقطار الأمّة الإسلامية عن بعضها وانفراط عقد الوحدة الإسلامية

٩٣٣ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْنَجَ : « مَنَعَتِ العراقُ دِرْهَمَها وقَفيزَها ، ومنعت الشّامُ مُدْيَها ودينارَها ، ومنعت مصر إرْدَبّها ودينارَها ، وعدتم من حيث بدأتم ، وعدتم من حيث بدأتم » . شَهِدَ على ذلك لَحْمُ أبي هريرةَ ودَمُهُ .

وفي رواية أبي داود (١) قال: « منعت العراق قفيزها ودرهمها ، ومنعت الشام مُديها ودينارها ، ومنعت مصر إردَبَّها ودينارها ، ثم عدتم من حيث بدأتم » ثم قالها زهير ثلاث مرات ، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه .

قال ابن الأثير: « ( منعت ) وأما قوله : « مَنَعَتْ » فله معنيان ، أحدها : أن النبيً على أخبر أنهم سيسلمون وسيسقط ماوظف عليهم بإسلامهم ، فصاروا بإسلامهم مانعين ماكان عليهم من الوظائف ، واستدل على هذا بقوله : « وعدتم من حيث بدأتم » لأن بدءهم في علم الله وفي قضائه وقدره : أنهم سيسلمون ، فعادوا من حيث بدؤوا ، والوجه الثاني : أنهم يرجعون عن الطاعة ، ويعضده الحديث الذي أورده البخاري في « صحيحه » عن أبي هريرة قال : كيف تُرى ذلك كائنًا ؟ هريرة قال : كيف تُرى ذلك كائنًا ؟ قال : يا والذي نفسي بيده عن قول الصادق المصدوق قيل : ع ذاك ؟ قال : تُهتك حرمة الله ، وذمة رسوله فَيَشُدُ الله على قلوب أهل الذمة فينعون مافي أيديهم » . اهـ

أقول: في الحديث إشارة إلى ماجد في زماننا حيث عادت الدعوة الإسلاميّة إلى بداياتها بعد الردّة الهائلة وبعد أن لم تعد للمسلمين خلافة مركزية يخضعون لها وتقودهم وتسوسهم .

٩٣٣ مسلم (٤ / ٢٢٢٠) ٥٠ ـ كتاب الفتن وإشراط الساعة ٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر ... إلخ .
 (١) أبو داود (٣ / ١٦٦) كتاب الإمارة ، باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة .

٩٣٤ - \* روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : يُوشِكُ أهلُ العراق أن لا يُجْبى إليهم قفيز ولا دِرْهم ، قال أبو نَضْرَة : قلنا : من أينَ ذاك ؟ قال : من قِبَلِ العَجم ينعون ذاك ، ثم قال : يوشكُ أهلُ الشام أن لا يُجبى إليهم دينار ولا مُدْي ، قلنا : من أين ذاك ؟ قال : ثم قبل الرَّوم ، ثم سكت هَنيَّة ، ثم قال : قال رسولُ الله عَلَيْة : « يكون في آخر أمتي خليفة يَحْثي المال حَثْياً ، لايعُدُّه عدًا » قال : قلت لأبي نضرة ، وأبي العلاء : أتريان أنه عُمرُ بن عبد العزيز ؟ قالا : لا .

أقول: لقد كان العراق حاضرة الأمّة الإسلاميّة وعاصمتها أكثر من مرة واستعصت عليه جهات كثيرة من العجم، ولقد كان الشام حاضرة للأمّة الإسلاميّة وعاصمتها واستعصى عليه الروم الجيران الشماليون له وقتذاك أكثر من مرة ومنعوه الجزية، وفي الحديث إشارة إلى الخلافة الراشدة في آخر الزمان والتي تكون بعد اللّلك الجبري كا نصّت على ذلك نصوص منها:

970 ـ \* روى أحمد عن خديفة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْتُ قال : « تكونُ النّبوةُ فيكم ماشاء الله أن تكونَ ، ثم يَرْفَعُها الله إذا شاء أن يَرفَعَها ، ثم تكونَ خلافةً على منهاج النبوة ، فتكونُ ماشاء الله أن تكونَ ، ثم يرفعُها إذا شاء أن يرفعَها ، ثم تكونُ مُلْكًا عَاضًا فيكون ماشاء الله أن تكونَ ، ثم يَرفعُها إذا شاءَ الله أن يرفعَها ، ثم تكون مُلْكًا جَبْرِيًا فتكونُ ماشاءَ الله أن تكونَ ، ثم يرفعُها إذا شاءَ الله أن

٩٣٤ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٣٤ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى بمر الرجل ..

<sup>(</sup> اللَّمَانِيَ ) : مكيال لأهل الشام يسع خسة وأربعين رطلاً ، و « القفيز » لأهل العراق ثمانية مكاكيك ، و « الإردّبُ » لأهل مصر أربعة وستون مَنّا وأربعة وعشرون صاعًا على أن الصاع خسة أرطال وثلث .

<sup>(</sup> الصاع ) = ٢٧٥١ غ على رأي الشافعية .

<sup>(</sup> ويساوي أيضًا ) = ٢٨٠٠ غ على رأي الأحناف .

<sup>(</sup> القفيز ) = ١٢ صاع .

<sup>(</sup>المُدْيُّ ) = ٥ ر ٢٢ صاع .

<sup>(</sup>الإردب ) = ٢٤ صاع و = ١٤ منّا .

<sup>(</sup> المن ) : = رطلان . والرطل البغدادي ٤٠٨ غ .

٩٣٥ ـ أحمد (٤ / ٢٧٢ ) .

وكشف الأستار (٢ / ٢٣١).

مجمع الزوائد ( ٥ / ١٨٨ ) وقال : رواه أحمد في ترجمة النعمان والبزار أتم منه والطبراني ببعضه في الأوسط ورجمالــه ثقمات.

أن يَرفعَها ، ثم تكونُ خِلافةٌ على مِنْهاجِ النّبوةِ » ثم سَكَتَ .

أقول: إنَّ أحاديث هذه الفقرة قد وقعت وذلك من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وعصرنا يشهد استقلاليّة الأقطار الإسلامية عن بعضها وذلك خلاف الأصل، فلابد أن تكون للمسلمين وحدتهم وخليفتهم، وعلى علماء المسلمين أن يعملول لذلك بالقدر المتاح والممكن، وأن يقترحوا الصيغ الأكثر تطويراً لتحسين العلاقات وتمتين أواصر الأخوة والوحدة وذلك من واجبات العصر.

## الفقرة الثانية عشرة

### في :

## غربة الإسلام

٩٣٦ - \* روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله علي قال : « إنَّ الإسلامَ بَداً غَريباً ، وسيعودُ غريباً كا بدأ ، وهو يَـأْرِزُ بينَ المسجـدِينِ كا تَـأْرِزُ الحيـةُ في جُحرها » .

٩٣٧ - \* روى الطبراني عن سهل بن سعد السّاعِدي قال : قال رسول الله عَلَيْتُم : « بدأ الإسلامُ غريبًا وسيعود غريبًا كا بدأ فطوبي للغرباء » . قالوا يارسول الله ومن الغرباء ؟ قال : « الذين يُصْلِحُون عند فسادِ النّاس » .

٩٣٨ - \* روى أحمد عن سعد بن أبي وقياص قيال : سمعت رسول الله عَلَيْتُم يقول : « إن الإيمان بدأ غريباً وسيعود غريباً كا بدأ فطوبى يومئذ للغرباء إذ فَسَدَ النياسُ والذي نفس أبي القاسم بيده لَيأرِزَنَّ الإيمان إلى بين هذين المسجدين كا تأرز الحية إلى جُحْرها » .

٩٣٩ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ( رفعه ) : « إنَّ الإسلامَ بَدأ غَريباً وسيعودُ غريباً كا بَدأ فطوبى للغَرباء » .

٩٣٦ - مسلم ( ١ / ١٣١ ) ١ - كتاب الإيمان ، ٦٥ - باب بيمان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا ، وإنه يمأرز بين المسجدين .

١٣٧ ۾ المعجم الكبير ( ٦ / ١٦٤ ) .

والروض الداني ( ١ / ١٨٣ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٧٨ ) وقال : رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة .

٩٣٨ \_ أحمد ( ١ / ١٨٤ ) .

<sup>(</sup> ليأرزَنَ ) : أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض .

وكشف الأستار (٤ / ١٨ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٧٧ ) وقال : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح .

**٩٣٩ ـ مسلم** ( ١ / ١٣١ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٦٥ ـ باب بيمان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا ، وإنه يمأرز بين المسجدين .

أقول: هذه الأحاديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام ، ولقد شهدنا غربة الإسلام في عصرنا وماسبقه ، وكانت مظاهر غربة الإسلام كثيرة ، فقد طغت على أرض الإسلام الأفكار العلمانية والإلحاد وكثرت الأحزاب الكافرة والفلسفات والأفكار الفاسدة وظهرت أنواع من المؤسسات تنشر الكفر والتشكيك ، ومرّت فترات كنت لا تجد في الجامعات والمدارس من يصلّي وإذا صلّى صلّى مستخفيًا حتّى لا يُهزأ به أو يشكّك في عقله ، ونحن نشهد الآن في بداية القرن الخامس عشر الهجري شيئًا من التحسّن في بعض الأقطار واستشراء للردّة في أقطار أخرى ، والمرجو من فضل الله وكرمه أن تنتهي موجة غربة الإسلام .

وابن ماجه ( ٢ / ١٣٢٠ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ، ١٥ ـ باب بدأ الإسلام غريبًا .

#### الفقرة الثالثة عشرة

## في :

# مدّعي النُّبوة والدّجّالين

• ٩٤٠ - \* روى الترمذي عن أبي هريرةَ رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْهِ : « لا تقوم الساعة حتى يُبعثَ كذًابون دَجالون ، قريبًا من ثلاثين ، كُلُّهم يَزْعُمُ أنه رسولُ الله » .

وفي رواية أبي داود (١): «حتى يخرجَ ثـلاثـونَ دجـالـون كلَّهم يـزعم أنـه رسـولُ الله ». وفي أخرى (٢) «حتى يَخرجَ ثلاثون كذَّابـاً دجـالاً ، كلَّهم يَكُـذِبُ على اللهِ وعلى رسوله ».

وفي رواية عَبِيدةَ السَّلْماني بهذا الخبر (٢) .. ، فقلت له : أترى هذا منهم ؟ يعني : الختار ـ فقال عَبيدة أ : أمّا إنَّه من الرؤوس .

قال محقق الجامع: ليس المراد بالبعث الإرسال المقارن للنبوة ، بل هو كقوله تعالى: ﴿ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ (٤) وليس المراد أيضًا من ادعى النبوة مطلقًا ، فإنهم لا يحصون كثرة ، لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء ، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت لهم شبهة . اه .

٩٤١ ـ \* روى مسلم عن جــابرِ بنِ سَمْرَةَ رضي الله عنها قــال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ : « فاحذروهم »(٥) .

٠٤٠ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٩٨ ) ٢٤ ـ كتاب الفتن ، ٤٣ ـ باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) أبو داود : ( ٤ / ١٢٠ ) كتاب الملاحم ، باب في خبر ابن صائد .

<sup>(</sup>٢) أبو داود : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) أبو داود : الموضع السابق . (٤) مريم : ٨٣ .

٩٤١ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٣٦ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ... . وأحمد ( ٥ / ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم : الموضع السابق .

٩٤٢ ـ \* روى أحمد عن حذيفة أن نبي الله ﷺ قال : « في أمتي كذابون ودجـالون سَبعة وعشرون منهم أربعُ نسوةٍ وإني خَاتَمُ النبيين لا نبيَّ بعدي » .

٩٤٣ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قسال : قسال رسولُ الله عَلَيْتُم :
 « سَيَكُونُ فِي آخراً مِّتَى أَنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ عِالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإيَّاكم وإيَّاهم ».

وفي رواية : (۱) « يكونُ في آخر الزمانِ دَجَّالُون كنَّابُون ، يأتُونكم من الأحاديث عما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ، فإياكم وإيَّاهُمْ ، لا يضِّلُونكم ولا يَفْتِنُونكم » .

٩٤٤ من أجمد عن أبي بَكْرَة قال : أَكْثَرَ الناسُ في شأن مُسَيُّلِمَةَ قبل أن يقولَ رسولُ الله عَلَيْ فيه شيئًا فقام رسول الله عَلَيْ خَطيبًا فقال : « أما بعد ففي شأنِ هذا الرجلِ الذي قد أكثرْتُم فيه وإنه كذابً من ثلاثين كذابًا يخرجون بين يدي الساعة وإنه ليس من بلد إلا يَبْلُغُها رُعْبُ المسيح » .

أقول: إنّ هذه الأحاديث من أعلام نبوّته عليه الصلاة والسلام فقد ابتدأت سلسلة مدّعي النبوة بسيلِمَة وسجاح والأسود العنسي وآخر من ظهرت له فتنة منتشرة منهم غلام أحمد القادياني الذي ادّعى النبوّة وأعلن نسخ الشريعة الحمدية.

940 - \* روى أبو يعلى عن أبي الجُـلاسِ قـال : سمعتُ عليّـا يقـول لعبـدِ الله السّبَـئي : ويلك واللهِ مأأفْضَى إليَّ بشيءٍ كَتَمَهُ أحداً من النـاس ولكن سمعتُـه يقول : « إن بين يـدي

٩٤٢ ـ أحمد ( ٥ / ٣٩٦ ) .

والمعجم الكبير ( ٣ / ١٦٩ ) .

وكشف الأستار ( ٤ / ١٣٢ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٣٢ ) . وقال : رواه أحمد والطبرافي في الكبير والأوسط والبزار . ورجال البزار رجال الصحيح . ٩٤٣ ـ مسلم ( ١ / ١٢ ) المقدمة ، ٤ ـ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

٩٤٤ - أحمد ( ٥ / ٤١ ) .

مجمع الزوائد : ( ٧ / ٣٢٧ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني ، وأحمد أسانيم أحمد والطبراني رجاله رجال الصحيح . ( المسيح ) : المراد بالمسيح هنا : المسيح الدجال .

٩٤٥ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٣٣ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات .

الساعة ثلاثينَ كَذَاباً » . وإنك لأحدُهم .

أقول: عبد الله السَّبَئِي هو المشهور بابن السوداء، وهو يهودي أظهر الإسلام وقاد الفتنة الكبرى فكريًا وتخطيطًا ودعويًا ضدّ عثان، ولم يزل يلقي بالأفكار المكفرة تحت شعار حبّة على رضي الله عنه، وتعتبر أفكار غلاة الشيعة والباطنيين منهم خاصة امتدادًا لأفكاره، والرواية التي مرّت معنا تحدر ثنا عن موقف علي رضي الله عنه منه، وتشير الرواية إلى أن فهم عليّ رضي الله عنه لقضيّة الكذّابين والدجّالين أنّه لا يشترط حتّى يطلق على واحد منهم هذا اللقب أن يدّعي النبوّة، وما أكثر الدجّالين والكذّابين في عصورنا المتأخرة الذين يدّعون أنّه مسلمون ويدعون إلى الكفر البواح.

#### الفقرة الرابعة عشرة

#### في :

## أعلام وأشراط متفرقة تكون بين يدي الساعة وقد وقعت

أقول: قد وقع هذا بموجتي التتار والمغول وما أحدثاه من آثار مدمّرة في الأرض الإسلاميّة عامّة والأرض العربيّة خاصّة ، وكارثة بغداد معروفة .

91٧ ـ \* روى الترمذي عن عمران بن حُصينِ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَالَ : « في هذه الأُمةِ خَسْف وَمَسْخ وقَذف » . فقال له رجل من المسلمين : يارسول الله ، ومتى ذلك ؟ قال : « إذا ظهرتِ القِيَانُ والمَعازف وشُرِبتِ الخورُ » .

٩٤٨ - \* روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسولُ الله ﷺ : « يكونُ في آخر هذه الأُمَّةِ خَسفٌ ومَسخٌ وقَذْفٌ » قالت : قلتُ : يارسولَ الله ، أَنْهَلكُ وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم ، إذا ظَهَرَ الخَبَثُ » .

أقول: قد وقع بعض هذا في الأمّة ، وأشهر أحداث الخسف في عصرنا خسف أغادير في المغرب إذ خسف بها كاملة خلال أربع ثوان ، وماحدث في منطقة الأصنام في الجزائر وماحدث في منطقة ذمار في الين وأشهر أحداث القذف في عصرنا ماحدث في بعض القرى

٩٤٦ ـ البخاري ( ١٣ / ١١ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ٤ ـ باب قول النبي ﷺ : ويل للعرب من شر قد اقترب

مسلم ( ٤ / ٢٠٠٧ ) ٥٧ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١ ـ باب اقتراب الفتن ، وفتح ردم يأجوج ومأجوج .

٩٤٧ ـ الترمـذي ( ٤ / ٤٩٥ ) ٣٤ ـ كتـاب الفتن ، ٣٨ ـ بـاب مـا جـاء في علامـة حلول المسخ والخسف .

وقال : حديث غريب . وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده .

٩٤٨ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٧٩ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٢١ ـ باب ما جاء في الخسف .

وقال : حديث غريب . وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله .

التركيّة إذ جاءها عذاب من فوقها ومن تحتها .

أما المسخ الباطني فما أكثره فلقد شهدنا قلوب الشياطين في جثان إنس ، وقلوب الذئاب في لبوس الضأن ، وكلها معان تحدثت عنها النصوص .

919 - \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال - عند قرب وفاته - : ألا أحد ثم حديثًا عن رسول الله ملية ، لا يحدثكم به أحد عنه بعدي ؟ سمعت رسول الله ملية يقول : « لا تقوم الساعة » - أو قال : « إن من أشراط الساعة - : أن يُرفعَ العلم ، ويَظهرَ الجهل ، ويُشربَ الخر ، ويفشو الزنا ، ويذهب الرجال ، ويبقى النساء حتى يكون لخسين امرأة قَيم واحد » .

وفي رواية(١): « يظهر الزنا ، ويقلُّ الرجال ، ويكثر النساء » .

أقول: قوله عليه الصلاة السلام (أن يرفع العلم): يفسره الحديث الذي يذكر أن رفع العلم يكون بموت العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهّالاً فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وقد ظهر مثل هذا في عصرنا والمراد بالعلم: العلم الشرعي، ولكن المرجو أن نكون على أبواب نهضة علمية يتلافى فيها مثل هذا، وقد يتكرر ظهور مثل هذا الشأن.

وقوله عليه الصلاة والسلام (حتى يكون لخسين امرأة قيّم واحد): ذكرنا أن مثل هذا وقع في بعض الأقطار أثناء الحرب العالمية الأولى ويحتمل أن ذلك كائن فيها بعد .

وقد قلت بمناسبة هذا الحديث بمناسبة مايلي: لقد أصبح الخر في أكثر بلدان الإسلام مرخصًا به من أكثر الحكومات وأصبحت قوانين أكثر البلدان الإسلامية تعتبر الزنا جريمة من النوع الثالث أو الرابع ، وأصبح الزنا بالتراضي كثيراً شائعًا ، بل وجد المتخصصون في المتاجرة بالزنا .

**٩٤٩ ـ البخاري ( ١ / ١٧٨ ) ٣ ـ كتاب العلم ، ٢١ ـ بــاب رفع العلم وظهور الجهل .** 

مسلم (٤ / ٢٠٥٦ ) ٤٧ ـ كتاب العلم ، ٥ ـ باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان .

والترمذي: ( ٤ / ٤٩١ ) ٣٤ \_ كتاب الفتن ، ٣٤ \_ ما جاء في أشراط الساعة . وقال حديث : حسن صحيح .

<sup>(</sup>قَيْمٌ واحد) قيم المرأة : زوجها ، لأنه يقوم بأمرها ، وبما تحتاج إليه من نفقة وغيرها .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٢ / ١١٣ ، ١١٤ ) ٨٦ كتاب الحدود ، ٢٠ ـ باب إثم الزناة .

وفي الحرب العالمية الأولى لم يبق إلا القليل من الرجال في كثير من بلدان العالم الإسلامي حيث سحب الرجال إلى الحرب وشهدت تلك الفترة نفسها ندرة العلم حتى إنك لا تجد في الحي الواحد من يحسن الكتابة ، ولا زالت الأمية بالإسلام وانتشار الزنا وشرب الحر وفشو الربا مما نعاني منه حتى كتابة هذه السطور .

٩٥٠ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنها قالا : قال رسول الله ﷺ : « إنَّ بين يـدي السـاعـةِ أيـامـا ينزلُ فيهـا الجهلُ ، ويُرفَعُ فيها العلمُ ، ويَكْثُرُ فيها الهَرْجُ ، وألهرْج : القتل » .

وللبخاري (١) ، أن أبا موسى قال لعبد الله : أَتَعْلَمُ الأَيَامُ التِي ذَكَرَ فَيَهَا النَّبِيُ ﷺ أَيَّامُ الْمرج ؟ ... فذكر نحوه .

وقال عبد الله : سمعت رسولَ الله عَلِيلَةِ يقول ... .

ورواه التسرمني (٢) عن أبي موسى وحدَه قَال : قَال رَسُولُ الله عَلَيْظَةِ : « إِنَّ مَن وَرَائِكُمُ أَيَامًا يُرفَعُ فيها العلم ، ويَكْثَرُ فيها الهَرْجُ » قالوا : يارسولَ الله ، وما الهَرْجُ ؟ قال : « القَتْلُ » .

أقول: قوله عليه الصلاة السلام ( ويكثر فيها الهرج ، والهرج: القتل): قد مر منه كثيراً ، وفي كل عام تسبع عن مذابح المسلمين ، لقد ذهب في عصرنا في الجزائر حوالي مليون شهيد، وفي أفغانستان لا نعرف إلى أي حدّ سيبلغ عدد القتلى ، ومذبحة حماة وغيرها من المدن السورية ومذابح لبنان عامة وطرابلس خاصة ، ومذابح الصراع في المغرب ، ومن قبل صراعات المسلمين الكثيرة فيا بينهم ، ومذابح التتار والصليبيّين والمستعمرين .

٩٥١ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ :

٩٥٠ ـ البخاري ( ١٣ / ١٣ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ٥ ـ باب ظهور الفتن .

مسلم ( ٤ / ٢٠٥٦ ) ٤٧ ـ كتاب العلم ، ٥ ـ باب رفع العلم وقبضته وظهـور الجهل والفتــن في آخر الزمان .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٣ / ١٤ ): الموضع السابق .

 <sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٤ / ٤٨٩ ) ٣٤ \_ كتاب الفتن ، ٣١ \_ باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه ، وقال : حديث صحيح .
 ٩٥١ \_ البخاري ( ٢ / ٢١ ) \_ ٥٠ \_ كتاب الاستسقاء ، ٢٧ \_ باب ما قيل في الزلازل والآيات .

وفي رواية (١) « أن يُرفع العلم ، ويثبت الجهل » \_ أو قال : « ويظهر الجهل » .

وفي رواية أبي داود (٢) قال : قال رسولُ الله ﷺ : « يتقارب الزمان ، وينقص العلم ، وتظهر الفتن ، ويُلْقَى الشحُّ ، ويكثر الهرجُ » قيل : يارسول الله أيْمَ هو ؟ قال : « القَتْلُ ، القَتْلُ » .

أقول : قول عليه السلام ( يتقارب الزمان ) : قد يكون فيه إشارة إلى المواصلات الحديثة ووسائل الاتصال حتى ليقضى في الزمن القليل ماكان يحتاج إلى أزمنه متطاولة .

١٥٢ - \* روى الطبراني عن أبي أميئة الجُمَحِي رفعه : « إن منْ أشراطِ الساعـةِ أن يُلتَمسَ العِلمُ عندَ الأصاغرِ» .

أقول: إن جيلنا شهد حالة عجيبة وهي أنه قد غلب اليأس على كثير من العلماء فلم يعودوا يتصدرون للدعوة والإرشاد والتعليم، ونشط للدعوة الشباب فأصبحوا هم الذين يتصدرون لمثل هذه الشؤون، والتف الكثيرون حولهم حتى إذا ما جلس كبار العلماء لم يجدوا من يسمع منهم، وللمسألة استثناءاتها.

٩٥٣ ـ \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قبال له رسولُ الله عَلَيْهِ : « يوشِكُ إِن طَالَتُ بِكُ مَدةً أَن ترى قومًا في أينديهم مثلُ أذناب البَقَر يَغُنَّذُون في غَضَب الله ، ويَرُوحُونَ في سَخَط الله » .

<sup>.</sup> مسلم ( / ٤ / ٢٠٥٧ ) ٤٧ ـ كتاب العلم ، ٥ ـ باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن ، في آخر الزمان .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤ / ٢٠٥٦ ) : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤/ ٩٩) كتاب الفتن والملاحم ، باب ذكر الفتن ودلائلها .

٩٥٢ ـ مجم الزوائد ( ١ / ١٣٥ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه ابن لهيمة وهو ضعيف .

٩٥٢ - مسلم (٤/ ٢١٩٢) ٥١ - كتاب الجنة وضفة نعيها وأهلها ، ١٣ - باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضغاء .

وفي رواية : (١) « إن طالت بك مُدَّةً أوشَكْتَ أن ترى قومًا يَعْدُون في سخطِ اللهِ ويروحون في لَغْنَتِهِ ، في أيديهم مثل أذنابِ البقر» .

أقول: إن من عرف ما يجري في دوائر الخابرات في كثير من بلدان العالم الإسلامي عرف مضون هذا الحديث.

406 - \* روى أحمد عن طارق بن شهاب قال : كنا عند عبد الله بن مسعود جُلوسًا فجاءً رجُلٌ فقال : قد أُقيَتِ الصلاة ، فقام وقنا معه فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعًا في مقدّم المسجد فكبر ورَكَعَ ورَكَعْنا ومشينا وصنعنا مثل الذي صنع ، فر رجل يُسرع فقال : عليك السلام أبا عبد الرحن فقال : صدق الله ورسوله وبلَّفَت رُسُلُه . فلما صلينا ورجعنا ودخل إلى أهله جَلَسْنا فقال بعضنا : أما سمعتُم رَدَّهُ على الرجل : صدق الله ورسولة وبلغت رسله أيّكم يسأله ؟ فقال طارق : أنا أسأله فسأله حين خرج ، فذكر عن النبي عَلِيلًا : « إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفُشُوَّ التجارة حين تعين المرأة زوجَها وقطع الأرحام وشهادة الزور وكِتُهانَ شهادة الحق وظهورَ العلم » .

وفي رواية (٢) قال رسول الله على : «إن من أشراط الساعة أن يُسلِّمَ الرجلُ لا يُسلِّمُ الله عرفة » . والبزار (٢) ببعضه وزاد « وأن يجتازَ الرجلُ بالمسجد فلا يصلي فيه » والطبراني (٤) إلا أنه قال سمعت رسول الله عليه يقول : « لا تقومُ الساعةُ حتى يكونَ السلامُ على المعرفة » وإنَّ هذا عَرَفَي من بينكم فسلَّمَ علي « وحتى تُتخذَ المساجدُ طُرقًا فلا يُسْجَدُ للهِ فيها وحتى يبعث الغلامُ الشيخ بريدًا بين الأفقين وحتى يبلغ التاجرُ بين الأفقين فلا يَجدُ رِجًا » وفي رواية (٥) عنده : « وأن تَغلُو النساءُ والخيلُ مُ تَرْخُصَ فلا تغلوا إلى يوم القيامة وأن يَتَّجرَ الرجل والمرأة جميعًا » .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤ / ٢١٩٣ ): الموضع السابق .

٩٥٤ ـ أحد ( ١ / ٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستسار (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤)، (٥) مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٢٩ ) . وقال : رواه أحد ، والبزار ببعض والطبراني إلا أنه قبال : سممت رسول الله علي يقول و لا تقوم الساعة ... ، ورجال أحد والبزار رجال الصحيح .

أقول: في الحديث معجزات كثيرة منها: (حتّى يبعث الغلامُ الشيخَ بريداً بين الأفقين) وكأنّ في ذلك إشارة إلى الطيران واستخدام الأصغر سنًا من هو أكبر منه.

ومنها :

( وفشو التجارة حين تعين المرأة زوجها ) .

( وأن يتجر الرجل والمرأة جميعًا ) .

ومن رأى في عصرنا كثرة الحلات التي تشارك في أعمالها المرأة رأى مصداق ذلك .

مولى الله على الله على الله على على الله على ال

أقول : وقد غزا المسلمون الهند وحكوها حوالي ثمانائة سنة وهاهي دولة باكستان ودولة البنغال قائمتان والمسلمون في الهند كثيرون والحمد الله .

٩٥٦ ـ \* روى البزار عن عرو بن عوف قال : قال رسول الله على : « إن بين يدي الساعة سنين خَدَّاعَةً يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكذَّب فيها الصادقُ ويؤتمن فيها الحَانِنُ ويُخوَّن فيها الأمينُ ويَنْطِقُ فيها الرَّويبضة » قَيل : يسا رسول الله وما الرويبضة ؟ قال : « الامرُو التافة يتكلَّمُ في أمرِ العامة » قال ابنُ إسحاقَ وحدثني عبدُ الله بنُ دينارِ عن أنسِ عن النبي على قال بنحوه .

أقول: وهذا عصرنا يشهد ماذكره رسول الله ﷺ تفصيلاً .

٩٥٥ ـ أحد ( ٥ / ٢٧٨ ) .

والنسائي ( ٦ / ٤٢ ) كتاب الجهاد ، ٤١ ـ باب غزوة الهند .

مجمع الزوائد ( ٥ / ٢٨٢ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وسقط تابعيه والظاهر أنه راشد بن سعد ، وبقية رجاله ثقات .

٩٥٦ ـ كشف الأستار ( ٤ / ١٣٢ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٨٤ ) . وقال : رواه البزار . وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من عبد الله بن دينار وبقية رجاله ثقات.

٩٥٧ - \* روى الطبراني عن أبي هريرة أن النبي عَلِيَّةٍ قـــال : « إذا مشت أمتي الطبطاء وخَدَمَتْهم فارسُ والروم تَسلط بعضهم على بعض » .

مه - \* روى أحمد عن أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله عَلِيْلِم : « إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيل المُظْلِم يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِراً وَيُمْسِي كَافِراً وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِم وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ اللَّاشِي ، وَالْمَاشِي فَيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَكَسِّرُوا قِسِيكُمْ وَقَطِّعُوا أُوتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا بَسِيكُمْ وَقَطِّعُوا أُوتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا بَسِيُوفِكُمُ الحِجَارَةَ فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكُم فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ » .

أقول: إن دقة الوصف في هذا الحديث لمعجزة ، فقد مرّت عصور في الماضي كان الرجل يسي مؤمنًا ويصبح كافراً بسبب كثرة دعاة الباطل كالزنادقة والقرامطة والباطنية ، ولقد شهد عصرنا كذلك مثل هذه المرحلة إذ تجد المسلم يصبح على إسلام ويسى على مذهب حزب كافر وفكرة كافرة ، وقد مَرّ معنا من قبل موقف المسلم من الفتن ، فالأحاديث التي تطالب المسلم بالاستسلام لقاتله أو بالعزلة الكاملة محمولة على أوضاع لها خصوصياتها كأن يكون القاتل مسلمًا ، والفتنة تدفعه إلى القتل .

أما إذا غزيت دار الإسلام فقد وجب على المسلم القتال ، وعلى كل الأحوال فالمسلم تحكمه الفتوى البصيرة من أهلها في كل ظروفه وأحواله ، فلا يصح لمسلم أن يعتمد على بعض النصوص العامة ، فيعطل واجبًا تفرضه الفتوى من أهلها .

٩٥٩ ﴿ ﴿ رَوَى الطَّبَرَانِي عَنَ عَبَدَ اللَّهُ بَنَ يَزِيدِ الْخَطُّمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ : « عَذَابِ أُمِّتِي فِي دنياها » .

٩٥٧ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٣٧ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن .

<sup>(</sup> الْمُطَيْطًاء ): : هي مشية بتبختر ومد اليدين ، ومططت بمعنى : مددت .

أقول : وقد خدمَتُ هذه الأمةَ فارسُ والرومُ ، ووقمَتِ الحروب فيما بين هذه الأمة .

٩٥٨ - أحد ( / ٤ / ٧٧٢ ) .

وأبو داود ( ٤ /١٠٠ ) كتاب الفتن والملاحم ، باب في النهي عن السعي في الفتنة .

وابن ماجه ( ٢ / ١٣١٠ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ، ١٠ ـ باب التثبت في الفتنة .

والمستدرك ( ٤/ ٤٤٠ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه .

**٩٥٩ ـ** الروض الداني ( ٢ / ١٢٣ ) .

• ٩٦٠ - \* روى الطبراني عن عبد اللهِ بنِ عمرو عن رسول الله ﷺ أنه قال : « من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرارُ ويُوضَعَ الأخيارُ وَيَقْبُحَ القولُ ويَخْرُنَ العملُ وتُتْلَى في القوم المَثْنَاةُ » . قلت : وماالمَثْنَاةُ ؟ قال : « ماكَتِبَ سِوى كتابِ اللهِ » .

## قال ابن الأثير في النهاية:

( المَثْنَاةُ ): قيل : هي أنَّ أحبار بني إسرائيل وضعوا كتابًا فيا بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله . ا . هـ .

أقول: والمعروف أن عند اليهود أكثر من كتاب ضم كلام علمائهم وأشهر هذه الكتب هو التلمود.

وقد ذكر العقاد في كتابه: « إبراهيم عليه السلام » أن أهم المراجع الإسرائيلية بعد التوراة هي كتب المشنا القديمة . ومن المشنا التلمود في نشأته الأولى .

وأصل مادة الكلمة من شنا : أي كَرَّرَ . وهي تقابل في العربية مادة ثَنَّي أي : أعاد ثانية (١) .

أقول: وفي الحديث أكثر من معجزة يشهدها عصرنا من علو الأشرار على الأخيار، ومن عرف ما يدعو إليه التقدميون عرف بعض مضونات هذه المعجزة، ومن عرف دَساتير الأحزاب الكافرة والمواثيق السياسية المحاربة للإسلام وكثرة الكتب المضلّلة التي تُنشَر في أرض الإسلام رأى مصداق ماورد في الرواية:

ومِا المَثْنَاةُ ؟ قال : ماكتب سوى كتاب الله .

<sup>=</sup> والمستدرك ( / ۱ / ٥٠ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٢٤ ) . وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات .

٩٦٠ عجمع الزوائد ( ٧ / ٢٢٦ ) ولفظه « ... ويحسن العمل وتفري في القوم المساءة » قلت وما المساءة ؟ قال : « ما كتب سوى كتاب الله » . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب ( إبراهيم أبو الأنبياء ) ص: ٣٦ .

٩٦١ - \* روى أحمد عن حذيفة قال: ذكرَ الدَّجالُ عند رسول الله عَلَيْتُ فقال: « لأَنَا لِفَتَنَةِ بعضِكُم أَخُوفُ عندي من فتنة الـدجـال ولنُ ينجو أحـدَّ ثمـا قبلَهـا إلا نجـا منها، وماصُنِعَتُ فتنةٌ منذ كانت الدنيا صغيرةً ولا كبيرةً إلا لفتنةِ الدَّجال».

٩٦٢ - \* روى البزار عن سَمْرَةَ أن رسولَ الله عَلَيْتُ كان يقولُ لنا : « إنكم تُوشِكُونَ أَن تكونوا في الناس كالملح في الطعام ولا يَصْلُحُ الطعام إلا بالملح » .

٩٦٣ - \* روى الترمذي عن حذيفة بن اليان رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْتُمْ قال :
 « لا تقومُ المساعةُ حتى يكونَ أسعدَ الناس بالدنيا لُكَع بنُ لُكَع »

٩٦٤ ـ \* روى الطبراني عن معاوية قال : سمعتُ رسولُ الله عَلَيْ يقولُ : « لا يَزْدادُ الأَمْرُ إلا شدةً ولا يزدادُ الناسُ إلا شُجًا ولا تقومُ الساعةُ إلا على شِرار الناس » .

970 - \* روى البخاري عن واقد بن محمد رحمه الله عن أبيه عن ابن عُمَرَ - أو ابن عَمرو - قال : شَبُّكَ النبيُ عَلِيم أصابعه ، وقال : « كيف أنت ياعبد الله بن عمرو ، إذا بقيت في حُثالة قد مَرِجَتْ عُهودُهم وأماناتُهم ، واخْتَلَفُوا فصاروا هكذا » ، قال : فكيف أصنع يارسولَ الله ؟ قال : « تأخذ ماتعرِف ، وتَدع ماتنكر ، وتُقبل على خاصيّك ، وتَدعهم وعوامهم » .

٩٦١ - أحد (٥/ ٢٨٩).

وكشف الأستار (٤ / ١٤٠ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٣٥ ) . وقال : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح .

۹۹۲ ـ كشف الأستار ( ٣ / ٢٩١ ) .

والمعجم الكبير ( ٧ / ٢٦٨ ) .

مجمع الزوائد (١٠ / ١٨ ) . وقال : رواه البزار والطبراني وإسناد الطبراني حسن .

٩٦٣ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٩٣ ) \_ ٣٤ كتاب الفتن ، ٣٧ ـ بابٌ منه . وقال : حديث حسن غريب .
( لُكُم بن لُكَع ) : الحقير التافه ، وهي في الأصل : العَبد أو الله ع أو القذر .

٩٦٤ ـ مجمع الزوائد ( ٨ / ١٣ ، ١٤ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

٩٦٥ ـ البخاري ( ١ / ٥٦٤ ) ٨ ـ كتاب الصلاة ، ٨٨ ـ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره .

قال ابن حجر .. « وقد ساقـه الحميـدي في الجمع بين الصحيحين نقلاً عن أبي مسمود ، وزاد هو « قـد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا » . وهذه الزيادة ليست في أحاديث الباب .

وفي (١) حديث عاصم بِنِ محمد بنِ زيدٍ قال : سمعتُ هذا من أبي ، فلم أَخْفَظُهُ ، فَقَوَّمَهُ لِي وَاقِيدٌ عن أبيه ، قال رسولُ الله ﷺ : لي واقِيدٌ عن أبيه ، قال رسولُ الله ﷺ : « ياعبدَ الله بنَ عمرو ، كيف أنت إذا بقيت » .. وذكر الحديث .

وفي رواية أوردها رزين (٢) ، أن رسول الله ﷺ قال : « كيف بكم وبزمان تُغَرَّبَلُ الناس فيه غَرْبلة ، ثم تبقى حُثَالَةٌ من الناس قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهم وأماناتُهُم ، واختلفوا هكذا » ـ وشبك بين أصابعه ـ قالوا : كيف بنا يارسول الله ؟ قال : « تأخذون ماتعرفون ، وتذرون ماتنكرون ، وتُقْبِلون على أمرِ خاصَّتكم ، وتسذرون أمرَ عامتكم » .

وفي أخرى (٣) ، بينها نَحْنُ جُلُوسٌ عند رسولِ الله عَلَيْ ، إذ ذكر الفتنة ، فقال : « إذا رأيتم الناسَ مَرِجَتْ عهودهم ، وخَفّت أماناتهم ، وكانوا هكذا » \_ وشبّك بين أصابعه \_ قال ابن عرو : فقمت إليه ، فقلت : كيف أفعل عند ذلك ، جعلني الله فداك ؟ قال : « الزَمْ بيتك ، وامْلِكْ عليك لسّانَكَ ، وخذ ما تعرف ، ودَعْ ما تُنكِرُ ، وعليك بأمر خاصّة نَفْسِكَ ودَعْ عَنْكَ أمرَ العامة » .

٩٦٦ - \* روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « كيف أنت ياعبدَ الله بنَ عمرو وإذا كنت في حُثالَةٍ مِنَ الناس » قال: فذاك ما هو يارسولَ الله؟

<sup>(</sup>١) البخاري : ( ١ / ٦٤٥ ) الموضع السابق .

قال محقق الجامع : قال الحافظ في الفتح : وصلة إبراهيم الحربي في غريب الحديث له ، أقول : [ أي المحقق ] واللفظ الذي أورده المصنف رواه أحمد في المسند وهو حديث صحيح . ا . هـ .

<sup>(</sup> حُثالة ) : الحثالة : ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتّمر ، وكل ذي قشر إذا نُقي ، وحثالة الـدهن ، وكأنـه الرديء من كل شيء .

<sup>(</sup> المرج ) : الاختلاط والاختلاف ، مرجت عهودهم : إذا اختلفَتْ .

<sup>(</sup> غربلة ) : الناس : إماتة الأخيار ، وبقاء الأشرار ، كما ينقَّى الغربال من حثالة مايغربله ورديئه .

<sup>(</sup>٢) قال محقق الجامع : هذه الرواية عند ابن ماجه ورواه أيضًا أحمد في المسند . وهو حديث صحيح . ا . هـ .

<sup>(</sup>٣) قال محقق الجامع : هذه الرواية رواها أبو داود وأحمد والحاكم وصححها ووافقه الذهبي وهو كما قالا . ا . هـ .

٩٦٦ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٨٣ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين ، رجال أحدهما رجال الصحيح .

وابن ماجه ( ٢ / ١٣٠٧ ) ـ 77 كتاب الفتن ـ ١٠ باب التثبت في الفتنة . وهو عنده بلفظ « كيف بكم وبزمان ..» والباقي نحوه .

قال: « ذاك إذا مَرِجَتُ أماناتهم وعهودُهُم فصاروا هكذا » وشبك بين أصابعه ، قال: كيف أصنع يارسولَ الله ؟ قال: « تعمل بما تعرف وتدع ما تنكر وتعمل بخاصة نفسك وتدع عوام الناس » .

#### أقول :

في عصرنا كل حزب يأخذ عهداً ومن يتصدر لإمرة الجاعات الإسلامية والمشيخة يأخذون عهوداً ، وكل حكم جديد يأخذ عهداً وتختلط العهود ويصبح العهد وكأنه لا قية له ، ففي الأحاديث معجزة وقعت وتقع ، وفيها تعريف للمسلم كيف يتصرّف في مثل هذه الأحوال وعلى علماء المسلمين أن يكثروا دائرة الخواص ، وأن يكون فيا بينهم تواص وتواصل وتشاور فيا ينبغي .

97٧ - \* روى البزار عن أنس أن رسول الله ﷺ قال : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ، وحتى يُمَطَرَ الناسُ مطراً ولا تُنْبتُ الأرض وحتى يكونَ للخمسين امرأة القيمُ الواحدُ وحتى تمرَّ المرأةُ بالنعل فتقول لقد كان لها مرَّةً رجلً » .

### أقول:

القسم الأول من الحديث يكون بعد وفاة المسيح عليه الصلاة والسلام ووفاة المؤمنين جيعًا ، ولقد مرت على بعض المسلمين في الحرب العالمية الأولى الصورة التي ذكرتها تتمة الحديث إذ حشر الرجال للحرب ولم يبق إلا النساء . وقوله عليه السلام : ( وحتى تمر المرأة بالنعل ) : معناه أن المرأة ترى نعال الرجال ولا تجد أصحابها فتذكر أن هذه النعال كان يلبسها ناس ذهبوا .

٩٦٨ ـ \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنــه ، قـــال : قـــالَ رســولُ الله ﷺ :

<sup>97</sup>٧ - كشف الأستار (٤/ ١٥٠).

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٢١ ) . وقال : في الصحيح بعضه . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . ٩٦٨ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٢٨ ) ٥٦ ـ كتــاب الفتن وأشراط الساعة ـ ١٥ ـ بــاب سكني المدينة وعمارتها قبل الساعة .

« ليستِ السَّنَةُ بأن لا تُمْطَرُوا ، ولكن السَّنَةُ أن تُمْطَرُوا وتُمْطَرُوا ، ولا تُنْبِتُ الأَرضُ شيئًا » .

أقول : من المظاهر التي شهدناها أن ينزل مطر غزير ثم يكون جفاف كثير ثم ينزل مطر غزير ثم يكون جفاف كثير ، فلا تستفيد الأرضون من هذا المطر .

979 - \* روى أحمد عن حُذيفة قال : سُئِل رَسُولُ الله عَلَيْم عن الساعة ، قال : « عِلْمُها عِندَ ربي ولا يُجلِّيها لوقتها إلا هو ولكن أُخْبِرُك بمشاريطها وما يكون بين يديها إن بين يديها فتنة وهَرْجاً » قالوا يارسول الله الفتنة قد عرفناها في الهرج ؟ قال : « وَيُلقى بين الناسِ التناكرُ فلا يكادُ أَحَد يعرف أحداً » .

أقول : من مظاهر التناكر في عصرنا أنك تجد أصحاب البناية الواحدة لا يعرف بعضهم بعضًا .

• ١٠٠ - \* روى مسلم عن عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة قال : دَخَلْتُ المسجد ، فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها جالس في ظل الكعبة ، والناس مجتعون إليه ، فأتيتهم ، فجلست إليه ، فقال : كنا مع رسول الله علي في سفر ، فنزلنا منزلا ، فنّا من يُصلح خِبَاءَه ، ومِنّا مَنْ يَنْتَضِلُ ، ومنا مَنْ هو في جَشَره ، إذ نادى منادي رسول الله علي ألا ومنا مَنْ هو في جَشَره ، إذ نادى منادي رسول الله علي : « إنه لم يَكُنْ نَبِي قبلي ، إلا علي أن حقّا عليه أن يَدُل أُمّته على خير ما يَعْلَمُهُ لهم ، ويُنذرَهم شَرَّ ما يعلمه لهم ، كان حقّا عليه أن يَدُل أُمّته على خير ما يَعْلَمُهُ لهم ، ويُنذرَهم شَرَّ ما يعلمه لهم ، وإن أُمّتكم هذه جُعِلَ عَافيتُها في أولها ، وسيصيب آخرَها بلاء وأمور تُنكرونها ، وتجيء فتنة فَيُزلِق بعضها بعضًا ، وتجيء الفتنة ، فيقول المؤمن : هذه مهلكتي ، وتجيء فتنة فَيُزلِق بعضها بعضًا ، وتجيء الفتنة ، فيقول المؤمن : هذه هذه ، فن أحب أن يُزحزَحَ

السّنة ) : الجَدْبُ والقحط .

٩٦٩ ـ أحد ( ٥ / ٨٨٧ ) .

مجسع الزوائد (٧/٢٠١) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

٩٧٠ - مسلم (٣/ ١٤٧٢) ٣٣ - كتاب الإمارة ١٠٠ - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ، الأول فالأول .

عن النار ، ويُدْخِلَ الجنة ، فلتأته مَنيَّتُهُ وهو يؤمن بالله واليوم والآخر ، وليأت إلى الناس الذي يحبُّ أن يؤتَى إليه ، ومن بايَعَ إماماً فأعطاه صَفْقَة يده وثمرة قلبه ، فليُطِعْهُ ما استطاع ، فإن جاء آخَرُ ينازعه فاضربوا عُنُقَ الآخر »قال ؛ فَلَنَوْتُ منه ، فقلت ؛ أَنْشُدُكَ الله ، أنت سَمِعت هذا من رسولِ الله بَلِيَّةِ ؟ فأهْوَى إلى أُذُنيه وقلبه بيديه ، وقال : سمَعته أذناي ، ووعاه قلبي ، فقلت له : هذا ابن عَمَّك معاوية يأمُرنا أن نأكلَ أموالنا بيننا بالباطلِ ونقتلَ أَنْفُسَنا ، والله تعالى يقول : ﴿ ياأَيُها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تَرَاضٍ مِنكم ولا تقتلوا أنفستكم إن الله كان بكم رحياً ﴾ [ النساء : ٢٩ ] فسكت عني ساعة ، ثم قال : أطعه في طاعة الله ، واعصه في معصية الله .

( يَنْتَضِلُ ) الانتضال : الرمي بالسهام .

( جَشَره ) الجشر : المال بمن المواشي التي ترعى أمام البيوت والديار ، وقال : « جَشَرّ يرعى في مكانه لا يراجع إلى أهله » يقال : جَشَرنا دَوابّنا : أخرجناها إلى المرعى نجشرها جشراً ، ولا نروج إلى أهلنا .

( فيزلق ) أَزلَقتُ بعضها بعضًا : دَفَع بعضها بعضًا ، كأن الثـانيـة تزحم الأُولى ، لسرعـة ورودها عليها ، ويزلق بعضها بعضًا : يعجّلها ، والإزلاق : الإعجال . اهـ ،

٩٧١ - \* روى أبو داود عن أبي البَخْتَري رحمه الله قال : أَخْبَرنِي مَنْ شَمِعَ النبيَّ بَالِيَّةِ وَ وفي رواية : حدَّثني رجل من أصحاب رسول الله بَيِّلِيَّةِ أَن رسول الله بَيِّلِيَّةٍ قال : « لَنْ يَهْلِكَ الناسُ ، أو يُعذروا من أنفسهم » .

٩٧٢ - \* روى ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : خَرَجَ عَلَيْتَ ا رَسُولُ اللهِ عَلَيْثَ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ . فَقَالَ « ٱلْفَقْرَ تَخَافُونَ ؟ وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ لَتُصَبَّنَ عَلِيْتُهُ

٩٧١ - أبو داود ( ٤ / ١٢٥ ) \_ كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي . وإسناده حسن . وفيه : « لن علمك الناس حتى يَغذِروا أَوْ يَغذِروا مِنْ أنفسهم » .

٩٧٢ ـ ابن ماجه ( ١ / ٤ ) المقدمة ، ١ ـ باب اتباع سنة رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup> نتخوفه ): أي نظهر الخوف . (آلفقر ) بمد الهمزة على الاستفهام . وهو مفعول مقدم .

عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبَّا حَتَّى لا يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاغَةً إلا هِيَهُ . وَايْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاء ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءً » .

قَالَ أَبُو الدُّرْدَاء : صَدَق ، واللهِ ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَرَكَنَا ، وَاللهِ ، عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاء ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءً .

٩٧٣ - \* روى البزار عن بريدة قال : قال رسول الله عليه : « مانقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم ، ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت ، ولا منع قوم قط الزكاة إلا حَبَسَ الله عنهم القَطْرَ » .

الله على المحم المحم المحم المحمد المحمد

### أقول :

لقد حدث هذا بعد موجات كثيرة من الفتح ، يظهر ذلك في مثل معركة بواتيه التي قتل فيها عبد الرحمن الغافقي رحمه الله ، وفي استعصاء أوروبا على الغزو العثماني ، ثم مقاومة هذا الغزو حتى انحسر ، ثم انتقال الكافرين من دور الدفاع إلى الهجوم فأخذوا إسبانيا ، واستولوا على أقسام من الأرض في موجات ، نشهد في هذا العصر منها الكثير .

مه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال : « بادِروا بالأعمال فتناً كَقِطَع الليْلِ المظلم ، يُصْبحُ الرجُلُ مؤمنًا ويُمْسِي كافِراً ، ويُمْسِي

<sup>(</sup> إلا هِيَّهُ ) : هي ، ضير الدنيا . والهاء في آخره للسكت . أي لا يُميل قلبَ أحدكم إلا البدنيا .

وعلى مثل البيضاء) المن على قلوب بيضاء نقية عن اليل إلى الباطل ، لا يميلها عن الإقبال على الله تعالى السراء والضراء. ٩٧٢ - كشف الأستار (٤ / ١٠٤) .

عجع الزوائد ( ٧ / ٢٦٧ ) . وقال : رواه البزار . ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد ، وهو ثقة .

٩٧٤ ـ أحمد (٥/١١).

وكشف الأستار (٤ / ١٢٨ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣١٠ ) . وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني . ورجال أحمد رجال الصحيح . ٩٧٠ ـ مسلم ( ١ / ١١٠ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٥١ ـ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن .

مُؤمِنًا ويُصْبِحُ كَافِراً ، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِن الدُّنْيا » .

٩٧٦ - \* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله على قسال : « يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم ، يُصبح الرجل مؤمنًا ، ويُسبى كافراً ، يبيع أقوام دينَهم بعرَضٍ من الدنيا » .

## أقول :

إنّ ظهور ماورد في هاتين الروايتين في عصرنا بيّن فإنك تجد الإنسان مؤمنًا في الصباح ويسي على شيوعية أو وجودية أو قومية جاهلية أو حزبية كافرة أو ولاء كافر أو انتساب لأنواع من الكفر وأهله ، ونجده مؤمنًا في المساء ويصبح على شيء مما ذكرناه في الصباح من أجل مصلحة أو منفعة لا تساويان شيئًا .

٩٧٧ - \* روى البزار عن نَهيك بن صُرَيْم السكوني قَـال : قــالَ رسول الله عَلَيْتِ : « لَتقَـاتِلُنَّ المشركين حتى يُقَـاتِـلَ بقيتُكم الـدجـال على نهرِ الأردن أنتم شَرْقِيّـه وهم غَرْبيّه ولا أدري أين الأردنُّ يَومئذٍ » .

أقول: الظاهر أن الدجال الوارد في هذا الحديث ليس هو الدجال الأكبر، لأن الدجال الأكبر يقتله المسيح في باب لد بفلسطين نفسها وتكون القدس عاصمة الخلافة فلا يتصور وقتذاك أن يكون المسلمون شرقي النهر والدجال غربيه ، فالحديث فيه إشارة إلى الوضع الحالي للمسلمين حيث سيطر اليهود وهم جند الدجاجلة على فلسطين فأصبحوا غرب النهر والمسلمون شرقيّة ، وقد حدثت معركة الكرامة بين المسلمين واليهود عندما تجاوز اليهود النهر واندحروا .

<sup>=</sup> والترمذي ( ٤ / ٤٨٧ ) ٣٤ \_ كتاب الفتن ، ٣٠ \_ باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم . وقال : هذا حديث حين صحيح .

٩٧٦ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٨٨ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٣٠ ـ باب ما جاء ستكون فتن كتطع اللهل المظلم . وقال : هـذا حــديث غريب. ( كقطع ) : قطع الليل : طائفة منه .

**٩٧٧ ـ** كشف الأستار (٤ / ١٣٨ ) .

مجمع الزوائد : ( ٧ / ٣٤٨ ) . وقال : رواه الطبراني والبزار ورجال البزار ثقات .

٩٧٨ - \* روى أحمد عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله على " يوشك الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عليكم كا تَدَاعَى الأَكَلةُ إلى قَصْعَتها » فقال قائل : ومن قِلَة نحن يومئذ ؟ قال : « بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنَّكم غُثاء كغثاء السَّيْلِ ، ولَيَنْزِعنَّ اللهُ مِنْ صدور عدوّكم المهابة منكم ، ولَيَقْذِفَنَّ في قُلُوبكم الوَهْنَ » قيل : وماالوهْنُ يارسولَ الله ؟ قال : « حُبُّ الدُّنيا ، وكراهية الموت » .

۹۷۹ - \* روى أحمد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول لشوبان: « كيف بك ياثوبان إذا تداعَت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام تصيبون منه ». قال ثوبان: بأبي أنت وأمي يارسول الله أمن قلة بنا ؟ قال: « لا أنتم يومئذ كثير ولكن يُلقى في قلوبِكُم الوَهْنُ » قالوا: وماالوهن يارسول الله ؟ قال: « حُبّكم الدنيا وكراهيتكم القتال ».

أقول: في هذا الحديث معجزة كبرى من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ومن عرف مرحلة وقوع العالم الإسلامي في براثن الاستعار حتى أصبحت لكثير من الدول الكافرة مستعمراتها، ولا زالت بعض البلدان الإسلامية مستعمرة، ومن عرف موقف الدول الكافرة مما أسمي بمسألة الرجل المريض ويريدون بذلك الدولة العثمانية أدرك مصداق ذلك، وقد ذكر الحديث العلاج، فالعلاج للخلاص من الغثائية: العلم والذكر والخصائص والتخصص، ومن أهم الخصائص الزهد في الدنيا وحب الشهادة في سبيل الله.

٠٨٠ ـ \* روى أحمد عن أبي مُوَيْهِبَةَ مولى رسول الله ﷺ قال : بعثني رسول الله ﷺ فقال : « ياأبا مويهبة إني قَد أُمِرْتُ أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي » ،

**۸۷۸ ـ أح**د ( ٥ / ۲۷۸ ) .

وأبو داود (٤ / ١١١ ) كتاب الملاحم ، باب في تداعي الأمم على الإسلام . وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>تداعى): التداعي: التتابع، أي: يدعو بعضها بعضًا فتجيب.

<sup>(</sup> الأَكَلَة ) : جمع آكل .

<sup>(</sup> غُثاء ) : الغُثَاء : ما يلقيه السيل .

٩٧٩ ـ أحمد (٢/ ٢٥٩).

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٨٧ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه . وإسناد أحمد جيد .

٩٨٠ ـ أحمد (٣/ ٤٨٩).

فانطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم قال : « السلامُ عليكم ياأهل المقابر لِيَهْنِكُمْ ماأصبحُتم فيه مما أصبحَ الناسُ فيه لو تعلمون مَاخِّاكم الله منه ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يَتْبَعُ آخِرُها أولَها الآخرة شرَّ من الأولى » . ثم أقبل علي فقال : « ياأبا مويهة : إني قد أوتيت خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخُيَّرْتُ بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة » قال : قلت بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة قال : « لا والله ياأبا مويهبة : لقد اخترت لقاء ربي ثم الجنة » ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف ، فبدأ رسول الله عَلَيْ في وجعه الذي قَبَضَهُ الله عز وجَل حين أصبح وفي رواية (۱) عنه أيضًا قال : أمرَ رسول الله عَلَيْ أن يُصلي على أهل البقيع فصلى عليهم رسول الله عَلَيْ ثلاث مرات فلما كانت الثالثة قال : « ياأبا مويهبة أشرِجُ لي دابتي » قال فركب ومشيت حتى انتهى إليهم فنزل عن دابته وأمسكتُ الدابة .

٩٨١ - \* روى مسلم عن حذيفة بن اليّان رضى الله عنها ، قال : أخبرني رسول الله عَيْلِيَّةٍ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

أقول: لقد جلا أهل المدينة المنورة عنها في الحرب العالمية الأولى .

٩٨٧ - \* روى الطبراني عن ميونة قالتُ قالَ نبيُّ الله عَلَيْ لنا ذات يوم : « مَاأَنتم إِذَا مَرِجَ الدينُ وسُفِكَ الدماءُ وظهرتِ الزينةُ وشَرُفَ البنيانُ واخْتَلَفَ الإخوانُ وحُرِقَ البنيانُ واخْتَلَفَ الإخوانُ وحُرِقَ البيتُ العتيقُ » وفي رواية : « واختلف الأحبار » بدلَ الإخوان .

<sup>(</sup>١) أحمد الموضع نفسه .

مجمع الزوائد : ( ٩ / ٢٤ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات إلا أن الإسناد الأول عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهة ، والثاني عن عبيد بن حنين عن أبي مويهة . ١٩٨٩ - مسلم ( ٤ / ٢٦١٧ ) ٥٢ - كتاب الفتن وأشراط الساعة - ٦ باب إخبار النبي بالله في يكون إلى قيام الساعة .

٩٨٢ ـ المعجم الكبير ( ٢٤ / ١٠ ) .

مجمع الزوائد (٧/ ٣١٠). وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

### أقول:

إن بعضًا مما ورد في الحديث نراه في عصرنا عيانًا . وقد رمي البيت العتيق يوم حاصر الحجاجُ ابنَ الزبير .

الله عنها قال : كنا قُعوداً عند رسول الله عنها قال : كنا قُعوداً عند رسول الله عنها قال : كنا قُعوداً عند رسول الله عنها فذكر الفِتن ، فأكثر في ذكرها ، حتى ذكر فتنة الأحلاس ، فقال قائل : يارسول الله ، ومافتنة الأحلاس ؟ قال : « هي هَرَب وَحَرَب ، ثم فِتْنَة السَّراء ، دَخَنها من تحت قَدَمَي رَجُلٍ من أهل بيتي ، يَرْعُم أنه مني ، وليس مني ، وإغا أوليائي المتقون ، ثم يَصْطَلِح الناس على رجل كورك على ضلع ، ثم فتنة الدَّهيْمَاء ، لا تَدَعُ أحداً مِنْ هذه الأمة إلا لَطَمَتْه لَطْمَة ، فإذا قيل : انْقَضَت تمادت ، يُصْبح الرجل فيها مؤمنًا ويسي كافراً ، حتى يَصيرَ الناس إلى فُسطاطين ، فُسطاط إيمان الرجل فيها مؤمنًا ويسي كافراً ، حتى يَصيرَ الناس إلى فُسطاطين ، فُسطاط إيمان لانفاق فيه وفُسطاط نفاق لا إيمان فيه ، فإذا كان ذَاكُم فانتظروا الدَّجَال من يومِه ، أو من غَده » .

أقول: (الدُّهَيْمَاءُ): تصغير الدَّهْمَاء، وقد أصبحت تطلق كلمة الـدهـاء على العـامـة، وبين كلمة العامة والدهماء صلة واضحة، فلم تزل كلمة سواد الناس تطلق على العامة.

الظاهر أن فتنة الدهماء هو مانحن فيه ، فإنها هي الفتنة التي لم يسلم أحد من ضربة من

٩٨٣ ـ أبو داود ( ٤ / ٩٤ ) كتاب الفتن ، باب ذكر الفتن ودلائلها .

<sup>ِ (</sup> الأحلاس ) : قال ابن الأثير في النهاية : الأحلاس : جمع حِلْس ، وهو الكساء الذي يَلِي ظهر البعير تحت القِتْب ، شبهها به للزومها ودوامها . ١ . هـ .

<sup>(</sup> وحَرَب ) : الحَرَب بفتح الراء : ذهاب المال والأهل ، يقال : حَرَبَ الرجل ، فهو حريب : إذا سُلِبَ أهله وماله . ( دَخَنها ) : إثارتُها وهَيْجُها ، شبهها بالـدخـان الـذي يرتفع ، أي أن أصل ظهورهـا من هـذا الرجل . وقولـه « من تحت قدمي رجل » يعني : أنه يكون سبب إثارتها .

<sup>(</sup> كورك على ضلِغ ) : مَثَلٌ ، أي أنه لا يستقل بالملك ، ولا يلائمه ، كما أن الورك لا تلائم الضلع .

<sup>(</sup> فتنة الدهيماء ) : أراد بالدهيماء : السوداء المظلمة .

<sup>(</sup> فسطاطين ): الفُسطاط : الخيمة الكبيرة ، وتسمى مدينة مصر : الفسطاط ، والمراد به في هذا الحديث : الفرقة المجتمعة المنحازة عن الفرقة الأخرى ، تشبيهاً بانفراد المدينة عن الأخرى ، أو تشبيهاً بانفراد المدينة عن الأخرى ، حملاً على تسمية مصر بالفسطاط ، ويروى بضم الفاء وكسرها .

ضرباتها بشكل من الأشكال ، إما فكريًّا وإما روحيًّا وإما اقتصاديًّا وإما سياسيًّا ، وإما أخلاقيًّا وإما اضطهادًا إلى آخر مايحسه كل فرد من أفراد هذه الأمة في هذا العصر أنه قد ضرب ضربة من هذه الفتنة . ولكن بعض الناس تكون ضربتهم عميتة وبعضهم تكون ضربتهم طويلة ، وبعضهم يصحو بسرعة . وإني لأعرف خيارًا من الناس قد فتنوا بشيء ما ، ثم فاؤوا .

ولم أذكر شيئًا عن فتنة السراء مع غلبة الظن أنها وقعت ، لأن تعيين القائم بها مختلف فيه . فقد كان شيخنا الحامد رحمه الله يعينه ، وكنت أرى رأيًا آخر ، وكلا الرأيين أحتفظ به لأسباب شتى .

٩٨٤ - \* روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنها ، قال : قال رسول الله عَلَيْة :
 « ماتركتُ بعدي فِتنَةً هي أُضرٌ على الرجال من النساء » .

#### أقول:

لم تظهر فتنة النساء كا ظهرت في عصرنا ، إذ ظهرت النساء الكاسيات العاريات المائلات الميلات اللواتي ذكرهن الحديث الصحيح الذي هو من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام .

مه - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه النار ، لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر ، يَضْربُون بها الناس ، ونساءً كاسيات عاريات ، مُميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البُخُت المائلة ، لا يدخُلُنَ الجنة ، ولا يَجِدُنَ ريحها ، وإن رِيحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا » .

مسلم (٤/ ٢٠٩٧) ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، ٢٦ ـ باب بيان أكثر أهل الجنة ..... إلخ. والترمذي (٥/ ٢٠٢) ٤٤ ـ كتاب الأدب ، ٣١ ـ باب ما جاء في تحذير فتنة النساء . وقال : حديث حسن صحيح. ٩٨٠ ـ مسلم (٢/ ١٦٨٠) ٣٧ ـ كتاب اللباس والزينة ، ٣٤ ـ باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المعيلات .

قال ابن الأثير: (كاسيات عاريات): المعنى: أبن يكشفن بعض أجسامهن، ويسدلن الخُمُر من ورائهن، فيكشفن صدورهن، فهن كاسيات عاريات، إذ بعض ذلك منكشف، وقيل : هو أن يَلْبشنَ ثيابًا رِقاقًا تصف ماتحتها، فهن كاسيات في ظاهر الأمر، عاريات في الحقيقة.

( ماثلات مميلات ): ماثلات ، أي : زائفات عن طاعة الله وعما يلزمهن من حفظ الفروج ، ومميلات : يعلمن غيرهن : الدخول في مثل فعلهن ، وقيل : مائلات ، أي : متبخترات في مشيهن ، مميلات ، أي : يُعلِّنَ أعطافهن وأكتافهن وقيل : مائلات إلى الشّر ، مميلات للرجال إلى الفتنة .

( رؤوسهن كأسنة البُخْتِ): أراد تشبيه رؤوسهن بأسنة البخت بما يُكَبِّرُنَ رؤوسهن به من المقانع والخَمُر والعائم، أو بصِلَة الشعور . ا . هـ .

### أقول:

ماذكرناه من شرح للحديث هو بعض ماشرحه به ابن الأثير رحمه الله ، ولكن الشرح الحقيقي للحديث هو مانراه في عصرنا هذا ، سواء في ذلك وجود رجال مهمتهم تعذيب خلق الله بالباطل ووجود نساء يتصفن بما ذكره رسول الله عليه في الحديث حتى إن دقة الوصف في الحديث لما نشاهده عند كثير من نساء عصرنا لهو وحده معجزة من أكبر المعجزات فلقد تفنن كثير من النساء بأنواع من اللباس يظهر معه عري الجيل من الجسد ، كا تفنن في أنواع تسريحات الشعر وتقليعات الرؤوس ، حتى إن بعض التقليعات سميت في عصرنا بتسريحة السد العالي إشارة إلى نوع من تسريحات الشعور يرتفع بها شعر المرأة فوق رأسها كسنام الجمل ، وكل ذلك تفعله الكثيرات وتخرج به أو تظهر به أمام أجهزة الإعلام .

أما المشاهد الأكثر ابتذالاً من ظهور المرأة « بالمايوه » الذي يكشف ماسوى السوأتين في كثير من الأحوال وعرض ذلك في وسائل الإعلام فحدث عنه ولا حرج ، فالواقع : الأمر أكبر من أن يصور بالكلمة .

١٨٦ - \* رؤى مسلم عن أبي سَعيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « إنَّ الله عَلَمْ فَيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وإنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء ؛ فَإنَّ أُوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء » .

الله عن عبد الله بن بُسْرِ قال : لقد سمعت حديثًا منذ زمان إذا كنت في قوم عشرين رجلاً أو أقلً أو أكثَر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلاً يُهابُ في الله عز وجل فاعلم أن الأمر قد رَقً .

٩٨٨ - \* روى أجد عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله عَلِيَّةٍ قَالَ : « لَتَنْتَقَضَنَّ عُرى الإسلام عُروةً عُروة فكلما انْتُقِضَتْ عُروة تشبّت الناسُ بالتي تليها وأولَهن نقضًا الحكم وآخِرُهن الصلاة ».

100 - \* روى أحمد عن سَلَمَةً بنِ نُفَيْلِ السَّكُونِي قال : كنا جلوسًا عند رسول الله عَلِيَّةُ إِلَّهُ عَلَيْ طَعَامُ إِلَّ قَالَ : « نعم ، أُنْزِلَ عليَّ طعام في الساء ؟ قال : « نعم » أُنْزِلَ عليَّ طعام في مِسْخَنَة » . قال : فهل كان فيها فضلَّ عنك ؟ قال : « نعم » . قال : فما فعل به قال : « رُفِعَ وهو يُوحى إلى أني مَكْفُوتٌ غيرُ لابثٍ فَيكم ولستم لابثين بعدي إلا

**٩٨٦ ـ مسلم ( ٤ / ٢٠١٨ ) ٨٩ ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ـ ٢٦ باب أكثر أهل الجبة الفقراء ... إلخ .** 

وابن ماجه ( ۲ / ۱۳۲۵ ) ۳۱ ـ كتاب الفتن ، ۱۹ ـ باب فتنة النساء .

<sup>(</sup> مستخلفكم فيها ) : أي : جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم، فينظر هل تعلمون بطاعته ، أم بمصيت. وشهواتكم . ( فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ) : أي احدروا الافتتان بها .

٩٨٧ ـ أجد ( ٤ / ١٨٨ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٧٦ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني ، وإسناد أحمد جيد .

**١٨٨ ـ أحد** ( ٥ / ٢٥٢ ) . ورجاله رجال الصحيح .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٨١ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني ورجالها رجال الصحيح ، إلا أن في الأصل عن حبيب بن سلمان عن أبي أمامة وصوابه سلمان بن حبيب المحاربي فإنه روى عن أبي أمامة وروى عنه عبد العزيز بن إساعيل بن عبيد الله .

٩٨٩ ـ أحمد (١٠٤ / ١٠٤).

والمستدرك ( ٤ / ٤٤٧ ) وقال : هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال الذهبي : لم يخرجاً لأرطأة وهو ثبت والخبر من غرائب الصحاح .

عجمع الزوائد ( ٧ / ٣٠٦ ) وقال : رواه أحمد والطبراني والبزّارَ وأبو يعلى ورجاله ثقات .. ( مِسْخَنَة ) : قدر كالتور ، يُسَخَّن فيها الطعام ـ والتور : إناء يشرب فيه .

قليلاً حتى تقولوا متى وستأتوني أفنادًا يفني بعضكم بعضًا وبين يدي الساعة مُوتَـانً شَديدٌ وبعده سنوات الزلازل » .

### أقول:

قوله عليه الصلاة والسلام (بين يدي الساعة مُوتان شديد وبعده سنوات الزلازل) يحتل أن يكون فيه إشارة إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية وماأعقبها من كثرة الزلازل حتى إنّك كثيراً ماتسمع عن وقوع زلزلة في مكان ما ، وقد يكون فيه إشارة إلى حرب عالمية أخرى يكثر فيها الفناء والبلاء والاحتال الأكبر إذا وقعت حرب عالمية ثالثة ألا يبقى في الأرض أحد إلا قليلاً .

٩٩٠ - \* روى أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْلِيْم : « لا تَقومُ السّاعَـةُ
 حَتى يَتَبَاهَى الناسُ في المساجد » .

191 - \* روى أبو داود عن يزيد بن عَميرة ، وكان من أصحاب مُعاذِ بنِ جبل رضِيَ الله عنه أنّه قال : كان لا يجلِس مجلساً للذّكْرِ ، إلا قال حِينَ يَجْلِسُ : الله حَكَمَّ قِسْطٌ ، هلَك المرتابُون ، فقال معاذُ بنَ جَبلِ يَوْماً : إنَّ وراء كم فِتنا يَكثُرُ فيها المالُ ، ويُفتَح فيها القرآنَ حَتَّى يأخذَه المؤمنُ والمنافقُ ، والرّجُلُ والمرّأةُ ، والعَبْدُ والحُرُ ، والصّغيرُ والكَبيرُ ، فيُوشِكُ قائلٌ أن يَقُول : ماللنّاسِ لا يتّبِعُونِي وَقَدْ قَراْتُ القُرْآنَ ؟ وَمَاهُمْ بِمُتّبِعي حَتَّى الْبَيْعَ عَيْه ، فإيّاكُم وَمَا البُتَدَع ، فإنّا ابتدع ضَلاَلةً ، وأحذركم زَيفة الحكيم ، فإنّ الشيّطان قد يَقُولُ كَلِمَةَ الضّلاَلةِ على لِسَانِ الحكيم ، وقَدْ يَقُولُ المُنافِقُ كَلهةَ إلحقٌ ، قَالَ : قَمَاتَدْري رَحمكَ الله أنّ الحكيم قَدْ يَقُولُ كَلهَ الضّلاَلةِ ، وأنّ المنافِق يقُولَ كَلهةَ الضّلاَلةِ ، وأنّ المنافِق يقُولَ كَلهةَ الضّلاَلةِ ، وأنّ المنافِق يقُولَ كَلهةَ الضّلاَلةِ ، وأن المنافِق يقُولَ كَلهةً

 <sup>(</sup> مُوتان ) : بضم الميم ، مُوتَانَ على وزن بُطلان ، : وهو الموت الكثير الوقوع .

٩٩٠ ـ أحد ( ٣ / ١٣٤ ) .

وابن ماجه (١/ ٢٤٤) ٤ ـ كتاب المساجد والجاعات ، ٢ ـ باب تشييد المساجد . والحديث صحيح .

٩٩١ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٠٢ ) كتاب السنة ، باب لزوم السنة .

<sup>(</sup>القِسط): العدل.

<sup>(</sup> زيغة الحكيم ) : الزَّيغَ ، وأراد به : الميل عن الحق ، والحكيم : العالم العارف ، أراد به : الزلل والخطأ الذي يعرض للعالم العارف ، أو يتعدِّده لقلة دينه .

الحَقِّ ؟ قَالَ : بَلَى ، اجتنب من كَلام الحكيم المشْتَهرات التي يقَالُ : مَاهذه ؟ وَلاَ يُثْنِيَنُّك ذلكَ عَنْهُ ، فَإِنَّه لَعَلَّه يُراجعُ ، وتَلَقُّ الحق إذا سَمِعْتَهُ ، فإنَّ عَلَى الْحق نُورًا .

وفي أُخْرَى قَالَ : بَلَى ، مَاتَشَابَهَ عَلَيكَ من قَوْل الحكيم ، حَتَّى تَقُولَ : مَأْرَادَ بهَذِهِ الكُلمة ؟

٩٩٢ - \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : بينا رسولُ الله عَلَيْهُمْ في مجلس يحدَّثُ القومَ ، إذ جاءه أعرابي ، فقال ؛ متى الساعـةُ ؟ فمض رسولُ الله عَلَيْتُو في حديثه ، فقال بعضُ القوم : سَمِعَ ماقال ، فكرة ماقال ، وقال بعضُهم : بل لم يَسمِعُ ، حتى إذا قضى حديثَه ، قال : « أين السائلُ عن الساعة ؟ » قال : هاأنا ذا يارسولَ الله ، قال : « إذا ضُيِّعَت الأمانةُ فانتظر الساعةَ » قال : وكيف إضاعتُها ؟ قال : « إذا وُسِّدَ الأمْرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة ».

٩٩٣ ـ \* روى البخاري عن أبي مالك ـ أو أبي عامر ـ الأشعريين رضي الله عنها قال عبدُ الرحمن بن غَنْم الأشعري : حَدَّثني أبو عامر \_ أو أبو مـالـك الأشعري \_ والله مـاكَـذَبني ، سمعَ النبيُّ عَلِيُّتُم يقـولُ : « ليكـونَنَّ من أُمَّتي أقـوامٌ يستَحِلُّـون الحِرَّ وَالحريرَ والخر والمعازف ، ولَيَنزِلَنَّ أقوَامٌ إلى جنب عَلَم تروح عليهم سارحةٌ لهم ، فيأتيهم رجل لحاجة ، فيقولون : ارْجِعْ إلينا غدأ ، فيُبيِّتُهم اللهُ ، ويَضَع العَلَمَ ، ويَمْسَخَ آخَرينَ قرَدَةً وخنازيرَ إلى يوم القيامة » .

وفي روايـة أبي داود (١) : أنه سمعَ رسول الله ﴿ يَقِلْتُهُ يقول : « ليكونَنَّ من أُمَّتي أقـوامِّ يستحلُّـون الحِرُّ والحرير» .. وذكر كــلامّـا ، قــال : « يَمسَــخُ منهم أخرين قردةً

٩٩٢ ـ البخاري ( ١ / ١٤٢ ) ٢ ـ كتاب العلم ، ٢ ـ باب من سئل علمًا وهو مشتغل .... إلخ .

<sup>(</sup> وُسُد الأمر إلى غير أهله ): إذا أسند إليه ، هذا كناية عن استقامة الناس وانقيادهم إليه واتفاقهم عليه وهو غير أهل لذلك .

٩٩٣ ـ البخاري ( ١٠ / ٥١ ) ٧٤ ـ كتاب اللباس ، ٦ ـ باب ماجاء فين يستحل الخر ويسميه بفير اسمه . ( الحيرَ ) : الفرج .

<sup>(</sup> العَلَم ) : الجبل وما يُهتدى به في البرية ، من بناء أو جدار أو غير ذلك .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤ / ٤٦) كتاب اللباس ، باب ماجاء في الخز . وهو حديث صحيح ، ومن ضعف كابن حزم في الحلى وغيره فما أصاب .

وخنازيرَ إلى يوم القيامة » .

#### أقول:

مد ظهر استحلال الفروج والحرير والخمر والممازف في هذه الأمة بأكثر من صورة ، مالقائلون بسقوط التكليف يستحلون ذلك ، وبعض طوائف الباطنية يستحلون ذلك ، وكثير من العامة لا يبالون في ارتكاب هذه المحظورات ، وبعضهم يتكلم كلام المستحل .

أما ماورد من تهديد لأمثال هؤلاء فلا نعرف أنه وقع حتى الآن ، وإن كان المسخ المعنوى حاصلاً .

1912 - \* روى الطبراني عن حذيفة قال: قال رسول الله عَلَيْلَمُ: « يأتي على الناس زمانٌ يَتَنَوْن فيه الدجال ». قلت يارسولَ الله بأبي وأمي مم ذاك قال: « مما يَلْقون من العَناء والعَناء ».

أقول: لقد مرت على الأمة الإسلامية أحداث ولا زالت تمر تجعل المسلم يتنى قيام الساعة ، ولا تقوم الساعة قبل أن يظهر الدجال لذلك يتنون ظهور الدجال وما يكون بين يديه من ظهور المهدي عليه السلام وما يعقب ظهوره من نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ، وها نحن اليوم نجد كثيراً من المسلمين يتطلعون إلى ظهور المهدي عليه السلام كخرج للإنقاذ ، ولكن الظاهر من النصوص أن بيننا وبين ظهوره أمداً كا سنرى والله أعلم .

٩٩٥ - \* روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه :
 « إذا وَقَعَتِ المَلاحِمُ بَعَثَ اللهُ بَعْثًا مِنَ الموالي هُمْ أَكْرَمُ العَرَبِ فَرَسًا وَأَجْوَدُهُ سِلاحًا يُؤيّدُ اللهُ بهمُ الدّينَ » .

<sup>994</sup> ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٨٤ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ، ورواه البزار بنحوه ورجاله ثقات . وكشف الأستار ( ٤ / ١٤٠ ) .

**٩٩٥ ـ** ابن ماجه ( ٢ / ١٣٦٩ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ، ٢٥ ـ باب الملاحم .

وفي الزوائد : إسناده حسن ، وعثان بن أبي العاتكة مختلف فيه .

والمستدرك (٤/ ٥٤٨). وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وقال الـذهبي: على شرط مسلم وضعفه بعضهم وفي رواية الحاكم: « بعثًا من الموالي من دمشق ».

### أقول:

الظاهر أن المراد بالملاحم هنا ماحدث من غزو الصليبيين والتتار، فلقد قام أيام هذه الملاحم وبعدها بنصرة الإسلام شعوب غير عربية كالأكراد والأتراك والبربر فيوسف بن تاشفين بربري وصلاح الدين كردي ونور الدين الشهيد تركي، ثم ظهرت دولة آل عثان فقامت بدور كبير، وهؤلاء وأمثالهم قاموا بحق الله عليهم وبعضهم كان مقره دمشق وبعضهم كان مقره دمشق وبعضهم كان مقره في غيرها، ولا ننسى أن قطزاً صاحب معركة عين جالوت وبيبرس الذي كان له دور كبير في الجهاد من الموالي، ولا ننسى أن دمشق كانت حاضرة لنور الدين وصلاح الدين وبيبرس.

٩٩٦ - \* روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْتُم : « تَبْلُغُ المساكنُ إِهَابَ أُو يَهَابَ » .

قال زهير : قلت لسهيل وكم ذلك من المدينة قال : كذا وكذا مثلاً .

99٧ - \* روى مسلم عن موسى بن علي عن أبيه ، قال : قال المُسْتَوْرِد القُرَشِيُّ عِنْدَ عمرو ابن العاص سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : « تقوم الساعة والروم أكثَرُ الناس » فقال له عرو : أَبْصِرْ ما تقولُ قال : أَقُولُ مَاسمعتُ من رسول الله عَلَيْ : قال لئِنْ قلتَ ذَاك فإن فيهم لخصالاً أَرْبَعاً : إنَّهم لأحكمُ الناس عند فتنة ، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة ؛ وأوشكهم كرة بعد فرة ، وخيرهم لمِسْكِينِ ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة : وأمنعهم من ظُلمُ الملوك .

أقول: تطلق كلمة الروم ويراد بها النصارى، والمعروف أن روسيا القيصرية وأوروبا وأمريكا الشالية والجنوبية كلها واستراليا كلها نصارى، ولا زالت خريطة العالم فيها أكثرية من الروم إذا اعتبرنا سكان أوروبا والقسم الآسيوي من الاتحاد السوفياتي وأمريكا الشالية والجنوبية يشكلون بالنسبة للعالم حجمًا لا بأس به .

٩٩٦ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٢٨ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ١٥ ـ باب في سكني المدينة وعمارتها قبل الساعة .

<sup>(</sup> إهاب ) : اسم مكان قريب من المدينة .

أقول : ومن رأى النهضة العمرانية الموجودة في زمننا في المدينة المنورة ، وامتداد العمران المتصاعد فيها رأى مصداق الحديث .

٩٩٧ - مسلم ( ٤ / ٢٢٢٢ ) ٥٢ - كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١٠ - باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس .

#### الفقرة الخامسة عشرة

### في :

# أشراط صغرى لم تقع بعد

٩٩٨ - \* روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، وله الله عنه ، وله الله عنه ، والذي نفسي بيده ، لا تقومُ الساعةُ حتى تُكَلِّمَ السباعُ الإنسَ ، وحتى تُكلِّمَ الرجلَ عَذَبَةُ سَوطه وشِراكُ نَعله ، وتُخْبرُهُ فَخِذُه بما أحدثَ أَهلُهُ بَعْدَهُ » .

أقول: شهد عصرنا إمكانية تسجيل ما يجري من أحاديث بوسائل كهربائية دقيقة قد يبلغ حجمها حجم عَذَبَة السوط أو أقل ، وأصبح بالإمكان التنصت على ما يجري داخل الأبواب وفي الاجتاعات بوسائل دقيقة جدًّا ومع ذلك لا نستطيع حمل هذا الحديث على هذا الذي يجري لأن الظاهر أن ما أخبر عنه الحديث سيكون بشكل خارق للعادة والله أعلم .

٩٩٩ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله ﷺ قال :
 « لا تقومُ الساعةُ حتى يقومَ رجلٌ من قَحطانَ يَسوقُ الناسُ بعصاه » .

أقول: يجمع النسّاب العرب على أن الأكراد أصولهن عربية قحطانيّة ، وبمن حكم من الأكراد ودان له الناس السلطان صلاح الدين الأيوبي العالم المجاهد العابد، فهل هو المراد بالحديث أو غيره ؟ الله أعلم .

وقد ذهب بعضهم إلى أن الحديث لم يقع وإنما وقوعه قبيل قيام الساعة بعد وفاة المسيح عليه السلام .

٩٩٨ ـ الترمذي ( ٤ / ٤٧٦ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ١٩ ـ باب ماجاء في كلام السباع . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهو كا قال .

<sup>(</sup>عذبة سوطه ) : السير المعلق في طرفه .

٩٩٩ ـ البخاري ( ١٢ / ٧١ / ٩١ ـ كتاب الفتن ، ٢٣ ـ باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان ..

ملم (٤ / ٢٢٣٢) ٥٢ - كتباب الفتن وأشراط السباعية ، ١٥ - بناب لا تقوم السباعية حتى يمر الرجيل بقبر الرجل ... الخ .

<sup>(</sup> يسوق الناس بعصاه ): لم يرد العصا نفسها ، وإنما ضربها مثلاً لطاعتهم ، واستيلائه عليهم .

١٠٠٠ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْهُ :
 « والذي نفسي بيده ، لا تمرُّ الدنيا حتى يَمُرَّ الرجلُ بالقبر فيتمرَّغ عليه ، ويقول :
 ياليتني مكان صاحب هذا القبر ، وليس به الدَّيْنُ ، مابه إلا البلاءُ » .

وفي رواية (١) : قال : « لا تقوم الساعة حتى يَمُرّ الرجل بقبر الرجل ، فيقول: ياليتني مكانه » .

١٠٠١ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله علي :
 « لا تذهب الليالي والأيام حتى يَمْلِكَ رجلٌ من الموالي ، يقالُ له : الجَهْجاه »
 وفي نسخة : الجَهْجَلُ .

١٠٠٧ - \* روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ مِثْلِيَّ قَالَ : « سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْر ؟ » قَالُوا : نَعَمْ . يَارَسُولَ الله ! قَالَ : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ أَلفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاق فَإِذَا جَاؤُهَا نَزَلُوا . فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ قَالُوا : لا إِلَٰهَ إِلاَ اللهُ واللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُط أَحَدُ جَانَبَيْهَا » . .

قَالَ ثُوْرً: لاَ أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ: « الَّذِي فِي الْبَحْرِ. ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَدْخُلُوهَا الآخَرُ . فَبَيْنَها هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ : إِنَّ الدَّجُالَ قَدْ خَرَجَ . فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شِيء ، وَيَرْجِعُونَ » .

أقول: في هذا الحديث كلام عن الفتح الثاني للقسطنطينية ، وأن هذا الفتح سيكون

<sup>.</sup> ١٠٠٠ - مسلم ( ٤ / ٢٢٣١ ) : الموضع السابق .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٣ / ٧٤ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ١٢ ـ باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور .

ومسلم ( ٤ / ٢٢٢١ ) : الموضع السابق .

١٠٠١ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٣٢ ) : الموضع السابق .

١٠٠٢ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٣٨ ) : الموضع السابق .

بخارق للعادة ، وأن القائمين ليسوا عربًا في أصولهم بل أصولهم من بني إسحاق ، والمعروف أن إسحاق له أكثر من ولد ، فله غير يعقوب جد بني إسرائيل . وحول قوله من بني إسحاق قال القاضى :

كذا هو في جميع أصول مسلم: « من بني إسحاق » . قال : قال بعضهم : المعروف الحفوظ : « من بني إساعيل » ، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب ، وهذه المدينة هي القسطنطينية . ا . ه .

10.٣ - \* روى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلِيَّةِ « إنكم ستفتحون مدينة هرقل أو قيصر وتقتسمون أموالَها بالتَّرَسَةِ ويُسْمِعُهم الصَرَيْخُ أَن الدجالَ قد خلفهم في أهاليهم فَيُلْقونِ مامعهم ويَخْرُجُون فيقاتلون ».

## أقول :

لقد مر معنا إخبار رسول الله عَلِيْكُم بفتح القسطنطينية قبل روما ، وقد حدث هذا الفتح ، وههنا تشير النصوص إلى فتح آخر للقسطنطينية يكون قبل الدجال مباشرة ، وهذا يفيد تغير ماسيطراً على الوضع الدولي قبيل ظهور المسيح الدجال ، تكون القسطنطينية فيه دار كفر ، وكون القسطنطينية اليوم لا يحكها الروم فذلك من جملة العلامات على أن بيننا وبين المهدي زمناً ، لأن المهدي يجتمع والمسيح ابن مريم عليه السلام .

١٠٠٣ ـ مجمع الزوائد : ( ٧ / ٣٤٩ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات .

<sup>(</sup> التَّرَسَةُ ) : جمع تُرْس .

١٠٠٤ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٢١ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ٨ ـ بأب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب .

أفضل الشهداء عند الله، ويَفتَتِحُ الثلث ، لا يفتنون أبداً ، فيفتتحون قسطنطينية ، فبينا هم يَقْتَسِمون الغنائم ، قد عَلَقُوا سَيوفَهُمْ بالزيتون ، إذ صاح فيهم الشيطان : إنَّ المسيحَ الدَّجَّالَ قد خَلَفكم في أهاليكم ، فيخرجون ، وذلك باطل ، فإذا جاءوا الشام خرج ، فبينا هم يُعِدُون للقتال ، يُسَوُّون صفوفهم ، إذ أقيتِ الصلاة ، فينزل عيسى ابن مريم ، فأمهم ، فإذا رآه عدو الله ذاب كا يدوب الملح في الماء فلو تركه لانداب حتى يَهْلِك ، ولكن يَقتُلُهُ الله بيده ـ يعني المسيح ـ فيريهم دَمَة في حربته » .

قوله: ( لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق ) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة :

( الشك من الراوي . قال العلامة ياقوت الجوي في « معجم البلدان » : « الأعماق جاء بلفظ الجمع ، والمراد به العَمْق ، وهي كورة ـ أي ناحية ـ قُرب دابق بين حلب وأنطاكية » . ثم قال : « دابق : قرية قُرْبَ حلب من أعمال عَزَاز ، بينها وبين حلب أربعة فراسخ » ) . ا . هـ ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) .

( خَلَفَكُم ) خلفت الرجـلَ في أهلـه : إذا قت فيهم مقـامـه ، وخلفهم العـدو : إذا طرقهم وهم غائبون عنهم .

قوله: (فإذا جاءوا الشام خرج): قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: (أي إذا جاءوا من قسطنطينية إلى ببلاد الشام ودخلوا القدس - كا في رواية - خرج حينت المسيح الدجّال . ا.هـ ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) .

### أقول :

قوله عليه السلام (قد علقوا سيوفهم بالزيتون) : يجتل أن يكون المراد بالسيوف : الأسلحة ، كا سيذكر نصا في رواية ستأتي بعد قليل ، ومن المعروف أن البندقية الحالية وهي أداة المقاتل الرئيسية لا تنفك عن الحربة التي هي سيف مصغر ، ويحتل أن يكون المراد بالسيوف : السيوف المعروفة ، وهذا يقتضي أن طوارئ ستطرأ على الأوضاع الحالية

للحضارة يرجع الناس فيها إلى أدوات القتال المعروفة قديًا ، ومن المعلوم أن كثيرين من العسكريين يتوقعون إذا قامت حرب عالمية ثالثة أن تفنى هذه الحضارة وأن توجد معطيات جديدة ، وفي الحديث إجمال ستفصله نصوص أخرى ، فالمسيح عليه السلام ينزل في المنارة البيضاء شرقي دمشق ثم يذهب إلى القدس ، وتكون القدس عاصة الخلافة الإسلامية وقتذاك ، وعلى أرض فلسطين يقتل المسيح عليه السلام المسيح الدجال ، ويقتل المسلون اليهود الذين يأتون مع المسيح الدجال ، وعلى هذا يحمل الحديث : « ... إن الحجر والشجر يقولان : ياعبد الله ياعبد الرحمن هذا يهودي فاقتله » . وهذا كله يدل على أن دولة اليهود القائمة الآن وجودها عارض .

حراء بالكوفة ، فجاء رجل ليس له هِجّيرى إلا : ياعبد الله بن مسعود ، جاءت الساعة ، قال : فقمد ـ وكان متكتاً ـ فقال : إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقْسَم ميرات ، ولا يُفْرَح بعنية ، ثم قال بيده هكذا ـ ونَحّاها نحو الشام ـ فقال : عَدو يجمعون لأهل الإسلام ، بعنية ، ثم قال بيده هكذا ـ ونَحّاها نحو الشام ـ فقال : عَدو يجمعون لأهل الإسلام ، ويكون عند ذلكم القتال ردِّة شديدة ، فيتشرَّط المسلون شُرطة للموت ، لا ترجع إلا غالبة ، فيقتتلون حتى يَحْجَزَ بينهم الليل ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء ، كل غير غالب ، وتَفْنَى الشُرْطة ، ثم يتشرَّط المسلون شُرْطة الموت ، لا ترجع إلا غالبة ، فيقتتلون عق يَحْجَز بينهم الليل ، فيفيء هؤلاء ، وهؤلاء ، فيقتلون حتى يَحْجَز بينهم الليل ، فيفيء هؤلاء ، وهؤلاء ، فيقتتلون حتى يُمْسُوا ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء ، كل غير غالب ، وتفنى الشُرْطة ، فإذا كان فيقتتلون حتى يُمْسُوا ، فيفيء هؤلاء وهؤلاء ، كل غير غالب ، وتفنى الشُرْطة ، فإذا كان فيقتتلون مقتلة ـ إما الميوم المين ، فيقتتلون مقتلة ـ إما قال : لا يُرى مثلها ، وإما قال : لم يُرَ مثلها ـ حتى إن الطائر لَيْمَرٌ بجنباتهم ، فيا يُخلّفهم قال : لا يُرى مثلها ، وإما قال : لم يُرَ مثلها ـ حتى إن الطائر لَيْمَرٌ بجنباتهم ، فيا يُخلّفهم قال : لا يُرى مثلها ، وإما قال : لم يُرَ مثلها ـ حتى إن الطائر لَيْمَرٌ بجنباتهم ، فيا يُخلّفهم قال : لا يُرى مثلها ، وإما قال : لا يُرَ مثلها ـ حتى إن الطائر لَيْمَرٌ بجنباتهم ، فيا يُخلّفهم قال : لا يُرى مثلها ، وإما قال : لا يُرى مثلها ـ حتى إن الطائر لَيْمَرُ بجنباتهم ، فيا

١٠٠٥ - مسلم ( ٤ / ٢٢٢٢ ) ٥٢ - كتباب الفتن وأشراط الساعـة ، ١١ - بـاب إقبـال الروم في كثرة القتـل عــد خروج الدحال .

<sup>(</sup> هِجِّيرِي ) : هجيراه ، أي : عادته وديدنه .

<sup>(</sup> شرطة ) : الشُّرطة : أول طائفة منَّ الجيش يشهد الوقعة ، والتشرُّط : تَفَعُّلُ منه .

<sup>(</sup> نهد ) : الجيش لقتال العدو : إذا نهضوا إليه .

حتى يَخِرَّ مَيتًا ، فيتعادَّ بنو الأم كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد ، فبأيّ غنية يُفرَح ، أو أي ميراث يُقْسَمُ ؟ فبينا هم كذلك إذ سَمِعُوا ببأس هو أكبرُ من ذلك ، فجاءهم الصَّريخُ : إنَّ الدجالَ قد خَلَفَهم في ذَراريهم ، فَيَرْفُضُون مابأيديهم ، ويُقبِلون ، فيبعثون عَشَرة فوارسَ طَليعةً ، قالَ رسولِ الله عَلِيلاً : « إني لأعرف أسماءهم ، وأسماء أبائهم ، وألوانَ خيولهم ، هم خير فوارسَ على ظهر الأرض يومئذ » أو قال : « من خير فوارسَ على ظهر الأرض يومئذ » أو قال : « من خير فوارسَ » .

## أقول :

في هذا الحديث تفصيل للملحمة التي تكون بين يدي الساعة ، وكلمة الروم تطلق على النصارى في عصر النبوة ، فالملحمة الكبرى ستكون بين النصارى والمسلمين ويكون النصر للمسلمين ثم يتابعون النصر فيفتحون القسطنطينية التي تكون وقتذاك بيد النصارى مرة ثانية ـ والذي يبدو أن ذلك سيكون بعد قيام دولة الإسلام العالمية التي تحدثنا عنها من قبل ـ ثم يظهر الدجال وينزل عيسى بن مريم فيقتله في فلسطين عند باب لد الشرقي .

١٠٠٦ - \* روى البخاري عن عَوْف بنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيُّ آلِكُ فَ عُزوةِ تَبُوكِ وَهُوَ فِي قَبَّةٍ أَدَم ، فَقَالَ : « أَعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ : مَوْتِي ، ثُمُّ فَتْحُ بَيْتِ المقْدِسِ ، ثُمَ مُوتانَ يَأْخُذُ فِيكُم ، كَقُعَاصِ الغَنَم ، ثمَّ اسْتِفَاضَةُ المَال ، حَتَّى يُعطَى الرجلُ مائة دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ، ثم فتنة لا يَبْقَى بَيْتً مِنَ العَرَبِ إلا يَعطَى الرجلُ مائة دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ، ثم فتنة لا يَبْقَى بَيْتً مِنَ العَرَبِ إلا دَخَلَتْه ، ثمَّ هُدَنة تَكُونَ بَيْنَكُم وبَيْنَ بَنِي الأَصْفَر ، فَيَغْدِرون ، فَيَأْتُونَكُم تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايةً ، تَحْتَ كُلِّ غَايةٍ اثْنَا عَشَر أَلْفًا » .

<sup>(</sup> فيتعاد ) : التعاد : تفاعل من العد ، أي يعد بعضهم بعضا .

<sup>(</sup> البأس ) : الخوف والشدة .

١٠٠٦ ـ البخاري ( ٦ / ٢٧٧ ) ٥٨ ـ كتاب الجزية والموادعة ، ١٥ ـ باب مايحذر من الغدر .

<sup>(</sup> مُوتَان ) : المُوتَان بضم الميم : وهو الموت الكثير الوقوع .

<sup>(</sup> القَمَاصُ ) : داءِ يأخذ الغنم ، لا يُلبثها أن تموت ، وقد حدث هذا في الطاعون الـذي وقع في بلاد الشـام زمن عمر رضى الله عنه .

<sup>(</sup> غاية ) : الغاية : بالغين المعجمة : الراية ، ومنه غاية الخَمَّار ، وهي خرقة يرفعها على بابه ، ومن رواه بـالبـاء : 😑

## أقول:

بعض ماورد في هذا النص وقع ، وبعضه لم يقع ، ومنه الفتنة التي لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ، والتي سيكون بعدها قيام دار العدل يلجأ إليها المسلمون ، وهذه الدار تكون في هدنة مع النصارى ، ويبدو كا سنرى في نص آخر أنه يعقب ذلك تحالف مع النصارى على قتال عدو ولا يبعد أن تكون هذا العدو هو الشيوعيين ، فينتصر المسلمون والنصارى عليهم ثم يغدر النصارى ويكون النصر للمسلمين في المآل فيتابعون الحرب حتى تفتح لهم القسطنطينية .

١٠٠٧ - \* روى مسلم عن جابر بن سَمُرَة . عن نافع بن عُتبة قال : قال رسول الله عَنْ الله عن جابر بن سَمُرَة . عن نافع بن عُتبة قال : قال رسول الله عَنْ وَنَ عَنْ وَنَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ ، فَيَفْتَحُهَا الله عَنْ وَنَ الله عَنْ وَنَ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الرُّوم . وَالدَّجّال الله عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الرُّوم .

## أقول:

هذا الحديث يوضح مامر معنا من قبل أن ردة ستقوم يقضي عليها أهل الإسلام وعلى رأسهم خليفة المسلمين في بيت المقدس ، والظاهر أنه المهدي عليه السلام فإن مركز الخلافة أيام هذه الأحداث هو القدس كا سير معنا .

١٠٠٨ - \* روى أحمد عن ذي مِخْبَرِ ( رفعه ) : « ستصالِحون الرومَ صُلحًا آمِنًا فتغزون أنمَ وهم عدوًا منْ ورائِهمْ ، فتَسْلَمُونَ وتغْنُونَ ، ثمَّ تنزلون بِمَرْج ذِي تُلول فيقومُ رجُلٌ منَ الرُّومِ فيرفعُ الصَّليبَ ، ويقولُ : غلبَ الصَّليبُ ! فيقومُ إليهِ رجُلٌ منَ المُسْلِمِينَ فيقْتُلُهُ ، فيغدرُ القوْمُ ، وتكونُ الملاحمُ » .

<sup>=</sup> فإنه أراد الأجمة : شبه كثرة رماح العسكر بها .

١٠٠٧ - مسلم (٤ / ٢٢٢٥) ٥٢ - كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١١ - باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال . ١٠٠٨ - أحمد (٤ / ٢١) .

وأبو داود (٤ / ١٠٩ ) كتاب الملاحم ، باب ما يذكر من ملاحم الروم .

وابن ماجه ( ٢ / ١٣٦١ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ، ٣٥ ـ باب الملاحم . وهو حديث صحيح .

وفي روايـة (١): « ويشور المسلمون إلى أسلحتهم فَيَقْتَتِلُونَ ، فَيَكْرِمُ اللهُ تلـك العصابة بالشهادة » .

أقول: هذا النص هو الذي أشرنا إليه من قبل من أن المسلمين يكونون في هدنة مع النصارى ثم في تحالف على قتال عدو ثم في صراع مع المسلمين ثم يكون الدجال ، كا أنه هو الحديث الذي يذكر كلمة ( الأسلحة ) وهو الذي جعلنا نحتمل أن كلمة السيوف التي وردت في حديث مسلم يمكن أن يراد بها الأسلحة .

١٠٠٩ - \* روى أبو داود عن أبي الدرداء ، أن رسول الله عَلَيْ قال : « إِن فَسُطَاطَ الله عَلَيْ قال : « إِن فَسُطَاطَ المسلمين يَومَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ إِلَى جانب مدينةٍ يقال لها دمشق من خير مدائن الشام » .

1010 - \* روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها ، قال : قال رسول الله عنها ، وي أبعد مسالحهم : « يُوشُكُ المسلمون أن يحاصَرُوا إلى المدينة ، حتى يكونَ أبعد مسالحهم : سلاح » قال الزهري : سلاح قريب من خيبر .

( مسالحهم ): المسالح جمع مَسلُحة ، وهم قوم ذوو سلاح ، والمسلحة أيضًا كالثفر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم ، فإذا رأوه : أعلموا أصحَابهم ليتأهَّبُوا لـه .

الله عَائشَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ : « يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبِيْدَاءَ مِنَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : « يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبِيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفٌ بِأَوِّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآخِرِهِمْ أَسُوَاقَهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ! ؟ قَالَ : « يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِم ، ثُمَّ يُبْعَثُون عَلَى يَعْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِم ، ثُمَّ يُبْعَثُون عَلَى يَاتِهِمْ » .

<sup>(</sup>١) أبو داود : ( ٤ / ١١٠ ) الموضع السابق .

١٠٠٩ ـ أبو داود (٤ / ١١١ ) كتاب الملاحم ، باب في المعقل من الملاحم . وهو صحيح .

١٠١٠ ـ أبو داود : الموضع السابق . وهو صحيح .

١٠١١ - البخاري ( ٤ / ٣٣٨ ) ٣٤ ـ كتاب البيوع ، ٤٩ ـ باب ما ذكر في الأسواق . واللفظ له .

مسلم (٤ / ٢٠٠٦ ) . ٥٠ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ٢ ـ باب الحسف بالجيش الذي يؤم البيت .

1017 - \* روى أبو داود عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على المقدس خراب يثرب ، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية ؛ وفتح القسطنطينية خروج الدجال » قال : ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال : « إن هَذَا لَحَقّ مثْلُ مَاإِنَّك هَاهُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعدٌ » .

1017 - \* روى ابن ماجه عَنْ حُذَيفَة بْنِ الْيَمَانِ ؛ قَالَ رسول الله عَلَيْة « يَدْرُسُ الإسْلامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ النَّوْبِ . حَتَّى لاَ يُدْرَى مَاصِيَامٌ وَلاَ صَلاَةٌ وَلاَ نُسُك وَلاَ صَدَقَة . وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، فِي لَيْلَة . فَلاَ يَبْقَى فِي الأَرضِ مِنْهُ آيَة . وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ . يَقُولُونَ ; الأَرضُ مِنْهُ آيَة . وَتَبْقَى هذهِ الْكَلِمَة : لا إله إلا الله . فَنَحْنُ نَقُولُهَا » فَقَالَ لَه صِلَة : أَذْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هذهِ الْكَلِمَة : لا إله إلا الله . فَنَحْنُ نَقُولُهَا » فَقَالَ لَه صِلَة ؟ مَاتَغْنِي عَنْهُمْ : لا إله إلا الله ، وَهُمْ لاَ يَدْرُونَ مَاصَلاَة وَلا صِيَامٌ وَلاَ نُسُكَ وَلاَ صَدَقة ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَذَيْفَة ، ثُمَّ رَدُهَا عَلَيْهِ ثَلاَثًا . كُلُّ ذلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حَذَيْفَة . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَة ، فَقَالَ : يَاصِلَة ! تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ . ثَلاثًا .

#### أقول:

الظاهر أن هذا سيكون بعد نزول المسيح عليه السلام .

\* \* \*

المعتبري عن المعتبري المعتبري عن المعتبري عن المعتبري المعتبري عن المعتبري عن

١٠١٣ ـ ابن ماجه ( ٢ / ١٣٤٤ ) ٣٦ ـ كتاب الفتن ، ١٤ ـ باب ذهاب القرآن والعلم .

وفي الزوائد : إسناده صحيح . ورجاله ثقات .

والمستدرك ( ٤ / ٤٧٣ ) وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup> يدرس الإسلام ) : من درس الرسم دروسًا ، إذا عفا وهلك . ومن درس الثوب درسًا إذا صار عتيقًا .

<sup>(</sup> وشي الثوب ) نقشه .

<sup>(</sup> وليسرى على كتاب الله ) أي يذهب بالليل .

#### الفقرة السادسة عشرة

## في :

#### انحسار الفرات عن جبل من ذهب

1016 عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قبال : رسول الله عَلَيْهُ : « لا تقوم الساعة حتى يَحْسِرَ الفُراتُ عن جبلِ من ذهب يَقْتَتِلُ الناسُ عليه فَيُقْتَلُ من كل مائة تسعة وتسعون ، فيقولُ كلُّ رجلٍ منهم : لَعلِّي أكون أنا أنجو » .

وفي رواية : (١) قال : قال رسول الله ﷺ : « يُوشَـكُ الفَرات أَن يَحْسِـر عَن كَنْزِ مَن ذَهَب ، فَمَن حَضَرَهُ فَلا يَأْخَذُ مِنه شَيئًا » .

وفي رواية لأبي داود  $^{(1)}$  مثل الثانية وقال : « عن حَبل من ذهب » .

الله عنه ، قال : كنت والله عنه ، فقال : لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا ، قلت : واقفًا مع أبي بن كعب ، فقال : لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا ، قلت أجل ، قال : فإني سمعت رسول الله والله و

١٠١٤ ـ البخاري ( ١٣ / ٧٩ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٤ ـ باب خروج النار .

أ مسلم (٤ / ٢٢١٩) ٥٢ \_ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ٨ \_ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من
 ذهب .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤ / ٢٢٢٠ ) المؤضع السابق .

وأبو داود ( ٤ / ١١٥ ) كتاب الملاحم ، باب حسر الفرات عن كنز .

والترمذي ( ٤ / ٦٩٨ )٢٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٢٦ ـ باب حدثنا أبو سعيد الأشج ..

وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) أبو داود : الموضع السابق .

١٠١٥ ـ مسلم : الموضع السابق .

وفي رواية : وقفت أنا وأبيّ بنُ كعب في ظل أَطُم حَسَّانَ .

#### أقول:

لقد مرّ معنا أنّ الملحمة الكبرى يقتل فيها من المسلمين من كلّ مائة تسعة وتسعون وههنا ترد النصوص لتذكر أنّه بسبب ظهور ذهب الفرات يقتل من كلّ مائة تسعة وتسعون فهل لذهب الفرات علاقة بغدر النصارى وهو عامل في طمعهم وقتالهم أو المسلمين أنفسهم يقتتلون على ذهب الفرات حتى يفني بعضهم بعضًا ويكون ذلك سابقًا على مرحلة الملحمة الكبرى كأنْ تتنازع الدول التي يمرّ فيها الفرات على ما يظهر في عجراه ؟ الأمر محتل .

\* \* \*

الفقرة السابعة عشرة

في :

أشراط الساعة الكبرى إجمالآ

وفي :

بعض أشراط أخرى تكون بين

يدي الساعة

المقدمة

إنّ تغير النظام الكوني ووجود نظام آخر حدث يعدل حدث خلق العالم أول مرة ، ولذلك تسبقه أحداث كبرى خارقة للعادة تكون كالمقدمة له ، منها : الدخان ، قال تعالى : ﴿ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ﴾ (١) . ومنها : خروج دابة الأرض ، قال تعالى : ﴿ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ﴾ (١) . ومنها خروج الدجال الذي وردت فيه أحاديث جعلت خروجه من باب المتواتر المعنوي الذي يكفر منكره . ومنها : نزول المسيح عليه السلام الذي أشارت إلى نزوله آيات قرآنية ثلاث : قال تعالى : ﴿ وإنه لعلم للساعة ﴾ (١) ، ﴿ وإنْ من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ﴾ (١) ، ﴿ إني متوفيك ورافعك إلي ) (١) ، وقد فسرها بعضهم بأن الرفاة تكون بعد الرفع والنزول .

وقد ورد فيه من الأحاديث أكثر من ثمانين حديثًا ومن الآثار عن الصحابة أكثر من أربعين أثراً ومن الكتب التي ألفت فيه ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) فمنكر نزوله كافر .

<sup>(</sup>۱) النحان : ۱۰ . النحان : ۱۰ . النال : ۸۲

<sup>(</sup>٣) الزخرف : ٦١ . (٤) النساء : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ٥٥ .

ومن علامات الساعة الكبرى: ظهور يأجوج ومأجوج ، ومنها خروج الشبس من مغربها ، وقد أشارت إلى ذلك الآية : ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ﴾ (١)

وبما يحدث بين يدي الساعة : هدم الكعبة وإلقاء أحجـارهـا في البحر ، ومنهـا : هبوب ريح تقبض روح كل مؤمن ، فلا تقوم الساعة إلا على كافر .

ومن أشراط الساعة الكبرى: خروج نار من عدن تسوق الناس إلى أرض الحشر بشكل خارق ، وقبل ذلك كله تنزل الخلافة الأرض المقدسة فتكون عاصمة المسلمين القدس ويظهر المهدي عليه السلام وكل ذلك يكون بين يدي الحدث الأكبر وهو قيام الساعة ومايكون فيه ويكون بعده .

<sup>(</sup>۱) الأنمام : ۱۵۸ .

#### النصوص

الآياتُ الله عَلَيْهِ : « الآياتُ عَروقال : قال رسول الله عَلَيْهِ : « الآياتُ كَخَرزاتٍ مَنْظوماتٍ في سِلْكِ فانقطعَ السِّلْكُ فَتَبِعَ بعضُها بعضًا » . وقد ضَعَف عامةُ المحدثين عليَّ بن زيد إلا أن معنى الحديث يشهد له الحديث الذي بعده ، فالمعنى صحيح . والحديث إن لم يكن حسن بذاته فهو حسن بشواهده .

الآيات بعضُها على أثر بعض تَتَابَعْنَ كَا تَتَابَعُ الخَرَزُ فِي النظام ».

101۸ - \* روى الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن أسيد (أراه رفعه) : « تَخْرُجُ الدابةُ من أعظم المساجدِ ، فبينا هم كذلك إذ رَنتِ الأرضُ ، فبينا هم كذلك إذ رَنتِ الأرضُ ، فبينا هم كذلك إذ تَصَدَّعَتُ » . قال ابن عيينة : تخرج حين يسير الإمامُ من جمع ، وإنا جعل سابقًا ليحبر الناس أن الدابة لم تخرج .

1011 - \* روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصِ رضي الله عنها ، قبال · حَفِظْت من رسول الله ﷺ يقول : « إِن أُوَّلَ الآياتِ خروجًا : طلوعُ الشهس من مَغْرِبها ، وخروج البدابة على النباسِ ضُحى ، وأيُّها ماكانت قبل صاحبَتِها ، فَالأُخرى على إثرها قريبًا » .

وفي روايـة (١) جَلَس إلى مروانَ بنِ الحكمِ بـالمـدينـةِ ثلاثـةُ نَفَر من المسلمين فسَمِعوه وهـو يحدّث عن الآيات : أنَّ أوَّلَها خروجًا : الدجـالُ ، فقـال عبـدُ اللهِ بنُ عمرو : لم يقل مروانُ

١٠١٦ ـ أحمد (٢/ ٢١٩).

مجمع الزوائد : ( ٧ / ٣٢١ ) . وقال : رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث .

١٠١٧ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٢١ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط . ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني ، وكلاها ثقة .

١٠١٨ ـ مجمع الزوائد ( ٨ / ٧ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات .

١٠١٩ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٦٠ ) ٥٢ ـ كتباب الفتن وأشراط الساعة ، ٢٢ ـ بباب في خروج الدجبال .... إلخ .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢٢٦٠). الموضع السابق.

شيئًا ، قد حَفِظْتُ مِن رسول الله عَلِيلِيم حديثًا لم أنسه بعد ، سمعته يقول : « أولُ الآيات خروجًا : طلوعُ الشمس من مغربها ، وخروج الدابة على الناس ضَحى ، وأيَّتُها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبًا » .

وروى أبو داود نحو الثانية (١) ، وقال في آخرها : قال عبد الله : وكان يقرأ الكتب، وأظنُّ أوَّلُها خروجًا : طلوعُ الشهس من مغربها .

المجد حين الترمذي عن أبي ذرّ الغِفارِي رضي الله عنه ، قال : دخلتُ المسجدَ حين غابت الشهس والنبي ﷺ جالِسٌ ، فقال : « ياأبا ذرِّ ، أين تندهب هذه ؟ » قال : قلتُ : اللهُ ورسولَه أعلمُ ، قال : « فإنها تَندْهَبُ تَسْتَأذِنُ في السجودِ ، فيؤذَن لها ، وكأنّها قد قيل لها : اطْلُعِي من حيثُ جئتِ ، فتطلعُ من مغربها » قال : ثم قرأ وذلك مستقرّ لها ) يس : ٣٨ . وقال : وذلك في قراءة عبد الله بن مسعود .

### أقول:

قوله عليه الصلاة والسلام (أين تذهب هذه ؟): فيه من الحكمة النبوية مالا بحاط به فالشمس كا هو مقرر الآن تدور حول نفسها ، وهي جزء من مجرتها تدور بدورتها ، ودورة المجرة تستغرق ملايين السنين ، والشمس مع مجموعتها من الكواكب تسير نحو كوكبة الحالية بسرعة هائلة ، فإذا تأملنا هذا وتأملنا قراءة ابن مسعود التي تعتبر تفسيرًا للحالة التي تسبق خروج الشمس من مغربها : « وذلك مستقر لها » ، فبالإمكان أن نحتل أن نقطة ما في الفضاء لن تتجاوزها الشمس في سيرها ثم تؤمر بالرجوع فيحدث نتيجة لذلك هذا الحدث الضخم الذي من آثاره أن تظهر الشمس من مغربها ثم يعود الأمر إلى ماكان ، وعلى مقتض ما نعرفه الآن من دوران الأرض ، فالظاهر أن الأرض نفسها سيحدث لها شيء ما لفترة عدودة بأن ترجع إلى الوراء فتظهر الشمس وكأنها تشرق من المغرب ثم يعود الأمر إلى ماكان . وذلك نقوله بناءً على معطيات عصرنا في أن الأرض تدور حول نفسها وأنها تدور

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤/ ١١٤) كتاب الملاحم ، باب أمارات الساعة .

١٠٣٠ ـ الترمذي ( ٥ / ٣٦٤ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ، ٣٧ ـ باب ومن سورة يس . وقال : حديث حسن صحيح .
 قال ابن الأثير : وقد أخرج البخاري ومسلم هذا المعنى بأطول منه .

حول الشمس ، إلا أنّا لا نجزم بشيء في هذا الموضوع إلا ماذكره النص ، وكيفية ذلك عند الله علمها ، وإنما نضطر أحيانًا لذكر بعض المعاني من باب تقريب الأمور لأنواع من الدارسين ، وفي مسألتنا هذه ماأسهل على الله عز وجل أن يرجع الله دورة الكرة الأرضية إلى الوراء فتظهر الشمس من مغربها ، إلا أنّا ذكرنا الاحتمال الآخر ، لأنه يجري على مقتض عالم الأسباب ، فبعض علماء الكون يذكرون احتمالاً أن تصل الشمس إلى نقطة ما في سيرها نحو كوكبة الجاثي ثم لا تتجاوزها .

وإنما شجعنا على أن نحاول هـذه المحاولـة في فهم النص أن للعلمـاء أكثر من اتجـاه في فهمه . وكنوذج على تعدد الآراء فيه نذكر ماقاله النووي رحمه الله في شرح مسلم .

# قال النووي:

هذا بما اختلف المفسرون فيه . قال جماعة بظاهر الحديث ، قال الواحدي وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربها . وقال قتادة ومقاتل : معناه تجري إلى وقت لها وأجل لا تتعداه قال الواحدي : وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا . وهذا اختيار الزجاج وقال الكلبي تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقرها الذي لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول منازلها واختار ابن قتيبة هذا القول والله أعلم . وأما سجود الشهس فهو بتمييز وإدراك بخلق الله تعالى فيها . ا . هـ

ا ۱۰۲۱ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قــال : قــال رسـولُ الله عنه قــال : قــال رسـولُ الله عنه « لا تقومُ الساعةُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مُن مَغرِبِها ، فإذا رآها النــاسُ آمن مَنْ عَليها » .

وفي رواية (١): « فإذا طلعت ورآها الناسُ ، آمنوا أجمعون ، فذلك حين

١٠٣١ ـ البخاري ( ٨ / ٢٩٦ ، ٢٩٧ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ٦ ـ سورة الأنمام ، ٩ ـ باب ﴿ قَلَ هَمْ شَهْدَاءُكُم ﴾ . مسلم ( ١ / ١٩٧ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٧٢ ـ باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان .

وأبو داود ( ٤ / ١١٥ ) كتاب الملاحم ، باب أمارات الساعة .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٣٥٢ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٠ ـ باب حدثنا أبو اليان . ومسلم : الموضم السابق .

لا ينفع نفسًا إيانُها لم تكن آمَنَتْ من قبلُ أو كَسَبَتْ في إيانها خيراً ».

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ صَفُوان بِنِ عَسَالُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ مِنْ قَبَلُ مَغْرِبِ الشَّمْسِ بَابًا مَفْتُوحًا عَرْضُهُ سَبْعُونَ سَنَةً فَلا يَزَالُ ذَلِكَ البَّابُ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيمَانَهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ».

الم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله عَلَيْ قال : « بادِروا بالله عَلَيْكُ قال : « بادِروا بالأعمال سِتّا : طلوعَ الشمسِ مِنْ مَغربِها ، أو الدخانَ ، أو الدجالَ ، أو الدابة ، أو خاصَّةَ أَحدِكم ، أو أمرَ العامة » .

وفي رواية مثله <sup>(١)</sup> ، والجميع بواو العطف ، وفي آخره : « وخُوَ يُصَةَ أحدكم » .

(خُوَيْصَة ): خُوَيْصَة تصغير خاصَّة الإنسان ، وهي ما يخصه دون غيره .

## أقول:

لاحظ قوله عليه السلام: ( وأمر العامة ) وتأمل ما يجري في عصرنا حيث يراد ألا يكون للعلماء أي دور في توجيه أمور العامة ، والأمر خطط له أو يخطط بحيث يكون الأمر بيد العامة .

1074 - \* روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه ، قال : اطَّلَعَ رسول الله عنه ، ندكر الساعة . قال : « إنها علينا ونحن نتذاكر ، فقال : « ما تَذاكَرون ؟ » قلنا : نذكر الساعة . قال : « إنها لن تقوم حتى تَرَوْا قبلَها عَشْرَ آياتٍ » فذكرَ الدُّخانَ ، والدَّجَّالَ ، والدَّابَّة ، وطلوعَ الشمس من مغربها ، ونزولَ عيسى ابن مريم ، ويأجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف : خَسْفَ

١٠٢٢ ـ ابن ماجه ( ٢ / ١٣٥٣ ) ٢٦ ـ كتاب الفتن ، ٣٢ ـ باب طلوع الشمس من مغربها .

١٠٣٣ ـ مسلم ( ٢ / ٢٢٦٧ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ٢٥ ـ باب في بقية من أحاديث الدجال .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤ / ٢٢٦٧ ) الموضع نفسه .

<sup>(</sup> خُوَيْصة ): خويصة تصغير خاصة الإنسان ، وهي ما يخصه دون غيره .

١٠٣٤ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٢٥ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١٣ ـ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة .

بَالْمُتْرَقُ وَخَسَفَ بِالْمُغْرِبِ ، وَخَسَفَ بجِـزيرة العربِ ، وآخِر ذلـك : نــارٌ تَطُرُد النــاس إلى مَحْشَرهم .

وفي رواية (١) قـال : كان النبيُّ عَلِيَّةٍ في غُرفَةٍ ونحن أسفلَ منـه ، فـاطّلع إلينـا .. وذكر نحوه .

وفي أخرى (٢) نحوه وقـال أحـدهمـَا في العـاشرة : نزول عيسى ابن مريم ، وقـال الآخر : وريح تُلقي الناسَ في البحر .

وفي رواية أبي داود (١) ، قال : كُنّا قعوداً في ظِلِّ غُرْفَة لرسول الله ﷺ ، فذكرنا الساعة ، فارتفعت أصواتنا ، فقال رسول الله ﷺ : « لن تكون - أو لن تقوم - حتى يكون قبلها عَشْرُ آيات : طلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة ، وخروج يكون قبلها عَشْرُ آيات : طلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة ، وخروج يأجوج ومأجوج ، والدَّجال ، وعيسى ابن مريم ، والدَّخان ، وثلاث خسوف : يأجوج ومأجوج ، واخر ذلك : تَخْرُج خسف بالمغرب ، وخسف بالمشرق ، وخسف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك : تَخْرُج نارٌ من الين ، من قَعْر عَدَن ، تسوق الناس إلى المَحْشَر » .

وفي رواية الترمذي (٤) نحو الأولى ، وزاد في ذكر النار قال : « ونار تخرج من قعر عدن ، تسوق الناس ـ أو تحشر الناس ـ فَتَبيتُ معهم حيثُ باتوا ، وتَقيلُ معهم حيث قالوا » .

# أقول:

قوله عليه السلام في هذا الحديث ( والدخان ) وقول الراوي ( فذكر الدخان ) وقوله في الحديث السابق الذي رواه مسلم ( أو الدخان ) حمله بعض العلماء على دخان يكون بين يدي الساعة ويعتبر من أشراطها الكبرى . وعلى ذلك فسروا قوله تعالى ﴿ فارتقب يوم

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢٢٢٦) : الموضع نفسه .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤ / ٢٢٢٦ ) : الموضع نفسه .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٤ / ١١٤ ) كتاب الملاحم ، باب أمارات الساعة .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٤ / ٤٧٧ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٢١ ـ باب ما جاء في الحسف . وقال : حديث حسن صحيح .

تأتي الماء بدخان مبين ﴾ . وقد ذكر بعضهم أنه أول أشراط الساعة الكبرى ظهوراً ، وهناك اتجاهات أخرى في تفسير الدخان في الآية منها ماذكره البخاري عن ابن مسعود أنه : ماأصاب قريشًا من قحط جاعوا معه فجعل الرجل ينظر إلى الساء فيرى مابينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ، والقول الراجح عند العلماء أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى وأنه لم يجئ بعد ، والظاهر أنه يعم العالم ، ومن عرف الأسلحة الذرية اليوم واحتالات تفجيرها وأن سحابها يمكن أن يغطي العالم احتمل أن تكون النصوص تشير إلى مثل ذلك ، لكن ظاهر النصوص يشير إلى أنه عقوبة ربانية مباشرة ، وقد ذكر الألوسي رواية تنص على أنه يبقى أربعين يومًا أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكة ، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنه ودبره ، ومع أن القول الراجح عند العلماء التوقف والتفويض في تسلسل وقوع بعض أشراط الساعة الكبرى ، إلا أن تسلسل بعضها يقيني ، كن بعضهم رجّح من خلال الاستقراء أن التسلسل يكون على الشكل التالي : الدخان ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم خروج المدابة ثم طلوع الشبس من مغربها ثم ربح تقبض روح كل مؤمن فلا يبقى إلا كافر ، ثم نار تخرج من عدن تسوق الناس جيعًا إلى أرض الحشر أي أرض الشام ثم تكون القيامة .

أما الخسوف فلا يشترط أن يكون بعد ذلك لأن حرف العطف (الواو) يقتضي مطلق الجمع، وقد شهدنا في عصرنا خسف مدينة أغادير في المغرب حيث إن أحد فنادقها الذي يبلغ أكثر من عشرين طابقًا لم يبق منه على وجه الأرض إلا لافتته التي كانت منصوبة على الطابق الأخير، وقد عرفنا خسفًا وقع في عصرنا في إيران، ولكن هل المراد بأمثال هذه الخسوف هو ماذكرته النصوص أو المراد خسوف أخرى. وعلى كل فتسلسل علامات الساعة التي وردت في الحديث لا يؤخذ من نص الحديث لأن الواو في العربية لمطلق الجمع لا للترتيب، والذين تكلفوا ذكر التسلسل أخذوه من استقراءات شاملة للنصوص لا من لفظ الحديث نفسه.

١٠٢٥ ـ \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله عَلِيْنَةٍ قـال : « ثلاثً

١٠٢٥ ـ مسلم ( ١ / ١٣٨ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٧٢ ـ باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان .

إذا خَرجْنَ لا ينْفَعُ نفسًا إيانُها لم تكن آمنتُ من قبلُ : طُلوعُ الشَّمْسِ من مغربها ، والدَّجَّالُ ، ودابَّة الأرض » .

## أقول:

هذا محمول على من بلغثه الدعوة وكان عاقلاً بالغاً واختار الكفر وظهرت لـه واحـدة من هذه الأشراط الثلاثة لأنه في حكم من انكشف له الغيب ، فالمعروف أن المحتضر متى انكشف له شيء من أمر الغيب عند خروج روحه لم تعد تنفعه توبة ولا يقبل منه إيمان ، وكذلك من رأى شرطًا من هذه الأشراط الثلاثة .

ويمكن أن يحمل الحديث على أن المراد بذلك الإخبار بالنسبة للدابة والدجال بمعنى أنه متى ظهر الدجال أو الدابة فالكافر مستر على كفره لا بمعنى أنه لا يقبل إسلام من أسلم ، قال تعالى : ﴿ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا ﴾ (١) . فأما بالنسبة للشمس فلا شك أنه بعد ظهورها من المغرب ﴿ لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ﴾ ، أما بالنسبة للدجال والدابة فظاهر النص الذي بين أيدينا أن الأمر كذلك ولكن الاحتال الثاني يبقى قائمًا لكثرة النصوص في موضوع ألشمس وقلتها بالنسبة للدجال والدابة في موضوع عدم قبول الإيمان .

قال الألوسي رحمه الله بعد أن ذكر أن من علامات الساعة الكبرى: خروج الدابة وظهور الدجال وطلوع الشبس من مغربها أن بعض المفسرين فسر قوله تعالى: ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك ﴾ (۱) . بهذه الآيات الثلاث ، وعلى هذا القول فإن أيًّا من هذه الآيات الثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسًا إيانها لم تكن آمنت من قبل . لكنه ذكر أن هذا القول قد استشكل ولذلك فنحن في تعليقنا راعينا هذا الإشكال فذكرنا احتالين للنص الذي رواه الإمام مسلم .

والترمذي : ( ٥ / ٢٦٤) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٧ ـ بأب ومن سورة الأنعام .

وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٥٨ .

# وفيها يلي كلام الألوسي رحمه الله :

وببعضها على ماقيل: الدجال. والدابة. وطلوع الشهس من مغربها وهو المراد بالبعض أيضًا في قوله سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيات رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمانها لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مَنْ قَبْل ﴾ (أ) وروى مسلم. وأحمد. والترمذي. وغيرهم عن أبي هريرة مرفوعًا ماهو صريح في ذلك: واستشكل ذلك بأن خروج عيسى عليه السلام بعد الدجال عليه اللعنة وهو عليه السلام يدعو الناس إلى الإيمان ويقبله منهم وفي زمنه خير كثير دنيوي وأخروي، وأجيب عنه قبالا يخلو عن نظر. والحق أن المراد بهذا البعض الذي لا ينفع الإيمان عنده طلوع الشهس من مغربها » ا. ه (روح المعاني).

الناسَ على خَرَاطِيمِهِمْ ، ثُمَّ يُعَمَّرُونَ فيكم ، حتَّى يشتري الرجلُ الدابةَ ، فيقالُ : مَّن الناسَ على خَرَاطِيمِهِمْ ، ثُمَّ يُعَمَّرُونَ فيكم ، حتَّى يشتري الرجلُ الدابةَ ، فيقالُ : مَن الرجل الخطم » .

#### فائدة:

# قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عن الدابة:

هي المَفْنِيةُ بقوله تعالى في سورة النهل : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ القَولُ عَلَيْهِم أَخْرَجُنَا لَهُم دَابَّةً من الأرض تُكلِّمهُم أنَّ الناسَ كانوا بآياتنا لا يُوقنُون ﴾ .

قال الحافظ ابن كثير في « تفسيره » ٣ : ٣٧٤ : « هذه الدابَّةُ تخرجُ في آخر الزمان عند فساد الناس ، وَتَرْكِهِم أُوامِرَ الله ، وتبديلهم الدينَ الحقّ ! يُخرِجُ الله لهم دابَّةً من الأرض فتكلّمُ الناسَ على ذلك » . قال الألوسيُّ في « روح المعاني » ٦ : ٣١٤ : « أي تُكلِّمُهم بأنهم لا يَتيقنُون بآيات الله تعالى الناطقة بمجيء الساعة ومبّاديها ، أو مجميع آياته التي من جملتها تلك الآيات . وقُصارَى ـ أي غايةُ ـ ماأقولُ في هذه الدابَّة أنها دابَّةً عظيمة ذات قوائم ،

<sup>(</sup>١) الأُنعام :: ١٥٨ .

١٠٢٦ ـ أحد (٥/ ١٦٨) .

مجمع الزوائد ( ٨ / ٦ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غبر عمر بن عبد الرحمن بن عطية وهو ثقة .

ليست من نوع الإنسان أصلاً ، يُخرجها الله تعالى آخِرَ الـزمـان من الأرض ، وتَخرُجُ وفي الناس مؤمن وكافر .

ويدلُّ على ذلك ما أخرجه أبو داود الطياليي في « مسنده » ص ٢٢٤ ، وأحمدُ في « مسنده » ٢ : ٢٥ و و ٢٩٠ ، والترمذيُّ في « سننه » ١٢ : ٦٣ و حَسَّنَهُ ، وابنُ ماجه في « سننه » ٢ : ١٣٥١ واللفظُ له ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَلِيْ قال : « تَخرُجُ الدابَّةُ ومعها خاتَمُ سليان بن داود ، وعَصَا موسى بن عِمران ، عليها السلام ، فتَجلُو وَجُه المؤمن - أي تُنوَرُهُ وتَبيَّضُهُ - بالعَصَا ، وتَخطِمُ أَنْفَ الكافر - أي تَبِهُهُ وتَجعَلُ عليه علامةً - بالخاتم ، حتى إنَّ أهلَ الحواء - أي أهلَ الحي الذين يَجمعهم ماءً يَستقون منه ـ لَيَجتعون ، فيقولُ هذا : يا كافر » . ثم قال الألوسي : وهذا الخبرُ أقربُ الأخبار المذكورة في الدابَّةِ للقبول » . انتهى .

واستظهر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أنَّ طلوع الشهس من مغربها يَسبقُ خروجَ الدابَّة ، ثم تَخرجُ الدابَّة في ذلك اليوم أو الذي يَقرُبُ منه . قال الحافظ ابن حجر بعد نقله قول الحاكم في « فتح الباري » ١١ : ٣٠٤ : « والحكمةُ في ذلك أنَّ عند طلوع الشهس من المغرب يُغلَقُ بابُ التوبة فتَخرُج الدابَّةُ تَيِّزُ المؤمنَ من الكافر تكيلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة » . انتهى . ففي المسألة قولان ، رجَّح الحافظُ ابن حجر منها أسبقيةً طلوع الشهس من مغربها . ا . ه ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) .

### أقول :

مرّ معنا حديث مسلم الذي يذكر أن الدابة والدجال والشمس إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيانها فإذا كانت الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها فلا إشكال أما إذا كانت قبل ذلك فعندئذ يكون لحديث مسلم الاحتالان اللذان ذكرناهما هناك ، وأما الحديث الذي أورده الشيخ عبد الفتاح في فائدته فبعض فقراته لها شواهد وبعض فقراته ضعفها بعضهم ، والحديث وُجدَ مَنْ حَسَّنَة ووُجدَ من ضَعَّفَه .

## الفقرة الثامنة عشرة

## في :

# المهدي عليه السلام

#### مقدمة

- تزيد الروايات الواردة بالتبشير بخليفة راشد يكون من بيت النبوة على العشرين ، وهذا يجعلنا نقطع بورود هذا المعنى عن رسولنا عليه الصلاة والسلام .
  - وهناك نصّ صحيح يذكر عودة الخلافة الراشدة بعد الملك الجبرى .
- وهناك نصّ عند مسلم يتحدث عن خليفة في آخر الزمان يحثي المال حثيّا ولا يعدّه عدًا ، وهناك روايات متعددة تذكر خليفة من آل بيت النّبوّة .
  - ـ وهناك روايات تذكر أن الخلافة إذا نزلت الأرض المقدّسة فقد دنت الزلازل والفتن .
- وهناك روايات تذكر أنّ المسيح ينزل والمسلمين إمام في القدس ، فهل هذا الإمام هو المهدي ؟ يرى بعضهم ذلك والأمر محتمل .
- ولكن إذا كان المهدي هو الخليفة الذي يكون في زمن المسيح عليه السلام، فهل الخلافة الإسلامية لا توجد إلا به ؟ الظاهر من النصوص أنه إذا كان المهدي سيكون في زمن المسيح عليه السلام فهناك خلافة تسبق ذلك بدليل النصوص التي تذكر فتح رؤما وتشير إلى قيام دولة عالمية للإسلام، بينا الخلافة التي تسبق نزول عيسى بن مريم تفتح القسطنطينية الفتح الثاني وتدخل في معركة لاهبة مع النصارى على الأرض الإسلامية نفسها ويكون فسطاط المسلمين يوم الملحمة في الغوطة قرب دمشق كا ورد في بعض الروايات، أمّا إذا كان المهدي ليس هو الخليفة الذي يكون في زمن عيسى عليه السلام فالأمر عندئذ يحتل أن يكون أول الخلفاء أو أحد الخلفاء الذين يقودون الأمة الإسلامية في طريق الظفر والنصر للسيطرة على العالم.
  - وقد وقع كثير من المسلمين في أغلاط بسبب قضية المهدي :

- \_ فالشيعة الإماميّة استقر الأمر عندهم على أن محمدا الحجّة الذي اختفى بزعمهم في سرداب في سامرًاء هو المهدي وهم ينتظرون خروجه .
- ـ وبعض المسلمين علّقوا فكرة العمل للخلافة على ظهـور المهـدي مـع أنّ العمـل لإيجـاد خليفة للمسلمين فريضة شرعية ، فلا يصح أن يعلق العمل لها حتّى يظهر شخص ما .
- وبعض المسلمين ادّعى المهدوية وتابعه ناس ، ولا زلنا نسمع بين الفينة والفينة من يدّعى المهدويّة .
- وأغلب الدين ينتظرون خروج المهدي يعتبرونه كائنًا بين يدي نزول المسيح عليه السلام ويتوقعون مع هذا أن ظهوره أصبح قريبًا مع أن ظواهر النصوص تشير إلى أنّ بيننا وبين نزول المسيح عليه السلام أمداً ، ففلسطين لا تكون وقتذاك مقرًا لليهود بل اليهود الذين يأتون إليها وقتذاك يأتون مع المسيح الدجال كا رأينا وتكون فلسطين وقتذاك مقرا للخلافة الراشدة ، وهذا يدل على أنّ دولة اليهود الحالية ستنتهى .

وإذن فع إيماننا بظهور المهدي بالصفات التي ذكرها رسول الله عَلِيْتُهُ فلا يصح لنا أن نعلق إقامة الفرائض المطلوبة منا شرعًا سواء كانت فروضًا عينية أو كفائية على ظهوره ، لكنا ننوي أنّه إذا ظهر وعرفناه بصفاته أن نكون من جنده وأنصاره بإذن الله .

وهذه بعض النصوص والتعليقات والمسائل والفوائد التي لها علاقة بهذا الشأن :

### النصوص

الله عنه قبال : سمعتُ رسول الله عنول : « المهديُّ مني ، أَجْلَى الجبهةِ ، أَقنى الأنف ، عِلاَّ الأرضَ قِسطًا وعَدْلا ، عَلَيْتُ جَورا وظُلْمًا ، و يملك سبع سنين » .

وفي رواية الترمذي (١) قال : خشينا أنْ يكونَ بعدَ نبيّنا حَدَثّ ، فسألنا نبيّ الله عَلَيْهِ ، فقال : « إنَّ في أمَّتي المهديَّ يخرج ، يعيش خسّا ، أو سبعًا ، أو تسعًا » ـ زيد العِمِّيُّ الشَّاكُ ـ قال : « سنين » قال : « فيجيء إليه الرجل فيقول : يامهدي ، أعطني ، أعطني » . قال : « فيحثي له في ثوبه مااستطاع أن يحمله » .

107۸ - \* روى أبو داود ، عن عبد الله بن زُغْب الإياديِّ قالَ : نزل عَلَيُّ عبدُ الله بنُ حَوالةَ الأزديُّ ، فقال لي : بَعَثَنا رسول الله عَلَيْ لِنَغْنَم على أقدامنا ، فرَجعْنا لم نَغْنَم، شيئًا ، وعَرَفَ الْجَهْدَ في وجوهِنا ، فقامَ فينا ، فقال : « اللهم لاَ تكِلْهُم إليَّ فأضعُف عنهم ، ولا تكِلْهم إلى أنفسِهم فيعْجزوا عنها ، ولا تكِلْهُم إلى الناسِ فيستأثروا عليهم » . ثم وضعَ يَدَه على رأسي - أو قال : على هامتي - ثم قال : « ياابن حَوالة ، إذا رأيت الخِلافة قد نزلتِ الأرض المقدسة ، فقد دنتِ الزلازل ، والبلابل ، والأمور العظام ، والساعة يومئذ أقرب من الناسِ من يدي هذه من رأسيك » .

١٠٣٧ ـ أبو داود ( ٤ / ١٠٧ ) كتاب المهدي ، باب حدثنا عمرو بن عثمان ... إلخ . وإسناده حسن .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤ / ٥٠٦ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، باب ٥٣ ـ حدثنا محمد بن بشار ... إلخ .

وهو في مسند أحمد ( ٣ / ٢١ ) .

وابن ماجه ( ۲ / ۱۳۱۷ ، ۱۳۱۷ ) ۳۱ ـ کتاب الفتن ، ۳۶ ـ باب خروج المهدي .

وفي سنده زيد بن الحواري العمي ، وهو ضعيف ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد الحدري عن النبي عليه .

<sup>(</sup> أَجْلُ الجبهة ): يقال : رجل أُجِلَّى : إذا ذهب شعر رأسه إلى نصفه .

<sup>(</sup> أَقْنَى الأَنْفَ ) : القنا : احْدِيدَابُ فِي الأَنْفَ .

١٠٢٨ ـ أبو داود ( ٣ / ١٩ ) كتاب الجهاد ، باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنية .

قال محقق الجامع : غبد الله بن زغب الإيادي مختلف في صحبته ، وساق له أبو نعيم عن الطبراني حديث من كـذب عليّ متعمدًا ، صرح فيه بسماعه من النبي ﷺ . قال الحافظ ابن حجر في « التهديب » : والإسناد لا بأس به . اهـ .

أقول: قوله عليه السلام: « إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يـدي هذه من رأسك » : الظاهر أن الحديث في خلافة تكون عاصمتها القدس ، وإلى القدس يذهب المسيح عليه السلام بعد نزوله في دمشق ، وهذا يشير إلى أن فلسطين وقتذاك بيد المسلمين ، وأن دولة اليهود الحالية ذاهبة منتهية فإذا كان المراد في الحديث خلافة المهدي وهو الاتجاه الأقوى عند العلماء فهذا يدل على أن بيننا وبين المهدي عليه السلام أمداً . والدليل على أن المراد بالحديث خلافة مقرها فلسطين وعاصمتها القدس أن القرآن الكريم وصف فلسطين بالأرض المقدسة ، فقال على لسان موسى عليه السلام : ﴿ يَاقُومُ ادْخُلُوا الأرض المقــدســة التي كتب الله لكم ﴾ (١) . والمعروف أن الأرض التي رفضوا دخـولهــا هي فلسطين ، وأن يوشع بن نون عليه السلام خليفة موسى عندما بدأ تنفيذ أمر موسى كان ذلك بدخوله أرض فلسطين . وبلاد الشام إنما تأخـذ قـدسيتهـا من كونهـا محيطـة بـالمسجـد الأقصى ، قال تعالى : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ﴾ (٢) . فالبركة مقرها المسجد الأقصى وكل ماقرب منه فهو أكثر قدسية ، ولذلك حملنا الحديث على أن المراد به خلافة تكون عاصتها القدس وقاعدتها أرض فلسطين ، ومثل هذا لم يحدث من قبل ، والظاهر أن ذلك سابق على نزول المسيح عليه السلام ، لأن المسيح يأتي إلى القدس وهي بيد المسلمين ويخرج منها إلى الدجال فيقتله بباب لد ، وأكثر جند الدجال من اليهود القادمين معه من الخارج بدليل الحديث الصحيح : « يخرج مع الدجال سبعون ألفًا من يهود أصفهان عليهم الطيالسة » . فهؤلاء اليهود الآتون من الخارج هم الذين يقتلهم المسلمون ويبدلُّ الحجر والشجر عليهم لأن الوقت وقت خوارق تكون بين يديّ الساعة ، فهذا كلّه وغيره كثير يدلّنا على أنّ دولة اليهود الحاليّـة غير مستمرّة إلى وقت نزول المسيح ، لا كما يظنّ كثيرون وبما يدّل على ذلك أنّ الحديث الصحيح يبشّر بفتح روما ولم تفتح روما حتى الآن مّا يدلّ على أنّ دولة عالميّـة للإسلام ستقوم وهـذا لم يحدث ووجودها يتنافى مع بقاء دولة اليهود الحاليّة في قلب أقطار الأمّة الإسلاميّـة والأمر

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ١ .

كلّه بيد الله ، وإذا أراد الله شيئًا هيّأ أسبابه . أمّا متى تكون هذه الأمور فغيب لا يعلمـه إلاّ الله عزّ وجلّ .

أقول: وإنّا ذكرنا هذا الحديث هنا لأنّ الاتجاه الأقوى عند العلماء أن المهديّ عاصته القدس، وعندما ينزل عيسى عليه السلام يكون هو خليفة المسلمين، فرأينا أن نذكر هذا الحديث في هذه الفقرة لهذا السبب.

١٠٢٩ - \* روى أبو داود ، عن أم سَلَمَة رضي الله عنها قالت : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَقْطِلُمُ عَلَيْكُمُ الله ﷺ يقول : « المهدِيُّ من عِترتي من ولدِ فاطمةً » .

١٠٣٠ - \* روى مسلم ، عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنها أن النبي عَلَيْتُ قال :
 « يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان ، يحثو المال ولا يَعُدُه » .

وفي رواية <sup>(١)</sup> : « يُعطي الناسَ بغيرِ عددٍ » .

١٠٣١ - \* روى أبو داود عن ابن مسعود ، يرفعه : « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد ، لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ، علا الأرض قسطًا وعَدْلا ، كا مُلِئَتُ ظُلُا وجَورا » .

١٠٣٢ - \* روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي عَلِيلًا قال : « يكونُ في أُمتي المهديُّ إِن قَصْرَ فسبعُ وإلا فتبان وإلا فتسعُ تَنْعمُ أمتي فيها نِعمةً لَم ينعموا مثلَها ، يُرسِلُ السماء عليهم مدرارا ولا تَدَّخِرُ الأرضُ شيئًا من النباتِ والمال كُدُوس يقومُ الرِّجلُ يقول : يامهديُّ أعطني فيقولُ خُذْ » .

١٠٢٩ ـ أبو داود (٤ / ١٠٧ ) كتاب المهدي ، بأب حدثنا عمرو بن عثمان ... إلخ . وإسناده حسن .

١٠٣٠ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٢٥ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ١٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى بمر الرجل ... إلخ .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

١٠٣١ ـ أبو داود ( ٤ / ١٠٦ ) كتاب المهدي ، باب من حدثنا عمرو بن عثمان ... إلخ .

والترمذي (٤/ ٥٠٥) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٥٢ ـ باب ما جاء في المهدي . وقال الترمذي : حسن صحيح . ١٠٣٢ ـ مجمع الزوائد (٧/ ٣١٧) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط رجاله ثقات .

العجم ، وي مسلم عن أبي نَضْرَةَ قالَ : كنّا عند جابرِ بنِ عبدِ اللهِ فقالَ : يُوشِكُ أهلُ العراق أن لا يُجبَى إليهم قَفيزٌ ولا درهم قلنا : من أين ذاك ؟ قال : من قبل العجم ، ينعون ذاك . ثم قال : يوشك أهل الشام أن لا يُجبى إليهم دينار ولا مُدْي قلنا : من أين ذاك ؟ قال : من قبل الروم . ثم سكت هُنيَّة ، ثم قال : قال رسول الله يَرِيُّ : « يكون في ذاك ؟ قال : من قبل الروم . ثم سكت هُنيَّة ، ثم قال : قال رسول الله يَرِيُّ : « يكون في آخرِ أمتي خليفة يَحْثي المال حَثْيًا ، ولا يَعُدَّه عددا » . قال : قلت لأبي نضرة وأبي العلاء : أتريان أنه عُمَر بن عبد العزيز ؟ فقالا : لا .

قال النووي: والحثو هو الحفن باليدين وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه .

1076 - \* روى الحاكم ، عن أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « يخْرج في آخر أمتي المَهْديُّ يَسقيه اللهُ الغَيثَ وتُخَرِجُ الأرضُ نَباتَها ويُعطّي المالَ صَحاحًا وتكثّر الماشية وتَعْظُمُ الأمةُ يَعيش سبعًا أو ثمانيًا » يعني حِجَجا .

وفي رواية  $^{(1)}$  أحمد عن أبي سعيد : قال له رجل : ما صَحاحًا ؟ قال : « بالسوية بين الناس » .

1000 - \* روى الترمذي ، عن عبد الله بن مسعود عن النبي عَلِيْ قال : « يلي رَجُلّ من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي » . قال عاصم : أخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة ، قال : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يكى .

١٠٣٣ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٣٤ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ١٨ ـ باب لا تقوم الساعة ... إلخ .

ومسند أحمد (٣/٣١).

<sup>(</sup> مُدُيِّ ) : مكيال للشام ومصر = ٢٢,٥ صاعًا ،و الصاع = ٢٧٥١ غم عند الشافعي وعند أبي حنيفة الصاع = ٣٨٠٠ غم .

<sup>(</sup> القَفِيزُ ) : مكيال = ١٢ صاعًا .

١٠٣٤ ـ المستدرك ( ٤ / ٥٥٨ ) .

وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲ / ۲۷ ) .

<sup>(</sup> حِجَجًا ) : الحِجَجُ كذا بالنسبة للسنة ، والمفرد منها حِجَّةً .

١٠٣٥ ـ الترمذي ( ٤ / ٥٠٥ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٥٢ ـ باب ما جاء في المهدي . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

١٠٣٦ - \* روى الترمذي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تذهبُ الدنيا حتى يَمْلِكَ العربَ رجلٌ من أهل بيتي يواطئ اسمُه اسمي » .

### قوله: (حتى يملك العرب):

« قال الطيبي : لم يذكر العجم وهم مرادون أيضًا ، لأنه إذا ملك العرب واتفقت كالمتهم وكانوا يدًا واحدة قهروا سائر الأمم ، ويؤيده حديث أم سلمة يعني المذكور في المشكاة في الفصل الثاني من باب أشراط الساعة وفيه : ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقي الإسلام بجرانِه في الأرض فيَلْبَثُ سبعَ سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون » ا . ه .

١٠٣٧ - \* روى الحاكم ، عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه قال : ستكون فتنة يُحَصَّلُ الناسُ منها كا يحصل الذهبُ في المعدن فلا تَسبُّوا أهلَ الشام وسبُّوا ظَلَمَتَهم ، فإن فيهم الأبدال وسيرسلُ الله إليهم سَيْبًا من الساء فيُغْرِقُهم حتى لو قَاتَلهم الثعالبُ غَلَبَتْهم ، ثم يَبعثُ الله عند ذلك رجلا من عِثْرة الرسول عَلِيَّةٍ في اثني عشرَ ألفًا إن قلُّوا أو خمسةَ عشر الفًا إن كَثُرُوا ، أمارَتُهم أو عَلاَمتهُم أميتُ أميتُ على ثلاثِ راياتٍ يَقاتِلُهم أهلُ سبع راياتٍ ، ليس من صاحبِ راية إلا وهو يَطْمَعُ بَالمُلْكِ فيَقْتَتِلونَ ويَهْزَمون ثم يَظهرُ الهاشميُّ فيردُ اللهُ إلى الناس أَلْفَتَهم ونعمتهم فيكونون على ذلك حتى يَخْرُجَ الدجال .

١٠٣٦ ـ الترمذي : في الموضع السابق .

وقال الترمذي : وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة وهذا حسن صحيح . ا . هـ .

<sup>(</sup> بِجِرانِه ) : ضرب الحق بجرانه : أي قَرُّ قَراره واستقام وأصل الجرَان باطن العنق .

١٠٣٧ ـ المستدرك ( ٤ / ٥٥٣ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . وقال الذهبي : صحيح .

<sup>(</sup> سَيبًا ) : يقال ساب الماء فهو سائب إذا سال .

### المسائل والفوائد

- الأحاديث التي وردت في المهدي كثيرة ولذلك فقـد صرح كثير من العلماء بتواترها . وهذه نُقولٌ عن أهل العلم في ذلك :

ذكر العلامة الشوكاني في كتابه « التوضيح في تواتر ماجاء في المهدي المنتظر ، والدجال ، والمسيح » :

« والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثًا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر على مادونها على جميع الاصطلاحات الحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضًا لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك » اهد.

وقال العلامة الشوكاني أيضًا بعدَ أن ساق الأحاديث الواردة في ذلك :

( فتقرر أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة ، والأحاديث الواردة في الدَّجال متواترة والأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم متواترة ) . اهم .

وقال المحدث أبو الطيب صديق بن حسن الحسيني البخاري القنّوجي في كتاب « الإذاعة لل كان وما يكون بين يدي الساعة »:

« والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدًا تبلغ حـد التواتر وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد » اهـ .

# وقال أيضاً بعد كلام له:

« وأحاديث المهدي بعضها صحيح ، وبعضها حسن ، وبعضها ضعيف ، وأمره مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار » . ه. .

وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تعالى في كتابه : « نظم المتناثر من الحديث المتواتر » :

( وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . ثم قال : والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة ، وكذا الواردة في المدجّال وفي نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام ) ا . هـ .

- هناك أكثر من اتجاه في المرحلة التي يوجد فيها المهدي ، فهناك من ذهب إلى أنه يكون بين يدي المسيح عليه السلام فينزل عيسى وهو خليفة المسلمين . وهناك اتجاه إلى أنه يكون قبل ذلك ، وإمام المسلمين الذي ينزل في عهده عيسى عليه السلام رجل صالح ، فهو أحد المهديين وليس هو بالمهدي الذي تحدثت عنه النصوص . وعلى كل من هذين الاتجاهين فإن عاصمة الخلافة زمن نزول عيسى عليه السلام تكون في القدس .

وقد نقل كثير من العلماء نصوصًا وسكتوا عنها تفيد أن نزول المسيح في زمن المهدي ، وهذا الذي جعل هذا الأمر ينظِبع في أذهان كثير من العلماء: أن المهدي مرتبط زمانه بزمان المسيح عليه السلام ، فإن صح هذا الاتجاه فهذا يفيد أنه سيكون قبل ذلك خلافة على منهاج النبوة ، تكتسح الأرض كلها . وستفتح الأمة الإسلامية العالم ، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل ، ومظهر الذلة دفع الجزية ، بينا المسيح عليه السلام لا يقبلها .

وسنرى أثناء كلامنا عن عيسى عليه السلام أن الشيخ محمد أنور شاه الكشهيري ، مؤلف كتاب ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) ـ الذي علق عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ـ يرى أن المسيح عليه السلام لا تكون له سيطرة على العالم كله ، لأنه لم يؤثر في النصوص أن له مثل هذا التحرك . وبمن ذهب إلى أن المهدي يكون بين يدي نزول المسيح عليه السلام مباشرة عدد من العلماء وهذه نقول في هذا الشأن :

قال المباركفوري في شرح تحفة الأحوذي لصحيح جامع الترمذي :

« اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت ، يؤيد الدين ، ويظهر العدل ، ويتبعه المسلون ويستولي على المالك الإسلامية ويسمى بالمهدي ، ويكون خروج الدجال ومابعده من أشراط

الساعة الثابتة في الصحيح على أثره وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال وينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته » ا . هـ .

وقال ابن حجر في شرح الحديث الذي أورده البخاري في باب نزول عيسى بن مريم عليها الصلاة والسلام ـ والذي يقول فيه ملكم : « كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم » الفتح جـ ٦ ص ٤٩١ .

قال: « وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى « وإذا هم بعيسى فيقال تقدم ياروح الله ، فيقول ليتقدم إمامكم فليصل بكم » . ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال : « وكلهم \_ أي المسلمون \_ ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم ، إذا نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم عيسى ، فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول : تقدم فإنها لك أقيت » وقال أبو الحسن الخسعي فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول : تقدم فإنها لك أقيت » وقال أبو الحسن الخسعي الآبدي في مناقب الشافعي تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه ، ذكر ذلك ردا للحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس وفيه « ولا مهديً إلا عيسى » اه . ( الفتح ج ٦ ص ٤٩٢ \_ ٤٩٤ ) .

بل إن ابن ماجه قد أورد عددا من الأحاديث الصحيحة التي تبشر بالمهدي .

أقول: هذا تبمة الكلام في الرد على رواية لابن ماجه: « ولا مهدي إلا عيسى » وذلك أنه هو يروي روايات تذكر أن المهدي غير عيسى ابن مريم .

١٠٣٨ - \* روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْمُ :
 « لن تَهْلِكَ أُمَّةٌ أنا في أُولِها ، وعيسى ابنُ مريمَ في آخِرِها ، والمَهْدِيُّ في وَسَطِها » .

قال الشيخ عبد الفتاح: « المراد بالوسط ماقبل الآخر لأنَّ نزول عيسى عليه السلام لقتل الدجَّال يكون في زمن المهدي ، ويصلي سيدنا عيسى خلفه كا جاءت به الأخبار » .

وإليك بعض النصوص والآثـار التي سكت عنهـا الحـدثون نقلهـا الشيخ عبـد الفتـاح في

١٠٣٨ ـ رواه النسائي ، وأبو نُعيم في « أخبـار المهـدي » والحـاكم وابن عـــاكر في « تاريخيهما» ، وهو حــديث حــن كا في « السراج المنير بشرح الجامع الصغير » للعزيزي .

كتاب « التصريح بما تواتر في نزول المسيح » وتفيد أن في عهد المهدي ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام .

١٠٣٩ - \* روى أبو نُعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه نقال : قال رسول الله عنه ي ينزِلُ عيسى ابنُ مريم ، فيقول أميرُهم المَهديُّ : تعالَ صَلَّ بنا ، فيقول : لا ، إنَّ بعضكم على بعض أُمَراءُ تكرمةَ الله لهذه الأُمَّةِ » .

الله عنه قال : قال رسول الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال رسول الله عنه عنه أمّتي تقاتِلُ على الحقّ حتى يَنزلَ عيسى ابنُ مريمَ عند طُلُوعِ الفجر ببيت المقدس ، يَنزِلُ على المهديّ فيقال : تقدَّمُ يانبيّ الله فصَلّ بنا ، فيقولَ : هذه الأمّةُ أُمراء بعضُهم على بعض » .

۱۰٤۲ ـ \* روى نعيم بن حمّاد عن عبـد الله بن عَمْرو أيضًا قـال : المَهـدِيُّ ينزل عليــه عيسى ابنُ مريم ، ويُصلِّي خَلْفَه عيسى .

الله عيسى ابنَ مريم عليها السلام .

أقول: من خلال مامرً نرى أن أهل التحقيق لا يختلفون في أن خليفة من آل بيت الحرجه أبو نَعَم في « أخبار المهدي » كا في « الحاوي » للسيوطي في رسالة « العَرْف الوَرْدِي في أخبار المهدي » ٢ : ١٠٣٩ . ١٤

١٠٤٠ ـ أخرجه أبو عَمْرو الداني في « سننه » كما في « الحاوي » للسيوطي في رسالة « العَرْف الوَرْدي » ٢ : ٨٣ .

١٠٤١ ـ أخرجه أبو عَمْرو الداني في « سننه » كما في « الحاوي » للسيوطي في رسالة « العَرْف الوَرْدي »٢ : ٨١ .

١٠٤٢ ـ أخرجه نُعَيم بنِ حَّاد في كتاب الفتن كما في « الحاوي » للسيوطي كما في « رسالة العَرْف الوَرْدي في أخبار المهدي » ٢ : ٧٨ .

١٠٤٣ ـ أخرجه ابن أبي شيبـة في « المُصَنَّف » . كا في « الحـاوي » للسيـوطـي في رسـالـة « العَرْف الـوَرْدي » ٢ : ٦٥ .

النبوة يكون في آخر الزمان ، وهذا الذي اتفقوا عليه هو الذي درج التعبير عنه على لسان العامة والخاصة بأنه المهدي ، وقد انطبع في أذهان الكثير من العلماء بسبب نصوص تحتاج إلى تحقيق في أسانيدها ولكنها كثيرة أن المهدي ينزلُ في عهده عيسى عليه الصلاة والسلام فإذا كان الأمر كذلك ، فالأمد بيننا وبين المهدي بحسب الظاهر من نصوص أخرى لا زال فسيحًا ، لأن هناك بعض ماأخبر عنه رسول الله عليه لل يقع ، فثلا بين يدي نزول المسيح عليه السلام يفتح المسلمون القسطنطينية فتحًا ثانيًا ، وتكون القسطنطينية وقت ذاك بيد النصارى ، وهي الآن مسلمة وبيد المسلمين ، والبشارة بفتح روما مرتبطة في الظاهر بفتوحات عالمية وانتصار عالمي للإسلام ، والنصوص الواردة في المهدي وعيسى عليها السلام لا تدل على مثل هذا كا سنرى من تحقيقات الشيخ أنور الكشميري نفسه .

هذا الكلام كله مبني على أن المهدي يعاصر نزول المسيح ابن مريم عليهم السلام ، إلا أن النصوص الواردة في معاصرة المهدي المسيح تحتاج إلى تحقيق وهناك نصوص في المهدي تحتاج إلى تحقيق كذلك ، وبعضها من باب الضعيف ، يفهم منها أنه لا ارتباط بين نزول المسيح عليه السلام والمهدي ، فعلى هذا الاتجاه يمكن أن نتصور أن الخلافة التي تكون على منهاج النبوة والتي تأتي بعد الملك الجبري كا ورد في بعض النصوص الصحيحة يمكن أن تبدأ بالمهدي أو يكون المهدي واحدا من سلسلة خلفائها ، وقد تكون هذه الخلافة التي تأتي بعد الملك الجبري هي انتي يحصل بها انتصار عالمي للإسلام كا ورد في أكثر من حديث كا مرّ معنا .

# وفي كل الأحوال لابد أن ننبه على قضايا:

أولاً: أن دولة اليهود الحالية على كل الاتجاهات في الفهم للنصوص ستنتهي ، وليست نهايتها معلقة بنزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ، وأن النصوص الواردة في أن الحجر والشجر يدلان المسلم على اليهودي ليقتله ليست واردة في هؤلاء اليهود بل في يهود يقدمون مع الدجال .

ثانيًا: أن العمل من أجل استئناف وجود الخلافة الراشدة فريضة إسلامية شرعية يجب على كل مسلم أن يعمل لها ، وتتأكد الفرضية في حق القادرين على ذلك من حكام وعلماء ودعاة ، ولا يعجز المسلمون إذا صدق حكامهم وعلماؤهم ودعاتهم أن يوجدوا الصيغ التي

تناسب واقع المسلمين وأحوال العصر بحيث تقام الخلافة فتكون بركة على الجميع ، ولا تسبب ضررا لأحد ولا ينتقض بوجودها سلطان أحد ممن بيده السلطان إذا كانوا مسلمين حقًا .

فنحن إذن نؤمن بخليفة سيظهر له مواصفات معينة وننوي ـ ونسأل الله أن يعيننا على تحقيق النية ـ أن نكون من جنده إذا ظهر ، ولكنا لا نعلق العمل لنصرة الإسلام وإقامة الخلافة على ظهوره ، لأنه إن كان من خلافة كان أحد الخلفاء الذين يسبق وجودهم نزول عيسى ابن مريم بزمن ، فلا يشترط أن يكون أول الخلفاء ، وإن كان هو الذي ينزل في عهده عيسى عليه السلام فلا يجوز أن نعطل العمل لإقامة فريضة شرعية انتظاراً لشيء أخبرنا الله عز وجل عنه ، فكما أن الصلاة لا نؤخرها عن وقتها فكذلك فرائض العصر لا نؤخر العمل لها تعليقًا على شيء لم يكلفنا الله عز وجل أن نعلق عملاً مفروضًا حتى ظهوره .

\* \* \*

### الفقرة التاسعة عشرة

في :

الدجال

#### مقدمة

هناك دجّالون كثيرون يظهرون في تاريخ البشريّة عامّة وفي تاريخ الأمّة الإسلامّية خاصة، ولكن الدّجال الأكبر الذي يعتبر ظهوره من علامات الساعة الكبرى هو أعظم فتنة تحدث على وجه الأرض وذلك أنّ هذا الخبيث يدّعي الألوهيّة وتظهر على يده من الخوارق ما يفتن أكثر الخلق ، ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون هذا الخبيث ظهاهر النقص بأنَّه أعور لتقوم الحجة على العامّة والخاصّة أنّه كذّاب في دعواه ، والخياصّة يعرفون كـذب دعواه بما عندهم من العلم بالله وصفاته وأنَّه منزَّه عن صفات المخلوقين وبما عندهم من العلم عن رسول الله عَلِيْهِ فِي شَانِهِ ، والظَّاهر من بعض الرّوايات أنه يخرج من منطقة إيران الحالية والنَّصوص تذكر أنه يتبعه من يهود أصفهان سبعون ألفًا ، والظَّاهر أنَّ ظهوره يكون في زمن خلافة المهدي عليه السلام ، وأنَّ عاصمة الخلافة وقتذاك هي القدس ، والنَّصوص تـذكر أن خروجه يكون بعد الفتح الثاني للقسطنطينيّة وبعد قتال مرير مع النّصاري وأنّ العرب حين ظهوره يكونون قليلين وهذا كلُّه يجعلنا نستأنس أنَّ بيننا وبينه أمدًا ، فالأوضاع الحالية لعصرنا وما فيه لا تشير إلى قرب ظهوره ، فاليهود الآن يتجمّعون في فلسطين ولهم فيها دولة ويصرون على أن تكون عاصمتهم القدس بينما النَّصوص تـذكر أنَّ عـاصمـة الخلافـة حين ظهوره تكون في القدس ، ومع أنّنا لم نستقص كل ما ورد في المسيح الدّجّال فإنّ الروايات التي سنذكرها من الكثرة بمكان ما يدلُّ على أهميَّة هذا الحـدث وعلى كثرة مـا ركَّز عليه رسول الله والمالة في شأنه وهذا يلقى مسؤولية كبيرة على العلماء والوعاظ والدّعاة أن يعطوا إظهار هذا الأمر ما يقتضيه من الأهميّة .

#### نصوص

الله الدّجال ذات عَداق ، عن النّواسِ بن سَعان رضي الله عنه ، قال : ذكر رسول الله عنه ، قال : ذكر رسول الله ، فكرت الدجال الغداة ، عَرَفَ ذلك فينا ، فقال : « ما شأنكم ؟ » قلنا : يا رسول الله ، ذكرت الدجال الغداة ، فَخَفَّتُ فيه ، ورفّعت ، حتى ظنناه في طائفة النخل ، فقال : « غير الدجال أخوفني عليكم ، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم فامروة حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم ، إنه شاب قطط ، عينه طافئة ، كأني حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم ، إنه شاب قطط ، عينه طافئة ، كأني الكهف ) ، إنه خارج خلّة بين الشام والعراق ، فعاث يمينًا ، وعاث شالا ، الكهف ) ، إنه خارج خلّة بين الشام والعراق ، فعاث يمينًا ، وعاث شالا ، يومًا : يوم كسنة ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم » . قلنا : يا رسول الله ، فذاك اليوم الذي كسنة : أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : « لا ، اقدروا له قدرة » . قلنا : يا رسول الله ، فذاك اليوم الذي كسنة : أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : « لا ، اقدروا له قدرة » . قلنا : « كالغيث استديرته الريح ، فيأتي على القوم ، فيدعوهم فيؤمنون به ، ويستجيبون له ، فيأمر الساء فتمطر ، والأرض فَتُنْبِتُ ، فَتروح عليهم سارِحتُهم أطول ما كانت دَرًا ، وأسْبَغَه فيروعًا ، وأمَدًه خواصِر ، ثم يأتي القوم فيدعوهم ، فيردُون عليه قولَه ، فينصرف ضروعًا ، وأمَدًه خواصِر ، ثم يأتي القوم فيدعوه ، فيدون عليه قولَه ، فينصرف ضروعًا ، وأمَدًه خواصِر ، ثم يأتي القوم فيدعوهم ، فيردُون عليه قولَه ، فينصرف

١٠٤٤ ـ مسلم (٤/ ٢٢٥٠ ـ ٢٢٥٠) أه ـ كتاب الفتن ، ٢٠ـ باب ذكر الدجال وصفته ومامعه .

<sup>(</sup>طائفة النخل) ناحيته وجانبه ، والطائفة : القطعة من الشيء .

<sup>(</sup> الحجيج ): المحاجج ، وهو المجادل والمحاصم الذي يطلب الحجة ، وهي الدليل .

<sup>(</sup>القطط): الشعر الجعد.

<sup>(</sup>طافئة): الحبة الطافئة من العنب هي التي قد خرجت عن حدّ نباتِ أخواتها في العنقود ونتأت، قال الخطابي: مرَّ عليُّ زمان وأنا أعتقد أن معنى قوله: « كأنها عِنبة طافئة » أنه الحبة من العنب التي تسقط في الماء فيدخلها الماء، فتنتفخ فتطفو على الماء، إلى أن وقفت عليه في موضع أنه الحبة التي تخرج عن حَد أخواتها. قوله: « إنه خارج خلة » أى: أنه يخرج قصدًا وطريقًا بين الجهتين والتخلُل: الدخول في الشيء.

<sup>(</sup> فَعاتَ ) العيث : أشد الفساد .

<sup>(</sup>سارجتهم) السارحة: الماشية، لأنها تسرح إلى المرعى.

<sup>(</sup> درًّا ) الدُّر : اللبن ، وإنما يكثر بالخصب وكثرة المرعى .

عنهم، فيصبحون مُمْحِلين، ليس بأيديهم شيءً من أموالهم، ويَمُرُّ بالخَرِبة، فيقول لها: أخْرِجي كنوزَكِ فَتَنْبَعُه كنوزُها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلاً ممتلئا شبابًا، فَيَضْربه بالسيف فَيَقْطَعُه جِزْلَتين، رَمْيَةَ الغَرَض، ثم يدعوه فَيُقْبِلُ، ويَتَهَللُ وجهة يضحك ، فبينا هو كذلك، إذ بعث الله السيح ابن مَريمَ عليه السلام، فينزلُ عند المنارة البيضاء شَرقيَّ دمشق ، بين مَهْرُودَتين، واضعًا كَفَيه على أجنحة مَلكين ، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رَفَعَه تحدَّر منه جُان كاللؤلؤ، فلا يَحِل لكافر يَجدُ ريح نَفَسه الإ مات، ونَفَسه ينتهي حيث ينتهي طَرُفُه، فيطلبُه حتى يُدْرِكَهُ بباب لد ، فيَقتُله ، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عَصَهم الله منه ، فيسح عن وجوههم، ويحدِّهم بدرجاتهم في الجنة ، فبينا هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم : إني قد أخرجْتُ عبادًا لي ، كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم : إني قد أخرجْتُ عبادًا لي ، لا يدان لأحد بقتالهم ، فحرِّزُ عبادي إلى الطور ، ويَبْعُثُ الله يأجوج ومأجوج ، ويرًّ آخِرُهم فيقولون : لقد كان بهذه مرَّة ماء ، ويُحْصَرُ نبي الله عيسى عليه ويرًّ آخِرُهم فيقولون : لقد كان بهذه مرَّة ماء ، ويُحْصَرُ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأسُ الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار ، فيرُغَبُ السلام وأصحابه حتى يكون رأسُ الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار ، فيرُغبُ

<sup>(</sup> المحل ) : الذي قد أجدبت أرضه وقحطت وغلت أسعاره .

<sup>(</sup>يعاسيب): جمع يعسوب، وهو فحل النحل ورئيسها.

<sup>(</sup> جِزلتين ): الجزلة بالكسر : القطعة .

<sup>(</sup> الغَرض ) : الهدف الذي يُرمى بالنشاب .

<sup>(</sup>مهرودتين) رويت هذه اللفظة بالدال والذال ، يقال : إن الثوب إذا صبغ بالورس ثم بالزعفران ، جاء لونه مثل زهرة الحوذانة ، فذلك الثوب مهرود ، وقيل : أراد بالمهرود : الثوب المصبوغ بالهُرُد ، وهو صبغ أصفر ، قيل : إنه الكُرُكم ، وقيل أراد في شُقّتين من الهرد ، وهو القطع .

<sup>(</sup>جُهان ) جمع جمانة ، وهي حبة تؤخذ من النقرة ، كاللؤلؤة ، وقد يُطلق على اللؤلؤ مجازا . وشبه في الحديث عرقه بالجان .

<sup>(</sup> لايدَانِ لأَحَدِ بقتالهم ) : يقال : مالي بهذا الأمر يدان ، أي : لا أقدر عليه وأنا عاجز عنه ، كا يقال : لا طاقـة لي به ، لأن المباشرة والدفاع إنما يكون باليد ، فكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه .

<sup>(</sup> فحرَّز ) : أي : احرز واحفظ واجعلهم في الحرز .

<sup>(</sup> الحدَب ) : الأكمة والمرتفع من الأرض . وينسلون أي يسرعون .

نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه ، فيرسل الله عليهم النَّفَ في رقابهم ، فيصبِحون فَرْسَى ، كموت نَفْسٍ واحدة ، ثم يَهبِطُ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض موضع شِبْرٍ إلا ملأه زَهمهم ونَتْنهم ، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله ، فيرسل الله طيرًا كأعناق البُحْت ، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله ، ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بَيْت مَدر ولا وَبَرٍ ، فيغسل الأرض حتى يَتْرُكها كالزَّلفة ، ثم يقال للأرض : أنبتي ولا وَبَرٍ ، فيغسل الأرض حتى يَتْرُكها كالزَّلفة ، ثم يقال للأرض : أنبتي بقحفها ، ويبارك في الرَّسْل ، حتى إن اللَّه حتى من الإبل لتكفي الفئام من بقحفها ، ويبارك في الرَّسْل ، حتى إن اللَّه حتى من الإبل لتكفي الفئام من الناس ، واللَّهْحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس ، واللَّهْحة من النام من فينا هم كذلك ، إذ بعث الله ريًا طيبة ، فتأخذهم تحت الساطهم ، فتقبض رُوح كل مؤمن ومسلم ، ويبقى شِرارُ الناس ، يتهارَجون فيها تَهارُجَ الْحُمُر ، فعليهم تقومُ الساعة » .

وفي رواية (١)نحوه ، وزاد بعد قوله : « لقد كان بهذه مرة ماءً » : « ثم يسيرونَ حتى

<sup>(</sup> النفف ) : دود يكون في أنوف الإبل والغنم ، واحدها : نَغَفَة .

<sup>(</sup> فَرْمَى ) : جمع فريس ، وهو القتيل .

<sup>(</sup>الزهمة): الريح المنتنة ، والزهم : مصدر زهمتُ يده من ريح اللحم .

<sup>(</sup> المدر ) : طين قد استحجر ، والمراد به : البيوت المبنيَّةُ دون الخيام .

<sup>(</sup> الزَّلفة ) : المرآة ، وجمعها زُلُف ، وقيل : هي المُصْنَعَةُ من الماء ، فن شبهها بـالمرآة : أراد لاستوائهـا ونظـافتهـا ، ومن شبهها بالمضفة : أراد امتلاءها من الماء ، والأول أشبه لسياق الحديث .

<sup>(</sup> العصابة ) : الجماعة من الناس قبل أن يبلغوا أربعين .

<sup>(</sup> القِّخْفُ ) : للرأس معروف. والمراد به في الحديث : قشر الرِّمانة .

<sup>(</sup> رِمثل ) : الرَّمثل بكسر الراء : اللَّبَنَّ .

<sup>(</sup>لِقحة ): اللقحة الناقة التي يكون لها لبن .

<sup>(</sup> الفئام ): الجماعة من الناس.

<sup>(</sup> الفخذ ) : من الناس دون القبيلة .

<sup>(</sup> التهارج ) : الاختلاف والاختلاط ، وأصله ، القتل .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤ /٢٢٥٥ ) ، في الموضع السابق .

ينتهوا إلى جبل الْخَمَرِ ـ وهو جبل بيت المقدس ـ فيقولون : لقد قَتَلْنَا من في الأرض ، هَلُمَّ فَلنقتُلْ مَنْ في الساء ، فيرمون بنُشَّابهم إلى الساء ، فيردُّ الله عليهم نُشَّابهم مخضوبةً دَمًا » .

ورواه الترمذي (١) ، وزاد في أوله بعد قوله : « في طائفةِ النخل » قال : « فانصرفنا من عند رسول الله عَلِيلَةِ ، ثم رُحْنا إليه » وقال فيه « عينه قائمة » بدل « طافئة » ولم يقل : « خَلَّةً » وقال : « فيأتي القومَ فيدعُوَهم ، فيكذِّبونه ويردُّون عليه قولَه ، فينصَرفُ عنهم فتتبَعُه أموالُهُم ، ويُصبحون ليس بأيديهم شيء ، ثم يأتي القومَ فيدعوهم فيستجيبون له ويُصَدِّقونه ، فيأمرُ السماء أن تُمطِر فَتُمْطِرَ ، ويأمرُ الأرضَ أن تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ ، فتروحُ عليهم سارحتُهم كأطول ما كانت دَرًّا ، وأَمَدُّه خَوَاصَرَ ، وأَدَرُّه ضُروُعًا ، ثم يأتي الخَربةَ ، فيقولِ لها : أخرجي كنوزَكِ ، فينصرفُ عنها ، فتتبّعُهُ كيعاسيب النحل .. » وذكر الحديث بنحو ما سبق إلى قوله : " لقد كان بهذه مرةً ماءً » . وقال : « ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قَتَلنا من في الأرض، فَهَلُمَّ فلنقتل من في السماء، فيرمونَ بنُشَّابِهم إلى السماء ، فيردُّ الله عليهم نُشَّابَهم مُحْمَرًّا دَمَّا ، ويُحَـاصر عيسى ابنُ مريمَ وأصحابُهُ حتى يكونَ رأسُ الثور يومئذ خيرًا لهم من مائة دينار لأحدكم اليوم ... » . وذكر الجديث ، وقال : « قد ملأتُه زَهْمَتُهم ونَتْنُهم ودماؤهم » قال : « فيرغب عيسى إلى الله وأصحابُه فيُرْسِلُ الله عليهم طيرًا كأعناق البُخْت ، فَتَحْمِلُهم فتطرَحُهم بالمَهْبَل ، ويستوقدُ المسلمون من قِسيِّهم ونُشَّابهم وجعابهم سَبْعَ سنين ، ويرسلُ اللهُ عليهم مطرًا لا يَكُنُّ منه بيت وبر ولا مدر ، فَيَغْسِلُ الأرضَ فيتركُها كالزَّلَفة » قال : « ثم يُقالُ للأرض : أخرجي ثمرتَك ، وردِّي بركتك ، فيومئذ تأكل العصابة الرُّمَّانة ، ويستظلُّون بقِحفِها ، ويُبـارَكُ في الرِّسْل حتى إنَّ الفئام من الناس ليكتفون باللِّقحة من الإبل ، وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من

 <sup>(</sup> إلى جَبَل الْحَمَر ): الْحَمَر هو الشجر الملتف الذي يستر من فيه وفسر في الحديث أنه جبل بيت المقدس لكثرة شجره .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤/ ٥١٠ ـ ٥١٣ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٥٩ ـ باب ماجاء في فتنة الدجال .

البقر ، وإن الفخذ ليكتفون باللقحة من الغنم ، فبينما هم كذلك ، إذ بعث الله عليهم ريحًا ، فقبضت روح كل مؤمن ، ويبقى سائر الناس يتهارجون كا يتهارج الحمر ، فعليهم تقوم الساعة » .

« فَخَفُّضَ فيه ورَفَّعَ » : قال الشيخ عبد الفتاح : ( قال النووي في « شرح صحيح مسلم » ١٨ : ٦٣ في معناه قولان :

الأول: أن معنى « خَفَّضَ فيه »: حقَّره ، ومعنى « رفَّع » فيه : عظَّمه وفخَّمه ، فين تجقيره ، قولُه عَلِيْ : إنه أعور العين ، وإنه أهوَن على الله من ذلك ، وإنه لا يَقْدرُ على قتلِ أحد إلا ذلك الرجل ثم يَعْجِزُ عنه ، وإنه يَضْجِلُ أمرُه ويُقتَلُ بعد ذلك . ومن تفخيه وتعظيم فتنته قولُه عَلِيْ : « ليس بين يدَي السَّاعة خَلق أعظمُ من الدجال ، ومامِن نبي إلا وقد أنذَر أُمَّته الأعور الكذّاب » . وتلك الأمورُ الخارقة للعادة التي تقع له .

القولُ الثاني: في معنى « خفَّضَ فيه ورفَّع »: أنه خفَّض مِن صوتهِ لكثرةِ ماتكلَّم في شأن الدجال ، فخفَّض بعد طولِ الكلام والتَّعَب ليستريح ، ثم رَفَّعَ ليَبْلغ صوتَهُ كلَّ أحد ». انتهى . اه. . من ( التصريح )

أقول: إن أشراط الساعة وما يكون بعدها تفسيرها وقوعها: قال تعالى: ﴿ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ﴾ (١) ومع ذلك فقد تشتبه على بعض الناس بعض النصوص فاقتضى ذلك كلامًا، ومًا قد يشتبه على بعض الناس هذا الجزء من الحديث السابق:

(قلنا يارسول الله ومالبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يومًا ، يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيّامه كأيّامكم » قلنا : يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : « لا اقدروا له قدره » ) .

وسبب الإشكال أنّه إذا كان يوم كسنة فهذا يقتضي - إلا إذا كان الحديث لـه تفسير غير المتبادر إلى الأذهان - أن يكون هناك ليل طويل يقابل هذه السنة في مكان آخر من

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٥٣ .

الأرض ، والمعروف أنّ هذه الحالة لا تكون إلا عند طلوع الشهس من مغربها ، ولذلك فإننا نحمل هذا الحديث على أنّ المراد باليوم الذي كسنة واليوم الذي كشهر واليوم الذي كجمعة بأنّها كذلك في الشّدة والبلاء بدليل أنّ هناك روايات تذكر أنّ مكثه في الأرض أربعون سنة وإنّا هي أربعون سنة في الشدة والبلاء وإلا فكثه أربعون يومًا .

## قال ابن حجر في الفتح

« وقع في حديث جابر : « يسيح في الأرض أربعين يومًا يرد كل بلدة غير هاتين البلدتين مكة والمدينة حرمها الله تعالى عليه . يوم من أيامه كالسنة ويوم كالشهر ويوم كالجمعة وبقية أيامه كأيامكم هذه ». أخرجه الطبراني وهو عند أحمد بنحوه بسند جيد ولفظه « تطوى له الأرض في أربعين يومًا إلا ماكان من طيبة » ... الحديث وأصله عند مسلم من حديث النواس بن سمعان بلفظ: قلنا يارسول الله فما لبشه في الأرض ؟ قال: «أربعون يومًا » . فذكره وزاد : قلنا يارسول الله فذلك اليوم الذي كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : « لا اقدروا له قدره » . قلنا : يارسول الله وماإسراعه في الأرض ؟ قال : « كالغيث استدبرته الريح » . وله عن عبد الله بن عمرو : « يخرج الـدجـال في أمتى فيكث أربعين ، لا أدري أربعين يومًا أو أربعين شهراً أو أربعين عامًا » . الحديث ، والجزم بأنها أربعون يومًا مقدم على هذا الترديد ، فقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن عبـد الله بن عمرو بلفظ : « يخرج \_ يعنى الدجال \_ فمكث في الأرض أربعين صباحاً يرد فيها كل منهل إلا الكعبة . والمدينة وبيت المقدس » . الحديث ووقع في حديث سمرة .. « يظهر على الأرض كلها إلا الحرمين وبيت المقدس فيَحصر المؤمنين فيه ثم يهلكه الله » [ قوله عليه السلام : « فيحصر المؤمنين في بيت المقدس » علق عليه الشيخ عبد الفتاح : « كذا في رواية الإمام أحمد في « المسنـد » ٥ : ١٦ . وجـاء في « مجمع الـزوائـد » للهيثمي ٧ : ٣٤١ هكــذا : ( وإنــه يُحصَرُ المؤمنون ) . أي بالبناء للمجهول للفعل وبرفع مابعده ١٠ . هـ ( التصريح بما تواتر في نزول السيح ) ] .

وفي حديث جنادة بن أبي أمية : أتينا رجلا من الأنصار من الصحابة قال : قام فينا رسول الله عليه فقال : « أنذركم المسيح » .... الحديث وفيه « يمكث في الأرض أربعين

صباحًا ، يبلغ سلطانه كل منهل ، لا يأتي أربعة مساجد : الكعبة ومسجد الرسول ومسجد الأقصى والطور » أخرجه أحمد ورجاله ثقات . ا . هـ ( فتح الباري ) .

فهذا الذي حملنا على أن نفسر اليوم كسنة بأنه سنة في الشدة ، ولما فهم الصحابة الحديث على ظاهره أعطاهم الرسول عَلَيْ حكمًا فقهيّا للحالات التي يكون فيها اليوم طويلاً كأيّام القطب الشالي والجنوبي حيث يكون النهار ستّة أشهر والليل ستّة أشهر .

وأمّا قوله عليه السلام: «ثمّ يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردّي بركتك فيومئذ تأكل العصابة الرمّانة ويستظلّون بقحفها ويبارك في الرّسل حتّى إنّ الفئام من الناس ليكتفون باللقحة من الإبل ».

فيه إشارة إلى ماطراً على الأرض وعلى البركة بسبب الفساد في الأرض: ﴿ ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس ﴾ (١) . وقد ذكر كتاب ظهر عن « القطب » حيث المعاصي معدومة أنّ بعض المزروعات تنو أضعافًا مضاعفة عنها في العالم المعروف فذلك نموذج على بركة الأرض حيث لم تتلّوث بمعاصى بني آدم .

# وقد علق الشيخ عبد الفتاح على هذا القسم من الحديث بما يلى :

« وقال الحافظ ابن القيم في كتابه « الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » ص ٨٣ ـ ٨٦، في الفصل ـ ٢٦ ـ من فصول الكتاب :

« فصل : ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تُحدِثُ في الأرض أنواعًا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثار والمساكن ، قال تعالى : ﴿ ظَهَر الفسادُ في البَرِّ والبَحْر بما كَسَبَتُ أَيدي الناسِ ليُذيقَهم بعض الذي عَمِلُوا لعلهم يَرجعون ﴾ .

قال بعض السلف : كلما أحدثتُم ذنبًا ، أحدَثَ الله لكم من سُلطانِه عقوبة . والظاهر والله أعلم - أن الفساد - المشار إليه في الآية - المراد به الذنوب ومُوجباتُها ، ويَدَلُّ عليه قولُه تعالى : ﴿ لَيُنْدِيقُهم بعضَ الذي عَمِلُوا ﴾ . فهذا حالنا ، وإنما أذاقنا الشيء اليسيرَ من أعمالنا ، فلو أذاقنا كلَّ أعمالنا ، لما تَرَك على ظهرها من دابّة !

<sup>(</sup>٢) الروم : ٤١ .

ومن تأثير معاصي الله تعالى في الأرض ، ما يَحُلُّ بها من الحَسْف والزلازل ، و يَمْحَـقُ بركتَها ، وقد مَرَّ رسول الله ﷺ على ديار ثمود ، فنَعَهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون ، ومن شُرْبِ مياههم ، ومن الاستسقاء من آبارهم ، حتى أمَرَ أن لا يُعلَف العجينُ الذي عُجِنَ بياههم لنواضح الإبل ، لتأثير شُوم المعصية في الماء .

وكذلك شؤمُ تأثير الذنوب في نقص الثار ومايُرَى بها من الآفات ، وقد ذكر الإمام أحمد في « مسنده » ٢ : ٢٩٦ ، في ضن حديث قال : وُجِدَتُ في خزائن بعض بني أمية حِنْطَةً ، الحَبّةُ بقَدْرِ نَوَاقِ التّمْرة ، وهي في صُرَّةٍ مكتوب عليها : كان هذا يَنْبُتُ في زَمَنِ العَدُل .

وكثير من هذه الآفات أحدَثها الله سبحانه وتعالى ، بما أحدَث العبادُ من الـذنوب . وأخبرني جماعةً من شيوخ الصحراء أنهم كانـوا يَعْهَـدون الثارَ أكبرَ مما هي الآن ، وكثير من هذه الآفات التي تُصيبها ، لم يكونوا يعرفونها ، وإنما حَدَثَتُ من قُرب .

وأما تأثيرُ الذنوب في الصُّور والخَلْق ، فقد رَوَى الترمـذي في « جـامعـه » عن النبي عَلَيْكُ أَنـه قـال : « خَلَق الله آدَمَ وطُولُـه في السماء ستون ذراعًـا ، ولم يَـزَل الخَلْـقُ يَنْقُصُ حتى الآن » .

فإذا أراد الله أن يُطهِّرَ الأرضَ من الظُّلَمةِ والخَونَة والفَجَرة ، يُخرِجُ عبدا من عباده ، من أهل بيت نبيَّه عَلِيَّةِ ، فيمَلا الأرضَ قِسطًا كا مُلِئَتُ جَوْرا ، ويَقتَلُ المسيْحُ : اليهودَ والنصارى ، ويُقيمُ الدين الذي بَعثَ الله به رسولَه ، وتُخرِجُ الأرضُ بركاتها ، وتَعُودُ كا كانت ، حتى إن العصابة من الناس ، ليأكلون الرُّمَانةَ ويستظلون بقِخفِها ، ويكون العنقُودُ من العنب وقْرَ بعير ، ولَبَنُ اللَّهُ عَقِ الواحدةِ \_ أي الناقة ذاتِ اللَّبن ـ يكفي الفِئها من الناس ـ أي الجاعة من الناس ـ .

وهذا لأن الأرض لما طَهَرَتُ من المعاصي ، ظَهَرَتُ فيها آثارُ البركة من الله تعالى ، التي مَحَقَتُها الذنوبُ والكفر . ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض ، بقية آثارها سارية في الأرض ، تطلب مايشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عُذّبت بها الأمم ، فهذه الآثار في الأرض ، من آثار العقوبات ، كا أن هذه المعاصي من آثار الجرائم » . انتهى كلام الحافظ ابن القيم .

وقال الحافظ ابن كثير في « تفسيره » ٥ : ٣٦٤ ، عند قوله تعالى في سورة الروم : ﴿ ظَهَر الفَسَادُ في البَرِّ والبَحْرِ بما كسَبَتْ أيدِي النّاس لِيُدْيقَهم بعض الذي عَمِلُوا لعلّهم يَرجعُون ﴾ :

« المرادُ بالبَرِّ هنا : الفَيَافي ، وبالبحر : الأمصار والقُرَى . ومعنى قوله تعالى : ﴿ ظَهَرِ الفسادُ فِي البَرِّ والبحر بما كسَبَتُ أيدي الناس ﴾ أي إنَّ النَّقْصَ في الزروع والثار بسبب المعاصي .

وقال أبو العالية : من عَصَى الله في الأرض ، فقد أفسد في الأرض ، لأن صلاح الأرض والساء بالطاعة ، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود : « لَحَدَّ يُقامُ في الأرض أَحَبُّ إلى أهلها من أن يُمطَروا أربعين صباحًا » .

والسببُ في هذا أن الحدود إذا أُقيت ، انكف الناسُ أو أكثرُهم أو كثيرٌ منهم عن تعـاطي المحرمات ، وإذا تُركَت المعاصي ، كان ذلك سببًا في حصول البركات من الساء والأرض .

ولهذا إذا نَزَل عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان ، يَحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت ، من قَتْلِ الخنزير ، وكسر الصليب ، ووضع الجزية وهو تَرْكُها ، فلا يَقْبَلُ إلا الإسلام أو السيف ، فإذا أهلَك الله في زمانه الدجّال وأتباعه ، ويأجوج ومأجوج ، قيل للأرض : أخرِجي بركتك ، فيأكل من الرُّمَّانة الفِيُّامُ من الناس ، ويَستظلون بقِحُفِها ، ويكفى لَبَنُ اللَّقْحة الجاعة من الناس .

وماذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة عمد على الله الله العدل كَثَرَت البركاتُ والخير ، ولهذا ثبَتَ في « الصحيحين » : « أن الفاجر إذا مات يَستريحُ منه العبادُ والبلادُ والشجرُ والدوابُ » .

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا محمد والحُسَين. قالا: حدثنا عوف ، عن أبي قَحْدَم ، قال : وجَدَ رجلٌ في زمانِ زياد ـ بن أبيه المتوفى سنة ٥٣ ـ ، أو ابن زياد ـ عُبَيدِ الله ابن زياد بن أبيسه المتوفى سنسة ٦٧ ـ : صُرةً فيها حَبٌّ ، يعني من بُرٌّ أَمثالِ النّوى،

مكتوب فيها - أي في الصُرَّة - : هذا نَبَتَ في زمانِ كان يُعمَلُ فيه بالعَدل . انتهى . اهد ( التصريح ) .

أقول: وفي الحديث الذي مرّ معنا إشارة إلى الريح التي تقبض نفس كل مؤمن ، وقد يظن قارئ الحديث أن ذلك كائن زمن المسيح عليه الصلاة والسلام ، والأمر ليس كذلك ، فهي تأتي بعد نزول المسيح عليه الصلاة والسلام ، والناس لا زالوا يعيشون في آثار من بركة وجوده عليه الصلاة والسلام .

الله عنه أن رسول الله عليه الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عليه عنه أن رسول الله عليه عنه أن رسول الله عليه قال : « إني حدَّثْتُكُم عن الدجال ، حتى خَشيتُ أن لا تعقلُوا ، إنَّ المسيحَ الدجالَ قصيرَ أَفحَجُ ، جَعْدٌ أُعورُ ، مطموسُ العين ، ليست بناتئة ولا جَعْراءَ ، فإن التبسَ عليكم ، فاعلموا أنَّ ربَّكم ليس بأعورَ » .

١٠٤٦ - \* روى مسلم ، عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ ذكرَ الدجالَ بين ظَهْرانَي الناسِ ، فقال : « إن الله ليس بأعورَ ، ألا إنَّ المسيحَ الدَّجالَ أَعْوَرُ العين اليهٰي ، كأنَّ عينَه عنَبةٌ طافئةٌ » .

وفي رواية الترمذي (١) : أن النبي ﷺ سئل عن الدجال ؟ فقـال: « أَلَا إِنَّ رَّبِكُم ليس بأعورَ ، أَلَا وإنه أعورُ ، عَيْنُه اليهني كأنهاعِنَبَةٌ طافِئةٌ » .

وفي رواية البخـاري <sup>(٢)</sup> : أن المسيح ذُكِرَ بين ظهراني النـاس ، فقـال النبيُّ ﷺ : « إِنَّ الله ليس بأعورَ ، ألا اُنَّ المسيحَ الدجالَ أعورُ عين اليني ، كأنَّها عِنبةٌ طافئةٌ <sub>» .</sub>

١٠٤٥ ـ أبو داود ( ٤ / ١١٦ ، ١١٧ ) كتاب الملاحم ، باب خروج الدجال . وإسناده حسن .

<sup>(</sup>الفحج): تباعد مابين الفخذين، والرجل أفحج.

<sup>(</sup>عين جعراء): أي غائرة مختفية ، كأنها قد انجعرت ، أي : دخلت في جعر ، وهو الثقب ، قال الهروي : وأقرأنيه الأزهري جَغُراء بالجيم والخاء المعجمة ـ وأنكره بالحاء المهملة ، قال : معناه : الضيقة فيها رَمَص وَعَنَصَ .

١٠٤٦ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٤٧ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٠ ـ باب ذكر الدجال وصفته وما معه .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤ / ٥١٤ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٦٠ ـ باب ماجاء في صفة الدجال .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٣ / ٣٨٩ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ١٧ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ ولتصنع على عيني ﴾ .

وفي أُخرى له ولمسلم ('): أن النبي ﷺ ذكر الدجال فقال : « إنَّه أعورُ عينِ البهني ، كَأَنها عنبة طافئة » .

وفي رواية أبي داود (٢) قال : قام رسولُ الله عَيْكَةٍ في الناس ، فأثنى على الله بما هو أهله ... فذكر الدجال ، فقال : « إني لأُنذِر كموه ، ومامن نبي إلا وقد أَنْذَرَهُ قومَه ، ولقد أنذره نوح قومه ، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يَقُلُه نبي لقومه ، تعلمون أنَّه أعورُ ، وأنَّ الله ليس بأعورَ » .

وفي أخرى للترمذي (٢): قال: قام رسول الله عَلِيَّةِ في الناس ، فأثنى على الله بما هو أهله ... ثم ذكر الدجال ، فقال: « إني لأنْذر كموه ، ومامن نبي إلا وقد أَنْذَر قومه ، لقد أنذره نوح قومه ، ولكني سأقول فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : تعلمون أنَّه أعور ، وإنَّ الله ليس بأعور » .

قوله عليه السلام: «إنه أعور العين اليني »: قال النووي: «وأما قوله عليه الله عليه السلام: «إنه أعور العين اليني كأنها عنبة طافية » فروي بالهمز وبغير همز فمن همز معناه ذهب ضوؤها ومن لم يهمز معناه ناتئة بارزة ثم إنه جاء هنا أعور العين اليني وجاء في رواية أخرى أعور العين اليسرى وقد ذكرهما جميعًا مسلم في آخر الكتاب ، وكلاهما صحيح قال القاضي عياض رحمه الله: روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا عبر همز وهو الذي صححه أكثرهم قال: وهو الذي ضححه ألمرهم قال:

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٨ / ١٠٦ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ، ٧٧٪ باب حجة الوداع .

مسلم (١/ ١٥٥) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٧٥ ـ باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤ / ٢٤١ ) كتاب السنة ، باب في العجال .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٤ / ٥٠٨ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٥٦ ـ بابع ماجاء في علامة الدجال .

وضبطه بعض شيوخنا بالهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره ، وقد وصف في الحديث بأنه مسوح العين وأنها ليست جعراء ولا ناتئة بل مطموسة وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها وهذا يصحح رواية الهمز . وأما ماجاء في الأحاديث الأخر جاحظ العين وكأنها كوكب وفي رواية لها حدقة جاحظة كأنها نخاعة في حائط فتصحح رواية ترك الهمزة ولكن يجمع بين الأحاديث وتصحح الروايات جميعًا بأن تكون المطموسة والمسوحة والتي ليست بجعراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز وهي العين اليني كا جاء هنا وتكون الجاحظة والتي كأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافئة بالهمز وهي العين اليني كا جاء هنا وتكون الجاحظة الأخرى وهذا جمع بين الأحاديث والروايات في الطافية بالهمز وبتركه . وأعور العين اليني واليسرى لأن كل واحدة منها عوراء فإن الأعور من كل شيء المعيب لا سيا ما يختص بالعين وكلا عيني الدجال معيبة عوراء إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها . هذا آخر كلام القاضي وهو في نهاية من الحسن والله أعلم » . ا . ه (شرح النووي على مسلم ) .

۱۰**٤۷ ـ** البخارى ( ٦ / ٤٩٤ ) ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ، ٥٠ ـ باب ما ذكر عن بني إسرائيل . مسلم ( ٤ / ٢٥٠ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٠ ـ باب ذكر الدجال وصفته وما معه .

<sup>(</sup> إنظار المصعر ) : تأخير ماعليه من الدّين إلى حال يساره .

<sup>(</sup> جزلاً ) : الحطب الجزُّلُ : القوي الغليظ .

وخلصت إلى عظمي ، وامتُحِشْت ، فخذوها فَاطحَنُوهَا ، ثم انظروا يومًا راحا فاذْرُوه في اليَمِّ ، ففعلوا ، فجمعه الله عز وجل إليه ، فقال ؛ لم فعلت ذلك ؟ قال : من خَشْيَتك » . قال : « فغفر الله له » . فقال عقبة : وأنا سمعتُه يقول ذلك ، وكان نَبَاشًا .

وفي رواية (١) عن حذيفة مختصرا : أنه عليه السلام قال في الدجال : « إنَّ معه ماءً وناراً ، فناره ماءً بارد ، وماؤه نار ، فلا تَهْلكوا » .

قال أبو مسعود : وأنا سمعتُه من رسول الله ﷺ .

ولمسلم (٢): أن رسولَ الله عَلِيْ قال : « لأنا أعلم بما مع الدجال منه ، معه نهران يجريان ، أحدهما : رأي العين ماء أبيض ، والآخر : رأي العين نار تأجَّج ، فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه نارا ، ولْيُغَمِّض ، ثم ليُطَأَطئ رأسة فليشرب منه ، فإنه ماء بارد ، وإن الدجال ممسوح العين ، عليها ظَفَرة غليظة ، مكتوب بين عينيه كافر ، يقرؤه كل مؤمن ، كاتب وغير كاتب ».

وفي رواية لمسلم (٢) قال : قال رسول الله ﷺ : « الدجالُ أعورُ العين اليُسرَى ، حُفالُ الشَّعَرِ ، معه جَنَّةٌ ونارٌ ، فنارُه جَنَّةٌ ، وجِنَّتُه نارٌ » .

وفي رواية أبي داود (٤) قال : اجتمع حذيفة ، وأبو مسعود ، فقال حذيفة : لأنا بما مع

<sup>(</sup> الامتحاش ) : الاحتراق ، امتحشت النار العظم : إذا أحرقَتُهُ .

<sup>(</sup> راحًا ): يوم راح : كثير الريح شديده .

<sup>(</sup> فاذروه في اليم ) : أي : فرَّقوه في البحر وألقوه فيه ، كما يذرى الطعام ، واليُّم : البحر .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢٢٤٩) ، في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup> تأجج ) النار : اتَّقادها .

<sup>(</sup> ظَفَرَة ): الظفرة ـ بالتحريـك ـ جُلَيدة تغشى العين ناتئـة من الجانب الـذي يلي الأنف على بيـاض العين إلى سوادها .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup> شعر جَمَال ) : كثير ملتف .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤/ ١١٥ ، ١١٦ ) ، كتاب الملاحم ، باب خروج الدجال .

1014 - \* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي مَلِيْ قَال : « يَتْبَعُ الدَّجَالَ مِن يهودِ أصفهان سبعون ألفًا عليهم الطَّيالِسةُ » . قال النووي في شرح مسلم : وأصبهان بفتح الهمزة وكسرها وبالباء وبالفاء . ا . ه .

أقول: في الحديث إشعار لأهل عصرنا بأكثر من معنى ، فهؤلاء اليهود الذين يتابعون الدجّال ويأتون معه يوم ظهوره إلى القدس حيث تكون عاصة الخلافة الإسلاميّة هم الذين تتحدّث عنهم النصوص أنّ الحجر والشجر يدلاّن المسلم على مكان الواحد منهم ليقتله ماعدا شجر الغرقد .

وكون الخلافة الإسلامية عاصمتها القدس وقتذاك فذلك يشير إلى أنّ دولة اليهود الحاليّة لن تسترّ في فلسطين ، وكون هذا العدد الكبير من اليهود سيخرج من أصبهان فذلك يشير إلى هجرة لليهود لبلاد إيران من جديد ، وفي ذلك كلّه إشارة إلى أنّ هناك بعداً نسبيّا بيننا وبين ظهور الدجّال ونزول عيسى ابن مريم وظهور المهدي إذا كان المهدي سيظهر بين يدي نزول المسيح عيسى ابن مريم .

١٠٤٩ - \* روى مسلم عن أبي الـزبير رحمه الله سمع جابرَ بنَ عبـدِ الله رضي الله عنــه يقـول : أُخْبَرَتْني أم شَريــك : أنهـا سَمِعَتْ رسول الله ﷺ يقـول : « لَيَفِرَّنَّ النــاسُ من الدَّجَّال في الجبال » .

قالت أم شَريك : قلتُ : يارسولَ الله ، فأيْنَ العربُ يومئذ ؟ قال : « هم قليلٌ » .

أقول: في هذا الحديث إشارة أخرى إلى أنّ بيننا وبين ظهور الدجّال بعدًا نسبيًا فالعرب

١٠٤٨ - مسلم ( ٤ / ٢٢٦٦ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٥ ـ باب في بقية من أحاديث الدجال .

١٠٤٩ ـ مسلم ، في الموضع السابق .

وَالترمذي ( ٥ / ٧٢٣ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ، ٧٠ ـ باب مناقب في فضل العرب .

اليوم كثير وهذا يجعلنا نستشعر خطورة الأحداث العالميَّة والمحليَّة على العرب بين يـدي الساعة .

1000 - \* روى البخاري ومسلم ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، ألا أُحدَّثُكُم حديثًا عن الدَّجال ماحدَّث به نبيّ قومَه ؟ إنَّه أعورُ ، وإنه يَجيءُ بمثال الجنةِ والنار ، فالتي يقول : إنها الجنةُ : هني النار ، وإني أُنْذِرُكُم به ، كَا أَنْذَرَ به نوحٌ قومَه » .

1001 - \* روى البخاري ومسلم ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : حدّثنا رسول الله على حديثًا طويلاً عن الدجال ، فكان فيا حَدّثنا به أن قال : « يأتي الدجال وهو محرَّم عليه أن يدْخُلَ نِقاب المدينة ، فينتهي إلى بعض السباخ التي بالمدينة ، فيخرج إليه يومئذ رجل هُوَ خَيْرُ الناس ـ أو مِنْ خير الناس ـ فيقول : أشهدُ أنّك الدّجال الذي حدّثنا عنك رسول الله على حديثه . فيقول الدّجال : أرأيتم إن قتلت هذا ، ثم أحَيَيْتَهُ ، هَلْ تَشكُون في الأمر ؟ فيقولون : لا . فيقول قول يعقول الدجال : فيقول عين يحييه : والله ماكنت قَط أشدً بصيرة مني اليوم . فيقول الدجال : اقْتُلُه . ولا يُسلّط عليه » .

ولمسلم (١) قال : قال رسول الله عَلَيْمُ : « يخرج الدجالُ ، فيتوجَّهُ قِبَلَه رجُلٌ من المؤمنينِ ، فَتَلْقاه الْمَسَالِحُ ـ مَسَالِحُ الدَّجالِ ـ فيقولون له : أين تَعْمِدُ ؟ فقال :

<sup>100 -</sup> البخاري (٦/ ٣٧١ ، ٣٧١ ) ٦٠ - كتاب الأنبياء ، ٣ - باب قبول الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا نَوَحًا إلى قومه ﴾ .

مسلم ( ٤ / ٢٢٥٠ ) ٥٣ ـ كتاب الفتن ، ٢٠ ـ باب ذكر الدجال وصفته ومامعه .

١٠٥١ ـ البخاري ( ٤ / ٦٥ ، ٦٦ ) ٢٦ ـ كتاب فضائل المدينة ، ٦ ـ باب لا يدخل الدجال المدينة .

مسلم (٤ / ٢٢٥٦ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ٢١ ـ باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه ... إلخ .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢٢٥٦ ، ٢٢٥٧ ) ، في الموضع السابق .

<sup>(</sup> السباخ ) : الأراض التي لا تُنبتُ المرعى .

<sup>(</sup> بصيرة ) البصيرة : المعرفة واليقين .

<sup>(</sup> المسالح ) : جمع مسلحة ، وهم قوم معهم سلاح ، والمسلحة : كالثفـر والمرقَب وهو الـذي يكون فيـه قوم يَرْقَبُون العدو ، لئلا يهجم عليهم ، ويـمـى بالأعجمية : اليَزَك .

أعد إلى هذا الذي خرج ». قال : « فيقولون له : أوَمَا تؤمِنُ بربّنا ؟ فيقول : مابربّنا خفاء . فيقولون : اقتلوه . فيقول بعضهم لبعض : أليس نهاكم رَبّكم أن تقتلوا أحداً دونه ؟ » قال : « فينطلقون به إلى الدجال ، فإذا رآه المؤمن قال : يأيّها الناس ، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله يَوَلِيْهِ ». قال : « فيأمُرُ الدجال به فَيَشَجُ ، فيقول : خذوه وشُجُّوه . فيوسَعُ ظُهْرُهُ وبطنه ضربّا » . قال : « فيقول : أما تؤمن بي ؟ فيقول : أنت المسيحُ الكذّاب ؟ » قال : « فيؤمر به ، فيؤشر بالمئشار من مَفْرِقِه حتى يُفَرَّقَ بين رجليه » . قال : « ثم يمشي الدجال بين القطعتين » . قال : « ثم يقول له : أق فيستوي قائما » . قال : « ثم يقول له : أتؤمن بي ؟ فيقول : ماازددت فيك إلا بصيرة ؟ » قال : « ثم يقول : ياأيها الناس : إنه لا يُفْعَل بعدي بأحد من الناس » . قال : « فيأخذه الدجال ليذبَحَه ، فيَجعَلُ لا يُفْعَل بعدي بأحد من الناس » . قال : « فيأخذه الدجال ليذبَحَه ، فيَجعَلُ مابين رَقَبّتِه إلى تَرقُوتِه نُحَاسًا ، فلا يستطيعُ إليه سبيلاً » . قال : « فيأخذ بيديه ورجليه فيقذون به ، فيحسب الناس أغا قذفه إلى النار ، وإنما ألقي في الجنة » . فال رسول الله يَوْلِيُهُ : « هذا أعظم الناس شهادة عند ربّ العالمين » .

الله عنه ، قال : قــال رسول الله عنه ، قال : قــال رسول الله عنه ، قال : قــال رسول الله عنه ، مامن نبي إلا وقــد أنــذرَ أُمَّــه الأعــورَ الكـــذَّابَ ، ألا إنــه أعــورُ ، وإنَّ ربَّكُم عز وجل ليس بأعورَ ، مكتوبٌ بين عينيه (ك ف ر)» .

وفي رواية لمسلم (١) : أَنْ نَبِيَّ الله ﷺ قال : « الدجال مكتوب بين عينيه (كفر) أي كافر ».

وفي أخرى (٢) ، قال : قال رسول الله مَيْكَمْ :« الدجال ممسوح العين مكتوبٌ بين عينيـه

<sup>(</sup> فيؤشر ) : أشرته بالمئشار ، وشرته : إذا شققته به .

<sup>1004</sup> ـ البخاري ( ١٣ / ٣٨٩ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ١٧ ـ باب قول الله تعالى ﴿ ولتصنع على عيني ﴾ . مسلم ( ٤ / ٢٢٤٨ ) ٥٣ ـ كتاب الفتن ٢٠ ـ باب ذكر الدجال وصفته وما معه .

والترمذي (٤ / ٥١٦ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ٦٢ ـ باب ما جاء في قتل عيسي ابن مريم الدجال .

وأبو داود (٤ / ١١٦ ) ، كتاب الملاحم ، باب خروج الدجال .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤ / ٢٢٤٨) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٠ ـ باب ذكر الدجال .... إلخ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

( كافر )». ثم تهجّاها « ( ك ف ر ) يقرؤه كل مسلم ».

وفي رواية لأبي داود <sup>(١)</sup> « بين عينيه كافر » .

وفي أخرى (٢) « يقرؤه كل مسلم » .

١٠٥٣ - \* روى البخاري ، عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ، قَالَ : كُنَّا نَتَحدَّثُ عَنْ حَجة الوَدَاعِ ، والنبيُ عَلَيْهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، وَلاَ نَدْرِي مَاحَجَّةُ الودَاعِ ، حَتَّى حَمِدَ اللهَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَأَتَى عَلَيهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ المسيحَ الدُجالَ ، فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِه ، وُقَالَ : « مَابَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِي إِلا أَنْذَرَهُ أُمَّنَهُ : أَنْذَرَهُ نُوحٌ والنَّبيونَ مِنْ بَعْدِه ، وَإِنَّه يَخْرُجُ فِيكُم ، اللهُ مِنْ نَبِي عَلَيْكُم مِنْ شَأَنهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُم ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، فَمَا خَفِي عَلَيْكُم مِنْ شَأَنهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُم ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، عَيْن اليُمْنَى ، كَأَنَّ عَيْنه عِنْبَة طَافِيَة ، أَلا إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُم دَمَاءَكُم وَأُمُوالكم ، كحرْمَة يَوْمِكُم هَذَا ، فِي بَلَدِكُم هَذَا ، أَلا هَلْ بَلَّعْتُ ؟ \* وَالْوا : نَعَمْ . قَالَ : « اللّهُمَّ كحرْمَة يَوْمِكُم هَذَا ، فِي بَلَدِكُم هَذَا ، أَلا هَلْ بَلّغتُ ؟ \* وَالْعَدِي كُفَّارًا يضرب لَهُمْ رَقَابَ بعض » . أو « ويْحَكُمْ ـ انْظُرُوا ، لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يضرب بَعْضُكُم رَقَابَ بعض » .

وروى مُسْلِم طَرَفَا مِنْـه (٣) ، وَهُـوَ قَـوْلُـهُ : « وَيُحَكُم » أَوْ قـالَ : « وَيُلَكُمْ ـ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يضْرِبُ بَعْضُكُم رَقَابَ بَعْضِ » .

قال البخاري (٤) ؛ وقال هشام بنُ الفاز : عن نافع عن ابن عمر : وَقَفَ النبيُّ عَلَيْتِهِ يَوْمَ النبيُّ عَلَيْتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بَينَ الْجَمَراتِ فِي الحجَّةِ التي حَجَّ فيها ، وقال : « أيُّ يـوم هـذا ؟ » ـ وذكر نحـو ماسبـق أولا ـ وقال : « هـذا يـومُ الحَـجِّ الأكبر » . فطفِق النبيُّ عَلِيْتِهِ يقـول : « اللَّهُمَّ اشْهَدْ » . ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ ، فقالوا : هذه حَجَّةُ الوَداعِ » .

أقول : ( ويحكم ـ أو قال : ويلكم ـ ) : قال القاضي : هما كلمتان استعملتهما العرب بمعنى

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤ / ١١٦ ) كتاب الملاحم ، باب خروج الدجال .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

١٠٥٣ ـ البخاري ( ٨ / ١٠٦ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ، ٧٧ ـ باب حجة الوداع .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١ / ٨٢ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٢٦ ـ باب بيان معنى قول النبي ﷺ .... إلخ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٣ / ٥٧٤ ) ٢٥ ـ كتاب الحج ، ١٣٢ ـ باب الخطبة أيام مني .

التعجب والتوجع . قال سيبويه : ويل : كلمة لمن وقع في هلكة . وويح : ترحم . وحكي عنه : ويح : زجر لمن أشرف على الهلكة .

١٠٥٥ ـ \* روى أحمد ، عن أبي بَكرةَ قال : قال رسول الله عَلِيلَةٍ « الدجالُ أعور عينِ الشمال بين عينيه مكتوب كافر يقرؤه الأميّ والكاتب » .

1007 - \* روى أبو داود ، عن عمران بن حُصَين رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ أَنَّهُ عَلَيْهُ أَنَّهُ ، مَنْ سَمِعَ بالدَّجَّال ، فَلْيَنْأُ منه ، فوالله : إن الرجلَ ليأتيه وهو يَحْسَبُ أَنَّه مؤمن ، فيتبعُه ، مما يَبْعَثُ به من الشبهات ، أو لما يَبعَثُ به من الشبهات » .

المعند الله عند ، قال : ماسأل أحدّ رسول الله عند ، قال : ماسأل أحدّ رسول الله عند ، قال : ماسأل أحدّ رسول الله على عن الدجال أكثرَ مما سألتُه ، وإنّه قال لي : « ما يَضُرُّكَ منه ؟ » قلت : إنّهم يقولون ؛ إنّ معه جَبَل خُبزِ ، ونهرَ ماءٍ . قال : « هو أهْوَنُ على الله من ذلك » .

وفي رواية (١) : قال لي : « يَابُنيَّ ، وما يُنْصِبُكَ منه ؟ إنه لن يضُرَّك » . قال :

۱۰۵۴ ـ مسند أحمد ( ٦ / ٧٥ ، ٧٦ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٣٥ ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح .

١٠٥٥ ـ مسند أحمد ( ٥ / ٣٨ ) .

مجمع الزوائد ( ۷ / ۳۳۷ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

١٠٥٦ ـ أبو داود (٤ / ١١٦ ) كتاب الملاحم ، باب خروج الدجال . وإسناده صحيح .

١٠٥٧ ـ البخاري ( ١٣ / ٨٩ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٦ ـ باب ذكر الدجال .

مسلم (٤ / ٢٢٥٨ ) ٥٢ \_ كتاب الفتن ، ٢٢ \_ باب في الدجال ... إلخ .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢٢٥٧ ، ٢٢٥٨ ) ، في الموضع السابق .

<sup>(</sup> ماينصبك ) : النصب : التعب ، أي مايتعبك منه .

قلتُ : إنهم يَزْعُمون أنَّ معه أنهارَ الماء ، وجبالَ الخبز . قال : « هو أهونُ على الله من ذلك » .

وفي أخرى (١) : إنهم يقولون : إنَّ معه جبالَ خبر ولحم ، ونهرَ ماء قال : « هو أهونُ على الله من ذلك » .

علق ابن حجر على قوله عليه الصلاة والسلام: « هو أهون على الله من ذلك » :

«قال عياض: معناه هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض فهو مثل قول الذي يقتله ماكنت أشد بصيرة مني فيك، لا أن قوله «هو أهون على الله من ذلك» أنه ليس شيء من ذلك معه، بل المراد أهون من أن يجعل شيئًا من ذلك آية على صدقه، ولا سيا وقد جعل فيه آية ظاهرة في كذبه وكفره يقرؤها من قرأ ومن لا يقرأ زائدة على شواهد كذبه مِنْ حَدَثِه وتقصِه. قلت: الحامل على هذا التأويل أنه ورد في حديث آخر مرفوع « ومعه جبل من خبر ونهر من ماء » أخرجه أحمد والبيهقي في البعث من طريق جنادة بن أبي أمية عن مجاهد قال: انطلقنا إلى رجل من الأنصار فقلنا حدثنا بما سمعت من رسول الله علي الدجال ولا تحدثنا عن غيره. فذكر حديثًا فيه « تمطر الأرض ولا ينبت الشجر، ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه جبل من خبر والناس في جهد إلا من تبعه، ومعه نهران » الحديث، فدل ماثبت من ذلك خبر والناس في جهد إلا من تبعه، ومعه نهران » الحديث، فدل ماثبت من ذلك على أن قوله: « هو أهون على الله من ذلك » ليس المراد به ظاهره وأنه لا يجعل على على أن قوله: « هو أهون على التأويل المذكور » اهد ( فتح الباري ) .

۱۰۵۸ - \* روى الترمذي ، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، قال : حدَّثنا رسول الله عنه ، قال : حدَّثنا رسول الله عَلَيْتُ قال : « الدجالُ يخرج من أرض بالمشرق يقال لها : خُراسان يتَّبعُـه أقوامٌ كأن

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢٢٥٨)، في الموضع السابق.

١٠٥٨ ـ الترمذي ( ٤ / ٥٠١ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٥٧ ـ باب ماجاء من أين يخرج الدجال .

وجوهَهم المجانُّ المطْرَقةُ » .

١٠٥٩ ـ \* روى مسلم ، عن عامِر بن شُراحيلَ الشعبي رحمه الله ، أنه سـأل فـاطمــة بنتَ قيسٍ أُخْتَ الضحاكِ بن قيسٍ ـ وكانت من المهاجرات الأوّل ـ فقال : حَدّثيني حديثًا سمعتيه من رسول الله عِلِيِّةِ ، لا تُسنديه إلى أحد غيره . فقالت : لئن شئتَ لأَفْعَلَنَّ . فقال : أجل حدّثيني . فقالت : نكحتُ ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله ﷺ ، فلما تأيَّمتُ خطبني عبـدُ الرحمن بنُ عوف في نَفَر من أصحـاب محمد ﷺ ، وخطبني رسول الله ﷺ على مـولاهُ أسـامـةَ بن زيـدٍ ، وكنتُ قـد حُـدَّثْتُ أنَّ رسول الله ﷺ قبال : « من أُحَبَّني فليُحبَّ أسامـةَ » . فلمـا كلَّمني رسـول الله ﷺ قلتُ أمزي بيـدكَ فـأنكحْني مَنْ شئتَ . فقـال : « انتقلي إلى أم شريـك » . وأمُّ شريـك امرأةً غنيَّة من الأنصار ، عظيمة النفقة في سبيل الله ، ينزل عليها الضَّيفان ، فقلت : سأفعل . قال: « لا تفعلي ، إِنَّ أمَّ شريك كثيرةُ الضيفان ، فإني أكره أن يَسقُطَ عنكِ خَارُك ، أو يَنْكَشَفَ الثوبُ عن ساقَيـك ، فيرى القومُ منـك بعضَ مـاتكرهين ، ولكن انتقلي إلى ابن عمَّكِ عبد الله بن عمرو بن أمَّ مكتوم » . وهنو رجل من بني فِهْرِ ـ فهر قريش ـ وهـ و من البطن الـذي هي منـه ، فـانتقلتُ إليـه ، فلمـا انقضتُ عــدُتي سمعتُ نداء المنادي \_ منادي رسول الله عَلَيْهُ \_ ينادي : الصلاة جامعة . فخرجتُ إلى المسجد ، فصلَّيتُ مع رسول الله مِهَا مَ ، فكنتُ في النساء التي تَلي ظهورَ القوم ، فلما قضى رسول الله عَلِيَّةِ صلاته ، جلس على المنبر وهو يَضْحَكُ ، فقـالَ : « لِيَلْـزَمُ كُلُّ إنســان مُصَلاه ». ثم قال: « أتدرون لِمَ جَمَعْتُكم ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « إني والله مباجَمَعْتُكُم لِرَغْبَـةٍ ، ولا لِرَهْبَـةٍ ، ولكن جمعتُكُم لأن تَميَّـا الـداريَّ كان رجلاً نصرانيًّا ، فجاء فبايَعَ وأسلم ، وحدَّثني حديثًا وافَقَ الذي كنتُ أُحدِّثكم عن المسيح

وهو حديث حسن . وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup> الجمان المطرقة ) : المجان جمع مجنّة \_ وهو الترس ، والمُطْرَقة \_ التي ضوعف عليها المَقبَ وَالبستـــه شيئًـــا فوق شيء ، يقال : أطرقْتُ التَّرسَ : إذا فعلت به ذلك ، وطارقت النعل : إذا جعلتها طبَقًا فوق طبق وخصفتها .

١٠٥٩ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٦١ ـ ٢٢٦٢ ) ٥٠ ـ كتاب الفتن ، ٢٤ ـ باب قصة الجساسة .

<sup>(</sup> تأيمت ) : المرأة : مات زوجها ، أو فارقها .

<sup>(</sup> المسيح الدجال ): الدُّجال : الكذَّاب ، وهو اسم لهذا الرجل المشار إليـه في الشرائع ، وقيل سمي بـه لتمويهـه على 🛚 =

الدجال ، حدَّثني أنه رَكِبَ في سفينة بَحريَّة مع ثلاثينَ رَجُلاً من لَخْم وجُذام ، فلعب بهم الموجُ شهراً في البحر ، ثم أَرْفَوُوا إلى جزيرة في البحر حتى مَغْرِب الشمس ، فجلسوا في أقرَب السفينة ، فدخلوا الجزيرة ، فَلَقيتُهم دابة أهْلَب ، كثير الشمر ، لا يدرون ماقبُله من دُبُره ، فقالوا : ويُلك ، ماأنت ؟ قالت : أنا المسَّاسة . قالوا : وماالجسَّاسة ؟ قالت : أيّها القوم : انطلقوا إلى هذا الرجل الذي في الدَّيْر ، فإنه إلى خبركم بالأشواق . قال : لما سَمّت لنا رجلاً ، فَرقنا منها أن تكون شيطانة . قال : فانطلقنا سراعًا حتى دَخَلْنا الدَّيْر ، فإذا فيه أعظم أن تكون شيطانة . قال : فانطلقنا سراعًا حتى دَخَلْنا الدَّيْر ، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خُلقًا ، وأشدُه وثَاقًا ، مجموعة يداه إلى عنقه ، مابين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا : ويلك ماأنت ؟ قال : قد قدرتُم على خبري ، فأخبروني : ماأنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العرب ، ركبنا في سفينة بحرية ، فصادَفُنا البحر حين اغْتَلَم ، فلعب بنا الموجُ شهراً ، ثم أرفأنا إلى جزيرتِك هذه ، فجلسنا في أورُبها فدخلنا الجزيرة ، فلقيتنا دابة أهْلَبُ ، كثيرُ الشَّعْر ، لا ندري ماقبله من دبره من كثرة الشَّعر ، فقلنا : ويلك ماأنت ؟ فقالت : أنا الجساسة قلنا : وبله من كثرة الشَّعر ، فقلنا : ويلك ماأنت ؟ فقالت : أنا الجساسة قلنا : وماالجساسة ؟ قالت : أنا الجياسة قلنا : وماالجساسة ؟ قالت : أنا الجياسة ومانه الرجل الذي في الدَّيْر ، فإنه إلى خبَرِكم بالأشواق . فأقبلنا إليك سِرَاعًا ، وفَزعنا منها ، ولم نَأَمَنُ أن تكون شيطانة . بالأشواق . فأقبلنا إليك سِرَاعًا ، وفَزعنا منها ، ولم نَأَمَنْ أن تكون شيطانة .

الناس وتلبيسه ، يقال : دَجَلَ : إذا لبّس ومَوه ، وإغا سُميَ مَسِيحًا ، لأن إحدى عينيه ممسوحة لا يَبْصِر بها ، والأعور يسمى مسيحًا ، وأما تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح ، فقيل : لسح زكريا عليه السلام إياه ، وقيل : لأنه يسح الأرض ، أي يقطعها ، وقيل : لأنه كان يسح ذا العاهة فيبرأ ، وقيل : المسيح الصّديق .

<sup>(</sup>أرفأت): السفينة: قرَّبتها إلى الشط وأدنيتها من البر، وذلك الموضع مرفأ.

<sup>(</sup> أَقْرُب ) : القارب : سفينة صغيرة تكون إلى جانب السفن البحرية يستعجلون بها حوائجهم من البَرِّ ، وتكون معهم خوفًا من غرق المركب فيلجؤون إليها ، فأما « أقرب » فلعله جمع قارب . قال الخطابي : إنَّه جمع على غير قياس .

<sup>(</sup> أَهْلَب ) : الهَلَب : ماغلُظ من الشُّمْر ، والأهلَب : الغليظ الشُّعْر الخَشِن .

<sup>(</sup> الجسَّاسة ) : فعَّالة من التجسس ، وهو الفحص عن بواطن الأمور ، وأكثر ما يقال ذلك في الشر .

قال النووي : « سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال ، وجاء عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن » اهـ .

<sup>(</sup> فرقنا ) : خفنا .

<sup>(</sup> اغتلام ) : البحر : اضطراب أمواجه واهتياجه .

فقال : أخبروني عن نخل بَيْسانَ . قلنا : عن أيِّ شأنها تَسْتَخْبرُ ؟ قال : أسألكم عن نخلها هل يُثْمر ؟ قلنا له : نعم . قال : أمَّا إنَّه يوشك أن لا تُثْمِر ، قال : أخبروني عن بُحيرة الطَّبرية . قلنا : عن أيِّ شأنها تستخبر ؟ قال : هل فيها ماءً ؟ قالوا : هي كثيرة الماء . قال : أما إنَّ ماءها يوشك أن يذهبَ ، قال : أخبروني عن عين زُغَر . قالوا : عن أيِّ شأنها تستخبر ؟ قال : هل في العين ماءً ، وهل يَزْرَعُ أهلُها بماء العين ؟ قلنا له : نعم ، هي كثيرةُ الماء ، وأهلُها يزرعون من مائها . قال : أخبروني عن نبيِّ الأُمِّيين ، مافَعَل ؟ قالوا : قد خرج من مكة ونزل يَثْرِبَ . قال : أقاتَلَهُ العربُ ؟ قلنا : نعم . قال : كيف صَنعَ بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظَهَرَ على من يليه من العرب ، وأطاعوه . قال لهم : قد كان ذلك ؟ قلنا : نعم . قال : أما إنَّ ذاكَ خَيْرَ لهم أن يُطيعوه ، وإني مُخْبرُكم عني ، أنا المسيح ، وإني أوشِكُ أن يُؤذَنَ لي في الخروجِ ، فأُخْرُجَ فأسيرَ في الأرض ، فلا أَدَعُ قريةً إلا هبطتُها في أربعين ليلةً ، غيرَ مكةَ وطيبـةَ ، فها محرَّمتـــان عليَّ كلتاهما ، كلما أردتُ أن أدخلَ واحدةً ، أو واحداً منها ، استقبلني مَلك بيده السيفُ صَلْتاً يَصُدُّني عنها ، وإنَّ على كل نَقْب منها ملائكةً يَحرسونها » . قالت : قال رسول الله علية - وطعن بمخصرته في المنبر - : « هذه طَيبة ، هذه طَيْبَة ، - يعنى : المدينة \_ « ألا هل كنتُ حدّثتكم عن ذلك ؟ » فقال الناس: نعم . قال: « فإنه أعجبني حديث تميم : أنَّه وافق الذي كنتُ أحدَّثكم عنه وعن المدينةِ ومكةَ ، ألا إنَّه في بحر الشام أو بحر اليمن ، لا بـل من قِبَـل المشرق ، مـاهـو من قبـل المشرق ، ماهو». وأوما بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله عَلِيَّة .

<sup>(</sup> عين زغر ) : بلدة في الجانب القبلي من الشام .

<sup>(</sup> الأُمْيِ ) : الذي لا يعرف الكتابة ، وكذلك كانت العرب ، وسُمّي رسولُ الله ﷺ أُمّيا لـذلـك ، وكأنـه في الأصل منسوب إلى أمه ، أي على حالته التي ولدته أمّه عليها .

<sup>(</sup> مَتَلْتًا ) : الصلت : المسلول من غمده ، المهيَّأ للضرب به .

<sup>(</sup>أنقابها ) : النقب : الطريق في الجبل ، وجمعه : أنقاب ونِقاب .

<sup>(</sup> المِعْمَرَةُ ) : عَصا ، أو قضيب ، أو سوط ، كانت تكون بيد الخطيب أو الملكِ إذا تكلم .

<sup>(</sup> لا ، بل من قبل المشرق ماهو ) : « ما » زائدة ، لا نافية ، والمراد : إثبات أنه في جهة المشرق .

وفي رواية (١): ثم قالت: فنودي في الناس: إنَّ الصلاةَ جامعة. قالت: فانطلقت فين انطلق من الناس. قالت: فكنتُ في الصف المقدَّم من النساء، وهو يلي المؤخَّر من الرجال. قالت: فسمعتُ النبيُّ عَلِيلِيَّ وهو على المنبر يخطُبُ، فقال: « إن بني عَمَ لتميم الداريِّ رَكِبوا في البحر .. » وساق الحديث، وفيه: قالت: فكأنما أنظر إلى النبيِّ عَلِيلِيًّ وأهوى بمخصرته إلى الأرض، وقال: « هذه طَيْبَةُ » يعني المدينة .

وفي رواية (٢) قالت : قَدِمَ على رسول الله ﷺ تميم الداريُّ ، فأخبر رسول الله ﷺ : أنَّه رَكِبَ البحرَ ، فتاهَتُ به سفينته ، فسقط إلى جزيرة ، فخرج إليها يلتس الماء ، فلقي إنسانًا يَجُرُّ شعره ... واقتص الحديث ، وفيه : ثم قال : أما إنَّه لو قد أذن لي في الخروج قد. وطئتُ البلادَ كُلُّها غيرَ طيبةَ . فأخرجه رسولُ الله ﷺ إلى النَّاس فحدَّثُهم ، وقال : « هذه طَيبة ، وذاك الدجال » .

وفي أخرى (٢): أنَّ رسول الله ﷺ قعدَ على المنبر ، فقال : « أَيُّهَا النَّاسُ ، حدَّثني عَمِ الداريُّ : أن أُنَّاسًا من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم ، فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة ، فخرجوا إلى جزيرة في البحر ... » وساق الحديث .

وفي رواية أبي داود (٤): قالت: سمعتُ منادي رسولِ الله ﷺ ينادي: إن الصلاة علمه ... وساق الحديث، نحو مسلم إلى قوله: « مجموعة يداه إلى عنقه ». ثم قال ... فذكر الحديث، وسألهم عن نخل بَيْسان، وعن عيون زُغَرَ، وعن النبي الأمي، قال: إني أن المسيح، وأنه يوشِك أن يؤذن لي في الحروج، قال النبي المالة : « وإنه في بحر السام، أو بحر الين، لا، بل من قبل المشرق، ما هو» مرتين وقالت: عفظتُ هذا من رسول الله ﷺ ... وساق الحديث.

<sup>(</sup>١) مسلم (٤ / ٢٢٦٤ ، ٢٢٦٠ ) ، ٥٠ ـ كتاب الفتن ، ٢٤ ـ باب قصة الجساسة .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤/ ٢٢٦٥)، في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤ / ١١٨ ، ١١٩ ) كتاب الملاحم ، باب في خبر الجساسة .

وله في أخرى (١) قال الشعبيُّ : أُخبرتُني فاطمةُ بنت قيسٍ : أنَّ رسولَ الله عَلِيْقُ صلَّى الظهر ، ثم صَعِد المنبر ، وكان لا يصعَدُ عليه إلا يوم الجمعة قبلَ يومئذ ... ثم ذكر هذه القصة .

وله في أخرى (٢) : أنَّ رسول الله عَلَيْ أُخِّرَ العشاءَ الآخرة ذاتَ ليلة ، ثم خرج ، فقال : « إنه حَبَسني حديثٌ كان يُحَدثُنيه تميم الداريُّ عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر ، فإذا بامرأة تجرُّ شعرها ، فقال : ماأنت ؟ قالت : أنا الجسّاسة ، اذهب إلى هذا القصر . فأتيته ، فإذا رجل يجرُّ شعره ، مسلسلٌ في الأغلال ، ينزُو فيا بين الساء والأرض ، فقلت : مَنْ أنت ؟ قال : أنا السدجال ، خرج نبي الأمّيين بعد ؟ قلت : نعم . قال : أطاعوه ، أم عصوه ؟ قلت : بل أطاعوه . قال : ذلك خير لهم » .

ورواه الترمذي (٦) ، وهذا لفظه : قالت : إن نبي الله على صعيد النبر ، فضحك ، فقال : « إن تميًا الداريَّ حدَّنني بحديث ، ففرحت ، فأحببت أن أحدَّثكم . إن ناسًا من أهل فِلَسْطين ركبوا سفينة في البحر ، فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر ، فإذا هُمْ بدابَّة لَبَّاسة ناشرة شعرها ، فقالوا : ماأنت ؟ قالت : أنا الجساسة . قالوا : فأخبرينا . قالت : لا أخبركم ولا أستخبركم ، ولكن ائتوا أقصى القرية ، فإنَّ ثمَّ من يخبركم ويستخبركم . فأتينا أقصى القرية ، فإذا رجلً موثَق بسلسلة ، فقال : أخبروني عن عين زُغَر . قلنا : ملأى تَدْفُقُ . قال : أخبروني عن بخل بيسان الدي بين الأردن وفلسطين ، هل أطعَم ؟ قلنا : نعم . قال : أخبروني ، كيف الناس أخبروني عن النبي عن النبي عن عن النبي عن عن النبي عن عن النبي عن النبي عن الله عنه ؟ قلنا : نعم . فال : أخبروني ، كيف الناس إليه ؟ قلنا : سراع . فنزا نَزُوة ، حتى كاد ، قلنا . فما أنت ؟ قال : أنا الدجال . وإنّه يدخل الأمصار كلّها ، إلا طيبة » . وطيبة : المدينة .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤/ ١١٩)، في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤ / ١١٨ ) ، في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٤ / ٥٢١ ، ٥٢٢ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٦٦ ـ باب حدثنا محمد بن بشار ... إلخ .

أقول: ورد في الحديث قول الدجال: (وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة) يؤيد ماذكرناه أن مكثه في الأرض أربعون يومًا عادية ، لكن لشدة الهول والبلاء والفتنة بخروجه يكون اليوم الأول على الناس كسنة واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كجمعة في الشدة ثم بعد ذلك يألف الناس الحدث وتذهب عنهم شدة الصدمة ، ومما يستأنس به لما ذهبنا إليه حديث لابن ماجه ، يذكر أن مكثه في الأرض أربعون سنة فهذه الرواية يكن الجمع بينها وبين الروايات الصحيحة ـ التي تذكر أن مكثه أربعون يومًا ـ بأن المراد أربعون سنة في الشدة وهي أربعون يومًا في المدة

١٠٦٠ - \* روى مسلم ، عن حميد بن هلال ، رضي الله عنه ، عن رَهْ ط - منهم أبو الدهاء وأبو قتادة - قالوا : كُنّا نَمرُ على هشام بنِ عامر ، نأتِي عمرانَ بن حُصين ، فقال ذات يوم : إنّكم لتجاوزونني إلى رجال ماكانوا بأخضَرَ لرسول الله عَلِيلَةٍ مِنّي ، ولا أعْلَمَ بحديثه مني ، سمعتُ رسول الله عَلِيلَةٍ يقول : « مابين خَلْقِ آدمَ إلى قيام الساعة خلق أكْبَرُ من الدَّجَال » .

وفي رواية (١) : « أمرٌ أكبرُ من الدجال » .

١٠٦١ - \* روى الترمـذي ، عن مُجَمَّع بن جـاريـة الأنصـاري رضي الله عنـه ، قــال :
 سمعتُ رسولَ الله عَلِيَّةِ يقول : « يَقتَلُ ابنُ مريمَ الدَّجالَ بباب لُدً » .

١٠٦٢ ـ \* روى أحمد ، عن عبدِ اللهِ بنِ حوالةَ أن رسول الله ﷺ قال : « من نجا من

 <sup>(</sup> النُّزُو ) : الوثوب : نزا ينزو نَزوا ، والنَّزْوة : المرة الواحدة .

<sup>(</sup> حتى كاد ) : أي : أن يتخلص من الوثاق .

١٠٦٠ ـ مسلم (٤ / ٢٢٦٦ ، ٢٢٦٧ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٥ ـ باب في بقية من أحاديث الدجال .

<sup>(</sup>١) مسلم : ( ٤ / ٢٢٦٧ ) ، في الموضع السابق .

١٠٦١ ـ الترمذي ( ٤ / ٥١٥ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٦٢ ـ باب ماجاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

١٠٦٢ ـ مسند أحمد (٤/ ١١٠) .

مجع الزوائد (٧/ ٣٣٤). وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو ثقة.

ثلاثٍ فقد نجا » ثلاث مراتٍ « موتي والدجالُ وقتلُ خليفةٍ مُصْطَبِر بالحقِّ يُعْطيه » .

أقول: قول عليه الصلاة والسلام: « وقتل خليفة مُصْطَبِر بالحق يعطيه » . إشارة إلى قتل عثان رضي الله عنه فمن نجا من المشاركة في قتله أو الرضا في قتله فإنه يكون قد نجا من مهلكة من المهلكات ، اللهم انّا نبرأ إليك من قتله ومن قتلته ، وفي النص معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام .

1017 ـ \* روى أحمد ، عن عائشة قالت : دخل على رسول الله على قال أبكى فقال : « ما يُبكيك ؟ » قلت : يارسول الله ، ذكرت الدجال فبكيت . فقال رسول الله على : « إنْ يَخرج وأنا فيكم كُفيتُموه وإن يخرج بعدي فإن ربَّكم عز وجل ليس بأعور أنه يخرج من يهودية أصبهان حتى يأتي المدينة فيبزل ناحيتها ولها يومئذ سبعة أبواب على كل نَقْب منها ملكان فيخرج إليه شرار أهلها حتى يأتي الشام مدينة فلسطين بباب لد فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله ويمكث عيسى في الأرض أربعين سنة إمامًا عدلاً وحكًا مقسطًا » .

١٠٦٤ - \* روى أحمد ، عِنِ ابنِ عباسٍ عن النبي على أنه قال في الدجال : « أعورُ هِجَانٌ أَزْهَرُ كَأَنّ رأسَهُ أَصَلَةً أَشبهُ الناسِ بعبدِ العُزَّى بن قَطَنٍ فإما هَلَكَ الهُلَّكُ فإن رَبَّكم تبارك وتعالى ليس بأعورَ » .

١٠٦٢ ـ مسند أحمد (٦/ ٧٥) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٣٨ ) . وقال : رواه أحمد ورجال رجاله الصحيح غير الحضرمي بن لاحق ، وهو ثقة . ١٠٦٤ ـ مسند أحمد ( ١ / ٢٤٠ ) .

والمعجم الكبير ( ١١ / ٣٣٧ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٣٧ ) . وقال : رواه : أحمد والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح .

<sup>(</sup> هِجَان ) : الهجان : الأبيض .

<sup>(</sup> أَزْهَر ) : أي أبيض .

<sup>(</sup> الأَمنَلة ) : الحية العظية ، والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية .

<sup>(</sup> هُلُّك ) : بالضم والتشديد جمع هالك ، أي فإن هلك به ناس جاهلون وضلوا فاعلموا أن الله ليس بأعور فكأنه قال فكيفها كان الأمر فإن ربكم ليس بأعور ، أي منزه عن النقائص والعيوب .

وفي رواية (١) عند الطبراني عن النبي ﷺ قال : « رأيت الدّجالَ هِجَانًا ضَخْمًا فَيْلَمَانِيًّا كأن شعرَه أغصانُ شجرةٍ أعورُ كأنَّ إحدى عينيه كوكَب الصَّبحِ أشبهُ بعبدِ العُزَّى بنِ قَطَنِ رجلِ مِنْ خُزاعةً » .

١٠٦٥ - \* روى أحمد ، عن أبي بن كعب أن رسول الله عَلِيلَةٍ ذَكَرَ السَّاجالَ فقال :
 « إحدى عَينيهِ كأنها زُجَاجَةٌ خَضْراء وَتَعَوذُوا بالله من عذاب القبر » .

المعت من النبي على فلا عليه فقلنا : حدثنا ماسمعت من رسول الله على ولا تُحدّثنا ماسمعت من رسول الله على ولا تُحدّثنا ماسمعت من الناس فَشَدّدنا عليه ، فقال : قام رسول الله على فينا فقال « أَنْذِرُكم المسيح ماسمعت من الناس فَشَدّدنا عليه ، فقال : قام رسول الله على فينا فقال « أَنْذِرُكم المسيح وهو مَمْسوحُ العين » أَحْسَبُهُ قال العين اليسرى ـ « تسيرُ معه جبالُ الخبزِ وأنهارُ الماء علامتُه يَمْكُثُ في الأرضِ أربعين صباحًا ، يَبْلُغُ سلطتانُهُ كلَّ مَنْهَلِ ، لا يأتي علامتُه مساجدَ الكعبة ومسجد الرسول على الله عن وجل ليس بأعور » قال ابن عون أحسَبُهُ قال : « يُسلَّطُ من ذلك فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور » قال ابن عون أحسَبُهُ قال : « يُسلَّطُ على حبره » .

أقول: قوله عليه الصلاة والسلام: « يمكث في الأرض أربعين صباحًا: يؤيد ماذكرناه عن أن أيامه أيام عادية ، لكن بعضها يُشْعِرُ بطوله لشدة البلاء وقوة الصدمة .

وأما قوله : « ولا يسلَّطُ على غيره » أي : ثم لا يسلط على غيره .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١١ / ٢١٣ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٣٧ ، ٣٣٨ ) . وقال : ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup> فيلمانيًا ) : الفَيْلُم من الرجال العظيم ، وقيل : عظيم الحجة .

١٠٩٥ - مسند أحمد (٥/ ١٢٢ ، ١٢٤ ).

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٣٧ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

١٠٦٦ ـ مسند أحمد (٥/ ٢٣٤) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٤٣ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

الناسُ بِهِ وَهُ الله عَلَيْ قَلْ عَنْ أَبِي قِلْابَةَ قَالَ : رأيتُ رجلاً بالمدينة قد أطافَ الناسُ بِهِ وَهُو يَقُولُ : قَالَ رسولَ الله عَلَيْ ـ فإذا رجل من أصحاب النبي عَلَيْ ـ قال : فسمعته وهو يقولُ : « إن بعدَكُم الكذّابَ المضلَّ وإنّ رأسَه من ورائه حُبُك حُبُك حُبُك وإنه سيقولُ : أنا رَبَّكُم . فَمَنْ قال : لستَ بربنا ولكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شَرِّكَ ، لم يكن له عليه سلطان » .

107٨ - \* روى أحمد ، عن مَحْجَن بنِ الأَذْرَع أن رسول الله عَلِيْ قال : « يومُ الخَلاصِ وما يومُ الخَلاص » . ثلاثًا ، فقيئلَ له : وما يومُ الخَلاص ، يومُ الخلاص ، يومُ الخلاص وما يومُ الخَلاص » . ثلاثًا ، فقيئلَ له : وما يومُ الخلاص ؟ قال : « يَجِيء الدجالُ فَيَصْعَدُ أُحُدًا فيقولُ لأصحابِه : أترون هذا القصرَ الأبيض ، هذا مسجدُ أحمد ثم يأتي المدينة فيجدُ بكل نَقْب منها مَلكًا مُصُلِتًا فيأتي المبيض ، هذا مسجدُ أحمد ثم يأتي المدينة فيجدُ بكل نَقْب منها مَلكًا مُصُلِتًا فيأتي سَبْخَةَ الجرف فيضربُ رواقه ثم تَرْجُفُ المدينة ثلاث رَجَفاتٍ فلا يبقى مُنافق ولا مُنافِقةً ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرجَ إليه فذلك يومُ الخلاص » .

۱۰۲۹ - \* روى البزار ، عن الفلتان بن عاصم قال قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « أَرِيتُ ليلةَ القَدْرِ ثَمَ أُنْسِيتُها ورأيتُ مسيحَ الضَّلالة فإذا رجلان في أَنْدَر فلان يتلاحيان فحجزتُ بينها ، فأنسيتُها ، فاطْلُبوها في العشر الأواخِر ، وأما مسيحُ الضَّلالة فرجلٌ أَجْلى الجبهةِ ممسوحُ العينِ اليسرى عريضُ النَّحْرِ كأنهُ عبدُ العُزَى بنُ قطن ي .

١٠٧٠ - \* روى البخاري ومسلم ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها ، أنَّ النبيُّ عَلَيْتُهُ
 قال : « لَتُقَاتِلُنَّ اليهودَ ، فلَتَقْتُلُنَّهم ، حتى يقولَ الحجرُ : يــامسلم ، هــذا يهــوديًّ

١٠٦٧ ـ مسند أحمد (٥/ ٢٧٢).

مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٤٣ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup> حُبُك ) : أي شعر رأسه متكسر من الجعودة .

١٠٩٨ ـ مسند أحمد ( ٤ / ٢٣٨ ) .

مجمع الزوائد (٣٠٨ / ٢٠٨) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

١٠٦٩ - كشف الأستار (٤ / ١٣٦ ، ١٣٧ ) .

مجمع الزوائد : ( ٧ / ٣٤٨ ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات .

١٠٧٠ ـ البخاري ( ٦ / ١٠٣ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ، ٩٤ ـ باب قتال اليهود .

فتعالَ فاقتلْهُ » .

وفي أخرى (١) قال: « تَقْتَتِلُون أَنتم ويهودُ ، حتى يقولَ الحجرُ: يامسُلِمُ ، هذا يهوديٌّ ورائي ، تعالَ فاقتله »

وفي أُخرى (٢) : « تقاتلُكم اليهودُ فَتُسَلَّطُون عليهم ... » الحديث .

1001 - \* روى مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسولَ الله علي قال : « لا تقومُ الساعةُ حتى يقاتلَ المسلمون اليهودَ ، فيقتُلُهم المسلمون ، حتى يختبئ اليهوديُّ من وراء الحجر والشجر ، فيقول الحجر أو الشجر : يامسلم ، ياعبد الله ، هذا يهوديٌّ خَلْفي ، تعال فاقْتُلُه . إلا الغَرْقَدَ ، فإنه من شجر اليهود » .

وفي رواية (٢) أنَّ رسول الله ﷺ قال : « لا تقومُ الساعةُ حتى تقاتلوا اليهودَ ، حتى يقولَ الحجرُ وراءَه اليهوديُّ : يامسلم ، هذا يهوديُّ ورائي ، فاقْتُلُهُ » .

أقول: الظاهر أن هذين الحديثين ينطبقان على اليهود الذين يأتون مع الدجال كا ورد في روايات أخرى ، قد مرّت معنا ، وليسا في اليهود الذين يحتلّون فلسطين الآن ، فهؤلاء سينتهون ويخرجون . والله أعلم .

١٠٧٢ - \* روى أحمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يَقِلُمُ اللهُ عَلَيْتُهُ يَقُولُ : « لَيَنْزِلَنَّ الدجالُ بحُورانَ وكِرْمَانَ في سبعينَ أَلفًا وجُوهُهُم كَالمَجَانَ المُطْرَقَةِ » .

مسلم (٤ / ٢٢٣٨ ) ٥٠ ـ كتاب الفتن ، ١٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل ... إلخ .
 والترمذي (٤ / ٥٠٨ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٥٦ ـ باب ماجاء في علامة الدجال .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢٢٣٨ ، ٢٢٣٨ ) ٥٠ ـ كتباب الفتن ، ١٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى بمر الرجل ... إلخ .

 <sup>(</sup>۲) البخاري (٦ / ٦٠٤، ٥٠٠) ٢١ ـ كتاب المناقب ، ٢٥ ـ باب علامات النبوة ... إلخ .
 ومسلم (٤ / ٢٢٣٩) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ١٨ ـ باب لا تقوم الساعة ... إلخ .

والترمذي ( ٤ / ٥٠٨ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٥٦ ـ باب ما جاء في علامة الدجال .

١٠٧١ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٣٦ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ١٨ ـ باب لا تقوم الساعة ..... إلخ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٢ / ١٠٣ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ، ١٤ ـ باب قتال اليهود .

١٠٧٢ ـ مسند أحمد ( ٢ / ٣٣٧ ، ٣٣٨ ) . قال ابن كثير : إسناده جيد قوي حسن .

الله عنه قال : قال رسول الله عنه الله عنه قال : قال رسول الله عنه المؤلفة ، والدوم منها كالشّه ، والدوم منها كالشّه ، والدوم منها كالمبّعة ، في الأرض الدوم منها كالسّنة ، والدوم منها كالشّه ، والدوم منها كالجُمعة ، فم سائر أيّام كأيّام هذه وله حمار يَرْكَبُه ، عَرْض مابين أَذَنيه أربعون ذراعًا فيقول للناس : أنا رَبّكم . وهو أعور . وإنّ ربّكم ليس بأعور . مكتوب بين عينيه : (كافر) ، ك ف ر ، مُهجَّاة ، يَقروه كلّ مؤمن كاتب وغير كاتب يرد كلّ ماء ومنه له إلا المدينة ومكّة حَرَّمها الله تعالى عليه ، وقامَت الملائكة بأبوابها . ومعه جبال مِن خُبْز ، والناس في جَهْد إلا مَنْ تَبِعه . ومعه الله يُهران أنا أعلَم بها منه . نَهْر يقول : الجنّة . ونَهْر يقول : النار . فن أدخِل الذي يُسميه النار فهو الجنّة ويَبْعَثُ الله عنه شياطين تَكلّم الناس ومعة فِتنة عظية : يأمر الساء فتُمطر فيا يَرى الناس ، معه شياطين تَكلّم الناس هل يَفعل مثل مثل هذا إلا الرّبٌ عزّ وجلّ ؟ فيَفر السلون ويقول : ياأيّها النّاس ، فيأتيهم فيُحاصِرهم فيَشتد حصارهم ، ويَجْهَدهم جَهْدا الى جَبَل الدُخان بالشام ، فيأتيهم فيُحاصِرهم فيَشتد حصارهم ، ويَجْهَدهم جَهْدا .

ثم يَنزِلُ عيسى ابنُ مريم مِن السَّحَر، فيقول: ياأيها النَّاسُ مايَمنَعكم أن تَخرُجُوا إِلَى الكذَّابِ الخبيث؟ فيقولون: هذا رَجُل جِنِّي. فَينطلِقون فإذا هُمْ بعيسى ابنِ مريمَ عليه السلام، فتُقامُ الصلاة، فيقال له: تَقدَّم يارُوحَ الله.

<sup>=</sup> مجمع الزوائد ( ٧ / ٣٤٥ ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ، ورجالهما ثقات إلا أن ابن إسحاق ممدلس . ورواه البزار أتم .

١٠٧٣ ـ مسند أحمد (٢ / ٢٦٧ ، ٢٦٨ ) .

والمستدرك ( ٤ / ٥٣٠ ) . وصححه ورجاله ثقات .

قال الشيخ عبد الفتاح : ( وقال الذهبي في « تلخيص المستدرك » ٤ : ٥٣٠ « هو على شرط مسلم » ، وأورده الهيثمي في « مجمع النزوائمد » ٧ : ٣٤٤ وقال : « رواه أحمد بإسنادين ، رجالُ أحدهما رجالُ الصحيح » ) . انتهى . ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) .

قال الشيخ عبد الفتاح : قوله ( في خفة من الدين ) : أي في حالِ ضعفٍ من الدين وقلَّة أهله .

<sup>(</sup>اليوم منها كالسنة ): هذا كناية عن شدَّة أذاه .

فيقول : لِيَتَقدَّمْ إِمامُكُمْ فلْيُصَلِّ بكم . فإذا صَلَّى صلاةَ الصَّبح خَرَجُوا إليه . فحينَ يَراهُ الكَذَّابُ يَنْهاثُ كَا يَنْهاثُ المِلْحُ في الماء فيشي إليه فيَقْتُلُه ، حتى إن الشَّجَر والحَجَر يُنادي ياروحَ الله هذا اليهوديّ ، فلا يَترُكُ ممن كان يَتْبَعُه أحدًا إلا قَتَله » .

<sup>= . (</sup> يَنْهَاثُ ) : أي يختفي ويتوارى كما يذوب الملح في الماء . اهـ ( التصريح ) .

١٠٧٤ ـ المستدرك ( ٤ / ٤٩٠ ـ ٤٩٢ ) . وقال : صحيح على شرط مسلم .

ورواه ابن عساكر كما في «كنز العيال » .

ورواه مسلم مختصراً ( ٤ / ٢٢٤٩ ) ٥٣ ـ كتاب الفتن ، ٢٠ ـ باب ذكر الدجال وصفته ومامعـه .

وصعحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .

شرح الشيخ عبد الفتاح وتعليقاته :

<sup>(</sup> نار تَأْجُعُ ) : أي تتوقُّدُ .

<sup>(</sup> طْفَرَة ) : الظُّفَرَةُ : لحمة تنبت عند موق العين وقد تمتد إلى سواد العين فتفَشِّيه .

قوله : (إنه يَعْلَمُ مِن آخِرِ أَمْرِه على بَعْلَنِ الأَرْدُنُّ ) : هـو بمنى قـولـه في الحـديث السابـق (ثمَ يَسيرُ حتى يـأتيَ الشام ) : إذ الأردنُ من الشام .

<sup>(</sup> ثنية أفيق ) : النُّنِيَّةُ هنا معناها : العَقَبَة ، وهي المرتفَعُ العالي من الأرض . فيكون ( ثُنِيَّةُ أَفِيق ) بمعنى ( عَقَبَةً أَفِيق ) . قال العلامة ياقوت في « معجم البلدان » عند ذكر ( أَفيق ) :

<sup>«</sup> هي قرية من حَوْران في طريق الغَوْر في أوَّل العقبـة المعروفـة بعقبـة أَفيق تَنْزِلُ في هـذه العَقَبـة إلى الغَوْر وهو الأُرُدُنُّ وهي عقبة طويلة نحو ميلين » .

قوله : ﴿ وَكُلُّ وَاحْدُ يَوْمُنُ بِاللَّهُ وَالْيُومُ الْآخَرُ بِبَطْنِ الأَرْدَنُّ ﴾ : : يعني : تَجَمُّ المسلمين في أرضِ الشام يومئذٍ .

<sup>(</sup> ويجن عليهم الليل ) : أي : يَسترهم الليل بسواده .

فليعُدُ به على أخيه ، صَلُّوا حِينَ يَنْفَجِرُ الفجرُ ، وعَجِّلُوا الصلاة ثم أقبِلُوا على عَدُوّكُم فلمًا قاموا يُصَلُّون نَزَل عيسى ابنُ مريم عليه السلام أمامهم فصلًى بهم ، فلما انصرف قال : هكذا أفْرِجُوا بيني وبين عَدُوّ الله » . قال أبو حازم : قال أبو هريرة رضي الله عنه : فَيَدُوبُ كَا تَدُوبُ الإهالَةُ في الشمسِ . وقال غبدُ الله بن عَمْرو رضي الله عنه : كا يذوبُ اللّه في الماء . « ويُسلِّطُ الله عليهم المسلمين فيَقْتُلُونَهم ، حتى إنَّ الشَّجَرَ والحَجَرَ لَيُنادِي : ياعَبُد الله ياعَبُد الرحمنِ يامُسْلِمُ هذا يهودي فاقْتُلُه . الشَّجَرَ والحَجَرَ لَيُنادِي : ياعَبُد الله ياعَبُد الرحمنِ يامُسُلِمُ هذا يهودي فاقْتُلُه . فيفنيهم الله تعالى ويَظْهَرُ المسلمون ، فيكسرون الصَّليبَ ، ويَقْتلون الخنزير ، فيفنيهم الله تعالى ويَظْهَرُ المسلمون ، فيكسرون الصَّليبَ ، ويَقْتلون الخنزير ، ويَضَعُون الجِزْيَة فبينا هم كذلك إذْ أخرجَ الله ياجوجَ ومأجوجَ ، فيشرَبُ أوَّلُهم البُحَيرَةَ ، ويَجِيءُ آخرُهم وقد انتشَفُوه ها يَدَعُونَ فيه قَطْرة ، فيقولون : قد كان هاهنا أثَرُ ماء .

فَيجيء نبي الله وأصحابه وراءه حتى يَدْخُلُوا مَدِينة مِن مدائنِ فِلَسْطِين يُقالُ لَما : لَد فيقولون : ظَهَرنا على مَنْ في الأرض فتعالَوْا نُقاتِلْ مَنْ في السَّماء ! فيَدْعُو الله نَبيَّه عند ذلك ، فيَبْعَثُ الله قَرْحة في حُلوقِهم ، فلا يَبْقَى منهم بَشَر ، فتُودي رِيحُهُم المسلمين ، فيدعو عيسى - صلوات الله عليه وسلامه - عليهم فيرُسِلُ الله عليهم ريحًا فتَقْذِفُهم في البحر أجمعين » .

١٠٧٥ ـ \* روى ابن ماجه عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ؛ قَالَ : خَطَبَنَا رسول الله وَ اللهِ وَكَانَ أَكُنْرُ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَنِ الدَّجَالِ . وَحَذَّرَنَاهُ . فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ : « إِنَّـهُ لَمْ

<sup>(</sup> فليعد به على أخيه ) : أي : فليقدَّمه إلى أخيه .

قوله : ( فصلى يهم ) : أي صلَّى معهم مُقتديًا بإمامهم . وبجيءُ الباء بمعنى ( مع ) شائع في لغة العرب ، قال تعالى : « يانوخ الهبط بسلام منا « أي : مع سلام منا .

وهذا التأويل موافق للحديث : « وإمامكم منكم » ، وموافق للأحاديث التي أفادت أن سيدنا عيسى يقتدي بإمام تلك الصلاة التي أقيت . وهي صلاة الفجر .

قوله ( قال : هكذا أفرجوا بيني وبين عدو الله ) أي أشار بيدم قائلاً : أُخْلُوا بيني وبينه .

<sup>(</sup> الإهالَةُ ) : كُلُّ دُهُن يُوِّتَدَمُ به .

<sup>(</sup> فيشرب أولهم البحيرة ) : أي بُخيْرَة طَبَريَّة .

<sup>(</sup> الْمُتَشَفُّوه ): أي شربوا الماءَ كأــه . ا . هـ ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) .

١٠٧٥ ـ ابن ماجـه ( ٢ / ١٢٥٩ ـ ١٣٦٢ ) . ٢٦ ـ كتـاب الفَّين ، ٢٣ ـ بـاب فتنـة الَّـدجـال وخروج عيــى ابن مريم .

تَكُنُ فِئْنَةٌ فِي الأَرْضِ ، مُنْدُ ذَرَأُ اللهُ ذُرِيَّةَ آدَمَ ، أَعْظَمَ مِنْ فِئْنَةِ الدَّجَالِ . وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا إِلاَ حَذَرَ أُمْتَهُ الدَّجَالَ . وَأَنَا آخِرُ الأَنْبِيَاء . وَأَنْتُمْ آخِرُ الأَمْمِ . وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمُ لا مَحَالَةَ . وَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرانَيْكُمْ ، فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلًّ مُسْلِم . وَإِنْ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي ، فَكُلُّ الْمُرِئَّ حَجِيجٌ نَفْسِهِ . واللهُ خَلِيفَتِي عَلَى مُسْلِم . وَإِنَّ يَخْرِجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ . فَيَعيثُ يَمِينَا وَيَعِيثُ كُلُّ مُسْلِم . وَإِنَّ يَخْرِجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ . فَيَعيثُ يَمِينَا وَيَعِيثُ المَّالَا . يَاعِبَادَ اللهِ فَاثْبَتُوا . فَإِنِّي سَأَصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِيَّاهُ نَبِي قَبْلِي . إِنَّ يَبْدَأُ فَيَقُولُ : أَنَا نَبِي وَلا نَبِي بَعْدِي . ثُمَّ يُثَنِّي فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ . وَلا تَرَوُنَ وَإِنَّ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ . وَإِنَّ مَنْ عَبْلِي . وَلا تَرَوُنَ عَلَيْهُ . وَإِنَّ مِئْتُ فَيْدِ كَاتِبٍ . وَإِنَّ مِنْ فَتْنَتِهِ أَنَّ مَنْ ابْتَلِي بَنَارِهِ ، فَلْيَسَتَغِثُ بِاللهِ وَلَيْقُولُ عَيْرُونَ عَلَيْهُ . كَاتِبٍ أَوْ عَيْرِ كَاتِبٍ . وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ مَعْهُ وَلَيْتُهِ أَنْ مَعْهُ لَكُمْ مِنْ ابْتَلِي بِنَارِهِ ، فَلْيَسَتَغِثُ بِاللهِ وَلَيْقُولُ . فَنَا لَهُ مَنْكُونَ عَلَيْهُ بَرُدًا وَسَلامًا . كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلَى إَبْرَاهِمَ . وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولُ : فَعَمْ . فَيَتُمَثِلُ لَهُ شَيْطُانَانَ فِي صُورَةٍ أَبِيهِ وأَمْكِ ، أَتَشْهُدُ أَنِّي وَيُقُولُ : نَعَمْ . فَيَتَمَثَلُ لَهُ شَيْطُانَانَ فِي صُورَةٍ أَبِيهِ وأَمْكِ ، أَتَشْهُدُ أَنِي وَالْ مِنْ فِيْنَتِه أَنْ يُسَلِّطُ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدةٍ ، فَيَقُولُانِ : يَعَمْ . فَيَتَمَثَلُ لَهُ شَيْطُانَانَ فِي صُورَةٍ أَبِيهِ وأَمْهِ . فَيَقُولُانِ : يَعَمْ . فَيَتَمَثَلُ لَهُ شَيْطُانَانَ فِي صُورَةٍ أَبِيهُ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدةٍ ، فَيَقُولُانِ : يَعَمْ . فَيَتُمَثِلُ لَهُ شَيْطُلُونَ الْمَو مُنْ فَيْنَاتِهُ أَنْ يُسَلِّطُ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَةً ، فَيَقُولُ . وَإِن مِنْ فَيْنَاتِهُ أَنُ يُسَلِّطُ عَلَى مَلْهُ مَا فَيْنَاتِهُ فَا يَعْسُ

وإسناده قوي .

وساق أبو داود سنــده ـ وهو سنــد صحيح ـ إلى أبي أمــامــة عن النبي ﷺ ثم قــال : « نحوه ، وذكرَ الصلــوات مشــلَ ممناه » يعنى نحو حديث النَّواس بن سمعان .

وحديث النواس بن سمعان رواه أبو داود ( ٤ / ١١٧ ) كتاب الملاحم ، باب خروج الدجال . وصعّحه ابن خزيمة .

ورواه الحاكم : المستدرك ( ٤ / ٣٥٦ ، ٣٥٧ ) وقال : صحيح على شرط مسلم . وأقره الذهبي .

وأورد الحافظ ابن حجر جُمَلاً منه في « فتح الباري » مستشهدًا بها ، فهو عنده حديث صحيح أو حسن .

قال الشيخ عبد الفتاح (قال الحافظ ابن كثير في « تفسيره » ١ : ٥٨١ بعد أن ساق الحديث من رواية ابن ماجه بكامله : « هذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه ، ولبعضه شواهد من أحاديث أخر ، ثم ساق رحمه الله تعالى شواهد لبعضه من « صحيح مسلم » اهـ ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) .

قوله : ( وإن من فتنته أنَّ معه جنةً ونارًا ، فنارُه جنةٌ وجنتُه نارٌ ) :

قـال الشيخ عبـد الفتـاح : (قـال الحـافـظ ابن حجر في فتح البـاري ١٢ / ٨٨ : وهـذا يرجع إلى اختـلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي ، فإمًا أن يكون الدجًال ساحرًا فيخيل الشيء بصورة عكسه ، وإمًا أن يَجعل اللهُ بـاطن الجنـة التي يُسخّرها الدجالُ نارًا ، وباطنَ النار جنّة ،وهذا الراجحُ ) اهـ ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) .

فَيَقْتَلَهَا ، وَيَنْشُرَهَا بِالْمِنْشَارِ ، حَتَّى يُلْقَى شِقَّتَيْنِ . ثُمَّ يَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا . فَإِنِّي أَبْعَثُهُ اللهُ . وَيقُولُ لَهُ هَذَا . فَإِنِّي أَبْعَثُهُ اللهُ . وَيقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : رَبِّي اللهُ ، وَأَنْتَ عَدُوُّ اللهِ . أَنْتَ الدَّجَالُ . واللهِ ماكُنْتُ ، بَعْدُ ، أَشَدَّ بَصِيرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ » .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِييُّ : فَحَدَّثَنَا الْمُحَارِيُّ . ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ قَالَ : قَالَ رسول الله عَلِيَّةٍ : « ذَلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ » .

قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَاللهِ ! مَاكُنَّا نُرَى ذٰلِكَ الرَّجُلَ إِلا عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ . حَتَّى مَضَى لِسَبيلِهِ .

قال الْمُحَارِبِيُّ: ثُمُّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي رَافِعِ. قَالَ: « وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ اللَّرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ . وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرً بِالْحَيِّ فَيُكَذِّبُونَهُ ، فَلا تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ إِلا هَلَكَتْ . وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرً بِالْحَيِّ فَيُكَذِّبُونَهُ ، فَيَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تَمْطِرَ فَتُمْطِرَ ، وَيَأْمُر الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ بِالْحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ ، فَيَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تَمْطِرَ فَتُمْطِرَ ، وَيأْمُر الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ ، حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيهِمْ ، مِنْ يَوْمِهِم ذَلِكَ ، أَنْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ ، وَأَمَدَّهُ فَتَنْبِتَ ، حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيهِمْ ، مِنْ يَوْمِهِم ذَلِكَ ، أَنْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ ، وَأَمَدَّهُ فَوَاصِرَ ، وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا . وَإِنَّهُ لاَ يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الأَرْضِ إِلا وَطِئِهُ وظَهَرَ عَلَيْهِ ، فَتَنْفِي فَعْ وَاصِرَ ، وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا . وَإِنَّهُ لاَ يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الأَرْضِ إِلا لَقِيتُهُ الْمَلائِكَةُ بِالسَّيُوفِ فَوَاصِرَ ، وَأَدَرَهُ ضُرُوعًا . وَإِنَّهُ لاَ يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الأَرْضِ إِلا وَطِئِهُ وظَهَرَ عَلَيْهِ ، وَلَيْ مَنَ الأَرْضِ إِلا لَقِيتُهُ الْمَلائِكَةُ بِالسَّيُوف صَلْكَ مَنَ الْأَرْضِ إِلا لَقِيتُهُ الْمَلائِكَةُ بِالسَّيُوف صَلْكَةً وَالْمَدِينَةَ ، لا يأتيهما مِنْ نَقْبِهِمَا إِلا لَقِيتُهُ الْمَلائِكَةُ بِالسَّيُوف صَلْكَ مَنْ فَقَا إِلا خَرَجَ إِلَيْهِ . فَتَنْفِي الْخَبَثَ مَنْهَا كَمَا يَنْفَى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ . وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمِ الْخَلاص » .

<sup>(</sup> نقب ) : هو طريق بين جبلين .

<sup>(</sup> صلتة ) : أي مجردة . يقال : أصلت السيف ، إذا جرّده من غمده . وضربه بالسيف صَلْتًا وصُلْتًا .

<sup>(</sup> الظريب ) : تصغير ظرب ، بوزن كتف . والظراب الجبال الصغار .

<sup>(</sup> السبخة ) : هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر .

<sup>(</sup>ترجف): أصل الرجف الحركة والاضطراب. أي تتزلزل وتضطرب.

<sup>(</sup> الخبث ) : هو ماتلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا .

فَقَالَتُ أُمُّ شَرِيكِ بِنْتُ أَبِي الْعَكَرِ: يَارَسُولَ اللهِ! فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: « هُمُ يَوْمَئَذٍ قَلِيلً . وَجُلُّهُمْ بِيَيْتِ الْمَقدسِ . وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَبِينَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصَّبْحَ ، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصَّبْحَ ، فَرَجَعَ ذلكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ ، يَمُثِي الْقَهْقرى ، لِيَتَقَدَّم عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَت . فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ : افْتَحُوا الْبَابِ . فَيُفْتَحُ ، وَوَرَاءَهُ الدَّجَالُ ، مَعَهُ انْصَرَفَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ : افْتَحُوا الْبَابِ . فَيُفْتَحُ ، وَوَرَاءَهُ الدَّجَالُ ، مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ يَهُودِيًّ ، كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحلًى وَسَاجٍ ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَالُ ، مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ يَهُودِيًّ ، كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحلًى وَسَاجٍ ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَالُ ، مَعَهُ كَمَا يذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا . وَيقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ : إِنَّ كَمَا يذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاء ، وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا . وَيقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ : إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةَ لَنْ تَسْبَقَنِي بِهَا . فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللَّدِ الشَّرْقِيِّ فَيَقْتُلُهُ ، فَيَهْرِمُ لِي يَنْقَولَ عَلَى الْمُسْلِمِ : هَذَا يَهُودِي فَيَعْلَ الْقَيْلُهُ ». الشَّيَ عَنْ لَا يَنْطِقُ ) إلا قَالَ : يَاعَبْدَ اللهِ الْمُسْلِمَ ! هَذَا يَهُودِي فَتَعَالَ اقْتَلْهُ ».

<sup>(</sup>ينكص): النكوص الرجوع إلى الوراء. وهو القهقرى.

<sup>(</sup>وساج): الساج هو الطيلسان الأخضر. وقيل: الطيلسان المقوّر، ينسج كذلك.

<sup>(</sup> لن تسبقني بها ) : أي لن تفوّتها علي .

<sup>(</sup> باب اللد ) : في النهاية : لد موضع بالشام ، وقيل بفلسطين .

<sup>(</sup> الغرقدة ) : هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك .

<sup>(</sup>كالشررة ): واحدة الشرر . وهو ما يتطاير من النار .

فِي أُمّتِي حَكَمًا عَدُلاً ، وَإِمَامًا مُقْسِطًا . يَدُقُ الصَّلِيبَ ، وَيَذْبِحُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيَتْرِكُ الصَّدَقَةَ ، فَلا يُسْعَى عَلَى شَاةٍ وَلا بَعِيرِ . وَتَرْفعُ الشَّخْنَاءُ وَالنَّبَاعُضُ ، وَتُنْزِعُ حَمَةً كُلِّ ذَاتِ حَمَةً ، حَتَّى يُدُخِلَ الْوَلِيدَةُ يَدَهُ فِي الْغَنَمِ الْحَيَّةِ ، فَلا يَضُرُّهَا . وَيَكُونُ الذَّئُبُ فِي الْغَنَمِ الْحَيَّةِ ، فَلا يَضُرُّهَا . وَيَكُونُ الذَّئُبُ فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَانُهُمَّا . وَيَكُونُ الذَّئُبُ فِي الْغَنَمِ وَالْحَيَّةُ ، فَلا يَعْبَدُ إِلا اللهُ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أُوزَارَهَا . وَتَسُلُبُ قُرَيْشُ مُلْكَهَا . وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَيَضَعُ الْحَرْبُ أُوزَارَهَا . وَتَسُلُبُ قُرَيْشُ مُلْكَهَا . وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ الْوَرْبِ بَكَذَا وَكَذَا ، مِنَ الْمَالِ . وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرِيْهَاتِ » قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ ! الشَّورُ بِكَذَا وَكَذَا ، مِنَ الْمَالِ . وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرِيْهَاتِ » قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ ! الشَّورُ بِكَذَا وَكَذَا ، مِنَ الْمَالِ . وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرِيْهَاتِ » قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ ! الشَّورُ بِكَذَا وَكَذَا ، مِنَ الْمَالِ . وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرِيْهَاتِ » قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ ! وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ ؟ قَالَ : « لا تَرْكَبُ لِحَرْبِ أَبَدًا » قِيلَ لَهُ : فَمَا يُغْلِي الثُوْرَ ؟ قَالَ : « لا تَرْكَبُ لِحَرْبِ أَبَدًا » قِيلَ لَهُ : فَمَا يُغْلِي الثُورُ ؟ قَالَ : « لا تَرْكَبُ لِحَرْبِ أَبَدًا » قِيلَ لَهُ : فَمَا يُغْلِي الثُورُ وَ ؟ قَالَ : « لا تَرْكَبُ لِحَرْبِ أَبِدًا » قِيلَ لَهُ : فَمَا يُغْلِي الثُورَ ؟ قَالَ : « لا تَرْكَبُ لِحَرْبُ أَلْدُنُ سَنَوَاتٍ شِيمَا مِوعَ شَدِيدَ . يَأْمُرُ اللهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الأُولَى أَنْ تَحْسِسَ ثَلُثَ مَالِكُ أَلَى الشَّالَ فِي الشَّالِ . قَيَامُو اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ المَّالِ اللهُ السَّمَاءَ فِي الشَّالِ . قَيامُمُ اللهُ السَمَاءَ فِي الشَّافِقُ عَلَمُ اللهُ أَلْمَا . وَيَأْمُوا الْمُؤْلُ اللهُ السَّمَاءَ فِي السَّامِ عَلَى الشَّالِ الْمَالِقُ عَلَى الشَّالِ اللهُ السَّمَاءَ فَي السَّامِ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمَ اللهُ السَّمَاءَ اللهُ السَّمَاءَ فَي السَّامِ اللهُ السَّمَا

<sup>(</sup>حكمًا ): أي حاكمًا بين الناس.

<sup>(</sup> مقسطًا ) : أي عادلاً في الحكم .

<sup>(</sup> يدق الصليب ) : أي يكسره بحيث لايبقى من جنس الصليب شيء .

<sup>(</sup>ويذبح الخنزير): أي يحرم أكله ، أو يقتله بحيث لا يوجد في الأرض ليأكله أحد والحاصلُ أنه يبطل دين النصارى.

<sup>(</sup>ويضع الجزية): أي لا يقبلها من أحد من الكفرة ، بل يدعوهم إلى الإسلام .

<sup>(</sup> ويترك الصدقة ) : أي الزكاة ، لكثرة الأموال .

<sup>(</sup> فلا يسمى ) : قال في النهاية : أن يترك زكاتها فلا يكون لها ساع .

<sup>(</sup> حمة ) : بالتخفيف السُّمُ . ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ، لأن السمَّ منها يخرج .

<sup>(</sup> تُفِرّ ) : أي تحمله على الفرار .

<sup>(</sup> وتَسْلُبُ قُرَيشٌ مُلْكَها ) : أي : تستردُه من أيدي الكفرة والظلمة ، لأن المهديُّ من قريش .

<sup>(</sup>كفاثور الفضة ): : الفاثور : الخوان . وقيل : هو طست أوجام من فضة أو ذهب .

<sup>(</sup> القَطْف ) : العنقود . وهو اسم لكل مايقطف كالذَّبِح والطَّحن .

السَّمَاءَ ، فِي السَّنَةِ التَّالِثَةِ ، فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ ، فَلا تَقْطُرُ قَطْرَةٌ ، وَيَأْمُرُ الأَرْضَ ، فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ ، فَلا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ إلا الأَرْضَ ، فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ ، فَلا تُبْقِى ذَاتُ ظِلْفٍ إلا هَلَّاءَ اللهُ » . قِيلَ : فَمَا يُعِيشُ النَّاسَ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَان ؟ قَالَ : « التَّهُلِيلُ وَالتَّمْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ ، وَيُجْرَى ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطَّعَامِ » .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ الْمَحَارِييَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ الْمَحَارِييَّ يَقُولُ : يَنْبَغي أَنْ يُدْفَعَ هذَا الْحَدِيثُ إِلَى الْمُؤَدِّبِ ، حَتَّى يُعَلِّمَهُ الصَّبْيَانِ فِي الْكُتَّابِ .

١٠٧٦ - \* روى الحاكم عن حُذَيفة بن أسيد رضي الله عنه ، قال أبو الطُفيلِ الليثيُ :
 كنتُ بالكوفة ، فقيل : قد خَرَجَ الدَّجَّالُ ! فأتينا حُذَيفة بنَ أسيد ، فقلتُ : هذا الدجَّالُ قدَ خَرَجَ ! فقال : اجلِسْ فجلستُ ، فنُودِيَ إنَّهُ كَذِيَةُ صَبَّاغ .

فقال حُذَيفة : إِنَّ الدجَّالَ لو خَرَجَ في زمانِكم لرمَتْهُ الصّبيانُ بالخَذَف ، ولكنه يَخرجُ في نَقْصٍ من الناس ، وخِفَّةٍ من الدّين ، وسُوء ذات بَيْنِ ، فيَرِدُ كلَّ مَنْهَلِ ، وتُطُوّى له الأرضُ طيَّ فَرُوةِ الكَبْش حتى يأتي المدينة فيَغلِبَ على خارجِها ، ويُمنَعَ داخِلَها ، ثم جَبَلَ إيلياء فيُحاصرَ عصابة من المسلمين .

فيقولُ لهم الذي عليهم : ماتَنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تَلْحقوا بـالله أو يُفتَحَ

 <sup>(</sup> فلا تقطر قطرة ) : في المصباح : يتعدى ولا يتعدى . هذا قول الأصمعيّ . وقال أبو زيد : لا يتعدى بنفسه .
 بل بالألف .

<sup>(</sup> الظُّلف ) : في المنجد : هو لما اجترَّ من الحيوانات كالبقرة والظبي ، بمنزلة الحافر للفرس .

١٠٧٦ ـ المستدرك (٤/ ٥٢٠ ، ٥٢٠ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وأقره الـذهبي . والحـديث موقوف لفظًـا ، مرفوع حكمًا .

قال الشيخ عبد الفتاح .

<sup>(</sup> كذبة صَبّاغ ) أي كَذِبَةُ كذَّاب . وأطلقوا لفظ الصبّاغ على الكذَّاب لأنه يصْبَغُ الحديث ، أي يُلوّنه ويُغيّره كا يَفْعَلُ الصبّاغ بالثياب .

<sup>(</sup> الخَذَفُ ) : صِغَارُ الْحَصَى .

<sup>(</sup> وسُوء ذاتِ بَيْنٍ ) : أي يخرجُ والعداواتُ متأجِّجةً بين الناس : الأقارب والأباعد .

<sup>(</sup> مَنْهَل ) : المنهل : مَوْردُ الماء الذي يُشرَبُ منه .

<sup>﴿</sup> فَرُوَّةُ الكَّبُشُ ﴾ : أي جلَّدِ الكبش من الغنم . وهذا كناية عن سُرعة سيره في قطع المسافات .

<sup>(</sup> إيلياء ) : مدينة بيت المقدس . ويعني بِجَبَلها : جَبَلَ الطُّور .

لكم ؟ فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا ، فيُصبحون ومعهم عيسى ابنُ مريم ، فيَقْتُلُ الدجَّالَ ، ويَهزِمُ أصحابَه . حتى إنَّ الشَّجَرَ والحَجَرَ والمَدَرَ يقولُ : يامؤمنُ هذا يهودي عندي فاقْتُلْه .

قال: وفيه ثلاثُ علامات ، هو أعور . ورَبُّكم ليس بأعور . ومكتوب بين عَينيهِ : (كافر) ، يَقرأه كلُّ مؤمنٍ أُمِّي وكاتبٍ ولا يُسخَّر له من المطايا إلا الحار، فهو رِجْسٌ على رجْس .

ثم قال : أنا لَفَيْرُ الدجَّالِ أَخُوفُ عليَّ وعليكم ! فقلنا : ماهو ؟ قال : فِتَنَ كأنها قِطَعَ الليل المُظْلم . قال : فقلنا : أيُّ الناسِ فيها شَرَّ ؟ قال : كلُّ خطيبِ مِصْقَع ، وكلُّ راكب مُؤْضِع . قال : فقلنا : أيُّ الناس فيها خير ؟ قال : كلُّ غني خفي . قال : فقلتُ ماأنا بالغنيّ ولا بالخفيّ ، قال : فكن كابنِ اللَّبُون : لا ظَهْرَ فيُركَب ، ولا ضَرْعَ فيُخلَب .

100٧ - \* روى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، ذُكِرَ عنده الدجَّالُ فقال : يَفترق الناسُ عندَ خُروجه ثلاثَ فِرق : فِرقة تَتْبَعُه ، وفِرقة تَلْحَقُ بأرض آبائِها بنابتِ الشَّيح ، وفِرقة تأخُدُ شَطَّ الفُرات فيُقاتِلُهم ويُقاتِلُونه حتى يَجتع المؤمنون بقرَى الشَّام ، فيَبعثون إليه طَلِيعة فيهم فارسٌ على فَرَسٍ أشقرَ أو أبلَق ، فَيَقْتَلُون لا يَرجِعُ منهم أَحَدٌ . ثمَ إِنَّ المَسيحَ عليه السلام يَنزلُ فيَقْتُلُهُ .

<sup>(</sup> فهو رِجْسٌ على رِجْس ) : أي فهو قَذرٌ على قَذرٍ .

<sup>(</sup> خَطيب مِمْقَع ) : أي كلُّ خطيب بليغ اللسان . ويريد به الخطيبَ البليغ الذي يخْدَعُ ببلاغته وفصاحته العقولُ والألباب ، فيريها الباطل حقًا والحقُّ باطلاً .

<sup>(</sup> راكبٌ مُوضِعٌ ) : أي مُسْرع . ويريد به مَنْ يَخفُ ويُسرعُ في الفِتنة ونُصرة الباطل وتأييد دُعاته .

<sup>﴿</sup> كَلَّ عْفَيْ خَفِيٍّ ﴾ : أي كلُّ غنيّ النَّفْس معتزلٍ عن الناس ، مُختف عليهم مكانَّه منقطع إلى العبادة والشغل بـأمور نفسه أيامَ الفتّن والأهواء .

<sup>(</sup> اللبون ) : الناقة ذاتُ اللَّبَن تُرضِعُهُ ولدَها . وابنُ اللَّبون هو ولدُها الصغير الـذي مايزال يَرْضعُ لبنَ أُمَّهِ . فهو لصغره لا يَمكِن أن يُركَبَ عليه لقتال ونحوه ، ولا أن يكون فيه لبنّ ليُحلّب فيُتفَدَّى بلبنه . فيبُقَى بعيـداً عن أن يُستعانَ به في أمر من أمور الفتنة . اهـ . من التصريح بما تواتر في نزول المسيح .

١٠٧٧ ـ المستدرك ( ٤ / ٤٩٦ ـ ٤٩٨ ) . وقال : صحيح على شرط الشيخين .

ولم يتكلم عليه الذهبي بشيء سوى أنه من رواية أبي الزَّغراء عبـد الله بن هـانئ . انتهى . ولا شـكُّ أن أبـا الزعراء ثقةً ، كا صَرّح به في « التهذيب » وغيره ، فَعَدمُ تخريجها عنه لا يَضُرُ بصحّةٍ الحديث .

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة :

ثم يَخرُجُ يَاجُوجُ وماجُوجِ فَيَمُوجُونَ فِي الأَرْضَ فَيُفَسَدُونَ فَيها ، ثم قرأ عبدُ الله : ﴿ وَهُمْ مِن كُلَّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ (١) . ثم يَبْعَثُ الله عليهم دابّة مثلَ النّفَف ، فتَدْخُلُ فِي أَسَاعِهم ومَنَاخِرِهم فيوتون منها ، فتُنتنُ الأَرضُ منهم ، فيَجازُ أَهِلُ الأَرضِ إلى الله ، فيرسلُ اللهُ ماء فيُطَهرُ الأَرضَ منهم ، ثم يَبْعَثُ الله ريحًا فيها زمهرير باردة ، فلا تَدتَعُ على وجه الأَرض مؤمنًا إلا كفَأَتْهُ تلك الريحُ . ثم تقوم السَّاعةُ على شِرارِ النَّاس .

ثم يقوم ملّك الصور بين السّاء والأرض ، فيَنْفُخُ فيه فلا يَبقَى خَلْق لله في الساوات والأرض إلا مات إلا من شاء ربّك . ثم يكون بين النّفختين ماشاء الله أن يكون ، فليس من بَنِي آدم خَلْق إلا وفي الأرض منه شيء . ثم يُرسِلُ الله مَاءً من تحت العَرْشِ كَمنِي الرّجَال ، فتَنْبُتُ بُلارضُ من الرّي ، ثم قرأ عبد الله: ﴿ اللهُ الذي أَرْسَلَ الرّياحَ فتُثيرُ سَحَابًا فسَقْنَاهُ إلى بَلَدٍ مَيّتِ فأحيَيْنَا به الأرضَ بَعْدَ مَوْتِها كذلك النّشُورُ ﴾ (٢) .

ثم يقومُ مَلَكَ بِالصُّورِ بين السَّاء والأرض ، فيَنْفُخُ فيه فتَنْطَلِق كلُّ نَفْسِ إلى جَسَدِها حتى تَدخُلَ فيه ، فيقومون فيُجَبُّون تَجْبِيَةَ رَجُلٍ واحدٍ قيامًا لِرب العالمين . ثم يَمَثُلُ اللهُ تعالى للخَلْقِ فيلُقام ، فليس أحَد مِن الخَلْقِ يَعْبُدُ مِن دونِ اللهِ شيئًا إلا وهو مرفوع له يَتْبَعُه .

تعليق الذهبي هذا على كلام الحاكم إنما علَّقه على سياقة الحاكم هذه في كتباب الأهوال من « المستدرك » ٤ : ٥٩٨ ١٠٠ ، ولكنَّ الحاكم ساقه قبلَ ذلك في موضعين من كتاب الفتن ، ومن طريق أبي الزَّعْراء أيضًا ، مطوَّلاً كسياقة
كتباب الأهوال في ٤ : ٤٦٦ ـ ٤٩٨ ، ومختصراً في ٤ : ٥٥٦ ، وقبال في كلا الموضعين : « هذا حديث صحيح على
شرط الشيخين ولم يخرجاه » . وأقرَّه الذهبي فرمز إلى أنه على شرطها ، فكأنُّ الذهبي جَنَح في هذين الموطنين إلى
إقرار الحاكم ذهابًا منه إلى أن أبا الزَّعْراء ثقة فهو على شرطها من حيث كونه ثقة وإن لم يُخرجا له .

وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٢١ : ٣٢٠ بعد ذكرِه طرفًا من الحديث من روايـة البيهقي من طريق أبي الزّغراء : ورواتَهُ ثقات إلا أنه مـوقـوف » . اهـ ( التصريح ) .

والمعجم الكبير ( ٩ / ٤١٣ ــ ٤١٦ ) `.

مجمع الزوائـد ( ١٠ / ٣٢٨ ـ ٣٢٠ ) . وقـال : رواه الطبراني وهـو مـوقـوف مخـالف للحـديث الصحيـح وقـول النبي يُؤلِيُّو : « أنا أول شافع » .

ورواه ابن أبي شيبة ، وعَبْـدُ بن حَمَيـد ، وابن أبي حـاتم ، والبيهقي في « البعث والنشور » : الـدر المنثور ـ تفسير سورة القلم( 1 / ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٩٦ .

فيَلْقَى اليهودَ فيقول : ماكنتُم تَعْبُدون ؟ فيقولون : نَعْبُدُ عُزَيرًا ، فيقول : هل يَسرُّكُم الله ؟ ﴿ وعَرَضْنَا جَهنَّمَ الله : ﴿ وعَرَضْنَا جَهنَّمَ الله : ﴿ وعَرَضْنَا جَهنَّمَ يومئذِ للكافرين عَرْضًا ﴾ (١) .

ثم يَلْقَى النَّصارى فيقول : ماكنتُم تَعْبُدون ؟ فيقولون : المَسِيحَ ، فيقول : هل يَسرُّكُم المَاء ؟ فيقولون : نَعَمْ ، فيريهم جَهنَّم كهيئة السَّراب .

ثم كذلك كلُّ مَنْ كان يَعْبِدُ مِن دونِ الله شيئًا ، ثم قرأ عبدُ الله : ﴿ وَقِفُوهُم إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴾ (٢) .

ثم يَتَمثَّلُ اللهُ تعالى للخَلْقِ حتى يَبْقَى المسلمُون فيَلْقَاه ، فيقول : مَنْ تَعْبُدُون ؟ فيقولون : نَعْبُدُ اللهَ ولا نُشرِكُ به شيئًا ، فَيَنْتَهِرُهم مَرَّتِينِ أو ثلاثًا فيقول : مَنْ تعبدون ؟ فيقولون : نعبُدُ اللهَ ولا نُشرِكُ بِه شيئًا ، فيقول : هل تَعرفون ربَّم ؟ فيقولون : سبحانه إذ تَعرَّفَ لنا عَرَفناه ، فعند ذلك يكشف عن ساق ، فلا يبقى مؤمن إلا خَرَّ لله ساجِدًا ، ويَبقى المنافقون ظُهورُهم طَبَق واحِدٌ ، كأنَّا فيها السَّفَافيد ، فيقولون : رَبَّنا ! فيقول : قد كنتُم تُدْعَون إلى السَّجود وأنتم سالمون .

ثم يأمَرُ الله سبحانه بالصراط ، فيُضرَبُ على جهنَّمَ ، فيَمرُ الناسُ بقَدْرِ أعمالهِم زُمَرًا ، أُوائلُهم كلَمْحِ البَوْق ، ثم كَمَرّ الرَّيح ، ثم كَمَرّ الطَّير ، ثم كأسرع البهائم ، ثم كذلك حتى يَمَرُّ الرجلُ سَعْيًا ، حتى يَجِيءَ آخِرُهم رَجُلَّ يَتلَبَّطُ على بَطْنِه ، فيقول : الرجلُ سَعْيًا ، حتى يَجِيءَ آخِرُهم رَجُلَّ يَتلَبَّطُ على بَطْنِه ، فيقول : يارَب لِمَ أبطأت بي ؟ فيقول : لم أُبطئ بك ، إنما أبطأ بك عَمَلُك !

ثم يَأْذَنُ اللهُ تعالى في الشَّفاعة ، فيكون أوَّلُ شافع رُوح القُدُسِ جبريلَ ، ثم إبراهيمَ خليلَ الله ، ثم موسى ، أو قال : عيسى ، ثم يقومُ نبيَّكم رابعًا ، لا يَشْفَعُ أَحَدٌ بعده فيما يَشْفَعُ فيه وهو المقامُ المحمود الذي وعَدَه الله تعالى : ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا محمودًا ﴾ (٢) .

فليس من نَفْسٍ إلا وهي تَنْظُرُ إلى بَيْتٍ في الجَنَّة ، وبَيْتٍ في النَّار ، وهو يومُ الحَسْرَة !

<sup>(</sup>١) الكهف : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الصافات : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء : ٧٩ .

فيرى أهلُ النار البيتَ الذي في الجنَّة فيقال : لو عِلتُم ؟ ! فتأخُـذُهم الحَسْرة ! ويَرَى أهلُ الجنَّة البيتَ الذي في النَّار فيقال : لولا أنْ مَنَّ الله عليكم .

ثم يَشْفَعُ الملائكةُ والنَّبيُّون والشُّهداء والصالحون والمؤمنون فيُشَفَّعُهم اللهُ تعالى .

ثم يقول الله : أنا أرحَمُ الراحين . فيُخرِجُ من النَّار أكثَرَ بما أَخرَجَ من جميع الخلق برحمته ، حتى لا يَترُكَ فيها أحدًا فيه خير . ثم قرأ عبدُ الله : ﴿ ما سَلَكُمُ فِي سَقَر \* قالوا لم نَكُ من المُصلّين \* ولم نَكُ نُطعِمُ المِسكينَ \* وكُنَّا نَحُوضُ مع الخائضين \* وكُنَّا نُكذَّبُ بيومِ الدَّيْنِ ﴾ (١) . فَعَقَدَ عبدُ الله بيده أربعًا ثم قال : هل تَرَوْنَ في هؤلاء أحدًا فيه خير ؟ لا ، وما يُتْرَكُ فيها أَحَدٌ فيه خير !

فإذا أراد الله أن لا يُخرِجَ منها أحدًا غَيْرَ وجوهَهم وألوانهم ، فَيجِيءُ الرَّجُلُ من المؤمنين فيَشْفَع ، فيُقالُ له : من عَرَفَ أحدًا فليُخرجُه . فيَجِيءُ الرجلُ فَيَنظُرُ فلا يَعْرِف أحدًا ، فيُناديه الرجلُ فيقولُ : يافلانُ أنا فلان . فيقول : ماأَعْرِفَك . فعند ذلك يقولون : ﴿ وَبُنا أَخرجُنا منها فإنْ عَدْنا فإنّا ظالمون ﴾ (٢) . فيقول عند ذلك : ﴿ احْسَنُوا فيها ولا تُكَلِّمون ﴾ (٢) . فإذا قال ذلك أطبقَتْ عليهم فلا يَخرُجُ منهم أَحَدٌ !

## شرح الشيخ عبد الفتاح وتعليقاته:

- ( الشَّيح ) : يعني : البادية ، إذ الشَّيحُ : نَبْتٌ يَخرجُ في البادية .
  - ( الطُّلِيعةُ ) : جماعة يتقدُّمون الجيش ليكشفوا أحوال العدق .
    - (أبلق): أي فيه سواد وبياض.
    - ( النغف ) : هو دُودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم .
      - ( يَجَأُرُونَ ) : أي يتضرَّعون إلى الله بالدُّعاء .
- ( الزمهرير ) : شدَّةُ البرد ، ووَصْفُهُ بالباردة نظراً لمعناه وإشارة إلى بالغ برودته . وفي

(٢) المؤمنون : ١٠٧ .

<sup>(</sup>١) المدثر : ٤٦ ـ ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ١٠٨ .

رواية للحاكم: ٤: ٥٥٦ ، « زمهرير بارد » .

( كفأته ) : أي أمالَتْهُ مَيتًا بلُطفٍ وراحة .

( الصُّور ) : هو القَرْنُ الذي ينفخ فيه إسرافيلُ عليه السلام .

قوله : ﴿ فَلْيَسَ مِن بِنِي آدم خلق إلا وفي الأرض منه شيء ﴿ :

« أي ليس من بني آدم مخلوق إلا وفي الأرض جزء منه . وهذا الجزء كا قال سفيان الشوري : « عَجْبُ الذَّنب » كا في « تـذكرة القرطبي » و « مختصرها » للشعراني ص ٤٠ . وعَجْبُ الذَّنب ـ ويقال : عَجْمُ الذَّنب بالمم ـ : هو عَظْمٌ لطيف كَحبَّةِ الخردل في أصل الصُّلب ، وهو رأسُ العُصْعُص بين الأليتين ، وهو مكانُ الذَّنب من الحيوانات ذوات الأربع ، كا قاله الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٨ : ٤٢٤ .

وقد روى البخاري ٨ : ٤٢٤ ، ومسلم ١٨ : ٩٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله عنه أنَّ رسول الله عنه أنَّ رسول الله عَجْبَ النَّنَب ، ومنهُ خُلِقَ ، ومنه يُرَكِّبُ النَّنَب ، ومنهُ خُلِقَ ، ومنه يُرَكِّبُ الخَلْقُ يومَ القيامة » .

قَالَ الحَافِظُ ابن حجر : « قَالَ الشَيْخُ ابنُ عَقيلَ الحَنبِلي : للهُ عَزَّ وجلَّ في هذا سِرَّ لا نعلمه ، لأنَّ من يُظهرُ الوجودَ من العَدَم لا يَحتاجُ إلى شيء يَبني عليه » . انتهى .

( كني الرجال ) : أي من حَيْثُ شكلُه وصُورتُه ، لا من حيث الحقيقة . ويقالُ لـذلـك الله : ماءُ الحياة ، ومَطَرُ الحياة .

( جمعانهم ولحمانهم ) : أي أجسادُهم ولُحومُهم .

( من الرِّيِّ ) : أي من ارتوائها بالماء . وفي رواية « من الثَّرى » أي التُّراب النَّديّ .

( فيُجبّون ) : أي يَضعون أيديَهم على رُكَبهم وهم قائمون . كا في « النهاية » .

( يتمثل الله تعالى للخلق ) : أي يتجَلَّى لهم سبحانه .

( السُّوابُ ) : ماتراه في شِدَّة الحَرّ على وجه الأرض كالماء .

تعليقًا على قوله : ( من كان يعبد من دون الله شيئًا ) :

« وفي حديث أبي هريرة عند البخاري ١٣ : ٣٥٧ ومسلم ٣ : ١٨ قوله عَلَيْكُ : « يَجمَعُ اللهُ الناس يوم القيامة فيقول : من كان يَعْبُدُ شيئًا فليَتْبَعْهُ ، فَيتْبَعُ من كان يعبدُ الشمس الشمس ، ويَتْبَعُ من كان يَعبدُ القمرَ القمرَ ، ويَتْبَعُ من كان يَعبدُ الطواغيت الطواغيت ، وتَتْبَعَ من الأمَّةُ فيها شافعوها » .

وفي حديث أبي سعيد الخدري ١٣ : ٢٥٨ ، ومسلم ٢ : ٢٦ قول عَلَيْكُم : «ثم ينادي مناد ي ليَندُهَبُ كلُّ قوم إلى ماكانوا يعبدون ، فيذهب أصحابُ الصَّليب مع صليبهم ، وأصحابُ الأوثان مع أوثانهم ، وأصحابُ كلُّ آلهة مع آلهتهم ، فلا يَبقَى أَحَدَ كان يَعبُدُ غيرَ الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار » .

### ( إذا تعرّف لنا عرفناه ) :

« أي إذا ظهر لنا على وجه لا يشبه المخلوقين ، في مُلكُ لا ينبغي لغيره ، وعظمة لا تشبه شيئًا من مخلوقاته : عرفناه أنه رَبَّنا سبحانه فيتجلَّى لهم سبحانه ، فإذا تجلَّى فلا يَبقَى مؤمن إلا خرَّ لله ساجداً » .

### تعليقًا على قوله: ( فيكشف عن ساق ):

« وفي « صحيح مسلم » ٣ : ٢٧ ـ ٢٨ من حديث أبي سعيد الخدري قول مَرْالِيَة : « فيكشف عن ساق ، فلا يَبْقَى من كان يسْجُدُ لله من تلقاء نفسه إلا أَذِنَ اللهُ له بالسجود ـ أي سَهَّلَ له وهَوَّنَ عليه ـ ولا يَبقَى مَنْ كان يَسجُدُ اتقاءً وريباءً إلا جَعَلَ اللهُ ظهرَهُ طبقةً وإحدةً ، كلَّا أراد أن يَسجُدَ خَرَّ على قَفَاه » .

( الطَّبقُ ) : جمعُ طَبَقةِ فقارِ الظهر أي تستوي فقارُ ظهرهم فتصيرُ كالفَقارةِ الواحدة فلا تَنْثني ظهورُهم ولا يقدرون على السجود .

( السفافيد ) : هي جمعُ سَفُود ، وهو الحديدة التي يُشوَى فيها اللَّحم .

( يأمر الله سبحانه بالصراط ) : أي يأمر الله سبحانه أن يُضرَبَ الجِسْرُ على جهنَّم ليَعْبُرَ

المؤمنون عليه إلى الجنّة . وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ٢٥ : ٣٥٩ ومسلم ٣ : ٢٥ قلنا : يا رسول الله وكا الجسرُ ! قال : « مَدْحَضةٌ مَزَلَة - أي تَزْلَقُ عليه الأقدام وتَزِلّ - عليه خَطَاطيفُ وكلاليبُ وحَسَكٌ - شَوْكٌ صُلبُ من حديد - لها شوكة عَقيفَة - ملتوية - فيمرُّ المؤمنون عليه كطَرْفِ العين ، وكالبَرُق ، وكالرّيح ، ومالطّير ، وكأجاويد الخيل والرّكاب ، فناج مُسلمٌ ، ومَخْدُوشٌ مُرسَلٌ - أي مُطلًا في من العنداب بعد أن أصابه - ومكدوسٌ - مدفوع مصروع - في نار جهنم » .

- ( زمراً ) : أي جماعات .
  - ( سعيًا ) : أي ركضًا .
- ( يتلبّط ): أي يتقلب على بطنه .

تعليقًا عُلى قوله : ( ثم يقوم نبيُّكم رابعًا ) :

قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ١٠ : ٣٣٠ هذا مخالف للحديث الصحيح وقولِ النبي عَلَيْكُ : « أنا أوَّل شافع » .

قلت : في السياقة المذكورة التصريح بذكر المقام المحمود ، فالحقُ ماقاله الإمام البخاري والحافظ الهيثمي .

تعليقًا على قوله : ( فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة ... ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار ) :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلِيْتُم : « لا يَدْخُلُ أَحَـدٌ الجَنَّـةَ إِلا أُرِيَ مَقعـدَهُ من الجنَّـةَ \_ مِقَعْدَهُ من النَّارِ ـ لو أساء ـ ليزداد شكرًا . ولا يَدْخُلُ النَارّ أَحَدٌ إِلا أُرِيَ مَقعـدَهُ من الجنَّـة ـ

لو أَحْسَن ـ ليكون عليه حسرة » رواه البخاري ١١ : ٣٨٤ .

( فيه خير ) : أي إيان ولو كحبَّة خردل . يَعني : يُخرج الله من النار ـ بعد خروج . الله عن النار ـ بعد خروج . الذين عُذَبوا فيها من المؤمنين بشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين ... ـ كلَّ من كان في قلبه إيان بالله ولو كحبَّة خردل ، ولكن بعد أن يُصيبَه من عذاب جهنَّمَ ما يُصيبه ! اهـ . ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) .

### أقول:

رأينا ملاحظة ابن حجر على بعض ماورد في حديث ابن مسعود الأخير وموافقة الشيخ عبد الفتاح له ، والحديث بشكل عام يعرض علينا مشاهد مما يكون قبل القيامة ومما يكون بعدها ، وكثير من مشاهده تحتاج إلى وضعها في الإطار الكلي لما يكون بين يدي الساعة ومابعدها ، وقد مر معنا وسير معنا مايوضح هذا الإطار الكلي ، ونعرف محل كل جزء من الحديث بالنسبة للإطار الكلي .

والمشهور عند العلماء أن المقام المحمود هو الشفاعة لفصل الخطاب ثم الشفاعة لعبور الصراط ، ثم الشفاعة لدخول الجنة ، والحديث وصف المقام المحمود بغير ذلك ، وهو محمول على مقام محمود لرسول الله عليه عامة وليس المراد به المقام المحمود الخصوص بالذكر في النصوص ، ولا مانع أن تكون هناك شفاعة من الشفاعات يكون البادئ فيها جبريل عليه السلام ويكون رسولنا عليه الصلاة والسلام هو الرابع ، وهذه غير الشفاعة التي يكون فيها رسولنا عليه الصلاة والسلام هو أول الشافعين .

## فوائد ومسائل

(1)

قال ابن كثير في كتابه (النهاية في الفتن والملاحم):

## وقد سأل سائل سؤالًا فقال:

ماالحكمة في أن الدجال مع كثرة شره وفجوره وانتشار أمره ودعواه الربوبية وهو في ذلك ظاهر الكذب والافتراء وقد حذر منه جميع الأنبياء لم يذكر في القرآن ويحذر منه ويصرح باسمه وينوه بكذبه وعناده ؟

والجواب : من وجوه ، أحدها : أنه قد أشير إلى ذكره في قوله تعالى :

﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَت مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ (١) الآية .

قال أبو عيسى الترمذي (١) عند تفسيرها حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي عَلِيلَةٍ قال :

« ثلاثً إذا خَرَجْنَ لم يَنْفَعْ نَفْسًا إِيَانُهَا لَم تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْل أو كسبتْ في إِيمانها خَيْرًا: الدجالُ والدابةُ وطلوعُ الشمسِ من المغربِ أو من مغربها » .

ثم قال : هذا حديث حسن صحيح .

الثاني : أن عيسى ابن مريم ينزل من السهاء الدنيا فيقتل الدجال كا تقدم وكا سيأتي وقد ذكر في القرآن نزوله في قوله تعالى :

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكًّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِه من علم إلا اتباعَ الظن وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا \* وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إلا وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا \* وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إلا

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٥٨ .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ٢٦٤ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٧ ـ باب « ومن سورة الأنعام » .

ليُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ (١) .

وقد قررنا في التفسير أن الضير في قوله قبل موته عائد على عيسى أي سينزل إلى الأرض ويؤمن به أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلافًا متباينًا ؛ فن مدعي الإلهية كالنصارى ، ومن قائل فيه قولًا عظيًا وهو أنه ولد ريبة وهم اليهود ، فإذا نزل قبل يوم القيامة تحقق كل من الفريقين كذب نفسه فيا يدعيه فيه من الافتراء ...

وعلى هذا فيكون ذكر نزول المسيح عيسى ابن مريم إشارة إلى ذكر المسيح الدجال شيخ الضلال وهو ضد مسيح الهدى ومن عادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخر كا هو مقرر في موضعه .

الثالث: أنه لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقارًا له حيث يدعي الإلهية وهو ليس ينافي حالة جلال الرب وعظمتة وكبريائه وتنزيهه عن النقص فكان أمره عند الرب أحقر من أن يحكى عن أمر دعواه ويحذر؛ ولكن انتصر الرسل بجناب الرب عز وجل فكشفوا لأمهم عن أمره وحذروهم مامعه من الفتن المضلة والخوارق المضحلة فاكتفي بإخبار الأنبياء، وتواتر ذلك عن سيد ولد آدم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى جلال الله في القرآن العظيم؛ ووكل بيان أمره إلى كل نبي كريم . ا . هـ (النهاية) .

(٢)

مرّ معنا حديث المغيرة بن شعبة والذي فيه عن الدجال : « وهو أهون على الله من ذلك » . وقد علق ابن كثير في النهاية على هذا الحديث فذكر رواية مسلم ، وذكر أن البخارى رواه أيضًا ، ومن كلامه :

عن المغيرة بن شعبة قال ماسأل أحد النبي عَلِيْكُم عن الدجال أكثر مما سألته ، قال وما سؤالك ؟ قال : إنه يقولون : إن معه جبالًا من خبر ولحم ونهرًا من ماء ؟ قال :

« هو أهون على الله من ذلك » .

<sup>(</sup>١) النساء : ١٥٧ ـ ١٥٩ .

وقد تقدم حديث حذيفة وغيره أن ماءه نار وناره ماء بارد وإنما ذلك في رأي العين ، وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغيرهما في أن الدجال مخرق مموه لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه بل كلها خيالات عند هؤلاء .

والذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه كا تقدم أن من استجاب له يأمر الساء لمقطرهم والأرض فتنبت لهم زرعًا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم سانًا ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والعلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثرات. وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل. ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه وهذا كله ليس بخرقة بل له حقيقة امتحن الله به عباده في ذلك الزمان فيضل به كثيرًا ويهدي به كثيرًا بكفر المرتابون ، ويزداد الذين آمنوا إيمانًا . وقد حمل القاضي عياض وغيره على هذا المعنى معنى الحديث :

« هو أهون على الله من ذلك » .

أي هو أقل من أن يكون معه مايضل به عباده المؤمنين . وماذاك إلا لأنه ظاهر النقص والفجور والظلم ، وإن كان معه مامعه من الخوراق . اهـ ( النهاية ) .

( 7 )

# قال الشيخ عبد الفتاح أبوغدة:

وقد بيَّنَ سيدُنا رسولُ الله ﷺ أوصافَ هذا الدجَّال وأحوالَه وأفعاله ونهايته أوفى بيان ، ...

وإليك بعضَ أحوالِهِ كما ذكره الحافظ ابن حجر في « فتح البـاري » ١٣ : ٨٦ و ٨٩ ـ ٩٠ م مما رواه ـ خاصّةً ـ الصحابيُّ الجليل أبو سعيد الخُدري رضي الله عنه ، قال : إنَّ النبي عَلِيْكُمْ قـال:

« إنه يهودي ، وإنه لا يُولَد له ولد ، وإنه لا يَدْخُلُ المدينة ولا مكَّة » . رواه

مسلم في «صحيحه » ١٨ : ٥٠ ، « وإنَّ عينَه اليُمنَى عوراء ، جاحظة ، لا تَخفَى ، كأنها نُخاعَة ـ أي نُخَامة ـ في حائط مُجَصَّص ، وعينَه اليُسْرَى كأنها كوكب دُرِي ـ يعني شدَّة اتقادها ـ معه من كلِّ لِسان ، ومعه صُورة الجنَّة خضراء تَجري فيها الماء ، وصورة النار سوداء » . رواه أحمد في « مسنده » ٣ : ٧٩ ، « وبَيْنَ يديه رَجُلانِ يُنذِران أهلَ القُرَى ، كلما خَرَجَا من قرية دخَلَ أوائلُه » . رواه أبو يَعْلَى والبزار .

وذكرَ الحافظُ ابن حجر موطنَ خروجه فقال في « فتح الباري » أيضًا ١٣ : ٧٩ : وسيكون خُروجُه مِن قِبلِ المشرق جزمًا ، ثم جاء في رواية أنه يَخرجُ مِن خُراسان ، أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر ، وفي رواية أخرى : أنه يَخرجُ من أصبهان ، أخرجها مسلم . ويَخرجُ أولاً فيدَّعي الإلهية !

ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى في « فتح الباري » ١٢ : ٩١ - ٩٣ « قال الخَطَّابِي : فَإِنْ قَيل : كيف يجوزُ أن يُجرِيَ اللهُ الآية على يد الكافر ؟ فإنَّ إحياء الموتى آيةً عظيمةً من آياتِ الأنبياء ، فكيف ينالُها الدجُللُ وهو كذَّابَ مَفْتَر يدَّعِي الربوبيَّة ؟

فالجواب: أنه على سبيل الفتنة للعبّاد، إذْ كان عندهم مايَدُلُّ على أنه مُبُطِلَّ غيرُ مُحقًّ في دعواه، وهو أنه أعور، مكتوبً على جبهته: كافر، يقرأه كلُّ مسلم، فدعواه داحضةً مع وَشُمِ الكفر، ونقصِ الذاتِ والقَدْر، إذ لو كان إلهًا لأزالَ ذلك عن وجهه وآياتُ الأنبياء سالمةً من المُعَارَضة، فلا يَشتبهان ».

ثم قال الحافظ ابن حجر بعد كلام الخطابي هذا : وفي الدجّال دلالةً بيّنةً ـ لمن عقلَ ـ على كذبه ، لأنه ذو أجزاء مؤلّفة ، وتأثيرُ الصّنعة فيه ظاهر ، مع ظهور الآفة به من عَوَرِ عَيْنيهِ ، ـ أي عيبها ـ فإذا دعا النّاسَ إلى أنه ربّهم ، فأسُوأُ حالِ مَنْ يَراه مِن ذوي العقول أن يَعلم أنه لم يكن لِيُسَوِّيَ خَلْقَ غيره ويُعدّله ويُحسّنه ولا يَدفعَ النقصَ عن نفسه . فأقلُ ما يجب أنْ يقول : يامَنْ يزعم أنه خالقُ الساء والأرض ، صَوِّرْ نَفْسَك وعَدّلْها ، وأزلْ عنها العاهة ! فإن زعمت أن الرّب لا يُحدِث في نفسه شيئًا فأزِلْ ماهو مكتوب بين عينيك! ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى : وقال القاضي عِيَاض : في هذه الأحاديث حُجَّةً لأهلِ

السُّنَّة في صِحَّةِ وجود الدَّجال ، وأنه شخص معيَّن ، يَبتلي الله بِه العباد ، ويَقدِرُه على أشياء كإحياء الميت الذي يقتله ، وظهورِ الخِصب ، والأنهارِ ، والجنة والنار ، واتباع كنوز الأرض لـه فتُنبت ، وكلُّ ذلك بمشيئة الله تعالى ، ثم يُعجزُه الله فلا يَقْدِرُ على قتل ذلك الرجلِ ولا غيرهِ ، ثم يُبطِلُ أمرَه ، ويقتلُه عيسى ابنُ مريم عليه الصلاة والسلام .

وقال الشيخ أبو بكر بن العربي: الذي يَظهرُ على يَدِ الدَّجال من الآيات: من إنزالِ المطر والحِصب على من يُصَدَّقُه ،والجَدْبِ على من يُكذَّبُه ، واتَّباع كنوز الأرض له ، ومامعه من جنة ونار ، ومياه تَجري ، كلُّ ذلك مِحْنة من الله واختبار ، ليَهلك المرتاب ، وينجو المتيقن ، وذلك كلَّه أمرَّ مَخُوف ، ولهذا قال عَلَيْتٍ : لا فِتْنَة أعظمُ من فتنة الدجَّال . وكان عَلَيْتٍ يَستعيذُ منها في صلاته تشريعًا لأمَّته عَلَيْتٍ .

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح صحيح مسلم » ١٨ : ٥٨ ـ ٥٩ ، بعد ذكر أحاديثِ الدَّجال ... [ وبعد ذكر كلام القاضي عياض السابق ذكره ] :

هذا مذهب أهل السنة والجماعة وجميع المحدّثين والفقهاء والنُظّار خلافًا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة ... اهـ ( التصريح )

#### أقول:

وقد ذهب بعض أهل العصر إلى مقولة لم يقلها أحد من قبل ، فَأُوّلَ أحاديث الدجال بأن المراد بها الحضارة الغربية لأنها حضارة عوراء وهو تأويل يكفر به من يعتقد أن النصوص لا تحتل ذلك بحال من الأحوال ، وهي نصوص متواترة والإجماع منعقد على أنها تصف شخصًا بعينه ، وهناك فارق بين ما يحتل التأويل وبين ما لا يحتله ، وهذا الفارق لا يعرفه إلا الراسخون في العلم ، فإذا تنطع له من ليس مظنة العلم والاستقامة ضَلَّ .

وهل الفرق الباطنية الجمع على كفرها إلا أصحاب التأويل الفاسد الذي يخرج قطعيات الشريعة إلى معان أخرى ؟!

قال الشيخ عبد الفتاح تعليقًا على قوله عليه الصلاة والسلام : « يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ... » :

( وقال العلامة ابن ملَك : « وهذا القول في تفسير امتداد الأيام الثلاثة جارٍ على حقيقته ، ولا امتناع فيه ، لأن الله قادر على أن يزيد كل جزء من أجزاء اليوم الأوَّلِ حتى يصير مقدارَ سنة ، خارقًا للعادة ، كا يزيد في أجزاء ساعة من ساعات اليوم » .

قال العلامة على القاري في المرقاة شرح المشكاة » ٥ : ١٩٥ بعد نقلِهِ كلاَمَ ابنِ مَلَكِ المذكور : وهذا القولُ الذي قررة لا يَفيد إلا بسطَ الزمان كا وقع لـه مِنْ إليهُ في قصة الإسراء مع زيادة على المكان .

لكن لا يخفى أن سبب وجوب كلّ صلاة إنما هو وقتُها المقدَّر من طلوع صبح، وزوالِ شمس ، وغروبِها ، وغيبوبة شفقها ، وهذا لا يُتَصَوَّرُ إلا بتحقَّق تعدُّدِ الأيام والليالي على وجه الحقيقة ، وهو مفقود .

فنقول - وبالله التوفيق ومنه المعونة في التحقيق - قد تَبَيَّن لنا بإخبار الصادق المصدوق صلوات الله تعالى وسلامه عليه أنَّ الدجَّال يَبْعَثُ معه مِن المُشَبِّهات ويَفيضُ على يديه من التمويهات . ما يَسلُبُ عن ذوي العقول عقولَهم ، ويَخطَفُ من ذوي الأبصار أبصارهم ، فمن ذلك تسخيرُ الشياطين له ، ومجيئه بجنَّة ونار ، وإحياء الميت على ما يَدَّعيه ، وتقويتُه على من يُريدُ إضلالَه تارة بالمطر والعُشْب ، وتارة بالأزْمة والجَدْب .

ثم لا خفاء أنه أسحر الناس ، فلم يستقم لنا تأويل هذا القول إلا أن نقول : إنه يأخُذُ بأساع الناس وأبصارِهم ، حتى يُخيَّلَ إليهم أن الزمان قد استرَّ على حالة واحدة : إسفار بلا ظلام ، وصَباح بلا مساء ، يحسبون أنَّ الليل لا يَمُدُّ عليهم رواقه ، وأنَّ الشمس لا تَطوي عنهم ضياءَها ، فيَبْقون في حيرة والتباس من امتداد الزمان ، ويَدْخل عليهم دواخلُ باختفاء الآيات الظاهرة في اختلاف الليل والنهار ، فأمرَهم عَلَيْ أن يجتهدوا عند مصادمة تلك الأحوال ، ويُقدِّرُوا لكل صلاة قدرها ، إلى أن يَكشف الله عنهم تلك الغُمّة . هذا الذَّي اهتدينا إليه من

التأويل ، والله الموفق لإصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل . انتهى ) اهـ ( التصريح ) . أقول :

الذي ذهبت إليه أثناء العرض للنصوص أن اليوم الأول كسنة في الشدة واليوم الثاني كشهر في الشدة واليوم الثالث كأسبوع في الشدة . وبكلام فضيلة الشيخ عبد الفتاح أصبح أمامك اتجاهان يمكن أن يحمل عليها النص ، ولا يبعد أن يمكون هناك سبب وراء ذلك الطول في تلك الأيام ، فالذي دعانا إلى حمل هذه النصوص على غير ظاهرها نصوص أخرى من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن بقاء يوم مستر سنة كاملة قبل طلوع الشمس من مغربها لا يستغرب معه أن تطلع الشمس من مغربها بعد ذلك ، مع أن الشارع رتب على هذه القضية مارتب ، ثم إذا لم تكن المسألة محولة على شيء مالا نستطيع تصوره فإن اليوم الذي كسنة في حق بعض الناس سيكون منيراً في حقهم مظملًا بحق ناس آخرين بسبب كروية الأرض ، فهذه الأشياء وأمثالها دعت إلى التأويل أو إلى التفسير مع احتال أن يكون للمسألة سرها الذي يُعَرف في إبانه ، ولذلك فع أننا ذهبنا إلى ماذهبنا إليه ونقلنا مانقلناه فإننا نرجح التسليم خاصةً وسياق النصوص ليس لصالح التأويل .

(0)

تعليقًا على قوله عليه الصلاة والسلام: « وآخر أيامه كالشررة » . الوارد في حديث ابن ماجه عن أبي أمامة قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله :

هذا يخالف ماتقدم في حديثِ النواس بن سمعان ، فقد جاء فيه أن إقامة الدجّال في الأرض: « أربعون يومًا ، يومّ كسنة ، ويوم كشهر ، ويومّ كجمعة ، وسائرُ أيامِهِ كأيامكم » . وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد كا تقدم . وحديث أبي أمامة هذا ـ على صحته ـ في سنّدِه مقال فيُقدّمُ عليه الحديثُ الصحيحُ الذي لا كلامَ في سنده .

والظاهرُ أن ماوقع في هذا الحديث من مغايرة للحديث الصحيح في مُدَّة مُكُثِ الدَّجال في الأرض: إنما هو مِن اشتباه بعضِ الرواة وتَصرُّفاتهم ، كما قرَّرهُ المؤلِّفُ الإمام الكشميري

رحمه الله تعالى في قاعدة له تراها في كتابه « فيض الباري على صحيح البخاري » ( ٤ : ٤٤-٤٤ ).

وبعد ما استظهرت هذا الاء تظهار رأيت حديث أبي أمامة في « مستدرك الحاكم » ٤ : ٥٣٥ ـ ٥٣٧ ، وقد جاء فيه تحديد مكث الدجّال موافقًا لما جاء في « صحيح مسلم » ، ولفظه : « وإنّ أيامه أربعون ، فيوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، ويوم كلأيام ، وآخِرُ أيامه كالسَّراب ، يُصبِحُ الرجلُ عند باب المدينة فيُمسِي قبل أن يَبلغ بابَها الآخر » . فجزَمْتُ بأن الرواية الواقعة في « سنن ابن ماجه » وقع فيها اشتباة وتصرف من بعض الرواة ، كا قرَّرة شيخ شيوخنا المؤلّف إمام العصر الكشميري في قاعدته المشار إليها ، فرحمة الله عليه ورضوانه العظيم ، وجَزَى الله خيرَ الجزاء أستاذنا العلامة المفيد الشيخ محمد بَدْر عالم على تبسيطه قاعدة شيخه المؤلف الإمام الكشميري فيا علّقه عليها .

وعلى فَرْضِ قبولِ هذه الرواية في التحديد لإقامة الدجّال قال العلامة على القاري في «المرقاة شرح المشكاة » ٥ : ٢١١ « ولعلَّ وجة الجمع بين الروايتين اختلاف الكيَّة والكيفيَّة ، كا يشيرُ إليه قولُه : السَّنةُ كشهر . فإنه محمول على سرعة الانقضاء ، كا أن ما سبق من قوله : يوم كسنة . محمول على أنَّ الشَّدة في غاية الاستقصاء ، على أنه يكن اختلافه باختلاف الأحوال والرجال . انتهى . اه ( التصريح ) .

### أقول:

ماذكره الشيخ ملا على القاري يمكن أن نستأنس به لما ذهبنا إليه أن اليوم الأول كسنة في الشدة ، وهكذا ، ومن المعروف أن استغراق الإنسان في أمر ما ينسيه الوقت فلا يحس به ، ولذلك كان الشعور بالوقت نسبيًا ، فن كان في شدة أحس بطول الوقت ومن كان في لذة لم يشعر بالوقت ، ومن كان مستغرقًا في أمر لم يحس بمرور الزمن ، فلعل المراد هو ذلك.

(7)

قال الشيخ عبد الفتاح في السؤال والجواب الواردين : « ما إسراعه في الأرض ؟ قال : كالغيث استدبرته الريح ... » :

( وفي رواية « الدر المنثور » للسيوطي ٤ : ٣٣٧ « كالغيثِ يَشتدُّ به الريحُ » . والمرادَ بالغيث هنا : الغمُ ، إطلاقًا للمُسبَّب على السبب ، أي يُسرعُ في الأرض إسراعَ الغَمُ تسوقُه الريحُ بقوَّة وعُنف . وإنما يُسرعُ هذا الإسراع كي لا يَتأمَّلَ الرَّعَاعُ المغترُّون به حالَة ودلائلَ نقصِه وعيوبِه ، فينكشفَ لهم دَجَلُه ، ويتَّضحَ لهم كذبُه ، وتَبطُلَ عندهم دعاويه الباطلةُ المزوَّرة . ) . أهد ( التصريح ) .

**( Y )** 

#### قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله:

وقد عقد العلامة السّفّارينيُّ المتوفِّى سنة ١١٨٨ رحمه الله تعالى في شرح منظومته في العقيدة اللهسمَّى « لوامع الأسرار البهية » ٢ : ١٠٦ تنبيهات ، وقال : التنبية الثالث : بما ينبغي لكلِّ عالم : أن يَبَثُ أحاديث الدجَّال بين الأولاد والنساء والرجال ، وقد قال الإمامُ ابن ماجه : سمعت الطَّنافسي يقول : سمعت المحاربيُّ يقول : ينبغي أن يُدفَعَ هذا الحديث يعني حديث الدجَّال إلى المؤدِّب حتى يُعلِّمه الصبيان في الكُتَّاب . وقد وَرَدَ أنَّ من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر . وقد أخرج الإمام أحمد وابن خُزَية وأبو يَعْلَىٰ والحاكم عن جابر بن عبد الله مرفوعًا : « يَخرجُ الدجَّالُ في خِفةٍ من الدين ، وإدبارٍ من العلم » . فينبغي لكلٌ عالم التذكيرُ به ولا سيا في زماننا هذا الذي اشرَأَبَّتُ فيه الفِتَن ، وكَثَرَتُ فيه فينبغي لكلٌ عالم التذكيرُ به ولا سيا في زماننا هذا الذي اشرَأبَّتُ فيه الفِتَن ، وكَثَرَتُ فيه المِحَن ، واندرسَتْ فيه معالمُ السّنَن ، وصارت السّنَةُ فيه كالبِدَع ، والبِدعَةُ شَرْع يُتَبَع ! ) . اهـ ( التصريح ) .

( ^ )

### الدجال في سطور

تأليف العلامة الشيخ محمد شفيع ، وننقله هنا من التصريح مع شيء من الحذف :

- \* خروج الدجال قبل نزول عيسى عليه السلام:
  - يخرج الدجال من بين الشام والعراق.

### \* أمارات الدجال وأوصافه :

- ـ مكتوب بين عينيه كافر بشكل ك ف ر .
  - ـ يكون أعور العين اليسرى .
  - ـ بعينه اليني ظفرة غليظة .
  - ـ يدور في جميع أنحاء العالم .
- ـ ولا يبقى على وجه الأرض موضع محفوظ من شره إلا مكة والمدينة .
  - ـ يحرس الملائكة أبوابها ولا يستطيع الدجال أن يدخلها .
- ـ ويقيم حيث تنتهي السبخة من الظريب الأحمر بعدما يدفعه الملائكة من الحرمين .
- ـ ويأخذ أرض المدينة زلازل تخرج المنافقين من المدينة ، ويلتحق المنافقون رجالهم ونساؤهم بالدجال .
- يكون معه نهران يقول لأحدهما : إنه جنة . ولثانيهها : إنه نار . فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار ، ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة .
  - يركب حماراً عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً .
    - ـ يكون معه شياطين تكلم الناس.
      - \* أحوال الدجال الأكبر:
        - ـ يأمر السحاب فيمطر .
      - ـ وتجدب الأرض متى شاء .
      - ـ يبرئ الأكمه والأبرص .
    - ـ يأمر كنوز الأرض فتخرج وتتبعه .
  - ـ يقتل شابًا ويقطعه بالسيف نصفين ثم يدعوه فيأتي حيًّا ضاحكًا .

- ـ يكون معه سبعون ألف يهودي ، كلهم ذو سيف محلى وساج .
- يفترق الناس ثلاث فرق : فرقة تتبعه ، وفرقة تلحق بأرض آبائها ، وفرقة تقاتله على شاطئ الفرات .
  - يجتم المسلمون بقرى الشام فيبعثون إليه طليعة .
  - ـ يكون في هذه الطليعة فارس على فرس أشقر أو أبلق فيقتلون ولا يرجع منهم أحد .
    - ـ حينما ينظر الدجال إلى المسيح عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء .
      - ـ وحينئذ ينهزم جميع اليهود .

اهـ ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) .

\* \* \*



# الفهرس

| الصفحة                           | لموضوع                               |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 009                              |                                      |
| ١٢٥                              | القدمة:                              |
| 750                              | نصول الباب الثاني                    |
| ٠٥٥                              |                                      |
| 07Y                              | المقدمة                              |
| ٥٧١                              | النصوص                               |
| 7۸0                              | التلخيص                              |
| ن به ٥٨٥                         | الفصل الثاني: في معرفة الله والإيمار |
| 0AY                              | القدمة                               |
| ۰۹۳                              | النصوص                               |
| 317                              | التلخيص                              |
| ريخ٧١٢                           | الوصل الأول : في الوثنية في التار    |
| P/F                              | المقدمة                              |
| الأديان                          | تعريف عن الوثنية في بعض ا            |
| الولد إلى الله                   | الوصل الثاني : في التثليث ونسبة      |
| يند الله الإسلام ﴾               | الوصل الثالث : في ﴿ إِن الدين ع      |
| غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه ﴾ | الوصل الرابع : في ﴿ ومن يبتغ         |
| 781                              | القدمة                               |
| 337                              | النقولا                              |
| 707                              | الفصل الثالث: في الإيان بالقدر       |
|                                  | القدمة                               |
| ٨٥٠                              | المسائل                              |

| النصوص                                                         | 775         |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| التلخيص                                                        | 7,7,7       |
| الفصل الرابع: في الإيمان بالملائكة                             | 7,7         |
| المقدمة                                                        | ٦٨٥         |
| بعض النصوص القرآنية في شأن الملائكة                            | ٦٨٧         |
| بعض النصوص النبوية                                             | 790         |
| الفصل الخامس: في الجن والشياطين                                | ٧١٩         |
| المقدمة                                                        | ٧٢١         |
| بعض نصوص القرآن في الجن والشياطين                              | 475         |
| النصوص النبوية                                                 | 779         |
| التلخيص                                                        | 707         |
| نقول في ما قاله بعض العلماء في الجن                            | ٧٥٥         |
| الوصل الأول : في ظاهرة ابن صياد                                | 777         |
| المقدمة                                                        | ٥٢٧         |
| النقول                                                         | ٧٦٦         |
| النصوص النبوية في ابن صياد                                     | ٧٦٨         |
| الوصل الثاني : في تحضير الأرواح                                | ۷٧٥         |
| الفصل السادس: في الإيان بالكتب                                 | <b>YY9</b>  |
| المقدمة                                                        | ٧٨١         |
| الوصل: في التعريف على كتب بعض أهل الأديان                      | <b>V9</b> 1 |
| المقدمة                                                        | 797         |
| تعريفات عن الكتب الدينية القديمة                               | ٧٩٤         |
| النصوص                                                         | ۸۰۲         |
| الفصل السابع: في الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام | ٨٠٥         |
| القدمة                                                         | ۸۰۷         |

| ء                                                 | النصوص النبوية في ذكر الأنبيا    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| A77                                               |                                  |
| التـوهم بـأن الرســل لم يبعثــوا إلا في بقعــة من | الوصل الأول : في رفع خطـأ        |
| ۸۲٥                                               | الأرض وإلى بعض الأمم             |
| ATY                                               | المقدمة                          |
| ٢٦٨                                               | النقولا                          |
| وكرامات الأولياء                                  | الوصل الثاني : في وراثة الأنبياء |
| ٧٢٨                                               | المقدمة                          |
| A79                                               | النصوص                           |
| AYY                                               | الفصل الثامن: في القصص النبوي    |
| ΑΥο                                               | المقدمة                          |
| نصص بإطلاق وما يراد به                            | الفقرة الأولى : في الموقف من الة |
| ۸۷٦                                               | المقدمة                          |
| ΑΥΑ                                               |                                  |
| پي                                                | الفقرة الثانية : في القصص النبو  |
| ٨٨١                                               | يالنصوصا                         |
| لآخرلآخر                                          | الفصل التاسع: في الإيان باليوم ا |
| 9-1                                               | المقدمة                          |
| ۹۰٥                                               | الوصول                           |
| ۹۰۷                                               |                                  |
| 1.1                                               | المقدمةا                         |
| 917                                               | الفقرات                          |
| الله علية أخبر عما سيكون بين يدي الساعة ٩١٥       | الفقرة الأولى: في أن رسول        |
| اعة نسبيًا                                        | الفقرة الثانية : في قرب الس      |
| النبوة ١٩١٩                                       | الفقرة الثالثة: في مدة قرن       |
|                                                   |                                  |

| الفقرة الرابعة: في بعض احداث المرحلتين: الراشدة والاموية ٩٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفقرة الخامسة : حديث جامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفقرة السادسة : في فتح القسطنطينية الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفقرة السابعة : في قتال التتار والمغول والأتراك قبل إسلامهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفقرة الثامنة : في تمزق الأمة الإسلامية وصراعاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفقرة التاسعة : في التجديد والمجددين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الفقرة العاشرة : في نار الحجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفقرة الحادية عشرة : في استقلاليّة أقطار الأمة الإسلامية عن بعضها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وانفراط عقد الوحدة الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفقرة الثانية عشرة: في غربة الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الفقرة الثالثة عشرة : في مُدَّعي النبوة والدجّالين ٩٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفقرة الرابعة عشرة : في أعلام وأشراط متفرقة تكون بين يدي الساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وقد وقعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الفقرة الخامسة عشرة : في أشراط صغرى لم تقع بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفقرة السادسة عشرة: في انحسار الفرات عن جبل من ذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفقرة السابعة عشرة: في أشراط الساعة الكبرى إجمالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| القدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| النصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفقرة الثامنة عشرة : في المهدي عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| النصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المسائل والفوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفقرة التاسعة عشرة: في الدجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لفهرسلفهرس المستنان المس |

سَعيْد حَوِّى

الرين المجار الم

المنافعة المالية المال

المجلدالثالث

القِهـ الثاني

العَقَائد الإست لأميّة

كَلْرُ اللَّهِ يُنْكِلُ الْحِرْمِ الطباعة والشروَالتوزيع والترجمة

بِنْ لِيَّهُ الرَّمْ الرَمْ الرّمْ الرّمِ الرّمْ المِلْ الرّمْ المِلْمُ المُعْلِمْ المُعْلِمْ المُعْلِمْ المُعْلِمُ الْمُعْلِ

الحَيْمُدُيلَهِ، وَٱلصَّلَا أُوَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ وَٱلِهِ وَأَصْعَابِهِ

رَبِّنَا لَقَبَّلُمِنَّا ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

راجع هذا انقسم ددقته فضيلة أخينا الشبخ عكب الحر<mark>يب الأحب</mark> حفظه الله

#### الفقرة العشرون

#### في :

## صفة المسيح ابن مريم عليه السلام ونزوله

#### مقدمة

قال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ الله ياعيسى إِنِّي متوَفِّيك ورافعُك إِلَيّ ﴾ (١) والتوفّي هو : القبض ، أي قابضك من الدنيا ورافعُك إليّ ، وقد رفعه الله إلى الساء الثانية وهناك رآه رسول الله عَلِيْتُهُ ليلة الإسراء والمعراج ، وقد غلط غلطًا كبيرًا من فسر الوفاة بالآية بالموت لأنّ ذلك يتعارض مع فكرة نزوله مرّة ثانية إلى الأرض كا هو متواتر ، فالمراد بالوفاة التنويم أو القبض أو أن الآية تشير إلى أنّه معصوم من القتل فهو سيرفع إلى الساء ثمّ سينزل إلى الأرض ويتوفّى وفاة لا كا زُع أنّه قتل وصلب .

قال تعالى : ﴿ وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم وإنّ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم إلا اتّباع الظنّ وماقتلوه يقينًا .. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزًا حكيمًا .. وإنْ من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا ﴾ (٢) . فالذي قتل رجل ألقي عليه شبهه ، ومن تأمل الروايات النصرانية التي تذكر القتل والصلب يعرف أنه يستحيل أن تصدر من المسيح عليه السلام التصرفات التي ظهرت من القتيل المصلوب يوم ذاك ، وفي قوله تعالى : ﴿ ليؤمنن به قبل موته ﴾ . دليل على أن المسيح لم يمت وأنه سينزل في آخر الزمان ، وأن النصارى سيؤمنون به وقتذاك .

وقال تعالى : ﴿ وإِنَّهُ لَعِلْمٌ للساعة ﴾ (٢) . وفي قراءة : ( وإنَّه لَعَلَمٌ للساعة ) . وقد فسر أكثر العلماء الآية بأن نزول المسيح من أعلام الساعة ، وجاءت النصوص المتواترة بنزوله وقد جمعت أكثر هذه النصوص في كتاب : ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) للشيخ محمد أنور الكثميري ، وقد حققه الشيخ عبد الفتّاح أبو غدة ، وأضاف إليه وعلّق

 <sup>(</sup>١) آل عمران : ٥٥ .
 (٣) الزخرف : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٥٧ \_ ١٥٩ .

عليه مازاد به الكتاب قية على قيته وفضلاً على فضله ، وقد ذكر في الكتاب حوالي خمسة و ثمانين حديثًا عن رسول الله عَلَيْ وآثاراً كثيرة عن الصحابة ، فنزول المسيح عليه السلام قضية متواترة يكفر منكرها ، وهو عليه السلام ينزل حاكا بشريعة رسولنا عليه الصلاة والسلام ، فلا يتناقض نزوله مع فكرة ختم النبوة ، فهو عليه السلام ينزل تابعًا لمحمد عَلِيْ ، أخرج أحمد (١) عن رسول الله عَلِيْ : « لو كان موسى حيًا ماوسعه إلا اتباعي » .

وأحاديث نزول المسيح عليه السلام مرتبطة بأحاديث ظهور الدجال وأحاديث خروج يأجوج ومأجوج وقد ذكرنا الكثير عنها في هاتين الفقرتين ، ومع ذلك خصصنا هذه الفقرة لها .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳ / ۲۸۷ ) .

#### نصوص

١٠٧٨ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، والذي نفسي بيده ، ليوشِكَنَّ أَنْ يَنزلَ فيكم ابنُ مريم حَكَمًا مُقْسِطًا ، فيكسرُ الصليبَ ، ويقتلُ الخِنْزيرَ ، ويَضعُ الجِزية ، ويَفيضُ المالُ حتى لا يقبَلَه أحدٌ » .

زاد في رواية (۱): « وحتى تكونَ السَّجدةُ الواحدةُ خيراً من الدنيا ومافيها ». ثم يقولُ أبو هريرةَ: اقرؤوا إن شئم: ﴿ وإنْ مِنْ أهل الكتاب إلا ليؤمن بعد قَبْل موته ... ﴾ الآية . [ النساء: ١٥١] .

وفي أخرى (٢) قــال : قــال رسـول الله ﷺ : « كيف أنتم إذ نــزل ابنُ مريمَ فيكم ، وإمامُكم منكم ؟ » .

وفي رواية (٢): « فأمَّكم » . وفي أخرى (٤): « فأمَّكم منكم » . قال ابن أبي ذئب : تندري ماأمَّكم منكم ؟ قلت : تخبرُني . قال : فأمَّكم بكتاب رَبِّكم عز وجل وسُنَّة نبيَّكم عَبَيْكَ .

وفي أخرى (٥) قال : قال رسول الله علية : « والله لينزِلَنَّ ابنُ مريمَ حكمًا عادلاً ، فَلَيكَسِرَنَّ الصليب ، وليَقْتُلَنَّ الخِنزيرَ ، وليَضَعَنَّ الجِنرية ، ولتُتركَنَّ القِلاصُ فلا يُسْعَى عليها ، ولتَذْهَبَنَ الشَّحْناءُ والتباغضُ والتحاسدُ ، وليدعون إلى المالِ فلا يقبَلُه أحد ».

١٠٧٨ ـ البخاري (٤ / ٤١٤ ) ٢٤ ـ كتاب البيوع ، ١٠٢ ـ باب قتل الخنزير ... إلخ .

مسلم (١/ ١٣٥) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٧١ ـ باب نزول عيسي ابن مريم ... إلخ .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ٦ / ٤٩٠ ، ٤٩١ ) ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ، ٤٩ ـ باب نزول عيسى ابن مريم ... إلخ . مسلم ( ١ / ١٢٥ ، ١٣٦ ) في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦ / ٤٩١ ) ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ، ٤٩ ـ باب نزول عيسى ... إلخ .

مسلم ( ١ / ١٣٦ ) في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) مسلم : في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١ / ١٣٧ ) في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١/ ١٣٦)، في الموضع السابق.

وفي رواية أبي داود (١) : أنَّ رسول الله عَلَيْ قال : « ليس بيني وبينه » ـ يعني عيسى ـ « نبي ، وإنه نازلٌ ، فإذا رأيتُموه فأعرفوه ، فإنه رجل مربوع ، إلى الحُمرة والبياض ، ويَنزلُ بين مُمَصَّرتين ، كأن رأسَه يقطر وإن لم يُصبُه بللٌ ، فيقاتِلُ الناسَ على الإسلام ، فيَدُقُ الصليب ، ويقتلُ الخنزير ، ويَضعُ الجزيةَ ويَهْلك الله في زمانه المِللَ كلَّها إلا الإسلام ، ويُهلك المسيحَ الدجال ، ثم يَكثُ في الأرض أربعين سنةً ثم يُتَوفي ، ويُصلِّي عليه المسلمون » .

( الحكم ) : الحاكم الذي يقضي بين الناس ، والأمير الذي يلي أمورهم .

(مقسطًا ): المقسط: العادل، والقاسط: الجائر.

( فيكسر الصليب ) : قال الشيخ عبد الفتاح :

« قال الحافظ ابن حجر : أي يُبطِلُ دينَ النصرانية ، بأن يَكْسِرَ الصليبَ حقيقة ، ويُبطلَ ماتزعم النصاري من تعظيمه » ا . هـ ( التصريح ) .

( ويقتل الخنزير ) : قال الشيخ عبد الفتاح :

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري : ٤ / ٣٤٣ » : أي يأمُرُ بإعدام الخِنزير ، مُبالغةً في تحريم أكلِه . وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يَدَّعون أنهم على طريقة عيسى عليه السلام ، ثم يَستحلُّون أكلَ الخنزير ، ويُبالغون في محبته . اهـ ( التصريح ) .

( وضع الجزية ) هو إسقاطها عن أهل الكتاب ، وإلزامهم بالإسلام ، ولا يقبل منهم غيره ، فذلك معنى وَضْعها .

( حكمًا عادلًا ) : قال الشيخ عبد الفتاح :

أي حاكمًا عادلًا . قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٦ : ٣٥٦ « والمعنى أنه عليه السلام يَنزِلُ حاكمًا بهذه الشريعة ، فإنَّ هذه الشريعة باقية لا تنسخ ، بل يكون عيسى عليه السلام حاكمًا من حُكَّام هذه الأُمَّةِ . وعند الإمام أحمد من حديث عائشة : « وَيَمْكُثُ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤/ ١١٧ ، ١١٨ ) كتاب الملاحم ، باب خروج الدجال .

عيسى في الأرض أربعين سنة » . وللطبراني من حديث عبد الله بن مُغفّل : « ينزلُ عَيسى ابنُ مريم مُصَدّقًا بحمّد على مِلّتِه » . انتهى .

وقال القرطبي في « التذكرة بأحوال الآخرة » ص ٦٧٨ عند ذكره لنزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان :

قال العلماء رضي الله عنهم : وإذا نَزَل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ، يكون مقرّرًا لشريعة محمد لشريعة محمد على وجددًا لها ، لأنه لا نبي بعد رسول الله على بشريعة عمر شريعة محمد على الشريعة الشريعة عمر الشرائع ، ونبيها خاتم النبيين . فيكون عيسى حَكَمًا مُقْسطًا ، لأنه لا سلطان يومئذ للمسلمين ، ولا إمام ولا قاضي ولامفتي لهم ، وقد قبض الله العلم وخلا النّاس منه .

فَينزِلُ وقد عَلِمَ بأمر الله تعالى له في الساء قبلَ أن يَنزل ، ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة ، ليَحكُم به بين الناس . وليعمل به في نفسه فيجتع المؤمنون عند ذلك ويحكّمونه على أنفسهم ، إذْ لا أحَدَ يَصلُح لذلك غيرُه ، ولأن تعطيلَ الحكم غير جائز ، وأيضًا فإنَّ بقاء الدنيا إنما يكون بالتكليف ، فلا يزال التكليف قائمًا إلى أن لا يَبْقى على وجه الأرض من يقول : الله ، الله ، الله . انتهى من « مختصر تذكرة القرطبي » للشَّعْراني ص ١٧٩ ـ ١٨٠ من طبعة القاهرة سنة ١٣٠٨ .

وجاء في « صحيح مسلم » ١٥ : ١٧٤ : عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله علي بن أبي طالب : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي » .

قال الإمام النووي في شرحه ١٥ : ١٧٤ « قال العلماء : في هذا الحديث دليلً على أن عيسى ابن مريم على إذا نزل في آخر الزمان نَزَل حَكَمًا من حُكّام هذه الأمة ، يحكم بشريعة نبينا محمد على ، ولا يَنزلُ نبيًا ... » . اهد ( التصريح ) .

- ( القلاص ) : جمع قلوص ، وهي الناقة .
  - ( الشحناء : العداوة .

( مُمَصّرتين ) ثوب مصر : إذا كان فيه صُفرة خفيفة يسيرة .

## ( ويهلك الله في زمانه المِلَلَ كلها إلا الإسلام ) :

قال الشيخ عبد الفتاح « يعلق على قوله : ( فيُهلِك الله في زمانه المِلَلَ كُلُّها إلا الإسلام ) بما يلي :

... هذا النص في ألحديث ، يفيذ شمول طهارة الأرض من الشرك والكفر ، وانبساط الإسلام عليها ، وهو يخالف ماذهب إليه المؤلف الكثميري في كتابه « فيض الباري » ٣ : ١٩٥ ، وأنقلُه ليُنظَر فيه .

قال رحمه الله تعالى : « ما اشتهر على الألسنة أن دين الإسلام يُبْسَطُ في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام على البسيطة كلها ، ليس في الأحاديث ، والذي فيها أنه لا يَقْبَلُ اليهودية والنصرانية بعد نزوله ، فيُنقِذُ نفسَه من أسلم ، ويُقْتَلُ من أبي . وهذا أيضًا حيث يغزو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام .

وملخصُ الأحاديث : أن اليوم تَجري الأديانُ الثلاثة ، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام لا يَقْبَلُ إلا الإسلام ، وحينئذ يكون الدينُ كلُّه لله .

فهذا بيان للمسألة ، لا إخبار بما يكون في الخارج ، فيجوز أن يَبْقى الكفر والكُفّار أيضًا ، لكن إنْ يَبلُغ إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام ، لا يقبل منهم إلا دين الإسلام ، لا الجزية ، كا هو اليوم .

ويُستفاد من الأحاديث أن الغلبة المعهودة ، إنما تكون في الشام ونواحيه ، حيث ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ، وفسادُ يأجوج ومأجوج في هذه الأطراف ، والجزيرةُ طَبَرِيّةُ : أيضًا نحو الشام .

وبالجلة : لم نجد في حديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام أيضًا يدور في الأرض كدور الدَّجال ، فلا تَكون غلبة موعودة إلا في موضع نزوله ، أما سائر البلاد فسكوت عنها ، والله تعالى أعلم بما يكون فيها . انتهى .

وقال المؤلف الكشميري أيضًا في كتابه « فيض الباري » ١ : ١٧٢ ، عند حديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمرُ الله وهم ظاهرون » : « أي لا يخلو زمان إلا وتوجد فيه تلك الطائفة القائمة على الحق ، لا أنهم يكثرون في كل زمان ، ولا أنهم يغلبون على من سواهم ، كا سَبق إلى بعض الأفهام .

حتى إنَّ غلبة الدِّين في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام عندي ليس كا اشتهر على الألسنة ، بل الموعود هو الغلبة ، حيث يَظْهَرُ عليه الصلاة والسلام فيا حَوَالَيْه ، أما فيا وراء ذلك فلم يتعرض إليه الحديث ، والعمومات كلها واردة في البلاد التي يظهر فيها ، ولا تتجاوز فيا وراءها ، وإنما هو من بداهة الوهم والسبق إلى ما اشتهر بين الأنام » . انتهى كلام الشيخ الكشيري ، فتأمل . اه . ( التصريح ) .

#### أقول:

إذا صحّ ما ذكره الشيخ الكثيري في تفسيره لهلاك الملل فهذا يرجح ماذهبنا إليه أن بيننا وبين نزول المسيح عليه الصلاة والسلام أمدًا تقوم به دولة عالمية للإسلام كا ورد في مضون بعض النصوص التي وردت معنا ، ثم يحدث انحسار بالإسلام لدرجة أن القسطنطينية نفسها يحكمها النصارى من جديد ويفتحها المسلمون مرة أخرى ، وبعد الفتح الثاني يظهر الدجال وينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ، ولاشك أن ماذكره الكثيري في عدم وجود نصوص تدل على تحرك عالمي للمسيح حق ، ولكن إذا عرفنا أن يأجوج ومأجوج وهم الذين يسيطرون على العالم وقتذاك يهلكون في زمن المسيح عليه السلام ، وأن المسيح عليه السلام ، وأن المسيح عليه السلام يقتل اليهود الذين يكونون مع الدجال ، ولا يقبل من يهودي أو نصراني جزية فإن هذا يدل على هلاك للملل التي تكون في دائرة وجوده وسلطانه ، وهل يعم ذلك العالم كله أو لا ؟ الأمر محتل وتفسيره وقوعه .

(ثم يمكث في الأرض أربعين سنة ): قال الشيخ عبد الفتاح:

« يعلق على قوله : ( ثم يمكث عيسى عليه السلام أربعين سنة ) بما يلي :

هذه الأداة العاطفة ( ثم ) للترتيب الذكري لا الزمني ، إذ مكثُ عليه السلام في الأرض

كلُّه أربعون سنة منذ نزوله حتى وفاته ، وليس ابتداؤها بعدَ قتلِه الـدجـال ، كما هو ظـاهر العبارة . قاله العلامة الشيخ ناجي أبو صالح حفظه الله تعالى » . اهـ ( التصريح ) .

1049 - \* روى أحمد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيلَة : « ينزل ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا عَادِلاً وَحَكَمًا مُقْسِطًا فيكسر الصليبَ ويَقْتل الخنزيرَ ويَرْجع السَّلْمَ ويَتَّخِذُ السَّيُوفَ مَنَاجل ويُذَهِبُ حُمَة كلِّ ذاتِ حُمَة . وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاء رِزقُها ، وَتَخْرُجُ مِنَ الأَرِض بَرَكَتُها ، حَتَّى يَلْعَبَ الصَّبِيُّ بِالثُّعْبَانِ وَلا يَضُرُّه ، وَتَرْعَى الْغَنَمُ والذَّئْبُ وَلا يَضُرُّها ، وَيرعى الأَسَدُ وَالبَقَرُ وَلا يَضُرُّها » .

١٠٨٠ - \* روى الترمذي عن مُجَمِّع بنِ جاريَةَ الأنصاري رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله عليه يقول : « يَقْتُلُ ابنُ مريم الدجَّال بباب لُدَ » .

١٠٨١ - \* روى الطبراني ، عن أوسِ بن أوسٍ عن النبي عَلِيْدٌ قال : « ينزلُ عيسى بن مريم عند المنارةِ البيضاء فِي دمشق » .

١٠٨٢ - \* روى مسلم ، عن يعقوب بن عاصم بن عُروة بن مسعود الثَّقَفِيّ قال : سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه - وجاءه رجل - فقال : ماهذا الحديث الذي تُحَدَّثُ به الناسَ ؟ تقولُ : إنَّ الساعة تقوم إلى كذا وكذا ، فقالَ : سبحانَ الله ! - أو لا إله إلا الله ، أو كلمة نحوها - لقد همت أن لا أُحدَّثُ أحدًا شيئًا أبدًا ، إنما قلتُ : إنكم سَتَروُنَ بعدَ قليلِ أمرًا عظيمًا ؛ يُحرَّقُ البيتُ ، ويكونُ ويكونُ . ثم سمعتُه يقول : قال رسول الله عَلِيلِ الله عَلَيْ ؛

١٠٧٩ - مسند أحمد (٢ / ٢٨٤ ، ٢٨٦ ) .

قال ابن كثير في النهاية : تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح .

١٠٨٠ ـ الترمذي ( ٤ / ٥١٥ ) ٣٤ ـ كتـاب الفتن ، ٦٢ ـ بـاب مـاجـاء في قتل عيسى ابن مريم الـدجـال . وقال : هذا حديث صحـم .

وأحمد ( ٢ / ٤٢٠ ) . وفي بعض طرقه : « إلى جانب باب لَدّ » .

<sup>(</sup> لَذَ ) : بلدةُ في فلسطين قريبةٌ من بيت المقدس .

١٠٨١ - المعجم الكبير (١/ ٢١٧) .

مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٠٥ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات .

١٠٨٢ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٥٨ ، ٢٢٥١ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٣ ـ باب في خروج الدجال ومكثه ... إلخ . مسند أحمد ( ٢ / ١٦٦ ) .

« يخرج الدجال في أمَّتي ، فمكث أربعين » . لا أدرى ـ وفي رواية قال ابن عمرو : لا أدري أربعين يومًا ، أو شهراً ، أو عامًا \_ « فيبعَثُ اللهُ عيسى بنَ مريم ، كأنه عروةُ ابنُ مسعود ، فَيَطْلُبُه فَيُهْلِكُه ، ثم يَمكُثُ الناسُ سبعَ سنين ، ليس بين اثنين عداوةً ، ثم يُرسِلُ الله عز وجل ريحًا باردةً من قِبل الشام ، فلا يبقى على وجه الأرض أحدّ في قلبه مثقالُ ذَرَّة من خير أو إيان إلا قَبَضَتْهُ ، حتى لو أنَّ أحدَكم دخلَ في كَبد جبل لدخلت عليه حتى تَقْبضَه » . قال : سمعتُها من رسول الله عَلِيَّةٍ . قال : « فيبقى شِرارُ الناس في خِفَّة الطير ، وأحلام السِّباع ِ ، لا يعرفون معروفًا ، ولا يُنكرون مُنْكَرًا ، فيتَمثَّلُ لهم الشيطانُ ، فيقول : ألا تَسْتَجيبون ؟ فيقولون : هَا تَأْمُرُنا ؟ فيأمُرُهم بعبادة الأوثان ، وهم في ذلك دارٌ رزقُهم ، حَسَنٌ عَيشُهم ، ثم يُنفخُ في الصور، فلا يَسْمَعُهُ أحدٌ إلا أصغى ليتاً، ورَفَع ليتًا، فأولُ من يَسْمَعُهُ رِجِلٌ يَلُوطُ حَوضَ إبله » قال : « فيُصْعَق ، ويُصْعَقُ الناسُ » . قال : « ثم يُرسلُ الله » \_ أو قال : « يُنزلُ اللهُ مطرًا كأنه الطَّلُّ ، أو الظِّلُّ » \_ نَعانُ [ أحد رواة الحديث ] يشك \_ « فَيَنْبُتُ منه أجسادُ الناس ، ثم يُنْفَخُ فيه أُخرى فإذا هم قيامً ينْظُرون ، ثم يقالُ : ياأيها الناسُ ، هَلُمُّوا إلى رَبِّكم ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ ثم يقال لهم : أُخْرِجُوا بعثَ النارِ ، فيقال : مِنْ كم ؟ فيقال : من كل ألفٍ تسعَائـةٍ وتسعةً وتسعين » قال : « فذاك يومَ يجعلُ الولدان شيبًا ، وذلك يومَ يُكشفُ عن ساق ».

أقول: كثيراً ما يحدث أثناء الكلام عن الساعة وأشراطها وعما يكون بعدها أن يطوي بعض الرواة بعض المشاهد، أو يفهم بعض الرواة عن المحدثين فهمًا فيصوغه بعبارته، فيحدث لبس أو وهم، فمثلاً: ورد في هذا النص قول ابن عمرو: (ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله عز وجل ريحًا باردة من قبل الشام فلا يبقى

<sup>(</sup>كبد جَبَل): كبد الجبل: استعارة، والمراد: ما غمض من بواطنه.

<sup>(</sup>أصغى ليتًا): اللِّيت: صفحة العنق، وإصغاؤه: إمالته.

<sup>(</sup> يُصعَق ) : يغشى عليه ويموت .

<sup>(</sup> الطُّل ) : النُّدى الذي ينزل من الساء في الصحو .

على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته ) فهذه الرواية تفهم :

أن بعد سبع سنين من قتل الدجال يبعث الله هذه الريح ويصفها أنها تأتي من قبل الشام مع أن المعروف المشهور: أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض أربعين سنة ، وبعد وفاته يبقى الناس على فترة من الزمان على خير ، ثم تأتي ريح من قبل الين فتقبض روح أهل الإيمان . فالحديث يحتاج إلى توجيه ومن ثَمَّ قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله معقبًا على رواية عبد الله بن عمرو: (ثم يمكث الناس سبع سنين) بما يلي :

«هكذا جاء في جميع نُسَخ «صحيح مسلم » التي رجعت إليها وهي مختلفة الطبعات ، وهكذا جاء في «المسند » و «الدر المنثور » و «المستدرك » في جميعها بلفظ (ثم يمكث الناس سَبْعَ سنين) برفع (الناس) على الفاعلية ، وهي رواية صحيحة واضحة ، ومعناها عندي ـ والله أعلم ـ أن الناس يعيشون متحابين ليس بينهم عداوة ولا بغضاء سنين طويلة ، وهي أربعون سنة كا بيَّنتُها رواية أبي داود وأحمد المتقدّمة في ص ٩٦ ، ونصّها : «فَيمكث \_ أي سيدنا عيسى ـ في الأرض أربعين سنة ، ثم يُتَوفّى ويُصلّي عليه المسلمون » . ويكون ذكْرُ سبع سنين) هنا رمزاً للكثرة لا للحصر كقوله تعالى : ﴿ كَثَل حَبةٍ أُنبتَتْ سَبْعَ سنابل في كلّ سَنبُلّةٍ مائة حبّةٍ ﴾ إذ التثيلُ فيها للتكثير لا للحصر ، وكقوله سبحانه : ﴿ والبَحْرُ كُلّ سَنبُلّةٍ مائة مَن بَعدهِ سبعة أبْحُرٍ ﴾ . قال الألوسي في «تفسيره » ٢ : ٤٨٦ عند هذه الآية «المراد بالسبعة الكثرة بحيث تشمَلُ المائة والألف مثلًا ، لا خصوص العدد المعروف ، كا في قوله بالسبعة الكثرة بحيث تشمَلُ المائة والألف مثلًا ، لا خصوص العدد المعروف ، كا في قوله عليه الصلاة والسلام : « المؤمنُ يأكلُ في معّى واحد والكافرُ يأكلُ, في سبعة أمعاء » .

أما الرواية التي وقعت قديًا في بعض نُسَخ « صحيح مسلم » بلفظ « ثم يكثُ في الناس سَبْعَ سنين » كا جاء منقولاً عن « صحيح مسلم » بهذا اللفظ في « مشكاة المصابيح » من طبعة الهند ص ٤٨١ ومن طبعة دمشق ٣ : ٥١ وفي نسخة « المرقاة شرح المشكاة » للعلامة على القاري ٥ : ٢٢٧ فتَحتاج إلى تأويل ، إذ الضير فيها في «يكثُ سبعَ سنين » عائد إلى سيدنا عيسى ، فلهذا علَّق عليها كلَّ من الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر رحمها الله تعالى .

قال الحافظُ ابنُ كثير في «تفسيره » ١ : ٥٨٣ « جاء في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن عيسى عليه السلام يمكثُ في الأرض بعد نزوله أربعين سنة . رواه الإمام أحمد ، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أنه يمكث سَبْعَ سنين . فيُحتَملُ والله أعلم أن يكون المراد بلَبْثِه في الأرض أربعين سنة مجموعَ إقامته فيها قَبْل رفعه وبَعْدَ نزوله ، فإنه رُفعَ وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح » . انتهى .

قلت : لكن الحافظ ابن حجر لم يَرتض هذا الجمع ، فلذا حَط كلامه على أن مدة إقامته بعد نزوله عليه السلام أربعين سنة إذ ذكر رواية « سبع سنين » ثم أعقبها بروايات صحيحة فيها ذكر « أربعين سنة » وسكت عليها مرتضيًا لها ، وهذه عبارته في « فتح الباري » ٦ : وهذه « روى مسلم من حديث ابن عَمْرو في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله أنها سَبْعُ سنين . وروى نُعيم بن حمًّا د في كتاب الفتن من حديث ابن عباس أن عيسى إذ ذاك يَتزقَّ في الأرض ويُقيم بها تِسْع عشرة سنة ، وبإسناد فيه راو مُبْهَم عن أبي هريرة يقيم بها أربعين سنة ، وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن رسول الله عَنِي الله عَن أبي عيسى - في الأرض أربعين سنة » . انتهى . فليكن هو المعوّل عليه ، والله تعالى أعلم . » اه ( من التصريح ) .

١٠٨٣ - \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : سمعتُ رسول الله على عنه قال : سمعتُ رسول الله على الله يقول : « لا تَزالُ طائفةٌ مِن أُمَّتي ، يُقاتِلُون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » . قال : « فَينزِلُ عيسى ابنُ مريم عليه السلام فيَقُولُ أميرُهم : تَعَالَ فَصَلَّ فيقول : لا ، إِنَّ بعضكم على بعضٍ أُمراء ، تَكرِمَةَ اللهِ هذه الأُمَّة » .

فسر بعضهم أحاديث الطائفة بأنهم أهل الشام وممن فسرها بذلك قتادة ، وعلق الشيخ عبد الفتاح على تفسير قتادة بقوله :

« هذا التفسير من قتادة لـ ( العصابة ) هو أحَدُ أقوال عشرة لخَّصَها شيخنا عبد الله « هذا التفسير من قتادة لـ ( العصابة ) هو أحَدُ أن الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » الغُهاري في « إقامة البرهان » ص ٣٠ ، وحَكَى أن الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم »

۱۰۸۳ - مسلم ( ۱ / ۱۳۷ ) ۱ - كتاب الإيمان ، ۷۱ - باب نزول عيسى بن مريم ... إلخ . وأحمد ( ۲ / ۱۳۸۶ ) .

١٣: ١٣ ارتاحَ إلى أن هذه العصابة عامّة مفرّقة بين أنواع المؤمنين ، فمنهم علماء محدثون ، ومنهم فُقهاء ، ومنهم زُهّاد ، ومنهم مجاهدون مقاتلون ، ومنهم قائمون بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، إلى غير ذلك من أنواع الخير ، ولا يلزمُ أن يكونوا مجتمعين في بلدٍ واحد أو قطرٍ واحد » اهـ ( التصريح ) .

الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ من أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قَال : « كيف أنتم إذا نَزَل ابنُ مَرْيَمَ فيكم وإمامُكم منكم ؟ » وفي روايـــة لمسلم (١) : « فَأَمَّكُم » . وفي روايــة أخرى (٢) : « فأمَّكم منكم » .

ورواه أحمدُ <sup>(٣)</sup> ؛ قال : « كيف بكم إذا نَزَل ... ؟ » .

#### قال الشيخ عبد الفتاح:

« قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٦ : ٣٥٨ : « وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجَّالِ ونزولِ عيسى : « وإذا هُمْ بعيَسى ، فيُقالُ : تَقَدَّمُ ياروحَ الله ، فيقولُ : لِيتقدَّمُ إمامُكم فليُصَلِّ بكم » . ولابن ماجه في حديث أبي أمامة :

« وكُلُّهم ـ أي المسلمون ـ ببيت المقدس ، وإمامُهم رجلٌ صالح ، قد تَقدَّمَ ليصلِّي بهم ، إذ نَزَل عيسى ، فرَجَعَ الإمامُ يَنْكُصُ ليَتقدَّمَ عيسى ، فيَقِفُ عيسى بين كتفيه ثم يقول : تقدَّمُ فإنها لك أُقِيَتُ » . وعند مسلم من حديث جابر : « فيقال له : صلّ لنا ، فيقول : لا ، إنَّ بعضكم على بعض أمراء تكرمة لهذه الأمَّة » .

قال الحافظ ابن حجر بعد هذه الأحاديث : « وفي صلاة عيسى خَلْف رجلٍ من هذه

١٠٨٤ ـ البخاري ( ٦ / ٤٩١ ) ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ، ٤٩ ـ باب نزول عيسي ... إلخ .

مسلم ( ١ / ١٣٦ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٧١ ـ باب نزول عيسى ... إلخ .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١ / ١٣٦ ) في الموضع السابق ..

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١ / ١٣٧ ) ، في الموضع السابق .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲ / ۲۷۲).

وذكره البيهقي في كتاب « الأساء والصفات » ، وعزاه البخـاري ومسلم ، ولفظـه : « إذا نزل ابنُ مَرْيَمَ من السّمَـاء فيكم ، وإمامَكم مِنْكم » .

الأُمَّة مع كونِهِ في آخرِ الزمان وقُرْبِ قيام الساعة : دلالة للصحيح من الأقوال أنَّ الأرضَ لا تخلو عن قائم لله بحُجَّة ، والله أعلم » . انتهى . وقيل . في معنى ( وإمامكم منكم ) : وهو منكم أي عيسى ، فوضِعَ الاسمُ المُظهَر موضعَ الاسمِ المضرِ تعظيمًا لمه وتربيةً للمهابة في النفوس » . اهـ ( التصريح ) .

١٠٨٥ ـ \* روى مسلم ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « والذي نَفْسِي بيده : لَيُهلَّنَ ابنُ مَرْيَم بفجِّ الرَّوْحَاءِ حاجًّا أو مُعتمِراً ، أو لَيُتَنَيِّنَها » .

وأخرجه أحمد في مسنده (١) ولفظه : « يَنْزِلُ عيسى ابنُ مريم ، فيَقْتُلُ الخِنزيرَ ، ويمحو الصَّلِيبَ ، وتُجْمَعُ له الصلاة ، ويُعطِي المالَ حتى لا يُقْبَل ، ويَضَعُ الحراجَ ، ويَنْزِلُ الرَّوْحَاءَ ، فيَحُجُ مِنها أو يَعْتَمِرُ أو يَجْمَعَهُا » . وتلا أبو هريرة رضي الله عنه : ﴿ وَإِنْ مِن أهلِ الكتاب إلا لَيُؤمِنَنَ بِه قَبلَ مَوْتِهِ ويَوْمَ القيامة يكونُ عليهم شهيدًا ﴾ . فزَعَمَ حنظلة أنَّ أبا هريرة قال : يؤمِنُ به قَبْلَ موتِ عيسى ، فلا أدري هذا كله حديث النبي عَلِيَةٍ ؟ أو شيءٌ قاله أبو هريرة ؟

وأخرجه الحاكم (٢) وصححه كا في الدر المنثور ولفظه : « لَيَهْبِطَنَّ ابنُ مَرْيم حَكَمًا عَدْلًا ، وإمامًا مُقْسِطًا ، ولَيَسْلُكنَّ فَجّا حاجًّا أو مُعتَمِرًا ، ولَيَاتيَنَّ قبري حتى يُسَلِّم علي ، وَلأَرُدَّنَّ عليه ». يقولُ أبو هريرة : أيْ بَنِي أخي ! إنْ رأيتموه فقولوا : أبو هريرة يُقرئُك السَّلام .

#### قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله:

« معنى ( لَيُهِلَنَّ ) : لَيَرْفَعَنَّ صوتَه بالتلبية قائلاً : لبَيْك اللَّهمَّ لبَيْك ، مُحْرَمًا مججِ أو بعُمْرة . ومعنى ( أو ليُثَنِينَهما ) : أو ليجْمَعَنَّ بين الحجّ والعُمْرة . وفَجُّ الرَّوحاء : مكان في طريق النبي عَلَيْهُم من المدينة إلى بَدْر . قيل يبعد عن المدينة ستة أميال .

١٠٨٥ ـ مسلم ( ٢ / ٩١٥ ) ١٥ ـ كتاب الحج ، ٣٤ ـ باب إهلال النبي عَلِيْتُهُ وهديه .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢ / ٢٩٠ ، ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) المستدرك ( ٢ / ٥٩٥ ) ، وقأل صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي .

( وتجمع له الصلاة ): أي يصيرُ هو الإمامَ في الصلاة مع قيامِهِ بأعباء الإمامة العُظمى . وإمامتُه بالصلاة إنما تكون بعد صلاته الصبح فورَ نزوله مؤمًّا بإمام المسلمين إظهاراً لكرامةِ هذه الأُمَّة وفضلها .

( فنرعم حنظلة ) : هو حنظلة الأسلميُّ المَدني ، تابعيّ روى هـذا الحـديث عن أبي هريرة . ومعنى ( زَعَمَ ) : قال صادقًا . فإنَّ الزع كا يُطلَق على القول الكـذب أو المشكوكِ فيه ، يُطلَق أيضًا على القول المحقّق والصدق الذي لا شكَّ فيه » . اهـ ( التصريح ) .

الله عنها ، قال : لا والله عنها ، عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنها ، قال : لا والله ما قال النبيُّ عَلَيْ لعيسى : « أَحْمُ » ولكن قال : « بَينا أَنَانَامٌ أَطُوفُ بِالبَيْتِ ، فإذَا رَجِلٌ آدَمُ سَبِطُ الشَّعَرِ ، يُهادَى بين رجلَينِ ، يَنطُفُ رأسهُ ماء » أو « يُهْرَاقُ رأسهُ ماء » ، « فقلتُ : مَنْ هَذا ؟ قالوا : ابْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبت أَلْتَفتُ ، فإذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ ماء » ، « فقلتُ : مَنْ هَذا ؟ قالوا : ابْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبت أَلْتَفتُ ، فإذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ ، أَعْوَرُ عَيْنِهِ اليُمنى ، كأنَّ عَينَهُ الينى عِنَبةٌ طافيَةٌ ، قلتُ : مَنْ هَذَا ؟ قالوا : هذا الدَّجالُ ، وأقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبهًا ابْنُ قَطنٍ » . قال الزهري : رجلٌ من خُزَاعَةَ هَلَكَ في الجاهليَّةِ ، ليس عند مسلم قول الزهري .

وفي رواية (١) قال : ذكر رسول الله ﷺ يَومًا بَينَ ظَهرَانَي النَّاسِ المَسيحَ الدَّجالَ ، فقال : « إِنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى ليس بِأُعوَر ، ألا إِنَّ المسيح الدَّجَّالِ أَعْوَرُ عَيْنِ اللَّهُ مَنْ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ » . قال : وقال رسول الله ﷺ « أَراني اللَّيلَةَ في المنامِ عند الكَعْبَةِ ، فإذا رَجلٌ آدَمُ ، كأحسَنِ ماتَرى مِنْ أَدْمِ الرِّجال ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بين مَنْكِبَيْهِ ، رَجِلُ الشَّعَرِ ، يَقْطُرُ رأسهُ مَاءً ، وَاضِعًا بيَديه على مَنكبي رَجُلين ، هو بينها ، يطوفُ بالبيت . فقلت : مَنْ هذا ؟ فقالوا : المسيحُ ابْنُ مَريمَ ، ورأيتُ بينها ، يطوفُ بالبيت . فقلت : مَنْ هذا ؟ فقالوا : المسيحُ ابْنُ مَريمَ ، ورأيتُ

١٠٨٦ ـ البخاري ( ١٢ / ٤١٧ ) ٩١ ـ كتاب التعبير ، ٣٣ ـ باب الطواف بالكعبة في المنام .

مسلم (١ / ١٥٦ ) ١ - كتاب الإيمان ، ٧٥ - باب في ذكر المسيح ابن مريم ... إلخ .

والموطئ (٢/ ٩٢٠) ٤٩ ـ كتاب صفة النبي عَلِيْتُهِ ، ٢ ـ باب ماجاء في صفة عيسي ... إلخ .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦ / ٤٧٧ ) ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ، ٤٨ ـ باب قول الله : ﴿ وَاذْكُر فِي الكتاب مريم ... ﴾ . مسلم ( ١ / ١٥٠ ) في الموضع السابق .

والموطأ : في الموضع السابق .

ورَاءَهُ رَجُلاً جَعْدًا قططًا ، أَعْورَ عَيْنِ اليُمنى ، كَأَشْبَهِ مَن رأَيتُ من النَّاسِ بِابْنِ قطنٍ ، واضعًا يَديه على منكبي رَجُلَيْن ، يَطوفُ بِالبَيْت ، فقلت : مَن هذَا ؟ فقالوا : هذا المسيحُ الدَّجَّالُ » .

وفي رواية (١) قال : قال النبيُّ عَلِيهِم : « رَأَيتُ عِيسى وموسى وإبراهيمَ عليهم السلام ، فَأَمَّا عيسى : فأَحَرُ جَعْدٌ ، عَريضُ الصَّدْر ، وأَمَّا مُوسى : فأَدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ ، كأنَّهُ من رجال الزُّطِّ » .

( آدَمُ ) : رجل آدم : شديدُ السُّمْرة .

( يُهادى ) : تَهادَى الرجل في مِشيته : إذا تمايَلَ ، ورأيتُ فلانًا يُهادَى بين رجلين : إذا كان يمشى مُتَّكِئًا [ عليها ] من ضَعف وتَهايُلٍ .

( يَنْطِفُ ) : أي : يَقْطُر .

(عنبة طافية ): إذا كانت خارجة القد والسَّمْت عن أخواتها في العنقُودِ .

(لِمَّتهُ): اللَّمَّةُ: شعر الرأس.

( رَجِلُ الشُّعَرِ ) : شَعَرٌ رَجِلٌ ، أَي : مُسَرَّحٌ غَيرُ شَعَثٍ .

( قَططًا ): شَعَرٌ قَططٌ : مُتناهي الْجُعُودَةِ .

(الزط): جيل من الهند والسودان ، معرب « جت » .

#### قال محقق الجامع:

« قال الحافظ في الفتح : اللام في قوله : « لعيسى » بمعنى « عن » وهي كقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦ / ٤٧٧ ) ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ، ٤٨ ـ باب قول الله : ﴿ وَاذْكُر فِي الْكَتَابِ مُرَيْمٍ ... ﴾ . هكذا في كتاب البخاري ، وليس فيه ذكرُ إبراهيم .

وقد ذكره البرقانيُّ فيا حكاه الحميديُّ ، فقيل لـه : فإبراهيم ؟ قـال : « شبيـه صاحبكم » . قـال الحميـديُّ : قـال أبو مسعود [الدمشقي] : كذا في البخاري في سائر النسخ ، عن مجاهد عن ابن عمر ، وإنما رواه النـاس عن محمـد بن كثير ، فقالوا : مجاهد عن ابن عباس ، وعلى روايتهم اعتمد أبو بكر البرقاني ، فأخرجه في مسند ابن عباس .

﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًا ماسبقونا إليه ﴾ قال : وفيه جواز اليمين على غلبة الظن ، لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي ، وأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال ، لا عيسى ، وقرب ذلك أن كلا منها يقال له : المسيح ، وهي صفة مدح لعيسى ، وصفة ذم للدجال ، قال : وكان ابن عمر قد سمع سماعًا جزمًا في وصف عيسى أنه آدم ، فساغ له الحلف على ذلك لما غلب على ظنه أن من وصفه بأنه أحمر واهم » . اه . .

#### أقول :

لقد مرت معنا رواية تصف المسيح عليه الصلاة والسلام بالحمرة والبياض ، فليس مارده ابن عمر في وصف المسيح صحيحًا ، بل هو الحق ، ولذلك استعمل ابن حجر تعبير الوهم أثناء الكلام عن موقف ابن عمر في وصفه المسيح بالسمرة ونفيه الحمرة عنه .

#### قال محقق الجامع:

«ابن قطن: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية، قال الحافظ في «الفتح»: اسمه: عبد العزى بن قطن بن عمرو بن جندب بن سعيد بن عائذ بن مالك بن المصطلق، وأمه هالة بنت خويلد، أفاده الدمياطي، قال: وقال ذلك أيضًا عن أكثم بن أبي الجون، وأنه قال: يارسول الله هل يضرني شبهه ؟ قال: « لا ، أنت مسلم وهو كافر ». حكاه عن ابن سعد، والمعروف في الذي شبه به عَلَيْ أكثم بن عمرو بن لحي جد خزاعة، لا الدجال، كذلك أخرجه أحمد وغيره، وفيه دلالة على أن قوله عَلَيْ : « إن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة ». أي في زمن خروجه، ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي، والله أعلم ». ا. ه. ه.

١٠٨٧ - \* روى أحمد ، عن أبي هريرةَ عن النبي ﷺ قال : « إني لأرجو إنْ طالَ بي عُمُرٌ أن أَلقى عيسى ابنَ مريمَ ﷺ ، فإن عَجَّلَ بي موتٌ فمن لقيه منكم فلْيقرِئْـهُ مني السلام » .

١٠٨٧ ـ مسند أحمد (٢ / ٢١٨ ) .

مجمع الزوائد : ( ٨ / ٥ ) وقال رواه أحمد بإسنادين ، مرفوع وهو هذا ، وموقوف ، ورجالهما رجال الصحيح .

۱۰۸۸ - \* روى أبو سعيد النَّقَاش ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال رسول الله عنه أن لعن المسيح ، يُوذَنُ للسَّماء في القطْر ، ويُوذَنُ للأرض في النَّبات ، حتى لوبَذَرْتَ حَبَّك على الصَّفَا لنبَت ، وحتى يَمُرَّ الرَّجُلُ على الأسدِ فلا يَضُرَّه ، ولا تَشَاحً ، ولا تحاسد ، ولا تَباغُض » .

#### أقول:

هذا دليل على أن بعد وفاة عيسى عليه السلام يبقى الخير ويستمر السلام والبركة ، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين كا سيّمر معنا تكون بعد ذلك ، وهذا النص يؤكد أن النص المروي عن ابن عمرو الذي علقنا عليه وعلق عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قد حصل فيه وهم أو لبس أو اختصار مخلً من أحد الرواة .

١٠٨٨ ـ فوائد العراقيين .

ورواه عنه أبو نُعَيم كما في « كنز العمال » . ورمز السيوطي إلى حُسْنه ، وقَوَّى الغُاري إسناده .

وقال المناوي ( فيض القديس ٤ / ٢٧٥) : ظاهر عدول المصنف للنقاش أنه لم يره مخرجًا لأحدٍ من المشاهير ، وهو غفلة فقد خرجه أبو نعيم والديامي وغيرهما .

<sup>(</sup>طوبى ) : طُوبَى من الطّيْب ، ومعناها هنا : فَرَحٌ وقَرَّةُ عَيْن وقد يُطلق لفظُ (طوبى ) ويرادُ به الجِنَّـةُ أو شجرةً فيها .

<sup>(</sup> الصفا ) : أي الحَجَر الأملس الأصمّ .

# مسائل وفوائد

(1)

من أعظم الكتب التي ألفت في نزول المسيح عليه السلام كتاب « التصريح بما تواتر في نزول المسيح » الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله ، فقد ذكر فيه مؤلف الكتاب الشيخ محمد أنور شاه الكشميري ستة وسبعين حديثًا في نزول المسيح ، وأضاف إليها الشيخ عبد الفتاح حفظه الله عشرة أحاديث استدركها على الشيخ فأصبحت الأحاديث الواردة في نزول المسيح عليه السلام ستة وثمانين ، ثم ذكر الشيخ أنور من الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة وعشرين أثراً ، واستدرك عليه الشيخ عشرة آثار فبلغت الآثار عن الصحابة والتابعين خمسة وثلاثين ، فيكون مجموع الوارد في نزول المسيح مابين خبر وأثر ( ١٢١ ) ، فدل ذلك على أن هذه المسألة من القطعيات في الشريعة من أنكرها فقد كفر .

وفي سياق هذه الآثار والأخبار تمرّ نصوص كثيرة لها علاقة بالدجال ويأجوج ومأجوج والهدي عليه السلام وأشراط الساعة ، مما يضاف على ماورد من أحاديث مفردة في بعض هذم الشؤون ليقويها ، ومن ها هنا كانت أحاديث الدجال متواترة وكذلك أحاديث المهدي عليه السلام . وفي الكتاب من الفوائد مالو وزن الكتاب بالذهب لكان قليلاً في حقه .

**( Y )** 

ورد في القرآن الكريم أربع آيات تشير إلى نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان وهي :

١ = ﴿ إِذْ قَالَتَ الْمَلائكةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمةٍ منهِ الْمُهُ المَسيحُ عيسى ابنُ
 مريم وَجِيهًا في الـدُّنيا والآخِرةِ ومِنَ المُقرَّبِينَ \* ويُكلمُ النَّاسَ في المَهُــدِ وكَهُــلا ومِنَ المُقالِحِين ﴾ (١) .

٢ - ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَاعَيْنَى ابنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عليكَ وعلى والدَّتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ القُدُس تُكلِّمُ الناس في المَهْدِ وكَهْلًا ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٤٥ ، ٤٦ .

٣ ـ ﴿ وقوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا المسيحَ عيسى ابنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وماقَتَلُوهُ وماصَلَبُوهُ ولكنْ شُبّهَ لَهُم وإنْ الذين اخْتَلَفُوا فيه لَفِي شَك منه ما لَهُمْ به مِن عِلْم إلا اتّباعَ الظّن وماقَتَلُوهُ يَقينًا \* بل رَفَعَهُ اللهُ إليه وكان اللهُ عزيزًا حكيمًا \* وإنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إلا لَيُؤمِنَنَ بهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ويَوْمَ القِيامَةِ يكونُ عَلَيْهِم شَهِيدًا ﴾ (١) .

أشارت الآية الأولى والثانية إلى نزوله بتكليمه الناس كهلاً والصحيح أنه رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين والكهولة فوق هذه السن .

وأشارت الآية الثالثة إلى نزوله بإيان أهل الكتاب به إيانًا صحيحًا قبل أن يوت وذلك بعد نزوله .

وأشارت الآية الرابعة إلى أن المسيح عَلَمٌ للساعـة على قراءةٍ : أي علامـة ، و (عِلْمٌ) في قراءةٍ ، فهو في كل الأحوال يدلّ بنزوله على أنّ الساعة أصبحت قريبة .

روى ابن حبَّان (٥) ، عن أبي يحيى مولى ابن عفراء ، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي عَلِيلَةٍ في قوله تعالى : ( وإنَّه لَعَلَمٌ للسَّاعَةِ ) قال : « نُزولُ عيسى ابنِ مريم قبلَ يوم القيامة » .

وعن ابن عباس <sup>(1)</sup> رضي الله عنه في قوله تعالى : ( وإنه لَعَلَمٌ للساعة ) قال : خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة ) .

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۵۷ ـ ۱۵۹ . (۲) الزخرف : ۵۷ .

<sup>(7)</sup> الزخرف : ۵۹ . (۵) الزخرف : ۲۱ .

<sup>(</sup>٥) الإحسان بترتيب ابن حبان ( ٨ / ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ( ٧ / ١٠٤ ) وقال : رواه أحمد والطبراني بنحوه .

وأخرجه ابن جرير .

#### قال الشيخ عبد الفتاح:

«أي إنّ سيدنا عيسى عليه السلام - والمرادُ نزولُه - أمارَةٌ وعلامةٌ على قُرب وقوعِ الساعة . والآية المذكورة من سورة الزُّخُرُف : ٦١ . وهذه قراءة ابن عباس وأبي هريرة وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحّاك وغيرهم كا في « تفسير ابن كثير » ٤ : ١٣٢ ، وهي قراءة الأعش من القرّاء أصحاب القراءات كا في « إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر » للدمياطي ص ٣٨٦ . وقراءة الجمهور : ﴿ وإنّه لَعِلْمُ للسّاعة ﴾ . وفي هذه القراءة أيضًا الضيرُ عائد إلى عيسى عليه السلام . والمرادُ أن عيسى عليه السلام بحدوثِه من غير أب وبإحيائِه الموتى : يكفي دليلاً على صحّة البَعْث وإعادة الخلق يوم القيامة ، وهو عليه السلام أيضًا عِلْمُ للساعة أي تُعْلَمُ بنزوله ، فهو أمارةٌ وعلامةٌ عليها ، قال الزعشري في « الكشاف » ٣ : ٤٢٤ ﴿ وإنه لَعِلْمُ للساعة ﴾ أي إنَّ عيسى عليه السلام شرَطً للوخشري في « الكشاف » ٣ : ٤٢٤ ﴿ وإنه لَعِلْمُ للساعة ﴾ أي إنَّ عيسى عليه السلام شرَطً علامة - من أشراطِها تَعْلَمُ به ، فسَمِّي الشَّرَطُ عِلمًا للساعة أن عيسى عليه السلام عِلْم وعلامة على أبو حيان الأندلسي في تفسيره « البحر » ٨ : ٢٢ وابن قتيبة في « غريب القرآن » ص ٤٠٠ أبو حيان الأندلسي ن وتكون الآية بقراءتيها ناطقة أن عيسى عليه السلام عِلْم وعلامة على الساعة بنزوله من الساء قبل قيامها » . اه ( التصريح ) .

وروى ابن جرير (١) ، عن ابن زيد في قوله تعالى : ﴿ يَكُلُّمُ النَّاسُ فِي المهد وكهلا ومن الصالحين ﴾ . قال : قد كلمهم عيسى عليه السلام في المهد ، وسيكلِّمهم إذا قتل الـدجَّالُ وهو يومئذ كَهْلُ .

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم (٢) ، عن ابن عباس رضي الله عنه في قول ه تعالى : ﴿ وَإِنْ مِن أَهُلِ الكتابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَ بِه قبلَ مُوتِهِ ﴾ قال : قبلَ موت عيسى .

<sup>(</sup>١) الدر المنثور : تفسير آل عمران ( ٢ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور : تفسير النساء ( ٢ / ٢٤١ ) .

وأشار إليه ابن حجر وصحح إسناده في الفتح : ٦ / ٤٩٢ ( ٦٠ ـ كتساب الأنبيهاء ، ٤٩ ـ بساب نـزول عيسي ) .

صرَّح جماعة من الراسخين في العلم أن الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام متواترة ، فقال العلامة السَّيد محود الألوسيّ في تفسيره : « رُوح المعاني » : « ولا يَقْدَحُ في ذلك ـ أي في خَتْم النَّبوَّة ـ ماأَجْمَعَتْ الأُمَّةُ عليه ، واشتهرَتْ فيه الأخبار ـ ولعلَّها بَلَغَتْ مبلغَ التواترِ المعنوي ـ ونَطَق به الكتابُ ـ على قول ـ ووجَبَ الإيمانُ به . وأَكْفِرَ مُنكِرُه كالفلاسفة : من نُرُول عيسى عليه السلام آخِرَ الزمان ، لأنه كان نَبيّا قبلَ تحلّي نبينا عَلَيْ بالنَّبوَّة في هذه النشأة » . اهـ .

وقال العلاَّمة الألوسيّ في تفسيره بعد هذا : «ثم إنَّ عيسى عليه السلام حين يَنْزِلُ باقي على نُبوَّته السابقة لم يُعزَلُ عنها بحال ، لكنه لا يتَعبَّدُ بها لِنَسْخها في حَقّهِ وحقٌ غيره ، وتكليفه بأحكام هذه الشريعة أصلاً وفرعًا ، فلا يكون إليه عليه السلام وحيّ ولا نَصْبُ أحكام ، بل يكونُ خليفة لرسول الله عليه الصلام كما في بعض الآثار » . ا . ه . . السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام كما في بعض الآثار » . ا . ه .

وبه صرَّح الحافظ عِهادُ الدين ابنُ كَثير ، حيث قال في « تفسيره » في تفسير سورة الزخرف عند قوله تعالى : ﴿ وَإِنه لَعِلْمُ للساعة ﴾ : « وقد تواتَرَت الأحاديثُ عن رسول الله عَلِيّهُ أنه أُخبرَ بنزولِ عيسى عليه السلام قبلَ يوم القيامة « إمامًا عادلاً ، وحَكَمًا مَقْسِطًا » الله . وصَرَّح به في تفسير سورة النساء أيضًا .

#### وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة:

« [ ومنهم ] : الإمامُ ابنُ جَرِير الطبري في « تفسيره » عند قوله تعالى في سورة آل عران : ﴿ إِنِي مُتَوفِّيك ورَافِعُك إِلَيّ ﴾ ٣ : ٢٠٣ ، فقد قال بعد أن ذكرَ الأقوالَ في معنى التَّوفِّي : « وأولى هذه الأقوالِ بالصحة عندنا قولُ من قال معنى ذلك : أنّي قابضك من الأرض ورافِعُك إليّ . لتواتر الأخبار عن رسول الله عَلِيّ أنه قال : « يَنْزِلُ عيسى ابنُ مريم فَيقْتُلُ الدجَّالَ ... » .

قال شيخنا الإمام الكوثريّ رحمه الله تعالى في كتابه : « نظرة عـابرة في مزاعم من يُنكِرُ

نزولَ عيسى عليه السلام قبلَ الآخرة » ص ٣١ : « وليس في قول الإمام ابن جرير الطبري : ( وأولى الأقوال بالصحة ) ما يُحتَجُّ به أنَّ تلك الأقوالَ مشتركة في أصلِ الصحة ، وكيف وقد ذَكَرَ بينها ماهو مَعْزُوٌ إلى النَّصارى ؟ ولا يُتَصَوَّرُ أنْ يَصِحَّ ذلك في نظره ، بل كلامه هذا مِن قبيلِ ما يُقال : فلان أذكى من حار ، وأفقه من جدار ، كما يظهر من عادة ابن جرير في « تفسيره » عند نَقْلِهِ لروايات مختلفة ، كائنة ماكانَتْ قبتُها العلمية ، وقد يكون بينها ماهو باطلٌ حبًّا ، فلا يكون لأحد إمكانُ التستُك بثلِ تلك العبارة في تقوية الروايات المردودة » .

قلتُ : وهذه قاعدة وفائدةٌ تستفادُ لفهم كلام ابن جرير في « تفسيره » فـاعْلَمْهـا واشــدُدْ عليها بيديك ، فإنها من العلم المكنون .

ومنهم: الإمامُ المفسّر ابنُ عطيسة الغَرنْ الطي الأندلسي ، فقد قال في «تفسيره »: « وأجمعت الأُمَّةُ على ماتضمَّنهُ الحديثُ المتواتِرُ من أنَّ عيسى في الساء حيّ ، وأنه يَنزِلُ في اخرِ الزمان فيَقْتُلُ الخِنزير ، ويَكسِرُ الصَّليب ، ويَقْتلُ الدجَّال ، ويُفيضُ العَدْل ، وتظهرُ به مِلَّةُ محمد عَلَيْتُ ، ويَحَجُّ البيتَ ، ويَعترُ » . انتهى .

ومنهم: العلامة الشوكاني اليني ، قال في كتابه: « التوضيح في تواتر ماجاء في المنتظر والدجّال والمسيح » بعد أن ساق الأحاديث الواردة في ذلك: « فتقرر أنَّ الأحاديث الواردة في المَهْدِيّ المنتظر متواتِرة ، والأحاديث الواردة في الدجّال متواتِرة ، والأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم متواترة ». كا نقله عنه أستاذنا العلامة الشيخ عبد الله ابن الصدّيق الغُماري فرّج الله عنه في كتابه: « عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام » ص

ومنهم: شيخُ شيوخنا العلامة المحدث الشريف سيدي محمدُ بنُ جعفر الكَتّاني رحمه الله تعالى في كتابه: « نَظْم المتناثر من الحديث المتواتر »: ص ١٤٧ حيث قال: « وقد ذكَرُوا أنَّ نزولَ سيدنا عيسى عليه السلام ثابتً بالكتاب والسنة والإجماع. ثم قال: والحاصِلُ أنَّ الأحاديثَ الواردةَ في المَهْدِيّ المنتظر متواتِرة ، وكذا الواردةُ في الدجَّالِ وفي نزول عيسى ابنِ مريم عليه السلام ». اهد ( التصريح ) .

#### قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله:

( تواردتِ النصوصُ المتواترةُ على نزول سيدنا عيسى عليه السلام ، ولكن لا توقيت فيها لزمن نزوله بالتحديد والتعيين ، وإغا التوقيت فيها بالأمارات والعلامات الدالة على نزوله .

قال الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة «تفسيره »: ١: ٧٤ و ٩٢: «تأويلُ جميع القرآن على أوجه ثلاثة: أحدُها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو مالا يَعلم تأويلَه إلا الله الواحدُ القهار، وهو الذي استأثر الله بعلمه، وحَجَب علمه عن جميع خلقه، وذلك مافيه من الخبر عن آجالِ حادثة، وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة، والنفخ في الصور، ونزولِ عيسى ابن مريم، ووقت طلوع الشهس من مغربها، وماأشبه ذلك.

فإن تلك أوقات لا يَعِلم أحد حُدُودَها ، ولا يَعرف أحد من تأويلها إلا الخبر بأشراطها ، لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه ، وبذلك أنزَل ربّنا محكم كتابه، فقال : ﴿ يَسَالُونَكَ عَن السَاعة أَيَانَ مُرْسَاها قَلْ إِنَا عَلَمَهَا عند ربي لا يُجَلِّيها لوقتها إلا هو ثَقُلَتُ في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بَغْتَة يَسَالُونَكَ كأنك حفييٌّ عنها قل إنما عِلمُها عند الله ولكن أكثرَ الناس لا يَعلمون ﴾ (١) .

وكان نبينا محمد على إذا ذَكَر شيئًا من ذلك ، لم يَدُلُّ عليه إلا بأشراطه ، دون تحديده بوقته ، كالذي رُوي عنه على أنه قال لأصحابه ، إذْ ذَكَرَ الدجَّال : « إنْ يَخرج وأنا فيكم ، فأنا حَجيجُه ، وإن يَخرجُ بعدي ، فالله خليفتي عليكم » . ومأشبَة ذلك من الأخبار الدالة على أنه عَلَيْ ، لم يكن عنده علم أوقاتِ شيء منه بمقادير السنين والأيام ، وأن الله جل ثناؤه إنما عرَّفه مجيئه بأشراطه ، ووَقَّتَه بأدلته » ) اهد (التصريح ) .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٨٧ .

# جدول ما ثبت بالقرآن والسنة من أمارات المسيح عيسى عليه السلام تأليف العلامة المحقق الجليل الشيخ محمد شفيع مفتى باكستان حفظه الله تعالى

#### ننقلها مع شيء من الحذف:

- اسمه السامي : عيسى ، يدل عليه ما لا يحصى من الآيات والأحاديث .
  - ـ كنيته : ابن مريم ﴿ ذلك عيسى ابن مريم ﴾ مريم : ٣٤ .
    - لقبه: المسيح.
    - ـ و : كلمة الله .
- و : روح منه ﴿ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ﴾ النساء : ١٧١ .
  - والدته : مريم ، يدل عليه مالا يحصى من الآيات والأحاديث .
    - نفى الوالد : ولد عيسى من غير أب بحض قدرة الله تعالى .
  - ـ والد أمه : عمران عليه السلام ﴿ ومريم أبنة عمران ﴾ التحريم : ١٢ .
    - ـ خاله : هارون ﴿ ياأخت هارون ﴾ مريم : ٢٨ .
  - ـ والدة أمه : امرأة عمران ـ حنة ـ ﴿ إِذْ قَالَتَ امْرَأَةُ عَمْرَانَ ﴾ آل عمران : ٣٥ .
- ـ نذر جدته حملها للوقف على بيت المقدس : ﴿ إِنِّي نَـذَرَتُ لَـكُ مَـافِي بَطَّنِي مُحَرًّا ﴾ آل عران : ٣٥ .
  - ـ ولادة حملها أنثي : ﴿ فَلَمَا وَضَعَتُهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا أَنْثَى ﴾ آل عمران : ٣٦ .
- اعتنارها في حضرة الله بأنها وضعتها أنثى وهي لا تليق أن تخدم بيت المقدس:

- ﴿ قالت رب إني وضعتها أنثى ﴾ ﴿ وليس الذكر كالأنثى ﴾ آل عران : ٣٦.
  - تسمیتها مریم : ﴿ وإني سمیتها مریم ﴾ آل عمران : ۳۱ .

## بعض ماورد من أحوال أمه عليها السلام

- استعاذتها : من مس الشيطان : ﴿ أعينها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ﴾ آل عران : ٣٦ . وقد نص الحديث النبوي بأن هذا مما خص الله به مريم عليها السلام كا في صحيحي البخاري ومسلم .
- اختصام مجاوري بيت المقدس في تربية مريم وكفالة زكريا عليه السلام لها : ﴿ وَمَاكِنْتُ لَدِيهُمْ إِذْ يُخْتَصُونَ ﴾ آل عران : ٤٤ .
- إقامتها بالمحراب ورزقها من الغيب : ﴿ كُلَّمَا دَخُلُ عَلِيهَا زَكُرِيا الْحُرَابِ وَجَدَ عَنْدُهَا رزقًا قال يامريم أنى لك هذا ﴾ آل عمران : ٣٧ .
- سؤال زكريا عن الرزق وجوابها أنه من عند الله : ﴿ قالت هو من عند الله ﴾ آل عران : ٣٧ .
  - مخاطبة الملائكة إياها : ﴿ إِذْ قَالَتَ الملائكة يَامِرِيمُ إِنْ اللهِ ﴾ آل عران : ٤٢ .
    - ـ كونها مقبولة عند الله : ﴿ اصطفاك ﴾ آل عران : ٤٢ .
    - كونها طاهرة من الحيض : ﴿ وطهرك ﴾ آل عمران : ٤٢ .
  - كونها أفضل نساء زمنها : ﴿ واصطفاك على نساء العالمين ﴾ آل عران : ٤٢ .
    - ـ ذهابها إلى زاوية : ﴿ إِذْ انتبذت مِن أَهْلُهَا ﴾ مريم : ١٦ .
    - كون الزاوية في جانب شرقي : ﴿ مَكَانًا شَرَقَيًّا ﴾ مريم : ١٦ .
    - ـ اتخاذها حجابًا : ﴿ فَاتَّخَذَتُ مَن دُونِهِم حَجَابًا ﴾ مريم : ١٧ .
- ـ وجاءها ملك بشكل إنسان ﴿ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرًا سويًّا ﴾ مريم : ١٧ .

- ـ استعاذتها : ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمِنُ مِنْكُ ﴾ مريم : ١٨ .
- ثم بشرها الملك بولادة عيسى عليه السلام : ﴿ لأهب لك غلامًا زكيًا ﴾ مريم : ١٩ .
  - ـ تعجبها بهذا الخبر ﴿ أَنَّى يَكُونَ لِي غَلَامٌ ﴾ مريم : ٢٠ .
- إخبار الملك بأن ذلك ليس بصعب على الله ﴿ قال ربك هو علي هين ﴾مريم : ٢١ .
  - ـ حملها عيسى بمحض قدرة الله من غير أن يسها رجل : ﴿ فحملته ﴾ مريم : ٢٢ .
- ـ ذهابها إلى جدع نخلة وقت المخاض: ﴿ فأجاءها الخاض إلى جدع النخلة ﴾ مريم: ٢٣.

وقال العلماء : إن كل ماحصل لمريم عليها السلام من خوارق العادة كان في الأصل إرهاصات تبشر بنبوة عيسى عليه السلام .

## محل ولادته عليه السلام وكيفية ذلك

- ولد في زاوية بستان بعيد من العمارة : ﴿ فانتبنت به مكانًا قصيًّا ﴾ مريم : ٢٢ .
  - ـ كانت متكئة إلى جذع نخلة : ﴿ فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة ﴾ مريم : ٢٢ .

## أحوال مريم بعد ولادته عليه السلام

- ـ اضطرابها حياء وخوفًا من تهمة الناس : ﴿ قَالَتَ يَالَيْتُنِّي مَتَ قَبِلَ هَذَا ﴾ مريم : ٢٣ .
- نداء الملك من تحت الشجرة أن لا تحزني فقد منحك الله ابنًا من سادة الناس : ﴿ أَلا تَحزني قد جعل ربك تحتك سريا ﴾ مريم : ٢٤ .
  - ـ رزقها الله تعالى رطبًا جنيًا ، ﴿ تساقط عليك رطبًا جنيًا ﴾ مريم : ٢٥ .
  - إتيانها قومها بعيسي عليه السلام في حجرها : ﴿ فأتت به قومها تحمله ﴾ مريم : ٢٧ .
    - تهمة القوم للسيدة مريم : ﴿ يَامُرُيمُ لَقَدُ جَنْتُ شَيِّنًا فَرِيًّا ﴾ مريم : ٢٧ .
- ـ كلام سيدنا عيسى عليه السلام في حجرها : ﴿ إِنِّي عبد الله آتاني الكتاب ﴾ : مريم : ٣٠ .

## وجاهة عيسى عليه السلام

- \_ ﴿ وجيهًا في الدنيا والآخرة ﴾ آل عمران : ٤٥ .
  - \_ قامته معتدلة .
  - ـ لونه أبيض مشرب بالحمرة .
  - ـ شعر رأسه ممتد إلى منكبيه .
  - ـ شعره أسود كأنه يقطر وإن لم يصبه بلل .
- شعره جعد ، في بعض الروايات أنه سبط ، ويمكن أن هذا الاختلاف باختلاف الأوقات .
  - ـ نظيره في الحلية : يشابهه من الصحابة عروة بن مسعود رضي الله عنه .

#### خصائص عيسى المسيح عليه السلام

- ـ إحياؤه الموتى بإذن الله ﴿ وأحيي الموتى بإذن الله ﴾ آل عمران : ٤٩ .
  - ـ إبراء الأكمه بإذن الله : ﴿ وَأَبْرِئُ الأَكُمَهُ ﴾ آل عمران : ٤٩ .
- ـ إبراء الأبرص بإذن الله : ﴿ وأبرئ الأكمه والأبرص ﴾ آل عمران : ٤٩ .
- ـ النفخ في تراب حتى يصير طيرًا ﴿ فَأَنفَخَ فَيْمُ فَيْكُونَ طَيْرًا بِإِذْنَ اللَّهُ ﴾ آل عمران : ٤٩ .
- \_ الإخبار بما أكله الناس وما ادخروه في بيوتهم : ﴿ وَأَنْبَتُكُم بَمَا تَأْكُلُونَ وَمِا تَدْخُرُونَ في بيوتهم بيوتكم ﴾ آل عمران : ٤٩ .
- ـ عزم بني إسرائيـل على قتلـه ، وحفـظ الله تعـالى لـه : ﴿ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ﴾ آل عمران : ٥٤ .
  - ـ رفع الله تعالى له إلى السماء حيا : ﴿ إِنِّي متوفيك ورافعك إليٌّ ﴾ آل عمران : ٥٥ .
    - ـ نزوله عليه السلام من السماء إلى الدنيا ثانيًا في قرب من يوم القيامة .

# حليته عليه السلام وقت نزوله

- ـ يلبس ثوبين أصفرين .
- ـ على رأسه قلنسوة طويلة .
  - يلبس درعاً

# بعض أحواله عليه السلام وقت نزوله

- ينزل واضعًا يديه على أجنحة ملكين .
  - في يده حربة يقتل بها الدجال .
  - ـ لا يجد كافر ريح نفسه إلا ويموت .
    - يبلغ نفسه إلى مايبلغ طرفه .

# محل نزوله عليه السلام ووقت نزوله

- ـ ينزل في الشام .
- ينزل في الجانب الشرقي من دمشق .
  - ينزل عند المنارة البيضاء .
  - ـ وقت نزوله : عند صلاة الفجر .

# أحوال الحاضرين في المسجد وقت نزوله عليه السلام

- جماعة من المسلمين يقودهم المهدي يجتمعون لقتال الدجال .
  - يؤمهم الإمام المهدي .

# بعض أحواله بعد نزوله عليه السلام

- يدعوه الإمام المهدي لإمامة الصلاة بالناس فيأبي .

- حينما يريد الإمام المهدي أن يتخلف يضع عيسى عليه السلام يده على ظهره ولا يرضى إلا أن يكون المهدي إمامًا .
  - ـ ثم يتقدم الإمام المهدي ويصلي بهم .
  - \_ إقامته في الدنيا بعد نزوله أربعين سنة .
  - ـ نكاحه بعد النزول وأولاده : يتزوج عيسى عليه السلام بعد النزول .
    - ـ يتزوج عيسى بامرأة من قوم شعيب عليها السلام .
      - ـ يولد له بعد نزوله أولاد .

# المشروعات التي يقوم بها بعد نزوله عليه السلام

- يكسر الصليب ويستأصل عبادته ولا يُبثقي في الدنيا من النصرانية شيئًا .
  - ـ يقتل الخنازير .
- ـ يفتح باب المسجد بعد الفراغ من الصلاة فيرى وراءه الدجال وقومًا من اليهود .
  - ـ يقاتل عليه السلام الدجال وأعوانه من اليهود .
    - ـ بقتل الدحال .
  - ـ يقتل عليه السلام الدجال في أرض فلسطين عند باب لد .
    - ـ ثم يقتل عليه السلام مابقى من اليهود .
      - ـ ولا يجد يهودي ملجأ .
    - ـ حتى تشهد الحجارة والأشجار على أن وراءها يهوديًا .
      - ـ ومن أجل ذلك لا يبقى حكم الجزية .
  - ـ ويعم عليه السلام الناس بالمال حتى لا يبقى من يقبل الصدقات .

- ويؤم عليه السلام الناس بعد صلاة الفجر الأولى التي صلاها مقتديًا بالإمام المهدي .
  - ـ يسافر إلى موضع فج الروحاء .
  - يحج أو يعتمر أو يؤدي كلا النسكين .
  - يسافر إلى روضة سيد الأنبياء علية .
  - ويرد على سلامه سَيِّد الأنبياء عَلِيَّةِ .
  - مذهبه الذي يدعو إليه الناس: يعمل بالقرآن والسنة ويحث الناس عليه.

# البركات الظاهرة والباطنة في زمنه عليه السلام

- ـ تنزل في زمنه بركات دينية ودنيوية من كل نوع .
  - ويخرج الحقد والضغينة من أفئدة الناس.
- يكون الرمان في زمانه كبيرًا حتى تكفي الرمانة الواحدة لجماعة من الناس.
  - ويكفي لبن ناقة واحدة لجماعة من الناس.
    - ويكفى لبن شاة واحدة لقبيلة واحدة .
  - وتنزع الحمة من كل ذي حمة حتى يدخل الوليد يده في فم الحية فلا تضره .
    - وتكشفُ الوليدة عن أسنان الأسد فلا يضرها .
      - ـ ويكون الذئب مع الغنم كأنه كلبها .
    - وتمتلئ الأرض من السلم كا يمتلئ الإناء من الماء .
      - ولا يوجد فقير وتترك الصدقة .

# أحوال العرب في ذلك الزمان

- العرب يومئذ قليل وأكثرهم ببيت المقدس.

- ـ يجتمع المسلمون بجبل أفيق حذرًا من الدجال .
- ـ ويصيب المسلمين بؤس ومجاعة شديدة حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه ويأكله .
  - ـ ثم ينادي مناد : ياأيها الناس أتاكم الغوث .
  - ـ فيتعجب منه الناس ويقول بعضهم لبعض : إن هذا لصوت رجل شبعان .

# وفاته عليه السلام وبعض الأحوال قبل وفاته

- ـ ويأمر المسيح عليه السلام بأن يستخلفوا بعده رجلاً من بني تميم اسمه : المقعد .
  - ـ ثم يتوفاه الله تعالى .
- قبره عليه السلام : ويدفن في روضة النبي يَهِلِيَّةٍ بجنب أبي بكر وعمر رضي الله عنها . أحوال المسلمين بعد وفاته عليه السلام
  - ـ ويستخلف الناس ( المقعد ) كما أمرهم المسيح عليه السلام .
- اهـ من ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) .

\* \* \*

### الفقرة الحادية والعشرون

### في :

## يأجوج ومأجوج

#### مقدمة

- ذكر الله عز وجل يأجوج ومأجوج في موضعين من كتابه ، مرة في سياق بناء السد الذي بناه ذو القرنين ليحمي به أقوامًا من إفساده : ﴿ قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا وبينهم سدًا \* قال مامكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمًا \* آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارًا قال آتوني أفرغ عليه قطرًا \* فا اسْطَاعوا أن يظهروه ومااستطاعوا له نقبًا ... ﴾ (١)

وذكرهم القرآن مرة أخرى في سورة الأنبياء (٢):

﴿ حتّى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كلّ حدب ينسلون \* واقترب الوعد الحق ﴾ .

وقد أخذ الكلام عن يأجوج ومأجوج وعن ذي القرنين وعن السدّ الذي بناه كلّ مأخذ وتَشَتّت بالمفسّرين المذاهب والافتراضات والحدّ الـذي لا خلاف عليه هو أنّ مجيء يأجوج ومأجوج إلى بلاد الشام زمن عيسى ابن مريم ومايحدث لهم هو من اشراط الساعة الكبرى .

- ونقطة البداية الصحيحة في البحث هو أنّ الذي توجّه بالسؤال عن ذي القرنين هم اليهود أو قريش بإيحاء من اليهود وكان السؤال امتحانًا لنبوّة رسول الله عَلَيْة فيكون الجواب الصحيح من أعلام النبّوة ومعجزاتها ، وهذا لا يتحقّق إلا إذا كان الجواب معروفًا عند السائلين أو الدافعين للسؤال ، وبالجواب الصحيح تقوم الحجة عليهم وتثبت بذلك الحجيّة برسالة محد مِن أهل السؤال وغيرهم ، وقد انطلق من هذا العلامّة الهندي الكبير أبو الكلام

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٩٦ ، ٩٧ .

أزاد في بحثه الذي نشر تحت عنوان ( يسألونك عن ذي القرنين ) فأتى به بما يثبت المعجزة ويقيم الحجّة ، وقد استغرق البحث مائة وثلاث صفحات تحدّث فيه عن شخصية ذي القرنين كا ذكرها القرآن ثمّ تحدّث فيه عن حيرة المفسّرين في تعيين شخصه ثمّ وصل إلى أنّ المفروض أن تكون نقطة البداية في البحث هي في كتب العهد القديم على اعتبار أنّ السائلين أو الدافعين للسؤال هم اليهود فعثر على نقطة البداية في سفر دانيال وهذه هي :

« في السنة الثالثة لجلوس بيلش فر الملك كنت بمدينة سوس هيرا من أعمال عيلام على شاطىء النهر أولائي ، فرأيت الرؤيا للمرة الثانية ، رأيت كبشًا واقفًا على شاطىء النهر له قرنان عاليان . وكان الواحد منها منحرفًا إلى ظهره ، ورأيت الكبش ينطح بقرنيه غربًا وشرقًا وجنوبًا لا قبل لحيوان بالوقوف أمامه فهو يفعل ما يشاء وصار هو كبيرًا جدًا وبينا أنا أفكر في هذه الظاهرة إذ رأيت تيسا أقبل من جهة الغرب وغشي وجه الأرض كلها ، وكان بارزا بين عَيْنَي التيس قرن عجيب . ثم إن التيس اقترب من الكبش ذي القرنين ونفر منه مغضبًا ثم عمد إليه فكسر قرنيه وصرعه وداسه فأصبح الكبش ذو القرنين عاجزاً عن مقاومته ، محرومًا من ناصر ينصره عليه ـ « سفر دانيال ٨ : ١ » .

ثم ذكر الكتاب على لسان دانيال أن الملك جبريل ظهر له وشرح رؤياه قائلاً: إن الكبش ذا القرنين يمثل اتحاد المملكتين ، مادا وفارس، فيلكها ملك قوي لا تقدر دولة على مواجهته . أما التيس ذو القرن الواحد الذي رآه بعد الكبش ، فالمراد منه ملك اليونان ، والقرن البارز بين عَيْنَي التيس ، يدل على أول ملك من اليونان ( ٨ : ١٥ ) . اهد رسالة ( ويسألونك عن ذي القرنين ) .

ومظهر هذه النبوءة المتفق عليه هو الملك (قورش) أو (غورش) والذي يسميه اليونان (سائرس) واليهود (خورس) وهو الذي وحد مملكتي مادا وفارس واستولى على بابل وكانت له ثلاثة توجهات في حروبه: توجّه نحو الغرب حارب فيه اليونان وقهرهم، وتوجه نحو الشرق حارب فيه على القبائل المحلام وتوجه نحو الشمال سيطر فيه على القبائل الجبلية، وكان من صفاته الرحمة والعدل والحرص على الرعيّة، وكان على الدين الصحيح لزرادشت الذي قام دينه على التوحيد ثمّ حرّفته الديانة المجوسيّة التي كانت سابقة على دين

زرادشت ، ويرجّح أبو الكلام أنّ (قورش) كان معاصرًا لزرادشت ، وأنّ هذه المملكة التي أقامها قورش أنهاها بعد فترة الإسكندر المقدوني وهو الذي ذكرته رؤيا دانيال بأنه ذو القرن ، ومن نبوات أشعيا في (قورش) مايلي :

« وإني أقول في حق خورس ( غورش ) بأنه راع لي وهو يتم مرضاتي كلها ... يقول الرب في شأن مسيحه خورس ، أنا أخذت بيده البني لأجعل الأمم في حوزته وأنزع القوة من سواعد الملوك وأفتح له الأبواب تلو الأبواب . أجل ، إني أمشي بين يديك وأقوم ما اعوج من سبلك ، وأكسر الأبواب النحاسية ، وأمنحك الخزائن المدفونة والكنوز التي في البيوت المغيبة . أفعل كل ذلك لتعلم أنني أنا الرب ، إله إسرائيل الذي ناداك باسمك صراحة لأجل إسرائيل ، شعبه المختار » ( ٤٥ : ١ ) .

وشبه غورش بعقاب الشرق في مكان آخر من الكتاب فقال : « هما ! انظروا ، إني أدعو عقابًا من الشرق أدعو ذلك الرجل الذي يأتي من أرض بعيدة ويتم سائر مرضاتي » ( ٤٦ : ١١ ) ا . هـ ( ويسألونك عن ذي القرنين ) .

فسفر أشعيا يشبه قورش بالعقاب ، وسفر دانيال يصفه أنّه ذو القرنين ، وقد عثر على تمثال لقورش يعتبر من أعظم الآثار الفارسيّة القديمة لقورش فيه جناحا عقاب وقرنان ، ومن المعروف أنّ قورش هو الذي أنقذ اليهود من أسر بابل ، ولذلك فإنّ له مقامًا كبيرًا عندهم .

كان ظهور أمر قورش في سنة (٥٥٩) ق . م . في ظروف لم تكن مقدماتها لتؤهل إلى أن يصل قورش إلى الملك ولم يكد يستقر له الملك حتى دانت له مادا وفارس تلقائيا م خضعت له ولايات ومهد لخضوع ولايات لخلفائه فكانت مجموع الولايات التي خضعت له ولخلفائه ثمانية وعشرين ولاية حتى انتهى هذا الوضع للإسكندر المقدوني ، وكانت حملته الأولى نحو الغرب إلى بلاد الأناضول التي كانت يونانية وقتذاك وهي التي بدأت الحرب فانتصر عليها وعاملها برحمة ووصل بحربه هذه إلى شاطئ البحر وكان هجومه الثاني نحو الشرق ففتح مايستى الآن بمكران وبلوخستان وبلخ ، والغالب أنه فتح بلاد السند في حملته هذه .

وكانت في هذه المناطق قبائل همجيّة يغلب على معظمها الترحّل ، ثم فتح بعد ذلك بابل وأنقذ اليهود من الأسر ، ثم كان هجومه الثالث نحو الشمال أي نحو البلاد التي سمّيت فيا بعد بالقوقاز ، وقد وصل غورش في حربه هذه إلى نهر أطلق عليه ولا يزال يطلق عليه اسم (نهر سائرس) أي نهر غوروش ، وهناك بنى سدًّا حديديًّا في الممر الجبلي الوحيد الذي يمكن أن يعبر منه سكّان شرقي تلك البلاد إلى أرض القوقاز وكانت وفاته سنة ( ٢٩٥) قبل اليلاد ومن المجمع عليه عند كلّ من كتب عنه من صديق وعدو أنّه كان عادلاً رحيّا الميلاد ومن الجمع عليه القديم تصفه بالتوحيد والعبوديّة الخالصة لله عز وجل ، وتعليل ذلك أنّه كان من أتباع زرادشت نبيّ الفرس على القول الراجح وذلك قبل أن يحرّف دين زرادشت .

- وبعد أن يعرض أبو الكلام أزاد هذا العرض يأتي بالنص القرآني الوارد في حق ذي القرنين ويبرهن على أنه ينطبق على قورش ، وبالنسبة للعين الحئة التي وقف عندها ذو القرنين يقول أبو الكلام :

« لنضع خريطة الساحل الغربي لآسيا الصغرى أمامنا . نرى فيها معظم الساحل قد تقطع في خلج صغيرة ، لا سيا على مقربة من أزمير ، حيث اتخذ الخليج صورة عين . كانت سارديز على مقربة الساحل الغربي ، ولا تبعد كثيراً عن أزمير الحاضرة . فلنا أن نقول إن غوروش لما تقدم بعد استيلائه على سارديز ، وصل من ساحل بحر أيجة إلى مكان قريب من أزمير ، ورأى الساحل قد اتخذ صورة تشبه العين ، وكان الماء قد انكدر من وحل الساحل ، فرأى الشمس تغرب مساء في هذه العين ، هذا هو ماعبر عنه القرآن بقوله ﴿ وجدها تغرب في عين حمئة ﴾ (١) . أي أنه تراءى له كأن الشمس تغرب في بقعة كدرة من الماء .

ومن المعلوم أن الشمس لا تغرب في مكان ما ، ولكنـك إن وقفت على سـاحـل بحري ، رأيت الشمس كأنها تغرب رويدًا رويـدًا في البحر » . ا.هـ ( ويسـألونـك عن ذي القرنين ) .

ثم يتخدث أبو الكلام أزاد عن المهمة الشرقية ويذكر أن كُلًّا من المؤرخين اليونانيين

<sup>(</sup>١) الكيف : ٨٦ .

هيرودوتس وني سياز يذكرانها ويقولان :

« إن طغيان بعض القبائل الهمجية الصحراوية حمله على القيام بهذه المهمة » .

يقول أبو الكلام: ( وهذا يطابق ماقاله القرآن: ﴿ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا ﴾ (١). أي أنه لما وصل إلى نهاية الشرق، رأى الشمس تطلع على قوم ليس لديهم مايستترون به عن قيظها، يعني أنهم كانوا من القبائل الرحالة التي لا تسكن المدن ولاتبني لها البيوت) ا. هـ ( ويسألونك عن ذي القرنين ).

ثم يتحدث أبو الكلام عن المهمة الشالية وسد يأجوج ومأجوج . قال أبو الكلام :

كانت هذه مهمته الثالثة ، وصل بها ، تاركاً على يمينه بحر الخزر ، إلى جبال القوقاز Caueasus حيث وجد مضيقًا بين جبلين منها .

ذكر القرآن هذا الخبر قائلا : ﴿ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونها قومًا لا يكادون يفقهون قولًا ﴾  $(^{\Upsilon})$  . أي أنهم كانوا جبليين متوحشين ، حرموا من المدنية والعقل والفهم .

والمقصود بسدين ، مضيق في جبال القوقاز . وإنك تجد على عين القوقاز ، بحر الخزر الذي يسد طريق الحافة الذي يسد طريق الحافة النبي يسد طريق الحافة الغربية ، وترى في الوسط سلسلة جبالها الشاهقة التي صارت جداراً طبيعياً ، فلم يكن هنالك منفذ للمهاجمين من الشمال إلا مضيق وسطى في هذه الجبال ، يجتازه المهاجمون ويشنون الغارات على البلاد الواقعة وراءه . فبنى غوروش في هذا المضيق سداً حديديا ، أخذ به الطريق على المغيرين . ولم يأمن أهل سهول قوقاز وحدهم بهذا السد بل أصبح السد بابًا مقفلاً منيعًا لسلامة سائر بلاد آسيا الغربية فأمنت جميع الشعوب القاطبة في آسيا الغربية وفي مصر من جهة الشمال . اهد .

## وقال أبو الكلام:

« أما القوم الذين وجدهم ذو القرنين هنالك ، وكانوا خلوًا من العقل ، فيحتمل أن يكونوا القوم الذين ذكرهم اليونان باسم « كولشي » وذكروا في لوحة دارايوش باسم « كوشيا » . هؤلاء الذين شكوا إلى غوروش هجات يأجوج ومأجوج ، ولما كانوا مجردين من الحضارة ، وصفهم القرآن بقوله : ﴿ لا يكادون يفقهون قولا ﴾ (١) . أي لا يفهمون الكلام » . اه .

وبعد أن يبرهن أبو الكلام على أن كل ماوصف به القرآن ذا القرنين ينطبق على قورش ينقل عن مؤرخين يونانيين هما في الأصل من أمة معادية للفرس ماقالاه في قورش:

ويقول هيرودوتس: «كان (غوروش) ملكا كريما، جوادا سمحا للغاية، لم يكن حريصًا على جمع المال كغيره من الملوك، بل كان حرصه على الكرم والعطاء. يبذل العدل المظلومين، ويحب كل مافيه خير البشر».

ويقول زينوفن: « كان ملكاً عاقلاً رحيًا ، اجتمعت فيه مع نبل الملوك فضائلُ الحكماء ، همته تفوق عظمته ، وجوده يغلب جلالته ، خدمة الإنسانية شعاره ، وبذل العدل للمظلومين ديدنه . حل فيه \_ مكان الكبر والعجب \_ التواضع والساحة » . اهـ .

وبعد كلام طويل ينتقل إلى الحديث عن سد يأجوج ومأجوج . فيقول أبو الكلام :

(علينا أن نتذكر في معالجة هذا البحث أن القرآن ذكر أمرين عن السد بخصوصية ، وهما أنه ، أي السد ، بُنِي في مكان ارتفعت الجبال كجدارين على جانبيه ، أي كان المكان مضيقًا جبليًا ، وأن السد الذي أقيم به ، استُخدمت فيه زبر الحديد ، وأفرغ عليها النحاس المذاب ، وعلى ذلك يجب أن نجد السد في مضيق جبلي ، ويجب أن يكون هو جدارا حديديًا ، لا جدارا من الحجر والآجر ، ويكون قد سد طريق المضيق الجبلي ) . اه .

<sup>(</sup>١) الكهف : ٩٣ .

# ثم يتحدث عن يأجوج ومأجوج فيقول:

( إن كلمتي « يأجوج » و « مأجوج » تبدوان كأنها عبريتان ، ولكنها في أصلها قد لا تكونان عبريتين . إنها كلمتان أجنبيتان اتخذتا الصورة العبرية ، فها تنطقان باليونانية « غاغ » ( Gog ) و « ماغاغ » ( Magog ) وقد ذكرتا بهذا الشكل في الترجمة السبعينية للتوراة ، وراجتا بالشكل نفسه في سائر اللغات الأوربية .

وقد ورد هذا الاسم لأول مرة في التوراة في كتاب الخلق عند ذكره خروج أمم العالم من ذرية نوح ، فقال : « ولد ليافث بن نوح ، جمر ، ومأجوج ، ومادي ، ويونان ، وتوبال ، ومسك ، وتيراس » (١٠: ٣) ثم تكرر ذكرهم في الصحف الأخرى ، وقد ذكروا بصراحة وتعيين واضحين في صحيفة حزقيال كا ستراه . وكذلك جاءت نبوءة بظهورهم في مكاشفات يوحنا من العهد الجديد .

فن كان هؤلاء القوم ياترى ؟ لقد تضافرت الشواهد التاريخية على أنهم لم يكونوا إلا قبائل همجية بدوية من السهول الشالية الشرقية ، تدفقت سيولها من قبل العصر التاريخي إلى القرن التاسع الميلادي نحو البلاد الغربية والجنوبية . وقد سميت هي بأساء مختلفة في عصور مختلفة ، وعرف قسم منها في الزمن المتأخر باسم « ميغر » في أوربا ، وباسم التتار في آسيا . ولا شك أن فرعا لهؤلاء القوم ، كان قد انتشر على سواحل البحر الأسود في سنة ١٠٠ ق ، م . وأغار على آسيا الغربية نازلا من جبال القوقاز . وقد ساه اليونان باسم « سي تهين » (Sythians ) وذكر بنفس هذا الاسم في كتابة دارايوش باستخر . ولنا أن نجزم بأن هؤلاء هم الذين شكت غاراتهم الشعوب الجبلية إلى غوروش ، فبني السد الحديدي لمنعها .

## القبائل المنغولية واليواشية:

تسبى هذه البقعة الشالية الشرقية من الأرض « منغوليا » وقبائلها الرحالة « منغول » وتقول لنا المصادر الصينية إن أصل كلمة منغول ، هو « منكوك ( بالكاف الفارسية بعد النون ) أو « منجوك » ( بالجيم الفارسية ) وفي الحالتين تقرب الكلمة من النطق العبري « ماكوك » ( بالكافين الفارسيتين ) والنطق اليوناني « ميكاك » ( بالكافين الفارسيتين ) .

ويخبرنا تاريخ الصين عن قبيلة أخرى من هذه البقعة ، كانت تعرف بـاسم « يـواشي » والظاهر أن هذه الكلمة مازالت تحرف عند الأمم حتى أصبحت « يأجوج » في العبرية .

#### منغوليا ، مهد الشعوب القديمة :

إن الجزء المرتفع من الكرة الأرضية الواقع في الثال الشرقي الذي يسمى الآن بمنغوليا وتركستان الصينية ، كان مهداً لشعوب قديمة لا تحصى . إنه كان معينًا بشريا ، تتدفق مياهه وتتجمع ، حتى إذا بلغت النهاية طغت وانصبت إلى الغرب والجنوب ، وجدت الصين في الشرق منه ، وآسيا الغربية والجنوبية في غربه وجنوبه ، وأوربا في الشال الغربي منه ، فا زالت سيول القبائل والشعوب تتدفق ، فيستوطن بعض القبائل آسيا الوسطى والبعض الآخر يتقدم فيصل إلى أوربا ، أو ينزل بآسيا الغربية والجنوبية . وكانت هذه القبائل بعد خروجها من مسقط رأسها ، وحط رحالها في البلاد الجديدة ، تفقد خصائصها الأولى وتصطبغ بصبغة أوطانها الجديدة ، فتصير على مرور الأيام شعوبًا بنفسها . ولما كان موطنها القديم لا تتغير أحواله ، لم تزل تنشأ فيه قبائل جديدة ، وتتدفق في دورها إلى الخارج كأخواتها السابقة ، دون أن تتغير هذه البقعة بل تظل على هجيتها القديمة ، ولكن الذين كأخواتها السابقة ، دون أل تتغير هذه البقعة بل تظل على هجيتها القديمة ، ولكن الذين كأنوا ينسحبون منها ويسكنون البلاد الأخرى ، كانوا يتحضرون مع مر الزمن ، فتختلف كانوا ينسحبون منها ويعيشون عيشة سهلة هنية ، يبقى إخوانهم في مسقط رأسهم على جالتهم الأولى من الهمجية والخشونة والقسوة ، ولذلك يظلون شبحا غيفًا للمتحضرين ) . اه .

ثمّ يتحدّث أبو الكلام عمّا عرف تاريخيّا من موجات متعاقبة لخروج يأجوج ومأجوج ، فوجة كانت نحو آسيا الوسطى ، وموجة نحو آسيا الغربية ، وموجة أخرى نحو آسيا الغربية التي أوقفها (قورش) وموجة نحو الصين اقتضت من إمبراطور الصين (شين هوانغ تي ) أن يبني جدار الصين العظيم ، وموجة نحو أوروبًا بقيادة أتيلا أنهت الإمبراطوريّة الرومانيّة ، وموجة نحو الشرق العربي بقيادة جنكيز خان كان من آثارها تدمير أكثر البلدان الإسلاميّة ومنها بغداد (أقول: ولعلها المشار إليها بالحديث: « ويل للعرب من شرّ قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كذا ». وحلّق الرسول مَلَا المعيد ) .

« ويذكر أبو الكلام نبوءة لحزقيال عن يأجوج ومأجوج تذكر جوج بأنّه رئيس منسك وتوبال فيقول ليس منسك إلا مانسيه الآن موسكو ، أمّا توبال فهي بلاد البحر الأسود المرتفعة » ، ومن كلام أبي الكلام نفهم أنّ يأجوج ومأجوج يشكّلون الشعوب التي تعتبر وراء جبال القوقاز كا يشكّلون بالموجات التي انساحوا فيها في البلاد شرقًا وغربًا وشالاً وجنوبًا وسيطروا عليها وامتزجوا بها بشعوب أخرى ، إنّهم يشكّلون أكثريّة سكّان هذا العالم ، وهذا الذي يشير إليه الحديث الصحيح الذي يذكر أنّ الله يأمر آدم يوم القيامة أن يخرج بعث النار من كلّ ألف تسعائة وتسعة وتسعون ، وأنّ سبب كثرة بعث النار وجود أمّتين يأجوج ومأجوج ماكانتا في شيء إلا كثّرتاه ، فسكّان أوربا وآسيا الشرقيّة بما في ذلك الصين وسيبيريا ومنغوليا وحتى الجنس الآري كلّه مظنّة أن يكون لهم صلة بيأجوج ومأجوج ، أمّا من هم الذين انصبت عليهم النصوص بأنّ خروجهم ومجيئهم إلى بلاد الشام ومأجوج ، أمّا من هم الذين انصبت عليهم النصوص بأن خروجهم ومجيئهم إلى بلاد الشام قبيل يوم القيامة ، فأمر غيبي يعرف ساعة وقوعه ولنعد إلى كلام أبي الكلام أزاد : يخصّص أبو الكلام آخر بحثه عن سدّ يأجوج ومأجوج ومأجوج ومن كلامه :

(توجد في البقعة الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود سلسلة جبال قوقاز كأنها جدار طبيعي ، وقد سد هذا الجدار الجبلي الطرق الموصلة بين الشمال والجنوب ، إلا طريقاً واحداً بقي مفتوحاً ، وهو مضيق في وسط سلسلة الجبال ، يوصل بين الشمال والجنوب ، ويسمى هذا المضيق في أيامنا هذه بمضيق داريال ، ويشار إلى موضعه في الأطالس الحاضرة بين ولادي كيوكز Vladi Koukas وطفليس ، حيث يوجد إلى الآن جدار حديدي من قديم الأزمان ، ولا ريب أن هذا هو الجدار الذي بناه غوروش إذ تنطبق عليه الأوصاف التي وصف بها القرآن سد ذي القرنين قائلاً إنه استخدمت في بنائه زبر الحديد وأفرغ عليه النحاس بعد أن أذابوه لتتصل مفاصله ، فلا يبقي به خلل ، وقال إنه بني بين جدارين جبليين شاهقين أقيم بينها هذا السد جبليين . وهذا هو مانراه في مضيق داريال جدارين جبليين شاهقين أقيم بينها هذا السد الحديدي الذي قفل باتصاله بالجدارين الطريق الذي كان مفتوحاً بينها .

وإن الكتابات الأرمنية لها أهمية كبيرة في المسألة ، لأنها لقرب المكان أصبحت بمنزلة الشهادة المحلية ، قد سمي هذا السد أو الجدار الحديدي في اللغة الأرمنية من الدهور السالفة

به «بهاك غورائي » و «كابان غورائي » ومعنى الكلمتين واحد وهو « مضيق غوروش » أو « ممر غوروش » . ولا يخفى أن «غور » جزء لاسم غوروش بلا ريب . أفلا يثبت هذا أن غوروش هو الذي بنى الجدار وإليه نسبوه من قديم الزمان ؟

وهناك شهادة أخرى لا تقل في أهميتها عن الأولى ، وهي شهادة لغة بلاد جورجيا التي هي القوقاز بعينها ، فقد سمي هذا المضيق باللغة الجورجية من الدهور الغابرة « الباب الحديدي » وترجمه الأتراك إلى لغتهم « دامركبو » وهو مشهور إلى الآن عندهم .

ألف الكاتب التركي وأستاذ التركية والفارسية في سنت بتربورغ ، كاظم بك في سنة ١٨٤٥ تاريخًا لهذه الجهات باسم « دربند نامه » وترجم الكتاب إلى الإنكليزية باسم تاريخ دربند ، فراجعه ، ص ٢١ .

أما المؤرخون القدماء ، فأول من ذكره منهم ، هو الرحالة اليهودي الشهير ، يوسف الذي كان عائشا في القرن الأول الميلادي ثم ذكره بعد أن عاينه بنفسه المؤرخ بروكوبيس Procopius في القرن السادس الميلادي ، وذلك أن القائد الروماني ، بلي ساريس Bolisarius لما أغار على هذه الجهة في سنة ٥٢٨ م كان الرجل معه فشاهد الأرض وماعليها .

سبق لنا أن أشرنا إلى « نهر سائرس » الذي يثبت وصول غوروش إلى هذه البقعة ، فهنالك في القوقاز أنهار ، ينبع كلها من هذه الجبال . وقد سمي واحد منها بنهر سائرس أي غوروش . وقد وثقت المصادر الأرمنية والكرجية هذا الاسم . وذكره كذلك بعض السياح الأوربيين من القرن السادس عشر ، فهذا أنتوني جن كنسن Anthonie Jenkinson اللذي أرسلته شركة تجارية في لندرة إلى إيران من طريق روسيا سنة ١٥٥٧ م ، يذكر هذا النهر في رحلته قائلاً بأنه يسمى بنهر سائرس ، ثم إن جميع الخرائط التي وضعت لهذه الجهات في القرن الثامن عشر ، ذكرت « نهر سائرس » هذا بصراحة تامة ) . اه .

ثمّ يتحدّث أبو الكلام عن خطأ شائع سبّبه وجود سد آخر على ساحل بحر الخزر تسمّى دربند وسمّاها العرب باب الأبواب فاختلط على بعضهم الأمر فظنوا أنّ سد دربند هو سدّ ذي القرنين مع أنّ هذا السدّ بني بالحجارة ولا يوجد بين جبلين ، فيؤكّد أنّ سدّ ذي القرنين

هو الأوّل ويرجّح أنّ هذا السدّ بني متأخّرا وأنّ الـذي بنـاه هو كسرى أنوشروان لضرورات دفاعيّة ، ومن كلام أبي الكلام عن سد دربند :

« توجد على ساحل بحر الخزر الغربي بلدة ، اشتهرت من العصر الساساني باسم « دربند » وسمتها العرب « باب الأبواب » وهي واقعة في نفس المكان الذي انتهت إليه سلسلة جبال القوقاز واتصلت بساحل بحر الخزر . وقد وجد هاهنا جدار حجري من الزمن القديم ، يبتدئ من ساحل البحر ويرتفع على منحدرات الجبل صاعدًا إلى مرتفعاته ، حتى يبلغ طوله نحو ثلاثين ميلاً .

وتفصيل ذلك أنك تجد قبل وصولك بلدة دربند ، جداراً يسد الطريق كله من الساحل إلى مرتفعات الجبل ، فلا يمكنك الدخول في البلدة إلا من باب في الجدار نفسه ، وكذلك إذا خرجت من البلدة ، وجدت جداراً آخر مثل الأول يسد الطريق ، إلا أن به كذلك باباً يمكنك من التقدم . ويتد الجداران جنبًا لجنب إلى مرتفعات الجبل ، وينقص الفصل بينها كلما تقدما ، حتى يصبح عند الساحل خسائة ياردة . وفي هذا الفصل تقع البلدة ثم ينقص الفصل بعد ميلين كذلك ، فلا يجاوز مائة ياردة . وهنا تنتهي سلسلة الجدارين ، فيصيران جدارا واحداً . ويتد هذا الجدار إلى ثمانية وعشرين ميلاً ، وينتهي على المرتفعات العالية من الجبل . وكانت قد اشتهرت سلسلة الجدارين عند الفرس باسم دوبارة » والمكان الذي انتهت إليه هذه السلسلة أقبت فيه قلعة .

وقد سدت هذه السلسلة جميع الطرق الموصلة بين الشال والجنوب سداً محكمًا ، لأنها توغلت إلى داخل البحر ، فسدت طريق الساحل كلية ، ثم امتدت فوق الجبل إلى ثلاثين ميلاً ، فسدت سائر الطرق التي وجدت في منحدرات الجبل سداً تامًا ، وليس لأحد أن يخترق من الشال إلى الجنوب إلا بطريق واحد وهو الطريق الذي يفتحه البابان في سلسلة الجدار نفسه .

ومن المحقق أن هذا الجدار العظيم وجد قبل الإسلام وسمي المكان في العصر الساساني « دربند » لوجود الجدار به أي باب المملكة المقفل . وقد ذكر الإصطخري ، والمسعودي ، والمقدسي ، وياقوت الحموي ، والقزويني وغيرهم من المؤرخين والجغرافيين العرب هذا المكان

باسم « دربند » قائلين إنه كان يعد أهم مكان في العصر الساساني . لأن المغيرين ماكانوا يستطيعون مهاجمة إيران الشمالية إلا من هذا الطريق ، فكان المكان مفتوحًا للمملكة الإيرانية ، علكها من علكه .

ولما فتح العرب هذه الجهات في القرن الأول من الهجرة ، أدركوا أهمية المكان كالساسانيين ، فدعوه « باب الأبواب » عوضًا من « دربند » وساه البعض « باب الخزر » أو « باب الترك » لأنه كان الطريق لغارات هذه الشعوب . والاسم ترجمة حرفية لاسمه الرومي « كاسبين بورتا » أي باب الخزر » . اه .

## ويختم أبو الكلام حديثه بقوله:

« لقد كان في عصر غوروش أكبر خطر على آسيا الغربية من جهة قبائل سي تهين ، وكان طريق غاراتهم من مضيق داريال ، ولكن الوضع الجغرافي تغير بعد ألف عام ، فلم يبق خطر من قبل سي تهين ، ولكن حلت محله أخطهار أخرى ، كان أكبرها من جهة الإمبراطورية الرومانية الشرقية في بيزنطة التي كانت تنافس الإمبراطورية الفارسية ، وتحاول القضاء عليها . وهي لم تكتف بطرق آسيا الصغرى المطروقة في حروبها ، بل كانت تطرق هذا الطريق كذلك . ثم كانت هناك القبائل التركية في سهول بحيرة يورال وبحر الخزر التي انتشرت جماهيرها في الشمال ، وكانت هي تهاجم الجهات الشمالية من الإمبراطورية الفارسية ، فكان لزاما أن يحصن هذا المكان باهتام كبير ، وعلى ذلك شيد أنوشروان جدار دربند وسد به هذا الطريق في وجه المهاجين » . اهد ( ويسألونك عن ذي القرنين ) .

#### أقول:

إنّ هذا التوجّه الذي اتّجه إليه أبو الكلام هو الذي يناسب سبب النزول وهو الذي تقوم به الحجّة ، وهو الذي تتحقّق به المعجزة فيكون ذلك علمًا من أعلام نبوّة رسولنا عليه الصلاة والسلام ، وهو الذي ينسجم مع الواقع الحالي للمعرفة البشريّة ، كا أنّه ينسجم مع حديث : « ويل للعرب من شرّ قد اقترب » . وينسجم مع حديث : « أخرج بعث النار .... » . ولا يتعارض مع نصّ قرآني إذ يمكن أن تفهم النصوص على ضوئه فقوله

تعالى على لسان ذي القرنين: ﴿ فَإِذَا جَاءُ وَعَدَّ رَبِّي جَعَلَّهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعَدَّ رَبِّي حَقًّا ﴾ (١) لا يشترط في فهمه أن يكون الوعد هو يوم القيامة بل هو اليوم الموعود لخرابه ، وقوله تعالى: ﴿ حتّى إِذَا فتحت يأجوج ومأجوج ﴾ (٢) . لا يشترط أن يكون خروجهم بين يدي الساعة منوطًا بوجود السدّ بل المراد خروجهم من مواطنهم غازين هذا العالم ومنه بلاد الشام ، ويحتمل أن يكونوا هم شيوعيني هذا العالم - إن بقوا - ، ويحتمل أن يكونوا شعوب الاتحاد السوفياتي خاصة ، ويحتمل أن يكونوا غيرهم ولا يتحدّدون إلا بظهورهم بين يدي الساعة .

- إنّ تحقيقات العلماء كلّها منصبة على أنّ يأجوج ومأجوج من ذريّة آدم من ولد يافث ابن نوح ويدخل في ذريّة يافث الروم والترك والجنس الآري والجنس الصيني ، وعلى ذلك فسكّان الهند والصين وشعوب شرقي آسيا وشعوب أوربّا أكثريتهم من ولد يافث بن نوح ، فن هم الذين يعتبر خروجهم ومجيئهم بكثرتهم الكاثرة إلى بلاد الشام ؟ هم يأجوج ومأجوج الذين يعتبر خروجهم من أشراط الساعة ؟ الاحتالات متعددة ، والظاهر أنهم يأتون من الشرق .
- لقد غزا في عصرنا الاتحاد السوفياتي أفغانستان وأصبح بينه وبين بلدان الخليج أقل من أربعهائة كليو متر وهذا نموذج على ما يكن أن يفعله شيوعيّو الاتحاد السوفياتي إن بقوا في يوم ما تجاه منطقتنا ، والصينيّون يبلغون اليوم ملياراً ، ولا يبعد أن يجتاحوا آسيا في يوم من الأيّام وهذا نموذج على ما يكن أن يحدث .

وقد وجدت روايات كاذبة حول السدّ ويأجوج ومأجوج ، ووجدت روايات ضعيفة ، فإذا ماوجد تحقيق قوى يمكن أن تفهم على ضوئه النصوص القرآنيّة والنصوص الحديثيّة الصحيحة والحسنة فإنّه يكون مقدّمًا حتّى يأتي تحقيق آخر أقوى منه .

- ـ ومع ذلك كلَّه فالأسلم التسليم والتفويض .
- وقد مرّت معنا بمناسبة الكلام عن عيسى ابن مريم وفي أحاديث الدجّال أحاديث كثيرة لها علاقة بيأجوج ومأجوج ومع ذلك أفردنا لها هذه الفقرة .

<sup>(</sup>١) الكهف : ٩٨ .

#### نصوص

١٠٨٩ ـ \* روى أحمد عن ابن حَرْمَلَةَ وهو خَالدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ حرملةَ عن خالتِه قال خطبَ رسول الله ﷺ وهو عاصب رأسة من لَدْغَةِ عَقْربِ فقال : « إنكم تقولون لا عدو وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوجُ ومأجوجٌ عِراضُ الوجوهِ صِغارُ العيونِ صُهْبُ الشَّعاف ومن كل جَدَبٍ ينسلون كأن وجوههم الحجانُ الْمُطْرَقَةُ » .

١٠٩٠ - \* روى البخاري ومسلم عن زينبَ بنت جَحْش رَضِي الله عنها أنَّ النبيَّ عَلِيْهُ وَلَى الله عنها أنَّ النبيَّ عَلِيْهُ وَلَى الله عَلَيْهَا فَزِعَا يقول : « لا إله إلا الله ، وَيلٌ لِلْعَرَبِ من شَرَّ قدِ اقْتَرَب ، فُتِحَ اليومَ من رَدْم يَأْجوج ومأْجوجَ مثلُ هذه ـ وَحلَقَ بأصْبَعِهِ : الإبهام والتي تليها ـ » فقالت زينبُ بنتُ جَحْشِ : فقلتُ : يارسولَ الله أنهلكُ وفينا الصالحون ؟ قال : «نعم ، إذا كَثَرَ الْخَبث » .

هذه رواية البخاري ومسلم .

وفي رواية الترمذي (١) قالت : اسْتَيْقَظَ رسول الله ﷺ مِنَ النَّومِ مُحْمَرًا وَجُهُهُ ، يقول : « لا إله إلا الله ... » وذكر نحوه . وفيه : وَعَقَدَ عَشْرًا .

قوله: « ويل للعرب » إنما خص الويل بهم ، لأن معظم مفسدتهم راجع إليهم ، وقد وقع بعض ماأخبر به عليه حيث قال: « إن يأجوج ومأجوج هم الترك » وقد أهلكوا الخليفة المستعصم ، وجرى ماجرى ببغداد ، قاله الكرماني .

قال النووي : « الخبث » هو بفتح الخاء والباء . وفسره الجمهور : بالفسوق والفجور . وقيل : المراد به : النزنا خاصة . وقيل أولاد النزنا . والظاهر : أنه المعاصي مطلقًا .

١٠٨٩ ـ أحمد (٥/ ٢٧١) .

مجمع الزوائد ( ٨ / ٦ ) وقال : رواه أحمد والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح .

<sup>(</sup> صُهُبُ الشُّعاف ) : صهب الشعور ، والصهبة : الشقرة .

١٠٩٠ ـ البخاري ( ١٢ / ١٠٦ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٨ ـ باب يأجوج ومأجوج .

مسلم (٤ / ٢٢٠٨ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١ ـ باب اقتراب الفتن ، وفتح ردم يأجوج ومأجوج .

<sup>(</sup>١) الترمـــذي ( ٤ / ٤٨٠ ) ٣٤ ـ كتـــاب الفتن ، ٢٣ ـ بـــاب مــــا جــــاء في خروج يسأجــوج مــأجــوج .

« ونهلك » بكسر الـلام ، على اللغـة الفصيحـة المشهـورة ، وحكى فتحهـا ، وهـو ضعيف أو فاسد . ومعنى الحديث : أن الخبث إذا كثر ، فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون.

١٠٩١ - \* روى البخـاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنـه قـال : قـال النبي عَلِيُّكُم : « فَتِحَ اليومَ مِنْ رَدْمِ يأجوجَ ومأجوجَ مثلُ هذه ، وعقد بيده تسعين » .

قال النووي : « فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وعقد سفيان بيده عشرة ، هكذا وقع في رواية سفيان عن الزهري . ووقع بعده في رواية يونس « وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها » .

وفي حديث أبي هريرة بعده « وعقد وهب بيده تسعين » فأما روايتا سفيان ويوسف ، فمتفقتان في المعنى ، وأما رواية أبي هريرة فمخالفة لهما ؛ لأن عقـد التسعين أضيق من العشرة . قال القاضى : لعل حديث أبي هريرة متقدم ، فزاد قدر الفتح بعد هذا القدر ، قال : أو يكون المراد : التقريب للتثيل ، لا حقيقة التحديد ، و « يأجوج ومأجوج » غير مهموزين ومهموزان ، قـرئ في السبع بالوجهين ، والجمهور بترك الهمزة » .

١٠٩١ ـ البخاري ( ١٣ / ١٠٦ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٨ ـ باب يأجوج ومأجوج .

مسلم ( ٤ / ٢٢٠٨ ) ٥٣ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١ ـ باب اقتراب الفتن ، وفتح ردم يأجوج ومأجوج . ( رَدُم ) : ردمتُ النُّلمة ردمًا: إذا سددتها ، والاسم والمصدر سواء : الردم .

<sup>(</sup> حلَّق وعقَد عشْراً ) : حلَّق : أي جعل أصبعه كالحلقة ، وعقد عشرًا : هي من مُواضَّعَاتِ الحساب ، وهو أن تجعل رأس أصبعك السبابة في وسط أصبعك الإبهام من باطنها شبه الحلقة ، وعقد التسعين مثلها ، إلا أنها أضيق منها حتى لا يبين في الحلقة إلا خللٌ يسيرٌ .

#### مسائل وفوائد

(1)

قد مرّ معنا من قبل حديث النواس بن سمعان وفيه :

« فبينا هو كذلك ( أي عيسى عليه السلام ) إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إنّي قد أخرجت عبادًا لي لا يَدَانِ لأحد بقتالهم فَحَرِّزُ عبادي إلى الطور . ويبعثُ الله يأجوجَ ومأ من كل حَدَب يَنْسِلون ، فير أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون مافيها ، ويم أخرهم فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماء ، ويُحْصَرُ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله عيسى كوت نفس واحدة . ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم ، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البُخْت فتَحْمِلُهم فتطرحهم حيث شاء الله . ثم يرسل الله مطراً لا يَكُنُ منه بيت كَرَر ولا وَبَر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ... » (١) .

<sup>(</sup> لايَدَان ) : أي لا قدرة ولا طاقة لأحد بمقاتلتهم .

<sup>(</sup> فحَرُزُ عبادي إلى الطور ) : أي ضُهُم إلى الطور واجعله لهم حرزًا . والطور هو الجبل الذي ناجى عليه سيدنا موسى عليه السلام ربه ، وهو بالقرب من مصر عند موضع يسمّى مدين كا قاله ياقوت في معجم البلدان .

<sup>(</sup> الحَدَب ) : المرتفع من الأرض .

<sup>(</sup>ينسلون): يسرعون.

<sup>(</sup> يُحْمَّرُ نبي الله عيسى وأصحابه ) : أي يُحاصَرون ويُحْبَسون في جبل الطور .

<sup>(</sup> فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلىالله ) : أي يدعون الله ويرغبون إليه في إهلاكهم .

<sup>(</sup> النفف ) : دود يكون في أنوف الإبل والغنم .

<sup>(</sup> فرسى ) : أي موتى .

<sup>(</sup> يهبط نبي الله عيسى وأصحابه ) : أي ينزلون من جبل الطور .

<sup>(</sup> نتنهم ) : رائحتهم الكريهة .

<sup>(</sup> البخت ) : الإبل ذات الأعناق الطويلة القوية .

<sup>(</sup> لآيكُنُّ ) : أي لا يحفظ منه بيت تراب أو حجر أو صوف أو شعر .

<sup>(</sup> كالزلفة ) : أي كالمرآة في صفائها ونظافتها .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢٢٥٠) ٥٢ ـ كتــاب الفتن وأشراط الســاعــة ، ٢٠ ـ بــاب ذكر الــدجــال وصفتـــه ومـــا معـــه .

(T)

#### قال ابن كثير في النهاية:

« يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم عليـه السلام كا ثبت في الصحيح ، يقول الله تعالى يوم القيامة :

« يَاآدمُ فيقولُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادِي بصوت : ابْعَثْ بَعثَ النارِ فيقول كم ؟ فيقول من كُلِّ أَلْفِ تِسْعُهَا تَقْ وَتِسْعُون إلى النار وواحد إلى الجنة ، فيومئذ يشيب الصغير وتَضَعُ كُل ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا ؛ فَيقالُ : أَبْشِروا ؛ فإن في يأْجوجَ ومأْجُوجَ لكم فداء ؛ وفي رواية فيقال : إن فيكم أُمَّتَيْن مَاكَانتا في شيءٍ إلا كَثَرتاهُ ، يأْجوجُ ومأْجوجُ » .

« وهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك المخرومة عيونهم الزلف أنوفهم الصهب شعورهم على أشكالهم وألونهم ، ومن زع أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو أطول ، ومنهم القصير الذي هو كالشيء الحقير ، ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداها ويتوطى بالأخرى ، فقد تكلف ما لا علم له به ، وقال مالا دليل عليه » . اه ( النهاية في الفتن والملاحم ) .

أقول: تطلق كلمة الأتراك على الأقوام القاطنة وراء جبال تركستان، فلا ينبغي أن ترتبط كلمة الترك بما هو مشهور ومعروف الآن: أن الأتراك هم سكان آسيا الصغرى في شال بلاد الشام، فهناك أتراك مسلمون كانت لهم أدوار كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، فهؤلاء من الأمة الإسلامية ولا يدخلون فيا ورد من كلام للعلماء في كفار الترك.

( )

### قال الشيخ عبد الفتاح:

« ويأجوجُ ومأجوجُ كلُّ واحدٍ من هذين اللفظين : اسم لقبيل وأمَّة من الناس ، مسكنهم في أقصى الشرق ، ومايُقالُ في خلْقتِهم وصفاتِهم مما يُخيِّلُ إلى سامعه أنهم ليسوا من طبيعة البَشَر ولا على خِلقةِ الناس فكذب لا أصل له . قال الحافظُ ابن كثير في « تفسيره » في تفسير سورة الكهف ٣ : ١٠٣ ـ ١٠٤ : « هُمْ من سُلالِة آدم عليه السلام ، كا ثبت في « الصحيحين » : أنَّ الله تعالى يقول ـ أي يوم القيامة ـ ياآدمَ فيقول : لبَيْك وسَعْدَيْك ،

فيقول: ابْعَثْ بَعْثَ النار - أي مَيزْ أهلَ النارِ مِن غيرهم - فيقولُ: ومابَعْثُ النار؟ - أي ومامِقدارُهم؟ - فيقول: مِن كل ألف تسعّائة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحد إلى الجنّة، فحينتُ ذي يَشيبُ الصغير! وتَضَع كلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلُها! فقال - أي رسولُ الله عَلَيْلَةٍ - : إنَّ فيكم أُمّتَيْن ماكانتا في شيء إلا كثّرتاه: يأجوج ومأجوج» . انتهى .

قال العلامة جال الدين القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره «محاسن التأويل » عند ذكرهم في سورة الكهف ١١ : ٤١١٦ : «قال بعض المحققين : كان يوجد من وراء جبل من جبال القوقاز المعروف عند العرب بجبل قاف في إقليم داغستان : قبيلتان ، تسمى إحداهما : ( أقوق ) ، والثانية : ( ماقوق ) ، فعربها العرب باسم ( يأجوج ) و ( مأجوج ) ، وهما معروفان عند كثير من الأمم ، وورد ذكرهما في كتب أهل الكتاب ، ومنها تناسل كثير من أمم الشمال والشرق في روسيا وآسيا » .

ثم قال الحافظُ ابنُ كثير: « وما يُذكر في الأثر عن وَهْب بن مُنبّه في أشكالِهم وصفاتِهم وآذانِهم وطُولِهم وقِصَر بعضِهم ففيه غرابة ونكارة . ورَوَى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديثَ غريبة لا تَصِحُّ أسانيدُها » . انتهى . وقال الشيخ أبو حيَّان الأندلسيُّ في تفسيره : البحر » ٢ : ١٦٣ « وقد اختُلِفَ في عَددِهم وصفاتِهم ، ولم يصحُّ في ذلك شيء » . ونقلَهُ عنه العلاَّمة الألوسيُّ في تفسيره « رُوح المَعاني » ٥ : ١٤٢ مُرتضيًا له . ويعني أبو حيان أنَّ الأخبار التي تُروَى في ذلك ضعيفة لا تَثْبُتُ على مِحَكَ النَّقُد .

وقد اتفقت كلمة القرآن الكريم والحديث الشريف على كثرة يأجوج ومأجوج ، وشِدَة إفسادهم كا هو صريح في ... [حديث النواس بن سمعان] ، وكا هو صريح في حديث « الصحيحين » الذي نقلناه عن الحافظ ابن كثير ... ، وكا جاء ذلك في أحاديث كثيرة لا تُحصى .

وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا أيضًا فقال تعالى في سورة الكهف مُخبرًا عن ذي القَرْنَيْنِ وعنهم : ﴿ حتى إذا بَلَغ بَيْنَ السَّدَّينِ وجَدَ من دُونِهما قومًا لا يكادون يَفقهون قولاً \* قالوا ياذا القَرْنَيْنِ إنَّ يأجوجَ ومأجوجَ مُفسِدُون في الأرض فهل نَجْعلُ لك خَرْجًا

على أن تَجعلَ بيننا وبينهم سَدا ﴾ (١) ؟ ثم قال سبحانه : ﴿ وتركُنَا بعضَهم يومئذِ يَموجُ في بعض ﴾ (٢) .

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره » ٣ : ١٠٥ « وقال السُّدِيُّ في قوله تعالى : ﴿ وَتَرَكُنَا بعضهم يومئذِ يموجُ في بعض ﴾ (٣) قال : ذاك حين يَخرجون على الناس . وهذا كلَّه قَبْلَ يوم القيامة وبَعْدَ الدجَّال ، كا سيأتي بيانُه عند قوله تعالى في سورة الأنبياء : ﴿ حتى إذا فُتِحت يأجوجُ ومأجوجُ وهُمْ مِن كلِّ حَدَبِ يَنْسِلُون \* واقتربَ الوَعْدُ الحقُّ ﴾ (٤) . وقال عند هذه الآية في سورة الأنبياء ٣ : ١٩٥ : « وهذه صِفَتُهم في حال خروجهم » . اهد ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكهف : ٩٣ ـ ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الكهف : ٩٩ .

<sup>, &#</sup>x27;) الكهف : ٩٩ . (٤) الأنبياء ٩٦ ـ ٩٧ .

#### الفقرة الثانية والعشرون

#### فى :

## لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق

#### مقدمة

بعد وفاة المسيح عليه السلام بفترة ما يرسل الله ريحًا تقبض روح كل مؤمن كا مرّ معنا من قبل ، وأصل هذا الموضوع وهو أن ريحًا تكون بعد المسيح عليه السلام بزمن ما تقبض روح كل مؤمن فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة ، هذا القدر فيه نصوص كثيرة منها حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه من قبل وناقشنا بعض أجزائه ، والذي فيه(١) :

« ... ثم يرسل الله ريحًا فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون ؟ فيقولون: فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » .

وفي رواية لأحمد ومسلم وغيرهما (٢) « ... فبينها هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَة . فتَـاُخُهُمْ تَحْتَ آبَـاطِهِمْ . فَتَقْبِضُ رُوحَ كُـلِّ مُـؤمِنِ وكُـلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّـاسِ ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُر ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ » .

( يتهارجون تهارج الحمر ): قال الشيخ عبد الفتاح:

« أي يتسافدون في الأرض تسافَد الحمير ، أي يجامع الرجال علانية النساء بحضرة الناس كا يفعل الحمير ، ولا يكترثون لـذلك . والهَرْج : الجماع . وهـذا نموذج لشيوع الفساد والفواحش حينذاك » اهـ ( التصريح ) .

<sup>(</sup>١) انظر الحديث وتخريجه ص ١٠٩٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث وتخريجه ص ۱۰۲۸ ، ۱۰۳۱ .

## وهذه نصوص أخرى تؤكد هذا الشأن:

الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال رسول الله عليه : « إِن اللهَ يَبَعِثُ رَجًا من الين ، أُلْيَنَ من الحرير ، فلا تَدَعُ أحداً في قلبه مِثْقَالُ حَبَّةٍ من إِيانَ إلا قَبَضَتْهُ » .

وفي رواية <sup>(١)</sup> : « مِثْقَالُ ذَرَّةٍ » .

الله عنه ، قال : قال رسول الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، و لا تقومُ الساعةُ إلا على شِرار الناس » .

الله عنه ، أنَّ رسول الله عنه ، أنَّ رسول الله عنه ، أنَّ رسول الله عليه قال :
 لا تقومُ الساعةُ على أحد يقول : الله الله » .

وفي رواية <sup>(١)</sup> « حتى لا يُقال في الأرض : الله الله » .

1010 - \* روى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : « لا تقومُ الساعةُ حتى يأخُذَ الله شَريطَته من أهل الأرض فيبقى فيها عَجاج لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون مُنْكرًا » .

١٠٩٢ - مسلم ( ١ / ١٠٩ ) ١ - كتاب الإيمان ، ٥٠ - باب في الربيح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع نفسه .

١٠٩٣ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٦٨ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ٢٧ ـ باب قرب الساعة .

١٠٩٤ ـ مسلم ( ١ / ١٣٠ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٦٦ ـ باب ذهاب الإيمان آخر الزمان .

<sup>(</sup>٢) مسلم : الموضع السابق .

والترمذي (٤/ ٤٦٧) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٣٥ ـ باب حدثنا محمد بن بشار .

وَقَالَ التَّرْمَذِي : وروي عنه غير مرفوع ، وهو أصح .

١٠٩٥ ـ أحمد (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup> العَجاج ) : الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه .

١٠٩٦ ـ \* روى أحمد عن أنس قبال : قبال رسول الله يَؤْلِثُهُ : « لا تقومُ السباعـةُ حتى لا يُقال في الأرض لا إله إلا الله » .

١٠٩٧ - \* روى أحمد عن عِلْباءِ السَّلَمي قبال : سمعت رسول الله عَلَيْنَةٍ يقول « لا تقوم الساعة إلا على حُثالةٍ من الناس » .

١٠٩٨ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : سمعتُ رسول الله يقول : « لا تقوم الساعةُ حتى تضطربَ أَلْيَاتُ نساء دَوْسٍ على ذي الخَلَصَةِ » وذو الخَلَصة : طاغيةُ دَوسِ التي كانوا يَعْبُدون في الجاهلية .

وفي رواية : (١) وذو الخلصة : صنم كان يعبده دَوْس في الجاهلية بتَبَالَةَ .

1099 - \* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعتُ رسول الله عَلَيْلَةُ يقول : « لا يَذْهَبُ الليلُ والنهار ، حتى تُعْبَدَ اللاَّتُ والعُزَّى » قلت : يارسولَ الله ، إن كنتُ لأظُنُّ حِينَ أنزل الله تعالى : ﴿ هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى ودِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ على الدِّينِ كلهِ وَلَوْ كَرِهَ المشركون ﴾ الصف : ٩ . أن ذلك تام ، قال : « إنه سَيَكونُ من ذلك ما شاء الله ، ثم يَبْعَتُ الله ريحًا طَيِّبَة ، فَتتَوفَّى كُلَّ من كان في قلبه مِثْقالُ

**۱۰۹٦ ـ أح**د ( ۲ / ۱۰۷ ) .

مجمع الزوائد ( ٨ / ١٢ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

١٠٩٧ ـ أحمد ( ٣ / ٤٩٩ ) .

والمعجم الكبير ( ١٨ / ٨٤ ) .

مجمع الزوائد ( ٨ / ١٣ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ، ورجاله ثقات .

١٠٩٨ ـ البخاري ( ١٣ / ٧٦ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ٢٣ ـ باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان .

مسلم (٤ / ٢٢٣٠ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن ، ١٧ ـ لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>أليات نساء دوس على ذي الخلصة): ذو الخلصة: بيت أصنام كان لـدوس وخثمم وبَجيلة، ومن كان ببلادهم من العرب، وقيل: هو صنم، وكان عمرو بن لحي نَصبَه بأسفل مكة، حين نصب الأصنام في مواضع شتى، فكانوا يُلبسونه القلائد، ويعلَّقون عليه بَيض النعام، ويذبحون عنده، فكان معناهم في تسميتهم بـذلك: أن عُبَّادَة خَلَصةً، وقيل: هو الكعبة اليانية، والمعنى: أنهم يرتدون ويرجعون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان، فترمل نساء دوس طائفات حوله فترنجُ أردافهن أ.

<sup>.</sup> ١٠٩٩ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٣٠ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١٧ ـ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة .

حَبَّةٍ من خَرْدلٍ من إيمان ، فيبقى من لا خيرَ فيه ، فَيَرْجِعونَ إلى دين آبائهم » .

ابن مُخَلَّد وعنده عبد الله بن عرو بن العاص ، فقال عبد الله ، قال : كنت عند مَسْلَمة ابن مُخَلَّد وعنده عبد الله بن عرو بن العاص ، فقال عبد الله ، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ، هم شرَّ من أهل الجاهلية ، لا يَدْعُون الله بشيء إلا ردَّه عليهم ، فبينا هم على ذلك أفبَلَ عُقْبَة بن عامر ، فقال له مَسْلَمة : ياعقبة ، اسمع ما يقول عبد الله ، فقال عقبة : هو أعلم ، وأما أنا ، فسمعت رسول الله علي يقول : « لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ، قاهرين لعدوهم ، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على أمر الله ، قال عبد الله : أجل ، « ثم يَبْعث الله ريحًا كريح المسك ، مسها مس ذلك » ، قال عبد الله : أجل ، « ثم يَبْعث الله ريحًا كريح المسك ، مسها مس الحرير ، فلا تترك نفسًا في قلبه مِثقال حَبَّة من إيان إلا قَبَضَتْه ، ثم يبقى شرار الناس ، عليهم تقوم الساعة » .

\* \* \*

١١٠٠ ـ مسلم ( ٢ / ١٥٢٤ ) ٢٣ ـ كتاب الإمارة ، ٥٣ ـ باب قوله ﷺ : « لا تزال طائفة من أُمتي ... إلخ .

## الفقرة الثالثة والعشرون

في :

نار عدن

#### مقدمة

إن آخر الآيات التي تكون بين يدي الساعة هي خروج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر ، وقد حاول بعض العلماء أن يحمل الأحاديث الواردة في ذلك على ماظهر في أرض العرب من بترول استُعمل في السيارات وغيرها بحيث يستطيع الإنسان أن يسافر من الين إلى الشام على راحته فيطفئ محرك السيارة حيث شاء ويشي حيث شاء وذلك فهم خاطئ للنصوص ، فالنار الواردة في النصوص حادثة خارقة تكون بين يدي الساعة تحشر الناس بشكل خارق حتى تلحقهم إلى الشام مركز الحشر ثم تقوم الساعة على الناس ، ولا تقوم الساعة إلا على كافر كا رأينا في الفقرة السابقة .

وهذه بعض النصوص الواردة في هذا الشأن وقد مر معنا بعضها من قبل :

#### النصوص

1101 - \* روى مسلم عن حُذَيْفَة بنِ أُسيدِ الغِفاريّ رفعه : « إنها لن تقومَ الساعةُ حتى تروا قبلَها عشَر آياتٍ ، فذكر الدخانَ والدجالَ والدابة ، وطلوع الشمس مِن مغربها ، ونزولَ عيسى ويأجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف ، خَسْف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجنزيرة العرب ، وآخر ذلك نارّ تَطْرُدُ الناسَ إلى عشرهم » .

وفي رواية (١١) : « وريح تُلقي الناسَ في البحر » .

وفي أخرى (٢): « ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس فتبيت معهم حيث باتوا ، وتقيل معهم حيث قالوا » .

11.7 - \* روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله على : « تُبْعَثُ نارٌ على أهل المشرقِ فتحشُرُهم إلى المغربِ تَبيتُ معهم حيثُ باتوا وتقيلُ معهم حيث قالوا يكون لها مامتقط منهم وتَخلَفَ وتَسوقُهم سَوْقَ الجملِ الكسير » .

11٠٣ - \* روى الترمذي عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنها ، قال : قال رسول الله عنها ، قال : قال رسول الله عنها : « ستخرجُ نارً من حَضْرموت ـ أو من بحر حضرموت ـ قبلَ القيامةِ تَحشُرُ الناسَ » قالوا : يارسولَ الله ، فما تأمّرُنا ؟ قال : « عليكم بالشام » .

١١٠١ - مسلم ( ٤ / ٢٢٢٥ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ١٢ ـ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة .

وأبو داود (٤ / ١١٤ ) كتاب الملاحم ، باب أمارات الساعة .

والترمذي ( ٤ /٤٧٧ ) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٢١ ـ باب ما جاء في الخسف . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢٢٢٦): الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) الترمذي : الموضع السابق .

١١٠٢ ـ مجمع الزوائد ( ٨ / ١٢ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات .

١١٠٣ - الترمذي ( ٤ / ٤٩٨ ) ٢٤ ـ كتاب الفتن ، ٤٢ ـ باب ماجاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قِبَلِ الحجاز . وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح .

المبرافي الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن سلام عن النبي عَلِيْ أَنهُ سُل عن أول أشراط الساعة نار تَخْرُجُ من المشرق وتحشرُهم إلى المغرب ».

« أولُ أشراط الساعة : نار تحشُرُ الناس من المشرق إلى المغرب » .

(قال الحافظ في « الفتح » : وصله المصنف في باب الهجرة في قصة إسلام عبد الله بن سلام موصولاً من طريق حميد عن أنس بلفظ : « وأما أول أشراط الساعة ، فنار تحشرهم ن المشرق إلى المغرب » ووصله أيضًا في الأنبياء من وجه آخر عن حميد بلفظ : « نار تحشر الناس ... » ) .

أقول: الأولية هنا نسبية فهي آخر الأشراط من ناحية وهي الأولى بالنسبة لما بعدها من ناحية أخرى .

11.7 - \* روى أحمد عن رافع بن بشير السُّلَمي عن أبيه أن رسول الله عَلَيْ قال : « يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ نارٌ مِن حبسِ سيل تسير بسير بطيئة الإبلِ تسيرُ النهارَ وتقيمُ الليل تغدو وتروح يُقالُ : غدتِ النار أيها الناسُ فاغدوا ، قالت النارُ أيها الناسُ قيلوا ، راحتِ النار أيها الناس روحوا ، من أدركَتْه أَكلَتْه » .

١١٠٤ ـ مجمع الزوائد ( ٨ / ١٢ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

١٩٠٥ ـ البخاري ( ١٣ / ٧٨ ) ٩٢ ـ كتاب الغتن ، ٢٤ ـ باب خروج النار . وقد رواه تعليقًا .

١١٠٦ ـ أحمد (٣ / ٤٤٣ ) .

والمعجم الكبير ( ٢ / ٤٢ ) .

جُمع الزوائد ( ٨ / ١٢ ) وقال : رواه أحمد والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح غير رافع وهو ثقة .

# مسائل وفوائد

(1)

# قال ابن كثير بمناسبة الكلام عن نار عدن :

« فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا ، من أقطار [ إلى ] محلة المحشر ، وهي أرض الشام ، ... ، وهي [ أي : هذه النار ] التي تخرج من قعر عدن ، فتحيط بالناس ، من ورائهم ، تسوقهم من كل جانب ، إلى أرض المحشر ، ومن تخلف منهم أكلته النار ، وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الدنيا ، ... ، وحيث يهلك المتخلفون منهم بالنار ، ولو كان هذا بعد نفخة البعث ، لم يبق موت ... ولا أكل ولا شرب ، ولا لبس في العرصات » . اه (النهاية في الفتن والملاحم) .

( )

علق الشيخ عبد الفتاح حفظه الله على الأحاديث التي تذكر أن النار تخرج من عدن أو من المشرق بما يلى :

(قال الحافظ ابن حجر: ووجه الجمع بين هذه الأخبار أنَّ كون النار تَخرجُ مِن قَعْر عَدَن ، فإذا عَدَن لا ينافي حَشْرَها من المشرق إلى المغرب ، وذلك أن ابتداء خروجها من قَعْر عَدَن ، فإذا خرجت انتشرَت في الأرض كلها . والمقصودُ بقول عليها : « تحشُرُ الناس من المشرق إلى المغرب » : إرادَة تعميم الحشر ، لا خُصوص المشرق والمغرب، وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأنَّ الشام بالنسبة إلى المشرق : مغرب » . انتهى بزيادة وتصرف .

وقد تضمُّنَتُ هذه الأحاديثُ بيانَ مكانِ خروج النار ، وبيانَ وَقُتِ خروجها ، وكيفية سوقها للناس ، ومنتهاها بهم . وجاء في حديث آخر بيانُ حال الناس حين يُساقُون إلى المحشر في الشام :

روى البخاري في « صحيحه » ١١ : ٣٢٦ ومسلم في « صحيحه » أيضًا ١٧ : ١٩٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « يُحشَرُ الناسُ ـ أي إلى الشام قبل قيام الساعة

وهم أحياء على ثلاثِ طرائق - أي على ثلاثِ أحوال - راغبين وراهبين ، واثنانِ على بعير - هذا معطوف على محذوف تقديره : واحد على بعير ، واثنان على بعير - وثلاثة على بعير ، وأربعة على بعير ، وعشَرة على بعير - أي أنهم يتعاقبون على ركوب البعير الواحد ، فيركَب بعضهم ويشي بعضهم - ، وتَحشُرُ بقيتَهم النارُ ، تقيلُ معهم حيث قالوا ، وتَبيتُ معهم حيث أمسوا ، وتُصبح معهم حيث أمسوا » أي تُلازمهم كلً اللازمة إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر ، نسألُ الله السلامة والعون ) . اهد (التصريح ) .

\* \* \*

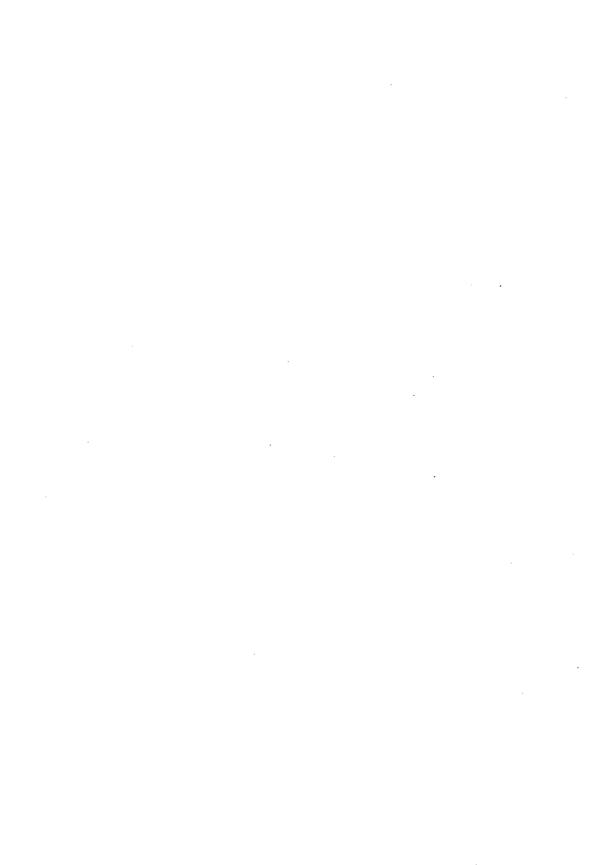

الوصل الثاني في: الموت والحياة البررضية وفيه: مقدمة ونصوص ومسائل وفوائد



#### المقدمة

في الموت جانب محسوس وهو محل الرؤية والتعليل الطبي ، وفي الموت جانب غيبي ، فقد أخبرنا الكتاب والسنة عن مفارقة الروح للجشد ، وعن قبض الروح بواسطة ملك الموت وأعوانه فهذا القدر داخل في الاعتقاد :

- lacktriangleقل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكِّل بكم lacket .
- $\phi$  حتى إذا جاء أحدكم الموتُ توفته رسلنا وهم لا يفرّطون  $\phi$  .

وتحدث عند الموت معان كانكشاف شيء غيبي للإنسان ، ويرافق الموت معان ، ويحدث للروح بعد الموت معان ، وهناك نوع تعلق للروح في جسدها بعد الوفاة ، ومن ههنا يأتي نعيم القبر وعذابه وهي قضايا غيبية ، ثم إن لروح المؤمن والشهيد أوضاعًا خاصة في عالم البرزخ ولروح الكافر أوضاع أخرى ، فهناك حياة برزخية فيا بعد وفاة الإنسان حتى النفخة الأولى إذ تقوم القيامة الكبرى فعندئذ تبدأ مرحلة جديدة في رحلة الإنسان ، وكل هذه قضايا غيبية يجب الإيان بها وهي مرتبطة بالإيان باليوم الآخر فالموت هو القيامة الصغرى وبالنفخة الأولى تقوم القيامة الكبرى .

\* \* \*

ويتوضع حول الموت أكثر من موضوع فهناك أدب التعامل مع الموت وهناك الصلاة على الميت وهناك الجانب الغيبي في الموت ، فأما أدب التعامل مع الموت فسنذكره في القسم الرابع في ( الأخلاقيات وأحكام الحياتيات والعاديات ) ، والجانب الغيبي محله هنا في قسم ( العقائد ) وهو محل بحثنا هنا ، والقرآن فيه تفصيل كل شيء ومن جملة ذلك الجانب الغيبي في أمر الحياة والموت :

﴿ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الزمر: ٤٢ . (٢) السجدة : ١١ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ٦١ . (٤) تبارك : ٢ .

- $_{ullet}$ و توفته رسلنا وهم لا يفرطون  $_{ullet}$  (۱) .
- $\phi$  يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة  $\phi$  (٢) .
- و النار يعُرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب (r).
  - $\phi$  ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون  $\phi$  (٤) .
- ﴿ إِن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفَتَّحُ لهم أبوابُ السماء ولا يدخلون الجنة حتى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِياط ﴾ (٥) .
- $\phi$  ياأيتها النفس المطمئنة  $\phi$  ارجعي إلى ربك راضية مرضية  $\phi$  فادخلي في عبادي  $\phi$  وادخلي جنتي  $\phi$  (1)

ونصوص السنة توضح وتبين وتزيد التفصيل تفضيلًا .

\* \* \*

والملحدون والماديون وبعض أهل الفلسفة ينكرون الروح وذلك كفر ، كيف والروح تعبر عن نفسها بحركة الجنين بعد أن يمر عليه أربعة أشهر ونيف وتدل على ذاتها بالنوم وبالتنويم المغناطيسي وتعبر عن نفسها وتطلعاتها الأصيلة أو الملابسة بأنواع التطلعات .

وبعض الماديين ينكرون ماورد في بعض النصوص من ذكر أن عذاب القبر يحس به ماسوى الإنس والجن مع أن ذلك مشاهد عند بعض الحيوان فكثيرًا ماتصغي الخيل إذا مرت بالقبور، ثم إنه من الثابت أن أذن الإنسان إغا تسمع الأصوات التي تكون ذبذباتها ضمن حد معين بينا المخلوقات الأخرى لها عتبات أخرى، وإنما نذكر هذا من باب التقريب، وإلا فحيث ثبت النص فواجبنا التسليم:

<sup>(</sup>۱) الأنعام : ۲۱ . (۲) إبراهيم : ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) غافر : ٤٦ . (٤) آل عمران . ١٦٩ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ٤٠ . (١) الفجر : ٢٧ ـ ٣٠ ـ ٥٠

 $\phi$  وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  $\phi$   $(^{(1)}$  .

\* \* \*

لقد أعطانا الله صورة مصغرة عن الموت بالنوم ولذلك ورد في حديث صحيح: « النوم أخو الموت » وفي الآية ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيهسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ﴾ (٢). وكا أن النائم يفرح ويتاً لم ويتلذذ ويتعذب ولا يحس بما يحدث له من يراقبه فكذلك شأن الميت مع الفارق بين الحالين.

## وهاك عرضًا إجماليا لموضوع الموت والحياة البرزخية :

- الأمم لها آجال والحيوانات لها آجال وأفراد الإنس والجن لهم آجال فلا يموت أحـد حتى يستوفي أجله الذي قدره الله له ، قال تعالى :
  - $_{*}$  ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون  $_{*}$  ( $^{(7)}$  .
    - $\phi$  ومامن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم  $\phi$  (3) .
    - $_{*}$ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كُتب عليهم القتل إلى مضاجعهم  $_{*}$  ( $^{\circ}$ ) .
      - (1) (1) (1) (1)
        - ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائِقَةُ المُوتَ ﴾ (٧) .
      - ﴿ وَلَنْ يُؤْخُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجِلُهَا ﴾ (^) .
      - ﴿ وَلَئُنَ مُمَّ أُو قَتَلَمُ لِإِلَى اللَّهُ تَحْشُرُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الكيف: ٢٩. (٢) الزمر: ٤٢.

 <sup>(</sup>٣) الأعراف : ٣٤ .
 (١) الأنعام : ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ١٥٤ . (٦) الزمر : ٣٠ .

<sup>(</sup>۷) أل عمران : ۱۸۵ . (۸) المنافقون : ۱۱ .

<sup>(</sup>٩) أل عمران : ١٥٨ .

- $\phi$  كل من عليها فان  $\phi$  ويعنى وجه ربك ذو الجلال والإكرام  $\phi$  (۱) .
- \_ وإذا كان الموت قادمًا بالنسبة للإنسان فعليه أن يستعد له ، قال تعالى :
  - $\phi$  يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد  $\phi$  .
    - $\phi$  وتزودوا فإن خير الزاد التقوى  $\phi$  ( $^{(7)}$  .
- وإنما يتم الموت بقبض روح الإنسان من قبل الملك الموكل بذلك وأعوانه ﴿ توفته رسلنا وهم لا يفرّطون ﴾ (١) .

والملائكة تبشر أهل الاستقامة عند قبض أرواحهم وتبكّت الكافرين :

﴿ إِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون \* نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماتشتهى أنفسكم ولكم فيها ماتدعون ﴾ (٥) .

﴿ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عناب الهون عما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ﴾ (١) .

- وعند الموت وبعده تنكشف للإنسان الكثير من الغيوب فيستبشر المؤمن ويتحسر الكافر ويتني الرجوع ويندم ولات حين مندم:

 $\phi$  وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد  $\phi$ 

و حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون  $\star$  لعلي أعمل صالحًا في اتركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون  $\star$  (^) .

<sup>(</sup>١) الرحمن : ٢٦ ـ ٢٧ . (٢) الحشر : ١٨ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٩٧ . (٤) الأنعام : ٦١ .

<sup>(</sup>٥) فصلت : ٢٠ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>۷) ق : ۱۹ . (۸) المؤمنون : ۹۹ ـ ۱۰۰ .

- ومن قوله تعالى ﴿ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ﴾ (١) شبي العالم الذي ينتقل اليه الإنسان بعالم البرزخ فالبرزخ هو الواقع بين الشيئين فالبرزخ هو العالم الذي ينتقل إليه الإنسان بعد الموت ويبقى فيه إلى يوم البعث فجميع الأموات يصيرون إلى عالم البرزخ قبروا أو لم يقبروا .
- فإذا قبضت روح الإنسان ذهب بها إلى الساء فإن كان صاحبها مؤمنًا دخلت الساء لتلقى ربها راضية مرضية على الوجه الذي يشاؤه ربنا ﴿ تحيتهم يوم يلقونه سلام ﴾ (٢) ثم ترجع إلى الأرض ليكون لها نوع لقاء بجسمها سواء كان مقبوراً أو مذرورًا فتكون ضمة قبر وسؤال ونعيم برزخي وإن كان صاحبها كافرًا أو منافقًا لا تفتح لها أبواب الساء وترد نوع رد إلى جسمها لتسأل وتعذب :
- ﴿ إِن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الجرمين ﴾ (٢) .
  - وأرواح الأنبياء والشهداء وبعض المؤمنين لها نفحاتها الخاصة في الجنة :
  - $\phi$  ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون  $\phi$  (1) .
- ولعمالم الروح في البرزخ أحوال على حسب وضع صاحبها ، ولملأرواح لقاءات وزيارات وصلات فعالم البرزخ أوسع بما لا يقاس من عالم الدنيا بل هو بالنسبة لعالم الدنيا كعالم الدنيا بالنسبة لعالم البطن .

ومن المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة: أن الميت منعًم أو معذَّب على حسب وضعه وحاله ، ولكن هل هذا النعيم أو العذاب للروح فقط أو للجسد صلة بشكل ما مع الروح في النعيم والعذاب ؟ الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة: أن هذا النعيم أو العذاب للروح وللجسد بكيفية علمها عند الله ؛ قال تعالى :

﴿ فَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرِبِينِ \* فُرُوحُ وَرَيْحَانَ وَجَنَّةً نَعِيمٍ \* وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِن أَصِحَاب

<sup>(</sup>١) المُؤمنون : ١٠٠ . (٢) الأحزاب : ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ٤٠ . (٤) آل عمران : ١٦٩ .

اليمين  $\star$  فسلام لك من أصحاب اليمين  $\star$  وأما إن كان من المكذبين الضالين  $\star$  فنزل من حميم  $\star$  وتصلية جحيم  $\bullet$  (۱).

 $\phi$  ياأيتها النفس المطمئنة  $\phi$  أرجعي إلى ربك راضية مرضية  $\phi$  فادخلي في عبادي  $\phi$  وادخلي جنتي  $\phi$  (۲) .

وحاق بآل فرعون سوء العذاب  $_*$  النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب  $_*$  ( $^{(7)}$  .

ـ والأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم وبما يعتبر استمرارًا لخير قدموه قال تعالى :

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان (3) ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا (3) .

 $_{*}$  ونكتب ماقدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين  $_{*}$  .

- وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة حول الموت والحياة البرزخية وألفت في ذلك الكتب الكثيرة ، ولو أردنا أن نتعرض لكل ماورد لطال بنا المقام ولذلك فإننا سنقتصر على ذكر بعض نصوص السنة النبوية هنا ، وهناك نصوص تأتي في سياقات أخرى كالكلام عن الشهداء وكالكلام عن أدب التعامل مع الموت وكالكلام عن صلاة الجنازة .

- ومن العناوين التي ذكرها الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه ( الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها ) نعرف سعة هذا الموضوع فقد ذكر العناوين الآتية :

الموت وحقيقته - كلمات حول الروح الإنساني - بشارة الملائكة عليهم السلام عند الموت - إنذار الملائكة عليهم السلام للكافر عند موته بالعذاب - حسرات الكافرين والعصاة حين ينزل بهم الموت وتمنيهم العودة إلى الدنيا - عالم البرزخ - الناس على مراتب في لقاء

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٨٨ ـ ٩٤ . (٢) الفجر : ٢٧ - ٣٠ -

<sup>·</sup> ١٠ عافر : ٤٥ ـ ٤٦ · . (٢) عافر : ٤٥ ـ ٤٦ · .

<sup>(</sup>۱) عافر: ۱۵ - ۱۵ .

<sup>(</sup>٥) يس: ١٣.

ربهم - السؤال في البرزخ - نعيم القبر وعذابه - تعوذه على من عذاب القبر وأمره بذلك - أسباب عذاب القبر - نعيم القبر على مراتب متعددة - تكليم الله سبحانه وتعالى أولياءه ونظرهم إليه سبحانه في عالم البرزخ - اطلاع أهل البزرخ وساعهم - انتفاع الأموات بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة التي يهديها إليهم الاحياء - عرض الأعمال على سيدنا محمد على عرض الأعمال على المقارب والعشيرة في البرزخ - حال أهل البرزخ من حيث الأعمال التعبدية - تلاقي الأموات في عالم البرزخ وتساؤلهم وتزاورهم - التقاء أهل الدنيا بأهل البرزخ واتصالهم بهم .

فالموضوع واسع ومالايدرك كله لا يترك جله . وسنذكر هنا من النصوص ماهو الألصق بموضوعنا :

# بعض النصوص القرآنية التي تتحدث عن الموت والحياة البرزخية

﴿ كلا إِذَا بِلغَتِ التَّرَاقِيَ \* وقيلَ مَنْ راقِ \* وظَنَّ أَنَّه الفراقَ \* والتَفَّتِ السَّاقُ بالسَّاق \* الى ربِّكَ يومئذِ الْمَساقُ \* فلا صدَّق ولا صلَّى \* ولكنْ كَذَب وَتولَى \* ثم ذهب إلى أهله يَتَمطَّى ﴾ (١) .

قوله تعالى : ﴿ كلا إذا بلغت التراقي ﴾ : أي إذا بلغت الروح أعالي الصدر ، فالتراقي جمع ترقوة ، وللإنسان ترقوتان ، وهما أعلى عظمين في الصدر يكتنفان العنق من جهة الأمام .

وقوله تعالى : ﴿ من راق ﴾ من الرقية ، أي من يرقيه ليشفيه ، والرقية : تكون بتلاوة قرآن أو دعاء . وفسرها بعضهم بأن المراد بذلك : من يرقى بروحه : ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب .

وقوله تعالى : ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾ : قد يراد بها التصاق الساقين وقد يراد بها اجتاع الشدة بالشدة ، فقد اجتمعت عليه شدة النزع في الدنيا وشدة ماسيلقى بعد الموت . وقال السدي : المراد بذلك : لف الساقين بالكفن .

وقوله تعالى : ﴿ إلى ربك يومئذ المساق ﴾ : أي المرجع والمآب ، وذلك أن الروح بعد الموت يصعد بها إلى الساء ، فإن كانت مؤمنة فتحت لها أبواب الساء ثم ردت إلى الأرض مكرمة ، وإن كانت غير مؤمنة لا تفتح لها أبواب الساء ، وردت إلى الأرض مسخوطا عليها .

وَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المُوتِ وإنَمَا تُوَفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمُ القيامَةُ فَمْن زُحْزِحَ عَن النارِ وأُدخِلَ الجُنَّةَ فَقَد فَازَ (Y).

﴿ إِنَ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ استقامُوا تَتَنزُّلُ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تَحْزَنوا

<sup>(</sup>١) القيامة : ٢٦ ـ ٣٣ . (١) أل عمران : ١٨٥ .

وأَبْشِرُوا بالجنّةِ التي كنتم توعدون \* نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماتشتهي أنفُسكم ولكم فيها ماتدّعون \* نُزُلاً من غفور رحيم ﴾ (١) .

قوله تعالى : ﴿ تتنزل عليهم الملائكة ﴾ : أي عند الموت قائلين : ﴿ أَلَا تَخَافُوا ﴾ : أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة ﴿ وَلا تَحْزَنُوا ﴾ : على ماخلفتوه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال ودين ، فإنا نخلفكم فيه .

ورجح ابن كثير : أن المراد بتنزل الملائكة : تنزلهم عند الموت وفي القبر وحين البعث .

﴿ فَلَوْلا إِذَا بَلغَتِ الْحُلقُوم \* وأنتم حينئنة تَنظُرون \* ونحن أقرَبُ إليه منكم ولكن لا تُبْصِرُون \* فلولا إِن كنتم غيرَ مَدينين \* تَرْجِعُونَها إِن كنتم صادقين \* فأمّا إِن كان من المقرّبين \* فروْح وَرَيحان وجنة نعيم \* وأمّا إِن كان من أصحابِ اليَمينِ \* فَسلام لك من أصحابِ اليَمينِ \* وَامّا إِن كانَ من المكنّبين الضّالينَ \* فنُدرُلٌ من حميم \* وتصليسة مُحِيم \* (۲) .

قوله تعالى : ﴿ فلولا إذا بلغت ﴾ : أي الروح ، ﴿ الحلقوم ﴾ : أي الحلق .

وقول عمالى : ﴿ وأنتم حينتُ تنظرون ﴾ : أي إلى المُحْتَضَر ومايكابده دون أن تستطيعوا أن تفعلوا له شيئًا .

وقوله تعالى : ﴿ فلولا إن كنتم غير مدينين ﴾ : أي مقهورين بالموت ومجزيين على أعالكم . ﴿ ترجعونها ﴾ : أي فارجعوا هذه الروح إلى جسدها وامنعوا عنها الموت .

وقوله تعالى : ﴿ فأما إِن كَانَ ﴾ : أي الحتضر حاله واحدًا من أحوال ثلاثة ، فلكل حالة جزاؤها بعد الموت ، فالمقرب وصاحب البين : مبشران ، والآخر : فإنه مؤنب معذب . الرّوْحُ : الرحمة . « الرّيْحان » : الرزق . و« النزل » : الضيافة .

<sup>(</sup>٢) الواقعة : ٨٣ ـ ٩٤ .

فيها خالدون \* فَنْ أظلمُ مَن افْترى على الله كذبًا أو كذّب بآياته أُولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتًى إذا جاءتُهم رسُلُنا يَتَوَفَّونهم قالوا أين ما كنتم تَدْعون من دون اللهِ قالوا ضلوا عنا وشهِدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ﴾ (١) .

قوله تعالى: ﴿ ينالهم نصيبهم من الكتاب ﴾ : أي ينالهم ماكتب عليهم جزاء على أعالهم ، وفي الآية دليل على أن الملائكة تقرّع الكافر عند نزع روحه ، وأن الكافر يعرف حقيقة ماكان عليه من الضلال عند نزع الروح .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٢٥ ـ ٢٧ .

### النصوص الحديثية

١١٠٧ - \* روى الترمذي عن أبي عَزَّةَ ، يَسارِ بنِ عبدٍ ، رضي الله عنها ، قال : قال رسول الله عنها : « إذا قضى الله لعبدٍ أن يموتَ بأرضٍ جَعَلَ له إليها حاجة ، [ أو بها حاجة ] » .

11.9 ـ \* روى رزين عن أنسِ بن مالكِ رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله ﷺ قال : « إنَّ رُوحَ القُدُس نَفَتَ فِي رُوعِي أنه لن تَمُوتَ نفسٌ حتى تستكمِلُ رزْقها وأَجَلَها » .

• ١١١٠ - \* روى أبو يعلى عن يحيى بنِ طلحةَ قال : رأى عُمَرُ طلحةَ بنَ عبيدِ الله حزينًا فقال مالك ؟ قال : إني سمعت رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه عبد عند الموت إلا نفَّسَ الله عنه وأشرقَ له لونُه ما يَسُرُّه » ، قال فما يمنعني أن أسأله

۱۱۰۷ ـ الترمذي (٤ / ٤٥٣ ) ٢٣ ـ كتاب القدر ، ١١ ـ باب ماجاء أن النفس تموت حيث ماكُتِبَ لها . وقال: هذاحديث صحيح .

۱۱۰۸ ـ النسائي (٤ / ٧) كتاب الجنائز ، ٨ ـ باب الموت بغير مولده ، وإسناده حسن .
 وابن ماجه (١ / ٥١٥) ٦ ـ كتاب الجنائز ، ١٦ ـ باب ماجاء فين مات غريباً .

<sup>11.9</sup> ـ أخرجه رزين ، كا في الجامع . وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » من حديث أبي أمامة ، وابن حبان والحاكم وابن ماجه من حديث جابر ، والحاكم من حديث ابن مسعود ، والبزار من حديث حديثة ، وابن حبان والبزار والطبراني عن أبي الدرداء ، وأبو يعلى عن أبي هريرة ، وابن ماجه عن أبي حميد الساعدي مطولاً ومختصراً ، وهو حديث صحيح ، وانظر فيض القدير ( ٢ / ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup> روح القدس ) : القدس : الطهارة ، وروح القدس : اسم جبريل عليه السلام أي : الروح المقدسة الطاهرة .

<sup>(</sup> نفث في روعي ) : النَّفْتُ : النفخ بالفم ، والرُّوع : النفس ، يقول : نفث في روعي ، أي : ألقى في قلبي ، وأوقع في نفسى ، وألهمنى .

١١١٠ ـ مجمع الزوائد (٢ / ٣٢٤ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح .

عنها إلا القدرةُ عليها ، فقال عمر : إني لأعلمُ ماهي ، قال طلحة : ماهي ؟ قـال : هل تعلمُ كلمةً هي أفضلُ من كلمةٍ دعا إليها رسولُ الله ﷺ عَمَّه عند الموتِ ؟ قال طلحة : هي والله هي : لا إله إلا الله .

١١١١ - \* روى ابن ماجه عن عائشةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا حَمِيمٌ لَهَا يَخْنَقُهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ عَلِيلِةٍ مَابِهَا قَالَ لَهَا : « لَا تَبْتَئِسِيُّ عَلَى حَمِيمِكِ فَإِنَّ يَخْنَقُهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ عَلِيلِةٍ مَابِهَا قَالَ لَهَا : « لَا تَبْتَئِسِيُّ عَلَى حَمِيمِكِ فَإِنَّ يَخْنَقُهُ الْمَوْتُ فَلَمَّ رَأَى النَّبِيُّ عَلَى حَمِيمِكِ فَإِنَّ وَلِكَ مِنْ حَسَنَاتِه » .

۱۱۱۲ - \* روى الطبراني عن عبد الله بنِ مسعود رفعه قال : « لقنوا موتاكم لا إلـه إلا الله فـإن نَفْسَ المؤمنِ تخرجُ رَشْحًا ونَفْسَ الكافرِ تخرُجُ من شِـدْقِـهِ كَا تخرُج نَفْسُ الحارِ » .

الله عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : « قال الله تبارك وتعالى للنَّفْسِ اخرجي وإن كَرهْتِ » .

١١١٤ - \* روى الطبراني عن سودة زوج النبي عَلِيْكُ قالتُ : قلت : يارسولَ الله إذا أُمتُنا صلى لنا عثانُ بنُ مظعونِ حتى تَأْتِينَا فقال لها رسول الله عَلِيْكِ : « لو تعلمين ما أَعَلم عن الموت يابنتَ زمعة علمت أنه أَشدُ مَا تُقدِّرين » .

١١١١ ـ ابن ماجه ( ١ / ٤٦٧ ) ٦ ـ كتاب الجنائز ، ٥ ـ باب ماجاء في المؤمن يؤجر في النزع .

وفي الزوائد : هذا إسناد صحيح ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup> حميم ) : قريب ، عزيز .

١١١٢ ـ المعجم الكبير ( ١٠ / ٢٣٢ ) .

مجمع الزوائد ( ٢ / ٣٢٣ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ، وإسناده حسن .

۱۱۱۳ ـ كشف الأستار ( ١ / ٣٧١ ) .

مجمع الزوائد ( ٢ / ٣٢٥ ) وقال : رواه البزّار ، ورجاله ثقات .

١١١٤ ـ المعجم الكبير ( ٢٤ / ٣٤ ) .

مجمع الزوائد ( ٢ / ٣١٩ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح . أقول : لقد مات عثان بن مظمون مبكرًا بالنسبة لسودة ولذلك قالت هذا الكلام .

1110 ـ \* روى أحمد عن أنس قال : قال رسول الله على الله على ابْنُ آدمَ شيئًا قطُّ منذُ خَلَقَه اللهُ أَشَدَّ عليه من الموتِ » قال : « ثم إن الموتَ لأهونُ مما بعدَه » .

« المؤمنُ يموتُ بعَرَق الجبين » .

وفي أخرى (١) للنسائي : « موتُ المؤمِن بِعَرَقِ الجبينِ » .

١١١٨ - \* روى رزين عن عُبيد بن خالـد السَّلَمي - رجل من أصحـاب النبيِّ ﷺ - أن رسول الله عَلِيْتِ قال : « موتُ الفُجَاءةِ : أُخْذَةُ أَسَفِ للكافر ورحمةٌ للمؤمن » .

وفي رواية (٢) عن عبيد قال مرة : عن النبي عَلِينًا ، وقال مرة : عن عبيد « مَوت

١١١٥ ـ أحمد ( ٢ / ١٥٤ ) .

مجمع الزوائد ( ۲ / ۳۱۹ ) وقال : رواه أحمد ورجاله موثقون .

١١١٦ ـ الترمذي ( ٢ / ٢٨٦ ) ٨ ـ كتاب الجنائز ، ٧٢ ـ ُباب ماجاء فين مات يوم الجمعة . وقال : هذا حديث غريب . وأحمد ( ٢ / ٢٦١ ) .

١١١٧ ـ الترمذي ( ٣ / ٢١٠ ) ٨ ـ كتاب الجنائز ، ١٠ ـ ماجاء أن المؤمن بموت بعرق الجبين . وقال : هذا حديث حسن . وهو كا قال .

والنسائي ( ٤ / ٥ ) ٢١ ـ كتاب الجنائز ، ٥ ـ باب علامة موت المؤمن .

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٤ / ٦ ) الموضع السابق .

وأحمد (٥/٢٥٧).

وابن ماجه ( ١ / ٤٦٧ ) ٦ ـ كتاب الجنائز ، ٥ ـ باب ماجاء في المؤمن يؤجر في النزع .

والإحسان بترتيب ابن حبان (٥/١) .

والحاكم ( ١ / ٣٦١ ) وقال حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

١١١٨ ـ رواه رزين : انظر جامع الأصول بتحقيق محمد حامد الفقي ( ١١ / ٣٩٧ ، ٣٩٨ ) .

وأحمد نحوه في المسند ( ٦ / ١٣٦ ) عن عائشة وإسنادها ضعيف .

ورواه أيضًا البيهقي في سننه . وذكره الحافظ في الفتح ونسبه لابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عائشة وابن مسعود ، فالمرجو أن ترتقى إلى رتبة الحسن عند ابن حجر إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢ / ٢٢٤).

الفُجَاءة : أَخْذَةُ أَسفٍ » .

1119 - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنها أنَّ رسول الله عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَقْعَدُه بِالغَداة والعَشِي ، إِنْ كان من أهل الجنة فِن أهلِ النارِ فِن أهلِ النارِ فِن أهلِ النارِ ، فيقال : هذا مقعدُك حتى يبعَثَكَ الله يومَ القيامة » .

• ١١٢٠ - \* روى البخاري ومسلم عن عُبادَة بنِ الصامتِ رضي الله عنه ، أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال : « من أحبَّ لقاءَ الله أحبَّ الله لقاءَهُ ، ومن كَرِهَ لقاءَ الله كَرِهَ الله لقاءَهُ » والله نقادة : فقالت عائشة ـ أو بعض أزواجه ـ : واله البخاري في رواية (١) من طريق همام عن قتادة : فقالت عائشة ـ أو بعض أزواجه ـ : إنّا لنكرهُ الموت ، قال : « ليس ذلكِ ، ولكنَّ المؤمنَ إذا حضَرَهُ الموت بُشِّرَ برضوان الله وكرامَتِهِ ، فليس شيءً أحبً إليه مما أمامه ، فأحبً لقاءَ الله ، فأحبً الله لقاءة ، وإن الكافر إذا حُضِر بُشِّر بعذاب الله وعقوبته ، فليس شيءً أكْرَهَ إليه مما أمامه ، كَرة لِقاء الله ، وَكُرة الله لقاءة » .

وأبو داود ( ٣ / ١٨٨ ) كتاب الجنائز ، باب موت الفجأة . وإسنادها صحيح .
 ( أسفًا ) : الأسف : الغضبان .

۱۱۱۹ ـ البخاري ( ۲ / ۲۲۳ ) ۲۲ ـ كتاب الجنائز ، ۸۹ ـ باب الميت يعرض على مقعده بالغداة والعشي . مسلم ( ٤ / ۲۱۹۹ ) ۵۱ ـ كتاب الجنة ، ۱۷ ـ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه . والنسائي ( ٤ / ۲۰۷ ) ۲۱ ـ كتاب الجنائز ، ۲۱۲ ـ باب وضع الجريدة على القبر .

وابن ماجه ( ۲ / ۱٤۲۷ ) ۲۷ ـ كتاب الزهد ، ۲۲ ـ باب ذكر القبر والبلي .

١١٢٠ ـ البخاري ( ١١ / ٢٥٧ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤١ ـ باب من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه .

مسلم (٤ / ٢٠٦٥) ٤٨ ـ كتباب المذكر والمدعاء والتبوية والاستغفار ، ٥ ـ بباب من أحبّ لقاء الله ، أحب الله لقاءه ، ومن ... إلخ .

والترمذي ( ٢ / ٢٧٩ ) ٨ ـ كتابِ الجنائز ، ٦٧ ـ باب ماجاء فين أحب لقاء الله أحب الله لقاءه .

وقال : حذيث حسن صحيح .

والنسائي (٤ / ١٠ ) ٢١ ـ كتاب الجنائز ، ١٠ ـ باب فين أحب لقاء الله .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٢٥٧ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤١ ـ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . ( حَمَيْرَ ) : الإنسان ، واحتَضر : إذا نزل به الموت .

١١٢١ - \* روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله عنها ، قالت : قال رسول الله عنها ، قالت : قال رسول الله القاءة » ومن كَرِهَ لقاءَ الله ، كَرِهَ الله لقاءة » فقلت : يانبيَّ الله ، أكرَاهِيَةُ الموت ، فكلُنا نكرهُ الموت ؟ قال : « ليس كذلك ، ولكنَّ المؤمنَ إذا بُشِّرَ برحمةِ الله ورضوانِهِ وجنَّتِهِ : أحبَّ لقاءَ الله ، فأحبَّ الله لقاءة ، وإن الكافِرَ إذا بُشِّرَ بعذاب الله وسَخَطِهِ ، كرة لقاءَ الله ، فكره الله لقاءة » .

ولمسلم (١) قالتُ : قال رسول الله عَلِيَةِ : « مَنْ أُحبَّ لقاءَ الله أُحبَّ اللهُ لقاءَهُ وَمَنْ كَرهَ لقاءَ الله كَرهَ اللهُ لقاءَهُ ، وألموتُ قبلَ لقاءِ الله » .

وفي رواية (٢): قال شُرَيح بن هَانئ: قال أبو هريرة: قال رسول الله عَلَيْ : « مَنْ أَحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاء ه ومن كرة لقاء الله كرة الله لقاء ه ومن كرة لقاء الله كرة الله لقاء ه قال شريح: فأتيت عائشة ، فقلت : ياأم المؤمنين ، سَمِعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله عَلَيْ حديثًا ، إن كان كذلك ، فقد هَلَكْنَا ، فقالت : إن الهالك مَنْ هلك بقول رسول الله عَلَيْ ، ومن وماذاك ؟ قلت : قال رسول الله عَلَيْ : « مَنْ أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاء ، ومن كرة لقاء الله كرة الله كرة الله كرة الله لقاء ه وليس منا أحد إلا وهو يكرة الموت ، فقالت : قد قاله رسول الله عَلَيْ ، وليس الذي تذهب إليه ، ولكن إذا شَخَص البَصَر ، وحَشْرَجَ الصَّدُر ، وأَشَعَرُ البُحِلهُ ، وقي الله أحب الله أحب الله أقاء ه ، ومن كرة لقاء الله أحب الله أحب الله أحب الله أحب الله أحب الله أقاء ه ، ومن كرة لقاء الله كرة الله لقاء ه .

١١٢٢ ـ \* روى مسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه ، قال : قـال رسول الله عَلَيْكِ : « أَلَمْ

١١٢١ ـ البخاري ( ١١ / ٢٥٧ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤١ ـ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه .

مسلم (٤/ ٢٠٦٥) ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ٥ ـ باب من أحب لقاء الله، أحب الله لقاء الله ومن ... الخ

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup> شخص ) : شخوص البصر : امتداده إلى الساء ، والميت إذا أشرف على مفارقة الدنيا شَخص بصره إلى الساء .

<sup>(</sup>حَفْرَجَ ) : الْحَشْرَجَةُ : الغرغرةُ عند الموت وتردُّد النَّفَس .

<sup>(</sup> تَشَبُّ عِن ) : تَشَنُّج الأصابع : اجتاعها وانقباضها متقلَّصة .

١١٢٢ ـ مسلم ( ٢ / ٦٣٥ ) ١١ ـ كتاب الجنائز ، ٥ ـ باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه .

تَرَوُّا إِلَى الإنسان : إِذَا مَات شَخَصَ بَصَرُه » ؟ قالوا : بلى ، قال : « فذلك حين يَتْبَع بِصرُهُ نَفْسَهُ » .

الله على الله على الله عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : دَخَلَ رسول الله عَلَيْ على أي سلمة وقد شَقَ بَصرُه وفأغضَه ، ثم قال : « إِنَّ الرَّوحَ إِذَا قُبِض تَبِعَه البصرُ » فَضَجً ناسٌ من أهله ، فقال : « لا تَدْعُوا على أنفسكم إلا بخيرٍ ، فإنَّ الملائكة يؤمِّنون على ما تقولون » ثم قال : « اللهم أغفِرُ لأبي سلمة ، وارفع درجتَه في المهديِّين ، واخلفُه في عقبِه في الغابرين ، واغفر لنا وله ياربَّ العالمين ، وافْسَحُ له في قبره ، ونور له فيه » .

وفي رواية (١) « واخْلُفُه في تَركَتِهِ » وقال : «اللهم أَوْسِعْ له في قبرِه » ودعوة أخرى سابعة نسيتُها .

1176 - \* روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ نبيَّ الله عَلَيْ قَال : « إذا حُضِرَ المؤمِنُ ، أَتَتْ ملائكةُ الرحمة بحريرة بيضاء ، فيقولون : أخرجي راضيةً مَرضِيّا عَنْكِ إلى رَوْحٍ من الله ورَيْان ، وربٍّ غَيْرِ غضبان ، فتخرج كأطيب ريح المسك . حتى إنَّه ليناوله بعضهم بعضًا ، حتى يأتوا به أبواب الساء ، فيقولون : ماأطيب هذه الريح التي جَاءَتْكم من الأرض ، فيأتون به أرواح فيقولون : ماأطيب هذه الريح التي جَاءَتْكم من الأرض ، فيأتون به أرواح

١١٢٣ ـ مسلم ( ٢ / ٦٣٤ ) ١١ ـ كتاب الجنائز ، ٤ ـ باب في إغماض الميت والدعاء له ، إذا حُضِر .

<sup>(</sup>١) مسلم: الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢ / ٦٣٣ ) الموضع السابق .

١١٣٤ ـ النسائي (٤/ ٨) ٢١ ـ كتاب الجنائز ، ٩ ـ باب مايلقي به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه .

المؤمنينَ ، فَلَهم أشدٌ فَرَحًا من أحدِكم بغائبِه يقدمُ عليه ، فيسألونه : ماذا فَعَل فلانٌ ؟ ماذا فعل فلان ؟ فيقولون : دَعُوه ، فإنَّه كان في غَمِّ الدنيا ، فيقول : قد مات ، أما أتاكم ؟ قالوا : ذُهِبَ به إلى أمِّه الهاوية ، وإن الكافر إذا حُضِرَ أتَتُهُ ملائكة العذاب بسْح ، فيقولون : اخرجي ساخطة مَسْخوطًا عليك إلى عذاب الله عز وجل ، فتخرج كأنْتَنِ ريح جيفة ، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون : ماأنتنَ هذه الريح ، حتى يأتون به أرواح الكفار » .

١١٢٥ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله علية قال : « إذا خَرَجَتُ رُوحُ المؤمن تلقّاها ملكان يُصْعِدَانِها » قال حاد في روايته : فَذَكَرَ من طيب ربحها ، وذكر المسك \_ قال : « فيقول أهل السماء : روْح طيبة جَاءَتُ مِنْ قِبَلِ الأرضِ ، صلّى الله عليك وعلى جسد كنت تَعْمُرينه ، فَيُنْطَلقُ به إلى ربّه ، ثم يقول : انْطَلقوا به إلى آخر الأجَل » قال : « وإنَّ الكافر إذا خرجتُ رَوحُه » قال على و وَدَكر مِنْ نَنْها \_ فرد رسول الله عليا ريْطة كانت عليه على أنفه \_ هكذا \_ وذكر لمنا « ويقول أهل السماء : رُوح خبيثة جاءَتُ مِن قِبَلِ الأرض ، فيقال : انطَلقوا به إلى آخر الأجل » .

آلات وي النه ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال : "الميت تَحْضُرُه الْمَلائِكَةُ . فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا ، قَالُوا : اخْرُجِي أَيتُها النَّفْسُ الطَّيِّبة ! كَانَتُ فِي الْجسَدِ الطَّيِّب اخْرُجِي حَمِيدَةً ، وَأَبْشِري بِرَوْح وَرَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ . فَلا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ، حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاء . وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ . فَيُقالُ : مَنْ هذَا ؟ فَيَقُولُونَ فُلانٌ . فَيقالُ : مَرْحَبًا بِالنَّفسِ الطَّيِّبة ، وَأَبْشِري بِرَوْح ورَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرِ كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّب . ادْخُلِي حَمِيدَةً ، وَأَبْشِري بِرَوْح ورَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرِ كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّب . ادْخُلِي حَمِيدَةً ، وَأَبْشِري بِرَوْح ورَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ فَلا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذِلِكَ حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيها الله عَزْ وَجَلَّ . وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالَ : اخْرُجِي أَيْتُها النَّفْسُ الْخَبِيثَة ! كَانَتْ فِي

١١٣٥ ـ مسلم (٤/ ٢٢٠٢) ٥١ ـ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، ١٧ ـ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار ... إلخ. ( الرّبطة ) : كل ملاءة لا تكون لفُقين .

١١٢٦ ـ ابن ماجه (٢/ ١٤٢٣) ٧٧ ـ كتاب الزهد ، ٢١ ـ باب ذكر الموت والاستعداد له . وإسناده صحيح .

الجسَدِ الخبيثِ . اخْرُجِي ذَمِيَةً ، وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَعَسَّاقٍ . وآخَرَ مَنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٍ . فَلا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ . ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاء . فَلا يُفْتَحُ لَهَا . فَيُقَالُ : فَلان . فَيُقَالُ : لا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ يُفْتَحُ لَهَا . فَيُقَالُ : لا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ ، كَانَتْ فِي الْجَسدِ الْخبيثِ ارْجِعي ذَمِيَةً . فَإِنَّهَا لا تَفْتَحُ لَكِ أَبُوابُ السَّمَاء ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ » . السَّمَاء ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ » .

١١٢٧ - \* روى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا فَرَغَ من دفن الميتِ وقَفَ عليه ، وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ، فإنه الآنَ يُسأَلُ » .

١١٢٨ - \* روى النسائي عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنها أنَّ رسول الله عَلَيْتُم قال :
 « هذا [يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه ] الذي تَحَرَّكَ له العرشُ ، وفُتِحَتْ أبوابُ السماء ، وشَهِدَه سبعون أَلفًا من الملائكة ، لقد ضُمِّ ضمّةً ، ثم فُرجَ عنه » .

١١٢٩ - \* روى الطبراني عن أبي أيـوبَ أن صبيًّا دُفِنَ فقــالَ رسـول الله ﷺ : « لـو أُفْلِتَ أحد من ضمة القبر لأَفْلِتَ هذا الصبيُّ » .

الله عنه ، أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قَالَ : « إنَّ العبدَ إذا وُضع في قبره ، وتولى عنه أصحابُه ، إنَّ ه لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالَهُم ، إذا انصرفوا : أتاه الملكان ، فيقعدانه ، فيقولان له : ماكنت تقول في هذا الرجل ، محمد ؟ فأمَّا المؤمن ، فيقول : أشهدُ أنَّه عبدُ الله ورسولُه ، فيقال له : انظر إلى مقعدك من النارِ ، أبْدَلَك الله به مقعدًا من الجنة » قال النبي عَلِيْهُ : «فيراهما جميعًا » قال قتادة : وذْكِرَ لنا أنَّه يُفْسَحُ له في قبره - ثم رجع إلى حديث أنس : « وأما الكافرُ والمنافقُ - فيقول : لا أدري ، كنتُ « وأما الكافرُ والمنافقُ - فيقول : لا أدري ، كنتُ

۱۱۲۷ ـ أبو داود ( ۲ / ۲۱۰ ) كتاب الجنائز ، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف . وإسناده حسن . ۱۱۲۸ ـ النسائی ( ٤ / ۲۰۰ ) ۲۱ ـ كتاب الجنائز ، ۱۱۳ ـ باب ضمة القبر وضغطته .

١١٧٩ ـ مجمع الزوائد ( ٣ / ٤٧ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .

<sup>-</sup> ١١٣٠ ـ البخاري ( ٣ / ٢٣٢ ) ٢٣ ـ كتاب الجنائز ، ٨٦ ـ باب ماجاء في عذاب القبر ، ١٠٠ إلخ .

مسلم ( ٤ / ٢٢٠٠ ) ٥١ ـ كتـاب الجنــة وصفــة نعيهــا وأهلهــا ، ١٧ ـ بــاب عرض مقعــد الميت 💎 .... إلخ .

أقول ما يقولُ الناسُ فيه \_ فيُقالُ لا دَرَيتَ ، ولا تَلَيتَ ، ثم يُضْرَبُ بِمِطْرَقة من حديدٍ ضَرْبة بين أذنيه ، فيصيح صيحة يسمعها مَنْ يَليه إلا الثقلين » .

ولمسلم (١) أنَّ النبيَّ عَلَيْتِ قال : « إنَّ العبدَ إذا وُضع في قبره » ثم ذكر نحو ماتقدَّم إلى قوله : وذكر لنا أنه « يُفْسَحُ له في قبره سبعون ذراعًا ، ويُمْلأُ عليه خَضِرًا إلى يوم يبعثون » لم يزد على هذا .

وفي رواية أبي داود (٢): أنَّ رسول الله ﷺ قال: « إِنَّ المؤمن إذا وُضِع في قبره أتاه مَلَك ، فيقول له: ماكنت تَعبُدُ ؟ فَإِنِ اللهُ هداه ، قال: كنت أعبُدُ الله ، فيقول: ماكنت تقولُ في هذا الرجل ؟ فيقول: هو عبدُ اللهِ ورسولُه ، فما يُسأل عن شيء بعدَها ، فَيُنْطَلَقُ به إلى بيتٍ كان له في النار ، فيُقالُ له: هذا كان لك ، ولكنَّ الله عَصَمَكَ ، فأَبْدَلك به بيتًا في الجنة ، فيراه ، فيقول: دَعُوني حتى أَذْهَبَ فَأَبَشَرَ أهلي ، فيقال له: اسْكُن » .

قال : « وإنَّ الكافر ، أو المنافق إذا وضع في قبره : أتاه مَلكُ فيُنْهِضُه ، فيقول له : ماكنتَ تعبد ؟ فيقول : لا أدري ، فيقال له : لا دَرَيتَ ولا تلَيْتَ ، فيقال له : ماكنتَ تقولُ في هذا الرجل ؟ فيقولُ : كنتُ أقولُ ما يقولُ الناس ، فيضربه بمطراق بين أذنيه ، فيصيحُ صَيحةً يسمعُها الخلقُ غيرُ الثَّقلين » .

وفي رواية أبي داود (٢) أنَّ نبيَّ الله ﷺ دخل نخلاً لبني النجار فسمع صوتًا ، فَفَـزِعَ ، فقال : « مَنْ أصحاب هذه » ؟ قالوا : يارسول الله ، ناسّ ماتوا في الجاهلية ، قال : « تعوَّذوا بالله من عذاب القبر ، ومن فتنة الدجال » قالوا : ومِمَّ ذاك يارسول الله » قال : « إنَّ

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤ / ٢٣٨) كتاب السنة ، باب في المسألة في القبر ، وعذاب القبر .

<sup>(</sup> ولا تليت ) : يقال : لا دريْتَ ولا تليتَ ، أي : لا تَبِعتَ الناس بأن تقول شيئًا يقولونه ، وقيل : هو من قولهم : تلا فلان تِلْو غَير عاقل : إذا عَمِلَ عَمَلَ الجهال ، يعني : هلكتَ فخرجت من القبيلتين ، وقيل : معناه : ولا قرأتَ ، وقلبت الواو ياءً للازدواج .

<sup>(</sup>٣) أبو داود : الموضع السابق .

المؤمن إذا وُضِع في قبره ...» وذكر نحو ما تقدُّم أولاً .

ا ۱۱۳۱ - \* روى أحمدُ عن أمِّ مبشَّرِ قالتُ : دخلَ عليَّ رسول الله عَلَيِّ وأنا في حائطِ من حَوائطِ بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية ، فسيعَهم يُعذَّبون فخرجَ وهو يقولُ : « استعيذوا باللهِ مِنْ عذابِ القبرِ » قالتُ : قلتُ : يارسولُ الله وإنهم لَيُعنَّبون في قبورهم ؟ قال : « نعم عَذابًا تسمعُه البهائم » .

النبي عنه أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : أخبرَني من لا أتَّهم من أصحاب النبي على الله على ال

الله عنه قال : بينما رسول الله عنه قال : بينما رسول الله عَلِيلَةٍ في نخلٍ لأبي طلحة يبرز لحاجته قال وبلال يمشي وراءه يكرم نبي الله عَلِيلَةٍ أن يمشي إلى جنبه ، فرنبي الله عَلِيلَةٍ بقبر فقام حتى تم إليه بلال فقال : « ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع » ؟ قال : ماأسمع شيئًا ؛ قال : « صاحب القبر يعذب » فسأل عنه فوجده يهوديًا .

11٣٤ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه ، قال : خرج رسول الله عَلَيْتُ بعد ما غَرَبت الشمس ، فسمِع صوتًا ، فقال : « يهودُ تُعَذَّبُ في قُبُورِها » .

١١٣١ ـ أحمد (٦/ ٢٦٢) .

مجمع الزوائد (٣/ ٥٦) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

١١٣٢ ـ أحمد (٢/ ٢٥٩) .

مجمع الزوائد ( ٣ / ٥٦ ) وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

۱۱۳۳ ـ أحمد ( ۲ / ۱۵۱ ) . مجمع الزوائد ( ۲ / ٥٦ ) وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

١١٣٤ ـ البخاري ( ٣ / ٢٤١ ) ٢٣ ـ كتاب الجنائز ، ٨٧ ـ باب التعوذ من عذاب القبر .

مسلم (٤/ ٢٢٠٠) ٥١ ـ كتباب الجنبة وصفة نعيها وأهلها ، ١٧ ـ بباب عرض مقعد الميت من الجنبة أو النسار عليه وإثبات عذاب القبر ، والتعوذ منه .

والنائي (٤ / ١٠٢ ) ٢١ - كتاب الجنائز ، ١١٤ - باب عذاب القبر .

الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، قال : بينا رسول الله عنه ، وإذ حادت به ، فكادت تُلقيه ، وإذا أَقْبُرُ حادَت به ، فكادت تُلقيه ، وإذا أَقْبُرُ ستة ، أو خسة ، فقال : « مَنْ يعرف أصحاب هذه الأقبر » ؟ قال رجل : أنا ، قال : « فتى ماتوا » ؟ قال : في الشّرُك ، فقال : « إنَّ هذه الأمة تُبْتَلى في قبورها ، فلولا أنْ لا تَدَافنُوا لدعوت الله أنْ يُسْمِعَكم من عذاب القبر الذي أسمع منه » ثم أقبل علينا بوجهه ، فقال : « تعوذوا بالله من عذاب القبر » قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر ، قال : « تعوذوا بالله من عذاب النار » قالوا : نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها ومابطن قال : « تعوذوا بالله من فتنة الدجال . « تعوذوا بالله من فتنة الدجال .

### أقول :

لقد مر معنا من قبل أن أهل الجاهلية إذا بلغهم شيء من الدين الحق عن طريق صحيح كأن بلغهم شيء من دين إبراهيم عن طريق صحيح فإن الحجة قائمة عليهم ويستأهلون العذاب ، واليهود مكلفون بالشريعة الحقة ، ومكلفون بالإيمان بعيسى عليه السلام ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد بلوغهم بعثته فإذا لم يؤمنوا استحقوا العذاب ، وهذا وهذا في فهمنا هو السر الذي استحق به العذاب مَنْ ذكرهم رسول الله عليه في الروايات الآنفة الذكر ، وهذا التخريج يشي على مذهب الأشاعرة الذين يرون أنه لا تكليف بأصول وفروع إلا بعد التبليغ من رسول مرسل ، أما على قول الماتريدية الذين هم من أهل السنة والجماعة الذين يرون أن الإنس والجن مكلفون بمعرفة الله بمحض العقل وعلى قدر استطاعتهم فإن كل إنسان لم يعرف وجود الله وصفاته التي يتوصل إليها بمحض العقل فإنه معذب ولو لم تبلغه دعوة رسول ، وعلى هذا فلا إشكال في تعذيب بعض أهل الجاهلية ، ويشهد لاتجاه الماتريدية الحديث الصحيح الذي يخبر فيه رسول الله علي قول الله تعالى يقول لآدم : أُخْرِجُ الحديث الصحيح الذي يخبر فيه رسول الله علي الله تعالى يقول لآدم : أُخْرِجُ الحديث الصحيح الذي يخبر فيه رسول الله علي الله تعالى يقول لادم : أُخْرِجُ

<sup>1180</sup> ـ مسلم (٤ / ٢١٩٦) ٥١ ـ كتـاب الجنـة وصفـة نعيها وأهلها ، ١٧ ـ بـاب عرض مقعـد الميت من الجنـة أو النــار عليه وإثبات عذاب القبر ، والتعوذ منه .

<sup>(</sup>حادَت): حادَ عن الطريق: إذا مال عنه ، حادَت به : أي مالت به .

بعثَ النار . فيُخْرِجُ من كل ألفٍ تسعَائةٍ وتسعة وتسعين » .

1177 - \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال : « إذا قبر الميتُ » أو قال : « أحد كم أتاه ملكان أسودان أزرقان ، يقال لأحدها : المُنكر ، وللآخر : النَّكِير ، فيقولان : ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : ماكان يقول ، هو عبد الله ورسول ، أشهد أنْ لا إله إلا الله ، وأنَّ محمدًا عبد ورسول ، فيقولان : قد كُنَّا نعلم أنَّك تقول هذا ، ثم يُفْسَحُ له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ، ثم يُنوَّر له فيه ، ثم يقال له : نَمْ . فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم ، فيقولان : نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه ، فأخبرهم ، فيقولان : نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه ، قولاً ، فقلت مثلة ، لا أدري ، فيقولان : قد كُنَّا نعلم أنَّك تقول ذلك ، فيقال للأرض : التَمْي عليه ، فتلتم عليه ، فتختلف أضلاعه ، فلا يزال فيها معذبًا حتى يبعثة الله من مضْجَعِه ذلك » .

الله عنه إذا وقف على قبر بكى ، حتى يَبُلُ لِحْيَتَه ، فقيل له : تذكُرُ الجنة والنارَ فلا تبكي ، وتذكر القبرَ فتبكي ؟ فقال : إني سمعتُ رسول الله يَزِيَّةٍ يقول : « القبرُ أولُ منزل من منازل الآخرة ، فإن نجا منه فما بعدَه أيسرُ منه ، وإن لم ينجُ منه فما بعدَه أشَدُّ منه » الآخرة ، فإن نجا منه فما بعدَه أيسرُ منه ، وإن تم ينجُ منه فما بعدَه أشَدُ منه » . قال : وسمعتُ رسول الله يَرَايِّةٍ يقول : « ما رأيت مَنْظَرًا قط إلا القبرُ أفظعُ منه » .

١١٣٨ - \* روى البخاري ومسلم عن عبدِ الله بنِ عباسِ رضي الله عنها قال : مدّ

١١٣٦ ـ الترمذي ( ٣ / ٣٨٣ ) ٨ ـ كتاب الجنائز ، ٧٠ ـ باب ماجاء في عذاب القبر .

وقال : حسن غريب . وهو كا قال .

١١٣٧ ـ الترمذي ( ٤ / ٥٥٣ ) ٢٧ ـ كتاب الزهد ، ٥ ـ باب حدثنا هنّاد وحدثنا يحيي بن معين .

وقال : حديث حسن غريب ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup> أفظع ) : الفظيع الشديد الشنيع .

١١٣٨ ـ البخاري ( ١ / ٣٢٢ ) ٤ ـ كتاب الوضوء ، ٥٦ ـ باب جاء في غسل البول .

مسلم ( ١ / ٢٤٠ ) ٢ ـ كتاب الطهارة ، ٣٤ ـ باب الدىيل على نجاسة البول ، ووجوب الاستبراء منه .

رسول الله عَلَيْ على قبرين ، فقال : « أمَّا إنَّهما ليعندَّبان ، وما يعندَّبان في كبير » ثم قال : « بلى ، أمَّا أحدُهما : فكان يمشي بالنهية ، وأما الآخر : فكان لا يَسْتَتُر من بوله » قال : فدعا بَعَسِيب رَطْب ، فشقَّه باثنين ، ثم غرس على هذا واحدًا ، وعلى هذا واحدًا ، ثم قال : « لعله أن يُخفَّف عنها ما لم يَيْبَسَا » .

وفي رواية (١) « لا يستبرئ من البول » .

وفي أخرى (٢) « لا يَسْتَنْزهُ عن البول » .

أقول: في الحديث إشارة إلى أهمية وجود النبات على القبر ومن ذلك نأخذ أن من آداب المسلمين مع المقابر أن يجعلوها خضرة بل لو جعلوها كالحدائق لكان لذلك وجه .

۱۱۳۹ - \* روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مَرَّ رسول الله عَلِيَّةُ على قبر فقال : « ائتوني بجريدتين » فجعل إحداها عند رأسه والأخرى عند رجليه فقيل : يارسول الله أينفَعُه ذلك ؟ قال « لنْ يزالَ يُخفَّفُ عنه بعض عذابِ القبرِ مادام فيها نُدُوَّ » .

• ١١٤٠ ـ \* روى النسائي عن عبد الله بن دينارٍ ، قال : كِنتُ جالسًا وسلمانُ بنُ صُرَدٍ وخالدُ بُن عُرْفُطةَ ، فذكروا أَنَّ رجلاً تُوفِّيَ ، مات ببطنه ، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازَتَه ، فقال أحدَهما للآخر : ألم يَقُلُ رسول الله عَلِيلَةٍ : « مَن يَقْتُلُه بَطْنُهُ لَم

<sup>(</sup> وما يعذبان في كبير ) : أي : لم يعذّبا في أمر كان يكبر عليها ، أو يشق عليها فِعلُه لو أرادا أن يفعلاه ، وهو التنزُّه عن البول وترك النهية ، ولم يُردُ أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة .

<sup>(</sup> بعسيب ) : العسيب من سَعَف النخل : مابين الكرب ومنبت الخوص وماعليه الخوص ، فهو سَعَف ، والجريد : السَّعَف أيضًا .

<sup>(</sup>١) النسائي (٤ / ١٠٦ ) ٢١ ـ كتاب الجنائز ، ١٦٦ ـ باب وضع الجريدة على القبر .

<sup>(</sup>٢) مسلم (١/ ٢٤٠) ٢ ـ كتاب الطهارة ، ٣٤ ـ باب الدليل على نجاسة البول ... إلخ .

١١٣٩ ـ أحمد ( ٢ / ٤٤١ ) .

مجمع الزوائد (٣/ ٥٧) وقال: رواه احمد، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>ندُوًّ ): يريد نداؤه .

١١٤٠ - النسائي ( ٤ / ٩٨ ) ٢١ ـ كتاب الجنائز ، ١١١ ـ كتاب من قتله بطنه .

يعذَّب في قبره ؟ » فقال الآخر : بلي .

واختصره الترمذي (١) : أنَّ سليانَ بنَ صُرَدِ قال لخالد بنِ عرفطة ـ أو خالد لسليان ـ أما سمعت رسول الله مِنْ يقول : « مَنْ قتله بَطنَهُ لم يعذَّبْ في قبره » ؟ فقال أحدُهما لصاحبه : نعم .

« نفسُ المؤمن مُعَلَّقةٌ بدَيْنه حتى يُقْضَى عنه » .

11٤٢ - \* روى البزار عن عائشةَ رضي الله عنها قالت : قلت يارسولَ الله تُبْتَلَى هذه الأمة في قبورها فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة ؟ قال : ﴿ يثبت اللهُ الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ .

116٣ ـ \* روى الطبرانى عن عبد الله قالَ إذا حَدَّنْتكُم بحديثٍ أُنْبِئكُم بتصديقِ ذلك : إن المؤمن إذا ماتَ جلسَ في قبره فيُقالُ : من ربُّك مادينُك من نبيَّك فيقولُ ربي الله وديني الإسلامُ ونبيِّي محمد عَلِيَّةٍ فَيُوسَّعُ له في قبره ويُفْرَجُ له فيه ، ثم قرأ عبد الله ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ﴾ .

١١٤٤ ـ \* روى البخاري ومسلم عن البّراء بنِ عازِبِ رضي الله عنه ، أنَّ رسول الله عَلِيُّةُ

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢ / ٣٧٧ ) ٨ ـ كتاب الجنائز ، ٦٥ ـ باب ماجاء في الشهداء من هم .

وقال : حديث حسن . غريب . وهو حديث صحيح .

١١٤١ ـ الترمذي ( ٣ / ٢٨٦ ) ٨ ـ كتاب الجنائز ، ٧٦ ـ باب ماجاء عن النبي ﷺ أنه قال : « نفس المؤمن ... »·

وقال : هذا حديث حسن . وإسناده حسن .

١١٤٣ ـ كشف الأستار ( ١ / ٤١٠ ) .

مجمع الزوائد ( ٣ / ٥٣ ) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات .

<sup>116</sup>**٣ -** المعجم الكبير ( 1 / ٢٦٦ ) . مجمع الزوائد : ( 7 / ٥٤ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن .

١١٤٤ ـ البخاري ( ٣ / ٢٣٢ ) ٢٣ ـ كتاب الجنائز ، ٨٦ ـ باب ماجاء في عذاب القبر ... إلخ

مسلم (٤ / ٢٢٠١) ٥١ ـ كتباب الجنبة وصفية نعيها وأهلها ، ١٧ ـ بباب عرض مقعد الميت من الجنبة أو النسار عليه وإثبات عذاب القبر ، والتعوذ منه .

وأبو داود ( ٤ / ٢٣٨ ) كتاب السنة ، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر .

قرأ : ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الذين آمنوا بالقول الثَّابِتِ ﴾ (١) قال : « نزلَتْ في عذاب القبر» .

وفي رواية (٢): أنَّ النبيَّ عَلِيْتُ قال: « المسلمُ إذا سُئِل في القبر يشهد أنْ لا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً رسول الله ، فذلك قوله : ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهُ النوا بالقولِ الثابتِ ﴾ ».

وفي أخرى (٢) قال : « ﴿ يُقَبِّتُ اللهُ الذين آمنوا بالقولِ الثابتِ ﴾ . « نزلت في عذاب القبر ، يقال له : مَنْ ربك ؟ فيقول : ربيَّ الله ، ونبيِّي محمدٌ مَرَالِيَّةٍ » .

١١٤٥ - \* روى البخاري عن أم خالد بنت سعيد بن العاص رضي الله عنها : أنها سَمِعَتُ رسول الله ﷺ : يتعوّذُ من عذاب القبر .

الله عنها ، أن يهوديَّة دخلَتْ عليها ، فذكَرَتْ عذابَ القبر ، قالت عائشة : فسألتُ وسول الله عنها ، أن القبر ، قالت عائشة : فسألتُ رسول الله على عذاب القبر حقَّ » ، قالتْ : فما رأيتُ رسول الله على عذاب القبر حقَّ » ، قالتْ : فما رأيتُ رسول الله على عد صلى صلاةً إلا تعوّذَ من عذاب القبر .

وفي رواية (٤) لهما قالت: دخلت عليَّ عجوزان من عُجُز يهودِ المدينة ، فقالتا : إنَّ أهلَ القبور يعذَّبون في قبورهم ، قالت : فكذَّبتُهما ، ولم أَنْهمْ أَن أُصدَّقَهما ، فخرجتا ، ودخل عليَّ رسول الله عَلَيُّ مول الله عَلَيُّ مول الله عَلَيُّ مول الله عَلَيْ مول الله عَلَيْ مول الله الله عَلَيْ مول الله القبور يعذَّبون في قبورهم ، فقال : « صدقَتَا ، إنهم يُعذَّبون عذابًا تَسْمَعُهُ فرعتا أَن أَهلَ القبور يُعذَّبون في قبورهم ، فقال : « صدقَتَا ، إنهم يُعذَّبون عذابًا تَسْمَعُهُ

<sup>=</sup> والترمذي ( ٥ / ٢٩٥ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ، ١٥ ـ باب ومن سورة إبراهيم عليه السلام · وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) البخاري : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) مسلم : الموضع السابق .

١١٤٥ ـ البخاري ( ٣ / ٢٤١ ) ٢٣ ـ كتاب الجنائز ، ٨٧ ـ باب التعوذ من عذاب القبر .

<sup>1167</sup> \_ البخاري (٣/ ٢٣٢) ٢٣ \_ كتاب الجنائز ، ٨٦ \_ باب ما جاء في عذاب القبر ... إلخ .

مسلم (١/ ٤١٠) ٥ ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، ٢٤ ـ باب استحباب التعوذ من عذاب القبر .

<sup>(</sup>٤). مسلم : الموضع السابق .

البهائمُ» ، ثم مارأيتُه بعدُ في صلاته إلا يتعوَّذُ من عذاب القبر ·

وفي رواية النسائي (١): أنها سألت رسول الله عَلِيْ عن عذاب القبر فقال: « نعم ، عذاب القبر حق » ، قالت عائشة : فما رأيت رسول الله عَلِيْنَ يصلّي صلاة بعد إلا تعود من عذاب القبر .

وفي أخرى (٢) له قالت: دَخَلَت عليَّ امرأةً من اليهودِ ، فقالت: إن عذابَ القبرِ من البولِ ، فقلت: كَذَبْتِ ، فقالتْ : بلى ، إنا لنَقْرِضُ منه الجلدَ والثوبَ ، فخرجَ رسول الله عليه إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا ، فقال : ماهذا ؟ فأخبرْتُهُ بما قالت ، فقال : « صَدَقَتْ » ، قالت : فما صلَّى بعدُ يومئذ إلا قال في دبر الصلاة : « رَبَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ ، أعِذْني من حَرِّ النار ، وعذابِ القبر » .

وفي أخرى (٢) قالت : دخلت يهوديَّة عليها ، فاسْتَوْهَبَتْهَا شيئًا ، فوهبت لها عائشة ، فقالت : أجارَكِ الله من عذاب القبر ، قالت عائشة : فوقع في نفسي من ذلك ، حتى جاء رسول الله عَلِيَّة ، فذكرت ذلك له فقال : « إنهم ليعذَّبون في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم » .

الله عنها قالت : قــام رسول الله عنها قالت : قــام رسول الله عنها قالت : قــام رسول الله عنها ، فذكر فِتنة القبرِ التي يُفْتَنُ فيها المرءُ ، فلما ذكر ذلك ضَجَّ المسلمون ضَجَّــة .

وزاد النسائي (٤): حالتُ بيني وبين أن أفهم كلامَ رسول الله ﷺ ، فلما سكنَتُ ضَجَّتهمُ ، قلتُ لرجلِ قريب مني : أيْ بارَكَ اللهُ لـك ، ماذا قال رسول الله ﷺ آخِرَ قوله ؟ قال : « قد أُوحِيَ إِلَيَّ ، أَنَّكُم تُفْتَنُون في القبورِ قريبًا من فِتنةِ الدجال » .

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٢ / ٥٦ ) ١٢ \_ كتاب السهو ، ٦٢ \_ باب التعوذ في الصلاة .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٣/ ٧٢) ١٣ ـ: كتاب السهو ، ٨٨ ـ باب نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٤/ ١٠٥) ٢١ ـ كتاب الجنائز ، ١١٥ ـ باب التعوذ من عذاب القبر .

١١٤٧ ـ البخاري ( ٣ / ٢٣٢ ) ٢٢ ـ كتاب الجنائز ، ٨٦ ـ باب ما جاء في عذاب القبر .... إلخ .

<sup>(</sup>٤) النسائي (٤/ ١٠٣) ٢١ ـ كتاب الجنائز ، ١١٥ ـ باب التعوذ من عذاب القبر .

الله الْقَبْر . فَيَجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِه ، غَيْرَ فَزِع وَلاَ مَشْعُوف . ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِه ، غَيْرَ فَزِع وَلاَ مَشْعُوف . ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : فِيمَ كُنْت : فَيَقُولُ : كَنْتُ فِي الإسلام . فَيُقَالُ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُولُ : مَحَمَّدٌ رَسُولُ الله مِيلِيِّ ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ الله فَصَدَّقْنَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : هَلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله مِيلِيِّ ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ الله فَصَدَّقْنَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : هَلْ رَأَيْتَ الله ؟ فَيَقُولُ : مَا يَنْبَغِي لَأَحَدِ أَنْ يَرَى الله ؟ فَيَفْرَجُ لَه فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ . فَيَقَالُ لَهُ : انْظُرُ إِلَى مَاوَقَاكَ الله . ثُمَّ يَفْرَجُ لَهُ قَبِلَ النَّارِ . فَيَقَالُ لَهُ : انْظُرُ إِلَى مَاوَقَاكَ الله . ثَمَّ يَفْرَجُ لَهُ قَبِلَ الله . وَيُجْلَسُ لَهُ : عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ . وَعَلَيْهِ مُتَّ ، وَعَلَيْهِ تَبْعَثُ ، إِنْ شَاءَ الله . وَيُجْلَسُ لَهُ : عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ . وَعَلَيْهِ مُتَّ ، وَعَلَيْهِ تَبْعَثُ ، إِنْ شَاءَ الله . وَيُجْلَسُ لَله : عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ . وَعَلَيْهِ مُتَّ ، وَعَلَيْهِ تَبْعَثُ ، إِنْ شَاءَ الله . وَيُجْلَسُ لَله . عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ . وَعَلَيْهِ مَتَّ النَّالِ . فَيَقَالُ لَهُ : فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي . فَيُقَالُ لَه : عَلَى الله وَمَا فِيهَا ، فَيُقَالُ لَه : الله وَيَعْمُ بَعْضُهَا بَعْضًا . فَيُقَالُ لَه : هَذَا مَقْعَدُكَ . عَلَى الشَّكُ كُنْتَ . وَعَلَيْهِ مُتَّ ، وَعَلَيْهِ مُتَّ ، وَعَلَيْهِ تَبْعَثُ ، إِنْ شَاءَ الله كَاهُ الله عَمْدَاكُ . عَلَى الشَّكُ كُنْتَ . وَعَلَيْهِ مُتَّ ، وَعَلَيْهِ مُتَّ ، وَعَلَيْهِ مُتَ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ ، إِنْ شَاءَ الله كَالله . . الله عَلَى الشَّكُ كُنْتَ . وَعَلَيْهِ مُتَ ، وَعَلَيْهِ مُتَ ، وَعَلَيْهِ مُتَ مُعَمَّ ، وَعَلَيْهُ مُنَ الله مُنَا . وَعَلَيْهُ مُنَ الله وَعَلَيْهِ مُنَا . وَعَلَيْهُ مُتَ ، وَعَلَيْهُ مُنَا . وَعَلَيْهُ مُنَا . وَعَلَى الله عَلَى الشَّكُ كُنْتَ . وَعَلَيْهُ مُتَ ، وَعَلَيْهُ مُتَ ، وَعَلَيْهُ مُنَا . فَيَقَالُ كُهُ الله عَلَى الشَّهُ كُنُتَ . وَعَلَيْهُ مُتَ ، وَعَلَيْهُ مُنَا . وَعَلَيْهُ مُنَا . فَيَقُ

١١٤٩ ـ \* روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال شهدت مع رسول الله علي جنازة فقال

١١٤٨ - ابن ماجه ( ٢ / ١٤٢٦ ) ٢٧ ـ كتاب الزهد ، ٢٢ ـ باب ذكر القبر والبلي . وفي الزوائد : إسناده صحيح .

<sup>(</sup> ولا مشعوف ) : الشعف شدة الفزع حتى يذهب بالقلب .

<sup>(</sup> **فيم كنت** ) : أي في أي دين .

<sup>(</sup> هاهذا الرجل ) : أي الرجل المشهور بين أظهركم . ولا يلزم منه الحضور . وترك ما يشعر بالتعظيم لئـلا يصير تلقينا . وهو لا يناسب موضع الاختبار .

<sup>(</sup> يحطم بعضها بعضًا ) : من شدة المزلحة .

<sup>(</sup> على اليقين كنت ) : يدل على أن من كان على اليقين في الدنيا ، يموت عليه عادة وكذا في جانب الشك .

<sup>(</sup>إن شاء الله ): للتبرك لا للشك .

<sup>(</sup> سمعت الناس ): يريد أنه كان مقلدًا في دينه للناس ، ولم يكن منفردًا عنهم بمذهب .

<sup>(</sup> على الشك ): أي خلاف اليقين اللائق بالإنسان .

١١٤٩ ـ أحمد (٢/٢) .

وكشف الأستار ( ١ / ٤١٢ ) .

رسول الله ﷺ : « ياأيها الناسُ إن هذه الأمة تُبْتلَى في قبورها فإذا الإنسانُ دُفِنَ فتفرَّق عنه أصحابُهُ جَاءَهُ ملَكٌ في يده مطراقٌ فأقعَدَهُ قال : ماتقول في هذا الرجل ؟ فإن كان مؤمنًا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله . فيقول له : صَدقْتَ ثم يُفتَحُ له بابٌ إلى النارِ فَيَقولُ هذا كان مَنزلك لو كفرت بربّك فأما إذ آمنت بربك فهذا منزلك فيُفتَح له بابٌ إلى الجنة فيريد أن ينهض اليه فيقول له اسكُنْ ويُفسَحُ له في قبره . وإنْ كان كافراً أو منافقًا يقولُ له ماتقولُ في هذا الرجل ؟ فيقولُ : لا أدري سمعت الناسَ يقولون شيئًا . فيقولُ : لا دَريتَ ولا تليْتَ ولا اهتديتَ ثم يُفتَحُ له باب إلى الجنةِ فيقولُ : هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت بربك فإن الله عز وجل أَبْدَلكَ هذا ويُفتَحُ له باب إلى النارِ ثم يَقْمَعُهُ مَقْمَعَةً بالمطراقِ يسمعُها خلق الله كلَّهم غيرَ الثقلين » فقال بعض القوم : يارسول الله ما أحد يقوم عليه مَلكَ في يدم مطراق إلا هيل عند ذلك . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ﴾ » وزاد النزار : « ﴿ في الحياة رسول الله ﷺ : ﴿ يثبت الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴾ » وزاد النزار : « ﴿ في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴾ » .

١١٥٠ ـ \* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود عن النبي عَلِيلَةٍ قَــال : « إن المــوتى لَيُعَذَّبون في قبورهم حتى إن البهائمَ تسمعُ أصواتَهم » .

١١٥١ - \* روى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها ، أن رسول الله عليه ذكر فتمان القبر فقال عمر أُتَرَدُ عقولُنا يارسولَ الله ؟ فقال رسول الله عليه الله عليه المجرد . اليوم » فقال عمر : بفيه الحجر .

١١٥٢ ـ \* روى أبو داود عن البراء بن عــازبِ رضي الله عنــه ، قــال : خرجنــا مع رســول الله

<sup>=</sup> مجمع الزوائد ( ٢ / ٤٧ ) . وقال : رواه أحمد والبزار ، ورجاله رجال الصحيح .

١١٥٠ ـ المعجم الكبير (١٠ / ٢٤٧ ) .

مجمع الزوائد (٢ / ٥٦) وقال : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن .

١١٥١ ـ أحمد (٢ / ١٧٢) .

مجمع الزوائد ( ٢ / ٤٧ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد رجال الصحيح . ١١٥٢ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٢١ ) كتاب الجنائز ، باب في المسألة في القبر ، وعذاب القبر · وإسناده حسن .

عَلِيْكُ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يُلْحَدُ بعدُ، فجلس رسول الله عَلِيْنَةً وجلسُنا حولَه كأنما على رؤوسِنا الطَّيرُ، وبيده عُودٌ يَنْكُتُ به في الأرضِ، فرفَعَ رأسَهُ فقالَ: « تَعَوَّدُوا بالله مِن عذاب القبر » مرتين، أو ثلاثًا.

زاد في رواية (١) : وقال : « إن الميتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نعَالهم إذا وَلَوْا مدبرين حين يقال له : ياهذا ، مَنْ ربُّك ؟ ومادينك ؟ ومن نَبيُّك ؟ » .

وفي رواية (١): « ويأتيه مَلَكَان ، فيُجُلِسانِه ، فيقولان له : مَنْ ربُّكَ ؟ فيقول : ربي الله ، فيقولان له : مادينك ؟ فيقول : ديني الإسلام ، فيقولان له : له : ماهذا الرجل الذي بُعِثَ فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله ، فيقولان له : ومايُدريك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله ، وآمنت به ، وصدَّقت ، .

زاد في رواية (٢) « فذلك قوله : ﴿ يُثَبَّتُ اللهُ الذين آمنوا بالقول الثابتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ ثم اتفقا : « فينادي مناد من الساء : أن صَدق عبدي ، فأفرشُوه من الجنة ، وأفيسُوه من الجنة ، وأفيسَحُ له في قبره مَدَّ بَصَرِهِ ، وإن الكافر ... » فذكر موتَه ، قال : « فَتُعادُ روحُه في جَسده ، ويأتيه مَلكان ، فيجلسانِه ، فيقولان له : مَنْ ربُّك ؟ فيقول : هاه هاه ، لا أدري ، فيقولان نه : ماهذا الرجلُ الذي بُعِثَ فيكم ؟ فيقول : هاه هاه ، لا أدري ، فينادي مناد من الساء : أنْ كذبَ ، فأفرشوه من النار ، وألبسوه من النار ، وافتحوا له بابًا من النار ، فيأتيه من حَرّها وسَمومِها ، ويضَيَّقُ عليه قَبْرُه حتى تَختلِفَ فيه أَضلاعَهُ »

<sup>= (</sup>ينكتُ): نكت في الأرض بيده وبقضيب: إذا أثر فيها بذلك .

<sup>(</sup>١) أبو داود : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) أبو داود : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) أبو داود : الموضع السابق .

<sup>(</sup> هاه هاه ) : من عادة المشدوه الحائر إذا خوطب أن يقول : هاه هاه ، كأنه يستفهم عما يسال عنه .

زاد في رواية (۱): «ثم يُقيَّضُ له أعمى أَبْكَمُ ، معه مِرْزَبَةٌ من حديدٍ لو ضُرِبَ بَها جَبَلٌ لصار ترابا ، فَيَضْربهُ بها ضَربةً يسمعُها مَنْ بين المشرق والمغرب ، إلا الثقلين ، فَيصيرُ ترابًا ، ثم تعاد فيه الروحُ » .

١١٥٣ ـ \* روى أحمد عن البراء بنِ عازبِ رضي الله عنه ، قـالَ : خرجنــا مع رسول الله عَلِيْتُهِ فِي جَنَازَةِ رَجَلِ مِن الأَنصار فانتهينا إلى القبر ولما يُلْحَدُ فجلسَ رسول الله عِلِيَّةٍ وَجَلَسْنا حوله وكأنَّ على رؤوسنا الطيرَ وفي يده عودٌ يَنْكُتُ به في الأرض فرفعَ رأسه فقال: « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثًا ، ثم قال : « إنّ العبدَ المؤمِنَ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزَّلَ الله ملائكةً من السماء بيضَ الوجوه كأنَّ وجوهَهم الشمسُ معهم كَفَنّ من أكفان الجنةِ وحَنوطٌ من حَنوطِ الجنةِ حتى يجلسوا منه مَدَّ البّصر ويجيءُ مَلَكُ الموتِ عليه السلام حتى يجلسَ عند رأسِه فيقولَ أيتها النِّفُس الطيبةُ اخْرُجِي إلى مَغْفرَةِ من الله ورضوان قال : فَتَخْرُجُ فيقولَ أيتها النفس الطيبةُ اخْرُجي إلى مَغْفِرَةٍ من الله ورضوانِ » قال : « فَتَخْرُجُ عَيْن حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكَفَن وفي ذلك الحَنوطِ ويخرجُ منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » قال « فيصعدون بها فلا يمرون على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروحُ الطيبُ ؟ فيقولون : فلانُ بنُ فلان بأحسن أسائِه التي كانوا يُسمونه بها في الدنيا حتى يَنْتَهوا بها إلى السماء الدنيا فيَسْتَفْتِحون لهم فَيُشَيِّعُهُم من كل ساء مُقَرَّبوها إلى الساء التي تليها حتى يُنتهَى بها إلى السماء السابعة فيقولُ الله عز وجل: اكتبوا كتابَ عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض في جَسَده فيأتيه مَلكان فَيُجْلسانه فيقولان : من ربُّك ؟ فيقول ربِّي الله فيقولان : مادينُك ؟ فيقول : ديني الإسلام . فيقولان له : ماهذا الرجلُ الذي بُعثَ فيكم ؟ فيقولُ : رسولُ الله . فيقولان له : ماعُلكَ ؟ فيقولُ :

<sup>(</sup>١) أبو داود : الموضع السابق .

<sup>(</sup> أبكم ) : الأبكم : الذي خلق أخرسَ .

١١٥٣ ـ أحمد (٤/ ٢٨٧) .

مجمع الزوائد ( ٢ / ٤٩ ) وقال : هو في الصحيح وغيره باختصار ، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

قرأتُ كتابَ الله وآمنتُ به وصدقتُه فينادي مناد من الساء : أن صَدَقَ عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى الجنة قال : « فيأتيه من رَوْحِها وطيبها و يُفْسَحُ له في قبره مَدَّ بصره » قال : « ويأتيه رجلٌ حَسنُ الوجه حسنُ الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي بَشَّرَك هذا يُومُك الذي كنتَ توعد فيقولُ : من أنت فوجهُك الوجهُ يجيءُ بالخير فيقولُ : أنا عملُكَ الصالح فيقولُ : رب أُقِم الساعةَ حتى أَرْجعَ إلى أهلي ومالي . وإن العبدَ الكافر إذا كان في انقطاعٍ من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل ملائكة سودُ الوجوه معهم المُسوحُ فيجلسون منه مَدَّ البصر ثم يجيءُ مَلَكُ الموتِ حتى يجلِسَ عند رأسِه فيقولُ : أيتها النفس الخبيثةُ اخْرُجي إلى سَخَطٍ من اللهِ وغَضَبِ فَتَفَرَّقُ في جَسده فَيَنْزعُها كَا يُنزَعُ السَّفُودُ من الصوف المبلول فيأخذُها فإذا أخذَها لم يَدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويَخْرُجُ منها كأنتن جيفةٍ وُجدَتْ على وجه الأرض فَيَصعدون بها فلا يَمرون بها على مَلاً من الملائكة إلا قالوا : ماهذه الريحُ الخبيشةُ فيقولون : فلانُ بنُ فلانِ بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها في الدنيا حتى يُنْتَهَى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يُفْتَحُ » ثم قرأ رسول الله عَلِيلةٍ : « ﴿ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ﴾ فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابَه في سِجينِ في الأرض السُّفْلي ثم تُطرحُ رُوحُه طرحًا » ثم تلا : « ﴿ وَمِن يَشْرِكُ بِاللَّهُ فكأنما خر من السهاء فتخطفه الطبر أو تهوى به الريح في مكان سحيق ﴾ فيُعادُ رُوحُه في جَسدِه ويأتيهِ ملكان فيُجلِسانِه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى فينادي مناد من الساء : أن كَذَبَ فأفرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار فيأتيه من حَرِّها وسَمومها ويُضَيَّقُ عليه قَبْرُه حتى تَختلفَ فيه أضلاعُهُ ويأتيه رجلٌ قبيحُ الوجه قبيحُ الثياب مُنْتِنُ الريحِ فيقول أبشر بـالـذي يَسوؤكَ هذا يومُك الذي كنتَ تُوعَدُ فيقول : من أنت ؟ فوجْهُك الذي يأتي بالشَّرِّ فيقول : أنا عملك الخبيثُ فيقول : ربِّ لا تقم الساعة » .

<sup>(</sup> السَّفُودُ ) : الحديدة التي يشوى بها اللحم .

وفي رواية عنه (١) أيضًا نحو هذا وزاد فيه « فيأتيه آتٍ قبيحُ الوجهِ قبيحُ الثياب منتنُ الريحِ فيقولُ : أبشر بهوانِ من الله وعذابٍ مقيم فيقول : فَبَشَّرَكَ اللهُ بالشر من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الخبيثُ كنتَ بطيئًا عن طاعةِ الله سريعًا في معصيتِه فجزاكَ اللهُ شرا ثمُ يُقيَّضُ له أعمى أصم أبكم في يدِه مِرْزَبَةٌ لو ضُرِبَ بها جبلٌ كان تُرابًا فيضربه ضَرْبَةً فيصيرُ ترابًا ثم يُعيدُه اللهُ كَا كان فيضرِبُهُ ضَرْبَةً أخرى فيصيحُ صيحةً يَسْمَعُه كلُّ شيءٍ إلا الثقلين » . قال البراءُ ثم يُفتحُ له باب إلى النار ويُمهًدُ له من فرش النار .

١٩٥٤ - \* روى أحمد عن أساء ، أنها كانت تُحِدَث عن النبيِّ يَهِي قَالَ : « إذا دخلَ الإنسانُ قبرَهُ فإن كان مؤمنًا أحف به عَلَه الصلاةُ والصيام » قال : « فيأتيه المَلكُ من نحو الصلاةِ فيرده ومن نحو الصيام فيرده فيناديه الجلس » قال : « فيجلس فيقول له : ماتقول في هذا الرجل » ؟ يعني النبي يَهِي « قال من ؟ قال : محمد ، قال : أشهد أنه رسول الله » قال : «يقول : على ذلك عشت وعليه مُت وعليه تُبعَث » . قال : « وإن كان فاجراً أو كافراً » قال : « جاءه مَلَك ليس بينه وبينه شيء يَرُده » . قال : « فأجُلسَهُ قال : اجلِس ماذا تقول في هذا الرجل ؟ قال أي رجل ؟ قال : \* عمد ، يقول : ماأدري والله سمعت الناس يقولون شيئًا فقلتُه . والله المَلك : على ذلك عشت وعليه قبره من وعليه تُبعَث وتُسلَّط عَليه دابة في قبره معها سوط ثَمَرتُهُ جَمْرة مثل البعيرِ تَضْرِبُهُ ماشاء الله صَمَّاء لا تَسْمَعُ صَوتَه فَتَرْحَمُهُ » .

1100 ـ \* روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قـال رسول الله عنه والذي نفسي بيده إنه ليسمع خفق نِعالهم حين يولون عنه فإذا كان مؤمنًا

<sup>(</sup>١) أحمد : الموضع السابق .

مجمع الزوائد (٣/ ٤٩) وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

١١٥٤ ـ أحمد (٦/ ٢٥٢).

والمعجم الكبير ( ٢٤ / ١٠٥ ) .

مجمع الزوائد ( ٣ / ٥١ ) وقال : رواه أحمد وروى الطبراني منه طرفًا في الكبير ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

١١٥٥ - مجمع الزوائد ( ٣ / ٥١ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن ، ولأبي هريرة في الأوسط أيضًا رفعه

كانت الصلاة عند رأسه ، والزكاة عن يمينه ، والصوم عن شاله وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه ، فيُؤتى من قِبل رأسِه ، فتقول الصلاة : ليس قبلي مَدْخَلٌ ، فيُؤتى عن يينه ، فتقول الزكاة : ليس قبلي مدخلٌ ، ويؤتى من قبل شالِه فيقول الصوم : ليس قِبلي مَدْخَلٌ ثم يؤتى من قبل رجليه : فيقول فعْلُ الخيرات إلى الناس: ليس من قبلي مدخلٌ فيقال له اجلس فيجلس وقد مُثِّلَتُ له الشمسُ للغروب فيقال له : ماتقول في هذا الرجل الذي كانَ قِبَلَكُم يعنى النبي عِلِيَّةٍ فقال : أشهد أنه رسول الله عِلِيَّةٍ جاءنا بالبينات من عند ربنا فصدقناه واتبعناه ، فيُقالُ له : صَدَقْتَ وعلى هذا حييت وعلى هذا مُتَ وعليه تُبعثُ إِن شَاءَ اللهُ ويفسَحُ له قَبْرهُ مدَّ بصره فذلك قول الله عز وجل : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ ويقال : افتحوا له بابًا إلى النار فيقال : هذا كان منزلك لو عصيتَ الله عز وجل فيزداد غبطةً وسرورًا . ويقال : افتحوا له بابًا إلى الجنة فيُفتحُ له فيُقالُ : هذا منزلُكَ وماأعدًه الله لك فيزدادُ غِبطةً وسرورًا ، فيعادُ الجلدُ إلى مابدا منه ، ويُجعلُ روحُه في نسم طير يَعْلَقُ فِي شجر الجنة ، وأما الكافرُ فيُؤتى من قِبل رأسه فلا يوجد شيء ، فيؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء ، فيجلِسُ خائفًا مرعوبًا فيُقالُ له : ماتقول في هذا الرجل كان فيكم وما تشهد به ؟ فلا يهتدي لاسمه فيقال : محمد عليه فيقول : سمعت الناسَ يقولون شيئًا فقلت كا قالوا فيقال له : صدقت على هذا حييت وعليه مُتَّ وعليه تُبعثُ إن شاء الله ويُضَيَّقُ عليه قبرُهُ حتى تختلفَ أضلاعُه فذلك قول الله عز وجل ﴿ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ﴾ فيقال : افتحوا له بابًا إلى الجنة فيقال له : هذا كان منزلَك وما أعدَّ الله لك لو أطعتَه ، فيزاد حسَرةً وثبورًا ثم يقال : افتحوا له بابًا إلى النار فيُفْتَحُ له إليها فيقال : هذا

قال: يؤتى الرجل في قبره فإذا أُتِيَ من قِبل رأْسِه دفعتْه تلاوةُ القرآن وإذا أُتي من قِبل يديه دفعته الصدقـةُ وإذا أُتي من قبل رجليه دفعه مشيّه إلى المساجد والصبرُ حَجَرَهُ فقال : أما إني لو رأيت خليلاً كنتُ صاحِبَهُ . وروى البزار طرفًا منه . (كشف الأستار ١ / ٤١٣) .

<sup>(</sup> ويجعل روحه ) : الروح تذكر وتؤنث .

منزِلُكَ وما أَعَدَّ الله لـك فيزدادُ حَسرةً وثبورًا ». قال أبوعريعني الضرير قلت لحماد ابن سَلَمَة كان هذا من أهل القبلة ؟ قال : نعم : قال أبو عمر كأنه يشهد بهذه الشهادة على غير يقين يَرجِعُ إلى قلبه كأن يسمَع الناسَ يقولون شيئًا فيقوله .

١١٥٦ - \* روى ابن ماجه عن سالم عن أبيه ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي عَلِي فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ : إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَكَانَ وَكَانَ ، فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : « فِي النَّارِ » قَالَ فَكَأْنَهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ فَأَيْنَ أَبُوكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي « حَيْثُما مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشَرْه بِالنَّارِ » قَالَ فَأَسْلَم الأَعْرَابِي بعد وقال : لَقَدْ كَلَّفَنِي رسول الله عَلِي رسول الله عَبِي بعد وقال : لَقَدْ كَلَّفَنِي رسول الله عَبِي مَثْرُتُهُ بالنَّارِ » قَالَ فَأَسْلَم الأَعْرَابِي بعد وقال : لَقَدْ كَلَّفَنِي رسول الله عَبِي إِلَيْ مَتْمَا مَامَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرِ إِلا بَشَّرْتُهُ بالنَّارِ .

110٧ - \* روى الطبراني عن قتادةً أن أنسًا دَفَنَ ابنًا له فقـال : اللهم جـافِ الأرضَ عن جنبيه وافتَحُ أبوابَ الساء لروحِهِ وأَبْدِلْه دارًا خيرًا من داره .

١١٥٨ - \* ربوى أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عَلَيْ أنه قال : « يأكل الترابُ كلَّ الإنسان إلا عَجْبَ ذَنَبهِ » قيلَ : وما مَثْلُهُ يارسول الله ؟ قال : « مثلُ حبة خَردَل منه تَنْبُتُون » .

1109 - \* روى مسلم عن أبي هريرة رَضِي الله عنه ، أنَّ رسول الله عَلَيْتُ قَالَ : « إذا مَاتَ الإنسانُ انْقَطَعَ عملُه إلا مِن ثَلاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ به ، أو ولد صالح يَدْعُو لَهُ » .

١١٥٦ ـ ابن ماجه ( ١ / ٥٠١ ) ٦ ـ كتاب الجنائز ، ٤٨ ـ باب ماجاء في زيارة قبور المشركين .

وقال في الزوائد : إسناد هذا الحديث صحيح .

١١٥٧ ـ المعجم الكبير ( ١ / ٢٤٤ )

مجمع الزوائد ( ٣ / ٤٤ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات .

١١٥٨ ـ أحمد (٣/ ٢٨) . مجمع الزوائد (١٠ / ٣٣٢ ) وقال رواه أحمد ، وإسناده حسن .

<sup>.</sup> ١١٥٩ - مسلم (  $^{7}$  / ١٢٥٥ ) ٢٥ - كتاب الوصية ،  $^{7}$  - باب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته .

وأبو داود ( ٣ / ١١٧ ) كتاب الصيد ، باب ما جاء في الصدقة عن الميت .

والترمذي ( ٣ / ٦٦٠ ) ١٣ ـ كتاب الأحكام ، ٣٦ ـ باب في الوقف . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

والنسائي ( ٦ / ٢٥١ ) ٢٠ ـ كتاب الوصايا ، ٨ ـ فضل الصدقة عن الميت .

<sup>(</sup> صدقة جارية ): الصدقة الجارية : هي الدَّارَّة المتصلةُ ، كالوقف وما يجري مجراه .

١١٦٠ - \* روى البخاري ومسلم عن أنسِ بن مالكِ رضي الله عنه ، قالَ : قالَ رسول الله عنه ، تَالَّم الله عنه ، قالَ : قالَ رسول الله عنه ، وَعَمَلُه ، فيرْجِعُ اثنان ، ويبقى واحد ، يرجع أهله وماله ، ويبقى عَمَلُه » .

١١٦١ - \* روى الطبراني عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن كعب ، قال : لما حَضَرَته الوفاة أتته أمٌ مبشّر فقالت اقرأ على النبي السلام . فقال لها : أو ماسمعت رسول الله عَلَيْ يقولُ : « روحُ المؤمنِ طائرٌ يَعْلَق في شَجَرِ الجنةِ حتى يُبْعَثَ يومَ القيامةِ » قالتُ : بلى ولكن ذُهِلْتُ .

١١٦٢ - \* روى مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه ، كان يُحَدَّثُ أن النبيَّ عَلِيَّةً قال : « إنما نَسَمَةُ المؤمن طير يَعْلَقُ في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جَسَدِهِ يوم يَبْعَثُهُ » .

أقول: الظاهر أن هذا ليس عامًا في كل مؤمن بل هو خاص بالشهداء وبمن يكرمه الله عز وجل من أهل خاصّتِه.

الآية ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ الذين قُتِلُوا فِي سَبيل اللهِ أمواتًا بل أحياءً عند ربهم يُرزَقُون ﴾ (١) الآية ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ الذين قُتِلُوا فِي سَبيل اللهِ أمواتًا بل أحياءً عند ربهم يُرزَقُون ﴾ (١) فَقَالَ : أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عْن ذلك رسولَ الله يَلِيَّةٍ ؟ فَقَال : « أَرْوَاحُهم فِي جَوْفِ طَيْر خُضْرٍ ، لهَا قَنَادِيلُ مُعَلِقَةً بالعَرْش ، تَسْرَحُ مِن الجنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأُوي إلى

١١٦٠ ـ البخاري ( ١١ / ٣٦٢ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٢ ـ باب سكرات الموت .

مسلم (٤ / ٢٢٧٢ ) ٥٣ \_ كتاب الزهد والرقائق ، حديث (٥) .

والترمذي (٤/ ٥٨٩) ٣٧ ـ كتاب الزهد ، ٤٦ ـ باب ماجاء مثل ابن آدم وأهله وولده وماله وعمله . وقال : حديث حسن صحيح .

١١٦١- مجمع الزوائد ( ٢ / ٢٢٩ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

١١٦٣- الموطأ ( ١ / ٢٤٠ ) ١٦ ـ كتاب الجنائز ، ١٦ ـ باب جامع الجنائز .

والنسائي (٤/ ١٠٨) ٢١ ـ كتاب الجنائز ، ١١٧ ـ باب أرواح المؤمنين .

<sup>(</sup> النَّمَة ) : الرُّوح والنَّفْس ، و « يَعْلَقُ » أي يأكل .

١١٦٣ ـ مسلم (٣ / ١٥٠٢) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ، ٣٣ ـ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون.

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٦٩ .

تلك القناديْل ، فاطلَع إليهم رَبُّهم اطلاعة ، فقال : هَلْ تَشْتَهُونَ شيئًا ؟ قالوا : أيَّ شيء نَشْتَهِي وَخُن نَسْرح من الجنة حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ، فَلمّا رَأُوْا أَنَّهُم لم يُترَكُوا من أن يُسأَلُوا ، قالوا : يارب ، نُريد أن تَرد علينا أرواحنا في أجسادنا حتى نُقْتَلَ في سبيلك مرة أخْرى ، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركُوا » .

وفي رواية الترمذي (١) : أنه سئل عن قوله : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ النَّين قُتِلُوا فِي سبيلِ الله أَمُواتًا بِل أَحْيَاءٌ عند ربهم ﴾ فقال : أما إنّا قد سَأَلْنا عن ذلك ؟ فأخْبرْنا أنّ : « أروَاحهم في طير خُضْر ، تَسْرَحُ في الجنة حيث شاءَتْ ، وتأوي إلى قَنادِيلَ مُعَلَّقةٍ بالعرش ، فاطلّع ربك اطّلاعةً ، فقال : هل تَسْتَزيدون شَيْئًا ، فَأَزيدكم ؟ قالوا : ربنا ، وما نَسْتَزيد ونحن في الجنة نَسْرح حيث شِئْنَا ؟ ! ثم اطلّع إليهم الثانية ، فقال : هل تَسْتَزيدون شيئًا ، فَأَنَّه لا يُترَكُون ، قالوا : تُعيدُ أرواحَنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدُّنيا فَنُقْتَلَ في سبيلك مرة أُخرى » .

وللترمذي (٢) في روايـة أخرى ـ مثلـه ـ وزاد : « وتُقْرِئ نبينـا السلام ، وتُخْبِرُه أَنْ قد رَضِينِا ، وَرُضِيَ عنا » .

١١٦٤ - \* روى أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه على بارق بهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا » .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ٢٣١ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ، ٤ ـ باب ومن سورة آل عمران . وقال : حديث حسن صحيح . ( مَرَحَتِ ) : الماشية : إذا ذهبت للرعي ، فاستعاره للطير .

<sup>(</sup>٢) الترمذي الموضع السابق . وقال : حديث حسن .

**١١٦٤ ـ أحمد ( ١ / ٢٦٦ )** .

والمعجم الكبير ( ١٠ / ٤٠٥ ) .

مجمع الـزوائـد ( ٥ / ٢٩٤ ) وقال : رواه أحمد وإسناده رجاله ثقات ، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط .

1170 - \* روى أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه الشهداء على باب بارق نهر بباب الجنة يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا » .

\* \* \*

<sup>1170 -</sup> أحد (١/ ٢٦٦)

والمعجم الكبير ( ١٠ / ٤٠٥ ) .

مجمع الزوائد ( ٥ / ٢٩٨ ) وقال : رواه أحمد ، والطبراني ورجال أحمد ثقات .

#### مسائل وفوائد

ذكر أخونا الشيخ الشهيد أديب كيلاني في شرحه لعقائد أهل السنة والجماعة عن الموت والحياة البرزخية مانأخذ منه هذه المقتطفات :

- « ولا بد من سؤال الميت ، ولو تمزقت أعضاؤه أو أكلته السباع في أجوافها ؛ إذ لا يبعد أن الله تعالى يعيد له الروح في أعضائه ولو كانت متفرقة ، لأن قدرته تعالى صالحة لذلك . وإن مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة ، فقد ذهب القرطبي إلى جواز أن الملكين يعظهان فيسألان الجميع بوقت واحد أو أن ملائكة السؤال عديدون ، كا ذهب إليه الحافظ السيوطي ووافقه عليه الحليي .

- والأنبياء لا يُسألون ، وقيل يسألون عن الوحي وجبريل ، وكذلك الصديقون والشهداء والمرابطون والملازمون لقراءة سورة الملك كل ليلة من حين بلوغ الخبر إليهم ولا يضر الترك مرة بعذر ، وذكر بعضهم سورة السجدة كذلك ، وكذلك من قرأ بمرض موته سورة الإخلاص ، ومريض البطن ، والميت بالطاعون أو بغيره في زمنه صابراً عسباً ، والميت ليلة الجمعة أو يومها . والراجح أن غير الأنبياء وشهداء المعركة يُسألون سؤالاً خفيفاً . والظاهر كا جزم به الجلال السيوطي وغيره اختصاص السؤال بالمكلفين بخلاف الأطفال ...

ما يجب اعتقاده عذاب القبر ، وإنما أضيف العذاب للقبر لأنه الغالب ، وإلا فكل ميت أراد الله تعذيب عُذّب ، قُبر أو لم يقبر ، ولو غرق أو صلب أو التهمت الضواري أو حُرِّق ثم ذرته الرياح ، وتفتت الأعضاء لا يمنع من وجود العذاب .

- والعذاب للكافر والمنافق دائم ديومة البرزخ. وينقطع عن المؤمن العاصي إن خفت جرائمه ، كا يرفع بالدعاء أو الصدقة ، أو غير ذلك ، كا قاله ابن القيم وكل من لا يُسأل في القبر لا يعذب. وضغطة القبر من عذابه ، وهي التقاء حافتيه التقاء برزخياً يتناسب مع عالم البرزخ ، وما يحكمه من قوانين ، فتضه الأرض حتى تختلف أضلاعه ولا ينجو من الضهة أحد حتى الصلحاء ، ما خلا الأنساء .

- وأما المؤمنون الصالحون الذين قدر الله لهم ألا يعذبوا فهم في نعيم القبر. وقد بلغت النصوص في نعيه مبلغ التواتر. وكما أن العذاب لا يختص بالقبر فكذلك النعيم ، فهو يشمل كل ميت قدر له ، قبر أو لم يقبر ، ولا يختص بالمؤمنين من هذه الأمة ، ولا بالمكلفين ومن النعيم توسيع القبر ، وفتح طاقة فيه من الجنة ، وامتلاؤه بالريحان وجعله روضة من رياض الجنة وتنويره حتى يغدو كالقمر ليلة البدر ، وكل هذا بما يتناسب مع عالم البرزخ .
- والأنبياء وإن كانوا جميعهم أحياء حياة برزخية أكمل حياة من الشهداء ، والشهداء أكمل حياة من بقية الأموات .
- وعلى كل فهى أمور خارقة للعادة فلا يقاس عليها غيرها ، ويجب اعتقاد أن الله تعالى يرزق شهيد الحرب من محبوب نعيم الجنات ، إلا أنه يتناولون الأكل والشرب للتلذذ ، لا للاحتياج .
  - ـ وإنما سمى الشهيد شهيداً لشهادة الله وملائكته له بالجنة والرضا عنه .
- ولأن روحه شهدت دار السلام بخلاف غيره ، فإنه لا يشهدها إلا يوم القيامة . وقد قال النسفي : بأن أرواح المسلمين ـ إن دخلت الجنـة الآن ، كما دلت عليـه الأحـاديث ـ لا تكون كالشهيد في الحياة والرزق بل لا تأكل فيها ولا تتتع . اهـ .

أقول: وكخاتمة لهذا الوصل، وكجسر للكلام عن الوصل اللاحق نذكر لك ما قاله صاحب الإحياء وهو يوصيك عما ينبغي أن يكون عليه عقلك وقلبك بالنسبة للنصوص التي تتحدث عن اليوم الآخر:

### قال الإمام الغزالي في الإحياء:

« إِيَّاكَ أَن تُنكِر شيئًا من عجائب يوم القيامة لخالفته قياسَ ما في الدنيا ، فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ، ثم عُرضَتْ عليك قبل المشاهدة لكنتَ أشدً إنكارًا لها ، وفي طبع الآدمي إنكارُ كلّ مالم يأنس به !

ولو لم يشاهد الإنسانُ الحيَّة وهي تمشي على بطنها كالبَرْق الخاطف لأنكَر تَصَوُّر المَشْي على غير رجُّل والمَشْيُ بالرجل أيضًا مُستبعدٌ عند من لم يشاهد ذلك. وَلَوْ لَمْ يُشَاهِد

الإنسانُ توالَدَ الحيوان ، وقيل له : إنَّ له صانعًا يَصنَعُ من النَّطفَة القَذِرَة مِثْلَ هذا الآدميّ : المصوّرِ ، العاقلِ ، المتكلّمِ ، المتصرّفِ ... لاشتَدّ نُفورُ باطنهِ عن التصديق به .

ففي خَلْق الآدميّ مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه : أعاجيبُ تزيدُ على الأعاجيب في بَعْثه وإعادته ، فكيف يُنكِرُ ذلك من قُدرة الله تعالى وحكته : مَنْ يُشاهدُ ذلك في صنعته وقدرته ؟ ! فإن كان في إيانك ضعف فقو الإيانَ بالنظر في النشأة الأولى : ﴿ أَيُحسَبُ الإنسانُ أَن يُترَكَ سُدى . أَلَم يَكُ نُطْفَةٌ من مني يُمْنَى . ثم كان عَلَقَة فَخَلَقَ فَسَوَى . فَجَعلَ منه النزُوْجَيْن الندِّكَر والأُنْثَى . أليس ذلك بقادرٍ على أن يُحييَ المَوْتَى ﴾ (١) بلى إنَّ الله على كل شيء قدير » . اه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القيامة : ٣٦ ـ ٤٠ .

الوصل الشالث في المساعة وماياً تي بعرها وفيه المساعة وماياً وفيه المساعة وماياً وفيه المساعة وفيه المساعة الم



#### المقدمة

هذا الموضوع من أهم قضايا العقيدة ، لأنه يصف أخطر شيء وأعظم حقيقة يغفل عنها الإنسان ، وهو من أهم الأمور في التربية وأهمها في التعليم ، ومن أهمها فيا ينبغي أن يكون الإنسان منه على تذكر دائم ، ومن ههنا كان التأمل فيه وتذكره يومياً من أساسيات السير إلى الله عز وجل ، وهو زاد الوعظ وزاد جلسات المذاكرة وهو طريق المسلم للوصول إلى مقام المُخْلَص ( بفتح اللام ) .

فالحسن البصري رحمه الله يقول: « الناس هلكي إلا العالمين ، والعالمون هلكي إلا العاملين ، والعاملون هلكي إلا الخلصين ، والخلصون على خطر عظيم » .

فإذا كان المخلصون على خطر فن هم الناجون ؟ يذكر الله عز وجل سياسة إبليس عليه اللعنة : ﴿ لأغوينهم أجمعين \* إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ (١) فالمخلص هو الذي سار في طريق النجاة ، وطريق الوصول إلى مقامه هو تذكر الآخرة ، قال تعالى : ﴿ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار \* إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ﴾ (١) فلقد وصلوا إلى مقام المخلص بعمل خالص هو تذكر الدار الآخرة .

وما أكثر الكفر بالآخرة والشك في شأنها والغفلة عنها ، فياويح الكافرين والغافلين بماذا يكفرون ولماذا يغفلون ؟ أيغفلون عن الجنة والنار ؟

#### \* \* \*

وقضية الآخرة منوطة بالإيمان بالله فمن عرف قدرة الله الذي خلق كل شيء وعرف علم الله الذي لا يغيب عنه شيء وعرف عدله وفضله وكرمه آمن بالآخرة ، وقضية الآخرة كذلك منوطة بالإيمان بالرسول عليها فمن أمن به عرف الآخرة لأن عليها مدار البعثة فالبعثة يترتب عليها تكليف ومسؤولية وجزاء .

ومن عرف أن القرآن كتاب الله وعرف معجزاته وإعجازه لا يشك في اليوم الآخر .

وأمر اليوم الآخر مداره على الإيمان والتسليم فتلك عوالم نحن مقبلون عليها لا نعرف عنها إلا ما أخبرنا عنه الله عز وجل ورسوله ، وواجبنا في الأخبار: الإيمان والتسليم دون الاعتراض والتشكك: ﴿ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ (١).

ولذلك فنحن سنقلل من التعليق على أحاديث هذا الوصل حتى لا نفسد على القارئ تفاعله مع النص وتأثره فيه وسنقسم أبحاث هذا الوصل إلى فقرات مع ملاحظة أن كثيرًا من النصوص تتعلق بأكثر من فقرة .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٥٣ .

## الفقرات

الفقرة الأولى: في عرض إجمالي.

الفقرة الثانية : في النفختين وفي يوم القيامة .

الفقرة الثالثة: في الحشر.

الفقرة الرابعة : في مشاهد من القرآن الكريم فيا يجري في اليوم الآخر من حوار .

الفقرة الخامسة: في أحاديث جامعة تصف بعض ما في الموقف وما بعده.

الفقرة السادسة: في الحوض.

الفقرة السابعة : في الحساب والميزان .

الفقرة الثامنة: في الصراط.

الفقرة التاسعة : في الشفاعات .

الفقرة العاشرة: في الجنة والنار.

الفقرة الحاديثة عشر: في ﴿ فتعالى الله الملك الحق ﴾ .



# الفقرة الأولى

## عرض إجمالي

تحكم الإنسان وهو في بطن أمه أسباب تختلف نوعًا ما عن الأسباب التي تحكمه بعد ولادته ، ولهذا العالم أسبابه وقوانينه ، ولعالم البرزخ أسبابه وقوانينه ، وللقيامة وما يكون بعدها أسباب وقوانين ، وكل ذلك بعلم الله وإرادته وقدرته ، فإذا ما جاءت النصوص القرآنية أو النصوص الحديثية الثابتة عن رسول الله عليه ، فلا يصح أن يستغرب شيء منها لأن ذلك كفر بوجود الله وصفاته أصلا ، ومن رأى عظمة هذا الكون وامتداده ملايين السنين الضوئية وأنه كله بقدرة الله كيف يستغرب شيئاً على هذه القدرة أخبر الله عز وجل عنه أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله فاعله .

- قال تعالى : ﴿ وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد أولئك النذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ (١) .

لقد خلق الله عز وجل الماء والعرش ، ثم من الماء خلق مجرات هذا الكون ﴿ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ﴾ (٢) ثم خلق الأرض بعد السماء ثم خلق السماوات السبع بعد الأرض ، قال تعالى : ﴿ أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها ، رفع سمكها فسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ، والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ (٢) ، ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ﴾ (٤) ، ﴿ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ﴾ (٥) ﴿ وأوحى في كل سماء أمرها ﴾ (١) . والسماوات السبع والكرسي والعرش مغيبة عنا في فهمي بدليل أن رسول الله عليه قال في حديث صحيح : « والله لقد رأيت ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم » (٧) قال الشيخ

<sup>(</sup>١) الرعد : ٥ . (٢) الذاريات : ٤٧

<sup>(</sup>٣) النازعات : ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ . . . . (٤) البقرة : ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) الطلاق : ١٢ . (٦) فصلت : ١٢ .

<sup>(</sup>٧) المستدرك ( ١ / ٢٣٠ ) وصححه ، ووافقه الذهبي ، وقد ورد قريبًا من هذا المعنى في سياقات عند البخاري ومسلم .

عبد الفتاح أبو غدة في كتاب ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه السلام ) :

وظاهِرُ الحديث في رؤية الجنة والنار أنه على الله الله على حقيقتها ، فن العلماء مَنْ حَمَلَ ذلك ذلك على أن الحجُبَ كُشِفَتُ له على السورة في المرآة ، فرأى جميعَ ما فيها . ويشهد لكل على أنها مُثَلَتًا له في الحائط كا تنطبع الصورة في المرآة ، فرأى جميعَ ما فيها . ويشهد لكل من هذين القولين أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٢ : ٤٤٨ . وقال القاضي عياض : القول الأول ـ وهو أنها رؤية عين حقيقة ـ أولى كا حكاه عنه النووي في « شرح صحيح مسلم » ٦ : ٢٠٧ ، وأقره . ا.ه. .

أقول: وجمهور العلماء يدّهبون أن الجنة الآن فوق الساء السابعة فهي كالجزء منها ، فإذا رآها الرسول على أنها مغيبة ، وهذا يجعلنا نستأنس أن الساوات السبع كلها مغيبة عنا .

- وجعل الكرسي سقفاً للساوات السبع : ﴿ وسع كرسيه الساوات والأرض ﴾ (۱) . وجعل العرش سقفاً لهذا العالم : ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾ (۱) . وقد ورد في الحديث : « ما الكرسي في العرش إلا كحلُقةٍ من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض » (1) .

- وخلق الملائكة والإنس والجن والحيوانات والنباتات والجنة والنار.

- وكما أن الخلق كان بقدرة الله عز وجل ابتداء فإنه يحتاج إلى إمداد الله باسترار، قال تعالى: ﴿ كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك ﴾ (٤) ، ولذلك شبه بعضهم هذا الكون بالنسبة للإمداد الإلهي كنور الكهرباء في احتياجه لإمداد المولد الكهربائي ولله المثل الأعلى ، ولذلك فلا محل لتساؤل من يتساءل أنه إذا مات الإنسان والحيوان وتفرقت أجزاؤهما فأصبحت في أجسام أخرى كيف تحشر هذه الأجسام نفسها فذرة الآن غير ذرة اللحظة السابقة واللاحقة ، ﴿ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ (٥) ، ولا محل للتساؤل كيف تعرض الأعمال كلها وكيف تعرض الأيام والليالي وكيف تشهد الأرض والأعضاء مع

(٢) هود : ٧ .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه ابن جرير ، وهو صحيح . (٤) الإسراء : ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) يس : ١٢ .

أن بعض الأعضاء في الأحياء تتجدد .

نقول هذا بمناسبة أن علماء أهل السنة والجماعة يذكرون أن ما مر على الأجساد من أعراض وما مر من أزمنة يعرض كذلك على قول قوي لعلماء العقائد في الإسلام ، فالزمن وما حدث فيه والأعراض التي مر عليها الإنسان والأحوال كلها تعرض يوم القيامة على الإنسان ، قال الشيخ أديب الكيلاني رخمه الله وهو يشرح عقائد أهل السنة والجماعة : فما كان من الأعراض الملازمة للذات من بياض وطول ونحوه فإنه يعاد متعلقاً بها ، وما كان من غير ذلك ـ كالكفر والمعاصي والإيمان والطاعة ـ فإنه يعاد مصورًا بصور حية ، فتكون حسنة من الحسنات وقبيحة في السيئات ، هذا هو الظاهر . وهذه الإعادة ليست دفعة واحدة بل هي على التدريج حسبا كانت في الدنيا ، لكنها تمر كلمح البصر ، وربك على كل شيء قدير .

قال تعالى : ﴿ السِوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِهَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ السَّوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيعَ الحساب ﴾ (١) اهد.

وقال: الأرجح أن جميع أزمنة الأجسام - التي مرت عليها في الدنيا - تعادلتشهد للإنسان وعليه ، بما أوقع فيها من الطاعات والآثام ، لكنها إعادة على التدريج حسبا مرت في الدنيا وإن كانت في الآخرة أسرع اه.

ونعود للسياق الرئيسي في موضوعنا :

ـ هذا الكون بما فيه ماذا سيحدث له ؟

إنه سيكون هناك نفخة في الصور يحدث فيها ما يحدث وهي التي تسمى نفخة الصعق ثم تكون نفخة أخرى يكون فيها بعث كل من مات من الأحياء ، وبالنفخة الأولى تقوم القيامة وبالنفخة الثانية يبدأ اليوم الآخر على قول ، قال الشيخ أديب الكيلاني رحمه الله : إن أول اليوم الآخر من وقت الحشر إلى مالا يتناهى على الصحيح . وقيل حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار . وإنما سمي آخرًا لأنه متصل بآخر أيام الدنيا لا أنه آخرها .

<sup>(</sup>١) غافر : ١٧ .

وسمي يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم بين يدي خالقهم ، ولقيام الحجـة لهم أو عليهم . وله أساء نحو الثلاثمائة اهـ .

ومنهم من يرى أن هناك نفخة قبل النفخة الأولى تسمى نفخة الفزع ، والقول الراجح أنها نفختان فقط .

### - فماذا يحدث في النفخة الأولى وما بعدها :

أما السبوات السبع فتطوى ، والأرضون الست ما عدا أرضنا تجمع : ﴿ والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات ببينه ﴾ (١) ، ومجرات هذا الكون كلها تطوى فكما كانت كتلة واحدة : ﴿ يوم نطوي السباء كطي السجل للكتب كا بدأنا أول خلق نعيده ﴾ (١) أما البشر والجن والحيوانات الموجودة وقتذاك فتصعق وتموت ، وأما الأرض فتؤجج بحارها نارًا وتدك جبالها وتنسف وتمد بعد أن كانت كروية فتصبح كالبساط الواحد لا معلم فيها من جبال أو وديان أو أنهار أو غير ذلك .

أما الملائكة فيصعقون إلا بعضهم ، ثم هؤلاء المستثنون على قول ، وأما الأرواح التي قبضت من قبل فتصعق إلا روح موسى عليه السلام \_ على قول \_ ، وأما الجنة وما فيها من الحور العين فلا يحدث لها شيء والنار لا يحدث لها شيء والعرش والكرسي في الظاهر لا يصيبها مما يحدث شيء وقد أخذ العلماء هذه الاستثناءات من قوله تعالى : ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ﴾ (٢) ، ومن استقراءات وتحقيقات كثيرة يرد معنا بعضها .

أما الشمس والقمر فيكوران ويجمعان مع بعضها كا ورد في نص صحيح ، ويحتمل أن يدمجا مع بقية العوالم والمجرات ليعود الكون كله كتلة واحدة وذلك كله مقدمة لتكوين جديد ووضع جديد .

- وفي النفخة الثانية يتم البعث والنشر للمخلوقات جميعًا ، والنصوص تحدثنا بإجمال عن

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٧ . (٢) الأنبياء : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٦٨ .

حشر الحيوانات لتحقيق العدل ثم إفناؤها فتكون ترابًا ، وتحدثنا بشيء من التفصيل عن أوضاع للحيوانات لها ارتباط بقضايا الإنسان كالحيوانات التي تجب فيها الزكاة ولا يؤدي الإنسان زكاتها ، وعن الحيوانات التي يقتلها الإنسان عبثًا .

قال الشيخ أديب الكيلاني رحمه الله عن البعث والحشر:

البعث عبارة عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء الأصلية وهي التي من شأنها من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ، ولو قطعت قبل موته بخلاف التي ليس من شأنها ذلك ، كالظفر مثلاً ، والحشر عبارة عن سوقهم جميعًا إلى الموقف ، وهو الموضع الذي يقفون فيه لفصل القضاء ، ووزن الأعمال ، ومنه إما إلى جنة أو إلى نار ، وهو أرض لم يعص الله عليها .

ولا فرق في الحشر بين من يجازى ومن لا يجازى ، كالبهائم والوحوش ، على ما ذهب اليه المحققون ، وصححه النووي . وذهبت طائفة إلى أنه لا يحشر إلا من يجازى ، أما السقط \_ إن لم ينفخ فيه الروح \_ فكسائر الأجسام التي لا روح فيها ، وأما \_ إن نفخت فيه وفيحشر ويصير عند دخول الجنة كأهلها في الجمال والطول . إ.ه. .

- ويوم القيامة مدته خسون ألف سنة قال تعالى : ﴿ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ (١) ، وقد ورد في نصوص حديثية صحيحة هذا التحديد ، ويختلف حال الناس في استشعار طوله وفي مكثهم في الموقف واستقرارهم في الجنة أو النار.

ويعد البعث يحثر الناس إلى أرض الحشر ومركزها بلاد الشام ، وهناك يكون الموقف ، فن الخلق من يكون في ظل الرحمن ، ومنهم من يكون بالعراء ، ويخلق الله شمسًا دانية من العباد وتكون شدة الحر أكثر من حر الدنيا بعشرة أمثال ، ويؤمر الناس بالاصطفاف والوقوف استعدادًا كوقفة الجندي وصف العساكر « ويؤتى بالنار لها سبعون ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك ويؤتى بالجنة فتكون ملاصقة للنار وعلى النار الصراط».

<sup>(</sup>١) المعارج : ٤ .

- ويطول الوقوف ويفزع الناس إلى الأنبياء ليشفعوا لهم ليبدأ فصل القضاء إما إلى جنة وإما إلى نار فلا يشفع لفصل الخطاب إلا محمد على وعندئذ تبدأ مواقف جديدة متعددة ، فن ذلك ما يصفه الله عز وجل بقوله : ﴿ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ﴾ (١) . وتؤمر كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد من دون الله ، وتميز الأمم عن بعضها بعضا ، ويكون هناك جدال وعتاب ومعاذير وإقامة حجج ، ويكون هناك في موقف من المواقف عرض للأمم كلها على النار فتجثوا الأمم كلها باركة على ركبها حول النار ، وفي موقف من المواقف تشهد الأنبياء على أمها ، وتشهد أمتنا لصدق الرسول على النار ، وبي موقف من المواقف يدعى أعمة الهدى وأعمة الضلالة ، فيرجع أعمة الهدى بالبشرى لمن تابعهم ، ويرجع أعمة الضلالة ببشارة السوء لمن السلالة ، فيرجع أعمة الهدى بالبشرى لمن تابعهم ، ويرجع أعمة الضلالة ببشارة السوء لمن تابعهم . وفي هذه الأجواء تكون براءة من المتبوعين على الضلال ، ويتنى الأتباع لو أنهم أعيدوا إلى الحياة الدنيا ليتبرأوا ممن اتبعوهم ، ثم تطير صحف أعال العباد فأخذ بيينه وآخذ بشاله وآخذ وراء ظهره ، ويقال إن الآخذين وراء ظهورهم أصحاب الشال أنفسهم ، ثم يبدأ الحساب وهو قبل الوزن والميزان .

قال الشيخ أديب الكيلاني رحمه الله: والحساب حق: أي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وهو توقيف الله الناس على أعمالهم خيرًا كانت أم شرًا، قولاً كان أو فعلاً، بعد أخذهم كتبها، ويشمل الحساب المؤمن والكافر من الإنس والجن، إلا من استثنى الله تعالى منهم اهد.

والنصوص تدل على أن بعض أهل الجنة لا يحاسبون . ويذهب بعض الناس إلى أن بعض أهل الكفر لا يحاسبون ، ولكن الظاهر أن هذا القول مرجوح ، لأن إدخال أهل الجنة بدون حساب فضل ، أما أهل النار فمن سنة الله عز وجل أن يقيم عليهم الحجج كاملة . قال الشيخ أديب : ولا يشغله سبحانه محاسبة أحد عن أحد بل يحاسب الناس جميعًا معا ، حتى أن كل أحد يرى أنه المحاسب وحده وكيفية الحساب مختلفة ، فمنه اليسير والعسير ، والسر والجهر ، والتوبيخ والفضل والعدل . ا.ه.

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٠ .

وفي مقام الحساب وفي مقامات أخرى تكون شهادات ، قال الشيخ أديب الكيلاني رحمه الله : وفيه شهادة الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والجلد والأرض والليل والنهار والحفظة ، أما الأنبياء والأولياء وسائر الصلحاء فهم عن كل هذا مبعدون اه.

وبعد الحساب : يكون الوزن والميزان فتدعى الأمم كلها إلى الوزن والميزان ، فتحضر الأمم للوزن جاثية على ركبها . قال تعالى : ﴿ وترى كل أمة جاثية كل أمة تُدعى إلى كتابها ﴾ (١) .

وهكذا يحضر الناس الوزن وبيد كل واحد منهم صحيفته ، قال الشيخ أديب الكيلاني رحمه الله : إن أخذ الصحف واجب لوروده بالكتاب والسنة ولانعقاد الإجماع عليه ، فن أنكره كفر ، والصحف هي الكتب التي كتب فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنيا ، ولكل مكلف صحيفة واحدة يوم القيامة ، وإن كانت متعددة في الدنيا اه. .

فكل إنسان بيده صحيفته ، ولكل إنسان كتابه الذي ضم ما سجلته الملائكة عليه ، وهناك الكتاب الذي سجل فيه كل شيء على الأفراد والأمم .

ويبدأ الوزن والميزان ، أما الكافرون فلا قيمة لأعمالهم ولا وزن ، وأما المؤمنون فتوزن حسناتهم وسيئاتهم إلا من يستثنى بمن لا حساب عليهم أصلاً ، وفي هذا المقام يقول الشيخ أديب رحمه الله : والميزان : هو ميزان واحد على الراجح له قصبة وعمود وكفتان ، كل منها أوسع من أطباق السموات والأرض ، وجبريل آخذ بعموده ناظر إلى لسانه وميكائيل أمين عليه ، ومحله بعد الحساب ، وقيل لكل عامل موازين يوزن بكل منها صنف من عمله .

وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر ، فيجب الإيمان به ، ونمسك عن تعيين حقيقته .

وقال: أما الكفر فلا فائدة في وزنه ، لأن عذابه دائم ، وقد ورد في كلام القرطبي ما يدل على أنه يوزن حيث قال: فتجمع له هذه الأمور وتوضع في ميزان الكافر فيرجح الكفر بها .

وقال : اختلف العلماء في الموزون فـذهب جمهور المفسرين ، إلى أن الموزون هي الكتب

<sup>(</sup>١) الجاثية : ٢٨

المشتلة على أعمال العباد بناء على أن الحسنات مميزة بكتاب ، والسيئات بآخر .

وذهب بعضهم إلى أن الموزون أعيان الأعمال ، فتصور الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية ، ثم تطرح في كفة النور ، وهي اليني ، فتثقل بفضل الله سبحانه . وتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية ، ثم تطرح في كفة الظلمة ، وهي الشمال ، فتخف وهذا في المؤمن . أما الكافر فتخف حسناته وتثقل سيئاته بعدل الله سبحانه وتعالى . وقيل : قد يوزن الشخص نفسه .

وقال: يجازي الله على السيئات بعقاب يليق بها ، إن جازى عليها ، وله أن يعفو عنها إن لم تكن كفرًا ، وإلا خلد صاحبه في النار ، والسيئة ما يذم فاعلها عليها شرعًا ، صغيرة كانت أو كبيرة . وسميت سيئة لأن فاعلها يساء عند المقابلة عليها يوم القيامة . والمراد بها التي عملها العبد حقيقة ، أو حكمًا بأن طرحت عليه لظلامة اجترحها بعد نفاد حسناته ، فإنه يؤخد من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم ، فإذا نفدت حسنات الظالم طرح عليه من سيئات المظلوم ، ثم قذف بالظالم في النار .

أما الحسنات فيضاعفها الله تعالى بفضله ، إذ لا يجب عليه ذلك . والحسنة مما يمدح عليها صاحبها شرعًا ، وسميت حسنة لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة ، والمراد الحسنات المقبولة المعمولة للعبد أو ما في حكمها بأن عملها عنه غيره كا إذا تصدق غيره عنه بصدقة . أما الحسنات المأخوذة نظير ظلامة فلا تضاعف . والحسنات المردودة ما خالطها الرياء ، فهذه لا ثواب فيها أصلا . والحسنة التي يهم الإنسان بفعلها ولكنه لا يفعلها تكتب حسنة واحدة من غير تضعيف .. وأقبل مراتب التضعيف عشر مراتب ، وقد تضاعف إلى حسنين ، إلى سبعائة ، أو أكثر من غير انتهاء إلى حد تقف عنده . وتفاوت هذه المراتب إنما هو تبع لما يقترن بالحسنة من إخلاص ، وحسن نية اه .

ويعرف بالوزن والميزان كل إنسان نتيجة عمله والظاهر أنه قبل الوزن يحاول الناس أن يشربوا من أحواض أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام ، وتشرب هذه الأمة من حوض رسولها عَلِيْتٍ ، فيُرَدُّ من يُرَدَّ ويشرب من يشرب ويحبس الناس في الظلمة دون الصراط ، وههنا

يحدث تبدل جديد للأرض ، فآل الأرض في النهاية إلى أن تكون خبزة يأكلها أهل الجنة وتوجد سموات جديدة ، والظاهر أنه في هذا الموقف يؤمر آدم بأن يخرج بعث النار فيخرج من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين ، ويخرج عنق من النار فيأخذ أصنافًا من الناس ويبدأ أهل النار يردون على النار أفواجًا أفواجًا كل أمة مع أئمتها في الضلال وأئمة الضلال يدخلون النار قبل ألباعهم ، والسابقون من الأمم في الغواية يدخلون النار قبل اللاحقين ، فكل شيء في الآخرة على غاية من الترتيب والنظام والعدل والانضباط .

ومن كتب له المرور على الصراط لا يمر إلا بعد شفاعة جديدة من رسولنا عليه أن يلجأ الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مرة ثانية فيحيلون الأمر إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام فيشفع ويؤذن بالمرور على الصراط، والظاهر أن المنافقين يبقون مع المؤمنين طامعين في أن يعبروا معهم على الصراط، فيضرب بينهم وبين المؤمنين بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فبعض العلماء يقولون إن هذا السور يضرب في أول الصراط، والظاهر أنه لا يعبر على الصراط إلا من له نور مها كان هذا النور ضعيفًا، والذين يمرون على الصراط بعضهم تكون سيئاتهم أكثر من حسناتهم فلا يعبرون بل يسقطون في النار، وبعضهم تكون حسناتهم أكثر فيعبرون، وبعضهم تتساوى حسناتهم وسيئاتهم فيعبرون، وهولاء هم أهل الأعراف الذين يكونون في مكان بين الجنة والنار أمدتًا من الزمن، ومآلهم إلى الجنة بإذن الله.

وعلى ضوء صحائف الأعمال التي تكون بيد المارين على الصراط تقتص الملائكة من بعض المؤمنين لبعض ، فينجو من نجا ، ويسقط في النار من لا تكفي حسناته الزائدة على سيئاته ليأخذها من له عليه حق ، حتى إذا تجاوز الناجون الصراط يبقى بعضهم على الأعراف ، ويجبس الآخرون فلا يؤذن لهم بدخول الجنة حتى يشفع بذلك رسول الله عليه الصلاة شفاعة ثالثة تكون بعد أن يلجأ الناس إلى الأنبياء فيحيلونهم على رسولنا عليه الصلاة والسلام .

وفي هذا المقام تنزع الأحقاد من القلوب، وتبدأ شفاعات بمن دخل النار من أهل الإيمان، ثم يدخل أهل الجنة الجنة وتستمر الشفاعات، ويخرج أهل الإيمان من النار،

وعندئذ يذبح الموت بين الجنة والنار ، ويكتب الخلود لكل من أهل الجنة والنار ، وكل في موطنه ، وفي ذبح الموت أعظم بشارة لأهل الجنة وأعظم كآبة لأهل النار .

ومن كلام الشيخ أديب الكيلاني رحمه الله عن الصراط والجنة والنار ما يلي :

كذا الصراط ... [أي] في وجوب الإيان به ، لورود الدليل السبعي ، مثل أخذ العباد الصحف ومثل الوزن والميزان . ومعناه ـ لغة ـ الطريق الواضح ، لأنه يصرط المارة أي يبتلعهم ، وشرعًا : هو جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون حتى الكفار . إلا أن الحليمي ذهب إلى أنهم لا يمرون ، ويجوز أنه قصد بالكفار الذين لا يمرون من تلقي بهم الملائكة في النار من الموقف . وكل من يمر ساكت إلا الأنبياء يقولون : « اللَّهُمُّ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِيْمُ اللمِنْمُ اللمِنْمُ اللمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلَّمُ سَلَّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلِّمُ سَلْمُ سَلِمُ سَلِمُ سَلِمُ سَلِمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلِمُ سَلِمُ سَلِمُ سَلْمُ سَلِمُ سَلِمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلِمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلِمُ سَلْمُ سَلِمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلِمُ سَلِمُ سَلِمُ سَلْمُ سَلِمُ سَلْمُ سَلْمُ سَلِمُ سَلِمُ سَلِمُ سَلِمُ سَلِمُ سَلِمُ سَلْمُ سَلِمُ سَلِمُ

وفي بعض الروايات « أنّه أدق من الشعرة وأحد من السيف »، وهو المشهور ونازع في ذلك العز بن عبد السلام والشيخ القرافي ، وغيرهما كالبدر الزركشي . قالوا : على فرض صحة ذلك فهو محمول على غير ظاهره ، بأن يؤول : بأنه كناية عن شدة المشقة ، وحينئذ فلا ينافي ما ورد في الأحاديث الدالة على قيام الملائكة على جنبيه ، وكون الكلاليب فيه وزاد القرافي : والصحيح أنه عريض ، وفيه طريقان يمنى ويسرى ، فأهل السعادة يسلك بهم ذات الشمال ، وفيه طاقات ، كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات جهم ، وقال بعضهم : إنه يدق ويتسع بحسب ضيق النور وانتشاره ، فعرض مراط كل أحد بقدر انتشار نوره فإن نور كل إنسان لا يتعداه إلى غيره . ومن هنا كان دقيقًا في حق قوم ، عريضًا في حق آخرين .

وتفاوتهم في المرور إنما هو بحسب تفاوتهم في الإعراض عن حرمات الله تعـالى ، فمن كان منهم أسرع إعراضًا عما حرم الله كان أسرع مرورًا في ذلك اليوم .

النار التي هي دار العذاب ثابتة بالكتاب والسنة ، واتفاق علماء الأمة . أوجدها الله تعالى فيا مضى كالجنة التي هي دار الثواب . فالنار حق كالجنة ، وهما موجودتان الآن .

ولم يرد نص صريح في تعيين مكانها ، كا في شرح المقاصد . إلا أن الكثيرين على أن الجنة فوق السموات السبع وتحت العرش ، وأن النار تحت الأرضين السبع . والحق تفويض

علم ذلك إلى اللطيف الخبير.

واختلف في الجنة هل هي سبع جنات متجاورات ، أو أربع ، أو جنة واحدة ؟ فذهب ابن عباس إلى أنها سبع ، أفضلها وأوسطها الفردوس وهي أعلاها ، والمجاورة لا تنافي العلو ، وفوقها عرش الرحمن ، ومنها تنفجر أنهار الجنة ، ويليها في الأفضلية « عدن » ثم « الخلد » ثم « النعيم » ثم « المأوى » ثم « دار السلام » ثم « دار الجلال » .

وذهب الجمهور إلى أنها واحدة ، وهذه الأساء كلها جارية عليها لتحقق معانيها .

وأولاد المشركين في الجنة على الصحيح ، ولا فرق في السعادة والشقاوة بين إنسي وجني .

الناس في الموقف على حالتهم التي ماتوا عليها . ثم يدخل المؤمنون الجنة جردًا مردًا أبناء ثلاث وثلاثين سنة ، طول كل واحد منهم ستون ذراعًا ، وعرضه سبعة أذرع ، ثم لا يزيدون ولا ينقصون اه .

ـ وبما مرَّ مَعنا نعرف أن لرسولنا مِهِلِيَّةٍ ثلاث شفاعات متبيزة ، لا يشاركه فيها غيره ، وهذه الشفاعات الثلاث هي المقام المحمود ، يطلق على كل منها المقام المحمود ، وله شفاعات أخرى ، فالمقام المحمود يتمثل بثلاث شفاعات :

الشفاعة الأولى : بعد طول المقام في الموقف وهي التي تسمى الشفاعة لفصل الخطاب وهي التي يكون بعدها الجدال والمعاذير والشهادات والحساب والميزان .

الشفاعة الثانية : للإذن لعبور الصراط وتكون بعد لجوء إلى الأنبياء وإحالة على رسول الله عليه صلوات الله وتسلياته .

الشفاعة الثالثة : تكون كذلك بعد لجوء إلى الأنبياء وإحالة إلى رسول الله عَلَيْكُ وهي الشفاعة للإذن بدخول الجنة .

- وكثيرًا ما يحدث أن رواة الأحاديث يتحدثون بمناسبة الكلام عن المقام المحمود عن شفاعة من هذه الشفاعات الثلاث ويطوون غيرها ، فيلتبس الفهم على القارئ ، والتحقيق أن الأمر كذلك .

- ونحن إذا نعرض نصوص السنة قد لا نقف لبيان هذه الحقيقة اكتفاءً بما ذكرنــاه هنــا ، فليبق القارئ على ذكر لذلك .
- ومن عقائد أهل السنة والجماعة أنه في الموقف وفي الصراط وفي الجنة وفي النار يكون لِلْمَلائكة وظائفهم .
- وفي الموقف يرى أهل الإيمان الله عز وجل نوع رؤية وإنما تكون الرؤية للجلال والجال في الجنة وذلك أعظم نعيم أهل الجنة .
- والنار على طبقات والجنة على درجات ومنازل وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أصناف الملذّات والنعيم والبهجة والسرور والمتعة .
- والجن المؤمنون لهم ما للإنس المؤمنين ، والكافرون من الجن لهم ما للإنس الكافرين ، وكذلك شأن الفساق من الجن .
- ومشاهد القيامة ووصف النار والجنة يأخذ من الكتاب والسنة حيزًا كبيرًا ؛ لأن ذلك هو المقصد الثاني من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد معرفة الله عز وجل ، وقد أعاد بعض المفسرين الضير في قوله تعالى : ﴿ وإنه لعلم للساعة ﴾ (١) على القرآن ، فن أعظم مقاصد القرآن تبيان أمر اليوم الآخر ، قال تعالى : ﴿ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ (١) .
- ولكي تقوم الحجة على الخلق قيامًا كاملاً جعل الله عز وجل كتابه القرآن معجزًا ، وجعل فيه من المعجزات الكثير ، وجعل أمر عمد والله بينًا ، وأظهر على يديه وعلى لسانه من المعجزات الكثير ، وأرسل قبله الرسل وبعث الأنبياء مبشرين بما بشر به ، ومنذرين بما أنذر به ليكون ذلك توطئة وتمهيدًا وتشييدًا لصرح الإيمان .
- وقد رأينًا في هذا القسم كيف أن الأديان السابقة فيها شواهد على صحة المعاني

<sup>(</sup>١) الزخرف : ٦١ .

الكبرى التي بعث بها محمد عليه ، ورأينا أنها حرفت وبدلت وطمست معالها وأصبحت أحكامها ضائعة أو بحاجة إلى تغيير فجاءت الرسالة الخاتمة مصححة وناسخة ومبينة ومطالبة للإنس والجن باتباعها وحدها .

ـ ولا مطمع لمن يريد أن يعرف تفصيلات مـا يجري في اليوم الآخر إلا بـأن يستعرض نصوص الكتاب والسنة وفهوم الراسخين في العلم من علماء هذه الأمة .

- ونختم هذا العرض الإجمالي بالتذكير: أن الله عز وجل يجعل لرسولنا عليه الصلاة والسلام ولأمتنا من الكرامة والفضل ما يمتازون به على غيرهم من الأمم يظهر ذلك في الموقف وفيا بعده وفي الجنة .

- وهذا لا ينفي أن يكون للأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين من كل الأمم ميزانهم ، وهناك تفصيلات ستر معنا ، وبعضه قد مر من قبل في القسم السابق عند الكلام عن فضل الأمة المحمدية .

\_ وها نحن سنعرض عليك نصوصًا من الكتاب والسنة في فقرات متعددة تجعلك على بيان في هذه الحقيقة العظمى التي غفل عنها أكثر الخلق .

#### فائدة:

من عقائد أهل السنة والجماعة ما ذكره الشيخ اللقاني :

وَوَاجِب تَعَـذِيب بَعْضِ ارْتَكَب عَبْضِ ارْتَكَب عَبْ الْخُلَـــوهُ مُجْتَنَب عُوله : وقد شرح هذا البيت أديب الكيلاني بقوله :

وواجب تعذيب بعض: إن تعذيب بعض غير معين من عصاة هذه الأمة ، ارتكبوا الكبيرة ، من غير تأويل ويعذرون به ، وماتوا بلا توبة ، ثابت وواقع شرعًا ، بخلاف من ارتكب صغيرة أو كبيرة بتأويل ، كا يقع من البغاة المتأولين ، أو ارتكبها من غير تأويل لكنه مات بعد التوبة . والمقصود هنا أمة الإجابة . والمراد ببعض طائفة ، ولو واحدًا من كل صنف من أصناف العصاة كالرناة ، وقتلة الأنفس ، وشاربي الخر . فلابد من نفوذ

الوعيد في طائفة من كل صنف ، أقلها واحد . وهذه المسألة على طريقة الماتريدية ، من أنه لا يجوز تخلف الوعيد . وذهب الأشاعرة إلى جواز تخلف ، لأنه على تقدير المشيئة ، فإن شاء عذب ، وإن شاء غفر . نعم ، قد ورد تعذيب بعض الموحدين ، والشفاعة فيهم ، لكن لا يعم الأنواع كلها . والحاصل : أن الناس قسمان مؤمن وكافر فالكافر مخلد \_ إجماعًا \_ في النار . والمؤمن قسمان ، طائع وعاص ، فالطائع \_ إجماعًا \_ في الجنة ، والعاصي على قسمين ، تأئب وغير تائب فالتائب \_ إجماعًا \_ في الجنة ، وغير التائب متروك للمشيئة ، وعلى تقدير عذابه لا يخلد في النار اه ( شرح جوهرة التوحيد ) .

\* \* \*

#### الفقرة الثانية

### في :

## النفختين وفي: يوم القيامة

. بمناسبة الكلام عن يوم القيامة عرّ علينا ذكر الصور الذي تتم فيه النفختان : النفخة الأولى ، والنفخة الثانية ، نفخة الإماتة وما يعقبها ، ونفخة الإحياء وما يعقبها ، والصور أشبه بالقرن والنافخ فيه هو إسرافيل بإجاع العلماء .

- وبمناسبة الكلام عن النفخة الأولى ير معنا أن هناك خَلقاً مستثنين من الإماتة قال تعالى : ﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾ (١) ، وهناك تحقيقات للعلماء فين يستثنى من الصعق . والمطلوب منا الإيمان بالاستثناء إجمالاً دون الدخول في التفصيلات ، وكما أن بعض الأحياء مستثناة من الصعق فهناك بعض المخلوقات لا يدخل عليها تغير بسبب النفخة الأولى كالعرش.

- وبمناسبة الكلام عن النفخة الثانية تمر معنا كلمة عَجْب الذنب وهو العظم اللطيف الذي هو في أسفل الصلب وهو رأس العُصعُص وهو أول ما يجمع من الأرض في ابن آدم يوم القيامة ، وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه والظاهر أن هذا الجزء من الإنسان إذا مات لا يدخل في تركيب أي جسم آخر ، وليس المراد ببقائه أنه لا يتحلل ، بل المشاهد أنه يحترق ويتحلل ، ولكن الله عز وجل يحفظ أجزاءه فحيثا ذهبت فهي محفوظة ، وهي أول ما تجمع يوم القيامة ثم يُبني عليها الإنسان من المطر الذي ينزله الله عز وجل ويتضن أجزاء الخلوقات ليذهب كل جزء إلى صاحبه .

- وبمناسبة الكلام عن النفختين نذكر المدة بينها ، ومجموع الروايات تفيد أنها أربعون سنة والله أعلم .

- وبمناسبة الكلام عن النفخة الأولى يذكر ما يحدث للأرض ، فالأرض لها تبدلات متعددة ، والتبدل الأول هو ما يحدث من تسجير البحار بأن تصبح نارًا ، والجبال تندك فتكون كالصوف المندوف ثم تصبح كالهباء المنبث في الهواء ، ثم تسوى الأرض جيعًا فلا

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٨ .

يبقى فيها ارتفاع أو انخفاض ، ثم تمد مدًا بعد أن كانت كروية ، ثم تحدث لها تبدلات أخرى كا ذكرنا من قبل وكا سنرى من بعد ، فقد نقل الألوسي عن بعضهم أن الأرض تبدل صفتها ابتداء ثم تبدل ذاتها بعد أن تحدّث أخبارها قال : ولا مانع أن تكون هناك تبدلات على أنحاء شتى .

### قال ابن كثير في النهاية:

وفي صحيح مسلم ، عن عائشة ، أن رسول الله عَلِيَّةِ ، سئل أين يكون الناس يوم تبدل الأرض والسموات ؟ فقال : « في الظلمة دون الجسر » .

وقد يكون المراد بذلك تبديلاً آخر غير هذا المذكور في هذا الحديث ، وهو أن تبدل معالم الأرض فيا بين النفختين ، نفخة الصعق ، ونفخة البعث ، فتسير الجبال ، وتميد الأرض ، ويبقى الجميع صعيدًا واحدًا ، لا اعوجاج فيها ولا روابي ولا أودية قال الله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا \* لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا ﴾ (١) . أي لا انخفاض فيها ولا ارتفاع وقال تعالى : ﴿ وَسُيرِت الجبَالُ فَكَانَت مَرَابًا ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ وَتَكُونُ الجبالِ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ (٣) .

وقال تعالى : ﴿ وَحُمِلَتِ الأَرْضِ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدَةً ﴾ (٤) .

وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَىٰ الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرُنَاهُمْ فَلَمُ نُفَادِرْ مِنْهُمُ أَحْدًا \* وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّل مَرَّةٍ بَلُ زَعَمْتُمْ أَلَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴾ (٥) . اهـ ( النهاية في الفتن والملاحم ) .

- وبمناسبة النفخة الثانية تذكر بعض النصوص الصحيحة أن أول من تنشق عنه الأرض رسول الله عليه الله ميالية ثم أبو بكر ثم عمر .

والنصوص القرآنية والحديثية كثيرة وحسبنا أن نذكر ههنا بعضها مع ملاحظة أن النصوص كثيرًا ما تتحدث عن أكثر من مشهد من مشاهد يوم القيامة .

<sup>(</sup>٤) ألحاقة : ١٤ . (٥) الكهف : ٤٧ ، ٤٨ .

### ١ - النصوص القرآنية

﴿ ويقولون متى هذا الوعدُ إن كنتم صادقين \* قل إنما العلمُ عند الله وإنما أنا نذيرٌ مبينٌ \* فلما رأوْه زُلْفَةً سِيئَتُ وجوهُ الندين كفروا وقيل هذا الندي كنتم بسه تَدَّعُون ﴾ (١)

﴿ ويقولون متى هذا الوعدُ إِنْ كنتم صادقين ي ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يَخِصِّمون ي فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يَرجِعون ي ونُفخ في الصُّور فإذا هم من الأجداث إلى رَبِّهم ينسلون ي قالوا يا ويلنا من بعَثَنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحن وصدق المرسَلُون ي إِن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هُم جميع لديننا مُخضَرون ي فاليوم لا تُظلم نفْسٌ شيئًا ولا تُجْزَون إلا ما كنتم تعملون ﴾ (٢).

﴿ يسألونك عن الساعةِ أَيَّان مُرْسَاها . فيم أنت من ذِكراها . إلى ربَّك مُنْتهاها . إنما أنت مُنْذِرُ مَن يخشاها . كأنهم يومَ يَرَونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضُعاها ﴾ (٢) .

﴿ يوم نَطُوِي السَّاءَ كطيِّ السِّجل للكُتُب ﴾ بَدَأُنا أَوَّلَ خلق نَعيده وَعْدًا علينا إنَّا كنَّا فَاعلين ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) تبارك : ۲۵، ۲۱، ۲۷.

<sup>(</sup> زلفة ) : أي رأوا العذاب قريبًا منهم .

<sup>(</sup> سيئت وجوه الذين كفروا ) : كئبت واسودت غمًّا وذلاً .

<sup>(</sup>٢) يس: ٤٨ ـ ٥٤ .

<sup>(</sup> وهم يخصمون ) : يختصون في أمورهم غافلين .

<sup>(</sup> الأجداث ) : القيور .

<sup>(</sup> ينسلون ) : يسرعون في الخروج ٤٢ \_ ٤٦ .

في الآيات نص على النفختين الأولى والثانية .

<sup>(</sup>٣) النازعات : ٤٦ ـ ٤٦ .

<sup>(</sup> مرساها ) : إرساؤها أي إقامتها وإثباتها .

<sup>(</sup>منتهاها): أي إلى ربك مردها ومرجعها ، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين .

<sup>(</sup>٤) الأنبياء : ١٠٤ .

<sup>(</sup> السجل ) : هو ماتحفظ الأوراق بين دفتيه وهذا يفيد أن مجرات هذا الكون وساواته كلها تصبح كتلة واحدة ، كا أنها كتلة واحدة ثم انفصلت عن بعضها .

﴿ يومَ تبدل الأرضُ غيرَ الأرضِ والسمواتُ وبرزوا لله الواحدِ القهار ، وتَرى الجرمين يومئذِ مُقرَّنين في الأصفادِ ، مرابيلهم من قَطِرَانٍ وتغشى وجوههم النار ﴾ (١) .

التبدل يكون بالذات والصفات ، وأول تبدل للأرض يكون بالصفات يوم القيامة عند النفخة الأولى ، ثم يكون التبدل بالذات بعد انتهاء الحساب والناس محبوسون قَبْل الصراط ، وللسموات تبدلان كذلك ، تبدل في الصفات بأن يجمع الكون كله إلا ما شاء الله كتلة واحدة وذلك في النفخة الأولى ، ثم تبدل آخر مع التبدل الثاني للأرض .

﴿ وما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِه والأرضُ جميعًا قَبْضَتُهُ يومَ القيامةِ والسّمواتُ مطويّاتُ بينه سبحانه وتعالى عما يشركون ، ونُفخ في الصّور فصعِقَ مَن في السّموات ومن في الأرض إلا من شاءَ اللهُ ثم نُفِخ فيه أخرى فإذا هم قيام يَنظرون ، وأشرقت الأرضُ بنور ربها وَوُضع الكتابُ وجيءَ بالنبيّين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يُظلمون ، ووُقيتُ كلَّ نفس ما عيلتُ وهو أعلمُ بما يفعلون ﴾ (٢) .

في الآيات دليل على طي السموات وقد رأينا ذلك من قبل فهي تطوى مع غيرها إلا ما شاء الله استثناءه .

وقوله تعالى: ﴿ ووضع الكتاب ﴾ يحتل اللوح المحفوظ ويحتل صحف الأعمال وذلك يكون بعد الموقف الطويل والشفاعة لفصل الخطاب وبعد العرضتين الأولى والثانية وعندئذ يكون الحساب والميزان والظاهر أن شهادة الأنبياء وغيرهم إنما تكون في هذا المقام قبل بدء الحساب والله اعلم .

﴿ فَإِذَا بَرِقَ البَصِرُ \* وَخَسَفَ القَيلُ \* وَجُمِعَ الشَّمَسُ والقَمرُ \* يقولُ الإنسانُ يومئنهُ أَينَ المَفَرُ \* كُنَبًا الإنسانُ يومئنهُ عَلَى ربِّكَ يومئهُ المُسْتَقَرُ \* يُنَبًا الإنسانُ يومئنهُ عَا قدم وأخر \* بل الإنسانُ على نفسه بَصِيرةً \* ولو ٱلْقي مَعَاذيره ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) إبراهيم ٤٨١: ٥٠ .

<sup>(</sup> الأسفاد ) : القيود . ( مقرنين في الأصفاد ) : أي مجموعة أيديهم إلى أرجلهم أو أن كل كافر مقرون مع شيطانه بالأغلال .

<sup>(</sup>۲) الزمر : ۱۷ ـ ۷۰ .

<sup>(</sup>٢) القيامة : ٧ ـ ١٥ . وقوله تعالى : ﴿ لاوزر ﴾ : أي لا ملجأ .

والظاهر أن جمع الشمس مع القمر يكون مع طي السموات وغيرها وذلك في النفخة الأولى .

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ \* وَإِذَا النَّجُومُ انكُدَرَتْ \* وَإِذَا الْجُبَالُ سُيِّرَتْ \* وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ \* وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ \* وَإِذَا البَحَارُ سَجِّرَتْ \* وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ \* وَإِذَا الْمُحُودَةُ سُئُلَتْ \* بِسَأِي ذَنِب قُتِلَتْ \* وَإِذَا الصَحْفُ نَشِرَتْ \* وَإِذَا السَّاء كُشُطَتْ \* وَإِذَا الْمُحَمِّ سُعِّرَتْ \* وَإِذَا السَّاء كُشُطَتْ \* وَإِذَا الْمُحَمِّ سُعِّرَتْ \* وَإِذَا الْمُحَمِّ سُعِّرَتْ \* وَإِذَا الْمُحَمِّ سُعِّرَتْ \* وَإِذَا الْمُحَمِّ سُعِّرَتْ \* وَإِذَا الْمُحَمِّرِيْ \* (١) .

التكوير: اللف للرفع، والمراد هنا: ذهاب ضوئها بين يدي دمجها مع غيرها في كتلة واحدة . انكدار النجوم: انقضاؤها بدمجها مع بعضها ومع ما شاء الله . تسيير الجبال: يكون بعد دكها حتى تكون هباء فتسوّى مع بقية الأرض، تسجير البحار: جعلها نارًا، وذلك كله يكون بالنفخة الأولى . العشار: هي الإبل . وتعطيلها : عدم وجود مالك لها، وحشر الوحوش: دليل على أن الحيوانات تبعث لإقامة العدل ثم تكون ترابّا ، وهذا وهذا مع تزويج الأنفس للأجساد، وما جاء بعد ذلك في الآيات يكون بعد النفخة الثانية، والله أعلم .

﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ \* وإذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ \* وإذَا الجُبَالُ نُسِفَتْ \* وإذَا الرُّسُلُ الْقَتَتُ \* لاَي يَومُ الفَصْلُ \* ويل يومنن لَا يَومُ الفَصْلُ \* ويل يومنن للكذّبينَ ﴾ (٢) .

﴿ طمست ﴾ طمس النجوم : ذهاب ضوئها بين يدي دمجها مع غيرها ، وفسرها بعضهم بالانسحاق وما ذكرناه هو تفسيرها ، وقوله تعالى : ﴿ وإذا الساء فرجت ﴾ : أي صدعت وانشقت بين يدي دمجها مع غيرها ، وقوله تعالى : ﴿ وإذا الرسل أقتت ﴾ : أي عين لها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على أممها وذلك \_ والله أعلم \_ بعد الشفاعة لفصل الخطاب وقبل الحساب وللميزان

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ \* وَأَذِنَتْ لَربُّهَا وَحُقَّتْ \* وإذا الأرضُ مُدَّتْ \* وألقتْ ما فيها

<sup>(</sup>١) التكوير: ١ ـ ١٤. ١ . ١٥ . (٢) المرسلات: ٨ ـ ١٥.

وتخلُّتُ \* وأذنتُ لربُّها وحُقَّتُ ﴾ (١) .

ذكر البيضاوي عند قوله تعالى: ﴿ إِذَا السَّاءُ انشقت ﴾ عن على رضي الله عنه أنها تنشق من الجرة ، وهذا يكون مقدمة لدمجها مع بعضها . وقوله تعالى: ﴿ وإذا الأرض مدت ﴾ أي بسطت وزالت جبالها وآكامها وخرجت من الكروية إلى الانبساط ، وهذا وهذا يكون بالنفخة الأولى . وقوله تعالى : ﴿ وألقت ما فيها وتخلت ﴾ ألقت ما في جوفها من الكنوز والأموات وتكلفت في الخلو أقصى جهدها حتى لم يبق شيء في باطنها والظاهر أن هذه الأخيرة تكون في النفخة الثانية وما سبقها يكون في النفخة الأولى .

﴿ إِذَا السَمَاءُ انْفَطَرَتْ \* وَإِذَا الكَوَاكَبُ انتثرَتْ \* وَإِذَا البَحَارُ فُجِّرَتْ \* وَإِذَا القبورُ بُغثِرَتْ \* وَإِذَا القبورُ بُغثِرَتْ \* (٢) .

(الانفطار): الانشقاق، وهو وانتثار الكواكب مقدمة لجمعها كتلة واحدة، وتفجير البحار: أي فتحها على بعضها وذلك مقدمة لتسجيرها ثم لجعل الأرض لا ارتفاع فيها ولا انخفاض وذلك في النفخة الأولى، يحدث بهذه النفخة نوع من بعثرة القبور، والظاهر أن مقدمة ذلك في النفخة الأولى حتى إذا كانت النفخة الثانية كان الإحياء والبعث.

﴿ إِنَّ يَومَ الفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا \* يومَ يُنفخُ في الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا \* وَفُتحَتِ السَّاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا \* وَمُيَرِّتِ الجَبَالُ فَكَانَتَ مَرَابًا ﴾ (٢) .

الظاهر أن هذا المشهد يتحدث عن النفخة الثانية في أوله ، وفي آخره يتحدث عما يكون في النفخة الأولى .

﴿ فَإِذَا نَفِخَ فِي الصَّورِ نَفَخَةً واحدةً \* وحُمِلَتِ الأَرْضُ والجبالُ فَدُكَتَا دَكَّةً واحدةً \* فيومئذ وقعت الواقعة \* وانشقَّتِ السَّماءُ فهي يومئذ واهية \* والملَّكُ على أرجائها ويَحيلُ عرشَ ربِّك فوقهم يومئذ ثمانية \* يومئذ تُعرَضون لا تَخْفَى منكم خافية \* (1)

<sup>(</sup>١) الانشقاق : ١ ـ ه . (٢) الانفطار : ١ ـ ه .

بدأ هذا المشهد في الحديث عما يكون في النفخة الأولى ثم انتقل إلى الحديث عما يكون في النفخة الثانية في النفخة الثانية الثانية النفخة الأولى . استرار لما يجري في النفخة الأولى .

﴿ يَا أَيَّهَا النَّاسُ اتقوا رَبُّكُم إِن زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شِيءٌ عظيمٌ \* يَوْم تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَا أَرضَعَتْ وتَضَعَ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلها وتَرى النَّاسَ سُكَارى ومَّاهم بِسُكَارى ولكنَّ عذاب الله شديد ﴾ (٢) .

للمفسرين أكثر من قول حول هذا المشهد متى يكون ، فبعضهم جعل هذه زلزلة هائلة تكون قبل طلوع الشبس من مغربها وبعضهم جعلها زلزلة تكون بعد النشور ، وبعض النصوص تشير إلى أنها زلزلة معنوية تكون في أحد مشاهد يوم القيامة ، وذلك يوم يقول الله لآدم عليه السلام أخرج بعث النار ، فيخرج من كل ألف تسعائة وتسعين .

﴿ إِذَا زُلْنِلِتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا . وأخرجتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا . وقال الإنسانُ مَا لَهَا . يومئذ تُحدَّثُ أخبارَها . بأنَّ ربك أوحى لَها . يومئذ يَصْدُرُ الناسُ أشتاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهم . فنْ يعملُ مثقالَ ذَرَّةٍ شرًّا يَرَهُ ﴾ (١) . أَعْمَالَهم . فنْ يعملُ مثقالَ ذَرَّةٍ شرًّا يَرَهُ ﴾ (١) .

المراد بالزلزال: النفختان الأولى والثانية على رأي بعض المفسرين، وإخراج الأرض أثقالها كقوله تعالى: ﴿ وَٱلقَت مَا فِيهَا وَتَخَلَت ﴾ ، وتتمة السورة تتحدث عما يكون بعد النفخة الثانية .

﴿ القارعة \* ما القارعة \* وما أدراك ما القارعة \* يوم يكون الناس كالفَرَاش المبثوث \* وتكون الجبال كالعِهْنِ المنفوش \* فأما من قُقُلَتُ موازينُه \* فهو في عيشة راضية \* وأما من خَفَّتُ موازينه \* فأمّه هاوية \* وما أدراك ما هيه \* نارٌ حامية ﴾ (٢) .

المراد بالقارعة ما يحدث في النفخة الأولى ، ثم السورة تتحدث عن بعض آثـار النفخـة الأولى ، وعما يجري في النفخة الثانية .

(٢) الزلزلة : ١ ـ ٨ .

<sup>(</sup>١) الحج : ١ـ ٢ .

<sup>(</sup>٣) القارعة : ١ ـ ١١ .

﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرِ مَا فِي القَبُـورِ \* وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ \* إِنْ رَبِّهُم بِهِمْ يؤمئندِ خبيرٌ ﴾ (١) .

﴿ ويومَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرَعَ مِن فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَا مَن شَاءَ اللهِ وكلُّ اللهِ وكلُّ أَتُوهُ داخرين ﴾ (٢) .

وقوله تعالى : ﴿ إِلا ما شَاءَ الله ﴾ يدل على أنّ هناك خَلْقًا يثبت الله قلوبهم فلا يصيبهم الفزع ، وقوله تعالى : ﴿ وكل أتوه داخرين ﴾ أي كل من الحشورين يأتون إلى الحشر طائعين خاضعين ، وقد يراد بقوله : ﴿ داخرين ﴾ : الذلة فعندئذ يراد بها المجرمون والذين يصيبهم الفزع ، أما أولياؤه جل جلاله فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ونَحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئَذِ زُرْقًا \* يَتخافَتُونَ بِينَهِم إِنْ لَبِثْتُمْ الْا عَشْرًا \* نَحنُ أَعْلَمُ مِا يقولون إِذْ يقولُ أمثلُهم طَرِيقَةَ إِنْ لَبِشْتُم إِلا يومًا \* ويسألونك عن الجبالِ فقل ينسفها ربِّي نَسْفًا \* فيذرُها قاعًا صَفْصَفًا \* لا ترى فيها عِوجًا ولا أَمْتًا \* يومئذ يتَّبِعون الداعي لا عِوَجَ له وخَشَعَتِ الأصواتُ للرحمنِ فلا تسمعُ إلا هَمْسًا \* يومئذ لا تنفعُ الشَّفاعةُ إلا مَنْ أَذِن له الرحمنُ ورضي له قولاً \* يعلمُ ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يُحيطون به عِلْمًا \* وعَنَتِ الوَجُوهُ لِلْحَيِّ القَيُّوم وقد خابَ من حَمَل ظُلْمًا \* وَمَنْ يعْمل من الصًّا لحاتِ وهو مُؤْمِنَ فلا يَخافُ ظُلمًا ولا هَضْمًا ﴾ (٢) .

في هذا المشهد حديث عما يكون بعد النفخة الثانية وإجابة على سؤال له صلة بـالنفخـة الأولى .

وهذا المشهد يتحدث عن كون المجرمين يحشرون عميا زرق العيون لعاهم ، وهناك نصوص تذكر أنهم يحشرون سود الوجوه ، ومن هول الموقف فإنهم يتناجون سرًا ، وقوله تعالى : ﴿ يومئذ يتبعون الداعي ﴾ أي ملكًا يدعوهم إلى مكان الحشر وقوله في وصفهم لاتباع الداعي : ﴿ لا عوج له ﴾ أي لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه . ومعنى : ﴿ عنت

<sup>(</sup>١) العاديات : ٩ ـ ١١ .

<sup>(</sup>٢) النمل : ٨٧ .

<sup>(</sup>۲) طه : ۱۰۲ - ۱۱۲ .

الوجوه ﴾ أي ذلت وخضعت وذلك وصف لوجوه الجرمين يوم القيامة .

دك الأرض يكون بالنفخة الأولى ومجيء الملائكة واصطفافهم يكون بعد أن يجمع الناس في الحشر وبعد ذلك يؤتى بجهنم تجرها الملائكة .

ويكون المآل أنّ الكافرين يوثقون وثاقًا لا مثل له في الدنيا ويعذبون عذابًا لا مثل له في الدنيا .

﴿ فإذا جاءتِ الطّامّةُ الكُبرى \* يومَ يتذكّرُ الإنسانُ ما سَعَى \* وبُرِّزَتِ الجحيمُ لِمِن يَرَىٰ \* فأما من طَفَىٰ \* وآثر الحياةَ الدنيا \* فإنّ الجحيمَ هي المأوى \* وأمّا مَن خاف مقام ربّه ونَهَى النفسَ عن الهوى \* فإن الجنة هي المأوى ﴾ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) النازعات : ٢٤ ـ ٤١ .

### ٢ - النصوص الحديثية

1171 - \* روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي عَلِيْ قال « ... وَلَتَقُومَنَّ الساعةُ وقد نَشَرَ الرجلان تُوبَهُا بينها ، فلا يَتبايَعانِه ، ولا يَطويانه ، وَلَتَقُومَنَّ الساعةُ وقد انصرفَ الرجلُ بِلَبَنِ لِقُحَتِهِ ، فلا يَطْعَمُهُ ، ولتقومَنَّ الساعةُ وهو يُليطُ حوضَهُ فلا يَسقي فيه ، ولتقومَنَّ الساعةُ وقد رَفَعَ أَكُلتَهُ إلى فيه ، فلا يَطْعَمُها » .

١١٦٧ - \* روى الطبراني عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال : « ما هلك قوم لوطٍ إلا في الأذانِ ولا تقومُ الساعَةُ إلا في الأذانِ » . قال الطبراني معناه عندي والله أعلم في وقت أذان الفجر وهو وقت الاستغفار والدعاء .

۱۱٦٨ - \* روى الطبراني عن أبي رَزين قال قلتُ يا رسولَ الله كيف يُحيى اللهُ الموتى ؟ قال : « أَوَ ما مررتَ بوادي قومِك مَحْلاً ثم يمر به خَضِرًا ثم تمر به مَحْلاً ثم تمر به خَضِرًا كذلك يحيي الله الموتَى » .

1179 ـ \* روى البزار عن أبي هريرة قــال : قـــال رســول الله ﷺ : « لَتَقْمِصَنَّ بِكُمْ قَالَ . قَــال رســول الله ﷺ : « لَتَقْمِصَنَّ بِكُمْ قَاصَ البكر ۚ » يعني الأرض .

أقول: هل هذا يكون قبل النفخة الأولى أو أن المراد به النفخة الأولى ؟ قولان للعلماء .

١١٦٦ - البخاري ( ١١ / ٣٥٢ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٠ ـ باب حدثنا أبو اليان أخبرنا شعيب ... إلخ . وروى نحوه أحمد ( ٢ / ٣٦٩ ) .

وروی نحوهُ مسلم (٤/ ٢٢٧٠) ٥٦ ـ كتاب الفتن ، ٢٧ ـ باب قرب الساعة .

<sup>(</sup> يَلِيْطُ حَوْضَهُ ): يطينه ويصلحه .

١١٦٧ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٣٢ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أدم بن علي ، وهو ثقة .

١١٦٨ - مجمع الزوائد ( ١ / ٨٥ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون .

<sup>1179 -</sup> كشف الأستار (٤/١٥٤).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٣٢ ) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>قاص): الحركة والاضطراب.

<sup>(</sup> البكر ) : الناقة ، وفي رواية : البقر . ( لَتَقْمِصَنُّ بِكُم الأَرْضُ ) : يريد الزُّلازل .

110٠ - \* روى الطبراني عن عقبة بن عامر : قال : قال رَسول الله عَلَيْمُ : « يطلُعُ عليكم قبلَ السّاعة سحابة سوادء من قبل المَعْرِب مِثْلُ التَّرْسِ فلا تزالُ ترتفعُ في السّاء وتنتشرُ حتى تمل السّاء ثم ينادي مناد أيها النّاسُ أتى أمرُ الله فلا تستعجلوه » . قال رسولُ الله عَلَيْمُ : « فوالذي نفسي بيده إن الرجلين ينشران الثوب فلا يطويانه وإن الرجل لَيَمْدُرَ حوضه فلا يَسقي منه شيئًا أبدًا والرجلين ينشران الثوب فلا يطويانه وإن الرجل لَيَمْدُرَ حوضه فلا يَسقي منه شيئًا أبدًا والرجلين والرجل يَحَلُبُ ناقَتهُ فلا يَشْرَبُه أبدًا » .

11V1 - \* روى الترمذي عن أبي سعيد الخَدْرِي رضي الله عنه قال : قالَ رسولُ الله عنه قال : قالَ رسولُ الله عنه قال : قالَ رسولُ الله عنه أنْعَمُ وقد التقم صاحبُ القَرْن القَرْن ، وَحنَا جَبهته ، وأصغى سمعة ، ينتظرُ أن يُومَر فَيَنْفُخ ؟ » فكأنَّ ذلك ثَقُلَ على أصحابه ، فقالوا : فكيف نفعلُ يا رسولَ الله ، أو نقول ؟ قالَ : « قولوا : حسبنا الله ونِعْمَ الوكيلُ ، على الله توكلنا » . وربا قال : « توكلنا على الله » . وفي رواية : « كيف أنتم … » .

قال الحافظ في « الفتح » ١١ / ٣١٧ : بعد ذكر حديث أبي سعيد هذا : وأخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم ، وابن مردويه من حديث أبي هريرة ، ولأحمد والبيهقي من حديث ابن عباس ، وفيه جبريل عن يمينه ، وميكائيل عن يساره ، وهو صاحب الطور يعني إسرافيل ، وفي أسانيد كل منها مقال ، وللحاكم بسند حسن عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة ورفعه : إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ، وينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دُريان .

١١٧٢ ـ \* روى البخاري ( تعليقًا ) عن عبد اللهِ بن عباسِ رضي الله عنها قال في قولـه

١١٧٠ - المعجم الكبير ( ١٧ / ٣٢٥ ) .

مجمع الزوائد ( ۱۰ / ۳۳۱ ) . رواه الطبراني وقال : ورجاله رجال الصحيح غير عمد بن عبـــد الله مولى المغيرة ، وهو تقــة. ( يَمَدَر حوضه ) : يطينه ويصلحه بالمَدَر وهو الطين المتاسك ، لئلا يخرج الماء من الحوض .

١١٧١ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٢٠ ) ٣٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ٨ ـ باب ماجاء في شأن الصور . وقال : هذا حديث حسن .

١١٧٢ -البخاري ( ١١ / ٢٦٧ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٢ ، باب نفخ الصور . وقال الحافظ في الفتح : وصلم الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .

تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ [المدثر: ٨]: الصور، قال: والراجفة: النفخة الأولى، والرَّادفة : الثانية .

الله عنها قال : جاءَ أعرابيًّ عَلَيْ الله عنها قال : جاءَ أعرابيًّ إلى النبيِّ عَلِيْكُم ، فقالَ : ما الصَّورُ ؟ قال : « قَرْنَ يُنفخُ فيه » .

١١٧٤ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه قال أبو هريرة : أبَيْتُ ، على النفختين أربعون » قيل : أربعون يبومًا ؟، قال أبو هريرة : أبَيْتُ ، قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيتُ . « ثم يَنزِلُ من اللهاء ماء ، فَيَنْبِتُون كما يَنْبِتُ البَقْلُ ، وليس من الإنسان شيءٌ إلا بَليّ ، إلا عظم واحد ، وهو عَجْبُ الذَّنَب ، منه يُرَكَّبُ الخَلْقُ يوم القيامة » .

ولمسلم (١) طرف في ذكر عَجْبِ الذَّنبِ ، قال : « إِن فِي الإنسان عَظمًا لاتأكُلهُ الأرضُ أَبدًا ، فيهُ يُرَكَّبُ يومَ القيامة » قالوا : أيُّ عظم هو يارسولَ الله ؟ قال : « عَجْبُ الذَّنب » .

وفي رواية (٢) قال : قال رسولُ الله عَلِيلَةٍ : « كلُّ ابن آدمَ تأكُّلُه الأرضُ ، إلا عَجْبَ

**۱۱۷۳ ـ** أحمد (۲/ ۱۲۲).

وأبو داود (٤/ ٢٣٦) كتاب السنة ، باب في الشفاعة .

والترمذي ( ٥ / ٣٧٣ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٤١ ـ باب ومن سورة الزمر . وقال : حديث حسن صحيح .

والدارمي ( ٢ / ٣٢٥ ) كتاب الرقائق ، بلب في نفخ الصور .

وابن حبان ( ۹ / ۲۰۹ ) .

والمستدرك (٢/٥٠٢).

١١٧٤ ـ البخاري ( ٨ / ٦٨٦ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ١ ـ باب يوم ينفخ في الصور ( سورة ٧٨ ) عُم يتساءلون .

مسلم (٤ / ٢٢٧٠ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، ٢٨ ـ باب ما بين النفختين .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢٢٧١) الموضع السابق. .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤ / ٢٢٧١ ) الموضع السابق .

والموطأ ( ١ / ٢٣٩ ) ١٦ ـ كتاب الجنائز ، ١٦ ـ باب جامع الجنائز .

وأبو داود ( ٤ / ٢٣٦ ) كتاب السنة ، باب ذكر البعث والصور .

والنسائي (٤ / ١١١ ) كتاب الجنائز ، ١١٧ ـ باب أرواح المؤمنين .

<sup>(</sup> عَجْبِ النُّنبِ ) : هو عظم الصُّلب المستدير الذي يكون في أصل العَجُز ، وأصل الذُّنب ".

الذَّنَب ، منه خُلقَ ، وفيه يُرَكَّبُ <sub>»</sub> .

أقول: الظاهر أن أجزاء عَجْب الذنب لا يدخل في تركيب أجزاء أخرى فليس المراد ألا تتحلّل ، والمشاهد أنها تحترق وتتحلل ، ولكن لهذا الجزء من الإنسان ميزة على غيره ، بحيث يحفظ الله أجزاءه ثم تجمع يوم القيامة ويعاد بناء الإنسان عليها .

1100 ـ \*روى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، بِسُوقِ الْمَدِينَةِ ؛ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشر فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَدَهُ فَلَطَمَهُ ، قَالَ ؛ تَقُولُ هِذَا ؟ وَفَينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ إِن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَزَّ وَجَلً ؛ وَفَينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَزَّ وَجَلً ؛ ﴿ وَنُفِخَ فِيهِ السَّور فَصَعَق مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّور فَصَعَق مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظَرُونَ ﴾ (١) فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ . فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذَ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ وَفَعَ رَأْسَهُ . فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آلِنَهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَنْ وَالْمَ الْعَرْشِ . فَلا أَدْرِي أَرْفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِي ، أَوْ كَان مِمَّنِ اسْتَشْنَى اللهُ عَزَّ وَجَلًّ . وَمَنْ قَالَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ، كَذَبَ » .

أقول: لا يصح لأحد أن يُفَضَّلَ أحدًا عند الله إلا بوحي ، وعلى هذا فلا يصح أن يُفضل أحد أحدًا على يونس عليه السلام من عند نفسه ، وإلا فالنصوص تذكر صراحة تفاضل النبيين وأن عمدًا على أفضلهم . وقل مثل ذلك في أي تفضيل بين البشر ومن ذلك التفضيل بين الصحابة فن فضّل من عند نفسه فقد افترى ، ومن فضّل بحق بناءً على نص فقد اهتدى ، وعلى ذلك يُحمل كلام بعض الدعاة إلى الله إذ ينهون عن التفضيل بين الصحابة ، فرادهم التفضيل بلا نص .

11٧٦ - \* روى مالك عن كعب بنِ مالك رضي الله عنه كان يُحَدِّثُ أن النبيُّ عَلِيْكُمُ قَال : « إنما نَسمَةُ المؤمن طير يُعلَّقُ في شجر الجنة ، حتى يُرجِعَهُ الله في جَسدِه يومَ تَنْعَثُهُ » .

<sup>1170 -</sup> ابن ماجه ( ٢ / ١٤٢٨ ) ٣٧ - كتاب الزهد ، ٣٣ - باب ذكر البعث . وفي الزوائد إسناده صحيح ، ورجاله ثقات . (١) الزمر : ٦٨ -

١١٧٦ ـ الموطأ ( ١ / ٢٤٠ ) ١٦ ـ كتاب الجنائز ، ١٦ ـ باب جامع الجنائز .

والنسائي (٤ / ١٠٨ ) ٢١ ـ كتاب الجنائز ، ١١٧ ـ باب أرواح المؤمنين . ولم يذكر « يعلق » .

وابن ماجه ( ۲ / ۱٤۲۸ ) ۳۷ ـ كتاب الزهد ، ۳۲ ـ باب ذكر القبر والبلي .

<sup>(</sup> النُّمَةَ ) : الرُّوحِ والنفْسِ . ﴿ يَعْلَقُ ﴾ : يأكل .

أقول: رزق الشهداء في الجنة واضح في النصوص، وهذا الحديث يوسع الدائرة فيعمم، والظاهر أنه مخصوص ببعض النصوص الأخرى، فهو في الجملة يدل على أن بعض المؤمنين ولو كانوا غير شهداء فإن لهم عند ربهم كرامة الكينونة في الجنة في الحياة البرزخية، ولا شك أن مقام الرسل والأنبياء أرقى من مقام الشهداء ويوم عُرِجَ برسول الله عَلِيلَةٍ رأى عددًا من الأنبياء في السموات فقد رأى في كل سماء رسولاً من الرسل كا ورد في قصة الإسراء.

\* \* \*

# ٣ \_ بعض ما يكون بالنفخة الأولى

#### قال تعالى :

﴿ إِذَا الثَّمَسَ كُمُورَتَ \* وإِذَا النَّجُومُ انكُمُرَتَ \* وإِذَا الجُبُالُ سَيْرَتَ \* وإِذَا العشارِ عطلت \* وإذا الوحوش حشرت \* وإذا البحار سجرت ﴾ (١) .

- $\phi$  إذا السماء انفطرت  $\phi$  وإذا الكواكب انتثرت  $\phi$  وإذا البحار فجرت  $\phi$  (۲) .
  - $\phi$  إذا السماء انشقت  $\phi$  وأذنت لربها وحقت  $\phi$  وإذا الأرض مدت  $\phi$  (٢) .
- ﴿ إذا وقعت الواقعة ي ليس لوقعتها كاذبة ي خافضة رافعة ي إذا رجت الأرض رجًّا ي وبست الجبال بسًّا ي فكانت هباءً منبثًا ﴾ .
  - ( بست الجبال ) : فتَّتَتْ .

و يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا  $(^{\circ})$  .

- $\phi$  فإذا النجوم طمست  $\phi$  وإذا السماء فرجت  $\phi$  وإذا الجبال نسفت  $\phi$  (1) .
- $\phi$  ونفخ في الصور فصعقَ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله  $\phi$
- $\phi$  فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة  $\phi$  وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة  $\phi$  فيومئذ وقعت الواقعة  $\phi$  وانشقت الساء فهي يومئذ واهية  $\phi$  .
- ﴿ فَإِذَا بِرِقَ البِصِي . وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر . يقول الإنسان يومئذ أين المفر . كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) التكوير: ١ ـ ٦ . (٢) الانفطار: ١ ـ ٣ .

<sup>(</sup>٣) الانشقاق : ١ ـ ٣ . (٤) الواقعة : ١ ـ ٥ .

 <sup>(</sup>٥) الأنبياء : ١٠٤ .

۲۸ . ۱۳ . ۱۳ . ۱۲ . (۸) الحاقة : ۱۳ . ۱۹ . (۲)

<sup>(</sup>٩) القيامة : ٧ - ١٢ .

١١٧٧ - \* روى ابن ماجه عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ ؛ قَـالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : « يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدِهِ » وَقَبْضَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقْبْضُها عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : « أَنَا الْجَبَّارُ . أَنَا الْمَلِكُ . أَيْنَ الْجَبَّارُونَ ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ » وَيَبْسُطُهَا ثُمَّ يَقُولُ : « أَنَا الْجَبَّارُ . أَنَا الْمَلِكُ . أَيْنَ الْجَبَّارُونَ ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ » قَالَ وَيَتَمَايَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبِرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلَ شَيء مِنْهُ حَتَّى النَّهِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ .

( يأخذ الجبار) هذا الحديث كالتفسير لقول عنالى : ﴿ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضْتُهُ يُومُ القَيَامَةُ وَالسَّمُواتُ مَطُويَاتُ بَمِينَهُ ﴾ .

أقول: لقد كان رسول الله عليه إذا تحدث عن يوم القيامة ومشاهدها ظهر التأثر البالغ عليه عليه الصلاة والسلام وهذا أدب ينبغي أن يفطن له كل مسلم وخاصة الدعاة إلى الله ، فلا يرون بشاهد يوم القيامة إلا وقلوبهم يقظى وتأثرهم بها بالغ مبلغه من أنفسهم ومن سامعيه .

الله عنه قبال : الشَّمس والقَمرُ مُكَوَّرَانِ عَن أَبِي هريرة رضي الله عنه قبال : الشَّمس والقَمرُ مُكَوَّرَانِ يَومَ القيامة . قبال ابن الأثير : ( مُكَوَّران ) التكوير : لَفُّ العمِامةِ ، والمراد : أن السماءَ والأرضَ تَجُمعان وتَلِفَّان كما تُلَفُّ العمامةُ .

١١٨٧ ـ ابن ماجه ( ٢ / ١٤٢٩ ) ٣٧ ـ كتاب الزهد ، ٣٣ ـ باب ذكر البعث .

وأخرج نحوه لا مسلم ( ٤ / ٢١٤٨ ) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين ، الحديث الرابع والعشرون .

وأحمد (۲/۸۸).

مجمع الزوائد ( ١ / ٨٤ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ، وقال : هكذا رواه يحيى بن بكير فقال عن عبــد الله ابن عمر . ورجاله رجال الصحيح .

١١٧٨ ـ البخاري ( ٦ / ٢٩٧ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ٤ ـ باب صفة الشمس والقمر .

### ٤ ـ بعض ما يكون بالنفخة الثانية

قال تعالى : ﴿ ثُم نَفْخ فِيه أَخْرَى فَإِذَا هُم قِيام يَنْظُرُونَ ﴾  $^{(1)}$  .

- $\phi$  وإذا العشار عطلت  $\phi$  وإذا الوحوش حشرت  $\phi$  ،  $\phi$  وإذا النفوس زوجت  $\phi$  .
  - ﴿ وكل أتوه داخرين ﴾ <sup>(٣)</sup> .
  - $\phi$  يوم يكون الناس كالفراش المبثوث  $\phi$  وتكون الجبال كالعهن المنفوش  $\phi$   $\phi$  .
- $\phi$  وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون  $\phi$  (°).

11۷۹ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيلَةُ : « تَقِيءُ الأَرضُ أَفلاذَ كَبِدها ، مثلَ الأُسطُوان من النه النه الفضة ، فيجيءُ القاتلُ ، فيقولُ : في هنذا قطعتُ رَحِمي ، فيقولُ : في هنذا قطعتُ رَحِمي ، ويجيء السارقُ ، فيقول : في هذا قُطعتْ يدي ، ثم يَدَعُونَهُ فلا يأخذون منه شيئًا » .

وفي رواية الترمذي مثله ولم يذكر السارق وقطع يده  $^{(1)}$  .

قال ابن كثير في النهاية:

وذكرنا في التفسير: أن الكافر إذا قام من قبره أخذ بيده شيطانه ، فيلزمه ولا يفارقه حتى يُرمى بها إلى النار ، وقال تعالى : ﴿ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد \* قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ﴾ (١/١هـ ( النهاية في الفتن والملاحم ).

١١٧٩ - مسلم ( ٢ / ٧٠١ ) ١٢ - كتاب الزكاة ، ١٨ - باب الترغيب في الصدقة قبل أن يوجد من لا يقبلها .

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٨ . (٢) التكوير : ٤ ، ٥ ، ٧ .

<sup>(</sup>٣) النبل : ٨٧ . (٤) القارعة : ٤ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٥) الأنعام : ٣٨ .

 <sup>(</sup>٦) الترمذي (٤ / ٤٩٣) ٣٤ ـ كتاب الفتن ، ٣٦ ـ باب (مِنْهُ) حدثنا واصل بن عبد الأعلى ...
 وقال: حديث حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup> تقيء الأرض أفلاذ كبدها ): الأفلاذ : القِطَع جمع فلذة ، والقيء : مستعار لهما في إخراج كنوزها ، كا يخرج القيء الطعام من الجوف .

<sup>(</sup>٧) ق : ۲۷ ، ۲۸ .

# الفقرة الثالثة في : الحشر

- بعد البعث والنشر يكون الحشر، ومركز الحشر ببلاد الشام، والحشر سَوْقُ الناس والجن ومن يبعثهم الله من الخلائق إلى مكان الحساب الذي تجتع فيه الخلائق وفيه يحاسبون وتوزن أعسالهم ويعرف كل مصيره ؛ فالحشر جمع الخلائق كلهم إلى الموقف بعد بعثهم وإحيائهم قال تعالى : ﴿ وحشرناهم فلم نفادر منهم أحدًا ﴾ (١) .
- وكُرُبَاتُ الحشر والموقف وما يكون فيه وما يكون بعده شيء هائل إلا على أهل هذا المقام ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ (٢).
- والناس يحشرون عراة حفاة مختونين ومن تحقيقات العلماء أخذًا من بعض النصوص أن رسولنا عليه الصلاة والسلام يبعث كاسيًا وأن إبراهيم عليه السلام أول من يكسى في الموقف .
- ويجتمع الناس في الموقف ويخلق الله شمسًا تدنو من رؤوس العباد فيصيب الناس من الحر عشرة أضعاف حر الدنيا إلا من يظله الله بظله وفي مرحلة يؤتى بالنار إلى الحشر كا ورد في نصوص صحيحة ، ويؤتى بالجنة فتكون قريبة ، قال تعالى ﴿ وإذا الجنة أزلفت ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ﴾ (١) ، وذلك لكي يبتهج المتقون ويستبشروا ويحزن الآخرون ويخافوا ﴿ وأزلفت الجنة للمتقين ، وبرزت الجحم للغاوين ﴾ (٥) .

وفوق النار الصراط والصراط طريق العبور إلى ما بعده ، ومن هناك إلى الجنة بعد الشفاعة الثالثة لرسول الله علية .

<sup>(</sup>١) الكهف : ٤٧ . (٢) الأنعام : ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) التكوير.: ١٣ . (٤) ق : ٢١ .

<sup>(</sup>٥) الشُعراء : ٩٠ ، ٩١ .

ويطول الموقف بعد الحشر على الناس وهم في الحر والعرق إلا من وردت النصوص أنهم في ظل الله يومذاك ومن الوقافين عند الحق ، والذين ينظرون المسرين أو يضعون عنهم ، والواصلون الأرجام ، والأمهات اللواتي ترعى يتامى زوجها ، والمطعمون الطعام ، والعارفون بالله والمتحابون بالله وأصحاب الأخلاق الحسنة والقائمون بحقوق الله ، ومنهم السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله الذين ورد فيهم الحديث الصحيح المعروف .

- \_ وعلى طول يوم القيامة وهو خسون ألف سنة فإنه يخفف على المؤمن فلا يحس بطوله بل هو عليه كوقت قصير من نهار.
  - ـ وبعض أهل الموقف يخصون بمزيد من العذاب .
  - ـ ويطول الموقف والناس صافون أقدامهم رافعو رؤوسهم ينتظرون فصل القضاء .
- \_ وأهل الإيمان في الظل محشورون مع من يحبونه من أهمل الفضل . ولواء الحمد بيمد رسول الله مَرِيلَةُ ، والكافرون محشورون مع من يحبونهم .

وبعد طول المقام يفزع الناس إلى الأنبياء ليشفعوا في فصل القضاء فلا يستجيبون إلا رسولنا عليه الصلاة والسلام فإنه يَشْفَع ويُشْفَعُ .

وبعد شفاعته عليه الصلاة والسلام لفصل الخطاب تحدث أحداث كبرى ، فتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله ، وتتيز الأمم عن بعضها ، وتكون هناك عرضتان فيها جدال ومعاذير ثم تطير الصحف آخذ بيينه وآخذ بشاله وآخذ وراء ظهره وفي هذه المقامات تكون هناك شهادات الأنبياء على أقوامهم وشهادات أخرى ، ويستدعى دعاة الضلالة ودعاة الهداية ليرجع أولئك ببشارة السوء لمن تتابعهم ، ويرجع هؤلاء ببشارة الخير لمن تابعهم ، ويزداد عطش الناس فيردون على أحواض أنبيائهم ، فنهم من يشرب ومنهم من يُرَدَّ ، ويكون الحساب والميزان ، وبعد الحساب والميزان يحبس الناس قَبْل الصراط ، وعندئذ يحدث تبدل جديد للمعوات والأرض ثم يفزع الناس إلى الأنبياء ليؤذن لهم بالمرور على الصراط فيحيلون الأمر إلى رسول الله مَنْ فَتكون الشفاعة الثانية ، ويؤذن بالمرور على الصراط .

وعند الحساب والميزان تكون شفاعات وبعد ذلك تكون شفاعات .

والحيوانات يقضى بينها ثم تكون ترابًا .

ومن الحشر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار تكون هناك مظاهر الجلال الإلهي وتتجلى هيبة الملائكة من ربهم وطاعتهم له ، وتظهر مظاهر من كثرة جند الله وضبطهم للأمور على مقتضى أمر الله وتظهر الجندية الكاملة للملائكة ويظهر من جلال الله ما تزداد به قلوب المؤمنين رهبة وتبلغ قلوب الكافرين الحناجر ، وكل وصف إلا وصف النصوص لما يرجى في عرصات اليوم الآخر قاصر عن تأدية المراد ، ومع دقة الوصف في النصوص ، فالنصوص تذكر أنه يوم يأتي تأويلها على أرض الواقع يظهر للكثيرين أكثر مما قدروه أو توقعوه ، قال تعالى : ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ (۱) ، وقال تعالى : ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ (۱) ، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بلغ رسول الله بيالي عن أصحابه شيء ، فخطب ، فقال : « عرضت علي الجنة والنار ، فلم أر كاليوم في الخير والشر ، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا » . قال فأ أق على أصحاب رسول الله يؤلين يوم أشد منه . قال : غطوا رؤوسهم ولهم خنين (۱) .

والنصوص في الحشر والموقف وما يكون في ذلك اليوم الطويل كثيرة .

نسأل الله أن يجعلنا من أهل كرامته وولايته وهذه بعض نصوص من الكتاب والسنة في هذا الشأن وقد مرت وستمر معنا نصوص كثيرة لها علاقة بهذا المقام .

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٧ . (٢) الزمر : ٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) البخاري ( ۸ / ۲۸۰ ) ۲۰ - كتاب التفسير ، ۱۲ - باب ﴿ لا تسألوا عن أشياء ... ﴾ .
 ومسلم ( ٤ / ۱۸۲۲ ) ۲۶ - كتاب الفضائل ، ۳۷ - باب توقيره ﷺ . ولهما روايات أخرى .

## ١ - النصوص القرآنية

﴿ سأل سائل بعذاب واقع \* للكافرين ليس له دافع \* من الله ذي المقارج \* تعرُّجُ الملائكةُ والرُّوحُ إليه في يوم كان مقدارُه خسين ألف سنة \* فاصبرُ صبرًا جميلاً \* إنهم يَرَوْنَه بعيدًا \* ونراه قريبًا \* يوم تكون الساء كالمهل \* وتكون الجبال كالعهن \* ولا يسألُ حميمً حميًا \* يُبَصِّرُونهم يودُ الجرمُ لو يَفْتَدِي من عذاب يومئذ ببنيه \* وصاحبته وأخيه \* وفصيلته التي تؤويه \* ومن في الأرض جميعًا ثم يُنْجِيه \* كلا إنّها لَظَىٰ \* نَزّاعةً للشّوى \* تدعُو من أدبرَ وتولى \* وجمعَ فأوْعَى ﴾ (١)

أقول: إن الحديث الصحيح الذي يتحدث عن عذاب من لا يؤدي زكاة الأنسام يذكر صراحة أن يوم القيامة مدته خمسون ألف سنة وذلك صريح في مدة يوم القيامة كا نصت عليه سورة المعارج.

﴿ فَذَرَهُم يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلاقُوا يَـوَمَهُمُ الذِّي يَـوَعَدُونَ \* يَـوْم يَخْرَجُونَ مَنُ الأَجْدَاثِ مِيرَاعًا كَأَنهُم إِلَى نُصُبُ يُوفِضُونَ \* خاشعة أبصارُهُم تَرْهَقُهُم ذِلَّة ذَلْكَ اليومُ الذي كانوا يوعدون ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) المارج : ١ ـ ١٨ .

<sup>(</sup> المعارج ) : مصاعد الملائكة .

<sup>(</sup> المهل ) : المعدن المذاب .

<sup>(</sup> العهن ) : الصوف المصبوغ ألواناً .

<sup>(</sup> الحميم ) : الصديق أو القريب المشفق .

<sup>(</sup> الفصيلة ) : العشيرة .

<sup>(</sup> الشوى ) : جلد الرأس .

<sup>(</sup>أوعى ): أمسك ماله في وعاء وربط عليه .

<sup>(</sup>٢) المعارج : ٤٢ - ٤٤ .

<sup>(</sup> نصب ) : أحجار عظموها في الجاهلية .

<sup>(</sup> **يوفضون** ) : يسرعون .

<sup>(</sup> ترهقهم ذلة ) : تغشاهم مهانة شديدة .

﴿ وَنحشُرُهُم يُومَ القيامَةِ عَلَى وَجُوهِهِم عُميًّا وَبُكًّا وَصُبًّا مَأْوَاهُم جَهَنَّمُ كَلَّا خَبَتُ وَدَناهُم سَعِيرًا ﴾ (١) .

أقول: وللمفسرين أكثر من اتجاه في فهم الآية فبعض المفسرين ذهب إلى أن هذا يحدث لهم بعد الموقف حيث يؤمر بهم إلى النار، وبعضهم حملها على أنهم يحشرون بعد نشرهم إلى أرض المحشر هكذا، وبعضهم حملها محامل أخرى والكلام يراد به الكافرون والظاهر أن الكافر يوم القيامة تكون له أكثر من حالة بالنسبة للعمى والصم والبكم، ففي بعض المواقف يكون أعمى وأصم وأبكم وفي بعض المواقف يكون بصيرًا سميقًا متكلمًا وفي بعض المواقف قد يسلب منه السمع أو البصر أو الكلام، والله أعلم.

﴿ ويومَ نَحشرُهم جميعًا ثم نقولُ للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فَزيّلُنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيّانا تعبُدُون \* فكفَى باللهِ شَهِيدًا بيننا وبينكم إن كنّا عن عبادتِكم لغافِلين \* هنالك تَبلُو كلُّ نفسٍ ما أسلفَت ورُدُّوا إلى الله مولاهمُ الحسق وضلً عنهم ما كانُوا يفترون ﴾ (٢) .

أقول : وهذا الحوار يكون بين المشركين وبين ما كانوا يعبدون من دون الله أو بينهم وبين ما يصورون لهم ممن كانوا يعبدونهم من دون الله وهذا يكون بعد شفاعة فصل الخطاب إذ تؤمر كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد من دون الله .

﴿ ويومَ يَحشرُهُم كَأَنْ لَم يلبَثُوا إلا ساعةً من النّهار يتعارَفون بينهم قدْ خَسرَ الذين كذَّبُوا بلقاء اللهِ وما كانُوا مُهتَدِين ﴾ (٢) .

﴿ وأَسَرُوا الندامَة لِمَا رأُوا العَذاب وقُضِيَ بينهم بالقِسْطِ وهم لا يُظلمون ﴾ (١) ﴿ يومَ

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٩٧ .

<sup>(</sup> البكم ) : الحرس .

<sup>(</sup>۲) يونس : ۲۸ ـ ۲۰ .

و فزيلنا بينهم ): أي فرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي كانت بينهم .

<sup>(</sup>٣) يونس : ٤٥ . (٤) يونس : ٥٤ .

يدعوكم فتَسْتَجيبُونَ بِحَمْدِهِ وتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا قليلا ﴾ (١)

﴿ يدعوكم ﴾ أي يبعثكم ﴿ فتستجيبون ﴾ أي : فتنبعثون للمحاسبة والجزاء . وقوله ﴿ بحمده ﴾ : حامدين الله على كال قدرته ، والظاهر أن هذا يقوله الكافر والمؤمن بعد إذ انكشف الغطاء فليس أمام الكافر إلا إعلان الولاء والحد لله ولا ينفعه ذلك .

ويومَ نحشر من كلّ أمةٍ فؤجًا بمن يُكذّب بآياتنا فهم يُوزَعون  $\star$  حتى إذا جاءوا قال أكنّبتم بآياتي ولم تُحيطُوا بها علمًا أم مَاذَا كنتم تَعمَلون  $\star$  ووقعَ القَولُ عليهم بما ظلموا فهم (7).

إن لكل نبي أمته وبعض أمم الأنبياء منهم مسلمون ومنهم كافرون ، وبعض الأمم كلهم كافرون ، والمراد بالآية والله أعلم أن الكافرين من أمة كل رسول يحشرون مع بعضهم بعضًا ، وقوله تعالى ﴿ يوزعون ﴾ أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا جميعًا ، وتكون الخاطبة والمحاسبة والظاهر أن الخطاب يكون بعد الشفاعة لفصل الخطاب ، وتميز كل أمة كانت تعبد شيئًا سوى الله عن غيرها ، ومواقف القيامة متعددة وفي كل موقف قد توجد حال لا تكون في موقف آخر .

﴿ ويَومَ نحشرهُم جميعًا ثم نقُول للَّذِين أشركوا أينَ شركاؤكُم الذين كنتم تَزعُون \* ثم لَم تكن فِتنتُهم إلا أَنْ قالوا واللهِ ربّنا مَا كنّا مشرِكِينَ \* انظرْ كيف كذَبوا على أنفُسهم وضَلّ عنهم ما كَانُوا يَفْتَرُون ﴾ (٢) .

الظاهر أن هذا المشهد يكون بعد إذ يخاطب المشركون مجمعين مع ما أشركوا به بعد شفاعة فصل الخطاب ، فيغيب عنهم شركاؤهم بعد إذ يجمعون بهم أو بما يُخيَّلُ لهم أنهم شركاؤهم ، ويحدث الجدال فيا بينهم فيخاطبون بعد غيب الشركاء ، ويحلفون كاذبين أنهم لم يكونوا مشركين والمراد بالفتنة في الآية كذبهم الذي هو مظهر خبثهم كا أن النار تفتن الذهب فتخلص زيفه من جوهره .

(٣) الأنعام : ٢٢ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) النمل : ٨٣ - ٨٥ .

﴿ ولو ترى إِذ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ ولا نُكَذَّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا ونكونَ من المؤمنين \* بلُ بَدَا لهم ما كانوا يُخفُون من قبلُ ولو رُدُّوا لقادُوا لِمَا نُهُوا عنه وإنهم لكاذبون \* وقالوا إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنِيا ومَا نحن بَبْعُوثِين ﴾ (١) .

﴿ وَلَوْ ترى إِذْ وُقفوا على ربّهم قال أليس هذا بالحقّ قالوا بَلَى ورَبّنا قال فَذُوقُوا العَذَاب بما كنتم تكفُرون \* قَدْ خَسِرَ الّذِينَ كذّبوا بلقاء اللهِ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا ياحَسْرتَنا على ما فرّطنا فيها وهم يحملون أوزَارَهم على ظهورِهم ألا ساءَ ما يَرِرُون ﴾ (٢) .

من مواقف يوم القيامة أن يعرض الكافرون على النار وحدهم ، ومن المواقف أن تجثو الأمم كلها حول الناركا سنرى ، ولكن الموقف الذي يتحدث عنه هذا النص خاص بعرض الكافرين وحدهم على النار ليندموا على ما فعلوا ثم يعرضون بعد ذلك على ربهم ليعترفوا بأن ما بعث به الرسل عليهم السلام كان حقاً .

﴿ ويومَ يَحشرُهُم جَميعًا يامعُشَرَ الجنّ قد اسْتكثرتُم مِنَ الإنس وقال أولياؤُهم مِنَ الإنس ربّنا اسْمَتَع بعضنا ببعض وَبَلغنا أَجَلَنَا الذي أَجّلْتَ لَنَا قالَ النارُ مثوامَ خالدين فيها إلا ما شَاء الله إنّ ربّك حَكِيمٌ عليم \* وكذلك نُولِّي بعض الظالمين بعضًا بما كانُوا يكسبُون \* يامَعشرَ الجنّ والإنسِ ألمْ يأتكم رُسُلٌ منكم يَقصُون عليكم آياتي ويُنذِرُونكم لِقاءَ يومِكم هذا قالوا شَهِدْنَا على أنفسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الحياةُ إلدُّنيا وشَهِدُوا على أنفسِهم أنّهم كانوا كافرين ﴾ (٢).

يتحدث هذا المشهد عما يكون من تقريع وتوبيخ من الله عز وجل للشياطين ولأتباعهم من الإنس إذ استمتع الشياطين بطاعة الإنس واستمتع أتباعهم من الإنس بالملذات والشهوات التي دعاهم إليها الشياطين . والظاهر أن هذا الخطاب للفريقين يكون في إحدى العرضتين اللتين تكونان بعد الشفاعة لفصل الخطاب .

<sup>(</sup>۱) الأنعام : ۲۷ ـ ۲۹ . (۲) الأنعام : ۳۰ ، ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٢٨ \_ ١٣٠ .

﴿ ويومَ تقوم الساعةُ يومئذِ يَخْسَرُ المبطِلون \* وتَرى كلَّ أمةٍ جاثيةً كلَّ أمة تُدعى إلى كتابها اليوم تُجْزَوْنَ ما كنتم تعملون \* هذا كتابُنا ينطقُ عليكم بالحقِّ إنا كنا نَسْتَنْسِخ ما كنتم تعملون \* فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فَيدخلِهم ربُّهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين \* وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تُعْلَى عليكم فاستكبرتم وكنتم قومًا مجرمين \* وإذا قيل إنَّ وعدَ الله حقَّ والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظنُ إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين \* وبدا لهم سيئاتُ ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون \* وقيل اليومَ ننساكم كا نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النّار وما لكم من ناصرين \* ذلكم بأنكم الخياةُ الدنيا فاليوم لا يُخرجون منها ولا هم يُسْتَعْتَبُون ﴾ (١)

بعد الموقف الطويل والشفاعة لفصل الخطاب والجدال والمعاذير وبعد تطاير الصحف فإن أحد مشاهد يوم القيامة أن تجثو الأمم على ركبها كل منهم معه صحيفته .

وهناك الكتاب الذي يجمع ما كتبته الملائكة عن فعل كل مكلف من الأمم ليكون ذلك بين يدي الحساب والميزان ، ومن المعلوم أنه من أنواع العذاب أن يجلس الإنسان على ركبتيه وأطراف أصابعه فذلك لا يتحمله الإنسان في الدنيا كثيرًا ، والظاهر أن هناك أكثر من موقف من مواقف القيامة يجثو الناس على ركبهم من الهول كا سنرى .

﴿ ياأيها الإنسانُ إنك كادح إلى ربك كَدْحًا فَمُلاقِيه \* فأما مَن أُوتِيَ كَتَابَه بيمينِه \* فسوف يُحاسَب حسابًا يسيرًا \* وينقلبُ إلى أهله مسرورًا \* وأمّا مَن أُوتِيَ كتابَه وراءَ ظهره \* فسوف يدعو ثُبورًا \* ويَصْلَى سعيرًا \* إنه كان في أهله مسرورًا \* إنه ظنَّ أنْ لن يحور \* بلى إن ربّه كان به بصيرًا ﴾ (٢)

قوله تعالى ﴿ وراء ظهره ﴾ : أي بشاله من وراء ظهره ، وذلك يكون عند تطاير الصحف وبعد الشفاعة لفصل الخطاب وبعد عرضتين من عرضات ثلاث يكون في كل منها إقامة حجة .

<sup>(</sup>١) الجاثية : ٢٧ ـ ٢٥ . (٢) الانشقاق : ٦ ـ ١٥ .

وقوله تعالى : ﴿ لَنْ يَحُورُ ﴾ : لن يرجع أي كان غير مؤمن باليوم الآخر .

- ﴿ وقال الذين لا يَرْجون لقاءَنا لوْلا أُنزل عليْنا الملائكةُ أَوْ نَرَى رَبِّنَا لقد اسْتَكْبَروا فِي أَنفُسِهِم وعَتَوا عُتُوًا كبيرًا \* يومَ يَروْنَ الملائِكَةَ لا بُشرَى يومئذ للمجرمين ويقولون حِجرًا محجورًا \* وقدِمنا إلى ما عَمِلوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا \* أصحاب الجنة يومئذ خَيْرٌ مُسْتقرًا وأحسنُ مقيلاً \* ويومَ تشققُ الماءُ بالغَمام ونُوزًل الملائكة تنزيلاً \* المُلْكُ يومئذ الحقُ للرحمن وكان يومًا على الكافرين عسيرًا \* ويوم يَعَضُّ الظالمُ على يَديه يقول ياليتني اتخذتُ مع الرسول سبيلاً \* ياوْيلتاً ليتني لم أتخذ فلانًا خليلاً \* لقد أضلني عن الذَّكْرِ بعدَ إذ جاءني وكان الشيطانُ للإنسان خَذُولا ﴾ (١) .

قوله تعالى : ﴿ يوم يرون الملائكة ﴾ : إشارة إلى رؤيتهم الملائكة عند الموت والضير في قوله تعالى ﴿ ويقولون حجرًا محجورًا ﴾ قد يرجع إلى الكفار وقد يرجع إلى الملائكة فإن رجع إلى الكفار فالمراد أنهم يطلبون أن يحال بينهم وبين لقاء الله وإن رجع الضير على الملائكة فالمراد أن الملائكة تقول لهم : حراصًا عرصًا عليكم الجنة والبشرى . وقوله تعالى : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا ﴾ أي أبطلنا أعمالم فلا قيمة لها ولا وزن لأن شرط قبول العمل هو الإيمان ، وقوله تعالى : ﴿ يوم تشقق السماء بالغمام ﴾ فيه إشارة إلى غمام يكون بعد شفاعة فصل الخطاب وعند تطاير صحف الأعمال وعندئذ يكون نزول الملائكة مع أن للملائكة نزولاً ووجودًا قبل ذلك وهذه الآية تشبه قوله تعالى : ﴿ هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظله من الغمام والمهلئكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ﴾ .

﴿ وامتازوا اليومَ أيُّها الجرمون \* ألم أَعْهَد إليكم يا بني آدم أن لا تَعبدوا الشيطانَ إنه لكم عدوًّ مبين \* وأن اعبدوني هذا صراطً مستقيم \* ولقد أَضَلً منكم جبِلاً كثيرًا أقلمُ تكونوا تعقلون \* هذه جهنَّمُ التي كنتم تُوعَدون \* اصْلَوْها اليومَ بما كنتم تكفرون \* اليومَ نختمُ على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون \* ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستُتَبقُوا الصراطَ فأنَّى يُبصرون \* ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فيا

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٢١ ـ ٢٩ .

استطاعوا مُضِيًّا ولا يَرجعون ﴾ (١) .

قوله تعالى: ﴿ وامتازوا اليوم أيها الجرمون ﴾ المراد به على رأي بعض المفسرين الموقف الذي ينفصل فيه أهل الإيمان عن أهل الكفر وذلك يكون بعد شفاعة فصل الخطاب إذ يأمر الله عز وجل كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد من دون الله ، وقوله تعالى ﴿ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ﴾ هذا يكون يوم القيامة في أكثر من موقف يكون عند الحساب وعند الميزان ويكون قبل ذلك عندما ينكرون ما كانوا عليه من الشرك ، وهذا الموقف قد يتعدد والله أعلم بتفصيلاته وإنما استأنسنا لما ذكرناه استئناسا ببعض النصوص .

وفي تميز أهل الإيمان عن أهل الكفر قال ابن كثير في النهاية :

فإذا نصب كرسى فصل القضاء انماز الكافرون عن المؤمنين في الموقف إلى ناحية الشمال ، وبقي المؤمنون عن يمين العرش ، ومنهم من يكون بين يديه ، قال الله تعالى :

﴿ وَامْتَازُوا الْيَومَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ (٢) .

وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُم وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ (٢) . النهاية في الفتن والملاحم ) .

﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مُسْوَدّة اليس في جهم مثوى للمتكبرين مد وينجّي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يسلهم السوء ولا هم يحزنون ﴾ (٤) .

قوله تعالى عن الكاذبين على الله بأن وصفوه بما هو منزه عنه أو لم يعطوا الألوهية حقها وجوههم مسودة ذكر البيضاوي في تفسيرها: مسودة بما ينالهم من الشدة أو بما يتخيل عليها من ظلمة الجهل. أقبول ولا مانع من حملها على ظاهرها بأن يعاقبهم الله بأن تكون وجوههم سوداء مظلمة. والظاهر أن الكافرين تصيبهم تلونات قبيحة متعددة يوم القيامة فإنهم يحشرون زرقًا وإذا رأوا صحائفهم سوداء اسودت وجوههم ومن قبل ذلك تسود

<sup>(</sup>۱) یس ۵۹ – ۱۷ . (۲) یونس : ۲۸ .

<sup>(</sup>۲) یس : ۵۹ .

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٦٠ ـ ٦١ .

وجوههم ، وهكذا سواد على سواد وظلمة على ظلمة ، ولعل الذين يفتخرون ببياض الألوان في هذه الدنيا وينتقصون من كانت خلقتهم سوداء يعاقبون بما عابوا عليه غيرهم في الدنيا إذا كانوا من أهل الإيمان ، والمعروف أن المسلم لا عبرة عنده للسواد الخَلْقي وأن الكافرين وحدهم هم الذين يعطون لهذا الأمر وضعه المقيت في الدنيا . والمفازة هي الفلاح .

﴿ ويومَ نُسِّيرِ الجبالِ وتَرى الأرضَ بارزة وحشرناهم فلم نفادر منهم أحدًا \* وعُرِضوا على ربَّك صَفًّا لقد جثتمونا كا خلقناكم أوّلَ مَرَّةٍ بل زعم أَلَّنْ نجعلَ لكم موعِدًا \* وَوُضع الكتابُ فترى الجرمين مُشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مالِ هذا الكتابِ لا يغادرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربَّكَ أُحدًا ﴾ (١) .

﴿ ولا محسبَنَ الله غافلاً عما يعملُ الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخَصُ فيه الأبصار \* مُهطِعين مُقنِعي رءُوسهم لا يرتدُ إليهم طَرُفُهم وأفشدتُهم هواء \* وأنذر الناسَ يوم يأتيهم العذابُ فيقول الذين ظلموا ربّنا أخّرنا إلى أجَل قريب تُجِبُ دعوتَك ونتّبع الرسّل اوَلم تكونوا أقسمتم من قبلُ مالكم من زوال \* وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفستهم وتبيّن لكم كيف فعَلْنا بهم وضربُنا لكم الأمثالَ ﴾ (٢) .

﴿ وَمَنْ أَظَامُ مِن افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أُولئكَ يُعرضُونَ عَلَى رَبَّهِم ويقول الأشهادُ هؤلاءِ الذين كَذَبوا عَلَى رَبِّهِم أَلاَ لَعنة الله على الظالمين ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) الكهف : ٤٧ ـ ٤٩ .

قوله تعالى : ﴿ وعرضوا على ربك صفا ﴾ أي مصطفين كالجند في وقفة هيبة وخوف .

وقوله تمالى : ﴿ كَا خَلَقْنَاكُمْ أُولَ مَرَةً ﴾ أي عراة غير مختونين لا شيء معكم .

وقوله تمالى: ﴿ ووضع الكتاب ﴾ أي صحائف الأعال وذلك يكون قبل الحساب وبعد مواقف متعددة تكون يوم القيامة .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم : ٤٦ ـ ٤٥ .

قوله تعالى : ﴿ ليوم تشخص فيه الأبصار ﴾ محلقين مقبلين بأبصارهم لا تطرف هيبة وخوفًا .

قوله تعالى : ﴿ مهطعين ﴾ مسرعين إلى الداعي . ﴿ مقنعي رءوسهم ﴾ : رافعيها .

<sup>﴿</sup> لا يرتد إليهم طرفهم ﴾ تبقي شاخصة لا تطرف أو لا يرجع إليهم نظرهم فينظرون إلى أنفسهم .

<sup>﴿</sup> وَأَفْتُدتُهم هُواء ﴾ : أي خالية عن الفهم لفرط الدهشة والحيرة أو هي من الحوف كأنها غير موجودة .

<sup>(</sup>۲) هود : ۱۸ .

<sup>(</sup> الأشهاد ) : الملائكة والنبيون والجوارح .

قوله تعالى ﴿ يعرضون على ربهم ﴾ أي في أحد مشاهد الموقف بعد شفاعة الخطاب بأن يحسبوا وتعرض أعمالهم .

و وَأُنذِرُهُم يومَ الآزِفَةِ إِذَ القلوبُ لدَى الحناجرِ كاظمين ما للظالمين من حَميم ولا شفيع يُطاعُ ().

هذا يدل على أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة ، وأنهم يكونون يوم القيامة في غاية الخوف .

﴿ وياقوم إني أخاف عليكم يوم التنادِ ، يومَ تُوَلُّون مُدْبرين ما لكم من الله من عاصم ﴾ (٢) .

﴿ وِكُلَّ إِنسَانِ ٱلزَّمْنَاهُ طَائْرِهَ فِي عُنُقَهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يُومَ القيامَةُ كِتَابًا يَلقَاهُ مَنشُورًا \* اقرأ كتابَك كَفي بنفْسِكَ اليَومَ عليكَ حَسِيبًا ﴾ (٣) .

﴿ أَلزَمناه طَائِره ﴾ عله المقدر له . ﴿ وَنخرج له يوم القيامة كتابًا ﴾ أي كتاب أعاله وهذا يكون قبيل الحساب والميزان . وفي الآية دليل على أنه لا يدخل النار أحد إلا بحساب على خلاف من قال : كا أن بعض أهل الجنة يدخلون الجنة بلا حساب فبعض أهل النار يدخلون النار بلا حساب .

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسَ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشَوْا يَوْمًا لا يَجزي والدَّ عن ولَدهِ ولا مولودٌ هو جازِ عن والده شيئًا ﴾ (٤) .

أقول: إنما ينتفع الوالد بالولد والولد بالوالد يوم القيامة إذا كانا مؤمنين وأراد الله ذلك أما من سوى أهل الإيمان فلا ينتفع أحد .

<sup>(</sup>١)غافر : ١٨ .

<sup>(</sup>الآزفة): يوم القيامة لقربها. (كاظمين) ممسكين على الغم الممتلئين منه (الحيم): القريب المشفق أو الصديق القريب.

<sup>(</sup>۲) غافر : ۳۲ ، ۳۳ .

<sup>(</sup> يوم التناد ) يوم القيامة للنداء فيه إلى الحشر . ( يوم تولون مدبرين ) : ذاهبين هاربين .

<sup>(</sup>٣) الإسراء : ١٣ ، ١٤ . (٤) لقبان : ٣٣ .

﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعَضُكُمُ لَبَعْضِ عَدُوًّ فَإِمَّا يَأْتَينَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَنَ اتَّبِع هُداي فَلاَ يَضِلُ وَلاَ يَشْقَى \* وَمَنْ أُعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعَيْشَةٌ ضَنْكًا ونَحْشُرُهُ يَوْمَ القيامة أُعْمَى \* قَالَ رَبِّ لَمَ حَشْرُتَنِي أُعْمَى وقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَلْكُ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلْكَ اليَوْمُ تُنْمَى ﴾ (١) .

(المعيشة الضنك): المعيشة الضيقة ، وحملها بعضهم على الشقاء النفسي والجسدي في الدنيا لغير أهل الإيمان ، وحملها بعضهم على الحياة البرزخية ، وقوله تعالى: ﴿ ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ دليل لمن ذهب أن أول ما يحشر الكافر يوم القيامة يحشر وهو أعمى وهناك اتجاه يقول: إن هذا الحشر يكون بعد إذ يؤمر بالكافرين إلى النار فيحشرون عيّا بكًا حمًّا ليدخلوا النار وهم كذلك.

﴿ يَوْمَ نَحْشُر الْمَتَقِينَ إِلَى الرحمن وَفَيّا ، ونسُوق الجرمينَ إِلَى جَهُمْ وَزْدًا ، لا يَملكُون الشفاعة إلا مَن اتَّخذَ عندَ الرَّحْمَن عَهْدًا ﴾ (٢) .

قوله تعالى : ﴿ ونسوق الجرمين إلى جهنم وردًا ﴾ هذه صفة للكيفية التي يـذهب بهـا الكفار إلى النار وهي أنهم يساقون كا تساق البهـائم وتـدفع دفقـا ويـدخلون النـار وهم عطـاش.

﴿ ويومَ يُعْرَض الذين كفروا على النسار أَذْهُبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليومَ تُجْزؤن عذاب الهُونِ بما كنستم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ﴾ (٢)

﴿ ويومَ يُعْرَضُ الذين كفروا على النار أليسَ هذا بالحق قالوا بلى وربَّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ (٤) .

﴿ ومن يطع الله والرسولَ فأولئكَ معَ الذينَ أنعمَ الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشّهداء والصالحين وحَسنَ أولئك رفيقًا ﴾ (٥)

(٢) مريم : ٨٥ ـ ٨٧ .

<sup>(</sup>۱) طه : ۱۲۲ ـ ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٢) الأحقاف : ٢٠ . (3) الأحقاف : ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) النساء : ٦٩ .

في هذه الآية دليل على أن أهل الإيان يحشرون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فهم معهم في الموقف وهم معهم في الجنة ، ولذلك فإن على أهل الإيان أن يطيعوا الله والرسول وأن يحبوا الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فإن المرء يحشر مع من أحب .

﴿ وَجَعلناهم أَمُّةً يَدْعُونَ إلى النَّارِ وَيَوْمَ القيامَةِ لا يُنصرُون ، وأتبعناهم في هذه الدنيا لَعْنةً ويَوْمَ القيامَةِ هم منَ المقبُوحين ﴾ (١) .

قوله تعالى : ﴿ وجعلناهم أمَّة يدعون إلى النار ﴾ يدل على أن هناك أمَّة ضلال كا أن هناك أمَّة هداية وكا أن المؤمن يحشر مع أمَّته فإن الكافر يحشر مع أمَّته ويدخل النار معهم .

﴿ يومَ نَدْعو كُلُّ أَنَاسِ بِإِمامِهِم فَنْ أُوتِيَ كَتَابِه بِيَمِينِهِ فَأُولَتُكَ يَقرأُونَ كَتَابَهِم ولا يُظْلَمُونَ فَتيلاً \* ومَنْ كَانَ في هذه أعمى فهوَ في الآخرةِ أعمَى وأضلُّ سَبيلاً ﴾ (٢) .

قوله تعالى : ﴿ يَوْم نَدُعُو كُلُ أَنَاسَ بِإِمَامِهُم ﴾ أي بنبيهم أو بمقدمهم في الدين ويحمّل النص معاني أخرى وعلى المعنى المذكور فالآية تدل على أنه في موقف من مواقف يوم القيامة يدعى كل إمام لقوم فأئمة الهدى يكرمون ويرجعون إلى أتباعهم مبشرين وأئمة الضلال يهانون ويرجعون إلى أتباعهم يائسين موئيسين بائسين مبئسين .

﴿ ولقَدْ أرسلنا موسى بآياتِنا وسُلطانِ مُبينِ \* إلى فرعونَ وملئه فاتَّبعُوا أَمْرَ فرعونَ وما أَمرُ فرعونَ وما أَمرُ فرعونَ برشيد \* يَقْدُمُ قومَه يومَ القِيامة فأوْردَهم النارَ وبئسسَ الوِرْدُ المورُود \* وأَتْبعوا في هذه لَعْنَةً ويومَ القيامةِ بئسسَ الرِّفْدُ المرفود ﴾ (٢) .

قوله تعالى : ( يقدم قومه ) : أي إلى النار كا كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال وهذا دليل على أن إمام القوم في الهدى أو في الضلالة يكون معه أتباعه إما إلى جنة إن كان من

<sup>(</sup>١) القصص : ٤٦ ، ٤١ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٧١ ، ٧٢ .

<sup>(</sup> الفتيل ) . أدنى شيء وأقله .

<sup>(</sup>۲) هود : ۹۱ ـ ۹۹ ،

أهل الهداية وإما إلى نار إن كان من أهل الضلال وهذا يجعلنا نؤكد على أن يحب الإنسان الصالحين وأن يكون له إمام في الخير ينتسب إليه ويتعاون معه على ما يرضي الله ويطيعه في المعروف.

﴿ ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِن شهيد \* وضلَّ عنهم ما كانوا يَدْعون من قبل وظنوا ما لهم من مَحيص ﴾ (١) .

﴿ ويومَ يُحثَرُ أعداءُ الله إلى النارِ فهم يُوزَعُون \* حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعُهم وأبصارُهم وجُلودهم بما كانوا يعملون \* وقالُوا لجلودهم لم شَهِدْتم علينا قالوا أنطقنا الله ألذي أنطق كلَّ شيء وهو خَلَقَكُم أَوَّل مرَّة وإليه تُرجَعُون \* وما كنتم تَسْتِترون أن يشهدَ عليكم سَمعُكم ولا أبصارُكم ولا جلودُكم ولكنْ ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون \* وذلكمْ ظننكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين \* فإن يصبِرُوا فالنارُ مثوًى لهم وإن يَسْتَعْتِبُوا فها هم من المُعْتَبِين ﴾ (٢).

قوله تعالى : ﴿ فَهُم يُوزَعُونَ ﴾ يحبس أولهم على آخرهم . وشهادات الأعضاء على الإنسان من زيادة إقامة الحجة .

والشهادة تكون عند الحساب والميزان وتكون في مواقف أخرى ، ولا يدخل أحد النار إلا بعد أن تقوم عليه الحجة كاملة بشهادة الملائكة والأنبياء والأعضاء .

وقوله تعالى ﴿ يستعتبوا ﴾ أي يطلبوا العتبي وهي الرجوع إلى ما يحبون .

﴿ وقينَضنا لهم قُرَناءَ فَزَيّنوا لهم ما بين أيديهم وما،خلفهم وحَقّ عليهم القولُ في أمم قد خَلَتْ مِنْ قبلهم من الجنّ والإنس إنهم كانوا خاسرين ، وقال الذين كفروا لا تَسْمَعُوا لهذا القرآنِ والْغَوْا فيه لعلّم تغلبُون ، فَلَنُذِيقَنّ الذين كفروا عذابًا شديدًا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ، ذلك جزاء أعداء الله النارُ لهم فيها دارُ الخلد جزاءً

<sup>(</sup>١) فصلت : ٤٧ ، ٤٨ .

<sup>(</sup> آذناك ) : أخبرناك وأعلمناك .

<sup>(</sup> محيص ) : مهرب ومفر من العذاب .

<sup>(</sup>٢) فصلت : ١٩ ـ ٢٤ .

بِمَا كانوا بآياتنا يجحدون ، وقال الذين كفروا ربَّنَا أُرِنَا اللذَّيْن أَضلانًا من الجنَّ والإنسِ نَجعلْهُا تحت أقدامِنا ليكونا من الأسفلين ﴾ (١) .

قوله تعالى : ﴿ وَقَيْضِنَا ﴾ : أي وقدّرنا .

﴿ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مُزْدَجَرٌ \* حكة بالفة فما تُغْنِ النَّذُر \* فتولَّ عنهم يوم يَدْعُ الدَاعِ إلى شيء نُكُر \* خُشَّعًا أبصارُهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر \* مُهْطعِين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عَبِر ﴾ (٢) .

قوله تعالى ﴿ يوم يدع الداع ﴾ : الداع هنا : إسرافيل إذ ينفخ في الصور . ﴿ إلى شيء نكر ﴾ : فظيع تنكره النفوس لأنها لم تعهد مثله وهو هول القيامة ، ﴿ مهطعين إلى الداع ﴾ مسرعين مادين أعناقهم إليه أو ناظرين إليه ، ويحتمل أن يكون الداعي هنا إسرافيل ويحتمل أن يكون مَلكًا آخر يدعو الناس إلى مركز الحشر .

﴿ يومَ يَجِمْتُكُمُ لِيومَ الْجَمْعِ ذلك يومُ التَّفَابُنِ ومن يؤمنُ بالله ويعمَلُ صالحًا يكفِّرُ عنه سيئاتِه ويُدْخِلُه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوزُ العظيمُ به والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحابُ النار خالدين فيها وبئس المصير ﴾ (٢) .

﴿ ليوم الجمع ﴾ هو اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الملائكة والإنس والجن والوحوش والأنعام ، ﴿ ذلك يوم التغابن ﴾ أي اليوم الذي يغبن فيه ناس بأن يأخذ المؤمنون منازلهم في الجنة ويأخذ الكافرون منازل المؤمنين في النار لو كانوا كفارًا .

﴿ يومَ يجمعُ الله الرسل فيقولُ ماذا أُجِبْتُمْ قالوا لا عِلْمَ لنا إنك أنت علامُ الغيوب ﴾(١).

في الآية دليل على أن موقفًا من مواقف يوم القيامة يكون للرسل عليهم الصلاة والسلام اجتاع بأمر الله فيسألهم ربهم عما أجابتهم به أقوامهم ثوبيخًا لهذه الأقوام فينفون العلم إما لهول الموقف أو ينفون العلم الحيط قال البيضاوي : أي لا علم لنا بما كنت تعلمه إنك أنت علام الغيوب فتعلم ما نعلمه مما أجابونا وأظهروا لنا وما لا نعلم مما أضروا في قلوبهم ،

<sup>(</sup>٢) القمر : ٤ ـ ٨ ،

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۲۵ ـ ۲۹ .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) التغابن : ٩ ، ١٠ .

وقيل : لا علم لنا إلى جنب علمك أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدنـا وإنمـا الحكم للخـاتمـة اهـ . ( تفسير البيضاوي ) .

﴿ يَوْمَ يَبَعْثُهُمُ اللَّهُ جَمِيقًا فَيُحَلِّفُونَ لَهُ لَا يُحَلِّفُونَ لَكُمْ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُم عَلَى شيءٍ ٱلا إِنَّهُم هُمُ الكَاذِبُونَ ﴾ (١) .

 $\phi$  إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يومًا ثقيلاً  $\phi$  ( $^{(7)}$  .

﴿ فكيفَ إذا جئنا من كل أُمة بشهيد وجئنًا بك على هؤلاء شهيدًا \* يومئذ يودُ الله عديثًا ﴾ (٢) . الذين كفروا وعصوا الرَّسُولَ لو تُسَوَّى بهم الأرضُ ولا يكتمون الله حديثًا ﴾ (٢) .

قوله تعالى ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ﴾ المراد بالشهيد هنا: نبي الأمة فهو يشهد على إجابة أمته ، ﴿ وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا ﴾ الخطاب للرسول على المراد بكلمة هؤلاء شهيدًا ﴾ الخطاب للرسول على والمراد بكلمة هؤلاء إما أمته وإما الأنبياء جميعًا وإما المؤمنون بمن استجاب له فإنه يشهد لهم وإما الكفرة . والآية تدل على أن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهادة على أقوامهم أنهم بلغوهم رسالات الله .

- $\phi$ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مَرَدٌ من سبيل  $\phi$  (  $\phi$  ) .
- ﴿ وتراهم يُعرَضُون عليها خاشعين من الذلِّ يَنْظُرون من طَرْفِ خفي ﴾ (٥) .

قوله تعالى ﴿ وتراهم يعرضون عليها ﴾ أي على النار ﴿ خاشعين من الذل ﴾ متذللين متقاصرين بما يلحقهم من الذل ﴿ ينظرون من طرف خفي ﴾ أي يبتدئ نظرهم إلى النار من تحريك لأجفانهم ضعيف ، وقد رأينا وسنرى أن النار يؤتى بها إلى الحشر كا رأينا أن الكافرين يعرضون على النار في أحد مواقف يوم القيامة والآيات التي تدل على أن هناك حالات يبصر بها الكافرون يوم القيامة تشير إلى أن للكافرين بالنسبة للإبصار والصم البكم حالات يوم القيامة فتارة ينطقون ويسمعون ويبصرون وأخرى لا يكون لهم ذلك ، ويوم حالات يوم القيامة فتارة ينطقون ويسمعون ويبصرون وأخرى لا يكون لهم ذلك ، ويوم

<sup>(</sup>١) المجادلة : ١٨ .

 <sup>(</sup>۲) الإنسان : ۲۷ .
 (۲) النساء : ٤١ ، ٤٢ .
 (2) الشورى : ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) الشورى : ٤٥ .

القيامة طويل وأحواله كثيرة .

﴿ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مُقيم \* وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يُضلل الله فاله من سبيل \* استجيبوا لربكم مِن قبل أن يأتى يوم لا مَرَدٌ له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ﴾ (١) .

قوله تعالى ﴿ وما لكم من نكير ﴾ إنكار لما اقترفتوه لأنه مدّون في صحائف أعمالكم تشهد عليه جوارحكم .

﴿ يومَ تبيضٌ وجوه وتَسْوَدُ وجوه فأما الذين اسودَّت وجوهُهم أكفرتم بعدَ إيمانكم فذوقوا العذابَ بما كنتم تكفرون \* وأما الذين ابيضت وجوهُهم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ﴾ (٢) .

هناك بياض وسواد خَلْقيان في الدنيا فهذا وهذا لا يقربان من الله أو يبعدان بل العبرة في الدنيا والآخرة للتقوى ، وأما السواد الذي يصيب الكافرين يوم القيامة فإنه عقوبة لهم والبياض إكرام لأهل الإيان وجعل بعضهم النص على ظاهره لكن البيضاوى في تفسيره قال : البياض والسواد كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه وقيل يوسم أهل الحق ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه وبيينه وأهل الباطل بأضداد ذلك ا . ه ( تفسير البيضاوي ) .

﴿ يومَ تجد كلُّ نفْسِ ما عملتُ من خير مُحْضَرًا وما عملتُ من سوء تَوَدُّ لو أنَّ بينَها وَبيْنَه أَمَدًا بعيدًا ﴾ (٢) .

﴿ ويقولون متى هذا الوعدُ إن كنتم صادقين \* لو يعلمُ الذين كفروا حينَ لا يكفُون عن وجوههمُ النارَ ولا عن ظهورِهم ولا هم يُنْصَرُون \* بل تَأْتيهم بَعْتَة فَتَبْهَتُهُم فلا يستطيعون ردّها ولا هم يُنظَرُون ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) الشورى : ٤٥ ـ ٤٧ . (٢) . عمران : ١٠٩ ، ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) آل عران : ٣٠ . (٤) الأنبياء : ٣٨ ـ ٤٠ .

﴿ واقتربَ الوعدُ الحقُّ فإذا هي شاخصةً أبصارُ الذين كفروا يا ويلَنا قد كنًا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين \* إنكم وما تَعبدون من دون الله حَصَبُ جَهنَّمَ أنتم لها واردون \* لو كان هؤلاء آلِهَةً ما وَردُوها وكلَّ فيها خالدون \* لهم فيها زفيرٌ وهم فيها لا يَسمعون ﴾ (١) .

قوله تعالى : ﴿ إِنكُم وَمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونَ الله حَصِبَ جَهُمْ ﴾ : دليل على أن من عبد من دُونَ الله مآله النار إلا من عبد وهو كاره فهذا تحدثت عنه الآية اللاحقة ﴿ إِن اللَّيْنَ سَبَقَتَ لَهُم مَنَا الْحَسَى أُولئك عنها مبعدون ﴾ ، و ﴿ حَصِبَ جَهُمْ ﴾ هو ما يرمى به إليها وجيج به وهذه الآية تشبه الآية ﴿ فَاتَّقُوا النار الَّتِي وقودها الناس والحجارة ﴾ (١) .

﴿ إِنَّ الذين سَبقتُ لَهُم منَّا الْحُسنَى أُولئك عنها مُبعَدون \* لا يَسمعون حَسِيسَها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون \* لا يَحزُنهم الفزعُ الأكبرُ وَتَتَلقَّاهُم الملائكةُ هذا يومكم الذي كنتم توعدون ﴾ (٢) .

﴿ وَيَوْمَ يُناديهمْ فَيقُولُ أَينَ شُركائيَ الذينَ كنتم تَزْعُمون \* قال الذين حَقَّ عليهمُ القولُ ربَّنَا هؤلاء الذينَ أغويْنا أغويْناهم كا غَوَيْنا تبرَّأْنا إليكَ ما كَانُوا إِيَّانا يَعْبدون \* وَقيلَ ادْعُوا شُركاءَكُم فَدَعَوْهم فلم يَسْتَجِيبُوا لهم وَرَأُوا العَذابَ لوْ أَنَّهم كانُوا يَهتدُون \* وَيَهم يُناديهم فيقُول ماذا أَجَبْتُمُ المرسَلين \* فعَمِيتَ عليهم الأنباءُ يـوْمَلنِ فهم لا يَسَاءَلونَ ﴾ (١) .

﴿ وَيُومَ يُناديهم فيقُول أَين شُركائيَ الذين كنتم تَزْعُمون ﴿ وَنَزَعنا مَنْ كُلِّ أُمَّةٍ شهيدًا فَقُلنا هاتُوا بُرهانَكُم فعلُوا أن الحقّ للهِ وَضَلّ عنهم ما كانُوا يفتَرونَ ﴾ (٥) .

في هذا المشهد ثلاثة خطابات للكافرين من الله تعالى خطاب يسألهم فيه عما أشركوا وفي وخطاب يسألهم فيه عما أجابوا المرسلين وخطاب يسألهم فيه مرة أخرى عما أشركوا وفي الخطاب الأول يتبرأ الشياطين والمعبودون عمن أشرك بهم وفي الخطاب الشاني يتحير الكافرون عاذا يجيبون وفي الخطاب الثالث يطلب من الأنبياء أن يشهدوا على أقوامهم وعلى تبليغهم رسالات الله وهذه الخطابات تكون بعد شفاعة نبينا عليه فصل الخطاب وبعد أن تتميز

(٢) البقرة : ٢٤ .

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٩٧ \_ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ١٠١ ـ ١٠٣ . (٤) القصص: ٦٢ ـ ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) القصص : ٧٤ ، ٧٥ .

الأمم عن بعضها بعضًا والله أعلم .

﴿ إِنَّهُ مِن يَاتِ رَبِّه مُجْرِمًا فَإِنَّ لَه جَهِنَّمَ لَا يَمُوتَ فِيهَا وَلَا يَخْيَا \* وَمَنْ يَـأَتِـهِ مؤمِنَّا قَدْ عَمِلَ الصَّالْحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرجاتُ القُلَى \* جنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تحتها الأَنْهَارُ خَالَدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴾ (١) .

﴿ إِنَّ الذين فَتَنُوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوزُ الكبير ﴾ (٢) .

﴿ وَأَزْلِفَتِ الجنّةُ لَلمَتَّقِينَ \* وَبُرِّزَتِ الجَعيمُ لَلْفَاوِينَ \* وقيلَ لَمْم أين مَا كُنتُمْ تَعْبدونَ \* مِن دُونِ اللهِ هَلُ يَنصرُونَكُم أو يَنْتصِرُونَ \* فَكُبكبُوا فيها هم والفَاوُونَ \* وجُنُودُ إبليسَ أَجمُونَ \* قالوا وَهم فيها يَختَصِمونَ \* تَاللهِ إِنْ كُنّا لَفِي ضَلَالٍ مُبينَ \* إِذَ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ \* وما أَضلَنا إلاَّ الجرمُونَ \* فما لنا منْ شافعين \* ولا صَدِيقٍ حميم \* فلوْ أَنَّ لنا كرَّةً فنكونَ من المؤمنين ﴾ (٢).

قول على ﴿ وأزلفت الجنة للمتقين ﴾ أي قربت بحيث يرونها ﴿ وبرزت الجحيم للغاوين ﴾ أي أظهرت حتى يروها والمعروف أن النار يؤتى بها إلى الحشر وكذلك الجنة ولكن الجنة تكون بعد النار والعبور إليها يكون على الصراط ، والجنة والنار مرئيتان لأهل الموقف .

وقول عالى ﴿ فكبكبوا فيها ﴾ أي في النار ﴿ هم والغاوون ﴾ أي الضالون والمراد بالكبكبة تكرير الكب حتى يستقروا في قعرها . والضير ﴿ هم ﴾ يعود على الآلهة المعبودة من دون الله فهم وعبادهم يكبكبون في النار هذه الكبكبة الهائلة .

﴿ وأما من أُوتِي كتابَه بِثماله فيقول ياليتني لم أوتَ كتابيَه \* ولم أدرِ ما حسابيه \* ياليتَها كانتِ القاضية \* ما أغنَى عني ماليه \* هلكَ عني سُلطانيه \* خذوه فعُلُوه \* ثم

<sup>(</sup>١) طه: ٧٤ - ٢٧ .

<sup>(</sup>۲) البروج : ۱۰ ، ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٩٠ ـ ١٠٢ .

الجحيم صَلُوه \* ثم في سلسلة ذَرْعُها سبعون ذراعًا فاسلُكوه \* إنه كان لا يؤمنُ باللهِ العظيم \* ولا يَحُسُ على طعام المسكين \* فليس له اليوم هاهنا حميم \* ولا طعام إلا من غِسُلِين \* لا يأكله إلا الخاطِئُون ﴾ (١) . من المعلوم أنه بعد الشفاعة بفصل الخطاب وبعد العرضتين اللتين يكون فيها جدال ومعاذير تطير صحف الأعمال فالمؤمنون يأخذونها بأيانهم والكافرون يأخذونها بشالهم وقوله تعالى ﴿ خذوه فغلوه ﴾ أي اجعلوا الأغلال في عنقه ويديه ﴿ ثم الجحيم صلوه ﴾ أي أدخلوه أو أحرقوه فيها ، ﴿ ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه ﴾ قال البيضاوي : « أي أدخلوه فيها بأن تلفوها على جسده وهو فيها بينها مرهق لا يقدر على حركة » ، والغسلين : صديد أهل النار .

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسِنَةِ فَلَهُ خَيْرِ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِنَذِ آمِنُونَ \* وَمَنْ جَاءَ بِالسَيئَةِ فَكُبَّتُ وَجُوهُم فِي النَّارِ هَل تَجْزُونَ إِلَا مَا كُنتُمْ تَعْمِلُونَ ﴾ (٢) .

الآية الأولى تدل على أن أهل الإيمان آمنون مما يصيب الكافرين من هلع وفزع وجزع وإهانة وسوء مصير.

﴿ انطلِقُوا إلى ما كُنتم به تكذّبون \* انطلقوا إلى ظلِّ ذِي ثلاثِ شُعَبِ \* لا ظليلٍ ولا يُغني مِنَ اللّهبِ \* إنها تَرْمِي بشَرَرِ كَالْقَطْسُ \* كَانّنهُ جِالَتٌ صُفْرٌ \* ويلّ يومئن للمكذّبين ﴾ (٢) .

قوله تعالى ﴿ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ﴾ أي إلى النار ﴿ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ﴾ أي إلى ظل دخان جهنم وهو يتشعب لعظمه وهو كقوله تعالى : ﴿ وظل من يحموم \* لا بارد ولاكريم ﴾ (1) ، وللتأكيد على أن ظل الدخان فيه مزيد من العذاب قال ﴿ لا ظليل ولا يغني من اللهب ﴾ ، وقوله تعالى عن النار ﴿ إنها ترمي بشرر كالقصر ﴾ الشرر هو ما تطاير من النار متفرقا ، كالقصر : كالبناء المشيد في العظم والارتفاع ﴿ كأنه جمالت صفر ﴾ كأن الشرر إبل سود في الكثرة والتتابع وسرعة الحركة واللون.

وتطلق العرب على الجمل الأسود الأصفر . ( الجمالة ) جمع جمل .

<sup>(</sup>١) الحاقة : ٢٥ \_ ٢٧ . (٢) الخالة : ٩٠ \_ ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) المرسلات : ٢٩ \_ ٣٤ . (٤) المراسلات : ٢٩ . ٤٤ .

 $\phi$  هذا يومُ لا يَنْطِقُونَ  $\phi$  ولا يُؤذَنُ لهم فيَعتذرونَ  $\phi$  ويلٌ يومئذٍ للمكذّبين  $\phi$  (۱) .

قوله تعالى ﴿ هذا يوم لا ينطقون ﴾ معناه أي بما لا ينفع أو لا ينطقون أصلا ﴿ ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ لأنه لا محل لاعتذارهم بعد ما فعلوه . والظاهر أن عدم النطق وعدم السّاح بالاعتذار يكون في بعض المواقف وإلا فقد أخبرنا الله عز وجل أن كل نفس تجادل عن نفسها : ﴿ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ﴾ (٢) ، ولكن هناك مرحلة في الموقف لا محل فيها لنطق أو اعتذار لهيبة الموقف وهناك مرحلة ينتهي فيها النطق والاعتذار لأن الحجج قد قامت على أهل النار من جهات متعددة فلا فائدة في نطق ولا اعتذار.

﴿ هذا يومُ الفَصْلِ جمعناكُم والأُولين ، فإنْ كان لكم كيدٌ فكيدون ، ويل يَومئند للمكذّبين ﴾ (٢) .

﴿ هذا يوم الفصل ﴾ أي بين المحق والمبطل .

﴿ كلا بل تحبون العاجلة ، وتذرُون الآخرة ، وجوة يومئذ ناضرة ، إلى رَبُّها ناظرة ، ووجوة يومئذ باسِرة ، تَظنُّ أنْ يُفْعَلَ بها فاقرة ﴾ (١) .

يرى المؤمنون الله عز وجل في عرصات القيامة كا يرونه في الجنة والظاهر أن الآية تتحدث عن رؤيته في عرصات القيامة بدليل ما بعد ذلك وقوله تعالى ﴿ وجوه يومئن ناضرة ﴾ أي بهية متهللة ، ﴿ ووجوه يومئن باسرة ﴾ أي شديدة العبوس . ﴿ تظن أن يفعل بها فِاقرة ﴾ أى تتوقع داهية تكسر فقار الظهور .

﴿ فإذا جاءت الصَّاحَة \* يومَ يَفِرُّ المرء من أخيه \* وأمِه وأبيه \* وصاحبته وبنيه \* لكل امرئ منهم يومئذ شأن يُغْنيه \* وجوة يومئذ مُسْفِرة \* ضاحكة مُسْتَبْشِرة \* ووجوة يومئذ عليها غَبَرة \* تَرْفَقُها قَتَرة \* أولئك هم الكَفرَة الفَجَرة ﴾ (٥) .

﴿ الصاخة ﴾ أي النفخة ، ﴿ مسفرة ﴾ أي مضيئة ﴿ ووجوه يومئذ عليها غبرة ﴾ أي

<sup>(</sup>١) المرسلات : ٢٥ ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المرسلات : ٢٨ ـ ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) عبس : ٣٣ ـ ٤٢ .

غبار وكدورة ﴿ ترهقها قترة ﴾ أي يغشاها سواد وظلمة .

 $_{f \phi}$  الذين يُحشَرون على وجوههم إلى جهنّم أولئك شرّ مكانًا وأضلُّ سبيلا  $_{f \phi}$  .

﴿ فوربُّك لنحشرَنَّهم والشياطينَ ثم لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهنَّم جِثيًّا \* ثم لَنَنْزعنَّ مِن كلَّ شيعة أيّهم أشدٌ على الرحمن عِتيًا \* ثم لنحن أعلمُ بالذين هُمْ أولى بها صِلِيًّا \* وإنْ مِنْكُم إلا واردُها كان على رَبِّك حَتْمًا مقضِيًّا \* ثم نُنجَى الذين اتقوا ونَذَرُ الظَّالمين فيها جثيبًا ﴾ (١).

وقوله تعالى ﴿ فوربك لنحثرنهم والشياطين ﴾ أي لنحثرن كل كافر مع شيطانه مقرونًا به . ﴿ ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيًا ﴾ الظاهر أن هذا يكون لجميع الخلق للإداد السعيد سعادة بأن أنجي من هذه النار ويزداد الكافر هولاً بما يرى من مآل ﴿ ثم لنزعن من كل شيعة ﴾ أي من كل أمة ﴿ أيهم أشد غلى الرحمن عتيا ﴾ أي أكثر عصيانا فنظرحهم فيها ﴿ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ﴾ أي أولى بالعذاب بالنار ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ الكافرون يردونها مسجونين فيها أبدًا وعصاة المؤمنين يسجنون فيها مؤقتا والمؤمنون يردون عليها فوق الصراط في طريقهم إلى الجنة ، ﴿ كان على ربك حتما مقضيا ﴾ كان ورودهم واجبًا أوجبه الله على نفسه وقضى بأن وعد به وعدًا لا يمكن خلفه وقيل أقسم عليه . ﴿ ثم ننجي الذين اتقوا ﴾ بأن يعبروا إلى الجنة ﴿ ونذر الظالمين فيها جثيا ﴾ أي باركين على الركب كا كانوا جاثين حولها والظاهر أن الآيات تتحدث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة وذلك بعد الحساب والميزان فإن الجميع يؤخذ بهم حتى يجثوا حول النار فيشاهدوها عن قرب .

و يوم يُكشَفُ عن ساق ويُدعون إلى السجود فيلا يستطيعون و خاشعة أبصارهم (7) ترْهقهم ذلّة وقد كانوا يُدعَوْن إلى السجود وهم سالمون (7) .

هذا المشهد يكون بعد أن تميز الأمم عن بعضها بعضًا ويرى المؤمنون ربهم ويتعرفون عليه فعندئذ يسجد أهل الإيمان ويريد أهل النفاق أن يسجدوا فلا يستطيعون وذلك بعد

<sup>(</sup>٢) مريم : ٦٨ ـ ٧٢ .

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ن: ٤٢ ، ٤٣ .

الشفاعة لفصل الخطاب.

﴿ وَلُو تَرَى إِذَ الْجُرِمُونَ نَاكُسُو رَوُوسُهُمْ عَنْدُ رَبُّهُمْ رَبِنَا ٱبْضَرّْنَا وَسَمَعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَا مُوقِنُونَ ﴾ (١) .

﴿ ناكسو رءوسهم ﴾ أي من الحياء والخزي قائلين : ﴿ ربنا أبصرنا وسمعنا ﴾ أي أبصرنا ما وعدتنا وسمعنا منك تصديق رسلك والظاهر أن هذا المشهد يكون بعد أن تقوم عليهم الحجة بشهادة الملائكة والنبيين والأعضاء .

<sup>(</sup>١) السجدة : ١٢ .

### ٢ ـ نصوص حديثية

١١٨٠ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه على بعير ، وأثنان على بعير ، وأربعة على بعير ، وعشرة على بعير ، وتَحْشُرُ بقيَّتَهم النارُ ، تقيل معهم حيث قالوا ، وتَبيت معهم حيث باتوا ، وتُصبِح معهم حيث أمْسَوْا » .

أقول : هذه النار التي تحشر الناس إلى الموقف غير النار التي مر ذكرها معنا على أنها آخر أشراط الساعة فتلك تكون قبل قيام الساعة .

1141 - \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله وصنفًا مشاةً ، وصنفًا ركبانًا ، وصنفًا على وجوههم » ، قيل : يارسولَ الله ، وكيف يَمْشُون على وجوههم ؟ قال : « إنَّ الذي أمشاهم على أقدامهم قادرً على أن يُمْشِيهم على وجوههم ، أما إنهم يَتَقُون بوجوههم كلَّ حَدَب وشَوكٍ » .

رحمه الله عن أبين عن بهز بن حكيم رحمه الله عن أبينه عن جده قال : سمعتُ رسولَ الله عَيْلِيَّةٍ يقول : « إِنَّكُم تُحشرونَ رِجالاً ورُكبانا ، وتُجرُّون على وجوهكم » .

١١٨٠ ـ البخاري ( ١١ / ٣٧٧ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٥ ـ باب الحشر .

مسلم (٤/ ٢١٦٥) ٥٠ ـ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، ١٤ ـ باب فناء الدنيا ، وبيان الحشر يوم القيامة .

والنسائي (٤/ ١١٥) ٢١ ـ كتاب الجنائز ، ١١٨ ـ باب البعث .

<sup>(</sup>طرائق): جمع طريقة: وهي الحالة.

<sup>(</sup> تقيل ) : من القائلة ، والقيلولة : كسر الحرّ .

١١٨١ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٠٥ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ١٨ ـ باب ومن سورة بني إسرائيل . وقال : حديث حسن .

١١٨٢ - الترملذي ( ٥ / ٣٠٥ ) ٤٨ - كتباب التفسير ، ١٨ - بباب ومن سورة بني إسرائيل . وقبال : حمديث حسن . وهو حسن بشواهده .

الله عنه أن رجلاً قال : يا ربول الله تعالى : ﴿ الذين يُحقَرون على وجوههم إلى جهنم ﴾ (١) أَيُحْشَرُ الكافرُ على وجوههم إلى جهنم ﴾ (١) أَيُحْشَرُ الكافرُ على وجهه ؟ قال رسولُ الله عَلَيْةِ : « أَلَيْسِ الذي أَمْشَاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يُمشيّه على وجهه يوم القيامة ؟ » قال قتادة حين بَلَغه : بلَى ، وعِزَّة ربّنا .

١١٨٤ - \* روى مسلم عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنها قال : قال رسول الله ﷺ :
 « يُبْعَثُ كُل عبدِ على ما مات عليه » .

١١٨٥ - \* روى الطبراني عن جرير عن النبي مِنْ قَال : « من يتزود من الدنيا ينفعُه في الآخرة » .

١١٨٦ ـ \* روى أبو يعلى عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « أَنتُم الغُرُّ الْمُحَبِّلُون » .

يومًا وطلعت الشمس فقال: « يأتي قوم يوم القيامة نورُهم كنور الشمس » قال أبو بكر: نحن هم يارسول الله ؟ قال: « لا ولكم خير كثير ، ولكنهم الفقراء المهاجرون الذين يُحشرون من أقطار الأرض » .

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٣٤ .

١١٨٤ مسلم (٤/ ٢٢٠٦) ٥١ - كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، ١٩ - باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت .
 ١١٨٥ - المعجم الكبير (٢/ ٣٠٥) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣١١ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

١١٨٦ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٤٤ ) وقــال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح .

١١٨٧ \_ أحمد ( ٢ / ٢٢٢ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٥٨ ) . وقـال : رواه أجـد والطبراني في الأوسـط والكبير وزاد في الكبير : ( ثم قـال : طُوبى للغرباء طُوبى للغرباء . قِيلَ : من الغرباء ؟ قـال : نـاسّ صـالحون قليلٌ في نـاسِ سوءٍ كثيرٍ من يُعصِيهم أكثرُ من يُطيعُهم ) . وفي رواية : فقال أبو بكر وعمر : نحن هم . وله في الكبير أسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح .

أقول: الخصوصية لا تقتضي الأفضلية ، فالذين ذكروا ليسوا أفضل من أبي بكر ولكن لهم خصوصية .

١١٨٨ - \* روى الطبراني عن أبي أمامة أن رسول الله عليه قال: « إذا كان يسوم القيامة قامت ثُلَة من الناس يَسُدُّون الأفق ، نورُهُم كالشهس ، فيُقال : النبي الأمي فيَتَحَشْحَشُ لها كل نبي فيقال محمد وأمته ، ثم تقوم ثُلة أخرى تَسُدُّما بين الأفق ، نورُهم مثل كل كوكب في الساء فيقال النبي الأمي مثل كل كوكب في الساء فيقال النبي الأمي مثل كل كوكب في الساء فيقال النبي الأمي مثل كل كوضع الميزان نبي ثم يُحتى حَثْيتين فيقال : هذا لك يامحمد وهذا مني لك يامحمد ثم يُوضع الميزان ويؤخذ في الحساب ».

۱۱۸۹ - \* روى أبو يعلى عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عَلَيْتُم : « رأيتُ النَّاس جُمِعوا للحِساب » .

• ١١٩٠ - \* روى الطبراني عن ابن مسعود قال : « إنكم مجموعون بصعيد واحد يُنْفِذُكُم البصرُ وتَسْمَعون الدَّاعي » .

۱۱۹۱ - \* روى البزار عن سمرة بن جنــــدب أن رســـول الله ﷺ كان يقـــول لنا : « إنكم تُحشرون إلى بيت المقدس ثم تَجتمعون يومَ القيامة » .

أقول: من المعلوم أن نار عدن التي تخرج قبيل الساعة تحشر الناس إلى الشام فالنص يحتمل الإشارة إلى ما يحدث من اجتاع المؤمنين في مرحلة نزول المسيح عليه السلام ويحتمل الحشر بعد البعث وفي كل الأحوال فإن مركز الحشر بلاد الشام ومركز بلاد الشام بيت المقدس.

١١٨٨ ـ مجمع الزَّواتَــد ( ١٠ / ٤٠٨ ) . وقال : رواه الطبراني ، ورجاله وثقوا .

التَّحَشُحُش : التحرك للنهوض .

١١٨٩ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٤٥ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح .

١١٩٠ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٤٣ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير رياح النخفي وهو ثقة .

١١٩١ ـ كشف الأستسار (٤/ ١٥٣).

والمعجم الكبير ( ٧ / ٢٦٤ ) .

مجمع الزوائد ( ۱۰ / ۳٤٣ ) . وقال : رواه البزار والطبراني ، وإسناد الطبراني حسن .

الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه ي عَلِيْهُ : « يُحْثَرُ الناسُ يومَ القيامةِ على أرضٍ بيضاءَ عَفْراءَ ، كَقُرْصةِ النَّقِيِّ ليس فيها عَلَم لأحد » .

وفي رواية (١) إلى قوله : « كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ » ثم قال : قال سهل ، أو غيره « ليس فيها مَعْلَم لأحد » .

١١٩٣ - \* روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « يُحُشَر الناس حُفاةً عراةً غُرلاً » قالت عائشة ، فقلت : الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : « الأمر أشد من أن يُهمهم ذلك » .

وفي رواية (7): « من أن ينظر بعضهم إلى بعض » .

وللنسائي  $^{(7)}$  في أخرى قال : « لكل أمرئ منهم يومئذ شأن يُغنيه » .

119٤ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله على الله على المنبر يقول : « إنَّكُم ملاقُو اللهِ حُفاةً عُراةً غُرُلاً » زاد في رواية (٤) في أوله : « مشاةً » وزاد في رواية (٥) : قال سفيان هذا مما يُعَدُّ أنَّ ابنَ عباس

١١٩٢ ـ البخاري ( ١١ / ٣٧٢ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٤ ـ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة .

مسلم (٤ / ٢١٥٠) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، ٢ ـ باب في البعث والنشور ... إلخ .

<sup>(</sup>عفراء): أرض عفراء: بيضاء، والعفرة: البياض.

<sup>(</sup> النَّقيِّ ) : أراد به الخبز الأبيض الحُوَّارَى .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٣٧٢ ) : الموضع السابق .

١١٩٣ ـ البخاري ( ١١ / ٣٧٧ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٥ ـ باب الحشر .

مسلم (٤ / ٢١٦٤ ) ٥١ ـ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، ١٤ ـ باب فناء الدنيا ، وبيان الحشر يوم القيامة . والنسائي (٤ / ٢١٤ ) ٢١ ـ كتاب الجنائز ، ١١٨ ـ باب البعث .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤/ ٢١٩٤): الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) النسائي (٤/ ١١٤): الموضع السابق.

<sup>1196</sup> ـ البخاري ( ١١ / ٣٧٧ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٥ ـ باب الحشر .

مسلم ( ٤ / ٢١٩٥ ) ٥١ ـ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، ١٤ ـ باب فناء الدنيا ، وبيان الحشر يوم القيامة .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ١١ / ٢٧٧ ) : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ١١ / ٣٧٧ ) : الموضع السابق .

سَمِعه من النبيِّ عَلَيْكُم .

وفي أخرى (١) قال: قام فينا رسولُ الله عَلَيْ بُوعظة ، فقال: « ياأيّها الناسُ إنّكم محشورون إلى الله حُفاةً عُراةً غُرلاً ﴿ كا بدأنا أولَ خَلْقِ نُعيده وعدًا علينا إنا كنّا فاعلين ﴾ (١) ألا إنّ أولَ الخلائِقِ يُكُسَى يوم القيامة: إبراهيمُ عليه السلام، ألا وإنه سَيُجاءُ برجال من أمتي ، فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول: ياربً ، أصحابي ، فيقول: إنّك لا تدري ما أحدثوا بَعدَك ، فأقول كا قال العبد الصالح ﴿ وكنتُ عليهم شهيدًا ما دمت فيهم ﴾ - إلى فوله - ﴿ العزيز الحكيم ﴾ » (١) قال: « فيُقالُ لي : إنّهم لم يزالوا مُرْتَدّين على أعقابهم منذُ فارقتَهم » .

زاد في رواية (٤): « فأقول : فَسُحْقًا ، فَسُحقًا » .

أقول: هذا النص محمول على من ارتد من أصحابه بعد وفاته وقتل وهو مرتد وهؤلاء الذين حدث لهم ذلك ناس قليلون من جفاة الأعراب الذين لم يتأثروا بالتربية النبوية وسير معنا هذا الموضوع بمناسبة الكلام عن الحوض وننقل هناك بعض ما ذكره ابن حجر حوله .

النبي عَلَيْهُ : ﴿ يُوم يَقُوم الناس لرب العالمين ﴾ (٥) قال : « يقومُ أحدُهم في رَشْحِهِ إلى أنصاف أُذُنَيْه » .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢١٩٥): الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ١٠٤ .

<sup>(</sup>۲) المائدة : ۱۱۷ ، ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ١١ / ٤٦٤ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥٣ ـ باب في الحوض .

<sup>1190 -</sup> البخاري ( ١١ / ٣٩٢ ) ٨١ - كتاب الرقاق ، ٤٧ ـ باب قول الله تعالى ﴿ أَلَا يَظُنُ أُولِئُكَ أَنِهَم مبعوثون ... ﴾ . مسلم ( ٤ / ٢١٩٠ ) ٥١ - كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، ١٥ ـ باب في صفة يوم القيامة ، أعاننا الله على أهوالها .

والترمدي (٤/ ٦١٥) ٧٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ٢ ـ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .

وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) المطفقين : ٦ .

1197 - \* روى مسلم عن المقداد الأسود رضي الله عنه قال : سمعت رسولَ الله عليه قال يقول: « تُدنَى الشهسُ يومَ القيامةِ من الحَلقِ ، حتى تكون منهم كقدار ميلٍ » زاد الترمذي « أو اثنين » قال سُليمُ بنُ عامر : فوالله ما أدري ما يعني بالميل : أمسافة الأرض ، أو الميل الذي تَكْحَلُ به العين ؟ - قال : « فيكون الناسُ على قَدْر أعمالِهم في العَرقِ ، فنهم من يكون إلى كعبيه ، ومنهم من يكون إلى رُكبتيه ، ومنهم من يكون إلى حَقْويه ، ومنهم من ينه ألعرق إلجامًا » وأشارَ رسولُ الله عَلَيْ بيده إلى فيه .

وفي رواية الترمذي (١) قال : « فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمسُ ، فيكونون في العَرَق كقدر أعالهم » ... الحديث .

أقول: مر معنا من قبل أن الشبس والقمر يكوران يوم القيامة وهذا يفيد أن شمسنا الحالية لا تبقى فالشبس المذكورة في الحديث شمس أخرى والله أعلم فأمر القيامة غيب.

۱۱۹۷ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال : « يَعرَقُ الناسُ يوم القيامة ، حتى يذهب في الأرض عَرَقُهُم سبعين ذراعًا ، وإنه يُلجمهُم حتى يبلغ آذانَهم » .

119۸ - \* روى الطبراني في الأوسط عن عبد العزيز العَطَّار عن أنسِ بنِ مالك لا أعلَمَهُ إلا رفَعَهُ قال « لم يلقَ ابنُ آدمَ شيئًا منذ خلَقَهُ الله عز وجل أشدَّ عليه من الموت

<sup>1197 -</sup> مسلم (٤ / ٢١٩٦) ٥١ - كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، ١٥ - باب في صفة يوم القيامة ، أعاننا الله على أهوالها .

والثرمذي (٤ / ٦١٤ ) ٢٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ٢ ـ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .

وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٤ / ٦١٤ ) : نفس الموضع .

<sup>(</sup>حَقَويه ): الحقو: مشدُّ الإزار عند الخصر . ۱۱۹۷ ـ البخاري ( ۱۱ / ۲۹۲ ) ۸۱ ـ كتاب الرقاق ، ٤٧ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ أَلا يَظْنَ أُولَئْكَ أَنِّهم مبعوثون ... ﴾ . مسلم ( ٤ / ۲۱۹٦ ) ٥١ ـ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، ١٥ ـ باب في صفة يوم القيامة ، أعاننا الله على أهوالها .

١١٩٨ - مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٣٤ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد .
 ورواه أحمد( ٣ / ١٥٤ ) باختصار عنه ولم يشك في رفعه ، وإسناده جيد .

أهونُ مما بعدَه وإنهم لَيَلْقَون من هول ذلكَ اليوم شِدةً حتى يُلجِمَهم العرقُ حتى إن السفن لو أُجْرِيَتْ فيه لَجَرَتْ » .

• ١٢٠٠ - \* روى البخـاري ومسلم عن أنس قـال : قــال رسـولُ الله ﷺ « يَجْمَعُ الله الناسَ يومَ القيامة ، فيهمُّون لذلك » وفي رواية : « فَيُلْهَمُون لذلك فيقولون : لو استشفعْنا إلى ربِّنا ، حتى يُريحَنَا من مكاننا هـذا ؟ » قـال : « فيـأتـون أدمَ فيقولون : أنتَ آدمُ أبو الخلق ، خلقَك الله بيـده ، ونفخ فيـك من روحـه ، وأمرَ الملائكَة فسجدوا لك . اشْفَعْ لنا عند ربك حتى يُريحَنَا من مكاننا هذا ، فيقولُ : لستُ هُنَاكُم ، فيذكر خطيئته التي أصاب . فيستحي ربَّه منها ، ولكن ائتوا نوحًا أول رسول بعثَهُ اللهُ إلى أهل الأرض » قال : « فيأتون نوحًا ، فيقول : لستُ هُناكم ، فيذكر خطيئته التي أصاب ، فيستحي رَبُّه منها ، ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا ، فيأتون إبراهيم ، فيقول : لستُ هناكم ، وذكر خطيئته التي أصاب ، فيستحي ربَّه منها ، ولكن ائتوا موسى الذي كلُّمه الله وأعطاه التوراة » قال : « فيأتون موسى ، فيقول : لستُ هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب ، فيستحي رَبَّه منها ، ولكن ائتوا عيسي رُوحَ اللهِ وكلمتَه فيـأتون عيسي رُوحِ اللهِ وَكُلُّمَتُهُ ، فيقول : لستُ هناكم ، ولكن ائتوا محمدًا ، عبدًا غَفَرَ اللهُ لـ ه مَـا تقدُّم من ذَنْبهِ وما تأخَّرَ » قال : قال رسول الله عَلِيُّ : « فيأتونني ، فأستأذِن على ربي، فيُؤذَن لي، فإذا أنا رأيتُهُ وقَعْتُ ساجدًا، فَيدَعُني ما شاءَ الله، فيُقالُ: يَامَمُـدُ ، ارفعْ ، قُلْ يُسْمَع ، سَلْ تُعْطَـه اشفع تشفّع ، فـأرفعُ رأسِي ، فـأحمِـدُ ربي

۱۹۹۹ - مسلم (٤ / ٢١٨٤ ) ٥١ - كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، ١٢ - باب في شدة حر نار جهنم ، ... إلخ . ۱۲۰۰ - البخاري ( ٨ / ١٦٠ ) ٦٥ - كتاب التفسير ، سورة البقرة ، ١ - باب قول الله : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ . مسلم ( ١ / ١٨٠ ) ١ - كتاب الإيمان ، ٨٤ - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .

بتحميد يُعلَّمُنيهِ رَبِّي ، ثم أشفع ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ، فأُخْرِجُهُمْ مِنَ النار ، وأَدْخِلُهم الجنة ، ثم أعود فأقع ساجدًا ، فيدَعني ما شاء الله أن يَدَعني ، ثم يقال لي : ارفع يامحد ، قل يُسَمعُ ، سَلْ تُعْطَه ، اشفعُ تُشفع ، فأرفع رأسي ، فأحد ربي بتحميد يعلَّمنيه ، ثم أشفع ، فيَحدُّ لي حدًّا ، فأخرجهم من النار ، وأَدْخِلُهم الجنة » قال : يعلَّمنيه ، ثم أشفع ، فيَحدُّ لي حدًّا ، فأخرجهم من النار ، وأدْخِلُهم الجنة » قال : فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة « فأقول : يارب ، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن » أي وجب عليه الخلود .

أقول: بدأ الحديث يذكر طلب الشفاعة لفصل القضاء ، ثم ذكر الشفاعة للإخراج من النار ودخول الجنة ، فالحديث طوى ما حدث من شفاعة لفصل الخطاب لأنها قد حصلت وذكر شفاعات أخرى لأن السامع يفهم ذلك من سياق الخطاب . قال ابن كثير في توضيح هذا المعنى في كتابه النهاية :

والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يدذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب لفصل القضاء كا ورد هذا في حديث الصور كا تقدم وهو المقصود في هذا المقام ، ومقتضى سياق أول الحديث أن الناس إنما يستغيثون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء طمعًا في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم ذلك كا دلت عليه سياقاته من سائر طرقه فإذا وصلوا إلى الحشر فإنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار ، وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها يذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيا ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث . اه.

ا ١٢٠١ - \* روى البزار موقوفًا عن حذيفة قال: يجمع الله النَّاسَ في صعيد واحد ولا تَكلَّمُ نفسٌ فأول مَنْ - أحسَبُه قال - يتكلَّمُ محمد مَ اللهِ فيقول: « لبيك وَسعديكَ والخيرُ في يديك والشرُ ليس إليك والمَهديُّ من هَديت وعبدك بين يديك

**١٢٠١ ـ كشف الأستار ( ٤ / ١٦٧ )** .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٧٧ ) وقال : رواه البزار موقوفًا ورجاله رجال الصحيح .

ومنك وإليك لا ملجأ ولا مَنجَى مِنكَ إلا إليك تباركتَ وتعاليتَ سبحانك ربَّ البيت » فهذا قوله ﴿ عسى أن يبعثَك ربك مقامًا محودًا ﴾ .

الناسُ عن النبي مَلِيْ قَال : « يُبعَثُ الناسُ عن النبي مَلِيْ قَال : « يُبعَثُ الناسُ يُولِيْ قَال : « يُبعَثُ الناسُ يومَ القيامة فأكون أنا وأمتي على تَلِّ ويكسوني ربي حُلةً خَضْرَاءَ ثم يُؤذَنُ لي فأقول ما شاءَ الله أن أقول فذلكَ المقامُ المحمودُ » .

أقول: المقام المحمود هو الذي يشفع فيه رسول الله على الموقف بعد طول الوقوف ليفصل الله عز وجل في شأنهم وهذه الشفاعة هي التي تسمى شفاعة فصل الخطاب ولرسول الله على شفاعتان بعدها تكونان بعد أن يلجأ الناس إلى الأنبياء، فيحال الأمر عليه، وهي الشفاعة لجواز الصراط، والشفاعة لدخول الجنة وله مع ذلك ست شفاعات أخرى سنراها والشفاعات الثلاثة الأولى كلها تدخل تحت ما يُسَمَّى المقام المحمود.

۱۲۰۳ - \* روى الطبراني عن مُعاذِ بنِ جبلِ قال : قال رسول الله عَلَيْجَ : « إَن شَمْمَ أَنبأتُكُم بأول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يومَ القيامةِ وبأول ما يقولون » . قالوا : نعم قال : « إن الله عز وجل يقول للمؤمنين : هل أحببتم لقائي ؟ فيقولون : نعم ياربَّنا ، فيقول : لم ؟ فيقولون : رجونا رحمتَك وعَفُوك . فيقول : فقد وجبت لكم رَحَمتي » .

۱۲۰٤ - \* روى الترمىذي عن عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده : أنَّ رسولَ الله عَنْ أبيه عن جده : أنَّ رسولَ الله عَنْ الله

١٢٠٢ ـ أحمد (٢/ ٢٥٦).

مجع الزوائد ( ٧ / ٥١ ) وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

**۱۲۰۳ ـ المعج**م الكبير ( ۲۰ / ۱۲۰ ) ·

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٥٨ ) . وقال : رواه الطبراني بسندين أحدهما حسن .

١٢٠٤ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٥٥ ) ٢٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ٤٧ ـ باب حدثنا سؤيد بن نصر .

وقال : حديث حسن صحيح .

له: بُولس، تعلوهم نارُ الأنيار، يُسقَوْن من عُصارة أهل النارِ طينةِ الخَبال».

17.0 ـ \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال : « أُوّلُ مَنْ يُدْعَى يوم القيامة : آدمُ عليه السلام ، فَتَراءى ذرِّيتُه ، فيقال لهم : هذا أبوكم آدم ؟ فيقول : لبَيْكَ وَسَعْدَيك ، فيقول : أُخْرِج بَعْثَ جهنم من ذُرِّيتِك ، فيقول : أُخرِج من كُلِّ مائة تسعة وتسعين » ، فقالوا : يارسول الله ، إذا أُخِذَ مِنًا من كلِّ مائة تسعة وتسعون فاذا يبقى مِنًا ؟ قال : « إنَّ أُمَّتِي في الأمم كالشَّعْرَةِ البيضاء في الثور الأسود » .

17.7 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي سعيب الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي مُلِلَةُ : « يقولُ الله عز وجل يوم القيامة : ياآدمُ ، فيقول : لَبَيْك وسعديك » زاد في رواية : « والخير في يديك فيُنادَى بصوت : إن الله يأمُرُك أن تُخْرِجَ من ذُرِّيَّتك بَعْتًا إلى النار ، قال : يارب ، وما بَعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعائة وتسعون ، فحينئذ تضع الحامل حملها ، ويشيب الوليد ﴿ وترى النّاس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ﴾ » (١) فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم .

زاد بعضُ الرواة (٢): قالوا: يارسول الله ، أيّننا ذلك الرجلُ ؟ فقال رسولُ الله وزاد بعضُ الرواة (٢): قالوا: يارسول الله وتسعة وتسعون ، ومنكم واحد - ثم أنتم والمناس كالشّعرة السوداء في جَنْب الشور الأبيض ، أو كالشعرة البيضاء في

 <sup>(</sup>طينة الخبال): جاء تفسيرها في بعض الحديث: قبل: يا رسولَ الله، وما طينة الخبال؟ قال: «هي صديد أهل النار».

١٢٠٥ ـ البخاري ( ١١ / ٣٧٨ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٥ ـ باب الحشر .

<sup>1707</sup> ـ البخاري ( ٨ / ٤٤١ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، تفسير سورة الحج ، ١ ـ باب ﴿ وترى الناس يسكارى ﴾ . مسلم ( ١ / ٢٥١) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٦٦ ـ باب قوله : « يقول الله لآدم أخرج بعث النار .... » .

<sup>(</sup>١) الحج: ٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٨ / ٤٤١ ) الموضع السابق .

جنب الثور الأسود » .

وفي رواية (١): « أو كالرَّقْمَة في ذِراع الحِيار - وإني لأرجو أن تكونوا رُبُعَ أهل الجنةِ » ، فكبَّرنا ، ثم قال : « شَطْرَ أهل الجنة » ، فكبَّرنا ، ثم قال : « شَطْرَ أهل الجنة » ، فكبَّرنا .

۱۲۰۷ - \* روى البخاري عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عليه : « يقول : الله : يا آدم ، فيقول : لَبّيك وسَعدَيك ، والخير في يديك » . قال : « يقول : أخرج بعث النار ، قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعائة وتسعين ، فذاك حين يشيب الصغير ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى النّاس سَكْرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد » . فاشتد ذلك عليهم فقالوا : يارسول الله أيننا ذلك الرجل ؟ قال : « أبشروا ، فإن من يأجوج ومأجوج ألفًا ومنكم رجل » . ثم قال : « والذي نفسي بيده ، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . قال فحمدنا الله وكَبّرنا . ثم قال : « والذي نفسي بيده ، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشّعرة البيضاء في جلد الثور الأسود ، أو كالرّقة في ذراع الحار » .

## قال ابن حجر في فتح الباري :

قوله (أخرج بعث النار) ... معناها هنا مَيِّز أهل النار من غيرهم، وإنما خص بذلك آدم لكونه والد الجميع ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، فقد رآه النبيُّ عَلِيَّةٍ ليلة الإسراء وعن عينه أسودة ... وعن شاله أسودة الحديث كا تقدم في حديث الإسراء، وقد أخرج ابن أبي الدنيا من مرسل الحسن قال: يقول الله لآدم: ياآدم أنت اليوم عدل بيني وبين ذريتك، قم فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم ... وفي التوفيق بين العددين من كل ألف واحد ومن كل مائة واحد قال الكرماني: والمقصود

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١ / ٢٠٢ ) الموضع السابق .

١٣٠٧ ـ البخاري (- ١١ / ٣٨٨ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٦ ـ باب قوله عز وجل : ﴿ إِن زِلزَلَةَ الساعة شيء عظيم ﴾ .

من العددين واحد وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين اه. قلت : ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد فإنه يشتمل على زيادة ، فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل ألف واحد ، وحديث أبي هريرة يـدل على عشرة فـالحكم للـزائـد ، ومقتضى كـلامـه الأخير أن لا ينظر إلى العدد أصلا بل القدر المشترك بينها ما ذكره من تقليل العدد ، وقد فتح الله تعالى في ذلك بأجوبة أخر وهو حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف واحد ، وحمل حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومـأجـوج فيكـون من كل ألف عشرة ، ويقرب ذلـك أن يـأجـوج ومـأجـوج ذكروا في حــديث أبي سعيــد دون حــديث أبي هريرة ، ويحتمـل أن يكـون الأول يتعلـق بــالخلــق والثاني بخصوص هذه الأمة ، ويقربه قوله في حديث أبي هريرة « إذا أخذ منا » لكن في حديث ابن عباس « وإنما أمتي جزء من ألف جزء » ويحتمل أن تقع القسمة مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل ألف واحد ومرة من هذه الأمة فقط فيكون من كل ألف عشرة ، ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العصاة فيكون من كل ألف تسعائة وتسعون كافرًا ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيًا والعلم عند الله تعالى . قوله ( فذاك حين يشيب الصغير وتضع ، وساق إلى قوله شديد ) ظاهره : أن ذلك يقع في الموقف ، وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه ولا وضع ولا شيب ، ومن ثم قال بعض المفسرين : إن ذلك قبل يوم القيامة ، لكن الحديث يرد عليه ، وأجاب الكرماني بأن ذلك وقع على سبيل التثيل والتهويل ، وسبق إلى ذلك النووي فقال : فيه وجهان للعلماء فـذكرهما وقـال : التقدير أن الحال ينتهي إلى أنه لو كانت النساء حينئة حوامل لوضعت : كا تقول العرب : وأصابنا أمر يشيب منه الوليد ، وأقول : يحمّل أن يحمل على حقيقته ، فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه فتبعث الحامل حاملا والمرضع مرضعة والطفل طفلاً ، فإذا وقعت زلزلة الساعة ، وقيل ذلك لآدم ورأى الناس آدم وسمعوا ما قيل له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل ويشيب له الطفل وتذهل به المرضعة ).اه. ( الفتح ) .

أقول: وقع في رواية أبي هريرة (أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه السلام): هذه الأولية هنا تحتل الأولية المطلقة وتحتل الأولية النسبية فإن كان المراد الأولية المطلقة فذلك يكون حين يميز أهل النبار من أهل الجنة في الموقف قبل الحساب والميزان وإقامة الحجج ، وإن كان المراد الأولية النسبية وهي ما تدل عليه النصوص التي تذكر خطاب الله لرسولنا عليه الصلاة والسلام آذنًا له بالشفاعة لفصل الخطاب ، فذلك يكون في موقف من مواقف يوم القيامة وذلك بعد أن يتم الحساب والميزان وعندئذ يُنَادَى آدم ليخرج بعث النار ، وهذا الذي أرجحه في هذا المقام ، وهذه النصوص الواردة في بعث النار تدل على كثرة يأجوج ومأجوج بالنسبة لسكان الأرض ، وهذا يرجح ما ذكرناه أثناء الكلام عن يأجوج ومأجوج لازال موجودًا يحجزهم عن يأجوج ومأجوج ويرد على من يزع أن سد يأجوج ومأجوج لازال موجودًا يحجزهم عن الخروج وأنهم وإياه في مكان ما على الأرض لا زال مجهولاً ، فهذا يتعارض تعارضًا صريحًا مع الواقع المعروف ومع هذه النصوص ، ثم إن النصوص القرآنية الواردة في يأجوج ومأجوج ومأجوج لا تفيدا يندكره هؤلاء بل هي مجولة على ما اتجهنا إليه دون تكلف .

١٢٠٨ - \* روى أحمد عن أبي الدرداء عن النبي عَلَيْ قال : « إن الله عز وجل يقول يومَ القيامة لآدَمَ عليه السلام : قُمْ فجهزْ من ذُريتك تسعَائة وتسعة وتسعين إلى النار ، وواحدًا إلى الجنة » ، فبكى أصحابه وبكوا ثم قالَ لهم رسولُ الله عَلَيْنَ : « ارفعوا رؤوسَكم فوالذي نفسي بيده ما أمتي في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود » فخفف ذلك عنهم .

۱۲۰۹ - \* روى أبو يعلى عن أنس قال : نزلت ﴿ ياأيها الناس اتقوا ربكم ﴾ إلى قوله ﴿ ولكن عذاب الله شديد ﴾ على النبي عَلِيلَةٍ في مسير له فرفع بها صوتَهُ حتى ثابَ إليه أصحابه ، فقال : « أتدرون أيَّ يوم هذا ؟ يوم يقولُ الله لآدم : قم فابعث بعثًا إلى النار من كل ألف تسعُائة وتسعة وتسعون إلى النار ، وواحد إلى الجنة » فكبر ذلك

١٢٠٨ ـ أحمد (٦/ ٤٤١).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٩٣ ) وقال : رواه أحمد والطبراني وإسناده جيد .

١٢٠٩ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٩٤ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن مهدي ، وهو ثقة .

على المسلمين فقال النبي مِلِيَّةٍ : « سَدِّدوا وقاربوا وأَبْشِروا فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشَّامَةِ في جَنْب البعير أو كالرَّقة في ذراع الدابة . إن معكم لخليقتين ما كانتا في شيء قَطُّ إلا كَثَرَتاه : يأجوج ومأجوج ومن هَلَكَ من كَفرةِ الجنِّ والإنس».

• ١٢١٠ - \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْمَ : « يَخْرُجُ عُنُقٌ من النار يومَ القيامة ، له عينان تُبْصِرانِ ، وأُذنان تَسمَعَان ، ولِسان يَنطِق ، يقول : إني وكَلْت بثلاثة ، بمن جَعَلَ مع الله إلها آخر ، وبكل جبّار عنيد ، وبالمصوّرين » .

أقول: الظاهر أن هذا العنق يخرج بعد أن تقام الحجة على الناس قيامًا كاملاً بالشهادات وبالصحف وبالوزن والميزان.

1711 - \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله عليه : 
« يُعْرَضُ النَّاسُ يومَ القيامةِ ثلاثَ عَرَضاتٍ ، فأما عرضتان ، فجدال ومَعَاذيرُ 
وأما العَرْضةُ الثالثةُ ، فعند ذلك تطيرُ الصُّحُفُ في الأيدي ، فآخِذٌ بيمينِهِ وآخِذٌ 
سماله » .

أقول : وقد تعجّب ابن كثير في كتابه النهاية من تضعيف الترمذي للحديث وناقش ذلك.

الظاهر أنه بعد الوقوف الطويل والإذن بالشفاعة لفصل القضاء تكون العرضة الأولى ويكون السؤال عن الشرك وعن الاستجابة للرسل ويكون تنصل وعتاب ، وفي العرضة الثانية تشهد الرسل وينكر الكافرون ويشهد محمد عَلَيْكُ وأمته على صدق شهادة الرسل وتقوم

١٢١٠ ـ الترمذي (٤ / ٧٠١) ٤٠ ـ كتاب صفة جهنم ، ١ ـ باب ما جاء في صفة النار .

وقال : حديث حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>عنق ) : العُنق : طائفة من الناس ، والمراد به : طائفة من النار كالعنق .

<sup>(</sup>جبار عنيد): الجبَّار: القهَّارُ المتكبِّر، والعنيد: الجائر عن الحق، كالمعاند له.

١٣١١ ـ الترمذي (٤ / ٦١٧) ٣٨ ـ كتاب صفة القيامة ،٤ ـ باب ما جاء في العرض . وقال : لا يصح هذا الحديث من قبَل أنّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة ، وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أبي موسى .

وإسناده ضعيف فإن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة ولا من أبي موسى الأشعري ، قال الحافظ في « الفتح » بمد نقل كلام الترمذي هذا : وأخرجه البيهقي في « البعث » بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفًا .

الحجة على الخلق ، ثم تطير الصحف فيعرف كل إنسان ذنوبه ثم يكون الحساب والميزان وقد ذهب ابن كثير في كتابه النهاية إلى أن الحساب يكون قبل الميزان ، قال رحمه الله :

قال أبو عبد الله القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب، كان بعده وزن الأعمال ؛ لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لنفس الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، فيكون الجزاء بحسبها قال: وقوله: ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهر النهاية في الفتن والملاحم).

وبمناسبة الكلام عن حديث العرضات الثلاث نقل ابن حجر في فتح الباري ما يلي :

قال الترمذي الحكم: الجدال للكفار يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون أنهم إذا جادلوا نجوا، والمعاذير اعتذار الله لآدم وأنبيائه بإقامته الحجة على أعدائه، والثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر. اه.

أقول: أمًّا مَا ذكره الترمذي الحكيم في الجدال فُسلم، أما ما بعده فغير مُسلم؛ فكيف يعتذر الله عزَّ وجل والموقف موقف جلال، وتخصيص العرضة الثالثة بالمؤمنين يتنافى مع النص: ﴿ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ﴾ (١).

١٢١٢ - \* روى مسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : « لَتُؤدَّنَّ الحُقوقُ إلى أهلها يومَ القيامة ،حتى يُقَادَ للشاة الجَلْحاءِ من الشاة القَرنَاءِ » .

١٢١٣ - \* روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال : « يُقْتَصُّ

<sup>(</sup>١) الإسيراء : ١٣ .

١٣١٣ ـ مسلم ( ٤ / ١٩٩٧ ) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة والآداب ، ١٥ ـ باب تحريم الظلم .

والترمذي (٤/ ٦١٤) ٣٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ٢ ـ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .

وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup> الجلحاء ) شاة جلحاء : لا قرن لها .

١٢١٣ ـ أحد (٢ / ٢٦٢ ) .

للخلقِ بعضُهم من بعض حتى للجَمَّاءِ من القَرْنَاءِ وحتى للذَّرَّةِ مِنَ الذَّرَّة » .

أقول: الظاهر أن الاقتصاص للحيوانات من بعضها بعضًا يتقدم على حساب المكلفين لأنه بعد أن يقتص منها يقال لها كوني ترابًا فتكون ترابًا فيتنى الكافر لو أنه كان معها ، قال تعالى: ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًا \* ذلك اليوم الحق فن شاء اتخذ إلى ربه مآبا \* إنّا أنذرناكم عذابا قريبًا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتني كنت ترابًا ﴾ (١) ، غير أن هناك الحيوانات التي لم تُؤدّ زكاتها ، فهذه يعذب أهلها بها ، فهذه قد تؤخر ، على أن النصوص لم تحدد المقام الذي يقال فيه للحيونات كوني ترابًا ، فتكون ترابًا .

1718 - \* روى الترمذي عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْدَ : « أولُ ما يُسأَلُ عنه العبدُ يوم القيامةِ من النعيم ، أنْ يُقالَ له : ألم نُصِحَّ لك جسْمَكَ ؟ ونُروكَ من الماء البارد » ؟

1710 - \* روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدري ، وأبي هريرة رضي الله عنها قالا : قال رسول الله وَلِي الله عنها قالا عنها قالا : قال رسول الله وَلِينَّة : « يؤتى بالعبد يوم القيامة ، فيقول له : ألم أجعل لك سَمعًا وبصرًا ومالاً وولدًا ؟ وسَخَرتُ لك الأنعام والحرث ؟ وتركتُك تَرْأُسُ وتربَعُ ؟ فكنتَ تَظنُّ أَنَّك مُلاقِيًّ يَومَكَ هذا ؟ فيقول : لا ، فيقول له : اليوم أنساك كا نسيتنى » .

وقال : معنى قوله : « اليـوم أنسـاك كا نسيتني » : اليـوم أَثْرُكُـكَ في العــذاب .

مجمع الزوائد ( ۱۰ / ۲۵۲ ) وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) النبأ : ٢٨ - ٤٠ .

١٣١٤ ـ الترمـذي ( ٥ / ٤٤٨ ) ٤٨ ـ كتــاب تفــير القرآن ، ٨٩ ـ بــاب ومن سـورة التكاثر . وقــال : حــديث غريب . وإسناده قوي ، وصححه ابن حبان .

١٢١٥ ـ الترمذي ( ٤ / ٦١٦ ) ٣٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ٦ ـ باب ( مِنْهُ ) حدثنا عبد الله بن محمد ... إلخ .

وقال : حديث صحيح غريب . وإسناده حسن .

<sup>(</sup> ترأس ) : التروُّسُ : التقدم على القوم وأن يصير رئيسهم -

<sup>(</sup> وتربع ) : أي : تأخذ المرباع ، وهو ما يأخذه رئيس الجيش لنفسه من المغانم وهو ربعها ، وقمد روي « ترتع » بتاءين من التنعم والرتع ، يقال : رتعتِ الإبل ، وأرتَعَها صاحبها : إذا كانت في موضع خَصيبٍ .

## الفقرة الرابعة في : مشاهد من القرآن الكريم فيما يجري في اليوم الآخر من حوار

إن الإنسان في الدنيا عندما يجد نفسه في خطر فإنه يبذل غاية وسعه للخلاص من الخطر، وعندما يكون للإنسان حق يجادله فيه الآخرون، ثم يظهر حقه فإن له مقالاً، وعندما يُقهر الظالمون يعتذرون، فالإنسان له طبيعته ومواقفه، واليوم الآخر هو يوم الفصل فيا كان الناس يختلفون فيه، وهو اليوم الذي تظهر فيه الأمور على حقائقها، وينكشف فيه صدق الرسل، ويرى الناس تحقق الوعد والوعيد. وفي هذا كله تجد الإنسان يجادل عن نفسه أقصى الجدال لعل ذلك ينفعه، وترى أهل الباطل يعتذرون أشد الاعتذار لعل ذلك ينفعهم، وترى الحوار بين أهل الباطل فيا بينهم، وترى الحوار بين أهل الجاق فيا بينهم، وترى الحوار بين أهل الجنة وأهل النار، وترى مناشدة أهل النار للملائكة وأهل الجنة، وكل ذلك تجد تفصيلاته في القرآن. الجنة ، وترى المقرة سنعرض غاذج على ذلك للتذكير كي لا يخلو الكتاب من هذا الجانب المهم من مشاهد اليوم الآخر:

﴿ وجاءت سَكْرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تَحيد ، ونُفِخ في الصُّورِ ذلك يومُ الوعيد ، وجاءت كلَّ نفْسِ معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ، القيا في جهنم كلَّ كَفَار عنيد ، مناع للخير مُعْتَدِ مُريب ، الذي جعل مع الله إلها آخرَ فألقياه في العذاب الشديد ، قال قرينه ربّنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ، قال لا تختصموا لَدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد ، ما يُبدّل القول لَدى وما أنا بِظلام للعبيد ، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ، وأزلِفت الجنّة للمتّقين غير بعيد ، هذا ما توعَدون لكل أوّاب حفيظ ، من خشي الزحمن بالغيب وجاء بقلب مُنيب ، ادخلوها بسلام ذلك يومُ الخلود

🗼 لهُم ما يشاءونَ فيها ولدينا مزيد ﴾ (١) .

قوله تعالى: ﴿ وجاءت كل نفس معها سائق شهيد ﴾ السائق والشهيد ملكان ، وقيل : السائق كاتب السيئات ، والشهيد كاتب الحسنات . وقوله تعالى : ﴿ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ﴾ : المراد بالقرين الملك الموكل عليه ، والعتيد الحاضر ، أي يقول الملك هذا ما هو مكتوب عندي حاضر لدي . ﴿ ألقيا ﴾ هذا خطاب للملكين السائق والشهيد . قوله تعالى : ﴿ قال قرينه ربنا ما أطغيته ﴾ القرين هنا هو الشيطان المقيض له والمقيد معه ﴿ ربنا ماأطغيته ﴾ أي ما أضللته ، وكأن هذا جواب على شكوى من الإنسان باتهام الشيطان ؛ ولذلك قال تعالى : ﴿ لا تختصموا لدي ﴾ ، وهذا يفيد أن حوارًا يجري بين الشيطان وبين قرينه من الإنس يُحَمَّل كلَّ منها الآخرَ مسؤولية الضلال . والظاهرُ أن هذا الحوار بين الشيطان وقرينه في موقف الحساب .

﴿ وَإِذْ قَالَ الله ياعيسى لبن مريمَ أأنت قلتَ للناس اتخذوني وأُمِّيَ إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنتُ قلتُه فقد عَلِمْتَه تَعْلَمُ ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسيك إنك أنت علام الغيوب به ما قلت لهم إلا ما أَمَرْتني به أن اعبدوا الله ربِّي ورَبِّكم وكنتُ عليهم شهيدًا ما دمتُ فيهم فلمًّا تَوَفِّيتَني كنت أنتَ الرقيبَ عليهم وأنت على كلَّ شيء شهيد به إنْ تعذّبهم فإنهم عبادُك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيزُ الحكيم به قال اللهُ هذا يوم ينفع الصادقين صِدْقَهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا رضيَ الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوزُ العظيم ﴾ (٢).

قال تعالى : ﴿ فلنسألنَّ الذين أَرْسِلَ إليهم ولنسألنَّ المرسلين ﴾ (٢) هذان السؤالان قائمان في موقف الحساب : يُسأُلُ الذين أرسل إليهم عن قبول الرسالة وإجابة الرسل ، ويُسأل المرسلون عن البلاغ وعما أجابتهم به أقوامهم ، وفي هذه الآيات غوذج على سؤال المرسلين ، والمرسَلُ إليهم ينكرون عادة أن رسلهم بلغتهم ويتبرؤون ، فيشهد محمد عَلِي وأمته أن الرسل قد بلغت ومن خلال هذا النص الذي معنا نفهم أن النصارى الذين أشركوا

<sup>(</sup>١) ق : ١٩ ـ ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ٦ .

يزعمون أن دعوة عيسى كانت أمرًا لهم بأن يتخذوه وأمه إلهين ، وعيسى عليه الصلاة والسلام ينفي ويرد .

﴿ إِذَ الْأَعْلَالُ فِي أَعنَاقَهُم والسَّلَاسِلُ يَسْحَبُونَ \* فِي الْحَيْمُ ثُمْ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ \* ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون \* من دون الله قالوا ضلُّوا عنّا بل لم نكن ندعوا من قبلُ شيئًا كذلك يُضِلُّ اللهُ الكافرين ﴾ (١) .

الظاهر أن القائلين للمجرمين في النار هم الملائكة . والمشركون عندئذ يعرفون أنهم ما كانوا يدعون جهة يعتد بها ، والظاهر أن هذا السؤال يكون في مرحلة تسبق المرحلة التي يقرن فيها مع المشركين ما كانوا أشركوا به .

﴿ يومَ تَرى المؤمنين والمؤمنات يَسْعى نورُهم بين أيديهم وبأيانهم بُشراكم اليومَ جنّات تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها ذلك هو الفوزُ العظيم . يوم يقولُ المنافقون والمنافقاتُ للذين آمنوا انْظُرُونَا تَقْتَبسُ من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضربَ بينهم بسُورِ له باب باطِنهُ فيه الرحمةُ وظاهرُهُ من قبلهِ العذاب . ينادونهم ألم نكن معكمُ قالوا بلى ولكنكم فَتَنْتُم أنفستكم وتَربّعمتُم وارتبنتُم وغرّتُكم الأمانيُ حتى جاءَ أمرُ اللهِ وغرّتُم باللهِ الفرورُ . فاليومَ لا يُؤخذُ منكم فِديةٌ ولا من الذين كفروا مأواكم النارُ هي مَوْلاكم وبئس المصير ﴾ (٢) .

قوله تعالى : ﴿ يسعى نورهم بين أيديهم ﴾ : الظاهر أن هذا على الصراط ، وذكر الأيان لأن فيها صحائف الأعمال المنيرة ، وقوله تعالى : ﴿ قيل ارجعوا وراءكم ﴾ القائل المنافقين هذا القول هو المؤمنون أو الملائكة ﴿ فالتمسوا نورًا ﴾ أي اطلبوا النور إما من الموقف أو من الدنيا إشعارًا لهم بأن النور إنما يكون من العقائد الصالحة والأعمال الطيبة في الدنيا . وقوله تعالى : ﴿ فضرب بينهم بسور له باب ﴾ أي بحائط له باب يدخل منه المؤمنون فيؤول بهم إلى الجنة ، ولذلك قال : ﴿ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ﴾ وذلك لئلا يقرب هذا الباب المنافقون . ويبدو أن هذا كائن إما في أول الصراط

<sup>(</sup>١) غافر : ٧١ ـ ٧٤ .

أو في آخر الصراط أو في مكان ما على الصراط.

﴿ ومنْ يَمْشُ عن ذكر الرحمن نُقَيِّمنْ له شيطانًا فهو له قرين ، وإنهم لَيَصدُّونَهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ، حتى إذا جاءنا قال ياليتَ بيني وبينكَ بُعْدَ المشرقين فبئس القرين ، ولن ينفعكم اليومَ إذ ظلمَّمَ أنكم في العذاب مشتركون ﴾ (١) .

قوله تعالى: ﴿ وَمِن يعش ﴾ أيْ يتعامَ عن القرآن ويعرض عنه ﴿ نقيض له شيطانًا ﴾ نسلط ﴿ فهو له قرين ﴾ أي مصاحب ﴿ وإنهم ليصدونهم عن السبيل ﴾ الضير في الكلمتين يعود على الإنسان الضال وقرينه ؛ فإن هؤلاء يتعاونون على صد الخلق عن سبيل الله ، وهم يتصورون أنهم مهتدون بذلك كا نرى حال الكافرين في عصرنا دعاة ومدعوين ، فكل صاحب دعوة يتوهم أنه يدعو الناس إلى هداية ، ﴿ حتى إذا جاءنا ﴾ أي ذلك الإنسان الذي أضله الشيطان ﴿ قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ﴾ ، وذلك أن الكفار يحثرون مقرونين مع شياطينهم .

﴿ ولو يَرى الذين ظلموا إِذ يَرَوْن العذابَ أَنَّ القوةَ للهِ جميعًا وأَن اللهَ شديدُ العذاب \* إِذْ تَبَرًا الذين اتَّبِعُوا من الذين اتَّبَعُوا ورأَوَا العذابَ وتَقَطّعت بهم الأسباب \* وقال الذين اتَّبعوا لو أَنْ لنًا كرَّة فنتبرًا منهم كا تَبرَأُوا مِنًا كذلك يُريهم الله أعالهم حَسَراتِ عليهم وما هم مجارجين من النار ﴾ (٢) .

﴿ إِذْ تَبِراً الذين اتّبِعوا ﴾ أي المُتبّعُون بمن كانوا يتبعونهم ، ويدخل في المُتبّعِين هنا أعمة الضلال ومَنْ عُبِدَ من دون الله ، والظاهر أن هذا يكون بعد شفاعة فصل الخطاب . وقوله تعالى : ﴿ وتقطعت بهم الأسباب ﴾ أي الوُصَل التي كانت بينهم من الاتباع والاتفاق على الدين والأغراض الداعية إلى ذلك وهذا غوذج على الحوار بين الأتباع والمتبوعين عندما تؤمر كل طائفة أن تتبع ما كانت تعبد من دون الله أو عندما يُدْعَى كل أناس بإمامهم وذلك بعد شفاعة فصل الخطاب .

﴿ وللذين كفروا بربهم عذابُ جهنم وبئسَ المصيرُ \* إذا ألقُوا فيها مَعوا لها شهيقًا

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٦٥ - ١٦٧ .

وهي تَفُورُ \* تَكَادُ تَمَيَّزُ مِن الغيظ كلما أَلْقِي فيها فوج سألهم خَزَنَتُها أَلْم يأتِكُم نذير \* قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذَّبنا وقُلنا ما نزَلَ الله من شيء إنْ أنتم إلا في ضلال كبير \* وقالوا لو كنا نسمع أو نعقِلُ ما كنا في أصحاب السعير \* فاعترفوا بذنبهم فَسَحْقًا لأصحاب السعير \* إن الذين يخشَون ربّهم بالغيب لهم مغفِرةً وأجر كبير ﴾ (١) .

هذا غوذج على ما تتلقى به الملائكة أصحاب النار من سؤال ، وهو سؤال يأتي بعد أن قامت عليهم الحجة ، وهم يجيبون على هذا السؤال معترفين مقرين بعد إذ رأوا أن إنكارهم من قبل لم يفدهم لكثرة الشهود ولقطعية الشهادات .

﴿ فَإِذَا نَفِحَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بِينهم يومنْ وَلا يتساءلون . فَن ثَقُلتُ موازينُه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهم خالدون . فأولئك هم المفلحون . ومن خفّتُ موازينُه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهم خالدون . تلفح وجوههم النّارُ وهم فيها كالحون . ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون . قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قومًا ضالين . ربّنا أخرجنا منها فإن عُدُنا فإنًا ظالمون . قال اخسئوا فيها ولا تكلمون . إنه كان فريق من عبادي يقولون ربّنا آمنًا فاغفِرُ لنا وارحَمنا وأنت خير الراحين . فاتخذتموهم سِخْرِيًّا حتى أنْسَوْكم ذِكْري وكنتم منهم فاغفِرُ لنا وارحَمنا وأنت خير الراحين . فاتخذتموهم سِخْرِيًّا حتى أنْسَوْكم ذِكْري وكنتم منهم تضحكون . إني جَزَيْتُهم اليومَ بما صبروا أنّهم هم الفائزون . قال كم لبثتُم في الأرض عَدَة سنين . قالوا لبِثنا يومًا أو بعض يوم فاسأل العادين . قال إنْ لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون . أفحَسِبتم أنّا خَلقنَاكم عَبَثًا وأنكم إلينا لا تُرجعون ﴾ (١) .

هذا نموذج على نوع بما يحدث من خطاب لأهل النار من الله عز وجل ، ومن دعاء وجواب من أهل النار ، وظاهر النص أن الخطاب مباشر من الله عز وجل لأهل النار ، وبعض المفسرين ذهب إلى أنه بالواسطة .

﴿ فَإِنَّهَا هِيَ زَجْرةً واحدةً فإذا هم يَنظرون ، وقالوا ياويلنَا هذا يومُ الدين ، هذا يومُ الذي كنتم به تكنَّبون ، احشُرُوا الذين ظلموا وأزوَاجَهم وما كانُوا يَعبُدُون ، مسن دُونِ اللهِ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ، وقِفُوهم إنّهم مسئولون ، مالكم لا تناصَرون ، بلُ هُم اليومَ مُستَسْلِمون ، وأقبَلَ بعضهم على بعض يَتساءلون ، قالوا إنكم كنتم تأتوننا

<sup>(</sup>١) تبارك : ٦ ـ ١٢ .

عن اليمين . قالوا بل لم تكونوا مؤمنين . وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين . فحق علينا قول ربّنا إنّا لذائقون . فأغويناكم إنّا كنّا غاوين . فإنهم يومئن في العذاب مشتركون . إنّا كذلك نفعل بالجرمين . إنهم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون . ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا يشاعر مجنون . بل جاء بالحق وصدق المرسلين . إنكم لذائقو العذاب الأليم . وما تجزّؤن إلا ما كنتم تعملون . إلا عباد الله الخلصين . أولئك هم رزق معلوم . فواكه وهم مكرمون . في جنّات النّعيم . على سُرر متقابلين . يُطاف عليهم بكأس من معين . بيضاء لذة للشّاريين . لا فيها غول ولا هم عنها يُنزفون . عليهم بكأس من معين . بيضاء لذة للشّاريين . لا فيها غول ولا هم عنها يُنزفون . قال قائل منهم إنّي كان لي قرين . يقول أثنك لين المصدقين . أثنا متنا وكنّا ترابًا وعظامًا أثنا لَعَينون . قال هل أنتم مُعلِعون . فاطلَع فرآه في سَواء الجحيم . قال تالله إنْ كِنْت لَعْرُدينِ . ولولا نعبة رَبّي لكنت من المُخصَرين . أفيا نحن بميّتين . إلا موتتنا الأولى وما نحن بميّتين . إن هذا لَهُوَ الفوز العظيم . لِمثل هذا فليعُمل العاملون . أذلك خير نُزلا أم شجرة الزّقوم . إنا جَعَلْناها فِتنة للظّالمين . إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم . طلْعها كأنه رءوس الشياطين . فيانهم لاكِلُون منها فالِنُون منها البُطون . فم إنّ مَرْجِعَهم لإلى الجَحيم . عليها لشرة تخرج في أصل الجحيم . عليها لشورة المنوز من منها البُطون . فم إنّ مَرْجِعَهم لإلى الجَحيم . ها الله المنطون . فم أن مَرْجِعَهم لإلى الجَحيم .

قوله تعالى : ﴿ وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين يهذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ﴾ يحتل هذا النص أن يكون من إجابة بعضهم لبعض ، أو من إجابة الملائكة لهم ، ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ أي وأشباههم ، والخطاب من الله عز وجل ، وهذا يفيد أن عباد الأصنام أو عباد صنم ما أو عباد الكواكب أو عباد كوكب ما ، وهكذا قل في سائر المشركين أنهم يحشرون مع بعضهم بعضا ، والأمر بحشر الأصناف بعضها مع بعض من الله عز وجل . والظاهر كا أنه تحشر الأصناف مع بعضها فإنها تدخل النار مع بعضها وهذا مقتضى قوله تعالى : ﴿ كلما ألقي فيها فوج ﴾ (٢) ، وقوله تعالى : ﴿ فاهدوهم إلى صراط الحجيم ﴾ أي فعرفوهم طريقها ليسلكوها ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ عن عقائدهم وأعمالهم ، ومعنى قوله فعرفوهم ﴾ أي واحبسوهم يوم الموقف . ﴿ ما لكم لا تناصرون ﴾ هذا سؤال يوجه إليهم تبكيتا

وتوبيخًا ، والسائل إما الله تعالى ، وإما الملائكة ، وفي السؤال إشارة إلى أن سرَّ اشتراكهم في الكفر هو التناصر ، ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءَلون ﴾ أي الرؤساء والأتباع أو الكفرة والقرناء ﴿ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ﴾ أي بأقوى ما تستطيعون أن تأتونا به من الشبه لتضلونا ، فيجيب المتبوعون ما يجيبون به ، وفي النص غوذج على حوار متعدد بين أكثر من متكلم .

﴿ ولو تَرَى إِذَ الظَّالُمُونَ مَوْقُوفُونَ عَند رَبَّهِم يَرْجعُ بعضُهُم إِلَى بعض القولَ يقول الذين استكبروا للذين النين استكبروا للذين التكبروا للذين استكبروا للذين استضغفوا المخن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ، وقال الذين استضغفوا للذين استكبروا بل مَكْرُ الليلِ والنهار إذ تأمروننا أن نكفرَ بالله ونجعل له أندادًا ، وأسرُّوا الندامة لما رأوًا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناقِ الذين كفروا هل يُجْزَون إلا ما كانوا يعملون ﴾ (١) .

قوله تعالى: ﴿ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ﴾ أي محبوسون عند ربهم وذلك يكون في موقف الحساب قبل الوزن والميزان وبعد الشفاعة لفصل الخطاب . ﴿ يرجع بعضهم إلى بعض القول ﴾ أي يتحاورون وهذا الحوار بين المتبوعين من الإنس من السادة والكبراء وأمّة الضلالة وبين أتباعهم ، وقوله تعالى على لسان المستضعفين : ﴿ بل مكر الليل والنهار حتى فتنتمونا و أمررتم علينا ضلالكم فأضللتمونا ، ومن يشهد في عصرنا سهر الدوائر الكافرة ودأبها على الإضلال يرى ما ذكرته الآية واقعًا حيًا وقوله تعالى : ﴿ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ﴾ المراد بذلك ما يقيدون به في النار بعد إذ يدخلونها .

﴿ وِيومَ يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إيّاكم كانوا يَعبُدون \* قالوا سبحانَك أنت وَلينا من دونهم بل كانوا يعبُدون الجنّ أكثرُهم بهم مؤمنون \* فاليومَ لا يملكُ بعضكم لبعض نفعًا ولا ضَرًا ونقول للسذين ظلموا ذوقوا عسذابَ النسار التي كنتم بها تكذبون ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) سبأ : ۳۱ ـ ۳۳ .

هذا غوذج على سؤال الله الملائكة وجوابهم فهناك ناس عبدوا الملائكة من دون الله وأظهر ما يظهر ذلك في ديانة الصابئة الموجودين في العراق حاليًا إذ يعبدون الأرواح العلوية .

﴿ وإذ يتحاجُون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنّا نصيبًا من النار . قال الذين استكبروا إنّا كُلُّ فيها إن الله قد حكم بين العباد . وقال الذين في النار لخَزَنَة جهنم ادْعُوا ربّكم يُخفّف عنّا يومّا من العذاب . قالوا أوّلم تَكُ تأتيكم رُسُلكم بالبيناتِ قالوا بلّى قالوا فادْعُوا وما دُعاء الكافرين إلا في ضلال . إنّا لننصر رسّلَنَا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتُهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾ (١) .

هذا غوذج للحوار بين أممّة الضلالة وأتباعهم في النار ، كا أنه غوذج على حوار أهل النار للملائكة وطلبهم منهم تخفيف العذاب ولو يومّا واحدًا ورد الملائكة عليهم ، وأمثال هذه النصوص التي تتحدث عن الحوار بين الأتباع والمتبوعين تؤكد أن على المسلم أن يختار للاقتداء والاتباع من يطمئن إلى ربانيته وولايته ، وأن يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وذلك مجبهم وطاعتهم .

 $\phi$  الذين كنَّبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رُسُلَنَا فسوف يعلمون  $\phi$  (۲) .

﴿ ويومَ نبعثُ من كل أمة شهيدًا ثم لا يُؤذَنَ للذين كفروا ولا هم يُستَعْتَبُونَ \* وإذا رأى النين أشركوا رأى النين أشركوا شركاءهم قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنّا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون \* وألقوا إلى الله يومئذ السّلَمَ وضلّ عنهم ما كانوا يفترون ﴾ (٢) .

قوله تعالى : ﴿ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ﴾ أي نبيا يشهد لهم وعليهم بالإيمان والكفر ، وفي هذا المقام مقام شهادة الأنبياء على الأمم ﴿ لا يودن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ﴾ أي ولا هم يسترضون . وبعد هذا المقام يشكو المشركون متبوعيهم إما من باب

<sup>(</sup>١) غافر : ٤٧ ـ ٥٢ .

<sup>(</sup>۲) غافر : ۷۰ .

<sup>(</sup>٣) النحل : ٨٤ ـ ٨٧ .

الطلب أن يضاعف لهم العذاب ، وإما من باب الاعتراف بأنهم كانوا مخطئين ، ويكذبهم المتبوعون ويستسلم الجميع لحكم الله رب العالمين حين لا ينفعهم الاستسلام النذي كان مطلوبًا منهم في الدنيا بأن يدخلوا الإسلام ويستسلموا لله فيه .

وتتمة المشهد هو: ﴿ ويوم نبعث في كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدًا على هؤلاء ﴾ (١) وقد مر معنا من قبل .

﴿ يَـومَ تَــَأَتِي كُلُّ نَفْسِ تَجِــَادلُ عَن نَفْسَهِــَا وَتُــوَقِّى كُلُّ نَفْسِ مَــَا عَمَلَتُ وَهُم لا يُظلّمون ﴾ (٢) .

قوله تعالى : ﴿ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ﴾ أي عن ذاتها وتسعى في خلاصها لا يهمها غيرها فتقول نفسي نفسي ولكن النفس الكافرة لابد أن توفى أعمالها أما النفس المؤمنة فلله فيها مشيئة وهناك شفاعات تصيبها وتنفعها .

﴿ ثُم يومَ القيامِةِ يُخزَبِهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتُوا العِلْمَ إِنَّ الحَزْيَ اليومَ والسوء على الكافرين \* الذين تتوقّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوًا السّلَم ما كنّا نعملُ من سوءِ بلى إِن الله عليم بما كنتم تعملون \* فادْخُلوا أبواب جهنَم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين \* وقيل للذين اتّقوا ماذا أنزل ربّكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدّارُ الآخرة خيرٌ ولنعُم دارُ المتّقين \* جنات عنن يدخلونها تجري من تحتها الأنهارُ لهم فيها ما يشاءون كذلك يَجزي الله المتقين \* الذين تتوفّاهم الملائكة طيّبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون ﴾ (آ).

وهذا غوذج آخر على ما يكون من سؤال وجواب وحوار يوم القيامة وفيه دعوة للكينونة من أهل التقوى والبعد عن الشرك ومظاهره .

﴿ ويومَ يقول نادُوا شركائيَ الذين زعمَم فدَعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مَوبقًا \* ورأى الجرمون النَّارَ فظنوا أنهم مُواقِعوها ولم يجدوا عنها مَصْرفًا ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) النحل : ۸۱ . (۲)

<sup>(</sup>٣) النحل : ٢٧ ـ ٣٢ . (٤) الكيف : ٥٣ ـ ٥٣ .

﴿ ويوم يقول ﴾ أي الله تمالى للكافرين : ﴿ نادوا شركائي الذين زعمتم ﴾ أي زعمة أنهم شركائي أو شفعاؤكم يمنعونكم من عذابي والمراد ما عبد من دونه ، وقيل إبليس وذريته ﴿ فدعوهم ﴾ أي فنادوهم ﴿ وجعلنا بينهم ﴾ أي بين الكافرين وآلهتهم ﴿ موبقًا ﴾ مهلكا يشتركون فيه وهو النار أو عداوة هي في شدتها هلاك .

﴿ وبَرَزوا لله جميعًا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنّا كُنّا لكم تبتعًا فهل أنتم مُغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجَزِعْنا أم صَبَرُنا ما لنا من متحيص \* وقال الشيطانُ لما قضِيَ الأمرُ إن الله وعَدَكم وعُدَ الحق ووعدتُكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتُكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمُصرخكم وما أنتم بمُصرخي إني كفرتُ بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عداب ألي كه (١).

قوله تعالى : ﴿ وقال الشيطان لما قضي الأمر ﴾ أي لما أحكم وفرغ منه ودخل أهلُ الجنةِ الجنّة وأهلُ النّارِ النّارَ فإن الشيطان يقوم خطيبًا في الأشقياء من الثقلين ، وفي النص غوذج على الحوار بين الأتباع والمتبوعين في النار ومحاولة الشيطان أن يخرج من لوم اللائمين على إغوائهم وقوله ﴿ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ﴾ أي ما أنا بمفيثكم ولا أنتم تغيثونني .

﴿ هذا وإن للطاغين لشرّ مآب ، جهنَّم يَصْلُونها فبئس المهاد ، هذا فليذوقوه حَميمٌ وغَسَّاق ، وآخرُ من شكله أزواج ﴾ (٢) .

قوله تعالى : ﴿ حميم وغساق ﴾ أي شراب يغلي ، والغساق صديد أهل النار ﴿ وآخر ﴾ أي وعذاب آخر ﴿ من شكله أزواج ﴾ من مثله أجناس .

﴿ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبًا بهم إنهم صَالُو النار \* قالوا بل أنتم لا مرحبًا بكم أنتم قدّمتموه لنا فبئس القرار \* قالوا ربّنا من قدّم لنا هذا فزده عذابًا ضِعْفًا في النار ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) إبراهيم : ۲۱ ـ ۲۲ . (۲) ص : ۵۰ ـ ۵۸ .

<sup>(</sup>۲) ص : ۵۹ ـ ۱۱ .

النص يدل على أن أئمة الضلال يدخلون النار قبل أتباعهم فيكون بين الأتباع والمتبوعين هذا التخاصم الذي ذكره النص الكريم .

﴿ وقالوا ما لنا لا ذَرى رجالاً كنا نعدُهم من الأشرار , أتخذناهم سِخْريًا أم زَاغتُ عنهم الأبصار , إنَّ ذلك لَحَقَّ تَخاصُمُ أهل النار ﴾ (١) .

﴿ ويومَ يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللْتم عِبادي هؤلاء أمْ هُم ضلوا السبيل \* قالوا سُبُحانَك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ مِن دونك مِن أولياء ولكن متعتهم وآباءَهم حتى نَسُوا الذّكُر وكانوا قومًا بُورا \* فقد كذّبوكم بما تقولون فسا تستطيعون صَرُقًا ولا نصرًا ومن يَظلِمْ منكم نُذِقْه عذابًا كبيرًا ﴾(١) .

﴿ ويوم يحشرهم ﴾ أي للجزاء ﴿ وما يعبدون من دون الله ﴾ أي كل معبود سواه ﴿ فيقول ﴾ أي الله تعالى للمعبودين ﴿ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ﴾ . ﴿ قالوا ﴾ الظاهر من السياق أن المراد بذلك أن من عُبِدَ فلم يَرْضَ أو عُبِدَ ولم يشعر يقولون ﴿ سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورًا ﴾ أي هالكين ﴿ فقد كذبوكم بما تقولون فيا تستطيعون صرفا ﴾ أي دفعا للعذاب عنكم ﴿ ولا نصرا ﴾ يعينكم أحد عليه ، وفي النص دليل علىأن كثيرًا ممن عُبدَ من دون الله لا مسؤولية عليهم .

﴿ قَالَ ادخلوا فِي أَمِم قَد خَلَتْ مِن قَبْلُكُم مِن الجِنّ والإنس فِي النّار كلما دخلتْ أُمّة لمنت أُختَها حتى إذا ادَارَكوا فيها جميعًا قالت أُخراهم لأولاهم ربّنا هؤلاء أضلُونا فآتهم عنابًا ضِعْفًا مِن النّار قال لِكلّ ضِعْف ولكن لا تَعْلمون \* وقالت أُولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذابَ بما كنتم تكسبون ﴾ (٣) .

في النص دليل على أن الأمم المتقدمة في الزمن تدخل النار قبل الأمم المتأخرة في الزمن ، ومن سبق في الضلال فتابعه عليه لاحقون يلومون السابقين ، والسابقون يشمتون

<sup>(</sup>۱) ص : ۱۲ ـ ۱۲ .

<sup>(</sup>٢) الفرقان : ١٧ ـ ١٩ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ٣٨ ـ ٣٩ .

بهم ؛ لأن اللاحقين يدعون فضلاً على المتقدمين كا نرى في عصرنا ؛ إذ يرى اللاحقون أنهم قد سبقوا المتقدمين في العلم والتقدم ، وبعد استكال النار أهلها يدعو اللاحقون أن يضاعف الله للسابقين العذاب فيعرفهم أن العذاب المضاعف للجميع لمن ضل وأضل بسبب ضلاله وإضلاله ، ولمن ضل متابعًا للأولين بسبب ضلاله وتقوية الضلال وأهله بتقليد الضالين .

﴿ ونادى أصحابُ الجنّة أصحابُ النار أنْ قدْ وجدْنا مَا وعَدنا ربنا حقّا فَهـل وجدْتم ما وَعد ربُّكم حقا قالوا نعم فأذّن مُؤذّن بينهم أنْ لعنة الله على الظالمين به الدين يَصدُون عن سبيل الله وَيبُفُونها عِوَجًا وهم بالآخرة كافرون به وبينها حجّابٌ وعلى الأعراف رجالٌ يعرفون كلا بسياهُم ونادَوْا أصحابَ الجنة أنْ سلامٌ عليكم لَمْ يَدْخلوها وهم يطمعون به وإذا صُرِفت أبصارُهم تِلقاء أصحابِ النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين به ونادى أصحابُ الأعراف رجالاً يعرفونهم بسياهم قالوا ما أغنى عنكم جَمْعُكم وما كنتم تستكبرون به أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ﴾ (١) .

( أهل الأعراف ) : قوم تساوت سيئاتهم وحسناتهم فلا هم استحقوا النار فيدخلونها ، ولا استحقوا الجنة فيدخلونها لكنهم يطمعون أن يدخلوها بفضل الله وهم داخلون في المآل ، ويكونون قبل دخولهم الجنة بين أهل الجنة والنار ، والنص يدل عل أن حوارًا يجري بين أهل الجنة والنار ، وبين أهل الأعراف وأهل النار وهذا يفيد أن أهل الجنة يطلعون على أهل النار وذلك من تمام النعمة والاعتبار ليشكروا .

﴿ ونادى أصحابُ النارِ أصحابَ الجنّةِ أن أفيضوا علينا من الماء أوْ مِمّا رزقكم اللهُ قالوا إنّ الله حرّمها على الكافرين ، الذين اتخذوا دينهم لهوّا ولعبّا وغرّتهم الحياةُ الدنيا فاليومَ ننساهم كا نسوا لِقاء يومِهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ﴾ (٢) .

﴿ فَإِذَا نُقَرَ فِي النَّاقُورِ \* فَذَلَكَ يُومُنُذُ يُومٌ عَسِيرٌ \* عَلَى الْكَافَرِينَ غَيْرُ يَسَيرِ \* ذَرُني ومن خلقتُ وحيدًا \* وجعلتُ له مالاً ممدودًا \* وبَنينَ شهودًا \* ومهّدت له تمهيدًا \* ثم يطمع

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ٥٠ ـ ٥١ .

أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا عنيدًا . سأرهقة صَعَودًا . إنه فكر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم فتل كيف قدر . ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤتر . إن هذا إلا قول البشر . سأصليه سقر . وما أدراك ما سقر . لا تبقي ولا تذر . يؤتر . إن هذا إلا قول البشر . عليها تسعة عشر . وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستينقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يُضل الله من يشاء و يهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر . كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إنها لإحدى الكبر . ينزيرًا للبشر . لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر . كل نفس بما كسبت رهينة . إلا نفيرًا للبشر . لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر . كل نفس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليين . في جنات يتساءلون . عن الجرمين . ما سلككم في اسقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطوم المدين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكب بيوم الدين . حتى أتانا اليقين . فا تنفعهم شفاعة الشافعين . فا لهم عن التذكرة مغرضين . كأنهم حُمر مستنفرة . فرّت من قسورة ﴾ (١).

هذا نموذج آخر على حوار بين أهل الجنة وأهل النار .

﴿ الناقور ﴾ الصور ﴿ نقر ﴾ نفخ ﴿ لآياتنا عنيدًا ﴾ أي معاندًا جاحدًا للحق . ﴿ واسر ﴾ اشتد في العبوس وكلوح وسارهقه صعودًا ﴾ سأكلفه عذابًا شاقا لا يطاق . ﴿ واسر ﴾ اشتد في العبوس وكلوح وجهه ﴿ سأصليه سقر ﴾ سأدخله جهم ﴿ لواحة للبشر ﴾ مسوّدة للجلود محرقة لها ﴿ الكُبَر ﴾ الدواهي العظيمة ﴿ رهينة ﴾ أي مرهونة عنده تعالى بعملها ﴿ ما سلكم ﴾ ما أدخلكم ﴿ حمر مستنفرة ﴾ حمر وحشية شديدة النفار ﴿ قسورة ﴾ أسد .

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ \* قَالَ قَائلٌ مِنْهُمْ إِنِي كَانَ لِي قَرِين \* يَقُولُ أَنْتُم مُطْلِعُونَ \* فَالُهُمْ الْمُصَدَّقِينَ \* أَإِذَا مِتنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنًا لَمَديْنُونَ \* قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطْلِعُونَ \* فَاطُلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآء الْجَحِيمِ \* قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُردينِ \* وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِي لَكُنْتُ مِنَ فَاطُلُعَ فَرَآهُ فِي سَوَآء الْجَحِيمِ \* قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُردينِ \* وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُؤْذُ الْمُحْضَرِينَ \* إِنَّ هَذَا لَهُو الْفَوْزُ الْمُحْضَرِينَ \* إِنَّ هَذَا لَهُو الْفَوْزُ

<sup>(</sup>١) المدثر : ٨ ـ ١٥ .

الْعَظِيمُ \* لِمثل هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ \* ﴾ (١) .

هذا نموذج على حوار بين أهل الجنة فيا بينهم ونموذج على أن أهل الجنة يطَّلعون على أهل النار .

والمراد بالقرين في الآيات الصاحب الكافر في الدنيا ، والذي يجمعه مع المؤمن سبب من عمل مشترك أو جوار أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل المؤمن يجالس الكافر ، وكيف أن الكافر كان ينكر على المؤمن إيانه . فههنا المؤمن يخاطب الكافر هذا الخطاب المذكور في الآية وقد جاءت هذه الأيات بعد الكلام عن اجتاع أهل الجنة على شرابهم فهم يتحدثون ويجرهم الحديث إلى هذا الموقف .

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا (7).

قوله تعالى : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾ أي خيارًا أو عدولاً مزكّينَ بالعلم والعمل ﴿ شهداء على الناس ﴾ أي على معاصريكم وعلى من قبلكم وبعدكم ﴿ ويكون الرسول عليكم شهيدًا ﴾ فيشهد لكم بالعدالة ، وشهادته لكم بالعدالة في الموقف تأكيد لشهادتكم على الأمم ، وهذا يكون عندما تنكر الأمم أن رسلها قد بلغتها وذلك في موقف من مواقف القيامة .

\* \* \*

## وبعد:

فلقد حرصنا ألا يخلو الكلام عن اليوم الآخر من الإكثار من النصوص القرآنية ليزداد المسلم فهمًا وبصيرة بما يجري في اليوم الآخر ، وحرصنا أن نبين ما استطعنا تسلسل الأحداث في اليوم الآخر لأن الكتابة في هذا الشأن قليلة فاقتضى هذا منا الإكثار من النصوص والنقول والتعليقات .

## الفقرة الخامسة في : أحاديث تصف بعض ما في الموقف وما بعده

١٢١٦ ـ \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قـالوا : يــارسولَ الله هل نرى ربَّنا يومَ القيامة ؟ فقال : « هل تُضارُّون في رؤية الشمس في الظهيرة ليستُ في سَحابة » ؟ قالوا : لا ، قال : « فهل تُضارُّون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سَحابةً » ؟ قالوا : لا . قال : « فوالذي نفسى بيده ، لا تُضارُّون في رُؤية ربُّكم إلا كَا تُضارُّون فِي رؤية أحدهما ، فيَلقى العبدُ ربَّه ، فيقول : أيْ فُلْ ، أَلَمْ أَكْرمْك وأُسَوِّدُك وأُزَوِّجُكَ ، وأُسَخِّرُ لـك الخَيْلَ والإبلَ ، وأُذَرْكَ تَرأُس وترْبَعُ ؟ فيقول : بلى يارب . فيقول : أظننتَ أنك مُلاقِيَّ ؟ فيقول : لا ، فيقول : فإني أنساك كما نسيتني ، ثم يلقى الثاني ، فيقول : أي فل : ألم أكْرمْك وأسوِّدكَ وأزوِّجك ، وأُسخِّرُ لك الخيل والإبل ؟ وأذَرْكَ تَرْأُسُ وتَربَعُ ؟ فيقول : بلي يارب ، فيقول : أظننتَ أنكَ مُلاقيٌّ ؟ فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك كا نسيتني ، ثم يلقى الثالث ، فيقول : أي فُلْ ، ألم أُكْرِمْكَ وأُسَوِّدْكَ ، وأَزَوِّجْكَ ، وأُسَخِّرْ لَـكَ الخيلَ والإبلَ ، وأَذَرْكَ تَرْأُسُ وتَرْبَعُ ؟ فيقـول : بلي يـــارب ، فيقــول : أظننتَ أنــكَ ملاقيٌّ ؟ فيقول : أي رب : آمنتُ بك وبكتابك وبرُسك ، وصلَّيتُ وصتُ وتصدَّقتُ ، ويُثْني بخير ما استطاع ، فيقولُ هـا هنـا إذن ، ثم يقول : الآن نبعثُ شاهدًا عليك ، فيتفكُّرُ في نفسه : من ذا الذي يَشهدُ عليه ؟ فيُختَم على فيه ، ويقالُ لفخذِه : انطِقى ، فَتَنْطق فخذُه ولحمه وعظامُه بعمله ، وذلك ليُعذَر من نفسه ، وذلك المنافق ذلك الذي يَسخَطُ الله عليه » .

أقول: في الحديث عن الرؤية وهي خاصة بأهل الإيمان ، وكلام عن المحاسبة والخاطبة في موقف من مواقف القيامة وهي عامة كما هو ظاهر من الحديث .

١٣١٦ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٧٩ ) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ، حديث رقم ( ١٦ ) . ( تضارون ) : روي بتخفيف الراء من الضير ، يقال : ضاره يضيره .

١٢١٧ ـ \* روى البخاري عن سعيد بن المسيَّب ، وعطاء بن يزيد الليثي أنَّ أبا هريرة أخبرهما: أنَّ الناس قالوا: يا رسولَ الله ، هل نرى ربَّنا يومَ القيامة ؟ قال: « هل تَهارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سَحَابٌ » ؟ قالوا : لا يارسولَ الله ، قال : « فهل تمارون في الشمس ليس دونَها سَحاب » ؟ قالوا : لا ، قال : « فإنكم تَرونَـهُ كذلك ، يُحشَر النَّاسُ يومَ القيامة ، فيقول : من كان يَعْبُدُ شيئًا فليتبع ، فنهم مَنْ يتّبعُ الشّمسَ ، ومنهم من يتّبعُ القمر ، ومنهم من يتبعُ الطواغيتَ ، وتبقى هذه الأمَّةُ فيها منافقوها ، فيأتيهم الله ، فيقول : أنا ربُّكم ، فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينًا ربُّنا ، فإذا جاء ربُّنا عَرَفْناه ، فيأتيهم الله ، فيقول : أنا ربُّكم ، فيقولون : أنتَ ربُّنا ؟ فيدعوهم ، ويُضْرَبُ الصِّراطُ بين ظهرانَي جهنم ، فأكون أولَ مَنْ يَجُوزُ من الرُّسل بأُمَّته ، ولا يتكلَّمُ يـومئـذ أحـدٌ إلا الرُّسُـل ، وكلام الرُّسُل يـومئـذ: اللهم سَلَّمْ سَلَّمْ ، وفي جهنَّم كـلاليب ، مثـلُ شَـوكِ السَّعدان ، هل رأيتم شَوك السعدان » ؟ قالوا : نعم ، قال : « فإنها مثلُ شَوك السعدان ، غير أنَّه لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِها إلا الله تعالى ، تَخطَفُ الناس بأعمالهم ، فمنهم منْ يُوبَقُ بعمله ، ومنهم من يُخَرْدَلُ ، ثم يَنْجو ، حتى إذا أراد اللهَ رحمةَ مَنْ أراد من أهل النار» وفي رواية : « فمنهم المؤمن بقى بعمله ، ومنهم الجازى حتى يُنَجِّى - حتى إذا فَرَغَ اللهُ من القضاء بين العباد ، وأراد أن يُخرجَ برحمته مَنْ أرادَ من أهل النار أمر الملائكة أن يُخرجوا من كان يَعبُدُ الله ، فيُخرجونهم ، ويعرفونهم بآثار السجود ، وحرَّم الله على النار أن تـأكلَ أثر السجودَ ، فيُخرَجون من النار ، فكلُّ ابن آدم تأكُّلُه النار ، إلا أثرَ السجود فَيُخرجون من النارقد امْتُحِشُوا ، فَيُصَبُّ عليهم ماءُ الحياة ، فَيَنْبُتُون كَا تَنْبُتُ الْحبَّةُ فِي حَميل السيل ،

١٢١٧ ـ البخاري ( ٢ / ٢٩٢ ) ١٠ ـ كتاب الأذان ، ١٢٩ ـ باب فضل السجود .

<sup>(</sup>السعدان): نبت ذو شوك معقف من مراعى الإبل.

<sup>(</sup> يوبق ) : أوبقتُه الذنوب ، أي : أهلكته .

<sup>(</sup> يخردل ) المخردل : المرمي المصروع ، وقيل : هو المقطع ، والمعنى أنه تقطعه كلاليب الصراط ، حتى يقع في النار. .

<sup>(</sup> امتحشوا ) : الامتحاش : الاحتراق ، وقيل : هو أن تُذهِبَ النارُ الجلد ، وتبدي العظم .

<sup>(</sup> الحِبَّة ): بكسر الحاء : البزورات ، وبفتحها ، كالحنطة والشعير .

<sup>(</sup> حميل السيل ) : الزبد وما يلقيه على شاطئه ، وهو فعيل بمعنى مفعول .

ثم يَفرَعُ اللهُ من القصاص بين العبادِ، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهلِ النار دخولاً الجنة مقبل بوجهه قبل النار، فيقول : يارب، اصرف وجهي عن النار، قد قَشَبني رِيحُها وأحرقني ذكاها، فيدعو الله بما شاء أن يدعوه ، فيقول : هل عسيت إن أفعل ذلك تسأل غير ذلك ؟ فيقول : لا وَعِزّتك ، فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق ، فيصرف الله وجهة عن النار، فإذا أقبل بوجهه على الجنة ، ورأى بَهْجَتها ، سكت ما شاء الله أن يَسْكُت ، ثم قال : يارب ، قدمني عند باب الجنة ، فيقول الله له : أليس قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت ؟ فيقول : يارب لا أكون أشقى خلقك ، فيقول : في عنير هذا ، فيعطي ربّه ما شاء من عهد وميثاق ، فيقول : لا أباب الجنة فإذا بلغ بابها ، رأى زهرتها وما فيها من النّضرة والسّرور».

- وفي رواية (١): « فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت لَه الجنة : فرأى ما فيها من الحبرة والسرور ، فسكت ماشاء الله أن يسكت فيقول : يارب أدخلني الجنة ، فيقول الله : ويحك ! ياابن آدم ماأغْدرَك ؟ أليس قد أعطيت العهود أن لا تسأل غير الذي قد أُعطيت ؟ فيقول : يارب ، لا تجعلني أشقى خَلْقِك ، فيضحَك الله منه ، ثم يَأْذَنُ له في دخول الجنة ، فيقول : تَمَن مَ . فيتنى ، حتى إذا انقطع أمنيته ، قال الله تعالى : تمن من كذا وكذا ـ يُذكّره ربّه ـ حتى إذا انتهت به الأماني قال الله : لك ذلك ومثله معه » .

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنها : إنَّ رسولَ الله عَلَيْتُ قال : « قال الله : لَك ذَلك وعشرةُ أمثاله » . قال أبو هريرة : لم أَحْفَظْ من رسولِ الله عَلِيْتُ ، إلا

<sup>(</sup>قَشَبني ريحها ): : أذاني ، والقشب ، السّمّ ، والقشيب : المسموم ، فكأنه قال : قد سَمَّني ريحها .

<sup>(</sup> ذكاها ) : ذكا النار ، مفتوح الأول مقصورًا : اشتعالها ولهبها .

<sup>(</sup> الزهرة ) : الحسن والنضارة والبهجة .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٣ / ٤١٩ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ٢٤ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وَجُوهُ يُومُنُذُ نَاضِرَةً ... ﴾ .

<sup>(</sup> انفهقت ) : : أي انفتحت واتسعت . ( الحبرة ) : السرور والنعمة .

قوله : « لك ذلك ومثله معه » قال أبو سعيد : إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « لـك ذلك وعشرة أمثاله » قال أبو هريرة : وذلك الرجل آخرُ أهل النار دخولاً الجنة .

وفي رواية مسلم (۱) عن عطاء وابن المسيب ، وقال : قال أبو هريرة : إنَّ الناس قالوا للنبيِّ عَلِيْكُمْ : يا رسولَ الله ، هل نرى ربَّنا يوم القيامة ؟ ... وساق الحديث بمثله . هكذا قال مسلم ، ولم يذكر لفظه ، وأخرجه البخاري عن عطاء وحده بنحوه .

ورواه الترمذي '' عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أخصر من هذا : أن رسولَ الله عَلَيْم والله عَلَيْم الله النَّاسَ يوم القيامة في صعيد واحد ، ثم يَطلِّع عليهم ربُّ العالمين ، فيقول : ألا لِيتبِعْ كلَّ إنسان ما كان يَعْبُدُ ، فيتثّل لصاحب الصليب صليبه ، ولصاحب التصاوير تصاويره ، ولصاحب النَّارِ ناره ، فيتبعون ما كانوا يعبدون ، ويبقى المسلمون ، فيطلعُ عليهم ربُّ العالمين ، فيقول : ألا تتبعون الناس ؟ فيقولون : نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك ، الله ربُّنا وهذا مكاننا حتى نرى ربَّنا ، وهو يأمرهم ويُنَبِّنهم » . قالوا : وهل نراه يا رسولَ الله ؟ قال : « وهل تُضارُّون في رؤية القمر ليلة البدر» ؟ قالوا : لا ، يا رسولَ الله ، قال : « فإنكم لا تُضارُّون في رؤية القمر ليلة البدر» ؟ قالوا : لا ، يا رسولَ الله ، قال : فقسه ، ثم يقول : أنا ربُكم فاتَبعوني ، فيقوم المسلمون ، ويوضع الصراط ، فيرُ عليه مثل جياد الخيل والركاب وقولهم عليه : سلّم سلّم ، ويبقى أهل النار ، فيطرح منهم فيها فوج ، فيقال : هل امتلأت ؟ فتقول : هل من مزيد ؟ حتى إذا أوعِبُوا فيها فوج ، فيقال : هل امتلأت ؟ فتقول : هل من مزيد ؟ حتى إذا أوعِبُوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها ، وأزُويَ بعضُها إلى بعض ، ثم قال : قط ، قالت : قط وضع الرحمن قدمه فيها ، وأزُويَ بعضُها إلى بعض ، ثم قال : قط ، قالت : قط ، فإذا دخلَ أهلُ الجنة الجنة ، وأهلُ النَّار النَّارَ : أُتِيَ بالموتِ مُلَبَّاً فيوقف قط ، فإذا دخلَ أهلُ الجنة الجنة ، وأهلُ النَّار النَّارَ : أَتِيَ بالموتِ مُلَبَّاً فيوقف

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١ / ١٦٣ ـ ١٦٧ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨١ ـ باب معرفة طريق الرؤية .

 <sup>(</sup>٢) الترمذي (٤ / ٦٩١ ) ٣٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٢٠ ـ باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار .
 ( زويت ) : الشيء إلى الشيء : ضمت بعضه إلى بعض ، وجمعته إليه .

<sup>(</sup>قط قط ): بمعنى حسى وكفاني .

<sup>(</sup> ملبّبًا ) : كأنه أخذ بتلابيبه ، وهو استعارة ، والأخذ بالتلابيب : أن يجمع على الإنسان ثوبه ، ويأخسد عقدُمه فحرُ به .

على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ، ثم يقال : ياأهل الجنة ، فيطلعون خائفين ، ثم يقال : يا أهل النار ، فيطلعون مستبشرين ، يرجون الشفاعة ، فيقال لأهل الجنة وأهل النار : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون ـ هؤلاء وهؤلاء ـ قد عرفناه ، هو الموت الذي وُكّلَ بنا ، فيُضجَع ، فيذبح ذبحاً على السور ، ثم يقال لهم : يا أهل الجنة ، خلود لا موت ، ويا أهل النار ، خلود لا موت » .

وروى النسائي (۱) منه طرفًا من وسطه ، وهو قوله : « فتأتي الملائكة فتشفع ويشفع الرسل » ، وذَكَرَ الصراط ، فقال رسولُ الله عَلَيْجَ : « فأكون أول من يجيز ، فإذا فرغ الله من القضاء بين خلقه ، وأخرج من النار مَنْ يريد أن يخرج ، أمَرَ الله الملائكة والرسل أن تَشْفَعَ ، فيشفعون بعلاماتهم ، إنَّ النارَ تأكل كلَّ شيء من بني آدم إلا موضع السجود ، فيصب عليهم ماء الحياة ، فينبتون كا تنبت الحبة في السيل » .

أقول: في النص الذي مرّ معنا عدد من مشاهد يوم القيامة وهي بعض من كل ، وهي تعطينا تصورًا عن تعليم رسول الله علي وعن طريقة وعظم ، فالنص ابتدأ بالإجابة على سؤال ثم كان هناك تذكير بأكثر من مشهد من مشاهد يوم القيامة بما يناسب حال السامعين ، وقد طوى النص مشاهد كثيرة من مشاهد يوم القيامة جاءت بمناسبات أخرى أو ذكرها القرآن الكريم ومنه نعلم أن الواعظ يتخير لوعظه ما يناسب حال السامعين ، والحدث يتخير لحديثه ما يناسب حال الخاطبين وقل مثل ذلك في المحاضرة والخطبة والدرس والعلم والتعليم وقد حاولنا أثناء العرض الإجالي ومن خلال التعليقات أن ننقل أكبر قدر من مشاهد يوم القيامة مع إبراز تسلسل الأحداث بالقدر الذي أسعفتنا فيه المراجع ولم نقف عند الكثير من النصوص ؛ لأن أمر القيامة غيب والمسلم مستقر في قلبه التنزيه والتسليم فلا يفوته أن يفهم النصوص على ضوء التنزيه ولا يفوته مع التنزيه أن يسلم: ﴿ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ﴾ (۱)

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٢ / ٢٢٩ ) ١٢ ـ كتابَ التطبيق ، ٨١ ـ باب موضع السجود .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ( ٥٣ ) .

١٢١٨ ـ \* روى مسلم عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه ، قــال : إن نــاسًا في زمن رسول الله ﷺ - وفي رواية : قال : قلنا ـ يا رسولَ الله ، هل نرى ربَّنا يوم القيامة ؟ قال رسولُ الله عَلِينَةِ : « نعم ، فهل تضارُّون في رؤية الشَّمس بالظهيرة صَحْوًا ليس معها سَحابٌ ؟ وهل تضارُّون في رؤية القمر ليلة البدر صَحوًا ليس فيها سَحابٌ » ؟ قالوا: لا ، يا رسولَ الله ، قال: « فما تضارقُن في رؤية الله تعالى يومَ القيامة إلا كا تضارُّون في رؤيةٍ أحدهما ، إذا كان يومُ القيامة أذَّن مؤذِّن : لِتَتَّبعْ كُلُّ أُمَّةٍ ما كانت تعبُدُ ، فلا يبقى أحدُ كان يَعبُدُ غيرَ الله - من الأصنام والأنصاب - إلا يتساقطون في النار ، حتى إذا لم يَبقَ إلا مَنْ كان يعبد الله مِنْ بَرٍّ وفاجر ، وغُبَّر أهل الكتاب ، فَيُدْعي اليهودُ ، فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عُزيرًا ابنَ الله ، فيقال : كَذَبتم ، ما اتَّخَذَ الله من صاحبة ولا ولد ، فماذا تبغون؟ قالوا : عَطِشْنَا ياربَّنا فاسْقِنا ، فيشار إليهم : ألا تَردُونَ ؟ فَيُحْشَرون إلى النار كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِم بعضُها بعضًا ، فيتساقطون في النار ، ثم يُدْعي النصاري ، فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كُنَّا نعبد المسيحَ ابنَ الله ، فيقال لهم : كذبتم ، ما اتَّخذ الله من صاحبة ولا ولد ، فماذا تبغون ؟ فيقولون : عَطِشْنَا يا ربنا فاسقنا ، فيشار إليهم : ألا تَردُون ؟ فَيُحشَرون إلى جهنّم كَأَنُّهـا سَرَابٌ يحطمُ بعضُها بعضًا ، فيتساقطون في النار ، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من برِّ وفاجر ، أتاهم الله في أدنَى صورة من التي رَأْوْه فيها ، قـال : فمـا تنظرون ؟ تَتْبَع كلُّ أُمَّةٍ ما كانت تَعبُدُ ، قالوا : ياربُّنا ، فارقْنَا الناس في الدنيا أفقرَ ما كُنَّا إليهم ، ولم نصاحبهم ، فيقول : أنا ربُّكم ، فيقولون : نعوذ بالله منك ، لا نُشرك بالله شيئًا - مرتين أو ثلاثًا - حتى إنَّ بعضَهم ليكاد أن ينقلبَ ، فيقول : هل بينكم وبينه آيةٌ فتعرفونه بها ؟ فيقولون :نعم ، فيُكشّف عن سَاقٍ ، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ، ولا يبقى من كان يسجـدُ لله

١٣١٨ - مسلم ( ١ / ١٦٧ ) ١ - كتاب الإيمان ، ٨١ ـ باب معرفة طريق الرؤية .

<sup>(</sup> غُبَر ) : جمع غابر ، وهو الباقي ، وغُبَرات جمع الجمع .

<sup>(</sup> الحطم ) : الكسر والدق ، أي ينكسر بعضها على بعض .

اتقاءً ورياءً ، إلا جعل الله ظهْرَه طَبقةً واحدةً ، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحوَّل في صورته التي رَأُوه فيها أولَ مرة ، فقال : أَنَا رَبُّكُم ، فيقولون : أنتَ ربُّنا ، ثم يُضْرَبُ الجِسرُ على جهنم ، وتَحل الشفاعةُ ، ويقولون : اللهم سَلّم سَلّم » قيل : يا رسولَ الله ، وما الجشرُ ؟ قال : « دَحْضٌ مَزلَّـةٌ ، فيه خطاطيفُ وكلاليبُ ، وَحَسَكةٌ تكون بنَجدٍ ، فيها شُوَيْكَةٌ ، يقال لها : السعدان ، فيرُّ المؤمنون كطرف العين ، وكالبرق والريح ، وكالطير ، وكأجـاويـد الخيل والركاب ، فناج مُسَلِّمٌ ومخدوش مُرْسَل ، ومَكْدُوسٌ في نـار جهنم ، حتى إذا خَلَصَ المؤمنون من النار ، فوالذي نفسي بيده ، ما من أحدٍ منكم بأشدَّ مناشدةً لله في استيفاء الحق من المؤمنين يومَ القيامة لإخوانهم الذين في النار» وفي رواية « فما أنتم بأشد مناشدةً في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رَأُوا أنَّهم قد نجوا في إخوانهم ، فيقولون : ربَّنـا كانـوا يصـومـون معنـا ، ويصلُّـون ويحجـون ، فيقال لهم : أخرجوا من عَرَفتم ، فتُحرَّم صُوَرُهم على النَّار ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًـا كَثْيُرًا قد أخذت النارُ إلى نصف ساقه ، وإلى ركبتيه ، ثم يقولون : ربَّنا ما بقي فيها أحدّ مِمَّن أمرتنا به ، فيقول : ارجعوا ، فمن وجدتم في قلبه مثقالَ دينــار من خير فأخرجوه ، فَيُخْرجونَ خَلْقًا كَثْيَرًا ، ثم يقولون : ربَّنا ، لم نَـذَر فيهـا أحـدًا مِمَّن

<sup>(</sup> اتقامً ) : فَعَلْت ذلِك اتقاءً ، أي خوفًا .

<sup>(</sup>طبقة ): الطبقة والطبق : الصحيفة الواحدة .

<sup>(</sup> دحض ) : الدُّحضُ : الزلق ، وهو الماء والطين .

<sup>(</sup> مَزَلَة ) : موضع الزلل ، وأن لا يثبت القدم على شيء فيسقط صاحبها .

<sup>(</sup>خطاطيف): الخطاطيف كالكلاليب. المعقَّفة: المعوجة.

<sup>(</sup> كأجاويد الخيل ) : الجواد : القرس الرائع للذكر والأنثى ، والجمع جياد وأجاويد ، وكأنَّ أجاويد جمع الجمع .

<sup>(</sup> مخدوش ) : المخدوش : المجروح . و « المكدوس » قـال الحميدي : كذا وقع في الروايـات : مكـدوس ، وقـد سمعت بعضهم يقول : إنه تصحيف من الرواة ، وإنما هو مُكَردَس ، فإن صَحَّت الرواية في مكدوس ، فلعله من الكدس ، وهو المجتمع من الطعام ، فكأن الإنسان تجمع يـداه ورجلاه ويشـدُّ ، ويُلقَّى في النــار ، وهو بمعنى المكردس ، وقــد جاء في بعض نسخ مسلم « مكدوش » بالشين المعجمة ، فإن صح ، فهو من الكدش بعني الخدش ، والكدش أيضاً : السوق الشديد ، والكدس ـ بالسين المهملة ـ إسراع المثقل في السير ، فيجوز أن يكون منه ، كأنه مثقل بـ ذبوبـ ، وله مَنْ يحثُّه على المشي ، وذلك آكد في تعذيبه وتعبه .

أمرتناً ، ثم يقول : ارجعوا ، فمن وجيدتم في قلبه مثقال نصْف دينار من خير فَأَخْرَجُوهُ ، فَيُخْرَجُونَ خَلَقًا كَثَيْرًا ، ثم يقولُونَ : ربَّنَا لَم نَـذَر فيها ممن أمرتنا . أحدًا ، ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ذرَّةٍ من خيْر فأخرجوه ، فَيُخْرِجُونَ خلقًا كثيرًا ، ثم يقولون : ربَّنا لم نَذَرْ فيها خيرًا » وكان أبو سعيد يقول : إن لم تُصَدِّقُوني بهـذا الحـديث ، فـاقرؤوا إن شئتم : ﴿ إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَـال ذرَّة وإن تَـكُ حسنة يُضاعِفْهَا ويُؤتِ مِن لَدُنْهُ أجرًا عظيمًا ﴾ (١) . « فيقول الله عز وجل : شَفَعَت الملائكة ، وشَفَعَ النبيُّون ، وشَفَعَ المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحمُ الراحمين ، فيقبضُ قَبْضَةً من النار ، فيُخرج منها قومًا لم يَعْمَلُوا خيرًا قَط ، قد عادوا حُمَمًا ، فيلقيهم في نَهر في أفواه الجنة ، يقال له : نهر الحيـاة ، فَيَخْرجُون كما تَخْرجُ الْحِبَّـةُ في حميل السَّيل ، ألا تَرَونَها تكون إلى الحَجَر أو إلى الشجر ، ما يكون إلى الشمس أصَيْفِرُ وأَخَيْضرُ ، وما يكون منها إلى الظل ، يكون أَبْيَضَ » ؟ فقالوا : يا رسولَ الله ، كأنك كنتَ تَرعَى بالبادية ، قال : « فيخرجُون كاللؤلؤ ، في رقابهم الخواتيم ، يعرفهم أهل الجنة ، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنّة بغير عمل عَملُوه ، ولا خير قَـدَّمُوه ، ثم يقول : ادخلوا الجنـة ، فمـارأيتموه فهـو لكم ، فيقولون : ربَّنا أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من العالمين ، فيقول : لكم عندي أفضلُ من هذا ، فيقولون : ياربُّنا ، أيُّ شيء أفضلُ من هذا ؟ فيقول : رضايّ ، فلا أَسْخَطُ عليكم بعده أبدًا ».

قال مسلم : قرأت على عيسى بن حماد \_ زغّبة \_ المصري هذا الحديث في الشفاعة ، وقلتُ له : أُحَدّثُ بهذا الحديث عنك ، أنّك سمعتَهُ من الليث بن سعد ؟ فقال : نعم .

وقال مسلم عن أبي سعيد : إنّه قال : قلنا : يا رسول الله ، أنرى ربّنا ؟ قال : « هل تضارُّون في رؤية الشمس إذا كان يوم صَحْوٌ » ؟قلنا . لا ... وساق الحديث ، حتى انقضى إلى آخره ، وزاد بعد قوله : « بغير عمل عَملُوه ، ولا خير قدَّموه » : « فقال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه » . قال أبو سعيد : بلغني أن الجسرَ أدق من الشعرة ، وأحدُّ

<sup>(</sup>۱) النساء : ٤٠

<sup>(</sup> حُمَمًا ) : جمع حمة ، وهي الفحمة .

من السيف ، وليس فيه : « فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تُعط أحدًا من العالمين » وما بعده .

وفي رواية (١) قال : قلنا : يا رسول الله هل نرى ربّنا ؟ قال : « هل تضارُّون في رؤية الشمس إذا كانت صَحْوًا » ؟ قلنا : لا ، قال : « فإنكم لاتضار ون في رؤية ربُّكم يومئذ ، إلا كا تضارُّون في رؤيتها » . قال : « ثم ينادي مُنَاد : ليذهب كلُّ قوم إلى ما كانوا يَعْبدون ، فيذَهبُ أصحابُ الصليب مع صليبهم ، وأصحابُ الأوثان مع أوثانهم ، وأصحابُ كلِّ آلهةٍ مع آلهتهم ، حتى يبقى من كان يعبد الله عز وجل من بَرٍّ وفاجر ، وغُبَّراتٍ من أهل الكتاب ، ثم يؤتى بجهنَّمَ تُعْرَضُ كأنها السّراب ، فيقال لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزيرًا ابنَ الله ، فيقال : كذبتم ، لم يكن لله صاحبة ولا ولد ، فما تريدون ؟ قالوا : نريد أن تَسقينًا ، فيقال : اشربوا ، فيتساقطون في جهنم ، ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبـد المسيح ابنَ الله ، فيقال : كـذبتم ، لم يكن لله صـاحبـة ولا ولد ، فما تريدون ؟ فيقولون : نريد أن تَسقينًا ، فيقال : 'اشربوا ، فيتساقطون ، حتى يبقى من كان يعبد الله من بَرِّ وفاجر ، فيقال لهم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس ؟ فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم ، فإنا سمعنا مُنادِيًا ينادي : ليَلْحَق كلُّ قوم ما كانوا يعبدون ، وإنما ننتظر ربَّنا ، قال : فيأتيهم الجبَّار في صورةٍ غير صورت التي رَأُوه فيها أول مرة ، فيقول : أنا ربُّكم ، فيقولون : أنتَ ربُّنا ؟ فلا يكلمه إلا الأنبياء ، فيقال : هل بينكم وبينه آيةٌ تعرفونها ؟ فيقولون : نعم ، الساق ، فيكشف عن ساقه ، فيسجد لـ ه كلّ مؤمن ، ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعة ، فيذهب كيَّا يسجد ، فيعود ظهره طبقًا واحدًا ثم يؤتِّي بالجسر، فيجعله بين ظهري جهنم » قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: « مدَّحضة مزلَّةً ، عليها خطاطيف وكلاليبُ ، وحسَكة مُفلْطَحةً ،

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٢ / ٤٢٠ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ٢٤ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وَجُوهُ يُومِئُذُ نَاضِرَةً .. ﴾ . ( مفلطحة ) : المفلطح : الذي فيه عرض .

لها شوكة عقيفة تكون بنجد ، يقال لها : السُّعدان ، يمرُّ المؤمن عليها كالطُّرْف وكالبرق ، وكالريح ، وكأجاويد الخيل والركاب ، فناج مُسلَّم ، وناج مَخْـدُوشٌ ، وَمكدُوسٌ فِي نَارَ جَهِمْ ، حتى عِرَّ آخرُهم ، يُسحَب سَحْبًا ، فما أنتم بأشد لى مناشدةً في الحق قد تبين لكم مِنَ المؤمن يومئذ للجبار، فإذا رأوا أنهم قد نَجَوا ا شَفَعُوا فِي إخوانهم ، يقولون : ربَّنا ، إخوانُنا كانوا يُصلُّون مَعنا ، ويصومون مَعنَا ، ويعملون معنا ، فيقول الله عز وجل : اذَهبُوا ، فمن وَجدُّتُم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ، ويحرم الله صورهم على النار بذنوبهم ، فبعضُهم قد غاب في النار إلى قدميه ، وإلى أنصاف ساقيه ، فيُخْرجون من عرفوا ، ثم يعودون ، فيقول : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه ، فَيُخْرِجُون مَنْ عرفوا ، ثم يعودون ، فيقول : اذهبوا ، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذَرَّةٍ من إيمان فأخرجوه ، فيُخْرجون من عَرَفُوا - قال أبو سعيد : فإن لم تصدَّقوني ، فَاقْرُووا ﴿ إِنْ الله لا يظلم مثقال ذَرَّةِ وإن تلك حسنة يضاعفُها ﴾ (١) - فيشفع النبيون ، والملائكة ، والمؤمنون ، فيقول الجبار : بَقَيت شفاعتي ، فيقبض قبضة من النار ، فيُخْرِجُ أقوامًا قد امتُحِشُوا ، فَيُلْقون في نهر بأفواه الجنة ، يقال له : ماءُ الحياة ، فينبتون في حافَّتيه كما تنبت الحبَّة في حَميل السيل ، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة ، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر ، وما كان إلى جانب الظل منها كان أبيض ، فيخرجُون كأنهم اللؤلؤ ، فيجعل في رقبابهم الخواتيم فيدخلون الجنة ، فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الرحمن ، أَدْخلهم الجنة بغير عمل عملوه ، ولا خير قدَّموه ، فيقال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه » .

وفي رواية النسائي (٢) طَرَف منه ، قال : قال رسولُ الله عَلِيْجُ : « ما مُجادَلَةُ أُحدِكُم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الدين

<sup>(</sup>عقيفة ) : المعقِّف : الملويُّ مثل الصنَّارة ، والتعقيف : التعويج .

<sup>(</sup> مناشدة ) : المناشدة : المسألة .

<sup>(</sup>١) النساء: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٨ / ١١٢ ) ١ \_ كتاب القسامة ، ١٨ \_ باب زيادة الإيمان .

أدخلوا النار»، قال: « فيقولون: ربّنا ، إخواننا كانوا يصلّون مَعَنَا ، ويصومون معنا ، ويَحُجُّونَ معنا ، فأدخلتَهم النار» ؟ قال: « فيقول: اذهبوا فأخرِجوا من عرفتم منهم » قال: « فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم ، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ، ومنهم من أخذته إلى كعبيه ، فيخرجونهم ، فيقولون: ربّنا قدأخرجنا من أمرتنا » قال: « ثم يقول: أخْرِجُوا مَنْ كان في قلبه وزن دينار من إيان ، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ، حتى يقول: مَنْ كان في قلبه وزن ذرّةٍ وإن الله لا يظلمُ مثقالَ ذَرّةٍ وإن كُل حسنة يُضاعِنْها ويُؤْتِ من لَدُنْه أجرًا عظيمًا ﴾ (١) .

أقول: الملاحظ أن الروايات التي مرت معنا وبعض الروايات التي ستر معنا في هذه الفقرة تتحدث عن رؤية الله عز وجل في الحشر قبل دخول الجنة ورؤية الله عز وجل ثابتة لأهل الإيمان في الحشر وفي الجنة ، وفي حديث أبي سعيد تركيز على مواقف بعينها أما محل هذه المواقف بالنسبة لتسلسل الأحداث يوم القيامة فإنه يحتاج إلى استشراف لعامة النصوص . والظاهر من النصوص أن إدخال أهل النار النار وادخال أهل الجنة الجنة أنه يكون بعد إقامة أنواع من الحجج ولكن كا ذكر ابن كثير في النهاية أن بعض الرواة يطوون ذكر بعض المشاهد ويركزون على بعض المشاهد ، ردًا على جاحد أو مبتدع وقد يكون هذا الطي من رسول الله على لله تركيز معنى معين عند أصحابه في جلسة من الجلسات يكون هذا الطي مغنى آخر في جلسة أخرى فقد كان من سنته عليه الصلاة والسلام تركيز المعاني في الأنفس حتى إنه كان يكرر الكلمة ثلاثًا لتعقل منه .

وقد مرت معنا في رواية أبي سعيد كلمة يحسن أن نقف عندها لأنها تصادفنا كثيرًا وهي قوله عن الصراط: « بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحدٌ من السيف » فهذه العبارة حملها بعضهم على الحقيقة ، والتحقيق أنها محمولة على المجاز كا مر معنا في العرض الإجمالي لأن نصوصًا أخرى تتحدث عن جنبتي الصراط وليس لحدّ السيف جانبان.

<sup>(</sup>١) النساء : ٤٠ .

۱۳۱۹ - \* روى مسلم عن أبي الزبير رضي الله عنه سمع جابرًا يُسأل عن الورود ؟ فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا ، أنْظُرْ - أي ذلك فوق الناس - قال : فتُدْعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد : الأولُ فالأولُ ، ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك ، فيقول : مَنْ تنظرُون ؟ فنقول : ننظر ربّنا ، فيقول : أنا ربّكم ، فيقول ون : حتى ننظر إليك ، فيتجلّى لهم يضحك ، قال : فينطلق بهم ، ويَتَبعونه ، ويعطّى كلُّ إنسان منهم - منافق أو مؤمن - نورًا ثم يتبعونه ، وعلى جشر جهنم كلاليب وحسك ، تأخد من شاء الله ، ثم يَطفَأ نورُ المنافقين ، ثم ينجو المؤمنون ، فتنجو أولُ زمرة ، وجوههم كانقمر ليلة البدر ، سبعون ألفًا ، لا يُحاسَبُون ، ثم الذين يَلُونَهم كأضُوا نجم في الساء . ثم كذلك ، ثم تَحِلُ الشفاعة ، ويشفعون حتى يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يَزِن شعيرة ، فيُجعَلون بفناء الجنة ، ويَجْعَل أهلُ الجنة يَرُشُون عليهم الماء ، حتى ينبتُوا نبات الشيء في السيّل ، ويذهب حُراقة ، ثم يسألُ حتى تُجعَلَ له البدنيا وعشرة أمثالها معها .

۱۳۲۰ - \* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود عن النبي على قال: « يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قيامًا أربعين سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء » قال: « وينزل الله عز وجل في ظلل من الغيام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناد أيها النَّاس ألم تَرضَوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا أن يولى كل أناس منكم ما كانوا يعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم ؟ قالوا بلى » قال: « فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويقولون في الدنيا » قال: « فينطلقون ويمثَّلُ لهم أشباه ماكانوا يعبدون في الدنيا » . قال: « فينطلق إلى القمر والأوثان من يعبدون فنهم من ينطلق إلى الشمس ، ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوثان من الحجارة وأشباه ماكانوا يعبدون » قال: « ويُمثَّلُ لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى وعثَّلُ لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى وعثَّلُ لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى وعثَّلُ لمن كان يعبد عريرًا شيطان عزير ، ويبقى محمد عربيًا قال: « قال: « ويمثَلُ لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى وعثَّلُ لمن كان يعبد عريرًا شيطان عزير ، ويبقى محمد عربيًا قال: « قال: « ويمثَلُ لمن كان يعبد عربيرًا شيطان عزير ، ويبقى محمد عربيًا قال: « قال: « ويمثَلُ لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى وعثَّلُ لمن كان يعبد عربيرًا شيطان عزير ، ويبقى محمد عربيًا قال: « قال: « قال ؛ « ويمثَلُ لمن كان يعبد عربيرًا شيطان عزير ، ويبقى محمد عربيًا شياء قال ؛ « قال ؛ « قال ؛ « ويمثَلُ من كان يعبد عربيرًا شيطان عزير ، ويبقى عمد عربير المناكلة والمناكلة و

أقول : وطريق الطبراني الأخرى حسنة السند متصلة والله أعلم .

١٢١٩ - مسلم ( ١ / ١٧٧ ) ١ - كتاب الإيمان ، ٨٤ - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .

١٢٢٠ ـ المعجم الكبير ( ٩ / ٤١٧ ) .

مجمع الزوائد : ( ١٠ / ٢٤٠ ) وقال : رواه كله الطبراني من طرق ، ورجال أحدهما رجال الصحيح ، غير أبي خالـد الدالاني ، وهو ثقة .

قال الحافظ ابن حجر : أبو خالد التالاني صدوق يخطئ كثيرًا وكان يدلس .

« فيتمثلُ الربُّ تباركَ وتعالى فيأتيهم فيقولُ ما لكم لا تنطلقون كانطلاق الناس فيقولون : إن لنا لإلها ما رأيناه . فيقول : هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناها » . قال : « فيقول : ما هي فنقول : يكشف عن ساقه » قال : « فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخرُّ كلُّ من كان نظره ، ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ، ثم يقول : ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيُعطيهم نورَهم على قدر أعمالهم : فمنهم من يُعطى نورَه مثلَ الجبل العظيم يسعى بين يديه ، ومنهم من يُعطى نورَهُ أصغر من ذلك ومنهم من يُعطى مثلَ النخلة بيده ، ومنهم من يُعطى أصغرَ من ذلك حتى يكونَ آخِرُهم رجلا يعطى نورَه على إبهام قدميه يضيء مرة وَيَطْفَأ مرة فإذا أضاء قدم قدمه وإذا طَفَئَ قام». قال : « والرب تبارك وتعالى أمامهم ، حتى يَمُرَّ في النار فيبقى أثرة كَحَدَّ السيف »قال : « فيقـولُ : مروا فيرون على قـدرنـورهم : منهم من يمر كطرفـة العين ، ومنهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كالسحاب ، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب ، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم من يمر كشد الفرس ، ومنهم من يمر كشد الرحل حتى يمر البذي يعطى نوره على ظهرقدميه يجثوعلى وجهه ويديه ورجليه تَخرُّ يد وتَعْلَقُ يد وتَخر رجُل وتعلق رجل ، وتصيبُ جوانبَه النارُ فلا يزال كذلك حتى يَخْلُصَ فإذا خَلُصَ وقف عليها فقال : الحمد لله فقد أعطاني الله ما لم يعط أحدًا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها ». قال : « فَيَنْطَلَقَ به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسلُ فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرى ما في الجنة من خلل الباب فيقول رب أدخلني الجنةَ فيقول الله : أتسألُ الجنةَ وقد نجيتُك من النار؟ فيقول: رب اجعل بيني وبينها حِجابًا لا أسمعُ حَسيسَها » قال : « فيدخُلُ الجنةَ ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه إليه حُلمٌ فيقول: رب أعطني ذلك المنزل ، فيقول له: لعلك إن أعطيتُكه تسألُ غيرَه ، فيقول : لا ، وعزتك لا أسألُك غيرَه ، وَأَنَّى منزلٌ أحسن منه ، فيُعطى فينْزلُهُ . ويرى أمامَ ذلك مَنزلا كأن ما هو فيه إليه حلم ، قال : رب أعطني ذلك المنزَل ، فيقول الله تبارك وتعالى له : فلعلك إن أعطيتُكَه تسألُ

غيرَه ، فيقول وعزتك يارب وأنَّى منزلٌ يكون أحسنَ منه ، فيُعطاه وينزلُه ثم يَسكتُ فيقول الله جلُّ ذكرُه : مالك لا تسألُ ؟ فيقول : رب قد سألتُك حتى قد استحييتُك وأقست حتى استحييتُك . فيقول الله جل ذكرُه : ألم ترضَ أن أعطيَك مثلَ الدنيا منذ خلقتُها إلى يوم أفنيتُها وعشرةَ أضعافِهِ ، فيقول : أتهزأ بي وأنت ربُّ العزة ؟ فيضحكُ الرب تبارك وتعالى من قوله » قال : فرأيت عبدالله بنَ مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك ، فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن ، قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارًا كلما بلغت هذا المكان ضحكتَ ، قـال : إني سمعتُ رسول الله عَلَيْتُهُ يحدث هذا الحديث مرارًا كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضَحِكَ حتى تبدُو أضراسُه قال : « فيقول الرب جلُّ ذكرُه : لا ولكني على ذلك قادرٌ ، سَلْ : فيقول : أَلْحَقَى بِالنَّاسِ ، فيقول الْحَقُّ بِالنَّاسِ » قال : « فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قَصْرٌ من درة فَيَخِرُّ ساجدًا فيقال له : ارْفَعْ رأسك ، مالك ؟ فيقول: رأيت ربي أو تراءى لي ربي فيقال له: إنما هو منزل من منازلك» قال : « ثم يلقى رجلاً فيتهيأ للسجود له ، فيُقالُ له : مه . فيقولُ : رأيت أنك ملك من الملائكة ، فيقول : إنا أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك ، تحت يدي ألف قَهرمانِ على مثل ما أنا عليه » قال : « فيَنْطَلِقُ أمامَه حتى يَفْتَحَ لـه القصرَ» قال : « وهو من دُرَّةٍ مُجوفةٍ ، سقائفُها وأبوابُها وأغلاقُها ومفاتيحُها منها تَستقبلهُ جوهرةٌ خضراءُ مبطنةٌ بحمراءَ فيها سبعون بابًا ، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة ، كلُّ جوهرة تُفضى إلى جوهرة على غير لون الأخرى ، في كلِّ جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حَوار، عَينا، عليها سبعون حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِها من وراء حُلِلها ، كبدها مرآتُه وكَبدُهُ مرآتُها ، إذا أعرضَ عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفًا عما كانت قبل ذلك فيقول لها : والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفًا وتقول له : وأنت ازددت في عيني سبعين ضعفًا ، فيقال له : أَشرِفْ فيشرفْ . فيقال له : ملك مسيرةُ مائة عام يَنْفُذُه بصرُك » قال : فقال عُمَرُ ألا تسبعُ ما يحدثنا ابن أم عبد ياكعبُ عن أدنى أهل الجنةِ مَنزلاً فكيف أعلام ؟ قال : يا أمير المؤمنين مالا عينَ رأت ولا أذنّ سمعتْ . إن الله جل ذِكرُه خلق دارًا جعلَ فيها ما شاء

من الأزواج والثرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الله الملائكة ، ثم قدال كعب ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ (۱) قال : وخلق دون ذلك جنتين وزينها بما شاء وأراهما من شاء من خلقه ، ثم قال : من كان كتابه في عليين نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد حتى إن الرجل من أهل عليين ليَخْرُجُ فيسيرُ في ملكِه فلا تبقى خية من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون لريحه ، فيقولون : واها لهذا الريح ، هذا ريح رجل من أهل عليين قد خرج يسيرُ في ملكِه ، قال : ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها . فقال يسيرُ في ملكِه ، قال : ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها . فقال كعب : إن لجهم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا نبي مُرسَل إلا خرَّ لركبتيه حتى إن إبراهيم خليل الله ليقول : رب نفسي نفسي . حتى لو كان لك عل سبعين نبيًا إلى عملك لظننت أن لا تنجو . وفي رواية قال رسول الله علي : « يقوم الناس لرب العالمين ألف سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء » قال : فذكر مثل حديث زيد بن أبي

## أقول:

من الملاحظ أنه قد ورد معنا في هذا النص تحديد للزمن الذي يسبق فصل الخطاب ، فأول الرواية ذكرت أربعين سنة ، وآخر النص ذكر رواية أخرى حددته بألف عام ، ولمثل هذا كان للتحقيق من أهله محله في فهم النصوص ، وفي جمع بعضها مع بعض وفي ترجيح الأخذ ببعضها ، وبسبب من هذا وجد في كل علم أئمة هدى سلمت لهم الأمة فمع إيماننا بعدالة الصحابة جميعًا ومع ثقتنا بالعدول من الرواة فإن للوهم أو للخطأ محلا في الرواية ، ولذلك أحالنا القرآن في سياقه على الراسخين في العلم في كل ما تشابه من القرآن ، وهو المنقول تواترًا والمحفوظ من الله عز وجل فكيف بما تشابه من نصوص السنة التي لم يوجد في كل نص منها تواتر لفظي أو معنوي وبعضها لم يوجد فيه تواتر أصلاً ، ثم هي لم يدخل كل نص منها بالتحديد في دائرة الحفظ الإلهي ، ومن ههنا كان الرجوع في هم غير القطعيات في الشريعة إلى فهوم الراسخين في العلم من أئمة الهدى هو الذي ينبغي أن

<sup>(</sup>١) السجدة : ١٧ .

يكون ملاذ المؤمن قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : « وبين ذلك أمـور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » ثم إن رسول الله عليه علنا « فَرُبَّ مَبَلَّغ أوعى من سامع » ، وكا يكون هذا يكون العكس فرب مبلغ لا يعى أن يضع النصوص في مواضعها ، ولا يحملها على محاملها الصحيحة ولا يعطيها محلها في مجموعة النصوص الواردة في الموضوع الواحد ، ومن ههنا فإننا لا نعطى حق الإمامة في الدين والاجتهاد في الفهم إلا لمن توافرت فيه شروطه ، ثم إن الصحابة أنفسهم قد يوجد عند بعضهم من العلم مالا يوجد عند الآخر مع أن الجميع لا يفوتهم قطعي في الشريعة ولا معلوم من الدين بالضرورة ، ولكن قـد يفوت بعضهم ما عنـد الآخر فـإذا جمـع مـا عنــد الجميـع وترك مــا خــالف فيـــه الثقــةُ الثقات وما كان فيه علة تمنع الأخذ به استقام الأمر ويبقى القرآن هو الأصل والسنة شارحة له وكل ذلك يجعلنا نحتاج لتحقيقات الراسخين في العلم. وعلى كل الأحوال إذا فاتنا أن نعرف تحقيقات الراسخين في العلم فلا يفوتنا ونحن نقرأ نصوص السنة الثابتة التسليم ، وإذا وجدنا تعارضًا مع القطعيات فإلى القطعيات المرجع ، وإذا لم تكن هناك قطعيات فالتفويض لله والتصديق بما ورد على لسان رسول الله ﷺ - كما أراده رسول الله ﷺ - هو العاصم ، كما لا يفوتنا في كل الأحوال ونحن نقرأ نصوص الكتاب والسنة أن يكون من جملة أهدافنا التأثر والجد والتشمير ليوم النشور، وهذا يتحقق في كل الأحوال سواءً عرفنا تحقيق أهل التحقيق في الفهم الدقيق نتيجة الرسوخ في العلم والتدبر العميق أو لم نعرفه ، ولنحذر أهل الشذوذ الذين يخِالفون إجماع الراسخين في العلم من يسيئون الظن بأعمة الهدى الذين أجمعت الأمة على إمامتهم .

١٣٢١ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قـال : كُنَّا مع النبيِّ ﷺ في دَعْوةٍ ، فَرُفِعَ إليه الذَّراعُ ـ وكانت تعجبه ـ فَنهَسَ منها نَهْسةً وقال : « أنا سيِّـد النـاس

١٣٢١ ـ البخاري ( ٨ / ٣٩٥ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ٥ ـ باب ﴿ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورًا ﴾ .

وله طرف فيه: ( ٦ / ٣٧١ ) ٦٠ \_ كتاب الأنبياء ، ٣ \_ باب قبول الله عز وجل : ﴿ وَلَقَد أَرَسَلْنَا نُوحًا إلى قومه وَ .

مسلم ( ١ / ١٨٤ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨٤ ـ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .

والترمذي (٤ / ٦٢٢ ) ٣٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ١٠ ـ باب ما جاء في الشفاعة . وقال : حديث حسن صحيح . ( فنهس ) : النهس : أخذ اللحم بقدُّم الأسنان .

يومَ القيامة هل تدرون ممَّ ذاك ؟ يجمع اللهُ الأولين والآخرين في صَعيد واحـد ، فيُبْصرُهم الناظر ، ويسمَعُهُم الداعي ، وتدنو منهم الشمس ، فيبلُّغُ الناس من الغَم والكرب ما لا يُطيقون ولا يحتملون ، فيقول الناسُ : ألا ترون إلى ما أنتم فيه ، إلى ما بلَغَكم ، ألا تنظرونَ مَنْ يشفعُ لكم إلى ربَّكم ؟ فيقولُ بعضُ الناس لبعض : أبوكم آدمَ ، فيأتونه ، فيقولون : ياآدمُ ، أنتَ أبو البشر ، خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، وأسكنك الجنة ، ألا تشفعُ لنا إلى ربِّك ، ألا ترى ما نحن فيه وما بَلَغَنَا ؟ فقال : إن ربي غضِبَ اليوم غضبًا لم يَغضبُ قبله مثلَه ، ولا يغضب بعده مثله ، وإنه نهاني عن الشجرةِ ، فعصيت ، نفسي ، نفسي ، نفسي ، اذْهَبُوا إلى غيري ، اذهبوا إلى نوح ، فيأتون نوحًا فيقولون : يانوح ، أنت أولُ الرسل إلى أهل الأرض ، وقد سمَّاك الله عبدًا شكورًا، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بَلَغنَا ؟ ألا تشفعُ لنا عند ربك؟ فيقول : إن ربي غَضِبَ اليوم غضبًا لم يغضَب مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنَّه قد كان لي دهوةً دعوتُ بها على قومي ، نفسي ، نفسي ، نفسي ، اذهبـوا إلى غيري ، اذهبوا إلى إبراهيم ، فيأتون إبراهيم فيقولون : أنت نبيُّ الله ، وخليلُه من أهل الأرض ، اشفع لنا إلى ربِّك ، أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقولُ لهم : إنَّ ربي قد غَضبَ اليوم غَضِّبًا لم يغضِّبُ قبله مثله ، ولن يغضِّبَ بعده مثله ، وإني كنتُ كذبتُ ثلاث كَذَبات ... فذكرها نفسي ، نفسي ، نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى موسى ، فيأتون موسى فيقولون : أنت رسولُ الله ، فضَّلكَ برسالاته وبكلامه على الناس ، اشفع لنا إلى ربك ، أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي قد غَضِبَ اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإني قد قَتَلْتُ نَفْسًا لم أومَرْ بقتلها ، نفسي ، نفسي ، نفسي ، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى ، فيأتون عيسى ، فيقولون : ياعيسى ، أنتَ رسول الله وكامتُه ألقاها إلى مريمَ ، وروح منه ، وكلمتَ الناسَ في المهـد ، اشفعْ لنـا إلى ربـك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول عيسى ، إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، ولم يَـذْكُرْ ذَنْبًا ، نفسي ، نفسي ، نفسي ،

اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى محمد ، فيأتون محمدًا عَلَيْكُ » وفي رواية « فيأتوني فيقولون : يا محمد ، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فأنطلق ، فآتي تحت العرش ، فأقع ساجدًا لربي ، ثم يفتح الله عليً من محامده وحُسنِ الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي ، ثم يقال : يا محمد ، ارفع رأسك ، وسل تعطه ، واشفع تُشفَع ، فأرفَع رأسي ، فأقول : أمتي يارب ، أمتى فيأرب ، أمتى يارب ، فيقال : يا محمد ، أذخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأين من أبواب الجنة ، وهم شركاء الناسِ فيا سوى ذلك من الأبواب » ثم قال « والذي نفسي بيده ، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ، كا بين مكة وهجر - أو كا بين مكة وبصرى » وفي كتأب البخاري : « كا بين مكة وحمير » .

أقول: مر معنا أن لرسولنا على ثلاث شفاعات كلها تدخل تحت مسمّى المقام المحمود سوى شفاعاته الأخرى: شفاعة لفصل الخطاب، وشفاعة لعبور الصراط، وشفاعة لدخول الجنة، وكل هذه الشفاعات تكون بعد أن يلجأ الناس إلى بعض الأنبياء فيحيل كل منهم على آخر حتى يصل الأمر إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام، وكثيرًا ما تتشابه النصوص فلا يعرف القارئ أي شفاعة من هذه الشفاعات يراد بنص من نصوص الشفاعة العظمى، ولا يكلف المسلم أن يعرف كيف يحمل كل نص من هذه النصوص على مقام بعينه بل يخشى عليه من الخطأ فيكفيه أن يعرف أصل المسألة مع التسليم والتفويض والجد والتشمير وبمناسبة هذا الحديث الذي مر معنا نقول: إن العلماء يخشون أن يفهم فاهم من هذا الحديث وأمثاله ما يتنافى مع عصة الأنبياء وهي قضية مجمع عليها عند أهل السنة والجاعة فما يرد وفعلت قفلتك التي قعلت كل (أ) أي قَتْله القبطي فقال موسى عليه السلام ﴿ فعلتها إذا وفعلت النابوة قال فرعون لموسى أنها من المسلين ﴾ (أ) أو هوهب في ربي حكا وجعلني من المرسلين ﴾ (أ) أو هي محولة على أنها من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين ، أو أنها محولة على اجتهاد مأذون لهم فيه فلم

(٢) الشعراء : ٢٠ .

<sup>(</sup>١) الشعراء : ١٩ .

<sup>(</sup>٣) الشعراء : ٢١ .

يصلوا باجتهادهم إلى ما هو الصواب عند الله فلهم أجر واحد وهذا ليس معصية ، وحتى بالنسبة للخطأ في الاجتهاد هم معصومون مآلاً لأن الله يصحح لهم ، وعلى هذا فما خلفه لنا رسول الله على معصوم قطعاً عن الخطأ وغيره ، لأنه إن حدث خطأ في الاجتهاد فإنهم يكونون مأجورين فيه ثم يصحح لهم ، فالعصة بالنسبة للمعاصي ثابتة لهم ابتداء وانتهاء ، والعصة بالنسبة للاجتهاد ثابتة لهم انتهاء ، وعلى هذا فإنه يجب أن نعتقد أن كل ما ورثناه عن رسولنا مما هو من سننه فعلاً فإنه معصوم ولكن الرواة غير معصومين ، ومن ههنا وجد التحقيق والحققون والاجتهاد والمجتهدون والرواية والمحدثون والجرح والتعديل إلى غير ذلك مما تحتاجه خدمة الشريعة .

## تعليق وتأكيد:

- ذكر في هذه الأحاديث الجامعة مشاهد من الموقف وما يكون بعده ، واخْتُصرَت فيها مواقف ، فلم تذكر أخذ الصحف والحساب والورود على الحوض ، ذلك أن الرسول والله كان من سنته أن يجمع بين تبشير وإنذار ، ومن ههنا كان يذكر مشهدًا من مشاهد الإنذار ثم يسارع إلى ذكر مشهد من مشاهد التبشير وقد يطوي أشياء تحدث بين المشاهد ليُفَصّلها في مقام آخر .

- رأينا في بعض النصوص أن بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام يعتذرون عن أفعال فعلوها أو فعلتها أقوامهم وقد يتوهم متوهم أنهم يعتذرون عن ذنوب تنقض مبدأ العصة للرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا وهم خاطئ ؛ فالرسل معصوفون وما يعتذرون منه إنما يعتذرون منه لا لأنه ذنب بل لأنهم يعرفون من جلال الله ما يقتضي منهم كثرة الخوف من أفعال هم مأجورون عليها لأنهم فعلوها باجتهاد أو ترخصوا بها في موقف يجوز فيه الترخص ، أو هي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين كا ذكرنا .

\* \* \*

# الفقرة السادسة في الحوض

- ـ أحاديث الحوض بلغت مبلغ التواتر ولذلك يكفر منكر الحوض.
- ولكل رسول من الرسل حوضه الذي ترد عليه أمته ، وحوض رسولنا عليه أكثرهم واردًا .
- واختلف العلماء في مكان الحوض هل هو قبل الصراط أو بعده ، والراجح أنه قبل الصراط فالناس يعطشون في الموقف . والنصوص تذكر أنه يُرَدُّ عن الحوض أقوام لكفرهم وردتهم ونفاقهم ، والصراط لا يجاوزه إلا أهل الإيمان .
- الثابت أن رسول الله عَلِيْ تعرض عليه أعمال أمته ، وبعض أحاديث الحوض تذكر أنه عليه الصلاة والسلام يرد عليه بعض أمته ، فتحول الملائكة بينهم وبين الحوض ، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يرد عليه بعض أمته ، فتحول الملائكة بينهم وبين الحوض ، وأن رسول الله عليه الماء عن سبب ذلك فيخبر أن هؤلاء قد ارتدوا ، فهو إذن يجهل ردتهم مما يشير إلى أنه عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أهل الإيمان ولا تعرض عليه أعمال أهل الكفر.
- وحوض رسولنا عليه الصلاة والسلام يأتي ماؤه من نهر الكوثر ، ونهر الكوثر في الجنة ، فمن فضل الله وكرمه أن يخرج من كوثر الجنة ما يصب بالحوض .
- \_ والشرب من الحوض يحمي من الظمأ أبدًا فمن شرب منه لا يظمأ بعده وإنما يشرب بعد ذلك تلذذًا .

## قال الشيخ أديب الكيلاني:

قال ملا علي القاري : حديث الحوض رواه من الصحابة بضع وثلاثون وكاد أن يكون متواترًا وقال الدكتور البوطي : الأحاديث الواردة في شأن الحوض ووصفه كثيرة جدًا زادت عن حد التواتر . اه . في تعليقه على (شرح جوهرة التوحيد ) .

أقول: ومع أن أحاديث الحوض بلغت مبلغ التواتر إلا أن بعض أهل السنة والجماعة لا

يحكم بكفر منكرها بل يحكم بفسوقه أو ضلاله ، وقد لحظنا عبارة ملا علي القاري إذ قال « وكاد أن يكون متواترًا » فهناك خلاف حوال التواتر .

- والنصوص الواردة في الحوض تجدها في أكثر من سياق فهي تُـذُكر مثلاً في الوضوء ، وتُذُكر في باب الردة ،وهذه بعض نصوص في الحوض :

#### النصوص

۱۲۲۲ - روى مسلم عن أبي ذرّ الغِفَاري رضي الله عنه قال : قلت : يا رسولَ الله ، ما آنية الحوض ؟ قال : « والذي نفس محمد بيده ، لآنيتُه أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ، في الليلة المظلمة المُصْحِية ، آنية الجنة ، مَنْ شَرِبَ منها لم يظمأ آخِرَ ما عليه ، يَشْخُبُ فيه ميزابان من الجنة ، مَنْ شَرِبَ منه لم يظمأ ، عرضه مثل طوله ، ما بين عمان إلى أيْلَة ، وماؤه أشد بياضًا من اللبن ، وأحْلَى من العسل » .

أقول: قوله عليه السلام: « لآنيته أكثر من عدد نجوم الساء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية » إشارة إلى أن عدد نجوم الساء كلها أكثر من آنية الحوض ، ولكن آنية الحوض أكثر من النجوم المنظورة في الليلة المظلمة المصحية . وفي هذا التعبير معجزة عظمى فلم تنكشف كثرة نجوم هذا الكون إلا في عصرنا . وعلى هذا الحديث تحمل النصوص التي تطلق أن عدد كيزانه كنجوم الساء .

۱۲۲۳ - \* روى أبو داود عن عبد السلام بن أبي حازم أبي طالوت قال : شهدت أبا بَرْزَة رضي الله عنه دخل على عُبيد الله بن زياد ، فحدت ثني فلان ساه مسلم - يعني ابن إبراهيم - وكان في السّماط ، فلما رآه عبيد الله ، قال : إن مُحَمَّديًّكم هذا لدَحْداح ، ففهمها الشيخ، فقال : ما كنت أحسب أن أبقى في قوم يُعيِّرونني بصحبة محمد عَلِيليٍّ ، فقال له عبيد الله : إن صحبة محمد عَلِيليٍّ لكم زَيْنَ غيرُ شَيْنِ ، ثم قال : إنما بَعثت إليك الأسألك عن الحوض ، هل سعت رسول الله على يذكر فيه شيئًا ؟ قال أبو برزة نعم ، لا مَرَّة ، ولا مرتين ، ولا ثلاثًا ، ولا أربعًا ، ولا خسًا ، فن كذّب به فلا سقاه الله منه ، ثم خرج مُغْضَبًا .

١٣٢٢ ـ مسلم ( ٤ / ١٧٩٨ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

والترمذي (٤ / ٦٣٠ ) ٢٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ١٥ ـ باب ما جاء في صفة أواني الحوض ، وقال : حديث حسن صحيح غريب . وليس عنده : « يشخب فيه ميزابان في الجنة » .

<sup>(</sup>يشخب ): شَخَبَ يشخُبُ شَخْبًا : سال وجرى كما يجري الميزاب .

١٣٣٣ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٣٨ ) كتاب السنة ، باب في الحوض ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup> السَّمَاط ) : الصف من الناس . ( الدُّحْدَاح ) : القصير .

١٢٢٤ - \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ، قال نبي الله عَلِيْلَةٍ : « يُرَى فَيْـــهِ أَبَارِيْقُ الذُّهب والفِضَّة كعدد نجوم السَّمَاء<sub>ِ »</sub> .

١٢٢٥ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عبدِ اللهِ بن عمرو بنِ العـاصِ رضي الله عنها قـال : قال رسول الله عَلِيْلِيِّم : « حَوضِي مَسيرةُ شهرِ ، مـاؤه أبيضُ من اللَّبَن ، وريحُـهُ أطيّبُ من المِسْكِ ، وكِيزانه كنجوم الساء ، مَنْ شَربَ منه لا يظمأ أبدًا » .

وفي رواية (١) « مسيرة شهر ، وزواياه سواءً ، وماؤه أبيض من الوَرق ... » وذكر نحوه .

١٢٢٦ - \* روى مسلم عن حُذيفة بنِ اليانِ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عَلِيَّةِ قال : « إن حَوضِي لأَبْعَدُ من أَيْلَةَ من عَدَنِ ، والذي نفسي بيده : إنِّي لأذودُ عنه الرجالَ ، كَمْ يَدُودُ الرَّجِلُ الْإِبْلُ الْغُرِيبَةُ عَنْ حَوْضِهِ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ الله وتَعْرَفُنا ؟ قَال : « نعم ، تَرِدُون عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِين من آثارِ الوضوءِ ، ليستْ لأحدٍ غيرِكم » .

أقول : وصف هنا بُعْدَ الحوض كما بين أيلة وعدن وفي حديث سابق ما بين عُهان وأيلـة ، وأيلة تقع في نهاية البحر الأحمر نحو الشمال على خليج العقبة ، والمسافتــان بين عــدن وبينهــا أو بين عُمان وبينها متقاربة وقد يكون الخاطبون بمسافة من المسافات يعرفون هذه المسافة أكثر من غيرها .

١٣٧٤ ـ البخاري ( ١١ / ٤٦٣ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥٣ ـ باب في الحوض ، وقول الله : ﴿ إِنَا أَعْطَيْنَاك الكُوثُورُ ﴾ .

مسلم ( ٤ / ١٨٠١ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا بَهِلِلْتُج وصفاته .

والترمذي ( ٤ / ٦٢٨ ) ٢٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ١٤ ـ باب ما جاء في صفة الحوض .

وقال : حديث حسن صحيح غريب .

وابن ماجه ( ٢ / ١٤٣٩ ) ٢٧ ـ كتاب الزهد ، ٢٦ ـ باب ذكر الحوض . وقول الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَعطينَاكُ الكوثر و واللفظ له .

١٢٢٥ ـ البخاري ( ١١ / ٤٦٣ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥٣ ـ باب في الحوض وقول الله : ﴿ إِنَا أَعْطَيْنَاكُ الكوثر ﴾ .

مسلم ( ٤ / ١٧٩٢ ) ٢٣ ـ كتاب الفضائل ، ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ١٧٩٣) الموضع السابق .

<sup>(</sup>الوَرق): الفضة. ١

١٣٢٦ ـ مسلم ( ١ / ٢١٧ ) ٢ ـ كتاب الطهارة ، ١٢ ـ باب استحباب إطالة الفرة والتحجيل في الضوء .

الله عنه قال : قالَ رَسولُ الله عنه والذي نفسي بيده : لأذودَنَّ رجالاً عن حَوضِي ، كما تُذَادُ الغريبةُ من الخوض » .

١٢٢٨ - \* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول وهو بين ظَهِرَانَي أصحابه : « إني على الحوضِ انظَرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنكَمْ ، فوالله لَيُقتَطَعنَّ دُونِي رَجالٌ ، فلأَقُولَنَّ : أيْ ربِّ ، مِني ومن أُمَّتي ، فيقولُ : إنك لا تَدري ما عَمِلوا بعدَك ، مازالوا يَرجعُون على أعقابهم » .

۱۲۲۹ - \* روى البخـاري ومسلم عن جُنْـدُب بن عبـدِ الله رضي الله عنـه قــال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « أنا فَرَطُكُم على الحوض » .

• ١٣٣٠ - \* روى مسلم عن جبابِرِ بنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قسال : « ألا إنِّي فَرَطٌ لكم على الحوض ، وإنَّ بُعْدَ ما بين طَرَفيه : كما بين صنعاءَ وأَيْلَةَ ، كأنَّ الأباريقَ فيه النجومُ » .

١٣٣١ - \* روى ابن ماجه عن الصُّنَابِحِ الأَحْمَسِيِّ قال : قال رسول الله عَلَيْتُجُ : « أَلا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَمْمَ فَلا تَقَتَّلُنَّ بَعْدِي » .

١٣٣٧ - ( البخاري ) ( ٥ / ٤٢ ) ٤٢ ـ كتاب المساقاة ، ١٠ ـ باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه .

مسلم ( ٤ / ١٨٠٠ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

١٣٢٨ ـ مسلم ( ٤ / ١٧١٤ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ١ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

<sup>(</sup> ليُقتطعن ) : الاقتطاع : أخذ طائفة من الشيء ، تقول : اقتطعت طائفة من أصحابه إذا أخذتهم دونه .

۱۲۲۹ ـ البخاري ( ۱۱ / ٤٦٣ ) ۸۱ ـ كتاب الرقاق ، ٥٣ ـ باب في الحوض وقول الله تعالى : ﴿ إِنَا أَعِطْيِنَاكَ الكوثر ﴾ . مسلم ( ٤ / ۱۷۹۲ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

١٣٣٠ - مسلم ( ٤ / ١٨٠١ ) ٤٣ - كتاب الفضائل ، ٩ - باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .
 ( الفرَط ) : المتقدّم على القوم الواردين الماء .

۱۳۳۱ ـ ابن منجه ( ۲ / ۱۳۰۰ ) ۲۹ ـ كتباب الفتن ، ٥ ـ بباب لا ترجعوا بعدي كفيارًا يضَرب بعضكم رقباب بعض . وفي الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات .

۱۲۳۲ - \* روى البزار عن أنس قال سمعتُ رسولَ الله ﴿ لَيْكُمْ يَقُول : « يامعشرَ الأنصار مَوْعِدُكُم حوضي » .

١٣٣٣ - \* روى أبو داود عن زيد بنِ أَرْفَمَ رضي الله عنه قال : كُنَّا مع رسولِ الله عَلَى الله عنه قال : كُنَّا مع رسولِ الله عَلَيْ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فقال : « ماأنتم جُزءٌ من مائه ألف جُزءٍ مِمَّن يَرِد عليَّ الحوض » ، قيل : كم كنتم يومئذ ؟ قال : « سبعًائة أو ثمانُائة » .

1776 - \* روى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « إني لَبِعُقْرِ حوضي أَذُودُ النَّاسَ لأهل الينِ ، أَضرِبُ بعصايَ حتى يرفض عليهم » ، فَسَيُّلَ عن عَرْضِهِ ؟ فقال : « من مَقامي إلى عَمَّان » ، وسئل عن شرابه ؟ فقال : « أشدُّ بياضًا من اللَّبنِ ، وأحلى من العسل ، يَغُتُّ فيه مِيزابانِ يَمُدانه من الجنةِ ، أحدُهما من ذَهب ، والآخر من وَرقِ » .

أقول: ذكر النووي أن المسافات التي وصفت الحوض يدخل فيها القليل تحت الكثير.

أقول: والمراد أن يعرف السامع سعة حجمه ، على أن رواية مسلم عن ثوبان التي تذكر مسافة أقل يرويها الترمذي في الرواية اللاحقة فيذكر نفس المسافة التي وردت في أحاديث أخرى .

**۱۲۳۲ ـ كشف الأستار ( ٤ / ١٧٨ ) -**

مجمع الزوائد ( ۱۰ / ۲۲۱ )

وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .

١٣٣٣ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٣٧ ) كتاب السنة ، باب في الحوض . وإسناده صحيح .

١٢٣٤ ـ مسلم ( ٤ / ١٧٩٩ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

<sup>(</sup> بعقر حوضي أذود ) : عَقْر الحوض : مؤخَّره ، وقوله : « لأهل الين » أي : لأجل أن يَرِدَ أهل الين ، والـذود : الطرد والدفع .

<sup>(</sup> يرفضُ ) : يتفرُّق ، وارفضُ الدمع : إذا جرى متفرَّقا مترششًا ، والمراد حتى يسيل عليهم ماء الحوض .

<sup>(</sup> يَفْتُ ) : غَتُ الماء يَفُتَ : إذا جرى جريًا له صوت ، وقيل : يَلْفُق الماءُ فيه دفقًا مُتَتَابِمًا .

وفي رواية الترمذي (١) ، عن أبي سَلام الحَبَشِي مَمْطُور ، قال : بعث إلي عرر بن عبد العزيز ، فحمِلْت على البريد ، فلما دخلت إليه ، قلت ؛ ياأمير المؤمنين ، لقد شق علي مركبي البريد ، فقال : يا أبا سلام ماأردت أن أشق عليك ، ولكن بلغني عنك حديث تحديث عن رسول الله علي في الحوض ، فأحببت أن تشافهني به ، فقلت : حديث ثوبان : أن رسول الله علي قال : « حوضي مثل مابين عدن إلى عمّان البلقاء ؛ ماؤه أشد بياضًا من الثّلج ، وأحلى من العسل ، وأكوابه عدد نجوم الساء ، من شرب منه شربة لم يظل بعدها أبدًا ، أول الناس ورودًا عليه فقراء المهاجرين الشّعْث رؤوسًا ، الدّنس ثيابًا ، الدين لا يَنْكِحون المنعَات ، ولا تُفتّح لهم أبواب السّدد » ، فقال عرد قد أنكحت المنعّات - فاطمة بنت عبد الملك - وفتحت لي أبواب السّدد » ، فقال عرد الم قي يَشْعَث ، ولا ثوبي الذي يَلي جسدي حتى يَتّسخ .

أقول: وعَإِن البلقاء هي عمان الأردن التي هي عاصة الملكة الهاشمية الأردنية في عصرنا، ورغبة عرفي ساع الحديث مشافهة أصل كبير من الأصول التي كان يحرص عليها السلف الصالح، فقد كانوا حريصين على التلقي المباشر ولذلك آثاره في التربية القلبية والروحية والسلوكية، فالتلقي من أهل الأنوار يعطي القلب نورًا، والتلقي من أهل العلم العاملين يعطى طالب العلم سمتًا وأدبًا وتواضعًا.

١٣٣٥ - \* روى البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنَّه سمع النبيُّ عَلَيْكُمُ قَال : حوضه : « مابين صنعاء والمدينة » ، فقال المستورد : ألم تسمعه قال : الأواني ؟ قال : لا ، قال المستورد : تُرى فيه الآنيةُ مثل الكوكب .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤/ ٦٢٩) ٣٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ١٥ ـ باب ما جاء في صفة أواني الحوض . وقال : حديث غريب . وهو حديث حسن .

<sup>(</sup> البريد ): خيل البريد : هي المرصدة في الطريق لحمل الأخبار من البلاد .

١٣٣٥ ـ البخاري ( ١١ / ٤٦٥ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥٣ ـ باب في الحوض . وقول الله تعالى ﴿ إِنَا أَعَطَيْنَاكَ الكوثر ﴾ . مسلم ( ٤ / ١٧٩٧ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

أقول: المسافة الواردة في هذه الرواية وبعض الروايات اللاحقة ورواية مسلم السابقة أقل من المسافة التي ذكرتها روايات أخرى، وقد يكون في ذلك إشارة إلى تناقص حجم الحوض لكثرة الشاربين، فهي تصفه في مرحلة من المراحل أو أن القليل يدخل في الكثير كا ذكر النووي فقال:

قال القاضي عياض: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبًا للاضطراب، فإنه لم يأت في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة ضربها النبي عَلِي في كل واحد منها مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك من الأفهام لبعد مابين البلاد المذكورة لا على التقدير الموضوع للتحديد بل للإعلام بعظم هذه المسافة، فبهذا تجمع الروايات. هذا كلام القاضي. قلت: [أي النووي] وليس في القليل من هذه منع الكثير، والكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا معارضة والله أعلم اهد.

١٢٣٦ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُمُ قال : « إن أمامَكُم حَوضي ، مابين جَنبيه كا بين جَرْبا وأُذْرُحَ » قال بعضُ الرواة : هما قريتان بالشام ، بينها مسيرةُ ثلاث ليال .

وفي روايـة (١) : « وفيـه أبـاريق كنجـوم الساء ، مَنْ ورده فشرب منـه لم يظمأ بعدها أبدًا .

الله عنه أنَّ رسولَ الله عَلَيْتُهُ مَالِكِ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ قال: « مابين ناحِيَتَيْ حَوضي ، كما بين صنعاءً والمدينة » .

١٢٣٦ ـ البخاري ( ١١ / ٤٦٣ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥٣ ـ باب في الحوض .

مسلم ( ٤ / ١٧٩٨ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

وأبو داود ( ٤ / ٢٣٧ ) كتاب السنة ، باب في الحوض .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ١٧٩٨ ) الموضع السابق .

۱۳۳۷ ـ البخاري ( ۱۱ / ٤٦٥ ) ۸۱ ـ كتاب الرقاق ، ٥٣ ـ باب في الحوض ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر ﴾ . مسلم ( ٤ / ١٨٠٧ ) ٤٢ ـ كتاب الفضائل ، أ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

وفي رواية (١): « مثل مابين المدينة وعَمَّان » .

وفي أخرى (٢) : « مابين لابَتي ْ حَوْضي » .

وفي أخرى (٢) قال : « يُرَى فيه أباريقُ الذهب والفضة ، كعدد نجوم السماء » .

وفي أخرى (٤) مثله ، وزاد : « أو أكثر من عدد نجوم السماء » .

وفي أخرى (٥) قال : « إن قَدر حوضي كما بين أَيْلَةَ وصنعاء الينِ ، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء » .

١٢٣٨ - \* روى الطبراني في الأوسط عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : « صنفان من أمتي لا يَرِدَانِ عليَّ الحوضَ ، ولا يدخُلان الجنة : القدرية والمرجئة » .

١٣٣٩ - \* روى الطبراني عن العِرباض بنِ ساريـةَ أن النبي ﷺ قــال : « لتزدَحِمَنَّ هذه الأمةُ على الحَوْض ازدحامَ الإبل وردت لِخَمْسِ » .

۱۲٤٠ ـ \* روى أحمد عن خولـةً بنتِ حكيم قـالت : قلت : يــارسـول الله إن لــك حوضًا ؟ قال : « نعم . وأحبُّ عليَّ من يرده قومُك » . .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤ / ١٨٠١ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا عَلِيلَةٍ وصفاته .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤ / ١٨٠١ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup> لاَبَتَي حَوضي ) : اللابة . الحَرَّة ، وأراد بها ههنا : الجانب .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤/ ١٨٠١) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤/ ١٨٠١) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٤/ ١٨٠٠) الموضع السابق .

١٣٣٨ ـ مجمع الزوائـد : ( ٧ / ٢٠٧ ) وقــال : رواه الطبراني في الأوسـط ، ورجـالـه رجــال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة . قال في التقريب : لا بأس به .

١٣٢٩ - المعجم الكبير ( ١٨ / ٢٥٢ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٦٥ ) وقال : رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن .

<sup>(</sup> وردتُ لِخَمْسِ ) : وردت على الماء بعد عطشِ خمسِ ليالٍ .

**۱۲٤٠ ـ** أحمد ( ۲ / ٤١٠ ) .

والمعجم الكبير ( ٢٤ / ٢٢٣ ) .

17٤١ - \* روى أحمد عن يُحَنَّش بن عبد الله أن حمزةَ بنَ عبد المطلب لما قدم المدينة تزوج خولة بنت قيس بن فهد الأنصارية من بني النجار، قال: وكان رسول الله عَلَيْ تزور حمزة في بيتها، وكانت تحدث عنه أحاديث، قالت : فأتانا رسول الله عَلَيْ فقلت يارسول الله: إنه بلغني عنك أنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضًا مابين كذا إلى كذا، قال: « نعم وأحب الناس علي أن يروى منه قومُك » قال: فقد دَّمَت إليه بُرْمة فيها حريرة، فوضع رسول الله عَلِي البُرْمة ليأكل فأحرقت أصابعه فقال: « حَس » ثم قال: « ابن آدم إن أصابة الجرد قال حَس وإن أصابة الحر قال حَس ».

الله عنه أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ وَمُسلم عن أنسِ بنِ مالكِ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قال : « لَيَرِدَنَّ عليَّ الحُوضَ رجالُ مِمَّن صاحبني ، حتى إذا رأيتُهم ، وَرُفِعُوا إليًّ ، اخْتُلِجُوا دوني ، فَلاَقُولَنَّ : أي ربً ، أصيحابي ، أصيحابي ، فَلَيُقَالَنَّ لِي : إنَّك لا تدري ماأحدثوا بعدك » .

وفي رواية (١)« لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ ناسٌ من أُمَّتي ... » الحديث ، وفي آخره : « فأقول : سُحْقًا لِمَنْ بدَّل بعدي » .

<sup>=</sup> مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٦١ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني وقال : هكذا رواه أبو خالد الأخر عن خولة بنت حكيم ، وقال الناس : عن خولة بنت قيس ، ورجالهما رجال الصحيح .

١٧٤١ ـ أحمد (٦ / ٤١٠ ) .

والمعجم الكبير ( ٢٤ / ٢٢١ ) . مختصرًا .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٦١ ) وقال : رواه أحمد ورواه الطبراني باختصار . وقـال : « وأحب النـاس إلي أو من أحب الناس إليّ ، أن يرده » ، وقال فيه : فقدمت إليه عصيدة . ورجال أحمد رجال الصحيح .

<sup>(</sup> البُوْمَة ) : القِدْر مطلقًا وجمعها برَام .

<sup>(</sup> الحريرة ) : الحسا المطبوخ من الدقيق والدُّسَم والماء .

<sup>(</sup> حَمَّ ) : كَلُّمَة يَقُولُهَا الإنسان إذا أَصَابُهُ مَا أَقَضُّهُ أَو أُخْرَقَهُ غَفْلَةً .

١٧٤٢ ـ البخاري ( ١١ / ٤٦٤ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥٣ ـ باب في الحوض وقول الله تمالى : ﴿ إِنَّا أَعَطَيْنَاكَ الكوثر ﴾ . مسلم ( ٤ / ١٨٠٠ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٤٦٤ ) الموضع السابق .

ومسلم ( ٤ / ١٧٩٢ ) كتاب الفضائل ، ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

الله على البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله على الله على الحوض ، ولَيُرْفَعَنَّ إلى ّرجالٌ منكم ، حتى إذا أهويتُ الله على الحوض ، ولَيُرْفَعَنَّ إلى ّرجالٌ منكم ، حتى إذا أهويتُ الله على الحوض ، فأقولُ : أيْ ربّ ، أصحابي ، فيقال : إنك لا تدري ما أَحْدَثُوا بَعْدَك ؟ » .

الله عن سهل بن سعد رضي الله عن أبي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه ، قال : سمعت النبي على الحوض ، مَنْ وَرَدَ شَرِبَ ، ومن شَرِبَ لم يظم أَ أبدا ، ولَيَرِدَنَ عَلَيَ أقدوام أَعْرِفُهم ويعْرفوني ثم يُحال بيني ومن شَرِبَ لم يظم أُ أبدا ، ولَيَرِدَنَ عَلَيَ أقدوام أَعْرِفُهم ويعْرفوني ثم يُحال بيني وبينهم » ، قال أبو حازم : فسمع النعان بن أبي عَيَّاشٍ وأنا أحدثهم هذا الحديث ، فقال : هكذا سمعت سهلاً يقول ؟ فقلت : نعم ، قال : وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد ، فيقول : « فإنهم مني ، فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول : سحقًا سُحقًا لمن بَدَّل بعدي » .

1710 - \* روى مالك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلَا ؛ أَنَّهُ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَسَلَّمَ عَلَى ، الْمَقْبَرَةِ فقال : « السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، دَارَ قَوْمٍ مُؤمنِينَ ! وَإِنَّا ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، الْمَقْبَرَةِ فقال : « لَوَدِدْنَا أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخُوانَنَا » قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ ! أُولَسْنَا إِخُوانَكَ ؟ قَال : « أَنْتُمْ أَصْحَابِي . وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي . وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض » قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَال : « أَنْتُمْ أَصْحَابِي . وَإِخْوَانِي اللهِ ! كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ : قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ ! كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنْ أُمَّتِكَ ؟ قَالَ :

١٣٤٣ ـ البخاري ( ١٣ / ٣ ) ١٢ ـ كتـاب الفتن ، ١ ـ بـاب مـا جـاء في قول الله تعـالى : ﴿ وَاتَّقُوا فَتنــة لا تصيبن الـذين ظلموا ... كل

مسلم ( ٤ / ١٧٩٦ ) ٤٢ ـ كتاب الفضائل، ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا عليه وصفاته .

<sup>(</sup> اختَلِجُوا ) : : أي استلبوا ، وأخذوا سرعة .

**١٣٤٤ ـ البخاري ( ١٣ / ٣ ) ٩٢ ـ كتاب الفتن ، ١ ـ باب ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا فَتَنَةَ ... ﴾ مسلم ( ٤ / ١٧٩٣ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .** 

١٣٤٥ ـ الموطأ ( ١ / ٢٨ ) ٢ ـ كتاب الطهارة ، ٦ ـ باب جامع الوضوء .

وابن ماجه ( ۲ / ۱٤٣٩ ) ۲۷ ـ كتاب الزهد ، ۳٦ ـ باب ذكر الحوض .

ومسلم بنحوه ( ١ / ٢١٨ ) ٢ ـ كتاب الطهارة ، ١٢ ـ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء .

« أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ عُرِّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خَيْلِ دُهْمِ بُهْمٍ ، أَلَمْ يَكُنْ يَعْرُفُهَا ؟ » قَالُوا : بَلَى . قَالَ : « فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًا مُحَجَّلِينَ ، مِنْ أَثْرِ الْوُضُوء » قَالَ : « لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي الْوُضُوء » قَالَ : « لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ . فَأَنَادِيهِمْ : أَلَا هَلُمُّوا ! فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ ، وَلَمْ يَزَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، فَأَقُولُ : أَلَا سُحْقًا ! سُحْقًا ! » .

أقول: الروايات التي تذكر أن هناك أناسًا يُرَدُّون عن الحوض متعددة يمكن أن يحُمَّل بعضها على أمَّة الدَّعوة دون إشكال، إلا أن بعضها مما ذكر لفظ الأصحاب، استغله بعض المبتدعة فشككوا في الصحابة رضوان الله عليهم، والأمر لا يحتل ماذهبوا إليه، وقد ناقش ابن حجر العسقلاني مناقشة مطولة فيا قيل، وجَمَعَ الروايات الواردة في هذه الشؤون. وأبسط ما يقال في هذا الشأن إن المراد بالأصحاب في الحديث هم بعض من مات رسول الله يتسلم عن الإسلام ثم ارتدوا وحاربهم أبو بكر وماتوا على الرَّدة، أو بعض من الذين تظاهروا بالإسلام وهم منافقون. ومما قاله ابن حجر:

قال الفربري: ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر، يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر. وقد وصله الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة. وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب، ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين. ويدل قوله «أصيحابي» بالتصغير على قلة عدده. اه ( فتح الباري).

<sup>(</sup> دهم ) : جمع أدهم ، والدهمة السواد .

<sup>(</sup> ٣٣ ) : جمع بهيم ، قيل : هو الأسود أيضًا ، وقيل : الذي لا يخالـط لونَــهٔ لونَّ سواه ، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر ، بل يكون لونه خالصًا .

فوائد

قال ابن كثير في النهاية :

إن قال قائل: فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده ؟ قلت: إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط، لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم، فإن كان هؤلاء كفارًا فالكافر لا يجاوز الصراط، بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه. وإن كانوا عصاة فهم من المسلمين فيبعد حجبهم عن الحوض لاسيا وعليهم سيا الوضوء، وقد قال عليهم عن الحوض لاسيا وعليهم سيا الوضوء، وقد قال عليهم عن الحوض لاسيا وعليهم سيا الوضوء،

« أعرفكم غرا محجلين من آثار الوضوء » .

ثم من جاوز لا يكون إلا ناجيًا مسلمًا فمثل هذا لا يحجب عن الحوض فالأشبه والله أعلم أن الحوض قبل الصراط .

وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط ، فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسي للفصل ؟ أو بعد ذلك ؟ هذا مما يحتمل كلا من الأمرين ؟ ولم أر في ذلك شيئًا فاصلا ، فالله أعلم أي ذلك يكون .

وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في التذكرة أيضًا: واختلف في كون الحوض قبل الميزان، قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل، قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم كا تقدم، فيقدم على الميزان والصراط، قال أبو خامد الغزالي في كتاب علم كشف الآخرة: حكى بعض السلف من أهل النصنيف: أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كا قال، ثم أورد حديث منع المرتدين على أعقابهم القهقرى عنه. ثم قال: وهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط من جاز عليه سلم ..اهد النهاية في الفتن والملاحم).

الفقرة السابعة في : الحساب والميزان عرض إجمالي

- مرّ معنا أنه في الوقف يحثر الناس ويجمعون مصطفين وينتظرون ثم تكون الشفاعة لفصل القضاء ، ثم يعرض الناس على ربهم عرضة يكون فيها جدال واعتذارات وتنصلات وأسئلة وإجابات ، ثم تكون عرضة أخرى وتكون بها إقامة حجة ، فتشهد الرسل وتشهد هذه الأمة وتشهد الأرض وتقوم الحجة على الخلق ، ثم تطير الصحف فآخذ بيينه وآخذ بشاله وآخذ وراء ظهره ، ويكون في هذه المرحلة أو قبلها شرب من الحوض .

- ثم يكون الحساب والميزان فيُسأل الإنسان عما كلف به ، يُسأل عن سمعه وعن بصره وعن فؤاده : ﴿ وَلا تَقَفَ مِا لَيْسَ لَكَ بِهُ عَلَمْ إِنْ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ﴾ (١) .

ويسأل عما استرعاه الله ، ويسأل عن العمر والعلم والمال والجسم والشباب ويسأل عن النعم : ﴿ ثُم لتسألن يومئذ عن النعم ﴾ (٢) . ويسأل عن الآلاء والنعم ، ويحاسب على أعاله ما أراد بها فيسأله عن النيات والإخلاص : ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ﴾ (٢) ، ويحاسب الإنسان على أعمال الظاهر والباطن ويحاسب على أمراض القلوب : ﴿ لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾ (١) .

﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أنّ بينها

<sup>(</sup>٢) التكاثر : ٨ .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) هود : ١٥ ـ ١٦ .

وبينه أمدا بعيدًا ﴾ (١) · وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة ، وأول ما يحاسب عليه من حقوق العباد الدماء ، ومن أشد ما يحاسب عليه العبد الزكاة والعقوبة عليها تبدأ عند الموت وتستمر في القبر وتكون في الحشر والموقف ويحاسب عليها .

- وشهادات يوم القيامة كثيرة والشهداء كثر: فهناك شهادة الأنبياء وشهادة الملائكة وشهادة الجوارح وشهادة العباد بعضهم على بعض ، وشهادة الأرض وكل من هؤلاء يؤدي شهادته في الوقت المناسب يوم القيامة :

﴿ ويوم نبعث في كل أمـة شهيدًا عليهم من أنفسهم وجئنا بـك شهيدا على هؤلاء ﴾ (٢)

- ullet يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ullet .
- ullet اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ullet ( $^{\circ}$ ) .
  - ullet وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ullet .
- ﴿ إِذَا زَلْزَلْتَ الأَرْضَ زَلْزَالْهَا \* وأَخْرِجَتَ الأَرْضَ أَثْقَالُهَا \* وقال الإنسان مالها \* يومئذ تحدث أخبارها \* بأن ربك أوحى لها \* يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم \* فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره \* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ (٧)
- ـ وسيجد المكلفون أن الأمور مضبوطة في غاية الضبط فكتاب عـام مُحْصَى فيـه كل شيء ، وكتاب خاص لكل مكلف على حدة :
  - ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ (٨) .

| (۲) النحل : ۸۹                        | (۱) آل عمران : ۳۰ .   |
|---------------------------------------|-----------------------|
| (٤) النور : ٢٤ .                      | (۲) ق : ۲۱ .          |
| (٦) فصلت : ۲۱ .                       | (٥) يس : ٦٥ .         |
| <ul><li>۲۹ : الجاثية : ۲۹ .</li></ul> | (٧) الزلزلة : ١ - A . |

- - $\phi$  وکل صغیر وکبیر مستطر  $\phi$  (۲).
  - $\phi$  وكل شيء فعلوه في الزبر  $\phi$  (۲) .
- $\phi$  وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا  $\phi$  اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا  $\phi$  .
  - ﴿ وإذا الصحف نشرت ﴾ <sup>(٥)</sup> .
- و يقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدا (1).

والنصوص القرآنية في الحساب والميزان وما يتعلق بذلك كثير ، منها :

﴿ وَكُلُ إِنسَانَ ٱلزَمِنَاهُ طَائِرِهُ فِي عَنقَهُ وَنَخْرِج لَهُ يَوْمُ القَيَّامَةُ كَتَّابًا يَلقَاهُ مَنشورًا ﴾ (٧)

﴿ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه ، ولم أدر ما حسابيه ، ياليتها كانت القاضية ، ما أغنى عني ماليه ، هلك عني سلطانيه ، خذوه فغلوه ، ثم الجحيم صلوه ، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين ﴾ (^)

﴿ فأما من أوتي كتابه بيمينه \* فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا \* وينقلب إلى أهله مسرورًا \* وأما من أوتي كتابه وراء ظهره \* فسوف يدعو ثبورًا \* ويصلى سعيرًا \* ( $^{(1)}$ ).

﴿ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾ (١٠).

| (٢) القمر ٥٣: .         | (١) المؤمنون : ٦٢ .   |
|-------------------------|-----------------------|
| (٤) الإسراء : ١٣ ، ١٤ . | (٣) القمر : ٥٢ .      |
| (٦) الكهف : ٤٩ .        | (٥) التكوير: ١٠.      |
| (A) الحاقة : ٢٥ - ٢٤ .  | (V) الإسراء: ١٢.      |
| 5V - 1 : \$1(1.1)       | (P)  V::::5 5. · V 7/ |

- ﴿ إِن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ﴾ (١) .
  - ﴿ إِن إِلَينَا إِيَابِهِم \* ثُمَّ إِنْ عَلَينًا حَسَابِهِم ﴾ (٢)
- والله يحكم لا معقب لحكه وهو سريع الحساب (7) ، ﴿ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب (3) .
- و إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا عظيمًا (0).
- و ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين (1).
- و فأما من ثقلت موازينه ، فهو في عيشة راضية ، وأما من خفت موازينه ، فأمه هاوية ، وماأدراك ماهيه ، نار حامية (v) .
  - ullet ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ullet .
  - $\phi$  إن ربك يقضي بينهم بحكه وهو العزيز العليم  $\phi$  (1) .
  - ﴿ ثم إليَّ مرجعكم فأحكم بينكم فيا كنتم فيه تختلفون ﴾ (١٠) .
    - ﴿ إِن يوم الفصل كان ميقاتا ﴾ (١١) .
- و وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون  $\star$  ووفيت كل نفس ماعملت وهو أعلم بما يفعلون  $\star$  ( $^{(17)}$ ).

| (٢) الغاشية : ٢٥ ، ٢٦ | (۱) ص : ۲۱ .           |
|-----------------------|------------------------|
| (٤)الرعد : ۲۱ .       | (٣) الرعد : ٤١ .       |
| (٦) الأنبياء : ٤٧ .   | (٥) النساء : ٤٠ .      |
| (۸) الزمر : ۳۱ .      | (v) القارعة : ٦ - ١١ · |
| (۱۰) آل عمران : ۵۵ .  | رو) النار : AV         |

. ۱۷ ) النبأ : ۱۷ . (۱۱) النبأ : ۱۷ . ﴿ يوم يبعثهم الله جميعًا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ﴾ (۱) .

- وحقوق العباد يشدد فيها أكثر بما يشدد في حقوق الله إلا حق التوحيد ومع شدة الهول يوم القيامة فإن الله عز وجل خلق مائة رحمة تسعا وتسعين منها أخرها إلى يوم القيامة ، ولعل المسلم يخرج من قراءة النصوص الواردة في هذه الفقرة بنية جازمة ألا يظلم أحدًا ، وأن يقوم بحقوق الله وحقوق التكليف كاملة ويسعى ليكون من الذين لا حساب عليهم ، وقد استقرأ بعضهم النصوص التي وعد أهلها بألا يحاسبوا فذكر من أهل ذلك أنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ، ومن ذلك قُوَّامُ الليل وقرًاء القرآن والخلصون والمؤذنون والدعاة إلى الله ومن قام بحق الله وحق العباد والعلماء العاملون والشهداء والعافون عن الناس والحادون الله على كل حال .

وقد مر معنا من قبل كلام ابن كثير في النهاية أن الحساب يكون قبل الميزان غير أنه من الصعب التييز بين مجموع النصوص الواردة في الحساب والميزان أيها يكون في الحساب وأيها يكون عند الميزان ، وإن كان بعضها واضحًا أنه في الحساب أو أنه في الميزان ، ولذلك دمجنا الكلام عن هذين الموضوعين في فقرة واحدة ، ولا يدخل في دائرة التكليف أن يعرف المسلم على ما يحمل عليه كل نص مما ورد في الحساب والميزان إلا إذا كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة والمهم بالنسبة للمسلم أن يؤمن بالحساب والميزان وأن يُسلِم بالنصوص الواردة في ذلك على تحرير الاعتقاد وإحسان العمل والبعد عن في ذلك وأن تَحْمِلَة النصوص الواردة في ذلك على تحرير الاعتقاد وإحسان العمل والبعد عن كل ما يسخط الله عز وجل مما يشتد بسببه الحساب أو يَخفُ بسببه الميزان .

<sup>(</sup>١) الحجادلة : ٦ .

#### النصوص

1721 - \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْ : « من كانت عنده مظلّمةٌ لأخيه ، مِنْ عِرضِهِ أو شيءٍ منه ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منه اليوم ، من قبلِ أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عل صالح أُخِذَ منه بقدر مظلّمته ، وإن لم يكن له حسنات أُخِذَ من سيئاتِ صاحبه ، فَجُمِل عليه » .

وفي رواية (١) الترمذي قال : قال رسولُ الله عَلِيْتُم : « رَحِمَ الله عبدًا كانت لأخيـه عنده مَظلمةً ... » الحديث .

١٣٤٧ - \* روى البزار عن ابن السزبير قسال : قسال رسسول الله علياتي : « من نُسوقِشَ الحسابَ هَلَكَ » .

١٣٤٨ - \* روى البخاري ومسلم عن ابن أبي مُليكة ، قال : إن عائشة كانت لا تسبعُ شيئًا لا تعرف إلا راجعَتْ فيه حتى تَعرِفَهُ ، وإن النبيُّ يَجَالِيُّ قال : « مَنْ نُسوقِشَ الحسابَ عُذَّب » ، فقالتُ : أليس يقولُ اللهُ تعالى : ﴿ فأما مَنْ أُوتِي كتابه بيمينه ، فسوف يُحاسَبُ حِسَابًا يسيرًا ، وينقلب إلى أهله مسرورًا ﴾ [الانشقاق : ٧ - ٩] ؟ فقال : « إنما ذلك العَرْضُ ، وليس أحدٌ يُحاسَبُ يوم القيامة إلا هَلَكَ » .

وفي رواية (٢)« وليس أحدّ يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذّب » .

وفي أخرى (٢) قالت : قال رسول الله مَيْكَم : « ليس أحدٌ يُحاسَبُ إلا هَلَك » ،

١٣٤٦ ـ البخاري ( ٥ / ١٠١ ) ٤٦ ـ كتاب المظالم ، ١٠ ـ باب من كانت له مظلمة عند الرجل ... إلخ .

<sup>(</sup>١) الترمدي (٤ / ٦١٣ ) ٢٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ٢ ـ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .

**۱۲٤٧ ـ كشف** الأستار ( ٤ / ١٥٨ ) .

مجمع السروائد ( ١٠ / ٣٥٠ ) ، وقبال : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسيط ورجمال البزار والكبير رجمال الصحيح ، وكذلك رجال الأوسط غير عمرو بن أبي عاصم النبيل ، وهو ثقة .

١٢٤٨ - البخاري ( ١١ / ٤٠٠ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٩ ـ باب من نوقش الحساب عُذَّب .

مسلم (٤ / ٢٢٠٤ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٨ ـ باب إثبات الحساب .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١١ / ٤٠٠ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) البخـاري ( ٨ / ٦٩٧ ) ٦٥ ـ كتــاب التفسير ، سـورة الانشقــاق ١ ـ بــاب ﴿ فسـوف يحــاسب حــــاتِــا يسيرًا ﴾. 🚅

قلت : يارسول الله ، جعلني الله فِداكَ ، أَلَيْسَ الله تعالى يقول : ﴿ فَأَمَّا مَن أُوتِيَ كَتَابِهُ بِيمِينَه \* فَسُوفُ يَحَاسِبُ حَسَابًا يَسْيَرًا ﴾ ؟ قال : « ذلك العَرْضُ تُعرَضُون ، ومن نُوقِشَ الحسابَ هَلَكَ » .

الله عنه أن النبيَّ عَلِيْتُ قَـال : « من حُوسِب عُذَّب » . وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله .

الله عنه يطوف ، إذ عَرَض له رجل ، فقال : ياأبا عبد الرحمن ، أخبِرْ في ماسمعت من رسول الله على يطوف ، إذ عَرَض له رجل ، فقال : ياأبا عبد الرحمن ، أخبِرْ في ماسمعت من رسول الله عَلَيْ في النجوى ، قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : « يُدنَى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كَنفه ، فيقرِّرُه بذنوبه : تَعْرِف ذَنْبَ كذا وكذا ؟ فيقول : أعرف ربع من ربع ، أعرف - مرتين - فيقول : سَتَرْتُها عليك في الدنيا ، وأغفرها ليك اليوم ، ثم تطوى صحيفة حسناته ، وأما الآخرون - أو الكفار ، أو المنافقون - فينادَى بهم على رؤوس الخلائق : هولاء المذين كَذبوا على ربهم ، ألا لعنه الله على الظالمين » .

١٢٥١ - \* روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء رجل ، فقعد بين يدي رسول الله عَلَيْنَةِ ، فقال : يـارسول الله ، إن لي مملوكين يُكَذّبونني ويخونونني ويَعْصونني ، وأَضْرِبُهم ، فكيف أنا منهم ؟ فقال رسول الله عَلَيْنَةِ : « إذا كان يـومُ القيامـة يُحسّب ماخانوك وعَصَوْك وكذّبوك وعِقَابُك إياهم ، فإن كان عقابُك إياهم بقدر ذنوبهم ، فنوبهم ؛ كان كَفافًا ، لا لك ، ولا عليك ، وإن كان عِقَابُك إياهم دون ذنوبهم ،

 <sup>(</sup> نوقش ) : المناقشة في الحساب : تحقيقه وتدقيقه ، والاستقصاء فيه .

١٧٤٩ ـ الترمذي ( ٤ / ٦١٧ ) ٢٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ٥ ـ باب منه ( أي العرض ) . وقال : حديث صحيح حسن .

۱۲۵۰ ـ البخاري ( ۸ / ۳۵۳ ) 70 ـ كتاب التفسير ، سورة هود : ٤ ـ باب ﴿ ويقول الأشهاد هؤلاء ... ﴾ . · مسلم : ( ٤ / ۲۱۲۰ ) ٤٩ ـ كتاب التوبة ٨٢ ـ باب قبول توبة القاتل ، وإن كثر قتلة .

<sup>(</sup> النجوى ) : في الأصل : السرُّ ، والمراد به : مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة ، وسياق الحديث يدل عليه .

<sup>(</sup>كنفه ): يقال : أنا في كنف فلان ، أي : في ظله وجانبه .

١٣٥١ ـ الترمذي ( ٥ / ٣٢٠ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ، ٢٢ ـ باب ومن سورة الأنبياء عليهم السلام .

وقال : حديث غريب . وهو حديث حسن .

كان فضلاً لك ، وإن كان عقابُك إياهم فوق ذُنُوبهم ، اقْتُصَّ لهم منك الفضلُ » فتنحّى الرجل وجعل يَهتفُ ويَبكي ، فقال له رسولُ الله عَلَيْهُ : « أما تقرأ قبول الله تعالى : ﴿ ونَضَعُ الموازين القِسْطَ ليوم القيامة فيلا تُظلّمُ نَفْسٌ شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾ (١) » فقال الرجل : يارسولَ الله ما أجدُ لي ولهؤلاء ولهؤلاء شيئًا خيرًا من مفارَقَتِهم ، أَشْهِدُك أنَّهم كُلَّهم أحرارٌ .

۱۲۵۲ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْ يومًا: « أَتَدرُون ماالمُفْلِسُ ؟ » قالوا: المفْلسُ فينا من لادرهم له ولا متاع ، قال: « إِن المُفْلِسَ مَنْ يأتي يوم القيامة بضلاة وصيام وزكاة ، ويأتي قد شَتَمَ هذا ، وقَذَفَ هذا ، وأكل مال هذا ، وسفكَ دم هذا ، وضَرَبَ هذا ، فيُعطى هذا من حسناتِه ، وهذا من حسناتِه ، وهذا من حسناتِه ، فإن فَنيتْ حَسَنَاتُهُ قبل أن يُقْضى ماعليه ، أُخِذَ من خطاياهم فَطُرِحَتْ عليه ، ثم يُطْرَحُ في النار » .

170٣ ـ \* روى الترمذي عن أبي بَرُزَةَ الأسلمي رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : « لا تزولُ قَدمًا عبد يومَ القيامة ، حتى يُسألَ عن أربع : عن عُمُره فيا أفناه ؟ وعن علمه مع أين اكتسبه ، وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيا أبلاه ؟ » .

170٤ ـ \* روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن النبي عَلَيْ قال : « لا تزول قدمًا ابْنِ آدمَ يومَ القيامة من عند ربه ، حتى يُسْأَلَ عن خمس : عن عُمْرِهِ فيا أفناه ؟ وعن شبابِهِ فيا أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه ، وفيم أنفقه ؟ وماذًا عَمِلَ فيا عَلِمَ ؟ » .

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٤٧ .

١٢٥٢ ـ مسلم ( ٤ / ١٩٩٧ ) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة والآداب ، ١٥ ـ باب تحريم الظلم .

والترمذي (٤ / ٦١٣ ) ٣٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ٢ ـ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .

١٢٥٣ ـ الترمذي ( ٤ / ٦١٢ ) ٣٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ١ ـ بـاب في القيـامـة . وقـال : حـديث حسن صحيح ، وهو كا قـال. ١٣٥٤ ـ الترمذي ( ٤ / ٦١٢ ) ٣٨ ـ كتاب صفة القيامـة ، ١ ـ بـاب في القيـامـة .

وقال : حديث غريب . وهو حدىث حسن ؛ يشهد له الذي قبله .

۱۲۰۵ - \* روى أحمد عن عقبةً بنِ عامر قال قال رسول الله عليه : « أولُ خصين يوم القيامة جاران » .

١٢٥٦ - \* روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو عن النبي عَلَيْ قال : « تجتمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكينها ؟ فيقومون ، فيقول : ماذا عملم ؟ فيقولون ربنا ابتليتنا فصَبَرْنا ووليْتَ الأمورَ والسلطانَ غيرَنا فيقول الله جل ذكره صدقتم ـ أو نحو هذا ـ فيدخلون الجنة قبل الناس بزمان ويبقى شدة الحساب على ذوي الأمور والسلطان » قالوا : فأين المؤمنون يومئذ . قال : « يُوضَعُ لهم منابر من نورٍ يظلِّلُ عليهم الغامُ يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار ».

١٢٥٧ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال : والمرجل : يارسولَ الله ، أنؤاخذُ بما عَمِلْناه في الجاهلية ؟ قال : « مَنْ أحسنَ في الإسلامِ لم يُؤاخَذُ بما عَمِل في الجاهلية ، وَمَن أساء في الإسلام أُخِذ بالأول والآخِر » .

## قال النووي:

أما معنى الحديث فالصحيح فيه ماقاله جماعة من المحققين أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جيعًا وأن يكون مسلمًا حقيقيًّا فهذا يغفر له ماسلف في الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح الإسلام يهدم ماقبله وبإجماع المسلمين والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه بل يكون منقادًا في الظاهر مظهرًا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستر على كفره وهذا معروف في استعمال الشرع يقولون حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك والله أعلم ا . ه (شرح النووي على مسلم) .

١٢٥٥ ـ أحمد (٤/ ١٥١).

مجمع الزوائـــد ( ۱۰ / ۳٤٩ ) . وقال : رواه أحمد بإسناد حسن .

١٢٥٦ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٣٧ ) . وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير الزبيدي وهو ثقة .

١٢٥٧ ـ البخاري ( ١٢ / ٢٦٥ ) ٨٨ ـ كتاب استتابة المرتـدين ، ١ ـ بـاب إثم من أشرك بـالله وعقوبتـه في الدنيا والآخرة . مسلـم ( ١ / ١١١ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٥٣ ـ باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ؟

١٢٥٨ ـ \* روى البخــاري ومسلم عن عبــدِ اللهِ بن مسعــودٍ رضي الله عنـــه أنَّ رســولَ الله مَنِينُو قال: « أُولُ ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء ».

وللنسائي (١) : أنَّ رسولَ الله عَلِيَّةِ قال : « أُوَّلُ ما يَحَاسبُ عليه العبد : الصلاةُ ، وأولَ ما يُقْضَى بين الناس: في الدماء ».

١٢٥٩ ـ \* روى الطبراني عن ابن عباس عن النبي عليه قال : « قال الرب عز وجل : يُؤتَى بحسناتِ العبدِ وسيئاته يومَ القيامة فَيَقِيضُ بعضُها ببعض فإن بقيتْ حسنةٌ واحدةً أدخلَه الله الجنة ». قال : قلت : فإن لم يبق ؟ قال: « ﴿ أُولئُكُ الذين نتقبل عنهم أحسنَ مَاعَمِلُوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ﴾ » : قال قلت : أرأيتَ قوله : ﴿ فلا تعلم نفس مِاأَخْفِي لهم من قُرَّةِ أعين ﴾ . قال : « هو العبـدُ يَعْمَلُ السِّرَّ أَسَرَّهُ الله له يومَ القيامة فِيرى قُرةَ أعين ».

١٢٦٠ ـ \* روى مسلم عن أنس بن مالـك رضي الله عنـه قــال : كُنَّــا عنـدَ رسول الله مَالِيُّو ، فَضَحكَ ، فقال : ﴿ هَلْ تَدرون مِمَّ أَضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : « منْ مخاطبة العبد رَبّه ، فيقول : يارب ألم تُجرْني من الظلم ؟ » قال « يقول بلى ، فيقول : فـإنى لا أجيزُ اليُّـوم على نفسي شـاهـدًا إلا مني ، فيقـول : كفي بنفسِـك اليوم عليك شهيدًا ، والكرام الكاتبين شهودًا » قال « فيُخَمّ على فيه ، ويقال لأركانه : انطقي ، فَتَنْطِقُ بأعماله ، ثم يُخَلِّى بينه وبين الكلام ، فيقول : بُعدًا

١٢٥٨ ـ البخاري ( ١٢ / ١٨٧ ) ٨٧ ـ كتاب الديات ، ١ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمِناً متعمداً فجزاؤه

مسلم ( ٣ / ١٣٠٤ ) ٢٨ ـ كتاب القسامة ، ٨ ـ باب المجازاة بالدماء في الآخرة .

والترمذي (٤ / ١٧) ١٤ \_ كتاب الديات ، ٨ \_ باب الحكم في الدماء .

والنسائي ( ٧ / ٨٣ ) ٣٧ ـ كتاب تحريم الدم ، ٢ ـ باب تعظيم الدم .

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٧ / ٨٣ ) الموضع السابق .

١٢٥٩ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢١٧ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده جيد . ( يَقِيضُ ) : قايضه مُقايَضَة بادله عِتاع .

١٢٦٠ ـ مسلم ( ٤ / ٢٢٨٠ ) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ، الحديث السابع عشر .

<sup>(</sup> لا أجير اليوم ) : أي : لا أمضي ولا أقبل عليَّ شاهدا .

لَكُنَّ وسُحْقًا ، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ » .

١٣٦١ - \* روى أحمد عن عبد الله بن أنيس أنه سمع رسول الله عليه يقول : « يَحْشَرُ الله العبادَ يومَ القيامة » أو قال : « الناسَ عُراةً غُرلاً بُهْمًا » . قال قلنا : وما بهما ؟ قال : « ليس معهم شيء ثم يُناديهم بصوتٍ يَسْمعُه مَنْ بَعُدَ كا يسمعُه من قَرُبَ أنا الديانُ أنا الملك ، لا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخُلَ النارَ وله عند أحد من أهلِ الجنة حق حتى أقصَّه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخُلَ المنار عنده حق حتى أقصَّه منه حتى اللطمة » قال : قلنا الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصَّه منه حتى اللطمة » قال : قلنا كيف : وإنما نأتي عراة غرلا بُهْمًا قال : « الحسنات والسيئات » .

المهم يسر المهم يسر المهم يسر الله عنه ، فقلت : اللهم يسر لي جليسًا صالحًا ، قال : فجلستُ إلى أبي هريرة رضي الله عنه ، فقلت : إني سألتُ الله أن يرزقني جليسًا صالحًا ، فحد ثني بحديث سمعته من رسولِ الله على الله أن ينفعني به ، فقال : سمعتُ رسولَ الله على الله إلى الله أن ينفعني به ، فقال : سمعتُ رسولَ الله على الله على أولَ ما يُحاسَبُ به العبد يوم القيامة من عمل : صلاته ، فإن صلحت ، فقد أفلح وأنْجَح ، وإن فسَدت ، فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيئًا ، قال الرب تبارك وتعالى : انظروا ، هل لعبدي من تطوع ؟ فيكل بها ماانتقص من الفريضة ، ثم يكون سائر عمله على ذلك » .

 <sup>(</sup> المناضلة ) : النضال في السهام : أن ترمي أنت ورام آخر ، يطلب كل منكما غَلَبَة صاحبه . والمراد به هاهنا :
 الحجادلة والمخاصة .

١٢٦١ ـ أحمد (٣/ ٤٩٥).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٥١ ) . وقال : هو عند أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن .

<sup>(</sup> أَقِصُه ) : أَقْتَصَ له .

١٢٦٢ ـ أحمد ( ٤ / ١٠٣ ) وهو حديث صحيح بشواهده .

والترمذي (٢/ ٢٦٩) أبواب الصلاة ، ٢٠٥ ـ باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةُ .

وقال : حسن غريب .

والنسائي (١/ ٤٦٤) ٥ - كتاب الصلاة ، ٩ - باب المحاسبة على الصلاة .

واسم الراوي حريث بن قبيصة ويقال : قبيصة بن حريث ، والثاني أشهر .

وفي أخرى <sup>(١)</sup> عن أبي هريرة بمعناه أخصر منه .

١٣٦٣ - \* روى أبو داود عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسولِ الله ﷺ بهذا المعنى قال : « ثم الزكاة مثل ذلك ، ثم تُؤخَذُ الأعمالُ على حَسَب ذلك » .

١٣٦٤ ـ \* روى الطبراني عن أبي الدرداء قال : قالَ رسولُ الله ﷺ : « لو غُفِرَ لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثير » .

١٢٦٥ - \* روى أحمد عن عقبةَ بنِ عامرِ انه سمع النبي ﷺ يقول « إن أولَ عظم من الإنسان يتكلمُ يوم يُخَتمُ على الأفواه فَخِذُه من الرِّجْلِ الشمال » .

١٢٦٦ - \* روى أحمد عن معاوية بن حَيدة قال : أتيتُ النبي عَلَيْ عليه وسلم فقال : « مالي آخُذُ بحُجَزِكم عن النار ألا إنَّ ربي عزَّ وجلَّ داعيَّ وإنه سائِلي هل بلَّغْتَ عبادي ، وإني قائل ربِّ إني قد بَلَّغْتُهم فليبلِّغ الشاهدُ منكم الغائبَ ثم إنكم مدعُوون مُقَدَّمَة أفواهكم بالفِدام ، إن أولَ مايبينُ عن أحَدِكم لَفْخِذُه وكفَّه » قلت يانبي الله : هذا ديننا قال : « هذا دينكم وأينا تحُسنُ يَكْفِك » .

١٣٦٧ - \* روى أحمد عن أبي عسيب قال : خرج رسول الله عَلَيْتُ يومًا فر بي فعدعاني فخرجت إليه ، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه ، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه

<sup>(</sup>١) النسائي ( ١ / ٢٣٣ ) ٥ \_ كتاب الصلاة ، ١ \_ باب الحاسبة على الصلاة .

<sup>(</sup>۱) المسلمي ( الم ۲۲۱ ) كتاب الصلاة ، باب قول النبي ﷺ : « كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه » .

١٣٦٤ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢١٧ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده جيد .

١٢٦٥ ـ أحد (٤/١٥١).

والمعجم الكبير ( ١٧ / ٣٣٣ ) .

<sup>-</sup>مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٥١ ) . وقال : رواه أحمد في حديث طويل ورجاله ثقات .

١٣٦٦ ـ أحمد ( ٥ / ٤ ، ٥ ) بلفظ : « مالي أمسك بحجزكم ... » .

<sup>(</sup> الفدام ) : ما يشد على فم الإبريق أو الكور من خرقة لتصغية الشراب ، أى أنهم ينعون الكلام بـأفواههم حتى تتكلم جوارحهم .

مجمع الزوائـــد ( ١٠ / ٣٥١ ) . وقال : رواه أحمد في حديث طويل ورجاله ثقات .

١٢٦٧ \_ أحد (٥/١٨) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٦٧ ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

فَانطَلَقَ حتى دخلَ حائطًا لبعضِ الأنصارِ ، فقال لصاحب الحائط « أَطْعِمْنا » فجاء بِعِنْ قَ فُوضَعَه فأكلَ رسولُ الله ﷺ وأصحابُه ثم دعا بماء بارد فشربَ فقال : « لتَسْأَلُن عن هذا يومَ القيامةِ » قال : فأخذَ عُمَرُ العِنْقَ فضربَ به الأرضَ حتَى تناثر البُسْرُ قِبَلَ رسولِ الله عَلِيمَ القيامة ؟ قال : « نعم إلا من ثلاث : عَلِيمَ قالَ يارسولَ الله إنا لمسئولون عن هذا يومَ القيامة ؟ قال : « نعم إلا من ثلاث : خِرْقَةٍ كَفَّ بها عورتَه أو كِسرةٍ سَدَّ بها جَوْعَتَه أو جُحْرٍ يَنْدخِلُ فيه من الحرِّ والقرِّ » .

١٣٦٨ - \* روى أبو يعلى عن أم سلمة زوج النبي عَلَيْهُ قالتُ : كان النبي عَلَيْهُ في بيتي وكان بيده سواك فدعًا وصيفة له ـ أولها ـ حتى استبان الغضب في وجهه فخرجت أم سلمة إلى الحُجُراتِ فوجدتِ الوصيفة وهي تلعب بِبَهْمَة فقالت ألا أراكِ تلعبين بهذه البَهْمة ورسول الله عَلِيْهُ « لولا الله يَعِيْهُ « لولا خَشيةُ القَودِ لأوجَعْتُك بِهذا السِّواك » ، وفي رواية : « لولا القصاص لضربتك بهذا السواك » ، وفي رواية : « لولا القصاص لضربتك بهذا السواك » ، وفي رواية : « لولا القصاص لضربتك بهذا السواك » ، وفي رواية : « لولا مخافة القصاص لأوجَعْتُك بهذا السَّوط » .

۱۲۲۹ - \* روى البزار عن أبي هريرةَ قال : قالَ رسولُ الله ﷺ : « من ضَربَ سَوطًا ظلمًا اقْتُصّ منه يوم القيامة » .

١٢٧٠ - \* روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قـال : قـال رسول الله

<sup>(</sup> الحا**لط ) :** البستان .

<sup>(</sup> العِذْقُ ) : العُرْجُون بما فيه من الثمر .

<sup>(</sup> البُسْر ) : التمر قبل أن يكون رُطَباً .

۱۲٦٨ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٥٣ ) . وقال : روى هذا كله أبو يعلى والطبراني بنحوه ، وقال : دعا وصيفة لـه ولم يشـك ، وقال : لولا مخافة القود يوم القيامة ، وإسناده جيد عند أبي يعلى والطبراني .

<sup>(</sup> بَهْمَةً ) : هيَ وَلَدُ الضَّأْنَ ذَكَّرًا كَانَ أُو أَنْثَى .

١٣٦٩ - كشف الأستار (٤/ ١٦٤).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٥٣ ) . وقال : رواه البزّار والطبراني في الأوسط ، واسنادهما حسن .

١٢٧٠ ـ البخاري ( ١١ / ٤٠٠ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٩ ـ باب من نوقش الحساب عُذَّبَ .

مسلم (٢ / ٧٠٣ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ، ٢٠ ـ باب الحث على الصدقة ، ولو بشق تمرة ... إلخ .

والترمذي ( ٤ / ٦١١ ) ٢٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ١ ـ باب في القيامة . وقال : حديث حسن صحيح . وابن ماجه ( ١ / ٦٦ ) المقدمة ، ١٣ ـ باب فما أنكرت الحميمة .

وَالِيَّةِ: « مامنكم منْ أحد إلا سَيكَلِّمُهُ ربَّه ، ليس بينه وبينه تَرْجُان ، فَيَنْظُرُ أَين منه ، فلا يرى إلا ما قَدَّم وينظر بين منه ، فلا يرى إلا ما قَدَّم وينظر بين يديه ، فلا يرى إلا النارَ تلْقَاءَ وَجُهه ، فَاتَّقُوا النَّار ولو بشِقِّ تَمرةٍ » . زاد في رواية (۱) : « فمن لم يجد فَبِكلِمَة طَيِّبةٍ » .

١٢٧١ - \* روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله عنها أنَّ رسولَ الله عنها أنَّ رسولَ الله عنها أَمِي على رؤوس الخلائق يومَ القيامة ، وَيَعْتُ قَال : « إِن الله سَيُخَلِّص رَجُلاً مِنْ أُمِي على رؤوس الخلائق يومَ القيامة ، فَيَنْشُرُ له تسعة وتسعين سِجِلا ، كلَّ سِجلً مِثلُ مَدِّ البَصَرِ ، ثم يقول : أَتُنكرُ من هذا شيئًا ؟ أَظلَمَكَ كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا ، يارب ، فيقول : أَفلَكَ عَنْدَنا حسنة ، فإنه عَذَرٌ ؟ فيقول : لا ، يارب ، فيقول الله تعالى : بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنا حسنة ، فإنه لا ظُلْمَ اليومَ ، فَتَخْرَجُ بِطاقة فيها : أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محدا عبده ورسوله ، فيقول : احضرُ وَزنَك ، فيقول : يارب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : فإنك لا تُظْلَمُ ، فَتُوضَعُ السجلاتُ في كِفّة ، والبطاقة في السجلات ؟ فيقول : فإنك لا تُظْلَمُ ، فَتُوضَعُ السجلاتُ في كِفّة ، والبطاقة في كفة ، فطاشت السّجلات ، وثَقُلَتِ البطاقة ، ولا يَثْقُلُ مع اسم الله شيءً » .

\* \* \*

<sup>(</sup> تَرْجُهان ) الترجمان : ناقل الكلام من لغة إلى لغة .

<sup>(</sup> أينَ منه وأشأم منه ) : يعني عن يينه وشاله ، واليد اليسرى تسمَّى : الشُّومَى .

 <sup>(</sup>١) البخاري الموضع السابق ، ومسلم : الموضع السابق .

١٣٧١ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٤ ) ٤١ ـ كتاب الإيمان ، ١٧ ـ بـاب مـا جـاء فين يموت وهو يشهـد أن لا إلـه إلا الله . وقال : حسن غريب .

وابن ماجه (٢ / ١٤٣٧) ٢٧ ـ كتاب الزهد ، ٣٥ ـ باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة .

<sup>(</sup> سجل ) : السجل : الكتاب الكبير .

<sup>(</sup> بطاقة ) : البطاقة : رقيعة صغيرة ، وهي ما تجعل في طي الثوب يكتب فيها ثمنه .

<sup>(</sup> طاشت ) : خفَّت .

الفقرة الثامنة

في :

الصّر اط

## عرض إجمالي

- بعد الحساب والميزان تقرر النتيجة ويكون الحشر إلى أرض أخرى قبل جهنم ، وهناك تبدل أرضنا هذه أرضًا أخرى وتبدل السموات ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ﴾ (١) ، فهذا تبدل آخر للأرض كائن ، والناس في الظلمة دون الصراط .

- والنّار مظلمة ، والصّراط مظلم ، وهذه الأرض مظلمة ، وإنما ينير لكل إنسان نوره الذي اكتسبه بالإيمان والعمل الصالح .

- ويفزع أهل الإيمان إلى الأنبياء ليؤذن للناس بالمرور على الصراط فيعتذرون إلا محمدًا عَلَيْكُ فَيشْفَعُ ويُشَفَّعُ ويكون هو وأمته أول من يجوز على الصراط وهذا الجواز هو الذي فسر فيه بعضهم قوله تعالى : ﴿ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًا \* ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيًا ﴾ (٢) .

- ويمر الناس على الصراط بسرعات مختلفة وأنوار مختلفة ، والمنافقون لا نور لهم قال تعالى :

﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم \* يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب \* ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٤٨ .

الله وغركم بالله الفَرور و فاليوم لا يُؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير (1) ، ﴿ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ﴾ (7) .

ـ ولهول المرور على الصراط يقول الأنبياء وتقول الملائكة : اللهم سلم سلم .

- وعلى ضوء نتيجة الحساب والميزان تدقق الملائكة بأحوال المارين ، وقد ورد في حديث صحيح أنه يحبس المؤمنون في قنطرة بين الجنة والنار ليقتص من بعضهم لبعض ، وقد فهم بعضهم أن على الصراط قناطر يدقق في كل قنطرة على نوع من الأعمال .

- ثم الناس بعد تجاوز قناطر الصراط على نوعين : نوع تساوت حسناتهم وسيئاتهم فهؤلاء أهل الأعراف ، وهو سور بين النار والجنة ونوع يكون من أهل الجنان ومن هناك تبدأ مناشدة أهل الجنة ربهم بإخوانهم المؤمنين الذين أدخلوا النار ، ولرسولنا عليه في هذا المقام شفاعات : منها الشفاعة بدخول الجنة ، فيكون هو وأمته أول الداخلين ، ومنها شفاعته لبعض أهل الإيمان من أهل النار . وللأنبياء في ذلك المقام شفاعات بأفراد من أمهم ، وللأطفال شفاعات بآبائهم وأمهاتهم ، وللعلماء شفاعات بأصحابهم ، وللمؤمنين شفاعات بإخوانهم.

- وقد ورد في وصف الصراط نصوص يحتمل بعضها الجاز ، ولكن الأصل هو الحمل على الظاهر والتسليم حتى يقع : ﴿ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون ﴾ (٢) .

- ومما يُخَفّفُ على المؤمن هول المرور على الصراط ملازمته المساجد ، والإحسان في الصدقة ، وإقالة المسلم بمصيبته وعثرته ، وتيسير الإنسان ماعسر على غيره ، وإعانة العباد في حاجاتهم والمشى في قضاء مهاتهم وحماية المؤمن من المنافقين .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ٥٣ .

ـ وبعد أن يُنقَّى أهل الإيمان ولم يبق إلا دخول الجنة يعطيهم الله خَلْقَهُمُ الذي قدره لهم في الجنة كطول آدم وعَرضه ويعطيهم شبابًا وحُسنًا ونضارةً .

- وإذا كان أهل الإيمان عرون على الصراط، وبعض العصاة منهم يتساقطون في النار، فإن أهل النفاق لا يعبرون على الصراط أصلاً على قول للعلماء، وبعض العلماء يقول: إن السور الذي يضرب بينهم وبين أهل الإيمان يكون في آخر الصراط أو في مكان ما منه، وعلى هذا القول فإن أهل النفاق يرون على الصراط أو على بعضه، ولكنهم لا نور لهم فيسقطون في جبنم وعلى القول بأن السور يضرب بينهم وبين أهل الإيمان قَبْل الصراط فإن حالهم حال الكافرين الذين يُذهب بهم إلى النار، وقد رأينا بعض النصوص التي تُفصل فها يجري لأهل النار وعليهم، والظاهر أنه بعد الحساب والميزان يُخْرِجُ آدم بَعْثَ النار، ويخرج عنق من النار، فيأخذ أصنافًا من الناس إلى النار، وكما أنه لا يوجد شيء في هذا الكون إلا على غاية النظام والترتيب والانضباط فكذلك الحال في اليوم الآخر كل شيء بترتيب ونظام وانضباط.

- والنصوص الواردة في الصراط كثيرة تمر بمناسبات متعددة وهذه بعض الروايات في ذلك :

## النصوص

١٢٧٢ - \* روى أحمد عن أبي سعيد قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ : « يُوضَعُ الصِّراطُ بَيْنَ ظَهْرانَيْ جَهَنَّمَ . عَلَى حَسَكِ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ . ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ . فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوجٌ بهِ . ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ بهِ . وَمَنْكُوسٌ فِيهَا » .

1777 - \* روى أحمد عن أبي بكرة عن النبي وَ الله قال : « يُحمَلُ الناسُ على الصراط يوم القيامة فتتقادَعُ بهم جَنْبتا الصراطِ تقادُعَ الفراشِ في النارِ ، فَينجِّي الله تعالى برحمته من يشاء » قال : « ثم يُؤذَنُ للملائكةِ والنبيينَ والشهداء أن يشفعوا فَيْشفعون ويُخرِجون من كان ويُخرِجون من كان قلبه ما يزنُ ذرةً من إيان » .

أقول: الملاحظ أن هذا الحديث يذكر أن للصراط جنبتين وهذا يرجح تأويل ماورد في وصف الصراط بأنه كحد السيف، بأن المراد بذلك صعوبة المرور عليه وأن المرور عليه عنيف وقد ذهب بعضهم إلى أن صراط كل إنسان على حسب حاله.

١٢٧٢ ـ أحمد ( ٣ / ١١ ) .

وابن ماجه ( ٢ / ١٤٣٠ ) ٣٧ ـ كتاب الزهد ، ٣٣ ـ باب ذكر البعث . وهو صحيح .

وروى مسلم نحوه ( ١ / ١٦٤ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨١ ـ باب معرفة طريقة الرؤية .

<sup>(</sup> حسك ) : جمع حَسَكة . نبات تعلَق بصوف الغنم . ورقة كورق الرَّجلـة وادق . وعنـد ورقـه شوك مُلَزُّ صُلْبَ ذو ثلاث شُمَب ا هـ قاموس .

<sup>(</sup> السعدان ) : نبت ذو شوك ، وهو من جيّد مراعي الإبل تسمن عليه .

<sup>(</sup> فناج مسلّم إلخ ) : أي يكونون على أنحاء : فبعضهم مسلّمون من آفته . وبعضهم مخدوجون أي ناقصون من خلقتهم . وبعضهم منكوس أي يلقى في النار على رأسه .

١٢٧٣ ـ أحمد (٥/ ٤٣).

والروض الداني (٢/ ١٤٢) .

وكشف الأستار ( ٤ / ١٧١ ) .

مجمع الـزوائـد ( ١٠ / ٢٥٩ ) . وقـال : رواه أحمـد ورجـالـه رجـال الصحيـح ، ورواهَ الطبراني في الصغير والكبير بنحوه ، ورواه البزار أيضًا ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>تتقادع): أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض.

1776 - \* روى الترمذي عن مجاهد بن جبر قال : قال ابن عباس : أتدرون ماسَعة جهم ؟ قلت : لا ، قال : أَجَلُ والله ماتدري ، حدّثتني عائشة : أنها سألت رسولَ الله على عن قول الله تعالى : ﴿ والأرضُ جميعًا قَبْضَتُهُ يومَ القيامةِ والسمواتُ مطوياتُ بمينه ﴾ [ الزمر : ٦٧ ] قالت : قلت : فأين الناسُ يومئذٍ يارسولَ الله ؟ قال : « على جسرِ جهم » .

أقول: ورد في حديث آخر: « في الظلمة دون الجسر » والجمع بينها أن يكون بعضهم قد بدأ الجواز على الصراط وبعضهم ينتظر.

١٣٧٥ - \* روى الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « شِعار المؤمنين على الصراط يوم القيامة : ربِّ سَلّم سَلّم » .

١٢٧٦ - \* روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه ألم ن المؤمنون من النار ، فَيُحْبَسُون على قَنطرة بين الجنة والنار ، فَيُقْتَصُّ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا هُذَبوا ونُقُوا ، أُذِنَ لهم في دخول الجنة ، فوالذي نفسُ محمد بيده لأحَدُهُمْ أهدَى بمنزلهِ في الجنة منه بمنزلهِ كان في الدنيا » .

۱۲۷۷ - \* روى الطبراني في الأوسط عن أبي أمامَةَ قال : قالَ رسول الله عَلِيْ : « يجيءُ الظالمُ يومَ القيامةِ حتى إذا كان على جسرِ جهم بين الظُلْمةِ والوَعْرَةِ لقيه المظلوم فعرفة وعرف ماظلَمَهُ به فما يَبْرَحُ الذين ظُلُموا يقصون من الذين ظَلَموا حتى ينزعوا ما في أيديهم من الحسناتِ فإن لم تكن لهم حسنات رد عليهم من سيئاتهم حتى يُورَدَ الدَّرْكَ الأَسْفَلَ من النار ».

١٣٧٤ ـ الترمذي ( ٥ / ٣٧٢ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ، ٤١ ـ باب ومن سورة الزمر .

وقال : حديث حسن صحيح غريب .

١٢٧٥ ـ الترمذي (٤ / ٦٢١ ) ٣٨ ـ كتاب صفة القيامة ، ٩ ـ باب ما جاء في شأن الصور .
 وقال : هذا حديث غريب . وهو حديث حسن بشواهده .

١٢٧٦ ـ البخاري ( ١١ / ٣٩٥ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٨ ـ باب القصاص يوم القيامة. .

١٣٧٧ - وبجم الزوائد ( ١٠ / ٢٥٤ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله وثقوا .

#### فائدة:

## قال ابن كثير في النهاية عناسبة الكلام عن الصراط:

ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف ، إلى الظلمة التي دون الصراط وهي على جسر جهنم كا تقدم عن عائشة : أن رسول الله عَلِيلَةٍ سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال : « هم في الظلمة دون الجسر » .

وفي هـذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ، ويتخلفون عنهم ، ويسبقهم المؤمنون ، ويحال بينهم وبينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم كما قال تعالى :

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بَشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدين فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينِ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبسْ مِنْ لِنُورِكُمْ قِيلَ الْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَيْسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُور لَهُ بَابٌ بِاطِنَه فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ \* يُنَاهُمْ لَهُ لَهُ اللهِ الْعَرُورُ \* فَالْمُولُهُ وَتَرَبَّصُتُمُ وَارْتَبْتُمْ وَعُرْتُكُمْ وَلَا مِنَ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْفَرُورُ \* فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةً وَلا مِنَ اللهِ الْفَرُورُ \* فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةً وَلا مِنَ اللهِ الْفَرُورُ \* فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةً وَلا مِنَ اللهِ الْفَرُورُ \* فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةً وَلا مِنَ اللّذِينَ كَفَرُوا مَأُواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (١).

## وقال تعالى :

﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبأَيَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَثْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢) .

وعن عبيد بن عير ، أنه كان يقول : أيها الناس إنه جسر مجسور ، أعلاه دحض مزلة ، والملائكة على جنبات الجسر يقولون : رب سلم قال : وإن الصراط مثل السيف على جسر جهنم ، وإن عليه كلاليب وحسكًا ، والذي نفسي بيده ، إنه ليؤخذ بالكلاب الواحد أكثر من ربيعة ومضر .

<sup>(</sup>١) الحديد : ١٢ ـ ١٥ .

وعن سعيد بن أبي هلال قال :

بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على الجسر يكون على بعض الناس أدق من الشعر ، وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع . رواه ابن أبي الدنيا . اهـ ( النهاية في الفتن ) .

\* \* \*

## الفقرة التاسعة

## فى :

#### الشفاعات

- الشفاعة سؤال الخير للغير وهي تكون يوم القيامة من الأنبياء والملائكة والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والمؤمنين وأولاد المؤمنين والمؤمنات بمن مات صغيرًا ، وتشفع بعض الأعمال فيشفع القرآن ويشفع الصيام .
- والشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ (١) ﴿ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾ (٢) .
- ومن أعظم شفاعات رسول الله عليه شفاعته لفصل القضاء ثم شفاعته لعبور الصراط ثم شفاعته لدخول الجنة ومن شفاعاته عليه الصلاة والسلام شفاعته في قوم يدخلهم الجنة بغير حساب ، ومنها شفاعته في قوم حوسبوا واستحقوا العذاب ألا يعذبوا ، ومنها الشفاعة في إخراج عصاة المؤمنين من النار ، ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام لأقوام أن ترفع درجاتهم في الجنة .
- ومن الأسباب في أن ينال العبد المؤمن شفاعته عليه الصلاة والسلام: الدعاء عقب الأذان ، وسؤال الوسيلة والمقام المحمود لرسول الله عَلَيْتُم . ومن أسباب الشفاعة الموت في أحد الحرمين ، ومن أسبابها كثرة الصلاة على رسول الله عَلَيْتُم .
- قال تعالى : ﴿ فَا تَنفَعهم شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ (٢) دلت الآية بمفهومها على أن غير الكافرين تنفعهم شفاعة الشافعين من رسل وأنبياء وملائكة وصديقين وشهداء وصالحين وآخرين من أهل الإيمان ، وقد مرت معنا نصوص في الشفاعة وستر معنا نصوص في ساقات أخرى .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥٥ . (٢) الأنبياء : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) المدثر : ٤٨ .

قال ابن كثير في النهاية ذاكرا أنواع شفاعاته عليه الصلاة والسلام :

فالنوع الأول منها: شفاعته الأولى. وهي العظمى، الخاصة به ، من بين سائر إخوانه ، من المؤمنين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وهي التي يرغب إليه فيها الخلق كلهم. حتى الخليل إبراهيم وموسى الكليم. ويتوسل الناس إلى آدم ، فن بعده من المرسلين ، فكل يحيد عندها. ويقول: لست بصاحبها. حتى ينتهي الأمر إلى سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة. محمد رسول الله عليه دامًا. فيقول: «أنا لها. أنا لها » فيذهب ، فيشفع عند الله عز وجل في أن يأتي للفصل بين عباده ، ويريحهم من مقامهم فيذهب ، ويبيز بين مؤمنهم وكافرهم ، بمجازاة المؤمنين بالجنة . والكافرين بالنار .

النوع الثاني والثالث من الشفاعة : شفاعته مِنْكَ في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة . وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ، أن لا يدخلوا .

النوع الرابع من الشفاعة : شفاعته عَلِي في رفع درجات من يدخل الجنة فيها ، فوق ماكان يقتضية ثواب أعمالهم .

وقد ذكر القاضي عياض وغيره نوعًا آخر من الشفاعة . وهو : الخامس : في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ، ولم أر لهذا شاهدًا فيا علمت ، ولم يذكر القاضي فيا رأيت مستند ذلك ، ثم تذكرت حديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله عليه أن يجعله من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب والحديث مخرج في الصحيحين ، كا تقدم ، وهو يناسب هذا المقام .

وذكر أبو عبد الله القرطبي في التذكرة :

نوعًا آخر سادسًا من الشفاعة : وهو شفاعته في عمه أبي طالب ، أن يخفف عذابه ...

واستشهد بحديث أبي سعيد في صحيح مسلم : أن رسول الله ﷺ ذكر عنده أبو طالب فقال :

« لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة ، فيجعل في ضحضاح من نار ، يبلغ كعبيه ، يغلي منه دماغه » .

ثم قال : فإن قيل : فقد قال الله تعالى : ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ (١) .

قيل له : لا تنفعه في الخروج من النار ، كا تنفع عصاة الموحدين . الذين يخرجون منها ، ويدخلون الجنة .

النوع السابع من الشفاعة: شفاعته عَلِيْكُم لجميع المؤمنين قاطبة ، في أن يؤذن لهم في دخول الجنة .

النوع الثامن من الشفاعة : شفاعته في أهل الكبائر من أمة محمد ممن دخل النار ، فيخرجون منها وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث . اهـ ( النهاية في الفتن ) .

أقول: والتحقيق أنها عشر شفاعات: فهناك شفاعة فصل الخطاب، وهناك الشفاعة لجواز الصراط وهناك الشفاعة لدخول الجنة، وفي كل من هذه الشفاعات الثلاث يفزع الناس إلى آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، ثم يؤول الأمر إلى أن يشفع محمد عليهم السلام، ثم يؤول الأمر إلى أن يشفع محمد عليهم يذكر في كلام ابن كثير الشفاعة لجواز الصراط والشفاعة لدخول الجنة مع أن الرسول عليه يذكر أن الناس يفزعون إليه ثلاث فزعات يوم القيامة، ولغموض هذا المقام فإنه يلتبس على البعض حمل بعض النصوص على محاملها الصحيحة وقد مرت معنا من قبل نصوص كثيرة في الشفاعة وفيا يأتي نذكر بعض النصوص:

<sup>(</sup>١) المدثر: ٤٨.

### النصوص

١٢٧٨ ـ \* روى الترمـذي عن أبي سعيـد الخـدري رضى الله عنـه قـال : قـال رسـولُ الله عَلَيْهُ : « أَنَا سَيْدُ وَلَـدِ آدمَ يَومَ القيامة ، ولا فخرَ ، وبيدي لواءُ الحمد ولا فخرَ ، ومامن نبي يؤمئلذ \_ آدمُ فمن سواه \_ إلا تحت لوائي ، وأنا أولُ من تنشق عنه الأرضُ ولا فخر » قال : « فيفزع الناس ثلاث فَزَعات ، فيأتون آدمَ ، فيقولون: أنت أبونا آدم ، فاشفع لنا إلى ربك ، فيقول : إني أذنبتُ ذنبًا فأهبطت به إلى الأرض ، ولكن ائتوا نوحًا ، فيأتون نوحًا ، فيقول : إني دعَوْتُ على أهل الأرض دعوةً فأهلكوا ، ولكن اذهبوا إلى إبراهيمَ ، فيأتون إبراهيمَ ، فيقول : إني كذبتُ ثلاث كَذِبات ، ثم قال رسولُ الله عَلِيِّةِ : « مامنها كَذْبَةً إلا مَاحلَ بها عن دين الله ، ولكن ائتوا موسى ، فيأتون موسى ، فيقول : قد قتلت نفسًا ، ولكن ائتوا عيسى ، فيأتون عيسى ، فيقول : إني عُبدت من دون الله ، ولكن ائتوا محمدًا مَلِيَّةٍ ، فيأتوني ، فأنطلقُ معهم » . قال ابن جُدْعان : قال أنسَّ : فكأني أنظر إلى رسول الله عَلَيْهُ ، قال : « فَأَخُذُ بِحَلْقَةِ بابِ الجِنة ، فأَقَعْقَعُها ، فيقال : مَنْ هذا ؟ فيقال : مُمدٌ ، فيفتحون لي ويُرَحبُّون ، فيقولون : مَرْحَبًا ، فأخِرُّ سَاجِـدًا ، فيُلْهمُني الله من الثناء والحمد ، فيقال لي : ارفع رأسَك ، سَلْ تُعْطَ ، واشفع تُشَفَّع ، وقبل يُسمَع لقولك ، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى : ﴿ عسى أن يبعثَكَ ربُّك مقامًا محمودًا ﴾ (١) » قال سفيان : ليس عن أنس إلا هذه الكلمة : « فَأَخُذُ بَحُلْقة باب الجِنة فأُقَعْقعُها » .

أقول: تحدث عليه الصلاة والسلام عن الفزعات الثلاث ثم اختصر، فَفَصَّل في الفزعة الأخيرة وهي الفزعة لدخول الجنة والفزعة الأولى لفصل القضاء والفزعة الثانية لعبور الصراط.

١٣٧٨ ـ الترمذي ( ٥ / ٣٠٨ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ١٨ ـ باب ومن سورة بني إسرائيل ( الإسراء ) .

وقال : هذا حديث حسن . قال محقق الجامع : وهو كا قال .

<sup>(</sup> فيفزَع ) : فزعْتَ إلى فلان : إذا لجأتَ إليه ، واعتدتَ عليه .

<sup>(</sup> مُناحَلُ ) : الماحلة : المحاصة والمجادلة .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٩.

١٣٧٩ - \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه تال بي سأل سؤالاً » ـ أو قال : « لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته ـ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » .

ولمسلم قال (٢) قال رسول الله عَلَيْهُ : « أَنَا أُولُ النَّاس يَشْفَع فِي الجِنَةِ ، وأَنَا أَكثُرُ الأُنبِياء تَبَعًا يومَ القيامة ، وأَنَا أُولُ مَن يَقْرَعُ بابَ الجِنة » .

رسولُ الله على الله على الله تبارك وتعالى الناس ، فيقوم المؤمنون حتى تُزلف لهم رسولُ الله على الله على الله تبارك وتعالى الناس ، فيقوم المؤمنون حتى تُزلف لهم المبنة ، فيأتون آدم ، فيقولون : ياأبانا ، استفتح لنا الجنة فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ؟ لست بصاحب ذلك ، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله » قال : « فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك ، إنما كنت خليلاً من وراء وراء ، اعدوا إلى موسى الذي كلمه تكليمًا »قال : « فيأتون موسى ، فيقول : لست بصاحب ذلك ، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه ، فيقول عيسى : لست بصاحب ذلك ، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه ، فيقول عيسى : لست بصاحب ذلك ، فيأتون محمدًا على ألى عيسى كلمة الله وروحه ، فيقول عيسى : لست بصاحب ذلك ، فيأتون محمدًا على أولي أولكم كالبرق »، قال : قلت بأبي وأمي : فتقومان جَنْبتَي الصراط يينًا وشالاً ، فير أولكم كالبرق »، قال : قلت بأبي وأمي : أي شيء كالبرق ، قال : « ألم تروا إلى البرق كيف يَمر ويرجع في طرفة عين ؟ كر الربح ، ثم كر الطير ، وشد الرجال ، تجري بهم أعالهم ، ونبينكم قائم على الصراط ، يقول : رب سلم سلم ، حتى تعجز أعمال العباد ، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفًا » .

أقول: مَرَّ معنا أن الناس يفزعون إلى رسول الله ﷺ ثلاث فزعات ولـه في كل منها

١٢٧٩ ـ البخاري ( ١١ / ٩٦ ) ٨٠ ـ كتاب الدعوات ، ١ ـ باب لكل نبي دعوة مستجابة .

مسلم (١/ ١٨٨) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨٦ ـ باب اختباء النبي عَلِيْتُ دعوة الشفاعة لأمته .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١ / ١٨٨ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨٥ ـ باب في قول النبي ﷺ : « أنا أول الناس يشفع .... » .

١٢٨٠ ـ مسلم ( ١ / ١٨٦ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨٤ ـ باب أدنى أهل الجنة منزلة .

١ تزلف ) : أي : تقرب وتدني .

<sup>(</sup> شدّ ) : الشدُّ : العَدْق .

شفاعة ففزعة لفصل الخطاب وفزعة لدخول الجنة وفزعة للإذن بالمرور على الصراط، وهذا الحديث تحدث عن هذه الفزعة.

١٢٨١ - \* روى البخاري ومسلم عن مَعْبَد بن هـلال العَنَـزي ، قـال : انطلقنـا إلى أنس بن مالك ، وتشفُّعنا بشابت ، فانتهينا إليه وهو يصلِّي الضحي فاستأذَّنَ لنا ثابت ، فدخلنا عليه ، وأجْلَسَ ثابتًا معه على سريره فقال له : ياأبا حزة ، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تُحدِّثَهم حديث الشفاعة ، فقال : حدثنا محمد عَلِيلة ، قال : « إذا كان يومُ القيامة مَاجَ الناسُ بعضهم إلى بعض ، فيأتون آدم ، فيقولون : اشفع لذرِّيَّتك ، فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بإبراهيم ، فإنه خليل الله ، فيأتون إبراهيم ، فيقول لست لها ، ولكن عليكم بموسى ، فإنه كليم الله ، فيـؤتى مـوسى ، فيقـول : لستُ لهـا ، ولكنْ عليكم بعيسى ، فـإنــه رُوح الله وكلمته ، فيؤتى عيسى ، فيقول : لستُ لها ، ولكن عليكم بمحمد ، فأوتى فأقول : أنا لها ، ثم أنطلق فأستأذن على ربي ، فيؤذن لي ، فأقوم بين يديه ، فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يُلهمنيها ، ثم أخرُّ لربنا ساجدًا ، فيقول : يامحمد ، ارفع رأسَك ، وقل يُسْمَع لك ، وسَلْ تُعْطَهْ ، واشفع تُشَفّع ، فأقول : يارب أمّتي أمتى ، فيقول : انطلق ، فمن كان في قلبه مثقال حبة من بُرَّة أو شعيرة من إيمان فأخرجْهُ منها ، فأنطَلِق فأفعل ، ثم أرجعُ إلى ربي فأحمده بتلـك المحـامــد ، ثم أخرُّ له ساجدًا ، فيقال لى : يامحمد ، ارفع رأسك ، وقل يُسْمَع لك ، وسَلْ تُعْطَهُ ، واشْفَع تُشَفَّع ، فأقول : ياربِّ أمتى أمتى ، فيقال لي : انطلق ، فمن كان في قلبه مثقال حَبَّةِ من خردل من إيمان فأخرجه منها ، فأنطلق فأفعل ، ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد ، ثم أخِرُّ له ساجـدًا ، فيقــال لي : يــامحمـد ، ارفع رأســك وقُلْ يُسمَع لك ، وسَلْ تُعطَه ، واشفع تُشَفَّع ، فأقول : ياربِّ ، أُمَّتي أُمَّتي . فيقال لي : انطلِق ، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حَبَّةٍ من خردل من إيان

۱۲۸۱ ـ البخاري ( ۱۲ / ٤٧٣ ) ۷۹ ـ كتاب التوحيد ، ٣٦ ـ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . مسلم ( ١ / ١٨٢ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨٤ ـ باب أدنى أهل الجنة منزلةً .

<sup>(</sup> يلهمنيها ) : الإلهام : ضرب من الوحي الذي يلقيه الله في قلوب عباده الصالحين .

فأخرِجه مِنَ النار ، فأنطلِق فأفعل » هذا حديث أنس الذي أنبأنا به ، فخرجنا من عنده ، فلما كُنًا بظهر الجبًان ، قلنا : لو مِلْنا إلى الحسن فسلَّمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة ؟ قال : فدخلنا عليه ، فسلَّمنا عليه ، قلنا : ياأبا سعيد ، جئنا من عند أخيك أبي حمزة ، فلم نسمع بمثل حديث حديث الشفاعة ، قال ؛ هيه ، فحديث نناه الحديث ، فقال : هيه ، قلنا ؛ مازادنا ؟ قال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة ، وهو يومئذ جميع ، ولقد ترك شيئًا ماأدري : أنسي الشيخ ، أم كره أن يحدثكم فتتكلوا ؟ قلنا له : حدّثنا ، فضحك وقال : خلِق الإنسان من عجل ، ماذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدّثكوه ، قال : «ثم أرجع إلى ربي في الرابعة ، فأحمد ، بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجدًا ، فيقال لى : يامجد، ارفع رأسك ، وقل يُسمَع لك ، وسل تُعطَهُ واشفع تُشفَّع ، فأقول : يارب ، ائذن يا عمد، ارفع رأسك ، وقل يُسمَع لك ، وسل تُعطَهُ واشفع تُشفَّع ، فأقول : يارب ، ائذن وعظمتي لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله » قال : فليس ذلك إليك ، ولكن وعزَّتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله » قال : فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك ـ أراه قال : قبل عشرين سنة ـ وهو يومئذ جميع .

۱۲۸۲ - \* روى البخاري تعليقًا : عن قتادة عن أنس أن النبيَّ عَلِيْ قال : « يُحْبَس المؤمنون يوم القيامة ... » وذكر نحوه ، وفي آخره : « ما بقي في النار إلا من حَبَسَهُ القرآن » . أي وجب عليه الخلود ، ثم تلا هذه الآية ﴿ عَسَى أن يبعثكَ ربُّك مقامًا القرآن » . أي وجب عليه الخلود ، ثم تلا هذه الآية ﴿ عَسَى أن يبعثكَ ربُّك مقامًا الحود ﴾ (١) قال : وهذا المقام المحمود الذي وُعِدة نَبِيْكُمْ عَلِيْتٍ . زاد في رواية (١) : فقال النبيُ عَلِيْتٍ : « يَخْرُج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ، ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يَزن بُرَّةً ، ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يَزن درة » .

أقول : هذا الحديث يتحدث عن الفزعة الثالثة ( الفزعة التي لدخول الجنة ) إلا أنه

<sup>(</sup> الجبَّان ) : والجبَّانة : المقابر :

١٢٨٢ ـ البخاري ( ١٢ / ٤٢٢ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ٢٤ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وَجُوهُ يُومِنُذُ نَاصَرة .... ﴾ .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) البخاري( ١٣ / ٢٩٢ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ١٩ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ لَمَا خَلَقْتُ بِيدِي ﴾ .

يطوى الكلام عنها لحصولها كا ذكرنا من قبل ، ويتحدث عن شفاعة رسول الله عَلَيْتُهُ لأهل الإيمان ممن دخلوا النار .

١٢٨٣ - \* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سألت رسول الله على الله على الله على الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله » قلت : فأين أطلبك ؟ أن يشفع لي يوم القيامة ، فقال : « أنا فاعل إن شاء الله » قلت : فأين أطلبني على الصراط» قلت: فإن لم ألقلك عند الميزان » قلت : فإن لم ألقلك عند الميزان ؟ قال : « فاطلبني عند الحوض ، فإني لا أخْطى هذه الثلاثة مواطن » .

١٣٨٤ - \* روى الترمذي عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « أَتَــانِي آتٍ من عنــد ربي ، فخيَّرنِي بين أن يُــدْخِــلَ نِصف أُمَّتِي الجِنــة ، وبين الشفاعة ، فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئًا » .

1700 - \* روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال : قال رسول الله وَاللهِ ﴿ يَفْتَقَدُ أَهُلُ الْجُنَةُ نَاسًا كَانُوا يَعْرَفُونُهُمْ فِي الدنيا فيأتون الأنبياء فيذكرونهم فيشفعون فيهم فيشفعون يقال لهم الطلقاء وكلهم طلقاء يُصَبُّ عليهم ماء الحياة » .

١٣٨٦ - \* روى الطبراني الأوسط والصغير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « يدخل من أهل هذه القبلة النارَ من لا يُحصي عددَهم إلا الله ما عَصَوا الله واجترؤوا على معصيتِه وخالفوا طاعَتهُ فيُوْذَنُ لي في الشفاعةِ فأثني على الله ساجدًا كما أثني عليه قائمًا فيقال لي : ارفع رأسك وسِل تعطه واشفع تشفع » .

١٢٨٢ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٢١ ) ٣٨ ـ صفة القيامة ، ٩ ـ باب ما جاء في شأن الصراط .

وقال : هذا حديث حسن غريب .

۱۲۸۴ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٢٧ ) ٣٨ ـ صفة القيامة ، ١٣ ـ باب [منه ] . وسنده حسن .

وابن ماجه بنحوه ( ٢ / ١٤٤١ ) ٣٧ ـ كتأب الزهد ، ٣٧ ـ باب ذكر الشفاعة .

وهو عنده عن أبي موسى الأشعري . وفي الزوائد صحيح ورجاله ثقات . ۱۳۸۵ ـ مجم الزوائد ( ۱۰ / ۳۷۱ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن .

۱۲۸۵ ـ جمع الرواند ( ۱۰ / ۱۲۸ ) . وقال ۱۲۸۶ ـ الروض الدانی ( ۱ / ۸۰ ) .

مجمع الزوائد (١٠ / ٣٧٦ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط والصغير وإسناده حسن .

١٢٨٧ - \* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : 
« أمَّا أهلُ النارِ الذين هم أهلُها ، فإنهم لا يموتون فيها ولا يَحْيَوْن ، ولكنْ ناس والماتهم النارُ بذنوبهم - أو قال : بخطاياهم - فأماتتهم إماتة ، حتى إذا كانوا فَحْمًا أذن بالشفاعة ، فجيء بهم ضَبائرَ ضبائرَ ، فَبَثُوا على أنهارِ الجنة ، ثم قيلَ : ياأهلَ الجنة ، أفيضوا عليهم ، فينبتون نَباتَ الجبَّة في حميل السيل » فقال رجل مِن القَوْم : كأنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قد كان بالبادية .

مه ۱۲۸۸ ـ \* روى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنـ ه أنَّ النبيَّ عَلِيْ قَــال : « يَخْرُجُ وَوَمٌ من النار بشفاعة محمد عَلِيلَةٍ ، فيدخلون الجنة يُسمَّوْن الجهنَّميِّين » .

۱۲۸۹ - \* روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسولُ الله عنها قال : قال رسولُ الله عَلَيْةِ : « يَخْرُجُ من النار قَوْمٌ بالشفاعة ، كأنهم الثَّعاريرُ » ، قلنا : ماالثَّعَاريرُ ؟ قال : « الضَّعَابيسُ » .

وفي رواية (١) : « إن الله يُخْرِجُ ناسًا من النار فيُدخِلُهم الجنة » .

وفي أخرى (٢) : « إِن الله يُخْرِجُ قومًا من النار بالشفاعة » .

١٢٩٠ - \* روى ابن ماجه عَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ ؛ قَــالَ : قَــالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ : « خُيرتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجِنَّةَ . فَـاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ .

١٢٨٧ ـ مسلم ( ١ / ١٧٢ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨٢ ـ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار .

<sup>(</sup> ضبائر ضبائر ) : الضبائر : جماعات الناس ، تقول : رأيتهم ضبائر : أي جماعات في تفرقة ، جمع ضِبارة .

١٢٨٨ ـ البخاري ( ١١ / ٤١٦ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥١ ـ باب صفة الجنة والنار .

وأبـو داود (٤ / ٢٣٦ ) كتاب السُّنَّة ، باب في الشفاعة .

والترمـذي (٤ / ٧١٥ ) كتاب صفة جهنم ، ١٠ ـ باب [منه].

۱۲۸۹ ـ البخاري ( ۱۱ / ٤١٦ ) ۸۱ ـ كتاب الرقاق ، ٥١ ـ باب صفة الجنة والنار . مسلم ( ۱ / ۱۷۸ ) ۱ ـ كتاب الإيمان ، ٨٤ ـ باب أدنى أهل الجنة منزلاً .

<sup>(</sup> الثُعارير ) : صغار القثَّاء ، وهي الضغابيس أيضاً .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) مسلم : الموضع السابق .

۱۲۹۰ ـ ابن ماجه ( ۲ / ۱۶٤۱ ) ۲۷ ـ كتاب الزهد ، ۲۷ ـ باب ذكر الشفاعة . وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات .

لأَنَّهِا أَعَمُّ وَأَكْفَى . أَتُرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ ؟ لاَ . وَلكنَّها لِلْمُ ذَٰنِبِينَ ، الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ » .

١٢٩١ - \* روى الطبراني عن أبي أمامةً عن رسول الله ﷺ : « صنفان من أمتي لن تَنالَها شَفاعتي : إمامٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ ، وكلُّ غالِ مارق »

وفي رواية عند الطبراني<sup>(۱)</sup> : فسِرُنا حتى إذا كنا بقريب من الصبح نزلَ فاجْمَعنا حولَه وكذلك كنا نفعلُ فعَقَلَ ناقتَه ثم جعلَ خَدَّهُ على عِقالِها ثم نام وتفرقْنا فرفعتُ رأسي فإذا أنا لا أراه في مكانِه فذَعَرَني ذلك ، فقمتُ فإذا أنا أسمعُ مثلَ هزيزِ الرحاء من قِبَلِ الوادي ، إذ جاء رسولُ الله عَيَّلِيَّةٍ مستبشرًا قال : قلتُ يارسولَ الله أين كنتَ ؟ قال : « كأنه راعك

١٢٩١ ـ المعجم الكبير ( ٨ / ٢٣٧ ) .

مجمع الزوائد ( ٥ / ٢٣٥ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال الكبير ثقات .

١٢٩٢ ـ أحد ( ٤ / ٤١٥ ) .

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ( ۱۰ / ۳٦٨ ). وقال : رواه أحمد والطبراني ، وأحمد أسانيمد الطبراني رجاله ثقات ، وقمد رواه في الصغير بنحوه .

حين لم ترَني في مكاني ؟ » قلت : أي والله ، قد راعني . قال « أتاني جبريل عليه السلام آنفًا فخيرني بين الشفاعة وبين أن يَغْفِرَ لنصفِ أمتي فاخترتُ الشفاعة » فنهضَ القومُ إليه فقالوا : يارسول الله اشفعُ لنا قال : « شَفاعتي لكم » فلما أكثروا عليه قال : « من لقي الله يشهدُ أن لا إله إلا الله دخلَ الجنة » .

۱۲۹۳ - \* روى البزار عن عبد الرحمن بن أبي عقيل قال : انطلقت في وَفْد إلى رسولِ الله عَلَيْهُ فأتيناه فأنخنا بالباب وما في الناسِ أبغض إلينا من رجل نَلِجُ عليه ، فما خرجنا حتى ماكان في الناس أحبُّ إلينا من رجل دخلنا عليه فقالَ قائلٌ منا : يارسول الله ألا سألت ربك مُلْكًا كَملِكِ سليانَ قال : فضحك ثم قال : « فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من مُلك سليانَ ، إن الله لم يَبعثُ نبيًّا إلا أعطاه دعوةً ، منهم من اتخذ بها دنياه فأعطيها ، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فأهْلِكُوا بها وإن الله أعطاني دعوةً فاختبأتُها عند ربي شفاعةً لأمتي يومَ القيامةِ » .

المجاد عن البزار عن أبي ذرقال: قال رسول الله وَ الله و الله وَ الله الله وَ الله الله الله الله والله وأصرت الله وأصرت الله والله و

**١٢٩٣ .** كشف الأستار (٤/ ١٦٥).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٧٠ ) وقال : رواه الطبراني والبزار ، ورجالهما ثقات .

**١٢٩٤ ـ كشف الأستار (٤/ ١٦٦).** 

مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٥٩ ) . وقال : رواه البزّار بإسنادين حسنين .

١٣٩٥ \_ مجمع الزُّوائد ( ١٠ / ٣٧٩ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة. (١) الحجر : ٢ .

۱۲۹۱ - \* روى الطبراني عن مصعب الأسلمي قال : انطلق غلام منا فأتى النبيَّ ﷺ ، فقال : إني سائلك سؤالا ، قال : « وما هو ؟ » قال : أسألك أن تجعلني بمن تشفعُ له يوم القيامة . قال : « من أمرَك هذا - أو - من عَلَّمَكَ هذا - أو - من دلك على هذا ؟ » قال : « فإنك بمن أشفع له يوم القيامة » .

١٣٩٧ - \* روى أحمد عن بعض أصحاب النبي مَلِيَّةٍ أنه سَمَ النبيَّ مَلِيَّةٍ يقول : « إنهُ يقال للولدان يومَ القيامةِ : ادخُلُوا الجنة فيقولون : يارب حتى يَدْخُلَ آباؤنا وأمهاتنا » قال : « فيأبون » . قال : « فيقول الله عز وجل : ما لي أراهم مُحْبَنْطِئين ادخلوا الجنة » قال : « فيقولون : يارب آباؤنا فيقول : ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم ».

۱۲۹۸ - \* روى الترمذي عن عبد الله بن شقيق رحمه الله كنت مع رهط بإيلياء ، فقال عبد الله بن أبي الجدعاء : سمعت رسول الله عليه عليه على الله على الله

۱۲۹۹ - \* روى أحمد عن أبي بَرْزة قال سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول : « إن من أمتي لَمْن يشفعُ لأكثر من ربيعة ومُضَرَ وإن من أمتي لمن يَعظِمُ للنار حتى يكون رُكْنًا من أَرْكَانها » .

۱۳۰۰ ـ \* روى أحمـد عن أبي أمـامـة قـال سمعتُ رسـولَ الله ﷺ يقـول : « ليَــدْخُلَنَّ

**١٢٩٦ ـ المعجم الكبير ( ٢٠ / ٢٦٥ )** .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٦٩ ) . وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

١٢٩٧ ـ أحمد (٤/ ١٠٥).

<sup>.</sup> مجمع الزوائد ( ٣ / ١١ ) . وقال : رواه أحمد ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup> مُعْبَنْطُنُهِن ) : قال ابن الأثير : الْمُعْبَنْطِي هو المتنع امتناع طَلِبَةٍ لا امتناع إباء .

١٣٩٨ - الترمذي ( ٤ / ٦٢٦ ) ٣٨ - كتاب صفة القيامة ، ١٢ - باب [ منه ] .

وقال : حديث حسن صحيح غريب . وهو كا قال .

١٢٩٩ ـ أحد (٤/٢١٢).

۲۹۱ (۱۰ / ۲۸۱ ) ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله ثقات .

<sup>. (</sup> ۲۵۷ / ۵ ) عدد الم

جمع الزوائد ( ١٠ / ٣٨١ ) وقال : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ، ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني رجالهم رجال الصحيح ، غير عبد الرحمن بن ميسرة ؛ وهو ثقة .

الجنة بشفاعة رجل ليس بنبيِّ مثلُ الحيين ربيعة ومُضَرَ» فقال رجل: يارسولَ الله أو ماربيعة من مضر قال: « إنما أقول ماأقول».

١٣٠١ - \* روى البزّار عن أنس بنِ مالك قال : قالَ رسولُ الله عَلَيْتُم : « إن الرجل لَيَشْفَعُ للرجلين والثلاثة » .

١٣٠٢ - \* روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه أمتي من يشفع في الفِئام من الناس ، ومنهم من يشفع للقبيلة ، ومنهم من يشفع للعصبة ، ومنهم يشفع للواحد ، حتى يدخلوا الجنة » .

وزاد رزين: « وإنما شفاعتي في أهل الكبائر ، وإنه لَيُؤمَرُ برجل إلى النار ، فيَمَرّ برجل كان قد سقاه شرّبة ماء على ظمأ ، فيقول : ألا تشفع لي ؟ فيقول : ومَن أنت ؟ فيقول : ألستُ أنا سقيتُك الماء يوم كذا وكذا ؟ فيعرفه ، فيشفع فيه ، فَيرَدٌ من النار إلى الجنة » .

\* \* \*

١٣٠١ ثـ كشف الأستار (٤/ ١٧٣).

مجمع الزوائد (١٠ / ٣٨٢ ) . وقال : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح .

١٣٠٢ \_ الترمذي ( ٤ / ٦٢٧ ) ٢٨ \_ كتاب صفة القيامة ، ١٢ \_ باب [مِنْهُ ] . وقال : هذا حديث حسن .

<sup>(</sup> الفئام ) : الجاعة من الناس .

الفقرة العاشرة

فى :

الجنة والنار

#### ١ - المقدمة

إن نهايتكم أيها الإنس والجن إما إلى جنة وإما إلى نار فهل أنتم متذكرون أو غـافلـون ؟

- من أجل أن نتذكر هذه النهاية بُعِثَ الرسلُ عليهم الصلاة والسلام وأنزلتِ الكتبُ وكانت المعجزات وظهرت الكرامات لتقوم الحجة على الخلق .

- وها إن القرآن بين يديك وهو معجزة فيها معجزات يحدثك عما سيكون بين يديك ، وها إن محمدًا عَلِيْكَ من كان القرآن معجزته وأكرمه الله بمعجزات أخرى ، ومن بشر به من قبله من الرسل ، ومن كانت صفاته وثمراته تدل عليه ـ أنذرك وبشرك .

ـ وهـا أنت ترى بقـايـا الوحي الإلهي في كثير من الأديـان مع كثرة التغيير والتبـديـل تحدثك عما أعده الله لأهل طاعته وأوعد به أهل معصيته .

وكما أن الأصل في الأمور الغيبية أن نتلقاها عن المعصوم محمد عليه فإذا ثبتت عنه كان من واجبنا التسليم فإن أمر الآخرة كله كذلك وأمر الجنة والنار من ذلك .

وهناك قضايا من أمر الإيمان يكفي فيها الإيمان الإجمالي وهناك قضايا لا بد فيها من الإيمان التفصيلي ، وفي كل الأحوال فالإيمان التفصيلي الذي هو أثر عن معرفة النصوص كلها وفهمها حق الفهم على ضوء تحقيقات العلماء الراسخين في العلم من أهل السنة والجماعة هو الأرقى .

وإذا مر معك وأنت تقرأ النصوص ما لم تعتد أن تشاهده في الدنيا من أمر الآخرة ففر إلى الإيمان وفر إلى تصديق الله ، وفر إلى تصديق رسول الله ﷺ ، فملا أصدق من الله ورسوله ﴿ وصدق الله ورسوله ﴾ (١) ﴿ ومن أصدق من الله حديثًا ﴾ (١) اللهم لا أحد .

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٢٢ .

- والنارهي السجن الذي أعده الله للكافرين والعصاة قال تعالى : ﴿ وجعلنا جهمَ للكافرين حصيرًا ﴾ (١) والجنة هي دار السلام ودار النعيم المقيم أعدها الله لأهل الإيان فكل ما فيها سلام وكل من فيها سلام قال تعالى : ﴿ لهم دار السلام عند ربهم ﴾ (١) .

- والجنة والنار قد خلقها الله من قبل فها موجودتان قال تعالى عن النار ﴿ فَاتَقُوا النَّارِ التِي وقودها النَّاسِ والحجارة أعدت للكافرين ﴾ (٢) ، ﴿ إنَّا أعتدنا للظَّالمين نارًا ﴾ (٤) . وقال عن الجنة ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها المحوات والأرض أعدت للمتقين ﴾ (٥) ، فكل من الجنة والنار قد خلق وأعد وكتب له الخلود ، والجنة علوية وهي الآن فوق الساء السابعة والنار مغيبة لا يعلم مكانها إلا الله ومن أطلعه الله على ذلك ويوم القيامة يؤتى بالنار ويؤتى بالجنة فتكونان متلاصقتين ويعبر الناس من أرض الحشر إلى الجنة على الصراط وقد مرت معنا نصوص كثيرة تدل على ذلك .

- والنار من السعة بما يهول قال تعالى : ﴿ يوم نقول لجهم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ﴾ (١) والجنة من السعة بما يهول قال تعالى : ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ﴾ (٧) ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض ﴾ (٨) .

ولا تستغربن عرض الجنة أن يكون كذلك فحيط الدائرة أوسع من قطرها والسموات السبع على القول الراجح كروية فإذا كانت الجنة فوق الساء السابعة فحيط الساء السابعة أكبر من قطرها الذي هو عرض السموات والأرض.

- والجنة والنار باقيتان أبدًا وأما قوله تعالى ﴿ لابثين فيها أحقابًا \* لا يدوقون فيها بردًا ولا شرابًا \* إلا حميًا وغساقًا ﴾ (١) فالمراد والله أعلم أنهم يعذبون العذاب أحقابًا ثم يكون عذاب أشد أو أنه كلما انتهى حقب بدأ حقب إلى ما لا نهاية له .

| (٢) الأنعام : ١٢٧ | (١) الاسماء : ٨ . |
|-------------------|-------------------|

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٤ . (٤) الكهف : ٢٩

<sup>(</sup>٥) آل عران : ١٣٣ . (٦) ق : ٢٠

<sup>(</sup>۷) الحدید : ۲۱ . (۸) آل عران : ۱۳۳

<sup>(</sup>٩) النبأ : ٢٣ ـ ٢٥ .

- وأما قوله تعالى ﴿ فأمّا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق بخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد به وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ ﴾ (١) أي غير مقطوع ، فليس المراد بالاستثناء نفي الديومة بل المراد بالاستثناء أن الجنة والنار خالدتان خلود السموات والأرض باستثناء ما حدث للسموات والأرض يوم القيامة فإن ذلك لا يصيبها وللعلماء اتجاهات أخرى في فهم الآيتين ، فمن قطعيات الاعتقاد الإيمان بديومة الجنة والنار فن أنكر ذلك وقع في الضلال المبين .

# قال ابن كثير وهو يتحدث عن أهل الجنة:

« وثبت أن أول زمرة منهم على صورة القمر ثم الذين يلونهم في البهاء كأضوأ كوكب دري في السناء ، وأنهم يجامعون ولا يتناسلون ولا يتوالدون إلا ما يشاؤون . وأنهم لا يوتون ولا ينامون ، لكال حياتهم وكثرة لذاتهم وتوالي نعيهم ومسراتهم ، وكلما ازدادوا خلودًا ازدادوا حسنًا وجمالاً وشبابًا وقوة وكالاً ، وازدادت لهم الجنة حسنًا وبهاء وطيبًا وضياء ، وكانوا أرغب شيء فيها وأحرص عليها وكانت عندهم أعز وأغلى وألذ وأحلي ، كا قال تعالى ﴿ خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً ﴾ » (٢) . اهد . ( النهاية في الفتن والملاحم ) .

## وقال ابن كثير وهو يتحدث عن أهل النار:

« إذا خرج أهل المعاصي من النار فلم يبق فيها غير الكافرين فلا يموتون فيها ولا يحيون كا قال تعالى : ﴿ ويتجنبها الأشقى \* الذي يصلى النار الكبرى \* ثم لا يموت فيها ولا يحيى ﴾ (٢) . فلا خروج لهم منها ولا محيد لهم بل هم خالدون فيها أبدًا وهم الذين حبسهم القرآن وحكم عليهم بالخلود ، كا قال تعالى ﴿ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرًا \* خالدين فيها أبدًا لا يجدون وليًا ولا نصيرًا ﴾ (٥) وقال تعالى في سورة النساء ﴿ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقًا \* إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدًا وكان

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۰۹ ـ ۱۰۸ .

 <sup>(</sup>٢) الكهف : ١٠٨ .
 (٤) الأحزاب : ٦٤ ، ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الأعلى : ١١ ـ ١٢ .

ذلك على الله يسيرًا ﴾ (١) اهـ ( النهاية في الفتن والملاحم ) .

ولشيخ الإسلام تقي الدين السبكي رسالة سماها : « الاعتبار ببقاء الجنة والنار » ، رد فيها على من ادعى غير ذلك وجمع فيها النصوص القطعية الواردة في ذلك وختمها بقوله :

« فهذه الآيات التي استحضرناها في بقاء الجنة والنار وبدأنا بالنار لأنا وقفنا على تصنيف لبعض أهل العصر في فنائها . وقد ذكرنا نحو مائة آية منها نحو من ستين في النار ونحو من أربعين في الجنة ، وقد ذكرنا الخلود وما اشتق منه في أربع وثلاثين آية في ألنار وثمان وثلاثين في الجنة ، وذكرنا التأبيد في ثلاث في النار مع الخلود ، وفي ثمان في الجنة منها سبع مع الخلود . وذكر التصريح بعدم الخروج أو بمعناه في أكثر من ثلاثين . وتضافر هذه الآيات ونظائرها يفيد القطع بإرادة حقيقة معناها ، وأن ذلك ليس مما استعمل فيه الظاهر في غير المراد ، ولذلك أجمع المسلمون على اعتقاد ذلك ونقلوه خلفًا عن سلف عن نبيهم عليه وهو مركوز في فطرة المسلمين معلوم من الدين بالضرورة ، بل وسائر الملل غير المسلمين يعتقدون ذلك ، ومن رد ذلك فهو كافر ومن تأوله فهو كن تأول الآيات الواردة في البعث الجسماني وهو كافر أيضًا » اهد ( الاعتبار ) .

- فحدد يا أخي بصر الإيمان إلى مقرك ومستقرك وأقبل على الله بالذكر والفكر والتأمل في المصير وأكثر من قراءة القرآن فإنه الذي يذكرك بكل شيء ، وها نحن نعرض عليك بعض النصوص حول الجنة والنار مع شيء من التعليقات بما يتناسب مع غرض الكتاب ، وهي نصوص من الكتاب والسنة فيا وصفت به النار والجنة وبعض نعيم أهل الجنة وبعض عذاب أهل النار وفي بعض ما استحق به أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ونبدأ هذه الفقرة بذكر مشاهد من القرآن الكريم حول ما ذكرناه .

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٨، ١٦٩.

# ٢ ـ مشاهد من القرآن الكريم

﴿ إِذَا وَقَعَتِ الواقعةُ \* ليس لوقعتها كاذِبةً \* خَافِضَةً رَافعةً \* إذا رُجَّتِ الأرضُ رجًّا \* وبُسَّتِ الجبالُ بَسًا \* فَكَانَتْ هباءً مُنْبَقًا \* وكنتمْ أزواجًا ثلاثةً \* فأصحابُ الميْمَنة ما أَصْحَابُ المَيْمَنَةِ \* وأَصْحَابُ المَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ المَشْأَمَة \* والسَّابِقُون السَّابِقُون \* أُولئك الْمُقَرِّبُون \* في جَنِّساتِ النَّعيم \* ثُلِّسةً من الأوَّلينَ \* وقليسلٌ من الآخرينَ \* على سُرُرٍ مَوَضُونَةٍ \* مَتَّكُئِينَ عليها مُتقابلين \* يَطُوفُ عليهم ولِدانٌ مُخَلِّدون \* بأكوابِ وأبّاريقَ وكأس من مّعين \* لا يُصَدَّعُون عنها ولا يُنزِفُون \* وفاكهَة بما يتَخَيّرون \* ولَعْم طَيْرٍ مَّا يشتهون \* وحُورٌ عِينٌ \* كأمثال اللؤلؤ المكنون \* جَزَاء بها كانوا يَعْمَلُون \* لا يسْمِعُون فيها لغوًا ولا تَأْثِياً \* إلا قِيلاً سَلامًا سَلامًا \* وأَصْعَاب اليَمين ما أصعَابُ اليَمين \* فِي سِدْرِ مَخْضود \* وَطَلْح مَنضُود \* وظِل مَندُود \* ومَاء مَسْكُوب \* وفاكِهة كَثيرَة \* لا مقطُوعة وَلامَمنوعة \* وفُرُش مرْفُوعة \* إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً \* فَجَعَلْنَاهُن أَبِكَارًا \* عُرُبًا أَترابًا \* لأَصْحَابِ اليّمِينِ \* ثُلَّة منَ الأُوّلينِ \* وثُلَّة من الآخرينِ \* وأَصْعَابُ الشَّمَالِ ما أصحابُ الشَّمَالَ \* في مَمُومٍ وحَمِيمٍ \* وظِل من يَحْسُومٍ \* لا باردٍ ولا كَريمٍ \* إِنَّهُمْ كَانُوا قبلَ ذلكَ مُتْرَفِين \* وكانُوا يُصرُّونَ على الحِنْثِ العظيم \* وكانُوا يَقُولُون أَيْدَا مِتْنا وكُنَّا تُرابًا وعِظامًا أَئِنًا لمَبْعُوثُونَ \* أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ \* قَلَ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ \* لَجْمُوعُونَ إِلَى ميقاتِ يَوْمٍ معلوم \* ثُمَّ إِنكُم أَيُّهَا الضَّالُون المُكذَّبُون \* لآكِلُون من شَجَرٍ من زَقُّوم \* فَهَالتُّون منها البُطون \* فَشَاربونَ عليه منَ الحميم \* فَشَاربُون شُرْبَ الهِيم \* هذا نُزُلُهُمْ يومَ الدين ﴾ (١) .

جاءت سورة الواقعة بعد سورة الرحمن وقد ختت سورة الرحمن بالحديث عن أهل النار وبالجنتين اللتين أعدهما الله للمحسنين ووصفتها ثم بالحديث عن الجنتين اللتين أعدهما الله لأهل اليين ووصفتها ، ثم جاءت سورة الواقعة فبدأت بالحديث عن أن الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : أهل يمين وأهل الشمال وسابقون وفصلت فيا أعد الله لكلًّ ، وختت سورة الواقعة بما أعد الله للمقربين ، وهم السابقون ، وما أعده لأهل اليمين وما أعده لأهل الشمال . فالسورتان تتكاملان في العرض وقد بدأنا بذكر ما ورد في أوائل سورة الواقعة مما أعده الله

<sup>(</sup>١) الواقعة : ١ ـ ٥٦ .

عز وجل للسابقين وأهل اليمين وأهل الشمال ، ونكتفي بتفسير الكلمات التي تحتاج إلى تفسير :

﴿ الواقعة ﴾ : القيامة . ﴿ كاذبة ﴾ : نفس كاذبة تنكر وقوعها . ﴿ خافضة رافعة ﴾ : خافضة للأشقياء رافعة للسعداء . ﴿ رجت الأرض رجًّا ﴾ زلزلت . ﴿ بست الجبال ﴾ : فُتَّتَتُ . ﴿ هَبَاءً منبِثًا ﴾ : غبارًا متفرقًا منتشرًا . ﴿ أَزُواجًا ﴾ أَصنَّافًا . ﴿ المينة ﴾ : الين أو البين . ﴿ المشامعة ﴾ الشؤم أو الشال . ﴿ ثلة ﴾ : أمة كثيرة من الناس . ﴿ سرد موضونة ﴾ منسوجة من الذهب بإحكام . ﴿ ولدان مخلدون ﴾ : مُبْقَوْنَ على هيئة الولدان في البهاء . ﴿ أكواب ﴾ : أقداح . ﴿ أباريق ﴾ : أوان لها عرى وخراطيم . ﴿ كأس من معين ﴾ : قدح من خر جارية من العيون . ﴿ لا يصدعون عنها ﴾ : لا يصيبهم صداع بشربها . ﴿ وَلا يَنْزَفُونَ ﴾ : لا تذهب عقولهم . ﴿ حَوْرُ عَيْنَ ﴾ : نساء بيض واسعات الأعين حسانها . ﴿ اللؤلؤ المكنون ﴾ المصون في أصدافه . ﴿ لَفُوًّا ﴾ كلامًا باطلا لا خير فيه ﴿ تَأْثُمُا ﴾ : نسبة إلى الإثم . ﴿ سدر ﴾ : شجر النبق . ﴿ مخضود ﴾ : مقطوع شوك ﴿ طلح منضود ﴾ شجر الموز أو مثله نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه ﴿ ظل ممدود ﴾ : دائم لا يتقلص . ﴿ ماء مسكوب ﴾ : مصبوب يجري في غير أخاديد . ﴿ عربًا أترابًا ﴾ متحببات إلى أزواجهن مستويات في السن . ﴿ مموم ﴾ : ربح شديد الحرارة تدخل المسام . ﴿ حميم ﴾ ماء بالغ الحرارة . ﴿ يحموم ﴾ دخان شديد السواد . ﴿ لا كريم ﴾ : لا نافع من أذى الحر. ﴿ الحنث ﴾ : الذنب العظيم - الشرك - ﴿ زَقُومَ ﴾ شجر كريه جدًّا في النار ﴿ شرب الهيم ﴾ الإبل العطاش التي لا تَرْوَى .

﴿ فَإِذَا انشقَّت السّاءُ فكانتُ وَردَةً كالدّهانِ \* فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان \* فيومئذ لا يُسأَل عن ذنبِهِ إنس ولا جانً \* فبأي ءالآء ربّكا تكذّبان \* يُعْرَفُ الجرمون بِسيّاهم فيؤخذُ بالنّواصِي والأقدام \* فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان \* هذه جهنّمُ التي يُكذّب بها الجرمون \* يطوفون بينها وبينَ حميم آنِ \* فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان \* ولمن خافَ مقامَ ربّه جنّتان \* فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان \* فيها ربّه عنان تجريان \* فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان \* فيها من كلّ فاكهة زوجان \* فبأي ءالآء عينان تجريان \* فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان \* فيها من كلّ فاكهة زوجان \* فبأي ءالآء

ربّكا تُكذّبان ، متكئين على فُرُش بَطائِنُها من إسْتَبْرق وجَنَى الجنّتَين دان ، فبأي ءالآء ربّكا ربّكا تُكذّبان ، فيهن قاصرات الطّرف لم يَطْمِثْهُن إنس قبلهم ولا جان ، فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان ، كأنهن الياقوت والمرجان ، فبأي ءالاء ربّكا تكذّبان ، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ، فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان ، فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان ، فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان ، فيها عينان نَضّاختَان ، فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان ، فيها عينان نَضّاختَان ، فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان ، فيها أي الآء ربّكا تُكذّبان ، فيها خيئان يُعنا تُكذّبان ، فيها خيئان يوبان متكنين على رَفْرَف خُشْر فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان ، فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان ، متكنين على رَفْرَف خُشْر وعَبْقَري حِسان ، متكنين على رَفْرَف خُشْر وعَبْقَري حِسان ، متكنين على رَفْرَف خُشْر وعَبْقَري حِسان ، فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان ، متكنين على رَفْرَف خُشْر وعَبْقَري حِسَان ، فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان ، تبارك امم رَبّك ذي الجلال وعَبْقَري حِسَان ، فبأي ءالآء ربّكا تُكذّبان ، تبارك امم رَبّك ذي الجلال والإكرام ﴾ (١)

هذه الآيات من سورة الرحمن جاءت مباشرة قبل الآيات التي مرت معنا من سورة الواقعة وهي تتحدث عن مضونها مع تفصيلات هنا أو هناك في الوصف فيا أعده الله لأهل الشال أو لأهل اليين أو للسابقين ، وقد بدأ الحديث في سورة الواقعة عما أعده الله للسابقين وبدأ الحديث هنا عما أعده الله لأهل النارثم ثنى بالكلام عما أعده الله للمحسنين السابقين بدليل ختم الآيات التي تتحدث عن ذلك بقول بقمالي ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ (٢) ثم تحدثت عن الجنتين اللتين أعدها الله لأهل اليين وها دون تلك الجنتين ، وقوله تعالى ﴿ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ﴾ (٢) هل المراد به الانشقاق الذي يكون يوم القيامة ثم ما يؤول إليه حال الناس بعدالموقف والسؤال والحساب أو المراد به انشقاق آخر يكون في جهة العلو يسبق إدخال أهل النار النار ؟ الآية تحتمل هذا وهذا . وقوله تعالى ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾ (١) يرجع القول الذي يقول بأنه انشقاق آخر غير الانشقاق الأول ، فكأن هذا الانشقاق يكون بعد أن يتم الحساب والميزان وتقوم الحجة على الخلق ولم يبق إلا أن يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة ، ومما قاله

(٢) الرحمن : ٦٠ .

<sup>(</sup>١) الرحمن : ٣٧ ـ ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الرحن: ٣٧.

صاحب كتاب « كلمات القرآن تفسير وبيان » في شرحه الكلمات التي تحتاج إلى شرح في هذا النص ما يلى :

- ﴿ فَكَانَتَ وَرُدَةً ﴾ : كالورُدَةِ فِي الْحُمْرَةِ .
- ﴿ كَالدُّهان ﴾ : كدُهْن الزُّيْتِ فِي الذُّوبَان .
- ﴿ بِسِيمَاهُمْ ﴾ : بسواد الوجُوهِ ، وَزُرْقَةِ الْعُيُون .
- ﴿ فَيُؤخَذُ بِالنَّوَاصِي ﴾ : بِشُعُور مُقَدَّم الرُّؤُوس .
  - ﴿ حَمِيمِ آنِ ﴾ : مَاءِ حَارٌّ تَنَاهَى حَرُّهُ .
- ﴿ جَنَّتَانَ ﴾ : بستانَ داخِلَ الْقَصْرِ وَآخَرُ خَارِجَهُ .
  - ﴿ ذَوَاتًا أَفْنَانَ ﴾ : أَغْصَانَ . أَو أَنْواعِ مِنَ الثَّمار .
    - ﴿ عَيْنَانَ ﴾ : التَّسْنِيمُ والسَّلْسبيلُ .
    - ﴿ زَوْجَانَ ﴾ : صِنْفَان : مَعْرُوفٌ وَغَريبٌ .
      - ﴿ إِسْتِبْرِقِ ﴾ : غَليظِ الدِّيبَاجِ .
    - ﴿ جَنَى الْجَنَّتَينِ ﴾ : مَا يُجْنَى مَنْ ثِهارهما .
      - ﴿ دَانٍ ﴾ : قَريبٌ مِنْ يَدِ الْمَتَنَاوِلِ .
- ﴿ قَاصِرَاتُ الطُّرُف ﴾ : قَصَرْنَ أَبْصَارَهُن عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ .
  - ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ ﴾ : لَمْ يَفْتَضَّهُنَّ قَبْل أَزْوَاجهنَّ .
  - ﴿ وَمِن دُونِها جَنَّتَانَ ﴾ : ... أدنى مِن السَّابقتَين .
    - ﴿ مُدْهَامَّتان ﴾ : خضراوان شديدتا الخُضْرة .
    - ﴿ نَضًّا خُتَانَ ﴾ : فَوارتان بالماء لا تنْقَطعَان .

- ﴿ خَيْراتٌ حِسَانٌ ﴾ : خَيْراتُ الأُخلاقِ حِسانُ الوَّجوه .
  - ﴿ حُورٌ ﴾ : نِساءً بيضٌ حِسانٌ .
- ﴿ مَقْصُوراتٌ فِي الخيَّامِ ﴾ : مُخَدَّراتٌ فِي بُيوت من اللَّؤلؤ .
  - ﴿ رَفْرِفٍ ﴾ : وَسَائِدَ أَوْ فُرُش مُوْتَفِعَةٍ .
  - ﴿ عَبْقَرِيٌّ ﴾ : بُسْطٍ ذَاتٍ خَمْل رَقيق .
  - ﴿ تَبَارَكَ ﴾ : تَعَالَى . أَو كَثُرُ خَيْرُه وَإِحْسَانُهُ .
  - ﴿ ذِي الْجَلال ﴾ : العظمة وَالاسْتغْنَاء اللطلق .
  - ﴿ الْإِكْرَامِ ﴾ : الفَضْل التَّام والإحْسَان . اهـ .
- ﴿ إِنَ الله يُدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يُحَلَّون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير \* وهدوا إلى الطيب من القول وهُدُوا إلى صراط الحيد ﴾ (١)
- ﴿ يُحلُّونَ ﴾ : أي يُلبّسون الحلي في أيديهم من الذهب كا يحلون باللؤلؤ إما مرصع به النذهب في الأيدي أو يحلون فيه في أعناقهم ، وكلام أهل الجنة هو الكلم الطيب ، وهم مهديون هذاية كاملة خلقية إلى كل ما يجبه الله ويرضاه فالجنة دار السلام .
- ﴿ جناتُ عَدْنِ يدخلونها ومَنْ صَلَحَ مِن آبائهم وأزواجهم وذُرِّيَّاتهم والملائكة يَدخُلونُ عليهم من كلَّ بَاب . سلامٌ عليكم بما صَبَرْتُم فَنِعْمَ عُقبي الدار ﴾ (٢) .
  - ﴿ جنات عدن ﴾ أي جنات إقامة أو هي الجنات التي في وسط الجنة .

والآية تدل على أن أزواج الصالحين وآباءهم وذرياتهم يقربون من منازل من هم أعلى منهم إذا اجتم للأولين علو منزلة ولهؤلاء صلاح وأن الملائكة تدخل على أصحاب الجنة منازلهم مسلمة عليهم مقدمة لهم ما أراد الله من هدايا وتحف وكل ذلك لزيادة الإكرام والإيناس.

<sup>(</sup>١) الحج : ٢٢ ، ٢٤ .

﴿ يَا أَيَّهَا الذَّيْنَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُم وأَهليكُم نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ والحَجَارَةُ عليها ملائكةً غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرُهُم ويفعلون مَا يؤمرون \* يَا أَيّهَا الَّذِينَ كَفُرُوا لا تَعْتَذُرُوا اليوم إِنمَا تُجَزَّوْنَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

﴿ عليها ملائكة غلاظ شداد ﴾ أي يلون أمرها وهم الزبانية ، وعدتهم كا ورد في سورة المدثر تسعة عشر وهم غلاظ الأقوال شداد الأفعال أو غلاظ الخُلُقِ شداد الخُلُق أقوياء على الأفعال الشديدة ، ونهي الكافرين عن الاعتذار لا ينفي وقوع الاعتذار منهم ولكنه تأكيد بأن الاعتذار لا ينفعهم .

﴿ مَثَلُ الجنة التي وُعِد المتقون تجري من تحتها الأنهار أُكُلها دائم وظِلُها تلك عُقبى الذين اتَّقُوا وعُقبى الكافرين النارُ ﴾ (٢) .

﴿ أَكُلُهَا دَامُ وَظُلُهَا ﴾ أي تمرها دائم لا ينقطع وظلها لا ينسخ كا ينسخ في الدنيا بالشمس والمراد بكلمة ﴿ عقبى ﴾ المآل والمنتهى .

﴿ مَثَلُ الجَنةِ التي وُعِدَ الْمُتَقُونَ فيها أنهارٌ من ماءِ غير آسن وأنهارٌ من لبَن لم يتغيّر طعمه وأنهارٌ من خمر لَنَّةِ للشاربين وأنهارٌ من عسل مُصَفَّى ولهم فيها من كلَّ الثمرات ومَغْفِرَةٌ مِن رَّبِّهم كَمَنُ هوَ خالدٌ في النار وسُقُوا ماءً حميًا فَقطَّعَ أمعاءَهم ﴾ (٢) .

الماء الآسن : الماء الذي تغير طعمه وريحه . وخمر الجنة غير خمر الدنيا . وقوله تعالى عن أهل النار ﴿ وسقوا ماءً حميًا فقطع أمعاءهم ﴾ أي بدل تلك الأشربة التي لأهل الجنة يشربون ماءً حارًا يقطع أمعاءهم من فرط الحرارة .

﴿ إِنَّا هديناه السبيلَ إِمَّا شاكرًا وإِمَّا كَفُورًا \* إِنا أَعْتَدْنا للكافرين سلاسلَ وأغلالا وسعيرًا \* إِن الأبرارَ يشربون من كأس كان مزاجها كافورًا \* عينًا يشربُ بها عبادُ الله يفجّرونها تفجيرًا \* يوفون بالنّذر ويخافون يومّا كان شره مستطيرًا \* ويُطعمُون الطّعامَ على حُبّه مسكينًا ويتيًا وأسيرًا \* إنما نطعمكم لوجه الله لا نُريدُ منكم جَزاءً ولا شكورًا \*

(٢) الوعد : ٢٥ .

<sup>(</sup>١) التحريم : ٢ ، ٧ ٠

<sup>(</sup>٢) محد : ١٥ .

إنّا نخاف من ربّنا يومًا عَبوسًا قطريرًا \* فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم ولَقًاهم نَضْرة وسرورًا \* وجزاهم بما صبروا جَنة وحريرًا \* متكثينَ فيها على الأرائك لا يَرَوْن فيها شمسًا ولا زَمْهَرِيرا \* ودانية عليهم ظِلالها وذُللَت قطوفها تذليلا \* ويُطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرَ \* قواريرَ من فضة قدّروها تقديرًا \* ويُسْقَونَ فيها كأسًا كان مزاجها زنجبيلا \* عينًا فيها تُسمى سَلْسَبِيلا \* ويطُوف عليهم ولِدانٌ مخلّدُون إذا رأيتهم حَسِبْتَهم لؤلؤًا منشورًا \* وإذا رأيت ثمّ رأيت نعيمًا ومُلكًا كبيرًا \* عِالِيهم ثياب سُنْدُس خُضْرٌ وإستبرق وحُلُوا أساورَ من فضة وسقاهم ربّهم شرابًا طَهورًا \* إنّ هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مَشكورًا \* (۱) .

قال صاحب (كلمات القرآن تفسير وبيان ) في شرح المفردات ما يلي :

﴿ هَدَيْنَاه السَّبِيلَ ﴾ : بَيُّنًا لهُ طريقَ الهداية وَالضَّلال .

﴿ سَلاَسِلَ ﴾ : بَهَا يُقَادُونَ وَفِي النَّارِ يُسْحَبُون .

﴿ أَعْلالًا ﴾ : بها تجمع أيديهم إلى أعناقهم وَيُقيَّدونَ .

﴿ كأس ﴾ : خَمْر أو زُجاجة فيها خَمْرٌ .

﴿ مِزَاجُهَا ﴾ : مَا تُمْزَجُ الكَأْسُ بِهِ وَتُخْلَطُ .

﴿ عَيْنًا ﴾ : مَاءَ عَيْنِ أُو خَمْرَ عَينِ .

﴿ يَشْرَبُ بِهَا ﴾ : يَشْرَبُ منها . أَوْ يَرْتُوي بَهَا .

﴿ يُفَجِّرُونَهَا ﴾ : يُجْرُونَهَا حَيثُ شَاءُوا مِن مَنَازِلهم .

﴿ مُسْتَطِيرًا ﴾ : فاشيًا مُنْتَشرًا غاية الانتشار .

﴿ يَومًا عَبُوسًا ﴾ : تَكلحُ فيه الوَّجوهُ لهَوله .

﴿ قَمْطَرِيرًا ﴾ : شديد العُبُوس .

<sup>(</sup>١) الإنسان : ٢ ـ ٢٢ .

- ﴿ لَقَاهُمْ نَضْرَةً ﴾ : أَعْطَاهُمْ حُسْنًا وَبَهْجَةً في الوَّجُوهِ .
- ﴿ الأَرائك ﴾ : السُّرُر في الحجال . والحِجال : جمع حجلة متحركة بيت يزين بالقباب والأَسِرَّة والستور .
  - ﴿ زَمْهَرِيرًا ﴾ : بَردًا شَدِيدًا .
  - ﴿ دَانِيةٌ عَليهم طِلالها ﴾ : قريبَةٌ منْهُمْ طِلالُ أشجَارها .
    - ﴿ ذَلَّلَتُ قُطُوفُها ﴾ : قُرَّبَتُ ثِمَارُها لَمُتنَاولِها .
      - ﴿ أَكُوابٍ ﴾ : أَقدَاحِ بِلا عُرِّي وَخراطيمٍ .
      - ﴿ قَوَارِيرَ ﴾ : كالزجَاجَات في الصَّفاء .
    - ﴿ قَدَّرُوهَا ﴾ : جَعَلُوا شَرَابَها عَلَى قَدْر الرِّي .
      - ﴿ كَأْمًا ﴾ : خَمْرًا أَوْ زُجَاجَة فيها خَمرٌ .
        - ﴿ مِزَاجُهَا ﴾ : مَاتُمزَجُ بِهِ وَتُخلَطُ .
  - ﴿ تُمَمَّى سَلْسَبِيلاً ﴾ : يوصفُ شَرابها بالسُّلاسةِ في الانسياغ .
  - ﴿ وَلْدَانَّ مُخلَّدُونَ ﴾ : مُبَقِّونَ عَلَى هيئةِ الولدَان في البهاء .
    - ﴿ لَوْلُواً مَنْشُورًا ﴾ : كَاللؤلُو الْمُرَّق فِي الحسن وَالصَّفاء .
      - ﴿ ثياب سُنْدُس ﴾ : ثيابٌ مِن ديباج رَقيق » . اه. .
- ﴿ إستبرق ﴾ : الديباج الغليظ . والكافور والزنجبيل معروفان وهما في الآخرة غيرهما في الدنيا في الطعم واللذة .
- ﴿ أَمَا الذين ء آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جناتُ المَاوَى نُزلاً بما كانوا يعملون \* وأما الذين فَسَقُوا فأواهم النارُ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب

النار الذي كنتم به تُكذبون ﴾ (١) .

( النزل ) : الضيافة ، فأهل الجنة ضيوف الله ولكنها ضيافة أبدية وإذا طالب الله العبد أن يكرم ضيفه فكيف تكون ضيافة الله لأهل ضيافته من الإكرام والكرامة بما يزداد إلى ما لا نهاية .

﴿ وَالذَّيْنَ ءَامِنُوا وَعُمَلُوا الصَّالِحَاتُ سَنَدُخُلُهُم جَنَاتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فَيهَا أَبِدًا لِهُمْ فَيهَا أَزُواجٌ مَطَهَّرَةٌ ونَدخِلُهم ظِلاً ظَليلا ﴾ (٢) .

﴿ أَزُواجِ مَطْهُرَةً ﴾ مما يستقذر من المرأة في الدنيا خَلْقًا أو خُلُقًا . ( الظل الظليل ) الظل الدائم الذي لا ينسخه شيء .

و سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الساء والأرض أعدت للذين عامنوا بالله ورسله (7).

﴿ هل ينظرون إلا الساعة أن تَأْتيهم بغتة وهم لا يشعرون \* الأخلاء يَومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين \* يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون \* الذين ءامنوا بآياتنا وكانوا مسلمين \* ادخُلوا الجنة أنتم وأزواجُكم تُحْبَرُون \* يُطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون \* وتلك الجنة التي أور ثتموها بما كنتم تعملون \* لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ﴾ (١).

﴿ تحبرون ﴾ تُسَرُّون سرورًا ظاهر الأثر .

﴿ وبَشِّرِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنَّات تَجري من تحتها الأنهار كلما رُزِقُوا منها مِنْ ثمرة رزقًا قالوا هذا الذي رُزقْنا من قَبلُ وأَتُوا به متشابها ولهم فيها أزواج مُطَهّرة وهم فيها خالدون ﴾ (٥) .

﴿ مَتَشَابُهَا ﴾ : أي مع مثله في الدنيا في الصورة مختلفًا في الطعم والمقدار .

<sup>(</sup>۱) السجدة : ۱۹ ، ۲۰ ، ۱۹ .

<sup>(</sup>٢) الحديد : ٢١ . (٤) الزخرف : ٦٦ ـ ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٥ .

﴿ كلا إِن كتاب الأبرار لفي عليينَ \* وما أدراك ما عليّون \* كتابٌ مرقومٌ \* يشهدُه المقرّبون \* إِن الأبرار لفي نعيم \* على الأرائـــك يَنظُرون \* تَعْرِفُ في وجوههم نَضْرة النعيم \* يُسْقَوْنَ من رَّحيق مختوم \* ختامه مِسْكٌ وفي ذلك فَلْيتَنَافسِ المتنافسون \* ومزاجه من تسنيم \* عينًا يشربُ بها المقرّبون \* إِنَّ النّبِين أجرموا كانوا من الذين ء آمنوا يضْحَكون \* وإذا مَرُّوا بهم يَتَعَامزُون \* وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين \* وإذا رَأَوْهم قالوا إِنَّ هؤلاء لضالون \* وما أَرْسِلوا عليهم حافظين \* فاليوم الذين ء امنوا من الكفار يضحكون \* على الأرائك ينظرون \* هل ثوّب الكفارُ ما كانوا يفعلون ﴾ (١) .

قال صاحب « كلمات القرآن تفسير وبيان » في شرح المفردات ما يلي :

﴿ كَتَابِ الْأَبُوارِ ﴾ : مَا يُكْتُبُ مِن أعمالهم .

﴿ لَفِي عليين ﴾ : لَمثبت في ديوان الخير .

﴿ الأَرائك ﴾ : الأُسِرَّة في الحِجال. والحِجال : جمع حجلة ـ محركة ـ بيت يزين بالقباب والأُسرة والستور.

﴿ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ : بهجتُه وَرَوْنَقُه وَبَهَاءُهُ .

﴿ رَحِيق ﴾ : أَجُود الخَمْر وَأَصْفَاهُ .

﴿ مَخْتُوم ﴾ : إنَّاؤَهُ حتى يَفُكُّهُ الأبرارُ .

﴿ ختامُهُ مِسك ﴾ : ختام إنَّائه المِسْكُ بدَلَ الطِّين .

﴿ فَلْيَتَّنَافَس ﴾ : فَليتسارَعْ أَوْ فَلْيسْتَبِقْ .

﴿ مَزَاجِهُ ﴾ : مَا يُمْزَج به وَيُخلط .

﴿ تَسنيم ﴾ : عَينٌ عَاليَة شرابها أشرف .

﴿ يَشْرَبُ ﴾ : يَشربُ منها .

<sup>(</sup>١) الطففين : ١٨ ـ ٣٦ .

- ﴿ يَتَغَامَزُونَ ﴾ : يُشِيرون إليهم بالأعْين استهزاء .
  - ﴿ فَكِهِينَ ﴾ : مُتَلَذَّذين باستِخفَافهم بالمؤمنينَ .
- ﴿ ثُوَّبِ الكُفَّارُ ﴾ : جُوزُوا بسُخْريتهم بالمؤمنين اهـ .

﴿ وَكذَلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرى وهي ظالمة إِنَّ أَخَذَه أَلَيمٌ شديدٌ \* إِنَّ في ذلك لآية لمن خافَ عذَابَ الآخرة ذلك يوم مجموع له الناسُ وذلك يوم مشهودٌ \* وما نُؤخّرُه إلا لأجلِ معدود \* يوم يأت لا تَكلّمُ نفس إلا بإذنه فنهم شقي وسعيدٌ \* فأمّا الذينَ شَقُوا ففي النّار لهم فيها زفيرٌ وشهيقٌ \* خالدين فيها مادامت السمواتُ والأرضُ إلا ما شاء ربّك إن ربّك فَعّالٌ لما يُريدُ \* وأمّا الذين سُعدُوا ففي الجنّة خالدين فيها مادامت السمواتُ والأرضُ إلا ما شاءَ ربّك عطاءً غيرَ مَجذوذٍ ﴾ (١) .

﴿ وذلك يوم مشهود ﴾ أي مشهود فيه أهل السبوات والأرضين ، أي كثير شاهدوه ، فالجن والإنس والملائكة بمن يشهدونه . ﴿ يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ﴾ : أي بإذن الله تعالى وها في موقف . وقوله تعالى ﴿ هذا يوم لا ينطقون \* ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ (٢) في موقف آخر . والاستثناء في قوله تعالى ﴿ إلا ما شاء ربك ﴾إشارة إلى أن الخلود الحالي للسبوات والأرض خلود نسبي ينقطع بيوم القيامة أما خلود الجنة والنار فخلود لا ينقطع بما حدث بمشيئة الله بقيام القيامة . ( الزفير ) إخراج النفس والشهيق رده بصورتين منكرتين ﴿ غير مجذوذ ﴾ أي غير مقطوع . وقد وجه الدكتور سعيد رمضان البوطي الاستثناء ﴿ إلا ما شاء ربك ﴾ الوارد في أهل الجنة والنار توجيها آخر فقال في كتابه : « كبري اليقينيات الكونية » عند هذه الآية : « إن الاستثناء إنما هو من قوله : ﴿ شقوا ﴾ و ﴿ سعدوا ﴾ أي : جميع الأشقياء خالدون في النار إلا من شاء الله منهم ألا يخلد فيها ، وهم العصاة من أهل الإيمان والتوحيد ، كا دلت على ذلك الأدلة الكثيرة الأخرى . وجميع أهل السعادة خالدون في الجنة إلا ما شاء الله منهم أن يعذب في النار إلى أمد قبل ذلك ، وهم أولئك الذين غرت حياتهم بالمعاصي والأوزار من المؤمنين ، ولم تكتب

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۰۲ ـ ۱۰۸ .

لهم الشفاعة أولاً. وإنما لم يأت الاستثناء بصيغة إلا من شاء الله ، لأن المراد من المستثنى منه العدد المجرد ، وذلك كقوله تعالى ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ فقد عبر عن النساء « بما » لملاحظة العدد » . اه. .

﴿ إِن المتقين في مقام أمين \* في جنات وعيدون \* يلبَسون من سُنُدُس وإسْتَبْرق متقابلين \* كذلك وزوجناهم بحور عين \* يدعون فيها بكل فاكهة ءامنين \* لا يذوقون فيها المدوت إلا المدوّسة الأولى ووقداهم عداب الجحيم \* فضلا من رّبّلك ذلك هو الفوز العظيم ﴾ (١) .

كا يُزوّجُ أهل الجنة من الحور العين فإن لهم زوجاتهم من أهل الدنيا ، فليس في الجنة أعزب ولا عزباء والمزوجات من أهل الدنيا يكُنَّ أجمل في أعين أزواجهن من الحور العين على جمالهن .

﴿ تلك الدَّارُ الآخِرَةُ مَجعلُها للذين لا يُريدونَ عُلُوًّا فِي الأرض ولا فَسَادًا والعاقبةُ للمتَّقين ﴾ (٢) .

هناك ناس يريدون العلو لأنفسهم ـ لا في سبيل الله ـ ولا يريدون فسادًا ، وهناك ناس يريدون الفساد مع العلو وهناك ناس يريدون الفساد بلا علو ، والذين ينالون رضوان الله هم الذين لا يريدون علوًا ولا فسادًا وإنما يريدون العلو لكلمة الله بأنفسهم أو بغيرهم مع الإخلاص لله تعالى ومع البعد عن الفساد والإفساد .

﴿ فَأَمَّا مَن أُوتِي كَتَابَه بِمِينهِ فِيقُولُ هَاؤُم اقرأُوا كَتَابِيَه \* إِنِّي ظَنْنَتُ أَنِي مِلاَةِ حَسَابِيَه \* فَهُو فِي عَيْشَةِ رَاضِيةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ \* قطوفُها دانية \* كُلُوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية ﴾ (٦) .

﴿ وسيقَ الذين اتَّقُوا ربهم إلى الجنةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وَفُتِحَتُ أبوابُها وقال لهم خزنتُها سلامٌ عليكم طبتُم فادخلوها خالدين \* وقالوا الحمدُ لله الذي صدقَنَا وعُدَه

<sup>(</sup>١) الدخان : ٥١ ـ ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) القصص : ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) الحاقة : ١٩ ـ ٢٤ .

وأورثنا الأرض نَتَبوأ من الجنة حيثُ نشاءً فنعم أجرُ العاملين ﴾ (١).

﴿ زمرًا ﴾ جمع زمرة والمراد بها الجماعة ، وإنما يساقون إلى الجنة زمرًا للإسراع بهم ولأن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات فأهل كل درجة يساقون مع بعضهم وقول الملائكة : ﴿ سلام عليكم ﴾ أي لا يعتريكم بعدُ مكروه . ﴿ طبتم ﴾ أي طهرتم من دنس المعاصي وهذا يدل على أن أهل الجنة لا يدخلونها إلا بعد أن ينقوا تنقية كاملة ظاهرًا وباطنًا ، ومن اثامهم وظلمهم . ﴿ وأورثنا الأرض ﴾ ذهب بعضهم إلى أن المراد بالأرض هنا أرض الجنة وحملها بعضهم على التبدل الذي يطرأ على الأرض فتكون به خبزة يأكلها أهل الجنة فتكون لهم وراثة الأرض خالصة بلا منازع .

﴿ وترى الملائكةَ حافين من حول العرشِ يُسبِّحون بحمد ربِّهم وقُضِيَ بينَهم بالحبقِّ وقيلَ الحددُ للهِ ربِّ العالمين ﴾ (٢) .

﴿ وترى الملائكة ﴾ أي أيها الداخل إلى الجنة ﴿ حافين ﴾ أي محدقين ﴿ وقضي بينهم بالحق ﴾ أي بين الخلق بإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار والضير في ﴿ قيل ﴾ يعود على الملائكة أو على أهل الجنة .

﴿ والذين ءامنوا وعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم من الجنة غُرَفًا تَجري من تحتِها الأنهارُ خالِدِين فيها نِعْمَ أجرُ العاملين ﴾ (٣) .

﴿ لَكِنِ السَّذِينَ اتَّقَاوُا رَبَّهُم لَهُم غُرَفً مِن فَوقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجري مِن تحتِها الأَنهارُ ﴾ (٤) .

﴿ إِن المَتَّقِينَ فِي جنَّاتٍ وعيون \* ءاخذين ما آتاهم ربَّهم إِنَّهم كانوا قبل ذلك مُحْسِنِين \* كانوا قليلا من الليل ما يَهْجَعُون \* وبالأسحارِ هم يَسْتَغْفِرون \* وفي أموالهم حَقَّ للسائل والحروم ﴾ (٥) .

<sup>. (</sup>١) الزمر : ٧٣ ، ٧٤. (٢) الزمر : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الغنكبوت : ٥٨ . (٤) الزمر : ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) الذاريات : ١٥ ـ ١٩ .

﴿ إِنَّ الذينَ ءامنوا وعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ يَهدِيهم رَبَّهم بإيانهم تَجري منْ تحتهم الأنهارُ في جنَّات النعيم . دَعُوَاهم فيها سُبُحانَك اللَّهم وتحيَّتُهم فيها سلامٌ وآخِرُ دعواهم أَنِ الحمدُ شُهُ ربِّ العَالَمين ﴾ (١) .

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وزيادةٌ ولا يَرْهَقُ وجوهَهم قَتَرٌ ولا ذِلَّةٌ أُولئك أصحابُ الجنةِ هم فيها خالدون ﴾ (٢) .

﴿ الحسنى ﴾ أي الجنة ﴿ وزيادة ﴾ أي النظر إلى وجه الله الكريم ﴿ ولا يرهق ﴾ أي ولا يغشى . ﴿ قتر ﴾ غبرة فيها سواد .

﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّات وعُيون \* ادخلُوها بسَلام عامنينَ \* ونَزَعْنا ما في صُدورِهم مِنْ غِلَّ إِخوانًا على سُرُرٍ مُتَقَابِلَينَ \* لا يَمَسُّهم فيها نَصَبُّ وما هم منها بِمُخرِجينَ ﴾ (٢) .

نزع الغل من قلوب المؤمنين يكون قبل إدْخالهم الجنة .

﴿ إِن لَمُتَّقِينَ مَفَازًا \* حدائقَ وأعنابًا \* وكواعبَ أترابًا \* وكأسًا دِهاقًا \* لا يَسمعون فيها لَفُوّا ولا كِذَابًا \* جزاءً من ربّك عَطاءً حِسابًا \* ربّ السَّمواتِ والأرضِ وما بينها الرَّحْن لا يملكون منه خِطَابًا \* يومَ يَقومُ الروحُ والملائكةُ صَفًّا لا يتكلَّمون إلا من أذِنَ له الرَّحْنُ وقال صوابًا \* ذلك اليومُ الحقُّ فن شاء اتخذَ إلى ربّه مآبا \* إنا أنذرناكم عذابًا قريبًا يومَ يَنْظُرُ المرءُ ما قدَّمت يداه ويقول الكافرُ ياليتني كنتُ ترابًا ﴾ (١) .

( المفاز ) : فوز وظفر بكل محبوب . ( الكواعب ) : هن نساء الجنة وهن النسوة اللواتي لهن نهود مستديرة بأجمل ما يكون من الأحجام . ( الأتراب ) : المتساويات في السّن .

﴿ الروح ﴾ : إما جبريل وإما الملك الموكل بالأرواح أو خلق عظيم أعظم من الملائكة وإذا كانت الملائكة والروح على جلالة قدرهم يقفون مصطفين ولا يتكلمون إلا بعد إذن وبشرط أن يكون الكلام صوابًا فهذا يدل على جلالة الموقف وقوة الانضباط فيه . ﴿ ويقول الكافر ياليتني كنت ترابًا ﴾ : قيل في تفسيرها إن ذلك يقوله الكافر بعد أن

<sup>(</sup>۱) يونس : ۹ ، ۱۰ ،

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٤٥ ـ ٤٨ . (٤) النبأ: ٣١ ـ ٤٠ .

يرى أن الحيوانات أصبحت ترابًا بأمرًا الله بعد أن يقتص من بعضها لبعض فيتنى أن لو كان مآله كذلك وقيل غير ذلك .

﴿ إِن المتقين في جَنَّات ونعيم \* فَاكِهِين بما ءاتاهُم ربُهم ووقاهم ربهم عذابَ الجحيم \* كُلُوا واشرَبُوا هَنِيئًا بما كنتم تعْمَلُون \* متَّكِئين فيها على سُرُر مَصفُوفَة وزوّجناهم بحور عين \* والذين آمنوا واتَّبَعتُهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهُم من علهم من شيء كُلُّ امرئ بما كَسَب رهين \* وأمددناهم بفاكهة ولحم بما يَشتَهُون \* يتنازعون فيها كُسًا لا لغو فيها ولا تأثيم \* ويطوف عليهم غِلمان لهم كأنهم لؤلو مكنون \* وأقبل بَعضهم على بعض يتساءلون \* قالوا إنّا كنا قبلُ في أهلنا مُشفِقين \* فَنَّ اللهُ علينا ووقانا عذاب السَّموم \* إنّا كنا من قبلُ ندعُوه إنه هو البرّ الرحيم \* (١) .

﴿ عين ﴾ جمع عَيناء وهي ذات العين الواسعة الجيلة . ﴿ أَلَحَقَنَا بَهُم ذَرِيتُهُم ﴾ أي في دخول الجنة والدرجة بشرط وجود الإيمان وهذا يدل على أن صلاح الآباء ينفع الأبناء إذا كانوا مؤمنين . ﴿ وما ألتناهم ﴾ أي وما أنقصناهم . ﴿ رهين ﴾ أي مرهون عند الله فلا يفكه إلا إيمانه وعمله الصالح . ﴿ يتنازعون فيها ﴾ يتجاذبون . ﴿ كأسًا ﴾ خرًا . ﴿ لا لفق فيها ﴾ لا كلام ساقط . ﴿ ولا تأثيم ﴾ ولا فعل يوجب الإثم على خلاف خر الدنيا التي يرافقها اللغو والإثم . ﴿ اللؤلؤ المكنون ﴾ المصون . ﴿ عذاب السموم ﴾ نار جهنم النافذة من المسام .

﴿ وجوه يؤمّئذِ ناعمةً \* لسعيها راضِيّةً \* في جَنّةِ عالية \* لاتسمعُ فيها لاغية \* فيها عينً جاريةً \* فيها عينً جاريةً \* فيها أسُرُرٌ مَرْفُوعَةً \* وزَرَابِيً مَبْثُونَةً \* ونَرَابِيً مَبْثُونَةً \* وَأَرَابِيً

( النمارق المصفوفة ) : الوسائد والمرافق يَتُكَأُ عليها موضوع بعضها إلى جنب بعض . ( الزرابي المبثوثة ) : البسط الفاخرة المفرقة في المجالس .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نَضِيعِ أَجَرَ مِن أَحْسَنَ عَمَالًا \* أُولئنك لهم

<sup>(</sup>١) الطور : ١٧ ـ ٢٨ .

جناتُ عَدْنِ تَجري من تحتيهم الأنهارُ يُحَلِّون فيها من أساورَ من ذهبِ ويَلْبَسُونَ ثيابًا خُضْرًا من سُنْدُسُ واستَبْرق متَّكِئين فيها على الأرائسكِ نعم الثَّوابُ وحَسُنَتُ مُرتَفقاً ﴾ (١) .

﴿ الأرائك ﴾ جمع أريكة وهي مايُتُكَأُ عليه ويراد به هنا ـ والله أعلم ـ السرر التي عليها الأرائك .

﴿ وإن للمتقين لَحُسُنَ مَآبِ \* جناتِ عدنِ مفتّحة لهم الأبوابُ \* مُتَكِئينَ فيها يَدْعُون فيها بفاكهة كثيرة وشراب \* وعندهم قاصِراتُ الطِّرْفِ أتراب \* هذا ما تُوعَدون ليوم الحساب \* إن هذا لرزْقُنا ما لَه مِن نفادٍ ﴾ (٢)

﴿ إِن هذا لرزقنا ما له من نفاد ﴾ أي ما له من انقطاع وفناء .

﴿ جنَّات عَدْنِ التي وَعَد الرحمنُ عبادَه بالغيبِ إِنَّه كان وعدُه مَأْتِيا \* لا يَسمعون فيها لَغُوًّا إِلا سَلامًا ولهم رزقُهم فيها بُكرةً وعَشيًّا \* تلك الجنةُ التي نُورثُ من عبادنا مَنْ كان تقيًّا ﴾ (٣) .

﴿ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا ﴾ : فسرها بعضهم بأن المراد بذلك الدّيومة فلا صباح ومساء في الجنة ، وفسرها بعضهم بأن ذلك جرى على عادة أهل الرفاه في الدنيا وذلك عدا ما يشتهونه فهو موفر لهم في كل حال .

﴿ جناتُ عَدنِ يدخُلونها يُحلُون فيها من أساورَ من ذهبِ ولؤلؤًا ولباسُهم فيها حرير \* وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنّا الحَزَنَ إنّ ربّنا لغفورٌ شكورٌ \* الذي أحَلّنا دارَ المُقامَةِ مِن فضلهِ لا يَمسُنا فيها نَصبَ ولا يَمسُنا فيها لُغوب ﴾ (٤) .

﴿ الحزن ﴾ : كل ما يحزن ويغم . ( النصب ) : التعب والمشقة . ( اللغوب ) : الإعياء من التعب والفتور .

﴿ قُل أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الخَلْدِ الَّتِي وُعِدَ المُتَّقُونَ كَانْتُ لهُم جزاءً ومصيرًا ؞ لهم فيها صا

<sup>(</sup>۱) الكيف : ۲۰ ـ ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) مريم : ٦١ - ٦٣ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ،

يَشَاءُونَ خَالَدِينَ كَانَ عَلَى رَبُّكُ وَعَدًّا مَسْتُولًا ﴾ (١) .

﴿ إِنَّ أَصِحَابَ الجِنَّةِ اليَّومَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ \* هم وأزواجَهم فِي ظِلالِ على الأرائك مُتَّكِئُونَ \* لهم فِيها فاكهة ولهم ما يدعُونَ \* سلامٌ قولًا من ربَّ رَّحيمٍ ﴾ (٢) .

﴿ شُغُل ﴾ : نعيم عظيم يلهيهم عما سواه . ﴿ فاكهون ﴾ متلذذون أو فرحون . ﴿ ما يَدَّعُون ﴾ أي ما يتنون أو يطلبون . وقال البيضاوي عند قوله تعالى : ﴿ فِي شُغُل ﴾ : إنه أبهم ( الشغل ) تعظيًا لما هم فيه من البهجة والتلذذ وتنبيهًا على أنه أعلى ما يحيط الأفهام ويعرب عن كنهه الكلام اه .

﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ فِي ظلال وعيون ، وفواكه مما يَشتهونَ ، كُلُوا واشربوا هَنينًا بما كنتمُ تَعمَلون ، إِنَّا كَذَلكَ نَجزي الحسنينَ ، ويلّ يومئذِ للمكذِّبين ﴾ (٢) .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو أَنَّ لَهُم مَا فِي الأَرْضَ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا به مَن عذاب يوم القيامة مَا تُقبِّل منهم ولهم عذاب المي ، يُريدون أن يَخْرُجُوا من النَّارِ وما هُم بخارجين منها ولهم عذاب مُقِيم ﴾ (٤) .

﴿ وَيْلٌ لَكُلُّ هُمَزَةٍ لُمَنَةٍ \* الَّذي جمعَ مالا وعدَّدَهُ \* يَحْسَبُ أَنَّ مالَه أَخْلَده \* كلا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْمَةِ \* وما أدراكَ ما الحُطْمَةُ \* نارُ اللهِ الموقدةُ \* الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الأَفْشِدَةِ \* لِيُعْا عليهم مؤصَدَةً \* في عَمَدِ عمدة ﴿ ﴾ (٥) .

﴿ وَيُلُّ ﴾ : عَذابٌ أَوْ هَلاكُ أَوْ وَادٍ فِي جَهَنَّم .

﴿ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ : طَعَّانِ غَيَّابٍ عَيَّابٍ للنَّاسِ .

﴿ عَدَّدَهُ ﴾ : أحصاه . أَوْ أَعَدُّهُ للنَّوائب .

﴿ أَخْلَدَهُ ﴾ : يُخَلِّدهُ في الدُّنيا .

<sup>(</sup>١) الفرقان : ١٥ ـ ١٦ .

<sup>(</sup>٢) المرسلات : ٤١ ـ ٤٥ . (٤) المائدة : ٣٦ ـ ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) الهمزة : ١ ـ ١ .

<sup>(</sup>۲) یس : ۵۰ ـ ۵۸ .

- ﴿ لَيُنْبَذَنَّ ﴾ : لَيُطْرَحَنَّ .
- ﴿ الْحُطِّمة ﴾ : جهنم . لِحَطْمِها كلُّ ما يُلْقَى فيها .
- ﴿ تَطُّلِعُ عَلَى الأَفْئدَةِ ﴾ : تَغْشَى حَرارتُها أَوْساطَ القُلوب .
  - ﴿ مُؤْصَدَةً ﴾ : مُطبَقَةً مُغُلَقةً أَبُوابُها .
  - ﴿ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴾ : بأعدةٍ مَمْدُودَةٍ عَلَى أَبْوَابِها .

وهذا وصف يؤكد أن جهنم سجن ولكنه ليس كسجون الدنيا .

- ﴿ تَبُّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبِّ ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿ فَي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَسَدٍ ﴾ (١) .
  - ﴿ تَبُّتُ ﴾ : هَلَكتُ أَوْ خَسِرَتُ أَو خَابَتُ .
  - ﴿ وَتُبُّ ﴾ : وَقَد هَلَكَ أَوْ خَسِرَ أَوْ خَابَ .
  - ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ ﴾ : مَا دَفَعَ التَّبَابَ عَنْهُ .
    - ﴿ مَا كُسَبَ ﴾ : الذي كَسَبة بنَفْسِه .
  - ﴿ سَيَصْلَى نَارًا ﴾ : سَيَدْخُلُهَا أَوْ يُقَاسِي حَرُّها .
    - ﴿ فِي جِيدِهَا ﴾ : فِي عُنُقِهَا .
    - ﴿ مِنْ مَسَدٍ ﴾ : ممَّا يُفْتُلُ قَويًا مِنَ الحِبَال .

قال البيضاوي ﴿ في جيدها حبل من مسد ﴾ أي حبل من نار اه.

أقول: والذين فسروه بأنه حبل من ليف أخذوه على معناه في الدنيا ولا غرابة فالنار فيها شجر الزقوم فحال الآخرة غير حال الدنيا فإذا احترق الشجر والليف في نار الدنيا فإن لنار الآخرة خصائصها ، وعلى كل الأحوال فإن النص يفيد الإذلال والمهانة على ما كانت

<sup>(</sup>١) المسد : ١ ـ ٥ .

تفعله في الدنيا .

﴿ هٰذَان خَصَمَان اختَصِمُوا فِي رَبِّهِم فَالَّذِينَ كَفُرُوا قُطِّقَتُ هُم ثيبابٌ مِن نَارٍ يُصَبُّ من فَوقِ رُؤوسِهِمُ الحميمُ \* يُصْهَرُ بهِ ما في بطونِهم والجلُودُ \* ولهم مقامِعُ من حديد \* كلما أرادوا أن يَخْرجوا منها منْ غَمَّ أُعيدُوا فيها وذُوقُوا عَذَابَ الحريق ﴾ (١) .

﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ هذان فوجان اختصوا في الله : وهم المؤمنون والكافرون وقد ذكر الله عز وجل ما أعد للكافرين الـذين يخـاصمون المؤمنين في الله فقـد قدرت لهم على مقادير جثثهم ثياب من النار تحيط بهم إجاطة الثياب ، وهل المراد بذلك أن النار التي تحيط بهم هي الثياب أو أن لهم ثيابًا من نـار زيـادة على نـار جهنم ؟ النص يحتمل هذا وهذا . والحميم الماء الحار . ﴿ ولهم مقامع من حديد ﴾ سياط من حديد يجلدون بها .

﴿ إِنَّ المُنافِقِينِ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفُلُ مِن النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ (٢) .

أي في الطبقة التي في قعر جهم لأنهم أخبث الكفرة فقد ضوا إلى الكفر استهزاءً بالله وخداعًا للمسلمين .

﴿ إِنَّ الذينَ يَرمُونَ المُحْمَنات الغافلات المؤمنات لُعنُوا في الدُّنيا والآخرة ولهم عَذَابٌ عظيمٌ \* يَومَ تَشْهَدُ عليهم ألسنتُهم وأيديهم وأرجُلُهم بما كانوا يعملون \* يَوْمَئن يُوَفِّيهم اللهُ دينهم الحقُّ ويعلمون أنَّ اللهَ هو الحقُّ المبين ﴾ (٢).

﴿ إِنَ الَّذِينَ يَرِمُونَ الْحَصِنَاتَ ﴾ العفائف ﴿ الْعَافِلَاتَ ﴾ عَمَا قُدْفُنَ بِهِ المؤمنات بِالله ورسوله ، إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ هُؤُلاءً أَي يَقَذَفُونَهِنَ بِالزَّبَّا . وقد قيل إن الوعيد المذكور في النص في حق المنافقين الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها وقيل إنه في حق كل قاذف ما لم يتب وتقبل توبته ويعف أصحاب الحقوق عن حقوقهم وما أشد هذا الوعيد في حق كل من يقذف أعراض المؤمنين والمؤمنات.

<sup>(</sup>١) الحج : ١٩ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٤٥ . (٢) النور: ٢٣ \_ ٢٥ .

﴿ وَإِنْ تَعْجَب فَعَجِبٌ قُولُهِم أَنْذَا كُنَّا تُرَابًا أَنْنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الذين كَفَروا بربّهم وأولئكَ الأغلالُ في أعناقِهم وأولئك أصحابُ النَّارِ هم فيها خَالدِوُن ﴾ (١) .

﴿ أُولِئُكَ الْأَغْلَالِ فِي أَعِنَاقِهِم ﴾ أي يُسحبون بها في النار .

﴿ إِنَّ الذين كفروا بآياتنا سوفَ نُصلِيهم نارًا كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهم بَدَّلناهم جُلُودًا غيرَها لينُوقوا العذابَ إِنَّ الله كانَ عزيزًا حكيمًا ﴾ (٢) .

أي يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى أو يزال عنه أثر الإحراق ليعود إحساسه للعنداب كا قال ﴿ ليندوقوا العنداب ﴾ أي ليدوم لهم ذوقه وقيل يخلق مكانه جلدًا آخر والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية .

أقول : من أقوال علماء التشريح في عصرنا أن أشد أنواع الأعصاب حساسية بالألم هي أعصاب الجلود ، فالآية فيها معجزة علمية من معجزات القرآن .

﴿ كُلُوا وتَمتَّعُوا قليلا إِنَّكُم مُجْرِمُون ؞ ويلٌ يؤمنُ نِ للمِّكَذَّبِين ؞ وإذا قِيلَ لهم ارْكَعُوا لا يَرْكُعُون ؞ ويلٌ يؤمنُذِ للمُكذَّبِين ؞ فبأيَّ حديثِ بَعْدَه يؤمنُون ﴾ (٢) .

دل النص على أن أهل النار يأكلون ويتتعون في الدنيا وهم غافلون عن الله ، وما كلفهم به ، وبذلك استحقوا ما استحقوه من العذاب .

﴿ والذين يكنزُون الذَّهبَ والفِضَّةَ ولا يُنفِقُونها في سبيل الله فبضَّرهُم بعذابِ اليه يومَ يُحْمَى عليها في نارِ جَهَنَّمَ فتُكوَى بها جِباهُهُم وجُنُوبُهم وظهورُهم هذا ما كَنَزْتُم لأَنفسِكم فذُوقوا ما كنتم تَكنِزُون ﴾ (١) .

هذا الوعيد لمن لا يؤدي حق الله في ماله فإنه يعذب به في نار جهنم ، وهناك العذاب في الموقف بوطء الأنعام لمن لم يؤد زكاتها في الدنيا كا ورد في حديث صحيح سنورده في جزء الزكاة .

<sup>(</sup>۱) الرعد : ٥ . (۲) النساء : ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) المرسلات : ٢٦ ـ ٥٠ . (٤) التوبة : ٣٤ ـ ٣٥ .

﴿ إِن الجرمين في عذابِ جَهَنَّمَ خالدون \* لا يُفَتَّرُ عنهم وهم فيه مُبْلِسون \* وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين \* ونادَوا يا مالِكُ لِيَقْضِ علينا رَبُّك قال إنكم ماكثون ﴾ (١) .

﴿ لا يُفَتَّرُ عنهم ﴾ لا يخفف عنهم . ﴿ مبلسون ﴾ آيسون من النجاة . و ﴿ مالك ﴾ هو خازن النار ورئيس الزبانية وقولهم ﴿ لِيَقْضِ علينا ربك ﴾ أي ليتنا فيكون الجواب ﴿ إنكم ماكثون ﴾ أي مقيون أبدًا لاخلاص بموتٍ أو غيرِه وهذا من أعظم الأدلة على كفر القائلين بفناء النار .

﴿ ولا يحسبَنَ الذين يبخلُون بما آتاهم اللهُ من فضلِهِ هو خيرًا لهم بل هو شرًّ لهم سَيُطَوِّقون ما بَخِلُوا به يومَ القيامة ﴾ (٢) .

ورد في حديث صحيح أن الذي لا يؤدي زكاة ماله يطوقه الله عز وجل يوم القيامة بثعبان يطوق عنقه يأخذ بشدقيه وسير معنا الحديث في جزء الزكاة ، وهذا يدل على أن من بخل بزكاة الأموال من ذهب وفضة وأمثالها له عذابه في الحشر ، وإذا دخل النار كان له عذاب خاص بسبب ما كنز بما لم يؤد زكاته .

﴿ يومَ تُقَلَّبُ وجوهُهم في النَّار يقولون ياليْتَنا أطعننا الله وأطعننا الرسولا ، وقالوا ربّنا إنّا أطعنا سادتَنا وكبراءَنا فأضَلُّونا السبيلا ، ربّننا ءاتِهِم ضِعْفَينِ من العذاب والْعَنْهم لعننا كبيرًا ﴾ (٢) .

﴿ إِنَّ السَّدِينِ يَشْتَرُونَ بِعِهِدِ اللهِ وَأَيْبَانِهِم ثُمَّنَّا قَلْيُهُ أُولَئُكُ لا خَـلاقَ لَهِم في الآخِرَةُ ولا يُكَلِّمُهُم اللهُ ولا ينظُرُ إليهم يومَ القيامَةِ ولا يُزكِّيهم ولهم عَذابٌ أليمٌ ﴾ (٤) .

﴿ يَشْتَرُونَ ﴾ يَسْتَبَدُلُونَ . ﴿ بِعَهُدَ الله ﴾ أي بما عاهدوه عليه . ﴿ وأيمانهم ﴾ أي بما أقسموا أنه لو جاءهم الرسول الحق لآمنوا به ولنصروه . ﴿ لا خلاق ﴾ لا نصيب لهم من رحمة الله في الآخرة . ﴿ لا يكلمهم الله ﴾ أي : بما يسرهم أو لا يكلمهم أصلاً سخطًا منه عليهم لما

(۲) آل عمران : ۱۸۰ .

<sup>(</sup>١) الزخرف : ٧٤ ـ ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب : ٦٦ ـ ٦٨ . (٤) آل عران : ٧٧ .

قامت عليهم من الحجيج ثم أصروا على الكفر . ﴿ ولا ينظر إليهم ﴾ نظرة رحمية . ﴿ ولا يزكيهم ﴾ أي ولا يثني عليهم جزاء على فعلهم في الدنيا إذ إنهم من حبهم للثناء في الدنيا عرفوا الحق وتركوه إرضاء للناس . وعلى القول بأنه لا يكلمهم أصلا فإن ذلك محمول على بعض مواقف يوم القيامة .

﴿ إِنَّ الذين يكتُمون ما أَنزلَ الله من الكتاب ويشتَرون بِهِ ثَمْنًا قليلا أولئك ما ياكُلُون في بطونِهم إلا النَّارَ ولا يُكلِّمُهم اللهُ يومَ القيامَةِ ولا يُنزكِّيهم ولهم عَنابَ أليمٌ ﴾ (١).

كا أن من كفر أصلا له من العذاب ما ذكر في ما قبل هذا النص فإن من يكتم ما أنزل الله وهو قادر على إظهاره فإن له هذا العذاب الذي ذكرته الآية ، وكذلك من يسأل عن علم يفترض عليه تعليه فيكته يلجم يوم القيامة بلجام من نار ، وقوله تعالى ﴿ ما يأكلون في بطونهم إلا النار ﴾ فسرها البيضاوي بقوله : ﴿ ما يأكلون في بطونهم إلا النار ﴾ : إما في الحال لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه ، أو في المآل أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار في بطونهم ملء بطونهم اه. .

﴿ كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين \* أولئك جزاؤهم أنّ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين \* خالدين فيها لا يُخَفَّفُ عنهم العذابُ ولا هُمْ يُنْظَرون \* إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾ (٢) .

هناك ناس يرتدون ولا أمل في رجوعهم إلى الإسلام لأنهم ارتدوا بعد قيام الحجة كاملة عليهم ، فهؤلاء ينفي الله أن يكونوا محل هدايته مرة أخرى وهؤلاء يستأهلون اللعنة من الله والملائكة والمؤمنين ومن الناس أجمعين في الدنيا وفي الآخرة ، وهناك ناس يرتدون ثم يرجعون فيتوبون ويصلحون فهؤلاء يعدهم الله عز وجل مغفرة منه ورحمة .

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهُمْ يَوْمُنُذِ لَمَحْجُوبُونَ \* ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمُ \* ثُمَّ يقال هذا الذي

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٧٤ . (٢) آل عمران : ٨٦ ـ ٨٩ .

کنتم به تکذّبون ﴾ <sup>(۱)</sup> .

﴿ كَلَا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِهُمْ يَبُوْمَتُ لَهُ لِحَجُوبُ وَنَ فَيَ إِنَّهُمُ لَا يَرُونَ اللَّهُ عَـزَ وَجَـلُ لَا فَي عرصات القيامة ولا بعد دخولهم النار فهم محرومون من هذه الرؤية على خلاف المؤمنين الذين يرون ربهم في عرصات القيامة ويرونه بعد أن يدخلوا الجنة .

 $\phi$  فاتقُوا النَّارَ التي وَقُودُها النَّاسُ والحجارةُ أُعِيَّتُ للكافرين  $\phi$  ( $^{(1)}$  .

﴿ والطُّور \* وكتاب مَسْطور \* في رَقَّ منشور \* والبيتِ المعمور \* والسقفِ المرفوع \* والبَخْرِ المَسْجُور \* إِنَّ عنابَ رَبِّك لواقع \* ماله مِنْ دافع \* يومَ تَمورُ النَّماءُ مَوْرًا \* وتَسيرُ الجبالُ سَيْرًا \* فويل يومئذِ للمكذّبين \* الذين هم في خَوْض يلعبون \* يومَ يُدَعُونَ إلى نارِ جهنّم دَعًا \* هذه النارُ التي كنتُم بها تكذّبُون \* أفسيخر هذا أم أنتُم لا تُبصِرون \* اصْبُروا أو لاتصبروا سواءً عليكم إنّا تُجْزَوْن ما كنتم تعملون ﴾ (٢) .

﴿ والطور ﴾ قسم بِجَبَلِ طُور سيناء الذي كلم الله عنده موسى . ﴿ وكتاب مسطور ﴾ مكتُوبِ على وَجه الانتظام والمراد به القرآن أو اللوح المحفوظ ﴿ في رق ﴾ ما يُكُتَبُ فيه جلدًا أو غيره ﴿ منشور ﴾ مبسوط غير مختوم عليه وقد استمير للكتاب المراد في الآية السابقة ﴿ البيت المعمور ﴾ إما كعبة الأرض وإما كعبة الساء وهي في الساء الرابعة والمراد بعارتها كثرة قاصديها للعبادة ﴿ والسقف المرفوع ﴾ الساء ﴿ والبحر المسجور ﴾ المُوقَدِ نارًا يوم القيامة ﴿ إن عذاب ﴾ جَوابُ القسم بما سَبَقَ ﴿ تمور الساء ﴾ تضطرب وتدور كالرحى وذلك بين يدي طيها كطي السجل ﴿ فويل ﴾ هلاك أو حسرة أو شدة عذاب ﴿ خوض ﴾ النبواع في الأباطيل والأكاذيب ﴿ يُدَعُون ﴾ يُدفّعونَ بعنْف وشِدّة ﴿ اصْلُوها ﴾ اذخلُوها أو قَاسُوا حَرَّها .

﴿ إِنَّ جَهِنَّمَ كَانَتَ مَرَصَادًا \* لَلْطَاغِينَ مَابًا \* لابثينَ فَيَهَا أَحْقَابًا \* لا يَذُوقُونَ فَيَهَا بَرُدًا ولا شَرَابًا \* إِلا حَمِيمًا وغَسَّاقًا \* جزاءً وِفَاقًا \* إِنَّهُم كَانُوا لا يَرجُونَ حِسَابًا \* وكذَّبُوا

<sup>(</sup>١) المطففين : ١٥ \_ ١٧ . (٢) البقرة : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الطور : ١ ـ ١٦ .

بآياتنا كنَّابا . وكلُّ شيء أحصيناه كتابًا . فذوقوا فلن نَزيدكم إلا عَذابا ﴾ (١) .

قال صاحب « كلمات القرآن تفسير وبيان » في شرح المفردات ما يلي :

- ﴿ كَانَتْ مِرصادًا ﴾ : مَوْضِعَ تَرَصُّه وَتَرقُّب للِكَافرين .
  - ﴿ لَلِطَّاغِينِ مَآبًا ﴾ : مَرجعًا وَمَأْوَى لَهُمْ .
  - ﴿ أَحَقَابًا ﴾ : دُهُورًا مُتَتَابِعةً لا نِهاية لهَا .
  - ﴿ بَرْدًا ﴾ : نَوْمًا أَو رَوْحًا مِنْ حَرِّ النَّارِ .
    - ﴿ حَمِيًّا ﴾ : مَاءً بالغَّا نِهايةَ الحَرَارَةِ .
  - ﴿ غَسَّاقًا ﴾ : صَدِيدًا يَسِيلُ مِنْ جَلُودهم .
  - ﴿ جَزاءً وِفَاقًا ﴾ : جَزَيْنَاهُمْ جَزاءً موافقًا لأَعْالِهِم .
    - ﴿ كِنَّابًا ﴾ : تَكُذيبًا شَديدًا .

﴿ أحصيناه كتابًا ﴾ : حَفِظْناه وضَبَطْناهُ مكتوبًا إما في اللوح المحفوظ أو في صحف المحفظة من الملائكة أو في الكتاب الذي ينسخ عن صحف الملائكة وقد كفر قوم بفهمهم من قوله تعالى ﴿ لابثين فيها أحقابًا ﴾ إذ وهموا فظنوا أن النار تفنى في النهاية وهو خلاف الإجماع والنصوص الحكة القطعية ، والمراد ﴿ لابشين فيها أحقابًا \* لا يدوقون فيها بردًا ولا شرابًا \* إلا حميًا وغساقًا ﴾ فهناك أحقاب يكون هذا عذابَهم ثم تأتي أحقاب أخرى فيجمع إلى هذا العذاب عذاب آخر قال تعالى ﴿ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابًا ﴾ أو أن المراد أنه كلما انتهى حقب جاء حقب آخر إلى مالا نهاية .

 $\phi \in \tilde{\phi}$  وَجَعَلْنَا جَهِنَّم للكافرين حَصِيرًا  $\phi = \phi^{(1)}$ .

﴿ حصيرًا ﴾ أي سجنًا يحصرون فيه وبعضهم فسرها بأن المراد فيها أنها فراش ومهاد لهم وهذا لا ينفي كونها سجنًا لقوله تعالى ﴿ إنها عليهم مؤصدة ﴾ .

(٢) الإسراء : ٨ .

<sup>(</sup>١) النبأ : ٢١ ـ ٣٠ .

﴿ والذين كَسَبُوا السَّيِّئات جزاءُ سَيِّئَةِ بمثلِها وتَرْهَقُهم ذِلَّةً ما لهم منَ اللهِ من عاصم كَأْمًا أُغْشِيتُ وَجُـوهُهم قِطَعًا منَ الليلِ مُظْلِما أولئك أصْحابُ النَّارِ هم فيها خالدون ﴾ (١) .

قوله تعالى ﴿ ترهقهم ذلة ﴾ أي تفشاهم ﴿ كأنما أغشيت وجوههم قطعًا من الليل مظلمًا ﴾ أي لفرط سوادها وظلمتها والسواد يصيب الكافرين في الحشر وفي النار وهو في النار أشد .

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سلطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبعكَ من الفاوين \* وإن جَهَنَّمَ لَموعِدُهُم أَجعين \* لها سبعة أبواب لِكلِّ باب منهم جزء مَقْسوم (1).

قال الهيضاوي: لها سبعة أبواب: يدخلون فيها لكثرتهم أو طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في المتابعة وهي جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية، ﴿ لكل باب منهم ﴾ من الأتباع ﴿ جزء مقسوم ﴾ أفرزَ له ، فأعلاها للموحدين العصاة والثاني لليهود والثالث للنصارى والرابع للصابئين والخامس للمجوس والسادس للمشركين والسابع للمنافقين ، اه. .

أقول: هذا اتجاه للعلماء فهموه استقراءً وأما الجنة فلها ثمانية أبواب كا ورد في نصوص كثيرة .

﴿ أَفَمَن يَتَّقِي بوجهِهِ سوءَ العذابِ يومَ القيامَةِ وقِيلَ للظالمينَ : ذُوقُوا ما كنتم تكسبون ﴾ (٢) .

من عادة الناس في الدنيا أنهم يحمون وجوههم بأيديهم أما في النار فإنهم يحمون أنفسهم بوجوههم ، قال البيضاوي ( ﴿ أَفَن يتقي بوجهه ﴾ أي يجعله درقة يقي به نفسه لأنه يكون مغلولا يداه إلى عنقه فلا يقدر أن يتقي إلا بوجهه ) اهـ .

﴿ يستعجلونك بالعذابِ وإنَّ جهنَّمَ لَمُحيطة بالكافرين ، يَوْمَ يغشَاهُمُ العَذَابُ من

<sup>(</sup>۱) يونس : ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) الحجر : ٤٢ ـ ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٢٤ .

فوقهم ومن تحتِ أرجُلِهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ﴾  $^{(\dot{1})}$  .

﴿ لحيطة بالكافرين ﴾ أي ستحيط بهم يوم يأتيهم العذاب أو هي كالحيطة بهم الآن الإحاطة الكفر والمعاصي التي توجبها . ﴿ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ أي من جميع جوانبهم ﴿ ويقول ﴾ أي الله أو الملائكة بأمر الله ﴿ ذوقوا ما كنتم تعملون ﴾ أي جزاءه .

﴿ وسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جَاءوها فُتحتُ أبوابُها وقال لهم خزنَتُها أَلَم يأتِكُم رُسُلٌ منكم يَتُلُون عليكم آياتِ ربُّكم ويُنْذِرونكم لِقَاءَ يومِكم هذا قالوا بلّى ولكن حَقَّتُ كُلُمةُ العذابِ على الكافرين \* قِيل اذْخُلُوا أبوابَ جهنمَ خالدين فيها فبئسَ مَثوى المتكبرين ﴾ (٢) .

﴿ ولو ترى إذ فَرَعوا فَلا فَوْتَ وأُخِذُوا مِن مكانٍ قريبٍ . وقالوا ءامَنًا به وأنَّى لهم التَّناوُشُ من مكانٍ بعيدٍ . وقد كفروا به من قبلُ وَيَقْذَفُون بالغيبِ من مكانٍ بعيدٍ . وحيلَ بينهم وبينَ ما يَشْتَهون كَا فُعِلَ بأشياعِهم مِن قبلُ إنّهم كانوا في شكِّ مُريبٍ ﴾ (٢) .

﴿ فنرعوا ﴾ خافوا عند الموت أو البعث . ﴿ فلا قوت ﴾ فلا مهرب ولا نجاة من العذاب . ﴿ مكان قريب ﴾ موقف الحساب . ﴿ التناوش ﴾ تناول الإيان والتوبة . ﴿ مكان بعيد ﴾ هو الآخرة . ﴿ يقذفون بالغيب ﴾ يرجون بالظنون . ﴿ وحيل بينهم وبين ما يشتهون ﴾ يكن أن يراد أن بما يعذبون به أن يُحال بينهم وبين شهواتهم ويكن أن يراد به أنهم يشتهون الإيان والعمل الصالح لينجوا بذلك من النار وقد حيل بينهم وبينه لأن محل ذلك الدنيا . ﴿ بأشياعهم ﴾ بأمثالهم من الكفار . ﴿ مريب ﴾ مُوقع في الربة والقلق .

﴿ هَلَ أَتَاكَ حَدَيثُ الفَاشِيةَ \* وُجُوهٌ يَومَنْذِ خَاشِعَةً \* عَامِلَةٌ نَاصِبِةً \* تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً \* تُسْقَى مَن عَيْنِ آنِيَةٍ \* ليس لهم طَعَامٌ إلا مِن ضَريعٍ \* لا يُسْمَن ولا يُغني من جوع ﴾ (٤) .

(١) العنكبوت : ٥٥ ـ ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٧١ ـ ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) سبأ : ٥١ ـ ٥٤٠ . (٤) الغاشية : ١ ـ ٧ .

قال صاحب « كلمات القرآن تفسير وبيان » في شرح المفردات ما يلي :

- ﴿ الفَاشِيَة ﴾ : القيَامَة تَغْشى النَّاس بأَهُوالها .
  - ﴿ خَاشِعَة ﴾ : ذَليلةً خاضعةً منَ الْخزي .
- ﴿ عَامِلةً ﴾ : تَجُرُّ السَّلاسلَ وَالأَغْلالَ فِي النَّار .
- ﴿ نَاصِبَةً ﴾ : تَعِبةً مِمَّا تُلاقيه فِيها مِنَ العذاب .
- ﴿ تَصْلَى نَارًا حَامِية ﴾ : تَدخُلُ أُو تُقَاسَى نَارًا تَنَاهَى حَرُّهَا .
  - ﴿ عَينِ آنيةٍ ﴾ : بَلغتُ أَنَاها ( غايتَها ) في الحَرارة .
    - ﴿ ضَرِيعٍ ﴾ : شيء في النَّار ، كَالشوكِ مَرٍّ مَنْتن .
  - ﴿ لَا يُغني مِنْ جُوعٍ ﴾ ؛ لا يدْفَعُ عنهم جُوعًا . اهـ .

﴿ قُلُ إِنَّ الخَاسِرِينِ الذينِ خَسِرُوا أَنفسَهِم وأَهليهِم يومَ القيامَةِ أَلَا ذَلَكُ هُو الخَسْرانُ اللّبين \* لهم من فوقِهم ظُلَلٌ من النار ومن تحتهم ظللٌ ذلك يُخوفُ اللهُ به عبادَه يا عبادِ فاتقون ﴾ (١) .

﴿ الخامرين ﴾ الكاملين في الخسران . ﴿ خسروا أنفسهم ﴾ بالضلال وأهليهم بالإضلال . ﴿ ومن تحتهم ظلل ﴾ سمى ما تحتهم ظللا لأنه أطباق بالنسبة لمن تحتهم .

﴿ إِن يَوْمَ الفَصْلِ مِيقَاتُهُم أَجْعَيْنَ \* يَسُوْمَ لَا يُغْنِي مَـوْلَى عَن مَـوْلَى شَيئًا ولا هُم يُنصرُونَ \* إِلا مِن رَحِمَ اللهُ إِنه هو العزيز الرحيم \* إِنَّ شجرت الزَّقُوم \* طَعامُ الأثيم \* كَلُهُلْ يَغْلِي فِي البطون \* كَفَلْي الحَميم \* خُذُوه فَاعْتِلُوه إلى سواء الجحيم \* ثُمْ صَبُّوا فَوقَ رأسهِ مِن عذابِ الحميم \* ذُقُ إِنَّك أنت العزيزُ الكريمُ \* إِنَّ هذا ما كنتم به تمترون ﴾ (٢) .

﴿ يوم الفصل ﴾ يوم القيامة والحساب . ﴿ شجرت الزقوم ﴾ من أخبث الشجر تنبت

<sup>(</sup>١) الزمر: ١٥ ـ ١٦ .

في النار، قال عنها ربنا: ﴿ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم \* طلعها كأنه رؤوس الشياطين \* فإنّه م لأكلون منها فالشون منها البطون \* ثم إنّ لهم عليها لشوبّا من حميم ﴾ (١) . ﴿ كالمهل ﴾ كالمعدن المذاب . ﴿ فاعتلوه ﴾ فجروه بعنف وقهر . ﴿ سواء الجحيم ﴾ وسط النار . ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴾ يدل على أن لأئمة الكفر عذابًا أشد من عذاب غيرهم فقرهم وسط الجحيم ﴿ به تمترون ﴾ تجادلون وتمارون .

﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لَلظَالَمِينَ نَارًا أَحَاطَ بَهُمْ شُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغَيْثُوا يَفَاثُوا بَاء كَالْمُهُلْ يَشُوي الوجوه بئسَ الشرابُ وساءتُ مُرْتَفَقًا ﴾ (٢) .

فسر بعضهم السرادق هنا بما يحيط بالبيت ، وفسرها بعضهم بالجدار وقد وردت نصوص في كثافة وعرض جدران النار ستر معنا . ﴿ كالمهل ﴾ كالمعدن المذاب . ﴿ ساءت مرتفقا ﴾ ساءت مكانًا يقر فيه الإنسان ويسكنه وكأنه محل ارتفاقة وهذا شأنه في الهول والعذاب .

﴿ واستفتحُوا وخابَ كلُّ جبارِ عنيد ، من ورائه جهنمُ ويُسقَى من ماءِ صَدِيدٍ ، يَتَجَرَّعَهُ ولا يكادُ نُسيغُه ويأتيه الموتُ من كُلِّ مكانٍ وما هو بِمَيَّتِ ومِن ورائِه عذابً غليظً ﴾ (٢) .

﴿ استفتحوا ﴾أي استنصر الرسل بالله على الظالمين . ﴿ خاب كل جبار ﴾ خسر وهلك كل متعاظم متكبر . ﴿ عنيد ﴾ معاند للحق بجانب له . ﴿ من ورائه ﴾ أي أمامه أو من وراء حياته . ﴿ ويسقى من ماء صديد ﴾ أي ما يسيل من جلود أهل النار . ﴿ ويتجرعه ﴾ يتكلف بلعه لحرارته ومرارته . ﴿ ولا يكاد يسيفه ﴾ أي لا يكاد يبتلعه لشدة كراهيته ونتنه . ﴿ ومن ورائه عذاب غليظ ﴾ أي أمامه في كل وقت يستقبل عذابًا أشد مما هو فيه وقيل هو الخلود في النار .

﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهُنُّمَ لَا يُقضَى عليهم فيموتوا ولا يُخفَّفُ عنهم من عذابها كذلك نَجْزي كلُّ كفور \* وهم يَصْطرخون فيها ربّنا أخرجنا نعمل صالحًا غيرَ الذي كُنّا

<sup>(</sup>١) الصافات : ٦٤ ـ ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الكهف : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم : ١٥ ـ ١٧ .

نعصل أوَ لهُ نُعَمَّرُكُم ما يتذكر فيه مَنْ تذكّرَ وجاءكم النذيرُ فذوقوا فما للظّالمين من نصير ﴾ (١) .

﴿ ولا يخفف عنهم من عذابها ﴾ رد على من كفر بقوله إن عذاب أهل النار ينقلب عليهم عذوبة فيتلذذون به وهذا من الكفر الذي اشتهر وانتشر في بعض الدوائر .

﴿ بَلَ كَذَبُوا بِالسَاعَةِ وَأَعْتَذُنَا لَمَن كَذَبَ بِالسَاعَةِ سَعِيرًا \* إِذَا رَأَتُهُم مِن مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَمَا تَغَيَّظًا وَزَفِيرًا \* وإِذَا أُلقُوا منها مَكَانًا ضَيَّقًا مُقَرَّنِين دَعَوْا هنالك ثُبُورًا \* لا تَدْعُوا اليومَ ثُبُورًا واحدًا وادْعُوا ثبورًا كثيرًا ﴾ (٢) .

﴿ إِذَا رَأَتُهُم ﴾ أي إذا كانت بمرأى منهم وكانوا على مرأى منها . ﴿ من مكان بعيدٍ ﴾ وهو أقصى ما يمكن أن ترى منه . ﴿ سمعوا لها تغيظًا وزفيرًا ﴾ سمعوا لها ـ على بعد المكان ـ تغيظًا وزفيرًا أي صوت تغيظ ، شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره وهو صوت يسمع من جوفه . ﴿ وإذا ألقوا منها مكانًا ﴾ أي في مكان . ﴿ ضيقًا ﴾ وذلك لزيادة عذابهم فكلما ضاق المكان على الإنسان كان ذلك أشد في عذابه . ﴿ دعوا هنالك ﴾ ينادون في ذلك المكان . ﴿ ثبورًا ﴾ الثبور الهلاك ، أي يطلبون الهلاك ولا يجدونه .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يَجَادِلُون فِي آياتِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُون \* الذين كذَّبوا بالكتابِ وبما أرسلنا به رُسُلَنا فسوفَ يَعْلَمُون \* إذ الأغلالُ فِي أعناقِهم والسلاسلُ يُسْحبون \* في الحميم ثم في النار يسجرون ﴾ (٢) .

﴿ أَنَى يَصِرَفُونَ ﴾ : كيف يُصِرَفُونَ عَنِ الآياتِ مَعَ صَدَقَهَا وَوَضُوحَهَا . ﴿ الْأَعْلَالُ ﴾ القيود ، تجمع الأيدي إلى الأعناق ، ومع الأغلال فإن هناك سلاسل يلفون بها ويسحبون بها زيادة في الإهانة والعذاب . ﴿ الحيم ﴾ الماء البالغ نهاية الحرارة . ﴿ يسجرون ﴾ أي يحرقون فتزداد النار بهم إيقادًا . قال تعالى : ﴿ وقودها الناس والحجارة ﴾ .

ونختم هذه المشاهد بذكر وصف الكافرين في الدنيا ومواقفهم من الحق فاستحقوا بذلك ما استحقوا:

<sup>(</sup>١) فاطر : ٣٦ ـ ٢٧ . (٢) الفرقان : ١١ ـ ١٤ .

<sup>(</sup>٣) غافر : ٦٩ ـ ٧٢ .

﴿ لقد حَقَّ القولُ على أكثرِهم فهم لايؤمنون \* إنَّا جعلْنا في أعناقِهم أغلالا فهي إلى الأذقانِ فهم مُقْمَحُون \* وجعلنا من بين أيديهم سَدًّا ومن خلفهم سَدًّا فأغشيناهم فهم لا يُبْصِرون ﴾ (١) .

﴿ لقد حق القول على أكثرهم ﴾ أي قوله : ﴿ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ (٢). ﴿ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ﴾ أي غير مرئية حيث لاتغني عنهم الآيات والنذر ﴿ فهي إلى الأذقان ﴾ أي الأغلال واصلة إلى أذقانهم فلا تخليهم يطأطئون رؤوسهم ﴿ فهم مقمحون ﴾ أي رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤوسهم له . ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا ﴾ أي أحاط بهم سدان من أمامهم ومن خلفهم فإن نظروا أمامهم لا يبصرون وإن نظروا خلفهم لا يبصرون وإن نظروا إلى ماضيهم لا يعتبرون وإن نظروا إلى ماضيهم لا يعتبرون وإن نظروا إلى ماضيهم ألبسنا أبصارهم وبصائرهم غشاوة - فاحمد الله يا أخي على أن كنت من أهل الإسلام ولم تكن من هؤلاء الذين تراهم واقعًا يتحرك .

<sup>(</sup>۲) هود : ۱۱۹ .

# ٣ ـ نصوص حديثية في النار

۱۳۰۳ - \* روى أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « هـذه النـارُ جُزْءً من مائةٍ جُزْءٍ من جهنّمَ » .

١٣٠٤ - \* روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه : 
« أَتَدْرُونَ مَثَلَ تَارِكُم هذه من نار جهنَم لهي أشد من دُخانِ نارِكُم هذه بسبعين ضعفًا » .

1700 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ الله عَلَيْجُ قال : « نارُكم هذه التي توقِدون : جزء من سبعين جُزءًا من نار جهنم » ، قالوا : والله إن كانت لكافية يا رسولَ اللهِ ، قال : « فإنها فُضِّلَتْ عليها بتسعة وستين جُزْءًا ، كلُّها مثل حَرِّها » .

## أقول :

نحن نعلم أن نار الدنيا ليست واحدة في الحرارة فهناك نار في الدنيا هي جزء من مائة جزء من نار جهنم وهناك نار في الدنيا هي جزء من سبعين جزءًا .

١٣٠٦ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كُنَّا مع رسول الله عَلَيْكَ ، إِذْ سَمِع وَجْبَة ، فقال : « أَتَدْرُونَ ما هـذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : « هـذا

١٣٠٣ - أحمد ( ٢ / ٢٧٩ ) .

مجمع الزوائد ( ۱۰ / ۲۸۷ ) وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

١٣٠٤ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٨٧.) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

١٣٠٥ ـ البخاري ( ٦ / ٢٣٠ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١٠ ـ باب صفة النار .

مسلم (٤ / ٢١٨٤ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٢ ـ في شدة حر نار جهنم .

والترمذي (٤ / ٧٠٩ ) ٤٠ ـ كتاب صفة جهم ، ٧ ـ باب ما جاء في صفة جهم .

والموطأ ( ٢ / ٩٩٤ ) ٥٧ ـ كتاب جهنم ، ١ ـ باب ما جاء في صفة جهنم .

وليس في الموطأ « كلها مثل حرها » .

١٣٠٦ ـ مسلم (٤ / ٢١٨٤ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٢ ـ باب في شدة حر نار جهنم .

<sup>(</sup> وَجُبَّةً ) : الوَجُبَّةُ : صوتُ وقع الشيء .

حَجَرٌ رُمِيَ به في النار منذ سبعين خَريفًا ، فهو يَهْوِي في النار الآن حيث انتهى إلى قعرها » زاد في رواية (١): « فسمعتم وَجْبَتَها » .

#### أقول:

هذا النص يبدل على أن بعض أصحاب رسول الله عَلَيْثُةِ كانوا يسمعون شيئًا من أمر الغيب .

وفي كتاب الترمذي المطبوع لو أن رُضَاضة ـ بالضاد المعجمة ـ والرضاضة فتات الشيء وفي شرح السنة : لو أن رَضْرَاضة والرُّضْرَاض : الحصى الصغار .

قال محقق الجامع: وإسناده حسن ، وقال الترمذي: هذا إسناد حسن صحيح .

وحسن إسناده أيضًا الشيخ شعيب في شرح السنة ١٥ / ٢٤٦ لكن ضعفه بعضهم ، وظني أن ذلك لوجود درًاج أبي السمح إذ قال عنه ابن حجر في التقريب : ( صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ، ضعيف ) ا . ه .

لكن الناظر في ترجمته في التهذيب يرى أنه وجد من وثقه ومن ضعفه وها أنـذا أنقل ما قيل فيه :

« قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : حديثه منكر ، وقال أبو داود لما سئل عنه : سمعت أحمد يقول : الشأن في دراج ، وقال عثان الدارمي عن ابن معين : ثقة ، قال عثان : دراج ومشرح بن هامان ليسا بكل ذاك ، وهما صدوقان . وقال الدوري عن ابن معين : دراج

 <sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢١٨٥) في الكتاب والباب السابقين .
 ١٣٠٧ ـ الترمذي (٤/ ٧٠١) ٥٠ ـ كتاب صفة جهم ، ١٦ ـ باب حدثنا سويد ... إلخ .

ثقة ، وأبو الهيثم ثقة ، وقال الآجرى عن أبي داود : أحاديثه مستقية إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال في موضع آخر : منكر الحديث . وقال أبو حاتم في حديثه ضعف ، وقال الدارقطني : ضعيف . وقال في موضع آخر : متروك . وقال فضلك الرازي لما ذكر له أن ابن معين قال دراج ثقة ؛ فقال : ليس بثقة ولا كرامة . وقال ابن عدي : عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليه ، ومما ينكر من حديثه : أصدق الرؤيا بالأسحار ، والشتاء ربيع المؤمن ، والشباع حرام ، وأكثروا من ذكر الله حتى يقال : مجنون ، ولا حليم إلا ذو عثرات . وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التي أنكرت عليه لا بأس بها . وقال ابن يونس : كان يقص بمصر ، يقال توفي سنة ( ١٦٦ ) . قلت : وذكره ابن حبان في الثقات في عبد الرحمن ، وذكر أن اسم أبيه السمح وخرج حديثه في صحيحه ، وذكر ابن أبي حاتم عن أحمد بن صالح المصري : دراج لا يعرف اسم أبيه وحكى ابن عدي عن أحمد بن حنبل أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف ، وقال ابن عدي عن أحمد بن حالته الإسناد فليس به بأس . اه تهذيب التهذيب ( ٣ / ابن شاهين في الثقات : ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس . اه تهذيب التهذيب ( ٣ / ابن شاهين في الثقات : ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس . اه تهذيب التهذيب ( ٣ / ابن أبي الميثم عن أبي الميثم عن أبي الميثم عن أبي الميثم عن أبيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب النه الميثم عن أبي الميثم عن أبي الميثم عن أبي الميثم عن أبي الميثم عن أبيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب النه الميثم عن أبي الميثم عن أبيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب النهرا الإسناد فليس به بأس . اه ميثم الشباء الميثم الميثم عن أبيب التهذيب التهذ

أقول: يستأنس بهذا النص أن السبوات السبع قريبة نسبيًا من الأرض بالنسبة لما نعرف الآن من أبعاد بين النجوم من جهة وبين المجرات من جهة ، وهذا من جملة الأسباب التي حملتنا على القول بأن السبوات السبع مغيبة عنا وأنها من أمر الغيب .

١٣٠٨ - \* روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن رسولَ الله على قرأ هذه الآية ﴿ اتَّقُوا الله حَقَّ تُقاته ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلسون ﴾ (١) فقال : « لو أن قطررة مِنَ الزَّقُومِ قَطَرَت في الدنيا لأَفْسَدَت على أهل الدنيا مَعايشهم ، فكيف بمن يكونُ طعامَهم ؟ » .

١٣٠٨ ـ الترمذي ( ٤ / ٧٠٦ ) ٤٠ ـ كتاب صفة جهنم ، ٤ ـ باب ما جاء في صفة شراب أهل جهنم .

وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۰۲ .

الزَّقُوم : هو ما وصفه الله تعالى في كتـابـه العزيز فقـال : ﴿ إِنَّهَا شَجْرَةً تَخْرِج فِي أَصِل الجَمْعِيم ي طلعها كأنه رؤوس الشياطين ﴾ الصافات : ٦٤ ، ٢٥ .

١٣٠٩ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « اشتكت النارُ إلى ربها ، فقالت : ربِّ ، أكل بعضي بعضًا ، فأذِن لَهَا بِنَفَسَيْن : نَفَسٍ فِي الشتاء ، ونَفَسٍ في الصيف ، فهو أشدُّ ما تجدون من الحرِّ ، وأشدُّ ما ترون من الزمهرير » .

وللبخاري (١) : أنَّ رسول الله عَلَيْ قال : « إذا اشتَد الحر فأبُرِدوا بالصلاة ، فإن شيدة الحر مِنْ فَيْح ِ جهم ، واشتكت النار إلى ربِّها ، فأذِن لها في كل عام بنفسين : نفس في الشتاء ، ونفس في الصيف ، فهو أشدُّ ما تجدون من الحرِّ ، وأشدُ ما تجدون من الزمهرير » .

ولمسلم (٢) قبال : قبال رسولُ الله ﷺ : «قبالت النبار : رَبِّ أَكَلَ بَعضي بَعضًا ، فأَذَن لِي أَتنَفَّسُ ، فأَذِن لها بِنَفَسِيْن : نَفَسٍ في الشتاء ، ونَفَس في الصيف ، فما وجدتم من بَرْدٍ أو زمهرير فَمَن نَفَس جهنم ، وما وجدتم من حرِّ أو حَرور فن نَفَس جهنم » .

وفى أخرى (٢) له : أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَال : « إذا كان الحرُّ فأبُرِدُوا عَنِ الصلاة ، فإن شدَّة الحَرِّ من فَيْح جهنمَ » ، وذكر : « أنَّ النّار اشتكت إلى ربِّها ، فأذِنَ لها في كلَّ عام بنَفَسيْن : نَفَس في الشتاء ، ونَفَس في الصيف » .

### أقول :

إن أمر النار غيب ومحلّها غيب وكيفية تنفسها وتــأثيرهــا على الأرض وأهلهـا غيب وواجبنا في ذلك كله التسليم لأن أمر الغيب لا يدخل في دائرة البحث المادي ولا يتناقض معه بل يكله .

١٣٠٩ ـ البخاري ( ٢ / ١٨ ) ٩ ـ كتاب مواقيت الصلاة ، ٩ ـ باب الإبراد بالظهر .

مسلم (١/ ٤٣١) ٥ ـ كتاب المساجد ، ٣٢ ـ باب استحباب الإبراد بالظهر .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢ / ١٨ ) ٩ \_ كتاب مواقيت الصلاة ، ٩ \_ باب في الإبراد بالظهر .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١ / ٤٣٢ ) د \_ كتاب المساجد ، ٩ \_ باب الإبراد بالظهر .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١ / ٤٣٢ ) ٥ \_ كتاب المساجد ، ٩ \_ باب الإبراد بالظهر .

١٣١٠ - \* روى البخاري ومسلم عن النعانِ بن بشيرِ رضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله عليه عنه قال : سمعتُ رسولَ الله عليه يقول : « إن أَهْوَن أَهْلِ النار عَذَابًا بُومَ القيامة : لَرجُلَّ يُوضَعُ في أَخْمَصِ قَدَمَيهِ جَمَرتَان ، يَعْلِي مِنها دِماغُهُ » .

وفي رواية (١): « له نَعلان وشراكان من نار يَعلي مِنها دماغُه كا يعلي المِرجَلُ ، ما يَرَى أَنَّ أحدًا أشَدُّ منه عذابًا ، وإنه لأهْوَنُهمْ عذابًا » .

۱۳۱۱ - \* روى مسلم عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ رضي الله عنه أنه سمعَ رسولَ الله عَلَيْلَةِ يقول : « إِنَّ منهم مَنْ تَأْخُذُه النارُ إِلَى كَعبيه ، ومنهم من تأخُذُه إلى رُكبتيه ، ومنهم من تأخُذُه إلى حُجْزَتِه ، ومنهم من تأخُذُه النارُ إلى تَرْقُوته » .

وفي أخرى (٢) له : « إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ، ومنهم من تأخذه إلى حُجْزَتِه ، ومنهم من تأخذه إلى عُنتهه » .

وفي أخرى <sup>(٣)</sup> مثل الأولى ، وجعل مكان « حُجْزته » : « حَقَوَ يه » .

۱۳۱۲ - \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « إن الحميم لَيُصَبُّ على رؤوسهم ، فينفُذُ حتى يَخْلُصَ إلى جوفه ، فَيَسْلُتُ ما في جوفه حتى عَرُقَ من قَدميهِ - وهو الصَّهْرُ - ثم يُعاد كما كان » .

١٣١٠ ـ البخاري ( ١١ / ٤١٧ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥١ ـ باب صفة الجنة والنار .

مسلم (١/ ١٩٦) ١ - كتاب الإيمان ، ٩١ - باب أهون أهل النار عذابًا .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

١٣١١ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٨٥ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٢ ـ باب في شدة حر نار جهنم .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤ / ٢١٨٥ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٢ ـ باب في شدة حر نار جهنم .

<sup>(</sup>٣) مسلم : في الموضع السابق .

١٣١٢ ـ الترمذي ( ٤ / ٧٠٥ ) ٤٠ ـ كتاب صفة جهنم ، ٤ ـ باب ما جاء في صفة شراب أهل النار .

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup> الحميم ) : الماء الحارُ المتناهي الحرارة .

<sup>(</sup> فينفذ ) : نفذ ينفُذ : إذا خرق وجاز في الشيء .

<sup>(</sup> فيسلت ) : أي : يحلق ويستأصل ما في جوفه .

<sup>(</sup> يمرق ) : مرق السهم يمرق : إذا نفذ في الرميّة .

<sup>(</sup> الصُّهْر ) : الإذابة ، صَهَرُت الشحم أَصْهَرُه : إذا أُذبته .

١٣١٣ ـ \* روى مسلم عن أبي هَريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله عَلِيْتُ قَالَ : « ضِرسَ الكَافَرِ ـ أو نابِ الكَافر ـ مثلُ أُحُدٍ ، وغِلَظُ جلده : مسيرةُ ثلاث » .

وفي رواية الترمذي (١) قال : قال رسول الله عَلَيْنَةِ : « ضِرسُ الكافر يوم القيامة مثلُ أحدِ ، وفخِذُهُ مثلُ البيضاء ، ومَقْعَدُهُ في النَّارِ مسيرةُ ثلاثٍ مثلُ الرَّبَـذة » يعني كا بينها وبين المدينة ، والبيضاء : جبل ، وقيل : مدينة من مدائن المغرب .

وله في أخرى (٢) : « ضِرْسُ الكافِرِ مثْلُ أُحُد » .

وفي أخرى (٢) قال : « إن غِلَظَ جلد الكافر : اثنان وأربعون ذراعًا ، وإن ضِرْسَه مثلُ أُحُدٍ ، وإنَّ مَجْلِسَهُ من جهنم ما بين مكَّة والمدينة » .

أقول: من المعروف في الدنيا أن الأشياء تتمدّد بالحرارة والظاهر أن جسم الكافر في تمدّد دائم بسبب النار ليزداد عذابًا كلما طالت مدّة مكثه في النار.

1918 - \* روى الطبراني عن سلم بن عامر الكلاعي قال : قلنا للمقدام بن معدي كَرب الكندي : يا أبا كريمة إن الناس يزعمون أنك لم تر رسولَ الله عَلَيْ فقال : بلى والله لقد رأيته ولقد أخذَ بشحمة أُذني هذه وأنا أمشي مع عم لي ثم قال لعمي : « أترى أنه يذكره » . قلنا يا أبا كريمة حدثنا ما سمعت من رسول الله عَلَيْ . قال : سمعته يقول : « يُحَشَرُ ما بين السّقُطِ إلى الشيخ الفاني يوم القيامة في خلق آدم وقلب أيوب وحُسن يوسُفَ مُرْدًا مُكَحَلين » فقلنا يا رسولَ الله فكيف بالكافر قال : « يَعَلَظُ للنار حتى يكونَ غِلظُ جلده أربعين ذراعًا وقريضةُ الناب من أسنانه مثلَ أحد » .

١٣٦٣ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٨٦ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٣ ـ باب النار يدخلها الجبارون .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤ / ٧٠٣ ) ٤٠ ـ كتاب صفة جهنم ، ٣ ـ باب ما جاء في عظم أهل النار .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٤ / ٧٠٤ ) : في الموضع السابق ·

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٤ / ٧٠٣ ) : في الموضع السابق .

١٣١٤ ـ المعجم الكبير ( ٢٠ / ٢٨٠ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٣٣ ) وقال : رواه الطبيراني بإسنادين ، وأحدهما حسن .

١٣١٥ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنـه يرفعـه ، قـال : « مـا بين مَنكِبَي الكافر في النارِ مسيرةُ ثلاثِة أيام للراكبِ الْمُسرع » . وفي رواية لم يذكر « في النار » .

١٣١٦ - \* روى البخاري ومسلم عن أنسِ بنِ مالكِ رضي الله عنه أن النبي عَلَيْلَا قال : « لا تزالُ جهنمُ يُلْقى فيها ، وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضعَ رَبُّ الْعِزَّة فيها قَدَمهُ ، فَيَنْزوي بعضُها إلى بعضٍ ، وتقول : قَطْ قَطْ ، بِعزَّت كَ وكَرمك ، ولا يزال في الجنة فَضْلٌ ، حتى يُنْشئ الله لها خَلْقًا ، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الجنة » .

وفي رواية (١): أن النّبِيّ عَلِيَّةٍ قال: « لا تزالُ جهنَّمُ تقول: هَلْ مِنْ مـزيـد؟ حتى يَضَعَ رَبُّ العِزَّة فيها قَدَمَهُ ، فتقول: قَطْ قَطْ وعِزَّتـكَ ، ويُزْوَى بعضها إلى بعض » .

أقول: أجمع أهل السنة والجماعة على أن كل ما ورد في حق الله عز وجل من صفات وأوصاف محمول على ما يليق بجلاله وتنزيهه عن مشابهة خلقه ويفضلون التسليم مع التنزيه ولا ينكرون على الراسخين في العلم من أئمة الهدى إذا أوّلوا بما يجمع بين التنزيه وما تحتمله لغة العرب في الخطاب وبما لا يتناقض مع محكم .

نقول هذا بمناسبة ذكر القدم في النص وقد مرت معنا من قبل نصوص كانت تقتضي منا مثل هذا التعليق فليكن هذا على ذكر من القارئ حيثما ورد وصف قد يحمله الغافل أو الجاهل على ما لا يليق بالله عز وجل مما يتنافى مع التنزيه أي عن مشابهة الله مجلقه .

١٣١٧ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عليه عنه قال : انظروا مَنْ رسولُ الله عليه عليه عليه المنارِ النارِ ثم يقول : انظروا مَنْ

١٣١٥ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٨٦ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٣ ـ باب النار يدخلها الجبارون .

١٣١٦ ـ البخاري ( ١٣ / ٣٦٩ ) ٧٧ ـ كتاب التوحيد ، ٧ باب قول الله تعالى : ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزَ الحُكُمِ ﴾ .

مسلم (٤ / ٢١٨٨ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٣ ـ باب النار يدخلها الجبارون .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ٢١٨٧) : الموضع السابق .

<sup>(</sup> قط قط ) : بمعنى حسبى وكفايتي .

١٣١٧ - البخاري ( ١ / ٧٧ ) ٢ - كتاب الإيمان ، ١٥ - باب تفاضل أهل الإيمان .

مسلم (١ / ١٧٢) ١ - كتاب الإيمان ، ٨٣ - باب إثبات الشفاعة .

وجدتم في قلبه مثقالَ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَان فَأُخْرِجُوه ، فَيُخْرَجُون منها حُمَاً قد امْتُحِشُوا ، فَيُلْقَونُ في نهر الحياة - أو الحيا - فَيَنْبُتُون فيه كا تنبتُ الحبَّةُ إلى جانب السَّيْل ، ألم تَروْها كيف تَخْرُج صفراءَ ملتوية ؟ » هذا لفظ مسلم .

وعند البخاري : « فيُخرجُون منها قد اسودُّوا » وقال : « من خردلٍ من خير » .

۱۳۱۸ - \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسولُ الله عَلَيْهُ : « إِن قومًا يُخرَجُون من النار يحترقون فيها ، إلا داراتِ وجوههم ، حتى يُـدْخَلُوا الْجِنة » .

وقد جاء في حديث آخر (١) : « إن النار لا تأكل مواضع السجود » .

١٣١٩ - \* روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول الله عنها قال : قال رسول الله عنها قال : « يُعِذَّبُ ناسٌ مِنْ أهلِ التوحيدِ في النارِ حتى يكونوا فيها حُمَمًا ، ثم تُدرِكُهم الرَّحةُ ، فيُخرَجون ، فَيَطْرَحُون على أبواب الجنة » ، قال : « فَيَرُشُ عليهم أهلُ الجنة الماءَ ، فَيَنْبُتون كما يَنْبُتُ الغُثَاءُ في حُمَالَةِ السَّيْل ، ثم يُدْخَلُون الجنة » .

١٣٢٠ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، قــال : « تَــَأْكُلُ النَّــارُ الْنَوْ آلَوْ أَثْرَ الْسُجُودِ » . ابْنَ آدَمَ إِلا أَثْرَ السُّجُودِ » .

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٢ / ٢٢٩ ) ١٢ \_ كتاب التطبيق ، ٨١ \_ باب موضع السجود .

<sup>(</sup> دارات ) : جمع دارة ، وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه ، أراد : أن وجوههم لا تأكلها النار ؛ لأنها محل السحود .

١٣٦٩ ـ الترمذي ( ٤ / ٧١٣ ) ٤٠ ـ كتاب صفة جهنم ، ١٠ ـ باب منه .

وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كا قال .

١٣٢٠ ـ البخاري ( ١٢ / ٤١٦ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ٢٤ ـ باب قول الله تعالى ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ﴾ .

مسلم (١ / ١٦٣ ) ١ \_ كتاب الإيان ، ٨١ ـ باب معرفة طريق الرؤية .

وابن ماجه ( ٢ / ١٤٤٦ ) ٢٧ \_ كتاب الزهد ، ٢٨ \_ باب صفة النار .

واللفظ لابن ماجه .

### أقول:

هؤلاء الذين يخرجون من النار بعد احتراق ما يحترق منهم هم أهل توحيد ، ومن رحمة الله عز وجل ببعض أهل التوحيد أنه يميتهم في النار حتى يخرجهم منها فإذا لم يبق في النار إلا كافر فعندئذ يذبح الموت بين الجنة والنار ، وإذا كان أمثال ما ذكرنا مآلهم إلى الجنة فمن باب أولى أهل الأعراف .

١٣٢١ - \* روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو وقال : أهل النار يدعون مالِكًا فلا يُجيبُهم أربعين عامًا ثم يقول : إنكم ماكِثون ، ثم يدعون ربَّهم فيقولون : ﴿ رَبِّنا أَخْرِجُنا منها فإنْ عُدنا فإنا ظالمون ﴾ فلا يُجيبُهم مِثْلَ الدنيا ، ثم يقولُ ﴿ اخْسَتُوا فيها ولا تُكلِّمون ﴾ ثم يسأسُ القومُ فا هو إلا الزفير والشهيقُ تُشبهُ أصواتُهم أصواتَ الحميرِ أولها شهيق وآخرُها زَفير .

١٣٢٢ - \* روى الطبراني عن عبدِ الله بنِ مسمودِ في قـول الله عـز وجـل : ﴿ زدنــاهم عندابًا فوق العذاب ﴾ قال : زيدوا عقاربَ أنيابُها كالنخل الطوال .

١٣٢٣ - \* روى الطبراني في الأوسط عن سعيد بن جُبَير قال : قالت بنو إسرائيل يا موسى يخلق رَبُّك عز وجل خَلْقًا ثم يَعذَّبُهم ، فأوحى الله إليه : أن ازْرعْ فزرعَ ، ثم قال احصد فحصد ، ثم قال دَرَّه فدرًاه فاجتمع القاش ، فقال : لأي شيء يَصْلُحُ هذا ؟ قال : للنار ، قال : فكذلك لا أُعَذَّبُ من خَلْقي إلا مَنْ استأهلَ النارَ .

#### فائدة:

قال ابن كثير في النهاية ذاكرًا وجهة النظر التي تذكر أن النار طبقات ولكل طبقة اسم:

١٣٢١ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٩٦ ) وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

١٣٢٢ - المعجم الكبير ( ٩ / ٢٥٨ ) .

مجمع الزوائد ( ٧ / ٤٨ ) . وقال : رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال بعضها رجال الصحيح .

۱۳۲۳ ـ مجمع الزوائد ( ۷ / ۲۰۱ ) .

وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

قال القرطبي : قال العلماء : « أعلى الدركات جهم . وهي مختصة بالعصاة من أمة محمد معلمة ، ثم الحلمة ، ثم السعير ، علم التي تخلى من أهلها فتصفق الرياح أبوابها ، ثم لظى ، ثم الحطمة ، ثم السعير ، ثم الجحيم ، ثم الهاوية » .

فأما المنافقون : ففي الدرك الأسفل من النار بنص القرآن لا محالة .

قال القرطبي :

« ومن هذه الأسماء ما هو علم للنار كلها لجملتها ، نحو جهنم ، وسعير ، ولظى . فهذه أعلام ، وليست لباب دون باب » .

وصدق فيما قال ، رضي الله عنه . اهـ ( الفتن والملاحم ) .

# ٤ - نصوص حديثيةفي ما وصف به أهل الجنة وبعض نعيم أهلها

۱۳۲٤ - \* روى مسلم عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَــال : « مَنْ يَدْخُل الجنةَ يَنْعَمُ ، ولا يَيْأَسُ ، ولا تَبْلى ثيابُهُ ، ولا يَفْنى شَبابُه » .

١٣٢٦ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه قال الله عنه قال وسولُ الله عنه قال الله عن وجل : أَعْدَدْتُ لعباديَ الصالحين مالا عَيْنٌ رأَتْ ، ولا أَذُنّ سِمِعَتْ ، ولا خَطَر على قلب بشرٍ » واقرؤوا إن شئتم : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَمُم مِنْ قُرَةِ أَعْيُنٍ ﴾ (٢) .

وفي رواية (٦) ، قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ﴿ فلا تعلم نَفْسٌ ما أُخفِي َ لهم من قُرَّةِ أُعين ﴾ .

وفي أُخرى (٤) ، قال : « يقول الله عز وجل : أُعدَدْتُ لعبادي الصالحين ما لا

١٣٧٤ ـ مسلم (٤ / ٢١٨١ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ٧ ـ باب في صفات الجنة وأهلها .

١٣٢٥ - مسلم ( ٤ / ٢١٨٢ ) ٥١ - كتاب الجنة ، ٨ - باب في دوام نعيم أهل الجنة .

والترمذي ( ٥ / ٣٧٤ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٤١ ـ باب « ومن سورة الزمر » .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٤٣ .

١٣٢٦ - البخاري ( ٨ / ٥١٥ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ١ ـ باب ﴿ فلا تعلم نفس ... ﴾ .

مسلم (٤/ ٢١٧٤) ٥١ ـ كتاب الجنة ، الحديث الثاني .

<sup>(</sup>٢) السجدة : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) البخاري : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤/ ٢١٧٥) ٥١ ـ كتاب الجنة ، الحديث الرابع .

عَيْنٌ رأت ، ولا أَذن سمعت ، ولا خَطَرَ على قلب بَشَرٍ ذُخْرًا ، بَلْــة مــا أَطلَعَكم عليه » ، ثم قرأ : ﴿ فلا تعلم نَفْسٌ ما أَخفي لهم من قُرَّةٍ أعين ﴾ » .

وفي رواية <sup>(١)</sup> « من قُرَّات أعين <sub>» .</sub>

وللبخاري إلى قوله: « على قلب بشر »(١) ولمسلم نحو الثالثة ، ولم يذكر الآية ، وقال: « بَلْهَ ما أَطْلَعَكُم اللهُ عليه » (١) . .

قال محقق الجامع: قال البخاري تعليقًا: وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح: قرأ أبو هريرة: قرات أعين، قال الحافظ في « الفتح »: وصله أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب « فضائل القرآن » له عن أبي معاوية بهذا الإسناد مثله سواء، وقال ابن الجوزي في « زاد المسير » ٦ / ٣٤٠: وقرأ أبو الدرداء، وأبو هريرة، وأبو عبد الرحمن السلمي، والشعبي، وقتادة: قرات أعين، وقال الحافظ في « الفتح » ٨ / ٣٩٦: وقال أبو عبيد: ورأيتها في المصحف الذي يقال له: الإمام « قرة » بالهاء على الوحدة، وهي قراءة أهل الأمصار. اه.

١٣٢٧ - \* روى مسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : شَهِدْتُ مِنْ رسول الله عَلَيْهُ مَجُلِسًا وصفَ فيه الجنة ، حتى انتهى ، ثم قال في آخِر حديثه : « فيها مالا عين رَأْتُ ولا أَذُنَ سَمِعَتُ ، ولا خَطَرَ على قلب بشرٍ » ، ثم اقترأ هاتين الآيتين : ﴿ تتجافى جنوبُهم عن المضاجع يَدْعُون ربّهم خوفًا وطَمَعًا ومِمّا رزقناهم ينفقون \* فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أُعيُن جَزَاءً بما كانوا يعملون ﴾ (٢) .

قال أبو صخر حُمَيد بن زياد : فأخبرتُ بها محمدَ بنَ كعبِ القُرَظِيِّ ، فقال : أبو حازم حدَّثَكَ بهذا ؟ قلتُ : نعم ، قال : إن ثَمَّ لَكَيْسًا كثيرًا ، إنهم أَخفَوْا لله عَمَلا ، فأخفى الله لهم

<sup>(</sup>١) ، (٢) البخاري : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) مسلم : ( ٤ / ٢١٧٤ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، الحديث الثالث .

١٣٢٧ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٧٥ ) ٥١ ـ كتاب الجنة الحديث الخامس .

<sup>(</sup>٢) السجدة : ١٦ ، ١٧ .

<sup>(</sup>كَيْسًا ) : عقلا وفطنة .

ثوابًا ، ولو قَدِمُوا عليه أقَرَّ تلك الأعينَ .

١٣٢٨ - \* روى الترمـذي عن أبي هريرة رضي الله عنـه قـال : قــال رسـولُ الله عَلَيْكِ :
 « إن موضعَ سَوطٍ في الجنةِ خيرٌ من الدنيا ومـا فيهـا » واقرؤوا إن شئتم ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النار وأَدْخِلَ الجنّة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاعُ الغرور ﴾ (١) .

١٣٢٩ - \*روى الطبراني عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : « لما خَلَقَ الله جنةَ عَدْنِ خَلَقَ فيها مالا عين رأت ولا أَذُن سَمِعَتْ ولا خَطَرَ على قلب بشر ثم قال لها تكلمي فقالت ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾ »، وفي رواية للطبراني (١) « خلق الله جنة عَدن بيده وذلًى فيها ثمارَها وشقَّ فيها أنهارها ثم نظرَ فيها فقال لها تكلمي فقالت : ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾ فقالَ وعزتي لا يجاورُني فيك بخيلٌ » .

۱۳۳۰ - \* روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قـالَ رسولُ الله عنه قال : قـالَ رسولُ الله عنه عَلَيْ : « يَدْخُلُ أَهلُ الجنةِ الجنةِ الجنةَ جُردًا مُردًا مُكَحَّلينَ » .

۱۳۳۱ - \* روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسولَ الله ﷺ قال : « يَدْخُلُ أَهلُ الجِنة جُرْدًا مُرْدًا مُكَعَّلِين ، أبناءَ ثلاثين ، أو ثلاث وثلاثين سنةً » .

١٣٣٢ ـ \* روى الترمذي عن أبي هريرةَ رضي الله عنـه قـال : قـالَ النبي مِلِيَّةٍ : « أهـل

۱۳۲۸ ـ الترمـذي ( ٥ / ۲۳۲ ) ٤٨ ـ كتـاب التفسير ، ٤ ـ بـاب « ومن سـورة آل عمران » .

وقال هذا حديث حسن صحيح . وهو كما قال .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۸۸ .

**١٣٢٩ -** المعجم الكبير ( ١١ / ١٨٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد (۱۰ / ۲۹۲). وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وأحد إسنادي الطبراني في الأوسط جيد.
 ۱۳۳۰ - مجمع الزوائد (۱۰ / ۲۹۸).

وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وإسناده جيد .

١٣٣١ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٨٢ ) ٣٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ١٢ ـ باب ما جاء في سن أهل الجنة .

وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو حديث حسن بشواهده .

<sup>(</sup> جُودًا ) : الجُرْد جمع أجرد ، وهو الذي لاشعر عليه .

١٣٣٢ ـ الترمذي ( ٤ / ١٧٦ ) ٢٦ ـ كتاب صفةً الجنة ، ٨ ـ باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة .

وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . وهو حديث حسن بشواهده .

الجنةِ جُرُدٌ ، مرد ، كَحْلَى ، لا يَفْنى شبابُهم ، ولا تَبلى ثيابُهم » .

١٣٣٧ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال أوَّلَ زُمْرَةِ يدخلون الجنة: على صورةِ القَمَرِ ليلةَ البدرِ ، ثم الذين يلونهم عَلَى أشدً كوكب دُرِّيًّ في السماء إضاءة ، لا يبولون ، ولا يَتَغَوَّطون ، ولا يَتَغَوَّطون ، أمشاطهم الذهب ، ورَشْحهم المسك ، ومَجامِرُهم الألُوَّة - الألنجوج عود الطيب - أزواجهم الحور العين ، على خَلْقِ رَجُلِ واحدٍ ، على صورةِ أبيهم آدم ستُّونَ ذِرَاعًا في السماء » .

وفي رواية (١) قال : قال رسولُ الله عَلَيْجُ « أولُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الجنَّةَ صُورَهُم على صورة القمر ليلةَ البدرِ ، لا يَبْصُقُون فيها ، ولا يَمْتَخِطُون ، ولا يَتَغَوَّطُون ، آنيتُهُم فيها النَّهَبُ ، أمْشَاطُهُم من الذهب والفضة ، ومجَامِرُهم الألُوَّة ، ورَشْحَهُمُ المِسْكُ ، ولكُلِّ واحد منهم زوجتان ، يُرى مُخَّ سوقِها من وراء اللحم من الحُسْن ، لا اختلاف بينهم ولا تَماغُض ، قُلُوبُهُمْ قلب واحد ، يسَبِّحُون الله بُكْرَة وعَشيًا » .

وللبخاري (٢) في رواية نحو الثانية ، وفيه « قُلُوبُهم على قلب رَجُلٍ واحدٍ » وفيه : « لا يَسْقَمون ولا يَمْتَخِطون » وفيه : « وَوَقُودُ مَجامِرِهم الأَلُوَّةُ » قال أبو اليان : يعني العُود .

وفي أخرى (٢): قال النبي عليه : « أول زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجنة : على صورة القمر ليلة البدر ، والذين على آثارهم كأحْسَنِ كوكب دُرِّيٍّ في الساء إضاءة ، قلوبهم على قلب واحد ، لا تَباغُضَ بينهم ولا تَحاسد ، لكل امرئ زوجتان من الحور العين ، يرى مُخُّ سُوقِهِنَ من وراء العظم واللحم » .

 <sup>(</sup> كَعلَى ) : جمع كحيل ، مثل قتيل وقتلى ، والكحيل : الذي تبين أجفانه كأنها مكحولة من غير كحل .

١٣٣٣ ـ البخاري ( ٦ / ٣٦٢ ) ١٠ ـ كتاب أحاديث الأنبياء ، ١٠ ـ باب خلق آدم وذريته .

مسلم (٤ / ٢١٨٠ ) ٥١ - كتاب الجنة ، ٧ - باب من صفات الجنة وأهلها .

<sup>(</sup> الأَلُوَّةُ ) : الأَلنجوج : من أسماء العود الذي يتبخر به ، ومن أسمائه : الكباء .

 <sup>(</sup>١) البخاري (٦ / ٢١٨) ٩٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ٨ ـ باب ما جاء في صفة الجنة .
 ومسلم : الموضع السابق

<sup>(</sup>٢) ، (٣) البخاري : الموضع السابق .

ولمسلم (١) : أن النبيِّ مَلِيلِمْ قال : « أولُ زُمْرَةٍ تدخل الجنــة من أُمَّتي على صورة القمر ليلة البدر ، ثم الذين يلونهم على أشدٌ نجمٍ في السماء إضاءةً ، ثم هم بعد ذَلِكَ مَنَازِلُ » .

ثم ذكرَ نحو الأولى ، وفيه قال ابن أبي شيبة : « على خُلُقِ رجل » وقال أبو كريب « على خُلُقِ رجُلِ » .

وفي أخرى من رواية محمد (٢) بن سيرين قال : إما تفاخروا ، وإما تذاكروا : الرجال أكثر في الجنة ، أم النساء ؟ فقال أبو هريرة : أو لم يَقُلُ أبو القاسم عَلِيَّةُ : « إنَّ أولَ زُمْرَةٍ تدخل الجنة على صورة القمر ليلةَ البدر ، والتي تليها على أضوأ كوكب دُرِّيٍّ في السماء ، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان ، يُرَى مُخُّ سُوقِها من وراء اللحم ، وما في الجنة أعزب » ؟ .

وفي رواية ابن عُيَينَة (٢): اختَصَمَ الرجال والنساء: أيَّهم في الجنة أكثر؟ فسألوا أبا هريرة ، فقال: قال أبو القاسم عَلِيَّةٍ ... وذكر مثلَ ذلك .

قوله « لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان » : قال النووي : إن ظاهره أن النساء أكثر أهل الجنة . وفي الحديث الآخر أنهن أكثر أهل النار فيخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم . وهذا كله في الآدميات ، وإلا فقد جاء للواحد من أهل الجنة من الحور العدد الكثير . اهـ .

### وقال ابن حجر:

(قوله « ولكل واحد منهم زوجتان » أي من نساء الدنيا ، فقد روى أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا في صفة أدنى أهل الجنة منزلة « وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا » وفي سنده شهر بن حوشب وفيه مقال ، ولأبي يعلى في حديث الصور الطويل من وجه آخر عن أبي هريرة في حديث

<sup>(</sup>١) ﻣﺴﻠﻢ ( ٤ / ٢١٧٩ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ٦ ـ باب أول زمرة تدخل الجنة .

<sup>(</sup>٢)، (٣) مسلم : الموضع السابق .

مرفوع « فيدخل الرجل على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله وزوجتين من ولـ د آدم » ، وأخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد رفعه « إن أدنى أهل الجنة الذي له تمانون ألف خادم وثنتان وسبعون زوجة » وقال غريب ، ومن حديث المقدام بن معد كرب عنده : « للشهيد ست خصال » الحديث وفيه : « ويتزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين » ، وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه والدارمي رفعه : « ما أحد يدخل الجنة إلا زوجه الله ثنتين وسبعين من الحور العين وسبعين وثنتين من أهل الدنيا » وسنده ضعيف جدًا ، وأكثر ما وقفت عليه من ذلك ما أخرج أبو الشيخ في « العظمة » والبيهقي في « البعث » من حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعه : « إن الرجل من أهل الجنة ليزوج خمسائة حوراء أو إنه ليفضي إلى أربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب » وفيه راو لم يسم ، وفي الطبراني من حديث ابن عباس : « إن الرجل من أهل الجنة ليفضي إلى مائة عذراء » وقال ابن القم : ليس في الأحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين سوى ما في حديث أبي موسى : « إن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤة له فيها أهلون يطوف عليهم » قلت : الحديث الأخير صححه الضياء ، وفي حديث أبي سعيد عند مسلم في صفة أدنى أهل الجنة : «ثم يدخل عليه زوجتاه»، والذي يظهر أن المراد أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان ، وقد أجاب بعضهم باحتمال أن تكون التثنية تنظيرًا لقوله جنتان وعينان ونحو ذلك ، أو المراد تثنية التكثير والتعظيم نحو لبيك وسعديك ، ولا يخفى ما فيه . واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال كا أخرجه مسلم من طريق ابن سيرين عنه ، وهو واضح لكن يعارضه قوله عليه في حديث الكسوف المتقدم: « رأيتكن أكثر أهل النار » ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفى أكثريتهن في الجنة ، لكن يشكل على ذلك قوله على إلى في الحديث الآخر : « اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها النساء » ويحتل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر ساكني النار يلزم منه أن يكن أقل ساكني الجنة ، وليس ذلك بلازم لما قدمته ، ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل خروج العصاة من النار بالشفاعة ، والله أعلم ) اهـ ( الفتح ) .

۱۳۳٤ - \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها ، قال : سمعتُ رسولَ الله عنها ، قال : سمعتُ رسولَ الله عنها ويَشربون ، ولا يَنْفُلُون ، ولا يبولون ، ولا يتغوَّطون ، ولا يتخوَّطون » قالوا : فما بالُ الطعام ؟ قال : « جُشَاءٌ ورَشْحٌ كرشح المِسْك ، يُلْهَمون التسبيحَ والتحميدَ ، كا يُلْهَمون النَّفَس » .

وفي رواية (١) بدل « التحميد » « الحمد » وفي أخرى (٢) « التكبير » .

وأخرج أبو داود (٣) منه « إن أهل الجنة يأكلون فيهـا ويشربون » لم يزد .

1۳۲٥ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُمْ قَالُ : « إنَّ أهلَ الجنةِ ليتراءَوْنَ أهلَ الغُرَفَ من فوقهم ، كا تتراءَوْنَ الكوكُبَ الدُّرِّيَّ الغابِرَ في الأفق من المَشْرِقِ إلى المغْربِ ، لتَفَاضُلِ ما بينهم » ، قالوا : يارسولَ الله تلكَ منازلُ الأنبياء ، لا يبلغها غيرُهم ؟ قال : « بلى ، والذي نفسي بيده ، رِجَالً آمنوا بالله وصَدّقوا المرسلين » .

١٣٣٦ - \* روى البزار عن أبي سعيد عن النبي على قال : « خلق اللهُ تبارك وتعالى الجنة لَبِنَة من ذهب ولَبِنَة من فضة وملاطّها المسْك ، وقال لها تكلّمي ، فقالت : ﴿ قد أقلح المؤمنون ﴾ فقالت الملائكة طوباكِ منزلَ الملوكِ » .

١٣٣٧ - \* روى البزار عن أبي هريرةَ أن النبي ﷺ قال : « الجنــةُ لَبنَـةٌ من فضــةٍ

١٣٣٤ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٨٠ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ٧ ـ باب في صفات الجنة وأهلها .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٤ / ٢٣٦ ) كتاب السنة ، باب في الشفاعة .

١٣٢٥ ـ البخاري ( ٦ / ٢٣٠ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ٨ ـ باب ما جاء في صفة الجنة .

مسلم (٤ / ٢١٧٧ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ٣ ـ باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف .

١٣٣٦ ـ كشف الأستار ( ٤ / ١٨٩ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٩٧ ) . وقال : رواه البزار مرفوعًا وموقوقًا ، والطبراني في الأوسط إلا أنه قـال عن النبي على الله قـال : إن الله خلق جنـة عـدن بيـده لبنـة من ذهب ولبنـة من فضـة والبـاقي بنحوه ، ورجـال المـوقـوف رجـال الصحيح ، وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف .

١٣٣٧ ـ كشف الأستار (٤/ ١٩٠) . .

مجمع الزوائد (١٠/ ٣٩٦) وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح .

ولبنة من ذهب وملاطها المسك ».

١٣٣٨ - ، روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسولَ الله مالّنَا إذا كُنّا عندك رَقّت قلوبُنا ، وزَهِدنا في الدنيا ، وكانت الآخرة كأنّها رَأْيُ عَيْنِ ؟ فإذا خَرَجُنا من عندك فأنسننا في أهالينا ، وثَمَمْنا أولادنا : أنكَرْنا أنفسنا ؟ قال : « لو أنّم إذا خَرَجْتُم تكونونَ على حالِم عندي :لزارتُم الملائكة في بيوتِم ، ولصافحتم في طُرُقِم ، ولو لم تُذْنبوا لَدَهَبَ بم ولجاء الله بخلق جديد يُذْنبُون ، فَيَغْفِرُ لهم » ، قال : قلت : يا رسولَ الله ، مِمّ خُلِقَ الخلقُ ؟ قال : « من الماء » ، قلت : الجنة ما بناؤها ؟ قال : « لبنة من فضّة ، ولَبِنة من ذهب ، وملاطها المسلكُ الأَذْفَر وحصْباؤها اللؤلؤ والياقوت ، وتُرْبَتُها الزعفران ، مَنْ يَدْخُلها يَنْعَمُ ، ولا يبأس ، ويخُلُدُ ولا يوت ، لا تَبْلَى ثيابُهم ، ولا يَفْنى شبابُهم » ، ثم قال : « ثَلاثة لا تُرد ويَوتُهم : الإمامُ العادل ، والصائمُ حين يُفْطِر ، ودعوةُ المظلوم يَرْفَعَها فوق دعوتُهم : الإمامُ العادل ، والصائمُ حين يُفْطِر ، ودعوةُ المظلوم يَرْفَعَها فوق الغام ، وتَفتَحُ لها أبوابُ الساء ، ويقول الرب تبارك وتعالى : وعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّك ولو بعد حين » .

١٣٣٩ - \* روى الطبراني عن ابنِ عمرَ قال : سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن الجنة فقال « مَنْ يَدْخُل الجنة يحيا فيها لا يموتُ وينعم فيها لا يبأسُ ، لا تَبلى ثيابُه و لا يفنى شبابه » قيل يا رسول الله ما بناؤها ؟ قال : « لَبنَةٌ من ذهب ولبنة من فضة ملاطها

<sup>= (</sup> المِلاط ): الطين الذي يجعل بين أحجار البناء .

١٣٣٨ ـ أحمد (٢/٤/٢).

والترمذي ( ٤ / ٦٧٢ ) ٢٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٢ ـ باب ما جاء في صفة الجنة .

وقال : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى ، وليس هو عندى بمتصل .

وقد روى هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدله عن أبي هريرة .

وقال محقق الجامع : لفقراته شواهد ، فهو حسن بشواهده .

وابن ماجه (١/ ٥٥٧) ٧ ـ كتاب الصيام ، ٤٨ ـ باب في الصائم لا ترد دعوته .

والإحسان بترتيب ابن حبان ( ٥ / ١٨٠ ) .

<sup>(</sup> الأذفر ) : مسك أذفر : إذا كان طيب الريح ، والذفر : يقال في الطيّب والكريه .

<sup>(</sup> يَبْأُس ) : بئس يبأس : إذا افتقر واشتدت حاجته فهو بائس .

١٣٣٩ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٩٧ ) وقال : رواه الطبراني بإسناد حسن .

المِسْكُ وتُرابها الزعفران حصباؤها اللؤلؤ والياقوتُ » .

١٣٤٠ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنها : « جَنَّتَانِ من فِضةٍ ، آنيتُها وما فيها ، وجَنَّتَان من ذَهَبٍ ، آنيتُها وما فيها ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكِبْرِياء على وجهه في جَنَّةٍ عَدْنِ » .

وفي رواية الترمذي (١) « إن في الجنة جَنَّتَين من فضة ... » وذكر الحديث .

قال ابن حجر: ويعارضه حديث أبي هريرة: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ قال: « لبنة من ذهب ولبنة من فضة » الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان ، وله شاهد عن ابن عمر أخرجه الطبراني وسنده حسن وآخر عن أبي سعيد أخرجه البزار ولفظه: « خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة » الحديث ، ويجمع بأن الأول صفة ما في كل جنة من آنية وغيرها ، والثاني صفة حوائط الجنان كلها ، ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في البعث في حديث أبي سعيد: « أن الله أحاط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة » وعلى هذا فقوله « آنيتها وما فيها » بدل من قوله « من ذهب » ويترجح الاحتمال الثاني اه ( الفتح ) .

١٣٤١ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي مَلِيَّةِ قَال : « إن للمؤمن في الجنة لَخَيْمَةً مِنْ لُؤلؤة واحدة مجوفة ، طولها في السماء ستون ميلا - وفي رواية : عَرضُها ـ للمؤمن فيها أهلُونَ ، يَطُوفُ عليهم المؤمن فلا يرى بعضهُم بعضًا » .

وفي رواية الترمذي (٢) « إن في الجنة خية من لؤلؤة : مجوفة ، عرضها ستون

۱۳٤٠ ـ البخاري ( ۱۲ / ۲۲۳ ) ۱۷ ـ كتاب التوحيد ، ۲۶ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ... ﴾ . مسلم ( ۱ / ۱۲۳ ) ۱ ـ كتاب الإيمان ، ۸۰ ـ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤ / ٦٧٤ ) ٣٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٢ ـ باب ما جاء في صفة غرف الجنة .

١٣٤١ ـ البخاري ( ٨ / ٦٢٤ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ٢ ـ باب ﴿ حور مقصورات في الخيام ﴾ .

مسلم (٤ / ٢١٨٢ ) ٥١ ـ كتباب الجنة ، ٩ ـ باب في صفة خيام الجنة .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٤ / ١٧٤ ) ٢٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٣ ـ باب ما جاء في صفة غرف الجنة .

ميلاً ، في كل زواية منها للمؤمن أهل ، ما يرون الآخرين ، يطوف عليهم المؤمن » .

" المرأة من نساء أهل الجنّة لَيُرَى بَياضُ سَاقِها مِنْ وراء سبعينَ حُلَّةً ، حتى يُرى مُخُهّا ، وذلك بأن الله عز وجل يقول : ﴿ كَانّهن الياقوت والمرجان ﴾ (١) يرى مُخُهّا ، وذلك بأن الله عز وجل يقول : ﴿ كَانّهن الياقوت والمرجان ﴾ (١) « فأما الياقوت ، فإنه حجَرّ لو أدخلتَ فيه سِلْكَا ثم استصفيتَه لأريتَهُ من ورائها » .

الله عَلَيْ : قال رسول الله عَلَيْ : وي الطبراني في الأوسط عن أنس بنِ مالك قال : قال رسول الله عَلَيْ : « لو اطلّعَتِ امرأةٌ من نساء أهلِ الجنةِ إلى الأرض لملأت ما بينها ريحًا ولأضاءت ما بينها ، ولتَاجُها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » .

١٣٤٤ - \* روى الترمذي عن أنس ( رفعه ) : « غدوةً في سبيّل الله أو روحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيها ، ولَقَابُ قوسِ أحدِكم أو مَوضِعُ قدّهِ في الجنة خيرٌ من الدنيا

١٣٤٢ ـ الترمذي ( ٤ / ١٧٦ ) ٢٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٥ ـ باب في صفة نساء أهل الجنة .

وقال : وروي عن ابن مسعود ، ولم يرفعه ، وهو أصح من حديث عبيدة بن حميد .

والإحسان بترتيب ابن حبان ( ٩ / ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>١) الرحمن : ٥٨ .

١٣٤٣ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤١٨ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد .

١٣٤٤ ـ الترمذي (٤ / ١٨١ ) ٢٣ ـ كتاب فضائل الجهاد ، ١٧ ـ باب ما جاء في فضل الفَدَّق والرُّواح .

وقال : هذا حديث صحيح .

وروی أحمد نحوه ( ۳ / ۱٤۱ ) .

وللبخاري نحوه ( ٦ / ١٥ ) ٥٦ \_ كتاب الجهاد ، ٦ \_ باب الحور العين .

ولمسلم نحوه ( ٣ / ١٤٩٩ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ، ٣٠ ـ باب فضل الغدوة والروحة .

قوله ( ولقاب قوس أحدكم ) قال ابن الأثير :

<sup>(</sup> الْقَابُ وَالْقِيبُ : بَعْنَى الْقَدْرِ ، وَعَيْنُهَا وَاو ، من قولهم : قَوْبُوا في هذه الأرض : أي أثرُوا فيها بِوَطْمُهم ، وجعلوا في مَسافتها علامات . يقال : بَيْنَي وبَيْنُه وقابُ رُمح وقاب قَوْس : أي مقدارهما ) اهـ.

<sup>-</sup>وحكى الهروي عن مجاهد : ( قاب قوسين : أي مقدار ذراعين . قال مجاهد : والقوس : الذَّراع ، بلغة أزد شَنُوءَة )

<sup>(</sup>قيته ) : القيدّ : السوط ، والمعنى لقدر قوس أحدكم والموضع الذي يسع سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها .

وما فيها ، ولو أنّ امرأة من نساء أهلِ الجنة اطّلَعَتْ إلى أهل الأرضِ لأضاءتْ الدنيا وما فيها ، وللأت ما بينها ريحًا ، ولنَصيفُها \_ يعني : خِارَها \_ خيرٌ من الدنيا وما فيها » .

1760 - \* روى أحمد عن سعد بن أبي وقياص رضي الله عنه أن رسولَ الله ﷺ قبال : « لو أنَّ ما يُقِلُ ظُفُرٌ مما في الجنة بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ له ما بين خَوَافِقِ السموات والأرضِ ، ولو أنَّ رجلا من أهل الجنة اطلَع ، فبدا سوارُه ، لَطَمَس ضوءَ الشمس ، كا تَطْمِس الشمس ضوءَ النجوم » .

١٣٤٦ - \* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنمه أن النّبي عَلِيْكُم قَال : « يُعطَى الْمُؤْمِنُ في الجنةِ قُوَّةَ كذا وكذا من الجماع » ، قيل : يا رسول الله أو يُطيق ذلك ؟ قال : « يُعطى قوةَ مائة » .

الله عنه قال : قيل الطبراني في الصغير والأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله : أَنفُضي إلى نسائنا في الجنة ؟ فقال : « إي والـذي نفسي بيده إن الرجل لَيَفْضي في اليوم الواحد إلى مائة عذراء ً » .

١٣٤٥ ـ أحمد (١/ ١٦٩).

والترمذي (٤ / ١٧٨) ٢٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٧ ـ باب ما جاء في صفة أهل الجنة .

وقال : هذا حديث غريب . وهو حديث حسن .

<sup>(</sup> يُقِلَ ) : أَقَلَ الشيء يُقلُّه : إذا حمله .

<sup>(</sup> لتزخرفت ) : الزخرفة : الزَّينة ، والرُّخرُف : الذَّهبُ .

<sup>(</sup> خوافق ) السماء : الجهات التي تخرج منها الرياح الأربع .

١٣٤٦ ـ الترمذي ( ٤ / ١٧٧ ) ٣٦ ـ كتاب صفة الجنة ، ٦ ـ باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة .

وقال : هذا حديث صحيح غريب ، وإسناده حسن .

والدارمي ( ٢ / ٣٣٤ ) . باب في أهل الجنة ونعيها .

وإسناده صحيح من حديث زيد بن أرقم .

١٣٤٧ ـ كشف الأستار (٤ / ١٩٨).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤١٧ ) وقال : رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط ، ورجال هذه الرواية الشانيـة رجـال الصحيح غير محمد بن ثواب وهو ثقة .

قال عنه في التقريب : صدوق ضعفه مسلمة بلا حجة .

المجدد عروى الطبراني عن زيد بن أرقم قال : جاء رجل من اليهود إلى النبي عَلَيْكُ فقال يا أبا القاسم : تَزْعُمُ أن أهلَ الجنة يأكلون فيها ويَشْرَبون قال : « نعم ، والذي نفسي بيده إن الرجل لَيعُطَى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجاع » فقال اليهودي : إن الذي يأكل ويَشْرَبُ تكون له الحاجة والجنة مُطَهَّرة ، قال : « حاجة أحدهم عَرَق يَفيض من جلده كريح المسك فإذا بطنه قد ضَمَرَ » .

وفي رواية (١): بينا نحن عند النبي عليه إذ أقبل رجل من اليهود يقال له تَعْلَبة بنُ الحارثِ فقال: السلام عليك يا محمد فقال: « وعليكم ». فقال: اليهودُ تَزْعُمُ أن في الجنة طعامًا وشرابًا وأزواجًا. فقال النبي عليه النبي عليه : « نعم ، تؤمن بشجرة المسك » قال: نعم قال « وتَجدُها في كتابِكُم » قال: نعم قال: « فإن البول والجنابة عَرَق يسيل من تحت ذوائبهم إلى أقدامهم مسك ».

1761 - \* روى الطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عَمرَ قال : قال رسول الله عَلَيْتِهِ : « إِن أَرُواجَ الجُنَّةِ لَيُغَنِّينَ بِأَحسنِ أَصواتٍ سَمِعها أَحدٌ قَطُّ ، إِن مما يُغنين : نحن الخَيراتُ الحِسانُ أَرُواجُ قوم كِرام يَنظرُنَ بقُرةِ أعيان . وإِن مما يغنين به : نحن الخالداتُ فلا نَمُتْنَه نحن الآمناتُ فلا يَخَفْنَه نحن المقياتُ فلا يَظْعَنَّه » .

١٣٥٠ - \* روى الطبراني في الأوسط عن أنسِ بنِ مالكِ أنَّ النبيَّ ﷺ قال « إن الحورَ في الجنة يُغَنِّينَ يَقُلُنَ : نحن الحورُ الحِسانُ هُدينا لأزواج كِرام » .

١٣٥١ ـ \* روى الطبراني عن عُقبةَ بنِ عَبْدِ السَّلَمي قال : كنتُ جالسًا مع النبيِّ عَلَيْكُ

<sup>&</sup>lt;u> ۱۳٤۸ ـ المعجم الكبير ( ٥ / ١٧٧ ) .</u>

وكشف الأستار ( ٤ / ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٥ / ١٧٨ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤١٦ ) وقال : رواه كله الطبراني في الأوسط وفي الكبير بنحوه وأحمد إلا أنه قال يا أبا القاسم ألست تزع أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ، وقال لأصحابه إن أقر لي بهذه خصته ، والباقي بنحوه . ورواه البزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح غير عمامة بن عقبة وهو ثقة .

١٣٤٩ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤١٩ ) وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

١٣٥٠ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤١٩ ) .

وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله وثقوا .

١٣٥١ ـ مجمع الزوائد (١٠٠ / ٤١٤ ) وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

فجاءَ أعرابي فقال يارسول الله : أَشْمَعُكَ تَذْكُرُ فِي الجِنة شجرة لا أعلمُ أكثَر شوكًا منها \_ يعني الطّلْحَ \_ فقال رسول الله ﷺ « يُجْعَلُ مكانَ كلّ شوكة منها خُصوة التّيْس المُلْهودِ \_ يعني الخَصِيّ منها \_ سبعون لونًا من الطعام لا يشبه لون آخَرَ » .

١٣٥٢ ـ \* روى الترمذي عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُم : « ما في الجنةِ شجرة إلا وساقُها من ذَهَب » .

١٣٥٣ - \* روى الطبراني عن سَمُرةَ بنِ جُنْدُبِ أن رسولَ الله ﷺ قال : « إن في الجنة شجرةً مستقلةً على ساق واحدٍ ، عَرْضُ ساقها ثنتان وسبعون » .

١٣٥٤ - \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله عَلَيْتُ قال : « إن في الجنة لشجرة يسيرُ الراكبُ في ظلِّها مائةَ سنةٍ ، واقرؤوا إن شَّمَّم : ﴿ وظِلًّ عمدود ﴾ (١) ولَقَابُ قوسِ أحدِكم في الجنةِ خيرٌ مما طَلَعَتْ عليه الشمسُ أو تَغْرُبُ » .

وفي رواية (٢) يَبْلُغُ به النبيِّ ﷺ قال : « إن في الجنةِ شجرةً يسير الراكبُ في ظِلِّها مائة عام لا يَقْطَعُها ، واقرؤوا إن شئتم : ﴿ وظِلِّ مدود ﴾ » .

وفي رواية مسلم (٢) مثل الأولى إلى قوله: « سنة » ومثل الثانية إلى قوله: « يقطعها » وأخرج الترمذي إلى قوله: « سنة » .

وأخرج الترمــذي الأولى (٤) ، ولــه في أخرى (٥) زيــادة : « وفي الجنــة شجرة يسير

وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث أي سميد. و إسناده حسن.

١٣٥٣ - المعجم الكبير ( ٧ / ٢٦٦ ) .

كشف الأستار (٤/ ١٩٩).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤١٤ ) وقال : رواه البزار والطبراني ، وإسناد الطبراني حسن .

١٣٥٤ ـ البخاري ( ٦ / ٣١٩ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ٨ ـ باب ما جاء في صفة الجنة .

- (١) الواقعة : ٣٠ .
- (٢) البخاري ( ٨ / ٦٢٧ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ١ ـ باب ﴿ وظل ممدود ﴾ .
  - (٣) مسلم (٤ / ٢١٧٥ ) ٥١ كتاب الجنة ، ١ باب إن في الجنة شجرة .
     ( ولقاب ) القاب : القَدْر .
- (٤) الترمذي (٤ / ٦٧١ ) ٣٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ١ ـ باب ما جاء في صفة شجر الجنة .
  - (٥) الترمذي ( ٥ / ٤٠٠ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٥٧ ـ باب « ومن سورة الواقعة » .

الراكبُ في ظِلّها مائة عام لا يقطَعُها ، واقرؤوا إن شئتم : ﴿ وظِلَّ مَسْدُود ﴾ وموضعُ سَوطٍ في الجنة خير من الدنيا وما فيها ، واقرؤوا إن شئتم ﴿ فَمَن زُحْنِحَ عَنِ النار وأَدْخِلَ الجنّةَ فقد فازَ وما الحياةُ الدنيا إلا متاعُ الغرور ﴾ » (١) .

1700 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي حازم رَحِمَه الله عن سهل بن سعد: أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قَال : « إنَّ في الجنة شجرة يسيرُ الراكبُ في ظلّها مائمة عام لا يقطعها » قال : فحدَّثْتُها النعانَ بنَ أبي عياشِ الزَّرقِي ، فقال : حدَّثني أبو سعيدِ الخُدري عن النبي عَلِيْهِ : « إن في الجنة شجرة يسيرُ الراكبُ الجوادَ الْمُضَمَّرَ السريعَ مائمةَ عام لا يقطعها » .

الله عنها قسالت: سمعت رسول الله عنها قسالت: سمعت رسول الله عنها قسالت: سمعت رسول الله عَلَيْظِ وَ وَذَكَرَ سَدَرَة المنتهى و قال: « يسيرُ الراكبُ في ظلَّ الفَنَنِ منها: مائةَ سنة ، أو يَسْتَظِلُ بظلِّها مائةُ راكب و شك يحيى و فيها فَراش الذهب، كأن تَمرَها القَلالُ ».

١٣٥٧ - ، روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْتُم : « في الجنة مائةُ درجة ، ما بين كل درجتين مائةُ عام » .

١٣٥٨ ـ \* روى الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسولَ الله عَلِيُّ قال :

وهذه الزيادة قد أخرجها البخاري ومسلم مفردة .

<sup>(</sup>١) آل عمرإن : ١٨٥ .

١٣٥٥ ـ البخاري ( ١١ / ٤١٥ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥١ ـ باب صفة الجنة والنار .

مسلم (٤ / ٢١٧٦ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١ ـ باب إن في الجنة شجرة .

١٣٥٦ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٨٠ ) ٢٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٩ ـ باب ما جاء في صفة ثمار أهل الجنة .

وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو حديث حسن .

<sup>(</sup> الفُّنَن ) : الغُصْنُ ، وجمعه أفنان .

<sup>(</sup> القِلال ) : جمع قُلَّة ، وهي حُبّ يسع مَزادةً من الماء .

١٣٥٧ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٧٤ ) ٢٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٤ ـ باب ما جاء في صفة درجات الجنة . وقال هذا حديث حسن غريب . وهو حديث حسن .

١٣٥٨ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٧٥ ) ٣٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٤ ـ باب ما جاء في صفة درجات الجنة .

« في الجنةِ مائةُ درجة ، ما بين كلِّ درجةٍ ودرجةٍ كا بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجةً ، منها تَفَجَّرَ أنهارُ الجنةِ الأربعةُ ، ومن فوقِها يكونُ العرشُ ، فإذا سألتُم الله فاسألوه الفردَوْس » .

١٣٥٩ - \* روى البزار عن العِرباض بنِ سارية قال : قال رسول الله مَرْقَالِيْهِ « إن سألتم الله فسلوه الفرْدَوْسَ » .

177٠ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخيدري رضي الله عنه قيال : قيال رسولُ الله عَلَيْ : « تكونُ الأرضُ يومَ القيامةِ خُبْزةً واحدةً ، يَتَكَفَّوُها الجبَّار بيده كا يتكفَّوُ أُحدُكم خبزتَه في السَّفرِ ، نُزُلاً لأهلِ الجنةِ » فأتى رجلٌ من اليهود فقال : باركَ الرحمنُ عليك يا أبا القاسم ، ألا أخبرُكَ بنزُل أهلِ الجنة يومَ القيامة ؟ قال : « بلى » قال : تكونُ الأرضُ خُبزةً واحدةً ، كا قال النبي عَلِيلَةٍ ، فنظر النبيُ عَلِيلَةٍ إلينا ، ثم ضحك حتى بَدَتُ نواجِنُه ، ثم قال : ألا أخبرُكَ بإدامهم ؟ قال : « بلى » قال : إدامهم بالام ونون . قالوا : وما هذا ؟ قال : ثور ونُونَ ، يأكل من زَائدة كَبدهما سبعون ألفًا .

١٣٦١ - \* روى أحمد عن جابرِ بنِ عبدِ الله قال : قال رسول اللهِ ﷺ لليهود : « إني سَائِلُهم عن تُرْبَة الجنة وهي دَرْمَكةً بَيْضَاءُ » فسألَهم ، فقالوا : خُبْزَةٌ يا أبا القاسم ، فقال النبي ﷺ : « الخبز من الدَّرْمَكِ » .

<sup>=</sup> وهو حديث صحيح ، وعند البخاري أثمُّ منه .

**١٣٥٩ ـ كشف الأستار ( ٤ / ١٩١ )** .

عجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٩٨ ) وقال : رواه البزار ، ورجاله ثقات .

١٣٦٠ ـ البخاري ( ١١ / ٢٧٢ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٤٤ ـ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة .

مسلم (٤ / ٢١٥١) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين ، ٣ ـ باب نزل أهل الجنة .

<sup>(</sup> يتكفُّوها الجبار ) : الجبَّار : اسم من أساء الله عز وجل ، ويتكفُّوها أي : يَقَلِّبها ويُميلُها ، من قولك : كفأت الإناء : إذا قلبته وكببته .

<sup>(</sup> نَزُلا ) النُّزُل : ما يُعد للضيف من الطعام والشراب .

<sup>(</sup> بالام ) : قد جاء في متن الحديث أنه الثور ، ولعلَ اللفظة عبرانية . و « النون » : الحوت ، وهو عربي .

**۱۲۲۱ ـ** أحمد ( ۲ / ۲۲۱ ) .

مجمع الزوائد ( ۱۰ / ۲۹۹ ) وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح غير مجالىد ، ووثقه غير واحمد ، وإسناده

١٣٦٢ - \* روى الطبراني عن طارقِ بنِ شهابِ قال : جاءت اليهود إلى النبي عَلَيْكُمُ فقالوا : أُخْبِرْنا ما أولُ ما يأكلُ أهلُ الجنةِ إذا دخلُوا ؟ قال : « أولُ ما يأكلون كَبِـدُ الحوتِ » .

١٣٦٣ - \* روى الترمذي عن معاوية : هو جدُّ بهزِ بنِ حكم ـ رضي الله عنه ـ أن رسولَ الله عنه لله عنه ـ أن ألله عنه ـ أن ألله عنه ـ أن ألله عنه ألله عنه ألله وبَحرَ الخَمْر ، وبَحْرَ اللَّبَنِ ، وبَحرَ اللَّهُ أَلُمْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا

1871 - \* روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سُئل رسولُ الله عَلَيْهُ مَا الكُوثُرُ ؟ فقال : « ذَاك نَهر أعطانيه الله ُ يعني في الجنة \_ أشد بياضًا من اللبن ، وأحلى من العَسَل ، فيه طير أعناقها كأعناق الْجُزر » قال عُمَر : إنَّ هذه لناعمة ، قال رسول عَلَيْهِ : « أَكَلَتُها أَنعمُ منها » .

١٣٦٥ - \* روى الترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه : « الكوثر نهر في الجنة ، حافّتاه من ذهب مجراه على الياقوت والدُّرِّ ، تربته أطيب من المسك ، ماؤه أحلى من العسل وأشدُّ بياضًا من الثلج » .

۱۳۱۹ - \* روى الترمذي عن عبد الله بن عمرَ : لما نزلت ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُو ﴾  $^{(1)}$ 

<sup>= (</sup> الدَّرْمَك ) : الدقيق .

١٣٦٢ - المعجم الكبير ( ٨ / ٢٨٦ ) .

مجمع الزوائد (١٠ / ٤١٣ ) وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح غير إساعيل بن بهرام وهو ثقة .

١٣٦٣ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٩٦ ) ٣٦ ـ كتاب صفة الجنة ، ٢٧ ـ باب ما جاء في صفة أنهار الجنة .

وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهو كما قال .

والدارمي ( ٢ / ٣٣٧ ) كتاب الرقائق ، باب في أنهار الجنة .

١٣٦٤ ـ الترمذي (٤ / ٦٨٠ ) ٣٦ ـ كتاب صفة الجنة ، ١٠ ـ باب ما جاء في صفة طير الجنة .

وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو حديث حسن .

<sup>(</sup> الجُزُر ) : جمع جزور ، وهو البعير ذكرًا أو أنثى ، إلا أن اللفظة مؤنثة .

١٣٦٥ ـ الترمذي ( ٥ / ٤٥٠ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٩١ ـ باب « ومن سورة النصر » .

وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهو حديث صحيح .

وابن ماجه ( ٢ / ١٤٥٠ ) ٣٧ \_ كتاب الزهد ، ٣٩ \_ باب صفة الجنة .

١٣٦٦ ـ الترمذي ( ٥ / ٤٤٦ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٩٠ ـ باب « ومن سورة الكوثر » . وصححه . (١) الكوثر .

قال رسول الله ﷺ: « هو نهرٌ في الجنةِ حَافَتاه من ذهب يجري على الدُّرِّ والياقوتِ ، تُربَّتُه أَطيبُ من ريح المِسْك ، وطعمُه أحلى من العسل ، وماؤه أشدُّ بياضًا من الثلج » .

١٣٦٧ - \* روى أحمد عن أنسِ قالَ : قال رسول الله ﷺ : « إن طيرَ الجنَّة كأمثال البُخْتِ ترعى في شجر الجنّة » فقال أبو بكر : يا رسول الله إن هذه لطيرَ ناعمة . فقال : « أَكَلَتُها أَنْعمُ منها ـ قالها ثلاثًا ـ وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها » .

١٣٦٨ - \* روى أبو يعلى عن أبي سعيد الحُدري أن رسول ﴿ اللَّهِ قَالَ : « عُرِضَتْ عليَّ الجنةُ فذهبتُ أتناول منها قِطْفًا أريكوه فحيلَ بيني وبينه » . فقالَ رجلَّ يا رسول الله : ما مَثَلُ الحبةِ من العِنَبِ قال : « كأعظم دَلْوِ فَرَتْ أُمَّك قط » .

١٣٦٩ - \* روى أحمد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله علية قال : « إن الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول ، ثم تأتيه امرأته فينظر وجُهه في حدّها أصفى من المرآة ، وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب ، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها من أنت ؟ فتقول : أنا من المزيد . وإنه ليكون

والدارمي ( ٢ / ٣٣٧ ) كتاب الرقاق ، باب في الكوثر .

وأخرج البخاري نحوه ( ١١ / ٤٦٣ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥٣ ـ باب في الحوض .

وأخرج مسلم نحوه أيضًا ( ١ / ٣٠٠ ) ٤ ـ كتاب الصلاة ، ١٤ ـ باب حُجَّة من قال ... إلخ .

۱۳٦٧ ـ أحمد ( ٢ / ٢٢١ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤١٤ ) وقال : رواه الترمذي باختصار ، ورواه أحمد ، ورجـالـه رجـال الصحيح غير سيـار بن حاتم وهو ثقة .

وقال عنه الحافظ في التقريب : صدوق له أوهام .

<sup>(</sup> البُخْت ) : جمال طوال الأعناق .

١٣٦٨ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤١٤ ) .

وقال : رواه أبو يعلى وإسناده حسن .

<sup>(</sup> القطف ) : العُنقود .

<sup>(</sup> فَرتُ ) : أَصِل الفَرْي : القَطْع . يقال : فَرَيْتَ الشيء أَفْرِيه فَرْيَا إِذَا شُقَقْتُه وَقَطَعْته لـلإصلاح ، فهو مَفْرِيَ وَفَرِيّ ، وَأَفْرَيْتُهُ : إِذَا شَقَقْتُه على وجه الإفساد . تقول العَرب : تَركُته يَفْرِي الفَرِيُّ : إذا عَمل العمل فأجاده . ( من النهاية ) .

١٣٦٩ ـ أحمد (٢ / ٧٥).

عليها سبعون ثوبًا أدناها مثلُ النَّعان ، من طوبى فيُنفِذُها حتى يرى مُخَّ ساقِها من وراء ذلك ، وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتُضيء ما بين المشرق والمغرب ».

١٣٧٠ - \* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال : « إن في الجنة سُوقًا يأتُونَها كلَّ جُمُعَة ، فَتَهُبُّ ريحُ الشَّمال ، فَتحْتُو في وجوههم وثيابهم ، فيزدادون حُسنًا وجمالا ، فَيَرْجِعُون إلى أهليهم وقد ازدادوا حُسنًا وجمالا ، فيقولون : وجمالا ، فيقولون الله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالا » .

١٣٧١ - \* روى البزار عن عبد الله بن عمرو قال وقامَ آخرُ فقال : يا رسول الله أخبرنا عن ثيابِ أهل الجنة أُخلُق يُخلق أم نسج يُنْسَجُ فضحِكَ بعضُ القومِ . فقال رسول الله عن ثيابِ أهل الجنة أخلُق يُخلق أم نسج يُنْسَجُ فضحِكَ بعضُ القومِ . فقال رسول الله عممً تضحكون من جاهلٍ يسألُ عالمًا ؟ » أين السائِلُ ؟ قال : أنا ذا يا رسول الله . قال : « تَنْشَقُ عنها ثِهارُ الجنةِ » .

١٣٧٧ - \* روى الطبراني عن عبد الرحمن بن ساعدة قال كنتُ أحبُّ الخيلَ فقلت : يا رسولَ الله هل في الجنة خيل ؟ فقال : « إِنْ أَدخَلَكُ اللهُ الجنة يا عبد الرحمنِ كان لك فيها فَرسٌ من ياقوتٍ له جناحان يطيرُ بك حيثُ شئتٍ » .

١٣٧٣ ـ \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « إن أدنى مَقْعَدِ أُحدكُم من الجنة ، مَن يقول له : تَمَنَّ ، فيتنَّى ، ويتمنَّى ، فيقول له : هل تَنَيتَ ؟ فيقول ، نعم ، فيقول له : فإنَّ لكَ ما تمنَّيتَ ومِثلَهُ مَعَهُ » .

مجمع الزوائد : (۱۰ / ۱۹۶) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ، وإسنادهما حسن .
 (النَّمُان) : قد يراد بالنعان في الحديث اللون الأحمر وقد يراد به ما يَتَنَمُّهُ به .

۱۳۷۰ ـ مسلم ( ٤ / ۲۱۷۸ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ٥ ـ باب في سوق الجنة .

١٣٧١ ـ كشف الأستار (٤ / ١٩٦ ) .

مجمع الزوائد (١٠ / ٤١٥ ) وقال : رواه البزار في حديث طويل ، ورجاله ثقات .

١٣٧٢ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤١٣ ) وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

١٣٧٣ ـ مسلم ( ١ / ١٦٧ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨١ ـ باب معرفة طريق الرؤية .

١٣٧٤ - \* روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يقول : « إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجةً لَمَنْ يقوم على رأسه عَشْرَةُ آلاف بَنْد لكل واحد صحيفتان ؛ واحدة من ذهب والأخرى من فضة في كلّ واحدة لون ليس في الأخرى مثله ، يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها ، يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل الذي يجد لأولها ثم يكون ذلك ريح المسكِ الأذفر ، لا يبولون ولا يتخطون ولا يتخطون إخوانًا على سُرر متقابلين » .

١٣٧٥ - \* روى الطبراني عن جابر بن عبد الله قال سُئل رسول الله عَلَيْهُ : فقيلَ يا رسول الله عَلَيْهُ : فقيلَ عن جابر بن عبد الله عَلَيْهُ : « النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون » .

١٣٧٤ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤٠١ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات .

۱۳۷٥ - كشف الأستــار ( ٤ / ١٩٣ )

مجمع الزوائد (١٠ / ٤١٥ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار ، ورجال البزار رجال الصحيح .

# ه \_ في بعض ما ورد في آخر أهل النار خروجًا منها

#### قال محقق الجامع:

قال الحافظ في « الفتح » : قائل « وكان يقال » هو الراوي ، وأما قائل المقالة المذكورة ، فهو النبي والله ، ثبت ذلك في أول حديث أبي سعيد عند مسلم ، ولفظه : « أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار » ... وساق القصة .

ولمسلم (۱) قال : قال رسولُ الله على : « إني لأَعْرف آخرَ أهلِ النار خروجًا من النار : يَخْرُجُ منها زَحفًا ، فيقالُ له : انطلق عادخل الجنة » قال : « فيذهب فيدخُلُ الجنة ، فيجدُ الناسَ قد أُخذوا المنازلَ ، فيقالُ له : أتذكر الزمانَ الذي كنتَ فيه ؟ فيقول : نعم ، فيقال له : تَمَنَّ ، فيتنَّى ، فيقالُ له : لك الذي تنيت ، وعشرة أضعاف الدنيا ، فيقول : أتسخر بي وأنت الملك ؟ » قال : فلقد رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ يضحكُ حتى بَدَتْ نَواجذُه .

أقول : بالنسبة لآخر أهل الجنة دخولا إليها هناك آخرية مطلقة ، وهناك آخرية

١٣٧٦ ـ البخاري ( ١١ / ٤١٨ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥١ ـ باب صفة الجنة والنار .

مسلم ( ١ / ١٧٣ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨٣ ـ باب آخر أهل النار خروجًا .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

نسبية ، فالآخرية المطلقة يراد بها آخر من يبقى من أهل الإيمان في النار ثم يخرج منها والآخرية النسبية متعددة فهناك آخر من يحاسب بمن يستأهل دخول الجنة ، وهناك آخر من يعبر الصراط من أهل الجنة ، وهناك آخر من يدخل الجنة بمن استحقوا دخولها وسبقهم غيرهم ، وهناك آخر من يدخل الجنة بالشفاعات . وقد مرت من قبل نصوص في شأن آخر من يدخل الجنة وههنا نصوص وبعضها محمول على آخرية مطلقة وبعضها محمول على آخرية نسبية والتفصيل في ذلك مظنة الخطأ ومظنة الخلط بين المواقف والعبرة حاصلة بدون هذا التفصيل وإنما أشرنا هذه الإشارة ليعرف القارئ أن من أسباب اختلاف الروايات في هذا الشأن هو ما ذكرناه .

١٣٧٧ - \* روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله وَلَيْ قال : آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الجنةَ رَجُلٌ ، فهو يمشي مَرَةً ، ويكْبُو مَرَّةً ، وتَسْفَعُهُ النارُ مرةً ، فإذا ما جاوَزَها التَفتَ إليها ، فقال : تبارك الذي نَجَّاني مِنْك ، لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا مِنَ الأوّلين والآخِرين ، فَتُرفَعُ له شجرةً ، فيقول : ياربً ، أَذْنِي من هذه الشجرة فلأستظلَّ بظلها ، وأشربَ من مائها ، فيقُولُ الله عزَّ وجل : يا ابنَ آدم لَعلِّي إن أعْطيتكها سألتني غيرَها ؟ فيقول : لا ، ياربً ، ويعَاهدُه أن لا يسأله غيرَها » قال : « وربه عزَّ وجل يَعْذِره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه ، فيدنيه منها ، فيستظلُّ بظلها ، ويشربُ من مائها ، ثرفع له شجرة هي أحسن من الأولى ، فيقول : أي ربً ، أدْنِني مِنْ هذه لأشربَ من مائها ، وأن لا تسألني غيرها ، فيقول : ياابن آدم ، ألم تعاهدي أن لا يسأله غيرها ، فيقول : ياابن آدم ، ألم تعاهدي لا يسأله غيرها ، وربه تعالى يعْذِره ، لأنه يرى مالا صَبْرَ له عليه ، فيُعاهدُه أن لا يسأله غيرها ، وربه تعالى يعْذِره ، لأنه يرى مالا صَبْرَ له عليه ، فيُعاهدُه أن منها ، فيسُتظل بظلها ، ويشرب من مائها ، ثم تُرفَعُ له شجرة عند باب الجنة ، فيسُتظل بظلها ، ويشرب من مائها ، ثم تُرفَعُ له شجرة عند باب الجنة ، وشرب من مائها ، من الأوليين ، فيقول : أي ربً أدْنني من هذه لأستَظلً بظلها ، لا أسألك غيرها ، فيقول : يا ابن آدم ، ألمُ تعاهدني أن وشرب من مائها ، لا أسألك غيرها ، فيقول : يا ابن آدم ، ألمُ تعاهدني أن وأشرب من مائها ، لا أسألك غيرها ، فيقول : يا ابن آدم ، ألمُ تعاهدني أن

١٣٧٧ - مسلم ( ١ / ١٧٤ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨٣ ـ باب آخر أهل النار خروجًا .

لا تسألني غيرها ؟ قال : بلى ، يارب ، هذه لا أسألك غيرها ـ وربه عز وجل يَعذره ، لأنه مالا صبر له عليه ، فيدنيه منها ، فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة ، فيقول : أي رب أَدْخِلْنِيها ، فيقول : يا ابن آدم ، ما يَصريني منك ، أيرضيك أن أُعْطيك الدنيا ومثلها معها ؟ قال : يارب ، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين » فَضَحك ابن مسعود ، فقال : ألا تسألوني مِم أضحك ؟ فقالوا : مِم تضحك ؟ فقال : هكذا ضَحك رسول الله عَلَيْ ، فقالوا : مِم تضحك يا رسول الله ؟ فقال : « مِن فقال : « مِن فقال : « مِن فقال : أتستهزئ مني وأنت رب العالمين ؟ فيقول : إني ضحك رب العالمين ، ولكني على ما أشاء قادر » .

۱۳۷۸ - \* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَال : « إِن أَدْنى أَهل الجِنة منزلة : رَجُلٌ صَرفَ الله وَجُهَهُ عن النارِ قِبَلَ الجِنة ، وَمَثَّل له شجرة ذات َظِلل ، فقال :أيْ ربّ ، قَرِّبني من هنده الشجرة لأكون في ظلّها ... » وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ، ولم يذكر : فيقول : « يا ابن آدم ، ما يَصْريني منك ؟ ... » إلى آخر الحديث .

وزاد فيه : « ويُذكّره الله ، سَل كذا وكذا ، فإذا انقطعت به الأماني ، قال الله : هو لك وعشرة أمثاله » قال : « ثم يدخل بيته ، فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين ، فيقولان : الحمد الله الذي أحياك لنا ، وأحيانا لك » ، قال : « فيقول : ما أعظى أحد مثل ماأعطيت » .

١٣٧٩ - \* روى مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ : « إني لأعلم آخِرَ أهل الجنة دخولا الجنة ، وآخِرَ أهلِ النارِ خروجًا منها : رجلً يؤتَى به يوم القيامة ، فيقال : اعْرضُوا عليه صِغارَ ذنوبه ، وارْفَعُوا عنه

 <sup>(</sup> مَا يَضْرِينِي ) : منك ، أي : ما الذي يرضيك ويقطع مسألتك ، وأصل التصرية : القطع والجمع ، ومنه : الشاة المصراة ، وهي التي جمع لبنها وقطع حَلْبُه .

١٣٧٨ ـ مسلم ( ١ / ١٧٥ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨٤ ـ باب أدنى أهل الجنة منزلة .

١٣٧٩ - مسلم ( ١ / ١٧٧ ) ١ - كتاب الإيمان ، ٨٤ - باب أدني أهل الجنة منزلة .

والترمذي ( ٤ / ٧١٣ ) ٤٠ ـ كتاب صغة جهنم ، ١٠ ـ باب حدثنا هنَّاد ... إلخ .

كِبَارَها ، فيُعرَضُ عليه صغارُها ، فيقالُ له : عَملْتَ يوم كذا وكذا ، كذا وكذا ، وعَمِلتَ يوم كذا وكذا ، كذا وكذا ؟ فيقول : نعم ، لا يستطيعُ أن يُنْكِرَ ، وهو مُشْفِق من كِبار ذنوبه أن تُعْرضَ عليه ، فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة ، فيقول : ربّ ، قد عَلِمْتُ أشياءَ لا أراها هاهنا » قال : فلقد رأيتُ رسولَ الله يَوْلِيَّ ضَحِكَ حتى بَدَتْ نَواجذُه .

۱۳۸۰ - \* روى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يَرْفَعه إلى النبي عَلَيْ قال : هو رجل «سأل موسى عليه السلام ربّه : ما أدنى أهلِ الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يَجيء بعد ما أَدْخِلَ أهلُ الجنة الجنة ، فيقال له : ادْخلِ الجنة ، فيقول : أي ربّ ، كيف وقد نَزَل الناسُ منازلهم ، وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أما ترض أن يكون لك مثلُ مُلْكِ مَلِكِ من ملوك الدنيا ؟ فيقول أن رضيت ربّ ، فيقول : لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ، فقال في الخامسة : رضيت ربّ ، فيقول الك وعشرة أمثاله ، ولك ما اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، ولذّت عَيْنُكَ ، فيقول : رضيت كرامَتهم ربّ ، قال ربّ : فأعلاهم منزلة ؟ قبال : أولئك الذين أردت ، غَرست كرامَتهم بيدي ، وختت عليها ، فلم تر عَيْن ، ولم تسمع أذن ، ولم يَخْطُر على قلْب بشر » ، قال : « ومصداقه في كتاب الله عز وجل : ﴿ فلا تعلم نَفْسَ ما أخفي لم من قرّة أعيُن ... ﴾ » (١) .

١٣٨٠ ـ مسلم ( ١ / ١٧٦ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨٤ ـ باب أدنى أهل الجنة منزلة .

الترمذي ( ٥ / ٣٤٧ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٣٣ ـ باب « ومن سورة السجدة » .

وقد أخرجه إلى قوله : « فيقول رضيت رب » في الثالثة .

<sup>(</sup>١) السجدة : ١٧ .

قال ابن الأثير :

<sup>(</sup> أَخَذَاتِهم ) : أخذ الناسُ أخذاتِهم ، أي : نزلوا منــازلهم المختصـة بهم ، زاد الحميــديُّ في غريبــه : واستَوقُؤا مراتبهم . والإخَاذة : الأرض يأخذها الرجل لنفـــه يحوزها ، قاله ابن فارس . اهــ .

# ٦ ـ رؤية الله تعالى في الآخرة مقدمة

قال تعالى عن الكفار : ﴿ كَلَا إِنَّهُمْ عَنْ رَبُّهُمْ يُومُّنُذُ لَحْجُوبُونَ ﴾ (١) .

وهذا يفيد أن ذلك عقوبة لهم ويفيد أن أهل الإيمان يرونه .

وقال تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة  $_{\star}$  إلى ربها ناظرة ﴾  $^{(7)}$  .

وقال تعالى عن موسى : ﴿ رَبُ أُرْنِي أَنظُر إليك قال لَن تَرَانِي وَلَكُنَ انظُر إلى الجبل فإن استقر مكانَه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًا وخر موسى صعقًا ﴾  $(^{7})$  .

فَطْلَبُ موسى الرؤية وهو العارف بربه دليل على إمكانها ، وتعليق الله عز وجل إياها على ممكن دليل على إمكانها ، ولذلك أجمع أهل السنة على أن رؤية الله تعالى ممكنة عقلاً واجبة نقلا واقعة فعلاً للمؤمنين دون الكافرين بلا كيف ولا انحصار: ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ (٤) ، ﴿ ولا يحيطون به علمًا ﴾ (٥) .

ومن كلام أهل السنة والجماعة أن من ادعى رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة فقد كفر واختلفوا في ثبوت الرؤية في الدنيا لرسول الله ﷺ ليلة الإسراء والمعراج ؛ فالجمهور على ثبوتها والمسألة خلافية منذ عصر الصحابة ، والراجح ثبوت الرؤية له عليه الصلاة والسلام .

قال النووي: «اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا، وأجمعوا أيضًا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين، وزعمت طائفة من أهل البدع: المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله

(١) المطففين: ١٥.

<sup>(</sup>٢) القيامة : ٢٢ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٤٣ . (٤) الشورى : ١١ .

<sup>(</sup>٥) طه : ١١٠ .

وَإِلَيْكُ ، وآيات القرآن فيها مشهورة ، واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب التكلمين من أهل السنة وكذلك باقي شبههم وهي مستقصاة في كتب الكلام وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا ، وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا وحكم الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري : أحدهما وقوعها ، والثاني لا تقع ، ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط . وقد قرر أعمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية ، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك ؛ بل يراه المؤمنون لا في جهة كا يعلمونه لا في جهة والله أعلم » . اه (شرح النووي على مسلم ) .

#### وقال ابن حجر:

وأدلة السع طافحة بوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم ، ومنع ذلك في الدنيا إلا أنه اختلف في نبينا على وما ذكروه من الفرق بين الدنيا والآخرة أن أبصار أهل الدنيا فانية وأبصارهم في الآخرة باقية جيد ، ولكن لا يمنع تخصيص ذلك بمن ثبت وقوعه الدنيا فانية وأبصارهم في الآخرة باقية جيد ، ولكن لا يمنع تخصيص ذلك بمن ثبت وقوعه له ، ومنع جمهور المعتزلة من الرؤية متسكين بأن من شرط المرئي أن يكون في جهة ؛ والله منزه عن الجهة ، واتفقوا على أنه يرى عباده ، فهو راء لا من جهة ، واختلف من أثبت الرؤية في معناها فقال قوم : يحصل للرائي العلم بالله تعالى برؤية العين كا في غيره من المرئيات ، وهو على وفق قوله في حديث الباب : « كا ترون القمر » إلا أنه منزه عن الجهة والكيفية ، وذلك أمر زائد على العلم وقال بعضهم : إن المراد بالرؤية العلم . وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة في الإنسان نسبتها إلى ذاته المخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات ، بعضهم بأنها حصول حالة في الإنسان نسبتها إلى ذاته المخصوصة من العلم وهذا أقرب إلى الصواب من الأول ، وتعقب الأول بأنه حينئذ لا اختصاص لبعض دون بعض ؛ لأن العلم الصواب من الأول ، وتعقب الأول بأنه حينئذ لا اختصاص لبعض دون بعض ؛ لأن العلم لا يتفاوت ، وتعقبه ابن التين بأن الرؤية بمنى العلم تتعدى لمفعولين تقول : رأيت زيداً لا يتفاوت ، وتعقبه ابن التين بأن الرؤية بمنى العلم تتعدى لمفعولين تقول : رأيت زيداً

فقيها أي علمته ، فإن قلت رأيت زيدًا منطلقًا لم يفهم منه إلا رؤية البصر ، ويزيده تحقيقا قوله في الخبر: « إنكم سترون ربكم عيانًا » ، لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم ، وقال ابن بطال : ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤيــة الله في الآخرة ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة ، وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرئى عدثًا وحالا في مكان ، وأولوا قوله ﴿ ناظرة ﴾ بمنتظرة وهو خطأ لأنه لا يتعدى بـإلى ، ثم ذكر نحو ما تقدم ثم قال وما تمسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود ، والرؤية في تعلقها بالمرئي بمنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم ، فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك المرئى . قال وتعلقوا بقوله تعالى : ﴿ لا تعدركه الأبصار ﴾ وبقوله تعالى لموسى : ﴿ لَنْ تُرَانِي ﴾ والجواب عن الأول : أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعًا بين دليلي الآيتين ، وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته ، وعن الثاني : المراد لن تراني في الدنيـا جمعًـا أيضًـا ، ولأن نفي الشيء لا يقتضي إحالته مع ما جاء من الأحاديث الثابتـة على وفق الآيـة ، وقـد تلقـاهـا المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف، وقال القرطبي : اشترط النفاة في الرؤية شروطًا عقلية كالبنية المخصوصة والمقابلـة واتصـال الأشعـة وزوال الموانع كالبعد والحجب في خَبْط لهم وَتَحَكُّم ، وأهل السنة لا يشترطون شيئًامن ذلك سوى وجود المرئي ، وأن الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي فيرى المرئى وتقترن بها أحوال يجوز تبدلها والعلم عند الله تعالى . i . هـ ( فتح الباري ) .

وقد مرت معنا نصوص حول الرؤية في ما مضى وهذه نصوص أخرى ولقد خصصنا لهذا البحث عنوانًا لأهميته في عقائد أهل السنة والجماعة :

#### النصوص

١٣٨١ - \* روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كُنّا عند رسول الله عَلَيْتُ ، فنظر إلى القمر ليلة البدر ، وقال : « إنكم سَتَروْن ربَّكم عَيانًا ، كا تَرون هذا القمر ، لا تُضَامُّون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تُغلَبُوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، فافعلوا » ، ثم قرأ ﴿ وسَبِّحْ بِعَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طَلُوع الشمس وقبل الغروب ﴾ (١) .

۱۳۸۲ - \* روى الطبراني عن أنسِ بنِ مالكِ رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْهُ وفي يده مرآة بيضاء فيها نُكْتَة سوداء ، فقلت : ما هذه يا جبريل ؟ قال : هذه الْجُمعة يَعْرِضُها عليك رَبُّكَ لِتكون لك عيدًا ولِقومِك من بعدك ، تكون أنتِ الأول ، وتكون اليهودُ والنصارى من بعدك » قال : « ما لنا فيها ؟ قال : لكم فيها خير ، لكم فيها ساعة من دعا رَبَّه فيها بخير هو له قَسْم إلا أعطاه إياه ، أو ليْس له بقسم إلا ادَّخَر له ما هو أعظم منه ، أو تعوَّذ فيها بن شر هو عليه مكتوب إلا أعاده من أعظم منه ، قلت : ما هذه النُّكْتةُ السوداء فيها ؟ قال : هي الساعةُ تقومُ يومَ الجمعةِ ، وهو سيِّدُ الأيام عندنا ، ونحن ندعوه في الآخرةِ : يوم المزيدِ » قال : « قلت ؛ لم تدعونه يومَ المزيد ؟ قال : إنَّ ربَّك عز وجل اتخذ في الجنة فاديًا أفْيَح من مسك أبيض ، فإذا كان يومُ الجُمعة نزلَ عز وجل اتخذ في الجنة فاديًا أفْيَح من مسك أبيض ، فإذا كان يومُ الجُمعة نزلَ تبارك وتعالى مِن عليين على كُرسيّه ثم حَفً الكرسي بمنابِرَ مِن نورٍ ، وجاءَ النبيون تبارك وتعالى مِن عليين على كُرسيّه ثم حَفً الكرسي بمنابِرَ مِن نورٍ ، وجاءَ النبيون تبارك وتعالى مِن عليين على كُرسيّه ثم حَفً الكرسي بمنابِرَ مِن نورٍ ، وجاءَ النبيون

١٣٨١ ـ البخاري ( ٨ / ٥٩٧ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ٢ ـ باب ﴿ وسبح بحمد ربك ﴾ .

مسلم (١/ ٤٣٩) ٥ - كتاب المساجد ، ٣٧ - باب فضل صلاتي الصبح والعصر .

وأبو داود ( ٤ / ٢٣٣ ) كتاب السنة ، باب في الرؤية .

والترمذي ( ٤ / ٦٨٧ ) ٣٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ١٦ ـ باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى .

<sup>(</sup> لا تُضَامُون ) : لا يُزدحم بكم في رؤيته .

<sup>(</sup>۱) ق : ۲۹ .

١٣٨٢ ـ مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤٢١ ) .

وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه ، وأبو يعلى باختصار ، ورجـال أبي يعلى رجـال الصحيح ، وأحـد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، وقد وثقه غير واحد وضعف غيرهم ، وإسناد البزار فيه خلاف .

حتى يَجلِسوا عليها ، ثم حُفّ المنابر بكراسيًّ من ذهب ، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يَجلسوا عليها ، ثم يَجيء أهل الجنة حتى يَجلسوا على الكثيب ، فيتجلى لهم ربّهم تبارك وتعالى حتى يَنظروا إلى وجهه ، وهو يقول : أنا الذي صَدَقْتُكُم وعدي ، وأَتْمَمْتُ عليكم نِعْمَتي ، هذا مَحَلَّ كرامتي فسلوني ، فيسألونه الرضى ، فيقولُ عز وجل : رضائي أحلًم داري ، وأنالكُم كرامتى ، فسلوني فيسألونه ختى تنتهي رَغْبتُهُم ، فَيَفْتحُ لهم عند ذلك ما لا عين رأت ، ولا أَذُن سَمِعَتْ ، ولا خَطَر على قلب بشر إلى مقدار مُنْصَرَفِ الناس يوم الجمعة ، ثم يَصْعَدُ تبارك وتعالى على كرسيّه ، فيصعد معه الشهداء والصديقون - أحسبه قال ـ : ويَرْجِعُ أهلُ الغُرف إلى غُرفهم ، دُرة بيضاء لا فَصْمَ فيها ولاقَصْمَ ، أو ياقوتة حراء ، أو زَبُرْجُدة خضراء منها غَرَفها وأبواها ، مُطَّرِدة فيها أنهارها ، متدلّية فيها ثيارها ، فيها أزواجها وخدمها فليسوا إلى شيء أحوجَ منهم إلى يوم الجُمعة ليزدادوا فيه كَرامة ، وليزدادوا فيه نظرًا إلى وجهه تبارك وتعالى ، ولذلك دُعي يومَ المزيد » .

١٣٨٢ - \* روى مسلم عن صَهَيْب الرومي رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : « إذا دخل أهلُ الجَنة الجَنة ، يقول تَبارك وتعالى : تريدون شيئًا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تُبيِّض وجوهنا ؟ ألم تُدخلنا الجنة وَتُنجِّنا من النار ؟ » قال : « فَيَكْشِفُ الحجابَ ، فما أعْطُوا شيئًا أحبًّ إليهم من النظر إلى ربِّهم تبارك وتعالى » زاد في رواية : ثم تلا هذه الآية ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ (١) .

١٣٨٤ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن الناس قالوا : يا رسولَ الله هل نَرى ربّنا يوم القيامة ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْدٍ : « هل تضارون في القمر ليلة البدر» ؟

١٣٨٣ ـ مسلم ( ١ / ١٦٣ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨٠ ـ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه . والترمذي ( ٤ / ٦٨٧ ) ٣٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ١٦ ـ باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى .

<sup>(</sup>۱) يونس : ۲۱ .

قالوا: لا يا رسول الله ، قال: « فهل تضارُّون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » قالوا: لا يا رسول الله ، قال: « فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة ، فيقول من كان يعبد الشمس الشمس ، ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس ، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ، وتبقى من كان يعبد الطمة فيها شافعوها ، أو مُنافِقُوها ، ـ شك إبراهيم ـ فياتيهم الله فيقول: أنا ربّكم ، فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربّنا فإذا جاء ربّنا عَرَفْناه ، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون أنت ربّنا فيتبعونه ، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم ، فأكون أنا وأمتي أول من يُجيزها ، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ... » .

### أقول :

فالرؤيه للمؤمنين ثابتة وكذلك هي في بعض مواقف يوم القيامة ، وهي ثـابتـة لبعض المؤمنين في البرزخ ، فقـد ورد في حـديث صحيح أنَّ الله عز وجل كلم والـد جـابر بعـد أن استشهد كفاحًا أي ليس من وراء حجاب .

قال الخطابي عن رؤية الله عز وجل في مواقف القيامة :

وهذه الرؤية التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنـــة لكرامـــة أوليـــاء الله وإنما هذه للامتحان والله أعلم .

١٣٨٥ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : « هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صَحوًا ؟ » قلنا : لا ، قال : « فإنكم لا تضارون في رؤية ربّكم يومئذ إلا كا تضارون في رؤيتها » ، ثم قال : « ينادي مناد ليَذهب كلُّ قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصّليب مع صليبهم ، وأصحاب الأوثان مع

١٣٨٥ ـ البخاري ( ١٣ / ٤٢٠ ) ١٧ ـ كتاب التوحيد ، ٢٤ ـ باب قول الله تعالى ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ﴾ . مسلم : ( ١ / ١٦٧ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٨٠ ـ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه . وهو جزء من حديث طويل .

أوثانهم وأصحاب كلّ آلهـ ق مع آلهتهم ، حتى يبقى من كان يعبـ دُ الله مِن برّ أو فاجرٍ وغُبرَاتٌ من أهل الكتاب ، ثُمَّ يؤُتى بِجَهَنَم تعرضُ كأنها سَرابٌ ، فيقال للهود : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنّا نعبـ دُ غُزيرًا ابن الله ، فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون ؟ قالوا : نريد أن تسقينًا ، فيقال : اشربوا فيتساقطون في جهنم ، ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله ، فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد ، فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا ، فيقال : اشربوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بَر أو فاجرٍ ، فيقال لهم : ما يجبسكم وقد ذهب الناس ؟ فيقولون : فارقناهم ونحن أحَوج منا إليه اليوم ، وإنا سمعنا مناديًا ينادي : ليلحق كل قوم فارقاهم ونحن أحَوج منا إليه اليوم ، وإنا سمعنا مناديًا ينادي : ليلحق كل قوم التي رأوه فيها أوًل مرة ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : أنت رَبّنا ، فلا يكلمه إلا الأنبياء ، فيقول : هل بينكم وبينَهُ آية تعرفونَه ؟ فيقولون : السَّاق . فيكشف عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن ، ويبقى مَن كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن ، ويبقى مَن كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كما يسجد فيعود ظهره طَبقًا واحدًا ... » .

## ٧ - في ذبح الموت

وأخرجه (٢) الترمذي قال : « إذا كان يومَ القيامة أُتِيَ بالموت كالكبْش الأمْلَح ، فيوقفُ بين الجنة والنار ، فَيُذبح وهم ينظرون ، فلو أنَّ أحدًا مات فَرَحًا لمات أهلُ الجنة ، ولو أن أحدًا مات حُزنًا لمات أهل النار » .

١٣٨٧ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله عليه النار إلى النار : جيء رسول الله عليه النار إلى النار : جيء بالموت ، حتى يُجعَلَ بين الجنة والنار ، فيذبح ، ثم يُنَادي مناد : يا أهلَ الجنة لا موت ، يا أهلَ البنة فَرَحا إلى فرحهم ، وأهلُ النار حُزْنَهم » .

١٣٨٦ ـ البخاري ( ٨ / ٤٢٨ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ١ ـ باب ﴿ وَأَنْدُرهُم يُومُ الحَمْرَةُ ﴾ .

مسلم ( ٤ / ٢١٨٨ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٣ ـ باب النار يدخلها الجبارون .

<sup>(</sup>١) مريم : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٣١٥ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٢٠ ـ باب « ومن سورة مريم » .وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>كبش أملح) الأملح: الختلط البياض والسواد.

<sup>(</sup> فيشرئبون ) اشرأب إلى الشيء : إذا تطلع ينظر إليه ، ومالت نحوه نفسه .

١٣٨٧ ـ البخاري ( ١١٪/ ٤١٥ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥١ ـ باب صفة الجنة والنار .

مسلم (٤ / ٢١٨٩ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٣ ـ باب النار يدخلها الجبارون ... إلخ .

وفي رواية (١): أن النبيَّ عَلِيْ قال: « يُدْخِل اللهُ أهلَ الجنةِ الجنة ، وأهلَ النارِ النارَ ، ثم يقوم مؤذِّن بينهم ، فيقول: يا أهل الجنة لا موت ، ويا أهلَ النار لا موت ، كلَّ خالدٌ فيا هو فيه » .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

# ٨ - في متفرقات في الجنة والنار وبعض صفات أهلها وبعض ما يحصل لأهل كل منها

١٣٨٨ - \* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رَسولُ الله مَلْكِيْدٍ :
 « آتي بابَ الجنة يومَ القيامة فَأَسْتَفْتِحُ ، فيقولُ الخازنُ : من أنتَ ؟ فأقول : محمدٌ ،
 فيقولُ : بك أُمِرْتُ أن لا أُفْتَحَ لأحدٍ قَبْلَكَ » .

١٣٨٩ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخَدْري رضي الله عنه أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قَال : « إنَّ الله عَز وجل يقولُ لأهل الجنة : يا أهلَ الجنة ، فيقولون : لَبَيْكَ ربَّنا وسَعدَيك ، والخيرُ في يديك ، فيقولُ : هل رَضِيم ؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى يا ربَّنا وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدًا مِنْ خَلقك ؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضلَ من ذلك ؟ فيقولون : وأيُّ شيء أفضل ؟ فيقول : أحِلُّ عليكم رضواني ، فلا أسخط عليكم بعدَه أبدًا » .

١٣٩٠ - \* روى أبو يعلى عن أنس بنِ مالك قال : قالَ رسولُ الله عَلَيْتُم « سألت ربي الله عِنْ مَن ذُرية البشر أن لا يُعَذِّبهم فأعطانيهم » .

١٣٩١ ـ \* روى أحمد عن مُطَرِّف قالَ : قالَ لي عِمرانُ : إني لأحُدثُك بالحديثِ اليومَ

١٣٨٨ - مسلم (١/ ١٨٨) ١ - كتاب الإيمان ، ٨٥ - باب في قول النبي ﷺ « أنا أول الناس يشفع ... » .

١٣٨٩ ـ البخاري ( ١١ / ٤١٥ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥١ ـ باب صفة الجنة والنار .

<sup>·</sup> مسلم (٤/ ٢١٧٦) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ٢ ـ باب إحلال الرضوان .

والترمذي ( ٤ / ٦٨٩ ) ٢٩ ـ كتاب صقة الجنة ، ١٨ ـ باب حدثنا سويد بن نصر . وقـال حـديث حسن صحيح . ١٣٩٠ ـ مجمع الزوائد ( ٧ / ٢١٩ ) .

وقـال : رواه أبو يعلي من طرق ورجـال أحــدهــا رجــال الصحيـح غير عبـــد الرحمن بن المتــوكل وهــو ثقـــة ، ولفظها : سألت الله اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم .

<sup>(</sup> اللاهين ) : قيل هم البُلُه الغافلون وقيل الذين لم يتعمدوا الذنوب وإنما فرط منهم سهوًا ونسيانًا وقيل هم الذين لم يقترفوا ذنبًا .

١٣٩١ ـ أحمد ( ٤ / ٤٣٤ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٩٥ ) وقال : رواه أحمد موقوفًا وهو شبه المرفوع ، ورجاله رجال الصحيح .

لعل الله َ يَنْفَعُكَ به بعدَ اليوم : اعلمُ أن خِيارَ عبادِ الله يومَ القيامة الحمَّادون

١٣٩٢ - \* روى مسلم عن أبي التَّيَّاح قال : كان لُطَرِّف بن عبدِ الله بنِ الشَّخَيرِ امرأتان ، فخرجَ من عند إحْدَاهُها ، فلما رَجَعَ قالتُ له : أتيتَ من عند فلانة ؟ قال : أتيتُ من عند عِمْرانَ بن حُصَيْنِ ، فحدَّثنا : أنَّ رسول الله عَلِيلَةٍ قال « إن أَقَلَّ ساكني الجنِة النساءُ » .

١٣٩٣ - \* روى أحمد عن أبي بكر الصديق عن النبيّ عَيْلَةٍ قالَ : « لا يدخلُ الجنةَ بخيلٌ ولا خَبُّ ولا سَيِّئُ اللَكَةِ ، وأوّلُ من يَقْرَعُ بابَ الجنةِ المملوكون إذا أحسنوا فيا بينهم وبين اللهِ عز وجل ، وفيا بينهم وبين مواليهم » .

١٣٩٤ ـ \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عَلَيَّةِ قال : « عُرِضَ عَلَيَّ أُولُ ثلاثة يَدْخُلُون الجنة : شهيدٌ ، وعفيفٌ مُتَعَفِّف ، وعبدٌ أُحسَن عبادة الله ونصَح لمواليه » .

1890 - \* روى البخاري عن طريف أبي تمية قال : شهدت صفوان وجُندبا وأصحابة وهو يوصيهم فقالوا : هل سمعت من رسول الله عَلَيْ شيئًا ؟ قال : سمعت يقول : « من سمّع سمّع سمّع الله به يوم القيامة » ، قال : « ومن شاق شقق الله عليه يوم القيامة » فقالوا : أوصنا ، فقال : « إن أول ما ينتن من الإنسان بَطنه ، فن استطاع أن لا يأكل إلا طيبًا فليفعل ، ومن استطاع أن لا يُحال بينه وبين الجنّة بمل ع كف ً

١٣٩٢ ـ مسلم ( ٤ / ٢٠٩٧ ) ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء ، ٢٦ ـ باب أكثر أهل الجنة الفقراء .

١٣٩٣ - أحمد ( ١/ ٤ ) .

والترمذي (٤/ ٣٤٣) ٢٨ ـ كتاب البر والصلة ، ٤١ ـ باب ما جاء في البخيل .

وقال : هذا حديث حسن غريب .

عجع الزوائد ( ۱۰ / ٤١١ ) وقال : قلت رواه الترمذي وابن ماجه باختصار ـ رواه أحمد وأبو يعلى وقد حسنه الترمذي يهذا الإسناد .

<sup>(</sup> الحَبِّ ) : الحَدَّاع .

<sup>(</sup>سيئ الملكة ): أي سيئ الماملة لمملوكيه .

١٣٩٤ ـ الترمذي ( ٤ / ١٧٦ ) ٢٣ ـ كتاب فضائل الجهاد ، ١٣ ـ باب ما جاء في ثواب الشهداء .

قال محقق الجامع : ورواه أيضًا أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن .

وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وهو كا قال .

١٣٩٥ ـ البخاري ( ١٢ / ١٢٨ ) ٩٣ ـ كتاب الأحكام ، ٩ ـ باب من شاقً شقَّ الله عليه .

من دم هراقِه فليَفعلُ » . قلتُ [ أي رَاوي كتاب البخـاري ] لأبي عبـد الله : من يقولُ : سمعتُ رسولَ الله عَيِّلِيَّةٍ ، جندَب ؟ قال : نَعم جندب .

ما قاله ابن حجر في شرحه: (قوله: « من شاق شقق الله عليه »: من أدخل على الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة فهو من: الجزاء من جنس العمل. قوله: « من سمّع سمّع الله به »: من عمل عملاً على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جُوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان ببطنه ، وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ... وقيل من شهر بغيره ... فيكون أيضًا من: الجزاء من جنس العمل ، والمراد في الحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين وكشف مساويهم وعيوبهم وترك مخالفة سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم والنهي عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم وكانت وصية صفوان هذه لمجموعة من الخوارج ).

وزِيدَ في رواية : قال : فبكى القوم فقال جندب : لم أر كاليوم قط قومًا أحق بالنجاة من هؤلاء إن كانوا صادقين فانهم لما خرجوا بذلوا السيف في المسلمين وقتلوا الرجال والأطفال وعظم البلاء بهم .

وفي رواية (١): عن جندب بن عبد الله قالَ: قالَ رسولُ الله عَلِيلُمُ : « من استطاعَ أن لا يحولَ بينه وبين الجنةِ مِلء كَفّ من دَم يُهْرِيقُه كأنما يَذْبحُ دجاجةً كلما يَعرضُ لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه ، ومن استطاع منكم أن لا يجعلَ في بطنه إلا طيبًا فإنَّ أولَ ما ينتنُ من الإنسان بَطْنُه ».

١٣٩٦ - \* روى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على الله على عز وجل فوعدني أنْ يَدخُلَ الجنة من أمتي سبعون ألفًا على صورة القمر ليلة البدر، فاسْتَزَدْتُه فزادَني مع كل ألف سبعين ألفًا ، فقلتُ : أي ربِّ إن لم يكن هؤلاء

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٢/ ١٦٠).

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢٦٧ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

١٣٩٦ ـ أحد ( ٢ / ٢٥٩ ) .

مجمع الزوائد (١٠ / ٤٠٤ ) وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

مُهاجِرَ أُمتي قال إذًا أُكْملُهم لك من الأعراب».

۱۳۹۷ ـ \* روى أحمد عن معاويةً بنِ حَيدة أن رسول الله ﷺ قال : « أَنتَم تُوفُـونُ سَبِعِينَ أَمَة أَنتُم آخَرُها وأكرمُها على الله عز وجل » .

١٣٩٨ - \* روى أحمد عن حُذيفة قال : غابَ عنا رسولُ الله فلم يُخْرُجُ حتى ظننا أنه لن يَخْرُجَ ، فلما خرجَ سجد سجدةً حتى ظننا أن نفسه قد قُبضَتْ فيها ، فلما رفع رأسته قال : « إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم ؟ قلت : ما شئت ربي هم خَلْقُكَ وعبادُكَ . فاستشارني الثانية ، فقلتُ له : كذلك ، فقال لا نخزيك في أمتك يا محمد ، وأخبرني أن أولَ من يدْخُلُ الجنة من أمتي سبعون ألفًا مع كل ألف سبعون ألفًا ليس عليهم حساب ، ثم أرسل إليً ، فقال ادع تُجَب وسلَ تُعطَه ، فقلت لرسوله : أو مُعطي ربي عز وجل سؤلي ؟ قال : ما أرسلني اللك إلا ليعطيك ، ولقد أعطاني ربي عز وجل ولا فخر ، وغَفَرَلي ما تقدم من وأعطاني الكوثر من الجنة يسيل في حوضي ، وأعطاني أن لا تجوع أمتي ولا تُغْلَب ، بين يدي ولأمتي شهرًا ، وأعطاني أني أول الأنبياء أدخُلُ الجنة وطَيَّب لي ولأمتي بين يدي ولأمتي شهرًا ، وأعطاني أني أول الأنبياء أدخُلُ الجنة وطَيَّب لي ولأمتي الغنية وأحلً لنا كثيرًا مما شَدَّدَ على مَنْ قَبْلَنا ولم يَجْعَل علينا من حَرَج » .

١٣٩٩ - \* روى أحمد عن أنس قال : قال رسولُ الله عَلَيْهِ : « إِن الله عز وجل وعَدَني أَن يُدْخِلَ الجنةَ من أمتي أَربَعَائهَ أَلف » فقال أبو بكر زدنا يا رسولَ الله ، قال : « وهكذا »وجمع كفيه فذكر نحوه .

١٤٠٠ ـ \* روى أحمد عن أنس أن النبي عَلِيْتُم قدال : « وَعَدَني ربي عز وجل أن

١٢٩٧ ـ أحمد (٥/٦).

مجمع الزوائد ( ۱۰ / ۳۹۷ ) وقال : رواه أحمد ، ورجاله ثقات .

١٣٩٨ ـ أحمد (٥/ ٢٩٢).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٨٦ ) وقال : رواه أحمد ، وإسناده حسن .

١٣٩٩ \_ أحد (٢/ ١٦٥).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤٠٤ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>. •</sup> ١٤٠٠ أحمد (٢ / ١٩٢ ) .

يُدخِل الجِنةَ من أُمتِي مائةَ أَلْفٍ » فقال أبو بكر رضي الله عنه : زدْنا يارسول الله ، قال : « وهكذا » وأشار بيده ، قال : يا نبي الله زدنا قال « وهكذا » قال عر : قطيك يا أبا بكر قال : مالنا ولك يا ابن الخطاب . قال عر : إن الله إن شاء يَدْخِلُ الناسَ الجِنةَ كلَّهم بَعْفنة . قال النبي وَاللهُ : « صَدَّقَ اللهُ عُمرَ » .

العام و روى أحمد عن ابن مسعود قال : قال لنا رسولُ الله عَلَيْتُم « كيف أنتم ورُبُعُ أهلِ الجنة ، لكم رُبُعُها ولسائر الناسِ ثلاثة أرباعها » ، فقلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « فكيف أنتم وتُلتُها » قالوا : فذاك أكثر . فقال رسول الله عَلَيْتُم : « أهلُ الجنة يومَ القيامة عشرون ومائة صف أنتم منها ثمانون صفًا » .

الله عن رسول الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله عن أنه قال الله ورسوله «هل تَدرُون أولَ من يَدخُلُ الجنة مِنْ خَلْقِ الله عز وجل ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلَم . قال : « الفقراء المهاجِرون الذين تُسَدُّ بهم الثغُور ، وتُتَقَى بهم المكارة ، ويوتُ أحدهم وحاجتُه في صدره لا يستطيع لها قضاءً ، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته : ائتوهم فحيوهم . فتقول الملائكة : نحن سكّانُ سمائيك وخيرتُك من خَلْقك أفتأمُرنا أن نأتي هؤلاء فَنسلم عليهم » قال : « إنهم كانوا عبادًا يعبدوني لا يُشْرِكون بي شيئًا ، وتُسَدُّ بهم الثغورُ ، وتُتَقى بهم المكارة ، ويوتُ أحدهم وحاجتُهُ في صدره لا يستطيعُ لها قضاءً » . قال : « فتأتيهم الملائكة عند أحدهم وحاجتُهُ في صدره لا يستطيعُ لها قضاءً » . قال : « فتأتيهم الملائكة عند

<sup>=</sup> مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤٠٤ ) وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن .

<sup>· (</sup> قَطَلُكُ ) : حسبك .

١٤٠١ ـ أحمد ( ١ / ٢٥٣ ) .

والمعجم الكبير ( ١٠ / ٢٠٨ ) .

وكشف الأستار ( ٤ / ٢٠١ ) .

مجمع الزوائـد ( ١٠ / ٤٠٣ ) وقـال : قلت : هو في الصحيح بـاختصـار رواه أحمـد وأبـو يعلى والبزار والطبراني في الثلاثة ، ورجالهم رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وقد وثق .

وفي التقريب : صدوق يخطئ .

١٤٠٢ ـ أحد (٢/ ١٦٨).

وكشف الأستار ( ٤ / ٢٥٦ ) .

مجمع الـزوائد ( ١٠ / ٢٥٩ ) وقال : زواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله ثقات .

ذلك فيدْخُلون عليهم من كل باب ﴿ سلامٌ عليكم بما صَبَرتم فَنِعْم عُقبي الدار ﴾ (١) » .

11.6 - \* روى الطبراني عن عبد الله بن عَمرَ قدال : سمعتُ النبيُ عَلَيْتُهُ يقول : « تَدْخُلُ فقراءُ أمتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعينَ خريفًا » ، فقيل : صفهم لنا . فقال : « الدَّنِسة ثيابُهُم ، الشَّعِثَةُ رؤوسُهم ، الذين لا يؤذَنُ لهم على السُّدَّاتِ ، ولا ينْكِحون المتنعاتِ ، تُوكَلُ بهم مَشارقُ الأرض ومَغاربُها ، يُعطُونَ كلَّ الذي عليهم ولا يَعْطَوْن كلَّ الذي لهم » .

1100 ـ \* روى أحمد عن أبي سعيد الخُدري قال : قال رسول الله عَلِيْلَةٍ « إن المتحابين في الله لتُرى غرَفُهم فِي الجنةِ كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي ، فَيقال : مَنْ هؤلاء ؟ فَيقال هؤلاء المتحابون في الله عز وجل » .

<sup>(</sup>١) الرعد : ٢٤ .

١٤٠٣ \_ أحمد (٢ / ١٦٨ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٥٩ ) وقال : رواه أحمد والطبراني وزاد فيه : « ادخلوا الجنة بلا عذاب ولا حساب وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون ربنا نحن نسبّحُك الليل والنهار ونقدسُ لك ، مَنْ هؤلاء الذين آثرتَهم علينا ؟ فيقولُ اللهُ جلَّ ذكرهُ : عبادي الذين قاتلوا في سبيلي فأوذوا في سبيلي ، فتدخُلُ عليهم الملائكةُ من كل باب سلامً عليكم بما صَبَرتُم فنهم عقبي الدار » ، ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي عُشَّانة وهو ثقة .

<sup>(</sup> ثُلَّة ): الجماعة من الناس.

**١٤٠٤ ـ المعج**م الكبير : ( ١٢ / ٣١٦ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٢٦٠ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup> السُّدَّات ) : جمع سُدة بالضم : باب الدار .

١٤٠٥ ـ أحمد ( ٢ / ٨٧ ) .

مجمع الزوائد : ( ١٠ / ٤٢٢ ) وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤٠٦ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رفعه : « يدخل الجنةَ أقوامٌ أفئدتُهم مثلُ أ أفئدة الطير » .

قال النووي : (قيل مثلها في رقتها وضعفها كالحديث الآخر أهل الين أرق قلوبا وأضعف أفئدة وقيل في الخوف والهيبة ، والطير أكثر الحيوان خوفًا وفزعًا كا قال الله تعالى : ﴿ إِنَمَا يَخْشَى اللهَ مَن عباده العلماءُ ﴾ وكان المراد قوم غلب عليهم الخوف كا جاء عن جماعاتِ من السلف في شدة خوفهم ، وقيل المراد متوكلون ) اهـ ( شرح النووي على مسلم ) .

الله عنه قال : قال رسُولُ الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رسُولُ الله عنه قال : قال رسُولُ الله عنه أَخْبِرُ مَ بَن يَحرُم على النار ، وبمن تَحْرُم عليه النار ؟ على كلِّ قريبٍ هَيِّنِ سَهْلٍ » .

١٤٠٨ - \* روى البزار عن ابنِ عباسٍ أن النبي ﷺ سُئِلَ مَنْ في الجنة ؟ قال : « النبي في الجنة ، والشهيدُ في الجنة والمولودُ في الجنة ، والموءودةُ في الجنة » .

١٣٠٩ - \* روى أحمد عن أبي أمامَة قالَ : اسْتُضْحِكَ رسولُ الله عَلِيْتُمْ يومًا ، فقيلَ له : يا رسولَ الله ما يُضْحِكُكَ ؟ قال : « قَوْمٌ يُسَاقون إلى الجنةِ مقرنين في السَّلاسِل » .

أقول : المراد بهؤلاء والله أعلم الأسرى الذين يسلمون بعد أسرهم .

١٤١٠ - \* روى الطبراني عن شريكِ بنِ طَريفٍ قال : قالَ : رسولُ الله عَلِيلَةِ : « لن

<sup>18.</sup>٦ - مسلم ( ٤ / ٢١٨٣ ) ٥١ - كتاب الجنة ، ١١ - باب يدخل الجنة أقوام ... إلخ .

١٤٠٧ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٥٤ ) ٣٨ ـ كتاب القيامة ، ٤٥ ـ باب حدثنا هنَّاد .

وقال : هذا حديث حسن غريب ، وهو كما قال .

١٤٠٨ ـ كشف الأستار (٣/ ٢٠).

مجمع الزوائد ( ٧ / ٢١٩ ) وقال : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن معاوية بن مالج ، وهو ثقة . وفي التقريب : صدوق ربما وهم .

<sup>. (</sup> ۲۵٦ / ۵ ) . ١٤٠٩

ومجمع الزوائد ( ٥ / ٣٣٣ ) وقال : رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح .

١٤١٠ ـ المعجم الكبير ( ٧ / ٢٠٨ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٥٧ ) وقال : رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال أحدها رجال الصحيح .

يَدْخُلَ الجِنةَ أَحَدٌ منك بعملٍ » . قالوا : ولا أنت يـا رسول الله ؟ قـال : « ولا أنـا إلا أن يَتَغمَّدني اللهُ برحمةٍ منه وفضلٍ » .

الما عن أجمد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله والله والله يكثر : « لن يَدْخُلَ الْجَنةَ أَحدٌ إلا برحمة الله » قالوا : ولا أنت ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله » وقال بيده فوق رأسه .

1617 - \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ عَلَيْ كان يَتحدَّثُ - وعنده رَجُلٌ من أهل البادية - « أنَّ رَجلا استأذَنَ ربَّه في الزرع ، فقال : ألستَ فيا شئتَ ؟ يقول : بلى ، ولكن أُحبُّ ذلك ، فيؤذَنُ له ، فيبُذُر ، فيبادِر الطرْف نباتُه واستحصاده ، وتكويره أمثالَ الجبال ، فيقولُ الرب سبحانه : دونَكَ يا ابنَ آدم ، فإنه لا يشبِعُك شيء » فقال الأعرابيُّ : إنك لَنْ تجده إلا قرشيًّا أو أنصاريًا ، فإنه أصحابُ زرع ، فأما نحن : فَلَسْنَا بأصحاب زرع ، فضحك رسولُ الله عَلَيْ حتى بَدَت نواجِذُه .

1817 - \* روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنـه أن رسولَ الله ﷺ قال : « إِنَّ المؤمنَ إِذَا اشتهى الولدَ في الجنة ، كان حملُهُ ووضعُهُ وسِتَّهُ في ساعةٍ واحدة كا يشتهى » .

الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قسال: قسال رسولُ الله عَلَيْدَ: « صِنفَان من أهل النار ، لم أرهما: قومٌ معهم سِياط كأذناب البقر ، يَضْرِبون بها عليه النار ، لم أرهما: قومٌ معهم سِياط كأذناب البقر ، يَضْرِبون بها

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٥٦ ) وقال : رواه أحمد ، وإسناده حسن .

١٤١٢ ـ البخاري ( ١٣ / ٤٨٧ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ٢٨ ـ باب كلام الرب مع أهل الجنة .

١٤١٣ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٩٥ ) ٢٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٢٣ ـ باب ما جاء مـا لأدنى أهل الجنة من الكرامة .

وقال : هذا حديث حسن غريب .

وأحمد (۲/۲).

وابن ماجه ( ٢ / ١٤٥٢ ) ٣٧ ـ كتاب الزهد ، ٢٩ ـ باب صفة الجنة .

والإحسان بترتيب ابن حبان ( ٩ / ٢٤٧ ) .

والدارمي ( ٢ / ٣٣٧ ) كتاب الرقاق ، باب في ولد أهل الجنة .

وقال محقق الجامع : إسناده حسن .

١٤١٤ - مسلم ( ٣ / ١٦٨٠ ) ٢٧ - كتاب اللباس والزينة ، ٣٤ - باب النساء الكاسيات العاريات .

الناس ، ونساءً كاسِياتً عارياتً ، مُميلات مائلات ، رؤوسهن كأُسْنِـمَةِ البُخْتِ اللهُوْتِ اللهُوْتِ اللهُوْتِ اللهُوْتِ اللهُ ، لا يدخُلنَ الجِنة ، ولا يجِدْن ريحِها وإنَّ ريحِها لَتُوجَدُمِنْ مَسِيرةِكَذا وكَذا » .

الماص في حجّ الماص في حجّ الماص في حجّ أو عُمرةٍ قال : بينا نحن عند عمرو بن الماص في حجّ أو عُمرةٍ قال : بينا نحن مع رسول الله عَلَيْتٍ في هذا الشّعْب : إذ قال : « انظروا هل ترون شيئًا » فقلنا نَرى غِرْبانًا منها غُراب أعصَمُ أحمرُ المنْقَارِ والرَّجُلين . فقال رسول الله عَلَيْتُ : « لا يدخُلُ الجنَّة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغِرْبان » .

أقول: المؤمنات من النساء كثيرات بفضل الله تعالى ، ومآلهن الجنة ، ولكن قسمًا كبيرًا منهن يدخلن النار بما يفعلنه من موجبات دخول النار ، ثم يكون المآل إلى الجنة بفضل الله تعالى ، فالنص يتحدث عن مرحلة متقدمة بالنسبة للجنة .

١٤١٦ - \* روى أحمد عن عبد الرحمن بن شِبُلِ قال : قال رسولُ الله عَلَيْلَةِ : « إن الفُسّاقَ أهلُ النار » ، قالوا يارسول الله : ومن الفُسّاق ؟ قال : « النساء » قال رجل : يا رسولَ الله أو لسن أمهاتنا ونساؤنا وأزواجنا وبناتنا ؟ قال : « بلى ! ولكنهن إذا أعطين لم يَشْكُرُنَ وإذا ابتلين لم يصبرُنَ » .

١٤١٧ - \* روى البخاري ومسلم عن أسامةً بنِ زيدٍ رضي الله عنه قال : قال النبيُّ

 <sup>(</sup> كاسيات عاريات ) : أي يكشفن بعض أجسامِهن وقيل : هو أن يَلْبسن ثيابًا رِقاقًا تصف ما تحتها ، فهن كاسيات في ظاهر الأمر ، عاريات في الحقيقة .

<sup>(</sup> ماثلات مميلات ) : مائلات ، أي : زائفات عن طباعة الله وعما يلزمهن من حفظ الفروج ، وبميلات : يعلّمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن ، وقيل : مائلات ، أي : متبخترات في مشيهن ، بميلات ، أي : يُملُنَ أعطافهن وأكتافهن وقيل : مائلات إلى الشّر ، بميلات للرجال إلى الفتنة .

<sup>(</sup> رؤوسهن كأسنمة البُّخْتِ ) : البخت : جِهَالٌ طِوالُ الأعناقِ .

١٤١٥ ـ أحمد ( ٤ / ١٩٧ ) .

مجمع الزوائــد ( ١٠ / ٣٩٩ ) وقال : وفي رواية كنا مع عمرو بن الصاص في حجَّ أو عمرة حتى إذا كنــا بمر الظهران إذا امرأة في هودجها فذكر نحوه . رواه أحمد ورجاله ثقات .

<sup>(</sup> الظهران ) : موضع بالقرب من مكة

<sup>1817</sup> ـ أحمد ( ٣ / ٢٨٤ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٩٤ ) وقال : ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي راشد الخيراتي ،وهو ثقة . ١٤١٧ ـ البخاري ( ١١ / ٢١٥ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٥١ ـ باب صفة الجنة والنار .

عَلِيْهِ: « قُمتُ على بابِ الجنةِ ، فكان عامَّةُ من دَخَلها المساكينَ ، وأصحابُ الجَدَّ مَحْبُوسون ، غير أن أصحابَ النارِ قد أُمرَ بهم إلى النار ، وقمتُ على باب النار ، فإذا عامَّةُ من دَخَلها النساء » .

١٤١٩ ـ \* روى البخاري ومسلم عن حارثَـة بن وهب رضي الله عنـه سمع رسولَ الله عنـه سمع رسولَ الله عنـه سمع رسولَ الله عنـه الله على الله عنـه الله أخبرُكم بأهل النار ؟ كلَّ عُتَلِّ جَوَّاظ مُسْتَكْبِر».

ولمسلم (١) في رواية : « ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ » قالوا : بلى ... وذكره ، وكذلك في أهل النار ، قالوا : بلي . وله في أخرى (٢) مثله ، وقال في ذكر أهل النار : « كلَّ جَواظ زَنيم متكبِّر » .

187٠ - \* روى مسلم عن عِياض بن حُمَاد المُجَاشِعي رضي الله عنه أن رسولَ الله عَلَيْكُمُ قَالَ ذَاتَ يوم في خُطبته : « ألا إن رَبِّى أَمَرَنِي أَن أُعَلَّمَكُم مَا جَهِلْتُم ممَا علمني يومي هذا ، كُلِّ مال نَحَلْتُه عبدًا حلالٌ ، وإني خَلَقْتُ عِبَادي حنفاءَ كلَّهم ، وإنهم أُتتُهُمُ

مسلم (٤ / ٢٠٩٦ ) ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء ، ٢٦ ـ باب أكثر أهل الجنة الفقراء .
 الْجَدُّ : الْحَظُ والسَّعادة .

١٤١٨ ـ أحد (١/ ٢٣٤).

مجمع الزوائد ( ۱۰ / ۲٦١ ) وقال : رواه أحمد ، وإسناده جيد .

١٤١٩ ـ البخاري ( ٨ / ٦٦٣ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ١ ـ باب ﴿ عُتُلَّ بعد ذلك زنيم ﴾ .

مسلم (٤ / ٢١٩٠ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٣ ـ باب النار يدخلها الجبارون .

والترمذي ( ٤ / ٧١٧ ) ٤٠ ـ كتاب صفة جهنم ، ١٣ ـ باب حدثنا مجمود .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>عتل): المُتلِّ : الغليظ الجافي الذي لا ينقاد إلى الخير .

<sup>(</sup> جَوَاظٌ ) : الغليظ الفظ .

<sup>(</sup>زنيم): الزُّنيم: الدُّعِيُّ الملصَق بالقوم وليس منهم، وقيل: هو اللئيم.

١٤٣٠ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٩٧ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٦ ـ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة ... إلخ .

الشياطين فاجتالَتُهم عن دِينهم ، وحَرِّمَتْ عليهم ما أحللت هم ، وأَمَرَتْهُم أن يُشركوا بي ما لم أُنزَلْ به سلطانًا ، وإنَّ الله نظر إلى أهل الأرض ، فقتَهم ، عربهم وعَجَمهم ، إلا بقايا من أهل الكتاب ، وقال : إنما بَعَثْتُك لاَبْتليَكَ وأَبْتليَ بكَ ، وأنزلت عليك كتابًا لاَ يَغْسِلهُ الماءُ ، تقرؤه نائمًا ويقظان ، وإن الله أمرني ان أحرِّق قريشا ، فقلت : ربِّ إذا يَثْلَغُوا رَأْسي ، فيَدعَ وه خُبزة ، قال : استَخْرجُهم كا أخرجوك ، واغزُهم نعننك ، وأنفق فسننفق عليك ، وابعث جيشًا نبعث خمسة مثله ، وقاتل بن أطاعتك ، قال : وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان نبعث مُتصدِّق مُوفَّق ، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قُربي ومسلم ، وعفيف مُتعقف ذو عيال . وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا زَبْرَ له ، الذين هم فيكم متعقف ذو عيال . وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا زَبْرَ له ، الذين هم فيكم تبعون أهلا ولا مالا ، والخائن الذي لا يَخفى له طمع وإن دَقَ إلا نبعًا لا يَتبَعون أهلا ولا يمسي إلا وهو يُخادِعَك عن أهلك ومالك » وذكر خانه ، ورجل لا يصبح ولا يُمسي إلا وهو يُخادِعَك عن أهلك ومالك » وذكر البخل أو الكذب « والشَنْظِير الفَحَّاش » .

زاد في (١) رواية : « وإن الله أوحى إليَّ : أن تَواضَعوا حتى لا يَفْخَرَ أحدّ على أحدٍ ، ولا يبغى أحدّ على أحد » .

وقال في حديثه : « وهم فيكم تبعًا ، لا يبغون أهلا ولا مالا » فقلت : فيكون ذلك يا أبا عبد الله ؟ قال : نعم ، والله لقد أدركتُهم في الجاهلية ، وإن الرجل ليرعى على الحي مابه إلا وليدته م يَطَوُها .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤ / ٢١٩٨ ) ٥١ - كتاب الجنة ، ١٦ - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة ... إلخ .

<sup>(</sup>اجتالتهم الشياطين): أي : استخفّتهم ، فجالوا معهم ، ويقال للقوم إذا تركوا القصد والهدى : اجتالتهم الشياطين ، أي : جالوا معهم في الضلالة .

<sup>(</sup> أمرني أن أحَرَق قريشاً ) : كناية عن القتل ، ومثله في ذكر قتال أهـل الرّدّة ، فلم يـزل يحرق أعضاءهم حتى أدخلهم من الباب الذي خرجوا منه ،ومنه حديث المواقع في رمضان : « احترقت ؟» أي : هلكت .

<sup>(</sup> الثُّلغ ): الشُّدخ ، وقيل : هو فُضْخُكَ الشيء الرطب بالشيء اليابس .

<sup>(</sup> لا زَبْرَ له ): أي : لا عقل له ، ولا تماسك ، وهو في الأصل مصدر .

<sup>(</sup>الشنظير): من الأنسر السين الخُلُق ، والفحَّاش : المبالغ في الفحش .

الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه عنه قال : « حُجِبَت النارُ بالشهوات ، وحُجِبَتِ الجنةُ بالمكاره » .

١٤٢٢ - \* روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه أقربُ إلى أحدِكم من شراكِ نَعْلِه ، والنارُ مثلُ ذلك » .

الله عنه قال : رسولُ الله عَلَيْ : قال : رسولُ الله عَلَيْ : قال : رسولُ الله عَلَيْ : وَفَقَتِ النَّهِ عَلَيْ : ﴿ حُفَّتِ الْجَارُةِ ، وَحُفَّتِ النَّارِ بالشَّهُواتِ » .

١٤٢٤ ـ \* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « لَمَّا خَلقَ الله الجنة ، قال جبريل : اذهب فانظر إليها ، فذهب فنظر إليها ، فقال : وعِزَّتِك لا يسمع بها أحد إلا دَخَلها . فَحَفَّها بالمكاره ، فقال : اذهب فانظر إليها ، فذهب إليها ثم جاء فقال : وعزَّتِك لقد خَشيتُ أن لا يدْخُلها أَحَد " قال : « ولما خلق الله النار ، قال لجبريل : اذهب فانظر إليها ، فذهب فنظر إليها ، ثم جاء فقال : وعزِّتك لا يسمَع بها أحد فيدخُلها ، فَحَفَّها بالشهوات ، فقال : اذهب فانظر إليها ، فذهب فنظر إليها ، فلما رجع ، قال : وعزتك لقد خشيت أن فانظر إليها ، فذهب فنظر إليها ، فلما رجع ، قال : وعزتك لقد خشيت أن فانظر إليها ، فذهب فنظر إليها » ..

وزاد النسائي (١) في ذكر الجنة بعد قوله : « قال لجبريل : اذهب إليها » : « و إلى معدد النار بالثموات . ( ١٤/١ ـ ١٤/١ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ١٨ ـ باب حجبت النار بالثموات .

مسلم (٤ / ٢١٧٤ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، الحديث الثاني .

وله « حُفّت » بدل « حُجبَت » .

١٤٢٢ ـ البخاري ( ١١ / ٣٢١ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٢٦ ـ باب الجنة أقرب إلى أحدكم .. إلخ .

١٤٣٢ - مسلم ( ٤ / ٢١٧٤ ) ٥١ - كتاب الجنة ، الحديث الأول .

والترمذي (٤/ ٦٩٣) ٢٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٢١ ـ باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره . وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح .

١٤٢٤ ـ أبو داود (٤ / ٢٣٦ ) كتاب السنة ، باب في خلق الجنة والنار .

والترمذي (٤/ ٦٦٣) ٢٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٢١ ـ باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره .

وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهو كا قال .

(١) النسائي ( ٧ / ٣ ) ٣٥ ـ كتاب الأعان والنذور ، ٣ ـ باب الحلف بعزة الله تعالى . والإحسان بترتيب ابن حبان ( ١ / ٣٤٣ ) .

والمستدرك (١٠/ ٢٧).

ما أعدَدتُ لأهلها فيها » وكذلك زاد في ذكْر النار مثله .

1170 - \* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ قَال : « يَخرُجُ من النار أربعة ، فيَعْرضون على اللهِ عز وجل ، فيلتَفتُ أحدهُم فيقول : أي ربِّ ، إذْ أخرجتني منها فلا تُعِدْني فيها ، فينجيه اللهُ مِنها » .

1877 - \* روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول عَلِيْلَةٍ : « كُلُّ أَهِلِ النار يَرى مَقْعَدهُ مِنَ الجنةِ فيقولُ : لو أن الله هداني فتكونُ عليه حَسْرَةً » قال : « وكل أَهلِ الجنة يرى مَقْعَدهُ من النار فيقولُ : لولا أن الله هداني فيكونُ له شكرًا » .

وفي رواية (١): « لا يدخُلُ أحد النارَ إلا رأى مقعده من الجنة لو أحسنَ ليكونَ عليه حسرةً ، ولا يدخُلُ أحد الجنة إلا رأى مقْعَده من النار لو أساء ليزدادَ شكرًا ».

1177 - \* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : « يُؤتَى بأنعم أهلِ الدنيا من أهل النار يوم القيامة ، فَيُصبَغُ في النَار صَبغَةً ، ثم يقال : يا ابن آدم ، هل رأيت خيرًا قطُّ ؟ هل مَرَّ بك من نعيم قطُّ ؟ فيقولُ : لا والله ياربً ، ويؤتَى بأشدٌ الناس بؤسًا من أهلِ الجنة ، فَيُصبَغُ صَبغَةً في الجنة ، فيقال له : يا ابن آدم ، هل رأيت بؤسًا قط ؟ هل مَرَّ بك مِنْ شِدَّةٍ فَطُّ ؟ فيقول : لا والله ياربً ، مامرً بي بؤس قط ، ولا رأيت شدَّة قط الله ياربً ، مامرً بي بؤس قط ، ولا رأيت شدَّة قط الله يارب ، مامرً بي بؤس قط ، ولا رأيت شدَّة قط الله يارب ، مامرً بي بؤس قط ، ولا رأيت شدَّة قط الله يارب ، مامرً بي بؤس قط ، ولا رأيت شدَّة قط الله يارب ، مامرً بي بؤس قط ، ولا رأيت شدَّة قط الله يارب ، مامرً بي بؤس قط ، ولا رأيت شدَّة قط الله يارب ، مامرً بي بؤس قط الله يارب ، مامر ، يابؤس قط الله يارب ، مامر ، يابؤس قط الله يارب ، مامر ، يابؤس قط الله يارب ، يابؤس قط يابؤس قط الله يارب ، يابؤس قط يابؤس يابؤس قط يابؤس قط يابؤس يابؤس قط يابؤس يا

الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه عنه قال : قال رسولُ الله عنه والمتجارين ، عَلَيْهُ : « تَحَاجَّتِ الجِنةُ والنار ، فقالت النارُ : أُوثِرْتُ بالمتكبِّرين والمتجبرين ،

١٤٢٥ ـ مسلم ( ١ / ١٨٠ )١ ـ كتاب الإيمان ، ٨٤ ـ باب أدنى أهل الجنة منزلة .

<sup>1277 -</sup> أحمد (٢/١٥).

<sup>(</sup>١) أحمد (٢/ ٤١٥).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٩٩ ) وقال : رواه كله أحمد ، ورجال الزواية الأولى رجال الصحيح .

١٤٧٧ - مسلم ( ٤ / ٢١٦٢ )٥٠ - كتاب صفات المنافقين ، ١٢ - باب صبغ أنعم أهل الدنيا ... إلخ .

<sup>(</sup> فيُصبَغ ): أي : يُغمس في النار أو الجنة غسة ، كأنه يدخل إليها إدخالة واحدة .

١٤٢٨ ـ البخاري ( ٨ / ٥٩٥ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ١ ـ باب ﴿ وتقول هل من مزيد ﴾ .

وقالت الجنة : فما لي لا يدخُلُني إلا ضُعفاءُ الناس وسَقَطَهُم ؟ » .

زاد في رواية (١): « وغِرَّتُهُم فقال الله عز وجل للجنة : أنت رَحْمَتى ، أَرْحَمُ بك مَن أشاء من بك مَن أشاء من عبادي ، وقال للنار : إنما أنت عذابي ، أُعذَّبُ بك من أشاء من عبادي ، ولكل واحدةٍ منها ملؤها ، فأما النارُ : فلا تمتلئ حتى يضَع رجلَه » .

وفي رواية (١): «حتى يضعَ اللهُ تبارك وتعالى رجْلَهُ فتقول: قطْ قَط قَطْ ، فَهنالكَ تَتلئ ، ويُزْوَى بعضها إلى بعض ، ولا يظلمُ الله مِنْ خَلْقِه أحدًا ، وأما الجنةُ فإن الله يُنشئ لها خَلْقًا ».

وللبخاري (٦) قال: « اختَصَت الجنة والنار إلى ربيها ، فقالت الجنة : يارب ما مالها لا يَدْخُلُها إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار : يعني أوثرت بالمتكبرين ، فقال الله للجنة : أنت رحمتي ، وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء ، ولكل واحدة منها ملؤها ، فأما الجنة ، فإن الله لا يَظْلم مِنْ خَلْقِه أحدًا ، وإنه يُنْشيء للنار من يشاء ، فَيَلْقَونَ فيها ، فتقول : هل من مزيد ؟ ويُلقون فيها ، فتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع قَدَمه فيها ، فتملئ ، ويُزْوَى بعض ، وتقول : قط قط قط قط » .

#### قال معلق فتح الباري :

جزم ابن القيم بأن هذا غلط من الراوي ، صوابه « ينشئ للجنة » كا تقدم برقم ٤٨٥٠ من طريق عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة ، وكا في رقم ٧٣٨٤ من طريق قتادة عن أنس ، فتبين منها أن الراوي هنا سبق لفظه من الجنة إلى النار ، ويسمونه في مصطلح الحديث ( المنقلب ) اهم .

وقال ابن حجر : قـال أبو الحسن القـابسي المعروف في هـذا الموضع إن الله ينشئ للجنـة

<sup>.</sup> مسلم (٤/ ٢١٨٦ ) ٥١ ـ كتاب الجنة ، ١٣ ـ باب النار يدخلها الجبارون ... إلخ .

<sup>(</sup>١)، (٢) مسلم (٤/ ٢١٨٧) : الموضع السابق .

 <sup>(</sup>٦) البخاري ( ١٢ / ٤٣٤ ) ١٧ - كتاب التوحيد ، ٢٥ - باب ما جاء في قول الله تعالى ﴿ إِنْ رحمة الله قريب .... ﴾.
 (قط): حسى وكفاني .

خلقًا وأما النار فيضع فيها قدمه قال : ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقًا إلا هذا . اهـ .

١٤٢٩ - \* روى أحمد عن علي بن خالد أن أبا أمامةَ مرَّ على خالد بن يزيد بن معاويةً فسأله عن ألين كلمة سمعَها من رسول الله ﷺ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ألا كلُّكم يدخُل الجنةَ إلا من شَرَدَ على الله شِرادَ البعيرِ على أهِله » .

١٤٣٠ - \* روى أبو داود عن حـارثـةَ بن وهب رضي الله عنـه قـال : قـالَ رســولُ الله عنـه قـال : الغليظ الفظ . عَلِيْتُم : « لا يدخلُ الجنةَ الجَوَاظُ ، ولا الجَعْظَرِيُّ » ، قال : والجَوَّاظ : الغليظ الفظ .

۱٤٣١ - \* روى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاصى أن رسول الله عليه قال عند ذكر أهل النار : « وكل جعظري جَوَّاظٍ مستكبرِ جَمّاعٍ مَنَّاعٍ ، وأهلُ الجنة الضعفاءُ المغلوبون » .

١٤٣٧ - \* روى الطبراني في الأوسط عن أنسِ بن مالكِ أن رسولَ الله عَلَيْ قال : « أُتيتُ ليلةَ أُسري بي على رجال تُقْرَضُ شِفَاههم بمقَارِيضَ من نار قلتُ : من هؤلاء يا جبريلُ ؟ قال : هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناسَ بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتابَ أفلا يعقلون » .

١٤٣٣ ـ \* روى أحمد عن أبي سعيمد قال : قالَ رسولُ الله عَلِيْلَةٍ : « يَخرُجُ عُنُقٌ مِنَ

١٤٢٩ ـ أحد ( ٥ / ٢٥٨ ) .

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤٠٣ ) وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح غير على بن خالد المدني ، وهو ثقة .

١٤٣٠ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٥٣ ) كتاب الأدب ، باب في حسن الخلق .

وإسناده حسن .

<sup>(</sup> الجَوَّاظ ) : المنوع ، وقيل : السمين الختال في مشيته ، وقيل : القصير البطين .

<sup>(</sup> الجعظري ) : الفظ الغليظ المتكبر .

١٤٣١ ـ أحد (٢/١٤/١).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٩٣ ) وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

١٤٣٧ - كشف الأستار (٤/١١٢).

مجمع الزوائـد ( ٧ / ٢٧٦ ) وقال بعد أن ذكر نحو هذا الحديث : رواها كلها أبو يملى والبزار ببعضها والطبراني في الأوسط ، وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح .

١٤٣٣ ـ أحمد ( ٢ / ٣٣٦ ) . وروايته مختصرة عن أبي هريرة رضي الله عنه .

النار يومَ القيامَة فتكلمَ بلسانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ لها عينان تَبْصَرُ بها ولها لسانَ تكلمُ به فتقولُ : إني أُمِرتُ بمن جعلَ مع اللهِ إلها آخر ، وبكل جبارٍ عنيد ، وبمن قتل نفسًا بغير نفس ، فتنطلق بهم قبل سائر الناسِ بخَمسمائة عام » .

١٤٣٤ م روى البخاري ومسلم عن عائشة ، أن رسول الله ﷺ قال : « إِنَّ أَصْحَابَ الصَّوَر يُعذَّبُونَ يَوْم القِيامةِ يقالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُم » .

1870 - \* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْمَ : « يقولُ الله تعالى لأَهُونِ أهل النار عذابًا : لو كانتْ لك الدنيا كلَّها ، أَكُنتَ مُفْتَديًا بها ؟ فيقولُ : نعم ، فيقولُ : قد أردتُ مِنْك أَيْسَرَ مِنْ هذا ، وأنت في صلب آدم : أن لا تُشرِكَ بي ولا أَدْخِلُكَ النَّار ، وأَدْخِلُكَ الجنة ، فأبيتَ إلا الشَركَ » .

وفي رواية له (۱) وللبخاري قال : « يُجَاءُ بالكافرِ يومَ القيامةِ ، فيقُالُ له : أُرأَيتَ لو كان لك مِل الأرض ذَهبًا ، أُكُنْتَ تَفتدي به ؟ فيقول : نعم ، فيقال له : لقد كنتَ سئلتَ ما هو أيسرُ من ذلك : أن لا تشركَ بي » .

وكشف الأستار (٤/ ١٨٥).

مجمع الزوائد ( ١٠ / ٣٩٢ ) وقال : وفي رواية : « فتنطوي عليهم فتقنوفهم في جهنم » رواه البزار واللفظ لـه وأحمد باختصار وأبو يعلى بنحوه ، والطبراني في الأوسط ، وأحد إسنادى الطبراني رجاله رجال الصحيح .

<sup>1876</sup> ـ البخاري ( ١٣ / ٢٥٨ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ٥٦ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وَالله خَلْقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ . مسلم ( ٣ / ١٦٦٨ ) ٣٧ ـ كتاب اللباس والزينة ، ٢٦ ـ باب تحريم تصوير صورة الحيوان … إلخ .

وأحمد (٦/ ٨٠).

وابن ماجه ( ٢ / ٧٢٨ ) ١٢ .. كتاب التجارات ٥ .. باب الصناعات .

١٤٣٥ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٦٠ ) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين ، ١٠ ـ باب طلب الكافر الفداء ... إلخ .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤ / ٢١٦١ ) : الموضع السابق .

والبخاري ( ١١ / ٤٠٠ ) ٨١ . كتاب الرقاق ، ٤٩ ـ باب من نوقش الحساب عذب .

### ط ـ الجنة والنار مخلوقتان موجودتان

قال ابن كثير في كتاب النهاية رادًا على من زع أن الجنة والنار ستخلقان وليستا موجودتين الآن :

قال تعالى :

﴿ وَسَسَارِعُسُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجنِّسةٍ عَرْضُهِسَا السَّمَسُواتُ وَالأَرْضُ أَعِسَنَّتُ للِمُتَّقِينَ ﴾ (١) .

وقال تعالى :

﴿ سَافِقُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبَّكُمْ وَجنَّةٍ عَرضُها كَفَرْضِ السَّمَاءِ والأَرْضِ أُعِيدَتْ للَّذِينِ آمَنُوا بالله وَرُسُلِهِ ذلك فَضْلُ الله يؤتيه مَنْ يَشَاءُ والله دو الفَضْلِ العظيم ﴾ (٢) .

وقال تعالى :

وقال في حق آل فرعون :

﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشيًّا وَيَومَ تَقومُ السَّاعةُ أَذْخِلُوا آلَ فرعَوْنَ أَشَدّ الْعناب ﴾ (٤) .

وقال تعالى:

﴿ فَلَا تَعَلَّمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُم مِنْ قَرَةٍ أَغْينِ جِزَاءً بِمَا كَانُوا يَغْمِلُونَ ﴾ (٥) .

وثبت في الصحيحين (٦) ، عن أبي هريرة ، عن النبي علية ، أنه قال : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۱۳۳ . (۲) الحديد : ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) آل عران : ١٣١ . (٤) غافر : ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) السجدة : ١٧ .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٨ / ٥١٥ ، ٥١٦ ) ٦٥ \_ كتاب التفسير ، تفسير سورة السجدة .

قلب بشر ، ذخرًا بَلْه ما أطلعتم عليه » . ثم قرأ : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرّة أَعْين ﴾ . الآية .

[ بله : تأتي هنا بمعنى فضلاً عما أطلعتم عليه ، ومعناها في الأصل : دعْ ] .

وفي الصحيحين (۱) ، من حديث مالك ؛ أن رسول الله مِنْ قال : « إن أحدكم إذا مات . عُرضَ عليه مقعدُه بالغداة والعشي . إن كان من أهل الجنة ، فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار ، فمن أهل النار ، فقيل : هذا مَقْعَدُك حتى يبعثَك الله يومَ القيامة » .

وفي صحيح مسلم (٢) ، عن أبي مسعود : « أرواحُ الشهداء في حواصل طير خُضْر ، تَسْرَحُ في الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي إلى قناديل معلقةٍ في العرش » .

وروينا من حديث الإمام أحمد بن حنبل (٢) ، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أنّ رسول الله عَلَيْكُمُ قال : « إنما نَسَمَةُ المؤمن في طائر معلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم يبعثه » .

وتقدم الحديث المتفق عليه (٤): من طريق أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عليه قال : « حُفّت الجنةُ بالمكاره ، وحفت النارُ بالشهوات » .

وذكر الحديث المروي (٥) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، عن

<sup>:</sup> مسلم (٤/ ٢١٧٥) ٥١ ـ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، حديث ٤ .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣ / ٢٤٣ ) ٢٣ ـ كتاب الجنائز ، ٨٥ ـ باب الميت يعرض عليه مقعده ... إلخ .

مسلم (٤ / ٢١٩٦ ) ٥١ ـ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، ١٧ ـ باب عرض مقعد الميت ... إلخ .

 <sup>(</sup>٢) مسلم (٢ / ١٥٠٢) ٣٦ ـ كتاب الإمارة ، ٣٣ ـ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ... إلخ .
 وهو مرفوع إلى النبي عليه .

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ١١ / ٣٢٠ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ، ٢٨ ـ باب حجبت النار بالشهوات . مسلم ( ٤ / ٢١٧٤ ) ٥١ ـ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، حديث ١ .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٤ / ٦٩٣ ، ٦٩٤ ) ٢٩ ـ كتاب صفة الجنة ، ٢١ ـ باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره ... إلخ .

أبي هريرة مرفوعًا : « لما خلق اللهُ الجنـة قـال لجبريلَ : اذهبُ فـانظرَ إليهـا » الحـديث .

وتقدم الحديث الآخر (١): « لما خلقَ اللهُ الجنةَ ، قال لها: تكلمي: فقالتُ : قـد أفلح المؤمنون ».

وفي الصحيحين (٢): عن أبي هريرة ، وعند مسلم : عن أبي سعيد ، عن النبي عَلِيْكُم ، قال : « تَحَاجَّت الجنة والنار » . الحديث .

وفيها (٢) : عن ابن عمر ، مرفوعًا : « الحُمَّى من فَيْح ِ جهنم » .

وفيها (٤) : عن أبي ذر ، مرفوعًا : « إذا اشتدَ الحرَّ فأَبْرِدُوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فَيْح ِجهنمَ » .

وفي الصحيحين (٥): « إِذَا دَخَلَ شَهِرُ رَمْضَانَ فُتَحَتُ أَبُوابُ الجِنْةَ ، وَغُلِّقَتُ أَبُوابُ النَارِ » .

وقد ذكرنا في حديث الإسراء: أن رسول الله عَلِيْتُم ، رأى الجنة والنار ليلتئذ .

وقال الله تعالى (٦) : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ، عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى ، عِنْدها جَنْةُ الْمُؤْوى ﴾ .

وقال : حديث حسن صحيح .

والنسائي ( ٧ / ٣ ، ٤ ) ٣٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٣ ـ باب الحلف بعزة الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ( ۱۰ / ۲۹۷ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ۸ / ٥٩٥ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، سورة « ق » .

مسلم (٤ / ٢١٨٦ ، ٢١٨٧ ) ٥١ ـ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، ١٣ ـ باب النار يدخلها الجبارون ... إلخ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٦ / ٣٢٠ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١٠ ـ باب صفة النار وأنها مخلوقة .

مسلم ( ٤ / ١٧٣١ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٢٦ ـ باب لكل داء دواء واستحباب التداوي .

٤) البخاري ( ٢ / ١٨ ) ٩ ـ كتاب المواقيت ، ٩ ـ باب الإبراد بالظهر في شدة الحر .

مسلم (١/ ٤٣١) ٥ - كتاب المساجد ، ٢٢ - باب استحباب الإبراد بالظهر ... إلخ .

<sup>(°)</sup> البخاري ( ٤ / ١١٢ ) ٣٠ ـ كتاب الصوم ، ٥ ـ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ... إلخ . مسلم ( ٢ / ٧٥٧ ) ١٣ ـ كتاب الصيام ، ١ ـ باب فضل شهر رمضان .

<sup>(</sup>٦) النجم : ١٣ ـ ١٥ .

وفي الصحيحين (١)« ثم أُدخلتُ الجنةَ ، فإذا جَنَابِذُ اللؤلؤ ، وإذا تُرابُها المِسكُ ». [ جَنَابِذُ اللؤلؤ : قِبابِ اللؤلؤ واحدتها جُنْبُذَة ] .

وفي صحيح (٢) مسلم: من طريق قتادة: عن أنس ، عن رسول الله عَلَيْكُم ، قال: « بينا أنا أسير في الجنة ، إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ، فقلت: ما هذا ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ».

وفي مناقب عمر: أنه وَإِلَيْ قال: « أُدخلتُ الجِنة فرأيت جاريةً تتوضأ عند قصرٍ ، فقلتُ : لمن أنتِ؟ قالتُ : لعُمرَ بنِ الخطابِ . فأردتُ أن أَدْخُلَهَ ، فذكرتُ غَيْرَتَكَ » . فبكي عمرُ وقال : أو عليك أغارُ يا رسول الله ؟ !

والحديث في الصحيحين (٢) ، عن جابر .

وقال لبلال (أ): « دخلتُ الجنة فسمعتُ خَشْفَ نعليك بين يدي في الجنةِ ، فأخبرني بأرجى على عَمِلْتَه في الإسلام » ، فقال : ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طَهورًا تامًا في ساعةٍ من ليل ولا نهار ، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لى أن أصلى .

وأخبرني عن الرميصاء أنه رآها في الجنة .

أخرجاه <sup>(٥)</sup> عن جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ٦ / ٣٧٥ ) ٦٠ ـ كتاب الأنبياء ، ٥ ـ باب ذكر إدريس عليه السلام ... إلخ . مسلم ( ١ / ١٤٩ ) ١ ـ كتاب الإيان ، ٧٤ ـ باب الإسراء برسول الله ﷺ ... إلخ .

 <sup>(</sup>٢) وهو في البخاري ( ١١ / ٤٦٤ ) ٨١ \_ كتاب الرقاق ، ٥٣ \_ باب في الحوض ... إلخ .
 وأحد ( ٣ / ١٩١ ) .

 <sup>(</sup>٣) البخاري ( ٩ / ٣٢٠ ) ٦٧ \_ كتاب النكاح ، ١٠٧ \_ باب الغيرة .
 مسلم ( ٤ / ٣٨٠ ) ٤٤ \_ كتاب فضائل الصحابة ، ٢ \_ باب من فضائل عمر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤ / ١٩١٠ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ، ٢١ ـ باب من فضائل بلال رضي الله عنه . أحد ( ٢ / ٣٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٥) البخاري ( ٧ / ١٠ ) ١٢ ـ كتاب فضائل الصحابة ، ٦ ـ باب مناقب عمر بن الحطاب .
 مسلم ( ٤ / ١٩٠٨ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ، ١٩ ـ باب من فضائل أم سليم .

[ الرميصاء: قال ابن الأثير: ( يقال غَمِصَت العَين ورَمِصَت ، من الغَمَص والرمَص ، وهو البياض الذي تَقْطعه العين ويَجتمع في زوايا الأجفان ، والرمص: الرطب منه ، والغَمص: اليابس، والغُمْص والرَّمْص: جَمْع أَغْمَص وأَرْمَص، وانتصبا على الحال لا على الخَبر، لأن أصبح تامَّة ، وهي بمعنى الدُخول في الصباح. قاله الزمخشري) اهد من النهاية].

وأخبر في يوم صلاة الكسوف (١) ، أنه عُرضَتْ عليه الجنةُ والنارُ ، وأنه دَنَتْ منه الجنةُ ، وأنه هَمَّ أن يأخُذَ منها قَطْفًا من عنب .

وفي الصحيحين (٢): من طريق الزهري: عن سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عليه : « رأيت عمرو بن عامر بن لُحَيِّ الخُزَاعِيَّ ... يَجرُّ قُصْبَه في النار» . [ قُصْبه : القُصْب : المعَى ] .

وقال في الحديث الآخر (٦): « ورأيتُ فيها صاحبَ المِحْجَن » .

وقال رسول الله ﷺ (<sup>1)</sup>: « دخلت امرأة النارَ ، في هرة حَبَسَتْها حتى ماتَتْ ، فلا هي أطعمتها وسقتها ، ولا هي تركتها تأكلُ مِن خُشاش الأرض » « ولقد رأيتها تخَمِشُها » .

وأخبر (٥) عن الرجل الذي ينحي غُصْنَ شَوكِ عن طريق المارةِ ، فقال : « فلقد رأيتُـهُ يستظلُ به في الجنة » .

وفي الحديث: في صحيح مسلم (٦): عن أبي هريرة ، بلفظ آخر.

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢ / ٥٤٠ ) ١٦ ـ كتاب الكسوف ، ٩ ـ باب صلاة الكسوف جماعة .

ومسلم ( ٢ / ٦٢٦ ) ١٠ ـ كتاب الكسوف ، ٣ ـ باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف ... إلخ .

وابن ماجه ( ١ / ٤٠٢ ) ٥ ـ كتاب إقامة الصلاة ، ١٥٢ ـ باب ما جاء في صلاة الكسوف .

والنسائي (٣ / ١٣٧ - ١٣٩ ) ١٦ - كتاب الكسوف ، ١٤ - باب نوع آخر ،

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦ / ٥٤٧ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ، ٩ ـ باب قصة خزاعة .

مسلم (٤ / ٢١٩٢) ٥١ ـ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ، ١٣ ـ باب النار يدخلها الجبارون ...إلخ .

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٣ / ١٣١ ) ١٦ \_ كتاب الكسوف ، ١٤ \_ باب نوع أخر .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٥ / ٤١ ) ٤٢ \_ كتاب المساقاة ، ٩ \_ باب فضل سقي الماء .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٣ / ١٥٤ ) .

<sup>(1)</sup> مسلم ( ٤ / ٢٠٢١ ) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة ، ٣٦ ـ باب فضل إزالة الأذى عن الطريق .

وفي الصحيحين (١): عن عمران بن حُصينِ ، أن رسول الله عَلِيلَةٍ قال : « اطَّلَعْتُ في الجنة ، فرأيت أكثر أهلِها النساء » .

وأخبر (٢) أن المتوضئ إذا تشهد بعد وضوئه فإنه تُفْتَح له أبوابُ الجنةِ ، يدخُلُ من أيها شاء .

وفي صحيح البخاري (١٠) : من حديث شُعبة ، عن عَـدي بن ثـابت ، عن البَراء بن عَارب ، قال : لما توفي إبراهيم ابن رسول الله عَلِيجَةٍ قال : « إن له لَمُرْضِعًا في الجنة » .

وقال البيهقي (٥) : أخبرنا الحاكم :... [ وساق سنده ] .

عن أبي هريرةَ (أ) ، قَال : قال رسول مِنْ الله عن أولادُ المؤمنين في جبلٍ في الجنة ، يَكفُلُهم إبراهيمُ وسارةُ حتى يَرُدَّهم إلى آبائهم يومَ القيامة » .

وكذا رواه وكيع : عن سفيان ـ وهو الثوري ـ . والأحاديث في هذا كثيرة جدًا .

وقال الله تعالى (٧) : ﴿ وَقُلْنَا يَا آدمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّة وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبا هذهِ الشَّجَرَةَ ﴾ .

والجمهور على أن هذه جنة المأوى اهـ ( النهاية في الفتن والملاحم ) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٩ / ٢٩٨ ) ٦٧ ـ كتاب النكاح ، ٨٨ ـ كفران العشير .

ومسلم (٤/ ٢٠٩٦) ٤٨ ـ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، ٢٦ ـ باب أكثر أهل الجنة الفقراء . وهو عند مسلم عن ابن عباس ، وليس عن عران .

<sup>(</sup>٢) مسلم (١/ ٢٢٠) ٤ ـ كتاب الصلاة ، ٢٥ ـ باب تحريم سبق الإمام .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١ / ٢١٠ ) ٢ \_ كتاب الطهارة ، ٦ \_ باب الذكر المستحب عقب الوضوء .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٦ / ٣٢٠ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ٨ ـ باب ما جاء في صفة الجنة .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٤/٤) كتاب الجنائز ، باب السقط يفسل ويكفن .

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢ / ٢٢٦ ) .

والمستدرك (١/ ٣٨٤) وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>Y) البقرة : ٣٥ .

# الفقرة الحادية عشرة ﴿ فتعالى الله الملك الحق ﴾

في تاريخ العالم ظهرت ممالك ودول وإمارات وظهر ملوك ورؤساء وأمراء ، وكل ذلك يخلقه جل جلاله بعلمه وإرادته وقدرته وكل ما خلقه الله عز وجل إنما خلقه ليتعرف المُكَلِّفُون على مملكته وأسائه ، فمن خلال معرفة الحكم والملك تعرف اشمي الله : الحكم والملك ، ومن خلال سعة الكون تعرف عظمة الله وتعرف اسم الله : العظيم ، ولكن مها تأمل الإنسان وتفكر فإنه لا يقدر الله حق قدره ، قال تعالى : ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ ولا يحيطون به علما ﴾ (١) . انظر إلى اسم الملك وتدبر ما مرّ معنا في هذا القسم فهل تقدر هذا الاسم حق قدره ؟

انظر إلى سعة هذا الكون وما فيه من مخلوقات غيبية وحسية تعرف سعة مملكته وهو قادر على أن يخلق ما لا يتناهى من أمثالها وغير أمثالها ، ثم انظر إلى انتظام مملكته وحسن تقديره وبديع صنعه ولطيف حكمته وجيل إحسانه ، ثم انظر إلى أنّ كل ما قضاه أنْ يكون مسجلا في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ ، وأن كل ما يجري لا يخرج عما سجله القلم ، وأنت ترى عجز الملوك والحكام عن التخطيط الشامل ، وترى عجزهم عن تنفيذ كل ما سطروه ، ثم انظر إلى ترتيبات شؤون الملائكة لتعرف أي جند جنده ، ثم انظر إلى اصطفاء الرسل وإنزال الشرائع لتعرف أي كال في رسله ورسالاته ، ثم انظر إلى قهره في الدنيا وإمداده لتعرف انتقامه وحلمه ، ثم تأمل أي سجن أعده للمخالفين عن أمره : ﴿ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرًا ﴾ (٢) . وتأمل مكافأة أوليائه بالجنة ، ثم تأمل كيف يقيم الخجة على خلقه بالإشهاد والكتابة والحساب لتعرف عدله ، ثم تأمل هول الموقف إذ يقف الخبة على خلقه بالإشهاد والكتابة والحساب لتعرف عدله ، ثم تأمل هول الموقف إذ يقف الناس صافين أقدامهم رافعي رؤوسهم غاية الاستعداد والخوف ، وكيف تأتي الملائكة صفًا الناس عافين أقدامهم رافعي رؤوسهم غاية الاستعداد والخوف ، وكيف تأتي الملائكة بالعرش لتعرف أي جلال جلاله . ثم انظر إلى قبوله شفاعة الشفعاء لتعرف أي إكرام إكرام .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٩١ .

<sup>(</sup>٢) طه : ۱۱۰

إن غاية ما ذكر من جلال الملوك ومن ترتيباتهم ومن عدلهم ومن قهرهم ومن سعة سلطانهم ومن أعمالهم أن تتعرف من خلال نقصهم على كاله ومن خلال كالاتهم على حقارة ذلك بالنسبة لكالاته .

فاعرف أيها المسلم أن الملك الحق هو الله عز وجل وكن له عبدًا بكل ما تقتضيه صفات العبودية وترنم مع الحداة :

لا تَدعُنِي إلا بِيَاعَبْدَهُ فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَاكِي



### خاتمة الباب الثاني

ذكرنا في فصل اليوم الآخر بعض ما يكون بين يدي الساعة ، كا ذكرنا شيئًا عن الموت والحياة البرزخية .

وذكرنا بعض ما يكون يوم القيامة وما بعد ذلك ، وما ذكرناه في هذا الفصل هو بعض ما ورد في اليوم الآخر ، فالنصوص في شأن اليوم الآخر أوسع ؛ لأن الكلام عن اليوم الآخر نجده من الكثرة في نصوص الكتاب والسنة بحيث يحتاج الإنسان لاستكمال المعرفة الممكنة إلى دراسة الكتاب والسنة ، ولكن الحاجة إلى التعليم تقتضي التبويب .

والمطلوب من المسلم أن يكون عنده تصور إجمالي عن اليوم الآخر ، ويندب له أن يعرف التفصيلات ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، كا يطالب المسلم بالتصديق والتسلم ، وألا يفر إلى التأويل في شأن اليوم الآخر ، إلا إذا وجد الراسخين في العلم من أهل السنة والجماعة يؤولون ، فله بهم أسوة ، والتفويض أسلم وأحكم وأدل على الإيمان ، كا أن بما يندب للمسلم أن يتأمل في ما هو كائن من أحداث اليوم الآخر فيتأمل ما أخبر به الرسول عليات ووقع ، ليزيده ذلك يقينًا فيا أخبر عنه ولم يقع ، أنه واقع ، فيتذكر قرب الساعة ويتذكر ما يكون بين يديها من أهوال وفتن ، فينوي ويدعو أن يكون ظاهرًا وباطنًا على ما هو الأحت لله تعالى .

ثم ليتذكر الموت وليتأمل ما ورد في الحياة البرزخية ويجدد مع الله نية ، ثم يتذكر النفخة الأولى وما يكون فيها فيتذكر ما يحدث للأرض والسموات ، وما يحدث للمخلوقات ، ثم يتذكر النفخة الثانية وما يكون بعدها من نشر وحشر ، وموقف وشفاعة لرسول الله عليه لفصل الخطاب ، وما يكون بعد ذلك من جدال ومعاذير ، وإقامة حجة وتميز لأهل التوحيد والإيمان عن أهل الشرك والكفر ، وليتذكر بعث النار ، وليتذكر قبل ذلك الجنة والنار وقد جيء بها ثم ليتذكر حال العطش ، وأن الريّ لا يكون إلا مِنَ الحوض ، وليحذر أن يُرَدُ عن الحوض ، ثم ليتذكر الحساب والميزان وليطلب من ربه أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب . وليتذكر انحباس الناس دون الصراط فلا يعبرون إلا

بشفاعة جديدة من رسول الله عليه ، ثم ليتذكر المرور على الصراط ، ويتذكر أن على الصراط قناطر ، فيتذكر هول المرور وهول المُقاصَّة ، ثم ليتـذكر أنـه حتى إذا تجـاوز الصراط فإنه لا دُخول إلى الجنة إلا بعد أن يتطهر من أمراضه القلبية كلها ، ليكون مؤهلا لهيئة أهل الجنة في طولهم وحسنهم وعرضهم ، ثم ليتذكر أنه لا دخول إلى الجنة إلا بشفاعة جديدة من رسول الله عليه ، فيعرف لهذا الرسول عليه بعض قدره ، ثم ليتذكر الجنة وما أعده الله فيها ، وليذكر تفاوت الناس في منازلهم فيطلب ويعمل ليكون من أهل عليين وليتذكر النار وأهلها الباقين فيها ، وأهلها الذين يخرجون بشفاعات الشافعين ، فينوي ويعمل ويدعو ويبكي من أَجَل أن يكون من الشافعين ، وهكذا فلتكن لك يـا أخي المسلم جولات من التأملات اليومية فيما سيكون ، فهذا باب كثرت عنه الغفلة ، فقل داخلوه وهو الـذي لو عقل الناس ما نسوه طرفة عين ، ومع هذا كله فإنه مما ينبغي أن يكون له من يومك نصيب تلاوة القرآن الكريم والتأمل في كل آية ، فإن فيه علم الأولين والآخرين ، وتأمل الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر وتدبرها وأعطها حقها من الرهبة والرغبة ، فتلك من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام ، ثم ليكن لك نظرك في السنة النبوية وما فيها من تذكير بما يستقبل الإنسان ، فإن استطعت أن تبكي فتلـك علامـة على سلامـة القلب وعلى تشربه العلم والحكمة ، ولينبثق عن ذلك كله قيام بحق الله ابتداءً بكثرة العبادة والذكر ، وتوسطًا بالقيام بحقوق الله ، وحقوق العباد في المعاملة وانتهاءً بتعلق القلب بـالله وبيعًا للنفس في مرضاته .

ولننتقل الآن إلى الباب الثالث من قسم العقائد وهو تحت عنوان : ( مباحث عقدية ) .

الباب الثالث في: مباحث عقدية وفيه: مقدمة وفصول 

#### المقدمة

ذكرنا في قسم السيرة النبوية الكثير من معجزاته عليه الصلاة والسلام ، وندر أن يمر معنا قسم إلا وفيه من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام ، وأثناء تفسيرنا للقرآن مرت معنا معجزات كثيرة ، والمعجزة القرآنية هي أعظم المعجزات على الإطلاق في كل العصور لظهورها وديومتها ، وظهور المعجزة على يد الرسول علامة الرسالة .

ولقد كان من سنة الله عز وجل ليتأصل الإيمان ويتعمق ولتبقى حجج الله على خلقه متوالية أن جعل الكرامات على يد أوليائه استرارًا للمعجزات وتثبيتًا لأهل الإيمان .

ومع الكرامات نجد المعونات والتأييدات والتوفيقات التي يكرم الله عز وجل بها عباده المؤمنين على مقتضى الأسباب ولكن بما يظهر معه توفيق الله للمؤمنين أو بركته .

ومن الكرامات أو المعونات استجابة الدعاء ، وإنا جعل جلّ جلاله المعجزات بالقدر الذي تقوم به الحجة حتى لا تصبح عادة فتضعف بذلك حجيتها ، ومن ناحية أخرى فإن الذين يكذبون بالآيات بعد ظهورها يستحقون العذاب :

قال الله تعالى : ﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا ﴾ (١) .

ولقد جعل الله عز وجل ظواهر الكون ومظاهره بحيث يعرف بها الله عز وجل ، وجعل عز وجل في المعجزات والكرامات والمعونات مزيدًا من الحجج وعلامة على قدرته جل جلاله ، ومن خلال ذلك يعرف المكلف ربه عز وجل ويعرف رسل ربه وأولياءًه ، ويقتضي ذلك منه إيمانًا والتزامًا بوحي الله عز وجل ، وإجلالاً لله ولرسله وأوليائه .

وهذا هو دين الله الإسلام ، الذي هو معرفة الله ورسوله والتصديق بقول الله ورسوله ، والالتزام بأمر الله ورسوله ، وإذا كان الكون وقوانينه وما فيه من روائع وخدمات مسخرًا للإنسان :

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٥٩ .

- ullet هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ullet (۱) .
- ﴿ أَمْ تروا أَن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾ (٢) .

وإذا كان الإنسان باجثًا عن المصلحة والمنفعة حريصًا عليهما لايني يبحث عن أمور دنياه ﴿ بِلِ تَوْثُرُونَ الحِيَّاةِ الدنيا \* والآخرة خير وأبقى ﴾ (١) .

فقد جعل الله عز وجل أمر استكشاف الدنيا للإنسان ومن ههنا جاء قولـه عليـه الصلاة والسلام : « أنتم أعلم بأمور دنياكم » (٥) .

وقال جل جلاله : ﴿ يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا ﴾ (١) .

ومن هذا وغيره قسم علماء العقائد الأحكام التي يصدرها الإنسان إلى ثلاثة :

فهناك الحكم العقلي الذي يدرك بمحض العقل.

وهناك الحكم العملي الذي يدرك بالتجربة والاستقراء والاستنتاج وهو الذي يسمونه بالحكم العادي .

وهناك الحكم الشرعي الذي يعرف بواسطة الوحى .

ولكل مجاله ، ولكل وسائل البحث فيه ومن لم يعرف أنه لا يتناقض حكم عادي مع حكم عقلي أو شرعي ، ولا حكم شرعي مع عقلي أو عادي فقد أخطأ التصور ، ومن طلب من الشرع أن يعرفه على الحكم العادي إلا بقدر ما يحتاجه الحكم الشرعي ، أو طلب من الشرع أن يعرفه بالحكم العقلي إلا الأحكام العقلية

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١ . (٢) هود : ٦١ .

<sup>(</sup>٣) لقيان : ٢٠ . (٤) الأعلى : ١٦ ، ١٧ .

<sup>(</sup>٥) مسلم (٤ / ١٨٣٦ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ٣٨ ـ باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا ...

<sup>(</sup>٦) الروم : ٧ .

التي تحتاجها إقامة الحجة على صحة الشرع فإنه يأتي البيوت من غير أبوابها ، نعم فقد يخرق الله الحكم العادي بمجزة أو كرامة لتقوم الحجة على الخلق أو ليزداد أهل الإيمان إيمانًا .

وهناك حالة من خرق العوائد تأتي استدراجًا لأصحابها كا يظهر على يد المسيح الدجال وذلك لا يكون إلا إذا كانت حجة الله على أصحاب ذلك قائمة بأنهم كاذبون في دعواهم .

إن معرفة هذه القضايا تأتي بالدرجة العليا من الأهية في قسم العقائد ولذلك أحببنا الإشارة إليها هنا مؤكدين ما مر معنا من قبل ، وبمناسبة أننا ضَبَّنَا هذا البابَ كلامًا عن المشوشات على المعجزات والكرامات والمعونات .

إن في المعجزات والكرامات حجة لله على خلقه ، ويشوش على ذلك في حق بعض الناس الخوارق التي هي من باب الاستدراج كا يظهر على يد المسيح الدجال ، وإنما جعل الله عز وجل هذا النوع من الخوارق ليبقى للعقل وللشرع دوره في الإثبات والنفي . فالاستقامة على الشرع شرط وجود الكرامة وإلا فهي استدراج ، وموافقة الدعوى للحكم العقلي شرط وجود الخارقة التي هي حجة لصاحبها ، فعندما يدعي المسيح الدجال الألوهية وهو أعور ، وهو جسد فدعواه تنقضها العقول ، فالعقول تثبت أن لله صفات الكال وأنه تنزه عن صفات الحال .

ومن ههنا كان هذا النوع من الخوارق تشويشًا على المعجزة والكرامة في حق الجاهلية والسفهاء ، وهناك مشوشات أخرى على المعجزات والكرامات :

فهناك الكهانة والتنجيم اللذان يشوشان على النبوءة والكشف ، واللذان هما أثر عن إيحاء الشياطين وإنما يُعْرَفُ أصحاب ذلك من الكذب وعدم الاستقامة .

ومن المشوشات على المعجزة والكرامة السحر ، وهناك فارق بين السحر والخارق : أن السحر يجري على مقتضى عالم الأسباب ، بينا المعجزة والكرامة خرق لعالم الأسباب .

ومن ههنا أدخلنا في هذا الباب فصولاً حول هذه المشوشات :

وقد وقع أهل الجاهلية في إسفافات خطيرة من جملتها قضية تحكيم الأزلام والطيرة التي تعني في النهاية تحكيم الجماد والطير في قرار الإنسان ، وقد أبدلنا الله بها الاستخارة فلا

أروع ولا أشرف .

ومن طبيعة الإنسان التفاؤل والتشاؤم ، ولذلك تأثيره على سلوك الإنسان وهو بشكل من الأشكال له علاقة بالتوكل ، فالتفاؤل يرافقه توكل والتشاؤم إضعاف للتوكل وضعف فيه .

والإنسان بطبيعته إذا أصابته مصيبة يفر إلى غيره فإذا كان الفرار إلى الله فما أحلاه ، وكما ولكنه يفر أحيانًا إلى عالم الأسباب ، فإذا كان فراره مقيدًا بالحكم الشرعي فلا حرج ، ومما يفر إليه الإنسان أن ينسب أشياء إلى عالم الأسباب ناسيًا خالقها ، ومما يفر إليه الإنسان التيمة والرُق ، فإذا فر إلى مباح شرعًا فذلك له وجهه وإلا فقد وقع في المحظور ، وقد أدخلنا هذه الأبحاث في هذا الباب لأن لها صلة بالعقائد .

ولا زال هذا الإنسان مجهولاً ، ولا زال بعض الناس لهم خاصيات ، ومن الخواص التي ذكرها الشارع خاصية العين ، ولورودها في كلام الشارع ولأن فيها جانبًا غيبيًا أدخلناها في هذا الباب .

وانتقال المرض من إنسان لإنسان ومن حيوان لحيوان أو من حيوان لإنسان أو من إنسان أو من أنسان أو من أنسان لحيوان مشاهد معروف ، ولكن هذه قضية متداخلة ومتسلسلة وخفية ولذلك أهدرها الشارع ، وعلى هذا نفهم قوله عليه الصلاة والسلام : « لاعدوى » (١) فليس المراد بذلك أن أحدًا لا يُعدي أحدًا برض فذلك منفي بالمشاهدة ومنفي في أحاديث أخرى لرسول الله أعدًا لا يُعدي أحدًا برض فذلك منفي بالمشاهدة ومنفي في أحاديث أخرى لرسول الله عليها ؛ وإنما المراد أن العدوى لا يترتب عليها حكم ولا مسألة ، ولالتباس هذا الأمر أدخلناه في العقائد .

وكان أهل الجاهلية ينذرون لأصنامهم وأوثانهم ، والنذر عبادة ، ثم إن النذر يعني في النهاية إنشاء لعبادة يوجبها الإنسان على نفسه ، وهي قضية يختلف فيها الحكم الفقهي بالحكم الاعتقادي ويقع فيها لبس قد يوصل إلى شرك أو إثم فأدخلنا موضوع النذر ههنا ، والبين

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰ / ۱۷۱ ) ۷۱ ـ کتاب الطب ، ۲۰ ـ باب لا صغر .

ومسلم ( ٤ / ١٧٤٢ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٣٣ ـ باب لا عدوى ولا طيرة .

بالله فيه معنى التعظيم لله واليمين بغيره فيه تعظيم لـذلـك الغير ، وفي كل الأحوال فـإن الأمر مرتبط بالعقائد بشكل من الأشكال وإن كانت تفريعات من مسائل الإيمان تـدخل في كتب الفقه ، فأدخلنا هذا الموضوع ههنـا .

فهذه موضوعات هذا الباب الذي أسميناه : مباحث عقدية :

السحر والكهانة والتنجيم وقطع نسبة الأشياء إلى الله والطيرة والفأل والشؤم والعدوى والعين والرُّق والنذور والأيمان وقد جعلناها في فصول ، وهذه هي فصول هذا الباب :

الفصل الأول: في بعض المشوشات الزائفة علي النبوة: السحر والكهانة والتنجيم.

الفصل الثاني: في نسبة الحادثات إلى الأسباب مقطوعة عن الله عز وجل.

الفصل الثالث: في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى وما يجري مجراها .

الفصل الرابع: في العين والتمائم والرُّق.

الفصل الخامس: في النذر.

الفصل السادس: في اليين.

\* \* \*



الفصل الأول في: بعض كه وسلط الزائفة على ببوق السخر والكهانة واللنجيم وفيه: مقدمة ونقول ونصوص



#### المقدمة

إذا أردت أن تقيم الحجة على الناس برسالات الرسل ، فإن من جملة ما تحتج به خوارق العادات التي تظهر على أيديهم أو معهم ، وهي التي تسمى بالمعجزات ومن جملة ذلك : إخبار الرسل عن مستقبل لم يقع فيقع كأ أخبروا فإذا ما احتججت على الناس بهذا فر بعض الناس من هذه الحجج : فتحدثوا عن السحر وعن الكهانة وعن التنجيم وكأنهم يعتبرون أن ما يظهر على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام هو من هذا القبيل .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَرُوا آيَةً يَعْرَضُوا وَيَقُولُوا سَحْرُ مُسْتَمْرٌ ﴾  $^{(1)}$  .

وغاب عن هؤلاء أن المعجزة لا دخل لعالم الأسباب بها ، أما السحر فهو جزء من عالم الأسباب ، عرفه من عرفه ، وجهله من جهله ، وكذلك قل فيا يحصل من غرائب بسبب رياضة روحية أو تدريبات خاصة ، فما هي إلا من عالم الأسباب ، أما المعجزة فليست كذلك ، ولذلك كان من المهم جدًّا أن يكون عند المسلم معرفة يفرق بها بين ما هو سحر وخارق للعادة سواء كان معجزة لرسول أو كرامة لولي ، كذلك من المهم جدًّا أن تكون عند المسلم معرفة يفرق بها بين ما هو كهانة أو تنجيم ، وبين ما هو نبوءة نبي ، فنبوءات الأنبياء حق خالص فما أخبروا به أنه واقع ، فإنه كائن حتمًا ، أما الكهانة والتنجيم فإنها يختلط فيها الحدس والتوسم والكذب والاحتمال ، فالفارق كبير بين وحي هو أثر عن علم الله المحيط ، وبين إيحاءات الشياطين وهواجس الكاذبين ، وإذا صَدَق الكاهن يـومًا فهي مرة مختلطة بأكاذيب ، وهي إما بالحدس أو من باب إلقاءات الشياطين الذين قد يسمعون الكلمة من الملائكة حال استراقهم السمع فيخلطون بها ما يخلطون .

المهم أن يكون عند المسلم معرفة يميز بها بين ما هو سحر وتنجيم وكهانة ، وبين ما هو معجزة وكرامة ونبوءة صادقة ، والإسلام إذ ذكر المعجزة والكرامة ، وأنباء الغيب لم ينف أن يكون هناك سحر وكهانة وتنجيم ، إلا أنه حرم السحر والكهانة والتنجيم ، وحرم على المسلم أن يكون ساحرًا أو يتبع الساحر أويصدق الكاهن والمنجم ، ومن ههنا فإن التعرف

<sup>(</sup>١) القمر: ٢.

على السحر والكهانة والتنجيم له ثلاثة آثار عملية .

الأثر الأول : التمييز بين ذلك ، وما يصدر عن الأنبياء والأولياء .

الأثر الثاني : ينأى المسلم بنفسه أن يدخل في دائرة دعاوى السحرة والكهنة والمنجمين .

الأثر الثالث: أن يعتقد أن السحر والكهانة لها وجودها ، فلقد نص القرآن في أكثر من مكان على أن للسحر وجودًا قال تعالى : ﴿ يعلّمون الناس السحر ﴾ (١) ، والكهانة ذكرت في السنة النبوية وإذا كان الأمر كذلك فقد عقدنا هذا الفصل ليكون المسلم على ذكر لهيذه الأمور ، وهذه نقول ونصوص تشير إلى بعض ما ذكرناه :

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٠٢ .

نُقولً

في :

## السحر والكهانة والتنجيم

قال فريد وجدي في دائرة معارفه عن السحر:

... قال العلماء هو ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشياطين مما لا يقدر عليه الإنسان .

قال ابن خلدون في مقدمته : هو علم بكيفية الاستعدادات ، تقتدر النفوس البشرية به على التأثيرات في عالم العناصر ...

ولما كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضرر ولما يشترط فيها من الوجهة إلى غير الله من كوكب أو غيره ؛ كانت كتبها كالمفقودة بين الناس إلا ما وجد في كتب الأمم والأقدمين فيا قبل نبوة موسى عليه السلام مثل النبط والكلدانيين ، وكانت هذه العلوم في أهل بابل من السريانيين والكلدانيين ، وفي أهل مصر من القبط وغيرهم ، وكان لمم فيها التآليف والآثار ، ولم يترجم لنا كتبهم فيها إلا القليل مثل الفلاحة النبطية من أوضاع أهل بابل فأخذ الناس منها هذا العلم ، وتفننوا فيه ووضعت بعد ذلك الأوضاع مثل مصاحف الكواكب السبعة وكتاب طمطم الهندي في صور الدرج والكواكب وغيرهم .

[ و ] اعلم أن وجود السحر لامرية فيه بين العقلاء من أجل التأثير الذي ذكرناه وقد نطق به القرآن ، قال الله تعالى : ﴿ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴾ (١) .

وقد شاهد الأوربيون أن في الأقيانوسية عقيدة تأثير الساحر على الإنسان منتشرة كل

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٠٢ .

الانتشار ، ويكفيه للاستيلاء عليه أن يملك خصلة من شعره أو أي قطعة من جسمه وقد لا يعوزه غير خرقة كانت له .

وللسحرة في أفريقيا شأن يذكر ؛ فأين يتوجه السائح يجد الساحر معتبرًا كأنه شخص إلهي عنده الأسرار الملكوتية يشفي من الأمراض ويطرد المردة والجنة وينزل الأمطار على الأماكن المجدبة . فلا يتحول ملك الصقع الذي هو فيه لحاربة عدو أو لسكنى جهة أو للبحث عن أنعام ضالة إلا استشاره ، وجعل رأيه متنزلا من حكيم حميد ، ويدعونه هناك مانجانا أو نيانجا .

[و] تكثر عند الأفريقيين التائم والتعاويذ والطلاسم فإنهم يعزون لها أمورا خارقة للعادة تحفظ من الحسد وتشفي من الأمراض وتجلب الرزق وتوجب الحبة والانعطاف فإذا بدا لأحدهم أن طلسا أخطأ غرضا ولم ينتج النتيجة المنتظرة منه لا يشك في أصله ولا يزيد على أن يبدله بسواه معتقدًا فيه العقيدة عينها التي كانت عنده لسابقه .

ولما احتل الإسبانيون أمريكا وجدوا للسحر الاعتبار نفسه الذي لأمثالهم في جميع بقاع الأرض . رأوهم منقطعين في الفيافي يأوون إلى الغيران صائمين متقشفين محافظين على رسوم محدودة من الرياضة النفسية يزعمون أنها أوصلتهم إلى مناجاة الأرواح والتسلط على نواميس الطبيعة .

ورأوا أن للسحرة في أمريكا الشالية اطلاعًا واسعًا على خواص النباتات ، فكانوا يصفونها للأمراض الختلفة ، وكانوا يزعمون أنهم بالتأثير على صورة الشخص أو تمثاله ينتقل ذلك التأثير إلى صاحب الصورة أو التمثال فيضره أوينفعه كا يريد الساحر .

وقد دلت الخطوطات المصرية القديمة التي وجدت على ورق البردى أن السحر كان له في مصر الاعتبار الأعلى عند جميع الطوائف حتى رُتبت لـه رسوم وطقوس وجعلت لـه وظائف يقوم بها رجال الدين .

[ و ] الأمم التي تعتبر أنبغ الأمم في السحر والنجامة هم الكلدانيون .

وقد ذكر القرآن الكريم السحر في مواضع كثيرة وقد مضى متقدمو الأمة معتقدين

وجوده وأنه من العلوم السرية التي يتحصل عليها بالرياضة وغيرها . ومال بعضهم وكثير من المتأخرين إلى زع أن السحر سرعة في اليد وصناعة في التويه وليس لها سبب مما وراء الطبيعة . وهو قول ليس له دليل يسنده ، كا أنه ليس لنا دليل على إثبات السحر إلا ما نص عليه القرآن ، ثم ما نقرؤه في كتب الخوارق التي ظهرت في أوروبا من منذ تسعين سنة باسم اسبرتزم وغيره مما يرينا جليا أن هنالك عالما روحانيًا وفيه من الكائنات ما لا نتصوره وأننا نستطيع أن نناجي تلك الكائنات وتناجينا بوسائل خاصة . ومتى كان هذا ممكنا وتقرر أن الوجود عامر بالآيات المغيبة عنا فلا يبعد أن يكون السحر تابعا لقوى روحانية وأنه ليس بمجرد صناعة أو سرعة في يد الساحر . اه .

### وقال فريد وجدي في دائرة معارفه عن التنجيم:

قال العلامة ابن خلدون في مقدمته:

هذه الصناعة يزعم أصحابها أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة .

ثم إنه يشترط مع العلم بقوى النجوم وتأثيراتها مزيد حَدْسٍ وتخمين وحينئذ يحصل عنده الظن بوقوع الكائن .

وقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع ، وضعف مداركها مع ذلك عن طريق العقل مع مالها من المضار في العمران الإنساني بما تبعث في عقائد العوام من الفساد ، إذا اتفق الصدق من أحكامها في بعض الأحايين اتفاقًا لا يرجع إلى تعليل ولا تحقيق فيلهج بذلك من لا معرفة له ويظن اطراد الصدق في سائر أحكامها وليس كذلك فيقع في رد الأشياء إلي غير خالقها . ثم ما ينشأ عنها كثيرًا في الدول من توقع القواطع وما يبعث عليه ذلك التوقع من تطاول الأعداء والمتربصين بالدولة إلى الفتك والثورة ، وقد شاهدنا من ذلك كثيرًا فينبغي أن تحظر هذه الصناعة على جميع أهل العمران لما ينشأ عنها من المضار في الدين والدول .

ولكن لا يجوز لنا الانتقال من هذه المادة حتى نورد تاريخ علم التنجيم من المصادر

الأوربية ليكون المبحث تامًّا من كل وجه فنقول :

يطلق التنجم عند الأوربيين على صناعة الإنباء بالحوادث المستقبلة من النظر في الكواكب والحوادث العلوية . وقد رأى العلماء الباحثون في أساطير كل أمة أقوالا عن هذه الصناعة وإن لم تكن بالغة من الإتقان مبلغًا يرفعها إلى درجة العلوم المقررة . أول أمة وقت هذا العلم إلى درجته المعروفة هي أمة الكلدانيين ، ثم أخذه عنهم المصريون الأقدمون وعن هؤلاء أخذه اليونان فنقله عنهم الهنديون والرومانيون . وانتقل هذا العلم من العالم القديم إلى القرون الوسطى ، واشتغل به ناس كثيرون وعكفوا عليه وما زال آخذًا من الأذهان محلا إلى القرن الماضي حيث انتشرت العلوم الكونية وعرف الناس حقائق الأجرام الساوية فقل الاشتغال به وكاد يزول لولا أن العالم لا يخلو في كل زمان من رؤوس لا ترى لها لذة إلا في التسك بكل قديم وإن ناقض العقل والحس معًا ، ولا تزال هذه الصناعة تأوي النظر فيه وتأويله وتوجيهه كل مذهب ويلتسون لقائليه الأعذار مها كذبتهم الحوادث في النظر فيه وتأويله وتوجيهه كل مذهب ويلتسون لقائليه الأعذار مها كذبتهم الحوادث حتى إننا لنرى أن من الناس من يسهل عليه أن يتهم عقله في فهم أقوال أولئك الأفاكين ولا يسهل عليه أن يتهمهم بالإفك .

على أن مبنى هذه الصناعة ظاهر البطلان ، لا يحتاج إلى إطالة بيان ، وذلك أن أكثر الأقدمين كانوا يؤلمون الكواكب ويعبدونها وكانوا يتخيلون أن لكل منها نصيبًا من إدارة الكون ، وكان الكلدانيون والمصريون من أكثر الأمم تشبئًا بهذه العقيدة ، فلا عجب أن تكون صناعة التنجيم نتيجة لازمة لهذه العقائد الباطلة ، فما دامت الكواكب آلهة وأبناء آلهة وأن لها أرواحا وحياة وتصريفا في الكون فما الذي يمنع من تعرف إرادتها ، بوجهة حركاتها ، أو بوقت اقترانها بسواها ، فلما جاء الإسلام وأسقط الآلهية الخيالية والحسية وقرر عبادة الخالق الحق وحده لم يبق لصناعة التنجيم مجال لأن طبيعة الإسلام تنافي التأثير لغير الله اهـ

### وقال فريد وجدي في دائرة معارفه عن الكهانة:

والكهانة هي استخدام الجن في معرفة الأمور المغيبة ، وقد كانت هذه الصناعة معروفة عند العرب فكان إذا ناب أحدهم أمر يريد معرفة دخيلته أو مستقبله منه ذهب إلى الكاهن

فأخبره بما يهمه منه . وكان لكل كاهن منهم صاحب من الجن يحضر إليه فيخبره بما يريد ، وليس هذا الاستخدام ببعيد عن العقل ؛ فإن ما يحصل في أوروبا من استحضار الأرواح يسهل فهمه على الباحثين اهد .

### وقال البغوي في شرح السنة:

« فالكاهن : هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ، ويدّعي معرفة الأسرار ، ومطالعة علم الغيب ، وكان في العرب كهنة يدّعون معرفة الأمور ، فنهم من كان يزعم أن له رئيسًا من الجنّ ، وتابعة تُلقي إليه الأخبار ، ومنهم من كان يدّعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه . والعرّاف هو الذي يدعي معرفة الأمور بقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها ، كالمهروق من الذي سرقها ، ومعرفة مكان الضالة ، وتُتهم المرأة بالزنى ، فيقول : من صاحبها ، ونحو ذلك من الأمور . ومنهم من يسمي المنجّم كاهنًا » اه .

وقال البغوي في شرح السنة (١) مثبتًا السحر وإمكانية تأثيره على أجساد الأنبياء وأن ذلك لا يترتب عليه ضرر في مهات الرسل:

قَالَ الله سَبُحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ ﴾ (٢) وَقَالَ جَلُّ ذِكْرَهُ : ﴿ وَلا يُفْلِعُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (٢) وَقَالَ سَبُحَانه وَتَعَالَى : ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاقَاتِ فِي العَقَدِ ﴾ (٤) . وقَالَ سَبحَانه وَتَعَالَى : ﴿ يُخَيِّلُ إليْهِ مِنْ سِحْرِهِمِ أَنُها تَسْعَىٰ ﴾ (٥) .

فنفئ السحر جهل ، والرد على من نفاهُ لغوَّ وفضلٌ .

فأما ما زعموا من دخول الضرر في الشرع بإثباته ، فليس كذلك ، لأن السحر إنما يعمل في أبدان الأنبياء ] وهم بشرّ يجوز عليهم من العلل والأمراض ما يجوز على

<sup>(</sup>١) شرح السنة ( ١٢ / ١٨٤ ) . (٢) البقرة : ١٠٢ -

<sup>(</sup>۲) طه : ۱۹

 <sup>(</sup>٤) الفلق : ٤ . (والنفائات) : السواحر تنفث ، أي : تتفل بلا ريق .

<sup>(</sup>٥) طه : ١٦ .

<sup>(</sup> يُغَيِّلُ ) : أي . يُشَبُّه ، والتحاييل : كل ما لا أصل له .

غيرهم، وليس تأثير السحر في أبدانهم بأكثر من القتل ، وتأثير السمّ ، وعوارض الأسقام فيهم ، وقد قتل زكريا وابنه وسمّ نبيّنا عَلِيّ بخيبر . فأما أمر الدين ، فإنهم معصومون فيا بعثهم الله جل ذكره ، وأرصدهم له ، وهو جلّ ذكره حافظ لدينه ، وحارس لوحيه أن يلحقه فساد أو تبديل ، وإنما كان خيّل إليه أنه يفعل الشيء من أمر النساء خصوصا ، وهذا من جملة ما تضمّنه قوله : ﴿ فيتعلمون منها ما يُفرقون به بين المرء وزوجه ﴾ (١) فلا ضرر إذًا يلحقه فيا لحقه من السحر على نبوته وشريعته والحمد لله على ذلك ، والسحر من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه ، ونفخه ، وهزه ، ووسوسته ، ويتلقاه الساحر بتعليه إياه ، ومعونته عليه ، فإذا تلقاه عنه ، استعمله في غيره بالقول والنفث في العقد ، وللكلام تأثير في الطباع والنفوس ، ولذلك صار الإنسان إذا سمع ما كره يحمى ويغضب ، وربا حُمَّ منه ، وقد مات قوم بكلام سمعوه ، وبقول امتعضوا منه ، ولولا طول الكتاب لذكرناهم . هذا كلام الخطابي في كتابه اه .

وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم (٢) ب

عمل السحر حرام ، وهو من الكبائر بسالإجماع ، وقد عده النبي عليه من السبع الموبقات ، ومنه ما يكون كفرًا ، ومنه ما لا يكون كفرًا ، بل معصية كبيرة ، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر ، كفر واستتيب منه ، ولا يقتل ، فإن تاب ، قبلت توبته ، وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر ، عزر ، وعن مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب ، بل يتحتم قتله كالزنديق ، قال عياض : وبقول مالك قال أحمد وجماعة من التابعين . اه .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٠٢ .

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم ( ۱۶ / ۱۷۱ ) .

#### نصوص

## في :

#### السحر والكهانة والتنجيم

حتى إنه لَيُخَيِّلُ إليه فَعَلَ الشيء وما فعلَه ، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي ، دعا الله على إنه لَيُخيَّلُ إليه فَعَلَ الشيء وما فعلَه ، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي ، دعا الله ودعاه ، ثم قال : « أَشَعَرْتِ يا عائشة ، أن الله قد أفتاني فيا استَفْتيتُه فيه ؟ » قلت : وماذاك يا رسولَ الله ؟ فقال : « جاءني رجلان ، فَجَلَسَ أحدُهما عند رأسي ، والآخر عند رجليًّ ، ثم قال أحدُهما لصاحبه : ما وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قال : مطبوب ، قال : ومن طَبَّهُ ؟ قال : لبيد بن الأعْصَم اليهودي ، من بني زُريق ، قال : فياذا ؟ قال : في مُشْطِ ومُشَاطَة وجُفِّ طَلْعَة ذَكَر ، قال : فأين هو ؟ قال : في بئر ذي قال : في بئر ذي أروان - ومن الرَّواة من قال : في بئر ذروان ، قال : وذروان : بئر في بني زُريق - فذهب النبي عَلَيْ في أناسٍ من أصحابه إلى البئر فنظر إليها ، وعليها نَخْل ، قال : ثم رجع إلى عائشة ، فقال : « والله لكأنَّ ماءَها نَقَاعَة أَلِنَّاء ، ولكَأنَّ نخلَها رُوسُ الشياطين » ، قلت : يا رسول الله ، أفاخرجتَه ؟ قال : « لا ، أمًا أنا فقد عافاني الله وشفاني ، وخشيتُ أن أَثَوَّ على الناس منه شَرًا ، وأمر بها فَدُفِنتُ » .

وفي رواية (١): كان رسول الله عَلَيْتُ سُحِر ، حتى كان يُرَى أنه يأتي النَّسَاءَ ولا يأتِيهنُّ . وفيها: رجل من بني زريق حليف ليهودي وكان منافقًا .

قال محقق الجامع : قال النووي في شرح مسلم : قال القاضي عياض : كل ما جاء في

١٤٣٦ ـ البخاري ( ١٠ / ٢٣٥ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٥٠ ـ باب السحر .

مسلم (٤/ ١٧١٩) ٣٩ ـ كتاب السلام ، ١٧ ـ باب السحر .

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠ / ٢٣٢ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٤٩ ـ باب هل يستخرج السحر؟ .

<sup>(</sup> مَطْبُوبٌ ) المَطْبُوبُ : الْمُسحُورُ ، سُمِّي بذلك تَفَاؤلا بالطُّبِّ الذي هو العِلاج ، كا قيل للَّديغ : سليم تَفَاؤلا بالسلامة .

<sup>(</sup> جَمْنَا طَلْعَةُ ) الجَفُّ : وعاءُ الطُّلْعِ وغشاؤه "ذي يَكنُّه

<sup>(</sup> أَثُوَّرَ ) بَعْنِي : أَثْيَرُ ، أَي : أَظْهِرُ وأُهِّيِّجُ .

الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر ، لا لخلل تطرق إلى العقل ، وليس في ذلك ما يدخل لبسًا على الرسالة ولا طعنًا لأهل الضلالة ، قال : وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه ، لا على عقله وقلبه واعتقاده .

157٧ - \* روى النسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : سَحَرَ النبيِّ عَلَيْتُهُ رجلً من اليهود ، فاشْتَكَى لذلك أيامًا ، فأتاه جبريلُ فقال : إن رجلا من اليهود سَحَرَكَ ، عقد لك عَقدًا في بِئرِ كذا وكذا ، فأرسل رسولُ الله عَلَيْتُهُ فاستخرجها فَحلَّها ، فقام رسولُ الله عَلِيْتُهُ كَانَها أُنْشِطَ من عِقَالٍ ، فما ذكر ذلك لذلك اليهوديّ ولا رآه في وجهه قط .

أقول : والظاهر أن هذه حادثة أخرى غير التي ذكرتها الروايةُ السابقةُ .

١٤٣٨ - \* روى مالك عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي عَلِيْ أَنّها أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا عَنْ دَبُرٍ مِنْهَا ، ثُمَّ إِنَّ عَائِشَةَ مَرِضَتْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا سِنْدِي ، فَقَالَ : إِنّكِ مَطْبُوبَة ، فَقَالَتْ عَائشَة : مَمْ طَبَّبَنِي ؟ قال : امرأة مِنْ نَعْتِهَا كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَالَ فِي حَجْرِهَا صَبِي "، فَقَالَتْ عَائشَة : ادْعُ لِي فُلانة ، لِجَارِيَةٍ لَهَا تَحْدَمُهَا ، فَوَجَدُوهَا فِي بَيْتِ جِيرَانِ لَهَا ، في حَجْرِهَا صَبِي " قَد الْهُ عَلَيْتَ اللّه ، فَقَالَتْ لَها عَائِشَة : بَالَ ، فَقَالَتْ : حَتَّى أَغْسِلَ بَوْلَ هذَا الصّبِي "، فَغَسَلَتْهُ : ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ لَها عَائِشَة : وَاللّهِ اللّه عَنْ اللّه عَائشَة : وَاللّهِ السَحَرْتِينِي ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَتْ : لِمَ ؟ قَالَتْ : أَخْبَبْتُ العِثْقَ ، قَالَتْ عَائشَة : وَاللّهِ السَحَرْتِينِي ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَتْ : لِمَ ؟ قَالَتْ : أَخْبَبْتُ العِثْقَ ، قَالَتْ عَائشَة : وَاللّهِ السَحَرْتِينِي ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَتْ : لِمَ ؟ قَالَتْ عَمْرَة الْمُعْرَبِينِي ؟ فَقَالَتْ أَعْمَ مَنَ الرَّهِ اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الرّبَانِ ، فَمُ اللّهُ مِنْ الرّبَانِ الْعَنْ مَا مَاهَ اللّهُ مِنْ الرّبَانِ الْمُهَا اللّهُ مِنْ الرّبَانِ الْعَشَةُ مَا اللّهُ مِنَ الرّبَانِ الْمُصَلِّي مِنْ قَلْكُ أَبُورِ يَمُدُ بَعْضَهَا بَعْضَا ، فَ إِنّ لِكُ تُشْفَيْنَ ، فَشُفْيَتْ ، فَشُفْيَتْ ، فَشُفْيَتْ ، فَشُفْيَتْ » .

١٤٣٧ ـ النسائي ( ٧ / ١١٢ ) ٣٧ ـ كتاب تحريم الدم ، ٢٠ ـ سحرة أهل الكتاب .

وإسناده صحيح . ۱٤٣٨ ـ رواه مالك وإسناده صحيح .

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة للبغوي ( ١٢ / ١٨٩ ) : وهو مما انفرد بروايته أبو مصعب الزهري العوفي قاضي المدينة أحد رواة الموطأ عن مالك ، وقد قالوا : إن في موطئه زيادة نحو مائة حديث عن سائر الموطآت ، وهو من آخر الموطآت التي عُرضت على مالك رحمه الله .

أقول: إن كلام السندي لعائشة يدل على أن هناك ناسًا يكتشفون السحر والساحر، وقد وجد في البيئات الإسلامية من يحلون السحر إذا وقع بطريق مشروع، مثل هذا لا حَجْرَ عليه ولا إنكار فيه، وهناك فارق بين الساحر وبين من يحل السحر أو يكتشفه.

١٤٣٩ ـ \* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُمُ قال : « مَنِ اقْتَبِسَ عِلْمًا من النَّجوم اقْتَبِسَ شُعْبَةً من السَّحْرِ ، زاد مازاد » .

1810 - \* روى البخاري عن قَتَادة بن دِعَامة قال : خلق الله هذه النجوم لثلاث ، جعلَها الله زِينة للساء ، ورجوماً للشياطين ، وعلامات نهتدي بها ، فمن تأوّل فيها غير هذا ، فقد أخطأ حظه ، وأضاع نصيبة ، وتكلّف ما لا يعنيه ، وما لا علم له به ، وما عَجَزَ علمه الأنبياء والملائكة ، صلوات الله عليهم أجمعين .

وعن الرَّبِيع مثله ، وزاد : والله ما جعل الله في نجم حياةً أحد ولا رِزقَـهُ ولا موتَـه ، وإنما يَفْتَرون على الله الكذِبَ ، ويَتعلَّلون بالنجوم .

#### قال محقق الجامع:

ذكره البخاري تعليقاً ٦ / ٢١١ في بدء الخلق ، باب في النجوم إلى قوله : ولا علم له به ، قال الحافظ في « الفتح » : وصله عبد بن حيد من طريق شيبان عنه به ، وزاد في آخره : وإن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة ، من غرس بنجم كذا كان كذا ، ومن سافر بنجم كذا كان كذا ، ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير ، والأحر والأبيض ، والحسن و الدميم ، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من هذا الغيب . اهد .

أقول: إنما ترمى الشياطين بالشهب ، والشهب جزء من عالم النجوم ، فأطلق ههنا الكلُّ وأريد الجزءُ وذلك من باب قوله تعالى : ﴿ الذين قال لهم الناس إنَّ الناسَ قد جمعوا لكم

١٤٣٩ ـ أبو داود ( ٤ / ١٥ ) كتاب الطب ٢٢٠ ـ باب في النجوم .

وابن ماجه( ٢ / ١٣٢٨ ) ٢٣ ـ كتاب الأدب ، ٢٨ ـ باب تعلم النجوم .

وهو حديث حسن .

<sup>·</sup> ١٤٤٠ ـ البخاري ( ٦ / ٢٩٥ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ٣ ـ باب في النجوم ·

فاخشوهم فزادهم إيماناً ﴾ (١) .

# قال ابن الأثير:

( الرَّجوم ) جمع رَجْم ، وهو مصدر سُبِّيَ به ما يُرْجَم به ، ومعنى كونها رجوماً لهم : أن الشهب التي تنقضُ لرمي الشياطين ، منفصلة من نار الكواكب ، لا أنهم يرجمون بالكواكب أنفسها ، لأنها ثابتة في الفَلَك على حالها ، وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار ، والنار ثابتة في مكانها . اه .

أقول: ليس شرطاً أن تكون الشهب منفصلة عن الكواكب المرئية ، بل قد تكون قطعًا من كواكب منفجرة ، والمعروف أن في مجموعتنا الشمسية كوكبًا متفجرًا أضحت أجزاؤه مبعثرة ، وموقعه بين المريخ والمشترى .

الما الله عن بعض أزواج رسول الله عن بعض أزواج رسول الله عن بعض أزواج رسول الله عن النبي عَلِيْتُم قال : « مَن أتى عرَّافًا فسأله عن شيءٍ فصدَّقه ، لم تُقبل لـه صلاةً أربعين يومًا » .

١٤٤٢ - \* روى الطبراني عن ابنِ عُمَرَ قال : قال رسول الله ﷺ : « من أتى عَرَّافًا لم تُقْبَلُ له صلاة أربعين ليلة » .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۷۳ .

ا ١٤٤١ - مسلم (٤ / ١٧٥١ ) ٣٦ ـ كتاب السلام ، ٣٥ ـ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان . (عَرَّاقًا ) العَرَّافُ كالكاهن ، وقيل : هو الساحر .

١٤٤٢ ـ مجمع الزائد ( ٥ / ١١٨ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات .

١٤٤٣ ـ أبو داود ( ٤ / ١٥ ) كتاب الطب ، باب في الكاهن .

وأحمد (۲/۸۰۶).

والترمذي ( ١ / ٢٤٣ ) كتاب الطهارة ، ١٠٢ ـ باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض .

أقول: هناك ناس لهم صلة بجن مؤمنين ، فهؤلاء يمكن أن يعرفوا بواسطة هؤلاء الجن بعض أحداث وقعت ، فإذا ثبت صدقهم فإن هؤلاء لا يدخلون في باب الكهانة والعرافة وما يقدمونه من خدمات ليس بستنكر إذا كانوا لا يُلَبِّسون على الناس ، ولا يقربون عرمًا ، وأمرهم مستقيم ولا يستعملون وسيلة حرمها الشارع .

الله الله الأمر في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن سلسلة قضى الله الأمر في السماء ضَرَبَت الملائكة بأجنحتها خُضْعانًا لقوله ، كأنه سلسلة على صَفْوَانٍ ، فإذا فُزِعَ عن قُلُوبهم ، قالوا : مَاذَا قال رَبُّكُمْ ؟ قالوا : الحَقَّ ، وهو العليُّ الكَبيرُ ، فَيسْمعها مُسْتَرِقُ السَّمع ـ ومُستَرِقُو السمع هكذا ، بعضه فوق بعض العليُّ الكَبيرُ ، فَيسْمعها مُسْتَرِقُ السَّمع ـ ومُستَرِقُو السمع هكذا ، بعضه فوق بعض ووصف سفيان بكفة ، فحَرَّفها ، وبَدَّد بين أصابعه ـ فَيسمعُ الكلمة ، فيلقيها إلى من تحته ، حتى يُلقيها على لِسان السَّاحر أو الكاهن ، فرربًا أدركها الشهابُ قبل أن يُلقيها ، وربما ألقاها قبل أن يُدْرِكَه ، فَيكذِبُ معها مائة كَذْبَةٍ فيقال : أليس قد قال لنا يومَ كذا وكذا ، كذا وكذا ؟ فَيصَدَّقُ بتلك الكلمة التي سُمِعتْ من السماء » وذكر في رواية : قراءة مَن قَرأ ( فَرِّغَ ) وقال بنفيان عن عمرو : ( فُزِعَ ) قال : وهي قراءتنا .

أقول: إن الناقل إلى الكاهن هو شيطان من الشياطين ، وهو غير مؤمّن على النقل عن الملائكة أو غيرهم ، وهذا فارق كبير بين وحي الأنبياء وكهانة الكهّان ، وحي الأنبياء معصوم ، لأنه يصل إلينا بواسطة معصومين من الملائكة والنبيين ، وغير ذلك محله الاتهام

وابن ماجه ( ۱ / ۲۰۹ ) ۱ \_ كتاب الطهارة ، ۱۲۲ \_ باب النهي عن إتيان الحائض .
 والدرامي ( ۱ / ۲۰۹ ) كتاب الصلاة والطهارة ، باب من أتى امرأته في دبرها .

وهو حديث صحيح .

١٤٤٤ ـ البخاري ( ٨ / ٥٣٧ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ١ ـ باب ﴿ حتى إذا فُزْعَ عَنْ قلوبهم قالوا ... ﴾ .

والترمذي ( ٥ / ٣٦٢ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٢٥ ـ باب ومن سورة سبأ . وقال حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup> خُضْعَانًا ) الخَاضِعُ : المُطيع المُنقَادُ الذليل ، وخُضْعانًا جمَّه .

<sup>(</sup> صَفَوَان ) العَبُّفُوانُ : الحجرُ الأملس .

<sup>(</sup> فَرُّعَ عَن قَلُوبِهِمْ ) أي : كُشِفَ عنها الفَرَعُ ، ومن قرأ ( فَرَّغَ ) بـالراء والغين المعجمـة ، أراد : فَرَّغَت قلوبُهم من الحوف .

<sup>(</sup> فَحَرَّفُها ) حَرَّفُها : أي أمَّالُها عن جهْتَهَا المستقية .

والتكذيب ، وقد يَصْدُقُ الكذوب .

1810 - \* روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قبالت : سئل رسولُ الله عَلَيْهُ عِن الكُمَّان ؟ فقال : « ليسُوا بشيءٍ » قالوا : يا رسولَ الله إنهم يُحَدِّثُونا أحيانًا بالشيء ، فيكون حقّا ؟ فقال رسولُ الله عَلِيْهُم : « تلك الكلمةُ من الحق يخطَفُها الجِنِّيُّ ، فيقذِفُها في أُذُن وَليَّه ، فيخِلطُون معها مائة كذبة » .

زاد في رواية (١) : « فَيُقَرِقُوها فِي أَذُن ِ وَليَّه كَقَرَقَرَةِ الدَّجاجة » .

وفي رواية <sup>(٢)</sup> « فيَقُرُّها في أُذن وَليَّه قرِّ الدَّجاجةَ » .

وفي رواية (٢) ، قالت : سألتُ أنا رسول الله ﴿ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤْلِثُمُ ... وذكرت مثله .

وللبخاري في رواية (٤) ، قال : « الملائكةُ تُحَدِّثُ في العَنَانِ ـ والعَنانُ : الغامُ ـ بالأمر يكون في السماء ، فتسمعُ الشياطينُ الكلمة ، فتقرُّها في أَذُن الكاهن كا تَقُرُّ

<sup>1840</sup> ـ البخاري (١٠ / ٢١٦ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٤٦ ـ باب الكهانة .

مسلم (٤/ ١٧٥٠) ٣٩ ـ كتاب السلام ، ٣٥ ـ باب تحريم الكهانة .

<sup>(</sup> الكَهَّانُ ) : جمع كاهن ، وهو الذي يُخبِرُ عن بعض المضرات فيصيبُ بعضًا ويُخطئُ أبعاضًا ، يَزْعُمُ أَنَّ الحِنَّ تخبره بذلك كما كان يفعله في الجاهليةِ شقَّ وسَطِيح ، وغيرهما من الكهان ، وهو مما أبطلـه الإسلام وحَرَّمـهُ ، ونهى عن الذهاب إليه ، واستاع كلامه وتصديقه بما يخبر به .

<sup>(</sup> يَخْطَفُها ) : أي : يَسلُبُها بسرعة .

<sup>(</sup> فيقذفها ) يَقْذِفُها : أي يُلقيها إليه .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٢ / ٥٣٥ ) ٩٧ ـ كتاب التوحيد ، ٥٧ ـ باب قراءة الفاجر والمنافق .

<sup>(</sup> كقرقرة الدّجاجة ) القرقرة : تَرْدِيدك الكلام في أَذُن الأَصَمِّ حتى يفهم كا يُستخرج ما في القَارُورَةِ شيئًا بعد شيء إذا أَفْرِغَتُ ، ومَنْ رواه كَفَرَّ الدجاجة ، أراد : صَوتَها إذا قطعته ، يقال : قَرْت الدجاجة تَقُرُّ قرَّا وقريرًا ؛ إذا قطعت صوبها ، فإن رَدّدته قيل : قَرقَرَت قَرقرَة ، ومنه صَرَّ الباب : إذا صَوَّت ، وصَرصَر البّازي ، لما في صوته من الترديد ، والمعنى : أن الجني يقذف تلك الكلة إلى وَلِيّه الكاهن فيتسامع به الشياطين ، كا تُؤذن الدجاجة بصوبها صَاحِبًاتِهَا فَتَتَجاوب ، ومن شأنها : أن الواحدة منهن إذا صَاحَت صَاحَ سَائِرُهن . قال الخطابي : ويجوز أن تكون الرواية « كقر الزّجَاجة » بالزّاي ، وتَعَضّدُها الرواية الأخرى « كا تقر القارورة » والقارورة : الزّجاجة . يقول : في الزجاجة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ملم (٤/ ١٧٥٠) ٣٩ ـ كتاب السلام ، ٣٥ ـ باب تحريم الكهانة .

<sup>(</sup>٣) مسلم : نفس الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦/ ٣٣٨) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ، ١١ ـ باب صفة إبليس وجنوده .

القَارُورَةُ ، فيزيدُون معها مائة كذبة » .

وفي أخرى له نحوه ، وزاد في آخره ، « من عند أنفُسهم » .

قال البغوي في شرح السُّنَّة في تفسير الخطف :

يخطفها الجنّي . أي : يأخذها ويستلبها بسرعة ، كا قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفُ الْحَطْفَة ﴾ (١) أي استَرَقَ السبع بسرعة اهـ .

أقول: لابد من التفريق بين ما هو إخبار عن المستقبل وبين ما هو إخبار عن حاصل ، وبين صلة إنسان مسلم بجني مسلم ، وبين صلة بالشياطين ، فصلة الإنسان المسلم بجني مسلم ثابتة وواقعة ، وقد يترتب عليها شيء من نفع .

<sup>(</sup>۱) الصافات : ۱۰ .

**١٤٤٦ ـ مسلم ( ٤ / ١٧٥٠ ) ٣٩ ـ كتاب السلام ،، ٣٥ ـ باب تحريم الكهانة .** 

والترمذي : ( ٥ / ٣٦٢ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٣٥ ـ باب ومن سورة سبأ .

وقال : حديث حسن صحيح .

وفي رواية (١): رجال من أصحاب رسول الله عَلَيْكَ » وزاد « وقال الله : ﴿ حتى إذا فَرْعَ عَن قُلُوبهم قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقّ وهو العليّ الكِبيرُ ﴾ (٢) .

وللترمذي (٢) في أخرى : أن ابن عباس قال : بينها رسولُ الله عَلِيْتُم جالس .... وذكر الحديث ، ولم يذكر فيه : عن رجل من الأنصار .

الفلا على عبد الله بن مسعود قالَ : من أتى كاهنًا أو عرافًا وتيقنَ بما يقولُ فقد كفر بما أنزل على مجمد على الله بن مسعود قالَ : من أتى كاهنًا أنزل على مجمد على الله بن مسعود الله بن مسعود على الله بن مسعود الله بن ال

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم (٤ / ٧٥١) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٣٥ ـ باب تحريم الكهانة .

<sup>(</sup>٢) سبأ : ٢٣ .

 <sup>(</sup>٣) الترمذي (٥ / ٣٦٣ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ، ٣٥ ـ باب « ومن سورة سبأ » . وقال : حديث حسن صحيح .
 ١٤٤٧ ـ المعجم الكبير : (١٠ / ٣٦ ) .

مجمع الزوائد : ( ٥ / ١١٨ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال فصدقه . وكذلك روايـة البزار ورجال الكبير والبزار ثقات .

الفصل الناني في: نسبة الحادثان إلى الرسباب مقطوعَ لم عن الله عزوم ال وفيه: مقدمة ونصر



#### مقدمة

الإيمان بالأسباب جزء من عقيدة المسلم . ولكن الجزء الآخر من عقيدة المسلم ألا يعتمد عليها ، فهذا ينافي التوكل ، وألا يجعل لها تأثيرًا فهذا يتنافى مع الإيمان بشهول تعلق الإرادة الإلهية بالحوادث وشمول تعلق القدرة الإلهية بما تعلقت به الإرادة ، وذلك قول بالقوة المودعة التي ذهب إليها المعتزلة وهو نوع شرك يصل بصاحبه إلى ضلال أو كفر ، ولذلك قال علماؤنا : من عطّل الأسباب فقد كفر ، ومن جعل لها تأثيرًا فقد أشرك .

فالمسلم لا ينفي ارتباط الأسباب ببعضها ولكن يعتقد أن كل ما جرى ويجري إنما هو بعلم الله وإرادته وقدرته ولذلك كان من أذكار المسلم : لا حول ولا قوة إلا بالله . وكنوذج على ماقلناه لنأخذ حادثة المطر ، فأن يتعرف الإنسان على احتالات نزول المطر فهذا شيء مُقرَّ والله عز وجل قال : ﴿ وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته ﴾ (١) ، ومن القديم كان العربي من خلال شمه للرياح ورؤيته للسحاب يدرك إمكانية نزول المطر ، فهذا جزء من عالم الأسباب لا اعتراض ولا إنكار بل ينبغي إثباته وقد طُوّرت في عصرنا وسائل لاستكشاف احتالات ما يجري ولكن ما تقدمه هذه الوسائل يبقى في حدود الاحتالات ، ولكن الشيء الذي يكل هذا التصور أن نعتقد أن ما يحدث هو بإرادة الله وعلمه وقدرته ، وأن إنزال المطر النافع هو أثر رحته وعنايته ، فن غفل عن ذلك مع صحة الاعتقاد فلا إثم عليه ، ومن اعتقد أنه لا تدخل لله في ما يجري ، ونسب ما يحدث إلى الأسباب قاطعًا إياها عن المسبب فهو ضال إن كان يقول بالقوة المودعة ، وكافر إن كان يؤمن بأنه لا دخل ابتذاءً عن المه فيا يجري .

وهذا موضوع مباحثه طويلة وأدلته كثيرة وقد وُفِّقَ أهل السنة والجماعة فيه للحق ، وضل عنه كثيرون ، وكنوذج على بعض ما ورد في هذا الشأن ما ورد في موضوع نزول المطر ، فالله عز وجل قال : ﴿ أَمْ تَرَ أَنَ الله أَنزَلَ مِن السّاء ماء ﴾ (٢) ، وقال ﴿ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابًا فيبسطه في الساء كيف يشاء ويجعله كسفًا فترى الودق يخرج

(٢) فاطر: ٢٧ .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٥٧ .

من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون \* وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين \* فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ الله يُزْجِي سَحَابًا ثَمْ يَوْلَفَ بِينَه ثَمْ يَجَعَلُه ركامًا فترى الوَدْق يخرج من خلاله وينزل من الساء من جبال فيها من بَرَد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ﴾ (١) .

ومن ههنا لفت رسول الله عليه النظر إلى أن المسلم يستقبل المطر بنسبته إلى الله كدأب المسلم في كل شيء ، وهذا لا ينفى الإيمان بعالم الأسباب .

وهذه نصوص في هذه المسألة تعرف منها موقف الإسلام بالقول بالأسباب ، وألا يجعل لها تأثيرًا بل المؤثر هو الله ، قال تعالى : ﴿ كُلْ يُومُ هُو فِي شَأَنْ ﴾ (٣) .

(٢) النور: ٤٣.

<sup>(</sup>١) الروم : ٤٨ ـ ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ألرحمن : ٢٩ .

#### النصوص

وفي رواية (١) النسائي قال : مُطِرَ الناسُ على عهد رسولِ الله عَلَيْظَ ، فقال : « أَلَم تَسَمِعُوا مَا قَال ربُّمُ الليلة ؟ قال : ما أَنْعَمْتُ على عبادي من نعمة إلا أَصْبَحَ طائفة منهم بها كافرين ، يقولون : مُطرْنا بِنَوء كذا ، ونَوْء كذا ، فأما من آمن بي وحَمدَني على سُقْيَاي ، فذلك الذي آمن بي ، وكفر بالكوكب ، ومن قال : مُطرْنا بنَوء كذا وكذا ، فذلك الذي كفر بي ، وآمن بالكوكب » .

# قال ابن الأثير:

( إثر سباء ) السماء هاهنا : المطر ، سُمِّي بذلك ، لأنه ينزل من السماء .

(النّوء): واحد الأنواء، وهي ثمان وعشرون منزلة ، ينزل القمر كلّ ليلة في منزلة منها ، ويسقط في الغرب كلّ ثلاث عشرة ليلة منزلة سع طلوع الفجر ، وتطلع أخرى مقابِلَها ، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة ، وكانت العرب تزع أن مع سقوط المنزلة ، وطلوع رقيبها : يكون مَطرّ ، فينسبون المطر إلى المنزلة ، ويقولون : « مُطرِنا بِنَوء كذا » وإنا سُمّي نوءًا ، لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ، ينوء نوءًا ، أي :

**١٤٤٨ ـ البخاري ( ٢ / ٣٢٣ ) ١٠ ـ كتاب الأذان ، ١٥٦ ـ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم .** مسلم ( ١ / ٨٣ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء .

وأبو داود (٤ / ١٦ ) كتاب الطب ، ٢٢ ـ باب في النجوم .

والموطأ ( ١ / ١١٢ ) ١٣ ـ كتاب الاستسقاء ، ٢ ـ باب الاستطار بالنجوم .

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٣ / ١٦٤ ) ١٧ - كتاب الاستسقاء ، ١٦ - باب كراهية الاستطار بالكوكب .

نهض وطلع ، وقيل : إن « النوء » : هو الغروب ، فهو من الأضداد ، قال أبو عبيد : لم نسمع في النوء أنه السقوط ، إلا في هذا الموضع ، وإنما غلّظ النبي عليه في أمر الأنواء ، لأن العرب كانت تنسب المطر إليها ، فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى ، وأراد بقوله : « مُطرنا بنوء كذا » أي : في وقت كذا ، وهو هذا النوء الفلاني ، فإن ذلك جائز ، فقد قيل : « إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أراد أن يستسقي ، فنادى بالعباس بن عبد المطلب : كم بقي من نَوْء الثريا ؟ فقال : إن العلماء بها يزعون أنها تعترض في الأفق سبعًا بعد وقوعها » فما مضت تلك السبع حتى غيث الناس ، وأراد عمر : كم بقي من الوقت الذي قد جَرَتِ العادة أنه إذا تم أتى الله بالمطر ، وأما قوله : « كافر بي » فيحتل أنه أراد به الكفر الذي هو ضد الإيمان ، ويحتل أنه أراد به الكفر الذي هو ضد الشكر ، يعني أنه كفر نعمة الله ، حيث نسبها إلى غيره .

وعلم النجوم المنهي عنه : هو ما يدّعيه أهل التنجيم من علم الكائنات والحوادث التي لم تقع وستجيء في المستقبل ، وأنهم يدركون معرفتها بتسيير الكواكب ، وانتقالاتها واجتاعها وافتراقها ، وأنَّ لها تأثيرًا اختياريًا في العالم ، فأما من يعرف من النجوم لمعرفة الأوقات ، والاهتداء بها في الطرقات ، ومعرفة القبلة ، وأشباه ذلك ، فليس به بأس . اهد .

1889 - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قبال : قبال رسولُ الله عَلَيْثُم : « أَلَمْ تَرَوُّا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُم ؟ قبال : منا أنعمتُ على عبادي من نعمة إلا أصبحَ فريقٌ منهم بها كافرين ، يقولون : الكوكبُ ، وبالكوكب » .

وفي رواية (١) : أنَّ رسولَ الله عَلِيَّةِ قال : « ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبحَ فريقٌ من الناس بها كافرين ، يُنْزِلُ اللهُ الغيثَ ، فيقولون : الكوكبُ كذا وكذا » .

وفي رواية النسائي (٢) ، قال : قال رسولُ الله عَلِيِّيِّ : « قــال الله عزوجل مــا أنعَمْتُ

١٤٤٩ ـ مسلم ( ١٠/ ٨٤ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٣٢ ـ باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء .

<sup>(</sup>١) مسلم : نفس الموضع .

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٣ / ١٦٤ ) ١٧ ـ كتاب الاستسقاء ، ١٦ ـ باب كراهية الاستطار بالكوكب .

على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين ، يقولون : الكوكب ، وبالكوكب ، .

180٠ \* روى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه قال : قال رسولُ الله عليه : « لو أَمْسَكَ الله القَطْر عن عباده خمس سنين ، ثم أرسله لأصْبَحَتْ طائفةً من الناس كافرين ، يقولون : سُقِينا بنَوءِ المِجْدَح » .

1601 - \* روى الطبراني عن العباس بن عبد المطلب قال : خرجت مع رسول الله عَلَيْكُمُ من المدينة فالتفت إليها فقال : « إن الله قد بَرَّأَ هذه الجزيرة من الشَّرُكِ ولَكَنْ أخافُ أن تُضِلَّهم النجومُ » ، قال : « يَنْزل الغيثُ فيقولونَ مُطرِّنا بنوء كذا وكذا » .

\* \* \*

<sup>1100</sup> ـ النسائي ( ٢ / ١٦٥ ) ١٧ ـ كتاب الاستسقاء ، ١٦ ـ باب كراهية الاستمطار بالكوكب .

وفي سنده عتاب بن حنين ويقال ابن أبي حنين : المكي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

<sup>(</sup> المِجْدَح ) : بكسر الميم : نجم يقال له : « الدَّبَران » وبعضهم يضم الميم .

١٤٥١ ـ مجمع الزوائد ( ٨ / ١١٤ ) . وقال : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط باختصار ، وإسناد أبي يعلى حسن .



الفضل الشالث في: الطيرة والفأل والشؤم والعروئ ومَا بحري بحراها وفيه: مقدمة ونصوص



#### المقدمة

للوهم تأثيره على الإنسان حتى قالوا: ما قادك شيء مثل الوهم. وكثيرًا ما تعصف الأوهام بالإنسان، فتخرجه من دوائر الطهأنينة والتعقل إلى دوائر القلق والحيرة والحَرَقِ، وجاءت شريعة الإسلام وأعطت الإنسان التثبت والتعقل والطهأنينة من خلال الذكر والتوكل والتشريع بحيث غدا حرًّا من تعبد الأوهام.

ومن مظاهر تعبد الإنسان للوهم أن يُحكِّم في تصرفاته الجمادات والحيوانات ، فترى أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام بأن يضعوا أقلامًا في شيء ما ، وبعض هذه الأقلام مكتوب عليها : نعم أو لا ، فإذا أراد الإنسان السفر أو غيره أدخل يده هو أو غيره فإذا خرج سهم يقول لـه : لا ، ترك ، وإذا خرج سهم يقول : نعم ، فعـل ، فهـذا مظهر من تحكيم الجـاد بالإنسان ، وكان من عاداتهم الطيرة التي نهى عنها الشرع ، ومن صورها : إذا أراد إنسان أن يسافر أو يعمل عملا أرسل الطير ، فإن رجعت عن يمينه تفاءل فأقدم ، وإن رجعت عن شهاله تشاءم وأحجم ، فهذا مظهر من مظاهر تحكيم الحيوان بالإنسان ، وعدا عن كون هذا وهذا استخفافًا في العقل البشري فهو كذلك تحكيم للوهم في إرادة الإنسان ، ولذلك تـأثيراتــه على أعصاب الإنسان وجسمه وقلبه ، ولا زال بعض الناس يفعلون شبيها بهذا فترى بعضهم يبحث عن حظه بضربة نرد أو بإلقاء علبة أو بغير ذلك من صور ، كلها تحوي فكرة تعبيـد النفس للوهم ، والتشاؤم كله تعبيد للنفس للوهم ، وما يترتب على ذلك من انعكاسات تظهر في أمراض نفسية شتى ، وما أكثر أمراض النفس التي تعد في عصرنا من اكتئاب إلى السويداء إلى الخوف إلى القلق وللتشاؤم دخل في هذه الأمراض ، وللعدوى دخل كبير في الوهم مع أنها حاصلة إلا أن كثرة الخشية من العدوى تورث التوهم الذي يؤدي إلى خلل مع علاقات الناس ، كما أنها قد تؤدي إلى شرور بين الناس خاصة إذا أخذ الناس يرفعون دعاوى على بعضهم بأن فلانًا أعداني ، أو أن إبل فلان أعدت إبلي ، وهي قضايا ظنية ، ومن الناحية الطبية ، فالعدوى في كثير من الأحيان إنما توجد إذا وجد عند الجهة الأخرى استعداد للعدوي .

ومن ههنا أقر الشارع العدوى كحقيقة ، وعلَّم الإنسان الاحتياط ولكنه أهـدر آثـارهـا ،

وهكذا عالج الإسلام الذي أنزله الله طبًا للإنسان في كل شيء ، عالج الوهم في حياة الإنسان وحرره من أن يتعبد للجادات أو الحيوانات أو للأوهام بأي شكل من أشكال التعبد والطاعة ، ومن ههنا حَرَّم الإسلام الاستقسام بالأزلام وحرم الطيرة وعالج التشاؤم وأهدر العدوى ، فلم يعلق عليها أية مسؤولية ، وأبدلنا بذلك كله توكلا على الله وطمأنينة قلب لقضائه ، واستخارة حيث تندب الاستشارة ، وحسن لقضائه ، واستخارة حيث تندب الاستشارة ، وحسن ظن في الخلق في محله ، وغير ذلك مما يكون عليه المسلم السوي في اعتقاده وأعماله وفي نفسه وقلبه وعقله ، وهذه قضايا لا يعرف قيمتها إلا من عرف كيف تتزق النفس بالأوهام عندما يكون إسلام أو عندما لا يكون إسلام ، لم يصل بعد إلى القلب فيجعله يستقر باليقين ، ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ (١) .

ولارتباط هذه المعاني بالعقيدة والإيمان فقد عقدنا هذا الفصل في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) الرعد : ٢٨ .

#### النصوص

النبيّ عَلَيْهُ عنه قال : إن النبيّ عَلَيْهُ عنه أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن النبيّ عَلَيْهُ قال : « لا عدوى ، ولاصفر ، ولا هامة » ، فقال أعرابيّ : يا رسول الله ، فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الظّبّاء ، فيأتي البَعير الأجْرَبُ ، فيدخل فيها فيُجْرِبُها كُلّها ؟ فقال : « فَمن أعْدَى الأولَ ؟ » .

قال البخاري : ورواه الزهريُّ عن أبي سلمة عن عبد الرحمن ، وسنان بن أبي سنان ، وفي رواية سنان وحده : بنحو ذلك .

وفي رواية لأبي سلمة (١) : أنه سمع أبا هريرة بعدُ يقول : قال النبيُّ عَلَيْكُ : « لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ على مُصِـحٍ » . وأنكر أبو هريرة حديثَ الأولِ ، قلنا : ألم تُحدَّثُ : أنه « لا عدوى ؟ » فَرَطن بالحبشية ، قال أبو سلمة : فما رأيتُه نَسِيَ حَديثًا غيرَه .

وفي رواية أخرى (٢) عن أبي سلمة : أن رسول الله على قال : « لا عدوى » وتحدث : أن رسول الله على قال الله على مصح » . قال الزهري : قال أبو سلمة : كان أبو هريرة بحدث بها كليها عن رسول الله على أن مصت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله : « لا عدوى » ، وأقام على أن « لا يُورِدُ مُمِرض على مصح » . قال : فقال الحارث بن أبي ذَبَاب ـ وهو ابن ع أبي هريرة ـ قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثًا آخر قد سكت عنه ، كنت تقول : قال رسول الله على إلى المحارث الله على الله على أن يعرف ذلك ، وقال : « لا يوردُ ممرض على مصح » . فَهاراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فَرَطن بالحبشية ، فقال للحارث : مصح » . فَهاراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فَرَطن بالحبشية ، فقال للحارث : ولعمري ماذا قلت ؟قال : لا ، قال أبو هريرة : إني قلت : « أُتِيتَ » . قال أبو سلمة : ولعمري ، لقد كان أبو هريرة بحدثنا : أن رسولَ الله على قال : « لا عدوى » . فلا

**١٤٥٢ ـ البخاري ( ١٠ / ١٧١ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٢٥ ـ باب لاصفر .** 

مسلم ( ٤ / ١٧٤٢ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٣٣ ـ باب لا عدوى ولا طيرة .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٠ / ٢٤١ ) ٧٦ كتاب الطب ، ٥٣ ـ باب لا هامة .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤ / ١٧٤٢ ) 79 - 2 كتاب السلام ، 79 - 1 باب لا عدوى ولا طيرة .

أدري : أُنسِيَ أبو هريرة ، أو نَسَخَ أحَدُ القولين الآخر ؟ .

وفي روايــة أخرى (١) قـــال : سمعت رسولَ الله ﷺ يقول : « لا طيرَة ، وخيرهــا الفأُلُ » . قيل : يا رسولُ الله ، وما الفألُ ؟ قال : « الكلمةُ الصالحةُ يسمعُها أحدُكم » .

وعند البخاري (٢) : أن رسولَ الله عَلَيْتُ قال : « لا عدوى ، ولا طبيرة ، ولا هامة ، ولا صفر » .

وله في أخرى <sup>(٣)</sup> زيادة : « وفِرَّ من المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ من الأَسد » .

وفي رواية لمسلم (٤): أن رسولَ الله عَلِيْلِيَّ قال: « لا عدوى ، ولا هـامـةَ ، ولا نَوْءَ ، ولا صفرَ » .

وفي أخرى (°): « لا عدوى ، ولا هامة ، ولا طِيرَة ، وأُحِبُّ الفأْلَ الصالحَ ».

قال أبو داود: قال بقيّة : سألت محمد بن راشد عن قوله: « ولا هامة » ؟ فقال: كان أهل الجاهلية يقولون: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة . وعن قوله: « ولا صفر » ؟ قال: كانوا يَسْتَشْئِمُونَ بدخول صفر ، فقال النبي عَلَيْتُم: « لا صفر » . قال: وسمعت من يقول: هو وَجَع يأخذ في البطن ، يزعون أنه يُعْدي . قال أبو داود: وقال مالك: كان أهل الجاهلية يُحِلُونَ صفرَ عامًا ، ويُحرِّمونه عامًا ، فقال رسولُ الله عليه . « لا صفر » .

( ولا هَامَة ) الهَامُ جمع هامَة ، وهو طائر كانت العرب تزع أن عِظَامَ الميت تصير هامةً فتطير ، وكانوا يقولون : إن القتيل تخرج من هامته ـ أي : رأسه ـ هامة ، فلا تزال تقول : الشُقُوني ، حتى يُقْتَلَ قاتلُه .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٠ / ٢١٢ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٤٣ ـ باب الطيرة .

ومسلم (٤/ ١٧٤٥) ٣٩ ـ كتاب السلام ، ٣٤ ـ باب الطيرة والفأل .

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٠ / ٢١٥ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٤٥ ـ باب لا هامة .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ۱۰ / ۱۰۸ ) ۷۱ ـ كتاب الطب ، ۱۹ ـ باب الجذام .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤ / ١٧٤٤ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٣٢ ـ باب لا عدوى ولا طيرة .

 <sup>(</sup>٥) مسلم (٤ / ١٧٤٦) ٢٩ - كتاب السلام ، ٣٤ - باب الطيرة والفأل .

( لا يُورِدُ مُمْرِض على مُصِحٍ ) المُمْرِض : هو الذي إبله مِرَاضٌ ، والمُصِحُ : الذي إبله صِحَاح ، فنهى أن يُورد صاحبُ الإبل المِراض إبله على إبل ذي الإبل الصحاح .

( فَرَطن ) الرَّطانَةُ : التكلُّم بالعجمية أي لغة كانت .

( فَمَارَاهُ ) الْمَارَاةُ والْمَجادَلةُ : الْمُحاصمة .

( أُتِيتَ ) أي : دُهِيت وتغيّر عليك حِسُّكَ ، فتوهمتَ ما ليس بصحيح صحيحًا .

(خَيْرُها الفَأْلُ) هو مثل أن يكون الرجل مريضًا ، فيسمعَ آخرَ يقول : يا سالم . أو يكون طالبًا ، فيسمع آخرَ يقول : يا واجد . فيقع في ظنه أن يَبْرأ من مرضه ، ويَجِد ضَالَتَه ، فيتوقَّع صحة هذه البشرى ، ويتنفَّس بذلك نفسه ؛ لأنه وقع من القائل على جهة الاتفاق ، تقول منه : تفاءَلْت ، والافتئال : افتعال منه ، فالفأل : فيا يُرجى وقوعه من الخير ، ويَحسن ظاهره ويَسُر ، والطّيرة : لا تكون إلا فيا يسوء ، وإنما أحب النبي عَيِّلِيًّ الفأل ؛ لأن الناس إذا أمّلُوا فائدة من الله ،ورَجَوْا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي : فهم على خير ، وإن لم يُدركوا ما أمّلوا ، فقد أصابوا في الرجاء من الله وطلب ماعنده ، وفي الرجاء لهم خير مُعجَل ، ألا ترى أنهم إذا قطعوا أملَهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر ؟ . فأمّا الطّيرة : فإن فيها سوء الظّن ، وقطع الرجاء ، وتوقع البلاء وقُنُوطَ النفس من الخير ، وذلك مذموم بين العُقلاء ، منهي عنه من جهة الشرع .

(ولا نَوءَ) النَّوْءُ: واحدُ الأنواء، وهي ثمانية وعشرون نجمًا، هي منازل القمر، تسقط كلَّ ثلاث عشرة ليلة ، منها منزلة من طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابِلَها ، فتنقضي هذه الثانية والعشرون مع انقضاء السنة ، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع نظيرها يكون مطرّ ، فَيَنْسُبُون المطر إلى المنزلة ، ويقولون : مُطرِنا بِنَوْء كذا ، وإنما سُمِّي نَوءًا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ، أي : طلع ونهض ، وقيل : إن النوء هو الغروب ، وهو من الأضداد ، قال أبو عبيد : ولم يُسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع .

وإنما غلَّظ النبيُّ عَلِيَّةٍ في أَمْر الأنواء ، لأن العرب كانت تَنْسُب المطر إليها ، فأمًّا مَن

جعل المطر من فعل الله عز وجل ، وأراد بقوله : مُطِرنا بنوء كـذا ، أي : في وقت كـذا ، وهو هذا النوء الفلاني ، فإن ذلك جائز .

# وفي معنى النوء قال البغوي في شرح السنة:

قوله: « ولا نَوءَ » أراد به ما كانت العرب تنسبُ المطر إلى أنواء الكواكب الثانية والعشرين التي هي منازل القمر، وتقول: مُطرنا بنوء كذا، فأبطل الشرعُ أن يكون بنوء النجوم شيء إلا بإذن الله ا. هـ.

أقول: لقد لاحظنا في الحديث الذي مرّ معنا إثبات العدوى ، ولذلك ورد: لايوردن مرض على مصح . كا رأينا أن فيه نفي العدوى ، والجمع بينها أن الشارع أثبت العدوى كواقع ، وطالب بالاحتياط منها ، ونفى أن يترتب على العدوى مسؤولية قضائية .

وقد مرّ في الحديث النهي عن التشاؤم بذكر ما جرت عادة العرب أن تتشاءم منه ، ومن ذلك التشاؤم من صفر ، وأبطل الحديث خرافة الهامة التي كانت موجودة عند العرب في الجاهلية ولا زالت بعض الشعوب تتشاءم حيث لا ينبغي التشاؤم ، ومن ذلك تشاؤم المجاهلية .

الله عنه ، قال : قام فينا رسول الله عنه ، قال : قام فينا رسول الله عنه ، قال : قام فينا رسول الله ، فما بال الله عنه ، قال : « لا يُعدِي شيءٌ شيئًا » . فقال أعرابيٌ : يا رسول الله ، فما بال الإبل يأتيها البعير الأجرب الحشفة بذنبه فيُجرِبُها كلّها ؟ فقال رسول الله عَلِيّة : « فَمَنْ أَجربَ الأولَ منها ؟ ألا لا عَدوى ولا صَفَر ، إن الله خَلَقَ كلَّ نَفْسٍ وَكَتَبَ حياتها وَرزقُها ومصائبها ومحابّها » .

1808 - \* روى مسلم عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه ، عن أبيه قبال : كان في وَفْدِ تَقِيفِ رجلٌ مجذوم ، فأرسل إليه النبي مِؤْلِينٍ : « إنَّا قد بايَعناك ، فارْجع \* » .

**١٤٥٣ ـ** الترمذي ( ٤ / ٤٥٠ ، ٤٥١ ) ٣٣ ـ كتاب القدر ، ٩ ـ باب ما جاء لا عدوى .وهو حديث حسن . قال ابن الأثير :

<sup>(</sup> يُغْدِي ) : أعدى المريض : إذا تجاوز من واحدٍ إلى آخر ، كما يتعدى الجَرَبُ .

١٤٥٠ ـ مسلم ( ٤ / ١٧٥٢ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٣٦ ـ باب اجتناب المجذوم ونحوه .

أقول : هذا الحديث أحد الأدلة على أن العدوى ثابتة بالشرع ، وإنما المنفي هو إثبات المسؤولية المادية بسببها .

1600 - \* روى الطبراني عن ابنِ عباس قال : قال رَسولُ الله عَلَيْلَةِ : « لا عدوى » . فقال أعرابي : يا رسول الله فإنّا نأخذ الشاة الجربة فنطرحُها في الغنمِ فتجرَبُ . فقال رسول الله عَلَيْةِ : « يا أعرابي من أجرب الأولى » .

1٤٥٦ - \* روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن رسولَ الله ﷺ قال : « الطّيرةُ شِرْكٌ » ـ ثلاثًا ـ « وما منّا إلّا ، ولكنَّ الله يُذهبُه بالتوكل » .

وفي رواية الترمذي (١) قال : قال رسولُ الله عَلَيْتُم : « الطّيرة من الشَّرْك ، وما مِنَّا إلا ، ولكنَّ الله يَذْهبه بالتوكل » .

ورواه أيضًا ابن حبان (٢) .

(الطّيرة) ما يُتَشَاءم به من الفأل الرديء وغيره ، واشتقاقها من الطّير ، وكانت العرب تتطيّر من الغراب والأخيل ونحوها من الطّير ، وتتشاءم به ، وترى أن ذلك مانع من الخير ، فنفى الإسلام ذلك ، وقال : « ولاطيرة » : وهو مصدر ، كالتّطيّر ، تطير الرجل تطيّرًا وطيرة ، كا قالوا : تَخيّرت الشيء تَخيّرًا وخيرة ، ولم يجىء من المصادر على هذا القياس غيرها .

وقال البغوي في شرح السنة مبينًا ماهية الطيرة :

وذلك أن العرب كانت تتطير ببروح الطير وسنوحها ، فيصدهم ذلك عما يَموه من مقاصدهم ، فأبطل النبي عَلِيلَةٍ أن يكون لشيء منها تأثير في اجتلاب نفع ، أو ضر ، ويقال :

<sup>1200</sup> ـ المعجم الكبير : ( ١١ / ٢٢٨ ) .

مجمع الزوائد : ( ٥ / ١٠٢ ) وقال : رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال بعضها رجال الصحيح .

**١٤٥٦ ـ أبو** داود ( ٤ ′. ١٧ ) كتاب الطب ، باب في الطيرة .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤/ ١٦٠ ، ١٦١ ) ٢٢ ـ كتاب السير ، باب ماجاء في الطيرة وقال : هـذا حـديث حسن صحيح

<sup>(</sup>۲) الإحسان بترتيب ابن حبان : (۷/ ۱٤۲) .

الطيرةُ أن يخرج لأمر ، فإذا رأى ما يحبُّ ، مضى ، وإن رأى ما يكره انصرف ، فأما ما يقع في قلبه من محبوب ذلك ومكروهه ، فليس بطيرة ، إذا مضى لحاجته ، وتوكل على ربه . قال ابن عباس : إن مضيت ، فتوكل ، وإن نكصت فتطير . وقال إبراهيم : قال عبد الله : لا تَضرُّ الطِّيرةُ إلا من تطير . اه .

( وما مِنًا إلا ) في هذا الكلام محذوف ، تقديره : وما منًا إلا ويَعْتَريه التَّطَيَّر ، ويسبق إلى قلبه الكراهة له ، فحذف ذلك اختصارًا واعتادًا على فهم السامع ، وقد جاء في كتاب الترمذي : أن هذا من كلام ابن مسعود ، وليس من الحديث ، والله أعلم .

۱٤٥٧ - \* روى أحمد عن بُريْدَة رضي الله عنه ، أن رسولَ الله ﷺ كان لا يَتَطيَّرُ من شيء ، وكان إذا بَعَثَ عامِلاً سألَ عن اسمهِ ؟ فإذا أَعْجبَهُ فَرحَ به ، وَرُبِّي بِشْرُ ذلك في وجهه . وإن كَرِه اسمَهُ رُبِّي كَرَاهِيةُ ذلك في وجهه .

# قال ابن الأثير:

( بِشْرُ ) البِشْرُ : طَــلاقَــة الــوجــه وأَمــاراتُ الفرح التي تظهر على الإنســان عنـــد رؤيـــةِ ما يَسُرُّ ، أو ساعه . ا هــ .

قال البغوي : وينبغي للإنسان أن يختار لولده وخدمه الأسماء الحسنة ا . هـ .

١٤٥٨ - \* روى مسلم عن مُعَاوِيَة بْنِ الحَكَمِ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : مِنَّا رِجَالً يَتَطَيَّرُونَ ؟ قَالَ : « ذَلِكَ شَيءٌ تَجِدُونَهُ فِي أَنْفُسِكُمْ ، فَلا يَصُدَّنَّكُم » . قَالَ : قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالً يَخُطُّونَ . وَمِنَّا رِجَالً يَخُطُّونَ . قَالَ : « خَطَّ نَبِيٍّ ، فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ عَلِمَ » . قَالَ : « خَطَّ نَبِيٍّ ، فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ عَلِمَ » .

١٤٥٧ \_ أحد ( ٥ / ٣٤٧ ) .

وأبو داود ( ٤ / ١٩ ) : كتاب الطب ، ٣٤ ـ باب في الطيرة .

١٤٥٨ - مسلم (١/ ٢٨٢) ٥ - كتاب المساجد ، ٧ - باب تحريم الكلام في الصلاة .

### قال البغوي في شرح السنة في تفسير قوله عليه السلام « يخطون »:

قال الخطابي : فقد يحتل أن يكون معناه : الزجر عنه ، إذ كان من بعده لا يوافق خطه ، ولا ينال حظه من الصواب ؛ لأن ذلك إنما كان آية لـذلك النبي ، وعَلَمَا لنبوته ، فليس لمن بعده أن يتعاطاه طمعًا في نيله والله أعلم . روي عن طاووس قال : سمعتُ ابن عباس يقول : إن قومًا يحسِبون بأبي جادٍ ، وينظرون في النجوم ، وما أرى لمن فعل ذلك من خلاق اه. .

أقول: أبي جاد: المراد بها الأحرف الأبجدية نسبة إلى ( أبجد هوز ) والمعروف أن العرب تعطي لكل حرف منها عددًا ، وبعض الناس يحسبون أعداد الأحرف لشيء ما وعلى ضوء ذلك يقدمون أو يحجمون . وهذا الذي نهى عنه ابن عباس وسفّه أهله لأنه تحكم وتحكيم لغير العاقل ، وهو في الأصل شيء غير معقول المعنى ولم يأت به شرع .

۱٤٥٩ - \* روى البخاري ومسلم ، عن أنسِ بن مالكِ رضي الله عنه ، أن رسولَ الله ﷺ قال : « كُلُمَةٌ قال : « كُلُمَةٌ قال : « كُلُمَةٌ طيّبة » .

وروى البخاري مثله ، وقال (١) : « ويعجبني الفأْلُ الصَّالحُ : الكلمةُ الحسنةُ » .

وروى مسلم مثله ، وقال (٢) : « و يُعجبني الفأْلُ : الكلمة الحَسنةُ ، الكلمة الطيبةُ » .

## قال ابن الأثير:

( لا عَدْوَى ) يقال : أعداه المريض : إذا أصابه منه بِمُقَارَنْتِهِ ومُجَاوَرَتِهِ أو مُؤاكَلَتِهِ ومُبَاشَرَته .

١٤٥٩ ـ البخاري ( ١٠ / ٢٤٤ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٥٤ ـ باب لا عدوى .

مسلم ( ٤ / ١٧٤٦ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٣٤ ـ باب الطيرة والفأل .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٠ / ٢١٤ ) ٧٦ كتاب الطب ، ٤٤ ـ باب الفأل .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤ / ١٧٤٦) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٣٤ ـ باب الطيرة والفأل .

1210 - \* روى الطبراني ، عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله على ا

١٤٦١ - \* روى الترمـذي ، عن أنسَ بنِ مـالـك رضي الله عنـه أن رسـولَ الله ﷺ كان يُعْجبُه إذا خرجَ لحاجة : أن يسمعَ : يا راشدُ ، يا نجيعُ .

وفي الصحيحين (١) معناه عن أبي هريرة رضي الله عنه .

الدرجات العُلى من تَكَهن أو استقسم أو رَجَعَ من سفر تَطيرًا ». وفي رواية : « أو الدرجات العُلى من تَكَهن أو استقسم أو رَجَعَ من سفر تَطيرًا ». وفي رواية : « أو تطير طَيرة ترده عن سفرٍ لم ينظر إلى الدرجات العُلى ».

١٤٦٣ - \* روى أبو داود عن قَطَنَ بن قُبيصة عن أبيه قــال : سَمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « العِيَافَةُ والطَّيرةَ والطَّرْقُ : من الجبْت » .

### قال ابن الأثير:

( العِيافة ) : زجرُ الطير والتفاؤل بها ، كَما كانت العرب تفعله ، عَافَ الطيرَ يَعيِفُه : إذا زَجَرَه .

١٤٦٠ ـ المعجم الكبير : ( ١٧ / ٢٩٢ ) .

مجمع الزوائد ( ٥ / ١٠٦ ) وقال : رواه الطبراني ، وفيه سعيـد بن أسـد بن موسى ، روى عنـه أبو زرعـة الرازي ولم يضعفه أحد ، وبقية رجاله ثقات .

**١٤٦١ ـ** الترمذي ( ٤ / ١٦١ ) ٢٢ ـ كتاب السير ، ٤٧ ـ باب ما جاء في الطيرة .

وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهو كما قال .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱۰ / ۲۱٤ ) ۲۷ ـ كتاب الطب ، ٤٤ ـ باب الفأل . مسلم ( ٤ / ۲۷۵ ) ۲۹ ـ كتاب السلام ، ۲۶ ـ باب الطيرة والفأل .

١٤٦٢ ـ مجمع الزوائد ( ٥ / ١١٨ ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين ، ورجال أحدهما ثقات .

١٤٦٣ ـ أبو داود ( ٤ / ١٦ ) كتاب الطب ، باب في الخلط وزجر الطير . وهو حمديث حسن . وقمال أبو داود : الطُّرْقُ : الزُّجْرُ ، والعِيافَةُ : الحُطّ .

( الطَّرْقُ ) : الضرب بالعصا ، وقيل : هو الخطُّ في الرمل ، كما يفعله المنجم لاستخراج الضير ونحوه ، وقد جاء في كتاب أبي داود : أن الطَّرق : الزَّجر ، والعِيافة : الخط .

( الجبْتُ ) كل ما عُبدَ من دون الله ، وقيل : هو الكاهن والشيطان .

#### قال البغوي في شرح السنة:

وأراد بالعِيافة : زجرَ الطَّير . والطَّرقُ : هو الضرب بالحصى ، وأصل الطرق : الضرب ، ومنه سميت مطرقة الصائغ والحداد ؛ لأنه يَطرقُ بها . وقال ابن سيرين : الجبت : الساحرُ ، والطَّارقُ : الكاهنُ .

### قال ابن جرير في ( جامع البيان ) ٨ / ٤٦٥ :

والصواب من القول في تأويل ﴿ يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾ أن يقال : يصدقون بعبودَيْنِ من دون الله يعبدونها من دون الله ، ويتخذونها إلهين ، وذلك أن « الجبت » و « الطاغوت » اسان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له كائنًا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان ، وإذ كان ذلك كذلك ، وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها ، كانت معظمة بالعبادة من دون الله ، فقد كانت جبوتًا وطواغيت ، وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله ، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولاً منها ما قالا في أهل الشرك بالله . اه .

أقول: الحاصل أن الحديث نهى عن ضرب الرمل الذي عرفنا فيا مضى أن الخط فيه لاستخراج أمر كان معجزة لنبي ، وقد حرم في شريعتنا ، كا حرم في الحديث الطيرة التي هي زجر الطير والبناء على خط سيرها سلبًا أو إيجابًا من العمل ، كا نهى الحديث عن ضرب الحصى للبناء على ذلك ، كأن يضرب الإنسان حصاة فإذا وقعت في مكان مضى لشأنه وإلا أحجم ، فكل ذلك وكل ما أدخله الشراح في شرح الحديث من صور على اختلاف تفسيراتهم ، كل ذلك يدخل في اتباع خطوات الشيطان ، فهي من الجبت الذي هو عبادة غير الله والخضوع له .

النبيَّ عَلَيْهُ عَنْ مَالُمُ عَنْ جَابِرُ بَنْ عَبِدُ اللهِ رَضِي اللهِ عَنْهَا ، قَـَالَ : سَمَعَتُ النبيَّ عَلَيْهُ يقول : « لا عدوى ، ولا صفر ، ولا غول » .

### قال ابن الأثير:

( ولا غُول ) الغُول : هذا الحيوان الذي كانت العرب تـزع أنه يَعْرِضُ لهـا في بعض الأوقات والطُّرُقِ ، فيَغْتَالُ الناس ، وإنه ضَرْبٌ من الشياطين ، وليس قوله : « ولا غُول » نَفْيًا لعين الغول ووجوده ، وإنما فيه إبْطَالُ زع العرب في اغتياله وتَلَوُّنِه في الصور الختلفة ، يقول : لا تُصَدِّقُوا بذلك . ا .هـ .

أقول: إن النصوص أثبتت إمكانية تشكل الجن ببعض الصور، فهذه الحيثية ليست منفية في الحديث، ولكن تصورًا وهميًّا من تصورات الجاهلية عن شيء يسمونه الغول فيتوهمون بسببه، قد أبطله الإسلام.

وقد قال الله عز وجل عن الإنسان : ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾ (١) فالإنسان ، محفوظ إلا إذا قضى الله عليه قضاء ، ولذلك فإن المسلم يغلب عليه حال التوكل فلا يخشى إلا الله ، فإذا داهمه أمر عمل بمقتضى أمر الله .

1170 ـ \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنها قبال : قبال رسولُ الله عَلَيْتُم : « لا عَدوى ، ولا طَيَرَةَ ، وإنما الشؤم في ثبلاث : في الفرسِ ، والمرأةِ ، والدَّارِ » .

وفي رواية (٢) قال : ذكروا الشؤم عند النبي ﴿ الله منه عنه النبي الله منه الله منه الشوم : ففي الدَّار ، والمرأة ، والفرس » .

١٤٦٤ ـ مسلم ( ٤ / ١٧٤٥ ) ٢٩ ـ كتَّاب السلام ، ٣٣ ـ باب لا عدوى ولا طيرة .

<sup>(</sup>١) الرعد : ١١ .

**١٤٦٥ ـ** البخاري ( ١٠ / ٢١٢ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٤٣ ـ باب الطيرة .

مسلم ( ٤ / ١٧٤٧ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٢٤ ـ باب الطيرة والفأل .

 <sup>(</sup>۲) البخاري ( ٦ / ٦٠ ) ٥٦ \_ كتاب الجهاد ، ٤٧ \_ باب ما يذكر من شؤم الفرس .
 مسلم ( ٤ / ١٧٤٨ ) ٣٩ \_ كتاب السلام ، ٣٤ \_ باب الطيرة والفأل .

ولمسلم (١) : « في المرأة والفرس والمسْكَن » .

1577 - \* روى أبو داود عن سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله علي كان يقول : « لا هامة ، ولا عدوى ، ولا طيرة ، وإن تكن الطيرة في شيء : ففي الفرس ، والمرأة ، والدَّارِ » .

الله عنه ، قال : قال رجل : يا رسولَ الله عنه ، قال : قال رجل : يا رسولَ الله ، إنّا كنّا في دارٍ ، كثر فيها عددنا ، وكثر فيها أموالنا ، فتحوَّلْنا إلى دارٍ أخرى ، فقلّ فيها عددنا ، وقلّت فيها أموالنا ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْتُم « ذَرُوها ذَمِيةً » .

# قال ابن الأثير:

( ذَرُوها ذَمِيةً ) أي : اتركوها مذمومةً ، وإنما أمرهم بالتحوُّل عنها إبْطالاً لما وقع في نفوسهم من أنَّ المكروة إنما أصابهم بسبب الدَّار وسُكناها ، فإذا تحوَّلوا عنها انقطعت مَادَّةُ ذلك الوَهْم ، وزال ما خَامَرَهم من الشَّبهة والوَهم الفاسد ، والله أعلم .

١٤٦٨ ـ \* روى أحمد عن أبي حسان نحوه وفيه : قالت عائشة : والـذي أنزل القرآن على عمد ما قالها رسول الله عليه قط إنما قال : « كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك » .

وفي رواية (٢): « كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في الدار والمرأة والدابة ». ثم قرأت عائشة: ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ﴾ (٢) الآية.

<sup>(</sup>١) مسلم الموضع السابق .

١٤٦٦ ـ أبو داود ( ٤ / ١٩ ) كتاب الطب ، باب في الطيرة .

وهو حديث صحيح .

١٤٦٧ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٠ ) كتاب الطب ، باب في الطيرة .

وإسناده حسن .

١٤٦٨ ـ مسند أحمد (٦ / ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢٤٦ / ٦) مسند أحمد (٢ / ٢٤٦ ) .

<sup>·</sup> مجمع الزوائد ( ٥ / ١٠٤ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) الحديد : ٢٢ .

١٤٦٩ - \* روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعـد رضي الله عنهما ، أن رسولَ الله ﷺ قال : « إنْ كان في شيءٍ : ففي الفرس والمرأةِ والمسْكَن » . يعنى : الشؤمَ .

وفي رواية مسلم والنسائى عن جابر مثله (1) .

# قال ابن الأثير:

(إنْ كان الشؤم في شيء) يعني: إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة ، وتخصيصه المرأة والفرس والرَّبْع والدَّار؛ لأنه لما أَبْطَل مذهب العرب في التطير بالسَّوانِح والبَوَارح من الطير والظّباء ونحو ذلك ، قال : فإن كان لأحدكم دارِّ يكره سُكناها ، أو المرأة يكره صحبتها ، أو فرس لا يُعجِبُه ارْتِبَاطُه ، فَلْيُفَارِقْها ، بأن ينتقلَ عن الدار ، ويبيع الفرس ، ويُطلِّق الزوجة ، وكان مَحَلُّ هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه ، وسبيله سبيلُ الخروج من كلام إلى غيره .

وقد قيل : إن شُؤمَ الدار . ضِيقُها وسُوءُ جارِها ، وشؤمُ الفرس : أن لا يُغزَى عليها ، وشؤم المرأة : أن لا تَلدَ .

#### قال ابن حجر حول هذا الحديث:

قال ابن قتيبة : ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي عليه وأعلمهم أن لا طيرة ، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة . قلت : فشى ابن قتيبة على ظاهره ، ويلزم على قوله : أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره ، قال القرطبي : ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأ ، وإنما عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس ، فن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره .

١٤٦٩ - البخاري ( ٦ / ٦٠ ) ٥٦ - كتاب الجهاد ، ٤٧ - باب ما يذكر من شؤم الفرس .
 مسلم ( ٤ / ١٧٤٨ ) ٦٩ - كتاب السلام ، ٣٤ - باب الطيرة والفأل .

والموطأ ( ٣ / ٩٧٢ ) ٥٤ ـ كتاب الاستئذان ، ٨ ـ باب ما يتقى من الشؤم .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ١٧٤٨) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٣٤ ـ باب الطيرة والفأل ... والنسائي (٦/ ٢٢٠) ٢٨ ـ كتاب الخيل ، ٥ ـ باب شؤم الخيل .

قال ابن العربي: معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإغا يخلقه في هذه الأشياء ، قال المازري: مجمل هذه الرواية: إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به ، بعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها . وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث ، فروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة إن أبا هريرة قال : قال رسول الله علي الشؤم في ثلاثة » . فقالت : لم يحفظ ، إنه دخل وهو يقول : قاتل الله اليهود ، يقولون الشؤم في ثلاثة » . فسع آخر الحديث ولم يسمع أوله . قلت : ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع ، لكن روى أحمد وابن خزية والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان ، أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال : إن رسول الله علي قال : « الطيرة في الفرس والمرأة والدار » . فغضبت غضبًا شديدًا وقالت : ما قاله ، وإغا قال : « إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك » . انتهى . ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك ، وقد تأوله غيرها على أن ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك ، وقد تأوله غيرها على أن ذلك ، وسياق سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك ، لا أنه إخبار من النبي علي بثبوت ذلك ، وسياق الأحاديث الصحيحة يبعد هذا التأويل لأنه علي أبي أنما بعث ليعلهم ما يلزمهم أن يعتقدوه .

قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه، وشؤم الدار جار السوء. وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك، أنه سئل عنه فقال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا. قال المازري: فيحمله مالك على ظاهره، والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ما يكره عند سكنى الدار فتصير في ذلك كالسبب فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعًا. وقال ابن العربي: لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار، وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل. وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبية ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب. ال هـ ( فتح الباري ) .

أقول: في النصوص التي ذكرت الشؤم في الدار والمرأة والفرس حض على حسن الاختيار للمرأة والمسكن والفرس وإباحة لمفارقة ما يكرهه الإنسان منها، فكأن هذه النصوص تبين أن هذا النوع الذي يمكن أن يدخل في مسمى الطيرة لا يعتبر من الطيرة المنهي عنها والتي كان عليها أهل الجاهلية ، ويبدو أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون في بعض الأحوال من مجرد رؤية المرأة أو الفرس أو الدار، فهذا النوع من الطيرة منفي في الإسلام وعلى هذا يحمل كلام عائشة رضى الله عنها، وعلى الأول تحمل الروايات الأخرى.

\* \* \*

الفصل الرابع في: العكيش ولتمائم ولرقى وفيه: مقدمة ونصوص



#### المقدمة

لم تزل في الإنسان عوالم مجهولة ، ولم تزل تستكشف في الإنسان خواص وخصائص ، ولم يزل الإنسان يستكشف من دقائق أسرار الكون ما يقرب إليه فهم الكثير من المغيبات ، فتأثير الإشعاعات الختلفة على الجسم البشري مثلاً يقرب إلينا فكرة أن يكون لبعض أعين الناس خاصية التأثير في إنسان آخر أو في شيء ما ، وهذا كلام نقوله لتقريب فكرة الإصابة بالعين التي أثبتها الشارع ، إنه من خلال استقراء لحوادث كثيرة نجد أن إنسانا ما تعرض لنوع من الضرر أو المرض بسبب رؤية من إنسان رافقتها كلمة أو لم ترافقها وهذا الموضوع أثبته الشارع وتكلم عنه وفيه جانب غيبي ، ولذلك رأينا الحديث عنه وإثباته في هذا الباب ، ونحن وإن كنا قد حاولنا في ما مرّ آنفًا أن نقرب موضع الإصابة بالعين إلى الأذهان بما ذكرناه ، إلا أن أصل الموضوع لا يُبْحَث هكذا في العادة ، فالله عز وجل إذا أراد أن يصيب إنسانًا بإصابة ، أصابه بها عن طريق عالم الأسباب أو بشكل مباشر ، وقد عمل الله عز وجل جزءًا من عالم الأسباب أن يصيب أناسًا بأعين ناس ، وجعل لهذا النوع من الإصابات وقاية كي لا يقع وعلاجًا إن وقع .

وبعض نصوص هذا الفصل تتحدث عن هذه الشؤون . والإنسان إذا وقع في مأزق يفر في العادة فرارين ، فرارًا إلى الله بالدعاء ، وفرارًا إلى عالم الأسباب بالأخذ بها ، فثلاً إذا مرض المريض دعا وبحث عن العلاج ، واجتاع هذين الفرارين مباح للمسلم بل مطلوب منه ، ومن ههنا نجد أن الإسلام حض على الوقاية كا حض على التداوي وأذن مع التداوي بالرقية وهي نوع دعاء من الأخ لأخيه أو من الإنسان لنفسه أو هي طلب استشفاء أو شفاء من الله تعالى لنفس الإنسان أو لأخيه .

ومن ههنا وجدت نصوص في الرقية وإذا كان للرقية دخل في أمر الغيب لأنها طلب شفاء من الله مباشرة فقد أدخلناها في أبحاث هذا الفصل، وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز حمل نوع من المكتوبات يعلقها الإنسان على نفسه وعلى أهله ، ليحرزهم من شرَّ وهي ما يسمى بالتائم ، والذين أجازوها إنما أجازوها بشروط من مثل أن تكون مفهومة وأن لا يكون فيها

شرك وأن تكون بشيء مشروع ؛ وإذ كان الأمر يختلط فيه ما هو مخل بالاعتقاد بما هو مباح فقد رأينا لذلك أن ندخل هذا البحث ههنا وهكذا كان عنوان الفصل : في : العين والتائم والرقى .

#### النصوص

### ١ ـ في : العين

١٤٧٠ مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها عن رسول الله عليه :
 « العَينُ حق ، ولو كان شيءٌ سَابقَ القَدَرَ سَبَقَتْهُ العينُ ، وإذا اسْتُغْسِلتم فأغْسِلوا » .

( إذا اسْتَغْسَلْتُم فاغسلوا ) كان من عادتهم : أن الإنسان إذا أصابته العين من أحد جاء إلى العائن ، فجُرَّدَ من ثيابه وغُسِلَ جسده ومعاطفه ووجهه وأطرافه ، وأخذ المعينُ ذلك الماءَ فصبَّه عليه ، فيَبْرأُ بإذن الله تعالى .

### قال الشوكاني في نيل الأوطار:

ظاهره : إثبات العين التي تصيب إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه إياها ، وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر .

قال المازري : أخذ الجمهور بظاهر الحديث وأنكره طوائف من المبتدعة لغير معنى ؛ لأن كل شيء ليس محالا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا فساد دليل فهو من مجوزات العقول فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى . وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به في الآخرة من الأمور . اه .

۱٤٧١ ـ \* روى أبو داود عن عـائشـة رضي الله عنهـا ، قــالتُ : كان يُــؤمَرُ العَـــائِنُ ، فيتوضأ ، ثم يغتسِلُ منه المَعينُ .

١٤٧٢ ـ \* روى أحمد عن أبي هريرة ، قـالَ : قـالَ رسول الله عَلِيلَةِ : « العينُ حـق

١٤٧٠ ـ مسلم ( ٤ / ١٧١٩ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ١٦ ـ باب الطب والمرضى والرق .

١٤٧١ ـ أبو داود ( ٤ / ٩ ) كتاب الطب ، باب ما جاء في العين .

وإسناده حسن .

<sup>(</sup> العَالِن ) : الذي تُصيبُ عينُه .

<sup>(</sup> المعين ) : المصابُ بالعين .

١٤٧٢ ـ مسند أحد ( ٢ / ٤٣٩ ) .

مجم الزوائد (٥/ ١٠٧). وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

ويحضرها الشيطان وحسدُ ابن آدمَ » .

أقول: ذكر الحسد بمناسبة الإصابة بالعين فيه إشارة إلى التأثير النفسي ، فالإنسان يمكن أن يؤثر نفسيًا في إنسان آخر ، وتختلف قوة التأثير من إنسان لآخر ، وكم كلمة أمرضت إنسانًا ، فكيف إذا اجتمع على نفس التأثير النفسي والكلمة الحاسدة ووسوسة الشيطان ، وما يمكن أن يكون في أعين بعض الناس من خواص .

الله عَلَيْهُ : « أكثر من عبد الله قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « أكثر من عبد من أمتى بعد كتابِ الله وقضائِه وقدرِه بالأنفسِ » . قال البزار : يعني بالعين .

أقول: ذكرت هذا الحديث هنا لتفسير البزار الأنفس بالأعين، وعندي أن النفس هنا قد يراد بها معنى آخر، فقد يراد بالنفس الدم، ومن عناوين الفقهاء: ( ما لا نفس سائلة له ) أي ما لا دم سائلاً له ، فإذا كان المراد بالنفس هنا الدم ففي الحديث معجزة طبية، فما عُرف في عصرنا أن أمراض الدم وما يطرأ عليه هي من أكثر مسببات الموت.

187٤ - \* روى أبو داود عن شَيْبان القَنْباني أن مَسلمة بنَ مُخَلِّد استعملَ رُوَيْفِعَ بنَ ثَابتِ على أَسْفَلِ الأرضِ ، قال شَيْبان : فَسِرنا معه من كُومٍ شَريك إلى عَلْقَاءَ ـ أو من عَلْقَاءَ إلى كُومٍ شَريك إلى عَلْقَاءَ لله عَلْقَاءَ إلى كُومٍ شَريك ـ يريد : عَلْقام ، فقال رُوَيْفِع : إنْ كان أحدثنا في زمن رسول الله عَلِيْ لَيْخُذُ نِضُو أَخِيه ، على أن له النَّصْف مَا يَغْنَمُ ولنا النصف ، وإنْ كان أحدثنا لَيَطيرُ له النَّصْف مَا يَغْنَمُ ولنا النصف ، وإنْ كان أحدثنا لَيَطيرُ له النَّصْلُ والرِّيشُ ، وللآخرِ القِدْحُ ، ثم قالَ : قالَ لي رسولُ الله عَلَيْقِ : « يارُويْفِع ، لعل الحياة ستطولُ بك بعدي ، فأخبرِ الناسَ أنه من عَقَدَ لِحْيَتَه ، أو تقلَّدَ وَتَرًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم ، فإن محمدًا منه بَريءٌ » .

١٤٧٥ ـ \* روى أحمد عن أبي ذرّ قمالَ : قمال رسولُ الله ﷺ : « إن العينَ لَتُـولعُ

١٤٧٢ ـ كشف الأستار ( ٣ / ٤٠٣ ) . وقال : لا نعلمه يُروى إلا بهذا الإسناد .

مجمع الزوائد ( ٥ / ١٠٦ ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن عمرو وهو ثقة . ١٤٧٤ ـ أبو داود ( ١ / ١ ) كتاب الطهارة ، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به .

<sup>(</sup> تَقَلُّدُ وَتَرًا ) : كانوا يتقلدون الأوتار ، ويزعمون أنها تَرَدُّ العين ، وتَدْفَع عنهم المكاره ، فَنُهوا عن ذلك .

<sup>1140</sup> \_ أحمد ( ٥ / ١٦٧ ) .

الرجلَ بإذن اللهِ حتى يَصعدَ حالقًا ثم يتردَّى منه ».

1871 - \* روى مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف أنه سمع أباه يقول : اغْتَسلَ أبي - سَهْلُ بنُ حُنيف - بالخَرَّار ، فنزع جُبة كانتْ عليه ؛ وعامرُ بنُ ربيعة ينظرُ إليه . وكان سهلٌ شديدَ البَيَاضِ ، حَسَنَ الجِلْدِ ، فقال عامرٌ : ما رأيت كاليوم ، ولا جلد مخبَّأة عَذْرَاء ، فوُعِك سهلٌ مكانَه ، واشْتَدَّ وَعْكُه ، فأخبِرَ رسولُ الله عَيَّلِيَّ بوَعْكِه ، فقيلَ له : ما يَرْفَعُ رأسه . وكان قد اكْتُتبَ في جيش . فقالوا له : هو غيرُ رائح معك يا رسولَ الله ، والله ما يرفعُ رأسه . فقال : « هل تتهمون أحدًا ؟ » قالوا : عامرَ بن ربيعة . فدعاه رسولُ الله ، فَتَغَيَّظَ عليه ، وقال : « عَلامَ يَقْتُلُ أحدُكمَ أخاه ؟ ألا برَّكتَ ؟ فنعل له ه فيسل عامرٌ وجهة ، ويديه ، ومِرْفَقَيْه ، ورُكْبَتَيْه ، وأطْرَاف رجليه ، ودَاخِلَة إزاره ، في قدَح ، ثم صبً عليه من ورائه ، فَبَرأَ سهل من ساعته .

وفي رواية (١) نحوه إلى قوله : واشْتَدَّ وَعْكُه وبعده : فَأَتَى رسولَ الله عَلَيْظَ ، فأخبره بالذي كان من شأن عامر ، فقال رسولُ الله عَلَيْظَ : « عَلامَ يقتلُ أَحدُكُم أَخاه ؟ ألا برَّكْتَ ؟ إن العين حق ، تَوضًأ له » . فتوضأ له عامر ، وصبً عليه من خلفه ، فَرَاحَ سَهْلٌ مع رسول الله عَلِيْظٍ ليس به بأس .

وفي بيان ما ينبغي فعله للمصاب قال البغوي:

قال الزهريُّ : يؤتى الرجلُ العائن بقدح ، فيُدخِلُ كفه فيه ، فيُمضِض ، ثم يَمجُّهُ في القدح ، ثم يغسل وجهه في القدح ، ثم يُدخل يده اليسرى ، فيصبُّ على كفه اليني في

وكشف الأستار (٣ / ٤٠٣ ) . وقال : لا نعلم صحابيًا رواه غير أبي ذَرّ ، ولا نعلم له إلا هذا الطريق .
 مجمم الزوائد (٥ / ١٠٦ ) . وقال : رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات .

١٤٧٦ ـ الموطأ ( ٢ / ٩٣٩ ) ٥٠ ـ كتاب العين ، ١ ـ باب الوضوء من العين .

<sup>(</sup> مُخَبَّاة عَدْرَاء ) : الخبَّأة : الخدُّرة ، والعدرَاء : البكر ، والجمع : العَدَاري .

<sup>(</sup> ألا بَرُكت ) : من البركة ، وهي الزيادة والناء ، أو الثبات والدوام ، أي : هلاُّ دعوتَ له بالبركة .

<sup>(</sup> دَاخَلَة إِزَارِه ) : هي الطرف الذي يلي جسد المؤتزر . وقيل : أراد موضع داخلة إزاره من جسده ، لا إزاره .

<sup>(</sup>١) الموطأ ( ٢ / ٩٣٨ ) الموضع السابق .

قال محقق الجامع : وهو حديث حسن .

القدح ، ثم يُدخل يده الينى ، فيصب على يده اليسرى ، ثم يُدخل يده اليسرى ، فيصب على مرفقه الأيسر ، ثم يُدخل يده الينى ، فيصب على مرفقه الأيسر ، ثم يُدخل يده الينى ، فيصب على قدمه اليسرى ، ثم اليسرى ، فيصب على قدمه اليسرى ، ثم يدخل يده الينى ، فيصب على قدمه اليسرى ، ثم يدخل يده الينى ، فيصب على ركبته الينى ، ثم يُدخل يده الينى ، فيصب على ركبته الينى ، ثم يُدخل يده الينى ، فيصب على رأس الرجل اليسرى ، ثم يغسِل داخِلة إزاره ، ولا يوضع القدح في الأرض ، ثم يُصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة .

واختلفوا في غسل داخلة الإزار: قال أبو عبيد: إنما أراد بداخلة إزاره ، طرف إزاره : الذي يلي جسده ، مما يلى جانب الأيمن ، فهو الذي يُغسل قال : ولا أعلمه إلا جاء مفسرًا في بعض الحديث هكذا . اهـ .

# وقال البغوي في شرح السنة مبيّنًا أدب الرؤية لما يُعْجب:

وروي عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيئًا يُعجِبُه ، أو دخل حائطًا من حيطانه قال : ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله . وروي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسًا أن يُعوَّذَ في الماء ، ثم يُعالج به المريض . وقال مجاهد : لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ، ويسقيه المريض ، ومثله عن أبي قلابة ، وكرهه النخعي ، وابن سيرين .

وروي عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لإمرأة تعسر عليها ولادتها ، آيتين من القرآن وكلمات ، ثم يُغسل وتسقى . وقال أيوب : رأيت أبا قىلابة كتب كتابًا من القرآن ، ثم غسله بماء ، وسقاه رجلاً كان به وجع ، يعنى : الجنون اهـ .

## وقال الشوكاني في نيل الأوطار:

أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة « ألا بركت عليه » وفي رواية ابن ماجه : « فليدع بالبركة » . ومثله عند ابن السني من حديث عامر ابن ربيعة . وأخرج البزار وابن السني من حديث أنس رفعه : « من رأى شيئًا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره » . وقد اختلف في القصاص بذلك ، فقال القرطبي : لو أتلف العائن شيئًا ضمنه ، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك

منه بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر. قال الحافظ: ولم تتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه وقالوا: إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. وقال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة؛ لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال بما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة، وأيضًا فالذي ينشأ عن الإصابة حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته، فإن كان فقيرًا رزقه ما يقوم به فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عر بنعه من مخالطة الناس، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجاعة. قال النووي: هذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. اه.

الله عنه ، أن رسولَ الله عَلَيْتُهِ مَا الله عنه ، أن رسولَ الله عنه ، أن رسولَ الله عَلَيْتُهُ عَالَمَ الله عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُمُ عَلِي عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلِي عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلِ

١٤٧٨ ـ \* روى ابن ماجه عن أبي سعيـد ، قـال : كَـانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الجانَّ ثُمَّ أَعْيُنِ ٱلإنْسِ ، فَلَمًّا نَزَلَ ٱلْمعْوِّذَتَانِ أَخَذَهُمَا وَتَرَك مَا سِوْى ذَلِكَ .

١٤٧٩ - \* روى مسلم عن أنسِ بن مالكِ رضي الله عنه قال : رخَّص رسولُ الله عَلَيْكُمْ في الرُّقية من العين ، والحُمَة ، والنَّملة .

وفي رواية أبي داود (١) قال : قال رسول الله عَلِيَّجُ : « لا رُقْيَـةَ إلا من عيْنٍ أو حُمَـةٍ

<sup>187</sup>٧ ـ البخاري ( ١٠ / ٢٠٣ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٢٦ ـ باب العين حق .

مسلم (٤/ ١٧١٩) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ١٦ ـ باب الطب والمرض والرقي .

<sup>(</sup> الوَقْم ) : هو الذي يَغَيْرُ به لون موضع الجسم ، بِنيلِ أو كُحل ، بأن يُغرَز الجلدُ بإبرةٍ ويُحْشى مغارزها بذلك ، فيبقى أثره أبدا .

١٤٧٨ ـ ابن ماجه ( ٢ / ١١٦١ ) ٢١ ـ كتاب الطب ، ٣٣ ـ باب من استرقى من العين .

١٤٧٩ ـ مسلم ( ٤ / ١٧٢٥ ) ٣٩ ـ كتاب السلام ، ٢١ ـ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة .

والترمذي (٤ / ٣٩٣ ) ٢٩ \_ كتاب الطب ، ١٥ \_ باب ما جاء في الرخصة في ذلك . وقال : حديث حسن غريب. (١) أبو داود (٤ / ١١ ) كتاب الطب \_ باب ما جاء في الرقى .

أو دَم يرقأ <sub>» .</sub>

وفي رواية لم يذكر العين .

## قال ابن الأثير:

( النَّملة ) : قُرُوحٌ تخرج في الجنبين ، وقد تخرج في غير الجنب ، تُرقى فتذهب بـإذن الله تعالى .

( لا رُقْيَة إلا من عين أو حُمَة ) تخصيصه العين والحُمَة لا يمنع جواز الرقية في غيرهما من الأمراض ، لأنه قد ثبت أنه رَقى بعض أصحابه من غيرهما ، وإنما معناه : لا رُقْيَة أُولى وأَنْفَعُ من رُقْيَة العين والسَّمِّ ، كا قيل في المثل : لا فتى إلا عليًّ ، ولا سيف إلا ذو الفَقَار .

المه عنه ، أن رسولَ الله عَلَيْجُ دَحْلَ بِيتَ أُمَّ سَلَمةً وفي بيتها صَبِيٍّ يبكي ، فذكروا أن به العينَ ، فقال رسولُ الله عَلَيْجُ : « ألا تَسَتَرْقُون له من العين ؟ » .

الله عنه ، أن رسول الله عَلِيَّةِ الله عنه ، أن رسول الله عَلِيَّةِ الله عنه ، أن رسول الله عَلِيَّةِ قال : « لا رُقَيةَ إلا من عَيْن أو حُمَةٍ » .

١٤٨٠ ـ البخاري (١٠ / ١٩٩ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٢٥ ـ باب رقية العين .

مسلم (٤/ ١٧٢٥) ٣٩ ـ كتاب السلام ، ٢١ ـ باب استحباب الرقية من العين والغلة والحة والنظرة .

<sup>(</sup> نظرة ): يقال به نظرة : إذا أصابته العين من الجنِّ ، وقد يطلق أيضًا على الإنس .

١٤٨١ ـ الموطأ ( ٢ / ٩٤٠ ) ٥٠ ـ كتاب العين ، ٢ ـ باب الرقية من العين

وهو مرسل، فيان عروة بن الزبير لم يبدرك رسول الله عليه م قال أبو عمر بن عبيد البر: مرسل عنيد جميع رواة الموطأ، وهو حديث صحيح.

<sup>1847</sup> ـ الترمذي ( ٤ / ٣٦٤ ) ٢٩ ـ كتاب الطب ، ١٥ ـ باب ما جاء في الرخصة في ذلك . وأبو داود ( ٤ / ١١ ) كتاب الطب ، باب ما جاء في الرُّقي .

الله عنها أن رسول الله عَلَيْتَ كان يَالَّهُ عنها أن رسول الله عَلَيْتَ كان يَالِيَّةِ كان يَالُمُ أَنْ نَستَرْقِيَ من العين . وفي رواية (١) : « أمرني » .

1146 ـ \* روى الترمذي عن عبيد بن رَفاعـة الزَّرَقي رضي الله عنـه ، أن أساءَ بنت عُمَيْسٍ قَالَت : يـارسـولَ اللهِ ، إن وَلَـدَ جعفرِ تُسرع إليهم العينُ . أفـأستَرقي لهم ؟ قـال : « نعم ، فإنه لو كان شيء سابَق القَدَرَ لسبَقْتهُ العينُ »

**١٤٨٣ ـ البخاري ( ١٠ / ١٩٩ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٣٥ ـ باب رقية العين .** 

مسلم (٤/ ١٧٢٥ ) ٣٩ ـ كتاب السلام ، ٢١ ـ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة .

<sup>(</sup>١) البخاري : الموضع السابق .

<sup>.</sup> الترمذي ( ٤ / ٣٩٥ ) ٢٩ ـ كتاب الطب ، ١٧ ـ باب ما جاء في الرقية من العين .

وقال : حديث حسن صحيح . وهو كما قال .

## ٢ ـ في : التمائم

#### قال البغوي في شرح السنة :

المَّائُم : جمع المَّيمة ، وهي خَرزات كانت العربُ تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم ، فأبطلها الشرعُ ، ويقال : المّيةُ : قلادة يعلق فيها العود .

وقال عطاء: لا يعد من التائم مايكتب من القرآن. وسئل سعيد بن المسيّب عن الصحف الصغار يكتب فيه القرآن، فيعلق على النساء والصبيان؟ فقال: لا بأس بذلك إذا جعل في كير من وَرق، أو حديد، أو يخرز عليه. اه.

١٤٨٥ - \* روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها ، أن رسولَ الله عنها ، ومن عضبه وعدابه وشرِّ عباده ، ومن همزات الشياطين وأنْ يُحضرونِ ، فإنها لَنْ تَضُرَّهُ » . وكان عبد الله يُلقّنها من بلغ من أولاده ، ومن لم يبلغ منهم ، كتبها في صَكَّ وعَلَقها في عنقه .

#### قال محقق الجامع:

هذا عمل صحابي ، وقد اختلف العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في تعليق المائم التي من القرآن وأساء الله وصفاته ، فقالت طائفة : يجوز ذلك ، وهو عمل عبد الله بن عرو ابن العاص وغيره من الصحابة والتابعين ، وحملوا حديث « إن الرق والمائم والتولة شرك » على المائم التي فيها شرك ، وقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، وهو قول عبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين ، والأفضل ترك تعليق المائم من القرآن وغيره ، واستعال الترقية بالمعوذات وغيرها كا ورد ذلك عن الصادق المصدوق علية في

<sup>1400</sup> م الترمذي ( ٥ / ٥٤١ ) ٤٩ ـ كتاب الدعوات ٩٤ ـ باب حدثنا محمود بن غيلان ...إلخ . وقال : هذا حديث حسن غريب .

وأبو داود (٤ / ١٢ ) كتباب الطب ، بباب كيف الرقي ؟ ولم يذكر « النوم » إنما قبال : إنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُعلِّمهم من الفَزَع كلماتٍ ... ، وذكر الحديث ، وهو حسن بشواهده .

<sup>(</sup> صَكَ ) : الصَّكُ : الكتاب يُكتَب به وثيقةٌ بشيء .

أحاديث كثيرة .

١٤٨٦ ـ \* روى أحمد عن مالِك بنِ أنسِ رحمة الله سئل عن تعليق التائم والخَرزِ فقال : ذلك شِرْكٌ ، وقال : بلغني أن ابنَ عَرَقالَ : سمعتُ رسولَ الله عَلِيَّةُ يقول : « مَا يُبَالِي مَاأَتَى مَن شَرِبَ تِرْياقًا ، أو تَعلق تميةً » .

١٤٨٧ - \* روى الترمذي عن عيسى بن حمزة قال : دخلت على عبد الله بن عُكم - أبي مَعْبَدِ الْجَهَني - أُعودُه وبه حُمرةً ، فقلت : ألا تُعَلِّقُ تَمِيمَةً ؟ فقال : نَعُوذُ بِالله من ذلك ، قال رسولُ الله عَلِيمً : « من تعلَّق شيئًا وُكِلَ إليه » .

الله عنها ، أن رسول الله عَلَيْهُ مَا الله عنها ، أن رسول الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَ سُئِلَ عن النَّشْرَةِ ، فقال : « هو من عملِ الشيطانِ » .

## قال ابن الأثير: .

( النَّشْرة ) كالتَّعوِيذ والرُّقْيَة ، يقال : نشرتُه تَنْشِيرًا : إذا رَقَيتَه وعَوَّذْتَه ، وإنما سميت نُشْرة ، لأنها يُنْشَر بها عن المريض ، أي : يُحَلُّ عنه ماخامره من الداء .. اهـ .

والنشرة المنهي عنها : هي النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به .

#### قال البغوي في شرح السُّنَّة :

والنشرة : ضرب من الرقية يعالج بها من كان يُظن به مس الجن ، سميت نشرة لأنه يُنشر بها عنه ، أي : يُحلُّ عنه ماخامره من الداء ، وكرهها غير واحد ، منهم إبراهيم . وحكي عن الحسن أنه قال : النَّشرةُ من السحر ، وقال سعيد بن المسيَّب : لا بأس بها . اه .

<sup>18</sup>A7 ـ أحد ( ٢ / ٢٢٣ ) بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وأخرجه رزين ، وهو حديث حسن .
( تِرْيَاقًا ) : التَّرْيَاقُ والدَّرْيَاقُ والدَّرْيَاقُ معروف ، وليس شربه مكروهًا من أجل أن التداوي به حرام ، ولكن من أجل ما يقع فيه من لُحُوم الأفاعي وغيرِها من النجاسات ، وهي عرَّمة ، وما لم يكن فيه حرام ولا نجس فلا بأس به .
18AV ـ الترمذي ( ٤ / ٢ ) ٢٩ ـ كتاب الطب ، ٢٤ ـ باب ما جاء في كراهية التعليق. وهو حديث حسن بشواهده .

١٤٨٩ - \* روى ابن ماجة عن عمران بن الحصين أن النبي ﷺ رأى رجلا في يده حَلْقةً مِنْ صَفْرٍ فقال : « انزعْها فَإِنَّهَا لا تزيدك إلا وَهْنَا .

• ١٤٩٠ - \* روى أحمد عن عمرانَ بنِ حُصينِ أن رسول الله ﷺ : أبصر على عَضُدِ رجلِ حَلْقةً أراه قال : من صَفْرِ قال : « ويحك ماهذه ؟ » قال : من الواهنة . قال : « أما إنها لا تَزِيدُك إلا وهنا انْبذْها عنك فإنك لو مُتَّ وهي عليك ماأفلحتَ أبدًا » .

١٤٩١ - \* روى أحمد عن عقبةً بنِ عـامرِ قـال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقـول : « من يُعلِّقُ لِمُ اللهُ اللهُ اللهُ له » .

١٤٩٢ - \* روى أحمد عن عُقبةَ بن عَامرِ الجُهني أن رسول الله عَلِيْلِةٍ أَقبلَ إليه رَهْطٌ فبايعَ تسعة وأمسكَ عن واحدِ فقيلَ له يارسولَ الله بايعت تسعة وتركتَ هذا ؟ قال : « إن عليه تَميةً » فأدخلَ يَدَهُ فقطعَها فبايَعهُ . وقال : « من عَلَّقَ تَميةً فقد أشرك » .

1849 - ابن ماجه ( ٢ / ١١٦٧ ) ٢١ - كتاب الطب ، ٣٩ - باب تعليق التائم .

وفي الزوائد : إسناده حسن .

١٤٩٠ ـ أحمد (٤/ ١٤٩٠).

وجمع الـزوائـد ( ٥ / ١٠٣ ) . وقـال : رواه أحمـد والطبراني وقـال : إن مُتُ وهى عليـك وَكلت إليهـا : قـال وفي رواية موقوفة : انبذها عنـك ؛ فـإنـك لو مت وأنت ترى أنهـا تنفعـك لمتً على غيرالفطرة » . وفيــه مبـارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات .

(الواهنة): في النهاية: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، فيُرق منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد وربما عُلِّق عليه جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة. وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهاه عنها؛ لأنه إنما أخذها على أنها تعصه من الألم، فكانت عنده في معنى التائم المنهىّ عنها.

( انْبِذْها ) : نَبَذَه : أَلقاه ، من باب ضرب .

١٤٩١ - أحمد (٤/١٥٦).

والمعجم الكبير ( ١٧ / ٢٩٧ ) .

مجمع الزوائد ( ٥ / ١٠٣ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ، ورجالهم ثقات .

( الوَدَعَ ) : جمع وَدَعة ، وهو شيء أبيض يُجْلَبُ من البحر يُعلَق في حلوق الصبيان وغيرهم ، وإنما نهى عنها ؛ لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العَيْن .

1897 - أحمد (٤/١٥٦).

والمعجم الكبير ( ١٧ / ٢٩٧ ) .

مجمع الزوائد ( ٥ / ١٠٣ ) وقال : رواه أحمد والطبراني ، ورجال أحمد ثقات .

## ٣ ـ في : الرقى

#### قال البغوي في شرح السنة:

والمنهي من الرق ماكان فيه شرك ، أو كان بذكر مردة الشياطين ، أو ماكان منها بغير لسان العرب ، ولا يُدرى ماهو ، ولعلمه يدخله سحر ، أو كفر ، فأما ماكان بالقرآن ، وبذكر الله عز وجل ، فإنه جائز مستحب . اه. .

## قال الشوكاني في نيل الأوطار:

قال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال : لا بأس أن ترقى بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله . قلت : أيرقي أهلُ الكتاب المسلمين ؟ قال : نعم إذا رقوا بما يُعرفُ من كتاب الله وبذكر الله . ا هـ .

أقول: وللشافعي فيا ذهب إليه من جواز رقية أهل الكتاب للمسلمين مايستدل به كا سنرى ، وإذا حدث شفاء فإن ذلك ليس من باب الكرامة للراقي ، وإنا هو من باب المعجزة لرسوله.

1817 - \* روى مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال نبي الله على الل

وفي رواية (١) نحوه ، وزاد فيه « ولا يَتَطَيَّرُون » ولم يذكر فيها قول عكاشة إلى آخره .

<sup>1897 -</sup> مسلم ( ١ / ١٩٨ ) ١ - كتاب الإيمان ، ١٤ - باب الدليـل على دخـول طـوائف من المسلمين الجنـة بغير حساب ولا عذاب .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

العبر البخاري عن عامرٍ عن عِمرانَ بن حُصَينِ قال : لا رُقْيَةَ إلا من عينِ أو حُمّة ، فذكرته لسعيدِ بن جُبيرِ ، فقال : حدثنا ابن عباسِ قال : قالَ رسولُ الله ﷺ : « عُرِضَت عليَّ الأمم ، فجعل النبيُّ والنَّبِيَّانِ يَمُرُّون معهم الرَّهُ طُ ، والنبيُّ ليس معه أحدٌ ، حتى رُفع لي سوادٌ عظيم ، فقلت : ماهذا ؟ أمتي هذه ؟ قيل : بل هذا موسى وقومُه ، قيل : انْظُر إلى الأَفق ، فإذا سواد عظيمٌ قد ملاً الأَفق ، ثم هذا موسى وقومُه ، قيل : انْظُر إلى الأَفق ، فإذا سواد عظيمٌ قد ملاً الأَفق ، ثم

<sup>&</sup>lt;u>۱٤٩٤ ـ أحمد ( ١ / ٤٠١ ) .</u>

والمعجم الكبير ( ١٠ / ٦ ) .

وكشف الأستار ( ٤ / ٢٠٣ ) .

مجمع الزّوائد ( ١٠ / ٤٠٥ ) . وقال : رواه أحمد بأسانيد ، والبزار أتم منـه ، والطبراني وأبو يعلى بـاختصـار كثير ، وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح .

١٤٩٥ ـ البخاري ( ١٠ / ١٥٥ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ١٧ ـ باب من اكتوى أو كوى غيره ، وفضل من لم يكتو .

قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء ، فإذا سواد قد ملاً الأفق ، قيل : هذه أُمتك ، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفًا بغير حساب » ثم دخل ولم يَبَيّن لم ، فأفاض القوم ، وقالوا : نحن الذين آمنا بالله ، واتّبَعْنا رسوله ، فنحن هم ، أم أولادنا الذين وُلِدَوا في الإسلام ، فإنّا وُلِدْنَا في الجاهلية ، فبلغ النبيّ عَلِيلًا ، فخرج فقال : « هم الذين لا يَستَرْقُون ، ولا يتطيّرون ، ولا يَكْتُوون ، وعلى ربهم يتوكلون » ، فقال الذين لا يَستَرْقُون ، ولا يتطيّرون ، ولا يَكْتُوون ، فقال آخر : أمنهم أنا ؟ فقال : « سبقك بها عُكَّاشة » .

أقول: الرُّقْيَةُ في حق بعض الناس ليست هي الأكمل؛ لأن لهم قدمًا عظيمًا في التوكل، والإشارة في هذه الأحاديث إلى فضل ترك الاسترقاء من أمثال هؤلاء لا ينفي جواز الرقية فقد فعلها رسول الله مِنْ اللهِ مِنْ في اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الل

قال البغوي عند قوله : « لا رُقْيَةَ إلا من عين أو حمة أو غلة » :

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٠ / ٢١١ ) الموضع السابق .

ولم يُردِ به نفيَ جواز الرقية في غيرهما ، بل تجوز الرقيةُ بـذكر الله سبحـانـه وتعـالى في جميع الأوجاع .

ومعنى الحديث : لا رقية أولى وأنفع منهها . اهـ .

۱٤٩٦ ـ \* روى الترمـذي عن المغيرة بن شُعْبـةَ رضي الله عنـه ، قـالَ : قــالَ رسـولُ الله عنـه ، مَنِ اكْتَوى أو اسْتَرْقَى ، فقد بَرِئَ من التَّوَكُّلِ » .

أقول: التقدير: فقد برئ من التوكل الكامل، بدليل ماسيأتي من أن بعض الصحابة قد استرقوا وبعضهم قد اكتوى ففعلهم لا ينفي أن أصل التوكل موجود عندهم لكن كال التوكل يقتضي عدم الاكتواء والاسترقاء وهو مقام أصحابه في الأمة الإسلامية قلة.

الله عنها ، أن رسولَ الله عَلَيْثِ رخَّس الله عنها ، أن رسولَ الله عَلَيْثِ رخَّس الله عنها ، أن رسولَ الله عَلَيْثِ رخَّس الأنصار في الرُّثْيَة من كلِّ ذي حُمَّة .

وفي رواية (١) قال : سألتُ عائشةَ عن الرُّقْية من الحمة ؟ فقالت : رخص رسولُ الله عَلِيْنَةٍ في الرقية من كلَّ ذي حُمَة .

أقول: لقد رأينا كلام العلماء أكثر من مرة: في أن الترخيص في الرقية المقيدة لا ينفي الإطلاق بدليل فعل الرسول ﷺ والصحابة كما سنرى .

١٤٩٨ - \* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قـالَ : أَذِنَ رسولُ الله عَلَيْكُ لآل بيتٍ من الأنصـار أن يرقـُوا من الْحُمـَةِ والأَذُنِ ، قــال أنسَ : كُـوِيتُ من ذاتِ الجَنب

١٤٩٦ ـ الترمذي ( ٤ / ٢٩٣ ) ٢٩ ـ كتاب الطب ، ١٤ ـ باب ما جاء في كراهية الرقية . وقال : حديث حسن صحيح . وأحمد ( ٤ / ٢٤٢ ) .

وابن ماجه ( ٢ / ١١٥٤ ) ٢١ ـ كتاب الطب ، ٢٢ ـ باب الكي .

وابن حبان ( ۷ / ۱۲۹ ) .

١٤٩٧ ـ البخاري ( ١٠ / ٢٠٥ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٢٧ ـ باب رقية الحية والعقرب .

مسلم (٤ / ١٧٢٤) ٢٩ \_ كتاب السلام ، ٢١ \_ باب استحباب الرقية من العين والنلة والحة والنظرة .

<sup>(</sup>١) البخاري : الموضع السابق .

١٤٩٨ ـ البخاري ( ١٠ / ١٧٢ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٢٦ ـ باب ذات الجنب .

ورسولُ الله عَلَيْظٍ حَيٍّ ، وشَهِدَني أبو طلحةَ ، وأنسُ بنُ النَضْر ، وزيد بنُ ثابتٍ ، وأبو طلحةَ كَوَاني .

## قال ابن الأثير:

( الحُمَة ) بالتخفيف : سُمُّ العقرب ونحوها ، كالزُّنبُور وغيره ، وقد تُسمى إبرة العقرب والزنبور حُمَةً .

1899 - \* روى أبو داود عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها ، قالت : دخلَ علي رسولُ الله عليه وأنا عندَ حفصة ، فقال : « ألا تُعلِّمين هذه رُقْيَةَ النَّملة كما علَّمْتيها الكتابة ؟ » .

1000 ـ \* روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانَ رسولُ الله عَلَيْكُمُ الْهُ عَلَيْكُمُ الإنسانُ الشيءَ منه ، أو كانت به قَرْحة أو جرْح ، قال بأصبعه هكذا ـ وضع سفيان سبًابتَه بالأرض ثم رفعها ـ وقال : « بسم الله تُرْبةُ أَرْضنا ، برِيقَةِ بعضِنا ، يُشْفى به سقينًا ، بإذن ربّنا » .

١٥٠١ ـ \* روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه أن النبيَّ عَلِيْكُم كان يتعوَّذ ويقول: « أعوذ بالله من الجانِّ ، ومن عين الإنسان » فلما نزلت المعوَّذتان ، أخذَ بها ، وترك ماسواهما .

١٥٠٢ ـ \* روى البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال : دخلتُ أنا وثـابتَ على أنسِ ابن مالك ، فقال ثابت يـاأبـا حمزةَ ، اشتكيتُ ، فقـال أنسٌ : ألا أرْقِيـك بُرقيـة رسول الله

١٤٩٩ ـ أبو داود ( ٤ / ١١ ) كتاب الطب ، باب ما جاء في الرق .

<sup>(</sup> النملة ) : قروح في الجنب

١٥٠٠ ـ البخاري ( ١٠ / ٢٠٦ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٢٨ ـ باب رقية النبي .

مسلم ( ٤ / ١٧٢٤ ) ٣٩ ـ كتاب السلام ، ٢١ ـ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة .

١٥٠١ ـ الترمذي (٤ / ٢٩٥ ) ٢٩ ـ كتاب الطب ، ١٦ ـ باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين . وقال : حديث حسن غريب. قال محقق الجامع ، وهو كما قال .

١٥٠٧ ـ البخاري ( ١٠ / ٢٠٦ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٣٨ ـ باب رقية النبي .

وأبو داود (٤ / ١١ ) كتاب الطب ، باب كيف الرقي .

عَلَيْكُ ؟ قال : بلى ، قال : « اللهم ربّ الناسِ ، مُذْهِبَ الباسِ ، اشفِ ، أنتَ الشافي ، لا شَافيَ إلا أنت ، شفاءً لا يغادِر سَقَمًا » .

100٣ - \* روى البخاري ومسلم عن عاشة أن النبي عَلِيْكُ كان يعوذُ بعضَ أهله ، يمسحُ بيده اليني ويقول : « اللهم رب الناس ، اذهب البأس ، اشف أنت الشافي ، لا شافي إلا أنت ، شفاء لا يغادر سقمًا » .

وفي رواية (١): فلما مرض مَنْ اللهم وثقل ، أخذت بيده لأصنع به نحو ماكان يصنع ، فانتزع يده من يدي ، ثم قال : « اللهم اغفر لي ، واجعلني مع الرفيق الأعلى » فذَهبتُ أنظر فإذا هو قد قضى .

100٤ - \* روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتي النبيُّ عَلِيلَةٍ ، فقال : يامحمد ، اشتكيت ؟ فقال : « نعم » . قال : باسم الله أرقيك ، من كل شيء يؤذيك ، من شركل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ، باسم الله أرقيك .

1000 - \* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قـالت : كان رسولُ الله ﷺ إذا اشْتكى رَقَاهُ جبريلُ ، يقول : باسم الله يُبْرِيك ، ومن كل داءٍ يشفيك ، ومن شرّ حاسدٍ إذا حَسد ، ومن شرّ كلّ ذي عين .

10.7 - \* روى مسلم عن عثان بن أبي العاص الثقفي الطائفي رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله على الله الله على الل

<sup>=</sup> والترمذي ( ٣ / ٣٠٣ ) ٨ ـ كتاب الجنائز ، ٤ ـ باب ماجاء في التعوذ للمريض . وقال حديث حسن صحيح . 10٠٣ ـ البخاري ( ٢٠ / ٢٠٦ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٣٨ ـ باب رقية النبي ﷺ .

مسلم ( ٤ / ١٧٢٢ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ١٩ ـ باب استحباب رقية المريض .

<sup>(</sup>١) مسلم (٤/ ١٧٢٢) الموضع السابق.

١٥٠٤ ـ مسلم ( ٤ / ١٧١٨ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ١٦ ـ باب الطب والمرض والرقى .

والترمذي ( ٣ / ٣٠٣ ) ٨ ـ كتاب الجنائز ، ٤ ـ باب ما جاء في التعوّذِ للمريض . وقال : حدبث حسن صحيح . ١٥٠٥ ـ مسلم ( ٤ / ١٧١٨ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ١٦ ـ باب الطب والمرض والرقى .

١٥٠٦ ـ مسلم ( ٤ / ١٧٢٨ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٢٤ ـ باب استحباب وضع يده على موضع الأم ، مع الدعاء .

وَقُدْرَتِهِ من شَرُّ ماأجِد وأُحَاذِرُ » .

وعند الموطأ (١) « بعزة الله وقدرته من شرّ ماأجد » قال : فقلت ذلك ، فأذهبَ اللهُ ما كان بي ، فلم أزَلُ آمَرُ بها أهلي وغيرَهم .

وفي رواية الترمذي (٢) وأبي داود (٢) مثل الموطأ ، وأول حديثها : أتاني رسولُ الله ﷺ وبي وجَعّ قد كاد يُهلكني ، فقال رسولُ الله ﷺ : « امْسَحُ بيمينـك سَبْعَ مَرَّات ، وقل : أُعُوذُ بعزّةِ الله وقدرته » ... الحديث .

10.٧ - \* روى الترمذي عن محمد بن سالم الربعي البصري قالَ : قالَ لي ثَابتُ البُناني : ياعمد ، إذا اشتكيتَ فضَعْ يدَك حيث تَشتكي ، ثم قلْ : « باسم الله ، أعُوذُ بِعزَةِ الله وقدرتِه من شرِّ ماأجد من وجعي هذا » ، ثم ارْفَعْ يدَك ، ثم أُعِدْ ذلك وتِرًا ، فإنَّ أنس بن مالك حديثنى : أن رسولَ الله عَلَيْ حديثه بذلك .

١٥٠٩ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخَدْري رضي الله عنه قال : كنـا في مسيرٍ

الموطأ (٢/ ١٤٢) ٥٠ - كتاب العين ، ٤ - باب التعوذ والرقية في المرض .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٤ / ٤٠٨) ٢٦ ـ كتاب الطب ، ٢٩ ـ باب حدثنا إسحاق بن موسي ، وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤/ ١٢) ٢٧ - كتاب الطب ، باب كيف الرق .

١٥٠٧ ـ الترمـذي ( ٥ / ٧٤ ) ٤٦ ـ كتـاب الـدعـوات ، ١٢٦ ـ بـاب في الرقيـة إذا اشتكى .

وقـال حسن غريب من هــذا الوجه ، قال محقق الجامع : وهو كما قال .

١٥٠٨ ـ البخاري ( ١٠ / ١٩٨ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ، ٣٤ ـ الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب .

١٥٠٩ ـ البخاري ( ١ / ٥٤ ) ٦٦ ـ فضائل القرآن ، ٩ ـ باب فضل فاتحة الكتاب .

مسلم (٤ / ١٧٢٨ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٢٣ ـ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار .

لنا ، فنزلنا منزلا ، فجاءت جارية ، فقالت : إن سَيِّدَ الحيِّ سَلِيم ، وإن نفَرنا غَيَب ، فهل منكم رَاقي ، فقام معها رجل ماكنا نأبَنُهُ برُقْيَة ، فَرَقَاه فَبَرَأ ، فأمر له بثلاثين شاة ، وَسقانا لَبنًا ، فلما رجع قلنا له : أكنت تُحْسِنُ رُقْية ؟ أوْ : كنت ترقي ؟ قال : لا ، مارقيت إلا بأمِّ الكتاب ، قلنا : لا تُحْدِثوا شيئًا حتى نأتي ـ أو نسأل ـ رسولَ الله عَلَيْلِيم ، فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبيّ ، فقال : « وماكان يُدْرِيه أنها رقية ، اقْسِمُوا ، واضْرِبُوا لي بسهم » .

وفي رواية (١) قالَ : انطلق نفر من أصحاب رسول الله على في سفرة سافروها ، حتى نزلوا على حيّ من أحياء العرب ، فاستضافوهم ، فأبؤا أن يُضيّفُوهم ، فلَدغ سيّد ذلك الحيّ ، فسَعَوّا له بكل شيء لا ينفقه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتُم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم ، لعلهم عندهم بعض شيء ؟ فأتوهم ، فقالوا : ياأيها الرهط ، إن سيّدنا لَدغ ، وسعَيْنا له بكل شيء لا ينفعه شيء ، فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : إني والله لأرقي ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تُضيّفُونا ، فما أنا براق لكم حتى تَجْعَلُوا لنا جُعُلا ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتثفلُ عليه ويقرأ : ﴿ الحَمْدُ لله رَبّ العالمين ﴾ فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتيني ، وما به قلبة ، قال : فأوفوهم جُعُلَهُم الذي صالحوهم عليه ، وقال بعضهم : اقْتَسِمُوا ، فقال الذي رَقَى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي عليه فنذكرَ له عليه ، وقال بعضهم : اقْتَسِمُوا ، فقال الذي رَقَى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي عليه فنذكرَ له الذي كان ، فنظر الذي يأمرنا به ، فقدموا على النبي عليه فذكروا له ، فقال : « وما يدريك أنّها رُقيّة ؟ » ثم قال : «قد أصَبْتُم ، أقْسِمُوا ، واضْرِبوا لي معكم سهمًا » ، وضحك النبي عليه .

وفي رواية الترمذي (٢) قال : بعثَنا رسولُ الله ﷺ في سَرِيَّةٍ ... وذكر نحوه ، وفيه « أن أبا سعيد هو الذي رقاه ، وفيه : أنه قرأ ﴿ الحمد ﴾ سَبعَ مَرَّاتٍ ، وأن الغنم كانَتُ ثَلَاثِينَ شَاةً .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤ / ٤٥٣ ) ٢٧ ـ كتاب الإجارة ، ١٦ ـ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٤/ ٢٩٨) ٢٩ ـ كتاب الطب ، ٢٠ ـ باب ما جاء في أخذ الأجرة على التعويـذ .

وقال هذا حديث حسن .

## قال ابن الأثير: .

- ( سَلِيم ) السَّليم : اللَّديغ ، سُمِّيَ به تفاؤلا له بالسلامة .
- ( النَّفَر ) هاهنا : الرجال خاصة ، أرادت : أن رجالنا غَيَبٌ ، والغَيَبُ : الغائبون عن الحي ، جمع غائب .
  - ( نَأْبِنُهُ ) أَبَنَه بكذا يَأْبِنُه ويَأْبَنُهُ : إذا اتَّهمَهُ به .
  - ( جُعُلاً ) الجُعْل : الأجرة التي تُجْعل لك على أمر تفعله .
- ( يَتُفُل ) التَّفْل : أكثر من النفث ، فإن النفث لا يكون معه بزاق يُرَى ، والتفل لا بد له من ذلك .
- ( أُنْشِط من عِقَال ) العِقَال : الحبل الذي تشد به ركبة البعير لئلا يَسْرَحَ ، وأُنْشَطتُ البعير : إذا حَلَلْتَ عِقَاله ، ونشطتُه : إذا شددته ، وقد جاء في بعض الروايات : « كأنما نُشِط من عِقال ، والمعروف : أُنْشط .
- ( قَلَبَةَ ) ما به قلبة ، أي : ما به عِلَـة ، قيل : هو مأخوذ من القُلاب وهو داءٌ يأخـذ البعير ، فيشتكي منه قَلبُه ، فيوت من يومه .

1010 - \* روى أبو داود عن خارجة بن الصلت التميي عن عمه علاقة بن صحار قال : أَقْبَلْنا من عند رسول الله عَلَيْ ، فأتينا على حيِّ من العرب ، فقالوا : إنا قد أُنبِئْنا أنكم قد جئم من عند هذا الرجل بخير ، فهل عندكم من دواء ، أ و رُقْيَة ، فإن عندنا مَعْتوها في القيود ؟ قال : فقلنا : نعم ، قال : فجاؤوا بَمعْتُوه في القيود ، فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غُدُوة وعَشِيَّة ، كُلَّما ختتُها أَجْمَعُ بَزَاقي ، ثم أتفل ، قال : فكأنا أنشِط من عِقال ، فاعطوني جُعلا ، فقلت : لا ، حتى أسأل النبي عَلَيْ فقال : « كُلْ ، فلعمري مَن أكل برقية باطل ، لقد أكلت برقية حق » .

١٥١٠ ـ أبو داود (٤/٤) كتاب الطب ، باب كيف الرُّق ؟ .

<sup>(</sup> مَعتُوه ) : المعتوه : المجنون .

وفي رواية (١)عن عمّه أنه أتى النبيّ عَلِيْ فأسْلَمَ ، ثم أقبل راجعًا من عنده ، فرّ على قوم عنده رجلٌ مجنون موثَق بالحديد ، فقال أهله : إنّا حُدَثنا أنّ صاحبكم هذا جاءكم بخير ، فهل عندك شيء تُدَاوِيه ؟ فَرَقَيتُه بفاتحة الكتاب ، فَبَرَأ ، فأعطوني مائة شاة ، فأتيت رسولَ الله عَلِينِيْ ، فأخبرته قال : « هل إلا هذا ؟ » \_ وفي رواية (١) : « هل قلت غير هذا ؟ » \_ قلت : لا ، قال : « خُدها ، فَلَعَمْري لَمن أكل برُقية باطل ، لقد أكلت برقية حق » .

1011 - \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قدال : أَرْخَص رسولُ الله عنها قدال : أَرْخَص رسولُ الله عنها قدال أبو الزبير : فسمعتُ جابرَ بنَ عبد الله يقول : لَدَغَتْ رجلاً منا عَقْرَبٌ ، ونحنُ جلوسٌ مع رسولِ الله مَهَا الله ، أَوْقِي ؟ قال : « مِن استطاع منكم أن ينفعَ أخاه فَلْيَفْعَلْ » .

وفي رواية (٦) قال : رخص النبي مَالِي الله عنه الحية ، وقال الأساء بنت عميش : « مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة ، تصيبهم الحاجة » ، قالت : لا ، ولكن العين تُسْرِعُ إليهم ، قال : « ارْقِيهم » ، قالت : فعرضت عليه ، فقال : « ارقيهم » .

وفي أخرى (٤) قال جابر : كان لي خال يَرْقِي من العقرب ، فنهى رسولُ الله ﷺ عن الرُّقى ، قال : فأتساه ، فقال ، يسا رسولَ الله ، إنَّك نَهيْتَ عن الرُّق ، وإني أَرْقي من العقرب ؟ فقال : « مَن استطاع منكم أن ينفعَ أخاه فليفعل » .

وفي أخرى (٥) قال : نهى رسولُ الله ﷺ عن الرَّق ، فجاء آلُ عمرو بنِ حزم إلى رسولِ الله ﷺ ، فقالوا : يا رسولَ الله ، إنه كانت عندنا رُقْيَةٌ نرقي بها من العقرب ، وإنـك نهيتَ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤ / ١٣ ) الموضع نفسه .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤ / ١٣ )الموضع نفسه .

<sup>1011 -</sup> مسلم (٤ / ١٧٢٦) ٢٩ - كتاب السلام ، ٢١ - باب استحباب الرقية من العين والنلة والحة والنظرة .

<sup>(</sup>٣) ، (٤)، (٥) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup> صَارِعة ) : رجل ضارع الجسم ، أي : ضعيف الجسم ، ناحل الجسم .

عن الرُّق ، قال : فعرضوها عليه ، فقال : « ما أرى بأسًا ، من استطاع منكم أن ينفعَ أخاه فليفعل » .

1017 ـ \* روى ابن ماجة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : لَدَغَتْ عَقْرَبٌ رَجُلاً فَلَمْ يَنَمْ لَيُلَتَهُ . فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ ، حِينَ فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﴿ إِلَيْ لَكُنَ لَكُنْ اللّهِ الدَّغَتُهُ عَقْرَبٌ فَلَمْ يَنَمْ لَيْلَتَهُ . فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ ، حِينَ أَمْسَى : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، مَا ضَرَّهُ لَـدْغُ عَقْرَبٍ حَتَّى أَمْسَى : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، مَا ضَرَّهُ لَـدْغُ عَقْرَبٍ حَتَّى يُصْبِحَ » .

## قال في النهاية:

( أعوذ بكلمات الله التامات ) : إنما وصف كلامه بالتام لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب . كا يكون في كلام الناس . وقيل : معنى التمام ههنا أنها تنفع المتعود بها وتجفظه من الآفات وتكفيه .

١٥١٣ ـ \* روى ابن ماجه عن عائشة ، أنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّكُم كَانَ يَنْفُتُ فِي ٱلرُّقْيَةِ .

۱۵۱٤ ـ \* روى الترمذي عن أبي خزامة عن أبيه قال : قلتُ : يا رسولَ الله أَرأَيْتَ رُقَاةً نَسْتَرِقِي بها ، ودَوَاءً نتَداوى به ، وتُقَاةً نَتَّقيها : هل تَرُدُّ من قَدَر الله شيئًا ؟ قال : « هو من قَدَر الله شيئًا ؟ قال : « هو من قَدَر الله » .

١٥١٥ ـ \* روى مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي أبو بكر ويهودية ترقيني ، فقال : ارقيها بكتاب الله .

أخرجة الموطأ عن عَمْرَة : أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ويهوديةٌ تَرقيها ..

١٥١٢ ـ ابن ماجه ( ٢ / ١١٦٢ ) ٢١ ـ كتاب الطب ، ٣٥ ـ باب رقية الحية والعقرب .

في الزوائد : إسناده صحيح ، رجاله ثقات .

١٥١٣ ـ ابن ماجه ( ٢ / ١١٦٦ ) ٣١ ـ كتاب الطب ، ٣٨ ـ باب النفث في الرقية . وإسناده صحيح .

١٩١٤ ـ الترمذي (٤ / ٣٦٩ ) ٢٩ ـ كتاب الطب ، ٢١ ـ باب ما جاء في الرُقى والأدوية . وقال : هذا حديث حسن صحيح . ( تُقَاةً ) : التُقاةُ : ما يُتّقى ويحذر .

١٥١٥ ـ الموطأ ( ٢ / ١٤٣ ) ٥٠ ـ كتاب العين ، ٤ ـ باب التعوذ والرقية في المرض . ورجال إسناده ثقات .

الله يقول : عليكم بالله عن الله يقول : عليكم بالشَّفَاءَيْنِ : القرآنِ ، والعسلِ .

101٧ - \* روى أحمد عن محمد بن حاطب قال : دَنيتُ إلى قِـدْرِ وهي تغلي ، فأدخلتُ يدي فيها فاحترقت ، أو قال فورمَتْ . فـذَهبتْ بي أمي إلى رجل بالبطحاء فقال شيئًا ونفث ، فلما كان في إمرة عثانَ قلت لأمي : من كان ذلك الرجلُ ؟ قـالتُ : رسولُ الله عَلَيْ . ورواه الطبراني بنحوه (١) ، إلا أنها قالت : يا محمدُ احترقت يد محمد .

وفي رواية (٢) عنده : فانطلقت بي أمي إلى رجل جالس في الجبانة فقالت : يار سولَ الله ، فقال : يالبيك وسعديك ، ثم أدنتني منه ، فجعلَ ينفُثُ ويَتَكَلَّمُ بكلام لا أدري ما هو ، فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول ؟ قالت : كان يقول : « أذهب الباس ربّ الناسِ اشفِ أنتَ الشافي لا شَافِيَ إلا أنت » .

101۸ - \* روى أحمد عن محمد بن حاطب قال : انصب على يسدي شيء من قسدر ، فذهبت بي أمي إلى رسول الله ﷺ وهو في مكان : قال : فقال كلامًا فيه : « أذهب الباس ربَّ الناسِ » أحسِبُه قال : « واشف أنت الشافي » قال : وكان يتفُلُ .

1019 - \* روى الطبراني عن عليٌّ قال : لـ دغت النبيُّ عَلَيْكُ عقربٌ وهو يُصلي فلمـا فَرَغَ قال : « لعن اللهُ العقربَ لا تدع مصليًا ولا غيره » ثم دعا بماء وملح فجعلَ يستحُ عليها

١٥١٦ - ابن ماجه ( ٢ / ١١٤٢ ) ٢١ - كتاب الطب ) ، ٧ - باب العسل .

في الزوائد : إسناده صحيح ، رجاله ثقات .

والحاكم ( ٣ / ٢٠٠ )وصححه ، ووافقه الذهبي .

وفيض القدير ( ٤ / ٣٤٢ ) وقال المناوي : قال البيهقي في « شعب الإيمان » : الصحيح موقوف على ابن مسعود . ١٥١٧ ـ أحمد ( ٣ / ٤١٨ ) ،

ومجمع الزوائد ( ٥ / ١١٢ ) . وقال ورجال أحمد ، ورجال هذه الطريق رجال الصحيح .

- (١) مجمع الزوائد ( ٥ / ١١٣ ) .
  - (٢) أحمد : الموضع السابق .
- ١٥١٨ ـ أحد (٤ / ٢٥٩ ) ، (٣ / ٤١٨ ) .

مجمع الزوائد ( ٥ / ١١٢ ) . وقال : رجال أحمد رجال الصحيح .

**١٥١٩ ـ الروض الداني ( ٢ / ٨٧ ) .** 

مجمع الزوائد ( ٥ / ١١١ ) ، قال الهيثمي : رواه الطبراني في الصغير و إسناده حسن .

ويَقرأ ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ و﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾ و﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ .

107٠ ـ \* روى مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : كنا نَرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسولَ الله ، كيف ترى في ذلك ؟ قال : « اعْرِضُوا عليَّ رُقاكم » ، ثم قال : « لا بأس بما ليس فيه شِرْكً » .

1071 - \* روى الطبراني عن عبادة بن الصامتِ قال : كنت أرقي من حُمَة العين في الجاهلية ، فلما أسلمت ذَكرتُها لرسول الله عَلِيَة ، فقال : « اعرضها علي » فَعَرَضْتُها عليه فقال : « ارق بها فلا بأس بها » ولولا ذلك ما رقيت بها إنسانًا أبدًا .

1017 - \* روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت زينب امرأته قال : سمعت رسول الله على يقول : « إن الرُّقَى والتَّائِمَ والتَّوَلَة شِرُك » ، قالت : قلت : لم تقول هذا ؟ والله ، لقد كانت عيني تَقْذِف ، وكنت أخْتَلِف إلى فلان اليهودي فيرْقِيني ، فإذا رَقَاني سَكَنَت ، فقال عبد الله : إنما ذلك عمل الشيطان ، كان يَنْخُسُها بيده ، فإذا رَقَاها كَف عنها ، إنما كان يكفيك أن تقولي كا كان رسول الله على يقول : « أذهب الباس ، ربَّ البناس ، اشْف أنت الشَّافي ، لا شِفَاء إلا شِفَاوَك ، شِفَاء لا يُغادرُ سَقَمًا » .

#### قال البغوي في شرح السنّة:

والتولَّـةُ : ضرب من السحر . قـال الأصمعي : وهو الـذي يحبب المرأة إلى زوجها ، وهو بكسر التاء ، فأما التُولةُ بضم التاء : فهو الداهية اهـ .

١٥٢٠ ـ مسلم ( ٤ / ١٧٢٧ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ، ٢٢ ـ باب لا بأس بالرُّق ما لم يكن فيه شرك .

وأبو داود (٤/ ١٠) كتاب الطب ـ باب ما جاء في الرُّقي .

١٥٢١ ـ مجمع الزوائد ( ٥ / ١١١ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده حسن .

١٥٢٢ ـ أبو داود (٤/٤) كتاب الطب ـ باب في تعليق التاتم .

<sup>(</sup>التَّوَلَـة ): بكسر التـاء وفتح الواو : مـا يحبُّب المرأة إلى زوجها من أنواع السحر ، وقيل : التَّوَلَـة ـ بكسر التـاء وضها ـ شبيه بالسحر .

١٥٢٣ - \* روى أبو داود عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه ، رفعه : « من عـادَ مريضًا لمُ يحضر أَجَلُـهُ فقـالَ عنـده سبعَ مرات » : « أسـأَلُ الله العظيمَ ربَّ العرشِ العظيمِ أن يَشْفيَك ، إلا عافاه الله من ذلك المرض » .

١٥٢٤ - \* روى الطبراني عن رافع بن خديج قال دخل رسول الله عَلَيْكُمْ على ابنِ نُعيانَ فقال : « أَذْهِبِ الباس رب الناس إلهَ الناس » .

\* \* \*

١٥٢٣ - أبو دواد ( ٣ / ١٨٧ ) كتاب الجنائز - باب الدعاء للمريض عند العيادة .

والترمذي ( ٤ / ٤١٠ ) ٢٦ ـ كتاب الطب ، ٢ ـ باب حدثنا محمد بن المُثنَّى ... وقال : حديث حسن غري ، .

والمستدرك : ( ٣ / ٢١٣ ) وصححه ، ووافقه الذهبي .

١٥٢٤ ـ معجم الزوائد ( ٥ / ١١٤ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

الفصل الخاص في: السندر وفيه: عضاجمالي وفقراك ومسِائِل وفوائِدُ



#### عرض إجمالي

أَذْخَلْنا فصل النذر في مباحث العقائد ؛ لأن النذر في الأصل إنشاء عبادة ، وقد وقع بعض الناس في صور من الغلو في النذر تقتضي تصحيحًا ، ومن ههنا أدخلناه في مباحث العقيدة ، وإن جرت عادة الفقهاء أن يدخلوه في أبواب الفقه . ونحن إذ أدخلناه ههنا فإنّا سنتحدث عن بعض مسائله في الأقسام التالية : فأول ما نتكلم به عن النذر هو أن الأصل في المسلم أن يبتعد عن النذور ، وأن يفعل الخير ما استطاع دون أن ينذر ؛ لأنه إذا نذر ما يجب الوفاء به فقد يدخله ذلك في دائرة الحرج ؛ لأنه قبل النذر يكون في فسحة ، فإذا نذر ما يجب الوفاء به افترض عليه الوفاء لقوله تعالى : ﴿ وليوفوا نذورهم ﴾ (١) ، ﴿ وأوفوا بالعقود ﴾ (١) ، ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ﴾ (٥) ، والنذر نوع من العهد من الناذر مع الله عز وجل ويدخل في العقود والعهود .

ومن ثم قال الشافعية والحنابلة: النذر مكروه كراهة تنزيه لا تحريم: وقال الخنفية: هو مباح في الطاعات. وفرَّق المالكية بين النذر المطلق واعتبروه مندوبًا، وبين النذر المكرر، كصوم كل يوم خيس مثلا فكروة.

ولا يصح النذر من الصبي أو المجنون أو الكافر. والنذر على أنواع: الأول: قربة ، فيجب الوفاء بها على تفصيل بين المذاهب ، الشاني: معصية ، فيحرم الوفاء بها ، وهناك خلاف حول وجوب كفارة اليين بمثل هذا النذر ، الثالث: المكروه: فيكره الوفاء به ، وهو كسابقه في وجوب كفارة اليين في الخلاف ، والنوع الرابع: النذر المباح ، فيباح الوفاء به وتركه وفيه تفصيلات:

أما بالنسبة للنذر بقربة ، فيفرق الحنفية بين القربة المقصودة لذاتها من جنسها واجب ، وبين القربة التي ليست مقصودة بذاتها وليس من جنسها واجب .

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) المائدة : ١ . (٤) الإسراء : ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) النحل: ٩١ .

فالشافعية: أوجبوا الوفاء بكل قربة كعيادة المريض والسلام والزيارة والصوم والحج والاعتكاف، وأما الحنفية: فلم يوجبوا الوفاء إلا بنذر عبادة مقصودة لذاتها من جنسها واجب: كصلاة وصيام، أما ما لم يكن من جنسها واجب فلا يجب الوفاء به كعيادة المرضى والوضوء وتكفين الميت ومس المصحف والأذان وبناء المساجد ومن نذر المعصية يحرم عليه الوفاء بها ولا يجب عند الجمهور على الناذر شيئًا، وقال أبو حنيفة والحنابلة: عليه كفارة يمين.

وكذلك النذر بالمكروه : يكره الوفاء به وعلى صاحبه كفارة يمين عند الحنفية .

وأما إذا نذر المباح ، فيباح له أن يفعله أو أن يتركه ، وقال الحنفية والمالكية والشافعية : في الأصح لا كفارة عليه إن لم يف بنذره ، وقال الجنابلة : إن لم يف فعليه كفارة عين .

والصيغة التي ينعقد بها النذر عند الحنفية هو النذر لله صراحة أو ضنًا مثل قوله : لله علي كذا ، أو علي كذا ، أو علي نذر أو هذا هدي أو صدقة ، أو مالي صدقة أو ما أملك صدقة .

والننذر في العادة على نوعين : مطلق ومقيد ، فالمطلق مثل أن يقول : علي أن أصوم كذا ، أو أصلي كذا ، وأما المقيد فهو المعلق بشرط كقوله : إن قدم فلان أو شفى الله مريض فعلي كذا .

وكلا النوعين يجب الوفاء به إذا تحققت شروط وجوب الوفاء .

ولا يعتبر النذر بالفريضة أو الواجب سواء عينيًا أو كفائيًا من باب النذر ؛ لأنه واجب في أصل الشرع ، ولكنه يتأكد القيام به .

ومن كلام الشافعية : أن نذر اللجاج يسمى أيضًا يمين اللجاج والغضب ويمين الغلق ، وهو الذي قصد به الناذر حث نفسه على فعل شيء أو منعها غير قاصد للنذر ولا القربة ، مثل قوله : إن لكمت فلانًا فللَّه علي صوم ، فالأظهر عندهم في هذا النوع أن الناذر بالخيار إن شاء وفي عا التزم ، وإن شاء كفر كفارة يمين . وقال الحنابلة مثل ذلك .

وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأذاها في ما هو أقل شرفًا منه أو في أرض عادية أجزأه عند أئمة الحنفية ما عدا زفر ، وقال المالكية : يلزمه أن يؤدي الصلاة والاعتكاف في المكان الذي سمّى ، وقال الشافعية إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد الأقصى ، لزمه الأداء في المكان وكذلك قال الحنابلة .

\* \* \*



#### الفقرات

الفقرة الأولى: في حكم النذر ومتى يجب الوفاء به .

الفقرة الثانية : في النذر فيا لا يطيق .

الفقرة الثالثة : في حكم مراعاة المكان في النذر .

الفقرة الرابعة : في قضاء الحي نذر الميت .

الفقرة الخامسة : في نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية .

الفقرة السادسة : في متى يكون للنذر حكم اليين .

الفقرة السابعة : في نذر صيام يوم النحر .

الفقرة الثامنة: في نذر المقيم بمكة أو بالمدينة المنورة الصلاة ببيت المقدس.

الفقرة التاسعة : في موضوعات متعددة .



## الفقرة الأولى في :

## حكم النذر ومتى يجب الوفاء به

1070 - \* روى البخاري عن أبي هريرةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لا يَأْتِي ابنَ آدَمَ النَّذْرُ بَشِيءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرتُه لَـهُ ، وَلكِنْ يُلْقِيهِ النَّـذْرُ إلى الْقَدرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ ، فَيَسْتَخْرَج به مِن البَخِيلِ ، فَيَؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ » .

وفي رواية (١) : أنَّ النبي عَلَيْ قَالَ : « لا يسأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّـذْرُ بَشِيءٍ لَمْ يَكُنْ قَدَّرْتُهُ له ، وَلَكِنْ يُلْقِيه النَّذْرُ وَقَدْ قَدَّرْتُه لَهُ ، يُسْتَخْرَجُ بهِ مِنَ البَخِيل » .

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ (٢) : أَنَّ النبيُّ عَلِيْ قَالَ : « إِنَّ النَّذْرَ لا يُقَرِّبُ مِنِ ابنِ آدم شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ ، وَلَكنَّ النَّذرَ يُوَافِقُ القَدَر ، فَيُخْرَجُ بذلك مِن البخيلِ مَا لَمْ يكنِ البَخيل يُريدُ أَنْ يُخرجَ » .

وفي أخرى له (<sup>۲)</sup> عن النبيِّ ﷺ أنه نهى عن النذر ، وقال : « إِنَّـه لا يردُّ من القَـدَرِ شيئًا ، وإنما يستخرَج به من البخيل » .

وفي أخرى (١) أن النبيَّ عَلِيْلَةٍ قال : « لا تنذروا ، فإن النذرَ لا يغني من القدر شيئًا ، وإنما يستخرَج به من البخيل » .

١٥٣٥ ـ البخاري ( ١١ / ٧٦٦ ) ٨٣ ـ كتاب الإيمان والنذور ، ٢٦ ـ باب الوفاء بالنذر ، وقول الله تعالى : ﴿ يوفون بالنذر ﴾ .

قال ابن حجر في ( فتح الباري ) : هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٤٩٩ ) ٨٢ ـ كتاب القدر ، ٦ ـ باب إلقاء العبد الندر إلى القدر .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٣ / ١٢٦٢ ) ٢٦ ـ كتاب النَّذر ، ٢ ـ باب النهي عن النذر وأنه لا يردُّ شيئًا .

<sup>(</sup>٣) مسلم : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٤) مسلم : الموضع السابق .

## قال ابن الأثير:

(النهي عن النذر) إنما هو تأكيد لأمره، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل، لكان في ذلك إبطال حكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصية، فلا يلزم الوفاء به، وإنما وَجُهُ الحديث: أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يَجُرُّ لهم في العاجل نفعًا، ولا يصرف عنهم ضرًا، ولا يرد قضاء، فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدره الله لكم، أو يصرف به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم.

١٥٢٦ ـ \* روى الطيراني عن ابن عمر: نهى النبي عَلِيلَةٍ عن الندر وأمر بالوفاء به .

وفي أصل النذر قالت المذاهب الأربعة ما يلي :

الحنابلة \_ قالوا : النذر مكروه ولو عبادة لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه وقال : « إنه لم يأت بخير » « وإنما يُستخرَج به من البخيل » ، والنذر لا يرد قضاء ولا يملك الناذر به شيئًا جديدًا ولا يرفع واقعًا ، فإذا وقع منه وجب الوفاء به ... [ على تفصيل ] .

المالكية ـ قالوا : النذر المطلق مندوب ، وهو ما أوجبه على نفسه شكرًا لله تعالى على ما حصل ووقع فعلا من نعمة أو دفع نقمة ، كن نجّاه الله من كربة أو شفى مريضه أو رزقه مالاً أو علمًا فنذر لله قربة يفعلها شكرًا ، فالإقدام على مثل هذا النذر مندوب والوفاء به فرض لازم . أما النذر المعلق : وهو أن ينذر قربة معلقا على شيء في المستقبل محبوب وليس للعبد فيه مدخل كقوله : إن شفى الله مريضي فعليًّ كذا فاختلف فيه ؛ فبعضهم يقول بالجواز ، ومحل هذا فين لا يعتقد أن مثل هذا النذر نافع في حصول غرضه ، وإلا كان محرمًا والناذر الذي يعتقد أن نذره ينفع يخالف قول النبي عليًّة ، إنه لا ينفع فإذا وقع يجب الوفاء به ، وإذا علق النظر على أمر من فعل العبد كقوله : إن فعلت كذا فعليً كذا فإنه مكروه بلا خلاف وكذا إذا نذر نذرًا مكروها كأن نذر أن يصوم كل يوم فإنه يثقل على النفس فعله فيكره ويجب الوفاء بها بعد وقوعها على أي حال . أما

١٥٣٦ ـ مجمع الزوائد ( ٤ / ١٨٥ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح .

نذر مالا طاقة له به فهو حرام .

الحنفية ـ قالوا : النذر الصحيح المستكمل للشروط الآتية قربة مشروعة ، أما كونه قربة فَلِمَا يلازمه من القرب كالصلاة والصوم والحج ونحوهما ، وأما كونه مشروعًا فللأوامر الواردة بإيفائه .

الشافعية ـ قالوا : الإقدام على النذر قربة في نذر التبرر ، لأنه مناجاة لله تعالى ، ولذك لا يصح من الكافر . مكروه في نذر اللجاج . اهـ ( من الفقه على المذاهب الأربعة ) . وها نحن ننقل لك من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ما تعرف به شروط وجوب النذر عند الحنفية :

قال صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة معرفًا النذر وذاكرًا شروط وجوب الوفاء به على مذهب الحنفية :

النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمرًا لم يلزمه به الشارع .

وحكمه وجوب الوفاء به متى كان صحيحًا مستكملًا للشرائط الآتي بيانُها لقول الله تعالى : ﴿ وليوفوا نذورهم ﴾ .

ولابد للناذر من أن ينذر لله تعالى ، فلا يحل النذر لولي ولا لمقرب وإن وقع يكون باطلاً . ويشترط لصحة النذر سبعة شروط :

الأول: أن يكون من جنس المنذور فرض أو واجب اصطلاحي على الأصح كالصوم والصلاة والصدقة ، فإذا نذر أن يصوم تطوعًا فإنه يجب عليه الوفاء ؛ لأن الصوم من جنسه فرض وهو صوم رمضان . وكذا إذا نذر أن يصلي نافلة فإنه يجب عليه الوفاء ؛ لأن الصلاة من جنسها واجب هو الصلوات الخس . وكذا إذا نذر أن يتصدق فإن الصدقة من جنسها واجب وهو الزكاة إلا الاعتكاف فإنه يجب عليه الوفاء بنذره ، مع أنه ليس من جنسه واجب على التحفيق ، لأن الإجماع منعقد على وجوب الوفاء بنذره .

وإذا لم يكن من جنس المندور فرض أو واجب اصطلاحي فإنه لا يجب على النادر الوفاء به كعيادة المريض ، ودخول المسجد ولو مسجد الرسول عليه ، أو المسجد الأقصى . أو

الحرم المكي ، لأنه ليس من جنسها فرض مقصود . وكذا لو نذر تسبيحًا أو دعاء عقب الصلاة فإنه لا يجب الوفاء به ؛ لأنه ليس من جنسه فرض . أما إذا نذر تكبيرًا فإنه يجب الوفاء به ؛ لأن التكبير من جنسه فرض وهي تكبيرة الإحرام . وكذا إذا نذر الصلاة على النبي عَلِيلًا فإنه يجب الوفاء به على الصحيح ؛ لأنه من جنسها فرض وهو الصلاة عليه في العمر مرة .

الثاني: أن يكون المنذور عبادة مقصودة ، فلا يصح النذر بما هو وسيلة كالوضوء ، والاغتسال ، ومس المصحف ، والأذان ، وتشييع الجنازة وعيادة المريض ، وبناء المساجد وغير ذلك ، فهذه الأمور وإن كانت قربة إلا أنها غير مقصودة لذاتها ، بل المقصود هو ما يترتب عليها ، فالضابط الكلي في صحة النذر: أن يكون المنذور عبادة مقصودة من جنسها فرض .

الثالث: أن لا يكون المنذور معصية لذاته ، فإذا نذر أن يقتل فلانا أو يشرب الخر أو يزني كان يمينًا ولزمته الكفارة بالحنث . أما إذا نذر أن يصوم يوم عيد الفطر أو الأضحى فإنه يكون قد نذر محرمًا لعارض لا لذاتها ، فإن الصيام في ذاته طاعة ، وتحريمه في هذا اليوم عارض بنهي الشارع ، فيصح نذره ويلغو لأنه يوم العيد فيجب قضاؤه في يوم آخر . ومثله ما إذا نذر أن يصلي ركعتين من غير وضوء ، فإنه يصح نذره ؛ لأن نذر الصلاة صحيح ويلغو قيد من غير وضوء ، فيجب أن يصلي ركعتين بوضوء ، لأن التزام المشروط وهو الصلاة التزام الشرط وهو الوضوء ، وكذا نذر أن يصلي ركعة واحدة فإنه يلزمه أن يصلي ركعتين . وكذا نذر أن يصلي ركعتين . وكذا نذر أن يصلي ثلاثة فإنه يلزم بأربعة .

الرابع : أن لا يكون فرضًا عليه قبل النذر ، فلو نذر حَجة الإسلام لم يلزمه شيء غيرها .

الخامس: أن لا يكون ما التزمه أكثر مما يلكه ، فلو نذر ألفا وهو لا يملك إلا مائة يلزم بالمائة فقط .

السادس: أن يكون ممكن الوقوع ، فلو نذر مستحيلاً كأن يصوم أمس فإنه لا يصح نذره ، وكذا إذا نذرت الحائض أن تصوم أيام حيضها فهو باطل ؛ لأن صوم أيام الحيض

مستحيل شرعًا ، وكذا إذا نذرت أن تصوم غدًا ثم أصبحت حائضًا فإن نذرها باطل ، وهذا عند محمد ، وقال أبو يوسف : يجب عليها القضاء في الصورة الثانية .

السابع: أن لا يكون ملكًا للغير.

واعلم أن النذر المطلق لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا دراهم ولافقير ، فإذا نذر أن يتصدق يوم الجمعة بهذا الدرهم على فلان فتصدق يوم الخيس أو يوم السبت بغير هذا الدرهم على شخص آخر جاز . وكذا لو عين شهرًا للاعتكاف أو للصوم قعجل صح ، وكذا إذا نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح ، أما النذر المعلق فإنه يتعين فيه الوقت فقط : إذ لا يصح تقديمه على وقوع المعلق عليه بخلاف تأخيره عنه فإنه جائز . أما تعيين الفقير والدرهم، والمكان فيه فليس بلازم ، فيصح أن يدفع غير الدرهم المنذور لفقير آخر غير الذي ذكره ، فلو نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها ، سواء كان النذر مطلقًا أو معلقًا .

والنذر عمل اللسان ، والقياس يقتضي أنه لا ينعقد إلا بلفظ : لله علي كذا ، أو علي كذا ، أما إذا قال : إن عوفيت صمت كذا ، فإنه لا ينعقد به النذر قياسًا ، وينعقد استحسانًا . اه .

\* \* \*

# الفقرة الثانية

#### فى :

#### النذر فها لا يطيق

١٥٢٧ - \* روى البخاري ومسلم عن عَقْبة بن عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَذَرَتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِي إلى بَيْتِ اللهِ إِلَيْهِ ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ ، فَقَالَ : « لِتَمشِ و لْتَرْكَبُ » .

وفي رواية الترمذي (١) : حافية غير مُخترة ، فقال : « مُروْها فلتختر ولتركَبُ ولْتَصُمُ ثلاثة أيام » .

وأخرج أبو داود الروايتين (7) ، وأخرج النسائى (7) الثانية .

#### قال البغوي في شرح السنة:

« نذرها ترك الاختار معصية ، لأن ستر الرأس واجب على المرأة ، فلم ينعقد فيه نذرها ، وكذلك الحفاء ، ولو نذر رجل أن يحج حافيًا ، فلا يلزم الحفاء أيضاً لما فيه من إتعاب البدن ، ولو نذر أن يحج ماشيًا يلزمه المشي إلا أن يعجز ، فيركب من حيث عجز ، ويلزمه المشي من دُويرة أهله ، وقيل : من الميقات ، وإذا ركب لعجز هل يلزمه شيء أم لا ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى أن عليه دم شاة ، وهو قول مالك ، وأظهر قولي الشافعي ، وأصحها ، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط لحديث أنس أنه أمره بالركوب مُطلقًا ، ولم يأمره بفدية وحيث أمر ، فاستحباب ، كا رُوي : وَلْتُهُد بَدَنَةٌ » ، ولا تجب البَدَنَةُ لزومًا » اه .

١٥٢٧ ـ البخاري ( ٤ / ٧٩ ) ٢٨ ـ كتاب جزاء الصيد ، ٢٧ ـ باب من نذر المشي إلى الكعبة .

مسلم (٣ / ١٢٦٤ ) ٢٦ ـ كتاب النذر ، ٤ ـ باب من نذر أن يشي إلى الكعبة .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤ / ١١٦ ) ٢١ ـ كتاب النذور أوالأيمان ، باب حدثناً مجمود بنُ غيلان ... إلخ . وقال : حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣/ ٢٣٣) كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في النذر في المصية .

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٧ / ١٩ ) ٣٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٣٢ ـ باب من نذر أن يمثي إلى بيت الله تعالى .

١٥٢٨ - \* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ عنها ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلِيْةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُخْتِى نَذَرَت أَن تَمْشِي إِلَى البَيْتِ - أَوْ قَالَ : رَسُولَ اللهِ عَلِيْةِ : « إِنَّ اللهَ لا يَصْنَعُ بِشَقَاء أُخْتِكَ شَيْئًا ، فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً ، ولْتُكَفِّرُ يَمينَهَا » .

أقول: إن على المسلم أن يحتاط فلا ينذر، وإذا نذر فها يطيق ويتورط كثيرون من الناس، فينذرون ما لا يطيقون، والحديث يفتيهم أن يدفعوا كفارة يمين عما عجزوا عن الوفاء به.

١٥٢٩ ـ \* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ عنها قَالَ : إِنَّ أَخْتَ عَقْبَة بنِ عامرٍ نَذَرَتْ أَن تَحجَّ مَاشِيَةً ، وَإِنَّهَا لا تُطيِقُ ذلِكَ ، فَقَالَ النبيُّ يَظِيَّةٍ : « إِنَّ الله لَغَنيُّ عَنْ مَشَى أُخْتِكَ ، فَلْتَرْكَبْ ، وَلْتُهْد بَدَنَةً » .

وفي أُخْرَى (١): « إِنَّ الله تَعَالَى لا يصْنَعُ بِمَشِي أُخْتِكَ إِلَى البَيْت شَيْمًا » .

أقول: مر معنا قول البغوي: إن قوله عليه الصلاة والسلام: « ولتهد بدنة » ليس محولا على اللزوم، وإذن فهو محول على الاستحباب.

١٥٣٠ - \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابنَيْهِ ، فَقَالَ : « مَا بَالُ هِنْدَا ؟ » قَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ ، قَالَ : « إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبِ هذَا نَفْسَهُ لَغَنِيًّ ، وَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ » .

١٥٢٨ ـ أبو داود ( ٢ / ٢٣٤ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في النذر في المعصية . وهو حديث صحيح . ١٥٢٨ ـ أبو داود ( ٣ / ٢٣٤ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في النذر في المعصية . وهو حديث صحيح .

 <sup>(</sup>١) أبو داود (٣/ ٢٣٦): الموضع السابق. وهو عن عقبة بن عامر في هذه الرواية .

١٥٣٠ ـ البخاري ( ٤ / ٧٨ ) ٢٨ ـ كتاب جزاء الصيد ، ٢٧ ـ باب من نذر المشي إلى الكعبة .

مسلم ( ٣ / ١٢٦٣ ) ٢٦ ـ كتاب النذر ، ٤ ـ باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة .

وأبو داود ( ٣ / ٢٣٥ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في النذر في المعصية .

والترمذي (٤/ ١١١ ) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٩ ـ باب ماجاء فين يحلف بالمشي ولا يستطيع . الذيك (٤/ ٧٧ ، ٣/ ٣٥ كـ اللأمان الذنب ٧٤ ، باب ما الباح ، على من أمحر، على نفسه نذا فعج

والنسائي ( ٧ / ٣٠ ) ٢٥ \_ كتاب الأيمان والنذور ، ٤٢ \_ باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرًا فعجز عنـه . وابن ماجه ( ١ / ٨٩ ) ١١ \_ كتاب الكفارات ، ٢٠ \_ باب من نذر أن يحج ماشيا .

قال ابن الأثير : ( يُهادى ) جاء فلان يُهادى بين رجلين ، أي : يشي متكنًا عليها من ضعفه .

١٥٣١ - \* روى مسلم عن أبي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ أَنَّ النبي ﷺ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ ، يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِا ، فَقَالَ النبيُّ ﷺ : « مَا شَأَنُ هـٰذَا ؟ » قَـالَ ابنَـاهُ : يَـا رَسُولَ اللهِ ، كَانَ عَلَيْهِ نَـٰذُرّ ، فَقَـالَ النبيُّ ﷺ : « ارْكَبْ أَيَّهـا الشَّيْخُ ، فَإِنَّ اللهَ عَنيُّ عنْـكَ وعَنْ نَذْركَ » .

١٥٣٢ - \* روى الترمذي عن أنَس رَضِيَ اللهُ عَنْه قَـالَ : نَـذَرَتِ امْرَأَةً أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، فَسَئِـلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ عَنْ دَلِـك ؟ فَقَـالَ : « إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيهَـا ، مُروهَـا فَلْتَرْكَبْ » .

أقول : هذه نذرت حجًا والحج فريضة وعبادة مقصودة ، ونذرت مشيًا ، وهو ليس من جنسه واجب ، وليس عبادة مقصودة ، وقد رأينا قول الحنفية : أن النذر في كل من هاتين الحالتين لا يجب .

ولـذلـك نجـد النص ألغى المشي وأوجب الحـج ، ولكن لاحترام كلمة النـذر لله أوجبت بعض النصوص لمن عجز عن الوفاء بنذر أن يعتبر كلامـه يمينًا ويكفر عن يمينـه ، وبعضهم حمل ذلك على الندب حيث لا يجب الوفاء ، وعلى الوجوب حيث يجب الوفاء وعجز .

10٣٣ - \* روى مالك عن عُرْوَةَ بنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِي قال : خَرَجْتُ مع جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْيَ إلى بَيْتِ اللهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلَى لَمَا يَسْأَلُ ابنَ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُا ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَسَأَلَ ابنَ عُمر ؟ فَقَالَ لَهُ : مُرْها فَلْتَرْكَبْ ثُمَّ لُتَمْشِ ، مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ .

أقول: الظاهر أن ابن عمر أفتى بأن تجمع بين المشي والركوب بعد المكان الذي عجزت فيه ، وذلك مذهبه لكن صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته قال: من قال: لله علي أن

١٥٣١ ـ مسلم ( ٣ / ١٢٦٤ ) ٢٦ ـ كتاب النذر ، ٤ ـ باب من نذر أن يمثى إلى الكعبة .

وأبو داود : ( ٣ / ٢٣٥ ) كتاب الأيمان والنذور ، ٢١ ـ باب ماجاء في النذر في المعصية .

١٥٣٣ ـ االترمذي ( ٤ / ١١١ ) ٢١ ـ كتاب الأيمان والنذرو ٩ ـ باب ما جاء فين يحلف بالمشي ولا يستطيع .

وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . وقال : وفي الباب عن أبي هريرة ، وعقبة بن عامر ، وابن عباس . ١٥٣٣ ـ الموطأ ( ٢ / ٤٧٣ ) ٢٢ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٢ ـ باب فين نذر مشيًا إلى بيت الله فعجز . ورجاله ثقات .

أحج ماشيًا يلزمه الحج ماشيًا ... فإن عجز عن المشي ركب وعليه دم عند الحنفية والمالكية والشافعية وفي رواية عن أحمد ، والدم عند المالكية بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد بدنة أو بقرة ، والأرجح عند الحنابلة أنه إذا عجز عن المشي ركب وعلية كفارة .

# الفقرة الثالثة في :

# حكم مراعاة المكان في النذر

أقول: نص فقهاء الحنفية أن تعيين المكان والفقير والدرهم ليس بلازم، وعلى هذا فإن الذبح ببُوانة يحمل الحنفية الوفاء به على الندب لا على اللزوم.

1000 - \* روى أبو داود عن عَمْرو بن شُعيب عَن أبيه عَنْ جَدَهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ انْصَرَفْتَ مِنْ غَزَوَتِكَ سَالِمًا غَانِمًا أَن اللهِ عَلِيْةِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، إِنْ كُنْت نَذَرْتِ فَأَوْفِي بِنَذْرِك ، وإلا فَلا » ، أَضْرِبَ عَلى رَأْسِكَ بالدُّف ؟ قَالَ : « إِنْ كُنْت نَذَرْتِ فَأَوْفِي بِنَذْرِك ، وإلا فَلا » ، قَالَتْ : وَنَذْرتُ أَن أَذْبَحَ لَكَان كَذَا وَكَذَا ـ مَكَانِ يَذْبَحُ فيهِ أَهلُ الْجَاهِلَيَةِ ـ فَقَالَ : « هَلُ كَانَ كَانَ بِذَلِكَ المَكَانِ وَثَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِليَّةِ يُعبَدُ ؟ » قَالَتْ : لا ، قَالَ : « هَلَ كَانَ فيهِ عِيدٌ مِن أَعْيَادِهِم ؟ » قَالَتْ : لا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٌ : « أَوْفِي بِنَذْرِك » .

أقول : الضرب بالدف ليس من جنسه فريضة أو واجب وعلى هذا ففتوى الحنفية أنه لا يجب الوفاء به والأمر بالوفاء هنا محمول على الندب .

<sup>1076 -</sup> أبو داود ( ٣ / ٢٢٨ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب ما يؤمر به من الوفاء للنذر . وإسناده صحيح . ( بُوَّافَة ) : اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم .

<sup>1070</sup> ـ أبو داود ( ٣ / ٢٢٧ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر . وإسناده حسن . وأحمد ( ٥ / ٢٥٦ ) . وإسناده حسن أيضًا .

ومسلم ( ٤ / ١٩٣٥ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ، ٣٤ ـ باب فضائل حسان بن ثابت ، رضي الله عنه .

# وقال البغوي ـ وهو شافعي ـ في شرح السنة :

قال أبو سليان الخطابي : ضرب الدُّف ليس مما يعدُّ في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور ، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله والله والله

أقول: لا كفارة على مَنْ نذر مباحًا ، ولا يجب عليه الوفاء عند الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح ، وقال الحنابلة عليه كفارة يمين إذا لم يف بنذر مباح .

ومن كلام صاحب الفقه الإسلامي : لو نذر صدقة ما لا يملك لا يصح نذره بالاتفاق ، فإذا قال : كل ما أملك في المستقبل فهو صدقة ، وكل ما أشتريه أو أرثه فهو صدقة صح النذر خلافًا للشافعية .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤ / ١٩٣٥ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ، ٣٤ ـ باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه .

# الفقرة الرابعة في : قضاء الحى نذر الميت

10٣٦ - \* روى مالك عن عبدِ الله بنِ أبي بَكْرِ بنِ عمرو بنِ حزم عَنْ عَمَّتهِ أَنَّها حَدَّتَتُهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّها كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إلى مَسْجِدِ قُبَاءَ ، فماتَتْ وَلَمْ تَقْضِه ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسِ ابْنَتَها أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا .

أقول : أصل هذا النذر لا يجب الوفاء به إلا على الاستحباب ، ولا يجب على أحد وفاء نذر الميت إلا إذا تطوع ، فإذا تطوع إنسان بذلك فالمرجو أن يسقط النذر عن صاحبه .

۱۹۳۷ - \* روى البخاري ومسلم عن عبـد الله بن عَبَّـاسِ رَضِيَ الله ُ عَنْهُما قَـالَ : اسْتَفْتَى سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ رَسُولَ الله ﷺ في نَذْرٍ كَـانَ عَلَى أُمَّـهِ ، فتُوفِّيَتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَـهُ ، فَـأَمَرهُ أَنْ يَقْضِيَه عَنْهَا .

وفي أخرى للنسائي (١): « أنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْتِ ، فَقَالَ : إنَّ أُمِّي مَاتَتُ وعليها نذر ، أفيَجْزئ عَنْهَا أن أُعْتِقَ عَنْهَا ؟ قال : « أُعتِقْ عَنْ أُمِّكَ » .

١٥٣٨ ـ \* روى الطبراني عن مروان بن قيسٍ ـ وكان قد أخذ الرَّعْيَةَ عن أهله على عهد

١٥٣٦ ـ الموطأ ( ٢ / ٤٧٢ ) ٢٢ ـ كتاب النذور والأيمان ، ١ ـ باب ما يجب من النذور في المشي . ورجاله ثقات .

١٥٣٧ ـ البخاري ( ٥ / ٢٨٦ ) ٥٥ ـ كتاب الوصايا ، ١٩ ـ باب ما يستحب لمن توفّي فجاءة أن يتصدقوا عنه .

مسلم ( ٣ / ١٢٦٠ ) ٢٦ ـ كتاب النذر ، ١ ـ باب الأمر بقضاء النذر .

وأبو داود ( ٣ / ٢٣٦ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب في قضاء النذر عن الميت .

والترمذي (٤ / ١١٧ ) ٢١ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ١٨ ـ باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت .

وقال : حديث حسن صحيح .

والنسائي ( ٧ / ٢٠ ) ٣٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٣٥ ـ باب من مات وعليه نذر .

وابن ماجه ( ۱ / ۱۸۹ ) ۱۱ ـ كتاب الكفارات ، ۱۹ ـ باب من مات وعليه نذر .

<sup>(</sup>١) النسائي (٦/ ٢٥٣) ٣٠ ـ كتاب الوصايا ، ١ ـ باب الكراهية في تأخير الوصية . ١٩٣٨ ـ المعجم الكبير (٢٠ / ٢٥١) .

مجمع الزوائد ( ٤ / ١٩٢ ) وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات .

النبي عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ فقال : يا رسولَ الله ، إن أبي تُوفِي وقد جعل عليه أن يمشي إلى مكة وأن ينحر بَدَنَة ولم يترك مالا فهل يُقضى عنه أن يُمشى عنه وأن يَنْحَرَ عنه بدنة من مالي ؟ فقال النبي عَلَيْ : « نعم اقض عنه وانحر عنه ، وامش عنه أرأيت لو كان على أبيك دين لرجل فقضيت عنه من مالك أليس يرجع الرجل راضيًا ؟ فإن الله تعالى أحق أن يُرضى » .

أقول: يلاحظ أن الرسول عَلَيْكُ كان يعمق فكرة الوفاء بالنذر سواء كان الوفاء به مباحًا أو مندوبًا ، أو مفروضًا ، وذلك لتعميق الأدب مع الله ألا يعد الإنسان رَبَّه وعدًا إلا وفًى به ، وهذا يقتضي من المربين شيئين ، أولاً : أن يعظموا على المسلم فكرة الالتزام مع الله ، وأن يؤدبوه على عدم الإقدام على ذلك فيا لا مندوحة عنه . ثانيًا : إذا التزم بنذر أو وعد مع الله أن يفي به ، فإذا كان الالتزام مع المخلوق أو الوعد له يطلب الوفاء به ، فحق الله أولى .

# الفقرة الخامسة في :

# نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية

١٥٣٩ - \* روى البخاري ومسلم عن عبـدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُا أَنَّ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَومًا فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ؟ قَالَ : « أُوفِ بِنَذْرِكَ » .

قال المالكية: يندب للكافر بعد إسلامه فعل النذر المشروع في الإسلام الذي نذره حال كفره ، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الوفاء لهذا النذر ، حتى إن بعضهم ذهب إلى أنه يجب الوفاء به أسلم أو لم يسلم ، وهذا مبني على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كا أنهم مخاطبون بأصولها .

١٥٣٩ ـ البخاري ( ٤ / ٢٧٤ ) ٢٣ ـ كتاب الاعتكاف ، ٥ ـ باب الاعتكاف ليلاً .

مسلم (٣ / ١٢٧٧ ) ٢٧ ـ كتاب الأيمان ، ٧ ـ باب نذر الكافر ، وما يفعل فيه إذا أسلم .

وأبو داود ( ٣ / ٢٤٢ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام .

والترمذي (٤/ ١١٢) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ١١ ـ باب ما جاء في النـذر وجعلـه عن ابن عمر عن عمر . وقال : حديث حسن صحيح .

والنسائي ( ٧ / ٢١ ) كتاب الأيمان والنذور ، ٣٦ ـ باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي .

# الفقرة السادسة في :

# متى يكون للنذر حكم اليمين

قال الحنابلة وهم يذكرون الصور التي ينقلب فيها النذر إلى يمين :

ينقسم النذر المنعقد إلى ستة أقسام:

الأول : النذر المطلق وهو أن يقول : على نذر ، أو لله عليَّ نذر ولم ينو بنذره شيئًا معينًا سواء قال : إن فعلت كذا ، أو لم يقل ، فيلزمه بهذا كفارة يمين .

الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق النذر بشرط يقصد منه الناذر المنع من المعلق عليه ، أو الحث عليه ، أو التصديق عليه إن كان خبرًا كقول: إن كامتك فعليّ صوم كذا ، يريد منع نفسه من كلامه وكقول: إن لم أضربك فعليّ صلاة كذا ، يريد حث نفسه على ضربه . وكقول: إن لم أكن صادقًا فعليّ صوم كذا يريد تحقيق الخبر، وحكم هذا النذر أن الناذر مخير بين كفارة اليمين إذا وجد الشرط وبين فعل المنذور .

الشالث: نذر المباح كقوله: لله عليّ أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي ، وحكم هذا أن الناذر عبر أيضًا بين فعل المنذور وكفارة اليمين . فنذر المباح كالحلف بفعله ، فإنه إذا حلف أنه يأكل أو يشرب فإنه يكفر أو يفعل .

الرابع: نذر المكروه كالطلاق وأكل الثوم والبصل وترك السنة ونحو ذلك ، وحكم هذا أنه يستحب للناذر أن يكفر كفارة اليين ، فإذا فعل المكروه فلا كفارة عليه ؛ لأنه وفّى بنذره .

الخامس: نذر المعصية كشرب الخر، وصوم يوم الحيض والنفاس، ويوم العيد، وأيام التشريق، وحكم هذا أنه لا يجوز الوفاء به، ويقضي الصوم في أيام أخرى وعليه كفارة، فإن وفّى أثم ولا كفارة بنذره عليه.

#### وقال الحنفية:

ينقسم النذر إلى قسمين : نذر معلق على شرط ، ونذر مطلق . والنذر المعلق ينقسم إلى قسمين :

الأول: معلق على شيء يراد وقوعه كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فإنه معلق على شفاء المريض وهو مرغوب في حصوله للناذر، وحكم هذا لزوم الوفاء به عند تحقيق المعلق عليه متى استوفى الشروط ...

الثاني : معلق على شيء لا يراد حصوله كقوله : إذا دخلت الدار فعلي كذا نذر ، أو إن كلمت فلانا . وهذا القسم هو يسمى نذر اللجاج عند الشافعية ، لأن المقصود منه المنع عن الفعل . وحكمه أن ناذره محير بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين .

#### وقال المالكية:

تجب الكفارة بأربعة أمور: الأول: النذر المبهم، وهو الذي لم يعين فيه المنذور كأن يقول: لله علي نذر، أو نذر لله علي إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا فإنه تجب فيه الكفارة إن حنث، وكذا إذا قال: إن شفى الله مريضي علي نذر، أو لله علي نذر فشفى الله مريضه، فإنه يجب عليه كفارة اليين اهم من (الفقه على المذاهب الأربعة).

#### وقال الشافعية:

مَنْ نذر يريد البر فيجب عليه الوفاء ، ومن نذر اللجاج ويسمى نذر الغضب ويمين الغلق ، وهو النذر المرتبط بما لا يريد وقوعه بأن يقصد الناذر حث نفسه على شيء أو منعها مثل : إن كلمت فلانًا فللَّه عليّ صوم ، فالناذر هاهنا بالخيار إن شاء وفّى وإن شاء كَفّر كفارة يمين .

١٥٤٠ - \* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عنهُمَا أن رسول الله عَلَيْنَ .
 قَالَ : « مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّه ، فكَفَّارته كَفارة يمين ، ومَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطيقُه ،
 فَكَفَّارَتُه كفَّارَة يمين ، ومَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ ، فَلْيَفِ بهِ » وفي رواية : إنه موقوف .

١٥٤١ - \* روى مسلم عن عُقبة بن عَـامر رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْجُ قَــالَ :
 « كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ، كَفَّارَةُ اليَمِينِ » .

الله عَنْهَا سُئِلَتْ عَن رَجُلٍ ، قَال : مَالِي في رَجُلٍ ، قَال : مَالِي في رَجُلٍ ، قَال : مَالِي في رَجُل ، قَال : مَالِي في رَجَالٍ ، قَالَتْ : يُكَفِّرُهُ مَا يُكفِّر اليّمِينَ .

أقول: نص فقهاء الحنفية على أن نذر العبادة غير المقصودة لذاتها لا ينعقد به النذر، ومن ذلك ما هو وسائل للعبادة كبناء المساجد، ومن ههنا كان نذر الإنسان مالا للكعبة لا ينعقد نذرًا وفيه كفارة يمين على مذهب عائشة رضي الله عنها، واعتبر هذا النذر الوارد في النص فقهاء الشافعية وآخرون أنه نذر لجاج وغضب وكفارته كفارة يمين.

1017 - \* روى أبو داود عن سعيد بن المُسيَّب رَحِمه اللهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنصَارِ كَانَ بَيْنَهُم مِيراتٌ ، فَسَأَلَ أَحَدُهُما أَخَاه القِسْمَة ، فَقَالَ لَهُ الآخُرُ : إِنْ عُدتَ تَسْأَلُي القِسْمَة فَكُلُّ مَالي في رِتَاج الكَعْبة ، فَعَادَ يَسَأَلُه ، فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الكَعْبَة لَغَنية عَنْ مَالك ، كُفِّرْ عَنْ يَمينِك ، و كَلِّمْ أَخَاكَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهُ يَقُولُ : « لا يَمينَ عَلَيْكُ ، وَ لا نَدْرَ في مَعصِية الرَّب ، و لا في قَطِيعة الرَّحِم ، و لا فيما لا تَمْلِك » .

١٥٤٠ ـ أبو داود ( ٣ / ٢٤١ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب من نذر نذرًا لا يطيقه .

روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس، والموقوف أصح.

**١٥٤١ - مسلم ( ٣ / ١٢٦٥ ) ٢٦ - كتاب النذر ، ٥ - باب في كفارة النذر . ولم يقل : « إذا لم يسم شيئًا » .** 

وأبو داود ( ٣ / ٢٤١ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب من نذر نذرًا لم يسمه . ولم يقل : « إذا لم يسم شيئًا » . والترمذي ( ٤ / ٢٠٦ ) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٤ ـ باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمّ

وقال : حديث حس صحيح غريب

والنسائي (٧ / ٢٦ ) ٢٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٤١ ـ باب كفارة النذر . ولم يقل : « إذا لم يسم شيئًا » .

**١٥٤٢ ـ الموطأ ( ٢ / ٤٨١ ) كتاب النذور والأيمان ، ٩ ـ باب جامع الأيمان . ١٥٤٣ ـ أو داود ( ٣ / ٢٢٧ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب اليمين في قطيعة الرحم .** 

## قال ابن الأثير:

( الرَّتاج ) : الباب ، يقال : جعلت مالي في رِتاج الكعبة ، أي : جعلته لها ، وليس المراد الباب نفسه ، وإنما المعنى : أن يكون ماله هَـدْيّـا إلى الكعبـة أو في كسوتهـا والنفقـة عليها .

أقول: في هذه الرواية نموذج على ما يسمى بنـذر اللجـاج وهي إحـدى الصور التي نص عليها فقهاء الحنابلة والشافعية أنها تنقلب يمينًا .

1016 ـ \* روى النسائي عن عِمْران بنِ حُصَينِ رَضِيَ اللهُ عنـهُ ، قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ عِلْكُ ابنُ آدم » .

وَفِي أُخْرَى (١) لَهُ قَالَ : « لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، و كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ عِينٍ » .

وفي أُخْرَى (٢) « لا نَذْرَ في غَضَبِ اللهِ ، وَكَفَّارَتُه كَفَّارَةُ بمينٍ » .

وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود  $^{(7)}$  .

١٥٤٥ ـ \* روى أبو داود عن عائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِرْقِيَّةٍ قَـال : « لَا نَــذَرَ في مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ » .

١٥٤٦ ـ \* روى مالك عن يَحيَى بن سَعيدٍ رَحِمَـهُ اللهُ أَنَّـهُ سِمِعَ القَـاسِمَ بنَ محمـدٍ يقُولُ :

١٥٤٤ ـ النسائي ( ٧ / ١٩ ) ٣٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٣١ ـ باب النذر فيما لا يملك .

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٧ / ٢٦ ) الموضع السابق .

النسائي ( ٧ / ٢٨ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣/ ١٢٦٢) ٢٦ ـ كتاب النذر ، ٣ ـ باب لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيها لا يملك العبد . أبو داود : (٣ / ٢٣٩ ) كتاب الأيمان والنذور ، ٢٧ ـ باب في النذر فيها لا يملك .

١٥٤٥ ـ أبو داود (٣/ ٢٣٢ ) كتاب الأيمان والنذور ، ٢١ ـ باب ماجاء في النذر في المعصية .

والترمذي ( ٤ / ١٠٣ ) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ١ ـ باب ما جاء عن رسول الله ...

وقال : هذا حديث لا يصح .

والنسائي ( ٧ / ٢٨ ) ٣٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٤١ ـ كفارة النذر .

<sup>(</sup> الكفارة ) معروفة ، وأصلها من : التغطية والسَّتر ، وهي فَعَّالة من ذلك .

<sup>1061</sup> ـ الموطأ ( ٢ / ٤٧٦ ) ٢٢ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٤ ـ باب مالا يجوز من النذور في معصية الله . وإسناده صحيح .

أَتَتُ امْرَأَةً إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَاسٍ ، فَقَالَتُ : إِنِي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : لاتنْحَرِي ابنَكِ ، وكفَّرِي عَنْ يَمِينكِ ، فَقَالَ شَيخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ : ﴿ النَّذِيْنَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِنْ نِسَائِهِم ﴾ [ المجادلة : ٢ ] ثم جَعَلَ فيهِ مِنَ الكفَّارَةِ مَا رَأَيْت .

أقول: من نذر أن يذبح ولده نَحَرَ شاةً عند أبي حنيفة وجزورًا عند مالك ، وقال الشافعية: لا شيء عليه . وقال أحمد في رواية عنه: عليه كفارة يمين ، ومن نذر ذبح نفسه أو أجنبي فهو نذر معصية ولا قياس فيه ، وعليه كفارة يمين عند أحمد أو ذبح كبش ويطعمه المساكين ، ولا شيء عليه عند الشافعية وآخرين .

المعدد الطبراني عن مسروق قال : أني عبدُ اللهِ بِضَرْع فأخذ يأكل منه فقال للقوم : ادنوا ؛ فدنا القوم وتَنَحَى رجل منهم ، فقال عبدُ اللهِ : ما شأنك ؟ قال : إني حَرَّمْتُ الضَّرْعَ . قمال : هـذا من خُطواتِ الشيطانِ : ادْنُ وكلْ وكفر يمينك ، ثم تلا في النها الذين آمنُوا لا تُحَرَّمُوا طَيِّبات ما أحَلُّ اللهُ لكم ،

أقول: لا يعتبر فقهاء الحنفية نذر المعصية منعقدًا ولا يوجبون فيه شيئًا ، وما ورد من أن كفارته كفارة يمين فمحمول على الندب . ونص فقهاء الحنابلة على أن نذر المعصية يحرم الوفاء به وتجب به كفارة يمين ، أما تحريم الحلال ففيه كفارة يمين بنص القرآن قال تعالى : ﴿ قد فرض الله لكم تحدم ما أحل الله لك ﴾ (١) ، ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ (٢)

١٥٤٧ ـ المعجم الكبير ( ٩ / ٢٠٦ ) .

مجمع الزوائد (٤/ ١٩). وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) التحريم : ١ .

<sup>(</sup>٢) التحريم : ٢ .

## الفقرة السابعة

# في :

# نذر صيام يوم النحر

10٤٨ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا ، سأَلَـ هُ رَجُلً فَقَالَ : نَـذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يوم ثُلاثاء ، أو أَرْبِعَاءَ ، مَـا عِشْتُ ، فَوَافَقْتُ هـذَا اليَوْمَ يَـوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : أَمَرَ الله بَوَفاء النَّذُرِ ، وَنَهَانَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَعَـادَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ مِثْلَـهُ ، لا يَزيدُ عَلَيْهِ .

وفي رِوَايَةٍ (١) قَال : أَمَرَ النبيُّ عَلِيلُةٍ بَوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى عَنْ صَوْم هذا الْيَوْم .

وللبُخَارِي (٢) مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بِنِ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَمِي ، أَنَّـهُ سَمِعَ ابِنَ عُمَرَ فِي رَجُلِ نَـذَرَ أَنْ لا يَأْتِي عَلَيْه يَومُ - سَمَّاهُ - إلا صَامَ ، فَوَافَقَ يَومَ أَضْحَى أَوْ فِطرٍ ، فقالَ : لَقَدْ كَانَ لَـكَ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حسنَةً ، لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأَضْحَى والفِطْرِ ، وَ لا يَرَى صِيَامَهَا .

وَفِي أُخْرَى (٢) ، أَنَّه سَئِلَ عَمَّنْ وافق نَـذْرُهَ فِي الصَّومِ أَضْحَى أَوْ فِطْرًا ؟ فَقَـالَ : أَمرَ رَسُولُ الله ﷺ بَوْفَاء النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَن صَوْمٍ هـذين اليَوْمَيْن ، فَـأَعَـادَ عَلَيْـهِ وَلَمْ يَرْدِ عَلَى هَذَا .

أقول: فتوى الحنفية أنه يجب على الناذر أن يفطر وأن يقضي يومًا بدله ، وكذلك صوم أيام التشريق ويوم الفطر ، والحنابلة أنه يجب عليه أن يفطر وعليه كفارة يمين ، وعلى كل من المذهبين فإنه إن صام أجزأ عنه وأثم . وجمهور العلماء على أنه لا يصح نذره ولا يجوز له أن يصوم ولا يجب عليه أن يقضيه .

۱۵۵۸ ـ البخاري ( ۱۱ / ۵۹۱ ) ۸۳ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ۲۲ ـ باب من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر . مسلم ( ۲ / ۸۰۰ ) ۱۳ ـ كتاب الصيام ، ۲۲ ـ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى .

<sup>(</sup>١) البخاري (٤ / ٢٤٠ ) ٢٠ ـ كتاب الصوم ١٧ ـ باب صوم يوم النحر .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١١ / ٥٩٠ ) ٨٣ ـ كتاب الأيمان والنذور ٣٢ ـ باب من نذر أن يصوم أيامًا ...

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١١ / ٩٩١ ) الموضع السابق .

# الفقرة الثامنة

## في :

# نذر المقيم بمكة أو بالمدينة المنورة الصلاة ببيت المقدس

1011 - \* روى الطبراني عن عطاء بنِ أبي رباح قالَ : جاء الشريدُ إلى رسولِ الله ﷺ يومًا فقال : يا رسولَ الله إني نَذَرْتُ إن اللهُ عز وجل فتح عليك مكة أن أصلي في بيتِ المقدس . فقال النبي ﷺ : « ههنا فصل » . ثلاثَ مرات

• ١٥٥٠ ـ \* روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أنَّ أمرأةَ شَكَتْ شَكُوى ، فَقَالَتْ : إِنْ شَفَانِي اللهُ لأَخْرُجَنَّ فلأَصَلِينَ في بَيْتِ المقدسِ فَبَرأَتْ ، ثُمَّ تجهَّزَتْ تُريدُ الْحُرُوجَ ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةُ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، فَأَخْبَرَتُها بنذلِكَ ، فَقَالَتْ : اجْلِسِي فَكُلِي الْحُرُوجَ ، فَجَاءَتْ ، وَصَلِّي في مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْجٌ فإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْجٌ يَقُولُ : « صَلاةً فيه أَفْضَلُ مِنْ أَلفِ صَلاةٍ فيها سِوَاه من المساجدِ ، إلا مَسْجِدَ الكَعْبَةِ » .

1001 - \* روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْم اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْم اللهَ عَلَيْكَ مَكَّة : أَنْ أُصَلِّيَ اللهَ عَلَيْكَ مَكَّة : أَنْ أُصَلِّيَ صَلاةً فِي بَيْتِ اللهَدِسِ - زَادَ فِي رِوَايَةٍ : رَكْعَتَيْنِ - فَقَالَ : « صَلِّ هَا هُنَا » ، ثُمَّ أُعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « صَلَّ هَا هُنَا » ، ثُمَّ أُعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « ضَلَّ هَا هُنَا » . ثُمَّ أُعَادَ عَلَيْهِ : فَقَالَ : « فَشَأَنْكَ إِذًا » :

أقول: من نذر أن يصلي في مكان أو يتصدق في مكان حيث ما صلى أو تصدق جازت صلاته وصدقته ، فكيف إذا كان في المكان الـذي صلى فيـه فضل على غيره ، إلا أنـه لو فعل فلا حرج عليه ، وهذا مذهب الحنفية .

وقد مرّ معنا أن مَنْ نَـذَرَ أن يصلي ركعتين في المساجد الثلاثة ، فصلاهـا في أي مكان

١٥٤٩ ـ مجمع الزوائد ( ٤ / ١٩٢ ) ، وقال : رواه الطبراني في الكبير مرسلاً ورجاله ثقات .

<sup>1000 -</sup> مسلم (٢ / ١٠١٤ ) ١٥ - كتاب الحج ، ١٤ - باب فضل الصلاة بسجدي مكة والمدينة .

١٥٥١ ـ أبو داود ( ٣ / ٢٣٦ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس .

والدارمي ( ٢ / ١٨٤ ) ـ ومن كتاب النذور والأيمان ، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس ...

أجزأ عنه عند أبي حنيفة وصاحبيه ، وقال المالكية لزمه أن يصلي حيث ألْزَمَ نفسه .

وقال الشافعية : من نذر صلاة في مكان جاز له أن يصلي في غيره إلا إذا نـذر الصلاة في مسجد من المساجد الثلاثة فيجب عليه الوفاء كما نذر وكذلك قال الحنابلة .

## الفقرة التاسعة

## فى :

#### موضوعات متعددة

1007 - \* روى الطبراني عن عليّ بنِ أبي طالب قال : حفظتُ لكم من رسول الله عَلَيْتُهُ ستًا : « لا طَلَاقَ إلا من بعد نِكاحٍ ، ولا عِتاقَ إلا من بعد مُلْكِ ، ولا وفاءَ لنَـنْدُ فِي مَعصيةٍ ، ولا يُتْمَ بَعد حُلْم ، ولا صُاتَ يـوم إلى الليل ، ولا وصال في الصيام » .

١٥٥٣ - \* روى أحمد عن جابر عن النبي عَلَيْتُ قال : « لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل » .

## قال البغوي في شرح السنة ـ وهو شافعي - :

فيه بيانُ أن النذر لا ينعقد في المعصية ، ولا يلزمُه به شيء حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء . ولو نذر نحر ولده ، فباطل ، وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي عليه أبن عمر ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وذهب قوم إلى أن من نذر معصية يلزمه كفارة يمين ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق اه .

1008 - \* روى الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلَيْتِي : « لا نذر إلا فيما أُطيعَ الله عَلَيْتِي : « لا نذر إلا فيما أُطيعَ الله عن وجل فيه ، ولا نَذْرَ في قطيعة رَحِمٍ ، ولا طَلاقَ ولا عِتاقَ فيما لا يَمْلِك كَ » .

١٥٥٢ ـ الروض الداني ( ١ / ١٦٩ ) .

مجمع الزوائد ( ٤ / ٣٣٤ ) وقال : رواه الطبراني في الصغير ، ورجاله ثقات .

١٥٥٣ ـ أحمد ( ٣ / ٢٩٧ ) .

مجمع الزوائد ( ٤ / ١٨٦ ) وقبال . رواه أحمد ، وسليبان بن موسى قيل : إنه لم يسمع من جابر . ورواه برجال الصحيح وهو موقوف على جابر .

١٥٥٤ ـ المعجم الكبير ( ١١ / ٢٧ ) .

جمع الزوائد (٤ / ١٨٦ ). قال : ورواه الطبراني في الأوسط وزاد : « ولا يمين في غضب » وأسقط : « ولا نذر في قطيعة رحم » ورجال الكبير ثقات .

1000 - \* روى البخاري عن عبدِ اللهِ بن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَبِّلَةِ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ برَجُلِ قَائمٍ ، فَسَأَلَ عَنهُ ؟ فَقَالُوا : أَبو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلاَ يَقْعُدَ ، وَيَصُومَ وَلا يَفْطِرَ بنَهَادٍ ، وَلا يَسْتَظِلُ وَلا يَتَكَلِّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِي : « مُروهُ فَلْيَسْتَظِلٌ ، وَلْيَتَكلَّمُ ، وليُتمَّ صَوْمَهُ » .

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَرهُ رَسُولُ الله مِبْلِيَّةٍ بِإِنْهَامِ مَا كَانَ اللهِ طَاعَة ، وَتُركِ مَـا كَـانَ مَعْصِيَـةً ، وَتُركِ مَـا كَـانَ مَعْصِيَـةً ، وَ لَـُهُ أَمَرهُ بِكَفَّارَة .

أقول: من مثل هذا الحديث نعرف موقف الإسلام من تعذيب الجسد لجرد التعذيب، وهي قضية كانت تراها بعض الأديان عبادة، وحرَّمها الإسلام، قبال تعالى: ﴿ ويضع عنهم إصرهم والأغلل التي كانت عليهم ﴾ (١) ، وهلذا من مظلهم قلوله تعلى : ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (١) .

١٥٥٦ - \* روى الترمذي عن ثابت بن الضّحاكِ رَضِيَ اللهُ عنهُ ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ قَالَ :
 ﴿ لَيْسَ عَلَى العبْد نَذْرٌ فيمَا لا يَملكُ » .

١٥٥٧ - \* روى أبو داود عن عَبْد اللهِ بن عمرو بن العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ، قَسالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ مَهْ لِللهِ تَعَالَى ، وَ لا سَمِعْتُ رَسُول اللهِ مَهْ لِللهِ تَعَالَى ، وَ لا يَمْنَ فِي قطيعة رَحِم » .

<sup>1000 -</sup> البخاري ( ١١ / ٨٦ ) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور ، ٣١ - باب النذر فيا لا يملك وفي معصية . وأبو داود ( ٣ / ٢٣٥ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في النذر في المعصية .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ١٠٧ .

١٥٥٦ - الترمذي (٤/ ١٠٥) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٣ ـ باب ما جاء لا نذر فيها لا يملك ابن آدم .
 وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه الجماعة إلا الموطأ .

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كا قال ، قال : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ، وعمران بن حصين .

١٥٥٧ ـ أبو داود ( ٢ / ٢٢٨ ) كتاب الأيان والنذور . باب في اليين في قطيعة الرحم .

# قال ابن الأثير:

( قطيعة الرحم ) : أن يقطع برَّه وإحسانَهُ عن أقاربه وأهله .

100٨ - \* روى البخاري عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُول : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلْيفِ بنذرِهِ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلا يَفِ به » .

وفي رواية (١) « فَلْيُطعْهُ ، ولا يَعْصِه » .

١٥٥٩ - \* روى أحمد عن عمرانَ بنِ حُصين قال : ما قام فينا رسول الله عَلَيْكُم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المُثْلَةِ قال : وقال : « إن من المثلة أن ينذرَ الرجلُ أن يَحُجَّ ماشيًا فلْيهد ولْيرْكَبْ » .

١٥٦٠ - \* روى الطبراني عن عطاء بنِ أبي رباح أن رجُلا أتى ابنَ عباسٍ فقال : إني نذرتُ لأَذْبَعَنَّ نفسي فقال ابن عباس : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ .

أقول: لقد مرّ معنا من قبل ما نعرف به توجيهات هذه النصوص ، فالنذر في المعصية لا ينعقد عند بعضهم أصلا ، ومن ذلك أن ينذر الإنسان أن يذبح نفسه أو أن يذبح ولده

١٥٥٨ ـ البخاري ( ١١ / ٥٨٥ ) ٨٣ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٢١ ـ باب النذر فيم لا يملك وفي معصية .

والترمذي (٤ / ١٠٤ ) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٢ ـ باب من نذر أن يطيع الله فليُطعْهُ .

وقال : حديث حسن صحيح .

وأبو داود ( ٣ / ٢٣٢ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في النذر في المعصية .

والنسائي ( ٧ / ١٧ ) ٣٥ ـ كتاب الأيان والنذور ، ٢٧ ـ باب النذر في الطاعة .

<sup>(</sup>١) النسائي : الموضع السابق .

١٥٥٩ ـ أحمد (٤/ ٢١٩) .

والمعجم الكبير ( ١٨ / ١٥٨ ) . مجمع الزوائد ( ٤ / ١٨٩ ) وقال : رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

<sup>107. -</sup> المعجم الكبير ( ١١ / ١٨٦ ) .

مجمع الزوائد (٤/ ١٩٠). قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

وفي رواية في الكبير عن ابن عبّاس قال : من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشًا ، فذكر نحوه ، ورجاله رجال الصحيح .

أو أن يقطع رحمه ، وبعض الفقهاء أوجب كفارة يمين ، وهذا ابن عباس يفتي : من نذر أن يذبح نفسه بأن يذبح كبشًا أخذًا مما فعله إبراهيم عليه السلام إذ أراد أن يذبح ابنه ففداه الله بكبش ، وأما النذر فيا لا يملك فله أكثر من صورة : أن ينذر أن يتصدق أو ينحر ملك الغير ، فهذا لا ينفذ حمًّا ، وأما إن كان هو نفسه لا يملك شيئًا ونذر أن يتصدق ، فهل هذا النذر دَيْنًا في ذمته أو أنه لا يجب عليه ؟ من العلماء من ذهب إلى أنه لا يجب عليه كا مرّ معنا .

# نقُولٌ ومسائل و فوائد

#### قال الشوكاني رحمه الله :

الراجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء من التزم أن يتصدق بجميع ماله إذا كان على سبيل القربة . وقيل إن كان مَليًّا لزمه ، وإن كان فقيرًا فعليه كفارة بين ، وهذا قول الليث ووافقه ابن وهب وزاد وإن كان متوسطًا يخرج قدر زكاة ماله . والأخير عن أبي حنيفة بغير تفصيل وهو قول ربيعة . وعن الشعبي وابن أبي ليلي لا يلزمه شيء أصلا . وعن قتادة يلزم الغني العشر والمتوسط السبع والملق الخس . وقيل يلزم الكل إلا في نذر اللجاج فكفارة بين . وعن سحنون يلزمه أن يخرج ما لا يَضُرُّ به . وعن الثوري والأوزاعي وجاعة يلزمه كفارة بين بغير تفصيل . وعن النخعي يلزمه الكل بغير تفصيل . وإذا تقرر ذلك فقد دل حديث كعب أنه يشرع لمن أراد التصدق بجميع ماله أن يسك بعضه ، ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ ، وقيل إن التصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال : فن كان قويًّا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن لم يكن كذلك فلا ، وعليه يتنزل « لا صدقة إلا عن ظهر غني » ، وفي لفظ : « أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غني » ، وفي لفظ : « أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غني » ، وفي لفظ : « أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غني »

#### قال الشرنبلالي في مراقي الفلاح وهو من الحنفية :

وعيادة فلان بعينه لا يكون معنى القربة فيه مقصودًا للناذر ، بل مراعاة حق فلان ، فلا يصح التزامه بالنذر . وفي ظاهر الرواية : عيادة المريض وتشييع الجنازة وإن كان فيه معنى حق الله تعالى فالمقصود حق المريض والميت ، والناذر إنما يلتزم بنذره ما يكون مشروعًا حقا لله تعالى مقصودًا . اه .

#### قال الطحطاوي في حاشيته على مراقى الفلاح:

( قوله : بل مراعاة حق فلان ) هو المقصود له . ( قوله : فلا يصح التزامه ) منه يؤخذ عدم صحة النذر للأموات .

قال في الدُّر: واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام ، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو باطل وحرام . اهـ .

قال في البحر : لوجوه :

منها : أنه نذر لخلـوق ، ولا يجوز ؛ لأنه عبادة ، والعبادة لا تكون لمخلوق .

ومنها : أن المنذور له ميت ، والميت لا يملك .

ومنها: أنه إن ظن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى كفر ، اللهم إلا أن يقول يا الله: إني نذرت لك إن شفيت مريضي ، أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، أو الإمام الليث ، أو أشتري حصرًا لمساجدهم ، أو زيتًا لوقودها . أو دراهم لمن يقوم بشعائرهم إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل .

وذكر الشيخ: إنما هو بيان لمحل صرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الاعتبار، إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد، ولا يجوز أن يصرف ذلك إلى عنيًّ غير محتاج إليه ولا لشريف منصب، لأنه لا يحل له الأخذ مالم يكن محتاجًا فقيرًا، ولا لذي نسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيرًا، ولا لذي علم لأجل علمه ما لم يكن فقيرًا، ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق، ولا ينعقد ولا تشتغل به الذمة، وإنه حرام بل سحت. اه.

أقول: قد مرّ معنا أن فقهاء الحنفية يرون أن من نذر أن يتصدق على فقير فله أن يتصدق على فقراء مكان يتصدق على فقراء مكان فله أن يتصدق على فقراء مكان أخر.

الفضل الستكادس في ، المكرين وفيه ، عض إجمالي وفقراك ومسكائل وفوائد



## عرض إجمالي

جعلنا بحث الأيان في قسم العقائد ؛ لأن اليين بالله أحد المظاهر الكبرى لاستشعار الإنسان عظمة الله ، ولذلك تجده عفويًا على كل لسان وفي كل دين ، ولما كان بعض الناس يحلفون بغير الله ، وفي ذلك نوع تعظيم يشابه تعظيم الله ، فقد ورد التغليظ في ذلك ومنع منه الشارع .

وهناك حالات تساهل فيها الشارع لانتفاء شبهة المشابهة في التعظيم ، وهذه معان تتعلق بالعقائد تعلقًا صريحًا ، ولذلك أدخلناها هاهنا .

ولما كان هتك حرمة اسم الله عظيمًا ، فقد رتب الشارع على أنواع من الأيبان أحكامًا .

وترى المسائل الداخلة في أبحاث الأيبان كثيرة جدًا لكثرة ما يستحدث الناس في هذا الشأن ، ونحن سنحاول أن نعرض لأمهات من أحكام الأيبان بين يدي النصوص . نقول وبالله التوفيق :

اتفق الفقهاء على مشروعية اليين ، إلا أنهم كرهوا الإفراط في الحلف بالله تعالى لقوله تعالى : ﴿ ولا تعلم كل حلاف مهين ﴾ (١) وقال الشافعي : ما حلفت بالله صادقًا ولا كاذبًا ، و تتأكد كراهة الأيمان إذا حالت بين الإنسان وبين البرّ لقول ه تعالى : ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ﴾ (١) وذكر الحنابلة أن الأيمان خسة أنواع : أحدها واجب ، وهي التي تنجي إنسانًا معصومًا من الهلاك . والثاني مندوب : وهو الذي تتعلق به مصلحة كالإصلاح بين متخاصين ، أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شر . والثالث المباح : مثل الحلف على فعل مباح أو تركه . والرابع المكروه : وهو الحلف على مكروه أو ترك مندوب . والخامس الحرم : وهو الحلف الكاذب .

ومن حلف بالأصنام ونحوها معتقدًا تعظيها فإنه يكفر بذلك ، وإذا جرت على لسانــه

<sup>(</sup>۱) القلم : ۱۰ .

بشكل عفوي ولا يقصد التعظيم فقد واقع الحرام وعليه في الحالين أن يتوب وأن ينطق بالشهادتين .

وصيغة اليين المشروعة هي : أن يقسم الإنسان باسم من أسماء الله الحسنى أو بصفة من صفات الله . وهناك صور كثيرة اعتبرها العلماء يمينًا وأوجبوا فيها الكفارة ، وهناك صور اختلف الفقهاء في اعتبارها أيمانًا تجب فيها الكفارة .

والأيمان على ثلاثة أقسام : يمين منعقدة ، وهي التي يجب على من حنث بها الكفارة . ويمين لغو ، وهي التي لا يجب على صاحبها شيء . ويمين غموس ، وهي التي تغمس صاحبها في النار ، وقد اختلف في شأنها ، هل تجب فيها الكفارة مع التوبة ، أو أن صاحبها يأثم ولا تلزمه كفارة لعظَم جريمته . وتعريف اليين الغموس عند الحنفية والمالكية : بـأنهـا اليمين الكاذبة قصدًا في الماضي أو الحال ، أو هي الحلف على أمر ماض أو في الحال متعمدًا الكذب فيه نفيًا أو إثباتًا ، وقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة على الراجح عندهم : أنه يأثم صاحبها ولا كفارة عليه لعظم الجناية ويجب عليه التوبة والاستغفار. وقبال الشافعية كا تجب التوبة تجب الكفارة في البين الغموس. وقد عرف عامة الفقهاء اليين اللغو وهو: أن يحلف على أمر يظنه كذلك وليس كذلك . وعرفها الشافعية بأنها التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناها أو يريد اليين على شيء فيسبق لسانه إلى غيره ، فهي اليين التي لم تنعقد عليها النية . وقد اتفق الفقهاء على أن يين اللغو لا كفارة فيها . وأما تعريف اليين المنعقدة : فهي أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله ، وحكم هذه البين وجوب الكفارة عند الحنث مها كان الشيء الحلوف عليه ، فإن كان المحلوف عليه معصية فإنه يفترض عليه أن يحنث وأن يكفر عن يمينه ، وإذا اقتصر الحالف على لفظ : أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم يكون بمينًا عند الحنفية والحنابلة وفي الأصح عند الشافعية ،وقال المالكية يكون يمينًا إن نوى وأراد اليمين بالله . وحروف القسم هي : الباء والواو والتاء .

وإذا لم يذكر الحالف شيئًا من هذه الأحرف كأن قال: الله لا أفعل كذا يكون يمينًا عند الجمهور. وقال الشافعية: لا يكون يمينًا إلا بنية ، وإذا قال: وإيم الله أو وأيمن الله يعتبر يمينًا عند المالكية والحنابلة والحنفية ، وقال الشافعية إنْ نوى اليمين كانت يمينًا. وإلا

لم تكن يمينًا ، ومن حلف على غيره أن يفعل شيئًا ما إن نوى يمين نفسه فهو يمين عند الشافعية وآخرين ، ويسنُ للمخاطب أن يبرّ الحالف ولا يجب عليه ، فإن لم يبره المحلوف عليه ؛ فالكفارة على الحالف ، وإن أراد يمين الخاطب أو لم يرد يمينًا ، بل أراد التشفع بالله عز وجل في الفعل لم يكن يمينًا و من قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام فقد أفتى الحنفية بأن ذلك يكون يمينًا موجبة للكفارة إذا فعل الشيء المحلوف عليه مع الإثم .

وقال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة لا يعتبر عينًا ولا تجب فيه الكفارة ، وقد ارتكب بقوله كبيرة من الكبائر ، أما لو قالها على قصد الرضى بالكفر أو فعل الفعل كفر في الحال ، فإن لم يعرف قصده فقد رجّع الشافعية عدم الحكم بكفره ، أما إذا قال مثل هذا الكلام كاذبًا على فعل فعله في الماضي ، فقد كفر بمجرد القول عند كثير من الفقهاء ولا كفارة عليه وإنما عليه التوبة والتشهد، ومن حرم شيئًا من ماله على نفسه أو حرم حلالا على نفسه فإنه يمين عند الحنابلة والحنفية ، واتفق الفقهاء على أن اليمين في الدعاوى تكون على نية المستحلف ، وأما في غير الدعاوي فقد قال الحنفية : اليين على نية الحالف إذا كان مظلومًا ، وعلى نية المستحلف إن كان ظالمًا ، ومن حلف بغير الله وأسمائه وصفاته ، فإن كان مما يجري على اللسان ولا يراد به التعظيم ، فإنه لا كفارة عليـه إجماعًا لكنـه مكروه . وقال الشافعي : أخشى أن يكون معصية . وبعضهم ذهب إلى أن ما جرى على ألسنة العرب ولا يراد به التعظيم فالأمر فيه واسع . وقال المالكية والحنفية : إذا حلف الحالف على شيء واحد بعينه مرارًا ولا يريد إلا التأكيد فليس عليه إلا كفارة . واحدة ، أما إذا لم ينو التأكيد ففي كل يمين كفارة ، وقال الحنابلة : ليس عليه إلا كفارة واحدة . ومن حلف فاستثنى بأن قال : إن شاء الله تعالى ، أو إلا أن يشاء الله أو إن أعانني الله أو يسر الله ، أو بمعونة الله أو بتيسيره ، أو إلا أن أحب غير ذلك ونحوه ، وكان ذلك متصلاً مع لفظ البين لم تنعقد اليمين ، وإنْ فُصلَ الاستثناء عن لفـظ اليمين انعقـدت . وقـال الشـافعي لا بـأس بالسكتة الخفية للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت . وذكر المالكية أن السعال أو العطاس أو التثاؤب لا يعتبر فصلا.

والأينان عند الحنفية : مبنية على العرف والعادة . وقال الشافعية : الأينان مبنية على الحقيقة اللغوية إلا إذا احتمل اللفظ شيئًا آخر ونواه الحالف فيعمل بنيته . وقال مالك في المشهور من مذهبه : المعتبر في الأيمان : النية فإن عدمت فقرينة الحال ، فإن عدمت فعرف اللفظ ، فإن عدم فدلالة اللغة .

والعبرة عند الحنابلة للنية ، فإن لم ينو شيئًا رجع إلى سبب اليمين ، ويتفرع على هذا البحث خلافات كثيرة في كثير من المسائل ، وهناك يمين يسميها الحنفية يمين الفور : وهو أن يحلف الإنسان على شيء في المستقبل ، فتكون دلالة الحال ظاهرة على أنه يريد التأقيت كأن يقول شخص لآخر : تعال تغدى معي ، فيقول : والله لا أتغدى ، ثم رجع إلى منزله فتغدى . ومثل ذلك كل حالة أراد بها صاحبها التوقيت ولم يرد الديمومة وكانت دلالة الحال تدل على ذلك إلا أن زفر - من فقهاء الحنفية - اعتبر هذه اليمين منعقدة كغيرها .

ومن حلف على شيء غير متصور الوجود أصلا بأن يكون مستحيلا عقلا . كأن قال : والله لأشربن ماء هذا الكوز وليس في الكوز ماء ، فقد أفتى أبو حنيفة ومحمد ومالك وبعض الحنابلة بأن هذه اليين لا تنعقد .

أما إذا حلف على ما هو مستحيل عادة لا عقلا فإن الجمهور على أن يمينه منعقدة . وقال الشافعية والحنابلة : لا كفارة ولا حنث على غير المكلف كالصبي والمجنون والنائم ، ولا كفارة على المغمى عليه والمحدر لضرورة والساهي والمكره .

ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فإنه يستحب له أن يحنث و يكفر عن يمينه ، ولا يجوز أن يكفر قبل اليمين باتفاق العلماء ، أما إذا حلف وأراد الحنث فقد قال الحنابلة : يجوز فعل الكفارة قبل الحنث وبعده ، وكذلك قال الشافعية ، إلا أنهم قالوا : الكفارة بعد الحنث أفضل ، وقال أبو حنفية لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث ، ولا تجب الكفارة على الفور بل هي واجبة على التراخي ، والاستعجال بها أفضل ، والموسر يخير في الكفارة بين أحد أمور ثلاثة : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو إعتاق رقبة فإذا عجز الإنسان عن الخصال الثلاثة المذكورة لزمه صوم ثلاثة أيام ، ولا يصح الصيام إلا إذا كان الإنسان عاجزًا عن المال الذي يصرفه في الكفارة زائدًا عن كفايته في يومه وليلته وكفاية

من تلزمه نفقته ، والعبرة للعجز وقت الأداء لا وقت الوجوب عند الحنفية والمالكية والشافعية ، والمعتبر عند الحنابلة وقت الوجوب ، أي حاله عند الحنث . والإطعام هو أن يقيت الإنسان عشرة مساكين أو مسكينًا واحدًا عشرة أيام غداءً وعشاءً ، ويكفي عند الحنفية دعوة المساكين إلى الطعام وإباحته لهم ، وعند غير الحنفية لابد من التمليك بالفعل أخذًا ، ويكفي عند الحنفية أن يدفع للمسكين عن اليوم الواحد نصف صاع من حنطة أو ما يعدل عند الحنفية حوالي ألفى غرام إلا قليلاً أو ثمنه .

أما مقدار طعام الإباحة عند الحنفية فأكلتان مشبعتان غداء وعشاء أو فطرًا وسحورًا أو غداء ين يومين ، فذلك يجزئ عن إطعام مسكين يومًا واحدًا . والعبرة أن يطعمهم مما يطعم أهله ، وأجاز أبو حنيفة وأبو محمد إعطاء فقراء أهل الذمة كفارة الأيّان وغيرها من الكفارات والنذور .

ويشترط في المدفوع إليهم الطعام أن يكونوا مساكين أحرارًا وإن كان صغيرًا يأكل الطعام يجزئ ، وأما الكسوة فلابد من تمليكها عند عامة الفقهاء ، وأدنى الكسوة عند الحنفية ما يستر عامة البدن . وقال الحنابلة : تتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه مراعى في ذلك حال الرجل والمرأة . وقال المالكية : أقل ذلك للرجل ثوب يستر جميع بدنه ، وللمرأة ما يجوز لها فيه الصلاة وذلك ثوب وخمار . وقال الشافعية : يجزئ أقل ما يطلق عليه اسم الكسوة من إزار أو قميص أو ملحفة فيجوز عند الشافعية الكسوة بالسراويل والعامة . أما الرقبة فيشترط عند الحنفية أن تكون مملوكة ملكًا كاملاً للمعتق ، وأن تكون كاملة الرق سلية من العيوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، ذكرًا أو أنثى ، مسلمة أو كافرة .

واتفق الفقهاء على أن الحانث إن لم يجد طعامًا ولا كسوة ولا عتقًا يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام ، واشترط الحنفية والحنابلة أن تكون متتابعة ، ولا يشترط التتابع عند المالكية والشافعية ولكنه يستحب ، ومن أوجب التتابع فإنه يوجب على من قطع التتابع ولو لعذر كرض أو سفر أو حيض أن يستأنف الصوم من جديد مرة أخرى ، وكذلك إذا بدأ صيامه قبل يومي العيد وأيام التشريق فعليه أن يفطر ويبطل التتابع وعليه أن يستأنف الصيام من جديد .



#### الفقرات

الفقرة الأولى: في أقوال العلماء في اليين.

الفقرة الثانية : في بعض ما ورد في القرآن الكريم في اليمين .

الفقرة الثالثة : في بعض ما ورد في الحلف بغير الله .

الفقرة الرابعة : في اليين الغموس .

الفقرة الخامسة: في أن الاستثناء في اليين يلغى اليين .

الفقرة السادسة : في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها .

الفقرة السابعة : في متفرقات في الأيَّان .



# الفقرة الأولى

#### في :

## بعض أقوال العلماء في اليمين

#### قال البغوي في شرح السنة:

وَقَــالَ بَعْضُهُمْ: قِيـلَ للْحَلِفِ: يَمِينَ بـاشم يَمينِ اليَــدِ ، وَكَانُوا يَبْسُطُونَ أَيْمَـانَهُمْ إِذَا تَحَالَفُوا ، وَيَقولُونَ فِي اليَمينَ : وَايْمُ اللهِ ، وَيَحْذِفَ بعْضُهُمُ النُّونَ ، فَيَقُولُ : وَايْمُ اللهِ اهـ.

#### وقال صاحب الهداية \_ وهو من فقهاء الحنفية \_ :

الأيمان على ثلاثة أضرب: اليمين الغموس، ويمين منعقدة، ويمين لغو. فالغموس: هو الحلف على أمر ماض يَتَعَمَّد الكذب فيه، فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها، لقوله عليه الصلاة والسلام: « من حلف كاذبًا أدخله الله النار» ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار.

وقال الشافعي رحمه الله: فيها الكفارة لأنها شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالى ، وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة . ولنا أنها كبيرة محضة والكفارة عبادة تتأدى بالصوم ، ويشترط فيها النية فلا تناط بها بخلاف المعقودة لأنها مباحة ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأ ، وما في الغموس ملازم فيتنع الإلحاق ، والمنعقدة ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله ، وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة لقوله تعالى : ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ﴾ (١) وهو ما ذكرنا . واليين اللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كا قال والأمر بخلافه ، فهذه اليين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها . ومن اللغو أن يقول : والله إنه لزيد وهو يظنه زيدًا ، وإنما هو عمرو ، والأصل فيه قوله تعالى ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ﴾ الآية إلا أنه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسيره اه .

وقال صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في حكم البين :

<sup>(</sup>١) المائدة : ٨٩.

يختلف حكم الحلف باختلاف الأحوال ، فتارة يكون واجبًا إذا توقف عليه واجب ، كا إذا توقف عليه إنقاذ إنسان بريء مصون الدم من الهلاك ، وقد يكون حرامًا كا إذا حلف على ارتكاب محرم أو حلف بما لا يباح الحلف به . اهد .

#### ومن كلام المالكية:

الأصل في اليين أن يكون جائزًا متى كان باسم الله تعالى أو بصفة من صفاته ولو لم يطلب منه الحلف ، وقد يستحب إذا كان فيه تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور ، على أن تكثير الحلف من غير ضرورة من البدع الحادثة بعد السلف ، ومتى كان اليين مباحًا كان الحنث مباحًا وعليه الكفارة ، إلا أن يكون الخير في الحنث فإنه حينئذ يتبع ذلك في الحكم ، فإن حلف على ترك واجب وجب الحنث ، وإن حلف على فعل معصية وجب الحنث ، وينعكس الحكم إذا حلف على فعل واجب أو ترك معصية وهكذا.

#### والحنابلة :

قالوا: الحلف يكون واجبًا وحرامًا كما ذكر ، ويكون مكروها إذا كان على فعل مكروه أو على ترك مندوب . ومن الحلف المكروه: الحلف على البيع والشراء لحديث: « الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة » (١) .

ويكون مندوبا إذا تعلقت به مصلحة كإصلاح بين متخاصمين ولو كان الحالف أحد المتخاصمين ، أو إزالة حقد في قلب مسلم أو دفع شرعنه أو عن غيره . أما الحلف على فعل الطاعة وترك المعصية فليس بمندوب .

ويكون مباحا كالحلف على فعل المباح أو تركه ، أو على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه صادق فيه ، ومنه الحلف على فعل الطاعة وترك المعصية اهـ ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .

<sup>(</sup>١) ابن ماجة ( ٢ / ٧٤٥ ) ١٢ \_ كتاب التجارات ، ٣٠ \_ باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع .

#### ومن كلام الشافعية:

الأصل في الحلف الكراهة لقوله تعالى : ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ﴾ (١) ، وقد يكون مباحًا غير مكروه كا إذا حلف على فعل طاعة أو ترك مكروه ، أو في دعوى عند حاكم مع الصدق ، أو كان لتأكيد أمر في حاجة إلى التأكيد ، أو كان لتعظيم شأن أمر . ويكون مندوبا إذا توقف عليه فعل مندوب أو ترك مكروه .

أما الحنث فتعتريه الأحكام الخسة ، فتارة يكون واجبًا كا إذا حلف على معصية أو ترك واجب ، فن حلف ليشربن الخر ، أو لا يصلي فإنه يفترض عليه أن يحنث وعليه الكفارة . وتارة يكون حرامًا إذا كان بالعكس ، كا إذا حلف أن يقيم الصلاة المفروضة أو لا يزني فإنه يفترض عليه البرّ باليين ويحرم عليه الحنث ، وتارة يكون مندوبًا كا إذا حلف على فعل مندوب وترك مكروه ، وتارة يكون مكروهًا كا إذا حلف على ترك مندوب وفعل مكروه . وتارة يكون خلاف الأولى كا إذا حلف على فعل مباح أوتركه كالأكل والشرب ، فالأولى أن يبر باليين صونًا لاسم الله تعالى وهو في جميع الأحوال تجب عليه الكفارة إذا حنث اه ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .

#### ومن كلام الحنفية:

الأصل في اليمين بالله أو بصفة من صفاته أن يكون جائزًا ، ولكن الأولى أن لا يكثر منه اهـ ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .

# وقال في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة :

لا ينعقد اليين بغير الله تعالى كالحلف بالنبي عَلَيْتُ ، والكعبة ، وجبريل ، والولي وغير ذلك من كل معظم ، ولا كفارة على الحنث في الحلف به ، وإذا قصد الحالف بذلك إشراك غير الله معه في التعظيم كان ذلك شِرْكًا ، وإذا قصد الاستهانة بالحلف بالنبي والرسول ونحو ذلك كفر اه. .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٤ .

أقول: وقد تفنن الناس خلال العصور أنواعًا من الأيبان وأنواعًا من الطرق لتأكيد ما يريدون فاقتضى ذلك فتاوى مطولة وأبحاثًا كثيرة. وها نحن أولاً ننقل لك صورًا من أقوال المذاهب تبين لك غاذج ما ذكرناه، وإذا أردت التوسع في معرفة ذلك فأمامك كتب المذاهب الفقهية التي تجد فيها مئات الصفحات عن الأيبان وأنواعها وما يترتب على كل صيغة من آثار وأحيانًا من بلاء:

الحنفية ـ قالوا : الحلف بالتعليق نحو : عليّ الطلاق لا أفعل كذا ، أو إن فعلت كذا يلزمني الطلاق ، إن كان الغرض منه الوثيقة أي اتشاق الخصم بصدق الحالف جاز بدون كراهة ، وإن لم يكن الغرض منه ذلك أو كان حلفًا على الماضي فإنه يكره ، وكذلك الحلف بنحو : وأبيك ولعمرك ونحو ذلك .

الشافعية ـ قالوا : يكره الحلف بغير الله تعالى ويكره الحلف بالطلاق .

الحنابلة ـ قالوا : يحرم الحلف بغير الله تعالى وصفاته ولو بنبي أو ولي ، فن حلف بذلك يستغفر الله تعالى ويتوب ويندم على ما فرط منه ولا كفارة عليه . ويكره الحلف بالطلاق والعتاق .

المالكية - قالوا : الحلف بمعظم شرعا كالنبي والكعبة ونحوهما فيه قولان : الحرمة ، والكراهة والمشهور : الحرمة ، أما الحلف بما ليس بمعظم شرعا كالحلف بالأنصاب والدماء التي كان يحلف بها في الجاهلية ، أو بشيء من المعبودات دون الله تعالى فلا خلاف في تحريمه إذا لم يقصد تعظيها ، وإلا كفر .. وكذلك لا ينبغي الاختلاف في تحريم الحلف بالآباء والأشراف ورؤوس السلاطين وحياتهم وما شاكل ذلك .

أقول: المذاهب الأربعة على كراهة الحلف بالطلاق، وعلى وقوع الطلاق إذا حنث بما حلف عليه.

#### إذا حلف على غيره أو سأله بالله :

إذا قال لغيره : أقسم عليك بالله ، أو أحلف عليك بالله لتفعلن كذا ، أو لا تفعل كذا ففيه تفصيل المذاهب :

الحنفية ـ قالوا : إذا قال رجل لآخر : والله لتفعلن كذا وكذا ، أو بالله لتفعلن كذا ، فإن أراد به استحلاف الخاطب ولم يرد أن يحلف هو فلا يكون يمينًا ولا شيء عليها ، وإن أراد أن يحلف بذلك أو لم يرد شيئًا فإنه يكون يمينًا ، ويحنث إذا لم يطعه المخاطب .

وإذا قال له : أقسمت لتفعلن كذا ، أو قال : أقسمت جمالله ، أو أشهد بالله ، أو أحلف بالله أو أعزم بالله لتفعلن كذا ، سواء قال عليك أو لم يقل فإنه ينعقد يمينًا يلزم به الحالف ، ولا شيء على المخاطب إلا إذا أراد به الاستفهام فإنه لا يكون يمينًا حينئذ .

المالكية ـ قالوا : إذا حلف على رجل بأن قال له : حلفت عليك بالله لتفعلن كذا ، أو لا تفعل كذا فلم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة ، ولا شيء على الآخر : وكذلك إذا قال : أقسمت عليك فإنه إن لم يطعه وجبت الكفارة على من أقسم إلا إذا قصد بذلك غير اليمين ، فإنه في هذه الحالة فيه خلاف ، والمشهور أنه لا شيء عليه ، وكذا إذا لم يقصد شيئا .

ولو قال : حلفت عليك ولم يقل بالله ولم ينوه فلا كفارة عليه . وكذا لو قال : أعزم عليك بالله ، أو عزمت عليك بالله ، أو سألتك بالله ولم يقصد به اليين ، فالأصح أنه لا يكون عينًا .

ويندب لمن سأله أحد بالله أو أقسم عليه به أن يبر قسمه ، وأن يجيبه إلى طلبه إذا لم يكن هناك مانع شرعي ولم يتذرع السائل بذلك إلى الإلحاف ومضايقة الناس ، ويتأكد الندب فيا تجب فيه الكفارة .

الشافعية ـ قالوا : إذا قال لغيره : أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن كذا ، فإنه يكون عينًا إذا قصد به عين نفسه ، أما إذا قصد به عين المخاطب ، أو قصد الشفاعة عنده ، أو لم يقصد شيئًا فإنه لا يكون عينًا ، فإذا حلف الشخص على آخر أنه يأكل فإذا أراد تحقيق الأكل وأنه لابد منه كان عينًا ، وإن أراد أتشفع عندك بالله أنك تأكل ، أو أراد عين المخاطب كأن قصد جعله حالفا بالله فلا يكون عينًا ، لأنه لم يحلف حينئذ لا هو ولا المخاطب ، ويحمل عند الإطلاق على الشفاعة ، ويسن للمخاطب إبراره في القسم إذا أراد

به عين نفسه .

الحنابلة \_ قالوا : إذا أقسم على غيره فإن قال : والله لتفعلن يـا فلان كـذا ، أو لا تفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة . لا على من لم يطعه على الراجح . وإن قـال : أسألك بالله لتفعلن كذا ، وأراد بذلك اليين يكون يمينًا ، والكفارة على الحالف أيضًا . أما إذا أراد به الشفاعة فإنه لا يكون يمينًا ، ويسن إبرار القسم كا تسن إجابة السؤال بالله . اهـ .

#### الفقرة الثانية

#### في :

# بعض ما رود في القرآن الكريم في اليمين

- قال تعالى : ﴿ وَلا تَجْعَلُوا الله عَرضة لأَيْهَانِكُم أَن تَبْرُوا وَتَتَقُوا وَتَصَلَّحُوا بِينَ النَّاس ، النَّاس ﴾ (١) أي : لا تجعلوا أيْهانكم حائلة بينكم وبين البر والتقوى والإصلاح بين النَّاس ، وقد جاءت النصوص الكثيرة تحض من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي بالذي هو خير .
  - وقال تعالى في اليين الكاذبة : ﴿ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ﴾ (٢) .
- وقال تعالى في اليين اللغو واليين المنعقدة : ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيّان ﴾ (7) .
  - ـ وقال تعالى : ﴿ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ﴾ (١) .
    - وقال تعالى : ﴿ واحفظوا أَيْانِكُم ﴾ (°) .
  - ـ وقال تعالى : ﴿ وَلا تَنقَضُوا الأَيْهَانَ بَعْد تُوكِيدُهَا ﴾ (٦) .
- وقال تعالى : ﴿ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ﴾ (٢) .

أقول: وقد بينت السنة الحالات التي يجوز للإنسان أن يحنث بيينه فيها وهناك حالات يفترض على الإنسان فيها ، أن يحنث ، وهناك حالات يندب للإنسان أن يحنث فيها .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٤ . (٢) الجادلة : ١٤

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٨٩ .

<sup>(</sup>٥) المائدة : ٨١ . (٦) النحل : ٩١ .

<sup>(</sup>٧) النور : ٢٢ -

<sup>(</sup> ولا يأتل ) : أي لا يحلف ولا يتنع .

#### الفقرة الثالثة

#### فى :

# بعض ما ورد في الحلف بغير الله

1071 - \* روى النسائي عن قُتَيْلَـةَ (امرأةً مِنْ جُهَينَـةَ) أَنَّ يَهُودِيًّـا أَتَى النبيُّ عَلَيْكُ فَقَال : إِنَّكُم تُنَـدُونَ و تُشْرِكُونَ ، تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللهُ وَ شِئْتَ ، وَتَقُولُونَ : والكَعْبَةِ ، فَأَمَرَهم النبيُّ عَلِيْكُ إِذَا أَرادُوا أَنْ يَخْلِفُوا ، أَنْ يَقُولُوا : « وَرَبِّ الكُعْبَةِ » : وَ يَقُولُ أَحَدُهُم : « مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ شِئتَ » .

# قال ابن الأثير:

( ما شاء الله وشئت ) إنّا فرّق بين قوله : « ما شاء الله وشئت ؛ وما شاء الله ثم شئت » لأن الواو قد ذهب قوم إلى أنّها موضوعة للجمع والمشاركة ، لا للترتيب ، فإذا قال : « ما شاء الله وشئت » كان قد جمع بينه وبين الله عز وجل في المشيئة ، ولهذا قال القائل بهذا : إذا قلت : ( قام زيد وعمرو ) يجوز أن يكون عمرو قد قام قبل زيد ، فأما إذا قال : « ما شاء الله ثم شئت » ترتّبت مشيئة الله تعالى قبل مشيئته فلهذا قال لهم النبي عَلَيْتُهُ : قولوا : « ما شاء ثم شئت » .

1017 - \* روى أحمد والترمذي عن سعد بن عُبَيْدة أَنَّ ابنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ : لا والكَعْبَةِ ، فَقَالَ له : لا تَحْلِف بغَيْرِ اللهِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِهِلِيَّ يَقُولُ : « مَنْ حَلَفَ بغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ » . وقال الترمذي : هذا على التغليظ .

١٥٦١ ـ النسائي ( ٧ / ٦ ) ٣٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ١ ـ باب الحلف بالكعبة .

وإسناده حسن .

١٥٦٢ ـ أحمد ( ٢ / ١٢٥ ) .

والترمذي ( ٤ / ١١٠ ) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٨ ـ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله .

وقال : مذا حديث حسن . وهو كما قال .

والإحسان بترتيب ابن حبان ( ٦ / ٢٧٨ ) .

والمستدرك ( ٤ / ٢٧٦ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

أقول: قول الترمذي: « هذا على التغليظ » يفيد أن ابن عمر لا يريد الكفر الحقيقي ، وإجماع العلماء منعقد على أن الحلف بالكعبة لا يعتبر يمينًا ، والراجح عند العلماء أنه مكروه ، وذهب بعضهم إلى أنه حرام .

١٥٦٣ - \* روى الطبراني عن عبد الله قالَ : لأَنْ أُحلِفَ بالله كاذبًا أحبُّ إلى من أن أحلفَ بغيره وأنا صادق .

أقول: هذا من عبد الله رضي الله عنه: يؤكد حرمة الحلف بغير الله حتى إنه ليراه أفظع من اليين الغموس.

١٥٦٤ ـ \* روى أبو داود عن طلحةَ بنِ عَبَيْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَعْنِي في قِصَّةِ الأَعْرابي : فَقَالَ النبيُّ عَلِيْتِمَ : « أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ، أَوْ دَخَلَ الجُنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ » .

قال ابن الأثير:

(أفلح وأبيه) هذه كلمة جارية على ألْسُنِ العَرَبِ ، تستَعْمِلُها كثيرًا في خطابها وتريد التأكيد ، وَأَمَّا نَهْيُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ أن يُحلِفَ الرجلُ بأبيه ، فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي ، ويحتمل أن يكون جرى منه على عادة الكلام الجاري على اللسان ، وهو لا يقصد به القسم ، كاليين المعفو عنها من قبيل اللغو ، أو أنه أراد التأكيد ، لا اليين ، فإن هذه اللفظة تجري في كلام العرب على ضربين : للتعظيم ، والتأكيد ، والتعظيم : هو المنهي عنه ، وأما التأكيد ، غلا، لقوله :

لَعمرُ أَبِي الــــواشينِ لا عَمرُ غيرِهم لقد كُلُفَتْنِي خِطَّةً لا أريدُها فهذا توكيد ، لأنه لا يقصد أن يقسم بأبي الواشين ، وهذا في كلامهم كثير . اهـ .

أقول : من كلام ابن الأثير نعرف أن بعض العلماء اعتبر أن هـذا الحـديث منسوخ ، وأنَّ

١٥٦٣ ـ المعجم الكبير ( ٩ / ٢٠٥ ) .

عجمع الزوائد (٤/ ١٧٧) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ١٩٦٤ ـ أبو داود (٣/ ٢٢٢) كتاب الأيمان والنذور ، باب في كراهية الحلف بالآباء .

بعضهم اعتبره أنه مما يجري على ألسنة الناس دون أن يراد فيه القسم ولا التعظيم ، وبالإجماع لا كفارة فيه .

وهو في أدنى حالاته مكروه بعد ورود النهي الصريح عن الحلف بالآباء عن رسول الله عند بعضهم ، وعند بعضهم مباح إذا لم يرافقه اعتقاد فاسد .

1070 ـ \* روى البخـاري ومسلم عن عَبْـدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَــالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : قَال رَسُولُ اللهِ عِلِيَّةِ : « إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُم أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم » .

وزادوا فيها ، قَالَ : قَالَ عَمَرُ : فَو اللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْـذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنْهَا ، ذَاكرًا وَلا آثرًا .

وَفِي أُخْرَى (١) أَنَّ النبيِّ إِلَيْهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُول : وَأَبِي ، وَأَبِي ، فقال : « إِنَّ الله يَنْهَاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبَائِكُم ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يُحْلِفْ إِلا بِالله ، أَوْ لِيَسْكُتْ » .

وفي أُخْرَى (٢) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلا يَحْلِفُ إلا بـالله » . وكانت قُرَيشٌ تَحْلفُ بآبَائهَا ، فَقَالَ : « لا تَحلِفُوا بآبائِكُم » .

وللبخاري (٦) : أن النبيُّ عَلِيُّ قَالُ : « مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ ليَصْتُ » .

وَلَهُ فِي أُخْرَى (٤) أَنَّه قَالَ : « لا تَحْلِفُوا بآبائِكُم » وَكَانَتِ العَرَبُ تَحْلِفُ بآبَائُها .

١٥٦٥ ـ البخاري ( ١١ / ٥٣٠ ) ٨٣ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٤ ـ باب لا تحلفوا بأبائكم .

مسلم ( ٣ / ١٢٦٦ ) ٢٧ ـ كتاب الأيمان ، ١ ـ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى .

وأبو داود ( ٣ / ٢٢٢ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب الحلف بالآباء .

والترمذي (٤/ ١٠٩) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٨ ـ باب في كراهية الحلف بغير الله .

وقال : حديث حسن صحيح .

والنسائي ( ٧ / ٤ ) ٣٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٥ ـ باب الحلف بالآباء .

قوله : ( ولا آثرًا ) أي : ولا راويًا لها عن أحد .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤ / ١١٠) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٨ ـ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله . وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣ / ١٢٦٧) ٢٧ ـ كتاب الأيان ، ١ ـ باب النهي عن الحلف بغير الله .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١١ / ٥٣٠ ) ٨٣ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٤ ـ باب لاتحلفوا بآبائكم .

<sup>(</sup>٤) البخاري نفس الموضع . وليس فيه : « وكانت العرب تحلف بأبائها » .

١٥٦٦ - \* روى ابن ماجة عن ابن عمر قال : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ : « لا تَحْلِفُ وا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ بِالله فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ أُحْلِفَ لَـهُ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ أُحْلِفَ لَـهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ » .

١٥٦٧ - \* روى أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَإِللْهِ :
 « لا تَحلِفوا بآبائكم وَ لا بأُمَّهاتِكُم ، وَلا بالأنْدادِ ، وَلا تَحلِفُوا إلا بالله ،
 و لاتَحْلِفُوا باللهِ عَزَّ وَجَلَّ إلا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ » .

١٥٦٨ ـ \* روى مسلم عن عَبْد الرَّحمٰنِ بن سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَــالَ : قَــالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهُما قَــالَ : قَــالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهُما قَــالَ : « لاَ تُحلِفُوا بالطَّوَاغِيّ وَلا بآبَائِكُم » .

وفي رواية النسائي (١) « لا تَحْلِفُوا بآبائِكُم وَلا بالطَّوَاغِيتِ » .

#### قال ابن الأثير:

( الطواغي ) والطواغيت : الأوثان ، وهو ما كانوا يعبدونه ، وكذلك الشياطين ، وكل رأس في ضلالة فهو طاغوت ، والجمع : طواغيت ، والطواغيت : جمع طاغية .

١٥٦٩ ـ \* روى أحمد عن بريـدة رضي الله عنـه أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَـالَ : « مَنْ حَلَفَ بالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا » .

#### قال ابن الاثير:

( مَن حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنًا ) قَالَ الخَطَّابِيُّ : يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الكَراهـ فيها مِن أَجْلِ أَنَّهُ أُمِرَ أَن يَحْلِفَ بِالله وَصِفَاتِهِ ، وَلَيْسَتِ الأَمَانَةُ مِنْ صِفَاتِهِ ، وَإِنَّها هِيَ مِنْ أَوَامِرِهِ ، وَفَرْضَ اللَّهُ أَمِرَ أَن يَحْلِفَ بِالله وَصِفَاتِهِ ، وَلَيْسَتِ الأَمَانَةُ مِنْ صِفَاتِهِ ، وَإِنَّها هِيَ مِنْ أَوَامِرِهِ ، وَفَرْضَ

١٥٦٦ ـ ابن ماجه ( ١ / ١٧٦ ) ١١ ـ كتاب الكفارات ، ٤ ـ باب من حُلِفَ له بالله فليرض .

قال في الزوائد : رجال إسناده ثقات .

١٥٦٧ ـ أبو داود ( ٣ / ٢٢٢ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب في كراهية الحلف بالآباء .

والنسائي ( ٧ / ٥ ) ٢٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٦ ـ باب الحلف بالأمهات . إسناده صحيح .

١٥٦٨ - مسلم ( ٣ / ١٢٧٨ ) ٢٧ - كتاب الأيمان ، ٣ - باب من حلف باللات أو العزى .

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٧ / ٧ ) ٢٥ ـ كتاب الأيمان والنذر ، ١٠ ـ باب الحلف بالطواغيت .

١٥٦٩ - أحد ( ٥ / ٢٥٢ ) .

أبو داود ( ٣ / ٢٢٣ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب في كراهية الحلف بالأمانة .

مِنْ فُرُوضِهِ ، فَنَهُوا عَنْهُ ، لِمَا فِي ذلِكَ مِن التَّسوِيَةِ بَيْنَهَا و بَيْنَ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ ، عَلَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وأصحَابَه قالوا : إذا قَالَ : وَأَمَانَةِ الله ، فَهِيَ يَمِينٌ ، وَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ ، وخَالَفَهُم الشَّافِعيُّ فِي الأَمْرَيْنِ .

أقول: ووافق الحنفية المالكية والحنابلة، ووافق الطحاوي من الحنفية الشافعية فلم يعتبره يمينًا، وعلى كل الأحوال فالوارد في النصوص: « الحلف بالأمانة » والمسألة الختلف فيها: « الحلف بأمانة الله ».

10۷۰ - \* روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ، أن رجلا سمع رجلا يحلِفُ بالأمانة . فقال : ألست الذي تحلف بالأمانة .

أقول: استفهام ابن عمر للإنكار.

١٥٧١ م روى أبو داود عن بريدة رَضِيَ الله عَنه قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : فَقَالَ : إِني بَرِيءٌ مِنَ الإسلام ، فَإِنْ كَانَ كَـاذِبًا ، فَهوَ كَمَـا قَـالَ ، وإِن كَانَ صَادِقًا ، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلامِ سَالِمًا » .

أقول: إن الجرأة على مثل هذا اليين حتى لو كان الإنسان صادقًا تعتبر مثلبة ونقصًا في دين الرجل. أما من حيث اعتباره يمينًا فقد قال الحنفية وفي رواية عن أحمد يكون يمينًا موجبة للكفارة إذا فعل الشيء المحلوف عليه. وقال المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية الصحيحة عندهم: لا يكون يمينًا ولا كفارة عليه بالحنث فيه، والحلف به معصية إذا قصد تبعيد نفسه عن المحلوف عليه. أما لو حلف على قصد الرضا بالكفر فقد كفر في الحال، فإن لم يعرف قصده فقد رجح الشافعية عدم الحكم بكفره، هذا إذا أضاف قوله إلى الماضي وكان قد واقع ما أراد البراءة منه فقد اختلف في المستقبل، أما إذا أضاف قوله إلى الماضي وكان قد واقع ما أراد البراءة منه فقد اختلف في

١٥٧٠ ـ مجمع الزوائد ( ٤ / ١٧٨ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات .

١٥٧١ ـ أبو داود ( ٣ / ٢٢٤ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام .

والنسائي ( ٧ / ٦ ) ٣٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ـ باب الحلف بالبراءة من الإسلام . وإسيناده حسن .

وابن ماجة ( ١ / ٦٧٩ ) ١١ ـ كتاب الكفارات ، ٣ ـ باب من حلف بملة غير الإسلام .

والمستدرك : ( ٤ / ٢٩٨ ) وقال : هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين .

تكفيره ومن لم يكفره بنى عدم تكفيره على أنه لم يقصد الكفر وإنما قصد ترويج كلامه وتصديقه فيه .

١٥٧٢ ـ \* روى الترمـذي عن ثـابتِ بنِ الضَّحَّـاك رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـال رَسُولُ اللهُ عَنْـهُ مَن حَلَف عِلَّهِ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا فهو كَمَا قَال » .

# قال ابن الأثير:

( فَهُو كَمَا قَالَ ) مَعْنَى هذَا القَوْلِ : هُو أَنْ يَقُول الإِنْسَان في يَمينِهِ : إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، فَأَنا كَافِرٌ أَوْ يَهُوديٌّ أَو نَصْرَانِ ، وَنَحْوَ ذلك ، وَيَكُونُ كَاذِبًا في قوله ، قَال النبيُّ عَلِيْهِ : إِذَا قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ كَاذِبٌ ، فَقَدْ صَارَ إِلَى مَا قَالَهُ مِن الكُفْرِ وَغَيْرِهِ ، وَهذَا يَنْعَقِدُ بِهِ عَنْدَ أَبِي حَنيفَة ، فَإِنَّه لا يُوجِبُ فِيهِ إِلا كَفَّارةُ يَينٍ ، وَأَمَّا الشَّافِعيُّ : فَلا يَنْعَقِدُ عِنْدَهُ بِذَلك عِين ولا كَفَّارة فِيهِ .

#### قال البغوي في شرح السنة:

إذا حلف الرجل بغير الإسلام ، فقال إن فعل كذا ، فهو يهودي ، أو نصراني ، أو بريء عن الإسلام ، ففعل ، ذهب جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي عليه وغيرهم إلى أن عليه كفارة اليمين ، وبه قبال النخعي ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنه أتى بأمر عظيم ، ولا كفارة عليه ، وهو قول أهل المدينة ، وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ا . ه .

أقول: وعليه أن يجدد إيمانه بلفظ الشهادتين، وعليه أن يستغفر ويتوب، وعلى مذهب الحنفية عليه أن يجدد عقد زواجه إن حُكِمَ بكفره على رأي من يقول بأن من حلف على أمر

١٥٧٣ ـ الترمذي ( ٤ / ١١٥ ) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ١٥ ـ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

وأبو داود ( ٣ / ٢٢٤ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام . والنسائي ( ٧ / ١٩ ) ٣٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٢١ ـ النذر فيما لا يملك .

وَهُو طُرَّفٌ من حديث قد أُخْرِجَه البخاري والترمذي وأبو داود .

وَزَادَ النسائي في هذا الطرف زيادة أخرى ، هي من جملة الحديث الطويل قـال « وَمن َ قتل نَفْسَـه بشيء عـذبـه الله به في نار جهنم » .

ماض بمثل هذه الأيبان وكان يعلم أنَّ كلامه لا يوافق ما قاله .

10٧٣ - \* روى النسائي عن سعد بن أبي وَقَاصِ رِضِيَ الله عنْهُ قال : كُنَّا نَذكر بعض الأُمْرِ ، وأَنا حَديثُ عَهْدِ بالجَاهِليَّةِ ، فَحَلَفْتُ باللات والعَزَّى ، فقال لى أصحابُ رسولِ الله عَلَيْتُهُ : بِئُسَ ما قُلْتَ ، اثْتِ رَسُولَ الله عَلَيْتُهُ فأخبرهُ ، فإنَّا لا نراكَ إلا قد كَفرتَ ، فلقيتُه فأخبرتُه ، فقال : « قل : لا إله إلا الله وحده - شلاثَ مَرَّاتٍ - وَتَعَوَّذُ باللهِ مِنَ فَأَخِبْرُتُه ، فقال : « قل : لا إله إلا الله وحده - شلاثَ مَرَّاتٍ - وَتَعَوَّذُ باللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرجيمِ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - واتَقُلُ عن شِمالِكَ - ثلاث مَرَّاتٍ - ولا تَعَدْ له » .

وفي أخرى (١) قال : حَلَفْتُ باللاَّتِ والعزَّى ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي : بِئُسَمَا قُلْتَ ، قُلتَ هُجُرًا ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، فَذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ ، فَقَال : « قُلْ لا إِلهَ إلا اللهُ وحده لا شَرِيكَ لَه ، له الملكُ ، وَلَهُ الحمدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٍ ، وانْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ـ ثلاثًا ـ وتعوَّذْ بالله مِن الشَّيْطَانِ الرجيمِ ، ثُمَّ لا تَعُدْ » .

# قال ابن الأثير:

( فَلْيَقُلْ : لا إِلهَ إِلا الله ) قَالَ الخطَّابيُّ ، وَفِي قَوْلِه : « مَنْ حَلَفَ بـاللاتِ والعُزَّى ، فَلْيَقُل : لا إِلَه إِلا الله » دَليل على أن الحالف بها وبما كان في معناهما لا يلزمه كفارة اليين ، وإنما يلزمه الإنابة والاستغفار ، وهو مذهب الشافعي .

أقول: الحلف باللات والعزى وما شابه ذلك إن أراد به صاحبه التعظيم فقد كفر وعليه تجديد إيانه كا يجب عليه تجديد عقد زواجه عند الحنفية.

أما إذا جرت على لسانه من غير قصد فكذلك يجب عليه تجديد إيمانه والاستغفار وهـذه حالة دون الحالة الأولى .

10٧٤ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ مِنْكُم ، فَقَالَ في حَلفِهِ : باللات والعُزَّى ، فَلْيَقُلْ : لا إِلهَ إِلا الله ، وَمَنْ قَالَ حَلَفَ مِنْكُم ، فَقَالَ في حَلفِهِ : باللات والعُزَّى ، فَلْيَقُلْ : لا إِلهَ إِلا الله ، وَمَنْ قَالَ مَعْهِ الله عَلَهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) النسائي : الموضع السابق .

١٥٧٤ ـ البخاري ( ١١ / ٩١ ) ٧٩ ـ كتاب الاستئذان ، ٥٢ ـ باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله .

مسلم ( ٣ / ١٢٦٧ ) ٢٧ ـ كتاب الأيمان ، ٢ ـ باب من حلف باللات والعزّى ؛ فليقل لا إله إلا الله .

لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ ، فَلْيَتَصدَّقْ » قَالَ أَبُو دَاودَ : « يَغْنِي بِشَيءٍ » .

وَقَالَ مُسْلِمٌ : هَذَا الْحَرُفُ ـ يَعْنِي قَوْلَهُ : « تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلَيْتَصَدَّقُ » لا يَرويه أَحد غَيرُ الزهْرِي ، قَالَ : وللزَّهْرِي نَحْوَ من تِسعِينَ حَرفًا يَرْوِيهِ عَنِ النبيِّ عَلِيْكُ لا يُشَارِكه فيه أَحَدٌ ، بأَسَانِيدَ جِيادٍ .

( فَليتصدَّق ) قال الخطابيُّ : فليتصدَّق بِقَدْرِ مَا كَانَ جعله خطرًا في الْقار .

أقول: وهذا من باب: « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » .

قال أبو بكر ( ابن خزيمة ) : فلم يأمر النبي عَلِيْتُهُ الحالف باللات ولا القائل لصاحبه تعال أقامرك ، بإحداث وضوء فالخبر دال على أنّ الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءًا خلاف قول من زع أن الكلام السّيء يوجب الوضوء .

أقول: قال الحنفيّة: يندب الوضوء لمن قال قولا فيه إساءة، ودليلهم على ذلك الأحاديث الكثيرة التي تذكر أنّ الوضوء يغسل الخطايا.

\* \* \*

<sup>=</sup> وأبو داود ( ٣ / ٢٢٢ ) كتاب الأيمان والندور ، باب الحلف بالأنداد .

والترمذي (٤ / ١١٧ ) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ١٧ ـ باب : حدثنا إسحاق بن منصور . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

والنسائي (٧/٧) ٢٥ ـ كتاب الأيان والنذور ، ١١ ـ باب باللات .

وانتساني ( ۱ / ۱۷۸ ) ۱۱ ـ كتاب الكفارات ، ۲ ـ باب النهى أن يحلف بغير الله .

# الفقرة الرابعة في : المين الغموس

١٥٧٥ - \* روى أبو داود عن جَابِر بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْها ، أنَّ رَسولَ الله عَلَيْهِ
 قال : « لا يُحْلِفُ أحدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هـذَا عَلى يَمِينِ آثِمَةٍ ، وَلَو عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرُ ،
 إلا تَبَوَّأُ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ » .

وفي روَايَةِ الموَطَّا (١) : أنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي بيَمِينِ آثِمَةٍ تَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .

١٥٧٦ - \* روى الطبراني عن سَلَمَـة بن الأكوع أن رسول الله ﷺ قال على المنبر :
 « لا يحلف أحد على يمين كاذبة إلا تَبَوًّا مَقعدَه من النار » .

الله على الله على يقول : « ما من عبد أو أمّة تحلِف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواكِ رَطْب إلا وَجَبَتُ لـه النار » .

١٥٧٨ - \* روى الطبراني عن عِمران بنِ حُصين قـال : كنـا نَعُــدُ اليمِينَ الغمـوس من الكبائر .

أقول: مرّ معنا أنّ هناك خلافًا بين الفقهاء حول ما يكفر اليين الغموس:

١٥٧٥ ـ أبو داود ( ٢ / ٢٢١ ) كتاب الأيمان والنذور ـ ٣ ، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي ﷺ .

والموطأ ( ٢ / ٧٢٧ ) ٣٦ ـ كتاب الأقضية ، ٨ ـ باب ما جاء في الحنث على منبر النبي ﷺ . وإسناده صحيح . ١٩٧٦ ـ مجمع الزوائد ( ٤ / ١٨٠ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ، ورجاله ثقات .

١٥٧٧ ـ أحمد ( ٢ / ٢٢٩ ) .

مجمع الزوائد (٤ / ١٧٩ ) ، وقال رواه أحمد ورجاله ثقات .

١٥٧٨ - مجمع الزوائد (٤ / ١٨١) وقال : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه كثير أبو الفضل ، روى عن جماعة ، ولم يضعفه أحد ، وبقية رجاله ثقات .

فالحنفية قالوا: ليس فيه كفارة يمين وعليه التوبة والاستغفار. والشافعية قالوا: عليه كفارة يمين والتوبة والاستغفار. والجميع متفقون على أنه لابد من رد الحقوق إلى أصحابها. وممن وافق الحنفية في أنه لا تجب فيه الكفارة المالكية وهو الراجح عند الحنابلة.

\* \* \*

#### الفقرة الخامسة

# في :

# أنّ الاستثناء في المين يلغي المين

#### قال البغوي في شرح السنة:

( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولاً باليين ، فلا حنث عليه ، ولا فرق بين اليين بالله ، أو بالطلاق والعتاق عند أكثر أهل العلم . وقال مالك ، والأوزاعي : إذا حلف بطلاق أو عتق ، فالاستثناء لا يغني عنه شيئًا ، ويقع الطلاق والعتاق ، وقال أصحاب مالك : الاستثناء إنما يعمل في يمين يدخلها الكفارة حتى قال مالك : إذا حلف بالمشي إلى بيت الله ، واستثنى ، فاستثناؤه ساقط ، والحنث له لازم .

واختلف أهل العلم في الاستثناء إذا كان منفصلاً عن اليين ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعمل إلا أن يكون بين اليين والاستثناء سكتة يسيرة كسكتة الرجل للتذكر ، أو للعي ، أو للتنفس ، فإن طال الفصل ، أو اشتغل بكلام آخر بينها ، ثم استثنى ، فلا يصح .

وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء جائز مادام في المجلس ، رُوي ذلك عن طاووس ، والحسن ، وقال قتادة : له أن يستثني مالم يتكلم ، أو يقم ، وقال أحمد : له أن يستثني ما دام في ذلك الأمر ، وقال ابن عباس : له الاستثناء بعد حين ، وقال مجاهد : بعد سنين ، وقال سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر . ) اهـ .

١٥٧٩ - \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنّ رسولَ الله عليه قال : « مَنْ
 حَلَفَ ، فَقَالَ : إنْ شَاءَ الله ، لَمْ يَحْنَثْ » .

وعِنْدَ النَّسائي (١) : أنَّ رَسُولَ الله عَلِيْجَ قَالَ : « مَنْ حَلَف على يَمِينٍ ، فقال : إنْ شَاءَ الله ، فَقَد اسْتَثْنَى » .

١٥٧٩ ـ الترمذي ( ٤ / ١٠٨ ) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٧ ـ باب ما جاء في الاسثناء في اليمين .

 <sup>(</sup>١) النسائى : ( ٧ / ٣٠ ) ٣٥ \_ كتاب الأيمان والنذور ، ٤٣ \_ باب الاستثناء .

١٥٨٠ - \* روى النسائي عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ، قَـالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُمْ
 قال : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينِ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقَدِ اسْتَثْنَى » .

وَفِي أُخْرَى (۱): « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينِ فاستَثْنَى ، فَإِن شَاءَ رَجَعَ ، وَإِن شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ » .

وَفِي رِوَايةِ التَّرمِذِي (٢) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِلْكُمْ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ ، فَقالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلا حِنْثَ عَلَيهِ » قال الترمذي : وَقَدْ رُويَ مَوْقُوفًا .

وفي رِوَايةِ الموطأ (٢) موقوفًا عن نافِع عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يَقُولُ : مَنْ قَالَ وَاللهِ ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ الله ، ثُمَّ لمْ يَفعَلِ الذي حَلَفَ عَلَيْه ، لَمْ يَحْنَثْ .

ا ۱۵۸۱ - \* روى الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : « والله لأغزون قريشًا » . ثم قال : قريشًا » . ثم قال : « والله الأغزون قريشًا » . ثم قال : « إن شاء الله » . ثم قال : « إن شاء الله » . ثم قال : « إن شاء الله » .

١٥٨٢ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : « قَالَ سَلَيْمَانُ عَلَيهِ السَّلامُ : لأَطُوفَنَّ الليلةَ عَلَى تِسعينَ امرَأَةً ، كُلَّ المُرَأَةِ تأتي بِفَارِسِ يجاهد في سَبيلِ الله ، فَقَالَ لَهُ المَلكُ قل : إن شَاءَ اللهُ ، فلم يقل : إن شَاء الله ، فلم يقل : إن شاء الله ، فلم يقل : إن شاء الله ، فلم يقل المرَأة واحدة ، جاءت بشق رجل ، فقالَ وايمُ الذي نفسي بيدهِ ، لَو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجْمعُون » .

١٥٨٠ ـ النسائي ( ٧ / ٢٥ ) ٣٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٢٦ ـ باب الاستثناء .

<sup>(</sup>١) النسائي: نفس الموضع.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٤ / ١٠٨ ) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٧ ـ باب ما جاء في الاستثناء في اليين . وقال : هو حديث حسن يشهد له حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) الموطأ ( ٢ / ٤٧٧ ) ٢٢ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٦ ـ باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين .

١٥٨١ ـ مجمع الزوائد (٤ / ١٨٢) ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح . ورواه أبو يعلى أيضًا .

١٥٨٢ ـ البخاري ( ١١ / ٢٤ ) ٨٢ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٣ ـ كيف كان يمين النبي ﷺ ؟ .

مسلم ( ٣ / ١٢٧٦ ) ٢٧ - كتاب الأيمان ، ٥ - باب الاستثناء .

<sup>(</sup> الشُّقُّ ) : من كل شيء : نصفه .

وفي رِوَايَةِ (١) عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ : « قَالَ سُلَيْهَانُ بِن دَاوُدَ : لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ بِاللهَ امْرَأَةٍ ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ عُلامًا يُقَاتِل في سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ المَلَكُ : قُلْ : المُرَأَةِ مِنْهُنَّ إِلاَ امْرَأَة نِصْفَ إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثُ ، وَكَانَ أَرْجَى لَحَاجَتِهِ ». إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثُ ، وَكَانَ أَرْجَى لَحَاجَتِهِ ».

وفي رِوَايةٍ نَحْوه (٢) ، وَقَالَ : « تِسْعِينَ امْرَأَةً » قَالَ : « وَلَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ الله ، لَم يَحْنَثْ ، وَكَان دَرَكًا لَه في حَاجَتِهِ » قَال : « وَقَالَ مَرَّةً : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيلَةِ : « لو اسْتَثْنَى » وفي رواية (٢) : « سَبْعِينِ امْرَأَةً » .

وَفِي أُخْرَى (١) قَالَ : « كَان لسُلَمِانَ سِتُّونَ امْرَأَةً ، فَقَالَ : لأَطُوفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللّهَ ﴾ وذَكَرَ نَحْوَهُ ، وفي آخره : فقالَ رَسُولُ الله ﷺ : « وَلَو كَانَ اسْتَثْنَى لَوَلِـدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنهُنَّ غُلامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ .

وللبُخَارِي (°) : أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْجُ قَالَ : « قَالَ سُلَيْمَانُ ابنُ دَاودَ : لأَطُوفَنَّ اللَيْلةَ عَلَى مِائةً امْرَأَةٍ ، أُو تِسْعَةٍ وتَسْعِينَ .... » وَذَكَر نَحْوَهُ ، وَفِيْهِ : « والذِي نَفْس محمَّدِ بيَدِهِ ، لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَجَاهَدُوا فِي سَبيل اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ » .

وَلَــهُ فِي أُخْرَى (١) نَحْوهُ ، وَقَــالَ : « عَلَىَ سَبْعينَ امْرَأَةً » ، وَفيــهِ : « وَلَم تَحْمِــلُ شَيْئًا » .

أقول : لا تنافي بين الروايات في ذكر أعداد مختلفة ، فبعضها عبّر عن الكثرة ، وبعضها ذكر أزواجه فيا يبدو دون سراريه ، وبعضها ذكر طوافًا على أزواج وسرار .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٩ / ٣٣٩ ) ١٧ ـ كتاب النكاح ، ١١٩ ـ باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي .

 <sup>(</sup>٢) البخاري ( ١١ / ٦٠٠ ) ٨٤ - كتاب كفارات الأيمان ، ٩ - باب الاستثناء في اليمين .
 ( دَرَكًا ) : الدَّرَك : اللحوق بالشيء .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦ / ٤٥٨) ١ ـ كتاب أحاديث الأنبياء ، ٤٠ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ ووهبنا لداود سليمان ... ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢ / ١٢٧٥ ) ٢٧ \_ كتاب الأيمان ، ٥ \_ باب الاستثناء .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٦ / ٢٤ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ، ٢٢ ـ باب من طلب الولد للجهاد .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٦ / ٤٥٨ ) ٦٠ \_ كتاب أحاديث الأنبياء ، ٤٠ \_ باب قول الله تعالى : ﴿ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ﴾ .

#### الفقرة السادسة

## في :

## من حلف على يمين فرأى غيرها خبرًا منها

## قال البغوي في شرح السنة :

قَالَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا ﴾ (١) الآية .

قال الأزهري : ﴿ عرضة لأيمانِكُم ﴾ أي : مانعًا لكم عن البر ، والاعتراض : المنع ، وكلَّ شيء منعك عن أمر تريده فقد اعترض عليك ، وتعرض لك ، والأصل فيه : الطريق المسلوك يعترض فيه بناءً أو شيء يمنع السابلة من سلوكه ، وقيل :العُرضة : الاعتراض في الخير والشر يقول : لا تعترضوا بالبين في كل ساعة ألا تبرُّوا ولا تتقوا . اهـ

10AT - \* روى البخاري ومسلم عن عَبْدِ الرحمنِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ، قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ : « يَا عَبْدَ الرحمنِ ، لا تُسأَل الإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ البِيها ، وإِنْ أَتَتْكَ عن غير مسألةً أُعِنْتَ عَلَيها ، وإِذَا حَلَفْتَ على يَمِينٍ وَكِلْتَ البِيها ، وإِنْ أَتَتْكَ عن غير مسألةً أُعِنْتَ عَلَيها ، وإِذَا حَلَفْتَ على يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَيَرًا مِنهَا ، فائتِ الذِي هُوَ خَيرٌ ، وَكَفِّر عَنْ يَمِينِكَ » .

وفي رواية لأبي داود (7): لم يذكر حديث « الإمارة » وأول حديثه : « إذا حَلَفتَ » .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٤ .

١٥٨٣ ـ البخاري ( ١١ / ٥١٦ ) ٨٣ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ١ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أعانكم ﴾ .

مسلم (٣ / ١٢٧٢ ) ٢٧ ـ كتاب الأيمان ، ٣ ـ باب ندب من حلف يمينًا ، فرأى غيرها خيرًا منها ، أن يـأتي الـذي هو خير ، ويكفر عن يمينه .

والترمذي (٤/ ١٠٦) ٢١ كتاب النـذور والأيمان ، ٥ ـ بـاب مـا جـاء فين حلف على يمين فرأى غيرهـا خيرًا منها . وقال : حديث حسن صحيح .

والنسائي ( ٨ / ٢٢٥ ) ٤٩ ـ كتاب آداب القضاة ، ٥ ـ باب النهي عن مسألة الإمارة .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣/ ٢٢٩) كتاب الأيمان والنذور ، باب الرجل يكفّر قبل أن يحنث .

وله في أخرى (١) : « فَكَفَّرْ عن يمينكَ ، ثُمَّ ائْتِ الذي هو خير » .

وللنسائي (٢) أيضا قال : « إذا حَلَفَ أحدُكم علي يمين ، فرأى غيرَهـا خيرًا منهـا ، فَلُيْكَفِّرُ عَن يمينه ، ولينظر الذي هو خيرً فَلْيَأته » .

أقول: يدخل في هذا الشأن أمور متعددة:

فأول ما يدخل فيه: الحلف على المعصية ، فيحرم على الإنسان أن يفعلها وتجب في ذلك الكفارة ، كا لا يصح للإنسان أن يبر إذا حلف على مكروه وعليه الكفارة ، وإذا حلف على مباح فرأى المصلحة في غيرها فله أن يحنث وعليه الكفارة ، وهناك حالات تحتاج الموازنة فيها بين الخيرية وغيرها إلى علم وفقه أو فتوى من أهل ذلك ، وذلك في الأوضاع الاستثنائية ، كأن يكون الإنسان بين ضرين أو شرين فالأخف في الضرر والأخف في الشر يعتبر خيرًا بالنسبة للحالف والأحاديث الواردة في موضع فعل الخير وترك ما دونه كثيرة كا سنرى في هذه الفقرة .

ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها هل يجوز له أن يكفّر قبل الحنث ؟

قال أبو حنيفة : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقًا ، وأجاز تقديم الكفارة على الحنث الحنابلة والشافعية والمالكية ، والأفضل عند المالكية والشافعية تأخير الكفارة إلى ما بعد الحنث مراعاة للخلاف .

١٥٨٤ - \* روى مسلم عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ مَلِيَّةٍ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينِ ، فَرَأَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلَ » زَادَ في رواية (٣) « الذي هُوَ خَيْر » .

<sup>(</sup>١) أبو داود : الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٧ / ١١ ) ٣٥ ـ كتاب الأيان والنذور ، ١٦ ـ باب الكفارة بعد الحنث .

١٥٨٤ ـ مسلم (٣ / ١٢٧٢ ) ٢٧ ـ كتاب الأيمان ، ٣ ـ باب ندب من حلف يمينًا ، فرأى غيرهـا خيرًا منهـا ، أن يـأتي الـذي هو خير ، ويكفر عن يمينه .

<sup>(</sup>٣) مسلم : الموضع نفسه .

وفي رواية (١) قال : أغتم رَجُلَّ عِنْدَ النبيِّ ﷺ ، ثُمَّ رَجَعَ إلى أهْلهِ فَوَجَدَ الصَّبيةَ قَدْ نَامُوا ، فَأَتاهُ أهلهُ بِطعامِهِ ، فَحَلَفَ لا يَأْكُلُ مِنْ أَجُلُ صِبْيتهِ ، ثُمَّ بدا له فَأَكَلَ ، فَأَتَى رَسُولَ الله ﷺ : « مَنْ حَلَفَ على يمين فَرَأَى وَسُولَ الله ﷺ : « مَنْ حَلَفَ على يمين فَرَأَى غَيْرِهَا خَيْرًا مِنْها ، فَليَأْتِهَا ، وَلْيُكَفِّر عَنْ يَمِينِه » .

10۸٥ - \* روى مسلم عن تَميم بن طَرَفَةَ الطَّائي رَضِيَ اللهُ عنْه ، قَالَ : جَاء سَائِلَّ إِلَى عَدِيِّ بنِ حَاتِم يَسْأَلُه نَفَقَةً - أَوْ فِي ثَمنِ خَادم ، أو في بَعْض ثَمَنِ خَادم - فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدي عَالَّهُ عَلَيْ بنِ حَاتِم يَسْأَلُه نَفَقَةً - أَوْ فِي ثَمنِ خَادم ، أو في بَعْض ثَمنِ خَادم - فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدي مَاأُعْطِيكَ ، إلا دِرْعي ومِغْفَري ، فَأَكْتُبُ إلى أُهلِي أَن يُعْطُوكَها ، قَالَ : فَلَمْ يَرْضَ ، فَغَضِبَ عَدِيًّ ، فَقَالَ : أَمَا وَالله لا أَعْطِيكَ شَيْئًا ، ثم إِنَّ الرجُلَ رَضِيَ ، فَقَالَ : أَما والله لَوْلا أَني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِيَّة يَقُول : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينِ ، ثُمَّ رَأَى أَتْقَى للهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقُوى » ما حَنثُتُ في يميني .

وفي أُخْرَى (٢) أَنَّ النبيَّ عَلِيْ قَال : « إذا حَلَفَ أحده على اليَمِينِ ، فَرَأَى خَيْرًا منْها ، فَلْيُكَفَّرْهَا ، وليَأْتُ الذي هَو خَيْرٌ » .

وفي أخرى للنسائي (٣) : « فليأتِ الذي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيترُكُ يَمِينَهُ » .

١٥٨٦ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيرة رضيَ الله عنه أن النبيُّ عَلِيْهُ قَالَ : « نَحَنُ الآخِرُونَ السَّابقونَ » وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهُ : « لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُم بيَمِينِهِ فِي أَهْلهِ

<sup>(</sup>١) مستلم : ( ٣ / ١٢٧١ ) الموضع السابق .

والمُوطأ ( ٢ / ٤٧٨ ) ، ٢٢ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٧ ـ باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان .

والترمذي (٤/ ١٠٦) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٥ ـ باب ما جاء فين حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup> أَعْتُم ) الإنسان : إذا دخل في العَتَمة ، وهي ظلمة أول الليل .

١٥٨٥ ـ مسلم ( ٣ / ١٣٧٢ ) ٢٧ ـ كتاب الأيمان ، ٣ ـ باب ندب من حلف يمينًا ، فرأى غيرها خيرًا منها ، أن يأتي الـذي هو خير ، ويكفر عن يمينه .

<sup>(</sup> المِغْفَر ) : زَرَدٌ يلبس على الرأس .

<sup>(</sup>٢) مسلم : الموضع نفسه .

 <sup>(</sup>٣) النسائي ( ٧ / ١١ ) ٣٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ١٦ ـ باب الكفارة بعد الحنث .

<sup>10/1 -</sup> البخاري ( ١١ / ١١٥ ) ٨٢ - كتاب الأعان والنذور ، ١ - باب قول الله تعالى : ﴿ لا يَوَاحْنَمُ الله باللفو في أعانكم ﴾ ...

آثَمُ لَهُ عند اللهِ مِن أَنْ يُعطِيَ كَفَّارَتَهُ التي افتَرَضَ اللهُ عليه».

وللبخاري (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ ، فَهُو أَعظِمُ إِثْمًا ليبرَّ ، يَعْنِي الكَفَّارَةَ » .

# قال ابن الأثير:

( لَجَّ واستلجٌ ) في يمينه : إذا لَجَّ في الاسترار عليها ، وترك تكفيرها ورأى أنه صادق فيها ، وقيل : هو أن يحلف ويرى أن غيرها خير منها ، فيقيم على ترك الكفارة والرجوع إلى ما هو خير .

( آثَمُ ) : أكثر إثْمًا ، لأنه قد أُمرَ أن يأتى الذي هو خير .

#### أقول :

اختلف العلماء في قول القائل (أعاهد الله) هل هو يمين أوْ لا ، فعلى القول بأنّها يمين فن رأى غير ما عاهد عليه الله أبرّ أو عجز عن الوفاء فإنّ عليه الكفّارة ، وعلى القول : إنّها ليست بيمين فإنّه لا كفّارة على صاحبها ، وإذا عجز أو رأى غيرها خيرًا منها بالمعيار الشرعي فليأت الذي هو خير ولا كفّارة عليه .

## قال البغوي في شرح السنة:

ولو قال : علي عهد الله وميثاقه ، فليس ببين إلا أن يريد به البين ، وكذلك لو قال : شَهِدْتُ بالله ، أو أشهد بالله ، أو عزمتُ بالله ، أو أعزمُ بالله ، فلا يكون يمينا إلا أن يريده ، ولو قال : أقسمتُ بالله ، أو حلفتُ بالله ، أو أقسِمُ بالله ، أو أحلِفُ بالله ، فإن أراد بالأول إخبارًا عن يمين في الماضي ، أو أراد بالثاني وعد يمين في المستقبل ، فليس ببين ، وإن أراد بها يمينا في الوقت ، فهو يمين ، وإن أطلق ، ففيه قولان ، ولو قال : شهدت أو أراد بها عرضتُ ، أو أعزمُ أو أقسمتُ ، أو أقسمتُ ، ولم يقيده بذكر الله ، فليس ببين وإن

مسلم (٢/ ٥٨٥) ٧ ـ كتاب الجمعة ١٠ ـ باب هداية هذه الأمة ليوم الجُمّعة .

<sup>(</sup>١) البخاري : الموضع السابق .

نواه ، وعند أبي حنيفة : كلها يمين اهـ

۱۰۸۷ - \* روى البخاري عن عَائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها ، قَـالَت : مَـا كَـان أَبُو بكرِ يَحنَثُ قَـطُّ فِي يَمِينٍ ، حَتَّى نَزَلَتْ كفَّـارةُ اليَمِينِ ، فَلَمَّـا نَزَلَتْ حَنِثَ إِذَا رَأَى غَيْرَهَـا خَيْرًا مِنْهَـا ، وَكَفَّر .

وفي رِوَاية (١) ، أنَّ أَبَا بَكْرِ لَمُّ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينِ قَطَّ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَفَّارةَ اليَمِينِ ، فَقَالَ : لا أَحْلِفُ عَلَى يمينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلا أَتَيْتُ الذي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفَّرْتُ عَن يَميني .

وفي أخرى (٢) ، إلا قَبِلْتُ رُخصَةَ الله ، وفَعلْتُ الذي هُوَ خِيْرٌ .

١٥٨٨ - \* روى أبو داود عن أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال : « إِنِّي وَ اللهِ إِنْ شَـاءَ اللهُ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَـأَرى غَيْرَهَـا خَيْرًا مِنْها ، إلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَ أَتَيْتُ الذِي هُوَ خَيْرٌ » . أو قال : « إلا أَتَيْتُ الذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي » .

وعِنْدَ النسائي (٢) قَالَ : قَالَ النبيُّ عَلِيْدٍ : « مَا عَلَى الأَرْضِ يَمينَ أَحلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إلا أَتَيْتُهُ » .

وَلَهُ فِي أُخْرَى (٤) قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي رَهْ طِي مِن الأَشْعَرِيينَ نَسْتَحْمِلُـهُ ، فَقَالَ : « وَ اللهِ لا أَحْمِلُكُم ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُم عَلَيْهِ » ، ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاء اللهُ ، فَأَتِي بِإِبِلِ فَأْمِرَ لنا بثلاثٍ ذَوْدٍ ، فلمَّا انطلقنا قال بعضُنا لبعضِ : لا يُبارِكُ اللهُ لَنا ، أَتَيْنَا

١٥٨٧ ـ البخاري ( ١١ / ٥١٦ ) ٨٣ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ١ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو ﴾ .

<sup>(</sup>١) البخاري : الموضع السابق .

 <sup>(</sup>٢) البخاري ( ٨ / ٢٧٥ ) ٦٠ ـ كتاب التفسير ، ٨ ـ باب ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ .

١٥٨٨ ـ أبو داود ( ٣ / ٢٢٦ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب الرجل يُكفّر قبل أن يحنث .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٧/٧) ٣٠ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ١ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ لا يَوَاحْدُمُ الله باللغو في أيانكم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) النسائي : الموضع السابق .

رَسُولَ الله عَلِيْ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَحَلَفَ لا يَحْمِلُنَا ، قَالَ أَبُو مُوسَى : فَأَتَيْنَا النَّبِيِّ عَلِيْهُ ، فَذَكَرْنَا ذَٰلِكُ لَهُ ، فَقَالَ : « مَا أَنَا حَمَلْتُكُم ، بِلِ اللهُ حَمَلَكُم ، إنِّي وَالله لا أَحْلِفُ على يَمِين ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إلا كَفَّرتُ عَنْ يَمِيني ، وأَتَيْتُ الذي هُوَ خَيْرٌ » .

وفي رِوَايَةِ البُخَارِي وَمُسْلِم (٢) نَحْوُ هذهِ التي للنسائي ، وَزَادَ فِيهَا : « فَأَمَرَ لَنَا بَثَلاثَ ذَوْدٍ غُرِّ الذَّرَى » وَ فِيها : « وَ إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ الله لا أَحْلِفُ عُلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ أَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها ، إلا كفَّرتُ عَنْ يَميني ، وَ أَتَيْتُ الذِي هُوَ خَيْرٌ » .

زَادَ فِي رِوَايَةٍ (٣) : « وَأَتَيْتُ الذِي هُوَ خَيْرٌ ، وكفَّرتُ عَنْ يَميني » .

# قال ابن الأثير:

(نستحمله) استحملتَ الإنسان: إذا طلبت منه شيئًا تركبه، أو تحمل عليه مَتَاعَكَ .

( الدود ) من الإبل : ما بين الثنتين إلى التسع ، وقيل : ما بين الثلاث إلى التسع من الإناث خاصة ، وقيل : ليس للإناث به اختصاص ، إنما اللفظة مؤنثة .

( الذُّرَى ) : الأسنة ، وصفها أنها « غرّ » أي : أنها بيض حسان لسمنها .

أقول: يلاحظ أن بعض الروايات تذكر التكفير ثم الحنث ، وبعض الروايات تذكر الجنث ثم التكفير ومن هاهنا وُجِدَ من الفقهاء مَنْ يقول: إذا كَفَّر ثم حنِث تجب عليه إعادة الكفارة ، ومنهم مَنْ يقول: تجزىء الكفارة ولو كانت قبل الحِنْث وقد مَرَّ معنا هذا من قبل ونزيد الأمر وضوحًا:

# قال البغوي في شرح السنة :

اختلف أهلُ العلم في تقديم كفارة اليمين على الحنث ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عَلِيلَةٍ وغيرهم إلى جـوازه ، كما ورد بــه الحــديث ، ويُروى ذلـــك عن ابن عمر ، وابن

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۱۱ / ۱۷۵) ۸۳ \_ كتاب الأيان والنذور ، ۱ \_ باب قول الله تعالى : ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم ... ﴾ .

مسلم ( ٣ / ١٢٧١ ) ٢٧ \_ كتاب الأيمان ، ٣ \_ باب ندب من حلف يمينًا ، فرأى غيرها خيرًا منه ... إلخ .

<sup>(</sup>٣) البخاري : الموضع السابق .

عباس ، وعائشة ، وبه قال الحسن البصري ، وابن سيرين ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، إلا أن الشافعي يقول : إن كفّر بالصوم قبل الحنث ، لا يجوز ، إنما يجوز تقديم العتق أو الإطعام ، أو الكسوة ، كا يجوز تقديم الزكاة على الحول . ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته .

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقديمُ الكفارة على الحنث ، وهو قول أصحاب الرأي ، وجوزوا تعجيل الزكاة ، وجوز تعجيل الكفارة ، وجوزوا تعجيل الزكاة ، وجوز تعجيل الكفارة ، وقال الثوري : إن كفّر بعد الحنث أحبُّ إليَّ ، وإن كفّر قبل الحنث ، أجزأه . اهـ .

10۸۹ ـ \* روى النسائي عن أبي الأحُوصِ عنْ أبيه قَالَ : قُلت : يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ ابنَ عَمِّ لي ، آتِيهِ أَسْأَلُهُ ، فَلا يُعْطِيني وَلا يَصِلني ، ثُمَّ يَحتَاجُ إِليَّ فَيَاتيني فَيَسْأَلَني ، وَقَـدْ حَلَفْتُ أَنْ لا أَعْطِيَهُ وَلا أُصِلَه ؟ فَأَمَرني أَن آتِيَ الذي هو خَيْرٌ و أَكَفِّرَ عَنْ يَمينِي .

\* \* \*

**١٥٨٩ ـ النسائي ( ٧ / ١١ ) ٣٥ ـ كتباب الأيمان والنذور ، ١٦ باب الكفارة بعد الحنث .** 

# الفقرة السابعة في : متفرقات في الأيان

#### اليمين على نية المستحلف:

١٥٩٠ - \* روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عَلِيلَةِ :
 « اليمينُ على نِيَّةِ المستحلف » .

وفي رواية قال (١): « يَمينُك عَلَى ما يُصَدِّقُكَ به صَاحِبُك » .

#### اليمين اللغو:

١٥٩١ - \* روى البخاري عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قــالَتْ : أُنْزِلَتْ هــذِهِ الآيــة
 لا يُؤَاخِنْكُمُ اللهُ باللّغو في أَيمَانِكُم ﴾ [ المائدة : ٨٩ ] في قولِ الرَّجُـلِ : لا والله ، بلَى
 وَ اللهِ » .

وَفِي رَوايةٍ أَبِي داود <sup>(٢)</sup> في اللغو في اليَمِين ، قالَت عَائشةُ : قـال رَسولُ الله ﷺ : « هُوَ قَوْلُ الرجُل فِي بَيْتِه : كلا وَ الله ، وبَلَى وَ الله <sub>» .</sub>

## قال ابن الأثير:

( اللغو ) من الكلام : مالا ينعقد عليه القلبُ ، هذا أصله ، وقيل : اللغو من الكلام : الباطل ، وقيل : الكلام المختلط ، والكلُّ متقارب ، وهو في لفظ الحديث قد ذكر معناه ، وقيل : هو أن يحلف الإنسان على شيء وهو يرى أنه صادق ، ثم تبيَّن له خلافه ، وهو

<sup>-</sup> ١٥٩٠ - مسلم ( ٣ / ١٢٧٤ ) ٢٧ - كتاب الأيمان ، ٤ - باب يمين الحالف على نية المستحلف .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

<sup>1991</sup> ـ البخاري ( ١١ / ٤٥٧) ٨٢ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ١٤ ـ باب ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ ... والموطأ ( ٢ / ٤٧٧ ) ٢٢ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٥ ـ باب اللغو في اليين .

 <sup>(</sup>٢) أبو داود (٣ / ٢٢٣) كتاب الأيمان والنذور ، باب لغو اليين .
 وَرَوَاهُ أَيضًا عَنْهَا مَوْقُوفًا . وصحح الدارقطني الوقف غلى عائشة رضي الله عنها دون الرفع .

الخطأ وقيل : هو اليمين في المعصية ، وقيل : في الغضب ، وقيل : في الهزل والمراء ، وقيل : في النسيان .

# إبرار المُقْسِمِ :

۱۰۹۲ ـ \* روى ابن ماجه عن البَراء بنِ عَازِبِ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بـإَبْرَارِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ بـإِبْرَارِ اللهِ عَلَيْتُ بـإِبْرَارِ اللهِ عَلَيْتُ بـإِبْرَارِ اللهِ عَلَيْتُ بـإِبْرَارِ اللهِ عَلَيْتُ بـإِبْرَارِ

109٣ - \* روى أحمد عن عائشة قالت أهدت امرأة إليها تمرًا في طبق فأكلت بعضًا وبقي بعض فقالت : أُفِرِيها ، فإن الإثم على المُحنَث » .

101٤ - \* روى الطبراني عن أبي حازم أن ابن عمر مر على رجل ومعه غُنيات له فقال: بكم تبيع غنك هذه ، بكذا وكذا ؟ . فحلف أن لا يبيعها . فانطلق ابن عمر فقض حاجته فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعطيتني قال حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن أُخنتَك .

أقول : هذا ورع من ابن عمر ، وإلا فقد كان بإمكانه أن يشتريها منه ، وأن يأمره بدفع الكفارة .

# بعض ما حَلَفَ به رسول الله ﷺ أو حلَّف:

١٥٩٥ ـ \* روى البخاري عن عَبْدِ اللهِ بن عمروِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَـالَ : أَكْثَرُ مَـا كَـانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَةٍ يَحْلِفُ : « لا ، وَمُقَلِّبِ القُلوبِ » .

١٥٩٢ ـ ابن ماجه ( ١ / ٦٨٣ ) ١١ ـ كتاب الكفارات ، ١٢ ـ باب إبرار القسم .

وهو جزء من حديث أخرجه البخاري ( ١١ / ٥٤١ ) ٨٣ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ٩ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وَأَقْدُمُوا بِاللهِ جَهِدَ أَيَانُهُم ﴾ .

١٥٩٣ ـ أحد (٦/١١٤).

مجمع الزوائد (٤ / ١٨٢ ) وقال : ورجال أحمد رجال الصحيح.

١٥٩٤ ـ مجمم الزوائد (٤/ ١٨٣) وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>1090</sup> ـ البخاري ( ١٢ / ٣٧٧ ) ١٧ ـ كتاب التوحيد ، ١١ ـ باب مقلب القلوب ، وقول الله تعالى : ﴿ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ﴾ .

وأَرْسَلَهُ مَالَـكُ (١) قَـالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلِيْتُ كَـانَ يَقُولُ : « لا ، ومُقَلِّبِ القُلُوبِ » .

وَعِنْدَ التَّرْمِذِي (٢) وأبي داود (٢): كَثيرًا مَا كَانَ يَحْلِفَ بهذهِ اليَمين: « لا ، ومُقَلِّبِ القُلُوبِ » .

وفي رواية النسائي (١) قـال : كَـانَتْ يمينَّ يَحْلِفُ عَلَيْهَـا رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَةٍ « لا ، ومُقَلِّبِ القُلُوبِ » .

وفي أخرى (٥) لــه : كانَتْ يَمينُ رَسُــولِ الله يَهِلِيُّ التي يَحْلِفُ بِهَــا : « لا ، ومُصَرِّف القُلُوب » .

١٥٩٦ - \* روى أبو داود عن أبي سَعِيدِ الخَدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مِمَالِكُمْ إِذَا اجْتَهَدَ في اليَمِينِ قالَ : « والذِي نَفْسُ أَبِي القَاسِمِ بِيَدِهِ » .

١٥٩٧ - \* روى ابن ماجه عن أبي هُرَيرَة قَالَ : كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ الله ﷺ
 لا وَاسْتَغْفِرُ الله ﴾ .

هذا غوذج يعلمنا فيه رسول الله مَرَائِلَةٍ التأكيد بصورة يمين دون أن يكون يمينًا .

هل للحلف مكان ؟

١٥٩٨ ـ \* روى مالك عن أبي غَطَفَانَ بنِ طَريفِ الْمَرِي قَـالَ : اخْتَصَمَ زَيْدُ ابن ثَـابِتِ

<sup>(</sup>١) الموطأ (٤/ ٤٨٠) ٢٢ ـ كتاب النذور والأيمان ، ٩ ـ باب جامع الأيمان .

 <sup>(</sup>٢) الترمذي (٤ / ١١٣ ) ٢١ ـ كتاب النذور والأيمان ، ١٢ ـ باب ماجاء كيف كان يمين النبي عَلَيْنَ .
 وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣/ ٢٢٥) كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في يمين النبي ﷺ ما كانت .

<sup>(</sup>٤) النسائي ( ٧ / ٢ ) ٣٥ ـ كتاب الأيمان والنذور ، ١ ـ باب أخبرنا أحمد بن سليمان ....

<sup>(</sup>٥) النسائي : الموضع السابق .

۱۵۹۱ ـ أبو داود ( ۲ / ۲۲۱ ) كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في يمين النبي ﷺ ما كانت . وهو حديث حسن . ۱۵۹۷ ـ ابن مـاجـه ( ۱ / ۲۷۷ ) ۱۱ ـ كتـاب الكفـارات ، ۱ ـ بـاب يمين رسـول الله ﷺ التي كان يحلف بهـا . وإسنـاده حسن. ۱۵۹۸ ـ الموطأ ( ۲ / ۷۲۸ ) ۲۱ ـ كتاب الأقضية ، ۹ ـ باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر . وإسناده صحيح .

وَابِنُ مُطيعِ إِلَى مَرُوانِ وَهُوَ أُمِيرُ المدينَة في دَارِ كَانَتْ بَينَهَا ، فَقَضَى مَرُوَانَ عَلَى زَيْدِ بنِ ثَابِتِ باليَمِينِ عَلَى المِنْبرِ ، فقال زيدٌ : أَحْلِفُ له مكاني هذا ، فَقَـالَ مَرُوَانُ : لا واللهِ ، إلا عند مَقَاطِعِ الحقوقِ ، فَجَعَلَ زَيْدٌ يحلِفُ أَنَّ جَقَّه لحَقَّ ، وأَبَى أَنْ يَحلِفَ على المِنْبَرِ ، فَجَعَلَ مَرُوَانُ يعجَبُ مِنْ ذلِكَ .

الترهيب من اقتطاع الحقوق بالأينان وفي أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر:

1011 - \* روى الطبراني عن الحارث بن البَرصاء قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول وهو يشي بين جرتين من الجار وهو يقول : « من أخذ شيئًا من مال امرئ مسلم بيين فاجرة فليتبوأ بيتًا في النار » .

17.٠٠ - \* روى الطبراني عن أبي رُهُم السَّمْعي قال: قال رسول الله ﷺ: « إن من أسرق السراق من يسرق لسان الأمير، وإن من أعظم الخطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، وإن من الحسنات عيادة المريض، وإن من تمام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو، وإن من أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى تجمع بينها، وإن من لِبْسَة الأنبياء قبلي السَّراويل وإن مما يُستجاب عنده الدعاء العُطاس ».

١٦٠١ - \* روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امرِئِ مُسْلِمٍ بغَير حَقَّهِ لَقيَ الله وهو عَلَيه غضبانُ » قال عَبدُ الله : ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِصْداقه مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلً ﴿ إِنَّ السَدِينَ

<sup>=</sup> وأخرج البخاري نحوه ( ٥ / ٢٨٤ ) ٥٢ ـ كتاب الشهادات ، ٢٣ ـ باب يحلف المدعي عليه حيثًا وجبت عليه المهن .

<sup>1099</sup> ـ المعجم الكبير ( ٢ / ٢٥٦ ) .

عجم الزوائد (٤/ ١٨١). وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

١٦٠٠ ـ مجمع الزوائد ( ٤ / ١٨١ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . وفي بعضهم كلام لا يضر .

۱۹۰۱ ـ البخاري ( ۱۲ / ۲۲۳ ) ۹۷ ـ كتاب التوحيـ ، ۲۶ ـ بـاب قول الله تمـالى : ﴿ وَجُوهُ يَوْمُنُـذُ نَاضَرَة ﴿ إلى ربيها ناظرة ﴾ .

يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْبَانِهِم ثَمَنًا قَليــلا ... ﴾ إلى آخِر الآيــة (١) .

زادَ في رِوَاية (٢) بَعْنَاهُ ، قال ؛ فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بنُ قَيْسٍ الكنْديُّ فَقَالَ : ما يُحَدِّثُكُم أَبُو عَبْدِ الرحمن ؟ قُلْنَا : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرحمن كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ خُصُومَةً فِي بِئرٍ ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيلَةٍ : « شَاهِدَاكَ ، أَوْ يَمِينُه » ، قُلْتُ : إِنَّه إِذَنْ يَحْلِفَ وَلا يُبَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينُه » ، قُلْتُ : إِنَّه إِذَنْ يَحْلِفُ وَلا يُبَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيلَةٍ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينُه » ، قُلْتُ : إِنَّه إِذَنْ يَحْلِفُ وَلا يُبَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيلَةٍ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينُه صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئَ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، لَقِي اللهَ وَهُو عَلَيهِ غَضْبَانُ » ونَزَلَتِ الآية ﴿ إِنَ الذِينِ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْانِهِم ثَمَنَا قَلِيلا ﴾ إلى آخرِ الآية.

۱۹۰۲ - \* روى أحمد عن عياضِ بنِ خالدِ قالَ : رأيتُ رجلين يَختصانِ عنـ د مَعقلِ بنِ يسارِ . فقـال مَعْقِلُ بنُ يسـارِ قـال رسول الله وَلِيَّةِ : « من حلَفَ على يمين ليقتطعَ بهـا مالَ رجل لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان » .

۱۹۰۳ - \* روى أبو داود عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عنـهُ قَـالَ : قَــالِ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْ : « مَنْ حَلَفَ على يمينٍ مَصبُورَةٍ كَاذِبًا ، فَلْيَتَبَوَّأُ بوَجُهه مَقْعدَه مِنَ النَّارِ » .

## قال ابن الأثير:

( مصبورة ) أصل الصبر : الحبس ، وقُتِل فلان صبرًا ، أي : حَبْسًا على القتل ، وقهرًا عليه ، ويمين الصبر : هو أن يلزم الحاكم الخصم اليمين حتى يحلف ويَقِفَه ويلزمه بها ، وقوله : « يمين مصبورة » يعني : لازمة لصاحبها من جهة الحكم ، وقيل لليمين : مصبورة ـ وإن كان

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٧٧ .

 <sup>(</sup>۲) البخاري ( ۸ / ۲۱۳ ) ٦٥ \_ كتاب التفسير ، ٣ \_ باب ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليها .. ﴾ .
 ومسلم ( ١ / ۲۲۳ ) كتاب الإيمان ، ٦١ \_ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار .

وأبو داود ( ٣ / ٢٢٠ ) كتاب الأيمان والنذور ، ٢ ـ باب فين حلف ليقطتع بها مالا لأحد .

والترمدي ( ٣ / ٦٢٥ ) ١٣ ـ كتاب الأحكام ، ١٢ ـ باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليين على المدعى عليه. وقال : حديث حسن صحيح .

الاقتطاع : أخذ الشيء والاستبداد به ، كأنه قَطْعُ بعض من كلُّ .

١٦٠٢ ـ أجد ( ١ / ٢٦١ ) .

مجمع الزوائد ( ٤ / ١٧٩ ) وقال : ورجال أحمد ثقات .

١٦٠٣ ـ أبو داود (٣/ ٢٢٠) كتاب الأيمان والنذور ، ١ ـ باب التغليظ في الأيمان الفاجرة . وإسناده صحيح .

صاحبها في الحقيقة : هو المصبور ـ؛ لأنه إنما صُبِرَ من أجلها ، فأضيف الصبر إلى البين مجازًا واتَّساعًا .

( فليتبوأ ) تَبوَّأتَ المنزل : إذا اتخذته سكنًا تنزل فيه وتسكنه .

17.٤ - \* روى أحمد عن عدي بن عُميرةَ قال : خاصَم رجلٌ من كِندة يقال له امرؤُ القَيْسِ بنُ عابس رَجلا من حضرموتَ إلى رسولِ الله عَلَيْنَ فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس بالبين . فقال الحضرمي : أمكنته من البين يا رسولَ الله ذهبت والله ـ أو ورب الكعبة ـ أرضي فقال النبي عَلِيْنَ : « من حَلَفَ على يمينِ كَاذِبة ليقتطع بها مالَ أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان » . قال رجاء : وتلا رسول الله عَنِينَ الله وأيانِهِم ثَمَنا قليلا ﴾ فقال امرؤ القيسِ : ماذا لِمَن تَركها يا رسولَ الله ؟ قال : « الجنة » قال : فأشهدك أني قد تركتها له كلها .

1700 - \* روى مسلم عن وَائِل بنِ حجر رَضِيَ اللهُ عَنهُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِن حضرَمُوت َ ، وَرَجُلٌ مِنْ كِندة ، إلى رَسُول اللهِ عَلَيْج : فَقَالَ الحضرَمي : يا رسولَ الله ، إنَّ هذا قَد غَلَبَني عَلَى أَرضٍ كَانَت لأبي ، فَقَالَ الكنْديُّ : هِيَ أَرْضِي في يَدِي ، أَرْرَعُهَا ، لَيْسَ لَهُ فيهَا حَقَّ ، فَقَالَ النبيُّ عَلِي للحَضْرَميِّ : « أَلَكَ بَيّنَة ؟ » قَالَ : لا ، قَالَ : « فَلَكَ يمينُهُ » ، قَالَ : يا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ الرُّجُلَ فَاجِرٌ لا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَف عَلَيْهِ ، وَلَيسَ يَتُوبُ للهُ وَلِكَ » ، فَانْطَلَق لِيَحْلِف ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَتُوبُ مَنْهُ إلا ذَلِكَ » ، فَانْطَلَق لِيَحْلِف ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَهوَ عَنهُ مُعْرِض » .

وفي رِوَايـةِ (١) قـال : كُنْتُ عِنْـدَ رَسُولِ اللهِ مِنْكِيْجُ ، فَأَتَـاهُ رَجُلان يَخْتَصِمَـان في أرض ،

١٩٠٤ ـ أحمد : (٤/ ١٩١).

والمعجم الكبير ( ١٧ / ١٠٨ ) .

مجمع الزوائد ( ٤ / ١٧٨ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهما ثقات .

١٦٠٥ - مسلم ( ١ / ١٢٣ ) ١ - كتاب الإيمان ، ٦١ ـ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

فقال أحدهما : إِنَّ هـذا انتزى عَلَى أَرْضِي يَـا رَسُولَ اللهِ فِي الجَـاهِليَّة ـ وَهُوَ امْرُو القَيْسِ بنُ عَاسِ الكِنْدِيُّ ، وَخَصْهُ : رَبِيعَةُ بنُ عِبْدَانَ ـ فَقَال : « بَيِّنتُكَ » ، فَقَـالَ : لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ ، قَالَ : « يَمِينُهُ » قَالَ : إِذَن يَذْهَبُ بِهَا ، قَالَ : « لَيْسَ لَكَ إِلا ذَلِكَ » ، قَال : فَلَمَّا قَامَ لَيَحْلِف ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَهِلِيْ : « مَنِ اقتَطَعَ أَرْضًا ظَـالِمًا ، لَقِي الله وَهُـو عَلَيْهِ غَضْبَانُ » . وفي رواية : رَبِيْعةُ بنُ عَيْدَان » .

١٦٠٦ - \* روى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : « لَـوْ يُعْطَى النَّـاسُ بِدَعَاوِيهِم ادَّعَى قومٌ دماءَ رِجَالٍ وأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ » .

ولمسلم ولِلبخاري (١) أن رسولَ الله عَلِيَّةٍ قضى باليمين على المدَّعي عليه .

وللبخاري (١) أن امرأتين كانتا تَخْرِزانِ في بَيْتٍ ، وفي الحُجْرَةِ ، فخرَجتُ إِحْدَاهُمَا ، وقد أُنْفِذَ بإشفى في كَفَّها ، فادَّعتُ على الأخرى ، فَرُفِعَ ذلك إلى ابن عباس ، فقال ابن عباس : قال رسولُ الله عَلَيْهِ : « لَوْ يُعطَى الناسُ بِدَعْوَاهم ، لَـذَهَب دِمَاؤَهُم وأَمْ واللهُم » ، ذَكروها بالله ، واقرؤوا عليها : ﴿ إِن النّذِينِ يشترون بِعَهْدِ الله ﴾ (١) فذكروها فاعترفت ، فقال ابن عباس : قال النبيُّ عَلِيهٍ : « اليّمِينُ على المدَّعَى عليه » . عليه » .

١٦٠٧ - \* روى مسلم عن إياس بن ثعلَبةَ الحارثي ـ وَهُوَ أَبُو أَمَامَة ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « مَنِ اقتَطَعَ حَقَّ امْري مُسلِم بِيَمِينِهِ ، حَرَّم اللهُ عليه الجنَّةَ ، وَأَوْجَبَ لَـهُ

انتزى على أرضي ) أي : وثَبَ عليها وغلبني على أخذها ، والتنزّي والانتزاء : تَسَرَّعُ الإنسان إلى الشَّرِّ ، ووثوبه
 إلى ما ليس له الوثوب إليه .

<sup>13.7 -</sup> مسلم (٣/ ١٣٣٦) ٢٠ - كتاب الأقضية ، ١ - باب اليين على المدعى عليه .

وابن ماجه ( ٢ / ٧٧٨ ) ١٣ ـ كتاب الأحكام ، ٧ ـ باب البينة على المدعى ، واليين على المدعي عليه .

<sup>(</sup>١) مسلم : الموضع السابق .

والبخاري ( ٨ / ٢١٢ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ٣ ـ سورة آل عمران ، ٣ ـ باب : ﴿ إِنَّ الذَّين يَشْتَرُونَ... ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٨ / ٢١٣ ) المؤضع السابق .

<sup>(</sup> الإشفى ): : ألة الخرز للإسكاف . وتنون ولا تنون .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٧٧ .

١٦٠٧ مسلم ( ١ / ١٢٢ ) ١ ـ كتاب الإيمان ، ٦١ ـ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار .
 والنسائي ( ٨ / ٢٤٦ ) ٤٩ ـ كتاب آداب القضاة ، ٢٠ ـ القضاء في قليل المال وكثيره .

النَّارَ» قَالُوا: وَ إِنْ كَانَ شَيئًا يَسِيرًا ؟ قَالَ: « وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاك » .

وفي رِوَايَةِ الموَطَّا أَ (١): « وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ، وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِن أَرَاكِ ، وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ » . قَالَها ثَلاثَ مرَّاتٍ .

# كفارة الأيان المنعقدة:

17.٩ ـ \* روى مالك عن نافع مولى ابن عمر ، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ كان يقُول : مَنْ حَلَف بِين فَوَكَّدَها ، ثم حَنِثَ ، فعليه عِتْقُ رَقَبة ، أو كِسُوّةُ عَشْرَةِ مَساكينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِينِ فَوَكَّدَها ، ثُمَّ حَنِثَ ، فعليه إطْعَامُ عَشْرَةِ مستاكينَ ، لكلِّ مِسْكينِ مُدَّ من حِنْطَة ، في يَجِدُ فَصِيَامُ ثلاثة أيام .

وفي رِوَاية (٢) أنَّ ابنَ عُمَرَ كَان يُكفِّر عن يَمِينِه بإطعام عَشْرَةِ مَساكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكينِ مُدَّ من حنْطة ، وَكَانَ يُعْتَقُ المرارَ ، إذا وكَدَ اليَمينَ .

أقول : هذا التفريق بين اليمين المؤكدة وغيرها لابن عمر ، وإلا فالفقهاء لا يفرقون ، فمتى كانت اليمين منعقدة فكفارتها واحدة ، وهي ماذكره الله تعالى بقوله :

﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢ / ٧٢٧) ٢٦ ـ كتاب الأقضية ، ٨ ـ باب ما جاء في الخنث على منبر النبي ﷺ . ١٦٠٨ ـ البخاري (٦ / ٤٧٨) ٢٠ ـ كتاب أحاديث الأنبياء ، ٤٨ ـ بـاب قـول الله [١٦ : مريم] ﴿ واذكر في الكتــاب

مسلم ( ٤ / ١٨٣٨ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ، ٤٠ ـ فضائل عيسى ، عليه السلام .

١٦٠٩ ـ الموطأ ( ٢ / ٤٧٩ ) ٢٢ ـ كتاب الندور والأيمان ، ٨ ـ باب العمل في كفارة اليمين . وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : الموضع السابق .

<sup>(</sup> الله ) : مكيال رطلين أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنان المعتدل .

<sup>(</sup> المِرار ) : الجواري الناعمة .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٨٩ .

#### المسائل والفوائد

- الكفارة تجب في اليمين المنعقدة عند الحنفية والمالكية سواء كان الحانث عامدًا أو ساهيًا أو مخطئًا أو نائمًا أو مغمى عليه أو مجنونًا أو مكرهًا .
- إذا حلف شخص أن يقضي حق غيره في وقت فقضاه قبله لم يحنث ببينه عند الحنفية والحنابلة .
  - صفات الله تعالى التي ترد في باب القسم ثلاثة :

أحدها : مالا يستعمل في عرف الناس وعاداتهم إلا في وصف الله كقولهم وعزة الله وعظمته .

والثاني : صفة تستعمل لله ولغيره كالقدرة والإرادة والمشيئة فهذه كالأولى يعتبر الحلف بها إذا أضيفت إلى الله يمينًا .

الثالث: الحلف بصفة تستعمل لله تعالى ولغيره ولكن يمكن أن يراد بها أكثر من معنى ، فثلا علم الله قد يراد به الصفة وقد يراد به المعلوم فالأصل في مثل هذه الصفات أن الحلف بها يمين إلا أن ينوي الحالف بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور ، هذا ما قاله الشافعية والحنابلة في هذا الموضوع والحنفية لا يفرّقون بين هذا النوع من الحلف والذي قبله ؛ لأن العبرة عندهم للعرف فا دام المتعارف عليه أن يحلف بصفات الله فكل صفة له جل جلاله يعتبر الحلف بها يمينًا مطلقًا .

- إذا قال قائل وعهد الله فهو يمين عند الحنفية والمالكية والحنابلة وفي وجه ضعيف عند الشافعية والراجح عندهم أنها لا تعتبر يمينًا ما لم ينو الحالف بها اليمين .
  - ـ إذا قال الحالف : ووجه الله فهو يمين .
- لو حلف إنسان بالمصحف أو بالقرآن فإن المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرونه يمينًا واختلف الحنفية في ذلك وقدماؤهم مجمعون على أن ذلك لا يعتبر يمينًا. ومع أن الشافعية والحنابلة اعتبروه يمينًا فإنهم استثنوا من ذلك ما إذا أراد الحالف بهذا الحلف الخطبة

أو الصلاة أو ورق المصحف أو جلده أو نقوشه ، وإنما اعتبروه يمينًا ، لأن القرآن كلام الله فالحلف به كالحلف بصفة من صفات الله عز وجل .

- ومن حلف بحق الله فإنه يمين عند المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح ومن باب أولى أن يحلف بالحق ؛ لأنه اسم من أسماء الله تعالى ، وقد اختلف الحنفية في الحلف بحق الله فقال أبو حنيفة ومحمد وفي رواية عن أبي يوسف : لا يكون يمينًا.

- من قال حالفًا : لعمر الله فإن الجمهور يعتبرها يمينًا موجبة الكفارة ، وقال الشافعي : إن قصد اليمين فهي يمين وإلا فلا .

\* \* \*



# خاتمة قِستم العقائد مؤمنون لافكرسيفة



# خاتمة قسم العقائد مؤمنون لا فلاسفة

لقد أعطى الإسلام للبحث العقلي وللنظر العلي مداهما الصحيح ، والمسلم إذ يدرس العلوم النصوص يبقى مطمئناً أنّ النصوص لا تخالف عقلا ، ولا علما ، وهو إذ يدرس العلوم الإسلاميّة باستيعاب عقل ودقّة فهم وتحقيق عليم لا يفوته أن يعرف أدبه مع النصوص فهو بعد إذ يطمئن إلى سلامة الفهم ، وإلى مواطأة فهمه لفهوم الراسخين في العلم يعرف أن أدبه مع النصّ التلقي بالتسليم ، والتفاعل القلبي والعملي مع النصّ بما يقتضيه المقام ، فعرفته أن الله بسبيع تقتضيه منه أن يستشعر أنّ الله يسمعه ، ومعرفته أن الله ليس كمثله شيء تقتضيه أن ينزّه الله عز وجل عن كل ما يخطر بباله ، ومعرفته أنّ الله عز وجل ينزل كلّ يوم في الثلث الأخير من الليل إلى الساء الدنيا تقتضيه أن يكون له في ذلك الوقت تهجّد ودعاء واستغفار ، ومعرفته بالرسل تقتضي اقتداء ، ومعرفته بالملائكة تقتضيه حياء ، ومعرفته بالقرآن تقتضيه خشوعًا وتأثرًا وبكاء واتباعًا ، ومعرفته بالسنّة تقتضي التزامًا واهتداء ، فهو يتلقى النصوص بعقل مسلم وقلب مُخبِت ، ويعطي كلّ نصّ حكه وحقّه ، فالمسلم ليس فيلسوفًا يَسْبَحُ في خيالات الأوهام ، أو في متاهات الأحلام يتمبّد لأصنام العقل ، أو يبقى في دائرة الفكر ، وإنّا هو عقل وقلب وشعور وجسد ، وهو في هذا كلّه يتفاعل مع النصوص تفاعل المؤمن لا تفاعل المترد ، وتفاعل الخبت المطبع الخاشع لا تفاعل العقل الجامد أو القلب القاسي .

إِنَّ أَعظم مَا تَعَبَّدَ اللهُ عَز وجل به عبادَه ، هو معرفتُه ، وإنَّمَا يُعْرَفُ جلَّ جلاله حقّ المعرفة بما خلق وبما أنزل ، والخلق نوعان : مشهود ومغيّب ، وقد أنـزل الكتــاب وجعــل السنّـة من الوحي وهي شارحة للكتاب ، وبذلك كلّه يُعْرَفُ اللهُ عز وجل حقّ المعرفة .

وموقف المسلم العارف بالله من الكتاب والسنّة الإيمان بالنصوص والتسليم لله في الحكم سواء في ذلك أحكامه في العقائد أو في العبادات أو في مناهج الحياة ، وقد أخذت تصوّرًا في هذا القسم عن عقائد الإسلام وها إنّك في القسم اللاحق تأخذ تصوّرًا عن عباداته الرئيسيّة ، وفي القسمين الأخيرين تأخذ تصوّرًا عن مناهج الحياة في الإسلام .

فإلى القسم الثالث من أقسام ( الأساس في السنّة وفقهها ) وهو في العبادات الرئيسيّة ، وليعنّم أنه بإقامة العبادات تكون للعقيدة حياتها وحيويتها ، ومظهر الحياة والحيوية إقامة العبودية كاملة ، وذلك بإقامة مناهج الحياة ، وليعُلّم أن الذكر والفكر مفتاحان من مفاتيح الإسلام للعقل وللقلب ، فليكثر المسلم منها ، وليقبل على الأخذ عن الراسخين في العلم ، ويدع أهل الشذوذ والأهواء والجدل ، فذلك من جملة ما يحفظه ثابت القدم ، على الصراط المستقم . والحمد لله رب العالمين .

\* \* \*

#### الفهرس

| ع                                                                | بو |
|------------------------------------------------------------------|----|
| الفقرة العشرون : في صفة المسيح ابن مريم عليه السلام ونزوله ١١    |    |
| مقدمة١                                                           |    |
| نصوص                                                             |    |
| مسائل وفوائد                                                     |    |
| الفقرة الحادية والعشرون: في يأجوج ومأجوج                         |    |
| مقدمة۲۲                                                          |    |
| نصوصه۳                                                           |    |
| مسائل وفوائد ٧٣                                                  |    |
| الفقرة الثانية والعشرون : في لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ١ |    |
| الفقرة الثالثة والعشرون : في نار عدنه                            |    |
| النصوص                                                           |    |
| <b>م</b> سائل وفوائد                                             |    |
| الوصل الثاني : في الموت والحياة البرزخية                         |    |
| القدمة                                                           |    |
| بعض النصوص القرآنية التي تتحدث عن الموت والحياة البرزخية ١٠      |    |
| النصوص الحديثية                                                  |    |
| مسائل وفوائد                                                     |    |
| الوصل الثالث: في الساعة وما يأتي بعدها                           |    |
| المقدمة                                                          |    |
| الفقرة الأولى: في عرض إجمالي                                     |    |
| الفقرة الثانية : في النفختين وفي يوم القيامة                     |    |
| النام والترآن                                                    |    |

| ١٢٢٢ | ٢ ـ النصوص الحديثية                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 1777 | ٣ ـ بعض ما يكون بالنفخة الأولي                                      |
| 1779 | ٤ ـ بعض ما يكونِ بالنفخة الثانية                                    |
| 177. | لفقرة الثالثة : في الحشر                                            |
|      | ١ ـ النصوص القرآنية                                                 |
| 1708 | ٢ ـ نصوص حديثية                                                     |
|      | لفقرة الرابعة : في مشاهـد من القرآن الكريم فيما يجري في اليوم الآخر |
| 177. | من حوار                                                             |
| ١٢٨٤ | لفقرة الخامسة : في أحاديث تصف بعض ما في الموقف وما بعده             |
| ۲۰۲۱ | لفقرة السادسة : في الحوض                                            |
| ١٣٠٥ | النصوص                                                              |
| דודו | لفقرة السابعة : في الحساب والميزان                                  |
| ۲۱۳۱ | عرض إجمالي                                                          |
| ١٣٢١ | النصوص                                                              |
| 177. | لفقرة الثامنة: في الصراط                                            |
|      | عرض إجمالي                                                          |
|      | النصوص                                                              |
|      | الفقرة التاسعة: في الشفاعات                                         |
| 185. | النصوص                                                              |
| 170. | الفقرة العاشرة: في الجنة والنار                                     |
|      | ١ ـ المقدمة                                                         |
| 1708 | ٢ ـ مشاهد من القرآن الكريم                                          |
| 387/ | ٣ ـ نصوص حديثية في النار                                            |
|      | ٤ ـ نصوص حديثية في ما وصف به أهل الجنة وبعض نعيم أهلها              |
| 1817 | ٥ ـ في بعض ما ورد في آخر أهل النار خروجًا منها                      |
| 1517 | ٦ ـ ، مُ يَهُ الله تَعالَى في الآخِرة                               |

| 1817 | مقدمة                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | النصوص                                                                   |
| 1272 | ٧ ـ في ذبح الموت                                                         |
|      | ٨ ـ في متفرقات في الجنة والنار وبعض صفات أهلها وبعض ما                   |
| 1731 | يحصل لأهل كل منها                                                        |
| ۱٤٤٨ | الفقرة الحادية عشرة : ﴿ فتعالى الله الملك الحق ﴾                         |
| 1601 | <b>خاتمة الباب الثاني</b>                                                |
| 1607 | لباب الثالث: في مباحث عقدية                                              |
|      | المقدمة                                                                  |
| 1531 | الفصل الأول: في بعض المشوشات الزائفة على النبوة: السحر والكهانة والتنجيم |
|      | المقدمة                                                                  |
| 1270 | نقول: في السحر والكهانة والتنجيم                                         |
|      | نصوص: في السحر والكهانة والتنجيم                                         |
| 1279 | الفصل الثاني: في نسبة الحادثات إلى الأسباب مقطوعة عن الله عز وجل         |
|      | مقدمة                                                                    |
|      | النصوص                                                                   |
|      | الفصل الثالث: في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى وما يجري مجراها            |
| ١٤٨٩ | المقدمة                                                                  |
|      | النصوص                                                                   |
| 10.0 | الفصل الرابع: في العين والمائم والرقى                                    |
| 10.4 | المقدمة                                                                  |
| 10.9 | النصوص                                                                   |
|      | ١ ـ في العين                                                             |
|      | ٢ ـ في القائم                                                            |
| 1019 | ٣ ـ في الرقى                                                             |
| 1044 | الفصل الخامس: في النذر                                                   |

| عرض إجمالي                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| الفقرات                                                                         |
| الفقرة الأولى: في حكم النذر ومتى يجب الوفاء به                                  |
| الفقرة الثانية: في النَّذر فيما لا يطيق                                         |
| الفقرة الثالثة: في حكم مراعاة المكان في النذر                                   |
| الفقرة الرابعة: في قضاء الحي نذر الميت                                          |
| الفقرة الخامسة : في نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية                         |
| الفقرة السادسة: في متى يكون للنذر حكم اليين                                     |
| الفقرة السابعة : في نذر صيام يوم النحر أ                                        |
| الفقرة الثامنة : في نذر المقيم بمكة أو بالمدينة المنورة الصلاة ببيت المقدس ١٥٦١ |
| الفقرة التاسعة : في موضوعات متعددة                                              |
| نقول ومسائل وفوائد                                                              |
| الفصل السادس: في اليين                                                          |
| عرض إجمالي                                                                      |
| الفقرات                                                                         |
| الفقرة الأولى : في بعض أقوال العلماء في اليين                                   |
| الفقرة الثانية : في بعض ما ورد في القرآن الكريم في اليين ١٥٨٥                   |
| الفقرة الثالثة : في بعض ما ورد في الحلف بغير الله                               |
| الفقرة الرابعة : في اليين الغموس                                                |
| الفقرة الخامسة: في أن الاستثناء في اليين يلغي اليين                             |
| الفقرة السادسة : في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ١٥٩٩                  |
| الفقرة السابعة : في متفرقات في الأيمان                                          |
| المسائل والفوائد                                                                |
| فاتمة قسم العقائد: مؤمنون لا فلاسفة                                             |
| فه س,                                                                           |